اردی آدی چرک افتاح کار افتاح ک انتخاب افتاح کار افتاح خيئة مركورة من اللاعلى عِنْ تَعَلَّى عِنْ اللهِ قالع لد زرايت د. و المرابع ا البروائ المعادة 



ت أليف المركمة أبي مَكر كمة أبي مَكر كمة أبي مَكر كمة أبي مَكر كمة أبي المركمة أبي المركمة أبي المركمة المركم

طبع بمبريرة مقابل غلى عِتونسِخ خطير

تحقیق (ارلیزین گرین نبیر میفالشرار

قدم له وراجعه

د. عَاصِمُ بْنُ عَبَلِيلَ القريرِي

لثيخ عبُدالفا دِرُالأُرنؤوطُ

الجزء الأول من مسروق من مسروق من مسروق ملب عدد نشد توذبع ملب عدد نشد مردود

# حقرق الطبع محفوظة للناشر

الطبعة الأولى

V131 a - TPP1 9

مُوَكِينِهُ مِنْ الْمِينِ الْمِينِ ملبَاعة. نشــز. توذبــع ت ۸۱۵۰۲۷

#### بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد: فهذا كتاب "الشريعة" للإمام محمد بن الحسين الآجري - رحمه الله -ذكر فيه أن النبي ﴿ أُمْ أَمْتُهُ بَلْزُومُ الْجِمَاعَةُ ، ونهى عن الفرقة ، وأمر بالاتباع ، ونهى عن الابتداع، وحذَّر أمته من اتباع سنن من كان قبلهم مِن اليهود والنصاري وغيرهم مِن الكفرة ، وذكر ما وقع من فتنة الجوارج ، وقتال علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – وأنه يجب على الأمة السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين ما داموًا يأمرون بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله ﴿ وعدم الخروج عليهم درءًا للفتنة ، وأنه يجب على المسلم البعد عن الفتن ، وعدم الخوض فيها، ولزوم البيوت، والاعتزال عن الفتن، وذكر بعض ما ورد في السنة من الحث على التمسك بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله ﴿ وَأَقُوالُ الصحابة - رضى الله عنهم - وأنه ينبغي ترك المراء والجدال والخصومات في الدين، كما ذكر - رحمه الله-بعض ما جاء عن آلإيمان وشرائعه ، وما ورد في حق تارك الصلاة عمدًا ، وما ورد في المرجئة والقدرية والحلولية، وأن الله تعالى مستو على عرشه فوق السماوات، وعلمه محيط بكل شيء، وأن موسى كليم الله تعالى، وأنهُ تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، وأن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الرحمن بلا تكييفٍ، وأنه تعالى يمسك السماء على إصبع، والأرض على إصبع، وأن كاتنا يديه يمين أيضًا، وأنه سبحانه وتعالى لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، وأن الشفاعة لرسول الله ﴿ لا هُل الكبائر من المسلمين دون المشركين يوم القيامة، وأن لكل نبي دعوة مستجابة، ورسول الله ﷺ اختباً دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، وأنه ينبغي الإَيمانُ بحوضه ﴿ ، وبسؤال منكر ونكير في القبر ، وأنه ﴿ استعاذ بالله تعالى من فتنة الدجال، وبشر بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام إلى الأرض في دمشق الشام في آخر الزمان، وأن الميزان حق، وأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن رسول الله ﴿ أُولَ النَّاسُ دَخُولًا إلى الجنة، وأن أهل الجنة خالدون في الجنة، وأهل النار خالدون في النار.

ثم ذكر متى وجبت النبوة لرسول الله ﴿ ، وأنه رُفِع ذكرهُ ، وذكر بعض مايتعلق بمولده ﴿ يَهُ ، ونشأته ، ورضاعه ، ومبعثه ، وصفته في الكتب السماوية السابقة ، وأنه خاتم النبيين ، وإمام المرسلين ، وأنه رحمة للعالمين ، وأنه أفضل

الأنبياء والمرسلين.

وذكر بعض ما يتعلق بأسمائه في وخلقه الكريم ، وأنه في اختص بالمقام المحمود يوم القيامة ، كما ذكر بعض دلائل النبوة لرسول الله في مما شاهده الصحابة -رضي الله عنهم- كحنين الجذع وغيره ، وذكر بعض ما يتعلق بفضائل الصحابة ، وبعض ما يتعلق بالرد على الرافضة .

فجزى الله تعالى المؤلف الآجرِّي خيرًا، ورحمه رحمةً واسعة.

وقد طبع هذا الكتاب سابقًا بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي – رحمه الله – ولكنه غير تام بل فيه نقص كبير في آخره.

ثم إن الأخ في الله الشيخ / الوليد بن محمد بن سيف النصر – رجع في هذا الكتاب على الله بعض مخطوطاته ، ووجد نسخة كاملة والحمد لله ، فحقق نصوص هذا الكتاب على النسخة الخطية الكاملة ، وخرج أحاديثه ، واستأنس بأهل العلم قبله ، وذكر بعض تراجم الرجال ، والبلدان ، ووضح بعض الكلمات الغامضة ، لكي يسهل على طلاب العلم ، وقد قدم للكتاب بمقدمة طويلة أبان فيها عن الكتاب ، ومؤلفه ، وما عليه من ملاحظات ؛ فجزاه الله تعالى خيرًا ، وزاده توفيقًا .

فكان هذا الكتاب في هذه الطبعة خيرًا من الطبعة التي قبله، والحمد لله، ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب محققه، وقارئه، وكل من يطلع عليه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

خادم السنة النبوية عبد القادر الأرناؤوط الدوحة في السابع من رمضان المبارك ١٤١٦هـ.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الله أما بعد:

فإن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وترسيخ الإيمان الحق بالله سبحانه، وإخلاص العبادة إلى الله، هي دعوة الأنبياء جميعًا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولًا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ (النحل:٣٦).

وإن سيرة سيد الأنبياء والمرسلين لا تخفي على أحد في ترسيخ جوانب الاعتقاد في أصحابه - رضي الله عنهم - وفي بيان ذلك لأمته بعث معاذًا إلى اليمن فقال: « إنك تأتي قومًا أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ...» الحديث.

ولقد امتلأت كتب السيرة، والسنة النبوية، والمصنفات الحديثية بأنواعها بالنصوص المدللة والموضِحة لكافة أصول الاعتقاد، لما كان عليه رسول الله عليه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان.

ومن المصنفين من أفرد في ذلك كتبًا خاصة مستقلة<sup>(١)</sup> ومنهم من ضمنها مؤلفاته الجامعة.

وأما ما أفرد منها بمؤلفات فهذه طائفة مباركة مما طُبع منها:

- \* ﴿ كُتَابِ الْإِيمَانِ ﴾ للإمام الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة (ت: ٢٣٥هـ).
- \* «كتاب السنة » و « الرد على الجهمية والزنادقة » لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل (ت: ٢٤١ هـ).

<sup>(</sup>١) انظر «مقدمة ترجمة فتح المجيد شرح كتاب التوحيد»، لشيخنا العلامة بديع الدين الراشدي السندي، رحمه الله، و «مكانة أهل الحديث ومآثرهم وآثارهم الحميدة في الدين» للدكتور ربيع بن هادي المدخلي، و «مقدمة الإبانة لابن بطة» ومقدمة «عقائد السلف».

- \* ( كتاب خلق أفعال العباد ، للإمام البخاري (ت:٢٥٦هـ) .
- \* « كتاب القدر » للإمام أبي داود السجستاني (ت:٢٧٥هـ) .
- \* (كتاب الرد على الجهمية) و (الرد على بشر المريسي) للإمام عثمان بن سعيد الدارمي (ت: ٢٨٠هـ).
  - \* « كتاب السنة » للإمام أحمد بن محمد بن أبي عاصم النبيل (ت:٢٨٧هـ) .
    - « كتاب السنة » للإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل (ت: ٢٩٠).
- \* «كتاب السنة » للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي (ت:٢٩٢هـ).
  - \* «كتاب العرش» للإمام محمد بن عثمان بن أبي شيبة (ت:٢٩٧هـ).
    - \* « عقيدة الإمام الحافظ أبي جعفر الطبري » (ت:٣١٠).
- \* « كتاب السنة » للإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال (ت: ٣١١هـ).
- \* « كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل » للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت: ١١١ه) .
  - « ( كتاب الإبانة » للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ( ت: ٣٢٤هـ) .
    - \* «كتاب الشريعة» للإمام الآجري (ت:٣٦٠).
- \* «كتاب الصفات» و «النزول» و «الرؤية» كلها للإمام على بن عمر الدارقطني « ٣٨٥ ).
- \* كتاب « الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة » و « الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة » ، للإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري (ت :٧٨٣هـ) .
- « كتاب « التوحيد » و « الإيمان » كلاهما للإمام محمدبن إسحاق بن يحيى بن مندلا (ت : ٣٩٥هـ) .
- \* كتاب «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » للإمام هبة الله بن الحسن

- اللالكائي (ت:١٨٤هـ).
- \* (رسالة في إثبات الاستواء والفوقية » للإمام عبد الله بن يوسف الجويني (ت:٣٠٠هـ).
  - \* (عقيدة الإمام أبي عثمان، الصابوني (ت:٢٤٩هـ).
- \* كتاب «الأسماء والصفات»، و «إثبات عذاب القبر» للإمام البيهقي (ت:٤٥٨ه).
- \* كتاب « الأربعين في دلائل التوحيد» للإمام أبي إسماعيل الهروي (ت: ٤٨١هـ).
- \* كتاب « المختار في أصول السنة » للإمام أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا البغدادي (ت: ٤٧١هم) .
- " (الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة » للإمام أبي القاسم إسماعيل الأصبهاني (ت:٥٣٥ه).
- كتاب «الاقتصاد في الاعتقاد» للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (ت:٣٠٠هـ).
- \* كتاب « إثبات صفة العلو » للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي (ت: ٦٢٠هـ).
- \* كتاب «الرسالة التدمرية» و «الفتوى الحموية» و «العقيدة الواسطية» و «منهاج أهل السنة والجماعة» و «الإيمان» وغيرها من مؤلفات شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية «ت: ٧٣٨هـ).
  - \* كتاب « العلو للعلي الغفار » للإمام شمس الدين الذهبي (ت:٧٤٨هـ).
- \* كتاب « اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية » وغيرها من مؤلفات الإمام ابن القيم الجوزية (ت:٧٥١هـ).
- \* كتاب «شرح العقيدة الطحاوية» للإمام علي بن علي بن أبي العز الحنفي (ت:٧٩٢هـ).

وغير ذلك كثير .

وأما الكتب المتضمنة لهذا الجانب فكثيرة جدًّا ومن أبرزها:

صحيح الإمام البخاري، إذ ضمن صحيحه ثلاثة كتب: كتاب الإيمان، وكتاب التوحيد، وكتاب الاعتصام.

« السنن » للإمام ابن ماجه القزويني (ت:٢٧٥هـ) ضمنه مقدمة لكتابه في ذلك.

« السنن » للإمام أبي داود السجستاني ، ضمنه كتاب السنة .

« شرح السنة » للإمام البغوي (ت١٦٥ه) ضمن كتابه كتاب الإيمان ، كما نهج في تفسيره نهج السلف .

وغير ذلك مما هو منثور في بطون المصنفات الحديثية بأنواعها كثير. وهكذا لا تزال المؤلفات والدعوات إلى عقيدة السلف على مر العصور إلى وقتنا الحاضر مما يؤكد أن هذه العقيدة «عقيدة السلف» ليست من بنات أفكار شيخ الإسلام ابن تيمية وأتباعه، وإنما كانوا يستمدونها من أصلها ونبعها الصافي: كتاب الله وسنة رسول الله الله عن سار على ذلك ممن سبق بيانهم وغيرهم.

وكتابنا هذا كتاب «الشريعة» للإمام الجافظ المحدث الفقيه شيخ الحرم الشريف، أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآنجري البغدادي المكي (ت:٣٦٠ه)، وهو من أعظم المصنفات العقدية، بل يعد موسوعة من موسوعاتها لشموله واحتوائه على أحاديث وأثار كثيرة.

ولقد سبق أن طبع هذا الكتاب عام ١٣٦٩هـ ، ١٩٥٠م بمطبعة أنصار السنة المحمدية ، بتعليق الإمام العلامة الشيخ محمد حامد الفقي ، رحمه الله ، ولكن النسخة التي كانت في وقته كانت وحيدة وفريدة ، إضافة لكونها ناقصة - لأن الكتاب حسب تجزئة المؤلف يتكون من ثلاثة وعشرين جزءًا والذي طبع آنذاك إلى بعض الجزء الثاني عشر - ولقد اجتهد الشيخ رحمه الله في الحصول على نسخة أخرى فلم يعثر على ذلك فأخرجها على ما فيها من نقص ريثما توجد نسخة أخرى فيصحح ويدقق النص عليها ويستكمل بها النص .

وفي السنوات الأخيرة تم ولله الحمد الحصول على عدة نسخ منها نسخة كاملة ليس فيها نقص ولله الحمد والمنة. ولقد نشط إلى تحقيقه بتمامه والاعتناء به أخونا الفاضل الهمام الشيخ الوليد بن محمد بن سيف النصر، حفظه الله ووفقه وسدد خطاه.

ولقد أبان أخونا في مقدمة تحقيقه عن خطته في ذلك ونهج منهجًا متوسطًا في التخريج للأحاديث والآثار، كما استفاد من أحكام الأئمة النقاد، ونقل أحكامهم إن وجدها، وإن ظهر له شيء يخالف ما نقل عن الأئمة في أحكامهم أبدى وجهة نظره بأدب علمي رفيع وبإنصاف الآخرين، كما كان يمتاز بالأمانة في النقل للمعلومات، ويعزو النقولات إلى المصادر التي نقل منها، إن لم يقف عليها مباشرة، بلا واسطة، وكان يمكنه أن يفعل غير ذلك، لكن الأمانة والديانة هذا شأنها.

وهذا دأب أهل السنة والجماعة لا كما نرى من السطو على تحقيقات كبار المحدثين اليوم مع عدم الاعتراف لهم بالجميل وصدق من قال: لا يعرف الفضل لأولي الفضل إلا أولو الفضل.

#### و ختامًا :

أرجو أن يكون في إخراج هذا الكتاب النفيس ترشيد للجيل الجديد، وتسديد في وقت ما أحوجنا فيه إلى الرجوع الحق إلى ما كان عليه محمد وأصحابه، وإنه: « لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها » كما أثر عن الإمام مالك إمام دار الهجرة، رحمه الله، وجزى الله أخانا الوليد على عمله وخدمته خير الجزاء، ورزقنا وإياد الإخلاص في الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم.

كتبه

د. عاصم بن عبد الله القريوتي المدينة النبوية

ليلة الجمعة في ١٧ – ١١ – ١٤١٦هـ



### بسم الله الرحمن الرحيم

#### تقدمة

الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه .

﴿ يِاأَيُهَا الذِّينِ آمنوا ؛ اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ [آل عمران/ ١٠٢]

ويا أيها الناس؛ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا ﴾ [النساء/ ١]

﴿ يَاأَيُهَا الذِّينَ آمنُوا ؛ اتقوا الله وقولُوا قولًا سَدِيدًا ، يَصَلَّحُ لَكُمُ أَعْمَاكُم ، ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا ﴾ [الأحزاب/ ٧٠]

أما بعد فإن أصدق الحديث كتابُ اللهِ عز وجل، وخيرَ الهدي هديُ محمد في محمد الله عن محمد في الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةِ بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالة في النار.

أما بعــد: فقد قال الله تعالى: ﴿ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا ، والذي أوحينا إليك ، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ﴾ [الشورى/ ١٣]

وقال تعالى: ﴿ ثُم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ﴾ [الجائية/ ١٨].

فشرع الله لنا من الدين ما وصى به نوحًا، والذي أوحى إلى عبده ورسوله محمد الله معند وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن نقيم الدين ولا نتفرق

وقد أمر الله تعالى رسوله باتباع الشريعة المنزلة عليه من ربه، ونهاه عن اتباع ما يغايرها من الأهواء ؛ لأنه قول على الله بغير علم ، ولم يأذن به الله عز وجل ، وقد أقام الله هذه الشريعة السمحة على أساس توحيد العبادة وتوحيد الطاعة: أن نكفر ونبرأ من كل مألوه سوى الله ، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها [ البقرة / ٢٥٦] فقد اشترط سبحانه على المؤمنين به أن يكفروا بالطاغوت أولًا حتى يكون إيمانهم صحيحًا فتكون قلوبهم متعلقة به وحده ؛ فنخلص له سبحانه عبادتنا ، ونجرد له ديننا : علما ، واعتقادًا ، وعملًا ، وحكمًا ؛ له وحده ، وأن نبرأ وننزه أنفسنا من كل عبادة بالأهواء والآراء والوراثة عن الشيوخ والآباء ، وأن نجعل السلطان النافذ على قلوبنا وأعمالنا وأخلاقنا ما جاءنا به عبد الله ورسوله ، صفوته من خلقه ، وخيرته من عباده ؛ محمد إمام المهتدين ، وخاتم الأنبياء والمرسلين ، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم .

# المجتمع الإسلامي بعد القرون الفاضلة:

وقد أعلمنا رأبنا الكريم سبحانه: أنه يكبر على المشركين انقطاعنا عنهم، وعن دين آبائهم وشيوخهم بتوثيق صلات قلوبنا بهذه الشريعة المحكمة، والملة القيمة، واختيارنا لها دينًا قيمًا ؛ لأنها ملة إبراهيم حنيفًا، ويكبر على المشركين دعوتنا إياهم إليها، ومحاربتنا لهم عليها، فهم لابد محاولون بكل ما أوتوا من قوة، وبكل ما مكن الشيطان من نفوسهم وقلوبهم، وبكل ما ملك من زمامهم، وامتطى من أقفيتهم محاولون - بكل ذلك - أن يصرفوا المؤمنين عن هذه الشريعة والدعوة إليها.

وجاهدون بما يوحي إليهم شياطين الإنس والجن من زُخرف القول ، وما يعلمونهم من ألوان الكيد والمكر: أن يبذروا بذور الجاهلية الخبيثة في القلوب ، وينفثوا سمومهم القتالة في النفوس ، التي تُصْغِي إليهم بغفلتها عن آيات الله الشرعية والكونية ، وإعراضها عن هدي الكتاب المبين ونوره المشرق أبدًا ،

والتهاون في تحري اتباع الرسول الله والتأسي به وبأصحابه المهتدين.

فإذا ما غفلوا، وأعرضوا، واستهانوا هذه الاستهانة؛ فتحوا لأولئك الشياطين أبوابًا في نفوسهم وقلوبهم؛ فتسربوا إليها مسرعين، وأخذوا يقتلون فيها بذور الإيمان، ويحتلون حصون القلوب حصنًا حصنًا، فإذا تَمَّ لهم ذلك أصبحوا هم المسلطين على النفوس والقلوب فملئوها بسموم البدع، وخرافات الجاهلية، وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فقالوا في الله وأسمائه وصفاته، وفي شرائعه ودينه بغير علم، وجادلوا في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وفرقوا دينهم فكانوا شيعًا وأحزابًا، كل حزب بما لديهم فرحون، حتى ظنوا أنفسهم بهذه الخرافات والبدع والتفرق والجاهلية مسلمين، وما لهم من الإسلام إلا الاسم والدعوى، وأما حقيقته: فعقائدهم وأعمالهم وحكمهم، وتعبداتهم، وأخلاقهم ومجتمعاتهم كلها تشهد بأنهم أعداء من حيث لايشعرون للإسلام الذي أكمله الله، وأتم به النعمة وارتضاه لعباده دينًا، فانسلخوا من آيات الله، فكانوا من الغاوين، وتلك سنة الله ولن تجد لسنة الله عويلا.

وما زال ذلك يتطاول بهم حتى زين لهم شياطينُ الإنس والجن، ضلالَ وإفسادَ المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم، باسم القوانين والنظم السياسية، فاتخذوها لهم دينًا جديدًا، وحكموها في الأموال، والفروج، والدماء، فقبضت الفرنجة على أعناقهم، وأعملت فيهم مخالبها وأنيابها تمزيقًا، حتى صاروا كالقصعة تكالبت عليها الجياع، وأضحى أمرهم فُوطًا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

قال تعالى: ﴿ وأن هذا صراطي مستقيمًا ، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ﴾ [ ١٥٣: الأنعام]. وقال تعالى: ﴿ قُل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ، وما أنا من المشركين ﴾ [ ١٠٨: يوسف ]

ويكشف لنا الإمام الحافظ الذهبي (المتوفى سنة ٧٤٨هـ) فيما كتب في كتابه الجليل "طبقات الحفاظ"(١) عن حال المجتمع الإسلامي فيما وصل إليه من التدهور والبعد عن صراط المستقيم، وما بلغ به عدوه:

فقال -رحمه الله- في ذيل الطبقة السادسة: " فلما قتل الأمين، واستخلف المأمون على رأس المائتين، نجم التشيع وأبدى صفحته، وبزغ فجر الكلام، وغلبت حكمة الأوائل ومنطق اليونان، وعمل رصد الكواكب، ونشأ للناس علم جديد مُرْدٍ مهلك، لا يلائم علم النبوة، ولا يوافق توحيد المؤمنين، قد كانت الأمة منه في عافية، وقويت شوكة الرافضة والمعتزلة، وحمل المأمون المسلمين على القول بخلق القرآن، ودعاهم إليه، وامتحن العلماء؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله.

من البلاء أن تعرف ما كنت تنكر، وتنكر ما كنت تعرف، وأن تقدّم عقول الفلاسفة، ويعزل منقول أتباع الرسل، ويمارى في القرآن، ويتبرم بالسنن والآثار، وتقع في الحيرة؛ فالفرار الفرار قبل حلول الدمار، وإياك ومضلات الأهواء، ومحاراة العقول، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم".

وقال في ذيل الطبقة الثامنة (٢) المنتهية بسنة (٢٥١):

"فقد تقال أصحاب الحديث وتلاشؤا، وتبذل الناس بطلبته ؛ يهزأ بهم أعداء الحديث والسنة ويسخرون منهم ، وصار علماء العصر -في الغالب عاكفين على التقليد في الفروع من غير تحرير لها ، ومكبين على عقليات من حكمة الأوائل ، وآراء المتكلمين من غير أن يعقلوا أكثرها ؛ فعم البلاء ، واستفحلت الأهواء ، ولاحت مبادئ رفع العلم وقبضه من الناس ؛ فرحم الله امرة أقبل على شأنه ، وقصر من لسانه ، وأقبل على تلاوة قرآنه ، وبكى على زمانه ، وأدمن النظر في الصحيح ، وعَبد الله قبل أن يبغته الأجل ؛ اللهم فونق وارحم " .

<sup>(</sup>۱) (۱/۸۲۳).

<sup>(</sup>۲) (۲/۰۳۰).

#### تحامل أهل الرأي والكلام على أهل الحديث والآثار:

قال الإمام الذهبي أيضًا في ذيل الطبقة التاسعة (١) المنتهية بسنة (٢٨٢):

"كان في هذا الوقت خلق من أئمة أهل الرأي والفروع ، وعدد من أساطين المعتزلة والشيعة ، وأصحاب الكلام الذين مشوا وراء المعقول ، وأعرضوا عما سلف من التمسك بالآثار النبوية ، وظهر في الفقهاء التقليد ، وتناقص الاجتهاد ؛ فسبحان من له الخلق والأمر ؛ فبالله عليك ياشيخ ؛ ارفق بنفسك ، والزم الإنصاف ، ولا تنظر إلى هؤلاء -يعني الحفاظ- النظر الشَّزَر ، ولا ترمقهم بعين النقص ، ولا تعتقد فيهم أنهم من جنس محدثي زماننا ، حاشا وكلا ، فما فيمن سميت أحد -ولله الحمد- إلا وهو بصير بالدين ، عالم بسبيل النجاة ، وليس الحجة في كبار محدثي زماننا أحدًا يبلغ رتبة أولئك في المعرفة ، فإني أحسبك لفرط هواك تقول بلسان الحال -إن أعوزك المقال- : مَنْ أحمد ، ومَن ابن المديني ؟ وأي شيء أبو زرعة ، وأبو داود ؟ هؤلاء محدثون ، ولا يدرون ما الفقه وما أصوله ، ولا يفقهون الرأي ، ولا علم لهم بالبيان والمعاني (٢) والدقائق ، ولا

<sup>(1) (1/</sup>٧٢٢).

<sup>(</sup>٢) قال ابن قتيبة -رحمه الله-: أما طعنهم عليهم -أي على أهل الحديث- بقلة المعرفة لما يحملون، وكثرة اللحن والتصحيف، فإن الناس لا يتساوون جميعًا في المعرفة والفضل، وليس صنف من الناس إلا وله حشو وشوب.

فأين هذا العائب لهم عن الزهري، أعلم الناس بكل فن، وحماد بن سلمة، ومالك، وابن عون، والثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، وأمثال هؤلاء من المتقنين؟

على أن المنفرد بفن من الفنون، لا يعاب بالزلل في غيره، وليس على المحدّث، عيب أن يزل في الإعراب، ولا على الفقيه أن يزل في الشعر.

وإنما يجب على كل ذي علم ، أن يتقن فنه، إذا احتاج الناس إليه فيه، وقد يجتمع للواحد علوم كثيرة، والله يؤتي الفضل من بشاء.

وقد قيل لأبي حنيفة: ما تقول في رجل، تناول صخرة، فضرب بها رأس رجل فقتله أتقيده به؟ فقال:لا، ولو رماه بأبا قبيس!!

ولا أعلم أحدًا من أهل العلم والأدب إلا وقد أسقط في علمه كالأصمعي، وأبي عبيدة، وسيبويه، وغيرهم، وقد أخذ الناس على الشعراء ، في الجاهلية والإسلام، الخطأ في =

خبرة لهم بالبرهان والمنطق، ولا يعرفون الله تعالى بالدليل، ولا هم من فقهاء الملة (١). فاسكت بحلم، أو انطق بعلم. فالعلم النافع هو ما جاء عن أمثال

= المعاني، وفي الإعراب، وهم أهل اللغة، وبهم يقع الاحتجاج، فهل أصحاب الحديث في سقطهم إلا كصنف من الناس؟! بتصرف يسير "تأويل مختلف الحديث" (ص٨٠). قال الإمام الخطيب البغدادي -رحمه الله-: "إني نظرت في حال من طعن علي أهل الحديث فوجدته أحد رجلين: إما عامي جاهل أو خاص متحامل، فأما الجاهل فمعذور في اغتيابه، وطعنه على أهل العلم وأربابه قال تعالى: ﴿ بِل كذبوا بجالم يحيطوا بعلمه ﴾. وأما طعن المتخصصين من أهل الرأي والمتكلمين فأنا أبين السبب فيه ليعرفه من لم يكن يدريه:

أ - أما أهل الرأي: فجل ما يحتجون به من الأخبار واهية الأصل، ضعيفة عند العلماء بالنقل، سئلوا عنها -يعني أهل الحديث- فبينوا حالها، وأظهروا فسادها، فشق عليهم إنكارهم إياها، وما قالوه في معناها، وهم قد جعلوها عمدتهم، واتخذوها عدتهم، وكان فيها أكثر النصرة لمذاهبهم، وأعظم العون على مقاصدهم ومآربهم، فغير مستنكر طعنهم عليهم، وإضافتهم أسباب النقص إليهم، وترك قبول نصيحتهم في تعليلهم، ورفض ما بينوه من جرحهم وتعديلهم ؟ لأنهم هدموا ما شيدوه، وأبطلوا ما راموه منه وقصدوه، وعللوا ما ظنوا صحته واعتقدوه.

ب - وأما المتكلمون: فهم معذورون فيما يظهرونه من الازدراء بهم والعيب لهم لما بينهم من التباين الباعث على البغضاء والتشاحن، واعتقادهم في جل ما ينقلونه ومعظم ما يرونه ويتداولونه إبطاله، وإكفار الذين يصححونه، إعظامهم الفرية، وتسميتهم لهم الحشوية، واعتقاد المحدثين في المتكلمين غير خاف على العلماء، فهما كما قال الأول:

الله يعلم أنا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لا تحبونا". أه.

مختصرًا من (الفقيه والمتفقه ج٧٧/٧).

(١) قلت: سبحان الله، تشابهت قلوبهم !! فإن كانت هذه التُرهات قد قيلت في مثل أحمد وغيره فلا نستغرب أن تقال فيمن جاء بعدهم، ممن نهج نهجهم، وسار على دربهم حتى قيلت في محدثي أهل زماننا من أمثال شيخنا الألباني وغيره، وهل الفقه إلا في الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة؟!

وظن كثير من الناس أن معاداة أهل الحديث والعكوف على آراء الرجال من (قال) و(قالوا) و(قلنا) هو العلم، وأعرض أكثرهم عن كتاب الله عز وجل وصحيح السنة النبوية تعلمًا وتعليمًا واستنباطًا وعملًا. وقد قال ابن القيم -رحمه الله-:

يامن يعاديهم لأجل مآكل ومناصب ورياسة الإخوان

هؤلاء، ولكن نسبتك إلى الفقه كنسبة حدثي عصرنا إلى أئمة الحديث. فلا نحن ولا أنت، وإنما يَعرِفُ الفضل لأهلِ الفضلِ ذوو الفضلِ. فمن اتقى الله راقب الله، واعترف بنقصه، ومن تكلم بالجاه وبالجهل، أو بالشر فأعرض عنه وذره في غيه؛ فعقباه وبال. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. أه.

#### الداء والدواء:

ولما بعدت بنا الأزمان عن قرون الخيرية، وتشعبت علينا الأمور، وكثرت الأهواء، وظهرت البدع، وتحقق ما أخبر عنه نبينا وله من التفرق في الدين والاختلاف، وغلبة الجهل، وقبض العلم، واندراس كثير من معالم الإسلام، وضيعت الأمانة بأن وسد الأمر إلى غير أهله، وتكلم الرُوَيْبِضة في أمر العامة، ونسي كثير من المسلمين حظًا مما ذكروا به، فألقيت بينهم العداوة والبغضاء، وغيروا ما بأنفسهم من نعمة الله عز وجل، فَغَيَّرَ ما بهم من توحيدِه والألفة والحبة بينهم، والتمكين لدينهم الذي ارتضى لهم، فأضحوا شذر مذر، هانوا على الله وخلقه، وتكالب الأعداء عليهم من كل حدب وصوّب، ولسنا ولله الحمد ممن يعلق مصائبه بمكر أهل الكفر والإلحاد وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وإنما من عند أنفسنا، ومما كسبت أيدينا ﴿ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم ذلك من عند أنفسنا، ومما كسبت أيدينا ﴿ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم

تهنيك هاتيك العداوة كم بها ولسوف تجني غبها والله عن فإذا تقطعت الوسائل وانتهت فهناك تقرع سن ندمان على وهناك تعلم ما بضاعتك التي إلا الوبال عليك والحسرات والقيل وقال ما له من حاصل والله ما يجدي عليك هناك إلا والله ما ينجيك من سجن الجوالله ليس الناس إلا أهله والله ليس الناس إلا أهله والمراس القيم لهراس (٢٧٢/٢)

من حسرة ومذلة وهوان قرب وتذكر صدق ذي الإيمان تلك المآكل في سريع زمان التفريط وقت السير والإمكان حصلتها في سالف الأزمان خسران عند الوضع في الميزان لا العناء وكل ذي الأذهان ذا الذي جاءت به الوحيان حيم سوى الحديث ومحكم القرآن وسواهم من جملة الحيوان

مثلیها قلتم: أنّی هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم ﴾ [ ١٦٥ / آل عمران ] ﴿ وَمَا أَصَابِكُم مِن مُصِيبَةً فَبِمَا كُسبت أيديكم ويعفو عن كثير ﴾ [ الشورى: ٣٠]

فإذا وقفنا على الداء والمرض وأسبابه سهل علينا علاجه، وقد أوضح النبي ذلك بوصفه للداء والدواء، في قوله: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم ه(١) فلا مخرج مما نحن فيه إلا بالرجوع إلى ديننا، والذي يتمثل في تعلم كتاب الله-عز وجل- وسنة نبيه الصحيحة النقية، بفهم السلف الصالح -رضي الله عنهم والعمل بهما؛ لأنه لا يصلح آخِرُ هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يومئذ دينًا لا يكون اليوم دينًا، ومما يزيد الأمر جلاءً قوله عليه الصلاة السلام: «إنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ه(٢).

# كلِّ يدعي وصلًا بليلي:

"(<sup>۲)</sup> فإن قال قائل: أما ما يرجع إلى العقائد فلم يجتمع أهل الإسلام على ما كان عليه رسول الله في وأصحابه، بل كل فريق يدّعي دينه، وينتسب إلى ملّته، ويقولون: نحن الذين تمسّكنا بملّة رسول الله في ، واتّبعنا طريقته، ومن كان على غير ما نحن عليه كان على غير طريقته.

فكل يدعي وصلًا بليلي وليلي لا تقر لهم بذاكا فلم يجز اعتبار هذا الذي تنازعنا فيه بما قلتم.

<sup>(</sup>١) صحيح، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.وهو مخرج في "الصحيحة" (١١).

<sup>(</sup>٢) يأتي تخريجه في الكتاب قريبًا إن شاء الله برقم (٧٢،٧١،٧٠).

<sup>(</sup>٣) بتصرف من "الحجة في بيان المحجة" لأبي القاسم الأصفهاني (٢٢٣/٢).

الجواب: أنّ كلّ فريق من المبتدعة إنّما يدّعي أنّ الذي يعتقده هو ما كان عليه رسول الله في الأنهم كلّهم مدّعون شريعة الإسلام ملتزمون في الظاهر شعائرها، يرون ما جاء به محمد في غير أنّ الطرق تفرّقت بهم بعد ذلك، وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله، فزعم كلّ فريق أنّه هو المتمسّك بشريعة الإسلام، وأنّ الحق الذي قام به رسول الله في هو الذي يعتقده وينتحله، غير أنّ الله أبي أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلّا مع أهل الحديث والآثار، لأنّهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفًا عن سلف، وقرنًا عن قرن، إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذه التابعون عن أصحاب رسول الله في ، وأخذه أصحاب رسول الله في عن رسول الله في .

ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله الناس من الدّين المستقيم، والصراط القويم، إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث، وأمّا سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه، لأنّهم رجعوا إلى معقولهم، وخواطرهم، وآرائهم، فطلبوا الدين من قبله، فإذا سمعوا شيئًا من الكتاب والسنّة، عرضوه على معيار عقولهم، فإن استقام قبلوه، وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردّوه، فإن اضطروا إلى قبوله حرّفوه بالتأويلات البعيدة، والمعاني المستكرهة، فحادوا عن الحق وزاغوا عنه، ونبذوا الدين وراء ظهورهم، وجعلوا السنّة تحت أقدامهم تعالى الله عمّا يصفون (١).

<sup>(</sup>١) وقد تأثر كثير من دعاة عصرنا ممن ينتمون إلى أهل السنة بهذه المدرسة من أمثال أبي رية في كتابه "أضواء على السنة" وغيره، وحتى كتب الشيخ الغزالي كتابه "السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث" طعن فيه على أهل الحديث وغمزهم، وقدم معقوله على منقول سنة النبي في مما كان له أسوأ الأثر في نبذ كثير من الأخبار والآثار من أحاديث الصحيحين وغيرها من الأحاديث الصحيحة التي كان عليها سلف الأمة، ومما يؤسف له أننا نجد من يدافع عنه في بعض هذه الأفكار، ولا تسأل عن الصحيين الذين وصفوا بالمفكرين الإسلاميين من أمثال محمد عمارة في مقالاته، وصنوه فهمي هويدي في مقالاته المتعددة وكتبه ومنها "تدينه المنقوص" وغيره من مؤلفاته التي اغتر بها بعض الناشئة من المسلمين الذين لم يطلعوا على مذاهب المعتزلة وغيرهم من الفرق المنحرفة، ولذا فنحن ننصح إخواننا بقراءة، كتاب "ظلمات أي رية"، و"الأنوار الكاشفة" للعلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني -رحمه كتاب "ظلمات أي رية"، و"الأنوار الكاشفة" للعلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني -رحمه الله- ورد الشيخ ربيع المدخلي في مقالات نشرت بمجلة "انجاهد" (العدد ١١٠) أو في

### الفرق بين أهل الحديث، وأهل الرأي والكلام:

وأمّا أهل الحقّ فجعلوا الكتاب والسنّة أمامهم، وطلبوا الدين من قبلهما، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم، عرضوه على الكتاب والسنّة فإن وجدوه موافقًا لهما قبلوه، وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووقفهم عليه، وإن وجدوه مخالفًا لهم تركوا ما وقع لهم، وأقبلوا على الكتاب والسنّة، ورجعوا بالتّهمة على أنفسهم، فإنّ الكتاب والسنّة لا يهديان إلّا إلى الحقّ، ورأي الإنسان قد يرى الحقّ، وقد يرى الباطل، وهذا معنى قول أبي سليمان الداراني -وهو واحد زمانه في المعرفة-: "ما حدّثتني نفسي بشيء إلّا طلبت منها شاهدين من الكتاب والسنّة، فإن أتتْ بهما، وإلّا رددته في نحرها"؛ أو كلام هذا معناه.

وممّا يدل على أنّ أهل الحديث هم على الحقّ، أنّك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أوّلهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم، وتباعد ما يينهم في الديار، وسكون كلّ واحد منهم قطرًا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة، ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها، ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافًا، ولا تفرّقًا في شيء ما وإن قلّ، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم، ونقلوه عن سلفهم، وجدته كأنّه جاء من قلب واحد، وجرى على لسان واحد، وهل على الحقّ دليل أبين من هذا؟!.

قال الله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبِّرُونَ القَرآنَ وَلُو كَانَ مِنْ عَنْدُ غَيْرِ اللهُ لُوجِدُوا فَيْهُ اخْتَلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٦]، وقال تعالى: ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

كتابه القيم "كشف موقف الغزالي من السنة وأهلها، ونقد بعض آرائه" "وحوار هادئ مع الغزالي" للشيخ سلمان العودة، و"المعيار لعلم الغزالي" للشيخ صالح آل الشيخ، وغيرها كثير في الرد على الغزالي، ويراجع كتاب"فهمي هويدي في ميزان أهل السنة"، وكذا كتاب "محمد عمارة في ميزان أهل السنة" كلاهما لسليمان الخراشي، و"العقلانيون"لأخينا الشيخ على الحلبي، فجزاهم الله خيرًا جميعًا على ما قاموا به من دفاع عن السنة وأهلها.

وأمّا إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع، رأيتهم متفرّقين مختلفين شيعًا وأحزابًا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضًا، بل يكفّر الابن أباه والرجل أخاه، والجار جاره، تراهم أبدًا في تنازع وتباغض، واختلاف، تنقضي أعمارهم ولمّا تتفق كلماتهم ﴿تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتّى ذلك بأنّهم قوم لا يعقلون ﴾ [الحشر/ ١٤].

أو ما سمعت أنّ المعتزلة -مع اجتماعهم في هذا اللقب- يكفّر البغداديون منهم البصريين، والبصريون منهم البغداديين، ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي ابنه أبا هاشم، وأصحاب أبي هاشم يكفرون أباه أبا علي، وكذلك سائر رءوسهم وأرباب المقالات منهم، إذا سبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين يكفر بعضهم بعضًا، ويتبرأ بعضهم من بعض، وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم وسائر المبتدعة بمثابتهم، وهل على الباطل دليل أظهر من هذا؟!.

قال الله تعالى: ﴿ إِن الذين فرَّقُوا دينَهِم وكانُوا شِيَعًا لست منهم في شيءٍ ، إنما أمرُهم إلى الله ﴾ [الأنعام: ٥٥].

وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنّهم أخذوا الدين من الكتاب والسنّة، وطريق النقل، فأورثهم الاتفاق والائتلاف.

وأهل البدع أخذوا الدين من المعقولات والآراء، فأورثهم الافتراق والاختلاف، فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلّما يختلف، وإن اختلف في لفظ أو كلمة، فذلك اختلاف لا يضرّ الدين، ولا يقدح فيه.

وأمّا دلائل العقل فقلّما تتفق، بل عقل كلّ واحد يُري صاحبه غير ما يرى الآخر، وهذا بيّن والحمد لله(١).

## الخلاف في الفروع أم في الأصول؟:

قال ابن الأصفهاني: الاختلاف في الفروع يفارق الاختلاف في العقائد

<sup>(</sup>١) يتصرف من المصدر السابق (٢٢٣/٢)

والأصول ، فإنّا وجدنا أصحاب رسول الله ورضي عنهم اختلفوا في أحكام الدين فلم يفترقوا ، ولم يصيروا شيعًا ، لأنهم لم يفارقوا الدين ، ونظروا فيما أذن لهم فاختلفت أقوالهم وآراؤهم في مسائل كثيرة ، فصاروا باختلافهم في هذه الأشياء محمودين ، وكانوا مع هذا الاختلاف أهل مودّة ونصح ، وبقيت بينهم أخوّة الإسلام ، ولم ينقطع عنهم نظام الألفة .

فلمًا حدثت هذه الأهواء المردية الداعية صاحبها إلى النار، ظهرت العداوة، وتباينوا وصاروا أحزابًا، فانقطعت الأخوّة في الدين، وسقطت الألفة؛ فهذا يدلّ على أنّ هذا التباين، والفرقة إنّما حدثا من المسائل المحدثة، التي ابتدعها الشيطان فألقاها في قلوب أوليائه ليختلفوا، ويرمي بعضهم بعضًا بالكفر.

فكلّ مسألة حدثت في الإسلام فخاض فيها الناس فتفرّقوا واختلفوا، فلم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا تفرقًا، وبقيت بينهم الألفة، والنصيحة، والمودة، والرحمة، والشفقة، علمنا أنّ ذلك من مسائل الإسلام يحل النظر فيها، والأخذ بقول من تلك الأقوال لا يوجب تبديعًا، ولا تكفيرًا كما ظهر مثل هذا الاختلاف بين الصحابة والتابعين مع بقاء الألفة والمودة.

وكل مسألة حدثت فاختلفوا فيها فأورث اختلافهم في ذلك التولي والإعراض، والتدابر والتقاطع، وربحا ارتقى إلى التكفير، علمت أن ذلك ليس من أمر الدين في شيء، بل يجب على كل ذي عقل أن يجتنبها، ويعرض عن الخوض فيها، لأن الله شرط في تمسكنا بالإسلام أنّا نصبح في ذلك إخوانًا ؛ فقال سبحانه وتعالى: ﴿ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

### كلمة التوحيد أساس توحيد الكلمة:

فإن قال قائل: إنّ الخوض في مسائل القدر، والصفات، وشرط الإيمان بورث التقاطع والتدابر، والاختلاف، وإن الكلام في العقائد يفرق الكلمة فيجب طرحها والإعراض عنها على ما زعمتم.

الجواب: إنَّمَا قلنا هذا في المسائل المحدثة -التي لم يتكلم فيها السلف-

وأمّا القول في هذه المسائل من شرط أصل الدين، ولابدّ من قبوله على نحو ما ثبت فيه النقل عن رسول الله وأصحابه، ولا يجوز لنا الإعراض عن نقلها وروايتها وبيانها، لتفرّق الناس في ذلك، كما في أصل الإسلام، والدعاء إلى التوحيد، وإظهار الشهادتين. (١)

#### الطريق المستقيم مع أهل الحديث والأثر:

وقد ظهر بما قدّمنا، وذكرنا بحمد الله ومنّه أنّ الطريق المستقيم مع أهل الحديث، وأنّ الحق ما نقلوه ورووه، ومن تدبر ما كتبناه، وأعطي من قلبه النَصَفَة، وأعرض عن هواه، واستمع وأصغى بقلب حاضر، وكان مسترشدًا مهتديًا، ولم يكن متعنّتًا، وأمده الله بنور اليقين عرف صحة جميع ما قلناه، ولم يخف عليه شيء من ذلك، والله الموفق، ﴿ من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم ﴾ [الأنعام: ٣٩] إه(٢).

وقد فسرت الفرقة الناجية والطائفة المنصورة: بأنها أصحاب الحديث كما قال عبد الله بن المبارك، وعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، وأحمد بن سنان، والبخاري، والخطيب وغيرهم (٣).

وقال الإمام البربهاري –رحمه الله–: "فعليك بالآثار وأهل الآثار فمعهم فاجلس ومنهم فاقتبس"(<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق. بتصرف يسير

<sup>(</sup>٢) بتصرف يسير من "الحجة في بيان المحجة" لأبي القاسم الأصفهاني(٢٢٣/٢).

<sup>(</sup>٢) السلسلة الصحيحة (١/٠٨١).

<sup>(</sup>٤) شرح السنة للبربهاري (ص١١١).

قال الإمام الشافعي<sup>(۱)</sup> -رحمه الله-: "إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب رسول الله الله "

وقال أحمد (١) -رحمه الله-: "ليس قوم عندي خيرًا من أصحاب الحديث، لا يعرفون إلا الحديث"، وقال أيضًا: "أهل الحديث أفضل من تكلم في العلم". وبنحو هذا قال الأوزاعي (١) وشيخ الإسلام ابن تيمية

وقال أبو داود(١) -رحمه الله-: "لولا هذه العصابة لاندرس الإسلام- يعني أصحاب الحديث الذين يكتبون الآثار".

وقال الثوري(١) -رحمه الله-: "الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس الأرض".

وقال أبو الحسنات اللكنوي -رحمه الله-(٢): "ومن نظر بنظر الإنصاف، وغاص في بحار الفقه والأصول متجنبًا الاعتساف، يعلم علمًا يقينيًا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها، فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم، وإني كلما أسير في شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيه قريبًا من الإنصاف، فلله درهم، وعليه شكرهم (كذا) كيف لا وهم ورثة النبي على حقًا، ونواب شرعه صدقًا، حشرنا الله في زمرتهم، وأماتنا على حبهم وسيرتهم". آمين.

وقال ابن قتيبة - رحمه الله -: "فأما أصحاب الحديث فإنهم التمسوا الحق من وجهته، وتتبعوه من مظانه، وتقربوا من الله تعالى، باتباعهم سنن رسول الله في وظلبهم لآثاره وأخباره، برًا وبحرًا، وشرقًا وغربًا؛ ثم لم يزالوا في التنقير عن الأخبار والبحث لها، حتى فهموا صحيحها وسقيمها، وناسخها ومنسوخها، وعرفوا من خالفها من الفقهاء إلى الرأي فنبهوا على ذلك حتى نجم الحق بعد أن كان دارسًا، واجتمع بعد أن كان دارسًا، واجتمع بعد أن كان

<sup>(</sup>١) انظر أقوال الشافعي، وأحمد، والثوري، والأوزاعي، وأبي داود-رحمهم الله- في "شرف أصحاب الحديث" للخطيب البغدادي.

<sup>(</sup>٢) الصحيحة (١/٦٨٤).

متفرقًا، وانقاد للسنن من كان عنها معرضًا، وتنبه عليها من كان عنها غافلًا، وحكم بقول فلان وفلان، وإن كان وحكم بقول فلان وفلان، وإن كان فيه خلاف على رسول الله على اهر(١)

#### لماذا الانتساب للسنة والسلف؟

"فإن قال قائل: إنكم سميتم أنفسكم بأهل السنة ، (والسلفيين) وما نراكم في ذلك إلا مدَّعين، لأنا وجدنا كل فرقة من الفرق تنتحل اتباع السنة ، (وتنتسب للسلف الصالح) وتنسب من خالفها إلى الهوى، وليس على أصحابكم منها سمة وعلامة أنهم أهلها دون من يخالفها من سائر الفرق ، فكلكم في انتحال هذا اللقب شركاء متكافئون ، ولستم أولى بهذا اللقب إلا أن تأتوا بدلائل ظاهرة من الكتاب والسنة أو من إجماع أو معقول .

الجواب: قولكم: إنه لا يجوز لأحد دعوى إلا ببينة عادلة أو دلالة ظاهرة من الكتاب والسنة، هما لنا قائمتان بحمد الله ومنه.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ ، وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانَتُهُوا ﴾ [الحشر: ٧] ، فأمرنا باتباع النبي ﴿ وَطَاعِتُهُ وَطَاعِتُهُ فَيَمَا سَنَّ وَأَمْرُ ، وَنَهَى ، وحكم ، وعلَّم .

وقال النبي ﷺ: «عليكم بسنتى ،(وسنة الخلفاء الراشدين) »<sup>(۲)</sup>، و«من رغب عن سنتي فليس مني »<sup>(۳)</sup>.

فوجدنا سنته، وعرفناها بهذه الآثار المشهورة التي رويت، بالأسانيد الصحاح المتصلة التي تلقتها حفاظ العلماء بعضهم من بعض، فنظرنا إلى هذه الفرقة -أعني أصحاب الحديث- وهم لها أطلب، وفيها أرغب، ولها أجمع ولصحاحها أتبع، فعلمنا يقينًا بالكتاب والسنة، أنهم دون من سواهم من جميع

<sup>(</sup>١) تأويل مختلف الحديث (ص٧٧،٧٤).

<sup>(</sup>٢) سبقت الإشارة إليه قريبًا.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

الفرق، لأن صاحب كل فرقة أو صناعة ما لم يكن معه دلالة عليه من صناعته، وآلة من آلاته، ثم ادّعى تلك الصناعة، كان في دعواه عند العامّة مبطلًا، وفي المعقول عندهم متجهلًا، فإذا كانت معه آلات الصناعات والحرف شهدت له تلك الآلات بصناعتها، بل شهد له كل من عاينه قبل الاختبار، كما أنك إذا رأيت الرجل فتح باب دكانه على تمر علمت أنه تمار، وإن لم تختبره، وإذا رأيت بين يديه الإبرة، وغيرها من آلة الخياطة علمت أنه خياط، وكذلك صاحب كل صناعة، إنما يستدل على صناعته بآلته، فيحكم بالمعاينة من غير اختبار، ولو رأيت بين يدي نجار قدومًا، ومنشارًا، ومثقبًا، ثم سمّيته حدادًا جهلت، وشهد له بذلك كل من أبصره من العامة.

ثم كل صاحب صناعة ، وحرفة يفتخر بصناعته ، ويستطيل بها ، ويجالس أهلها ، ولا يذمها .

ورأينا أصحاب الحديث رحمهم الله قديما وحديثًا، هم الذين رحلوا في طلب هذه الآثار التي تدل على سنن رسول الله في فأخذوها من معادنها، وجمعوها من مظانها، وحفظوها فاغتبطوا بها ودعوا إلى اتباعها، وعابوا من خالفها فكثرت عندهم، وفي أيديهم حتى اشتهروا بها كما اشتهر التمار بتمره، والعطار بعطره، ثم رأينا قومًا انسلخوا من حفظها ومعرفتها، وتنكبوا اتباع أصحها وأشهرها، وطعنوا فيها، وفيمن أخذ بها، وزهدوا الناس في جمعها ونشرها، وضربوا لها ولأهلها أسوأ الأمثال، فعلمنا بهذه الدلائل الظاهرة، والشواهد القائمة أن هؤلاء الراغبين فيها، وفي جمعها وحفظها، واتباعها أولى بها وأحق من سائر الفرق الذين تنكبوا أكثرها.

وأن السنن هي التي تحكم على أهل الأهواء بالأهواء لأن الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله التي صحت عنه عند أهلها ونقلتها، وحفاظها، والخضوع لها، والتسليم لأمر النبي فيها، والانتهاء عما نهى الله عنه، ووجدنا أهل الأهواء الذين استبدوا بالآراء، والمعقولات بمعزل من الأحاديث والآثار التي هي طريق معرفة سنة رسول الله في .

فهذا الذي قلناه سمة ظاهرة وعلامة بينة تشهد لأهل السنة باستحقاقها ،

وعلى أهل الأهواء في تركها، والعدول عنها، ولا نحتاج في هذا إلى شاهد أبين من هذا، ولا إلى دليل أضوأ من هذا "اه(١).

وقال ابن قتيبة: "فإن قالوا: فإن أهل المقالات المختلفة، يرى كل فريق منهم أن الحق فيما اعتقده، وأن مُخَالِفَهُ على ضلال وهوى، وكذلك أصحاب الحديث، فيما انتحلوا.

فمن أين علموا علمًا يقينًا، أنهم على الحق ؟

قيل لهم: إن أهل المقالات، وإن اختلفوا ورأى كل صنف منهم أن الحق فيما دعا إليه، فإنهم مجمعون لا يختلفون، على أن من اعتصم بكتاب الله عز وجل، وتمسك بسنة رسول الله في ، فقد استضاء بالنور، واستفتح باب الرشد، وطلب الحق من مظانه.

وليس يدفع أصحاب الحديث عن ذلك إلا ظالم ، لأنهم لا يردون شيمًا من أمر الدين ، إلى استحسان ، ولا إلى قياس ونظر ، ولا إلى كتب الفلاسفة المتقدمين ، ولا إلى أصحاب الكلام المتأخرين "(٢) .اه .

# الكل يستدل فكيف يُعلم المحق من المبطل؟:

"فإن قالوا: إن لكل فريق من أهل الأهواء، وأصحاب الآراء حججًا من الآثار، وأقوال رسول الله عليها يحتجون بها .

قلنا: أجل ولكن يحتج أهل الأهواء بقول التابعي على قول النبي أو بحديث مرسل ضعيف على حديث متصل قوي، ومن ها هنا امتاز أهل اتباع السنة من غيرهم، لأن صاحب السنة لا يألو أن يتبع من السنن أقواها، ومن الشهود عليها أعدلها وأتقاها، وصاحب الهوى كالغريق يتعلق بكل عود ضعيف أو قوي، وكان المتبع لا يتبع من الآثار إلا ما هو عند العلماء أقوى،

<sup>(</sup>١) بتصرف يسير من "الحجة في بيان المحجة" (٢/ص. ٢٣-٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) تأويل مختلف الحديث (ص٨٦).

وصاحب الهوى لا يتبع إلا ما يهوى، وإن كان عند العلماء أوهاها، وكذلك سمات أهل السنن والأهواء، وفي دون ما فسرناه ما يشفي، والأقل من هذا يكفى لمن كان موفقًا، ولحقه عون من الله تعالى.

قالوا: قد كثرت الآثار في أيدي الناس، واختلطت عليهم.

قلنا: ما اختلطت إلا على الجاهلين بها، فأما العلماء بها فإنهم ينتقدونها انتقاد الجهابذة الدارهم والدنانيز، فيميزون أزيافها، ويأخذون جيادها، حتى إنهم عدّوا أغاليط من غلط في الأسانيد والمتون، بل تراهم يعدّون على كل رجل منهم في كم حديث غلط، وفي كم حرف حرّف، وماذا صحّف ؟؛ فإذا لم يروّج عليهم أغاليط الرواة في الأسانيد والمتون والحروف، فكيف يروج وضع الزنادقة وتوليدهم الأحاديث .؟!

فتدبر رحمك الله، أيجعل حكم من أفنى عمره في طلب آثار رسول الله شرقًا وغربًا، وبرًّا وبحرًا، وارتحل في الحديث الواحد فراسخ، واتهم أباه، وأدناه في خبر يرويه عنه غضبًا لله، وحميّة لدينه، ثم ألف الصحف والأجلاد في معرفة المحدّثين وأسمائهم وأنسابهم، وقدر أعمالهم، وذكر أعصارهم، وشمائلهم وأخبارهم، وفصل بين الجيد والرديء، والصحيح والسقيم، حنقًا لله ورسوله، وغيرة على الإسلام والسنّة، ثمّ استعمل آثاره كلّها حتى فيما عدا العبادات من أكله، وطعامه، وشرابه، ونومه، ويقظته، وقيامه وقعوده، ودخوله وخروجه، وجميع سيرته، وسننه حتى في خطواته، ولحظاته، ثمّ دعا الناس إلى وخروجه، وحبيع مليه وندبهم إلى استعماله، وحبب إليهم ذلك بكل ما يمكنه حتى في بذل ماله، ونفسه - كمن أفنى عمره في اتباع أهوائه، وآرائه وخواطره، وهواجسه، ثم تراه يردّ ما هو أوضح من الصبح من سنن رسول الله وأشهر من الشمس برأي دخيل، واستحسان ذميم، وظنّ فاسد، ونظر مشوب بالهوى؟!

فانظر وفقك الله للحقّ: أيّ الفريقين أحقّ بأن ينسب إلى اتباع السنة، واستعمال الأثر، الفرقة الأولى أم الثانية؟

فإذا قضيت بين هذين بوافر لبتك، وصحيح نظرك، وثاقب فهمك فليكن شكرك لله على حسب ما أراك من الحق ووفقك للصواب، وألهمك من السداد، واختصّك به من إصابة الحسن في القول والعمل، فإذا كنت كذلك فقد ازددت يقينًا على يقين، وإصابة على إصابة، ومن الله التأييد والتسديد والإلهام، وهو حسب أهل السنّة، وعليه توكلهم، ومنه معونتهم وتوفيقهم ونصرتهم بمنّه وفضله، وعميم كرمه وطوله. اه (١).

أما بعد ، فهذا كتاب "الشريعة" في السنة للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّي، من أعيانَ القرن الرابع الهجري، أَلْفه حين رأى ما غلب على الناس من الأهواء المضلة، والآراء الفاسدة، وتقديمها في العقيدة والعبادة على الوحيين، لأنهم دانوا بالتقليد الأعمى، وعطلوا عقولهم وأفهامهم، وحرموا عليها أن تتفقه في كتاب الله ، ومنعوها أن تستضيء بمشكاة سنة رسوله ولي ، فراجت سوق الفَلْسَفة الفارسية واليونانية ، وأصبح نَفُوذها غالبًا على كل من أراد الظهور والبروز في المجتمع، وقابلها من الناحية الأخرى صوفية الهند والفرس واليونان، يتبارى بها كذلك من يريد الظهور بالعبادة والصلاح والتقوى، وضعف جانب الحق والهدى الذي بعث الله به رسوله عليه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فَقَلُّ أنصاره، وكاد الزُّمامُ يفلت من أيديهم، وكان كلُّ من الطائفتين حريصًا أن يجذب إليه نصوص الوحيين كارهة بألوان من التحريف والتبديل، ليستميل إليه العامة، ويتقي طعنات أنصار الوحيين من العلماء السلفيين، حتى التبس الحق بالباطل على الجمهرة، بل وعلى بعض من يتزعمون حركة الإصلاح، ويجاهدون لإرجاع الوحيين إلى سلطانهما على القلوب، كما كان في القرون الفاضلة، ومكنُّ لذلك غفلة السلاطين، والتواء عقولهم وانحرافها عن الجادة، بغلبة شهوات البطون والفروج عليهم، وانهماكهم في الملاذ واللهو واللعب، واشتعال نيران العدواة بينهم، مما ولد التنافس على الملك، والحرص على متع الحياة وملاذها البهيمية.

<sup>(</sup>١) بتصرف يسير من "الحجة في بيان المحجة" (٢٣٣/٦-٢٣٣).

أحزن ذلك الإمام أبا بكر الآبجري وغيره من أئمة العصر، فقام يدعو الناس في كتابه "الشريعة" إلى الرجوع إلى السبيل القويم، والاهتداء بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والاقتداء بعبد الله ورسوله خاتم الأنبياء، وإمام المهتدين في ، الذي ضمن الله الفلاح وعزة الدنيا والآخرة لمن اهتدى بهداه، وتوعد من اتبع غير سبيله، وخالف عن أمره الإصابة بالفتنة والعذاب الأليم .قال تعالى : ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ [النور: ٣٣]

### الأسس التي بني عليها كتاب "الشريعة":

قام بناء كتاب "الشريعة" على أربعة أسس:

أولها: معرفة الله معرفة تشمر في القلب إجلال الله وإكباره، ليعطيه حقه من إخلاص العبادة بمنتهى الذل ومنتهى الحب، رغبة ورهبة، وذلك لن يكون إلا بعرفته سبحانه بأسمائه وصفاته التي وصف نفسه سبحانه بها، ووصفه بها رسوله المصطفى في أن حياة القلب وعافيته تتوقف على هذه المعرفة، إذ هي غذاؤه الذي لا غذاء غيرها ينفعه ويحييه؛ فيعتمد على الله وحده، ويثق به ويصدق قوله، وينفذ حكمه، ويستسلم وينقاد لشرائعه. والله يأمر بالعدل والإحسان، وينهى عن الفحشاء والمنكر، ويحب المتقين والمحسنين، ولا يرضى لعباده الكفر؛ فإذا ما تحقق هذا بمعناه الذي أحبه الله وارتضاه لعباده كانوا لعباده الكفر؛ فإذا ما تحقق هذا بمعناه الذي أحبه الله وارتضاه لعباده كانوا الذي يوحد بين قلوبهم وعبادتهم وأعمالهم وشئونهم، وكان هذا التوحيد هو الذي يوحد بين قلوبهم ومصالحهم، وسبيلهم واتجاههم، لأن الكل يرجو وجه الله ويبتغي مرضاته، فمن رام توحيد الكلمة ،أو توحيد الصف فعليه بتوحيد الله عز وجل بأنواع التوحيد الثلاثة أولاً، أما السعي لذلك من غير هذا السبيل فإنه عبث يشهد ببطلانه الواقع والتاريخ.

ثانيها: معرفة الرسول ﴿ معرفة تثمر في القلب محبته وتعظيمه على كل الخلّق، وتقديم طاعته وهديه على طاعة كل أحد وهديه من الناس، وهذه المعرفة

لن تؤتي ثمرتها إلا إذا كانت مستقاة من منابع العلم الصحيح الصافية:

المنبع الأول: كتاب الله عز وجل.

والمنبع الثاني: لمعرفة رسول الله عليه هو: السنة الصحيحة عن رسول الله

وبهذه المعرفة الصحيحة يمتلئ القلب بحب الرسول في وتعظيمه وتوقيره، فيتحرى في سلوكه إلى ربه سبيل النبي في ، ويتأسى به ، ويكون من المؤمنين الذين ﴿إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ﴾ [ ٥١: النور]، فيسعد في حياته بالعيش الطيب، ويسعد به مجتمعه، ويحقق الله لهم وعده الذي يقول فيه ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنًا، يعبدونني لا يشركون بي شيئًا ﴾ [ ٥٥: النور].

ثالثها: معرفة أصحاب رسول الله ﴿ رضي الله عنهم، وهم خيرة الخلق بعد الأنبياء، أمرنا باتباع سبيلهم والاهتداء بهديهم، والإيمان بما آمنوا به فقد قال تعالى ﴿ فَإِن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ﴾ [البقرة/ ١٣٧]

وقال ﴿ وَمَنْ يَشَاقَقُ الرَّسُولُ مَنْ بَعَدُ مَا تَبَيْنَ لَهُ الْهَدَى وَيَتَبَعَ غَيْرُ سَبِيلُ المؤمنين نوله مَا تُولَى ونصله جهنم وساءت مصيرًا ﴾ [النساء/ ١١٥].

<sup>(</sup>١) الحلية لأبي نعيم (٧٦/١).

وقال ابن مسعود - رضي الله عنه - "إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد الله خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد في ، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه ، يقاتلون على دينه ، فما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن ، وما رأوه سيئًا فهو عند الله سيّئ "(۱).

وعن الحسن البصري - رحمه الله - لما سأله بعض القوم فقالوا: أخبرنا صفة أصحاب رسول الله في ، فبكى وقال: "ظهرت منهم علامات الخير في السيماء والسمت والهدي والصدق وخشونة ملابسهم بالاقتصاد، وممشاهم بالتواضع، ومنطقهم بالعمل، ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق، وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى، واستقادتهم للحق فيما أحبوا وكرهوا، وإعطائهم الحق من أنفسهم، ظمئت هواجرهم، ونحلت أجسامهم، واستخفوا ولم بسخط المخلوقين في رضا الخالق، لم يفرطوا في غضب، ولم يحيفوا ولم يجاوزوا حكم الله تعالى في القرآن، شغلوا الألسن بالذكر، وبذلوا دماءهم حين يجاوزوا حكم الله تعالى في القرآن، شغلوا الألسن بالذكر، وبذلوا دماءهم حين استقرضهم، ولم يمنعهم خوفهم من المخلوقين، استنصرهم، وبذلوا أموالهم حين استقرضهم، ولم يمنعهم خوفهم من المخلوقين، حسنت أخلاقهم، وهانت مؤنتهم، وكفاهم اليسير من دنياهم إلى آخرتهم "(٢).

ويقول ابن القيم - رحمه الله - عن الصحابة - رضي الله عنهم - : "إن أحدًا ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم، وكيف يساويهم ؟ وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته . . . . وحقيق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيرًا من رأينا لأنفسنا، كيف لا وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نورًا وإيمانًا، وحكمة وعلمًا، ومعرفة وفهمًا عن الله ورسوله ونصيحة للأمة، وقلوبهم على قلب نبيهم، ولا وساطة بينهم وبينه، وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضًا طريًّا لم يَشُبهُ إشكال، ولم يشبه خلاف، ولم ولا يشبه معارضة، فقياس رأي غيرهم بآرائهم أفسد القياس"(").

<sup>(</sup>١) إسناده حسن، أحمد (٣٧٩/١)، "شرح السنة" للبغوي (٢١٤/١).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٢/٥٠/).

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين (١/١٨١/١).

رابعها: التحذير من التفرق في الدين، والحرص على الجماعة؛ لأن المجتمع لا يهنأ بالعيش الرغد، والحياة الطيبة إلا بتعاون أفراده على البر والتقوى، فيرتفعون إلى منازل السمو والكرامة، والعزة في الدنيا والآخرة، فإذا هم عرفوا ذلك وقدروا له قدره، لم يكن ثم خلاف يمزق وحدتهم، ويباعد الشقة بينهم، بل يردون خلافهم إلى الله ورسوله وكتابه فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أو النساء: ٥٩]، فتعود القلوب صافية، وترجع النفوس زاكية، وتعوب الأحوة الصادقة، والتعاون على البر والتقوى، والنصيحة الرحيمة، ويأخذون سبيلهم في الحياة هداة مهتدين.

وبعد فهذه محاولة لإعادة طبع كتاب "الشريعة" طبعة جديدة كاملة محققة نتقدم بها لإخواننا من طلاب العلم عسى أن تقر أعينهم به وبأمثاله من كتب السنة (العقيدة السلفية) ، فيعكفون على دراستها وتدريسها ، صافية نقية لا يشوبها كدر ، ولا يتخللها غبر ، إن شاء الله .

ولست أدعي الكمال في هذا العمل بل إنه جهد المقل، وإنها محاولة ومساهمة مني في نشر أثرنا الإسلامي، وعقيدتنا السلفية.

وإتمامًا للفائدة ، وإبراءً للذمة ، وعملًا بنصيحة مشايخنا قمت بعرض هذا العمل على مجموعة من أهل العلم وطلابه ، كي أستضيء بنور معرفتهم ، وأحظى بتوجيهاتهم ، وأنال شرف مجالستهم ، وأفيد من علمهم وملاحظاتهم (١) .

<sup>(</sup>١) وذلك أن قول أهل العلم ألا يتسرع الناشئة من طلاب العلم فيتزبب أحدهم قبل أن يتحصرم فيقوم بالتأليف والتصنيف، فينتج من ذلك محاذير كثيرة

منها ما هو متعلق بالتراث والجناية عليه لقلة الخبرة والعلم، وحمل الناس على آراء، يظنها - المؤلف الصغير علمًا، وسنًا- صوابًا، ثم لا يلبث أن يتبين له الحق في خلافها، وتكون قد أخذت عنه فيقع المحذور، ويكون شرع الله ألعوبة بين حدثاء الأسنان، ينظر في ذلك "الرقابة على التراث "للعلامة بكر عبد الله أبو زيد، وإننا نجد الأثمة قد حرجوا الصدارة على المبتدئ حتى يستوي على سوقه ويشهد له العلماء بالعلم ويجيزوه فيه.

ومع ذلك يرى بعض أهل العلم أن طالب العلم إذا كتب، وصنف لنفسه ثم عرض عملة =

ولا يفوتني بهذه المناسبة شكر من يستوجب مني الشكر منهم فقد قال الله عن لم يشكر الناس »(١) - فحفظهم الله جميعًا وبارك في جهودهم ، وأقروا طبعه ونشره .

كما لا يفوتني شكر بعض إخواني من طلاب العلم مثل الأخ الدكتور/ عماد الدين عبد الغفور، حيث قام بمقابلة نسخ الكتاب الخطية، ومساعدتي في تصحيح تجارب الكتاب، كما كان له بعض الملاحظات القيمة.

وأتوجه بالشكر لأهل بيتي حيث قاموا بمساعدتي في أشياء مختلفة في حال تخريجي للكتاب.

ونسأل الله تعالى أن يتقبله مني، وأن ينفع به كاتبه، ومحققه، وناشره،

<sup>=</sup> على المتأهلين من أهل العلم، وأجازوا عمله فقد ذهب هذا المحذور، والله أعلم. ومنها ما هو محذور على ذات الشخص، فتفسد نينه، ويصيبه الغرور، والعجب بنفسه، فيمرض قلبه، ويبتلى بالتعالم، ومناطحة الجبال من أهل العلم، فيسوء خلقه، وتقل خشيته لله عز وجل، وكان ينبغي له أن يزداد بعلمه تواضعًا، وخشية، فيرفعه الله به، وينظر في ذلك أيضًا "التعالم وأثره على الفكر والكتاب" للشيخ الفاضل بكر أبو زيد، حفظه الله.

ولكن هذا المحذور ليس خاصًا بالتأليف، بل وفي كل عبادة ينبغي أن يخلص فيها ويخشى الله تعالى فيها من مثل الدروس، وخطب الجمعة، وإلقاء المحاضرات، وغيرها.

وأرى من المناسب هنا ذكر ما نقله الحافظ ابن عبد البر في كتابه "التمهيد" قال: "كتب العمري العابد إلى الإمام مالك -رحمه الله- يحضه على الانفراد والعمل ويرغبه عن الاجتماع إليه في العلم، فكتب إليه مالك: إن الله تعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، قرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام، وآخر فتح له في العلم وتعليمه من أشرف في الصيام، وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة، ونشر العلم وتعليمه من أشرف أعمال البر، وقد رضيت بما فتح الله -عز وجل- فيه من ذلك، وما أظن الذي أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر، ويجب على كل منا أن يرضى بما قسم له والسلام". اه. (نقلًا من مختصر منهاج القاصدين ص ٤٨) فاللهم وفقنا لطاعتك، واجعلنا هداة مهتدين.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والبخاري في "الأدب المفرد" ينظر تخريجه في "الصحيحة"(٤١٦).

وقارئه ، وسائر المسلمين إنه سميع مجيب ، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

وكتبه /الوليد بن محمد بن سيف النصر الدوحة في غرة رجب /١٤١٦هـ

#### ترجمة المصنف -رحمه الله تعالى-

#### اسمه ونسبته ومولده:

هو شيخ الحرم الشريف، الأخباري المحدث الثقة الضابط، القدوة العابد الزّاهد الدّين الورع، الإمام الحافظ الفقيه (١):

أبو بكر(٢) محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّي البغدادي المكي.

والآجُرِّي بفتح أوله ممدودًا، وضم الجيم، وكسر الراء المشددة، نسبة إلى "دَرْبِ الآجُرِّ: مَحِلَّة كانت ببغداد من محال نهر طابق بالجانب الغربي، سكنها غير واحد من أهل العلم، وهي الآن خراب (٣) "، وقيل نسبة إلى الآجُرِّ على لغة المد والتشديد؛ وهو طبيخ اللَّبِن، فيما قاله ابن سِيده (٤).

أقام وحدَّث ببغداد قبل ثلاثين وثلاثمائة (٣٣٠)<sup>(٥)</sup>، ثم انتقل حاجًّا إلى مكة سنة ثلاثين وثلاثمائة (٣٣٠)، فأعجبته؛ فقيل: إنه سأل الله أن يرزقه الإقامة بها سنة، فأقام بمكة مجاورًا ثلاثين عامًا حتى كانت وفاته بها<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) جميع هذه الأوصاف إنما أخذتها مفرقة ممن ترجم له، وسيأتي مزيد من ذلك في مبحث ثناء العلماء عليه إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) كتب على غلاف المخطوط نسخة (ك) "كتاب الشريعة تأليف أبي القاسم محمد بن الحسين الآجُرِّي" فيبدو أنه خطأ من كاتب هذه العبارة حيث لم يعلم أن أحد المترجمين كناه بهذه الكنية. ويحتمل أنها كنية أخرى له.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان (٧٠/١) لياقوت الحموي.

<sup>(</sup>٤) توضيح المشتبه (١/٩٥١)

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد (٢٤٣/٢).

<sup>(</sup>٦) ابن خلَّكان في "وفيات الأعيان" (٢٩٢/٤)، و"صفة الصفوة" لابن الجوزي (٢٠٠٢)، و"طبقات الشافعية" (١٤٩/٣)، وابن العماد في "شذرات الذهب" (٣٥/٣) وغيرها.

وكان مولده سنة (٢٨٠) ببغداد (١) ، أو سنة (٢٦٤) تقريبًا (٢) .

#### شيوخه:

فقد كانت له مشيخة عظيمة ، وقد نشأ وترعرع بمدينة السلام والعلم "بغداد" ، ثم انتقل ، وجاور بمكة ؛ فَمَكْنَه ذلك من لُقِيّ جمع كبير من أهل العلم الذين أخذ عنهم ، فأحببت أن أفرد له مشيخة أو معجمًا لشيوخه ، وتمنيت لو وقفت على كتابه "الثمانون" ؛ فقد قال الزِركْلي (٣) عنه : "جزء فيه ثمانون حديثًا عن ثمانين شيخًا" ، ولا شك أن الذين روى عنهم في هذا الكتاب العظيم "الشريعة" ، يصل عددهم إلى قرابة ثمانين شيخًا قمت بترتيبهم ترتيبًا هجائيًا ، وترجمت لكل واحد منهم بترجمة مختصرة ؛ لأني لم أترجم لهم عند تخريجي وترجمت لكل واحد منهم بترجمة مختصرة ؛ لأني لم أترجم لهم عند تخريجي الكتاب ، وقد أشرت إلى بعض المواضع التي تَكلَّمَت عليهم حيث عثرت على أحدهم فيها - وذكرت أسماءهم و كُنَاهُم وألقابهم وأنسابهم ، مع أرقام أحاديثهم من هذا الكتاب ، في الفهارس آخر الكتاب حتى لا تطول التقدمة .

#### تلاميده:

وقد أخذ عنه وتتلمذ عليه عدد من المشايخ والعلماء، من أشهرهم:

(٢) على قول الفاسي في (العقد الثمين ٤/٢)، وما نقله عن أبي الفضل محمد بن أحمد البزار من
 أن الآجُري كان قد بلغ من العمر ستًا وتسعين (٩٦) أو نحوها.

أما ما ذكره الأخ محمود النقراشي محقق ( أخلاق العلماء، وأخلاق حملة القرآن) من أن محمد بن الحسين الآمجري شيخ الإمام ابن جرير فهو خطأ جلي ؛ فإن الآمجري ليس من شيوخه ، بل إن ابن جرير من طبقة شيوخ الآمجري .-رحمه الله- .

والصحيح أن ابن جرير روى عن محمد بن الحسين بن أبي حنين أبي جعفر الكوفي، وهو: ثقة مأمون (سؤالات الحاكم للدارقطني/ت٥٦٥)، ويراجع تحقيق "تفسير الطبري" (أثر ، ٨٥٨٩،٧١٢)، وأخذ الآجُرُي عن أحمد بن المفضل، الذي روى عنه محمد بن الحسين بن أبي الحنين، عند ابن جرير "رحمه الله-.

(٣) الأعلام (٢/٩٧).

<sup>(</sup>١) أخذت ذلك من الفرق بين سنة وفاته وعمره، وهو أنه من (أبناء الثمانين) على ما ذكره الذهبي في "سير النبلاء" (١٣٥/١٦).

- ۱ إبراهيم بن إسماعيل بن جعفر بن محمد القاضي أبو جعفر الحسني المكي قاضي الحرمين (۱).
  - ٢ أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو نُعيم الأصبهاني الحافظ(٢).
- ٣ أحمد بن محمد البَرُّار أبو بكر المكي (٣) -وهو راوي كتاب "الشريعة" عنه.
- خلف بن القاسم ابن سهل ابن الدُّبَّاغ أبو القاسم الأُزْدي الأندلسي<sup>(3)</sup>.
- عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد التُجيْبِي المصري المالكي البزاز أبو محمد المعروف بابن النحاس<sup>(٥)</sup>.
- 7 3 عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران أبو القاسم السكري  $^{(7)}$ .
  - ٧ عبيد الله بن محمد بن بطة العُكْبَري<sup>(٧)</sup>.
  - $\Lambda 3$  علي بن أحمد بن الحَمَّامي أبو الحسن المقرى  $^{(\Lambda)}$ .
  - (١) المقفي الكبير (١/٥٠١)، العقد الثمين (٢٠٣/٣، توفي في رمضان سنة (٣٣٩).
- (٢) قال عنه الذهبي: "الإمام الحافظ، الثقة العلامة، شيخ الإسلام، ولد (٣٣٦)" (سير النبلاء ١٧/ ٥٣).
  - (٣) العقد الثمين -يأتي في رجال سند الكتاب.
  - (٤) قال عنه الذهبي: "الحافظ الإمام المتقن، (ت٣٩٣)" (سير النبلاء ١١٣/١٧).
- (٥) قال الذهبي عنه: "الشيخ الإمام الفقيه، المحدث الصدوق، مسند الديار المصرية، توفي (٤١٠)" (سير النبلاء ٣١٣/١٧).
- (٦) قال عنه الذهبي: "الشيخ الإمام، المحدث الصادق، الواعظ المذكر، مسند العراق" (ت ٤٣٠) (سير النبلاء ٤٠٠/١٥).
- (٧) قال الذهبي عنه: "الإمام القدوة، العابد الفقيه المحدث، شيخ العراق، مصنف كتاب الإبانة الكبرى" (ت٣٨٧) (سير النبلاء (٢٩/١٦).
- (٨) قال عنه الذهبي: "الإمام المحدث" (سير النبلاء ٢٠٢/١٧)، وقال عنه الخطيب: "كان صدوقًا دينًا فاضلًا، تفرد بأسانيد القراءات، وعلوها في وقته"(تاريخ بغداد ٢٩/١١).

- ٩ علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أبو الحسين(١).
- ٠١٠ محمد بن إبراهيم بن هانئ بن عيشون أبو عبد الله بن عيشون الإلبيري الأندلسي (٢).
  - 11 محمد بن أحمد أبو الفضل البزار <math>(7).
  - ١٢ محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان (٤).
    - ١٣ محمود بن عمر بن جعفرالعُكْبَرِي أبو سهل (٥).
- ١٤ محمد بن مفرج بن حماد بن الحسين المعافري القبّشي أبو عبد الله
   الأندلسي<sup>(١)</sup> . وغيرهم كثير .
- قال الذهبي: "روى عنه خلق كثير في مكة المكرمة من الحجاج والمغاربة (٧) ، والمجاورين (٨) "...
  - قلت: وكان قد حدث ببغداد قبل انتقاله إلى مكة.

<sup>(</sup>۱) قال عنه الخطيب: "كان تام المروءة، ظاهر الديانة، صدوقًا ثبتًا"، وقال الذهبي: "روى شيئًا كثيرًا على سداد وصدق، وصحة رواية، كان عدلًا وقورًا" (ت٥١٥) (تاريخ بغداد ١٢/ ٩٨)، سير النبلاء (٣١١/١٧)

<sup>(</sup>٢) (ت بعد ٣٩٠) المقفى الكبير (٦١/٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر الكلام حول وفاة المؤلف.

 <sup>(</sup>٤) قال عنه الذهبي: "الشيخ العالم الثقة المسند، مجمع على ثقته" (ت٤٦٥) (سير النبلاء ١٧// ٣٣١).

<sup>(</sup>٥) قال عنه الخطيب: "كتبت عنه، وسمعت أحمد بن علي البادا ذكره؛ فقال: كان عبدًا صالحًا، أدام الصيام ثلاثين سنة، وليس هو في الحديث بذاك" (تاريخ بغداد ١٣٠/).

<sup>(</sup>٦) قال عنه تقي الدين المقريزي: "كان من أهل العلم والفضل والرواية، والفهم" (٣٧١) (المقفى الكبير ٢٨٠/٧).

<sup>(</sup>V) تذكرة الحفاظ (ص٩٣٦).

<sup>(</sup>٨) سير النبلاء (١٣٥/١٦).

#### رحلاته:

لم تذكر لنا كتب التراجم أنه رحل في طلب العلم من غير بغداد ، سوى ما جاء في كتابه "الشريعة" من روايته عن محمد بن خالد بن يزيد البَوْذَعِي - نزيل مكة - فقد حدثه في المسجد الحرام ، وهذا يعني أنه التقى به قبل سنة (٣١٧) لأنها سنة وفاة البَوْذَعِي ، فإنه قتل في فتنة القرامطة -لعنهم الله - ومن هذا نستطيع القول بأن الآنجري -رحمه الله - كانت له رحلة إلى الحج أو العمرة قديًا ، وقد ذكر المصنف تاريخ إلتقائه بالبرذعي تحت (ح٥٥) فقال : «حدثنا أبو جعفر أحمد بن خالد البرذعي سنة وسبعين ومائتين » ثم رجع إلى بغداد حتى رحل منها سنة ثلاثين وثلاثمائة إلى مكة المكرمة للحج ، فأعجبته فبقي فيها إلى رحل منها سنة ثلاثين وثلاثمائة إلى مكة المكرمة للحج ، فأعجبته فبقي فيها إلى أن توفي بها -رحمه الله - وفي بغداد ومكة كفاية وغنية تعلمًا وتعليمًا .

#### مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه :

وقد أجمع أهل العلم على توثيق وإمامة الآُجُرِّي، واختلفت عباراتهم في توثيقه والثناء عليه، والرفع من مكانته وشأنه.

وأنقل بعض ما قيل فيه من أئمة هذا الشأن على وجه الاختصار:

قال الخطيب البغدادي (١) ، والسَّمعاني (٢) : "كان ثقة صدوقًا دَيُّنا ، وله تصانيف".

قال ابن البنا<sup>(۳)</sup>: "كان إمامًا ناصحًا، وورعا صالحًا، وكلامه نَيِّرًا واضحًا".

وقال ابن الجوزي(١): "كان الآجُرِّي ثقةً ، ديُّنَا ، عالمًا ، مصنفًا".

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد (٢٤٣/٢).

<sup>(</sup>٢) الأنساب (١/٩٥).

<sup>(</sup>٣) مقدمة كتابه "المختار في أصول السنة"

<sup>(</sup>٤) المنتظم (٧/٥٥)، صفة الصفوة (٢/٠٧٠).

وقال ابن خلِّكَان (١): "صَنَّف في الفقه، والحديث كثيرًا، وكان صالحًا عابدًا".

وقال ياقوت الحَمَوي (٢): "الفقيه الشافعي، كان ثقة، صنف تصانيف كثيرة، حدث ببغداد".

وقال ابن الأثير(٣): "حافظ من المحدثين".

وترجم له الذهبي-رحمه الله- في مواطن متعددة من كتبه، وله عبارات وألفاظ كثيرة في توثيقه والثناء عليه.

فقال عنه في "العُلُو"(٤): "كان الآنجُرِّي فقيهًا، محدثًا، أثريًا، حسن التصانيف، جاور مدة -يعني بالحرم المكي".

وقال في "المعين في طبقات المحدثين"(٥): "شيخ الحرم، صاحب التواليف، ثقة".

وترجم له في "العِبَر "(١٦) بقوله: "الإمام المحدث، صاحب التصانيف، وكان ثقةً، دَيِّنًا، صاحب سنة".

وقال عنه في "تذكرة الحفاظ"(٧): "الإمام المحدث، القدوة، كان عالمًا، عاملًا، صاحب سنة واتباع".

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان (٢٩٢/٤).

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان (١/٧٠).

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ (٤٤/٧).

<sup>(</sup>٤) مختصر العلو (ص٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) المعين (ص١١٤/ترجمة١١٥).

<sup>(</sup>٦) العبر (١٠٧/٢).

<sup>(</sup>Y) (Y/FTP).

وترجم له في "تاريخ الإسلام"(١) بقوله: له تصانيف حسنة، وكان من الأئمة".

وفي "سِيرَ أعلام النُّبَلاء"(٢) قال: "الإمام المحدث القدوة، شيخ الحرم الشريف، كان صدوقًا، خيرًا، عابدًا، صاحب سنة واتباع".

وترجم له الحافظ ابن كثير<sup>(٣)</sup> بقوله: "كان ثقة، صادقًا، دَيِّنًا، وله مصنفات كثيرة مفيدة".

وترجم له الصَّفْدِي<sup>(٤)</sup> بقوله: "الفقيه الشافعي المُحَدِّث، صاحب الأربعين المشهورة، كان صالحًا عابدًا، وصَنَّف في الحديث والفقه كثيرًا".

وقال السُّبْكِي في "طبقاته"(٥): "الفقيه المُحَدِّث، صاحب المُصَنَّفَات".

وقال ابن تَغْرِي بَرْدِي<sup>(١)</sup> مترجمًا له بقوله: "كان مُحَدِّثًا، دَيْتًا، ورِعًا، مُصَنِّفًا".

وقال ابن ناصر الدين الدمشقي (٧): "صاحب التصانيف، مشهور".

وقال برهان الدين بن مفلح (^) -رحمه الله- مترجمًا له: "كان من الفقهاء الكبار، له مصنفات، واختيارات حسنة".

<sup>(</sup>۱) (وفيات ١٥٥١–٤٨٠)(ص٢١٧).

<sup>.(</sup>١٣٣/١٦) (٢)

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (١١/٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) الوافي بالوفيات (٣٧٣/٢).

<sup>(</sup>٥) طبقات الشافعية (١٤٩/٣).

<sup>(</sup>٦) النجوم الزاهرة (٢٠/٤).

<sup>(</sup>٧) توضيع المشتبه (١/٩٥١).

<sup>(</sup>٨) المقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد: (٣٩٠/٢).

وقال العليمي -رحمه الله- في ترجمته من كتابه "المنهج الأحمد"(١): "الفقيه المحدث الحافظ، من أكابر الأصحاب، سمع خلقًا كثيرًا، وكان ثقة، فقيهًا، عالمًا، دينًا، حجة، صدوقًا، وله تصانيف كثيرة في الحديث والفقه".

وترجم له ابن العماد <sup>(۲)</sup> بقوله: "الإمام المحدث الثقة الضابط، صاحب التصانيف والسنة، كان حنبليًا، وقيل شافعيًا، وبه جزم الإسنوي وابن الأهدل".

#### عقيدته:

الإمام الآنجري سلفي العقيدة والمنهج، صاحب سنة واتباع - كما سبق وصف العلماء له بذلك - وكان شديدًا على أهل البدع والأهواء، قُوَّالًا بالحق، عاملًا به، داعيًا إليه، ولا أَدَلَّ على ذلك من كتابه الفذ "الشريعة" - الذي نحن بصدد تخريجه - فمن طالعه عرف عقيدته في الله عز وجل، وفي نبيه وفي أصحابه الكرام -رضي الله عنهم - وقيامه بها، ودعوته إليها، وجهاده لبيان اعتقاد أهل السنة والحديث، الفِرْقة الناجية، والطائفة المنصورة؛ فكتابه الذي بين يديك يغني عن أي ترجمة للمؤلف، أو أي كلام يسطر عن عقيدته ولله الحمد.

# مذهبه الفقهى:

لقد اختلف العلماء في المذهب الذي انتسب إليه **الآجُرِّي** - رحمه الله - فجزم الإسنوي في "طبقاته"(۱") ، والأهدل كما نقله عنه ابن العماد<sup>(١)</sup> ، والسبكي في "طبقات الشافعية"(۱) ،

<sup>(</sup>١) المنهج الأحمد في تراجم أصحاب أحمد (٤/٢)، وفي "الدر المنضد في ذكر أصحاب أحمد" له (١٧٥/١).

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب (٣٥/٥٣).

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية للإسنوي (٧٩/١).

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب (٣٥/٣).

<sup>.(1</sup> ٤ 9/4) (0)

والصفدي (١) ، وابن خلِّكَان (٢) ، ومِن قبلهم ياقوت الحموي (٣) بأن أبا بكر الأَجُرِّي -رحمه الله- كان شافعي المذهب.

ونقل ابن مُفْلِح عن بعض الثقات أن شيخ الإسلام ابن تيمية أن قال: إنه كان مالكي المذهب.

ثم رد ما قاله شيخُ الإسلامِ، ورَجَّح أنه كان حنبليًا، وقال: وعَدَمُ ذِكْرِ أبي الحسين له في "الطبقات" لا يمنع كونه حنبليًا.

وذكر العليمي في "المنهج الأحمد"(٥) أنه من أكبر أصحاب أحمد، وجزم ابن العماد (٦) بأنه كان حنبليًا، وضعف كونه شافعيًا بقوله: "قيل كان شافعيًا".

وقال الفاسي: "وفيما ذكره ابن خلّكان: من أن الآنجُرِّي كان شافعيًّا نظر؛ لأنه حنبلي "(٧).

قلت: ولم يذكره ابن الصلاح، ولا ابن قاضي شهبة، ولا ابن كثير في "طبقات الشافعيه" لهم.

وكونه تفقه على بعض الحنفية (^) ، أو المالكية ، أو الشافعية ، أو الحنابلة ، لايلزم منه أنه التزم إحدى هذه المذاهب ، بل إنَّ تَجَاذُبَ أصحابِ هذه المذاهب أو بعضِهم له ، وحرصَهُم على أن يجعلوه منهم لَيَدُلُّ على أمرين :

<sup>(</sup>١) ألوافي بالوفيات (٣٧٣/٢).

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان (٢٩٢/٤).

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان (٧٠/١).

<sup>(</sup>٤) المقصد الأرشد.(٣٩٠/٢)، ولم يعلم من الراوي عن ابن تيمية هذا الكلام، فهو مبهم لا بعتمد على روايته.

<sup>(</sup>٥) المنهج الأحمد (٧/٢)، ومختصره (١٧٥/١).

<sup>(</sup>٦) شذرات الذهب (٣٥/٣).

<sup>(</sup>٧) العقد الثمين (٢/٤).

<sup>(</sup>٨) مثل: أحمد بن إسحاق بن بهلول القاضي الأنباري الفقيه الحنفي (يأتي في شيوخه).

الأولِ: كونه إمامًا فقيهًا حجة .

الثاني: أنه وافق أصحاب كل مذهب من هذه المذاهب في أشياء، ولم يلتزم مذهبًا واحدًا بعينه، ويشبه في ذلك حاله حال إمام الأئمة ابن خزيمة وحمه الله فقد ادعته الشافعية لنفسها، وكان مجتهدًا مطلقًا، كما وصفه بذلك الذهبي (۱)، وابن كثير (۲) ورحمهما الله وكأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وحمه الله ادعته الشافعية (۱)؛ لأنه أخذ عن بعض أصحاب البخاري وحمه الله الحميدي، وأبي ثور وغيرهما، كما ادعته الحنابلة (٤).

قلت: ولا شك أن أحمد أيضا كان من أصحاب الشافعي؛ فهل كان أحمد شافعيًا، أو البخاري الذي أخذ عن أحمد هل كان شافعيًا، أو البخاري الذي أخذ عن أحمد هل كان شافعيًا، أو البخاري الذي أخذ

الجواب: لم يكن شافعيًا، ولا حنبليًا، بل كان مجتهدًا مطلقًا -رحمه الله- ولا أدل على ذلك من أبواب وتراجم "صحيح البخاري"، ولا أدري هل أراد أصحاب هذه المذاهب أن يترك العالم كل ما هم عليه - ولو كان حقًا - حتى لا يكون منهم ؟!!.

فكون العالم تفقه على شيخ شافعي أو حنبلي أو غيرهما لا يعني بالضرورة أن يكون مذهبه كذلك، والعكس أيضًا؛ فكونه يأخذ من مذهب قولاً أو أقوالاً يرى أنها وافقت الحق والدليل، لايلزم منه أنه اتخذه مذهبًا في أصوله وفروعه، يتعصب له ولا يحيد عنه، وكونه يكثر النقل عن الإمام أحمد - رحمه الله وقد اشتهرت أقوال أحمد ببغداد لاسيما في أصول السنة والرد على الجهمية، وكونه أخذ عن كثير من أصحاب أحمد من البغداديين، هذا كله ليس دليلاً وكونه أخذ عن كثير من أصحاب أحمد من البغداديين، هذا كله ليس دليلاً على تمذهبه بالمذهب الفقهي لأحمد - رحمه الله تعالى - وذلك لأنه بلديه ولأنه لم يخرج من بغداد في - زمن الطلب - فكان ولابد له أن يأخذ من مشاهير أهل بلده.

سير النبلاء (١٤/٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) قال: "وهو من المجتهدين في الدين" (البداية ١٤٩/١١).

<sup>(</sup>٣) طبقات السبكي (٢١٢/٢).

<sup>(</sup>٤) ادعته الحنابلة لنفسها كما في "طبقات الحنابلة" لأبي يعلى (٢٧١/١).

ويبدو لي -والله أعلم- أن الآمجري لم يلتزم مذهبًا معينًا من هذه المذاهب، بل كان مجتهدًا يدور مع الدليل حيث دار، مذهبه مذهب أهل الحديث والأثر، وهذا جليَّ واضح من سيرته، وما كتبه في مؤلفاته، سيما منها هذا الكتاب "الشريعة"، وكتاب "أخلاق العلماء"؛ فقد كان متحرر المذهب، محاربًا للتعصب المذهبي (١).

ثم إنه لم ينسب نفسه إلى مذهب من المذاهب، ولم يأت عنه نص صريح في ذلك، فالأصل عدم تمذهبه بإحداها، والله أعلم.

وقد يكون من الأدلة على اجتهاده أيضًا أنه كانت له اختيارات حسنة (٢)، وترجيحات مفيدة، بعيدة عن التعصب لمذهبِ بعينه.

وكونه يوصف بأنه الإمام الفقيه، العالم الحجة، المحدث الحافظ، إن هذا مما يدل على ما ذكرنا.

وها هو الإمام الذهبي -رحمه الله- وهو من أعلم الناس به ، وقد ترجم له في أكثر من خمس مصنفات له ، فلم ينسبه إلى أي من هذه المذاهب -في واحدة من هذه المصنفات- بل قال: "كان أثريًا" ، وقال: "إمام قدوة ، فقمه"(")

ثم إن الأصل في السلف الأوائل، وأهل العلم من المتقدمين أنهم لم يكونوا متمذهبين أنها في السلف الأئمة أنفسهم، بل نهوا أتباعهم عن ذلك فهذا الإمام أحمد يقول: "لا تقلدني ولا تقلد مالكًا ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا"

<sup>(</sup>١) تنظر مقدمة "أخلاق أهل القرآن" تحقيق الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف-حفظه الله-.

<sup>(</sup>٢) كما في المنهج الأحمد.

<sup>(</sup>٣) سبق في ثناء العلماء عليه.

<sup>(</sup>٤) إيقاظ همم أولي الأبصار للفلَّاني (ص١١٣).

# مصنفاته ومؤلَّفاته:

لقد خلُّف لنا الإمام الآُجُرِّي ثروة علميةً غزيرةً ، ومصنفاتٍ كثيرةً في علومٍ شتى .

قال ياقوت الحموي: "صنف تصانيف كثيرة"(١)، وقال الذهبي: "حسن التصانيف"(١)، وقال ابن كثير: "له مصنفات كثيرة مفيدة"(١)، وقال الصفدي: "صنف في الحديث والفقه كثيرًا"(٤).

قلت: ومن مصنفاته، ومؤلفاته:

٣ - كتاب: أخلاق حملة القرآن<sup>(٥)</sup>:

"الأعلام" (٢/٩٧).

٢ - كتاب: أحكام النساء:

ذكره ابن نديم في "الفهرست" (ص٢٦٨).

٣ - كتاب: أخبار عمر بن عبد العزيز (١):

ذكر في "الأعلام" للزِّرِكْلِي (٩٧/٦)، وفي "معجم المؤلفين" (٩٢/٦)، و"كشف الظنون" (٣/٦٤)، و"فهرست مخطوطات دار الكتب الظاهرية" علم التاريخ (١٥-٩٦)، وفي "تاريخ الأدب العربي" (٣/٨٠٠-٢٠٩)، ويقول:

<sup>(</sup>١) معجم البلدان (١/٧٠).

<sup>(</sup>٢) مختصر العلو (ص٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) البداية (١١/٠٧٧).

<sup>(</sup>٤) الوافي (٢/٣٧٣).

 <sup>(</sup>٥) طبع سنة (١٤٠٦هـ)، وطبعة ثانية (١٤٠٧هـ) وهو أفضل طبعاته بتحقيق الشيخ محمد عمرو
 بن عبد اللطيف -حفظه الله- ؛ فإن تحقيقاته نافعة جيدة نفيسة.

<sup>(</sup>٦) طُبع سنة ١٣٩٩ بتحقيق عبد الله عبد الكريم العسيلان بمؤسسة الرسالة ببيروت، ويراجع مواضع وجوده في حاشية "المجمع المؤسس"(٤٩٤/١)، ومقدمة النسخة المطبوعة.

ومنه أخذ ابن الجوزي أكثر ما رواه في "كتابه" عن عمر بن عبد العزيز ، و"تاريخ التراث العربي" لفؤاد سزكين (١/١/١) ، وذكر الحافظ إسناده إليه في "المجمع المؤسس" (٤٩٤/١) .

### ٤ - كتاب: أخلاق العلماء (١):

وقد ذكره الذهبي في "سير النبلاء" (١٣٤/١٦) باسم "آداب العلماء"، "المجمع المؤسس" (٢٠/١).

## o - 2 o - 2 o - 2

ذكر في "تاريخ التراث العربي" (٣١٦/١).

# ٦ - كتاب: الأربعين<sup>(٦)</sup>:

ذكر في "الأعلام" (٩٧/٦)، "كشف الظنون" (٢٦/٦)، وذكره بروكلمان في "تاريخ الأدب العربي" (٢٠٨/٣-٢٠٩)، وذكره ابن كثير في "البداية والنهاية" باسم "الأربعون الآمجرّية" (٢٧٠/١١)، وذكره الذهبي في

<sup>(</sup>۱) قال محقق "انجمع المؤسس": "وكتابه مخطوط في عاشر أفندي باسطنبول ضمن مجموع برقم ۱/۷۷،ق (۱/۳۳/ب) بتاريخ ۲۹ه، ويوجد منه نسخة خطية أخرى بدار الكتب في القاهرة (ثان ۱/۵۸) برقم ۲۲ش حديث، انظر (بروكلمان ۲۰۸/۳)، وسزكين (۱/۱/ ۳۹)، طبع قديمًا بمصر عام (۱۳۹۰ه) في (۹۳ ص) بالمطبعة المصرية، وطبع بمكتبة "العرفان" بدمشق عام (۱۳۹۲ه)، وطبع بتحقيق د / فاروق حمادة، وطبع بدار الكتب العلمية في بيروت عام (۱۳۹۱ه)، وصدرت له طبعة ثانية بتحقيق د فاروق حمادة عن دار الثقافة بالمغرب عام (٤٩١ه) وطبع سنة (٤٠١ه)، والناشر "مكتبة النهضة" بالقصيم بتحقيق الدكتور محمود النقراشي، وحققه الأخ بدر البدر -حفظه الله - وهذه الطبعة هي أفضل طبعات محمود النقراشي، وطبع قديمًا بعناية الشيخ إسماعيل الأنصاري، فنسأل الله أن ينفعه به.

<sup>(</sup>٢) له نسخة في الظاهرية (ناقصة). برقم(٢٤٨) حديث (الأوراق ٤٧ – ٥٠) ينظر الفهرس الذي أعده الشيخ الألباني لمخطوطات علم الحديث بالظاهرية (رقم٢).

<sup>(</sup>٣) مخطوطة برلين تحت رقم (١٤٥٦).وقد طبع الكتاب سنة (١٤٠٩هـ) بتحقيق الأخ علي حسن عبد الحميد، طبع (المكتب الإسلامي) وبتحقيق الأخ النقراشي.

"سير النبلاء" (١٣٤/١٦)، وذكره صاحب "المنهج الأحمد" (٥٤/٢)، وابن حجر في "المجمع المؤسس" (٤/١) (٢/ ١٢٥ – ٣٥٣)، والفاسي في "العقد الثمين" (٤/٢).

# ٧ – الأمر بلزوم الجماعة وترك الابتداع:

وهو باب من كتاب "الشريعة" منه نسخة في الظاهرية، مجموع ٤٨ (ق ١٨ - ٢٩) ولقد قدر الشيخ الألباني أنه من كتاب (السنة) للآجُرِّي، وقد نقل منه الإمام الشاطبي في الاعتصام (٨٧/١).

# ٨ – كتاب: أهل البر والتقوى:

ذكر في "فهرست" ابن خير (ص٢٨٢).

# ٩ – كتاب: أوصاف الشيعة:

ذكر في "فهرست" ابن خير (ص٢٨٣).

قلت: وقد ذكر كثيرًا من أوصافهم في كتابنا هذا "الشريعة".

# ١٠ - كتاب: تحريم النَّرْد والشَّطَرَ أَجْ والملاهي<sup>(١)</sup>:

ذكر في "مخطوطات الظاهرية" (ص٤٣)، وفي "الأعلام" (٩٧/٦)، وفي "معجم المؤلفين" (٢٤٣/١)، و"كشف الظنون" (٤٧/٦)، وفي "تاريخ الأدب العربي" باسم "تحريم النرد والشطرنج" (٢٠٨/٣).

# ١١ - كتاب: تغير الأزمنة:

ذكر في "الأعلام" (٩٧/٦)، و"فهرست" ابن خير (ص٥٥٥). قلت: ولعله هو "الغرباء"، أو "التفرد والعزلة". للمؤلف.

<sup>(</sup>١) وهو مطبوع بتحقيق الأستاذ/ محمد سعيد عمر إدريس. لسنة (١٤٠٤هـ).

# ١٢ – كتاب: التصديق بالنظر الي الله في الآخرة(١):

وهو فصل من هذا الكتاب "الشريعة".

ذكر في "تاريخ الأدب العربي" (٢٠٩/٣)، "كشف الظنون" (٤٧/٦)، " "منهاج السنة" لابن تيمية (٢/٦٦٣)، قال خير الدين الزِّرِكلي: "في الظاهرية" "الأعلام"(٩٧/٦)، وذكره الذهبي في "سير النبلاء" (١٣٤/١٦) باسم (الرؤية).

# ١٣ - كتاب: التفرد والعزلة:

ذكر في "العِقْد الثمين" (٤/٢)، وفي "النجوم الزاهرة" (٢٠/٤)، و"الأعلام" (٩٧/٦)، و"فهرست" ابن خير (٢٨٢).

#### ١٤ - كتاب: التوبة:

ذكر في "فهرست" ابن خير (ص٢٨٢).

#### ١٥ – كتاب: التهجد:

ذكر في "سير النبلاء" للذهبي (١٣٤/١٦)، "معجم المؤلفين" (٩/ ٢٤٣)، و"فهرست" ابن خير (ص٢٨٢).

### 17 - كتاب: الثمانون<sup>(۲)</sup>:

ذكر في "العقد الثمين" (٤/٢)، "كشف الظنون" (٤٧/٦)، في

<sup>(</sup>۱) طبع بتحقيق الأستاذ محمد غياث الجنباز ، طبع ونشر "عالم الكتب" لسنة (۱٤٠٥هـ) وينظر مواطن وجوده في مقدمته وبلغني أن أخانا سمير الزهيري حققه جزاه الله خيرًا وطبع قديما ، ولكنى لم أحصل عليه .

<sup>(</sup>٢) نسخة في خمس ورقات من تأليف له باسم "جزء فيه ثمانون حديثًا عن ثمانين شيخًا "في مخطوطات الرباط (٣٢٣ك).انتهى من "الأعلام"، وقد حصلت على مصورة منها من «مركز الملك فيصل» بالرياض، هدية من مدير قسم المخطوطات جزاه الله خيرًا. ويوجد في مكتبة الغزي خسروبك بسرايفوا "فهرس المخطوطات العربية والتركية والفارسية" (١-٣٤٨) جزء فيه أحاديث منتقاة من "كتاب الثمانين" للإمام الآجُرُي تحت رقم ٨٢/٨١ D-G

"الأعلام" (٩٧/٦)، وفي "سير النبلاء" (١٣٤/١٦) ذكره ضمن مؤلفاته فقال: "وكتاب: الثمانين"، و"تاريخ التراث العربي" (١١/١/١)، و"المجمع المؤسس" (١٤١/١).

١٧ - كتاب: جزء فيه حكايات الشافعي وغيره(١):

ذكر في "تاريخ التراث العربي" (٣٨٩/١).

١٨ - كتاب: "جزء حديث الإفك وغيره":

"المجمع المؤسس" (٢٥١/٢)، قلت: وحديث الإفك هو ضمن فضائل عائشة من كتابنا هذا "الشريعة".

١٩ - كتاب: "جزء حديثه عن أبي شعيب الحراني":

"المجمع المؤسس" (٢ /٢٠٠)، ينظر الكلام على "كتاب الفوائد المنتخبة".

٠٢ - كتاب: جزء فيه مسألة الجهر بالقرآن في الطواف(٢):

ذكر في "تاريخ التراث العربي" (٣١٦/١)، الذهبي في "سير النبلاء" باسم: "مسألة الطائفين"، وكذا الحافظ ابن حجر في "المجمع المؤسس" (٢/ .

٢١ - كتاب: حسن الخلق:

ذكر في "فهرست" ابن خير (ص٢٨٢)، وفي "الأعلام" (٩٧/٦).

٢٢ - كتاب: رجوع ابن عباس عن الصَّرف:

<sup>(</sup>١) وهو في الظاهرية مجموع(٨٧) (أوراقه من٢٣-٢٩،ينظر فهرس الحديث للشيخ الأنباني).

<sup>(</sup>٢) ومخطوطه بدار الكتب المصرية تحت رقم (١٩٢٦ حديث) وتقع في ست ورقات، وقد طبع بمصر بتحقيق الأخ مسعد السعدني السلفي - طبع "مكتبة الصحابة" بطنطا في سنة (١٤١٢هـ).

ذكر في "فهرست" ابن خير (ص٢٨٦).

۲۳ - كتاب: ذم اللواط<sup>(۱)</sup>.

٢٤ – كتاب: رسالة إلى أهل بغداد:

ذكر في "فهرست" ابن خير (ص٢٩٥).

٢٥ - كتاب: الشبهات:

ذكره ابن خير في "الفهرست" (ص٢٨٢)، وذكر في "الأعلام" (٦/ ٩٧).

٢٦ - كتاب: شرح حديث الأربعين:

"كشف الظنون" (٤٧/٦).

٢٧- كتاب: شرح قصيدة السجستاني:

ذكر في "فهرست" ابن خير (ص٢٨٤).

قِلت: ولعل هذه القصيدة هي قصيدة أبي بكر بن أبي داود السجستاني، وهي في "الاعتقاد"، وقد ذكرها في آخر كتابه الشريعة (١).

۲۸ - كتاب: الشريعة<sup>(۳)</sup>:

وهو الذي نحن بصدد تحقيقه ونشره والكلام عليه.

<sup>(</sup>١) طبع بتحقيق الأخ خالد علي محمد -طبع "مكتبة الصفحات الذهبية" بالرياض، وله طبعة أخرى بحقيق الأخ مجدي السيد إبراهيم -طبع مكتبة القرآن، والمخطوط في "أخلاق تيمور" تحت رقم (٣٢٢) من دار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٢) وقد شرح السفاريني هذه القصيدة وسمى شرحه "لوائح الأنوار السنية، ولواقح الأفكار السنية، شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية".

<sup>(</sup>٣) سبوف نتكلم عليه بالتفصيل قريبًا إن شاء الله.

# ٢٩ - كتاب: صفة قبر النبي عليه :

"كشف الظنون" (٤٧/٦).

قلت: وفي كتابنا هذا "الشريعة" شيء من صفة قبر النبي هيا ، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

# · ٣ - كتاب: الغرباء من المؤمنين (١):

ذكر في "الأعلام" (٩٧/٦)، وفي "تاريخ الأدب العربي"، و"الفهرست" لابن خير (ص/٢٨٢) تحت اسم "صفة الغرباء من المؤمنين".

# ٣١ - كتاب: غض الطرف:

ذكره الآنجرِّي نفسه في خاتمة كتابه "ذم اللواط".

٣٢ - كتاب: الفتن.

ذكره الآجُرِّي نفسه في "الشريعة" بعد حديث (٦٣).

# ٣٣ - كتاب: فردوس العلم:

ذكره صاحب "كشف الظنون" (٤٧/٦)، وأظنه هو الذي بعده.

# ۳٤ - كتاب: فرض طلب العلم (٢):

ذكر في "فهرست" ابن خير (ص٢٨٢) باسم "كتاب فضل العلم"، وذكر في "الأعلام" (٩٧/٦)، وفي "تاريخ الأدب العربي" (٢٠٨/٣).

٣٥ – كتاب: الفوائد المنتخبة عن أبي شعيب الحراني، وأبي يعقوب

<sup>(</sup>١) مخطوطه في الظاهرية، وقد طبع بتحقيق الأخ المفضال بدر البدر –حفظه الله ونفع به-نشر دار الخلفاء بالكويت الطبعة الأولى (١٤٠٣هـ).

<sup>(</sup>۲) مخطوطة برلين تحت رقم ١٠١.

### القطان عن شيوخهم<sup>(۱)</sup>:

ذكر في "تاريخ التراث العربي" (٣٨٩/١)، وذكره الحافظ في "النكت الظراف على تحفة الأشراف" (٤٢٢/٢)، وذكر باسم "جزء حديث أبي شعيب الحراني" كما في "المجمع المؤسس".

# ٣٦ - كتاب: القدر:

ذكره الآجُرِّي نفسه في "الشريعة" (ص٢٠٤-من مطبوعة الفقي)، وهو في "مطبوعتنا" بعد (أثر٩٤). ولكني أظن أنه ضمن الكتاب نفسه، حيث توسع فيه جدًّا.

فائدة: لشيخه الفريابي كتاب: "القدر"، قدّر بحوالي (٤٠٠) حديث وأثر، وقد روى الآجري عنه (٢٠١) حديث وأثر من مجموع (٢٦٢) حديث وأثر في كتابه. (أفدتها من أحد طلاب العلم).

٣٧ – كتاب: قصة الحجر الأسود وزمزم ومبدأ شأنهما:

ذكر في "فهرست" ابن خير (ص٢٨٥).

٣٨ – كتاب: قيام الليل وفضل قيام رمضان:

ذكر في "فهرست" ابن خير (ص٢٨٣)، ولعله هو "التهجد".

٣٩ - كتاب: ما ورد في ليلة النصف من شعبان (٢):

<sup>(</sup>۱) وهو بالظاهرية مجموع (٧/٤٠)، في ١٩ ق (أوراقه٩٠-١١)، ويوجد منه نسخة خطية أخرى "بدار الكتب الوطنية" بتونس. ينظر "تاريخ سزكين" (٢٩٢/١/١) و"فهرس مجاميع المدرسة العمرية" (ص٢٠١)، ومنه مصورات في "الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية" (٢٥٠،٠٢١)، وفي "جامعة الإمام محمد بن سعود" بالرياض - برقم (٢١٢١، ١٩٥٧ ف) (٢) مخطوط دار الكتب المصرية، (ثان ٢٠/١٤١)ضمن مجموعة ٨٥/ حديث ٢٦ش ثم تبين لي بعد ذلك أنه كتب عليه الآجري بالخطأ، والصواب أنه تأليف ابن الدبيثي، كما نبه على ذلك الأخ عمرو عبد المنعم سلمه الله، وقد طبع هذا العام (١٤١٦ه) طبع مؤسسة قرطبة بتحقيق الأخ المذكور.

ذكر في "الأعلام" (٩٧/٦)، وفي "تاريخ الأدب العربي" (٣٠٩/٣)، و"تاريخ التراث العربي"(٣٨٩/١).

# • ٤ - كتاب: مختصر في الفروع:

"كشف الظنون" (٤٧/٦).

#### ٤١ - كتاب: المصحف:

ذكره المؤلف في "الشريعة" بعد حديث (٩٢).

## ٤٢ - كتاب: النصيحة الكبير:

ذكر في "المنهج الأرشد" (٣٩٠/٢)، و في "المنهج الأحمد" (٣٤٥)، وذكر في "فهرست" لابن النديم (ص١٥٥)، وفي "الفهرست" لابن النديم (ص١٠٠)، وقال: يحتوي على عدة كتب في الفقه، وذكر في "الأعلام" (٦/٧)، و"كشف الظنون" (٤٧/٦).

# ۲۳ – كتاب: وصول المشتاقين ونزهة المستمعين<sup>(۱)</sup>:

ذكر في "تاريخ التراث العربي" (٣٨٩/١) وفيه يقول: وهو كتاب يضم مجالس في القرآن والحديث.

#### - السؤالات:

نسبه بروكلمان له، وليس لمحمد بن الحسين الآبجُرِّي، بل لأبي عبيد الآجُرِّي، بل لأبي عبيد الآجُرِّي محمد بن علي بن عثمان تلميذ أبي داود السجستاني.

## وفاته:

كان الأَجُرِّي - رحمه الله تعالى رحمة واسعة ، وأسكنه فسيح جناته-

<sup>(</sup>١) وجد مخطوطًا في أولو جامع بمكتبة بورسة الوطنية (تركيا– ٢٠٦٧/١)، (٣١٦)، عدد أوراقها(٤٧) تاريخه ، القرن السابع الهجري ..

يدعو الله كثيرًا أن لا تبلغه سنة ستين -يعني وثلاثمائة- فما مضى ، من أول يوم من السنة إلا ساعة أو نحوها ، حتى توفي (١) .

ونقل التقي الفاسي المكي<sup>(۲)</sup> عن الإمام ابن رُشَيْد في "رحلته"<sup>(۳)</sup> قال: وقرأت بخط شيخنا الصالح أبي عبد الله ابن صالح ما نصه: وُجِد بخط أبي جعفر أحمد بن محمد بن ميمون الطُلَيْطلي ما نصه: سألنا أبا الفضل محمد ابن أحمد البزار: متى تُوفي الآجُرِّي؟ فقال: توفي -رحمه الله- يوم الجمعة (٤)، أول يوم من المحرم، سنة ستين وثلائمائة بمكة، ودُفن بها.

وما نقل آنفًا من أنه تُوفي سنة (٣٦٠) لا أعلم فيه خلافًا بين المؤرخين، وأرى أنهم أجمعوا عليه.

أما عُمْرُه فمختلفٌ فيه ، قال الذهبي (٥) وغيره (٦) أنه بلغ من العمر ثمانين .

وقال الفاسي: وكان قد بلغ من العمر ستًا وتسعين سنة أو نحوها(٧) ولعله هو الأقرب لأنه أخذ عن أبي جعفر أحمد بن خالد البرذعي بمكة سنة (٢٧٩)، كما صرح بذلك تحت حديث (٥٥).

<sup>(</sup>١) العقد الثمين (٤/٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/٢).

<sup>(</sup>٣) اسم رحلته: "ملء الْعَيْبة، فيما جمع بطول الغَيْبة، في الرحلة إلى مكة وطَيْبَة".

<sup>(</sup>٤) وهذا من علامات حسن الخاتمة أن يتوفى المسلم يوم الجمعة أو ليلتها، ففي الحديث: "ما من مسلم يموت يوم الجمعة، أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر" رواه أحمد وغيره، وصححه لغيره شيخنا في "أحكام الجنائز" (ص٠٥)؛ فنسأل الله لنا وللمسلمين حسن الخاتمة.

<sup>(</sup>٥) سير النبلاء (١٣٢/١٦).

<sup>(</sup>٦) معجم المؤلفين لكحالة (٢٤٣/٩).

<sup>(</sup>٧) العقد الثمين (٤/٢).

## التعريف بكتاب الشريعة.

#### اسم الكتاب:

اتفقت كلمة الأئمة على تسمية هذا الكتاب بـ"الشريعة"، فنثبت اسمه هذا بأمور أقواها:

أ- أن المؤلف نفسه وَسَمَه بهذا الاسم في مواضع كثيرة منه ، من أشهرها نهاية كل جزء من أجزائه ، وفي نهاية الكتاب ، حيث قال : "وبهذا وبجميع ما رسمته في كتابنا هذا ، وهو كتاب "الشريعة" .

قلت: وهذا وحده كافٍ في إثبات اسمه.

ب- تسمية العلماء له بهذا الاسم، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية (١) ، والإمام الذهبي (٢) ، وأئمة كُثر ، سبق نقل كلام بعضهم، ويأتي بعضها في "إثبات نسبة الكتاب للمؤلف".

جـ- ما أُثبت على غلاف الكتاب، مع اختلاف النسخ.

هذا ما وقفت عليه حول اسم الكتاب، أما ما سماه به شيخ الإسلام ابن تيمية بـ"السنة" للآنجرِّي (٢) ؛ فالظاهر أنه قصد به تسمية موضوعه، كما قال الذهبي: وله -أي للآنجرِّي - كتاب "الشريعة" في السنة (٤).

والعادة أن العلماء يسمون كتبهم في هذه الأبواب -أي في أبواب العقيدة - بـ "السنة"؛ والمعنى متقارب حتى إن الكلبي فسر قوله تعالى: ﴿على شريعة ﴾ قال: على "سنة"، لأنه يُستن بطريقة من قبله من الأنبياء (٥٠).

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية (٣٣٦/٢).

<sup>(</sup>٢) سبقت الإشارة إلى المواطن التي ترجم للآمجُرّي فيها.

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك في منهاج السنة (٣٩٦/٧).

<sup>(</sup>٤) تذكرة الحفاظ (٩٣٦/٣).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (١٦٤/١٦).

## لماذا سُمِي بهذا الاسم ؟

أما تسميته بهذا الاسم؛ فرغم محاولتي البحث عن السبب المباشر لتسمية كتاب "الشريعة" ولكني لم أظفر بنص صريح من المؤلف فلعله أخذه من قوله تعالى: ﴿ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ﴾ [الجاثية: ١٨].

فالشريعة: ما شرع الله لعباده من الدين، والشرائع في الدين: المذاهب التي شرعها الله لخلقه (١).

وقال صاحب القاموس (٢): "الشريعة: ما شرع الله تعالى لعباده، والظاهر المستقيم من المذاهب".

والسنة: الطريقة ، ومن الله: حكمه ، وأمره ، ونهيه(7) .

قلت: ومن التعريفين يتبين أن المعنى متقارب جدًّا إذ الكل شرع الله، وأمره، ونهيه، وطريقته، ومنهاجه.

وفي اتباع الشريعة التي ذكرت في الآية معنى آخر ؛ وهو التحذير من اتباع أهل الأهواء والبدع ، ولذا قال تعالى : ﴿ ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ﴾ .

وقد أسمى ابن بطة كتابه بـ"الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، ومجانبة الفرق المذمومة".

وأيضًا فإن شيخه أبا بكر ابن أبي داود قد صنف كتاب "الشريعة" كذلك .ولعله أراد أيضًا أن يقتدي به .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط (ص٩٤٦).

<sup>(</sup>٣) القاموس (ص٥٥٨).

# موضوع الكتاب:

هذا الكتاب يبحث فيه مؤلفه -رحمه الله- المسائل العقدية على منهج أهل السنة والحديث والأثر، وإن أورد المصنف قسمًا كبيرًا في الكلام على خصائص النبي في ، وفضائل أصحابه الكرام، وفيه الرد على أصول أهل البدع والأهواء، وهم الخوارج، والجهمية، والقدرية، والمرجئة، والرافضة، قال أبوالقاسم الأصبهاني -رحمه الله-: "قال بعض العلماء: الأصول التي ضل بها الفرق سبعة أصول: فأهل التشبيه ضلت في ذات الله، والجهمية ضلت في صفات الله، والخوارج ضلت في الوعيد، والمرجئة ضلت في الإعان، والمعتزلة ضلت في القرآن، والرافضة ضلت في الإمامة"(۱) أه.

وقد أجاد الإمام الآجُرِّي - رحمه الله تعالى - أيما إجادة في ذكر دلائل الكتاب و السنة ، والآثار من كلام سلف الأمة في إثبات عقيدة الفرقة الناجية ، والطائفة المنصورة ، ونقض كلام أهل البدع والمحدثات ، سيما منهم الروافض ؛ فقد خصهم بقسم كبير من كتابه يصل إلى النصف تقريبًا ، ومن رده عليهم ، ونقضه لبدعتهم أن ذكر عددًا من فضائل الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين .

# منهج المصنف في الكتاب:

ومن منهجه في هذا الكتاب غالبًا أنه يذكر مجمل اعتقاده في تراجم الأبواب، ثم يتبع ذلك -غالبا-، بتلخيص لما سيذكره من نصوص في إثبات عقيدة السلف، أصحاب الحديث.

وبعد ذلك يبدأ في الاستدلال لها بما ورد من آيات قرآنية ، ثم الأحاديث النبوية ، وغالبا ما يبدأ باختيار من الطرق أعلاها ، ومن الأحاديث أقواها عنده ، ثم يتدرج إلى الأقل قوة ، ثم ينتقل من الأحاديث النبوية إلى الآثار السلفية ، مبتدئًا

<sup>(</sup>١) الحجة في بيان المحجة (٣٨٢/١).

بأقوال الصحابة فمن بعدهم.

وقد يتخلل ذلك شيء من الشرح، أو التعليق على بعض النصوص، أو الاستدلال بها على مقصوده.

تنبيه: وليس كل ما ذكرته هنا عن منهج المؤلف على صفة مطردة ، بل قد يخالف ذلك أحيانًا .

ملاحظة: المؤلف رغم حرصه على إثبات العقيدة السلفية، إلا أنه لم يتطرق لعلم الكلام، ولا الرد على شبهات المتكلمين من أهل الأهواء، بأكثر من عرضه لعقيدة السلف المبنية على النقل، بل إنه عد ذلك من الخصومات في الدين، التي نهى السلف عنها إلا عند الضرورة، وقد قال أيوب السختياني: "ولست براد عليهم بأبلغ من السكوت "().

قلت: وليس هذا إعياءً وجهلًا منهم -رضي الله عنهم- بل إنه اتباع، فقد كان السلف أقدر على البحث فلم يبحثوا، وعلى الكلام فلم يتكلموا، فَهُمْ عن علم وبصيرة وقفوا، وببصر نافذ كفوا.

فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف.

#### أجزاء الكتاب:

يشتمل كتاب "الشريعة" على مجلدين كبيرين، كما وصفه الذهبي (٢) - رحمه الله- وغيره يحتويان على ثلاثة وعشرين جزءًا فقط؛ هذا واقع الكتاب، وهو ما ذكره المؤلف نفسه آخر الكتاب.

المجلد الأول منهما: ويشمل من الجزء الأول، إلى نهاية الجزء الثاني عشر. المجلد الثاني: ويشتمل على الجزء الثالث عشر إلى نهاية الكتاب.

<sup>(</sup>١) صحيح: وهو مخرج في الكتاب برقم (١٣٨).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (ص١٧)، قال: "كتاب الشريعة في مجلدين"،وكذا قال في "العلو" (٩١٥) وقال: "الشريعة في السنة كبير" (سير النبلاء ١٣٤/١٦).

وتفصيل الأجزاء على النحو التالي: -

الجزء الأول: وفيه خمسة أبواب، باب في: الحث على التمسك بالسنة، وباب في: التحذير من التفرق، وأهل البدع، والرأي، وهجرانهم، وباب في: ذم الحوارج الذين هم كلاب أهل النار، وباب في: السمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا، وباب في: القعود في الفتنة.

الجزء الثاني: وفيه أربعة أبواب، باب في: ذم الجدال والخصومات في الدين، وباب في: ذم من قال: إنه الدين، وباب في: ذم من قال: إنه مخلوق، أو وَقَفَ فيه، وباب في: ذم شي (اللفظية).

الجزء الثالث: وفيه أبواب الرد على المرجئة، وعدة أبواب في إثبات عقيدة السلف في الإيمان، وكفر تارك الصلاة.

الجزء الرابع، والخامس، والسادس: فيها أبواب الإيمان بالقدر، والرد على القدرية مجوس هذه الأمة.

الجزء السابع، والثامن: في الرد على الجهمية، والمعتزلة، والحلولية، وفيه التصديق بالنظر إلى الله عز وجل في الآخرة، ومسألة العلو، والنزول، والصفات: الصورة، والأصابع، واليد، والقبض.

الجزء التاسع: وفيه التحذير من مذاهب أقوام يُكَذِّبُون بشرائع يجب التصديق بها، مثل الشفاعة، والحَوْض.

الجزء العاشر: وفيه التصديق والإيمان بعذاب القبر، وبمُنْكَر، ونَكِيرٍ، والمسيح الدجال، ونزول عيسى، والإيمان بالميزان، وبأن الجنة والنار مخلوقتان، والإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدًا، وأن الكفار والمنافقين في النار خالدين فيها.

الجزء الحادي عشر، إلى الجزء الثالث عشر: في فضائل نبينا على،

وصفاته الحميدة ، ومعجزاته الباهرة ، وآياته الظاهرة ، وفيه ذكر وفاته ﴿ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللللَّالِ اللَّالِي اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

الجزء الرابع عشر: فيه فضائل الصحابة رضي الله عنهم، ودلائل الكتاب، والسنة عليها، وذكر فضل المهاجرين والأنصار.

الجزء الخامس عشر: في الشهادة للعَشَرة بالجنة، وذكر خلافة الخلفاء الأئمة الأربعة.

الجزء السادس عشر: فيه فضائل الشيخين، والأمر بالاقتداء بهما والتفصيل في مناقب أبي بكر رضي الله عنه،، وفيه مناقب أمير المؤمنين عمر رضي عنه، ومقتله.

الجزء السابع عشر: فيه ذكر فضائل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ومقتله .

الجزء الثامن عشر: وفيه جامع مناقب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ومقتله .

الجزء التاسع عشر: وفيه فضائل فاطمة رضي الله عنها، والحسن والحسين رضي الله عنهما.

الجزء العشرون: وفيه فضائل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وفضائل أهل البيت، وفضل النسب الشريف، وفضل جعفر بن أبي طالب، وسيد الشهداء حمزة، وفضائل العباس وولده رضي الله عنهم، وذكر ما يجب من حب بني هاشم أهل بيت النبي الله وفضل قريش.

الجزء الحادي والعشرون: وفيه فضائل طلحة والزبير، وسعد، وسعيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، وفيه مذهب علي في أبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم-.

الجزء الثاني والعشرون: بدايته: دَفْنُ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع النبي الله عنهما الله عنهما مع النبي الله عنهما مع النبي الله عنهما مع النبي الله عنهما مع النبي الله عنهما الله عنهم

وعمر، وفيه جامع فضائل عائشة رضي الله عنها، وقصة الإفك.

الجزء الثالث والعشرون: فيه فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وموقف أهل البيت منه، وموقفه منهم، وفيه فضائل عَمَّار بن ياسر، وعمرو بن العاص، وفيه الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله في ، ولعن من سَبَّ الصحابة - رضي الله عنهم-، وما جاء في الرافضة وسوء مذهبهم، ثم باب هجر أهل البدع والأهواء، وعقوبة الإمام لهم، ثم ختم كتابه بقصيدة في السنة لابن أبي داود السجستاني.

# توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

قد تواترت نسبة كتاب "الشريعة" إلى مؤلفه - رحمه الله - فهناك أدلة كثيرة تثبت ذلك ؛ منها على سبيل المثال :

۱- سند الكتاب إلى مؤلفه، وهو سند مسلسل بالأئمة، والفقهاء،
 والحفاظ كما أوضحت ذلك في ترجمة كل واحد من رواة الكتاب<sup>(۱)</sup>.

٣- جُلَّ من ترجم للمؤلف ذكر "الشريعة" ضمن مؤلفات الآجُري، منهم: الإمام الذهبي (٢)، وابن البنا(٣)، وتقي الدين الفاسي (٤)، وغيرهم (٥).

٣ - نَقْلُ جماعةٍ من العلماء والأئمة عن كتاب "الشريعة" إما مباشرة عن مؤلفه ، أو بالواسطة ، منهم :

<sup>(</sup>۱) محتمل أن يكون عبد الملك ابن بشران -أحد تلاميذ المؤلف- قد تابع أبا بكر أحمد بن محمد البزار على روايته لهذا الكتاب عن المؤلف، يراجع رقم(١١٤٠) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (ص٢١٧).

<sup>(</sup>٣) تنظر مقدمة "المختار في أصول السنة".

<sup>(</sup>٤) العقد الثمين (٤/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر فهرست ابن خير (ص٥٥٠)، والأعلام (٩٧/٦)، ومعجم المؤلفين (٢٤٣/٩)، وتاريخ التراث العربي (٣١٥/١)، والفهرست لابن النديم (ص٠٠٠)، وكشف الظنون لحاجي خليفة (ح٢/٦)، والرسالة المستطرفة (ص٤٢).

# أ - الإمام ابن بطة:

-قارن بين "باب: ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله ، والتحذير من طوائف يعارضون سنن النبي الله بالقرآن" من (الإبانة ٢٢٣/١).

وبين: "باب: التحذير من طوائف يعارضون سنن النبي الله بكتاب الله ، وشدة الإنكار على هذه الطبقة" من (الشريعة اص ، ٧).

-وقارن على سبيل المثال بين أبواب القدر من "الإبانة"، و "الشريعة"، فلا تجاد تجد فرقًا حتى في تراجم أبواب الكتابين.

- وقال ابن بطة -رحمه الله -: "أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين - يعني الآنجري - قال: حدثنا الحسين بن علي الأنساني، قال: حدثنا الحسين بن علي ابن الأسود، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثونا عن حماد بن سلمة عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه حدث عن رسول الله على حديثًا، فقال رجل: إن الله تعالى قال في كتابه كذا، وكذا، فقال: ألا أراك تعرض لحديث رسول الله على بكتاب الله بكتاب الله، ورسول الله أعلم بكتاب الله " (الإبانة / ح ١٠)، وهو في "الشريعة" (١٠٥).

وينظر على سبيل المثال "الإبانة" لابن بطة رقم ( ۸۲، ۸۶، ۸۹، ۱۰۱، ۱۳۰).

## ب - الحافظ الإمام ابن الجوزي في "الموضوعات" (١/١):

قال: أنبأنا علي بن عبيد الله، قال أنبأنا علي بن أحمد البندار، قال: حدثنا عبد الله بن محمد العكبري، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين – يعني الآجُرِّي – قال حدثنا محمد بن عبد الحميد الواسطي، حدثنا محمد بن رزق الله بإسناد الآجُرِّي في الشريعة (١٣٩٨) من فضائل عمر، وأنه قفل الإسلام، وأن الفتن تكون بعده.

ت، ث- الحافظ العراقي، والإمام الزبيدي في "تخريجهما لأحاديث الإحياء" (٣٩٩٣) نقلًا عمًّا ذكره ابن الجوزي في "موضوعاته"، وعزوا الحديث

للآجُرِّي في "الشريعة".

ج - أورد الحافظ الذهبي -رحمه الله- في "سير النبلاء" (٣٦٤/١١) حديثًا من "الشريعة".

بإسناده أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد المقرئ ، أخبرنا أبو بكر الآجُرِّي ، أخبرنا عبد الله بن العباس الطيالسي ، حدثنا بندار ، ومحمد بن المثنى ، قالا : كنا نقرأ على شيخ ضرير ، فلما أحدثوا ببغداد القول بخلق القرآن ، قال الشيخ : إن لم يكن القرآن مخلوقًا ، فمحى الله القرآن من صدري ، فلما سمعنا هذا تركناه ، فلما كان بعد مدة لقيناه ، فقلنا يا فلان ؛ ما فعل القرآن ؟ قال : ما بقي في صدري منه شيء ، قلنا : ولا ﴿ قل هو الله أحد ﴾ . قال : ولا ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ، إلا أن أسمعها من غيري يقرؤها" .

وأسند حديثًا آخر وعزاه للآجُرِّي - وهو في فضائل عائشة من "الشريعة" (يراجع سير النبلاء ١٤١/٢)، كما نقل كلام الآجُرِّي في علو الله عز وجل على عرشه من "الشريعة". (ينظر مختصر العلو/ص٤٤٦).

وقال: «نقل الحافظ أبو بكر الآجُرِّي في "كتاب الشريعة" له وهو مجلدان عن الإمام أبي محمد يحي بن محمد بن صاعد أنه قال: "في هذه الفضيلة في قعود النبي الله على العرش لا ندفعها ، ولا نماري فيها ، ولا نتكلم في حديث فيه فضيلة للنبي الله بشيء » . (العلو للعلي الغفار / ص ٢١ ) . وهو في "الشريعة" بعد رقم (٢١٦) .

ح- وما ذكره ابن البنا في "المختار" من "الشريعة" مما يؤكد نسبته إلى الآنجري.

خـ - ذِكْرُ شيخ الإسلام ابن تيمية له في "منهاج السنة" (٣٩٦/٧) ، (٢/ ٣٣٦) كما تقدم .

د - الإمام ابن القيم -رحمه الله-: ذكر كتاب "الشريعة" في الصواعق المرسلة (٣٧٦/٢)، واجتماع الجيوش الإسلامية (ص٩٦).

# تاريخ تأليف الكتاب:

لم يظهر لي تاريخ محدد لتأليف كتاب: "الشريعة"، بيد أن هناك أمرين:

إن مؤلفه -رحمه الله- جمع معظم مادته في حال وجوده ببغداد ،
 يظهر ذلك من أن أكثر من أخذ عنهم من شيوخه في هذا الكتاب ماتوا قبل انتقاله من بغداد إلى مكة ، ويراجع في ذلك "معجم شيوخه" ضمن الفهارس .

ومما يوضح ذلك ما قاله في آخر الكتاب: "أملى علينا أبو بكر بن أبي داود في مسجد الرصافة، في يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان سنة تسع وثلاثمائة".

٢ - إنه إما أن يكون قد شرع في تأليفه ببغداد قبل انتقاله إلى مكة ، وأكمله في مكة ، أو أنه شرع في تأليفه بمكة المكرمة بعد انتقاله إليها ، يؤيد ذلك ماذكره في غير ما موضع من كتابه من أنه ذكر ما حضره بمكة فقال في نهاية فضائل فاطمة رضي الله عنها : "وقد ذكرت منها ما حضرني ذكره بمكة".

وقال في فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما: "وسنذكر ما حضرني ذكره بمكة من الفضائل"، ومثله في نهاية فضائل خديجة رضي الله عنها، وقال في آخر فضائل عائشة: "آخر فضائل عائشة رضي الله عنها مما أمكنني إخراجه بمكة حرسها الله تعالى".

# سبب تأليف هذا الكتاب:

لم يذكر لنا المؤلف سببًا مباشرًا، لتأليف هذا الكتاب "الشويعة" نستطيع أن نجزم به، ونحصره فيه، إلا أن الواجب الذي فرضه الله على أهل العلم، والميثاق الذي أخذه عليهم ﴿ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ﴾ [آل عمران/ ١٨٧] هو السبب الأول الذي نراه للتصنيف في هذا الباب؛ فمتى احتاج الأمر إلى بيان، قام أهل العلم نصحًا للأمة، وتعليمًا للناس، وبيانًا وإظهارًا للحق، وتجديدًا للدين، سيما إذا اختلطت الأمور،

واشتبهت الأحوال على الناس، وعند غربة الدين، وضعف اليقين، ومع ظهور الفتن فقد كانت أطلّت برأسها في عصره، وهو نهاية القرون الفاضلة فقد قال عليه السلام: "خير الناس قرني، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم يجيء قوم لا خير فيهم ".(١)

ومن ذلك اشتهار فتنة القرامطة (٢) في ذاك الزمان فقد طغوا، وعاثوا في الأرض فسادًا، ونهبوا العباد والبلاد، حتى إنه في سنة (٣١٢) اعترض أبو طاهر الحسين بن أبي سعيد الجنابي القرمطي العنه الله للحجيج وهم راجعون من بيت الله الحرام، فقاتلهم، وقتل منهم خلقًا كثيرًا لا يعلمهم إلا الله، وأسر من نسائهم، وأبنائهم ما اختاره، واصطفى من أموالهم ما أراد، فكان مبلغ ما أخذه من الأموال ما يقوم بألف ألف دينار، ومن الأمتعة والمتاجر نحو ذلك.

ولما انتهى خبرهم إلى بغداد قام نساؤهم، وأهاليهم في النياحة، وكان ببغداد يوم مشهود بسبب ذلك، في غاية البشاعة والشناعة، ولم يحج في هذه السنة أحد من أهل العراق لكثرة خوف الناس من القرامطة (٣).

قال ابن كثير<sup>(٤)</sup> -رحمه الله-: وفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة خرج

<sup>(</sup>١) حسنه شيخنا في "صحيح الجامع"(٢٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) القرامطة هم: فرقة باطنية إباحية، تزعم أن للنصوص باطنًا، وظاهرًا، وهي في الإلاهيات مستقاة من الثنوية والمجوس في القول بالاهين، ومن الفلاسفة اليونان في النبوات مع تحريف وتغيير في الباطن، ومذهبهم موافق في الظاهر للروافض والشيعة" (فضائح الباطنية للغزالي). ويطلق عليهم: "الإسماعيلية، والباطنية، والقرامطة، والحُرَّمية، والبابكية، والمجمّرة، والسبعية، والتعليمية" (القرامطة لابن الجوزي).

نشأت دولتهم في البحرين، وتنسب إلى رجل من أهل الكوفة يقال له: "حمدان قرمط"، أخذ مذهبه من الحسين الأهوازي أحد أتباع عبيد الله بن ميمون القداح، فصار حمدان أصلاً من أصول الدعوة الإسماعيلية الباطنية. [يراجع "دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة)" للدكتور أحمد جلى].

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (١١/١٤٩/١).

<sup>(</sup>٤) مختصرًا من البداية والنهاية (١١/١٦٠/١١).

ركب العراق وأميرهم منصور الديلمي؛ فوصلوا إلى مكة سالمين، وتوافت الركوب هناك من كل مكان وجانب وفج، فما شعروا إلا بالقرمطي قد خرج عليهم في جماعته يوم التروية، فانتهب أموالهم، واستباح قتالهم، فقتل في رحاب مكة وشعابها وفي المسجد الحرام، وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقًا كثيرًا، وجلس أميرهم أبو طاهر -لعنه الله- على باب الكعبة، والرجال تصرع حوله، والسيوف تعمل في الناس في المسجد الحرام في الشهر الحرام في يوم التروية، الذي هو من أشرف الأيام، وهو يقول:

أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا فكان الناس يفرون منهم، فيتعلقون بأستار الكعبة، فلا يجدي ذلك عنهم شيئًا، بل يقتلون وهم كذلك.

فلما قضى القرمطي -لعنه الله- أمره وفعل مافعل بالحجيج من الأفاعيل القبيحة ، أمر أن تدفن القتلى في بئر زمزم ، ودُفِنَ كثيرٌ منهم في أماكنهم من الحرم ، وفي المسجد الحرام . ويا حبذا تلك القتلة وتلك الضجعة ، وذلك المدفن والمكان ، ولم يغسلوا ، ولم يكفنوا ، ولم يُصلَّ عليهم ؛ لأنهم محرمون شهداء في نفس الأمر . وهدم قبة زمزم وأمر بقلع باب الكعبة ونزع كسوتها عنها ، وشققها على أصحابه ، وأمر رجلًا أن يصعد إلى ميزاب الكعبة فيقتلعه ، فسقط على أم رأسه فمات إلى النار . فعند ذلك انكف الخبيث عن الميزاب ، ثم أمر بأن يقلع الحجر الأسود ، فجاءه رجل فضربه بمثقل كان في يده ، ثم قلع الحجز الأسود وأخذوه حين راحوا معهم إلى بلادهم ، فمكث عندهم ثنتين وعشرين الأسود وأخذوه حين راحوا معهم إلى بلادهم ، فمكث عندهم ثنتين وعشرين المؤلف بمكة - فإنا لله وإنا إليه راجعون (١) ؛ فالقرامطة مع مروقهم وزندقتهم ،

<sup>(</sup>۱) وقد سأل بعضهم ههنا سؤالًا. فقال: قد أحل الله سبحانه بأصحاب الفيل -وكانوا نصارى- ما ذكره في كتابه، ولم يفعلوا بمكة شيقًا مما فعله هؤلاء، ومعلوم أن القرامطة شر من اليهود والنصارى والمجوس، بل ومن عبدة الأصنام، وأنهم فعلوا بمكة ما لم يفعله أحد، فهلا عوجلوا بالعذاب والعقوبة، كما عوجل أصحاب الفيل؟.

وقد أجيب عن ذلك: بأن أصحاب الفيل إنما عوقبوا إظهارًا لشرف البيت، ولما يراد به من التشريف العظيم بإرسال النبي الكريم، من البلد الذي فيه البيت الحرام، فلما أرادوا إهانة =

فقد كانوا يروجون بدعتهم على العامة بإنتسابهم إلى أهل البيت وتشيعهم، وانتحالهم لمحبتهم وهم إباحية باطنية ملاحدة، ينتسبون لفرقة "الإسماعيلية".

فالمؤلف -رحمه الله- عاش زمانًا مليقًا بالإخن والمجنن، والغُوبة والأهواء، واللهو والطرب والمجون، يتضح ذلك جليًّا من مؤلفاته، فقد صنف كتابه "الغرباء"، و"تغير الأزمنة"، و"الفتن"، و"التفرد والعزلة"، و"الشبهات"، و"ذم اللواط"، و"تحريم الشطرنج والملاهي"، و"غض الطرف"، وصنف هذا الكتاب "الشريعة" في السنة، وخص قسمًا كبيرًا منه بالرد على الروافض، وبيان فضل الصحابة -رضي الله عنهم- وصنف كتاب "أوصاف الشيعة"؛ فقام وبيان فضل المحابة -رحمه الله- منافحًا عن العقيدة السلفية، ذابًا عن حياضها، بواجبه تجاه الأمة-رحمه الله- منافحًا عن العقيدة السلفية، ذابًا عن حياضها، داعيًا إليها، مبينًا وموضحًا لها، فجزاه الله على ما قام ونصح به خير الجزاء.

ولما رأى الناس غرقى في الشبهات والشهوات، وحذَّر منهما أشد التحذير - كما يظهر ذلك من كتبه السالفة الذكر- أراد أن يُوجِدَ لهم المخرج، والعلاج مما هم فيه ؛ فليس من سبيل إلا بالعلم النافع، والعمل الصالح، فبالله ثم بهما العصمة من الفتن، لذا نراه سطر كتبه "فرض طلب العلم"، و"أخلاق العلماء"، و"أخلاق حملة القرآن"، و"أدب النفوس"، و"حسن الخلق"،

هذه البقعة التي يراد تشريفها وإرسال الرسول منها أهلكهم سريقا عاجلًا، ولم يكن شرائع مقررة تدل على فضله، فلو دخلوه وأخربوه لأنكرت القلوب فضله. وأما هؤلاء القرامطة فإنما فعلوا ما فعلوا بعد تقرير الشرائع وتمهيد القواعد، والعلم بالضرورة من دين الله بشرف مكة والكعبة، وكل مؤمن يعلم أن هؤلاء قد ألحدوا في الحرم إلحادًا بالغًا عظيمًا، وأنهم من أعظم اللحدين الكافرين، بما تبين من كتاب الله وسنة رسوله، فلهذا لم يحتج الحال إلى معاجلتهم بالعقوبة، بل أخرهم الرب تعالى ليوم تشخص فيه الأبصار، والله سبحانه يمهل ويملي، ويستدرج ثم يأخذ أخذ غزيز مقتدر، كما قال النبي في «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته »، ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة في أخذه لم يفلته »، ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أغد ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة وقال تعالى: ﴿ ولا تحسبن الله غافلًا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ﴾، وقال: ﴿ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ﴾، وقال: ﴿ فتعهم قليلًا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ﴾، وقال: ﴿ متاع والبداية والنهاية في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ﴾. [البداية والنهاية في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ﴾. [البداية والنهاية في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ﴾. [البداية والنهاية

و"أهل البر والتقوى"، وكتاب "التوبة"، و"التهجد"، و"أخبار عمر بن عبد العزيز" وغيرها؛ فنجده قد اهتم بكل طبقات المجتمع في عصره سواء العلماء منهم، أو الأمراء، أو العامة والدهماء وانظر ما كتب تعليقًا على باب: «خوف النبي على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم».

قلت: فما أشبه الليلة بالبارحة ، وما أحوجنا في هذه الأزمان إلى مثل هذه المؤلفات ، وهذا مما يزيد من قيمة مصنفاته ، ويدل على ضرورة الانتفاع بها ، والحرص على اقتنائها ، والإفادة منها ولا سيما هذا الكتاب "الشريعة".

#### قيمة الكتاب العلمية:

لا شكَّ أن هذا الكتاب ذو مكانة ومنزلة علمية عظيمة ، ينبغي أن يشتغل به أهل العلم تعلمًا وتعليمًا ، وأن يحرصوا عليه أشد الحرص ، فإنه فريد في بابه ، جليل في موضوعه ، قلَّما يوجد مثيله بين مصنفات أهل العلم ، ويتضح هذا وضوحًا لا خفاء فيه من أمور تظهر قيمتَه ، وتعلي منزلتَهُ العلمية منها :

ا - موضوعه: فإنه يبحث في أبواب "السنة" -العقيدة- وهي أول واجب على العباد أن يتعلموه.

٧ - مكانة مؤلفه ، ومنزلته عند أهل العلم : وقد سبق أن سطرنا شيئًا من
 ثناء العلماء عليه ، وعلى مصنفاته -رحمه الله .

حلوه من علم الكلام والفلسفة: واعتماد مؤلفه على الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة، وتنزيهه عن الحشو.

خجمه: يعتبر هذا الكتاب من أكبر المؤلفات في هذا الموضوع حيث يربو على (٢٢٠٠) حديث وأثر، فيعتبر حقًا موسوعة في العقيدة؛ فلا أعلم كتابًا في بابه مثله إلا أن يكون "الإبانة الكبرى" لابن بطة؛ فإن الذهبي وصفه في "السير" بإنه "ثلاث مجلدات"(١) أو "شرح أصول اعتقاد أهل السنة"

<sup>(</sup>١) وليس موجودًا منه إلا المجلد (الأول – والثاني) فقط، وقد طبعا ولله الحمد في ست مجلدات عن عن ثلاث رسائل علمية جامعية، محققة، (طبع دار الراية بالرياض) وفيها مقدمة عن==

للالكائي، ومع ذلك فكتابنا "الشريعة" أعلى وأقوى أسانيد، منها على ما سنوضحه إن شاء الله، فقد أكثر ابن بطة من المنامات، والموضوعات والتكرار، أما اللالكائي وإن كان فيه من ذلك، إلا أنه أقل من هذه الجهة، ولكن يكثر عنده التكرار، وقد يفيد أحيانًا.

و الصحيح: وتزداد قيمته إذا علم أن عدد الصحيح من الأحاديث ()، والآثار (..) ، ومجموعها () تقريبًا.

وأن الضعيف منها حديث، أثر، فمجموعها تقريبًا من أصل حديث فتكون نسبة الصحيح فيه (٪)، والضعيف (٪) تقريبًا.

\* - اهتمام العلماء به: نشرًا له في الآفاق، واستخراجًا واختصارًا له من مثل الإمام أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا الحنبلي<sup>(۱)</sup> فقد ألف كتابه "المختار في أصول السنة" على نسق "الشريعة" للآجُرِّي مختصرًا لكثير من أبوابه، بيد أنه يذكر أحاديثه بأسانيده الخاصة به، فهو بمثابة المستخرج عليه، ومن المناسب هنا نقل كلامه في مقدمة كتابه مجيبًا من سأله اختصار كتاب "الشريعة" فقال -رحمه الله -: "سألتني أن أختصر لك من كتاب الشريعة لأبي بكر الآجُرِّي -رحمه الله - أصولًا في السنة، وأحكي كلامه فيها، فأجبتك إلى ذلك إذ كان إمامًا ناصحًا، وورعا صالحًا، وكلامه نيرًا واضحًا، نفعنا الله وإياك به وجميع المسلمين".

والكتاب له مختصراسمه (المختار من الإبانة) فيه زيادة عما وجد من الأصل (٢٥٦) حديث وأثر، أي ما يعادل خمس المطبوع تقريبًا لو بقي على أصله ولم يختصر

ومن مميزات هذا "المختار" أن مختصره لم يحذف منه الأسانيد غالبًا، بل حذف منه المكرر، وبعض الروايات الأخرى بما يصل غالبًا إلى النصف، ونحن نقوم الآن بتحقيقه تحقيقًا علميًا -إن شاء الله- نتفادى فيه ما لحق أصله من أخطاء علمية كانت أو مطبعية كما لا يخفى ذلك على من اطبع عليه وكان من المشتغلين بهذا الشأن، وجزى الله محققي الأصل خيرًا على ما بذلوه من جهد في خدمة العقيدة السلفية، ونسأل الله أن نشاركهم الأجر.

 <sup>(</sup>١) قال عنه الذهبي -رحمه الله-:"الإمام العالم المفتي المحدث ،الحنبلي صاحب التواليف"توفي سنة (٤٧١) [سير النبلاء٨٠/١٨].

وقد أخذ هذا الكتاب شهرة في الأوساط العلمية؛ كما ذُهب به إلى مصر واليمن، وتركيا، والهند على ما يأتي الكلام على نسخ الكتاب.

#### أهم المآخذ على الكتاب:

المثال الأرقام ( ١٥٥، ٣٤٨، ١٧٥، ٢٧٩) فهي وإن كانت قليلة بالنسبة المثال الأرقام ( ١٥٥، ٣٤٨، ٢٧٩، ٢٧٩) فهي وإن كانت قليلة بالنسبة للصحيح، إلا أنها منقصة لإجماع أهل العلم على عدم جواز الاحتجاج بالضعيف فضلًا عن الموضوع في العقائد والأحكام، وإنا نربأ بالمؤلف أن يخرج أمثال هذه الأحاديث في كتابه على جلالة قدره وسعة علمه. ولكن أبي الله أن يتم إلا كتابه كما قال الشافعي -رحمه الله.

٢ - ذِكْره للإسرائيليات، والمنامات، ولا موضع لها في مثل هذا الكتاب الجليل، ولا حاجة لنا بها.

اعتماده بعض العقائد وتبنيه لها ولا يثبت بها النص، ولا شك أن هذا نادر جدًّا، ومثاله "قضية الإقعاد على العرش".

غ - عدم استيفائه للأدلة القرآنية في أبواب من كتابه ، كان ينبغي له ذكرها تقوية لقلوب المؤمنين ، وإقامة للحجة على المخالفين ، مثاله : "باب إثبات صفة اليدين" ، "باب التحذير من مذاهب الحلولية" .

إغفاله لأبواب هي من الأهمية بمكان ، لإثبات عقيدة أهل الحديث ، والسنة فيها ، منهامثلًا "صفة الوجه" ، "وصفة القدم" وغير ذلك مما فيه الرد على الجهمية .

# عذره فيما أُخِذَ عليه:

أ – أنه لم يرو مثل ذلك أصولًا مستقلة يحتج بها غالبًا، بل رواها استئناسًا، واستشهادًا بها.

ب - أنه لما رواها بإسناده فقد برئت ذمته من عهدتها ، ومن أسند فقد

أَحَالَكَ كما قال أئمة الحديث.

ج - أنه قد يروي الحديث كما بلغه بإسناده، ولعله لا يدري بضعف راويه وجرحه، بل لعله اختلط عليه ضعيف بآخر ثقة، أو ظنه ثقة وليس كذلك في نفس الأمر، ولا يكاد يسلم من ذلك إمام من الأئمة، أو أنه ذكره لأجل أن الباحث له قد يجده ويقف على سند صحيح له لم يقف هو على حال راويه؛ فيذكره لعل أحد الواقفين عليه يعرف راويه.

د - وقد يكون ما ذكرناه من الفتن في زمانه، وانتقاله من بلده، وعدم استعداده للإقامة بمكة، وبعده عن كثير من أصوله وكتبه مما يحملنا على أن نلتمس له العذر في روايته لمثل هذه الواهيات، فكثيرًا ما نجده يقول: "هذا ما حضرني ذكره بمكة".

هـ - أما اعتماده في إثبات عقيدة مبناها على نصوص لا تثبت ، فلعله لم يظهر له ضعفُها ، ووجد جمهرة من العلماء قال بها فهاله ما وجد من كلام بعض أهل ، فقد عدَّ الإمام الذهبي -رحمه الله- جماعة كثيرة قالت بقضية الإقعاد في كتابه "العلو".

و - ولعله بإغفاله لبعض الأبواب، أو لبعض النصوص، إما نسيانًا منه، أو أنه أشار ببعضها عن بقيتها، واعتبر الرد على مسألة واحدة هو رد على بقية المسائل في هذه الأبواب، واكتفى بذكر أصول ومنهج أهل السنة في التلقي.

# الكلام على المطبوع من الكتاب:

لقد طبع الكتاب قديمًا بمطبعة "أنصار السنة المحمدية" بالقاهرة سنة (١٣٦٩هـ- ١٩٥٠م) بعناية وتعليق الشيخ/ محمد حامد الفقي - رحمه الله معتمدًا في نشرها على نسخة واحدة ناقصة ، فيها نقص وتصحيف كثير جدًّا كما يأتي الكلام عليها قريبًا إن شاء الله .وفي الجملة هو جهد مبارك في خدمة العقيدة السلفية ، في حدود استطاعته ، ولقد حاول كثيرًا ضبطها والحصول على نسخة أخرى كاملة ولكن دون جدوى .

#### بعض الملاحظات على تحقيقه:

ا - تصرفه أحيانًا في النص بالزيادة كما زاد من صحيحي البخاري ومسلم مقدار صفحتين تحت باب "ما أكرم الله الكريم نبينا من الإسراء والمعراج" تنظر (صُ ٤٨٠).

Y - تصحیفات کثیرة سیما فی أسماء الرجال، من أمثلة ذلك: (ص۳۰)، (سطر۲) صحّف (هود) إلى (هوذة)، وفي (ص۳۳)، (سطر٤) صحف (عصمة بن المتوكل) إلى (عقبة بن المتوكل)، وفي (ص٠٥)، (سطر٢١) صحف (سالم أبي النضر) إلى (سالم بن أبي النضر)، وفي (ص١٥٥)، (سطر٧) صحف (یحیی بن الیمان) إلى (یحیی بن نمار)؛ والأمثلة کثیرة في ذلك.

٣ - عدم تحقيقه بله تخريجه لجل أحاديث الكتاب.

\$ - خلطه في بعض الرواة، واشتباههم عليه؛ مثال: جسر أبو جعفر، قال هو جسر بن الحسن اليمامي أبو عثمان (ص ٢٥١)، وصوابه: جسر بن فرقد أبو جعفر، وينظر الشريعة رقم (٨٧٢). ولا نقول إلا جزاه الله خيرًا على ما قدم وخدم من كتب السلف، وحرصه على تشر العقيدة والتوحيد بين الناس، ولو لم ينشر غير هذا الكتاب على نقصه فيكفيه فضلًا وشرفًا؛ فكيف وقد قام بأعمال علمية عظيمة، جليلة وله تعليقات نافعة، واهتمام بالغ بكتب التراث تحقيقًا وطبعًا ونشرًا، وقد أفدت من بعض تعليقاته على الكتاب، وحرصت على إثبات أكثر ما جاء في مقدمته في مقدمتي للكتاب، حتى لا يفوت القراء شيء وجمعنا وإياه والمؤلف وسائر مشايخنا وإخواننا السلفيين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

تنبيه: علمت أثناء عملي في الكتاب أن قسمًا منه وهو (عشرة أجزاء حديثية، من أصل ثلاثة وعشرين جزءًا) حقق بجامعة أم القرى، قدمها الدكتور عبد الله الدميج –حفظه الله ونفع به- لنيل شهادة الدكتوراه، وكنت أتمنى أن

أقف على هذا البحث حتى أفيد منه ، وإن أوقفني بعض إخواننا من طلاب العلم بمكة على بعض المعلومات من مقدمته ، فجزى الله د/الدميج خيرًا على ما قام به في خدمة السنة والعقيدة ، وكتب لنا وله الأجر والمثوبة . ثم بلغني بعد ذلك أنه حقق بجامعة الإمام في رسالتين علميتين ، ولم أقف عليهما ، ولا على اسم محققيهما نسخ الكتاب المخطوطة :

أما عن نسخه المخطوطة فيوجد من كتاب "الشريعة" - فيما أعلم - خمس نسخ خطية ، نذكر فيما يأتي -إن شاء الله- ما نعرفه عنها سواء ما وقفنا عليه ، وهي كالتالي :

# ۱ نسخة مصرية (۱) :

وهي بدار الكتب المصرية برقم (٢٤٢٨)، وعدد لوحاتها (٢٨٣) لوحة، وهي (٢٤٥) صفحة ١٧ سطرًا، وهي نسخة مجهولة الناسخ، وتاريخ النسخ، ويحتمل أن يرجع تاريخها إلى القرن الثاني عشر الهجري؛ كما قال الشيخ الفقي -رحمه الله- وأصل هذه النسخة كانت في ملك الشيخ عبد الرحمن الجلاجل أحد علماء القصيم -رحمه الله- ثم انتقلت للشيخ محمد عبد الرزاق حمزة -رحمه الله- ثم اشتراها منه الشيخ الفقى شريطة طبعها ونشرها.

ولقد حصلت على صورة منها من دار الكتب المصرية ، ولكنها في كثير من مواضعها غير واضحة التصوير ، ثم حصلت على نسخة أخرى أوضح من "مركز المخطوطات والتراث والوثائق" -التابع لجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت برقم (٢٠/٢) مصدرها "مكتبة الشيخ محمد حامد الفقي" مباشرة ، مقاسها ٢١ X ٢١سم ، ورمزنا لها برم) في تحقيقنا لهذا الكتاب .

### بعض عيوب النسخة المصرية المطبوعة:

<sup>(</sup>١) وإليها أشار سزكين بقوله: "المكتبة الحاصة لمحمد عبد الرزاق حمزة (وقعت في المطبوعة: حميدة) المكي ، (٢٨٩/ ورقة)، انظر (القاهرة، ملحق ٢/ ٠٠)" (تاريخ التراث ٢٨٩/١).

وقد لخص الدكتور الدميج عيوب النسخة المصرية في النقاط التالية:

١- النقص في الكتاب المطبوع.

٢- الإضافة في الكتاب ما ليس منه.

٣- حصول خلط وتداخل بين أحاديث أبواب مختلفة.

٤- أخطاء في الآيات القرآنية .

٥- سقط بعض الأحاديث.

٦- تقديم بعض الأحاديث على بعض.

٧- سقط بعض أسماء رجال الأسانيد .

٨- كثرة التصحيف والتحريف.

#### ٧-النسخة المغربية: -

لم يتيسر لي الحصول عليها، وعلمت أنها نسخت من المصرية، فأرى أننا لم يفتنا الكثير بعدم الحصول عليها، ومع ذلك أرى أن أنقل ما كتبه الدكتور الدميج عنها اتمامًا للفائدة.فقال -حفظه الله-: هي موجودة في مكتبة الكتاني بالرباط تحت رقم (٢٧٠٦) وعدد لوحاتها (١٣٩) كل لوحة صفحة واحدة وبها حوالي ٣٩ سطرًا كل سطر حوالي ٢٠ كلمة، وخطها جيد وهي نسخة ناقصة، فيها جميع العيوب المذكورة في نسخة دار الكتب المصرية، من بياض وطمس، وإضافة وتداخل في الأحاديث، ونقص كبير جدًا في الكتاب، وهو ما يجعلني أجزم بأنها منسوخة من النسخة المصرية، وفي نهايتها قال الناسخ بقلمه: "كتب بقلمه لنفسه الراجي عفو ربه من وصمة ذنبه عبد الرحيم بن محمد بن صالح بن سليمان بن عبد الستار بن عبد القادر المكي الميمني (كذا) الكشي اللكيتي يوم الثلاثاء الثامن من شهر جمادى الأولى من عام الحادي والثلاثون (كذا!) والثلاثمائة بعد الألف من هجرة من خَلقَه الله على أكمل وصف صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين من نسخة تاريخ

كتابتها سنة ١٣٢٨ه كتبه إبراهيم المحمدي من نسخة عتيقة جدًّا صححناه عليها أنا والشيخ عبد الرحمن الجلاجل". أه. وهذه النسخة العتيقة هي النسخة المصرية، التي كانت في ملك الشيخ عبد الرحمن الجلاجل، كما ذكر الشيخ الفقي (١)

#### ٣- النسخة الهندية: -

ولقد حاولت الحصول عليها، فلم أتمكن؛ لأن مكتبة آصفية تمتلكها الحكومة الهندية، وترفض إخراجها لأجل التصوير، حيث إن المكتبة فقيرة، ولا تمتلك آلة تصوير. ولكن يمكنني أن أنقل ما قاله فؤاد سزكين عنها فقد قال: "إنها في الهند في مكتبة آصفية، تحت رقم (١/٨٥٦) حديث ٣٧٧ وذكر أنها نسخة حديثة نسخت عام ١٣٠٦ه (٢)، قلت: ومحتمل أنها نسخت من النسخة التركية.

# ٤-.النسخة التركية (أ): -

وهي نسخة جيدة الخط، حصلت عليها من الشيخ العلامة حماد الأنصاري الحفظه الله، ونفع به - من مكتبته العامرة، بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام . وأصلها من تركيا بمكتبة "نور عثمانية"، برقم (١١٩٦/١)، عدد لوحاتها (٤٤٤) لوحة، في مجلدين، وعدد سطورها (٢١) سطرًا، وكلماتها (١٠) تقريبًا، بها سقط في بعض المواضع مثل "فضائل نبينا في "، وقد فرغ من نسخها بتاريخ (٢٢/من المحرم/ و"فضائل عبد الرحمن بن عوف". وقد فرغ من نسخها بتاريخ (٢٢/من المحرم/ سنة ١١٥٧) والظاهر أنها نسخت من النسخة التركية الأخرى التي يأتي الكلام عليها. يظهر ذلك من أمرين:

الأول: تاريخ النسخة المنقول عنها وهو سنة (٦٢٠هـ).

الثاني: اتفاقهما في الصواب، والخطإ في كثير من المواطن.

<sup>(</sup>١) هذا ما قاله الدكتور الدميج في مقدمته.

<sup>(</sup>٢) تاريخ التراث العربي (٣٨٩/١).

ولقد رمزنا لها ب(ت).

#### ٥-النسخة التركية (ب):

هذه النسخة التي اعتمدناها في تخريجنا لهذا الكتاب "الشريعة" لأنها أقدم النسخ وأكملها وأضبطها وأتمها ولقد حصلت على نسخة منها مصورة بـ "الميكروفيلم" أثناء رحلتي إلى "استانبول" وهي موجودة بـ "مكتبة عاطف" بتركيا ، تحت رقم (١٨٠/١) ، في (١٨٤) لوحة ، وفي كل صفحة (٣٤) سطرًا تقريبًا ، رقم "الميكروفيلم" (٢٤٣٤) ، ناسخها عمر بن إبراهيم بن علي الحداد ، يوم الخميس قبل صلاة الظهر لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر رجب المعظم من سنة (٢٠٠) من الهجرة الطاهرة المباركة النبوية ، على صاحبها محمد النبي الأمي وعلى آله أفضل التحية والسلام .

وهذا الكتاب وقفه الحاج مصطفى عاطف بشرط ألا يخرج من خزانته ورمزنا لهذه النسخة به (ك).

# عملي في الكتاب(١)

نظرًا لما سبق من أهمية الكتاب العلمية ، وانتشاره في الآفاق ، وعدم طبعه طبعة علمية كاملة حتى يومنا هذا ، فقد استخرت الله -عز وجل- في إخراجه للناس في طبعة كاملة محققة ،ولست أدعي فيه الكمال ، ولكنه جهد المقل ، فما كان في تخريجه من خير فالحمد لله وحده على توفيقه لا شريك له ؛ وما كان فيه من خلل ونقص وعيب فمني ومن الشيطان ، وقلة البضاعة ، وأستغفر الله العظيم من ذلك ، وأهيب بكل أخ ، وأخرُجُ عليه إن وقف على زلة ، أو خطإ ، أو غير ذلك لك نصح لي ، وأرسل بها إليَّ حتى تستدرك ، وأكون له شاكرًا .

ومحبةً في نشر عقيدتنا السلفية ، وخدمةً لإخواني من طلاب العلم ، ورغبةً في انتشار السنة الصحيحة الصافية ، وابتغاء ما عند الله –جل وعلا– من الأجرقمت بالتالي : –

النسخة التركية (ب)، والتي رمزت لها برك)، وأثبت ما رأيته صوابًا، وأشرت إلى الفروق في الحاشية، وما وجدته خطأ في جميع النسخ صوبته من كتب السنة الأخرى، وكتب الرجال، وبينت ذلك في الحاشية.

٣ - قمت بعمل مقدمة للكتاب، وتشتمل على كلمة منهجية بين يدي البحث، وترجمة للمؤلف، وتكلمت عن الكتاب وما يتعلق باسمه، وقيمته العلمية، والمآخذ عليه، ثم تكلمت على نسخ الكتاب، وأخيرًا حول عملي في هذا التحقيق.

٣ - قمت بالتعليق على ما رأيته يحتاج إلى تعليق أو بيان ما سنحت لي

<sup>(</sup>١) هذا الكتاب الجليل الكبير كان ولابد من تضافر الجهود، حتى يصل إلى ما وصل إليه، سيما مع ضعف الهمة وقلة البضاعة، فليس قولي "عملى في الكتاب" أن هذا مجهودي الفردي الخاص، بل إن كثيرًا من إخواني من طلاب العلم عاونوني، وأعانوني فيه بمثل الفهارس، والملاحظات، والنصائح، والتصحيح، والمقابلة، والغريب كما سبق بين يدي البحث.

الفرصة مع الاختصار ما أمكنني ذلك.

عزونا الآيات إلى موضعها، وقد اعتمدنا ما جاء معزوًا في المطبوعة من رقم السورة والآية.

حرجت الأحاديث تخريجًا مختصرًا، فما كان منها في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه إليه غالبًا، وإن وجد في غيرهما وكان صحيحًا أو حسنًا لذاته اكتفيت أيضًا بذلك إلا أن يكون معلولًا أو شاذًا، فإن احتاج الأمر إلى ذكر شواهد ومتابعات ذكرتها بقدر الحاجة غالبًا، ولم أتوسع في التخريج خشية الإطالة، وإثقال الحواشي وقد أطيل أحيانًا لفائدة أراها، من فوائد البحث.

وحرصت جهدي في إثبات سلفٍ لي في الحكم على الحديث، وغالبًا ما أذكر الحكم عليه من كلام المتقدمين، ثم أتبع ذلك بحكم شيخنا العلامة محدث العصر الشيخ الألباني -حفظه الله- إن وجد إتمامًا للفائدة، وحتى يعلم إخواننا أن حكم شيخنا على الحديث ليس شاذًا عن الأئمة بل إنه متبع لهم على بصيرة وعلم، ونظر ثاقب، ولا يخالف الأئمة الأوائل في الحكم على الحديث إلا نادرًا لشاهد وقف عليه هو، أو متابعة أو طريق أخرى وجدها لم ينبه عليها غيره، أو لم يقف على من نبه عليها فهي إذن زيادة علم، وليست مخالفة.

وقد ذكرت خلاصة الحكم على الحديث -فيما توصلت إليه- بجانب رقم الحديث في الحاشية قبل الشروع في التخريج بخط ثقيل حتى يسهل على غير المتخصص الوصول والحصول على بغيته بيسر وسهولة.

٦ - قمت بتخريج الآثار، ويقال فيها ما قيل في الأحاديث بيد أني إذا وجدتها قد صحت سندًا فلا أحتاج غالبًا لعزوه لمصدر آخر، وإن كنت لم ألتزم ذلك دائمًا.

٧ - رقمت أحاديث وآثار الكتاب ترقيمًا عامًا، ثم رقمت كلًا من الحديث والأثر بأرقام خاصة، ميزت بعضها عن بعض، بجعل رقم الحديث بين قوسين هكذا ()، والأثر بين معكوفين هكذا [أثر] مع إضافة كلمة أثر بجوار الرقم، وما كان في حكم المرفوع ألحقته به وهو أمر اجتهادي.

٨ - ترجمت لشيوخ المصنف، ورتبتهم على حروف المعجم ليسهل الرجوع إليهم وجعلتهم في فهرس مستقل آخر الكتاب ملحقًا بالفهارس، مع ذكر أرقام أحاديثهم وآثارهم من كتاب "الشريعة" حتى يتسنى للباحث أن يعرف مرويات هذا الشيخ فيستطيع أن يستعين بها على معرفته والحكم عليه، وليعلم أيضًا مَن مِن شيوخه قد أكثر عنهم، وكم له عنده من حديث في هذا الكتاب.

٩ - تكلمت على غير رجال "التقريب" إلا لفائدة كأن يذكر بلقب أو
 كنية أو نسبة فأبينه حتى لا يلتبس، أو لضعف فيه فأتكلم عليه لفائدة التحقيق.

١٠ - شرحت الغريب من الألفاظ حسب ما تيسر، وأسعفنا الوقت والجهد من صحيح الحديث، أما ما كان ضعيفًا فلم نعرض له إلا نادرًا؛ فإنه لم يكن في خطة البحث من البداية.

۱۱ - عمل فهارس تعين الباحث للوصول إلى بغيته من الكتاب،
 وتشمل:

١- فهرس الكتاب حسب المواضيع والأبواب.

٢- فهرس الآيات القرآنية حسب ترتيب سور القرآن.

٣- فهرس الأحاديث النبوية ولم نقتصر فيها على طرف الحديث ، بل على
 معظم أجزائه ليسهل الرجوع إليه لمن كان لديه جملة واحدة من الحديث .

٤– فهرس الآثار .

و- فهرس مسانيد الصحابة فمن بعدهم مع ذكر الباب -باختصار- الذي روي فيه الحديث أو الأثر، وفي ذلك فائدة زائدة وهي حصر عدد الأحاديث والآثار لكل صحابي.

٦- فهرس لأسماء وكنى وألقاب وأنساب شيوخ الآجُرّي مع ذكر أرقام
 الأحاديث، والآثار التي رواها هذا الشيخ.

٧- فهرس الرجال المتكلم عليهم في الكتاب ، سواء كانوا في المتن أو لا .
 ٨- ثبت المراجع .

اعتذار: قد يوجد خطأ في الإحالات على بعض أرقام الأحاديث، والآثار، فإن تيسر لنا استدراك ذلك، وإلا فنرجو المعذرة لظروف خارجة عن قدرتنا، فحينئذ يمكن الباحث أن يستعين بالفهارس للوصول إلى بغيته.

والله الموفق للصواب لا شريك له ولا رب سواه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

صور من المخطوطات

|   |  | · | , |   |
|---|--|---|---|---|
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   | - |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
| • |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   | • |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   | • |
|   |  |   |   |   |

ALCE COL



ي عليدرواهاي

الورقة الأولى من النسخة التركية (ك

| • |   |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | • |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

المن كالإلك على حالم حالم على المروانهما عل المردوعا يهروم والدفائع لاربرالاسلام الامراح ومرعوس مرداك اور رمسول علبه السلام وللسم اوعل العرس السهوي لعرس كماس كاملاء وكاهو معلى في ابرلوفلا のんしているとくないのとくのあるくてかなるとましてとばらいありとはあるしからいは فميعيم ووسملع عيره منه وماوصفه بدالرسؤلوج صقهالك فدعدةوالنارققو والسمة المخري المكار ووكالم يعاوالمحراقط فرعا دوا حما وله مهرفير حسب نصبها وصبام رمصارو يؤيد والاستطاعة والمهادع والمقعادة والم مراهلاك درمال مهرلل ووجيدار يتوهرو يريدان ومعركمه مامعرند مرعيلدوصعدم صفانه المامر ولالارواولاه هوؤلاه عمره لحكله لدولفهم وصورسع والمهجما وسلمدا دمرره ومعاوصهدالرسوا بهعرسة سدهمور مع ويكبده الهورادطوس علبه السلام سده والبرنووالكراهي ن وصعودالكارم البهوسماعه الاعطيدالسلام ويه فيدالروح مسع طهره فاستعهر كليس مدي إيها لنحبوا إيع علالمسلم عوله معموا وراولا مصعولا مسرل وارجميح اوامره ورواهد واحار الصفارولاتعردامه والإرمنه والاونازدلا بحبرت رندائهها ذكرهوجها وإرونا ولازالوللميساله هملالنارفلازار إي فالهرالسرع يحشرفالوالواسهدا بولاياسهم 女子」のとり一大大はな子といるかかかいというになってくないのというというないはない عارج ولاالديك وارالمه سعامة أؤلين معر اسراير وكا المصرار وكالمها إلكامه وسيالة العاءة ومصرورهمة بمسط وقصراسما اوم عمرتك وفالكرمهسة فولا الحنيا ببراجاده ويدلد والمخيرادم اسرك العصم واحار فسلم وعاز كالتادرك فير يوصهاعلى سيعصوعاهال وارافام الديوز المسروك للعموليله ويناء المركوه والإمواللي فيمرسوالكه مالليواية وسراري مافرمون ركاب وعبرد لك مالحددالهما والكرام اوجدية الروابه عروسولاعلبه السلام بجب لحصرالحصارالعرس ولاالسمارط والدعنو وعلودانه الكريمة فواجار مفدو بهالفسة اووصفونها رسوادعليه المسالام صفنة لمعشد كالمدروالي والعصب مزكم فألمي فرالساعليه وسيطليان المعراح ومعد السماد والادوح مقا وافطو و صفم العيد والمي وكانا مربية سوطيح ساري والمااء لم المدوم المهود اعر حلال الرع واللرحصة المريع مهاالمه وسوالها فالمدعليه وسلمومده عاعدان أعلسا والاساء ماوادالله عليهمول لمامه وداء الدوخاهدوالله حوجهاده حيراياه المصريل مطيه وعمالة ودرسد وعده وارواحد وسلم له وارجي العمد المار يعرب والله مراليه عليه وسموا ومله واحته ماهد ورع النارمي وورابواج العزار فيوار الوائك المعدور مرايار بمماليه المنكدروالنارواهما ماوفار بعدر كفدهماال بعمي لعرادمر وعدواحد وكمالم والفرك كتحت وفيسا ويطاموا لتكريح أكادما والسمايل وجمل لفاردوهم رصوابالدعاء فاجمت وارعجبه حميح العجامه والمالير مراهلاسا मीक्ति व दन्दा क्र म्हा अरि क्रिकी क्रिकेट कर हो ना निर्देशक attlandelizable collabolicanolisaciolimalilesas لكلوسك الفيرومسل مديكر وتدكس وهاملك رعيها يدكدا الجمريع لماميرنهما Harter Hare constitution of the contraction of the collection of the collection ا والحلما الكيتام يعمر حفود عمر ولك على حسالة حلاوقها كالمرالع ورقبالنام المراسية المالية ورقبالدر مستخدا المراسية المر لكاسكاه وبالمعدوالسورواليسا دعاكالمسروالمصرو وررزقاها إعلى كالم ضكمااهلهاوالكوروالحوص والمنطاعة وروردا لموالوممارير بالملافه الوريرال مديور وياليد عند وعمرالعار ووله عنر دوالدور وعل حابلالالمازد شامروك المصروله البدروس عمراسا ظيه ولاسك وحاصيرو والفياهية واعندن واحكام اسريوم عرايج سكاوراوله علعم حدمتد واجارها المنها الدوجها الماسكومة رعهاسهابه الكوامة فدوازهلاالاراهاهلها وسفاعدالسافعروهالمرك ورالهاركسرو لخروه حمرالعمروكاف إمرالاساعتل جلاواتواعها ووالله الموسدع راوعرواليما دوعهوا الارارود فاهعرادك روحسره ورهره المحداري بحلايت المؤلمة فإنسلما دويخ وتسماعة عمدودحوله واعتمالي دورالاكاوا عرافرده لمالك إماذال خفه الوالدوالموار والمرحمية جمادالمسرك وعصور والكوالز اوالرافالاواط Lagleralkur / Langur Jangon Bry C. Lychan sang male profitor بملة تحاهيد و بيستره علايشا بدهلي الرساله وإدوالاهامه ونتيرالاحد وكسه لريم ولر دعاله بالرحمة ولحمد يجزالم الميروصة بالغنة وشيه

عليها له براسهدار كهداعد زالده ورسوله اصطفاه خطفه المرالي المن حلفما الجروج درالحي والروار بالوعله م كلاهد .. في

الورقة الأخيرة من النسخة التركية (ك)

.

•

.

والعشائز وتزعواالاصؤلى والدباز وخرع واخذز كأمثل جبيبه للختبأ ديت وتذابى وادسوادصل العدعليه وسيلم كأن ابعيجيز وجيل مقالرسول صلى استطيع مسام وفأ رقته الإبازوالا بالولاجل فاعتراس وعادوا فالسعرومل المنزية والهيد والمير عز وجايمل العزي غيراسه وأثروالموع فالسعز ومل علالأبع وكالمين استونئهم منيب والعفة والففل العظيم فالمطالع جوا وخ العديمة بم فالم إصنوا بأس و ومعيول ومع بود الليك في إلغا مبرواع الين صل ابه يليه وسنم ف كاسترو الدر والدر فيال مأحسن النفت ووصغها إجلاأت بدوامته ناجز وخل فيهيئار فى احتذوهم المعاجدون والابضار الزيئ نعبته إنسيجة وجائى كبار انرتعتهم فالمتواة والابنيل بأحسمنالايت ووصفهميلجلاليمين وسلم واذعز بعذدك منسأ يلهمابة رحمالهم جنوم للزي إفيالإ امعمزوجل لو يجعلهم وذرأه واصهاره وامضا دعولخاطا منهجود حليه وسلم وعلها ليالهيبين يؤمن إمدالمتظني ولزواجه إمان الكومين إما بصدفائه حابيه وامدالك بهلمت وسم فكاختاب العثزيفة ببسال إن ديعبت ويئه حة فضايل دبيئيا هزهكم ألفاخل فالايادى الميانظاحرة وبالخنة سراوعلانبة حمدمة بعلم ان مولاه العثديم يميت للجروله لكزعلى كإحيال وصل العه حكم سيدالاولين والاحربث ذاجهي وصول زبزالتاأإباصه كام

لسنسسس سده واليمث الوجع وبداستعير) قبأل حزدته الملتقيل جاخاته فلاسع للتقدل عليا بالنواللاية

when

وانغس يحربذ وداى سلاب وهبيجيل بتوميقاص العه عزويه

انزعتكهم منهبيع من زهزنا دبايهان صادبى وحتواصوتيرة

الورقة الأولى من النسخة (ت)



と言うなのである。 وماارمت والدخت عدرة الغليه إلاقا فإحرب اسه البريهي رحمه المدوحة الإيراز ووتاه عزائة إليان وحشره ف زمرة الختاريج دعلي المتعليه وسلمشلين من الكفارس البناء الماليت مقيسه والإطالاء م بها الدامك من ميا أشابته للكراك (متحولا القالة まっていることをとう! 「これのことのことのことのことのことのことにいる」 وفرع حن نعليتها في يوحرالا حد المزامع والعشيئ مرث the execution of the control of the المراسوسما أهلما ولاعوز المرماولا というとうというというのはいっとのと وساعد عورجو الإسانية وخارات الأجا شهر يحدم لكرام سستة الف وحابة ومسع وخسبيث の問題であるとうできない اجعن عليهم صلاة المدوس المصمنعات فيترال يوم بمرسكين وللحدثية در العالمين الملم واخزا ردنشالتكن

عميونا ووجودا دون باذالين الميدباجالال

متصلقا كوات رامتحالا ارج إراجي بارعا

الاعتدال الذي تابوسولة صلى السجا

الطيبين الطاهن وجنب اللم الدع

يسلم وعالم حدوص اععاد وازواجه واها

الرين سيمان زميد رس الغزاء بما يوسعون وسلام على

اليسط الدحم الراحين وبأخير المسولين اللم اعترب أ البايا في المسلمين والسائلة الإصافعهم والاحوات

المتسفدا وليصعير مضعونين ولاحضبرن ولاصلي

يهنا وبهم ضالحت العله ياوية العالمين ولمناخل

العناب وطالعدونته ووجل عاقبه ورن وتعليقه وظيلا ويتسا الام على سنة نبيد

فاهمزة سبيداكرسلبن وخائزرسل الله وإنبياب

الورقة الأخيرة من النسخة (ت)

|   |       | - |     |   |
|---|-------|---|-----|---|
|   |       |   |     |   |
| , |       |   |     |   |
|   |       |   |     |   |
|   |       |   |     |   |
|   |       |   |     |   |
|   |       |   |     |   |
|   |       |   |     | , |
|   |       |   | a a |   |
| • |       |   |     |   |
|   |       |   |     |   |
|   |       |   |     |   |
|   |       |   |     |   |
|   |       |   |     |   |
|   |       |   |     |   |
|   |       |   |     |   |
|   |       |   |     |   |
|   |       |   |     |   |
|   |       |   |     |   |
|   | <br>· |   | •   |   |
|   |       |   |     |   |
|   |       |   |     |   |



|  |   |   | · |   |  |
|--|---|---|---|---|--|
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  | · |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   | · |   | • |  |
|  | , |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |

مرابيم تاسيا (من العذوق قال قارب ها العداقالات عيد و البيم تاسيا (من العذوق قال قارب ها العداقالات وإنحان حلين وتا موائيه عنف حدواته خويت ما تعميم المناليس ميزي مدن تعقيق و اسبرا محديث يمائه المستدوم المتهوم الم - يِهِ الْعُهُوْلَالِيامِ بِي مِنْ حِلَّاتِ عِن ولِعُمِينِون سَنعَةُ مِيثُ العَالِمِن والْحَيْلُاتِ ائمتُدُ > - وازعا: بعيمِنْ حبالاحق العُمَّلُ فِي البَيْعَ سيالله عبلِهُ وَيُلَاكَالُ मिर्ट्रिक् में दिनामां में बार में में الفناريهم من يتجيفهم بالشف سعبه بهمالين وتعمقه بهم ترويه هاليق وأيكه بيئه الموايا يالجاني لقدميده ريني مشبرنا العريج يسبع حرتها يحلوالي كإني الازار المسيسيدي ماسكة كالإعبالايجين قال جامعاوي إ これははないというとうことではないのかか نار شاز تبران عن زيد واليعطيرين شعلم سرة للبي البيل بهمواه حدّ دنا موئز اللازيم أن بكون شكيم بركيليش كأحلك ندمولنك اتتاجه ينيآء وكل دمان كالمعدد السيونيئك احرافه مداء بتدوي معد باب كورد ليزو أره بالإشاء وتك الإشاع تال معدنا لحسير فكابه من اعتم بواها إكرابين

بعائه والتابعون خماجسان وعائن عليه كاختة بويعنآ البابية يكثأ السلام المدكاو يفسكه فبالتحورية وكالانجيالين تجافع بملانساء ولث بسياليس العذوا باكم العتسبات بطاحته يعذا تدكه وسواده سوالنذ حلبهوز ظماله حاري المراك وسالم العدام الدين المريد المريد المريد علبه وعلى الإالمئيسين وعال معابد النتقب بيط والدواعيرة ارتياءا البيز الحبيركيط أيجين الملاص وماييخي منها وطينال من إسهاءن ! ' تجاليوتكم فاليهجيدليون فالمويلدان يتحدوداونونية ليدرئن فَأَلُكُ وَفَهِيْنَ لِدُولِنَّ مِنْ اللَّهِ وَكُنِّ وَكُنِيرًا احمَدُ مِنْ كُولُ إِلَا لِمَدِيرًا - إِينَا الكريم نعسسه فاناأحك مبداليمل لعدوب العالمين الإجريل هراجه أبار الزمن الدحبع إلعفور والمحد معه الملك خاق إلعرض يهجه يق دحيع إلظأاء يديدشين ين مقبيا دين ه ألنه ويسك وه فاذ إنا تعنيد تلاما ما الإعبه نابعد ديرتب الملاوح بن حيرين الشيع بنصفيل قال انا الشفيع العلبيه المسعدي تبايين إيجر بنطبي يزاملامش ديعع العدعن ابيده حيزين يكرى قال إننابو بواحوبن بحد البزاران يكرك شن محادبن ألعسيون كماجوى ويعاماً للعاشاب بالماعطيه " الترسين إلابسين ما أستح ماليتزائ بعالكاه العملا ومخانااكوج وليتأللم واجندره للسين والمايت المسلؤالسيواب وماؤيلان وإية اسين وتابك الدوسكم حري لبرحيم تقااللاصنه أسيث العنيدة كامازاب ليسبئ يب ويعيدالداغة وكياديدللغامية سارين يوايان موكاه أيسارا مسهوه لايريه كي بسعد المدرق العنويم المعافظ كوائد بريري المريدية - کاراید ساهه ادیس تارسیده آشع دامله درتیر اصابین وصلی ویدخی نیزین براید. ساهه ادیس تاریسیده آشع دامله درتیر اصابین وصلی ویدخی به درتیریسیده

الصفحة الأولى من النسخة (ت)

بالتراه الماروا باعدوبانا مالفرقة وكناك منواالهام إلاه



- حاليزيكيد احدي الاسيانال ماعيورا يعيول المدى البناسية شارت امعوصلماامه عليه ومسلم فتقلموض توالزعانفهما بسيره انهن والاحبر وجعلتها الاعان مستهدا وطهورا ونفوت بالزطب وأجلت واذاكروت بمن هي عرفتنة فقونق واناعيرمفتون قأل رصول كمئي ماسب ذكرمانتية المده عزوجول برنبينا صلحائه تغيد تال اعطية مشاويعط بالمحرضلي أدمية الى الابين والاسود حاليا وف العدمندمينولدقال وصوله العدهاى العدعليه وسلم امتطين isolicital line of the medical was a second والصلاة بالليل والناسينيام قاذته اللماني اسلاء فعاكلف ان حدثنا عوسي ب إعكين عن عطاب الساب سمن اب حجوجي أبيه عنعد احدب عنداعن عدب عنداعي لحالفنايمز ولمرجكا لاحباقباق وأضبطيت جواحية العطم حدئما ابو تكاري الكفارات قالوهافي فليتطاع الملطعام ومذل المعلام وبزك النشوات وحسبال كبف وائدتنوب على وتتفي كي وترهما وسلم في الدينياس الكراصان على يجته إلانب الحليم العملاة والميلا محدسا ابوس يجبه بمعبد العصب الحسن الحداني يجالي تأليمة فن حدى قالد عتمتك بن ابى لحائب دح إمده تعنه عن النبي صلى إمده كليدوسسلم القراسم شبدائه بشاعيد بن عبدالاحتريز البطوك فأل حزشا ليلفوب اب ابرفيهم فالحدثنائهم بداي بكيرقالحوثنا زهير بشكد Elled a di ladeli el adelle el lenge Ellenge el Res

رامداندرزسه وت مزارد دامداندرزسه وت مزارد خشد دمران مساه بالنيسيل جايفتنانار عليدة دسول معرص التكييسة فال صوفدا عبيدس بن بيونس قال حدثث الاودان صحن يجديو الوجست وسنم في مئواء مبيودة بيت البيائة عيم كو واساع الوضوء في السينوات في الصدقت بالجدومين فعل فلاعكم بسكون الباوي شكرة سينبودون ناص منطيت متبودول نتراغ وسيرا ابوعيدالله سف نهرد ومندم بني بوكل فبالدمتنافزيز احدبث للحسن بناحبه لإبارالصوفي فألحوشنا سليما وبن يجائزق عداون منصورين اليونبيت إلى تِلامة عن خلاب اللهلاج إث وانستطا والصلوبت يقله الصلوة تصنهما فطرحليهن بماض جنير معات بنير يوطان من دّ موبهطيوم ولدنته احتصصن منا الغيالي فالاحتشالحدث ابدنعيم فالهعث وكحأت بصعيدفالصرث تتدوامه منب شباس حمزشران وسول إمين صلى ابين عليد ومسلم غزا بوماته امعابه مستسرابع بوئ فاوجهنا السروز فقالهمان اعلماى دب خونتعظف عزوجل ببزيكة وعامث علفا العوا البطرناص الوقي يزخالك فعيلقم اللاهلاء فالمائية ري عزوجا أتأني الليكة فخاصب صووة فقال بالمحدوثات بسيت وحاني الادعن يزكل وكذكا نريما بالمقيم حلق وتلمحا وانتوالاهن حدر الرحق ين عايش فال سعت المنى صلى العدم في وسلم بقول واسباغ اليوضوء في الشبيون فيتأله صدقت بأعيرص فعاذكل عكن رى وسعديّ بيد تال هل تعلم فيم ليتعم العلاوالاعلى تلت مع بارسنية موزية العشفارات المني على الاقتدام الى الماعات حد تاي دي مزديران احسرصورة فقلك فيم يفديم الملالائ بالحرولة إنداعلم اي رف كالفيم فتقع اللاوالاعلى علة أن اب بزربزب جابزنال معمقت خالدب الميلاح بيرشمنط ولاعن

الصفحة الأخيرة من النسخة (ت)

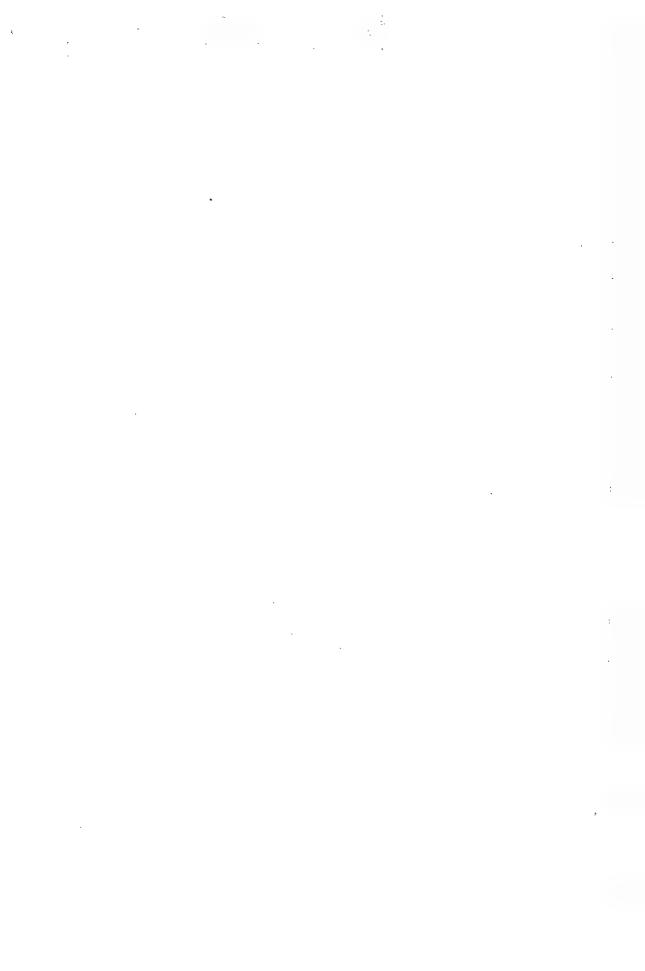



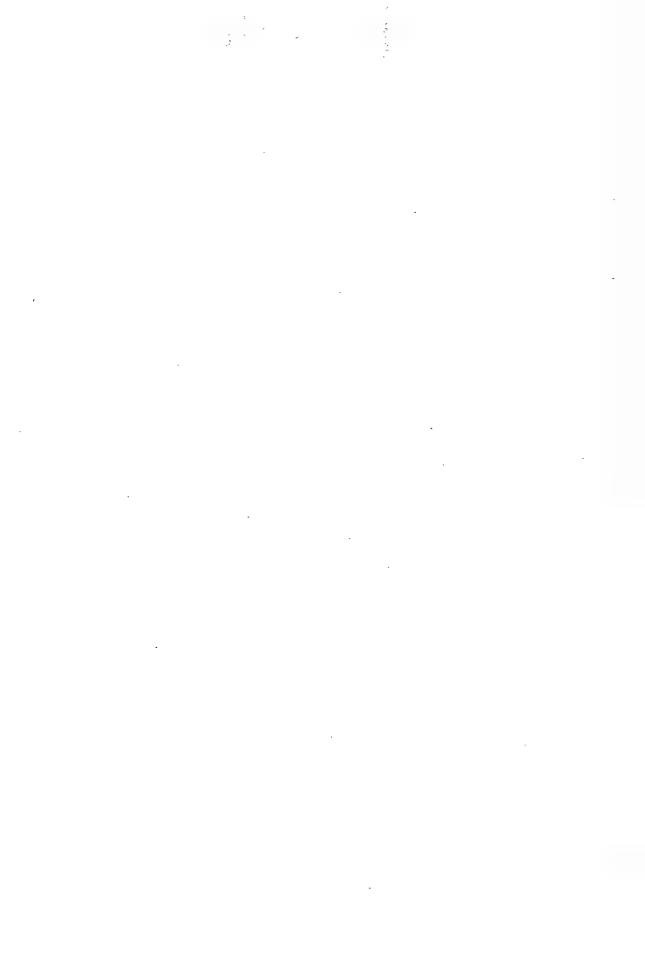

ها درسی فرد امای من ایرسون الدین موادم الدین موادم الدین است الدین امری امری ایرسون الدین موادم الدین الدین

معروم المياسية والمسائية المسائل والمالادم المياسية المي

المفحة قبل الأحيرة من النسخة (م)





الصفحة الأخيرة من النسخة (م)

|   | 1 |  | • |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
| • |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  | • |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |

# بسم اللَّه الرحلن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على [سيدنا] (\*) مُحَمَّد النبي، وعلى آل مُحَمَّد وصحبه وسلم .

... غَمَر بن إبراهيم (١)، عفا الله عنه ، أَخْبَرَنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن مقبل (٢) أيده الله وسدده ؛ قَالَ : أنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن [محمد ابن] عبد الله بن مسعود البريهي (٣) – رحمه الله – قَالَ : أَخْبَرَنا الفقيه الحافظ أبو الحسن (٤) علي بن أبي بكر بن حمير بن تُبَّع بن فضل ؛ قَالَ : أنا الشيخ الفقيه أسعد ابن خَيْر بن يَحْيىٰ بن عيسىٰ بن ملامس (٥) – رحمه الله – عن أبيه خَيْر بن ابن عيسىٰ بن ملامس (١) – رحمه الله – عن أبيه خَيْر بن

<sup>(</sup>۱) عمر بن إبراهيم بن علي بن أحمد الحداد: وهو كاتب هذا الكتاب بخطه كما هو مثبت على اللوحة الأولى منه.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن مقبل بن عثمان العُلِّي: فقيه ، حافظ يماني (توفي ٦٣٠) معجم البلدان (١/٢٥) ، معجم المؤلفين (١٨٢/٢) ، الأعلام (١/٩٥١) .

<sup>(</sup>٣) هُو أحمد بن محمد بن عبد الله بن سالم البريهي السكسكي الكندي اليماني (توفي بعد/٥٨١) فقيه جليل، زاهد ورع، محدث الذيل على «طبقات الشافعية» لابن الصلاح (٧١٩/٢) وصفه الجعدي بقوله: «الفقيه الأجل، سيف السنة زين الحنبلية» «طبقات فقهاء اليمن» (ص ١٩٠).

<sup>(</sup>٤) أبو الحسن علي بن أبي بكر بن حمير بن متبع بن يوسف بن الفضل اليمني الهمداني سراج الدين العرشاني (محدث) الشيخ الحافظ، قال عنه الجعدي: كان إمامًا في الحديث متقنًا للرواة عالمًا بصحيحه ومعلوله شيخ المحدثين.

روى عن الفقيه أسعد بن خير بن يحيى (تُوفّي ٥٥٧) وهو ابن نيف وستين سنة (معجم المؤلفين ٤٤/٧) (مرآة الجنان ٣١٣/٣) (طبقات فقهاء اليمن ص ١٧١).

<sup>(</sup>٥) هو الشيخ الفقيه أسعد بن خير بن يحبى بن عيسى بن ملامس، تفقه بأبيه وروى عنه «صحيح البخاري»، «وسنن أبي داود» (توفي سنة ١٩٥، أو ٥١٨) من فقهاء اليمن/ ص ١١٠) وقال محققه: «ترجم له الجندي في «السلوك» (ك٤٨)

<sup>(\*)</sup> ليست في (ك).

<sup>(\*\*)</sup> مثبته في (ك).

يحيى (1), قَالَ: أنا أبو بكر أحمد بن مُحَمَّد البزار المكي (1), عن مُحَمَّد بن الحُسَيْن الآجري – رحمه الله عليه – قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن الآجري – رحمه الله – : أحق ما ابتدأت به الكلام: الحمد لله مولانا الكريم. وأجلُ الحمد ما حَمِد به الكريم نفسه. فأنا أحمده به : ﴿ الحمد لله رب العالمين . الرحمٰن الرحيم . مالك يوم الدين ﴾ والحمد في الآخرة ، وهو الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض ، وله الحمد في الآخرة ، وهو الحكيم الخبير . يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ، وهو الرحيم الغفور ﴾ [ سبأ : ٢٠١ ] ، و ﴿ الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ﴾ [ الأنعام : ١ ] ، و ﴿ الحمد لله الذي لم يتخذ ولذًا ، ولم يكن له ولي من الذل ، وكبره تكبيرًا ﴾ والإسراء : ١١١] ، أحمده شكرًا لما تفضل به علينا من نعمه الدائمة ، وأياديه القديمة ، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد . فله الحمد على كل حال .

وصلى الله على البشير النذير ، السراج المنير ، سيد ولد آدم عليه السلام ، المذكور نعته في التوراة والإنجيل ، الحاتم لجميع الأنبياء . ذلك مُحَمَّد على وعلى آله الطيبين ، وعلى أرواجه أمهات المؤمنين . يرزقنا الله وإياكم التمسك بطاعته ، وبطاعة رسوله على ، وبما كان عليه صحابته والتابعون لهم بإحسان ، وبما كان عليه الأثمة من علماء المسلمين . وعصمنا وإياكم من الأهواء المضلة . إنه سميع قريب .

١ – (١) – أَخْبَرَنا أبو بكر جعفر بن مُحَمَّد الفِريابي ؛ قَالَ : حدَّثنا قُتَيْبَة بن

<sup>(</sup>٦) خير بن يحيى بن عيسى بن ملامس (ت ٤٨٠) (طبقات فقهاء اليمن ص ١٠١) ينظر (العقد الثمين ٤٤٤٧).

<sup>(</sup>۷) العقد الثمين (۱۷۸/۳)، وقد روى عنه كتاب الشريعة ، خير بن يحيى بن ملامس ، وعلى بن أحمد بن أحمد القاضي التباعي ، كما في «طبقات فقهاء اليمن» (ص

<sup>(\*)</sup> في ك (رزقنا).

١ ـ (١) ـ مرسل إسناده ضعيف، والحديث حسن لغيره .

فإن إبراهيم بن عبد الرحمٰن العذري ليس بصحابي بل تابعي، مقل، كثير الإرسال (الثقات لابن حبان ١٠/٤)، (اللسان ٧٧/١)، (الإصابة ١٢١/١).

سعيد ؛ قَالَ : ثنا سعيد بن عبد الجبار الحمصي ؛ قَالَ ثنا معان ( ) بن رفاعة السلامي ؛ قَالَ : نا إبراهيم بن عبد الرحمٰن العذري : أنَّ النبي ﴿ قَالَ : « يَتَحَمَّلُ هَذَا الْعَلْمُ من كل خَلَف (١) عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل(٢) الجاهلين».

= ومعانٍ بن رفاعة السلامي : صاحب حديث وليس بمتقن ، كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله (الميزان ٤/١٣٤)، وقال الإمام أحمد : لا بأس به . قلت : هذا أعدل الأقوال فيه إن شاء الله تعالى .

وسعيد بن عبد الجبار الزبيدي الحمصي : «ضعيف» كما قال الحافظ (التقريب ٢٣٤٣)، ووافقه عليه الألباني . (الضعيفة ٣/ ٩٣٦) .

وقد ضعف هذا الإسناد الحافظ ابن كثير بقوله : « مرسل، وإسناده فيه ضعف » (البداية والنهاية ٢٠/١٠) .

و « ذكر مهنا أنه سأل أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل، عن حديث معان بن رفاعة ، عن إبراهيم بن عبد الرحمٰن ... إلخ قال : فقلت لأحمد : كأنه كلام موضوع ؟ قال : لا هو صحيح . فقلت : ممن سمعته أنت ؟ قال : من غير واحد . قلت : من هم ؟ قال : حدثني به مسكين، إلا إنه يقول: معان، عن القاسم بن عبد الرحلن.

قال أحمد : معان بن رفاعة : لا بأس به» . رواه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث » (ص ١٢)، وانظر اللسان (٧٧/١) .

ونقل ابن القيم رحمه الله عن الدارقطني : أن المحفوظ المرسل، قال الحافظ:

« قلت : ووصل هذه الطريق الخطيب في « شرف أصحاب الحديث » ، وقد أورد ابن عدي هذا الحديث من طرق كثيرة كلها ضعيفة وقال في بعض المواضع.

رواه الثقات عن الوليد عن معان عن إبراهيم قال : حدثنا الثقة من أصحابنا أن رسول الله على فذكره (الإصابة ١/ ١٢١).

(ه) في ت : معاذ وهو تحريف .

(١) خَلَف : الخَلَف بالتحريك والسكون ، كل من يجيء بعد من مضى ، إلا أنه بالتحريك في الخير، وبالتسكين في الشر. اه. النهاية لابنَّ الأثير (٦٦/٢).

انتحال: من النُّحلة وهي النسبة بالباطل، (النهاية ٧٩/٥).

(٢) التأويل: هو من آل الشيء يئول إلى كذا، أي: رجع وصار إليه، والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. [النهاية لابن الأثير ١٨٠٨]

٧ - (٧) - أَخْبَرَنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي [ قال : ثنا ] أبو الربيع الزهراني ؛ قَالَ : نا حَمَّاد بن زيد ، عن بَقِيَّة بن الوليد ، عن معان ابن رفاعة ، عن إبراهيم بن عبد الرحلن [ العذري ] (١٠٠٠) ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله ﴿ يَحْمُلُ هَذَا العلم من كُل خلف عدوله ، ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين » .

٢ ـ (٢) – مرسل فيه ضعف، والحديث حسن لغيره .

وفيه بَقِيَّة بن الوَليد فهو وإن كان صدوقًا إلا أنه كثير التدليس عن الضعفاء والمجهولين . (التقريب ٧٣٤)، ( الضعيفة ٤٥/٣ ) .

وأبو الربيع الزهراني : هو سُلَيْمان بن داود، من رجال الشيخين وغيرهما، ولم يتكلم فيه أحمد بحجة . كذا قال الحافظ في التقريب (٢٥٥٦) .

والحديث رواه ابن عدي في «الكامل» (١٠٥٣/١)، وابن حبان في «الثقات» (٤/ ١٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٢٠٩/١)، وفي «الدلائل» (٤٣/١)، وابن عبد البر في «مقدمة التمهيد» (١٩٥١)، والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ح ٥٥، ص ٢٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢/٣٢٤)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (ج ١/ق٣٥/ب).

وقد توبع بَقِيَّة بن الوليد عليه عند ابن عدي (١٥٣/١)، وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (ح ١) تابعه إسماعيل بن عَيَّاش، وهو صدوق في روايته عن أهل بلده، كما قال الحافظ في «التقريب». قلت: وهذا منها.

وتابعه كذلك عند ابن عدي (١٥٣/١) مبشر وهو ابن إسماعيل الحلبي . وهو : «ثقة» من رجال الجماعة . ( التقريب ٦٤٦٥) .

وتابعه المثنى بن بكر العبدي ( مفتاح دار السعادة ١٦٣/١) .

أما معان بن رفاعة فقد تابعه عليه الوليد بن مسلم عند ابن عدي في «الكامل» (١/ ١٥٣)، وابن وضاح (ح٢). وهو ثقة إلا إنه يدلس التسوية كثيرًا.

بما سبق يتبين أن الحديث المرسل قوي بالمتابعات التي ذكرت . ويزداد قوة بما يأتي من شواهد إن شاء الله تعالى . فقد جاء عن جمع من الصحابة يتقوى ببعض هذه الشواهد نذكر ما تيسر لنا الوقوف عليه والله المستعان .

(\*) الزيادة من (ك).

( \*\* ) الزيادة من (ك) .

أولًا : حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه .

أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ح ٥٣، ص٢٨)، وفيه عثمان بن يَحْمِىٰ أَبُو عمرو الصياد القرقساني فقد ذكره ابن حبان في «الثقات» (٤٥٥/٨)، وذكر له شيخًا آخر روى عنه غير الإمام ابن جرير الطبري، وأنه إمام مسجد قرقيسيًا. وقد سبق وبينا حال معان بن رفاعة.

أما محمد بن سُلَيْمان : فهو ابن أبي كريمة كما جاء مصرحًا به عند أبي نعيم في «المعرفة» (١/ق٥٥/ب) ، وهو : «ضعيف الحديث» ، كما قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٢٦٨/٧) ولذا فقد قال أبو نعيم : لا يثبت - يعني هذا الحديث - وزعم العلائي أن محمد بن سُلَيْمان هو الحراني ، وعليه فقد صححه في «بغية الملتمس» (ص ٣٤) وذكره بإسناده .

ثانيًا : حديث أبي أمامة : \_

رواه ابن عدي في «الكامل» (١٥٣/١)، والعقيلي في «الضعفاء» (٩/١)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٦٠/١).

من طريق محمد بن عبد العزيز الرملي ، ثنا بَقِيَّة ، عن رزيق أبي عبد الله الألهاني ، عن القاسم بن عبد الرحلن ، عن أبي أمامة به مرفوعًا .

القاسم بن عبد الرحمٰن هو الدمشقي : «حسن الحديث» ( الصحيحة ٣٣٧،٣٠٤). ورزيق أبو عبد الله الألهاني : حديثه حسن إلا فيما ينفرد به . قال الذهبي في «الكاشف» : «صدوق» (١/٠١١)، يراجع التهذيب (٢٧٥/٣).

. وبقية بن الوليد : مدلس وقد عنعن وسبق الكلام عليه .

- والراوي عنه «صدوق» من شيوخ البخاري (التقريب،٩٣).

وعليه فالحديث صالح في الشواهد بل هو شاهد قوي يضاف إلى ما سبق فيزداد قوة إلى قوة ، وتطمئن النفس إلى تحسينه إن شاء الله تعالى .

ثَالثًا : حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : .

رواه ابن عدي في «الكامل» (٢/١٥) قال: ثنا علي بن محمد بن حاتم، ثنا محمد ابن هشام بن عبد الكريم، ثنا داود بن شَلَيْمان الغساني المديني، ثنا مروان الفزاري، عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم، عن أبي هريرة مرفوعًا به.

وعلي بن محمد بن حاتم أبو الحسن القومسي الحدادي «صدوق» كذا قال الإسماعيلي (معجم البلدان ٢٦٢/٢) و (تاريخ بغداد ٢٥/١٢) ولم أقف على من دون مروان الفزاري، والإسناد بعده صحيح.

= وأبو حازم هو سلمان الأشجعي حديثه عن أبي هريرة عند الجماعة ، وقاعدة خمس سنين (٠) كما في (تهذيب الكمال ) (٢٥٩/١١).

ورواه أيضًا من طريق أُخرى عنه (١٥٣/١) ومن طريقه الخطيب في « شرف أصحاب الحديث» (ح ٥٢ ص ٢٨)، وفي «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (ح ١٣٤) - ١٣٤) .

وإسناده ضعيف جدًّا فإن مسلّمة بن علي الخشني : «متروك» كما قال الحافظ (التقريب ٦٦٦٢).

وشيخه عبد الرحمٰن بن يزيد هو ابن تميم السلمي: «ضعيف» ( التقريب ٤٠٤٠)، «تهذيب الكمال» (٤٨٢/١٧) ووقع عند الخطيب من طريق الطبراني "عبد الرحمٰن ابن يزيد بن جابر " فإن ثبت هذا فهو «ثقة»، والراجع عندي الأول .

ورواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١/ ق ٥٣ / ب) عن مسلمة بن علي ، عن عبدالرحلن السلمي ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة مرفوعًا به . وقال مضطرب . رابعًا : حديث أبي هريرة ، وعبد الله بن عمرو :

رواه البزار (كشف الأستار ١/ ٨٦ - ح ١٤٣)، والعقيلي في « الضعفاء الكبير » (١/ ١٠)، وابن عبد البر في « التمهيد » (٩/١)، ورواه تَمَّام في « الفوائد » من « الروض البسام » (ح٠٨) ورواه غيرهم من طريق خالد بن عمرو القرشي ، عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي قبيل ، عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة مرفوعًا به . قال البزار : « خالد بن عمرو : منكر الحديث قد حدث بأحاديث لم يتابع عليها . وهذا منها » (كشف الأستار ١/ ٨٦)، (مجمع الزوائد ١/ ١٤٠) .

وقال ابن عدي . (الكامل ٣/ ٩٠٢) : ٥ وهذه الأحاديث التي رواها خالد عن الليث ، . . وعن يزيد بن أبي حبيب ، كلها باطلة ، وعندي أن خالدًا وضعها على الليث . . . " . خامسًا :حديث ابن مُمَر رضى اللَّه عنهما : \_

رواه ابن عدي (٣ / ٩٠٢) (١/ ١٥٢) ، والديلمي في «الفردوس» ( ٨٨٣٢). من نفس الطريق السابقة وعلتها واحدة ، فإن خالد بن عمرو قال عنه ابن عدي : له غير ما ذكر من الحديث ، وكلها أو عامتها موضوعة ، وهو تَيِّنُ الأمر في الضعفاء . ١ هـ . وقد رماه ابن معين بالكذب (التقريب ١٦٦٠) .

(\*) فأعجب من الأخ الكريم جاسم الفهيد الدوسري - حفظه الله - على سعة علمه ، كيف حكم عليه بالانقطاع في «الروض البسام» ( ١٤٤/١)؟!

سادسًا: حَديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ـ

رواه ابن عدي كذلكَ في «الكامل» (١ / ٢٥٢) .

وفيه محمد بن علي بن الحسين بن علي ، وهو ثقة ؛ إلا أنه مرسل ، عن علي
 رضى الله عنه (التهذيب) .

وجعفر ابنه حسن الحديث إذا لم يرو عنه أحد أولاده ، وهنا الراوي عنه ابنه موسى ، وشيخ ابن عدي فيه هو محمد بن محمد بن الأشعث ، قال عنه ابن عدي «كتبت عنه وحمله شدة ميله إلى التشيع أن أخرج لنا نسخته قريبًا من ألف حديث عن موسى ابن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده إلى أن ينتهي إلى علي والنبي صلى الله فيها مقاطبع ، وعامتها مسندة مناكير كلها أو عامتها » وقال أيضًا : «وفيها - أي هذه النسخة - أخبار مما يوافق متونها متون أهل الصدق ، وكان متهمًا في هذه النسخة ، ولم أجد له فيها أصلًا » . (الكامل ٢٣٠٤/٣٠٠٣).

وعليه فاحديث موضوع . سابعًا : حديث عبد الله بن مسعود : ـ

رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (حديث ٥٤ / ص ٢٨) بلفظ: «يرث هذا العلم ٠٠٠٠».

وفي إسناده: أبو صالح كاتب الليث وهو «ضعيف» .، ولم أقف على ترجمة الراوي عنه، وهو (محمد بن ميمون بن كامل الحمراوي) إلا أن يكون هو (إلياس بن الفرج ابن ميمون الحمراوي) فإنه من نفس الطبقة، وهو مشهور بهذه النسبة، وهو مصري ؛ فإن يكن هو فقد كان دينًا زاهدًا كما قال ابن السمعاني في «الأنساب» (٢ / ٢).

أما الراوي عنه فهو: أحمد بن يَحْيَىٰ بن زكير . قال ابن ماكولا في « الإكمال » (٤ / ٩٢) : قال الدارقطني : لم يكن مرضيًا في الحديث . وقال أيضًا - أي الدارقطني - : وهو آخر من روى عن محمد بن كامل وقال أيضًا : ابن كامل وابن زكير ضعيفان (اللسان ١/ ٣٢٣) فالله أعلم بالصواب .

ثامنًا : حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه : ـ

رواه الخطيب في « شرف أصحاب الحديث» (حديث ١٤ / ص ١١) .

وفيه شهر بن حوَّشْب فهو على ضعف فيه لم يسمع من معاذ . كما في «التهذيب» ( ٢٦٩ /٤) .

وعبد الله بن خراش: قال الحافظ: «ضعیف» (التقریب)، وقال الذهبی فی «الکاشف» (۲ /۸۳): «ضعفوه»، ولکن الظاهر أن ضعفه من قبل حفظه. وزید بن الحریش الأهوازی، ذکره ابن أبی حاتم فی «الجرح والتعدیل» ولم یذکر فیه جرگا ولا تعدیلًا (۳ / ۲۰۱)، ذکره ابن حبان فی «الثقات» (۸ / ۲۰۱) =

= وقال "ربما أخطأ ".

قلت : روى عنه اثنان . (اللسان ۲ / ۵۰۳) وروى عنه يعقوب الفسوي (المعرفة ۱/ ٤٤٣)

تاسعًا : حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه : ـ

رواه ابن الجوزي في «مقدمة الموضوعات» (١ / ٣١) .

وفيه سعيد بن سماك بن حرب: قال أبو حاتم الرازي: «متروك» (اللسان ٣ / ٣٣). وعبد الملك بن عبد ربه الطائي: «منكر الحديث». كذا قال الذهبي (الميزان ٢/ ٢٥٨). وعليه فإنه ضعيف جدًا.

هذا وقد ذكر السخاوي أنه جاء من طرق عن جماعة من الصحابة وعد منهم (ابن عباس)، ولم أقف عليه .

وذكر صاحب (كنز العمال) أنسًا ممن رواه وعزا روايته إلى ابن عساكر (الكنز ١٠ / ١٠) . ولم أقف عليها كذلك . والحديث ضعفه ابن القطان ، والدارقطني ، والعراقي ، (يراجع التقييد والإيضاح/ ص ١٣٩،١٣٨) و «محاسن الاصطلاح» (ص ٢١٩) .

خلاصة الكلام: إن الأحاديث الثلاثة الأولى (المرسل - حديث أسامة - حديث أبي أمامه) يقوي بعضها بعضًا ويحسن الحديث إن شاء الله بمجموعها .

قال الإمام ابن الوزير: «وقد رويت شواهد كثيرة، وضعفها لا يضر؛ لأن القصد التقوي بها، لا الاعتماد عليها مع أن الضعف يعتبر به إذا لم يكن ضعيفًا بمرة أو باطلا، أو مردودًا، أو نحو ذلك، فهذه الوجوه مع تصحيح أحمد، وابن عبد البر، وترجيح العقيلي لإسناده مع أمانتهم، واطلاعهم يقتضي بصحته، أو حسنه - إن شاء الله تعالى» اه من «العواصم والقواصم» (٢١٢/١).

أما (رواية ابن مسعود ومعاذ) فهي محتملة للاستشهاد بها، فمجموعها ينقدح في النفس الاطمئنان إلى صحتها . لاسيما إذا انضاف إليها تصحيح الإمام أحمد له، والعلائي، وقولة ابن الوزير: «لشواهده»، واستدل ابن القيم به وقال: هذا الحديث له طرق عديدة . «مفتاح دار السعادة» (١ / ١٦٣) (ط الجديدة ١/٩ ١٢١٩)، ونقل ابن كثير ونقل الصنعاني تصحيح ابن حبان له (توضيح الأفكار ٢ / ١٢٩)، ونقل ابن كثير تصحيح ابن عبد البر له واستدل به «البداية والنهاية» (١٠ / ٢٧٧) وأشار السخاوي إلى تقويته بقوله: وسأحقق القول فيه إن شاء الله، فإنه عندي من غير مرسل إبراهيم العذري ثم عد جماعة من الصحابة (فتح المغيث) وقال أخونا سليم الهلالي

حفظه الله - في «الإفادة من مفتاح السعادة» (٨١/١)، «حسن للشواهد، وقد جمعت طرقه وشواهده في جزء مفرد»، ونقل الأخ علي الحلبي - حفظه الله - أنه خرجه في جزء مفرد عنوانه «اتحاف ذوي الشرف، بطرق حديث يحمل هذا العلم من كل حلف» في تحقيقه «لمفتاح السعادة».

وقد احتج بهذا الحديث القاضي إسماعيل بن إسحاق (شرف أصحاب الحديث ص ٢٠) أما استدلال ابن عبد البر رحمه الله بهذا الحديث على عدالة كل من حمل هذا العلم ففيه توسع غير مرضى .

قال العراقي نيّ ألفيته :

ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهنا فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خولف وقال السخاوي في « فتح المغيث » (٢ / ١٥٢) : لا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل ، وغير ثقة ، وكيف يكون خبرًا وابن عبد البر نفسه يقول : فهو عُدل محمول في أمره على العدالة حتى يتبين جرحه (التمهيد ١ / ٢٨)، فلم يبق له محمل إلا على الأمر . ومعناه أنه أمر الثقات بحمل العلم . لأن العلم إنما يقبل عن الثقات، ويتأيد بأنه في بعض طرقه " ليحمل " (الجرح والتعديل ١ /١ ١٧) بلام الأمر، على أنه لا مانع من أرادة الأمر أن يكون بلفظ الخبر وحينئذ سواء روي بالرفع على الخبرية ، أو بالجزم على إرادة لام الأمر فمعناهما واحد ، بل لا مانع أيضًا من كونه خبرًا علي ظاهره، ويحمل على الغالب، والقصد أنه مظنة لذلك، وقد قال النووي – رحمه اللَّه - في أول تهذَّيه عند ذكر هذا الحديث : وهذا إخبار منه صلى اللَّه عليه وُسلم بصيانة العلم وحفظه وعدالة ناقليه، وأن اللَّه تعالى يوفق له في كل عَصر خلفًا من العدول يحملونه ، وينفون عنه التحريف فلا يضيع ، وهذا تصريح بعدالة حامليه في كل عصر، وهذا وقع ولله الحمد، وهذا من أعلام النبوة، ولا يضر مع هذا كون بعض الفساق يعرف شَيًّا من العلم ، فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه لا أن غيرهم لا يعرف شيئًا منه» . ا ه .

على أنه قد يقال : ما يعرفه الفساق من العلم ليس بعلم حقيقة لعدم عملهم به ، وقد صرح به الشافعي في قوله :

ولا العلم إلا مع التقي ولا العقل إلا مع الأدب الدمختصرًا من « فتح المغيث » .

ويؤيد هذا الحمل الأخير ما قاله الإمام ابن قيم الجوزية (مفتاح دار السعادة ١ / ٦٣)=

= قال : "وهذا يتضمن تعديله صلى الله عليه وسلم لحملة العلم الذي بعث به وهو المشار إليه في قوله : «هذا العلم » فكل من حمل العلم المشار إليه لابد وأن يكون عدلًا ؛ ولهذا اشتهر عند الأمة عدالة نقلته وحملته اشتهارًا لا يقبل شكّا ولا افترًاء ، ولا رب أن من عدله رسول الله عليه لا يسمع فيه جرحًا فالأثمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي وميراثه كلهم عدول بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولهذا لا يقبل قدح بعضهم في بعض ، وهذا بخلاف من اشتهر عند الأمة جرحه والقدح فيه كأثمة البدع ومن جرى مجراهم من المتهمين في الدين ، فإنهم ليسوا عند الأثمة من كأثمة العلم ، فما حمل علم رسول الله في الدين ، فإنهم ليسوا عند الأثمة من العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لاذنب له ، وليس كذلك ، بل هو عدل مؤتمن على الدين ، وإن كان فيهم ما يتوب إلى الله منه ، فإن هذا لا ينافي العدالة كما لا ينافي الدين ، والولاية . اه .

وقال الخطيب البغدادي رحمه الله - معلقا على الحديث - : «وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أعلام الدين، وأئمة المسلمين لحفظهم الشريعة من التحريف، والانتحال الباطل، ورد تأويل الأبله الجاهل، وأنه يجب الرجوع إليهم، والمعوّل في أمر الدين عليهم رضي الله عنهم» ا. ه من «تفسير القرطبي» (١/ ٢٦). وقال أيضًا: قد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين، وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين، فشأنهم حفظ الآثار، وقطع المفاوز والقفار، وركوب البراري والبحار، في اقتباس ما شرع المصطفى، لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى، قبلوا شريعته قولًا وفعلًا، وحرسوا سنته المصطفى، لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى، قبلوا شريعته قولًا وفعلًا، وحرسوا سنته يخلط بالشريعة ما ليس منها، والله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنها، فهم الحفاظ لأركانها، والقوّامون بأمرها وشأنها، إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اه. (شرف أصحاب الحديث وسر١٠).

ثم إن هذا الحديث مصداق لقوله تعالى ﴿ إِنَا نَحَنَ نَزَلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَا لَهُ لَحَافَظُونَ ﴾ . [الحجر: ٩]

قال الإمام ابن الجوزي - رحمه الله - : ومن ذلك أن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم مأثورة بنقلها خلفًا عن سلف ، ولم يكن هذا لأحد من الأم قبلنا ، ولما لم يكن لأحد أن يدخل في القرآن شيئًا ليس منه ، أخذ أقوام يزيدون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقصون ، ويبدلون ، ويضعون عليه مالم يقل ، فأنشأ الله عز وجل =

 $"-" [ أثر 1] - أخبَرَنا محمد بن بكير، عن [ جعفر] بن سُلَيمان، عن عبد [ الصمد] بن معقل، عن وهب بن منبه ؛ قَالَ : الفقيه العفيف الزاهد [ المتمسك بالسنة <math> ]^{(\bullet\bullet)}$  أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان.

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن : جعلنا اللَّه وإياكم ممن تحيي بهم السنن ، وتموت بهم البدع ، وتقوى بهم قلوب أهل الحق ، وتَنْقَمِعُ (١) بهم نفوس أهل الأهواء ، بمنه وكرمه .

علماء يذبون عن النقل، ويوضحون الصحيح، وينضحون القبيح، وما يخلي الله منهم عصرًا من العصور، غير أن هذا النسل قد قل في هذا الزمان فصار أعز من عنقاء مغرب اه. الموضوعات (١/ ٣١).

وقال الخطيب أيضًا: وقد جعل الله أهل [ الحديث ] أركان الشريعة ، وهدم بهم كل بدعة شنيعة ، فهم أمناء الله من خليقته ، والمجتهدون في حفظ ملته ، أنوارهم زاهرة ، وفضائلهم سائرة ، وآياتهم باهرة ، ومذاهبهم ظاهرة ، وحججهم قاهرة ، وكل فرقة تتحيز إلى هوى ترجع إليه ، أو تستحسن رأيًا تعكف عليه ، سوى أصحاب الحديث ، فإن الكتاب عدتهم ، والسنة حجتهم ، والرسول قدوتهم ، وإليه نسبتهم ، لا يعرجون على الأهواء ، ولا يلتفتون إلى الآراء ، يقبل منهم مارووا عن الرسول ، وهم المأمونون عليه ، والعدول ، حفظة الدين وخزنته ، وأوعية العلم وحملته ، سبيلهم السبيل المستقيم وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر ، وعلى الإفصاح بغير مذهبهم لا يتجاسر ، من كادهم قصمه الله ، ومن عاندهم خذله الله ، لا يضرهم من خذلهم ، ولا يفلح من اعتزلهم . المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير . وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير . وإن الله على نصرهم لقدير .اه . (شرف أصحاب الحديث ص ٨ ، ٩) .

(\*) (جعفر) غير واضحة في الأصل، صححت من كتب الرجال، ورواية «الإبانة». (\*\*) هكذا في (ك).

(\*\*\*) غير واضِّحة تمامًا بالأصل، والتصويب من « الإبانة » لابن بطة .

٣ - [١] - أثر وهب بن منبه :

رواه ابن بطة في « الإيمان » ( ٣٨) قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا عبد الله بن الوليد ابن جرير ، قال : ثنا عبد الوهاب الوراق ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، عن جعفر بن سليمان به .

والذي يبدو لي، أن محمد بن بكير، مصحفة من محمد بن بكر، الذي في رواية =

<sup>(</sup>١) تَنْقَمِعُ: قَمَعَهُ وأَقْمَعَهُ، أي: قَهَرَه وأذلَّهُ [مختار الصحاح صـ ٢٣٠].

= ابن بطة ، ولم أعرف ابن بكر هذا ، إلا أن يكون محمد بن بكر الفقيه ، فإنه من طبقته ، قال عنه الخطيب : حدث عن عبد الرزاق ، وروى عنه محمد ابن مخلد العطار . (تاريخ بغداد ٩٥/٢) وقال الذهبي : « لا يدرى من ذا » (الميزان ٩٦/٣) . ويظهر لي أمر آخر ، وهو أن هناك سقطًا في سند الشريعة سَقَطَ منه شيخ الآجري ، ولعله محمد بن مخلد العطار ، الراوي عن محمد بن بكر ، فالله أعلم بالصواب . وهناك احتمال آخر ، وهو أن محمد بن بكير في الشريعة صواب ، فإنه أحد شيوخ وهناك احتمال آخر ، وهو أن محمد بن بكير بن واصل الحضرمي محمد بن مخلد ، اسمه محمد بن بكير بن محمد بن بكير بن واصل الحضرمي (ت٢٦٢) ترجمة الخطيب (٩٦/٢) ولم يتكلم عليه بجرح ولا تعديل ، وعلى هذا الاحتمال قد يقوى الأثر ، والله تعالى أعلى وأعلم .

### باب

## ذكر الأمر بلزوم الجماعة

## والنهي عن [الفرقة] (٠) بل الاتباع وترك الابتداع

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن - رحمه الله - : إن الله - عز وجل - بمنه وفضله [أخبَرَنا] (مله في كتابه عمن تقدم من أهل الكتابين اليهود والنصارى ؛ أنهم إنما هلكوا لما افترقوا [في ] (مله دينهم ، [وأعلمنا] (مله مولانا الكريم ؛ أن الذي حملهم على الفرقة عن الجماعة ، والميل إلى الباطل ، الذي نهوا [عنه ؛ إنما هو البغي ] (١) (مله والحسد ، والحسد الله أن صاروا] (مله بعد أن علموا ما لم يعلم غيرهم ، فحملهم شدة البغي [والحسد إلى أن صاروا] (مله في في أن نكون مثلهم فنهلك كما هلكوا بل أمرنا عز وجل بلزوم الجماعة ، ونهانا عن الفرقة ، وكذلك حذرنا النبي الله من الفرقة وأمرنا بالجماعة ، وكذلك حذرنا أثمتنا ممن سلف من علماء المسلمين ، كلهم يأمرون بلزوم الجماعة ، وينهون عن الفرقة ،

فَإِنْ قَالَ قَائِل : فاذكر لنا ذلك لنحذر (منه ما تقوله . واللَّه الموفق لنا إلى سبيل الرشاد .

قيل له: سأذكر من ذلك ما حضرني (مسم) ذكره مبلغ علمي ، الذي علمني الله عز وجل، نصيحة لإخواني من أهل القرآن، وأهل الحديث، وأهل الفقه، وغيرهم من سائر المسلمين. والله الموفق لما قصدت له، والمعين عليه، إن شاء الله.

قَالَ اللَّه تعالىٰ في سورة البقرة : ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحْدَةً فَبَعْثُ اللَّهُ النَّبِينُ مُبشرين وَمَنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين النّاس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيًا بينهم فهدى الله الذين

<sup>(\*)</sup> غير واضحة تمامًا في الأصل.

<sup>(\*\*)</sup> بياض في ت، والتصويب من م.

<sup>(\*\*\*)</sup> كلام غَير واضح بالأصل، والتصويب من (ك).

<sup>(</sup>١) البغي : التّعدّي [مختار الصحاح صـ ٢٤].

آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾ [البقرة: ٢١٣].

وقَالَ - عز وجل - : ﴿ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ، ورفع بعضهم درجات ، وآتينا عيسني بن مريم البينات، وأيدناه بروح القدس ، ولو شاء الله ما أقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا، فمنهم مِن آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ، ولكن الله يفعل ما يريد ﴾ [البقرة: ٢٥٣] وقَالَ تعالى في سورة آل عمران ﴿ إِن الدين عند الله الإسلام، وَمَا اختلفِ الذينِ أُوتُوا الكتابُ إلا من بعد ما جاءهُم العلم بفيًا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ﴾ [ آل عمران : ١٩] وقَالَ تعالى في سورة الأنعام : ﴿ إِنَ الذِّينَ فَرَقُوا دينهم وْكَانُوا شَيْعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فَي شِيءً ، إِنَّمَا أَمْرُهُم إلى اللَّه ، ثُم ينبئهم بما كانوا يفعلون ﴾ [ الأنعام : ٥٩ ] . وقَالَ تعالىٰ في سورة يونس : ﴿ وَلَقَدَ بُوأُنَا بُنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صَدَقَ وَرَزَقْنَاهُمْ مَنَ الطَّيْبَاتُ ، فما آختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ [يونس: ٩٣] وقَالَ تعالىٰ في سورة حم عسق: ﴿ وَمَا تَفْرَقُوا إِلَّا مَنْ بَعْدُ مَا جَاءَهُمُ العلم بغيًا بينهم ، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم ، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب ﴾ [الشورى: ٤ أ] وقَالُ تعالىٰ في سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتابِ قوله تعالى : ﴿ وِمَا تَفْرُقُ الَّذِينِ أُوتُوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أُمروا إلا ليعبدوا اللَّه مخلصين له الدين حُنفاء، ويقيموا الصلاة، ويؤتُوا الزكاة، وذلك دين القَيّمة ﴾ [ البينة: ٤، ٥] .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن . رحمه اللَّه - : فأعلمنا مولانا الكريم أنهم أوتوا علمًا ، فبغى بعضهم على بعض ، وحسد بعضهم بعضًا ، حتى أخرجهم ذلك إلى أن تفرقوا فهلكوا.

فإن قَالَ قائل: فأين المواضع من القرآن [ التي فيها نهانا الله تعالى ] ( ) أن نكون مثلهم ، حتى نحذر ما حذرنا مولانا الكريم من الفرقة ، بل نلزم الجماعة ؟ .

قيل له: قَالَ اللَّه تعالىٰ في سورة آل عمران: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا اتقوا اللَّه حق تقاته، ولا تحوتن إلا وأنتم مسلمون ﴿ واعتصموا بحبل اللَّه جميعًا ولا تفرقوا ، واذكروا

<sup>(\*)</sup> في (م) : "التي نهانا الله عز وجل فيها".

نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانًا ، وكنتم على شَفَا حفرة من النار فأنقذكم منها . كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون \* ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ﴾ [آل عمران: ١٠٥ - ١٠٥] وقَالَ تعالى في سورة الأنعام : ﴿ وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السُبُل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ﴾ [الأنعام: ١٥٢] وقالَ تعالى في سورة الروم: ﴿ فأقم وجهك للدين حنيفًا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا كل حزب بما لديهم فرحون ﴾ [الروم: ٣٠ - ٣٣] وقالَ تعالى في سورة حم عسق : وشرع لكم من الدين ما وصي به نوحًا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يحتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب ﴾ [الشورى: ٣٠ - ٢٣] .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن -رحمه اللَّه -: فهل يكون من البيان أشفى من هذا عند من عقل عن اللَّه تعالىٰ ، وتدبر ما به حذره مولاه (الكريم من الفرقة ؟ .

ثم اعلموا - رحمنا الله تعالى وإياكم - : أن الله تعالى قد أعلمنا وإياكم في كتابه ؛ أنه لابد من أن يكون الاختلاف بين خلقه ، ليضل من يشاء ، ويهدي من يشاء ، جعل الله - عز وجل - ذلك موعظة يتذكر بها المؤمنون ، فيحذرون الفرقة ، ويلزمون الجماعة ، ويدعون المراء والخصومات في الدين ، ويتبعون ولا يبتدعون . فإن قال قائل : أين هذا من كتاب الله تعالى ؟ قيل له : قال الله تعالى في سورة هود : هولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتحت كلمة ربك لأملأنَّ جهنم من الجُنَّة والناس أجمعين وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك . وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين الهود : ١٢٠ : ١٢٠ ] ثم إن الله تعالى أمر نبيه هي (١٠٠٠) أن

<sup>(\*)</sup> في ك آية الشورى قبل آية الروم .

<sup>(\*\*)</sup> في غير النسخة (ك) «مولانا».

<sup>(\*\*\*)</sup> الزيادة من (ك).

يتبع ما أنزله إليه ، ولا يتبع أهواء من تقدم من الأمم فيما اختلفوا فيه . ففعل في وحذر أمته الاختلاف والإعجاب ، واتباع الهوى . قَالَ الله تعالى في سورة حم الجاثية : ﴿ ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئًا . وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض ، والله ولي المتقين ﴾ [الجاثية: ١٦: ١٩] ثم قَالَ الله تعالى: ﴿ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون ﴾ [الجاثية : ٢٠] .

قَالَ ابن عباس : أمر الله المؤمنين بالجماعة ، ونهاهم عن الاختلاف والفرقة ، وأخبرهم ؛ أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء (١) والخصومات في دين الله تعالى .

٤ - [٢] - أثر ابن عباس: إسناده ضعيف.

علي بن أبي طلحة : أرسل عن ابن عباس ، ولم يره ، كذا قال الحافظ في «التقريب». وأبو صالح عبد الله بن صالح : ضعيف لا يحتج بحديثه ؛ لاحتمال أن يكون مما أدخله عليه ، وافتعله خالد بن نجيح ، وكان كذابًا . (الكاشف للذهبي ٢/٦٩) ، (الضعيفة ١/ ٢٢٤) ، والأثر رواه أبو جعفر الطبري (٧٣/٧) ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٢٣٤) ، ومن طريقه الحافظ ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٧٥/١) - ح ٢٠٥٠).

<sup>(\*)</sup> الزيادة من (ك).

<sup>(</sup>١) المواء: الجدال والتَّماري والمماراةُ: المجادلة على مذهب الشَّكُّ والرُّيّبة. [النهاية لابن الأثير ٤/ ٣٢٣].

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن : هذا ما حضرني ذكره مما أمر الله تعالى به أمة مُحَمَّد الله : أن يلزموا الجماعة ، ويحذروا الفرقة .

فإن قَالَ قائل : فاذكر من سنن رسول اللَّه ﴿ أَنه حَذْر أَمْتُهُ ذَلْكُ .

قيل له: نعم . وواجبٌ عليك أن تسمعه، وتحذر الفرقة، وتلزم الجماعة، وتستعين باللَّه العظيم على ذلك .

### باب

# ذكر أمر النبي ﴿ أَمْنُهُ اللَّهُ الْجُمَاعَةُ وَتَحْدَيْرُهُ إِيَاهُمُ الفُرْقَةُ وَتَحْدَيْرُهُ إِيَاهُمُ الفُرْقَةُ

(٣) - حدَّثنا أبو مُحَمَّد عبد اللَّه بن العباس الطيالسي ؛ قَالَ : حدَّثنا سعيد ابن يَحْييٰ الأُموي ؛ قَالَ : نا أبو بكر بن عَيَّاش ، عن عاصم ، عن زِرّ ، عن عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ إِنْ الرَّبْيِنَ أَبِعَد ﴾ : « من أراد بحبوحة (١) الجنة فليلزم الجماعة . فإن الشيطان مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد » .

٦ - (٤) - أُخْبَرَنا أبو مُحَمَّد يَحْيىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد ؛ قَالَ : حدَّنا سعيد ابن يَحْيىٰ الأموى ؛ قَالَ : نا أبو بكر بن عَيَّاش ، عن عاصم ، عن زر ؛ قَالَ : خطب عُمَر بن الخطاب رضي اللَّه عنه بالشام ، فقالَ : قام فينا رسول اللَّه الله عنه عنه عنه بالشام ، فقالَ : قام فينا رسول اللَّه الله عنه عنه عنه بالشام ، فقالَ : قام فينا رسول الله عنه عنه عنه عنه بالشام ، فقالَ : « من أراد « بحبوحة » الجنة فليلزم الجماعة . فإن الشيطان مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد » .

٧ - (٥) - وأُخْبَرَنا أبو بكر جعفر بن مُحَمَّد الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : ثنا هُدبة بن خالد؛ قَالَ : نا أبان بن يزيد ؛ قَالَ : حدَّثنا يَحْمِل بن أبي كثير : أن زيدًا حدثه أن أبا

٥، ٣ - (٣،٤) - إسناده حسن، وهو صحيح لغيره .

فإن عاصم بن بهدلة فيه كلام يسير، لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن.

وقد ثبت مرفوعًا من غير وجه عن عُمَر رضي الله عنه ، فرواه الترمذي (٣٣٣/٦ - ح ٢١٦٦، ك الفتن ، باب : ٧) ، وقال : «حديث حسن صحيح » . (صحيح الترمذي ١٧٥٨) ، وأخرجه الحاكم (١١٤/١) وقال : «هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين » ، ووافقه الذهبي . قال الشيخ الألباني : وهو كما قالا . (تخريج السنة لابن أبي عاصم ٤٣/١) ، وقم (٨٧، ٨٨، ٨٩٧) ، «الصحيحة »

٧ - (٥) - إسناده صحيح على شرط الصحيح .

وقد أخرجه الترمذي (صحيح الترمذي ٢٢٩٨) ( ٧٦/٨ - ح ٢٨٦٧) وقال : =

<sup>(</sup>١) بُحْبُوحة: بحبوحة الدار أي وسطها ، يقال تبحبح إذا تمكن وتوسط المنزل والمقام .اه . (النهاية ٩٨/١).

سلام حدثه ؛ أن الحارث الأشعري حدثه ؛ أن رسول الله ﴿ قَالَ : ﴿ إِن اللَّه تعالَىٰ أَمر يَحْيَىٰ بِن زَكْرِيا بخمس كلمات ، يعمل بهن ، ويأمر بني إسرائيل يعملون بهن » وذكر الحديث بطوله . وقال رسول الله ﴿ قَالَ مَا وَأَنَا آمركم بخمس ، أمرني الله وذكر الحديث بطوله . وقال رسول الله ﴿ قَالَ اللَّه عَالَىٰ بهن : الجماعة ، والسمع والطاعة ، والهجرة ، والجهاد في سبيل الله . فمن فارق الجماعة شبرًا فقد خلع رِبْقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع »(١) .

٨ - (٣) - وحدثنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : حدَّثنا عبيد اللَّه بن عُمَر القواريري ؛ قَالَ : حدَّثنا حَمَّاد بن زيد ؛ قَالَ : نا أيوب ، عن غَيْلان بن جرير ، عن زياد بن رياح القيسي ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رسول الله هيئي : « من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميته جاهلية » .

9 - (٧) - وأَخْبَرَنا أبو بكر عبد اللَّه بن أبي داود السجستاني ؟ قَالَ : نا مُحَمَّد ابن بشار، ومحمد بن المثنى ؟ أن مُحَمَّد بن جعفر حدثهم ، عن شُغبّة ، عن غَيْلان بن جرير ، عن زياد بن رياح ، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه ؟ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه عنه : ومن فارق الجماعة ، وخالف الطاعة ، مات ميتة جاهلية ، ومن اعترض أمتي برها وفاجرها ؟ لا يحتشم من مؤمنها ، ولا يفي لذي عهدها ؟ فليس من أمتي ، ومن قُتل تحت راية عَميَّة ، يغضب للعصبية ، ويقاتل للعصبية ، ويدعو لعصبة له ووالى لعصبة حمات ميتة جاهلية » (٢) لفظ حديث أبي موسىٰ .

• ١ - (A) - أُخْبَرَنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد(<sup>٥)</sup> ؛ قَالَ : ثِنا مُحَمَّد

<sup>= «</sup>هذا حديث حسن صحيح غريب»، ورواه أحمد (٣٤٤/٥) وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب» أيضًا (٣٦٦/١)، و«المشكاة» (٢٥/١) ( يراجع الإبانة الكبرى لابن بطة – ح ١٦٤).

۸، ۹، ۹ - (۲، ۷، ۸) - إسناده صحيح - رواه مسلم من طريق أيوب عن غيلان بن جرير عن ابن رياح به. وأبو موسى هو محمد بن المثنى =

<sup>(\*)</sup> في م (يحيى بن محمد)، وفي ت (أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد).

<sup>(</sup>١) ربقة: مفارقة الجماعة، ترك السنه واتباع البدعة. والربقة في الأصل: عُروة في حَبْل تُجْعل في عُنُق البهيمةِ أو يَدِها تُمْسِكها فاستعارها للإسلام، يعني ما يَشدُّ به المَسلم نُفْسَه من عُرَى الإسلام: أي: حُدُوده وأحكامه وأوامرِه ونواهِيه. [النهاية (٢/١٩٠/)] .

ابن سُلَيْمان لُوَيْن ؛ قَالَ : حدَّثنا حَمَّاد بن زيد ، عن أيوب ، عن غيلان بن جرير ، عن زياد بن رياح ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﷺ : « من خرج من الطاعة ، وفارق الجماعة ، مات ميتة جاهلية » .

١١ - (٩) - وأَخْبَرَنا أبو بكر عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطي ؟ قَالَ: نا أبو هشام الرفاعي ؟ قَالَ: نا أبو بكر بن عَيَّاش ؟ قَالَ: نا عاصم ، عن زر ، عن عبد الله ؟ قَالَ: كنا جلوسًا عند النبي ﴿ فَهُمْ : ﴿ وَأَن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾ الأنعام (١٥٣) ، فخط خطًا ، فقالَ: « وهذه السبل، فما خطًا ، فقالَ: « وهذه السبل، فما منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه ».

١٢ - (١٠) - وأُخْبَرَنا ابن عبد الحميد أيضًا ؛ قَالَ : نا زُهَير بن مُحَمَّد

= رجاله رجال الشيخين غير زياد بن رياح فلم يرو له غير مسلم . صحيح مسلم (١٤٧٦/٣ - ح ١٨٤٨، ك الإمارة ، باب : ١٣) ، ورواه غيره (تحفة الأشراف ٢٠٩، ١٠٩) ، وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٩٠١، ٩٠) وصححه الشيخ الألباني هناك .

والحديث مخرج في «الصحيحة» (٩٨٣)، وهو في «صحيح النسائي» (٣٨٣٤) (ريراجع إلابانة الكبرى ٢٨٢/١).

وله شاهد من حديث جندب بن عبد الله البجلي أخرجه مسلم أيضًا (١٤٧٨/٣ - ح ح ١٨٥٠) وهو مخرج في «الصحيحة» برقم (٤٣٣) .

۱۱، ۱۱ – (۹، ۹) – حديث صحيح رجاله رجال مسلم ؛ إلا أن أبا هشام الرفاعي ليس بالقوي ، كما قال الحافظ في «التقريب» .

ولكنه توبع كما في الحديث الآتي، تابعه شُلَيْمان بن حرب، وتابعه أحمد بن يونس عند النسائي في (التفسير ١٩٥) وكلاهما: «ثقة».

الْعَصَبة: الْأَقارب من جهة الأب؛ لأنهم يُعَصِّبونه ويَعْتَصبُ بهم: أي يحيطون به ويشتدُّ

والعصَبيّةُ والتعصب: المحاماةُ والمدافعة. [النهاية: ٣٤٦/٣].

المُرْوَزِيِّ، قَالَ : أنا شُلَيْمان بن حرب ؛ قَالَ : حدَّثنا حَمَّاد بن زيد ، عن عاصم بن بَهْدلة ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، قال : خط رسول الله في يومًا خطًّا وقَالَ بأصبعه على الأرض خطة قَالَ : « هذا سبيل الله » ثم خط خطوطًا عن يمين الخط ويساره ، وقَالَ : « هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه »(۱) ثم تلا : ﴿ وَأَن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ﴾ الأنعام (١٥٣) [الخطوط التي عن يمينه ويساره](٠)

17 - (11) - وحدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البُهلول القاضي ؛ قَالَ : ثنا أبو سعيد عبد اللَّه بن سعيد الأشج ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو خالد الأحمر ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر ؛ قَالَ : كنا عند النبي فخط خطًا ، وخط خطين عن عن الشعبي ، عن جابر ؛ قَالَ : كنا عند النبي عن الخط الأوسط ، فقالَ : « هذا يمينه ، وخط خطين عن يساره ، ثم وضع يده في الخط الأوسط ، فقالَ : « هذا سبيل اللَّه » . ثم تلا هذه الآية : ﴿ وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾ .

والحديث رواه النسائي في «التفسير» (١/٥٨٥ - ح ١٩٤)، وأحمد (١٩٥٦)، والمديث روابن أبي عاصم في «السنة» (ح١٧) بالسند الآتي. وحسن الشيخ الألباني إسناده فيه، وأخرجه الحاكم (٣١٨/٢) وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان (الإحسان ١٨٠/١ - ح ٢،٧)، وحسن إسناده محققه.
 ٣١ - (١١) - حديث صحيح بما قبله.

رجاله ثقات إلا أن أبا خالد الأحمر ، وهو سُلَيْمان بن حَيَّان : حسن الحديث . قال عنه الحافظ : «صدوق يخطيء » وقد روى له الجماعة (التقريب ٢٥٤٧) ، (الضعيفة ٢/٤٤) ومجالد بن سعيد : «ضعيف» روى له مسلم مقرونًا ( الضعيفة ٢/٩٥٢) ، «والتقريب» (٦٤٧٨) .

والحديث رواه أحمد (٣٩٧/٣)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٦) صححه الشيخ الألباني فيه.

ورواه كذلك ابن ماجة (١١)، (صحيح ابن ماجة ٧/١)، (راجع الإبانة لابن بطة ١٢٩).

<sup>(</sup>۱) السبيل: في الأصل ويذكر ويؤنث، والتأنيث فيها أغلب، وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص، سلك له طريق التقرب إلى الله تعالى، باداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات. وإذا اطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد، حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه [النهاية: ٣٣٨/٢].

<sup>(\*)</sup> هذه الزيادة من (ك).

1 - (١٢) - وحدثنا الفِرْيَابِي ؟ قَالَ : حدَّثنا ميمون بن الأصبغ ، وأبو مسعود أحمد بن الفرات ، قالا : نا عبد الله بن صالح أبو صالح ؟ قَالَ : نا معاوية بن صالح أن عبد الرحلن بن جبير حدثه عن أبيه ، عن النواس بن سمعان ؟ قَالَ : قَالَ رسول الله أن عبد الرحلن بن جبير حدثه عن أبيه ، عن النواس بن سمعان ؟ قالَ : قالَ رسول الله في الله مثلاً صراطًا مستقيمًا ، وعلى جنبتي الصراط سوران (بينهما) (٢٠ وأبواب مفتحة . وعلى الأبواب ستور مرخاة ، وعلى باب الصراط داع يقول : يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعًا ولا تعوجوا ، وداع يدعو من فوق الصراط . فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال : ويحك لا تفتحه ، فإنك إن تفتحه تلجه ، فالصراط الإسلام . والستور : حدود الله . والأبواب فإنك إن تفتحه تلجه ، فالصراط الإسلام . والستور : حدود الله . والأبواب من فوق الصراط : وعظ الله في قلب كل مسلم »(١) .

10 - (۱۳) - وأَخْبَرَنَا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : ثنا يزيد بن مُحَمَّد بن عبد الصمد ؛ قَالَ : حدَّثنا آدم بن أبي إياس ؛ قَالَ : نا الليث بن سعد ، عن معاوية بن صالح ، عن عبد الرحلن بن جبير ، عن أبيه ، عن النواس بن سمعان الأنصاري ؛ قَالَ رسول على جنبتى الصراط مستقيمًا وعلى جنبتى الصراط

١٤ - (١٢) - حديث صحيح - وإسناده ضعيف .

وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث: « فيه ضعف » - سبق الكلام عليه أثر (٢) . وقد تابعه الليث بن سعد عليه كما في الحديث الآتي .

ورواه الترمذي (٧١/٨ - ح٣٨٦٣) ك الأمثال ، باب : (١) بمتابعة خالد بن معدان لعبد الرحمن بن جبير . وقال : «حسن غريب» .

قال الشيخ الألباني : «أخرجه الحاكم (٧٣/١) وقال : «صحيح على شرط مسلم، ولا أعرف له علة ووافقه الذهبي . وهو كما قالا» (المشكاة ١٩١) .

(\*) سقط من (م) ، (ك).

١٥ - (١٣) - صحيح مكرر الذي قبله.

أخرجه أحمد (١٨٣،١٨٢/٤) من طريقين عن جبير بن نفير به، وعزاه

<sup>(</sup>۱) سوران: مثنى سور: الحائط وجمعه أسوار وسيران والشورُ أيضًا جمع [مختار الصحاح] تلجه: الولوج: الدخول، وقد ولج يلج وأولج غيره. [النهاية: ٥/ ٢٢٤]. واعظ الله: يعني مُحجَجه التي تنهاه عن الدخول فيما منعه الله منه وحَرَّمه عليه، والبصائر التي جعلها فيه. [النهاية: ٥/ ٢٠٦].

سوران، بينهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس؛ ادخلوا الصراط جميعًا ولا تتفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب، قَالَ له: ويحك لا تفتحه؛ فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط: الإسلام، والستور: حدود الله، والأبواب: محارم الله تعالى، والداعي على رأس الصراط: كتاب الله، والداعي من فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم».

١٦ – [أثر٣] – وأَخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؟ قَالَ : أَخْبَرَنا عثمان بن أبي شيبة ؟ قَالَ : نا جرير عن منصور ، عن أبي وائل ؟ قَالَ : قَالَ عبد الله : إن هذا الصراط محتضر يحضره الشياطين ينادون : يا عبد الله هلم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله ، فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله(١) .

۱۷ - [أثرع] - أخبرَنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني ؛ قَالَ : نا جدي ؛ قَالَ : نا جدي ؛ قَالَ : نا موسي بن أعين ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن مجالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن ثابت بن قطبة : أن عبد الله بن مسعود قَالَ في خطبته : « يا أيها الناس ،

(١) اعتصموا: العصمة: المنعة، والعاصم: المانع الحامي. والاعتصام: الامتساك بالشيء افتعال منه.

١٦ – [٣] – أثر ابن مسعود: صحيح – رجاله رجال الصحيح.
وقد صححه الشيخ الألباني في «المشكاة» (٦٧/١) وأخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» من طريق المصنف (٢٩٨/١).

-18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18 - -18

ابن كثير (٣٦٢/٣) للترمذي، والنسائي. أما الترمذي فقد سبق في الحديث السابق، وأما النسائي فلم أقف عليه في الصغرى ولا في الكبرى، وقد استدرك الحافظ «النكت الظراف على تحفة الأشراف» (٩١/٩- ح ١١٧١٤) فقال: «حديث (س) ليس في الرواية، ولم يذكره أبو القاسم». اه وهو في (صحيح الترمذي ٢٢٩٥).

عليكم بالطاعة والجماعة ، فإنها حبل الله الذي أمر به . وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة » .

۱۸ - [أثرو] - أُخْبَرُنا أبو بكر عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطي ؟ قَالَ : نَا زُهَير بن مُحَمَّد المُرْوَزِيِّ، قَالَ : حدَّثنا عبد الله بن موسى ، عن عيسى الحناط ، عن الشعبي ، قال : كان يقال : من أراد بحبحة الجنة فعليه بجماعة المسلمين .

١٩ - [أثر ٦] - وأُخبَرَنا ابن عبد الحميد أيضًا ؛ قَالَ : نا زُهَير بن مُحَمَّد ؛ قَالَ : أَخبَرَنا سُلَيْمان بن حرب، قَالَ : حدَّثنا حَمَّاد بن زيد، عن عاصم الأحول ؛ قَالَ : قَالَ أبو العالية : تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرَّفوا الصراط يمينًا ولا شمالًا، وعليكم بسنة نبيكم في والذي عليها أصحابه، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه خمس عشرة سنة، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء . قَالَ فحدثت به الحسن فقال : صدق ونصح . وحدثت به حقصة بنت سيرين ، فقالت [ يا بني ] (\*) ؛ أحدثت بهذا محمدًا ؟ قلت : لا . قالت : فحدثه إذن.

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن: علامة من أراد الله به خيرًا: سلوك هذا الطريق: كتاب الله ، وسنن رسول الله عليه ، وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء، مثل الأوزاعي وسُفْيَان الثوري ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والقاسم بن سلام، ومن كان على مثل طريقتهم، ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء. وسنبين ما يرضونه إن شاء الله تعالى .

١٨ - [٥] - أثر الشعبي: إسناده ضعيف جدًا .

علته عيسنى وهو ابن أبي عيسنى الحناط: «متروك» .كذا قال في «التقريب» (٥٣١٧)، و «الضعيفة» (٣٧٤/٤) وقد صحّ مرفوعًا كما سبق (حديث ٣-٤) من حديث مُحَمَر رضي الله عنه .

۱۹ – [۳] – أثر أبي العّالية : إسناده صحيح – رجاله ثقات . وقد أخرجه أيضًا ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۲۹۹/۱ – ح ۳۳۸/۱ ۱۳۲ – ح ۲۰۲) .

<sup>(4)</sup> هذه الزيادة من (ك).

## باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة ؟

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن ـ رحمه اللَّه - : أَخْبَرَنا النبي عن أمة موسى عليه السلام : « أنهم اختلفوا على إحدى وسبعين ملة ، كلها في النار إلا واحدة » . وأخبَرَنا عن أمة عيسى - عليه السلام - : « أنهم اختلفوا عليه على اثنتين وسبعين ملة ، إحدى وسبعون منها في النار وواحدة في الجنة » . قَالَ عن : « وتعلو أمتى الفريقين جميعًا ، تزيد عليهم فرقة واحدة ، ثنتان وسبعون منها في النار وواحدة في الجنة » (١).

- ثم إنه سئل ﷺ: « من الناجية ؟ » فقَالَ في حديث : « ما أنا عليه وأصحابي »(١).

- وفي حديث قَالَ : « ا**لسواد الأعظم** »(١).
- . وفي حديث قَالَ : « واحدة في الجنة ، وهي الجماعة  $^{(1)}$  .

قلت أنا : ومعانيها واحدة إن شاء اللَّه تعالىٰ .

\* ٢ - [ أثر ٧ ] - حدَّثنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حدَّثنا المسيب بن واضح ؛ قَالَ : سمعت يوسف بن أسباط يقول : « أصول البدع أربع : الروافض ، والحنوارج ، والقدرية والمرجئة ، ثم تتشعب كل فرقة ثماني عشرة طائفة ، فتلك اثنتان وسبعون فرقة ، والثالثة والسبعون . الجماعة التي قَالَ النبي الله : « إنها الناجية » .

<sup>(</sup>١) يأتي تخريجها وشيكًا إن شاء الله .

<sup>·</sup> ٢ - [٧] - أثر يوسف بن أسباط : إسناده حسن .

يوسف بن أسباط : لا بأس به (ترتيب معرفة الثقات للعجلي ٣٧٤/٢)، (الجرح والتعديل ٢١٨/٩).

والمسيبُ بن واضح متكلم فيه روى عنه أبو زرعة وهو لا يروي: إلا عن ثقة، =

۱۲۰ – (۱٤) – أُخبَرَنا أبو مُحَمَّد عبد اللَّه بن صالح البخاري ؛ قَالَ : حدَّننا عبدة بن عبد الرحيم المَرْوَزيّ، قَالَ : نا النضر بن شُميل ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن عمرو ، عن أبي هريرة – رضي اللَّه عنه – قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ تَفْوقَ اللَّهِ عَلَى ثَلاثُ اللّهِ وَالنصارى على إحدى ، أو اثنتين وسبعين فرقة . وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة » .

۲۲ – (۱۵) – حدَّثنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حدَّثنا علي بن خَشْرم ؛ قَالَ : أَخْبَرَنا الفضل بن موسىٰ ، عن مُحَمَّد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قَالَ : قَالَ رسول الله ﴿ قَالَ : « تفرقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة ، واختلفت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة . وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة » .

والأثر أخرجه ابن بطة (٣٧٦/١ – ح ٢٧٦، ٢٧٧) من هذا الوجه مطولًا .

٣١ – ٣٧ – (١٤، ١٥) – صحيح لغيره، وإسناده حسن .

رجاله ثقات غير محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة بن وقاص: حديثه حسن، ولم يخرج له البخاري إلا مقرونًا، ولا مسلم إلا متابعة (التقريب: ٦١٨٨)، (الصحيحة ٢٣٣/٤)، (٢٥٦/١).

والحديث أخرجه أبو داود (ك: السنة ، باب: ١، ح ٤٥٩٦) ، « صحيح أبي داود » (٣٨٤٢) ، ورواه الترمذي (٢٩٦/٧) ، ك: الإيمان ، باب: ٨) وقال: « حسن صحيح » . وابن ماجة (٤٧٩/٢) ، وأحمد (٣٣٢/٢) ، والحاكم (١٢٨/١) وقال: « صحيح على شرط مسلم » ، ووافقه الذهبي .

قال الشيخ الألباني : فيه نظر ، فإن محمد بن عمرو فيه كلام ، ولذلك لم يحتج به مسلم (الصحيحة ٢٥٦/١) .

وصححه ابن حبان (الإحسان ٢٢٤٧، ٢٧٣١) والحديث صححه الشيخ في « الصحيحة » (٢٠٣) .

<sup>=</sup> وقال عنه أبو حاتم: «صدوق كان يخطيء كثيرًا فإذا قيل له لم يَقْبَلْ» (الجرح والتعديل ٢٩٤/٨)، وضعفه الدارقطني، وكان النسائي حسن الرأي فيه، ويقول: الناس يؤذوننا فيه أي يتكلمون فيه، وقال ابن عدي: «لا بأس به». - بعد أن سبر حديثه وبين ما ينكر عليه - (ينظر تاريخ دمشق ٢١/٠١٥)، (اللسان ٢/٠٤)، ولا ينزل حديثه إن شاء الله عن الحسن، كما هو حكم ابن عدي فيه.

١٣٧ - (١٦) - وأُخْبَرُنا أبو عبد اللَّه أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ؟ قَالَ : حدَّثنا الهيشم بن خارجة ؟ قَالَ : حدَّثنا إسماعيل بن عَيَّاش ، عن عبد الرحمٰن ابن زياد بن أَنْعُمَ ، عن عبد اللَّه بن يزيد ، عن عبد اللَّه بن عمرو - رضي اللَّه عنهما - ان النبي في قَالَ : « ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل : تفرق بنو إسرائيل أن النبي في على اثنتين وسبعين ملة . وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ، تزيد عليهم ، كلها في النار إلا ملة واحدة . فقالوا : من هذه الملة الواحدة ؟ قَالَ ما أنا عليها وأصحابي »(١) .

۲۳ – (۱۲) – حسن، وإسناده ضعيف .

علته إسماعيل بن عَيَّاش، فإنه مخلط في روايته عن غير أهل بلده (التقريب: ٤٧١) وهذه منها فإن شيخه عبد الرحلمن بن زياد بن أَنْعُم إفريقي . ولكنه توبع عليه كما في الحديث الآتي.

وعبد الرحمٰنَ بن زياد بن أنعم : «ضعيف في حفظه» كما قال الحافظ (التقريب : ٣٨٦٢).

وله شاهد من حديث أنس مرفوعًا بزيادة « ما أنا عليه اليوم وأصحابي » أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٢٦٢/٢) (٨١٥) من طريق عبد الله بن سفيان الحزاعي الواسطي عن يَحْيىٰ بن سعيد الأنصاري عن أنس مرفوعًا به . وكذا الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين ٢٦٢/)

وعبد الله بن سفيان: قال عنه العقيلي: لايتابع على حديثه (اللسان ٣ / ٢٩١). وله شاهد آخر في الحديث المشهور، حديث العرباض بن سارية، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: « فإنه من يعش منكم سيرى اختلافًا كثيرًا فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عَضُوا عليها بالنواجذ» (صحيح أبي داود ٢٥٥) فمن تأمل هذين الحديثين، وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مرضًا وداء واحدًا، وهو الذي عبر عنه في الحديث الأول: بالفرقة وفي الآخر بالاختلاف، ثم ذكر المخرج والدواء لذلك الداء وهو ما عبر عنه به « عليكم بسنتي » « ما أنا عليه اليوم ». « وسنة الخلفاء الراشدين » « وأصحابي » ويؤكد ذلك كله لفظة « الجماعة » كما جاء في بعض رويات هذا الحديث على مايأتي إن شاء الله .

فالجماعة ، جماعة المسلمين الذين هم أهل الحق وأتباعه ، ولا شك بأن أولى الناس بهذا الوصف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وحواريوه فقد كانوا أحق بها وأهلها رضى الله عنهم ورضوا عنه .

(١) المُللة : الدينُ ، كملة الإسلام ، والنصرانية واليهودية . وقيل : هي مُعظمُ الدين وجملةُ ما يجيء به الرسل [النهاية لابن الأثير ٣٦٠/٤] .

74 – (١٧) – حدَّثنا أبو الفضل جعفر بن مُحَمَّد الصندلي ؟ قَالَ : نا أبو بكر ابن زنجويه ؟ قَالَ : حدَّثنا مُحَمَّد بن يوسف الفِرْيَابي ؟ قَالَ : حدَّثنا مُفَيَان – يعني الثوري – عن عبد الرحمٰن بن زياد ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو قَالَ : قَالَ رسول الله على : « ليأتين على أمتي مثل ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل حَذُو النعل بالنعل . وإن بني إسرائيل تفرقوا على اثنتين وسبعين ملة ، وإن امتي متفترق على ثلاث وسبعين ملة ، كلها في النار إلا [ ملة ] واحدة » . قيل : من ستفترق على ثلاث وسبعين ملة ، كلها في النار إلا [ ملة ] واحدة » . قيل : من هي يا رسول الله عليه اليوم وأصحابي » .

٢٥ - (١٨) - حدَّثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني ؛ قَالَ : حدَّثنا

وفيه أيضًا عبد الرحلمن بن زياد بن أنعم ، سبق الكلام عليه في الحديث السابق ، ورواية الفريابي عن سفيان متكلم فيها ، فقد قبل : إنه أخطأ في مائة وحمسين حديثًا عنه كما في « التهذيب » .

والحديث صححه أو حسنه جمع من الأئمة إما تصريحًا أو احتجاجًا منهم: المصنف حرحمه الله - واللالكائي (١/ ١٠٠)، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشاطبي، والحافظ العراقي، والشيخ الألباني، وغيرهم.

يراجع رَسالة «درء الارتياب» ص ٤٩، «والصحيحة» (١ / ٣٥٩)، و«صحيح الجامع» (٣٥٩)، (صحيح الترمذي ٢١٢٩).

٢٦،٢٥ - (١٩،١٨) - صحيح - إسناده ضعيف .

<sup>=</sup> قال الشاطبي – رحمه الله س : الجماعة ما كان عليه رسول الله الله وأصحابه والتابعون لهم بإحسان .(الاعتصام ١ / ٢٤) .

يراجع في معنى الجماعة كتاب: «وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق» (ص ٩٢). ومما يؤكد صحة معنى الزيادة المذكورة من كتاب الله عز وجل قوله: ﴿ وَمِن يَشَاقَقَ الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا ﴾ [النساء: ١١٥].

راجع رسالة أخينا المفضال سليم الهلالي - حفظه الله - « درء الارتياب عن حديث ما أنا عليه اليوم والأصحاب » ورسالة : « نصح الأمة في حديث افتراق الأمة » (ص ٢٣) له كذلك .

٢٤ - (١٧) - حسن أو صحيح - إسناده ضعيف .

<sup>(\*)</sup> هذه الزيادة من (ك).

<sup>(</sup> ١٠٠٠) ساقطة من (ك).

عاصم بن علي ؛ قَالَ : نا أبو معشر .

١٦٧ - (١٩) - وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ؟ قَالَ : حدَّثنا ابن بكار ؟ قَالَ : حدَّثنا أبو معشر ، عن يعقوب بن زيد بن طلحة ، عن زيد بن أسلم ، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - ذكر حديثًا طويّلا . قَالَ فيه : وحدثهم رسول الله عن عن الأم فقالَ : « تفرقت أمة موسى - عليه السلام - على إحدى وسبعين ملة . سبعون منها في النار وواحدة في الجنة . وتفرقت أمة عيسى - عليه السلام - على اثنتين وسبعين ملة ، إحدى وسبعون منها في النار ، وواحدة في الجنة » وقَالَ رسول الله عنه : « وتعلو أمتي على الفرقتين جميعًا بملة واحدة ، اثنتان وسبعون منها في النار ، وواحدة في الجنة » . قالوا : من هم يارسول الله ؟ قَالَ : « الجماعة » .

٢٧ - [أثر ٨] - قَالَ يعقوب بن زيد: فكان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله على تلا فيه قرآنا [ ٧: ١٥٩]: ﴿ ومن قوم موسى أمَّةٌ يهدون بالحق وبه يَعْدِلُون ﴾ ثم ذكر أمة عيسى فقرأ [ ٥: ٦٥، ٦٠]: ﴿ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، منهم أمة مقتصدة ، وكثير منهم ساء ما يعملون ﴾ قال ثم ذكر أمتنا فقرأ [ ٧: ١٨١]: ﴿ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ﴾ .

<sup>=</sup> فإن أبا معشر، واسمه نجيح بن عبد الرحلن السندي : «ضعيف» (التقريب ۲۱۰)، (تفسير ابن كثير ١ / ٢١٦)، (الضعيفة ٤ / ٣٤).

وله طرق عن أنِس يتقوى بها الحديث .

ذكره الشيخ الألباني في «الصحيحة » (١ / ٣٥٩) وقد صح الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم .

وصححه البوصيري .

٧٧ - [٨] - أثر علي - رضي الله عنه - حسن .

إسناده ضعيف ، قال الهيثمي في «المجمع» (٧ / ٢٥٨) «رواه أبو يعلى ، وفيه أبو معشر نجيح وفيه ضعف » .

وأخرجه ابن نصر في «السنة» (٦٠) بسند حسن بنحوه .

يأتي الكلام على هذًا الإسناد برقم (٣٧) .

٢٩ - (٢١) - وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزوري ؛ قَالَ : حدَّثنا سويد بن سعيد ؛ قَالَ : حدَّثنا مبارك بن سُحيم ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس ، عن النبي ﷺ قَالَ : « افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة ، وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا السواد الأعظم » .

٢٨ - (٢٠) - رجاله ثقات - غير سُلَيْمان بن طريف هذا ، فلم أجد له ترجمة ، وكذا
 قال الشيخ الألباني - حفظه الله - (الصحيحة ١ / ٣٦٠) .

قلت : إلا أن يكون مصحفًا من (طرخان) فإن كان سُلَيْمان بن طرخان فهو : «ثقة » قد سمع أنسًا، وصفه غير واحد بالتدليس .

٢٩ - (٢١) - حسن - وهذا أسناد ضعيف جدًا .

فيه علتان:

الأولى: مبارك بن سحيم: قال عنه الحافظ: «متروك» (التقريب ٦٤٦١)، وقال عنه البخاري: «منكر الحديث»، وقال أبو زرعة: «لا أعلم له حديثًا صحيحًا»، وقال النسائي: «لا يكتب حديثه». اه. (الميزان ٣ / ٤٤٣٠).

الثانية : سويد بن سعيد الحدَثاني : وهو ضعيف لاختلاطه ، وهو مع ذلك مدلس وقد عنعن (ذكره الحافظ من المرتبة الرابعة في «طبقات المدلسين» (ص٠٥) ، قال : وكان سماع مسلم منه قبل ذلك في صحته .

تنبيه: لم يذكر الشيخ الألباني - حفظه الله - في الكلام على هذا الإسناد غير العلة الأخيرة . (الصحيحة ١ / ٣٦٠) .

هذا وَقَد ثَبُّت الحَديث من رواية أبي أمامة الباهلي - رضي اللَّه عنه - مرفوعًا =

<sup>(\*)</sup> هكذا في الأصل، وفي (م) (محسَيْن) مصغرًا. والصواب ما أثبتناه.

• ٣ - (٢٢) - وحدثنا أبو بكر عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عِبد الحميد الواسطي ؟ قَالَ : حدَّثنا زُهَير بن مُحَمَّد المزوري ؟ قَالَ : نا أحمد بن عبد اللَّه بن يونس ؟ قَالَ : نِا أبو بكر بنِ عَيَّاشٍ ، عن موسىٰ بن عُبَيْدَة ، عن ابنة سعد ، عن أبيها سعد – رضي اللَّه عنه - قَالَ : قَالَ رسولَ اللَّه ﴿ ﴿ افْتَرَقْتُ بَنُو إِسْرَائِيلُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ مَّلَةً . ولن تذهب الأيام والليالي حتى تفترق أمتي على مثلها ـ أو قال: عن مثل ذلك ـ وكل فرقة منها في النار إلا واحدة ، وهي الجماعة » .

= بسند حسن - أخرجه الطبراني بإسناده ، عن معمَر بن سهل ، ثنا أبو علي الحنفي ، ثنا سلم ابن زرير ، ثنا أبو غالب ، عن أبي أمامة مرفوعًا به (مجمع البحرين ٧ / ٢١٥ - ح ٤٣٣٧) وذكر له متابعات في « المعجم الكبير » (٨ / ٣٢٧ – ٣٢٨) عن أبي غالب به . وقال الهيشمي في « المجمع » (٧ / ٢٥٨ ) : «رواه الطبراني في الأوسط والْكبير بنحوه وفيه أبو غالب، وثقه ابن معين وغيره، وبقية رجال الأوسط ثقات، وكذلك أحد إسنادي الكبير». اه.

وأخرجٍ حديث أبي أمامة هذا ابنُ أبي عاصم في «السنة» (٦٨) من طريق قطن بن عَبِدَ اللَّهِ : قال عنه شيخنا الألباني : ﴿ مجهول الحال ٥ ، ثم قال : ﴿ فَإِنْ كَانَ الْحِدَيث فيهما - أي في الكبير والأوسط - من غيرٍ طريق قطن هذا فهو "حسن "» واللَّه أعلم. قلت : إنه من غير طريقه كما تقدم واللَّه الموفق .

ثم رأيت الحديث أخرجه ابن نصر في «السنة» (٥٦) بسند حسن كذلك .

. ٣٠ – (٢٢) – صحيح – وإسناده هذآ ضعيف .

فإن موسى بن عُبَيَدة : «ضعيف » (التقريب ٢٥٨٩) ، (الضعيفة ٣ / ٣٢٤) ، (مجمع الزوائد ٧ / ٢٥٩) .

وأبو بكر بن عياش قال عنه ابن عدي: «لم أجد له حديثًا منكرًا من رواية الثقات عنه» (مقدمة الفتح ص ٤٧٩).

والحديث أخرجه آبن نصر في «السنة» (٥٧) .

وله شواهد من حديث عوف بن مالك - رضي اللَّه عنه - رواه ابن ماجة (٣٩٩٢) «صحيحه» (٣٢٢٦)، وابن أبي عاصم (٦٣) " وإسناده جيد " كما قال محققه حفظه الله.

وهو مخرج في «الصحيحة» (١٤٩٢) .

وله شاهد آخر من حديث معاوية - رضي الله عنه - أخرجه أبو داود (٤٥٩٧) صحيحه (٣٨٤٣) ، وأحمد (٤ / ٢٠٢) وهو الحديث الآتي وهو مخرج في « الصحيحة » (٢٠٤). قُال العراقي في « تخريج الإحياء» : « وهي الجماعة » أسانيدها جيدة (٢٩٨٢) .= ١٣١ - (٣٣) - أُخبَرَنا إبراهيم بن موسى الجوزي ؟ قَالَ : نا مُحمَّد بن هارون أبو نشيط وإبراهيم بن هانئ النيسابوري ، قالا : حدَّثنا أبو المغيرة ؟ قَالَ : حدَّثنا صفوان ؟ قَالَ : حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي ، عن أبي عامر الهوزني ، عن معاوية ابن أبي سُفْيَان - رضي الله عنهما - أنه [قام] () . حين صلى الظهر بالناس بمكة فقالَ : ألا إن رسول الله و قام فينا ، فقالَ : « ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة ، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ، اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة ، وهي الجماعة » .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن - رحمه اللَّه - : رحم اللَّه عبدًا حذر هذه الفرق ، وجانب البدع ولم يبتدع ، ولزم الأثر فطلب الطريق المستقيم ، واستعان بمولاه الكريم .

۳۲ – [ أثر ۹ ] – حدَّثنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حدَّثنا مُحَمَّد بن بشار ، قَالَ : حدَّثنا معاذ ، قَالَ : حدَّثنا ابن عون ، عن مُحَمَّد – يعني ابن سيرين – قَالَ : «كانوا يقولون : إذا كان الرجل على الأثر (١) فهو على الطويق » .

وله شاهد آخر من حديث أنس، صححه بطرقه في «تخريج السنة» لابن أبي عاصم (٦٤) .

ورواه ابن ماجة (٣٩٩٣) وصحح إسناده البوصيري، والصواب أن إسناده حسن فقط.

۳۱ - (۲۳) - حدیث صحیح .

سبق تخريجه آنفًا ، في الحديث السابق ، ورواه ابن نصر في «السنة » (٥١) . وإبراهيم بن هانيء النيسابوري : قال عنه أبو حاتم : «ثقة صدوق » ( الجرح والتعديل ٢ / ١٤٤) .

وأبو المغيرة هو: عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي.

وصفوان هو ابن عمرو السكيسكي.

وأبو عامر الهوزني هو عبد الله بنَّ لحي.

٣٢ - [٩] - أثر محمد بن سيرين : إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين .

<sup>(</sup>١) الأثر: سنن النبي 🐞 [مختار الصحاح].

<sup>(\*)</sup> في غير النسخة (ك)، «قال»، والصواب ما أثبت.

باب

## ذكر خوف النبي ﴿ على أمته

## وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم

٣٣ - (٢٤) - حدَّثنا أحمد بن يَحْيِيٰ الحلواني ؛ قَالَ: حدَّثنا أحمد بن عبد اللَّه بن يونس ؛ قَالَ: حدَّثنا ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ: قَالَ رسول اللَّه ﴿ وَلَمْ وَالْقَرُونُ قَبِلُهَا شَبُرًا بِشَبِر ، وَذَراعًا بِذُراع » قبل : يا رسول اللَّه ؛ كما فعلت فارس والروم ؟ قَالَ رسول اللَّه ﴿ وَمَن النَّاسُ إِلاَ أُولئك ؟ » .

٣٤ – (٣٥) – حدَّثنا أبو بكر عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطي ؟ قَالَ: حدَّثنا زُهَير بن مُحَمَّد المُرْوَزِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنا شنيد بن داود ؟ قَالَ: حدثني حجاج ؟ قَالَ: قَالَ ابن جريج: أخبرني زياد بن سعد، عن مُحَمَّد بن زيد بن المهاجر، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة عن النبي عن قال : « لتتبعن سَنن المهاجر، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة عن النبي الله قال : « لتتبعن سَنن المناكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع وباعًا بباعٍ، حتى لو دخلوا جُحر ضَبُّ لدخلتموه ».

٣٣ - (٢٤) - صحيح على شرط الشيخين .

أخرجه من هذا الوجه البخاري، ك الاعتصام، باب (١٣ /٣١٣ ت / ح ٧٣١٩) وأخرجه غيره .

وقد صح عن جمع من الصحابة منهم: أبو سعيد الحدري في الصحيحين، وابن عباس، وهو مخرج في «الصحيحة» (١٣٤٨)، وعبد الله بن عمرو: صحح الحافظ سنده، وعزاه للشافعي في «فتح الباري» (١٣ / ٣١٤)، والمستورد بن شداد (انظر المصدر السابق)، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وحسن إسنادَهُ شيخنا في «تخريج السنة» لابن أبي عاصم (٧٣)، وأبو واقد الليثي وهو صحيح - انظر «تخريج السنة» لمحمد بن نصر المروزي (٢٦، ١٧)، وشداد بن أوس «السنة» لابن نصر (ص ٤٩) وهو صحيح لشواهده يأتي بعد حديثين.

٣٤ - (٢٥) - صحيح - تقدم تخريجه آنفًا .

وإسناده ضعيف، لصّعف شُنيد بن داود المصيصي (التقريب ٢٦٤٦). وزياد بن سعد : هو الخرساني أبو عبد الرحلمن، ثقة (الجرح والتعديل ٣ / ٥٣٣). ٣٥ – (٢٦) – وحدثنا ابن عبد الحميد أيضًا ؛ قَالَ : حدَّثنا زُهَير بن مُحَمَّد ؛ قَالَ : أنا إسماعيل بن أبي أويس ؛ قَالَ : حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ، عن أبيه ، عن جده ؛ قَالَ : كنا قعودًا حول رسول الله في مسجده بالمدينة ، فجاءه جبريل – عليه السلام – بالوحي ( فذكر حديثًا طويًلا قَالَ فيه : جاءكم جبريل ) – عليه السلام – يتعاهد دينكم « لتسلكن سنن الذين من قبلكم جدُو النعل بالنعل ، ولتأخذُنَّ بمثل أخذهم ، إن شبرًا بشبر ، وإن ذراعًا بذراع ، وإن عن باعًا بباع ، حتى لو دخلوا جحو ضب لدخلتم فيه »(١).

٣٣ - (٢٧) - أَخْبَرَنَا أبو القاسم عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد العزيز البغوي ؟ قَالَ : حدَّثنا شَهْر - قَالَ : حدَّثنا شَهْر - يَالَ : حدَّثنا شَهْر الحمن بن غَنْم : أن شَدَّاد بن أوس حدثه عن يعني ابن حَوْشَب - ؟ قَالَ : حدَّثنا عبد الرحمٰن بن غَنْم : أن شَدَّاد بن أوس حدثه عن رسول الله عن قالَ : « ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حَذُو القُذَّة بِالقَدْة » (٢).

٣٧ - (٢٨) - حدَّثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي ؛ قَالَ : حدَّثنا هشام بن عَمَّار الدمشقي ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين ؛ قَالَ : حدَّثنا الأوزاعي ؛ قَالَ : ثنا يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن الصّنابحي ، عن حذيفة بن الأوزاعي ؛ قَالَ : ثنا يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن الصّنابحي ، عن حذيفة بن اليمان قَالَ : لتتبعُنَّ أثر من كان قبلكم حذو النعل بالنعل ، لا تخطئون طريقتهم ولا تخطئنكم ، ولتنقضَنَّ عُرى الإسلام عروة فعروة (٣) ، ويكون أول نقضها الخشوع تخطئنكم ، ولتنقضَنَّ عُرى الإسلام عروة فعروة (٣) ، ويكون أول نقضها الخشوع

فإن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني: ضعيف جدًّا (الكاشف للذهبي ٣/٥).

٣٦ – (٢٧) – صحيح بما قبله – إسناده ضعيف .

لضعف شهر بن حوشب - وهو في «مسند ابن الجعد» (٣٤٢٤).

۳۷ – (۲۸) – إسناده حسن .

في حكم المرفوع فإنه مما لايقال بالرأي .

٣٥ - (٢٦) - إسناده ضعيف جدًّا .

<sup>(</sup>١) الباع: قدِر قَدِّ اليدين (القاموس المحيط).

<sup>(</sup>٢) حَذُو القُذَّة : أي كما تُقَدرٌ كُلُّ واحدة منهما على قدر صاحبتهما وتُقْطَع. يضرب مثلًا للسيئين يستويان ولا يتفاوتان. [النهاية ٢٨/٤].

<sup>(</sup>٣) عروة: عروة القميص مَدخَلُ زِرِّه [المختار الصحاح].

حتى لا يرى خاشعًا، وحتى يقول أقوام: ذهب النفاق من أمة مُحَمَّد فما بال الصلوات الخمس ؟ لقد ضل من كان قبلنا حتى ما يصلون بينهم.

أولئك المكذبون بالقدر. وهم أسباب الدجال ، وحق على اللَّه أن يلحقهم بالدجال.

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن: من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل، علم أن أكثرهم - العام منهم - يجري أمورهم على سنن أهل الكتابين، كما قال النبي في وعلى سنن [أهل] الجاهلية، وذلك مثل السلطنة وأحكامهم وأحكام العمال والأمراء وغيرهم، وأمر المصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية، والأكل والشرب والولائم، والمراكب والخدم والمجالس والمجالسة، والبيع والشراء، والمكاسب من جهات كثيرة، وأشباه لما ذكرت يطول شرحها، تجري والبيع على حلاف «السنة والكتاب» (منه أنها تجري بينهم على سنن من قبلنا، كما قال النبي في . والله المستعان.

ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس، ولن يميز هذا إلا عاقل عالم قد أدبه العلم . والله الموفق لكل رشاد، والمعين عليه(١)

<sup>=</sup> إسحاق بن أبي حسان الأنماطي: ثقة كذا قال الدارقطني (تاريخ بغداد ٢ / ٣٨٤). ولبعضه شواهد تقدم بعضها مرفوعًا، يراجع (صحيح الجامع ٥٠٧٥)، (٢٥٧٦) «أول مايرفع من الناس الخشوع ». (٢٥٧٥) «أول مايرفع من الناس الأمانة، وآخر ماييقي من دينهم الصلاة ......».

وله شاهد لا بأس به أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (١ / ١٧٤ – ح ٨) وتراجع رسالة الحافظ ابن رجب في «الخشوع في الصلاة»...

<sup>(\*)</sup> الزيادة من (ك).

<sup>(\*\*)</sup> في «ك» الكتاب والسنة.

<sup>(</sup>۱) - قال الشيخ حامد الفقي - رحمه الله تعالى رحمة واسعة - : إذا كان هذا في زمان أبي بكر الآجرى المتوفى سنة (٣٦٠) من الهجرة فكيف به لو رأى الناس اليوم ، وما تتابعوا فيه من تقليد اليهود والنصارى والوثنيين وكل ملحد زنديق في فسوقهم وتمردهم على الله وكتبه ورسله وسننه وآياته ، وما جر عليهم ذلك التقليد الأعمى من الانحلال والذلة والصغار ، وذهاب ريحهم ، وضياع كل ما خلفه لهم آباؤهم من أسباب القوة والسلطان . ولو أن الناس عقلوا عن ربهم وآمنوا بآياته ونعمه ورحمته وحكمته ، وآمنوا بما أكرمهم به ربهم وما أعطاهم من هذا الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وما حفظ لهم من هدى مختاره ومصطفاه إمام المهتدين عبد الله

#### باب

## ذم الخوارج(١) وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم، وثواب من قتلهم أو قتلوه

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن : لم يختلف العلماء قديًا وحديثًا أن الخوارج قوم سوء، عصاة لله تعالى ولرسوله على ، وإن صلوا وصاموا ، واجتهدوا في العبادة ، فليس ذلك

ورسوله محمد الله لو أنهم عقلوا وآمنوا بهذا لانتفعوا بهدى الله ، ولنفخ الله فيهم من روح العزة والقوة ، ولمكن الله لهم دينهم الذى ارتضى لهم ، ولبدلهم من بعد خوفهم أمنًا ، كما أعطى المسلمين الأولين ، ولكن أكثر الناس لا يعقلون ، فهم في تقليدهم الأعمى يتخبطون ، وفي ضلالهم يعمهون ، يجرون في كل شئون حياتهم ذيولًا للفرنجة أعدائهم . فلا ينالون منهم إلا كل ظلم وبغي واستعباد . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

(١) الخوارج: إحدى الفرق الضالة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأن بداية نشأتها كانت في عهده عليه السلام، حيث جاء ذو الخويصرة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: «أعدل يا رسول الله » على ما يأتي في هذا الكتاب. ثم ظهرت على صفة الطائفة ، والفرقة عقيب قبول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - للتحكيم بعد معركة «صفين» إذا اعتبروا أن ذلك التحكيم من الكفر، حيث كان شعارهم «أن لا حكم إلا لله»، فقالوا كلمة حق، وأرادوا بها الباطل فكفروا الصحابة، وخرجوا بالسيف على الإمام، وكفروا بالكبيرة، وما زالت عقائدهم بين المسلمين يتناقلونها جيلًا بعد جيل إلى يومنا هذا ، ولهم أسماء كثيرة فقد سموا « بالشُّرَاة » ، و « الخرورية » نسبة لقرية انحازوا إليها، بالقرب من الكوفة، يقال لها «حروراء»، ويقال لهم «المحكمة»، وهم «الأزارقة» أتباع نافع بن الأزرق. وقد نادوا بإسقاط حد الرجم للزاني المحصن، وذهبوا إلى أن يد السارق تقطع في القليل والكثير، وأن القطع يكونُ من المنكب، كما أوجبوا على الحائض الصلاة، والصوم في حيضتها، كما حَرَّموا قتل اليهود والنصاري، وأباحوا قتل المسلمين، وهذا مصداق قوله عليه السلام في وصفهم « يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان » إلى غير ذلك من أرائهم الفاسدة ، ولقبوا بالنجدات » نسبة لنجدة بن عامر الحنفي ، ومنهم « الإباضية » وينسبون إلى عبد الله بن إباض، وهي فرق لا تزال تدعوا إلى بدعتها، وإلى علم الكلام في شمال

بنافع لهم، نعم ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم ؟ لأنهم قوم يتأولون (١) القرآن على ما يهوون، ويُموهون (٢) على المسلمين، وقد حذرنا الله تعالى منهم، وحذرنا النبي الله ، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم السحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان . والخوارج هم الشراة (١) الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج، يتوارثون هذا المذهب قديمًا وحديثًا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين .

(\*) قال الشيخ حامد الفقي – رحمه الله تعالى رحمة واسعة – : في القاموس : شرى الشر – كفرح – استطار . كاستشرى . ومنه الشراه للخوارج ، لا من شرينا أنفسنا في الطاعة ، ووهم الجوهري . اه .

وعبارة الجوهري في «الصحاح»: الشراة الخوارج، الواحد شار. سموا بذلك لقولهم: شرينا أنفسنا في طاعة الله. اه. وكذلك قال ابن الأثير في «النهاية»، وعليه: فهو من شَرَى يَشْرِى - كرَمَى يَرْمِى - فهو شارٍ، وجمعه شراة، بخلاف شرِيّ - كفَرِحَ فعل ماض - فإن اسم الفاعل منه «شارٍ» على وزن اسم الفاعل «فَرِخ» شَرَاةً، فليس فيما ذكر الجوهري وهم، بل هو ظاهر، كما في «شرح القاموس» وفي «لسان العرب»: الشُرّاة الخوارج، سموا بذلك لأنهم ولجوا - يعنى في اتباع أهوائهم وخروجهم على الأئمة، واستباحتهم الدماء - ومنه حديث ابن عمر «أنه جمع بنيه وخروجهم على الأئمة، واستباحتهم الدماء - ومنه حديث ابن عمر «أنه جمع بنيه حين أشرى أهل المدينة مع ابن الزبير، وخلعوا بيعة يزيد» أي: صاروا كالشراة في فعلهم، وخروجهم عن طاعة الإمام.

ينظر في ذلك « دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين - الخوارج، والشيعة » للدكتور أحمد جلي.

أفريقية و«غمان» وتخمد وتحارب أهل السنة، وقد كان الخوارج يلقبون أنفسهم به «جماعة المسلمين» ولا يزالون على هذا إلى يومنا، حتى إن «جماعة التكفير والهجرة» التي هي امتداد لهذه الفرقة في العصر الحديث يلقبون أنفسهم بنفس لقب أسلافهم «جماعة المسلمين» طهر الله عقائد المسلمين وبلادهم منهم.

<sup>(</sup>١) يتأولون: التأويل: التفسير [مختار الصحاح].

<sup>(</sup>٢) يَمُؤُهُون : مَوَّه تَمْوِيهًا : أخبره بخلاف ما سأَلُه [القاموس المحيط].

وأمر في [غير](١٠٠٠ حديث بقتالهم، وبين فضل من قتلهم أو قتلوه . (١٠)

ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتي، واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى قدموا المدينة، فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه . وقد اجتهد أصحاب رسول الله على ممن كان بالمدينة في أن لا يقتل عثمان، فما أطاقوا [على] (ممه) ذلك - [ رضي الله عنهم] (ممه) - ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ولم يرضوا لحكمه . وأظهروا قولهم وقالوا: لا حكم إلا لله، فقال علي - رضي الله عنه - : « كلمة حق أرادوا بها الباطل » فقاتلهم علي - رضي الله عنه - فأكرمه الله تعالى بقتلهم، وأخبر عن النبي بفضل من قتلهم أو قتلوه، وقاتل معه الصحابة فصار سيف علي - رضي الله عنه - في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة (ممه) .

<sup>(\*) –</sup> يأتي تخريجها قريبًا بإذن اللَّه تعالى .

<sup>(</sup> ١٠٠٠) الزيادة من (ك).

<sup>(\*\*\*)</sup> ما بين المعكوفين [ ] ساقط من (م) .

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> يأتي في أخر الباب إن شاء الله تعالىٰ ..

<sup>(</sup>١) يمرقون: مرق: أي يَجوُزُونَه ويَخرقِونَه وَيَتَعَدُّونه، كما يَخرِقُ السَّهمُ الشئ المرميَّ به ويخرجُ منه. [النهايه ج ٤ صـ٣٢٠].

### باب

### ذكر السنن والآثار فيما ذكرناه

" حمّاد - كَالَ : أَخْبَرَنا اللَّيْث بن سعد ، عن أبي داود ؛ قَالَ : حدَّثنا عيسى بن حَمّاد - رُغْبة - قَالَ : أَخْبَرَنا اللَّيْث بن سعد ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ؛ قَالَ : أتى رجل رسول الله عنه عند منصرفه من خيبر ( ) ، وفي ثوب [ رسول الله عنه ] ( ) فضة ، ورسول الله عنه الله علم منها فيعطي ، فقال : يا محمد ؛ اعدل فقال : وفضة ، ورسول الله عنه أكن أعدل ؟ لقد خبث وخسرت إذا لم أكن أعدل » فقال عَمَر بن الحطاب - رضي الله عنه - : يا رسول الله ، دعنى فأقتل هذا المنافق ، فقال : « معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي . إن هذا وأصحابه يقرعون القرآن لا يجاوز حَناجرهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » .

٣٩ - (٣٠) - وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف، قَالَ : حدَّثنا ابن أبي عُمَرٍ . يعني محمدًا العدني . قَالَ : حدَّثنا شُفْيَان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه : أن النبي كان يقسم الغنائم بالجعرانة - غنائم حنين - والتبر في حجر بلال ، فقالَ له رجل : يا رسول الله ، اعدل ، فإنك لم تعدل ؛ قَالَ : « ويلك ، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل ؟ » فقالَ عُمَر : دعني يا رسول الله أضرب عنقه ، يعدل إذا لم أكن أعدل ؟ » فقال عُمَر : دعني يا رسول الله أضرب عنقه ، فإن هذا في أصحاب له يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم (١)

بيد أن في إسناده عنعنة أبي الزبير عن جابر، وهو مدلس، ولكنه صرح بالسماع عند أحمد (٣ / ٣٥٤) وفي إسنادها إسماعيل بن عَيَّاش وهو ضعيف في غير الشاميين وهذا منها، ورواية المصنف عند «مسلم» من هذا الوجه (١٠٦٣) ك ١٢ باب (٤٧). قلت: وفيها التصريح بالسماع أيضًا، وعليه فقد انتفت شبهة تدليس أبي الزبير بتصريحه بالسماع، وبرواية الليث عنه.

<sup>.</sup> ٣٨ - ( ٢٩) - صحيح - رواه مسلم

<sup>(\*)</sup> في (م) حنين وفي (ت) حيبر.

<sup>( (</sup> في صحيح مسلم : بلال .

٣٠ - (٣٠) - صحيح سبق تخريجه أنفًا في الحديث السابق.

<sup>(</sup>١) تراقيهم: الترَّاقي: جمع ترَقُوةَ ، وهي العظم الذي بين تُغرة النَّحر والعَاتِق.

عرقون من الدين كما عرق السهم من الرمية » .

• ٤ - (٣١) - حدَّثنا أبو بكر عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطي ؟ قَالَ : حدَّثنا ابن المقريء ؟ قَالَ : حدَّثنا سُفْيَان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن جابر : أن النبي شَنِّ كَان يقسم الغنائم بالجعرانة ، فقام رجل فقالَ : اعدل ، فإنك لم تعدل ، فقالَ : « ويحك ! فمن يعدل إذا لم أكن أعدل ؟ » فقالَ عُمَر - رضي اللَّه عنه - : فقالَ : « دعه فإن هذا ( ) أصحاب له ـ أو في دعني أضرب عنق هذا المنافق ، فقالَ : « دعه فإن هذا ( ) أصحاب له ـ أو في أصحاب له ـ يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ».

ا ع - (٣٢) - حدَّثنا أبو حفص عُمَر بن أيوب السقطي ؛ قَالَ : حدَّثنا منصور ابن أبي مزاحم ؛ قَالَ : حدَّثنا يزيد بن يوسف ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن والضحاك الهمداني ، عن أبي سعيد الحدري ؛ قَالَ : بينا رسول الله اعدل . رسول الله عقسم ذات يوم قَسْمًا إذ قَالَ ذو الخويصرة التميمي : يا رسول الله اعدل .

فيه يزيد بن يوسف هو الرحبي: ضعيف. كما قال الحافظ في «التقريب» ( ٧٧٩٤) والألباني في «الصحيحة» (١ / ٥٤٨).

لكنه توبع عند أحمد (٣ / ٦٥) تابعه عليه محمد بن مصعب.

وتابعه كذلك الوليد عن الأوزاعي عند البخاري (٦ / ١١١) ك (باب - ٩٥) وكذلك أبو المغيرة ، عن الأوزاعي به (السنة لابن نصر ٥٢) ، وتابعه عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين (السنة لابن أبي عاصم ٩٢٤) .

وتابعه شعيب بن أبي حَمزة ، عن الأوزاعي ، عن الزهري به عند البخاري (٤ / ١٧٩ – - ك ٢١ – باب ٢٥) ويونس ، عن ابن شهاب به عند مسلم (٢ / ٧٤٤ – ح ١٠٦٣) ك ٢٢ – باب (٤٥) .

والحديث صححه شيخنا في «تخريج السنة» (٢ / ٤٣٧) .

(\*) في م [ فإن هذا مع أصحاب له أوفى أصحاب له ] .

<sup>.</sup> ٤٠ - (٣١) - صحيح - سبق تخريجه قبل حديث .

٤١ – (٣٣) – صحيح – متفق عليه . وإسناده ضعيف .

وهما ترقوتان من الجانبين. ووزنها فَعْلُوة بالفتح.
 والمعنى: أنَّ قِراءتهم لا يرفعُها الله ولا يقبلُها. فكأنها لم تتجاوز مُحلوقَهُم. وقيل المعنى:
 أنهم لا يعملون بالقرآن ولا يثابون على قراءته، فلا يحصل لهم غير القراءة.

فقال رسول الله على : « ويحك . فمن يعدل إذا لم [أكن] أعدل » . فقام عُمَر ابنِ الخطاب - رضي الله عنه - فقال : يا رسول الله ، أتأذن (١٠٠٠) لي أضرب عنقه ؟ قال : « لا . إن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته (١٠٠٠) ، وصيامه مع صيامه (١٠٠٠) ، عرقون (١) من الدين كما عرق السهم من الرمية ، ينظر إلى نَصْلِه (١) فلا يوجد فيه شيء ، ثم ينظر إلى وصافه (١٠) ، فلا يوجد فيه شيء ، ثم ينظر إلى نَصْيه (١٠) فلا يوجد فيه شيء ، ثم ينظر إلى قُدُذه (١٠) فلا يوجد فيه شيء ، شم ينظر إلى المؤرث (١٠) والدم ، يخرجون على حين فرقة من الناس ، آيتهم : رجل أدعج (١٠) المفرث والدم ، يخرجون على حين فرقة من الناس ، آيتهم : رجل أدعج (١٠) إحدى يديه مثل ثَدْي المرأة ، أو مثل البضعة (٨) ، تَدَرُدَرُ (١٠) » قال أبو سعيد : أشهد : لسمعت هذا من رسول الله هي وأشهد أني كنت مع على ابن أبي طالب - رضي الله عنه - حين قتلهم ، والتمس في القتلى ، فأتى به على النعت الذي نعت رسول الله هي

<sup>(\*)</sup> الزيادة من (ك).

<sup>(\*\*)</sup> في (ك) «ائذن».

<sup>( \*\*\* )</sup> في الأصل: «صيامه ، ولكن لعلها «صيامهم ، بضمير الجمع .

 <sup>(</sup>١) يمرقون: أي يجوزنه، ويتعدونه، ويخرقونه، كما يخرق السهم الشيء المرمي به،
 ويخرج منه. (النهاية ٢٠٠/٤).

<sup>(</sup>٢) النصل: هو حديدة السهم والرمح والسيف، إن لم يكن له مقبض. «القاموس / ١٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) رصافه: رصف السُّهم إذا شدَّه بالرصاف، وهو عَقَب يُلؤى على مَدْخل النصل فيه . [النهايه لابن الأثير ج ٢]

<sup>(</sup>٤) نضيه: نضا سيفه سَلَّه [مختار الصحاح] وفي «المعجم الوسيط» نضيُّ السهم: ما بين ريشه وِنَصْله والجمع أنضية.

<sup>(</sup>٥) قذذه: الْقَذَّةُ بالضم: رَيشُ السهم [القاموس المحيط].

<sup>(</sup>٦) الفرث : الفراثة : بقايا الطعام في الكرش، والجمع فروت. [المعجم الوسيط].

<sup>(</sup>٧) ادعج: الدُعْجَةُ عند العامة: سواد الحلقة فقط، وهي عند العرب السواد العام [غريب الحديث ٣٧٣/١].

<sup>(</sup>٨) البضعة : بالفتح ، القطعة من اللحم [النهاية ١٣٣/١].

<sup>(</sup>٩) تدردر: أي تَرَجْرَجُ تجيء وتَذهب [النهايه لابن الأثير].

24 - (٣٣) - حدَّثنا عُمَر بن أيوب ؛ قَالَ : حدَّثنا منصور بن أبي مزاحم ؛ قَالَ : حدَّثنا يزيد بن يوسف ، عن الأوزاعي ، عن قتادة بن دِعامة ، عن أنس بن مالك وأبي سعيد الحدري ؛ أن رسول اللَّه في قالَ : « سيكون في أمتي اختلاف وفرقة ، ثم قوم يحسنون القيل ، ويسيئون الفعل ، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، عرقون من الدين كما عرق السهم من الرمية ، ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه (١) ، هم شر الخلق والخليقة ، طوبي لمن قتلهم أو قتلوه ، يدعون إلى كتاب الله ، وليسوا منه في شيء ، من قتلهم كان أولى بالله منهم » قالوا : يا رسول ؛ الله ما سيماهم ؟ قَالَ : «التحليق » .

\* عبد الحميد الواسطي ؟ وَأَثَرُ • ١] - حدَّثنا أبو بكر عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطي ؟ قَالَ : حدَّثنا هارون بن عبد الله ؟ قَالَ : حدَّثنا حفر بن سُلَيْمان ؟ قَالَ : حدَّثنا أبو عمران الجُوني ، عن عبد الله بن رباح الأنصاري ، عن كعب الأحبار (\*) قَالَ : « للشهيد نوران . ولمن قتله الخوارج عشرة أنوار له . ولجهنم سبعة أبواب : باب منها للحرورية ، ولقد خرجوا على داود نبي الله في زمانه » .

٧٤ - (٣٣) - صحيح - إسناده ضعيف .

تكلمت عليه في الحديث السابق فإن علتهما واحدة وفي سماع قتادة من عن أبي سعيد نظر .

أخرجه أبو داود (٤٧٦٥) وأحمد (٣ / ٢٢٤) ، قال الشيخ الألباني: «إسناده صحيح على شرطهما» (السنة ٢ / ٤٤٤) .

انظر «تحفة الأشراف» (١٣١٢)، «وصحيح أبي داود» (٣٩٨٧).

وهو في «الصحيحين» من حديث علي بمعناه (خ – ۸ / ٥١ – ك ۸۸ – باب ٦) ، و(مسلم – ٢ / ٧٤٦ – حديث ١٠٦٦ – ك ٢٢ باب ٤٨) .

٣٧ – [١٠] – أثر كعب الأحبار : حسن الإسناد .

وذلك لضعف يسير في سيار بن حاتم . قال عنه الحافظ في " التقريب ": (صدوق له أوهام) ويبدو أنه من الإسرائيليات .

(\*) هُو كُعْبُ بن ماتع الْحِمْيَرِي، أبو إسحاق: تابعي، ثقة مخضرم (التقريب ١٤٨٥).

<sup>(</sup>١) فوق السهم: حيث يثبت الوتر منه وهما فوقان. (المعجم الوسيط).

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن : هذه صفة الحرورية ، وهم الشَّراة الجوارج ، الذين قَالَ اللَّه تعالىٰ [ ٣: ٣ ] : ﴿ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا اللَّه ﴾ الآية . وقد حذر النبي ﴿ أَمْنَه مِنْ هذه صفته .

25 - (٣٤) - حدَّثنا أبو أحمد هارون بن يوسف ؛ قَالَ : حدَّثنا ابن أبي عُمَر ؛ قَالَ : حدَّثنا ابن أبي عُمَر ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن ابن أبي مُليكة ، عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله في قرأ [ ٣ : ٦ ] : ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أُمُّ الكتاب وأُخَرُ متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ﴾ الآية . وفقال : : ﴿ إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله تعالىٰ ، فاحذروهم » .

20 - (٥٥) - حدَّثنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حدَّثنا يَحْيَىٰ بن حكيم ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد الوهاب بن عبد الجيد ؛ قَالَ : حدَّثنا أبوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة قالت : إن النبي الله تلا هذه الآية : ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب ﴾ إلى قوله : ﴿ وما يذكر إلا أُولو الألباب ﴾ فقالَ : «يا عائشة ؛ إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله تعالىٰ ، فاحذروهم » .

٤٦ - [أثر ١١] - حدَّثنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حدَّثنا المثنى بن أحمد ؛ قَالَ : حدَّثنا عمرو بن خالد ؛ قَالَ : حدَّثنا ابن لهيعة ، عن عطاء بن دينار ، عن سعيد ابن جبير في قوله تعالىٰ : ﴿ وأخر متشابهات ﴾ قَالَ : أما المتشابهات فهن آي في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرءوهن ، من أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى

<sup>.</sup> عليه - (٣٤) - صحيح - رجاله رجال الصحيح - متفق عليه .

رواه البخاري ك التفسير - باب (١) من آل عمران (الفتح ٨ / ٥٧ - ح ٤٥٤٧)، ومسلم في العلم (٤ / ٢٠٥٣ - ح ٢٦٦٥ - باب ١) وغيرهما من طريق يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة به، وهو المحفوظ.

٤٥ - (٣٥) - صحيح - رجالة ثقات ، وسبق تخريجه في الذي قبله . يأتي برقم (٩٣) .

٢٤ - [ ١١] - أثر سعيد بن جبير: سنده ضعيف.

لضعف ابن لهيعة، وهو مع ذلك الضعف مدلس، وقد عنعن (ذكره الحافظ في طبقات المدلسين من أصحاب المرتبة الخامسة . (ص ٥٤) .

عمرو بن خالد هو الحراني: ثقه « من رجال البخاري ، والمثنى بن أحمد : لم أعرفه .

هذه الكلمة كل فرقة يقرءون آيات من القرآن، ويزعمون أنها لهم أصابوا بها [الهدى] ومما تتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى [ ٥ : ٤٤ ] : ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ ويقرءون معها [ ٦ : ١ ] : ﴿ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ﴾ فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا : قد كفر . ومن كفر عدل بربه ، فقد أشرك [ فهؤلاء الأئمة ] أحم مشركون ، فيخرجون فيفعلون ما رأيت ؛ لأنهم يتأولون هذه الآية .

∀ = [أثر ۲ ا] - وحدثنا أبو بكر بن عبد الحميد ؛ قَالَ : حدَّثنا ابن المقرئ ؛ قَالَ : ثنا سُفْيَان ، عن معُمَر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ؛ قَالَ : ذكر لابن عباس الخوار مج وما يصيبهم عند قراءة القرآن ؟ قَالَ : « يؤمنون بمحكمه ، ويضلون عن متشابهه ، وقرأ ﴿ وما يعلم تأويله إلا الله . والراسخون في العلم يقولون آمنا به ﴾ » . [آل عمران ٦] .

٤٨ - [أثر ١٣] - حدَّثنا ابن عبد الحميد أيضًا ؛ قَالَ : حدَّثنا ابن المقرئ ؛ قَالَ : حدَّثنا سُفْيَان ، عن عبيد (٠٠٠ اللَّه بن أبي يزيد ؛ قَالَ : سمعت ابن عباس - وذكر له الخوارج ، واجتهادهم وصلاتهم - قَالَ : « ليس هم بأشد اجتهادًا من اليهود والنصارى ، وهم على ضلالة » .

٩٤ - [أثر٤٢] - وأُخْبَرَنا عبد الله بن صالح البخاري ؟ قَالَ : حدَّثنا مَخْلد بن

<sup>(\*)</sup> هكذا في (ك) وفي غيرها «الهوى».

<sup>(\*\*)</sup> في (ك) «فهذه الأمة».

٤٧ - [٢٢] - أثر ابن عباس : إسناده صحيح .

رجاله رجال الصحيح غير ابن المقرئ ، وهو محمد بن عبد الله بن يزيد : وهوثقة كما في «التقريب» .

٤٨ - [١٣] - أثر ابن عباس : إسناده صحيح .

رجاله رجال الصحيحين غير ابن المقرئ ومن فوقه كما تقدم .

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في م : عبد .

٩٠ - [١٤] - أثر الحسن البصري : محتمل للتحسين .

وذلك لأن سُلَيمان بن أبي نشيط: «لايعرف حاله»، وقد ذكره ابن أبي حاتم في «التاريخ «الجرح والتعديل» (١٤٧/٤). - وسكت عنه . وكذلك البخاري في «التاريخ الكبير» (٢ / ٢ / ٢) روى عنه ثقتان .

الحسن بن أبي زُميل ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو الْمَلَيْح الرقي ، عن سُلَيْمان بن أبي نشيط ، عن الحسن - وذكر الخوارج - فقَالَ : حيارى سكارى ، ليس ( ) بيهود ولا نصارى ، ولا مجوس فيعذرون .

• ٥ - [أثر٥ ١] - وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن مُحَمَّد بن شاهين ؛ قَالَ : حدَّثنا المعلَّى بن حدَّثنا الصلت بن مسعود ؛ قَالَ : حدَّثنا جعفر بن سُلَيْمان ؛ قَالَ : حدَّثنا المعلَّى بن زياد ؛ قَالَ : قيل للحسن : يا أبا سعيد ، خرج خارجي بالخُريبة فقَالَ : المسكين رأى منكرًا فأنكره ، فوقع فيما هو أنكر منه .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارِجي قد خرج على إمام، عدّلا كان الإمام أو جائرًا، فخرج وجمع جماعة وسَلَّ سيفه، واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه، ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الحوارج(١).

وقد رُوي عن رسول الله والله عن العلم بها عليه أخبار لا يدفعها كثير من علماء المسلمين، بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع أئمة المسلمين.

الله على الحسن الحراني ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني ؛ قَالَ : حدَّثنا على ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو معشر .

٢٥ - (٣٧) - وأَخْبَرَنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ؟
 قَالَ : ثنا مُحَمَّد بن بكار ؟ قَالَ : حدَّثنا أبو معشر ، عن يعقوب بن زيد بن طلحة ،

<sup>(\*)</sup> كأنها (ليسوا).

٥٠ - [١٥] - أثر الحسن البصري : إسناده حسن . على شرط مسلم . ٥١ - ٥٢ (٣٦ – ٣٧) – صحيح أو حسن – وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>۱) ومن هنا يعلم خطأ وانحراف كثير من الشباب المتحمس لإنكار المنكر، فسرعان ما نجده يتبع الشعارات واللافتات، بمجرد سماعه لها، أو لأصحابها من ذوي العاطفة الجياشة، ممن يزعم أنه يريد الجهاد في سبيل الله، أو يظهر منه بعض علامات الصلاح، فالله الله يا شباب الإسلام لا يغرنكم مثل ذلك، وعليكم بطريق أهل العلم، فاقتدوا بهم، واصدروا عن أقوالهم، ولا يستهوينكم الشيطان، وامتثلوا =

رواه أبو يعلى في «مسنده» كما عند المصنف (٦ / ٣٤٠ - ح ٣٦٦٨) بزيادة ذكر افتراق الأمة، وهي صحيحة لشواهدها تقدم تخريجها (ح ١٩).

قال في «مجمع الزوائد» (٧ / ١٥٧، ١٥٨): فيه أبو معشر نجيح وفيه ضعف . وذكره ابن كثير في «تفسيره» من هذا الوجه مختصرًا وَقال : «وهذا حديث غريب جدًا من هذا الوجه، وبهذا السياق». (تفسير ابن كثير ٣ / ١٤١).

وللحديث طريق أخرى أخرجها الدارقطني (٢ / ٥٤)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٣٦٠) وقال عنه: «لا يصح».

فيها موسى بن عبيدة، وهو ضعيف كما قال الحافظ في «التقريب» (١٣٦٠)، وشيخه هود بن عطاء، قال فيه ابن حبان : «منكر الرواية على قلتها، يروي عن أنس ما لا يشبه حديثه، والقلب من مثله إذا أكثر المناكير عن المشاهير، أن لا يحتج فيما انفرد، وإن اعتبر بما وافق الثقات من حديثه فلا ضير». (المجروحين ٣ / ٩٦).

وفي هذه الرواية يقول الهيثمي في «المجمع» (٦ / ٢٢٧) : رواه أبو يعلى (١ / ٩٠) وفيه موسى بن عبيدة وهو متروك . ١ ه .

وقد رواه المصنف وهو الحديث الآتي .

وله طريق ثالثة : أخرجها كذلك أبو يعلى في «مسنده » (٤١٢٧) بإسناده عن عكرمة عن يزيد الرقاشي، قال : حدثني أنس مرفوعًا به .

ورواه من طريقه أبو نعيم في « الحلية » (٣ / ٥٢) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( ١٠٨ / ٢٢٢) .

يزيد الرقاشي : هو ابن أبان ، «ضعيف » كما قال الحافظ في «التقريب » ، والشيخ الألباني في «الضعيفة » (٤ / ٣٧٧) .

(١) نكاية: إذا أكثر فيهم الجراح والقتل، فوهنوا لذلك. [النهاية لابن الأثير].

<sup>=</sup> قوله تعالى: ﴿ وأطيعوا الله ، وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ . والزيغ عن طريق كبار أهل العلم ، والطعن فيهم هو من أكبر أسباب الضعف والضلال والإنحراف في هذه الأمة ، والنكبات التي نعيشها اليوم ، وما أكثرها ولا حول قوة إلا بالله .

أمتي، إن به لسفعة (١) من الشيطان ». قَالَ : فلما دنا الرجل ، سلم ، فرد عليه القوم السلام ؛ قَالَ : فقالَ له رسول اللّه ﴿ نَشَدَتْكُ بِاللّه ، هل حدثت نفسك حين طلعت علينا ؛ أن ليس في القوم أحد أفضل منك ؟ » قَالَ : اللّهم نعم . قَالَ فدخل أبو المسجد يصلي ؛ قَالَ : فقالَ رسول اللّه ﴿ لأبي بكر : « قم فاقتله » . فدخل أبو بكر المسجد فوجده قائمًا يصلي . فقالَ أبو بكر في نفسه : إن للصلاة لحرمة وحقًا ، ولو استأمرت رسول اللّه ﴿ وَقَالَ : فجاء إليه ، فقالَ له : « أقتلته ؟ » قَالَ : لا ، وأيته قائمًا يصلي ، ورأيت للصلاة حقًا وحرمة ، وإن شئت أن أقتله ؛ قتلته . قَالَ : « السب بصاحبه » . ثم قالَ : « اذهب يا عُمَر فاقتله » . [ قال ] ( ) فدخل عُمَر السبحد ، فإذا هو ساجد قالَ : فانتظره طويًلا ، ثم قالَ : في نفسه : إن للسجود لحقًا ، ولو أني استأمرت رسول اللّه ﴿ قَالَ : فقد استأمره من هو خير مني ؛ قَالَ : فجاء إلى رسول اللّه ﴿ قَالَ : « أقتلته ؟ » قَالَ : لا ، رأيته ساجدًا ، ورأيت للسجود حقًا ، وإن شئت يا رسول اللّه ﴿ قُلْ أَنْ قَتْلُه قَتْلُه . قَالَ : فدخل على - كرم اللّه وجهه - المسجد ، فاقتله ، أنت صاحبه إن وجدته » قَالَ : فدخل على - كرم اللّه وجهه - المسجد ، فاقتله ، أنت صاحبه إن وجدته » قَالَ : فدخل على - كرم اللّه وجهه - المسجد ، فاقتله ، أنت صاحبه إن وجدته » قَالَ : فدخل على - كرم اللّه وجهه - المسجد ، فاقتله ، أنت صاحبه إن وجدته » قَالَ : فدخل على - كرم اللّه وجهه - المسجد ،

<sup>=</sup> وقد حسنه العراقي من رواية أنس - «تخريج الإحياء» برقم (٣٢٢٣) وعزاه لأحمد والبزار، والدارقطني وله شاهد مختصر من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - أخرجه أحمد (٥ / ٤٢) بسند حسن، على شرط مسلم.

ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» (٩٣٨) وصححه محققه .

ثم قال الهيشمي عنه: «رجاله رجال الصحيح» «المجمع» (٦/ ٢٢٥).

وله شاهد ثان من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد أيضا (٣ / ١٥) بسند لا بأسِ به كذلك .

ولأوله شاهد من حديث جابر مختصرًا، أخرجه البزار (كشف الأستار ٢ / ٣٦٠ – ح ١٨٥١)، والبيهقي (في الشعب ٨٢٥٤)، وفي إسناده الأعمش وهو مدلس وقد عنعن، وحديثه عن أبي سفيان طلحة: لم يسمعه منه (حاشية تهذيب الكمال ٢١ / ٧٩). وشريك بن عبد الله القاضى: سيىء الحفظ.

وقد صح الأمر بقتلهم في غير ما حدّيث، ومن ذلك ما مضى برقم (ح ٣٢، ٣٣). (\*) الزيادة من (ك).

<sup>(</sup>١) سفعة من الشيطان: جعل ما به من العجب مشّامن الجنون. [النهاية لابن الأثير]. واللَّه أعلم بالصواب .

فلم يجده ؛ قَالَ : فرجع إلى رسول اللَّه ﴿ فَأَخبره . فَقَالَ رسول اللَّه ﴿ فَ : « لُو قَتَلَ اللَّهِ مِنْ اللّ قتل اليوم ما اختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال » . وذكر باقي الحديث .

٣٥ – (٣٨) – حدَّثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ؛ قَالَ : حدَّثنا فضل بن سهل الأعرج، قال: حدَّثنا زيد بن الحباب؛ قَالَ: أخبرِني موسىٰ بن عبيدة؛ قَالَ: حدثني هود بن عطاء الحنفي، عن أنس بن مالك ؛ قَالَ : كان فينا شاب ذو عبادة وزهد، فوصفناه للنِبي ﴿ وَسَمِينَاهُ بَاسَمُهُ ، فَلَمْ يَعْرَفُهُ ، فَبِينَا نَحْنَ كَذَلْكُ إِذْ أَقْبَلُ ، فقلنا : يا رسول اللَّه ، هو ذا ، فقَالَ : « إني لأرى على وجهه سَفْعة من الشيطان » . فجاء فسلم على القوم، فردوا السلام، فقالَ له رسول الله على : « أجعلت في نفسك أن ليس في القوم أحد خير منك؟ ». قَالَ : نعم، ثم ولى، فدخل المسجد، فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَنُ يَقْتُلِ الرَّجَلِّ ؟ ﴾ فَقَالَ أَبُو بَكُر : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّه ؛ فَدَخْل المسجد، فوجِده يصلي فقَالَ أبو بكر : وجدته يصلي، وقد نهيتنا عن ضربٍ المصلين ، فقَالَ : « مَنْ يَقْتَل الرجل ؟ » فقَالَ عُمَر – رضي أَللَّه عنه – : أنا يا رسول اللَّه فدخل المسجد فوجده ساجدًا، فقَالَ : أقتل رجُلا يصلي، وقد نهانا عن ضرب المصلين، فجاء، فقَالَ له النبي: « مَهْ يَاعُمُو ﴾ قَالَ وجدتُه سَاجَدًا، وقد نهيتنا عَن ضرب المصلين<sup>(١)</sup> ، ثم قَالَ : ﴿ **من يقتل الوجل ؟** » فقَالَ عِلمي كرم اللَّه وجهه : أن ، فَقَالَ : « أَنْتَ تَقْتُلُهُ إِنْ وَجَدَتُه » . فَذَهْبِ عَلَى فَجَاءَ فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﴿ اللَّهُ اللَّ علي » قَالَ : وجدته قد خرج . فقَالَ : « أما إنكُ لو قتلته لكان أولهم وآخرهم ، وما اختلُّف من أمتي اثنان » .

٣٨) - حسن أو صحيح لغيره .
 إسناده ضعيف تقدم تخريجه آنفًا .

<sup>(</sup>١) وقد صحُّ النهي عن ضرب المصلين من وجوه . (تراجع السلسلة الصحيحة ٢٣٧٩) .

#### باب

## ذكر قتل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه للخوارج مما أكرمه الله تعالى بقتالهم

20 - (٣٩) - حدَّثنا الفِرْيَابِي ؟ قَالَ : حدَّثنا صفوان بن صالح ؟ قَالَ : حدَّثنا الوليد بن مسلم ؟ قَانَ : حدَّثنا ابن لهيعة ؟ قَالَ : حدثني بكير بن عبد اللَّه بن الأشج ، عن بسر بن سعيد ، عن عبيد اللَّه بن أبي رافع مولى أم سلمة ؟ أن الحرورية لما خرجوا وهم مع علي بن أبي طالب ، قالوا : لا حكم إلا لله ، فقالَ علي : أجل ، كلمة حق أريد بها باطل ، إن رسول اللَّه ﴿ وصف أناسًا ، إني لأعرف صفتهم ، يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم - وأشار إلى حلقه - هم أبغض خلق اللَّه إلى الله ، فيهم أسود إحدى يديه صُبي شَاةِ (١) ، أو حَلَمَةُ ثَذي . فلما قتلهم علي - رضي اللَّه عنه - أسود إحدى يديه صُبي شَاةِ (١) ، أو حَلَمَةُ ثَذي . فلما قتلهم علي - رضي اللَّه عنه - مرتين أو ثلاثة - ثم وجدوه في خربة (٢) ، فأتوا به علي بن أبي طالب رضي اللَّه - مرتين أو ثلاثة - ثم وجدوه في خربة (٢) ، فأتوا به علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه ، حتى وضعوه بين يديه ؟ قَالَ عبيد اللَّه بن أبي رافع : أنا حضرت ذلك من أمرهم .

٥٥ - (٤٠) - وحدثنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حدَّثنا أحمد بن صالح ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد اللَّه بن وهب ؛ قَالَ : أخبرني عمرو - يعني ابن الحارث - عن بكير - يعني ابن الأشج - عن بسر بن سعيد ، عن عبيد اللَّه بن أبي زافع مولى رسول اللَّه

٥٤ - (٣٩) - صحيح رواه مسلم وهذا إسناد ضعيف.

لضعف ابن لهيعة ، لكن رواه مسلم (٢ / ٧٤٩ - ك ١٢ - باب ٤٨) من طريق عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج به . ورواه غيره ، وقد جاء نعتهم عند البخاري (٧ / ١١١ - ك ٧٨ - باب ٩٥) .

<sup>00 - (</sup>٤٠) - صحيح على شرط مسلم . أخرجه مسلم (٢ / ٧٤٩ - ك ١٢ - ح ١٥٧) .

<sup>(</sup>١) طُبْئي: ضرع الشاة. [النهايه لأبن الأثير].

<sup>(</sup>٢) خَرِبَةً: أي في خدمة من خروق الأرض. (حاشية صحيح مسلم/ ص٧٤٩).

الله الحرورية لما خرجت وهم مع على بن أبي طالب - كرم الله وجهه - قالوا: لا حكم إلا لله ، فقالَ على - كرم الله وجهه - : كلمة حق أريد بها باطل ؛ إن رسول الله وصف ناسًا ، إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم ، ولا يجاوز تراقيهم - وأشار إلى حلقه - هم أبغض خلق الله [ إليه تعالى ] ( ) ، منهم أسود ، إحدى يديه طُبي شاقي ، أو حَلَمَةُ شَاقي . قَالَ فلما قتلهم على - رضي الله عنه - قَالَ : انظروا . فنظروا ، فلم يجدوا شيئًا ، فقالَ : ارجعوا ، فوالله ما كَذَبْتُ ولا كُذِبْتُ - مرتين أو ثلاثًا - ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه ؛ قَالَ عبيد الله : وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول على فيهم .

الجية ؛ قَالَ : حدَّثنا مُحَمَّد بن سُلَيْمان لُوَيْنُ ؛ قَالَ : ثنا جعفر بن سُلَيمان الضبعي ؛ قَالَ : حدَّثنا عوف وهشام ، عن ابن سيرين ، عن عَبِيدة - يعني السَّلْمَاني - قَالَ : قَالَ : حدَّثنا عوف وهشام ، عن ابن سيرين ، عن عَبِيدة - يعني السَّلْمَاني - قَالَ : شهدت مع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - النهر ، فلما قتلت الخوارج . قَالَ علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إن فيهم رجُلا مخدَّج (١) اليد ، أو مودّن اليد (١). قَالَ : انظروا وقلِبوا اليد (١). قَالَ : انظروا وقلِبوا القتلى . فاستخرجوا رجُلا آدم مثَدَّنَا يدُهُ اليمني كأنها ثدي المرأة ، فلما رآه استقبل القبلة ورفع يديه فحمد الله وأثنى عليه وشكر الله الذي ولاه قتلهم ، والذي أكرمه القبلة ورفع يديه فحمد الله وأثنى عليه وشكر الله الذي ولاه قتلهم ، والذي أكرمه بقتالهم ، ثم أقبل علينا بوجهه ، فقالَ : لولا أن تبطروا (١) لحدثتكم بما سبق على لسان النبي من الكرامة لمن قاتل هؤلاء القوم . قالَ عَبِيدَةُ : فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ أشيء بلغك عن النبي الله أو شيء سمعته منه ؟ قالَ : بل شيء سمعته منه وَرَبُّ الكعبة . بلغك عن النبي الله الذي سمعته منه ؟ قالَ : بل شيء سمعته منه وَرَبُّ الكعبة .

٥٦ - (١١) - صحيح - حسن الإسناد .

رواه مسلم (٢ / ٧٤٧ - بأخصر من هذا قليلًا)، يراجع «السنة» لابن أبي عاصم (٩١٢) . (٩١٣، ٩١٢) .

<sup>(\*)</sup> في (ك) «إلى الله تعالى».

<sup>(</sup>١) مُحَدَّج اليد: ناقص الخلْق. [النهايه لأبن الأثير ٢/٢].

مودن اليد: ناقص اليد صغيرها. يقال وَدَنْتُ الشيء وأودَنْتُه، إذا نقصته وصَغَّرته. [النهاية لابن الأثير ٥/ ١٦٩].

<sup>(</sup>٢) تبطروا: البَطَر: الطغيان عند النّعم وَطول الغَني. [النهاية لابن الأثير ج١/٥٥١].

٧٥ - (٤٢) - وأُخْبَرَنا أبو مُحَمَّد عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن صالح البخاري ؟ قَالَ : حدَّثنا عبد اللَّه بن عُمَر الكوفي ؟ قَالَ حدَّثنا وكيع ، عن جرير بن حازم ، وأبي عمرو بن العلاء النحوي ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة السلماني ، عن علي رضي الله عنه ؟ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ وَ وَ فَيهم رجل مُودَّن اليد ، أو مُخدَّج اليد ، ولولا أن تبطروا الأنبأتكم ما وعد اللَّه تعالى الذين يقتلونهم على لسان نبيه ﴿ قَالَ عَبِيدَةُ : فقلت لعلي - رضي اللَّه عنه - : أنت سمعته من رسول اللَّه ﴿ قَالَ عَبِيدَةُ : فقلت العلي - رضي اللَّه عنه - : أنت سمعته من رسول اللَّه ﴿ قَالَ : نعم ، سمعته وربِ الكعبة ، سمعته إي ورب الكعبة [ سمعته إي ورب الكعبة ، سمعته إي ورب الكعبة ، سمعته إي ورب الكعبة ، سمعته إي ورب الكعبة .

حدَّ ثنا لَوين مُحَمَّد بن سُليمان ؛ قَالَ : حدَّ ثنا عبد اللَّه بن الزبير ، عن عبد اللَّه بن شريك العامري ، عن جُنْدُ ب ؛ قَالَ : لما كان يوم قتل عليٌّ رضي اللَّه عنه الحوارج شريك العامري ، عن جُنْدُ ب ؛ قَالَ : لما كان يوم قتل عليٌّ رضي اللَّه عنه الحوارج نظرت إلى وجوههم وإلى شمائلهم ، فشككت في قتالهم ، فتنحيت عن العسكر غير بعيد ، فنزلت عن دابتي ، وركزت رمحي ، ووضعت درعي تحتي ، وعلقت برنسي مسترًا به من الشمس ، وأنا معتزل من العسكر ناحية ، إذ طلع أمير المؤمنين - رضي الله عنه - على بغلة رسول اللَّه عني ، فقلتُ في نفسي : ما لي وله ؟ أنا أفرُ منه ، وهو يجيء إلى ، فقالَ لي : يا جندب ؛ ما لك في هذا المكان ، تنجيت عن العسكر؟ يجيء إلى ، فقالَ لي : يا جندب ؛ ما لك في هذا المكان ، تنجيت عن العسكر؟ فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ أصابني وَعْكُ (٢) ، فشقَ عليَّ الغبار ، فلم أستطع الوقوف ؛

٥٧ - (٤٢) - إسناده صحيح.

رجاله ثقات رجال مسلم غير أبي عمرو بن العلاء، وقد تابعه عليه هنا جرير بن حازم . والحديث أخرجه مسلم (٢ / ٧٤٧ – ك ١٢ ح ١٥٥) .

<sup>(\*)</sup> غير موجودة في ( ت )، (ك ) .

٥٨ – [ ١٦ ] – أثر جندب الخير : إسناده ضعيف . ولبعضه شواهد ، ويأتي برقم ( أثر ٥٤٧ ) .

عبد الله بن الزبير الأسدي والد أبي أحمد الزبيري: «ضعيف الحديث» (الجرح والتعديل ٥٦/٥). وعبد الله بن شريك العامري، قال عنه النسائي: « لا =

<sup>(</sup>١) مُثَدُّون : صَغِير اليّد مُجْتَمِعُها . [النهاية لابن الأثير ٢٠٨/١].

<sup>(</sup>٢) الوعك: الحُمَّى، وقيل: ألمها. [النهاية لابن الأثير ٥/٥-٢].

قَالَ فَقَالَ: أَمَا بَلَغُكُ مَا لَلْعَبِدُ فِي غَبَارِ الْعَسَكُو مِنَ الْأَجْرِ؟ ثَمْ ثَنَى رَحَلَه ، فَتَل ، فَأَخَذَت بَرَأْسِ دَابِتَه ، وقعد فقعدت ، فأخذت البرنس بيدي فسترته من الشمس ، فقالَ : فواللَّه إِني لقاعد إِذ جاء فارس يركض ، فقالَ : يا أمير المؤمنين ، إنَّ القوم قد قطعوا الجسر ذاهبين ؛ قَالَ : فالتفت إلى ، فقالَ : إن مصارعهم دون النهر . قالَ وإن الرجل الذي أخبره عنده واقف ، إذ جاء رجل آخر ، فقالَ : يا أمير المؤمنين ، قد والله عبروا ، فما بقي منهم أحد ؟ قالَ : ويحك ، إنَّ مصارعهم دون النهر . قالَ : فجاء فارس آخر يركض . فقالَ : يا أمير المؤمنين ، والذي بعث نبيه محمدًا على المحتول العبور ؟ قَالَ : ثم إِن رجلا جاء ، فقالَ : يا أمير المؤمنين إن القوم قد صفوا الصفوف ، ورموا فينا ، وقد جرحوا فلانًا ، فقالَ : يا أمير المؤمنين إن القوم قد صفوا الصفوف ، ورموا فينا ، وقد جرحوا فلانًا ، فقالَ علي رضي اللَّه عنه : هذا حين طاب القتال . قالَ : فوثب فقعد على بغلته ، فقمت إلى سلاحي فلبسته ، ثم شَدَدْتُهُ علي ، ثم قعدت على فرسي ، وأخذت رمحي ، ثم خرجت ، فلا واللَّه يا عبد اللَّه بن شريك ، ما صليت العصر . قالَ أبو جعفر لُوين : أو قالَ : الظهر – حتى قتلتُ بيدي سبعين .

وه - [ أثر ١٧] - وأَخْبَرَنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ؟ قَالَ : حدَّثنا مُحَمَّد بن بكار ؟ قَالَ : حدَّثنا إسماعيل بن زكريا ، عن يزيد بن أبي زياد ؟ قَالَ : سألت سعيد بن مجبير ، عن أصحاب النهر ؟ فقالَ : حدثني مسروق ؟ قَالَ : سألتني عائشة - رضي الله عنها - فقالت : هل أبصرت أنت الرجل الذي يذكرون ذا الثُّديَّة ؟ قَالَ : قلت : لم أره ، ولكن قد شهد عندي من قد رآه ، قالت : فإذا قدمت الأرض فاكتب إلى بشهادة نفر قد رآه ؟ قَالَ : فقلت : كل هؤلاء أشياع ؟ قَالَ : فقلت : كل هؤلاء عدل رضى ، فقالت : قاتل الله فلانًا ، فإنه كتب إلى : أنه أصابه بمصر .

• ٦ - (٤٣) - فَانَ إسماعيل : قَالَ يزيد : وحدثني من سمع عائشة - رضي اللَّه

<sup>=</sup> بأس به». (التهذيب ٢٥٣/٥).

ويراجع «السنة» لابن أبي عاصم (٩١٧)، فقد صح معناه.

٩٥ - [ ١٧ ] - أثر عائشة - رضي الله عنها - إسناده فيه ضعف ومحتمل التحسين .
 رجاله رجال مسلم ، ويزيد بن أبي زياد فيه ضعف وهو رافضى روى له مسلم مقرونًا بغيره ، وهما كان متعلقًا ببدعته فلا يقبل ، والله أعلم .

٠٠ - (٤٣) - إسنادة منقطع .

عنها - تقول: سمعتُ رسول اللَّه ﴿ يقول: « إنهم شرار أمتي، يقتلهم خيار أمتي» [قالت]. وما كان بيني وبينهم إلا ما كان بين المرأة وأحمائها »(١).

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن - رحمه اللَّه - : رضى اللَّه عن علي بن أبي طالب . ورضي عن عائشة أم المؤمنين، ونفعنا بحبهما، وحب جميع الصحابة رضي اللَّه عنهم!!

رواه أحمد في «الزهد» (٣٩) علته يزيد بن أبي زياد المتقدم في الأثر السابق،
 وهو منقطع بينه وبين عائشة - رضي الله عنها - ويشهد له حديث أبي أمامة الباهلي،
 وفيه «شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء، وخير قتلى الذي قتلوهم» (يأتي برقم 1٤،٦٣).

<sup>(</sup>١) أحمائها: الأحماء أقارب الزوج [النهايه لابن الأثير / ج ١: ٤٨٨].

#### باب

## ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه

ابن أبي شيبة ؛ قَالَ : حدَّثنا موسى بن هارون - أبو عمران - قَالَ : حدَّثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو بكر بن عَيَّاش ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله ؛ قَالَ رسول الله ﷺ : « يخرج في آخر الزمان قوم أحداثُ الأسنان ، سفهاء الأحلام ، يقولون من خير قول الناس ، يَمْرُقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميَّة فمن لقيهم فَلْيقتلهم ، فإن قتلهم أجر عند الله » .

٢٢ - (٤٥) - أُخْبَرَنا أبو سعيد المفضل بن مُحَمَّد الجندي ، بالمسجد الحرام ؛
 قَالَ : حدَّثنا علي بن زياد اللحجي ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو قرة موسى بن طارق ؛ قَالَ :

٠ - ١١ - (٤٤) - صحيح - إسناده حسن .

لأجل عاصم بن بهدلة فإنه: «حسن الحديث » كما تقدم مرارًا.

رواه البخاري من حديث علي – رضي الله عنه – (۸ / ٥١ – ك ٨٨ – باب ٢) ورواه مسلم أيضًا من حديث علي – رضي الله عنه – (٢ / ٧٤٦ – ك ١٢ – ح ١٥٠) ورواه الترمذي (٢١٨٩) ك الفتن – باب ٢٤ كما عند المصنف وقال : «هذا حديث حسن صحيح» . (صحيح الترمذي ١٧٧٩) ورواه غيرهم .

. اسناده حسن . ۲۲ – (۴۵) – ۲۲

المفضل بن محمد الجندي أبو سعيد : «إمام محدث ثقة» (سير أعلام النبلاء ١٤ / ٢٥٧) .

وعلي بن زياد اللحجي : ذكره ابن حبان في «الثقات» (  $^/ ^1$  وقال : «مستقيم الحديث» وهو في «الأنساب» (٥  $^/ ^1$ ).

والأزهر بن صالح : لم أجد له ترجمة الآن .

وعلى أية حال فإنّه قد توبع كما في الحديث الآتي ، وعند الترمذي وابن ماجة ، انظر «تحفة الأشراف» (٤٩٣٥) .

ولعل صواب الأزهر بن صالح – زمعة بن صالح فإنه، من شيوخ موسى بن طارق . والحديث حسن إسناده – الشيخ الألباني – في «تخريج المشكاة» (٣٥٥٤)، و«صحيح ابن ماجه» (٢٤١)، ومن قبله حسنه الترمذي (٣٠٠٣) كتاب التفسير، ونقل تحسينه الحافظ ابن كثير (٢ / ٦٦) وأقره .

سمعت الأزهر بن صالح، يقول: حدثني أبو غالب: أنه سمع أبا أمامة صاحب رسول الله على يقول: « خرجت خارجة بالشام فقتلوا، وأُلقوا في مجب، أو بثو » قَالَ: فأقبل أبو أمامة وأنا معه، حتى وقف عليهم، ثم بكى، ثم قال : سبحان الله، ما فعل الشيطان بهذه الأمة ؟ كلابُ النار، كلاب النار. ثلاثًا. شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، خير قتلى تحت ظل السماء، خير قتلى تحت الله السماء، خير قتلى تقوله با قال : قلت : يا أبا أمامة، أشيء تقوله برأيك، أم شيء سمعته من رسول الله على عُول : إلى إذًا لجرىء، إلى إذن لجريء مدرًا . ثلاثًا . بل سمعته من رسول الله عير مرة، ولا مرتين، ولا ثلاثًا، حتى عد عشرًا . سمعت من رسول الله يقول : « سيأتي قوم يقرءون القرآن لا يجاوز عشرًا . سمعت من رسول الله يقول : « سيأتي قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أولا يعدو تراقيهم، يمرقون من الإسلام، كما يمرق السهم من الرميّة، لا يعودون في الإسلام حتى يعود السهم على فوقه، طوبى لمن قتلوه أو قتلهم» .

٢٣ - [ أثر ١٨ ] - وحدثنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حدَّثنا عمي ؛ قَالَ : حدَّثنا عصمة بن المتوكل [ ] (\*) ؛ قَالَ : حدثني المبارك بن فضالة ، عن أبي غالب ؛ قَالَ : « كنت بالشام ، وبها صُدَىُّ بن عجلان أبو أمامة ، صاحب رسول الله ﴿ أَمَامَةُ وَكَانَ لَي صَدِيقًا ؛ قَالَ : فجيء برءوس الحرورية ، فألقيت بالدَّرج ، فجاء أبو أمامة وكان لي صديقًا ؛ قَالَ : فجيء برءوس الحرورية ، فألقيت بالدَّرج ، فجاء أبو أمامة .

<sup>=</sup> وقوله: « كلاب أهل النار » له شاهد من حديث ابن أبي أوفى ، أخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » (٤ ، ٩) قال عنه محققه: (صحيح) يأتي بعد حديث . وقال الحافظ ابن كثير (٢ / ٧) بعد ذكره لرواية لحديث أبي أمامة قال: وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفًا من كلام الصحابي ، 'ومعناه صحيح ، وهي في تفسير آية آل عمران .

وأبو غالب صاحب أبى أمامة الباهلي: وقال عنه ابن عدي: «قدر روى عن أبى غالب حديث الحوارج بطوله وهو معروف به، وروى عنه جماعة من الأئمة، وغير الأئمة، ولم أر في أحاديثه حديثًا منكرًا جدًا، وأرجو أنه لا بأس به » (الكامل ٨٦١/٢) فأرى أنه أعدل الأقوال فيه إن شاء الله.

٦٣ - [ ١٨ ] - أثر أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - : حسن ، وإسناده ضعيف ؛
 لأن المبارك بن فضالة مدلس وقد عنعن .

وعصمة بن المتوكل هو الحنفي . قال عنه ابن حبان في «الثقات » (٨ / ٥٢٠) : مستقيم الحديث » قلت : ويتقوى الحديث بما قبله وبعده ، وبما ذكر في تخريج الحديث السابق . (\*) في م : « الحُدَّاني » .

فصلى ركعتين، ثم توجه نحو الرءوس قَالَ، فقلت: لأتبعنه حتى أسمع ما يقول. قَالَ فتبعته حتى وقف عليهم فبكى، ثم قَالَ: سبحان الله ما صنع إبليس بأهل هذه الأمة ؛ قَالَ ثم قال: «كلاب أهل النار، كلاب النار، ثلاثًا»، ثم قَالَ: «شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء، وخير قتلى الذين قتلوهم». قَالَ: ثم تلا هذه الآية [٣: ٣] ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ﴾ الآية.

سُفْيَان ؛ قَالَ : حدَّثني بكر بن خلف ؛ قَالَ : حدَّثنا قَطَن بن عبد اللَّه الحدَّاني (\*) ؛ قَالَ : حدَّثني أبي ؛ قَالَ : حدَّثني أبو غالب ، قال : كنت في مسجد دمشق فجاءوا بسبعين رأسًا من رءوس الخوارج ، فنصبت على درج (١) المسجد ، فجاء أبو أمامة فنظر إليهم فقال : «كلاب جهنم ، شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء . ومن قتلوا خير قتلى تحت ظل السماء » ، وبكى فنظر إليّ ، فقال : يا أبا غالب ، إنك ببلد هؤلاء به كثير ، قال قلت : نعم ؛ قال : أعاذك اللَّه تعالى منهم ، ثم قال : تقرأ القرآن ؟ قلت : نعم . قال : ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ، هن أم الكتاب وأخر متشابهات ﴾ وإلى قوله و والراسخون في العلم يقولون آمنا به ﴾ قال : قلت : يا أبا أمامة : إني رأيت تغرغرت لهم عيناك ؛ قال : رحمة لهم ، إنهم كانوا من أهل الإسلام ؛ قال نقوله ، أم شيء سمعته من النبي الإسلام ؛ قال : إني إذًا لجرىء ، سمعته من رسول الله هي غير مرة ولا مرتين ، ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع » .

٢٤ - (٤٦) - لا بأس به

قطن بن عبد اللَّه الحُمَّاني : ذكره ابن حبان في «الثقات» (٩ / ٢٢) وروى عنه جمع من الثقات ، ولكنه لايعرف له رواية عن أبيه ، بل لا يعرف من أبوه ؟! ومن ترجمه يروي أنه يروي عن أبي غالب دون واسطة .

يراجع تخريج الحديث السابق - برقم (٤٥) .

<sup>(\*)</sup> في الأصل : «الحراني» والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>١) الدرج: الطريق [النهاية لابن الأثير ١١١/٢].

70 - (٤٧) - حدَّثنا حامد بن شعيب البلخي ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو خيثمة زُهَير ابن حرب ؛ قَالَ : حدَّثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن الأعمش ، عن ابن أبي أوفى : عن النبي شَهُ قَالَ : « الخوارج كلاب النار » .

قَالَ محمد بن الحسين: قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى، عن مذهب الخوارج، ولم ير رأيهم، وصبر على جور الأئمة، وحيف (١) الأمراء، ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه، وعن المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح، وحج معهم، وجاهد معهم كل عدو للمسلمين، وصلى معهم الجمعة والعيدين، فإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم، وإن لم يكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم، وإذا دارت الفتن بينهم لزم بيته، وكف لسانه ويده، ولم يهو ما هم فيه، ولم يعن على فتنة، فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله (٢).

٥٥ - (٤٧) - صحيح - إسناده فيه ضعف .

فإن الأعمش مع كونه مدلسًا وقد عنعن، فهو لم يسمع من ابن أبي أوفي . ولكن الحديث له طرق أخرى عنه وشاهده في حديث أبي أمامة المتقدم قريبًا . وعليه فإن الحديث صحيح، وقد صححه شيخنا في «تخريج السنة» (٩٠٤) .

<sup>(</sup>١) الحيف: الجور والظلم [النهايه لابن الأثير ج ١/٤٦٩].

<sup>(</sup>٢) فما أحوجنا إلى نصيحة الإمام الآجرِّي هذه، في زماننا، وأيامنا هذه.

#### باب

### في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين، والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة

٩٦ - [ أثر ٩٩ ] - أَخْبَرَنَا أبو زكريا يَحْيلى بن مُحَمَّد بن البختري الحنائي ؟ قَالَ : حدَّثنا مُحَمَّد بن زيد ؟ قَالَ : حدَّثنا حَمَّاد بن زيد ؟ قَالَ : حدَّثنا عُمَر بن يزيد صاحب الطعام ؛ قَالَ : سمعت [الحسن] (\*) أيام يزيد بن المهلب ؛ قَالَ : والله لو و أناه رهط - فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ، ويغلقوا عليهم أبوابهم ، ثم قَالَ : والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم ، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلوا إليه ، ووالله ما جاءوا بيوم خيرقط ، ثم تلا و ١٧٤ ] : ﴿ وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ، وما كانوا يعرشون ﴾ .

٧٧ - (٤٨) - أَخْبَرَنَا أبو جعفر أحمد بن يَحْيىٰ الحلواني ؛ قَالَ : حدَّثنا أحمد ابن حنبل ؛ قَالَ : حدثني يَحْيىٰ بن سعيد، عن هشام ؛ قَالَ : نا الحسن عن ضَبَّة بن مِحْصَن، عن أم سلمة ، عن رسول الله عليه قَالَ : « يكون عليكم أمراء تعرفون مِحْصَن، عن أم سلمة ، ومن كره سلم ، ولكن من رضي وتابع » . قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قَالَ : « لا ، ماصلوا » .

٦٦ - [١٩] - أثر الحسن: إسناده صحيح

رواه ابن أبي حاتم في «تفسير» (7/0.00/0) ثنا أحمد بن سنان الواسطي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا حماد بن زيد به، وعمر بن يزيد هو ابن عمير أبو حفص الأسدي التميمي البصري أحد الفصحاء. ترجمته في «تاريخ دمشق» (7/1/0) ويراجع «تفسير الحسن البصري» (7/1/0).

وعزاه في « الدر المنثور » (٣٢/٣٥) لابن سعد ، وعبد بن حميد وابن المنذر ، وأبي الشيخ .

۲۷ - (٤٨) - صحيح رواه مسلم .

وأخرجه مسلم (٣/ ١٤٨٠، ١٤٨٠/ ح ١٨٥٤ - ك ٣٣ - باب ١٦) - وأخرجه أحمد (٢٩٥،٣٠١،٣٠٦،٣٠٥) من طرق عن الحسن به.

وأخرجه أبو داود والترمذي (التحفة ١٨١٦٦).

(\*) الزيادة من (ك).

7۸ - (٩٩) - وحدثنا أيضًا أحمد بن يحيى الحلواني ؟ قال : حدثنا هدبة بن خالد ؟ قال : حدثنا همام ؟ قال : حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة ؟ أن رسول الله و قال : «يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون ، فمن عرف برئ ، ومن كره سلم ، ولكن من رضي وتابع » . قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : « لا ، ماصلوا » .

79 - (• ٥) - حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ؟ قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ؟ قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة ؟ قال: حدثني أبو التَّيَاح عن أنس بن مالك ؟ قال: قال رسول الله ﴿ اسمعوا وأطيعوا ، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة ».

٧٠ – (٥١) – وحدثنا الفريابي ؟ قال : حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد ؟ قال : أخبرني عبادة بن الوليد ؛ قال : أخبرني أبي عن أبيه ؟ قال : « بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في اليسر والعسر والنشط والمكره (١٠) ،

٦٩ - (٥٠) صحيح على شرط الشيخين .

رواه البخاري (١٣ / ١٣٠ - ح ٧١٤٢ - ك الأحكام - باب (٤) من «فتخ الباري» . (تحفة الأشراف ١٦٩٩) .

ورواه مسلم من حديث أم الحصين (٢ / ٩٤٤ - ح ١٢٩٨) بمعناه ، ومن حديث أبي ذر (٣ / ١٤٦٧ - ح ١٤٦٧) وله شاهد كذلك من حديث العرباض بن سارية المشهور ، وهو حديث «صحيح» ينظر تخريجه في (الإرواء ٢٤٥٥) .

٧٠ - (٥١) - صحيح - متفق عليه .

رواه البخاري (١٣ / ٢٠٤ - ح ٧١٩٩ - ك الأحكام - باب ٤٣) من «الفتح»، ومسلم (٣ / ١٤٧٠ - ح ١٧٠٩ - ك الإمارة - باب ٨) وليس عندهما لفظة: «وإن بَعَوًا».

وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم (٣ / ١٤٦٧ – ح ١٨٣٦). وهو في «السنة» لابن أبي عاصم (١٠٣٥).

يراجع (تحفة الأشراف » (١١٨).

(١) المُنْشَطّ : مفعل من النشاط ، وهو الأمر الذي تنشط له وتخف إليه وتؤثر فعله ؛ وهو مصدر بمعنى النشاط . [النهاية لابن الأثير ٥٧/٥] .

<sup>=</sup> ينظر تخريجه في «السنة» لابن أبي عاصم (١٠٨٣).

<sup>.</sup> حصيح - (٤٩) - محيح

تقدم تخريجه آنفًا .

وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لاثم ».

٧١ - (٣٥) - حدثنا الفريابي؛ قال: حدثنا محمد بن المثنى؛ قال: حدثنا عبد الوهاب - يعني الثقفي - قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت؛ أن الوليد بن عبادة قال: أخبرني أبي قال: « بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط ». فذكر مثله.

٧٣ - (٤٥) - وأخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني ؛ قال : حدثنا أحمد بن حنبل ؛ قال : حدثنا محمد بن جعفر ؛ قال : حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن

<sup>=</sup> المُنْشَط والمُكْرَه: يعني المحبوب والمكروه [النهاية لابن الأثير ١٦٩/٤].

٧١ - (٥٢) - صحيح - على شرط الشيخين .

سبق تخريجه في الذي قبله .

٧٢ – (٥٣) – صحيح بما قبله . وإسناده حسن .

فإن فرج بن فضالة : « لا بأس بروايته عن الشاميين » كما ذكر ذلك الإمام أحمد . قلت : وهذا منها .

ولقمان بن عامر الحمصي: «حسن الحديث»، قال عنه الحافظ في «التقريب»: «صدوق».

يراجع «مجمع الزوائد» (١ / ٢٤)، والطبراني (٨ / ١٨٩).

وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة ، أخرجه مسلم (١٨٣٦) .

٧٣ - (٥٤) صحيح - رجاله ثقات رجال مسلم ، علقمة بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ، كما قال الحافظ في «التقريب» .

والحديث أخرجه مسلم ( ٣ / ١٤٧٤ - ك ٣٣ باب ١٢ - ح ١٨٤٦) وهو =

<sup>(</sup>١) أثرة: بفتح الهمزة والثاء - الاسم من أثر يؤثر إيثارًا إذا أعطى، أراد أنه يستأثر عليكم فيفُضَّل غيركم في نصيبه من الفيء والاستِثْثَار: الأنفراد بالشيء.

واثل الحضرمي عن أبيه ؟ قال: سأل يزيد بن سلمة الجعفي رسول الله عنه : أرأيت إن قامت علينا أمراء ، فسألونا حقهم ، ومنعونا حقنا ، فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ، ثم سأله الثانية أو والثالثة ، فَجبَذه الأشعث بن قيس ، وقال : « اسمعوا وأطيعوا ، فإنما عليهم ما حملتم » .

٧٤ - [أثر ٧٠] - حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني؛ قال: حدثني جدي؛ قال: حدثنا موسى بن أعين عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سُويد بن غفلة؛ قال: قال لي عمر بن الخطاب: « لعلك أن تُخَلَّف بعدي، فأطع الإمام، فإن كان عبدًا حبشيًّا. وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل: سمعًا وطاعة، دمي دون ديني ».

٧٥ - [ اثر ٢١] - وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي ؟ قال : حدثنا محمد بن عبيد بن حساب ؟ قال : حدثنا حماد بن زيد ؟ قال : حدثنا ليث عن إبراهيم ابن عبد الأعلى عن سُويد بن غفلة ؟ قال : قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «لا أدري لعلك أن تُخَلَّف بعدي فأطع الإمام ، وإن أمر عليك عبد حبشي مُجَدَّع ، وإن ظلمك فاصبر ، وإن حرمك فاصبر ، وإن دعاك إلى أمر ينقصك في دنياك فقل : سمعًا وطاعة ، دمي دون ديني »(١).

في «السنة» لابن أبي عاصم (١٠٨٤) يراجع «تحفة الأشراف» (١١٧٧٢).
 تنبيه: والصحيح في اسم الصحابي أنه سلمه بن يزيد، قال الحافظ في «التقريب»:
 «إنه مقلوب».

٧٤ - [٢٠] - أثر عُمَر: إسناده صحيح - رجاله رجال الصحيح . وجد عبد الله بن أبي شعيب : «ثقة من رجال البخاري» .

٧٥ - [٢١] أثر عُمَر رضي الله عنه - صحيح بما قبله وإسناده ضعيف لضعف الليث بن أبي سليم . «التقريب» (٥٦٨٥) .

<sup>(</sup>١) مُجَدُّع: مَجْدُوع، إذا كان مقطوع الأنف. [النهاية لابن الأثير ١/٢٤٦].

قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: إيش الذي يحتمل عندك قول عمر رضي الله عنه فيما قاله ؟

قيل له: يحتمل - والله أعلم - أن نقول: من أُمِّرَ عليك من عربي أو غيره، أسود أو أبيض أو عجمي فأطعه فيما ليس لله فيه معصيه، وإن حرمك حقًا لك، أو ضربك ظلمًا لك، أو انتهك عرضك، أو أخذ مالك، فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجي يقاتله، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، ولكن اصبر عليه.

وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في دينك من غير هذه الجهة. يحتمل أن يأمرك بقتل من لا يستحق ذلك ، أو بضرب من لا يستحق ذلك ، أو بضرب من لا يحل ضربه ، أو بأخذ مال من لا يستحق أن تأخذ ماله ، أو بظلم من لا يحل له ولا لك ظلمه ، فلا يسعك أن تطيعه ، فإن قال لك : لئن لم تفعل ما آمرك به وإلا قتلتك ، أوضربتك ، فقل : دمي دون ديني ، لقول النبي ( لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق عز وجل » ( ولقوله لله ) ( إنما الطاعة في المعروف » ( ) .

٧٦ - (٥٥) - حدثنا أبو جعفر أحمد بن خالد البردعي - في المسجد الحرام سنة تسع وسبعين ومائتين - قال: حدثنا الوليد بن

(\*) - حديث صحيح .

أخرجه البغوي في «شرح السنة» (١٠ / ٤٤) من حديث النُّوَّاس بن سمعان، وإسناده ضعيف، ولكن يشهد له الحديث الآتي وغيره (تراجع الصحيحة ١٧٩، ١٨٠)

<sup>(\*\*)</sup> حدیث صحیح: متفق علیه –

أخرجه (البخاري ٧١٤٥ - ك ٩٣ - باب ٤)، ومسلم (١٨٤٠ - ح ٣٣ - باب ٨) كلاهما من حديث علي رضي الله عنه .

٧٦ - (٥٥) - صحيح على شرط مسلم .

أخرجه مسلم (٣ / ١٤٨١ - ١٨٥٥ - ك ٣٣ - باب ١٧) ورواه غيره «تحفة الأشراف» (١٠٩١)، «تخريج السنة» (١٠٧١) لابن أبي عاصم، «والصحيحة» (٩٠٧).

وابن جابر : هو يزيد ابن يزيد .

مسلم عن ابن جابر ، قال : حدثني رزيق مولى بني فزارة ، قال : سمعت مسلم بن قرطة الأشجعي ؛ يقول : سمعت عمي عوف بن مالك الأشجعي ؛ يقول : سمعت رسول الله في ؛ يقول « خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ، وتصلون عليهم ويصلون عليكم ، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ، وتلعنونهم ويلعنونكم » قلنا : يا رسول الله ؛ أفلا نُنابذهم (١) على ذلك ؟ قال : لا ، ما أقاموا فيكم الصلاة ، لا ما أقاموا فيكم الصلاة ، ألا مَن ولي عليكم منهم ، فرآه يأتي شيئا من معصية الله عز وجل ، فلينكر مايأتي به من معصية الله ، ولا تَنْزِعَنَّ يدًا من طاعة الله عز وجل » . قلت لرزيق : آلله يا أبا المقدام لسمعت مسلم بن قرظة ؛ يقول : سمعت عمي عوف بن مالك ؛ يقول : سمعت رسول الله في ؛ يقول : ما أخبرت به عنه ؟ عمي عوف بن مالك ؛ يقول : سمعت رسول الله في ؛ يقول : ما أخبرت به عنه ؟ قال ابن جابر : فجئا رزيق على ركبتيه ، واستقبل القبلة ، وحلف على ماسألته أن يحلف عليه ، قال ابن جابر : ولم استحلفه اتهامًا له ، ولكني استحلفته استباتًا .

<sup>(</sup>١) ننابذهم: تظهر لهُم العَزْم على قِتالِهم وتُخبرهم به إخبارًا مكشُوفًا. [النهاية لابن الأثير ٥/١].

#### باب

# فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى ما يكرهه الله تعالى ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى

٧٧ - (٥٦) - حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ؟ قال : حدثنا سعيد بن سليمان عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة ؟ قال : قال رسول الله ﴿ تَكُونَ فَتَنَدُّ ، القاعد فيها خيرٌ من الماشي ، والماشي فيها خير من الساعي ، مَن يستشرف له الستشرف له ، ومَن وجد منها ملجأ أو معاذًا فليعُذُ به ﴾ (١) .

٧٨ - (٥٧) - حدثنا الفريابي ؟ قال : حدثنا وهب بن بقية الواسطي ؟ قال : أنا خالد ، يعني ابن عبد الله الواسطي ، عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ؟ قال : قال رسول الله ﴿ \* تكون فتن كرياح الصيف ، القاعدُ فيها خيرِ مِن القائم ، والقائم فيها خيرٌ من الماشي ، مَن استشرف لها استشرفته » .

٧٩ - (٨٥) - حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ؟

٧٧ – (٥٦) – صحيح – متفق عليه .

رواه البخاري (الفتح ١٣ /٣٣ -ح ٧٠٨١ -ك الفتن - باب ٩)، ومسلم (٤ / ٢٢١١ - ح ٢٨٨٦ - ك الفتن - باب ٣) وقد صح عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكرة عند مسلم (٢٨٨٧)، (وعبد الله بن خَبَّاب يأتي قريبًا عند المصنف (ح ٥)، وأبو ذر، وأبو موسى، وخباب بن الأرت، وجندب بن سفيان، وسعد بن أبي وقاص، وخالد بن عرفطة - خرج شيخنا أحاديثهم في (الإرواء ٢٤٥١).

۷۸ - (۵۷) - صحیح علی شرط مسلم .

وقد رواه مسلم . انظر التخريج السابق .

<sup>.</sup> آسناده ضعیف - (۸۰ - ۹۰) - ۸۰ - ۷۹

<sup>(</sup>١) يستشرف: أي يتطُّلع إليها ويتعرض لها واتَنَّه فوقَعَ فيها . [ النهاية لابن الأثير ٢/٢ ٤] .

قال: حدثنا شيبان بن فروخ؛ قال: ثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن رجل كان مع الخوارج ثم فارقهم.

السماعيل ابن إبراهيم عن أيوب عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس - كان اسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس - كان مع الخوارج ثم فارقهم - قال: « دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعرًا، يجر رداءه، فقالوا: لم ترع ؟ لم ترع ؟ مرتبن، فقال: والله لقد رعتموني قالوا: أنت عبد الله بن خبّاب صاحب رسول الله ﴿ قال: نعم، قالوا: فهل سمعت من أبيك حديثًا يحدث به عن رسول الله ﴿ قال: سمعته يقول عن رسول الله ﴿ قال: سمعته يقول عن رسول الله ولا أيد ذكر فتنة ، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قال فإن أدركتها فكن عبد الله المقتول ، قال أيوب: ولا أعلمه إلا قال: ولا تكن عبد الله القاتل ، قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك ، يحدث به عن رسول الله ﴿ و قال: نعم ، فقدموه على ضفة النهر ، فضربوا عنقه ، يحدث به عن رسول الله ﴿ و قال: نعم ، فقدموه على ضفة النهر ، فضربوا عنقه ، فسال دمه كأنه شراك ما اخذفر ( ص عني ما اختلط بالماء الدم - وبقروا أمَّ ولده عما في بطنها » .

١٨ - (٦٠) - حدَّثنا أبو القاسم عبد اللَّه بن مُحَمَّد أيضًا، ؟ قال: حدثنا

<sup>=</sup> ولكن المرفوع منه صحيح كما تقدم بيانه .

والحديث أخرجه أحمد (٥ / ١١٠) .

قال في «المجمع» «: ولم أعرف الرجل الذي من عبد القيس، وبقية رجاله رجال الصحيح». (٧ / ٣٠٣).

وقد جزَّم الحافظ ابن كثير بالقصة في (البداية ٧ / ٢٨٨).

٨١ - (٦٠) - صحيح وإسناده فيه ضعف .

رجاله رجال مسلم غير أبي كبشة فلم يرو عنه إلا عاصم .

قال الحافظ: عن أبي كبشّة «مقبول» – يعني عند المتابعة – ، وقد توبع كما يأتي . رواه أبو داود (٢٦٢٤) ورواه أحمد (٤ / ٢٠٨) ورواه الحاكم في «مستدركه» (٤/ ٤٤٠) وصحح إسناده ، قال : وهكذا رواه أبو بكرة وسعد بن مالك .

وله طريق أخرى على شرط البخاري، أخرجها، أبو داود (٢٥٩)، وغيره بنحوه . (يراجع الإرواء ٨ / ١٠٢) .

<sup>(\*)</sup> هكذا في النسختين (ت) ، (ك) ، وفي (م) «ما امدقه» ، وفي «مجمع الزوائد» (٧/ ٣٠٣) : «امدقر» وفي «المسند» (٥/ ١١٠) : «ما ابذقر» ولم يتبين لي وجهه!! .

مُحَمَّد ابن عبد الملك بن أبي الشوارب ؟ قَالَ : حدَّثنا عبد الواحد بن زياد ؟ قَالَ : أَنَا عاصم ، عن أبي كبشة ؟ قَالَ : سمعت أبا موسىٰ يقول على المنبر : قَالَ رسول على النبر : قَالَ رسول الله المظلم ، يصبح الرجل فيها مؤمنًا ، ويمسي كَافْرًا ، ويمسى مؤمنًا ، ويمسى كَافْرًا ، ويمسى مؤمنًا ، ويصبح كافرًا ، القاعد فيها خير من القائم ، والقائم فيها خير من الماشي ، والماشي فيها خير من الساعي » . قالوا : فما تأمرنا ؟ قَالَ : « كونوا أحلاس بيوتكم »(١) .

معیب ؛ قَالَ : حدثنی ابن وهب ؛ قَالَ : حدثنی اللیث بن سعد، عن یَحْییٰ بن شعیب ؛ قَالَ : حدثنی ابن وهب ؛ قَالَ : حدثنی اللیث بن سعد، عن یَحْییٰ بن سعید، عن خالد بن أبی عمران ؛ أن الحکم بن مسعود النجرانی حدثه ؛ أن أنس بن أبی مرثد الأنصاری حدثه ؛ أن رسول فی قَالَ : « ستکون فتنة بکماء صماء عمیاء ، المضطجع فیها خیر من القائم ، والقائم ، والقائم فیها خیر من الماشی ، والماشی خیر من الساعی ، ومن أبی فلیمدد عنقه » .

<sup>=</sup> وله شاهد من حديث النعمان بن بشير - أخرجه أحمد (٤ / ٢٧٢، ٢٧٧) وليس في سنده غير عنعنة الحسن وهو مدلس، ويشهد له ماسبق من أحاديث الباب . والحديث صححه شيخنا في «صحيح أبي داود» (٣٥٨٤) .

۸۲ - (۲۹) - إسناد ضعيف .

فإن الحكم بن مسعود النجراني : لم يرو عنه من الثقات غير خالد بن أبي عمران – يعني فيه جهالة – والحكم هذا ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣ / ١٢٧) ولم يذكره بجرح ولا تعديل .

وأظن أن هذا الحديث معلول، وذلك أنه اختلف في إسناده ومتنه على خالد بن أبي عمران، فمرة يرويه عن عبد الرحلن بن البيلماني وهو «ضعيف» - عن عبد الرحلن بن هرمز، عن أبي هريرة مرفوعًا به مع اختلاف في آخره، ومرة يرويه عن الحكم بن مسعود كما في هذا الحديث.

وحديث أبي هرّيرة ضعفه شيخنا الألباني في (ضعيف أبي داود ٩١٧). وهو في (كنز العمال ٣١٠٨٨).

وقد صح معناه في أحاديث كثيرة سبق تخريج بعضها .

<sup>(</sup>١) أحلاس بيوتكم: أي إلْزموها [النهاية لابن الأثير ٢٣/١].

مع المعتمل ا

٨٤ - (٦٣) - وعن مجالد ، عن عامر ، عن مسروق ، عن حذيفة ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله هي : « تتقارب الفتن ، ولا ينجو منها إلا مَن كرهها ، ولم يأخذ المال ، فإن أخذ المال فهو شريكهم في الدماء وغيرها » .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن: قد ذكرت هذا الباب في «كتاب الفتن» في أحاديث كثيرة. وقد ذكرت هاهنا طرفًا منها، ليكون المؤمن العاقل يحتاط لدينه، فإن الفتن على وجوه كثيرة، وقد مضى منها فتن عظيمة، نجا منها أقوام، وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى، وإيثارهم للدنيا، فمن أراد الله به خيرًا فتح له باب الدعاء، والتجأ إلى مولاه الكريم، وخاف على دينه، وحفظ لسانه، وعرف زمانه، ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم، ولم يتلون في دينه، وعبد ربه تعالى، فترك الخوض في الفتنة، فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير، ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محذر أمته الفتن؟ قَالَ: « يصبح الرجل مؤمنًا، ويمسي كافرًا، ويمسي مؤمنًا، ويصبح كافرًا».

٨٥ - (٦٤) - حدَّثنا أبو العباس عبد اللَّه بن الصقر السكري ؛ قَالَ : حدَّثنا

<sup>.</sup> اسناده ضعیف - ( ۲۳ - 77 ) -

فإن قيسًا وهو ابن الربيع الكوفي، وإن كان مختلطًا ؛ إلا أنه توبع كما في الطريق الآخر، تابعه مجالد وهو ابن سعيد وهو مثله، يراجع «التقريب».

فبقيت علة الحديث منحصرة في إسماعيل بن عمرو، وهو البجلي : ضعفه جماعة من العلماء، منهم أبو حاتم وابن عدي، والدارقطني وغيرهم (الميزان ١ / ٢٣٩).

وقد روى هذا الحديث عبيد الله بن أبي جعفر: ولم يصح له سماع من الصحابة ، فهو على هذا من تابعي التابعين ومع ذلك فإن السند إليه لم يصح فيه ابن لهيعة : وهوضعيف مدلس كما مر ، رواه نعيم بن حماد في كتاب " الفتن " (١ / ١٤٧ – ح ٣٦٨) ونعيم متكلم في حفظه وهو في «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٤٥/١٥).

<sup>(\*) –</sup> صحیح – یأتی وشیکا .

٥٨ - (٦٤) - إسناده ضعيف .

مُحَمَّد بن المصفي ؛ قَالَ : حدَّثنا الوليد بن مسلم ؛ قَالَ : ثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي قالَ : «ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنًا ويمسي كافرًا، إلا من أحياه الله بالعلم » .

٨٦ – (٦٥) – حدَّثنا أبو بكر مُحَمَّد بن هارون [ بن ] (٢٠) المجدر ؟ قَالَ : حدَّثنا أحمد بن الحسن (٣٠) بن خراش ؟ قَالَ : حدَّثنا عمرو بن عاصم ؟ قَالَ : حدَّثنا معتمر (٣٠٠) ؟ قَالَ : سمعت أبي يحدث ، عن العلاء (٣٠٠٠) بن عبد الرحمٰن ، عن أبيه ، عن أبي هويرة ، عن النبي ﴿ أنه قَالَ : « بادروا بالأعمال . ستكون فتن كقطع الليل المظلم ، يصبح الرجل مؤمنًا ، ويمسي كافرًا ، ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا ، يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا »(١) .

٨٧ - [ أثر ٢٢ ] - حدَّثنا أبو بكر عبد اللَّه بن مُحمَّد بن عبد الحميد

والحديث صحيح - دون زيادة « إلا من أحياه الله بالعلم » وأخرجه الطبراني من نفس الطريق بالزيادة المذكورة (٨ / ٢٧٨) .

ولا أعلم ما يشهد لها ؛ اللُّهم إلا النصوص العامة في ذلك .

۸۱ - (۱۵) - صحیح .

رواه مسلم (١١٠/١ - ح ١١٨ - ك ١، باب : ٥١ ) والحديث مخرج في «الصحيحة» (٧٥٨) .

(ه) ساقطة من (ت) .

(\*\*) في (ت) : الحسين .

(\*\*\*) في ( م ) و هامش ( ت ) : مَعْمَر .

(۵۳۰۰) في (ت) : العلى .

 $\Lambda \sim [\Upsilon \Upsilon] - \hat{\Pi}$  معید بن جبیر : إسناده حسن .

أبو سنان الشيباني هو سعيد بن سنان : «حسن الحديث»، والأشجعي هو عبيد الله ابن عبد الرحمن: «ثقة».

وعبد الوهاب الوراق هو ابن عبد الحكم : « ثقة » (يراجع التقريب ) .

<sup>=</sup> فإن على بن يزيد وهو الألهاني: ضعيف كما قال الحافظ في «التقريب». وفيه الوليد بن مسلم فهو مع أنه ثقة إلا أنه كان يدلس التسوية، فلا نكتفي فيه بتصريحه بالتحديث من شيخه فحسب.

<sup>(</sup>١) الْعَرِضُ مَتَاعِ الدنيا وحُطامُها. [النهاية لابن الأثير ٢١٤/٣].

الواسطي؛ قَالَ: حدَّثنا عبد الوهاب الورّاق؛ قَالَ: أنا هاشم بن القاسم، عن الأشجعي، عن سُفْيَان - يعني الثوري - عن أبي سنان الشيباني، عن سعيد بن جبير؛ قَالَ : قَالَ لي راهبٌ: يا سعيد في الفتنة يتبين لك من يعبد الله تعالى، ومن يعبد الطاغوت.

۸۸ - (٦٦) - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عبد اللَّه بن صالح البخاري ؛ قَالَ : حدَّثنا مُحَمَّد بن سُلَيْمان لُوَيْن ؛ قَالَ : حدَّثنا حَمَّاد بن زيد ، عن المعلى بن زياد ، عن معاوية ابن قُرَّة ، عن مَعْقِل بن يسار ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ الْعَبَادَةُ فَي الْهَرُجُ (١) كالهجرة إلى ٣٠.

٨٩ - (٩٧) - وحدثنا علي بن إسحاق بن زاطيا<sup>(٩)</sup> قَالَ : حدَّثنا مُحَمَّد بن سُلَيْمان لُوَين ؛ قَالَ : حدَّثنا حَمَّاد بن زيد، وذكر الحديث مثله إلى آخره .

۸۸، ۸۹ - (۲۲ - ۲۷) صحیح - رجاله رجال مسلم، غیر محمد بن شلیمان - لُویْن وهو « ثقة » تقدم .

رواه مسلم (٤ / ٢٢٦٨ – ح ٢٩٤٨ – ك الفتن – باب ٢٦) وغيره (تحفة الأشراف ١١٤٧٦) .

<sup>(\*)</sup> م: زاكيا .

<sup>(</sup>١) الَهْرج: أَى قَتَالَ وَاخْتَلَاطَ. وأَصَلَ الْهُرْج: الْكَثْرَةُ فِي الشِّيءَ وَالْأَتْسَاعُ. [ باختصار : النَّهَايَةُ لَابِنَ الْأَثْيِرِ ١/ ٢٥٧].

#### باب

الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله وسنة وسنة أصحابه رضي الله عنهم، [وترك البدع] والله وترك النظر والجدال فيما يخالف فيه الكتاب والسنة، وقول الصحابة رضي الله عنهم

• ٩ - (٦٨) - أَخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حدَّثنا حبان بن موسىٰ ؛ قَالَ : أنا عبد اللَّه ؛ ابن المبارك ، عن سُفْيَان الثوري ، عن جعفر بن مُحَمَّد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد اللَّه ؛ قَالَ : كان رسول اللَّه ﴿ يقول في خطبته : « نحمد اللَّه بما هو أهله » ثم يقول : «من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، أصدق الحديث كتاب اللَّه - عز وجل - ، وأحسن الهدي هدي مُحَمَّد ﴿ مُن النَّالُ في النَّار » . محدثة بدعة ؛ وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار » .

99 - (99) - حدَّثنا أبو بكر مُحَمَّد بن الليث الجوهري ؛ قَالَ : نا أبو هشام الرفاعي ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو بكر بن عَيَّاش ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو محصَين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ؛ قَالَ رسول اللَّه ﴿ فَيَ الله ، وخير الله عن أبي هريرة ؛ قَالَ رسول اللَّه ﴿ فَيَ الله ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة » . الهدي هدي مُحَمَّد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة » .

، ٩ - (٦٨) - صحيح على شرط مسلم . إسناده حسن .

لأن جعفر بن محمد وهو ابن علي بن الحسين – متكلم فيه ، ولا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. وهو من رجال مسلم. (يراجع التهذيب) .

وقد رواه مسلم (۲ / ۹۳ ٪ - ح ۸۶۷ - ك الجمعة - باب ۱۳)، وأحمد (۳ / ۳۷)، وغيرهما .

وصححه شيخنا الألباني - حفظه الله - في «تخريج السنة» (٢٤) .

وله رسالة قيمة مطبوعة باسم : «خطبة الحاجة».

٩١ - (٦٩) - صحيح بما قبله - رجاله ثقات رجال الصحيح وفي بعضهم ضعف .
 أبو حُصَيْن هو عثمان بن عاصم الأسدي .

وأبو هشام الرفاعي هو محمد بن يزيد بن محمد العجلي الكوفي: قال الحافظ: ليس بالقوي، وقد اختلفت الأقوال فيه: فوثقه مسلم وابن معين، والعجلي والبرقاني والدارقطني، وضعفه أبو حاتم، والنسائي، وابن نمير، وقال البخاري:

١٠) الزيادة من (ك).

قال : حدَّثنا الوليد بن مسلم ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن عبد الرحمٰن أل : حدَّثنا الوليد بن مسلم ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن عبد الرحمٰن ابن عمرو السلمي وحجر الكلاعي ؛ قالا : « دخلنا على العرباض بن سارية ، وهو الذي نزلت فيه [ ٩ : ٩٣] : ﴿ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ﴾ الآية وهو مريض ؛ قَالَ : فقلنا له : إنا جئناك زائرين وعايدين ، ومقتبسين ، فقال عرباض : إن رسول الله ﴿ صلى صلاة الغداة ، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ، ذرفت (١) منها العيون ، ووجلت (١) منها القلوب ، فقال قائل : يا رسول الله : إن هذه لموعظة مودع ، فما تعهد إلينا ؟ قَالَ : « أوصيكم بتقوى الله ، والطاعة والسمع ، وإن كان عبدًا حبشيًا ، فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلاقًا كثيرًا ، فعليكم بسنتي ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ (١) وإيّاكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة » .

٩٣ - (٧١) - وحدثنا أبو الفضل جعفر بن مُحَمَّد الصندلي ؟ قَالَ : حدَّثنا الوليد بن الفضل بن زياد ؟ قَالَ : حدَّثنا الوليد بن مسلم ؛ قَالَ : حدَّثنا الوليد بن مسلم ؟ قَالَ : حدَّثنا ثور بن يزيد - وذكر الحديث مثله إلى آخره .

فحديثه محتمل، لاسيما إذا لم ينفرد به . (تراجع الرسالة المشار اليها آنفًا) .

۹۲، ۹۲ – (۲۱، ۲۱) – صحیح .

رجاله رجال الصحيحين غير حجر الكلاعي، وعبد الرحمٰن بن عمرو السلمي، وقد تابعهما عبد اللَّه بن أبي هلال عند أحمد .

رواه أحمد (٤ / ١٢٦، ١٢٧)، ورواه أبو داود (٤٦٠٧). (صحيح سنن أبي داود (٣٨٥). (صحيح سنن أبي داود (٣٨٥١) والترمذي (٧ / ٣١٩ – ح ٢٦٧٨) ك العلم – «باب ما جاء في الأخذ بالسنة ......» وقال : «حديث حسن صحيح».

رأيتهم مجمعين على ضعفه ، وجزم الخطيب بأن البخاري روى عنه ، وذكره ابن عدي
 في شيوخ البخاري .

<sup>(</sup>١) ذرفت: دْرَفَتِ العينُ تَدْرِفُ إِذَا جرى دمعها. [النهاية لابن الأثير ١٥٩/٢].

<sup>(</sup>٢) وجلت: الوَّجَلُّ: الفزع. [النهاية لابن الأثير ٥/١٥].

<sup>(</sup>٣) عَضُوا عليها بالنواجد: أي تمسكوا بها، كما يتَمَسَّكُ العاضُ بجميع أضراسه. [النهاية لابن الأثير ٢٠/٥].

9. (٧٢) – حدَّثنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حدَّثنا أحمد بن صالح المصري ؛ قَالَ : حدَّثنا أسد بن موسىٰ ؛ قَالَ : نا معاوية بن صالح ؛ قَالَ : حدَّثنا ضمرة بن حبيب ، عن عبد الرحمٰن بن عمرو السلمي : أنه سمع عِرباض بن سارية السلمي يقول : وعظنا رسول الله على موعظة ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب ، قلنا : يا رسول الله ، إن هذه موعظة مودع ، فما تعهد إلينا ؟ قَالَ : « قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها ، ولا يزيغ (١) عنها بعدي إلا هالك ، ومن يعش منكم [ بعدي ] فسيري اختلافًا كثيرًا ، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، وعليكم بالطاعة ، وإن عبدًا حبشيًّا ، عضوا عليها بالنواجذ » .

90 – (٧٣) – حدَّثنا أبو بكر عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطي ؟ قَالَ : حدَّثنا زُهَير بن مُحَمَّد المَرْوَزِيِّ ؛ قَالَ : أنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ، عن ثور ابن يزيد – وذكر الحديث نحوًا منه إلى آخره .

٩٦ - [ أثر ٣٣] - وحدثنا ابن عبد الحميد أيضًا ؛ قَالَ : حدَّثنا زُهَير ؛ قَالَ : أخبرني أنا عبد الرزاق ، عن مَعْمَر ، عن الزهري ، عن أبي إدريس الخولاني ؛ قَالَ : أخبرني

<sup>=</sup> يراجع «تحفة الأشراف» ٩٨٨٦، ٩٨٩٠)

<sup>«</sup>والسنة» لابن أبي عاصم ( ٣١، ٣٢، ٣٣، ٥٥) وصححه الشيخ الألباني – حفظه الله – ورواه الحاكم أبو عبد الله (١/ ٩٦) قال : وقد تابع عبد الرحمٰن بن عمرو على روايته عن العرباض، ثلاثة من الثقات الأثبات من أئمة أهل الشأن منهم حجر بن حجر الكلاعي – (وقد سبق) – ومنهم يَحْيَىٰ بن أبي المطاع – وهو «ثقة»، قال الحافظ في «التقريب» : أشار دحيم إلى أن روايته عن العرباض بن سارية مرسلة – ومنهم معبد بن عبد الله بن هشام.

ووافقه الذهبي على تصحيحه ، وصححه أبو نعيم في «مستخرجه على صحيح مسلم» . (الصحيحة ٩٣٧) .

٩٤، ٩٥ - (٧٧، ٧٧) - صحيح - تقدم تخريجه آنفًا .

<sup>(\*)</sup> الزيادة من (ك).

<sup>(</sup>١) يزيغ: أي يجور ويعدل عن الحق. [النهاية لابن الأثير ٣٢٤/٢].

يزيد بن عميرة ؛ أنه سمع معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه يقول في كل مجلس يجلسه : «هلك المرتابون ، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ، ويفتح فيها القرآن ، حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد ، والصغير والكبير ، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول : ما بال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ، فيقول : ما القرآن عبره ، فإياكم وما ابتدع ، فإنما ابتدع ضلالة » .

ابن زنجویه ؟ قَالَ : حدَّثنا عبد الرزاق ، عن معَمْرَ ، عن الزهري ؟ قَالَ : حدَّثنا أبو بكر ابن زنجویه ؟ قَالَ : حدَّثنا عبد الرزاق ، عن معَمْرَ ، عن الزهري ؟ قَالَ : سمعت أبا أدريس الحولاني ، يقول : أدركت أبا الدرداء ، ووعيت عنه ، وأدركت عبادة بن الصامت ووعيت عنه ، وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه ، وفاتني معاذ بن جبل ، فأخبرني يزيد بن عميرة أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه : « الله حكم عدل قسط ، تبارك اسمه ، هلك المرتابون ، إن من ورائكم فتنًا يكثر فيها المال ، ويفتح فيها القرآن ، حتى يأخذ الرجل والمرأة ، والحر والعبد ، والصغير والكبير ، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان ، فيقول : قد قرأت القرآن ، فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ثم يقول : ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره ، فإياكم وما ابتدع ، فإن ما ابتدع ضلالة ، اتقوا [ زيغة ] (العيلم ، فإن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الحق . قَالَ : قلنا : وما يدرينا وحمك الله – أن المنافق يلقي كلمة الحق ، وأن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الحق ، قالَ : قلنا : وما يدرينا مدمك الله – أن المنافق يلقي كلمة الحي ، وأن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الحق ، قالَ : المنافق يلقي على في الحكيم كل متشابه ، الذي إذا سمعته قلت : ما الخلق ، وأل يأينك ذلك عنه ، فإنه لعله أن يراجع ، ويلقي الحق إذا سمعه ، فإن على الحق نورًا » .

<sup>=</sup> رواه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (٢٦)، واللالكائي في «شرح أصول السنة» (١ / ٨٩ - ح ١١٧) من طريق أخرى عن معاذ . وسنده صحيح .، والدارمي (١٩٩) بمعناه من طريق أخرى رجالها ثقات .

٩٧ - [٢٤] - أثر معاذ : صحيح الإسناد -

رواه أبو داود في « لزوم السنة » (٢٦٦٦) (صحيح سنن أبي داود ٥٥٥٥) ، وعبد الرزاق (٢٠٧٥) وصححه ووافقه (٢٠٧٥) - ج ١١/ ٣٦٣) ، والحاكم في « مستدركه » (٤/ ٢٠٧٥) وصححه ووافقه الذهبي وينظر تخريجي « أعلام الموقعين عن رب العالمين » في باب « الرد على المقلدين » . (\*) في (ت) ، (م) « أربعة » ، والصواب ما أثبت .

٩٨ - [ أثر ٣٥] - أخبَرُنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا الحسن بن علي الحلواني بطَرَسوس سنة ثلاث وثلاثين ومائتين ؛ قَالَ : سمعت مطرُّفَ بن عبد الله ؛ يقول : سمعت مالك بنَ أنس إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول : قَالَ عُمَر بن عبد الله عنز رسول الله عنه وولاة الأمر من بعده سننًا ، الأخذ بها اتباع لكتاب الله تعالى ، وقوة على دين الله ، ليس لأحد من الله تعالى ، وقوة على دين الله ، ليس لأحد من الحلق تغييرها ولا تبديلها ، ولا النظر في شيء خالفها ، مَن اهتدى بها فهو مهتد ، ومن استنصر بها فهو منصورٌ ، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين ، ووّلاه الله ما تولى ، وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا » .

رجاله ثقات ولكنه منقطع بين مالك وعُمَر بن عبد العزيز ".

ومَطَرِّف بن عبد اللَّه هو ابن مطرف ابن أخت مالك .

والحسن بن علي الحلواني : ﴿ ثَقَةَ ﴾ (تاريخ بغداد ٧ / ٣٦٥) .

ورواه ابن بطة في « الإبانة الكبرى » ( ٢٣٠، ٢٣١) بإسنادين صحيحين ، عن مالك به ورواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » (٢٣٢٦) .

ورواه من وجه آخر يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (٣ / ٤٨٦) ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١ / ١٧٣) .

واللالكائي (١٣٤) بسند فيه رشدين بن سعد وهو : «ضعيف» .

والأثر يصح بهذين الطريقين ويقوى بهما ، لا سيما مع جزم مالك بنسبته الى عُمَر بن عبد العزيز .

وقد صح عن عُمَر بن عبد العزيز أنه كتب كتابًا لمن سأله عن القدر، فكتب أما بعد: «أوصيك بتقوى الله، والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه و و ترك ما أحدث الحدثون بعدما جرت به سنته، وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك – بإذن الله – عصمة، ثم اعلم أنه لم يبتدع ناس بدعة، إلا قد مضى قبلها ماهو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطإ، والزلل، والحمق، والتعمق، فارض لنفسك مارضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولَهُم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى، ماأنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم: إنما حدث بعدهم، ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم، ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه مايشفي، فما دونهم من مقصر، السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه مايشفي، فما دونهم من مقصر، =

٩٨ - [٢٥] - أثر عُمَر بن عبد العزيز : صحيح لفيره يأتي برقم (أثر٦٣) .

99 - [ أثر ٢٦] - حدَّثنا أبو مُحمَّد الحسن بن علوية القطان ؛ قَالَ : حدَّثنا عاصم بن علي ؛ قَالَ : حدَّثنا الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج : أن عُمَر بن الخطاب - رضي الله عنه - قَالَ : « إن ناسًا يجادلونكم (١) بشبيه القرآن ، فخذوهم بالسنن ، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى » .

وما فوقهم من محسر، وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا،
 وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم ... ... (صحيح سنن أبي داود ٣٨٥٦).
 يأتي عند المؤلف (ث ٢٩٢، ٢٩٣).

٩٩ – [٣٦] – أثر عُمَر بن الخطاب – رضي اللَّه عنه – : رجاله ثقات ، ولكنه منقطع بين بكير وعُمَر رضى اللَّه عنه .

رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١٩٢٧) واحتمل صحته عنه، ورواه بن بطة في «الإبانة» (٨٤،٨٣)، ورواه الدارمي (١ / ٦٢ – ح ١١٩) قال : حدثنا عبد الله ابن صالح، حدثني الليث، حدثني يزيد – هو ابن أبي حبيب – عن عمرو بن الأشجع ؛ أن عُمَر بن الخطاب قال : فذكره.

وعبد الله بن صالح كاتب الليث فيه ضعف، ولم أعرف عمرو بن الأشجع، ولعله

عمرو بن الأسود، فإنه من نفس الطبقة، وهو مخضرم ومن الرواة عن عُمَر. فإن كان هو فالأثر متصل فيه ضعف بسبب عبد اللَّه بن صالح، ويكون هو المنفرد

بروايته على هذا النحو، وقد خالفه عاصم بن علي كما عند المصنف هنا، وعيسى بن حماد، وسعيد بن أبي مريم عند ابن بطة، واللالكائي (٢٠٢) أيضًا .

وروى اللالكائي الأثر (٢٠٣) بإسناده عن علي بن أبي طالب، ولكنه منقطع أيضًا فإن موسى بن جعفر بن محمد بينه وبين علي مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي. والله الموفق لا إله إلا هو.

<sup>(</sup>١) شبيه القِرآن: المتشابه: ما لم يتلقَّ معناه من لَفْظِه. وهو على ضربين: أحدُهُما إذا رُدَّ إلى الحُكَم عرف معناه، والآخر ما لا سبيل إلى معرفة حقيقته. فالمُتَتَبَّع له مُشبع للِفتنه، لأنه لا يكادُ ينتهي إلى شيء تسكن نَفْسُه إليه. [النهاية لابن الأثير ٢/٢٤].

#### باب

# التحذير من طوائف يعارضون سنن النبي الله تعالى وشدة التحذير من طوائف يعارضون سنن النبي الله تعالى وشدة الطبقة

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلًا يقول: قَالَ رسول في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل، فقال: لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى، قيل له: أنت رجل سوء، وأنت ممن يحذرناك النبي ، وحذر منك العلماء.

وقيل له: يا جاهل؛ إن الله أنزل فرائضه جملة، وأمر نبيه في أن يبين للناس ما أنزل إليهم ؛ قَالَ الله - عز وجل - [ ١٦: ٤٤]: ﴿ وَأَنزِلنَا إليكَ الذكر، لتبين للناس ما نزل إليهم، ولعلهم يتفكرون ﴾ فأقام الله تعالى نبيه - عليه السلام - مقام البيان عنه، وأمر الحلق بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه، فقال تعالى [ ٥٩: ٧]: ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾، ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله ﴿ فَقَالَ تعالى : [ ٢٤: ٣٦]: ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ وقال حزوجل - : [ ٤ : ٢٥]: ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجو بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حَرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا ﴾ ثم فرض على الحلق طاعته ﴿ في نَيْف وثلاثين موضعًا من كتابه تعالى .

وقيل لهذا المعارض لسنن رسول الله ﴿ يَا جَاهُل ؛ قَالَ اللّه تعالى : ﴿ وَأَقْيِمُوا الصّلاة وَآتُوا الزّكاة ﴾ أين تجد في كتاب اللّه تعالى أن الفجر ركعتان ، وأن الظهر أربع ، والمغرب ثلاث ، وأن العشاء الآخرة أربع ؟ أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها ، وما يصلحها وما يبطلها إلّا من سنن النبي ﴿ ومثله الزّكاة ، أين تجد في كتاب الله تعالى من مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن عشرين دينارًا نصف دينار ، ومن أربعين شاةً شاة ، ومن خمس من الإبل شاة ، ومن جميع أحكام الزّكاة ، أين تجد هذا في كتاب الله تعالى ؟

وكذلك جميع فرائض الله، التي فرضها [ الله] (\*) في كتابه، لا يُعلم الحكم

<sup>(\*)</sup> ساقطة من (ك).

فيها، إلا بسنن رسول اللَّه ﴿ .

هذا قول علماء المسلمين، من قَالَ غير هذا خرج عن ملة الإسلام، ودخل في ملة الملحدين (١)، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى .

وقد روي عن النبي ﷺ وعن صحابته – رضي الله عنهم – مثل ما بينت لك فاعلم ذلك .

١٠١ – (٧٥) – وحدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني ؛ قَالَ : حدَّثنا

١٠٠ - (٧٤) - صحيح - إسناده ضعيف.

فإن يَحْيَىٰ بن عبد الحميد الحماني : متكلم فيه ولكنه توبع من جماعة من الثقات كما في الحديث الآتي .

وَفِي «سنن الترمّذي» (٧ / ٣٠٩ – ح ٢٦٦٥ – ك العلم – باب ١٠) وقال الترمذي: «حسن صحيح».

وأي داود (٤ / ١٩٩ – ٤٦٠٥ –ك السنة باب ٦ – صحيحه ٣٨٤٩)، وابن ماجه (١٢)، وليراجع «تحفة الأشراف» (١٢٠١٩) .

وله شاهد من حديث المقدام بن معدي كرب يأتي بعد حديثين . وهما في (صحيح أبي داود ٣٨٤٨) وقد صححهما شيخنا في جزء «الحديث حجة بنفسه» - (ص ٥، ٦) . وشاهد آخر من حديث العرباض بن سارية أخرجه محمد بن نصر المروزي في «السنة» (٤٠٥) وإسناده لا بأس به .

فإن أشعث بن شُعْبَة قد روى عنه جماعة ، وذكره ابن حبان في «الثقات » ووثقه أبو داود . «التهذيب » (١ / ٣٥٤) .

(\*) الزيادة من (ك).

(١) ملة الملحدين: أصل الإلحاد: المَيلُ والعدول عن الشيء [ النه ية لابن الأثير٢٣٦/٤]. ١٠١ – (٧٥) – صحيح بما قبله .

فيه الحسن بن علي بن الأسود العجلي : قال عنه الحافظ : «صدوق يخطئ كثيرًا » .=

الحُسَيْن بن علي بن الأسود العجلي ؛ قَالَ : حدَّثنا يَحْيل بن آدم ؛ قَالَ : حدَّثنا شُفْيَان الله بن أبي رافع ، ابن عيينة ، عن مُحَمَّد بن المنكدر ، عن سالم أبي النضر ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ : « لا أعرفن أحدكم متكنًا (١) على أريكته ، يأتيه الأمر من أمري ، ثما أمرت به ، أو نهيت عنه فيقول : لا ندري ، ما وجدنا في كتاب الله تعالى اتبعناه » .

١٠٠ - (٧٦) - حدَّثنا أبو بكر عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطي ؟
 قَالَ : حدَّثنا زُهَير بن مُحَمَّد المَرْوَزِيِّ، قَالَ : أنا عاصم بن علي ؟ قَالَ : حدَّثنا أبو معشر ؟ قَالَ : ثنا سعيد ، عن أبي هريرة : قَالَ رسول اللَّه : « لا أعرفنَّ أحدًا منكم أتاه عني حديث ، وهو متكيءٌ على أريكته يقول اتل به قرآنًا » . (\*)

٣٠١ - (٧٧) - أَخْبَرَنا أبو عبد الله الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن عفير (٥٠٠) الأنصاري ؛

= وسالم أبو النضر هو ابن أبي أمية، وأبو رافع هو : مولى رسول اللَّه ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

١٠٢ - (٧٦) - ضعيف الإسناد.

علته أبو معشر نجيح - سبق أن بينا ضعفه -

وقد أخرجه أحمد من نفس الطريق (٢ / ٤٨٣). والحديث قال الهشم عنه في «مجمع الزوائد» (١

والحديث قال الهيثمي عنه في «مجمع الزوائد» (١ / ١٥٤): «رواه أحمد والبزار وفيه أبو معشر نجيح ضعفه أحمد وغيره، وقد وثق» .اه. وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (١٠٨٦).

۱،۳ – (۷۷) – صحیح – انظر حدیث (۷٤) .

ونصر بن علي الجهضمي، هو ابن نصر بن علي : ثقة ، وأبوه كذلك .

والحديث أخرَّجه أبو داودٌ ... انظر (تحفة الأَشرافُ : ١١٥٧٠)، وابن ماجه (١٢)،

وهو في «صحيح أبي داود» برقم (٣٨٤٨) . وصححه في رسالة " منزلة السنة في الإسلام " شيخنا الألباني (ص ١٠).

وصححه في رسانه مسرك السنة » ( ٢٤٤ ، ٢٤٥ ) وأخرجه الترمذي ك العلم ، باب : ١٠ ( ٢٦٦٦) " وحسنه "، ورواه أحمد (٤ / ١٣١) وينظر « التمهيد » لابن عبد البر (١٠٠/١) .

(\*) [ مَا جَاءَكُم عَني مَن خير قلت أم لم أقله فإنى أقوله وما أتاكم عني من شر فإني لا أقول الشر. » ] في هامش (ت).

(\*\*) في ت : عقير .

(١) متكَّمًا: المتَّكمَّا: المتَّكمَّا: المتَّكمَّا: المتَّكمَّا: المتَّكمَّا: المتَّكمَّا العربية كل من استوى قاعدًا على وكاء متوكمًا، والعامة لا تعرف المتكأ إلَّا مَن مال في قعوده معتمدًا على أحد شقَّيه. [النهاية لابن الأثير ١٩٢/١].

قَالَ: ثنا نصر بن على الجهضمي ؛ قَالَ: حدَّثنا أبي ؛ قَالَ: حدَّثنا حَرِيز بن عثمان ، عن عبد الرحلين بن أبي عوف ، عن المقدام بن معديكرب الكندي ، عن النبي على قال : « ألا إنى أوتيتُ الكتابَ ومثله ، ألا إنّي أوتيتُ القرآن ومثله ، ألا إنّي أوتيت القرآن ومثله ، ألا إنه يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن ، فما وجدتم فيه من حرام فحرموه ... (١) وذكر الحديث .

1.4 - [ أثر ٢٧] - أَخْبَرَنَا أَحمد بن سهل الأشناني ؛ قَالَ : حدَّثنا الحُسَيْن ابن علي بن الأسود ؛ قَالَ : حدَّثنا ابن المبارك ، عن ابن علي بن الأسود ؛ قَالَ : حدَّثنا ابن المبارك ، عن معمَر ، عن علي بن زيد بن جُدعان ، عن أبي نضرة ، عن عمران بن الحصين أنه قَالَ لِرَجُلِ : « إنك امرؤ أحمق ، أتجد في كتاب الله تعالى الظهر أربعًا ، [ لاتجهر ] ( كيها بالقراءة ؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحوهما ، ثم قَالَ : أتجد هذا في كتاب الله أحكم ذلك ، وإن السنة تفسر ذلك » .

١٠٤ – [٢٧] – أثر عِمران بن الحصين : حسن لغيره – إسناده ضعيف .

فيه على بن زيد بن جدعان : «ضعيف» ، قال البخاري وأبو حاتم : « لا يحتج به » ، وقال ابن خزيمة : « لا أحتج به لسوء حفظه » ، وقال عنه الحافظ : «ضعيف» (انظر التقريب) (والتهذيب  $\Lambda$  /  $\pi \pi$ ) ، ومثله الحسين بن علي بن الأسود العجلي . والأثر رواه ابن بطة (  $1 / \pi \pi$  /  $\pi \pi$ ) ، ومثله الحسين بن علي بن الأسود العجلي . والأثر رواه ابن بطة (  $1 / \pi \pi$  /  $\pi \pi$ ) ، وبن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله " (  $1 / \pi \pi$  /  $\pi \pi$  ) باب : موضع السنة من الكتاب ، من طريق المصنف ورواه ابن بطة بسند آخر عن عمران ( $\pi \pi$ ) وفيه صرد بن أبي المنازل وهو «مقبول» كما قال الحافظ فهذه متابعة يرتقى بها إلى الحسن .

<sup>(\*)</sup> في (م) وهامش (ك) و(ت): لا يجهر فيها ، وفي (ت) وَ(ك): يسر فيها .

<sup>(</sup>۱) قال الخطابي: (قوله: «يوشك شبعان على أريكة ...» فإنه يحذر بذلك مخالفة السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس له في القرآن ذكر، على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن، وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان الكتاب، فتحيروا وضلوا. «والأريكة» والسرير، وإنما أراد بهذه الصفة: أصحاب الترف والدَّعة الذين لزموا البيوت، ولم يطلبوا العلم، ولم يغذوا، ولم يروحوا في طلبه في مظآنه، واقتباسه من أهله). اهد (معالم السنن المراه).

• • • • - [ أثر ٢٨] - وحدثنا أحمد بن سهل ؛ قَالَ : حدَّننا الحُسَيْن بن علي ؛ قَالَ : حدَّننا يَحْيل بن آدم ؛ قَالَ : حدَّننا ثوبان ، عن حمَّاد بن سلمة ، عن يعلي بن حكيم ، عن سعيد بن جبير أنه حدث عن النبي على حديثًا فقال رجل : إن الله تعالى قَالَ في كتابه : كذا وكذا . فقالَ : ألا أراك تعارض حديث رسول الله على بكتاب الله تعالى .

١٠٠٧ - [أثر • ٣] - حدَّثنا أبو مُحَمَّد الحسن بن علوية القطان ؛ قَالَ : حدَّثنا عاصم بن علي ؛ قَالَ : حدَّثنا الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج : أن عُمَر بن الخطاب - رضي الله عنه - قَالَ : « إن ناسًا

١٠٥ - [٢٨] - أثر سعيد بن جبير : فيه ضعف.

رواه من طريق المصنف ابن بطة (١ / ٢٤٩ – ح ٨١) وقال فيه يَحْييٰ بن آدم، قال: حدثونا عن حماد بن سلمة .... به "

وقال محققه – حفظه الله – " إسناده منقطع لجهالة الواسطة بين يَحْيَىٰ بن آدم وحماد ابن سلمة » ا.هـ، والحسين بن علي بن الأسود: في حفظه شيء.

ولم يتبين لي هل الصواب ما أُثبت في نسخة «الشريعة» وهو لفظة « ثوبان » أم ما في « الإبانة » وهي لفظة « حدثونا» . وعلى كل حال فإن الجهالة باقية حيث لم أعرف ثوبان هذا .

١٠٦ - [٢٩] - أثر عبد الرحمٰن بن يزيد : إسناده لا بأس به .

رواه ابن بطة في «الإبانة» (٨٢-٢٤٩) وابن عبد البر في «جامع العلم» (٢/ ١١٨٢) كلاهما من طريق المصنف.

والحسين بن علي بن الأسود: فيه كلام من قبل حفظه، ولكن يتسامح في الآثار ما لا يتسامح في المرفوع من الحديث.

٧٠١، ٨٠١ - [٣٠-٣٠] - الأثران تقدم تخريجهما (برقم ٢٦ ث) .

يجادلونكم بشبيه (-) القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى ».

۱۰۸ - [أثر ۳۱] - وحدثنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حدَّثنا عيسىٰ بن خَمَّاد - زُغبة - قَالَ : حدَّثنا الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، غن بكير بن الأشج ؛ قَالَ : إن عُمَر بن الخطاب - رضي الله عنه - قَالَ : « سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن ، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالىٰ » .

- ١٠٩ - (٧٨) - وأخبرنا يوسف بن يعقوب القاضي ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو الربيع - يعني الزهراني - قَالَ : حدَّثنا جرير - يعني ابن عبد الحميد - عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ؛ قَالَ : قَالَ عبد اللَّه : « لعن اللَّه الواشمات والمستوشمات (١) والمتفلجات (١) للحسن ، المغيرات لحلق اللَّه تعالى » فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقالَ لها : أم يعقوب ، كانت تقرأ القرآن ، فأتته ، فقالت له : ما حديث بلغني عنك : أنك لعنت الواشمات والمتوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لحلق اللَّه تعالى ؟ فقالَ عبد اللَّه : ومالى لا ألعن من لعن رسول اللَّه ﴿ وهو في كتاب اللَّه تعالى ! » عبد اللَّه : ومالى لا ألعن من لعن رسول اللَّه ﴿ وها قَالَ : قَالَ : فقالَ عبد اللَّه : فقالَ عبد اللَّه : فقالَ عبد اللَّه : فقالَ عبد اللَّه : وما نها فهذوه في كنت قرأتيه لقد وجدتيه ، ثم قَالَ : [الحشر: ٧] ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ .

<sup>(\*)</sup> في (م) بشبه القرآن.

<sup>9 .</sup> أ ، 1 1 - (٧٨ - ٧٨) - صحيح - إسناده على شرط الصحيح متفق عليه . رواه البخاري (٨ / ٤٩ - ح ٤٨٨٦ - ك التفسير - باب : ٤ - الفتح) ومسلم (٣/ ١٦٧٨ - ح ٢١٢٥ - ك اللباس - باب : ٣٣) كلاهما من طرق عن منصور به ورواه غيرهما .

انظر «آداب الزفاف» (ص ۲۰۲، ۲۰۳).

<sup>(</sup>١) الواشمه والمستوشمه: الوشم: أن يغرز الجلدُ بإبرة، ثم يُحشَى بكحل أو نيلٍ، فيزرَق أثره أو يخَضُرُّ. وقد وشمت تَشِمُ وَشمًا فهى واشمة.

والمستوشمه والموتشمة: التي يفعل بها ذلك. [النهايه لابن الأثير ٥/٥].

<sup>(</sup>٢) المتفلجات: النساء اللاتي يفعلن ذلك بأسنانهن رغبةً في التحسين. والفلج فرجه ما بين الثنايا والرباعيات [النهايه لأبن الأثير ٤٦٨/٣].

• ١١ - (٧٩) - وأُخْبَرَنا يوسف بن يعقوب ؛ قَالَ : حدَّثنا مُحَمَّد بن أبي بكر اللهُدَّمِي ؛ قَالَ : حدَّثنا سُفْيَان ، عن منصور ، اللهُدَّمِي ؛ قَالَ : حدَّثنا سُفْيَان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قَالَ : « لعن رسول الله هي الواشمات » فذكر نحو الحديث قبله .

بن بن المُعلَى الله الحَمد بن سهل الأشناني ، قال: حدَّثنا الحُسَيْن بن على ؛ قَالَ: حدَّثنا الحُسَيْن بن على ؛ قَالَ: حدَّثنا المفضل بن المهلهل ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد اللَّه أن امرأة من بني أسد ... وذكر الحديث نحوه .

۱۱۲ - [أثر ۲۳] - وحدثنا أحمد بن سهل أيضًا ؛ قَالَ : حدَّثنا الحُسَيْن بن علي ؟ قَالَ : حدَّثنا الحُسَيْن بن علي ؟ قَالَ : حدَّثنا يَحْيِيْ بن آدم ؛ قَالَ : حدَّثنا ابن المبارك ، عن عبد الملك بن أبي سُلَيمان ، عن عطاء في قول الله تعالى [ ٤ : ٩ ٥] : ﴿ فَإِن تَنازَعْتُم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول ﴾ قَالَ : ﴿ إلى الله عالى كتاب الله ، وإلى الرسول : إلى سنة رسول الله عليه » .

الواسطي ؟ قَالَ : حدَّثنا زُهَير بن مُحَمَّد المُووزيّ، قَالَ : أنا الحوطي عبد الوهاب بن الواسطي ؟ قَالَ : حدَّثنا زُهَير بن مُحَمَّد المُووزيّ، قَالَ : أنا الحوطي عبد الوهاب بن بحدة ؟ قَالَ : حدَّثنا بَقِيّة بن الوليد ؟ قَالَ : حدَّثنا سوادة بن زياد وعمرو بن مهاجر ، عن عُمَر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس : « إنه لا رأى لأحد مع سنة سنها رسول الله » .

١١٤ - [ أثر ٤٣] - وأُخْبَرَنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي ؛ قَالَ : حدَّثنا هاشم (\*) بن القاسم الحرَّاني ؛ قَالَ : حدَّثنا عيسلى - يعني ابن يونس - عن الأوزاعي ،

١١١ - (٨٠) صحيح بما قبله .

١١٢ - [٣٢] - أثر عطاء : صحيح - إسناده لا بأس به .

فإن الحسين بن على فيه بعض الكلام ينزل به إلى رتبة الحسن لا سيما في الآثار الموقوفة . . (ينظر التهذيب) .

وَالْأَثْرُ رَوَاهُ ابنَ جَرِيرِ – رحمه اللَّه – من طريق أخرى عن عبد الملك، عن عطاء به ( ٩٨٥٢، ٩٨٥٣، ٩٨٥٤ – ج ٨ / ٤٩٦) .

١١٣ - [٣٣] - أثر عُمَر بن عبد العزيز : إسناده صحيح - رجاله ثقات .

١١٤ - [٣٤] - أثر مكحول : إسناده حسن .

هاشم بن القاسم الحراني : قال عنه أبو حاتم : « محله الصدق » (الجرح والتعديل ٩ / ٦٠١) . (\*) في (م) ، (ت) : هشام .

عن مكحول ؛ قَالَ : « السنة سنتان : سنة ، الأخذ بها فريضة ، وتركها كفر ، وسنة ، الأخذ بها فضيلة ، وتركها إلى غير حرج » .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن: فيما ذكرت في هذا الجزء من التمسك بشريعة الحق، والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة مُحَمَّد في ، وندبهم إليه الرسول في الله ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد ألزمه التمسك بكتاب الله تعالى ، وسنة رسول الله عني ، وبسنة الخلفاء الراشدين، وجميع الصحابة - رضي الله عنهم - وجميع من تبعهم بإحسان، وأئمة المسلمين، وترك الجدال والمراء والخصومة في الدين، ولزم مجانبة أهل البدع، والاتباع، وترك الابتداع، فقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش عن ذكرهم، من مذاهب أهل البدع والضلالات، والله الموفق لكل رشاد، والمعين عليه .

تم الجزء الأول من كتاب الشريعة بحمد الله وَمنّه وصلى الله على مُحَمَّد النبى وآله وسلم يتلوه الجزء الثاني من الكتاب إن شاء الله تعالى .

باب

ذم الجدال، والخصومات في الدين اللَّهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا

### بسم اللَّه الرحلين الرحيم

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن : المحمود الله على كل حال

باب ذم الجدال والخصومات في الدين .

• 110 - (٨١) - حدَّثنا أبو بكر عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطي ؟ قَالَ : حدَّثنا زُهَير بن مُحَمَّد المَرْوَزِيِّ ، قَالَ : أنا يعلى بن عبيد ؛ قَالَ : نا الحجاج بن دينار ، عن أبي غالب ، عن أبي أمامة - رضي اللَّه عنه - قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ دينار ، عن أبي غالب ، عن أبي أمامة الله أوتوا الجدل » (١) ثم قرأ ( ٤٣ : ٥٨ ) : ﴿ ما ضربوه لك إلا جدلًا . بل هم قومٌ خصمون ﴾ .

۱۱۲ – (۸۲) – وحدثنا أبو حفص عُمَر بن أيوب السقطي ؛ قَالَ : حدَّثنا محفوظُ بن أبي (\*) توبة ؛ قَالَ : حدَّثنا مُحَمَّد بن بشر العبدي ؛ قَالَ : حدَّثنا حجّاجُ ابن دينار ، عن أبي غالب ، عن أبي أمامة ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ وَهُ عَالَ : هَا ضل قومٌ بعد هُدى كانوا عليه إلَّا أُوتُوا الجُدل ، ثم تلا هذه الآية : ﴿ مَاضِربُوهُ لَكُ إِلَّا فِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

. (۱۱، ۱۱۱ – (۸۱ – ۸۲) – حسن

الحجاج بن دينار : « لا بأس به » . كما قال الحافظ في " التقريب " ، وأبو غالب صاحب أبي أمامة : مثله .

ومحفوظ بنَّ أبي توبة : حديثه حسن في الشواهد، وقد توبع .

والحديث رواه الترمذي (٩/ ٣ - ح ٣٢٥٠ - ك التفسير - الزخرف) وقال : هذا « حديث حسن صحيح » ، إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار .

وحجاج : «ثقة مقارب الحديث»، وأبو غالب اسمه حزور . أ هـ.

ورواه أحمد (٥ / ٢٥٢، ٢٥٦) وابن ماجه (٤٨) ورواه غيرهم .

انظر «تحفة الأشراف» (٤٩٣٦)، (صحيح التَرغيب ١٣٧)، «والسنة» لابن أبي عاصم (١٠١).

(\*) سقطت من (ت)

<sup>(</sup>١) الجِدَلَ: مقابلة الحجَّة بالحجَّة، والمجادَلَة: المناظرة والمخاصمه والمراد به في الحديث الجدل على الباطل وطلب المغالبة به. فأما الجدَل لإظهار الحق فإن ذلك محمودٌ، لقوله تعالى ﴿ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾. [النهاية لابن الأثير ٢٤٧/١].

### جدلًا. بل هم قوم خصمون ﴾ ».

١١٧ – (٨٣) – وحدثنا عُمَر بن أيوب السقطي، أيضًا؛ قَالَ مُحَمَّد بن الصباح الجرجرِائي (٠) ؛ قَالَ : حدَّثنا كثيرِ بنِ مروان الفلسطيني ، عن عبد الله بن يزيد الدمشقي ؛ قَالَ : حدثني أبو الدرداء، وأبو أمامة وواثلة بن الأسقع، وأنس بن مالك، قالوا : خرج إلينا رسولُ اللَّه ﴿ وَنَحْنُ نَتَمَارِى (١) في شيء من الدين، فغضب غضبًا شديدًا لم يغضب مثله ، ثم انتهرنا ، فقَالَ : « يا أَمة مُحَمَّد ، لا تهيجوا على أنفسكم وهج النار – ثم قَالَ : أبهذا أمرتم ؟ أوليس عن هذا نهيتم، أو ليس إنما هلك من كان قبلكم بهذا ؟ ثم قَالَ : ذروا المراء لقلة خيره ، ذروا المراء ؛ فإن نفعه قليل، ويهيج العداوة بين الإخوان، ذروا المراء؛ فإن المراء لا تؤمن فتنته، ذروا المراء ؛ فإن المراء يورث الشك ويحبط العمل ، ذروا المراء ؛ فإن المؤمن لا يماري ، ذروا المراء ؛ فإن المماري قد [ تمت حسراته ] ( ( ) ، ذروا المراء ؛ فكفي بك إثمًا لا

١١٧ - (٨٣) - ضعيف الإسناد جدًا .

عبد الله بن يزيد الدمشقي : «ضعيف» كما قال الحافظ في «التقريب» .

وكثير بن مروان الفلسطيني : «متفق على ضعفه، وأتهمه بعضهم» . يراجع ( اللسان » ( ٤/ ٣٨٤).

وساق ابن عدي هذا الحديث في ترجمته، ثم قال : «وله أحاديث ليست كثيرة، ومقدار ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه». (الكامل ٦ / ٢٠٨٩).

ورواه الطبرانيّ في «الكبير» (٨ / ١٧٨ – ح ٧٦٥٩) . وقال الهيثمي في " المجمع " (١ / ١٥٦) (٧ / ٢٥٩) قال : " فيه كثير بن مروان وهو ضعيف جدًّا

وقال ابن حبان في «المجروحين» (٢ / ٢٢٥) في ترجمة كثير المذكور قال : " وهو صاحب حديث المراء، منكر الحديث جدًّا، لا يجوز الاحتجاج به، ولا الرواية عنه ؟ إلا على جهة التعجب " ا ه .

<sup>(\*)</sup> في (ت): «الجرجراني» والصواب ما أثبتناه، وفي (م): الجرجاني.

<sup>(\*\*)</sup> في هامش ت : «تم خسرانه».

<sup>(</sup>١) نتمارى: المراء الجدال، والتماري والمماراة: الجُادَلَةُ على مذهب الشَّكِّ والرِّيبَة. [النهاية لابن الأثير ٣٢٣/٤].

تزال مماريًا، ذروا المراء؛ فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة، ذروا المراء؛ فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة: في وسطها، ورباضها(۱)، وأعلاها – لمن ترك المراء وهو صادق، ذروا المراء؛ فإنه أول ما نهاني ربي تعالى عنه بعد عبادة الأوثان، وشرب الخمر، المراء، ذروا المراء؛ فإن الشيطان قد أيس أن يعبد، ولكنه قد رضي منكم بالتحريش، وهو المراء في الدين، ذروا المراء؛ فإن بني إسرائيل افترقوا علي إحدى وسبعين فرقة، والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وإن أمتى ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، كلها على الضلالة، إلا السواد الأعظم» قالوا: يا رسول الله؛ ما السواد الأعظم؟ قَالَ: «من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من لم يمار رسول الله تعالى ولم يكفر أحدًا من أهل التوحيد بذنب » وذكر الحديث ».

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن : لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يماروا في الدين ، ولم يجادلوا ، وحذروا المسلمين المراء والجدال ، وأمروهم بالأخذ بالسنن ، وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ، وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله تعالىٰ ، وسنذكر عنهم ما دل على ما قلنا إن شاء الله تعالىٰ .

١١٨ – [أثر٥٣] – حدَّثنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ؛ قَالَ : حدَّثنا يَحْيلُ بن آدم ؛ قَالَ : حدَّثنا حَمَّاد بن زيد، عن مُحَمَّد بن واسع، عن مسلم ابن يسار؛ أنه كان يقول : «إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم (٥) ، وبها يبتغي الشيطان زَلَّتَه» .

١١٩ - [أثر٣٣] - وحدثنا أبو بكر عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد الحميد

۱۱۸، ۱۱۹ – [۳۹-۳۰] – أثر مسلم بن يسار : إسناده صحيح ، رجاله ثقات . رواه الدارمي (۱ / ۱۲۰ – ح ۳۹۳) ، ورواه ابن بطة (۷۲۰، ۵۶۸) ، والهروي في «ذم الكلام» () .

ومسلم بن يسار البصري، نزيل مكة من خيار التابعين، «ثقة عابد». (تهذيب الكمال ٢٧/ ٥٥١).

<sup>(\*)</sup> في (ت) ( العلم ) ، والتصويب من (م) ، (ك).

 <sup>(</sup>١) رباضها: رَبَض الجنَّة هو بفتح الباء: ما حَوْلها خارجًا عنها، تشبيهًا بالأبْنِيَة التي تكون
 حول المُذُن وتحت القلَاع [النهاية لابن الأثير ٢/ ١٨٥].

الواسطي ؛ قَالَ : حدَّثنا زُهَير بن مُحَمَّد المَّوْوَزِيِّ ، قَالَ : حدَّثنا شُريج بن النعمان (\*) ؛ قَالَ : إنه قَالَ : حدَّثنا حَمَّاد بن زيد ، عن مُحَمَّد بن واسع ، عن مسلم بن يسار ؛ قَالَ : إنه كان يقول : « إياكم والمراء ، فإنها ساعة جهل العالم ، وبها يبتغي الشيطان زلته » .

١٢٠ - [أثر٣٧] - وحدثنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : ثنا قُتَيْبَة بن سعيد ؛ قَالَ : حدَّثنا كَتَيْبَة بن سعيد ؛ قَالَ : حدَّثنا كَمَاد بن زيد ، عن أيوب ؛ قَالَ : كان أبو قلابة يقول : « لا تجالسوا أهل الأهواء ؛ ولا تجادلوهم ؛ فإني لا آمن أن يَغْمِسُوكم في الضَّلَالَة ؛ أو يُلبِّسوا عليكم في الدِّين بعض ما لُبُسَ عليهم »(١) .

بن البيرة ؛ قَالَ : حدَّثنا هُشَيم بن بشير ، عن العوام بن حوشب ، عن معاوية بن قُرة أبي شيبة ؛ قَالَ : حدَّثنا هُشَيم بن بشير ، عن العوام بن حوشب ، عن معاوية بن قُرة

(ه) في (م) : شريح بن النعمان وهو تصحيف .

وَشُرِيْج بن النعمان شيخ الإمام أحمد ، أكثر عنه الرواية في المسند ، وروى له البخاري رحمه الله . قال عنه في «التقريب» (٢٢١٨) : ثقة ، يهم قليلًا . وستأتي ترجمته قريبًا إن شاء الله تعالى .

١٢٠ - ٣٧] - أثر أبي قلابة : إسناده صحيح على شرط الشيخين .

رواه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (ص ٥٥)، والدارمي (١ / ١٢٠ – ح ٣٩٠)، وابن بطة (٢ / ٤٣٧ – ح ٣٦٧، ٣٦٩، ٥٧٧، ٥٧٨، ٥٧٩، ٥٨٠) من طريقين عنه .

وأبو نعيم في «الحلية» (٢ / ٢٨٧)، والبيهقي في " الشُّعَب" (٩٤٦٦١)، وفي بعض طرقه " أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون ..."

٣٨] – [٣٨] – أثر معاوية بن قُرةً : صحيح . رجاله ثقات .

ولكن هُشَيم مدلس، عنعنه، وقد صرح بالتحديث في رواية ابن بطة (٣٦٥)، وتابعه عليه يزيد بن هارون، عند اللالكائي (١ / ١٢٩ – ح ٢٢١) .

وقد رُوي عن علي بسند ضعيف أخرجه اللالكائي (١ / ١٢٧ - ح ٢١١)، وابن عبد البر في "جامع العلم" (١٧٧٣) بسند المؤلف عن العوام بن حوشب، ولم يذكر معاوية بن قرة .

ومعاوية بن قرة : هو أبو إياس البصري، ثقة من خيار التابعين .

<sup>(</sup>١) ما لبس عليهم: اللبس: الخلّط يقال لبست الأمر بالفتح ألْبِسُه، إذا خَلَطْتَ بعضَه بعضَه بعض [النهاية لابن الأثير ٢٢٩/٤].

قَالَ : « الخصومات في الدين تحبط (· الأعمال »(١) .

١٢٢ - [أثر٣٩] - وحدثنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : حدَّثنا قُتَيْبَة بن سعيد قَالَ : حدَّثنا حَدَّثنا حَدَّثنا حَدَّثنا حَدَّثنا الفِرْيَابِي بن سعيد ؛ أن عُمَر بن عبد العزيز ؛ قَالَ : « من جعل دينه غَرضًا للخصومات أكثر التنقل » .

١٢٣ – [أثر ، ٤] – وحدثنا الفرياي ، أيضًا ؛ قَالَ : حدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي ؛ قَالَ : حدَّثنا معن بن عيسىٰ ؛ قَالَ : انصرف مالك بن أنس يومًا من المسجد ؛ وهو متكئ على يدي ؛ فلحقه رجل يقال له : أبو الجويرية ؛ كان يُتُهم بالإرجاء ؛ فقالَ : يا أبا عبد الله ؛ اسمع مني شيئًا أكلمك به ؛ وأحاجك ؛ وأخبرك برأيي ؛ قَالَ : فإن جاء رجل آخو ؛ برأيي ؛ قَالَ : فإن جاء رجل آخو ؛ فكلمنا فغلبنا ؟ قَالَ : نتبعه ؛ قَالَ مالك – رحمه الله – : يا عبد الله ؛ بعث الله – غز وجل – محمدًا على بدين واحد ؛ وأراك تنتقل من دين إلى دين ؛ قَالَ عُمَو بن عبد العزيز : من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التقل .

١٢٤ - [ أثر ٤١] - وحدثنا الفريابي ؛ قال: ثنا [ محمد بن داود الفِرْيَابِي ] ؛ (٥٠٠٠)

رواه ابن بطة (٢ / ٥٠٧ - ح ٥٨٣، ٨٨٥) وسندهما صحيح .

<sup>(°)</sup> في (ت) «يحبط»، والصواب: «تحبط» وهي في (ك).

۱۲۲ – [۳۹] – أثر عُمَر بن عبد العزيز: إسناده صحيح على شرط الشيخين. أخرجه الدارمي (١ / ١٠٢ – ح ٣٠٥) من وجهين آخرين صحيحين، ورواه اللالكائي (٢١٦)، وابن عبد البر في "جامع العلم " (١٧٧٠) من طريق ابن وضاح وسنده صحيح أيضًا، ورواه ابن بطة (٥٦٦، ٥٦٨، ٥٦٩، ٥٧٥).

١٢٣ - [٠٤] - أثر مالك : إسناده صحيح على شرط الصحيح .

<sup>(\*\*)</sup> في هامش ت : تتبعني .

١٢٤ - [٤١] - أثر الحسن البصري : حسن لغيره .

رجاله ثقات ؛ غير أن رواية هشام بن حسان عن الحسن فيها مقال ، لأنه كان يرسل عنه كما قال الحافظ في «التقريب» .

والأثر رواه ابن بطة (٥٨٦) وروى معناه اللالكائي (٠ ه ٢١٥) من طريق أخرى يقوى = (\*\*\*) هذه الزيادة ليست في (م).

<sup>(</sup>١) الخصومات: الخصومة: الجدَلُ [القاموس المحيط].

قَالَ : حدَّثنا مُحَمَّد بن عيسى ؛ قَالَ : ثنا مخلد (٠) ، عن هشام ... يعني ابن حسان ... قَالَ : جاء رجل إلى الحسن فقَالَ : يا أبا سعيد ؛ تعال حتى أخاصمك في الدين ؛ فقالَ الحسن : «أمَّا أنا فقد أبصرت ديني ؛ فإن كنت أضللت دينك فالتمسه» .

۱۲۰ – [ أثر ۲۲ ] – وحدثنا أبو بكر عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطي ؟ قَالَ : ثنا مُحَمَّد بن المثنى ؟ قَالَ : حدَّثنا حَمَّاد بن مسعدة ؟ قَالَ : كان عمران القصير يقول : «إياكم والمنازعة والخصومة ؛ وإياكم وهؤلاء الذين يقولون : أرأيت أرأيت » .

١٣٦ - [ أثر ٤٣] - وحدثنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو الخطاب زياد بن يَحْيىٰ ؛ قَالَ : ثنا سعيد بن عامر ؛ قَالَ : حدَّثنا سلام بن أبي مطيع : أن رجلًا من أصحاب الأهواء قَالَ لأيوب السختياني : يا أبا بكر ؛ أسألك عن كلمة ؛ قَالَ : «فولى أيوب ؛ وجعل يشير بإصبعه : ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة .

= الأثر بها .

مخلد بن الحسين الأزدي المهلبي، أبو محمد البصري، روى عن هشام بن حسان وآخرين، وكانت أمه تحت هشام بن حسان، مات سنة احدى أو ست وتسعين ومائة.

(ه) وفي هامش (ت) : مجالد .

١٢٥ - [٤٢] - أثر عمران القصير: إسناده صحيح على شرط الصحيح.
 رواه ابن بطة (٦٣٧).

وقد ذكر ابن عبد البر جملة من الآثار السلفية في النهي عن افتراض المسائل، منها قول الشعبي : «إنما هلك من كان قبلكم في : أرأيت» . (٢٠٩٧) وقوله : «ما كلمة أبغض إلى من : أرأيت » . (٢٠٩٥) .

وقول أبي وائل: «لا تقاعد أصحاب أرأيت». (٢٠٩٤). وكلها ثابتة ولله الحمد، وهي عند الدارمي (١٩٣، ١٩٤).

عَمْرَانَ القَصِيرَ هُوَ ابْنُ مُسلمُ الْمِنْقُرِيِّ : ثقة من رجال الشيخين وهو من أتباع التابعين . (تهذيب الكمال ٢٢ / ٣٥١) .

۱۲۱ – [٤٣] – أثر أيوب السختياني : إسناده صحيح على شرط الشيخين . رواه الدارمي (٣٩٨) وابن بطة (٤٨٢، ٤٠٢) .

سلام بن أبي مطيع: هو أبو سعيد الخزاعي مولاهم البصري من أتباع التابعين قال عنه الحافظ: ثقة ، صاحب سنة / خ م ت س ق .

١٢٧ – [ أثر ٤٤ ] – وحدثنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم ؛ قَالَ : حدَّثنا سعيد بن عامر ؛ قَالَ : سمعت جدي أسماء ( ) بن خارجة يحدث قَالَ : دخل رجلان على مُحَمَّد بن سيرين من أهل الأهواء ؛ فقالاً : يا أبا بكر نحدثك بحديث ؟ قَالَ : ﴿ لا » ، قَالَا : فنقرأ عليك آية من كتاب الله – عز وجل – ؟ قَالَ : لا ؛ لتقومُنَّ عني أو لأقومَنَّهُ .

١٢٨ – [أثر٥٤] – وحدثنا ابن عبد الحميد ؛ قَالَ : حدَّثنا زُهَير بن مُحَمَّد ؛ قَالَ : حدَّثنا موسى بن أيوب الأنطاكي ؛ قَالَ : حدَّثنا عَيَّاب بن بشير ، عن خُصَيْف ؛ قَالَ : « مكتوبِ في التوراة : يا موسَّىٰ ؛ لا تخاصم أهل الأُهواء ؛ يا موسىٰ : لا تجادل أهل الأهواء ؛ فيقع في قلبك شيء ؛ فيرديك فيدخلك النار » .

١٢٩ - [أثر٤٦] - قَالَ زهير: سمعت أحمد بن حنبل - رحمه الله - يقول: سمعت مروان بن شجاع يقول: سمعت عبد الكريم الجزري يقول: « ما خاصم ورع قط في الدين ».

١٢٧ - [٤٤] - أثر محمد بن سيرين : إسناده صحيح .

وجد سعيد بن عامر هو : أسماء بن عبيد الضبعي جده لأمه .

والد جويرية : ثقة . وأسماء بن خارجة مترجم في «الجرح والتعديل» (٣٢٥/٢) بروايته عن ابن مسعود ، والظاهر أن أحد الرواة أخطأً فجعله ابن خارجة وهو ابن عبيد جد سعيد بن عامر وهو مشهور بالرواية عن جده.

رواه ابن بطة (٣٩٨)، واللالكائي (٢٤٢)، والدارمي (٣٩٧) وعندهما زيادة : " فخرجا ، فقال بعض القوم : يا أبا بكر ، وما كان عليك أن يقرآ عليك آية من كتاب اللَّه تعالى : قال : " إني خشيت أن يقرآ على آية فيحرفانها ، فيقر ذلك في قلبي " . بنفس سند المؤلف.

(\*) وقد صحفت «أسماء بن خارجة»، إلى «إسماعيل بن خارجة».

١٢٨ - [٤٥] - أثر خصيف : إسناده ضعيف .

خصيف هو : ابن عبد الرحمٰن الجزري : ضعف في الحديث ، مع أنه صدوق في نفسه (التقريب ١٧١٨) (الضعيفة ١ / ٤٥٩)، (٣ / ٨٣، ٥٦٧).

أحاديث عتاب بن بشير عن خصيف منكرة كذا قال أحمد وغيره (التهذيب ٧ / ٩١).

١٢٩ – [٤٦] – أثر عبد الكريم الجزري: حسن الإسناد .

عبد الكريم الجزري : هو ابن مالك الخِضْرِمي : ثقة متقن - كذا قال في « التقريب » ، وهو من أتباع التابعين، روى له الجماعةً . ١٣٠ - [أثر ٤٧] - وحدثنا ابن عبد الحميد ؛ قَالَ : حدَّثنا زُهَير ؛ قَالَ ، أَخْبَرَنا أبو خالد ؛ قَالَ : حدَّثنا سُفْيَان ، عن عمرو \_ يعني ابن قيس \_ قَالَ : قلت للحكم : ما أضطر الناس إلى الأهواء ؟ قَالَ : الخصومات .

۱۳۱ – [أثر ۱۶] – حدَّثنا عُمَر بن أيوب السقطي ؛ قَالَ : حدَّثنا محفوظ ابن أبي توبة ؛ قَالَ : حدَّثنا مُحَمَّد بن بشر العبدي ، عن زياد بن كليب ؛ قَالَ : قَالَ أبو حمزة (٢) لإبراهيم : يا أبا عمران أى هذه الأهواء أعجب إليك ؟ فإني أحب أن آخذ برأيك وأقتدي بك ؛ قَالَ : « ما جعل اللَّه في شيء منها مثقالَ ذرة من خير ؛ وما هي إلا زينة الشيطان ؛ وما الأمر إلا الأمر الأول » .

۱۳۲ – [أثر ٤٩] – حدَّثنا عُمَر بن أيوب ؛ قَالَ : حدَّثنا محفوظ ؛ قَالَ : حدَّثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني ؛ قَالَ : حدَّثنا رباح بن زيد ، عن معمَر ، عن ابن طاووس ،

لكلام يسير في: مروان بن شجاع، وقد قال عنه الحافظ: "صدوق له أوهام".
 والأثر علقه المصنف عن زُهير بن محمد، وغالب الظن أنه بالإسناد السابق - يعني عن شيخه ابن عبد الحميد، وأسنده ابن بطة (٦٣٤) بسند صحيح.

١٣٠ – [٤٧] – أثر الحكم – يعني ابن عُتَيْنة – : صحيح .

رواه عبد الله بن أحمد في «السنّة» (۱۸)، واللالكائي (۱ / ۱۲۸ – ح ۲۱۸). الحكم بن عُتَيْبة أبو محمد الكوفي: قال عنه الحافظ: ثقة فقيه / ع ا ه. من صغار التابعين. (تهذيب الكمال ۷ ۱۱٤).

١٣١ - [٤٨] - أثر إبراهيم هو ابن يزيد النخعي : صحيح لغيره .

وأبو حمزة ضعفه الحافظ في «التقريب» فإن كان المصنف من جهة الحفظ فإنه يرتفع إن كانت في قصة متعلقة بالراوي وقد حضرها ، لأنه يبعد فيها الوهم والنسيان وقد صرح بعضهم بذلك منهم الحافظ، وشيخنا العلامة الألباني .

ومحفوظ ابن أبي توبة: «حديثه حسن في الشواهد لم يترك» (الميزان ٣ / ٤٤٤). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٤ / ٢٢٢) من طريق أخرى يتقوى بها الأثر . وقد ثبت من قول ابن مسعود : « عليكم بالسمت الأول » . رواه الدارمي (٢١٣)

وغيره، وقوله : « عليكم بالأمر العتيق » وغير ذلك كثير .

(\*) في (م): «أبو عمرة» وهو تصحيف.

١٣٢ - [٤٩] - أثر ابن عباس : صحيح .

أخرجه عبد الرزاق عن مَعْمَر به (٢٠١٠ ج ١١ / ١٢٦)، واللالكائي (٢٢٥) ياسناده عن سفيان، عن معمَر.

عن أبيه : أنَّ رجلا قَالَ لابن عباس : الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم قَالَ : فَقَالَ ابن عباس « الهوى كُلُهُ ضلالة » .

۱۳۳ – [أثر • ٥] – حدَّثنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : حدَّثنا العباس بن الوليد بن مَزْيَد ؛ قَالَ : أخبرني أبي قَالَ : سمعت الأوزاعي يقول : « عليك بآثار من سلف ؛ وإن رفضك الناس ؛ وإياك وآراء الرجال ؛ وإن زخرفوا لك بالقول » .

174 - [أثراه] - حدَّثنا أبو زكريا [] ( ) يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد الحنائي ( ) ؛ قَالَ: حدَّثنا مُحَمَّد بن عبيد بن حساب ؛ قَالَ: حدَّثنا حَمَّاد بن زيد ؛ قَالَ: حدَّثنا مُحَمَّد ابن واسع ؛ قَالَ: رأيت صفوان بن مُحْرِز - وأشار بيده إلى ناحية من المسجد ؛ وشببة ابن واسع ؛ قالَ: (إنما أنتم جرب إنما أنتم جرب » . قريب منه ؛ يتجادلون ؛ فرأيته ينفض ثوبه وقام ، وقَالَ: (إنما أنتم جرب إنما أنتم جرب » .

170 - [أثر ٥٣] - حدَّثنا أبو مُحمَّد يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد ؛ قَالَ : حدَّثنا الحُسَيْنُ بن الجارك ، أنا أبو الحكم (٥٠٠) ؛ الحُسَيْنُ بن الجسن المُرُوزِيِّ ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد اللَّه بن المبارك ، أنا أبو الحكم (٥٠٠) ؛ قَالَ : قَالَ : أنا موسىٰ بن أبي كردم ؛ وقَالَ غيره : ابن أبي درم ، عن وهب بن منبه ؛ قالَ : بلغ ابن عباس عن مجلس كان في ناحية باب بني سهم ؛ يجلس فيه ناس من قريش بلغ ابن عباس عن مجلس كان في ناحية باب بني سهم ؛ يجلس فيه ناس من قريش فيختصمون ؛ فترتفع أصواتهم ؛ فقالَ ابن عباس : انطلقوا بنا إليهم ، فانطلقنا حتى وقفنا . فقالَ لي ابن عباس : أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب – عليه وقفنا . فقالَ لي ابن عباس : أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب – عليه

= وابن طاووس اسمه عبد الله : « ثقة فاضل عابد » (التقريب ٣٣٩٧) .

١٣٣ - [٥٠] - أثر الأوزاعي: صحيح رجاله ثقات.

١٣٤ – [٥١] – أثر صفوان بن مُخرِز : صحيح – رجاله ثقات .

(\*) في (م): «بن» . وهي زيادة .

(\*\*) في (م) : «الجبائي<sub>»</sub> .

رواه ابن وضاح بسند صحيح (ص ٦٠)، وابن بطة من طرق عن حماد عن محمد بن واسع عنه (٥٩٦، ٥٩٧، ٦٤٦).

١٣٥، ١٣٦ - [٥٣ - ٥٣] - أثر ابن عباس: إسناده فيه ضعف.

موسى ابن أبي درم: ذكره ابن أبي حاتم (٨ / ١٤٢) ولم يذكره بجرح ولا تعديل، روى عنه جماعة منهم أبو الحكم مروان بن عبد الحميد المكي كما هنا، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد كما في الأثر الذي بعده، وروى عنه الثوري، وبقية رجاله ثقات ويبدو أنه من الإسرائيليات والله أعلم.

(\*\*\*) في (ك) (ت) أبو الحكم، وفي (م) أبو بكر والصواب ما أثبت.

السلام - وهو في بلائه . قَالَ وهب : فقلت : قَالَ الفتى : يا أيوب أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يُكِلُ (١) لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك ؛ يا أيوب أما علمت أن لله - تعالى - عبادًا أسكنتهم خشية الله من غير عي (٢) ولا بكم وإنهم لهم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباء العالمون بالله وأيامه ؛ ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله - تعالى - تقطعت قلوبهم ؛ وكلت ألسنتهم ؛ وطاشت عقولهم وأحلامهم ؛ فرقً (٣) من الله - تعالى - وهيبة له ؛ فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية ؛ لا يستكثرون لله الكثير ؛ ولا يرضون له بالقليل ؛ يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين ؛ وإنهم لأنزاه ؛ أبرار ؛ أخيار ؛ ومع المضيعين المفرطين ؛ وإنهم لأكياس (٤) أقوياء ؛ ناحلون دائبون ؛ يراهم الجاهل فيقول : مرضى وليسوا بمرضى ؛ وقد خولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم » .

١٣٦ - [أثر ٥] - حدَّثنا أبو عبد اللَّه مُحَمَّد بن مخلد العطار ؛ قال : حدَّثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ؛ قال : حدثني موسىل بن أبي درم ، عن يوسف - يعني ابن ماهك - عن ابن عباس : أنه بلغه عن مجلس في ناحية بني سهم فيه شباب من قريش يختصمون ؛ ويرتفع أصواتهم . فقال ابن عباس لوهب بن منبه : انطلق بنا إليهم ، قال فانطلقنا حتى وقفنا عليهم . فقال ابن عباس لوهب بن منبه : أخبر القوم عن كلام الفتي الذي كلم به أيوب - عليه السلام - وهو في بلائه . فقال وهب : قال الفتي : لقد كان في عظمة الله - عز وجل - ؛ وذكر الموت ؛ ما يكل لسانك ؛ ويقطع قلبك ؛ ويكسر حجتك ؟! أفلم تعلم يا أيوب : أن لله عبادًا ؛ أسكتتهم خشية الله من غير ويكسر حجتك ؟! أفلم تعلم يا أيوب : أن لله عبادًا ؛ أسكتتهم خشية الله من غير فروا عظمة الله تعالى وهيبة له ؛ حتى إذا استفاقوا من ذلك ابتدروا إلى الله تعالى من الله تعالى وهيبة له ؛ حتى إذا استفاقوا من ذلك ابتدروا إلى الله تعالى من الله تعالى وهيبة له ؛ حتى إذا استفاقوا من ذلك ابتدروا إلى الله تعالى في بالأعمال الزاكية ؛ لا يستكثرون لله الكثير ؛ ولا يرضون له بالقليل ؛ ناحلون من الله تعالى وهيبة له يحتى إذا استفاقوا من ذلك ابتدروا إلى الله تعالى ذائبون؛ يراهم الجاهل فيقول : مرضى ؛ وقد خولطوا ؛ وقد خالط القوم أمر عظيم .

<sup>(</sup>١) الكل: الثقل [مختار الصحاح].

<sup>(</sup>٢) العيّ : ضد البيان وقد عَيُّ في منطقه فهو (عَيُّ) (مختار الصحاح).

<sup>(</sup>٣) الفرّق: الخشِية والخوف.

<sup>(</sup>٤) أكياس: الكَّيْس: ضِدُّ الحمّق (مختار الصحاح).

17۷ - [أثر 26] - وحدثنا ابن عبد الحميد ؛ قَالَ : حدَّثنا زُهَير ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو حذيفة الصنعاني ؛ قَالَ : حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبًا يقول : « دع المراء والجدال عن أمرك ؛ فإنك لا تعجز أحد رجلين : رجل هو أعلم منك ؛ فكيف تماري وتجادل من هو أعلم منك ؟ ورجل أنت أعلم منه ؛ فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم منه ؛ فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم منه ؛ ولا يطيعك (\*) ؛ فاقطع ذلك غليك » .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن - رحمه اللَّه - : من كان له علم وعقل ؛ فميز جميع ما تقدم ذكرى له من أول الكتاب إلى هذا الموضع - علم أنه محتاج إلى العمل به ؛ فإن أراد اللَّه به خيرًا لزم سنن رسول الله على ؛ وما كان عليه الصحابة - رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين في كل عصر ؛ وتعلم العلم لنفسه ؛ لينتفي عنه الجهل ؛ وكان مراده أن يتعلمه لله - تعالى - ولم يكن مراده ؛ أن يتعلمه للمراء والجدال والخصومات ؛ ولا للذنيا . ومن كان هذا مراده - سلم إن شاء اللَّه تعالى من الأهواء والبدع والضلالة ؛ واتبع ما كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم ؛ وسأل اللَّه تعالىٰ أن يوفقه لذلك .

فإن قَالَ قائل: فإن كان رجل قد علمه الله تعالىٰ علمًا ؛ فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ؛ ينازعه فيها ويخاصمه ؛ ترى له أن يناظره ؛ حتى تثبت عليه الحجة ؛ ويرد عليه قوله ؟

قيل له : هذا الذي نهينا عنه ؛ وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين .

فإن قَالَ قائل: فماذا نصنع ؟

قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته ؛ مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة ؛ فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة ؛ وقول الصحابة ؛ وقول أثمة المسلمين - رضي الله عنهم(١) - وإن كان يريد مناظرتك ؛

أبو حذيفة الصنعاني هو عبد الله بن محمد بن عبد الكريم (الجرح والتعديل ٥ / ١٦٠) ذكره ابن أبي حاتم : ولم يذكره بجرح ولا تعديل .

ورواه من هذا الوجه ابن بطة (٦٣٨) .

(\*) في ( ت ) « يطيقك » .

(١) وهذا معنى ما قال ابن سيرين حيث كان ينهى عن الجدال ؛ إلا رجلًا إن كلمته =

١٣٧ - [26] - أثر وهب هو إبن منبه: محتمل للتحسين.

ومجادلتك ؛ فهذا الذي كره لك العلماء ؛ فلا تناظره ؛ واحذره على دينك ؛ كما قَالَ من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعًا .

فإن قَالَ : فندعهم يتكلَّمون بالباطل ؛ ونسكت عنهم ؟

قيل له: سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم كذا قَالَ من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين.

۱۳۸ - [أثره ] - حدَّثنا أبو بكر بن عبد الحميد ؛ قَالَ : حدَّثنا زُهَير بن مُحمَّد ؛ قَالَ : حدَّثنا خَمَّاد بن زيد عن أيوب أنه مُحمَّد ؛ قَالَ : أنا منصور [عن] في سُفْيَان ؛ قَالَ : حدَّثنا حَمَّاد بن زيد عن أيوب أنه قَالَ : « لَسْتُ برآدٍ عليهم أشَدُّ من السكوت » .

١٣٩ - [أثر ٥٦] - أَخْبَرَنَا الفِرْيَابِي قَالَ: حدَّننا أبو تقي هشام بن عبد الملك الحمصي ؟ قَالَ: حدَّننا مُحَمَّد بن حرب ، عن أبي سلمة سُلَيْمان بن سليم ، عن أبي حصين ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ؟ قَالَ: « لا تجالس أهل الأهواء ؟ فإن مجالستهم مُرضة للقلوب » .

• ١٤٠ - [أثر ٥٧] - حدَّثنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حدثني مُحَمَّد بن داود ؛ قَالَ : حدَّثنا مسلم بن إبراهيم ؛ قَالَ : حدَّثنا مهدي بن ميمون ؛ قَالَ : سمعت مُحَمَّدًا يعني ابن سيرين ؛ - وماراه رجل في شيء ؛ - فقَالَ مُحَمَّد : « إني أعلم ما تريد ؛ وأنا أعلم بالمراء منك ؛ ولكنى لا أماريك » .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن : ألم تسمع - رحمك اللَّه - إلى ما تقدم ذكرنا له من قول أبي قلابة : « لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ؛ فإنى لا آمن أن يغمسوكم

 <sup>=</sup> رجع . رواه ابن بطة (٦٤٩) بسند صحيح .

١٣٨ - [٥٥] - أثر أيوب : اسناده صحيح .

<sup>(\*)</sup> منصور هو ابن المعتمر بن سليمان ، وليس هو ابن سفيان وهو تصحيف .

١٣٩ - [٥٦] - أثر ابن عباس : إسناده صحيح .

وقد أخرجه ابن بطة (٦١٩) من طريق المصنف . .

١٤٠ - [٥٧] - أثر محمد بن سيرين : إسناده صحيح .

رواه ابن بطة (٦٢٣ – ٢٢٢) .

ومحمد بن داود هو ابن صبيح المصيصي .

في الضلالة ؛ أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم »(٠) .

أو ألم تسمع إلى قول الحسن وقد سأله عن مسألة فقال : ألا تناظرني في الدين ؟ فقال له الحسن : أما أنا فقد أبصرت ديني ؛ فإن كنت أنت أضللت دينك فالتمسه (٠٠) .

أو لم تسمع إلى قول عُمَر بن عبد العزيز : « من جعل دينه عرضًا(١) للخصومات أكثر التنقل »(٠) .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن - رحمه الله -: فمن اقتدى بهؤلاء الأثمة سلم له دينه إن شاء اللَّه تعالى .

فإن قَالَ قائل: فإن اضطرني في الأمر وقتًا من الأوقات إلى مناظرتهم ؛ وإثبات الحجة عليهم ألا أناظرهم ؟

قيل له: الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء ؛ فيمتحن الناس ؛ ويدعوهم إلى مذهبه ؛ كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل: ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس ؛ ودعوهم إلى مذهبهم السوء ؛ فلم يجد العلماء بُدا من الذب عن الدين ؛ وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل ؛ فناظروهم ضرورة لا اختيارًا ؛ فأثبت الله تعالى الحق مع أحمد بن حنبل ؛ ومن كان على طريقته ؛ وأذل الله تعالى المعتزلة وفضحهم ؛ وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد ومن تابعه إلى يوم القيامة .

أرجو أن يعيذ اللَّه الكريم أهل العلم من أهل السنة والجماعة من محنة تكون أبدًا .

الله - أثر ٥٨] - وبلغني عن المهتدي - رحمه الله - أنه قَالَ : ما فظع أبي - يعني الواثق - إلا شيخ جيء به من المصيصة ؛ فمكث في السجن مدة ؛ ثم َإن أبي ذكره يومًا ؛ فقَالَ : عليّ بالشيخ ؛ فأتي به مقيدًا ؛ فلما أوقف بين يديه سلم . فلم يرد

<sup>(\*) -</sup> صحيحة كلها وقد تقدمت .

١٤١ - [٥٨] - أثر المهتدي : لعله يصح .

ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (١٠ / ٣٠٨)، وقال: في أسانيدها =

<sup>(</sup>١) من جعل دينه عرضًا للخصومات: نصبه له [القاموس المحيط].

عليه السلام ؟

فقَالَ له الشيخ : يا أمير المؤمنين ؛ ما استعملت معي أدب الله تعالىٰ ؛ ولا أدب رسوله ﴿ وَ اللَّهِ عَالَىٰ ؛ [ ٤ : ٨٦ ] ﴿ وَإِذَا حَبِيتُم بَتَحِيةً فَحَيُوا بِأَحْسَنُ مِنْهَا أُو رَدُوهًا ﴾ وأمر النبي ﴿ برد السلام ؛

فقَالَ له : وعليك السلام ؛ ثم قَالَ لابن أبي دؤاد : سله .

نَقَالَ يَا أُميرِ المؤمنين : أنا محبوس مقيد ؛ أصلي في الحبس بتيمم ؛ منعت الماء ؛ فمُر بقيودي تُحُل ؛ ومُر لي بما ء أتطهر وأصلي ؛ ثم سلني

قَالَ : فأمر ؛ فحُل قيده وأمر له بماء ؛ فتوضأ وصلى ثم قَالَ : لابن أبي دؤاد : سله ؛ فقَالَ الشيخ : المسألة لي . تأمره أن يجيبني .

فقَالَ : سل ؛ فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد فقَالَ : أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه ؛ أشيء دعا إليه رسول الله عليه ؟

قَالَ: لا . قَالَ : فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق بعده ؟

قَالَ : لا .

قَالَ : فشيء دعا إليه عُمَر بن الخطاب بعدهما ؟

قَالَ : لا . قَالَ : فشيء دعا إليه عثمان بن عفان بعدهم؟

قَالَ : لا . قَالَ : فشيء دعا إليه على بن أبي طالب بعدهم ؟

قَالَ: لا. قَالَ: فشيء لم يدع إليه رسول اللَّه ﴿ ولا أبو بكر ، ولا عُمَر ، ولا عثمان ، ولا علي ، رضي الله عنهم ؛ تدعو أنت الناس إليه ؟ ليس يخلو أن تقول : علموه ؛ أو جهلوه . فإن قلت : علموه ، وسكتوا عنه ، وسعنا وإياك ما وسع القوم من السكوت ، وإن قلت : جهلوه وعلمته أنا ؛ فيالكع بن لكع ؛ يجهل النبي ﴿ والحَلْفَاء الراشدون – رضي الله عنهم – شيئًا تعلمه أنت وأصحابك ؟

<sup>=</sup> مجاهيل فالله أعلم بصحتها .

وذكرها من طريقين آخرين مختصرة ومطولة . انظر " فوات الوفيات " (٤ / ٩٩ ، ٢٩٩). ويأتي مسندًا بمعناه (١٠٣) .

قَالَ المهتدي : فرأيت أبي وثب قائمًا ودخل الحبزي ؛ وجعل ثوبه في فيه ؛ يضحك ؟ ثم جعل يقول : صدق ؛ ليس يخلو من أن يقول : جهلوه أو علموه ؛ فإن قلنا : جهلوه وسكتوا عنه وسعنا من السكوت ما وسع القوم ؛ وإن قلنا : جهلوه وعلمته أنت . فيالكع بن لكع يجهل النبي الله وأصحابه شيئًا تعلمه أنت وأصحابك ؟

ثم قَالَ : يا أحمد ؟

قلت: لبيك ؛

قَالَ : لست أعنيك ؛ إنما أعني ابن أبي دؤاد ؛ فوثب إليه فقال : أعط هذا الشيخ نفقته وأخرجه عن بلدنا .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن: وبعد هذا نأمر بحفظ السنن عن رسول الله على وسنن أصحابه - رضي الله عنهم - ؛ والتابعين لهم بإحسان؛ وقول أئمة المسلمين مثل مالك بن أنس والأوزاعي وسُفْيَان الثوري وابن المبارك وأمثالهم ؛ والشافعي رضى الله عنه ( ) وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ؛ ومن كان على طريقة هؤلاء من العلماء ؛ وينبذ من سواهم ؛ ولا نناظر ؛ ولا نجادل ولا نخاصم ؛ وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره ؛ وإن حضر مجلسًا هو فيه قام عنه ؛ هكذا أدبنا من مضي من سلفنا .

١٤٢ - [أثر٥٥] - حدَّثنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يَحْيىٰ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِمُ اللهِ الهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِيُّ المِلْمُ المُلْمُلْمُ اللهِ

<sup>(\*)</sup> زيادة من (م).

١٤٢ - [٥٩] - أثر يَحْيِلَ بن أبي كثير : صحيح لغيره .

أبو إسحاق الفزاري هو : إبراهيم بن محمد بن الحارث : ثقة ثبت حافظ له تصانيف . روى له الجماعة " التقريب " .

رواه ابن بطة (٢٩٠، ٤٩١، ٤٩١)، وابن وضاح (ص ٥٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣ / ٦٩)، واللالكائي (٢٥٩)، والبيهقي في " الشعب " (٣٤٦٣)، والإلكائي (٩٤٦٣).

۱٤٣ – [أثر ۲۰] – وحدثنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : حدَّثنا قُتَيْبَة (٥) بن سعيد ؛ قَالَ : حدَّثنا حَمَّاد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة أنه كان يقول : إن أهل الأهواء أهل الضلالة ؛ ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار .

115 - [أثر 71] - وحدثنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : حدَّثنا إبراهيم بن عثمان المصيصي ؛ قَالَ : حدَّثنا مخلد بن الحُسَيْن ، عن هشام بن حسان ، عن الحسن ؛ قَالَ : « صاحب البدعة لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ؛ ولا صرف ولا عدل (١) ».

١٤٥ - [أثر ٢٣] - وحدثنا الفريابي قَالَ: حدَّثنا عبد الأعلى بن حَمَّاد ؛ قَالَ: هما ابتدع الرجل بدعة حدَّثنا وهيب (٥٠٠٠) ؛ قَالَ: هما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف ».

الخلواني على الحلواني عَالَ : حدَّثنا الخسن بن على الحلواني بطرسوس - سنة ثلاث وثلاثين ومائتين - قال : سمعت مطرف بن عبد الله يقول : سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول : قَالَ عُمَر بن عبد العزيز - رحمه الله - : « سنَّ رسول الله في : وولاة الأمر من بعده سننا ؛ الأخذ بها اتباع لكتاب الله ؛ واستكمال لطاعة الله ؛ وقوة على دين الله . ليس لأحد من

١٤٣ - [٦٠] - أثر أبي قلابة : صحيح على شرط الصحيح .

<sup>(\*)</sup> في م : قبيصة .

١٤٤ - [٢١] - أثر الحسن : إسناده ضعيف .

مخلد بن الحسين هو البصري المصيصي : لا بأس به (انظر الجرح والتعديل ٨ / ٣٤٧) ، وإبراهيم بن عثمان المصيصي لم أعرفه ، وسبق أن بينا ما في رواية هشام بن حسان ، عن الحسن من ضعف . ينظر [ أثر ٤١] .

٥٤١ – [٦٢] – أثر أبي قلابة : صحيح – إسناده حسن .

رجاله رجال الشيخين، رواه الدارمي (١ / ٥٨ - ح ٩٩)، واللالكائي (٢٤٧).

<sup>(\*\*)</sup> في م :وهب .

١٤٦ - [٦٣] - أثر عُمَر بن عبد العزيز: صحيح - تقدم هذا الأثر برقم (ث ٢٥) .

<sup>(</sup>۱) صرف، وعدل: الصرف التوبة، وقيل النافلة والعدل: الفدية، وقيل الفريضة. (النهاية ٢٤/٣)..

الخلق تغييرها ولا تبديلها ؛ ولا النظر في شيء خالفها . من اهتدى بها فهو مهتد . ومن استنصر بها فهو منصور . ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ؛ ولاه الله ما تولى ؛ وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا » .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن: فإن قَالَ قائل: هذا الذي ذكرته وبينته قد عرفناه ؛ فإذا لم تكن مناظرتنا في شيء من الأهواء التي ينكرها أهل الحق ؛ ونهينا عن الجدال والمراء والخصومة فيها ؛ فإن كانت مسألة من الفقه في الأحكام مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق ؛ وما أشبه ذلك من الأحكام ؛ هل لنا مباح أن نناظر فيه ونجادل ؛ أم هو محظور علينا ؛ عرِّفنا ما يلزم فيه ؟ كيف السلامة ؟ .

قيل له: هذا الذي ذكرته ما أقل من يسلم من المناظرة فيه ؛ حتى لا يلحقه فيه فتنة ولا مأثم ؛ ولا يظفر فيه الشيطان فإن قَالَ كيف ..

قيل له: هذا ؟ قد كثر في الناس جدًا في أهل العلم والفقه في كل بلد يناظر الرجل الرجل يريد مغالبته ؟ ويعلو صوته ؟ والاستظهار عليه بالاحتجاج ؟ فيحمر لذلك وجهه ؟ وتنتفخ أوداجه (١) ؟ ويعلو صوته وكل واحد منهما يحب أن يخطئ صاحبه ؟ وهذا المراد من كل واحد منهما خطأ عظيم ؟ لا يحمد عواقبه ولا يحمده العلماء من العقلاء لأن مرادك أن يخطئ مناظرك: خطأ منك ؟ ومعصية عظيمة ؟ ومراده / أن تخطئ: خطأ منه ؟ ومعصية ؟ فمتى يسلم الجميع ؟ .

فإن قَالَ قائل : فإنما نناظر لتخرج لنا الفائدة ؟ .

قيل له : هذا كلام ظاهر ؛ وفي الباطن غيره .

وقيل له: إذا أردت وجه السلامة في المناظرة لطلب الفائدة ؛ كما ذكرت ؛ فإذا كنت أنت حجازيًا، والذي يناظرك عراقيًا، وبينكما مسألة، تقول أنت : حلال . ويقول هو : بل حرام . فإن كنتما تريدان السلامة، وطلب الفائدة، فقل له: - رحمك الله - هذه المسألة قد اختلف فيها من تقدم من الشيوخ، فتعال حتى نتناظر فيها منا صحة لامغالبة فإن يكن الحق فيها معك، اتبعتك، وتركت قولي، وإن يكن الحق معي، اتبعتني، وتركت قولك، لا أريد أن تخطئ ولا أغالبك، ولا تريد أن أخطئ، ولا تغالبني .

<sup>(</sup>١) ينتفخ أوداجه: الوَدَاجُ: عِرْقٌ في العُنُقِ.

فإن جرى الأمر على هذا فهو حسن جميل، وما أعز هذا في الناس. فإذا قَالَ كل واحد منهما: لا نطيق هذا، وصدقا عن أنفسهما.

قيل: لكل واحد منهما، قد عرفت قولك وقول صاحبك وأصحابك واحتجاجهم، وأنت فلا ترجع عن قولك، وترى أن خصمك على الخطأ وقال خصمك كذلك، فما بكما إلى المجادلة والمراء والخصومة حاجة إذا كان كل واحد منكما ليس يريد الرجوع عن مذهبه، وإنما مراد كل واحد منكما أن يخطئ صاحبه، فأنتما آثمان بهذا المراد، أعاذ الله العلماء العقلاء عن مثل هذا المراد.

فإذا لم تجر المناظرة على المناصحة ، فالسكوت أسلم ، قد عرفت ما عندك وما عنده وعرف ما عنده وما عندك . والسلام .

ثم لا نأمن أن يقول لك في مناظرته: قَالَ رسول اللَّه ﴿ وَهَذَا عَظِيم، حَدَيْثُ ضَعَيْف، أو تقول: لم يقله النبي ﴿ كُلُ ذَلِك، لترد قوله، وهذا عظيم، وكذلك يقول لك أيضًا، فكل واحد منكما يرد حجة صاحبه بالمخارقة (١٠) (١٠) والمغالبة.

وهذا موجود في كثير ممن رأينا يناظر ويجادل ونتجادل ، حتى ربما خرق بعضهم على بعض هذا الذي خافه النبي ﷺ على أمته ، وكرهه العلماء ممن تقدم واللَّه أعلم .

(\*) في (م) « بالمجازفة » .

<sup>(</sup>١) المخارقة: ضد الرفق وأن لا يُحْسِن الرجلُ التَّصَرفَ في الأمور، والحُمْثُ [ القاموس المحيط ٢ .

#### باب

### ذكر النهي عن المراء في القرآن

١٤٧ - (٨٤) - حدَّثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو ؛ قَالَ : أنا ابن وهب ؛ قَالَ : أخبرني سُليْمان بن بلال ، عن الطاهر أحمد بن عمرو ، عن أبي سلمة بن عبد الرحلن ، عن أبي هريرة : أن رسول الله قَالَ : « مراء في القرآن كفر » .

١٤٨ – (٨٥) – حدَّثنا أبو حفص عُمَر بن أبوب السقطي ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ؛ قَالَ : حدثنا يَحْييٰ بن يعلى التيمي ، عن منصور ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﷺ : « المراء في القرآن كفر » .

١٤٩ - (٨٦) - حدَّثنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : ثنا مُحَمَّد بن عبيد بن حساب ؛ قَالَ :

١٤٧ - (٨٤) - صحيح - إسناده حسن .

فإن محمد بن عمرو : حسن الحديث ( التقريب ٦١٨٨ ) الصحيحة (٤ / ١٣٣ ح٢٢٤).

وقد تابعه سعد بن إبراهيم كما في الحديث الآتي

وهو ثقة فاضل، " التقريب " وأبو حازم عند أحمد (۲ / ۳۰۰) وإسناده على شرطهما، وزاد فيه: نا عرفتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. رواه أبو داود وغيره (صحيح أبي داود ٣٨٤٧)، و«المشكاة» (٢٣٦).

وقد صححه الحاكم على شرط مسلم (٢ / ٢٢٣) ووافقه الذهبي . وله شواهد صحيحة عن جماعة من الصحابة مرفوعة وموقوفة يأتي بعضها عند المؤلف .

١٤٨ - (٨٥) - إسناده صحيح - على شرط الصحيح

انظر التخريج السابق للحديث .

ورواه ابن أبي شيبه في "مصنفه (٦ / ١٤٢ – ح ٣٠١٦٩) بلفظ "جدال في القرآن كفر". ١٤٩ – (٨٦) – صحيح على شرط مسلم .

رواه مسلم (٤ / ٢٠٥٣ - ح ٢٦٦٦ - ك العلم باب ١) من هذا الوجه وكذا أحمد (٢ / ١٩٢) ورواه غيرهما كذلك (تحفة الأشراف ٨٨٣٩).

حدَّثنا حَمَّاد بن زيد ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو عِمْرَان الجَوْني ؛ قَالَ : كتب إلىَّ عبد اللَّه بن رباح الأنصاري : إني سمعت عبد اللَّه بن عمرو يقول : « هجرت إلى رسول الله يوما ، إذ سمع صوت رجلين اختلفا في آية من القرآن ، فخرج علينا رسول اللَّه يعرف في وجهه الغضب ، فقال : « إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب » .

101 – (۸۸) – حدَّثنا عُمَر بن أيوب السقطي قَالَ : حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد الله بن غير ؛ قَالَ : موسىٰ بن عبيدة ؛ قَالَ : أنا عبد الله بن يزيد ، عن عبد الرحمٰن بن ثوبان ، عن عبد الله بن عمرو ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ : « دعوا المراء في القرآن ، فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا في القرآن ،

<sup>-</sup> ١٥٠ - (٨٧) - صحيح - إسناده حسن

للخلاف المشهور في صحيفة "عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده " وقد حسنها جماعة من أهل هذا الشأن .

والحديث رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۱ / ۲۱۲ – ح ۲۰۳۲)، وأحمد (۲ / ۱۹۲ ) . (۱۸ / ۲۰۲۷ ) .

وحسن إسنادهُ في «المشكاة» (٢٣٧) و«الصحيحة» (٤ / ٢٨) .

١٥١ ِ - (٨٨) – صحيح بما قبله وبعده – إسناده ضعيف .

لأجل موسى بن عبيدة فإنه: «ضعيف» كما قال الحافظ في " التقريب ". وعبد الله بن يزيد هو القرشي: «ثقة حجة» (تهذيب الكمال ١٦ / ٣١٨) . أظن أنه قد وقع خطأ في اسم شيخه فإنه " محمد بن عبد الرحلن بن ثوبان " فإن كان الثاني فهو صحابي ولم يسمع منه .

<sup>(</sup>١) يتدارءون : تدارأتم : تدافعتم واختلفتم [النهايه ١٠٩/٢].

وإن المراء في القرآن كفر ».

١٥٢ – (٨٩) – وحدثنا أبو بكر بن عبد الحميد ؛ قَالَ : حدَّثنا زُهَير بن مُحَمَّد ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد اللَّه بن المبارك ؛ قَالَ : حدَّثنا سويد أبو حاتم ، عن القاسم ابن عبد الرحلن ، عن أبي أمامة ؛ قَالَ : « بينما نحن نتذاكر عند باب رسول الله الله القرآن ، ينزع (١) هذا بآية ، وهذا بآية ، فخرج [علينا] (الله بعضه وكأنما صب على وجهه الخل ، فقالَ : « يا هؤلاء ، لا تضربوا كتاب الله بعضه بعض ، فإنه لم تضل أمة إلا أوتوا الجدل » .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن – رحمه اللَّه – : فإن قَالَ قائل : عرَّفنا هذا المراء الذي هو كفر ، ما هو ؟

قيل له: نزل هذا القرآن على رسول الله على سبعة أحرف، ومعناها: على سبع لغات، فكان رسول الله على يلقن كل قبيلة من العرب القرآن على حسب ما يحتمل من لغتهم، تخفيفًا من الله تعالى بأمة مُحَمَّد في ، فكانوا ربما إذا التقوا، يقول بعضهم لبعض: ليس هكذا القرآن، وليس هكذا علمنا رسول الله في ، ويعيب بعضهم قراءة بعض، فنهوا عن هذا، اقرءوا كما علمتم، ولا يجحد بعضكم قراءة بعض، واحذروا الجدال والمراء فيما قد تعلمتم.

#### والحجة فيما قلنا :

= والحديث أخرجه ابن أبي شيبه من هذا الوجه (٣٠١٦٦) .

١٥٢ - (٨٩) - صحيح لغيره - إسناده ضعيف .

فيه سويد أبو حاتم وهو ابن إبراهيم : قال عنه الحافظ : صدوق سئ الحفظ . والجمهور على تضعيفه . (الصحيحة ١ / ٤٩٣) .

ولكن لبعضه شاهد حسن - تقدم ( ۸۱، ۸۲) من حديث أبي أمامة أيضا وما سبق من حديث عبد الله بن عمرو يشهد له وقد جاء معناه من طريق سويد هذا عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ " يا هؤلاء أبهذا بعثهم ؟ أم بهذا أمرتم ؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض " .

والحديث صححه شيخنا في «صحيح الترغيب» (١٣٥) والحاشية (١ / ١٣٣).

(\*) الزيادة من (ك).

(١) ينزع: أصل النزع الجذب والقلع [النهايه: ٥/١٤] والمعنى يستدل هذا بآية، وهذا بآية.

سنان القطان ؛ قَالَ : حدَّثنا يزيد بن هارون ، أنا شريك ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله أنه قَالَ : ه أقرأني رسول الله في سورة ، فدخلت المسجد فقلت : أفيكم من يقرأ ؟ فقالَ رجل من القوم : أنا أقرأ فقرأ السوزة التي أقرأنيها رسول الله في أنا فإذا هو يقرأ بخلاف ما أقرأني رسول الله في أنا فوجهه ، فانطلقنا إلى رسول الله في أنا والرجل ، وإذا عنده علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، فقلنا : يا رسول الله اختلفنا في قراءتنا ، فتغير وجه رسول الله في قراءتنا ، فتغير وجه رسول الله في قراءتنا ، في قول : « إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف ، فليقرأ كل رجل منكم ما أقرئ » .

۱۵۳ - (۹۰) - حسن -

إسناده فيه ضعف لأجّل محمد بن يزيد الرفاعي، ولكنه توبع عليه كما يأتي . رواه أحمد (١ / ٤٢١، ٤٦٩) من هذا الوجه عن عاصم به (١ / ٤٢١) ومن وجه ثالث عنه به (١ / ٤٥٢) .

ورواه ابن حبان (٣ / ٢٢ - ح ٧٤٧ - الإحسان) وحسن إسناده في الصحيحة (٤ / ٢٨) وكذا محقق الإحسان، لأن عاصم بن بهدلة حسن الحديث .

ويشُهِدُ له ما سبقَ في الباب. وأصله في البخاري من حديث النزال بن سبرة عن ابن مسعود مرفوعا ومختصرا (ك ٤٤ - باب ١ - ح ٢٤١٠ - الفتح) .

١٥٤ - (٩١) - حسن - إسناده ضعيف

لأن شريكا سئ الحفظ، ولكنه توبع من جماعة كما سبق بيانه آنفًا .

انظر تخريجه في الذي قبله .

وصحح إسناده الحاكم (٢ / ٢٢٣) ووافقه الذهبي .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن: فصار المراء في القرآن كفرًا بهذا المعنى ، يقول هذا: قراءتي أفضل من قراءتك ، ويكذب بعضهم بعضًا ، فقيل لهم: ليقرأ كل إنسان كما علم ، ولا يعب بعضكم قراءة غيره ، واتقوا الله ، واعملوا بمحكمه ، وآمنوا بمتشابهه ، واعتبروا بأمثاله ، وأحلوا حلاله ، وحرموا حرامه .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن - رحمه اللَّه -: وقد ذكرت في تأليف «كتاب المصحف»: مصحف عثمان بن عفان - رضي اللَّه عنه - الذي أجمعت عليه الأمة، والصحابة، ومن بعدهم من التابعين، وأثمة المسلمين في كل بلد، وقول السبعة الأئمة في القرآن: ما فيه كفاية، ولم أحب ترداده هاهنا. وإنما مرادي هاهنا ترك الجدال والمراء في القرآن، فإنا قد نهينا عنه. ولا يقول إنسان في القرآن برأيه، ولا يفسر القرآن إلا ما جاء به النبي الله أو عن أحد من الصحابة، أو عن أحد من التابعين، أو عن إمام من أثمة المسلمين، ولا يماري ولا يجادل.

فإن قَالَ قائلِ : فإنا قد نرى الفقهاء يتناظرون في الفقه، فيقول أحدهم : قَالَ اللَّه تعالىٰ كذا، وقَالَ النبي كذا وكذا، فهل يكون هذا من مرآء في القرآن ؟ .

<sup>=</sup> وقد بينا أن عاصم بن بهدلة ابن أبي النجود : حسن الحديث .

<sup>100 - (</sup>٩٢) - إسناده صحيح -رجاله رجال الشيخين، وقد أخرجاه. أخرجه البخاري (٨ / ٦٩٣ - ح ٤٩٩٢ - ك فضائل القرآن - باب ٥ - الفتح) ومسلم (١ / ٥٦٠ - ح ٨١٨ - ك المسافرين - باب ٤٨) وغيرهما. تحفة الأشراف (١٠٥٩١).

قيل: معاذ الله، ليس هذا مراء فإن الفقيه ربما ناظره الرجل في مسألة، فيقول له [على جهة البيان والنصيحة حجتنا فيه قال الله تعالى كذا وقال النبي الله ] (على جهة النصيحة والبيان، لا على جهة المماراة، فمن كان هكذا، ولم يرد المغالبة، ولا أن يخطئ خصمه ويستظهر عليه سلم، وقبل إن شاء الله تعالى كما ذكرنا في الباب الذي قبله.

قَالَ الحسن : المؤمن لا يداري ولا يماري ، ينشر حكمة الله ، فإن قُبِلَت حمد الله وإن رُدَّتْ حمد الله [ عز وجل وعلا] (\*\*\*) .

وبعد هذا فأكره الجدال والمراء ورفع الصوت في المناظرة في الفقه إلا على الوقار والسكينة الحسنة .

١٥٦ – [أثر ٢٤] – وقَالَ عُمَر بن الخطاب – رضي الله عنه – : « تعلموا العلم ، وتعلموا للعلم السكينة والحلم ، وتواضعوا لمن [تتعلمون منه] وليتواضع لكم من تعلمونه ، ولا تكونوا جبابرة العلماء ، فلا يُقَوَّم علمكم بجهلكم » .

<sup>(\*)</sup> زيادة من (ك).

<sup>(</sup> ۵۰ زیادة من م

١٥٦ - [٦٤] - أثر عُمَر بن الخطاب - رضي الله عنه : إسناده منقطع .

أخرجه المصنف - رحمه الله - في (آداب حملة القرآن) له (ص ١٧٧) بإسناده وهو لا بأس به غير أنه منقطع بين عمرو بن عامر البجلي وعُمَر - رضي الله عنه - وما وقفت عليه من طرق فهي منقطعة في نفس هذه الطبقة ولولا أن تكون العلة واحدة لقلت بصحته أو حسنه على الأقل.

وقد حسنه محقق «جامع بيان العلم وفضله» (١ / ٥٠٢، ٥٤٢) – حفظه الله – انظر تخريجه هناك ، «وكنز العمال» (٢٩٣٤٨).

<sup>(</sup>مهه في (ت) «يتعلمون به »، والصواب ما أثبت.

### باب

## تحذير النبي ر أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن

### وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه

١٥٧ – (٩٣) – أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيا يَحْيِيٰ بِن مُحَمَّدُ الْحِنائِي ؛ قَالَ : حَدَّثِنِا مُحَمَّد بن عبيد بنِ حساب ؛ قَالَ : حِدَّثنا حَمَّاد بن زيد، عن أيوب، عِن عبد اللَّه ابن أبي مليكة : أنَّ عائشة - ـ رضي اللَّه عنها - قالت : « تلا رسول اللَّه عنها يوما هذه الآية : [ ٣ : ٩ ] ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات ﴾ إلى أخر الآية .. فقالت : قَالَ رسول اللَّه ﴿ فَإِذَا رأيتم الذين يجادلون فيه، أو به، فهم الذين عنى الله تعالىٰ، فاحذروهم » .

١٥٨ – (٩٤) – حدَّثنا أبو أحمد هارون بن يوسف ؛ قَالَ : حدَّثنا مُحَمَّد بن أبي عُمَر العدني ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة عَنْ عَائِشَةً - رَضِي اللَّه عَنْهَا - : ﴿ أَنْ رَسُولُ اللَّهُ ﴿ قُوا : ﴿ هُوَ الذِّي أَنْوَلُ عليك الكتاب منه آيات محكمات، هن أم الكتاب وأخر متشابهات ﴾ إلى آخر الآية فَقَالَ : «إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، فهم الذين عنى الله تعالى، فاحذروهم » .

١٥٩ – (٩٥) – حدَّثنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : ثِنَا يَحْيَىٰ بن حكيم ؛ قَالَ : ثنا عبِد الوهاب بن عبد المجيد ؛ قَالَ : ثنا أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة - رضي اللَّه عنها - أنَّ النبي عليك الكتاب الكتاب منه آيات محكمات ﴾ إلى قوله : ﴿ أُولُو الألباب ﴾ فقَالَ : « يَا عَائشَة إِذَا رأيتُم الذين يجادلون فيه، فهم الذين عنى الله تعالىٰ فاحذروهم».

ولهذا الحديث طرق جماعة » .

ورواه أحمد (٦ / ٤٨، ٢٥٦) .

۱۵۷ – (۹۳) – صحیح – متفق علیه .

رواه البخاري (ح٤٥٤)، ومسلم (٢٦٦٥).

سبق تخريجه برقم (ح ٣٤) . راجع «تحفة الأشراف» (١٧٤٦٠) ١٥٨، ١٥٩ - (٩٤ - ٩٥) - صحيح - سبق تخريجه آنفًا .

الواسطي ؛ قَالَ : حدَّثنا إسماعيل بن أبي الحارث ؛ قَالَ حدَّثنا مكي بن إبراهيم ؛ قَالَ : حدَّثنا الجعيد بن عبد الرحلن ، عن يزيد بن خصيفة ، عن السائب بن يزيد ؛ قَالَ : حدَّثنا الجعيد بن عبد الرحلن ، عن يزيد بن خصيفة ، عن السائب بن يزيد ؛ قَالَ : أبي عُمَر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقالوا : يا أمير المؤمنين ، إنا لقينا رجلاً يسأل عن تأويل القرآن ، فقالَ : اللهم أمكني منه قَالَ : فبينا عُمَر ذات يوم يغدي الناس ، إذ جاءه (رجل) عليه ثياب وعمامة يتغدى . حتى إذا فرغ قَالَ : يا أمير المؤمنين والذاريات ذروا ، فالحاملات وقرا ﴾ فقالَ عُمَر : أنت هو ؟ فقام إليه فحسر عن ذراعيه (۱) فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته . فقالَ : «والذي نفس عُمَر بيده ، لو وجدتك محلوقًا لضربت رأسك ، ألبسوه ثيابه ، واحملوه على قتب (۱) ، ثم وجدتك محلوقًا لفربت رأسك ، ألبسوه ثيابه ، واحملوه على قتب (۱) ، ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده ، ثم ليقم خطيبًا ، ثم ليقل : إن صَبِيغًا طلب العلم فأخطأه » ، فلم يزل وضيعًا في قومه حتى هلك ، وكان سيد قومه .

١٩٠ - [٩٥] - أثر عُمَر: صحيح الإسناد:

رجاله ثقات رجال الشيخين، غير إسماعيل بن أبي الحارث أسد وهو «ثقة»، وقد رواه المصنف من طريق أخرى كما في الأثر الآتي . ورواه ابن بطة (٣٢٩)، (٣٣٠)، ورواه الدارمي (١ / ٦٧ -ح ١٤٨) وأبو عثمان الصابوني - رحمه الله - (ت ٤٤٩) في رسالته الفذه " عقيدة السلف أصحاب الحديث " (ص ١١٩ - ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ج ١) " انظر كنز العمال " (٢٦٩، وما بعده)

وقد أثبتها واحتج بها جماعة من الأئمة منهم المصنف، وابن وضاح، وابن بطة، واللالكائي، وأبو عثمان الصابوني، ومن قبل هؤلاء يزيد بن هارون لما روى بسنده حديث الرؤية "إنكم ترون ربكم ....." فقال رجل: ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد، وقال: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك أن يصنع بك ما صنع عُمَر بصبيغ، ويلك ومن يدري كيف هذا ...» (الرسائل المنيرية ١١٨/١) وقد قال أحمد، لرجل:، «ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بصبيغ». وستأتي في الكتاب في باب " النهي عن مذاهب الواقفة ".

<sup>(\*)</sup> هذه الزيادة في (م).

 <sup>(</sup>١) فحسر عن ذراعيه: أي أخرجَهما من كُميَّة [النهاية لابن الأثير ٣٨٣/١].
 (٢) قَتَب: هو بالنسبة للبعير كالبرذعة على قدر سنامه. (القاموس/ ١٠٢٤،١٥٧).

171 - [أثر ٢٦] - أُخْبَرُنَا أبو عبيد علي بن الحُسَيْن بن حرب القاضي ؟ قَالَ: حدَّثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ؟ قَالَ: حدَّثنا حَمَّاد بن زيد ، عن يزيد بن حازم عن سُلَيمان بن يسار: أن رجلًا من بني تميم يقالَ له : صَبِيغ بن عِسْل ، قدم المدينة ، وكانت عنده كتب ، فجعل يسأل عن متشابه القرآن ، فبلغ ذلك عُمَر - رضي الله عنه - فبعث إليه ، وقد أعد له عراجين النخل ، فلما دخل عليه جلس ، فقالَ له عُمَر : عن أنت ؟ فقالَ : أنا عبد الله صبيغ ، فقالَ عُمَر : وأنا عبد الله عُمَر ، ثم أهوى إليه ، فجعل يضربه بتلك العراجين ، فما زال يضربه حتى شجه ، فجعل الدم يسيل على وجهه ، فقالَ : حسبك يا أمير المؤمنين ، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن : فإن قَالَ قائل : فمن يسأل عن تفسير : ﴿ والذاريات ذروا ، فالحاملات وقرًا ﴾ استحق الضرب ، والتنكيل به والهجرة .

قيل له: لم يكن ضرب مُحَمَر - رضي اللَّه عنه - له بسبب هذه المسألة ، ولكن لما تأدى إلى مُحَمَر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه علم أنه مفتون ، قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه . وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به . وتطلب علم سنن رسول اللَّه الله الله أولى به ، فلما علم أنه مقبل على ما لا ينفعه ، سأل مُحَمَر اللَّه تعالىٰ أن يمكنه منه ، حتى ينكل به ، وحتى يحذر غيره ، لأنه راع يجب عليه تفقد رعيته في هذا وفي غيره ، فأمكنه الله تعالىٰ منه .

وقد قَالَ عُمَر - رضي اللَّه عنه - : « سيكون أقوام يجادلونكم بمتشابه (١) القرآن ، فخذوهم بالسنن ، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب اللَّه تعالىٰ » .

۱۹۳ - [أثر۲۷] - حدَّثنا أبو مُحَمَّد الحسن بن علويه القطان ؛ قَالَ : حدَّثنا عاصم بن علي ؛ قَالَ : حدَّثنا الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير بن

١٦١ - [٦٦] - أثر عُمَر في قصته مع صبيغ : صحيح الإسناد - رجاله كلهم ثقات .
 سبق تخريجه آنفًا .

١٦٢ - [٦٧] - أثر عُمَر : إسناده منقطع .

<sup>(</sup>۱) المتشابه: ما لم يُتلَقُّ معناه من لفظه وهو على ضربين: أحدهما إذا رُدَّ إلى المحُكَم عُرِف معناه، والآخر ما لا سبيل إلى معرفة حقيقته. فالمُتَبَع له مُبْتَغ للفتنة، لأنه لا يكادُ ينتهى إلى شيء تسكن نفسه إليه. [النهاية: ٢/٢] وقد تقدم معناه.

عبد اللَّه بن الأشج ؛ قَالَ : إن عُمَر بن الخطاب – رضي اللَّه عنه – قَالَ : « إن ناسًا يجادلونكم بشبه القرآن ، فخذوهم بالسنن ، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب اللَّه تعالىٰ  $^{(1)}$  .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن – رحمه اللَّه – : وهكذا كان من بعد عُمَر ، علي بن أبي طالب – رضي الله عنهما – ، إذا سأله إنسان عما لا يعنيه : عنفه ورده إلى ما هو أولى به .

١٦٣ - [أثر ٢٨] - روى أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قَالَ يوما: سلوني، فقام ابن الكواء فقَالَ: ما السواد الذي في القمر؟ فقَالَ له: قاتلك الله، سل تفقهًا، ولا تسأل تعنتًا، ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر دنياك أو أمر آخرتك؟ ثم قَالَ: ذلك محو الليل».

قلت : وقد كان العلماء قديما وحديثا يكرهون تحضل المسائل . ويردونها ، ويأمرون بالسؤال عما يعني ، خوفا من المراء والجدال الذي نهوا عنه :

١٦٤ – (٩٦) – « نهى النبي ﴿ عن قيل وقَالَ ، وكثرة السؤال » .

بين بكير بن عبد الله بن الأشج وبين عُمَر رضي الله عنه .
 وهو في كنز العمال (١٦٣٤) .

۱۹۳ - [آ۲۸ ] - أثر على : لا بأس به .

أخرجه ابن بطة (٣٣٤) فيه : أبو كثير الزبيدي زُهير بن الأرقم : تابعي ، روى عنه عبد الله بن الحارث الزبيدي (المكتب) وعمرو بن مرة ، وروى عنه هنا عمران بن حدير . وثقه النسائي ، وابن حبان ، والعجلي ، فقول الحافظ فيه مقبول ، غير مقبول ، والله أعلم بالصواب .

وقد رواه بأتم من هذا ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (٧٣٤) من طريق أخرى صحيحة ، صححها محقق الكتاب، ورواه الحاكم (٢ / ٤٦٦، ٣٦٧) وصححه .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ث ۲۲)، (ث ۳۰، ۳۱)، یأتی برقم (ث ۲۹) .

١٦٤ - (٩٦) - صحيح - متفق عليه.

وصله البخاري ك - آلزكاة باب : ٥٣ (ح ١٤٧٧)، ومسلم ك الأقضية باب ٥ (ح ٥٩٣) ورواه أحمد (٤ / ٢٤٦) وغيرهم من حديث المغيرة بن شعبة =

(١٦٥ – (٩٧) – ونهى عن الأغلوطات (١) .

كل هذا خوفًا من المراء والجدال، فاتقوا اللَّه يا أهل القرآن ويا أهل الحديث ويا أهل الحديث ويا أهل المدين .

واسلكُوا طريق من سلف من أثمتكم ، يستقم لكم الأمر الرشيد، وتكونوا على المحجة الواضحة إن شاء الله تعالى .

فقد أثبت في ترك المراء والجدال ما فيه كفاية لمن عقل، واللَّه الموفق لمن أحب.

رضي الله عنه انظر «تحفة الأشراف» (١١٥٣٥، ١١٥٣٦). « وغاية المرام» (٦٨).
 وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه مسلم (٧١٥).

١٦٥ - (٩٧) - ضعيف -

رواه أبو داود (٤ / ٢٤٦) بإسناده عن عبد اللَّه بن سعد بن الصنابحي، عن معاوية مرفوعًا به .

وفيه عبد اللَّه بن سعد هذا : قال الشيخ الألباني : « وهو مجهول » كما قال الذهبي . (المشكاة ٢٤٣)، (تمام المنة ص ٤٥) .

١٦٦ - (٩٨) - صحيح - متفق عليه.

رواه البخاري، ك الاعتصام، باب ٣ (ح ٧٢٨٩)، ومسلم ك الفضائل – باب (٣٧) (ح ٢٣٥٨) ورواه أحمد (١ / ١٧٩)، ورواه غيرهم من حديث سعد بن أبي وقاص ( عَفِهُ الأَشْرَافُ ) ( (صحيح الجامع ١٥٦٨) .

<sup>(</sup>١) الأغلوطات: الغلوطات: جمع غلوطة وهى المسألة التي يعيى بها المسئول فَيغْلطُ فيها. كِره ﴿ أَن يعترض بها العلماء فيغالطوا ليُستزلوا ويُستسقط رأيهم فيها. يقال زمسالة غلوط إذا كان يُغلَطُ فيها، والأُغلوطةُ أُفْعُولَةُ، من الغلط كالأحدوثةِ والأَحْمُوقة ونحوهما. [غريب الحديث ١/ ١٢٩].

#### باب

## ذكر الإيمان بأن القرآن كلام اللَّه تعالىٰ ، وأن كلامه ليس بمخلوق ، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن : اعلموا رحمنا اللَّه وإياكم : أن قول المسلمين الذين لم يزغ قلوبهم عن الحق ، ووفقوا للرشاد قديًا وحديثًا : أن القرآن كلام اللَّه تعالىٰ ليس بمخلوق ، لأن القرآن من علم اللَّه ، وعلم اللَّه لا يكون مخلوقًا ، تعالىٰ اللَّه عن ذلك .

دل على ذلك القرآن والسنة، وقول الصحابة - رضي الله عنهم - وقول أئمة المسلمين، لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث، والجهمي فعند العلماء كافر؛ قَالَ الله تعالى [ ٢:٩]: ﴿ وَإِن أُحدٌ مِن المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ﴾ وقال تعالى [ ٢: ٥٧]: ﴿ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ﴾ وقال تعالى لنبيه - عليه السلام - [ ٧: ١٥٨]: ﴿ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الذي له ملك السموات والأرض، لا إله إلا هو يَحْيى وعِيت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ﴾ وهو القرآن، وقال لموسى - عليه السلام - [ ٧: ٤٤١]: ﴿ إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ﴾ .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن : ومثل هذا في القرآن كثير .

وقال تعالى: ﴿ فَمِن حَاجِكُ فَيْهُ مِن بَعْدُ مَا جَاءِكُ مِنَ الْعُلْمِ ﴾ (٠)

وقَالَ تعالىٰ [ ٢ : ١٤٥ ] : ﴿ وَلَنْ اتَّبَعْتُ أَهُواءُهُمْ مِنْ بَعْدُ مَا جَاءَكُ مِنَ الْعَلْمُ إنك إذا لمن الظالمين ﴾ .

قَالَ مُحَمَّد بن الجُسَيِّن - رحمه الله - : لم يزل الله عالمًا متكلمًا سميعًا بصيرًا . بصفاته ، قبل خلق الأشياء ، من قالَ غير هذا كفر .

وسنذكر من السنن والآثار وقول العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم ما إذا سُمعها من له علم وعقل، زاده علمًا وفهمًا، وإذا سمعها من في قلبه زيغ، فإن أراد اللَّه

<sup>(\*)</sup> الزيادة من (ك).

هدايته إلى طريق الحق رجع عن مذهبه، وإن لم يرجع فالبلاء عليه أعظم .

177 - [أثر 7] - حدَّثنا أبو جعفر مُحَمَّد بن صالح بن ذَرِيح العُكْبَري ؟ قَالَ : حدَّثنا أبو إسحاق الفزاري ، عن حدَّثنا مُحَمَّد بن عبيد الجيد التميمي (\*) ؟ قَالَ : حدَّثنا أبو إسحاق الفزاري ، عن [الحسن بن عبيد الله النخعي ] (\*) ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمٰن السلمي ؟ قَالَ : سمعت عُمَر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول على منبره : « أيها الناس ، إن هذا القرآن كلام الله ، فلا أعرفن ما عطفتموه (\*\*) على أهوائكم ، فإن الإسلام قد خضعت له رقاب الناس ، فدخلوه طوعًا وكرهًا ، وقد وضعت لكم السنن ، ولم يترك لأحد مقالًا إلا أن يكفر عبد عمد [ عين (\*\*\*\*) ] فاتبعوا ولا تبتدعوا . فقد كفيتم ، اعملوا بمحكمه (۱) ، وآمنوا بمتشابهه » .

17. - [أثر · ٧] - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري ، قال : حدثنا عثمان بن أبي سليم ، عن سلمة

غير محمد بن عبد المجيد التميمي فإنه «ضعيف» كما قال عنه الخطيب (٣٩٢/٢). وموضع الشاهد منه له طريق أخرى كما في الأثر الآتي، وفيها الليث بن أبي سليم وهو ضعيف لسوء حفظه، قال الحافظ: "صدوق اختلط جدًا، ولم يتميز حديثه فترك ""التقريب " وقال الألباني: ضعيف - «الصحيحة» (١ / ٥٠٨).

قلت وقد رواه ابن بطة بسنّد المؤلف في كتابَ الرد على الجهمية من كتاب «الإبانة الكبرى» (٢٤٨/١).

(\*) في (م) عبد الحميد التيمي.

(\*\*) في م : الحسين بن عبد الله النخعي .

(\*\*\*) في (م) «عظمتموه».

(\*\*\*\*) في م : خير . وصوبناه من الإبانة و «ك» .

١٦٨ – [٧٠] – أثر عُمَر : حسن – إسناده ضعيف . انظر التخريج السابق . رواه الدارمي (٣٣٥٥) ورواه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» (ح

٣٠٤)، ﴿ السُّنَّةِ ﴾ لعبد اللَّه بن أحمد (١١٧، ١١٨) وغيرهم .

ورواه ابن بطة في كتاب الرد على الجهمية ؟ من كتاب « الإبانة الكبرى » (٢٤٦/١) .=

١٦٧ – [٦٩] – أثر عُمَر : رجاله ثقات –

<sup>(</sup>١) محكمه: المحكم: ما لم يكن متشابهًا، لأنه أُحْكِمَ بيانه بنفسه ولم يفتقر إلى غيره. [النهايه: ١/ ٤١٩].

ابن كهيل، عن أبي الزعراء عبد الله بن هانئ ؛ قَالَ : قَالَ عُمَر بن الخطاب - رضي الله عنه - : « القرآن كلام الله فلا تصرفوه ( ) على آرائكم » .

179 - [أثر ٧١] - حدَّثنا أبو القاسم عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد العزيز البغوي قَالَ : حدَّثنا داود بن رشيد ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو حفص الأبار ، عن منصور ، عن هلال ابن يساف ، عن فروة (\*\* بن نوفل ؛ قَالَ : أخذ خباب بن الأرت بيدى ، فقَالَ : يا هناه (١) ، تقرب إلى اللَّه تعالى بما استطعت ، فإنك لست تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه » .

١٦٩ - [٧١] أثر خباب بن الأرت: صحيح الإسناد - رجاله كلهم ثقات.
 أبو حفص الأبار هو عُمَر بن عبد الرحلن بن قيس: ثقة (التهذيب ٧ / ٤٧٣).

بو منصور هو ابن المعتمر : ثقة كما قال الحافظ في «التقريب» وروى له الجماعة . ومنصور هو ابن أبي شيبة في " المصنف " (٦ / ١٣٥ – ح ٣٠٠٩٨) وفيه متابعة لأبي

حفص الآبار .

وعند عثمان الدارمي (٣١٠) متابعة جرير أيضًا لأبي حفص الآبار . وأخرجه الحاكم (٢/ ٤٤١) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .

ورواه ابن بطة في «الإبانة»، كتاب الرد على الجهمية (٢٤٦/١)

قلت: وفروة بن نوفل: قال الذهبي: وثق. وقال ابن حجر : مختلف في صحبته، والصواب أن الصحبة لأبيه. وذكره ابن حبان في التابعين من كتاب «الثقات»، وقال: «وقد قيل إن له صحبة».

وقال ابن عبد البر في « الاستيعاب » (٣/ ٠ / ٣) : حديثه مضطرب لا يثبت ، من الخوارج . أخرج له مسلم حديثًا واحدًا .

- (\*) في (م) فلا تضربوه .
- ( \*\* ) في م : قرة بن نوفل .

من طريق جرير به: ولفظه: « إن هذا القرآن إنما هو كلام الله ، فضعوه مواضعه ».
 وكذلك رواه الخلال في « المسند من مسائل أحمد » (ل/١٨٠) من طريق جرير بنفس متن الإبانة . قاله محقق الإبانة .

<sup>(</sup>۱) **يا هناه**: أي يا هذا، قال الجوهري: «وهذه اللفظة تختص بالنداء». اهـ (النهاية ٥/ ٢٨).

• ١٧٠ - [أثر ٧٣] - حدَّثنا أبو عبد اللَّه أحمد بن أبي عوف البزوري ؛ قَالَ : حدَّثنا سويد بن سعيد ؛ قَالَ : حدَّثنا معاوية بن عمار ؛ قَالَ : سئل جعفر بن مُحَمَّد - رضي اللَّه عنهما - عن القرآن : أخالق أو مخلوق ؟ قَالَ : « ليس خالقًا ولا مخلوقًا ، ولكنه كلام اللَّه تعالىٰ » .

 $-1 \times 1 = -1 \times 1 =$ 

وهو معبد بن راشد کوفی روی عن (\*\*\*\*\*\* موسیٰ بن داود ورویم بن یزید .

١٧٢ – [ أَثُو ٧٤ ] – وحدثنا أبو عبد اللَّه جَعفر بن إدريس القزويني ؛ قَالَ :

· ١٧ - [٧٢] - أثر جعفر بن محمد : حسن لغيره .

إسناده ضعيف لضعف سويد بن سعيد وهو مع ذلك مدلس ولكنه صرح بالتحديث هنا.

رواه عبد اللَّه بن أحمد في "السنة" (ح ١٣٤، ١٣٤) بإسناده من طريقين ، عن أبي عبد الرحمن معبد وهو ابن راشد ، وهو لا بأس به كما قال أحمد (التهذيب ١٠ / ٢٢٣). وهذه متابعة قوية لسويد .

ورواه ابن بطة من نفس الطريق (ج ٢ / ق ٤٨٨، ٤٨٩ خط)، ورواه اللالكائي (٣٩٩)، ٤٠١).

ويعقوب الفسوي في (المعرفة والتاريخ ٣ / ٤٩٥)، ورواه عبد اللَّه بن أحمد أيضًا وفيه رجل لم يسم عن معاوية بن عمار (١٣٣).

١٧١ - [٧٣] - أثر جعفر بن محمد - إسناده لا بأس به - سبق تخريجه .

- (\*) في (م) و (ت) : بن .
  - (\*\*) في (م) : كوفي .
  - (\*\*\*) في (م) : حدثنا .
- (\*\*\*\*) ساقطة من (ت) وأثبتناها من (م) .
  - (\*\*\*\*\*) ما بين القوسين ساقط من (م) .
- ( ( ه الصواب (عنه ) . ( الصواب (عنه ) .
- ٧٤] أثر أبن عباس : محتمل التحسين -

حدَّثنا حمويه بن يونس إمام مسجد جامع قزوين ؛ قَالَ : حدَّثنا جعفر بن مُحمَّد بن فضيل ، الرأسي – رأس العين – قَالَ : حدَّثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد ؛ قَالَ : حدَّثنا معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله تعالىٰ : [ ٣٩: ٢٨ ] : ﴿ قَرآنًا عربيًا غير ذي عوج ﴾ قَالَ : « غير مخلوق » .

وقَالَ حمويه بن يونس: بلغ أحمد بن حنبل هذا الحديث، فكتب إلى جعفر ابن مُحَمَّد بن فضيل، يكتب إليه بإجازته. فكتب إليه بإجازته. فسر أحمد بهذا الحديث وقَالَ كيف فاتني عن عبد اللَّه بن صالح هذا الحديث.

۱۷۳ – [أثر ۷۵] – حدَّثنا أبو حفص عُمَر بن أبوب السقطي ؛ قَالَ : حدَّثنا العسن بن الصباح البزار ؛ قَالَ : حدثني أخ لي من الأنصار ، عن أبي زكريا يَحْيىٰ بن يوسف الزمي ؛ قَالَ : سمعت عبد الله بن إدريس ﴿ وسأله رجل عمن يقول : « القرآن مخلوق » فقَالَ : مِنَ اليهود ؟ قَالَ : لا . قَالَ : مِنَ النصاري ؟ قَالَ : لا . قَالَ : من أهل التوحيد . قَالَ : « معاذ الله أن قَالَ : من المجوس ؟ قَالَ : لا . قَالَ : من أهل التوحيد . قَالَ : « معاذ الله أن يكون هذا من أهل التوحيد ، هذا زنديق . من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله يكون هذا قال حمٰن لا يكون مخلوق ، فهذا أصل الزندقة » . مخلوقًا ، والرحيم لا يكون مخلوقًا ، والله لا يكون مخلوقًا ، فهذا أصل الزندقة » .

<sup>=</sup> إسناده منقطع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس، وعبد الله بن صالح ضعيف، كما سبق مرارًا.

والأثر أخرجه اللالكائي (٣٥٥)، وابن بطة (٢ / ق ٤٨٩ ب - ٤٩٠ أ) مخطوط، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٢٤٢) من طرق عن عبد الله بن صالح به . ولكن رواه اللالكائي من طريق أخرى لا بأس بها عن مكحول عن ابن عباس مثله وهي منقطعة بين مكحول وابن عباس . (شرح أصول السنة ١ / ٢١٦) قلت: ولولا أن الانقطاع في نفس الطبقة لجزمت بحسنها .

أن ألانقطاع في نفس الطبقة لجزمت بحسنها .

1 [ 20] - أثر عبد الله بن إدريس: صحيح لغيره إسناده فيه ضعف ؛ لجهالة الرجل [الأنصاري فإنه لم يسم] . رواه البخاري في « خلق أفعال العباد » (رقم ٥) من طريق محمد بن عبد الله أبي جعفر البغدادي قال سمعت أبا زكريا يحيى ابن يوسف الزمي فذكره ورواه اللالكائي ( ٤٣٢،٤٣١) وابن بطة (٢٨٩،٢٣٧) وصححه الشيخ الألباني في «مختصر العلو» (ص١٥٨).

<sup>(\*)</sup> عبد الله بن إدريس هو ابن يزيد أبو محمد الكوفي الأودي روى له الجماعة ، قال عنه الذهبي : الإمام الحافظ المقرئ القدوة شيخ الإسلام أ . ه . (سير النبلاء ٩ / ٤٢) .

الله عوف عوف المحمّد بن الحسين : وحدثنا أحمد بن أبي عوف قال : سألت الحسن بن علي الحلواني ، فقلت : له : إن الناس قد اختلفوا عندنا في القرآن ، فما تقول رحمك الله ؟ قَالَ : « القرآن كلام الله ، غير مخلوق ، ما نعرف غير هذا » .

١٧٥ - [أثر٧٧] - قَالَ أحمد بن أبي عوف : وسمعت هارون القزويني يقول : «لم أسمع أحدًا من أهل العلم بالمدينة ، وأهل السنن ، إلا وهم ينكرون على من قَالَ : القرآن مخلوق ، ويكفرونه » .

قَالَ هارون : « وأنا أقول بهذه السنة » .

وقَالَ لنا أحمد بن أبي عوف : « وأنا أقول بمثل ما قَالَ هارون » .

قَالَ ابن أبي عوف ، وسمعت هارون يقول : « من وقف على القرآن بالشك ، ولم يقل غير مخلوق ، فهو كمن قَالَ : هو مخلوق » .

۱۷۶ – [أثر ۷۸] – وحدثنا أبو عبد الله مُحَمَّد بن مخلد العطار ؛ قَالَ : ثنا أبو داود السجستاني ؛ قَالَ : حدَّثنا حمزة بن سعيد المُووزيِّ – وكان ثقة مِأْمُونًا قَالَ داود السجستاني ؛ قَالَ : حدَّثنا حمزة بن سعيد المُووزيِّ – وكان ثقة مِأْمُونًا قَالَ سألت أبا بكر بن عَيَّاش فقلت : / يا أبا بكر ، قد بلغك ما كان من أمر ابن علية في سألت أبا بكر بن عَيَّاش فقلت : / يا أبا بكر ، قد بلغك ما كان من أمر ابن علية في

۱۷۶ – [۷۶] – أثر الحسن بن علي الحلواني هو ابن محمد أبو علي الحلال : صحيح . ۱۷۵ – [۷۷] – أثر هارون القزويني وهو ابن موسى بن حيان التميمي : صحيح . ۱۷۶ – [۷۸] – أثر أبي بكر بن عَيَّاش : صحيح .

روى معناه عبد اللَّه بنَّ أحمد (١٤٨) .

ورواه ابن بطة في «الإبانة» : كتاب الرد على الجهمية (٤٨/٢) وهو في «مختصر العلو» (ص١٦٦) وهو في «مختصر العلو» (ص١٦٦)

حمزة بن سعيد : قال المزي : ذكره ابن حبان في «الثقات» .

وذكر له الحافظ المزي هذا الأثر في ترجمته من «تهذيب الكمال»، وقال: رواه عنه أبو داود في كتاب «المسائل». قال: وابن علية المذكور في الأثر: هو إبراهيم بن إسماعيل ابن علية فهو من أعيان أهل السنة والله أعلم. (تهذيب الكمال (٣٢٧/٧).

وقد تصحف اسم أبيه في المطبوعة من « التقريب » إلى سعد .وقال عنه صدوق . (ت ١٥٢١) .

القرآن، فما تقول فيه ؟ فقَالَ: «اسمع إلى : ويلك، من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله تعالى، لا تجالسه ولا تكلمه».

۱۷۷ - [أثر۷۹] - حدَّثنا أبو القاسم عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد العزيز البغوي ؛ قَالَ : حدَّثنا أحمد بن يونس ؛ قَالَ البغوي ؛ قَالَ : حدَّثنا أحمد بن يونس ؛ قَالَ سمعت عبد اللَّه بن المبارك قرأ شيقًا من القرآن ، ثم قَالَ : من زعم أن هذا مخلوق ، فقد كفر باللَّه العظيم .

۱۷۸ - [أثر ۱۰ ] - أُخْبَرَنا أبو مُحَمَّد عبد اللَّه بن صالح البخاري ؛ قَالَ : حدَّثنا العمري ؛ قَالَ : سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول : سمعت مالك بن أنس يقول : القرآن كلام اللَّه وكلام اللَّه من اللَّه، وليس من اللَّه شيء مخلوق .

۱۷۹ – [أثر ۸۱] – حدَّثنا عُمَر بن أيوب السقطي ؛ قَالَ : حدَّثنا الحسن ابن الصباح البزار ؛ قَالَ : حدَّثنا شريج بن النعمان (\*) قَالَ : حدَّثنا عبد اللَّه بن نافع ؛ قَالَ : كان مالك بن أنس يقول : القرآن كلام اللَّه ، ويستفظع قول من يقول : القرآن مخلوق ؛ قَالَ مالك : يوجع ضربًا ، ويحبس حتى يموت .

• ۱۸ - [أثر ۸۲] - حدَّثنا عُمَر بن أيوب ؛ قَالَ : حدَّثنا الحسن بن الصباح قَالَ : حدَّثنا إبراهيم بن زياد ؛ قَالَ : سألت عبد الرحمن بن مهدي فقلت : ما تقول فيمن يقول : القرآن مخلوق ؟ فقالَ : « لو أني على سلطان لقمت على الجسر ، فكان لا

١٧٧ - [٧٩] - أثر عبد الله بن المبارك : إسناده لا بأس به .

حسين بن على هو ابن الأسود العجلي: لا بأس به كما قال بعض أهل العلم لا سيما في الآثار . وروى معناه اللالكائي (٤٠٥) عنه ، (٤٢٦) ، « والسنة » لعبد الله (٣٣، ٢٤) . وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس ينسب لجده / ثقة .

٨٧٨ - [٨٠] أثر مالك بن أنس: صحيح - اسناده حسن.

رواه ابن بطه ( ۲/ق۲۹ه/ب)، ورواه اللالكائي (٤١٤) من طريق أخرى (٤١٢) (٤١٠)، والعمري هو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن سالم العمرى

١٧٩ُ - [٨١] - أَثْرُ مَالُكُ بِنِ أَنْسُ : إِسَادُهُ صَحِيحٌ .

(\*) في م : شريح .و هو تصحيف

• ١٨١ ، ١٨١ – [ ٨٣ – ٨٣ ] أثر عبد الرحمٰن بن مهدي : صحيح ورواه عبد الله بن أحمد في « السنة » (ح ١٥٠) اللالكائي من طريقه (٤٣٨) ولفظه " القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق " .

يمر بي رجل إلا سألته ، فإذا قَالَ : القرآن مخلوق ، ضربت عنقه ، وألقيته في الماء » .

١٨١ – [أثر ٨٣] – وحدثنا ابن مخلد ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو داود ؛ قَالَ : حدَّثنا عبيد الله بن عُمَر القواريري(٠) ؛ قَالَ : قَالَ عبد الرحلن بن مهدي : « لو كان لي الأمر لقمت على الجسر، فلا يمر بي أحد يقول : القرآن مخلوق، إلا ضربت عنقه، والقيته في الماء» .

١٨٢ - [أثر ٨٤] - حدثني عُمَر بن أيوب ؛ قَالَ : حدَّثنا الحسن بن الصباح قَالَ : قَالَ يزيد بن هاروِن - وذكّر الجهمية - قَالَ : «هم واللَّه الذي لا إله إلا هو زنادقة ، عليهم لعنة الله » .

١٨٣ - [أثر٥٨] - حدَّثنا أبو القاسم عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد العزيز ؛ قَالَ : حدَّثنا حنبل بن إسحاق ؛ قَالَ : سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل ـــ وسِأله يعقوب الدورقي عمن قَالَ: القرآن مخلوق - ؟ فقَالَ: من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر . يقول : اللَّه تعالى [ ٣ : ٦١ ] : ﴿ فَمَنْ حَاجِكَ / فَيهُ مَنْ بَعْدُ مَا جاءك من العلم ﴾ أفليس هو القرآن ؟ فمن زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة فهو كافر لا يشك في ذلك ، إذا اعتقد ذلك ، وكان رأيه ومذهبه وكان دينًا يتدين به. كان عندنا كآفرًا.

ورواه ابن بطة في «الإبانة»، كتاب الرد على الجهمية (٤٨/٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (٧/٩) من طرق عنه.

والذهبي في «التذكرة» (٣٣١/١) .

<sup>(\*)</sup> عبيد الله بن عمر القواريري: هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة ثبت من رجال البخاري ومسلم .

تصحف اسمه في (م، وت) إلى : عبد الله . وكذلك تصحف في الإبانة والصواب

١٨٢ – [٨٤] – أثر يزيد بن هارون : إسناده صحيح .

رواه ابن بطة في « الإبانة » ، كتاب الرد على الجهمية (٦٤/٢) ، وكذلك الحلال في « السنة » (ل: ١٧٥) ، وعبد الله بن أحمد في « السنة » (١٢١/١ - ١٢٢، رقم ٢٩). ١٨٣ - [٨٥] - أثر أحمد بن حنبل: إسناده صحيح.

وقد صحت بل تواترت الروايات عن إمام أهل السنة الإمام أحمد (انظر طبقات الحنابلة ١ / ١٤٤، ٢٤٢) وكتاب «المسائل والرسائل» (٢٢٥/١).

الم ١٨٤ - [أثر ٨٦] - أَخْبَرَنَا أبو القاسم أيضًا ؛ قَالَ : حدثني سعيد بن نُصَيْر (٥) ، أبو عثمان الواسطي في مجلس خلف البزار (١٠٠٠) ؛ قَالَ : سمعت ابن عينة يقول : ما يقول هذه الدويبة ؟ يعني بشرًا المريسي - قالوا : يا أبا مُحَمَّد يزعم أن القرآن مخلوق . فقَالَ : كذب ؛ قَالَ اللَّه تعالى [ ٧ : ٥٤] : ﴿ أَلَا لَهُ الحَلقُ وَالأُمْرِ ﴾ وفالحَلقُ : خلق اللَّه، والأمر : القرآن » .

1۸٥ - [أثر ٨٧] - أَخْبَرَنَا أَبُو القاسم ؛ قَالَ : نا إسحاق بن إبراهيم البغوي وحدثنا وصفح ابن عم أحمد بن حنبل ؛ قَالَ سمعت أحمد بن حنبل - وسئل عمن قَالَ : «كافر».

١٨٦ – [أثر ٨٨] – قَالَ أبو القاسم : أنا وهب بن بَقِيَّة الواسطي ؛ قَالَ : سمعت وكيعًا يقول : من قَالَ : القرآن مخلوق فهو كافر .

۱۸۷ - [أثر ۸۹] - حدَّثنا أبو بكر مُحَمَّد بن هارون العسكري الفقيه ؛ قَالَ: حدَّثنا مُحَمَّد بن يوسف بن الطباع ؛ قَالَ : سمعت رجلًا سأل أحمد بن حنبل، فقَالَ : يا أبا عبد الله، أصلى خلف من يشرب المسكر ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فأصلى

١٨٤ - [٨٦] - أثر سفيان بن عيينة : جسن فإن سعيد بن نصير الواسطي روى عنه أبو القاسم البغوي، وعباس الدوري .

الخطيب أبو بكر في " تاريخه " (٩ / ٨٨) من طريق البغوي

وكان هذا في مجلس حلف بن هُشام البزار، وهو معروف للخطيب حيث ذكر أنه قدم بغداد، وحدث بها، وقد ثبت عن ابن عيينة ما يؤيد هذا. فقد قال: «القرآن كلام الله، من قال: إنه مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر». رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٢٥) بسند لا بأس به.

(\*) في م: نصر .

(\*\*) تحلف هو ابن هشام البزار .

١٨٥ - [٨٧] - أثر أحمد بن حنبل: صحيح. انظر رقم (ث ٨٥). وإسحاق بن إبراهيم البغوي ثقة، لقبه "لؤلؤ" "التقريب.

(\*\*\*) الزيادة من (م).

١٨٦ – [٨٨] – أثر وكيع : صحيح الإسناد .

رواه اللالكائي (٤٣٣، ٤٣٤) وعبد الله بن أحمد (٩) .

١٨٧ - [٨٩] - أثر أحمد بن حنبل: لا بأس به .

فإن محمد بن يوسف بن الطباع : من أصحاب أحمد (انظر طبقات

خلف من يقول : القرآن مخلوق ؟ قَالَ : "سبحان الله أنهاك عن مسلم ، وتسألني عن كافر ؟ " .

۱۸۸ - [أثر • ٩] - أَخْبَرَنَا ابن مخلد ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو داود ؛ قَالَ سمعت أحمد بن حنبل - وذكر له رجل أن رجلًا قَالَ : إن أسماء الله مخلوقة ، والقرآن مخلوق - مخلوق - فقَالَ أحمد : من قال : القرآن مخلوق فهو كافر ؟ قَالَ : أقول : هو كافر .

۱۸۹ - [أثر ۹۱] - حدَّثنا أبو الفضل جعفر بن مُحَمَّد الصندلي ؛ قَالَ : حدَّثنا الفضل بن زياد ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو طالب ؛ قَالَ : قَالَ لي أحمد : يا أبا طالب ، ليس شيء أشد عليهم مما أدخلت على من قَالَ : القرآن مخلوق ، قلت : علم الله مخلوق ؟ قالوا : لا ، قلت : فإن علم الله هو القرآن ؛ قالَ الله تعالى : ﴿ وَلَمُن البعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذًا لمن الظالمين ﴾ وقالَ تعالى : ﴿ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم ﴾ هذا في القرآن في غير موضع .

· ١٩ - [أثر ٩٣] - حدَّثنا الحسن (°) بن علي الجصاص ؛ قَالَ : حدَّثنا الربيع

ورواه آبن بطة من طريق المصنف في «الرد علي الجهمية» من «الابانة» (٢٩٥). ١٨٨ – [٩٠] – أثر أحمد : صحيح .

مسائل أبي داود (ص ٢٦٢) ينظر «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» ( ٢٨٢)، «والإبانة» لابن بطة في الرد على الجهمية (أثر ٢٨٤).

١٨٩ - [٩١] - أثر أحمد : صحيح

وأبو طالب هو : أحمد بن حميد المشكافي من أخص أصحاب أحمد (طبقات الحنابلة / ٣٩) .

١٩٠ - [٩٢] - أثر الشافعي : صحيح .

رواه اللالكائي (٤١٨)، ٤١٩، ٤٢٠، ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٣) من طرق عن الربيع بنحوه، ورواه ابن بطة في "الإبانة" (٢ / ٥٧٧ ق - مخطوط) أحمد بن زكريا الساجي الحافظ، عن أبيه، عن الربيع به والحسن بن على الجصاص مشهور بالرواية عن أهل مصر سيما الربيع بن سليمان كما في «تاريخ بغداد» (٣٧٦/٧).

(\*) في ت : الحسين، والصواب ما أثبت.

<sup>=</sup> الحنابلة ١ / ٣٢٦) وقد ذكر الأثر في ترجمته . وفي «المقصد الأرشد» (٣٣/٢). وموضع الشاهد منه متواتر عنه .- رحمه الله -.

ابن سُلَيمان ؟ قَالَ : سمعت الشافعي يقول وذكر القرآن وما يقول حفص الفرِد ، وكان / الشافعي يقوِّل : حفص المنفرد، وناظره بحضرة وال كان بمصر . فقَالَ له الشافعي – رضي الله عنه – في المناظرة : «كفرتِ واللَّه الذَّي لا إله إلاَّ هو » ، ثم قاموا ، فانصرفوا ، فسمعت حفصًا يقول : أشاط واللَّه الذي لا إله إلا هو الشافعي بدمي.

قَالَ الربيع: وسِمعت الشافعي رحمه اللَّه ( ) تعالى يقول: « القرآن كلام اللَّه غير مخلوق ، ومَن قَالَ مخلوق فهو كافر » .

١٩١ – [أثر٣٣] – حدَّثنا علي بن حسنويه القطان ؛ قَالَ : حدَّثنا مُحَمَّد بن إسحاق الصاغاني ؟ قَالَ : سمِّعت أبا عبيد القاسِّم بن سلام يقول : « من قَالَ القرآن مُخلوق . فقد أُفترى على اللَّه، وقَالَ على اللَّه عالم يقله اليهود ولا النصارى».

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن - رحمه الله - : وقد احتج أحمد بن حنبل - رحمه اللَّه - بحديث ابن عباس : إن أول ما خلق اللَّه من شيء : القلم .

وذكر أنه حجة قوية على من يقول : إن القرآن مخلوق .

كأنه يقول: قد كان الكلام قبل خلق القِلم، وإذا كان أول ما خلق اللَّه من شيء القلم دل على أن كلامه ليس بمخلوق، ولأنه قبل خلق الأشياء.

١٩٢ - [أثر؟ ٩] - حدَّثنا أبو الفضل جعفر بن مُحَمَّد الصندلي ؛ قَالَ : حدَّثنا الفضل بن زياد ؛ قَالَ : سألت أبا عبد اللَّه عن عَبَّاس النرسي (الله عن عَبَّاس عبد الله عن عَبَّاس النرسي (الله عن عَبَّاس النرسي) صاحب سنة ؟ ِفقَالَ : - رحمه اللَّه - قلت : بلغني عنه أنه قَالٌ : ما قولي : القرآن

۱۹۱ – [۹۳] – أثر أبي عبيد القاسم بن سلام : صحيح . رواه ابن بطة في " الإبانة " (۲ / ۷۷ه ق – مخطوط) تابع جعفر بن محمد بن أحمد ابن القافلائي، عليّ بن حسنويه القطان عليه عند ابن بطة ومحمد بن إسحاق الصاغاني هو ابن جعفر أبو بكر خراساني في الأصل ثم نزل بغداد: «ثقة ثبت»

ورواه أيضًا عبد الله بن أحمد في السنة (١٢٩/١ - رقم ٧١) .

<sup>(</sup>م) الزيادة من (م).

<sup>(\*\*) -</sup> يأتي تخريجه قريبًا إن شاء اللَّه .

<sup>(</sup>هده) الصحيح عباس النرسي كما في (م)، (ك) وفي (ت) عياش وهو خطأ.

١٩٢ - [٩٤] - أثر أحمد : صحيح .

غير مخلوق ، إلا كقولي : لا إله إلا الله ، فضحك أبو عبد الله ، وسر بذلك ، قلت : يا أبا عبد الله ، أليس هو كما قَالَ ؟ قَالَ : بلى ، ولكن هذا الشيخ دلنا (عليه لُؤين) على شيء لم يفطن له قوله : إن أول ما خلق الله تعالى من شيء : خلق القلم ، والكلام قبل القلم قلت : يا أبا عبد الله ، أنا سمعته يقوله ؛ قَالَ : سبحان [الله] (٥٠٠) ، ما أحسن ما قَالَ ، كأنه كشف عن وجهي الغطاء ، ورفع يده إلى وجهه ، قلت : إنه شيخ قد نشأ بالكوفة ، فقالَ أبو عبد الله ، إن واحد الكوفة واحد ، ثم ذكر حديث ابن عباس : إن أول ما خلق الله من شيء : القلم فقالَ : كم ترى ، قد كتبناه ؟ ، ثم قال : نظرت فيه ، فإذا قد رواه خمسة عن ابن عباس .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن : وقد خرجت هذا الباب في «كتاب القدر»، وأنا أذكره ههنا لتقوى به حجة أهل الحق على أهل الزيغ .

۱۹۳ – (۹۹) – أَخْبَرَنَا الفِرْيَايِي قَالَ : حدَّثنا أبو مروان هشام بن خالد الدمشقي، يعني الأزرق ؛ قَالَ : حدَّثنا الحسن بن يَحْيِلْ الحشني (الله مولى بني أمية، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : سمعت رسول عبد (الله مولى بني أمية، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : سمعت رسول

<sup>=</sup> الفضل بن زياد القطان صاحب أحمد ، وكان من المقدمين عند أحمد « تاريخ بغداد » ( ٣٦٣/١٢) .

<sup>(\*)</sup> زائد من هامش (م) وكذلك في «ك».

<sup>(</sup>۵۰) الزيادة من (م) .

۱۹۳ - (۹۹) - ضعيف وقد صح منه موضع الشاهد فقط.

علته الحسن بن يَحْمِينَ الحَشْنِي هَذَا : ضعفه أكثر أهل العلم انظر (التهذيب ٢ / ٢٣)، وقال عنه الحافظ "صدوق كثير الغلط " التقريب .

قال عنه ابن عدي : وهو ممن تحتمل روايته (٢ / ٧٣٧) . وضعفه في (الضعيفه ٣ / ٢٥٧) .

على أن الشيخ ناصرًا أعله بعلة أخرى وهي جهالة أبي عبد الله مولى بني أمية ، قال : وقد فتشت عنه في كتب الرجال ، فلم أجده ، فهو مجهول غير معروف . ( الضعيفة ٣ / ١٠٠) .

قلت : بل هو معروف ، وثقة كما قال الحافظ في " التقريب ٧٠٦٩ "، واسمه = (\*\*\*) في هامش ت : الحسيني .

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في ت: أبي عبيد مولى بني أمية .

اللَّه ي: يقول : « أُولِ شيء خلق اللَّه : القلم ، ثم خلق بعده النون ، وهي الدواة ، ثم قَالَ : اكتب ؛ قَالَ : وما أكتب ؟ قَالَ : اكتب ما يكون، وما هو كائن : من عمل، أو أثر، أو رزق، فكتب ما يكون، وما هو كائن إلى يوم القيامة، فذلك قوله – عز وجل – : ﴿ ن \* والقلم وما يسطرون ﴾ ثم ختم على القلم ، فلم ينطق ، ولا ينطق إلى يوم القيامة .

١٩٤ - (٠٠١) - وأَخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شيبة ؛ قَالَ : حدَّثنا زيد بن الحُباب (\*) ؛ قَالَ : حدَّثنا معاوية بن صالح ؛ قَالَ : حدَّثني أيوب بن

ناصح ترجمه المزي في «تهذيبه» (٢٩ / ٢٩٦)، والحافظ في «تهذيب التهذيب» (١٠] / ٤٠٣)، وابن عساكر في «تاريخه» (١٧ / ٤٩٢).

وقد أشار الحافظ العراقي إلى ضعف الحديث في «تخريج الإحياء» (١ / ٢٣٣ - ح

والحديث أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (١٧ / ٤٩٣) من هذا الطريق ، وقد عرفت ما فيها ، ورواه ابن عدي من طريق أخرى ، عن محمد بن وهب ، ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا مالك ، عن سمي ، عن أبي صالح به .

وفيه علتان . الأولى : محمد بن وهب بن مسلم الدمشقي : وهو ضعيف جدًا ، اتفقوا على تضعيفه . بل قال ابن عساكر : " ذاهب الحديث " أَلتهذيب (١٠ / ١٠) . قال ابن عدي : هذا بهذا الإسناد باطل منكر (٦ / ٢٢٧٣) ووافقه عليه الذهبي،

والشيخ الألباني – حفظه الله – (الضعيفة ٣ / ٤٠٨) . ولجملة «أول مَا خلق الله: القلم، ثم قال له: اكتب، قال: وِمَا أكتب؟، قال: أكتب ما يكون ، وما هو كائن » – شواهد – يصح بها إن شاء الله من حديث عبادة

كما يأتني عند المصنف، وحديث ابن عُمَر (السنة لابن أبي عاصم ١٠٦) وحسن

الشيخ إسناده هناك . وهو شاهد قوي لحديث أبي هريرة هذا، وله شاهد أيضًا من حديث ابن عباس يأتي

قريبًا عند المصنف، وهو في « السنة » لابن أبي عاصم (١٠٨) « والصحيحة » (١٣٣)

۱۹٤ - (۱۰۰) - صحيح لغيره - إسناده حسن -

رجاله رجال مسلم ؛ غير أيوب هذا ؛ وهو ابن زياد الحمصي ، وثقه ابن حبان ، وروى عنه جماعة من الثقات (تعجيل المنفعة ٣٤)، و(الجرح والتعديل ٢ / ٢٤٧). =

(\*) في م : الحباب.

زياد (\*) الحمصي ، عن عبادة بن الوليد (\*\*) بن عبادة بن الصامت ، عن أبيه : أنه دخل على عبادة وهو مريض ، يرى فيه الموت ، فقال : يا أبت أوصني واجتهد ؛ قال : « اجلس ، إنك لن تجد طعم الإيمان ، ولن تبلغ حقيقة الإيمان ، حتى تؤمن بالقدر خيره وشره ، قلت وكيف لي أن أعلم خيره وشره » ؟ قَالَ : «تعلم أن ما أخطاك لم يكن ليخطئك » ، سمعت رسول الله يقول : « يكن ليصيبك ، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك » ، سمعت رسول الله يقول : « إن أول شيء خلق الله تعالى : القلم ، فقال له : إجر ، فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن ، فإن مت وأنت على غير ذلك ، دخلت النار » .

والحديث رواه أحمد (٥ / ٣١٧، وابن أبي عاصم (١٠٧).
 وحسن إسناده الألباني في تخريج «السنة» (١ / ٤٨).

وَأَيُوبَ تَوْبِعَ عَلَيْهِ كُمَّا فَي الحَدَيْثُ الآتي، وَفَي «السنة» لابن أبي عاصم (١٠٢، ٢٠١، ١٠٤، وهو في «صحيح أبي داود» (٣٩٣٣).

<sup>(\*)</sup> في م : ابن زيد .وفي ت : أبو زيد، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(\*\*)</sup> في م : عن محمد .

١٩٥ - (١٠١) - صحيح لغيره - إسناده ضعيف.

معاوية بن يَحْيىٰ الصدفي أبو روح الدمشقي : «ضعيف» كما قال جماعة من أهل العلم، منهم أبو حاتم والنسائي وأبو داود وغيرهم (تهذيب المزي ٢٨ / ٢٢٢) ووافقهم الحافظ في «التقريب» .

وإسحاقٍ بن سُلَيمان هو : الرازي ثقة " التقريب " .

وعبد الله بن عُمَر الكوفي هو: ابن محمد الجعفي لقبه "مُشُكْدَانة " - ثقة كذلك . ومحمد بن عبادة بن الصامت ذكره يعقوب الفسوي في تابعي الأنصار ممن روى عنهم الزهري (المعرفة والتاريخ ٢٨٦/١).

وله ذكر في «التاريخ الكبير» للبخاري (١٧٥/١) والحديث يشهد له ما سبق وما يأتي . (\*\*\*) في م (فقال: يا بني).

ولهذا الحديث طرق جماعة .

١٩٦ – (١٠٢) – وحدثنا ابن شاهين ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو هشام الرفاعي ؛ قَالَ : حدَّثنا مُحمَّد بن الفضيل ؛ قَالَ : حدَّثنا عطاء ، عن أبي الضحى ، عن ابن عباس قَالَ : « أول ما خلق الله تعالى : القلم ، فقَالَ : اكتب ؛ قَالَ : وما أكتب ؟ قَالَ : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة » ، «ثم خلق النون فكبس على ظهره الأرض ، فذلك قوله : ﴿ ن \* والقلم وما يسطرون ﴾ » .

١٩٧ - (١٠٣) - وأُخْبَرَنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ: حدَّثنا مِنْجَاب بن الحارث فَالَ: وأَخْبَرَنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ: وإن أول ما أُخْبَرَنا ابن مسهر ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس ؛ قَالَ: وإن أول ما خلق الله: القلم ... وذكر الحديث .

١٩٦ - (١٠٢) - إسناده ضعيف ، وهو صحيح لغيره . مرفوعًا دون زيادة «ثم خلق النون ... إلخ».

فإن عطاء وهو ابن السائب كان قد اختلط، ورواية محمد بن الفضيل كانت بعد الاختلاط كما في «شرح العلل» (ص ٧٣٦) وفي «المحلى» لابن حزم (٣٩٥/٧) ومحمد بن يزيد بن محمد أبو هشام الرفاعي: «ليس بالقوي» كما قال الحافظ في "التقديد".

ولكن تأبعه جرير عند الطبري (٢٩ / ١٥). ورواه الحمادان، عن عطاء. ورواية حماد بن زيد عنه قبل الاختلاط وهي عند ابن بطة في «الإبانة» (٢ /ق ٨٦ / ١)، ويأتي برقم (ح ١٨٨) ينظر تخريج الحديث الآتي لزامًا.

۱۹۷ آ – (۳۰۲) – رجاله ثقات – وهو صحیح ثابت مرفوع إلی قوله : « .......... وأمر أن یکتب کل شیء یکون » .

أبو ظبيان هو: حصين بن جندب، ثقة.

ولكن رواه ابن جرير الطبري من طريق شُغبَة ، عن الأعمش به . فارتفعت شبهة تدليسه (٢٩ / ١٤) .

والحديثُ رواه الحاكم موقوفًا على ابن عباس (٢ / ٤٩٨) وقال : صحيح على شرطهما. ووافقه الذهبي .

(ه) في ت : الحرب.

:  $- (3 \cdot 1) - e^{-1}$  أَخْبَرُنَا أَبُو عبيد علي بن الحُسَيْن بن حرب القاضي  $+ e^{-1}$  قَالَ  $+ e^{-1}$  حدَّثنا أَبُو الأَشْعَثُ أَحمد بن المقدام  $+ e^{-1}$  قَالَ  $+ e^{-1}$  المعتمر بن سُلَيْمان  $+ e^{-1}$  قَالَ  $+ e^{-1}$  عصمة أَبُو عاصم  $+ e^{-1}$  عن عطاء بن السائب  $+ e^{-1}$  عن مقسم  $+ e^{-1}$  عن ابن عباس قَالَ  $+ e^{-1}$  القلم  $+ e^{-1}$  وذكر الحديث  $+ e^{-1}$  ما خلق اللَّه تعالى من شيء  $+ e^{-1}$  القلم  $+ e^{-1}$  وذكر الحديث  $+ e^{-1}$ 

ولحديث ابن عباس [ رضي الله عنهما(\*) طرق جماعة .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن: وفي حديث آدم مع موسىٰ عليهما السلام حجة قوية: أن القرآن كلام الله تعالىٰ، ليس بمخلوق، وسنذكره إن شاء الله تعالىٰ.

۱۹۹ – (۱۰۵) – حدَّثنا أبو العباس عبد اللَّه بن الصقر السكري ؛ قَالَ : حدَّثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد اللَّه بن وهب .

= وأخرجه أبو يعلى (٤ / ٢١٧ – ح ٢٣٢٩) بإسناد آخر صحيح عنه مرفوعًا . وأخرجه البيهقي في «السنن» (٩ / ٣) وغيرها .

وهو في الصحيحة (١٣٣) وأكثرهم يرويه عن ابن عباس دون الزيادة المشار إليها. وهذا يرجح أن القسم المرفوع منه هو إلى قوله "...فأمره فكتب كل شيء ". وما زاد على ذلك فإما أن تكون مدرجة وهمًا أو من الرواية عن أهل الكتاب.

(انظر المجمع ٧ / ١٩٠) وينظر الحديث الآتي (١٩٨).

١٩٨ - (١٠٤) - إسناده ضعيف - وصحيح بما قبله بالقيد المذكور آنفًا.

ونكنه صحيح بما قبله بالقيد المذكور في الحديث السابق . انضر تخريج حديث (١٠٢)

وعصَّمة أبو عاصم هذًا لم أعرفه ولعله تصحيف .

(\*) زيادة من م .

١٩٩، ٢٠٠، ٢٠١ - (١٠٥ - ١٠٦ - ١٠٧) - إسناده حسن .

هشام بن سعد المدني : وإن كان من رجال مسلم إلا أنه متكلم فيه – ولذا قال عنه الحافظ : «صدوق له أوهام».

وقد قال الحاكم : أخرج له مسلم في الشواهد . ( التهذيب ١١ / ٣٩) فهو حسن الحديث .

والحديث أخرجه أبو داود (٤٧٠٢ - ك السنة - باب : القدر) «صحيح أبي داود» (٣٩٣) من طريق أحمد بن صالح المصري به (تحفة الأشراف ١٠٣٩٧) .

وَابِنِ خَزِيمَةً فَي الْتُوحِيدِ ﴾ (١ / ٣٤٦ ت ٢٠٥)، وعثمان بن سعيد =

١٠٠٠ - (٢٠٠١) - وحدثنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حدَّثنا أحمد بن صالح المصري وأبو الطاهر أحمد بن عمرو ، قالا : حدَّثنا ابن وهب .

قَالَ : أصبغ بن الفرج ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد الله بن وهب ؛ قَالَ : حدَّثنا هشام بن سعد ، قَالَ : أصبغ بن الفرج ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد الله بن وهب ؛ قَالَ : حدَّثنا هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عُمَر - رضي الله عنه - قالَ : قالَ رسول الله : إن موسىٰ عليه السلام قَالَ : يا رب ، أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة ، فأراه الله تعالىٰ آدم ، فقالَ : أنت البونا آدم ؟ فقالَ له آدم : نعم قَالَ : أنت الذي نفخ الله فيك من روحه ، وعلمك الأسماء كلها ، وأمر ملائكته فسجدوا لك ؟ قَالَ : نعم . قالَ : فما حملك علي أن أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ قَالَ له آدم : ومن أنت ؟ قالَ : أنا موسىٰ ؛ قَالَ : أنت نبيٌ بني إسرائيل ، أنت الذي كلمك الله تعالىٰ من وراء حجاب /، ولم يجعل بينك وبينه رسولًا من خلقه ؟ قَالَ : نعم ؛ قَالَ : فما وجدت في كتاب الله تعالىٰ قبل أن أخلق ؛ وجدت في كتاب الله تعالىٰ قبل أن أخلق ؛ قالَ نعم ! قَالَ : فلم تلومني في شيء سبق من علم الله تعالىٰ فيه القضاء قبلي ؟» قَالَ النبي عند ذلك : « فحج آدم موسى » .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن : فإن قَالَ قائل : أين موضع الحجة فيما قلت ؟

قيل له: قول آدم لموسى: « أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب، ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ » وإنما كان بينهما الكلام. فدل على أن كلام الله تعالىٰ ليس بمخلوق، إذ قَال : « لم يجعل بينك وبينه رسولاً ، من خلقه » فَتَفَهمُوا هذا تفقهوا (\*) إن شاء الله .

<sup>=</sup> الدارمي (ح ٢٩٤) وغيرهم.

وهو في «الصحيحة» برقم (١٧٠٢) «وتخريج السنة» برقم (١٣٧). والحديث أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة مختصرًا (فتح الباري ٢٦١٤ - ك القدر باب ١٦)، ومسلم (٤/ ٢٠٤٢ - ح ٢٦٥٢ - ك القدر باب - ٢) ورواه غيرهما (انظر تحفة الأشراف ١٣٥٩) ويأتي في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله، (ح٤٦١).

<sup>(\*)</sup> في م ( فتفهموا ) .

٧٠٢ - [أثر٥٩] - حدَّثنا ابن (\*) مخلد ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو داود ؛ قَالَ سمعت إسحاق بن راهويه وهناد بن السري ، وعبد الأعلى بن حَمَّاد ، وعبيد الله بن عُمَر ، وحكيم بن سيف الرقي وأيوب بن مُحَمَّد ، وسوار بن عبد الله ، والربيع بن سُلَيْمان صاحب الشافعي وعبد الوهاب بن عبد الحكم ، ومحمد بن الصباح ، وعثمان بن أبي شيبة ، ومحمد بن بكار بن الريان ، وأحمد بن جَوَّاس الحنفي ، ووهب ابن بَقِيَّة ، ومن لا أحصيهم من علمائنا ، كل هؤلاء سمعتهم يقولون : «القرآن كلام الله ، ليس بمخلوق » ، وبعضهم قَالَ : «غير مخلوق » .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن : فيما ذكرت من هذا الباب بلاغ لمن عقل وسلم له دينه ، والله الموفق لكل رشاد .

٢٠٢ - [٩٥] - أثر أبي داود: صحيح

وابن مخلد هو : محمد بن مخلد بن حفص العطار أبو عبد الله : « ثقة مأمون عابد » (تاريخ بغداد ٣ / ٣١٠) .

<sup>(\*)</sup> في الأصل ( أبو مخلد ) والصحيح ( ابن مخلد ) والله أعلم.

### باب

## ذكر النهي عن مذاهب الواقفة

قَالَ مُحَمَّد بن الجُسَيْن: وأما الذين قالوا: القرآن كلام اللَّه ووقفوا فيه وقالوا: لا نقول غير مخلوق، فهؤلاء عند كثير من العلماء ممن رد على من قَالَ بخلق القرآن، قالوا: هؤلاء الواقفة: مثل من قَالَ: القرآن مخلوق وأشر، لأنهم شكوا في دينهم، ونعوذ باللَّه ممن يشك في كلام الرب: أنه غير مخلوق.

وأنا أذكر ما تأدّى إلينا منه ممن أنكر على الواقفة من أهل العلم .

٣٠٣ - [أثر ٩٦] - حدَّثنا ابن مخلد ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو داود السجستاني قَالَ : سمعت أحمد يسأل : هل لهم رخصة أن يقول الرجل : القرآن كلام الله، ثم يسكت ؟ فقال : «ولِمَ يسكت / ؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا، لأي شيء لا يتكلمون » ؟ .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن: معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى: يقول: لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالىٰ ؟ فلما جاء جهم بن صفوان فأحدث الكفر بقوله: القرآن مخلوق - لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله، غير مخلوق بلا شك، ولا توقف فيه، فمن لم يقل: غير مخلوق سمي واقفيًا، شاكًا في دينه.

٤٠٢ - [أثر٩٧] - وجداتنا ابن مخلد ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو داود ؛ قَالَ : سمعت أحمد - وذكر رجلين كانا وقفا في القرآن ، ودعوا إليه ، فجعل يدعو عليهما - وقَالَ لي : «هؤلاء فتنة عظيمة» ، وجعل يذكرهما بالمكروه .

قَالَ أبو داود : ورأيت أحمد سلَّم عليه رجل من أهل بغداد ، ممن وقف فيما بلغني ، فقال له : « اغْرُب ، لا أراك تجيء إلى بابي » . في كلام غليظ ، ولم يرد عليه

۲۰۲، ۲۰۲ – (۹۶ – ۹۷ ] – أثر أبي داود عن أحمد: صحيح الإسناد. يراجع «الإبانة الكبرى» لابن بطة (۲ / ق۹۹۱/ ب – مخطوط).

السلام، وقَالَ له: «ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عُمَر بن الخطاب بصَبِيغ». ودخل بيته، ورد الباب.

٢٠٥ - وأثر ٩٨] - حدَّثنا ابن مخلد ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو داود ؛ قَالَ : سمعت إسحاق بن راهویه ، یقول : « من قَالَ : لا أقول : القرآن غیر مخلوق فهو جهمی » .

قَالَ أبو داود : وسمعت قُتَيْبَة بن سعيد، وقيل له الواقفة، فقَالَ : «هؤلاء الواقفة شر منهم، يعني ممن قَالَ : القرآن مخلوق » .

قَالَ أبو داود : وسمعت عثمان بن أبي شيبة يقول : «هؤلاء الذين يقولون : القرآن مخلوق » . القرآن كلام الله ويسكتون : شر من هؤلاء ، يعني ممن قَالَ : القرآن مخلوق » .

قَالَ أبو داود : وسألت أحمد بن صالح عمن قَالَ : « القرآن كلام الله، ولا يقول: غير مخلوق ، ولا مخلوق ؟ فقالَ : هذا شاك ، والشاك كافر » .

۲۰۲ – [آثر ۹۹] – وحدثنا ابن مخلد ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو داود ؛ قَالَ : سمعت أحمد بن إبراهيم يقول: سمعت مُحَمَّد بن مقاتل العَبَّاداني \_ وكان من خيار المسلمين \_ يقول في الواقفة : «هم عندي شر من الجهمية » .

۲۰۷ – [أثر، ۱۰] – حدَّثنا جعفر بن مُحمَّد الصندلي ؟ قَالَ : حدَّثنا الفضل ابن زياد ؟ قَالَ حدَّثنا أبو طالب ؟ قَالَ : سألت أبا عبد اللَّه عمن أمسك ، فقال : لا أقول : / ليس هو مخلوقًا ، إذا لقيني في الطريق ، وسلم على ، أسلم عليه ؟ قَالَ : « لا تسلم عليه ؟ ولا تكلمه ، كيف يعرف الناس إذا سلمت عليه ؟ وكيف يعرف هو أنك منكر عليه ؟ وأذا لم تسلم عليه عرف الذل ، وعرف أنك أنكرت عليه ، وعرفه الناس » .

٢٠٨ - [أثر ١٠١] - حدَّثنا أبو بكر عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطي ؛ قَالَ : سمعت المؤمل

٠٠٥ – [٩٨] – أثر أبي داود عن إسحاق وغيره: صحيح الإسناد.

٢٠٦ - [٩٩] - أثر محمد بن مقاتل العبّاداني: إسناده صحيح.

٢٠٧ - [٩٠٠] - أثر أبي عبد الله أحمد بن حنبل: صحيح.

يراجع كتاب " المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في آنعقيدة " (١ / ٢٥٢). ٢٠٨ – [٩٠١] – أثر المؤمل بن إسماعيل : إسناده ضعيف لأجل ابن أبي بزة. =

ابن إسماعيل، يقول: القرآن كلام الله، وليس بمخلوق.

قَالَ ابن أبي بزة: من قَالَ: القرآن مخلوق، أو وقف، ومن قَالَ: لفظي بالقرآن مخلوق، أو شيء من هذا، فهو على غير دين اللَّه تعالىٰ، ودين رسوله حتى يتوب.

<sup>=</sup> أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي بزة: هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة المكي المقرئ (الإكمال لابن ما كولا ١ / ٢٥٤). وهو: «لين الحديث، حجة في القرآن» (العبر للذهبي ١ / ٥٥٥)، (العقد الثمين ٣ /

#### باب

# ذكر اللفظيَّة، ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ كذبوا

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن: احذروا رحمكم اللَّه هؤلاء الذين يقولون: إن لفظه بالقرآن مخلوق، وهذا عند أحمد بن حنبل، ومن كان على طريقته: منكر عظيم، وقائل هذا مبتدع، خبيث ولا يكلم، ولا يجالس، ويحذر منه الناس، لا يعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا له، وهو: أن القرآن كلام اللَّه غير مخلوق ومن قال: مخلوق، فقد كفر. ومن قال: القرآن كلام الله ووقف فهو جهمي ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أيضًا، كذا قال أحمد بن حنبل، وغلَّظ فيه القول جدًا، وكذا من قال: إن هذا القرآن الذي يقرؤه الناس، وهو في المصاحف: جكاية لما في اللوح المحفوظ، فهذا قول منكر، ينكره العلماء.

يقَالَ لقائل هذه المقالة : القرآن يكذبك ، ويرد قولك ، والسنة تكذبك وترد قولك .

قَالَ اللَّه تعالىٰ [ ٩ : ٦ ] :﴿ وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام اللَّه ﴾ .

فأخبر اللَّه تعالىٰ : أنه إنما يسمع الناس كلام اللَّه، ولم يقل : حكاية كلام اللَّه .

وقَالَ تعالىٰ [ ٧ : ٢٠٤ ] : ﴿ وَإِذَا قَرَىءَ القَرآنَ فَاسْتَمَعُوا لَهُ وَأَنْصَتُوا لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴾ فأخبر أن السامع إنما يسمع القرآن ، ولم يقل : حكاية القرآن .

وقَالَ تعالىٰ [ ١٧ : ٩ ] : ﴿ إِن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ [ ٢٦ : ٢٩ ] : ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكُ نَفْرًا مِنَ الْجِنْ يَسْتَمَعُونَ الْقَرْآنَ ، فَلَمَا حَضَرُوهُ / قَالُوا : أَنْصَتُوا ، فَلَمَا قُضِي وَلُوا إِلَى قَوْمِهُمْ مَنْذُرِينَ ، قَالُوا : يَا قَوْمَنَا إِنَا سَمَعْنَا كَتَابًا أَنْزُلُ مِنْ بَعْدُ مُوسَىٰ مَصَدَقًا لمَا بَيْنَ يَدِيهُ ، يَهْدِي إِلَى الْحَقّ ، وَإِلَى طَرِيقَ مَسْتَقَيْمٍ ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ [ ٧٢ : ١ ] : ﴿ قُل أُوحي إلى أَنه استمع نَفْر مِن الْجِن ، فَقَالُوا : إِنَا سَمِعنا قَرآنًا عجبًا ، يهدي إلى الرشد فآمنًا به ﴾ ولم يقل يستمعون حكاية

القرآن، ولا قالت الجن : إنا سمعنا حكاية القرآن، كما قَالَ : من ابتدع بدعة ضلالة، وأتى بخلاف الكتاب والسنة وبخلاف قول المؤمنين .

وقَالَ تعالىٰ [ ٢٠ : ٢٠ ] : ﴿ فاقرءوا ما تيسر من القرآن ﴾ .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن : وهذا في القرآن كثير لمن تدبره .

٩ . ٢ - (١٠٨) - وقَالَ النبي : « خيركم من تعلم القرآن وعلمه »

١١٠ - (١٠٩) - وقَالَ : « إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء ، كالبيت الخرب » .

### ۲۰۹ – (۱۰۸) – صحیح –

وصله المؤلف في "آداب حملة القرآن» (ص ٢١/ح١٥) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه ورواه البخاري في «صحيحه» (ك فضائل القرآن - باب ٢١ (٥٠ ٢٧) «الفتح»)، ورواه باقي الجماعة إلا مسلمًا (تحفة الأشراف ٩٨١٣)، وهو مخرج في «الصحيحة» (٩٨١٣)

### ١١٠ - (١٠٩) - ضعيف مرفوع، والصحيح وقفه من قول ابن مسعود:

وصله أحمد في مسنده (١ / ٢٢٣) من حديث ابن عباس مرفوعًا، وفيه قابوس بن أبي ظبيان وهو إلى الضعف أميل لا سيما في روايته عن أبيه كما قال ابن حان (التهذيب ٨ / ٣٠٥)، ومن هذا الطريق أخرجه الدارمي (ح٣٠٦ – ٢ / ٥٢١)، والترمذي (ك فضائل القرآن – باب ١٨) وقال: "حديث حسن صحيح". وقال الشيخ أحمد شاكر "إسناده صحيح" – "المسند" (١٩٤٧) – وهو متعقب لما سبق.

وليته بقي على تضعيفه لقابوس هذا كما هو حال المحققين من العلماء، وهو في «ضعيف الترمذي» برقم (٥٥٧) .

ورواه الحاكم في «مستدركه» (١ / ٥٥٤) وصحح إسناده – وتعقبه الذهبي بقوله: «قابوس: لين الحديث».

وهو مخرج في «المشكاة» (٢١٣٥، «وشرح السنة» للبغوي (٤ / ٤٤٣) وهو صحيح من كلام ابن مسعود، فقد روى الدارمي بسنده عنه (٣٣٠٧) وهو «حسن»؛ إلا أن أبا إسحاق وهو السبيعي قد عنعنه، وهو مدلس مشهور.

ولكن رواه الطبراني من طريقين عن شُغبّة عنه . فقد كفانا شعبة مؤنة هؤلاء المدلسين - رحمه الله - (طب ٩ / ١٣٩).

وعنده أيضا متابعة عاصم لأبي إسحاق (٩ / ١٣٨) بمعناه .

انظر « مصنف عبد الرزاق » (ح۸۸۸ - ۳ / ۳٦۸) . و المجمع الزوائد » (٧ / ٦٤١) .

ا ۲۱۱ – (۱۱۰) – وقَالَ : « مثل القرآن مثل الإبل<sup>(۱)</sup> المعقلة ، إن تعاهدها صاحبها أمسكها ، وإن تركها ذهبت ». [وقال الله كالله القرآن إلى أرض العدو] (٠)

٢١٢ - (١١١) - وقَالَ : في حديث آخر « لا تسافروا بالمصاحف إلى العدو ، فإنى أخاف أن ينالوها ».

٢١٣ - (١١٢) - وقَالَ : « لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله - عز
 وجل - القرآن ، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار » .
 ٢١١ - (١١٠) - صحيح -

وصله ابن أبي شيبه في «مصنفه» (٦/ ١٢٣ – ح ٢٩٩٩٠) وأحمد (٢ / ٢٣) من حديث ابن عُمَر بإسناد على شرط الشيخين وصححه الشيخ العلامة أحمد شاكر – رحمه الله – (٤٩٢٣ – المسند).

وقد صح معناه من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - بلفظ «تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من قلوب الرجال من الإبل في عقلها ». متفق عليه.

(\*) هذه زيادة من (ك) ويأتي تخريج هذا الحديث في الذي بعده .

۲۱۳ – (۱۱۱) – صحيح وصله أحمد (۲ / ٦، ٧، ا(، ٦٣) بأسانيد على شرط الصحيحين من رواية ابن مُحمَر مرفوعًا، بلفظ: لا تسافروا بالقرآن فإني أخاف أن يناله العدو.

وقد أخرجه البخاري (٥٠٣١) ومسلم (٧٨٩) .

صححه الشيخ أحمد شاكر (المسند ٤٥٠٧)، ورواه مالك (٢ / ٤٤٦)، والبخاري (ح ٢٩٩٠) ومسلم (ح ١٨٦٩) مختصرًا بلفظ " نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو " ورواه مسلم بزيادة " مخافة أن يناله العدو " من حديث الليث وأيوب، عن نافع . وقد خرجته في " ترتيبي للتمهيد " لابن عبد البر (٩ / ٥٣٧ – ح ٤٤٧) – يسر الله نشره.

## ۲۱۳ - (۱۱۲) - صحیح -

وصله أحمد (٤٩٢٤) بإسناد على شرطهما، وقد أخرجه الجماعة (انظر تحفة الأشراف ٦٨١٥)، البخاري (ح ٧٥٢٩ - الفتح) ومسلم (١ / ٥٥٨ - ح ٥٨٠ - ك المسافرين)، كلهم من حديث ابن عمر:

<sup>(</sup>١) الإبل المعقلة: أي المشددة العقال، والتشديد فيه للتكثير. [النهايه ٣/ ٢٨١].

۱۱۴ – (۱۱۳) – وقَالَ : « إن اللَّه تعالىٰ : قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن، قالوا : طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، وطوبى لأبسن تتكلم بهذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا » .

واتلوه، فإن لكم بكل حرف عشر حسنات » . « تعلموا القرآن واتلوه، فإن لكم بكل حرف عشر حسنات » .

### ٢١٤ - (١١٣) - ضعيف جدًا - أو موضوع .

وصله الدارمي في «سننه» (۲ / ۷۷ > - - 818 ) وابن أبي عاصم في «السنة» (۲۰۷)، والعقيلي (۱ / ۲۲)، وابن عدي (۱ / ۲۱۸) ويعقوب الفسوي (۳ / ۲۹۵) وابن الجوزي في "الموضوعات" (۱ / ۱۱۰)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۱ / ۲۰۱) وابن خزيمة في «التوحيد» (۱ / ۲۰۳) وابن خزيمة في «التوحيد» (- 8 / ۲۰۳) وابن منده في «التوحيد» (- 9 / ۲۰۳) وغيرهم من طريق إبراهيم بن مهاجر بن مسمار عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة عن أبي هريرة مرفوعًا به.

وأبراهيم قال عنه الحافظ: «ضعيف»، وأعله به الهيثمي (المجمع ٧ / ٥٦).

وقال ابن الجوزي (هذا الحديث موضوع) .

وقال ابن حبان (۱ / ۹۵ المجروحين) "هذا متن موضوع ". وقال ابن كثير (٥ / ٢٦٦): "حديث غريب وفيه نكارة

وإبراهيم وشيخه تكلما فيهما " ا.هـ

وشيخه هو : عمر بن حفص بن ذكوان : « متروك » كما قال النسائي .

وقال أحمد : «تركنا حديثه وحرقناه» (الميزان ٣ / ١٨٩) .

وَالْحَدَيْثُ ضَعَفُهُ جَدًا الشَّيْخُ الْأَلْبَانِي فِي ﴿ تَخْرِيجِ السَّنَّةِ ﴾ (١ / ٢٦٩) .

ولم يتكلم الشيخ عن العلة الأولى وهي إبراهيم بن مهاجر .

وصله المصنف في "آداب حملة القرآن " (١٢) قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال: نا شجاع بن مخلد، قال: نا حجاج بن منهال، قال: نا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي الأحوص وأبي البختري: أن ابن مسعود قال: فذكره بمعناه.

وفيه عطاء بن السائب وكان قد اختلط، وحماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط وبعده (التهذيب) ولكن تابعه عليه سفيان عنه، عند الدارمي (٣٣٠٨) وسفيان ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط وكذا حماد بن زيد، وشعبة عند الطبراني

وفي السنن مما ذكرناه كثير، والحمد لله .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن: فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله تعالى، ويتعلموا القرآن، ويتعلموا أحكامه، فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ويعملوا بمحكمه، ويؤمنوا بمتشابهه، ولا يماروا فيه، ويعلموا أنه كلام الله تعالى، غير مخلوق.

فإن عارضهم إنسان جهمي فقَالَ : مخلوق ، أو قَالَ : القرآن كلام اللَّه ووقف ، أو قَالَ : القرآن كلام اللَّه ووقف ، أو قَالَ : هذا القرآن حكاية لما في / اللوح المحفوظ .

فحكمه أن يهجر ولا يكلم، ولا يصلي خلفه، ويحذر منه .

وعليكم بعد ذلك بالسنن عن رسول الله الله عنه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وقول التابعين، وقول أئمة المسلمين مع ترك المراء والخصومة والجدال في الدين. فمن كان على هذا الطريق رجوت له من الله تعالى كل خير.

وسأذكر بعد ذلك ما لابد، لمن كان هذا مذهبه وعلمه، عمل به من معرفة الإيمان، وشريعة الإسلام، حالا بعد حال، والله الموفق لكل رشاد، والمعين عليه؛ إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

٢١٦ – [أثر٣٠١] – حدَّثنا أبو عبد اللَّه جعفر بن إدريس القزويني ؛ قَالَ :

<sup>= (</sup>٩ / ١٤٠) قصخ السند ولله الحمد .

وله طرق عن أبي الأحوص به - أخرجها الدارمي (٣٣١٥) من طريق جعفر بن عون ، عن إبراهيم بن مسلم الهجري ، وهو «ضعيف» قال عنه الحافظ " لين الحديث" . قلت : لكن أخرجه عبد الرزاق (٢٠١٧) عن ابن عيينة عن إبراهيم الهجري به . وابن عيينة إذا روى عن إبراهيم الهجري فحديثه صحيح كما في «التهذيب» (١/ ١٦٥) . وقد تابع أبا الأحوص عليه أبو عبيدة عن ابن مسعود بنحوه موقوفًا (عبد الرزاق و٩٩٣) وسنده منقطع بين أبي عبيدة وابن مسعود .

وقد صححه الشيخ الألباني في (الصحيحة) (٦٦٠) عن ابن مسعود مرفوعًا به . ويراجع كتاب "آداب حملة القرآن" للآجري (ص ٥٥) تخريج الشيخ المفضال " محمد عمرو بن عبد اللطيف – حفظه الله تعالى – .

٢١٦ – [١٠٣] – أثر أبي الفضل صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور الهاشمي : إسناده لا بأس به .

حدَّثنا أحمد بن الممتنع بن عبيد اللَّه القرشي التيمي ؛ قَالَ : أنا أبو الفضِّل صالح بن علي بن يعقوب بنِ المنصور الهاشمي ـــ وكان من وجوه بني هاشم، وأهل الجلالة، والشَّأَنْ منهم – قَالَ : حضرت المهتَّدي باللَّه أمير المؤمنين، وقد جلس ينظر في أمور المسلمين في دار العامة ، فنظرت إلى قصص الناس ، تقرأ عليه من أولها إلى آخرها فيأمر بالتواقيع فيها وإنشاء الكتب لأصحابها، ويختم ويدفع إلى صاحبه، بين يديه، فسرني ذلك، وجعلت أنظر إليه، ففطن ونظر إليّ، فغضضت عنه حتى كان ذلك مني ومنه مرارًا ثلاثًا ، إذا نظر غضضت ، وإذا اشْتغل نظرت ، فقَالَ لي : يا صالح، فقلت : لبيك يا أمير المؤمنين، فقمت قائمًا، فقَالَ : في نفسك منا شيء يجب أن تقوله ؟ أو قَالَ : تريد أن تقوله ؟ ، فقلت نعم ، يا سيدي ، يا أمير المؤمنين ؟ قَالَ لي : عد إلى موضعك ، فعدت ، وعاد في النظرِ ، حتى إذا قام قَالَ للحاجب : لا يبرح صالح ، فانصرف الناس ثم أذِن لي ، وقد أهمتني نفسي فدخلت فدعوت له ، فَقَالَ لي : اجلس ، فجلست ، فقال : يا صالح ، تقول لي : ما دار في نفسك ، أو أقول أنا : ما دار في نفسي أنه دار في نفسك ؟ قلت : يا أمير المؤمنين، ما تعزم عليه، وما تأمر به . نقالَ : وأقول : كأني بك وقد استحسنت ما رأيت منا ، فقلت : أيُّ خليفة خليفتنا ، إن لم يكن يقول : القرآن مخلوق ؟ فورد على قلبي أمر عظيم ، وأهمتني نفسي ، ثم قلت : يا نفس ، هل تموتين إلا مرة ؟ وهل تموتين قبل / أجلك؟ وهل يَجُوزُ الكَّذَبِ في جد أو هزل ؟ نقلت : واللَّه يَا أميرُ المؤمنين ، ما دار في نِفسي إلَّا مَا قُلْت ، ثم أطرَّق مليًا ، ثم قَالَ لي : ويحك ، اسمِع مني مَا أقول ، فوالله لتسمعن مني الحق، فسُرّى عني فقلت : يا سيدي ومن أولى بقول الحق منك ؟ وأنت خليفة رب العالمين، وابنّ عم سيد المرسلين، من الأولين والآخرين،

<sup>=</sup> أحمد بن الممتنع القرشي التيمي الأيلي : قال عنه في «تاريخ بغداد» (٥/ ١٧٠):
"صالح"

وجعفر بن إدريس القزويني : ترجمة في «تاريخ قزوين» لأبي القاسم الرافعي (ج ١ / ق ١٨٧ – أ) وترجمه الفاسي في «العقد الثمين» (٤١٧/٣) وذكر أنه مؤذن مسجد مكة . وأن ابن المقري وغيره سمعوا منه ورووا عنه .

وهو من مرويات والأُخبار التي يتساهل في روايتها ، هذا مع أنها متعددة الطرق كما سبق في الأثر (٥٧) .

انظر مقدمة " السيرة النبوية الصحيحة " للدكتور أكرم ضياء العمري " وقد أوردها الشاطبي مثبتا لها في «الاعتصام» (١ / ٣٠٨ - ط ابن عفان).

نقَالَ لي : ما زلت أقول : إن القرآن مخلوق صدرًا من خلافة الواثق ، حتى أقدم علينا أحمدُ بن أبي دؤاد شيخًا من أهل الشام من أهل أذَنةَ (١) فأدخل الشيخ علي الواثق مقيدًا ، وهو جميل الوجه ، تام القامة ، حسن الشيبة ، فرأيت الواثق قد استحيى منه ، ورَقَّ له ، فما زال يدنيه ويقربه ، حتى قرب منه ، فسلم الشيخ فأحسن السلام ، ودعا فأبلغ الدعاء ، وأوجز ، فقال له الواثق اجلس .

ثم قَالَ له : يا شيخ ، ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه .

فقالَ الشيخ: يا أمير المؤمنين، ابن أبي دؤاد يقل ويضيق، و يضعف عن المناظرة فغضب الواثق، وعاد مكان الرأفة له غضبًا عليه، فقالَ : أبو عبد اللَّه بن أبي دؤاد يصبو ويقل ويضعف عن مناظرتك أنت ؟ .

فقالَ له الشيخ : هَوِّنْ عليك يا أمير المؤمنين ما بك . وائذن لي في مناظرته فقالَ الواثق : ما دعوتك إلا للمناظرة .

فَقَالَ الشَّيخ : يا أحمد بن أبي دؤاد ، إلى ما دعوت الناس ودعوتني إليه ؟ فقَالَ : إلى أن تقول : القرآن مخلوق ، لأن كل شيء دون الله مخلوق .

فْقَالَ الشيخ : إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تحفظ عليٌّ ، وعليه ما نقول ؛ قَالَ : أفعل .

قَالَ الشيخ : أخبرني يا أحمد عن مقالتك هذه ، أواجبة " داخلة في عَقْد الدين ، فلا يكون الدين كامُلا حتى يقَالَ فيه ما قلت ؟

قَالَ : نعم .

قَالَ الشيخ : يا أحمد ؛ أخبرني عن رسول اللَّه ﷺ حين بعثه اللَّه تعالىٰ إلى عباده ، هل ستر رسول اللَّه ﷺ شيئًا مما أمر اللَّه تعالىٰ به في دينه ؟

قَالَ : لا .

قَالَ الشيخ : فدعا رسول الله على الأمة إلى مقالتك هذه ؟ فسكت أبن أبي دؤاد . فقالَ الشيخ : تكلم .

<sup>(</sup>١) أذنة: بلد من ثغور الشام المصيصة مشهور، قريب من أنطاكية (معجم البلدان: ١/ ١٦٦).

فسكت، فالتفت الشيخ / إلى الواثق، فقَالَ : يا أمير المؤمنين، واحدة .

فقَالَ الواثق : واحدة .

فقالَ الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن الله تعالى، حين أنزل القرآن على رسول الله فقالَ [ ٥ : ٣ ] : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينًا ﴾ أكان الله تعالى الصادق في إكمال دينه، أم أنت الصادق في نقصانه، فلا يكون الدين كاملاحتى يقالَ فيه بمقالتك هذه ؟ فسكت ابن أبي دؤاد .

فَقَالَ الشيخ: أجب يا أحمد، فلم يجبه.

فَقَالَ الشيخ : يا أمير المؤمنين، اثنتان .

فَقَالَ الواثق : اثنتان .

فَقَالَ الشيخ : يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه ، أعلمها رسول اللَّه عليها ؟

قَالَ ابن أبي دؤاد : علمها .

قَالَ الشيخ : فدعا الناس إليها ؟ فسكت ابن أبي دؤاد .

فْقَالُ الشيخ : يا أمير المؤمنين، ثلاث .

فَقَالَ الواثق: ثلاث.

فقَالَ الشيخ : يا أحمد ، فاتسع لرسول الله في إذ علمها كما زعمت ، ولم يطالب أمنه بها ؟

قَالَ : نعم .

قَالَ الشيخ : واتسع لأبي بكر وعُمَر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ؟ فقَالَ ابن أبي دؤاد : نعم .

فأعرض الشيخ عنه، وأقبل على الواثق، فقَالَ يا أمير المؤمنين، قد قدمت لك

القول أن أحمد يصبو ويقل و يضعف عن المناظرة .

يا أمير المؤمنين، إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة، ما اتسع لرسول الله على الله على من لم الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم من ذلك .

فقالَ الواثق: نعم إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله ولأبي بكر وعُمَر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فلا وسع الله علينا، اقطعوا قيد الشيخ، فلما قطع، ضرب الشيخ بيده إلى القيد ليأخذه فجاذبه الحداد عليه. فقالَ الواثق: دع الشيخ ليأخذه، فأخذه الشيخ فوضعه في كمه، فقالَ الواثق: لم جاذبت عليه ؟

قَالَ الشيخ : لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه إذا مت : أن يجعله بيني وبين كفني ، حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله تعالى يوم القيامة ، فأقول / يا رب ، سل عبدك هذا ، لِمَ قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق أوجب ذلك علي ؟ وبكي الشيخ فبكى الواثق وبكينا ، ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسعة مما ناله

فقَالَ الشيخ : واللَّه يا أمير المؤمنين، لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم، إكرامًا لرسول الله عليها، إذ كنت رجلًا من أهله .

فْقَالُ الواثق : لي إليك حاجة .

فْقَالُ الشيخ : إن كانت مُكنة فعلت .

فَقَالَ الواثق: تقيم فينا، فينتفع بك فتياننا.

فقالَ الشيخ : يا أمير المؤمنين ، إنَّ ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الطالم أنفع لك من مقامي عليك ، وأخبرك بما في ذلك : أصير إلى أهلي وولدي وأكف دعاءهم عليك ، فقد خلفتهم على ذلك .

فْقَالَ له الواثق: فتقبل منا صلة ما تستعين بها على دهرك.

فَقَالَ الشيخ : يا أمير المؤمنين ؛ لا تحل لي ، أنا عنها غني ، وذو مِرَّة سوى . قَالَ : فسل حاجتك . قَالَ : أو تقضيها يا أمير المؤمنين ؟

قَالَ : نعم .

قَالَ : فخلِّ سبيلي إلى الثغر الساعة، وتأذن لي .

قَالَ : قد أذنت لك، فسلم الشيخ، وخرج.

قَالَ صالح : قَالَ المهتدي باللّه - رحمة الله عليه : فرجعت عن هذه المقالة منذ ذلك اليوم ، وأظن الواثق باللّه كان رجع عنها من ذلك الوقت .

ابن عبدك القزويني ؟ قَالَ : سمعت يَحْيَىٰ بن يوسف الزَّمِّي يقول : بينا أنا قائل في ابن عبدك القزويني ؟ قَالَ : سمعت يَحْيَىٰ بن يوسف الزَّمِّي يقول : بينا أنا قائل في بعض بيوت خانات مرو فإذا أنا بهول عظيم ، قد دخل على ، فقلت : من أنت ؟ قَالَ : بعن أنت ؟ قَالَ : وقمت وتهيأت لقتاله ، فقالَ : أنا أبو مرة ؟ قَالَ : فقلت : لا حياك الله ، فقالَ : لو علمت أنك في هذا البيت لم أدخل ، وكنت أنزل بيتًا آخر ، وكان هذا منزلي حين آتي خراسان قَالَ : فقلت : من أين أتيت ؟ قَالَ : من العراق ؟ قَالَ وقلت : وما عملت بالعراق ؟ قَالَ : خلفت فيها خليفة ، قلت : ومن هو ؟ قَالَ : بشر المريسي ، قلت : وإلى ما يدعو ؟ قَالَ : إلى خلق القرآن ؟ قَالَ : وأني خراسان فأخلف فيها خليفة أيضًا ؛ قَالَ : قلت : إيش تقول في / القرآن أنت ؟ قَالَ : أنا وإن كنت شيطانًا رجيمًا أقول : القرآن كلام الله ، غير مخلوق .

٢١٧ – [١٠٤] – أثر يَحْيَىٰ بن يوسف : إسناده لا بأس به .

وهو من روايات السير، والتي يتساهل فيها مالا يتساهل في غيرها من الحلال والحرام وأشباهه .

ويحيى بن عبدك القزويني: «ثقة» (الجرح والتعديل ٩ / ١٧٣) وهو يَحْيَىٰ بن عبد الأعظم أبو زكريا .

٢١٨ - [أثر٥٠٠] - حدَّثنا أبو مُحَمَّد عبد اللَّه بن العباس الطيالسي ؛ قَالَ :
 حدَّثنا بندار - مُحَمَّد بن بشار - .

الواسطي ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو موسى مُحَمَّد بن المثني قال : كنا نقرأ على شيخ ضرير الواسطي ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو موسى مُحَمَّد بن المثني قال : كنا نقرأ على شيخ ضرير بالبصرة ، فلما أحدثوا ببغداد القول بخلق القرآن . قَالَ الشيخ : إن لم يكن القرآن مخلوقًا ، فمحا الله القرآن من صدري قَالَ : فلما سمعنا هذا من قوله تركناه وانصرفنا عنه . فلما كان بعد مدة لقيناه ، فقلنا يا فلان ما فعل القرآن ؟ قَالَ : ما بقي في صدري منه شيء . قلنا : ولا ﴿ قل هو اللّه أحد ﴾ قال : ولا ﴿ قل هو اللّه أحد ﴾ إلا أن أسمعها من غيرى يقرؤها .

تم الجزء الثاني من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه وصلى الله على رسوله سيدنا مُحَمَّد النبي وآله وسلم تسليمًا . يتلوه الجزء الثالث من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة .

٢١٨، ٢١٩ - [٥٠١ - ٢٠٠] - أثر محمد بن الثني: إسناد صحيح.

# بسم الله الرحمٰن الرحيم [ الرد على المرجئة] باب

## تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن :

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال.

أما بعد فاعلموا \_\_ رحمنا وإياكم \_\_ : أن الله تعالى بعث محمدًا ﴿ إِلَى الناس كَآفة ليقروا بتوحيده ، فيقولوا « لا إله إلا الله مُحَمَّد رسول الله » فكان من قَالَ هذا موقتًا من قلبه ، وناطقًا بلسانه أجزأه ، ومن مات على هذا فإلى الجنة ، فلما آمنوا بذلك ، وأخلصوا توحيدهم ، فرض عليهم الصلاة بمكة ، فصدقوا بذلك ، وآمنوا وصلوا .

ثم فرض عليهم الهجرة، فهاجروا، وفارقوا الأهل والوطن.

ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام، فآمنوا وصدقوا وصاموا شهر رمضان.

ثم فرض عليهم الزكاة ، فآمنوا وصدقوا ، وأدوا ذلك كما أمروا .

ثم فرض عليهم الجهاد، فجاهدوا البعيد والقريب، وصبروا وصدقوا.

ثم فرض عليهم الحج، فحجوا وآمنوا به .

فلما آمنوا بهذه الفرائض، وعملوا بها تصديقًا بقلوبهم، وقولًا بألسنتهم، وعملًا بجوارحهم ؛ قَالَ اللَّه تعالىٰ [ ٥ : ٣ ] : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ ثم أعلمهم أنه لا يقبل في الآخرة إلا دين الإسلام فقال تعالىٰ [ ٣ : ٥٨ ] : ﴿ وَمِن يَتِنغُ غَيْرِ الإسلام دينًا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾ وقَالَ تعالىٰ [ ٣ : ١٩ ] : ﴿ إِن الدين عند الله الإسلام ﴾ .

وقَالَ النبي ﴿ الله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، وإنا محمدًا رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا »(١)

ئم بين النبي الله لأمته شرائع الإسلام، حالًا بعد حال . وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى، وهذا رحمكم الله طريق المسلمين .

فإن احتج محتج بالأحاديث التي رويت : « من قَالَ : لا إله إلا اللَّه دخل الجنة » (٢) .

قيل له: هذه كانت قبل نزول الفرائض، على ما تقدم ذكرنا له، وهذا قول علماء المسلمين، ممن نفعهم الله تعالى بالعلم، وكانوا أئمة يقتدى بهم، سوى المرجئة الذين خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة، والتابعون لهم بإحسان، وقول الأئمة الذين لا يُستوحش من ذكرهم في كل بلد.

وسنذكر من ذلك ما حضرنا ذكره إن شاء الله تعالى، والله سبحانه وتعالى الموفق لكل رشاد، والمعين عليه، ولا قوة إلا بالله .

• ٢٧ - [أثر٧ • ١] - حدَّثنا أبو بكر عُمَر بن سعيد القراطيسي ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرَّمادي ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو صالح عبد اللَّه بن صالح ؛ قَالَ : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قول اللَّه تعالىٰ حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانًا مع [ ٨٤ : ٤ ] : ﴿ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم ﴾ قَالَ : ﴿ إِن اللَّه تعالىٰ بعث نبيه محمدًا ﴿ يُنْ بِشَهَادَة أَنْ لا إِله إِلا اللَّه ،

<sup>(</sup>١) - يأتي تخريجه قريبًا في باب : في كم بني الإسلام.

<sup>(</sup>٢) - يأتي تخريجه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله .

<sup>•</sup> ۲۲ – [۲۰۷] – أثر ابن عباس: إسناده ضعيف .

للانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس . وعبد الله بن صالح : متكلم فيه كما سبق .

والأُثر رواه ابن جرير (٧٢/٢٦)، وهو في «صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» (ص٥٥٥)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٧١/٦) لابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي.

فلما صدق بها المؤمنون زادهم الله الصلاة ، فلما صدقوا بها زادهم الله الصيام ، فلما صدقوا به ؛ زادهم الزكاة ، فلما صدقوا بها زادهم الحج ، فلما صدقوا به زادهم الجهاد ، ثم أكمل لهم دينهم ، فقال تعالى : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ .

قَالَ ابن عباس: وكان المشركون والمسلمون / يحجون جميعًا، فلما نزلت براءة نفي المشركون عن البيت الحرام، وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، وكان ذلك من تمام النعمة، أنزل الله تعالى [ ٥ : ٣]: ﴿ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا ﴾.

حدَّنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الصَّفار ؛ قَالَ : حدثني مُحَمَّد بن عبد الملك المصيصي أبو عبد الله ؛ قَالَ : كنا عند سُفْيَان بن عينة في سنة سبعين ومائة ، فسأله المصيصي أبو عبد الله ؛ قَالَ : كنا عند سُفْيَان بن عينة في سنة سبعين ومائة ، فسأله رجل عن الإيمان ؟ فقالَ : «قول وعمل » ؛ قالَ : يزيد وينقص ؟ قَالَ : «يزيد ما شاء الله ، وينقص حتى لا يبقى شيء منه مثل هذه » ، وأشار سُفْيَان بيده ؛ قَالَ الرجل : كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل ؟ قَالَ سُفْيَان : «كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده ، ثم إن الله تعالى بعث نبينا محمدًا الله إلى أن الناس كلهم كافة أن يقولوا : لا إله إلا الله ، وأنه رسول الله ، فإذا قالوها ، الناس كلهم كافة أن يقولوا : لا إله إلا الله ، وأنه رسول الله ، فإذا قالوها ، تعالى صدق ذلك من قلوبهم ، أمره أن يأمرهم بالصلاة ، فأمرهم ففعلوا ، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ، فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم ، أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة ، فأمرهم ففعلوا ، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ، فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم ، أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة ، فأمرهم ففعلوا ، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ، فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالرجوع يأمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة ، فأمرهم ففعلوا ، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ، فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالرجوع

٢٣١ - [١٠٨] - أثر سفيان بن عيينة : ؟

إسحاق بن إبراهيم بن محمد الصفار أبو يعقوب : (تاريخ بغداد ٦ / ٣٧٤) نقل عن الدارقطني قوله : « ثقة » .

وهو إسحاق بن أبي إسحاق .

ومحمد بن عبد المُلَّكُ المصيصي أبو عبد اللَّه : لم أعرفه الآن .

رواه ابن بطة في « الإبانة الكبري » (١/٥٥٨-ح٦٥١) من طريق ابن مخلد به مختصرًا .

إلى مكة فيقاتلوا آباءهم وأبناءهم، حتى يقولوا كقولهم، ويصلوا صلاتهم، ويهاجرواهجرتهم، فأمرهم ففعلوا، حتى أتى أحدهم برأس أبيه، فقال: يا رسول الله، هذا رأس [ بشيخ الكافرين ] ()، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول، ولا صلاتهم، ولا هجرتهم، ولا قتالهم. فلما علم الله – عز وجل – صدق ذلك من قلوبهم، أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبدا، وأن يحلقوا رءوسهم تذللا ففعلوا، فوالله / لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول، ولا صلاتهم، ولا مهاجرتهم ولا قتل آبائهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم، أمره أن يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فأمرهم ففعلوا، حتى أتوا بها، قليلها وكثيرها، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول، ولا صلاتهم، ولا مهاجرتهم، ولا قتلهم آباءهم، ولا موافهم من نشرائع الإيمان طوافهم. فلما علم الله الصدق من قلوبهم فيما تتابع عليهم من شرائع الإيمان وحدوده ؛ قَالَ له : قل لهم : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأعمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا ﴾.

قَالَ شُفْيَان : فمن ترك خلة من خلل الإيمان جاحدًا كان بها عندنا كافرًا ، ومن تركها كسلًا أو تهاونًا ، أدبناه ، وكان بها عندنا ناقصًا ، هكذا السنة أبلغها عني من سألك من الناس .

<sup>(</sup>ه) هكذا في (ك)، وفي غيرها «شيخ الكافرين».

#### باب

# معرفة أي يوم نزلت هذه الآية قوله تعالى ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ... ﴾ الآية

العلاء العطار ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو مُحَمَّد يَحْيىٰ بن صَاعِد ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد الجبار بن العلاء العطار ؛ قَالَ : حدَّثنا سُفْيَان بن عُيينة ، عن مِشعَر وغيره ، عن قيس بن مُسْلِم ، عن طارق بن شِهاب ؛ قَالَ : إن رجلًا من اليهود قَالَ لعمر رضي اللَّه عنه : لو علينا أنزلت هذه الآية : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ لاتخذناها عيدًا ، فقَالَ : عمر : ﴿ أَنَا أَعْلَم أَيْ يُوم جَمِعة » .

٣٢٣ – (١١٥) أخبَرَنا أبو مُحَمَّد عبد اللَّه بن صالح البخاري ؛ قَالَ : حدَّثنا عثمان بن أبي شَيْبَة ، وأحمد بن عبد الجبار ، قالا: نا عبد اللَّه بن إدريس ، عن أبيه ، عن قيس ، عن طارق بن شِهاب ؛ قَالَ : قَالَ يهوديُّ لعمر رضي اللَّه عنه : لو أنا نعلم أي يوم أنزلت هذه الآية لاتخذناها عبدًا : [المائدة: ٣] ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا ﴾ فقال عمر رضي اللَّه عنه : قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه ، أنزلت ونحن وقوف بعرفات مع رسول اللَّه عليه .

١٩٧٤ – (١٩٩) أُخْبَرَنَا إبراهيم بن موسىٰ الجوزي ؛ قَالَ : حدَّثنا يوسف ابن موسىٰ القطان ؛ قَالَ : ثنا وكيع ؛ قَالَ : ثنا حَمَّاد بن سلمة ، عن عمار مولى بني

۲۲۲ - (۱۱۵ - ۱۱٤) - صحیح :

رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح ؛ عدا أحمد بن عبد الجبار ، فلم يخرج له أحد من الشيخين ، وهو مع ذلك ضعيف كما قال الحافظ في «التقريب» . إلا أنه توبع . والحديث أخرجه البخاري : (١١٩/٨ – ح ٢٠٠٦ – ك التفسير – سورة (٥) باب : ٢) ، ومسلم (٢٣١٢/٤ – ح ٣٠١٧ – ك التفسير ) . وأخرجه غيرهم ( انظر تحفة الأشراف ٢٠٤٨) .

٠ ٢٢٤ - (١١٦) - صحيح - رجاله ثقات ، رجال الصحيح .

والحديث أخرجه الترمذي (٢١٣/٨ - ح ٣٠٥٧ - ك التفسير) وقال : «حسن غريب» من حديث ابن عباس وهو صحيح .

وقال عنه شيخنا في «صحيح الترمذي» (٢٤٣٨): «صحيح الإسناد».

هاشم، قَالَ: قرأ ابن عباس: ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا ﴾ وعنده رجل من أهل الكتاب، فقَالَ: لو علمنا في أي يوم أنزلت هذه الآية [ جعلناها] ( عيدًا ، فقَالَ: « لقد أنزلت يوم عرفة يوم الجمعة » .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن : هذا بيان لمن عقل ، يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب ، والإقرار باللسان ، والعمل بالجوارح ، مثل الصلاة ، والزكاة والصيام ، والحج ، والجهاد ، وما أشبه ذلك .

. .

<sup>(\*)</sup> في (ك)، (ت) جعلناه .

#### باب

## على كم بني الإسلام ؟

ابن عمر العدني ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد ؛ قَالَ : حدَّثنا ابن أبي عمر العدني ؛ قَالَ : حدَّثنا سُفْيَان بن عُيينة ، عن [ سُعَير بن الحِمس ] (\*) ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عمر ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ اللَّه الله الله على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول اللَّه، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت » .

قَالَ: حدَّثنا مُحَمَّد بن إسماعيل؛ قَالَ: حدَّثنا وكيع بن الجراح؛ قَالَ: حدَّثنا حنظلة أبن أمحَمَّد بن إسماعيل؛ قَالَ: حدَّثنا وكيع بن الجراح؛ قَالَ: حدَّثنا حنظلة ابن أبي سُفْيَان الجمحي، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر؛ قَالَ: قَالَ رسول اللَّه، ابن عمر ؛ قَالَ: قَالَ رسول اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه، وإقام الصلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم شهر رمضان »(\*\*).

٢٢٧ - (١٩٩) وأَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْد علي بن الحُسَيْن بن حرب القاضي ؛ قَالَ : حدَّثنا الحسن بن مُحَمَّد الزعفراني ؛ قَالَ : حدَّثنا الحسن بن مُحَمَّد الزعفراني ؛ قَالَ : حدَّثنا

٢٢٥ - (١١٧) - صحيح، على شرط مُسْلِم ﴿

والحديث رواه الترمذي، ك الإيمان، باب : (٣)، (ح٢٧٤)، و«صحيح الترمذي» (٢٧٤). [ تحفة الأشراف (٦٦٨٢) ].

وَأخرجه الشيخان من وجوه أخرى كما في الحديث الآتي .

(a) في ت : شُعير بن الحيفش .، وفي م : سعيد بن الحسن .

٢٢٦ - (١١٨) - صحيح، على شرط الشيخين، متفق عليه .

رواه البخاري (١٤/١ – ح ٨ - ك الإيمان، باب : ٢ )، ومسلم (١/٥٥ – ح ١٦) ك الإيمان – باب : (٥) .

انظر «تحفة الأشراف» (٧٣٤٤)، « فتح الباري» (٤٥١٥)، والترمذي (٢٦١٤)، وأحمد (٣٧٩/٢)، وغيرهم [ينظر الإرواء ٧٨١].

(\*\*) في ت (وصوم رمضان).

۲۲۷ - (۱۱۹) - صحیح ؛ رجاله کلهم ثقات رجال الصحیح .
 رواه أحمد (۱۲۰/۲) ، ومسلم (۱/٥٤ - ك الإیمان ، باب : ٥) ،

عاصم، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي عَيْلِيَّةً ؛ قَالَ : « بُنيَّ الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت » .

٢٢٨ – (١٢٠) وحدَّ ثنا أبو جعفر مُحَمَّد بن الحُسَيْنِ الأَسْناني الكوفي ؟ قَالَ : حدَّ ثنا أبو حمزة ، عن حدَّ ثنا مُحَمَّد بن علي الشقيقي ؟ قَالَ : سمعت أبي ؟ قَالَ : حدَّ ثنا أبو حمزة ، عن جابر ، عن عامر ، عن جرير بن عبد اللَّه ؟ قَالَ : سمعت النبي عَيِّلِيِّهِ يقول : « إن جابر ، عن على خمس : شهادة أن لا إله إلا اللَّه ، وأن محمدًا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان » .

<sup>=</sup> وغيرهما من حديث عاصم بن محمد بن زيد العمري، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعاً به . . . .

۲۲۸ - (۱۲۰) - صحیح - إسناده ضعیف .

رواه أحمد (٣٦٣/٤).

وعامر هو ابن شراحيل الشعبي: تابعي جليل، ثقة مشهور. وجابر بن يزيد الجعفي: «ضعيف رافضي»، كما قال الحافظ في «التقريب»، ولكنه توبع عليه عند أحمد (٣٦٤/٤) تابعه داود بن يزيد الأودي: وهو: «ضعيف» كذلك. وأبو حمزة هو السكري محمد بن ميمون: «ثقة». ومحمد بن علي الشقيقي هو: محمد بن علي بن الحسن ابن شقيق بن دينار المروزي. هو وأبوه ثقتان (التقريب، والتهذيب). وقد ذكر شيخنا متابعة أخرى لهما (الإرواء ٢٥٠/٣).

والحديث يشهد له ما سبق والحمد لله .

#### باب

### ذكر سؤال جبريل للنبي

## عليهما السلام عن الإسلام ما هو ؟ وعن الإيمان ما هو ؟

ابن راهویه ؟ قَالَ : حدَّثنا النضر بن شمیل ؟ قَالَ : حدَّثنا کهمس بن الحسن ؟ قَالَ : حدَّثنا عبد الله بن بریدة ، عن یَحیٰ بن یعمر ، عن عبد الله بن عمر ؛ قَالَ : حدثنی عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - قَالَ : بینا نحن عند اللی هی إذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب ، شدید سواد الشعر ، لا یعرفه أحد منا ، حتی جلس إلی نبی الله هی ، فأسند رکبته إلی رکبته ، ووضع کفیه علی فخذیه ، ثم قَالَ : یا مُحمَّد انبی عن الإسلام ، وما الإسلام ؟ قَالَ : « أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن أخبرنی عن الإسلام ، وما الإسلام ؟ قَالَ : « أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن استطعت إلیه سبیلا » ، قَالَ : صدقت ، فعجبنا أنه یسأله ویصدقه ؛ قَالَ : قَأُخبرنی عن الإیان ؟ قَالَ : قَأُخبرنی عن الإیان ؟ قَالَ : هَأُن تعبد الله کأنك تراه ، فإن لم تكن تراه ، فإنه یراك » . قَالَ : فأخبرنی عن الساعة ؟ قَالَ : « أن تعبد الله کأنك تراه ، فإن لم تكن تراه ، فإنه یراك » . قَالَ : فأخبرنی عن الساعة ؟ قَالَ : « أن تعبد الله المسؤل عنها بأعلم من السائل » ، قَالَ عمر : فلبنت [ ملتا ] (٥٠٠) ، ثم قَالَ لی رسول الله المسؤل عنها بأعلم من السائل » ، قَالَ عمر : فلبنت [ ملتا ] (٥٠٠) ، ثم قَالَ لی رسول الله جبریل أتاکم یعلمکم أمر دینکم » .

٢٢٩ - ٢٣٠ - (١٢١ - ١٢١) - صحيح، رجاله رجال الشيخين.

والحديث رواه مُشلِم (١/ ٣٦، ح ٨، ك الإيمان، باب ١)، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة [تحفة الأشراف ١٠٥٧٢] كلهم من هذا الوجه.

ورواه البخاري كذلك من هذا الوجه في كتابه «خلق أفعال العباد» (ح ١٤٥) بمعناه، وهو مروى من حديث أبي هريرة عند البخاري ( ٥٠، ٤٧٧٧) قال الحافظ في «الفتح» (٢٤٢١): «وفي الباب عن أنس أخرجه البزار، والبخاري في خلق أفعال العباد» (٢٤٦).

<sup>(\*)</sup> في م بحذف (قال)ٍ.

<sup>(\*\*)</sup> في ت (ثلاثًا) بدلًا من (مليا).

• ٢٣ – (١٢٢) وأَخْبَرَنَا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حدَّثنا مُحَمَّد بن أبي بكر المقدمي ؛ قَالَ : حدَّثنا معاذ بن معاذ ؟ قَالَ : حدَّثنا كَهْمَس بن الحسن ، عن عبد الله بن بريدة ، عن يَحْييٰ بن يعمر ؟ قَالَ : كان أول من قَالَ بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميَّد بن عبد الرحمن، فلقينا عبد اللَّه بن عمر، فقلنا : إنه قد ظهَّر قبلنا أناس يقرءون القرآن، ويبتغون العلم، ويزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف(١)؛ قَالَ: إذا لقيت أولئك، فأحبرهم أني منهم بريء، وهم مني برءاء، والذي حلف به ِ ابن عمر، لو أن لأحدهم أحدًا ذهبًا ، فأنفقه ما قبله اللَّه منه حتى يؤمن بالقدر ، ثم قَالَ : حدثني أبي عمر رضي اللَّه عنه ؛ قَالَ : بينا نحن عند النبي ﴿ إِذْ طَلَّعَ عَلَيْنَا رَجُلُ شَدِيدً بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، حتى جلس إلى النبي و فأسند ركبتِه إلى ركبته، فوضع كفيه على فخذيه، فقال: يَا مُحَمَّد، أَخبرِنيُّ عن الإسلام؟ فقَالَ النبي ﴿ أَنْ تَشْهِدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ﴾ قَالَ : صدقت ؛ قَالٍَ : فعجبنا له أنه يسأله ويصدقه ؛ قَالَ : فأخبرني عن الإيمان ؟ قَالَ : « أَن تؤمن باللَّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخِر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره » قَالَ : صدقت ؛ قَالَ : فأحبرني عن الإحسان ؟ قَالَ : « أَن تِعبد اللَّه كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » قَالَ : فأخبرني عن الساعة ؟ قَالَ : « ما المسؤل عنها بأعلم من السائل » قَالَ : فأخبرني عن أمارتها ، قَالَ : « أن تلد الأمة ربتها ، وأنَّ يرى الحَفَاة العرآة رعاء (٢٠) الشاء يتطأولون في البنيان، » قَالَ: ثمِّ انطلق ، فلبثت ثلاثًا ، ثم قَالَ لي : « يا عمر ، تدري من السائل؟ » قلت : الله ورسوله أعلم ؛ قَالَ : « إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم».

<sup>=</sup> وإسناده حسن، وعن جرير البجلي، أخرجه أبو عوانة في «صحيحه»، وفي إسناده خالد بن يزيد وهو العمري، ولا يصلح للصحيح، وعن ابن عباس (٣١٩/١)، وأبي عامر الأشعري (١٢٩/٤ – المسند) أخرجهما أحمد، وإسنادهما حسن ا.ه.

<sup>(</sup>١) أَنُف: أَى مستأنفُ: استثنافًا من غير أن يكون سبق به سابق قضاء وتقدير وإنما هو مقصور على اختيارك ودخولك فيه. [النهاية لابن الأثير ٧٦/١].

<sup>(</sup>٢) الرُّعاءُ بالكسر والمدجمع راعي الغَنَم وقد يُجمعُ على رُعاة بالضم.

عبد العزيز بن أبي داود الحراني ؛ قَالَ : حدَّثنا حَمَّاد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن يحيى بن يعمر ؛ قَالَ : قلت لابن عمر : إن عندنا بالعراق رجالًا يقولون : إن شاءوا يخيى بن يعمر ؛ قَالَ : قلت لابن عمر : إن عندنا بالعراق رجالًا يقولون : إن شاءوا عملوا ، وإن شاءوا لم يعملوا ، وإن شاءوا دخلوا النار ، ويصنعون ما شاءوا ، فقَالَ ابن عمر : أخبرهم أني منهم بريء ، وهم مني برآء ، ثم قالَ : جاء جبريل إلى النبي في ، فقالَ : يا مُحمَّد ؛ قالَ : « لبيك » قال : ما الإسلام ؟ قالَ : « أبيك » قال : ما الإسلام ؟ قالَ : « أن تعبد الله لا تشرك به شيئًا ، وتصلي الصلاة المكتوبة ، وتؤتي الزكاة المفروضة ، وتصوم شهر رمضان ، وتحج البيت » قالَ : فإذا فعلت ذلك فأنا الزكاة المفروضة ، وتصوم شهر رمضان ، وتحج البيت » قالَ : « أن تخشى الله مشلِم ؟ : قالَ : « نعم » : قالَ : صدقت ؛ قالَ : فما الإحسان ؟ قالَ : « تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث من بعد الموت والجنة والنار ، والقدر كله » قالَ : فإذا فعلت ذلك فأنا مومن ؟ قالَ : « نعم » : قالَ : صدقت ؛ قالَ : صدقت ، قالَ : في الله وملائكته وكتبه ورسله والبعث من بعد الموت والجنة والنار ، والقدر كله » قالَ : فإذا فعلت ذلك فأنا ، صدقت .

٢٣١ - (١٢٣) - صحيح بما قبله - إسناده ضعيف .

عبد العزيز بن أبي داود الحراني : «ثقة» (الجرح والتعديل ٣٨١/٥)، وعلي بن زيد ابن جدعان : «ضعيف» كما قال الحافظ في «التقريب» .

والحديث سبق تخريجه آنفاً .

۲۳۲ - (۱۲٤) - صحیح ، إسناده صحیح

رجاله رجال الشيخين غير الحسن الزعفراني، وهو ابن محمد بن الصباح: ثقة، من رجال البخاري وحده - «التقريب» - وشيخ المصنف علي بن الحسين بن حرب القاضي: ترجمه في «سير أعلام النبلاء» (٥٣٦/١٤) ووصفه بالعلامة المحدث الثبت.

وأن مُحَمَّد رسول اللَّه، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً، وتغتسل من الجنابة » فقال : صدقت . فعجبوا منه، أنه يسأله ويصدقه ؛ قَالَ : فأخبرني عن الإيمان ؟ قَالَ : « أن تؤمن باللَّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار، والبعث والحساب، وبالقدر خيره وشره، وحلوه ومره . » قَالَ : صدقت ، فعجبوا منه، أنه يسأله ويصدقه . قَالَ : فأخبرني عن الساعة ؟ قَالَ : « ما المسؤل عنها بأعلم من السائل » قَالَ : صدقت ، ثم ذهب . فلما كان بعد ذلك ؛ قَالَ رسول اللَّه عَيِّكُ لعمر : « يا عمر ، تدري من الرجل ؟ » قلت : اللَّه ورسوله أعلم . قَالَ : « ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم ، وما / أتاني في صورة إلا عرفته فيها ، إلا في صورته هذه » .

#### باب

## ذكر أفضل الإيمان ما هو ؟ وأدنى الإيمان ما هو ؟

٣٣٣ - (١٢٥) حدَّثنا أبو جعفر أحمد بن يَحْيىٰ الحلواني ؛ قَالَ : حدَّثنا يَحْيىٰ البن عبد الحميد الحماني ؛ قَالَ : نا خالد يعني الواسطي ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن عبد الله بن دينار ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله عن « الإيمان بضع وستون ، أو بضع وسبعون شُعْبَة ، أفضلها : لا إله إلا الله ، وأدناها : إماطة الأذى (١) عن الطريق ، والحياء شُعْبَة من الإيمان » .

۲۳۶ – (۱۲۲) حدَّثنا حامد بن شعيب البلخي ؛ قَالَ : حدَّثنا يَحْيَى بن أيوب العابد ؛ قَالَ : حدَّثنا جرير بن عبد الحميد، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الله ابن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله ابن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وسبعون شُغبَة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شُعْبَة من الإيمان».

### . ٢٣٣ – (١٢٥) – صحيح، رجاله رجال الصحيح.

يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني : متكلم فيه ؛ إلا أنه قد توبع كما يأتي . وشيخ المصنف اسمه أحمد بن يَحْيىٰ الحلواني أبو جعفر البجلي « ثقة » « تاريخ بغداد » (٢١٢/٥) تأتي ترجمته في « فهرس الشيوخ » آخر الكتاب

.وانظر تخريجه في الحديث الآتي .

#### ۲۳۱ - (۱۲۲) - صحیح، متفق علیه

رجاله رجال الشيخين غير يَحْيَىٰ بن أيوب العابد المقابري: فهو من رجال مُسْلِم وحده، والبخاري في «خلق أفعال العباد»، أفاده الحافظ في «التقريب». والحديث أخرجه البخاري (١/ ٦٧، ح ٩، ك الإيمان، باب: ٣)، ومسلم (١/ ٦٣، ح ٥، ك الإيمان، باب: ٣)، ومسلم (١/ ٣٠، ح ٥، ثاب الجماعة (انظر تحفة الأشراف: ح ٥٠، ك الإيمان، باب: ١٢)، وأخرجه باقي الجماعة (انظر تحفة الأشراف: ١٢١٦)، «والصحيحة» (١٧٦٩) ورجح شيخنا فيها رواية « بضع وسبعون » فلتراجع.

<sup>(</sup>١) إماطة الأذى: أماط نحى وأبعد الأذى [القاموس المحيط/ص ٨٩٩].

- ٢٣٥ – (١٢٧) وأُخْبَرَنا إبراهيم بن موسى الجوزي ؛ قَالَ : حدَّثنا أحمد ابن منيع ويعقوب الدورقي ومجاهد بن موسى لفظه ، قالوا : حدَّثنا جرير بن عبد الحميد ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن عبد الله بن دينار ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله عَيْلِيَّة : « إن الإيمان بضع وستون شُعْبَة أو بضع وسبعون شُعْبَة ، أفضلها : قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شُعْبَة من الإيمان » .

۲۳۵ - (۱۲۷) - صحیح ، رجاله کلهم ثقات رجال الصحیحین .
 سبق تخریجه آنفاً .

#### باب

### ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه

٣٣٦ - (١٢٨) حدَّنا أبو بكر عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطي ، قَالَ : حدَّنا مُحَمَّد بن المثني ؛ قَالَ : حدَّننا صفوان بن عيسى ، عن ابن عجلان ، عن القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي اللَّهِ قَالَ : « إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه ، فإن تاب ونزع واستغفر ، صقل (١) منها قلبه . فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه ، فذلك الران / قَالَ اللَّه تعالى : [ ٨٣ : ١٤ ] في كلا بل ران (٢) على قلوبهم ما كانوا يكسبون ﴾ .

٢٣٧ - [أثر٩٠٠] وحدَّثنا أحمد بن يَحْيىٰ الحلواني ؛ قَالَ : حدَّثنا أحمد بن عبد اللَّه بن يونس ؛ قَالَ : حدَّثنا إسماعيل بن عَيَّاشِ : حدثني صفوان بن عمرو ، عن عبد اللَّه بن ربيعة الحضرمي ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : « الإيمان يزداد وينقص » .

٢٣٦ - (١٢٨) - إسناده حسن ، رجاله رجال الصحيح .

ومحمد بن عجلان : فيه كلام ، ولا ينزل حديثه عن رتبة الحسن – التهذيب – وقد حسن حديثه جماعة ، وهو من رجال مُشلِم .

والحديث رواه الترمذي (٣٣٣١) وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . ورواه النسائي في «تفسيره» (٢/٥٠٥) ح (7 / 7 ) وابن ماجه (٤٢٤٤) ك الزهد ) وأحمد (٢٩٧/٢) ، والحاكم ((7 / 7 ) وصححه على شرط مُسْلِم ووافقه الذهبي . والحديث برقم ((7 / 7 ) من «صحيح الترمذي» ، وحسنه ، وقد صح معناه موقوقًا عن ابن مسعود وهو في حكم الرفع ( الإيمان لابن أبي شَيْبَة ٩ ) .

٣٣٧ - [٩٠٩] - أثر أبني هريرة : إسناده لا بأس به ؛

فيه عبد الله بن ربيعة الحضرمي لم يرو عنه سوى صفوان بن عمرو الحمصي (الثقات لابن حبان ٢٧/٥)، و«الجرح والتعديل» (٥١/٥) وسكت عنه ولم يذكره بجرح ولا تعديل وهو تابعي، فعليه يكون ثقة عند ابن أبي حاتم. والأثر رواه اللالكائي (١٧١١)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٦٢٢) وابن بطة في «الإبانة» (١٢٨٠).

<sup>(</sup>١) صقل: صقله: جلاه [القاموس المحيط].

<sup>(</sup>٢) ران: غلب [القاموس المحيط].

٣٣٨ - [أثر ١١٠] وحدَّثنا أيضا الحلواني (\*) ؛ قَالَ : حدَّثنا أحمد بن عبد اللَّه ابن يونس ؛ قَالَ : حدَّثنا إسماعيل بن عَيَّاش ، عن عبد الوهاب ، [بن ] (\*\*) مجاهد ، عن أبيه ، عن ابن عباس وأبي هريرة ، قالا : « الإيمان يزداد وينقص » .

۱۳۹ – [أثر ۱۱] – وأُخبَرَنا أبو بكر بن عبد الحميد ؛ قَالَ : حدَّننا مُحَمَّد ابن المُني ؛ قَالَ : حدَّننا مُحَمَّد بن الفضل ؛ قَالَ : حدَّننا حَمَّاد بن سلمة ؛ قَالَ : حدَّننا وَبعفر الخطمي [ عن أبيه ] ( من جده عمير بن حبيب ؛ قَالَ : « الإيمان يزيد وينقص ، قيل له : وما زيادته ونقصانه ؟ قَالَ : إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وخشيناه ، فذلك زيادته ، فإذا غفلنا وضيعنا ، فذلك نقصانه » .

\* ٢٤ - [أثر ٢١] - حدَّثنا جعفر بن مُحَمَّد الصندلي ؟ قَالَ : حدَّثنا الفضل ابن زياد ؟ قَالَ : حدَّثنا أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل ؟ قَالَ : حدَّثنا الحسن بن موسى ؟ قَالَ : حدَّثنا حَمَّاد بن سلمة ، عن أبي جعفر الخطمي ، عن أبيه ، عن جده عمير بن قالَ : « الإيمان يزيد وينقص ، فقيل : وما زيادته ونقصانه ؟ قَالَ : إذا ذكرنا اللَّه وحمدناه وسبحناه ، فذلك زيادته ، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا ، فذلك نقصانه » .

۲۳۸ – [۱۱۰] – أثر ابن عباس وأبي هريرة : إسناده ضعيف جداً :
 رواه ابن بطة (۱۱۲۹).

فإنه من رواية عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر وهو: «متروك، متهم». وإسماعيل بن عَيَّاش: ضعيف في روايته عن الحجازيين، وهذا منها، فإن عبد الوهاب مكي (التهذيب، والتقريب)، (ضعيف ابن ماجه ١٤).

(\*) في م (وحدثنا الحلواني أيضا).

(\*\*) في ت : عن .

٣٣٩ - ، • ٢٤٠ - [١١١، ١١١] - أثر عمير بن حبيب : إسناده لا بأس به . فإن أبا جعفر الخطمي عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب الأنصاري : « ثقة » ، قال عبد الرحمن بن مهدي : كان أبو جعفر وأبوه وجده قوماً يتوارثون الصدق بعضهم عن بعض ( تهذيب المزي ٣٩٣/٢٢) .

والحديث رواه ابن أبي شَيْبَة في « الإيمان » (ح ١٤) . واللالكائي ( ١٧٢٠، ١٧٢١). وعبد اللّه بن أحمد في « السنة » (٦٢٤ و ٦٨٠)، وابن أبي شَيْبَة في « المصنف » (٣٠٣٧) وابن بطة في « الإبانة » (١١٣١) .

(\*\*\*) ما بين القوسين ساقط من « ت ، و م » وهي مثبتة في الأثر التالي مباشرة .

٢٤١ - [أثر ١٩٣] - وحدَّثنا جعفر ؛ قَالَ : حدَّثنا الفضل ؛ قَالَ : حدَّثنا أحمد ابن حنبل ؛ قَالَ : حدَّثنا يزيد بن هارون ؛ قَالَ : أنا مُحَمَّد بن طلحة ، عن زُبيد ، عن ذر ؛ قَالَ « كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول الأصحابه : هلموا نزداد إيمانًا ، فيذكرون الله تعالى » .

٢٤٢ - [أثر؟ ٢١] - وحدَّثنا جعفر ؛ قَالَ : حدَّثنا الفضل ؛ قَالَ : حدَّثنا أَلفضل ؛ قَالَ : حدَّثنا وكيع ، عن شريك ، عن هلال ، عن عبد الله بن عكيم ؛ قَالَ : سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه : « اللَّهم زدني إيجانًا ويقينًا وفقهًا » .

٣٤٣ – (١٢٩) وحدَّثنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حدَّثنا يعقوب بن حميد بن كاسنب ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد العزيز بن مُحَمَّد الدراوردي ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي من أبي هريرة / قَالَ : أن النبي عَلَيْكُ قَالَ للنساء : « ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لألباب ذوي الرأي منكن » .

### ٢٤١ - [١١٣] - أثر عمر بن الخطاب: منقطع

ذر هو ابن عبد الهمداني المُرْهِبي: ثقة ، وزبيد هو ابن الحارث بن عبد الكريم: «ثقة » روى لهما الجماعة ، وكذلك محمد بن طلحة ، وهو ابن مصرف ، ولكنه منقطع بين ذر الهمداني وعمر - رضي الله عنه - . رواه ابن بطة في «الإبانة» (١١٣٤) . وحكم عليه الشيخ الألباني بالانقطاع في «الإيمان» لابن أبي شَيْبَة (ح ١٠٨) .

٧٤٧ - [١١٤] - أثر ابن مسعود: صححه الحافظ ابن حجر - رحمه الله - .
والأثر أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٧٩٧)، واللالكائي (١٧٠٤) وابن بطة
في «الإبانة» (١١٣٢). وفيه شريك وهو ابن عبد الله القاضي:، «سيئ الحفظ».
قال الحافظ: «وفي الإيمان لأحمد من طريق عبد الله بن عكيم، عن ابن مسعود أنه
كان يقول: «اللهم زدنا إيماناً ويقيناً وفقهاً» وإسناده صحيح. ا.ه من «الفتح» (١/

۲٤٣ – (١٣٩) – صحيحً، متفق عليه من وجه آخر.

ورواه الترمذي وقال: «هذا حديث صحيح غريب حسن، من هذا الوجه» (ح٢٦١٦ ك الإيمان، باب: ٦) - «تحفة الأشراف» (١٢٧٢٣)، ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» (٩٥٦) وقال عنه شيخنا: «اسناده جيد، ورجاله ثقات رجال مسلم غير يعقوب وهر حسن الحديث» ا-ه.

٢٤٤ - (١٣٠) وحدَّثنا أبو بكر عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطي ؟ قَالَ : حدَّثنا مُحَمَّد بن المُثني ؛ قَالَ : حدَّثنا مُحَمَّد بن الفضل ؛ قَالَ : حدَّثنا حَمَّاد بن سلمة ؛ قَالَ : نا هشام بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : أن النبي ﷺ قَالَ : « لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ، ولا يُسرق حين يسرق وهو مۇمن ».

٧٤٥ – (١٣١) وحدَّثنا أبو شعيب عبد اللَّه بن الحسن الحراني ؛ قَالَ : حدَّثنا على بن الجعد ؛ قَالَ : أَخْبَرَنا (\*) شُفْيَان ، عن الأعمش ، عن ذكوان ، عن أبي هريرة ، عنَّ النَّبِي ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَ : ﴿ لَا يُسْرَقُ السَّارِقَ حَيْنَ يُسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنَ ، ولا يُزني حين يزني وهُو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ، والتوبة معروضة بعد » .

٢٤٦ - (١٣٢) حدَّثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي ؛ قَالَ : حدَّثنا هشام بن عمار الدمشقي ؛ قَالَ : حدَّثنا حاتم بن إسماعيل ؛ قَالَ : حدَّثنا مُحَمَّد بن عجلان ،

## ٤٤٢ - (١٣٠) - صحيح:

رواه أحمد (١٣٩/٦) من طريقٍ محمد بن إسحاق، عن يَحْييٰي بن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه عنها به مطولاً، وابن أبي شَيْبَة في « الإيمان » له (ح ٣٩)، وصحح الشيخ هذه الطريق لولا عنعنة ابن إسحاق فيه . وصحح الحديث – يعني – بطرقه وشوآهده ، وصحح إسناده على شرط مُشلِم (ح٧٣) ، قلت : ومنها ما يأتّي في هذا

# ٢٤٥ - (١٣١) - صحيح، متفق عليه، اسناده على شرط الصحيح.

رواهِ مُسْلِم من هذا الوجه (١/ ٧٧) ك الإيمان، باب: ٢٤، ح ١٠٤) من رواية شُعْبَة عنْ سليمان - يعني - الأعمش. فأمنا تدليسه ولله الحمد. ورواه البخاري ( ٢٤٧٥، ٥٥٧٨ - الفتح )، وأحمد (٢/٦٧٦) (٢/ ٣٨٦، ٣١٧، ٤٧٩)، وابن الجعد في مسنده (ح٧٣٦)، وعبد الرزاق في المصنف (١٣٦٨٦) وغيرهم .

٢٤٦ – (١٣٢) – صحيح لفيره، وإسناده حسن .

فإن محمد بن عجلان : حسن الحديث وكذلك هشام بن عمار . (\*) في (م)، وهامش (ت) زيادة (شعبة قال: نا) .

رواه البخاري (١/ ٤٨٣)، ح٤، ٣) من حديث أبي سعيد الحدري نحوه مطولًا ومسلم (١/٦/١) ح ٧٩، ك الإيمان ) من حديث ابن عمر مثله مطولًا ومن حديث أبي سعيد، وأبي هريرة من طريق أخرى عنه برقم (ح٨٠).

عن القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قَالَ : « لا يزني الزاني حين يشربها وهو مؤمن » .

٧٤٧ - (١٣٣) وحدَّثنا ابن عبد الحميد ؛ قَالَ : حدَّثنا مُحَمَّد بن المثنى ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو داود - يعني الطيالسي - قَالَ : حدَّثنا شُعْبَة ؛ قَالَ : أخبرني فراس ؛ قَالَ : سمعت مدرك بن عمارة يحدث عن ابن أبي أوفى - يعني عبد الله - : أن النبي قَالَ : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » .

٣٤٨ - [أثره ١٩] - حدَّثنا ابن عبد الحميد أيضًا ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو هشام الرفاعي ؛ قَالَ : حدَّثنا وهب بن جرير ؛ قَالَ : أنا أبي ، عن فضيل بن يسار ؛ قَالَ : قيل لأبي جعفر ، في قول النبي الله : « لا يسرق السارق حين يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » قَالَ فدور دائرة ، فقالَ : هذا الإسلام ، ثم دور حولها الله دائرة فقال : هذا الإسلام ، ثم دور حولها الله الله الله الله الله الله ولا يخرجه عنه من الإسلام / إلا الشرك .

٧٤٩ - [أثر٢١٩] - حدَّثنا أبو نصر مُحَمَّد بن كردي الفلاس ؛ قَالَ : حدَّثنا

والحديث رواه عبد الرزاق (١٣٦٨٨) من طريق ابن مجرئيج، عن القعقاع به .
 انظر «تحفة الأشراف» (١٢٨٧١، ١٢٨٧١)

<sup>.</sup> ۲٤٧ – (۱۳۳) صحيح

رواه أحمد (٣٥٢/٤)، وابن الجعد، عن شُعْبَة، عن الحكم، عن رجل، عن البن أبي أوفى به (مسند ابن الجعد ٢٦٥)، ورواه من الطريقين أبو داود الطيالسي (٨٢٣).

وَالْإِسْنَادُ الْأُولُ فَيْهُ مَدْرُكُ بِنَ عَمَارَةً ؛ روى عنه جَمَاعَةً ، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٥/٥) ، «وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» (٣٢٧/٨) وسبكت عنه يعنى أنه عنده «ثقة» لأنه تابعي.

وحسن هذا الإسناد الشيخ الألبّاني في «الإيمان» لابن أبي شَيْبَة (ح ٤٠، ٤١) . قلت : ويشهد له ما سبق من حديث عائشة وأبي هريرة – رضي الله عنهما – .

٧٤٨ –، ٧٤٩ – ٢١٩، ١٦، ١٦] – أثر أبي جعفر محمد بن علي بن آلحسين فيه ضعف . علقه الترمذي (٧/ ٢٨٥، ك الإيمان، باب : ١١) ورواه ابن بطة

<sup>(\*)</sup> في (ك) « جوفها » .

أبو بكر المُرْوَزِيّ، قَالَ: حدَّثنا أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل؛ قَالَ: حدَّثنا سليمان بن حرب ؛ قَالَ: حدَّثنا جرير بن حازم، عن الفضيل بن يسار؛ قَالَ: قَالَ مُحَمَّد بن علي : هذا الإسلام ودور دائرة في وسطها أخرى – وهذا الإيمان الذي في وسطها مقصورًا في الإسلام ؛ قَالَ: قَالَ النبي عليه : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن » .

ثم قَالَ : « يخرج من الإيمان إلى الإسلام ، ولا يخرج من الإسلام ، فإذا تاب تاب اللَّه عليه ؛ قَالَ ورجع إلى الإيمان » .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن : ما أحسن ما قاله مُحَمَّد بن على رضي اللَّه عنهما ، وذلك : أن الإيمان يزيد وينقص ، يزيد بالطاعات ، وينقص المعاصي . والإسلام لا يجوز أن يقَالَ : يزيد وينقص .

وقد روى جماعة ممن تقدم أنهم قالوا: إذا زنى نزع منه الإيمان ، فإن تاب رده الله إليه ، كل ذلك دليل على أن الإيمان يزيد وينقص ، والإسلام ليس كذلك ، ألا ترى الى قول النبي الله على أن العبد وبين الكفر : ترك الصلاة ، فمن ترك الصلاة فقد كفر » ( ) .

<sup>(</sup>ح ، ٩٦١،٩٦٠)، (١٥٤) وأخرجه عبد الله بن أحمد (٧٢٥) وقال محققه – عفا الله عنه: فيه فضل بن يسار – تبع في ذلك الهيثمي (١٠٢/١) – قال: «الفضل بن يسار: ضعفه العقيلي»، قلت: وليس الأمر كما قالا، بل الصحيح: أنه الفضيل – مصغراً – ابن يسار. ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٧٦/٧) وقال: روى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، روى عنه جرير ابن حازم، وعباد بن عباد المهلبي. قلت: فهو على هذا «مجهول الحال»، وليس بضعيف.

وأبوٍ هَشَام الرفاعي : فيه ضعف ولكنه توبع هنا .

والأثر عزاه الشيخ رضا نعسان في تحقيق «الإبانة» للإمام أحمد في «الإيمان» (ق ١٥٠ /١)، (ق ١٢٢ /٢)، وأظن أنه من نفس طريق الأثر (١١٥)، وهو في «السنة» لعبد الله ابن أحمد (٧٥٧) .

<sup>(\*)</sup> صحيح: يأتي في رقم (٢٨٨).

وعن ابن مسعود قَالَ : « إِن اللَّه تعالىٰ : قرن الزكاة في كتابه مع الصلاة ، فمن لم يزك فلا صلاة له (٠٠) » .

• ٢٥٠ - [أثر ٢١٠] - حدَّثنا أبو شعيب عبد اللَّه بن الحسن الحراني ؛ قَالَ : حدَّثنا موسى بن أعين، عن عُبَيْد اللَّه بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما - قَالَ : «إن الرجل إذا زنى نزع اللَّه عز وجل منه نور الإيمان، فإن شاء رده إليه، وإن شاء تركه ».

٢٥١ - [أثر ١١٨] - وحدَّثنا عمر بن أيوب السقطي ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو معمر القطيعي ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو معمر القطيعي ؛ قَالَ : «كان ابن عباس يسمي غلمانه تسمية العرب ، ويقول : لا تزنوا : فإن الرجل إذا زنى نزع منه نور الإيمان » .

۲۵۲ – [أثر ۱۱۹] – حدَّثنا أبو نصر مُحَمَّد بن كردي ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو بكر المَوْوَزيّ، قَالَ : حدَّثنا أحمد بن حنبل ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سُفْيّان ، عن إبراهيم بن / مهاجر ، عن مجاهد ، عن ابن عباس أنه قَالَ لغلمانه : « من سُفْيّان ، عن إبراهيم بن / مهاجر ، عن مجاهد ، عن ابن عباس أنه قَالَ لغلمانه : « من

٠ ٢٥٠ - ٢٥١ - [١١٨ - ١١٧] - أثر ابن عباس: صحيح بما بعده، رجاله ثقات

جد أبي شعيب الحراني هو أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب : ثقة - «التقريب» - روى له البخاري وغيره، وعبيد الله بن عمرو هو ابن أبي الوليد الأسدي : «ثقة فقيه» - (تهذيب المزي ١٣٦/١٩)، ولولا خشية تدليس الأعمش لقلنا : إنه صحيح لذاته، ولكنه توبع عليه ولله الحمد كما يأتي في الأثر الآتي (١١٨)، وأبو معمر القطيعي : هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر : ثقة من رجال الصحيحين» .

٢٥٧ - [٩١٩] - أثر ابن عباس صحيح بما قبله ، رجاله رجال الصحيح ، وإسناده حسن . إبراهيم بن مهاجر هو ابن جابر البجلي : روى له مُثلِم ، وهو : « لا بأس به » كما قال أحمد : «تهذيب الكمال» (٢١١/٢) .

<sup>(\*)</sup> قال أخونا مشهور حسن: (أخرجه ابن زنجويه «الأموال» (٧٧٩/٢)، وأبو عبيد «الأموال» (ص٤٤٣) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١١٤/٣) وأبو نعيم: «ذكر أخبار أصبهان» (٢٦١/٢) والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٢) وقال الهيثمي: «وله اسناد صحيح») ا-ه من «تخريج الكبائر» للذهبي. قلت: والظاهر من اسناده الضعف لعنعنة أبي إسحاق واختلاطه.

أراد منكم الباءة<sup>(١)</sup> زوجناه ، لا يزني منكم زان ؛ إلا نزع الله منه نور الإيمان ، فإن شاء أن يرده عليه ، رده ، وإن شاء أن يمنعه منه منعه » .

١٩٣٠ - [أثر ١٧٠] - وحدَّثنا أبو نصر [ أيضًا ] ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو بكر المُوْوَزِيِّ، قَالَ : حدَّثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل ؛ قَالَ : حدَّثنا يزيد يعني ابن هارون قَالَ : حدَّثنا العوام ؛ قَالَ : حدثني على بن مدرك ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : «الإيمان نزه ، فمن زنا فارقه الإيمان ، فإن لام نفسه وراجع ،راجعه الإيمان » .

عَدَّنَا أَبُو بَكُو ؟ قَالَ : حَدَّنَنَا أَبُو بَكُو ؟ قَالَ : نَا أَحَمَدُ قَالَ : نَا أَحَمَدُ قَالَ : حَدَّنَنَا أَبُو بَكُو ؟ قَالَ : نَا أَحَمَدُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ : ﴿ لَا حَدَّنَنَا وَكِيعَ ، عَنِ الفَضِلُ بِنَ دَلَهُم ، عَنِ الحَسِن ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ : ﴿ لَا يَشُرِبُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو مؤمن ، يَنْزَعُ اللَّهُ مَنْهُ نُورُ الْإِيمَانُ [كما يَخْلَعُ أَحْدُكُم قَمِيصَهُ فَإِنْ تَابُ تَابُ اللَّهُ عَلِيهً ] ﴿ أَنْ اللَّهُ عَلِيهُ إِنْ اللَّهُ عَلِيهُ ] ﴿ أَنْ اللَّهُ عَلِيهُ إِنْ اللَّهُ عَلِيهُ إِنْ اللَّهُ عَلِيهُ إِنْ اللَّهُ عَلِيهُ إِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ عَلِيهُ إِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ أَنْ اللَّهُ عَلِيهُ إِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ عَلِيهُ إِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللْهُ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ الْهُ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَوْمُ أَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِنْ الْعِيْمُ الْعُلِمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ عَلَيْهُ إِنْ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ إِنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عَلَيْهُ أَنْ الْعُلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ الْعُلْمُ عَلَيْهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ عَلَيْهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عَلَا اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عَلَاهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عَلَالُهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ عَلَالَ اللْعُلِمُ الْعُلْمُ عَلَمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ

والأثر أخرجه أيضاً اللالكائي (١٨٦٦)، وعبد الله بن أحمد (٧٥٥) وابن بطة (٩٦٧،٩٦٦،٩٦٥) من طرق عن ابن عباس .

٣٥٣ - [٩٢٠] - أثر أبي هريرة: إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيحين.

رواه ابن أبي شَيْبَة في « الإيمان » (ح١٦) ، وعبد الله بن أحمد في « السنة » (٧٥٣) ، ورواه اللالكائي (١٨٧٠) ، وبمعناه مطولاً (١٨٦٩) ، وسنده ضعيف ، فيه رشدين بن سعد .

٢٥٤ - (١٣٤) - حسن لغيره، إسناده مرسل فيه ضعف :

فإن الفضل بن دلهم: فيه لين، لا سيما عن الحسن، فقد سئل عنه ابن معين في حديثه عن الحسن فقال: «ضعيف»: «التهذيب» (٢٧٧/٨) لكنه، يشهد له حديث أبي هريرة ولفظه مرفوعاً: « من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان، كما يخلع الإنسان القميص من رأسه» عند الحاكم (٢٢/١) وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وليس على شرطه، فإن ابن حجيرة الأصغر وهو عبد الله بن عبد الرحمن = (\*) هذه الزيادة ليست في (٩).

<sup>=</sup> وقد حسن إسناده الشيخ الألباني في «الإيمان» لابن أبي شَيْبَة (ح٩٤)، ورواه أيضاً ابن أبي شيبة من طريق أخرى (٧٢)، وقال فيه شيخنا متكلماً على إسناده: «لم أعرف عثمان بن أبي صفية». قلت: ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٦/ ١٥٤) وقال: روى عن ابن عباس مرسل، وروى عنه صالح بن حي، وفضيل بن غزوان ...»

<sup>(</sup>١) الباءة: النَّكاحَ والتَّروَّجَ [النهاية لابن الأثير ١٦٠/١].

وه ٧ - (١٣٥) وحدَّثنا أيضًا أبو نصر ؛ قَالَ : ثنا أبو بكر ؛ قَالَ : حدَّثنا أحمد؛ قَالَ : «ينزع قَالَ : «ينزع منه الإيمان، فإن تاب أعيد إليه الإيمان».

٢٥٦ – [أثر ٢١٦] – قَالَ : وحدَّثنا أبو بكر حدَّثنا أحمد ؛ قَالَ : حدَّثنا يَحْيىٰ ابن سعيد ، عن عوف ؛ قَالَ : قَالَ الحسن : « يجانبه الإيمان ما كان كذلك ، فإن رجع ، راجعه الإيمان » .

٢٥٧ - (١٣٦) وحدَّثنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حدَّثنا إسحاق بن راهويه ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد اللَّه بن إدريس ؛ قَالَ : حدَّثنا مُحَمَّد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ،

ويشهد لهذا المعنى ما رُوي في ذلك من الآثار السلفية فإنه مما لا يعرف إلا بالوحي، وليس فيه مجال للرأي والاجتهاد والله أعلم .

٥٥٥ - (١٣٥) - مرسل، ضعيف الإسناد.

فيه أشعث وهو ابن سَوَّار، وهو: «ضعيف» كسا قال عنه جماعة من أهل العلم (التقريب ٢١٤/٠)، (الصحيحة: ٢١٤/٢).

وهو مخرج في ( الإيمان لابن تيمية ص ٢٠) ، وأشبه أن يكون موقوفاً من كلام الحسن . . ٢٥٦ – ٢١٢] – أثر الحسن إسناده صحيح .

٢٥٧ - (١٣٦) - صحيح بما بعده ، إسناده حسن ، رجاله رجال الصحيح .

ابن حجيرة لم يرو له مُسْلِم، وهو ثقة، وكذا الراوي عنه، وهو عبد الله بن الوليد، قال عنه الحافظ: «لين الحديث». ورمز بأن أبا داود والنسائي رويا له، وقد نبه الشيخ الألباني – حفظه الله – إلى هذا في «الضعيفة» (٢٧٤)، ونبه على أمر آخر هام وقع في إسناد هذا الحديث عند الحاكم، ألا وهو السقط الذي بين عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة: ثقة تابعي روى له مُسْلِم، وهو من الرواة عن أبيه»، وأبوه عبد الرحمن بن وقد صحح الحديث كما تقدم الحاكم، والذهبي، ولكنه حسن لغيره، والله أعلم بالصواب. وأرى من المناسب أن أذكر لفظا آخر للحديث وهو ثابت بإسناد صحيح أخرجه كذلك الحاكم (٢٢/١) وصححه على شرطهما، وليس هو إلا على شرط مُسْلِم وحده (الصحيحة ٢٢/٢) ورواه أبو داود (٢٩٠٥) ولفظه «إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، كان عليه كالظلة، فإذا انقطع رجع إليه الإيمان» رواياه من حديث أبي هريرة مرفوعاً، وهو مخرج في «الصحيحة» (٥٠٩).

عن النبي عليه قَالَ « أكمل المؤمنين إيمانًا : أحسنهم خُلُقًا » .

۲۰۸ – (۱۳۷) [وحدَّثنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : ثنا أبو طاهر أحمد ابن عمرو ؛ قَالَ : ثنا أنس بن عياض ؛ قَالَ حدثني مُحَمَّد بن عجلان ، عن القعقاع ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة : أن النبي شَنِّ قَالَ : « أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا » ] (\*) .

١٣٨ - (١٣٨) حدَّثنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حدَّثنا قُتَيْبَة بن سعيد، عن مالك ابن أنس، عن ابن شِهاب، عن سالم، عن ابن عمر : أن النبي الله مر على رجل من الأنصار، وهو يعظ أخاه في الحياء، فقالَ رسول الله الله الله الله الله المان ».

٣٦٠ – (١٣٩) وحدَّثنا أبو نصر مُحَمَّد بن كردي ؛ قَالَ : حدَّثنا / أبو بكر

## ٢٥٨ – (١٣٧) – صحيح بما قبله، إسناده حسن .

<sup>=</sup> محمد بن عمرو هو ابن علقمة : قال الحافظ : «صدوق له أوهام» . فهو حسن الحديث .

لم يرو أنه البخاري إلا مقروناً ، ولا مُشلِم إلا متابعة (التهذيب) . رمز له في «التقريب» بأن الجماعة رووا عنه .

والحديث له طرق عند أحمد (٢/ ، ٢٥، ٢٧٢) ، وعند ابن حبان (الإحسان (الإحسان (۲۷۹)) ، وذكر الشيخ الألباني (۲۱۲) ، وذكر الشيخ الألباني طرقاً له عن أبي هريرة ، وشاهد مرسل ، وآخر عن عائشة – رضي الله عنها – مرفوعًا . رواه أحمد (٦/ ٤٧) ، ٩٩) وفيه انقطاع . «الصحيحة » (٢٨٤) (٢٥١) ، «تحفة الأشراف» (٢٨٤) .

فيه محمد بن عجلان : ﴿ حسن الحديث ﴾ ، روى له مُشلِم متابعة . وقد سبق الكلام عليه .

انظر تخريج الحديث السابق .

٢٥٩ – (١٣٨) – صحيح، متفق عليه .

رواه البخاري (١/ ٩٣) ح ٢٤، ك : الإيمان، باب : ٢٤)، ومسلم (١/ ٦٣، ح ٢٦)، ك : الإيمان، باب : ١٦)، وغيرهما (تحفة الأشراف).

۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۱ - (۱۳۹، ۱۶۰، ۱۶۱) - صحیح بطرقه الثلاث.

<sup>(\*)</sup> هذا الحديث غير موجود في (م) .

المَوْوَزِيِّ، قَالَ: حدَّثنا أحمد ؛ قَالَ: حدَّثنا وكيع، عن شفْيَان، عن الأعمش، عن خيثمة، عن عن عبد اللَّه بن عمرو ؛ قَالَ: « يأتي على الناس زمان يجتمعون في الساجد ليس فيهم مؤمن » .

٢٦١ – (٠٤١) وحدَّثنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : حدَّثنا عثمان بن أبي شَيْبَة ؛ قَالَ : حدَّثنا فضيل بن عياض ، عن الأعمش ، عن خيثمة ، عن عبد الله بن عمرو ؛ قَالَ : « يأتي على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ، ليس فيهم مؤمن » .

٢٦٧ – (٢٤١) وحدَّثنا الفِرْيَاسِي ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد اللَّه بن معاذ ؛ قَالَ : حدَّثنا أبي ؛ قَالَ : حدَّثنا شُعْبَة ، عن سليمان ، عن خيثمة ، عن عبد اللَّه بن عمرو ؛ قَالَ : « ليأتين على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ما فيهم مؤمن » .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن : كل هذه الآثار تدل على زيادة الإيمان ونقصانه ، وسنذكر من القرآن ما يدل على ما قلناه . وهذا طريق من أراد الله به خيرًا

قَالَ اللّه تعالىٰ ( ٩ : ١٣٤ ) : ﴿ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانًا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانًا وهم يستبشرون ﴾ وقَالَ تعالىٰ ( ٤ ؛ ٤ ) : ﴿ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم ﴾ قَالَ تعالىٰ ( : ) : ﴿ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ﴾ وقَالُ تعالىٰ فيما أثنى به على أصحاب الكهف ( ١٨ : ١٨ ) : ﴿ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم ﴾ وقَالُ تعالىٰ ( ٨ : ٢ ) : ﴿ إنها المؤمنون الذين وزدناهم هدى وقالُ تعالىٰ ( ٢ : ٢ ) : ﴿ إنها المؤمنون الذين يتوكلون ﴾ وقَالُ تعالىٰ ( ٢٠ : ٢ ) : ﴿ ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ، ويزداد يتوكلون ﴾ وقالُ تعالىٰ ( ٢٠ : ٢ ) : ﴿ ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ، ويزداد الذين آمنوا إيمانًا ﴾ وهذا في القرآن كثير .

وقَالَ تعالىٰ (٣: ٣٧٣): ﴿ الذين قَالَ لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم، فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ﴾ .

<sup>=</sup> رواه الحاكم (٤٤٢/٤) وقال: «صحيح الاسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

فإن رواية شُعْبَة عن الأعمش مما تنجي من مظنة تدليسه ، ولعله يشهد له حديث ابن مسعود مرفوعًا «سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد ، حلقا ، حلقا ، وامامهم الدنيا ، فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة » أخرجه

٢٦٣ – [أثر ٢٦٣] حدَّثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي ؛ قَالَ : سمعت أبا جعفر مُحَمَّد بن سليمان لُؤين يقول : سمعت شفْيَان بْن عُيينة يقول غير مرة : « الإيمان قول وعمل » قَالَ : ابن عُيينة : « فأخذناه ثمن قبلنا : قول وعمل ، وإنه لا يكون قول إلا بعمل » قيل لابن عُيينة : يزيد وينقص / ؟ قَالَ : « فأي شيء إذًا ؟ » .

٢٦٤ – [أثر ١٦٣] وحدَّثنا عمر بن أيوب ؛ قَالَ : حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قَالَ : حدَّثنا أبو الفتح نصر بن المغيرة قَالَ : قيل لسُفْيَان بن عُيينة « الإيجان يزيد وينقص ؟ قَالَ : أليس تقرءون القرآن ؟ ﴿ فزادهم إيجانًا ﴾ في غير موضع ، قيل : ينقص ؟ قَالَ : ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص » .

٣٦٥ – [أثر ٢٢٤] وحدَّثنا عمر بن أيوب ؛ قَالَ : حدَّثنا يعقوب الدورقي ؛ قَالَ : حدَّثنا مُحَمَّد بن القاسم الأسدي ، قَالَ : سمعت سُفْيَان الثوري يقول : « إن الإيمان يزيد وينقص » [قَالَ سُفْيَان : ، وأقول : « إن الإيمان يزيد وينقص » [ قَالَ سُفْيَان : ، وأقول : « إن الإيمان الإيمان ما وقر في الصدور ، وصدقه العمل » .

٢٦٦ – [أثر ١٩٥] وحدَّثنا أبو عبد اللَّه مُحَمَّد بن مخلد العطار ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو بكر بن زنجويه ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد الرزاق ؛ قَالَ : سمعت سُفْيَان الثوري وابن

= ابن حبان (٣١١) وهو مخرج في «الصحيحة» (٣١١).

وإنما ذكرته ضمن المرفوع لأنه ترجع عندي احتمال الرفع حكما، لهذا الحديث، ولأنه من الغيبيات، ولا سبيل إلى معرفتها إلا بوحي والله أعلم.

٣٦٣ - [٢٢٣] - أثر سُفْيان بن عُيينة: إسناده صحيح .

رواه ابن بطة (۱۱۵۷).

٢٦٤ - [١٢٣] - أثر سُفْيان بن عُيينة: إسناده صحيح .

نصر بن المغيرة البغدادي أبو الفتح: قال عنه أبو حاتم: «صدوق» (الجرح والتعديل ١٨) (٢٦٥) رواه ابن بطة في «الإبانة» (١١٤٢) بزيادة: «وزدناهم هدى»، وفيه «أبو نصر فتح بن المغيرة».

٢٦٥ - [٢٢٤] - أثر سُفْيان النوري: إسناده ضعيف جداً .

فيه محمد بن القاسم الأسدي : وهو «متروك»، كذبه أحمد وغيره (تهذيب المزي المري محمد بن القاسم الأسدي : وهو «متروك»، كذبه أحمد وغيره (١١٤٣).

٢٦٧ - ٢٦٧ - [٥٢ ٢٦،١٢٥] - أثر السفيانين، وابن مجرَيْج ومالك ومُعمر: صحيح الإسناد.

(\*) هذه الزيادة ليست في (ك).

مجرَيْج ومعمرًا يقولون : ﴿ الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص» .

۲٦٧ – [أثر ٢٦٦] حدَّثنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حدَّثنا سلمة بن شبيب ، قَالَ : حدَّثنا عبد الرزاق ؛ قَالَ : سمعت معمرًا وسُفْيَان الثوري ومالك بن أنس وابن مُحرَيْج وسُفْيَان بن عُيينة يقولون : « الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص » .

٢٦٨ – [أثر١٦٧] أُخْبَرَنا خلف بن عمرو العُكْبَري ؛ قَالَ : حدَّننا الحميدي ؛ قَالَ : حدَّننا الحميدي ؛ قَالَ : سمعت ابن عُيينة يقول : « الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص ، فقالَ له أخوه إبراهيم بن عُيينة : يا أبا مُحَمَّد ، لا تقولن يزيد وينقص ، فغضب وقَالَ : اسكت يا صبى ، [ بلى ] (٥) حتى لا يبقى منه شيء » .

٢٦٩ - [أثر ١٦٨] أُخْبَرَنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجويه القطان ، قال : حدَّثنا إبراهيم بن الوليد القرشي ؛ قَالَ : حدَّثنا فُدَيْك يعني ابن سليمان - قَالَ : سمعت الأوزاعي يقول : « الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص ، فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروه ، فإنه مبتدع » .

• ۲۷ - [أثر ۱۲۹] وحدَّثنا ابن مخلد ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو داود ؛ قَالَ : سمعت أحمد بن حنبل يقول : « الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص » .

٢٧١ – [أثر ١٣٠] وحدَّثنا ابن مخلد ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو داود ؛ قَالَ : حدَّثنا

٣٦٨ - [١٢٧] - أثر ابن عُيينة إسناده صحيح .

رواه ابن بطة (١١٥٥) من طريق المصنف.

٢٦٩ - [١٢٨] - أثر الأوزاعي : إسناده لا بأس به .

إبراهيم بن الوليد بن سلمة الطبري : قال ابن حبان : «يعتبر حديثه من غير رواية أبيه » ، وقال أبو حاتم : «هو صدوق » . (اللسان ١٢٣/١) .

وفديك بن سليمان : روى عنه جماعة كثيرة جداً ، وذكره ابن حبان في الثقات . (تهذيب الكمال (١٤٦/٢٣) .

وقال ابن حجر: فديك بن سليمان ، ويقال ابن أبي سليمان ، ويقال اسم أبيه قيس ، «مقبول » . التقريب ت: ٥٣٧٧ . روى له البخاري في رفع اليدين . ولم يرو له أحد من الجماعة .

٧٧٠ - [٩٣٩] - أثر أحمد بن حنبل إسناده صحيح .

٢٧١ - [١٣٠] - أثر مالك: صحيح.

(\*) في غير النسخة (ك) «بل».

أحمد ؛ قَالَ : حدَّثنا سُرَيج ( ) بن النعمان ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد اللَّه بن نافع ؛ قَالَ : كان مالك يقول : « الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص » .

٢٧٢ - [أثر ١٣١] حدَّثنا جعفر بن مُحَمَّد الصندلي ؟ قَالَ : حدَّثنا الفضل ابن زياد ؟ قَالَ : حدَّثنا أبو عبد اللَّه يعني أحمد بن حنبل قَالَ : حدَّثنا وكيع ؟ قَالَ : حدَّثنا / سُفْيَان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ؟ قَالَ : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه » .

قَالَ الفضل: وسمعت أبا عبد الله وسئل عن نقصان الإيمان فقَالَ: حدَّثنا وكيع، عن شُفْيَان، عن هشام بن عروة، عن أبيه ؛ قَالَ: « ما انتقصت أمانة عبد إلا انتقص إيمانه ».

قَالَ : وَقَالَ أَحمد : قَالَ وكيع : « الإيمان يزيد وينقص » وهو قول سُفْيَان .

٣٧٣ - [أثر ١٣٢] حدَّثنا أبو بكر عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطي ؟ قَالَ : حدَّثنا يوسف بن موسى القطان ؟ قَالَ : حدَّثنا وكيع ؟ قَالَ : حدَّثنا إسرائيل ، عن أبي الهيثم ، عن سعيد بن مُجبَيْر (٢:٠٠٠) ﴿ وَلَكُن لِيطَمَّن قلبي ﴾ قَالَ : «ليزداد إيمانًا » .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن : فيما ذكرت من هذا الباب مقنع لمن وفقه الله تعالى للرشاد ، وسلم من الأهواء الضالة .

<sup>=</sup> قد صح القول عن مالك كما سبق في الأثر [١٢٥] .

<sup>(\*)</sup> في م (شريح) وهو تصحيف مكرر، والصواب ما أثبتناه.

٢٧٢ - [١٣١] - أثر عروة : صحيح الإسناد .

رواه ابن بطة (١١٤٨،١١٤٧) وابن أبي شيبة في «الإيمان» (١٠).

۲۷۳ - [۱۳۲] - أثر سعيد بن نجبير : إسناده لا بأس به.

رواه ابن جرير (٥١/٣)، (٥٩٨٢ - وما بعدها) ورواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٧٩٨)، وابن بطة (١١٣٠) (١١٢٠)، وعزاه السيوصي في «الدر المنثور» (١/ ٣٣٤) لسعيد بن منصور وابن جرير، وابن المنذر، والبيهقي في «الشعب» من قول مجاهد وهو في «شعب الإيمان» (٦١) وسنده ضعيف.

وأبو الهيثم هو : المرادي الكوفي، قال عنه الحافظ: «صدوق».

#### باب

القول بأن الإيمان تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح لا يكون مؤمنًا، إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن: اعلموا رحمنا اللَّه وإياكم: أن الذي عليه علماء المسلمين: أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح.

ثم اعلموا: أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق، إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقًا، ولا تجزيء معرفة بالقلب، ونطق باللسان، حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال: كان مؤمنًا.

دلُّ على ذلك القرآن وائسنة، وقول علماء المسلمين.

فأما ما لزم القلب من فرض الإيمان فقول اللَّه تعالىٰ في سورة المائدة (٥: ٤١): ﴿ يَا أَيُهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزَنُكُ الذِينَ يَسَارَعُونَ فَي الكَفْرِ ﴾ (٠) .

وقَالَ تعالى (١٦: ١٠٦): ﴿ من كفر باللَّه من بعد إيمانه ، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ ( ٤٩ : ١٤ ) : ﴿ قالت الأعراب آمنا ، قل لم تؤمنوا ، ولكن قولوا : أسلمنا ، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ﴾ الآية .

فهذا مما يدلك على أن على القلب الإيمان، وهو التصديق والمعرفة، ولا ينفع القول إذ لم يكن القلب مصدقًا بما ينطق به اللسان مع العمل، فاعلموا ذلك

وأما فرض الإيمان باللسان : فقوله تعالى في سورة البقرة ( ٢ : ١٣٦ ) : ﴿ قُولُوا : آمنا بالله ، وما أنزل إلينا ، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق

<sup>(\*)</sup> هكذا في (م) « من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم » إلى قوله تعالى ﴿ أُولئكُ الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزى ولهم في الآخرة عذاب عظيم ﴾ .

ويعقوب والأسباط ، وما أوتي موسى وعيسى ، وما أوتى النبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ، ونحن له مسلمون ، فان آمنوا بمثل ما آمنتم به ، فقد اهتدوا ﴾ الآية .

وقَالَ تعالىٰ في سورة آلِ عمران ( ٣ : ٨٤ ) : ﴿ قُلُّ : آمنا باللَّه ، وما أنزلِ على إبراهيم ﴾ الآية .

وقَالَ النبي ﴿ أُمُرِتُ أَنْ أُقَاتِلِ النَّاسِ حَتَى يَقُولُوا : لا إِلَهُ إِلاَ اللَّهُ وَأَنِي رَسُولُ اللَّهُ ... وَذَكَرَ الْحَدَيْثُ .

فهذا الإيمان باللسان نطقًا فرضًا واجبًا .

وأما الإيمان بما فرض على الجوارح تصديقًا بما آمن به القلب، ونطق به اللسان: فقوله تعالى ( ٢٢: ٧٨، ٧٧): ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا، اركعوا واسجدوا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَأُقْيِمُوا الصلاة وآتُوا الزَّكَاة ﴾ في غير موضع من القرآن، ومثله فرض الصيام على جميع البدن، ومثله فرض الجهاد بالبدن، وبجميع الجوارح.

فالأعمال رحمكم الله بالجوارح: تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان بعمله وبجوارحه: مثل الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصيام والحج والجهاد، وأشباه لهذه، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنًا، ولم ينفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبًا منه لإيمانه، وكان العمل بما ذكرناه تصديقًا منه لإيمانه، وبالله التوفيق.

وقد قَالَ اللَّه تعالىٰ لنبيه ﷺ ( ١٦ : ٤٤ ) : ﴿ لَتَبَيَّنَ لَلْنَاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمَ ، وَلَعْلَهُم يَتَفُكُرُونَ﴾ .

فقد بَينَ النبي ﴿ لَهُ مَنه شَرائع الإيمان : أنها على هذا النعت في أحاديث كثيرة ، وقد قَالَ تعالىٰ في كُتابه ، وبَينَ في غير موضع : أن الإيمان لا يكون إلا بعمل ، وبينه النبي ﴿ يَهُ خلاف ما قالت المرجئة ، الذين لعب بهم الشيطان .

قَالَ اللَّه تعالىٰ في سورة البقرة ( ٢ : ١٧٧ ) : ﴿ ليس البر أن تولوا وجوهكم

<sup>(\*)</sup> صحيح: يأتي تخريجه في موضعه إن شاء الله تعالى .

قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه / ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ المتقون ﴾ .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن : سأل أبو ذر النبي عليه عن الإيمان فتلا عليه هذه الآية .

قَالَ : حدَّثنا سلمة بن شبيب، قَالَ : حدَّثنا سلمة بن شبيب، قَالَ : حدَّثنا سلمة بن شبيب، قَالَ : حدَّثنا عبد الرزاق ؛ قَالَ : أنا معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد ؛ قَالَ : « إن أبا ذر سأل النبي ﷺ عن الإيمان ؟ فقرأ عليه : ﴿ ليس البر أن تولوا وجوهكم ﴾ الآية » .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن : وبهذا الحديث وغيره يحتج أحمد بن حنيل في كتاب «الإيمان» : أنه قول وعمل، وجاء به من طرق .

۲۷٥ – (۱٤٣) حدَّثناه [ أبو نصر القلاس ]<sup>(٠)</sup> في كتاب الإيمان ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو بكر المَوْوَزيِّ، قَالَ : حدَّثنا أبو عبد اللَّه ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد الرزاق وذكر هذا الحديث .

وحدُّثناه ابن أبي داود من غير طريق .

٢٧٦ – (١٤٤) وأَخْبَرَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حدَّثنا مُحَمَّد بن

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (ق١٠١/أ ) عند هذه الآية . ونقله بسنده أيضاً عنه ابن كثير في تفسيره (٢٠٧/١ - ط : الحلبي ) .

وقال: « وهذا منقطع فإن مجاهداً لم يدرك أبا ذر فإنه مات قديماً ». ورواه الحاكم في مستدركه (٢٧٢/٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين. وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: كيف وهو منقطع»، ورواه ابن بطة في « الإبانة » (١٠٦٧) من طريق عبد الله ابن أحمد عن أبيه به.

٤٧٢، ٧٧٥ - (١٤٢، ١٤٣) - منقطع .

<sup>(\*)</sup> في م : الفلاس ، .

<sup>.</sup> ۲۷۲ - (۱ £ ٤) - منقطع كذلك

إسماعيل بن [ سَمُرَة ] عَالَ : حدَّثنا جعفر بن عون ؛ قَالَ : أنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي ، عن القاسم ، عن أبي ذر ؛ قَالَ : جاء رجل ، فسأله عن الإيمان ؟ فقرأ عليه : ﴿ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ﴾ قَالَ يعني الرجل: ليس عن البر سألتك ؛ قَالَ له أبو ذر : جاء رجل إلى النبي ﴿ فَسأله كما سألتني ، فقرأ عليه كما قرأت عليك ، فأبي أن يرضى كما أبت أن ترضي ، فقال: المؤمن الذي يعمل حسنة فتسره ويرجو ثوابها ، وإن عمل سيئة فتسؤه ويخاف عاقبتها » .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن: اعلموا رحمنا اللَّه وإياكم يا أهل القرآن، ويا أهل العلم، ويا أهل السنن والآثار، ويا معشر من فقههم اللَّه تعالى في الدين، بعلم الحلال والحرام أنكم إن تدبرتم القرآن، كما أمركم اللَّه تعالى علمتم أن اللَّه تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله: العمل، وأنه تعالى لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم، وأنهم قد رضوا عنه، وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة، والنجاة من النار، إلا بالإيمان والعمل الصالح. وقرن مع الإيمان العمل الصالح، لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده، حتى ضم إليه العمل الصالح، الذي قد وفقهم له، فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه، وناطقا بلسانه، وعاملا بجوارحه لا يخفى، على من تدبر القرآن وتصفحه، وجده كما ذكرت.

واعلموا رحمنًا اللَّه تعالى وإياكم أني قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذكرته في ستة وخمسين موضعًا (٥٠٠ من كتاب اللَّه عز وجل : أن اللَّه تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده ، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم ، وبما وفقهم له

<sup>=</sup> عزاه ابن كثير (٢٠٧/١) إلى ابن مردويه من طريق المسعودي عن القاسم عن أبي ذر به ... ثم قال: وهذا أيضاً منقطع .

قلت : ولعله لم يعله بالمسعودي لقول ابن معين : إن ما رواه عن القاسم شيوخه الكبار صحيح والحديث رواه ابن بطة (١٠٦٨) .

<sup>(\*)</sup> في تِّ: (شبرة) بالمعجمة، وفي م : (سبرة) بالمهملة والصواب ما أثبتناه .

<sup>(ُ</sup>هُهُ) السَّتقرأت ذلك في كتاب الله عزُّ وجل – عن طريق «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن » فوجدته في أكثر من سبعين موضعاً (مادة : صالحاً ، صالحات ) .

وفي النسخّة (ك) «في شبيه من خمسين».

من الإيمان به، والعمل الصالح، وهذا رد على من قَالَ : « الإيمان : المعرفة » ورد على من قَالَ « المعرفة والقول ، وإن لم يعمل » نعوذ باللَّه من قائل هذا .

فإن قَالَ : فاذكر هذا الذي بينته من كتاب اللَّه عز وجل ، ليستغنى غيرك عن التصفح للقرآن .

قيل له : نعم، واللَّه تعالىٰ الموفق لذلك، والمعين عليه .

قَالَ اللّه تبارك وتعالى في سورة البقرة ( ٢ : ٢٥ ) : ﴿ وَبِشِرِ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقًا ، قالوا : هذا الذي رزقنا من قبل ، وأتوا به متشابهًا ، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ﴾ وقَالَ عز وجل ( ٢ : ٢٧٧ ) : ﴿ إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، لهم أجرهم عند ربهم ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ .

وقَالَ تبارك وتعالى في سورة آل عمران (٣: ٥٦، ٥٥): ﴿ فَأَمَا الذَّينَ كَفُرُوا فَيَعَذَبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا في الدُّنيا والأُخرة ، وما لهم من ناصرين . وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ﴾ .

وقَالَ عز و جل في سورة النساء (٤: ٥٧): ﴿ وَالذَينَ آمَنُوا وَعُمَلُوا الصَّاحُاتُ سَنَدَ خَلَهُم جَنَاتُ تَجْرِي مِن تَحْتُهَا الْأَنْهَارِ، خَالَدَيْنَ فِيهَا أَبَدًا، لَهُمْ فَيْهَا أَزُواجٍ مَطْهَرَةً، ونَدْ خَلَهُمْ ظُلَّا ظَلِيلًا﴾

وقَالَ سبحانه وتعالى (٤: ١٢٢) : ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، خالدين فيها أبدًا، وعد الله حقًا، ومن أصدق من الله قيلًا؟ ﴾ .

وقَالَ جل وعلا (٤: ١٧٣، ١٧٢): ﴿ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا للّه، ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيوفيهم أجورهم، ويزيدهم من فضله الآية ﴾ .

وقَالَ تبارك وتعالى في سورة المائدة ( ٥ : ٨٥، ٨٦ ) : ﴿ وعد اللَّه الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة الأنعام ( ٦ : ٤٨، ٤٩ ) : ﴿ وَمَا نُرْسُلُ الْمُرْسُلُينَ إِلاَّ مُنْ وَمُنْدُرِينَ ، فَمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ، ولا هم يحزنون ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة الأعراف (٧: ٢٢، ٤٣): ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسًا إلا وسعها، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا: أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ﴾.

وقَالَ عز وجل في سورة براءة ( ٩ : ٢٠، ٢١ ) : ﴿ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم : أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم، خالدين فيها أبدًا . إن الله عنده أجر عظيم ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة براءة أيضًا ( ٩ : ٨٨ ) : ﴿ لَكُنَ الرَسُولُ وَالذَّيْنَ آمَنُوا مَعُهُ جَاهِدُوا بَأُمُوالُهُمُ وَأَنْفُسُهُمُ ، وأُولئكُ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ، وأُولئكُ هُمُ الْمُفَاحُونَ ﴾ .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن – رحمه اللَّه تعالىٰ – : اعتبروا رحمكم اللَّه بما تسمعون، لم يعطهم مولاهم الكريم هذا الخير كله بالإيمان وحده، حتى ذكر عز وجل هجرتهم وجهادهم بأموالهم وأنفسهم.

وقد علمتم أن اللَّه عز وجل ذكر قومًا آمنوا بمكة ، ولم يهاجروا مع رسوله الله من ماذا قَالَ فيهم ؟ وهو قوله ( ٨ : ٧٢ ) : ﴿ وَالذَّينَ آمنوا وَلَمْ يَهَاجِرُوا ، مَالَكُمْ مَنْ وَلَا يَتُهُمْ مَنْ شَيْءَ حَتَّى يَهَاجِرُوا ﴾ .

ثم ذكر قوما آمنوا بمكة ، وأمكنتهم الهجرة إليه ، فلم يهاجروا ، فقَالَ فيهم قولا ، هو أعظم من هذا . وهو قوله عز وجل (٤: ٩٧) : ﴿ إِن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ، قالوا : فيم كنتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض . قالوا : ألم

تكن أرض اللَّه واسعة فتهاجروا فيها ؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً ﴾ .

ثم عذر جل ذكره من لم يستطع الهجرة ولا النهوض بعد إيمانه، فقَالَ عز وجل (٤: ٩٩، ٩٩): ﴿ إِلاَ المستضعفين من الرجال والنساء والوالدان، لا يستطيعون حيلة، ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم الآية ﴾.

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن - رحمه اللَّه تعالىٰ - : كل هذا يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. ولا يجوز على (\*) هذا، ردًا على المرجئة، الذين لعب بهم الشيطان. / ميزوا هذا تفقهوا، إن شاء اللَّه.

وقَالَ عز وجل في سورة يونس (١٠:٤): ﴿ إليه مرجعكم جميعًا، وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ﴾ وقال تعالى ﴿ إن الذين آمنو وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ (١٠: ٦٤،٦٣) : ﴿ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة الرعد ( ١٣ : ٢٨، ٢٩ ) : ﴿ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب ، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة إبراهيم ( ٢٢: ١٤ ) : ﴿ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة سبحان ( ١٧ : ٩ ) : ﴿ إِن هذا القرآن يهدي للتي هي أَقُوم ، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا كبيرًا ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة الكهف (١٠١٠): ﴿ الحمد للَّه الذي أنزل على عبده الكتاب، ولم يجعل له عوجاً. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين

<sup>(</sup>م) في ت «غير هذا».

الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا . ماكثين فيه أبدًا ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ ( ١٨ : ٣٠ . ٣٠ ) : ﴿ إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، إِنَا لا نَضِيع أَجْرٍ مِن أَحْسَنُ عَملًا أُولئك لَهُم جَنَاتُ عَدَن تَجْرِي مِن تَحْتَهُم الأَنْهَارِ يَحْلُونُ فَيْهَا مِن أَسَاوِر مِن ذَهِب ويلبسون ثيابًا خضرًا مِن سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقًا ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ : ( ١٠٨ : ١٠٧ ، ١٠٨ ) : ﴿ إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا . خالدين فيها لا يبغون عنها حولًا ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة مريم ( ١٩ : ٥٩، ٦٠ ) : ﴿ فخلف من بعدهم خلفٍ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًا إلا من تاب وآمن وعمل صالحًا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئًا ﴾ .

وقَالَ في سورة مريم أيضًا ( ٩٦ : ١٩ ) : ﴿ إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالَحَاتُ سَيَجِعُلُ لَهُمُ الرحمن ودا ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة طه (٢٠: ٧٥، ٧٦): ﴿ وَمَنْ يَأْتُهُ مَوْمَنَا قَدْ عَمَلُ الصَّالَحَاتُ، فَأُولئكُ لَهُمُ الدرجاتِ العلى جناتُ عَدَنْ تَجْرِي مَنْ تَحْتُهَا الأَنْهَارِ خَالَدَيْنَ فِيهَا وَذَلْكُ جَزَاءُ مِنْ تَرْكَى ﴾ .

وقَالَ تعالَىٰ ( ٢٠ : ٢٠ ) : ﴿ وَإِنِّي لَغَفَارَ لَمْنَ تَابِ وَآمَنَ وَعَمَلَ صَالَّحًا ثُمَّ الْعَلَادِي ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة الحج ( ٢٢ : ٢٢ ) : ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَدْخُلُ الذِينَ آمَنُوا وَعُمَلُوا الصَّالَ اللَّهُ يَفْعُلُ مَا يُرِيدُ ﴾ .

وقَالَ عز وجل ( ٢٣ : ٢٣ ) : ﴿ إِن اللَّه يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ ( ٢٢ : ٥٠،٤٩ ) : ﴿ قُلْ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا / لَكُمْ نَذَيْرُ مَنِينَ ، فَالذَّين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم ﴾ .

وقَالَ تعالَىٰ ( ٢٢ : ٥٦ ) : ﴿ الملك يومئذ للَّه يحكم بينهم ، فالذين آمنوا

وعملوا الصالحات في جنات النعيم ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة العنكبوت ( ٢٩ : ٧ ) : ﴿ وَالذَّيْنُ آمَنُوا وَعُمَلُوا الصَّالَحَاتُ لَنَكُونَ عَنْهُم سَيَّئَاتُهُم ، ولنجزينهم أحسن الذَّيْنُ كانوا يعملون ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ ( ٢٩ : ٥٥، ٥٥ ) : ﴿ وَالذِّينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالَحَاتُ لَنَبُوتُنَهُمُ مِنْ الْجَنَةُ غُرفًا ، تَجْرِي مِنْ تَحْتُهَا الْأَنْهَارِ خَالَدَيْنَ فَيْهَا ، نَعْمُ أَجَرِ الْعَامِلَيْنَ ، الذَّيْنَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِهُمْ يَتُوكُلُونَ ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة الروم ( ٣٠ : ١٥ ، ١٥ ) : ﴿ ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة لقمان (٣١ : ٨، ٩ ) : ﴿ إِنَّ الذَّيْنِ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّاحَاتِ لَهُمْ جَنَاتِ النعيم خالدين فيها ، وعد الله حقا ؛ وهو العزيز الحكيم ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة السجدة : ( ٣٢ : ١٩، ١٩) ﴿ أَفْمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنَ كان فاسقًا ؟ لا يستوون . أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلًا بما كانوا يعملون ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة سبأ ( ٣٤ : ٤ ) : ﴿ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم ﴾ .

وقَالَ تَعَالَىٰ (٣٤ : ٣٧ ) : ﴿ وَمَا أَمُوالُكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ بِالتِي تَقْرِبُكُمْ عَنْدُنَا زَلْفَىٰ ، إِلاَ مِن آمِن وعمل صَالِحًا ، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا ، وهم في الغرفات آمنون ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة فاطر ( ٣٥ : ٧ ) : ﴿ الذين كفروا لهم عذاب شديد ، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم مغفرة وأجر كبير ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة الزمر ( ٣٩ : ٣٧، ٧٤ ) : ﴿ وسيق الذين اتقوا ربهم إلىٰ الجنة زمرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ﴾ . إلى قوله ﴿ أجر العاملين ﴾ .

وقَالَ تَعالَىٰ في سورة حم عسق ( ٤٢ : ٢٢ ) : ﴿ ترىٰ الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم . والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ ( ٢٣ : ٢٣ ) : ﴿ ذلك الذي يبشر اللَّه عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة الزخرف ( ٢٠ ، ٧٠ ): ﴿ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ﴾ إلى / قوله ﴿ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة الجائية ( ٤٥ : ٢٨، ٣٠ ) : ﴿ وَتَرَىٰ كُلُ أَمَةَ جَائِيةً ﴾ إلى قوله ﴿ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ، ذلك هو الفوز المبين ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة الأحقاف (٤٦: ١٣، ١٤) : ﴿ إِنَّ الذِينَ قَالُوا رَبِنَا اللَّهُ ثُمُ استَقَامُوا فَلا خُوفُ عَلَيْهُم وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكُ أُصْحَابِ الْجِنَةُ، خَالَدَيْنَ فَيُهَا ، جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .

وقَالَ تعالَىٰ في سورة مُحَمَّد ﷺ ( ٤٧ : ١، ٢ ) : ﴿ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ، أضل أعمالهم ، والذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وآمنوا بما نزل على مُحَمَّد ، وهو الحق من ربهم ، كفر عنهم سيآتهم ، وأصلح بالهم ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ ( ٤٧ : ١٢ ) : ﴿ إِن اللَّه يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار سيئاته ﴾ إلى قوله ﴿ مثوىٰ لهم ﴾ .

وقَالَ في سورة التغابن ( ٩٤ : ٩ ) : ﴿ وَمَن يؤمن بِاللَّهُ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يَكُفُرُ عَنْهُ سَيَاتُهُ وَيَدْخُلُهُ جَنَاتُ تَجْرِي مَن تَحْتُهَا الْأَنْهَارِ خَالَدَيْنَ فَيْهَا أَبِدًا ذَلِكَ الفُوزِ العَظِيمِ ﴾ .

وقَالَ في سورة الطلاق (٦٥: ١١): ﴿ وَمَنْ يَؤْمُنْ بِاللَّهُ وَيَعْمُلُ صَالِحًا يَدْخُلُهُ جَنَاتَ تَجْرِي مَنْ تَحْتُهَا الْأَنْهَارِ ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة إذا السماء انشقت ( ٨٤ : ٧، ٢٥ ) : ﴿ فأما من أُوتِي كَتَابِهِ بَيْمِينِهُ ﴾ إلى قوله : ﴿ إِلَّا الذِّينِ آمنُوا وعملُوا الصالحات لهم أَجر غير مُمنُونَ ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة البروج ( ٨٥ : ١١ ) : ﴿ إِنِ الَّذِينِ آمنُوا وَعَمَلُوا الصَّاخَاتِ لَهُم جَنَاتَ تَجْرِي مِن تَحْتُهَا الْأَنْهَارِ ذَلْكُ الْفُوزُ الْكَبِيرِ ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة التين والزيتون ( ٩٥ : ٦ ) : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمنُوا وَعَمَلُوا الصَّاخَاتُ فَلَهُم أَجْرِ مُمْنُونَ ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة البينة : ﴿ لَمْ يَكُنُ الذِّينَ كَفُرُوا مِنْ أَهُلُ الْكَتَابِ ﴾ إلى قوله : ﴿ إِنْ الذِّينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات أولئك هم خير البرية ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة العصر: ﴿ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ﴾ .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن : ميزوا رحمكم اللَّه قول مولاكم الكريم : هل ذكر الإيمان في موضع واحد من القرآن، إلا وقد قرن إليه العمل الصالح ؟

وقَالَ تعالىٰ ( ٣٥ : ١٠ ) : ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴾ فأخبر تعالىٰ ، بأن الكلم الطيب [حقيقته أن يرفع إلى الله تعالى بالعمل ، إن لم يكن عمل بطل الكلام ] (\*) من / قائله ، ورد عليه . ولا كلام طيب أجل من التوحيد ولا عمل من أعمال الصالحات أجل من أداء الفرائض .

۱۲۷۷ – (۱٤٥) حدَّثنا أبو بكر عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطي ، قَالَ : حدَّثنا الحسن بن مُحَمَّد الزعفراني ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد الوهاب بن عطاء ؛ قَالَ : نا أبو عبيدة الناجي : أنه سمع الحسن يقول : قَالَ قوم على عهد رسول اللَّه على : إنا لنحب ربنا . فأنزل اللَّه تعالىٰ بذلك قرآنا (٣: ٣١) : ﴿ قُلَ إِن كُنتُم تَحْبُونَ اللَّهُ فَاتِبُعُونَى يَحِبُكُم اللَّه ويغفر لكم ذنوبكم ﴾ .

<sup>. -</sup> مرسل - ۲۷۷ مرسل

والحديث رواه ابن أبي حاتم في التفسير (٢٠٥/٢ - ح٢٧٩ - ط) وابن جرير في تفسيره (٣٢٢/٦ - ح ٦٨٤٥ - وما بعده ) وقال عنه : « ما قاله الحسن في ذلك مما ذكرناه ، فلا خبر به عندنا يصح » ا .ه . وقد ذكرته ضمن المرفوع لإضافته ذلك لزمن التنزيل ، وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(\*)</sup> ليست موجودة في (م) .

فجعل اتباع نبيه على عَلَما لحبه ، وكذب من خالفه . ثِم جعل على كل قول دليلًا : من عمل يصدقه، ومن عمل يكذبه، وإذا قَالَ قولًا حسنًا، وعمل عملًا ' حسنا، رفع اللَّه قوله بعمله، وإذا قَالَ قولًا حسنًا، وعملَ عملًا سيتًا، رد اللَّه القول على العمل، وذلك في كتابه تعالى : (١٠:٣٥) ﴿ إِلَيْهُ يَصْعُدُ الْكُلُّمُ الطَّيْبِ، والعمل الصالح يرفعه ﴾ .

٣٧٨ - [أثر ٣٣٣] حدَّثنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حدَّثنا يزيد بن عبد الصمد؛ قَالَ : حدَّثنا آدم يعني ابن أبي إياس ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو جعفر الرازي ، ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية ، في قول الله تعالىٰ : ﴿ أُولئكُ الذين صدقوا ﴾ يقول : « تكلموا بكلام الإيمان، وحققوه بالعمل » .

قَالَ الربيع بن أنس : وكان الحسن يقول : « الإيمان كلام ، وحقيقته : العمل .  $^{(1)}$ فإن لم يحقق القول بالعمل، لم ينفعه القول  $^{(1)}$ .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن : وكذلك ذكر اللَّه تعالىٰ المتقين في كتابه في غير موضع منه، ودخولهم الجنة، فقَالَ ( ١٦ : ١٦ ) : ﴿ ادخلوا الجنَّة بما كنتُم تعملون ﴾ [ وهذا في القرآن كثير يطول به الكتاب لو جمعته مثل قوله في الزخرف ](\*) ( ٤٣ : ٧٢ ٦٧): ﴿ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ﴾ إلى قوله ﴿ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ﴾ .

ومثل قوله في سورة ق ، و الذاريات ، و الطور . مثل قوله ( ٥٢ : ١٧ - ١٩ ) : ﴿ إِن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئًا بما كنتم تعملون ﴾ .

٢٧٨ - [١٣٣] - أثر أبي العالية: إسناده ضعيف.

فإن أبا جعفر الرازي: سييء الحفظ (التهذيب)، و«الصحيحة» (٢٩٩،١٤٨/٢). وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٣٠٧/٣ - ترتيب٥/٤٢٤) عن هذا الإسناد: أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال : « وليس هذا الإسناد عندهم بالقوي » اه .

<sup>(\*)</sup> هذه الزيادة من (ك).

<sup>(</sup>١) وصله الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (ص ١٧٧ - ح ٥٦) وفيه أبو بشر الحلبي : « مجهول » . كما في « التقريب » .

وقَالَ في سورة المرسلات ( ٧٧ : ٤٣،٤٢ ) : ﴿ إِن المتقين في ظلال وعيون • وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ﴾ .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن : كل هذا يدل العاقل على أن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني ، ولكن ما وقر في القلوب / ، وصدقته الأعمال . كذا قَالَ الحسن<sup>(١)</sup> وغيره .

وأنا بعد هذا أذكر ما رويَّ عن النبي ﴿ وَقُولُ بِاللَّمَانُ ، وعملُ بِالجُوارِحِ ، ومن كثير من التابعين : أن الإيمان تصديق بالقلب ، وقول باللسان ، وعمل بالجوارح ، ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر .

٣٧٩ - (١٤٦) حدَّثنا أبو العباس أحمد بن عيسى بن السكين البلدي ؛ قَالَ : حدَّثنا علي بن حرب الموصلي ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد السلام بن صالح الخراساني ؛ قَالَ : حدثني علي بن موسى الرِّضَى ، عن أبيه ، عن جعفر بن مُحَمَّد ، عن أبيه ، عن علي ابن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رسول الله الله هذه - قَالَ : قَالَ رسول الله هذه الإيمان قول باللسان ، وعمل بالأركان ، ويقين بالقلب » .

۲۷۹ - (۱۴۲) - موضوع .

رواه ابن ماجه (٦٥) وغيره، وعلته عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي، قال ابن عدي: يروي حديث: «الإيمان معرفة بالقلب .... » وهو متهم في هذه الأحاديث انظر «الكامل في الضعفاء» (٩٦٨/٥) وحكم ابن الجوزي عليه بالوضع، وقال الدارقطني: لم يحدث به إلا من سرقه من أبي الصلت. وعبد السلام هذا: وثقه بعضهم، وكذبه آخرون وعلى آية حال فهذا الحديث من مناكيره، واتهم به، ولا خلاف يينهم في هذا.

انظر «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني (ص٣٩١- ح ١٢٩٠). وحكم عليه الشيخ الألباني بالوضع في «ضعيف أبن ماجه» (١١)، و«ضعيف الجامع» (٢٣٠٩).

وعزاه بعضهم للطبراني، وتمام في «فوائده»، وابن عساكر، والبيهقي في «الشعب» ورواه ابن بطة (١٠٧٥) والخطيب في «تاريخه» (٢٥٥/١).

<sup>(</sup>١) رواهب ابن بطة في «الإبانة» (١٠٩٤).

• ٢٨ - [أثر ١٣٤] حدَّثنا أبو يعقوب إسحاق بن أبي حسان الأنماطي ؛ قَالَ : حدَّثنا هشام بن عمار الدمشقي ؛ قَالَ : حدَّثنا شِهاب بن خراش ؛ قَالَ : حدَّثني عبد الكريم الجزري ، عن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما قالا : « لا ينفع قول إلا بعمل ، ولا عمل إلا بقول ، ولا قول وعمل إلا بنية ، ولا نية إلا بموافقة السنة » .

٢٨١ - [أثر ١٣٥] وأُخْبَرَنا خلف بن عمرو العُكْبَري ؛ قَالَ : حدَّثنا الحميدي ؛ قَالَ : حدَّثنا يَحْيَىٰ بن سليم ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو حيان ؛ قَالَ : سمعت الحسن يقول : «الإيمان قول ، ولا قول إلا بعمل ، ولا قول وعمل ولية الإيمان قول ، ولا قول وعمل ونية .

٠ ٨٨ – [٩٣٤] – أثر على وابن مسعود: إسناده ضعيف .

أخرجه ابن بطة من طريق المصنف (١٠٨٩) وهو منقطع بين عبد الكريم بن مالك الجزري، وبين على وابن مسعود .

وفيه شِهاب بن خراش، متكلم فيه . قال عنه الحافظ : صدوق يخطيء . (انظر الصحيحة ١٢٠/٣) .

٢٨١ - [١٣٥] - أثر الحسن: إسناده صحيح.

وإن كان فيه يَخيى بن سليم وهو: «متكلم فيه» ولكنه من رواية الحميدي عنه فهي صحيحة ، وقد أخرج له الشيخان (التهذيب) «والإرواء» (٣٠٩/٥). والأخير فيه بحث نفيس متعلق بهذا الرجل وانظر «هدي الساري» (ص٤٧٤)، (أثر ١٨٥) من هذا الكتاب.

خلف بن عمرو العُكُبري شيخ الآجري من الحادية عشر أو الثانية عشر (توفي ٩٦م) ووثقة الخطيب البغدادي وليس كما قال الأخ الكريم محقق «الإبانة» لابن بطة من أن «خلف بن عمرو» «مجهول» فإنه آخر جزمًا، يعلم ذلك من طبقته. وهو إمام محدث ثقة جليل كمنا قال الذهبي نفسه في «سير أعلام النبلاء» (٧٧/١٣). نسأل الله أن يوفق الجميع لمرضاته.

١٨٢ – [أثر ١٣٦] وأُخبَرَنا أيضًا خلف بن عمرو ؟ قَالَ : حدَّثنا الحميدي ؟ قَالَ : حدَّثنا يَحْيَىٰ بن سليم ؟ قَالَ : سألت شَفْيَان النوري عن الإيمان ؟ فقَالَ : « قول وعمل » وسألت ابن جُرَيْج ، فقَالَ : « قول وعمل » وسألت مُحَمَّد بن عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان ، فقَالَ : « قول وعمل » وسألت نافع بن عمر الجمحي ، فقال : « قول وعمل » وسألت نفي بن عمر الجمحي ، فقال : « قول وعمل » وسألت فضيل بن عين ، فقال : « قول وعمل » وسألت فضيل بن عين ، فقال : « قول وعمل » وسألت فضيل بن عين ، فقال : « قول وعمل » وسألت سُفْيَان بن عُينة ، فقال : « قول وعمل » .

قَالَ الحميدي : وسمعت وكيعا يقول : « أهل السنة يقولون : الإيمان : قول وعمل . والمرجئة يقولون : الإيمان قول ، والجهمية يقولون : الإيمان : المعرفة » .

٣٨٣ - [أثر ٢٨٣] حدَّثنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حدَّثنا علي بن خشرم ؛ قَالَ : حدَّثنا يَحْيل بن سليم الطائفي ، عن هشام ، عن الحسن ؛ قَالَ : « الإيمان قول وعمل » . قَالَ يَحْيل بن سليم : فقلت لهشام : فما تقول أنت ؟ فقال : « الإيمان : قول وعمل » قَالَ يَحْيل بن قول وعمل » قَالَ يَحْيل بن سليم : وكان مُحَمَّد الطائفي يقول : « الإيمان قول وعمل » قَالَ يَحْيل بن سليم : وكان مالك بن أنس يقول : « الإيمان قول وعمل » قَالَ يَحْيل : وكان سُفْيَان ابن عُينة ، يقول : [ الإيمان قول وعمل] ( ) قَالَ : وكان فضيل بن عياض يقول : الإيمان قول وعمل . وكان قول وعمل .

٢٨٤ – [أثر ١٣٨] وحدَّثنا ابن أبي داود ؛ قَالَ : حدَّثنا سلمة بن شبيب ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد الرزاق ؛ قَالَ : سمعت معمرًا وسُفْيَان الثوري ومالك بن أنس وابن جُرَيْج وسُفْيَان بن عُبينة يقولون : « الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص » .

٢٨٢ - [١٣٦] - أثر سُفيان الثوري ومن معه : إسناده صحيح .

أخرجه يعقوب الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٤٩٨/٣) .

٣٨٣ - [١٣٧] - أثر الحسن: صحيح يشهد له ما قبله وما بعده .

٢٨٤ – [١٣٨] – أثر معمر والسفيانين ومالك وابن جُرَيْج : إسناده صحيح وقد سبق متنًا وسندًا برقم (٢٦٩) .

<sup>(</sup>۵) الزيادة من (ك).

<sup>(</sup>۱۱۰۰) في م (كذلك).

• ٢٨٥ - [أثر ١٣٩] حدَّثنا ابن مخلد ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو داود السجستاني ؛ قَالَ : سمعت أحمد بن حنبل ؛ قَالَ : الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص ؛ قَالَ أحمد : وبلغني أن مالك بن أنس وابن جُرَيْج وفضيل بن عياض قالوا : « الإيمان قول وعمل » .

٢٨٦ - [أثر • ٤ ٠] وحدَّثنا ابن مخلد ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو داود ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو داود ؛ قَالَ : حدَّثنا إبراهيم بن شماس ؛ قَالَ : سمعت جرير عبد الحميد يقول : «الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص » .

قَالَ إبراهيم بن شماس : وسألت بَقِيَّة بن الوليد وأبا بكر بن عَيَّاش فقالا : « الإيمان قول وعمل » قَالَ إبراهيم : وسألت أبا إسحاق الفزاري فقلت : الإيمان قول وعمل » . وعمل ؟ قَالَ : نعم . قَالَ : وسمعت ابن المبارك يقول : « الإيمان قول وعمل » .

٢٨٧ - [أثر ١٤١] حدَّثنا أبو بكر عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطي ؟
 قَالَ : حدَّثنا أبو الحسن أحمد بن مُحَمَّد بن أبي بزة ؟ قَالَ : سمعت المؤمل بن إسماعيل يقول : « الإيمان قول وعمل ، ويزيد وينقص»

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن رحمه اللَّه : فيما ذكرته مقنع لمن أراد اللَّه عز وجل به الخير ، فعلم أنه لا يتم له الإيمان إلا بالعمل . هذا هو الدين الذي قَالَ اللَّه عز وجل فيه: (البينة : ٥) ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا اللَّه مخلصين له الدين حنفاء ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة . وذلك دين القيمة ﴾ .

۲۸۵ – [۱۳۹] – أثر أحمد بن حنبل: إسناده صحيح ولكن عن مالك وابن جريج
 وفضيل بلاغ

٢٨٦ - [١٤٠] - أثر جرير بن عبد الحميد : إسناده صحيح .

٢٨٧ - [١٤١] - أثر المؤمل بن إسماعيل: فيه ضعف.

فإن أبا الحسن أحمد بن محمد بن أبي بزة هو المكي المقرئ البزي . ترجمه الفاسي في «العقد الثمين» (١١٢/٣) : لين الحديث حجة في القرآن تقدمت ترجمته .

#### باب

## كفر من ترك الصلاة

۲۸۸ – (۱٤۷) حدَّثنا أبو جعفر أحمد بن يَحْيَىٰ الحَلواني ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو الربيع الزهراني ؛ قَالَ : حدَّثنا خَمَّاد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد اللَّه ؛ قَالَ : حدَّثنا حَمَّاد بن العبد وبين الكفر ترك الصلاة » .

٢٨٩ - (١٤٨) حدَّثنا أبو عبد اللَّه أحمد بن مُحَمَّد بن شاهين ؟ قَالَ : حدَّثنا أبو جعفر / مُحَمَّد بن يزيد الأدمي ؟ قَالَ : حدَّثنا يَحْيىٰ بن سليم قَالَ : سمعت ابن جُويْج ، سمع أبا الزبير قَالَ : سمعت جابر بن عبد اللَّه قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ يَنَ العبد المسلم وبين الشرك إلا ترك الصلاة » .

• ٢٩ - (١٤٩) حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسن ابن عرفة قال حدثنا أبو حقص الأبار عمر بن عبد الرحمن عن ليث عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي في قال: «بين العبد وبين الكفر أو بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة».

### . - محيح - (١٤٧) - صحيح

رواه مُشلِم (٨٨/١ – ح ٨٢ – ك الإيمان، باب: ٣٥)، وأحمد (٣/ ٣٧٠)، وأحمد (٣/ ٣٧٠)، وأحمد (٣/ ٣٧٠)، وغيرهما وانظر «تحفة الأشراف» (٢٨١٧، ٣٠٠٣) وصححه الترمذي في كتاب الإيمان، باب: (٩)، وهو في «صحيح الترغيب» (٥٦٠ وما بعده).

٧٨٩ - (١٤٨) - صحيح بما قبله .

وقد صرح أبو الزبير فيه بالسماع من جابر، وكذا ابن مُحرَيْج من أبي الزبير فانتفت شبهة تدليسهما، لكن يَحْيىٰ بن سليم فيه ضعف إلا أنه توبع عند أحمد (٣٨٩/٣) تابعه ابن أبي الزناد وهو عبد الرحمن وهو: ٥ لا بأس به، لا سيما عن غير البغداديين، وتابعه أيضاً الضحاك بن مخلد عند مُشلِم.

هذا وله شواهد يأتي بعضها عن بريدة وثوبان وأنس (انظر صحيح الترغيب ٥٦٥، ٥٦٣) ، وقد رواه مسلم ( ٨٨/١).

٠ ٢٩ - (١٤٩) - صحيح بما قبله وما بعده.

ورواية الليث عن أبي الزبير عن جابر صحيحة على شرط مسلم، ويؤمن فيها تدليس أبي الزبير. ٢٩١ - (١٥٠) حدَّثنا أبو الفضل جعفر بن مُحَمَّد الصندلي ؟ قَالَ : حدُّثنا الفضل بن زياد ؛ قَالَ : نا أحمد بن حنبل ؛ قَالَ : حدَّثنا زيد بن الحبَّاب قَالَ : حدثني حسين بن واقد قَالَ : قالَ رسول الله ﴿ يَنِنَا وَبِينِهُم تُرَكُ الْصَلَاةُ ، فَمَنَ تَرَكُهَا فَقَدَ كُفُرٍ » .

٢٩٢ – [أثر٢٤] حدَّثنا أبو نصر مُحَمَّد بن كردي ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو بكر المَرْوَزِيّ، قَالَ: نَا أَحمد بن حنبل ؛ قَالَ: نا يَحْيلَ بن سعيد ، عن المسعودي ، عن القاسم ؛ قَالَ: قَالَ عبد الله - يعني ابن مسعود « الكفر ترك الصلاة » .

# ۲۹۱ – (۱۵۰) – صحيح على شرط مُسْلِم .

رواه الترمذي (٢٨٣/٧ - ح ٢٦٢٣) وقال : «حسن صحيح غريب»، ورواه النسائي (٢٣١/١ - ح ٤٦٣ - ك الصلاة ، باب : ٨) ورواه غيرهما . انظر ٥ تحفة الأشراف ، (١٩٦٠)، ورواه الحاكم (٦/١) وصححه ، فقال : (صحيح ولا أعرف له علة ،، ووافقه الذهبي . قال الشيخ الألباني : وهو كما قالا، (حاشية صحيح الترغيب ٢٩٩/١)، وقالَ في تخريج «الإيمانُ» لابن أبي شَيْبَة (ح ٤٦): «إسناده صحیح علی شرط مُشلِم».

# ٢٩٢ – [١٤٢] – أثر ابن مسعود: حسن لغيره .

القاسم وهو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود : ثقة إلا أنه قال المروزي في « تعظيم قدر الصلاة » لم يسمع من جده عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -ولكنه توبع عليه عند محمد ابن نصر المروزي (٩٣٨) قال ثنا إسحاق أخبرنا وكيع عن المسعودي عن القاسم، والحسن بن سعد « » قالا: قال ابن مسعود: « تركها الكفر؛ يعني الصلاة. اه بتصرف يسير.

ورواية وكيع عن المسعودي صحيحة والحسن بن سعد روى عن ابن مسعود وهو من رجال مسلم، وكان مولى لعلى ابن أبي طالب .

ورواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٧٧٣).

لَكُنَّ له طريق أخرى أخرجها ابن أبي شَيْبَة في « الإيمان » (٤٧) من طريق شريك عن عاصم عن زر عن عبد الله بلفظ : « من لم يصل فلا دين له » ومن طريق سفيان عن عاصم به أخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٩٣٦)، ومن طريق الأعمش عن عاصم به (٩٣٧)، ومن طريق شعبة عن عاصم بنحوه (٩٣٥). وهو في «السنة» لعبد الله بن أحمد (٧٧٢) انظر «صحيح الترغيب» (٥٧١).

٢٩٣ – [أثر ٢٩٣ ] حدَّثنا جعفر بن مُحَمَّد الصندلي ؛ قَالَ : حدَّثنا الفضل بن زياد ؛ قَالَ : نا أحمد بن حنبل ؛ قَالَ : حدَّثنا الوليد بن مُسْلِم ؛ قَالَ : سمعت الأوزاعي ، عن القاسم بن مخيمرة ؛ في قول اللَّه تعالى [ ١٩ : ٩٥ ] : ﴿ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًا ﴾ قَالَ : «أضاعوا المواقيت ، ولم يتركوها ، ولو تركوها صاروا بتركها كفارًا » .

الرحمن الدمشقي ؛ قَالَ : نا أيوب بن سويد ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ؛ قَالَ : نا أيوب بن سويد ؛ قَالَ : حدثني الزهري ؛ قَالَ : أخبرني سليمان بن يسار : أن المسور بن مخرمة أخبره حين طعن عمر رضي اللَّه عنه : أنه دخل عليه هو وابن عباس ، فلما أصبح أفزعوه . فقالوا : الصلاة ، الصلاة ، فقال : « نعم . ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ، فصلى والجرح يثعب (١) دمًا » .

۲۹۳ - [۱٤٣] - أثر القاسم بن مخيمرة: إسناده صحيح .
 رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۷۷۱).

٢٩٤ - [١٤٤] - أثر عمر بن الخطاب : إسناده صحيح .

رجاله كلهم ثقات ، رجال مُسْلِم غير شيخ المصنف وهو إمام ثقة حجة ، كما تقدم في

ويشهد له الذي بعده ، والأثر أصله في البخاري (٣٦٩٣) وليس فيه قول عمر . وله طرق كثيرة ، انظر (طبقات ابن سعد ٣/ ٣٤٦، ٣٥٠) . وهي صحيحة . ورواه ابن أبي شَيْبَة في «الإيمان» (ح٣٠) وصححه الشيخ على شرطهما ، وقد رواه مالك (٣٩/١) .

<sup>(</sup>١) ~ يثعب : أي سال بغزارة .

(\*) حقير ] أَخْبَرُنا [ أبو عبد الله الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن عفير ] (\*) الأنصاري ، ؛ قَالَ نا نصر بن علي الجهضمي ؛ قَالَ : نا وهب بن جرير ؛ قَالَ : نا قرة ابن خالد / ، عن عبد الملك بن عمير ، عن جابر بن سمرة ، عن المسور بن مخرمة ؛ قال : دخلت علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، حين طعن . فقالوا : الصلاة يا أمير المؤمنين ، فقال : « الصلاة ها الله إذن ، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة » .

۲۹٦ - [أثر ۱٤٦] حدَّثنا ابن مخلد ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو داود ؛ قَالَ : سمعت أحمد يقول : « إذا قَالَ : لا أصلى ، فهو كافر » .

۱۹۹۷ – (۱۵۱) أُخْبَرَنَا إبراهيم بن موسى الجوزي ؛ قَالَ : نا زهير بن مُحَمَّد اللَّه بن عبد الجُيد (٠٠٠) ؛ قَالَ : نا أبو العوام القطان ؛ قَالَ : نا أبو العوام القطان ؛ قَالَ : نا قتادة وأبان بن أبي عَيَّاش كلاهما ، عن خليد [ بن عبد اللَّه ] (٠٠٠٠) العصري ، عن أبي الدرداء قَالَ : قَالَ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم « خمس من جاء [ بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة من حافظ على الصلوات الخمس ] (٠٠٠٠٠) على وجوههن (٠٠٠٠٠)

٢٩٥ - [١٤٥] - أثر الميشور بن مَخْرَمَة عن عمر: صحيح - رجاله رجال الصحيح.
 سبق تخريجه آنفاً يراجع «الاستذكار» لابن عبد البر (٢/ ٢٨٠، ح ٢٤٠٩).
 «والتمهيد» (٢/٥٢٧) وأخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٢٢٥/٩٢٧)،
 واللالكائي (٢/٥/٢).

<sup>(\*)</sup> في م : عَبد الله الحسن بن محمد بن عفير . وفيه تصحيف وسقط .

٢٩٦ - [١٤٦] - أثر أحمد بن حنبل: صحيح .

<sup>.</sup> حسن - (۱۵۱) - حسن

رواه أبو داود (١/٤١١، ك الصلاة، باب: ٩، ح ٤٢٩) ( صحيح أبي داود ٤١٤)، وعزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» (٢٤١/١) للطبراني . وقال : «إسناده جيد» . وكذا قال الهيثمي في «المجمع» (٤٧/١)، وحسنه الشيخ الألباني أيضاً في (صحيح الترغيب ٣٦٢) . والحديث في «الحلية» لأبي نعيم (٣٣٤/٢) . أبو العوام القطان هو عمران بن داور: حسن الحديث، وأبان بن أبي عَيَّاش: متروك «التقريب» .

<sup>(\*\*)</sup> في ت : عبد الحميد .

<sup>(\*\*\*)</sup> ساقط من ت .

<sup>(\*\*\*\*)</sup> هذه الزيادة من (ك).

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> هكذا ، في الأصل. وفي «الإبانة» (وضوئهن).

وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن ، وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها : قَالَ : وكان يقول : وايم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن ، وصام رمضان ، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلًا ، وأدى الأمانة » قالوا : يا أبا الدرداء . وما أداء الأمانة ؟ قَالَ : « الغسل من الجنابة ، فإن الله تعالى لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها » .

رياد؛ قَالَ: حدثني أحمد بن حنبل؛ قَالَ: حدَّثنا عبد الله بن يزيد المقرئ أبو عبد الرحمن الرحمن الله بن يزيد المقرئ أبو عبد الرحمن الله بن يزيد المقرئ أبو عبد الرحمن الله بن عدثني سعيد بن أبي أبوب؛ قَالَ: حدثني كعب بن علقمة ، عن عيسى بن هلال الصدفي ، عن عبد الله بن عمرو: أن النبي الله فرر يومًا الصلاة . فقال : «من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ، وإضاءة ، أو قال : نجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ، ولا برهانًا ، ولا إضاءة ، أو قال : نجاة . ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف » .

٢٩٩ – (١٥٣) حدَّثنا أحمد ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد ؛ قَالَ : نا أبو عبد اللَّه جعفر بن إدريس القزويني ؛ قَالَ : نا عبد اللَّه بن يزيد المقري وذكر الحديث بإسناده إلى آخره مثله .

۲۹۸ -، ۲۹۹ - (۱۵۲، ۱۵۳) - حسن .

قلت : ورجاله كلهم ثقات غير عيسى بن هلال الصدفي : فقد وثقه ابن حبان ، وروى عنه جماعة من الثقات ، وذكره الفسوي في المعرفة والتاريخ (١٧/٢) في ثقات التابعين .

والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٢٨٥١)، «والمشكاة» =

رواه أحمد (١٩٢/١) قال الهيثمي في «المجمع» (١٩٢/١): ورجال أحمد ثقات . ورواه الدارمي (١٩٢/١) ورواه الدارمي (٢٠٢٨) وابن حبان في «صحيحه» (٢٩٩/٤) ورواه الدارمي (٢٠٧/٨) ورواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٠٧/٨) ح م (٣١٨) وقد تابع ابن لهيعة سعيد بن أبي أيوب عنده من رواية ابن وهب عنهما . ورواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» (٢٠٦/١ ح ٢٠٥ – مجمع البحرين) . الحديث قواه جمع من الأئمة والعلماء إما تصريحاً وإما احتجاجاً ، منهم ابن القيم في «الصلاة وحكم تاركها» (ص:) ، ، والمنذري في «الترغيب والترهيب» (٢٨٦١) قال : «إسناده جيد» ، والعراقي قد سكت عنه واحتج به في «تخريج الإحياء» (١/ ٣٨٦) وقال العلامة أحمد شاكر – رحمه الله – : إسناده صحيح (المسند ٢٥٧٦) ، وصححه الأرناؤوط – محقق الإحسان (٤/٢) .

٣٠٠ - [أثر١٤٧] حدَّثنا أبو نصر مُحَمَّد بن كردي ؛ قَالَ : نا أبو بكر الْمُرْوَزِي، قَالَ: نَا أَحمد بن حنبل؛ قَالَ: نا عبد اللَّه بن نمير، عن مُحَمَّد بن أبي إسماعيل، عن / معقِل بن معقل الخنعمي ؛ قَالَ : أتى رجل عليًا - رضي اللَّه عنه - ، وهو في الرحبة؛ قَالَ : يا أمير المؤمنين، أما ترى في المرأة لا تصلي ؟ فقَالَ : « من لم يصل فَهو كافر ».

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْنِ - رضي اللَّه عنه - : هذه السنن والآثار في ترك الصلاة وتضييعها ، مع ما لم نذكره مما يطول به الكتاب ، مثل حديث حذيفة وقوله لرجل لم يتم صلاته:

= (٥٧٨) قال : وفيه عيسى بن هلال : تابعي لم يرو عنه سوى اثنين ، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال في «المشكاة» (ح ١٤٧٩) وفيه عيسى بن هلال : وفيه عندي جهالة ، فقد ذكره ابن أبي حاتم في ﴿ الجرح والتعديل ﴾ (٢/ • ٢٩) ولم يذكر فيه جرحاً ولا توثيقاً ، وإنما وثقه ابن حبان ، وهو معروف بتساهله في التوثيق . ا.هـ بتصرف . قلت : وسكوت ابن أبي حاتم عن تابعي يعني أنه « ثقة » عَنده كما صرح بذلك في مقدمة كتابه. ذكر المزي في «تهذيبه» (٥٣/٣٣) خمسة رووا عنه. فبهذا وغيره يتبين أن الرجل ليس مجهولاً ، بل أقل درجاته أنه حسن ، وبمثل هذا الكلام وأقل منه يحسن الشيخ أحاديث .

وأكتفي هنا بمثال واحد - سبق تخريجه ح (١٣٣، ١٣٤) قال الشيخ معلقاً على حديث ( ٠٤، ٤١) من كتاب «الإيمان» لآبن أبي شَيْبَة إسناده حسن بالذي بعده، مدارهما على مدرك وهو ابن عمارة القرشي ، ترجمه ابن أبي حاتم برواية جماعة عنه ، وأورده ابن حبان في الثقات . أ.ه مختصّراً .

وَلَمَا ذَكُرِنَاهُ وغيره نجد أن الحافظ في التقريب لم يكتف في الحكم عليهٍ بعبارة «مقبول»، كما هي عادته في مجهول الحال، بل قال عنه : « صدوق » . فالله أعلم بالصواب .

• ٣٠٠ – [٧٤٧] – أثر علي : إسناده فيه ضعف .

معقل بن معقل الخثعمي : مجهول لم يرو عنه سوى محمد بن أبي إسماعيل ( تهذيب الكمال ٢٨١/٢٨) «والتقريب».

أخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٩٣٣)، وابن أبي شيبة في « الْإِيمَان » وقال عنه شيخنا الْأَلباني: «هذا لا يصح عن علي وعلته معقل هذا ، قال عنه الحافظ: «مجهول»، وروى أبن نصر (٩٣٤) بإسناده عن على قوله: «من **ترك** صلاة متعمدًا ، فقد بريء من الله ، وبريء الله منه ». وهو محتمل للتحسين. ٣٠١ - [أثر١٤٨]: «لو مات هذا، لمات على غير فطرة مُحَمَّد صلى اللَّه عليه وسلم ».

٣٠٢ – [أثر ٩٤٩] ومثله عن بلال وغيره ما يدل على أن الصلاة من الإيمان ، ومن لم يصل فلا إيمان له ولا إسلام ، قد سمى الله – عز وجل – في كتابه الصلاة : إيمانًا .

٣٠٣ – (١٥٤) وذلك أن الناس كانوا يصلون إلى بيت المقدس، إلى أن حولوا إلى الكعبة ومات قوم على ذلك، فلما حولت القبلة إلى الكعبة قَالَ قوم: «يا رسول الله، فكيف بمن مات من إخواننا ممن كان يصلي إلى بيت المقدس؟ » فأنزل الله عز وجل [٢: ١٤٣]: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيْضِيعَ إِيمَانَكُم ﴾ يعني صلاتكم إلى بيت المقدس».

٣٠١ - [١٤٨] - أثر حذيفة : صحيح.

وصله البخاري (١/٠٩٥ -ح٣٨٩٧٩١) ومحمد بن نصر (٩٤٢).

٣٠٢ – [١٤٩] – أثر بلال وغيره : صحيح –

رواه ابن نصر (٩٤٤،٩٤٣) بمعناه عن بلال، ورواه برقم (٩٤٥) من قول أبي الدرداء.

وهو صحيح كذلك (صحيح الترغيب ٥٧٤ ).

قال أبو الدرداء : « لا إيمان لمن لا صلاة له » صحيح الترغيب ٧٧٠ .

وعن ابن مسعود : « من ترك الصلاة فلا دين له » حسنه في صحيح الترغيب ٧١.

۳۰۳ - (۱۵٤) - صحیح .

وصله البخاري (ح ٤٠، ٣٩٩، ٤٨٦) ) من « فتح الباري » رواه وغيره انظر « تحفة الأشراف » ( ١٨٠٤، ١٨٤٠، ١٨٤٩ ) . من رواية البراء بن عازب .

#### باب

## ِ ذَكُرُ الْإِسْتَثَنَاءُ فَي الْإِيمَانِ مِنْ غَيْرُ شُكُ فَيْهُ

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن رحمه اللَّه: من صفة أهل الحق، ممن ذكرنا من أهل العلم: الاستثناء في الإيمان، لا على جهة الشك، نعوذ باللَّه من الشك في الإيمان، ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان، لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الايمان أم لا؟ وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا: أمؤمن أنت؟ قال: آمنت باللَّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار، وأشباه هذا، والناطق بهذا، والمصدق به بقلبه مؤمن، وإنما الاستثناء في الإيمان لا يدري: أهو ممن يستوجب ما نعت اللَّه عز وجل به المؤمنين من حقيقة الايمان أم لا؟

هذا وطريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان ، عندهم أن الاستثناء في الأعمال ، لا يكون في القول ، والتصديق بالقلب ؛ وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان ، والناس عندهم على الظاهر مؤمنون ، به يتوارثون ، وبه يتناكحون ، وبه تجري أحكام ملة الإسلام ، ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه لك ، وبينه العلماء من قبلنا .

روي في هذا سنن كثيرة ، [ وأثار تدل ] (\*) على ما قلنا .

قَالَ اللَّه عز وجل [ ٢٧ : ٢٧ ] : ﴿ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء اللَّه آمنين ﴾ وقد علم عز وجل أنهم داخلون ، وقد دخل النبي صلى اللَّه عليه وسلم المقبرة فقال :

٣٠٤ – (١٥٥) السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء اللَّه بكم لاحقون » .

٣٠٥ – (١٥٦) وقَالَ ﴿ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمُ للَّهُ عَزْ وَجُلُّ » .

۱۰۵ - (۱۵۵) - صحیح .

وصله المصنف يأتي برقم (١٥٧) من حديث أبي هريرة .

۳۰۵ - (۱۵۲) صحيح رواه مسلم (ح۱۱۱۰)، و هو في «صحيح أبي داود» (۲۰۹۲) من حديث عن عائشة.

<sup>(\*)</sup> في م (وأنا أزيدك).

٣٠٦ - [أثر ١٥٠] ورُوي أن رجلًا قَالَ عند عبد الله بن مسعود: أنا مؤمن .
 فقَالَ ابن مسعود: « أَفَأَنْت مِن أَهِلِ الْجِنَة ؟ » فقَالَ: أرجو . فقَالَ ابن مسعود: « أَفْلا وكلت الأُخرى ؟ » .

٧ . ٣ - [أثر ١٥١] وقَالَ رجل لعلقمة : أمؤمن أنت ؟ قَالَ : « أرجو إن شاء اللَّه » .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن - رحمه اللَّه تعالىٰ - : وهذا مذهب كثير من العلماء ، وهو مذهب أحمد بن حنبل . واحتج أحمد بما ذكرنا ، واحتج بمساءلة الملكين في القبر للمؤمن ، ومجاوبتهما له . فيقولان له : على اليقين كنت ، وعليه مت ، وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء اللَّه تعالىٰ . ويقالَ للكافر والمنافق : على شك كنت ، وعليه مت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء اللَّه .

٣٠٨ – [أثر ٢٥٢] حدثني أبو بكر عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطي؛ قَالَ : حدَّثنا أبو بكر الأثرم ؛ قَالَ : سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل سئل عن الإستثناء في الإيمان ، ما تقول فيه ؟ قال: أما أنا فلا أعيبه ؛ قَالَ أبو عبد اللَّه : إذا كان يقول إن الإيمان قول وعمل ، واستثنى مخافة واحتياطًا ، ليس كما يقولون على الشك ، إنما تستثني للعمل ؛ قَالَ اللَّه عز وجل [٢٧:٤٨] : ﴿ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء اللَّه آمنين ﴾ فهذا استثناء بغير شك ، وقَالَ النبي صلى اللَّه عليه وسلم : « إنى لأرجو أن أكون أخشاكم للَّه عز وجل "(١) .

قَالَ : هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان .

٣٠٩ - [أثر ٢٥٣] وحدَّثنا جعفر الصندلي ؟ قَالَ : حدَّثنا الفضل بن زياد ؟
 قَالَ : سمعت أبا عبد الله يعجبه الاستثناء في الايمان ؟ فقَالَ له رجل : إنما الناس رجلان : مؤمن ، وكافر ؟ فقَالَ أبو عبد الله : فأين قوله تعالى [ ٩ : ١٠٦ ] : ﴿ وآخرون مُوْجَوْن لأمر الله ، إما يعذبهم ، وإما يتوب عليهم ﴾ ؟ قَالَ : سمعت أبا

٣٠٣ - [٥٥١] أثر ابن مسعود : فيه ضعف يأتي موصولاً برقم [١٥٧] . ٣٠٧ - [١٥١] أثر علقمة : صحيح يأتي موصولاً برقم [١٥٨] . ٣٠٨, ٣٠٨ - [ ٢٥٢، ٢٥٣] أثرا أحمد بن حنبل: إسنادهما صحيح .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه آنفًا .

عبد الله يقول: سمعت يَحْيني بن سعيد يقول: « ما أدركت أحدًا إلا على الاستثناء » .

قَالَ : سمعت أبا عبد الله مرة أخرى يقول : سمعت يَحْيِل يقول : ما أدركت أحدًا من أهل العلم ، ولا بلغني إلا الاستثناء . قَالَ : وسمعت أبا عبد الله / يقول : سمعت سُفْيَان بن عيينة إذا سئل : أمؤمن أنت ؟ إن شاء لم يجبه ، وإن شاء قَالَ : سؤالك إياي بدعة ، ولا أشك في إيماني . ولا يعنف من قَالَ : إن الايمان ينقص ، أو قالَ : إن شاء الله ، ليس يكرهه ، وليس بداخل في الشك .

قَالَ: وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا قَالَ أنا مؤمن إن شاء الله فليس هو بشاك. قيل له. إن شاء الله ؟ أليس هو شكا؟ فقالَ: معاذ الله ، أليس قد قَالَ الله تعالى: ﴿ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ﴾ وفي علمه أنهم يدخلون وصاحب القبر إذا قيل له: وعليه تبعث إن شاء الله . فأي شك هاهنا ؟ وقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: « وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » .

وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: نا وكيع قَالَ: قَالَ سُفْيَان: « الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، ولا يدري كيف هم عند اللَّه تعالىٰ ؟ ونرجو أن نكون كذلك ».

• ٣١٠ – [أثر ١٥٤] وحدَّثنا ابن مخلد ؛ قَالَ : نا أبو داود ؛ قَالَ : سمعت أحمد ؛ قَالَ : سمعت أحمد ؛ قَالَ : سمعت سُفْيَان يقول : إذا سئل أمؤمن أنت ؟ إن شاء لم يجبه ، أو يقول له : سؤالك إياي بدعة ، ولا أشك في إيماني . وقال: إن شاء الله ليس يكره ، وليس بداخل في الشك .

قَالَ : وسمعت أحمد ؛ قَالَ : سمعت يَحْيلَ بنِ سعيد ؛ قَالَ : مَا أَدْرُكُتُ أَحَدًا مِن أَصِحَابِنَا ، ولا بلغني إلا على الاستثناء ، وقَالَ : قَالَ يَحْيلَ : الإيمان : قول وعمل .

وسمعت أحمد قَالَ : نا وكيع ؛ قَالَ : قَالَ شَفْيَانَ : الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، فنرجو أن نكون كذلك، ولا ندري حالنا عند الله تعالى .

٠ ١٩ - [١٥٤] - أثر أحمد بن حنبل: إسناده صحيح.

وسمعت أحمد قَالَ : قَالَ يَحْيىٰ بن سعيد : كان شُفْيَان ينكر أن يقول : أنا مؤمن .

۱۹۹۳ – [أثره ۱۹ وحدَّثنا جعفر الصندلي ؛ قَالَ : نا الفضل بن زياد ؛ قَالَ : سمعت أبا عبد اللَّه يقول : حدثني مؤمل ؛ قَالَ : نا حَمَّاد بن زيد ؛ قَالَ : سمعت هشامًا يذكر ؛ قَالَ : كان الحسن ومحمد يهابان أن يقولا : مؤمن ، ويقولان : مسلم .

٣١٢ – [أثر ٢٥٦] وحدَّثنا أبو نصر مُحَمَّد بن كردي ؛ قَالَ نا أبو بكر المَّوْوَزِيّ، قَالَ : قيل لأبي عبد اللَّه : يقول : نحن المؤمنون ؟ قَالَ : يقول : نحن المسلمون . ثم قَالَ أبو عبد الله : الصوم والصلاة والزكاة من الإيمان . قيل له : فإن استثنيت / في إيماني أكون شاكا ؟ قال : لا .

٣١٣ – [أثر ١٥٧] وحدَّثنا أبو نصر ؛ قَالَ : نا أبو بكر المُرْوَزِيّ، قَالَ : حدَّثنا أبو عبد الله ؛ قَالَ : حدثني علي بن بحر ؛ قالَ : سمعت جرير بن عبد الحميد يقول : الإيمان قول وعمل ؛ قَالَ : وكان الأعمش ومنصور ومغيرة وليث وعطاء بن السائب وإسماعيل بن أبي خالد وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة وسُفْيَان الثوري ، وأبو يَحْييٰ صاحب الحسن وحمزة الزيات يقولون : نحن مؤمنون إن شاء الله . [ويعيبون ] على من لم يستثن .

قَالَ أبو بكر المَزُوزيّ: سمعت بعض مشيختنا يقول : سمعت عبد الرحمن بن

٣١١ – [٥٥١] – أثر الحسن ومحمد – يعني بن سيرين – : إسناده فيه ضعف . فإن مؤمل وهو ابن إسماعيل : قال عنه الحافظ : صدوق سييء الحفظ، والأثر رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٢٥٨).

٣١٢ – [٥٦] – أثر أحمد: لا بأس به .

أبو نصر محمد بن كردي : لا بأس به وهو معروف بأخذه عن أبي بكر المروزي صاحب أحمد . ترجمه الخطيب في «تاريخه» (١٩٥/٣) .

٣١٣ – [١٥٧] – أثر جرير بن عبد الحميد : إسناده لا بأس به .

<sup>(\*)</sup> وفي ت، (ويعتنون)، والصواب ما أثبت من (م).

مهدي يقول: إذا ترك الاستثناء، فهو أصل الإرجاء(١).

\* ٣١٤ - [أثر ١٥٨] حدَّثنا أبو بكر عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطي ؟ قَالَ : نا مُحَمَّد بن المثنى أبو موسى الزَّمِن ؟ قَالَ : نا عبد الأعلى ؟ قَالَ : نا يونس ، عن الحسن ؟ قَالَ : قَالَ رجل عند ابن مسعود : إني مؤمن . قَالَ : فقيل له : يا أبا عبد الرحمن ، يزعم أنه مؤمن . قَالَ : فسلوه ، أهو في الجنة أو في النار ؟ قَالَ : فسألوه ، فقالَ اللَّه أعلم فقالَ : « ألا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة ».

٣١٥ - [أثر ١٥٩] وحدَّثنا أيضا أبو بكر ؟ قَالَ : نا مُحمَّد بن المثني ؟ قَالَ : نا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سُفْيَان ، عن منصور ، عن إبراهيم ؟ قَالَ : قيل لعلقمة : أمؤمن أنت ؟ قَالَ : « أرجو إن شاء الله تعالىٰ » .

٣١٦ - [أثر ١٦٠] حدَّثنا أبو بكر أيضًا ، قال: حدَّثنا مُحَمَّد بن المثنى ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سُفْيَان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ؛ قَالَ : قَالَ رجل لعلقمة : أمؤمن أنت ؟ قَالَ : « أرجو » .

٣١٧ - (١٥٧) حدَّثنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حدَّثنا قَتَيْبَة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة : أن النبي صلى اللَّه عليه

## ١٥٨] - ٣١٤] - أثر ابن مسعود : فيه ضعف .

يونس هو ابن عُبَيْد بن دينار: وإن كان ثقة ثبتاً إلا أنه لا يؤخذ منه إلا ما صرح فيه بالسماع به من الحسن، ولم يصرح الحسن بالسماع أو التحديث من ابن مسعود. وهو مدلس كما وصفه بذلك جماعة من اهل العلم (التهذيب). بل لم يثبت له سماع من ابن مسعود رضى الله عنه.

٣١٥، ٣١٦ - [١٦٠، ١٥٩] - أثرا علقمة : إسنادهما صحيح على شرط الصحيح.

٣١٧ – (١٥٧) – صحيح علىٰ شرط الشيخين .

رواه مُسْلِم (٢١٨/١ - ح ٢٤٩ - ك الطهارة، باب : ١٢)، ومالك في الموطأ (١/ ٢٨، ح ٢٨) . ورواه غيرهما وهو مخرج في «أحكام الجنائز» (ص ٢٤٠) .

<sup>(</sup>١) وصله الخلال في «السنة» (١٠٦١).

سلم أتى المقبرة فقَالَ : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم الاحقون » وذكر الحديث .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن : فيما ذكرت من هذا الباب مقنع إن شاء الله ولا قوة إلا

به

#### باب

# فيمن كره من العلماء لمن يسأل لغيره ، فيقول له : أنت مؤمن ؟ هذا عندهم مبتدع رجل سوء

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن - رحمه اللَّه - : إذا قَالَ لك رجل : أنت مؤمن ؟ فقل : آمنت باللَّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من بعد / الموت والجنة والنار . وإن أحببت أن لا تجيبه تقول له : سؤالك إياي بدعة ، فلا أجيبك ، وإن أجبته ، فقلت : أنا مؤمن إن شاء اللَّه على النعت الذي ذكرناه . فلا بأس به ، واحذر مناظرة مثل هذا . فإن هذا عند العلماء مذموم ، واتبع من مضى من أئمة المسلمين تسلم إن شاء اللَّه تعالىٰ هذا عند العلماء مذموم ، واتبع من مضى عن أئمة المسلمين تسلم إن شاء اللَّه تعالىٰ

٣١٨ – [أثر ٢٦١] حدثني عمر بن أيوب السقطي ؛ قَالَ : حدَّثنا مُحَمَّد بن سليمان لُوَيْن ؛ قَالَ : قَل لشفْيَان بن غيينة : الرجل يقول : مؤمن أنت ؟ فقال : فقل : ما أشك في إيماني ، وسؤالك إياي بدعة ، وقال : ما أدري أنا عند الله عز وجل ، شقي أم سعيد ، أمقبول العمل أم لا ؟

٣١٩ – [أثر ٢٦٣] وحدثني عمر بن أيوب ؛ قَالَ : حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن شُفْيَان ، عن الحسن بن عُبَيْد اللَّه قَالَ : حدَّثنا عبد الرحمن بن أمؤمن أنت ؟ فقل: أرجو إن شاء اللَّه تعالىٰ .

٣٢٠ - [أثر ١٦٣٣] حدَّثنا أبو نصر ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو بكر المَزْوَزيّ، قَالَ : حدَّثنا أبو بكر المَزْوَزيّ، قَالَ : حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي ؛ قَالَ ، حدثني سُفْيَان ، عن أحمد ابن حنبل ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي ؛ قَالَ ، حدثني سُفْيَان ، عن أَنت ؟ فقل : أمْوِمن أَنت ؟ فقل : أمْوِمن أَنت ؟ فقل : أمْوِمن أَنت ؟ فقل :

٣١٨ - [١٦١] - أثر سُفْيان بن عُيينة : إسناده صحيح .

رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٧٣٩،٧١٢).

٣١٩ – [١٦٢] – أثر إبراهيم هو النخعي : إسناده صحيح .

٣٢٠ - [١٦٣] - أثر إبراهيم: إسناده صحيح – رجاله ثقات

ومُحِل بن خليفة: ثقة من رجال البخاري كَما في «التقريب»، روى عنه سفيان الثوري وشعبة وغيرهما.

رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٦٤٩)، وعزاه محققه لأبي عبيد في «الإيمان»= (\*) في (م) عجل، وهي مطموسة في «ت»، والصواب ما أثبتناه من «ك».

آمنت باللَّه وملائكته وكتبه ورسله .

٣٢١ - [أثر٤٣١] قَالَ : وحدثني أحمد، قال: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي؛ قَالَ : حدثني سُفْيَان، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه مثله .

٣٧٧ – [أثر ١٦٥] وبإسناده: حدَّثنا أحمد؛ قَالَ: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي؛ قَالَ: حدَّثنا عبد الرحمن بن الشهيد، عن مهدي؛ قَالَ: حدَّثنا جَمَّاد بن زيد، عن يَحْيلى بن عتيق وحبيب بن الشهيد، عن مُحَمَّد بن سيرين؛ قَالَ: إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: (آمنا باللَّه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق).

٣٢٣ - [أثر ٢٦٦] وبإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي ؟ قَالَ: حدََّثنا شُفْيَان ، عن الحسن بن عمرو ، عن إبراهيم ؟ قَالَ: إذا قيل لك: أمؤمن أنت ؟ فقل: لا إله إلا الله.

٣٧٤ – [أثر ١٦٧] حدَّثنا أبو نصر ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو بكر ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو بكر ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي ؛ قَالَ : حدَّثنا حسن بن عَيَّاش، عن أحمد ؛ قَالَ : حدَّثنا حسن بن عَيَّاش، عن أحمد ، عن إبراهيم قَالَ : سؤال الرجل الرجل : أمؤمن أنت ؟ بدعة .

= (ص٦٨) والخلال في «الإيمان» (١٢٥/ب) وقد صح معناه عن إبراهيم النحفي - رحمه الله - أنه قال: « إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: لا إله إلا الله» رواه عبد الله ابن أحمد أيضًا (٢٥١) من نفس طريق سفيان ولكنه عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم به . يأتي برقم (٣٢٣) قريبًا .

٣٢١ - [١٦٤] - أثر طاوس: صحيح - رجاله ثقات رجال الصحيح.

أخرجه عبد الله بن أحمد (١٦٠،٦٥٠)

٣٢٢ - [١٦٥] - أثر ابن سيرين : صحيح .

رواه عبد الله بن أحمد في « السنة » (٦٤٨) وعزاه محققه - لأبي عبيد في « الإيمان » (ص٦٨) .

٣٢٣ ـ [١٦٦] - أثِر أَبِراهيم هو ابن يزيد النخعي : صحيح .

رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٦٥١).

سفيان هو ابن سعيد الثوري، والحسن بن عمرو الفقيمي : «ثقة ثبت» (التقريب) . ٣٢٤ – [١٦٧] – أثر إبراهيم : رجاله ثقات ؛ وهو صحيح لغيره.

رواه عبد الله بن أحمد في « السنة » (٧١٧،٦٥٣) وعزاه محققه - حفظه الله لابن

أبي شيبة في «مصنفه» (٣٨/١)

والحسن بن عَيَّاش هو ابن سالم الأسدي ثقة من رجال مسلم، روى عن مغيرة وعنه ابن مهدي (تهذيب الكمال ٢٩١/٦).

٥٣٢ – [أثر١٦٨] وحدَّثنا أبو نصر ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو بكر ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو عبد اللَّه ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو مُعَاوِية ؛ قَالَ : حدَّثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة وتكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه فقًالَ علقمة [ ٣٣ : ٥٨ ] : ﴿ وَالذِّينَ يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ﴾ فقَالَ له الخارجي : أو منهم أنت ؟ فقَالَ : أرجو .

٣٢٦ – [أثر١٦٩] حدَّثنا أبو نصر ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو بكر ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو عبد اللَّه ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد الرزاق ؛ قَالَ : حدَّثنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه : أنه كان إذا قيل له : أمؤمن أنت ؟ قَالَ : آمنت باللَّه وملائكته وكتبه ورسله ، لا يزيد على هذا .

٣٢٧ – [أثر ١٧٠] وبإسناده عن أحمد ؛ قَالَ : حدَّثنا وكيع، عن سُفْيَان، عن [ الحسن بن عِمرو عن فضيل ] ( ) ، عن إبراهيم قَالَ : إذا سئلت : أمؤمن أنت ؟ فقل لا إله إلا اللَّه، فإنهم سيدعونك .

٣٢٨ – [أثر ١٧١] حدَّثنا ابن عبد الحميد ؛ قَالَ : حدَّثنا زهير بن مُحَمَّد ؛ قَالَ : حَدَّثْنَا مُعَاوِيةً بن عَمْرُو (\*\*) ، عَنْ أَبِي إسحاق الفزاري ؛ قَالَ : قَالَ الأُوزاعي في

= لكن مغيرة وهو ابن مُقْسِم وإن كان ثقة إلا أنه كان يدلس لاسيما عن إبراهيم كما قال الحافظ في « التقريب » ، و « طبقات المدلسين » (ص٤٦) . ومحمد بن كردي شيخ المصنف تكلمت عليه آنفاً.

وقد صح الأثر لوروده من طرق أخرى منها ما رواه عبد الله بن أحمد (٧١٣)

٣٢٥ - [١٦٨] - أثر علقمة : صحيح على شرط الصحيح .

رواه عبد الله بن أحمد (٢٥٧)، وعزاه محققه للخلال في «الإيمان» (١٢٦/ب)، وابن بطة في «الكبرى» برقم (١١٦٩).

٣٢٦ - [٦٦٩] - أثر طاوس: صحيح.

وقد تقدم قريباً برقم (٣٢٠) .

٣٢٧ - [٧٧٠] - أثر إبراهيم: صحيح - والفضيل هو ابن عمرو الفقيمي أخو الحسن بن عمرو الراوي عنه: ثقة من رجَّال مسلم.

(\*) في م (الحسن بن عمرو بن فضيل)، والصواب ما في ت.

٣٢٨ - [١٧١] - أثر الأوزاعي : صحيح على شرط الشيخين .

الحلال في «السنة» (٩٧٢) من طريق أُخرى بلفظ: «كتب رجل إلى (\*\*) في م (عمر).

الرجل سئل : أمؤمن أنت؟ فقَالَ : إن المسألة عما سئل بدعة ، والشهادة به [ تعمق لم نكلفه في ديننا ولم يشرعه نبينا ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام القول به ] ( ) جدل ، والمنازعة فيه حدث، ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي [ توجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي ] (١٠٠٠ تخرجك من الإيمان، إن كُنت كَذَلكِ ، وإن الذي سألك عن إيمانك ، ليس يشُّك في ذلك منكٍ ، ولكنه يريد أن ينازع الله عز وجل علمه في ذلك، حين يزعم أن علمه وعلم اللَّه عز وجل فَي ذلك سُواء، فاصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا"، وكف عما كفوا عنه ، واسلك سبيل سلفك الصالح ، فإنه يسعك ما وسعهم . وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة ، حتى قدَّفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة ، بعد ما رد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم ، فأشربتها قلوب طوائف منهم، واستحلتها ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف، ولست بآيس أن يُدفع اللَّه عز وجل شر هذه البدعة ، إلى أن يصيروا إخوانًا في دينهم ولا قوة إلا بالله ثم قال الأوزاعي لو كان هذا خيرًا ما حصصتم به ] ( دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير « خبئ »(\*\*\*\* لكم دونهم لفضل عندكم ، وهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، الذين اختارهم الله عز وجل، وبعثه فيهم، ووصفه بهم فقال جل وعلا [ ٤٨ : ٢٩ ] : ﴿ مُحَمَّد رسول الله والذين مِعه أشداء على الكفار، رحماء بينهم تراهم ركعًا سجدًا يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا ، سيماهم في وجوهم من أثر السجود ﴾ إلى آخر السورة .

<sup>=</sup> الأوزاعي أمؤمن أنت حقّا؟ فكتب إليه ، أكتبت تسألني أمؤمن أنت حقّا؟ فالمسألة في هذا بدعة ، والكلام فيه جدل لم يشرحه لنا سلفنا ، ولم نكلفه في فما تركى شهادتي لها بضائري ، وإن لم أكن عليها ، فما شهادتي لها بنافعي فقف حيث وقفت بك السنة ، وإياك والتعمق في الدين ، ليس من الرسوخ في العلم ، إن الراسخين في العلم قالوا: حيث تناهي علمهم آمنا به كل من عند ربنا . (وإسناده صحيح) .

<sup>(\*)</sup> ساقطة من م ، ت وثابتة في (ك).

<sup>(\*\*)</sup> هذه العبارة ثابتة في (ك) ساقطة من م ، ت وبها يستقيم المعنى.

<sup>( \*\*\* )</sup> هذه الجملة ساقطة من م.

<sup>(</sup>سمه في «ك».

#### باب

## في المرجئة، وسوء مذاهبهم عند العلماء

٣٢٩ – [أثر ١٧٢] حدَّثنا أبو بكر عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطي ؟ قَالَ : حدَّثنا زهير بن مُحَمَّد المُؤوزي، قَالَ : حدَّثنا مُحَمَّد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري ؟ قَالَ : « ما ابتدعت في الاسلام بدعة أضر على الملة من هذه » يعني : أهل الإرجاء .

• ٣٣ - [أثر ١٧٣] حدَّثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي ؛ قَالَ : حدَّثنا هشام ابنِ عمار الدمشقي ؛ قَالَ : حدَّثنا شِهاب بن خراش عن أبي حمزة الثمالي الأعور ؛ قَالَ : قلت لإبراهيم : ما ترى في رأي المرجئة ؟ فقَالَ : « أوه ، لفقوا قولًا ، فأنا أخافهم على الأمة ، والشر من أمرهم كثير ، فإياك وإياهم » .

٣٣١ - [أثر ١٧٤] حدَّثنا أبو نصر مُحَمَّد بن كردي [ قال ثنا أبو بكر المروزي ] (٠)

## ٣٢٩ - [٩٧٢] - أثر الزهري : إسناده ضعيف .

فإن محمد بن كثير هو الصنعاني المصيصي : ضعيف لا يحتج بما انفرد به . ولذا قال الحافظ : «صدوق كثير الغلط» . ونقل الذهبي تضعيف جماعة من الأئمة له منهم أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم ، وقال ابن معين : صدوق . (الميزان ٤ / ١٨)، انظر «الصحيحة» (١ / ٢٥) ، (٢ / ٦٦٢) .

## • ٣٣ - [١٧٣] - أثر إبراهيم : إسناده ضعيف .

فيه أبو حمزة الثمالي هو ثابت بن أبي صفية كوفي : قال عنه الحافظ : «ضعيف» (التقريب ٨١٨)، وضعفه الشيخ الألباني (٢ / ١٩٢)، بل نقل قول الذهبي فيه أنه : «ضعيف جدًا» (الضعيفة ٢ / ١٥).

وشهاب بن خِرَاش : صدوق ، مشهور ، له ما يستنكر (الميزان : ٢٨١/٢) . وقال ابن حبان : يخطىء كثيراً حتى خرج عن حد الاحتجاج به . ووثقه ابن المبارك . وقال أحمد : لا بأس به . وقال ابن معين، والنسائي : ليس به بأس . وقال أبو حاتم : صدوق لا بأس به .

## ٣٣١ - [١٧٣] - أثر إبراهيم إسناده ضعيف .

رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٦١٧) (٦٢٠)، وابن سعد في «الطبقات» (٢٧٤/٦).

(\*) ثابتة في «ك».

قَالَ: حدَّثنا أبو عبد اللَّه - يعني أحمد بن حنبل - قَالَ: حدَّثنا مُحَمَّد بن بشر ؟ قَالَ: حدثني سعيد بن صالح ، عن حكيم بن جُبَيْر ؟ قَالَ إبراهيم : « المرجئة أخوف عندي على الإسلام من عدتهم من الأزارقة »(١) .

- 777 - [1000] - 2000] - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 20

٣٣٣ – [أثر ١٧٦] وحدَّثنا أبو نصر ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو بكر ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو عمرو، عن يَحْيىل بن أبي عبد اللَّه ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو عمرو، عن يَحْيىل بن أبي عمرو السَّيْبَاني (٥) ، عن حذيفة رضي اللَّه تعالىٰ عنه ؛ قَالَ : « إني لأعلم أهل دينين ، هذين الدينين في النار ، قوم يقولون : الإيمان كلام ، وقوم يقولون : ما بال الصلوات الخمس ؟ وإنما هما صلاتان » .

<sup>=</sup> حكيم بن مجُبَيْر : «ضعيف» انظر «التقريب» (١٤٦٨) ، «السلسلة الضعيفة» (١٣٤٨) ، «وتفسير ابن كثير» (١ / ٣٠٧، ٣٠٥) ، «وتهذيب الكمال» (٧ / ١٧٦) . وسعيد بن صالح هو الأسدي الأشج : ثقة (الجرح والتعديل ٤ / ٣٤) .

٣٣٢ - ٣٣٣ - [٥٧١، ١٧٥] - أثر حذيفة : رجاله ثقات - منقطع .

لأن يَحْيَىٰ بن أبي عمرو السَّيباني: روايته عن الصحابة مرسلة. (رواه ابن بطة في «الإبانة» (ح – ١٦٢٩) ورواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٦٦٣)، وعزاه محققه لأبي عبيد في «الإيمان» (ص٨١).

<sup>(\*)</sup> في م: « الشيباني » بالمعجمة .

<sup>(\*\*)</sup> في (م) ، (ت) « ذينيك » وفي (ك) « ذلك الدينين » .

<sup>(\*\*\*\*)</sup> في م (ألولية).

<sup>( 🕬</sup> في م ( ما قال ) .

<sup>(</sup>١) فرقة من فرق الخوارج، تقدم الكلام عليها.

عبد الله ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي ؛ قَالَ : حدثني حَمَّاد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد ابن جُبَيْر قَالَ : « مثل المرجئة مثل الصابئين » .

٣٣٥ – [أثر ١٧٨] وحدَّثنا أبو نصر ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو بكر ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو بكر ؛ قَالَ : حدَّثنا أبوب ؛ عبد الله ؛ قَالَ : حدَّثنا مؤمل ؛ قَالَ : حدَّثنا أبوب ؛ قَالَ : قَالَ : حدَّثنا أبوب ؛ قَالَ : قَالَ لي سعيد بن جُبَيْر : [ألم أرك] (\*\*) مع طلق . قلت : بلى ، فماله ؟ .قَالَ : لا تجالسه فإنه مرجيء . قَالَ أبوب : وما شاورته في ذلك ، ويحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه .

٣٣٦ - [أثر ١٧٩] قَالَ : وحدَّثنا أبو عبد اللَّه ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد اللَّه بن نمير ؛ قَالَ : سمعت سُفْيَان وذكر المرجئة فقَالَ : « رأى محدث ، أدركنا الناس على غيره » .

٣٣٧ – [أثر ١٨٠] قَالَ : وحدَّثنا أبو عبد اللَّه ؛ قَالَ : حدَّثنا مُعَاوِية بن عمرو ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو إسحاق يعني الفزاري ؛ قَالَ : قَالَ الأوزاعي : قد كان يَحْيل وقتادة يقولان : « ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء » .

٣٣٨ - [أثر ١٨١] قَالَ : وحدَّثنا أبو عبد اللَّه ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد اللَّه بن نمير ،

٣٣٤ - [١٧٧] - أثر سعيد بن جُبَيْر : فيه ضعف .

فإن عطاء بن السائب : كان قد اختلط، وحماد بن سلمة ممن روى عنه قبل وبعد الاختلاط فيتوقف فيه .

رواه عبد الله بن أحمد (٦١٦،٦٦٢). واللالكائي (١٨١٣).

<sup>(\*)</sup> الزيادة ليست موجودة إلا في النسخة (ك) ..

٣٣٥ – [١٧٨] – أثر ابن جُبَيْر : إسناده فيه ضعف أيضًا .

وذلك لضعف في مؤمل وهو ابن إسماعيل . تقدم الكلام عليه من قبل . (\*\*) وفي غير (ك) «رأيتك».

٣٣٦ - [٩٧٩] - أثر سُفْيان : صحيح .

رواه عبد الله بن أحمد (٦١٠)، ورواه الخلال في «السنة» (٩٥٢).

٣٣٧ - [١٨٠] - أثر يَحْيَىٰ وقتادة : صحيح .

رواه عبد الله بن أحمد (٦٤١). واللالكائي (١٨١٦).

٣٣٨ – [١٨١] – أثر منصور بن المعتمر : إسناده لا بأس به، وجعفرالأحمر

عن جعفر الأحمر ؛ قَالَ : قَالَ منصور بن المعتمر في شيء : « لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة » .

٣٣٩ – [أثر ١٨٢] قَالَ: وحدَّثنا أبو عبد اللَّه ؛ قَالَ: حدَّثنا حجاج ؛ قَالَ: سمعت شريكًا وذكر المرجئة قَالَ: « هم أخبث قوم، وحسبك بالرافضة خبثًا، ولكن المرجئة يكذبون على اللَّه عز وجل » .

\* ٣٤ - [أثر ١٨٣] قَالَ: حدَّثنا جعفر بن مُحَمَّد الصندلي ، قال: حدَّثنا الفضل ابن زياد ؛ قَالَ: من قَالَ: « إن المرجئ ] (\*) فقَالَ: من قَالَ: « إن الإيمان قول ) .

٣٤١ – [أثر١٨٤] حدَّثنا جعفر؛ قَالَ: حدَّثنا الفضل؛ قَالَ: حدَّثنا أبو عبد اللَّه؛ قَالَ: حدَّثنا وكيع؛ قَالَ: حدَّثنا سلمة بن نبيط، عن الضحاك بن مزاحم؛ قَالَ: فَالَ: حدَّثنا وكيع وألَ : حدَّثنا سلمة بن نبيط، عن الضحاك بن مزاحم، قَالَ: هذا قبل أن تحد ذكروا عنده «من قَالَ: لا إله إلا اللَّه دخل الجنة». فقَالَ: هذا قبل أن تحد الحدود، وتنزل الفرائض.

٣٤٧ – [أثر١٨٥] أَخْبَرَنا خلف بن عمرو العُكْبَرَي ؛ قَالَ : حدَّثنا الحميدي قَالَ : سمعت وكيعًا يقول : « أهل السنة يقولون : الإيمان قول وعمل ، والمرجئة يقولون : الإيمان . قول ، والجهمية يقولون : الإيمان المعرفة » .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن: من قَالَ: الإيمان قول دون العمل، يقَال له: رددت القرآن والسنة، وما عليه جميع العلماء، وخرجت من قول المسلمين، وكفرت باللَّه العظيم.

<sup>=</sup> هو ابن زياد الكوفي، قال عنه الحافظ: صدوق فيه تشيع رواه اللالكائي (١٨١٨). ٣٣٩ – [١٨٢] – أثر شريك: إسناده لا بأس به .

وحجاج هو ابن محمد المصيصي: ثقة ثبت روى له الجماعة (التقريب ١١٣٥). رواه عبد الله بن أحمد في « السنة » (٤ ٢١) ، وابن بطة (٢٢١٢) ، واللالكائي (١٨٢٤).

٠ ٣٤ – [١٨٣] – أثر أبي عبد الله أحمد : إسناده صحيح . رواه الخلال (٩٥٩) (٩٦٠) (٩٦١) .

<sup>(\*)</sup> في غير النسخة (ك) «المرجئة».

٣٤١ - [١٨٤] - أثر الضحاك بن مزاحم: إسناده صحيح. يراجع «السنة» للخلال (٦٤/١).

٣٤٢ – [٩٨٥] – أثر وكيع: إسناده صحيح . رواه اللالكائي في (١٨٣٧).

فإن قَالَ : بم ذا ؟

قيل له: إن اللَّه عز وجل، أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم: أمرهم بالصلاة والزكاة، والصيام والحج والجهاد، وفرائض كثيرة، يطول ذكرها، مع شدة خوفهم على التفريط فيها النار والعقوبة الشديدة.

فمن زعم أن الله تعالى فرض على المؤمنين ما ذكرنا ، ولم يرد منهم العمل ، ورضي منهم بالقول ، فقد خالف الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فإن الله عز وجل لما تكامل أمر الإسلام بالأعمال قال [ ٥ : ٣ ] : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « بني الإسلام على خمس » وقال صلى الله عليه وسلم : « من توك الصلاة فقد كفر »(١).

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن رحمه اللَّه تعالى : ومن قَالَ : الإيمان : المعرفة ، دون القول والعمل ، فقد أتى بأعظم من مقالة من قَالَ : الإيمان : قول . ولزمه أن يكون إبليس على قوله مؤمنًا . لأن إبليس قد عرف ربه [ ١٥ : ٣٩ ] : ﴿ قَالَ رب بما أغويتني ﴾ وقالَ [ ٣٨ : ٣٨ ] : ﴿ وَبَلَ اللَّهُ عَلَى وَجَلَ [ ٢١ : ١٤٦ ] : ﴿ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ﴾ .

فقد أخبر عز وجل : أنهم يعرفون اللَّه تعالىٰ ورسوله .

ويقَالَ لهم : إيش الفرق بين الإسلام وبين الكفر ؟ وقد علمنا أن أهل الكفر قد عرفوا بعقولهم أن الله خلق السموات والأرض وما بينهما، ولا ينجيهم في ظلمات البر والبحر إلا الله عز و جل، وإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله، فعلى قولهم إن الإيمان المعرفه كل هؤلاء مثل من قَالَ : الإيمان : المعرفة . على قائل هذه المقالة الوحشية لعنة الله .

بل نقول والحمد لله قولًا يوافق الكتاب والسنة، وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وقد تقدم ذكرنا لهم: إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينا، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنًا إلا بهذه الثلاثة، لا يجزيء بعضها

<sup>(</sup>١) صحيح تقدم تخريجه .

عن بعض، والحمد لله على ذلك .

٣٤٣ – [أثر ١٨٦] قَالَ: حدَّثنا أبو مُحَمَّد يَحْيلَ بن مُحَمَّد بن صَاعِد ؛ قَالَ: حدَّثنا يوسف القطان ؛ قَالَ: حدَّثنا جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن الزهري ؛ قَالَ لي عبد الملك بن مروان : الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : « من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ، وإن زنا وإن سرق » قَالَ : فقلت له : أين يذهب بك يا أمير المؤمنين ؟ هذا قبل الأمر والنهى ، وقبل الفرائض » .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن رحمه اللَّه تعالىٰ: احذروا رحمكم اللَّه قول: من يقول: إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، ومن يقول: أنا مؤمن عند اللَّه، وأنا مؤمن مستكمل الإيمان. هذا كله مذهب أهل الإرجاء.

٣٤٤ - [أثر ١٨٧] حدَّثنا إسحاق بن أبي حسان (\*) الأنماطي ؛ قَالَ : حدَّثنا هشام بن عمار الدمشقي ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد الملك بن مُحَمَّد ؛ قَالَ : حدَّثنا الأوزاعي ؛ قَالَ « ثلاث هن بدعة : أنا مؤمن مستكمل الإيمان ، وأنا مؤمن حقًا ، وأنا مؤمن عند الله تعالى » .

٣٤٥ – [أثر ١٨٨] قَالَ: حدَّثنا أبو بكر عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطي ؛ قَالَ: حدَّثنا يوسف بن موسى القطان ؛ قَالَ: حدَّثنا يَحْيَىٰ بن سليم الطائفي ؛ قَالَ: حدَّثنا نافع بن عمر القرشي قَالَ: كنا عند ابن أبي مليكة ، فقَالَ له جليس له: يا أبا مُحَمَّد ، إن ناسًا يجالسونك يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل ؟ فغضب عبد اللَّه بن أبي مليكة . فقالَ: مارضي اللَّه عز وجل لجبريل عليه السلام حتى فضله بالثناء على مُحَمَّد صلى اللَّه عليه وسلم فقال: [ ١٨: ١٩ - ٢٢ ]

٣٤٣ - [١٨٦] - أثر الزهري : فيه ضعف .

فإن عطاء بن السائب مختلط، وجرير روى عنه بعد اختلاطه، كما في «التهذيب» وغيره .

٣٤٤ - [١٨٧] - أثر الأوزاعي : فيه ضعف .

عبد الملك بن محمد الصنعاني - صنعاء دمشق: - « لين الحديث » ، كما قال الحافظ في « التقريب » .

ه ٣٤٥ – [١٨٨] – أثر عبد اللَّه بن أبي مليكه : إسناده لا بأس به .

<sup>(\*)</sup> في م (حسان بن أبي سنان) وهو خَطَّأ بَيِّن، وهي مع هذا مصوبة في هامش (م).

﴿ إِنه لقول رسول كريم ، ذي قوة عند ذي العرش مكين ، مطاع ثم أمين ، وما صاحبكم بمجنون ﴾ يعني محمدًا صلى الله عليه وسلم ؛ قَالَ ابن أبي مليكة : أفأجعل إيمان جبريل وميكائيل كإيمان فهدان ؟ لا . ولا كرامة ولا حبا .

قَالَ نافع : قد رأيت فهدان كان رجلًا لا يصحو من الشراب .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن رحمه اللَّه تعالىٰ: من قَالَ هذا ، فلقد أعظم الفرية على اللَّه عز وجل ، وأتى بضد الحق ، وبما ينكره جميع العلماء ، لأن قائل هذه المقالة يزعم : أن من قَالَ لا إله إلا اللَّه : لم تضره الكبائر أن يعملها ، ولا الفواحش أن يرتكبها ، وأن عنده : أن البار التقي الذي لا يباشر من ذلك شيئًا ، والفاجر يكونان سواء ، هذا منكر . قَالَ اللَّه عز وجل [٤٥ : ٢١] : ﴿ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يحكمون ﴾ وقالَ عز وجل [ ٢٨ : ٢٨] : ﴿ أم خسب الذين آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومما تهم ؟ ساء ما يحكمون ﴾ وقالَ عز وجل [ ٢٨ : ٢٨] : ﴿ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ، أم نجعل المتقين كالفجار ﴾ .

فقل لقائل هذه المقالة النكرة: يا ضال يا مضل، إن الله عز وجل لم يسو بين الطائفتين من المؤمنين في أعمال الصالحات، حتى فضل بعضهم على بعض درجات. قَالَ الله عز وجل [ ١٠: ٥٧ ] : ﴿ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير ﴾ فوعدهم الله عز وجل كلهم الحسنى ، بعد أن فضل بعضهم على بعض . وقال عز وجل [ ٤ : ٩٥ ] : ﴿ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ﴾ ثم قال : ﴿ وكلا وعد الله الحسنى ﴾ .

وكيف يجوز لهذا الملحد في الدِّين أن يسوي بين إيمانه وإيمان جبريل، وميكائيل، ويزعم أنه مؤمن حقًا ؟! .

<sup>=</sup> فإن يَحْيَىٰ بن سليم الطائفي : وإن كان روى له الجماعة إلا أنه ليس بالقوي في الحديث . وأعدل الأقوال فيه إن شاء اللَّه قول الإمام النسائي : ليس به بأس ، وهو منكر الحديث عن عُبَيْد اللَّه بن عمر ، أما ما رواه الحميدي عنه فهو صحيح كما قال البخاري (انظر التهذيب ١١ / ٢٢٦) ، « وهدي الساري » (ص٤٧٤) .

سعيد ؛ قَالَ : حدَّثنا شِهاب بن خراش ، عن مُحَمَّد بن زياد ، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه : أن رسول اللَّه ﴿ قَالَ : ﴿ ما بعث اللَّه نبيًا قبلي ، فاستجمعت له أمته ، إلا كان فيهم مرجئة وقدرية ، يشوشون أمر أمته من بعده ، ألا وإن اللَّه عز وجل لعن المرجئة والقدرية على لسان سبعين نبيًا ، أنا آخرهم ، أو أحدهم » .

#### ٣٤٦ - (١٥٨) - إسناده ضعيف .

فإن سويد بن سعيد قد اختلط فهو على هذا ضعيف لا يحتج به رواه البيهقي في «القضاء والقدر» (ق ١٥ /ب / مصورتي) إلا أنه توبع عند ابن بطة في «الإبانة» (٢ / ٨٨٤ – ح ١٢١٩) تابعه الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي : وهو ثقة حجة عابد روى له الجماعة إلا الترمذي . (التقريب ١٩٠٢) . وفيه شِهاب بن خراش هو ابن حوشب الشيباني الواسطى : قال عنه الحافظ في التقريب : (صدوق يخطئ)

وقال الذهبي: وثقه جماعة، وقال ابن مهدي: لم أر أحداً أحسن وصفاً للسنة منه، وقال ابن عدي: له بعض ما ينكر (الكاشف ٢ / ١٥)، قال الشيخ الألباني معلقاً على كلامهما: قلت: فمثله حسن الحديث إن شاء الله «الصحيحة» (٥ / ٢٨٠). والحديث أعله الشيخ الألباني في «السنة» (لابن أبي عاصم ١ / ١٤٣) أعله بشهاب ابن خراش هذا ولاتنا قض بين قوليه، فإن الراوي قد يكون حسن الحديث، وله بعض ما ينكر، فيضعف ويعل بعض حديثه كما هنا.

وقد ذكر ابن حبان هذا الحديث في ترجمته من (المجروحين ١ /٣٦٢) من روايته عن الحسن بن شُفْيان ، عن سويد ، ثنا شِهاب بن خراش به وقد تقدم الكلام عليه (أثر الحسن بن شُفْيان ، وذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية » (١ / ١٥٦) وقال عقبه : هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ .

وله شاهد من حديث معاذ: أخرجه الطبراني (۲۰ / ۱۱۷ - ح ۲۳۲) والبيهقي في «القضاء والقدر» (ق ١٥٠ / ب) وابن أبي عاصم في «السنة» (ح ٣٢٥) وعزاه محققه للخطيب في «الموضح» (٢ /٦) ورواه الطبراني في «مسند الشاميين» أيضاً (٤٠٠) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٨ / ق ٢٦٥).

كُلهم مَن طُرِيق بَقِيَّة بَن الوليد ، عن أبي العلاء الدمشقي ، عن محمد بن جحادة ، عن يزيد بن حصين ، عن معاذ مرفوعاً به . قال عنه الهيثمي في « المجمع » (٧ / ٢٠٤) : فيه بَقِيَّة ابن الوليد وهو لين ، ويزيد بن حصين لم أعرفه .

وقال الشيح الألباني في «تخريج السنة» (١ / ١٤٢) : إسناده ضعيف،

يزيد بن حصين لم أعرفه، وبقية بن الوليد : مدلس، وقد عنعن .

قلت: أما العلة الأولى وهي يزيد بن حصين: فهو تابعي معروف واسمه يزيد بن حصين ابن نمير بن ناقل بن لبيد السكوني الحمصي: قال أبو زرعه: من الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام، ولاه عمر بن عبد العزيز على حمص، وروى عنه على بن رباح اللخمي، ومحمد ابن جحادة، ومحمد بن الزبير، وقد روى هو عن معاذ، وأرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، توفي (١٠٣). (تاريخ ابن عساكر ١٨/ (٢٦٥) ومحتمل الانقطاع بينه وبين معاذ لأن الفرق بين وفاتيهما (١٥٠ سنة).

أما العلة الثانية بَقِيَّة بن الوليد فقد روى الحديث عن الشاميين، وقد قال ابن عدي في الكامل (٢ / ٢): أن صفته في روايات الحديث كإسماعيل بن عَيَّاش، إذا روى عن الكامل (٢ / ٢٥): وإذا روى عن المجهولين فالعهدة منهم لا منه، وإذا روى عن عن الشاميين فهو ثبت، وإذا روى عن المجهولين فالعهدة من الراوي عنه، وبقية صاحب غير الشامين فربما وهم عليهم، وربما كان الوهم من الراوي عنه، وبقية صاحب حديث، وعلامة صاحب الحديث أنه يروي عنه الكبار وعنه الصغار، ويروي عن الكبار من الناس، وهذه صورة بَقِيَّة اله.

فهو صدوق لاسيما في روايته عن الثقات من أهل الشام، وشيخه هنا هو أبو العلاء الدمشقي برد بن سنان: «ثقة» (انظر التهذيب)، والراوي عنه محمد بن المصفى بن بهلول الحمصي عند ابن أبي عاصم، ونعيم بن حَمَّاد عند الطبراني وأحد الطريقين عند ابن عساكر، وسويد بن سعيد في الطريق الأخرى عنده.

بقيت علة تدليس بَقِيَّة فإنه لم يصرح بالتحديث في شئ من طرقه التي وقفت عليها وقد كان يدلس عن الضعفاء والمجهولين كما قال الحافظ في « طبقات المدلسين » (ص 24). فانحصرت علة هذا السند في تدليس بقية .

على أنه قد روى هذا الحديث من **طريق أخرى** عن ابن مسعود ، عند ابن عدي في «الكامل» (٦ / ١٥١ – ح ٢٢٤) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ١٥١ – ح ٢٢٤) ولكنه لا يفرح به فإنه من رواية محمد بن عبد الرحيم بن بحير : اتهمه ابن عدي وكذبه الخطيب ، وقال ابن يونس : ليس بثقة . (الميزان ٣ / ٢٢١) . وقال ابن عدي عن الحديث : وهذا بهذا الإسناد باطل .

على أني وجدت البزار قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، ثنا صدقة بن سابق، عن سليمان بن قرم، عن أبي الزبير، عن سعيد بن مجبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبياً ثم قبضه إلا جعل من بعده فترة، يملأ من تلك الفترة جهنم، وإنهم القدريون » أو بنحوه أو قريباً منه.

قال البزار : لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه الذي ذكرناه .! ه . وقال الحافظ معلقاً عليه : إسناده حسن . (مختصر زوائد البزار ٢/ ١٥٥ ح ١٦٠٧) ،= ٣٤٧ – (١٥٩) أَخْبَرَنا الفِرْيَابِي قَالَ: حدَّثنا عثمان بن أبي شَيْبَة ؛ قَالَ: حدَّثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قالا: أُخْبَرَنا ابن نزار علي أو مُحَمَّد، عن أبيه، عن عكرمة، عن أبي هريرة قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: « صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة، والقدرية ».

= قلت: أبو الزبير مدلس، وقد عنعن.

وقال الهيشمي: «رواه الطبراني بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح غير صدقة بن سابق وهو ثقة» (المجمع ٢٠٥/٧) والحديث عند الطبراني في «الكبير» بإسنادين (٣/١٢) دون لفظة «وإنهم القدريون». ولعل هذه اللفظة شاذة أو منكرة، ولعلها مدرجة من أحد الرواة.

ومحمد بن عبد الرحيم هو ابن أبي زهير البغدادي أبو يحيى: « ثقة حافظ » من شيوخ

البخاري .

فلو اجترأت لقلت الحديث حسن: بيد أني لم أجد من أهل العلم من صححه أو حسنه، بل على العكس من ذلك ضعفه ابن الجوزي والبيهقي، وشيخ الحديث وناصر السنة في هذا العصر العلامة الألباني - حفظه الله وأمتع بحياته - وذكر المتقدمون الحديث في «الميزان».

فأجدني أهاب التقدم بين يدي هؤلاء الجهابدة وما كان لمثلي أن يخطئاهم ، ولئن أتهم رأيي خير من أن أتهم هؤلاء الجبال .

وأقرُّل : لعلهم رأوا فيه علة لم تظهر لي فإنه ميدانهم وهم فرسانه وهذا مضمارهم ونحِّن مِتطفلون على موائدهم، ولا يعتبر هذا تقليداً إن شاء الله .

فاللُّهم أرنا الحق حقًّا وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه . واللَّه أعلم وأعلى .

#### . ١٥٩ - (١٥٩) - إسناده ضعيف جدًّا .

فإن نزار وهو: ابن حيًّان حديثه ضعيف جداً عن عكرمة . قال ابن حبان : منكر الحديث جدًّا ، يأتي عن عكرمة ما ليس من حديثه حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها لا يجوز الاحتجاج به بحال . (المجروحين ٣ / ٥٦) . وقال عن ابنه علي بن نزار : يروي عن عكرمة وأبيه ، روى عنه محمد بن بشر ، ينقل عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات ا . ه . (المجروحين ٢ / ١١٢) وذكر له هذا الحديث مما أنكر عليه . وقال ابن عدي : هذا مما أنكروه على علي ووالده . (الميزان ٣ / ٥٩) وله شاهد من حديث أبي بكر (إتحاف المهرة ١/ ٧٦) وقال البوصيري : فيه انقطاع . والحديث يأتي عند المصنف برقم (٢٣١) .

٣٤٨ – (١٦٠) قَالَ : حدَّثنا أبو علي الحُسَيْن بن مُحَمَّد بنِ شُعْبَة الأنصاري ؟ قَالَ : حدَّثنا أبي وعلي قَالَ : حدَّثنا أبي وعلي أبن نزار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه عنها « صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب : المرجئة والقدرية » .

آخر الجزء الثالث يتلوه الجزء الرابع . وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل

٣٤٨ - (١٦٠) إسناده ضعيف جداً .

رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٦٦٦) ورواه ابن بطة في «الإبانة» (١٥٣٦)، (١٥٣٧) من حديث أبي بكر، ومن حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنهما قال الذهبي: لكن خولف علي بن المنذر فيه فرواه علي بن حرب، ثنا ابن فضيل، عن القاسم بن حبيب وعلي بن نزار، عن عكرمة به . (الميزان ٣ / ١٥٩). وهو عند عبد الله بن أحمد في «السنة» (٦٦٦) موقوفًا على ابن عباس.

قلت : والقاسم : ضعيف أيضاً ، والحديث معلول ، عده بعضهم في الموضوعات (انظر العلل الواهية ٢٠٠٤) . ونقل الشيخ الألباني عن العلائي قوله : والحق أنه ضعيف لا موضوع (المشكاة ١٠٥) . وتخريج «السنة» لابن أبي عاصم (٣٣٤ – ٣٣٥) .

# الجزء الرابع بسم الله الرحمن الرحيم

باب

## الرد على القدرية

## قَالَ مُحَمَّد بن الْحُسَيْن رحمه اللَّه :

حسبى الله [وكفى] (\*) ونعم الوكيل، والحمد لله أهل الحمد والثناء، والعزة والبقاء، والعظمة والكبرياء، أحمده على تواتر نعمه، وقديم إحسانه وقسمه، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال. [وصلواته] (\*\*) على البشير النذير، السراج المنير، سيد الأولين والآخرين، ذلك مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم، رسول رب العالمين، وعلى آله الطيبين، وعلى أصحابه المنتخبين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين.

أما بعد : فإن سائلا سأل عن مذهبنا في القدر ؟

فالجواب في ذلك قبل أن نخبره بمذهبنا : أنا ننصح للسائل، ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر ، لأن القدر سر من سر الله عز وجل ، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر : واجب على العباد أن يؤمنوا به ، ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد ، فيضل عن طريق الحق . قَالَ النبي الله عن وجل ، وما أشركت أمة قط إلا بالشرك بالله عز وجل ، وما أشركت أمة حتى يكون بدو أمرها وشركها (\*\*\*) : التكذيب بالقدر "(۱) .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن رحمه اللَّه : ولولا أن الصحابة رضي اللَّه عنهم لما بلغهم

<sup>(\*)</sup> ساقطة من م .

<sup>(\*\*)</sup> في م (وصلى الله).

<sup>(\*\*\*)</sup> في م (بدو شركها).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف - يأتي برقم (٤٢٥).

عن قوم ضلال شردوا عن طريق الحق، وكذبوا بالقدر، فردوا عليهم قولهم، وسبوهم وكفروهم، وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر وكذب به ولعنوهم ونهوا عن مجالستهم، وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرتهم. وبيتوا للمسلمين قبيح مذاهبهم. فلولا أن هؤلاء ردوا على القدرية لم يسع من بعدهم الكلام على القدر، بل الإيمان بالقدر: خيره وشره، واجب قضاء وقدر، وما قدر يكن، وما لم يقدر لم يكن، فإذا عمل العبد بطاعة الله عز وجل، علم أنها بتوفيق الله له فيشكره على ذاك. وإن عمل بمعصيته ندم على ذلك، وعلم أنها بمقدور جرى عليه، فذم نفسه واستغفر الله عز وجل.

هذا مذهب المسلمين.

وليس لأحد على الله عزو جل حجة، بل لله الحجة على خلقه. قَالَ الله عزو جل حجة، الله على خلقه على خلقه . قَالَ الله عزوجل [ ٦ : ١٤٩ ] : ﴿ قُلُ فَلَلَّهُ الْحَجَةُ البَالغَةُ، فَلُو شَاءَ لَهُدَاكُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ .

ثم اعلموا رحمنا اللَّه وإياكم : أن مذهبنا في القدر [ أن القدر ] ( ) أن نقول : إن اللَّه عز وجُل خلق الجنة وخلق النار، ولكل واحدة منهما أهلًا، وأقسم بعزته أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين، ثم خلق آدم عليه السلام، واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة . ثم جعلهم فريقين : فريقًا في الجنة وفريقًا في السعير . وخلق إبليس، وأمره بالسجود لآدم عليه السلام، وقد علم أنه لا يسجد للمقدور، الذي قد جرى عليه من الشقوة التي قد سبقت في العلم من اللَّه عز وجل، لا معارض للَّه الكريم في حكمه، يفعل في خلقه ما يريد، عدَّلًا من ربنا قضاؤه وقدره، وخلق آدم وحواء عليهما السلام، للأرض خلقهما، أسكنهما الجنة، وأمرهما أن يأكلا منها رغدًا ما شاءا، ونهاهما عن شجرة واحدة أن لا يقرباها، وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من الشجرة . فهو تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهما ، وفي الباطن من علمه : قد قدر عليهما أنهما يأكلان منها [ ٢١ : ٢٣ ] : ﴿ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾ لم يكن لهما بُدِّ من أكلهما ، سببًا للمعصية ، وسببًا لخروجهما من الجنة ، إذ كاناً للأرض خلقا ، وأنه سيغفر لهما بعد المعصية ، كل ذلك سابق في علمه، لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه، إلا وقد جرى مقدوره به، وأحاط به علمًا قبل كونه أنه سيكون . خلق الخلق كما شاء لما شاء، فجعلهم شقيًا وسعيدًا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا، وهم في بطون أمهاتهم، وكتب آجالهم، وكتب (ه) الزيادة ليست في (ك).

أرزاقهم ، وكتب أعمالهم ، ثم أخرجهم إلى الدنيا ، وكل إنسان يسعى فيما كتب له وعليه، ثم بعث رسله، وأنزل عليهم وحيه، وأمرهم بالبلاغ لخلقه، فبلغوا رسالات ربهم، ونصحوا قومهم، فمن جرى فِي مقدور اللَّه عز وجل أن يؤمن آمن، ومن جرى في مقدوره أن يكفر كفر ؛ قَالَ اللَّهِ عز وجل [ ٢: ٦٤ ] : ﴿ هُو الذي خلَّقَكُم . فمنكم كافر ومنكم مؤمن، واللَّه بما تعملون بصير ﴾ أحب من أراد من عباده ، فشرح صدره للإيمان / والإسلام ، ومقت آخرين ، فختم على قلوبهم ، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلن يهتدوا إذا أبدًا ، يضل من يشاء ويهدي من يشاء [ ٢١ : ٢٣ ] : ﴿ لَا يَسَأَلُ عَمَا يَفْعُلُ وَهُمْ يَسَأَلُونَ ﴾ الخلق كلهم له ، يفعل في خلقه ما يريد ، غير ظالم لهم ، جل ذكره أن ينسب ربنا إلى الظلم من يأخذ ما ليس له بملك ، وأما ربنا تعالىٰ فله ما في السموات وما في الأرض وما بينهما، وما تحت الثرىٰ ، وله الدنيا والآخرة ، جل ذكره ، وتقدست أسماؤه ، أحب الطاعة من عباده وأمر بها ، فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم، ونهي عن المعاصي، وأراد كونها من غيرٍ محبة منه لها ، ولا للأمر بها ، تعالىٰ عز وجل عن أن يأمر بألفحشاء ، أو يحبها وجلَّ رأينا وعزَّ من أن يجرى في ملكه ما لم يرد أن يجري ، أو شيء لم يحط به علمه قبل كونه ، قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وبعد أنَّ يخلقهم، قبل أن يعملوا قضاء وقدرًا ، قد جرى القلم بأمره تعالىٰ في اللوح المحفوظ بما يكون ، من برّ أو فجور ، يثني على من عمل بطاعته من عبيده، ويضيف العمل إلى العباد، ويعدهم عليه الجزاء العظيم، ولولا توفيقه لهم ما عِملوا بما استوجبوا به منه الجزاء [٤/٦٢] : ﴿ ذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء ، واللَّه ذو الفضل العظيم ﴾ وكذا ذم قومًا عملوا بمعصيته ، وتوعدهم على العمل بها وأضاف العمل إليهم بما عملوا، وذلك بمقدور جرى عليهم، يضل من يشاء، ويهدي من يشاء.

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن - رحمه الله - : هذا مذهبنا في القدر الذي سأل عنه السائل. فإن قَالَ قائل : ما الحجة فيما قلت ؟

قيل له: كتاب الله عزَّ وجلَّ، وسنة رسوله ﴿ وَسَنَةُ أَصِحَابِهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُم ، والتابعين لهم بإحسان ، وقول أئمة المسلمين .

فإن قَالَ : فاذكر من ذلك ما نزداد به علمًا ويقينًا .

قيل له : نعم إن شاء اللَّه تعالىٰ ، واللَّه الموفق لكل رشاد ، والمعين عليه بمنه .

### باب

ذكر ما أخبر الله تعالى أنه (٠) يختم على قلوب من أراد من عباده فلا يهتدون إلى الحق، ولا يسمعونه، ولا يبصرونه، لأنه مقتهم

## فطبع على قلوبهم

قَالَ اللَّه تعالىٰ في سورة البقرة [ ٢ : ٦، ٧ ] : ﴿ إِن الذين كفروا سواء عليهم أَانِدْرتهم أَم لَم تنذرهم لا يؤمنون ، ختم الله على قلوبهم ، وعلى سمعهم ، وعلى أبصارهم غشاوة ، ولهم عذاب عظيم ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة النساء [ ٤ : ١٥٥ ] فبما نقضهم ميثاقهم، وكفرهم بآيات الله، وقتلهم الأنبياء / بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم، فلا يؤمنون إلا قليلا ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة المائدة [ ٥ : ٤١ ] : ﴿ وَمَنْ يَرِدُ اللَّهُ فَتَنَهُ فَلَنْ تَمَلَّكُ لَهُ مَنَ اللَّهُ شَيئًا ، أُولئك الذين لم يرد اللَّه أن يطهر قلوبهم ، لهم في الدنيا خزي ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة الانعام [ ٦ : ٢٥ ] : ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يُسْتُمُعُ إِلَيْكُ ، وَجَعَلْنَا عَلَى قَلُوبُهُم أَكُنَةً أَنْ يُفْقَهُوهُ ، وَفَي آذانَهُمْ وَقَرًا ، وإنْ يُرُوا كُلُّ آيَةً لا يُؤْمِنُوا بَهَا .... ﴾ الآية ...

وقَالَ تعالىٰ في هذه السورة [ ٦ : ١٢٥ ] : ﴿ فَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدَيُهُ يُشْرِحُ صَدْرُهُ لَلْإِسْلَامُ ، ومَنْ يُرِدُ أَنْ يَضْلُهُ يَجْعُلُ صَدْرُهُ ضَيْقًا حَرَجًا ، كَأَنَمَا يُصَعِدُ في السّماء ، كذلك يَجْعُلُ اللَّهُ الرّجِسُ عَلَى الذّينَ لَا يؤمنُونَ ﴾ .

وقَالَ تعالَىٰ في سورة التوبة [ ٩ : ٩٣ ] : ﴿ إَنَمَا السبيلِ عَلَى الذِّينَ يَستَأَذُنُونَكُ وَهُمَ أَغْنِياء ، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ، وطبع الله على قلوبهم ، فهم لا يعلمون ﴾ .

<sup>(\*)</sup> في م (أن).

وقَالَ تعالىٰ في سورة النحل [ ١٠٦ : ١٠٦ ]: ﴿ مَنْ كَفُرُ بِاللَّهُ مَنْ بَعِدُ إِيمَانَهُ إِلَا مِنْ أَكُرُهُ وقلبه مطمئن بالآيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرًا، فعليهم غضب من اللَّه، ولهم عذاب عظيم ﴾ إلى قوله ﴿ أُولئك الذين طبع اللَّه على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة ( بني إسرائيل ) [ ١٧ : ٤٥، ٤٦ ] : ﴿ وَإِذَا قَرَأَتُ القَرْآنَ جَعَلْنَا بِينِكُ وَبِينِ الذِّينِ لَا يؤمنونَ بالآخرة حجابًا مستورًا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وفي آذانهم وقرًا ... ﴾ الآية .

وقَالَ تعالَىٰ في سورة الكهف [ ١٨ : ٥٧ ] : ﴿ وَمَنْ أَظُلُم مُمْنَ ذَكُرُ بَآيَاتُ رَبُّهُ ، فَأَعْرَضُ عَنْهَا وَنْسَيَ مَا قَدْمَتَ يَدَاهُ ، إِنَا جَعَلْنَا عَلَى قَلُوبِهِمْ أَكُنَةُ أَنْ يَفْقَهُوهُ ، وَفَي آذَانِهِمْ وَقَرًا وَإِنْ تَدْعَهُمْ إِلَىٰ الهدى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبِدًا ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة الشعراء [ ٢٠١ ، ١٩٨ ] : ﴿ وَلُو نَزُلْنَاهُ عَلَى بَعْضُ الْأَعْجَمِينَ ، فَقَرَأُهُ عَلَيْهُمُ مَا كَانُوا بِهُ مؤمنين ، كذلك سلكناهُ في قلوب المجرمين ، لا يؤمنون به ، حتى يروا العذاب الأليم ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة يس [ ٣٦ : ٧، ١٠] : ﴿ لقد حق القول على أكثرهم ، فهم لا يؤمنون . إنا جعلنا في أعناقهم أغلالًا ، فهى إلى الأذقان فهم مقمحون ، وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا ، فأغشيناهم فهم لا يبصرون ، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في حم الجائية [ ٢٥ : ٢٣ ] : ﴿ أَفْرَأَيْتُ مِنَ اتَخَذَ إِلَهُهُ هُواهُ ، وأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَى علم ، وختم على سمعه وقلبه ، وجعل على بصره غشاوة ، فمن يهديه من بعد اللَّه ؟ أفلا تذكرون ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة مُحَمَّد صلى اللَّه عليه وسلم [ ٢٧ : ١٦ ] : ﴿ وَمِنْهُمْ مِنْ يُسْتُمِعُ إِلَيْكُ ، حَتّى إِذَا خَرْجُوا مِنْ عَنْدُكُ / قَالُوا للذّينِ أُوتُوا العلم : مَاذَا قَالَ آنَفًا ؟ أُولئك الذّين طبع اللَّه على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة المنافقين [ ٣٠ : ٣ ] : ﴿ ذَلَكَ بَأَنَهُم آمنُوا ثُم كَفُرُوا ، فطبع على قلوبهم ، فهم لا يفقهون ﴾ . قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن رحمه اللَّه: جميع ما تلوته من هذه الآيات يدل العقلاء على أن اللَّه عز وجل ختم على قلوب قوم، وطبع عليها، ولم يردها لعبادته، وأرادها لمعصيته، فأعماها عن الحق فلم تبصره، وأصمها عن الحق فلم تسمعه، وأخزاها ولم يطهرها، يفعل بخلقه ما يريد . لا يجوز لقائل أن يقول: لم فعل ذلك بهم ؟ فمن قال ذلك، فقد عارض اللَّه عزو جل في فعله، فضل عن طريق الحق .

ثم اختص من عباده من أحب، فشرح قلوبهم للإيمان وزينه في قلوبهم، وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلًا من الله ونعمة، والله عليم حكيم.

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن رحمه اللَّه: اعقلوا يا مسلمين ما يخاطبكم اللَّه عز و جل به يعلمكم أني مالك للعباد، أختص منهم من أريد، فأطهر قلبه، وأشرح صدره، وأزين له طاعتي، وأكره إليه معصيتى، لا ليد تقدمت منه إليَّ ، أنا الغني عن عبادي، وهم الفقراء إليَّ [2/٦٢]: ﴿ ذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ﴾ والمنة لله عز و جل على من هداه للإيمان.

ألم تسمعوا رحمكم الله إلى قول مولاكم الكريم حين امتن قوم بإسلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فأنزل الله عز وجل [ ١٧ : ٤٩ ] : ﴿ يمنون عليك أن أسلموا ، قل : لا تمنوا عليّ إسلامكم ، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ﴾ .

#### باب

ذكر ما أخبر الله عز و جل أنه يضل من يشاء، ويهدي من يشاء وأن الأنبياء لا يهدون إلا من سبق في علم الله أنه يهديه

قَالَ اللَّه عز وجل في سورة النساء [ ٤ : ٨٨ ] : ﴿ فما لَكُم في المنافقين فئتين؟ واللَّه أركسهم بما كسبوا ، أتريدون أن تهدوا من أضل اللَّه ؟ ومن يضلل اللَّه فلن تجد له سبيلًا ﴾ .

وقَالَ اللَّه عز وجل في هذه السورة، وقد ذكر المنافقين فقال [ ٤ : ١٤٣ ] : هِ مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلًا ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة الأنعام [ ٣ : ٣٩ ] : ﴿ وَالذَينَ كَذَبُوا بَآيَاتُنَا صَمْ وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة الأنعام [ ٦ : ١٤٩ ] : ﴿ قُلْ : فَلَلَّهُ الْحَجَّةُ البَالغَةُ ، فَلُو شَاءَ لَهُذَاكُم أَجْمَعِينَ ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة الأعراف [ ٧ : ١٨٦ ] : ﴿ من يضلل اللَّه فلا هادي لله ، ويذرهم في طغيانهم يعمهون ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة الرعد [ ٢٧ : ٢٧ ] : ﴿ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن اللَّه يضل من يشاء، ويهدي إليه من أناب ) .

ُ وقَالَ عز وجل في هذه السورة [ ٣١ : ٣١ ] : ﴿ أَفَلَمْ يِيأُسُ الذِّينَ آمَنُوا ، أَنْ لُو يشاء اللَّه لهدى الناس جميعًا ﴾ .

وقَالَ عز وجل في هذه السورة [ ٣٣ : ٣٣ ] : ﴿ بَلَ زَيْنَ لَلَّذِينَ كَفُرُوا مَكُرِهُم ، وصدوا عن السبيل ، ومن يضلل اللَّه فما له من هاد ﴾ .

وقَالَ اللَّه عز و جل في سورة إبراهيم [ ١٤ : ٤ ] : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ يَشَاء ويهدي مِنْ يَشَاء ، وَهُو الْعَزِيزِ السَّانُ قُومُه ، ليبين لهم ، فيضل اللَّهُ مِنْ يَشَاء ويهدي مِنْ يَشَاء ، وَهُو الْعَزِيزِ

الحكيم ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة النحل [ ٩ : ١٦ ] : ﴿ وعلى اللَّه قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين ﴾ .

وقَالَ عز وجل [ ٣٦ : ٣٦ ] : ﴿ وَلَقَدَّ بَعَثنا فِي كُلُّ أُمَةً رَسُولًا : أَن اعبدوا اللَّهُ وَاجتنبوا الطاغوت ، فمنهم من هدى اللَّه ، ومنهم من حقت عليه الضلالة ، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين . إن تحرص على هداهم فإن اللَّه لا يهدي من يضل . وما لهم من ناصرين ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة الإسراء [ ٧٧ : ٩٧ ] : ﴿ من يهد اللَّه فهو المهتد ، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة الكهف [ ١٨ : ١٣، ١٤ ] : ﴿ إِنْهُمْ فَتَيَةٌ آمَنُوا بَرِبُهُمْ وَرَدْنَاهُمُ هَدَى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، فقالوا : ربنا رب السموات والأرض، لن ندعو من دونه إلهًا، لقد قلنا إذا شططًا ﴾ .

وقَالَ عز وجل [ ١٧ : ١٧ ] : ﴿ ذلك من آيات اللَّه ، من يهد اللَّه فهو المهتد ، ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدًا ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة الحج [ ٢٢ : ٢٦ ] : ﴿ وَكَذَلَكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتُ بَيْنَاتُ ، وَأَنْ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة النور [ ٢٤ : ٣٥ ] : ﴿ يَهْدِي اللَّهُ لَنُورَهُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ ثُم قَالَ ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعُلُ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مَنْ نُورٍ ﴾ .

وقَالَ عز وجل [ ٤٦ : ٢٤ ] : ﴿ لقد أنزلنا آيات مبينات ، واللَّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة القصص [ ٢٨ : ٥٦ ] : ﴿ إِنْكَ لَا تَهْدَي مِن أَحْبَبُتَ . وَلَكُنَ اللَّهُ يَهْدِي مِن يَشَاء ، وهو أعلم بالمهتدين ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة الروم [ ٣٠ : ٣٠ ] : ﴿ بِلِ اتبِعِ الذِينِ ظُلْمُوا أَهُواءُهُمُ بِغِيرِ عَلْمٍ، فَمَن يَهْدِي مِن أَصْلِ اللَّهُ ؟ وما لَهُم ناصرين ﴾ .

وقَالَ اللَّه عزو جل في سورة السجدة [ ٣٢ : ٣٣ ] : ﴿ وَلُو شُنَا لَآتِينَا كُلُّ نَفُسُ هَدَاهَا ، وَلَكُنْ حَقَّ القُولُ مَنِي لِأَمَلَانَ جَهِنَّم مِنَ الْجِنَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة الملائكة [ ٣٥ : ٨ ] : ﴿ أَفَمَن زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلُهُ فُرْآهُ حَسَنًا ، فَإِنَ اللَّهُ يَضُلُ مِن يَشَاء ويهدي مِن يَشَاء ، فلا تَذْهَب نَفْسَكُ عليهم حسرات ، إن اللَّهُ عليم بما يصنعون ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة الزمر [ ٣٩ : ١٨، ١٧ ] : ﴿ فَبَشُرُ عَبَادُ الَّذِينَ يَسْتُمُعُونَ القُولُ فَيْتَبَعُونَ أَحْسَنُهُ ، أُولُئُكُ الذِّينَ هَذَاهُمُ اللَّهُ ، وأُولُئُكُ هُمُ / أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في هذه السورة [ ٣٩ : ٣٦ ] : ﴿ اللَّه نزل أحسن الحديث كتابًا متشابهًا مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلىٰ ذكر اللَّه ، ذلك هدى اللَّه يهدي به من يشاء ، ومن يضلل اللَّه فما له من هاد ) .

وقَالَ تعالىٰ في هذه السورة لمحمد صلى اللّه عليه وسلم [ ٣٩ : ٣٧ ] : ﴿ وَيَخُوفُونَكَ بِالذِّينِ مِن دُونِهِ . ومن يضلل اللّه فما له من هاد ، ومن يهد اللّه فما له من مضل ، أليس اللّه بعزيز ذي انتقام ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة حم المؤمن [ ٣٠ : ٣٣ ] : ﴿ يُومُ تُولُونَ مُدْبُرِينَ مَا لَكُمْ مَنَ اللَّهُ مِن عاصم، ومن يضلل اللَّهُ فما له من هاد ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة المدثر [ ٧٤ : ٣١ ] : ﴿ كذلك يضل اللَّه من يشاء، ويهدي من يشاء ﴾ .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن: اعلموا يا معشر المسلمين أن مولاكم الكريم يخبركم: أنه يهدي من يشاء، فيوصل إلى قلبه محبة الإيمان، فيؤمن ويصدق، ويضل من يشاء، فلا يقدر نبي ولا غيره على هدايته بعد أن أضله الله عن الإيمان.

## باب

ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين يضلونهم ولا يضلون إلا من سبق في علمه أنه لا يؤمن ، ولا يضرون أحدًا إلا بإذن الله وكذلك السحرة لا يضرون أحدًا إلا بإذن الله

قَالَ اللَّه تعالىٰ في سورة البقرة [ ٢ : ١٠٣ ] : ﴿ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ﴾ إلىٰ قوله ﴿ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ، وماهم بضارين به من أحد إلا بإذن اللَّه ﴾ .

وقالَ تعالىٰ : في سورة مريم [ ٣١ : ١٩ ] : ﴿ [ أَلَمْ تَرَ أَنَا ] (٠) أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزًا ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة والصافات [ ٣٧ : ١٦١، ١٦٢ ] : ﴿ فَإِنْكُمْ وَمَا تُعْبِدُونَ ، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهُ بِفَاتَنْيْنَ، إلا من هو صال الجحيم ﴾ .

٣٤٩ - [أثر١٨٩] قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو جَعَفُو بِن مُحَمَّد الفِرْيَابِي ؛ قَالَ: حدَّثنا مُحَمَّد بِن أَبِي بِكُر المقدمي ؛ قَالَ: حدَّثنا حَمَّاد بِن زيد ، عن خالد الجَذَّاء ، عن الحسن في قول اللَّه تعالى : ﴿ مَا أَنتُم عليه بِفَاتنين ، إلا مِن هُو صَالَ الجَحِيم ﴾ قَالَ: ﴿ الشَيَاطِينَ لَا يَفْتنُونَ بِضَلَالتَهُم ؛ إلا مِن أُوجِبِ اللَّه تعالىٰ له أَن يصلى الجَحيم » .

• ٣٥٠ - [أثر • ١٩] وأُخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا أبو بكر بن أبي شَيْبَة ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد اللَّه بن إدريس ، عن عمر بن ذر ؛ قَالَ : قَالَ عمر بن عبد العزيز : « لو أراد اللَّه

٣٤٩ - [ ١٨٩] - أثر الحسن: إسناده صحيح - رجاله رجال الصحيح. يأتي برقم (أثر ٢٢٩).

<sup>•</sup> ٣٥ - [ • ٩٩] - أثر عمر بن عبد العزيز : إسناده صحيح - رجاله رجال الصحيح ، ويأتي مرفوعاً برقم (ح ٢٥٤) ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» وغيره وهو في «الصحيحة» (٤ / ١٩٦) .

<sup>(\*)</sup> ساقطة من (م) وفيها (إنا) بدلا منها وهو خطأ بين.

تعالىٰ أن لا يعصى ، ما خلق إبليس ، وهو رأس الخطيئة ، وإن في ذلك لعلمًا من كتاب اللّه ، جهله من جهله ، وعرفه من عرفه » ، ثم قرأ : ﴿ فَإِنَّكُم وَمَا تَعْبَدُونَ ، مَا أَنْتُم عَلَيْهُ بِفَاتَنِينَ ، إلا من هو صال الجحيم ﴾ .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن : وقَالَ تعالى [ ٢٥ : ٢٥ ] : ﴿ وقضينا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ، وحق عليهم القول في أم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس ، إنهم كانوا خاسرين ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة الزخرف [ ٣٦ : ٤٤ ] : ﴿ وَمِنْ يَعْشُ عَنْ ذَكُرُ الرَّحَمِنُ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُو لَهُ قَرِينَ ، وإنهم ليصدونهم عن السبيل، ويحسبون أنهم مهتدون ﴾ .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن : قد أخبركم اللَّه تعالىٰ يا مسلمين : أنه يرسل الشياطين على من لم يجر له في مقدوره أنه مؤمن ؛ فيضلهم بالشياطين ، فيزينون لهم قبيح ما هم عليه .

وقد أُخْبَرَنا اللَّه تعالىٰ أنه هو الذي فتن قوم موسىٰ ، حتى عبدوا العجل ، [ بما قبض ] (٥) لهم السامري ، فأضلهم بما عمل لهم من العجل . ألم تسمعوا إلىٰ قوله لموسىٰ عليه السلام [ ٢٠ : ٨٥] : ﴿ فإنا قد فتنا قومك من بعدك ، وأضلهم السامري ﴾ وقَالَ تعالىٰ : في سورة الأنبياء [ ٢١ : ٣٥] : ﴿ ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ﴾ .

وقَالَ تعالَىٰ : في سورة حم المؤمن [ ٤٠ : ٣٧ ] : ﴿ وَكَذَلَكَ زُيِّنَ لَفُرَعُونَ سوء عمله ، وصُدَّ عن السبيل ﴾ .

<sup>(\*)</sup> في م (قيض).

### باب

ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة الله سبحانه وتعالى فمن شاء الله له أن يهتدي اهتدى، ومن شاء أن يضل لم يهتد أبدًا

قَالَ اللَّه تعالى في سورة البقرة [٢١٣:٢]: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَةُ وَاحَدَةً ، فَبَعَثُ اللَّهُ النَّبِينَ مُبشرينَ وَمَنذُرِينَ ، وأُنزَلَ معهم الكتابُ بالحق ، ليحكم بين النَّاسُ فيما اختلفوا فيه ، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات ، بغيًا بينهم ، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ فيها [ ٢ : ٢٥٣ ] : ﴿ وَلُو شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتْلُوا ، وَلَكُنَ اللَّهُ يَفْعُلُ مَا يريد ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة الأنعام [ ٦ : ٣٥ ] : ﴿ وَإِنْ كَانَ كَبْرُ عَلَيْكُ إَعْرَاضُهُمْ ، فَإِنْ اسْتَطْعَتُ أَنْ تَبْتَغِي نَفْقًا في الأَرْضُ ، أَوْ سُلَمًا في السماء فتأتيهم بآية ، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى . فلا تكونن من الجاهلين ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في هذه السورة [ ٣٩ : ٦ ] : ﴿ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بَآيَاتُنَا صُمْ وَبِكُمْ فَي الظَّلُمَاتُ ، من يشأ اللَّه يضلله ، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ [ ٦ : ١٠٧، ١٠٦ ] : ﴿ اتبع ما أوحي إليك من ربك ، لا إله إلا هو ، وأعرض عن المشركين . ولو شاء الله ما أشركوا ، وما جعلناك عليهم حفيظًا ، وما أنت عليهم بوكيل ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ [ ٦ : ١١١ ] : ﴿ وَلُو أَننَا نَزَلْنَا إِلَيْهُمَ الْمُلاَئِكَةُ ، وَكُلُّمُهُمُ الْمُوتَىٰ ، و وحشرنا عليهم كل شيء قبلًا ، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ، ولكن أكثرهم يجهلون ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة هود [ ١١ : ١١٨، ١١٩ ] : ﴿ وَلُو شَاءَ رَبُكُ جُعَلَ النَّاسُ أَمَةً / وَاحْدَةً ، وَلَا يَزَالُونَ مَخْتَلَفَيْنَ ، إِلَّا مِنْ رَحْمَ رَبُّكُ ، وَلَذَلْكُ خَلَقَهُم ، وتحت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والنَّاسُ أَجْمَعِينَ ﴾ . ٣٥١ – [أثر ١٩١] أُخْبَرَنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : نا أبو بكر بن أبي شَيْبَة ؛ قَالَ : نا إسماعيل بن علية ، عن منصور بن عبد الرحمن ؛ قَالَ : قلت للحسن : قوله تعالى : ﴿ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ، ولذلك خلقهم ﴾ قَالَ : «ومن رحم ربك غير مختلفين » وقلت : ولذلك خلقهم ؟ قَالَ : «نعم ، خلق هؤلا ء للجنة ، وخلق هؤلاء للنار ، وخلق هؤلاء للرحمة ، وخلق هؤلاء للعذاب » .

٣٥٢ – [أثر ٢٩٢] وأُخْبَرَنَا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حدَّثنا قُتَيْبَة بن سعيد ؛ قَالَ : حدَّثنا حَمَّاد بن زيد ، عن خالد الحَذَّاء ؛ قَالَ : قدم علينا رجل من أهل الكوفة ، وكان مجانبًا للحسن ، لما كان يبلغه عنه في القدر ، حتى لقيه ، فسأله الرجل أو سئل ، عن هذه الآية ؟ ﴿ ولا يزالون مختلفين ، إلا من رحم ربك ، ولذلك خلقهم ﴾ قَالَ : لا يختلف أهل رحمة الله ؛ قَالَ : ولذلك خلقهم ؟ قَالَ : خلق الله تعالى أهل الجنة ، وأهل النار للنار ؛ قَالَ : فكان الرجل بعد ذلك يكذب عن الحسن .

وقَالَ اللَّه تعالىٰ في سورة إبراهيم عليه السلام [ ١٤ : ٤ ] : ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا مَنْ رَسُولَ إِلَّا بَلْسَانَ قُومُهُ ، ليبين لهم ، فيضل اللَّه من يشاء ، ويهدي من يشاء ، وهو العزيز الحكيم ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة النور [ ٢٤ : ٢٦ ] : ﴿ لقد أَنزَلنا آيات مبينات واللَّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة القصص لنبيه عليه الصلاة والسلام [ ٢٨ : ٥٦ ] : ﴿ إِنْكُ لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ، وهو أعلم بالمهتدين ﴾ .

وقَالَ لنبيه صلى اللَّه عليه وسلم في سورة الملائكة [ ٣٥ : ٢٢، ٢٣ ] : ﴿ إِن اللَّهُ يَسْمِعُ مِن يَشَاء ، ومَا أَنت بمسمع مِن في القبور ، إِن أَنت إِلا نذير ﴾ .

وقَالَ تعالَىٰ في سورة حم عسق [ ٤٢ : ٨ ] : ﴿ وَلُو شَاءَ اللَّهُ لَجْعَلُهُمْ أُمَّةً

٣٥١ - [١٩١] - أثر الحسن: إسناده صحيح على شرط الصحيح. يأتي برقم (أثر ٢٧٤).

واحدة ، ولكن يدخل من يشاء في رحمته ﴾ .

وقَالَ في سورة المدثر [ ٧٤ : ٥٥، ٥٦ ] : ﴿ كَلَا إِنَّهُ تَذَكُرَةً ، فَمَنْ شَاءَ ذكره ، وما يذكرون إلا أن يشاء اللَّه ، هو أهل التقوى وأهل المغفرة ﴾ .

وقَالَ تعالَىٰ في سورة [ ٧٦ : ١ ] : ﴿ هَلَ أَتَىٰ عَلَىٰ الْإِنسَانَ حَيْنَ مَنَ الدَّهُو لَمَ يَكُنِ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾ بعد أن حذر من النار ، وشوق إلى الجنات مما أعد فيها لأوليائه ، فقالَ بعد ذلك [ ٢٩ : ٢٩ ] : ﴿ إِن هَذْهُ تَذْكُرَة ، فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبّه سبيلًا ﴾ ثم قَالَ : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءُ اللّه ، إِنْ اللّه كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا ، يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ في رحمته والظالمين أعد لهم عذابًا أليمًا ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في سورة إذا الشمس كورت [ ٨١: ٢٨، ٢٩] : ﴿ لَمْن شَاءَ منكم أن يستقيم ، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ﴾ .

٣٥٣ – (١٦١) أُخْبَرَنا الفريابي، قال: حَدَّثَنا أبو أنس مالك بن سليمان، قال: نا بَقِيَّة بن الوليد، عن عمر بن مُحَمَّد، عن زيد بن أسلم، عن أبي هريرة، قال: نا بَقِيَّة بن الوليد، على رسوله ﷺ: ﴿ لَمْن شَاء منكم أن يستقيم ﴾ قالوا: قال : لم أنزل الله عز وجل: ﴿ وما الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا، وإن شئنا لم نستقم، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ﴾.

قَالَ مُحَمَّد بن الحسين: اعتبروا يا مسلمين، هل لِقَدَرِي في جميع ما تلوتُه حجة ؟ إلا خذلان وشقوة.

٣٥٣ – (١٦١) – إسناده ضعيف.

عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٣٢٢/٦) لابن أبي حاتم، وابن مردويه.

علته الأولى الانقطاع بين زيد بن أسلم وأبي هريرة ، والثانية : تدليس بَقِيَّة وقد عنعن مع ضعف فيه عن غير الشاميين . ومالك بن سليمان أبو أنس ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨ / ٢١٠) ولم يذكره بجرح ولا تعديل ، وقال : روى عنه أبو زرعة وكان لا يروي إلا عن ثقة عنده .

وقد روي مقطوعًا من قول سليمان بن موسى الأموي أخرجه ابن جرير (٥٣/٣٠)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٩١٥).

وعمر بن محمد هو ابن زيد فإنه كان مشهورًا بالرواية عن زيد بن أسلم وهو: « ثقة » .

٣٥٤ - [أثر ١٩٣] أَخْبَرَنا الفريابي ، قال : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن إسماعيل ، قال : حَدَّثَنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، قال : قَالَ مالك بن أنس : ما أضل من كذب بالقدر ! لو لم يكن عليهم فيه حجة ، إلا قوله تعالى [ ٢:٦٤ ] : ﴿ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ﴾ لكفي بها حجة .

حدَّثَنا بَقِيَّة - يعنى ابن الوليد - عن مُبَشِّر بن عبيد، عن عطاء بن السائب، عن أبي حدَّثَنا بَقِيَّة - يعنى ابن الوليد - عن مُبَشِّر بن عبيد، عن عطاء بن السائب، عن أبي صالح، عن ابن عباس، وفي قول الله تعالى [ ∨: ۲۹، ۲۹ ] : ﴿ كما بدأكم تعودون، فريقًا هدى وفريقًا حق عليهم الضلالة ﴾ وكذلك خلقهم حين خلقهم، فجعلهم مؤمنًا وكافرًا، وسعيدًا وشقيًا، وكذلك يعودون يوم القيامة مهتدين وضلالاً.

٣٥٦ - [أثر ١٩٥] وأُخْبَرَنَا الفريابي ، قال : حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي شَيْبَة ، قال : حَدَّثَنا وكيع ، عن سفيان - يعنى الثورى - عن سالم بن أبي حفصة ، عن مُحَمَّد بن كعب القرظى في قول الله تعالى [ ٤٥: ٤٨ ، ٤٩ ] : ﴿ فَوقُوا مَسَّ سَقَر ، إنَّا كُلُ شَيْ خَلَقناه بقدر ﴾ قال : «نزلت تعييرًا لأهل القدر».

٣٥٤ - [١٩٣] - أثر مالك بن أنس: صحيح الإسناد - رجاله كلهم ثقات حفاظ أئمة.

٣٥٥ - [٩٩٤] - أثر ابن عباس : إسناده ضعيف جداً .

عطاء بن السائب: اختلط، مبشر بن عُبيْد الحمصي: متروك متهم. (التقريب، التهذيب). وبقية بن الوليد: مدلس وقد عنفن، وأبو صالح: الظاهر أنه ميسرة الكندي، فإنه هو الذي يروي عنه عطاء بن السائب ومالك بن سليمان أبو أنس: تقدم (ح ١٦١).

رواه ابن جرير (١٤٤٧٩) قال حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن سفيان عن منصور قال حدثنا أصحابنا عن ابن عباس بنحوه. وإسناده ضعيف. ورواه بسند آخر بمعناه فيه ضعف – برقم (١٤٤٧٨) وأحسب أنه يقوى بما بعده.

وعزاه السيوطي كذلك لابن المنذر، وابن أبي حاتم (الدر ٧٧/٣).

٣٥٦ - [٩٩٥] - أثر محمد بن كعب القرظي : صحيح إسناده لا بأس به .

فإن سالم بن أبي حفصة متكلم فيه ببعض الكلام الذي لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن . وقد توبع كما يأتي عند المؤلف برقم (أثر٢٥٢) والأثر عزاه في =

٣٥٧ - [أثر١٩٦] وأُخْبَرَنا الفريابي، قال: حَدَّثَنا قُتَيْبَة بن سعيد، قال: حَدَّثَنا قُتَيْبَة بن سعيد، قال: حَدَّثَنا أُنس بن عياض، عن أبي حازم، قال: قَالَ الله تعالى [ ١٩: ٨]: ﴿ فألهمها فجورها وتقواها ﴾ قال: فالتقي ألهمه التقوى، والفاجر ألهمه الفجور.

قَالَ مُحَمَّد بن الحسين: وقد قَالَ زيد بن أسلم: واللَّه ما قالت القدرية كما قَالَ اللَّه تعالى، ولا كما قالَ الهنائكة، ولا كما قالَ النبيون، ولا كما قالَ أهل الجنة، ولا كما قالَ أهل النار، ولا كما قالَ أخوهم إبليس. قالَ الله تعالى [ ٨١: ٢٩]: ﴿ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ﴾ وقالت الملائكة [ ٢/ ٣٣]: ﴿ وما تشاءون لا علم لنا إلا ما علمتنا ﴾ وقالَ النبيون، منهم شعيب عليه السلام [ ٧: ٨]: ﴿ وما يكون لنا أن نعود فيها، إلا أن يشاء الله ربنا ﴾ وقالَ أهل الجنة [ ٧: ٣٠]: ﴿ الحمد للَّه الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ﴾ وقالَ أهل النار [ ٢٠: ٢٠٦]: ﴿ ربنا غلبت علينا شقوتنا ﴾ وقالَ أخوهم إبليس [ ١٥: ٣٩]: ﴿ رب بما أغويتنى ﴾ .

۳۵۸ – [أثر۱۹۷] أَخْبَرَنَا الفريابي بذلك، قال: حَدَّثَنا خلف بن مُحَمَّد الواسطى – المعروف بكُرْدُوس – قال: حَدَّثَنا يعقوب بن محمد، قال: حَدَّثَنا الزبير ابن خبيب، عن زيد بن أسلم أنه قَالَ هذا.

قَالَ مُحَمَّد بن الحسين: وصدق زيد بن أسلم، ونحن نزيد على ما قاله زيد بن أسلم، مما قالته الأنبياء، مما هو حجة على أهل القدر، ومما قاله أهل النار بعضهم لبعض، مما فيه حجة على أهل القدرية.

<sup>= «</sup> الدر المنثور » (١٣٨/٦) لسفيان بن عيينة في « جامعه » .

٣٥٧ - [١٩٦] - أثر أبي حازم : إسناده صحيح .

٣٥٨ - [١٩٧] - أثر زيد بن أسلم : إسناده (ضعيف) .

يعقوب هو ابن محمد الزهري، ضعيف، قال عنه الحافظ: «صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء» (التقريب (٧٨٣٤))، تنظر «الضعيفة» (٢ / ١٤٩). الزبير بن خبيب: هو ابن ثابت بن عبد الله بن الزبير: ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣ / ٥٨٤)، وقال أبو حاتم: روى عنه يعقوب بن حميد، وعتيق بن يعقوب، وذكره ابن حبان في (الثقات ٦ / ٣٣١) وزاد: معن بن عيسى. ونقل البخاري في «الكبير» (٣ / ٤١٤): أنه رأى ابن الزبير. يأتي (أثر ٢٥٠).

فأول ما أبدأ بذكره هاهنا - بعد ذكرنا لما مضى، زيادة على ما قَالَ زيد بن أسلم -: ذكرنا عن الله تعالى ما قاله، مما يفتضح به أهل القدر، ونذكر ما قالته الأنبياء مما هو رد على أهل القدر، الذين زِيْغَ بهم عن طريق الحق، والذي قد لعب بهم الشيطان واستحوذ عليهم، وخالفوا سبيل المؤمنين.

قَالَ اللَّه تعالىٰ في قوم أشقاهم وأضلهم عن طريق الحق، فقَالَ جل ذكره [ ٦: ﴿ وَلُو أَننَا نَزَلْنَا إِلَيْهِم المَلائكة، وكلمهم المُوتىٰ، وحشرنا عليهم كل شئ قُبُلا ما كانوا ليؤمنوا، إلا أن يشاء اللَّه ولكن أكثرهم يجهلون ﴾ .

قَالَ مُحَمَّد بن الحسين: هكذا القدرى يقال له: قال الله كذا، وقال: كذا وقال النبي على النبي على النبي على النبي المناه الله وقال كذا، وقالت صحابة نبينا: كذا، وقالت أئمة المسلمين: كذا، فلا يسمع ولا يعقل إلا ما هو عليه من مذهبه الحبيث، أعاذنا الله وإياكم من سوء مذهبهم، ورزقنا وإياكم التمسك بالحق، وتُبَّت قلوبنا على شريعة الحق، إنه ذو فضل عظيم، وأعاذنا من زيغ القلوب، فإن المؤمنين قد علموا أن قلوبهم يبد الله، يزيغها إذا شاء عن الحق، ويهديها إذا شاء إلى الحق، من لم يؤمن بهذا كفر.

قَالَ اللَّه تعالىٰ فيما أرشد أنبياءه إليه والمؤمنين من الدعاء، أرشدهم في كتابه أن يقولوا [ ٣: ٨ ] : ﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهَبْ لنا من لَدُنك رحمة . إنك أنت الوهاب ﴾ .

۳۰۹ – (۱۲۲) أَخْبَرَنَا أَبُو زكريا، يَحْيىٰ بن مُحَمَّد الحَنائي، قال: حَدَّثَنا مُحَمَّد ابن عُبَيْد بن حساب، قال: حَدَّثَنا حَمَّاد بن زيد، قال: حَدَّثَنا يونس وهشام مُحَمَّد ابن عُبَيْد بن حساب، قال: قالت عائشة رضى الله عنها: دعوة، كان النبي والمُعَلَّى ابن زياد، عن الحسن، قال: قالت عائشة رضى الله عنها: دعوة، كان النبي يكثر أن يدعو بها: « يا مقلب القلوب، ثبت قلبى على دينك »، قالت: قلت

٣٥٩ - (١٦٢) - صحيح - رجاله ثقات ، رجال الصحيح ؛

الحسن وهو البصري ثقة، إمام فقيه مشهور ؛ غير أنه كان مدلساً ولم يصرح هنا بالسماع من عائشة . رواه أحمد (٦ / ٩١) .

ولكنه توبع عليه عند رواه أحمد (٦/٢٥١)، وأبو يعلى (٤٦٦٩) وابن أبي عاصم في «السنة» (٢٢٤)، من طريق حَمَّاد بن سلمة، عن علي بن زيد، وهو =

فقلت: يا رسول الله، ما دعوة أسمعك تكثر أن تدعوا بها؟ فقال: « إنه ليس من أحد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله تعالى، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه».

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن رحمه اللَّه: ثم نذكر ما قالته الأنبياء عليهم السلام خلاف ما قالته القدرية ، قَالَ نوح عليه السلام لقومه ، لما قالوا [ ١١: ٣٢– ٣٤]: ﴿ يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ، فائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ، قال : إنما يأتيكم به اللَّه إن شاء وما أنتم بمعجزين ، ولا ينفعكم نُصْحى إن أردت أن أنصح لكم ، إن كان اللَّه يريد أن يغويكم ، هو ربكم ، وإليه ترجعون ﴾ .

وقَالَ شعيب لقومه: قَالَ اللّه تعالى [ ١٨٨/٧] ﴿ قَالَ الملاَّ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ، أو لَتَعُودُنَّ في مِلَّتنا قال: أوَلَوْ كنا كارهين؟ قد افترينا على اللَّه كذبًا إن عدنا في ملتكم ، بعد إذ نجانا اللَّه منها ، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء اللَّه ربنا ، وسع ربنا كل شئ علمًا ، على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا - ﴾ الآية .

وقَالَ شعيب أيضًا لقومه [ ١١: ٨٨ ] : ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفُكُم إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمُ عَنْهُ ، إِنْ أُرِيدُ إِلاَ الْإِصلاحِ مَا استطعت ، وَمَا تُوفِيقَى إِلاَ بِاللَّهُ ، عليه تُوكلت وإليه أُنيب ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ في قصة يوسف عليه السلام [ ١٢: ٢٤ ] : ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهُ ،

ابن جدعان، عن أم محمد، عن عائشة به .

قال الشيخ الألباني - حفظه الله - معلقاً عليه : علي بن زيد، ضعيف، وأم محمد اسمها أمية بنت عبد الله، وهي زوجة والد علي بن زيد، مجهولة ا.ه

قلت : والحديث يأتي عند المصنف وله شواهد عن جمع من الصحابة ، تأتي في باب : «الإيمان بأن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرب عز وجل» .

فقد ورد من حديث أنس، وأم سلمة وعبد الله بن عمرو، والنواس بن سمعان، وأبي هريرة، وغيرهم . يراجع «السنة» لابن أبي عاصم (٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٢، وأبي عاصم (٢١٩، ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٢٢ الممتلات الألباني فيها وفي غيرها . انظر «المشكاة» (٢٠١)، «والصحيحة» (١٦٨٩) (١٧٧٢)، «وصحيح مُمثلم» (ح ٢٠٥٤)، «وتحفة الأشراف» (١٦٠٥) وصححه الحاكم (٢٦/١) من حديث أنس، والنواس بن سمعان، ووافقه عليهما الذهبي - رحمه الله -

وَهَم بها ، لولا أن رأى برهان ربه ، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ، إنه من عبادنا المخلصين ﴾ .

وقَالَ يوسف عليه السلام [ ١٢: ٣٣ ] : ﴿ رَبِّ، السَّجِنُ أَحَبُ إِلَيَّ مُمَا يَدَعُونَنَى إِلَيْهُ ، وأكن من الجاهلين ﴾ قَالَ الله عنى كيدهن أصْبُ إليهن ، وأكن من الجاهلين ﴾ قَالَ الله عز وجل ﴿ فاستَجَابُ لَهُ رَبَّهُ ، فصرف عنه كيدهن ، إنه هو السميع العليم ﴾ .

وقَالَ إبراهيم عليه السلام [ ١٤ : ٣٥ ] : ﴿ رَبِ اجْعَلَ هَذَا الْبَلَدُ آمَنًا ، واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام ﴾ .

وقَالَ موسى عليه السلام لما دعا على قومه فقَالَ [ ١٠ : ٨٩ ، ٨٩ ] : ﴿ ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالًا في الحياة الدنيا ، ربنا ليضلوا عن سبيلك ، ربنا اطمس على أموالهم ، واشدد على قلوبهم ، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ، قال : قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ فيما أخبر عن أهل النار [ ٢١: ٢١]: ﴿ وَبِرَوْا لِلَّهُ جَمِيعًا ، فَقَالَ الصَّعْفَاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعًا ، فهل أنتم مُغْنُون عنا من عذاب اللَّه من شئ قالوا: لو هدانا اللَّه لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ، ما لنا من محيص ﴾ .

قَالَ مُحَمَّد بن الحسين: فقد أقرَّ أهل النار: أن الهداية من اللَّه لا من أنفسهم.

قَالَ مُحَمَّد بن الحسين: اعتبروا رحمكم الله قول الأنبياء عليهم السلام، وقول أهل النار، كل ذلك حجة على القدرية.

واعلموا رحمكم الله: أن الله عز وجل بعث رسله، وأمرهم بالبلاغ، حجة على من أرسلوا إليهم، فلم يجبهم إلى الإيمان إلا من سبقت له من الله تعالى الهداية. ومن لم يسبق له من الله الهداية، وفي مقدوره أنه شقي من أهل النار: لم يجبهم، وثبت على كفره، وقد أخبركم الله تعالى يا مسلمين بذلك.

نعم، وقد حرص نبينا ﴿ الله على هداية أممهم، فما يقع حرصهم، إذا كان في مقدور الله أنهم لا يؤمنون.

فإن قَالَ قائل: بين لنا هذا الفصل من كتاب اللَّه تعالى ، فإنا نحتاج إلى معرفته .

قيل له: قَالَ اللَّه تعالىٰ في سورة النحل [ ٣٦: ١٦]: ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولًا: أن اعبدوا الله واجتبوا الطاغوت، فمنهم من هدى اللَّه، ومنهم من حَقَّت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ﴾.

ثم قَالَ لنبيه ﴿ [ ١٦ : ٣٧ ] : ﴿ إِن تحرص على هداهم ، فإن الله لا يهدى من يضل ، وما لهم من ناصرين ﴾ .

ثم قَالَ لنبيه ﴿ ، وقد أحب هداية بعض من يحبه ، فأنزل الله تعالى [ ٢٨: ٥٦ ] : ﴿ إنك لا تهدي من أحببت ، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ﴾ .

وقَالَ لنبيه ﴿ أَيضًا [ ٧: ١٨٨ ] : ﴿ قُلَ لَا أُملُكُ لَنفُسَى نَفْعًا وَلَا ضَرًا ، إِلاَ مَا شَاءَ اللَّه ، وَلُو كُنْتُ أَعْلَمُ الغيبُ لاستكثرت مِن الحَيْرِ ، وَمَا مَسَّنِي السَّوَّ ، إِنْ أَمَا اللَّه ، وَلُو كُنْتُ أَعْلَمُ الغيبُ لاستكثرت مِن الحَيْرِ ، وَمَا مَسَّنِي السَّوَّ ، إِنْ اللَّه اللَّه ، وَلِمُونَ ﴾ .

وقَالَ تعالىٰ [ ٤ : ١ : ] : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولَ إِلَّا بِلَسَانَ قُومُهُ ، لَيْبِينَ لَهُمْ ، فَيضل اللَّهُ مِنْ يَشَاء ، وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ﴾ .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن رحمه اللَّه: كل هذا بين لكم الرب تعالى به أن الأنبياء إنما بعثوا مبشرين ومنذرين، وحجة على الخلق، فمن شاء اللَّه تعالىٰ له الإيمان آمن، ومن لم يشأ له الإيمان لم يؤمن، قد فرغ اللَّه تعالىٰ من كل شئ، قد كتب الطاعة لقوم، وكتب المعصية على قوم، ويرحم أقوامًا بعد معصيتهم إياه، ويتوب عليهم، وقوم لا يرحمهم، ولا يتوب عليهم ﴿ لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون ﴾.

• ٣٦٠ – [أثر ١٩٨] أَخْبَرَنَا الفريابي، قال: نا أبو بكر بن أبي شَيْبَة، قال: نا وكيع، عن سُفيّان، عن عبد العزيز بن رُفيع، عمن سمع عُبَيْد بن عمير، قال: قَالَ آدم عليه السلام «يا رب أرأيت ما ابتدعته: من قبل نفسي، أو شئ قَدَّرْتَه على قبل أن تخلقنى؟ قال: فذلك قوله أن تخلقنى؟ قال: لا، بل شئ قدرته عليك قبل أن أخلقك، قال: فذلك قوله تعالى [ ٢: ٣٧]: ﴿ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هوالتواب الرحيم ﴾.

٣٦٠ - [١٩٨] - أثر عُبيُد بن عمير : إسناده ضعيف

۳۲۱ – [أثر۱۹۹] وحدثنى أبو حفص عمر بن مُحَمَّد بن بكار القافلائي ، قال: حَدَّثَنا الحسن بن يَحْيىٰ الجرجانى ، قال: حَدَّثَنا عبد الرزاق ، قال: أنبا الثورى ، عن عبد العزيز بن رُفيع ، عن عُبَيْد بن عمير ، قال: قَالَ آدم عليه السلام لربه تعالىٰ – وذكر خطيئته – «يا رب ، أرأيت معصيتى التي عصيتك: أشئ كتبته على قبل أن تخلقك ، وذكر خطيئته على قبل أن أخلقك ، تخلقنى ، أو شئ ابتدعته من نفسى ؟ قال: بل شئ كتبته عليك قبل أن أخلقك ، قال: فكما كتبته علي قاغفر لي ، قال: فذلك قول الله تعالىٰ [ ٢ : ٣٧]: ﴿ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ﴾ .

ونحن نزيد المسألة فنقول: ومن سنة أصحاب رسول الله عليه ، والتابعين لهم إحسان، وقول أئمة المسلمين من التابعين وغيرهم.

قَالَ مُحَمَّد بن الحسين: لقد شَقِيَ من خالف هذه الطريقة، وهم القدرية.

فإن قَالَ قائل: هم عندك أشقياء؟.

قلت: نعم فإن قَالَ قائل: بم ذا.

قلت : كِذَا قَالَ رسول اللَّه ﴿ ﴿ وَسَمَاهُمْ مُجُوسٌ هَذَهُ الْأُمَّةُ ﴿ ۖ ، وَقَالَ : ﴿ إِن

رجاله كلهم ثقات، ولكن علته المبهم الذي لم يسم بين عبد العزيز وعبيد.
 ٣٦١ - [١٩٩] - أثر عُبيند بن عمير: ضعيف رجاله كلهم ثقات.

أثبت وكيع «الواسطة» بين عبد العزيز بن رفيع وعبيد بن عمير، أما عبد الرزاق، فأسقطها، ولا شك أن وكيعا أثبت في الثوري من غيره، بل ضعف أحمد سماع عبد الرزاق من سفيان بمكة، دون ما سمع منه باليمن. والظاهر أنه وهم من عبد الرزاق لهذه المخالفة.

يراجع «شرح علل الترمذي» (ص٧٢٦). وعليه فالواسطة مبهمة. وغير معلومة، فالأثر إسناده ضعيف.

ويبدو أنه من الإسرائيلياتِ التي أخذت عن أهل الكتاب.

<sup>(\*)</sup> يأتي تخريجها إن شاء اللَّه قريباً (ح ٢٢٠) .

مرضوا، فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم».

وسنذكر هذا في بابه إن شاء اللَّه تعالى.

آخر الجزء الرابع

يتلوه الجزء الخامس من أول الكتاب إن شاء اللَّه وبه الثقة.

# بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن رحمه اللَّه: ويُقَالَ لمن خالف هذا المذهب الذي بيناه في إثبات القدر من كتاب اللَّه تعالى:

اعلم يا شقي أنا لسنا أصحاب كلام ، والكلام على غير أصل لا تثبت به حجة ، وحجتنا كتاب الله تعالى وسنة رسول الله في . وقد ذكرنا ما حضرنا ذكره من كتاب الله تعالى ، وقد قال الله عز وجل لنبيه في [ ٢ : ٤٤] : ﴿ لتبين للناس ما نزل إليهم ، ولعلهم يتفكرون ﴾ فقد بين في لأمنه ما فرضه الله تعالى عليهم ، من أداء فرائضه ، واجتناب محارمه ، ولم يَدَعْهم سُدًى (١) لا يعلمون ، بل بَين لهم شرائع دينهم ، فكان مما بينه لهم : إثبات القدر على نحو مما تقدم ذكرنا له .

وهى سنن كثيرة سنذكرها أبوابًا، لا تخفى عند العلماء قديمًا ولا حديثًا، ولا ينكرها عالم، بل إذا نظر فيها العالم - إن شاء الله تعالى - زادته إيمانًا وتصديقًا. وإذ نظر فيها جاهل بالعلم، أو بعض من قد سمع من قدرى جاهل بكتاب الله عز وجل، وسنن رسوله في ، وسنن أصحابه ومن تبعهم بإحسان وسائر علماء المسلمين رضي الله عنهم، فإن أراد الله عز وجل به خيرًا - كان سماعه لها سببًا لرجوعه عن باطله. وإن تكن الأخرى فأبعده الله « وأسحقه ».

<sup>(</sup>١) سُدئ : أسداه : أهمله [النهاية لابن الأثير ٢/٦٥٣] [القاموس المحيط ص ١٦٦٩].

## باب

# ذكر السنن والآثار المبينة

بأن اللَّه عز وجل خلق خلقه ، من شاء خلقه للجنة ، ومن شاء خلقه للنار ، في علم قد سبق .

٣٦٢ - (١٦٣) أُخْبَرُنَا أبو بكر جعفر بن مُحَمَّد الفِرْيَابي ؟ قال : حَدَّثَنا قُتَيْبَة ابن سعيد ، عن مالك بن أنس ، عن زيد بن أبى [ أنيسة ] (\*) : أن عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب رضى اللَّه عنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهنى : أن عمر ابن الخطاب رضى اللَّه عنه مثل عن هذه الآية [ ٧: ١٧٢] : ﴿ وَإِذْ أَحَدُ رَبِكُ مَنْ بَنِي

## ٣٦٢ - (١٦٣) - صحيح لغيره:

رجاله رجال الشيخين ؛ غير مسلم بن يسار الجهني : وهو «مجهول» ، وقال عنه الحافظ في «التقريب» : «مقبول» . أي : حيث المتابعة ؛ وإلا فهو لين ، وهو مع هذا لم يسمع من عمر ، كما قال الترمذي (٨ / ٢٣٤) ، وقال – أي الترمذي - : «وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد رجلًا مجهولًا» ا. ه .

يشير بهذا إلى رواية عمرو بن جعثم القرشي عند أبي داود ، ويزيد بن سنان الرهاوي في «السنة» لابن أبي عاصم (٢٠١) ، وأبي عبد الرحيم الحراني (في التمهيد ٦/٤) ، ثلاثتهم عن زيد بن أبي أنيسة ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن مسلم بن يسار ، عن نعيم بن ربيعة ، عن عمر به مرفوعًا .

قال أبو حاتم : مسلم بن يسار لم يسمع عمر ، وكذا قال أبو زرعه ، وزاد أبو حاتم قوله : بينهما نعيم بن ربيعة ، (تفسير ابن كثير ٣ / ٥٠٣) ، وقد قال الدارقطني : يزيد ابن سنان جود إسناده ، ووصله ، وخالفه مالك فلم يذكر في الإسناد نعيم بن ربيعة ، وحديث يزيد بن سنان متصل ، وهو أولى بالصواب ، والله أعلم . ا ه . وبتصرف يسير من العلل للدارقطني ٢ / ٢٢٢ .

وقال المزي في «تهذيبه» (٢٧ / ٥٥٦): والصحيح مسلم بن يسار ، عن نعيم بن ربيعة ، عن عمر . ا ه . بتصرف .

أعله ابن القيم بالانقطاع (شفاء العليل) وخالفهم في هذا ابن عبد البر – رحمه الله – فقال : " زيادة من زاد في هذا الحديث نعيم بن ربيعة ليست حجة ، لأن الذي=

<sup>(\*)</sup> في م : شُيئة وهو تصحيف .

آدم من ظهورهم ذريتهم، وأشهدهم على أنفسهم، ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: سمعت رسول الله عنها، فقال رسول الله عنها: إن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام، مسح على ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذريته، فقال: خلقت هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره، فاستخرج منه ذريته، فقال: يا رسول الله، ذريته، فقال: يا رسول الله،

قلت : وعلى أية حال فإن سنده ضعيف لا يصح بهذا السياق ، وإن كان معناه صحيحًا ثابتًا من روابات عدة من الصحابة على ما يأتي إن شاء الله .

أما هذا الحديث فإن كان من رواية مسلم بن يسار الجهني : فهو مجهول لا يعرف حاله . ومنقطع كما سبق بيانه ، وإن كان من حديث نعيم بن ربيعة فهو كذلك مجهول ، ولا يصح حديثه إ

قال ابن عبد البر - رحمه الله - : وجملة القول في هذا الحديث ، أنه حديث ليس إسناده بالقائم ، لأن مسلم بن يسار ، ونعيم بن ربيعة جميعًا غير معروفَيْن بحمل العلم ، ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي شيئ من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها . . . . . . اه . (التمهيد ٦ / ٦) ، ترتيب التمهيد (١٤ / ١٧٥) .

تخريجه: رواه مالك (٢ / ٨٩٨)، وأبو داود (ك السنة - باب: القدر - ٤ / ٢٢٦ - ح ٧٣٠٤) بدون الواسطة، وبها برقم (٤٠٠٤)، والترمذي (ك التفسير، باب: الأعراف - ٨ / ٢٣٣ - ح ٧٠٧٧)، والنسائي في «التفسير» (١ / ٤٠٥ - ح ٢١٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣ / ق ٢٠٦ / أ - مصورتي)، وفي «شرح البينة» (١ / ٢٩١) (ح ٧٧) وصححه محققه، وابن جرير في «تفسيره» (١٣/ البينة» (١ / ٢٩١)، وأحمد (١ / ٢٨٩ - ح ١٣١١ - شاكر)، وصحح إسناده الشيخ شاكر - رحمه الله (١ / ٤٤، ٥٥ - ط المكتب الإسلامي)، ورواه ابن حبان الشيخ شاكر - رحمه الله (١ / ٤٤، ٥٥ - ط المكتب الإسلامي)، ورواه ابن حبان عاصم (السنة ٢٠١)،

<sup>=</sup> لم يذكره أحفظ ، وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن . ا ه . « التمهيد » (٦ / ٥) . ولعل ما قاله حافظ المغرب ابن عبد البر هو الأقرب للصواب ؛ إلا أن يكون الإمام مالك – رحمه الله – تعمد إسقاط نعيم بن ربيعة ، كما استظهره ابن كثير في « تفسيره » (٣ / ٤ ، ٥) قال : الظاهر أن الإمام مالك إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمدًا لما جهل حاله ، ولم يعرفه ، فإنه غير معروف ؛ إلا في هذا الحديث ، وكذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم ، ولهذا يرسل كثيرًا من المرفوعات ، ويقطع كثيرًا من الموصولات ، والله أعلم . ا ه .

ففيم العمل؟ فقَالَ رسول الله ﷺ: « إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة ، حتى يموت على عمل أهل الجنة . وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار ، حتى يموت وهو على عمل أهل النار فيدخله به النار » .

= واللالكائي (٢ / ٥٥٨ - ح ٩٩٠) ، وعزاه محققه لابن بطة (١ / ١٠١ - ٢٠١) ، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٧١٠) ، ورواه الحاكم (١ /٢٧) وصححه ، وتعقبه الذهبي بقوله : فيه إرسال ، ورواه البخاري في «تاريخه الكبير» (٩٧/٨ - رقم ٢٣١٤) وغيرهم .

انظر ( الصحيحة » (٤٦ ، ٤٧ ، ٤٨ ، ٥٠ ، ٥٠ ، ١٦٢٣ ) - وفي الأخير بحث نفيس جدًا قد لا تجده في مكان (٢٠٣٣) . على أن الشيخ الألباني : قال في (ضعيف سنن أبي داود » (١٠١١) و « شرح الطحاوية » (ت ٢٢٠) : صحيح إلا «مسح الظهر ...» .

وقد ذكر في ثنايا بحثه في التعليق على حديث (١٦٢٣) من «الصحيحة» قال : و «حديث أبي هريرة الصحيح : «...... مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة ....... ا ه . بتصريف .

فقد صرح بصحة « مسح الظهر » وإن كان من حديث أبي هريرة ؛ إلا أنه يشهد لحديث عمر هذا . والله أعلم ، سيما وقد ذكر حديث عمر مع حديث أبي هريرة في البحث المشار إليه انفًا ، انظر تخريج الحديث الآتي برقم (١٧٠) ، وورد عن سلمان رضي الله عنه - : «إن الله لما خلق آدم هسح على ظهره فأخرج منها ما هو ذاري رضي الله عنه - ، رواه اللالكائي في (١٢٤١) وإسناده صحيح . ويأتي عند المصنف :

وُمثله لا يقال من قبل الرأي . والله أعلم .

وأخرج ابن بطة (١٣٣٤) قال: ثنا أبو شيئة عبد العزيز بن جعفر ، ثنا محمد بن إسماعيل - يعني ابن البحتري - ثنا وكيع ، ثنا شفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عباس ، قال : « مسح الله ظهر آدم عليه السلام - فأخرج في يمينه كل طيب ، وأخرج في الأخرى كل خبيث » ورجاله كلهم ثقات حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن . ويأتي مطولا عند المصنف (ح٧٠٠) .

وبالإسناد نفسه عن وكيع ، عن المسعودي ، عن على بن بذيمة ، عن سعيد بن مجبير ، عن أبن عباس قال : لما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام أخذ ميثاقه ومسح ظهره فأخرج من ذريته كهيئة الذر فكتب آجالهم وأرزاقهم ، ومعايبهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ، قالوا : بلى شهدنا . ورجاله ثقات غير المسعودي كان قد =

٣٦٣ - (١٦٤) - وأَخْبَرُنا الفريابي ؛ قال: حَدَّثَنا هِشَام بن عمار الدمشقى ؛ قال: حَدَّثَنا أنس بن عياض ؛ قال: حَدَّثَنا الأوزاعي ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب: أنه سمع أبا هريرة يقول: قَالَ عمر بن الخطاب رضى الله عنه : يا رسول الله ، أنعمل: في شئ ناتيفه (١) ، أو في شئ قد فرغ منه ؟ قال: « بل في شئ قد فرغ منه ؟ قال: « بالعمل » ، قال: إذا منه » ، قال: فيم العمل ؟ قال: « يا عمر ، لا يُدْرَك ذلك إلا بالعمل » ، قال: إذا بمتهد يا رسول الله .

# ٣٦٤ - (١٦٥) - وأُخْبَرَنا الفريابي ؛ قال : حَدَّثَنا أَبُو بَكُر بِن أَبِي شَيْبَة ؛ قال :

= اختلط. ولكن سماع وكيع منه قديم فحديثه عنه جيد (الإبانة ٢ / ٤٦ ، ٤٧ ق ) اه. وورد في حديث موقوف على عبد الله بن سلام ، وفيه : « ..... ثم مسح ظهره بيده ؛ ثم قال : اختر يا آدم ، فقال : اخترت يمينك يا رب ..... » رواه المصنف [أثر ٤٢] وإسناده حسن والله أعلم .

٣٦٣ - (١٦٤) - صحيح لغيره - رجاله ثقات .

غير ابن عمار ، قال الحافظ : صدوق مقرئ ، كَبِر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح . (التقريب ٧٣٠٣) .

رواه عبد الرزاق (١١/١١- ٢٠٠٦٣) من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن غمر به .

ورواه كذلك ابن أبي عاصم في «السنة» (١٦٥)، وابن حبان في «صحيحه» (الموارد ١٨٠٧).

وأنس بن عياض قد خالف، فأدخل أبا هريرة بين ابن المسيب، وعمر رضي الله عنه ولم يتابع من أحد على ذلك.

انظر تخريجه في «مشيخة ابن طهمان» (ص ١٤٩ - ح ٩١)، و«كتاب القدر» لأبي بكر بن أبي داود، وقيل: إنه لابن وهب (ص ١٠٩ - ح ٢٠).

١٦٥ - (١٦٥) - صحيح - إسناده ضعيف .

رجاله ثقات ، غير عاصم بن عبيد اللَّه ، وهو : ضعيف «سيئ الحفظ» . (التقريب ٥٠٦٥) و وقال ٣٠٦٥) و وقال الذهبي ، تضعيف العلماء له (الميزان ٢ / ٣٥٣ – ت ٤٠٥٦) ، وقال عنه ابن كثير : ضعيف (التفسير ١ / ١٥٨) ، والألباني في «الإرواء» =

<sup>(</sup>١) نأتنفه: أنف: أي مستأنف استئناقًا من غير أن يكون سبق به سابق قضاء وتقدير [النهاية لابن الأثير ٧٥/١].

حَدَّثَنَا شَبَابة بن سَوَّار ؛ قال : حَدَّثَنا شُعْبَة ، عن عاصم [بن] عبيد الله ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : يا رسول الله ، أرأيت ما نعمل فيه : أمر قد فرغ منه ، أو في أمر مبتدع ، أو مبتدأ ؟ قال : « بل في أمر قد فرغ منه » منه » ، فقال عمر : أفلا نتكل ؟ فقال : « اعمل يا ابن الخطاب ، فكل ميسر [ لما خلق منه ] ( ) ، أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة ، وأما من كان من أهل الشقاء » .

ولحديث عمر رضي اللَّه عنه طرق كثيرة اكتفينا منها بهذه .

حَدَّثَنا جرير - يعنى ابن عبد الحميد - عن منصور ، عن سعد بن عُبيْدة ، عن أبى عبد الرحمن السلمى ، عن على بن أبى طالب رضيَّ الله عنه قال : كنا في جنازة في عبد الرحمن السلمى ، عن على بن أبى طالب رضيَّ الله عنه قال : كنا في جنازة في بقيع الغَرْقَدِ ، قال : فأتى رسول الله على الله عنه وقعدنا حوله ، ومعه مِحْصَرَة ، فنكس رأسه ، وجعل ينكت بمخصرته . ثم قال : « ما منكم من نفس منفوسة ، إلا وقد كتب مكانها من الجنة أو النار ، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة » ، فقال رجل : يا رسول الله ، أفلا نتكل على كتابنا ، وندع العمل ؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة . عمل أهل الشقاوة . عمل أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة . فقال : « اعملوا ، فكل ميسر ، أما أهل الشقاوة » ، ثم قرأ [ ٢٣ : ٥ - ١ ] : ﴿ فأما من وأما أهل الشقاوة فميسرون لعمل أهل الشقاوة » ، ثم قرأ [ ٢٣ : ٥ - ١ ] : ﴿ فأما من أعطى واتقى » وصدق بالحسنى « فسنيسره لليسرى» وأما من بخل واستغنى « أعطى واتقى » وصدق بالحسنى « فسنيسره لليسرى» وأما من بخل واستغنى « أعطى واتقى » وصدق بالحسنى « فسنيسره لليسرى» وأما من بخل واستغنى « أعلى واتقى » وصدق بالحسنى « فسنيسره لليسرى» وأما من بخل واستغنى « أعلى واتقى » وصدق بالحسنى « فسنيسره لليسرى» وأما من بعخل واستغنى « أعلى واتقى » وصدق بالحسنى « فسنيسره لليسرى» وأما من بعخل واستغنى «

<sup>= (</sup>١ / ٣٢٣) قال عنه : سبئ الحفظ .

وقال الألباني: تابعه سليمان بن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نحوه، أخرجه الترمذي . . اهـ (ظلال الجنة ٧٢/١) .

وقد رواه أحمد (١/ ٢٩) (٧ / ٢٦٣١ – ح ١٤٠٠ ط – شاكر) (١ / ٢٤٠ – ح ١٩٦٠) وضعف إسناده العلامة أحمد شاكر رحمه الله .

ورواه الترمذي (٣٠٨/٦–٢١٣٦) وقال: «حديث حسن صحيح». وصححه شيخنا العلامة الألباني في «صحيح الترمذي» (١٧٣٤) (ظلال الجنة ١٦١) فهو صحيح بما قبله وبما بعده .

<sup>-</sup> ۳۲۵ - ، ۳۲۲ ، ۳۲۷ - (۱۲۸ - ۱۲۷ - ۱۲۸) - صحیح - متفق علیه . = (\*) هذه الزیادة من (ك).

وكذب بالحسنني ء فسنيسره للعسرى ﴾.

ابن أبي شيبة - قَالَ مِنْجَاب : أُخْبَرَنا الفريابي ؛ قال : حَدَّثَنا مِنْجَاب بن الحارث وأبو بكر ابن أبي شيبة - قَالَ مِنْجَاب : أُخْبَرَنا ، وقَالَ أبو بكر : حدثنا - أبو الأحوص ، عن منصور ، عن سعد بن عُبَيْدة ، عن أبي عبد الرحمن ، عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه فَالَ خرجنا مع رسول الله في جنازة ، فلما انتهينا إلى بقيع الغرقد ، فقعد رسول الله ، وقعدنا حوله ، فأخذ عودًا فنكت به الأرض ، ثم رفع رأسه . فقال : « ما منكم من أحد - من نفس منفوسة - إلا قد علم مكانها من الجنة والنار ، شقية أم سعيدة » . فقال رجل من القوم : يا رسول الله ، أفلا ندع العمل ونقبل على كتابنا ، فمن كان منا من أهل السعادة صار إلى السعادة ، ومن كان منا من أهل الشقوة صار إلى السعادة ، ومن كان منا من أهل الشقوة صار الى الشقوة ؟ فقال رسول الله في : « اعملوا ، فكل ميسر ، فمن كان من أهل الشقوة ، يسر لعملها ، ومن كان من أهل السعادة يُسِّر لعملها » ، ثم قرأ رسول الله الشقوة ، يسر لعملها ، ومن كان من أهل السعادة واتقى و وصدق بالحسنى . فسنيسره للعُسْرَى » . وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى ، فسنيسره للعُسْرَى » .

٣٦٧ - (١٦٨) - وأُخْبَرَنا الفريابي ؛ قال : نا مِنْجَاب بن الحارث ؛ قال : نا ابن مسهر ، عن الأعمش ، عن سعد بن عُبَيْدة ، عن أبي عبد الرحمن ، عن على بن أبي طالب ؛ قَالَ : بينا نحن عند النبي الله الله عند النبي المناه .

ولحديث علي طرق جماعة ، اكتفينا منها بما ذكرناه .

۳٦٨ – (١٦٩) – وأَخْبَرَنا الفريابي ؛ قال: نا عمرو بن عثمان بن كثير بن دينار الحمصي ؛ قال: نا بَقِيَّة – يعني بن الوليد – قال: حَدَّثَنا الزبيدي ؛ قال: نا

<sup>=</sup> رواه الجماعة (تحفة الأشراف ١٠١٦)، البخاري (٨ / ٥٧٩ – ح ٤٩٤٨ – ك التفسير – سورة الليل، من الفتح) من طريق عثمان بن أبي شيبة به، ومسلم (٤ / ٢٠٣٩ – ح ٢٠٣٩ ك القدر – باب: ١) من طريق منصور به وهو في «السنة» لابن أبي عاصم (١٧١).

۲۲۸ - (۱۹۹) - صحیح .

والحديث رواه ابن أبي عاصم في « السنة » (١٦٨) وصحح إسناده الشيخ ناصر . وفي « الحديث رواه ابن أبي عاصم في « السنة » (١٦٨ / ٢٢) . والطبراني في « الكبير » (٢٢ / ٢٨ / ١٦٨ – ح - ٢٣٤ ، ٢٣٥) ورواه إسحاق =

راشد بن سعد ، عن عبد الرحمن بن قتادة النصري ، عن هِشَام بن حكيم : أن ربحلًا أتى رسول الله هُ أَتْبَتَدَأُ الأعمال ، أم قضى القضاء ؟ أتى رسول الله هائل أخذ ذرية آدم عليه السلام من ظهورهم (\*) فقال النبي هي : « إن الله تعالى أخذ ذرية آدم عليه السلام من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ، ثم أفاض بهم في كفه ، فقال : هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار ، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة ، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار » .

ولهذا الحديث طرق.

٣٦٩ - (١٧٠) - وأُخْبَرَنا الفريابي ؛ قال : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن مصفى ؛ قال : نا

= ابن راهویه (شفاء العلیل لابن القیم ص ٢١) ولكنه عنده: عبد الرحمن بن قتادة ، عن أبیه ، عن هشام بن حكیم به فأثبت فیه الواسطة . .

والحديث أطال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في استقصاء طرقه في تخريجه «لتفسير» ابن جرير الطبري (١٣ / ١٤٤ - ح ١٥٣٧٧) .

ورواه البخاري في « تاريخه الكبير » (٨ / ١٩١) ورواه غيرهم .

وروى أحمد (٤ / ١٨٦) وابن حبان (١٨٠٦ ت موارد الظمان) والحاكم (١ / ٣١) وصححه بقوله : هذا حديث صحيح ، قد اتفقوا على الاحتجاج برواته عن آخرهم إلى الصحابي ووافقه الذهبي ، وكذا وافقهما الألباني في «الصحيحة» (٤٨) ولكنهم رووه من حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي .

قال الحاكم : عبد الرحمن بن قتادة من بني سلمة من الصحابة .

قال الحافظ في «الإصابة» (٤ / ١٧٩) أخرجه ابن شاهين من رواية معن بن عيسى ، عن مُعَاوِية بن صالح ، عن راشد ، عن عبد الرحمن بن قتادة ، وكان من أصحاب رسول الله عن .....".

قلت: ثم ذكر له روايات يذكر فيها الواسطة بينه وبين رسول الله في وهي: هشام ابن حكيم، وأحيانًا يرويها عن النبي في بلا واسطة. ثم رد الحافظ على ابن السكن إعلاله الحديث بالاضطراب فقال: ويكفي في إثبات صحته الرواية التي شهد لها التابعي بأنه من الصحابة، فلا يضر بعد ذلك إن كان الحديث من النبي في أو بينهما فيه واسطة اه. من «الإصابة».

(\*) في هامش ت (من ظهره).

٣٦٩ - (١٧٠) - إسناده ضعيف جدًا - وقد صع معناه .

رواه ابن عدي في ( الكامل ) (٦ / ٦٤١٤) وقال : ( مبشر هذا بَيِّن الأمر في الضعف ......) ا ه .

بَقِيَّة بن الوليد ؛ قال : حدثنى [ مبشر ] () بن عبيد ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة قال : قَالَ رسول اللَّه ﴿ لمَا خَلَقَ اللَّه آدم عليه السلام ضرب بيده على شق آدم الأيمن ، فأخرج منه ذروًا () كالذَّر ، فقال : يا آدم ، هؤلاء ذريتك من أهل الجنة ، قال : ثم ضرب بيده على شق آدم الأيسر ، فأخرج منه زرية كالذر ، ثم قال : هؤلاء ذريتك من أهل النار » .

• ٣٧٠ – (١٧١) – وأُخْبَرَنَا الفريابي ؛ قال: نا عبد الأعلى بن حَمَّاد ؛ قال: نا رح بن المسيب أبو رجاء الكلبي، قال: سمعت يزيد الرقاشي ؛ قال: سمعت إغنيم] بن قيس ؛ قال: كان أبو موسى يعلمنا القرآن في هذا المسجد، وهو قائم على رجليه، يعلمنا آية آية، فقَالَ أبو موسى: قَالَ النبي على الله تعالى يوم خلق آدم عليه السلام قبض من صلبه قبضتين، فرفع كل طيب بيمينه، وكل خبيث بشماله، قال: هؤلاء أصحاب اليمين، ولا أبالي. هؤلاء أصحاب الجنة،

<sup>=</sup> وقال عنه الحافظ في التقريب: «متروك، ورماه أحمد بالوضع». وقد روى الترمذي بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله في : « لما خلق الله آدم مسنح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصًا من نور، ثم عرضهم على آدم ......» الحديث. (ت ٧٨ ٢٠)، وصحيح الترمذي (٢ (٢ ٤٩٥))، انظر «مسند أحمد» (٦ / ٤٤١) « والصحيحة » (٤٩) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه بمعناه، وحديث آخر عن أبي هريرة (صحيح الترمذي ٢٦٨٣).

<sup>(\*)</sup> في م : ميسر وهو تصحيف.

<sup>(\*\*)</sup> في (م) « ذرية » .

٣٧٠ - (١٧١) - إسناده ضعيف جدًا.

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين ٣٦٢/٥ - ح٣٦١٨)، والبزار (مختصره ٢٠٢١) وغيرهم. (مختصره ٢٠٢١) وغيرهم. وابن أبي عاصم في «السنة» (٢٠٣) وغيرهم. وفيه يزيد وهو بن أبان الرقاشي: قال عنه الحافظ في «مختصر زوائد البزار» (٢/٧) (١٤٧): «يزيد الرقاشي: ضعيف جدًّا». وقال الشيخ الألباني في «تخريج السنة»: «متروك»، وقال عن الحديث: «إسناده ضعيف جدًّا» (٥٠/١).

قلت: وفيه رَوْح بن المسيب. ليس بالقوي، قال أبو حاتم: «صالح ليس بالقوي» (الجرح والتعديل ٤٦/٣)، وقال ابن معين: «صويلح»، وقال ابن عدي: «أحاديثه غير محفوظة» (الكامل١٠٠٣)، ونقل الذهبي عن ابن حبان قوله فيه: «يروي =

وهؤلاء أصحاب الشمال ولا أبالي، هؤلاء أصحاب النار قَالَ : ثم أعادهم في صلب آدم، فهم يتناسلون على ذلك إلى الآن».

الموضوعات عن الثقات ، لا تحل الرواية عنه » (الميزان٢١/٢). وقد اقتصر الهيثمي
 في إعلاله الحديث على العلة الثانية دون الأولى؟ ا مع أن يزيد أشد ضعفًا من رَوْح.
 (ينظر مجمع الزوائد ١٨٦/٧).

والحديث معناه صحيح ثابت من غير وجه، دون الجملة الأخيرة «ثم أعادهم في صلب ... إلخ».

ومن تلك الأحايث الثابتة ما رواه البزار من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي والله أنه قال في القبضتين «هذه الجنة ولا أبالي، وهذه في النار ولا أبالي»

قال عنه الحافظ: «صحيح» (مختصر زوائد البزار ١٤٧/٢-ح١٥٩٢)، وتراجع «الصحيحة» (١٥٩٢-١٥٩٠٤).

. ۳۷۱ – ۳۷۲ – (۱۷۳) – (۱۷۳) – إسناده حسن – صحيح

أخرجه أحمد (۱۹۷/۲)، وصححه الشيخ شاكر - رحمه الله - (۱۸/۱۰-ح۲۱۵۳)، وأخرجه الترمذي (۲۱٤/٦-ح۲۱۲- ك القدر- باب۸).

وقال: «حديث حسن صحيح غريب». وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٣٤٨)، وحسن الشيخ الألباني إسناده فيه، وفي «الصحيحة» (٨٤٨).

وأخرجه النسائي في «التفسير» (٢٦٤/٢-ح٣٩ ق - من تفسير الشورى)، وأخرجه ابن بطة في «الإبانة» (٢/ق٢/١)، وهو في «كتاب القدر» لابن أبي داود (١٣) أبو قَبِيل هو: حُيَّ بن هانيء المعافري المصري قال عنه الحافظ: «صدوق يهم» وقال عنه الذهبي في «الكاشف» (٢٦٤/١): «وثقة جماعة» وحسن الشيخ الألباني حديثه (الصحيحة ٢٨/٢).

إن كان قد فُرغ منه ؟ فقال : « سددوا وقاربوا(١) ، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل النار ، وإن أهل الجنة ، وإن عمل أي عمل ، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار ، وإن عمل أي عمل » . ثم قَالَ بيده - فنبذها - ثم قال : « قد فرغ ربكم من العباد ، فريق في الجنة ، وفريق في السعير » .

٣٧٢ - (١٧٣) - وأَخْبَرَنَا الفريابي ؛ قال: نا قُتَيْبَة بن سعيد ؛ قال: نا بكر بن مضر، عن أبي قُبيلٍ ، عن شُفَىّ ، عن عبد الله بن عمرو ؛ قال: خرج علينا رسول الله عن أبيلًا ، هذا كتاب كتبه رب العالمين، فيه تسمية أهل الجنة ، وتسمية آبائهم ، ثم أجمل على آخرهم ، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ، وهذا كتاب كتبه رب العالمين، فيه تسمية أهل النار ، وتسمية آبائهم ، ثم أجمل على آخرهم ، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم « ، قالوا: ففيم العمل يا رسول الله ؟ قال: « إن عامل يزاد فيهم ولا ينقص منهم « ، قالوا: ففيم العمل يا رسول الله ؟ قال: « إن عامل

<sup>=</sup> قلت: وقد يشهد له حديث عبد الله بن بسر الذي ذكره الهيثمى (المجمع ٧/ ١٨٧) وقال: «رواه الطبراني، وفيه عبد الرحمن بن أيوب السكوني، روى حديثًا غير هذا، فقال العقيلي: لا يتابع عليه، فضعفه الذهبي من عند نفسه، لكن في إسناده بقية، وهو متكلم فيه بغير هذا الحديث أيضًا» ا-ه. (وينظر الميزان ٤٩/٢).

بعيه ، وهو متحلم فيه بعير هذا الحديث ايضا » اسه (وينصر الميزان ٢/ق٥٥/ب) من وله شاهد بإسناد قوي من حديث ابن عباس أخرجه ابن بطة (٢/ق٥٥/ب) من طريق عبد الرحمن بن سلمان عن عقيل عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه ، أوله : «إنكم قد أخذتم في شعبتين بعيدتي الغور ...» ورواه اللائكائي (١٠٨٣) ، وعبد الرحمن بن سلمان الحجري ، قال عنه الحافظ: «لا بأس به » وهو من رجال مسلم ، وقال في (التهذيب ٢/١٨٧) يروي عن عقيل غرائب ينفرد بها ، وكان ثقة ، ونقل عن أبي حاتم قوله : «مضطرب الحديث يروي عن عقيل أحاديث عن مشيخة لعقيل ، يدخل بينهم الزهري في شيء سمعه عقيل من أولئك المشيخة ، ما رأيت من حديثه منكرًا ، وهو صالح الحديث ...» ا-ه.

قلت : لكن يشهد له حديث الباب ، وهذا يدل على أنه لم ينفرد به ، فليس من غرائبه إن شاء الله .

هذا وقد قال الترمذي: «وفي الباب عن ابن عمر» قلت: حديثه ضعيف جدًا، وعلته عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه: فهو «متروك ولم يسمع من أبيه» (ينظر =

<sup>(</sup>١) سددوا وقاربوا: أي اطلبوا بأعمالكم السَّداد والاستقامة وهو القصد في الأمر والعَدْلُ فيه. [النهاية لابن الأثير ٣٥٢/٢].

الجنة يختم له بعمل أهل الجنة ، وإن عمل أي عمل، وإن عامل النار يختم له بعمل أهل النار ، وإن عمل أي عمل ، فرغ الله تعالىٰ من خلقه » ثم قرأ [الشورى ٧] ﴿ فَرِيقَ فِي الْجِنَةَ ، وَفُرِيقَ فِي السَّعِيرِ ﴾ .

على بن هاشم، عن ابن أبي ليلى ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال: نا أبو بكر بن أبي شيئة ؛ قال: نا على بن هاشم، عن ابن أبي ليلى ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال: قام شراقة بن محفشم إلى النبي هي فقال: يا رسول الله ، أَحْبَرَنا عن أعمالنا كأنا خلقنا الساعة: أشئ ثبت به الكتاب ، وجرت به المقادير ، أم شئ نستأنفه ؟ قال: « لا ، بل شئ ثبت به الكتاب ، وجرت به المقادير » قال: يا رسول الله ، ففيم العمل ؟ فقال: « اعملوا فكل ميسر لعمله ».

= تهذيب الكمال ٥١٧/١٨)، و «مجمع الزوائد» (١٨٧/٧)، والطبراني في «الكبير» (٤٢٧/١٢).

وفيه «عبد الله بن يزيد بن آدم» قال عنه أحمد: «أحاديثه موضوعة» ينظر «المعجم الكبير» للطبراني (١٧٩/٨) و «مجمع الزوائد» (٢٠٢/٧) «والميزان» (١٧٩/٨). وفي الباب من حديث أبي الدرداء وواثلة وأبي أمامة وأنس كلهم عن النبي بنحوه، والله أعلم.

۳۷۳ - (۱۷٤) - صحيح لغيره .

إسناده ضعيف ؛ لأجل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، فإنه « سيء الحفظ » ؛ إلا إنه توبع من جمع عند مسلم وغيره .

أخرجه مسلم (٤ / ٢٠٤٠ - ح ٢٦٤٨ - ك - القدر - باب : ١) من طرق ، عن أبي الزبير ، عن جابر .

 الفريابي ؛ قال : كدَّثَنا إسحاق بن راهويه ؛ قال : كدَّثَنا إسحاق بن راهويه ؛ قال : نا إسماعيل بن إبراهيم ؛ قال : نا يزيد الرُّشْك ، عن مطرف بن عبد الله بن الشُّخِير ، عن عمران بن حصين : أن رجلًا قال : يا رسول اللَّه ، أُعُلِمَ أهل الجنة من أهل النار ؟ قال : « نعم » ، قال : ففيم يعمل العاملون ؟ فقال : « اعملوا فكل ميسر (٥) » ، أو كما قال .

الدمشقى ؛ قال: نا الوليد بن مسلم ؛ قال: نا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى ؛ قال: نا الوليد بن مسلم ؛ قال: نا الأوزاعى ؛ قال: حدثنى ربيعة بن يزيد ، عن عبد الله بن الديلمى ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ قال: قال رسول الله يزيد ، عن عبد الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ، وألقى عليهم من نوره ، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى به ، ومن أخطأه ضل » . قال عبد الله بن عمرو: ولذلك أقول: جنّ القلم بما هو كائن .

= ومن رواية ابن عمر عند مسلم ، وأبي داود وغيرهم . وعبد الله بن عمرو كما في الحديث السابق ، ورواية عمران بن حصين في الصحيحين وهو الحديث الآتي . ٣٧٤ – (١٧٥) – صحيح – متفق عليه .

أخرجه البخاري (١١ / ٤٩٩ / ح - ٢٥٩٦ - ك القدر باب: ٢، من فتح الباري) ، ومسلم (٤ / ٢٠٤١ - ح ٢٦٤٩ - ك القدر ، باب: ١) كلاهما من طريق يزيد الرّشك به وغيرهما . انظر «تحفة الأشراف» (١٠٨٥٩) ، «وصحيح أبي داود» (٣٩٤١) .

(\*) هكذًا في (م) ولكن في هامش (ت) وهامش (ك) «لعمله».

٧٥٥ - (١٧٦) - صحيح الإسناد .

رجاله رجال الصحيح غير عبد اللَّه بن الديلمي ، وهو ابن فيروز فهو : ثقة من كبار التابعين ، ومنهم من ذكره في الصحابة .

رواه أحمد (۲ / ۱۷٦ ، ۹۷ ،) بإسنادين صحيحين من طريق ابن الديلمي به مطولًا . وذكره ابن كثير (٦ / ٦٥) بإسناد البزار وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر (٦٦٤٤) (٦٨٥٤) (المسند) .

وقال الهيثمي : رواه أحمد بإسنادين والبزار والطبراني ، ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات . (المجمع ٧ / ١٩٣) .

وصحح الشيخ الألباني أحد إسنادي أحمد على شرط مسلم في «الصحيحة» (٧٠٩)، وفي «تخريج السنة» (٢٤١) و«صحيح ابن خزيمة» (٩٣٩) ورواه الحاكم في «مستدركه» (١ / ٢٠، ٢١) وقال: «حديث صحيح قد تداوله الأئمة، وقد احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه

٣٧٦ - (١٧٧) - وأَخْبَرَنَا الفِرْيَابِيّ ؛ قال : حَدَّثَنَا عثمان بن أبي شَيْبَة ؛ قال : حَدَّثَنَا إسماعيل بن عَيَّاش ، عن يَحْيِل بن أبي عمرو [ السَّيباني] (\*) ، عن عبد اللَّه [بن] (\*\*) الديلمي ؛ قال : سمعت عبد اللَّه بن عمرو يقول : سمعت رسول اللَّه عليه الله عن ذلك يقول : «إن اللَّه خلق خلقه في ظلمة ، فألقى عليهم من نوره ، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل » ولذلك أقول : جف القلم على علم الله تعالى .

٣٧٧ - (١٧٨) - أُخْبَرَنَا أبو مُحَمَّد عبد اللَّه بن صالح البخاري ؛ قال : حَدَّثَنَا اللَّهِ بن على الْحُلُوانِيّ ؛ قال : نا أبو توبة الربيع بن نافع ، عن بَقِيَّة بن الوليد ؛ قال : حَدَّثَنا أرطاة بن المنذر ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ؛ قال : قَالَ النبي ﴿ أُولَ شَيْ خَلَقُهُ اللّهُ عز وجل القلم ، فأخذه بيمينه ، وكلتا يديه يمين ، فكتب الدنيا وما يكون خلقه الله عز وجل القلم ، فأخذه بيمينه ، وكلتا يديه عمين ، فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول ، بر أو فجور رطب أو يابس ، فأمضاه عنده في الذكر ، » ثم قال : « اقرءوا إن شئتم [ ٤٥: ٢٩] : ﴿ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق . إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ﴾ » «فهل يكون النسخة إلا من شئ قد فرغ منه » .

٣٧٨ - (١٧٩) - أُخْبَرَنا الفريابي ؛ قال: نا أبو أنس مالك بن سليمان

ولا أعلم له علة». وقال الذهبي: على شرطهما ولا علة له.

راجع «السنة » لللالكائي (٢ / ٢٠٤ - ح ١٠٧٧ . وما بعده) وقال في «إتحاف المهرة الموائد العشرة» (١ / ٧٣ ق) : «هذا حديث صحيح رجاله ثقات».

٣٧٦ - (١٧٧) صحيح الإسناد - سبق تخريجه آنفًا .

ورواية إسماعيل بن عَيَّاش عن الشاميين صحيحة وهذا منها وللَّه الحمد .

<sup>(\*)</sup> في (م) : الشيباني ، بالمعجمة ، وهو تصحيف .

<sup>(\*\*)</sup> ساقطة من (م) .

٣٧٧ – (١٧٨) – رجاله كلهم ثقات .

وقد صرح بَقِيَّة فيه بالتحديث من شيخه .

وهو من روايته عن الشاميين وهي صحيحة كما قال ابن عدي ، وسبق أن بينا أمره وأنه \* كإسماعيل بن عَيَّاش .

والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٠٦) وصححه الشيخ الألباني – حفظه الله تعالى – ولكنه في الرواية الأتية منقطعًا بين مجاهد وابن عمر، حيث قال أرطأة بن المنذر عن مجاهد.

٣٧٨ – (٩٧٩) – معلول كالذي قبله . يأتي تخريجه برقم (ح٢٧٨) .

الأَلْهَانِيّ الحمصى ؛ قال : حَدَّثَنا بَقِيَّة بن الوليد ، عن أرطاة بن المنذر ، عن مجاهد بن جبر : أنه بلغه عن ابن عمر أن النبي ﴿ قَالَ : ﴿ إِن أُولَ شَيْ خَلَقَه اللَّه تعالَى القلم ، فأخذه بيمينه ، وكلتا يديه بمين ، قَالَ : فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول ، بِرّ أو فُجُورٍ ، رطبٍ أو يابسٍ ، فأحصاه عنده في الذكر » ، ثم قال : اقرءوا إن شئتم ﴿ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ﴾ فهل يكون النسخه إلا من أمر قد فرغ منه ؟ .

# باب الإيمان بأن اللَّه تعالىٰ قَدَّر المقادير على العبِاد قبل أن يخلق السموات والأرض

٣٧٩ - (١٨٠) - أُخْبَرَنا الفريابي ؛ قال: نا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى ؛ قال: نا عبد الله بن وهب ؛ قال: نا أبو هانئ ، عن أبي عبد الرحمن الحبُلي - [ عبد الله بن يزيد ] (\*) - عن عبد الله بن عمرو (\*\*) ؛ قال: سمعت رسول الله الحبُلي - [ عبد الله تعالى من مقادير الخلق، قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء ».

• ٣٨٠ – (١٨١) حَدَّثَنَا أَبُو بِكُر عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن زياد النيسابوري ؟ قال : نا يونس بن عبد الأعلى ؟ قال : أُخبَرَنا عبد اللَّه بن وهب ؟ قال : أخبرني أبو هانئ الخولاني ، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلِيّ ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ؟ قال : الخولاني ، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلِيّ ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ؟ قال : المعت النبي على يقول : «كتب ربكم [تعالى] ( منه على الماء » . يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » قال : « وكان عرشه على الماء » .

١٨٢ - (١٨٢) وأَخْبَرَنا الفريابي ؛ قال: حَدَّثَنا صفوان بن ضالح ؛ قال: نا الوليد بن مسلم ؛ قال: نا ابن لهيعة ، عن أبي هانئ ، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي ،

۳۷۹ - ، ۳۸۰ - (۱۸۱ ، ، ۱۸۱) - صحیح علی شرط مسلم .

أخرجه مسلم (٤ / ٢٠٤٤ - ح ٢٦٥٣ - ك القدر - باب ٢) من رواية ابن وهب به ، والترمذي (٦ / ٣٢٦ - ح ٢١٥٧ - ك القدر - باب ١٨) وقال : «هذا حديث حسن صحيح غريب» دون قوله : « وكان عرشه على الماء » وأخرجه أحمد (٢ / ١٦٩) ، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - (المسند ٢٥٧٩) . انظر تخريجه في « القدر » لابن أبي داود (ص ١١٠ - ح ١٧) . « وشرح الطحاوية » (ت ٨٠٠) .

<sup>(\*)</sup> ما بين المعكوفين ساقط من ( ت ) .

<sup>(\*\*)</sup> في (م) : عمر . وهو تصحيف .

<sup>(\*\*\*)</sup> ليست في (م) .

۲۸۱ – (۱۸۲) – صحیح بما قبله – وإسناده ضعیف.
 وعلته ابن لهیعة فإنه اختلط، وکان مدلشا، وقد عنعن.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ قال : قَالَ رسول الله هي : «كتب الله تعالى مقادير الخلائق ، وعرشه على الماء ، قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » .

۳۸۲ – (۱۸۳) – وأُخبَرَنا الفريابي ؟ قال: نا أبو مروان عبد الملك بن حبيب ؟ قال: حَدَّثَنا أبو إسحاق الفزارى ، عن الأعمش ، عن جامع بن شداد ، عن صفوان ابن محرز ، عن عمران بن حصين ، قال: أتيت رسول الله في فجاءه نفر من أهل اليمن ، فقالوا: أتيناك يا رسول الله لنتفقه في الدين ، نسألك عن أول هذا الأمر كيف كان ؟ فقال: «كان الله تعالى ، ولم يكن شئ ، وكان عرشه على الماء ، ثم كتب في الذكر كل شئ قبل أن يخلق السموات والأرض ».

٣٨٢ - (١٨٣) صحيح رواه البخاري .

أخرجه (٦ / ٣٣١ - ح ٣١٩١ - ك بدء الخلق - باب ١) من طريق الأعمش به ، وفيّه تصريحه بالتحديث فأزيلت شبهة تدليسه والحمد لله ، وعزاه المزي في «تحفة الأشراف» (١٠٨٢٩) للترمذي وليس في سننه موضع الشاهد منه (انظر ٣٩٤٦)، ورواه أحمد (٤ / ٣٦١) بنحو من رواية البخاري . وأبو مروان عبد الملك بن حبيب المصيصي قال عنه ابن حجر : مقبول . انظر تخريج «شرح الطحاوية» (ت ٧٩) .

#### باب

## الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدًا

۳۸۳ – (۱۸۴) أُخْبَرَنا الفريابي ؛ قال: نا أبو مروان هِشَام بن خالد الأزرق الدمشقى ؛ قال: نا الحسن بن يَحْبَىٰ الخُنشَنِيّ ، عن الحُسَيْن أبي عبد الله مولى بنى أمية ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة ؛ قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن أول شئ خلقه القلم، ثم خلق النون، وهي الدواة، ثم قال: اكتب، قال: وما أول شئ خلقه القلم، ثم خلق النون ، وهي الدواة، ثم قال: اكتب، قال : وما أكتب؟ قال: اكتب ما يكون وما هو كائن من عمل أو أثر، أو رزق أو أجل، فكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، فذلك قوله عز وجل: ﴿ ن \* فكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، فذلك قوله عز وجل: ﴿ ن \* والقلم وما يسطرون ﴾ ثم ختم على القلم. فلم ينطق، ولا ينطق إلى يوم القيامة».

٣٨٤ – (١٨٥) وأخبرَنا الفريابي ؛ قال: حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حَدَّثَنا زيد بن الحباب ؛ قال: حَدَّثَنا مُعَاوِية بن صالح ؛ قال: حدثني أيوب – أبو زيد الحمصي - عن عُبادة بن الوليد بن عُبادة بن الصامت ، عن أبيه ، أنه دخل على عبادة وهو مريض يرى فيه الموت ، فقال: يا أبة أوصني واجتهد، [ثم] (\*) قال: اجلس، ثم قَالَ: إنك لن تجد طعم الإيمان، ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر، خيره وشره ؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن وشره ، قلت: وكيف لي أن أعلم خيره وشره ؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليحينك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، سمعت رسول الله على يقول: « أول شئ خلقه الله القلم، فقال له: اجر، فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار».

٣٨٥ - (١٨٦) - وحَدَّثَنا أبو عبد اللَّه أحمد بن مُحَمَّد بن شاهين ؛ قال:

٣٨٣ - (١٨٤) - ضعيف .

وقد صح موضع الشاهد منه وهو « أول ما خلق الله القلم » سبق تخريجه برقم (٩٩) . - 700 - 700

سبق تخریجه برقم (۱۰۰) .

٨٥٥ - (١٨٦) - صحيح لغيره .

انظر الحديث السابق .

<sup>(\*)</sup> ساقطة من ( ت ) .

حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن عمر الكوفى ؛ قال : حَدَّثَنَا إسحاق بن سليمان ، عن مُعَاوِية بن يَحْيِل ، عن الزهرى ، عن مُحَمَّد بن عُبادة بن الصامت قَالَ : دخلت على أبي ، فقال : أيْ بُنَى ، إني سمعت رسول اللَّه في يقول : « إن أول شئ خلقه اللَّه عز وجل القلم ، فقال اكتب ، قال : وما أكتب ، قال : اكتب القدر ، فجرى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة ».

حدَّ ثَنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلى ؛ قال : حَدَّ ثَنا المعتمر بن سليمان ؛ قال : حدَّ ثَنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلى ؛ قال : حَدَّ ثَنا المعتمر بن سليمان ؛ قال : حَدَّ ثَنا عصمة أبو عاصم (\*) ، عن عطاء بن السائب ، عن مِقْسم ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : إن أول ما خلق عز وجل من شئ القلم ، فخلقه من هجاء ، فقال : قلم ؟ فتصور قلما من نور ، ظله (\*\*) ما بين السماء والأرض ، فقال : اجر في اللوح المحفوظ و الله عنه قال : يا رب ، بجاذا ؟ قال : بما يكون إلى يوم القيامة ، فلما خلق الله عز وجل الخلق وكل بالخلق حفظة يحفظون عليهم أعمالهم ، فإذا كان يوم القيامة : عرضت عليهم أعمالهم . فقيل [ ٥٤: ٢٩] : ﴿ هذا كتابنا ينطق عليكم الحق ، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ﴾ أي من اللوح المحفوظ ، قال : فعورض بين الكتابين ، فإذا هما سواء .

٣٨٧ - (١٨٨) - وحَدَّثَنا أبو عبد اللَّه أحمد بن محمد بن شاهين ؟ قال : حَدَّثَنا أبو هِشْام الرفاعي ، قال : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن فضيل ؟ قال : حَدَّثَنا عطاء ، عن أبي الضحى ، عن ابن عباس قال : أول ما خلق اللَّه عز وجل القلم ، فقال : اكتب ،

فإن عطاء بن السائب : كان قد اختلط ، وعصمة هذا لم أعرفه ، وقد سبق تخريجه برقم (١٠٤) .

ورواه ابن بطة (٢ / ق ٨٩. ب) برقم (١٣٧٦) قال : ثنا أحمد بن علي بن العلاء ، وأبو بكر محمد ابن محمود السراج ؛ قال : ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي به . وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٣٦/٥) لابن أبي حاتم وابن المنذر .

وينظر (ح١٧٨،١٧٨) عند المصنف مرفوعًا من حديث ابن عمر.

٣٨٧ - (١٨٨) - صحيح دون جملة (ثم خلق النون ...) - إسناده فيه ضعف - .= (\*) في (ت) (عصمة بن عاصم).

( ١٠٠٠) في هامش (ت) مصححة (طوله) وهو الأقرب.

( الزيادة من (ك).

قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم خلق النون، وكبس على ظهره الأرض، فذلك قوله عز وجل ﴿ن • والقلم وما يسطرون﴾.

٣٨٨ – (١٨٩) – أَخْبَرَنَا الفريابي ؛ قال : حَدَّثَنَا مِنْجَاب بن الحارث ؛ قال : أول ما أَخْبَرَنَا ابن مسهر ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس قَالَ : إن أول ما خلق الله عز وجل القلم ، فقَالَ له : اكتب قال : رب ، وما أكتب ؟ قال : اكتب القدر ، فجرى بما يكون في ذلك إلى أن تقوم الساعة ، وكان عرشه على الماء ، ثم القدر ، فجرى بما يكون في ذلك إلى أن تقوم الساعة ، وكان عرشه على الماء ، ثم رفع بخار الماء ففتقت (١) منه السلموات ، [ثم خلق النون ، فدحيت (٢) الأرض على ظهر النون ، فتحرك النون فمادت (١) الأرض ، فأثبتت بالجبال ، وإنها لتفخر عليها ] .

٣٨٩ – (١٩٠) – أَخْبَرَنا الفريابي ؛ قال: حَدَّثَنا أبو مروان عبد الملك بن

= وجملة « ثم خلق النون ، وكبس على ظهره الأرض ... "» يقال فيها ما قيل في الحديث الآتي ، وقد سبق تخريج هذا الحديث (ح ١٠٢) .

٣٨٨ – (١٨٩) – صحيح لغيره . دون زيادة « ثم خلق النونُ فدحا الأرض ... إلخ » . سبق تخريجه برقم (١٠٣) ويأتي برقم (٢٧٢) .

هذا وقد رُوي الحديث عن جماعة من التابعين ، عن ابن عباس مرفوعًا ، وموقوفًا والأكثر والأحفظ يروونه مرفوعًا ، دون الزيادة المشار إليها آنفًا مما يجعل القلب يطمئن إلى مرجوحية تلك الزيادة فإما أن تكون شاذة ، وإما أن تكون مما نقل عن أهل الكتاب ، لاسيما أنه قد وافقه في روايته دونها غيره من أصحاب النبي عليه كعبادة بن الصامت وأبي هريرة وغيرهم وتقدم تخريجها .

ذكرته في قسم المرفوع لأمرين :

الأول : أنه في حكم المرفوع إذ لا مجال للرأي فيه .

الثاني : أنه قد ورد مرفوعًا من غير وجه من رواية ابن عباس وغيره كما تقدم . ورواه ابن بطة في «الإبانة» (٢ ق ٨٧ / ب) من طريق الأعمش ، عن أبي ظبيان به دون الزيادة المشار إليها .

٣٨٩ - (١٩٠) - صحيح : إسناده لا بأس به

<sup>(</sup>١) فتقت: أفتق: انفرج [النهاية لابن الأثير ٤٠٩/٣].

<sup>(</sup>٢) فدحيت: الدَّحو: البشطُ [النهاية لابن الأثير ٢/٢].

<sup>(</sup>٣) هادت: ماد: يميد إذا مال وتَّحَرُّكَ. [النهاية لابن الأثير ٤/٣٧٩، عمل مناف عند الله

حبيب المصيصى ؛ قال : حَدَّثَنا أبو إسحاق الفزارى ، عن سفيان - يعنى الثورى - عن أبى هاشم (\*) ، عن مجاهد ؛ قال : قيل : لابن عباس رضى الله عنهما : إن هاهنا قومًا يقولون في القدر ، فقال : إنهم يكذّبون بكتاب الله عز وجل ، لآخذن بشعر أحدهم فلأنصُونَه (١) ، إن الله عز وجل كان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئًا ، ثم خلق ، فكان أول ما خلق القلم ، ثم أمره فقال : اكتب ، فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة ، وإنما تجرى الناس على أمر قد فرغ منه .

= . لأجل عبد الملك بن حبيب المصيصي .

روى عنه جمع من الثقات منهم أئمة جبال كأبي داود ، والفريابي ، وابن وضاح وغيرهم قال عنه الحافظ: «مقبول» أي عند المتابعة .

وقد تابعه عليه أبو بكر ابن أبي شَيْبَة عند المصنف (يأتي ح ٢٧٣). وأبو هاشم الرَّمَّاني: ثقة روى له الجماعة .

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢ / ق ٨٧ / ب) قال : حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود وإسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا عباس الدوري ، ثنا عبيد الله بن موسى ، عن أبي هاشم به . وإسناده صحيح .

<sup>(\*)</sup> في (م) : هشام .

<sup>(</sup>١) فَالْأَنْصُونَهُ: نصاه: قَبَضَ بناصيته [القاموس المحيط صد ١٧٢٥].

### باب

الإيمان بأن الله عز وجل قدر على آدم عليه السلام المعصية قبل أن يخلقه

السكري؛ قال: حَدَّثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي؛ قال: حَدَّثنا عبد الله بن وهب؛ السكري؛ قال: حَدَّثنا عبد الله بن وهب؛ قال: حَدَّثنا عبد الله بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه : «إن موسى عليه السلام قال: يا رب، أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله عز وجل آدم، فقال له: أنت آدم؟ قال: نعم، فقال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه، وعلمك الأسماء كلها، ثم أمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: نعم، قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى، قال: نبى بنى إسرائيل؟ أنت الذي كلمك الله عز وجل من وراء حجاب، لم يجعل بينك وبينه رسولاً من خلقه؟ قال: نعم، قال: فهل وجدت في كتاب الله عز وجل أن ذلك كائن قبل أن أخلق؟ قال: نعم: قال: فلم تلومني في شئ قد سبق من الله عز وجل فيه أن أخلق؟ قال رسول الله عني فحج آدم موسى». عليهما السلام القضاء قبل أن أخلق؟ قال رسول الله على فحج آدم موسى». عليهما السلام

ابن صالح المصرى وأبو الطاهر أحمد بن عمرو ؛ قال : كَدَّتَنا أحمد ابن صالح المصرى وأبو الطاهر أحمد بن عمرو ؛ قالا : أَخْبَرَنا عبد اللَّه بن وهب ؛ قال : أخبرنى هِشَام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه : أن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه قال : قال رسول الله على الله عليه السلام قال : يا رب ، أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة ، فأراه الله تعالى . فقال : أنت أبونا آدم ؟ قال له آدم : نعم ؟ قال :أنت الذي نفخ اللَّه عز وجل فيك من روحه . وعلمك الأسماء كلها ، وأمر ملائكته فسجدوا لك ؟ قال : نعم ، قال : فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ قال له آدم : ومن أنت ؟ قال : أنا موسى ، قال : أنت نبيّ بني إسرائيل ؟ الذي كلمك اللَّه من وراء حجاب . ولم يجعل بينك وبينه رسولاً من إسرائيل ؟ الذي كلمك اللَّه من وراء حجاب . ولم يجعل بينك وبينه رسولاً من

ه ۲۹ - ، ۳۹۱ - (۱۹۱ ، ۱۹۲) - صحیحة .

سبق تخریجها بأرقام (۱۰۵ ، ۱۰۲ ، ۱۰۷) .

<sup>(\*)</sup> ساقطة من (ك).

خلقه ؟ قال : نعم ، قال : فما وجدت في كتاب الله تعالى ، أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق ؟ قال : نعم ، قال : فلم تلومنى في شئ قد سبق من الله فيه القضاء قبلى ؟ » قَالَ النبي الله عليه : « فحج آدم موسى ، عليهما السلام » .

۳۹۳ – (۱۹۴) – وأُخْبَرَنا الفريابي ؛ قال : حَدَّثَنا قُتَيْبَة بن سعيد ، عن مالك ابن أنس ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة : أن رسول الله على قال : «تحاجَّ آدم وموسى ، فحج آدم موسى ، فقال له : أنت الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة ؟ فقال آدم : أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شئ ، واصطفاك على الناس برسالاته ؟ قال : نعم ، قال : فلم تلومني على أمر قدر على قبل أن أخلق ؟ » .

٣٩٢ – (١٩٣) صحيح بما بعده وما قبله – إسناده ضعيف – .

رواه أُحمد (۲ /۲۶٪) ، والطبراني (۲ / ۱۲۰ – ۱۲۲۳) ، وأبو يعلى (۳ / ۹۰ ، ۸ – ۹۰ ۲۳) ، وأبو يعلى (۳ / ۹۰ ، ۹۰ – ۹۸ – ح ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۸ ) .

وقال الهيشمي: «ورجالهم رجال الصحيح» (المجمع ٧ / ١٩١) وهو كما قال . ورواه عثمان الدارمي (ح ٢٩١). وعزاه المزي للنسائي في «التفسير» (تحفة الأشراف ٢٥٥٦) ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٣٤) وقال محققه: «إسناده صحيح إن كان الحسن سمعه من جندب ، وبعضهم أدخل بينهما أنسًا وهو غير محفوظ» . قلت : الحسن مشهور بالتدليس وقد عنعن فإسناده ضعيف . وله شاهد من حديث أبي هريرة الآتي . فصح الحديث ولله الحمد . وهو مخرج في «الصحيحة» (٩٠٩) . أبي هريرة الآتي - صحيح على شرط الشيخين .

رواه مسلم (٤ / ٢٠٤٣ - ٢٦٥٢ - ك القدر - باب ٢) من طريق قتيبة به.

؟ ٣٩٤ – (١٩٥) – وأُخْبَرَنا أبو بكر بن أبي بكر ؟ قال: نا أحمد بن صالح ؟ قال: حَدُّثَنا شُفْيَان بن عُيينة ، عن عمرو ، عن طاوس: أنه سمع أبا هريرة رضي اللَّه عنه يقول: قَالَ رسول اللَّه ﴿ احتج آدم موسى ، فقال موسى: أنت آدم أبونا ، أخرجتنا من الجنة وأُشْقيتنا ؟ قَالَ له آدم: وأنت موسى اصطفاك اللَّه بكلامه ، وخط لك – يعني التوراة – بيده ، أتلومني على أمر قد قدره اللَّه عليَّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ فحج آدمُ موسى ، فحج آدمُ موسى ، فحج آدمُ موسى » .

قَالَ عمرو : قَالَ لنا طاوس: أخروا معبدًا الجهني، فإنه كان قدريًّا .

٣٩٥ – (١٩٦١) – وأُخْبَرَنَا الفريابي ؛ قال : حَدَّثَنَا قُتَيْبَة بن سعيد ؛ قال : حَدَّثَنا عبد العزيز بن مُحَمَّد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ؛ قال : قالَ رسول الله هي : «احتج آدم وموسى ، فقال له موسى : يا آدم ، خلقك الله يبده ، ونفخ فيك من روحه ، ثم أمر الملائكة فسجدوا لك ، وأمرك أن تسكن الجنة ، فتأكل منها رغدًا حيث شئت ، ونهاك عن شجرة واحدة ؛ فعصيت ربك الجنة ، فتأكل منها رغدًا حيث شئت ، ونهاك عن شجرة واحدة ؛ فعصيت ربك فأكلت منها ؟ فقال : يا موسى ، ألم تعلم أن الله تعالى قَدَّرَ ذلك عليَّ قبل أن يخلقني ؟ » فقال رسول الله هي : « لقد حج آدم موسى ، لقد حج آدم موسى » .

قَالَ مُحَمَّد بَنَ الحسين: ولحديث أبى هريرة طرق كثيرة، اكتفينا منها بهذا.

۲۹۶ – (۱۹۵) – صحیح – متفق علیه .

رواه البخاري (١١ / ٥١٣ - ح ٦٦١٤ - ك القدر باب ١١) ومسلم (ح ٢٦٥٢) كلاهما من طريق سفيان به ، ورواه ، وباقي الستة : «تحفة الأشراف» (١٣٥٢٩) . وهو في «سنن الترمذي» (٢١٣٥ - ك القدر ، باب ١) وصححه . وأحمد (٣٠٤٣) . حمد الله - .

٣٩٥ - (١٩٦) - صحيح على شرط الشيخين .

ورواه النسائي في «التفسير» (٢ / ٦٧ – ح ٣٤٩) .

### ياب

# الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه

٣٩٦ – (١٩٧) – حَدَّثَنا أبو جعفر أحمد بن يَحْيى الحُلُواني ؟ قال: أَخْبَرَنا إسماعيل بن زكريا ، عن الأعمش ، عن ريد بن وهب ، عن عبد الله بن مسعود قال: حَدَّثَنا رسول الله على ، وهو الصادق المصدوق: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة ، ثم يكون علقة (١) مثل ذلك ، ثم يكون مضغة (١) مثل ذلك ، ثم يبعث الله تعالى إليه ملكا . فيؤمر بأربع كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح ، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ، فيدخل النار ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار ، عيسبق عليه ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الخة فيدخلها » .

٣٩٧ – (١٩٨) – وأُخْبَرَنا الفريابي ؛ قال : أُخْبَرَنا أبو بكر بن أبي شَيْبَة ؛ قال : أُخْبَرَنا وكيع ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الأعمش ، عن زيد بن وهب ، عن عبد الله ؛ قال : أُخْبَرَنا رسول الله وهو الصادق المصدوق : «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة ، ثُم يكون عَلَقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث الله إليه الملك ، ويؤمر بأربع كلمات ، فيكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح ... » فذكر الحديث إلى آخره .

قَالَ مُحَمَّد بن الحسين: ولحديث ابن مسعود طرق جماعة.

٩٩٦ - ، ٣٩٧ - (١٩٨ ، ١٩٧) - صحيح متفق عليه .

رواه البخاري (١١ / ٤٨٦ - ح ٢٥٩٤ - ك القدر - باب ١) وفيه تصريح الأعمش بالسماع من شيخه ، والراوي عن الأعمش عنده شعبة فانتفت شبهة تدليسه والحمد لله . ومسلم (٤ / ٢٠٣٦ - ح ٢٦٤٣ - ك القدر - باب ١) من طرق عن الأعمش به ورواه باقي الجماعة (تحفة الأشراف ٩٢٢٨) ورواه أحمد (١ / ٣٨٢ - ٤٣٠) وغيرهم .

<sup>(</sup>١) علقة: قطعة دم مُنْعقِد [النهاية لابن الأثير ٢٩٠/٣].

<sup>(</sup>٢) المضغة: القطعة من اللحم قدر ما يمضغ [النهاية لابن الأثير ٣٣٩/٤].

٣٩٨ - (١٩٩) - وأَخْبَرَنا الفريابي ؛ قال : حَدَّثَنا قُتَيْبَة بن سعيد ؛ قال : حَدَّثَنا شُيَان ، عن عمرو - وهو ابن دينار - عن أبي الطفيل ، عن حذيفة بن أسيد ؛ قال : قَالَ رسول الله في : «يدخل الملك على النطفة بعد ما تصير في الرحم بأربعين ، أو بخمس وأربعين ليلة ، فيقول : أي رب ، ما هذا : أشقى أم سعيد ؟ فيقول الله تعالى : اكتب ، تعالى : اكتب ، فيكتب ، ثم يقول : أذكر أم أنثى ؟ فيقول الله تعالى : اكتب ، فيكتب رزقه وعمله ومصيبته ، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص » .

آخبرَنا الوليد بن مسلم ؛ قال: أُخبرَنا الفريابي ؛ قال: أُخبرَنا صفوان بن صالح ، قال: أُخبرَنا الوليد بن مسلم ؛ قال: أُخبرَنا ابن مجريْج ، عن [أبي] (\*) الزبير ، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة ؛ قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: الشقى من شقى في بطن أمه ، و السعيد من وعظ بغيره ، فقلت: خزيًا للشيطان ، يسعد الإنسان ويشقى من قبل أن يعمل ؟ فأتيت حذيفة بن أسيد الغفارى ، فحدثته بما قال عبد الله بن مسعود . فقال: ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله في يقول ؟ فقلت: بلى ، قال: سمعت رسول الله في الرحم ، اثنين وأربعين صباحًا ، أتى ملك الأرحام فخلَّق لحمها وعظمها وسمعها وبصرها . ثم يقول : يارب ، أشقى أم سعيد ؟ فيقضى ربك بما يشاء فيها ، ويكتب الملك ، ثم يقول : يارب ، أذكر أم أنثى ؟ فيقضى ربك ما يشاء ، ويكتب الملك ، ثم يذكر رزقه وأجله وعمله – بمثل أنثى ؟ فيقضى ربك ما يشاء ، ويكتب الملك ، ثم يذكر رزقه وأجله وعمله – بمثل أنثى ؟ فيقضى ربك ما يشاء ، ويكتب الملك ، ثم يذكر رزقه وأجله وعمله – بمثل هذه القصة – ثم يخرج الملك بصحيفته ما زاد فيها ولا نقص » .

۲۹۸ – (۱۹۹) – صعیح – علی شرطهما .

رواه مسلم (۲۰۳۷ - ح ۲۲٤٤) من طريق سفيان به وغيره .

٣٩٩ - (٢٠٠) صحيح رواه مسلم:

رجاله رجال الصحيح ؛ غير صفوان بن صالح ؛ فإنه لم يرو له إلا أصحاب السنن ، وهو ثقة ولكنه يدلس التسوية كما قال الحافظ في «التقريب» ، ولكن تابعه جمع ، وصرح بالتحديث هنا ، ومثله الوليد بن مسلم .

رواه مسلم (٤ / ٢٠٣٧ - ح ٢٦٤٥) وفيه تصريح ابن مجرَيْج بالتحديث من أبي الزبير، وتصريح الأخير بالسماع من أبي الطفيل.

فانتفت شبهة تدليسهما ولله الحمد .

ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٧٩ - ١٧٧) وصححه شيخنا هناك .

<sup>(</sup>ه) ساقطة من م .

••• • • • • • • • • • • • • • أخْبَرَنا أبو عبيد على بن الحُسَيْن بن حُوْب ؛ قال : أَخْبَرَنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ؛ قال : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن أبي عدى ، عن ابن مجريَّج قال : حدثني أبو الزبير ، عن أبي الطفيل ؛ قال : سمعت عبد اللَّه بن مسعود يقول : الشقي من شقِيَّ في بطن أمه ، والسعيد من وعظ بغيره ، قال : قلت : خزيًا للشيطان ، أيسعد الإنسان ويشقى قبل أن يعمل ؟ قال : فلقي (\*) حذيفة بن أسيد ، فأخبره بما قال ابن مسعود ، قال : أفلا أخبرك بما سمعت من رسول الله الله المحت المنين وأربعين سمعت رسول الله الأرحام ، فخلق عظمها ولحمها ، وسمعها وبصرها ، ثم قال : صباحًا ، نزل ملك الأرحام ، فخلق عظمها ولحمها ، وسمعها وبصرها ، ثم قال : أي رب ، أشقي أم سعيد ؟ فيقضي ربك ما يشاء ، ويكتب الملك ، أي رب ، أجله ، فيقضي ربك ما يشاء ، ويكتب الملك ، أي رب ، أجله ، فيقضي ربك ما يشاء ، ويكتب الملك فيخرج الملك بالصحيفة ما زاد فيها ولا نقص » .

ا عن الله عبد الله بن صالح ؛ قال : حَدَّثَنا إسحاق بن سيار النصيبي ؛ قال : نا أبو صالح عبد الله بن صالح ؛ قال : حدثني الليث بن سعد ؛ قال : حدثني يونس ، عن ابن شهاب : أن عبد الرحمن بن هُنَيْدَة مولى عمر بن الخطاب أخبره ، عن عبد الله بن عمر : أنه قال : سمعت رسول الله في يقول : «إذا خلق الله النسمة . قَالَ ملك الأرحام معترضًا أي رب . أذكر أم أنثى ؟ قال : فيقضي الله تعالى إليه أمره ، قال : ثم يقول : أي رب ، أشقى أم سعيد ؟ قال : فيقضي الله إليه أمره ، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة يُنْكَبها »(١).

<sup>.</sup> ٤ - (٢٠١) - صحيح - رجاله رجال الصحيح . سبق تحريجه آنفًا .

<sup>(\*)</sup> في النسختين (فألقى)، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(\*\*)</sup> مّا بين المعكوفين ساقط من (م) .

<sup>.</sup> ٤٠٩ – (٢٠٢) – صحيح – إسناده ضعيف.

أخرجه أبو يعلى (١٠ / ١٥٤ - ح ٥٧٧٥) من طريق زهير بن حرب ، ثنا وهب بن جرير بن حازم ، ثنا أبي ؛ قال : سمعت يونس يحدث عن الزهري به .

وأخرجه البزار (مختصر زوائد البزار ٢ / ١٥٠ - ح ١٥٩٨) قال: ثنا محمد بن وأخرجه البزار (مختصر زوائد البزار ٢ / ١٥٠ - ح ١٥٩٨) قال: ثنا محمد بن معمر، ثنا وهب بن جرير، ثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه به .

<sup>(</sup>١) النُّكبة: ما يُصيب الإنسان من الحوادث [النهاية لابن الاثير ١١١٧٥].

\* \* \* \* - ( \* \* \* ) - و أُخْبَرَنا الفريابي ؛ قال : حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي شَيْبَة ؛ قال : نا يَحْيل بن آدم ، عن حَمَّاد بن زيد ، عن عبيد اللَّه بن أبي بكر : أن أنس بن مالك حدثه ؛ قال : قال رسول اللَّه ﴿ فَ اللَّه عالَىٰ قد وكُل بالرحم ملكا فيقول : ﴿ إِن اللَّه تعالىٰ قد وكُل بالرحم ملكا فيقول : أي رب ، أمضغة ؟ فإذا أراد اللَّه تعالىٰ أن يقضي أي رب ، أمضغة ؟ فإذا أراد اللَّه تعالىٰ أن يقضي خلقها قال : يقول الملك ؟ أذكر أم أنشى! أشقى أم سعيد ؟ فما الأجل ؟ فما الرزق ؟ فيكتب ذلك في بطن أمه » .

= قلت: صالح بن أبي الأحضر: صعيف يعتبر به كما قال الحافظ في «التقريب»، وهو مع ضعفه قد خولف من جرير بن حازم كما عند أبي يعلى، والليث بن سعد كما هنا وابن وهب، عند أبي داود

روى أبو داود في «القدر» من طريق عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب به (تهذيب الكمال ۱۷ / ٤٧٢) ، «وكتاب القدر» لأبي بكر بن أبي داود (ح٣٠) ، وابن حبان (ح١٨١) .

وما كان من وهم قليل من رواية يونس بن يزيد ، عن الزهري لايضر حيث تابعه جمع كلهم يروونه عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن هنيدة ، عن ابن عمر مرفوعًا به ولعله هو" المحفوظ".

وقد أشار إلى ذلك البزار بقوله عَقِبَه : تفرد به صالح ، عن الزهري .

على أن في طريق المصنف عبد الله بن صالح كاتب الليث وفيه ضعف . ولكنه توبع كما سبق والحمد لله على توفيقه .

والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٨٢ ، ١٨٣ ، ١٨٤ ، ١٨٥) وصححه الشيخ الألباني – حفظه الله – .

وقال الهيشمي : «رواه أبو يعلى والبزار ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح» (المجمع / ۲۷ م. ۱۹۳) .

وإسحاق بن سيار هو: إسحاق بن منصور بن سيار النصيبي ؟ ثقة (الأنساب ٥/ ٤٩٦).

١٠٤ - (٢٠٣) - صحيح على شرط الشيخين ـ متفق عليه .

رواه البخاري (۱۱/ ٤٨٦ – ح ٢٥٩٤ – ك القدر باب ۱) من «الفتح»، ومسلم (٤/ ٢٠٣٨ – ح ٢٦٤٦ – ك القدر – باب ۱) وابن أبي عاصم في «السنة» (١٨٧)، وأحمد (٣ / ٢١١٦، ١٤٨) كلهم من طرق عن حَمَّاد به . ٣٠٤ – (٢٠٤) أُخْبَرَنا أبو عبيد على بن الحُسَيْن بن حَوْب القاضى ؟ قال : حَدَّثَنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ؟ قال : نا أبو عامر العَقدى ، عن الزبير بن عبد الله ؟ قال : حدثنى جعفر بن مصعب ؟ قال : سمعت عروة بن الزبير يحدث ، عن عائشة ، عن النبى الله قال : «إن الله حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكًا فيدخل الرحم فيقول : أى رب ، ماذا ؟ فيقول : غلام أم جارية أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم ، فيقول : أى رب ، أشقى أم سعيد ؟ فيقول : شقى أو سعيد ، فيقول : أى رب ، ما رزقه ؟ فيقول : كذا وكذا ، فيقول : كذا وكذا ، فما شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم » .

٤٠٤ - (٢٠٥) - وأَخْبَرَنا أبو مُحَمَّد عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن ناجية ؟ قال: نا وهب بن بَقِيَّة الواسطى ؟ قال: أنا خالد - يعنى ابن عبد اللَّه الواسطى - عن يَحْيىٰ بن

## ۲۰۶ - (۲۰۶) - ضعیف أو منكر:

فإن جعفر بن مصعب: لم يرو عنه غير الزبير بن عبد الله ، ولكنه معروف ، وهو أخو عمر بن مصعب بن الزبير وإن كانت ارتفعت جهالة العين ، إلا أن جهالة الحال باقية . (تراجع حاشية تهذيب المزي ٥ /١١١) .

وقال عنه الحافظ : «مقبول». ( التقريب ٩٥٨ ) .

أما الزبير بن عبد اللَّه هو ابن أبي خالد : سوى الحافظ بينه وبين شيخه في الحكم فقال عنه : «مقبول» - أي عند المتابعة - وإلا فهو لين .

وقال ابن عدّي : «وأُحاديث الزبير هذا منكرة المتن والإسناد ولا تروى إلا من هذا الوجه» : وساق له هذا الحديث في جملة ما أنكر عليه ( الكامل ٣ / ١٠٨٢ ) . وقال البزار : « لانعلمه يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد » « مختصر الزوائد » (٢ / ١٠١) .

٤٠٤ - (٢٠٥) - صحيح - إسناده ضعيف جدًا .

رواه ابن أبي عاصم في (السنة ١ / ٨٣) ومن طريق أخرى رواه البزار (٢ / ١٥١ -- ح ١٦٠٠ مختصر الزوائد) وقال عنه الحافظ ابن حجر : «صحيح» . وقال البوصيري في «اتحاف المهرة» (١ /٧٦) : «إسناده صحيح» .

ورواه الطبراني في « الصغير » (٢ / ٥٦ - ح ٧٧٣) مختصرًا بلفظ : « السعيد من سعد في بطن أمه » من طريق عبد الرحمن بن المبارك بنفس إسناد البزار .

وقال الهيثمي : «رواه البزار والطبراني. في الصغير ورجال البزار رجال الصحيح» (المجمع ٧/ ١٩٣٣) .

[عبيد] (°) الله ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ؛ قال: قَالَ النبي ﴿ الشقى: من شقى في بطن أمّه، والسعيد: من سعد في بطنها ».

وف ع - (٣٠٣) - حَدَّثَنَا أبو بكر [ عبد] ( الله بن زياد النيسابورى ؛ قال: نا يونس بن عبد الأعلى - في كتاب القدر - قال: نا عبد الله بن وهب ؛ قال: أخبرنى سعيد بن عبد الرحمن ، عن أبى حازم ، عن سهل بن سعد الساعدى: أن النبي قال: «إنَّ الرجل ليعمل عمل أهل الجنة ، فيما يبدو للناس ، وإنه لمن أهل النار . فيما يبدو للناس ، وإنه لمن أهل الجنة » .

۱۰۰ علی بن الحُسَیْن بن حَوْب ؛ قال: نا الحُسَیْن بن حَوْب ؛ قال: نا الحسن بن مُحَمَّد الزعفرانی ؛ قال: نا یزید بن هارون ؛ قال: أنا حمید ، عن أنس قال: قَالَ رسول اللَّه ﷺ: « لا علیكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بم یختم له

قلت : وهو كما قال .

وإسناد المصنف فيه يَحْيَىٰ بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب القرشي التيمي : متروك كما قال الحافظ في «التقريب» ، وانظر «تهذيب الكمال» (٣١ / ٣١) . وأبوه مجهول ، قال أحمد : لايعرف (تهذيب الكمال :٣١ / ٥٥٠) ، و«الضعيفة» (٣ / ٤١) ، و«التلخيص» (٤ / ١٣٨) نقلًا عن «الضعيفة» .

وإسناد البزار له شاهد من حديث ابن مسعود ، تقدم وهو في الصحيحين . من حديث عبد الله بن عمرو - وعند ابن أبي عاصم ( السنة/ ١٨٨ ) .

٠٠٥ – (٢٠٦) – صحيح – رجاله رجال الصحيح – متفق عليه .

رواه البخاري ( ۷ /  $0\pi$  – -  $0\pi$  ۲۰۲۲ –  $0\pi$  المغازي – باب  $0\pi$  ) من « الفتح » ، ومسلم ( ٤ /  $1\pi$  ۲۰۲۲ –  $1\pi$  ) ورواه أحمد كلاهما من طريق قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم به (0/ $0\pi$ ) ، وابن أبي عاصم في « السنة » (  $1\pi$  ) .

وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي : فهو وإن روى له مسلم ، فقد كان له أوهام ؛ وقد توبع عند كل من ذكرنا .

<sup>(\*)</sup> في (م): عبد الله .

<sup>(\*\*)</sup> في (م) : عبيد

٤٠١ – (٢٠٧) – صحيح الإسناد .

رواه أحمد (7/7)، وأبو يعلى (7/7) - ح7/7) وغيرهما من طريق يزيد بن هارون به ، ورواه أبو يعلى (7/7) - ح7/70 ) من طريق يزيد بن هارون به ، ورواه أبو يعلى (7/7

فإن العامل يعمل زمانًا من عمره ، أو بُرهةً (١) من دهره ، يعمل عملًا صالحًا لو مات عليه دخل الجنة ، ثم يتحول فيعمل بعمل سيّع . وإن العبد ليعمل زمانًا من عمره بعمل سيئ لو مات عليه دخل النار ، ثم يتَحول فيعمل بعمل صالح ، وإذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله (3) ، قالوا: يا رسول الله ، كيف يستعمله (3) قال : (3) قال : (4) عرفقه لعمل صالح ، ثم يقبضه عليه (3) .

الحبار الحُسَيْن بن عبد الجبار الله أحمد بن الحُسَيْن بن عبد الجبار الصوفي ؛ قال : حَدَّنَنا محرز بن عون ؛ قال : نا حسان بن إبراهيم ، عن نصر أبي جُزِيِّ ، عن قتادة ، عن أبي حسان ، عن ناجية بن كعب ، عن عبد الله بن مسعود ؛ قال : قَالَ رسول الله ﴿ وَجُلِقَ الله عز وجل يَحْيِيْ بن زكريا في بطن أمه مؤمنًا . وخلق فرعون في بطن أمه كافرًا » .

= حَمَّاد بن زيد ، عن حميد به ، ومن طريق خالد بن الحارث كذلك به (ح ٣٧٥٦). ومن طريقه عزاه محققه للبزار ، ورواه الطبراني في «الأوسط» ( مجمع البحرين ٥ / ٣٧٣ - ح ٣٢٣) من طريق مؤمل وهو ابن عبد الرحمن ، جميعهم عن حميد ، عن أنس بنحوه مرفوعًا ، غير محمد بن إبراهيم بن أبي عدي : فهو وإن كان ثقة ؟ إلا أنه قد خالف ، فرواه موقوفًا على أنس رضى الله عنه .

رواه أحمد (7/77) وفي آخره قال ابن أبي عدي: وقد رفعه حميد مرة ثم كف عنه . قلت: وهو لايضر ، والحديث قال عنه الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح» (7/7) وقال عنه الشيخ الألباني – حفظه الله – : «إسناده صحيح على شرط الشيخين» في «الصحيحة» (77/7) و«ظلال الجنة في تخريج السنة» (79/7 وما الشيخين) وشطره الأخير (وإذا أراد الله ...) ، صححه الحاكم على شرطهما (7/7) بعده) وشطره الأخير (وإذا أراد الله ...) ، صححه الحاكم على شرطهما (7/7) ووافقه الذهبي . وهو في «الصحيحة» (7/7) ، وفي «صحيح الجامع» (7/7) وله شاهد من حديث ابن مسعود مرفوعًا (مجمع البحرين 7/7/7 – 7/7/7) عناه ، وفي سنده ضعف يسير ، وله شاهد آخر من حديث المؤس بن عَمِيرة – رضي الله عنه – (المصدر السابق – 7/7) قال عنه الهيثمي : رجاله ثقات (المجمع 7/7/7) . عنه – (المصدر السابق – 7/7) قال عنه الهيثمي : رجاله ثقات (المجمع من طريق أخرى . في (الصحيحة 7/7/7) – وهذا إسناد ضعيف جدًا .

فإن نصر هو ابن طريف أبو جزي «متروك» كما قال ذلك غير واحد من أهل العلم (الميزان ٢ /٧٤٥).

<sup>(</sup>١) برهة: الزمان الطويل [القاموس المحيط ص٢٦٠٤].

٨٠٤ - (٢٠٩) - حَدَّثَنا أبو عبد الله مُحَمَّد بن مخلد العطار ؛ قال : نا عبد الله ابن أبوب المخْرمى ؛ قال : نا عبد الرحيم بن هارون الغسانى ؛ قال : نا نصر بن طريف ، عن قتادة ، عن أبى حسان ، عن ناجية بن كعب ، عن عبد الله بن مسعود عن النبي عن قال : « خلق الله [ يحيى ] ( ) ابن زكريا في بطن أمه مؤمنًا ، وخلق الله عز وجل فرعون في بطن أمه كافرًا » .

= وله طريق أخرى عند اللالكائي ( ٢/ ٥٧٣ - ح ١٠١٩ ) والطبراني ( ١٠ / ٢٧٦ - ح ١٠١٩ ) والطبراني ( ١٠ / ٢٧٦ - ح ٢٧٦ )، وفي إسنادها محمد بن سليم أبو هلال الراسبي : « متكلم فيه » . وقال الهيئمي عن الحديث : « وإسناده جيد » ( المجمع ٧ / ١٩٣ ) وحسنها الشيخ في « الصحيحة » ( ١٨٣١ ) .

وعبد العزيز بن عبد الله القرشي الجدعاني أبو وهب : ذكره الحافظ في «طبقات المدلسين ص ٤٠» ، في المرتبة الثالثة .

٨٠٠ – (٢٠٩) – سنده واه جدًا ،وتقدم آنفا أن الحديث حسن.

نصر بن طريف: متروك كما سبق، وعبد الرحيم بن هارون الغساني: ضعيف (التقريب ٤٠٦٠) وهذا الحديث قال عنه شيخنا: «هذا سند ضعيف جدًا» (الصحيحة ٤٠٦٤).

وعبد اللَّه بن أيوب المخرمي: هو عبد اللَّه بن محمد بن أيوب المخرمي ، وليس عبد اللَّه ابن أيوب المخرمي الله ابن أيوب الضرير كما قال محقق ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ٢ / ٥٧٥) وعبد اللَّه ابن محمد بن أيوب بن صبيح المخرمي أبو محمد وهو مشهور بنسبته إلى جده أيوب . قال أبو حاتم: «صدوق» ( الأنساب ٥ / ٢٢٥) « والجرح والتعديل» ( ٥ / ١١) .

(\*) هذه الزيادة من (ك).

### باب

# الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره لا يصح له الإيمان إلا به

الدمشقى ؛ قال : حَدَّثَنا الوليد بن مسلم ؛ قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى ؛ قال : حَدَّثَنا الوليد بن مسلم ؛ قال : حَدَّثَنا عثمان بن أبى العاتكة ؛ قال : نا سليمان بن حبيب ، عن الوليد بن عُبادة : أن [أباه] عُبادة بن الصامت : لما احْتُضِر سأله ابنه عبد الرحمن فقال : يا أبة أوصنى ، قال : أجلسونى فلما أجلسوه قَالَ «يا بنى ، اتق الله ، ولن تقى الله حتى تؤمن بالله ، ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالله ، ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالله عكن بالقدر خيره وشره ، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليحطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك » ، سمعت رسول الله على غير هذا ليصيبك » ، سمعت رسول الله على غير هذا ليخل النار » .

• ١ ٤ - ( ٢ ١ ١) - أَخْبَرَنا الفريابي ؛ قال: نا أبو بكر بن أبي شَيْبَة ؛ قال: زيد الحباب ؛ قال: نا مُعَاوِية بن صالح ؛ قال: حدثني أيوب أبو زيد الحمصي ، عن عبادة بن الوليد بن عُبادة بن الصامت ، عن أبيه : أنه دخل على عبادة ، وهو مريض يرى فيه أثر الموت ، فقال : يا أبة ، أوصني واجتهد ، قال: اجلس ، إنك لن تجد طعم الإيمان، ولن تبلغ حقيقة الإيمان ، حتى تؤمن بالقدر خيره وشره ، قلت : وكيف لي أن أعلم خيره وشره ؟ قال : تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم

۹ ، ٤ - (۲۱۰) - صحيح بما بعده -

رجاله ثقات غير عثمان بن أبي العاتكه الدمشقي فيه ضعف ؛ إلا أنه يشهد له الحديث الآتي . أخرجه أحمد (٥/ ٣١٧) ، وابن أبي عاصم (السنة ١/ ٥١ – ح ١١١) وغيرهما . وأخرجه الترمذي من وجه آخر مع بعض الاختلاف (٦/ ٣٢٥ / – ح ٢١٥٦) ونقل عنه المزي أنه قال فيه : حسن صحيح غريب «التحفة» (١١٩) راجع «صحيح الترمذي» (٣٩٣٩) ، «وصحيح أبي داود» (٣٩٣٣) .

١٠٠ - (٢١١) - صحيح لغيره - إسناده حسن .

سبق تخریجه ( ح ۱۰۰ ) ویأتی معناه برقم (۲۱۳)، (۲۲۱)، (۲۷۰) . = (\*) فی (م) (عن أبیه ) .

يكن ليخطئك . سمعت رسول اللَّه ﴿ يَقُول : : « أول شئ خلق اللَّه القلم ، فقَالَ له : الجُرِ ، فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن ، فإن مُتَّ وأنت على غير ذلك دخلت النار » .

النّصِيبيّ؛ قال: حَدَّثَنا أبو صالح؛ قال: حدثنى مُعَاوِية بن صالح: أن أبا الزاهرية النّصِيبيّ؛ قال: حَدَّثَه ، عن كثير بن مرة ، عن ابن الديلمي: أنه لقي زيد بن ثابت فقالَ له: إنى شكت في بعض القدر، فحدثني، لعل الله أن يجعل لي عندك فرجًا، قالَ زيد: شكت في بعض القدر، فحدثني، لعل الله أن يجعل لي عندك فرجًا، قالَ زيد: نعم يا ابن أخى، إني سمعت النبي في يقول: « إن الله تعالى لو عَدَّب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرًا لهم من أعمالهم، ولو أن لامريُ مثل أحد ذهبًا يُنفقه في سبيل الله حتى يُغفِده، لا يؤمن بالقدر خيره وشره، دخل النار».

وحسن إسناده علي بن المديني «النكت الظراف» للحافظ ابن حجر: «التحفة»
 (٤ / ٢٦١) .

ويأتي من وجه آخر عند المؤلف ( ح ٢٦٩ )، (٢٧٠) .

۲۱۲ - (۲۱۲) - صحیح لغیره .

إسناده فيه ضعف لأجل كاتب الليث عبد الله بن صالح : فإنه متكلم فيه ولكنه لا بأس به فيه الشواهد، والمتابعات .

والحديث أخرجه أحمد (٥/ ١٨٦، ١٨٩)، وأبو داود (٤/ ٢٢٤ - ح ١٦٩٩) - ك السنة باب القدر)، وابن ماجه (٧٧) وابن أبي عاصم (١/ ١٠٩ ح ٢٤٥ - السنة)، وابن حبان في «صحيحه» (موارد الظمآن ١٨١٧)، والبيهقي (١٠/ ١٠٤) والطبراني (٥/ ١٠٠ - ح ٤٩٤٠) وهو في «الإبانة» لابن بطة برقم (١٤٤٠) وله طرق عن ابن الديلمي.

قال الهيثمي : «رواه الطبراني بإسنادين ورجال هذه الطّريق ثقات » - يعني طريق ابن مسعود وعمران بن حصين ٍ وأبي بن كعب ( المجمع ٧ / ١٩٨ ) .

والحديث صححه الشيخ الألباني في « تخريج السنة » ( ٢٤٥ ) « وصحيح أبي داود » ( ٣٩٣٢ ) .

وأبو الزاهريه : هو محدّير بن كريم . ويأتي عند المصنف ( ح ٢٥٩ ، ٢٦٠ ) بمعناه .

قالا: أنا أبو الأحوص ، عن منصور ، عن رِبْعِي بن حراش ، عن رجل من بني أسد ، قالا: أنا أبو الأحوص ، عن منصور ، عن رِبْعِي بن حراش ، عن رجل من بني أسد ، عن على بن أبي طالب – رضي الله عنه – قَالَ : قَالَ رسول الله ﴿ أَنَّ الله الله ، وأنى رسول الله ، بعثني يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن : لا إله إلا الله ، وأنى رسول الله ، بعثني بالحق ، وأنه ميت ، ومعوث من بعد الموت ، ويؤمن بالقدر كله » .

الهروي؛ قَالَ: أنا شريك بن عبد الله؛ قَالَ: نا منصور، عن ربعي بن حراش، عن الهروي؛ قَالَ: أنا شريك بن عبد الله؛ قَالَ: نا منصور، عن ربعي بن حراش، عن علي - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله عنه ، وأني رسول الله بعثني بالحق، وحتى بأربع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر خيره وشره».

## ٤١٢ ، ٤١٣ - (٢١٤ ، ٢١٣) - صحيح

الأول : إسناده فيه رجل لم يسم .

والإسناد الثاني: فيه شريك بن عبد الله القاضي ، سيء الحفظ ولكنه توبع من جماعة . رواه ابن أبي شَيْبَة في «الإيمان» (ح $\pi$ ) وأحمد ( $\pi$ ) والمترمذي ( $\pi$ ) والترمذي ( $\pi$ ) عن ربعي ، عن علي بلا واسطة ، وبها ، وقال : الأول أصح ، (صحيح الترمذي  $\pi$ ) ، وابن حبان في «صحيحه» (الموارد – ح $\pi$ ) ، والحاكم ( $\pi$ ) وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي . ورواه البيهقي في «القضاء والقدر» (ق $\pi$ ) وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي . ورواه البيهقي في والقضاء والقدر» (ق $\pi$ ) بي المناء المقدسي أنه مال إلى أن أبن حراش رواه مرة عن على بإسقاط الرجل ، ومرة عنه عن على .

وله شاهد من حديث مصعب بن سعد عن أبيه بمعناه «السنة» لابن أبي عاصم

وُله شاهد من حديث العباس مرفوعًا « ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا ، وبمحمد ﴿ رسولًا » ( مسلم / / ٢٢ - ح ٣٤ ) وحديث أنس مرفوع أيضًا « لأيجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ماأصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليحيه » ( السنة لابن أبي عاصم ٢٤٧ ، ٢٤٦ ) .

وعن أبيُّ الذرداء بمعناه ، وغيره مما يأتي .

انظر «الصحيحة» ( ٢٤٣٩ ) . ويأتي موقوقًا عند المصنف ( ح ٢٦١ ) ، وسبق "حَدْيَثْ عبادة رَضْيَ الله عنه برقم (٢١١ ) .

١٤٤ - (٢١٥) - وأَخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حدَّثنا قُتَيْبَة بن سعيد ؛ قَالَ : نا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي الله قَالَ : « لا يؤمن عبد ، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره » .

ابن عبد الرحمن ، عن أبي حازم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي الله قال : « لن يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره » .

المقدمي ؛ قَالَ : نا معاذ بن معاذ ؛ قَالَ : نا كهمس بن الحسن ، عن عبد الله بن بريدة ، عن يَحْيل بن يعمر ؛ قَالَ : كان أول من تكلم بالقدر بالبصرة معبد الجهني ، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن ، فلقينا عبد الله بن عمر ، فقلنا : إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرءون القرآن ويتبعون العلم ، يزعمون أن لا قدر ، وأن الأمر أنف قَالَ : «فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم برىء ، وهم مني براء ، والذي يحلف به ابن عمر ، لو أن الأحدهم أنحدًا ذهبًا ، فأنفقه ما قبله الله تعالى ، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره » ، ثم قَالَ : حدثني أبي عمر / رضي الله عنه قَالَ : «بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر

٤١٤ - (٢١٥) - حسن لغيره:

إسناده حسن بما بعده ، فإن فيه ابن لهيعة وهو سبىء الحفظ وروايته عن عمرو بن شعيب فيها مقال ، لاسيما وأنه كان مدلسًا ، ولم يصرح فيها بالتحديث ؛ إلا أنه توبع في الحديث الذي يليه ، تابعه أبو حازم ، وهو من رجال الشيخين ، ورواه ابن أبي عاصم (١٣٣ ، ١٣٤ ) ، ورواه أحمد (٢ / ١٨١ ، ٢١٢ ) من طريق أبي حازم . وقال أبو حازم في آخره : « لعن الله دِينًا أنا أكبر منه يعني التكذيب بالقدر » . والحديث يشهد له ماسبق وما يأتي .

٥١٤ – (٢١٦) – إسناده حسن – انظر التخريج السابق ، ويشهد له ما بعده كذلك . ١٦ – (٢١٧) – صحيح .

رواه مسلم (١/٣٦/ - ح ٨ - ك الإيمان باب ١) من طريق كهمس به ، ورواه أحمد (١/ ٣٦ ، ٢٨ ، ٢٥ ) وأصحاب السنن (تحفة الأشراف٢١٠٠١٠٥٧، وهو في «الإرواء» (١/ ٣٣ - ح ٣).

لا يرى عليه أثر السفر ، حتى جلس إلى النبي فأسند ركبته إلى ركبته ، ووضع كفيه على فخذيه » فقال : «يا مُحَمَّد ، أخبرني عن الإسلام » ؟ فقال النبي : « أن تشهد ألا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله . وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » ، قال : « صدقت » ، فعجبنا أنه يسأله ويصدقه ؛ قال : « فأخبرني عن الإيمان » ؟ قال : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره » ، قال : « صدقت » . قال : « فأخبرني عن الإحسان؟ » قال : « أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ، ثم انطلق ، فلبننا مليًا ، ثم قال لي : « يا عمر ، تدري من السائل ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم ؛ قال: « فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم » .

يوسف بن سعيد المصيصي ؛ قَالَ : نا خالد بن يزيد القسري البجلي ؛ قَالَ : نا يوسف بن سعيد المصيصي ؛ قَالَ : نا خالد بن يزيد القسري البجلي ؛ قَالَ : نا إسماعيل بن أبي حازم ، عن جرير بن عبد الله ؛ قَالَ : جاء جبريل عليه السلام إلى النبي في عورة شاب . فقالَ : يا مُحَمَّد ، ما الإيمان ؟ قَالَ : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره » قَالَ : صدقت ؛ قَالَ : فعجبوا من تصديقه النبي في ؛ قَالَ ، فأخبرني ، ما الإسلام ؟ قَالَ : « أن تقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتحج البيت ، وتصوم رمضان » قَالَ : « أن تقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتحج البيت ، وتصوم رمضان » قَالَ :

١١٧ - (٢١٨) صحيح - انظر الذي قبله .

١٨٤ - (٢١٩) - صحيح لغيره .

رجاله ثقات غير خالد بن يزيد البجلي القسري: قال عنه أبو حاتم: «ليس بقوي» ( الجرح والتعديل ٢ / ٣٥٩، ٣٥٧) وقال عنه ابن عدي: «ضعيف» ( الميزان ١ / ٢٤٧)، ولكنه له شواهد منها ما سبق من حديث عمر، وابن عمر، ومن رواية أبي هريرة في «الصحيحين»، ومن حديث ابن عباس انظر «الإرواء» ( ١ / ٣٤).

صدقت ؛ قَالَ : فأخبرني عن الإحسان ؛ قَالَ : « الإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » قَالَ : صدقت وذكر الحديث إلى قوله : « هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم » .

### باپ

# ما ذكر في المكذبين بالقدر

194 - (۲۲۰) - حدَّثنا أبو شعيب عبد اللَّه بن الحسن الحراني ؛ قَالَ : نا إبراهيم بن عبد اللَّه الهروي ؛ قَالَ : نا زكريا بن منظور ؛ قَالَ : حدَّثنا أبو حازم ، عن انفع ، عن ابن عمر ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه هَاهُ : « القدرية مجوس هذه الأمة ، فإن مرضوا فلا تعودوهم ، وإن ماتوا فلا تشهدوهم » .

• ٢٠ - (٢٢١) - وأَخبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا نصر بن عاصم الأنطاكي ؛ قَالَ : نا زكريا بن منظور ؛ قَالَ : حدثني أبو حازم ، عن نافع ، عن ابن عمر ؛ قَالَ : قَالَ رسولِ اللَّه عِنْ : « لكل أمة مجوس ، والقدرية مجوس هذه الأمة ، فإن مرضوا فلا تشهدوهم » .

۲۲۰ ، ۲۲۰ ) ۲۲۱ ، ۲۲۰ ) حسن لغیره ، إسناده ضعیف .

فيه زكريا بن منظور وهو: «ضعيف» كما قال الحافظ في «التقريب» ، وتابعه عليه الحكم ابن سعيد الأموي ، وهو «ضعيف» كذلك ( الميزان ١ / ٥٧٠ ) وقال البخاري : «منكر الحديث» ، قلت : ولكنه لم ينفرد به هنا .

وتابعهما عليه عبد الرحمن بن صالح بن محمد الأنصاري عند أحمد ( ٢ / ١٢٥ ) عن عمر بن عبد الله مولى غفره ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ولكن عمر هذا ضعيف كما في «التقريب» وقد خالف فيه فتارة يرويه عن نافع عن ابن عمر ، وتارة يرويه عن رجل عن حذيفة كما في «السنة» لابن أبي عاصم (٣٢٩) ، وقد صرح في روايته عند اللالكائي (١١٥٥) بأنه رجل من الأنصار وهو في «السنة» لعبد الله بن أحمد عند اللالكائي (٩٥٩) ، وعبد الرحمن بن صالح الأنصارى: ذكره ابن أبي حاتم ، وسكت عنه (٥/ ٢٤٦) الجرح والتعديل) .

ورواه أبو داود من وجه آخر ، عن عبد العزيز بن أبي حازم ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، وكذا رواه الحاكم ( ١ / ٨٥ ) وصححه على شرطهما إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر . ووافقه الذهبي ، وهو في «صحيح الجامع» (٤٤٤٢).

وله شاهد من حديث أنس بن مالك عزاه الهيثمي للطبراني في «الأوسط» وقال: «رجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفَرْوِي وهو ثقة » (المجمع ٢٠٥/٧).=

٢٢١ - (٢٢٢) - وأُخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق ؛ قَالَ : حدثني أبو مصعب ؛ قَالَ : نا الحكم بن سعيد السعيدي - من ولد سعيد بن العاص - عن الجعيد بن عبد الرحمن ، عن نافع ، عن ابن عمر قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﷺ: « إنه سيكون في آخر الزمان قوم يكذَّبون بالقدر ، ألا ، وأولئك مجوس هذه الأمة ، فإن مرضوا فلا تعودوهم ، وإن ماتوا فلا تشهدوهم » .

٢٢١ - (٢٢٣) - وأَخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نِا مُحَمَّد بن مصفى ؛ قَالَ : نِا بَقِيَّة بن الوليد، عن الأوزاعي، عن ابنٍ مُجْرَيْج، عن أبي الزبير، عن جابر قَالَ: قَالَ النبي ﷺ : « إن مجوسُ هذه الأمة : المكذبون بأقدار الله فإن مرضوا فلا تعودوهم ، وإن ماتوا فلا تشهدوهم » .

٢٢٣ - (٢٢٤) - وأَخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؟ قَالَ : نا عبد الأعلى بن حَمَّاد ؟ قَالَ : نا

٢١١ - (٢٢٢) - صحيح بما قبله - وإسناده ضعيف .

الحكم بن سعيد السعيدي الأموي : «ضعيف» ( الميزان ١ / ٥٧٠ ) .

وأبو مصعب : هو أحمد بن أبي بكر بن الحارث الزهري : ثقة .

وجملة: « سيكون في آخر الزمآن أقوام يكذبون بالقدر » صحيحة ثابتة من حديث ابن عمر، رواه أبو داود (٤٦١٣)، والترمذي (٢١٥٢) وصححه وهو في «السنة» لعبد الله بن أحمد (٩١٧). وهو في «صحيح الجامع» (٣٦٦٩). وجاء موقوفًا على ابن غمر فقد قيل له إن قومًا يقولون آلا قدر . قال : « أولئك القدريون ، أولئك مجوس هذه الأمة » رواه عبد الله بن أحمد في « السنة » (٩٥٨) ورجاله كلهم ثقات ، غير مؤمل بن إسماعيل، في حفظه شيء، ولكنه توبع في «الإبانة» (١٥١٧).

٢٢٢ - (٢٢٣) - صحيح بما قبله وبما بعده - إسنادة ضعيف .

بقية بن الوليد : مدلس وقد عنعنه ؛ إلا أنه قد صرح بالتحديث عند ابن أبي عاصم (٣٢٨) ، وابن مجرِّيْج مدلس قد عنعن وكذا أبو الزبير ، ومحمد بن مصفى : فيه ضعف . ولكن يشهد له ماسبق انظر المشكاة (١٠٧)، ورواه ابن ماجه (٩٢)، والطبراني في «الصغير» ( ١ / ٣٦٨ - ح ٦١٥ ) والحديث: حسنه شيخنا في «تخريج السنة».

٢٧٤ – (٢٧٤) – حسن بما قبله، وما بعده.

رجاله ثقات رجال الصحيح - بيد أن مكحولًا لم يسمع من أبي هريرة على الصحيح.

<sup>=</sup> وللحديث شواهد من رواية جابر ، وأبي هريرة ، عند المصنف تأتي قريبًا ، وعن حذيفة في «السنة» لابن أبي عاصم ( ٣٢٩).

معتمر بن سليمان ؛ قَالَ : سمعت أبي يحدث عن مكحول ، عن أبي هريرة : أن النبي قَالَ : « لكل أمة مجوس ، وإن مجوس هذه الأمة القدرية ، فلا تعودوهم إذا مرضوا ، ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا » .

المعتمر بن سليمان قَالَ : سمعت أبا الحِسن قَالَ : نا عبد الأعلى بن حَمَّاد ؛ قَالَ : نا المعتمر بن سليمان قَالَ : سمعت أبا الحسن قَالَ : حدثني جعفر بن الحارث ، عن يزيد ابن ميسرة الشامي ، عن عطاء الخراساني ، عن مكحول ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : قَالَ النبي الله : إن لكل أمة مجوسًا ، وإن مجوس هذه الأمة القدرية ، فلا تعودوهم إذا مرضوا ، ولا تصلوا على جنازتهم إذا ماتوا » .

مُحَمَّد بن شعيب ؛ قَالَ : أنا عمر بن يزيد الدمشقي ؛ قَالَ : أخبرني عمرو بن مُحَمَّد بن شعيب ؛ قَالَ : أنا عمر بن يزيد الدمشقي ؛ قَالَ : أخبرني عمرو بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز، عن يَحْيِل بن القاسم، عن أيه، عن جده عبد الله ابن عمرو ابن العاص قَالَ : قَالَ رسول اللَّه عَلَيْ : « ما هلكت أمة قط إلا بالإشراك بالله، وما أشركت أمة قط إلا كان بدء إشراكها التكذيب بالقدر » .

نا : نا حكر المحكر العباس بن الوليد بن مزيد – ببيروت – قال : أنا مُحكر بن شعب بن شابور ؛ قال : أخبرني عمر بن يزيد النصري وهو الدمشقي ، عن عمرو بن مهاجر صاحب حرس ابن

للانقطاع بين مكحول وأبي هريرة .

<sup>.</sup> خسن بما قبله – وإسناده ضعيف

وعطاء الخراساني هو ابن أبي مسلم صدوق كثير الأوهام ويدلس ، كما قال الحافظ ، وقد عنعن ، ويزيد بن ميسرة الشامي الدمشقي ترجمه ابن أبي حاتم برواية مُعَاوِية بن أبي صالح عنه ، ولم يذكره بجرح ولا تعديل « الجرح والتعديل » ( ٩ / ٢٨٨ ) وجعفر ابن الحارث متكلم فيه .

٠ ٤٢٥ - (٢٢٧ ، ٢٢٦) - إسنادهما ضعيف .

قال الشيخ الألباني في تخريجه له عند ابن أبي عاصم ( ٣٢٢) قال: «رجاله ثقات غير يَحْيل ابن القاسم وأبيه ، فإنهما لايعرفان ، وإن وثقهما ابن حبان ، وعمر بن يزيد النصري مختلف فيه ، كما بينته في الضعيفة ، وتجد تخريج الحديث هناك برقم ( ٣٣٩٨ ) » اه .

عبد العزيز ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن يَحْيى بن القاسم ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي ، عن النبي الله أنه قَالَ : « ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله ، وما أشركت أمة حتى يكون بدء شركها التكذيب بالقدر » .

الطالقاني ؟ قَالَ : نا المقري أبو عبد الرحمن ؟ قَالَ : نا أبو بكر سعيد بن يعقوب الطالقاني ؟ قَالَ : نا المقري أبو عبد الرحمن ؟ قَالَ : نا ابن لهيعة ؟ قَالَ : نا عمرو بن شعيب ؟ قَالَ : كنت جالسًا عند سعيد بن المسيب فقالَ بعض القوم : يا أبا مُحَمَّد ، إن قومًا يقولون : قدر اللَّه كل شيء إلا الأعمال . قَالَ : فواللَّه ما رأيت سعيدًا غضب قط مثل ما غضب يومئذ ، حتى هم بالقيام ، ثم قَالَ : فعلوها ؟! ويحهم لو يعلمون . أما والله لقد سمعت فيهم حديثًا ، كفاهم به شرًا ، فقلت له : وما ذاك يا أبا مُحَمَّد رحمك الله ؟ قَالَ : سمعت النبي في يقول : « يكون أمتي قوم يكفرون بالله ، وبالقرآن وهم لا يشعرون » . فقلت : جعلت فداك يا رسول الله ، يقولون كيف ؟ قَالَ : « يقولون : الخير من الله ، والشر من إبليس ، ثم يقرءون على ذلك كتاب الله ، فيكفرون بالله ، وبالقرآن بعد الإيمان والمعرفة ، فما يقرءون على ذلك كتاب الله ، فيكفرون بالله ، وبالقرآن بعد الإيمان والمعرفة ، فما يقرءون على ذلك كتاب الله ، فيكفرون بالله ، وبالقرآن بعد الإيمان والمعرفة ، فما

٢٢٧ ، ٢٢٨ ، ٢٩٩ - (٢٣٠ ، ٢٢٩ ) - معلول - حكم عليه الأئمة بالوضع - .

رواه ابن بطة في «الإبانة» (١٥١٧)، واللالكائي (١١٠٠،١٠٩).

فإن ابن لهيعة وهو عبد الله: كان قد اختلط بعد احتراق كتبه فمن روى عنه حينئذ فهو ضعيف، ومن ثبت أنه روى من كتبه قبل احتراقها فهو حسن الحديث، إذا صرح فيه بالسماع، فإنه كان يدلس عن الضعفاء والمتروكين، ومن أصحاب المرتبة الحامسة ذكره الحافظ في «طبقات المدلسين» (ص ٤٠) (انظر تهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٩) وهنا الراوي عنه هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري: ثقة، قال الأسدي والساجي وغيرهما: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح - يعني عبد الله ابن المبارك، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن يزيد المقريء، هذا وقد أعل العلماء رواية المبارك، وعبد الله بن وهب، فقد قال ابن مهدي - رحمه الله -:

والأول ترجمه ابن أبي حاتم ولم يذكره بجرح ولا تعديل ( ٩ / ١٨٢ ) وابن حبان في «المثقات» ( ٧ / ٢٠٧ ) ، وأبوه القاسم ترجمه في «الجرح والتعديل» ( ٧ / ١١١) ، «والثقات» لابن حبان ( ٥ / ٣٠٣ ) وعمر بن يزيد النصري بالنون : ترجمه في «تاريخ دمشق» ( ١٦٢ / ٣٨٤ ) . والحديث يأتي برقم ( ٢٦٢ ) عند المؤلف من رواية ابن مسعود .

تلقى أمتي منهم من العداوة والبغضاء والجدال . وفي زمانهم ظلم الأئمة ، فنالهم من ظلم وحيف (١) وأثرة ، فيبعث الله عز وجل طاعونا ، فيفنى عامتهم ، ثم يكون الخسف ، فقل من ينجو منه . و المؤمن يؤمئذ قليل فرحه ، شديد غمه ، ثم يكون المسخ (٢) ، فيمسخ الله تعالى عامة أولئك قردة وخنازير » . ثم بكى النبي على حتى بكينا لبكائه ، قيل : يا رسول الله ، ما هذا البكاء ؟ قال : / « رحمة لهم الأشقياء ، لأن فيهم المتعبد ، وفيهم المجتهد . أما إنهم ليسوا بأول من سبق إلى هذا القول ، وضاق بحمله ذرعًا ، إن عامة من هلك من بني إسرائيل بالتكذيب بالقدر » . قيل : يا رسول الله ، فما الإيمان بالقدر ؟ قال : « أن تؤمن بالله وحده لا شريك له ، وتعلم أن الله خلقهما قبل الخلق ، معه أحد ضرًا ولا نفعًا ، وتؤمن بالجنة والنار ، وتعلم أن الله خلقهما قبل الخلق ، ثم خلق الخلق لهما ، وجعل من شاء منهم إلى النار ، عدلا منه ، فكل يعمل الم فرغ منه ، وصائر إلى ما خلق له » فقلت : صدق الله ورسوله .

« فقد قال لا أحمل عن ابن لهيعة قليلاً ، ولا كثيرًا ، ثم قال : كتب لي ابن لهيعة كتابًا فيه : (ثنا) عمرو بن شعيب ، قال عبد الرحمن بن مهدي : فقرأته على ابن المبارك ، فأخرجه إليَّ ابن المبارك من كتابه عن ابن لهيعة قال : أخبرني إسحاق – بن عبد الله – ابن أبي فروة عن عمرو بن شعيب » اهر (شرح علل الترمذي ص ٤٢٠) . وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة : « متروك الحديث » كما في « التقريب » . ويؤيد هذا . أن الحديث رواه العقيلي في « الضعفاء الكبير » ( 7 / 7 ) ) ، ثم قال : فلم يأت به عن ابن لهيعة غير المقري ، ولعل ابن لهيعة أخذه عن بعض هؤلاء – أي الضعفاء – عن عمرو بن شعيب اه .

والحديث قال عنه أبو حاتم: «هذا حديث موضوع عندي». «العلل» (٢/ ٤٣٤). ورواه الحارث بن أبي أسامة ، ثنا داود بن المحبر ، ثنا بكر بن عبد الله بن أخت عبد العزيز ابن أبي رواد ، عن عطية بن عطية ، عن إبراهيم بن إسماعيل ، عن عمرو بن شعيب به .

قال الذهبي في ترجمة عطية بن عطية: « لا يعرف وأتى بخبر موضوع طويل » (الميزان٣/٠٨).

وقال العقيلي : عن «عطية بن أبي عطية » : «مجهول بالنقل، وفي حديثه 😑

<sup>(</sup>١) الحيف: الجورُ والظلم.

<sup>(</sup>٢) المسخ: قلب الخلق من شيء إلى شيء [النهاية لابن الأثير٤/٣٢٩].

البزار - قَالَ: نا عبد اللَّه بن يزيد ، عن عطية ؛ قَالَ: حدثني الحسن بن الصباح - يعني البزار - قَالَ: نا عبد اللَّه بن يزيد ، عن عطية ؛ قَالَ: نا ابن لهيعة ؛ قَالَ: نا عمرو بن شعيب ؛ قَالَ: كنت جالسًا عند سعيد بن المسيب ... » فذكر مثله .

۱۹۲۹ - (۲۳۰) - وأَخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؟ قَالَ : نا سويد بن سعيد ؟ قَالَ : نا حسان بن إبراهيم ، عن عطية بن عطية ، عن عطاء بن أبي رباح ؟ قَالَ : سمعت عمرو بن شعيب يقول : كنا عند سعيد بن المسيب فذكر نحوًا من الحديث إلى آخره .

• ٣٠٤ – (٢٣١) – أُخْبَرَنَا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ: نا عثمان بن أبي شَيْبَة ؛ قَالَ: حدَّننا أبو أسامة ومحمد بن بشير قالا: أنا ابن نزار – على أو مُحَمَّد – عن أبيه ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قَالَ: قَالَ رسول اللَّه ﷺ: « صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب : المرجئة ، والقدرية » .

١٣١ - (٢٣٢) - حدَّثنا أبو جعفر أحمد بن يَحْيَى الحَلواني ؛ قَالَ : نا سويد ابن سعيد ؛ قَالَ : نا شهاب بن خراش ، عن مُحَمَّد بن زياد ، عن أبي هريرة : أن النبي الله قال: « مابعث الله تعالى نبيًا قبلي ، فاستجمعت له أمته ، إلا كان فيهم مرجئة وقدرية ، يشوشون أمر أمته من بعده ، ألا وإن الله تعالى لعن المرجئة والقدرية على لسان سبعين نبيًا ، أنا آخرهم » .

٢٣٢ - (٢٣٣) - أَخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا إسحاق بن راهويه ؛ قَالَ : أنا بشر ابن عمر الزهراني ؛ قَالَ : نا ابن لهيعة ، عن موسىلى بن وردان ، أنه سمع أبا هريرة

<sup>=</sup> اضطراب ، ولا يتابع عليه » ا-ه (اللسان ٤/١٧٥).

وقال البوصيري : حديث رافع بن خديج ضعيف ؛ لضعف داود بن المحبر ، وابن لهيعة (اتحاف المهرة ١ ق ٨٤).

قلت : داود توبع ، وابن لهيعة تقدم الكلام عليه . والله أعلم بالصواب .

۲۳۰ - (۲۳۱) - إسناده ضعيف جدًا . سبق تخريجه (ح ۱۵۹) ، (ح۱۲۰) .
 ۲۳۱ - (۲۳۲) - سنده ضعيف .

وقد خرجته برقم ( ح ۱۵۸ ) فلیراجع فإنه مهم .

والحديث ذكره ابن القيسراني في «تذكّرة موضوعاته» (ح٦٨٢) وقال: « فيه شهاب ابن خراش لا يحتج به ».

٢٣٢ - (٢٣٣) - إسناده ضعيف .

يقول : قَالَ النبي هِ : « لعن الله أهل القدر الذين يؤمنون بقدر ، ويكذبون بقدر » .

١٣٣ – (٢٣٤) – وأَخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حدثني أبو أنس مالك بن سليمان ؛ قَالَ : نا بَقِيَّة بن الوليد ، عن يَحْيِىٰ بن مسلم ، عن بحر السقاء ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي الله ؟ قَالَ : « ما كانت زندقة إلا كان أصلها التكذيب بالقدر » .

فيه ابن لهيعة : وهو لين الحديث مختلط ، وهو مع ذلك مدلس وقد عنعنه .
 وأعله به الهيثمي في «المجمع» ( ۷ / ۲۰۰ ) ورواه الطبراني في «الأوسط»
 (مجمع البحرين ٥ / ٣٩٥ - ح ٣٢٧٠) .

من طريق عبد الله بن يوسف ثنا ابن لهيعة به ، وقال الطبراني : « لم يروه عن موسى إلا ابن لهيعة » . ومن طريق المصنف أخرجه ابن بطة في « الإبانة » (١٥٤٢) .

۳۳ - (۲۳٤) - إسناده ضعيف .

رواه ابن بطة في «الإبانة» (١٥٤٣) من طريق المصنف.

بحر السقاء ، «ضعيف» (تهذيب الكمال ٤ / ١٢ ) ، ويحيى بن مسلم : قال عنه الحافظ من مشايخ بَقِيَّة ، «مجهول مصري» - تمييز - «التقريب» وبقية بن الوليد مدلس ، وقد عنعن ، وهو مع ذلك مضعف في غير أهل الشام .

والحديث رواه ابن عدي ( ٢ / ٤٨٦) من طريق إبراهيم بن أُعْيَنُ ، عن بحر السقاء ، عن أبي حازم عن سهل بن سعد به ، وإبراهيم وبحر ضعيفان ، والحديثان ذكرهما ابن الجوزي في « الموضوعات » ( ١ / ٢٧٤) وقال : « موضوع من عمل بحر السقاء » ١ - هـ قلت : ويأتي موقوفًا من قول ابن مسعود بمعناه ( ٢٦٢) .

## باب

# الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة

عُهُمُ عَن مالك بن الله عن الله عن مالك بن المُتَيَّبَة بن سعيد ، عن مالك بن أنس ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة : أن رسول الله على قال : « كل مولود يولد على الفطرة (١) فأبواه يهودانه ، وينصرانه. قالوا : يا رسول الله ، أفرأيت من يموت وهو صغير ؟ قَالَ : الله أعلم بما كانوا عاملين » .

٤٣٥ - (٢٣٦) - وأُخبَرَنا الفِرْيَابي ؟ قَالَ : نا إبراهيم بن الحجاج السّامي ؟ قَالَ : نا حَمَّاد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن طاوس ومجاهد ، عن أبي هريرة : « أن النبي ﴿ فَكُر أَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ » . فقَالَ رجل : أين هم يا رسول الله ؟ قَالَ : « الله أعلم بما كانوا عاملين » .

٣٦٦ - (٢٣٧) - وأُخْبَرَنَا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا إسحاق بن راهويه ؛ قَالَ : أنا شُفْيَان ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : سئل رسول اللَّه صفيًان ، عن أولاد المشركين ؟ فقَالَ : « اللَّه أعلم بما كانوا عاملين ».

## ٤٣٤ - (٢٣٥) - صحيح على شرط الشيخين - وقد أخرجاه .

رواه البخاري ( ۱۱ / ۰۰۲ - ح ۲۰۹۹ - ك القدر باب ۳ من الفتح) من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة به مختصرًا، وليس فيه سؤالهم وإجابته، وقد روى أي البخاري أيضًا (۲۰۹۸) من حديث أبي هريرة أن النبي الله سئل عن ذراري المشركين قال: فذكره، ومسلم ( ٤ / ٢٠٤٨ - ح ٢٠٥٨ - ك القدر - باب ٦) من طريق همام به كاملًا مطولًا. ورواه غيرهما من طرق أخرى ، انظر ( تحفة الأشراف ١٥٣١٧ ، ١٤٧٠٩ ) ويأتي بعضها عند المصنف .

. ۲۳۹) - إسناده صحيح

<sup>(</sup>۱) الفطرة: الفطر الابتداء والاختراع والمعنى أنه يُولد على نوع من الجيِلَّة والطبع المُتهَىئَ لِقَبُول الدين، فلو تُرك عليها لاشتمّر على لُزومها ولم يفارقها إلى غيرها [النهاية لابن الأثير ٤٥٧/٣].

٢٣٧ – (٢٣٨) – حدَّثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ؛ قَالَ : نا أبو كريب مُحَمَّد بنِ العلاء ؛ قَالَ : نا أبو مُعَاوِية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قَالَ النبي الله : ﴿ مَا مَن مُولُود يُولُد إلا على الفطرة ، حتى تعبر عنه لسانه . فأبواه يهودانه وينصرانه أو يشركانه » . قالوا : يا رسول الله ، فكيف بمن كان قبل ذلك ؟ قَالَ : ﴿ الله أعلم بما كانوا عاملين » .

القطان وسُفْيَان بن وكيع قالا : نا جرير - يعنينان ابن عبد الحميد - عن الأعمش ، القطان وسُفْيَان بن وكيع قالا : نا جرير - يعنينان ابن عبد الحميد - عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال النبي الله : « ما من مولود إلا يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ، ويشركانه » فقال رجل : يا رسول الله ، أرأيت إن مات قبل ذلك ؟ قال : « الله أعلم بما كانوا عاملين » .

ولحديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه طرق كثيرة .

٢٣٩ - (٢٤٠) حدَّثنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن عاصم الثقفي ؟ قَالَ : نا مُؤمل ؛ قَالَ : نا أبو عوانة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جُبَيْر ، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قَالَ : سئل النبي شِيْ عن أولاد المشركين الكفار ، الذين

<sup>=</sup> رواه البخاري (٣/ ٢٨٩ - ح ١٣٨٤ - ك الجنائز - باب ٩٢) من طريق الزهري به ، وفيه تصريح الزهري بالتحديث من شيخه فانتفت شبهة تدليسه ولله الحمد ، ومسلم (٤/ ٩٠ - ٢٠٤) من طريق الزهري به ، وغيرهما (التحفة ٢١٢٤).

٤٣٧ - (٢٣٨) - صحيح على شرط الشيخين .

رواه مسلم ( العزو السابق ) ، ورواه أحمد ( ٢ / ٤١٠ - ح ٨١٦٤ - ط شاكر ) وصححه العلامة أحمد شاكر - رحمه الله - ,

۴۳۸ - (۲۳۹) - صحیح .

رجاله رجال الصحيح غير سُفْيان بن وكيع ، وهو ضعيف وقد توبع هنا . وتابعه زهير بن حرب عند مسلم (ك القدر – باب – ٦ – ح ١٢٢ ) . انظر تخريجه وطرقه في «الإرواء» (١٢٢٠) ، «والصحيحة» (٤٠٢).

۲۲۹ - (۲٤٠) - صحیح -

إسناده فيه ضعف لأن عطاء بن السائب قد اختلط ، ولكنه توبع عند مسلم ( ٢٢٦٢)، وتأتي عند المؤلف متابعة جعفر بن إياس أبي بشر (ح٢٤٢،٢٤١). ومؤمل : متكلم فيه ، والحديث يشهد له ما يأتي .

لم يبلغوا الحلم( ) يعني العقل ؟ قَالَ : « اللَّه أعلم بما كانوا عاملين / إذ خلقهم » .

• ٤٤ - (٢٤١) - وأُخْبَرَنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : نا سريج بن يونس ؛ قَالَ : نا هشيم ابن بشير ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جُبَيْر ، عن ابن عباس : أن النبي الله سئل عن ذراري المشركين ؟ فقَالَ : « الله أعلم بما ما كانوا عاملين » .

ا ٤٤١ - (٢٤٢) وأَخْبَرَنا الفريابي قال نا عبيد الله بن معاذ قال ثنا أبي قال نا شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي سئل عن أولاد المشركين؟ فقال: «الله أعلم إذ خلقهم بما كانوا عاملين»

الله عوانة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جُبَيْر ، عن ابن عباس : أن النبي الله عن الله عن أبي بشر ، عن سعيد بن جُبَيْر ، عن ابن عباس : أن النبي الله عن ابن عباس : أن النبي عن ابن عوانة ، عن أبي بشر ، عن الله أعلم بما كانوا يعملون إذ خلقهم » .

\* ٢٤٤ – (٢٤٤) وأَخْبَرَنَا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ: نا إسحاق بن راهويه ؛ قَالَ: أنا بَقِيَّة ابنِ الوليد ؛ قَالَ: نا عبد اللَّه بن أبي قيس ابنِ الوليد ؛ قَالَ: نا عبد اللَّه بن أبي قيس قَالَ: حدثنني عائشة زوج النبي ﷺ ، وسألتها عن ذراري المشركين ؟ فقالت :

رجاله رجال الشيخين ، غير ما يخشى من تدليس هشيم فقد عنعن .

والحديث أخرجه البخاري ( ١٣٨٣ ، ٢٥٩٧ ) من طريق شُعْبَة ، عن أبي بشر جعفر ابن إياس وهو من أثبت الناس في ابن جُبَيْر .

وأخرجه مسلم ( ٤ / ٢٠٤٩ - ح ٢٦٦٠ - ك القدر باب ٦ ) من طريق أبي عوانة عن أبي بشر بِه

انظر ﴿ تَحْفَةُ الْأَشْرَافِ ﴾ ( ٥٤٤٩ ) .

٤٤١ - (٢٤٢) - صحيح - رجاله ثقات سبق تخريجه آنفًا .

رجاله ثقات رجال الشيخين وعبيد الله بن معاذ هو: ابن معاذ العنبري البصري.

٢٤٢ - (٢٤٣) - صحيح - سبق تخريجه آنفًا .

۳ £ £ + ( £ £ ۲ ) – إسناده صحيح –

رجاله رجال الصحيح . وبقية صرح بالتحديث من شيخه ، وهو من روايته عن الشامين وهي صحيحة ، ومن دونه ثقة ، ومن فوقه كذلك ، على أنه قد توبع عند أبي داود (2 / 774 - 774) ، وهو في «صحيح أبي داود» (774 / 774) =

<sup>(\*)</sup> في هامش النسختين ت ، ك (العلم) .

<sup>• \$ \$</sup> أ - (٢٤١) - صحيح - متفق عليه.

سألت النبي عنهم فقَالَ: « هم مع آبائهم » ، فقلت: يا رسول الله ، بلا عمل؟ فقالَ: « اللَّه أعلم بما كانوا عاملين » .

2 £ £ 2 - ( 7 £ 6 ) - وأَخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا أبو بكر بن أبي شَيْبَة ؛ قَالَ : نا وكيع ، عن طلحة بن يَحْيِل ، عن عمته عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : دُعي النبي الله إلى جنازة صبي يصلي عليه ، فقلت يا رسول الله ، « طوبي له ، عصفور من عصافير الجنة ، ولم يعمل السوء ، ولم يدريه » فقال : « أو غير ذلك يا عائشة ، إن الله تعالي خلق للجنة أهلًا ، وخلقهم لها ، وهم في أصلاب آبائهم » . وخلق للنار أهلًا ، وخلقهم لها ، وهم في أصلاب آبائهم » .

250 – [أثر • • ٢] – حدَّثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال ثنا الفضل بن زياد قال قلت لأحمد بن حنبل قول النبي الله على الفطرة » ما يعني به ؟ قَالَ : « الشقوة والسعادة » .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن رحمه اللَّه: هذه السنن التي ذكرتها عن النبي الله تعلى على معنى ما في كتاب الله عز وجل، وتدل كل من عقل عن الله تعالى: أن بعضها يصدق بعضًا ، كما أن الذي ذكرناه من كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا يدل الكتاب والسنة على معنى ما أعلمناك من مذهبنا في القدر ، وقد كان النبي الله يقول في خطبته إذا خطب: « من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له » كذا روى عنه جماعة من أصحابه ، وكذا كان الصحابة يقولون في خطبهم ، إيمانًا وتصديقًا ويقينًا ، لا يشك في ذلك أهل الإيمان .

٢٤٦ – (٢٤٦) – أَخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا حبان بن موسىٰ ؛ قَالَ : أنا ابن

وهو في «الفتح» (۲۹۱/۳)، وفي «تحفة الأشراف» (۱۲۲۸٤)، ورواه أحمد
 (٨٤/٦) ثنا أبو المغيرة ثنا عتبة يعني ابن ضمرة بن حبيب عبد الله بن أبي قيس به
 ٤٤٤ – (٢٤٥) – صحيح على شرط مسلم –

وقد أخرجه (٤/ ٢٠٥٠ - ح ٢٦٦٢ - ك القدر - باب ٦ – ح٢١) من طريق ابن أبي شيبة به ورواه أبو داود ، والنسائي وابن ماجة ( راجع تحفة الأشراف ١٧٨٧٣) .

٠٤٥ - [٢٠٠] - أثر أحمد بن حبل : إسناده صحيح .

٢٤٦ - (٢٤٦) - إسناده حسن على شرط مسلم -

<sup>(</sup>١) الأصلاب: جمع صُلب. وهو الطُّهر. [النهاية لابن الأثير ٣/٤٤].

المبارك ، عن سُفْيَان النوري ، عن جعفر بن مُحَمَّد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد اللَّه قال : كان النبي هُوَ يقول في خطبته : يحمد اللَّه ، ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول : « من يهده اللَّه فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، أصدق الحديث كتاب اللَّه ، وأحسن الهدي هدي مُحَمَّد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار » .

حدثنى - وحدَّثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ؛ قَالَ : حدثنى أَحُمَّد بن أَشْكَاب ؛ قَالَ : نا عبيد اللَّه بن موسى ، عن سُفْيَان - يعني النُوري - عن أبي أبي أبي عُبَيْدة ، عن عبد الله بن مسعود ؛ قَالَ : علمنا رسول الله في الله الله الله الله عن أبي عُبيْدة ، عن عبد الله بن مسعود ؛ قَالَ : علمنا رسول الله في خطبة الحاجة : « إن الحمد لله ، نستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، ومن سيئات أعمالنا ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ... » وذكر الحديث .

عبشر القاسم أبو زبيد ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله الن القاسم أبو زبيد ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال : « علمنا رسول الله عليه التشهد في الحاجة : إن الحمد لله نستعينه

= أخرجه مسلم ( ۲ / ۵۹۲ - ح ۸۹۷ - ك - الجمعة - باب ۱۳ ) من طريق جعفر ابن محمد به .

ورواه أحمد ( ٣ / ٣١٩ ، ٣٧١ ) مع اختلاف يسير..

ورواه من طريق جعفر الصادق به النسائي وابن ماجه ( تحفة الأشراف ٢٥٩٩ ) .

٧٤٧ - (٢٤٧) - صحيح بما قبله وما بعده .

إسناده فيه ضعف ، فإن أبا عُبَيْدة هو ابن عبد اللَّه بن مسعود ، رجح الحافظ أنه لايصح سماعه من أبيه .

على أنه توبع ، تابعه أبو الأحوص كما في الحديث التالي .

وأبو اسحاق السبيعي ثقة لكنه مدلس وقد عنعنه ، ولكن حديثه عند أحمد من رواية شُعْبَة عنه ( حم ١ / ٣٩٢ ) فانتفت شبهة تدليسه والحمد لله على توفيقه .

وللحديث شواهد عن جمع من الصحابة ذكر طرقه شيخنا في جزء «خطبة الحاجة»، فليراجع.

والحديث أخرجه أبو داود والنسائي ( التحفة ٩٦١٨ ) وصححه الترمذي (٦٢/٤) .

- صحیح – (۲٤۸) – عمیر –

رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص وهو عوف بن مالك : ثقه =

ونستغفره ، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا،، من يهده اللَّه فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له » وذكر الحديث .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن : وقد رُويَ عن البراء بن عازب قَالَ : رأيت النبي عليه عن البراء بن عازب قالَ : رأيت النبي عليه عن الجندق ، وهو يقول :

اللهم لولاك ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا . فأنزلن سكينة (١) علينا وثبت الأقدام إن لاقينا وذكر الحديث:

الله المطرز ؛ قَالَ : نا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ؛ قَالَ : نا أبو بكر بن زنجويه وأحمد بن سُفْيَان ؛ قالا : نا مُحَمَّد بن يوسف الفِرْيَابي ؛ قَالَ : نا سُفْيَان بن سعيد الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن البراء ؛ قَالَ : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول وذكر الحديث .

قلت : وقد ذكر ابن عباس عن النبي الله ما أوصاه به ، وما وعظه به مما يدل على ما قلناه .

لم يرو له البخاري في «الصحيح» ، وإنما روى له في «الأدب المفرد» .
 وللحديث شاهد في «صحيح مسلم» من رواية ابن عباس (ح ٨٦٨) ك الجمعة –
 باب ١٣ – ح ٤٦) وأحمد (١/ ٣٥٠).

وحديث ابن مسعود هذا أخرجُه أصحاب السنن ( راجع تحفة الأشراف ٩٥٠٦) هو في « وصحيح ابن ماجه » برقم ( ١٥٣٥ ) وتخريج « السنة » لابن أبي عاصم (٢٥٥) وصححه الترمذي (٢/٤– ح ١١٠٥) .

٩٤٩ - (٢٤٩) - صحيح - متفق عليه .

رواه البخاري (٦ / ١٨٦ – ح ٣٠٣٤ – ك الجهاد – باب ١٦١ ) ، ومسلم (٣ / ١٤٣٠ – ح ١٨٠٣ – ك الجهاد – باب ٤٤ الأحزاب ) .

رواه أحمد (٤ / ٢١٢ ، ٢٨٥ ، ٢٩١ ) انظر « تحفة الأُشراف » ( ١٨٧٥ ) وابن حبان ( ١٨٧٠ – ح ٤٥٣٥ – الإحسان ) .

وأبو بكر ابن زنجويه هو: مُحمد بن عبد الملك الحافظ الفقيه البغدادي صاحب أحمد ابن حنبل، وثقه النسائي (سير أعلام النبلاء٢ ٣٤٦/١).

<sup>(</sup>١) سَّكينة: أَى الوقار والتأنِّي في الحركة والسير. [النهاية لابن الأثير ٣٨٥/٢].

الحراني ؟ قال: نا مُحمَّد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن أبي عبد السلام السّامي أب قال: نا مُحمَّد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن أبي عبد السلام السّامي أن ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن حنش الصنعاني ، عن ابن عباس قال : السّامي أن ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن حنش الصنعاني ، عن ابن عباس قال أهدت فارس لرسول الله الله الله الله بغلة شهباء (١) ململمة ، فكأنها أعجبت النبي فن فلاعا بصوف وليف ، فنحلنا لها رستا (١) وعذارًا (١) ، ثم دعا بعباءة خلق فتناها ، ثم رفعها ثم وضعها عليها ، ثم ركب وقال : « اركب يا غلام » – يعني ابن عباس ألم رفعها ثم وضعها عليها ، ثم ركب وقال : « الركب يا غلام » – يعني ابن عباس ألأيسر ، وقال : « يا غلام ، احفظ الله يجده أليمنى على منكبي الأيسر ، وقال : « يا غلام ، احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده تجاهك ، ولا تسأل غير الله ، ولا تخلف إلا بالله ، جفت الأقلام وطويت الصحف ، فوالذي نفسي بيده ، لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن يضروك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ، ولو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ، ولو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ذلك » قلت : يا رسول الله ، كيف لي بمثل هذا من اليقين ، حتى أخرج من الدنيا ؟ قال : « تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطيئك وما أخطأك لم يكن ليصيك ».

101 – (101) – وأَخْبَرَنَا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا إبراهيم بن عبد اللَّه الهروي ؛ قَالَ : نا عباد بن العوام ؛ قَالَ : نا عبد الواحد بن سليم عن عطاء ، عن ابن عباس قَالَ : نا عباد بن العوام ؛ قَالَ : نا عبد الواحد بن سليم عن عطاء ، عن ابن عباس عباد بن العوام ؛ قَالَ : نا عبد الواحد بن سليم عن عطاء ، عن ابن عباس عبد بنا عباد بن العوام ؛ قَالَ : نا عبد الواحد بن سليم عن عطاء ، عن ابن عباس عباد بن العوام ؛ قَالَ : نا عبد الواحد بن سليم عن عطاء ، عن ابن عباس عباد بن العباد العباد بن العباد بن العباد العباد العباد العباد الع

أخرجه الترمذي بسند حسن (٧/ ٢٠٣ - ٢٥١٨ - ك صفة القيامة - باب ٦١). وقال : «حديث حسن صحيح».

قال الشيخ الإمام ابن رجب : طريق حنش التي أخرجها الترمذي حسنة جيدة (جامع العلوم والحكم ١ /٤٦٢ ) .

وأخرجه أحمد (١/٢٦٦) وصححه الشيخ شاكر (المسند ٢٦٦٩)، وهو في «صحيح الترمذي (٢٦٨٩ - ح ٣١٦). الترمذي (٢٠٤٣ - ح ٣١٦).

(\*) في م (الشامي).

101 - (٢٥١) - صحيح بما قبله وبما بعده -

إسناده ضعيف - رجاله ثقات غير عبد الواحد بن سليم وهو «ضعيف» ، كما =

(٤) الحَلِق: القديم المقطع. ينظر (النهاية ٢/١٧).

<sup>(</sup>١) شهباء: أي بيضاء. [النهاية لابن الأثير ٢/٢٥].

<sup>(</sup>٢) الرَسَن: الحبل الذي يقاد به البعير. [النهاية ٢٢٤/٢].

<sup>(</sup>٣) العذار: السيرالذي يكون على عذاري الفرس-أي عارضيه-من اللجام. (النهاية ١٨٩/٣).

رضي اللَّه عنهما قَالَ : كنت رديف النبي ﴿ قَالَ : فَقَالَ لِي : « احفظ اللَّه يحفظك ، احفظ اللَّه ، وإذا أستعنت فاستعن يحفظك ، احفظ اللَّه ، وإذا أستعنت فاستعن باللَّه ، رفعت الأقلام وجفت الصحف ، والذي نفسي بيده لو جاءت الأمة لتنفعك بغير ما كتب اللَّه عزوجل لك ما استطاعت ذلك ، ولو أرادوا أن يضروك بغير ما كتب اللَّه لك / ما استطاعوا ذلك - أو قَالَ : ما قدرت - » .

و المحمّد بن الوليد الفحام ؛ قَالَ : حدَّثنا يَحْيَىٰ بن مَبعون بن عطاء أبو أبوب ، عن علي محمّد بن الوليد الفحام ؛ قَالَ : حدَّثنا يَحْيَىٰ بن ميمون بن عطاء أبو أبوب ، عن علي ابن زيد بن جدعان ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ؛ قَالَ : قَالَ النبي الله ابن عباس : « يا غلام – أو يا غليم – ألا أعلمك شيئًا ، لعل الله أن ينفعك به ؟ احفظ الله يحفظك ، احفظ الله يكن أمامك ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك عند الشدة ، جف القلم بما هو كائن ، فلو أن الناس اجتمعوا على أن يعطوك شيئًا لم يعطك الله لم يقدروا عليه ، ولو أن الناس اجتمعوا جميعًا على أن يمنعوك شيئًا قدره الله لك وكتبه ما استطاعوا ، واعلم أن لكل شدة رخاء ، وأن مع العسر يسرًا . وأن مع العسر يسرًا »

## وبالله التوفيق

تم الجزء الخامس من كتاب الشريعة بحمد الله ومنة وصلى الله على رسولنا سيدنا مُحَمَّد النبي وآله وسلم يتلوه الجزء السادس من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة

= قال الحافظ في «التقريب» . ولكن يشهد له ماسبق .

٢٥٢ - (٢٥٢) - إنسناده ضعيف جدًا .

\* فيه يَحْييٰي بن ميمون بن عطاء : وهو «متروك» كما قال الحافظ في «التقريب» ، وعلى ابن زيد بن جدعان : ضعيف تقدم .

وقال الشيخ الألباني: [أخرجه الآجري ( ١٩٩) ، والخطيب في «التاريخ» ( ١٤ / ٥١٥) ، وعنده زيادة تكلمت عليه في «الضعيفة» ( برقم ١٠٥ )] . وقال أيضًا: «إسناده واه جدًا» ( تخريج السنة ١ / ١٣٩) ، وأخرجه ابن أبي عاصم من طريق أخرى «ضعيفة جدًا» ( برقم ٣١٥ ) وكذا الحاكم (٣ / ٥٤١) ٥٢٥)

وفيها ضعف شديد ، بينه الذهبي - رحمه الله - .

# بسم اللَّه الرحمن الرحيم

#### وبه نستعين

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن رحمه اللَّه: حسبنا اللَّه ونعم الوكيل، والحمد للَّه على كل حال، قد ذكرنا ما احتججنا به من كتاب اللَّه، ومن سنة رسول اللَّه ﷺ من الرد على القدرية.

وأنا أذكر ما رُويَ عن صحابة رسول الله في ورضي الله عن الصحابة أجمعين من ردهم على القدرية على معنى الكتاب والسنة . ثم أذكر عن التابعين لهم يإحسان ، وعن أئمة المسلمين من ردهم على القدرية ، وتحذيرهم للمسلمين سوء مذاهبهم .

#### باب

# ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من ردهما على القدرية وإنكارهما عليهم

٣٥٣ - (٣٥٣) - أُخبَرَنا أبو بكر جعفر بن مُحَمَّد الفِرْيَابي ؟ قَالَ : نا قتيبة بن سعيد ؟ قَالَ : حدَّثنا شُفْيَان بن عُيينة ، عن عمرو بن دينار ، عمن أخبره ، عن عبد الله ابن شداد ؟ قَالَ : قَالَ أبو بكر الصديق رضي الله عنه : « إن الله تعالى خلق الخلق ، فجعلهم نصفين فقال لهؤلاء : ادخلوا الجنة ، وقال لهؤلاء : ادخلوا النار . ولا أبالى » .

201 - (٢٥٤) - حدَّثنا أبو القاسم عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد العزيز البغوي ؟ قَالَ : نا داود بن رشيد ؟ قَالَ : نا يَحْيِل بن زكريا ، عن موسىٰ بن عقبة ، عن أبي الزبير ، وعن جعفر بن مُحَمَّد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله : أن النبي الله قَال

#### ٢٥٣ - (٢٥٣) صحيح لغيره - إسناده ضعيف.

رجاله ثقات رجال الصحيح غير هذا المبهم الذي لم يسم .

رجما الله مارواه اللالكائي (٢/ ٦٦٣ - ح ١٢٠٣) من طريقين ، كان يشهد له مارواه اللالكائي (٢/ ٦٦٣ - ح ١٢٠٣) من طريقين ، عن فطر بن خليفة ، ثنا عبد الرحمن بن سابط ، عن أبي بكر به ، وهو منقطع ، ورجاله كلهم ثقات ، فإن عبد الرحمن بن سابط لم يدرك كبار الصحابة . ورواه ابن بطة من طريقين آخرين ، عن فطر ، بمعناه وإسنادهما صحيح إلى ابن سابط ، وقد سبق مرفوعًا تحت حديث رقم (١٧١) معناه وتراجع (السلسلة الصحيحة) .

ر . وذكرته هنا في جمله الأحاديث لأنه من الغيبيات فله حكم الرفع ، لاسيما وقد صح مرفوعًا من حديث جماعة من الصحابة كما عزوناه آنفًا .

٤٥٤ - (٤٥٤) إسناده معلول .

رواه أبن بطة في «الإبانة» (ح٩٥٥). من طريق البغوي وروته بيبي بنت عبد الصمد في «جزئها» (ح ١٠٥) ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢٧٣/١) من طريق بيبي بنت عبد الصمد به عن يحيى بن زكريا عن موسى بن عقبة ... إلخ، إلا أنها جاءت عنده في «المطبوعة» «حدثنا يحيى أبو زكريا» وقد نقل الذهبي في «الميزان» الحديث عنه وفيه «يحيى بن زكريا» وهو الموافق لما عند بيبي بنت عبد الصمد، =

= «الميزان» الحديث عنه وفيه «يحيى بن زكريا» وهو الموافق لما عند بيبي بنت عبد الصمد، ولما هنا عند المصنف وعليه فإن ظاهره أنه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ولذا فالإسناد ظاهره الصحة.

والذي يبدو لي أن الخطأ فيه من البغوي على سعة علمه واتقانه فإن الثقة قد يخطيء، فهو رأى أنِ يحيى بن زكريا بن أبي زائدة يروي عنه داود ابن رشيد، فظنه هو فرواه « بأبن » بدلًا من « أبو » ، وقد جزم الأئمة كالذهبي ، وابن حجر في « اللسان » (٦/ ٤ ٢٥) بأنه «أبو زكريًا» ومما يؤيد ذلك أن ابن بطة رواه في «الإبانة» (ح١٩٩١) من طريق ابن أبي العوام ثنا أبي قال: ثنا يحيى بن سابق المدني حدثنا موسى بن عقبة به، وفيه التصريح بأن يحيى هو ابن سابق - يعني - أبو زَّكريا »، وليس «يحيى بن زكريا »، ويحيى بن سابق أبو زكريا هذا: «متروك » كما قال الدارقطني وغيره ، وقد روی عنه داود بن رشید، وحجین بن المثنی، وروی هو عن موسی بن عقبة، قال أبو نعيم: «حدث عن موسى بن عقبة وغيره بموضوعات (اللسان ٢٥٦/٦). ولم ينفرد ابن بطة بإخراجه إياه من هذا الوجه بل تابعه أبو القاسم عبد الملك بن بشران فرواه في الأُول من «أماليه» قال ثنا أبو علي ابن الصواف ثنا محمد بن أحمد القاضي ثنا علي ابن عيسى الكراجكي ثنا حجين بن المثنى ثنا يحيى ابن سابق به. والحديث قال عنه الذهبي (الميزان ٢٧٤/٤): «خبر باطل»، وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع إلا أن الحافظ ابن حجر قال: « وينظر في حكمه على هذا الحديث بالوضع وقد وجدت له شاهدًا ﴾ يعني حديث عبد الله بن عمرو - (اللسان ٢٥٥/٦)، وقد سبق حكم أبي نعيم على رواية يحيى بن سابق عن موسى بن عقبه بالوضع؛ ومع تسليم البيهقي بسلامة ظاهره لكنه قال: «أخاف أن يكون غلطا» كما يأتي في ذلك عنه.

والحديث ذكره محدث الديار اليمنية الشيخ مقبل الوادعي - حفظه الله - في كتابه: «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» (ح ٢٦/ص٥٠٥)، وفي كتاب «القدر» (ص٥١٩)، وحكم عليه بالضعف.

وهذا يؤكد خطأ الأخ الحاشدي - حفظه الله - محقق « الأسماء والصفات » للبيهقي في رده على الذهبي في تضعيفه لهذه الرواية .

وله شاهد رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ( 1 / ٢٠٢ - ح ٣٢٨) من طريق إسماعيل بن عبد السلام ، عن زيد بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي في ، وفي إسناده جهالة إسماعيل وشيخه زيد كما قال الحافظ في «اللسان» ( 1 / ٤١٩ ) نقلًا عن ابن قتيبة ، ورواه الطبراني في «الأوسط»، والبيهقي في «القضاء والقدر» (ق ٣٢/ب/مصورتي) من طريق محمد أبن يعلى الكوفي عن عمر بن صبح التميمي، قال البيهقي: «وكلاهما ضعيف ،=

= وقد روي من وجه آخر أصح من هذا إسنادًا، غير أني أخاف أن يكون غلطًا ₃ا ه. ثم ساق رواية جابر كما عند المصنف.

ورواه البيهقي من طريق عباد بن عباد ، عن عمر بن ذر ، حدثني مقاتل بن حيان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده به فهذه متابعة قوية (المصدر السابق ) . ورواه ابن عدي في «الكامل» (١٧٦٧/٥) .

ورواه البزار عن السكن بن سعيد ثنا عمر بن يونس ثنا إسماعيل بن حماد عن مقاتل ابن حيان به .

وقال الهيثمي في «المجمع» ( ١٩٢/٧): «رواه الطبراني في الأوسط، والبزار، وفي إسناد الطبراني عمر بن صبح وهو ضعيف جدًّا وشيخ البزار السكن بن سعيد لم أعرفه. وبقية رجال البزار ثقات، وفي بعضهم كلام لا يضر» وقد نقل الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٣١٨/٢) رواية البزار، واستغربها ثم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: «هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل المعرفة» ا-ه.

والحديث قال عنه الحافظ في «مختصر زوائد البزار» (ح١٥٩٧): «هذا خبر منكر، وفي الإسناد ضعف»، والحديث في «اللآلي، المصنوعة» للسيوطي (٢٥٥/١). وقال ابن قتيبة - رحمه الله - عن هذا الحديث: «عند أهل الحديث، يرويه إسماعيل ابن عبد السلام، عن زيد بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ويرويه رجل من أهل خراسان عن مقاتل بن حيان عن عمرو بن شعيب، وهؤلاء لا يعرف أكثرهم» اه «تأويل مختلف الحديث» (ص ٢٣٦).

قلت: وإني أخشى أن يكون عباد بن عباد المهلبي قد أخطأ في رفعه ، فهو وإن كان ثقة إلا أنه يغلط كما قال ابن سعد: «ثقة وربما غلط» ، وقال: «كان معروفًا بالطلب حسن الهيئة ، ولم يكن بالقوي في الحديث » ، وقال أبو جعفر الطبري: «كان ثقة غير أنه يغلط أحيانًا » ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: صدوق ، لا بأس به ، قيل له يحتج بحديثه ؟ قال: «لا » . ا-ه (التهذيب ٥٦/٥).

وقال الحافظ في «التقريب»: «ثقة ربما وهم» ومما يؤيد وهمه في رفعه أن جماعة من الثقات رووه عن عمر بن ذر عن عمر بن عبد العزيز موقوفًا عليه فخالفوه في رفعه، منهم عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن إدريس، وعلي بن ثابت وغيرهم كما عند المصنف في الأرقام (٥٦٧:٥٦١) والظاهر أيضًا أن عبادًا لم يضبطه فتارة يجعل شيخه عمر بن ذر، وتارة يجعله إسماعيل بن عبد السلام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما عند اللالكائي (ح ١٠١١) وأسقط منه زيد بن عبد الرحمن أيضًا، وأثبته عند البيهقي في «الأسماء والصفات» (٣٢٨).

وله شاهد من روآية آبن عمر أخرجها أبو نعيم في «الحلية» ( ٦ / ٩٢ ) من طريق =

ابن مصفى ، ثنا بَقِيَّة ، عن علي بن أبي جملة ، عن نافع ، عن ابن عمر بنحوه مرفوعًا. قال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٤/ ١٩٧) : علي بن أبي جملة "لم أجد له ترجمة . ا ه .

وذكر ابن أبي حاتم: أنه سأل أباه عن حديث رواه بَقِيَّة ، عن محمد بن أبي جميلة ، عن نافع، عن ابن عمر به ، قال : فسمعت أبي يقول : «هذا حديث منكر ، ومحمد: مجهول » ( العلل ٢ / ٤٣٥ – ح ٢٨٠٩ ) ، ووجدت الذهبي : ترجم له في « الميزان » ( ٣ / ٣٠٥ ) بقوله : «مجهول » .

ونقل الحافظ ، عن الأزدي قوله : «شامي متروك ، روى عن شُغيّة» ( اللسان ٥ / ١٠٩ ) وأشار الحافظ أنه ذكر في محمد بن سليمان بن أبي ضمرة أما قول الأزدي فلا قيمة له فإنه هو نفسه متكلم فيه وهو مشهور بالمجازّفة في أحكامه على الرواة .

وبالبحث تبين لي أن محمد بن أبي جميلة ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ( ٧ / ٢٩٧ ) وقال : «مجهول » ، وترجم لمحمد بن سليمان الحمصي وجعلهما اثنين ، وقال أبوحاتم عن الأخير : «حدثني الوحاظي عنه بأحاديث مستقيمة » .

والذي يترجح لي أنهما شخص واحد وذلك لأسباب منها :

(أً) أنهما في طبقة وأحدة .

(ب) الشيوخ والتلاميذ قد اتفقا فيهما .

(ج) البلد واحد .

(د) النسبة ، فقد قال ابن عساكر : محمد بن سليمان بن أبي ضمرة ، ابن أبي جميلة السلمي النصري الحمصي أبو ضمرة ، ثم ذكر جماعة رووا عنه منهم بَقِيَّة والوحاظي . (ه) جزم ابن عساكر بأنهما واحد ، وأخذه عليَّ ابن أبي حاتم في التفريق بينهما . وقال : ( فرق ابن أبي حاتم بينه وبين ابن أبي جميلة فلم يصنع شيئًا » .

وذكر ابن ماكولا: محمد بن أبي جميلة النصري الحمصي ، وذكر بأنه حدث عنه يَحْيِي الوحاظي ( الإكمال ٢ / ١٣١ ) ، ونقل ابن عساكر عن أبي زرعة قوله: «شيخ من شيوخ أهل حمص قديم ، ونقل عن محمد بن بكار قوله: كان عاملًا لجعفر أمير المؤمنين على مصر ، واستعمله المهدي بعد ، وهو محدث ، مات سنة ثمانين ومائة » (تاريخ دمشق ١٥ / ٣٨٨).

ثم وقفت على ترجمة على بن أبي جميلة ، فهو من طبقة محمد بن أبي جميلة ، وقد روى أيضًا عن نافع وغيره ، وهو «ثقة» ، وثقه أحمد وغيره ، وهو من العباد ، انظر «تاريخ دمشق» ( ٢١ / ٢١ ) .

فلم يتبين لي الآن أيهما أصح - بَقِيَّة ، عن علي بن أبي جميلة ، أو بَقِيَّة ، عن محمد ابن أبي جميلة فإن كان الأول فهو ثقة بتوثيق أحمد له كما تقدم آنفًا . =

قال : نا عبد العزيز بن المختار ؛ قال : نا خالد الحذاء ، عن عبد الأعلى بن عبد الله ، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل ؛ قال : خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية ، والجائليق (١) ماثل بين يديه ، والترجمان يترجم فقال عمر : من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، فقال الجائليق (١) : إن الله لا يضل أحدًا ، فقال عمر : ما يقول ؟ فقال الترجمان : لا شيء ، ثم عاد في خطبته . فلما بلغ : من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، فقال الجائليق (١) : إن الله لا يضل أحدًا ، فقال أحدًا ، فقال عمر : ما يقول ؟ فأخبره ، فقال : كذبت يا عدو الله ، ولولا عهدك لضربت فقال عمر : ما يقول ؟ فأخبره ، فقال : كذبت يا عدو الله ، ولولا عهدك لضربت عنقك ، بل الله خلقك ، والله أضلك ، ثم الله ييتك ، ثم يدخلك النار ، إن شاء الله . ثم قال : « إن الله تعالى لما خلق آدم نثر ذريته ، فكتب أهل الجنة وما هم عاملون ، ثم قال : هؤلاء لهذه ، وهؤلاء لهذه » .

= وإن كان الثاني فقد سبق كلام أبي زرعة عنه أنه «شيخ من شيوخ أهل حمص قديم، ومحدث»

وسبّ أنه هو محمد بن سليمان بن أبي ضمرة بن أبي جميلة ، وأن ابن عساكر عاب على ابن أبي حاتم التفريق بين الاسمين ، وأن أبا حاتم قال عن محمد بن سليمان ابن أبي جميلة : «حدثني الوحاظي عنه بأحاديث مستقيمة » فعلى هذا فهو لا بأس به . والله أعلم . لا إله إلا هو .

ثم بدا لي احتمال أن يكون بَقِيَّة قد رواه عنهما جميعًا .

فُوْقَفَ أَبُوْ حَاتُمَ عَلَى رَوَايَةً ، وَوَقَفَ أَبُو نَعِيمَ عَلَى الأَخْرَى .

وعليه بقيت علة الإسناد في تدليس بقية وعنعنته فالقلب بعد هذا لا يطمئن لصحة الحديث لا سيما مع حكم أبي حاتم عليه بالنكارة وكذا ابن حجر، وحكم الذهبي عليه بالبطلان وحكم شيخ الإسلام عليه بالوضع وكذا ابن الجوزي والسيوطي، وتضعيف ابن قتيبة، وابن كثير له والشيخ مقبل، ومن قبله الهيشمي.

والحديث صححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» ( ١٦٤٢ ) .

وقد ثبت موقوقًا على عمر بن عبد العزيز تقدم برقم ( أثر ١٩٠ ) .

ويأتى من طرق عنه عند المؤلف .

. ده ، ١٥٥ – (٢٥٦ ، ٢٥٦) – إسناده لا بأس به .

عبد الأعلى بن عبد اللَّه هو ابن عامر بن كريز ، من تابعي أهل البصرة ، وروى عنه

<sup>(</sup>١) الجاثليق: لقب كبير من أمراء الروم.

وقد كان الناس تذاكروا القدر ، فافترق الناس ، وما يذكره أحد .

\$ \$ \bar{707} - \quad \frac{1}{4} = \quad \fr

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن : وقد ذكرنا عن عمر وعلى ، رضي الله عنهما حديثهما عن النبي الله في القدر ، وهو أصل كبير مما يرد به على القدرية الأشقياء .

وقد رُوي عن علي بن أبي طالب كرم اللَّه وجهه : أنه كان يعلم الناس إثبات القدر ، وأن اللَّه تعالىٰ خلق الخلق شقيًا وسعيدًا .

٢٥٧ – (٢٥٧) – وحدَّثنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن وزير الواسطي ؛ قَالَ : نا نوح بن قيس الطاحي عن سلامة / الكندي ؛ قَالَ : كان علي رضي الله عنه يعلم الناس الصلاة على النبي الله عنه يعلم الناس الصلاة على النبي الله . فيقول : « قولوا : اللهم داحي المدحوات (١) ، وباريء (١) المسموكات (١) ، وجبار القلوب على فطرتها ، شقيها المدحوات (١) ،

جماعة ، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٧ / ١٢٩) وبقية رجاله ثقات = والحديث أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (٢ / ٢٩٤) ، ١٩٥٥) من طريقين ، عن خالد الحذاء به ، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٩٢٩) ، وابن أبي داود في القدر (٢٢) بإسنادين منقطعين ، واللالكائي (٢ / ٢٥٩) - ح ١١٩٧) .

وخالد بن عبد الله هو : ابن عبد الرحمن الطحان الواسطي .

٠ ٢٥٧ - (٢٥٧ ، ٢٥٧) – إسناده منقطع ، رجاله تُقات .

رجاله ثقات ، غير سلامة الكندي – ترجمه ابن أَبي حاتم ( ٤ / ٣٠٠ ) ، ولم يذكر في الرواة عنه سوى نوح بن قيس .

وقَّال : إنه مرسل عن علي - رضي اللَّه عنه - .

قال الهيثمي في « المجمع » ( ١٠ / ١٦٤ ) : « سلامة الكندي روايته عن علي مرسلة ، وبقية رجاله رجال الصحيح » ا.ه .

رواه الطبراني في « الأوسط » ( ۸ / ۲۷ – ح ٤٦٥٣ ) وابن بطة ( ٢ / ق ١٠٣ ) . وضعفه السخاوي في « القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع » =

وسعیدها ، اجعل شرائف صلواتك ، ونوامی بركاتك ، ورأفة تحننك علی مُحَمَّد عبدك ورسولك وذكر الحدیث بطوله » .

٢٥٨ – (٢٥٨) – وأُخْبَرَنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطيا ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن وزير الواسطي ؛ قَالَ : نا نوح بن قيس ... فذكر الحديث بإسناده مثله .

204 - [أثر 1 • ٢] - وأُخْبَرَنا أبو جعفر أحمد بن يَحْيى الحلواني ؛ قَالَ : أنا أحمد بن عبد الله بن يونس ؛ قَالَ : نا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة ؛ قَالَ : أنا عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك في حديث رفعه إلى على رضي الله عنه قَالَ : « ذكر عنده القدر يومًا . قَالَ : فأدخل إصبعيه في فيه : السبابة والوسطى ؛ قَالَ : فأخذ بهما من ريقه ، فرقم بهما في ذراعه . ثم قَالَ : أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب ».

• ٢٦ - [أثو ٢ • ٢] - وحدَّثنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : نا أيوب - شيخ لنا - ؛ قَالَ : نا إسماعيل بن عمرو البجلي ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة ؛ عن

رواه اللالكائي ( ١٢١٣ ) وعبد الله بن أحمد في « السنة » ( ٢ / ٤٣٢ – ح ٩٥٥ ) وابن بطِّة ( ٢ / ق٢٠٥ / ب )

عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك: ترجمه الحافظ في «تعجيل المنفعة» (ص ١٥٣ - ت ٥٦٠) وكذا ابن أبي حاتم (٩٥/٥١) ولم يذكروه بجرح ولا تعديل.

٠٤٠ - [٢٠٢] - أثر علي : إسناده ضعيف جدًّا .

 <sup>(</sup> ص ٦٩ ط مكتبة المؤيد).

وهو مما لا يقال بالرأي لو صح .

٤٥٩ – [٢٠١] – أثر على : إَسنادِه فيه ضعف .

<sup>(</sup>١) **دَاجِيَ الْمَدْحُواَت**: اللَّمْحِيَّات: الدَّحُو: البَسْطُ، والمَدْحُوَّات: الأَرْضُونَ. يُقال يُدحو ويَدْحَى: أَى بَسَط ووَسَّع. [النهاية لابن الأثير ٢٠٦/٢].

<sup>(</sup>٢) البارىء: هو الذي خلق الخلق لاعن مثال ولهذه اللفظة من الاختصاص بَخْلق الحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات، وقلّما تستعمل في غير الحيوان، فيقال برأ الله النسمة، وخلق السلموات والأرض [النهاية لابن الأثير ١١١/١].

<sup>(</sup>٣) بارئ المَسْمُوكات: أي السَّمْواتُ السبع. والسَّامك: العَالي المُرْتَفَعُ وسُمك الشيء تَسمُكُه إذا رَفَعَه. [النهاية لابن الأثير ٢٤٠٣/٢.

أبيه ؛ عن جده ؛ قَالَ : أتى رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ فقالَ : أخبرني عن القدر ؟ قَالَ : من القدر ؟ قَالَ : أخبرني عن القدر ؟ قَالَ : هم عميق فلا تلجه » قَالَ : أخبرني عن القدر ؟ قَالَ : « سر الله فلا تكلفه » قَالَ : ثم ولى الرجل غير بعيد . ثم رجع . فقالَ لعلى : في المشيئة الأولى أقوم وأقعد ، وأقبض وأبسط . فقالَ له على رضي الله عنه : « إني سائلك عن ثلاث خصال ، وأقبض وأبسط . فقالَ له على رضي الله عنه : « إني سائلك عن ثلاث خصال ، ولن يجعل الله لك ولا لمن ذكر المشيئة مخرجًا ، أخبرني : أخلقك الله تعالى لما شاء ، أو لما شئت ؟ » قَالَ : لا ، بل لما شاء . قَالَ : « أخبرني أفتجيء يوم القيامة كما شاء ، أو كما شئت ؟ » قَالَ : لا ، بل كما شاء . قَالَ : « فليس لك في المشيئة شيء » .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسَيْن : من خالف هؤلاء خولف به عن طريق الحق .

عامر العقدي ؛ قَالَ : نا هِشَام بن سعد ؛ عن سعيد بن أبي هلال ؛ عن أبي الأسود عامر العقدي ؛ قَالَ : نا هِشَام بن سعد ؛ عن سعيد بن أبي هلال ؛ عن أبي الأسود الدَّولي ؛ قَالَ : قدمت البصرة ، وبها عمران بن الحصين صاحب رسول الله في ، فجلست في مجلس ، فذكروا القدر ، فأمرضوا / قلبي ، فأتيت عمران بن حصين . فقلت : يا أبا نجيد ، إني جلست مجلسًا فذكروا القدر فأمرضوا قلبي فهل أنت محدثي عنه ؟ فقال : « نعم : تعلم أن اللَّه عز وجل لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم لهم ، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع

<sup>=</sup> عبد الملك بن هارون بن عنترة : « متروك ، متهم » ( الجرح والتعديل ٥ /٣٧٤ ) (الميزان ٦٦٦/٢ ) .

أَيُوبَ : شيخ أبي بكر بن أبي داود ، لا يعرف من هو .

وإسماعيل بن عمرو البجلي أبو إسحاق : «ضعيف» ، انظر ( اللسان ١ / ٢٠٥ ) ، ( الجرح والتعديل ٢ / ١٩٠ ) ، ( ذكر أخبار أصبهان ١ / ٢٠٨ ) ويأتي .

٠ ٢٦١ – (٢٥٩) – إسناده حسن .

رجاله كلهم ثقات ؛ غير أن هشام بن سعد فيه بعض الكلام لا ينزل به حديثه عن درجة الحسن – إن شاء الله – ، وهو من رجال مسلم .

رواه اللالكائي ( ١٠٩٣ ، ١٢٣٢) ، عزاه البوصيري في « إتحاف المهرة » إلى أبي داود الطيالسي ومسدد ، وابن أبي شَيْبَة مرفوعًا وموقوفًا نحوه ( ١ /ق ٣٣ – ك القدر – باب ١ ) ، تقدم تخريجه ( ح٢١٢ ) .

لهم ، ولو كان لك مثل أحد ذهبا فأنفقته : ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر كله ، خيره وشره ، وستقدم المدينة فتلقى بها أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود » قَالَ : فقدمت المدينة ، فجلست في مجلس فيه عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب . فقلت لأبي : أصلحك الله ، إني قدمت البصرة ، فجلست في مجلس فذكروا القدر فأمرضوا قلبي ، فهل أنت محدثي عنه ؟ فقال : « نعم ؛ تعلم أن الله تعالى لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم لهم ، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم ، ولو كانت لك مثل أحد ذهبًا فأنفقته ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره » ثم قَالَ : « يا أبا عبد الرحمن ، حدث أخاك » قَالَ : « عدثني بمثل ما حدثني به أبي بن كعب .

٢٦٧ - (٢٦٠) - وأَخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حدثني ميمون بن الأصبغ النصيبي ؛ قَالَ : حدثني أبو صالح عبد اللَّهُ بن صالح ؛ قَالَ : حدثني مُعَاوِية بنِّ صالح: أن أبا الزاهرية حدثه عن كثير بن مرة ، عنِ ابن الديلمي (-) - يعني عبد الله ابن الديلمي(٠) - أنه لقي سعد بن أبي وقاص فقالَ له : إني شُكِكت في بعض أمر القدر ، فحديَّني لعل الله تعالى أن يجعل لي عندك فرِجًا ؛ قَالَ : « نعم ، يا ابن أخي، إن اللَّه تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو عير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحيمته إياهم خيرًا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرىء مثل أحد ذهبًا ينفقه في سبيل الله حِتى ينفذه ، لم يؤمن بالقدر خيره وشره ، ما تقبل منه ، ولا عليكِ أنْ تأتي عبد الله بن مسعود » فذهب ابنِ الديلمي إلى عبدِ اللَّه بن مسعود . فقَالَ له مثل مقالته لسعد ، فقَالَ له مثل ما قَالَ له سعَّد ، وقَالَ له ابن مسعود: « ولا عليك أن تلقي أبي بن كعب » فذهب ابن الديلمي إلى أبي بن كعب، فقَالَ له : مثل مقالته لابن مسعود ؛ فقَالَ له أبي : مثل مقالة / صَاحبيه ، وقَالَ له أي : « ولا عليك أن تلقى زيد بن ثابت . » فذهب ابن الديلمي إلى زيد بن ثابت، فقَالَ له : إني شككت في بعض القدر فحدثني لعل الله ، أن يجعل لي عندك منه فرجًا ؛ قَالَ زِيد : « نعم يا ابن أخِي ، إني سمعت النبي في يقول : « إن الله تعالىٰ لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذَّبهم وهو غير ظالم لهم ، ولو رحمهم

۲۹۱ - (۲۹۰) - صحيح لغيره .

سنده فيه ضعف . تقدم تخريجه (ح٢١٢) من هذا الكتاب . (\*) هكذا في م ، وفي ت (الدئلي)، والصواب ما أثبتناه .

كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم . ولو أن لامريء مثل أحد ذهبًا ينفقه في سبيل الله حتى ينفذه ، لا يؤمن بالقدر خيره وشره ، دخل النار » .

٢٦٣ – (٢٦١) – وأُخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا مِنْجَاب بن الحارث ؛ قَالَ : أنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ؛ قَالَ : قَالَ عبد اللَّه يعني ابن مسعود رضي اللَّه عنه : « لا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر كله ، وبأنه مبعوث من يعد الموت » .

٢٦٤ - (٢٦٢) - وأُخْبَرُنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : نا أبو بكر بن أبي شَيْبَة ؛ قَالَ : نا وكيع ، عن المسعودي ، عن معن ؛ قَالَ : قَالَ عبد الله - يعني ابن مسعود - : « ما كان كفر بعد نبوة إلا كان معها التكذيب بالقدر »

٢٦٥ - (٢٦٣) - وأُخْبَرَنا أبو مُحَمَّد عبد اللَّه بن صالح البخاري ؛ قَالَ : نا

### ۲۹۳ - (۲۹۱) *- صحيح لغير*ه .

إسناده ضعيف . فيه الحارث الأعور وهو ضعيف .

وأبو إسحاق مدلس وقد عنعن .

رواه عبد الرزاق ( ٢٠٠٨١ ) ( ١١ / ١١٨ ) ، واللالكائي ( ٢ / ٢٦٧ – ح المرزاق ( ١٠٩٣ ) ، وأخرجه ابن بطة ( ٢ / ٣٣٣ ق ) ثنا القافلائي ؛ قال : ثنا عباس الدوري ، ثنا محاضر ، عن الأعمش ، عن تميم بن سلمة ، عن أبي عُبَيْدة ، عن أبيه عبد الله بنحوه .

ورجاله كلهم ثقات غير أنه منقطع فإن أبا عُبَيْدة لم يسمع أباه ، وفيه عنعنة الأعمش . وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٠٨٢ ) بسند فيه انقطاع مع ثقة رجاله .

وقد صح معناه مرفوعًا من حديث علي ( ح ٢١٣ ) تقدم .

وبمعناه من حديث عُبادة بن الصامت (تقدم – ح ١٠٠، ٢١١ ). والحديث في حكم المرفوع بل قد ورد مرفوعًا كما مر آنفًا .

٤٦٤ - (٢٦٢) إسناده منقطع .

رواه ابن بطة ( ١ / ق٢٢٢ ) (يبرقم١٥٤٥).

معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي : مع ثقته لم يدرك ابن مسعود ، والمسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة ؛ وإن كان قد اختلط ؛ إلا أن رواية وكيع عنه كانت قبل الاختلاط ، وروايته عن معن قد صححها العلماء .

ورواه ابن بطة أيضًا (١٥٤٤) من طريق عبد الرحمن بن خلف ثنا حجاج ثنا معاذ بن معاذ عن المسعودي عن معن عن رجل عن ابن مسعود به، وهذا إسناده فيه من =

مُحَمَّد بن سليمان لُوين ؛ قَالَ : نا حماد بن زيد ، عن مطر الوراق ؛ قَالَ : حدثني عبد الله بن بريدة ، عن يَحْيلى بن يعمر ؛ قَالَ : لما تكلم معبد الجهني بما تكلم فيه في شأن القدر ، فأنكرنا ما جاء به ، فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة ، فلما قضينا نسكنا ؛ قَالَ أحدنا لصاحبه : مل بنا إلى طريق المدينة ، أو لو ملت بنا إلى المدينة ؟ فلقينا بها من بقي من أصحاب النبي في ، فسألناهم عما جاء به معبد ، فملنا إلى المدينة ، فدخلنا المسجد ونحن نؤم أبا سعيد أو ابن عمر ، فإذا ابن عمر قاعد ، فاكتنفناه (۱) ، فقدمني حميد للمسألة ، وكنت أجرأ على المنطق منه ، عمر قاعد ، فا عبد الرحمن ، إن قومًا قد نشأوا بالعراق ، وقرءوا القرآن وتفقهوا في

= لم يسم.

ولكن قد يشهد له ما روي مرفوعًا من حديث عبد الله بن عمرو: « ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله ، وما كان بدء شركها إلا التكذيب بالقدر » .

(ابن أبي عاصم ٣٢٢) والبيهقي في «القضاء والقدر» (ق / ١٤) ، والمؤلف (برقم ابن أبي عاصم ٣٢٢) ، وإسناده ضعيف ، وحديث أبي أمامة موقوف - وله حكم الرفع - عند اللالكائي ( ٢٠٠) من طريق أبي عثمان الأزدي : ثنا سليمان التيمي ، ثنا أبو عثمان النهدي ، عن أبي أمامة قال : ما كان شرك إلا بدوء تكذيب بالقدر ....) وأبو عثمان الأزدي أظنه خلف بن راشد : «مجهول» : «الجرح والتعديل» ( ٣ / ٣٧٠) . وأخرجه الطبراني في «الأوسط» ( مجمع البحرين ٣٦٨٦) مرفوعًا من طريق أخرى عن سليمان التيمي به .

وفيه سلم بن سالم: «ضعيف» (مجمع الزوائد ٧ / ٤٠٤)، (والجرح والتعديل ٢٦٦/٤). وعبد الرحمن ؛ قال الطبراني : أظنه ابن عمر المكي : «مجهول» ( العقد الثمين ٥٥ / ٣٩٤) ورواه ابن أبي عاصم ( ٣٢٧) عن ابن عمر نحو حديث ابن عمرو ولكنه ضعيف كذلك .

عن أبي حازم ، عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه ( اتحاف المهرة ١ / ٨٥) وبحر ضعيف . ( انظر تخريجه برقم ٢٣٤) عند المصنف

وموضع الشاهد مما ُلاٍ يقال بالرأي ، وإنما هذه من الغيبيات .

فلذا ذكرته ضمن الأحاديث.

ه ۲۱ ، ۲۲۱ – ۲۲۱ ، ۲۲۱ – ۲۲۲ ، ۲۲۱ ) – صحیح – تقدم تخریجه (۲۱۷ ، ۲۱۷ ) .

<sup>(</sup>١) فاكتنفاه: التكنيفُ: الإحاطَة [القاموس المحيط ١٠٩٩].

الدين ، يقولون : لا قدر ؛ قَالَ : « فإذا لقيتموهم فقولوا لهم : إن ابن عمر منهم بريء ، وهم مني برآء ، لو أنفقوا ما في الأرض ذهبًا ما تقبل منهم ، حتى يؤمنوا بالقدر » وذكر الحديث بطوله .

٢٦٤ – (٢٦٤) – وأُخْبَرَنا الفِرْيَاسِي ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن عبيد بن حساب ؛ قَالَ : نا حماد بن زيد ... وذكر الحديث بطوله مثله .

٢٦٧ – (٢٦٥) – وحدَّثنا / الفِرْيَابِي ؟ قَالَ : نا إسحاق بن راهويه ؟ قَالَ : أنا النضر بن شميل ؟ قَالَ : نا كهمس بن الحسن ؟ قَالَ : نا عبد اللَّه بن بريدة ، عن يَحْيِىٰ بن معمر .

٢٦٦ - (٢٦٦) - قَالَ الفِرْيَابِي : وحدثني مُحَمَّد بن عبد الأعلى ؛ قَالَ : نا المعتمر بن سليمان ؛ قَالَ : سمعت كهمسًا يحدث عن ابن بريدة ، عن يَحْيَىٰ بن يعمر قالا جميعًا : كان أول من قَالَ في هذا القدر بالبصرة : معبد الجهني ، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين ، وذكر الحديث بطوله .

وقد ذكرناه في غير هذا الموضع .

194 – (۲۲۷) – وأُخبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا عبيد اللَّه بن معاذ ؛ قَالَ : نا عبد أبي عثمان أبي ؛ قَالَ : كنا عند أبي عثمان أبي ؛ قَالَ : كنا عند أبي عثمان النهدي ، فحمدنا الله عز وجل وذكرناه ، فقلت : لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره ، فقالَ : ثبتك اللَّه ، كنا عند سلمان ، فحمدنا اللَّه عز وجل وذكرناه ، فقلت : لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره ، فقالَ : سلمان « ثبتك اللَّه عز وجل إن اللَّه تعالىٰ لما خلق آدم مسح على ظهره ؛ فأخرج منه ما هو ذاريء (١) إلى يوم القيامة ، فخلق الذكر والأنشى ، والشقاوة والسعادة ، والأرزاق والآجال والألوان ، فمن علم الشكر والأنشى ، ومجالس الخير ، ومن علم الشقاوة : فعل الشر ، ومجالس الشر » .

٢٦٧ - (٢٦٧) - صحيح على شرط مسلم:

رواه ابن بطة ( ۲ /۷۶ ق ) ، ( ۲ / ۲۰۰ ق ) واللالكائي ( ۲ / ۲۷۷ – ح ۱۲۶۱) وإسنادهما صحيح تقدم ( ح ۱۲۳ ) .

<sup>(</sup>١) فارئ: ذَرأ: يذرُؤُهم ذرءًا إذا خلَقهم، [النهاية لابن الأثير ٢/٢٥١].

• ٤٧ - [أثر ٣ • ٢] - وأُخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا عبيد الله بن معاذ ؛ قَالَ : نا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه قَالَ : نا أبو عثمان : أنه سمع عبد الله أو سلمان ولا أراه إلا سلمان قَالَ : « إن الله خمر طينة آدم عليه السلام أربعين ليلة ، أو أربعين يومًا ثم ضرب بيديه فيه ، فخرج كل طيب في يجينه ، وكل خبيث في يده الأخرى ، ثم خلط بينهما ؛ قَالَ : فمن ثَمَّ يخرج الحي من الميت ، والميت من الحي » أو كما قَالَ .

٢٧١ - [أثر٤٠٢] - وأُخْبَرَنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : نا أبو مروان عبد الملك بن حبيب المصيصي ؛ قَالَ : نا أبو إسحاق الفزاري ، عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن سلمان ؛ قَالَ : « إن اللَّه خمر طينة آدم عليه السلام أربعين يومًا أو أربعين ليلة ... فذكر الحديث ، فقالَ فيه : عن سلمان وحده .

٤٧٢ – (٢٦٨) – وأَخْبَرَنا الفِرْيَانِي ؛ قَالَ: نا أبو كامل الجحدري ؛ قَالَ: نا عبد الواحد ؛ قَالَ: نا الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الحجاج الأزدي قالَ: «حين تؤمن قلت لسلمان : ما قول الناس حتى تؤمن بالقدر خيره وشره ؟ قَالَ: «حين تؤمن بالقدر ، تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وما أصابك / لم يكن ليخطئك / ولا تقول : لو فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ، ولو لم أفعل كذا وكذا ، لم يكن كذا وكذا » .

٠٤٠ ، ٤٧١ - [٢٠٤،٢٠٣] - أثر سلمان: صحيح.

وعبد الملك بن حبيب المصيصي : لا بأس به وقد توبع .

والأثر أخرجه ابن جرير في «تاريخه» ( ١ / ٩٣ ) ، وابن سعد في ( الطبقات ١ / ٢٧٧ ) وقد ضعفه الشوكاني في «الفوائد المجموعة» ( ١٣٨٧ ) مرفوعًا .

ورواه البيهقي في «الأسمآء والصفات» ( ٢ / ١٥١ – ح ٧١٦ ) .

وُقَالَ البيهقيّ : «هذا موقوف ، ومعلوم أن سلمان كان قد أخذ أمثال هذا من أهل الكتاب حتى أسلم بعد وروي ذلك من وجه آخر ضعيف عن التيمي مرفوعًا وليس بشئ » ا.ه . بتصرف يسير .

ورواهُ أبو الشيخ في «العظمة» ( ٥ / ١٥٦٤ – ١٠٠٦ ) .

۲۲۸) - إسناده ضعيف .

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ( ١١ / ١١٨ – ح ٣٠٠٨٣ ) ، وابن بطة في = (\*) في ت : الأودي .

الليث بن سعد ، عن مُحَمَّد بن عجلان ، عن سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن عبد الله الليث بن سعد ، عن مُحَمَّد بن عجلان ، عن سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن عبد الله الن سلام أنه قال : « خلق الله الأرض يوم الأحد والإثنين ، وقدر فيها أقواتها ، وجعل فيها رواسي من فوقها يوم الثلاثاء والأربعاء ، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فخلقها يوم الخميس ويوم الجمعة ، وأوحى في كل سماء أمرها ، وخلق آدم عليه السلام في آخر ساعة من يوم الجمعة على عجل ، ثم تركه أربعين يومًا ، ينظر إليه ويقول : تبارك وتعالى : [المؤمنون: ٢٣] ﴿ فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ ثم نفخ فيه من روحه ، فلما دخل في بعضه الروح ذهب ليجلس ؛ قال الله تعالى : [الأنبياء: ٢١] ﴿ خلق الإنسان من عجل ﴾ فلما تتابع فيه الروح عطس ، فقال الله تعالى : رحمك ربك ، تم قال الحمد لله ﴾ فقال : الحمد لله . فقال : الله تعالى : رحمك ربك ، هم قال له : اذهب إلى أهل ذلك المجلس من الملائكة فسلم عليهم ، ففعل . فقال : هذه تحيتك وتحية ذريتك ، ثم مسح ظهره بيديه فاخرج فيهما من هو خالق من هذه تحيتك وتحية ذريتك ، ثم مسح ظهره بيديه فاخرج فيهما من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم الساعة ثم قبض يديه ثم قال : اختر يا آدم ، فقال : اخترت ذريته إلى أن تقوم الساعة ثم قبض يديه ثم قال : اختر يا آدم ، فقال : اخترت غينك يارب ، وكلتا يديك يمين ، فيبسطها . فإذا فيها ذريته من أهل الجنة ، فقال :

<sup>= «</sup> الإبانة » ( ٢ / ٢٤٩ ق ) من طريقه .

وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٢/ ٢/ ٤٢٠ – ت ح ٩٢٣) واللالكائي (٢/ ٧٠ – ٩٧٣ – ٩١٤) واللالكائي (٢/ ٧٠ – ٩٧٣ – ٩٠٠ ) من طرق عن أبي إسحاق به ، وأبو إسحاق مدلس وقد عنعن . وأبو الحجاج الأزدي: ذكره مسلم في (الكني ص ٨٦ – مخطوط) وقال روى عن سلمان ، وروى عنه أبو إسحاق وهو كذلك في «الاستغنا في الكني» لابن عبد البر (١١٣٨/٢) . وقد تقدم صحيحًا مرفوعًا مِن حديث ابن عباس بمعناه .

٤٧٣ - [٢٠٥] - أثر عبد اللَّه بن سلام : إسناده حسن -

لكلام يسير في محمد بن عجلان لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن ، وقد حسن له الأئمة أحاديث ، روى له مسلم متابعة (الصحيحة ٢ / ٥١٢).

والأثر رواه ابن بطة (7/77) ، وابن منده في «التوحيد» (1/00) ت (1/00) مختصرًا ، وابن جرير في «تاريخه» (1/00) مختصرًا أيضا بسند ضعيف . والأثر لأكثره شواهد صحيحة من حديث أبي هريرة وابن عباس وغيرهما مرفوعة . انظر «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/00) (1/00) « والأسماء والصفات » (1/00) (1/00) » والترمذي (1/00) » والترمذي (1/00) » (1/00) » ووصحيحه » (1/00) » (وصحيحه » (1/00) » (المنه » لابن أبي عاصم (1/00) » والترمذي (1/00) » والترمذي (1/00) »

من هؤلاء يارب ؟ قَالَ : هم من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة ، فإذا فيهم من له وبيص ( ) . فقال : من هؤلاء يارب ؟ قَالَ : هم الأنبياء ، قَالَ : هو ابنك داود ؛ قَالَ : هو ابنك داود ؛ قَالَ : فكم جعلت عمره ؟ قَالَ : ستين سنة ؛ قَالَ : فكم عمري ؟ قَالَ : ألف سنة ؛ قَالَ : فكم عمري ؟ قَالَ : ألف سنة ؛ قَالَ : فذه يارب من عمري أربعين سنة ؛ قَالَ : إن شئت . قَالَ : فقد شئت ، إذا تكتب فزده يارب من عمري أربعين سنة ؛ قَالَ : إن شئت . قَالَ : فقد شئت ، إذا تكتب وتختم ، ولا يبدل ، ثم رأى في آخر كف الرحمن تبارك وتعالى منهم آخرهم له فضل وبيص ؛ قَالَ : فمن هذا يارب ؟ قَالَ : مُحَمَّد ، هو آخرهم وأولهم أدخله الجنة ، فلما أتى ملك الموت ليقبض نفسه قَالَ : إنه قد بقي من عمري أربعون سنة ؛ قالَ : أو لم تكن وهبتها لابنك داود ؟ قَالَ لا ؛ قَالَ : فنسي آدم ، فنسيت ذريته ، وعصى آدم فعصت ذريته ، وجحد آدم فجحدت ذريته ، وذلك أول يوم أمر بالشهود .

\$\frac{1}{2} = [\frac{1}{10} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{1}

ضعف .

<sup>(\*)</sup> هكذا في م ، وفي ت (وبيض) بالضاد المعجمة . ٤٧٤ ، ٤٧٥ – [٢٠٧-٢٠٦] – أثر أبي بن كعب – صحيح موقوف – إسناده فيه

أبو جعفر الرازي: صدوق سيء الحفظ (التهذيب: ١٢ / ٥٦) ، «والتقريب». وقد روي هنا عن الربيع عن أبي العالية ، وتقدم قول ابن عبد البر في هذا الإسناد قال: «وليس هذا الإسناد عندهم بالقوي» (التمهيد 7 / 7.7 - 7.7. ورواه ابن بطة (7 / 7.8 / 7.7 ) وصححه ووافقه ابن بطة (7 / 7.8 / 7.7 ) وصححه ووافقه الذهبي . ورواه اللالكائي (7 / 7.7 ) ابن جرير في «تفسيره» (7 / 7.7 ) وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (7 / 7.7 ) وحسنه شيخنا الألباني 7 / 7.7 في «المشكاة» (7 / 7.7 ) ، وينظر 7 / 7.7 في «الزوائد» لعبد الله بن أحمد (7 / 7.7) للدكتور عامر حسن صبري .

ومن طريق أخرى ، عن معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن الربيع به ( ٢ / ٧١ ق ) فصح بهذه المتابعة والحمد لله .

القيامة ، ثم جعلهم أزوائجا ، ثم صورهم واستنطقهم وتكلموا ، وأخذ عليهم العهد والميثاق : ﴿ وأشهدهم على أنفسهم ، ألست بربكم قالوا : بلي شهدنا أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين ، أو تقولوا : إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ، أفتهلكنا بما فعل المبطلون ﴾ قَالَ : فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع ، وأشهد عليكم أباكم آدم ، أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين ، فلا تشركوا بي شيئًا ، فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي . فقالوا : نشهد أنك ربنا وإلهنا ، لا رب لنا غيرك ، ولا إله لنا غيرك ، ورفع لهم أبوهم ، فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير ، وحسن الصورة ودون ذلك ، فِقَالَ : يا رب لو شئت سويت بين عبادك ، فقَّالَ : إني أحب أن أشكر ، ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج ، وخصوا بميثاق آخر في الرسالة والنبوة فذلك قوله تعالىٰ [ ٣: ٨١ ] : ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ النِّبِينِ مِيثَاقَهِم ، وَمَنْكُ وِمِنْ نُوحٍ ﴾ الآية وهو قوله [ ٣٠ : ٣٠ ] : ﴿ فَأَقُمْ وَجَهَكَ لَلَّذِينَ حَنِيقًا ۚ ، فَطَرَةَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرْ النَّاسِ عَلِيهَا ، لا تبديل لخلق الله ﴾ وذلك قوله [ ٥٣ : ٥٦ ] : ﴿ هذا نذير من النذر الأولى ﴾ وهو قوله تعالىٰ [ ٧ : ١٠٢ ] : ﴿ وَمَا وَجَدُنَا لَأَكْثُرُهُمْ مَنْ عَهِدُ ، وَإِنْ وَجَدُنَا أكثرهم لفاسقين ﴾ كل طيب في يمينه ، وكل خبيث في يده الأخري ، ثم خلط بينهما وهو قوله تعالى [ ٧ : ٣٠٠ ] : ﴿ ثم بعثنا من بعده رسلًا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات ، فما كانوا ليؤمنوا بما كذَّبوا به من قبل ﴾ فكان في علمه تعالىٰ يوم أقروا به من يكذب به ومن يصدق به ، فكان روح عيسلي ابن مريم عليه السلام في تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم عليه السلام ، [ فأرسل ذلك الروح إلى مريم عليها السلام حين انتبذت من أهلها مكانًا شرقيًا [١٩] : ٢٢ ١٧] : ﴿ فَاتَخَذَتُ مَن دُونِهِم حَجَابًا فَأُرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنًا ، فَتَمثَلُ لَهَا بَشْراً سُويًا ﴾ إلى

<sup>=</sup> تنبيه إن أبي بن كعب يمكن أن يكون قد أخذه من روايات أهل الكتاب وما يتعلق بعيسى ابن مريم وأمه يخالف قوله تعالى «فأرسلنا إليها روحنا، فتمثل لها بشرًا سويًا» قال ابن كثير - رحمه الله - عن هذه الجملة من الأثر: «هذا في غاية الغرابة والنكارة وكأنه اسرائيلي» (تفسيره - ٥/٤ ٢١) وقال الشيخ حامد الفقي - رحمه الله -: «وأما دعوى أن روح عيسى جاءت لمريم فخاطبها، ودخلت بعد الخطاب في رحم مريم، فذلك قول بلا دليل، فضلًا عن مجافاته لسياق الآيات، والضمائر فيها على الأسلوب العربي، وما قاله المفسرون ابن جرير وابن كثير وغيرهما» ا-ه من (التعليق على الشريعة ص٩٠٥).

قوله تعالى ﴿ وكان أمرًا مقضيًا ، فحملته ﴾ قَالَ : فحملت التي خاطبها وهو روح عيسى عليه السلام ] ( • ) .

٤٧٥ - [أثر٧٠٢] - قَالَ إسحاق : قَالَ حَكَّام : نا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع ، عن أبي العالية ، عن أبي بن كعب ؛ قَالَ : « ذَخَل مِن فِيهَا » .

١٤٧٦ - [أثر ١٠٠٨] - أُخْبَرُنا الفِرْيَابِي ؟ قَالَ : نا مُحَمَّد بن مصفى أبو عبد الله الحمصى ؟ قَالَ : نا مُحَمَّد بن حَوْب ؟ قَالَ : نا الزبيدي ، عن الزهري ، عن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف في وجعه غشية ابن عبد الرحمن بن عوف في وجعه غشية ظنوا أنه قد فاض منها ، حتى قمنا من عنده وجللوه ثوبًا ، وخرجت أم كلثوم ابنة عقبة امرأة عبد الرحمن إلى المسجد ، تستعين بما أمرت به من الصبر والصلاة ، فلبثوا ساعة ، وعبد الرحمن في غشيته ، ثم أفاق عبد الرحمن ، فكان أول ما تكلم به ؟ أن كبر ، وكبر أهل البيت ومن يليهم ، فقال لهم عبد الرحمن : أغشي عليًّ آنفًا ؟ قالوا : نعم . قال : صدقتم ، فإنه انطلق بي في غشيتي ، رجلان أجد منهما شدة وغلظة : فقالا : انطلق بنا نحاكمك إلى العزيز الأمين . فانطلقا بي ، حتى لقينا رجلًا . فقال : أين تذهبان بهذا ؟ قالا : نحاكمه إلى العزيز الأمين ؛ قال : فارجعا . وإنه يستمتع به فإنه مين كتب الله لهم السعادة والمغفرة ، وهم في بطون أمهاتهم ، وإنه يستمتع به فإنه عمن كتب الله لهم السعادة والمغفرة ، وهم في بطون أمهاتهم ، وإنه يستمتع به فإنه عمن كتب الله لهم السعادة والمغفرة ، وهم في بطون أمهاتهم ، وإنه يستمتع به فإنه على المحمد المحمد عبه الله على السعادة والمغفرة ، وهم في بطون أمهاتهم ، وإنه يستمتع به فإنه على خاله المحمد المحمد عبه الله على السعادة والمغفرة ، وهم في بطون أمهاتهم ، وإنه يستمتع به فإنه على الله الهم السعادة والمغفرة ، وهم في بطون أمهاتهم ، وإنه يستمتع به في الله الهم السعادة والمغفرة ، وهم في بطون أمهاتهم ، وإنه يستمتع به في المحمد الم

<sup>(\*)</sup> ما بين معكوفين [ ] من هذا الأثر منكر لا يصح.

٢٧٦ - [٢٠٨] - أثر عبد الرحمن بن عوف : صحيح - إسناده حسن .

محمد بن مصفى الحمصي: حسن الحديث- قال الحافظ: «صدوق له أوهام » ( التقريب ) . وفيه رواية أربعة من المحمدين بعضهم عن بعض .

والزبيدي هو : محمد بن الوليد : ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهري ، وروى له الشيخان .

ومحمد بن حرب : هو الخولاني الحمصي ، ثقة روى له الجماعة .

أخرجه عبد الرزاق ( ٢٠٠٦ ) ومن طريقه ابن بطة في ٥ الإبانة » ( ٢ / ق ٢١١ ) ،

عن معمر ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن بنحوه .

ورواه اللالكائي ( ٢ / ٦٦٨ - ح ١٢٢٠ ) من وجه أخر ، عن عزرة بن ثابت الأنصاري ، ثنا الزهري ، عن إبراهيم به . وقد صرح الزهري بالتحديث من شيخه عند المصنف في الأثر الآتي ، فانتفت شبهة تدليسه والحمد لله -

وصححه الشيخ مقبل الوادعي ( ص٩٥٥ القدر ) .

بنوه إلى ما شاء اللَّه . قَالَ : فعاش بعد ذلك شهرًا ثم مات .

٤٧٧ – [أثر٩٠٧] – وأُخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؟ قال: نا مُحَمَّد بن عُزَيْر ؟ قَالَ : حدثني سلامة بن روح ، عن عقيل بن خالد ؟ قَالَ : حدثني ابن شهاب الزهري ؟ قَالَ : حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه قَالَ : غُشيَّ على عبد الرحمن بن عوف في وجعه .. وذكر نحوًا من هذا الحديث قبله .

١٤٧٨ – (٢٦٩) – أُخْبَرَنَا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ؛ قَالَ : نا الوليد بن مسلم ؛ قَالَ : نا عثمان بن أبي العاتكة ؛ قَالَ : حدثني سليمان بن حبيب ، عن الوليد بن عُبادة : أن أباه عُبادة بن الصامت لما احتضر سأله ابنه فقَالَ : يا أبت أوصني ؛ قَالَ : أجلسوني ، فلما أجلسوه قَالَ : «يا بني ، اتق الله ، ولن تتمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره ، وتعلم تتقي الله حتى تؤمن بالله ، ولن تؤمن بالله حتى تؤمن القدر خيره وشره ، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك » ، سمعت النبي يقول : « القدر على هذا ، من مات على غير هذا دخل النار » .

 $4 ext{ $V9$ } - ( ext{ $V9$ } ) - e ext{ $\tilde{l}$ $\tilde{e}_{\tilde{r}}$ $\tilde{e$ 

٤٧٧ - [٩٠٩] - أثر عبد الرحمن بن عوف: صحيح بما قبله - إسناده فيه ضعف.
 فإن محمد بن عزير - مصغرًا - فيه ضعف وتكلموا في صحة سماعه من عمه سلامة
 (التقريب) ، ولكنه توبع كما تقدم آنفًا .

۷۲۹ - (۲۲۹) - صحیح -

تقدم تخریجه ( ح۲۱۱ ) ، (ح۱۰۰).

٧٧٩ - (٢٧٠) صحيح بما قبله .

إسناده فيه ضعف - مُعَاوِية بن سعيد التجيبي المصري : قال عنه الحافظ: «مقبول»، ورواية بقية عن غير الشاميين فيها ضعف كما نقلناه عن ابن عدي من قبل .

والحديث رواه المصنف من وجه آخر ( ح ٢١١ ) ، (ح١٠٠) وسبق تخريجه هناك . وهو عند ابن بطة ( ٢ / ١٣٤ : ١٣٦ ) ، واللالكائي ( ١٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>ه) هكذا في ت ، ويوجد اختلاف شديد بينه وبين م، وهو غير مفهوم .

حقيقة الإيمان ، ولن تبلغ العلم ، حتى تؤمن بالقدر خيره وشره » . قَالَ : قلت : يا أبت ، وكيف لي أن أؤمن بالقدر كله : خيره وشره ؟ قَالَ : « تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطيئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك » ، أي بني ، إني سمعت النبي في يكن ليخطيئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك » ، أي بني ، إني سمعت النبي في يقول : « إن أول ما خلق الله تعالى القلم ؛ قال : اكتب ؛ قَالَ : ما أكتب يا رب ؟ قَالَ : اكتب القدر ؛ قَالَ : فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد » .

• ٤٨ - [أثر • ٢١] - أَخْبَرَنَا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حدثني أبو أنس مالك بن سليمان قَالَ : نا بَقِيَّة - يعني ابن الوليد - عن مبشر بن عبيد ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس في قول الله تعالى [ ٧ : ٢٩ ، ٣٠] : ﴿ كَمَا بِدَأَكُم تَعُودُونَ ، فريقًا هدى وفريقًا حق عليهم الضلالة ﴾ وكذلك خلقهم حين خلقهم مؤمنًا وكافرًا ، وسعيدًا وشقيًا وكذلك يعودون يوم القيامة مهتدين وضلالاً .

الله - (۲۷۱) - أَخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا مِنْجَاب بن الحارث ؛ قَالَ : أنا على بن مسهر ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن تجبير ، عن ابن عباس في قول الله تعالى [ ٧ : ١٧٢ ] : ﴿ وَإِذْ أَخَذُ رَبُّكُ مِن بني آدم من ظهورهم ذريتهم ﴾ قَالَ : « لما خلق الله آدم ، أخذ ذريته من ظهره كهيئة الذر، ثم سماهم بأسمائهم فقال : هذا فلان بن فلان ، يعمل كذا وكذا ، وهذا فلان بن

٠٨٠ - [٢١٠] - أثر ابن عباس اسناده ضعيف جدًا ،

عطاء بن السائب : اختلط ، ومبشر بن عبيد الحمصني : متروك الحديث متهم . (التقريب).

وبقية ؛ مدلس وقد عنعنه ( تقدم مرارا ) .

انظر «تفسير» ابن جرير (١٤٤٧٨ ، ١٤٤٧٩ ) و «الإبانة الكبرى» لابن بطة (١٢٩٢).

٤٨١ – (٢٧١) – صحيح لغيره .

فإن حبيب بن أبي ثابت والأعمش مدلسان وقد عنعنا . إلا أن الأعمش قد توبع عليه كما في «الإبانة» لابن بطة (١٣٣٤) مختصرًا.

ولكنه قد صح معناه مرفوعًا عنه وعن جماعة من الصحابة تقدم بعضها عند المصنف برقم ( ١٦٣ - وما بعده) .

انظر تخريج حديث القبضتين من «كتاب القدر» المنسوب لابن وهب (ح١٥).

فلان يعمل كذا وكذا ، ثم أخذهم بيده قبضتين ، فقَالَ : هؤلاء للجنة ، وهؤلاء للنار » .

على بن الحسن بن شقيق ؛ قَالَ : نا عبد الله هو ابن المبارك ؛ قَالَ : حدثني ابن على بن الحسن بن شقيق ؛ قَالَ : نا عبد الله هو ابن المبارك ؛ قَالَ : حدثني ابن محريّج ، عن الزبير بن موسى ، عن سعيد بن مجبير ، عن ابن عباس قَالَ : « إن الله تعالى ضرب منكبه الأيمن - يعني آدم عليه السلام - فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقية ، فقال : هؤلاء أهل الجنة ، ثم ضرب منكبه الأيسر فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداء ، فقال : هؤلاء أهل النار ، ثم أخذ عهدهم على الإيمان به ، والمعرفة له ولأمره ، والتصديق بأمره ، بني أدم كلهم ، وأشهدهم على أنفسهم ، فآمنوا وصدقوا ، وعرفوا وأقروا » .

على بن مسهر ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس قَالَ : « إِن أُول ما على بن مسهر ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس قَالَ : « إِن أُول ما خلق الله تعالى القلم ، فقَالَ له : اكتب ؛ قَالَ : رب ، وما أكتب ؟ قَالَ : أكتب القدر فجرى بما هو يكون في ذلك إلى أن تقوم الساعة ، وكان عرشه على الماء ، ثم رفع بخار الماء ، ففتقت منه السماوات ، ثم خلق النون فدحيت الأرض على ظهر النون فتحرك النون فمادت الأرض ، فأثبتت بالجبال ، فإنها لتفخر عليها » .

۱۵۰ - (۲۷۶) - وأَخْبَرَنَا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا أَبُو بِكُرُ بِن أَبِي شَيْبَة ؛ قَالَ : نا وَكِيع بِن الجِراح ، عن شُفْيَان الثوري ، عن أَبِي هاشم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس وكيع بن الجراح ، عن شُفْيَان الثوري ، عن أَبِي هاشم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قَالَ : إن الله تعالى استوى على عرشه قبل قَالَ : إن الله تعالى استوى على عرشه قبل

٨٢ - (٢٧٢) - إسناده ضعيف ، محتمل الصحة .

ابن مُجرَيْج مدلس وقد عنعنه . والزبير بن موسى : لا بأس به ، روى عنه جماعة من الكبار وارتضوه ، ووثقه ابن حبان ، انظر ( تهذيب الكمال ) .

رواه ابن جرير في « تفسيره » ( ١٣ / ٢٣٧ – ح ١٥٣٦٢ ) مطولًا .

ولكن يشهد له ماسبق انظر مارواه ابن جرير ( ١٣ / ٢٢٢ : ٢٢٩ ) تحقيق شاكر وتقدم معناه عند المصنف .

۴۸۳ - (۲۷۳) - صحیح لغیره - دون زیادة: «ثم خلق النون فدحیت ...". سبق تخریجه رقم ( ۱۸۹) .

۱۸٤ - (۲۷٤) - صحیح - سبق تخریجه برقم ( ح ۹۹۰ ) .

أن يخلق شيئًا ، فكان أول ما خلق القلم ، فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» .

100 - [أثر ٢١١] - وأَخْبَرَنَا الفِرْيَابِي ؟ قَالَ : نا قتيبة بن سعيد ؟ قَالَ : نا اللَّهُ بن سعد ، عن هِشَام بن سعد ، عن إبراهيم بن مُحَمَّد بن علي عن علي بن عبد اللَّه بن عباس ، عن ابن عباس أنه قَالَ : « كُلُّ شيء بقدر ، حتى وضعك يدك على خدك » .

بن المُوريّا الفِرْيّاني ؛ قَالَ : نا أبو الحارث سُريج ( ) بن يونس ؛ قَالَ : نا أبو الحارث سُريج ( ) بن يونس ؛ قَالَ : نا مروان بن شجاع ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن مجبير ، عن ابن عباس قَالَ : « ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان » .

٤٨٧ – [أثر ٢١٣] – أُخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا أبو بكر بن أبي شَيْبَة ؛ قَالَ : نا حفص (٥٠٠ بن غياث ، عن ليث ، عن طاوس ؛ قَالَ : « العجز (١١) والكيس (٢) من القدر » .

رجاله ثقات رجال مسلم غير إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب وهو: «ثقة». وهشام بن سعد: فيه كلام لا ينزل به حديثه عن الحسن، قال الحافظ: «صدوق له أوهام». رواه أبو بكر الخلال في «السنة» (٩١٦)، وابن بطة في «الإبانة» (٩٦٦). ورواه البخاري في «خلق أفعال العباد» من طريق أخرى (ح٩٦).

١٨٦ – ٢١٢] – أثر ابن عباس: إسناده صحيح – رجاله ثقات رجال البخاري. رواه ابن بطة في «الإبانة» (ح١٦١)، وأبو بكر الخلال في «السنة» (٩١٨)، واللالكائي (١٣١).

٨٧٠ - [٣١٣] - أثر طاوس: إسناده ضعيف - صحيح لغيره.

وقد صح عنه عن ابن عمر مرفوعًا كما يأتي.

ليث هو ابن أبي سليم : قال عنه الحافظ : صدّوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك . ينظر «الموطأ» لمالك (٨٩٩/٢).

(\*) في م : شريح.

(\*\*) نی ت (جعفر) .

٥٨٥ - [٢١١] - أثر ابن عباس - إسناده حسن -

<sup>(</sup>١) العجز: أراد بالعجز تَرك ما يَجِبُ فعلُه بالتَّسويف، وهو عامٌ في أمور الدُّنيا والدِّين [النهاية لابن الأثير ١٨٦/٣].

<sup>(</sup>٢) الكيس: خلاف الحمق [القاموس المحيط ص ٧٣٧].

١٨٨ - [أثر١٢] - حدَّثنا أبو بكر عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن زياد النيسابوري ؟ قَالَ : أنا معمر ، قَالَ : نا مُحَمَّد بن يَحْيِيٰ وأحمد بن يوسف ؛ قالا : نا عبد الرزاق ؛ قَالَ : أنا معمر ، عن أبيه ، عن ابن عباس قَالَ : « العجز والكيس بقدر (٠) » .

الحديث الآتي.

۸۸٤ - [۲۱۶] - أثر ابن عباس: إسناده صحيح على شرط الصحيح. رواه عبدالرزاق ( ۲۰۰۸ ) ، واللالكائي ( ۱۲۲۱ ) ، ( ۹۷۰ ) وابن بطة ( ۱۲۲۷ ) ، والبخاري في « خلق أفعال العباد ( ۹۶ ) . وابن طاوس هو عبد الله: ثقة فاضل عابد ، روى له الجماعة «التقريب» والأثر صححه الشيخ مقبل الوادعي ( القدر - ص ٤٩٦ ) وقد صح مرفوعًا كما في

۱۹۸۹ – (۲۷۵) – حدَّثنا أبو بكر النيسابوري أيضًا ؛ قَالَ: نا يونس بن عبد الأعلى ؛ قالَ: نا عبد الله بن وهب ، أن مالكًا أخبره عن زياد بن سعد ، عن عمرو ابن مسلم ، عن طاوس اليماني أنه قَالَ : أدركت ناسًا من أصحاب النبي في يقولون : «كل شيء بقدر » وسمعت عبد الله بن عمر يقول : قَالَ النبي في : «كل شيء بقدر ، حتى العجز والكيس ».

• ٩٩ - [أثره ٢١] - أُخْبَرَنَا الفِرْيَاسِي ؛ قَالَ : نا أبو بكر بن أبي شَيْبَة ؛ قَالَ : نا وكيع ، عن حنظلة ، عن طاوس ، عن ابن عباس قَالَ : « الحذر لا يغني من القدر ، ولكن الدعاء يدفع القدر » .

191 - [أثر ٢١٦] - حدَّثنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا أبو مسعود إسماعيل بن مسعود الجحدري ؛ قَالَ : نا معتمر بن سليمان ؛ قالَ : نا أبو عوانة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جُبَيْر ، عن ابن عباس قَالَ : « ما في الأرض قوم أبغض إلي من أن يجيئوني فيخاصموني من القدرية ، وما ذاك إلا أنهم لا يعلمون قدر الله تعالى ، وهم يسألون » .

<sup>(\*)</sup> في م ( من القدر ) .

٤٨٩ - (٢٧٥) - صحيح على شرط مسلم .

أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٤٥ - ح ٢٦٥٥ - ك القدر - باب ٤) رواه مالك في «الموطأ» (٨٩٩/٢) القدر). والبخاري في «خلق أفعال العباد» ( (ح ٩٥). وأحمد (٢/ ١١٠)، «الصحيحة» (٨٦١).

٩٩٠ - [٢١٥] - أثر ابن عباس: إسناده صحيح على شرط الشيخين .

وحنظلة هو : ابن أبي سُفْيان الجمحي : «ثقة حَجة» ( التقريب ) رواه ابن بطة في « الإبانة » (١٦٣٥) دون الجملة الأخيرة ، وصح معناه مرفوعًا .

٩٩١ - [٢١٦] - أثر ابن عباس : فيه ضعف محتمل .

فإن عطاء بن السائب كان قد اختلط ، فلا أدري إن كانت رواية أبي عوانة هذه قبل أم بعد الاختلاط ، فقد روى عنه في الحالتين .

297 - [أثر ٢١٧] - وأُخبَرَنا الفِرْيَابِي ؟ قَالَ : نا أبو بكر بن أبي شَيْبَة ؟ قَالَ : نا يزيد بن هارون ؟ قَالَ : أنا يَحْيِلْ بن سعيد ، عن أبي الزبير : أنه كان مع طاؤوس يطوف بالبيت ، فمر معبد الجهني ، فقالَ قائل لطاؤوس : هذا معبد الجهني ، فعدل إليه ؟ فقالَ : «أنت المفترى على اللَّه ؟ القائل مالا يعلم ؟ ! » قَالَ : إنه يكذب عليّ ؟ قَالَ أبو الزبير : فعدل مع طاؤوس حتى دخلنا على ابن عباس ، فقالَ له طاؤوس : يا قالَ أبو الزبير : فعدل مع طاؤوس حتى دخلنا على ابن عباس ، قلنا : صانع ما ذا ؟ قَالَ : أبا عباس ، الذين يقولون في القدر ؟ قَالَ : أروني بعضهم ، قلنا : صانع ما ذا ؟ قَالَ : «إذًا أضع يدي في رأسه فأدق عنقه » .

\* \$9\$ - [أثر ٢١٨] - أُخْبَرَنَا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ: نا أبو بكر بن أبي شَيْبَة ؛ قَالَ: نا أبو مُعَاوِية ، عن الأعمش ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن طاووس قَالَ: كنت جالسًا مع ابن عباس في حلقة ، فذكروا أهل القدر ، فقَالَ: « منهم ها هنا أحد ؟ فآخذ برأسه فأقرأ عليه [ ١٧ : ٤]: ﴿ وقضينا إلىٰ بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوًا كبيرًا ﴾ ثم أقرأ عليه آية كذا وآية كذا آيات في القرآن » .

عُ 9 ع - [أثر ٩ ٢ ٢] - وأَخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؟ قَالَ : نا أحمد بن إبراهيم ؟ قَالَ : نا بهز بن أسد ؟ قَالَ : نا شُعْبَة ؟ قَالَ : نا أبو هاشم ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن

٤٩٢ - [٢١٧] - أثر ابن عباس: إسناده صحيح - رجاله ثقات رجال الصحيح أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس.

ويحيى بن سعيّد هو ابن قيس الأنصاري : ثقتان من رجال الشيخين ، حسن إسناده الشيخ مقبل ( القدر – ص ٤٩٧ ) رواه ابن بطة في « الإبانة » (١٦٢٩) ، (١٦١١) ، (١٦١٥) . ويأتي برقم (أثر ٣١١) .

٤٩٣ - [٢١٨] - أثر طاووس عن ابن عباس : إسناده صحيح :

رواه عبد اللَّه بن أحمد في «السنة» ( ٢ / ٤٢٠ – ح ٩٢٢ )، والحاكم ( ٢ / ٣٦٠)، وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي، وهو كما قالاً .

ورواه البيهقي في «القضاء والقدر» ( ق ٥٩ / اً ) ورواه ابن بطة في «الإبانة» (١٦٣٠) .

قال الشيخ مقبل: هذا الأثر صحيح ( القدر: ٤٩٥ ) .

٤٩٤ – [٢٦٩] – أثر مجاهد عن ابن عباس : صحيح .

رواه عبد اللَّه بن أحمد في «السنة» ( ٢ / ٤٢١ – ح ٩٢٤ أ ) ، واللالكائي ( ٢ / ١٦١٣ – ح ٩٢٤ أ ) ، واللالكائي ( ٢ / ١٤٢ – ح ١٦٦٣ ) من طريق سعيد =

عباس قَالَ : « لو رأيت أحدهم لأخذت بشعره » – يعني القدرية – قال شعبة فحدثت به أبا بشر ؛ قال : سمعت مجاهدًا يقول واحتفز (١) : ذُكروا عند ابن عباس فتحفز (٩) وقَالَ : « لو رأيت أحدهم لعضضت أنفه » .

<sup>=</sup> ابن منصور عن هشيم أخبرنا أبو هاشم بنحوه مختصرًا. ورواه أيضًا عبد الله بن أحمد ٩٢٤) ورواه ابن بطة من طريق أخرى فيها ضعف (١٦٢٥) ورواه برقم (١٦٢٤) ورجاله ثقات.

وابن بطة ( ٢ / ق ٢٣٢ ) ، وتقدم نحوه عند المؤلف (ح ١٩٠ ) . ويأتي عنده بمعناه ( أثر٤٠٣ ) . وأبو هاشم هو الرُّمَّاني : « ثقة » تقدم . ينظر ( مختصر العلو ص ٩٥ / ح ٢٩ ) . والأثر صححه الشيخ مقبل في : « القدر » ( ٤٩٦ ) .

٩٠٤ - [٢٢٠] - أثر ابن عباس : إسناده فيه ضعف .

فإن شريك بن عبد الله : سيِّيء الحفظ .

ولكن يشهد له ماسبق .

<sup>(</sup>ه) في م (فاحتقنٍ).

<sup>(\*\*)</sup> في م (لأسبأت).

وابن خثيم: هو عبد الله بن عثمان بن خثيم: صدوق من رجال مسلم. ١٩٦٠ - [٢٢١] - أثر الزهري عن ابن عباس: حسن لغيره - فيه انقطاع بين الزهري وابن عباس.

<sup>(</sup>١) احتفز: أي قلِق وشُخِصَ به. وقيل استوى جالسًا على وركَيْه كأنه يَنْهض. [النهاية لابن الأثير ٢٠٧/١].

<sup>(</sup>٢) العروة : طرف الحبل إذا ربط على هيئة الحلقة ، يمسك بها من ينزل في بئر أو يصعد منه .=

تعالىٰ وكذب بالقدر ، فإن تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد » .

149 - [أثر٢٢٢] - أَخْبَرَنا أبو عبد اللَّه أحمد بن الحُسَين بن عبد الجبار الصوفي ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن بكار ؛ قَالَ : نا إسماعيل بن عَيَّاش ، عن عمر بن مُحَمَّد بن زيد وإسماعيل بن رافع وعبد الرحمن بن عمرو ، يرفعونه إلى عبد اللَّه بن عباس ، أنه كان يقول : « القدر نظام التوحيد ، فمن وحد الله سبحانه وكذب بالقدر كان تكذيبه للقدر نقضًا للتوحيد ، ومن وحد الله وآمن بالقدر ، كانت العروة الوثقى » .

= رجاله ثقات غير القاسم بن هزان : قال عنه أبو حاتم : «شيخ محله الصدق » ( الجرح والتعديل ٧ / ١٢٣ ) .

رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» ( ٩٢٥ ، ٩٢٨ ) وفيه من لم يسم ، وفيه عمر بن محمد ابن زيد: «ثقة» كما في (التقريب) ، (الجرح والتعديل ١٣١/٦) ، ورواه اللالكائي ( ١٣١٤) ( ١١١٢ ) والأثر يشهد له ما بعده وقد روي مرفوعًا رواه الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين ١٩٥/٥–٣٢٦٢) قال الهيثمي عنه: «فيه هانيء بن المتوكل: وهو ضعيف» (المجمع ١٩٧/٧).

وغيره عن ابن عباس: حسن لغيره - إسناده منقطع. وأثر الأوزاعي وغيره عن ابن عباس: حسن لغيره - إسناده منقطع. رواه ابن بطة الإبانة ( ٢ / ٣٣٥ – ق ) ( ٢ / ٢٣٤ ) بسند أخر ، قال: ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حماد القاضي ، ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ، قال: ثنا عبد الله ابن زاذان ، عن عمر بن محمد بن زيد العمري ، ووقعت في « المخطوطة » (عمرو بن محمد بن يزيد) وهو خطأ . عن إسماعيل بن رافع – شيخ من أهل المدينة – عن ابن عباس بنحوه . وعمر بن محمد سبقت ترجمته في الذي قبله ، وإسماعيل بن رافع: «ضعيف » (الجرح والتعديل ١٦٨/٢) (والتقريب) (والضعيفة ١/٧٥٧) .

ومن وجه آخر من طريق ابن وهب : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن ابن عباس بعناه ( ٢ / ٢٣٧ ق ) . انظر الأثر السابق .

وصححه ابن أبي العز الحنفي ( شرح الطحاوية - ٢٧٣ - ط المكتب الإسلامي - التاسعة )

والمراد بها هنا وسيلة النجاة.

والوثقى: شديدة الربط لا أوثق منها.

لا انفصام لها: أي لا انحلال لها فلا يهلك المتعلق بها بل يصل بتمسكه بها إلى الجنة ولا ينقطع عن الجنة إلا من لم يتمسك بها . [ زبدة التفسير من فتح القدير صـ ٥٣].

باب عباس أنه كان يقول : « باب  $^{\circ}$  وبهذا الإسناد عن ابن عباس أنه كان يقول : « باب شرك فُتح على أهل القبلة : التكذيب بالقدر ، فلا تجادلولهم ، فيجري شركهم على أيديكم  $^{\circ}$  .

قَالَ مُحَمَّد بن الحُسين : وقد ذكرنا عن جماعة من الصحابة ما حضرنا ذكره من الرد على القدرية ، على ما يوافق الكتاب والسنة ، استغنينا بما ذكرناه عن الكلام .

وسنذكر عن التابعين والعلماء من أئمة المسلمين مما تأدي إلينا من ردهم على القدرية على ما يوافق الكتاب والسنة ، وقول الصحابة رضي الله عنهم ، مما إذا سمعه القدري ، فإن كان ممن أُريد به الخير : راجع دينه ، وتاب إلى الله تعالى وأناب ، وإن يك غير ذلك : فأبعده الله وأقصاه .

<sup>494 - [277] -</sup> أثر ابن عباس: إسناده منقطع - وهو حسن لغيره. سبق بيان علة هذا السند في الذي قبله رواه ابن بطة ( ٢ / ق١٢٣٦) ) ، وبرقم (١٦٢٣) ، (١٦٣٦) من طريقين واللالكائي (ح١١٢٦) من طريق أخرى وفيه الواسطة بين الزهري وابن عباس والأثر يتقوى بطرقه إن شاء الله .

#### باب

## ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللَّه : اعلموا - رحمنا اللَّه وإياكم - أن من القدرية صنفا . إذا قيل لبعضهم : من إمامكم في مذهبكم هذا ؟ فيقولون : الحسن ، وكذبوا على الحسن ، قد أجل اللَّه الكريم الحسن عن مذهب القدرية .

ونحن نذكر عن الحسن خلاف ما ادعوا عليه .

1999 - [أثر ٢٢٤] - أخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا تُتَيِّبَة بن سعيد ؛ قَالَ : نا حَمّاد ابن زيد ، عن خالد الحَذَّاء ؛ قَالَ : قدم علينا رجل من أهل الكوفة ، فكان مجانبًا للحسن ، لما كان يبلغه عنه من القدر ، حتى لقيه ، فسأله الرجل ، أو سئل عن هذه الآية [ ١١١ : ١١٩ ] : ﴿ ولا يزالون مختلفين ، إلا من رحم ربك ، ولذلك خلقهم ﴾ وقال : لا يختلف أهل رحمة الله ؛ قَالَ : ولذلك خلقهم ؛ قَالَ : خلق أهل الجنة للجنة ، وأهل النار للنار ، فكان الرجل بعد ذلك : يكذب / عن الحسن .

• • • • - [أثره ٢٧] - وأخبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا أبو بكر بن أبي شَيْبَة ؛ قَالَ : نا إسماعيل بن عُلَيّة ، عن منصور بن عبد الرحمن ؛ قَالَ : قلت للحسن : قوله تعالى : ﴿ وَلا يَزَالُونَ مَخْتَلَفُونَ عَلَى أَدِيانَ شَيّلَ ، إلا من رحم ربك ﴾ قَالَ : الناس مختلفون على أديان شتى ، إلا من رحم ربك غير مختلف قلت : ولذلك خلقهم ؟ ؛ قَالَ : نعم ، خلق هؤلاء للجنة ، وخلق هؤلاء للنار ، وخلق هؤلاء للرحمة وخلق هؤلاء للعذاب .

<sup>.</sup> ٤٩٩ – [٢٢٤] أثر خالد الحذاء عن الحسن : إسناده صحيح .

رواه ابن بطة ( ۲ / ۲۰۸ ) من طريقين عن حماد عنه بنحوه . وهو برقم (١٦٩٦) تقدم ( أثر ١٩١ ، ١٩٢) .

<sup>••• - [</sup>۲۲۵] - أثر منصور بن عبد الرحمن عن الحسن: إسناده صحيح. منصور بن عبد الرحمن هو: الغداني البصري الأشل: ثقة من رجال مسلم. أخرجه عبد الله بن أحمد ( ٩٥٠)، وابن جرير ( ١٢ / ١٤١). وصححه الشيخ مقبل ( القدر: ٤٩٨).

١٠٥٠ - [أثر٢٢٦] - وأخبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ: حدثني أبو أمية الواسطي ؛ قَالَ: نا مبارك ، عن الحسن في قوله [ ١١ : ١٩ ] : ﴿ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ﴾ قَالَ : على الهدى ﴿ ولا يزالون مختلفين ، إلا من رحم ربك ﴾ قَالَ : أهل رحمة الله لا يختلفون ﴿ ولذلك خلقهم ﴾ قَالَ : للاختلاف خلقهم .

١٠٠٥ - [أثر ٢٧٧] - وأخبَرَنا الفِرْيَابِي ؟ قَالَ : نا عمرو بن عثمان ؟ قَالَ : نا بقية بن الوليد ، عن ثور بن يزيد ، عن الحسن بن أبي الحسن ؟ قَالَ : « جف القلم ، وقضى القضاء ، وتم القدر بتحقيق الكتاب ، وتصديق الرسل ، وسعادة من عمل واتقىٰى ، وشقاوة من ظلم واعتدىٰى ، وبالولاية من الله للمؤمنين ، وبالتبرئة من الله للمشركين » .

٣٠٥ – [أثر ٢٢٨] – وأخبَرَنا الفِريَابي ؛ قَالَ : نا قُتَيْبَة بن سعيد ؛ قَالَ : نا حَمّاد بن زيد ، عن عوف ؛ قَالَ : سمعت الحسن يقول : « من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام » ، ثم ؛ قَالَ : « إن اللَّه تعالى خلق خلقًا ، فخلقهم بقدر ، وقسم الآجال بقدر ، وقسم أرزاقهم بقدر ، والبلاء والعافية بقدر » .

٤ - وأثر ٢٢٩] - وأخبرَنا الفِريَابي ؟ قَالَ : نا مُحَمَّد بن أبي بكر المقدمي ؟

٥٠١ – [٢٢٦] – أثر المبارك عن الحسن : حسن لغيره –

إسناده فيه ضعف لأجل تدليس مبارك بن فضالة ، ولكن يشهد له ماسبق ، وهو عند ابن بطة ( ۲ / ۲۹۵ ق ) بمعناه مختصرًا وهو برقم (۱۲۷)، ورواه ابن جرير (۱۳/ ۱۲) .

٢٠٥ - [٢٢٧] أثر ثور بن يزيد عن الحسن : إسناده فيه ضعف لعنعنة بقية بن الوليد فإنه مدلس كما بينت ذلك مراراً.

ورواه ابن بطة من طريق أخرى عن بقية به ( ٢ / ٢٧٥ ق ) .

٣ . ٥ - [٢٢٨] - أثر عوف عن الحسن إسناده صحيح .

وعوف هو ابن أبي جميلة البصري الأعرابي : ثقة روى له الجماعة . ( التقريب ) . رواه ابن بطة ( ٢ / ٢٦٢ ق ) ، واللالكائي ( ١٢٥٥ ) .

قال الشيخ مقبل: «هذا الأثر صحيح» ( القدر ٤٩٨ ) .

٥٠٤ أ- [٢٢٩] - أثر خالد عن الحسن : إسناده صحيح - رجاله ثقات رجال الشيخين .

قَالَ: نَا حَمَّادُ بَنْ زِيدٌ ، عَنْ خَالَدُ الْحَذَّاءُ ، عَنْ الْحَسْنِ [ ٣٧ : ١٦٢ ، ١٦٣ ] : ﴿ مَا أَنْتُم عَلَيْهُ بِفَاتَانِينَ ، إلا مِنْ هُو صَالَ الْجَحِيمِ ﴾ قَالَ: ﴿ الشّياطينُ لا يَفْتُنُونُ بِضَلَالتُهُمُ إِلا مِنْ قَدْ أُوجِبُ اللّهُ له يَصَلَّىٰ الْجَحِيمِ ﴾ .

٥٠٥ - [أثر • ٣٣] - وأخبرَنا الفريّايي ؛ قَالَ : نا إبراهيم بن عبد الله الهروي ؛ قَالَ : نا إسماعيل بن إبراهيم ؛ قَالَ : نا خالد الحَدّاء عن الحسن ؛ قَالَ : قلت له : أرأيت قوله تعالى : ﴿ مَا أَنتُم عليه بفاتنين ، إلا من هو صال الجحيم ﴾ ؟ قَالَ : إلا من كتب عليه أن يصلى الجحيم » .

٣٠٥ - [أثر ٢٣١] - وأخبَرَنا الفِرْيَابِي ؟ قَالَ : نا إبراهيم بن عبد الله ؟ قَالَ : أنا هشيم ؟ قَالَ : أنا منصور ، عن الحسن في قوله تعالى : ﴿ مَا أَنتُم عَلَيْه بِفَاتَنْين ، إلا من هو صال الجحيم ﴾ يقول : « لستم عليه بمضلين ، إلا من هو صال الجحيم ، من سبق له في علم الله أنه يصلي الجحيم » .

٧٠٥ - [أثر ٢٣٢] - وأخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا [] عبيد اللَّه بن عمر القواريري ؛ قَالَ : نا حَمّاد بن زيد ؛ قَالَ : نا خالد الحَذَّاء ؛ قَالَ : خرجت أو غبت غيبة لي والحسن لا يتكلم في القدر ، فقدمت ، وإذا هم يقولون : قَالَ الحسن ، وقَالَ الحسن ، فأتيته ، ودخلت عليه منزله ؛ قَالَ : فقلت : يا أبا سعيد ، أخبرني عن آدم ، أللسماء خلق ، أو للأرض خلق ؟ ؛ قَالَ : ما هذا يا أبا منازل ؟ ؛ قَالَ حَمّاد : يقول لي خالد : ولم تكن هذه من مسائلنا ؛ قَالَ : قلت : يا أبا سعيد ، إني أحب أن أعلم ؛

<sup>=</sup> تقدم الأثر برقم ( ث ١٨٦ ) .

رواه ابن بطة (٢ / ٢٧٢ ق) بأتم من هذا ، عن حميد ، عن الحسن ، فهو شاهد لهذا الأثر . وصححه الشيخ مقبل ( القدر : ٤٩٩ ) .

٥٠٥ - [٣٣٠] - أثر الحسن البصري: إسناده صحيح - ويشهد له ما قبله وما بعده ورواه ابن بطة في «الإبانة» سـح١٦٨٣).

٥٠٦ - [٢٣١] - أثر منصور عن الحسن : إسناده صحيح .

وهشيم قد صرح فيه بالتحديث .

۷ ۰ ۰ ، ۸ ۰ ۰ - [ ۲۳۲ - ۲۳۲ ] - أثر الحذاء عن الحسن : إسناده صحيح رواه ابن بطة (۲ / ۲۲۶ ق) من طرق عن الحذاء به وهو برقم (۱۲۸۰) (۱۲۷۹) (۱۲۷۸) .

<sup>(\*)</sup> في ت : إبراهيم بن عبيد الله . وهي مقحمة .

قَالَ : « بل للأرض خلق » ؟ ؛ قَالَ : قلت له : أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة ؟ ؛ قَالَ : لم يكن له بد من أن يأكل منها ، لأنه للأرض خلق » .

٥٠٨ - [أثر ٢٣٣] - وأخبَرَنا أبو زكريا يحيى بن مُحَمَّد الحنائي ؟ قَالَ : نا مُحَمَّد بن عبيد بن حساب ؟ قَالَ : نا حَمّاد بن زيد ، عن خالد الحَذَاء ؟ قَالَ : خرجت خرجة لي ، ثم قدمت فقيل : إن الحسن قد تكلم في القدر ، فأتيته ، فقلت : يا أبا سعيد ، آدم خلق للأرض أم للسماء ؟ ؟ قَالَ : ما هذا يا أبا منازل ؟ فقلت : إني أحب أن أعلمه ؟ قَالَ : للأرض ، قلت : فلو اعتصم فلم يأكل من الشجرة ؟ ؟ قَالَ : «لم يكن له بد من أن يأكل منها ، لأنه للأرض خلق » .

٩٠٥ – [أثر ٢٣٤] – وأخبرَنا أبو عبد اللَّه أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن بكار ؛ قَالَ : نا إسماعيل بن زكريا ، عن عاصم الأحول ؛ قَالَ : سمعت الحسن يقول : « من كذب بالقدر فقد كذب بالحق مرتين ، إن اللَّه قدر خلقًا ، وقدر أجلًا ، وقدر بلاء ، وقدر مصيبة ، وقدر معافاة ، فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن : بطلت دعوى القدرية على الحسن ، إذ زعموا أنه إمامهم ، يموهون على الناس ، ويكذبون على الحسن ، لقد ضلوا ضلالًا بعيدًا ، وخسروا خسرانًا مبينًا .

\* - ابن سيرين

• ١ ٥ - [أثره ٢٣] - أخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا أبو عثمان أحمد بن مُحَمَّد

٩ . ٥ - [٣٣٤] - أثر عاصم الأحول عن الحسن : إسناده صحيح - رجاله ثقات محتج بهم في الصحيحين

رواه عبد الرزاق (١٩/١١ - ح٢٠٠٨) من طريق أخرى مختصرة . ورواه أيضًا ابن بطة (١٦٦٦) من طريق عبد الرزاق به .

٠٠٥ - [ ٢٣٥] - أثر عثمان البتي عن ابن سيرين : إسناده صحيح .

رجاله كلهم ثقات – رواه ابن بطة (٢/ق٢٨٢).

وعثمان البتي هو ابن مسلم : ثقه روى له أصحاب السنن .

وأبو عثمان أحمد بن محمد المقدمي هو : ابن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم ، قال عنه أبو حاتم : «سمعت منه وهز بمكة وهو صدوق » . ( الجرح والتعديل ٢ / ٧٣ ) .

المقدمي ؛ قَالَ : نا سليمان بن حَرْب ؛ قَالَ : نا عبيد الله بن سميط ، عن عثمان البتي ؛ قَالَ : دخلت على ابن سيرين ، فقَالَ لي : ما يقول الناس في القدر ؟ ؛ قَالَ : فلم أدر ما رددت عليه ؛ قَالَ : فرفع شيئًا من الأرض ، فقَالَ : « ما يزيد على ما أقول فلم أدر ما رددت عليه ؛ قَالَ : فرفع شيئًا من الأرض ، فقالَ : « ما يزيد على ما أقول فلم أدر ما رددت عليه ؛ قال : فرفع شيئًا من الأرض ، فقالَ : « ما يزيد على ما أقول عنه مثل هذا ، إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرًا وفقه لحآبه وطاعته وما يرضى به عنه ، ومن أراد به غير ذلك اتخذ عليه الحجة ، ثم عذبه غير ظالم له » .

١١٥ - [أثر ٢٣٦] - وأخبَرَنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : نا عبيد اللَّه بن معاذ ؛ قَالَ : نا أبي ؛ قَالَ : نا ابن عون ، عن مُحَمَّد بن سيرين أنه ؛ قَالَ : « ما ينكر قوم إن اللَّه علم شيئا فكتبه ؟ » .

١٢٥ – [أثر ٢٣٧] – أخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؟ قَالَ : نا قُتَيْبَة بن سعيد ؟ قَالَ : نا معاذ ابن معاذ ، عن ابن عون ؟ قَالَ : « لم يكن أبغض وأكره إلى مُحَمَّد بن سيرين من هؤلاء القدرية » .

٣١٥ - [أثر ٢٣٨] - وأخْبَرَنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : نا عبيد اللَّه بن معاذ ؛ قَالَ : نا أبي ؛ قَالَ : نا أبن عون ؛ قَالَ : « لَم يكن قوم أبغض إلى مُحَمَّد بن سيرين من قوم أحدثوا في هذا القدر ما أحدثوا » .

١٤ - [أثر ٣٩٣] - أخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا أبو بكر بن أبي شَيْبَة ؛ قَالَ : نا معاذ ؛ قَالَ : أخبر ني ابن عون ؛ قَالَ : « أخبر رجل مُحَمَّد بن سيرين ، عن رجلين اختصما في القدر . فقَالَ أحدهما لصاحبه : أرأيت الزنا ، بقدر هو ؟ ؛ قَالَ الآخر : نعم ؛ قَالَ مُحَمَّد : وافق رجلًا حيًا » .

١ ٥ ٥ - [٢٣٦] - أثر ابن عون عن ابن سيرين : إسناده صحيح .

رجاله كلهم أئمة ثقات .

وابن عون هُو عبد اللّه: ثقة ثبت فاضل أبو عون ( التقريب ) ، ومعاذ هو ابن معاذ العنبري أبو عبيد الله: « ثقة متقن » من رجال الجماعة

وبمعناه رواه عبد الرزاق ( ۲۰۰۸۹ ) من طریق أخرى وفیها عنعنة قتادة ، ( ۱۰۰۹۰).

١٢٥ - [٢٣٧] - أثر ابن سيرين : صحيح كالذي قبله ، وصححه الشيخ مقبل :
 ( القدر - ٠٠٠ ) .

١٩٣٥ - [٢٣٨] - أثر ابن سيرين : صحيح كالذي قبله .

١٩٥ - [٢٣٩] - أثر ابن سيرين : صحيح كالذي قبله .

١٥ - [أثر • ٢٤] - وأخبرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا أبو بكر بن أبي شَيْبَة ؛ قَالَ : نا معاذ بن معاذ ؛ قَالَ : أنا ابن عون ، عن مُحَمَّد - يعني ابن سيرين - أنه كان يولى أن أسرع الناس ردة : أهل الأهواء .

### . - مُطَرِّف بن عبد الله: -

۱۹۲۵ – [أثر ۲٤۱] – حَدَّثَنا أبو القاسم عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد العزيز البغوي ؛ قَالَ : نا عبيد الله بن عمر القواريري ؛ قال: نا جعفر بن سليمان ؛ قَالَ : نا ثابت ، عن مطرف أنه ؛ قَالَ : « نظرت ، فإذا ابن آدم ملقى بين يدي ربه تعالى وبين يدي إبليس ، فإن شاء اللَّه تعالى أن يعصمه عصمه وإن تركه ذهب به إبليس » .

۱۷ ۵ - [أثر ۲٤٢] - أخْبَرَنا أبو زكريا يحيى بن مُحَمَّد الحنائى ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن عبيد بن حساب ؛ قَالَ : نا حَمَّاد بن زيد ؛ قَالَ : داود بن أبي هند ؛ قَالَ : ورد بن أبي هند ؛ قَالَ : ورد بن أبي هند ؛ قَالَ : ؛ قَالَ مطرف : «لم نوكل إلى القدر ، وإليه نصير » .

١١٥ - [أثر٣٤٣] - أخبرَنا الفِرْيَايي ؛ قَالَ : نا أبو كامل الجحدري ؛ قَالَ : نا بشر بن المفضل ؛ قَالَ : نا داود بن أبي هند ؛ قَالَ : « ذكر القدر ، فقَالَ مطرف : لم نوكل إليه ، ووجدنا إليه نصير » .

\* - إياس بن معاوية:

١٩٥ - [أَثْرِكَا ٢٤] - أُخْبَرُنَا الفِرْيَابِي ؟ قَالَ : نا مُحَمَّد بن عبيد بن حساب ؟

٥١٥ - [٢٤٠] - أثر ابن سيرين : ضحيح كالذي قبله .

۱۹ م - [۲٤١] - أثر ثابت عن مُطَرَّف : إسناده حسن - رجاله ثقات رجال مسلم جعفر بن سليمان وهو الضبعي : ، «حسن الحديث» من رجال مسلم .

٠١٧ - [٢٤٢] - أَثْرُ دَاوِد ابنَّ أبي هند عَن مُطَرُّف : إِسناده صحيح . رجاله كلهم ثقات . وصححه الشيخ مقبل بمعناه ( القدر : ٥٠٧ ) .

١٨٥ - [ ٢٤٣ ] - أثر مطرف: إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح .

۱۹ه – آ ۲۶۶ آ – أثر إياس بن مُعَاوِية : إسناده صحيح على شرط مسلم . رواه اللالكائي ( ۲ / ۹۲۱ – ح ۱۲۸۰ ) ، وابن بطة ( ۲ /۳۷۷ أ – ۳۷۸ ب ) والبيهقى فى «القضاء والقدر» ( ق ۲۲ / ب ) .

ذَّكُره الشيخ مقبل بمعناه وقال : هذا الأثر صحيح ( القدر : ٥٠١ ) .

قَالَ: نَا حَمَّاد بِنِ زِيد ؛ قَالَ: نَا حبيب بِنِ الشهيد ؛ قَالَ: سمعت إياس بِن مُعَاوِية يقول: « لم أخاصم بعقلي كله مِن أصحاب الأهواء ، غير أصحاب القدر ؛ قَالَ: يقول: « لم أخاصم بعقلي كله مِن أصحاب الأهواء ، غير أصحاب القدر ؛ قَالَ: قلت الرجل ما قلت : أخروني عن الظلم في كلام العرب: ماهو ؟ قالوا: أن يأخذ الرجل ما ليس له ؛ قَالَ: قلت : فإن لله [ عز وجل ] كل شيء » .

• ٢٥ - [أثر٥ ٢٤] - حَدَّثَنا أبو بكر مُحَمَّد بن إسماعيل البندار ؟ قَالَ : نا بندار مُحَمَّد بن بشار ؟ قَالَ : نا صفوان بن عيسى ؟ قَالَ : نا حبيب بن الشهيد ؟ قَالَ : ما جاءوا برجل إلى إياس بن مُعَاوِية ، فقالوا : هذا يتكلم في القدر ، فقالَ إياس : ما تقول ؟ ؟ قَالَ : أقول : إن اللَّه تعالى قد أمر العباد ونهاهم ، وإن اللَّه لا يظلم العباد شيئًا ؟ قَالَ : أقول : إن اللَّه تعالى قد أمر العباد ونهاهم ، وإن اللَّه لا يظلم العباد شيئًا ؟ قَالَ له إياس : أخبرني عن الظلم ، تعرفه أم لا تعرفه ؟ ؟ قَالَ : بلى ، أعرفه ؟ قَالَ : فمن أخذ ماله ظلم ؟ ؟ قَالَ : ها إياس : الآن عرفت الظلم ؟ .

» - زيد بن أسلم: -

١٦٥ - [أثر٢٤٦] - أخبَرَنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : نا أبو بكر بن أبي شَيْبَة ؛ قَالَ : نا أبو أسامة ، عن شُفيان ، عن ابن جُرَيْج ، عن زيد بن أسلم [ ٥١ : ٥٥ ] : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْ وَالْإِنْسُ إِلَّا لِيعِبْدُونَ ﴾ ؛ قَالَ : مما جبلوا عليه من شقاوة أو سعادة (١) .

٠ ٢٥ - [٢٤٥] - أثر إياس بن مُعَاوِية : إسناده صحيح - كالذي قبله .

ذكره الشيخ مقبل وقال : وهذا الأثر صحيح ( القدر : ٥٠٢ ) .

٥٢١ - [٢٤٦] - أثر زيد بن أسلم : إسناده فيه ضعف .

رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ( ٢ / ١٤٥ ) وابن جرير ( ٢٧ / ١١ ) بأسانيد مختلفة عن ابن مُجرَيْع ، عن زيد بن أسلم .

وابن مجرَيْج مدلس وقد عنعنه .

<sup>(</sup>١) قال الشيخ الفقي - رحمه الله - (الصحيح في الآية: ما قاله السلف الصالح رضي الله عنهم: « إلا لآمرهم ، وأنهاهم » .

أي ليعرفوا ربوبيتي لهم خالصة ليس معي من يشاركني في خلقهم، ولا رزقهم، فإذا عرفوا ذلك لربهم وحده أخلصوا له العبادة). (التعليق على الشريعة اص٢٢١).

٢٢٥ -- [أثر٢٤٧] - وأخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا سويد بن سعيد ؛ قَالَ : نا حفص بن ميسرة ، عن زيد بن أسلم في قوله تعالى [ ٢٠ : ٧ ] : ﴿ يعلم السر وأخفى ﴾ قال: « علم أسرار العباد ، وأخفى سره فلم يعلم » .

۲۲۵ - [أثر ۲٤٨] - وأخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا سويد بن سعيد ؛ قَالَ : نا المعتمر بن سليمان ، عن مُحَمَّد بن جعفر ، عن زيد بن أسلم ؛ قَالَ : « القدر : قدرة اللَّه تعالى » .
 تعالى ، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة اللَّه تعالى » .

٢٤٥ - [أثر ٢٤٩] - وأخبَرَنا الفِرْيَابي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عمرو بن علي؟ قَالَ : نا أبو غسان ؟ قَالَ : سمعت زيد بن أسلم يقول : « ما أعلم قوما أبعد من اللَّه تعالى من قوم يخرجونه من مشيئته ، زينكرونه من قدرته » .

٥٢٥ - [أثر ١٥٠] - وأخبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا خلف بن مُحَمَّد الواسطي المعروف بكردوس ؛ قَالَ : نا يعقوب بن مُحَمَّد ؛ قَالَ : نا الزبير بن خبيب (٠) ، عن

٢٢٥ - [٢٤٧] - أثر حفص بن ميسرة عن زيد : إسناده فيه ضعف .

فإن سويد بن سعيد متكلم فيه ، وكان قد اختلط وقد سمع منه مسلم قبل ذلك . والأثر رواه ابن جرير ( ١٦ / ١٤٠ ) بسند صحيح إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو : «متروك الحديث» .

۳۲۵ - [ ۲٤٨ ] - أثر زيد بن أسلم : إسناده فيه ضعف - انظر الذي قبله . رواه ابن بطة ( ٢ / ق ٣١٢ ) .

٢٤٥ - [ ٢٤٩ ] - أثر أبي غسان عن زيد : صحيح -

رجاله ثقات إلا عمرو بن عثمان هو ابن سعيد بن كثير القرشي مولاهم أبو حفص الحمصى : وهو صدوق كما قال الحافظ في (التقريب) وأبوه ثقة .

وأبو غسان هو محمد بن مطرف الليثي المدني : ثقة روى له الجماعة . على أنه وقع خطأ في المطبوعة والمخطوطة هنا في اسم شيخ الفريابي فجاءت : عمرو بن علي ، بدلا من : عمرو بن عثمان .

ورواه ابن بطة في «الإبانة» ( انظر ٢ / ٣١٣ ق ) .

٥٢٥ - [٣٥٠] - آثر الزبير بن خبيب عن زيد: إسناده ضعيف.
 تقدم (أثر١٩٧) .

ورواه ابن بطة ( ٢ / ق ٣١٣ ب ) من طريق خلف بن محمد به .

(\*) والزبير بن خبيب: صحفت في النسختين إلى (حبيب) بالمهملة.

زيد ابن أسلم ؛ قَالَ : « واللَّه ما قالت القدرية كما ؛ قَالَ اللَّه تعالى ، ولا كما قالت الملائكة ، ولا كما ؛ قَالَ الهلائكة ، ولا كما ؛ قَالَ الهل الجنة ، ولا كما ؛ قَالَ أهل النار ، ولا كما ؛ قَالَ أخوهم إبليس وذكر الحديث » .

### \* - محمد بن كعب القرظى:

٢٥٥ - [أثر ٢٥١] - أخبرنا الفريابي ؛ قَالَ : نا عبد الأعلى بن حمّاد ؛ قَالَ : نا معتمر بن سليمان ، عن مُحمَّد بن أبي حميد ، عن مُحمَّد بن كعب القرظي سمعته يقول : « لقد سمى الله تعالى المكذبين بالقدر باسم نسبهم إليه في القرآن ، فقالَ / تعالى [ ٤٥ : ٤٧ ، ٤٩] : ﴿ إِن المجرمين في ضلال وسعر ، يوم يسحبون في النار على وجوههم ، ذوقوا مس سقر ، إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾ ؛ قَالَ : « فهم المجرمون » .

٢٧٥ – [أثر ٢٥٢] – وأخبَرَنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : نا أبو بكر بن أبي شَيْبَة ؛ قَالَ : نا وكيع ، عن شُفيان ، عن سالم بن أبي حفصة ، عن مُحَمَّد بن كعب القرظي في قوله عز وجل : ﴿ إِنَا كُلْ شِيء خلقناه بقدر ﴾ ؛ قَالَ : ﴿ نزلت تعييرًا لأهل القدر ﴾ .

٥٢٨ – [أثر ٢٥٣] – أخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا إسحاق بن موسى الأنصاري ؛ قَالَ : نا الحسن بن موسى البزار ؛ قَالَ : نا أبو مودود أن مُحَمَّد بن كعب ؛ قَالَ لهم : « لا تخاصموا هذه القدرية ولا تجالسوهم ، والذي نفسي بيده لا يجالسهم رجل لم يجعل الله له فقهًا في دينه ، ولا علمًا في كتابه ، إلا أمرضوه ، والذي نفس

٢٦٥ - [٢٥١] - أثر محمد بن كعب القرظي: إسناده ضعيف.

محمد بن أبي حميد هو : الزرقي المدني - قال عنه الحافظ : «ضعيف» . والأثر أخرجه ابن بطة ( ٢ / ق ٣٩٧ / ب ) .

٥٢٧ - [٢٥٢] - أثر سالم ، عن محمد بن كعب القرظي : صحيح إسناده لا بأس به - من أجل سالم بن أبي حفص فإنه : «صدوق في الحديث » كما قال الحافظ . وتابعه خصيف عند عبد الله بن أحمد في «السنة » ( ٩١٩ ) ، ( ٩٤١ ) ، ورواه اللالكائي ( ٢٦٦٠ ) بمتابعة عاصم بن محمد العمري تقدم برقم (أثر ١٩٤٤) .

٥٢٨ - [٣٥٣] - أثر أبي مودود عن محمد القرظي : إسناده لا بأس به إن كان ما احتملته صحيحًا .

والحسن بن موسى البزار: لا أعرفه ومن المحتمل أن تكون مصحفة من الحسن بن علي ابن أبي الحسن البراد المدني ، فإنه معروف بالرواية عن أبي مودود المدني واسمه: عبد العزيز بن أبي سليمان ، وروى عنه إسحاق بن أبي موسى الأنصاري .

خالق ، وما هو كائن إلى يوم القيامة ، ثم إن ذلك الكتاب سبح الله ومجده ألف عام قبل أن يبدأ الله تعالى خلق شيء من الأشياء » .

٥٣٥ – [أثر ٢٦٠] – وأخبرَنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ: نا أبو بكر بن أبي شَيْبَة ؛ قَالَ: نا مُعَاوِية بن هِشَام ، عن هِشَام بن سعد ؛ قَالَ: قيل لنافع: « إن هذا الرجل يتكلم في القدر ؛ قَالَ: فأخذ كفًا من حصى فضرب بها وجهه » .

٣٣٥ - [أثر ٢٦١] - وأخبرَنا الفِرْيَايي ؛ قَالَ : حدثني إبراهيم بن عبد الرحيم ؛ قَالَ : نا عفان بن مسلم ؛ قَالَ : حدثني حَرْب بن سريج (\*) أبو سُفْيان البزاز ؛ قَالَ : سألت أبا جعفر مُحَمَّد بن علي ، فقالَ : أشامي أنت ؟ فقالوا له : إنه مولاك ، فقالَ : مرحبًا ، وألقى لي وسادة من أدم ؛ قَالَ : قلت : إن منهم من يقول : لا قدر ، ومنهم من يقول : قدَّرَ اللَّهُ الخيرَ ، ولم يُقدِّر الشر ، ومنهم من قالَ (\*\*) : ليس شيء كائنًا ، ولا شيء كان إلا جرى به القلم ، فقالَ : «بلغني أن قبلكم أئمة يصلون بالناس مقالتهم المقالتان الأولتان ، فمن رأيتم منهم إمامًا يصلي بالناس . فلا تصلوا وراءه » ، ثم سكت هنيهة فقالَ : «من مات منهم فلا تصلوا عليه ، قاتلهم الله إخوان اليهود » ، قلت : قد صليت خلفهم ؛ قَالَ : «من صلى خلف أولئك فليعد الصلاة » .

« - مجاهد : -

٧٣٥ – [أثر٢٦٢] – أخبرنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا إبراهيم بن عبد اللَّه الهروي ؛

والقسم الأول منه صحيح ثابت مرفوعًا تقدم معناه مرارًا .

قوله: «ثم إن ذلك الكتاب ..... الخ » مما لم يصح فيه حديث بل لعلها من الإسرائيليات .

٥٣٥ - [٢٦٠] - أثر نافع : إسناده لا بأس به .

رجاله رجال مسلم ولكن مُعَاوِية بن هشام حسن الحديث وكذا هشام بن سعد فقد قال الحافظ في كل منهما: «صدوق له أوهام».

٣٦٥ - [٢٦١] - أثر محمد بن علي أبي جعفر: إسناده حسن ،

وإبراهيم بن عبد الرحيم بن عمر أبو إسحاق يعرف: بابن دنوقا ؛ ثقة ( تاريخ بغداد ٢ / ١٣٥) ، وحرب بن سريج: حسن الحديث إن شاء الله ، قال عنه الحافظ: صدوق يخطئ .

<sup>(\*)</sup> في م ( شريح ) .

<sup>(\*\*)</sup> في ت (يقول).

٣٧٥ - [ ٢٦٢ ] أثر مجاهد : إسناده فيه ضعف .

قَالَ : أنا حجاج ، عن ابن جُرَيْج ، عن مجاهد في قول اللَّه تعالى / ﴿ مَا أَنْتُمَ عَلَيْهُ بِفَاتَنِينَ ، إلا من كتب عليه أن يصلى الجحيم ﴾ ؛ قَالَ : : ﴿ إِلَّا مَنْ كَتَبْ عَلَيْهُ أَنْ يَصِلَى الجحيم » .

٥٣٨ – [أثر٣٦٣] – أخْبَرَنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : نا سويد بن سعيد ؛ قَالَ : نا مروان بن مُعَاوِية عن رجاء المكي ؛ قَالَ : سمعت مجاهدًا يقول : « القدرية مجوس هذه الأمة ويهودها فإن مرضوا فلا تعودوهم ، وإن ماتوا فلا تشهدوهم » .

٥٣٩ – [أثر ٢٦٤] – أخبرَنا أبو القاسم إبراهيم بن الهيشم الناقد ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن بكار ؛ قَالَ : نا إسماعيل بن عياش ، عن عبد الوهاب بن مجاهد ، عن أبيه ؛ قَالَ : « في قراءة عبد الله [ ٤ : ٧٩] : ﴿ ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك ﴾ .

« جماعة من التابعين وغيرهم من العلماء:

• ٤٥ - [أثره ٢٦] - أخْبَرَنا الفِرْيَاسي ؟ قَالَ : نا عبد الأعلى بن حَمّاد ؟ قَالَ : نا

<sup>=</sup> فإن ابن مجرَيْج واسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن مجرَيْج : مع إمامته وثقته إلا أنه مدلس وقد عنعن ، ذكره الحافظ في طبقات المدلسين (ص ٤١) في المرتبة الثالثة . أما حجاج فهو ابن محمد المصيصي : ثقة ثبت روى له الجماعة .

٣٨٥ – [٣٦٣] أثر رجاء المكي عن مجاهد : إسناده ضعيف .

سويد بن سعيد اختلط وفيه ضعف ، ومروان بن مُعَاوِية : ثقة ولكنه يدلس أسماء · الشيوخ كما ذكر الحافظ .

ورجاء المكي : «مجهول لايعرف» ( انظر الجرح والتعديل ٣ / ٥٠٣ ) ، أو أنه رجاء بن الحارث أبو سعيد ابن عوذ ضعفه ابن معين وغيره ( الميزان ٢ / ٤٦ ) ولعل مروان بن مُعَاوِية دلس اسمه حتى لايعرف فإنه مشهور بذلك كما تقدم .

٥٣٩ - [٤٦٤] - أثر عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه: إسناده ضعيف جدًا يأتي برقم (أثر ٣٢٧) .

فإن عبد الوهاب بن مجاهد المكي : «متروك » كما قال عنه الحافظ في «التقريب » . وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده ، وهذه منها .

<sup>•</sup> ٤٠ - [٣٩٥] - أثر سيار أبي ألحكم : إسنادة فيه من لم أعرفه أبو مخزوم هذا لم أعرف من هو .

معتمر بن سليمان ؛ قَالَ : نا أبو مخزوم ، عن سيار أبي الحكم ؛ قَالَ : بلغنا أن وفد نجران قالوا : أما الأرزاق والآجال بقدر ، وأما الأعمال فليست بقدر ، فأنزل الله فيهم هذه الآية [ ٥٠ : ٤٧ - ٤٩ ] : ﴿ إِن المجرمين في ضلال وسعر ، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ، إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾ .

١٤٥ - [أثر ٢٦٦] - أخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا الهيثم بن أيوب الطالقاني ؛
 قَالَ : نا المعتمر بن سليمان ؛ قَالَ : سمعت أبا مخزوم يحدث عن سيار وأبي هاشم الرماني أنهما كانا يقولان : التكذيب بالقدر شرك » .

١٤٥ - [أثر ٢٦٧] - أخبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا إبراهيم بن عبد الله الهروي ؛ قَالَ : أنا هشيم ؛ قَالَ : أنا جويبر ، عن الضحاك في قوله تعالى : ﴿ مَا أَنتُم عَلَيْهُ بِفَاتَنِينَ إِلَّا مِن هُو صَالَ الْجَحِيمِ ﴾ يقول : « من سبق له في علم الله تعالى أنه يصلى الجحيم » .

٣٤٥ – [أثر ٢٦٨] – وأخْبَرَنَا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا قُتَيْبَة بن سعيد ؛ قَالَ : نا أنس ابن عياض ، عن أبي حازم ؛ قَالَ : قَالَ اللَّه تعالى [ ٩١ : ٨ ] : ﴿ فَالْهِمُهَا فَجُورُهَا وَتَقُواهَا ﴾ « فالتقيّ : ألهمه التقوى ، والفاجر : ألهمه الفجور » .

210 - [أثر ٢٦٩] - أخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا عمرو بن عثمان الحمصي ؛ قَالَ : نا بقية بن الوليد ، عن أرطاة بن المنذر ؛ قَالَ : ذكرت لابن عون شيئًا من قول أهل التكذيب بالقدر ، فقَالَ : أما تقرءون كتاب اللَّه تعالى [ ٦٨ : ٣٨] : ﴿ وربك يخلق ما يشاء ويختار ، ما كان لهم الخيرة . سبحان الله وتعالى عما يشركون ﴾ .

<sup>=</sup> وقد صح مرفوعًا بمعناه: ولكن فيه جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله عليه في القدر ، فنزلت: ﴿ يُوم يُسحبون في النار ﴾ رواه مسلم (٤ / ٢٠٤٦ – ح ٢٠٥٦ ك القدر) (٤ ) ح (١٩) .

١٤٥ – [٢٦٦] – أثر سيار وأبي هاشم الرماني : إسناده كسابقه.

٥٤٧ – [٢٦٧] – أثر الضحاك : ضعيف جدًا ً

فإن جويبر : قال عنه الحافظ في التقريب : «ضعيف جدًا» .

٥٤٣ - [٢٦٨] - أثر أبي حازم : إسناده صحيح .

وقال الشيخ مقبل: «هذا الأثر صحيح» ( القدر: ٥٠٨ ) .

٤٤٥ - [٢٦٩] - أثر ابن عون : إسناده فيه ضعف . لأجل عنعنة بقية بن الوليد .

••• - [أثر • ٢٧] - وأخبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن المصفى ؛ قَالَ : حدثني بقية بن الوليد ؛ قَالَ : سألت أرطاة / بن المنذر ؛ قَالَ : قلت : أرأيت من كذب بالقدر ؟ قَالَ : هذا لم يؤمن بالقرآن ؛ قلت : أرأيت إن فسره على الجذام والبرص ، والطويل والقصير ، وأشباه هذا ؟ ؛ قَالَ : هذا لم يؤمن بالقرآن ؛ قلت : فشهادته ؟ ؛ قَالَ : إذا استقر أنه كذلك : لم يجز شهادته . لأنه عدو ، ولا يجوز شهادة عدو » .

٢٧٦ - [أثر ٢٧١] - أخبرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا إبراهيم بن الحجاج السَّامي ؛
 قَالَ : نا جويرية بن أسماء ؛ قَالَ : سمعت علي بن زيد تلا هذه الآية [ ٢ : ٩٤١] :
 قل فلله الحجة البالغة ، فلو شاء لهداكم أجمعين ﴾ فنادى بأعلى صوته : «انقطع واللَّه هاهنا كلام القدرية » .

• والشر ١٩٧٧] - أخبرنا الفرزيابي ؛ قال : سمعت عمرو بن علي يقول : سمعت أبا مُحَمَّد الغنوي يقول : سألت حَمّاد بن سلمة ، وحماد بن زيد ، ويزيد بن زريع ، وبشر بن المفضل ، والمعتمر بن سليمان عن رجل زعم أنه يستطيع أن يشاء في ملك الله تعالى ما لا يشاء . فكلهم قال : كافر مشرك ، حلال الله ، إلا معتمرًا . فإنه قال : الأحسن بالسلطان استتابته .

١٠٥ - [أثر ٢٧٣] - وأخبرنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : سمعت نصر بن علي ؛ قَالَ : سمعت الأصمعي يقول : « من قَالَ : إن الله تعالى لا يرزق الحرام ، فهو كافر » .

عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ؟ قَالَ : قَالَ : نَا مُحَمَّد بن إسماعيل ؟ قَالَ : نَا مُحَمَّد بن إسماعيل ؟ قَالَ : نَا عبد الله الأويسي ؟ قَالَ : قَالَ مالك بن أنس : « مَا أَصْلَ من كذب

٥٤٥ - [٧٧٠] - أثر أرطاه بن المنذر : لا بأس به .

من أجل ابن المصفى فإنه متكلم فيه ، ولكن لا ينزل حديثه عن الحسن .

١٤٥ - [٢٧١] - أثر علي بن زيد : إسناده صحيح إليه .

٥٤٧ - [٢٧٢] - أثر حماد بن سلمة ومن معه : رجاله ثقات غير أبي محمد الغنوي لم أعرفه .

٥٤٨ - [٢٧٣] - أثر الأصمعي وهو عبد الملك بن قريب : إسناده صحيح .

٥٤٩ - [٢٧٤] - أثر مالك بنّ أنس: إسناده صحيح.

ومحمد بن إسماعيل هو الترمذي أبو إسماعيل: ثقة حافظ . ( التقريب ) .

بالقدر . لو لم يكن عليهم فيه حجة إلا قوله تعالى [ ٢: ٢ ] : ﴿ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ﴾ لكفي به حجة » .

• ٥٥ - [أثر ٢٧٥] - حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : نا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد ؛ قَالَ : سمعت الليث بن سعد يقول في المكذب بالقدر : « ماهو بأهل أن يعاد في مرضه ، ولا يرغب في شهود جنازته ، ولا تجاب دعوته » .

١٥٥ – [أثر ٢٧٦] – وأخْبَرَنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : سمعت أبا حفص عمرو بن على ؛ قَالَ : سمعت معاذ بن معاذ وذكر قصة عمرو بن عبيد : إن كانت ﴿ تبت يدا أبي لهب ﴾ في اللوح المحفوظ ، فما على أبي لهب من لوم ؛ قَالَ أبو حفص : فذكرته لوكيع بن الجراح فقال : من «قَالَ بهذا يستتاب ، فإن تاب وإلا ضربت عنقه » .

٥٥٠ - [٧٧٥] - أثر الليث بن سعد: إسناده صحيح.

وقال الشيخ مقبل : «وهذا الأثر صحيح» ( القدر : ٥١٠ ) .

١ ٥٥ – [٢٧٦] – أثر معاذ بن معاذ عن وكيع : إسناده صحيح .

رواه اللالكائي ( ١٣٧٠ ) ، وابن بطة ( ٢ / ٤٢١ – بمعناه ) .

#### باب

# سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه اللَّه / في أهل القدر

700 - [أثر ٢٧٧] - أخبرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ: نا قُتَيْبَة بن سعيد ؛ قَالَ: نا مالك ابن أنس ، عن عمه أبي سهيل بن مالك ؛ قَالَ: كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله ، فاستشارني في القدرية . قلت : «أرى أن تستيبهم فإن تابوا ، وإلا عرضتهم على السيف ، فقَالَ: أما إن ذلك رأيي ؛ قَالَ مالك : وذلك رأيي .

٣٥٥ – [أثر ٢٧٨] – أخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا قتيبة بن سعيد ؟ قَالَ : نا عبد اللَّه بن جعفر والد علي بن المديني ؟ قَالَ : حدثني أبو سهيل نافع بن مالك ؟ قَالَ : حدثني أبو سهيل نافع بن مالك ؟ قَالَ : سايرت عمر بن عبد العزيز ، فاستشارني في القدرية ، فقلت : أرى أن تقالَ : سايرت عمر بن عبد العزيز ، فاستشارني في القدرية ، فقلت : أرى أن تستيبهم ، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم ، فقالَ عمر : أما [إن] (\*) تلك سيرة الحق فيهم .

٥٥٢ - [٢٧٧] - أثر عمر بن عبد العزيز : إسناده صحيح

رواه عبد الله بن أحمد ( ٩٥٢ ) صححه الشيخ مقبل ( القدر : ٥٠٣ ) .

٥٥٣ - [٢٧٨] - أثر نافع بن مالك ، عن عمر بن عبد العزيز : صحيح بما قبله . إسناده ضعيف . لضعف عبد الله بن جعفر بن نجيح ، أبو جعفر المديني، والد علي بن المديني .

وتابعه كذلك أنس بن عياض عند عبد اللَّه بن أحمد ( ٩٥٣ ) . انظر الأثر التالي . رواه البيهقي في «القضاء والقدر» ( ق ٩٠ / ب ) .

<sup>(\*)</sup> الزيادة من م .

٤٥٥ - [٢٧٩] - أثر عمر بن عبد العزيز : إسناده صحيح - انظر الذي قبله .

٥٥٥ - [أثر ٢٨٠] - وأخْبَرَنا الفِرْيَانِي ؟ قَالَ : نا عبد الله بن عبد الجبار الحمصي قال ثنا محمد بن حمير عن محمد بن مهاجر عن أخيه عمرو بن مهاجر قال بلغ عمر بن عبد العزيز ؛ أن غيلان يقول في القدر . فبعث إليه فحجبه أيامًا . ثم أدخله عليه . فقال : غيلان ؛ ما هذا الذي بلغني عنك ؟ ؛ قَالَ عمرو بن مهاجر : فأشرت إليه أن لا تقول شيئًا ؛ قَالَ : فقَالَ : نعم يًّا أمير المؤمنين ، إن اللَّه تعالى ؛ قَالَ [ ٣١ : ٧٦ ] : ﴿ هِلْ أَتِي عَلَى الْإِنسَانَ حَيْنُ مِنَ الدَهِرِ لَمْ يَكُنْ شَيًّا مَذْكُورًا ، إِنَا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ، فجعلناه سميعًا بصيرًا . إنا هديناه السبيل إما شَاكِرًا وَإِمَا كَفُورًا ﴾ قَالَ : اقرأ آخر السورة [ ٧٦ : ٣٠ ٣٠ ] : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أن يشاء الله ، إن ألله كان عليمًا حكيمًا ، يدخل من يشاء في رحمته ، والظالمين أعد لهم عذابًا أليمًا ﴾ ثم قَالَ : ما تقول يا غيلان ؟ قَالَ : أقولٍ : قد كنت أعمى فبصرتني ، وأصم فأسمعتني ، وضالًا فهديتني ، فقَالَ عمر : اللَّهم إن كان عبدك غيلان / صادقًا ، وإلا فاصلبه . فأمسك عن الكّلام في القدر ، فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق ، فلما مات عمر بن عبد العزيز ، وأفضت الخلافة إلى هِشَام تكلم في القدر ، فبعث إليه هِشْام . فقطِع يده ، فمر به رجلٍ والذباب على يده ، فقَالَ له : يا غيلان : هذا قضاء وقدر ، فقَالَ : كذبت ، لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر ، فبعث إليه هِشام فصلبه .

٢٥٥ – [أثر ٢٨١] – وأخبرنا الفريابي ؛ قَالَ: نا عبيد الله بن معاذ ؛ قَالَ: نا أَبِي ؛ قَالَ: نا مُحَمَّد بن عمرو الليثي أن الزهري حدثه ؛ قَالَ: دعا عمر بن عبد العزيز رحمه الله غيلان فقَالَ: يا غيلان ؛ بلغني أنك تتكلم في القدر ، فقال: يا أمير المؤمنين ، إنهم يكذبون علي ؟ فقالَ: يا غيلان ، اقرأ أول ﴿ يس﴾ فقرأ [ ٣٦ : ١ . ١٠

ما يأتي . ومحمد بن حمر بن عبد العزيز : صحيح أو حسن – رجاله ثقات يشهد له ما يأتي . ومحمد بن حمير : « لا بأس به » ( الجرح والتعديل 7.8.7) . وقال الشيخ مقبل : هذا الأثر حسن ( القدر : 3.0) ، ورواه ابن بطة ( 7/7 7/7 7/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7

٥٥٦ – [٢٨١] – أثر الزهري ، عن عمر بن عبد العزيز : إسناده حسن . فإن محمد بن عمرو الليثي هو ابن علقمة بن وقاص : حسن الحديث ، قال عنه الحافظ " : صدوق له أوهام " لم يرو له البخاري إلا مقرونًا ، ولا مسلم إلا متابعة . =

1 ] : ﴿ يس والقرآن الحكيم ﴾ حتى أتى ﴿ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالًا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون ، وجعلنا من بين أيديهم سدًا ، ومن خلفهم سدًا ، فأغشيناهم فهم لا يبصرون ، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ﴾ فقالَ غيلان: والله يا أمير المؤمنين لكأني لم أقرأها قط قبل اليوم ، أشهدك يا أمير المؤمنين ، أني تائب مما كنت أقول ، فقالَ عمر : اللّهم إن كان صادقًا فشبته ، وإن كان كان صادقًا فشبته ، وإن كان كان صادقًا فشبته ، وإن

٠٥٥ – [أثر ٢٨٢] – أخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا هِشَّام بن خالد الأزرق ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أَبُو مسهر ؛ قَالَ : حدثني الوليد بن سليمان حَدَّثَنا أَبُو مسهر ؛ قَالَ : حدثني الوليد بن سليمان مولى ابن أبي السائب أن رجاء بن حيوة كتب إلى هِشَّام بن عبد الملك : بلغني يا أمير المؤمنين أنه وقع في نفسك شيء من قبل (٠) غيلان وصالح ، فوالله لقتلهما أفضل من ألفين من الروم والترك ؛ قَالَ هِشَّام : صالح ؛ مولى ثقيف .

٨٥٥ - [أثر٣٨٣] - وأخْبَرَنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : نا عبد اللَّه بن أبي سعد (٠٠٠) ؛

= انظر «الصحيحة» (٤/ ٦٢٦، ٦٢٦).

ورواه عبد الله بن أحمد في « السنة » ( ٩٤٨ ) بأتم من هذا من طريق مؤمل وفيه كلام من قبل حفظه .

٧٥٥ - [ ٢٨٢ ] - أثر رجاء بن حيوة : عن هشام بن عبد الملك إسناده لا بأس به .
 يأتي (أثر ٢٣٤) .

وعوِن بن حكيم دمشقي من أصحاب الأوزاعي .

والأثر رواه ابن عساكر في ترجمته ( ١٣ / ٧١٣ ، ٧١٤ ، ط – دار البشير ) . وأبو مسهر هو : عبد الأعلى بن مسهر .

ورواه ابن بطة ( ٢ / ق ٣٣٣ / ب ) .

٥٥٨ - [ ٢٨٣ ] - أثر عُبادة بن نسي : عن هشام بن عبد الملك إسناده صحيح ، ويأتي (أثر ٧٣٥) .

عبد اللَّه بن أبي سعد وهو أبو محمد الوراق البلخي البغدادي ، ثقة ( تاريخ بغداد . ٢٥ / ٢٥ ) وعلى أية حال يشهد له ماسبق .

والأثر رواه ابن بطَّة ( ٢ / ٤٣٤ ق ) من طريق المؤلف .

<sup>(\*)</sup> في م (ِقتل) ولعلها الأصوب.

<sup>( ﴿</sup> وَالصَّوابِ مَا أَثْبَتِ . وَالصَّوابِ مَا أَثْبَتِ .

موه - [أثر ٢٨٤] - وأخبرنا الفريابي ؛ قَالَ : حدثني إسحاق بن سيار النصيبي ؛ قَالَ : نا عبد الله بن صالح ؛ قَالَ : حدثني مُعَاوِية يعني ابن صالح ، عن حكيم بن عمير ؛ قَالَ : قيل لعمر بن عبد العزيز : إن قومًا ينكرون من القدر شيقًا ، فقالَ عمر : «بينوا لهم ، وارفقوا بهم ، حتى يرجعوا » ، فقالَ قائل : هيهات فقالَ عمر : «بينوا لهم ، وارفقوا بهم ، حتى يرجعوا » ، فقالَ قائل : «أولئك هيهات ، ياأمير المؤمنين ، لقد اتخذوه دينًا يدعون إليه الناس ، ففزع لها عمر . فقالَ : «أولئك أهل أن تسل ألسنتهم من أقفيتهم سلًا ، هل طار ذباب بين السماء والأرض إلا بمقدار ؟! ».

• ٥٦٠ - [أثر ٢٨٥] - أخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن مصفي ؛ قَالَ : نا بقية بن الوليد ؛ قَالَ : حدثني حكيم بن عمير ؛ قَالَ : قلل : قيل لعمر بن عبد العزيز فذكر الحديث نحوًا منه .

١٦٥ - [أثر٢٨٦] - وأخْبَرَنا الفِرْيَابي قال: نا أبو بكر بن أبي شَيْبَة ؛ قَالَ : نا عبد الله بن إدريس ، عن عمر بن ذر ؛ قَالَ : ؛ قَالَ عمر بن عبد العزيز : « لو أراد الله تعالى أن لا يعصي ، ما خلق إبليس ، وهو رأس الخطيئة » .

(\*) في ت (ولأحسنن).

٩ ٥٥٠ - ٩٠٥ - [٢٨٥-٢٨٤] - أثر حكيم بن عمير ، عن عمر بن عبد العزيز : صحيح بما بعده ،

إسناده فيه ضعف بسبب عبد الله بن صالح فإنه متكلم فيه . وإسحاق بن سيار : ثقة (الجرح والتعديل ٢ / ٢٢٣ ) .

رواه ابن بطة ( ٢ / ٣٣٣ ق / ب ) .

۱۹۹۰ - ۲۹۹ - ۲۹۹ - ۲۸۲ - ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۱۹۹۰ - ۱۹۹۰ عمر بن عمر بن عبد العزيز : صحيح

تقدم (أثر ١٩٠) ومرفوعًا (ح ٢٥٤)، وهو في «الصحيحة» (١٦٤٢)، ورواه اللالكائي (١٦٤٧)، وابن بطة (٢/ق ٣٣١/ب ٣٣٢/أ) كلهم من طرق عن عمر بن ذر به، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ح ٣٢٨) وفي «القضاء والقدر» (ق ٩٠/ب - مخطوطة)، وفي «الاعتقاد) (ص٨٤) وعبد الله بن أحمد =

قال: نا مُحَمَّد بن أبي بكر المقدمي ؟ قَالَ: نا مُحَمَّد بن أبي بكر المقدمي ؟ قَالَ: نا عبد الرحمن بن مهدي ، عن عمر بن ذر ؟ قَالَ: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: « لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس ، قد فسر ذلك في آية من كتاب الله تعالى ، عقلها من عقلها ، وجهلها من جهلها: ﴿ ما أنتم عليه بفانتين ، إلا من هوصال الجحيم ﴾ .

٣٦٥ − [أثر ٢٨٨] − وأخْبَرَنا الفِرْيَابِي قال: نا أبو بكر بن أبي شَيْبَة قال: نا عبد الله بن إدريس عن عمر بن ذر؟ قَالَ: ؛ قَالَ عمر بن عبد العزيز: « لو أراد الله تعالى أن لا يعصى ما خلق إبليس ، وهو رأس الخطيئة ، وإن في ذلك لعلمًا من كتاب الله تعالى جهله من جهله وعرفه من عرفه ، ثم قرأ ﴿ فَإِنكُم ومَا تَعْبَدُونَ مَا أَنْتُم عَلَيْهِ بَفَاتَنِينَ ، إلا من هو صال الجحيم ﴾ .

975 - [أثر ٢٨٩] - حَدَّثَنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني ؛ قَالَ : أنا إبراهيم بن عبد الله الهروي ؛ قَالَ : نا عبد الله بن أبي الوليد ؛ قَالَ : خرج عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوم الجمعة ، فخطب كما كان يخطب ، ثم قَالَ : « أيها الناس ، من عمل منكم خيرًا فليحمد الله تعالى ، ومن أساء فليستغفر الله ، ومن عاد فليستغفر الله ، فإنه لا بد لأقوام أن يعملوا أعمالًا وضعها الله تعالى في رقابهم ، وكتبها عليهم » .

٥٦٥ - [أثر • ٢٩] - أخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا عبد الرحمن بن إبراهيم ؛ قَالَ : نا الوليد قال: سمعت ابن جُرَيْج يقول : قَالَ عمر بن عبد العزيز : « لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس » .

٥٦٦ - [أثر ٢٩١] - أخْبَرَنا الفِرْيَابي ؟ قَالَ : نا مُحَمَّد بن العلاء ؟ قَالَ : نا ابن إدريس عن ، عمر بن ذر ؟ قَالَ : قدمنا على عمر بن عبد العزيز خمسة : موسى بن

 <sup>=</sup> في «السنة» (ح٩٣٦) ، وابن أبي زمنين في «أصول السنة» (٢٨) .
 ٤٦٥ - [٢٨٩] - أثر عمر بن عبد العزيز : محتمل للتقوية .

إسناده فيه من لم أعرفه .

رواه ابن بطة من طریق أخرى عن معتمر بن سلیمان ، ثنا أبو مخزوم ، عن سیار ، عن عمر بن عبد العزیز به : ( ۲ / ق ۳۳۰ ) .

٥٦٦ - [ ٢٩١] - أثر عمر بن عبد العزيز : إسناده صحيح .

أبي كثير ، ودثار النهدي ، ويزيد الفقير ، والصلت (\*) بن بهرام ، وعمر بن ذر ؛ فقال : إن كان أمركم واحدًا فليتكلم متكلمكم ، فتكلم موسى بن أبي كثير ، وكان أخوف ما يتخوف عليه أن يكون عزم بشيء من أمر القدر ؛ قال : فعرض له عمر ، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ، ثم قال : «لو أراد تعالى أن لا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة. وإن في ذلك لعلمًا من كتاب الله ، علمه من علمه ، وجهله » من جهله ، ثم تلا هذه الآية : ﴿ فَإِنْكُم وما تعبدون . ما أنتم عليه بفاتنين ، إلا من هو صال الجحيم ﴾ ثم : لو أراد الله تعالى حمل خلقه من حقه على قدر عظمته لم يطق على ذلك أرض ولا سماء ، ولا ماء ولا جبل ، ولكنه رضي من عباده بالتخفيف .

الله على بن ثابت عن عمر بن ذر ؛ قَالَ : جلسنا إلى عمر بن عبد الله ؛ قَالَ : أنا على بن ثابت عن عمر بن ذر ؛ قَالَ : جلسنا إلى عمر بن عبد العزيز فتكلم منا متكلم، فعظم الله تعالى وذكر بآياته، فلما فرغ تكلم عمر بن عبد العزيز، فحمد الله وأثنى عليه، وشهد شهادة الحق، وقالَ للمتكلم : « إن الله تعالى كما ذكرت وعظمت، ولكن الله تعالى : لو أراد أن لا يعصى ما خلق إبليس وقد بين ذلك في آية من القرآن، علمها من علمها، وجهلها من جهلها ؛ ثم قرأ : ﴿ فإنكم وما تعبدون ، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم ﴾ ؛ قال : ومعنا : رجل يرى رأى القدرية، فنفعه الله تعالى بقول عمر بن عبد العزيز، ورجع عما كان يقول، فكان اشد الناس بعد ذلك على القدرية » .

٥٦٨ - [أثر ٢٩٣] - وأخبرَنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ: نا أبو كامل الجحدري ؛ قَالَ: نا بشر بن المفضل ؛ قَالَ: نا التيمي ؛ قَالَ: سأل رجل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن القدر ؟ فقَالَ: « ما / جرى ذباب بين اثنين إلا بقدر » ثم قَالَ للسائل: « لا

<sup>(\*)</sup> في م (الصلب).

<sup>=</sup> ويشهد له ماقبله ومابعده .

رواه البيهقي في «القضاء والقدر» ( ق ٩٠ / ب ) .

٧٧٥ - [٩٩٢] - أثر عمر بن عبد العزيز: إسناده لا بأس به .

فإن علي بن ثابت متكلم فيه ، قال عنه الحافظ : «صدوق ربما أخطأ» .

٥٦٨ - [٣٩٣] - أثر التيمي عن عمر بن عبد العزيز : صحيح - رجاله ثقات .
 ورواه اللالكائي ( ١٢٤٧ ) بمعناه ، وقال الشيخ مقبل : هذا الأثر صحيح ( القدر :

<sup>. ( 0 . 0</sup> 

تعودن تسألني عن مثل هذا <sub>®</sub> .

وحم التراكم المحت عمرو بن مهاجر قال: نا هِشَام بن عمار ؟ قَالَ: نا هِشَام بن عمار ؟ قَالَ: نا الهيثم بن عمران ؟ قَالَ سمعت عمرو بن مهاجر قال: أقبل غيلان وهو مولى لآل عثمان وصالح بن سويد إلى عمر بن عبد العزيز . فبلغه أنهما ينطقان في القدر ، فدعاهما فقال : إن علم الله تعالى نافذ في عباده أم منتقض ؟ قالا : بل نافذ يا أمير المؤمنين ؟ قَالَ : ففيم الكلام ؟ فخرجا ، فلما كان عند مرضه بلغه أنهما قد أسرفا ، فأرسل إليهما وهو مغضب . فقال : ألم يك في سابق علمه حين أمر إبليس بالسجود : أنه لا يسجد ؟ ؟ قَالَ عمرو : فأومأت إليهما برأسي : قولا : نعم ، فقالا : نعم ، فأمر يإخراجهما ، وبالكتاب إلى الأجناد بخلاف ما قالا ، فمات عمر رضي الله عنه قبل أن ينفذ تلك الكتب .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللَّه: كان غيلان مُصِرُّا على الكفر بقوله في القدر، فإذا حضر عند عمر رحمه اللَّه نافق، وأنكر أن يقول بالقدر، فدعا عليه عمر بأن يجعله اللَّه تعالى آية للمؤمنين، إن كان كذابًا، فأجاب اللَّه عز وجل فيه دعوة عمر، فتكلم غيلان في وقت هِشْام، هو وصالح مولى ثقيف، فقتلهما وصلبهما، وقبل ذلك قطع يد غيلان ولسانه، ثم قتله وصلبه، فاستحسن العلماء في وقته ما فعل بهما.

فهكذا ينبغي لأئمة المسلمين وأمرائهم إذا صح عندهم أن إنسانًا يتكلم في القدر بخلاف ما عليه من تقدم أن يعاقبه بمثل هذه العقوبة ، ولا تأخذهم في الله لومة لائم .

• ٧٥ - [أثر ٢٩٥] - وحدثني أبو بكر عبد اللّه بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطي ؛ قَالَ : نا مؤمل بن إسماعيل ؛ قَالَ : نا مؤمل بن إسماعيل ؛ قَالَ : نا سُفْيان الثوري ؛ قَالَ : حدثني شيخ ؛ قَالَ مؤمل : زعموا أنه أبو رجاء الحراساني أن عدي بن أرطاة كتب إلى عمر بن عبد العزيز : إن قِبَلَنا قومًا يقولون : لا قدر ، فاكتب إلي برأيك ، واكتب إلي بالحكم فيهم ، فكتب إليه :

<sup>•</sup> ١٩٤٥ - [٢٩٤] - أثر عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز : رجاله ثقات . غير الهيشم بن عمران الدمشقي : ترجمه ابن أبي حاتم برواية ثلاثة من الثقات عنه ولم يذكر فيها جرحًا ولا تعديلاً . (الجرح والتعديل ٨٢/٩).
رواه ابن بطة (٢/ ق ٣٣٨) .

٥٧٠ ، ٥٧١ - [٢٩٦ - ٢٩٥] - أثر عمر بن عبد العزيز : صحيح .

# بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللَّه عمر أمير المؤمنين إلى عدي بن أرطاة .

أما بعد : فإني أحمد إليك اللَّه الذي لا إله إلا هو .

أما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله ، والاقتصاد في أمره / ، واتباع سنة نبيه في ، وترك ما أحدث المحدثون مما قد جرت سنته ، وكفوا مؤنته ، فعليكم بلزوم السنة ، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل(١) ، والحمق(٢) والتعمق(٣) ، فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم ، فإنهم عن علم وقفوا ، وببصر نافذقد كفوا ، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل لو كان فيه أجرى فلئن قلتم : أمر حدث بعدهم ، ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ، ورغب بنفسه عنهم ، إنهم لهم

= أبو رجاء الخرساني هو: عبد الله بن واقد بن الحارث الحنفي الهروي الخرساني: ثقة (التقريب).

أخرجه أبو داود وغيره من طرق عن عمر بن عبد العزيز ( ٤ / ٢٠٢ - ح ٤٦١٢ ) ، وصححه شيخنا في «صحيح أبي داود» ( ٣٨٥٦ ) .

تقدم تحت رقم (أثر ٢٥).

وعدي بن أرطاة : من ولاة عمر بن عبد العزيز ، ومن التابعين روى عنه جماعة من الثقات ووثقه ابن حبان ، وذكر الدارقطني أنه محتج به ( تاريخ دمشق ١١ / ٤٦٥). ومؤمل بن إسماعيل : متكلم فيه ، لكنه توبع من جماعة .

وأبو داود الحفَري: هو عمر بن سعد بن عبيد ( ثقة عابد من رجال مسلم » ( التقريب ) . وعنبسة بن يحيى المروذي أبو المنذر: ترجمه ابن حبان في « الثقات » ، ووصفه بالزاهد ، وقال : مات سنه إحدى وأربعين ومائتين ، وكان ممن ينصر السنة ويذب عنها ويقمع من يخالفها ( الثقات ٨/ ١٥ ) .

والأثر رواه البيهقي في «القضاء والقدر» ( ق٨٩ / ب ) .

<sup>(</sup>١) الزلل: هو الخطأ والذنب [النهاية لابن الأثير ٢/٠١٦].

<sup>(</sup>٢) الحمقُ: حقيقة وضع الشيء في غير مَوْضِعه مع العِلْم بقُبحُه. [النهاية لابن الأثير ١/ ٢٤].

<sup>(</sup>٣) التعمق: تعمق في كلامِهِ: تَنَطُّع [القاموس المحيط ص١١٧٧].

السابقون ، فقد تكلموا منه بما يكفي ، ووصفوا منه ما يشفي ، فما دونهم مقصر ، وما فوقهم مخسر ، لقد قصر عنهم آخرون فضلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم .

كتبت تسألني عن القدر ؟ على الخبير بإذن اللَّه تعالى سقطت .

ما أحدث المسلمون محدثة ، ولا ابتدعوا بدعة هي أبين أمرًا ، ولا أثبت من أمر القدر ، ولقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء . يتكلمون به في كلامهم ، ويقولون به في أشعارهم ، يعزون به أنفسهم عن مصائبهم ، ثم جاء الإسلام فلم يزده إلا شدة وقوة ، ثم ذكره النبي في غير حديث ولا حديثين ولا ثلاثة ، فسمعه المسلمون من رسول الله في ، فتكلموا في حياة رسول الله في ، وبعد وفاته ، يقينًا وتصديقًا وتسليمًا لربهم وتضعيفًا لأنفسهم : أن يكون شيء من الأشياء لم يحطه به علمه ، ولم يحصه كتابه ولم ينفذ فيه قدره .

فلئن قلتم : قد قَالَ اللَّه تعالى في كتابه كذا وكذا ، ولم أنزل اللَّه تعالىأنه كذا وكذا ؟ .

لقد قرءوا منه ما قد قرأتم ، وعلموا من تأويله ما جهلتم ، ثم قالوا بعد ذلك : كله كتاب وقدر ، وكتب الشقوة ، وما يقدر يكن ، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، ولا نملك لأنفسنا ضرًا ولا نفعًا ، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا

كتبت إليَّ تسألني الحكم فيهم ، فمن أُوتيت به منهم فأُوجعه ضربًا ، واستودعه الحبس ، فإن تاب من رأيه السوء ، وإلا فاضرب عنقه . والسلام عليكم .

الثر ٢٩٦] - أخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؟ قَالَ : نا أبو المنذر عنبسة بن يحيى / المروزي ، بالشاش سنة ثمان وعشرين ومائتين ؟ قَالَ : نا أبو داود الحفري ، عن أبي رجاء ؟ قَالَ : كتب عامل لعمر بن عبد العزيز إليه يسأله عن القدر ؟ فكتب إليه :

أما بعد ، فإني أوصيك بتقوى الله تعالى ، واتباع سنة رسوله ، والاجتهاد في أمره ، وترك ما أحدث المحدثون بعده وذكر الحديث نحوًا من الحديث الذي قبله .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللّه: هذه حجتنا على القدرية: كتاب اللّه تعالى ، وسنة رسوله ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

تركنا للجدال والمراء والبحث عن القدر ، فإنا قد نهينا عنه ، وأمرنا بترك مجالسة القدرية ، وأن لا نناظرهم ، ولا نفاتحهم على سبيل الجدل ، بل يُهجرون ويهانون ويُذلون ، ولا يُصَلَّىٰ خلف واحد منهم ، ولا تقبل شهادتهم ولا يزوج ، وإن مرض لم يعد وإن مات لم يحضر جنازته ، ولم تجب دعوته في وليمة إن كانت له ، فإن جاء مسترشدًا أرشد على معنى النصيحة له ، فإن رجع فالحمد لله ، وإن عاد إلى باب الجدل والمراء لم نلتفت عليه ، وطرد وحذر منه ، ولم يكلم ولم يسلم عليه .

#### باب

### ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر المقدر كيف ؟ ولِمَ ؟ بل الإيمان به والتسليم

٧٧٥ - (٢٧٦) - إسناده ضعيف .

یحیی بن عبد الله بن عبید الله ابن أیی ملیکه: قال عنه الحافظ: « لین الحدیث » ، ویحیی بن عثمان القرشی التیمی مولاهم أبو أنس: ضعیف . کما قال الحافظ فی « التقریب » ، وقال ابن عدی: « لیس بالکثیر الحدیث ، ومقدار ما یرویه غیر محفوظ » ، ( V / V / V ) من « الکامل » هذا مع ماذکر له هذا الحدیث فیما استنکر علیه » . والحدیث رواه ابن ماجه ( ح V / V ) . وقال عنه فی « المشکاة » ( V / V ) : « إسناده ضعیف » . ورواه ابن بطة ( ق V / V / V ) وروی نحوه ابن الجوزی: « بسند

ضعیف جدًا » فی ( العلل المتناهیة ۱ / ۱۶۸ – ح ۲۱۷ ) فیه صالح بن بیان ، وعیسی بن میمون : وهما متروکان وفیه انقطاع .

ذكر الذهبي حديث صالح بن بيان وقال: «هذا باطل» «الميزان» (٢/ ٢٠) وعزاه في «كنز العمال» إلى «الأفراد» للدارقطني من رواية أبي هريرة (٦١٦) ولكني وجدت متابعًا ليحيى بن عبد الله بن أبي مليكة ، عند ابن عدي (٧/ ولكني وجدت متابعًا ليحيى ، ثنا نافع بن خالد الطاجي ، ثنا عبد الأعلى - يعني ابن عبد الأعلى ، ثنا يحيى ابن أبي أنيسة ، ثنا عبد الله بن أبي مليكة ، عن عائشة قالت : عبد الأعلى ، ثنا يحيى ابن أبي أنيسة ، ثنا عبد الله من تكلم به يسأله عنه يوم القيامة .... المخ . قال رسول الله هي أنيسة : قال ابن عدي : «يقع في روايته مايتابع عليه ، وما لا يتابع عليه ، وهو مع ضعفه يكتب حديثه» . قال الحافظ في (التقريب) : «ضعيف يتابع عليه ، وهو مع ضعفه يكتب حديثه» . قال الحافظ في (التقريب) : «ضعيف

الحديث ».

<sup>(\*)</sup> في النسختين (عمر) والصواب ما أثبت.

<sup>(\*\*)</sup> في م ( عمر ) .

= ونافع بن خالد الطاجي - ووقعت عنده (الطائي) في المطبوعة - وليست بشئ وثقه ابن حبان ، روى عنه أبو يعلى الموصلي ( معجم شيوخ أبي يعلى – ص ٣٣١ ) ، «الأنساب» (٤ / ٢٦ ) ، و«الثقات» لآبن حبان ( ٩ / ٢١٠ ) ، وروى عنه أبو زرعة ، وابنه محمد ( الجرح والتعديل ) ( ٨ / ٤٥٧ ) ومعلوم أن أبا زرعة لا يروي إلا عَن ثقة ، فهو توثيق له ، ووثقه الهيثمي في «مجمع الزوائد» ( ٨ / ١٥١ ) . أفدت هذه من محقق «معجم شيوخ أبيّ يعلى» (ص ٣٣٢) ، وفي كتاب «إتحاف قال : ثنا داود بن المحبر ، ، ثنا يحيى ين عثمان البصري ، عن بن أبي مليكة بنحوه . فهي متابعة لا يفرح بها ، فإنها من طريق داود هذا وهو « متروك » كمَّا قال الحافظ في (التقريب) وانظر «الميزان» ( ٢ / ٢٠ ) ، وضعف البوصيري إسناده لأجله . وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه اللالكائي (٢ / ٦٢٨ - ح ١١٢١) بسند رجاله ثقات ولكن فيه سعيَّد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن ابن المسيبُّ ، عن أبي هريرة ، وسعيد وقتادة مدلسان وقد عنعياً ، وسعيد من أثبت الناس في قتادة كما قال الحافظ . وشيخ اللالكائي فيه هو عبيد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن أبي مسلم أبو أحمد البغدادي الفرضي : « الإمام القدوة الثقة الورع » ( سير النبلاء٧ / ٢١٣ ). وشيخه علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي ، عن أبيه ، عن أبيه . الأول : ثقة ( تاريخ بغداد ١٢ / ٦ ) ، والثاني : قال عنه الدارقطني : صدوق ( تاريخ بغداد ١ / ٣٧٣ ) ، والثالث : ثقة ( تاريخ بغداد ٥ / ٢٢٧ ) ، وهذا إسناد دائر عند اللالكائي ، انظر ( ١٩٦ ، ١٩٧ ) .

وأرى أنه قد سقط منه ( سعد بن سعيد الجرجاني ) بين أحمد بن يزيد الرياحي ، وسعيد ابن أبي عروبة يتبين ذلك من طبقتهما وأن هذه النسخة مروية على هذا النحو عند اللالكائي مثال ذلك تجده في ( ح ١٩٧ ) بنفس السند وبينهما سعد الجرجاني : وهو « لا بأس به دخلته غفلة الصالحين » انظر ( الكامل لابن عدي ٣ / ١١٩٤ ) ، « وتاريخ جرجان » ( ٢١٧ ) و « الصحيحة » ( ٢ / ٤٧٤ ) .

ويشهد له في الجملة ما ثبت من النهي عن التكلم في القدر والتحذير من ذلك ، والنصوص في هذا متكاثرة ولله الحمد .

وَجاء في الحَدَّيث : « لا تكلموا بشئ من القدر فإنه سر اللَّه فلا تفشوا سر اللَّه » رواه ابن عدي في الكامل ( ٧ / ٢٥٦١ ) ، واللالكائي ( ٢ / ٩٢٦ - ح ١١٢٢ ) من طريق علي بن داود القنطري ، ثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا الهيثم بن جماز ، عن أبي بكر عمران القصير ، عن نافع ، عن ابن عمر به مرفوعًا .

علي بن داود القنطري : ثقة كما في «تاريخ بغداد» ( ١١ / ٤٢٤ ) ، =

 $^{(\circ)}$   $^{(\circ)}$ 

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللَّه : هذا معنى ما قَالَ عِمر بن عبد العزيز ، في رسالته لأهل القدر .

قوله: « فلئن قلتم: قد قَالَ اللَّه في كتابه كذا وكذا ، يقَالَ لهم: لقد قرءوا منه – يعنى الصحابة – ماقد قرأتم ، وعلموا من تأويله ماجهلتم ، ثم قالوا بعد ذلك: كله كتاب وقدر ، وكتبت الشقوة وما قُدر يكن ، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، ولا تملك لأنفسنا ضرًا ولا نفعًا ، ثم رَغبُوا بعد ذلك ورهبوا ، والسلام » .

٥٧٤ - [أثر ٢٩٨] - أخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؟ قَالَ : نا أبو بكر بن أبي شَيْبَة ؟ قَالَ : نا وكيع ، عن سفيان الثورى ، عن داود بن أبي هند : أن عُزيرًا سأل ربه تعالى عن القدر ؟ فقالَ : سألتنى عن علمي ، عقوبتك : أن لا أسميك في الأنبياء .

٥٧٥ - [أثر ٢٩٩] - أخْبَرَنا الفِرْيَابي ؟ قال : نا قتيبة بن سعيد ؟ قال : حدثنا

<sup>=</sup> وآدم بن أبي إياس: ثقة مشهور، ولكن علته الهيثم بن جماز البصري ضعفه غير واحد من العلماء، وقال ابن عدي: «أحاديثه غرائب أفراد عن ثابت، وفيها ماليس بالمحفوظ» ( ٧/ ٢٥٦٢). فالحديث ضعيف، محتمل للتحسين، ولولا أني لم أجد سلفا لى في تحسينه لقلت به.

ويراجع الحديث الآتي ، والأثر التالي .

٥٧٣ - [٢٩٧] - أثر أبن عمر : إسناده فيه ضعف

رواه ابن بطة ( ٢ / ق٧ / أ ) وفيه زياد أبو عمرو ، قال عنه الذهبي : بصري مقل ضعفه ابن معين ( الميزان ٢ / ٩٦ ) .

<sup>(\*)</sup> في ت (عمر).

٥٧٤ – [٢٩٨] – أثر داود بن أبي هند : إسناده صحيح . ولكنه خبر إسرائيلي. ٥٧٥ – [٢٩٩] – أثر نوف : إسناده حسن إلا أنه من الإسرائيليات .

فإن جعفر بن سليمان الضبعي وإن كان من رجال مسلم إلا إنه لا يرتفع حديثه =

جعفر بن سليمان ، عن أي عمران الجُونى ، عن نوف ؛ قَالَ : قَالَ عزير فيما يناجى به ربه : « يا رب تخلق خلقًا ، فتضل من تشاء وتهدي من تشاء ؛ قَالَ : قيل له : يا عزير ، أعرض عن هذا ؛ قَالَ : فعاد فقَالَ : يا رب ، تخلق خلقًا ، فتضل من تشاء وتهدى من تشاء ! قَالَ : قيل له : يا عزير ، أعرض عن هذا ﴿ وكان الإنسان أكثر شئ جَدَلًا ﴾ فعاد فقالَ : يا عزير ؛ لتعرضَنَ عن هذا أو محوتك من النبوة ، إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون » .

١٥٧٥ – (٢٧٧) – حدثنى أبو عبد اللَّه جعفر بن إدريس القزوينى ؟ قَالَ : نا سهل بن عثمان حَدَّثَنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القزوينى الصواف ؟ قَالَ : نا سهل بن عثمان ؟ العسكرى ؟ قَالَ : حدثنى سعيد بن النعمان ، عن نَهْشَل ، عن الضحاك بن عثمان ؟ قَالَ : وافيت الموسم ، فلقيت في مسجد الحيف ذكر الجماعة ؛ قَالَ : ورأيت طاوسًا اليماني ، فسمعته يقول لرجل : إن القدر سر اللَّه تعالى ، فلا تدخلن فيه ، ولقد سمعت أبا الدرداء يحدث عن نبيكم ﴿ أَن موسى عليه السلام لما خرج من عند فرعون متغير الوجه ، إذ استقبله ملك من خُزان النار ، وهو يقلب كفيه متعجبا لما قَالَ له الروح الأمين : إن ربك عز وجل أرسلك إلى فرعون ، مع أنه قد طبع لما قَالَ له الروح الأمين : إن ربك عز وجل أرسلك إلى فرعون ، مع أنه قد طبع

<sup>=</sup> عن الحسن قال عنه الحافظ: «صدوق زاهد»، وقال عنه أحمد وغيره: «حسن الحديث» (التهذيب) رواه اللالكائي ( ١٣٤٢) .

ونوف هو البكالي ابن امرأة كعب : أحد العلماء الحكماء ( الجرح والتعديل ٨ / ٥٠٥). والأثر هذا والذي قبله وإن صحت أسانيدهما إلا أني أعتقد أنه من أخبار أهل الكتاب والإسرائيليات .

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: « فأما ماروى ابن عساكر وغيره عن ابن عباس ونوف البكالي وسفيان وغيرهم من أنه سأل - أي عزير - عن القدر فمحى اسمه من ذكر الأنبياء ، فهو منكر وفي صحته نظر وكأنه مأخوذ من الإسرائيليات » ( البداية والنهاية ٢ / ٤٦) .

يراجع التعليق عليه في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي ( ٢ / ٧٢٨ ) . انظر «مجمع الزوائد» ( ٧ / ٢٠٠ ) .

٧٧٥ - (٢٧٧) - إسناده ضعيف جدًا .

نهشل هو ابن سعيد : «متروك متهم» ( التقريب ) ، و« المجروحين » لابن حبان ( ٣ / ٥٠١ ) . و« الكامل » لابن عدي ( ٧ / ٢٥٢١ ) .

والضحاك هو ابن مزاحم ، وليس ابن عثمان ، وقد أكثر نهشل عن ابن مزاحم حتى=

على قلبه فلن يؤمن ؛ قَالَ : يا جبريل ، فدعائي ما هو ؟ ؛ قَالَ : امض لما أمرت ؛ قَالَ صدقت ، ثم قَالَ : يا موسى اثنا عشر ملكًا من خزان النار ، وقد جهدنا على أن نسأل في هذا الأمر ، فأوحى إلينا : أن القدر سر الله ، فلا تدخلوا فيه » .

٥٧٧ – [أثر • • ٣] – وأخبرَنا الفِرْيَاسي ؛ قَالَ : نا عبد الأُعلى بن حَمّاد ؛ قَالَ : نا حَمّاد بن سلمة ؛ قَالَ : أنا كلثوم بن جبر (\*) ، عن وهب بن منبه أنه قَالَ : « أجد في التوراة ، أو في الكتاب : أنا الله لا إله إلا أنا ، خالق الخلق ، خلقت الخير والشر ، وخلقت من يكون الخير على يديه ، فطوبي لمن خلقته ليكون الخير على يديه ، وويل لمن خلقته ليكون الشر على يديه » .

<sup>=</sup> عرف حديثه به ولعل الخطأ فيه من أحد الرواة .

وسعيد بن النعمان هذا لم أعرفه - ولعلها مصحفة من "محمد بن مُعَاوِية " أي النيسابوري وهو: «ضعيف» أو «متروك» أيضا.

٧٧٥ – [٣٠٠] – أثر وهب بن منبه : إسناده صحيح .

<sup>(\*)</sup> في م : جبير .

٠٧٨ – [أثر ٢٠٠] – وأخْبَرَنا الفِرْيَايي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا قُتَيْبَة بن سعيد ؛ قَالَ : نا الليث بن سعد ، عن عقيل ، عن الزهرى ، عن مسافع الحاجب أنه قَالَ « وجدوا حجرًا حين نقضوا البيت فيه ثلاثة صفوح (١) ، فيها كتاب من كتب الأول ، فدعى لها رجل فقرأها ، فإذا في صفح منها : أنا الله ذو بكة ، صُغْتها (٩) يوم صُغْتُ (١٠٠٠) الشمس والقمر ، حففتها بسبعة أملاك ، وباركت لأهلها في اللحم والماء ، وفي الصفح الآخر : أنا الله ذو بكة ، خلقت الرَّحِم ، واشتققت لها من اسمى ، فمن الصفح الألف ذو بكة ، خلقت الحير والشر ، فطوبي لمن كان الخير على يديه ، وويل لمن كان الشر على يديه » .

٥٧٩ – [أثر ٢٠٠] – وأخبرَنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : نا سويد بن سعيد ؛ قَالَ : يوسف بن سهل الواسطى ؛ قَالَ : « حججت ، فسمعت رجلًا يلبى يقول في تلبيته : لبيك لبيك ، والشر ليس إليك ، فلما دخلت مكة لقيت سفيان ، فأخبرته بالذى لبيك بيك ، فما زادنى على أن قَالَ : ﴿ قَلَ أَعُوذَ بَرِبِ الْفَلْقَ ، من شر ماخلق ﴾ .

• ٨٠ - [أثر٣٠٣] - وأخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا قَطَن بن نُسَيْر ؛ قَالَ : نا

٥٧٨ - [٣٠١] - أثر مسافع: رجاله ثقات.

ويخشى من عنعنة الزهري فقد وصف مع جلالته بالتدليس .

ومسافع هو ابن عبد الله الأكبر بن شيبة القرشي الحجبي المكي: ثقة - تابعي مكي (التهذيب ١٠٢/١). (العقد الثمين ١٧٤/٧).

٥٧٩ - [٣٠٢] أثر يوسف بن سهل الواسطي : إسناده فيه ضعف .

فإن سويد بن سعيد : متكلم فيه وهو مع هذا مدلس ولم يصرح بالتحديث ، وشيخه لم أعرفه .

• ٥٨ - [٣٠٣] - أثر عطاء الخراساني : إسناده لا بأس به .

رواه أبو نعيم في « الحلية » (٢٤/٤) من طريق أبي محمد بن حبان ثنا محمد بن عبد الله ابن شيبة ثنا بشر بن هلال ثنا جعفر بن سليمان به .

(\*) في م (صنعتها).

(\*\*) في م ( صنعت ) .

<sup>(</sup>١) صفوح: صفح كل شيء: وجهُه وناصيتُه. [النهاية لابن الأثير ٣٤/٣].

<sup>(</sup>٢) بعنه: البَتّ: القطع [النّهاية لابن الأثير ٢/١].

جعفر بن سليمان ؟ قَالَ : نا أبو سنان ؟ قَالَ : اجتمع وهب بن منبه وعطاء الخراساني بمكة ، فقَالَ عطاء : يا أبا عبد الله ، ما كتُبٌ بلغنى أنها كتبت عنك في القدر ؟ فقال وهب : قرأت نيفًا وسبعين وهب : وما كتبت كتبًا ، ولا تكلمت في القدر ، ثم قَالَ وهب : قرأت نيفًا وسبعين من كتب الله تعالى ، منها نيف وأربعون ظاهرة في الكنائس ، ومنها نيف وعشرون لا يعلمها إلا قليل من الناس ، فوجدت فيها كلها : أن من وكل إلى نفسه شيئًا من المشيئة فقد كفر .

٥٨١ - [أثر٤٠٣] - وأخبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حدثني أبو حفص عمرو ( ) بن عثمان الحمصى ؛ قَالَ : نا بقية بن الوليد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو عمرو - يعنى الأوزاعى - قَالَ : نا العلاء بن الحجاج ، عن مُحَمَّد بن عبيد المكى ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ؛ قَالَ : قيل له : إن رجلًا قدم علينا يكذب بالقدر ، فقالَ : دلونى عليه وهو يومئذ أعمى فقالوا : وما تصنع به ؟ قَالَ : والذي نفسي بيده ، لئن استمكنت منه لأعَضَّن أنفه حتى أقطعه ، ولئن وقعت رقبته في يدى لأدُقَّها ، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخوجوا الله تعالى من أن يكون قَدَّر الخير ، كما أخرجوه من أن يقدر الشر .

٥٨٧ - [أثره ٣٠] - وأخبَرَنا الفِرْيَابِي ؟ قَالَ : نا عمرو بن عثمان الحمصى ؟ قَالَ : نا بقية ؟ قَالَ : نا أبو عمرو الأوزاعى ، عن عبدة بن أبي لبابة ؟ قَالَ : «علم الله تعالى ما هو خالق وما الخلق عاملون ، ثم كتبه ، ثم قَالَ لنبيه على [ ٢٠ : ٢٠ ] : ﴿ أَلَم تعلم أَن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ﴾ .

٣٧٨ - (٢٧٨) - وأُخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا أبو أنسَ مالك بن سليمان الألهاني الحمصي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا بقية بن الوليد ، عن أرطاة بن المنذر ، عن مجاهد بن بجبر أنه بلغه عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عنه قَالَ : ﴿ إِن أُولَ شَيْ

۰۸۱ – [۳۰۶] – أثر ابن عباس – صحيح معناه – تقدم برقم (أثر ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۷) ۲۱۹) من طريقين آخرين .

٨٢ - [٣٠٥] - أثر عبدة بن أبي لبابة : إسناده صحيح .

٥٨٣ - (٢٧٨) - معلول . تقدم عند المؤلف برقم ( ح ١٧٨ ، ١٧٩ ) .

<sup>(\*)</sup> في م (عمر).

خلقه الله القلم ، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين ؛ قَالَ : فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمولي ، بِرّ أو فجور ، رطب أو يابس ، فأحصاه عنده في الذكر ، ثم قَالَ : اقرءوا إن شتتم : [٤٥ : ٢٩ ] : ﴿ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ، إنا كنا نستسنخ ما كنتم تعملون و فهل تكون النسخة إلا من أمر قد فُرغ منه ! » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللَّه: فهذا طريق أهل العلم: الإيمان بالقدر خيره وشره، واقع من اللَّه بمقدور جرى به، يضل من يشاء ويهدى من يشاء ﴿لا يسألُ عما يفعل وهم يسألون ﴾.

وأما الحجة في ترك مجالسة القدرية ولا يفاتحون بكلام ، ولا بمناظرة إلا عند الضرورة وإثبات الحجة عليهم وتبكيتهم ، أو يسترشد منهم مسترشد للاسترشاد فيرشد ، ويوقف على طريق الحق ، ويُحذَّر طريق الباطل ، فلا بأس بالبيان على هذا النعت .

وسأذكر في ذلك ما يدل على ما قلت إن شاء اللَّه ، فاللَّه الموقق لكل رشاد

٥٨٤ – (٢٧٩) – أُخبَرَنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : نا إسحاق بن راهويه ؛ قَالَ : أنا المقرى عبد اللَّه بن يزيد ؛ قَالَ : نا سعيد (٠٠) بن أبي أبوب ، عن عطاء بن دينار ، عن حكيم بن شريك الهذلي ، عن يحيى بن ميمون الحضرمي ، عن ربيعة الجَرشي ، عن

٥٨٥ ، ٥٨٥ - (٢٧٩ ، ٢٨٠) - إسناده ضعيف .

رواه أحمد ( ۱ / ۲۰ ) ، ح ( ۲۰ 7 ) وأبو داود ( ٤٧١٠ ، ٤٧٢ ) ، والبيهقي ( ١ / ٢٠ ) ، وفي «القضاء والقدر » له ( ق ٢١ / ب ) والحاكم ( ١ / ٨٥ ) ولم يصححه بل ذكره شاهدًا ، وابن حبان ( مورد الظمآن ١٨٢٥ ) ، وابن أبي عاصم ( ١ / ١٤٥ – ح ٣٣٠ ) ، واللالكائي ( ١١٢٤ ) ، وابن بطة ( ق ٥ / ب / عاصم ( ١ / ١٤٥ ) و "أخبار أصبهان " ( ١ / ٣٠٢ ) ، وابن الجوزي في «العلل المتناهية » ( ١ / ٤٨ ) و "أخبار أصبهان " ( ١ / ٣٠٢ ) ، وابن الجوزي في «العلل المتناهية » ( ١ / ١٤٨ ) وقال : « لا يصح » . وأعله بيحيى بن ميمون وظن أنه القرشي فكذبه ، وإنما هو الحضرمي كما هو مصرح به هنا ، ولكن علته تدور حول حكيم بن شريك الهذلي : وهو «مجهول » كما صرح بذلك غير واحد منهم أبو حاتم الرازي – رحمه الله-ونقل المناوي تعليل الذهبي الحديث به ( فيض القدير ٢ / ٣٨٩ ) .

وضعفه الشيخ الألباني في تخريج «السنة» ( ٣٣٠ ) ، وتخريج «شرح الطحاوية» (ت ٢٨٦ ) ، والمشكاة ( ١٠٨ ) .

<sup>(</sup>ه) في م : شعبة بن أبي أيوب .

أبي هريرة ، عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن النبي ﴿ قَالَ : « لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم » .

٥٨٥ – (٢٨٠) – حَدَّثَنا أبو العباس سهل بن أبي سهل الواسطى ؛ قَالَ : نا أبو حفص عمرو<sup>(٥)</sup> بن علي ؛ قَالَ : نا عبد اللَّه بن يزيد المقرئ ؛ قَالَ : نا سعيد بن أبي أبوب وذكر الحديث مثله سواء .

اثر ٦ - [أثر ٦ • ٣] - وأخبرنا الفريابي ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن داود ؛ قَالَ : نا الله بن صالح ؛ قَالَ : نا عبد الله بن وهب ؛ قَالَ : نا الليث بن سعد ، عن عبيد الله ابن عمر ؛ قَالَ : « كنا نجالس يحيى بن سعيد ، فيسرُد علينا مثل اللؤلؤ ، فإذا طلع ربيعة قطع يحيى الحديث ، إعظامًا لربيعة ، فبينا نحن يومًا يحَدَّثنا تلا هذه الآية [٢٠ : ٢١] : ﴿ وإن من شئ إلا عندنا خزائنه ، وما ننزله إلا بقدر معلوم ﴾ فقال له جميل بن نباتة العراقي ، وهو جالس معنا : با أبا مُحَمَّد ، أرأيت السِّحر من تلك الخزائن ؟ فقالَ يحيى : سبحان الله ، ما هذا من مسائل المسلمين ، فقالَ عبد الله بن أبي حبيبة : «إن أبا مُحَمَّد ليس بصاحب خصومة ، ولكن عليَّ فأقبل أما أنا فأقول : إن السحر لا يضر إلا بإذن الله . أفتقول أنت ذلك ؟ فسكت ، فكأنما سقط عنا جبل » .

٠٨٧ – [أثر٧٠٣] – أخْبَرَنا إبراهيم بن الهيثم الناقد ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن بكار ؛ قَالَ : نا إسماعيل بن عياش ، عن عمر بن مُحَمَّد العُمرى ؛ قَالَ : جاء رجل إلى سالم بن عبد اللَّه فقال : رجل زنى ، فقال سالم : يستغفر اللَّه ويتوب إليه ، فقال له الرجل : اللَّه قدره عليه ؟ فقال سالم : نعم ؛ قَالَ : ثم أخذ قبضة من الحصباء ، فضرب بها وجه الرجل وقالَ : قُمْ .

٨٨٥ – [أثر٨٠٣] – حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرُ بَنَ أَبِي دَاوِدٍ ؛ قَالَ : نَا أَيُوبِ شَيْخِ لِنَا ؛

٨٦٠ - [٣٠٦] - أثر يحيى بن سعيد إ إسناده صحيح .

٥٨٧ - [٣٠٧] - أثر سالم بن عبد الله: إسناده فيه ضعف - صحيح لغيره. لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهي ضعيفة رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٩٣٣)، وابن بطة (٢٠٠٩)، واللالكائي (١٢٧٠) والخلال في «السنة» (٨٩٨) من رواية سفيان عن عمر بن محمد به .

۵۸۸ ّ – [۳۰۸] – أثر علي : إسناده ضعيفٌ جدًّا اً - تقدم ( ث ۲۰۲ ) . (ه) في م (عمر) .

قَالَ: نا إسماعيل بن عمرو البجلي ؟ قَالَ: نا عبد الملك بن هارون بن عنترة ، عن أبيه ، عن جده ؟ قَالَ: أتى رجل علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - فقالَ: أخبرني عن القدر ؟ فقالَ: بحر عميق فلا تلجه ؟ فقالَ: طريق مظلم فلا تسلكه ؟ قَالَ: أخبرني عن القدر ؟ قَالَ: بحر عميق فلا تلجه ؟ قَالَ: أخبرني عن القدر ؟ قَالَ: بحر الله فلا تَكُلَّفه ، ثم ولى الرجل غير بعيد ، ثم رجع ، فقالَ لعلي في المشيئة الأولى: أقوم وأقعد ، وأقبض وأبسط ؟ فقالَ له على رضى الله عنه : إنى سائلك عن ثلاث خصال ، ولن يجعل الله لك ولا لمن ذكر المشيئة مخرجًا ، أخبرني : أخلقك الله لما شاء ؟ قَالَ: بل لما شاء ؟ قَالَ: أخبرني أخلقك الله يوم القيامة كما شاء أو كما شئت ؟ ؛ قالَ: لا بل كما شاء ؟ قال أخبرني أخلقك الله كما شاء أو كما شئت ؟ وقالَ : لا بل كما شاء ؟ قالَ أخبرني أخلقك الله كما شاء أو كما شئت ؟ قالَ لا بل كما شاء قالَ : فليس لك من المشيئة شئ .

٥٨٩ – [أثر٩٠٣] – حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : نا أحمد بن صالح ؛ قَالَ : نا سُفْيان بن عُيينة ، عن عمرو بن دينار ؛ قَالَ : قَالَ لنا طاووس : « أخروا معبدًا الجهنى . فإنه كان قَدريًا » .

• • • • • [أثر • ٣١] - أخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا قُتَيْبَة بن سعيد ؛ قَالَ : نا سُفْيان ، عن عمرو ؛ قَالَ : قَالَ لنا طاوس : « أخروا معبدًا الجهني . فإنه كان يتكلم بالقدر » .

990 - [أثر ١ ٣١] - أخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدَّنَنا أبو بكر بن أبي شَيْبَة ؛ قَالَ : نا يزيد بن هارون ؛ قَالَ : أخبرني يحيى بن سعيد ، عن أبي الزبير : أنه كان مع طاووس يطوف بالبيت ، فمر معبد الجهني ؛ فقال قائل لطاووس : هذا معبد الجهني ، فعدل إليه . فقالَ : أنت المفتري على الله ، القائل مالا تعلم ؟ قَالَ : إنه يكذب على ؛ قَالَ أبو الزبير : فعدلت مع طاووس ، حتى دخلنا على ابن عباس ، فقالَ له طاووس : با أبا عباس : الذين يقولون في القدر ! قَالَ : أروني بعضهم ، قلنا صانع ماذا ؟ قَالَ : إذًا أضع يدى في رأسه فأدُقُ عنقه .

٩٩٠ - [أثر ٣١٢] - حَدَّثَنا أبو عبد اللَّه أحمد بن مُحَمَّد بن شاهين ؟ قَالَ : نا

٥٨٩ ، ٥٩٠ - [٣١٠ ، ٣٠٩] - أثر طاووس : صحيح الإسناد .

أخرجه عبد اللَّه بن أحمد ( ٨٤٧ ) ، واللالكائي ( ١١٤١ ) ، وابن بطة ٢ / ٤١٨ ). ٩٦ – [٣١١] – أثر ابن عباس – صحيح الإسناد –

تقدم (أثر٢١٧) سندًا ومتنًا بمعناه . ينظر (شرح علل الترمذي) (٢٥١/١) .

٩٩٠ - [٣١٢] - أثر الحسن: صحيح - إسناده حسن.

عمار بن خالد الواسطى ؛ قَالَ : نا مرحوم بن عبد العزيز العطار ؛ قَالَ : سمعت أبي وعمى يقولان : سمعنا الحسن ينهى عن مجالسة معبد الجهنى ، ويقول : لا تجالسوه . قَالَ : وقَالَ أبي : لا أعلم يومئذ أحدًا يتكلم في القدر غير مَعْبد ، ورجل من الأساورة يقَالَ له شيشنويه (٠٠) .

بقية ؟ قَالَ : حدثنى مُحَمَّد بن نافع النقفى ، عن مُحَمَّد بن عبيد بن أبي عامر المكى ؟ بقية ؟ قَالَ : حدثنى مُحَمَّد بن نافع النقفى ، عن مُحَمَّد بن عبيد بن أبي عامر المكى ؟ قَالَ : لقيت غيلان بدمشق مع نفر من قريش ، فسألونى في أن أكلمه . فقلت له : الجعل لى عهد الله وميثاقه ألا تغضب ، ولا تجحد ، ولا تكتم ؟ قَالَ : فقالَ : ذلك لك ، فقلت : نشدتك الله ، هل في السموات والأرض شئ قط من خير أو شر لم يشأه الله ، ولم يعلمه حين كان ؟ قَالَ غيلان : اللهم لا ، قلت : فعلم الله تعالى بالعباد كان قبل أو بعد أعمالهم ؟ ؟ قَالَ غيلان : بل علمه كان قبل أعمالهم ، بالعباد كان قبل أو بعد أعمالهم ؟ ؟ قَالَ غيلان : بل علمه كان قبل أعمالهم ، قلت : فمن أين كان علمه بهم من دار كانوا فيها قبله ؟ جَبَلهم في تلك الدار غيره ، وأخبره الذي جبلهم هو في الدار عنهم غيره ، أم من دار جبلهم هو فيها ؟ غيره ، وأخبره الذي جبلهم هو في الدار عنهم غيره ، أم من دار جبلهم هو فيها ؟ وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصى ؟ قَالَ غيلان : بل من دار جبلهم فيها ، وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصى . قلت : وهل كان الله يحب أن يطيعه وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصى . قلت : وهل كان الله يحب أن يطيعه وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصى . قلت : وهل كان الله يحب أن يطيعه وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصى . قلت : وهل كان الله يحب أن يطيعه وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصى . قلت : وهل كان الله يحب أن يطيعه

<sup>=</sup> رواه الترمذي في «العلل» (٥٣٠،٣٥١/١ - من الشرح) من هذا الطريق، ومن طريق أخرى صحيحة.

والد مرحوم: هو عبد العزيز بن مهران، وأخوه عبد الحميد، والأثر رواه اللالكائي (١١٤٢)، وعبد الله بن أحمد (٨٤٩)

وابن بطة (٢/ق ١٤،٥١٤).

<sup>(\*)</sup> في م : سيسفوه .وقال الفقي رحمه الله تعالى : وفي نسخة : سيسفويه . وفي ت : ششنوه .وفي هامش ت : شيشنويه .

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - «سسويه: يقال إن اسمه يونس الأسواري أول من تكلم في القدر، زوج والدة موسى الأسواري (اللسان ١٣١/٣) (اللسان ٢/ ٥٣٠- ترجمة ١١٩٨).

٥٩٣ - [٣١٣] - أثر محمد بن عبيد بن أبي عامر المكي:

رواه بن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦٤٩/١٥) من طّريق المصنف به.

ومحمد بن عبيد بن أبي عامر المكي: ترجمة ابن عساكر في « تاريخه » ولم يذكره بجرح ولا تعديل.

جميع خلقه ؟ قَالَ غيلان : نعم ؛ قلت : انظر ما تقول ؟ قَالَ : هل معها غيرها ؟ قلت : نعم ، قلت : فهل كان إبليس يحب أن يعصى الله جميع خلقه ؟ قَالَ : فلما عرف الذى أريد سكت ، فلم يرد عليَّ شيئًا .

\$ 90 - [أثر \$ ٣١] - أخبرَنا الفِرْيَابِي ؟ قَالَ : نا نصر بن عاصم ؟ قَالَ : نا الله ، الوليد ابن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز ، عن مكحول أنه قَالَ : « حسيب غيلان الله ، لقد ترك هذه الأمة في مثل لجبج البحار » .

مهم - وأثره ١٣٦] - وأخبرَنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ: نا نصر ؛ قَالَ: نا الوليد ، عن ابن جابر ؛ قَالَ: سمعت مكحولًا يقول : « ويحك يا غيلان ، لا تحوت إلا مفتونًا » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللّه: فإن قَالَ قائل: مَنْ أَئمة القدرية في مذاهبهم ؟

قيل له: قد أجل الله تعالى المسلمين عن مذاهبهم، وأثمتهم في مذاهبهم القدرية: معبد الجهنى بالبصرة، وقد رد عليه الصحابة والتابعون ما قد تقدم ذكرنا له، وقبله رجل من أهل العراق كان نضرانيًا فأسلم، ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهنى القدر. كذا قَالَ الأوزاعي رحمه الله، وأخذ غيلان عن معبد.

وقد تقدم ذكرنا لقصة غيلان ، وما عجل اللَّه له من الحزي في الدنيا ، وما له في الآخرة أعظم ، وعمرو بن عبيد وما ذمه العلماء وهجروه وكفروه ، هؤلاء أئمتهم

ومحمد بن نافع الثقفي: لم يتبين لي الآن – ولعل بقية دلس اسمه، فإنه كان مشهورًا بالتدليس. (ينظر الأثر المتقدم برقم: ٣٧٧ – وما بعده).

٩٩٥ – [٣١٤] – أثِر سعيد عن مكحول : إسناده ضعيف :

نصر بن عاصم الأنطاكي: «فيه لين» ،كما قال الحافظ.

والوليد بن مسلم: مع كونه ثقة إلا أنه يدلس التسوية .

رواه ابن بطة (ج ٢ / ق ٤١٨ / أ )

٥٩٥ - [٣١٥] - أثر ابن جابر عن مكحول : إسناده ضعيف - انظر التخريج السابق.

ابن جابر هو : عبد الرحمن بن يزيد بن جابر : ثقة ( التقريب ) .

الأنجاس الأرجاس .

٩٩٦ – [أثر٣١٦] – أخبرَنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : نا صفوان بن صالح ؛ قَالَ ثنا : مُحَمَّد بن شعيب ؛ قَالَ : سمعت الأوزاعى يقول : أول من نطق بالقدر : رجل من أهل العراق يقال له : سَوْسَن ، وكان نصرانيًا فأسلم ، ثم تنصر ، فأخذ عنه معبد الجهنى ، وأخذ غيلان عن معبد .

990 - [أثر ٣١٧] - أخْبَرَنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : نا إسحاق بن موسى الأنصاري ؛ قَالَ : نا أنس بن عياض ؛ قَالَ : « أرسل إلىَّ عبد اللَّه بن يزيد بن هرمز . فقَالَ : لقد أدركت وما بالمدينة أحد يتهم بالقدر إلا رجل من جهينة . يقَالَ له : معبد الجهني ، فعليكم بدين العواتق اللائي لا يعرفن إلا اللَّه تعالى » .

٥٩٨ - [أثر ١٨ ٣] - أخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا أحمد بن خالد ؛ قَالَ : نا معاذ ابن معاذ ؛ قَالَ : سمعت ابن عون يقول : « أول ما تكلم الناس في القدر بالبصرة معبد الجهني وأبو يونس الأسوارى ».

990 – [أثر 19 ٣] – وأخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا أبو بكر بن أبي شَيْبَة ؛ قَالَ : نا مرحوم بن عبد العزيز ، عن أبيه وعمه سمعهما يقولان : سمعنا الحسن وهو ينهى عن مجالسة معبد الجهنى ، يقول : « لا تجالسوه فإنه ضال مضل » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللَّه: ثم اعلموا رحمنا اللَّه وإياكم أن القدرى لا يقول: اللَّهم وفقني ، ولا يقول: اللَّهم اعصمني ، ولا يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله ، لأن عنده: أن المشيئة إليه ، إن شاء أطاع وإن شاء عصى ، فاحذروا مذاهبهم لا يفتنوكم عن دينكم .

٩٩٦ - [٣١٦] - أثر الأوزاعي : إسناده صحيح ـ

ومحمد بن شعيب هو ابن شِابور : ثقة .

٩٩٥ - [٣١٧] - أثر عبد اللَّه بن يزيد بن هرمز : إسناده صحيح .

٩٩٥ - [٣١٨] - أثر ابن عون : إسناده صحيح .

٩٩٥ - [٣١٩] - أثر عبد العزيز بن مهران العطار عن الحسن: صجيح - تقدم (٣٠٩).

• • • • • - [أثر • ٣٢] - أخْبَرَنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : نا عمرو بن علي ؛ قَالَ : سمعت معاذ بن معاذ يقول : « صليت أنا وعمر بن الهيثم الرقاشي خلف الربيع بن بَرَّة ؛ قَالَ معاذ : أخبرني عمر بن الهيثم : أنه حضرته الصلاة مرة أخرى ، فصلى خلفه ؛ قَالَ معاذ : أخبرني عمر بن الهيثم : أنه حضرته الصلاة مرة أخرى ، فعلى خلفه ؛ قَالَ معاذ : فأعدت أدعو فقال : لعلك ثمن يقول : اللَّهم اعصمني ؟ قَالَ معاذ : فأعدت تلك الصلاة بعد عشرين سنة ،

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللَّه : وكان الربيع بن برة هذا قدريًا ، وكان من المتعبدين عندهم .

۱۰۰ - [أثر ۲۲۱] - أخبر تنا الفريابي ؛ قَالَ: نا عمرو بن على ؛ قَالَ: سمعت معاذ بن معاذ يقول : أخبرنى عمر بن الهيثم ؛ قَالَ : خرجت في سفينة إلى الأبُلة أنا وقاضيها هُبَيرة بن العُديس ؛ قَالَ : وصحبنا في السفينة مجوسى وقدرى ؛ قَالَ : فقالَ القدرى للمجوسى : أسلم ؛ قَالَ : فقالَ المجوسى حين يريد الله قال فقال القدرى الله يريد والشيطان لا يدعك ، قال يقول المجوسى : أراد الله ، وأراد الشيطان ، فكان ما أراد الشيطان ، هذا شيطان قوى .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن : هذا الكلام ذكره الفِرْيَابي بالفارسية عن القدرى والمجوسى ، ثم فسره لنا الفِرْيَابي هذا المعنى و نحوه .

\* ٢ • ٢ - [أثر ٢ ٣ ٣] - حَدَّثَنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي : قَالَ : «قَالَ بعض العلماء مسألة يقطع بها القدرى .

<sup>• •</sup> ٦ - [٣٢٠] - أثر معاذ بن معاذ: إسناده صحيح -

رجاله ثقات معروفون، إلا عمر بن الهيثم، فلم أعرفه ومحتمل أن يكون عمرو بن الهيثم ابن قطن البصري، وهو ثقة » ومن طبقة معاذ، وبلديه، وعلى أية حال فقد قبل معاذ بن معاذ كلامه في ذاك الإمام القدري وأعاد صلاته بناء على خبره، فإن كان معاذ بن معاذ هذا الإمام الفذ الثقة المتقن، قد قبله ورضيه لدينه، فنحن أولى إن شاء الله.

٢٠١ - [٣٢١] - أثر عمر بن الهيثم: إسناده صحيح - انظر الذي قبله.
 ٢٠٢ - [٣٢٢] - أثر أبي الفضل العباس بن يوسف الشكلي: كان صالحًا متنسكاً،
 ومن أقواله: «إذا رأيت الرجل مشتغلًا بالله، فلا تسأل عن إيمانه، وإذا رأيته مشتغلًا عن الله فلا تسأل عن نفاقه» (تاريخ بغداد ٢٢ / ١٥٣).

يقَالَ لها : أخْبِرْنا : أراد اللّه تعالى من العباد أن يؤمنوا فلم يقدر ، أو قدر فلم يرد ؟ فإن قَالَ : قدر ولم يرد ، قيل له : فمن يهدى من لم يرد اللّه هدايته ؟ وإن قَالَ : أراد ، فلم يقدر ، قيل له : لا يشك جميع الخلق أنك قد كفرت يا عدو اللّه » .

الملك ؛ قَالَ : نا بقية بن الوليد ؛ قَالَ : حدثنى أبو غياث ( ) ؛ قَالَ : بينا أنا أَغَسِّلْ رجلًا الملك ؛ قَالَ : بينا أنا أَغَسِّلْ رجلًا الملك ؛ قَالَ : نا بقية بن الوليد ؛ قَالَ : حدثنى أبو غياث ( ) ؛ قَالَ : بينا أنا أَغَسِّلْ رجلًا من أهل القدر ؛ قَالَ : « فلما دفناه عند باب الشرقى تعالى ؛ قَالَ : « فلما دفناه عند باب الشرقى فرأيته في ليلتى تلك في منامى ، كأني منصرف من المسجد ، إذ الجنازة في السوق فرأيته في ليلتى تلك في منامى ، كأني منصرف من المسجد ، إذ الجنازة في السوق يحملها حبشيان رجلاها بين يديها فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : فلان ، فقلت : يحملها حبشيان رجلاها بين يديها فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : فلان ، فقلت : فقلت : والله لأتبعنه حتى أنظر ما يصنع به ، فلما أن خرجوا به من باب اليهود مالوا به إلى نواويس النصارى ، فأتوا قبرًا منها فدفنوه فيه ، فبدت لى رجلاه ، فإذا ما أشد سوادًا من الليل » .

٣٠٣ - [٣٢٣] - أثر أبي غياث: إسناده حسن إلى أبي غياث، من أجل كلام يسير في أبي تقي هشام بن عبد الملك.

قال عنه الحافظ: ﴿ صدوق له أوهام » . المستمام عنه المتعابة ع (\*) في ت: أبو عتاب .

2 • ٦ - [أثر ٢ ٣٢] - أخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا أحمد بن أبي الحوارى إملاءً على ؛ قَالَ : قلت لأبي سليمان الداراني ( ) : من أراد الحظة فليتواضع في الطاعة ، فقَالَ لي : «ويحك ، وأى شئ التواضع ؟ إنما التواضع أن لا تُعجب بعملك ، وكيف يعجب عاقل بعمله ؟ وإنما نعد العمل نعمة من الله تعالى ، ينبغي أن يشكر الله تعالى ويتواضع ، إنما يعجب بعمله القدري الذي يزعم أنه يعمل ، فأما من زعم أنه يستعمل ، فكيف يعجب » ؟ .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن: يقَالَ للقدرى: يا من لعب به الشيطان ، يا من ينكر أن الله تعالى خلق الشر ، أليس إبليس أصل كل شر ؟ أليس الله خلقه ؟ أليس الله تعالى خلق الشياطين وأرسلهم على من أراد ليضلوهم عن طريق الرشد؟ فأى حجة لك يا قدرى ؟ يا من قد حُرم التوفيق ، أليس الله تعالى ؛ قَالَ [٤١ : ٢٥]: ﴿ وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ﴾ إلى قوله ﴿ إنهم كانوا خاسرين ﴾ ؟ وقالَ تعالى لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ﴾ إلى قوله ﴿ إنهم كانوا خاسرين ﴾ ؟ وقالَ تعالى وقين ، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ﴾ وقالَ تعالى [ ١٩ : ٥٨] : ﴿ ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزًا ﴾ ؟

معفر بن يحيى الحلواني ؛ قَالَ : نا خلف بن يحيى الحلواني ؛ قَالَ : نا خلف بن هِشَام البزار ؛ قَالَ : نا أبو شهاب يعنى الحناط ، عن الأعمش ، عن خيثمة وعمارة بن عمير ، عن مسروق ؛ قَالَ : دخلت أنا وأبو عطية على عائشة رضى الله عنها . فقلنا لها : يا أم المؤمنين ، إن أبا عبد الرحمن يعنى ابن مسعود يقول : من أحب لقاء الله

أحمد ابن أبي الحواري هو : أحمد بن عبد الله بن ميمون التغليبي ، ثقة ، زاهد .

٢٠٤ - [٣٢٤] - أثر أبي سليمان الداراني : إسناده صحيح .

٠٠٥ ، ٢٠١ - (٢٨١ ، ٢٨١) - إسناده صحيح :

رواه عبد الرزاق ( ۳/ ۸۷۰ – ح ۹۷۶۹ ) .

وعزاه الحافظ في «الفتح» لعبد بن حميد من رواية عائشة مرفوعًا وقواه بسكوته عليه . والحديث في «الصحيحين» من رواية عُبادة بن الصامت وعائشة مرفوعًا « من أحب لقاء الله أحب الله لقائه » قالت عائشة : إنا لنكره الموت . قال : « ليس ذلك ، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته ، فليس شيء أحب اليه مما أمامه ، فأحب لقاء الله وأحب الله لقائه ، وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته ، فليس شيئ أكره إليه مما أمامه فكره =

أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ، فأينا يحب الموت ؟ فقالت : يرحم الله ابن أمٌ عبد ، حدث أول الحديث وأمسك عن آخره ، ثم أنشأت تحدث . فقالت : إذا أراد الله بعبد خيرًا بعث إليه ملكا قبل موته بعام يسدده ويوفقه ، حتى يموت على خير أحايينه ، فيقول الناس : مات فلان على خير أحايينه ، فإذا محضر ورّأى ما أعد له ، جعل يتهوع نفسه من الحرص على أن يخرج ؛ هناك : أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه ، وإذا أراد الله بعبد غير ذلك ، قيض له شيطانًا قبل موته بعام يغويه ويصده حتى يموت على شر أحايينه ؛ فيقول الناس : مات فلان على شر أحايينه ، فإذا محضر ورأى ما أعد له حتى يبتلع نفسه ، كراهية أن تخرج ، هناك : كره لقاء الله ، وكره الله لقاءه » .

٣٠٠ – (٢٨٢) – أخْبَرَنا الفِريَابِي ؛ قَالَ : أنا عثمان بن أبي شَيْبَة ؛ قَالَ : نا جرير بن عبد الحميد ، عن الأعمش ، عن خيثمة ، عن أبي عطية ؛ قَالَ : دخلت أنا ومسروق علي عائشة رضى الله عنها ، فذكرنا لها قول عبد الله بن مسعود : من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ، فقالت عائشة رضى الله عنها : يرحم الله أبا عبد الرحمن ، حدثكم أول الحديث . ولم تسألوه عن آخره ، وسأحدثكم عن ذلك : إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرًا قيض له قبل موته ملكا يسدده ويشره ، حتى يموت وهو على خير ما كان ، ويقول الناس : مات فلان على خير ما كان ، فيقول الناس : من فلان على خير ما كان ، فإذا محضر ورأى ثوابه من الجنة ، فجعل يتهوع من أدب لقاء الله أحب الله لقاءه ، وإذا أراد بعبد شرًا قيض له شيطانًا قبل موته بعام ، فجعل يَفْتنه ويُضِلُه حتى يموت على شر ما كان ، ويقول الناس : مات فلان شر ما كان ، فإذا حُضِر ورأى منزله من البار ، فجعل يبتلع نفسه أن تخرج ، هناك حين كره لقاء الله وكره الله لقاءه » . النار ، فجعل يبتلع نفسه أن تخرج ، هناك حين كره لقاء الله وكره الله لقاءه » .

<sup>=</sup> نقاء اللَّه ، وكره اللَّه لقائه . البخاري ( ٢٥٠٧ ) ، ومسلم ( ح ٢٦٨٤ ) وهذا لفظ البخاري ، ورواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم .

١٠٧ - [أثر ٣٢٥] - حَدَّثَنا أبو مُحَمَّد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقى ؟
 قال : نا أحمد بن أبي الحوارى ؟ قال : نا عبد الله بن محجّر ؟ قال : قال عبد الله بن المبارك يعنى لرجل سمعه يقول : ما أجرأ فلان على الله ، فقال : « لا تقل ما أجرأ فلانًا على الله ، فإن الله تعالى أكرم من أن يجترأ عليه ، ولكن قل : ما أغَرَّ فلانًا بالله » ؟
 قال : فحدثت به أبا سليمان الدرانى . فقال : « صدق ابن المبارك ، الله تعالى أكرم من أن يُجترأ عليه ، ولو كرموا عليه لمنعهم منها » .

١٠٨ - [أثر ٣٢٦] - وحَدَّثَنا أبو مُحَمَّد يحيى بن مُحَمَّد بن صاعد ؟ قَالَ : نا الحسين بن الحسن المروزى ؟ قَالَ : أنا ابن المبارك ؟ قَالَ : أنا شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن مُجَبَيْر في قول اللَّه تعالى [ ٣٨ : ٤٥] : ﴿ أُولِي الأيدي والأبصار ﴾ ؟ قَالَ : « الأيدى : القوة في العمل ، والأبصار : بَصَّرهم ما هم فيه من دينهم » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن : فإن اعترض بعض هؤلاء القدرية بتأويله الخطأ ، فقال : قالَ اللَّه تعالى [ ٢٩ : ٧٩ ] : ﴿ ما أصابك من حسنة فمن اللَّه ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك ﴾ فيزعم أن السيئة من نفسه ، دون أن يكون اللَّه تعالى قضاها وقَدَّرها عليه ..

قيل له: يا جاهل ، إن الذي أنزلت عليه هذه الآية هو أعلم بتأويلها منك ، وهو الذي بين لنا جميع ما تقدم ذكرنا له من إثبات القدر ، وكذلك الصحابة الذين شاهدوا التنزيل ، رضى الله عنهم ، هم الذين بينوا لنا ولك إثبات المقادير بكل ما هو كائن من خير وشر .

وقيل : لو عقلت تأويلها لم تعارض بها ، ولعلمت أن الحجة عليك لا لك فإن ؟ قَالَ : كيف ؟

٣٢٥ - [٣٢٥] - أثر عبد الله بن المبارك : ؟

رواه ابن بطة من طريق المؤلف ( الإبانة - ٢ / ٤١٠ / أ ) .

٣٢٦ – [٣٢٦] – أثر سعيد بن جبير: رجاله ثقات

غير شريك وهو ابن عبد الله فإنه سيء الحفظ.

رواه ابن جرير (١٧٢/٢٣) وسالم هو ابن عجلان الأفطس: ثقة من رجال البخاري

قيل له: قوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابِكُ مِن حَسَنَةُ فَمِنَ اللّهُ ، وِمَا أَصَابِكُ مِن سَيْئَةً فَمِن نَفْسُكُ ﴾ أليس الله تعالى أصابه بها: خيرًا كان أو شرًا ؟ فاعقل يا جاهل . أليس قَالَ الله تعالى [ ١٠ : ٢٥] : ﴿ نُصِيب برحمتنا مِن نشاء ﴾ وقَالَ تعالى [ ٧: ٥] : ﴿ نُصِيب برحمتنا مِن نشاء ﴾ وقَالَ تعالى [ ٧٠ : ١٠] : ﴿ أو لم يهد للذين يرثون الأرض مِن بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ﴾ وقَالَ تعالى [ ٧٥ : ٢٢] : ﴿ مَا أَصَاب مِن وَسِيبَة فِي الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ، إن ذلك على الله يسير ﴾ وهذا في القرآن كثير .

ألا ترى أن الله تعالى يخبرنا أن كل مصيبة تكون بالعباد من خير أو شر فالله يصيبهم بها ، وقد كتب مصابهم في علم قد سبق ، وجرى به القلم على حسب ما تقدم ذكرنا له .

فاعقلوه يا مسلمون فإن القدري محروم من التوفيق .

وقد رُوي : أن هذه الآية التي يحتج بها القدري في قراءة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب : « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك » .

٣٠٠ - [أثر ٣٢٧] - أخبَرَنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفى ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن بكار ؛ قَالَ : نا إسماعيل بن عياش ، عن عبد الوهاب ابن مجاهد ، عن أبيه ؛ قَالَ : في قراءة عبد الله وأبي : « ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك . وأنا كتبتها عليك » .

١١٠ - [أثر٣٢٨] - أخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا قُتَيْبَة بن سعيد وعبد الأعلى بن
 حمّاد قالا : نا المعتمر بن سليمان ، عن حميد الطويل ، عن ثابت ، عن الحسن بن

٩٠٣ - [٣٢٧] - أثر مجاهد إسناده ضعيف جدًّا ، سبق تخريجه برقم (أثر٢٦٤).
 ١٠٠ - [٣٢٨] - أثر الحسن بن علي : صحيح لغيره - إسناده فيه ضعف .

فإن حميدًا كان يدلس من الثالثة ، عن الحسن بن على .

رواه اللالكائي من طريق أُخرى ( ١٢٣٤ ) ، ورواه عبد الله بن أحمد (٨٧٥٠) بسند رجاله ثقات ولولا خشية تدليس قتادة لحكمت عليه بالصحة ، ورواه الطبراني (٣ / ٦٥ - ح ٢٦٨٤ ) بسند رجاله ثقات كذلك .

على رضى الله عنهما ؛ قَالَ : « قُضى القضاء ، وجف القلم ، وأمور تقضى في كتاب قد خلا » .

اسحاق؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَصِبْع بِنِ الفَرْيَابِي ؛ قَالَ: حدثنى أبو بكر مُحَمَّد بِنِ إِسحاق؛ قَالَ: أُخبرنى ابن وهب؛ قَالَ: أُخبرنى يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ: أُتيت رسول الله في فقلت: إنى رجل شاب ، وأنا أخاف على نفسي العَنَت ، ولا ، أجد ما أتزوج به النساء ، فائذن لي أختصي؛ قَالَ: فسكت عنى ، ثم قلت مثل ذلك ، فسكت عنى ، ثم قلت مثل ذلك ، فسكت عنى ، ثم قلت مثل ذلك ، فقال النبي في : « يا أبا هريرة ، قد جَفَّ القلم بما أنت لاق فاختصِ على ذلك أو ذَرِ » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللَّه : اعلموا رحمنا اللَّه وإياكم أن اللَّه تعالى ذكره أمر العباد باتباع صراطه المستقيم ، وأن لا يعوجوا عنه يمينًا ولا شمالا ، فقال تعالى ذكره [ ٢ : ١٥٣ ] : ﴿ وأن هذا صراطى مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ،

۲۱۳ – (۲۸۳) – إسناده صحيح : – رجاله كلهم ثقات على شرط البخاري ، كذا
 قال شيخنا في ظلال الجنة في تخريج «السنة» ( ح ۱۱۰ ) .

ومحمد بن إسحاق هو : الصغاني : ثقة ثبت روى عنه مسلم .

والحديث أخرجه البخاري تعليقًا، ( له النكاح باب ٨- ج٩ / ٢٠ / ح ٥٠٧٦ – الفتح ) . ووصله الإسماعيلي ، والجوزقي في « الجمع بين الصحيحين » ( تغليق التعليق ٤ / ٣٩٦ ) ، وأخرجه البيهقي (٧ / ٧٩ ) .

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو ، تقدم عند المصنف () ، وهو في «السنة» لابن أبي عاصم ( ٢٤٣ ) بسند حسن .

تنبيه: لا يفهمن أحد أن الحديث فيه جواز الاختصاء ، قال الحافظ في «الفتح» : فليس الأمر لطلب الفعل ، بل هو للتهديد وهو كقوله : ﴿ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ﴾ والمعنى إن فعلت أو لم تفعل فلابد من نفوذ القدر ، وليس فيه تعرض لحكم الخصاء بل فيه إشارة إلى النهي عن ذلك ، كأنه قال : إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله ، فلا فائدة في الاختصاء وقد تقدم - أي في البخاري ( ٧٣٥٠) - أنه عليه السلام نهى عثمان بن مظعون لما استأذنه في ذلك ا.ه. مختصرا ( ٩٩ / ٢٢) .

وصح عَنَ ابن مسعود أنه قال : قلنا يارسول الله ألا نختصي ؟ « فنهانا عن ذلك .....» ( البخاري ٥٠٧٥ - الفتح ) .

فتفرق بكم عن سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ﴾ ثم قَالَ تعالى [ ٨١ : ٢٨ ] : ﴿ لمن شاء منكم أن يستقيم ﴾ ففي الظاهر : أنه جل ذكره أمرهم بالاستقامة واتباع سبيله وجعل في الظاهر إليهم المشيئة ، ثم أعلمهم بعد ذلك : أنكم لن تشاءوا إلا أن أشاء أنا لكم ما فيه هدايتكم ، وأن مشيئتكم تبع لمشيئتي ، فقَالَ تعالى [ ٨١ : ﴿ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ﴾ .

فأعلمهم أن مشيئتهم تبع لمشيئته عز وجل .

وقَالَ عز وجل [ ٢ : ٢ ] : ﴿ قُل للَّه المُشرق والمغرب ، يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾ وقَالَ عز وجل [ ٢ : ١٣٩] : ﴿ كَانَ النَّاسُ أَمَةُ وَاحدة . فَبَعَثُ اللَّهُ النَّبِينَ مَبْشُرِينَ وَمَنْدُرِينَ وَأَنْزَلَ مَعْهُمُ الكُتَابُ بَالْحَقّ لِيحكم بِينَ النَّاسُ فَيمَا اختلفوا فيه . ومَا اختلف فيه ﴾ إلى قوله : ﴿ فَهْدَى اللَّه الذِّينَ آمنُوا لمّا اختلفوا فيه من الحق بإذنه ، واللَّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾ .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللَّه : انقطعت حجة كل قَدَرِى قد لعب به الشيطان . فهو في غَيِّه يتردَّد ، والحمد للَّه الذي عافانا مما ابتلاهم به .

« وبعد » فقد اجتهدت وبينت في إثبات القدر بما قَالَ اللَّه عز وجل ، وبما قَالَ الرسول ﴿ وَ الْمِينَ عَنِ اللَّه عز وجل ما أنزله في كتابه ، وذكرت قول الصحابة رضى اللَّه عنهم ، وقول التابعين ، وكثيرًا من أئمة المسلمين ، على معنى الكتاب والسنة.

فمن لم يؤمن بهذا فهو ممن قَالَ اللَّه تعالى فيهم [٦: ١١١]: ﴿ لُو أَننَا نَزَلْنَا اللَّهِ مَا لَكُنُ مَا كَانُوا لَيُؤْمِنُوا إِلاَ أَنَ اللَّهِ مَا لَكُنُ أَكْرُهُم يَجْهُلُونَ ﴾ . يشاء اللَّه ، ولكن أكثرهم يجهلون ﴾ .

تم الجزء السادس من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه وصلى الله على رسوله سيدنا مُحَمَّد النبي وآله وسلم يتلوه الجزء السابع من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة

الله الله وعونه ويليه الله وعونه ويليه الله والله وعونه ويليه الله والله كتاب التصريق بالنظر إلى الله عز وجل المناني وأوله كتاب التصريق بالنظر إلى الله عز وجل

公公公

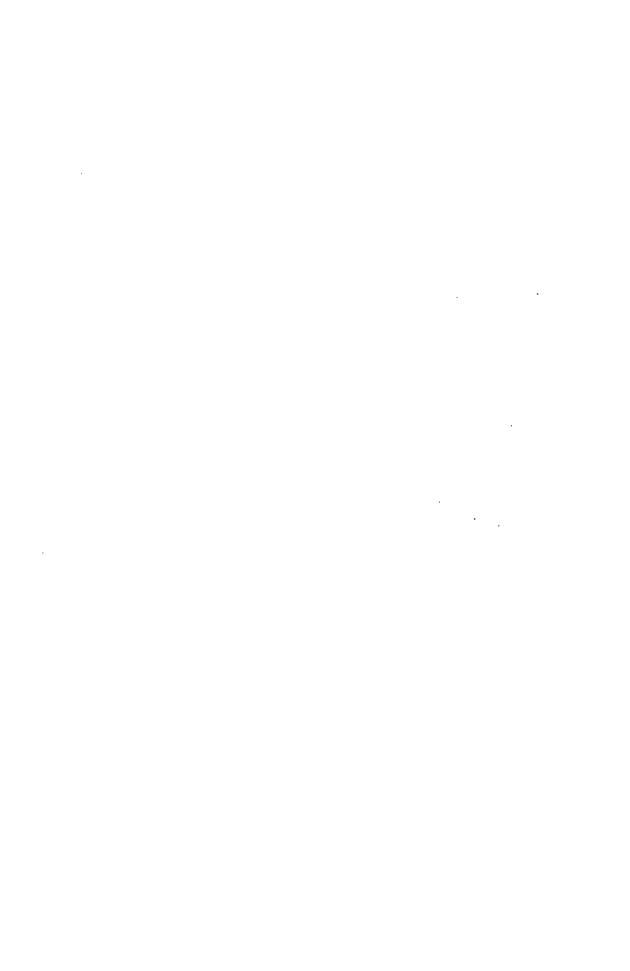

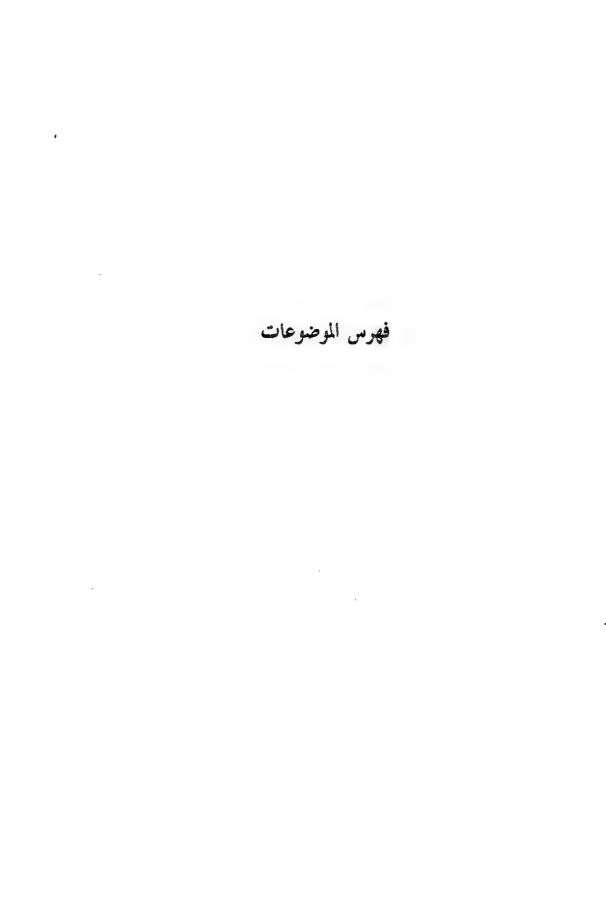

| - |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

| الصحفة | الموضـــوع |
|--------|------------|
|        |            |

| ſ     | مقدمة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| -     | مقدمة الدكتور عاصم بن عبد الله القريوتي                                                |
| ٧     | مقدمة المحققمقدمة المحقق                                                               |
| ٧٩    | صور المخطوطات                                                                          |
| ۱۱۳   | باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة بل الاتباع وترك الابتداع .                |
| ۱۱۸   | باب ذكر أمر النبي ﴿ أَمَّهُ بَلْزُومُ الْجَمَاعَةُ وَتَحَذِّيرِهُ إِياهُمُ الْفُرْقَةُ |
| 170   | باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة؟                                 |
|       | باب ذكر خوف النبي ﴿ على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم                                |
| ١٣٣   | من الأمم                                                                               |
| ١٣٦   | باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم، وثواب من قتلهم أو قتلوه.                    |
| 179   | باب ذكر السنن والآثار فيما ذكرناه                                                      |
|       | باب ذكر قتل علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه للخوارج مما أكرمه الله                      |
| 1 2 9 | تعالىٰ بقتالهم                                                                         |
| 108   | بابُّ ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه                                         |
|       | باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين، والصبر عليهم وإن جاروا                      |
| ۸٥٨   | وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة                                                     |
|       | باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم                        |
| 7 2   | أن تهوى ما يكرهه الله تعالى ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى                            |

الموضوع الصحفة

|       | اب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله علي وسنة                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | أصحابه رضي الله عنهم، وترك البدع، وترك النظر والجدال فيما يخالف                                       |
| ۱۷.   | فيه الكتاب والسنة ، وقول الصحابة رضي الله عنهم                                                        |
|       | باب التحذير من طوائف يعارضون سنن النبي ، كتاب الله تعالى وشدة                                         |
| ۱۷٦   | الإنكار على هذه الطبقة                                                                                |
| ۱۸۰   | باب ذم الجدال والخصومات في الدين                                                                      |
| ۲ • ۳ | باب ذكر النهي عن المراء في القرآن                                                                     |
|       | باب تحذير النبي ﴿ أَمَّتُهُ الَّذِينَ يَجَادُلُونَ بَمَّتَشَابُهُ القَرآنُ وَعَقُوبُهُ الْإِمَامُ لمن |
| ۲ • ۹ | يجادل فيه                                                                                             |
| ن     | باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالىٰ ، وأن كلامه ليس مخلوق ، ومر                               |
| 418   | زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر                                                                           |
| 777   | باب النهي عن مذاهب الواقفة                                                                            |
|       | بابُ ذكر اللفظية، ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح                                    |
| 770   | المحفوظ كذبوا                                                                                         |
| 7 2 7 | باب تخريج معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين                                                         |
|       | باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية قوله تعالى ﴿ اليوم أكملت لكم                                          |
| 10.   | دينكم﴾ الآية                                                                                          |
| 107   | باب على كم بني الإسلام؟                                                                               |

| الصحفة | الموضـــوع |
|--------|------------|
| -      |            |

| الإيمان      | باب ذكر سؤال جبريل للنبي عليهما السلام عن الإسلام ما هو؟ وعن      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>ኛ</b> 0 ኒ | ما هو؟                                                            |
| YOA          | باب ذكر أفضل الإيمان ما هو؟ وأدنى الإيمان ما هو؟                  |
| ۲٦٠          | باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه                           |
| ح            | باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارِ |
| ۲۷٤          | لا يكون مؤمنًا، إلا أن يجتمع فيه هذه الخصال الثلاث                |
| ۲۹۰          | باب كفر من ترك الصلاة                                             |
| Y9V          | باب ذكر الإستثناء في الإيمان من غير شك فيه                        |
| ىذا          | باب فيمن كره من العلماء لمن يسأل لغيره، فيقول له: أنت مؤمن؟ ه     |
| ۳۰۳          | عندهم مبتدع رجل سوء                                               |
| ۳۰۷          | باب في المرجئة، وسوء مذاهبهم عند العلماء                          |
| ۳۱۸          | باب الرد على القدرية                                              |
|              | باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يختم على قلوب من أراده من عباده    |
| •            | فلا يهتدون إلى الحق، ولا يسمعونه ما ولا يبصرونه، لأنه مقتهم       |
| <b>TY1</b>   | فطبع على قلوبهم                                                   |
|              | باب ذكر ما أخبر الله عز وجل أنه يضل من يشاء، ويهدي من يشاء        |
| ۳۲٤          | وأن الأنبياءُلا يهدون إلا من سبق في علم الله أنه يهديه            |

|             | باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين يضلونهم ولا     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
|             | يضلون إلا من سبق علمه أنه لا يؤمن، ولا يضرون أحدًا إلا بإذن الله          |
| ٣٢٧         | وكذلك السحرة لا يضرونِ أحدًا إلا بإذن الله                                |
|             | باب ذكر ما أخبر الله تعالىٰ أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة الله سبحانه وتعالىٰ |
| ۳۲۹         | فمن شاء الله له أن يهتدي، ومن شاء أن يضل لم يهتد أبدًا                    |
|             | باب ذكر السنن والآثار المبينة بأن الله عز وجل خلق خلقه، من شاء خلقه       |
| 781         | للجنة، ومن شاء خلقه للنار، في علم قد سبق                                  |
|             | باب الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السموات    |
| 700         | والأرض                                                                    |
| <b>70</b> Y | باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدًا                               |
|             | باب الإيمان بأن الله عز وجل قدر على آدم عليه السلام المعصية قبل أن        |
| ۲٦١         | يخلقه                                                                     |
| ٤٢٣         | باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه                           |
|             | باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره لا        |
| ۲۷۲         | يصح له الإيمان إلا به                                                     |
| ۲۷۸         | باب ما ذكر في المكذبين بالقدر                                             |
| ۳۸٥         | باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة                                   |
|             | باب ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من ردهما على         |
| 798         | القدرية وإنكارهما عليهم                                                   |

| الصحفة                                                | الموضـــوع        |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| نابعين وغيرهم من الرد عليهم                           | باب ما ذكر عن الة |
| عبد العزيز رحمه الله / في أهل القدر ٤٣٧               | باب سيرة عمر بن   |
| التنقير عن النظر في أمر المقدر كيف؟ ولِمَ؟ بل الإيمان | باب ترك البحث وا  |
| £ £ Y                                                 | به والتسليم       |
| £79                                                   | فهرس الموضوعات    |



ت أيف الإمراكم أبي مَكر محمد شي الأجراي المراكم المركم المراكم المراكم المركم المركم المركم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم ا

طبع بمرية مقابل على عِرِّ نسخ خطير

تحقیق (ارلیزی گری) نبیر میفالی ای

قدم لدوراجته

د. عَاصِمُ بْنُ عَبَرُيدُ القريوي

ہشیخ عبَدالفادِرًا لأرنؤوطً

الجزء الثاني

م می کیسی قرار ایا ملب اعة . نشدز . توزیع ت ۸۱۰۲۷



#### حقوق الطبع محفوظة للناشر

الطبعة الأولى

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م



# الجزء السابع بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين

### كتاب التصديق بالنظر إلى اللَّه عز وجل (١)

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللَّه : الحمدُ لله على جميل إحسانه ، ودوام نعمه ، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد ، فله الحمد على كل حال . وصلى اللَّه على مُحَمَّد النبي (\*) وأصحابه ، وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل .

أما بعد : فإن الله تعالى جل ذكره وتقدست أسماؤه ، خلق خلقه كما أراد لما أراد ، فجعلهم شقيًّا وسعيدًا .

فأما أهل الشَّقوة فكفروا باللَّه العظيم وعبدوا غيره ، وعصوا رسله ، وجحدوا كتبه ، فأماتهم على ذلك ، فهم في قبورهم يعذبون ، وفي القيامة عن النظر إلى اللَّه تعالى محجوبون ، وإلى جهنم واردون ، وفي أنواع العذاب يتقلبون ، وللشياطين مقاربون ، وهم فيها أبدًا خالدون .

وأما أهل السعادة: فهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى ، فآمنوا بالله وحده ، ولم يشركوا به شيئًا ، وصدقوا القول بالفعل ، فأماتهم على ذلك ، فهم في قبورهم ينعمون ، وعند المحشر يبشرون ، وفي الموقف إلى الله تعالى بأعينهم ينظرون ، وإلى الجنة بعد ذلك وافدون ، وفي نعيمها يتفكهون ، وللحور العين معانقون ، والولدان الجنة بعد ذلك وفي جوار مولاهم الكريم أبدًا خالدون ؛ ولربهم تعالى في داره لهم يخدمون ، وبالنظر إلى وجهه الكريم يتلذّذون ، وله مكلمون ، وبالتحية لهم من الله زائرون ، وبالنظر إلى وجهه الكريم يتلذّذون ، وله مكلمون ، وبالتحية لهم من الله

 <sup>(</sup>١) إن المصنف - رحمه الله - أخرج هذا الجزء في كتاب مستقل بهذا الاسم حققه الإستاذ / محمد غياث الجنباز - حفظه الله - وطبع في «عالم الكتب» سنة (٥٠٤هـ) طبعة أولى.
 (\*) في (ت) « وعلى آله وصحبة» أجمعين مكان كلمة « أصحابه »

تُعالَى ، والسلام منه عليهم يكرمون [ ٦٢ : ٤] : ﴿ ذَلَكَ فَصَلَ اللَّهُ يَؤْتِيهُ مِن يَشَاءُ وَاللَّهِ ذَو الفَصَلِ العظيم ﴾ .

فإن اعترض جاهل ممن لا علم معه ، أو بعض هؤلاء الجهمية الذين لم يوفقوا للرشاد ، ولعب بهم الشيطان وحرموا التوفيق فقَالَ : المؤمنون يرون الله يوم القيامة ؟ .

قيل له : نعم ؛ والحمد لله تعالى على ذلك .

فإن قَالَ الجهمي : أنا لا أؤمن بهذا .

قيل له : كفرت باللَّه العظيم .

فإن قَالَ : وما الحَجة .

قيل: لأنك رددت القرآن والسنة ، وقول الصحابة رضي الله عنهم ، وقول علماء المسلمين ، واتبعت غير سبيل المؤمنين ، وكنت ممن قَال الله تعالى [ ٤ : ٥ امن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ، ويتبع غير سبيل المؤمنين نُولُه ماتَولَى ونُصلِهِ جَهَنَّمَ ، وساءت مصيرًا ﴾ .

فأما نص القرآن فقول اللَّه تعالى [ ٧٥ : ٢٢ ، ٢٣ ] : ﴿ وجوه يومئذ ناضرة \* إلى ربها ناظرة ﴾

وقَالَ تعالى وقد أخبرنا عن الكفار أنهم محجوبون عن رؤيته فقَالَ تعالى ذكره [ ٨٣ : ١٥ ، ١٧ ] : ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون • ثم إنهم لصالهِ الجحيم • ثم يقَال هذا الذي كنتم به تكذبون ﴾ .

فدل بهذه الآية : أن المؤمنين ينظرون إلى الله ، وأنهم غير محجوبين عن رؤيته ، كرامة منه لهم .

وقَالَ تعالى : [ ٢٦ : ٢٦ ] : ﴿ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾ . فرُوي أن ﴿ الزيادة ﴾ هي النظر إلى الله تعالى .

وقَالَ تعالى [ ٣٣ : ٣٣ ، ٤٤] : ﴿ وَكَانَ بِالمُؤْمِنِينَ رَحِيماً م تحيتهم يوم

#### يلقونه سلام ، وأعدلهم أجرًا كريمًا ﴾ .

واعلم رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة أن اللَّقي هاهنا لا يكون إلا معاينة ، يراهم اللَّه تعالى ويرونه ، ويسلم عليهم ، ويكلمهم ويكلمونه .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن : وقد قَالَ اللَّه تعالى لنبيه ﴿ 17 : ٢٤] : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكُرُ لَتِينَ لَلْنَاسِ مَا نَزْل إليهم ولعلهم يتفكّرون ﴾ .

وكان مما بينه لأمته في هذه الآيات: أنه أعلمهم في غير حديث: « إنكم ترون ربكم تعالى » (۱) روى عنه جماعة من صحابته (۱) رضي الله عنهم ، وقبلها العلماء عنهم أحسن القبول ، كما قبلوا عنهم علم الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد ، وعلم الحلال والحرام ، كذا قبلوا منهم الأخبار: أن المؤمنين يرون الله تعالى ، لا يَشُكُون في ذلك ، ثم قالوا: من رد هذه الأخبار فقد كفر .

؟ ٦٩٢ - [أثر ٣٧٩] - حَدَّثَنا أبو القاسم عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن العزيز البغوي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عبد اللَّه بن عمر القواريرى ؟ قَالَ : حدثنى مُضَرُ القاري ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الواحد بن زيد ؟ قَالَ : سمعت الحسن يقول : « لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم تعالى لذابت أنفسهم في الدنيا » .

٣١٣ - [أثر ٣٣٠] - حَدَّثَنا أبو القاسم عبد اللَّه بن مُحَمَّد العطشي ؛ قَالَ :

<sup>(</sup>١) يأتي تخريجه إن شاء الله قريبًا .

<sup>(\*)</sup> في م (رواه عنه جماعة من صحابته).

٦١٢ - [٣٢٩] - أثر عبد الواحد عن الحسن : إسناده ضعيف جدًّا.

قال البخاري : عبد الواحد صاحب الحسن تركوه ( انظر الميزان ٢ / ٦٧٢ ) .

ومضر القاري: لم أقف له على ترجمة ، إلا أن يكون هو «مضر بن محمد بن خالد أبو محمد الأسدي » قال عنه الدارقطني: «ثقة » (تاريخ بغداد ٢٦٨/١٣) ولكن يبعد أن يكون هو مضر القارئ لتأخر طبقته عنه ، وعبيد الله بن عمر القواريري توفي ( ٢٣٥) ، ومضر بن محمد بن خالد توفي ( ٢٧٧) .

رواه اللالكائي ( ٨٦٩ ) ، وعبد الله بن أحمد ( ٤٨٦ ) .

٣١٣ - [٣٣٠] - أثر هشام بن حسان عن الحسن : إسناده ضعيف جدًّا .

فيه عمرً بن مدرك القاص : كذبه ابن معين وغيره ( الميزان ٣ / ٢٢٣ ) والجرح والتعديل ( ٦/

نا أبو حفص عمر بن مدرك القاص ؛ قَالَ : نا مكي بن إبراهيم ؛ قَالَ : نا هشام بن حسان ، عن الحسن ؛ قَالَ : « إن اللّه تعالى ليتجلى لأهل الجنة ، فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة » .

عالى المحسناني ؛ قَالَ : نا جرير - يعنى ابن عبد الحميد - عن يزيد بن أبي يوسف بن موسى القطان ؛ قَالَ : نا جرير - يعنى ابن عبد الحميد - عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الله بن الحارث ، عن كعب الأحبار ؛ قَالَ : « ما نظر الله تعالى إلى الجنة قط إلا قَالَ : طيبي لأهلك ، فزادت ضِعْفًا على ما كانت عليه ، حتى يأتيها أهلها ، وما من يوم كان لهم عيدًا في الدنيا إلا يخرجون في مقداره في رياض الجنة ، فيبرز لهم () الرب تعالى ، فينظرون إليه ، ويسفى () عليهم الريخ بالمسك والطيب ، ولا يسألون ربهم تعالى شيئًا إلا أعطاهم ، حتى يرجعوا وقد ازدادوا على ما كانوا من الحسن والجمال سبعين ضعفًا ، ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازدادوا مثل ذلك »()) .

مالح ؛ قَالَ نا عبد الله بن وهب ؛ قَالَ : قالَ مالك رحمه الله : « الناس ينظرون إلى الله

٢٣٦ ) ورواية هشام بن حسان ، عن الحسن فيها مقال ( التهذيب ) .

318 - [٣٣١] - أثر كعب الأحبار : إسناده فيه ضعف .

يزيد بن أبي زياد القرشي : متكلم فيه من قبل حفظه ( تهذيب الكمال ٣٢ / ١٣٥ ) وإن كان روى له مسلم إلا أنه مقرون بغيره كما قال المزي .

رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» (٢٠١) ، ولعله من الإسرائيليات، وقد ورد بعضه مرفوعًا وصح به النقل عن النبي عليه ينظر على سبيل المثال (ح٣٠٨)

٦١٥ - [٣٣٢] - أثر مالك - رحمه الله - : إسناده صحيح .

رواه اللالكائي (٢ / ٥٠١ / ح ٨٧٠ ) من هذا الوجه . وأحمد بن صالح هو المصري . ورواه أبو نعيم في « الحلية » (٣٢٦/٦ ) .

<sup>(</sup>١) سفت الربح الشيء: أي ذرته (القاموس المحيط ٦٧١).

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ الفقي – رحمه الله – : « ولعلماء الرجال في كعب الأحبار ، وتوهين أمره كلام كثير ، وأكثر ما يرويه من الإسرائيليات ، ولسنا بحاجة والحمد لله إليه في إثبات رؤية ربنا عز وجل يوم القيامة وقد غنينا بآيات الكتاب ، وصحيح الأحاديث . (ص٥٤٥) .

تعالى يوم القيامة بأعينهم » .

٦١٦ - [أثر٣٣٣] - وحَدَّثَنا أبو بكر عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطى ؛ قَالَ : نا عبد الوهاب الوراق ؛ قَالَ : قلت للأسود بن سالم : هذه الآثار التي تروى في معاني النظر إلى اللَّه تعالى ونحوها من الأخبار ؟ فَقَالَ : نحلف عليها بالطَّلاق(١) وَالمشي ؛ قَالَ عبد الوهاب : معناه تصديقاً بها .

٦١٧ - [أثر٤٣٣] - وحَدُّثُنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن سليمان لُوَيْن ؛ قَالَ : قيل لسفيان بن عُيينة : هذه الأحاديث التي تروى في الرؤية ؟ فقَالَ : ﴿ حق على ما سمعناها ممن نثق به ﴾ .

١١٨ - [أثره٣٣] - وحَدَّثُنا أبو الفضل جعفر بن مُحَمَّد الصندلي ؛ قَالَ : نا الفضل بن زياد ؟ قَالَ : سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل ، وبلغه عن رجل أنه ؟ قَالَ : إِنْ اللَّهُ تَعَالَى لا يرى في الآخرة ، فغضب غضِبًا شديدًا ثم قَالَ : مَنْ قَالَ بأن اللَّه تعالي لا يُرى في الآخرة فقد كفر ، عليه لعنة اللَّه وغضبه ، مَن كان من الناس ، أَلِيسِ اللَّهِ عَزِ وَجَلَّ قَالَ [٧٥ : ٢٢ ، ٣٣] : ﴿ وَجُوهُ يُومَئذُ نَاضِرَةً ، إِلَي رَبُّهَا ناظرة ﴾ وقَالَ تعانى [ ٨٣ : ١٥] : ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبُّهُمْ يُومُّنُذُ لِحُجُوبُونَ ﴾ هذا دُليلِ على أن المؤمنين يرون اللَّه تعالى .

٣١٦ - [أثر٣٣٦] - حَدَّثَنا أبو القاسم عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد انعزيز

٣٩٣٦ - [٣٣٣] - أثر الأسود بن سالم : إسناده صحيح .

وعبد الوهاب هو ابن الحكم أبو الحسن الوراق البغدادي : «ثقة» (التقريب).

<sup>(\*)</sup> كذا في (م)، وفي (ت) فينزلهم، والصواب ما أثبت. ٢١٧ – [٣٣٤] – أثر سُفْيان بن عُينة : إسناده صحيح.

رواه اللالكائي ( ٨٧٧ ) ، وعزاه محققه إلى عبد الله بن أحمد في (السنة ، (٤٠) .

٣١٨ – [٣٣٥] – أثر أحمد بن حنبل : إسناده صحيح .

الفضل بن زياد هو القطان ، أحد أصحاب أحمد والمكثرين عنه ( تاريخ بغداد ١٢ / ٣٦٣).

٣٣٦ - [٣٣٦] - أثر حنبل بن إسحاق عن أبي عبد الله : إسناده صحيح .

رواه اللالكائي ( ٨٨٩ ) ، وغيره ، ينظر أقوالَ الإمام أحمد في هذه المسألة (٢١٥/٢ من «المسائل والرسائل المروية عن أحمد في العقيدة».

البغوى ؛ قَالَ : نا حنبل بن إسحاق بن حنبل ؛ قَالَ : سمعت أبا عبد الله يقول : قالت الجهمية : إن الله لا يرى في الآخرة ، وقَالَ الله تعالى : ﴿ كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون ﴾ فلا يكون هذا إلا أن الله تعالى يُرى ، وقَالَ تعالى : ﴿ وجوه يومئذ ناضرة ، إلى ربها ناظرة ﴾ فهذا النظر إلى الله تعالى . والأحاديث التي رويت عن النبي ﴿ أَنَّكُم تُرُونُ ربكم » برواية صحيحة ، وأسانيد غير مدفوعة ، والقرآن شاهد أن الله تعالى يرى في الآخرة .

• ۲۲ - [أثر ۳۳۷] - وحَدَّثَنا أبو بكر عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطى ؛ قَالَ: نا على بن الحسين الواسطى ؛ قَالَ: نا مُحَمَّد بن يحيى بن عبد الكريم الأَزْدى ؛ قَالَ: نا على بن الحسين ابن شقيق ؛ قَالَ: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: « إنا لنحكى كلام اليهود والنصارى ، ولا نستطيع أن نحكى كلام الجهمية » .

۱ ۲۲۱ - [أثر ۳۳۸] - حَدُّثَنا أبو عبد اللَّه مُحَمَّد بن مخلد العطار ؛ قال : نا أبو داود السجستاني ؛ قَالَ : سمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده شئ من الرؤية فغضب وقَالَ : « من قَالَ : إن اللَّه تعالى لا يُرى ، فهو كافر » .

٣٣٩ - [أثر٣٣٩] - حَدَّثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد اللَّه بن يحيى بن خاقان ؛ قَالَ : حَدَّثنا العباس بن مُحَمَّد الدُّورى ؛ قَالَ : سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام (\*) يقول وذكر عنده هذه الأحاديث في الرؤية فقال : « هذه عندنا حق ، نقلها الناس بعضهم عن بعض » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللَّه : فمن رغب عما كان عليه هؤلاء الأئمة

٦٢٠ – [٣٣٧] – أثر عبد الله بن المبارك : إستاده صحيح .

رواه الدارمي في « الرد على الجهمية » (ح ٢٤ ، ٢٤ هـ) ، وعبد الله بن أحمد في « السنة » (٢٣). ورواه البخاري في « خلق أفعال العباد » (١١) وعزاه محققه للبيهقي في « الأسماء والصفات » (ص ٤٢٧) وصححه ابن تيمية والذهبي وابن القيم والألباني ( انظر مختصر العلم ٥٠٠).

٣٣٨] - أثر أبي داود عن أحمد : إسناده صحيح .

٣٣٦ - [٣٣٩] - أثر أبي عبيد القاسم بن سلام : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>ه) في تُ القاسم السلام، وهو خطأ واضح، والصواب ما أثبت، وهو كذلك في م، ك.

الذين لا يستوحش من ذكرهم ، وخالف الكتاب والسنة ، ورضى بقول بجهم وبِشْر المريْسِي وبأشباهما ، فهو كافر ـ

فأما ما تأدى إلينا من التفسير في بعض ما تلوته ، مما حضرنى ذكره : فأنا أذكره إن شاء الله ثم أذكر السنن الثابتة في النظر إلى الله تعالى ، مما يقوى به قلوب أهل الحق ، وتَقَرُّ به أعينهم في الدنيا والآخرة .

٣٤٠ - [أثر • ٣٤] - حَدَّثَنا أبو شعيب عبد اللَّه بن الحسن الحراني ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن حاتم ؛ قَالَ : أنا على بن عاصم ؛ قَالَ : أخبرني موسى بن عُبَيْدَة الرَّبَذي عن مُحَمَّد بن كعب القرظي في قوله تعالى : ﴿ وجوه يومئذ ناضرة ، إلى ربها ناظرة ﴾ ؛ قَالَ : ﴿ نَضَّرَ اللَّه تلك الوجوه وحسنها للنظر إليه ﴾ .

۱۲۶ – [أثر ۲۶۱] – وحَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن يحيى بن عثمان ؛ قَالَ : نا أبو سمرة ؛ قَالَ : عن على بن ثابت ، عن موسى بن عُبَيْدَةَ ، عن مُحَمَّد بن كعب في قول اللَّه تعالى : ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى بها ناظرة ﴾ ؛ قَالَ : « نَضَّرَها اللَّه تعالى للنظر إليه » .

م ۲۲۵ - [أثر ۲۴۵] - وحَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : نا يعقوب بن سُفْيان وداود بن سليمان أن أبا نُعَيْم الفضلَ بن دُكين حدثهم ، عن سلمة بن سابور ،

٣٤٠ - [٣٤٠] - أثر محمد بن كعب القرظي : إسناده ضعيف .

موسى بن عبيدة الربذي: قال عنه الحافظ: «ضعيف» ، (التقريب).

وعلي بن عاصم : صدوق كثير الخطأ يصر ( التهذيب ) ( الضعيفة ٣ / ٤٤٣ ) ولكنه توبع في الذي بعده ؛ تابعه علي بن ثابت وكذا عند عبد الله بن أحمد في « السنة » ( ٤٧٧ ) فانحصرت العلة في موسى .

<sup>.</sup> ١٣٤ – [٣٤] – أثر محمد بن كعب : إسناده ضعيف .

انظر الأثر السابق . ولم يتميز لي من (أبو سمرة)؟

٥٢٥ - [٣٤٢] - أثر ابن عباس : إسناده ضعيف .

رواه عبد الله بن أحمد ( ٤٨٥ ) .

عطية العوفي : ضعيف ومدلس وقد عنعنه ، سلمة بن سابور ، ضعفه ابن معين وغيره ( الميزان / ١٩٠ ) ، والجرح والتعديل ( ٤ / ١٦٣ )

عن عطية عن ابن عباس في قول الله تعالى : ﴿ وجوه يومئذ ناضرة ﴾ يعنى حسنها ﴿ إِلَى رَبُّهَا نَاظِرَةً ﴾ ؛ قَالَ : « نظرت إلى الخالق عز وجل » .

اللك وعبد الله بن مُحَمَّد بن خلاد قالا : نا مُحَمَّد بن عبد اللك وعبد الله بن مُحَمَّد بن خلاد قالا : نا يزيد بن هارون ؛ قَالَ : نا مبارك عن الحسن في قول الله تعالى :﴿ وجوه يومئذ ناضرة ﴾ ؛ قَالَ : « النُّضرة : الحسن ﴿ إلى ربها ناظرة ﴾ ؛ قالَ : نَظَرَتْ إلى ربها عز وجل فَتَضِرَتْ لِنُوره » .

الحسن بن الحسن بن الحسن بن أيوب السقطى ؛ قَالَ : نا الحسن بن الصباح ؛ قَالَ : نا الحسن بن الصباح ؛ قَالَ : نا على بن الحسين بن شقيق ؛ قَالَ : نا الحسين بن واقد : أنا يزيد النحوى عن عكرمة في قول الله عز وجل : ﴿ وجوه يومئذ ناضرة ﴾ ؛ قَالَ : « من النعيم ﴿ إلى ربها عز وجل نظراً » .

منصور ؛ قَالَ : نا علي بن الحسين بن شقيق ؛ قَالَ : نا المحمَّد بن منصور ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن منصور ؛ قَالَ : نا علي بن الحسين بن شقيق ؛ قَالَ : نا الحسين بن واقد ، عن يزيد النحوى ، عن عكرمة في قول الله تعالى : ﴿ وجوه يومئذ ناضرة ، إلى ربها ناظرة ﴾ قَالَ « تنظر إلى اللَّه تعالى نظراً » .

٣٤٣ – [٣٤٣] – أثر الحسن: ضعيف.

رواه الطبري ( ٢٩ / ٢٩ ) ، وابن خزيمة في ( التوحيد » ( ٢ / ٤٦٥ – ح ٢٦٦ ) وعبد الله ابن أحمد ( ١ / ٢٦١ – ح ٢٩٩ ) ، واللالكائي ( ٢ / ٤٦٤ – ح ٨٠٠٠) ، وعزاه محققه للدارقطني في « الرؤية » (١٢٦ / أ ) ، كلهم عن المبارك ، عن الحسن به .

والمبارك هُو أَبِّن فضالة وهو وإن كان لا بأس به إلا أنه مدلس وقد عنعنه .

تنبيه: وقعت في «السنة» لابن أحمد: ( ابن المبارك ) وهو خطأ لا شك فيه فأين عبد الله بن المبارك الذي ولد سنة ( ١١٨ ) من الحسن الذي توفي ( ١١٠ )؟ .

وراجع ( تفسير الحسن البصري ، ( ٢ / ٣٨١ ) .

٣٢٧ ، ٣٢٨ - [٣٤٥ ، ٣٤٤] - أثر عكرمة : إسناده صحيح .

رواه الطبري ( ٢٩ / ١٩٢ ) وعبد الله بن أحمد ( ٤٨١ ) والدارمي في « الرد على الجهمية» (٢٠٠ ) واللالكائي (٢ / ٤٦٥ – ح ٨٠٣ ) .

وصحح سنده الحافظ في «الفَّتح» ( ١٢ / ٤٣٤ - ك التوحيد - باب ٢٤ ) .

١٤٦ - [أثر٣٤٦] - وحَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؟ قَالَ : نا أحمد بن الأزهر ؟ قَالَ نا إبراهيم بن الحكم ؟ قَالَ : نا أبي ، عن عكرمة ؟ قَالَ : قيل لابن عباس رضى الله عنه : « كل من دخل الجنة يرى الله تعالى ؟ قَالَ : نعم » .

• ٦٣٠ - [أثر ٣٤٧] - حَدَّثَنا أبو شعيب عبد اللَّه بن الحسن الحرانى ؛ قَالَ : نا على بن عبد اللَّه المدينى ؛ قَالَ : نا حَمّاد بن أسامة ؛ قَالَ : حدثنى زكريا عن أبي السحاق ، عن عامر بن سعد البجلى ، عن أبي بكر الصديق رضى اللَّه عنه في قول اللَّه تعالى ، عنالى : ﴿ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾ قَالَ : « النظر إلى وجه اللَّه تعالى » .

٣٤٨ - [أثر ٣٤٨] - وحَدَّثَنا جعفر بن مُحَمَّد الصندلى ؟ قَالَ : نا زهير بن مُحَمَّد المروزى ؟ قَالَ : نا عبيد اللَّه بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن مُحَمَّد المروزى ؟ قَالَ : نا عبيد اللَّه بن موسى اللَّه عنه في قول اللَّه تعالى : ﴿ لَلْذَيْنَ عَامَر بن سعد ، عن أبي بكر الصديق رضى اللَّه عنه في قول اللَّه تعالى : ﴿ لَلْذَيْنَ

٣٤٦ - [٣٤٦] - أثر ابن عباس ؛ حسن لغيره ، إسناده ضعيف .

فيه إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني . ضعفه في «التقريب» وفي و الفتح» ( ٣٤/١٢) ويشهد له ما سبق برقم (أثر ٣٤٢) وعند اللالكائي ( ٩٩٧) من وجه آخر .

٦٣٠ ، ٦٣١ ، ٦٣١ - [٣٤٩ ، ٣٤٨ ، ٣٤٧] - أثر أبي بكر رجاله ثقات : - وفي إسناده انقطاع - وهو صحيح لغيره.

رواه ابن أبي عاصم (٤٧٣) ، وعبد الله بن أحمد (٤٧٠ ، ٤٧١) ، واللالكائي (٤٧١ ، ٧٨٢) ، واللالكائي (٤٧١ ، ٧٨٤) ، وابن جرير (٤٧١ ، ١٠٤/١) ، وابن منده في «الرد على الجهمية» (ح٤٨) ، وابن المنذر ، خزيمة في «التوحيد» (٤٠٠/٢) – ع٢٦) ، وعزاه السيوطي لابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وأبي الشيخ ، والدارقطني ، وابن مردويه ، والبيهقي في «الرؤية ، (٣٠٦/٣ الدر المنثور) . وعلته تدليس أبي إسحاق السبيعي وقد عنعنه في جميع طرقه التي وقفت عليها .

ومسلم بن نذير : لا بأس به ، تابعي روى عنه جماعة ؛ وذكره ابن حبان في « الثقات » ، وقال عنه أبو حاتم : « لا بأس به » .

ورواد ابن جرير ( ١٠٥/١١) بإسناده إلى شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عامر بن سعد موقوفاً عليه . وهو على شرط مسلم .

ورواه أبو نعيم في ﴿ زُوائد الزهد على ابن المبارك ﴾ ( ٤٢٠) .

وَأَثْرُ أَسِي بَكُرُ رُوعِيَ مُوصُولاً مَن طَرِيقَ أَخْرَى فِيهَا سَعِيدُ بَن نَمُرَانُ وَهُو ﴿ مَجْهُولُ الحَالُ ﴾ ، رواها ابن جرير ( ١٠٤/١١ ، ١٠٤) ، والدارمي في ﴿ الرد على الجَهْمَيَةُ ﴾ ( ١٩٠) ؛ وفيها شريك القاضي وهو سبىء الحفظ ، وتدليس أبي إسحاق وقد عنعن . أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾ قَالَ : « الزيادة : النظر إلى وجه الله تعالى » .

٣٤٩ - [أثر٣٤٩] - أخْبَرَنا أبو جعفر مُحَمَّد بن صالح بن ذريح العكبرى ؟ قَالَ: نا هَنَّاد بن السَّرِى ؟ قَالَ: نا وكيع ، عن إسرَّائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عامر ابن سعد ، عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه . وعن أبي إسحاق ، عن مسلم بن نُذَير (\*) ، عن حذيفة في قول الله تعالى : ﴿ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾ قالا : ﴿ النظر إلى الله تعالى » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمة اللَّه ورضوانه عليه: وأما السنن فإنا سنذكر ما روى صحابى صحابى على الانفراد، ليكون أوعى لمن سمعه، وأراد حفظه إن شاء اللَّه تعالى .

# فمما روى جرير بن عبد اللَّه البجلي

۱۳۳ - (۲۸٤) - حَدَّثَنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحواني ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد ابن الصباح الدولابي قال : نا وكيع بن الجراح ؛ قَالَ : نا إسماعيل بن أبي خالد ، عن

ورواه ابن خزيمة في التوحيد ( ٤٥٣/٢) وعزاه محققه للدارقطني في « الرؤية » . وفيه علة أخرى وهي « إرسال عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر الصديق » . ذكر ذلك الحافظ في التهذيب ( ٦٤/٥) والمزي في تهذيب الكمال ( ٢٣/١٤) .

أشار الشيخ شاكر إلى علته بقوّله : رواه الآجري في «الشريعة» من طرق مرسلاً ( تفسير ابن جرير ٥ /٦٣/١) وقال عن الأثر : في إسناده نظر .

والأَثْرَ صححه الشَّيخ الأَلباني في «ظَّلال الجنة» (٤٧٣) واستشهد له بالمرفوع الذي يأتي قريبًا عن صهيب.

(\*) وفي (ت) ، (ك) حدير، ومصوبة في الهامش (نذير) والصواب ما أثبت. ٦٣٣ ، ٦٣٤ ، ٦٣٦ ، ٦٣٦ – ( ٢٨٤ ، ٢٨٥ ، ٢٨٦ ) – صحيح ، رواه الجماعة .

رواه البخاري ( 279/17 - 270 - 2000 - 2000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000

قيس بن أبي حازم ، عن جرير بن عبد الله البجلى ؛ قَالَ : «كنا عند رسول الله هذا فنظر إلى القمر ليلة البدر ، فال : إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر ، لا تضارون في رؤيته ، فإن استطعتم أن لا تُغْلَبُوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » .

الجهمية » (ح ١٧١) واللانكائي (ح ٨٢٥ ، ٨٢٩) وفي رواية أبي شهاب ( إنكم سترون ربكم عياناً » أشار بعضهم إلى تفرده بهذه اللفظة ، ورده الحافظ بأن أبا شهاب حافظ متقن من ثقات المسلمين ( الفتح ٢٣٦/١٦) وذكر أن الهروي رواها في كتاب ( الفاروق » بمتابعة زيد بن أبي أنيسة له .

قلت: رواه كذلك ابن منده في « الإيمان » ( ٧٨٢/٢ - ٧٩٩) ومما يقوي عدم شذوذ لفظة ه عياناً » احتجاج البخاري بها في «صحيحه » ، وتبويب ابن أبي عاصم له: (باب: في رؤية الرب عياناً) وقال الإمام ابن خزيمة: (باب: ذكر بيان أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة مخلياً به عز وجل وذكر تشبيه النبي الله برؤية القمر ... ذلك اليوم بما يدرك في الدنيا عياناً ونظراً ورؤية ) \_ « التوحيد » (٤٣٧/٢) .

وقال الإمام الذهبي! ﴿ وأما رؤية الله عيانا في الآخرة ، فأمر متيقن تواترت به النصوص » ﴿ سير النبلاء » (١٦٧/٢).

وذكر ابن القيم رواية زيد بن أبي أنيسة ثم قال : ﴿ وجوده ﴾ (حادي الأرواح ٣٨١) . يعنى أتقنه ، وليس معناه هنا أنه دلسه وسواه كما قد يظن البعض فإن أحدًا لم يصف زيدًا بالتدليس والتسوية .

عَالَ : نا أحمد بن سنان ؟ قَالَ : نا أحمد بن سنان ؟ قَالَ : نا أحمد بن سنان ؟ قَالَ : نا يزيد بن هارون ويعلى ومحمد ابنا عبيد الطنافسي ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير بن عبد الله البجلي ؟ قَالَ : « كنا عند رسول الله في ، ليلة البدر ، فقال : إنكم راءُون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر ، لا تُضَارُون (١) في رؤيته ، فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » .

٣٣٥ - (٣٨٦) - وحَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن مَعْمَرٍ ؛
 قَالَ : نا روح بن عبادة ؛ قال: نا شعبة .

حدَّثنا روح في قوله عز وجل [ ٢٠ : ١٣٠ ] : ﴿ وسبح بحمد ربك قبل طلوع حدَّثنا روح في قوله عز وجل [ ٢٠ : ١٣٠ ] : ﴿ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ﴾ قال : نا شعبة ؛ قال : سمعت إسماعيل بن أبي خالد ؛ قال : سمعت قيس بن أبي حازم ؛ قال : سمعت جرير بن عبد الله يقول : « كنا عند رسول الله ﷺ ليلة البدر ، فقال : « إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر ، لا تُضَامُون (٢٠ في رؤيته ، فإن (٠) استطعتم أن لا تُغلَبوا على هاتين الصلاتين القمل طلوع الشمس وقبل غروبها ، ثم تلا هذه الآية [ ٥٠ : ٣٩ ] : ﴿ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ﴾ » وهذا لفظ حديث النيسابورى .

٣٣٧ - (٢٨٨) - حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : نا عَبْدَةُ بن عبد اللَّه ؛

٦٣٧ - (٢٨٨) - صحيح على شرط البخاري

وقد رواه في «صحيحه» برقم (٧٤٣٦) من «الفتح».

<sup>(\*)</sup> في (ت) إن ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>١) لا تضارّون: يروى بالتشديد والتخفيف، فالتشديد بمعنى لا تتخالفون في صحة النظر إليه لوضوحه وظهوره [النهاية لابن الأثير ح١/٣٨].

<sup>(</sup>٢) لا تصّامون : يروى بالتشديد والتخفيف ، فالتشديد معناه : لَا ينْضَمُّ بعضكم إلى بعض وتزدحمون وقت النظر إليه .

ومعنى التخفيف: لا ينالكم ضيمٌ في رؤيته. فيراه بعضكم دون بعض، والضَّيمُ: الظلم [النهاية لابن الأثير ٣/ ١٠١].

قَالَ: نا حسين الجعفى ، عن زائدة بن قدامة ، عن بيان ، عن قيس بن أبي حازم ؛ قَالَ : نا جرير بن عبد الله ؛ قَالَ : خرج علينا رسول الله الله البدر ؛ قَالَ ونظر إلى القمر ، فقَالَ : « إنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة كما ترون هذا القمر ، لا تضامون في رؤيته » .

### ومما روى أبو هريرة رضى اللَّه عنه

٦٣٨ – (٢٨٩) – أخبَرَنا أبو بكر جعفر بن مُحَمَّد الفِرْيَابي ؛ قَالَ: نا مُحَمَّد ابن أبي عمر المكى ؛ قَالَ: نا سُفْيان بن عُبينة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ: قالوا: يارسول الله ، هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة ؟ قَالَ: «هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ، ليست في سحابة ؟ » قالوا: لا قَالَ: « فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ، ليس في سحابة ؟ » قالوا: لا ؛ قَالَ: « فوالذى نفسى بيده لا تضارون في رؤية ربكم ، إلا كما لا تضارون في رؤية أحدهما » .

۱۹۳۹ – (۲۹۰) – حَدَّثَنا أبو الفضل جعفر بن مُحَمَّد الصندلى ؛ قَالَ : نا زهير ابن مُحَمَّد ؛ قَالَ : أنا عبد الرزاق ؛ قَالَ : أنا معمر ، عن الزهرى ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : قَالَ الناس : يارسول اللَّه ، هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة ؟ فقالَ النبي على : « نعم ، هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ » قالوا : لا ، يا رسول اللَّه ؛ قَالَ : « هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ؟ » قالوا : لا ، يارسول اللَّه ؛ قَالَ : « فإنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة كذلك » .

۱۳۸ - (۲۸۹) - صحیح علی شرط مسلم .

ورواه مسلم [ك: الزهد، حديث(١٦) ، ٢٢٧٩/٤ - ح ٢٩٦٨ ] من طريق ابن أبي عمر به .

٦٣٩ – (٢٩٠) – صحيح متفق عليه .

رواه البخاري (ح ٧٤٣٧ - من الفتح) ، ومسلم (١٦٣/١ ، ح ١٨٢ ، ك : الإيمان ، باب ٨١) . كلاهما من طريق ابن شهاب بنحوه مطولًا ورواه أحمد (٢٧٥/٢ ، ٥٣٤) ورواه ابنه عبد الله في ﴿ السنة ﴾ (٤٣٤) وابن أبي عاصم (٤٤٥) ورواه النسائي

• ٢٤٠ – (٢٩١) – وأخبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن عبيد بن حساب ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن ثور ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن عطاء بن يزيد الليثى ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ؛ قَالَ : قَالَ الناس : يارسول الله ، هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة ؟ فقَالَ النبي ﴿ وَهُلُ يَعْمُ الله عَلَمُ عَرُونَه يوم القيامة كذلك » .

الله عن حمان بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن مصفى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن مصفى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الأوزاعي ، عن حسان بن عطية ، عن سعيد بن المسيب ؛ قَالَ : لقينى أبو هريرة ، فقَالَ : أسأل الله أن يجمع عطية ، عن سعيد بن المسيب ؛ قالَ : لويها سوق ؟ ؛ قَالَ : نعم ، أخبرنى رسول الله بينى وبينك في سوق الجنة ، قلت : وفيها سوق ؟ ؛ قَالَ : نعم ، أخبرنى رسول الله

(انظر تحفة الأشراف ١٤٢١٣).

٩٤١ – (٢٩٢) – مضطرب أو منكر – إسناده ضعيف.

فيه سويد بن عبد العزيز وهو: «ضعيف» كما قال الحافظ في (التقريب)، وقال عنه الذهبي: «واه جدًا» (الميزان ٢٥٢/٢)، ولكن سويدًا لم ينفرد به فقد تابعه عليه عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، وهو: «صدوق يخالف في بعض حديثه» (ينظر الكامل) لابن عدي (١٩٥٩٥)، وقال البخاري: «تفرد عن الأوزاعي بغير حديث لا يرويه غيره» كما في «الكامل» لابن عدي، وروايته عند ابن ماجه (٢/٠٥١ – لا يرويه غيره» كما في «الكامل» لابن عدي، وروايته عند ابن ماجه (٢/٠٥١ – خصفة ح ٢٣٣١ – ك الزهد – باب ٣٩)، والترمذي (٢٢٧/٧ – ح ٢٥٥٢ – ك صفة الجنة – باب ٥١) وقال عنه: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»، والعقيلي في «الضعفاء» (١/٣٤) وقال «ليس مخرج الحديث بصحيح»، وقال أيضًا: (رواه غير عبد الحميد عن الأوزاعي عن حسان فقال: «حدثت عن ابن المسيب ...»، وروى بإسناده عن سويد بن عبد العزيز ثنا الأوزاعي قال حدثت عن حسان عن سعيد وروى بإسناده عن سويد بن عبد العزيز ثنا الأوزاعي قال حدثت عن حسان عن سعيد

وقال المزي: (رواه سويد عن الأوزاعي قال: حدثت عن سعيد بن المسيب به، ورواه عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد به ورواه أبو المغيرة الخولاني ومحمد بن مصعب عن الأوزاعي عن

٠ ٦٤ - (٢٩١) - إسناده صحيح - تقدم تخريجه آنفًا.

<sup>(\*)</sup> في (ت)، (ك) هل تضارون في رؤية الشمس؟، هل تضارون في رؤية القمر؟، والصواب حذفها كما في رواية الصحيحين.

«أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا بفضل أعمالهم ، فيؤذن لهم ( في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا ، فيزورون الله عز وجل فيه ، فيبرز الله عز وجل لهم عن عرشه ، ويَتَبَدَّى لهم في روضة من رياض الجنة ، ويوضع لهم منابر من نور ، ومنابر من لؤلؤ ، ومنابر من ياقوت ، ومنابر من ذهب ، و منابر من فضة ، ويجلس أدناهم وما فيهم دنئ ( على كُنْبان المسك والكافور ، وما يرون أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسًا » قال أبو هريرة : قلت : يارسول الله ، هل نرى ربنا ؟ قال : «نعم ؛ هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر ؟ » قلنا : لا ؛ قَالَ : «فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم عز وجل وذكر الحديث بطوله » .

#### مما رواه أبو سعيد الخدرى رضي اللَّه عنه

7٤٢ – (٢٩٣) – حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عيسى بن حَمّاد زُغْبَةَ ؛ قَالَ : أنا الليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه ؛ قَالَ : وليد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه ؛ قَالَ : وليد بن أسلم ، أنرى ربنا عز وجل ؟ فقَالَ رسول الله الله الله عنه ؛ أنرى ربنا عز وجل ؟ فقَالَ رسول الله الله الله عنه ؛ الله عنه ؛ قالَ عنه ؛ قَالَ عنه ؛

الزهري عن ابن المسيب) اه ثم قال: «والمحفوظ الأول» يعني رواية عبد الحميد [تحفة الأشراف ١٣٠٩). وقال الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - (رواه ابن أبي الدنيا عن الحكم بن موسى ثنا هِقُل بن زياد عن الأوزاعي قال: نبئت أن سعيد بن المسيب لقى أبا هريرة فذكره اه (حادى الأرواح ص٣٠٦)، قلت: وهقل بن زياد مقدم بلا شك على من سواه من أصحاب الأوزاعي فهو أثبتهم وأعلمهم، وأوثقهم فيه، وهو مع ذلك من رجال الإمام مسلم، وكان حافظًا متقنًا. فتبين بهذا رجحان روايته، ونكارة رواية من سواه، والله أعلم.

والحديث ضعفه شيخنا في «الضعيفة» ( ١٧٢٢)، و (تخريج السنة) (٥٨٥). وضعفه محقق «الإحسان» (٤٦٦/١٦ - ح ٧٤٣٨ - ط مؤسسة الرسالة).

وانظر كذلك التعليق على «صفة الجنة» لأبي نعيم (٢٦٥/٢) هذا وقد صحت الرؤية بنصوص كثيرة مضى ويأتي بعضها ، وصح أن «لأهل الجنة سوقًا» عند مسلم (٢٨٣٣).

<sup>(\*)</sup> في (ت) فيؤذون لهم والصواب ما في (م) ، (ك).

٦٤٢ - (٢٩٣) - صحيح على شرط الصحيح - متفق عليه.

رواه البخاري (٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٣) كلاهما من طريق الليث بن سعد به

<sup>(</sup>١) وما فيهم دنيء: الضعيف الخسيس [النهايه لابن الأثير ح ١٣٧/٢].

رؤية الشمس إذا كان يوم صحو<sup>(۱)</sup> ؟ » قلنا : لا ؛ قَالَ : « هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر – أو قَالَ : صحو ؟ » قلنا : لا ؛ قَالَ : « فإنكم لاتضارون في رؤية ربكم عز وجل يومئذ ، إلا كما لا تضارون في رؤيتهما » .

٣٤٣ - (٢٩٤) - وحَدَّثَنا ابن أبي داود أيضا ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عمى مُحَمَّد بن الأشعث وعبد اللَّه بن مُحَمَّد بن النعمان قالا : حَدَّثَنا ابن الأصبهاني ؛ قَالَ : أخبرَنا الأشعث وعبد اللَّه بن إدريس ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد ؛ قَالَ : قلنا يارسول اللَّه ، أنرى ربنا عز وجل ؟ فقال : « هل تُضارُون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب ؟ » قلنا : لا ؛ قَالَ : « فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب ؟ » فقلنا : لا ؛ قَالَ : « فإنكم لا تضارون في رؤيته ، كما لا تضارون في رؤيتهما » .

## ومما رواه صُهيب رضي اللَّه عنه

عبد الحميد الواسطى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الحميد الواسطى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يزيد بن هارون ؛ قَالَ : أنا حَمّاد بن الوهاب عن عبد الجكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن صهيب ؛ قَالَ : قَالَ سلمة ، عن ثابت البُناني ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن صهيب ؛ قَالَ : قَالَ

٣٤٣ - (٢٩١) - صحيح، ولكنه محفوظ من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة .

رواه ابن ماجه (-۱۷۹) من هذا الوجه، وقال الترمذي بعد أن رواه من حديث أبي هريرة وصححه قال: (وهكذا روى يحيى بن عيسى الرملي، وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي في وروى عبد الله بن أدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي وحديث ابن إدريس عن الأعمش غير محفوظ، وحديث أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا أصح، وهكذا رواه الأعمش غير محفوظ، وحديث أبي صالح عن أبي هريرة به، وقد روى عن أبي سعيد عن النبي سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به، وقد روى عن أبي سعيد عن النبي من غير هذا الوجه، مثل هذا الحديث، وهو حديث صحيح أيضًا) اه بتصرف يسير من غير هذا الوجه، مثل هذا الحديث، وهو حديث صحيح أيضًا) اه بتصرف يسير محيح أبين ماجه» (١٤٩).

رواه مسلم (١٦٣/١ - ح ١٨١) والترمذي (٢٠/٧- ح ٢٥٥٥) وأعله بالوقف

<sup>(</sup>١) الصحو: ذهاب الغيم (القاموس/ ص ١٦٧٩).

رسول اللَّه ﷺ: « إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة نودوا : أن يا أهل الجنة ، إن لكم عند اللَّه عز وجل موعدا لم تروه ؛ قالوا وما هو ؟ ألم تبيض وجوهَنا ؟ وتزحزحنا عن النار ؟ وتدخلنا الجنة ؟ ؛ قَالَ : فيكشف الحجاب وينظرون إليه تبارك وتعالى ، فواللَّه ما أعطاهم اللَّه عز وجل شيئًا أحب إليهم منه ثم تلا رسول اللَّه ﷺ : ﴿ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾ » .

عن العكبرى ؛ قال : حَدَّثنا أبو جعفر مُحَمَّد بن صالح بن ذريح العكبرى ؛ قال : حَدَّثنا هَنَّاد بن السَّرِى ؛ قال : حَدَّثنا قبيصة بن عقبة ؛ قال : حَدَّثنا حَمَّاد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن صهيب ؛ قال : «إن رسول اللَّه وأهل المذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾ ثم قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، نادى مناد : يا أهل الجنة ، إن لكم عند الله موعدًا يريد أن يُنْجِزَكموه - فيقولون : ما هو ؟ ألم يُثَقِّل الله عز وجل موازيننا ، ويُبيِّض وجوهنا ويدخلنا الجنة ، ويخرجنا من النار ؟ فيكشف الحجاب عز وجل فينظرون إليه ؛ ويدخلنا الجنة ، ويخرجنا من النار ؟ فيكشف الحجاب عز وجل فينظرون إليه ؛ قال : فوالله ما أعطاهم عز وجل شيئًا أحب إليهم من النظر إليه ، وهي الزيادة » .

أما ما أعله به الترمذي فليس بعلة ، وذلك أن حماد بن سلمة هو أثبت الناس في ثابت فإن اختلف في حديثه فالقول قوله كما صرح بذلك جمع من الأثمة ، وحماد بن زيد الذي خالفه في رفعه ، وإن كان ثقة إلا أنه معروف بأنه يقصر في الأسانيد ، ويوقف المرفوع كثير الشك بتوقيه ، لم يكن له كتاب يرجع إليه ، فكان أحيانًا يذكر الحديث فيرفعه ، وأحيانًا يهاب الحديث فلا يرفعه . (انظر التهذيب) والأخ عبد الله الحاشدي - محقق «الأسماء والصفات» للبيهقي قد بحث هذا الحديث بحثًا قيمًا نافعًا قد لا يوجد في مكان غيره فليحرص عليه فجزاه الله خير الجزاء على ما قدم وكتب (الأسماء والصفات )

وقال ابن القيم: «هذا حديث رواه الأئمة عن حماد وتلقوه عن نبيهم الله بالقبول والتصديق». (حادى الأرواح ص ٣٤٦).

والحديث صححه شيخنا في ٥ ظلال الجنة ٥ .

١٤٥ ، ٢٩٦ - (٢٩٧ ، ٢٩٦) - تقدم تخريجه آنفًا

ويونس بن حبيب هو أبن عبد القاهر الأصبهاني العجلي : ٥ ثقة » (الجرح والتعديل ٩/ ٢٣٧).

# ومما روى أبو رَزِيْن العُقَيلْي رضي اللَّه عنه

٧٤٧ – (٣٩٨) – حَدَّثَنا أبو الفضل جعفر بن مُحَمَّد الصندلى ؛ قَالَ نا زهير ابنِ مُحَمَّد المروزى ؛ قَالَ : أنا على بن عثمان اللاحقى ؛ قَالَ : نا حَمّاد بن سلمة ؛ قَالَ : أنا يعلى بن عطاء ، عن وكيع بن عُدُس ، عن أبي رزين العقيلى ؛ قَالَ : قلت يارسول الله : أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة ؟ قَالَ : « نعم » قلت : وما آية ذلك في خلقه ؟ قَالَ : « يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليًا (٢) به ؟ » قلت : بلى . قَالَ : « فالله أعظم » وذكر الحديث .

١٤٨ – (٣٩٩) – حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : نا يونس بن حبيب ؛ قَالَ : نا أبو داود يعني الطيالسي ؛ قَالَ : نا حَمّاد بن سلمة ، عن يعلي بن عطاء ، عن

رجاله ثقات غير وكيع بن عُدُس : قال عنه الحافظ : « مقبول ٥ يعني عند المتابعة وقد توبع على ما يأتي قريبًا .

۲۹۸ ، ۲۹۸ – (۲۹۹ ، ۲۹۸ ) – حسن –

رواه أبو داود ( 11/8) ، وابن ماجة ( 11/8) ، وأحمد ( 11/8) ، وابن أبي عاصم ( 11/8) ، وابن خزيمة في « التوحيد » ( 11/8) واللالكائي ( 11/8) ، وعزاه محققه للدارقطني في « الرؤية » ( 11/8) ، ( 11/8) ، ( 11/8) . ورواه عبد الله بن أحمد (11/8) وصححه ولم يتعقبه الذهبي في تصحيحه . وصححه ابن حبان (الإحسان / 181) .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من م .

<sup>(</sup>١) يتجلى: الجلى: الواضح [القاموس المحيط صة ١٦٤٠].

<sup>(</sup>٢) مخليًا به: يقال خلوت به ومعه وإليه، وأخليت به إذا انفردت به: أى كلكم يزاهُ منفردًا لنفسه. [النهاية لابن الأثير ج٢/٢٤].

وكيع بن مُحدُس عن أبي رَزين ؛ قَالَ : قلت يارسول الله ، كلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة ؟ قَالَ : « أليس كلكم يرى القمر مُخْلِيًا به ؟ « قلت : بلى ؛ قَالَ : « فالله أعظم » .

#### ومما روى أبو موسى الأشعرى رضى اللَّه عنه

۱۹۶۹ - (۱۰۰۳) - حَدَّثَنا أبو القاسم البغوى عبد الله بن مُحَمَّد ؟ قَالَ : نا هُدبة ابن خالد ؟ قَالَ : نا حَمّاد بن سلمة ، عن على بن زيد ، عن عمارة القرشي ، عن أبي بردة بن أبي موسى ؟ قَالَ : وفدت إلى الوليد بن عبد الملك ، وكان الذي

وله طريق أخرى أخرجها ابن أبي عاصم ( ٥٢٥) وابن خزيمة ( ٢٠/٢ - ح ٢٧١)، وأحمد ( ١٣/٤) عن عبد الرحمن بن عياش الأنصاري السمعي عن دلهم ابن الأسود بن عبد الله عن جده عبد الله عن عمه أبي رزين لقيط بن عامر عن النبي مطولاً . وعبد الرحمن بن عياش ، ودلهم : قال الحافظ عنهما : مقبولان ، والحديث يشهد له ما سبق وما يأتي من أحاديث الباب وهو في «صحيح ابن ماجه» (ح-١٥٠) وحسنه شيخنا في «ظلال الجنة» كذلك .

٩ ٣٠٠ - (٣٠٠) - صحيح لغيره - إسناده ضعيف .

فيه علي بن زيد بن جدعان وهو: سيء الحفظ ، وعمارة القرشي: نقل الذهبي: تضعيف الأزدي له جدًّا ( الميزان ١٧٨/٣) ، والحديث رواه أحمد ( ٤٠٧٤) مختصرًا ، والدارمي في « الرد على الجهمية » ( ح ١٨٠) وعبد الله بن أحمد (٤٦٣) مختصرًا ، والدارمي في « الرد على الجهمية » ( ح ١٨٠) وعبد الله بن أحمد (٤٦٣) من طريق لا بأس به ، واللالكائي ( ح ١٨٠٨) وعزاه محققه للدارقطني في « الرؤية » (٤٦/ب ) ورواه ابن عساكر ( ٢٠/١٦٥) بألفاظ مختلفة وله شاهد من حديث جابر في حكم المرفوع « نجيء نحن يوم القيامة (عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس) ، [هكذا وصوابه: على كرم / حاشية مسلم ١٩٧١] قال : فتدعى الأم بأوثانها ، وما كانت تعبد الأول فالأول ، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول : من منتظرون ؟ فيقولون : نتظر ربنا ، فيقول أنا ربكم ، فيقولون : حتى ننظر إليك ، فيتجلى لهم يضحك ... » رواه ( مسلم (١٩٧١ – ١٩١ ) ولبعضه شاهد كذلك فيتجلى لهم يضحك ... » رواه ( مسلم (١٩٧١ – ١٩١ ) ولبعضه شاهد كذلك من حديث أبي هريرة المتفق عليه . وحديثه عند ابن خزيمة ( ١٩٥٥ – ٣٣٨ ) « إذا جمع الله الأولى والأخرى ، يوم القيامة ، جاء الرب – تبارك – وتعالى إلى جمع الله الأولى والأخرى ، يوم القيامة ، جاء الرب – تبارك – وتعالى إلى المؤمنين ، فوقف عليهم ، والمؤمنون على كوم فقالوا لعقبة : ما الكوم ؟ قال : المكان جمع الله الأولى والأخرى ، يوم القيامة ، جاء الرب – تبارك – وتعالى إلى المؤمنين ، فوقف عليهم ، والمؤمنون ربكم ؟ فيقولون : إنْ عَرَفنا نفسه عرفناه ، ثم يقول المرتفع ، فيقول : هل تعرفون ربكم ؟ فيقولون : إنْ عَرَفنا نفسه عرفناه ، ثم يقول لهم الثانية ، فيضحك في وجوههم فيخرون له سجدًا » وفي سنده ضعف ، ولكنه لهم الثانية ، فيضحك في وجوههم فيخرون له سجدًا »

يعمل [في] حوائجي عمر بن عبد العزيز. فلما قضيت حوائجي أتيته فودعته وسلمت عليه ، ثم مضيت ، فذكرت حديثًا حدثنى به أبي أنه سمعه من رسول الله وسلمت عليه ، ثم مضيت ، فذكرت حديثًا حدثنى به أبي أنه سمعه من رسول الله وأبي ، فأحببت أن أحدثه به ، لما أولانى من قضاء حوائجي ، فرجعت إليه ، فلما رآنى ؛ قال : ما ردك ؟ أليس قد قضيت حوائجك ؟ قلت بلى ، ولكن حديثًا سمعته من أبي سمعه من رسول الله وأحببت أن أحدثك به ، لما أوليتنى ؛ قال : وما هو ؟ قلت : حدثنى أبي ؛ قال : سمعت رسول الله والمنا يقول : « إذا كان يومُ القيامة مُثلًا لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا ، ويقى أهل التوحيد ،

صحيح لغيره ( الصحيحة ٧٥٦ ) .

وحديث أبي هريرة عند الدارمي ( ٢٨٠٢ - ٢٨٠٣ ) بسند حسن مرفوع « إذا جمع الله العباد في صعيد واحد ، نادى مناد ، ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون ، فيلحق كل قوم بما كانوا يعبدون ، ويبقى الناس على حالهم ، فيأتيهم فيقول : ما بال الناس ذهبوا ، وأنتم ههنا ؟ فيقولون : ننتظر إلهنا ، فيقول : هل تعرفونه ؟ فيقولون : إذا تُعَرَّف إلينا عرفناه ، فيكشف لهم عن ساقه فيقعون سجدًا ، وذلك قول الله تعالى : ﴿ يُوم يَكشف عِن ساق ويُدْعَوْن إلى السجود فلا يستطيعون ﴾ ، ويبقى كل منافق فلا يستطيع أن يسجد ، ثم يقردهم إلى الجنة » وهو في (الصَّحيحة ٥٨٤ ) ولأكثره شاهد من حديث أبي سعيد الخدرِي - المتفق عليه -وقد تقدم برقم ( ح٣٩١ ) وهو حديث طويل . وللجملة الأخيرة منه شاهد من حديث أبي موسى مرفوعًا ، إذا كان يوم القيامة بعث إلى كل مؤمن بَمَلك معه كافر ، فيقول : الملكَ للمؤمن : يا مؤمن ، هاك هذا الكافر ، فهذا فداؤكَ من النار » رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق» ( ٢٨٦/١٨ -) وهو في ( الصحيحة ١٣٨١ ) . ورواه مسلم ( ٤/٤ / ٢١١ – ح٢٧٦ ) ياسناده عن قتادة أنَّ عونًا وسعيد بن أبي بردة حدثاه أنهما شهدا أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن النبي وفي قال : « لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار ، يهوديًّا أو نصرانيًّا » قال : فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات ، أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال : فحلف له . اه .

وحديث الترجمة صححه الشيخ الألباني (الصحيحة ٧٥٥). وله شواهد في أحاديث تقدمت وفي حديث ابن مسعود وغيره تأتي قريبًا عند المؤلف. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى مرفوعًا - « جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ، وجنتان من ذهب

(\*) الزيادة ليست في (ت).

فيقَالَ لهم: ما تنتظرون وقد ذهب الناس؟ فيقولون: إن لنا ربًا كنا نعبده في الدنيا لم نره ؛ قال: وتعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم ، فيقَالَ: وكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: إنه لا شِبْه له . فيكشف لهم الحجاب ، فينظرون إلى الله عز وجل ، فيخرون له سجدًا . ويبقى قوم في ظهورهم مثل صياصى (۱) البقر ، فيريدون السجود فلا يستطيعون ، فذلك قول الله عز وجل [ ٣٨ : ٤٢] : ﴿ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ﴾ فيقول الله عز وجل : ارفعوا رءوسكم ، فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلًا من اليهود والنصارى في النار ، وقال عمر بن عبد العزيز : الله الذي لا إله إلا هو ، لحدثك (ع) أبوك هذا الحديث ، سمعه من رسول الله ﴿ فَحَلْفُ له ثلاثة أَيَّانَ على ذلك . فقالَ عمر بن عبد العزيز : ما سمعت في أهل التوحيد حديثًا هو أحب إلى من هذا » .

• ٣٥٠ – (١٠ ٣) – حَدَّثَنا أبو الفضل جعفر بن مُحَمَّد الصندلى ؛ قَالَ : نا زهير ابن مُحَمَّد المروزى ؛ قَالَ : نا الحسن بن موسى ؛ قَالَ : نا حَمَاد بن سلمة ، عن علي ابن زيد ، عن عمارة بن موسى القرشى ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ يَجْمِعُ اللَّهُ عَزُ وَجُلُ الأَمْ يَوْمُ القيامة في صَعيد واحد ، فإذا بدا له أن يَصْدَع بين خلقه مَثَّلُ لكل قوم ما كانوا يعبدون ، فيتبعونهم ، حتى يقحموهم النار ، ثم يأتينا ربنا تبارك وتعالى . ونحن على مكان رفيع ، فيقول : من أنتم ؟ النار ، ثم يأتينا ربنا عزوجل : ما تنتظرون ؟ : قالوا : ننتظر ربنا عز وجل . فيقول : مل تعرفونه إذا رأيتموه ؟ فيقولون : نعم ، فيقول : كيف تعرفونه ولم فيقول : ها تعرفونه إذا رأيتموه ؟ فيقولون : نعم ، فيقول : كيف تعرفونه ولم نروه ؟ فيقولون : إنه لا حَدُلُ له ، فيتجلّى لهم ضاحكًا ، فيقول : أبشروا معاشر

آنيتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن » اه .

<sup>•</sup> ٦٥ - (٣٠١) - صحيح لغيره - إلا جملة « فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه » فهي منكرة.

تقدم تخريجه في الذي قبله ؛ إلا جملة « فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه » فهي زائدة ولا أعرف ما يشهد لها وعليه فهي " منكرة " كما قال شيخنا في « الصحيحة » ( ٢/ ٣٩٥ ) ، ويأتي برقم (٣٣١) عند المصنف.

<sup>(</sup>a) في م (لقد حدثك) والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>١) صياصي البقر: قرون البقر [القاموس المحيط صـ٨٠٣]

المسلمين ، فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار يهوديًا أو نصرانيًا ٥ .

بن الحسن بن يحيى بن كثير العنبري ؟ قَالَ : نا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري ؟ قَالَ : حدثنى أبي يحيى بن كثير ؟ قَالَ : نا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن أسلم العجلي ، عن [أبي مراية] (\*) ، عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي أبيه ، عن أسلم العجلي ، عن ويعلمهم شيئًا من أمر دينهم : إذ شَخَصَت (١) أبصارهم ، فَقَالَ : ما أشخص أبصاركم ؟ قالوا : نظرنا إلى القمر ؛ قَالَ : فكيف بكم إذا رأيتم الله عز وجل جهرة ! » .

### ومما روى عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه

٣٠٣ - (٣٠٣) - حَدَّثَنا أبو عبد اللَّه أحمد بن أبي عوف البزوري ؛ قَالَ : نا وهب بن بقية الواسطي ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن الحسن المدني ، عن عبد الأعلى بن أبي

١٥١ - (٣٠٢) - صحيح لغيره- إسناده حسن .

الحسن بن يحيى بن كثير العنبري: لا بأس به . كذا قال النسائي ( التهذيب) ، والحافظ في ( التقريب ) وأبو مراية: العجلي روى عن سلمان وأبي موسى وعمران بن حصين ، وعنه قتادة وأسلم العجلي ، وذكره ابن حبان في الثقات (١١٨٥) وابن أبي حاتم (١١٨٥) وذكره فيمن اسمه عبد الله بن عمرو ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، وهذا يعني أنه « ثقة » عنده لأنه من التابعين كما صرح بذلك في مقدمة كتابة . ، وبقية رجاله ثقات ويشهد له ما سبق . وقد روي عن أبي موسى موقوفًا رواه الدارمي في « الرد على الجهمية » ( ١٩٦١ ) واللالكائي (٨٦٢) ، وابن خزيمة في « التوحيد » ( ٢٥٦ ، ٢٥٧ ) ورجح الوقف بقوله : « وذكر هذا القول من قبل أبي موسى ، لا عن النبي - ﴿ الله عنه - أن يقول من قبل فله حكم المرفوع فما كان لأبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن يقول من قبل نفسه « فكيف إذا أبصرتم الله جهرة » .

(\*) في جميع النسخ (أبي بردة) والصواب (أبي مراية) كما هي في جميع المراجع. ٢٥٢ - (٣٠٣) - قواه الأئمة من طريق أخرى. إسناده ضعيف جدًا.

فيه محمد بن الحسن المدني وقد توبع عند الطبراني وغيره ، وعبد الأعلى بن أبي

<sup>(</sup>١) شخصت أبصارهم شخوص البصر: ارتفاع الأجفان إلى فوق، وتحديد النظر وانزعائجه. [النهايه لابن الأثير ج٢٠٠/٢].

المساور ، عن المنهال بن عمرو ، عن قيس بن سَكَن وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، كلاهما عن عبد الله بن مسعود ؛ قَالَ رسول الله عن الله عز وجل من عرشه إلى كرسيه ، وكرسيه وسع وجل يجمع الأمم ، فينزل عز وجل من عرشه إلى كرسيه ، وكرسيه وسع

المساور وهو متروك كما قال الحافظ في (التقريب)، والهيثمي في ٥ المجمع ٥ ( ٠ ٣٤٣/١). رواه الطبراني في ١ الكبير ٥ (٢٢٢/١٠ - ٢٢٨٦ ) ، مختصرًا ، ومطولاً (١٠٦٨ ع-ح٩٧٦٣) قال الهيثمي: ٥ رواه الطبراني من طرق رجال أحدها رجال الصحيح غير أُسي خالد الدالاني وهو ثقة ﴾ ( ٢٤٣/١٠ ) قلت: ليس الأمر كما قال . فقد قال الحَّافظ : « صدوق يخطيء كثيرًا وكان يدلس » وقال أبو أحمد الحاكم : « لا يتابع في بعض حديثه » ( الكنيّ ٢٥٤/٤ ) وذكره الحافظ في « طبقات المدلسين » (ص٤٨) - المرتبة الثالثة . وقال الذهبي : ٥ ... والذي أراه هو أنه لا بد أن يتثبت في أحاديثه فيؤخذ منها ما يوافق الثقات ، ويترك منها ما انفرد به ﴾ ( الميزان ٤٣٢/٤ ) . والحديث رواه اللالكائي (٨٤٢) وعبد الله بن أحمد (ح١٢٠٣) وعزاه محققه للدارقطني في « الرؤية » ( ح ١٦٦ ، ١٦٧ ) ، والبيهقي في « البعث والنشور» ( ٤٣٤ ) [ط مركز الحدمات] ، والحاكم في «مستدركه» ( ٩٢/٤ ) وقال : ٥ رواة هذا الحديث ثقات غير أنهما لم يخرجا أبا خالد الدالاني لما ذكر من انحرافه عن السنة في ذكر الصحابة ... والحديث صحيح ولم يخرجاه ، وأبو خالد ممن يجمع حديثه في أئمة أهل الكوفة » اهِ مَخْتَصِرًا ، وقالَ الذَّهبي : ﴿ مَا أَنْكُرُهُ حَدَيْثًا عَلَى جَوْدَةَ إِسْنَادُهُ ، وَأَبُو خَالَدُ شَيْعِي منحرف » اه ، وقال الحافظ في «المطالب العالية» ( ٣٦٧/٤ ) بعدما عزاه إلى إسحاق قال : « هذا إسناد صحيح متصل رجاله ثقات » وتصحيحه للإسناد مبني على طريق الطبراني ، وعبد الله بن أحمد والبيهقي فإن بها متابعة زيد بن أبي أنيسة لأبي خالد الدالاني عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله عن مسروق ثنا ابن مسعود به مرفوعًا ، وقال ابن القيم : « هذا حديث كبير حسن رواه المصنفون في السنة ... ﴾ [حادي الأرواح ص٣٨٥] وحسنه الذهبي، والألباني في (مختصر العلو/ ص١١٠/ح ٦٩) ونقل عن الذهبي تصحيحه في «الأربعين» له". والحديث لَبعضه شواهد متفرقة سبق بعضها ، واستشهد ببعضه الشيخ الألباني عند الحديث ( ٩٤١) من «الصحيحة » والحديث بطوله عند الطبراني من الطريقين بلفظ زيد ابن أبي أنيسة : أرى من المناسب ذكره هنا لقول المصنف في نهاية الحديث: « وذكر الحدَّيث إلى آخره » وليقف الباحث على متنه وكما هو معلوم إن النقد الحديثي لا يكون نقدًا من حيث السند فحسب بل من المتن كذلك والحديث كما هو عند

الطبراني قال:

### السموات والأرض ، فيقول لهم : أتَرْضون أن يتولى كل أمة ما تولوا في الدنيا ؟

٩٧٦٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو غسان ثنا عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدَّالاني عن المنهَّال بن عمرو عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود (ح) . وحدثناً محمد بن النضر الأزدي وعبد الله بن أحمد بن حنبل والحضرمي قالوا: ثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني ثنا محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله عن مسروق بن الأجدع ثناً عبد الله بن مسعود عن النبي ﴿ قَالَ : ﴿ يَجْمَعُ اللَّهُ الْأُولِينَ والآخرين لميقات يوم معلوم قيامًا أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء ، قال : وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي ثم ينادي مناد أيها الناس ألم ترضواً من ربكم الذي علقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا أنّ يولى كُل ناس منكُّم ما كانوا يتولونُ ويعبدون في الدنيا ؟ أليس ذلك عدلاً من ربكم ؟ قالوا : بلى ، قال : فلينطلق كل قرم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا ، قال : فينطلقون ويمثل لهم أشياء ما كانوا يعبدون ، فمنهم من ينطلق إلى الشمس ، ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون ، قال : ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى ، ويمثل لمن كان يعبد عزيرًا شيطان عزير ، ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته ، قال : فيتمثل الرب عز وجل فيأتيهم فيقول : ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس ، قال : فيقولون :إن لنا الإلهًا ما رأيناه بعد ، فيقول : هل تعرفونه إن رأيتموه ؟ فيقولون : إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناها ، قال : فيقول : ما هي؟ فيقولون : يكشف عن ساقه ، قال : فعند ذلك يكشف عن ساق فيخر كل من كان بظهره طبق ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فلأ يستطيعون ﴿ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ﴾ ، ثم يقول : ارفعوا رءوسكم فيرفعون رءوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم ، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه ، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك ، ومنهم من يعطى نورًا مثل النخلة بيمينه ، ومنهم من يعطى نورًا أصغر من ذلك حتى يكونُ آخرهم رجلاً يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفيء مرة ، فإذا أضاء قدُّم قدمه فمشى وإذا طفيء قام ، قال : والرب عز وجل أمامهم حتى يمر في النار فيبقى أثره كحد السيف دحضٌ مزلة قال : ويقول : مروا فيمرون على قدر نورهم ، منهم من يمر كطرف العين . ومنهم من يمر كالبرق ، ومنهم من يمر كالسحاب ، ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب ، ومنهم من يمر كالريح ، ومنهم من يمر كشد الفرس ، ومنهم من

فيقولون نعم ، فيقول الله عز وجل : أَعَدْلٌ ذلك من ربكم ؟ ؛ قَالَ : فيقولون : نعم ؛ قَالَ : فيمثلون لهم ، فمن كان يعبد شمسًا مُثَلِّت له ، ومن كان يعبد صنمًا مُثَلَّ له . مثل له القمر ، ومن كان يعبد النار مُثلث له النار ، ومن كان يعبد صنمًا مُثَلَّ له . عرب كان يعبد عزيرًا مُثُل له عزير ، ثم يقالَ : ليتبع كل أمة منكم ماتولوا في الدنيا ، حتى يوردهم النار ؛ قَالَ : ثم قرأ : يونس/ ٢٨] ﴿ ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم ﴾ إلى قوله : ويونس/ ٢٨] ﴿ ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم ﴾ إلى قوله : تنظرون ؟ قالوا : إن لنا رَبًا لم نره بعبد ، فيقالَ لهم : أتعرفونه إن رأيتموه ؟ فيقولون : بيننا وبينه علامة ؛ قال : فذلك حين يكشف عن ساق ؛ قال : فيخرون له سجودًا طويلاً ، قَالَ : ويقى قوم ظهورهم كصياصى البقر ، يريدون السجود فلا يستطيعون ؛ قال : فيقال لهم : ارفعوا رءوسكم ، وخذوا نوركم على قدر أعمالكم وذكر الحديث إلى آخره »(۱).

يمر كشد الرجل حتى يمر الذي أعطي نوره على إبهام قدميه يحيو على وجهه ويديه ورجليه تخريد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل ويصيب جوانبه النار ، فلا يزال كذلك حتى يخلص فإذا خلص وقف عليها ، ثم قال : الحمد لله لقد أعطاني الله ما لم يعط أحدًّا أن نجاني منها بعد إذ رأيتها ، قال : فينطلق به إلى غدير عند بأب الجنة فيغتسل فيعود إليه ريَّح أهل الجنة وألوانهم فيرى ما في الجنة من خلال الباب فيقول : ربّ أدخلني الجنة ، فيقول الله له : أتسأل الجنة وقدَّ نجيتك من النار ؛ فيقول : رب اجعل بيني وبَّينها حجابًا لا أسمع حسيسها ، قال : فيدخل الجنة ، قال فيرى أو يرفع له منزلاً أماهُ ذَلَكَ كَأَنْمَا هُو فَيُهُ إِلَيْهُ حَلَّم ، فيقول رب أعطني ذلك المنزل ، فيقول له : فلعلك إن أعطبتكه تسأل غيره ، فيقول : لا وعزتك لا أسألك غيره وأي منزل يكون أحسن منه فيعطيه فينزله ويرى أمام ذلك منزلاً كأثما هو فيه إليه حلم ، قال : رب أعطني ذلك المُنزَلُ فيقولُ اللَّهُ عز وجُلُ له : فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره فيقولُ : لا وعزَّتك لا أسأَلك غيره وأي منزل يكون أحسن منه قال : فيعطى منزلة قال : ويرى أو ير فع له أماه ذلك منزل آخر كأنما هو إليه حلم ، فيقول : أعطني ذلك المنزل ، فيقول الله جل جلاله : فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره ، قال : لا وعزَّتك لا أسأل غيره وأي منزل يكون أحسن منه ، قال فيعطاه فينزله ثم يسكت ، فيقول الله عز وجل ما لك لا تسأل ، فَيقُولَ : رب لقد سألتك حتى استحييتك وأقسمت لك حتى استحييتك ، فيقول الله

هَذَ الْحَدَيْثُ ذَكُرُهُ بَتِمَامُهُ المُؤْلِفُ فِي كُتَابِهُ ﴾ التصديق بِالنظر إلى الله في الآخرة ﴾ ( ص٨٠)

تعالى ألم ترض أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه، فيقول: اتستهزيء بي وأنت رب العزة؟ فيضحك الرب عز وجل من قوله، قال: فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن قد سمعتك تحدث هذا الحديث مرارًا كلما بلغت هذا المكان ضحكت فقال : إنى سمعت رسول الله وفي يحدث هذا الحديث مرارًا كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو أضراسه ، قال : فيقول الرب عز وجل : لا ولكني على ذلك قادر سل ، فيقول ألحقني بالناس فيقول : الحق الناس ، قال : فينطَّلق يرمُّل في الجنةُ حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدًا فيقال له: ارفع رأسك مأ لك؟ فيقول رأيت ربى أو تراءى لى ربى ، فيقال له : إنما هو منزل من منازلك ، قال : ثم يلقى رجلاً فيتهيأ للسجود له فيقال له : مه ما لك ؟ فيقول : رأيت أنك ملك من الملائكة، فيقول إنما أنا خازن من خزانك عبد من عبيدك تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه ، قال : فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر قال وهو في درة مجرفةً سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء كل جوهرة [تفضي إلى جوهرة على] غير لون الأخرى في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف أدناهن حوراء عيناء عليها سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها كبدها ، مرآته وكبده مرآتها إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه سبعين ضعفًا عما كانت قبل ذلك وإذا أعرضت عنه إعراضة ازداد في عينها سبَّعين ضعفًا عما كان قبل ذلك ، فيقول لها : والله لقدِ ازددت في عيني سبعينَ ضعفًا وتقول له : وأنت والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفًا ، فيقال له : أشرف قال : فيشرف ، فيقال له : ملكك مسيرة مائة عام ينفذه بصره ، قال : فقال عمر : « ألا تسمع ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلاً فكيف أعلاهم ؟ » فقال كعب : « يا أمير المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، إن الله عز وجل جعل دارًا فجعل فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة ثم أطبقها ثم لم يرها أحد من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة » ثم قرأ كعب ﴿ فلا تعلم نفس ما أَخْفَي لهم من قرة أعين جزاء تجا كانوا يعملون ﴾ قال : وخلق دون ذُلك جنتين وزينهما بما شاء وأراهما من شاء من خلقه ثم قال : من كان كتابه في عليين نزل تلك الدار التي لم يرها أحد حتى إن الرجل من أهل عليين ليخرج فيسير في ملكه ، فما تبقى خيمة منَّ خيَّام الجِنة إلاُّ دخلها من ضوء وجهه فيستبشرون بريحه فيقُولون : واهَّا لهذا الريح هذا رجل من أهل عليين قد خرج يسير في ملكه ، فقال : ويحك يا كعب إن هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها ، نقال كعب : والَّذي نفسي بيده إن لجهنم يوم القيامة لزفرة ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا يخر لركبتيه حتى إنّ إبراهيم خليل الله ليقول: رب نفسي نفسي حتى لو كان لك عمل سبعين نبيًا إلى عملك لظننت أنك لا تنجو .

# ومما روى ابن عباس رضي اللَّه عنه

٣٠٤ - (٤٠٤) - حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : نا عمي مُحَمَّد بن الأشعث ؛ قَالَ : نا حسن بن حسن ؛ قَالَ : نا أبي [حسن] (٥) ، عن الحسن ، عن النبي ﴿ وَاللَّهُ بن عباس ، عن النبي ﴿ وَقَلْ : ﴿ إِن أَهَلَ الْجِنَةُ يُرُونُ رَبِهُمْ عَزْ وَجَلَّ فَي عبد اللَّهُ بن عباس ، عن النبي ﴿ وَقَرْبُهُمْ منه مجلسًا : أسرعهم إليه يوم الجمعة ، كل يوم جمعة في رمال الكافور ، وأقربهم منه مجلسًا : أسرعهم إليه يوم الجمعة ، وأبكرهم غدوًا » .

### ومما روى عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه

٢٥٤ - (٣٠٥) - حَدَّثَنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطيا ؛ قَالَ : نا عبد

واللفظ لحديث زيد بن أبي أنيسة .

٣٥٤ - (٢٠٤) حسن لغيره - إسناده ضعيف .

الحسن البصري: مدلس وقد عنعن ، وحسن بن حسن عن أبيه كلاهما لم أعرفه ، ومحتمل أن تكون لفظة «الحسن بن الحسن» مصحفة من (جسر أبو جعفر) فإنه يروي عن الحسن بن أبي الحسن فإن كان كذلك فجسر هو ابن فرقد: «ضعيف» تقدم الكلام عليه . ومحمد بن الأشعث : مجهول الحال - ترجمه ابن حبان في «الثقات» ( ١٤٩/٩ ) برواية ابن أخيه عنه فقط .

وورد مرفوعًا عند ابن ماجة ( ١٠٩٤ ) من حديث ابن مسعود ﴿ إِنَّ النَّاسِ يَجِلُسُونَ مِن اللَّهُ يُومُ القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات ... ٥ .

وهي من رواية معمر عن الأعمش وفيها ضعف ، والأعمش مدلس قد عنعنه ، وعبد المجيد بن عبد العزيز : فيه ضعف كذلك. ورواه الطبراني في «الكبير» ( ٢٧٣/٩ - ٢٧٣/٩ عبدة بن ح٩١٦٩ ) بنحو حديث ابن عباس ، موقوفًا من قول ابن مسعود وفيه ( أبو عبيدة بن عبد الله ) قال الهيثمي : «لم يسمع من أبيه» ، « المجمع » ( ١٧٨/٢ ) ، وفيه المسعودي ولكنه من رواية أبي نعيم عنه وهي من قديم سماعه . ولكن الحديث يشهد له ما يأتي ، وما ورد موقوفًا في حكم المرفوع عن ابن مسعود .

(\*) زائدة من النسخة (م).

۲۵۶ - (۳۰۵) - صحیح لغیره

دون قوله (ثم يصعد على كرسيه ويصعد معه الصديقون والشهداء) - إسناده فيه عثمان بن عمير وهو: ضعيف كما وصفه بذلك الحافظ، وقال البخاري: « منكر الحديث ولم يسمع من أنس » وأبو ظبية ، قال ابن أبي داود هو: رجاء بن الحارث ،

الأعلى بن حَمَّاد النَّرْسِيُّ ؛ قَالَ : نا عمر بن يونس ؛ قَالَ : نا جَهْضمَ بن عبد اللَّه ؛ قَالَ : حدثني أبو ظبية ، عن عثمان بن عمير ، عِنِ أنس بن مالك ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ أَتَانَى جَبَرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَفَي كَفُّهُ مِرْآةً بَيْضًاءً ، فيها نُكَّتَةُ سوداء ، فقلت : ما هذه يا جبريل ؟ فقَالَ : هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل ليكون لك عيدًا ، ولقومك من بعدك ، تكون أنت الأول ، وتكون اليهود والنصاري من بعبدك ؛ قَالَ : قلَّت : مَا لنا فيها ؟ قَالَ : لكم فيها خير ، لكم فيها ساعة : مَنْ دعا اللَّه عز وجل فيها بخير هو له قُسِم إلا أعطاه اللَّه تعالَى ، أو ليس له قُسِم إلاَّ ذُخِر له ما هو أعظم منه ، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه اللَّه تعالى من أعظم منه ، قلت : ما هذه النكتة السوداء فيها ؟ ؛ قَالَ : هي الساعة تقوم في يوم الجمعة ، وهو سيد الأيام عندنا ، ونحن ندعوه في الآخرة : يَوم المزيد ؛ قَالَ : قِلْت : وَلَمْ تَدْعُونُهُ يُومُ الْمُزْيِدُ ؟ ؛ قَالَ : إِنْ رَبِّكُ عَزْ وَجُلِّ اتَّخَذَ فَي الْجِنة وآديًا أفيح (١) من مسك أبيض ، فإذا كان الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرُّسيه ، ثم حَفُّ الكرسي بمنابر من نور ، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها ثم حف المنابر بكراسي من ذهب ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها ثم يجئ أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب(٢) ، ثم يتجلى لهم ربهم عز وجل ، فينظرون إلى وجهه عز وجل ، وهو يقول : أنا الذي صَدَقْتُكُم وعدى ، وأتممت

ثقة كما في الحديث ( ٤٠٥ ) . وجهضم بن عبد الله : قال عنه الحافظ « صدوق يكثر عن المجاهيل » .

والحديث رواه الطبراني في «الأوسط» ( مجمع البحرين ٩٤٤ ) ثنا أحمد بن زهير ،

والحديث رواه عبد الله بن أحمد (٢٠٠) عن عبد الأعلى به ، ورواه البزار ( مختصر الزوائد ٢٢٧٢ ) ثنا محمد بن الثنى ، ثنا عمر بن يونس به ، ثم قال : « تابعه ليث عن عثمان بن عمير » ورواه جماعة منهم ورقاء وإسرائيل ، وشعبة وجرير بن عبد الحميد ، وابن إسحاق عن ليث وهو ابن أبي سليم ( حادي الأرواح ص ٣٩٠ – طمؤسسة الرسالة ) ورواه الشافعي (ص٧٠) « وسنده ضعيف جدًّا » ، وروه ابن أبي شيبة ( ٢/ الرسالة ) عند الرحمن بن محمد انجاري عن ليث به . وليث بن أبي سليم : «مختلط » كما قال الحافظ .

<sup>(</sup>١) وَادِيًا أَفِيحِ: واسع [النهاية لابن الأثير ج٣/٤٨٤].

<sup>(</sup>٢) الكثيب: الرمل المستطيل المحدَّوْدَبْ [النهاية لابن الأثير ج٢/٤].

عليكم نعمتى ، وهذا محل كرامتى ، فسلونى ، فيسألونه الرضا ، فيقول : رضايً أحلّكم داري ، وأنالكم كرامتي ، فسلونى به ، فيسألونه ، حتى تنتهى رغبتهم . فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، إلى مقدار منصرف الناس من يوم الجمعة ، (ثم يصعد عز وجل على كرسيه ، ويصعد معه الصديقون والشهداء) . ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء ، لا فصم (۱)(-) فيها ولا فصل ، أو ياقوتة حمراء ، أو زبرجدة خضراء ، فيها ثمارها ،

ثنا محمد بن عثمان بن كرامة ، ثنا خالد بن مخلد القطواني ، ثنا عبد السلام بن حقص ، عن أبي عمران الجوني عن أنس بنحوه . وقال الهيثمي في « المجمع » ( 7/ ) مرجاله ثقات » وهو في « مجمع البحرين » ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • ( 8/4 ) • (8/4 ) • (8/4 ) • (8/4 ) • (8/4 ) • (8/4 ) • (8/4 ) •

- في « صحيح الترغيب » ( ح ٢٩١ ) . وقال ابن كثير بعد أن ذكر طرقا له عن أنس « فهذه طرق جيدة عن أنس ، شاهد لرواية عثمان بن عمير ، ونقل عن الضياء أنه قال : روي من طريق جيد عن أنس رواه الطبراني عن أحمد بن زهير » ( النهاية لابن كثير ٢/٥٨٥ ) وعن ابن مسعود رضي الله عنه : قال : « إن الله تعالى يبرز لأهل جنته في كل جمعة في كثيف من كافور أبيض ، فيحدث لهم من الكرامة ، ما لم يروا هئله ، ويكونون في الدنو هنه كمسارعتهم إلى الجمع » اه قال الذهبي : (أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» بسند جيد » ) (مختصر العلو / ص٤٠١/ح٥) قلت : وفيه انقطاع بين أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأبيه [انظر « أحاديث الجمعة » . لعبد القدوس نذير ص٢٠٤] أبى أن لفظة ( ثم يصعد على كرسيه ويصعد معه الصديقون والشهداء ) ليس لها ما يشهد من النصوص فهي على هذا شاذة أو هنكرة . والله أعلم .

(\*) في (ت) « لا نظم».

<sup>(</sup>١) فَصْمُ: الْفَصْمُ أَنْ يُنْصَدِعَ الشَّى فلا يتبين وينفصل. [النهاية لابن الأثير ٣/٢٥٤].

وفيها أزواجها وخدمها ، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ، ليزدادوا منه كرامة ، وليزدادوا نظرًا إلى وجهه عز وجل ، ولذلك يسمى (\*) يوم المزيد » أو

٣٠٦) - (٣٠٦) - وحَدَّثَنا البغوى أبو القاسم عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد العزيز؛ قَالَ : نا عبد الأعلى بن حَمَّاد فذكر هذا الحديث بطوله إلى آخره .

٣٠٧ - (٣٠٧) - وحَدُّثُنَا أَبُو بكر بن أَبِي داود وذكر فيه غير طريق عن أنس عن النبي ﷺ نحو ما ذكرناه .

وقَالَ لنا ابن أبي داود : وأبو ظبية ؛ اسمه رجاء بن الحارث ، ثقة ؛ قَالَ : وعثمان ابن عمير يكني أبا الْيَقْظَان .

# ومما روى جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنه

٢٥٧ - (٣٠٨) - حَدَّثُنا أبو القاسم البغوي عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد العزيز ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ؛ قَالَ : نا أبو عاصم عبد اللَّه بن عبيد اللَّه العباداني ؛ قَالَ : نا الفضل الرقاشي ، عن مُحَمَّد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ؛ قَالَ : قَالَ النبي ﴿ فَيَ اللَّهُ عَلَى الْجُنَّةُ فَي نعيمهم إذْ طلع لهم نورٍ ، فرفعوا رءوسهم فإذا ألرب تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم ؛ فَقَالَ : السلام

وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم ( حادي الأرواح ح٣٩٢ ) وذكر طرقه فيه . والحديث رواه كذلك ابن جرير ( ١٧٥/٢٦ ) ، والشَّافعي في « الأم » ( ٢٣٩/١ ) انظر ابن كثير ( ٣٨٤/٧ ) .

٢٥٥ ، ٢٥٦ - (٣٠٧ ، ٣٠٩) - صحيح - سبق تخريجه آنفًا .

٢٥٧ - (٣٠٨) - ضعيف الإسناد -

فيه أبو عاصم العَبَّاداني البصري ، قال عنه الحافظ : ﴿ لَيْنِ الْحَدَيْثِ ﴾ وهو عبد الله بن عبيد الله ، وفيه الفضل الرقاشي ، وهو ابن عيسى بن أبان قال عنه الحافظ « منكر الحديث » . والحديث رواه ابن ماجة ( ١٨٤ ) ورواه البغوي في « تفسيره » (٤/ ٥٤٧)، وعزاه ابن كثير لابن أبي حاتم مسندًا ( ٥٧٠/٦ ) وقال 3 في إسناده نظر ، ، وضعفه الذهبي في «العلو ؛ (٩٩) كذا قال الشيخ الألباني في « تخريج الطحاوية » (ت ١٤١) وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» ( ٢٦١/٣) وحكم عليه بالوضع. (\*) فلذلك سمى. عليكم يا أهل الجنة ، وذلك قوله عز وجل [ ٣٦ : ٥٨ ] : ﴿ سلامٌ قولًا من ربِ رحيم ﴾ قَالَ : فينظر إليهم وينظرون إليه ، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم، ماداموا ينظرون إليه ، حتى يحتجبَ عنهم تباركُ وتعالى ، ويبقى نورُه وبركتهُ عليهم ، وفي ديارهم » .

المروان بن مُعَاوِية ، عن الحكم بن أبي خالد ، عن الحسن ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي الله ، عن الحكم بن أبي خالد ، عن الحسن ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي الله ، عَالَ : ه إذا دخل أهل الجنة الجنة : جاءتهم خيول من ياقوت أحمر ، لها أجنحة ، لا تروث ولا تبول . فيقعدون عليها ، ثم طارت بهم في الجنة ، فيتجلى لهم الجبار عز وجل فإذا رأوه خروا له سجدًا ، فيقول لهم الجبار عز وجل : ارفعوا رءوسكم . ليس هذا يوم عمل . إنما هو يوم نعيم وكرامة ، فيرفعون وجل : ارفعوا رائله عز وجل عليهم طيبًا ، فيرجعون إلى أهليهم . فيمرون بكنبان (١) المسك . فيعث الله عز وجل على تلك الكنبان (١) ربحًا فيهيجها ؛ حتى إنهم ليرجعون إلى أهليهم ، وإنهم لشُغث (١) غُبر (١) من المسك » .

ورواه اللالكائي ( ٨٣٦ ) ، ورواه أبو القاسم الأصبهاني في ٥ الحجة في بيان المحجة » ( ٢٤١/٢ – ح ٢١٦ ) .

وأبو نعيم في «صفة الجنة » (ح٩١) و « الحلية » ( ٢٠٨/٦ ) ، والبيهقي في « البعث والنشور » ( ص٢٦٢/ح٤٤ ) ، والعقيلي ( ٢٧٤/٢ ) في ترجمة أبي عاصم العباداني وقال عنه « لا يتابع عليه ، ولا يعرف إلا به » ، وعده ابن عدي في مناكير الفضل الرقاشي ( ٢٠٣٩/٦ ) . ونسبه المنذري « لابن أبي الدنيا » ( الترغيب ٤/ ٥٥٥) ، وعزاه ابن كثير « للضياء » ( النهاية ٢٧٦/٢ ) - يراجع تخريجه في « صفة الجنة » لأبي نعيم ( ١٢٨/١ ) تحقيق الأخ الفاضل/علي رضا . والحديث ضعفه شيخنا في تخريج « شرح الطحاوية » (ت ١٤١) وهو في « الرؤية » للدارقطني ( ق٢٥/أ ) - انظر (حاشية شرح السنة ) اللالكائي ( ٤٨٣/٢ ) .

۲۵۸ ، ۲۵۹ – (۳۱۰ ، ۳۰۹) – آسناده ضعیف جدًّا

 <sup>(</sup>١) تقدم أن الكثبان ، جمع كثيب وهو : الرمل المستطيل المحدودَب . (النهاية ١٥٢/٣).
 (٢) شغث : الشعر متفرق ومنتشر . (النهاية ٤٧٨/٢).

<sup>(</sup>٣) غُبُر: أصابهم الغبار وهو التراب. ينظر (النهاية ٣٣٧/٣)، (القاموس/٥٧٥).

الحسين بن الحسن المروزى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مروان بن مُعَاوِية ؛ قَالَ : نا الحكم بن أبي الحسين بن الحسن المروزى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مروان بن مُعَاوِية ؛ قَالَ : « إذا دخل أهل خالد ، عن الحسن ، عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ؛ قَالَ : « إذا دخل أهل الجنة الجنة . وأديجت عليهم الكرامة . جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لها أجنحة . لا تبول ولا تروث ، فيقعدون عليها . ثم يأتون الجبار عز وجل . فإذا تجلى لهم خروا له سجدًا ، فيقول الجبار عز وجل يا أهل الجنة ارفعوا رءوسكم فقد رضيت عنكم رضًا لا سخط بعده ، يا أهل الجنة ، ارفعوا رءوسكم . فإن هذه ليست بدار عمل . إنما هي دار مقام . ودار نعيم ؛ قَالَ : فيرفعون رءوسهم ؛ فيمطر الله عز وجل عليهم طيئا ، فيرجعون إلى أهليهم . فيمرون بكتبان المسك . فيعث الله عز وجل ريحًا على تلك الكتبان فتهيجها في وجوههم ، حتى إنهم ليرجعون إلى أهليهم وإنهم وخيولهم – ذكر كلمة – لشباع من المسك » .

### ومما روى عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما

• ٦٦٠ - (٣١١) - أخْبَرَنَا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا عثمان بن أبي شَيْبَة ؛ قَالَ : نا إسماعيل بن عُلَيَّة ، عن هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن صفوان بن محرز ؛ قَالَ : قَلَ رجل لابن عمر : كيف سمعت رسول اللَّه ﴿ يَقُولُ فِي النَّجُوى ؟ قَالَ :

فيه الحكم بن أبي خالد وهو ابن ظهير: « متروك الحديث » كما قال النسائي ، وابن حجر وغيرهما ، وقال عنه البخاري : ، منكر الحديث » ( الميزان ٢٦٦/١ ) . وه النكامل » ( ٢٦٦/٢ ) ، ومحتمل أن يكون بينه وبين الحسن أحد سقط من السند ، ذلك لأن الحكم من الثامنة ، والحسن من الذلثة مات سنة (١٠٨) وعلى أية حال فإن الحسن مدلس وقد عنعن عن جابر على أنه قد صح عن جابر أنه سئل عن الورود فقال : « نجيء يوم القيامة على كوم ، فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فقال : « ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول : من تنتظرون ؟ فيقولون : ننتظر ربنا ، فيقولون : تنتظر إليك ، فيتجلى لهم – تبارك وتعالى – فيقول : أنا ربكم ، فيقولون حتى ننظر إليك ، فيتجلى لهم – تبارك وتعالى – يضحك ... » رواه مسلم (١٩١) في الإنجان – باب (٨٤) . وقد تقدم في التعليق على (ح٩٩) .

٠ ٢٦ ، ٢٦١ - (٣١١ ، ٣١١) - صحيح - متفق عليه .

رواه البخاري ( ٤٨٣/١٣ – ح٤٧٥١ – ك التوحيد – باب ٣٦ ) و ( ٢٠٤/٨ – ح٢٨٦٨ – ك ٢٨٦٨ – م ٢٨٦٨ – ح ٢٨٦٨

سمعته يقول: « يدنو المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل. حتى يضع كَنَفَه (١) عليه ، فيقرره بذنوبه ، فيقول: هل تعرف ؟ فيقول: رب أعرف ، فيقول: فإنى سترتها عليك في الدنيا. وأنا أغفرها اليوم لك ، فيعطى صحيفة حسناته ، وأما الكافر والمنافق: فينادى بهم على رءوس الأشهاد [ ١١: ١١]: ﴿ هؤلاء الذين كَذَبوا على ربهم ﴾ .

ابن الصباح البزاز ؟ قَالَ : نا يزيد بن هارون ؟ قَالَ : أنا همام بن يحيى ؟ قَالَ : نا الحسن الصباح البزاز ؟ قَالَ : نا يزيد بن هارون ؟ قَالَ : أنا همام بن يحيى ؟ قَالَ : نا قتادة ، عن صفوان بن محرز ؟ قَالَ : كنت آخذًا ييد ابن عمر ، فأتاه رجل فقال : كيف سمعت رسول الله على «يقول» في النجوى ؟ قَالَ : سمعت رسول الله على يقول : « يُدْنِي اللّه عز وجل المؤمن يوم القيامة ، حتى يضع عليه كنفه . فيستره من الناس . فيقول : أيا عبدى ، تعرف كذا وكذا ؟ فيقول : نعم ، أي رب ، ثم يقول : أيا عبدى ، تعرف ، كذا وكذا ؟ فيقول : نعم أي رب ، حتى إذا قرره يقول : أيا عبدى ، تعرف ، كذا وكذا ؟ فيقول : نعم أي رب ، حتى إذا قرره بذنوبه . وقالَ في نفسه : إنه هالك ؟ قَالَ الله : فإنى سترتها عليك في الدنيا ، وقد غفرتها لك اليوم ، ويعطى كتاب حسناته » .

ك التوبة - باب ٨) دون ذكر الآية ، ورواه غيرهما - انظر « تخريج السنة » لابن
 أبي عاصم (٦٠٤) .

<sup>(</sup>١) كُنَّفُه الله تعالى: أي حرزه، وستره. (القاموس/ ص٩٩٩).

۱۹۲۳ – (۳۱۳) – وأخبَرَنا أبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضى ؛ قَالَ : نا الحسن بن مُحَمَّد الزعفرانى ؛ قَالَ : نا شَبَابة بن سَوَّار ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إسرائيل ، عن ثوير بن أبي فاختة ، عن ابن عمر ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ فَا الْجَنة من ينظر إلى خيامه ونعيمه وسرره مسيرة ألف سنة ، وأكرمهم على اللَّه عز وجل . من ينظر إلى وجهه عز وجل غدوة وعشية » .

777 - (11) - 31 النسيب بن واضح ؟ قَالَ : نا النسيب بن واضح ؟ قَالَ : نا حجاج ، عن إسرائيل ، عن ثوير بن أبي فاختة ، عن ابن عمر ؟ قَالَ : قَالَ رسول الله 6 : « إن من أهل الجنة من ينظر إلى قصوره وخيامه وما أعد الله عز وجل له مسيرة ألف سنة ، وإن منهم من ينظر إلى الله عز وجل مقدار الدنيا غدوة وعشية ، ثم قرأ ابن عمر [ 77 : 77 ] : ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ » .

۳۱۳ – (۳۱۳) – ضعیف .

٦٦٣ - (٣١٤) - ضعيف - يراجع التخريج السابق.

# ومما روى عدى بن حاتم الطائي رضي اللَّه عنه

٣١٥ - (٣١٥) - حَدَّثَنا أبو عبد اللَّه أحمد بن مُحَمَّد بن شاهين ؟ قَالَ : قَالَ : نا الأعمش ؟ حَدَّثَنا عثمان بن أبي شَيْبَة ؟ قَالَ : نا حَمَّاد بن أسامة أبو أسامة ؟ قَالَ : نا الأعمش ؟ قَالَ : نا خيثمة بن عبد الرحمن ، عن عدى بن حاتم الطائي ؟ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه قَالَ : نا خيثمة بن عبد الرحمن ، عن عدى بن حاتم الطائي ؟ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه عَلَى : « ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه تعالى ، ليس بينه وبينه ترجمان . ولا حاجب يحجبه ، فينظر أيمن منه ؛ فلا يرى إلا شيئًا قدمه ، ثم ينظر أيس منه ؛ فلا يرى إلا النار ، اتقوا النار ولو بشق تمرة » .
 يرى إلا شيئا قدمه ، ثم ينظر أمامه ؛ فلا يرى إلا النار ، اتقوا النار ولو بشق تمرة » .

975 - (٣١٦) - وأخبَرَنا الفريابي ؛ قَالَ : نا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شَيْبَة قَالَ : خَدَّنَنا وكيع ، عن الأعمش ، عن خيثمة ، عن عدى بن حاتم ؛ قَالَ : ؛ قَالَ رسول الله عليه : « ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه تعالى يوم القيامة ، ليس بينه وبينه ترجمان ، فينظر أين منه ؛ فلا يرى إلا شيئًا قدمه ، ثم ينظر أشأم منه ؛ فلا يرى إلا شيئًا قدمه ، ثم ينظر أشام منه ؛ فلا يرى إلا شيئًا قدمه ، وينظر أمامه . فتستقبله النار ، فمن استطاع منكم أن يتقى النار ولو بشق تحرة فليفعل » .

۲۶۶ ، ۳۲۵ – (۳۱۹ ، ۳۱۹) – صحیح – متفق علیه .

رواه البخاري ( ٤٨٢/١٣ - ح ٧٥١٢ ) ك التوحيد - باب (٣٦) ، ومسلم ( ٢/ ٧٠٢ - ح ١٠١٦ - كالاهما من طريق الأعمش به مرفوعًا .

#### حديث

### شجرة طوبي

قَالَ مُحَمَّدُ بنِ الحُسَيْنِ رحمه اللَّه: قد ذكر اللَّه عز وجل ما أعد للمؤمنين من الكرامات في الجنة . في غير موضع من كتابه عز وجل ، وعلى لسان رسوله الكرامات في الجنة .

فكان مما أكرمهم به أنه قَالَ عز وجل [ ٢٩ : ٢٩] : ﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طربي لهم وحسن مآب ﴾ .

وقد بين النبي عن شجرة طوبي ، ومما أعد الله عز وجل فيها من كرامات المؤمنين . مما يكرمهم به من زيارتهم لربهم عز وجل . على النجب من الياقوت ، قد نفخ فيها الروح ، فيزورون الله عز وجل . فيتجلى لهم . وينظر إليهم وينظرون إليه . ويكلمهم ويكلمهم ويكلمهم .

وأنا أذكره ليقر اللَّه تعالى به أعين المؤمنين ، وتسخن به أُعين الملحدين ، واللَّه ولى التوفيق .

۳۱۲ - (۳۱۷) - أخبرَ فا أبو بكر جعفر بن مُحَمَّد الفِرْيَابي ؛ قَالَ : نا يزيد ابن خالد بن موهب الرملى ؛ قَالَ : نا عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث أن دراجًا أبا السمح حدثه ؛ عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الخدرى ، عن رسول الله والله والله والله والله عن أبي سعيد الخدرى ، عن رسول الله والله والله والله ، وأن رجلً ؛ قالَ : طوبى لمن رآنى وآمن بى ، ثم طوبى أن رجل : يارسول الله ، وما طوبى ؟ ؛ قالَ : وشجرة فى الجنة مسيرة مائة سنة ، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامِها »(١) .

٣١٧ - (٣١٧) - صحيح - إسناده فيه ضعف .

فإن درّابحا ضعفه جماعة من الأئمة لاسيما في حديثه عن أبي الهيثم [الميزان ٢٤/٢] وساق ابن عدي له من هذا الوجه أحاديث ليس هذا منها ثم قال: « وسائر أخبار دراج غير ما ذكرت يتابعه الناس عليها وأرجو إذا أخرجت دراج وبريته [كذا] من هذه الأحاديث التي أنكرت عليه أن سائر أحاديثه لا بأس بها ، ويقرب صورته ما قال عنه

 <sup>(</sup>١) أكمامها: جمع كِمّ بالكسر وهو غلاف الثمر والحب قبل أن يَظهَر [ النهايه لابن الأثير ج٤/٠٠/١] .

يحيى بن معين . اه ( ٩٨٢/٣ ) أي و ثقة ، .

والحديث رواه أحمد ( ٧١/٣ ) ، وأبن جرير ( ٤٤٣/١٦ - ح٢٠٣٩٥ ) وتكلم على إسناده الشيخ محمود شاكر بشيء من الضعف .

ورواه الخطيب في « تاريخه » ( ٩١/٤) ، وأبو يعلى ( ١٩/٢ - - ٥ ١٩/٢) ، وابن حبان في « صحيحه » ( الإحسان ٢١٣/١٦ - - ٧٢٣ ) مقتصرًا فيه على شطره الأول . والحديث صححه شيخنا في « الصحيحة » ( ١٩٨٥ ) القسم الأول منه له شواهد من أحاديث جماعة من الصحابة كأبي هريرة وأبي أمامة ، وأبي عبد الرحمن الجهني ، وابن عمر ، وأنس وغيرهم انظر ( الصحيحة ١٢٤١ ) « والتمهيد » لابن عبد البر ( ٢١٣/١٦ ) ، « ومجمع الزوائد » البر ( ٢١٣/١٦ ) ، « ومجمع الزوائد » ( ٢١٣/١٦ ) .

ولشطره الآخر شاهد من حديث أي أمامة الباهلي . ذكره وعزاه ابن القيم لابن أي الدنيا ، وذكر إسناده (حادي الأرواح ص٢٤٢) ، وابن كثير في تفسيره (٣٧٨/٤) قال : وقال إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام الأسود عن أبي أمامة مرفوعًا : « ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبى ، فتفتح له أكمامها ، فيأخذ من أي ذلك شاء ، إن شاء أبيض ، وإن شاء أحمر ، وإن شاء أصفر ، وإن شاء أسود ، مثل شقائق النعمان وأرق وأحسن ، وإسناده ضعيف لضعف سعيد بن يوسف الرحبي من صنعاء دمشق وقيل : الحمصي ، وإسناده ضعيف لضعف سعيد بن يوسف الرحبي من صنعاء دمشق وقيل : الحمصي ، فهو شامي فرواية إسماعيل بن عباش عنه صحيحة ، وسعيد قال ابن عدي بعد أن ساق فهو شامي فرواية إسماعيل بن عباش عنه صحيحة ، وسعيد قال ابن عدي بعد أن ساق ورواياته ثابتات الأسانيد لا بأس بها ، ولا أعرف له شيئًا أنكر مما ذكرت من حديث عكرمة عن ابن عباس » اه . مختصرًا (الكامل ١٢١٧/٣) ) .

ورواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام الأسود - كتاب - ولشيخنا الألباني «بحث نفيس جدًا » حول روايات ابن أبي كثير . ننصح المشتغلين بهذا العلم الرجوع إليه لأهميته في (حياة الألباني وآثاره ١٣٦،١٢٣/١) ، وقال ابن الأثير في « النهاية في الخريب » (٤٩٢/٢) وفي حديث أبي رافع : « إن في الجنة شجرة تحمل كسوة أهلها ، أشد حمرة من شقائق النعمان » .

وشاهد آخر من قول أبي هريرة موقوفًا: قال: ٥ طوبى شجرة في الجنة ، يقول الله لها: « تفتقي لعبدي عما شاء ، فتفتق له عن الخيل بسروجها ولجمها ، وعن الإبل بأزمّتها وعما شاء من الكسوة » رواه ابن جرير ( ٢٠٨١٦ – ٢٠٣٨٤ ) ، ورجاله ثقات غير شهر بن حوشب وهو مع ضعفه لم يسمع من أبي هريرة ، على ما رجح ابن كثير في تفسيره ( ٩٦/١) .

وشاهد آخر من حديث أبي هريرة مرفوعًا: « إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها واقرءوا إن شتتم ﴿ وظل ممدود ﴾ ٤ أخرجاه في الصحيحين (البخاري: ٤٨٨١ - ك التفسير - سورة الواقعة/فتح الباري) ، ومسلم (ح٢٦٢٦ - ك الجنة - باب ١) وأخرجاه من حديث سهل بن سعد وغيره (تفسير ابن كثير ( ٣٧٧/٤ ) .

قال ابن كثير عنه: «فهذا حديث ثابت عن رسول الله هي ، بل متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث النقاد ، لتعدد طرقه ، وقوة أسانيده ، وثقة رجاله » ا-ه (٦/٨) . وشاهد آخر من حديث جابر أخرجه أبو يعلى (٤/٠٤ – ح٤٠٢) قال ثنا سريج بن يونس حدثنا إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال : جاء أعرابي إلى النبي في ، فقال : ثيابنا في الجنة ننسجها بأيدينا ؟ فضحك أصحاب النبي فقال الأعرابي : لم تضحكون من جافي يسأل عالمًا ؟ فقال رسول الله في ، : هقال الأعرابي ، ولكنها ثمرات » رواه الطبراني في «الأوسط» ( مجمع البحرين ٤٨٨٤) ورواه البزار ( مختصر الزوائد ٢٢٦٢) قال الهيشمي : ( المجمع البحرين ٤٨٨٤) « وإسناد أبي يعلى والطبراني رجاله رجال الصحيح غير مجالد بن سعيد وقد وثق » قلت : ولكن يتقوى بما يأتي ولفظه عند البزار والطبراني في «الأوسط» : «يا أعرابي ولكنها تنشق عنها ثمار الجنة » .

وشاهد آخر من حديث عبد الله بن عمرو ، أخرجه أحمد ( ٢٠٣/٢ ) و ١٥ ال : ثنا أبو كامل ثنا زياد بن عبد الله بن علائة القاص أبو سهل ثنا العلاء بن [عبد الله بن رافع عن الفرزدق بن حنان القاص قال : ألا أحدثكم حديثًا سمعته أذناي ، ووعاه قلبي لم أنسه بعد ؟ خرجت أنا وعبيد الله بن حيدة في طريق الشام فمرونا بعبد الله بن عمرو بن العاص – فذكر الحديث – فقال : جاء رجل من قومكما أعرابي جاف جريء ، فقال يا رسول الله : أين الهجرة إليك حيثما كنت أم إلى أرض معلومة أو لقوم خاصة أم إذا مت انقطعت ؟ قال : فسكت رسول الله قال : هان المعجرة ؟ قال : هأناذا يا رسول الله . قال : « إذا أقمت الصلاة وأتيت السائل عن الهجرة ؟ قال : هأناذا يا رسول الله . قال : يعني أرضًا باليمامة . قال ثم قام الزكاة ، فأنت مهاجر ، وإن مت بالحضرمة . قال : يعني أرضًا باليمامة . قال ثم تم رجل فقال : يا رسول الله : أرأيت ثياب أهل الجنة أتنسج نسجًا ، أم تشقق من ثمر رجل فقال : فكأن القوم تعجبوا من مسألة الأعرابي ، فقال : ما تعجبون من جاف يسأل عنا ثيا ، قال : فسكت هنية . ثم قال : أين السائل عن ثياب الجنة ؟ قال : أنا ، قال : عالًا ، قال : ضكت هنية . ثم قال : أين السائل عن ثياب الجنة ؟ قال : أنا ، قال : هالًا ، قال بن خارجة » نبه عليه الشيخ شاكر ( المسند ١٨٥٠)

انظر ( ٧٠٩٥ ) ، والشطر الأول منه ضعيف ( ضعيف الجامع ٣٩٣ ) المتعلق بالهجرة .

والحديث رواه النسائي في ( الكبرى ) ( 21/7 – 21/7 ) ، والبزار ( مختصر الزوائد 11/7 ) ، والبيهقي في ( البعث والنشور ) ( 009/1 – 11/7 ) ، والبيهقي في ( البعث والنشور ) ( 009/1 – 11/7 ) وأبو نعيم في صفة الجنة ( 007 ) وفيه العلاء بن عبد الله بن رافع ، وحنان بن خارجة وهما : مقبولان كما قال الحافظ في ( التقريب ) أي حيث المتابعة وقد سبقت الإشارة إلى شاهده من حديث جابر السابق – يعني وفي موضع الشاهد منه ، فيتقوى به الحديث – إن شاء الله – والحديث صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله – على قاعدته في توثيق المجاهيل ، وقال الهيشمي في الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله – على قاعدته في توثيق المجاهيل ، ووال الهيشمي في المجمع » ( 11/9/1 ) رواه البزار في حديث الترجمة ( الصحيحة 11/9/1 ) . وشاهد آخر من قول أبي الخير مرثد بن عبد الله – موقوقًا ( في الجنة شجر نبت السندس منه يكون ثياب أهل الجنة » رواه البيهقي في ( البعث والنشور » ( 009/1 ) وفيه ابن لهيعة : سبق الكلام عليه مرازًا ، وكان قد اختلط بعد احتراق كتبه . وبقية رجاله ثقات أثبات .

وشاهد آخر : من حديث عتبة بن عبد السلام - رضي الله عنه - أخرجه ابن جرير (٢٠٣٩٣ - ح٢٠٢١٦) مِن طريق أبي توبة الربيع بن نافع حدثنا مُعَاوِية بن سلام عُن زيد - يعني أبن سلام - أنه سمع أبا سلام يقول: ثنا عامر بن زيد البكالي ، أنه سمع عتبة بن عبد [السلام] يقول: جاء أعرابي إلى رسول الله عليه ، فقال: يا رسول الله في الجنة فاكهة ؟ قال : «نعم ، فيها شجرة تدعى « طوبي » هي تطابق الفردوس » قال : أي شجر أرضنا تشبه ؟ قال : « ليست تشبه شيئًا من شجر أرضك ، ولكن أتيت الشام ؟ » فقال : لا ، يا رسول الله . فقال : «فإنها تشبه شجرة تدعى « الجُوْزة » ، تنبت على ساق واحدة ، ثم ينتشر أعلاها » قال : ما عظم أصلها ، قال : لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ، ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتاها هرمًا » . رواه ابن أبي عاصم في « السنة » ( ٧١٥ ، ٧١٦ ) وصحح إسناده شيخنا . ورواه أحمد من طريق أخرى ( ١٨٣/٤ ، ١٨٤ ) ، وابن عبد البر في « التمهيد » « ٣٢٠/٣ ) ، والبيهقي في « البعث والنشور » ( ص١٨٦/ ٢٧٤ ) وصححه ابن حبان (موارد - ٢٦٠١ ) ، ووقع في بعض الطرق ٥ عمرو بن زيد البكالي » بدلاً من « عامر بن زيد البكالي » قال الهيثمي : ( ١٠/١٠ ) « رواه أحمد باختصار ، وفيه عامر بن زيد البكالي ، وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ، ولم يوثقه ، وبقية رجاله ثقات ﴾ اه . وقد ذكر شيخنا أنه صحابي نقلاً عن الحافظ في «تعجيل المتفعة » قلت : وهو مترجم في « الإصابة » ( ٢٤/٥ ) في « عمرو البكالي». ونقل محقق « صفة الجنة ، تصحيح القرطبي له في « التذكرة »

(ح٣٤٦)، والحديث رواه عبد الرزاق في «أماليه» ( ص٩٢/ح١٣٢ ) ونقل محققه عن ابن كثير قوله : لا أعلم لهذا الإسناد علة » ( النهاية ١٥٧/٢ ) .

وشاهد آخر من قول ابن عباس موقوقا – أخرجه ابن المبارك في و الزهد و (ح ١٤٨٨) ثنا شفيان عن حماد عن سعيد بن مجبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال و « نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر ، وكربها ذهب أحمر ، وسعفها كسوة لأهل الجنة ، منها مقطعاتهم ، وحللهم ، وثمرها أمثال القلال والدلال ... و أورده المنذري في « الترغيب والترهيب ٢٣/٤ » وقال : و رواه ابن أبي الدنيا موقوقا بسند جيد » ، وأخرجه البيهقي في « البعث والنشور » ( ٣١١ ) والحاكم ( ٢٧٦/١) وصححه على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي . [أفدت تخريج أثر ابن عباس من تحقيق حادي الأرواح ص ٢٢٤] ، والأثر في « شرح السنة » للبغوي ( ح٢٨٤ ) واسناده قواه محققه .

وفي حديث لأبي سعيد الخدري آخر من نفس طريق المؤلف . مرفوعًا وفيه « إن الرجل ليتكيء في الجنة سبعين سنة قبل أن يتحول ، ثم تأتيه امرأة ... وإنه ليكون عليها سبعون ثوبًا أدناها مثل النعمان من طوبي ... » رواه أحمد ( ٧٥/٣ ) وصححه ابن حبان ( موارد - ٢٦٣١ ) ( الإحسان ٧٣٩٧ ) ، والبيهقي في « البعث والنشور » (٣٣٩ ) مختصرًا ، وأبو يعلى ( ١٣٨٦ ) ( ٢٥/٢ ) . وقال الهيثمي في « المجمع » ( ٤١٩/١ ) « رواه أحمد وأبو يعلى واسنادهما حسن ، وحسنه الزبيدي والعراقي في تخريج « الإحياء » ( ٢٧٧٢/٦ - ح ٤٢١ ) . [انظر صحيح حادي الأرواح لأخينا عبد الحميد الدخاخني ص ١٩٠ ) .

والحديث له شاهد آخر من قول ابن عباس . من طريق سويد بن سعيد ثنا عبد ربه بن بارق الحنفي عن خاله زميل أنه سمع أباه قال : قلت لابن عباس ما حلل الجنة ؟ قال : « فيها شجرة فيها ثمر كأنه الرمان ، فإذا أراد ولي الله كسوة انحدرت إليه من غصنها ، فانفلقت عن سبعين حلة ألوانا بعد ألوان ، ثم تنطبق وترجع كما كانت » [حادي الأرواح ص٣٤٧] . في إسناده سويد بن سعيد : فيه ضعف ، وزميل بن سماك بن الوليد الحنفي : ذكره ابن أبي حاتم ولم يتكلم عنه بشيء سوى أنه روى عن أبيه ، وروى عند عبد ربه . ابن أخته . ( الجرح والتعديل ٣٠/ ٢٠ ) وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب » (٤٦٣/٤) . « وعزاه لابن أبي الدنيا موقوفًا وحسن إسناده » . ووقع في «حادي الأرواح » « عن خالد الزميل » وصوابه « عبد ربه بن بارق عن خاله الزميل » . وأظن أن ما ذكره شيخنا وما نقلته هنا فيه مقنع لإثبات صحة الحديث . إن شاء الله . وقد استشهد شيخنا بحديث لقرة بن إياس – رضي الله عنه – وعزاه لابن جرير

[الصحيحة ١٦٣٩/٤].

١٠٦٧ – (٣١٨) – وحَدَّثَنَا أبو بكر مُحَمَّد بن يحيى بن سليمان المروزي ؟ قَالَ : نا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم ؟ قَالَ : حدَّثني عبد الله بن زياد الرملي ، عن زرعة ابن إبراهيم ، عن نافع ، عن ابن عمر ؟ قَالَ : ذكر عند النبي الله طوبي ، فقَالَ : « يا أبا بكر ؛ هل بلغك ما طوبي ؟ » قَالَ : الله عز وجل ورسوله أعلم ؛ قَالَ : « طوبي : شجرة في الجنة ، لا يعلم ما طولها إلا الله عز وجل ، يسير الراكب تحت غصن شجرة في الجنة ، لا يعلم ما طولها إلا الله عز وجل ، يسير الراكب تحت غصن من أغصانها سبعين خريفًا ؛ ورقها الحلّل ، يقع عليها طير كأمثال البُخت »(١) قَالَ من أغصانها سبعين حريفًا ؛ ورقها الحلّل ، يقع عليها طير كأمثال البُخت »(١) قَالَ من أغلم منه أبو بكر الصديق رضي الله عنه : إن هناك لطيرًا ناعمًا يا رسول الله فقالَ : « أنعم منه من يأكله ، وأنت منهم إن شاء الله يا أبا بكر » .

قلت: قال ابن جرير: ثنا الحسن بن شبيب، ثنا محمد بن زياد الجزري، عن فرات بن أبي الفرات، عن مُعَاوِية بن قرة، عن أبيه فذكره في تفسير ﴿ طوبى لهم وحسن مآب ﴾ [٢٠٣٦] و حمل شيخنا - عفا الله عنه - عن شيخ ابن جرير، وشيخ شيخه. فإن الأول: ضعيف [الميزان ١٩٥١]. والثاني وهو محمد بن زياد الجزري اليشكري: كذاب أعور، يضع الحديث. كذا قال أحمد، وكذبه الأثمة. [الميزان ٢٥٠١]، [المجروحين لابن حبان: ٢٠٠١] وقال: «كان ممن يضع الحديث على الثقات، ويأتي عن الأثبات بالأشياء المعضلات، لا يحل ذكره في يضع الحديث على جهة القدح ... ، . اه .

والحديث حكم الشيخ عليه بأنه « موضوع » في « ضعيف الجامع » ( ٣٦٣٠ ) . ٢٦٧ – (٣١٨) – ضعيف جدًا .

فإن زرعة بن إبراهيم: ضعيف. (انظر الميزان ٧٠/٢)، (الجامع في الجرح والتعديل ١/٧٥٧) وعبد الله بن زياد الرملي الفلسطيني: «متروك أو أشد». قال ابن حبان (٣٣/٢) «شيخ يروي عن زرعة بن إبراهيم ...» ثم قال: « وجب مجانبة ما يروي من الأحاديث، وإن وافق الثقات في بعض الروايات». اه. ( الميزان ٢٥/٢٤)، « والمجروحين » لابن حبان (٣٣/٢). ورمز له السيوطي بالضعف في « فيض القدير « والمجروحين » لابن حبان (٣٣/٢). ومعيف الجامع » (٣٦٣٢).

وعبد الجبار بن عاصم أبو طالب : « ثقة » (تاريخ بغداد ١١١/١١) ، ووثقه ابن حبان . [الثقات ١١٨/٨] .

<sup>(</sup>١) البُخت: الأنثى من الجمال والذكر مُخْئ، وهي جمال طوال العناق وتُجُمع على بُخْتِ وبَخَاتِيّ واللفظة مقربه. [النهاية لابن الأثير ١٠١/١].

ما ٦٦٨ - (٣١٩) - حَدَّثَنَا أبو جعفر مُحَمَّد بن هارون بن بَدَينا الدقاق إملاء ؟ قَالَ : نا مُحَمَّد بن عبد الله بن عمار الموصلى ؟ قَالَ : قَالَ : نا المعافى بن عمران ، عن أبي إياس إدريس بن سنان ، عن وهب بن منبه ، عن مُحَمَّد بن علي ؟ قَالَ إدريس ثم لقيت مُحَمَّد بن علي بن الحسين بن فاطمة رضي الله عنهم أجمعين ، فحدثني ؟ قَالَ رسول الله عليه .

779 - (770) - وحَدَّثُنا أبو عبد اللَّه الحسين بن مُحَمَّد بن عفير الأنصاري إملاء ؟ قَالَ : نا إسحاق بن داود القنطري ، عن أحمد بن عبد اللَّه بن يونس ؟ قَالَ : نا المعافى بن عمران ؟ قَالَ : نا إدريس بن سنان ، عن وهب بن منبه ، عن مُحَمَّد بن علي بن الحسين بن فاطمة رضي اللَّه عنهم .

قَالَ إدريس: ثم لقيت مُحَمَّد بن الحسين، فحدثني ؛ قَالَ: قَالَ رسول اللَّه ﴿ إِن فِي الجِنة شجرة يقَالَ لها: طوبى ، لو يسخر للراكب الجواد أن يسير في ظلها لسار مائة عام قبل أن يقطعها ، ورقها وساقها : بُرود (١) خُصْر ، وزهرتها ورياض صفر ، وأفنانها (٢) سندس وإستبرق ، وثمرها : حلل خضر وماؤها : زنجبيل وعسل ، وبطحاؤها (٢) : ياقوت أحمر ، وزبرجد أخضر ، وترابها : مسك وعنبر .

٣٢٠ ، ٦٦٩ - (٣١٩ ، ٣٢٠) - معضل ضعيف الإسناد .

رواه ابن أبي الدنيا كما في « الترغيب والترهيب » للمنذري ( ٥٠/٥٥) و « النهاية » لابن كثير ( ٢٠/٢٥) ، وأبو نعيم في « صفة الجنة » ( ٢٤٩/٢ – ح ٤١١) . وفيه إدريس بن سنان الصنعاني وهو : « ضعيف » ( التقريب ٢٩٤ ) والميزان ( ١٦٩/١) وقال عنه ابن كثير : « وهذا مرسل ضعيف غريب ، وأحسن أحواله أن يكون من كلام بعض السلف ، فوهم بعض رواته فجعله مرفوعًا ، وليس كذلك والله أعلم » . ومحمد ابن علي بن الحسين أبو جعفر الباقر : ثقة فاضل من الرابعة . كما في « التقريب » . وقال المنذري : « رواه ابن أبي الدنيا هكذا معضلاً ، ورفعه منكر » . اه . (الترغيب ٤/ وقال المنذري : « رواه ابن أبي الدنيا هكذا معضلاً ، ورفعه منكر » . اه . (الترغيب ٤/ ٥٨) (ح٥٥٥)

<sup>(</sup>١) البرد: نوع من الثياب معروف والجمع أبراد وبُرُود والبُردَة الشَّمْلَةُ المُخطَّطه وقيل كساء أسود مُرَبَّع فيه صِغر تَلبَّسه الأعراب، وجمعها بُرَدٌ. [النهاية لابن الأثير ٢/١]. (٢) أفنان: جمع فنن وهو الخُصْلة من الشَّعر، تشبيهًا بغصن الشجرة. [النهاية لابن الأثير ٢/١٦/٣].

<sup>(</sup>٣) بطحاؤها : حصاه اللَّين . [النهاية لابن الأثير ١٣٤/١].

وكافور أبيض ، وحشيشها : زعفران منير ، والأجوج (٠٠ : يتأجج من غير وقود ، ويتفجر من أصلها أنهار السلسبيل والمعين والرحيق ، وظلها مجلس من مجالس أهل الجنة ومتحدث لجمعهم ، فبينا هم في ظلها يتحدثون ؛ إذ جاءهم الملائكة يقودون نجبا خلقت من الياقوت ، ثم نفخ فيها الروح مزمومة بسلاسل من ذهب ، كأن وجوهها المصابيح نضارة وحسنًا ، وَبَرُها من خَزِّ (١) أحمر ومرعزى أبيض ، لم ينظر الناظرون إلى مثلُّها حسنًا وبهاء وجمالًا ، ذللًا من غير مهابة(٣٠٠ . نجبًا من غير رياضة ، عليها رحال ألواحها من الدر واليواقيت (---) ، مفضضة باللؤلؤ والمرجان ، صفائحها من الذهب الأحمر ملبسة بالعبقرى والأرجوان فأناخوا إليهم تلك النجائب، ثم قالوا لهم: إن ربكم عز وجل يقرئكم السلام، ويستزيدكم (٠٠٠٠٠) لتنظروا إليه ، وينظر إليكم ويحييكم وتحيونه ، ويكلمكم وتكلمونه ويزيدكم من فضله وسعته ، إنه ذو رحمة واسعة ، وفضل عظيم ، فيتحول كل رجل منهم على راحلته ، ثم انطلقوا صفًّا واحدًا معتدلًا ، لا يفوت من شيء شيئًا ، ولا يفوت أذن ناقة أذن صاحبتها ، ولا يمرون بشجرة من أشجار الجنَّة إلا أكفتهم بثمرتها ، ورحلت لهم عن طريقهم كراهية أن تثلم(٢) صفهم ، أو تفرق بين الرجل ورفيقه ، فُلُّمَا رفعوا إِلَى الْجِبَارِ تَبَارُكُ وَتَعَالَى ، أَسْفُر لَهُمْ عَنْ وَجَهُهُ الْكَرِيمُ ، وَتَجَلَّى لَهُمْ في عظمته ، فحياهم بالسلام ، فقالوا : ربنا أنت السلام ، ومنك السلام ، ولك حقّ الجلال والإكرام ، فقَالَ لهم تبارك وتعالى : « إني » أنا السلام ، ومنى السلام ، ولى حق الجلال والإكرام ، فمرحبًا بعبادي الذين حفظوا وصيتي ، ورعوا عهدي ؛ وحَافُونِي بِالغِيبِ ، وكانوا مني على وجل مشفقين ، فقالوا : أما وعزتك وعظمتك وَجَلَالُكُ وَعَلَوْ مَكَانَكَ ، مَا قَدَرِنَاكَ حَقَّ قَدَرِكَ ، وَمَا أَدَيْنَا إِلَيْكَ كُلُّ حَقَّكَ ، فَائذَن لنا بالسجود لك ، فقَالَ لهم ربهم عز وجل : قد وضعت عنكم مؤنة العبادة ، وأرحت لكم أبدانكم ، فطال ما أنصبتم الأبدان ، وأعنيتم لي الوجوه ، فالآن

<sup>(</sup>ه) هكذا في (ت)، وفي (م) «الألنجوج»، وفي الهامش: ٥ هو العود الرطب،.

<sup>(</sup>هه) هكذا في م ، وفي ت «مهانة » .

<sup>(</sup>سمه) هكذافي ( م » أمّا في ( ت » والياقوت .

<sup>(\*\*\*\*)</sup> هكذا في ت أما في ك، م ٥ ليستزيدكم، ولعله الصواب.

<sup>(</sup>١) الحَرُّ: من الثياب. [القاموس المحيط ص٦٥٦].

<sup>(</sup>٢) تثلم: كسر حرفَه فانكسَرَ. [القاموس المحيط صـ١٤،٢.

أفضوا إلى روحي ورحمتي وكرامتي ، فسلوني ما يشتتم ، وتمنوا عليَّ أعطِكم أمانيكم ، فإني لن أجزيكم اليوم بقدر أعمالكم ، ولكن بقدر رحمتي وكرامتي ، وطَوْلي وجلالي ، وعلو مكاني وعظمة سلطاني ، فلا يزالوان في الأمَّاني والعطَّايِا والمواهب، حتى إن المقصر منهم في أمنيته ليتمنى مثل جميع الدنيا منذ يوم خلقها اللَّه عز وجل إلى يوم أفناها ، فقَالَ لهم ربهم عز وجل : لقد قصرتم في أمانيكم ورضيتم بدون مايحق لكم ، فقد أوجبت لكم ما سألتم وتمنيتم وألحِّقت لكم وزُدتكم ما قصرت عنه أمانيكم فانظروا إلى مواهب ربكم التي وهب لكم ، فإذا بقباب في الرفيق الأعلى ، وغرف مبنية من الدر والمرجان ، وإذا أبوابها من ذهب، وسُررها من ياقوت ، وفرشها سندس وإستبرق ، ومنابرها من نورٍ ، يفور من أبوابها وأعراصها(١) نور ، شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدرى ، فإذا بقصور شامخة في أعلا عليين من الياقوت يزهر نورها، فلولا أنه سخرها للمعت الأبصار، فما كأن من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض ، وما كان منها من الياقوت الأحمر ، فهو مفروشِ بالعبقرى الأحمر ، وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر ، وما كان منها من الياقوت الأصفر ، فهو مفروش بأرجوان أصفر ، مبثوثة (٢) بالزمرد الأخضر ، والذهب الأحمر والفضة البيضاء ، برونجها وأركانها من الجوهر ، وشُرَفها قباب اللؤلؤ. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم عز وجل ، قربت لهم براذين (٣) من الياقوت الأبيض ، منفوخ فيها الروح ، يجنبها الولدان المخلدون ، بيد كل وليد منهم حكَمة برذون من تلك البراذين . لَجُمُها وأعنتها من فضة بيضاء ، منظومة بالدر والياقوت، سرجها مفروشة بالسندس والإستبرق. فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم، وتطوف بهم، رياض الجنة ، فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودًا على منابر من نور، ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم، ويهنوهم بكرامة ربهم، عز وجل ، فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطول به عليهم ربهم عز وجل مما سألوه وتمنوا(-) ، وإذا على باب كل قصر من تلك القصور (۵) هكذا في «م» وفي ت «وتمنوا عليه».

<sup>(</sup>١) أعراصها: عرص: وهو خشب توضع على البيت عرضًا إذا أرادوا تسقيفه ثم تلقى عليه أطراف الحشب القصار. [النهايه لابن الأثير: ج٣٠٨/٣].

<sup>(</sup>٣) البِرْذَوْنُ: الدابَّةُ. [القاموس المحيط صـ ١٥٣٢].

أربع جنان: جنتان ذواتا أفنان، وجنتان مدهامتان، فيهما عينان نضاختان، وفيهما من كل فاكهة زوجان، وحور مقصورات في الحيام. فلما تبوءوا منازلهم واستقر قرارهم؛ قال لهم ربهم عز وجل [٧: ٤٤]: ﴿ هِل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ قالوا: نعم ﴾ قال: أفرضيتم بمواهب ربكم؟ قالوا: نعم، رضينا ربّنا، فارض عنا؛ قال : فبرضاي عنكم حللتم داري، ونظرتم إلى وجهي الكريم، وصافحتم ملائكتي، قال : فبرضاي عنكم حللتم داري، ونظرتم إلى وجهي الكريم، ومعافحتم ملائكتي، فهنيمًا هنيمًا لكم، عطاء غير مجذوذ، ليس فيه تنقيص ولا تصريم، فعند ذلك قالوا: وناطر-٣٥] ﴿ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب، ولا يمسنا فيها لغوب ﴾(١).

- قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن : هذه الأخبار كلها . يصدق بعضها بعضًا .

مع ظاهر القرآن يبين أن المؤمنين يرون الله عز وجل ، فالإيمان بهذا واجب ، فمن آمن بما ذكرنا ؛ فقد أصاب حظه من الخير إن شاء الله في الدنيا والآخرة ، ومن كذب بجميع ما ذكرنا ، وزعم أن الله عز وجل لا يُرى في الآخرة . فقد كفر ، ومن كفر بهذا ، فقد كفر بأمور كثيرة مما يجب عليه الإيمان بها .

وسنبين جميع ما يكذب به الجهمي في كتاب غير هذا الكتاب إن شاء اللَّه .

فإن اعترض بعض من قد استحوذ عليهم الشيطان. فهم في غيهم يترددون ممن يزعم أن الله عز وجل [ ٢ : ٣ : ٦ ] : ﴿ لا تدركه الأبصار، وهو اللطيف الخبير ﴾ فجحد النظر إلى الله عز وجل بتأويله الخاطىء لهذه الآية .

قيل له: يا جاهل؛ إن الذي أنزل الله عز وجل عليه القرآن، وجعله الحجة على خلقه، وأمره بالبيان لما أنزل عليه من وحيه؛ هو أعلم بتأويلها منك يا جهمي، هو الذي قَالَ لنا: « إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر ». فقبلنا عنه ما

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ الفقي - رحمه الله - قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية من سورة الرعد: إنه أثر غريب عجيب. اه. ووهب بن منبه: كان من أبناء فارس المولودين في اليمن، والمعروف عن وهب بن منبه وكعب الأحبار أنهما يحفظان كتب أهل الكتاب، ويكثران من نشرها في الناس، وهذا الأثر تفوح منه ريح الإسرائيلية، وفي آيات الذكر الحكيم، وصحيح الحديث ما يغنينا عنه. اه. (ص٢٧٥) قلت: وهو مع ذلك ثقة من رجال الشيخين.

بشرنا به من كرامة ربنا عز وجل على حسب ما تقدم ذكرنا له ، من الأخبار الصحاح عند أهل الحق من العلم ، ثم فسر لنا الصحابة رضى الله عنهم بعده ، ومن بعدهم من . التابعين [ ٧٧ : ٧٧ ] : ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ فسروه على النظر إلى وجه الله عز وجل ، وكانوا بتفسير القرآن وبتفسير ما احتججت به من قوله عز وجل [ ٦ : ٣٠] : ﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ﴾ أعرف منك ، وأهدى منك سبيلا ، والنبي ﴿ فسر لنا قول الله عز وجل [ ١٠: ] : ٢٦ ﴿ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾ وكانت الزيادة : النظر إلى وجه الله تعالى ، وكذا عند صحابته رضى الله عنهم ، فاستغنى أهل الحق بهذا ، مع تواتر الأخبار الصحاح عن النبي ﴿ الله عنهم ، فاستغنى أهل الحق بهذا ، مع تواتر الأخبار الصحاح عن النبي ﴿ الله الله عنهم ، فاستغنى أهل الحق بهذا ، مع تواتر الأخبار الصحاح عن النبي ﴿ الله عنهم ، فاستغنى أهل الحق أعلم منك يا جهمى .

فإن قَالَ قائل: فما تأويل قوله عز وجل [ ٦ : ١٠٣ ] : ﴿ لا تدركه الأبصار ﴾ ؟ قيل له : معناها عند أهل العلم: أى لا تحيط به الأبصار ، ولا تحويه عز وجل ، وهم يرونه من غير إدراك ولا يشكون في رؤيته ، كما يقول الرجل : رأيت السماء وهو صادق ، ولم يُحط بصره بكل السماء ، ولم يدركها ، وكما يقول الرجل : رأيت البحر ، وهو صادق . ولم يدرك بصره كل البحر ، ولم يحط ببصره ، هكذا فسره العلماء ، إن كنت تعقل .

<sup>(\*)</sup> قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تأويل الآية: «وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أثمة الحديث يمكن دفعها، ولا منعها ... إلى أن قال: «ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان، والمسانيد والسنن، ...، وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أثمة الإسلام، وهداة الأنام، ومن تأول ﴿ إلى ربها فاظرة ﴾ المراد بإلى مفرد الألاء وهي النعم، فقد أبعد هذا الناظر النجعة، وأبطل فيما ذهب إليه، وأين هو من قوله تعالى طحلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون ﴾؟ قال الشافعي: ما حجب الفجار، إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل » احد بتصرف يسير (تفسير ابن كثير ٤/٠٥٠-ط

• ۲۷ - [أثر • ۳۵] - حَدَّثنا جعفر بن مُحَمَّد الصندلى ؛ قَالَ : أنا زهير بن مُحَمَّد المروزى ؛ قَالَ : أنا عمرو بن طلحة القناد ؛ قَالَ : أنا أسباط بن نصر ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنه [ ۵۳ : ۲۳ ] : ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى ﴾ أن النبي ﴿ ولقد رأى ربه عز وجل ، فقال رجل عند ذلك : ألبس قال الله عز وجل [ ۲ : ۲۰۳ ] : ﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ﴾ ؟ فقال له عكرمة : ألبس ترى السماء ؟ قال : بلى . قال : أوكلها تراها ! ؟ .

٦٧١ - [أثر ١٣٥١] - حَدَّثَنا أبو عبد الله مُحَمَّد بن مخلد العطار؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو داود السجستاني ؛ قَالَ : سمعت أحمد بن حنبل وقيل له في رجل حدث بحديث عن رجل ، عن أبي العطوف - يعنى - أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة ، فقَالَ : « لعن الله من حدث بهذا الحديث ، ثم قَالَ : أخزى الله هذا » .

<sup>•</sup> ٧٧ - [٣٥٠] - أثر ابن عباس: إسناده لا بأس به - رجاله رجال مسلم غير زهير بن محمد المروزي وهو: ثقة [تهذيب الكمال ٤١١/٩]. وأسباط بن نصر: لا بأس به ، قال عنه البخاري: «صدوق » واحتج به مسلم في «صحيحه» ، وضعفه بعض العلماء من جهة حفظه (التهذيب).

وسماك بن حرب: لا بأس به كذلك ، إلا أنه متكلم في روايته عن عكرمة خاصة . وقال ابن كثير عن إسناد فيه . سماك عن عكرمة : قال : « إسناده جيد » [تفسير ابن كثير ٢/٥٦] . وسماك احتج به مسلم . وعمرو : هو ابن حمّاد بن طلحة الفتّاد ، والأثر رواه ابن أبي حاتم (٣/ق ١٠٠١) ) من طريق أبي زرعة ، ثنا عمرو بن حمّاد بن طلحة القنّاد ، ثنا أسباط بنحوه ، وأخرج معناه ابن جرير ( ١٣٦٩٤ ) من وجه ضعيف ، على أن أثر ابن عباس ثبت عنه هذا المعنى من غير وجه . يأتي في باب رؤية النبي الله عزّ وجل . يأتي معناه (أثر ٢٤٤).

٣٧١ - ٣٥١] - أثر أحمد بن حبل: إسناده صحيح . ينظر ١ المسائل والرسائل المروية عن أحمد في العقيدة ، (٢١٦/٢).

### باب

# الإيمان بأن الله عز وجل يضحك

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه الله : اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل ، وبما وصفه به رسوله عنهم .

وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع ، ولا يقَالَ فيه : كيف ؟ بل التسليم له ، والإيمان به : أن اللّه عز وجل يضحك ، كذا روى عن النبي الله ، وعن صحابته ، ولا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق .

وسنذكر منه ما حضرنا ذكره ، واللَّه الموفق للصواب ، ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم .

777 - (٣٢١) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر جَعَفُر بِن مُحَمَّد الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا إسحاق بِن موسى الأنصارى ؛ قَالَ : نا معن بن عيسى ؛ قَالَ : نا مالك بن أنس ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة : أن النبي في قَالَ : « يضحك الله عز وجل الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، كلاهما يدخل الجنة : يقاتل هذا في سبيل الله إلى رجلين : يقتل أحدهما الآخر ، كلاهما يدخل الجنة : يقاتل هذا في سبيل الله ، فيستشهد » . فيقتل ، ثم يتوب الله عز وجل على القاتل ، فيقاتل في سبيل الله ، فيستشهد » .

٣٧٣ – (٣٢٢) – حَدَّثَنا أبو القاسم عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد العزيز البغوى ؛ قَالَ : خَدَّثَنا مصعب بن عبد اللَّه الزبيرى ؛ قَالَ : نا مالك بن أنس ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة : أن رسول اللَّه ﷺ قَالَ : « يضحك ربنا عز وجل إلى رجلين : يقاتل هذا في سبيل الله رجلين : يقاتل أحدهما الآخر ، كلاهما يدخل الجنة ، يقاتل هذا في سبيل الله تعالى فيقتل ، ثم يتوب الله عز وجل على القاتل ، فيقاتل في سبيل اللَّه

۱۷۲ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ – (۱۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ) -- و۲۲۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ) -- صحیح – متفق علیه .

رواه البخاري ( ٤٨/٦ – ٢٨٢٦ – ك الجهاد - باب ٢٨/الفتح ) من طريق مالك عن أبي الزناد به ، ومسلم ( ٤٦٤ – ١٥٠٤ – ك الإمارة – باب ٣٥ ) من طريق أبي الزناد ، ومن طريق همام بن منبه به ، وأحمد ( ٣١٨/٢ – ٤٦٤ ) ، ومالك في

فيستشهد » .

المويه وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شَيْبَة قالوا: نا وكيع ، عن سُفْيان – يعنى الثورى – عن أبي الزناد ، عن النا أبي شَيْبَة قالوا: نا وكيع ، عن سُفْيان – يعنى الثورى – عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي في قال : « يضحك الله عز وجل إلى رجلين ، يقتل أحدهما الآخر ، كلاهما يدخل الجنة : يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل في سبيل الله فيقتل في سبيل الله عز وجل على قاتله ، فيسلم ، فيقاتل في سبيل الله فيستشهد ، ثم يتوب الله عز وجل على قاتله ، فيسلم ، فيقاتل في سبيل الله فيستشهد » .

٦٧٥ – (٣٧٤) – أخبرنا الفِرْيَاسي ؛ قَالَ : حدثنى إبراهيم بن المنذر الحزامى ؛ قَالَ : نا ابن أبي فُدَيك ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : قَالَ أبو القاسم شيئ : « يضحك الله عز وجل إلى رجلين : يقتل أحدهما الآخر ، كلاهما داخل الجنة ، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل فيستشهد ، ثم يتوب الله عز وجل على هذا فيسلم . فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيستشهد » .

١٧٦ - (٣٢٥) - أخْبَرَنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفى ؟ قَالَ : نا داود بن عمرو الضبى ؟ قَالَ : نا ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ؟ قَالَ : قَالَ رسول الله ﴿ قَالَ : ه يضحك الله تعالى إلى رجلين ، يقتل أحدهما الآخر . كلاهما يدخل الجنة : يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل فيستشهد ، ويتوب الله عز وجل على هذا فيسلم . فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيستشهد » .

777 - (٣٢٦) - أخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا إسحاق بن راهوية ؛ قَالَ : أنا عبد الرزاق ؛ قَالَ : نا معمر ، عن همام بن مُنبَّه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله في الرزاق ؛ قَالَ : « يضحك الله عز وحل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ، وكلاهما يدخل الجنة » .

٣٧٨ – (٣٢٧) – أخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا أبو بكر بن أبي شَيْبَة ؛ قَالَ : نا هشيم بن بشير ؛ قَالَ : أنا مجالد ، عن أبي الوَدَّاك ، عن أبي سعيد الخدري يرفع الحديث ؛ قَالَ : « ثلاثة يضحك اللَّه تبارك وتعالى إليهم : الرجل إذا قام من الليل يصلي ، والقوم إذا صفوا للعدو » .

109 - (٣٢٨) - حَدَّتَنا أبو عبد اللَّه مُحَمَّد بن مخلد العطار ؛ قَالَ : أنا الحسن بن عرفة ؛ قَالَ : نا هشيم بن بشير ، عن المجالد بن سعيد ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد الخدري عن النبي الله ، قَالَ : « ثلاثة يضحك اللَّه عز وجل إليهم يوم القيامة : الرجل إذا قام من الليل يصلي ، والقوم إذا صفوا للصلاة ، والقوم إذا صفوا للعدو » .

١٨٠ – (٣٢٩) – وأخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا أبو كريب مُحَمَّد بن العلاء ؛ قَالَ : نا يحيى بن آدم ؛ قَالَ : نا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة وأبي الكنود ، عن عبد اللَّه بن مسعود ؛ قَالَ : « يضحك اللَّه عز وجل إلى رجلين : رجل قام في جوف الليل وأهله نيام ، فتطهر ، ثم قام يصلي ، فيضحك اللَّه عز وجل إليه ، ورجل لقي العدو ، فانهزم أصحابه ، وثبت حتى رزقه اللَّه الشهادة » .

### ۲۷۸ ، ۲۷۹ – (۳۲۸ ، ۳۲۷) – إسناده ضعيف

ويشهد لبعضه ما يأتي في الحديث التالي ، وفي حديث نعيم بن همار الآتي برقم (٣٤٢) . فيه مجالد بن سعيد وهو : ليس بالقوي . وإن كان حديث هشيم عنه أحسن من غيره من الأحداث كما أفاده كلام ابن مهدي .

رواه أحمد (  $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^$ 

١٨٠ - (٣٢٩) - صحيح لغيره --

رجاله رجال الصحيح غير أبي الكنود الأزدي ، فمختلف في اسمه . قال عنه الحافظ

١٨٦ - (٣٣٠) - حَدَّثَنا أبو بكر عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطى ؟ قَالَ : نا عبد الوهاب الوراق ؟ قَالَ : نا يزيد بن هارون ؟ قَالَ : أنا حَمَّاد بن سلمة ، عن يعلى بن عطاء ، عن وكيع بن عُدُس ، عن عمه أبي رَزين العقيلي ؟ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ وَقُرْبِ غَيْرُه ﴾ قَالَ قلت : رسول اللَّه ﴿ وَقُرْبِ غَيْرُه ﴾ قَالَ قلت : يا رسول اللَّه ، أو يضحك الرب عز وجل ؟ ؟ قَالَ : « نعم » قلت : لن نَعْدِم من رب يضحك خيرًا .

۱۸۲ – (۳۳۱) – حَدَّثَنا جعفر بن مُحَمَّد الصندلي ؛ قَالَ : أنا زهير بن مُحَمَّد المروزي ؛ قَالَ : أنا علي بن عثمان اللاحقي ؛ قَالَ : نا حَمَّاد بن سلمة ؛ قَالَ : يعلى المروزي ؛ قَالَ : أنا علي بن عدس ، عن أبي رزين العقيلي أن رسول اللَّه ﴿ قَالَ : وضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره » قَالَ أبو رزين : قلت : يارسول اللَّه ، وضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره » ولن نعدم من رب يضحك خيرًا » . أو يضحك الرب عز وجل ؟ ؛ قَالَ : « نعم » ولن نعدم من رب يضحك خيرًا » . وإسحاق

<sup>«</sup>مقبول» والصحيح أنه « لا بأس به » إن شاء الله وذلك لأنه تابعي قال بعضهم أدرك الجاهلية روى عن علي وابن مسعود وغيرهما وروى عنه جماعة من الثقات ، ووثقه ابن سعد ( ١٧٧/٦ - الطبقات ) ووثقه ابن حبان ( ٤٤/٥) .

هذا، وأبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن. والحديث أخرج معناه أحمد ( ١٦/١)، والطبراني ( ٢٠١١)، وحسن إسناده المنذري ( ٢١٠١٠) ح٥٢) وكذا شيخنا في والطبراني ( ٢٥٦/١) ، وحسن إسناده المنذري ( ٢٥٠/١) وكذا شيخنا في و صحيح الترغيب » ( ٢٥٦/٢) بعناه، وحسنه الهيثمي في و المجمع » ( ٢٥٦/٢) .

۱۸۱ ، ۱۸۲ - (۳۳۰ ، ۳۳۰) - إسناده ضعيف .

رواه أحمد ( ١١/٤) ، وابن أبي عاصم في « السنة » ( ٢٤٤/١-ح٥٥) ، وضعف إسناده شيخنا في تخريجه . ورواه الدارقطني في « الصفات » ( ص٢٤/ح٠٣ - ط الفقيهي ) . ورواه الطبراني ( ٢٠٧/١٩-ح٢٤) ومداره على وكيع بن محدُس ، وقيل ابن عدس قال عنه الحافظ: مقبول يعني عند المتابعة ، ولا تعرف له متابعة في هذا الحديث ، وقال عنه الذهبي : « لا يعرف » . انظر « التنكيل » وتخريجه ( ٣٦٨/٢ ) انظر ( ٢٠١٣) .

٦٨٣ ، ٦٨٤ – (٣٣٣ ، ٣٣٢) – صحيح لغيره – إسناده ضعيف . تقدم تخريجه في رقم ( ٣٠١،٣٠٠ ) .

<sup>(\*)</sup> كذا في هامش (ك) ، وفي غيرها (عمر)، والصواب ما أثبت.

[ابن] (•) إبراهيم قالا: نا حجاج ؛ قَالَ: نا حَمّاد يعني ابن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن عمارة القرشي ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري : أن رسول الله عن قال : «يتجلى لنا ربنا عز وجل ضاحكا يوم القيامة » .

\* ١٨٤ – (٣٣٣) – حَدَّثَنا أبو الفضل جعفر بن مُحَمَّد الصندلي ؛ قَالَ : نا زهير ابن مُحَمَّد المروزي ؛ قَالَ أنا الحسن بن موسى ؛ قَالَ : نا حَمّاد بن سلمة ، عن علي ابن زيد ، عن عمارة القرشي ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله الله عن علي الله الرب عز وجل ضاحكا ويقول : أبشروا معاشر المسلمين ، فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه في النار يهوديًا أو نصرانيًا » .

قَالَ: نا أبو يحيى الحِمَّاني ، عن إسماعيل بن عبد الملك ، عن على بن ربيعة الوالبي ؟ قَالَ: نا أبو يحيى الحِمَّاني ، عن إسماعيل بن عبد الملك ، عن على بن ربيعة الوالبي ؟ قَالَ: كنت رِدْف على بن أبي طالب رضي الله عنه في جَبَّانة الكوفة . فقال : لا إله إلا أنت اغفر لي ذنوبي . فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، ثم نظر إلي فضحك ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، استغفارك ربك والتفاتك إليّ تضحك ؟ قال : كنت ردف رسول الله عن جانب الحرة ، ثم قال : « لا إله إلا أنت سبحانك اغفرلي رسول الله يغفر الذنوب إلا أنت » ثم نظر إلى السماء ، ثم التفت إلى فضحك ، ذنوبي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » ثم نظر إلى السماء ، ثم التفت إلى فضحك ، فقلت : يارسول الله ، استغفارك ربك والتفاتك إليّ تضحك ؟ قال : « ضحكت لضحك ربي عز وجل ، يَعجب لعبده : يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل » .

١٨٦ - (٣٣٥) - حَدَّثَنا جعفر بن مُحَمَّد الصندلي ؛ قَالَ : نا زهير بن مُحَمَّد المروزي ؛ قَالَ : نا أبو نعيم ؛ قَالَ : نا إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيرا ، عن

<sup>(\*)</sup> في الأصل (ربنا) وهو خطأ.

<sup>0 7 ،</sup> ٦٨٦ - (٣٣٤ ، ٣٣٤) - صحيح لغيره . يأتي تخريجه وشيكًا إن شاء الله . وإسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيرا : « صدوق كثير الوهم » كما قال الحافظ في « التقريب » ولكنه توبع من أبي إسحاق كما سيأتي عند المصنف ، ومن المنهال بن عمرو عند الطبراني في « الدعاء » (٧٧٨) بسند حسن .

ولم أعرف ٥ هارون بن بردة » ولكنه توبع تأبعه أبو نعيم وغيره كما عند المصنف، وأبو يحيى الحماني هو عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني: « لا بأس به » وهو من رجال الشيخين.

<sup>(\*\*) (</sup>ابن بردة) في ٩م، ولكن في ٩ت، و٩ك، هارون بن أبي بردة.

على بن ربيعة ؛ قَالَ : حملنى على رضى اللَّه عنه خلقه ، ثم سار بى في جانب الحرة ، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال : اللَّهم اغفر لى ذنوبي فإنه لا يغفر غيرك ، ثم التفت إليَّ فضحك ، فقلت ... وذكر نحو الحديث .

٣٨٦ – (٣٣٦) – حَدَّثَنَا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ؛ قَالَ : أنا أبو بكر ابن زنجويه وأحمد بن شفيان قالا : نا مُحَمَّد بن يوسف الفِرْيَايي ، عن شفيان الثورى ، عن أبي إسحاق ، عن على بن ربيعة ؛ قَالَ : كنت ردف على بن أبي طالب كرم الله وجهه . فقالَ حين ركب : الله أكبر . الله أكبر . والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والمه والي ربنا الذي الله أنت سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مُقْرنين . وإنا إلى ربنا لمنقلبون ﴾ لا إله إلا أنت سبحانك إنى قد ظلمت نفسى فاغفر لى ذنبى . إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ؟ قَالَ : كنت ردف رسول الله عنه مثل ما فعلت ، فقلت : ما يضحكك يارسول الله ؟ قَالَ : ويعجب ربنا عز وجل من العبد إذا قَالَ : لا إله إلا أنت سبحانك . إنى قد ظلمت نفسى . فاغفر لى ذنوبى ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك . إنى قد ظلمت نفسى . فاغفر لى ذنوبى ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » .

۱۹۸۸ - (۳۳۷) - حَدَّثَنا أبو مُحَمَّد يحيى بن مُحَمَّد بن صاعد ؛ قَالَ : نا يوسف بن موسى القطان ؛ قَالَ : نا جرير ، عن منصور بن المعتمر ، عن أبي إسحاق ، عن علي بن ربيعة الأسدى ؛ قَالَ : رأيت عليًا رضى الله عنه أتى بدابة ، فوضع رجله في الركاب ، فقَالَ : بسم الله ، فلما استوى عليها ؛ قَالَ : الحمد لله ، ثم قَالَ : في الركاب ، فقالَ : بسم الله ، فلما استوى عليها ؛ قالَ : الحمد لله ، ثم قالَ : في الركاب ، فقالَ : بسم الله ، فلما في الله الله مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، ثم حمد الله ثلاثًا ؛ ثم قَالَ : لا إله إلا أنت سبحانك ، إنى قد ظلمت نفسى ،

۱۸۷ ، ۱۸۸ - (۳۳۲ ، ۳۳۷) - صحیح لفیره .

رواه أبو داود ( 70/7 - 5/77 ) . ك الجهاد - باب : « ما يقول الرجل إذا ركب » ، ورواه الترمذي ( 179/7 - 5/777 - 5/777 - 5/777 - 5/777 - 5/777 - 5/777 - 5/777 - 5/777 - 5/777 - 5/777 - 5/777 ) ك عمل اليوم والليلة - باب : « ما يقول إذا وضع رجله في الركاب » وعبد الرزاق وأحمد ( <math>174/1 ) . وفيه عندهم عنعنة أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس كما تقدم مرارًا . وأشار المزي إلى علة خفية فيه : وهي أن أبا إسحاق دلسه فلم يسمعه من علي بن ربيعة مباشرة وحكي عن شعبة أنه سأل أبا إسحاق ممن سمعته ؟ فقال : ممن علي بن ربيعة مباشرة وحكي عن شعبة أنه سأل أبا إسحاق ممن سمعته ؟ فقال : وسمعته من يونس بن خباب عن رجل « ولكن أبا إسحاق صرح بالتحديث من علي بن ربيعة عند البيهقي في « السنن الكبرى » ( 707/7 - 5/77 - 5/777 - 7/77 - 7/79 - 7/79 - 7/79 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 - 7/99 -

فاغفر لى ذنوبى ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، ثم استضحك ، فقلت : م استضحكت ؟ فقال : إن رسول الله في قال يومًا مثل ما قلت ، ثم استضحك فقلت : مم استضحكت يارسول الله ؟ قال : « يعجب ربنا عز وجل من قول عبده : سبحانك ، إنى قد ظلمت نفسى ، فاغفر لى ذنوبي . إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ؟ قال : علم عبدى أن له ربًا يغفر الذنوب » .

۱۸۹ – (۳۳۸) – حَدَّثَنا جعفر بن مُحَمَّد الصندلى ؛ قَالَ : نا زهير بن مُحَمَّد المروزى ؛ قَالَ : نا أبو حذيفة عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الكريم الصنعانى ؛ قَالَ : نا المروزى ؛ قَالَ : نا أبو حذيفة عبد الله بن منبه ، عن جابر ، عن النبي في قصة إبراهيم بن عنو وهب بن منبه ، عن جابر ، عن النبي في قصة الورود ؛ قَالَ : « فيتجلى لهم ربهم عز وجل يضحك » قَالَ جابر : رأيت رسول الله في ضحك حتى تبدو لَهَوَاته .

• ٢٩٠ – (٣٣٩) – حَدَّثَنَا جعفر بن مُحَمَّد الصندلي ؛ قَالَ : أُخْبَرُنا زهير بن

ركب ». فمن المحتمل أن يكون سمعه من يونس بن خباب ودلسه ، ثم سمعه مباشرة بعد ذلك من شيخه علي بن ربيعة والله أعلم بالصواب . وعلى أية حال فهو لم ينفرد به بل تابعه المنهال بن عمرو كما سبق بيانه في الحديث ( ٤٣٢ ، ٤٣٣ ) . ومن طريق المنهال أخرجه الحاكم ( ٩٨/٢ ) ، وصححه ووافقه الذهبي ، وصححه ابن المنهال أخرجه الحاكم ( ٢٣٨١ ، ٩٩ ) ، وصححه ووافقه الذهبي ، وصححه النووي في حبان ( موارد <math>٢٣٨١ ) ( ١٤/٥ ) ( ١٤/٥ ) ( ١٤/٥ ) ( ١٤/٥ ) ( ١٤/٥ ) ( ١٤/٥ ) ( ١٤/٥ ) ( ١٤/٥ ) ) ونقل محققه تصحيحه عن صاحب « الفتوحات الربانية » ( 120 ) .

وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» ( ١٦٥٣ ) .

ومحقق « الأسماء والصفات » للبيهقي ( ٢٠٥/٢ - ح٩٨١ ) وأخونا سليم الهلالي - حفظه الله - ( صحيح الأذكار ٥٥/١-١٤٤ ) .

٦٨٩ - (٣٣٨) - صحيح لغيره - أصله في صحيح مسلم (١٩١)

وفيه خطأ عنده في أوله وهي جملة « نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا ... » وصوابه : « نجيء يوم القيامة على كوم ... » [انظر التعليق عليه في نسخة فؤاد عبد الباقي ١٧٧/١] وتقدم الكلام عليه أيضًا عند المصنف تحت (ح٣٠٨) .

وعبد الله بن محمد بن عبد الكريم الصنعاني : ذكره ابن أبي حاتم ، وسكت عنه فلم يتكلم عليه بجرح ولا تعديل ( ١٦٠/٥ ) .

٠ ٩٩ - (٣٣٩) - صحيح - رجاله ثقات رواه مسلم .

مُحَمَّد ؟ قَالَ : أَنَا علي بن عثمان اللاحِقي ؟ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّاد بن سلمة ؟ قَالَ : أَنا ثابت ، عن أنس بن مالك ، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله عن ؟ قَالَ : « إن آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط ، فهوِ يكبو(١) مرة ويمشي مرة ، وتَسْفَعُهُ (٢) النَّارِ مرة ، فإذا جاوِزُها التَّفْت إلِيها ، فقَالُ : تبارُك الذِّي نجانيُّ منك ، لقد أعطاني اللَّه عز وجل شيئًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين ، فترفع له شجرة فيقول : أي رب . أدنني منها فأستظل بظلها ، وأشرب من مائها ، فيقول الله عز وجلُّ : يَا بَن آدمُ ، لَعْلَي إِنْ أَعْطَيْتُكُهَا تَسَأَلْنِي غَيْرِهَا ، فَيُقُولُ : لا يَارِب ، فيعاهده أن لا يسأله غيرها ، وربُّه عز وجل يعلم أنه سيفعل ، فيدنيه منها ، فيستظل بظلها . ويشرب من مانها ، فترفع له شجرة أحسن من الأولى ، فيقول : أي رب ، أدنني مَن هَذه فلأشرب من مائها . ولأستظل بظلها ، فيقول الله عز وجل : يا ابن آدم ، ألم تعاهدني : أن لا تسألني غيرها ؟ فيقول : أي رب ، ولكن هذه لا أسألك غيرها ، وربُّه عز وجل يعلم أنه سيفعل ، فيقول عز وجل : لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها ؟ فيعاهده : أن لا يسأله غيرها ، وربه عز وجل يُعلم أنه سيفعل ، فيدنيه منها ، فيستظل بظلها . ويشرب من مائها . فترفع له شجرة هي عند باب الجنة ، أُحسن من الأُولِين ، فيقول : أي رب ، أدنني من هذه ، لا أسألُك غيرها ، وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل . وهو يعذره . لأنه يرى ما لا صبر له عليه . فيدنيه منها ، فيسمع أصوات أهل الجنة . فيقول : أي رب ، أدخلني الجنة ، فيقول : يا ابن آدم ، ألم تعاهدني أنك لا تسألني غيرها ؟ فيقول : أي رب ، أدخلنيها ، فيقول: يا بن آدم ما يرضيك مني ؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها ؟ فيقول: أي رب ، أتستهزئ بي ، وأنت رب العالمين ؟ » فضحك ابن مسعود . فَقَالَ : أَلَا تَسَأَلُونِي مُمَّ أَصْحَكَ ؟ فَقَالُوا : مم تَصْحَكَ ؟ ؛ قَالَ : هَكَذَا فَعَلَّ رَسُولُ اللَّه

علي بن عثمان هو: ابن عبد الحميد بن لاحق الرقاشي اللاحقي بصري: « ثقة » كذا قال عنه أبو حاتم ( الجرح والتعديل ١٩٦/٦ ) [الثقات لابن حبان ١٩٦/٦] ، والحديث رواه مسلم ( ١٧٤/١ – ح١٨٧ ) ك الإيمان – باب (٨٣) . ورواه أحمد ( ١٠/١ ) والبيهقي في « الأسماء والصفات » ( ١٤/٢ ) – ح ٩٩٠ ) وغيرهم .

<sup>(</sup>١) يكبو: أكب: على وجهه [مختار الصحاح صـ ٢٣٤].

<sup>(</sup>٢) تسفعه: يقال سفعتُ الشيء إذا جعلتُ عليه علامةً ، يريد أثرًا من النار . [النهاية لابن الأثير ٣٧٤/٣] .

﴿ مَ مُحَكُ ، فَمَالَ : ﴿ أَلَا تَسَالُونِي مَمَ أَصْحَكَ ؟ فَقَالَ : مَن صَحَكَ رَبِ الْعَالَمِينَ عَزَ وَجَلَ مِنهُ حَيْنَ يَقُولَ : أَنستهزيء بي؟ فيقول : لا أستهزئ بك ، ولكني على ما أشاء قدير ، فيدخله الجنة » .

191 - (٣٤٠) - حَدَّثُنَا الفِرْيَابِي ؟ قَالَ : نا مُحَمَّد بن عثمان بن خالد ؟ قَالَ : نا مُحَمَّد بن عثمان بن خالد ؟ قَالَ : ينا أنا جالس مع حميد بن عبد الرحمن ، إذ مر شيخ جليل في مسجد رسول اللَّه ﴿ ، في بصره بعض الضعف ، من بنى غفار ، فبعث إليه حميد ، فلما أقبل ؟ قَالَ لي : يا بن أخي ، أوسع له بيني وبينك فإنه قد صحب رسول اللَّه ﴿ في بعض أسفاره ، فأجلسه بيني وبينه ثم قَالَ الحديث الذي سمعت من رسول اللَّه ﴿ قَالَ : سمعت رسول الله ﴿ يقول : « إن الله عز وجل ينشيء السحاب ، فيضحك أحسن الضحك ، وينطق أحسن المنطق » .

٢٩٢ - (٣٤١) - حَدَّثُنا أبو بكر عبد الله بن مُحَمَّد بنِ عبد الحميد الواسطي ؟ قَالَ : نا إبراهيم بن سعد ، قَالَ : نا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ؟ قَالَ : كنت جالسًا مع حميد بن عبد الرحمن بن عوف وذكر نحوًا من حديث الفِرْيَابي .

\* ١٩٣ - (٣٤٢) - أخْبَرَنَا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا هشام بن عمار الدمشقي ؛ قَالَ : نا هشام بن عمار الدمشقي ؛ قَالَ : البأنا بحير بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن كثير بن السماعيل بن عياش ؛ قَالَ : أنبأنا بحير بن سعد ، عن نُعيم بن هَمَّار ؛ قَالَ : جاء رجل إلى النبي ﴿ فَا نَعْمَ حَتَى يُقَتِّلُوا ، أُولئك قَالَ : « الذين يقاتلون في الصف ، فلا يلفتون وجوههم حتى يُقتلوا ، أولئك قَالَ : « الذين يقاتلون في الصف ، فلا يلفتون وجوههم حتى يُقتلوا ، أولئك

<sup>.</sup> ۲۹۱ ، ۲۹۲ – (۳٤١ ، ۳٤٠) – صحيح – رجاله ثقات رجال الشيخين .

رواه أحمد ( ٢٥/٥ ) وقال الهيثمي في ( المجمع » ( ٢١٦/٢ ) ( رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح » ، والعقيلي (٣٥/١ ) في ترجمة أمية بن سعيد ، ويشهد لبعض ما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري برقم (٣٢٧) (٣٢٨).

ورواه الرامهرمزي في و الأمثال » ( ص ٢٥٥/ح ٢٥) ، والبيهقي في و الأسماء والصفات » ( ٢٠٢١ ع-ح ٩٨٨ ) . وصححه شيخنا في « الصحيحة » ( ١٦٦٥ ) . والصفات » ( ١٦٦٥ غيرة . رواه العقيلي في « الضعفاء وروي من طريق أخرى شديدة الضعف عن أبي هريرة . رواه العقيلي في « الضعفاء الكبير » (١٥/١ ) و والأمثال » للرامهرمزي ( ص ٢٤٤/ح ١٢٤ ) و في سنده عمرو بن حصين : قال عنه الحافظ « متروك » ( التقريب ٢٤٠٥ ) .

٩٤٣ ، ١٩٤ - (٣٤٣ ، ٣٤٣) - صحيح - إسناده حسن .

يتلبطون (١) في العُلَى من الجنة ، يضحك إليهم ربك عز وجل ، وإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه » .

عُ ٣٤٣ – (٣٤٣) – وحَدَّثَناه أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن المصفى ؛ قَالَ : نا أبو المغيرة ، عن إسماعيل بن عياش وذكر الحديث بإسناده مثله .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللَّه : هذه السنن كلها نؤمن بها ، ولا نقول فيها :

أخرجه أحمد ( ٢٨٧/٥ ) ، وأبو يعلى ( ٢٥٨/١٢ - ح١٩٥٥ ) ، والطبراني في « مسند الشاميين » ( ١٩٠/٢ – ح١١٦٧ ) .

وفي «الكبير والأوسط». (مجمع البحرين ٢٨/٥ - ح٢٦٤٧)، وقال عنه الهيشمي في « المجمع » ( ٢٩٢/٥) « ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات ، اه. وقال الحافظ الدمياطي في « المتجر الرابح» ( ص٣٨٣) « رواه أحمد وأبو يعلى بإسنادين جَيِّدَيْن » قلت : وهو كما قال فإن إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده . وهذا منها بحير بن سعد : شامي حمصي .

ثم وجدت آبن أبي عاصم أخرجه في « كتاب الجهاد » ( ٢٩٢٢ - - ٢٦٩٢ ) ، وسعيد بن منصور في «سننه» ( ٢٩٩٢ - ح٢٥٦٠) والبيهقي في « الأسماء والصفات » ( ٢٠١٤ - ٩٨٣ ) . ويراجع تخريجه وتخريج « الجهاد » لابن أبي عاصم . و« والآحاد والمثاني » له ( ٤٧٤/٢ - ح٧٤٢ ) . ورواه غير من ذكرت . انظر « الترغيب والترهيب » للمنذري ( ٣١٩/٢ ) ، ( ٢٩٢/٢ - ح٥٠ ٢ ) حيث قال : « رواه أحمد وأبو يعلى ورواتهما ثقات » وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا « أفضل الجهاد عند الله يوم القيامة الذين يلتقون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا ، أولئك يتلبطون في الغرف من الجنة ، يضحك الدارقطني وغيره ولم يضعف إلى قوم ، فلا حساب عليهم » وفيه عنبسة بن سعيد وثقه الدارقطني وغيره ولم يضعفه أحد فيما أعلم ، وقزعة بن يحيى من تابعي أهل الشام الدارقطني وغيره ولم يضعفه أحد فيما أعلم ، وقزعة بن يحيى من تابعي أهل الشام [ ترجمه في تاريخ دمشق ١٦٤/٤] بترجمة مطولة . وذكره ابن أبي حاتم يعني أنه ( ثقة ) عنده كما صرح بذلك في مقدمة كتابه . وذكره ابن حبان في « الثقات » ( ٧/ ٩٢ ) ، وبقية رجاله ثقات مشهورون . قال الهيشي في « المجمع » ( ٢٩٢٥ ) ، ورواه الطبراني في « الأوسط» ( مجمع البحرين ٥٩٧٠ – ح٢١٤٨ ) من طريق « رواه الطبراني في « الأوسط» ( مجمع البحرين ٥٩٧٠ – ح٢١٤٨ ) من طريق « رواه الطبراني في « الأوسط» ( مجمع البحرين ٥٩٠٠ – ٢٦٤٨ ) من طريق « رواه الطبراني في « الأوسط» ( مجمع البحرين ٥٩٠٠ )

<sup>(</sup>١) يتِلبطون : يَتَمرُغون [النهايه لابن الأثير ج٤/٢٢٦].

كيف ؟ والذين نقلوا هذه السنن : هم الذين نقلوا إلينا السنن في الطهارة ، وفي الصلاة ، والزكاة والصيام ، والحج ، والجهاد ، وسائر الأحكام من الحلال والحرام ، فقبلها العلماء منهم أحسن قبول ، ولا يرد هذه السنن ، إلا من يذهب مذهب المعتزلة(١) ، فمن عارض فيها أو ردها ، أو قَالَ : كيف ؟ فاتهموه واحذروه .

عنبسة ، وثقه الدارقطني كما نقل الذهبي ذلك عنه ، ولم يضعفه أحد ، وبقية رجاله رجال الصحيح » ، كذا قال وليس الأمر كما قال بل قزعة ليس له رواية في الكتب الستة . وعروة بن رويم الراوي عنه : لا بأس به وليس من رجال أحد الشيخين ، والحديث قال عنه المنذري في « الترغيب والترهيب » ( ٢٩٣/٢ - ح٢٤٠٢ ط دار ابن كثير ) « رواه الطبراني بإسناد حسن » . وفي حديث أبي الدرداء - مرفوعًا -ما يشهد لأحاديث الباب قال النبي الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم ، الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه ، فيقول : انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر ... » إلخ قال الحافظ الدمياطي في « المتجر الرابح » ( ص٢٩٥ ) « رواه الطبراني بإسناد حسن » وحسنه الإمام المنذري ( الترغيب ١٩٨١ ) - ع٢٤ ) وحسنه شيخنا كذلك في « صحيح الترغيب » ( ٦٢٣ ) .

<sup>(</sup>۱) أول نشأتهم في أوائل الماثة الثانية ، ورأسهم ، ورئيسهم واصل بن عطاء ، وقد زعم أن الفاسق لا مؤمن ، ولا كافر ، بل في منزلة بين المنزلتين (الإيمان ، والكفر) ، فلما سمع الحسن البصري - رحمه الله - ذلك طرده من مجلسه ، فاعتزل عند سارية من سواري مسجد البصرة ، وانضم إليه قرينه في الضلالة عمر بن عبيد ، فقال الناس يومغذ فيهما ، إنهما قد اعتزلا قول الأمة وشمئ أتباعهما من يومغذ «معتزلة فأصولهم خمسة: العدل ، والتوحيد ، وانفاذ الوعيد ، المنزلة بين المنزلتين ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

<sup>(</sup>١) أما العدل: فستروا تحته نفي القدر والتحسين والتقبيح العقليين.

<sup>(</sup>٢) وِأَمَا التوحيد : فستروا تحته القولِ بخلق القرآن .

<sup>(</sup>٣) وأما الوعيد: وذلك أنه تعالى إذا أوعد بعض عبيده وعيدًا، فلا يجوز ألا يعذبهم، فلا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد - عندهم -.

<sup>(</sup>٤) وأما المتزلة بين المتزلتين: فقد سبق بيانها .

<sup>(</sup>٥) وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فيعنون به الخروج على الأثمة وإن جاروا.

تم الجزء السابع من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه بحمد الله ومنه وصلى الله على رسوله سيدنا مُحَمَّد النبي الأمي وآله وسلم تسليمًا يتلوه الجزء الثامن من الكتاب إن شاء اللَّه وبه الثقة

# بسم اللَّه الرحلمن الرحيم وبه أستعين باب

### التحذير من مذاهب الحلولية(١)

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللَّه :

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والحمد لله على كل حال ، وصلى الله على مُحَمَّد وآله وسلم .

أما بعد: فإني أحذر إخواني المؤمنين مذهب الحلولية ؛ الذين لعب بهم الشيطان ، فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم ، مذاهبهم قبيحة ، لا يكون إلا في كل مفتون هالك .

زعموا أن الله عز وجل حال في كل شيء ، حتى أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله عز وجل بما ينكره العلماء العقلاء ، لا يوافق قولهم كتاب ولا سنة . ولا قول الصحابة . ولا قول أئمة المسلمين ، وإني لأستوحش أن أذكر قبيح أفعالهم تنزيهًا مني لجلال الله عز وجل وعظمته ، كما قال ابن المبارك رحمه الله : « إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية »(٠).

(ه) ما علقه المصنف هنا من قول ابن المبارك ، وصله بسند صحيح [ أثر ٣٣٦] .

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ الفقي - رحمه الله -: «الذين يقولون - قبحهم الله وأخزاهم -: إن ربهم حال في كل شيء، لأنه عندهم: المادة الأولى التي انبثق منها وتولد كل شيء. وضربوا له المثل بالنواة خرجت منها النخلة، وبالخشبة الخام خرج منها الأبواب والكراسي والشباييك وغيرها. فعندهم، لعنهم الله، أن هذا الوجود علويه وسفليه، طيبه وخبيثه - هو أسماء ربهم وصفاته. وأنه مجالي ومظاهر له - سبحان ربنا وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا - ولهذا يقول لسانهم الناطق أبن عربي الحاتمي: عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت كل ما اعتقدوه ويقول:

ثم إنهم إذا أنكر عليهم سوء مذهبهم قالوا : لنا حجة من كتاب الله عز وجل . فإذا قيل لهم : ما الحجة ؟ .

قالوا : قَالَ اللَّه عز وجل [٥٠ : ٧] : ﴿ مَا يَكُونَ مَن نَجُوى ثَلَاثَةَ إِلَّا هُو رَابِعُهُم . وَلَا أَدْنَى مَن ذَلَكَ وَلَا أَكْثُر إِلَا هُو مَعْهُمُ رَابِعُهُم . وَلَا أَدْنَى مَن ذَلَكَ وَلَا أَكْثُر إِلَا هُو مَعْهُمُ أَيْنَمَا كَانُوا ﴾ وبقوله عز وجل [٥٠ : ٣ ، ٤] : ﴿ هُو الأَوْلُ وَالآخر وَالظّاهر وَالْبَاطُنَ ﴾ إلى قوله : ﴿ وهُو مَعْكُم أَيْنَمَا كُنتُم ﴾ .

فَلَبَّسُوا على السامع منهم بما تأولوا ، وفَسَّرُوا القرآن على ما تهوى نفوسهم . فضلوا وأضلوا ، فمن سمعهم ممن جهل العلم ظن أن القول كما قالوه ، وليس هو كما تأولوه عند أهل العلم .

العبد رب، والرب عبد فليت شعري من المكلف؟ إن قلت: عبد، فذاك رب أو قلت: رب أنَّى يكلف؟ ويقول الآخر:

وما الكلب والخنزير إلا آلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة ويقول عبد الغني النابلسي في شرحه لرسالة التحفة المرسلة في علم حقيقة الشريعة المحمدية لمحمد بن فضل الله الهندي:

إن ذلك الوجود المحض – الذي هو الحق تعالى – هو حقيقة جميع الموجودات، فهو وجودها الذي هي موجودة به، لا وجود لها غيره تعالى، وهو باطنها الذي هو غيب مطلق، وأنه لا تخلو عنه جميع الكائنات، ولذلك الوجود الحق مراتب.

فالمرتبة الأولى: مرتبة اللا تعين. وتسمى مرتبة الإطلاق الحقيقي، ومرتبة الذات البحت، وهو فيها منزه عن النعوت والصفات. وتسمى المرتبة الأحدية. وهي كنه الحق تعالى.

والمرتبة الثانية: مرتبة التعين الأول، وهي عبارة عن علمه تعالى بذاته وبجميع صفاته، وبجميع الموجودات على وجه الإجمال من غير تمييز بعضها عن بعض، بحيث لا تتميز الذات عن الصفات. ولا الذات الحق عن ذات المخلوقات. وهذه المرتبة تسمى مرتبة الوحدة، والحقيقة المحمدية.

المرتبة الثالثة: مرتبة التعين الثاني للحق تعالى. وهي عبارة عن علمه بذاته وصفاته وجميع المخلوقات على طريق التفصيل. وتسمى المرتبة الواحدية، وتسمى الحقيقة

والذي يذهب إليه أهل العلم: أن الله عز وجل سبحانه على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلا، وبجميع ما في سبع أرضين وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، ويعلم الخطرة والهَمَّة، ويعلم ما توسوس به النفوس، يسمع ويرى، لا يعزب عن الله عز جل مثقال ذرَّة في السماوات والأرضين وما بينهن، إلا وقد أحاط علمه به، فهو على عرشه سبحانه العلي الأعلى ترفع إليه أعمال العباد، وهو أعلم بها من الملائكة الذين يرفعونها بالليل والنهار.

فإن قَالَ قائل : فإيش معنى قوله : ﴿ مَا يَكُونَ مَن نَجُوى ثَلَاثَةَ إِلَّا هُو رَابِعُهُمُ وَلاَ خَمْسَةً إِلاَ هُو سَادِسُهُم ﴾ الآية ... التي بها يحتجون ؟ .

قيل له : علمه عز وجل ، والله على عرشه وعلمه محيط بهم ، وبكل شيء من خلقه ، كذا فَسَّرَه أهل العلم . والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم .

فإن قَالَ قائل : كيف ؟ .

قيل: قَالَ اللَّه عز وجل [ ٥٥ : ٧] : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فَي السَّمُواتُ وَمَا فَي الأَرْضُ مَا يَكُونَ مِن نَجُوى ثَلَاثَةً إِلاَّ هُو رَابِعَهُم ﴾ إلى آخر الآية ﴿ ثُمْ يَنْهُمْ بَا عَمْلُوا يُومُ القيامة إن اللَّه بكل شيء عليم ﴾ .

وابتدأ الله عز وجل الآية بالعلم ، وختمها بالعلم ، فعلمه عز وجل محيط بجميع خلقه ، وهو على عرشه ، وهذا قول المسلمين .

الإنسانية ، فهذه ثلاث مراتب كلها أزلية قديمة .

المرتبة الرابعة: مرتبة الأرواح المتوجهة على تدبير الأشباح. وهي عبارة عن الأشياء الكونية المجردة البسيطة.

المرتبة الخامسة: مرتبة عالم المثال: وهو عالم الخيال المتصل المنبثق عن القوة الروحانية التي في مقدم الدماغ. وهو عبارة عن الأشياء الكونية المركبة اللطيفة التي لا تقبل التجزيء والتبعيض.

المرتبة السادسة: مرتبة عالم الأجسام. وهي عبارة عن الأشياء الكونية الكثيفة التي تقبل التجزيء والتبعيض.

المرتبة السابعة: المرتبة الجامعة لجميع المراتب المذكورة: الجسمانية والنوراية والوحدة والواحدية . وهي الإنسان فهذه سبع

٦٩٥ - [أثر ٢٥٣] - حَدَّثَنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار ؛ قَالَ : نا أبو داود السجستاني ؛ قَالَ : نا أحمد بن حنبل ؛ قَالَ : حدثني سُريج بن النعمان ؛ قَالَ : داود الله بن نافع ؛ قَالَ : قَالَ مالك بن أنس رحمه الله : « الله عز وجل في نا عبد الله بن نافع ؛ قَالَ : قَالَ مالك بن أنس رحمه الله : « الله عز وجل في

٥٩٥، ٢٩٦ - [٣٥٣ ، ٣٥٣] أثر مالك: صحيح الإسناد.

رواه اللالكائي (٦٧٣)، وعزاه محققه لعبد الله بن أحمد في «السنة» (٧٢). وهو في «مسائل أحمد» لأبي داود (ص٢٦٣)، وصحح سنده شيخنا في «مختصر العلو» (ص ١٤٠/فقرة ١٣٠).

مراتب. الأولى: مرتبة اللاظهور. والستة الباقية: هي مراتب الظهور ومشاهدة جميع الموجودات: حاصلة له تعالى عند اندراج الكل في بطون ذاته ووحدته، وهي المشاهدة في نفسه تعالى لجميع الشئون والمخلوقات في ذاته تكون شهودًا غيبيًا ، أي : مع غيبة المشهود في الشاهد وعدم تميزه عنه، كشهود الشيء المفصل في المجمل قبل التَّقَصيل، وشهود الكثير ُفي الواحد. فإن ذلك المفصل غير متميز في نفسه عن ذلك المجمل والكثير في الواحد غير متميز في نفسه أيضًا ، وكالنخلة مع أغصانها وتوابعها من العراجين والثمر والسعف: مندرج في النواة الواحدة غير متميز في نفسه وهو تلك النواة - إلى أن قال مستدلًا على ذلكَ الكفر القذر -: فإن الثابت عند أصحاب الفكر والنظر أن حدوث شيء لا عن شيء، أي: لا عن مادة قابلة تكون محلًّا لاستعداده قبل حَدوثه : محال ، سُواء كان الحَدوث زمانيًا أو ذاتيًا . وأن ذلك الوجود الحق باعتبار محض اطلاقه سار في جميع ذوات المخلوقات كلها التي هي اعتبارات منه - إلى أن قال ...: وإن صفات الوجود الحق: هي المخلوقات كُلها بجميع أجزائها الظاهرة والباطنة . فَهذه المخلوقات كلها أعراض . والمعروض هو الوجود الحق . انتهى . فهذا هو حقيقة مذهب الحلولية الذي ينعق به شيوخ الصوفية، وأصرحهم ابن عربي الحاتمي، وابن الفارض وابن سبعين والسهروردي وأشباههم من الزنادقة المجرمين، لعنهم الله وأخزاهم في الدنيا والآخرة. وطهر القلوب والأرض من مذهبهم الخبيث. والحمد لله الذي هدانًا وعافانًا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اه. من «الشريعة» 

قُلت: وحقيقتها أنها فرقة إباحية كالفرق الباطنية الإسماعيلية التي سبق الكلام عليها في المقدمة. ومن أراد المزيد في الرد عليهم فلينظر كتاب « بغية المرتاد » لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. السماء ، وعلمه في كل مكان ، لا يخلو من علمه مكان » .

١٠٠٠ - [أثر٣٥٣] - وحَدَّثَنا أبو الفضل جعفر بن مُحَمَّد الصَنْدَلي ؛ قَالَ : نا الفضل بن زياد : سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل يقول : قَالَ مالك بن أنس : «اللَّه عز وجل في السماء ، وعلمه في كل مكان ، لا يخلو منه مكان » فقلت : من أخبرك عن مالك بهذا ؟ . فقال : سمعته من شريج بن النعمان ، عن عبد اللَّه بن نافع .

٣٩٧ - [أثر٤٥٣] - وحدثني أبو بكر عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطي ؟ قَالَ : نا النضر بن سلمة المُووزي ؟ قَالَ : نا علي بن الحسن بن شقيق ؟ قَالَ : أنا عبيد الله بن موسى ، عن خالد بن معدان ؟ قَالَ : سألت شَفْيان الثوري عن قول الله عز وجل ﴿وهو معكم أينما كنتم﴾ ؟ قَالَ : « علمه » .

معفر بن مُحَمَّد الصَنْدَلي ؛ قَالَ : نا أبو الفضل جعفر بن مُحَمَّد الصَنْدَلي ؛ قَالَ : نا الفضل بن زياد ؛ قَالَ : نا أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل رحمه اللَّه ؛ قَالَ : نا نوح بن ميمون ؛ قَالَ : نا بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حَيّان ، عن الضحاك : ﴿ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ﴾ قَالَ : « هو على العرش ، وعلمه معهم » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه الله: وفي كتاب الله عز وجل آيات تدل على أن الله تبارك وتعالى في السماء على عرشه، وعلمه محيط لجميع خلقه، قَالَ الله عز

٣٩٧ - [٣٥٤] أثر سفيان: صحيح.

رواه عبد الله بن أحمد (٥٩٧)، واللالكائي (٦٧٢)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٨٠٨) وصححه الشيخ الألباني بإيراده إياه في «مختصر العلو» ونقل عن الذهبي قوله: «وهذا الأثر ثابت عن معدان» (مختصر العلو ص١٣٩).

۲۹۸ - [۳۵۵] أثر الضحاك: لا بأس به.

رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٩٩٦)، وابن جرير في «تفسيره» (١٢/٢٨)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٩٠٩)، واللالكائي (٦٧٠)، وبكير بن معروف: «لا بأس به»، قال عنه الحافظ «صدوق فيه لين»، والأثر عزاه الإمام الذهبي: لابن بطة وابن عبد البر، وأبي أحمد العَسَّال، وقال: «أخرجوه بأسانيد جيدة» وحسنه الشيخ الألباني في «مختصر العلو (ص١٣٨/فقرة ١٢٤).

وجل [٦٧: ٦٦: ١٧]: ﴿ أَأَمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تحور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبًا فستعلمون كيف نذير ﴾.

وقَالَ عز وجل [٥٠ : ١٠] : ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴾ .

وقَالَ تعالى [ ٨٧ : ١] : ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ .

وقَالَ عز وجل لعيسىٰ عليه السلام [٣: ٥٥] : ﴿ إِنِّي مَتُوفَيْكُ وَرَافَعُكُ إِلَي ﴾.

وقَالَ جل ذكره [ ٤ : ١٥٧ ، ١٥٧] : ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقَيْنًا ، بِلَ رَفْعُهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وكان اللَّهُ عزيزًا حكيماً ﴾ .

وقَالَ عز وجل [ ٦٥ : ١٢] : ﴿ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدْيَرٍ . وأَنَّ اللَّهُ قَدْ أَحَاطُ بَكُلِ شَيْءَ عَلَمًا ﴾ .

#### باب

ذكر السنن التى دلت العقلاء على أن الله عز وجل على عرشه فوق سبع سماواته. وعلمه محيط بكل شيء ، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء

۱۹۹۹ – (۳٤٤) – أخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا عبد الله بن جعفر بن يحيى قال: نا معن بن عيسى ، عن مالك بن أنس ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي الله قال : « لما قضى الله عز وجل الخلق ؛ كتب كتابًا فهو عنده فوق العرش : إن رحمتى غلبت غضبى » .

• • ٧ - (٣٤٥) - وأخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا قُتَيْبَة بن سعيد ؛ قَالَ : أنا المغيرة ابن عبد الرحلن ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن النبي الله قال : « لما قضى الله عز وجل الخلق ؛ كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش : إن رحمتى غلبت غضبى » .

۱ • ۷ • (۳٤٦) - وحَدَّثَنَا أبو عبد اللَّه أحمد بن محمد بن شاهين ؛ قَالَ : نا هارون بن عبد اللَّه البزاز ؛ قَالَ : نا شبابة - يعنى - ابن سوار ، عن ورقاء ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي الله عز وجل الخلق . كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش : إن رحمتى غلبت غضبى » .

٧٠٢ - (٣٤٧) - حَدَّثَنا أبو بكر بن زكريا المطرز ؛ قَالَ : نا الفضل بن سهل ؛

۹۹۳ ، ۷۰۰ ، ۷۰۱ – (۳٤٦ ، ۳٤٥ ، ۳۲۱ ) – صحیح – متفق علیه .

رواه البخاري (٢١٠٧ - ٤٤٩/١٣) - ك التوحيد - باب ٢٨) ، ورواه مُشلِم (٤/ ٢٠٠٧ - ح ٢٧٥١ - ك التوبة - باب ٤) كلاهما من طريق أبي الزناد به ورواه غيرهما . (تحفة الأشراف ١٣٨٧٨ ، ١٣٨٧٣) ، وانظر (الصحيحة ١٦٢٩) ، «وتخريج السنة» (٦٠٨، ٢٠٩) «ومختصر العلو» (ص٩٢/ح٢١) .

۷۰۲ ، ۷۰۳ ، ۷۰۳ ، ۳٤۷) – صحیح – رواه مسلم . رواه مُشلِم . (۱۲۱/۱ – ح۱۷۹ – ك الإيمان – باب ۷۹) وأحمد (۲۹۵/۶ – ۲۰۱ – ۲۰۰) .

قَالَ: نا أبو عاصم ، عن سُفْيان النوري ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي عبيدة عن أبي موسى ؛ قَالَ: وإن الله عز وجل لا ينام . موسى ؛ قَالَ: وإن الله عز وجل لا ينام . ولا ينبغي له أن ينام ، يرفع القسط ويخفض به ، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ، وعمل النهار قبل الليل ، حجابه النار لو كشفها لأحرقت سُبْحَات وجهه (١) كل من أدرك بصره » .

٧٠٣ – (٣٤٨) – وحَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : نا يوسف بن موسى ؛ قَالَ : نا عبيد الله بن موسى ؛ قَالَ : أنا شُفْيان ، عن حكيم بن الديلم عن أبي بردة ، عن أبي موسى ؛ قَالَ : قام فينا رسول الله ﴿ يُلْ بأربع فَقَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَزْ وَجَلَ لا ينام . ولا ينبغي له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يُرفع إليه عمل الليل قبل النهار . وعمل النهار قبل الليل ، حجابه النور ، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره » .

على بن عبد الله المديني ؛ قال : نا جرير بن عبد الحميد ، عن الأعمش ، عن تميم بن على بن عبد الله المديني ؛ قال : نا جرير بن عبد الحميد ، عن الأعمش ، عن تميم بن سلمة ، عن عروة بن الزبير ؛ قَالَ : قالت عائشة رضي الله عنها : « الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ، إن خَوْلة لتشتكي زوجها إلى النبي في فيخفى علي أحيانًا بعض ما تقول ، فأنزل الله عز وجل [ ٥٨ : ١] : ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ، وتشتكي إلى الله ﴾ الآية » .

٠٠٥ - (٣٥٠) - حَدَّثَنا أبو شعيب عبد اللَّه بن الحسن الحراني ؟ قَالَ : أنا مُحَمَّد بن أبان البلخي ؟ قال: أنا يحيى بن عيسى الرملي ، عن الأعمش ، عن تميم بن

وابن أبي عاصم في « السنة » (٦١٤) وغيرهم ينظر (تحفة الأشراف ٩١٤٦). ويأتي عند المصنف (٢٥٤ - وما بعدها).

<sup>(</sup>ع) في الأصل « الديلمي » ، والصواب ما أثبت .

٤٠٧ ، و٧٠ - (٩٤٣ ، ٥٥٠) - صحيح .

رواه البخاري معلقًا مجزومًا به (٣٨٤/١٣ - ك التوحيد - باب ٩) ، ووصله أحمد (٤٦/٦) ، والنسائي (١٦٨/٦ - ح ٣٤٦٠) ك الطلاق باب (٣٣) ، وفي « التفسير » (٤٦/٦) - ح ٥٩٠) . ورواه الحاكم (٤٨١/٢) وصححه ووافقه الذهبي ، وقال الشيخ الألباني : « وهو كما قالا » (الإرواء ١٧٥/٧) ، وقوّاه الحافظ في « الفتح »

<sup>(</sup>١) سبحات وجه الله: أنواره. [القاموس / ص٢٨٥].

سلمة ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : « تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها ، إن المرأه لتناجى رسول الله به أسمع بعض كلامها ويخفى على بعض ، إذ أنزل الله عز وجل : ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ﴾ [المجادلة : ١] ؛ قَالَ يحيى : كذا قَالَ الأعمش .

ابن سليمان لُويْن ؛ قَالَ : نا الوليد بن أبي ثور ، عن سماك بن حرب ، عن عبد الله ابن عميرة ، عن الأحنف بن قيس ، عن العباس بن عبد المطلب رحمة الله عليه ؛ الن عميرة ، عن الأحنف بن قيس ، عن العباس بن عبد المطلب رحمة الله عليه ؛ قال : « كنت جالسًا بالبطحاء في عصابة ، ورسول الله في فيهم . إذ مرت عليهم سحابة ، فنظر إليها ، فقال لهم : « هل تدرون ما اسم هذه ؟ » قالوا : نعم ، اسم هذه : السحاب ؛ قال رسول الله في : « والمزن » قالوا : والمزن . قال : « والعياية » . ثم قال : « هل تدرون ما بين المسماء والأرض؟ » قالوا : لا ، قال : « فإن بعد ما بينهما : إما إحدى ، وإما أثنتان ، وإما ثلاث وسبعون سنة إلى «فإن بعد ما بينهما : إما إحدى ، حتى عَد سبع سموات . ثم قال : « فوق السماء السماء ، والسماء فوقها كذلك ، حتى عَد سبع سموات . ثم قال : « فوق السماء السابعة بحر ، ما بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء ، ثم الله عز وجل فوق ذلك » .

٧٠٧ - (٣٥٣) - وحَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : نا عباد بن يعقوب الرواجبي ؛ قَالَ : أنا الوليد بن أبي ثور ، عن سماك بن حرب ، عن عبد الله بن عميرة ، عن الأحنف بن قيس ، عن العباس بن عبد المطلب ؛ قَالَ : « كنا جلوسًا بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله وهي ، فمرت سحابة فنظر إليها ... وذكر الحديث بطوله ».

بسكوته عليه وصححه في « تغليق التعليق » (٣٣٩/٥) . وهو في « السنة » لابن أبي عاصم (٦٢٥) انظر « تحفة الأشراف » (١٦٣٣٢) .

٧٠٨ – (٣٥٣) – وحَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : نا أحمد بن حفص بن عبد الله ؛ قَالَ : أنا أبي ؛ قَالَ : نا إبراهيم بن طهمان ، عن سماك ، عن عبد الله بن عميرة ، عن الأحنف بن قيس ، عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ؛ قَالَ : «مرَّثُ سحابة على رسول الله ﴿ فَقَالَ : «هل تدرون ما هذا ؟ » . قلنا : السحاب ؛ قَالَ : «أو المزن ؟ » قلنا: أو المزن ؛ قَالَ : «أو العنان ؟ » قلنا : أو العنان ؛ قَالَ : « فهل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض ؟ » . قلنا : لا ؛ قَالَ : «إحدى وسبعون ، أو اثنتان وسبعون ، أو ثلاث وسبعون ، والتي فوقها مثل ذلك المناه عد سبع سماوات على نحو ذلك – ثم فوق السماء السابعة البحر ، أسفله من أعلاه : مثل من ما بين سماء إلى سماء . ثم فوقه ثمانية أو عال بين أظلافهن ، وركبهن مثل بين سماء إلى سماء ، ثم العرش فوق ذلك وإن الله عز وجل فوق العرش » .

٧٠٩ - (٢٥٤) - حَدَّثَنا عمر بن أيوب السقطي ؛ قَالَ : نا أبو بكر بن أبي

«السنة» (۲۰۳/۱ – ح۷۷) ، وغيرهم .

وقد تساهل بعض العلماء في تصحيحه منهم الحاكم (٣٧٨/٢ - ٥٠٠)، وتابعه على ذلك الذهبي خلاقًا لما ذكره في «العلو» على ما يأتي. وحسنه الترمذي. وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تقويته (١٩٢/٣) من «مجموع الفتاوى». والحديث مداره على عبد الله بن عميرة وهو: مجهول - تفرد بالرواية عنه سماك.

وعلته الثانية: سماك بن حرب: قال الحافظ: «سماك وإن كان صادقًا - إلا أنه كان ربما لقن ، فإذا انفرد بأصل لنم يكن حجة ، نقل ذلك عن النسائي ، (التهذيب ٤/ ٢٣٤).

وعلته الثالثة: عدم سماع عبد الله بن عميرة من الأحنف كما قال البخاري (التاريخ الكبير ٥٩٥٥) ، وقال الذهبي: « تفرد به سماك عن عبد الله ، وعبد الله فيه جهالة ... » (العلو ٢٧/أ - مصورتي) ، والوليد بن عبد الله بن أبي ثور: « ضعيف » كما قال الحافظ في « التقريب » وقال العقيلي: « يحدث عن سماك بمناكير لا يتابع عليها » (١٣٨/١١) من « التهذيب » ، ولم أجدها في « الضعفاء الكبير » من ترجمة الوليد: هذا ولشيخنا الألباني بحث جيد في تخريج هذا الحديث في « السلسلة الضعيفة » . « في الشريح التوحيد » لابن خزية (٢٢٦/١) ، وانظر تخريج « الأسماء والصفات » (٢٨٦/٢) « وتخريج التوحيد » لابن خزية (٢٢٦/١) .

٧٠٩ - (٣٥٤) - صحيح - على شرط الشيخين - تقدم عند المصنف . وأبو هاشم هو الرماني : تقدم كذلك . ثقة .

شَيْبَة ؛ قَالَ : نا وكيع بن الجراح ، عن شُفْيان ، عن أبي هاشم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ؛ قَالَ : « إن الله عز وجل استولى على عرشه ، قبل أن يخلق شيئًا ، فكان أول ما خلق القلم ، فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ، فإنما يجرى الناس في أمر قد فرغ منه » .

• ٧١ - (٣٥٥) - حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا سلمة بن شبيب ؛ قَالَ : نا حفص بن عبد الرحلن ؛ قَالَ : سمعت مُحَمَّد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة ، عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، عن جده ؛ قَالَ : يعقوب بن عتبة ، عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، عن جده ؛ قَالَ « إنى لَعِندَ رسول الله ؛ جهدت الأنعام ، وجاع العيال ، هلكت الأموال ، وهلكت الأنعام ، فاسْتَسْق لنا ، فإنا نستشفع بك على الله عز وجل ، ونستشفع بالله عليك ، فقالَ رسول الله عن : « هل تدري ما تقول ؟ » . وسبح رسول الله عن فما ذال يسبح حتى عُرف في وجوه أصحابه ، وقالَ : « ويحك ، إنه لا يستشفع بالله على أحد ، شأن الله أعظم من ذلك ، ويحك ، إنه لا يستشفع بالله على أحد ، شأن الله أعظم من ذلك ، ويحك ، إنه لورك الراكب » (١) .

١١٠ - (٥٥٥) - ضعيف الإسناد .

رواه أبو داود (1/1/2 – -777/2)، وابن خزيمة في « التوحيد » (179/2 – -77/2)، والطبراني في (180/2)، وابن أبي عاصم (190/20 – -79/20) واللالكائي (190/20 – 190/20)، والبيهقي في « الأسماء والصفات » (190/20 – 190/20)، والبيهقي في « الأسماء والصفات » (190/20 – 190/20)، والبغوي في « شرح السنة » (190/20) وغيرهم، قال الذهبي عنه في (العلو – 190/20) : « هذا حديث غريب جدًّا، وفرد ، وابن إسحاق حجة في المغازي إذا قرم 190/20) : « هذا حديث غريب جدًّا، وقرد ، وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند، وله مناكير وعجائب ، فالله أعلم » . وقال أيضًا (ق 190/20) « والأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط : الحاصل في الرحل ، فذلك صفة للرحل وللعرش ،

<sup>(</sup>١) ليئطُّ أطيط الرحل بالراكب: أي إنه ليمعجز عن تحمَّله وعَظَمَتِه، إذ كان معلومًا أن أطيطُ الرَّحْل بالراكب إنما يكون لِقُوَّة ما فوقه وعجزه عن احتماله. [النهاية لابن الأثير ٥٤/١.

ليعلم أن الموصوف بعلو الشأن، وجلالة القدر لا يجعل شفيعًا إلى من هو دونه، تعالى الله عن أن يكون شبهًا بشيء أو مكيفًا بصورة خلق « ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير» [مختصرًا من شرح السنة ١٩٢/١].

۱۱۱ – (۳۵۲) – حَدَّثنا أبو عبد اللَّه أحمد بن مُحَمَّد بن شاهين ؟ قَالَ : نا الوليد بن مُسْلِم ، عن مُحَمَّد بن سهل بن عسكر ؟ قَالَ : نا نعيم بن حَمَّاد ؟ قَالَ : نا الوليد بن مُسْلِم ، عن عبد الرحلن بن يزيد بن جابر ، عن ابن أبي زكريا ، عن رجاء بن حيوة ، عن النواس ابن سمعان ؟ قَالَ : قَالَ رسولِ اللَّه ﴿ فَا تَكُلُم اللَّه عز وجل بالوحي : أخذت السماء منه رعدة – أو قَالَ رَجْفَة (۱) – شديدة ، خوفًا من الله عز وجل . فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله عز وجل سجدًا ، فيكون أولَ من يوفع رأسه جبريل عليه السلام ، فيكلمه تبارك وتعالى بما أراد من وحيه ، فيمضى به جبريل على ملائكته سماءً سماءً ، كلما مر بسماء سأله ملائكتها : مَاذا قَالَ ربنا به جبريل على ملائكته سماءً سماءً ، كلما مر بسماء سأله ملائكتها : مَاذا قَالَ ربنا

ومعاذ الله أن نعده صفة لله عز وجل ، ثم لفظ « الأطيط » لم يأت به نص ثابت ، وقولنا في هذه الأحاديث : إننا نؤمن بما صح منها وبما اتفق العلماء على إمراره وإقراره ، فأما ما في إسناده مقال ، أو اختلف العلماء في قبوله ، فإننا لا نتعرض له بتقرير ، بل نرويه في الجملة ونبين حاله ... » . اه .

قلت: والحديث مداره على محمد بن إسحاق، فإنه مدلس. وقد عنعن عند من ذكرت من أصحاب الكتب. ذكره الحافظ في «طبقات المدلسين» (ص٥٥) من أصحاب المرتبة الرابعة وقال: «صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين، وعن شر منهم، وصفه بذلك أحمد، والدارقطني». اه.

وَثُمَّ عَلَةَ أَخْرَىٰ وَهِي : جبير بن محمد بن جبير بن مطعم : فإن به جهالة حال . وذكر ابن كثير حديثًا موقوقًا آخر فاستغرب سنده ومتنه ، ثم قال : « وأغرب من هذا حديث جبير بن مطعم في صفة العرش ... » [تفسيره - ٢١٠/١ - عند آية الكرسي]. ونقل الشيخ حمدي السلفي في تخريج « معجم الطبراني الكبير » (٢٨/٢).

عن الذهبي قوله: « وفي سنده جبير بن محمد بن جبير بن مطعم وهو مجهول. ولم يصح في أطيط العرش حديث » نقلاً عن « العلو » (ص٣٧ – ٣٩). انظر « الضعيفة » (ح٨٦٦). والحديث ضعفه شيخنا في « تخريج السنة ».

وذكر الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » (١/١) أن الحافظ ابن عساكر له رسالة سمّاها « بيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيط ». اه. .

۷۱۱ – (۳۵۲) – إسناده ضعيف .

نعيم بن حماد : كثير الخطإ وسييء الحفظ . قال في التقريب « صدوق يخطيء

<sup>(</sup>١) رَجْفَة: أصل الرَّجْف: الحركةُ والاضطراب. [النهاية لابن الأثير ٢/٣٠٢].

يا جبريل ؟ فيقول : قَالَ الحق ، وهو العلي الكبير ، فيمضي جبريل الوحي حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض » .

١٩ ٧ ١ ٧ - (٣٥٧) - حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : نا علي بن الحسين بن إبراهيم ؛ قَالَ : نا أبو معاوية الضرير ، عن الأعمش ، [عن أبي الضحلي] ، عن مسروق ، عن عبد الله ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله على إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع أهل السماء صَلْصَلة كَجَرُّ السلسلة على الصفا ؛ قَالَ : فيصعقون ، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام ، فإذا جاءهم جبريل عليه السلام فُزُعُ (١) عن قلوبهم ، قَالَ : فيقولون : يا جبريل ماذا قَالَ ربكم ؟ . قَالَ : الحق ، فينادون : الحق ، الحق » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه الله : فهذه السنن قد اتفقت معانيها . ويُصدُّق بعضها بعضًا . وكلها يدل على ما قلنا : إن الله عز وجل على عرشه ، فوق سماواته ، وقد أحاط علمه بكل شيء ، وأنه سميع بصبر ، عليم خبير .

كثيرًا». والوليد بن مُشلِم: يدلس ويسوي وقد عنعن. قال عنه الحافظ في «التقريب»: « ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية »، والحديث أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (١١/١ - ح٢٠٦) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٢٠١١ - ح٥١١/١) ححمه)، وابن جرير (٢٠/٢٦) من طريق نعيم به، ورواه ابن أبي حاتم (تفسير ابن كثير ٤٣٥)، من نفس الطريق.

ورواه ابن أبي عاصم في « السنة » (٢٢٦/١ - ح ٥١٥) ، وقال عنه شيخنا العلامة الألباني : « إسناده ضعيف » ، وعجبت من محقق ابن خزيمة ، كيف عزاه للبخاري بنحوه غفر الله لنا وله . ويعني الذي يليه .

والحديث قال عنه أبو زرعة : « لا أصل له » [ تاريخه ٢٢١/١ - م١٧٨٣ ] ونقل ابن كثير عن أبي حاتم قوله : « ليس هذا الحديث باشام عن الوليد بن مُشلِم رحمه الله » . اه. كثير عن أبي هريرة .

رواه البخاري (٢١/١٣) معلقًا موقوقًا ومجزومًا به بنحوه . ورواه أبو داود (٢٣٥/٤) – ح٢٣٨) ورواه غيرهما .

(\*) هذه الزيادة ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>١) فُرِّعَ عن قلوبهم: كشف عنهم الفزع ولخوف [النهاية لابن الأثير ٣/٤٤٤]. [القاموس المحيط صـ٩٦٥].

وقد قَالَ جل ذكره [٨٧: ١]: ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ . وقد كان النبي ﷺ إذا استفتح دعاءه يقول: « سبحان ربي [ العلي ] (٠) الأعلى الوهاب » .

وكان جماعة من الصحابة إذا قرأوا ﴿سبح اسم ربك الأعلى ﴾ قالوا: سبحان ربي الأعلى .

منهم : على بن أبي طالب (٥٠٠ وابن عباس (٥٠٠ وابن مسعود (٥٠٠٠)

ذكر الحافظ طرقه في « تغليق التعليق » (٣٥٣/٥) وأكثرهم يرويه موقوقًا كما صنع البخاري رحمه الله . وقال الدارقطني (العلل ٢٤٣/٥) « والموقوف هو المحفوظ » (٣٠٨/٨) . وقال الشيخ الألباني في « الصحيحة » (٢٨٣/٣) « قلت : والموقوف وإن كان أصح من المرفوع ، فإنه لا يعل المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي كما هو ظاهر ، لا سيما وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا نحوه أخرجه البخاري .. » اه . رواه البخاري (٢٤٨١) ورواه غيره . انظر (الصحيحة ٣٢٩) ، و « الأسماء والصفات » للبيهقي (٢/١،٥ - ح٢٣٤) بتحقيق الحاشدي ، فقد أجاد في جمع طرقه جزاه الله خيرًا . هذا وقد صرح الأعمش بالسماع من أبي الضحى عند ابن خزيمة (٢/١٥ - ح ٢٠٩) من رواية شعبة عنه فانتفت شبهة تدليسه . هذا مع أنه لم ينفرد به فقد تابعه منصور عن أبي الضحى عند ابن خزيمة كذلك (٢٥٣/١) .

(٥) هذه الزيادة من (ك).

(\*\*) أثر علي بن أبي طالب: حسن.

عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٣٣٨/٦) للفريابي، وابن أبي شيبة وعبد به حميد وابن الأنبارى في «المصاحف». ينظر «تفسير ابن كثير» (٤٩٩/٤) و«تفسير الطبري» (١٥١/٣٥) يأتي برقم (أثر ٣٥٥).

(\*\*\*) أثر ابن عباس : إسناده صحيح .

رواه أبو داود (٢٣٢/١) ك الصلاة - باب « الدعاء في الصلاة » بسند على شرط الشيخين.

(مهمه) أثر ابن مسعود : ؟؟

وُوجِدَّتُ قَوْلاً لاَبن مسعود عند البزار (مختصر الزوائد ٣٨٥) قال : « إن من السنة أن يقول الرجل في ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاثًا ، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثًا » قال البزار : والسريُّ ابن إسماعيل ليس بالقوي ، وقال الهيثمي في «

ابن عمر<sup>(٠)</sup> رضى الله عنهم .

وقد علَّم النبي ﴿ أَمَّتُهُ أَن يقولوا في السجود : ٥ سبحان ربي الأعلى ثلاثاً ٥ .

وهذا كله مما يقوي ما قلنا : أن الله عز وجل العلي الأعلى : على عرشه ، فوق السموات العلا ، وعلمه محيط بكل شئء ، خلاف ما قالته الحلولية . نعوذ بالله من سوء مذهبهم .

٧١٣ - (٣٥٨) - وحَدَّثُنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : نا أحمد بن منصور عن سَيَّار ؛ قَالَ : نا عمر بن راشد أبو حفص عن سَيَّار ؛ قَالَ : نا عبد الصمد بن النعمان ؛ قَالَ : نا عمر بن راشد أبو حفص اليمامي ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه ؛ قَالَ : « ما سمعت رسول الله يستفتح دعاءه إلا بسبحان ربى العلي الأعلى الوهاب » وله طرق .

٧١٤ - [أثر ٣٥٦] - وحَدَّثنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثنا هارون بن إسحاق ؛ قَالَ : نا وكيع ، عن سُفْيان ، عن السُّدِّى ، عن عَبْدِ خَيْرٍ ؛ قَالَ : سمعت

المجمع (١٢٨/٢) » : وفيه السريّ بن إسماعيل وهو : ضعيف عند أهل الحديث .اه . وضعفه الحافظ « نتائج الأفكار ، (٦٤/٢) .

(\*) أثر ابن عمر: إسناده صحيح.

عزاه السيوطي في « الدر المنثور » (٣٣٨/٦) لسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والحاكم وصححه .

۷۱۳ - (۳۵۸) - إسناده ضعيف.

رواه أحمد (٤/٤) ، والحاكم وصححه (٩٨/١) ووافقه الذهبي ، « والطبراني (٧/ ٢٣ – ح٦٢٥) ، وابن حبان في « المجروحين » (٨٤/٢) .

قال العراقي : « فيه عمر بن راشد اليمامي ضعفه الجمهور » اهـ [ تخريج الإحياء ٢/ ٧٦٠ – ح٩٥٦ ] .

قال الذهبي في « الكاشف » (٣١٠/٢) « لينه جماعة » . (انظر الميزان ١٩٣/٣) فقد قال فيه « ضعفوه » ، وقال ابن حبان : « وهو الذي يقال له عمر بن عبد الله بن أبي خثعم ، كان ممن يروي الأشياء الموضوعات عن ثقات الأئمة ، لا يحل ذكره في الكتب إلا على حبهة التعجب ... » ثم الكتب إلا على حبهة التعجب ... » ثم ذكر له أحاديث استنكرها عليه هذا منها . [ انظر المجروحين ٨٣/٢] .

١٠٤ - [٣٥٦] - أثر على : إسناده حسن .

على بن أبي طالب رضى الله عنه قرأ ﴿سبح اسم ربك الأعلى ﴾ [الأعلى : ١] فقال : « سبحان ربى الأعلى » .

٧١٥ - [أثر٧٥٣] - وحَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : نا زياد بن أبوب ؛
 قَالَ : نا هشيم ؛ قَالَ : أنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر أنه كان يقرأ :
 سبح اسم ربك الأعلى ﴾ فيقول : « سبحان ربي الأعلى » .

۷۱۲ – (۲۵۹) – وحَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : نا عمي ؛ قَالَ : نا أبو نعيم ؛ قَالَ : نا أبو نعيم ؛ قَالَ : نا زهير ، عن العلاء بن المسيب ، عن عمرو بن مرة ، عن طلحة بن يزيد ، عن حذيفة ؛ قَالَ : « صليت خلف النبي الله فلما سجد قَالَ : « سبحان ربى الأعلى » .

٧١٧ – [أثر ٣٥٨] – حَدَّثنا ابن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثنا هارون بن إسحاق ؛
 قَالَ : نا وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن عبد اللَّه بن الزبير أنه قرأ ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ فقَالَ : « سبحان ربى الأعلى » .

٧١٨ - (٣٦٠) - أُخْبَرُنا أبو بكر جعفر بن مُحَمَّد الفِرْيَابي ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد

من أجل السديّ وهو إسماعيل بن عبد الرحلن ينزل حديثه إلى الحسن ، قال الحافظ: «صدوق يهم » . رواه ابن جرير (١٥١/٣٠) تقدم تخريجه .

٥١٥ – [٣٥٧] – أثر ابن عمر: إسناده صحيح – رجاله رجال الشيخين،
 رواه ابن جرير (١٥١/٣٠) تقدم تخريجه.

۲۱۱ - (۲۵۹) - صحیح -

إسناده فيه ضعف لجهالة عم أبي بكر بن أبي داود فإنه لم يرو عنه غيره كما بينه الخطيب ونقلته عنه في تخريج هذا الكتاب سابقًا .

رواه أحمد مطولاً (٥/٥٠٤) من هذا الوجه بمتابعة يحيى بن زكريا لزهير ، بإسناد صحيح . ورواه هو وغيره من طريق أخرى عن حذيفة مختصرًا ومطولاً [ وانظر صحيح مُسْلِم ٣٣٥١) و ٥٣٦١ و «تحفة الأشراف» (٢٥٦١) و «أطراف المسند» (٢١٩٨) . وأعله النسائي بالانقطاع بين طلحة وحذيفة وقال بينهما رجل ، رجح بعضهم أنه صلة بن زفر ، وعليه فالحديث صحيح ، فإن لم يكنه فهو صحيح أيضًا لأجل طريقه كما سبق وأن أشرنا إليها آنفًا مما رواه مُسْلِم . [ انظر الإرواء : ٣٣٥] .

٧١٧ - [٣٥٨] - أثر عبد الله بن الزبير: إسناده صحيح .

۷۱۸ - (۳۲۰) - إسناده لا بأس به .

رواه أحمد (١٥٥/٤) ، وأبو داود (٢٢٨/١ – ح ٨٦٩) ، وابن ماجة (٨٨٧) ، وأبو يعلى (٢٧٩/٣ - ح١٧٣٨) ، والبيهقي (٨٦/٢) ، والطبراني في « الدعاء » (٨٤)، وفي ( الكبير » (٣٢١/١٧ - ح ٨٨٩ وما بعده) ، والطّيالسّي (١٠٠٠ ح) وُالدارمي (١/١١ -ح١٣٠٥) . وابن حبان في « صحيحه ، (٥/٥٥ - ح ١٨٩٨ - الإحسان) وأبن خزيمة في « صحيحه » (٣٠٣/١ - ح٠٠٠) ، والحاكم وصححه (٢/٥/١) ، (٤٧٧/٢) ، وقال عن راويه : إياس بن عامر : « وهو مستقيم الإسناد » ، وتعقبه الذهبي بقوله : « إياس ليس بالمعروف » قلت : إياس وإن روى عنه واحد فقط فترتفع جهالته بمعرفة أهل العلم له فلئن كان الذهبي لم يعرفه فقد عرفه غيره . منهم أبو سعيد ابن يونس فقد قال : كان من شيعة على والوافدين عليه من أهل مصر ، وشهد معه مشاهده . (تهذيب الكمال ٤٠٤/٣) ووثقه العجلي بقوله : مصري تابعي ﴿ لَا بَأْسُ بِهِ ﴾ (الثقات ص٧٥) ووثقه ابن حبان في ﴿ الثقات ﴾ (٤/٣٣) بإيراده إياه فيه ، ووثقه توثيقًا خاصًا في « صحيحه » بقوله : ﴿ عَمْ مُوسَىٰ بِن أَيُوبِ اسْمُهُ : إياس بن عامر من ثقات المصريَّن ﴾ (الإحسان ٢٢٦/٥) ، وذكره يعقوب بن شُفْيان في « المعرفة والتاريخ » (٥٠٢/٢) من « ثقات التابعين من أهل مصر » وقال عنه الحافظ في « التقريب » : (صدوق) . وقد صحح كثير من العلماء حديثه منهم الحاكم، وابن خزيمة ، وابن حبان ، كما تقدم آنفًا . وحسن النووي حديثه ُهذا في المجموع (٤١٣/٣) ، وعبد الحق الإشبيلي في ﴿ الْأَحْكَامُ الصَّغْرَى ﴾ (٢٣٩/١) صححه بإيراده فيه ، واحتج به الحافظ في الفتح (٣٦٤/٢) تحت حديث (٨٣١) ، وقواه بسكوته عليه في « التلخيص الحبير » (٢٥٨/١) ، واحتج به الخطابي في « معالم السنن » (مختصر السُّنن ١/٤١٨) . واحتج به كذلك ابن حزم في ﴿ المحلَّى ﴾ (٢٦٠/٣) ، وصححه محققو « زاد المسير » (٨٧/٩) . ومن هنا نستطيع الجزم بحسن الحديث، خلافا للإمامين : الذهبي والألباني (انظر الإرواء ٣٣٤) ، ﴿ وتمام المنة ﴾ (ص١٩٠) . والله أعلى وأعلم .

۱۹۹۰ – (۳۹۱) – وأخبرنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ: نا داود بن مخراق الفِرْيَابِي ؛ قَالَ: نا داود بن مخراق الفِرْيَابِي ؛ قَالَ: نا وكيع ، عن ابن أبي ذئب ، عن إسحاق بن يزيد الهذلى ، عن [عون بن عبد الله ] عبد ، عن ابن مسعود ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله في : « إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه : سبحان ربى العظيم ثلاثاً ، فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه وذلك أدناه ، وإذا سجد فليقل : سبحان ربى الأعلى ثلاثاً ، فإذا فعل ذلك ، فقد تم سجوده ، وذلك أدناه » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللَّه: ونما يحتج به الحلولية ، نما يلبسون به على من لا علم معه يقول اللَّه عز وجل [٣٥ :٣] : ﴿ هو الأول والآخر والظاهر والباطن ﴾ وقد فَسَر أهل العلم هذه الآية : هو الأول : قبل كل شئ ؛ من حياة وموت ، والآخر : بعد كل شئ ؛ بعد الخلق ، وهو الظاهر : فوق كل شئ - يعنى ما في السموات - وهو الباطن : دون كل شئ يعلم ما تحت الأرضين ، ودل على هذا أخر الآية ﴿ وهو بكل شيء عليم ﴾ كذا فَسَّره مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان ويثبت ذلك السنة :

• ٧٧ - (٣٦٢) - حَدَّثَنا أَبُو عبد اللَّه أحمد بن مُحَمَّد بن شَاهِين ؛ قَالَ : نا يوسف بن موسىٰ القطان ؛ قَالَ : نا جرير ، عن مُطرُّف ، عن الشعبي ، عن عائشة

٧١٩ - (٣٦١) - ضعيف الإسناد .

رواه أبو داود (۲۳۲/۱ – ح ۸۸٦) وقال : « هذا مرسل عون لم يدرك عبد الله » ، ورواه الترمذي (۳۵۱/۱ – ح ۲۲۱) وقال عنه : « ليس إسناده بمتصل ، عون لم يلق ابن مسعود » ، وابن ماجة (۸۹۰) ، والبيهقي (۸۲/۲) ، وقال : « هذا مرسل عون لم يدرك ابن مسعود » .

(ه) هذا زيادة منا وليست فيما بين أيدينا من نسخ الكتاب، ولكنها في كتب السنة التي روت هذا الحديث.

وضعفه الحافظ في « نتائج الأفكار » (٦١/٢) بقوله : « هذا حديث غريب » ونقل عن الأئمة انقطاعه .

قلت : وفيه علة أخرى : وهي : « جهالة إسحاق بن يزيد الهذلي » قال عنه الحافظ في (التقريب) : « مجهول » .

 رضى الله عنها قالت : كان رسول الله في يقول : د اللهم أنت الأول ، فليس قبلك شئ ، وأنت الظاهر ، فليس فوقك شئ ، وأنت الظاهر ، فليس فوقك شئ ، وأنت الباطن ، فليس دونك شئ » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللَّه: ومما يلبسون به على من لا علم معه احتجوا بقوله عز وجل [٦: ٣]: ﴿ وهو اللَّه في السموات وفي الأرض ﴾ وبقوله عز وجل [٣: ٤٨]: ﴿ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ﴾ .

وهذا كله إنما يطلبون به الفتنة ، كما قَالَ اللَّه تعالى [٣ : ٧] : ﴿ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ﴾ .

وعند أهل العلم من أهل الحق: ﴿ وهو اللَّه في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ، ويعلم ما تكسبون ﴾ فهو كما قَالَ أهل العلم: ثما جاءت به السنن: أن الله عز وجل على عرشه. وعلمه محيط بجميع خلقه ، يعلم ما يسرون وما يعلنون ، يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون .

وقوله عز وجل: ﴿ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ﴾ فمعناه: أنه جل ذكره إله من في السموات، وإله من في الأرض، إله يعبد في السموات، وإله يعبد في الأرض، هكذا فسره العلماء.

٧٧١ - [أثر ٩٥٩] - حَدَّثَنا عمر بن أيوب السقطى ؛ قَالَ : نا الحسن بن

رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة » (السنن الكبرى ١٩٧/٦ -ح١٠٢٠) من هذا الرجه ، وقيل إن الشعبي لم يسمع من عائشة . ولكن الحديث له شاهد آخر عند مُسْلِم من رواية أبي هريرة مرفوعًا بنفس حديث عائشة « اللهم رب السماوات ، ورب الأرض ورب العوش العظيم ، ربنا ورب كل شيء ، فالق الحب والنوى ، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان ، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته ، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، أقض عنا الدين ، وأغنا من الفقر » [ صحيح مُسْلِم ٤/٨٠٤ - ح٣/١٧/ك الذكر والدعاء - باب ١٧] . المناهد من حديث أم سلمة عند الطبراني في الكبير والأوسط - انظر « مجمع البحرين » (١٧٦/١ - ح٢٧٢) ، و« مجمع الزوائد » (١٧٦/١ ) .

٧٢١ - [٣٥٩] - أثر قتادة : لا بأس به - إسناده ضعيف .

الصباح البزار ؛ قَالَ : نا على بن الحسن بن شقيق ، عن خارجة بن مصعب ، عن سعيد ، عن قتادة في قول الله عز وجل [ الزخرف : ٨٤] : ﴿ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ﴾ قَالَ : «هو إله يعبد في السماء إله وفي الأرض إله ﴾ قَالَ : «هو إله يعبد في السماء إله وفي الأرض إله ﴾ .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللَّه: فيما ذكرته وبينته مقنع لأهل الحق إشفاقاً عليهم ، لئلا يداخل قلوبهم من تلبيس أهل الباطل ممن يميل بقبيح مذهبه السوء إلى استماع الغناء من الغلمان المرد: يتلذذ بالنظر إليهم ، ولا يحب الاستماع من الرجل الكبير ، ويرقص ويَرْفِن (1) ، قد ظفر به الشيطان . فهو يلعب به مخالفاً للحق ، لا يرجع في فعله إلى كتاب ولا إلى سنة . ولا إلى قول الصحابة ، ولا من تبعهم بإحسان ، ولا قول إمام من أئمة المسلمين ، وما يخفون من البلاء مما لا يحسن ذكره أقبح ، ويدعون أن هذا دين يدينون به ، نعوذ باللَّه من قبيح ما هم عليه ، ونسأله التوفيق إلى سبيل الرشاد ، إنه سميع قريب .

٧٢٢ - [أثر • ٣٦] - حَدَّثَنا عمر بن أيوب السقطى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الحسن بن الصباح البزار ؛ قَالَ : قَالَ يزيد بن هارون وذكر الجهمية فقالَ : « هم - والله الذي لا إله إلا هو - زنادقة عليهم لعنة الله » وبالله التوفيق .

أبو الحجاج خارجة بن مصعب الضّبَعي الخراساني : ضعيف كما قال غير واحد من الأثمة منهم : أحمد ، وابن معين ، والنسائي ، ومسلم ، والدارقطني ، وابن عدي وغيرهم ، وكان يدلس عن الضعفاء والمتروكين « تهذيب المزي » . وهو مع هذا لم ينفرد به بل توبع عند ابن جرير عليه (١٠٤/٢٥) ورواه كذلك من طريق معمر عن قتادة به ، وأخرجه عبد الرزاق في « تفسيره » عن معمر به (٢٠٣/٢) . وإسناده لا بأس به .

٧٢٢ - [٣٦٠] - أثر يزيد بن هارون : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>١) أي : يرقص (القاموس المحيط، ص١٥٥٣) مادة (زفن).

# بسم الله الرحمٰن الرحيم وبه أستعين كتاب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام

الحمد لله ، المحمود على كل حال ، وصلى الله على مُحَمَّد النبي وعلى آله وسلم . أما بعد ، فإنه من ادعى أنه مُشلِم ثم زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى فقد كفر ، [يستتاب] (\*) فإن تاب وإلا قتل .

فإن قَالَ قائل : لم ؟ .

قيل: لأنه رد القرآن وجحده ، ورد السنة ، وخالف جميع علماء المسلمين ، وزاغ عن الحق ، وكان ممن قَالَ اللّه عز وجل [ ٤ : ١١٥ ] : ﴿ وَمَن يَشَاقَقَ الرّسُولُ مَن بَعِد مَا تَبِينَ لَهُ الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نُولُه مَا تُولَى ونُصْلِه جهنم وساءت مصيراً ﴾ .

وأما الحجة عليهم من القرآن : فإن الله جل وعز قَالَ في سورة النساء [ ٤: ٤١] : ﴿ وكلم الله موسىٰ تكليماً ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة الأعراف [ ٧ : ١٤٣ ، ١٤٤ ] : ﴿ وَلَمَا جَاءَ مُوسَىٰ لَمُ عَالَ عَزَ وَجَلَ [ الأعراف : ١٤٤ ] : ﴿ إِنِّي أَنْظُو إِلَيْكُ ﴾ وقَالَ عز وجل [ الأعراف : ١٤٤ ] : ﴿ إِنِّي اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ﴾ الآية .

وقَالَ عز وجل في سورة طه [ ٢٠ : ٢١ ] : ﴿ فلما أتاها نودي ياموسى إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طُوّى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى ﴾ إلى آخر الآيات .

وقَالَ عز وجل في سورة النمل [ ٢٧ : ٨ ، ٩ ] : ﴿ فَلَمَا جَاءَهَا نُودِي أَن بُورِكُ مِن فِي النَّارِ وَمَن حُولُهَا وَسَبْحَانَ اللَّهُ رَبِ الْعَالَمِينَ يَا مُؤْسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزْيَزُ الْحُكِيمِ ﴾ .

 <sup>(</sup>الایادة من نسخة (م) ، (ك) .

وقَالَ عز وجل في سورة القصص [ ٣٠ : ٢٨ ] : ﴿ فَلَمَا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطَئُ اللَّهِ رَبِ العَالَمِينَ ﴾ . الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسىٰ إنى أنا اللَّه رب العالمين ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة والنازعات [ ٧٩ : ١٥ ، ١٦ ] : ﴿ هَلَ أَتَاكَ حَدَيْثُ مُوسَىٰ إِذْ نَادَاهُ رَبِهُ بِالْوَادِ الْمُقْدُسُ طُوى ﴾ .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيِّن رحمه اللَّه : فمن زعم أن اللَّه عز وجل لم يكلم موسىٰ فقد رد نص القرآن ، وكفر باللَّه العظيم .

فإن قَالَ منهم قائل : إن اللَّه تعالى خلق كلاماً في الشجرة ، فكلم به موسى . قيل له : هذا هو الكفر ، لأنه يزعم أن الكلام مخلوق ، تعالى اللَّه عز وجل عن ذلك ويزعم أن مخلوقاً يدعى الربوبية ، وهذا من أقبح القول وأسمجه .

وقيل له: يا ملحد ، هل يجوز لغير اللَّه أن يقول : إننى أنا اللَّه ؟ نعوذ باللَّه أن يكون قائل هذا مسلماً ، هذا كافر يستتاب ، فإن تاب ورجع عن مذهبه السوء وإلا قتله الإمام ، فإن لم يقتله الإمام ولم يستتبه وعلم منه أن هذا مذهبه هجر ولم يكلم ، ولم يسلم عليه . ولم يصل خلفه ، ولم تقبل شهادته . ولم يزوجه المسلم كريمته .

٧٢٣ - [أثر ٣٦١] - وحَدَّثنا أبو الفضل جعفر بن مُحَمَّد الصَنْدَلي ؟ قَالَ : نا الفضل بن زياد ؟ قَالَ : نا أبو طالب ؟ قَالَ : سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل عمن ؟ قَالَ : يستتاب ، فإن قاب وإلا ضربت عنقه ، وقَالَ أبو عبد اللَّه : سمعت عبد الرحمٰن بن مهدى في هذه المسألة بعينها يقول : من قَالَ : إن اللَّه عز وجل لم يكلم موسى ، فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه .

٢٧٤ - [أثر٣٦٢] - حَدَّثنا أبو مُحَمَّد عبد اللَّه بن العباس الطيالسي ؛ قَالَ : حَدَّثنا إسحاق بن منصور الكَوْسَج ؛ قَالَ : قَالَ أحمد : قَالَ عبد الرحمٰن بن مهدي « من قَالَ : إن اللَّه عز وجل لم يكلم موسى فيستتاب . فإن تاب وإلا قتل » .

٧٢٣ - [٣٦١] - أثر أحمد بن حنبل: إسناده صحيح .

ينظر كتاب « المسائل والرسائل المروية عن أحمد في العقيدة (٢٨٨/١).

٢ ٢٤ - [٣٦٢] - أثر عبد الرحمن بن مهدي: إسناده صحيح.

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه الله: وأما السنن التي جاءت ببيان ما نزل به القرآن أن اللَّه عز وجل كلم موسى عليه السلام ليس بينهما رسول من خلقه ، تعالى اللَّه عما يقول الملحد الذي قد لعبت به الشياطين .

٧٢٥ – (٣٦٣) – حَدَّثَنا أَبُو العباسِ عبد اللَّه بن صقر السكري ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إبراهيم بن المنذر الحزامي : حَدَّثَنا عبد اللَّه بن وهب . ح

٧٢٧ - (٣٦٥) - وأخْبَرَنا الفِرْيَابِي ، حدثنى أبو مسعود أحمد بن الفرات ؟ قَالَ : أنا موسىٰ بن إسماعيل : حَدَّثنا محمّاد بن سلمة ، عن حميد ، عن الحسن ، عن جندب ؟ قَالَ : قَالَ النبي ﴿ الله عَنْ الله عَنْ وجل بيده . ونفخ فيك من روحه ، موسىٰ : يا آدم ، أنت الذي خلقك الله عز وجل بيده . ونفخ فيك من روحه ، وأسجد لك ملائكته ، وأسكنك جنته ، وفعلت ما فعلت ، فأخرجت ولدك من الجنة ؟ . فقالَ آدم : أنت موسىٰ الذي بعثك الله برسالته وكلمك ، وآتاك التوراة ،

۷۲۷ ، ۷۲۷ – (۳۶۳ ، ۳۶۳) – حسن الإسناد . تقدم تخریجه (ح ۲۰۷) ، (۱۹۲) . ۷۲۷ – (۳۲۵) – صحیح لغیره . سبق تخریجه (ح ۴۹۳) . باب (القدر) . (ه) في (م) «البصری» وهو خطأ .

وقربك نَجِيًّا ؟ أنا أقدم أم الذكر ؟ . فقَالَ رسول اللَّه ﷺ : « فحج آدم موسىٰ ، فحج آدم موسىٰ ، فحج آدم موسىٰ ،

٧٢٨ – ٧٢٨ – وحَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود : حَدَّثَنا أحمد بن صالح : حَدَّثَنا شَفْيان ، عن عمرو ، عن طاووس : سمع أبا هريرة يقول : قَالَ رسول اللَّه الحَبِينَ : « احتج آدم وموسى ، فقالَ موسى : أنت آدم أبونا ، أخرجتنا من الجنة وأشقيتنا ؟ قَالَ له آدم : أنت موسى اصطفاك الله بكلامه . وخط لك يعنى التوراة بيده ، أتلومني على أمر قدره اللَّه عليَّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ » قَالَ : « فحج آدم موسىٰ » .

٧٢٩ - (٣٦٧) - أَخْبَرَنَا الْفِرْيَانِي ، حَدَّثَنَا وهب بن بقية الواسطى ، أخبرنا خالد يعنى ابن عبد الله الواسطى ، عن مُحَمَّد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ رسول اللَّه ﴿ ﴿ احتج آدم وموسى ، فَقَالَ موسى : أنت الذي خلقك اللَّه بيده ونفخ فيك من روحه ، واسكنك الجنة ، وأمر الملائكة فسجدوا لك ، ثم أخرجك منها ؛ قَالَ آدم لموسى : أنت الذي اصطفاك اللَّه برسالته وقربك نجياً وكلمك تكليمًا وأنزل عليك التوراة » وذكر الحديث .

• ٧٣ - [أثر٣٦٣] - حَدَّثَنا أبو بكر عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطى ، حَدَّثَنا عبد الوهاب الوراق ، حَدَّثَنا أبو النضر هاشم بن القاسم ، عن قيس ابن الربيع ، عن عاصم الأحول ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ؛ قَالَ : إن الله عز وجل اصطفى ابراهيم عليه السلام بالخلة ، واصطفى موسىٰ عليه السلام بالكلام ،

٧٢٨ - (٣٦٦) - صحيح - متفق عليه - سبق تخريجه (ح١٩٥) .

٧٣٩ - (٣٦٧) - صحيح - إسناده حسن . رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح ، ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص ، وإن كان روى الشيخان له ولكن لم يرو له البخاري إلا مقرونًا ، ولا مُشلِم إلا متابعة . وفي حفظه شيء ينزل حديثه إلى الحسن . لذا قال الحافظ عنه في « التقريب ٦١٨٨ » : « صدوق له أوهام » وحسن له محدث العصر الألباني أحاديث (الصحيحة ١٣٣/٤ ، ٢٣٤) . والحديث صحيح بما قبل العصر الألباني أحاديث (الصحيحة ٢٣٣/٤) . والحديث صحيح بما قبل . ٧٣٠ ، ٧٣٠ - إسناده فيه ضعف .

رواه ابن خزيمة (٤٧٩/٢ - ح٢٧٢) بإسناده صحيح عن قتادة عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : « أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم ، والكلام لموسى ، والرؤية مخمد

### واصطفى محمدًا ﷺ بالرؤية .

٧٣١ - [أثر ٣٦٤] - وحَدَّثَنا أبو الفضل جعفر بن مُحَمَّد الصَنْدَلي ، حَدَّثَنا وهير بن مُحَمَّد النَّوْوَزي ، حَدُّثَنا عاصم بن علي ، حَدَّثَنا قيس بن الربيع ، عن عاصم ابن سليمان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ؛ قَالَ : إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة ، واصطفى موسى بالكلام ، واصطفى محمدًا الله بالرؤية .

٧٣٢ - (٣٦٨) - حَدَّثَنا أبو سعيد الحسن بن على الجصاص وأبو عبد الله مُحَمَّد بن مخلد العطار ؛ قالا : نا الحسن بن عرفة ، ثنا خلف بن خليفة ، عن حميد الأعرج ، عن عبد الله بن الحارث ، عن عبد الله بن مسعود ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله الأعرج ، عن عبد الله عز وجل موسى عليه السلام كانت عليه جبة صوف وَكِمَةُ صوف ، وكساء صوف وعصَى راع ، ونعلاه من جلد حمار غير ذكى ٥ .

(صلى الله عليه وسلم) ؟ » .

ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» (٤٤٢) من هذا الوجه ، وقال عنه الشيخ الألباني - حفظه الله - : «إسناده صحيح على شرط البخاري» ومن هذا الوجه رواه عبد الله ابن أحمد (٥٧٩) واللالكائي (٩٠٥) والأثر عند المصنف فيه قيس بن الربيع وفيه ضعف ولكنه توبع عليه عند عبد الله بن أحمد (٧٧٠) ، وابن أبي عاصم (٤٣٦) تابعه إسماعيل بن زكريا ، وهو ثقة محتج به في الصحيحين ورواه عبد الله بن أحمد بلفظ « الخلة لإبراهيم ، والكلام لموسى ، والرؤية نحمد (صلى الله عليه وسلم) أجمعين ، رواه من وجه آخر صحيح عن عكرمة ، عن ابن عباس موقوفًا برقم (٥٧٨).

والأثر لا يصح مرفوعًا كما جزم بذلك شيخنا في «تخريج السنة» (١٩٠/١)، والأثر أخرجه النسائي في « التفسير » (٣٤٨/٢ – ح٥٥) وصحح إسناده الحافظ في « الفتح » (٤٧٤/٨) وصححه الحاكم (٢٥/١)، (٤٦٩/٢)، ووافقه الذهبي .

٧٣٧ – (٣٦٨) – ضعيفٌ جدًّا – أو موضوع .

رواه الترمذي (7/٦٥ – ح١٧٣٤ – ك اللباس – باب ١٠)، وابن عرفة في « جزئه » (ص77 – 77) والبيهقي في « الأسماء والصفات » (77 – 77)، والحاكم (77 – 77) وأبو يعلى (77 – 79 – 79) ورواه غيرهم والحديث قال عنه الترمذي : « غريب » يعني ضعيف . وقال أيضًا : « سمعت محمدًا – يعني البخاري – يقول : حميد بن على الأعرج منكر الحديث » اه . ولما صحح الحاكم

القطان ، ثنا على بن عاصم ، عن الفضل بن عيسى الرقاشي ، حدثنى مُحَمَّد بن القطان ، ثنا على بن عاصم ، عن الفضل بن عيسى الرقاشي ، حدثنى مُحَمَّد بن المنكدر ، حدثنى جابر بن عبد الله ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله ﴿ الله عز المنكدر ، حدثنى جابر من الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه به يوم ناداه ، وجلِ موسىٰ عليه السلام من الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه به يوم ناداه ، فقال له موسىٰ : يارب هذا كلامك الذي كلمتنى به ؛ قَالَ : يا موسىٰ إنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان ، ولى قوة الألسنة كلها ، وأنا أقوى من ذلك » .

٧٣٤ – [أثر ٣٦٥] – حَدَّثَنا أبو شعيب عبد اللَّه بن الحسن الحراني ، ثنا مُحَمَّد ابن بكار ، ثنا أبو معشر ، عن عبد الرحلن بن معاوية ؛ قَالَ : إنما كلم اللَّه عز وجل

الحديث تعقبه الذهبي بقوله: « بل ليس على شرط البخاري ، وإنما غرّه أن في الإسناد حميد بن قيس كذا وهو خطأ إنما هو حميد الأعرج الكوفي ، ابن علي أو ابن عمار أحد المتروكين فظنه المكي الصادق ، اه .

وقال ابن حبان في «المجروحين» (٢٦٢/١) وسمّاه حميد بن عطاء الأعرج قال : «منكر الحديث جدًا يروي عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود بنسخة كأنها موضوعة ، لا يحتج بخبره إذا انفرد » اه.

ذكره ابن القيسراني في « معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة (ح١٠٢٨) وابن الجوزي في « الموضوعات » (١٩٣،١٩٢/١) ، وقال عنه شيخنا العلامة الألباني في « الضعيفة » [ ١٢٤٠] « ضعيف جدًا » وفيها بحث قيم حول تخريج هذا الحديث ، فليراجع .

وخلفٌ بن خليفة : اختلط بآخرة . (التقريب) .

٧٣٣ – (٣٦٩) – إسناده ضعيف جدًّا – أو موضوع .

رواه البيهقي في « الأسماء والصفات » (٣١/٢ – ح٢٠١) ، والبزار (الأستار ٣/٥ – ١٠٥)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١١٣/١) ، وقال : « هذا حديث ليس بصحيح قال أيوب السختياني : لو وُلد الفضل أخرس كان خيرًا له ، وقال ابن عُيينة : الفضل بن عيسى لا شيء ، وقال : وهو رجل سوء قدري . وقال النسائي : متروك الحديث ، وقال يزيد بن هارون : ما زلنا نعرفه بالكذب » اه (انظر جامع الجرح والتعديل ٣٦٣/٢ – ت ٣٥١٩) .

وقال ابن حبان (٢١١/٢) « ممن يروي المناكير عن المشاهير » . والحديث ضعفه الهيثمي في « المجمع » (٢٠٤/٨) ، وفيه علي بن عاصم الواسطي : قال عنه الحافظ : « صدوق يخطيء ويصر » وقال شيخنا في « الضعيفة » (٤٤٣/٣) : « كان سييء

موسى عليه السلام بقدر مايطيق موسى من كلامه ، ولو تكلم بكلامه كله لم يطقه شئ .

٧٣٥ – [أثر ٣٦٦] – حَدَّثَنا أبو بكر عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطى ؟ قَالَ: ثنا عبد الوهاب الوراق ؟ قَالَ: ثنا أبو النضر ، عن معمر ، عن مُحَمَّد بن كعب القرظى ؟ قَالَ: قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: ما شبهت صوت ربك تعالى حين كلمك ؟ قَالَ: « شبه صوت الرعد حين لا يترجع » .

٧٣٦ - [أثر٧٣٦] - حَدَّثنا أبو الطيب الحسين بن على بن صالح الهروى ؟ قَالَ: نا أبو بكر أحمد بن مُحَمَّد بن الحجاج المُوْوَزِي وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن قالا: نا أحمد بن حنبل ؟ قَالَ: نا إسماعيل بن عبد الكريم بن مَعْقِل بن منبه ؟ قَالَ حدثنى عبد الصمد بن معقل ؟ قَالَ: سمعت وهب بن منبه يقول: لما اشتد على موسى عليه السلام كربه ؟ قَالَ له ربه عز وجل: « أدن منى » فلم يزل يدنيه حتى شد ظهره بجذع الشجرة فاستقر وذهبت عنه الرعدة ، وجمع يديه في العصى ، وخضع برأسه وعنقه ، فقال له ربه تبارك وتعالى: « إنى قد أقمتك اليوم مقامًا لا ينبغى لبشر من بعدك أن يقوم مقامك ، أدنيتك منى حتى سمعت كلامي ، وكنت بأقرب الأمكنة منى » . قَالَ: وذكر الحديث .

الحفظ كثير الخطأ ولذلك ضعفه جمهور أئمة الحديث ، وإذا بين له خطاءه لا يرجع عنه » قلت: ولعله من الإسرائيليّات. وقال الحافظ ابن كثير (تفسير ٢٧/٢ /النساء) قال: « وهذا إسناد ضعيف ، فإن الفضل هذا الرقاشي ضعيف بمرة » .

٧٣٤ – [٣٦٥] – أثر عبد الرحلمن بن معاوية : إسناده ضعيف .

أبو معشر ضعيف واسمه نجيح – تقدم – ومحمد بن بكار هو: ابن الريّان الهاشمي: ثقة من رجال مُشلِم (تهذيب الكمال ٢٤/٥٢٥) .

٧٣٥ - [٣٦٦] - أثر محمد بن كعب القرظى : إسناده لا بأس به .

روى نحوه ابن جرير (٢٩/٦) بإسناد ضعيف فيه شُفْيان بن وكيع ، وعمر بن حمزة ، وكلاهما مضعّف ، وهذه الآثار وأشباهها مما يؤخذ من كتب أهل الكتاب – غالبًا – . ٧٣٦ – [٣٦٧] – أثر وهب بن منبّه : إسناده لا بأس به .

ووهب بن منبته من المكثرين من الإسرائيليات ولا يثبت بها الأحكام فضلا عن الاعتقادات.

١٣٧ - ( ٣٧٠) - حَدَّثَنا أبو عبد اللَّه أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ؟ قَالَ : نا الحسن بن حَمَّاد سجادة ؛ قَالَ : حَدَّنَا عمرو بن هاشم ، عن جوير ، عن الضحاك ، عن أبن عباس ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ إِن اللَّه جل سبحانه ناجى موسىٰ عليه السلام بمائة ألف وأربعين ألف كلمة ، وصايا كلها ، فكان فيما ناجاه أن قَالَ له : يا موسىٰ ؛ إنه لم يتصنع المتصنعون إليَّ بمثل الزهد في الدنيا ، ولم يتقرب المتقربون إليَّ بمثل الورع عما حرمت عليهم ، ولم يتعبد لي المتعبدون بمثل البكاء من خيفتي ، قَالَ موسىٰ : يا إله البرية كلها ، ويا مالك يوم الدين ، وياذا الجلال والإكرام وما أعددت لهم وماذا جزيتهم ؟ قَالَ : قَالَ : أما الزاهدون في الدنيا فإني أبيحهم جنتي يتبوءون فيها حيث شاءوا ، وأما الورعون عما حرمت عليهم فإنه إذا كان يوم القيامة لم يق عبد إلا ناقشته الحساب ، وفتشته عما في يديه ؛ إلا الورعين ، وإني أستحيهم وإني أجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير عساب ، وأما البكاءون من خيفتي فأولئك لهم [الرفيق] ( الرفيع الأعلى لا يشاركون فيه » .

٧٣٨- [أثر ٣٦٨] - حَدَّثَنا أبو القاسم عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد العزيز البغوي؛ قَالَ: ثنا الحسن بن الصباح؛ قَالَ: حدثني قاسم العمري، عن عبد الرحلن

جويبر ضعيف جدًّا ، والضحاك لم يدرك ابن عباس . [ انظر تفسير ابن كثير 7/ 7 وقال الهيثمي في « المجمع » 7 7 قال : « فيه جويبر وهو ضعيف جدًّا» . وفيه عمرو بن هاشم أبو مالك الجنّبي " « لين الحديث » قاله الحافظ في (التقريب) . قال النسائي وغيره : « ليس بالقوي » (الكاشف 7/ 70) .

وُالحَدَيثُ في « الترغيبُ والترهيب » للمنذري (٥٨/٤ – ح٤٦٩٩ – ). وعزاه السيوطي في « الدر المنثور » (١١٦/٢) للحكيم الترمذي .

٧٣٨ - [٣٦٨] - أثر خالد بن عبد الله القسري : لا بأس به .

رواه البخاري في «خلق أفعال العباد » (ح٣) ، والدارمي في « الرد على الجهمّية » (ح٦٢ - ١٣٨) ، والبيهقي (٢٠٦/١٠) ، وفي إسناده جهالة محمد بن حبيب ، (\*) الزيادة من (ك).

٧٣٧ - (٣٧٠) - إسناده ضعيف جدًّا .

بن مُحَمَّد بن حبيب بن أبي حبيب (٠) ، عن أبيه ، عن جده ؛ قَالَ : شهدت خالد بن عبد الله القسرى وهو يخطب فلما فرغ من خطبته وذلك يوم النحر ؛ قَالَ : «ارجعوا فضحوا يقبل الله منكم ، فإنى مضح بالجعد بن درهم ؛ إنه زعم أنَّ الله عز وجل لم يكلم موسىٰ تكليماً ، ولم يتخذ إبراهيم خليلاً ، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوًا كثيرًا» ، ثم نزل فذبحه .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه الله : فيما ذكرته من هذا الباب مقنع لمن عقل عن الله جل اسمه وعن رسوله والآثار المذكورة أن الله جل جلاله كلم موسىٰ عليه الله من الله جل وعز إلى موسىٰ عليه السلام بلا رسول بينهما .

آخر الكتاب [ والله المحمود على كل حال ] ﴿ ﴿ ا

وابنه عبد الرحمٰن ، قال عنه الحافظ : « مقبول » وقوّاه شيخنا بطريق أخرى في « مُختصر العلق» (ص١٣٣ ، ١٣٤).

<sup>(\*)</sup> وفي (ت) « جندب » ، وهو خطأ والصواب ما أثبت في النسخ الأخرى .

<sup>(\*\*)</sup> الزيادة من (م) .

# بسم الله الرحمن الرحيم الحمود الله على كل حال، وصلواته على محمد النبي وآله باب

الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه الله: الإيمان بهذا واجب، ولا يسع المسلم العاقل أن يقول: كيف ينزل (٥) ؟ ولا يرد هذا إلا المعزلة.

وأما أهل الحق فيقولون: الإيمان به واجب بلا كيف ، لأن الأخبار قد صحت عن رسول الله عن أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. والذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام، وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، فكما قبل العلماء عنهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السنن، وقالوا: من ردها فهو ضال خبيث، يحذرونه ويحذرون منه.

<sup>(</sup>م) قال حافظ المغرب ابن عبد البر المالكي - رحمه الله - « والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة ، أنهم يقولون : ينزل كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ويصدقون بهذا الحديث ، ولا يكيفون ، والقول في كيفيّة النزول ، كالقول في كيفيّة الاستواء والمجيء ، والحجة في ذلك واحدة » . [ التمهيد - ١٤٣٧ ] وقال أيضًا : « أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة ، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على الحجاز إلا أنهم لا يكيفون شيقًا من ذلك ، ولا يحدون في صفة محصورة ، وأما أهل البدع والجهميّة والمعتزلة كلها ، والحوارج فكلهم ينكرها ، ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة ، ويزعمون أن من أقر بها مُشبّه ، وهم عند من أثبتها ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة ، ويزعمون أن من أقر بها مُشبّه ، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود ، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله ، وهم أئمة الجماعة ، والحمد لله » اه . [ التمهيد - ١٤٥/ ] وانظر كتاب « شرح حديث النزول » لشيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله - .

٧٣٩ - [أثر٣٦٩] - حَدَّثَنا أبو حفص عمر بن أبوب السقطي ؛ قَالَ : نا أبو معمر القطيعى ؛ قَالَ : قَالَ عباد يعنى ابن العوام : قدم علينا شريك واسطاً ، فقلنا له : إن عندنا قومًا ينكرون هذه الأحاديث : « إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا » . فقَالَ شريك : « إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاء بالسنن عن رسول الله السلاة والصيام والزكاة والحج ، وإنما عرفنا الله عز وجل بهذه الأحاديث » .

• ٧٤ - [أثر • ٣٧] - وحَدَّثَنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص ؛ قَالَ : نا الربيع بن سليمان ؛ قَالَ : قَالَ الشّافعي رحمه اللّه : « وليس في سنة رسول اللّه في الربيع بن سليمان ؛ قَالَ : قَالَ الشّافعي رحمه الله : « وليس في سنة رسول الله عز وجل ، والمسألة بكيف في شئ قد ثبتت فيه السنة ما لا يسع عالماً ، والله أعلم » .

٧٤٧ - [أثر٣٧٣] - حَدَّثَنَا أبو بكر جعفر بن مُحَمَّد الفِرْيَابي ؛ قَالَ : نا الحسين ابن علي الحلواني بطرسوس سنة ثلاث وثلاثين ومائتين ؛ قَالَ : سمعت مطرف الحسين ابن علي الحلواني بطرسوس سنة ثلاث وثلاثين ومائتين ؛ قَالَ : سمعت مالك بن أنس يقول إذا ذكر عنده الزائغون في الدين ابن عبد اللَّه يقول : سمعت مالك بن أنس يقول إذا ذكر عنده الزائغون في الدين

٧٣٩ – ٣٦٩] أثر شريك : إسناده صحيح . وأبو معمر القطيعي اسمه إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي . ثقة من رجال الشيخين .

٠ ٧٤٠ - [٣٧٠] - أثر الشافعي : إسناده صحيح .

٧٤١ - [٣٧١] - أثر أحمد : إسناده صحيح .

رواه أبن عبد البر في ﴿ التمهيد ﴾ (٧/٧) ينظر (أثر ٧٧٤) عند المصنف .

<sup>(\*) (\*\*\* (\*\*\* (\*\*\*</sup> من هذا الكتاب إن شعب المؤلف - رحمه الله - من هذا الكتاب إن شاء الله .

<sup>(</sup>  $^{**}$  ) صحيح تقدم في باب  $^{*}$  رؤية المؤمنين ربهم  $^{-}$  عزّ وجلّ  $^{-}$  في الآخرة  $^{*}$  .  $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$ 

يقول: قَالَ عمر بن عبد العزيز رحمه الله : « سن رسول الله في وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل ، واستكمال لطاعة الله ، وقوة على دين الله تعالى ، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ، ولا النظر في شئ خالفها ، من اهتدى بها فهو مهتد ، ومن استنصر بها فهر منصور ، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين . وولاه الله ما تولى ، وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللَّه : وقد روى هذا الحديث عن النبي الله جماعة كثيرة ، بسنن ثابتة عند أهل العلم .

فإن قَالَ قائل : من رواه عن النبي ﴿ ؟ .

قيل: رواه أبو هريرة عن النبي ﴿ ورواه أبو سعيد الخدرى كذلك ، ورواه عبدة بن عبد الله بن مسعود كذلك . ورواه عثمان بن أبي العاص ( ) كذلك ، ورواه عبادة بن الصامت كذلك ، ورواه رفاعة الجهنى كذلك ، ورواه جبير بن مطعم كذلك . كل هؤلاء رووه عن النبي ﴿ وغيرهم ( ) بمعنى واحد ، وسنذكر ذلك عنهم بالأسانيد الصحاح التي لا يدفعها العلماء .

٧٤٣ - (٣٧١) - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرُ بِن أَبِي دَاوِد ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَاهِر أَحْمَد

<sup>(</sup>أثر – ۲۵) .

<sup>(\*)</sup> حديث عثمان بن أبي العاص ، رواه ابن أبي عاصم (٥٠٨) وصححه شيخنا لشواهده.

<sup>(</sup> و الله عن على رواه أحمد والدارقطني في « النزول » (ح1) ، والطبراني في « الأوسط» (مجمع البحرين ٣٧٨) بإسناد حسن فيه ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث من عمه عبد الرحمن بن يسار (مجمع الزوائد – 1/1) (الإرواء – 1/1) (الإرواء – 1/1) ، وفي الباب من حديث جابر وفيه خلاف ، أخرجه الدارقطني في « النزول » (1/1) ، وفي الباب كذلك عن عمرو بن عبسة رواه أحمد (1/1/1) ، والدارقطني في « النزول » (1/1/1) ، وإسناده صحيح ، وغيرهم .

٧٤٣ - (٣٧١) - صحيح - متفق عليه - بل رواه الجماعة من طرق عن مالك . رواه البخاري (٤٧٣/١٣ - ح٤٩٤٧ - ك التوحيد - باب ٣٥) ، ومسلم (٢١/١٥ - ح٧٥٨ - ك التوحيد - باب ٣٥) .

ومالك في « المُوطأ » (٢١٤/١ - ك القرآن) . ورواه باقي الجماعة انظر (تحفة الأشراف ١٣٤٦٣) .

ابن عمرو المصرى ؛ قَالَ : أنا عبد الله بن وهب ؛ قَالَ : أخبرنى مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن أبي عبد الله الأغر ، وعن أبي سلمة بن عبد الرحلن ، عن أبي هريرة أن رسول الله في قَالَ : « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعونى فأستجيب له ؟ ومن يسألنى فأعطيه ، ومن يستغفرنى فأعفر له ؟ » .

٧٤٤ – (٣٧٢) – وأخبَرُنا ابن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سلمة بن شبيب وخُشَيْش بن أصرم ؛ قالا : حَدَّثَنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهرى ؛ قال : أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحلن والأغر أبو عبد الله : أن أبا هريرة أخبرهما عن رسول الله في أنه قَالَ : « ينزل ربنا عز وجل كل ليلة ، حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول : من يدعونى فأستجيب له ، ومن يستغفرنى فأغفر له ، ومن يسألنى فأعطيه » .

٧٤٥ – (٣٧٣) – أخْبَرَنا أبو مُحَمَّد عبد اللَّه بن صالح البخاري ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن سليمان لوَين ؛ قَالَ : نا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه عَلَى قَالَ : « ينزل اللَّه عز وجل في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ، فيقول : من يدعوني فاستجيب له ، من يستغفرني فأغفرَ له ، حتى يطلع الفجر » .

فبذلك كانوا يستحبون آخر الليل .

٧٤٦ - (٣٧٤) - حَدَّثَنَا أبو القاسم عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد العزيز البغوى ؟

ورواه أحمد (٢٦٤/٢ - ٢٦٧ - ٢٨٢ - ٤١٩ - ٤٨٧ - ٥٠٥). وانظر (الإرواء دوراه أحمد (٢٨/٧) و العلو ٤ (ص٥١) ، و « التمهيد ٤ لابن عبد البر (١٢٨/٧) وقال فيه : « هذا حديث ثابت من جهة النقل ، صحيح الإسناد ، لا يختلف أهل الحديث في صحته ... وهو حديث منقول من طرق متواترة ، ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ٢ .

قَالَ: نا أبو الربيع الزهراني ؛ قَالَ: حَدَّثَنا فليح بن سليمان ، عن الزهرى ، عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قَالَ رسول الله عن ينزل ربنا عز وجل ، حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا كل ليلة ، فيقول: من يسألني أعطه ، ومن يدعني أستجب له ، ومن يستغفرني أغفر له » .

فلذلك يفضلون صلاة آخر الليل على أوله .

٧٤٧ - (٣٧٥) - حَدَّثَنَا أَبُو حفْص عمر بن الحسن بن نصر قاضى حلب ؟ قَالَ : حَدَّثَنا المؤمل بن إهاب ؟ قَالَ : حَدَّثَنا مالك بن شَعَير ؟ قَالَ : حَدَّثَنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة وأبي سعيد .

عن أبي إسحاق عن أبي مُشلِم الأغر ، عن أبي هريرة وأبي سعيد .

وعن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي مُسْلِم الأغر ، عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا : قَالَ رسول الله على الله عز وجل يُجهل ، حتى إذا كان شطر الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال : هل من مستغفر فيغفر له ؟ هل من داع فيستجاب له ؟ هل من تائب فأتوب عليه ؟ حتى ينفجر الفجر » .

٧٤٨ – (٣٧٦) – وحَدَّثَنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ؟ قَالَ : حدثني القاسم بن دينار قال ثنا مصعب بن المقدام عن سفيان الثورى عن أبي إسحاق ، عن الأغر أبي مُسْلِم ، عن أبي سعيد وأبي هريرة ؟ قَالَ : شهدا به علي نبيهما أنهما سمعاه يقول ؟ أو قَالَ : سمعتهما يشهدان به على رسول الله الله قَالَ : « إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا ، فَقَالَ : هل من مستغفر ؟ هل من سائل ؟ هل من داع ؟ » .

٧٤٧ - (٣٧٥) - صحيح .

رواه مُشلِم (٥٢٣/١) ك المسافرين (باب ٢٤) . وأحمد (٣٨٣/٢) وغيرهما . انظر الإرواء (٩٧/٢) . والمؤمل بن إهاب متكلم فيه ولكنه تربع هنا . ٧٤٨ – (٣٧٦) – صحيح – تقدم تخريجه آنفًا .

والقاسم بن دينار هو ابن زكريا بن دينار: من رجال مسلم .

٧٤٩ – (٣٧٧) – أخبَرَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن بشار بُنْدَار ؛ قَالَ : حَدَّثَنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، بُنْدَار ؛ قَالَ : حَدَّثَنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن الأغر ؛ قَالَ : حَدَّثَنا شعبة ، عن أبي مريرة وأبي سعيد الخدرى أنهما : شهدا على رسول الله والله والله عن وجل يجهل حتى إذا كان ثلث الليل فيقول : هل من سائل ؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر من ذنب؟ » قَالَ : فقال له رجل : حتى يطلع الفجر ؟ ؛ قَالَ : « نعم » .

• ٧٥٠ – (٣٧٨) – وأخبَرَنا ابن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مصعب بن مُحَمَّد بن مصعب قَالَ : نا يزيد يعنى ابن هارون ؛ قَالَ : أنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن الأغر أبي مُسْلِم ، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة : أنهما شهدا به على رسول الله الأغر أبي مُسْلِم ، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة : أنهما شهدا به على رسول الله الله ، وأنا أشهد به عليهما : « إن الله عز وجل يجهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا ، فقال : هل من مستغفر فيغفر له ؟ هل من تائب يتاب عليه ؟ هل من سائل يعطى ؟ » .

٢٥١ – (٣٧٩) – أُخْبَرَنا ابن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سلمة بن شبيب ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الرزاق ؛ قَالَ : حَدَّثَنا معمر ، عن أبي إسحاق ... وذكر الحديث إلى آخره نحوه .

العجلي ؛ قَالَ : نا عبيد الله يعنى ابن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ... وذكر الحديث إلى آخره نحوه .

٣٨١ - ٧٥٣ - وحَدَّثَنا إسحاق ابن أبي حُسان الأنماطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا هشام بن عمار الدمشقي ؛ قَالَ : نا الأوزاعي ؛

٧٤٩ - (٣٧٧) - صحيح - رجاله ثقات على شرط الصحيح .

وقد انتفت شبهة تدليس أبي إسحاق برواية شعبة عنه .

٠ ٧٥٠ - (٣٧٨) - صحيح بما قبله وما بعده .

٧٥١ - (٣٧٩) - صحيح - انظر ما سبق .

٧٥٢ - (٣٨٠) - صحيح - انظر ما سبق . محمد بن عثمان العجلي .

مترجم في « الجرح والتعديل » (٢٥/٨) قال عنه أبو حاتم « صدوق » .

۳۵۷ ، ۱۹۵۶ ، ۱۹۵۹ - (۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ) - صحیح -

قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى بن أبي كثير ؛ قَالَ: حدثني هلال بن أبي ميمونة ؛ قَالَ: حدثني عطاء بن يسار ؛ قَالَ: حدثني رفاعة بن عرابة الجهني ؛ قَالَ [صدرنا] مع رسول الله الله عن من مكة فقَالَ رسول الله الله عن الله عن عبادي غيري ، من ذا ينزلُ الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول : لا أسأل عن عبادي غيري ، من ذا الذي يستغفرني أستجيب له ؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له ؟ حتى ينفجر الصبح » .

٧٥٤ – (٣٨٢) – حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الحسن بن مُحَمَّد ابن الصباح ؛ قَالَ : نا إسماعيل بن عُلَيَّة ، عن هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن هلال بن أبي ميمونة ، عن عطاء بن يسار ، عن رفاعة الجهنى قال : قَالَ رسول الله عني : « إذا مضى نصف الليل الأول – أو قَالَ : ثلثاه – ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا يقول : لا أسأل عن عبادي أحدًا غيري ، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له ؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له ؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه ، حتى ينفجر الصبح – » .

٧٥٥ – (٣٨٣) – وحَدَّثَنا أبو مُحَمَّد يحيى بن مُحَمَّد بن صاعد ؛ قَالَ : نا الحسين بن الحسن المَرُوزي ؛ قَالَ : أنا عبد اللَّه بن المبارك ؛ قَالَ : حَدَّثَنا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن هلال بن أبي ميمونة عن رفاعة الجهني .

رجاله ثقات غير هشام بن عمار ، وعبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين وكلاهما صدوق . ويتقوى بما سبق . والحديث رواه أحمد (١٦/٤) ، وابن ماجة (١٣٦٧) ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » كما في « تحفة الأشراف » (١٦١١) ، والدارقطني في « النزول » (ح٦٨) ، ينظر «الإرواء» (٩٨/٢) والحديث أخرجه الدارمي أيضًا في « الرد على الجهميّة » ، (فقرة ١٢٧) ، وابن خزيمة (٢١٢/١ – ٣٧) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في إجابته على سؤال وجه إليه حول مسألة النزول فأجاب: « إن هذا القول - يعني نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا - الذي قاله قد استفاضت به السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - واتفق سلف الأمة وأئمتها ، وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول .. إلغ » (شرح حديث النزول ص٥) .

<sup>(\*)</sup> في م (حدرنا)، والصواب ما أثبت.

٧٥٦ - (٣٨٤) - قَالَ ابن صاعد : هكذا قَالَ لنا : عن عبد الله بن المبارك . ويقصر من الإسناد عطاء بن يسار.

فحد ثناه الحسين بن الحسن ويعقوب بن إبراهيم الدورقى وزياد بن أيوب قالوا: حد ثنا إسماعيل بن إبراهيم ؟ قَالَ : حد ثنا هشام الدستوائى ؟ قَالَ : حد ثنا يحيى بن أبي كثير ، عن هلال بن أبي ميمونة ، عن عطاء بن يسار ، عن رفاعة الجهنى واللفظ لابن المبارك ؟ قَالَ : أقبلنا مع رسول الله في ، حتى إذا كنا بالكديد أو قَالَ : بقديد جعل رجال منا يستأذنون على أهليهم فيأذن لهم فحمد الله عز وجل وقالَ خيراً ، وقالَ : « إذا مضى نصف الليل – أو قالَ : ثلثه – ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ، فيقول : لا أسأل عن عبادى غيرى ، من ذا الذي يستغفرنى فأغفر له ؟ من ذا الذي يدعونى فأستجيب له ؟ من ذا الذي يسألنى فأعطيه ؟ حتى ينفجر الصبح ».

 $VaV - (\red{700} - e^{i + 200})$  -  $e^{i + 200}$  -  $e^{i + 200}$  المحمد بن خلف العسقلانی ؛ قَالَ : حَدَّثَنا رَوَّاد بن الجراح ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الأوزاعي ، عن يحيى ابن أبي كثير ، عن هلال بن أبي ميمونة ، عن رفاعة الجهني ؛ قَالَ رَوَّاد : ابن عرابة وذكر الحديث نحوه .

٧٥٨ - (٣٨٦) - وأخْبَرَنا أبو بكر بن أبي داود ؟ قَالَ : حَدَّثَنا هارون بن

ورواد ابن الجراح : متكلم فيه ولكنه توبع كما مضي .

۷۵۸ - (۳۸٦) - صحيح لغيره .

رواه أحمد (٢/١) ورقم (٢٦٦٨) من طريق إبراهيم وضعف سنده الشيخ شاكر به. ورواه أحمد أيضًا من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص (٣٨٨/١ - ٣٠٤) وهي متابعة جيدة وإن كان أبو إسحاق مدلسًا ، وصحح سنده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله (ح ٣٨٢١). هذا مع أن أحاديث الباب شاهدة له . وإبراهيم الهجري هو ابن مُسْلِم : قال عنه الحافظ في (التقريب ٢٥٢) : « لين الحديث ، رفع موقوفات » . قلت : إلا في رواية ابن عُيينة عنه فهو ثقة . والحديث أخرجه الدارقطني في « كتاب النزول » (ح٨) من طرق عن إبراهيم الهجري . وله عنده طريق أخرى رجالها ثقات ولكنها منقطعة بين عون بن عبد الله بن عتبة ، وابن مسعود فإنه لم يدركه .

٥٩٠ ، ٧٥٧ - (٣٨٥ ، ٣٨٤) - صحيح - سبق تخريجه آنفًا .

إسحاق وعلى بن المنذر الطريقى ؛ قالا : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن فُضَيْل ، عن إبراهيم الهجرى ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله - يعنى ابن مسعود - ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله الهجرى ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله - يعنى ابن المناه ثلث الليل الباقى ، ثم يهبط إلى السماء الدنيا ثم يسط يديه » وقَالَ على بن المنذر « يده : ألا عبد يسألني أعطيه ؟ قَالَ : فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر » .

٧٥٩ - (٣٨٧) - وحَدَّثَنا جعفر بن مُحَمَّد الصَّنْدَلي ؛ قَالَ : نا زهير بن مُحَمَّد المَّرْزِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إبراهيم مُحَمَّد المَرْوَزِي ؛ قَالَ : أنا معاوية بن عمرو ؛ قَالَ : حَدَّثَنا زائدة ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إبراهيم الهجرى ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله - يعنى ابن مسعود - عن النبي وَلَيْكُ قَالَ : « إن الله عز وجل يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقى ، ثم يهبط إلى السماء الدنيا ، فيبسط يده عز وجل ، فيقول : ألا عبد يسألنى فأعطيه ؟ حتى يطلع الفجر » .

• ٧٦ - (٣٨٨) - أخْبَرَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن بشار ، حَدَّثَنا هشام بن عبد الملك ؛ قَالَ : أنا حَمّاد بن سلمة ، عن عمرو بن دينار ، عن نافع ابن جبير ، عن أبيه أن رسول الله شَهُ قَالَ : « ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ، فيقول : هل من سائل فأعطيه سؤله ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ » .

المُوْوَزِي ؛ قَالَ : حَدَّثُنا جعفر الصَّنْدَلي ؛ قَالَ : نا زهير بن مُحمَّد النَّووَزِي ؛ قَالَ : حَدَّثُنا إسحاق بن عمر بن سليط وعبيد اللَّه بن مُحمَّد بن حفص ؛

٧٥٩ - (٣٨٧) - صحيح - انظر التخريج السابق.

بن بن الما رواية (جبير بن -  $\sqrt{\pi}$  ) ، ( $\pi$  ) ، أما رواية (جبير بن مطعم) فهي خطأ من حماد بن سلمة .

رواه النسائي في « اليوم والليلة » (الكبرى ١٢٥/٦ - ح١٠٢١) وذكر الاختلاف على نافع بن جبير عن على نافع بن جبير عن القاسم بن عباس عن نافع بن جبير عن أبي هريرة به . وقال سُفْيان بن عُيينة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن رجل عن رسول الله عن الله عن رسول الله عن الله عن رسول الله عن الله عن رسول الله عن رسول الله عن رسول الله عن رسول الله عن الله عن الله عن الله عن رسول الله عن ال

نقله المزي عن حمزة بن محمد الكناني وقال: « وهو أشبه بالصواب » في « التحفة الله المزي عن حمزة بن محمد الكناني وقال: « وعزاد الحافظ في « نكته على التحفة » لمحمد بن نصر المروزي في « قيام الليل » عن الذهلي عن علي بن المديني عن ابن عُيينة ... إلغ » . قال علي : فقلت الليل » عن الذهلي عن علي بن المديني عن ابن عُيينة ... إلغ » . قال علي :

لسفيان فإن حمادًا يقول فيه « عن نافع بن جبير عن أبيه » ، وكذا في حديث « من يكلؤنا » فقال : « لم يحفظ حديث عمرو بن دينار بهذين الحديثين عن نافع بن جبير عن رجل . قال : محمد بن يحيى الذهلي : ويؤيد هذا رواية ابن أبي ذئب - (يعني المتقدمة) - قال : فصار الحديثان عن نافع بن جبير عن أبيه - واهيين . اه . وأشار النسائي إلى هذا الحلاف فروى الحديثين (الكبرى ٢٥/٦) . ورواية ابن أبي ذئب أخرجها ابن خزيمة في « التوحيد » (١١ / ١٠) وأخرج رواية شفيان وحماد عن ابن دينار (١٢٥/١، ٣١٦) ثم قال - رحمه المه - : « ليس رواية شفيان ابن عيينة مما توهن رواية حماد بن سلمة ؛ لأن جبير بن مضعم هو : رجل من أصحاب النبي وقد يشك الحديث في بعض رواة الحبر، ويستيقن في بعض وقد يشك الحديث في بعض الأوقات ، وربما شك سامع الخبر من المحدّث في اسم بعض الرواة ، فلا يكون شك من شك في اسم بعض الرواة ، فلا يكون شك من شك في اسم بعض الرواة ، فلا يكون شك من شك في اسم بعض الرواة مما يوهن من حفظ اسم الراوي .

حماد بن سلمة - رحمه الله - قد حفظ اسم جبير بن مطعم في هذا الإسناد ، وإن كان ابن عيينة شك في اسمه ، فقال عن رجل من أصحاب النبي .

وخبر القاسم بن عباس: إسناد آخر، نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه وغير مستنكر لنافع بن جبير مع جلالته ومكانه، من العلم أن يروي خبرًا عن صحابي عن النبي في النبي النبي في النبي النبي في ال

ولعلَّ نافعًا إنما روى خبر أبي هريرة لزيادة المعنى؛ لأن في خبر أبي هريرة (فلا يزال كذلك حتى ترجل الشمس)، وليس في خبره عن أبيه ذكر الوقت، إلا أن في خبر (ابن عيينه) «حتى يطلع الفجر»، وبين صوع الفجر، وبين ترجل الشمس ساعة ما اله

فلفظ خبره الذي روى عن أبيه ، أو عن رجل من أصحاب النبي ﴿ لَهُ بَلَفُظُ غَيْرُ لَفُظُ خَبِرُهُ اللَّهُ اللَّهِ ع خبره الذي روى عن أبي هريرة ، فهذا كالدال على أنهما خبران لا خبر واحد ، اه. . باختصار يسير .

قلت: أما قوله -رحمه الله - «ليس رواية ابن عيينة مما توهن رواية حماد بن سلمة ... إلخ » فقد خالفه في ذلك جمع من لأثمة كما سبق نقل كلامهم ، ومما يزيد الأمر وضوحًا وجلاءً . أن سفيان بن عيينة من أعلم وأحفظ الناس لحديث عمرو بن دينار ، كما جزم بذلك جمع من الأثمة منهم أحمد وابن معين وابن المديني وأبو حاتم والدارقطني وابن حجر - رحمهم الله) «شرح علل الترمذي ٢ ( ١٨٤ ) »

٧٦٧ – (٣٩٠) – وأخبَرَنا ابن أبي داود أبو بكر ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يعقوب بن سُفْيان وعبد الله بن مُحَمَّد بن النعمان ؛ قالا : حَدَّثَنا عبد الرحمٰن بن المبارك ؛ قَالَ : حَدَّثَنا فَضَيْل بن سليمان ؛ قَالَ : حَدَّثَنا موسى بن عقبة ، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد ، عن عبادة بن الصامت ؛ قَالَ : قَالَ رسولَ الله الله الله المنافق الدنيا حيث يقى ثلث الليل الآخر ، فيقول : ألا عبد من عبادى يدعونى فأغفر له ؟ ألا ظالم لنفسه يدعونى فأغفر له ؟ ألا مُقتَّر عليه رزقه يدعونى فأرزقه ؟ ألا مظلوم يدعونى فأنصره ؟ ألا عانٍ يدعونى فأفلُ عنه ؟ – ويكون كذلك حتى يصبح وذكر الحديث ».

و« التهذيب » ، و « التقريب » .

ومما يرجح خطأ رواية حماد بن سلمة لهذا الحديث قول الإمام مسلم - رحمه الله -: « اجتماع أهل الحديث من علمائهم على أن أثبت الناس في ثابت حماد بن سلمة ، كذلك قال يحيى القطان ، ويحيى بن معين ، وأحمد بن حنبل وغيرهم من أهل المعرفة ، وحماد يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت كحديثه عن قتادة وأيوب ، وداود ابن أبي هند ، والجريري ، ويحيى بن سعيد وعمرو بن دينار وأشباههم ، فإنه يخطيء في حديثهم كثيرًا ... » اه [شرح علل الترمذي ص ٦٨٥، ٢٨٣].

وقال ابن رجب - رحمه الله - معلقا على كلامه بقوله » ومع هذا فقد خرج مسلم في صحيحه لحماد بن سلمة عن أيوب وقتادة ، وداود بن أبي هند والجريري ، ويحبى بن سعيد الأنصاري ، ولم يخرج ، حديثه عن عمرو بن دينار ، ولكن إنما خرج عن هؤلاء فيما تابعه عليه غيره ، ولم يخرجه له عن أحد منهم شيئًا تفرد به عنه والله أعلم » اهر [ شرح العلل ٢/ص٧٨٣ - طهمام سعيد] .

٧٩٧ - (٩٩٠) - صحيح لغيره .

رواه الطبراني في « الأوسط » (مجمع البحرين ٣٨/٨ - ح ٢٧١ ) وعزاه الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٢٠١٠) للكبير أيضًا وقال : « يحيى بن إسحاق [كذا] لم

٧٦٣ – (٣٩١) – أخبَرَنا ابن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّنَنا سلمة بن شبيب ؛ قَالَ : حَدَّنَا عبد الرزاق ؛ قَالَ : أنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ؛ قَالَ : حدثنى عبد الرحلن بن البيلمانى ؛ قَالَ : « ما من ليلة إلا ينزل ربكم عز وجل إلى السماء ، فما من سماء إلاوله فيها كرسي ، فإذا نزل إلى السماء خَرَّ أهلها سجدًا حتى يرجع ، فإذا أتى السماء الدنيا : أَطَّتْ وترعدت من خشية الله عز وجل ، وهو باسط يديه فإذا أتى السماء الدنيا : أَطَّتْ وترعدت من خشية الله عز وجل ، وهو باسط يديه يدعو عباده : يا عبادى من يدعني أجبه ؟ ومن يتب إلى أتب عليه ؟ ومن يستغفرني يدعو عباده ؛ يا عبادى من يدعني أجبه ؟ ومن يتب إلى أتب عليه ؟ ومن يستغفرني أغفر له ؟ ومن يسألني أعطه ؟ من يقرض غير معدم ولا ظلوم ، أو كما قَالَ » .

قَالَ مُحَمَّد بن الحسين رحمه اللَّه: فيما ذكرته كفاية لمن أخذ بالسنن ، وتلقاها بأحسن قبول ، فلم يعارضها بكيف ولم ؟ واتبع ولم يبتدع .

٧٦٤ – [أثر٣٧٣] – حَدَّثَنا ابن صاعد أبو مُحَمَّد ؛ قَالَ : نا الحسين بن حسن المُروزي قال : أنا ابن المبارك ؛ قَالَ : أنا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ؛ قَالَ : بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون : « الاعتصام بالسنن نجاة » .

٧٦٥ – [أثر٤٧٣] – حَدَّثَنا أبو سعيد أحمد بن مُحَمَّد بن زياد ؛ قَالَ : نا أبو حفص عمر بن مدرك القاص ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الهيثم بن خارجة ؛ قَالَ : نا الوليد بن

يسمع من عبادة ولم يرو عنه غير موسىٰ بن عقبة ، وبقية رجال الكبير رجال الصحيع» اه .

قلت : قال الحافظ عن « إسحاق بن يحيى بن الوليد » : « مجهول الحال ، وروايته عن عبادة مرسلة » (التقريب) . ولكن يشهد له ما سبق والله أعلم .

وفيه زيادة لم أجدها في شيء من روايات الحديث وهي عند الطبراني ، ويبدو لي أنها منكرة أو شاذة وهي «ثم يعلو ربنا – عز وجل – على كرسيه » . والله أعلى وأعلم .

٧٦٣ - (٣٩١) - إسناده ضعيف وهو مقطوع .

وقد ذكرته ضمن المرفوع لأنه مما لا مجال للرأي

فيه لضعف عبد الرحلمن بن البيلماني .

٧٦٤ - [٣٧٣] - أثر ابن شهاب : صحيح .

٧٦٥ - [٣٧٤] - أثر الأوزاعي ، والثوري ، ومالك ، والليث بن سعد: صحيح - إسناده ضعيف جدًا

فيه عمر بن مدرك القاص . قال الذهبي : قال القعنبي وغيره : ضعيف ، وقال عن ابن معين : «كذَّاب» [ الميزان ٢٢٣/٣ ] ، و« اللسان » (٣٣٠/٤) ، و« الجرح والتعديل » مُشلِم ؛ قَالَ :سألت الأوزاعي والثوري ومالك بن أنس ، والليث بن سعد : عن الأحاديث التي فيها الصفات ؟ فكلهم ؛ قَالَ : «أُمِرُّوها كما جاءت بلا تفسير » .

<sup>(</sup>١٣٦/٦) ، ولكن تابعه الحسن بن محمد - يعني ابن الصباح الزعفراني وهو ثقة - رواها ابن عبد البر في «التمهيد» (١٤٩/٧).

## الإيمان بأن اللَّه عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف

٧٦٦ – (٣٩٢) – حَدَّثَنا أبو أحمد هارون بن يوسف ؛ قَالَ : نا ابن أبي عمر يعنى محمدًا العدني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا شُفْيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ إِذَا ضرب أحدكم فليجتب الوجه فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته » .

٧٦٧ - (٣٩٣) - وأُخْبَرَنا إبراهيم بن الهيثم الناقد ؛ قَالَ : نا أبو معمر القطيعى؛ قَالَ : حَدَّثَنا سُفْيان بن عُيينة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ إِنْ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى

٧٦٨ - (٣٩٤) - وحَدَّثَنا أبو بكر عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سُفْيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن رسول اللَّه ﴿ اللَّهِ الْمُنَا .

وابن عجلان ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : قَالَ أبو الزناد في حديثه : قَالَ رسول الله ﷺ : « إذا ضربتم فاجتنبوا الوجه ، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته » .

وقَالَ ابن عجلان : عن سعيد ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : « لا تقل : قبح اللَّه وجهك ، ولا وجه من أشبه وجهك ، فإن اللَّه عز وجل خلق آدم على صورته » .

٧٦٦ – (٣٩٢) – صحيح – وهو على شرِط مُشلِم .

ورواه مُسْلِم (٢٠١٧/٤ - ٢٠١٢) ك الأدب - باب (٣٢) . وأحمد (٢٤٤٢) . انظر «الصحيحة» (٨٦٢) .

٧٦٧ – (٣٩٣) – صحيح على شرط الشيخين .

٧٩٨ - (٣٩٤) - صحيح الإسناد - رجاله رجال الصحيح.

غير محمد بن ميمون الخياط وهو ثقة ربما وهم .

٧٦٩ – (٣٩٥) – وحَدَّثَنا ابن عبد الحميد أيضًا ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن المثنى أبو موسىٰ ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يحيى بن سعيد ، عن ابن عجلان ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ ؛ قَالَ : « إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته » .

• ٧٧ - (٣٩٦) - وأخبرَنا أبو مُحَمَّد عبد اللَّه بن صالح البخارى ؛ قَالَ : نا إسحاق بن إبراهيم المُرْوَزي ؛ قَالَ : نا جرير بن عبد الحميد ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عطاء ، عن ابن عمر ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ لا تَقْبَحُوا الوجه ، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمٰن عز وجل » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللَّه : هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها ، ولا يقَالَ فيها : كيف ؟ ولم ؟ بل تستقبل بالتسليم والتصديق ، وترك النظر ، كما قَالَ من تقدم من أئمة المسلمين .

٧٦٩ - (٣٩٥) - صحيح - إسناده حسن .

فإن محمد بن عجلان ينزل حديثه إلى الحسن.

رواه ابن أبي عاصم في « السنة » (٩١٥) وقال عنه شيخنا : « إسناده حسن صحيح ورجاله ثقات على كلام في ابن عجلان » .

٧٧٠ - (٣٩٦) - رجاله ثقات - وهو معلول .

قال أبو بكّر ابن خزيمة - رحمه الله - : في الخبر علل ثلاث إحداهن : أن الثوري خالف الأعمش في إسناده فأرسل الثوري : ولم يقل عن ابن عمر - يعني قول عطاء . والثانية : أن الأعمش مدلس ، لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت .

والثالثة : أن حبيب بن أبي ثابت : أيضًا مدلس ، لم يعلم أنه سمعه من عطاء ، سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول : ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش قال : قال حبيب بن أبي ثابت : لو حدثني رجل عنك بحديث لم أبال أن أرويه عنك ، يريد لم أبال أن أدلسه .

قال أبو بكر: ومثل هذا الخبر، لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر ... إلخ » اه. . (التوحيد ٨٧/١) .

وأضاف شيخنا الألباني علة رابعة للحديث قال: وهي جرير بن عبد الحميد فإنه وإن كان ثقة ، فقد ذكر الذهبي في ترجمته من « الميزان » أن البيهقي ذكر في « سننه » في ثلاثين حديثًا لجرير بن عبد الحميد قال: «قد نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ » ، قلت : أي الألباني – وإن ثما يؤكد ذلك أنه رواه مرة عند ابن عاصم (رقم ١٨٥) بلفظ: « على صورته » لم يذكر « الرحمن » وهذا الصحيح المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم – من الطرق الصحيحة عن أبي هريرة ، والمشار إليها آنفًا ... » اه. (الضعيفة ٣١٧/٣ – ح١٧٧) .

وقد حاول جاهدًا الشيخ عبد الله الدويش – رحمه الله – في رسالته « دفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن » إثبات صحة السند ويرد على إمام الأثمة ابن خزيمة ومن تبعه في ذلك وهو شيخنا العلامة الألباني فلم يصنع شيئًا ولم يضف جديدًا في مجال البحث العلمي الحديثي وبيان ذلك من وجوه :

حوابه عن العلة الرابعة وهي قوله « هذا الحديث قد رواه عن جرير أئمة حفاظ ،
 مثل إسحاق وأبي معمر و... ولم يذكر أحد منهم أنه أخطأ فيه بل رووه قابلين له ،
 وتلقاه عنهم العلماء بالقبول » اه . مختصرًا .

قلت: إن أحدًا من العلماء لم يقل إن مجرد رواية حديث رجل هو توثيق أو تصحيح لحديثه فقد رووا أحاديث كثيرة ضعيفة بل وموضوعة دون ما بيان قاعدتهم في ذلك رمن أسند فقد أحالك » فلا يعتبر هذا تلقيًا منهم له بالقبول إلا ما ذكره عن إسحاق – رحمه الله – فتصحيحه أخذ من أمر خارجي وليس من مجرد روايته للحديث ، ألا وهو ما نقل عنه من تصحيح للحديث وهنا تأتي قاعدة أخرى وهي « أن الجرح المفسر مقدم على التعديل » فتصحيحه – رحمه الله – إذا عورض بتضعيف لأحد الأئمة قدم قول المضعف على قول المصحح . فكيف وقد ذكر المضعف حجته وأظهر علمه ، وأتى ببينة على ما قال ومن المعلوم أن علم العلل من العلوم الخفية ، والتي لا تظهر باديء الأمر . فلا يبعد أن تكون خفيت علة الحديث على الإمام ابن راهويه – رحمه الله تعالى – واطلع عليها ابن خزية – رحمه الله تعالى –

- أما قولَه : ﴿ وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن حبيب عن عطاء إلا أنه أرسله ﴾ اه . ويعني بهذا أن جريرًا قد توبع عليه .

أقول: إن ما أتى به ليثبت صحة الحديث هو نفس الذي أثبت به المضعفون ضعف حديث جرير على ما يأتي إن شاء الله قريبًا. فإنما رواه هو موصولًا ، ورواه غيره مرسلًا وهذا مما يوقن الواقف على روايته أنه لم يحفظه وأخطأ في وصله. ومما يؤكد خطأه في حديث الأعمش: قول جرير بن عبد الحميد نفسه: أبو معاوية حفظ حديث الأعمش، ونحن أخذناها من الرقاع [ شرح علل الترمذي ٢١٦/٢] ، وقول أحمد:

« وجرير لم يكن بالضابط عن الأعمش » (شرح علل الترمذي ٧١٨/٢). ٧ - جوابه عن العلة الأولى: • وهي أن سفيان أرسله ، والأعمش حافظ ثقة فلا يضره مخالفة الأعمش له ؛ لأنه معه زيادة علم ... » . اه . فيجاب عنه بأن سفيان أحفظ وأعلم لا سيما في روايته عن حبيب بن أبي ثابت من الأعمش على ما يأتي في الجواب التالى إن شاء الله .

فعن ابن المديني عن يحيي بن سعيد قال: « كان سفيان الثوري يحفظ عن الصغار والكبار - يعني - أن الأعمش ليس كذلك ». اه. (شرح العلل ص٠٠٨). وقد يقول قائل إن جريرًا لم ينفرد به عن الأعمش، بل تابعه محاضر بن الموَرَّع، وأحاديثه عن الأعمش مستقيمة [ كما أوقفني عليها أحد طلاب العلم من « المختار من الإبانة لابن بطة » (ق٠٠٠/ب) فإن صح ذلك فما ذكرناه فيه كناية لتعليل الحديث. والله أعلم.

٣ - جوابه عن العلة الثانية: وهي أن « تدليس الأعمش لا يضر ؛ لأنه من المرتبة الثانية من المدلسين ، وقد احتمل لهم الأئمة تدليسهم ، وأخرجوا لهم في الصحيح ... ٤ . فيرد عليه بأن أعدل الأقوال في تدليس الأعمش هو التفصيل الذي ذكره الذهبي رحمه الله في « الميزان » (٢٤٤/٢) قال : « هو يدلس وربما دلس عن ضعيف ، ولا يدري به ، فمتى قال : حدثنا فلا كلام ، ومتى قال « عن » تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل ، وأبي صالح السمان ، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال ... » . اه .

قال ابن عبد البر - رحمه الله - وقالوا: لا يقبل تدليس الأعمش؛ لأنه إذا وقف أحال على غير مليء: يعنون على غير ثقة ، إذا سألته عمن هذا؟ قال عن موسى بن طريف، وعباية بن ربعي ، والحسن بن ذكوان ، ويقبل تدليس ابن عيينة؛ لأنه لا يدلس إلا عن ثقة ». اه. يتصرف يسير (التمهيد ٢٢/٣٠/١).

وقال الحافظ في «الفتح» (١١١/١) تحت حديث (٣٢): والأعمش موصوف بالتدليس، ولكن في رواية حفص بن غياث «حدثنا إبراهيم» ولم أر التصريح بذلك في جميع طرقه عند الشيخين وغيرهما إلا في هذا الطريق. اه. قال هذا على الرغم من رواية شعبة عنه وقد قال - أي شعبة - «كفيتكم تدليس ثلاثة، منهم الأعمش وروايته عن إبراهيم هذا في رواية الأعمش مطلقًا، أما فيما يرويه عن حبيب بن أبي ثابت وأشباهه خاصة، فقد قال علي بن المديني: «حديث الأعمش عن الصغار كأبي إسحاق، وحبيب بن أبي ثابت، وسلمة بن كهيل ليس بذلك، والحكم بن عتيبة وأشباههم كثير الوهم في أحاديثهم ». اه. [ شرح العلل ٢/ ١٠٠٠].

الأعمش ، وفي مواطن كثيرة من كتبه يصحح حديثه قلت : إنما كان هذا من شيخنا الألباني - حفظه الله - عن علم وبصيرة ، ونظر ثاقب ومعرفة تامة بالرجال والعلل ، وليس عن تقليد أو تسرع .

فيقال جوابًا عليه: إن ما ذكرته يلزم منه عدم التفريق بين المدلس والكذاب. فإن المدلس لا يقبل حديثه إلا بتصريحه بالتحديث أو السماع من شيخه الذي أخذ عنه ، كما هو مقرر عند علماء هذا الشأن ، فإن كنت تذرعت في الأعمش بأنه من المرتبة الثانية ، فها هو حبيب بن أبي ثابت من « المرتبة الثالثة » والتي قال الحافظ عن أصحابها: «من أكثر من التدليس ، فلم يحتج الأثمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع ». (طبقات المدلسين ص٧٧) وقد صرح الشيخ الدويش نفسه بأنه من « الثالثة » في كتابه « تنبيه القارئ » (ص١٩٨) .

o - ee و حدث فيه علة خامسة نبه عليها الأئمة ، وهي أن أحاديث حبيب بن أبي ثابت عن عطاء خاصة ليست بمحفوظة . قال يحيى بن سعيد : حبيب بن أبي ثابت عن عطاء ليست محفوظة ، وقال مثله ابن رجب في « شرح العلل للترمذي » (۱/۲) وقال العقيلي : « له عن عطاء غير حديث لا يتابع عليه » (الضعفاء الكبير) (١/ ٢٦٣) . ويحيى – رحمه الله – قال : حبيب عن عطاء ليس محفوظًا ... (العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد (718/7) .

وهذه العلة وحدها كافية في تضعيف الحديث واعتباره شاذًا أو منكرًا، فكيف إذا الجتمعت فيه علل خمس، وكذلك يتبين أن المرسل أيضًا فيه هذه العلة بالإضافة إلى الإرسال، ويتبين أن المرسل أصح، وقد تكلم العلماء في مراسيل عطاء، « وقالوا: مراسيل الحسن وعطاء لا يحتج بها لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد بخلاف مراسيل ابن المسيب وابن سيرين » [ التمهيد ٢٠/١].

وقال أحمد : وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء ، فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد ، وكذا قال ابن المديني وغيره (التهذيب ٢٠٢/٧) وقال يحيى ابن سعيد : كان عطاء يحطب يأخذ من كل أحد [ شرح علل الترمذي ٢٩/١٥] . هذا مع ما ذكره الشيخ الدويش من بعض الأغلاط رحمه الله تعالى رحمة واسعة ، وعفا عنه ، وغفر لنا وله .

منها على سبيل المثال: تعقب شيخنا في توجيهه لكلام الحافظ في الحديث أن رجاله ثقات لا تعني تصحيحًا للحديث تعقبه بما لا طائل تحته ، ولم يجب عليه بما فيه مقنع ، ولم يرد على ما قاله شيخنا من أن الحكم على الرجال بأنهم ثقات لا يعني أنه متصل أو انتفت عنه العلة والشذوذ . وإلا فما المانع له من تصحيحه للحديث بأقصر عبارة «صحيح» غير أنه لم يتيسر له في ذاك الوقت بحث طرق الحديث واستحضارها ، أو أنه يشير بهذا إلى علة في الحديث كما قال شيخنا الألباني - حفظه الله - .

ومنها: اعتباره أن كل من روى الحديث من الأثمة فهؤلاء يصححونه بإيرادهم إياه في كتبهم وعدم تعتبهم له ، وهذا مما لا يقول به أحد من أهل العلم – فيما أعلم – إلا إذا اشترط صاحب الكتاب « أن كل ما يورده فهو صحيح » ولو اشترط هذا كالحاكم ، وابن حزيمة ، وابن حبان فلا يسلم له ؛ لأنه من المحتمل أنه أورده مستأنسًا به غير مستدل به ، وقد تخفى عليه علته وتظهر لغيره ، وقد انتقضت أحاديث على الصحيحين لهذا السبب وهما هما !! . فكيف بمن دونهما في الصحة . ولو مشينا على هذه القاعدة لقلنا من لم يورد الحديث كأحمد واللالكائي وغيرهما لم يورده في « السنة » بل ولا في المسند الإمام .

أما قول أحمد وإسحاق في «تصحيح حديث خلق آدم على صورة الرحمن » فمن المحتمل أن يكون وهم فيه حرب الكرماني ، فقد اختلف فيه على إسحاق الكوسج بسياق ابن الجارود ، وعبد الله بن العباس الطيالسي عن إسحاق بن منصور الكوسج بسياق مختلف فيه : قال : قلت لأحمد - يعني ابن حنبل - « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة ، حين يبقى ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا » أليس تقول بهذه الأحاديث ؟ ويراه أهل الجنة - يعني ربهم عز وجل - ولا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورته » « واشتكت النار إلى ربها عز وجل حتى وضع فيها قدمه » ، و « إن موسى لطم ملك الموت » قال أحمد : كل هذا صحيح قال إسحاق : هذا صحيح ، ولا يدفعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي رواه الآجري في « الشريعة » (أثر ٢٦٩) ، وابن عبد البريد في « التمهيد » (أثر ٢٦٩) ، وابن عبد البريد في « التمهيد » رفاه ملك مورة الرحمن » فصححه هو وإسحاق بن راهويه . قلت : فلعله وهم من حرب .

ثم أوقفني أحد إخواننا من طلاب العلم على رواية لأبي بكر المروزي أنه سأل أحمد: كيف تقول في حديث «إن الله خلق آدم على صورته» ؟ قال أما الأعمش فيقول عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر عن النبي شي إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فنقول كما جاء الحديث... اهر (المختار من الإبانة لابن بطة -ق ١٠٢٠١). وليس فيه تصريح بالتصحيح له كما في رواية حرب الكرماني.

تنبيه : إن الرواية عن الإمام مالك قد صحت ، ذكرها ابن عبد البر في « التمهيد ؟ (٧/ من رواية أصبغ وعيسى عن ابن القاسم قال : سألت مالكًا عمن يحدث

بالحديث « إن الله خلق آدم على صورته » ( إن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة » « وأنه يدخل في النار يده حتى يخرج من أراد . فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا ونهى أن يحدث به أحدًا اه . قال حافظ المغرب : وإنما كره ذلك مالك خشية الخوض في التشبيه بكيف ها هنا اه .

قلت: كما فعل بالسائل عن الاستواء ويؤيد هذا ما جاء في الأثر إنك لست بمحدث قومًا بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة ... ، قال ابن عبد البر « وقد بلغني عن ابن القاسم ، أنه لم ير بأسًا برواية الحديث ( إن الله ضحك » وذلك لأن الضحك من الله والتنزيل والملالة ، والتعجب منه . ليس على جهة ما يكون من عباده » اه . (التمهيد لابن عبد البر ٢/٧٥) . قلت: ويعني « بالملالة » حديث « إن الله لا يمل حتى تملوا ..»

أما الكلام على إثبات الصورة لله عز وجل على ما يليق به سبحانه ، ومرجعنا في هذا إلى فهم سلف الأمة للنصوص وأن أئمة السنة كأحمد وغيره يثبتون هذه الصفة كغيرها من صفات ربنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا وفيه: « ... يجمع الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه ، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ، القمر ، ويتبع من كان يعبد الطواغيت ، وتبقى هذه الأمة فيها شافعرها أو منافقوها - شك إبراهيم - فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم . فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه ، فيأتيهم الله في صورته ، فيقولون: أنا ربكم ، فيقولون: أنا ربكم . فيقولون: أنا ربكم ، فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه » (رواه فيأتيهم الله في صورته ، فيقول : أنا ربكم ، فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه » (رواه فيأتيهم الله في صورته ، فيقول : أنا ربكم ، فيقولون : أنت ربنا فيتبعونه » (رواه فيأتيهم الله في صورته ، فيقول : أنا ربكم ، فيقولون : أنت ربنا فيتبعونه » (رواه فيأتيهم الله في صورته ، فيقول : أنا ربكم ، فيقولون : أنت ربنا فيتبعونه » (رواه فيأتيهم الله في صورته ، فيقول : أنا ربكم ، فيقولون : أنت ربنا فيتبعونه » (رواه فيأتيهم الله في صورته ، فيقول : أنا ربكم ، فيقولون : أنت ربنا فيتبعونه » (رواه فيأتيهم الله في صورته ، فيقولون : أنا ربكم ، فيقولون : أنت ربنا فيتبعونه » (رواه فيأتيهم الله في صورته ، فيقولون : أنت ربنا فيتبعونه » (رواه فيأتيهم الله في صورته ، فيقولون : أنت ربنا فيتبعونه » (رواه فيأتيهم الله في صورته ، فيقولون : أنا ربكم ، فيقولون : أنه فيثولون : أنت ربنا فيتبعونه » (رواه في أنه في صورته ، فيقولون : أنه بيؤلون : أنه بيؤلون : أنه بيؤلون ؛ أنا ربكم ، فيقولون : أنه بيؤلون : أنه بيؤلون ؛ أنه بيؤلون : أنه بيؤل

قال ابن قتيبة - رحمه الله -: «والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين، والأصابع، والعين، وإنما وقع الإلف لتلك، لجيئها في القرآن ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد» اه (تأويل مختلف الحديث/ص٢٢١).

وقال الطبراني في ه السنة » له : سمعت عبد الله بن أحمد يقول : قال رجل لأبي : إن فلانًا يقول في حديث رسول الله على : « إن الله خلق آدم على صورته » فقال : على صورة الرجل . فقال أبي : كذب . هذا قول الجهمية وأي فائدة في هذا » اه . و نقلًا عن حاشية الصفات للدارقطني ص ٢٠٠٠ ] . يراجع « المسائل والرسائل المروية عن أحمد في العقيدة » (٣٥٧/١) .

وأرى أنّ من أفضل ما كُتب في هذه المسألةهو ما ذكره الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى في كتابه القيم «تأويل مختلف الحديث» (ص٢١٩) وما بعدها.

فقال قوم من أصحاب الكلام: أراد خلق آدم على صورة آدم، لم يزد على ذلك - ولو كان المراد هذا، ما كان في الكلام فائدة.

ومن يشك في أن الله تعالَى خلق الإنسان على صورته، والسباع على صورها، والأنعام على صورها؟

وقال قوم : إن الله تعالى خلق آدم على صورة عنده .

وهذا لا يجوز؛ لأن الله عز وجل لا يخلق شيقًا من خلقه على مثال.

وقال قوم في الحديث: « لا تقبحوا الوجه ، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته » . يريد أن الله - جل وعز - خلق آدم على صورة الوجه .

وهذا أيضًا بمنزلة التأويل الأول، لا فائدة فيه.

والناس يعلمون أن الله تبارك وتعالى خلق آدم، على خلق ولده، ووجهه على وجوههم.

وزاد قوم في الحديث: إنه – عليه السلام – مر برجل يضرب وجه رجل آخر فقال: لا تضربه، فإن الله تعالى، خلق آدم، عليه السلام، على صورته» أى: صورة المضروب. وفى هذا القول من الخلل، ما فى الأول.

ومًا وقعت التأويلات المستكرهة ، وكثر التنازع فيها ، حمل قومًا انسَّجائج على أن زادوا في الحديث . فقالوا : «إن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن » .

يريدون أن تكون الهاء في «صورته» لله جل وعز، وأن ذلك يتبين بأن يجعلوا الرحمن مكان الهاء كما تقول: «إن الرحمن خلق آدم على صورته» فركبوا قبيحًا من الخطأ. وذلك أنه لا يجوز أن نقول: «إن الله تعالى خلق السماء بمشيئة الرحمن» ولا على إرادة الرحمن.

وإنما يجوز هذا، إذا كان الاسم الثاني غير الاسم الأول، أو لو كانت الرواية « لا تقبحوا الوجه، فإنه خلق على صورة الرحمن» فكان «الرحمن» غير الله أو الله، غير الرحمن.

فإن صحت رواية ابن عمر عن النبي ﴿ بَدُلُكُ ، فهو كما قال رسول الله ﴿ ، فلا تَأْوَيْل ، ولا تَنَازع فيه .

ولم أر في التأويلات شيئًا أقرب من الاطراد، ولا أبعد من الاستكراه، من تأويل بعض أهل النظر، فإنه قال فيه: «أراد أن الله تعالى خلق آدم في الجنة على صورته في الأرض،».

٧٧١ – [أثره٣٧] – حَدَّثَنا أبو نصر مُحَمَّد بن كردي ؛ قَالَ : نا أبو بكر المُووَزي ؛ قَالَ : سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل رحمه اللَّه عن الأحاديث التي يردها الجهمية في الصفات والإسراء والرؤية وقصة العرش ؟ فصححها وقَالَ : «قد تلقتها العلماء بالقبول ، تُسلَّم الأخبار كما جاءت » .

تُ قَالَ أَبُو بَكُرِ الْمُرْوَزِي : وأرسل أبو بكر وعثمان ابنا أبي شَيْبَة إلى أبي عبد الله يستأذنانه و أن يحدثا بهذه الأحاديث التي تردها الجهمية ، فقَالَ : أبو عبد الله : « حدثوا بها ، قد تلقتها العلماء بالقبول » ، وقال أبو عبد الله : « تُسلَّم الأخبار كما جاءت ».

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللَّه: سمعت أبا عبد اللَّه الزبيري رحمه اللَّه وقد سئل عن معنى هذا الحديث ، فذكر مثل ما قيل فيه ، ثم قَالَ أبو عبد اللَّه: « نؤمن بهذه الأخبار التي جاءت ، كما جاءت ، ونؤمن بها إيمانًا ، ولا نقول : كيف ؟ ولكن ننتهي في ذلك إلى حيث انتُهي لنا ، فنقول من ذلك ما جاءت به الأخبار كما جاءت » .

كأن قومًا قالوا: إن آدم كان طوله في الجنة كذا، من حليته كذا، ومن نوره كذا، ومن طيب رائحته كذا، لمخالفة ما يكون في الجنة، عما يكون في الدنيا.

فقال النبي ﴿ إِن الله خلق آدم » يريد في الجنة «على صورته » يعني في الدنيا . ولست أحتم بهذا التأويل ، على هذا الحديث ، ولا أقضي بأنه مراد رسول الله ﴿ وَلَمْ عَلَى قَرَاتُ فَي التوراة : « أن الله جل وعز ، لما خلق السماء والأرض قال : نخلق بشرًا بصورتنا ، فخلق آدم من أدمة الأرض ، ونفخ في وجهه نسمة الحياة » وهذا لا يصلح له ذلك التأويل .

وكذلك حديث ابن عباس، أن موسى صلى الله تعالى عليه وسلم، ضرب الحجر لبني إسرائيل فتفجر وقال « اشربوا يا حمير » .

فأوحى الله، تبارك وتعالى، إليه «عمدت إلى خلق من خلقي، خلقتهم على صورتي، فشبهتهم بالحمير، فما برح حتى عوقب هذا معنى الحديث. اه وقال الإمام الذهبي: «أما معنى حديث الصورة فنرد علمه إلى الله، ورسوله، ونسكت كما سكت السلف مع الجزم بأن الله ليس كمثله شيء» (الميزان ٢٠/٢) - فرحم الله الجميع - وأحيانا وأماتنا على عقيدة السلف أصحاب الحديث إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله على نعمه وتوفيقه.

٧٧١ - [٣٧٥] - أثر أحمد : صحيح ثابت عنه في غير ما وجه بمعناه . راجع الأثر : (٣٧٠) .

# الإيمان بأن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الرب عز وجل بلا يف بلا كيف

٠٧٧٠ - (٣٩٧) - حَدَّثَنا أبو الفضل جعفر بن مُحَمَّد الصَّنْدَلِي قَالَ : حَدَّثَنا رَهِير بن مُحَمَّد المَّوْوَزِي قَالَ : حَدَّثَنا أبو عبد الرحلن المقرئ : حَدَّثَنا حَيْوَةُ بن شريح قَالَ : حَدَّثَنا أبو هانئ الحولاني ؛ أنه سمع أبا عبد الرحلن الحبُلي ؛ أنه سمع عبد الله ابن عمرو يقول : إنه سمع رسول الله وَهُوَ يقول : ﴿ إِنْ قَلُوبِ بني آدم كُلها بين ابن عمرو يقول : إنه سمع رسول الله وَهُوَ ، كَقَلْب واحد ، يصرف كيف شاء » ثم إصبعين من أصابع الرحلن جل وعز ، كقلب واحد ، يصرف كيف شاء » ثم قال رسول الله وَهُوَ القلوب اصرف قلبي لطاعتك » .

٧٧٣ – (٣٩٨) – حَدَّثَنَا أَبُو عبد اللَّه جعفر بن إدريس القزويني ؛ قَالَ : حَدُّثَنا يُحيى بن عَبْدَك القزويني ؛ قَالَ : حَدُّثَنا أَبُو عبد الرحمٰن المقرئ وذكر الحديث مثله إلى آخره .

الطوسي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا حاجب بن الوليد ؟ قَالَ : حَدَّثَنا بقية ، عن إبراهيم بن أدهم ، الطوسي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا بقية ، عن إبراهيم بن أدهم ، عن مقاتل بن حيان ، عن شهر بن حَوْشَب ؟ قَالَ : قلت لأم سلمة : ما كان أكثر دعاء النبي في الله ، إذا كان عندك ؟ قالت : كان يقول : « يا مقلب القلوب ، ثبت دعاء النبي على دينك » قلت : أتخشى علينا ؟ فقال : « إن القلوب بين إصبعين من قلبي على دينك » قلت : أتخشى علينا ؟ فقال : « إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمٰن عز وجل ، ما شاء أزاغ ، وما شاء أقام » .

۷۷۲ ، ۷۷۲ - (۳۹۷ ، ۳۹۷) - صحیح علی شرط مسلم .

وقد أخرجه في « صحيحه » (٢٠٤٥/٤ - ح٢٠٤٥) ، وأحمد (٢/٨٦ - ١٧٣) ، وعزاه في « التحفة » (١٩٨٨) للنسائي في « الكبرى » ورواه غيرهم (الصحيحة ١٦٨٩). ٧٧٤ - (٣٩٩) - صحيح - إسناده ضعيف .

وذلك لضعف في شهر بن حوشب ، وتدليس بقية وروايته عن غير أهل بلده متكلم فيها ، وقد توبعا جميعًا كما في الحديث الآتي ويشهد له ما ذكره المصنف في هذا الباب من أحاديث ، وقد سبق عند المصنف (ح١٦٢) والحديث أخرجه أحمد (٦/ اباب من أحاديث ، وابن أبي عاصم (٢٢٣) وصححه شيخنا ورواه الترمذي (ح٣٧٦٨)

المرزوي ، قَالَ : نا مُحَمَّد بن سعيد الأصبهاني ، قَالَ : حَدَّثَنا الوليد بن مُحَمَّد المرزوي ، قَالَ : خَدَّثَنا الوليد بن مُسَلِم قَالَ : المرزوي ، قَالَ : خَدَّثَنا الوليد بن مُسْلِم قَالَ : سمعت سالمًا الخياط يقول : سمعت الحسن ما لا أحصيه يذكر عن أمه قالت : سمعت أم سلمة تقول : سمعت رسول الله عليه يقول : « ما من قلب إلا وهو بين اصبعين من أصابع رب العالمين ، إذا شاء أن يقيمه أقامه ، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه » .

٧٧٦ - (١٠٤) - أخْبَرَنَا أبو مُحَمَّد يحيى بن مُحَمَّد بن صاعد ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن رنبور المكي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا فُضَيْل بن عياض ، عن الأعمش ، عن أبي مُحَمَّد بن زنبور المكي ؛ قَالَ : كان رسول الله على يكثر أن يقول : « يا مقلب سُفْيان ، عن أنس بن مالك قَالَ : كان رسول الله على يكثر أن يقول : « يا مقلب القلوب ، ثبت قلبي على دينك » فيقال له : يارسول الله ، أتخشى علينا ، وقد آمنا بك ، وآمنا بما جئت به ؟ فقال : « إن قلوب الخلائق بين [أصبعين من أصابع] ( )

كتاب الدعوات - باب (٩٥) .

٥٧٧ - (٤٠٠) - صحيح لغيره -

فإن سالمًا متكلم في حفظه . قال عنه الحافظ: «صدوق سيىء الحفظ» وهو ابن عبد الله الخياط . أما الحسن البصري - رحمه الله - فمشهور بالتدليس ولم يصرح بالسماع من أمه . وهي «خيرة» روى عنها جماعة ووثقها ابن حبان ، وروى لها مُشلِم وأصحاب السنن وكانت مولاة لأم سلمة . فحديثها لا بأس به ورواية الحسن عن غير الصحابة بالعنعنة مجمولة على الاتصال كما صرح بذلك الأئمة . وقد توبعت من شهر بن حوشب كما في الحديث السابق (ينظر تخريج السنة ٢٢٣) .

٧٧٦ - (٤٠١) - صحيح لغيره .

رواه أحمد ( $7117^{-} \cdot 707$ ) ، والترمذي ( $7117^{-} \cdot 7117^{-} \cdot 7117^{-}$ ) وحسنه من طريق أبي معاوية عن الأعمش ، ورواه ابن أبي شيبة في « الإيمان » (-00) والبغوي في « شرح السنة » ( $000^{-} \cdot 1100^{-}$ ) وهذا الطريق أخرجه ابن أبي عاصم ( $000^{-} \cdot 1100^{-}$ ) وهو في « صحيح الأدب المفرد » ( $000^{-} \cdot 1100^{-}$ ) . انظر طرقه في ( $000^{-} \cdot 1100^{-}$ ) . ولا يضر تدليس الأعمش هنا لأمور هنها : أنه من رواية أبي معاوية عنه ، وهو من أعلم الناس بحديث الأعمش ، قال ابن المديني : « أبو معاوية حسن الحديث عن الأعمش حافظ له ... » (شرح العلل للترمذي  $000^{-} \cdot 1100^{-}$ ) موافقه الذهبي من وهنها : أنه رواه عنه جماعة ، وهنها أن الحفاظ قووه ، كالحاكم ووافقه الذهبي من رواية جابر ( $0000^{-} \cdot 11000^{-}$ ) ، والترمذي ، والبغوي ، وغيرهم ، ومنها – وهي أهمها – : أنه في غير النسخة (ك) ، (بين أصبعي الرحمن) .

الرحمٰن عز وجل، إن شاء هكذا ، وإن شاء هكذا » .

٧٧٧ - (٢٠٤) - وحَدَّثَنَا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذُريح العُكْبُرى ؟ قَالَ: حَدَّثَنا إبراهيم بن عُيينة ، عن الأعمش ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس قال : كان النبي عن يكثر أن يقول : « اللَّهم ثبت قلبي على دينك » فقال له بعض أصحابه : تخاف علينا يارسول الله . وقد أجبناك ، وصدقناك فيما جئت به ؟ فقال : « نعم ؟ إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمٰن عز وجل يقلبها » .

٧٧٨ - (٣٠٤) - حَدَّثَنا جعفر بن مُحَمَّد الصَنْدَلي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الحسن ابن مُحَمَّد الزعفراني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا حَمَّاد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أم مُحَمَّد القرشية ، عن عائشة رضى الله عنها ؛ قالت : كان رسول الله على يقول : « يا مقلب القلوب ، ثبت قلبي على دينك » قالت : يارسول الله ، أو تَخاف ؟ قَالَ : « وما يؤمّنني ، وإنما قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمٰن عز وجل ، إذا شاء أن يُقلّب قلب عبد قلبه » .

٧٧٩ - (٤٠٤) - وحَدَّثنا جعفر بن مُحَمَّد الصَنْدَلي ؛ قَالَ : حَدَّثنا زهير بن مُحَمَّد المَوْوزي ؛ قَالَ : أُخْبَرُنا المؤمل بن الفضل ومحمد بن سعيد الأصبهاني ؛ قالا : حدثنى حَدَّثنا الوليد بن مُسْلِم ؛ قَالَ : سمعت عبد الرحلن بن يزيد بن جابر يقول : حدثنى بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخوْلاني يقول : سمعت النَّواس بن

لم ينفرد به ، وليس أصلًا مستقلًا بل شواهده كثيرة عند المصنف وغيره ، ذكر منهم الحافظ الذهبي عشرة في كتابه « الأربعين في صفات رب العالمين » (ص١٢٨).

٧٧٧ - (٢٠٤) - صحيح لغيره .

٧٧٨ - (٤٠٣) - صحيح بما قبله وما بعدة .

رواه ابن أبي عاصم في « السنة » (٢٢٤) تقدم تفصيل الكلام عليه (ح١٦٢) فإنه قد رواه من طريق أخرى عنها – رضي الله عنها – ورواه النسائي في ٥ الكبرى » (٤١٤/٤ – ح٧٣٧) ك النعوت – باب (٤٧) من طرق عن الحسن عن عائشة به ٧٧٣ – (٤٠٤) – صحيح.

سمعان يقول: سمعت رسول الله على يقول: « ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين ، إذا شاء أن يقيمه أقامه ، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه » قَالَ: فكان رسول الله على دينك » .

• ٧٨٠ – (٤٠٥) – وحَدَّثَنا الصندلي جعفر قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن المثنى ؟ قَالَ : سمعت بشر بن الحارث يقول : أما سمعت ما قَالَ النبي ﴿ يَ : « يَا مَقَلَبِ اللَّهِ عَلَى دَينَكَ ؟ » وقَالَ ﴿ يَ قَلَبِ ابن آدَمُ بَينَ إصبعين من أصابع اللَّه عز وجل » .

ثم قَالَ بشر : هؤلاء الجهمية يتعاظمون هذا .

قال الشيخ الألباني: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وهو كما قال (ينظر مقدمة الفتح / ص٤٧٣)، (رجال مسلم ٣٠٢/٢) لابن منجويه فقد رويا للوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر.

نقله الذهبي عن أبن بطة بإسناده إلى بشر بن الحارث (الأربعين في صفات رب العالمين) (ص١٣٦/ ١٢٦) .

والحديث أخرجه أحمد (١٨٢/٤) وعنده زيادة « والميزان بيد الرحمن عز وجل يخفضه ويرفعه»، وابن أبي عاصم في « السنة » (٢١٩) ، (٢٣٠) والحاكم (٢/ ٢٨٩) وصححه على شرطهما وواققه الذهبي . وأخرجه ابن حبان (٢٢/٣ – ح ٩٤٣) «الإحسان»، ورواه ابن ماجه (٩٩١) والنسائي في « الكبرى » (٤١٤/٤ – ح ٩٤٣) (الإحسان» ، ورواه ابن ماجه (٩٩١) والنسائي في « أسرح السنة » (ح ٨٩) . ونقل ح ٨٧٣٧) ك النعوت – باب (٤٧) . والبغوي في « أربح السنة » (ح ٨٩) . ونقل محقق الإحسان تصحيح البوصيري لإسناده في « مصباح الزجاجة » (الإحسان ٣/ ١٢٣) وزاد ابن حبان والبغوي « والميزان بيد الرحمن ، يرفع أقوامًا ويضع آخرين إلى يوم القيامة » واللفظ للبغوي . ويأتي في باب « الميزان » عند المصنف (ح٢٥٦) .

الإيمان بأن الله عز وجل بمسك السموات على إصبع والأرضين على إصبع ، والجبال والشجر على إصبع ، والخلائق كلها على إصبع ، والماء والثرى على إصبع

على بن عبد الله المدينى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا جرير بن عبد الله الكَشِّى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عَبِيدَةَ ، عن عبد الله – يعنى ابن مسعود – قَالَ : جاء جبر من اليهود إلى رسول الله فَ فَقَالَ : إذا كان يومُ القيامة ؛ جعل الله تبارك وتعالى السموات على إصبع ، والأرضين على إصبع ، والجبال على إصبع ، والخلائق كلها على إصبع ، ثم يهزهن ، ثم يقول : أنا الملك ، قَالَ : فلقد رأيت رسول الله في ضحك عتى بدت نواجذه ، تصديقًا له ، ثم قرأ رسول الله في [٣٩] : ﴿ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا قَبْضته يوم القيامة والسلموات مطويات بيمينه ﴾ .

الواسطى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الوهاب الوراق ؛ قَالَ : أنا هاشم بن القاسم ، عن أبي الواسطى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الوهاب الوراق ؛ قَالَ : أنا هاشم بن القاسم ، عن أبي معاوية شيبان بن عبد الرحمن ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عَبِيدَة ، عن عبد الله قالَ : جاء حَبْر إلى النبي فقالَ : يامحمد - أو يارسول الله - إن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يجعل السموات على إصبع ، والأرضين على إصبع ، والجبال والشجر على إصبع ، والماء والثرى على إصبع ، وسائر الخلق على إصبع ثم والشجر على إصبع ، والماء والشرى على إصبع ثم

۰ ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ – ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ) – صحیح – متفق علیه .

رواه البخاري (٢١٢/٨) ح ٤٨١١ - ك التفسير - باب تفسير سورة الزمر) وهو عنده من طرق (٢٤٢٢) ، ٧٤٥١ ( ٧٥١٣) و تحفة الأشراف » (٩٤٢٢) ورواه مُشلِم (٢١٤٧) - ك صفة المنافقين (باب٢) . والنسائي في «الكبرى» (٤١٣/٤ - ٧٧٣٦ - ك النعوت باب (٤٧) ، والترمذي في التفسير . (انظر تحفة الأشراف ٤٠٤ ، ٩٤٢٢) ، وأحمد (٤٧) ، والترمذي في التفسير . وانظر تحفة الأشراف ٤٠٤ ، ٩٤٢٢) ، وأحمد (٤٢٩/١) . وعبيدة هو ابن عمرو السلماني من خيار التابعين مخضرم - فقيه ثبت كما قال الحافظ.

يهزهن ، فيقول : أنا الملك . قَالَ : فضحك النبي ﴿ حتى بدت نواجذه ، تصديقاً لقول الحَبْر » .

٧٨٣ – ٧٨١) – وحَدَّثَنا أبو عبد اللَّه مُحَمَّد بن مخلد العطار ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يحيى بن سعيد القطان ، عن سُفْيان – يعنى مُحَمَّد بن الوليد البُسْرى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يحيى بن سعيد القطان ، عن سُفْيان – يعنى الثورى – قَالَ : نا منصور وسليمان – يعنى الأعمش – عن إبراهيم ، عن عبيدة ، عن عبد اللَّه : أن يهودياً جاء إلى النبي فقالَ : يامحمد ، إن الله عز وجل يمسك السموات على إصبع والأرضين على إصبع ، والجبال على إصبع ، والشجر على اصبع . والخلائق على إصبع . ثم يقول : « أنا الملك » قَالَ : فضحك رسول الله عنى بدت نواجذه ، وقَالَ : « ﴿ وَمَا قَدْرُوا اللَّه حَقَ قَدْرُهُ وَالأَرْضَ جَمِيعًا قَبْضَتُه يوم القيامة ، والسموات مطويات بيمينه ﴾ [الزمر: ٢٧]» .

قَالَ يحيى بن سعيد القطان : زاد فيه قُضَيْل بن عياض ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبيدة ، عن عبد الله قال : فضحك رسول الله عن تصديقاً .

## ما روى أن اللَّه عز وجل يقبض الأرض بيده ، ويطوى السموات بيمينه

٧٨٥ - (٤١٠) - حَدَّثَنَا الفِرْيَابِي قَالَ : حَدَّثَنا عبد اللَّه بن عبد الرحمٰن السمرقندى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا شعيب - يعنى ابن أبي السمرقندى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الحكم بن نافع ؛ قَالَ : حَدَّثَنا شعيب - يعنى ابن أبي حمزة - عن الزهرى ؛ قَالَ : سمعت رسول اللَّه حمزة - عن الزهرى ؛ قَالَ : سمعت رسول اللَّه يقول : « يقبض اللَّه عز وجل الأرض ، ويطوي السلوات بيمينه ، ثم يقول : أنّا الملك ، أين ملوك الأرض ؟ » .

٧٨٦ - (١١٤) - حَدَّثَنا أبو عبد اللَّه أحمد بن مُحَمَّد بن شاهين ؟ قال : حَدَّثَنا الحسن بن عيسى بن ماسَرْجِس ؟ قَالَ : أَخْبَرَنا عبد اللَّه بن المبارك ؟ قَالَ : أَخْبَرَنا يونس ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب حَدَّثه عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُ قَالَ : « يقبض الله عز وجل الأرضين يوم القيامة ، ويطوي السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك ، أين ملوك الأرض ؟ » .

٥٨٥ ، ٧٨٦ - (٤١١ ، ٤١٠) - صحيح - متفق عليه .

رواه البخاري [١٣/٨] ح ٤٨١٦ - ك التفسير - الزمر - باب (٣) ] ، ومسلم (٤/ ٢٠ - ٢ ٢٧٨٧ - ك صفة المنافقين (ح ٢٣) وأحمد (٣٧٤/٣) ، والنسائي في (الكبرى » (١/٤) - ك ٦٩٢ - ك النعوت ، باب ٢٠) وابن ماجه (١٩٢) من طرق عن ابن شهاب بعضهم عن ابن شهاب عن معيد بن المسيب به وفي الطريقين صرح الزهري بالتحديث هنا .

فانتفت شبهة تدليسه . قال الشيخ الألباني : « إن للزهري فيه شيخين : أبا سلمة ، وسعيد بن المسيب فكان يرويه تارة عن هذا ، وتارة عن هذا فروى كل ما سمع منه » « ظلال الجنة » (٢٤٢١) . ونقل عن ابن خزيمة قوله : قال محمد بن يحيى – يعني الذهلي : - « الحديثان عندنا محفوظان – يعني عن سعيد وأبي سلمة » . (التوحيد لابن خزيمة ١٩٩١) .

## الإيمان بأن اللَّه عز وجل يأخذ الصدقات بيمينه ، فيربِّيها للمؤمن

٧٨٧ – (٤١٢) – حَدَّثنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدُّثَنا قُتَيْبَة بن سعيد ؛ قَالَ : حَدُّثَنا اللَّيْث بن سعد ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول : قَالَ رسول الله عليه : « ما تصدَّق أحد بصدقة من طيب – ولا يقبل الله إلا الطيب – إلا أخذها الرحمٰن عز وجل بيمينه ، وإن كانت تَمرة . فتربو في كف الرحمٰن عز وجل حتى تكون أعظم من الجبل ، كما يربّى أحدكم فَلُوه ، أو فصيله » .

٧٨٩ - (١٤) - حَدَّثَنا أبو مُحَمَّد يحيى بن مُحَمَّد بن صاعد ؟ قَالَ : حَدُّثَنا اللهِ بن الجسين بن الجسن المُرُوزي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الله بن المبارك ؟ قَالَ : أنا عبيد الله بن الجسين بن الجسن المُورِزي ؟ قَالَ : عن رسول الله عن أبي هريرة ، عن رسول الله عمر ، عن سعيد المقبرى ، عن أبي الحبُاب عن أبي هريرة ، عن رسول الله عن

٧٨٧ - (٤١٢) - صحيح على شرط مسلم -

قَالَ: « ما من عبد مُسْلِم يتصدق بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا طيباً - إلا كان الله عز وجل يأخذها بيمينه ، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله ، حتى تبلغ التمرة مثل أحد » .

## الإيمان بأن للَّه عز وجل يدين وكلتا يديه يمين

• ٧٩ - (١٥) - أخْبَرَنا أبو مُحَمَّد عبد اللَّه بن صالح البخارى ، قَالَ : حَدُّنَا الحسن بن على الحلواني ؛ قَالَ : نا أبو توبة الربيع بن نافع ، عن بقية بن الوليد ؛ قَالَ : حَدُّثَنا أرطاة بن المنذر ، عن مجاهد ، عن ابن عمر : أن رسول اللَّه ﴿ قَالَ : قَالَ : هُ أَن أُول شيء خلقه الله : القلم . فأخذه بيمينه - وكلتا يديه يمين - قَالَ : فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول ، بر أو فجور ، رطب أو يابس ، فأحصاه في الذكر ، ثم قَالَ : اقرءوا إن شئم [٥٤ : ٢٩] : ﴿ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ﴾ فهل تكون النسخة إلا من أمر قد فرغ منه ؟ » .

الحمصى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا بقية بن الوليد ، عن أرطاة بن المنذر ، عن مجاهد بن جبر : الحمصى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا بقية بن الوليد ، عن أرطاة بن المنذر ، عن مجاهد بن جبر : أنه بلغه عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﴿ قَالَ : « أول شَيْ خلقه اللَّه – عز وجل – القلم ، فأخذه بيمينه – وكلتا يديه يمين – » وذكر الحديث مثله إلى آخره .

٧٩٢ - (٤١٧) - وحَدَّثَنا أبو مُحَمَّد يحيى بن مُحَمَّد بن صاعد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الحسين بن الحسن المَّوْوَزِي ؛ قَالَ : أُخْبَرَنا سُفْيان بن عُيينة ، عن عمرو بن دينار ، سمع عمرو بن أوس الثقفي يحدث عن عبد اللَّه بن عمرو وبلغ به النبي اللَّهِ : «المقسطون عند اللَّه – عز وجل – يوم القيامة على منابر من نور ، عن يمين الرحمٰن – ولله عن عبن – الذين يَعْدِلُون بحكمهم وأهليهم وماوَلُوا »(١).

۰ ۷۹ – (۲۱۵) – صحیح - رجاله کلهم ثقات – وقد سبق تخریجه (ح ۱۷۸) . ۷۹۱ – (۲۱۶) – صحیح – انظر ما قبله .

وقد صرح بقية بالتحديث من شيخه في الحديث السابق . تقدم تخريجه (ح ١٧٩) . ٧٩٢ – (٢١٧) – صحيح الإسناد .

رواه مُشلِم (١٤٥٨/٣ – ح١٨٢٧ – ك الإمارة – باب ٥/ح١٨) ، وأحمد (٢/ ١٦٠) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا ، والنسائي (٢٢١/٨ –

<sup>(</sup>١) أي كانت لهم عليه ولاية: (تعليق فؤاد عبد الباقي على مسلم).

٧٩٣ - (١٨٤) - أخْبَرَنَا الفِرْيَابِي ؟ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتِيبَة بن سعيد ؟ قَالَ : نَا اللّه اللّه بن سعد ، عن مُحَمَّد بن عجلان ، عن سعيد المقبرى ، عن أبيه ، عن عبد اللّه ابن سلام أنه قَالَ : في حديث طويل قَالَ : « ثم خلق آدم عليه السلام ، قَالَ : ثم مسح ظهره بيديه فأخرج فيهما من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم الساعة ، ثم مسح ظهره بيديه - عز وجل - ثم قَالَ : اختر يا آدم ، قَالَ : اخترت يمينك يارب ، وكلتا قبض يديه - عز وجل - ثم قَالَ : اختر يا آدم ، قَالَ : اخترت يمينك يارب ، وكلتا

ح٩٥٧٥ - ك القضاة باب ١) ، (تحفة الأشراف ٨٨٩٨) ، ورواه ابن منده في «التوحيد » (١٠١/٣ - ح ٥٠١) ، وقال : « هذا حديث صحيح مشهور عن ابن عُينة عن عمرو بن دينار » .

وصححه شيخنا في «آداب الزفاف» (ص ٢٨٠).

٧٩٣ - (١٨) - حسن الإسناد - رجاله ثقات

غير محمد بن عجلان حديثه حسن وقد تقدم الحديث مطولًا . رواه النسائي في « اليوم والليلة » وليس فيه هذا الشاهد « الكبرى » (ح ١٠٠٤٨) وقد روي من حديث أبي هريرة مرفوعًا : « لما خلق الله آدم ومسح ظهره ، فقال لآدم : اختر ، فقال : اخترت يمين ربى - وكلتا يديه يمين مباركة » من طريق الحارث بن عبد الرحمٰن بن أبي ذباب عن سّعِيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا رواه النسائي في « اليوم والليلة » كُمَّا في «تحفة الأشراف » (١٢٩٥٥) وقال : « هذا حديث منكر َّ» يعني لمخالفة ابن أبي ذبأب لمحمد ابن عجلان حيث وقفه الأول وجعله من كلام عبد الله بن سلام ، والآخر رفعه وجعله من حديث أبي هريرة . وحديث أبي هريرة قال عنه الترمذي : « حديث حسن غريب » . وقال الشيّخ الألباني في « ظلاِلَ الجنة » (ص٩١) : ولم يتفرد به يعني ابن أبي ذباب - فإن له طَريقين آخرين عن أبي هريرة ... ، وذكر له طرقًا أخرى ً. وصححه هناك وفي « صحيح سنن الترمذي » (٣٦٨٣) . وقال الحافظ ابن منده في « التوحيد » (١٠٢/٣) : « ورواه سعد بن سعيد عن أخيه عبد الله عن جده عن أبي هريرة . رواد جماعة عن أبي هريرة منهم الشعبي وأبو سلمة ، وأبو صالح » اه. وصححه ابن خزيمة بإيراده إياه في « التوحيد » له (١٦٠/١ – ٨٥) فإنه قال في مقدمته له: واحتسبت في تصنيف كتاب يجمع ما صح وثبت عن نبينا 🐞 بالاسانيد الثابتة الصحيحة، بنقل أهل العدالة موصولًا إليه ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ بَنْصُرُفُ يُسْيَرُ . قلت : فإن كان الأمر كما قال الإمامان ابن منده والألباني فهو شاهد قوي لحديث عبد الله بن سلام ويتقوى به .

يديك يمين . فبسطها . فإذا فيها ذريته من أهل الجنة ، فقَالَ : من هؤلاء يارب ؟ قَالَ : هم من قضيت أن أخلق من ذريتكِ من أهل الجنة ، إلى أن تقوم الساعة وذكر الحديث » .

# الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده وخط التوراة لموسى بيده ، وخلق جنة عدن بيده

وقد قيل : العرش والقلم ، وقَالَ لسائر الخلق : كن فكان ، فسبحانه

٧٩٤ – (٢١٩) – حَدَّثَنا جعفر بن مُحَمَّد الصَنْدَلي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا زهير بن مُحَمَّد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا المغيرة بن عبد الوهاب اللحجى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا المغيرة بن عبد الرحلن بن حكيم بن حزام القرشى – عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﴿ قَالَ : « خلق اللّه عز وجل آدم عليه السلام بيده يوم الجمعة ، ونفخ فيه من روحه . وأمر الملائكة أن يسجدوا له ، فسجدوا له إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين : يقَالَ للجهمي الذي ينكر أن اللَّه خلق آدم بيده : كفرت بالقرآن . ورددت السنة ، وخالفت الأمة .

فأما القرآن: فإن الله عز وجل لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. قَالَ الله عز وجل [٣٨]: ﴿ ما منعك أن تسجد لما خلقتُ بيدى أستكبرت أم كنت من العالين ؟ ﴾.

وقَالَ - عز وجل - ني سورة الحجر [٥٠ : ٢٨ : ٣١] : ﴿وَإِذْ قَالَ رَبِكُ لَلْمُلائِكَةَ إِنِي خَالَقٌ بِشُراً مِن صلصال مِن حماً مَسْنُون ، فإذا سويتُه ونَفَخْتُ فيه مِن رُوحي . فقعوا له ساجدين ، فسجد الملائكة كلهم أجمعون ، إلا إبليس أبئ أن يكون مع الساجدين ﴾ .

ويشهد له ظاهر القرآن ، ونصوص كثيرة من السنة منها ما مضى ومنها ما يأتي إن شاء الله . انظر « مجمع الزوائد » (١٦٧/٢) وعند مُشلِم من حديث أبي هريرة « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ... » (ح٤٥٨) ك الجمعة انظر «صحيح الترغيب (٦٩٣) » و « التوحيد » لابن منده (٣/ ٨٨) .

<sup>.</sup> ٧٩٤ - (٢١٩) - صحيح الإسناد

فحسد أبايسُ آدمَ . لأن اللَّه عز وجل خلقه بيده ، ولم يخلق إبليس بيده .

ولما التقلي موسى عليه السلام مع آدم عليه السلام فاحتجا ، فكان من حجة موسى لآدم . أنه قَالَ له : أنت أبونا آدم خلقك الله تعالى بيده . ونفخ فيك من روحه . وأمر الملائكة فسجدوا لك ؟ فاحتج موسى على آدم بالكرامة التي خص الله – عز وجل – بها آدم . مما لم يخص غيره بها : من أن الله عز وجل خلقه بيده وأمر ملائكته فسجدوا له ، فمن أنكر هذا فقد كفر .

ثم احتج آدم على موسى : فقَالَ آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه ، وخَطَّ لك التوراة بيده . وذكر الحديث .

٧٩٥ - (٢٠١) - أخْبَرَنا الفِرْيَابِي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا قُتَيْبَة بن سعيد ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عَبِهِ بن سعيد ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عبد العزيز بن مُحَمَّد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة : أن رسول الله ولي قَالَ : « احتج آدم وموسى ، فقالَ له موسى : يا آدم ، خلقك الله بيده . ونفخ فيك من روحه . وأمر الملائكة فسجدوا لك ، وأمرك أن تسكن الجنة وذكر الحديث بطوله » .

٧٩٦ - (٢١١) - وأخبرنا الفِرْيَابي ، قَالَ : حَدَّثَنا وهب بن بقية ، قَالَ : الخَبْرَنا خالد يعنى ابن عبد الله الواسطى ، عن مُحَمَّد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أخبَرَنا خالد يعنى ابن عبد الله الواسطى : « احتج آدم وموسىٰى . فقَالَ موسىٰى : أنت أبي هريرة ؛ قَالَ رسول الله عز وجل بيده ، ونفخ فيك من روحه . وأسكنك الجنة ، وأمر الملائكة فسجدوا لك ؟ وذكر الحديث » .

٧٩٥ - (٢٠٠) - صحيح على شرط الشيخين .

ولم يخرجاه من هذا الوجه . تقدم (١٩٦) حديث . وذكر ابن منده في « التوحيد » أنه قد رواه اثنا عشر نفسًا عن أبي هريرة (٣/ ٨٩) .

٧٩٦ - (٢١١) - حسن صحيح رجاله - رجال الصحيح .

محمد بن عمرو بن علقمة : حسن الحديث . ويشهد له ما قبله وما بعده . وقد رواه النسائي في « اليوم والليلة » من طريق أبي خالد الأحمر عن محمد بن عمرو به (تحفة الأشراف ١٥١٢٢) .

٧٩٧ - (٤٢٢) - أخبرني الفِرْيَابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إسحاق بن موسىٰ الأنصاري قَالَ : حَدَّثَنا أنس - وهو ابن عياض - قَالَ : حدثني مُحَمَّد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة : أن رسول الله على قَالَ : « احتج آدم وموسىٰ عليهما السلام ، فقَالَ موسىٰ : أنت آدم الذي خلقك الله عز وجل بيده . ونفخ فيك من روحه ، وأسكنك الجنة . وأمر الملائكة فسجدوا لك ! وذكر الحديث » .

فهذا حجة موسىٰ على آدم : أن اللَّه عز وجل خلقه بيده .

وأما حجة آدم على موسىٰ بأن اللَّه - عز وجل - خط له التوراة بيده .

٧٩٨ - (٤٢٣) - فَحَدَّثَنَا أَبُو جَعَفُر أَحَمَدُ بِن يَحِيى الْحَلُوانِي } قَالَ : حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بِن الصِبَاحِ الدُولَابِي } قَالَ : نَا شُفْيَانُ بِن عُينَةً ، عَن عَمْرُو بِن دَيِنَار ، عَن طُووس سَمِع أَبَا هُرِيرَة يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ الْحَبِّ آدِمُ وَمُوسَى عَلَيْهِما السَلَام ، فَقَالَ مُوسَى : يَا آدِمُ أَنْتَ أَبُونَا أَخْرِجَتَنَا مِن الْجِنَة ! فَقَالَ آدَمُ : يَامُوسَى ، السَلَام ، فَقَالَ مُوسَى : يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا أَخْرِجَتَنَا مِن الْجِنَة ! فَقَالَ آدَمُ : يَامُوسَى عَلَى أَمُو السَّفَاكُ اللَّهِ - عَزُ وَجَلَ - بَكُلَامِهُ . وَخَطَّ لَكُ التَّوْرَاةُ بِيدُه . تَلُومِنِي عَلَى أَمُو قَدْرُهُ اللَّهُ - عَزْ وَجَلَ - عَلَيَّ قَبَلُ أَن يَخْلَقْنِي بَأْرِبِعِينَ سَنَةً ! قَالَ : فَحَجَ آدَمُ مُوسَىٰ » .

٧٩٩ – (٤٢٤) – وأخُبَرَنا الفريابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أحمد بن عَبدَةً ويعقوب بن حميد بن كاسب قالا : حَدَّثَنا سُفْيان بن عُيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول : قَالَ النبي ﴿ الله عنه يقول : قَالَ النبي ﴿ الله عنه أَنت أبونا خيبتنا ، وأخرجتنا من الجُنة ؟ فقال له آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه ، وخط لك التوراة بيده . وقرأت التوراة فهل تجد فيها

٧٩٧ - (٤٢٢) - صحيح - رجاله رجال الصحيحين .

غير إسحاق بن موسىٰ الأنصاري فهو من رجال مُشلِم وحده . وشيخ المصنف كما هو معلوم . والحديث سبق تخريجه في الذي قبله .

۷۹۸ - (٤٢٣) - صحيح - متفق عليه .

وباقي الجماعة وغيرهم (تحفة الأشراف ١٣٥٢٩) من طرق عن ابن عُيينة وقد سبق تخريجه (ح٩٥). يراجع « التوحيد » لابن منده (٣/ ٨٨ – ح٤٧٧). ٧٩٩ – ٧٩٩) .

أنه قضى عَلَيُ قبل أن يخلقنى بأربعين سنة ؟ قَالَ : نعم ؛ قَالَ : فحج آدم موسىٰ » . قَالَ ابن عَبَدَةَ : وقَالَ سُفْيان مرة « وخط لك التورَّاق بيده ؟ أتلومنى على أمر قَدَّره عليَّ قبل أن يخلقنى بأربعين سنة » .

• • • • • • [أثر ٣٧٦] - حَدَّثَنا أبو القاسم عبد اللَّه بن مُحَمَّد العطشى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا العباس بن عبد اللَّه التَّرَقُفى ؛ قال : حَدُّثَنا مُحَمَّد بن يوسف الفِرْيَابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا قيس يعنى ابن الربيع ، عن ابن أبي ليلى ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما في قول اللَّه عز وجل [٢ : ٣٧] : ﴿ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ﴾ ؛ قَالَ : ﴿ أَى رب ، أَلم تخلقني بيدك ؟ قَالَ : بلى ، قَالَ : بلى ؛ قَالَ : أَى رب ، أَلم تُسكني جنتك ؟ بسبق رحمتك إلى قبل غضبك ؟ قَالَ : بلى ؛ قَالَ : أَى رب ، أَلم تُسكني جنتك ؟ قَالَ : بلى ؛ قَالَ : أَى رب ، أَلم تُسكني جنتك ؟ قَالَ : بلى ؛ قَالَ : أَى رب ، أَلم تُسكني جنتك ؟ قَالَ : بلى ؛ قَالَ : أَى رب ، أَلم تُسكني جنتك ؟ قَالَ : بلى ؛ قَالَ : أَى رب ، أَلم تُسكني الجنة ؟ قَالَ : بلى ؛ قَالَ : أَى رب ، أَراجعي أَنت إلى الجنة ؟ قَالَ : نعم ».

۱ • ۸ • [أثر ٣٧٧] - وحَدَّثَنا جعفر بن مُحَمَّد الصَنْدَلي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا زهير بن مُحَمَّد المَرْوَزي ؛ قَالَ : أَخْبَرَنا معاوية بن عمرو وأبو صالح قالا : حَدَّثَنا أبو إسحاق يعنى الفزاري ، عن سُفْيان عن عبيد المُكْتِب ، عن مجاهد ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ؛ قَالَ : « خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده : آدم عليه السلام . والعرش . والقلم . وجنات عدن ، ثم قَالَ لسائر الخلق : كن فكان » .

رواه ابن جریر (۲٤٣/۱) من طریق قیس بن الربیع عن عاصم بن کلیب عن ابن جبیر به .

٠٠٠ - [٣٧٦] - أثر ابن عباس: إسناده ضعيف

ورواه ابن أبي حاتم (١٣٥/١-ح١٤) من طريق أخرى منقطعة وفيها ضعف. ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحلن قال عنه الحافظ: صدوق سييء الحفظ جدًّا (التقريب) وضعفه شيخنا (الضعيفة ١٦٦/٣ - وله فيه بحث) ، وقيس بن الربيع الأسدي: مختلط. قال عنه الذهبي: «أحد أوعية العلم - صدوق في نفسه سييء الحفظ» (الميزان ٣٩٣/٣) والضعيفة (٢١٤/٢) يأتي برقم (٩٦٣) أثر [٤٠٦].

٨٠١ - [٣٧٧] - أثر ابن عمر : إسناده صحيح ٪

أبو إسحاق الفزاري ، هو إبراهيم بن محمد بن الحارث : «ثقة حافظ إمام» . (التقريب) ، وسفيان هو الثوري ، وعبيد هو ابن مهران المكتب : «ثقة روى له

١٠٠ - [أثر ٣٧٨] - وحَدَّثنا جعفر الصَنْدَلي ؛ قَالَ : حَدَّثنا زهير بن مُحمَّد المَوْوَزي ؛ قَالَ : حَدَّثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن المَوْوَزي ؛ قَالَ : حَدَّثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ؛ قَالَ : « أخبرتُ أن ربكم عز وجل لم يمس إلا ثلاثة أشياء : غرس الجنة بيده ، وجعل ترابها الوَرْسَ (١) والزعفران ، وجبالها المسك ، وخلق آدم عليه السلام ، وكتب التوراة لموسى عليه السلام » .

معد بن آدم ؛ قَالَ : حَدَّثَنا بكر بن سليمان الأسوارى ، عن مُحَمَّد بن إسحاق ؛ قَالَ : عبد بن آدم ؛ قَالَ : حَدَّثَنا بكر بن سليمان الأسوارى ، عن مُحَمَّد بن إسحاق ؛ قَالَ : سمعت مُحَمَّد بن كعب يحدث : «أن اللَّه عز وجل لم يمس بيده شيئًا إلا ثلاثة : آدم عليه السلام . والتوراة فإنه كتبها لموسى بيده ، وطوبى شجرة في الجنة ؛ غرسها اللَّه بيده ، ليس في الجنة غرفة إلا فيها منها فنن » ، وهي التي قَالَ : اللَّه عز وجل [۲۲ : ۲۹] : ﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبي لهم وحسنُ مآب ﴾ .

الله المَحْمَّد الصَّنْدَلي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا زهير الله الصَّنْدَلي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا زهير الله الضرير ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يزيد بن المنهال الضرير ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يزيد بن

مُسْلِم ». (التقريب) .

۸۰۲ - [۳۷۸] - أثر حكيم بن جابر : إسناده صحيح إليه. وهو مقطوع. وحكيم بن جابر : «تابعي» ومحتمل أن يكون قد أخذه عن أهل الكتاب،

٨٠٣ - [٣٧٩] - أثر محمد بن كعب : إسناده لا بأس به .

محمد بن إسحاق : حسن الحديث وقد صرح بالسماع ، وبكر بن سليمان النصري الأسواري : وإن قال عنه أبو حاتم : « مجهول » فقد نقل الذهبي قوله ثم قال : « وهو V بأس به إن شاء الله » (الميزان V بأس به إن شاء الله » (الميزان V بأس به إن شاء الله » وذكره ابن حبان في « الثقات » V ( ) هذا الأثر والذي يليه يحتمل أنه مما أخذ من أهل الكتاب ، فينبغي ألا يكذب ولا يصدق إلا إذا ورد فيه ما يخالف شريعتنا .

وكان ينبغي للمؤلف رحمه الله ألا يذكر مثل هذه الأقوال في هذا الكتاب القيم ، ولو كان للإستثناس ، فما صح في السنة المطهرة فيه غنية وكفاية لكل طالب حق .

٨٠٤ - [٣٨٠] - أثر كعب ألأحبار: رجاله ثقات -رجال الشيخين،

<sup>(</sup>١) الوَرْسَ: نَبْتُ أَصْفَرُ يُصْبَعِ به. [النهاية لابن الأثير ١٧٣/٥].

زريع ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سعيد بن أبي عَروبة ، عن قتادة ، عن أنس : أَنَّ كعب الأحبار قَالَ : إن اللَّه عز وجل لم يمس بيده إلا ثلاثة : خلق آدم بيده ، وكتب التوراة بيده ، وغرس الجنة بيده ، ثم قَالَ : تكلمى : فقالت : ﴿ قد أَفلح المؤمنون ﴾ .

وسعيد بن أبي عروبة ، كان من أثبت الناس في قتادة ولكن يخشى من عنعنة قتادة فإنه كان مشهورًا بالتدليس .

## الإيمان بأن اللَّه عز وجل لا ينام

قَالَ اللَّه عز وجل [٢ : ٢٥٥] : ﴿ اللَّه لا إله هو الحي القيوم ، لا تأخذه سنة ولا نوم ﴾ الآية .

وأخبرنا النبي ﴿ فَالَ : « إن اللَّه عز وجل لا ينام ، ولا ينبغي له أن ينام » .

٠٨٠٥ (٢٥٥) - حَدَّثَنا أحمد بن يحيى الحلواني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن الصباح ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي عُبَيْدَة ، عن أبي موسى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الأعمش ، ولكنه يخمس كلمات ؛ فقالَ : « إن الله عز وجل لا ينام ، ولا ينبغى له أن ينام ، ولكنه يخفض القسط ويرفعه ، يُرفعُ إليه عمل الليل قبل عمل النهار ، ويُرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل ، حجابه النار أو قَالَ النور لو كشفها لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » .

١٠ ٨ - (٢٦٦) - حَدَّثَنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الفضل ابن سهل الأعرج ؛ قَالَ : أَخْبَرَنا أبو عاصم ، عن شُفْيان يعنى الثورى ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي عُبَيْدَة ، عن أبي موسىٰ رضى الله عنه ؛ قَالَ : قام فينا رسول الله وَ بُنُ برُبع ؛ قَالَ : ها إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغى له أن ينام ، يرفع القسط ويخفض به . يُرفع إليه عمل الليل قبل النهار ، وعمل النهار قبل الليل ، حجابه النور ، أو النار ، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدركه بصره » .

٠٨٠٧ – (٤٢٧) – حَدَّثَنَا أَبُو أَحمد هارون بن يوسف ؛ قَالَ حَدَّثَنَا ابن أَبِي عمر ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا المسجودي ، عن عمرو عمر ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا المسجودي ، عن عمرو ابن مرة ، عن أبي عبيدة ، عن أبي موسى الأشعري رضى اللَّه عنه ؛ قَالَ : قام فينا رسول اللَّه ﷺ بأربع ؛ فقَالَ : ﴿ إِن اللَّه تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » وذكر الحديث .

۵۰۸ ، ۸۰۲ ، ۸۰۷ - (۲۵ ، ۲۲۹ ، ۲۲۷) رواه مسلم وغیره - تقدم (رقم ۷۰۰).

۸۰۸ – (۲۲۸) – وحَدَّثَنا جعفر بن مُحَمَّد الصَنْدَلي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا زهير بن مُحَمَّد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا زهير بن مُحَمَّد ؛ قَالَ : أُخْبَرَنا عبيد اللَّه بن موسى ، عن سُفْيان ، عن حكيم بن الديلم ( ) ، عن أبي موسى ؛ قَالَ : قام فينا رسول اللَّه ﴿ أَنُ يَامَ وَاللَّهُ عَالَ : ﴿ إِنَ اللَّهُ عَالَى لا يَنام ولا يَنبغي له أَن يَنام ﴾ وذكر الحديث .

٩٠٠٩ [أثر ٣٨١] - وحَدَّثنا جعفر الصَنْدَلي ؛ قَالَ : نا زهير ؛ قَالَ : أخبرنا عبيد اللَّه بن موسى ، عن إسرائيل ، عن منصور ، عن ربعي بن خراش ، عن خرشة بن الحُرِّ ؛ قَالَ : دخلت على عبد اللَّه بن سلام . فانقبض مني ، حتى انتسبت له ، فعرفني فقال : والله لا أحدث بشيء إلا وهو في كتاب الله عز وجل : إن موسى عليه السلام دنا من ربه عز وجل حتى سمع صريف الأقلام (١) ، فقال : يا جبريل ، هل ينام ربك ؟ قَالَ جبريل : يارب يسألك : هل تنام ؟ فقال : يا جبريل ، أعطه قارورتين ، فليمسكهما الليلة ولا ينام ، فأعطاه فنام ، فاصطفقت القارورتان فأنام ، فاصطفقت القارورتان بنغى لى أن أنام ، ولو نحت لزالت السماوات والأرض .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن : نعوذ باللَّه ممن لا يؤمن بجميع ما ذكرنا ، وإنما لا يؤمن بما ذكرناه الجهمية الذين خالفوا الكتاب والسنة ، وسنة الصحابة رضى اللَّه تعالى عنهم وخالفوا أثمة المسلمين ، فينبغي لكل مُسْلِم عقل عن اللَّه عز وجل أن يحذرهم على دينه .

٨٠٨ - (٤٢٨) صحيح - رواه مسلم - تقدم برقم (٧٠١).

٨٠٩ - [٣٨١] - أثر عبد الله بن سلام: إسناده صحيح.

<sup>(\*)</sup> في الأصل « الديلمي » والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>١) صريف الأَقلام: أى صوت جَرَيانها بما تكتُبُه من أقضية الله تعالى ووحيه، وما ينتسخُونه من اللَّوح المحفوظ. [النهاية لابن الأثير ٢٥/٣].

• ٨١ - [أثر ٣٨٢] - قَالَ ابن المبارك : إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية .

تم الجزء الثامن من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه وصلى الله على رسوله سيدنا مُحَمَّد النبي وآله وسلم يتلوه الجزء التاسع من الكتاب إن شاء الله تعالى وبه الثقة

٨١٠ - [٣٨٢] - أثر ابن المبارك: صحيح:
 وصله المصنف في باب: « التصديق بالنظر إلى وجه الله عز وجل » .

## بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين باب

## التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين التحديق بها

ما ١ ٨ ٨ - [أثر ٣٨٣] - قَالَ : حَدَّثَنا أبو شعيب عبد اللَّه بن الحسين الحراني ، قالَ : نا علي بن الجعد ؛ قالَ : أُخْبَرُنا مبارك بن فضالة ، عن عليّ بن زيد ، عن يوسف بن مهران ؛ قالَ : خطبنا ابن عباس بالبصرة فقالَ : « قام فينا عمر بن الحنطاب أمير المؤمنين رضي اللَّه عنه فقالَ : أيها الناس ، إنه سيكون في هذه الأمة أقوام يكذبون بالرجم ، ويكذبون بالدجال . ويكذبون بالحوض . ويكذبون بالشفاعة . ويكذبون بعد ما المُتَّحِشوا »(١) .

\*\* - \*\* - \*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\*

 $- \frac{1}{100} - \frac$ 

رضي الله عنه: إسناده ضعيف - مداره على - علي بن زيد بن جدعان ، وشيخه يوسف بن مهران : وهما ضعيفان في الحديث رواه ابن أبي شيبة مختصرًا في الحدود » (۲۸۷۸ ) .

وأخرج البخاري (٦٨٣٠) ، ومسلم في «صحيحه» (١٦٩١) من طريق ابن عباس

<sup>(</sup>١) أُمتُحِشُوا: أي احْتَرقوا. والمحش: احْتِراق الجِلْد وظهور العَظْم [النهاية لابن الأثير ٤/ ٣٠٢].

رضى الله عنه: « رجم رسول الله ﴿ ، ورجم أبو بكر ، ورجمت أنا ، وسيجئ قوم يكذبون بالرجم وبالحوض وبالشفاعة . وبعذاب القبر . وبقوم يخرجون من النار » .

الكوسج قَالَ: أخبرنا سليمان بن حرب قَالَ: حَدَّثَنا حَمَاد بن سلمة ، عن عليّ بن الكوسج قَالَ: أخبرنا سليمان بن حرب قَالَ: حَدَّثَنا حَمَاد بن سلمة ، عن عليّ بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس قَالَ: «خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقَالَ: أيها الناس ، إن الرجم حق فلا تُخدعنَّ عنه ، وإن آية ذلك: أن رسول الله عنه رجم ، وأنّا قد رجمنا ، وإنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ، ويكذبون بالدجال ، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ، ويكذبون بعذاب القبر . ويكذبون بالشفاعة ، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا » .

قَالَ مُحَمَّد بن الحسين رحمه اللَّه : قد ظهر في [هذه ] ( ) الأمة جميع ما قاله عمر رضي اللَّه عنه فينبغي للعقلاء من الناس : أن يحذروا ممن مذهبه التكذيب بما قاله عمر رضي اللَّه عنه .

وسنذكر في كل خصلة مما ذكرها عمر رضي اللَّه عنه سننًا عن رسول اللَّه ﴿ وَ اللَّهِ عن الله عن وجل المؤمنين العقلاء العلماء عن التكذيب مجا ذكرناه .

فأما الرجم : فقد رجم رسول اللَّه ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ ، لا يختلف أهل العلم في ذلك

قال: قال عمر بن الخطاب وهو جانس على منير رسول الله ﴿ إِنَّ اللّهُ قَدْ بَعَثْ مَحْمَدًا ﴿ اللّهِ بَالْحُقَ ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان ثما أنزل عليه آية الرجم ، قرأناها ووعيناها وعقلناها ، فرجم رسول الله ﴿ ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف » اهم . واللفظ لمسلم .

<sup>(\*)</sup> الزيادة من (ك).

٨١٥ – (٢٩٩) – « أنه رجم ماعز بن مالك حين اعترف عنده بالزنا »
 ٨١٦ – (٤٣٠) – وقد رجم النبي ﴿ امرأة غامدية اعترفت عنده بالزنا ، فرجمها »

١٩١٧ – (٤٣١) – وقَالَ ﴿ لَهُ لَانِيسِ رجل من أصحابه وقد ذكر له رجل: أن امرأته زنت في قصة له طويلة . فقال : « يا أنيس ، أغْدُ على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فاعترفت فرجمها » .

🗛 🗕 (۲۳۲) – وقد رجم النبي ﴿ يهوديين زنيا .

٨١٩ – [أثر٣٨٧] – وقد رجم أبو بكر الصديق رضى الله عنه وقد رجم عمر رضي الله عنه .

البخاري (٦٨٤١ ك الحدود - باب ٣٧) ، ومسلم (١٦٩٩ ك الحدود - باب ٦) - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما - ورواه غيرهما . يراجع (الإرواء ١٢٥٣) .

۱۹۸ - [۳۸۷] - أثر أبي بكر: صحيح - تقدم ضمن أثر عمر [ ۳۷۹] . حيث قال: « رجم رسول الله - س - ورجمنا بعده » وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن المسيب عن عمر قال: « رجم رسول الله - س - وأبو بكر ، ورجمت أنا » ، (۲۸۷۹) ورواية ابن المسيب عن عمر تكلم بعضهم فيها والظاهر أنها صحيحة فإن عمر توفي وسعيد بن المسيب ابن ثمان تقريباً. وصحح الشيخ الألباني حديثه عن عمر (الإرواء ۲۰۳۷) . ويعتبر أثر ابن عباس المتقدم (۳۸۲) في مسألة الرجم شاهدًا لهذا . وروي عن نجيح مرسلًا عند ابن أبي شيبة كذلك (۲۸۷۸۳) وهو مع ضعفه يقوي هذا الأثر إن شاء الله . مع أن أصله في الصحيحين كما تقدم (يراجع الإرواء ۸/٥) .

٨١٥ – (٤٢٩) – وصله الشيخان - البخاري (٦٨١٥ - ك الحدود باب ٢١) ، ومسلم
 ١٦٩٢ – ك الحدود باب ٥) من حذيث أبي هريرة – رضي الله عنه – .

٨١٦ - (٣٠٠) - وصله مُشلِم وغيره - (صحيح مُشلِم ١٦٩٥) من حديث بريدة - رضي الله عنه - « الإرواء» (٨/ ٣٥٧).

۱۱۷ – (۲۳۱) – وصله الجماعة وغيرهم - البخاري (۲۸۲۷، ۱۸۳۵، ۲۸۲۷) . من « الفتح » – ومسلم (۱۲۹۷، ۱۲۹۸) ، يراجع الإرواء (۱۲۹۵) . (۲۲۷ – ۲۸۷) – وصله الشيخان .

• ٨٢ - [أثر ٣٨٨] - وقد رجم علي بن أبي طالب رضي الله عنه شراحة ، وكانت قد زنت وهي ثيب ، فجلدها يوم الجمعة . ورجمها يوم السبت ، وقَالَ : «جلدتها بكتاب الله عز وجل ورجمتها بسنة رسول الله عليه ، أو اعترف عند فقهاء المسلمين لا يختلفون أن على الثيب الزاني ، إذا شهد عليه ، أو اعترف بالزنا : الرجم . رجلاً كان أو امرأة وعلى البكر الجلد ، لا يختلف في هذا العلماء ، فاعلموا ذلك .

٨٢٠ - [٣٨٨] - أثر علي بن أبي طالب : صحيح -

أخرجه بهذا انسياق ابن الجعد في « مسنده » ( $-7\Lambda$ /-8) غير أن الظاهر أن المصنف رحمه الله وهم وجعل ضربها الجمعة ، ورجمها السبت ، بدلًا من الخميس والجمعة ، والحديث أصله في البخاري (-8.171) – «الفتح» (-8.171) ، والإرواء (-8.171) .

#### باب

## وجوب الإيمان بالشفاعة

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن : اعلموا رحمكم الله ، أن المنكر للشفاعة يزعم أن من دخل النار فليس بخارج منها ، وهذا مذهب المعتزلة يُكَدُّبون بها ، وبأشياء سنذكرها إن شاء الله تعالى ، مما لها أصل في كتاب الله عز وجل ، وسنن رسول الله في الله وسنن الصحابة رضى الله عنهم ومن تبعهم بإحسان ، وقول فقهاء المسلمين .

فالمعتزلة يخالفون هذا كله ، لا يلتفتون إلى سنن الرسول الله على ، ولا إلى سنن أصحابه رضى الله عنهم . وإنما يعارضون بمتشابه القرآن ، وبما أراهم العقل عندهم وليس هذا طريق المسلمين وإنما هذا طريق من قد زاغ عن طريق الحق وقد لعب به الشيطان .

وقد حذَّرَنا اللَّه عز وجل ممن هذه صفته ، وحذَّرَنَاهم النبي اللَّه وحذَّرناهم أَتُمة المسلمين قديمًا وحديثًا .

فأما ما حذرناهم الله عز وجل وأنزله على نبيه ﴿ وحذرناهم النبي ﴿ وَ اللَّهُ عَزِ وَجَلَ قَالَ لَنبِيه ﴿ وَ اللَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكَتَابُ مَنهُ فَإِنَّ اللَّهِ عَزْ وَجَلَ قَالَ لَنبِيه ﴿ وَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّمَابُ مَنهُ آلِكُ الكَّتَابُ وَأَخْرَ مَتَشَابِهَاتَ ﴾ إلى قوله :﴿ وَمَا يَذَكُمُ إِلاّ أَوْلُوا الأَلْبَابِ ﴾ .

۸۲۱ – (۴۳۳) – حَدَّثَنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن أبي عمر العدنى ؛ قَالَ : أنا عبد الوهاب الثقفى ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله الله قَلَّ قرأ : ﴿هُو الذِي أَنزِل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب ﴾ الآية فقَالَ : « إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله – عز وجل – فاحذروهم » .

٨٣٢ – (٤٣٤) – حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : نا يونس بن حبيب

۸۲۱ – (۲۳۳) – صحیح - متفق علیه – سبق تخریجه برقم (ح ۳۵،۳٤) ، (ح۹۳ ، ۹۳) . (ح۹۳ ، ۹۶) .

٨٢٢ - (٤٣٤) - صحيح . سبق تخريجه آنفًا .

الأصبهانى ؛ قَالَ : نا أبو داود الطيالسى ؛ قَالَ : انبأنا حَمّاد - يعنى ابن سلمة - عن ابن أبي مليكة ، عن القاسم ، عن عائشة رحمها الله تعالى قالت : « تلا رسول الله هذه الآية ﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ﴾ إلى قوله - عز وجل - : ﴿ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ﴾ قالت : قَالَ رسول الله ﴿ قَد سماهم الله عز وجل لكم ، فإذا رأيتموهم فاحذروهم ، قالها ثلاثا » .

قَالَ: نا الوليد بن مُسْلِم ، عن حَمّاد بن سلمة ، عن عبد الرحمٰن بن القاسم ، عن قَالَ: نا الوليد بن مُسْلِم ، عن حَمّاد بن سلمة ، عن عبد الرحمٰن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : « نزع رسول الله الله الله الله عنها قالت : « قد حذركم الله ح عز وجل - فإذا ما تشابه منه فاحذروهم » .

۱۱ : نا الله بن على ؛ قَالَ : نا الله بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير بن عبد عاصم بن على ؛ قَالَ : نا الله بن الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قَالَ : « إن ناسًا يجادلونكم بشبه الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قالَ : « إن ناسًا يجادلونكم بشبه القرآن ، فخذوهم بالسنن ، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل » .

٨٧٥ - [أثر ٣٩٠] - وأخْبَرُنا أبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضى ؟

ويونس بن حبيب الأصبهاني: ثقة (الجرح والتعديل ٩/ ٢٣٧). وعند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي في « تفسير آل عمران » زاد يزيد بن إبراهيم: « القاسم بين ابن أبي مليكة وعائشة فتابع بذلك حماد بن سلمة هنا دل ذلك أنها زيادة « محفوظة » لإخراج الشيخين لها ومتابعة حماد ليزيد بن إبراهيم التستري عليها. وتعتبر من « المزيد في متصل الأسانيد » (يراجع تحفة الأشراف ١٧٤٦٠) وقال الحافظ: « لم ينفرد يزيد بزيادة القاسم » (الفتح ٨/٨٥).

۸۲۳ - (۴۳۵) - صحیح - الولید

بن مُشلِم رواه عن حماد فقال: «عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه » كما هنا فوهم في شيخ حماد عليه . وهذا ما صرح به الحافظ في « نكته على التحقة » (٢٦١/١٢). هيخ حماد عليه - أثر عمر - رضي الله عنه - رجاله ثقات غير أنه منقطع . سبق تخريجه (أثر ٢٦) فليراجع .

٨٢٥ - [٣٩٠] - إسناده ضعيف جدًا

قَالَ : نا الحِسن بن مُحَمَّد الزعفراني ؟ قَالَ : نا سعيد بن سليمان ؟ قَالَ : نا عبد الواحد بن سليم ؛ قَالَ : نَا يَزِيد الفقير ؛ قَالَ : كنا بمكة من قطانها ، وكان معى أَخ لِي يقَالَ له : طلق بن حبيب ، وكنا نرى رأي الحرورية ، فبلغنا أن جابر بن عبد الله الأنصاري قدِم ، وكان يلزم في كل موسم ، فأتيناه فقلنا له : بلغنا عنك قول في الشفاعة ، وقول اللَّه عز وجل يخالفك ، فنظر في وجوهنا ، وقَالَ : من أهلَ العرَّاق أنتم ؟ فقلناً : نعم. قَالَ : فتبسم أو ضحك ، وقَالَ : أين تجدون في كتاب الله عز وجل ؟ قلنا : حيث يقول ربنا عز وجل في كتابه [٣ : ١٩٢] : ﴿ رَبِنَا إِنْكُ مِن تَدْخُلُ النَّارِ فَقَدْ أخزيته ﴾ وقَالَ عز وجل [٥ : ٣٧] : ﴿يريدون أَن يخرجوا من النار وماهم بخارجين منها ﴾ وقوله عز وجل ﴿ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ﴾ وأشباه هذا من القرآن ، فِقَالَ : أنتم أعلم بكتاب اللَّه عز وجل أُم أنا ؟ فقلنا : بل أنت أعلم به منا . قَالَ : فواللَّه لقد شهدت تنزيل هذا على رسول الله على ، ولقد شهدت تأويله من رسول اللَّه ﴿ إِنَّ السَّفَاعَةُ فِي كُتَابِ اللَّهُ عَزِ وَجَلَّ لَمْ عَقَلَ ، قَالَ : قَلْنَا : وأين الشفاعة ؟ قَالَ : في سورة المدثر ، قَالَ : فقرأ علينا [٧٤ : ٢ ك . ٤٨] : ﴿ مَا سَلَكُكُم فِي سَقَر ؟ قَالُوا : لَم نَكَ مَن الْمُصَلِّينَ وَلَم نَكَ نَطْعُم الْمُسَكِين وكنا نخوض مع الخائضينِ وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتاناً اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين ﴾ ثم قالَ : ألا ترونها حلت لمن لم يشرك باللَّه عز وجل شيئاً ، سمعت رسول الله علي يقول : « إن الله عز وجل خلق الخلق : ولم يستعن على ذلك أحدًا ، ولم يشاور فيه أحدًا ثم أماتهم . ولم يستعن على ذلك أحدًا ، ولم يشاور فيه أحدًا ، ثم أحياهم . ولم يستعن على ذلك أحدًا ، ولم يشاور فيه أحدًا ، فأدخل من شاء الجنة برحمته ، وأدخل من شاء النار بذنبه ثم إن الله عز وجل تحنن على الموحدين فبعث بملك من قبله بماء ونور : فدخل النار . ، فلم يصب إلا من شاء الله ولم يصب إلا من خرج من الدنيا ولم يشرك باللَّه شيئا ، فأخرجهم حتى جعلهم بفناء الجنة ثم رجع إلى ربه عز وجل : فأمده بماء ونور فيضح . ولم يصب إلا من شاء الله ولم يصب إلا من خرج من الدنيا ولم يشرك بالله شيئا ، إلا أصابه

عبد الواحد بن سليم: ضعيف جدًّا ، قال عنه البخاري: «فيه نظر» ، وقال أحمد: «منكر أحاديثه موضوعة» ، وقال النسائي: «ليس بثقة» ، وقال العقيلي: «مجهول في النقل ، وحديثه غير محفوظ ، ولا يتابع عليه» . (تهذيب الكمال ١٨/ ٤٥٦) وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٢٨٦/٦) لابن مردويه .

ذلك النضح . فأخرجهم حتى جعلهم بفناء الجنة ، ثم أذن للشفعاء فشفعوا لهم . فأدخلهم الجنة برحمته وشفاعة الشافعين ٤ .

البغوى ؛ قَالَ : نا شيبان بن فروخ ؛ قَالَ : نا مبارك بن فَضالة ؛ قَالَ : نا يزيد بن البغوى ؛ قَالَ : نا شيبان بن فروخ ؛ قَالَ : نا مبارك بن فَضالة ؛ قَالَ : نا يزيد بن صهيب ؛ قَالَ : مررت بجابر بن عبدالله ، وهو في حلقة يحدث أناسًا . فجلست الله ؛ فسمعته يدكر أناسًا يخرجون من النار ، قَالَ : وكنت يومئذ أنكر ذلك ، قَالَ : والله ما أعجب من الناس ، ولكن أعجب منكم أصحاب رسول الله في يقول الله عز وجل [٥: ٣٦] : ﴿ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ، ولهم عذاب مقيم ﴾ فانتهرني أصحابه ، وكان أحلمهم ، فقالَ : دعوا الرجل ثم قَالَ : إنما قَالَ الله عز وجل [٥: ٣٦: ، ٣٧] : ﴿ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب عقيم ﴾ قَالَ : وما تقرأ القرآن ؟ [١٧ : ٢٩] : ﴿ ومن الليل فتهجد به نافلة لك ، عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودًا ﴾ قَالَ : فإن الله عز وجل عذب قرماً بخضياهم وإن شاء أن يخرجهم أخرجهم ، قَالَ : فلم أكذب به بعد ذلك .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللَّه تعالى : إن المكذب بالشفاعة أخطأ في تأويله

٨٣٦ - [٣٩١] - أثر جابر بن عبد الله : إسناده جيد .

الكلام يسير في المبارك بن فضالة وشيبان بن فروخ لا ينزل حديثه، عن رتبة الحسن . أخرجه مُشلِم من طريق محمد بن أبي أيوب قال : حدثني يزيد الفقير - يعني ابن صهيب - قال : كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد ، نريد أن نحج ، ثم نخرج على الناس، قال : فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم ، - جالس إلى سارية - عن رسول الله في قال : فإذا هو قد ذكر الجهنميين ، قال : فقلت له : يا صاحب رسول الله ، ما هذا الذي تحدثون ؟ والله يقول : ﴿إنك من تدخل النار فقد أخزيته ﴾ [ ٣ : ١٩٢ ] ، و ﴿كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ﴾ [ ٣٠ : ٣٠ ] فما هذا الذي تقولون ؟ قال : فقال : أتقرأ القرآن ؟ قلت : نعم قال : فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام - يعني الذي يبعثه الله فيه - ؟ قلت : نعم ، قال : فإنه مقام محمد عليه السلام - يعني الذي يبعثه الله فيه - ؟ قلت : نعم ، قال : فإنه مقام محمد عليه قال ، وأخاف أن لا أكون يخرج . قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه قال ، وأخاف أن لا أكون يخرج . قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه قال ، وأخاف أن لا أكون

خطأ فاحشًا ، خرج به عن الكتاب والسنة .

وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن نزلت في أهل الكفر ، أخبر الله عز وجل: أنهم إذا دخلوا النار أنهم غير خارجين منها ، فجعلها المكذب بالشفاعة في الموحدين ، ولم يلتفت إلى أخبار رسول الله في أثبات الشفاعة أنها إنما هي لأهل الكبائر ، والقرآن يدل على هذا ، فخرج بقوله السوء عن جملة ما عليه أهل الأيمان ، واتبع غير سبيلهم قال الله عز وجل [ ٤: ٥ ١ ١ ] : ﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ﴾.

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللَّه: فكل من رد سنن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وسنن أصحابه فهو ممن شاقق الرسول وعصاه ، وعصى اللَّه تعالى بتركه قبول السنن ، ولو عقل هذا الملحد وأنصف من نفسه ، علم أن أحكام اللَّه عز وجل وجميع ما تعبد به خلقه إنما تؤخذ من الكتاب والسنة ، وقد أمر الله عز وجل نبيه عليه السلام: أن يبين لخلقه ما أنزله عليه مما تعبدهم به ، فقال جل ذكره [١٦: ٤٤]: ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ﴾ .

وقد بين الله عنه الله عن وجل عليهم من جميع الأحكام وبين لهم أمر الدنيا وأمر الآخرة وجميع ما ينبغى أن يؤمنوا به ولم يدعهم جهلة لايعلمون حتى أعلمهم أمر الموت والقبر وما يلقى المؤمن، وما يلقى الكافر، وأمر المحشر والوقوف وأمر الجنة والنار حالا بعد حال يعرفه أهل الحق وسنذكر كل باب في موضعه إن شاء الله تعالى .

اعلموا يا معشر المسلمين: أن أهل الكفر إذا دخلوا النار ورأوا العذاب الأليم وأصابهم الهوان الشديد نظروا إلى قوم من الموحدين معهم في النار فعيروهم بذلك وقالوا: ما أغنى عنكم إسلامكم في الدنيا وأنتم معنا في النار؟ فزاد أهل التوحيد من المسلمين حزناً وغماً ، فاطلع الله عز وجل على ما نالهم من الغم بتعيير أهل الكفر لهم

أحفظ ذاك غير أنه قد زعم أن قومًا يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم قال: فيدخلون نهرًا من أنهار الجنة، فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس فرجعنا قلنا: ويحكم، !! أترون الشيخ يكذب على رسول الله هي فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد اه. [ ١/ ١٧٩ - ك الإيمان - باب ٨٤].

فأذن في الشفاعة فيشفع الأنبياء و الملائكة و الشهداء والعلماء والمؤمنون فيمن دخل النار من المسلمين فأخرجوا منها على حسب ما أخبَرَنا رسول الله في على طبقات شتى فدخلوا الجنة فلما فقدهم أهل الكفر ودوا حينئذ لو كانوا مسلمين وأيقنوا أنه ليس شافع يشفع لهم ، ولا صديق حميم يغنى عنهم من عذابهم شيئا ، قال الله عز وجل في أهل الكفر لما نضجوا بالعذاب وعلموا أن الشفاعة لغيرهم قالوا [٧: ٥٥] : في فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا . أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل الآية وقال عز وجل [٢: ٤٢] : فكبكبوا فيها هم والغاوون و وجنود إبليس أجمعون و قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين و إذ نسويكم برب العالمين و وما أضلنا إلا المجرمون و فما لنا من شافعين و ولا صديق حميم وقال عز وجل في سورة المدثر وقد أخبر أن الملائكة (١) قالت لأهل الكفر [٢٤ : ٢٤] - هما سلككم في سقر وكنا نكذب بيوم الدين و حتى أتانا اليقين وما تفعهم شفاعة الشافعين .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللَّه تعالى : هذه كلها أخلاق الكفار فقَالَ عز وجل [ ٧٤ : ٣٨ ] : ﴿ فَمَا تَنفِعهم شَفَاعة الشَّافَعِينَ ﴾ فدل على أن لابد من شفاعة وأن الشفاعة لغيرهم لأهل التوحيد خاصة ، وقَالَ اللَّه عز وجل [ ١:١٥ - ٢] : ﴿ الر " تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ﴾ .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللَّه تعالى: وإنما يود الكفار أن لو كانوا مسلمين عندما رأوا معهم في النار قوماً من الموحدين فعيروهم وقالوا: ما أغنى عنكم إسلامكم وأنتم معنا في النار فحزنوا من ذلك فأمر اللَّه عز وجل الملائكة والأنبياء ومن سائر المؤمنين أن يشفعوا فيهم فشفعوا فأخرج من في النار من أهل التوحيد ففقدهم أهل الكفر فسألوا عنهم فقيل :شفع فيهم الشافعون لأنهم كانوا مسلمين ، فعندها ودوا لو كانوا مسلمين حتى تلحقهم الشفاعة .

<sup>(</sup>۱) الظاهر من سياق الآيات أن القائل « ما سلككم في سقر ... » هم أصحاب اليمين ولكن فسر أصحاب اليمين هنا بأولاد المسلمين ، أو الملائكة الذين نم يكن لهم ذنوب ، لأن كل من دخل من بني آدم ممن بلغ حد التكليف قد علم أن أحدًا لا يعاقب إلا على المعصية . ( ينظر تفسير الطبري ١٦٦/٢٩) .

الحسين بن الحسن المَرُوزي قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم ؛ قَالَ : حَدَّثَنا هشام الحسين بن الحسن المَرُوزي قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم ؛ قَالَ : حَدَّثَنا هشام الدستوائي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا حَمَّاد ؛ قَالَ : سألت إبراهيم عن هذه الآية [ ١٥ : ٢] : ﴿ رَبّا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ﴾ قَالَ : حدثت أن المشركين قالوا لمن دخل النار : ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون ؟ فيغضب الله عز وجل لهم ، فيقول للملائكة والنبين : اشفعوا ، فيشفعون فيخرجون من النار ، حتى إن إبليس ليتطاول رجاء أن يخرج معهم ، فعند ذلك ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين .

۸۲۸ – [أثر ۴۹۳] – وأنبأنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن المثنى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الملك بن عمرو ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إبراهيم بن طهمان ، عن عطاء بن السائب ، عن مجاهد ، عن ابن عباس في قوله عز وجل [ ١٠: ٢] : ﴿ رَبّا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ﴾ قَالَ : ﴿ لا تزال الرحمة والشفاعة حتى يقالَ : ليدخلن الجنة كل مُسْلِم ، قَالَ : فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن : بطلت حجة من كذب بالشفاعة ، الويل له إن لم يتب ، وقد روي عن أنس بن مالك قَالَ : « من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب » .

٨٢٧ - [٣٩٢] - أثر إبراهيم : إسناده صحيح .

أخرجه ابن جرير (١٤/ص٢) من طريقين عنَّ هشام الدستوائي به .

٨٢٨ - [٣٩٣] - أثر ابن عباس: لا بأس به.

رواه هناد في « الزهد » (١٩٠) من طريق عبيدة بن حميد عن عطاء . وعبيدة كوفي فروايته عن عطاء قبل الاختلاط . والله أعلم (شرح العلل ٧٣٧) رواه ابن جرير (١٤/ ص٣) من طريق جرير عن عطاء به ، ورواه البيهقي في « البعث والنشور » (٧٥) ، والحاكم (٣٥٣/٢) ، وصححه ووافقه الذهبي وصحح إسناده عن ابن مسعود في تفسير الآية (ابن كثير ٤٤٢/٤) ، « والبعث والنشور » للبيهقي (٨٠) .

ويشهد له في تفسير الآية ما رواه الطبراني: من طريق أبي روق حدثني صالح بن أبي طريف قال: سألت أبا سعيد الحدري فقلت له: هل سمعت رسول الله في يقول في هذه الآية ... »؟ قال: نعم ، سمعته يقول: يخرج الله ناسًا من المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم ، وقال: لمّا أدخلهم الله النار مع المشركين قال لهم المشركون: تزعمون أنكم أولياء الله في الدنيا فما بالكم معنا في النار؟ فإذا سمع

۸۲۹ - [أثر ۳۹٤] - أنبأنا أبو جعفر مُحَمَّد بن صالح بن ذريح العكبري ؟ قَالَ : حَدَّثَنا هناد بن السري ؟ قَالَ : حَدَّثَنا أبو معاوية ، عن عاصم ، عن أنس بن مالك قَالَ : « من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب » .

الله ذلك منهم أذن في الشفاعة لهم ، فتشفع الملائكة والنبيّون ، ويشفع المؤمنون حتى يخرجوا بإذن الله فإذا رأى المشركون ذلك قالوا : يا ليتنا كنا مثلهم فتدركنا الشفاعة ...

فذلك قوله: ﴿ رُبِّهَا يُودُّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين ... ﴾ [ تفسير ابن كثير ٤/ ٢٤]. وصائح بن أبي طريف فيه جهالة وبقية رجاله ثقات وله شاهد آخر فيه خالد ابن نافع وهو ضعيف أخرجه الطبراني أيضًا (مجمع الزوائد ٧/٥٤) ولكن ليس فيه ذكر الشفاعة. .

۸۲۹ - [۳۹٤] - أثر أنس إسناده صحيح - رجاله رجال الصحيح . رواه اللالكائي من طريق ابن المبارك عن عاصم به (۲۰۸۸) .

#### باب

## ما روى أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر

• ٨٣٠ - (٤٣٦) - حَدَّثَنا أبو مُحَمَّد يحيى بن مُحَمَّد بن صاعد ؛ قَالَ : نا على ؛ قَالَ : نا أبو داود يعنى الطيالسي قَالَ : نا مُحَمَّد بن ثابت البناني ، عن جعفر بن مُحَمَّد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد اللَّه قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ ال

۱۳۱ – (۲۳۷) – وحَدَّتَنا أبو بكر مُحَمَّد بن إسماعيل البندار ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن بشار بندار ؛ قَالَ : نا أبو داود ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن ثابت البناني ، عن جعفر بن مُحَمَّد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبداللَّه أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قَالَ : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى » . قَالَ لي جابر : يا مُحَمَّد ، من لم يكن من أهل الكبائر ، فما له وللشفاعة ؟ .

٨٣٠ ، ٨٣١ - (٤٣٧ ، ٤٣٦) - صحيح لغيره - إسناده ضعيف .

فإن محمد بن ثابت بن أسلم البناني: «ضعيف» كما قال الحافظ في « التقريب » الحديث رواه الترمذي (٢٥٦٦) ك الزهد - باب (١١) وضعف إسناده بقوله: «غريب من هذا الوجه» وأخرجه ابن ماجة (٤٣١٠) بإسناد صحيح من طريق الوليد بن مُسلِم ثنا زهير ابن محمد - يعني التميمي - عن جعفر بن محمد الصادق به. وقد صرح الوليد بالتحديث من زهير وتابع عمرو بن أبي سلمة ، التنيسي الدمشقي الوليد بن مُسلِم عليه عند ابن حبان (الإحسان ٢٤٦٧): وهو أي هذا الحديث وإن كان من رواية أهل الشام عن زهير إلا إنهم لم ينفردوا به كما في حديث الباب عند المصنف

والحديث له شواهد كثيرة أشهرها حديث أنس الآتي بعد قليل . أما الزيادة الموقوفة من قول جابر فيشهد لها قوله في رواية اللالكائى (٢٩٥٥) : « وإنما شفاعة رسول الله في أن نفسه ، وأغلق ظهره » . و يشهد لها ما يأتي عن حذيفة (ث ٣٩٥) . وما ثبت من حديث ابن عمر وأبي موسى الأشعري مرفوعًا « خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة ، وبين الشفاعة ، فاخترت الشفاعة ، فإنها أعم وأكفى ، أترونها للمتقين ؟ لا ولكنها للمذنبين والحطائين والمتلوثين » (أحمد ٢٥٠٢) .

(ح٢٥٢٥) وصحح سنده العلامه أحمد شاكر - رحمه الله - من حديث ابن عمر ورجح كون الرواية عن النعمان بن قراد عن ابن عمر كما هي عند اللالكائي

۱۳۳ – (۳۹) – حَدَّثَنا أبو على الحسن بن مُحَمَّد بن شعبة الأنصارى ، قَالَ: نا محمد بن إسحاق المسوحى ، قَالَ: نا سليمان بن حرب ، عن أشعث الحرانى ، عن أنس بن مالك ، عن النبى الله ؛ قَالَ: « شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى » .

(٢٠٧٤)، والطبراني ، وعزاه المتذري للطبراني كذلك ، وقال : «إسناد جيد» (٥٣٤٠) يراجع «مجمع الزوائد» (٣٧٨/١٠) ، وصحح البوصيرى إسناد حديث أبي موسى الأشعري في «زوائد ابن ماجة» (١٤٤١/٢) ، والشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٣٣٣٥) دون قوله (فإنها أعم) .

انظر: « ظلال الجنة » (٧٩١) فالله أعلم. وعزى ذلك إلى « الضعيفة » (٣٥٨٥) قال محقق « شرح أصول السنة »: للالكائي: قال عن حديث أبي موسى عند ابن ماجه وأحمد وغيرهما: « رجاله ثقات ، ولم أجد من ذكره » اه!!! عفا الله عنه.

٨٣٢ - (٣٨) - صحيح لفيره ٍ .

رجاله ثقات غير واصل صاحب أمي الصرفي فلم أعثر الآن على ترجمته ، فإن كان هو عن واصل مولى أبي عُينة ، فهو من رجال مُشلِم ، والبخاري في «الأدب» (انظر النهاية لابن كثير ٢٠٨/٢) وللشعبي رواية عن كعب بن عجرة بواسطة عبد الزحمٰن ابن أبي ليلى كما قال ابن معين (تاريخه ٢/ ٢٨٦) ت (٢٥٦١) وعبد الرحمٰن: ثقة لا يضر إسقاطه من ائسند . وقد سمع من كعب بن عجرة . والحديث يشهد له ما في الباب (واصل مكذا هي في انسخ التي وقفت عليها ، والصواب حذفها فيكون السند هكذا (واصل عن أُمّي أبي عبد الرحمن عن الشعبي ،) والله أعلم .

۸۳۳ - (۴۳۹) - صحیح - إسناده جید .

اخرجه أحمد (٣/ ٢١٣) بزيادة بسطام بن حريث بين سليمان بن حرب وأشعث الحداني وهو الصحيح ، ورواه كذلك أبو داود (٤٧٣٩) ( ك السنة – باب الشفاعة » ، وقال عنه الشيخ الألباني « إسناده جيد » (ظلال الجنة ص ٣٨٦) . ومحمد بن إسحاق المسوحي : قال عنه ابن أبي حاتم : « صدوق كتبت عنه » (الجرح والتعديل 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.7 - 1.

۱ کس۷ - [أثر ۳۹٥] - أنبأنا أبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضى ؟ قَالَ : حَدَّثَنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ؟ قَالَ : حَدَّثَنا الفضيل بن سليمان ؟ قَالَ : حَدَّثَنا أبو مالك الأشجعي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا ربعي بن حراش أنه سمع حذيفة بن اليمان وسمع مالك الأشجعي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا ربعي بن حراش أنه سمع حذيفة بن اليمان وسمع رجلا يقول : « اللَّه ما المعنى عن شفاعة مُحَمَّد » فقالَ : إن اللَّه عز وجل يغنى المؤمنين عن شفاعة مُحَمَّد ؟ ولكن الشفاعة للمذنبين من المؤمنين والمسلمين (١) .

٨٣٧ – [٣٩٥] – أثر حذيفة : إسناده لا بأس به رجاله رجال الصحيح .
 هذا مشكل ، لأن الشفاعة لأهل الكبائر وغيرهم من المسلمين .

<sup>(</sup>۱) قال الإمام ابن خزيمة - رحمه الله: قوله في ذكر الشفاعة (هي لكل مُسْلِم) يريد أني أشفع لجميع المسلمين، في الابتداء للنبيين، والشهداء، والصالحين وجميع المسلمين، فيخلصهم الله من الموقف الذي قد أصابهم فيه من الغم والكرب ما قد أصابهم في ذلك الموطن، ليقض الله بينهم، ويعجل حسابهم على ما قد بين في الأخبار.

فأما قوله: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » فإنما أراد شفاعتي بعد هذه الشفاعة ، التي قد عمت جميع المسلمين هي شفاعة لمن قد أدخل النار من المؤمنين بذنوب وخطايا ، قد ارتكبوها ، لم يغفرها الله لهم في الدنيا ، فيخرجون من النار بشفاعته ، فمعنى – الحديث – أي من ارتكب من الذنوب الكبائر فأدخلوا النار بالكبائر ، إذ الله عز وجل وعد تكفير الذنوب الصغائر باجتناب الكبائر ، على ما قد بينت في قوله تعالى : ﴿ إِن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ... ﴾ اه . بتصرف يسير من «التوحيد» رص ( التوحيد )

٤٣٤ - ( • ٤٤) - أخْبَرَنا أبو جعفر مُحَمَّد بن صالح بن ذريح العكبرى ، قَالَ : حَدَّثَنا هناد بن السرى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن يزيد الرقاشى ، عن أنس بن مالك قَالَ : قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما الشفاعة لأهل الكبائر » .

مهم - (٤٤١) - حَدَّثَنا أبو مُحَمَّد يحيى بن مُحَمَّد بن صاعد ، قَالَ : حَدَّثَنا زياد بن أيوب ، قَالَ : نا أبو المغيرة النضر بن إسماعيل قَالَ : نا الأعمش ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس بن مالك قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ إَنَّمَا جَعَلَتَ الشَّفَاعَةَ لأَهُلَ الكَّالُمِ مِن أَمْتِي » .

۱۳۹ – (۲٤٢) – أخبَرَنا أبو زكريا يحيى بن مُحَمَّد الحنائى ؛ قَالَ : نا شيبان ابن فروخ ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو [ أمية ] الحبطى ، عن يزيد الرقاشى ، عن أنس بن مالك ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو [ أمية ] هفاعتى لأهل الكبائر من أمتى » .

طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس به ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ» . ووافقه الذهبي . والحديث صححه ابن خزيمة بإيراده إياه في « التوحيد » (ص٢٥٢/ ح٢٩٣) وله طريق صحيحة الإسناد عند ابن أبي عاصم في « السنة » (٨٣١) قال ثنا الحسن بن علي يعني الخلال – ثنا الفضيل بن عبد الوهاب ثنا أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس به . قلت : ولكن يخشى من تدليس حميد الطويل وقد صح من طرق أخرى . على ما بينه شيخنا في «تخريجه للسنة » .

تنبيه: وقع خطأ في نسخة « السنة لابن أبي عاصم » في اسم « الفضيل » فصحفت إلى « الفضل » .

٨٣٤ - ٨٣٥ - (٤٤١ ، ٤٤١) - صحيح لغيره - اسناد صغيف .

يزيد الرقاشي ضعيف ، والأعمش : مدلس وقد عنعن والنضر بن اسماعيل : ليس بالقوي . ولكن ما سبق يشهد له .

٨٣٦ - (٤٤٢) - صحيح - إسناده ضعيف جدًّا .

أبو أمية الحبطي هو أيوب بن حنوط بضم المعجمة - : «متروك» كذا قال في « التقريب » .

#### باب

## ما روى أن الشفاعة لمن لم يشرك باللَّه تعالى

٨٣٨ – (٤٤٣) – حَدَّثَنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو كريب مُحَمَّد بن العلاء ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو معاوية .

• ٨٤٠ – (٤٤٥) – حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ؛ قال : حدثنا الحسين بن الحسن المروزي ؛ قال : أخبرنا أبو معاوية ؛ قال : حدثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله في : « لكل نبي دعوة مستجابة ؛ فتعجل كل نبي دعوته ؛ وأخرت دعوتي شفاعة لأمتي ؛ فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئاً » .

۸٤١ – ۸٤١) – حَدَّثَنَا أبو شعيب عبد اللَّه بن الحسن الحراني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يحيى بن أبوب ؛ قَالَ : خَدَّثَنا إسماعيل بن جعفر ؛ قَالَ : أخبرني عمرو بن أبي عمرو، عن سعيد المقبرى ، عن أبي هريرة قَالَ : قلت : يا رسول اللَّه ، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقَالَ النبي ﴿ يَنْ اللّه عَلَا اللّه عَلَا الله عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا عَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَا

۸۳۸ ، ۸۳۹ – (۲۶۶ ، ۲۶۶ ) – صحیح – رجاله ثقات رجال الصحیح . والأول منهما علی شرط الشیخین . أخرجه البخاري (۲۳۰۶) من حدیث الأعرج عن أبي هریرة مرفوعًا دون جملة « فهي نائلة ... » ولکنه زاد لفظة « في الآخرة » وأخرجه بعناه من روایة أبي سلمة عن أبي هریرة (۷۶۷۶) . ورواه مُشلِم (ح۱۹۸) ، ورواه کما عند المؤلف سندًا ومتنًا [ ۱۹۸۱ – ح۹۱ – ك الايمان – باب (۸۳) ح۳۳۸) . من طریق أبي معاویة عن الأعمش به .

٠ ٨٤٠ - (٤٤٥) - صحيح - سبق تخريجه آنفًا .

٨٤١ – (٤٤٦) – صحيح – رجاله رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب . فلم يرو =

لايسألني عن هذا الحديث أحد أول منك ، لما رأيت من حرصك ، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قَالَ : لاإله إلا اللَّه ، خالصا من نفسه » .

<sup>=</sup> له البخاري إلا في «خلق أفعال العباد» ولكن روى عنه مُشلِم في الصحيح. والحديث رواه البخاري (١/ ٢٥٧٠) - انظر رواه البخاري (١/ ٢٣٣- ح٩٩- ك العلم - باب ٣٣) وهو برقم (٢٥٧٠). انظر (تحفة الأشراف ١٣٠٠).

#### باب

## ذكر قول النبي صلى اللَّه عليه وسلم

## « لكل نبى دعوة يدعو بها ، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي »

ابن خالد بن موهب ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو بكر جعفر بن مُحَمَّد الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يزيد ، عن ابن خالد بن موهب ؛ قَالَ : أنا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب أن عمرو بن سُفْيان الثقفي أخبره أن أبا هريرة قَالَ لكعب الأحبار : إن نبى الله وَيَنَّ قَالَ : « لكل نبي دعوة يدعو بها فأنا أريد إن شاء الله أن أختبىء دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة » .

۸٤٣ – (٤٤٨) – حَدَّثَنا أبو مُحَمَّد يحيى بن مُحَمَّد بن صاعد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الحِسين بن الحسن المَرْوَزي ؛ قَالَ : أنا الحجاج بن أبي منيع ، عن جده ، عن الزهرى ؟ قَالَ : حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمٰن أن أبا هريرة قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ لَكُلُ نَبَى دَعُوة وَأَنَا أُرِيد أَن أَحْتَبَىء دَعَوْتِي شَفَاعَة لأَمْتِي يُوم القيامة » .

۱۹۲۸ – (۲۶۹) – حَدَّثَنا أبو جعفر مُحَمَّد بن صالح بن ذريح قَالَ : حَدَّثَنا هناد ابن السري ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبدة يعنى ابن سليمان ، عن مُحَمَّد بن إسحاق ، عن موسىٰ بن يسار ، عن أبى هريرة قَالَ : قَالَ النبى صلى الله عليه وسلم : « لكل نبي دعوة دعا بها ، وإني اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة » .

٨٤٥ - (٤٥٠) - حَدَّثَنا أبو مُحَمَّد ابن صاعد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يعقوب الدورقي

 $<sup>\</sup>Lambda \xi \Upsilon = (\xi \xi V) - (\xi \xi V) - (\xi \xi V) - (\xi \xi V) - (\xi \xi V)$  من هذا الوجه .  $\Lambda \xi \Upsilon = (\xi \xi V) - (\xi \xi V) - (\xi \xi V) - (\xi \xi V)$ 

وَجَدُّ الحُجاجُ بن أبي منيع اسمه عبيد الله بن أبي زياد روى له البخاري تعليقًا أحاديث لا بأس بها كما قال الحفاظ . (تهذيب المزي) في ترجمته وترجمة ابن ابنه ..

٨٤٤ - (٤٤٩) - صحيح - رجاله ثقات

غير محمد بن إسحاق وهو : حسن الحديث مدلس ولكن يشهد له أحاديث الباب . ٨٤٥ - (٤٥٠) - صحيح على شرطهما .

رواه مُسْلِم من طريق روح به (١/ ١٩٠ – ح٠٠٠) والبخاري (٦٣٠٥) عند الأكثر =

قَالَ : حَدَّثَنا روح بن عبادة ؛ قَالَ : حَدَّثَنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ إِن لَكُلُ نبي دعوة قد دعا بها في أمتة وإني اختبأت دعوتي شفاعة الأمتي » .

<sup>=</sup> معلقًا ، وعند بعضهم موصولاً من طريق سليمان التيمي عن أنس به .. وله شاهد عند مُشلِم (ح٢٠١) من حديث جابر .

#### ياب

## ذكر قول النبى صلى اللَّه عليه وسلم « إن اللَّه خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة أو الشفاعة فاخترت الشفاعة »

حدَّثنا هناد بن السرى ؛ قَالَ : حَدَّثنا عبدة يعنى ابن سليمان ، عن سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن أبى المليح ، عن عوف بن مالك الأشجعى ؛ قَالَ : كنا مع عروبة ، عن قتادة ، عن أبى المليح ، عن عوف بن مالك الأشجعى ؛ قَالَ : كنا مع رسول الله في في بعض أسفاره فذكر حديثاً طويلاً قَالَ فيه : وإن نبى الله والله عنه المنان المنا

٧٤٧ - (٤٥٢) - حَدَّثَنا أبو مُحَمَّد بن صاعد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الحسن بن عبد

٨٤٦ - (٤٥١) - صحيح - رجاله رجال الصحيح .

أخرجه أحمد (٢، ٢٨، ٢٩) ، والترمذي (ح٢٥٧) ك الزهد باب (١١) وغيرهما من طريق قتادة به . انظر «السنة» لابن أبي عاصم (٨١٨) . وقتادة مدلس من «المرتبة الثالثة» وقد عنعن إلا أنه توبع في الذي بعده ، وللحديث شاهد من رواية أبي موسى الأشعري (حم٤/ ٤٠٤ ، ٥٠٥) ، وابن عمر (حم٢/ ٧٥) . وقد سبق الكلام عليه تحت حديث (٤٣٦) . قال عنه المنذري (٥٣٢٢) « رواه الطبراني بأسانيد أحدها جيد» . والحديث له طريق أخرى عن أبي المليح عن أبي بردة عن عوف مرفوعًا نحوه .

٠٤٧ – ٨٤٨ – (٤٥٣) – (٤٥٣) – صحيح – سبق تخريجه آنفًا . ورواه ابن ماجة ك الزهد (٤٣١٧) ، وابن أبي عاصم (٨٢٠) واللالكائي من طريق ابن جابر به (٢٠٧٧) .

العزيز الجروي قَالَ : حَدَّثَنا بشر بن بكر التنيسي .

٨٤٨ – (٤٥٣) – قَالَ ابن صاعد: وحَدَّنَنا يوسف بن سعيد المصيصي قَالَ: حَدَّنَنا عمارة بن بشير واللفظ لبشر بن بكر قَالَ: حَدَّنَنا عبد الرحمٰن بن يزيد بن جاير؟ قَالَ: سمعت سليم بن عامر يقول: سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول: كنا مع رسول اللَّه فَقَالَ: « أتدرون ما خيرني ربي عز وجل؟ » قلنا: اللَّه ورسوله أعلم ، قَالَ: « خيرني أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة ، فاخترت الشفاعة » . قلنا: يا رسول اللَّه ادع اللَّه أن يجعلنا من أهلها ، قَالَ: « هي لكل مُسْلِم » .

مناد بن السرى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو جعفر مُحَمَّد بن صالح بن ذريح ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مناد بن السرى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو معاوية ، عن إسحاق بن عبدالله بن أبى فروة ، عن سعيد بن أبى سعيد ، عن أبى هريرة قَالَ : قَالَ رسولَ الله في : « سألت الله عز وجل الشفاعة لأمتى ، فقالَ : لك سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ، قَالَ : قلت : رب زدنى ، قَالَ : فإن لك مع كل ألف سبعين ألفا ، قَالَ : قلت : ربى زدنى ، قالَ : فعنى بين يديه وعن يمينه وعن شماله ، قالَ فقالَ أبوبكر رضى الله عنه : حسبنا يا رسول الله ، فقالَ عمر رضى الله عنه : يا أبا بكر ، دع رسول الله في يكثر لنا كما أكثر الله عز وجل ، قالَ : فقالَ أبو بكر : إ نما نحن حفنة من حفنات الله عز وجل ، فقالَ رسول الله في : « صدق أبو بكر » .

• ٨٥٠ - (٤٥٥) - حَدَّثَنا أبو بكر عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطى ؟ قَالَ : حَدَّثَنا أبو مشام الرفاعي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا أبو بكر بن عياش ؟ قَالَ : حَدَّثَنا حميد ، عن أنس قَالَ : قَالَ رسول الله عليه : « إذا كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة ، فأشفع لمن كان في قلبه مثقَالُ حبة من إيمان ، ثم أشفع لمن كان في قلبه ذرة ، حتى لا

٨٤٩ - (٤٥٤) - إسناده ضعيف جدًّا .

اسحاق بن عبد الله بن أبي فروة «متروك» [ الميزان١/ ١٩٣ ] ، و«التقريب» .

٨٥٠ - (٤٥٥) - صحيح - إسناده ليس بالقوي .

لأجل أبي هشام الرفاعي . وقد توبع عند البخاري . خ (١٣/ ٤٨١ - ٩٠ - ٧٥ - ك التوحيد/ باب ٣٦) وفيه متابعة أحمد بن عبد الله بن يونس . مع اختلاف يسير في اللفظ . وفيه تصريح حميد بالسماع من أنس .

يبقى أحد في قلبه من الإيمان هذا » وحرك الإبهام والمسبحة .

١ ٥٠٠ - [أثر ٣٩٦] - أنبأنا ابن ذريح ؛ قَالَ : حَدَّثَنا هناد بن السرى ؛ قَالَ : أنا ابن فُضَيْل ، عن ليث ، عن أبي فزارة ، عن يزيد بن الأصم ، عن ابن عباس في قوله تعالى [ ٧٩ : ٧ ، ٨ ] : ﴿ مِثْقَالَ ذَرة ﴾ فقال : أدخل ابن عباس يده في التراب ثم رفعها ثم نفخ فيها ثم قَالَ : « كل واحدة من هؤلاء مِثْقَالُ ذرة » .

٨٥١ - [٣٩٦] - أثر ابن عباس: في إسناده ضعف:

لأجل الليث بن أبي سليم فإنه صدّوق إلا إنه اختلط جدًّا كما قال الحافظ في «التقريب» وأبو فزارة هو راشد بن كيسان ، وابن فُضَيْل هو : محمد بن فُضَيْل بن غزوان الضبي . أخرجه هناد بن السري ، في « الزهد » (١٤٤/١ – ح١٩٣) .

#### باب

# الإيمان بأن أقواماً يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبي شي وشفاعة المؤمنين

۱۵۲ – (۲۵۲) – أُخْبَرَنَا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا عبيد اللَّه بن عمر القواريرى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبيد اللَّه بن عمر القواريرى ؛ قَالَ : قلت لعمرو بن دينار : يا أبا مُحَمَّد ، أسمعت جابر بن عبد اللَّه يحدث عن النبى صلى اللَّه عليه وسلم : « إن اللَّه عز وجل يخرج من النار قوماً بالشفاعة ؟ قَالَ : « نعم » .

محمداً ابن أبي عمر يعني محمداً العدني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو أحمد هارون بن يوسف ؛ قَالَ : حَدَّثَنا ابن أبي عمر يعني محمداً العدني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سُفْيان ، عن عمرو بن دينار أنه سمع جابراً يشير إلى أذنيه يقول : « إن الله عز وجل يخرج يوم القيامة ناساً من النار فيدخلهم الجنة » .

١٥٨ - (٤٥٨) - وأنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبيد اللَّه بن عمر القواريرى قَالَ : حَدَّثَنا أبو قَالَ : حَدَّثَنا أبو أَنَا يحيي بن سعيد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الحسن بن ذكوان ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو رجاء؛ قَالَ : حَدَّثَنا عمران بن حصين ، عن النبي الله من النار قوماً بشفاعة مُحَمَّد الله في فيدخلون الجنة ، فيسميهم أهل الجنة الجهنميين » .

٨٥٥ – (٤٥٩) – حَدَّثَنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ؟ قال : حَدَّثَنا

٨٥٢ - (٤٥٦) - صحيح - متفق عليه .

<sup>«</sup> تحفة الأشراف » (٢٥١٤) ، البخاري (١١/ ٢٤٤ - ٢٥٥٨- ك الرقاق -- باب ٥٠١) . البخاري (١١/ ٢٤٤ - ٢٥٥٨ ك الرقاق -- باب ٥٠١ - باب ٥٠٤ - ١٩١٥) .

٨٥٣ - (٤٥٧) - صحيح - رواه مُشلِم من هذا الوجه . انظر التخريج السابق .

٨٥٤ - (٤٥٨) - صحيح - رواه البخاري (ح٦٦٦) من طريق يحيى به . . ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه (تحفة الأشراف ٨٧١) .

٨٥٥ - (٤٥٩) - صحيح - رواه مُشلِم.

<sup>(</sup>ح١٨٥) ك الإيمان – باب (٨٢) . وغيره (تحفة الأشراف ٤٣٤٦) .

مُحَمَّد بن الصباح الدولايى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا خالد بن عبد اللَّه ، عن مسعود بن أبى سلمة ، عن أبى نضرة ، عن أبى سعيد الخدرى ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم : « أما أهل النار الذين هم أهل النار فإنهم لايموتون فيها ، وأما ناس من الناس فإن النار تأخذهم على قدر ذنوبهم فيحترقون فيها فيصيرون فحماً ثم يأذن الله عز وجل لهم في الشفاعة فيخرجون من النار ضبائر (١) فيبثون أو ينثرون على أنهار الجنة فيؤمر أهل الجنة فيفيضون عليهم من الماء ، فتنبت لحومهم كما تنبت الحجة في حميل السيل » .

١٠٥٦ – (٤٦٠) – أنبأنا الفِرْيَايي قَالَ : حَدَّثَنا وهب بن بقية الواسطى ؛ قَالَ أنبأنا خالد يعنى ابن عبدالله الواسطى ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الحدرى ، عن النبي في قَالَ : « إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قالَ الله عز وجل برحمته : انظروا من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان فأخرجوه من النار ، قَالَ : فأخرجوا ، وقد عادوا حمماً فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة ، فينبتون كما ينبت الغثاء في حميل السيل ، أو إلى جانب السيل ، ألم تروا أنها تأتى صفراء ملتوية » .

١٠٥٧ – (٤٦١) – حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرَ عَبِدَ اللَّهُ بِن مُحَمَّدُ بِن عَبِدَالْحَمِيدِ الواسطى ؟ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مِشَامُ الرفاعي ؟ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بِكُر بِن عِياش ؟ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمِيد ، عن أَنس قَالَ : قَالَ رسولَ اللَّه ﴿ إِذَا كَانَ يُومُ القيامَةُ أُوتِيتَ الشّفاعَةُ فَأَشْفُعُ عَن أَنس قَالَ : قَالَ رسولَ اللَّه ﴿ إِذَا كَانَ يُومُ القيامَةُ أُوتِيتِ الشّفاعَةُ فَأَشْفُعُ لَمْ كَانَ فَى قَلْبُهُ مِثْقَالَ حَرِةً حَتى لَمْ مَنْ الْإِيمَانُ مَثْلُ هَذَا ، وحركُ الْإِبْهَامُ والمسبحة » .

٨٥٨ - (٤٦٢) - أَنبأنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا هدبة بن خالد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا

٨٥٦ - (٤٦٠) - صحيح - متفق عليه .

رواه البخاري (۲۰۲۰) ، ومسلم (ح۱۸۶) و (تحفة الأشراف ٤٤٠٧) من طريق عمر بن يحيي بنحوه .

٨٥٧ - (٤٦١) - صحيح - وهو مكرر (٤٥٤) .

٨٥٨ - (٤٦٢) - صحيح - رواه البخاري من طريق هدبة به (٩٥٥٦) .

وفيه تصريح قتادة بالتحديث . تراجع طرقه في «المسند» (أطراف المسند ٨٩١) .

<sup>(</sup>١) ضبائر: أي جماعات ملتفة . [القاموس/ ٥٤٩].

همام بن يحيى ؛ قَالَ : حَدُّثَنا قتادة ، عن أنس بن مالك أن رسول الله على قَالَ : «يخرج من النار قوم بعد ما يصيبهم منها سفع فيدخلون الجنة ، يسميهم أهل الجنة الجهنمين » .

٩٥٩ – (٤٦٣) – حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يحيى بن النضر ؛ قَالَ : حَدَّثَنا شعبة ، عن حَمّاد ، عن ربعى بن قَالَ : حَدَّثَنا شعبة ، عن حَمّاد ، عن ربعى بن حراش ، عن حذيفة قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ اللَّهُ عَنْ النار قَد محشتهم النار فيدخلون الجنة بشفاعة الشافعين ، يسمون : الجهنميين » .

• ٨٦٠ – (٢٦٤) – أنبأنا ابن ذريح العكبرى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا هَنَّاد بن السّرِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو معاوية ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن ابن عمر ؛ قَالَ : « لقد بلغت الشفاعة يوم القيامة حتى إن الله عز وجل يقول للملائكة : أخرجوا برحمتى من كان في قلبه مثقَالَ حبة من خردل من إيمان ، قَالَ : ثم يخرجهم حفنات بيده بعد ذلك » .

١٦٥ – (٣٥٠) – حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا على بن مهران ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا عبد الله يعني ابن [أبي] (على رشيد ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا عبد الله يعني ابن إلى إلى الله عن أبي سعيد ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله الله عن أبي سعيد ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله الله عن إلى الله الله أحدكم يكون له الحق على صاحبه أشد من المؤمنين لربهم عن وجل في إخوانهم الذين دخلوا النار ، يقولون : ربنا ، إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويحجون ؟ أدخلوا النار ؟ قَالَ اللّه عز وجل : اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال من عرفتم ، فيخرجونهم ، ثم يقول اللّه عز وجل : أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان ، حتى يقول : نصف مثقال ، حتى يقول : خردلة ، حتى يقول : درة . ثم يقول الله عز وجل : المؤمنين ، وبقي أرحم الراحمين ، ثم يقبض قبضة أو قبضتين من النار فيدخلون الجنة » .

۸۵۹ - (۱۳۶) - إسناده صحيح.

٠٨٦٠ - (٤٦٤) - إسناده ضعيف جدًّا - الأجل إسحاق بن عبد الله وقد سبق (ح٣٦٤) انظر

٨٦١ - (٤٦٥) - صحيح - إسناده فيه ضعف

لأجل عثمان بن مطر - وقد توبع عند النسائي وابن ماجة (تحفة الأشراف ١٧٨) .= (\*) ليست في (ك) .

مراق السري، قال : كدَّنَنا هناد بن السري، قال : كدَّننا هناد بن السري، قال : كدَّنَنا أبو معاوية ، عن سُفْيان بن زياد العصفري ، عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل [٢٣٦٦] : ﴿ قالُوا : والله ربنا ما كنا مشركين ﴾ قال : « لما أمر بإخراج من دخل النار من أهل التوحيد فقال من بها من المشركين : تعالوا : فلنقل : لا إله إلا الله لعلنا أن نخرج مع هؤلاء ، فقالوا فلم يصدقوا ، قال : فحلفوا ، والله ربنا ما كنا مشركين » ، قال : فقال عز وجل [٢٤:٦] : ﴿ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ﴾ .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه الله: وقد روى من غير وجه: أن النبى الله يشفع يشفع يوم القيامة لجميع ذرية آدم عليه السلام من الموحدين بأن يخرج من النار كل موحد، ثم يشفع آدم عليه الصلاة والسلام، ثم الأنبياء، ثم الملائكة، ثم المؤمنون، فنعوذ بالله ممن يكذب بهذا، لقد ضل ضلالاً بعيداً، وخسر خسراناً مبيناً.

۸۹۳ – ۸۹۳ ) – حَدَّثَنا أبوبكر جعفر بن مُحمَّد الفِرْيَابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا قُتَيْبَة ابن سعيد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الليث بن سعد ، عن حالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن أنس بن مالك : أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكروا عند رسول الله فقال : « والذى نفسى بيده ، إنى لسيد الناس يوم القيامة ولا فخر ، وإن بيدي لواء الحمد ، وإن تحته آدم عليه السلام ومن دونه ولا فخر – قَالَ – : ينادي الله عز وجلِ يومئذ آدم ، فيقول آدم : لبيك رب وسعديك ، فيقول : أخرج من ذريتك بعث النار ، فيقول : وما بعثُ النار ؟ . فيقول : من كل ألف تسعمائة وتسعين ، فيخرج مالا يعلم عدده إلا الله عز وجل ، فيأتون آدم عليه السلام

<sup>=</sup> وأصله في الصحيحين مطولاً. (تحفة الأشراف ٢٥٥١ ، ٥٠٤٥ ، ١٤١٨٣). ٩٦٢ - [٣٩٧] - أثر سعيد بن جبير: إسناده صحيح - رجاله رجال الصحيح . ٣٦٨ - [٣٩٠] - صحيح - رجاله ثقات رجال الشيخين .على ضعف يسير في سعيد بن أبي هلال: ولم يسمع من أنس ، وقد روي من طرق كما قال المصنف - رحمه الله - وأصله في الصحيحين - البخاري (٢٧٦٤) ، (٢٥٦٥) ، ومسلم (ح ١٩٣) ، انظر (تحفة الأشراف ١١٧١) ، وأحمد (١١٦/٣ ، ١٤٤١) ، و«الصحيحة» (٤/١ م) ، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٨٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ) ، وله شواهد عن جماعة من الصحابة: أبي بكر، أبي هريرة ، أبي سعيد ، - رضي الله عنهم - وغيرهم .

فيقولون : أنت آدم ، أكرمك الله ، وخلقك بيده ، ونفخ فيك من روحه ، وأسكُّنك جنته ، وأمر الملائكة فسجدوا لك ، فاشفع لذريتك ، لاتحرق اليوم بَالنارِ ، فيقول : ليس ذَّلك إلىَّ اليوم ، ولكن سأرشدكم ، عليكم بعبدِ اتَّخذه اللَّهُ خليلًا وأنا معكم ، فيأتون إبراهيم عليه السلام ، فيقولون : يا إبراهيم ، أنت عبد اتخذك اللَّه خليلًا ، فاشفع لذرية أدم ، لا تحرق اليوم بالنار ، فيقول : ليس ذلك إلى ، ولكن سأرشدكم ، عليكم بعبد اصطفاه الله عز وجل بكلامه ورسالاته ، وَأَلْقَى عَلَيْهُ مَحِبَةً مَنْهُ إِنَّ مُوسَىٰ ، وأنا معكم ، فيأتون مُوسَىٰ ، فيقولون : يا موسىٰ أنت عبد اصطفاك اللَّه عز وجل برِسالاته وكلامه ، وألقى عليك محبَّة منه ، اشفع لذرية آدم ، لا تِحرق اليوم بالنار ، قَالَ : ليس ذلك اليوم إلى ، ولكن سأرشدكم ، عليكم بروح اللَّه وكلمته : عيسى ابن مريم ، فيأتون عيسى أبن مريم عليه السلام ، فيقُولُونَ : يَا عَيْسَى ، أَنْتَ رُوحَ اللَّهُ وَكُلَّمَتُهُ ، اشْفَعَ لِلْذَرِيَّةُ آدُمُ ، لا تَحْرَقُ اليوم بالنار ، قَالَ : ليس ذلك اليوم إَلَى ، عليكم بعبد جعله اللَّه عز وجل رحمة لِلعالمين : أحمد ، في ، وأنا معكم ، فيأتوني فيقولون : يا أحمد ، جعلك الله رحمة للعالمين ، فاشفع لذرية آدم ، لا تحرق اليوم بالنار ، فيقول : نعم ، أنا صاحبها ، فآتى حتى آخذ بحلقة باب الجنة ، فيقَالَ : من هذا ؟ فأقول : أنا أحمد ، فيفتح لى ، فإذا نظرت إلى الجبار تبارك وتعالى خررت ساجداً ، ثم يفتح لى من التحميد والثناء على الرب عز وجل شيء لا يحسن الخلق ، ثم يقالُ : سل تعطه ، واشفع تشفع ، فيقول : يارب ، ذرية آدم لا تحرق اليوم في النار فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينارِ من إيمان فاخرجوه، ثم يعودون إلَيَّ فيقوِلون: ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار ، قَالَ : فآتي حتى آخذ بحلقة باب الجنة ، فيقَالَ : من هذا ؟ فأقول : أحمد ، فيفتح لي ، فإذا نظرت إلى الجبار تبارك وتعالى . خررت ساجداً فأسجد مثل سجودي أول مرة ومثله معي ، فيفتح لي من الثناء على الرب عز وجل من التحميد مثل ما فتح لي أول مرة ، فيقَالَ : ارفع رأسك ، وسل تعطه ، واشفع تشفع ، فأقول : يارب ، ذرية آدم ، لا تحرق اليوم بالنار ، فيقول : أخرجوا له من كان في قلبه مثقَالَ قيراطِ من إيمان ، ثم يعودون إليَّ ، فآتِي حتى أصنعَ كما صنعت ، فإذا نظرت إلى الجبَّار عز وجل حررتُ ساجداً ، فأسجد كسجودي أول مرة ومثله معى، ويفتح لي من الثناء والتحميد مثل ذلك ، ثم يقَالَ : سل تعطه ، واشفع تشفع ، فأقول : يارب ، ذرية آدم ، لاتحرق اليوم بالنار ، فيقول : اذهبوا فمنٍ وجدَّتُم في قلبه مثقَالَ ذرة من إيمان فأخرجوه ، فيخرجون مالا يعلم عدتهم إلا اللَّه

عز وجل ، ويبقى أكثرهم ، ثم يؤذن لآدم بالشفاعة ، فيشفع لعشرة آلاف ألف ، ثم يؤذن للملائكة والنبيين ، فيشفعون ، حتى إن المؤمن ليشفع لأكثر من ربيعة ومضر » .

١٦٤ - (٢٦٧) - وأنبأنا أبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضى ؟ قَالَ : حَدَّثَنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ؟ قَالَ : حَدَّثَنا المعتمر بن سليمان ؟ قَالَ : سمعت أبى يحدث ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي وَ إِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنون آدم يوم القيامة ... » . وذكر الحديث بطوله نحواً من حديث الفِرْيَابي .

ولهذا الحديث طرق .

٨٦٤ - (٤٦٧) - صعيح - سبق تخريجه آنفا .

### باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة

مار الدمشقى ؛ قالا : حَدَّثنا إسماعيل بن عياش ؛ قالَ : حَدَّثنا بحير بن سعد ، عن عمار الدمشقى ؛ قالا : حَدَّثنا إسماعيل بن عياش ؛ قالَ : حَدَّثنا بحير بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن المقدام بن معدي كرب ، عن رسول الله و قال : « للشهيد عند الله عز وجل تسع خصال ، يغفر له في أول دفعة من دمه ، ويرى مقعده من الجنة ، ويُحَلَّى حُلَّة الإيمان ، ويُزَوَّج من الحور العين ، ويجار من عذاب القبر ، ويأمن من الفزع الأكبر ، ويوضع على رأسه تاج الوقار ،الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ، ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه » .

٨٦٦ - (٤٦٩) - وأنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عثمان بن أبى شَيْبَة ؛ قَالَ :
 حَدَّثَنا إسماعيل بن عياش ، عن بحير بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن كثير بن
 مرة ، عن عبادة بن الصامت ، عن النبى ﴿ إِنَّهُ ؛ قَالَ : « للشهيد عند اللَّه عز وجل

٨٦٥ - (٤٦٨) - صحيح - إسناده حسن.

فإن إسماعيل بن عياش: صدوق في أهل بلده وهذا منها فإن بحير بن سعد من أهل حمص . وخالد بن معدان إمام ثقة إلا أنه كثيرًا ما يرسل ، وفي حديثه عن المقدام بن معد يكرب كلام لا يضر فإن حديثه عنه في صحيح البخاري (ك البيوع - باب ٥) ، ومن أدخل بينهما جبير بن نفير لا يضره ذلك فإنه ثقة كذلك .

والحديث رواه عبد الرزاق (٩٥٥٩) ، وسعيد بن منصور (٢٥٦٢) ، والطبراني في «مسند الشاميين » (١١٢٠) .

وأرى أن الحكم أخطأ في لفظة «ست». وروى من حديث عقبه بن عامر موقوقًا عند الطبراني « الشاميين » (١٦٦٣) ورواه الترمذي (ح ١٦٦٣) ، (٥/٤٧٥ – ك الجهاد باب ٢٥) . وقال : «حسن صحيح غريب » ، من طريق نعيم بن حماد ثنا بقية بن الوليد عن بحير بنحوه . ورواه ابن ماجة من طريق هشام بن عمار كما عند المؤلف (٢٧٩٩) مختصرًا . انظر « أحكام الجنائز » (ص) ، ورواه أحمد (١٣١/٤) ثنا إسحاق بن عيسى ، والحكم بن نافع قالا ثنا إسماعيل به ، إلا أنه قال : « قال الحكم ست خصال » ويشهد له ما سبق وما يأتي في الباب .

۸۲٦ - (٤٦٩) - صحيح - إسناده حسن - انظر ما قبله . ورواه أحمد (١٣١/٤) من طريق الحكم بن نافع ثنا ابن عياش مثله . تسع خصال .... فذكر الحديث مثله إلى قوله : « ويشفع في سبعين من أقاربه » .

٨٦٧ - (٤٧٠) - حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أحمد بن صالح المصري وجعفر بن مُحَمَّد بن مسافر ؛ قالا : حَدَّثَنا يحيى بن حسان ؛ قَالَ : حَدَّثَنا وليد بن رباح الذَّمَارِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عمي نمران بن عتبة الذماري ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ اللَّهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلْمُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا ع

٨٦٨ - (٤٧١) - حَدَّثنا أبو مُحَمَّد يحيى بن مُحَمَّد بن صاعد ؟ قَالَ : حَدَّثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي ؟ قَالَ : حَدَّثنا يحيى بن حسان التنيسي ؟ قَالَ : حَدَّثنا الوليد بن رباح الدَّمَارِي ؟ قَالَ : حدثني نمران الذماري ؟ قَالَ : « دخلنا على أم الوليد بن رباح الدَّمَارِي ؟ قَالَ : حدثني نمران الذماري ؟ قَالَ : « دخلنا على أم الدرداء ، ونحن أيتام صغار ، فمسحت رءوسنا وقالت : أبشروا يا بني ، فإني أرجو أن تكونوا من شفاعة أبيكم ، فإني سمعت أبا الدرداء يقول : قَالَ رسول الله عليه الشهيد في سبعين من أهل بيته » .

= وحسن إسناده . الحافظ الدمياطي في « المتجر الرابح » (ص٣٧٦) ، والمنذري في « الترغيب والترهيب » (٢٩٤/٢–٤٩) .

٨٦٨ ، ٨٦٨ - (٤٧١ ، ٤٧١) - صحيح لغيره .

أخرجه أبو داود (٢٥٢٢) من طريق نمران بن عتبة: قال عنه الحافظ « مقبول » أي عند المتابعة ، والوليد بن رباح رجح الحافظ أن اسمه « رباح ابن الوليد » . ويشهد له ما سبق من حديث عبادة بن الصامت وغيره وهو في « صحيح أبي داود » (٢٢٠١)

. موضوع - (٤٧٢) - موضوع

رواه ابن ماجة (٤٣١٣) وغيره من طريق المصنف ، وفيه عنبسة بن عبد الرحمن القرشي: وهو «متروك متهم» قال البخاري: «تركوه» وقال أبو حاتم: «كان يضع الحديث» [ الميزان ٣٠١/٣] والحديث حكم عليه بالوضع شيخنا العلامة الألباني في «الضعيفة» (١٩٧٨) .

وعلاقة بن أبي مُشلِم : لم يرو عنه سوى عنبسة هذا فهو «مجهول»

• ۸۷ – (٤٧٣) – حَدَّثَنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا كثير بن مُحَمَّد بن بكار ؛ قَالَ : حَدَّثَنا كثير بن راذان ، عن عاصم بن ضمرة ، عن عليّ بن أبى طالب رضى الله عنه ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله عنه الله عز وجل الجنة ، رسول الله عنه : « من قرأ القرآن وحفظه واستظهره أدخله الله عز وجل الجنة ، وشفعه في عشرة من أهل بيته ، كلهم قد وجبت لهم النار » .

۸۷۱ – (۲۷٤) – وحَدَّثَنَا الفِرْيَابِي قَالَ : حَدَّثَنا أَبُو خَيْمَة زَهْيَر بَنْ حَرْبٍ ؛ قَالَ : حَدَّثَنا شَبَابَة بَنْ سُوار ؛ قَالَ : حَدَّثُنا حَرِيز بَنْ عَثْمَانُ ، عَنْ عَبْد الرحمن بَنْ مَيْسَرَة ؛ قَالَ : سمعت أَبَا أَمَامَة الباهلي يقول : قَالَ رَسُولَ اللَّهُ ﴿ يَلَمُ الْحَيْنُ وَبَيْعَةً وَمَضْرَ » . بشفاعة رجل مِنْ أَمْتَى مثل أحد الحيين ربيعة ومضر » .

قَالَ : وكان المشيخة يرون أن ذلك الرِجل عثمان بن عفان رضي الله عنه .

قلت: وغاية هذا الوضاع أن يقدم العلماء على الشهداء.

٠ ١٠١ - (٤٧٣) - إسناده ضعيف جدًّا .

رواه الترمذي (ح ٣٠٨١) ، وابن ماجة (٢١٦) ، وضعفه الترمذي بقوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وليس إسناده بصحيح ، وحفص بن سنيمان أبو عمر البزاز كوفي يُضَعَّف في الحديث » وقال عنه الحافظ: «متروك احديث مع إمامته في القراءة » ا-ه ( التقريب ) . وفي إسناده: كثير بن زاذان وهو «مجهول » كما قال الحافظ أيضًا في « التقريب » . [ ينظر ضعيف الترمذي ٥٥٣] . مجهول » كما قال الحافظ أيضًا في « التقريب » . [ ينظر ضعيف الترمذي ٥٥٣] .

رواه أحمد (٥/٥) ، ٢٦١ ، ٢٦٧) من طريق عبد الرحلن بن ميسرة به قال عنه الحافظ « مقبول » فهذا القول منه غير مقبول على اصطلاحه – رحمه الله – فإن عبد الرحلن بن ميسرة من الطبقة العليا من تابعي أهل الشام على ما ذكره يعقوب بن سُغيان الفسوي في « المعرفة والتاريخ » (٣٤٧/٢) ، ووصفه العجلي بقوله « شامي تابعي ثقة » (٣٨/١ – 100 - 100) وذكره ابن حبان في « الثقات » (٥/٩ م) وقال أبو داود : « شيوخ حريز كلهم ثقات » [ تهذيب المزي ٤٥١/١٧ ] وقال عنه الهيشمي في « المجمع (٣٢٥/١٠) « ثقة » . وله ترجمة في « تاريخ دمشق » (٣٢٥/١٠) . = =

كما حكم عليه بذلك جماعة من الأئمة منهم الحافظ ابن حجر في « التقريب » ،
 وشيخ الحديث في عصرنا الألباني في « الضعيفة » (٢٣٥/٢) ، وهو مع هذا قد « وهاه » الذهبي في « الكاشف » له (٣٦٣/٢) .

٨٧٢ – (٤٧٥) – حَدَّثَنا أبو القاسم البغوي عبد اللَّه بن مُحَمَّد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُو جعفر عن مُحَمَّد بن يزيد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا جسر أبو جعفر عن الحسن (٠٠ ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ يَشْفُعُ عَثْمَانُ بَنْ عَفَانَ يَوْمُ القيامَةُ لَمْثُلُ رَبِيعَةً وَمَضْرَ » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه اللَّه : وقد روى أنه : « ما من أهل بيت نبى إلا وله شفاعة » .

وروى عنه جماعة منهم ثور بن يزيد الحمصي : وهو ثقة ثبت إمام ومن أهل بلده ، وكذا حريز بن عثمان ، وقريب منهم صفوان بن عمرو الحمصي . وعليه فلا يضر إن شاء الله قول علي بن المديني : عنه أنه « مجهول » فإن الجهالة أمر عدمي وليس بعلم ، وعدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه ، ومن علم حجة على من لم يعلم لا سيما مع الحجة ، والكثرة والله أعلم . والحديث قال عنه الإمام المنذري في «الترغيب والترهيب» (٥٣٣٥): « رواه أحمد بإسناد جيد » .

وقال عنه الهيثمي (٣٨١/١٠) « رجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ميسرة وهو ثقة » .

هذا وله شاهد من حديث عبد الله بن أبي الجدعاء أخرجه أحمد (٢٩/٣) بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيح ، ورواه من نفس الطريق عن رجل من أصحاب النبي (٣/ ٣٦) . ورواه الترمذي من طريق ابن علية به عن عبد الله بن أبي الجدعاء (ح٣٦) ، وابن ماجة (٣١٦) ولكن في حديث ابن أبي الجدعاء «أكثر من بني تميم» . والحديث في « صحيح الترمذي » (٩٨٥) .

واستشهد له شيخنا بمرسل للحسن ، وقال : « أخرجه عبد الله في «زوائد الزهد» (ص٢١٦) بسند صحيح عنه (الصحيحة ٢١٧٨) .

٨٧٢ - (٤٧٥) - إسناده ضعيف وهو من مراسيل الحسن.

رواه الترمذي (ح٢٤٤) ، (ج٠٢٥٠) من طريق أبي هشام الرفاعي محمد بن يزيد به ورواه أحمد في «الفضائل» (٨٦٦) : ومحمد بن يزيد : ليس بالقوي . كما قال الحافظ ، ويحيى بن يمان : مع أنه صدوق فقد كان يخطيء كثيرًا ، وجسر أبو جعفر هو جسر بن فرقد «ضعيف» (الكنى لأبي أحمد الحاكم) يروي عن الحسن بن أبي الحسن الأنصاري ٣٦/٥) «الميزان» (٣٩٨/١). قال عنه شيخنا في «ضعيف سنن الترمذي» (٣٩١) «ضعيف الإسناد مرسل» والحديث يأتي - برقم (٩٥٣) في «فضل عثمان».

۸۷۳ – [أثر ۲۹۸] – أنبأنا أبو مُحَمَّد عبداللَّه بن مُحَمَّد بن ناجية ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد اللَّه بن عمر بن أبان الكوفى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن فُضَيْل ؛ قَالَ : حَدِ العباس رضى اللَّه وَكُرياء بن أبى زائدة ، عن عطية العوفى أن كعب الأحبار أخذ بيد العباس رضى اللَّه عنه فقالَ : « وهل شفاعة إلا للأنبياء » ؟ . أو عنه فقالَ : « وهل لى شفاعة » ؟ قَالَ : « نعم ، ليس من أهل بيت نبى إلا كانت له الشفاعة » .

۱۷۶ - [أثر ۳۹۹] - حَدَّثنا أبو بكر عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبدالحميد الواسطى ؛ قَالَ : حَدُّثنا مُحَمَّد بن الواسطى ؛ قَالَ : حَدُّثنا مُحَمَّد بن الواسطى ؛ قَالَ : حَدَّثنا رُكريا بن أبى زائدة ، عن عطية بن سعد ؛ قَالَ : أخذ كعب الأحبار بيد العباس فقَالَ : «إنى أختبيها للشفاعة عندك » ، فقالَ العباس : «وهل لى شفاعة » ؟ قَالَ : «نعم ، ليس أحد من أهل بيت النبى الله الا كانت له شفاعة يوم القيامة » .

محمد بن فياض ؟ قَالَ : حَدَّثَنا يزيد بن هارون ؟ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن يحيى بن فياض ؟ قَالَ : حَدَّثَنا يزيد بن هارون ؟ قَالَ : أنبأنا زكريا بن أبي زائدة ، عن عطية ؟ قَالَ : أخذ كعب يبد العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه فقَالَ : «احفظها لي عندك ، تشفع لي بها يوم القيامة » ، فقَالَ العباس : «وهل لي من شفاعة » ؟ قالَ : «نعم ، إنه ليس أحد من أهل بيت نبي يسلم إلا كانت له شفاعة » .

قَالَ مِحمد بن حسين رحمه اللّه تعالى : قأنا أرجو لمن آمن بما ذكرنا من الشفاعة ، وبقوم يخرجون من النار من الموحدين ، وبجميع ما تقدم ذكرنا له ، وبجميع ما سنذكره إن شاء اللّه من المحبة للنبي اللّه ، ولأهل بيته وذريته وصحابته

٨٧٨ ، ٨٧٤ ، ٨٧٥ – [٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٠٠٤] – إسناده ضعيف .

فيه عطية بن سعد العوفي : ضعيف ، مدلس ولم يصرح بالتحديث أو السماع . يأتي في «فضل العباس» وأن له شفاعة يشفع بها للناس (أثر ٥٧٩).

قلت: وهذه الآثار مدارها كما قلت على عطية العوفي، وهو شيعي مشهور بذلك، فما كان في فضل أهل البيت لا يقبل منه إن كان ثقة مأمونًا فكيف وهو على العكس من ذلك ضعيف مدلس، ثم لا تؤمن أن تكون هذه من الإسرائيليات التي أخذها كعب من كتب أهل الكتاب السابقين. فلا حجة في شيء منها، ولا يثبت بتلك النصوص حكم فضلًا عن عقيدة يدان بها لرب العالمين والله أعلم.

وأزواجه رضى الله عنهم أجمعين: أن يرحمنا مولانا الكريم ، ولا يحرمنا وإياكم من تفضله ورحمته ، وأن يدخلنا وأياكم في شفاعة نبينا مُحَمَّد هي ، وشفاعة من ذكرنا من الصحابة وأهل بيته ، وأزواجه رضى الله عنهم أجمعين ، ومن كَذَّب بالشفاعة ، فليس له فيها نصيب ، كما قَالَ أنس بن مالك ()

<sup>(\*)</sup> تقدم.

# بسم اللَّه الرحمٰن الرحيم كتاب

### الإيمان بالحوض الذي أعطى النبي 🞡

۸۷٦ – (٤٧٦) – أنبأنا أبو جعفر مُحَمَّد بن صالح بن ذريح العكبرى ؟ قَالَ : حَدَّثَنا هناد بن السرى ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عبدة يعنى ابن سليمان ، عن سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن سالم بن أبى الجعد ، عن معدان بن أبى طلحة اليعمرى ، عن ثوبان مولى رسول اللَّه ﴿ وَالَا عند حوضى يوم القيامة » . قَالَ : همثل نبى اللَّه ﴿ عن سعة الحوض ؟ فقالَ : « مثل ما بين مقامى هذا إلى عمان » . قَالَ سعيد : ما بينهما شهر أو نحوه ، ومئل نبى اللَّه ﴿ عن شرابه ؟ فقالَ : « أشد بياضاً من اللبن ، وأحلى من العسل ، يعب فيه ميزابان من شرابه ؟ فقالَ : « أشد بياضاً من اللبن ، وأحلى من العسل ، يعب فيه ميزابان من الجنة ، أو مداده من الجنة ، أحدهما من وَرِق ، والآخر من ذهب » .

۸۷۷ – ۸۷۷ ) – حَدَّثَنا أبو بكر مُحَمَّد بن الليث الجوهرى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو هشام الرفاعى ، حَدَّثَنا مُحَمَّد بن فُضَيْل ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن سالم بن أبى الجعد ، عن ثوبان ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ فَ اللّه عَلَى الحوض ، وأنا أرد عنه الناس بعصاى » . قلنا : يا رسول اللَّه مَا عرضه ؟ قَالَ : « كما بين مقامى إلى عمان » قلنا : ما آنيته ؟ قَالَ : « عدد النجوم ، فيه ميزابان من الجنة ، أحدهما من ذهب ، والآخر من ورق ، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدأ » . قَالَ ثوبان : فادعو اللَّه عز وجل أن يجعلكم وارديه .

٨٧٨ - (٤٧٨) - حَدَّثَنا الفِرْيَابِي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا صفوان بن صالح ؛ قَالَ :

من (٩) – (٤٧٦) – رواه مُشلِم (١٧٩٩/٤ ح ٢٣٠١) ك الفضائل – باب (٩) . من طرق عن قتادة مثله . وأوله « إني لبعقر حوضي ، أذود الناس ... » .

۸۷۷ – (٤٧٧) – صحيح لغيره – رجاله رجال الصحيح . سبق تخريجه آنفًا . قال أحمد : ٥ لم يسمع سالم بن أبي الجعد من ثوبان ، بينهما « معدان » (تحفة الأشراف ١٣١/٢) . قلت : وهذا لا يضر لأنه ثقة .

٨٧٨ - (٤٧٨) - صحيح لغيره - رجاله كلهم ثقات غير أنه منقطع.

حَدَّثَنَا الوليد بن مُسْلِم ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يحيى بن الحارث الذمارى و شَيْبَة بن الأحنف الأوزاعي ؛ قالا : سمعنا أبا سلام الأسود يحدث عن ثوبان مولى رسول الله في أن رسول الله في ذكر حوضه ، فقالوا له : يا رسول الله : من أول الناس وروداً له ؟ قَالَ : « فقراء المهاجرين ، الشعثة رءوسهم (۱) ، الدنسة ثيابهم (۲) . الذين لا تُفْتَحُ لهم السَّدَدُ (۲) ، ولا يَنكِحُون المُتَنَعِّمَات » .

ولكن يشهد له حديث ابن عمر عند أحمد (١٣٢/٢) من طريق عمر بن عمرو أبي عثمان حدثني المخارق بن أبي المخارق عن ابن عمر مرفوعًا بنحوه .

والمخارق هذا ذكره ابن أبي حاتم ، ولم يذكر فيه جرئحا ولا تعديلًا (٣٥٢/٨) وهو تابعي ، وعليه فهو ثقة عنده . وعمر أبو عثمان الأحموسي : « لا بأس به » ، كما قال ابن أبي حاتم (١٢٧/٦) .

والحديث صححه شيخنا العلامة الألباني – حفظه الله – (الصحيحة ١٠٨٢) . ٨٧٩ – (٤٧٩) – صحيح لغيره . إسناده فيه ضعف .

رجاله ثقات غير أبي سبرة ، وهو سالم بن سليمة: فيه جهالة . ذكره ابن أبي حاتم =

فإن أبا سلام ممطور لم يسمع من ثوبان كما قال ابن معين ، وابن المديني ، وأحمد
 (التهذيب ٢٩٦/١٠) ، رواه الترمذي (٢٤٤٦) ك صفة القيامة - باب (١٦) من طريق أخرى فيها ضعف . وكذا ابن ماجة (٤٣٠٣) ، وابن أبي عاصم (٧٤٧) من طريق فيها ضعف عن أبي سلام عن عمر بن عبد العزيز عن ثوبان بنحوه .

<sup>(</sup>١) الشعثة رءوسهم: شعَتُ أَشْعَتِ: وهو المُغَبُّر الرَّأْسِ [مختار الصحاح صـ١٤٣].

<sup>(</sup>٢) الدنسة ثيابهم: الدنس: الوسخُ [النهاية لابن الأثير ٢/١٣٧].

<sup>(</sup>٣) السدد: يعني أبواب السلطان كما جاء مصرحًا به في بعض الروايات.

مثل طوله ، وهو أبعد ما بين أيلة إلى مكة ، وذلك مسيرة شهر ، فيه أباريق أمثال الكواكب ، ماؤه أشد يباضًا من الفضة ، من ورد فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدًا ». فقال ابن زياد : ما حدثت عن الحوض حديثًا هو أثبت من هذا ، أشهد أن الحوض حق ، وأخذ الصحيفة التي جاء بها أبو سبرة .

١ ٨٨١ – (٤٨١) – وحَدَّثَنَا الفِرْيَابِي قَالَ : نا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قَالَ : خَدَّثَنا عبد اللَّه بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سنان بن سعد ، عن أنس بن مالك ، عن رسول الله الله الله الله المحتى أنس بن مالك ، عن رسول الله المحتى إذا عرفتهم ورفعوا إلى اختلجوا(١) دوني » . بيده ليردن الحوض عليَّ رجال حتى إذا عرفتهم ورفعوا إلى اختلجوا(١) دوني » .

ولم یذکر فیه جرځا ولا تعدیلاً (۱۸۲/٤) وذکره ابن حبان في « الثقات » (٤/ ۲۰۸) والحدیث یشهد له ما ورد فی الباب .

٨٨٠ - (٤٨٠) - صحيح لغيره . إسناده فيه ضعف .

لضعف في مجالد بن سعيد . وإن كان من رجال مُشلِم إلَّا أنه لم يرو له إلَّا مقرونًا . ولكن الحديث يشهد له أحاديث الباب .

۱ ۸۸۱ – (٤٨١) – صحيح – إسناده حسن . متفق عليه من وجه آخر عن أنس . إسناده حسن من أجل سنان بن سعد ، ويقال سعد بن سنان وهو : « صدوق لا بأس به » . والحديث رواه أحمد (٢٨١/٣) ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس مرفوعًا « ليرون ... » وزاد « فلا أقولن يا رب أصحابي أصحابي فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » وهذا إسناد على شرط الشيخين . وقد أخرجاه (تحفة الأشراف ٢٠٦١) البخاري (٢٥٠٢) مسلم (٢٣٠٤) .

<sup>(</sup> ابن زياد » بدلًا من « ابن زياد » .

<sup>(</sup>١) اختلجوا: لَيُحْتَلَجُنَّ دوني: أي يُجْتَذَبُون ويُقْتطعوُن. [النهاية لابن الأثير ٧/٢٥].

١٨٨ - (٤٨٢) - حَدَّثَنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو معفر أحمد بن يحيى الحلواني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو قطن ، عن هشام ، عن قتادة ، عن أنس المحمَّد بن الصباح الدولابي ؛ قَالَ : « ها بين ناحيتي حوضي : كما بين صنعاء إلى المدينة ، وكما بين المدينة وعمان » .

مر؟ قَالَ: حَدَّثَنا أبو عبد الصمد العمي ، عن أبي عمران الجوني ، عن عبد الله بن عمر ؛ قَالَ: حَدَّثَنا أبو عبد الصمد العمي ، عن أبي عمران الجوني ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر قَالَ: قلت: يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قَالَ: « والذي نفس مُحَمَّد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المضحية من آنية الجنة ، يشخب (۱) فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ ، عرضه مثل طوله ، ما بين عمان إلى أيلة . ماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل » .

١٨٤ - (٤٨٤) - حَدَّقَنا أبو بكر عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطي قَالَ : حَدَّثَنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي ، عن أبي عمران الجوني ، عن عبد اللَّه بن الصامت ، عن أبي ذر ؛ قَالَ : قلت : يا رسول اللَّه ، ما آنية الحوض ؟ قَالَ : « والذي نفس مُحَمَّد ببده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة الظلماء المضحية ، من آنية الجنة ، من شرب فيها لم يظمأ ، يشخب فيه ميزابان من الجنة ، عرضه مثل طوله ، ما بين عمان إلى أيلة ، ماؤه أشد يباضًا من اللبن ، وأحلى من العسل » .

٨٨٥ - (٤٨٥) - أنبأنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا قُتَيْبَة بن سعيد ؛ قَالَ : حَدُّثَنا

٨٨٨ - (٤٨٢) - صحيح - رواه مُشلِم من هذا الوجه . (ح٣٠٣) .

وأبو قَطَن هو عمرو بن الهيثم من رجال مُشلِم والبخاري في «الأدب المفرد».

الرجه (ح الرَّاءُ مَا الرَّاءُ مَا الرَّاءُ مَا الرَّاءُ الرَّاءُ الرَّاءُ مَسْلِم من هذا الرَّاجِه (ح الرَّاء ۲۳۰۰) .

٨٨٥ - (٤٨٥) - صحيح - متفق عليه .

البخاري (٦/١٣ ح ٧٠٥٠ ، ٧٠٥١) ك الفتن . باب (١) . ورواه برقم (٦٥٨٣) من طريق محمد بن مطرف حدثني أبو حازم عن سهل به . ورواه مُشلِم (ح ٢٢٩٠) .

<sup>(</sup>١) انشخَّب: السَّيلَان [النهاية لابن الأثير ٢/٥٥٠].

يعقوب هو ابن عبدالرحمن ، عن أبي حازم ؛ قَالَ : سمعت سهلًا يعني سهل بن سعد الساعدي يقول : « أنا فرطكم على الحوض ، من ورد شرب ، ومن شرب لم يظمأ أبدًا » .

٨٨٦ - (٤٨٦) - أنبأنا الفِرْيَايي قَالَ : حَدَّثَنا عثمان بن أبي شَيْبَة ؛ قَالَ : حَدَّثَنا جرير ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله ؛ قَالَ فرطكم (١) على الحوض ، فلأنازعن رجالًا منكم ، ولأغلبن عليهم ، فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » .

١٨٨ - (٤٨٧) - وحَدَّثَنَا الفِرْيَابِي قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَة بن سعيد ، عن مالك بن أنس ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : قيل : يا رسول الله ، كيف تعرف من يأتي من بعد من أمتك ؟ قَالَ : « أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم . ألا يعرف خيلة ؟ » . قالوا : بلي يا رسول الله ، قالَ : « فإنهم يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من الوضوء ، وأنا فرطهم على الحوض ، فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال » .

الرملي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث : أن بكير بن عبد الله حدثه ، عن القاسم بن عباس الهاشمي ، عن عبد الله بن رافع ، مولى أم سلمة ، عن حدثه ، عن القاسم بن عباس الهاشمي ، عن عبد الله بن رافع ، مولى أم سلمة ، عن أم سلمة قالت : كنت أسمع يذكرون الحوض ، ولم أسمع ذلك من رسول الله في فلما كان يومًا من ذلك والجارية تمشطني ، فسمعت رسول الله في يقول : أيها الناس ، فقلت للجارية : استأخري عني ، فقالت : إنما دعا الرجال ولم يدع النساء ،

٨٨٦ - (٤٨٦) - صحيح - متفق عليه .

رواه البخاري (٦٥٧٦) ، ومسلم (ح ٢٢٩٧) من طرق عن أبي وائل به .

٨٨٧ - (٤٨٧) - صحيح على شرط مُسْلِم .

وقد رواه (٢١٨/١ - ح٢٤٩) ك الطهارة - باب (١٢) بنحو هذا السياق.

۸۸۸ – ۸۸۹ – (۸۸۹ – ۴۸۹) – صحیح علی شرط مُسْلِم – وقد أخرجه. غیر أن یزید بن خالد بن موهب لم یرو له مُسْلِم ولکنه «ثقة» کما فی « التقریب » رواه مسلم [ ۱۷۹۰/۲ – ح۲۲۹۰ – ك الفضائل – باب (۹) ].

<sup>(</sup>١) فرطكم: أي مُتَقَدِّمكم إليه [النهاية لابن الأثير ٤٣٤/٣].

نقلت : إنى من الناس ، فقَالَ رسول اللَّه على الله على الحوض فإياي لا يأتي أحدكم فيذب عنه كما يذب عنه البعير الضال » وذكر الحديث .

الأعلى ؛ قَالَ: أنا عبد اللَّه بن وهب ؛ قَالَ: أخبرنى عمرو بن الحارث أن بكيراً حدثه الأعلى ؛ قَالَ: أنا عبد اللَّه بن وهب ؛ قَالَ: أخبرنى عمرو بن الحارث أن بكيراً حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمى ، عن عبد اللَّه بن رافع مولى أم سلمة ، عن أم سلمة زوج النبى ﴿ : أنها قالت : كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ، ولم أسمع ذلك من رسول اللَّه ﴿ : أنها الناس » فقلت للجارية تمشطنى ، فسمعت رسول اللَّه ﴿ يقول : ﴿ أيها الناس » فقلت للجارية : استأخرى عنى ، فقالت : إنما دعا الرجال ولم يدع النساء ، فقلت : إنى من الناس ، فقال رسول اللَّه ﴿ إنى لكم فرط على الحوض ، فإياى لا يأت أحدكم فيذب عنى كما يذب البعير الضال ، فأقول : فيم هذا ؟ فيقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك ، فأقول سحقاً »(١) .

• ٨٩ - ( • ٩٩) - قَالَ أَبُو بَكُرِ النيسابورى : ذكرت هذا الحديث لإبراهيم الأصبهاني فقَالَ : هذا حديث غريب ، كتب به إلينا يونس ، قَالَ أَبُو بكر النيسابورى : وسمعت أبا إبراهيم الزهرى وذكر هذا الحديث فقَالَ : هذا في أهل الردة .

۱۹۱ – (۹۱) – وحَدَّثَنا أبو بكر النيسابورى ؛ قَالَ : جَدَّثَنا حَمَاد بن الحسن الوراق ؛ قَالَ : أنبأنا أبو عاصم ؛ قَالَ : أنا ابن جريج ؛ قَالَ : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : سمعت النبي ﴿ يَهُ يَعُولُ : « أنا فرطكم بين أيديكم ، فإن لم تجدوني فأنا على الحوض ، وحوضى : قدر ما بين أيلة إلى مكة » .

وذكر الحديث .

<sup>•</sup> ٨٩ - (٤٩٠) - صحيح - سبق آنفاً . وأبو بكر النيسابوري هو عبد الله بن محمد ابن زياد بن واصل ؟ «إمام ثقة جليل حافظ متقن» .

يأتي في فهرس الشيوخ إن شاء الله ، تنظر ترجمته في « تاريخ بغداد » (١٢٠/١٠) . هجرت في المعرف الصحيح . محيح - رجاله كلهم ثقات على شرط الصحيح .

انظر «السنة» لابن أبي عاصم (٧٧١) و«مسند أحمد» (٣٨٤/٣) من طريق ابن جريج موقوفاً ، ومن طريق زكريا بن إسحاق ، ثنا أبو الزبير بمعناه مرفوعاً .

<sup>(</sup>١) سحقًا: أي بعدًا [النهاية لابن الأثير [ ٣٤٧/٢].

۱۹۲۰ – (۲۹۲) – وحَدَّثَنا أبو بكر النيسابورى أيضاً ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أحمد بن منصور ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو صالح ؛ قَالَ : حَدَّثَنا ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ؛ قَالَ : أخبرنى جابر بن عبد الله أنه سمع النبي في يقول : « أنا فرطكم بين أيديكم ، فإذا لم ترونى فأنا على الحوض ، وحوضى : قدر ما بين أيلة ومكة » وذكر الحديث .

معد قال : حَدَّثَنا الحسين بن الحسن المَرْوَزِي قَالَ : حَدَّثَنا الحسين بن الحسن المَرْوَزِي قَالَ : أَنبأنا مُحَمَّد بن أبي عدي ؛ قالَ : حَدَّثَنا حميد ، عن أنس ؛ قالَ : حَدَّثَنا حميد ، عن أنس ؛ قالَ : دخلت على ابن زياد ، وهم يتذاكرون الحوض ، فلما رأوني طلعت عليهم ، قالوا : قد جاءكم أنس فقالوا : يا أنس ما تقول في الحوض ؟ فقلت : واللَّه ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم . تشكُون في الحوض ، لقد تركت عجائز بالمدينة ، ما تصلى واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها عزَّ وجل أن يوردها حوض مُحَمَّد عَنِيْ .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللَّه تعالى: ألا ترون إلى أنس بن مالك رحمه اللَّه يتعجب ممن يشك في الحوض ، إذ كان عنده أن الحوض مما يؤمن به الخاصة والعامة حتى إن العجائز يسألن اللَّه عز وجل أن يسقيهن من حوضه و في فنعوذ باللَّه ممن لا يؤمن بالحوض ، ويكذب به ، وفيما ذكرناه من التصديق بالحوض الذي أعطاه اللَّه عزَّ وجلُّ نبينا مُحَمَّدًا وَفَيْ كفاية عن الإكثار.

#### ( تم الجزء التاسع )

[ من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، والحمد لله أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، وصلى الله على رسوله محمد النبي الأمي وسلم تسليمًا، يتلوه الجزء العاشر من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة ](\*)

٨٩٢ - (٤٩٢) - صحيح لغيره - إسناده ضعيف .

أبو صالح وابن لهيعة ضعيفان تكلمنا عن حديثهما مراراً ، ولكنه صحيح بما قبله وبما في الباب من نصوص .

۸۹۳ - [۲۰۱] - أثر أنس: صحيح - وجاله ثقات ، وتدليس حميد لا يضر لأن رواية عن أنس خاصة صحيحة سمعها من ثابت البناني عنه . ؛ ولكن صح معناه عن أنس مرفوعاً على ما تقدم (٥٨٢) ، (٥٨٣) وقد احتج به المصنف رحمه الله كما ترون . (۵) هذه الزيادة من (ت) .

# بسم اللَّه الرحمن الرحيم وبه نستعين باب

#### التصديق والإيمان بعذاب القبر(١)

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين الآجرى رحمه اللَّه :

١٩٤ - [أثر ٢ • ٤] - حَدَّثَنا أبو بكر جعفر بن مُحَمَّد الفِرْيَابِي ؟ قَالَ : أَنا أبو بكر بعفر بن مُهدي ، عن سفيان - يعنى ابن بكر بن أبي شَيْبَة ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان - يعنى ابن سعيد الثورى - عن أبيه ، عن خيثمة ، عن البراء بن عازب في قول الله عز وجل معيد الثورى - عن أبيه ، عن خيثمة ، عن البراء بن عازب في قول الله عز وجل [٤ ١ : ٢٧] ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾ قَالَ : « نزلت في عذاب القبر » .

٥٩٥ - (٩٣) - حَدَّثَنا الفِرْيَابِي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا أحمد بن عيسى المصرى ؟

٩٩٤ - [٤٠٢] - أثر البراء: إسناده صحيح - على شرط الصحيح رواه مسلم من هذا الوجه (ح ٢٨٧١) موقوفاً بمعناه .

ورواه ابن جرير في تفسيره (٢٠٧٥٦ - ح ٢٠٧٥٨) من طرق عن البراء موقوفاً ، ومرفوعاً بمعناه . ورواه الجماعة مرفوعاً بسياق آخر ولكنه يثبت المعنى من الآية وفيه إثبات عذاب القبر . يراجع «تحفة الأشراف» (١٧٦٢) .

٨٩٥ - (٤٩٣) - رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) قال الإمام ابن عبد البر – رحمه الله – «والآثار في ذلك – أي في عذاب القبر ونعيم – متواترة ، وأهل السنة والجماعة على الإيمان بذلك ولا ينكره إلا أهل البدع » (التمهيد ٢٤٧/٢٢).

قلت: ولا ينكره إلا المتكلمين من المعتزلة، والخوارج. (ينظر مقالات الإسلاميين ٢/ ١١٦)، والتعليق على «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (ص١١٢).

ومن ذلك يعلم خلال «حزب التحرير» حيث إنه ينكر «عذاب القبر» وهي واحدة من ضلالاته وانحرافاته. والله المستعان.

قَالَ: حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن وهب ؛ قَالَ: أنبأنا عمرو بن الحارث: أن أبا السمح دراجاً حدثه ، عن ابن حجيرة ، عن أبي هريرة ، عن رسول اللَّه هيئة عناً : « أتدرون ما فيما أنزلت هذه الآية [٧٠: ٢٠٤] ﴿ فإن له معيشة صَنكًا ﴾ ؟ أتدرون ما الصنك ؟ قالوا: اللَّه ورسوله أعلم . قَالَ: « عذاب الكافر في قبره ، والذي نفسي الصنك ؟ قالوا: اللَّه ورسوله أعلم . قالَ: « عذاب الكافر في قبره ، والذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون تنينًا ، أتدرون ما التنين ؟ تسع وتسعون حية ، بيده إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون جسمه . ويلسعونه ، ويخدشونه إلى يوم القيامة » .

٨٩٦ - (٤٩٤) - وحَدُّثَنا الْفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدُّثُنا أَبُو بكر وعثمان ابنا أَبِي شَيْبَة ؛ قالا : حَدُّثَنا أَبُو عبد الرحمن المقري ، عن سعيد بن أبي أيوب ؛ قال :سمعت

= غير دراج أبي السمح ؛ فإنه حسن الحديث إلا في روايته عن أبي الهيثم، وهذا ليس منها.

والحُديث رواه أبو يعلى في «مسنده» ( ٥٢١/١١ - ح ٦٦٤٤)، والطبري في «تفسيره» (٢٢٨/١٦) وغيرهم، وقال الهيثمي: «فيه دراج، وحديثه حسن واختلف فيه» ( المجمع ٥٥/٣) والحديث ذكره المنذري (٢١٦) وعزاه لأبي يعلى وابن حبان في صحيحه ولم يتعقبه بشيء. وحسن إسناده محقق «الإحسان».

ورواه ابن حبان في «صحيحه» (موارد ٧٨٢). قال الإمام ابن كثير: «رفعه منكر جدًا» (٩١٥ - الله - إلى «مسند جدًا» (١٧/٥ - طبعة الشعب). عزاه الحافظ ابن رجب - رحمه الله - إلى «مسند بقي بن مخلد» (أهوال القبور/ص٥١). وابن حجيرة هو عبد الرحمن بن حجيرة المصري: «ثقة» روى له الجماعة إلا البخاري. (التقريب).

۸۹۲ - (۱۹۶) - إسناده فيه ضعف .

رواه أحمد (٣٨/٣)، وأبو يعلى في «مسنده» (٤٩١/٢- ١٣٢٩)، وابن حبان (الإحسان ٢١٢١)، ولكنه عند أبي يعلى رواه موقوفًا من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال الهيشمي: «فيه دارج، وفيه كلام، وقد وثق» (المجمع ٥٥/٣). قلت: ولو كان موقوفًا على أبي سعيد، فإنه يغلب على الظن أنه في حكم الرفع، لاسيما وقد تقدم من حديث أبي هريرة بمعناه.

ورواد البزار بمتابعة سعيد بن أبي هلال لدراج، عن ابن حجيرة، عن أبي هريرة مرفوعًا بنحود؛ ولكن لا يفرح بها فإنها من طريق الواقدي الكذاب. (مختصر زوائد البزار ١٤٨٣). وقد صح في تفسير الآية السابقة ﴿ فإن له معيشة ضنكا ﴾ قال ﴿ : «عذاب القبر». رواد البزار أيضًا من حديث أبي هريرة مرفوعًا، وقال عنه ابن كثير: «إسناده جيد». وصححه ابن حبان (الإحسان ٣٨٩/٧ - ح١١٩٣)، ورواه الحاكم (٣٨١/١)

دراجًا أبا السمح؛ يقول: سمعت أبا الهيثم؛ يقول: سمعت أبا سعيد الخدري؛ يقول: قَالَ رسول الله عليه : « يسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنيئًا تنهشه وتلدغه، حتى تقوم الساعة، ولو أن تنيئًا منها ينفخ في الأرض ما أنبتت خضراء ».

١٩٩٧ – (٩٩٥) – وحَدَّثَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عثمان بن أبي شَيْبَة ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو الأحوص ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن مسروق ، عن عائشة رحمها الله تعالى ؛ قالت : دخلت يهودية عليَّ فقالت : سمعتيه يذكر في عذاب القبر شيعًا ؟ فقالت لها : وما عذاب القبر ؟ قالت : فسليه ، فلما أتاها النبي هُنَّ سألته عن عذاب القبر ؟ قالت : «فما صلى صلاة بليل إلا سمعته القبر ؟ فقال : «عذاب القبر حق » . قالت : «فما صلى صلاة بليل إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر » .

٨٩٨ - (٤٩٦) - حَدَّثَنَا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا عَثَمَانُ بِن أَبِي شَيْبَة ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا جرير ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن عائشة رضي الله عنها ؛ قالت : دخلت عليً عجوز ، أو عجوزان من عجائز يهود المدينة ، فقالتا : إن أهل القبور يعذبون في قبورهم ، قالت : فكذبتهما فخرجتا ، ودخل رسول الله فقلت له : يا رسول الله ؛ إن عجوزين من عجائز يهود المدينة دخلتا عليً ، فزعمتًا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم . فقال : « صدقتا ، إنهم يعذبون عذابًا تسمعه البهائم كلها » . قالت : «فما رأيته بعد ذلك في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر » .

٩٩٨ - (٤٩٧) - حَدَّثَنا الفِرْيَابِي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن عبيد بن حساب ؟

موقوفًا على أبي هريرة. وله شاهد آخر من حديث أبي سعيد الحدري مرفوعًا وموقوفًا. (ينظر أهوال القبور) (ص٤٣) للحافظ ابن رجب - رحمه الله - وتنظر (ص٢٥) أيضًا.

٨٩٧ – (٤٩٥) – صحيح – متفق عليه .

البخاري (٢٧٤/٣ - ح ١٣٧٢ - ك الجنائز - باب : ٨٦) . ومسلم (١١١١ - ح ٥٨٦ - ك الجنائز - باب : ٨٦) . كما في الحديث الآتي .

ورواه غيرهما «تحفة الأشراف» (١٧٦٦٠) .

۸۹۸ – (٤٩٦) – صحيح :

انضر التخريج السابق – ورواه أحمد (٦/٤٤ ، ٤٥) .

<sup>:</sup> صحيح – (٤٩٧) – محيح

رواه مسلم من طريق يونس ، عن الزهري ، عن عروة ، عنها بنحوه (ح ٥٨٤) .

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّاد بن زيد ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد ، عن عروة ، عن عائشة رضي اللَّه عنها ، أن يهودية دخلت عليها . فأمرت لها بشيء ؛ فقالت : أعاذك اللَّه من عذاب القبر ؛ فذكرت حديث الكسوف وقالت من عذاب القبر ؛ فذكرت حديث الكسوف وقالت في أخره : فدخل على رسول اللَّه ﴿ وهو يقول : ﴿ إِنِّي أُرِيتُكُم تَفْتُون في قبوركم مثل فتنة الدجال ﴾ . قالت : وسمعته يقول : ﴿ اللَّهِم ؛ إِنَّي أُعوذ بك من عذاب النار ﴾ .

• • ٩ - (٩٩٨) - وحَدَّثَنَا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ :حَدَّثَنَا قُتَيْبَة بن سعيد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إسماعيل بن جعفر ، عن حميد بن أبي حميد الطويل ؛ قَالَ قُتَيْبَة : وهو حميد بن طرخان ، عن أنس بن مالك أن رسول الله في دخل حائطًا من حوائط بني النجار ، فسمع صوتاً من قبر . فقال : « متى دفن صاحب هذا القبر ؟ » . فقالوا : في الجاهلية ، فسمع صوتاً من قبل : « لولا أن لا تدافنوا لدعوتُ الله أن يسمعكم عذاب القبر » .

ا ، ٩ - (٩٩٩) - وحَدَّثَنَا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا إسحاق بن راهويه ؛ قَالَ : أَنبأنا المؤمل بن إسماعيل ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمّاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ؛ أن رسول الله عليه مر على حائط لبني النجار ، وهو على بغلة شهباء ، فسمع أصوات

٩٠٠ - (٤٩٨) - صحيح - على شرط الشيخين .

رواه أحمد (٢٠١/٣) من طريق يزيد بن هارون ، عن حميد به . ورواه بمتابعة يحيى ابن سعيد ، عن حميد ، ثنا أنس به (١١٤/٣) فانتفت شبهة تدليس حميد بتصريحه بالتحديث ، ولله الحمد والمئة . انظر «أطراف المسند» برقم (٩١) وهو سند عالي ، ثلاثي من ثلاثيات أحمد . وعنده متابعة ثابت البناني لحميد ، عن أنس به : (٣/ ثلاثي من ثلاثيات أحمد ) كما في الحديث الآتي .

ورواه مسلم من حديث شعبة ، عن قُتادة ، عن أنسُّ بالمرفوع دون القصة (٢٢٠٠/٤) - ح ٢٨٦٨ - لِدُ صفة الجنة والنار - باب : ٢٧) .

وله شاهد آخر من حديث زيد بن ثابت عند مسلم (٢٨٦٧) ، وشاهد من حديث جابر يأتي قريبًا عند المصنف . ورواه أحمد (٢٩٥/٣) من طريق أخرى . انظر «الصحيحة» (٢٤٣/١) ، وصحح إسناده على شرط مسلم . وحديث الباب صححه شيخنا العلامة بقوله : «سند ثلاثي صحيح على شرط الشيخين» . (الصحيحة ١٥٨). محيح - إسناده فيه ضعف :

لكلام في مؤمل بن إسماعيل ولكنه توبع عليه عند أحمد كما تقدم . انظر التخريج السابق . أقوام يعذبون في قبورهم ، فقالَ رسول الله ﴿ وَ لَوْلا أَنْ لا تدافنوا لسألتُ اللَّهَ عز وجل أَنْ يُسْمِعَكُم عذاب القبر » .

٣ • ٩ - ( • • ٥) - حَدَّثَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عثمان بن أبي شيبة ؛ قَالَ : حَدَّثَنا وكيع بن الجراح ، عن شعبة ، عن عون بن أبي جحيفة ، عن أبيه ، عن البراء ، عن أبي أبوب : أن النبي الله سمع أصواتًا حين غربت الشمس ، فقَالَ : « هذه أصوات اليهود تعذب في قبورهم » .

٣٠٠ - (١٠٥) - وحَدَّثَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عثمان بن أبي شَيْبَة ؛ قَالَ : حَدَّثَنا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ؛ قَالَ : مر رسول اللَّه ﴿ بِحَائِط من حيطان مكة أو المدينة ، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما ، فقالَ رسول اللَّه ﴿ فَيَ كَبِير » . ثم قَالَ : « يعذبان ؛ وما يعذبان في كبير » . ثم قَالَ : « بلي كان أحدهما لايستنزه (١٠) من بوله ، وكان الآخر يمشي بالنميمة » . (١٠) ثم دعا بجريدة ، فكسرها كسرتين ، ووضع على قبر كل منهما كسرة ، فقيل : يارسول اللَّه ، لم فعلت هذا ؟ قَالَ : « لعله يخفف عنهما مالم يبسا ، أو إلى أن يبسا » .

ع • ٩ - (٢ • ٥) - حَدَّثَنا أبو مُحَمَّد يحيىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا منصور زياد بن أيوب الطوسي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا زياد بن عبد الله البكائي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا منصور والأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قَالَ : مر النبي الله بحائط من حيطان المدينة أو مكة ، فإذا هو بقبرين فيهما رجلان يعذبان ، فقال النبي الله : « يعذبان في غير كبير » . ثم قَالَ : « بلى ، إن أحدهما كان لا يستنزه من بوله ، وكان الآخر عشي بالنميمة » . ثم قالَ : « أروني عسيهًا » (٣) ففته بإثنين ، فجعل على كل قبر

البخاري (۲۸٤/۳ – ح ۱۳۷۰ – ك الجنائز – باب : ۸۷) ، ومسلم (۲۸٦۹) . ۹۰۳ ، ۹۰۶ – (۵۰۱ ، ۵۰۱) – صحيح متفق عليه :

۹۰۲ – (۵۰۰) – صحیح – متفق علیه :

<sup>(</sup>١) يستنزه من بوله : أي لا يستبرئ ولا يتطهر ، ولا يستبعد منه . [ النهاية لابن الأثير ٥/٣٤] .

<sup>(</sup>٢) النميمه: هي نقل الحديث من قُوم إلى قُوم، على جهة الإفساد والشَّرّ. [النهاية لابن الأثير ٥/٠٠].

<sup>(</sup>٣) عسيبًا: أي جريدة من النَّخْلِ، وهي السَّعفة ثمًّا لا يَتْبُتُ عليه الخُوصْ. [النهاية لابن الأثير ٣/٢٣٤].

واحدًا ، فقَالَ الناس : لم فعلت هذا يا رسول اللَّه ؟ قَالَ : « لعله يخفف من عذابهما ما داما هكذا – أو ما لم يبيسا – » .

وه ٩ - (٣ ، ٥) - حَدُّثَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدُّثَنا أَبُو بَكُرُ بِن أَبِي شَيْبَة ؛ قَالَ : حَدُّثَنا وَكِيع بِن الجُراح ؛ قَالَ :حَدُّثَنا الأعمش ؛ قَالَ : سمعت مجاهدًا يحدث عن طاووس ، عن ابن عباس قَالَ : مر رسول اللَّه وَ عَلَى قبرين فقَالَ : ﴿ إِنْهِما لِيعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله ﴾ . ثم دعا بعسيب رطب .. وذكر الحديث .

٩٠٦ – (٤٠٥) – وحَدَّثَنا ابن صاعد قَالَ : حَدَّثَنا الحسين بن الحسن المروزي ،
 ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ، وزياد بن أيوب ؛ قالوا : أنبأنا أبو معاوية ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الأعمش .

قَالَ ابن صاعد : وحَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان ؟ قَالَ : حدثنا جرير وأبو معاوية ووكيع واللفظ لوكيع ؟ قَالَ : حَدَّثَنا الأعمش ؟ قَالَ : سمعت مجاهدًا يحدث عن طاووس ، عن ابن عباس قَالَ : مر النبي ﴿ على قبرين فقَالَ : « إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير » . وذكر الحديث بطوله .

٧٠٠ - (٥٠٥) - وحَدَّثَنا الفِرْيَايي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إسحاق بن راهويه ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يحيى بن حَمّاد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو عوانة ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي والله أنه قَالَ : « أكثر عذاب القبر في البول ».

٩٠٨ – (٥٠٦) – وحَدَّثَنَا الفِرْيَامِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ وعثمان ابنا أَبِي

<sup>=</sup> البخاري (٢٠٩/١ - ح ٢١٦ - ك الوضوء - باب : ٥٥) من هذا الطريق . ومسلم (٢٤٠/١ - ح ٢٩٢ - ك الطهارة - باب : ٣٤) من طريق الأعمش - وحده - قال : سمعت مجاهدًا يحدث عن طاووس ، عن ابن عباس به كما في الحديث الآتي (٦٠٥) . وأخرجه الجماعة من هذا الوجه . (انظر تحقة الأشراف (٧٤٧) ومختصر البخاري (٦٤/١) .

٩٠٥ ، ٩٠٦ – ٩٠٦ ، ٩٠٥) – صحيح – سبق تخريجه آنفًا .

٩٠٧ ، ٩٠٧ – (٥٠٥ ، ٥٠٦) – صحيح على شرط الشيخين .

رواه أحمد (٣٨٨/٢) ، ٣٨٩ ، ٣٢٦) قال المنذري : (رواه أحمد وابن ماجة والحاكم وقال (أي الحاكم) : « صحيح على شرط الشيخين ، ولا أعلم له علة ». =

شَيْبَة ؛ قالا : حَدَّثَنا عفان بن مسلم ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو عوانة ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي في البول » .

9 • 9 - [أثر ٣ • ٤] - حَدَّثَنا أبو جعفر مُحَمَّد بن صالح بن ذريح العُكبَري ؛ قَالَ: حدثنا هناد بن السري ؛ قَالَ: حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن البراء ، أو عن أبي عبيدة في قول الله عز وجل [ ٣٠ : ٢١] : ﴿ وَلنذيقنهم من العذاب الأدني دون العذاب الأكبر ﴾ قَالَ: « عذاب القبر » .

• ٩١ - [أثر ٤ • ٤] - وحَدَّثَنا ابن ذريح أيضًا ؛ قَالَ : حَدَّثَنا هناد ؛ قَالَ : حَدُّثَنا وَ وَجَلَّ وَ الْ وَكِيعِ ، عن العلاء بن عبد الكريم ، عن أبي كريمة ، عن زاذان في قوله عز وجل [ ٢٠: ٤٧] : ﴿ وَإِنْ لَلَذِينَ ظُلُمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكُ ﴾ قَالَ : « عذاب القبر » .

: ﴿ ٩١١ – (٥٠٧) – أُنبأنا ابن ذريح ؛ قَالَ : حَدَّثَنا هناد بن السري ؛ قَالَ : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، عن أم مُبشِر ؛ قالت : دخل عليَّ رسول الله ﷺ ، وأنا في حائط من حوائط بني النجار ، فيه قبور منهم قد

٩٠٩ - [٤٠٣] - أثر البراء أو أبي عبيدة: إسناده ضعيف .

رواه هناد في «الزهد» (ح ٣٤٥) ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢٠٦/٤) وفيه شريك بن عبد الله القاضي، وهو سييء الحفظ، وأبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن.

• ٩١ - [٤٠٤] - أثر زاذان: رجاله ثقات غير أبي كريمة فلا يعرف . رواه هناد (ح ٣٥٥) ورواه البيهقي في «إثبات عذاب القبر» (ح ٢٠) .

٩١١ – (٥٠٧) – إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين.

وآبو سفيان : مدلس من المرتبة الثالثة .

وأبو سفيان هو طلحة بن نافع ، ورواية الأعمش عنه صحيحة (حاشية تهذيب الكمال =

<sup>=</sup> قال الحافظ (أى الأصبهاني): وهو كما قال » ... (الترغيب والترهيب ٢٦٣ - ح ١/ص ١٩٥ - طبعة جديدة). وقال شيخنا عنه في «صحيح الترغيب»: د صحيح » (ح ١٩٥) ولم يتعقب الحاكم ولا الحافظ المنذري بشيء . والحديث عند ابن ماجة (٣٤٨) وقال البوصيري في زوائده: «هذا إسناد صحيح رجاله عن آخرهم محتج بهم في الصحيحين» ، وله شواهد (الإرواء ١١/١) . ورواه الدارقطني (١/ ١٢٨) وقال: صحيح .

ماتوا في الجاهلية . قالت : فخرج ، وهو يقول : « استعيذوا باللَّه من عذاب القبر » . قالت : فقلت : يا رسول اللَّه ؛ وإنهم ليعذبون في قبورهم ؟ قَالَ : « نعم ، عذابًا تسمعه البهائم » .

<sup>=</sup> ولكن قال ابن عدي: «أحاديث الأعمش عنه مستقيمة» (مقدمة الفتح / ص ٤٣١).

فكأن ابن عدي قد سبر أحاديث الأعمش عنه فعلم أن أبا سفيان أخذها وسمعها من شيوخه، وأنه ما أخذ منه إلا ما كان على هذا النحو، وذلك لأنه قال: «أحاديث». ولم يقل: «رواية». الأعمش عنه مستقيمة.

ويؤيد هذا الأمر ما يأتي له من شواهد.

رواه أحمد (٣٦٢/٦) من طريق أبي معاوية ثنا الأعمش به . ويشهد له حديث عائشة المنتقدم برقم (٥٩/٣) وشاهد آخر من حديث أنس ، رواه أحمد (٥٩/٣) وإسناده لا بأس به . وله شاهد من حديث ابن مسعود رواه الطبراني وحسنه الترمذي (٥٢) . والحديث في «الصحيحة» (١٤٤٤) «وظلال الجنة» (ح ٨٧٥) .

٩١٢ - (٥٠٨) - صحيح لغيره - سنده ضعيف .

يأتي بعد حديث. يشهد له ما سبق وما يأتي لا سيما حديث

كنت أسمع الناس يقولون. فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه ، فيصيح صيحة يسمع صوته من في الأرض إلا الثقلين ، ثم ينطلق به إلى منزله من الجنة ، فيقال له: كان هذا منزلك ، فعصيت ربك ، وأطعت عدوك ، فيزداد حسرة وندامة ، وينطلق به إلى منزله من النار ، فيراهما كلاهما ؛ فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه من وراء صلبه ».

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه الله: ما أسوأ حال من كذب بهذه الأحاديث ، لقد ضل ضلالًا بعيدًا . وخسر خسرانًا مبينًا .

<sup>=</sup> البراء بن عازب المشهور. وهو مخرج في «الصحيحين» من حديث أنس بنحوه. وخليد بن دعلج: «ضعيف». كما قال الحافظ في (التقريب)، وقتادة مدلس وقد عنعن.

#### ياب

### ذكر الإيمان والتصديق بمسألة منكر ونكير

١٩٤٥ - (٩٠٥) - حَدَّثَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبيد اللَّه بن عمر القواريرى ؛ قَالَ حَدَّثَنا يزيد بن زريع ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبدالرحمن بن إسحاق ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه عليه وسلم : « إذا قبر أحدكم ، أو الإنسان ، أتاه ملكان أسودان أزرقان . يقالَ لأحدهما : المنكر ، وللآخر : النكير فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فهو قائل ما كان يقول ، فإن كان مؤمناً قَالَ : هو عبد اللَّه ورسوله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول اللَّه فيقولان : إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ذراعاً ، وينور له فيه ، ثم يقالَ له : نم ، فيقول : دعوني أرجع إلى أهلي المخترهم ، فيقال له : نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه ، حتى المختول عن مضجعه ذلك ، وإن كان منافقاً قَالَ : لا أدرى ، كنت أسمع الناس يقولون شيئاً ، وكنت أقوله ، فيقولان : إن كنا لنعلم أنك تقول أسمع الناس يقولون شيئاً ، وكنت أقوله ، فيقولان : إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ، ثم يقال للأرض : التئمي عليه . فتلتم عليه ، حتى تختلف فيها أضلاعه ، فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه اللَّه عز وجل من مضجعه ذلك » .

؟ ٩ ٩ - (٥١٠) - حَدَّثُنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدَّثُنا العباس بن الوليد النرسى ؛ قَالَ : حَدَّثُنا يزيد بن زريع ؛ قَالَ : حَدَّثُنا سعيد يعنى بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك : أن نبى اللَّه ﴿ قَالَ : ﴿ إِنْ الْعَبْدُ إِذَا وَضَعَ فَى قَبْرَهُ ، وتولَّى عنه أنس بن مالك : أن نبى اللَّه ﴿ قَالَ : ﴿ إِنْ الْعَبْدُ إِذَا وَضَعَ فَى قَبْرَهُ ، وتولَّى عنه

۹۱۳ - (۹۰۹) - إسناده حسن:

لكلام يسير في عبد الرحمن بن إسحاق المدني البصري ينزل به حديثه إلى مرتبة الحسن؛ ولذا قال عنه الحافظ: «صدوق» وهو من رجال مسلم.

أخرجه الترمذي (ح ١٠٧١) ك الجنائز - باب: (٧١) وقال: (حديث أبي هريرة حسن غريب» وابن أبي عاصم في (السنة» (٨٦٤) وهو في (الصحيحة» (١٣٩١). على شرطهما .

البخاري (ح ١٣٧٤) ، ومسلم (ح ٢٨٧٠) نحوه . وهو مخرج في «السنة» لابن أبي عاصم (٨٦٣) .

أصحابه ، إنه ليسمع قرع<sup>(۱)</sup> نعالهم ، أتاه ملكان فيقعدانه ، فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ في مُحَمَّد ﴿ وَ الله على الله ورسوله ، قَالَ : فيقَالَ له : انظر إلى مقعدك من النار ، قد أبدلك الله عز وجل به مقعدًا من الجنة ، قَالَ رسول الله ﴿ في قبره سبعون ذراعًا ، و يملأ عليه خضرًا إلى قادة : وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعًا ، و يملأ عليه خضرًا إلى يوم القيامة . - ثم رجع إلى حديث أنس - قَالَ : وأما الكافر ، أو المنافق فيقًا له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري ، كنت أقول ما يقول الناس ، فيقال له : لا دريت ولا تليت ، ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه ، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين .

و ۱۹ و – (۱۱ ه) – و حَدَّثَنَا الفِرْيَابِي قَالَ : حَدَّثَنَا أحمد بن سنان ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أحمد بن سنان ؛ قَالَ : غَالَ : يزيد بن هارون ؛ قَالَ : أنبأنا مستلم ( الله بن سعيد ؛ قَالَ : أنبأنا يعلى بن عطاء ؛ قَالَ : جاء رجل إلى أبي الدرداء فقَالَ له : إنك معلم ، وإنك على جناح فراق الدنيا ، فعلمنى خيرًا ينفعني الله به ، فقَالَ أبو الدرداء : إما لا ، فاعقل ، كيف أنت إذا لم يكن لك من الأرض إلا موضع أربعة أذرع في ذراعين ؛ جاء بك أهلك الذين كانوا يكرهون فراقك ، وإخوانك الذين كانوا يتحزبون بأمرك فتلوك في ذلك كانوا يكرهون فراقك ، وإخوانك الذين كانوا يتحزبون بأمرك فتلوك في ذلك المتل ، من اللبن ، وأكثروا عليك من التراب ، وخلوا بينك وبين متلك ذلك ، فجاءك ملكان أزرقان جعدان ، يقال لهما : منكر ونكير ؛ فقالا : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ فإن قلت : ربي الله ، وديني الإسلام ، ونبي مُحَمَّد الله فقد – والله – هويت ورديت . فقد – والله – هويت ورديت .

٩١٦ – (٥١٢) – وحَدَّثَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا منصور بن أبي مزاحم ؛

<sup>(\*)</sup> وفي هامش (م) (كليهما) كليهما صواب على وجهين وهي في المخطوطات (كلاهما) فالصحيح إثبات الأصل.

<sup>.</sup> ٩١٥ – (٥١١) – رَجَالُه ثقات

<sup>(\*\*)</sup> في النسخ التي بين أيدينا (مسلم) والصواب ما أثبتناه .

٩١٦ – (٥١٧) – رجاله ثقات مع إرساله .

وقد روي مرسلاً في «مصنف» عبد الرزاق (٨٧٣٨) من مرسل عمرو بن دينار .=

<sup>(</sup>١) قرع: دقُّ. [القاموس المحيط صـ٩٦٨].

قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ، قَالَ : قَالَ رسول اللَّه عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه : « يا عمر ؛ كيف أنت إذا أعد لك من الأرض ثلاثة أذرع وشبر في عرض ذراع وشبر ؟ ثم قام إليك أهلك ، فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم حملوك حتى يغيبوك فيه ، ثم يهيلوا عليك التراب ، ثم انصرفوا عنك ، وأتاك مسائل القبر : منكر ونكير ، أصواتهما مثل الرعد القاصف ، وأبصارهما مثل البرق الخاطف ، قد سدلا شعورهما ، فتلتلاك (١) وتهولاك وقالا : وأبصارهما مثل البرق الخاطف ، قد سدلا شعورهما ، فتلتلاك (١) وتهولاك وقالا : من ربك ؟ وما دينك ؟ » قَالَ : يا نبي اللَّه ؛ ويكون معي قلبي الذي هو معي اليوم ؟ قالَ : إذن أكفيكهما بإذن اللَّه عز وجل .

المصري ؛ على عبد الله بن وهب ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أحمد بن عيسى المصري ؛ قَالَ حَدَّثَنا عبد الله المعافري أن أبا عبد قَالَ حَدِّثَنا عبد الله بن وهب ؛ قَالَ : حدثني حيى بن عبد الله المعافري أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه ؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رسول الله في ذكر فتاني القبر ، فقَالَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «أو ترد علينا عقولنا؟» قَالَ : « فعم ، كهيئتكم اليوم ». قَالَ عمر : « في فيه الحجر » .

﴿ ٩١٨ – (١٤٥ ) – حَدَّثَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن العلاء أبو كريب ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو بكر بن عياش ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عاصم ، عن زر ، عن عبد اللَّه قَالَ :

وروي موصولًا من طريق واهية . انظر كتاب «البعث» لابن أبي داود (ح ٧) وغيره انظر «كنز العمال» (٤٢٩٤٦) . وقد جمع طرقه أبو إسحاق الحويني جزاه الله خيرًا في تخريجه «للبعث» والحديث في «التمهيد» بترتيبي (٤/٥٤) .

٩١٧ - (٩١٣) - إسناده حسن

وأبو عبد الرحمن الحبلي هو عبد الله بن يزيد .

ورواه أحمد (١٧٢/٢) من رواية ابن لهيعة حدثني حيي بن عبد الله به .

وقال الهيشمي في «المجمع» (٤٧/٣): «رواه أحمد والطّبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح» حيى بن عبد الله المعافري: ليس من رجال الصحيح، وهو حسن الحديث. قلت: وصححه الشيخ أحمد شاكر في «شرح المسند» (٦٦٠٣). وهو في «أهوال القبور» (ص ١٢) لابن رجب، وعزاه لابن حبان في «صحيحه».

٩١٨ – (١٤٥) – إسناده حسن – وهو في حكم المرقوع .

عاصم هو ابن بهدلة ، حديثه حسن كما صرح بذلك جماعة من الأئمة .

<sup>(</sup>١) فتلتلاك : التَّلْتَلَةُ : التحريك ، والإقلاقُ والزَّعْزَعَةُ ، والزُّلَزِلَةُ . [ القاموس المحيط صـ ٤ ٥٠ ١] .

(إذا توفي العبد؛ بعث الله عز وجل إليه ملائكة ، فيقبضون روحه في أكفانه ، فإذا وضع في قبره؛ بعث الله عز وجل إليه ملكين ينتهرانه ، فيقولان : من ربك ؟ قَالَ : ربي الله ، قالا : ما دينك ؟ قَالَ : ديني الإسلام ، قالا : من نبيك ؟ قَالَ : مُحَمَّد ، قالا : صدقت ، كذلك كنت ؛ أفرشوه من الجنة ، وألبسوه منها ، وأروه مقعده منها ، وأما الكافر ؛ فيضرب ضربة يلتهب قبره نارًا منها ، ويضيق عليه قبره ، حتى تختلف أضلاعه ، أو تماس ويبعث عليه حيات ، من حيات القبر كأعناق الإبل ، فإذا خرج قمع بمقمع من نار أو حديد » .

٣٩٠ - (١٥٥) - حَدَّثَنا الفِرْيَابِي ؟ قَالَ : حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَة ؟ قَالَ : حَدَّثَنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن المنهال - يعنى ابن عمرو - عن زاذان ، عن البراء بن عازب ؟ قَالَ : خرجنا مع رسول الله ولله في جنازة رجل من الأنصار . فانتهينا إلى القبر ولما يلحد ؟ فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله ، كأنما على رءوسنا الطير ، وفي يده عود ينكت به ، فرفع رأسه ، فقَالَ : « استعيذوا بالله من عذاب القبر » - ثلاث مرات أو مرتين ثم قَالَ : - « إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا ، وإقبالي من الآخرة ، نزل إليه من السماء ملائكة بيض كان في انقطاع من الدنيا ، وإقبالي من الآخرة ، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه ، كأن وجوههم الشمس ، حتى يجلسوا منه مد البصر ، معهم كفن من الوجوه ، كأن وجوههم الشمس ، حتى يجلسوا منه مد البصر ، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة ، ثم يجيء ملك الموت ، فيجلس عند رأسه . فيقول : أيتها النفس المطمئنة ؛ أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ، فتخرج تسيل فيقول : أيتها النفس المطمئنة ؛ أخرجي إلى مغفرة من الله يدعها في يده طرفة عين كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذها ، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذها ، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين

٩١٩ - (٥١٥) - صحيح

رواه أحمد (٢٩٥/٤ ، ٢٩٦) بمتابعة يونس بن خباب للأعمش به . ورواه من طرق ، عن الأعمش به (٢٨٧/٤ ، ٢٩٧،٢٨٨ ) .

ورواه أبو داود بطوله من طرق ثلاث عن الأعمش . (٤٧٥٣ ، ٤٧٥٤) مع اختلاف يسير في الألفاظ .

ورواه الَّنسائي وابن ماجة مختصرًا . (تحفة الأشراف ١٧٥٨) .

قال الإمام المنذري: قال الحافظ (أي الأصبهاني) «هذا حديث حسن، رواته محتج بهم في الصحيح .... » – ورواه البيهقي من طريق المنهال بنحو رواية أحمد ثم قال: «وهذا حديث صحيح الإسناد». اه «الترغيب والترهيب» (٤/٢٧٣ – ح ٢٧٣٥). والحديث صححه الإمام ابن القيم ونقل تصحيح أبي نعيم والحاكم له في «تهذيب السنن» (١٤٠/٧).

حتى يأخذوها ، فيجعلوها في تلك الأكفان (\*) وفي ذلك الحنوط ، فيخرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض ، فيصّعدون بها فلا يمرون على ملإ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون : هذا فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا ، حتى يصعدوا بها إلى السماء الدنيا ، فيستفتح ، فيفتح له ، فيستقبله من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها ، حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة ، فيقول اللَّه عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عَلَيْنَ . في السماء السابعة ، وأعيدوه إلي الأرض ، فإنى منها خلقتهم ، وفيها أعيدهم ، ومنها أخرجهم تارة أخرى ، قَالَ : فتعاد روحه في جسده ، ويأتيه ملكان ، فيجلسانه ، فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : ربي اللَّه ، فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : ديني الإسلام ، فيقولان له : ما هذا الرَّجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله ، فيقولان له : ما علمك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله ، وآمنت به ، وصدقت به ، فينادي منادي من السماء : صدق عبدي ، فأفرشوه من الجنة ، وألبسوه من الجنة ، وافتحوا له بابًا إلى الجنة ، فيأتيه من طيبها وروحها ، ويفسح له في قبره مد بصره ، يأتيه رجل حسن الوجه ؛ حسن الثياب ؛ طيب الريح ؟ فيقول : أبشر بالذي يسرك ، هذا يومك الذي كنت توعد ، فيقول : من أنت ؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير ، فيقول : أنا عملك الصالح ، فيقول : يارب ؛ أقم الساعة ، حتى أرجّع إلى أهلي ومالي .

وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة ؛ نزل إليه من السماء ملائكة سود الرجوه ؛ معهم المسوح ، يجلسون منه مد البصر ، قَال : ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : يا أيتها النفس الخبيثة ، أخرجي إلى سخط من الله وغضب ، فتفرق في جسده ، قَالَ : فيخرجها تتقطع معها العروق والعصب ، كما ينزع السَفُّود (١) من الصوف المبلول فيأخذها ، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين ؛ حتى يأخذوها في تلك المسوح ، فيخرج منه

<sup>=</sup> وصححه الشيخ الألباني وأجاد في جمع زياداته وألفاظه أيما إجادة ، جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء (أحكام الجنائز ص ١٩٨) .

<sup>(\*)</sup> في (م) «ذلك الكفن».

<sup>(</sup>١) السَّفُودُ: الحديدةُ التي يُشْوَىٰ بها اللَّحْمُ. [مختار الصحاح صـ٢١٦].

ريح كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض ، فيصعدون بها ، فلا يمرون بها على ملإ من الملائكة : إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون : فلان بن فلان . بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا ، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا ، فيستفتحون ، فلا يفتح لهم ثم قُرأ رسول الله ﴿ [٧: ١٤] ﴿ لا تفتح لهم أبوٍاب السماء ، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ﴾ قَالَ : فيقولُ اللَّه عز وجل : اكتبوا كتاب عبدى في سَجِين في الأرضُ السَّفَلَيْ ، وأُعيدُوهِ إِلَى الأرض ، فإني منها خلقتهم ، وفيها أعيدهم ، ومنها أخرجهم تارة أخرى ، قَالَ : فتطِّرح روحه طرحًا ، قَالَ : ثم قرأ رسول اللَّه ﷺ [ ۲۲ : ۳۱] ﴿ وَمَن يَشْرِكُ بالله فَكَأَنَّا خر من السماء ، فتخطفه الطير ، أو تهوي به الريح في مكان سحيق ﴾ . فتعاد روحه في جسده ، ويأتيه ملكان ، فيجلسانه . فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه هاه ، لاأدري ، ويقولان له : و ما دينك ؟ فيقول : هاه هاه ، لا أدري ، فينادي منادٍ من السماء : افرشوا له من النار ، وألبسوه من النار ، وافتحوا له بابًا إلى النار ، فيأتيه من حرها وسمومها ، قَالَ : ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ، ويأتيه رجل قبيح الوجه . قبيح الثياب . منتن الربيح ، فيقول : أبشر بالذي يسوؤك ، هذا يومك الذي كنت توعد ، فيقول : من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشرّ ؟ فيقول : أنا عملك الخبيث ، فيقول : رب ؛ لا تقم الساعة ، رب لا تقم الساعة ، .

• ٩٢٠ - (١٦٥) - أنبأنا أبو جعفر مُحَمَّد بن صالح بن ذريح العُكبُري ؟ قَالَ : حَدَّثَنا هناد بن السري ؟ قَالَ : حَدَّثَنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن المنهال ، عن زاذان ، عن البراء بن عازب ؟ قَالَ : خرجنا مع رسول اللَّه ﴿ فَي جنازة رجل من الأنصار ... وذكر الحديث بطوله .

بن بن المروزي ؛ قَالَ : أَنبأنا أبو معاوية الضرير ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الحسين بن الحسن المروزي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن زاذان ، عن البراء بن عازب ، قَالَ : خرجنا مع رسول الله على ... وذكر الحديث بطوله .

<sup>.</sup> ۹۲۱ - ۹۲۱ - (۱۲۰) ، (۱۲۰) - صحیح - سبق تخریجه .

معاوية ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا الأعمش ، عن [ سعد ] (\*) بن عبيدة ، عن البراء بن عازب في معاوية ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا الأعمش ، عن [ سعد ] (\*) بن عبيدة ، عن البراء بن عازب في قول الله عز وجل [ ١٤ : ٢٧] : ﴿ يَشِتُ الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الآخرة ﴾ قَالَ : التثبيت في الحياة الدنيا : إذا جاءه ملكان في القبر ؛ فقالا له : من ربك ؟ فيقول : ربي الله ، قالا له : فما دينك ؟ فيقول : ديني الإسلام ، قالا له : فمن نبيك ؟ فيقول : نبي مُحَمَّد ﴿ إِنَّهُ . فهذا التثبيت في الحياة الدنيا .

٩٢٢ – (٥١٨) – صحيح – متفق عليه .

رواه البخاري ح ١٣٦٩ ، ومسلم ح ٢٨٧١ .

ورواد بقية الجماعة كلهم من طريق شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بنحوه . (ه) هذا هو الصحيح ، وفي الأصل (سعيد) بدلًا من (سعد) والتصويب من كتب السنة والرجال .

# بسم اللَّه الرحمن الرحيم وبه نستعين

كتاب

التصديق بالدجال ، وأنه خارج في هذه الأمة باب

استعادة النبي في من فتنة الدجال وتعليمه الأمته أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال

٩٢٣ – (١٩٥) – أنبأنا الفِرْيَابِي أبو بكر جعفر بن مُحَمَّد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد ابن عبيد بن حساب ؛ قَالَ : حَدَّثَنا حَمَّاد بن زيد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشه رضي اللَّه عنها : أن نبي اللَّه هُنَّ كان يدعو : « اللَّهم إني أعوذ بك من فتنة النار ، ومن عذاب القبر ، ومن عذاب القبر ، ومن عذاب الفنى ، ومن شر فتنة الغنى ، ومن شر فتنة الفقر ، ومن شر المسيح الدجال » .

عَلَّ : حَدَّثَنا منجاب بن الحارث ؛ قَالَ : حَدَّثَنا منجاب بن الحارث ؛ قَالَ : حَدَّثَنا علي بن مسهر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها علي بن مسهر ، لله عنها يدعو : « اللهم إني أعوذ بك من فتة النار ، وعذاب النار ، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ، وأعوذ بك من الكسل والهرم (۱) ، والمأثم (۲) والمغرم (۱) » .

۹۲۳ ، ۹۲۴ – (۹۱۹) ، (۵۲۰) – صحیح علی شرط مسلم وقد رواه من طریق ابن نمیر وأبي معاویة ووکیع ثلاثتهم عن هشام بنحوه . =

(١) الهَرَم: الكِيرَ. وقد هَرِم يَهْرَم فَهُو هَرِم [النهاية لابن الأثير ٥/٦٦].

(٢) المَأْتُم: الأَمر الذي يَأْتُمُ به الإنسان، أَوْ هُو الإِثْمُ نَفْسُهُ وَضَعًا للمصدر موضع الاسم [النهاية لابن الأثير ٢٤/١].

(٣) الْمُغْرَم: هو مصدرُ ، وُضِع مَوْضع الاسم ويُريُّد به مغرم الذنوب والمعاصي. وقيل المغرم

9 4 9 - ( 2 1 0) - وحَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو الطاهر ؟ قَالَ : أَنبأنا ابن وهب ؛ قَالَ : أخبرني عبد العزيز بن مُحَمَّد ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي الله كان يدعو بهؤلاء الكلمات ، ذكر فيهن : « وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال » وذكر الحديث ، وله طرق جماعة .

٩٢٦ – (٩٢٢) – وأنبأنا الفِرْيَايي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا : إسحاق بن راهويه ؛ قَالَ : أُنبأنا أبو عامر العقدي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا شعبة ، عن بديل بن ميسرة ، عن عبد الله بن شقيق ، عن أبي هريرة قَالَ : كان رسول الله شي يتعوذ من عذاب جهنم ، وعذاب القبر ، والمسيح الدجال .

9 ٢٧ – (٣٢٣) – و أنبأنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إسحاق بن راهويه ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو حَدَّثَنا معاذ بن هشام ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبي ، عن يحيي بن أبي كثير ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو سلمة ، عن أبي هريرة ، عن رسول اللَّه ﴿ أَنّه كَانَ يقولَ : ﴿ اللَّهُم إِنّي أعوذ بك من فتنة القبر وغذاب القبر ، وشر فتنة المحيال الممات ، وشر فتنة المسيح الدجال » .

عبد اللَّه بن جعفر الرقي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عيسى يعني ابنَ يونس ، عن الأوزاعي ، عن عبد اللَّه بن جعفر الرقي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عيسى يعني ابنَ يونس ، عن الأوزاعي ، عن

= (٢٠٧٨/٤ – ح ٢٠٧٨) ك الذكر والدعاء – باب (١٤). ورواه البخاري من طريق وكيع وأبي معاوية وسلام بن أبي مطبع عن هشام باختلاف يسير في الألفاظ (١٨٥/١) – ح ٢٣٧٧، ٢٣٧٧) ك الدعوات – باب (٤٤، ٤٥، ٤٥).

٥٢١ - (٥٢١) - صحيح - تقدم تخريجه آنفًا.

أبو طاهر: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح: « ثقة من شيوخ مسلم » . وحد - ( ٢٢٥) - صحيح . رواه مسلم .

رواه مسلم من هذا الوجه (١٣/١ = ح ٥٨٨) - ك المساجد - (٤/٨٤) - باب ٢٥ – ح (١٣٣) .

٩٢٧ – (٥٢٣) – صحيح متفق عليه .

رواه البخاري من هذا آلوجه ۲۸٤/۳ – ح ۱۳۷۷ – ك الجنائز – باب ۸۷) . ورواه مسلم كذلك ۲۱۳/۱ – ك المساجد – باب (۲۵) (ح ۱۳۱) .

۹۲۸ - (۵۲٤) - صحیح - رواه مسلم .

كالغرم ، وهو الدين ويريد به ما استُدين فيما يكرّهُه الله ، أو فيما يَجُوز ثم عجز عن أدائه ، فأما دَيْنُ احتاج إليه وهو قادر على أدائه فلا يستعاذُ منه [ النهاية لابن الأثير ٣٦٣/٣] .

حَسَّانَ بن عطيةِ ، عن مُحَمَّد بن أبي عائشة ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه الله : « إذا تشهد أحدكم ، فليتعوذ من أربع : من عذاب جهنم ، وعذاب القبر ، وفتنة الحيا والمات ، وفتنة المسيح الدجال » .

٩٣٩ - (٥٣٥) - أنبأنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الهِقْلِ بن زياد ، عن الأوزاعى ، عن حَسَّان بن عطية ، عن مُحَمَّد بن أبي عائشة ؛ قَالَ :سمعت أبا هريرة يقول : قَالَ رسول الله عن مُحَمَّد بن أبي عائشة ، قَالَ :سمعت أبا هريرة يقول : قالَ رسول الله عن القبر ، وإذا فرغ أحدكم من التشهد ، فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب القبر ، وعذاب جهنم ، وفتنة المحيا والممات ، وشر المسيح الدجال ، ثم ليدع لنفسه بعد بما شاء ، ولهذا الحديث طرق جماعة .

• ٩٣٠ - (٢٦٥) - وأنبأنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَة بن سعيد ، عن مالك بن أنس ، عن أبى الزبير ، عن طاووس ، عن ابن عباس : أن رسول اللَّه على كان يعلمهم هذا الدعاء ، كما يعلمهم السورة من القرآن ، ويقول : « قولوا اللَّهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة المسيح بك من عذاب ، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات » .

۱۳۹ – (۵۲۷) – وحَدَّثَنا أبو بكر بن أبى داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو الطاهر أحمد ابن عمرو ؛ قَالَ : أنبأنا ابن وهب ؛ قَالَ : حدثني مالك .. وذكر الحديث مثله.

٢٣٧ - (٥٢٨) - وأنبأنا الفِرْيَابي ؟ قَالَ : أنبأنا عثمان بن أبى شَيْبَة ؟ قَالَ :
 حَدَّثَنا عبيد اللَّه بن موسى ، عن شيبان ، عن يحيى بن أبى سلمة ، عن أبى سعيد أن

<sup>=</sup> رواه مسلم (١١٢/١٤ - ح ٨٨٥) - ك المساجد - باب (٢٥).

ورواه غيره ، (انظر تحفة الأشراف ١٤٥٨٧) و الإرواء (٣٥٠) .

٩٢٩ - (٥٢٥) - صحيح - سبق تخريجه آنفأ .

۹۳۰، ۹۳۱ - (۲۲۵) ، (۷۲۷) - صحیح رواه مسلم

رواه مسلم ٤١٣/١ – ح ٥٩٠ – ك المساجد – باب ٢٥) . ورواه غيره (انظر تحفة الأشراف ٥٧٥٢) . (وأطراف المسند ٣٤٧٦) .

<sup>:</sup> صحيح – (۵۲۸) – صحيح

رجاله رجال الصحيح ؛ غير أني لم أعرف ابن أبي سلمة والظاهر أن صوابه شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة . يراجع «المسند» (٤٢٣/٣) وشيبان : هو =

النبى ﴿ كَانَ يَدُعُو بِهُؤُلاءِ الْكُلُمَاتُ : ﴿ اللَّهُمَ إِنِّي أَعُوذُ بِكُ مِن عَذَابِ النَّارِ ، وعذاب القبر ، ومن فتنة الحيا والممات ، ومن فتنة المسيح الدجال ﴾ .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه الله: فقد استعاذ النبي الله من الدجال ، وعلم أمته أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال . فينبغى للمسلمين أن يستعيذوا بالله العظيم منه . وقد حذر أمته في غير حديث الدجال ، ووصفه لهم . فينبغى للمسلمين أن يحذروه ويستعيذوا بالله من زمان يخرج فيه الدجال ، فإنه زمان صعب ، أعاذنا الله وإياكم منه . وقد رُوى أنه قد خلق ، وهو في الدنيا موثق بالحديد إلى الوقت الذي يأذن الله عز وجل بخروجه .

٩٣٣ – (٩٢٥) – حَدَّثَنَا موسى بن هارون ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا أبو موسى الهروى ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا أبو موسى الهروى ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة ، عن على بن زيد بن جدعان ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، عن النبى ﴿ قَالَ : ﴿ أَمَا إِنْهُ قَدْ أَكُلُ الطّعام ، ومشى في الأسواق » يعنى الدجال .

عباد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن عباد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن عباد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن عباد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سفيان ، عن ابن جدعان ، عن الحسن ، عن أبي معقل : أن رسول اللَّه ﷺ قَالَ : « لقد أكل الطعام ، ومشى في الأسواق » يعنى الدجال .

٩٣٥ – (٥٣١) – وحَدَّثَنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن الصباح ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يزيد بن هارون ؛ قَالَ : أنبأنا حميد الطويل ، عن

<sup>=</sup> ابن عبد الرحمن التميمي . ولعل الصواب أنه من حديث أبي هريرة كما في «المسند» ويحيى هو ابن أبي كثير، وقد صرح بالتحديث عند أحمد . وعند المصنف تقدم برقم (٩٢٥) . وتشهد له أحاديث الباب .

۳۳ ، ۲۳۶ - (۲۹۰ ، ۲۰۰) - إسناده ضعيف

لضعف علي بن زيد بن جدعان ، والحسن البصري مدلس وقد عنعن .

رواه أحمد (٤٤٤/٤) وغيره – ورمز له السيوطي بالضعف « فيض القدير » (٢٧٧/٥) - ح  $\sqrt{2}$  ( في « ضعيف الجامع » (٤٦٩٩) وقال عنه : « ضعيف » .

٩٣٥ - (٥٣١) - محيح

رواه أحمد (۲۰۱، ۱۱۵/۳) بمتابعة يحيى ليزيد بن هارون به . ورواه بمتابعة شعيب ابن الحباب لحميد (۲۱۱/۳ ، ۲۲۸، ۲۲۸ ، ۲۵۰) .

أنس بن مالك : أن رسول الله ﴿ قَالَ : « الدجال مُسوح العين ، عليها ظفرة (١) غليظة ، مكتوب بين عينيه كافر » .

وكثير بن عبيد قالا : حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قالا : حَدَّثَنا بقية ، عن بحير – يعني ابن سعد – عن خالد – يعني ابن معدان – عن عمرو بن الأسود ، عن جنادة بن أبي أمية ، عن عبادة بن الصامت قالَ : قالَ رسول الله عليه : ﴿ إِنِي قَدْ حَدَثْكُم عَنِ الدَّجَالُ حَتَى خَشَيْتُ أَنْ لاتعقلوا ، إِنْ مسيح الدَّجَالُ وجل قصير أفحج (٢) دعج (٣) مطموس العين ، ليس بناتة ولا جحراء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور ، واعلموا أنكم لن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا » .

٩٣٧ – (٣٣٣) – حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يحيى بن عثمان ؛

= ورواه مسلم من طریق شعیب بنحوه ولیس فیه « علیها ظفرة غلیظة » (۲۲٤٨/٤) - ح ۲۹۳۳) - ك الفتن ، باب (۲۰) .

والحديث قال عنه الحافظ ابن كثير في النهاية (١١٦/١): «حديث ثلاثي الإسناد، وهو على شرط الصحيحين» وهو في «صحيح الجامع» (١٦٠٦). وله شاهد من حديث سفينة مولى رسول الله عند أحمد (١٢١/٥). قال عنه الحافظ ابن كثير في «النهاية» (١١٨/١): «إسناده لا بأس به». وله شاهد من حديث حذيفة عند أحمد كذلك (٥/٥) وهو عند مسلم (٢٩٤٣).

۲۳۹ - (۱۳۲) - صحیح

فيه عنعنة بقية ولكنه صرح بالتحديث عند أحمد ، وشيخه شامي ؛ فانتفت شبهة ضعف الحديث .

رواه أحمد (٣٢٤/٥) ورواه أبو داود (٤٣٢٠) مختصرًا «صحيح أبي داود» (٣٦٣٠) وله شاهد من أحاديث جماعة من الصحابة مضى بعضها ويأتي في الباب كثير منها .

۹۳۷ – (۹۳۳) – إسناده لا باس به .

<sup>(</sup>١) ظَفَرة: هي بفتح الظاء والفاء: لحمة، تُنْبت من جانب الأنف، وقد تُمْتَدُّ إلى السُّواد فُتغَشَّيه [النهاية لابن الأثير ١٥٨/٣].

<sup>(</sup>٢) أَفْحَج: أي بعيد ما بين الفُخَذَين. (النهاية لابن الأثير ٣/٥١٣).

<sup>(</sup>٣) دَعَجَ: الدُّعَجُ، والدَّعْجَةُ: السواد في العين وغيرها. (النهاية ١١٩/٢).

قَالَ : حَدَّثَنا ضِمرة - يعني ابن ربيعة - قَالَ : حَدَّثَنا السَّيْبَاني - يعنِي أبا عمرو - عن عمرو بن عبداللَّه الحضرمي ، عن أبي أمامة ؛ قَالَ : خطبنا رسول اللَّه ﴿ فَكَانَ فَي آخر خطبته ما يحَدِّثنا عنَّ الدجال ، وَيحَذُّرنَاه ، وكان من قوله ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الناس، إنه لم تكن فتنة على وجه الأرض أعظم من فتنة الدجال، وإن اللَّه عز وجل لم يبعث نبيًا إلا حذره أمته ، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة ، فإن يخرج وأنا فيكم ، فأنا حجيج كل مسلم ، وإن يخرج من بعدي . فكل امريء حجيج نفسه ، والله خليفتي على كل مسلم » .

٩٣٨ - (٣٤) - وحَدَّثَنا أبو حفص عمر بن أيوبِ السقطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحمَّد بن سليمان لوين ؛ قَالَ :حَدَّثَنا حَمَّاد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنَّ النبي ﴿ إِنَّهُ ذَكر الدجال يومًا ، فقَالَ : « إنه أُعُور عين اليمنَّى ، كَأَنها عنبةً طافية ».

<sup>=</sup> رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (ح ٣٩١) مطولًا من طريق ضمرة به .

وعمرو بن عبد الله الحضرمي الحمصي السيباني أبو عبد الجبار: قال عنه الحافظ: « مقبول » وقال عنه الذهبي «عنه يحيى بن أبي عمرو وطائفة ، وثق » إ-ه ( الكاشف ٣٣٥/٢) ولكن وثقه ابن حبان والعجلي . ويعقوب بن سفيان في « المعرقة والتاريخ » (٤٣٧/٢) وهو من تابعي أهل الشام فمثله «لا بأس به» .

انظر ما قاله الحافظ في « التهذيب » في الرد على الذهبي في ترجمة « البراء بن ناجية » حيث قال الذهبي : " فيه جهالة ؛ لا يعرف » . قال أبن حجر : « قلت : قد عرفه العجلي وابن حبّان فيكفيه » ا. ه (التهذيب ٤٢٧/١) وترجمة سعيد بن حيان التميمي (التهذيب) .

ورواه أبن ماجه (٤٠٧٧) مطولًا بسند ضعيف ، ومن طريق يحيى بن أبي عمرو ، عن أبي أمامة بلا واسطة ، وهو منقطع ؟ فإن يحيى لم يدرك أحدًا من الصحابة .

وَلَاكِثُرُه شُواهِدَ كُمَا أَشَارِ إِلَى ذَلِكَ شَيْخَنَا فِي « ظَلَالَ الجُنَة » (١٧٣/١). ويشهد له حديث النَّوَاس بن سمعان الآتي بعد حديث .

ولي جزء في قصة الدجال بعنوان «وهو خارج فيكم لا محالة ؛ يسر الله نشره بمنه وكرمه .

۹۳۸ - (۵۳٤) - صحيح - متفق عليه .

رواه البخاري (٩٦/١٣ - ح ٧١٢٣ - ك الفتن - باب ٢٦) . ومسلم (۲۲٤٧/٤ - ح ۲۹۳۳ - ك الفتن - باب ۲۰) .

على بن عبد الله المدينى ؛ قَالَ : أنبأنا أبو مسلم إبراهيم بن عبدالله الكشى ؛ قَالَ : حَدَّثَنَى عبد الرحمن بن على بن عبد الله المدينى ؛ قَالَ : حدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ؛ قَالَ : حدثنى عبدالرحمن بن جبير بن نفير ؛ عن أبيه جبير بن نفير الحضرمى : أنه سمع النواس بن سمعان الكلابى قَالَ : ذكر رسول الله في الدجال ذات غداة ، فخفض فيه ورفع ، حتى ظنناه فى طائفة النخل ، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا ، فسألنا فقلنا : يا رسول الله ، ذكرت الدجال الغداة ، فخفضت فيه ورفعت ، حتى ظنناه في طائفة النخل ، فقال : « غير الدجال الغداة ، فخفضت فيه ورفعت ، حتى ظنناه في طائفة النخل ، فقال : « غير الدجال أخوفنى عليكم ، فإن يخرج ، وأنا فيكم ، فأنا حجيجه دونكم ، وإن يخرج ولست فيكم ، فامرؤ حجيج نفسه ، والله خليفتى على كل مسلم » وذكر الحديث .

خلف بن هشام البزار ؟ قَالَ : حَدَّثَنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ؟ قَالَ : حَدَّثَنا أبو شهاب الحَنَّاط ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن فاطمة بنت قيس ؟ قالت : صعد رسول الله النبر وكان لايصعد قبل يومئذ إلا يوم جمعة ، أو كما قالت ، فاستنكر الناس ذلك ، فين قائم وجالس فأوماً إليهم رسول الله الله الله الله هذا لأمر ينغصكم لرهبة ولا لرغبة ، ولكن تميم الداري أتاني ، فأخبرني خبرأ منعني القيلولة من الفرح وقرة العين ، ألا إن بني عم لتميم الداري ركبوا في البحر ، أخذتهم عاصف في البحر ، فألجأتهم إلى جزيرة من جزائر البحر لا يعرفونها ، فقعدوا – وقال خلف مرة أخرى – : فركبوا في قوارب السفينة ، ثم خرجوا فصعدوا إلى الجزيرة ، فإذا هم بشيء أسود أهدب ، كثير الشعر ، فقالوا لها : ما أنت ؟ قالت : أنا الجساسة ، فقالوا لها : أخبرينا عن الناس ، فقالت : ما رجلاً بالأشواق إلى أن يخابركم وتخابروه ، فأتوه ؛ فاستأذنوا عليه ، فدخلوا ، فإذا ورجلاً بالأشواق إلى أن يخابركم وتخابروه ، فأتوه ؛ فاستأذنوا عليه ، فدخلوا ، فإذا ورجلاً بالأشواق إلى أن يخابركم وتخابروه ، فأتوه ؛ فاستأذنوا عليه ، فدخلوا ، فإذا ورجلاً بالأشواق إلى أن يخابركم وتخابروه ، فأتوه ؛ فاستأذنوا عليه ، فدخلوا ، فإذا ورجلاً بالأشواق إلى أن يخابركم وتخابروه ، فأتوه ؛ فاستأذنوا عليه ، فدخلوا ، فإذا ورجلاً بالأشواق إلى أن يخابركم وتخابروه ، فأتوه ؛ فاستأذنوا عليه ، فدخلوا ، فإذا والمن عليكم بهذا الدير فائتوه ، فإذا واله والمؤلوا به فالمؤلوا به فالمؤلوا به فالمؤلوا به فالمؤلوا به فالمؤلوا بهؤلوا بهؤلوا

٩٣٩ - (٥٣٥) - صحيح - رواه مسلم.

رواه مسلم (٢/٥٠/٤ – ح ٢١٣٧ – ك الفتن – باب ٢٠). وغيره .

۹٤٠ - (٥٣٦) - صحيح - إسناده ضعيف.

رواه مسلم من طريق أخرى عن الشعبي به . فإن مجالد بن سعيد : فيه ضعف ولكنه توبع عند مسلم من جماعة ، عن عامر الشعبي بنحوه .

رواه مسلم (۲۲۲۱/٤ - ح ۲۹۶۲ - ك الفتن باب ۲۶) .

هم بشيخ موثق شديد الوثاق ، شديد التشكى ، مظهر للحزن ، فقال : من أين نبأتم ؟ فقالوا : من الشام ، قَالَ : فما فعلت العرب ؟ قالوا : نحن قوم من العرب ، عم تسأل ؟ قال : ما فعل هذا الرجل الذي خرج ؟ فقالوا : خيرًا ، ناوأه(١) قومه ، فأظهره الله عز وجل عليهم ، فأمرهم جميع ، ودينهم واحد ، ونبيهم واحد ، والههم واحد ؟ قال : ذلك خير لهم ، فقال : ما فعلت عين زغر(٢) ؟ . فقالوا : يشربون منها لشفتهم ، ويسقون منها زروعهم ، قال : ما فعل نخل ما بين عمان وبيسان ؟ فقالوا : يطعم جناه كل حين ، قال : ما فعلت بحيرة الطبرية ؟ فقالوا : يدفق جانباها من كثرة الماء ، قال : فزفر عند ذلك ثلاث زفرات ، ثم قال : إن يدفق جانباها من كثرة الماء ، قال : فزفر عند ذلك ثلاث زفرات ، ثم قال : إن أنفلت من وثاقي هذا : لم أدع أرضا (١) إلا وطنتها برجلي هاتين ، إلا طيئة ليس لي عليها سلطان » . فقال رسول الله الله الله عنه الله عنه واحد ، ضيق ولا واسع ، يعني : المدينة – والذي نفش مُحَمَّد بيده ما فيها طريق واحد ، ضيق ولا واسع ، سهل ولا جبل إلا وعليه ملك شاهر سيفه إلى يوم القيامة » .

حفص عمرو بن علي الفلاس ؛ قَالَ : حَدَّثَنا معتمر ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إسماعيل بن أبي حفص عمرو بن علي الفلاس ؛ قَالَ : حَدَّثَنا معتمر ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إسماعيل بن أبي حلى خالد ، عن مجالد ، عن عامر ؛ قَالَ : حدثني فاطمة بنت قيس : أن النبي على صلى الظهر ، ثم صعد المنبر ، وكان لايصعد عليه إلا يوم جمعة قبل ذاك اليوم ، فاستذكر الناس ذلك ، فمن بين قائم وجالس ، فأشار إليهم ييده : أن اجلسوا ، فقال : « إني والله ما قمت مقامي هذا بأمر ينهمكم رغبة ورهبة ، ولكن تميم الداري أتاني وأخبرني خبرًا منع مني القيلولة من الفرح ، فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم ، وأخبرني خبرًا منع مني القيلولة من الفرح ، فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم ، إن بني عم لتميم الداري أخذتهم عاصفة في البحر ، فألجأتهم الريح إلى جزيرة لا يعرفونها فقعدوا على قوارب السفينة ، فصعدوا إليها فإذا هم بشيء أهدب أسود ، يعرفونها فقعدوا على قوارب السفينة ، فصعدوا إليها فإذا هم بشيء أهدب أسود ، كثير الشعر فقالوا : ما أنت ؟ قالت : أنا الجساسة ، فقالوا : أخبرينا ، قالت : ما أنا

٩٤١ - (٥٣٧) - صحيح - سبق تخريجه آنفًا .

<sup>(\*)</sup> في (م) لم أترك أرضًا.

<sup>(</sup>١) ناوأه قومه: بِالمُدُّ: عَادَاهُ [مختار الصحاح صـ ٢٨٤].

<sup>(</sup>٢) عين زُغَرُ: بالشام: عينُ، غوؤرُ مائها علامة خروج الدُّجالِ [القاموس المحيط صد١٥].

بمخبرتكم ولا سائلتكم ، ولكن هذا الدير قد رهقتموه ، وفيه رجل هو بالأشواق إلى أن تخبروه ويخبركم ، فعمدوا حتى أتوه ، فاستأذنوا ، فإذا هم بشيخ موثق ، شديد الوثاق ، مظهر الحزن ، شديد التشكي ، فقال لهم : من أين نشأتم ؟ فقالوا : من الشام ، قال : ما فعلت العرب ؟ قالوا : نحن قوم من العرب ، عم تسأل ؟ قال : ما فعل هذا الرجل الذي خرج فيكم ؟ قالوا : خيراً ، ناوأه قوم ، وصدقه قوم ، فأظهره الله عز وجل عليهم ، قال : فدينهم واحد وإلههم واحد ؟ قالوا : فعم ، قال : فدينهم واحد وإلههم واحد ؟ قالوا : نعم ، قال : ذاك خير لهم ، قال : ما فعلت عين زغر ؟ قالوا : خيراً ، يشربون ، ويسقون منها زروعهم ، قال : فما فعل نخل بين عمان وبيسان ؟ قالوا : يطعم جناه كل عام ، قال ؛ ما فعلت بحيرة الطبرية ؟ فقالوا : يدفق جنباها ، كثيرة الماء ، قال : فزفر عند ذلك ، ثم زفر ، ثم زفر ، ثم قال : لو قد انفلت من وثاقي هذا . لم أترك أرضاً إلا وطأتها برجلي هاتين ، إلا أن تكون طيبة ، فليس لي عليها سلطان » . فقال رسول الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده ما فيها طريق ضيق ولا واسع ، ولا سهل ولا جبل إلا عليه ملك شاهر بالسيف إلى يوم القيامة » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللَّه : ولهذا الحديث طرق جماعة ، حَدَّثَناه ابن أبى داود ، في كتاب «المصابيح» .

#### ياب

# الإيمان بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام حكمًا عدلًا فيقيم الحق ويقتل الدجال

عدثنا الفرياني ؛ قَالَ : حَدَّثنا الفرياني ؛ قَالَ : حَدَّثنا قُتَيْبَة بن سعيد ؛ قَالَ : حدثنا الليث بن سعد ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن عطاء بن ميناء ، عن أبي هريرة قَالَ : الليث بن سعد ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن عطاء بن ميناء ، عن أبي هريرة قَالَ : « لينزلن ابن مريم حكمًا عدلًا ، فليكسرن الصليب ، وليقتلن قالَ رسول الله الله الله الفرية ، ولتتركن القلاص (١) فلا يسعى عليها ، وليذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ، وليدعو إلى المال فلا يقبله أحد » .

ويفيض المال . ويقاتل الناس على الإسلام ، حتى يهلك الله عز وجل في إمارته الناس على المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المرابع المحمد بن المحمد بن آدم ، عن أبي هريرة ، عن النبي المحمد الماني المحمد بن آدم ، عن أبي هريرة ، عن النبي المحمد المحمد بن أنه لم يكن بيني وينه نبي ، ودينهم واحد ، وأنا أولى الناس بعيسى ابن مرجم ، لأنه لم يكن بيني وينه نبي ، وإنه نازل ، فإذا رأيتموه فاعرفوه ، فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض ، كأن رأسه يقطر ، وإن لم يصبه بلل ، وإنه يدق الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ويفيض المال . ويقاتل الناس على الإسلام ، حتى يُهْلِكَ الله عز وجل في إمارته مسيح الضلالة الملل كلها غير الإسلام ، وحتى يهلك الله عز وجل في إمارته مسيح الضلالة

: صحيح – (۵۳۸) – صحيح

رواه أحمد (٤٠٦/٢) ، ٤٣٧) من طرق أربع عن قتادة به . وفيه تصريح قتادة بالتحديث من رواية شيبان عنه والحديث رواه أبو داود (٤٣٢٤) ومختصرًا (٤٦٧٥) . وقال ابن كثير : «هذا إسناد جيد قوي» . «النهاية» (١٥٩/١) واستدل به الحافظ في «الفتح» (٥٥٨/٥) وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٢١٨٢) وابن حبان (موارد / ١٩٠٢) .

<sup>(</sup>١) لتتركن القِلاصُ: أي لا يَخْرج ساع إلى زكاة ، لقِلة حاجة الناس إلى المال واستغنائهم عنه. [النهاية لابن الأثير ١٠٠/٤].

الأعور الكذاب ، وتقع الأمنة في الأرض ، حتى يرعى الأسد مع الإبل ، والنمر مع البقر ، والذئاب مع الغنم ، وتلعب الصبيان بالحيات ، لا يضر بعضهم بعضًا ، يلبث أربعين سنة ، ثم يتوفى ﴿ ﴾ ، ويصلى عليه المسلمون » .

علا مريد ؛ الله عمر ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو أحمد يوسف بن هارون بن يوسف بن زياد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا ابن أبي عمر ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة : أن النبي هي قَالَ : « يوشك أن ينزل ابن مريم حكمًا عدلًا ، وإمامًا مقسطًا ، يكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه الله: والذين يقاتلون مع عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام: أمة مُحَمَّد وَلَيْ ، والذين يقاتلون عيسى: اليهود مع الدجال، فيقتل عيسى الدجال، ويقتل المسلمون اليهود، ثم يموت عيسى عليه السلام، ويصلي عليه المسلمون، ويدفن مع النبي في ، ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

9 40 - (210) - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفُر أَحَمَدُ بِن يَحْيَى الْحَلُوانِي ؟ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرُ بِن أَبِي شَيْبَة ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عبيد اللَّه بِن بَشْر العبدي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عبيد اللَّه بِن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ؟ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

؟ ٩٤٦ - [أثره ٠٤] - وحَدَّثَنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري ؟ قَالَ : حَدَّثَنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الله بن نافع الصائغ ، عن الضحاك ابن عشمان ، عن يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن أبيه ؟ قَالَ : « الأقبر الثلاثة : قبر

٩٤٤ - (٥٤٠) - صحيح - متفق عليه .

رواه البخاري (٦٦/٦ - ح ٣٤٤٨ - ك الأنبياء - باب ٤٩). ومسلم ح ١٥٥). ٩٤٥ - (٥٤١) - صحيح - متفق عليه .

رواه مسلم من هذا الوجه · (ح ۲۹۲۱) ك الفتن – باب ۱۸) . ورواه البخاري من وجه آخر (۳۵۹۳) (۲۹۲۰) .

٩٤٦ - [٤٠٥] - أَثْرُ عبد اللهُ بُنِ سلام : هو إلى الضعف أقرب. يأتي تحقيق الكلام عليه آخر انكتاب (أثر ٢٢٢).

النبي ر وقبر أبي بكر ، وقبر عمر رضي الله عنهما ، وقبر رابع يدفن فيه عيسى ابن مريم عليه السلام » .

٩٤٧ - [أثر ٢٠٤] - حَدَّثَنا أبو بكر عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا هشيم ؛ قَالَ : أَنبأنا حصين ، عن أبي مالك في قول اللَّه عز وجل [٤ : ١٥٩] ﴿ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ﴾ قَالَ : « ذلك عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام ، لا يقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به » .

٩٤٨ – [أثر ٧٠٤] – حَدَّثَنا أبو عبد اللَّه مُحَمَّد بن مخلد العطار ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو عبد اللَّه مُحَمَّد بن مخمد بن سعيد ؛ [قال : حدثني أبي ، ] ( قَالَ : حدثني عمي ، عن أبيه ، عن جده ، عن ابن عباس في قول اللَّه عز وجل [٤ : ١٥٩] ﴿ وَإِن مَن أَهِلَ الكَتَابِ عِنْ : أنه سيدرك أناس من أهل الكتاب حين أهل الكتاب حين يعث عيسى ابن مريم فيؤمنوا به ﴿ ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا ﴾ .

(م) الزيادة من (ك).

٩٤٧ – [٤٠٦] – أثر أبي مالك : إسناده صحيح – رجاله رجال الصحيح . وقد صرح هشيم بالتحديث فيه . وحصين هو ابن عبد الرحمن السلمي، روى له الجماعة .

٩٤٨ - [٧٠٤] - أثر ابن عباس: إسناده ضعيف مشهور فيه عطية ومن فوقه.
 « الميزان » (٣/٥٦٠) وعم محمد بن سعيد هو الحسين بن الحسن بن عطية العوفي (١/٥٣٠) من « الميزان » « ضعيف » . والحسن بن عطية العوفي ( ضعيف » كما في « التقريب » .

ولكن صح عنه هذا المعنى ، ذكر بعضها الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٤٠٥/٢- على طبع الشعب) وقال عنها : « فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس » .

## بسم اللَّه الرحمن الرحيم كتاب

#### الإيمان بالميزان : أنه حق توزن به الحسنات والسيئات

9 4 9 - ( 2 4 7 ) - أنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا عبيداللَّه بن معاذ ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا عبيداللَّه بن معاذ ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أبى عثمان النهدي ، عن سلمان قَالَ : «يوضع الصراط يوم القيامة ، وله حد كحد الموسى ، قَالَ : ويوضع الميزان . ولو وضعت في كفته السموات والأرض وما فيهن لوسعتهم ، فتقول الملائكة : ربنا لمن تزن بهذا ؟ فيقول : لمن شئت من خلقى ، فيقولون : ربنا ما عبدناك حق عبادتك » .

• ٩٥٠ - (٥٤٣) - حَدَّثَنا أبو مُحَمَّد بن صاعد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الحسين بن الحسن المروزى ؛ قَالَ : أنبأنا عبدالرحمن بن مهدى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا حَمَّاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أبي عثمان النهدي ، عن سلمان قَالَ : « يوضع الميزان يوم القيامة ، فلو أن فيه السموات والأرض لوسعت ، فتقول الملائكة : يا رب ، لمن تزن بهذا ؟ فيقول لمن شبّتُ من خَلْقى ، فيقولون : سبحانك ، ماعبدناك حق عبادتك » .

: حَدَّثَنا إسحاق بن راهويه ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إسحاق بن راهويه ؛ قَالَ : أَنْ النَّصْر بن شميل ؛ قَالَ : حَدَّثَنا شعبة ، عن القاسم بن أبي بزة ، قَالَ : سمعت

9٤٩ ، • ٩٥٠ – (٥٤٣ ، ٥٤٣) – صحيح – على شرط الصحيح – وله حكم المرفوع . وقد روي مرفوعًا .

رواه الحاكم ٥٨٦/٤). وصححه على شرط مُشلِم ووافقه الذهبي ، ونقل عنه المنذري ذلك في « الترغيب » ٣٢٦/٤ – ح٥، ٥ وأقره وذكر له شاهدًا من حديث ابن مسعود موقوفًا وعزاه للطبراني ، وحسن إسناده ، والحديث صححه شيخنا في « الصحيحة » (٩٤١) ، وعزاه ابن كثير لابن أبي الدنيا ثنا أبو نصر التمار ، ثنا حماد به . (النهاية ٢٠/٢) .

١ ٩ - ٩٥٢ - ٩٥١ - صحيح .

رواه أحمد (٢/٦) ، (٤٤٦/٦) ، والترمذي [ح٢٠٠٤] ، وابن حبان في «صحيحه» (موارد ١٩٢١) كلهم من طريق عطاء به ، وهو في « الصحيحة » ( $\Lambda$  درمز له السيوطي بالصحة « فيض القدير » ( $\Lambda$   $\Lambda$  -  $\Lambda$  -  $\Lambda$  ) .

رجلًا يُقَالُ له: عطاء يحدث عن أم الدرداء ، عن أبى الدرداء ، عن النبى الله قال: و مامن شيء أثقل في ميزان المؤمن من الحلق الحسن » .

٩٥٢ – (٥٤٥) – حَدَّثَنا أبو مُحَمَّد بن صاعد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا بندار مُحَمَّد بن بشار ؛ قَالَ : حَدَّثَنا شعبة ؛ قَالَ : سمعت بشار ؛ قَالَ : حَدَّثَنا شعبة ؛ قَالَ : سمعت القاسم بن أبي بزة يحدث عن عطاء الكيخاراني ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء ، عن النبي النبي قَالَ : « ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق »(٠) .

ابن سعيد قال حدثنا شعبة قال أخبرني القاسم بن أبى بزة عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبى الدرداء عن البي النبى النبى قال : « ما من شئ أثقل في الميزان من حسن الخلق » .

عمر يعنى محمداً العدنى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا ابن يوسف التاجر ؛ قَالَ : حَدَّثَنا ابن أبى عمر يعنى محمداً العدنى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عمرو بن دينار ، عن ابن أبي مليكة ، عن يعلى بن مملك ، عن أم الدرداء ، عن أبى الدرداء قَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ : « ما من شيء أفضل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن » .

سليمان لوين وإبراهيم بن سعيد الجوهرى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن صاعد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن سليمان لوين وإبراهيم بن سعيد الجوهرى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ابن دينار ، عن ابن أبي مليكة ، عن يعلى بن مملك ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء قالَ رسول الله عن الله المقل شيء يوضع في الميزان : الخلق الحسن » .

رواه الترمذي ٢٢٣/٦ - ح٢٠٠٣ - ك البر والصلة - باب ٦٢) من طريق ابن أبي عمر ثنا شُفْيان به زيادة « وإن الله ليبغض الفاحش البذي » .

٩٥٢ ، ٩٥٤ ، ٩٥٥ - (٢١٥ ، ٧١٥ ٨١٥) - صحيح لغيره .

وقال: « هذا حديث حسن صحيح » ، وعزاه المنذري: «للبزار بسند جيد » في « الترغيب » (٣٩٠٣ – ح٣٠١) ، ورمز له السيوطي بالحسن (فيض القدير ٥/ ٤٠١٤) وهو في « صحيح أبي داود » (٤٠١٤) بالإسناد السابق .

<sup>(</sup>ه) في (ك ) من ﴿ من خلق حسن ﴾ .

907 - (019) - وحَدَّثَنَا أبو جعفر مُحَمَّد بن صالح بن ذريح العكبرى ؟ قَالَ: حَدَّثَنَا شريك ، عن خلف بن حوشب ، عن ميمون بن مهران ؟ قَالَ: قلت لأم الدرداء: هل سمعت من رسول الله شيئا ؟ قالت: نعم ، سمعته يقول: « إن أول ما يدخل في الميزان الخلق الحسن » .

و ٩٥٧ - (٥٥٠) - حدثنى أبو حفص عمر بن أبوب السقطى ؛ قَالَ : حدثنا الحسن بن عرفه ؛ قَالَ : حَدَّثنا إسماعيل بن عياش الحمصى ، عن عبدالرحمن بن زياد الإفريقى ، عن عبدالله بن يزيد ، عن عبدالله بن عمرو ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله على الإفريقى ، عن عبدالله بن يزيد ، عن عبدالله بن عمرو ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله على « يؤتى يوم القيامة برجل إلى الميزان ، ويؤتى بتسعة وتسعين سجلاً ، كل سجل منها مد البصر ، فيها خطاياه وذنوبه ، فتوضع فى كفة الميزان ، ثم يخرج بطاقة بقدر أنملة فيها : شهادة أن لاإله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، فتوضع فى الكفة الأخرى ، فترجح بخطاياه وذنوبه » .

= قلت : فيه يعلى بن مملك لم يوثقه غير ابن حبان ، ولم يرو عنه سوى عبد الله بن أبي مليكة ، ولذا قال عنه الحافظ : « مقبول » أي حيث المتابعة وقد توبع كما في الحديث السابق والآتي ولله الحمد والمنة : انظر (ظلال الجنة ص٣٤٩) .

٩٥٦ - (٥٤٩) - صحيح بما قبله .

رجاله ثقات غير شريك القاضي وفي حفظه شيء ، ولكنه توبع كما تقدم في طرقه السابقة . والحديث عزاه في « تخريج الإحياء » (١٥٧٦/٤ – ح٢٤٢٤) للطبراني في « الكبير » من طريق ابن أبي شيبة وأحمد بن أسد قالا ثنا شريك به .

٩٥٧ - (٥٥٠) - صحيح لغيره - إسناده ضعيف.

فيه عبد الرحمٰن الإفريقي وهو: «ضعيف في حفظه». كما قال الحافظ ، وإسماعيل بن عياش: خلط في روايته عن غير الشاميين ولكنه توبع عليه عند ابن البناء في « فضل التهليل) (ح٩) تابعه أبو عبد الرحمٰن المقريء عن الإفريقي به . وقد تابع عامر بن يحيى المعافري ، عبد الرحمٰن الإفريقي عليه من طريق صحيحة أخرجها أحمد (٢/ ٣٦) والترمذي (٧/ ٣٠٠) ك الإيمان – باب (١٧) وحسنه ، ورواه ابن ماجة (٠٠٠٤) ، وصححه الحاكم (١٦/) ، ووافقه الذهبي ، وصححه ابن حبان موارد » (٤٢٠٢) ، وقال حمزة الكتاني في « جزء البطاقة » (ح٤) ، « وهو من أحسن الحديث » ، والزبيدي في « تخريج الإحياء » 7/ص ٤٠٨٤) بقوله « هذا حديث جيد الإسناد عظيم الموقع » ، وصححه شيخنا العلامة الألباني « الصحيحة » (١٣٥) والحديث روي من طريق قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة به وقتيبة بن سعيد من قدماء أصحابه . =

٩٥٨ – [أثر ٨٠٤] – أنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بِنِ أَبِي شَيْبَةَ ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا سَفِيانَ بِن عيينة ، عن عمرو – هو ابن دينار – عن عبيد بن عمير ؛ قَالَ : «يؤتي بالرجل الطويل العظيم يوم القيامة ، فيوضع في الميزان ، فلا يزن عند اللَّه جناح بعوضة ، وقرأ [١٨٠ : ١٠٥] ﴿ فَلا نَقْيَم لَهُم يُوم القيامة وزنا ﴾ .

٩٥٩ - [أثر ٩٠٤] - أنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو كريب ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو كريب ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الله بن إدريس ؛ قَالَ : أنبأنا ليث ، عن أبى الزبير ، عن عبيد بن عمير في «العتل» قَالَ : « هو القوى الشديد الأكول الشروب ، يوضع في الميزان ، فلا يزن شعيرة ، يدفع الملك من أولئك سبعين ألفا دفعة واحدة في النار » .

بحبی بن إسحاق السُیْلَحِینی ؛ قَالَ : حدَّثَنا أحمد بن سنان ؛ قَالَ : حدَّثَنا أحمد بن سنان ؛ قَالَ : حَدَّثَنا ابن لهیعة ، عن خالد بن أبی عمران ، عن القاسم بن مُحَمَّد ، عن عائشة رضی الله عنها قالت : قلت : یا رسول الله ، هل یذکر الحبیب حبیبه یوم القیامة ؟ قَالَ : « أما عند ثلاث فلا ، أما عند المیزان حتی یمیل أو یخف فلا . وأما عند الکتب حتی یعطی الکتاب بیمینه أو بشماله فلا ، وأما عین یخرج عنق من النار ، فیقول ذلك العنق : وكلت بثلاثة ، وكلت بالذی ادعی مع الله إلها آخر ، ووكلت بكل جبار عنید ، وبكل متكبر لا یؤمن بیوم الحساب » .

والله أعلم ومن شاء المزيد فليرجع إلى تخريج الأخوين المكرمين عبد الرزاق العباد
 وخالد العنبري في تخريج كل واحد منهما « لجزء البطاقة » .

٩٥٨ - [٤٠٨] - أثر عبيد بن عمير : إسناده صحيح .

رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (٣٩٢/٢). وقد صح مرفوعاً من حديث أبي هريرة – متفق عليه البخاري في التفسير (٤٧٢٩) ومسلم (٢٧٨٥).

٩٥٩ - [٤٠٩] - أثر عبيد بن عمير: إسناده ضعيف.

أبو الزبير مدلس وقد عنعن ، وليث بن أبي سليم فيه ضعف .

<sup>.</sup> ٩٦٠ - (٥٥١) - لا بأس به - إسناده ضعيف .

رجاله ثقات. غير ابن لهيعة وقد تقدم مرارًا الكلام عليه. فهو مدلس وقد احترقت كتبه فخلط في حديثه بعدها كما قال الحافظ في « التقريب ». قال الهيثمي: «فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح» (المجمع ١٠/٩). وينظر (تفسير ابن كثير ٣٨٨/٥).

والحديث أخرجه أحمد (١١٠/٦) ، ويشهد لأخذ الكتب ، والميزان الحديث =

حميد بن عياش الرملى ؟ قَالَ : حَدَّثَنا مؤمل بن إسماعيل ؟ قَالَ : حَدَّثَنا مبارك ، عن الحسن ؟ قَالَ : قَالَت عائشة رضى الله عنها : بينا رسول الله في في حجرى ، الحسن ؟ قَالَ : قالت عائشة رضى الله عنها : بينا رسول الله في في حجرى ، فذكرت قربه منى في الدنيا ، وتباعد الناس بأعمالهم في الآخرة ، فبكيت ، فقال لي : « ما يكيك يا عائشة ؟ » . فقلت : ذكرت قربك منى في الدنيا ، وتباعد الناس بأعمالهم في الآخرة ، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله ؟ قَالَ : « أما في ثلاثة مواطن ، إذا تطايرت الصحف ، وقيل [٦٩ : ١٩] ﴿ هاؤم اقرءوا كتابيه ﴾ لم يذكر أحد أحداً حتى يعلم : أبيمينه يعطى أم بشماله ؟ وإذا وضعت الأعمال في الميزان لم يذكر أحد أحداً ، حتى يعلم : أيثقل ميزانه أم يخف ؟ وإذا حمل الناس على الصراط لم يذكر أحد أحداً ، حتى يعلم : ينجو أم لا ؟ » .

 الآتي فإنه لا علة له سوى عنعنة الحسن فإنه مدلس وارساله عن عائشة ، وحديثه له طرق صحيحة إليه على ما يأتي إن شاء الله .

وأما خروج عنق من النار ... إلخ دون قولها « وبكل متكبر لا يؤمن ... » فهي صحيحة ثابتة بإسناد على شرط الشيخين عند الترمذي (٢٥٧٧) نظر « الصحيحة » (٥١٢) .

٩٦١ - (٥٥٢) - حسن لغيره - إسناده ضعيف .

فيه عنعنة الحسن البصري عن عائشة فإنه مدلس كما سبق ، و أرك هو ابن فضالة كذلك مدلس وقد عنعنه ، والمؤمل بن إسماعيل فيه ضعف ولكن الحديث رواه أبو داود (٤٧٥٥) من طريق إسماعيل بن إبراهيم ، أخبرنا يونس عن الحسن بنحوه ، ويونس هو ابن عبيد فلئن تكلم فيه بالتدليس فهو من «المرتبة الثانية ؛ كما في «طبقات المدلسين» (ص٢٣٦) ومع ذلك فقد رواه عنه يزيد بن زريع كنا في رواية البيهقي «النهاية» لابن كثير (٢٧/٢).

وابن زريع كان ممن تحرى أحاديثه عن الحسن خاصة فلم يكتب عنه إلا ما قال: سمعت، أو سألت، أو حدثنا الحسن «التهذيب» (٤٤٥/١١) وكان أحمد وغيره من الأثمة يعدون يونس من أثبت الناس في الحسن، ويقدمونه فيه. «شرح علل الترمذي» (ص٦٨٧)، (التهذيب). فانحصرت العلة في تدليس الحسن وإرساله عن عائشة رضي الله عنها وله رواية أخرى مختصرة في «المسند» (١٠١/٠) قال أحمد ثنا عفان ثنا القاسم بن الفض قال قال الحسن قالت عائشة يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ قال: «أما في مواطن ثلاثة فلا: الكتاب والميزان، والصراط» اه. =

٩٦٢ - (٥٥٣) - وأنبأنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا هشام بن عمار الدمشقى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا صدقة بن خالد ؛ قَالَ : حَدُّثَنا عثمان بن أبي العاتكة ، عن على بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة قَالَ: لما نزلتِ ٢٦٦: ٢١٤] ﴿ وأنذر عشيرتك الأقربين ﴾ الآية جمع النبي هي بني هاشم . فأجلسهم على الباب ، وجمع نساءه وأهله ، فأجلسهم في البيت ، ثم اطلع . فقَالَ : يا بني هاشم ، اشتِروا أنفسكم من اللَّه عز وجل ، لا يغرنكم قرابتكم منى ، فإنى لا أملك لكم من اللَّهُ شيئاً ، ثم أقبل على أهل بيته فقَالَ : يا عائشة بنت أبي بكر ، ويا حفصة بنت عمر ، ويا أم سلمة ، ويا فاطمة بنت مُحَمَّد ، يا أم الزبير يا عمة النبي . اشتروا أنفسكم من اللَّه عز وَجِل ، واسعوا في فكاك رقابكم ، فإنى لا أملك لكم من اللَّه عز وجل شيئًا ، فَبِكِتِ عَائشة ، ثم قالت : أي حبى ، وهل يكون ذلك يوم لا تغنى عنى شيئاً ؟ فَقَالَ : نعم ، في ثلاثة مواطن : يقول الله عز وجل [٢١ : ٤٧] ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ﴾ وقَالَ عز وجل [٢٣ : ١٠٢ ، ١٠٣] ﴿ فَمَن ثقلت موازيته فأولئك هم المفلحون ، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروًا أنفسهم في جهنم خالدون ﴾ . فعند ذلك لاأغنى عنكم من اللَّه شيئا ، وعند النور : من شاء اللَّه عز وجل أتم نوره ، ومن شاء تركه في الظلِمة يعمه فيها ، فلا أملك لكم من اللَّه عز وَجَلَّ شَيْئًا ، وعند الصراط ، من شِاء اللَّه عز وجل سلمه وأنجاه ، ومن شاء كبكبه في النار ». قالت عائشة رضى الله عنها: أي حبى ، قد علمنا أن الموازين: هي الكفتان يوضع في هذا الشيء ، وفي هذا الشيء فترجح إحداهما ، وتخف

ويشهد له الحديث السابق وقد أشار الحافظ ابن كثير في « النهاية ۲۷/۲ » إلى تقويته بقوله. « طريق أخرى عن عائشة ». وذكر الحديث السابق وقال الحافظ العراقي عن هذا الحديث : « إسناده جيد » (تخويج أحاديث الإحياء) (٤٠٩٧) ، ولا نوافقه في حكمه على الإسناد على ما سبق بيانه .

وقال السيوطي في « الدر المنثور » (٦٩/٣) « أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة في قوله : ﴿ فَمَن تَقَلَت مُوازِينه فأُولئك هم المفلحون ... ﴾ فذكر نحوه مرفوعًا ولو صح هذا المرسل فإنه رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بنحوه مرفوعًا « تفسير عبد الرزاق » (٤٨/٢) تفسير الآية (٢٠١) من سورة «قد أفلح » . لازداد به الحديث قوة على قوة وله بعض شاهد من الحديث الآتي . والله أعلم .

٩٦٢ ـ (٥٥٣) - إسنادَه ضعيف جدًّا . وفي متنه بعض النكارة . رواه الطبراني (٢٦٨/٨ – ح-٧٨٩) قال عنه الهيثمي في ( المجمع (٨٦/٧)

إحداهما (٠) ، وقد علمنا النور والظلمة ، فما الصراط ؟ قَالَ : طريق بين الجنة والنار ، يجاز الناس عليها ، وهي مثل حد الموسى ، والملائكة صافون بميناً وشمالاً ، يتخطفونهم بالكلاليب ، مثل شوك السعدان ، وهم يقولون : رب سلم سلم ، وأفئدتهم هواء ، فمن شاء الله سلمه ، ومن شاء كبكبه فيها » .

977 - (200) - حَدَّثَنَا أَبُو بِكُر مُحَمَّد بِن مُحَمَّد بِن سليمان الباغندي ؟ قَالَ: حَدَّثَنا معاوية بِن يحيى الأطرابلسي ؟ قَالَ: حَدَّثَنا معاوية بِن يحيى الأطرابلسي ؟ قَالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّد بِن الوليد الزبيدي ، عن جبير بِن نفير ، عن سبرة بِن فاتك ؟ قَالَ: قَالَ رسول اللَّه عَلَى : « الميزان بيد اللَّه عز وجل يوفع قوما ويضع قوماً » . وذكر الحديث .

وهير بن مُحَمَّد المروزي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا المؤمل بن الفضل ، ومحمد بن سعيد زهير بن مُحَمَّد المروزي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا المؤمل بن الفضل ، ومحمد بن سعيد الأصبهاني ؛ قالا : حَدَّثَنا الوليد بن مسلم ؛ قَالَ : سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يقول : حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي ، أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول : سمعت النواس بن سمعان يقول : سمعت رسول الله عليه يقول : « الميزان بيد الرحمن تبارك وتعالى ، يرفع أقواماً ، ويخفض آخرين إلى يوم القيامة » .

وقَالَ ابن الأصبهاني : « والميزان بيد رب العالمين »

 <sup>«</sup> فيه علي ابن يزيد الألهاني وهو متروك » . قلت : وهو كما قال ، وعثمان بن أبي العاتكة ضعف في علي بن يزيد الألهاني كما قال الحافظ في « التقريب » .
 والحديث لبعضه شواهد في الصحيح .

<sup>(\*)</sup> هكذا في (م) وفي (ت) «الأخرى».

<sup>.</sup> ٩٦٣ – (٥٥٤) – حسن صحيح

الحديث أخرجه ابن أبي عاصم عن هشام بن عمار به ح (٥٥٠) ، (٧٧٨) ، وفي الحديث أخرجه ابن أبي عاصم عن هشام بن عمار به ح (١٠٤١ - ح٧٥٥) ، والآحاد والمثاني » ح (١٠٤١ ، ١٠٤١) ، ورواه الطبراني (١٠٤٧ - ح١٠٥٧) ، وقال الهيثمي : « رجاله ثقات » (٢١١/٧) وإسناده فيه معاوية بن يحيى وهو أبو مطيع الإطرابلسي : لا بأس به . وكذا هشام بن عمار ، ولكنهما توبعا عند ابن أبي عاصم بإسناد فيه مبهم فصح الحديث به وله شاهد وهو الحديث الآتي وشاهد آخر من حديث نعيم بن همار عند ابن أبي عاصم في و السنة » (٥٥٠) وهو صحيح ، فالحمد لله .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه اللَّه تعالى :

٩٦٥ – (٥٥٦) – وقد رُوي عن النبى ﴿ أَنه قَالَ : ﴿ رَأَيْتَنِي دَخَلَتُ الْجَنَةُ ، فَأُوتِيْتُ مِيزَانَ ، فُوضِعَتْ فِيهَا ، وجيء بأُمْتِي ، فُوضِعَتْ فِي الْكُفَةُ الْأُخْرِى ، فُرْجَحَتْ بأُمْتِي ﴾ . وذكر الحديث .

فنعوذ باللَّه ممن يكذب بالميزان .

٩٦٥ - (٥٥٦) - لم أعرف من وصله بهذا السياق .

ولكن روي نحوه عند الدارمي (٢٠/١ - ح١٣ - باب ٣) وحسنه بعض أهل العلم وصححه آخرون . انظر « مجمع الزوائد » (٢٢١/٨) ، « وتاريخ الإسلام » (٤٨/١) للذهبي من حديث أبي ذر رواه للذهبي من حديث أبي ذر رواه الدارمي أيضًا (ح١٤) ، وهو في « مجمع الزوائد» (٨/٥٥٨) . ويأتي معناه عند المؤلف (ح٠٠٨) باب « ما روي أن أبا بكر وعمر وُزِنَا بالأمة فرجحا يايانهما » .

# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان والتصديق

بأن الجنة والنار مخلوقتان ، وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبداً وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها أبداً

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد أن الله عز وجل خلق الجنة والنار ، قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام ، وخلق للجنة أهلاً ، وللنار أهلاً ، قبل أن يخرجهم إلى الدنيا ، لا يختلف في هذا من شمله الإسلام ، وذاق حلاوة طعم الإيمان ، دل على ذلك القرآن والسنة ، فنعوذ بالله ممن يكذب بهذا .

فإن قَالَ قائل : بين لنا ذلك .

قيل له: أليس خلق الله عز وجل آدم وحواء عليهما السلام ، وأسكنهما الجنة ؟ وقال عز وجل في سورة البقرة [ ٢ : ٣٥] ﴿ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ، وكلا منها رغدًا حيث شئتما ، ولا تقربا هذه الشجرة ، فتكونا من الظالمين ﴾ . وقال عز وجل في سورة الأعراف [٧ : ٥٧] ﴿ يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبوَيْكم من الجنة ، يَنْزِعُ عنهما لباسَهُمَا لِيُرِيهُمَا سوآتِهِمَا ﴾ الآية .

وقَالَ عز وجل في سورة طه [ ٢٠ : ١٦ ، ١٦ ] ﴿ وَإِذْ قَلْنَا لَلْمَلَائِكَةُ اسْجِدُوا لَا مُسْجِدُوا إِلا إِبْلَيْسِ أَبِي ، فقلنا : يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ، إن لك أن لاتجوع فيها ولا تعرى ، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ، فوسوس إليه الشيطان قال : يا آدم ، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتُهما وطَفِقًا يخصفانِ عليهما من ورقِ الجنةِ ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة (ص) لإبليس [٣٨ : ٧٧] ﴿ فَاخْرِج مَنْهَا فَإِنْكُ رَجِيمٍ ﴾ الآية . فأخرج الله عز وجل آدم وحواء من الجنة ، ثم تاب عليهما ، ووعدهما أن يردهما إلى الجنة ، ولعن إبليس وأخرجه من الجنة ، وأيسه من الرجوع إلى الجنة .

٩٦٦ - [أثر ١٠ ٤] - حَدَّثَنا أبو القاسم عبد اللَّه بن مُحَمَّد العطشى ؟ قَالَ : حَدَّثَنا العباس بن عبد اللَّه الترقفس ؟ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن يوسف الفِرْيَابي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا قيس ، عن ابن أبس ليلى ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس فى قوله عز وجل [ ٢ : ٢٧] ﴿ فِتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ﴾ قالَ : أس رب ؟ ألم تنفخ في من قَالَ : بلى ، قَالَ : أي رب ؟ ألم تنفخ في من روحك ؟ قال : بلى . قال : بلى . قال : أي رب ؟ ألم تسبق رحمتك إلى قبل غضبك ؟ قال : بلى . قال : أي رب ؛ ألم تسكني جنتك ؟ قال : بلى . قال : أي رب ؛ أرأيت إن بلى . قال : أي رب ؛ أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة ؟ قَالَ : نعم » .

97٧ - [أثر ١١٤] - أنبأنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : أنا هشام بن عمار الدمشقي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا الوليد بن مسلم ؛ قَالَ : قَالَ أبو عمرو الأوزاعي عن حسان بن عطيه ؟ قَالَ : « بكى آدم عليه السلام على الجنة ستين عامًا ، وعلى ابنه حين قتل أربعين عامًا ».

٩٦٨ - [أثر ٢١٤] - حَدَّثَنا أبو بكر مُحَمَّد بن هارون العسكري<sup>(٩)</sup> ؛ قَالَ : حدثني يحيى
 حَدَّثَنا إبراهيم بن الجنيد الحُتَّلي ، قَالَ :حَدَّثَنا مُحَمَّد بن الحسين ؛ قَالَ : حدثني يحيى

٩٩٦ - [١٠٤] - أثر ابن عباس : إسناده ضعيف .

عبد الرحمن بن محمد بن أبي ليلى : فيه ضعف من قبل حفظه وقريب منه أو مثله قيس وهو ابن الربيع . وروي من طرق ، وعزاه ابن كثير : للحاكم من حديث ابن جبير عن ابن عباس وقال : «صحيح الإسناد» . انظر (تفسير ابن كثير ١١/١ - الحلبي) . تقدم (٧٩٨) أثر (٣٧٥).

٩٦٧ - [٤١١] - أثر حسان بن عطية : ضعيف الإسناد .

الكلام لا يضر في هشام بن عمار وهو من رجال البخاري فحديثه حسن. ولكن الوليد بن مسلم مدلس، ولم يصرح فيه بالسماع من الأوزاعي، وليس بحجة لأنه لم يسنده إلى النبي الله ولعله من الإسرائيليات.

٩٦٨ – [٩٦٨] - أثر يزيد الرقاشي : إسناده ضعيف .

يزيد الرقاشي نفسه ضعيف ، وعمارة بن زاذان كذلك ، وفيه من لم أعرفه . = (ه) في هامش (م) «العُكبَري».

ابن إسحاق ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عمارة بن زاذان الصيدلاني ، عن يزيد الرقاشي ؛ قَالَ : لما طال بكاء آدم عليه السلام على الجنة ، قيل له في ذلك ، فقَالَ : أبكي على جوار ربي عز وجل في دار تربتها طيبة ، أسمع فيها أصوات الملائكة .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه اللَّه: وسنذكر من السنن الثابتة في أن اللَّه عز وجل قد خلق الجنة والنار ، وأعد في كل واحدة لأهلها ما شاء ، مما لا يدفعها العلماء ، والحمد لله على ذلك .

979 - (١٥٥) - أنبأنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أسحاق بن راهويه ؛ وقالَ : حَدَّثَنا أبو سلمة ، عن أخبرنا الفضل بن موسى ؛ قال : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن عمو ؛ قالَ : حَدَّثَنا أبو سلمة ، عن أبى هريرة ، عن رسول الله على الجنة . فقالَ : انظر إليها ، وإلى ما أعددت لأهلها أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة . فقالَ : انظر إليها ، وإلى ما أعددت لأهلها فيها ، فنظر إليها ، فرجع إليه عز وجل ، فقالَ : وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ، فأمر بها فحجبت بالمكاره ، فقال اذهب فانظر إليها فنظر إليها فإذا هي قد حجبت بالمكاره ، فقالَ : وعزتك ، لقد خشيت أن لا يدخلها أحد ، ثم قالَ : وعزتك النار وإلى ما أعددتُ لأهلها فيها ، فنظر إليها ، فإذا هي يركب اذهب فانظر إليها فرجع فقالَ : وعزتك لا يدخلها أحد ، فأمر بها فَحُفَّت بالشهوات ، بعضها بعضًا ، فرجع فقالَ : وعزتك لا يدخلها أحد ، فأمر بها فَحُفَّت بالشهوات ، فقالَ : وعزتك لا يدخلها أحد ، فأمر بها فَحُفَّت بالشهوات ، فقالَ : الجع إليها فرجع فقالَ : وعزتك ، لقد خشيتُ أن لا ينجو منها أحدٌ إلا دخلها».

• ٩٧٠ – (٥٥٨) – وأنبأنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا وهب بن بقية ؛ قَالَ : أُنبأنا خالد بن عبد الله الواسطي ؛ عن مُحَمَّد بن عمرو ؛ عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة : أن رسول الله ﷺ قَالَ ... فذكر مثله .

<sup>=</sup> وكل هذه الآثار مما لا يعتمد عليه لأن عامتها من الإسرائيليات. مع ضعف إسنادها في الغالب.

۱۹۲۹، ۹۷۰ - (۷۵۰، ۸۵۰) - صحیح .

أخرجه أحمد (٢١) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » ، ورواه النسائي (٣/٧ – ح ٢٣٧/٧) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » ، ورواه النسائي (٣/٧ – ح ٣/٧) ك الأيمان والنذور – باب(٣) من طريق ابن راهويه به ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (٢١/١) على شرط مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو به مختصرًا ، وبمتابعة حماد بن سلمة لإسماعيل مطولًا ، وصححه شيخنا العلامة الألباني – مفظه الله – في « تخريج الطحاوية » (٥٨٨٠) ، « صحيح الترمذي » (٢٠٧٥) .

٩٧١ - (٥٥٩) - حَدَّثَنا أبو شعيب عبد اللَّه بن الحسن الحراني ؛ قَالَ : حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد الحراني (٠) قال : حَدَّثَنا حَمّاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ابن مالك ؛ أن رسول اللَّه ﴿ قَالَ : « حفت الجنة بالمكاره ، وحفت النار بالشهوات » .

عدد يحيى بن محمد بن صاعد ؟ قَالَ : حَدَّثَنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ؟ قَالَ : حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان ، و مُحَمَّد بن إسماعيل البخارى ، و أحمد بن الوليد بن أبان ؟ قالوا : حَدَّثَنَا إسماعيل بن أبى أويس ؟ قَالَ : حدثني مالك بن أنس ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله عن قَالَ : «حجبت النار بالشهوات ، و حجبت الجنة بالمكاره » .

عُلا - (٣٦٢) - حدثني موسى بن هارون ؛ قَالَ : حَدَّثَنا على بن الجعد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا ابن عباس ؛ قَالَ : أخبرني صخر بن جويرية ؛ قَالَ : سمعت أبا رجاء ؛ قَالَ : حَدَّثَنا ابن عباس ؛ قَالَ : قَالَ مُحَمَّد ﴿ اللَّهُ عَدَ اللَّهُ عَلَى الْجَنة . فرأيت أكثر أهلها الفقراء والمساكين ، وإلى النار - أو في النار - فرأيت أكثر أهلها النساء » .

٩٧٥ - (٣٦٣) - وأنبأنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي ؛ قَالَ

۹۷۱ ، ۹۷۱ – (۹۵۹ ، ۲۰۱ – صحیح

رواه مُشلِم من طريق حماد به (ح٢٨٢٢) ك الجنة - باب (١) . وكذا الترمذي ح٢٦٢) وصححه .

<sup>(\*)</sup> صَوابه: الخراساني بدلًا من الحرّاني.

٩٧٣ – (٥٦١) – صحيح – متفق عليه.

رواه البخاري (ح7٤٨٧) ك الرقاق – باب (7٨) من طريق إسماعيل بن أبي أويس به . ومسلم (ح7٨٨٧) من طريق ورقاء عن أبي الزناد به .

۹۷۴ - (۹۲۹) - صحیح

انظر التخريج الآتي . وأبو رجاء هو العطاردي .

۹۷۵ - (۵۲۳) - صحیح رواه مسلم.

حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثُ ؟ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عبد الرحمن ؟ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُوبٍ ، عن أَبِي رجاء ؟ قَالَ : « اطلعت في أَبِي رجاء ؟ قَالَ : « اطلعت في البني هَا أَنَا أَكْثَرُ أَهْلُهَا الفقراء » . النار ، فرأيت أكثر أهلها النساء ، واطلعت في الجنة ، فإذا أكثر أهلها الفقراء » .

٩٧٦ - (٤٢٥) - أنا أبو على الحسن بن مُحَمَّد بن شعبة الأنصارى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عطاء بن حَدَّثَنا أحمد بن بديل اليامي (\*) ؛ قَالَ : حَدَّثَنا بن فضيل ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عطاء بن السائب ، عن عون بن عبد اللَّه بن عتبة ، عن أبي هريرة رضى اللَّه عنه قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ الْحَتَصَمَّتُ الْجَنَّةُ وَالْنَارُ ، فَقَالَتُ النَّارُ : مالى يدخلنى المتكبرون وأصحاب الأموال ؟ وقالت : الجنة : مالى لا يدخلنى إلا الضعفاء والمساكين ؟ وأصحاب الأموال ؟ وقالت : الجنة : مالى لا يدخلنى إلا الضعفاء والمساكين ؟ فقالَ اللَّه عز وجل للجنة : أنت رحمتى ، أدخلك من شئت ، وقَالَ للنار : أنت عذابى ، أعذب بك من شئت ، كلاكما سأملاً » .

947 – (٥٦٥) – وحَدَّثَنا أبو أحمد هارون بن يوسف ؛ قَالَ : حَدَّثَنا بن أبى عمر – يعنى محمداً العدني – قَالَ : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الجَبارون والمتكبرون ، وقالت هذه : يدخلني الضعفاء والمساكين ، فقالَ اللَّه عز وجل لهذه : أنت عذابي أصيب بك من أشاء وربحا قالَ : أعذب بك من أشاء ، ولكل واحدة منى منهما ملؤها » .

رواه من طريق أيوب به ( ح٢٧٣٧) ك الدعوات . باب (٢٦) . ورواه البخاري من حديث أبي رجاء عن عمران بن حصين كذلك ، وعلقه عن ابن عباس (ح٩٤٤) ، وقال الحافظ : « وكلا الإسنادين ليس فيه مقال ، فالحديث عن أبي رجاء عنهما » . اه مختصرًا «الفتح» (٢٨٤/١١) .

ينظر « مسند ابن الجعد ح٤٤ - ٣٠ وما بعده » . وله شاهد من حديث أسامة بن زيد - متفق عليه البخاري (ح٢٧٣٦) ، ومسلم (٢٧٣٦) .

٩٧٦ - (٩٤٥) - صحيح بما بعده - إسناده ضعيف .

عطاء بن السائب : اختلط ورواية ابن فُضَيْل عنه بعد الاختلاط . ولكنه توبع كما يأتي في الحديث الآتي .

<sup>(\*)</sup> فيُّ النسخ - (الأيامي) والصواب ما أثبت.

٩٧٧ - (٥٦٥) - صحيح - متفق عليه .

رواه البخاري (ح. ٤٨٥) ك التفسير - سورة (ق) ، ورواه مُشلِم (ح٢٨٤٦) =

٩٧٨ – (٥٦٦) – حَدَّثَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدُّثَنا قُتَيْبَة بن سعيد ، عن مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله و قال : « إن أحدكم إذا مات عرض على مقعده بالغداة والعشي ، إن كان من أهل الجنة : فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار : فمن أهل النار ، يقَالُ : هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة » .

الدمشقي ؛ قال : حَدَّثنا ابن أبي فُديك ؛ قَالَ : حَدَّثنا ابن أبي ذئب ، عن مُحَمَّد بن الدمشقي ؛ قال : حَدَّثنا ابن أبي فُديك ؛ قال : حَدَّثنا ابن أبي ذئب ، عن مُحَمَّد بن عمرو بن عطاء ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي هريرة أن النبي هَنَّ قَالَ : ﴿ إِن الميت محضره الملائكة ، فإذا كان الرجل الصالح قالوا : اخرجي أيتها النفس الطيبة ، كانت في الجسد الطيب ، اخرجي حميدة ، وأبشري بروح ، وريحان ورب غير غضبان ، قَالَ : فيقولون ذلك حتى تخرج .. وذكر الحديث بطوله قال : فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ثم يقال : فيم كنت ؟ فيقول : في الإسلام قال : فيقال : ما هذا الرجل ؟ فيقول : مُحَمَّد رسول الله عن جاءنا بالبينات من قبل الله عز وجل ، فآمنا وصدقنا ، فيفرج له فرجة من قبل النار ، فينظر إليها يَحْطِمُ بعضها بعضًا ، فيقال : انظر إلى ما وقاك الله عز وجل . ثم يفرج له فرجة إلى الجنة ، فينظر إلى زهرتها وما فيها ، فيقال : هذا مقعدك » . وذكر الحديث .

من طریق العدنی ك صفة الجنة - باب (۱۳). ورواه أحمد بسند صحیح (۷/۲).
 ۹۷۸ – (۹۲۹) – صحیح – متفق علیه .

رواه البخاري (ح١٣٧٩) ك الجنائز – باب (٨٩) . ومسلم (ح٢٨٦٦) . كلاهما من طريق مالك بن أنس وهو في « الموطأ » (٢٣٩/١) ك الجنائز .

٩٧٩ - (٥٦٧) - صحيح - رجاله رجال الصحيحين.

غير « دحيم » عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ، رمز له الحافظ في « التقريب » برواية البخاري له دون مُسلِم ، ولم يذكره ابن منجويه في « رجال مُسلِم » وكذا الشيخ آدم في « قرة العين » ولم أجده كذلك في «موسوعة فهارس صحيح مسلم» لأخينا عبد الرحمن فودة – حفظه الله – على أن الحافظ جزم في «التهذيب » (١٣١/٦) برواية البخاري ومسلم عنه ورمز له بذلك ، فاعتمدته لما فيه من الإثبات وهو مقدم . والحديث رواه أحمد (٢٦٤/٣) ، وابن ماجة (٢٦٦٨) ، وصحح المنذري إسناده «الترغيب والترهيب» (٢٧٤/٤) ، وهو في «صحيح الجامع» (١٩٦٨) ، «ومختصر العلو» (ص٥٥) .

• ٩٨٠ - (٥٦٨) - وحَدَّثَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدُّثَنا قُتَيْبَة بن سعيد ، عن مالك ابن أنس ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن أباه كعب بن مالك كان يحدث ؛ أن رسول الله قَالَ : « إنما نسم (١) المؤمن طائر يَعْلُق (٢) في شجر الجنة ، حتى يرجعه الله عز وجل في جسده يوم يبعثه » .

حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن إدريس ، عن مُحَمَّد بن إسحاق ، عن إسماعيل بن أمية ، قال : حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن إدريس ، عن مُحَمَّد بن إسحاق ، عن إسماعيل بن أمية ، عن أبي الزير ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ؛ قال : قال رسول اللَّه ﴿ لَهُ أَصِيبَ الزير ، عن سعيد بن جبيل اللَّهُ عز وجل أرواحَهم في أجوافِ طير خُضْر ، تردُ أنهارَ الجنةِ ، وتأكل من ثِمَارِها ، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش ، الجنةِ ، وتأكل من ثِمَارِها ، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش ، فلما وجدوا طِيبَ مأكلهم ومَشْرَبهم ومَقيلهم ، قالوا : مَن يُبلِغ إِخْوَانَنَا عَنَا : أنَّا أَحِياء في الجنةِ نرزق ، لِئلا يزهدوا في الجهاد ، ولا ينكلوا (٢٠ عند الحرب ؟ قال : أحياء في الجنةِ نرزق ، لِئلا يزهدوا في الجهاد ، ولا ينكلوا (٢٠ عند الحرب ؟ قال : فقال الله عز وجل : أنا أبلغهم ، فأنزل الله تعالى [٣ : ١٦٩٩] : ﴿ ولا تحسين الله أمواتًا ، بل أحياء عند ربهم يرزقون . فَرِحِين بما آتاهم الله من فضله ﴾ » . الآية .

٩٨٠ - (٥٦٨) - صحيح على شرط الصحيحين .

رواه مالك (١٤٠/١ - ك الجنائن) ، وأحمد (٤٥٥/٣) ، وروى نحوه الترمذي (ح ١٦٤١) ، وقال : « حسن صحيح » . وهو مخرج في « الصحيحة » (٩٩٥) . وقد اجتمع في سنده عند أحمد ثلاثة من الأئمة الأربعة أحمد عن الشافعي عن مالك عن ابن شهاب به . قال الحافظ ابن كثير : « إسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة » (٢٧/١) تفسيره .

١٨١ - (١٦٩) - صحيح - إسناده حسن .

أبو الزبير: مدلس وقد عنعنه ولم أجد له تصريحًا بالتحديث عند أحد ممن أخرج الحديث، ولكنه قد الحديث، ولكنه توبع كما يأتي، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه، ولكنه قد صرح بالتحديث عند أحمد (٢٦٥/١)، ورواه أبو داود (ح٢٥٢٠)، والحاكم (٢/ ٨٨، ٢٩٧)، وصححه على شرط مُشلِم ووافقه الذهبي، وأخرجه من طريق =

<sup>(</sup>١) نسم: النفس أو الروح. (مختار الصحاح/ مادة نسم)، (النهاية: ٥/٩٤).

<sup>(</sup>٢) يعلق من شجر، الجنة: أي يأكل منها. (النهاية لابن الأثير ٢٨٩/٣).

<sup>(</sup>٣) ينكلوا عن الحرب: أي يمتنعون عنها. (النهاية ١١٦/٥).

٩٨٢ – (٥٧٠) – حَدَّثَنا أبو بكر مُحَمَّد بن الليث الجوهري ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن سليمان لوين ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن بريد بن أبي مريم ، عن أنس بن مالك ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله ﴿ قَالَ : « من سأل الله عز وجل الجنة ثلاث مرات ، قالت الجنة : اللَّهم ؛ أدخله الجنة ومن استجار اللَّه تعالى من النار ثلاث مرات ، قالت النار : اللَّهم أجره من النار » .

وذكر الحديث مثله .

٩٨٢ ، ٩٨٣ (٥٧٠) ، (٥٧١) - صحيح - رجاله كلهم ثقات .

رواه أحمد (7.4/7) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به ، ورواه الترمذي (ح 7000) ، (7000) ، (7000) ، وابن ماجة – باب 70) ، والنسائي (7000) – ك الجنة – باب 70) ، وابن ماجة (ح 700) – ك الزهد – باب 70) ، ورواه ابن حبان الإحسان – 70000 ، وابن ماجة (70000 ، والحاكم (70000) وصححه ووافقه الذهبي . كلهم من طريق أبي إسحاق به ، ولم أجد في شيء من طرقه تصريحًا منه بالتحديث فإنه مشهور بالتدليس كما سبق بيانه مرارًا . على أنه لم ينفرد به ولله الحمد ، فقد تابعه ابنه يونس عن بريد بن أبي مريم به . رواه ابن حبان (70000) ، والجديث والبغوي (70000) نحوه ، عزاه بعضهم لابن أبي شيبة (70000) ، وأبو الأحوص هو : مسلم بن سليم : ثقة .

تنبيه: ذكر المنذري في « الترغب » (٣٤٨/٤ – ح٣٤٣٥) حديثًا بلفظ «ما استجار عبد من النار سبع مرات ، إلا قالت النار: يا رب؛ إن عبدك فلانًا استجار مني فأجره ، ولا سأل عبد الجنة سبع مرات ، إلا قالت الجنة: يا رب؛ إن عبدك فلانًا سألني فأدخله الجنة ». وعزاه لأبي يعلى من رواية أبي هريرة مرفوعًا وصحح إسناده على شطهما .

وليُّس الأمر كما قال . فإنه في مسنده (٤/١١) من حديث أبي هريرة وفيه =

عرفة ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عباد بن عباد المهلبي ، عن هشام بن زياد ، عن يحيى بن عبد عرفة ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عباد بن عباد المهلبي ، عن هشام بن زياد ، عن يحيى بن عبد الرحمن ، عن عطاء ، عن ابن عباس ؛ قَالَ : قَالَ رسولَ الله هي : « إن الله عز وجل خلق الجنة بيضاء ، وإن أحب الزِّي إلى الله عز وجل البياض ، فليلبسه أحدكم وكفنوا فيه موتاكم » .

٩٨٥ – (٩٧٣) – حَدَّثَنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو كريب مُحَمَّد بن العلاء ؛ قَالَ حَدَّثَنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي شهر ومضان والد كان أول ليلة من شهر ومضان صُفَّدت الشياطين ، ومردة الجن ، وغلقت أبواب النار ، فلم يفتح منها باب ، وفتحت أبواب الجنان ، فلم يغلق منها باب ، وينادى مناد : يا باغى الحير ، أقبل ، ويا باغى الشر أقصر ولله تعالى عتقاء من النار في كل ليلة » .

<sup>-</sup> يونس بن خَبَّاب . ضعفه الجمهور، وقد كان داعية إلى البدعة . - 9 مناده ضعيف جدًّا .

رواه أبو نعيم في «صفة الجنة » (١٦٣/١ – ح١٢٩) من طريق هشام بن زياد عن عبد الرحمٰن بن حبيب بن أُودَكُ وعبد الرحمٰن: «ضعيف» . وروي من طرق أخرى مدارها على هشام بن زياد أبي المقدام قال عنه الحافظ: «متروك » وكذا قال النسائي ، وقال ابن حبان « يروي الموضوعات عن الثقات » . [الميزان ٢٩٨/٤] . وعزاه الهيثمي للبزار . وقال : « فيه هشام بن زياد وهو متروك » ١٢٨/٥ – المجمع) ، (٣٩٧/١٠) . وهو في « الضعيفة » برقم (٥٠٠٠) حكم عليه بالوضع شيخنا – حفظه الله – وأعله الحافظ بهشام هذا في « مختصر الزوائد للبزار » (٢٥٢/١ – ح ١١٨١) فقال : « هشام ضعيف متروك » ، ومحتمل أن يكون أحد الرواة قد أخطأ في اسم « يحيى بن عبد الرحمٰن » ويكون صوابه « عبد الرحمٰن بن حبيب ، كما عند أبي نعيم في «صفة الجنة » والبزار في «مسنده » .

٩٨٥ - (٧٧٣) - صحيح - إسناده حسن . وقد أخرجاه دون الجملة الأخيرة وينادي مناد : يا باغي الخير ... » .

رواه البخاري (ح١٨٩٩) ك الصوم - باب (٥) من طريق أخرى عن ابن أبي أنس عن أبي هريرة به مرفوعًا دون الزيادة ، ورواه مُمثلِم (ح١٠٧٩) ، من نفس الطريق مثله . ورواه الترمذي (ح٦٨٢) ، والنسائي (٢٦/٤) . (تحفة الأشراف ١٢٤٩٠) ، وابن ماجة (٢١/١) ، وابن خزيمة (١٨٨٧) ، والحاكم (٢١/١) ، وصححه =

٩٨٦ – (٤٧٤) – أنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إبراهيم بن عبد الله الهروى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا خلف بن خليفة ، عن يزيد بن كيسان ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قَالَ : عينا نحن يوماً عند رسول الله ﴿ إِذْ سَمَعْنَا وَجْبَة ، فَقَالَ لِنَا النَّبِي ﴿ أَنَالُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم ، قَالَ : هذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين خريفاً . الآن حين انتهى إلى قعرها » .

٩٨٧ – (٥٧٥) – وأنبأنا الفِرْيَابِي ؟ قَالَ : أنبأنا إسحاق بن راهويه ؟ قَالَ : أنبأنا أبو معاوية ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس أن رسول الله الله الله عن يزيد الرقاشي ، عن أنس أن رسول الله الله عنه سمع دويًا ، فقَالَ الجبريل : « ما هذا ؟ » . فقَالَ : « حجر ألقى من شفير جهنم منذ سبعين خريفاً ، الآن حين استقر قرارها » .

قَالَ أبو بكر : هكذا أصبته في الأصل قَالَ الشيخ : هكذا أصبته في الأصل عن يزيد الرقاشي فلا أدرى سقط على ، أم هو مرسل وأكثر الأحاديث : أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي والله أعلم عن أنس أن رسول الله الله المسلام : و ما هذا ؟ » . قَالَ : «حجر ألقى في شَفير جهنم من سبعين خريفًا الآن حين استقر قرارها » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسيْن رحمه الله: هذه السنن وغيرها مما يطول ذكرها تدل العقلاء ، وغيرهم ممن لم يكتب العلم على أن اللَّه عز وجل قد خلق الجنة والنار .

وقد روى عن النبي ﴿ أَنه قَالَ : « دخلت الجِنة » في غير حديث ، سنذكر منها ما ينبغي ذكره .

كل ذلك ليعرف الناس : أن اللَّه عز وجل قد خلق الجنة والنار .

على شرطهما . وانظر تخريجه للزبيدي « تخريج أحاديث الإحياء » (٢٠٥/٢ - ح٨٦٦) . وحسنه شيخنا في « صحيح الجامع » (٢٥٩) . للخلاف المشهور في أبي بكر بن عياش . وله شاهد عند ابن أبي شيبة (ح٨٦٨٨) وفيه عطاء بن السائب .
 ٩٨٦ - (٤٧٤) - صحيح - رواه مُسْلِم

رواه برقم (ح٢٨٤٤) - ك صفة الجنة والنار - باب (١٢).

٩٨٧ - (٥٧٥) - صحيح لغيره إسناده ضعيف.

لضعف يزيد الرقاشي . ولكن له شواهد أحدها حديث أبي هريرة السابق . =

مه - (٥٧٦) - حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن عبد الملك بن زنجویه ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو الیمان ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إسماعيل بن عیاش ، عن عمارة بن غُزیَّة : أنه سمع حمید بن عبید مولی بنی المعلا یقول : سمعت ثابتاً البنانی یحدث عن أنس بن مالك ، عن رسول الله هم أنه قَالَ لجبریل علیه السلام : « مالی یحدث عن أنس بن مالك ، عن رسول الله هم أنه قَالَ خبریل علیه السلام : « مالی لم أر میكائیل صند خلقت النار » .

٩٨٩ - (٥٧٧) - وحَدَّثَنا ابن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن عوف ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن عوف ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو اليمان ؛ قَالَ أنبأنا شعيب ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ رسول اللَّه ﴿ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ، قَالَ : سبعين جزءًا من نار جهنم » فقيل : واللَّه إن كانت لكافية يا رسول الله ، قَالَ : «فإنها فُضَّلت عليها بتسعة وستين جزءا ، كلهن مثل حرها » .

ولهذا الحديث طرق . والله أعلم .

<sup>=</sup> وانظر «الصحيحة » (١٦١٢) .

۹۸۸ - (۲۷۵) - إسناده ضعيف .

رواه أحمد (٢٢٤/٣) ، وفيه حميد بن عبيد مولى بني المعلا فيه جهالة . لم يرو عنه سوى عمارة بن غُزَيةً كما في « تعجيل المنفعة » ص٧٧) ، وعمارة مدني ورواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين فيها ضعف . كما تقدم مرارًا . وأعله الهيشمي بإسماعيل (المجمع ١٥٥/٥) وأقره المناوي في « فيض القدير » (٥٧/٥) ح ح٠٧٧) . وضعفه شيخنا في « ضعيف الجامع » (٩١،٥) . وعارضه المناوي بخبر عزاه للدارقطني أن النبي على قال : « رأيت ميكائيل راجعًا من طلب القوم وعلى جناحه الغبار يضحك إليً فبسمت إليه » فالله أعلم .

٩٨٩ - (٥٧٧) - صحيح - متفق عليه .

رواه البخاري (٣٢٦٥) ، ومسلم (ح٢٨٤٣) ، من حديث أبي هريرة مرفوعًا به .

#### باب

### دخول النبي ঞ الجنة

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسيْن رحمه اللَّه: قد تقدم ذكرنا في الباب الذى مضى مثل قوله ﷺ: « اطلعت في النار ، . واطلعت في النار ، . فرأيت أكثر أهلها الفقراء ، واطلعت في النار ، فرأيت أكثر أهلها النساء » (-) .

وسنذكر في هذا الباب مالا يجهله العلماء بالحديث أنه حق .

۹۹۰ – (۵۷۸) – أنا أبو بكر جعفر بن مُحَمَّد الفِرْيَابِي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الأعلى بن حَمَّاد النرسى ؟ قَالَ : حَدَّثَنا يزيد بن زريع ؟ قَالَ : حَدَّثَنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، أن أنس بن مالك أنبأهم أن رسول الله في قال : « بينا أنا أسير في الجنة إذ عرض لى نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف ، فَقَالَ الملك : أتدرى ما هذا ؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك ، وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك » .

<sup>(») –</sup> تقدم وهو صحيح .

<sup>،</sup> ٩٩١، ٩٩١، ٩٩١، ٩٩٠ - (٥٧٨) ، (٥٧٩) ، (٥٨٠) - صحيح - متفق عليه . رواه البخاري (ح ٤٩٦٤) ، (ح ٢٥٨١) من طرق عن أنس ، ومن طريق شيبان عن قتادة به عزاه الحافظ المزي في « التحقة » (مُشلِم ٢٣٧/١ ح١٢٩٩) ، لمسلم وليس هو في نسخة مُشلِم المتداولة . وقد علق عليه الحافظ في نكته على « التحقة » =

اللؤلؤ، فضربت بيدى في مجرى مائه، فإذا مسك أذفر، فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قَالَ: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل ».

٩٩٣ - (٥٨١) - حَدَّثَنا أبو بكر قاسم بن زكريا الْطُرِّز ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو كريب ؛ قَالَ : حَدَّثَنا حميد الطويل ، عن أنس بن كريب ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو بكر بن عياش ؛ قَالَ : حَدَّثَنا حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ؛ قَالَ رسول اللَّه ﴿ أَهُ خَلْتَ الْجُنَةَ ، فَرَفْع لَي فَيها قصر ، فقلت : من هو ؟ فقالوا : لمن هو ؟ فقالوا : لمن الخطاب » . وذكر باقي الحديث .

قَالَ أبو بكر بن عياش : قلت لحميد : في النوم ؛ أو في اليقظة ؟ قَالَ : « لا ، بل في اليقظة » .

الواسطي؛ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن رزق اللَّه الكلوذاني؛ قَالَ: حَدَّثَنَا زيد بن الحباب؛ الواسطي؛ قَالَ: حَدَّثَنِي الحسين بن واقد؛ قَالَ: حدثني عبد اللَّه بن بريدة الأسلمي؛ قَالَ: هَالَ: حدثني الحسين بن واقد؛ قَالَ: حدثني عبد اللَّه بن بريدة الأسلمي؛ قَالَ: همعت أبي يقول: أصبح رسول اللَّه في يومًا فقالَ: « إني دخلت الجنة البارحة ، فرأيت فيها قصرًا مربعًا من ذهب ، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل: لرجل من المعرب ، فلمن هو؟ فقيل: لرجل من المسلمين ، من أمة العرب ، فقلت: فأنا من العرب ، فلمن هذا القصر؟ فقيل: لعمر بن الخطاب ، فقالَ رسول اللَّه في : فلولا غيرتك يا عمر ، لدخلت القصر. فقالَ له عمر: يا رسول اللَّه ، ما كنت لأغار عليك » .

<sup>=</sup> بأن الحميدي أورده في أفراد البخاري  $\alpha$  اه . ورواه أحمد (١٠٣/٣ ، ١١٥ ، ١٠٣) ، من طرق عن حميد عن أنس .

٩٩٣ - (٨١) - صحيح - إسناده حسن - رجاله رجال الشيخين .

رواه أحمد (١٠٧/٣ ، ٢٦٣ ، ١٩١) . وغيره - وقد أخرجاه من حديث جابر - البخاري ٢٠٢٦ ، ٢٦٣ ) ، ومسلم (٣٩٤) دون جملة «قالوا لرجل من ... » وهو في « الصحيحة » (١٤٢٣) . والحديث يأتي في « فضائل عمر » .

٩٩٤ - (٥٨٢) - إسناده صحيح - ويشهد له ما سبق من الحديث .

ومحمد بن رزق الله الكلوذاني: «ثقة» كما قال الخطيب في « تاريخه » (٢٧٧٥)، وابن حبان في « الثقات » (١٢٤/٩)، والحديث في « صحيح الجامع» (٣٣٦٤). ويأتي عند المصنف في « فضائل عمر ».

و ٩٩٥ - (٥٨٣) - حَدَّثَنا أبو القاسم عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد العزيز ؛ قَالَ : حَدَّثَنا كامل بن طلحة الجحدري ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الليث بن سعد ، عن عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب : أن أبا هريرة قَالَ : بينا نحن عند رسول الله الله فقالَ : « بينا أنا نائم رأيتني في الجنة ، فإذا أنا بامرأة شوهاء - يعني : حسناء - إلى جانب قصر ، فقلت : لمن هذا القصر ؟ قالوا : لعمر ، فذكرت غيرتك ، فوليت مدبرًا » . قَالَ أبو هريرة : فبكي عمر ، فقالَ : « بأبي وأمي ، أعليك أغار ؟ » .

الخولاني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد اللَّه بن وهب ؛ قَالَ : حدثني زمعة بن صالح ، عن عيسى الخولاني ؛ قَالَ : حدثني زمعة بن صالح ، عن عيسى الن عاصم ، عن زر بن حبيش ، عن أنس بن مالك ؛ قَالَ : صلينا مع رسول اللَّه على صلاة الصبح ، فبينا هو في الصلاة مدَّ يده ثم أخرها ، فلما فرغ من الصلاة قلنا : يا رسول اللَّه ، صنعت في صلاتك هذه ، مالم تصنعه في صلاة قبلها ؟ قَالَ : ﴿ إِنّي رسول اللَّه ، صنعت عليَّ ورأيت فيها دالية قطوفها دانية ، حَبُها كالدبًا ؛ فأردت أن أريت الجنة عرضت عليَّ النار بيني أتناول منها ، فأوحي إليَّ : أن استأخر ، فاستأخرت ، ثم عرضت عليَّ النار بيني وبينكم ، حتى رأيت ظلي وظلكم ، فأومأت إليكم أن استأخروا » . وذكر الحديث . واللَّه أعلم .

۹۹۰ – (۵۸۳) – صحیح – متفق علیه .

رواه البخاري (ح٢٢٧٥) ، (ومسلم ح٢٣٩٥) كلاهما من رواية يونس عن ابن شهاب به .

ويأتي في « فضائل عمر » عند المصنف.

۹۹۳ – (۵۸۶) – إسناده ضعيف .

فيه زمعة بن صالح وهو: ضعيف كما قال الحافظ وغيره وحديثه في مُشلِم مقرون . وقد صح من حديث أنس عند البخاري معناه مختصرًا ، ويشهد لرؤيته العنقود حديث ابن عباس في « الصحيحين » (ح٧٤٨) (م ٧٠٧) وكذلك حديث جابر في الكسوف عند مُشلِم (٩٠٤) . وحديث ابن عمر «صحيح الجامع» (٩٠٤) .

#### باب

### ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبداً وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبداً

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه اللَّه تعالى : بيان هذا في كتاب اللَّه عز وجل وفي سنن رسول اللَّه ﷺ .

قَالَ اللّه تعالى في سورة النساء [٤: ٥٨]: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالَاتُ اللّهِ عَلَمُ السّاءِ [٠٨]: ﴿وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ

وَقَالَ عَزِ وَجَلَ [٤] : ١٥٥] : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالَحَاتُ سَنَدَخُلُهُمُ جَنَاتَ تَجْرَى مِن تَحْتُهَا الْأَنْهَارِ ، خَالَدَيْنَ فَيْهَا أَبَدًا ، وَعَدَ اللَّهُ حَقًا ، وَمَنْ أَصَدَقُ مِنْ اللَّهُ قِيلًا ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة المائدة [٥ : ١١٩] : ﴿ هذا يوم ينفع الصادقين صدقُهم ، لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا رضى اللَّه عنهم ورضوا عنه ﴾ الآية .

وقَالَ عز وجَل في سورة براءة [٩ : ٢٠/ ٢٢] : ﴿ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، أعظَمُ درجة عند الله ، وأولئك هم الفائزون ﴾ إلى قوله عز وجل ﴿ أَجِر عظيم ﴾ .

وَقَالَ عز وجل [٩ : ١٠٠٠] : ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ، والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا ﴾ الآية .

وقَالَ عز وجل في سورة الحجر [٥٠ : ٤٧ ، ٤٨] : ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غِلَ إخوانًا على سُرُرٍ متقابلين ، لا كَيَسُهم فيها نَصَبٌ وما هم منها بمخرجين ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة الكهف [١٠٨ : ١٠٧ ، ٢٠٥] : ﴿ إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً ، خالدين فيها لا يبغون عنها حِوَلاً ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة الواقعة [٥٦ : ٢٧/ ٣٤] ﴿ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ﴾ إلى آخر الآية .

وقَالَ عز وجل في سورة التغابن [٦٤: ٩]: ﴿ وَمِن يؤمن بِاللَّه ويعمل صالحاً يكفر عنه سيئاته ، ويدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار ، خالدين فيها أبدًا ، ذلك الفوز العظيم ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة «لم يكن» [٩٨]: ﴿ إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ، جزاؤهم عند ربهم جنات عَدْنِ تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا ﴾ إلى آخر السورة .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه اللَّه: ولهذا في القرآن نظائر كثيرة ، تخبر أن المتقين في الجنة خالدين آمنين ، لا يذوقون فيها الموت أبدًا ، ولا يخرجون من الجنة أبدًا .

قَالَ اللَّه عز وجل [23: ٥٦ / ٥٦] ﴿ إِن المتقين في مقام أمين ، في جنات وعيون ، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين ﴾ إلى قوله ﴿ ووقاهم عذاب الجحيم ﴾ .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين : وقد ذكر اللَّه تعالى في كتابه أنَّ أهل النار الذين هم أهلها ، يُخلَّدُون فيها أبدًا .

قَالَ اللَّه عز وجل في سورة النساء [١٦٩، ١٦٩]: ﴿ إِنَّ الذَيْنَ كَفُرُوا وَظُلْمُوا لَمْ يَكُنَ اللَّه لِيغْفُر لَهُم ، ولا ليهديهم طريقًا ، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدًا وكان ذلك على الله يسيرًا ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة الأحزاب [٣٣ : ٦٥ ، ٦٥] : ﴿ إِن اللَّه لَعَنَ الْكَافَرِينَ وأعدُّ لهم سعيرًا ﴾ إلى آخر الآية . وتَالَ عز وجل [٢٧ : ٢٧] : ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالَكُ لِيقُضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ، قَالَ : إِنكُمُ مَاكِنُونَ ﴾ .

وقَالَ عز وجل : ﴿ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزى كل كفور ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة الجاثية [80 : ٣١ ٣٥] : ﴿ وأَمَا الذَّينَ كَفُرُوا : أَفْلَمُ تَكُنُ آيَاتَى تُتَلَى عَلَيكُم ، فاستكبرتم وكنتم قرمًا مجرمين ﴾ إلى قوله ﴿ وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ﴾ إلى قوله ﴿ منها ولاهم يستعتبون ﴾ .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه الله : فالقرآن شاهد : أن أهل الجنة خالدون فيها أبدًا في جوار الله عز وجل ، في النعيم يتقلبون .

قَالَ اللَّه عز وجل [٥٦ : ٣٢ ، ٣٢] : ﴿ وَفَاكُهُمْ كَثَيْرَةً ، لا مُقطوعة ولا مُنوعة ، وفرش مرفوعة ﴾ الآية .

وأهل النار الذين هم أهلها في العذاب الشديد (\*) أبدًا ﴿ لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ﴾ .

99۷ – (٥٨٥) – أنبأنا الفِرْيَابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إسحاق بن راهويه ، قَالَ : أنبأنا النضر بن شميل ، عن حَمَاد بن سلمة ، عن عاصم بن أبي النَّجود ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة عن رسول اللَّه ﴿ قَالَ : « يجاء بالموت يوم القيامة ، كأنه كبش عن أبي هريرة عن رسول اللَّه ﴿ قَالَ : « يجاء بالموت يوم القيامة ، كأنه كبش أملح (١) أعفر ، فيوقف بين الجنة والنار ، ثم يقَالَ : يا أهل الجنة ، فيشرئبون فينظرون ، فيرون أن الفَرَجَ قد جاء ، فينظرون ، ثم يقَالَ : يا أهل النار ، فيشرئبون فينظرون ، فيرون أن الفَرَجَ قد جاء ،

٩٩٧ - (٥٨٥) - صحيح - إسناده حسن .

فيه عاصم بن أبي النجود وهو: «حسن الحديث». ولم ينفرد به ؛ بل تابعه عليه كذلك الأعمش كما في الحديث الآتي. انظر «تحقة الأشراف»

<sup>(\*)</sup> في (ت) ، و(ك) « السرمد » .

 <sup>(</sup>١) أملح: الأملح الذي بياضه أكثر من سواده، وقيلَ: النقي البياض. (النهاية لابن الأثير ٣٥٤/٤).

<sup>(</sup>٢) تشرئب: تتطلع لتنظر.

فيدعى ، فيذبح بين الجنة والنار ، ويقال : يا أهل الجنة ، خلود لا موت فيه ، ويا أهل النار ، خلود لا موت فيه » .

قَالَ إسحاق : قَالَ النضر : معنى أعفر : الذي منه بياض وسواد .

١٩٩٨ – (٣٨٩) – وأنبأنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أَبُو بَكُرُ بِن أَبِي شَيْتِة وعلى بِن المَدِينِى ؛ قالا : حَدَّثَنا الأعمش ، عن أَبِي صالح ، عن أبي سعيد الحدرى قَالَ : قَالَ رسول الله ﴿ قَالَ : عَدْثَنا الأعمش ، عن أبي القيامة ، كأنه كبش أملح ، فيوقف بين الجنة والنار ، فيقَالُ : يا أهل الجنة ، تعرفون هذا : فيشرئبون وينظرون ويقولون هذا الموت ، ويقال يا أهل النار تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون هذا الموت ، فيؤمر به فيذبح ، ثم يقَالَ : يا أهل الجنة ، خلود ولا موت ، ويا أهل النار ، خلود ولا موت » . ثم قرأ رسول الله ﴿ 197 : ﴿ وَانذرهم يوم الحُسْرة إذ قُضِيَ الأَمْرُ ، وهم في غَفْلَة وهم لا يؤمنون ﴾ .

ولهذين الحديثين طرق جماعة .

آخر الجزء العاشر من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه وصلى الله على رسوله مُحَمَّد النبي وآله وسلم يتلوه الحادى عشر من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة

۹۹۸ – (۸۸۰) – صحیح – متفق علیه . رواه البخاري ح ٤٧٣٠) ك التفسير . ورواه مسلم ح ٢٨٤٩) ك الجنة – باب (١٣) .

## بسم اللَّه الرحمن الرحيم وبه أستعين

باب

### فضائل النبي ﷺ

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين الآجرى رحمه الله : الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ، والحمد لله على كل حال ، وصلى الله على مُحَمَّد النبي وآله وسلم .

أما بعد فإنه مما ينبغى لنا أن نبينه للمسلمين من شريعة الحق التى ندبهم اللّه عز وجل إليها وأمرهم بالتمسك بها وحذرهم الفرقة في دينهم ، وأمرهم بلزوم الجماعة ، وأمرهم بطاعته وطاعة رسوله وفي ، فإنى أبين لهم فضل نبيهم وفي ، ليعلموا قدر ماخصهم اللّه عز وجل به ؛ إذ جعلهم من أمته ، ليشكروا الله على ذلك .

قَالَ اللَّه عز وجل [۲: ۱۰۱، ۱۰۱]: ﴿ كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ، ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ، ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون ، فاذكروني أذ كركم ، واشكروا لي ولا تكفرون ﴾ .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه اللَّه : قبيح بالمسلمين أن يجهلوا معرفة فضائل نبيهم في ، وما خصه اللَّه عز وجل به من الكرامات والشرف في الدنيا والآخرة ، وقد رسمت في هذه أربعة أجزاء مختصرة ، حسنة جميلة ، مما خص اللَّه عز وجل به النبي في ، حالًا بعد حال .

وقد أحببت أن أذكر في هذا الكتاب الذى وسمته بكتاب « الشريعة » من فضائل نبينا على مالا ينبغى للمسلمين جهله ، بل يزيدهم علمًا وفضلاً وشكرًا لمولاهم الكريم ، والله الموفق لما قصدت له ، والمعين عليه إن شاء الله .

#### باب

# ذكر ما نعت اللَّه عز وجل به نبيه محمدًا ﴿ فَي كتابه من الشرف المُؤمنين المُؤمنين

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه اللَّه : اعلموا رحمنا اللَّه وإياكم أن اللَّه جل ذكره شَرُّف نَبِيَهُ محمدًا ﴿ وَصفه بأجمل الشرف ، ونعته بأحسن النعت ، ووصفه بأجمل الصفة ، وأقامه في أعلى الرتب .

أخبرنا مولانا الكريم: أنه بعثه بشيرًا ونذيرًا ، وداعيًا إلى اللَّه بإذنه وسراجًا منيرًا ، فقالَ اللَّه عز وجل [٣٣ : ٤٥ : ٤٧] : ﴿ يَا أَيُهَا النّبِي إِنَا أَرْسَلْنَاكُ شَاهَدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذَيرًا ، وداعيًا إلى اللَّه بإذنه وسراجًا منيرًا ، وبشر المؤمنين بأن لهم من اللَّه فضلاً كبيرًا ﴾ .

وَقَالَ عز وَجَلَ [٣٤:٣٥] : ﴿ إِنَا أَرْسَلْنَاكُ بَالْحَقُّ بَشِيرًا وَنَذْيَرًا ، وَإِنْ مَنْ أُمَّةٍ إِلَا خلا فيها نذير ﴾ .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين : فقد حذر ﴿ اللَّهِ ، وأنذر وبَشَّر وما قَصَّر .

ثم أخبرنا مولانا الكريم : أن محمدًا في دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام ، ودعوة ابنه إسماعيل عليه السلام ، وبَشِّر به عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام .

قَالَ اللّه عز وجل [١٢٨،١٢٣:٢] : ﴿ وَإِذْ يَرَفَعُ إِبِرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِن البِيتِ وَإِسْمَاعِيلَ ، رَبّنا تَقَبّلُ مِنَا إِنْكَ أَنْتَ السميعِ العليم ، ربنا واجعلنا مُسلمَينِ لك ، ومن ذُريتنا أُمَّةُ مسلمة لك ، وأَرِنَا مناسكنا . وتُبْ علينا إنك أنت التواب الرحيم ، ربنا وابْعَث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ، ويعلمهم الكتاب والحُرِكمة ويُزَكِّيهم . إنك أنت العزيز الحكيم ﴾ .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه اللَّه: فاستجاب اللَّه عز وجل لإبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. واختص من ذريتهما من أحب، وهو مُحَمَّد عليهما أشرف قريش نسبًا، وأعلاها قدرًا، وأكرمها بيتًا وأفضلها عنده، فبعثه بشيرًا ونذيراً.

وقَالَ عز وجل [71: 7]: ﴿ وَإِذْ قَالَ عَيْسَى ابْنُ مَرْجُمُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رُسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ، مُصَدِقًا لما بَيْنَ يَدُيُّ مَنَ التوراة ، ومبشرًا برسول يأتي من بعدى اسمُه أحمد ﴾ .

فأثبت الله عز وجل على النصارى الحجة ببشارة عيسى عليه الصلاة والسلام لهم بمحمد الله .

ثم إن الله عز، وجل ذكره: أخبر عن أهل الكتابين - اليهود والنصارى - أنهم يجدون صفة مُحَمَّد في التوراة والإنجيل، وأنه نبي، وأوجب عليهم اتباعه ونصرته، فقال جل ذكره [٧: ١٥٦، ١٥٦]: ﴿ عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكبها للذين يتقون و يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يَتَّبِعُون الرسولَ النبيَّ الأُمِّيَّ الذي يجدونَهُ مكتوبًا عندهم في التوراةِ والإنجيلِ، يأمرهُمُ بالمعروفِ وينهاهُمْ عن المنكرِ، ويُحلُّ لهم الطيبات ويُحرِّمُ عليهم الخبائث، ويَضَعُ عنهم إصْرَهم ﴾ إلى قوله ﴿ المفلحون ﴾ .

وقَالَ عز وجل [٥: ١٥، ١٥]: ﴿ يَا أَهُلُ الْكَتَابُ ، قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكَمْ كَثِيرً ، قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهُ نُورٌ لَكُمْ كَثِيرً ، قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهُ نُورٌ وَكَتَابٌ مُبِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ صراط مستقيم ﴾ .

وقَالَ عز وجل [٥: ١٩: ﴿ يَا أَهْلِ الْكَتَابِ قَدْ جَاءَكُم رَسُولُنَا يُبِيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتَرَةٍ مِن الرسل أَن تقولوا مَا جَاءَنَا مِن بشيرٍ ولا نذيرٍ ، فقد جاءكم بشيرٌ ونذيرٌ ، والله على شئ قدير ﴾ .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه الله: فقطع الله عز وجل مُحجج أهل الكتابين بما أخبر من صفته في كتبهم ، وأن الذي جاء به مُحَمَّد عليه هو النور ، وهو الحق . وأنه يخرجهم من الظلمات إلى النور ، وأنه يهديهم إلى صراط مستقيم .

ثم أخبر الله عز وجل: أن الذي يدعو إليه مُحَمَّد ﴿ هُو الحق وهو الصراط المستقيم ، فأوجب على الخلق: الإنس والجن ، قبوله ، وأخبر عن الجن ، لما سمعوا من رسول الله ﴿ هُو الله عز وجل أن يبلغهم ، عرفوا أنه الحق ، فآمنوا وصَدَّقوا واتبعوه .

نقَالَ جل ذكره [٤٦ : ٢٩ : ٣] : ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِن الْجِنِّ يستمعون القرآن ، فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قُضِى ولُوْا إلى قومهم منذرين ، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابًا أُنْزِل من بعدِ موسى ، مُصَدِّقًا لما بين يدَيْهِ ، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ، ياقومَنَا أجيبوا داعي اللَّه وآمنوا به ﴾ الآية .

ثم قَالَ عز وجل [٢٣ : ٢٣] : ﴿ وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم ﴾ .

ثم أخبر عز وجل: أنه يظهر نبيه على كل دين خالفه ، فقَالَ جل وعز [٩] : ﴿ هُو الذِي أُرسُولُهُ عَلَى الدينُ ٢٦ ، ٦١ : ٩] : ﴿ هُو الذِي أُرسُلُ رَسُولُهُ بِاللَّهُدَى وَدِينِ الْحُقِّ لِيَظْهِرَهُ عَلَى الدينَ كُلُهُ ، ولو كره المشركون ﴾ .

ثم أخبر اللَّه عز وجل : أنه لا يتم لأحدِ الإيمان باللَّه عز وجل وحده ، حتى يؤمن باللَّه ورسوله .

ثم أخبر أنه من لم يؤمن بالله ورسوله: لم يصح له الإيمان ، فقالَ جل ذكره [٢٤: ٦٦]: ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، وإذا كانوا معه على أمْر جامع لم يذهبوا حتى يَستأذنوه ، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله ﴾ الآية .

وقَالَ عز وجل [٩٤ : ١٥] : ﴿ إنمَا المؤمنون الذين آمنوا باللَّه ورسوله ، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللَّه . أولئك هم الصادقون ﴾ .

وقَالَ عز وجل [٤٨ : ١٣] : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَؤْمَنُ بَاللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَا أَعْتَدُنَا لَكَافُرِينَ سَعِيرًا ﴾ .

وقَالَ عز وجل [٦٤ : ٨] : ﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولُهُ ، وَالنَّوْرُ الذِّي أَنْزُلْنَا : وَاللَّهُ بِمَا تَعْلَمُونَ خَبِيرٍ ﴾ .

وقَالَ عز وجل [٥٧ : ٧ ، ٨] : ﴿ آمنوا باللَّه ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مُسْتَخْلَفَينَ فيه ﴾ إلى قوله ﴿ وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين ﴾ .

وقَالَ عز وجل [٤: ١٣٦]: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولُهُ وَالْكَتَابُ الذِّي نَزُّلَ عَلَى رَسُولُهُ وَالْكَتَابُ الذِّي أَنزُلُ مِن قَبْلُ ، وَمِن يَكْفُرُ بِاللَّهُ وَمَلائكُتُهُ وَكُتِّبُهُ وَرَسُلُهُ وَالْيُومُ الآخر ، فقد ضل ضلالاً بعيدًا ﴾ .

ثم أعلمنا مولانا الكريم : أن علامة صحة من ادَّعَى محبة اللَّه تعالى : أن يكون محبًا لرسوله مُحَمَّد ﷺ متبعًا له ، وإلا لم تصح له المحبة لله عز وجل .

قَالَ اللَّه عز وجل [٩ : ٢٤] : ﴿ قُلْ إِنْ كَانْ آبَاؤُكُمْ وِأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخُوانُكُمْ وَأَزُواجُكُمْ وعشيرتَكُمْ ، وأموالُ أَفَتَرَفْتُمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَخْشُوْنَ كَسَادَهَا . ومساكنُ تَرْضُونها أُحبُ إليكم من اللَّه ورسوله وجهاد في سبيله فتربُّصوا حتى يأتى اللَّه بأمره ، واللَّه لا يهدي القوم الفاسقين ﴾ .

وَقَالَ عَزِ وَجَلَ [٣١ : ٣١] : ﴿ قُلَ إِنْ كَنتُم تَحْبُونَ اللَّهُ فَاتَبْعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ويغفر لكم ذنوبكم ، واللَّه غفور رحيم ﴾ .

فجعل الله عز وجل محبة رسوله واتباعه علَما ودليلًا لصحة محبتهم له ، مع اتباعهم رسوله فيما جاء به ، وأمر به ، ونهى عنه .

ثم أخبر عز وجل أنه من كفر برسوله كمن كفر باللَّه ، ومن كَذَّب رسوله فقد كَذَّب اللَّه عز وجل .

فَقَالَ اللَّه عز وجل في قصة المنافقين [٩: ١٨٤: ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَد منهم مات أَبدًا . ولا تَقُم على قبره ، إنهم كفروا باللَّه ورسوله ، وماتوا وهم فاسقون ﴾

وقَالَ عز وجل [٩ : ٩] : ﴿ وجاء المُقَدُّرُونَ من الأَعرابِ ليُؤْذَنَ لهم ، وقَعَدَ الذين كَذَبُوا اللَّهَ ورسولَهَ ﴾ إلى آخر الآية .

ثم إن اللَّه عز وجل أمر المؤمنين أن لا يرغبوا بأنفسهم عن نفس رسول اللَّه على في الجهاد معه ، والصبر معه على كل مكروه يلحقهم .

فقَالَ اللّه عز وجل [٩: ١٢٠]: ﴿ مَا كَانَ لَأَهُلَ اللّهِ عَنْ خَوْلَهُمْ مَنْ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَفُوا عَنْ رَسُولَ اللّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسُهُمْ عَنْ نَفْسَهُ ذَلِكَ بِأَنْهُمُ لا اللّهُ وَلا يَطَنُّونَ مَوْطِئًا يَغَيْظُ الكَفَارَ يَصِيهُمْ ظَمَّا وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فَي (١) سبيل الله ولا يَطَنُّونَ مَوْطِئًا يَغَيْظُ الكَفَارَ ولا يَنالُونَ مَن عَدْوِ نِيلًا إِلا كُتِبَ لَهُمْ به عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الحَسنين ﴾ .

<sup>(</sup>١) المخمصة: المجاعة.

ثم إن اللَّه عز وجل أقام نبيه 👑 مقام البيان عنه .

فَقَالَ عَزِ وَجَلَ [١٦] : ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُ الذَّكُو لَتُبَيِّنُ لَلْنَاسِ مَا نُزُلَ إِلِيهِم ولعلهم يتفكرون ﴾ .

فكان مما بينه لأمته: أن الله عز وجل أوجب عليهم الطهارة والصلاة في كتابه ، ولم يخبره بأوقات الصلاة ، ولا بعدد الركوع ، ولا بعدد السجود ، ولا بما يجوز من القراءة فيها . وما تحريمها ؟ وما تحليلها ؟ ولا كثير من أحكامها ، فبين الله عز وجل من ذلك .

وكذلك أوجب الزكاة في كتابه ، ولم يبين : كم في الوّرِق ؟ ولا كم في النهر؟ ولا كم في الزرع الذهب ؟ ولاكم في الغنم ؟ ولا كم في الإبل ؟ ولا كم في البقر ؟ ولا كم في الزرع والثمر ؟ فبين النبي في مراد الله عز وجل من ذلك . وكذلك الصيام ؛ بين ما يحل فيه للصائم ، وما يحرم عليه فيه . وكذلك فرض الله عز وجل الحج على عباده على من استطاع إليه سبيلاً ، ولم يخبر عز وجل كيف الإهلال بالحج ؟ ولا ما يلزم المحرم من كثير من الأحكام ؟ فبينه في حالاً بعد حال . وكذلك أحكام الجهاد ، وكذلك أحكام الجهاد ، وكذلك أحكام البيع والشراء . وكذلك حرم الله عز وجل الربا على المسلمين وتوعدهم عليه بعظيم من العقاب ، ولم يُكين لهم في الكتاب : كيف الربا ؟ فبينه لهم الرسول في .

وهذا في كثير من الأحكام ، مما يطول شرحه ، لم يعقل ما في الكتاب إلا ببيان الرسول الله عن الله عز وجل لنبيه الله عن أعطاه من الفضائل التي شرفه بها .

ثم فرض على جميع الخلق طاعته ، وحرم عليهم معصيته ، وذلك في غير موضع من كتابه ، قرن طاعة رسوله ولي إلى طاعته عز وجل ، وأعلمهم أنه من عصى رسولي فقد عصاني .

قَالَ اللَّه عز وجل [٣ : ٣٣] : ﴿ قُلُ أَطَيْعُوا اللَّهُ وَالْرُسُولُ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنْ اللَّهُ لا يُحِبُّ الكَافِرِين ﴾ .

وَقَالَ عَزِ وَجَلَ [٣ : ١٣١ ، ١٣٢] : ﴿ وَاتَقُوا النَّارِ الَّتِي أَعَدَتَ لَلْكَافَرِينَ ، وَأَطْيِعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولُ لَعَلَكُمُ تَرْحُمُونَ ﴾ .

وقَالَ عز وجل [٤ : ١٣ : ١٤] : ﴿ تَلْكُ حَدُودُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَطْعُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ

يُدْخِلْهُ جِنَاتِ تَجِرِي مَن تَحْتِهَا الأَنهار خالدين فيها ، وذلك الفوز العظيم ، ومن يعص اللَّهَ ورسولَهُ وِيَتَعَدَّ حدودَهُ يُدْخِلُه نارًا خالدًا فيها ، ولهُ عذابٌ مُهِين ﴾ .

وقَالَ تعالى [٤ : ٥٩] : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطَيْعُوا الرَّسُولُ وَأُولِي الأُمرِ مَنكُم . فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى اللَّه والرسول إن كنتم تؤمنون باللَّه واليوم الآخر . ذلك خير وأحسن تأويلاً ﴾ .

وَقَالَ عز وجل [٨ : ٢٠] : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ ، وَلا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْتُم تَسَمُّعُونَ ﴾ .

وقَالَ عز وجل [٣٣ : ٣٣] : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمَنُوا أَطَيْعُوا اللَّهُ وَأَطَيْعُوا الرَّسُولُ ولا تبطلوا أعمالكم ﴾ .

ثم قَالَ عز وجل (٨٠/٤) : ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه الله: و هذا في القرآن كثير في نيف وثلاثين موضعًا . أوجب طاعة رسوله ، وقرنها مع طاعته عز وجل ، ثم حَذَّر خَلْقَه مخالفة رسوله في ، وأن لا يجعلوا أمر نبيه في إذا أمرهم بشئ ، أو نهاهم عن شئ كسائر الخلق ، وأعلمهم عظيم ما يلحق مَنْ خالفه : من الفتنة التي تلحقه .

فَقَالَ عَزِ وَجَلَ [ ٢٤ : ٣٣] : ﴿ لا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرَسُولِ بِينَكُم كَدَعَاءِ بَعْضَكُمُ بَعْضًا ، قد يَعْلُم الله الذين يتَسَلَّلُونَ مَنكُم لِواذًا ﴾ إلى آخر الآية .

تم إن الله عز وجل أوجب على من حكم عليه النبي ﴿ حَكُما ، أَن لا يكون في نفسه حَرَج أو ضيق لما حكم عليه الرسول ﴿ مَا يَسَلُّم لَحُكُمُهُ وَيُرْضَى .

نَقَالَ جل ذكره [٤ : ٦٥] : ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحَكَّمُوك فيما شَجَر بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ثما قضيتَ ، ويسلموا تسليماً ﴾ .

والحرج هاهنا : أن لا يشك .

ثم إن اللَّه عز وجل أثنى على من رضى بما حكم له النبي ، و حكم عليه . ورضى بما أعطاه من الغنيمة ، من قليل أو كثير ، وذم من لم يرض .

فَقَالَ عز وجل [٩ : ٥٩] : ﴿ وَلُو أُنَّهُم رَضُوا مَا آتَاهُمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وقالُوا :

حسبنا اللَّه ، سيؤتينا اللَّه من فضله ورسوله ، إنا إلى اللَّه راغبون ﴾ .

ثم إن الله عز وجل أخبرنا عن أهل النار إذا هم دخلوها كيف يتأسَّفون على ترك طاعتهم لله ولرسونه لِمَ لم يطيعوا الله ورسوله؟ ، فندموا حيث لم ينفعهم الندم وأسفوا حيث لم ينفعهم الأسف . فقالَ جل ذكره [٣٣] : ﴿ يوم تُقَلَّب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ﴾ الآية (٥٠) .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه اللَّه : ألا ترون رحمكم اللَّه كيف شرف اللَّه عز وجل نبينا محمدًا وَهِيُهُ ، في كل حال ؟ يزيده شرفًا إلى شرف في الدنيا والآخرة .

ثم اعلموا يا أمة مُحَمَّد ، يا مؤمنين ، أن الله عز وجل أوجب على جميع الخلق أن يعظموا قدر نبيه في بالتوقير له والتعظيم ، ولا يرفعوا أصواتهم فوق صوته ، ولا يجهروا عليه في انخاطبة ، كجهر بعضهم لبعض ، بل يخفضوا أصواتهم عند صوته ، كل ذلك إجلالاً له ، وأعلمهم أنه من خالف ما أمر الله به من التعظيم لرسولي : أنى أحبط عمله وهو لا يشعر .

فقَالَ عز وجل [٤٩]: ﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمنُوا لَا تَقَدَّمُوا بِينَ يَدَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّهُ سميع عليم ، يَا أَيْهَا الذَينَ آمنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُواتُكُمْ فُوقَ صُوتَ النّبِي ، ولا تَجْهُرُوا لَهُ بِالقُولُ كَجُهُرُ بَعْضَكُمْ لَبَعْضُ ، أَن تَخْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمُ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ .

ثم وعد جل وعز مَنْ قبل من الله عز وجل ما أمره به في رسوله: من خفض الصوت والوقار له المغفرة مع الأجر العظيم ، فقال جل ذكره [٩]: ﴿ إِنْ الله يَغْضُونَ أَصُواتَهُم عند رسول الله ، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ، لهم مغفرة وأجر عظيم ﴾ .

ثم قَالَ عز وجل [٢٤ : ٦٣] : ﴿ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا ﴾ .

<sup>(\*) «</sup> وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنًا كبيرًا »

هَكذا سيكون حال من أطاع من شَرَّع خلاف ما جاء به رسول الله ﷺ وانقاد لهم طائقًا مختارًا.

وقَالَ عز وجل [٨: ٢٤] : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينِ آمنُوا اسْتَجَيَبُوا لَلْهُ وَلَلْرَسُولَ إِذَا دُعَاكُم لَمَا يَحْيِيكُم ﴾ الآية .

كل ذلك يحذر عباده مخالفة رسوله ١٠٠٠ ا يُعَظِّمُ به قَدْرَهُ عندهم .

ثم أمر جل ذكره خلقه إذا هم أرادوا أن يناجوا النبي الله بشئ مما لهم فيه حَظَّ أن لا يناجوه حتى يُقدِّموا بين يدى نجواهم صدقة ، فكان الرجل إذا أراد أن يناجيه بشئ تصدق بصدقة ، كل ذلك تعظيم للرسول ، وشرف له في فلما فعلوا ذلك ضاق على بعضهم الصدقة واحتاج إلى مناجاته ، فتوقف عن مناجاته . فخفف الله عز وجل ذلك على المؤمنين رأفة منه بهم ، فقال – جل وعز – في ابتداء الأمر [٨٥] وجل ذلك على المؤمنين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يَدَي نجواكم صدقة ، ذلك خير لكم وأطهر ، هذا لمن قدر على الصدقة .

ثم قَالَ تفضلاً على الجميع على من قدر على الصدقة وعلى من لم يقدر ، نقَالَ جل وعز [٥٥ : ١٣] : ﴿ أَأَشْفَقْتُم أَن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم ، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، وأطيعوا الله ورسوله ، والله خبير بما تعملون ﴾ .

فخفف عنهم الصدقة ، وأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة لله عز وجل ، ولرسوله هي .

ثم إن اللَّه عز وجل أعلم جميع خلقه ، وأعلم نبيه ﴿ الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وأنه قد تمت نعمة اللَّه عز وجل على نبيه . بأن هداه إلى الصراط المستقيم ، وأعلمه أنه ينصره نصرًا عزيزًا ، فقَالَ عز وجل [٤٨ : ١ ٣] : ﴿ إنا فتحنا لك فتحًا مبيئًا . ليغفر لك اللَّه ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، ويُتمَّ نعمته عليك ويهديك صراطًا مستقيماً ، وينصرك اللَّه نصرًا عزيزًا ﴾ .

ثم أخبر اللَّه عز وجل أن الذين بيابعون رسول اللَّه ﴿ فَإِنَمَا بِيابِعُونَ اللَّهُ عَز وجل ذَلَكَ لَعَظِيمَ قَدر مُحَمَّد ﴿ عَند ربه تعالى . فقَالَ جل ذكره [١٠: ٤٨] : ﴿ إِنَ اللَّهِ يَدَ اللَّهُ فُوقَ أَيدِيهِم ، فَمَن نَكَثُ فَإِنمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسَه ، ومَن أَوْفَى بَمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسِيؤتِيه أُجرًا عَظِيماً ﴾ .

ثم أخبرنا جل ذكره برضاه عنهم ، إذ بايعوا نبيه فل وصدَقوا في بيعته بقلوبهم ، فقالَ عز وجل [١٨ : ١٨] : ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ، فعلم ما في قلوبهم . فأنزل السكينة عليهم ، وأثابهم فتحًا قريبًا ﴾ .

ثم أمر الله جل ذكره المؤمنين أن يتأسوا في أمورهم برسول الله ، فقَالَ [٣٣: ٢١] : ﴿ لَقَدَ كَانَ يُرْجُوا اللَّهُ وَالْمُوهُ حَسَنَةً لَمَنَ كَانَ يُرْجُوا اللَّهُ وَالْمُومُ الآخر ، وذكر الله كثيراً ﴾ .

ثم أوجب اللَّه عز وجل على المؤمنين أن ينصحوا لله عز وجل ولرسوله ، ثم أعلمهم أنه من نصح لله فلينصح لرسوله (\*) . وقرنهما جميعًا ، ولم يفرق بينهما ، فقالَ عز وجل [٩١: ٩] : ﴿ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ، إذا نصحوا لله ورسوله ، وماعلى المحسنين من سبيل ، والله غفور رحيم ﴾ .

ثم أخبرنا الله عز وجل أنه من خان رسول الله الله كمن خان الله عز وجل فقال تعالى [٨ : ٢٧] : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهُ وَالرسولُ وتَخُونُوا أَمَانَاتُكُم وَأَنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ .

ثم حذر الخلق عن أذى رسوله ، لا يؤذوه في حياته ولا بعد موته ، وأخبر أن المؤذي لرسول الله عن كمن آذى الله عز وجل ، وأخبر أن المؤذي لله ولرسوله مستحق اللعنة في الدنيا والآخرة ، فقال عز وجل [٣٣ : ٣٣] : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَؤَذُوا رَسُولُ الله ، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا ، إن ذلكم كان عند الله عظيما ﴾ .

وقَالَ عز وجل [٦١ : ٦١] : ﴿وَالَّذِينَ يَؤَذُونَ رَسُولُ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمِ﴾ .

وقَالَ عز وجل [٣٣ : ٥٧] : ﴿ إِن الذين يؤذون اللَّه ورسوله لعنهم اللَّه في الدنيا والآخرة ، وأعد لهم عذابًا مهيئًا ﴾ .

ثم أخبرنا اللَّه عز وجل: أنه من حادً الرسول بالعداوة فقد حادً اللَّه عز وجل فقَالَ عز وجل الله عز وجل فقالَ عز وجل [٥٨ : ٢٢]: ﴿ لا تجد قوماً يؤمنون باللَّه واليوم اللَّخر ، يُوادُون من حادً اللَّه ورسوله ﴾ الآية .

<sup>(\*)</sup> في الأصل (لرسولي)، ورأينا أن رسمها هكذا أولى.

وقَالَ عز وجل [٩٣:٩] : ﴿ أَلَم يَعْلَمُوا أَنْهُ مَن يَحَادُدُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فأَن لَهُ نَارُ جَهْنُم خَالدًا فَيْهَا ذَلِكَ الْحَزِي الْعَظِيمِ ﴾ .

ثم أعلمنا مولانا الكريم أن النبي ﴿ أُولَى بِالمؤمنين مِن أَنفسهم ، وأنه إذا أمر فيهم بأمر فعليهم قبول ما أمر به ، ولا اختيار لهم . إلا ما اختياره رسوله ﴿ لهم في أهليهم ، وفي أموالهم ، وفي أولادهم ، فقالَ جل وعز [٣٣ : ٦] : ﴿ النبي أولى بِالمؤمنين مِن أَنفسهم وأزواجُهُ أَمهاتُهُم ﴾ .

وقَالَ عز وجل [٣٦ : ٣٦] : ﴿ وَمَا كَانَ لَمُومَنَ وَلَا مَوْمَنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمَ الْحَيْرَةَ مِن أَمَرُهُم ﴾ إلى آخر الآية .

ثم إن الله عز وجل رفع قدر نبيه في ، وزاده شرفًا إلى شرفه ، وفضله على سائر الحلق ، بأن حرم أزواجه على جميع العالمين أن يتزوجوهن بعد موته ، وهكذا إذا طلق امرأة من نسائه . دخل بها أو لم يدخل بها فقد حرم على كل أحد أن يتزوجها ، لأنهن أمهات المؤمنين .

فقد خصه مولاه الكريم بكل خلق شريف عظيم .

ثم فرض على خلقه أن يصلوا على رسوله ﴿ وأعلمهم أنه يصلى عليه هو وملائكته تشريفًا له .

فقَالَ جل ذكره [٣٣ : ٥٦ : ﴿ إِن اللَّه وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا ﴾ .

فصلى الله عليه وسلم وعلى أهله أجمعين في الليل والنهار . صلاة له فيها رضى ، ولنا بها مغفرة من الله ، ورحمة إن شاء الله ، وعلى آله الطيبين ، ولا حرمنا الله النظر إليه ، وحشرنا على سنته . والاتباع لما أمر . والانتهاء عما نهى .

واعملوا رحمنا الله وإياكم: لو أن مصليًّا صلى صلاة . فلم يصل على النبي فيها في تشهده الأخير . وجب عليه إعادة الصلاة (١) .

<sup>(</sup>١) هذا قول الشافعي – رحمه الله تعالى – في «الأم» ( ١٤٠/١) قال : « فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله بقوله : « إن الله وملائكته يصلون على النبي ...» فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى في الصلاة ، ووجدنا الدلالة عن رسول الله عليه بما

واعلموا رحمكم الله: أن جميع ما نهى عنه النبي في فحرام على الناس مخالفته . والنهي على التحريم ، حتى يأتي عنه دلالة على أنه نهي عنه لمعنى دون معنى التحريم ، وإلا فنهيه على التحريم لجميع ما نهى عنه . قَالَ الله عز وجل [ ٥٩: ٧] : هوما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه اللَّه تعالى : فهذا الذي حضرني ذكره مما شرفه اللَّه عز وجل به في القرآن ، قد ذكرت منه ما فيه بلاغ لمن عقل .

وأنا أذكر بعد هذه مما شرفه الله عز وجل به مما جاءت به السنن عنه والآثار عن صحابته . حالًا بعد حال ، مما يُقِرُ اللّهُ به عز وجل أَعْيُنَ المؤمنين ، ويزدادون بها إيمانًا إلى إيمانهم ، ومحبة للرسول ﴿ وَتَعَظِيمًا لَه ، واللّه الموفق لذلك ، والمعين عليه .

وصفت من أن الصلاة على رسوله في فرض في الصلاة ، قال : وعلى كل مسلم وجبت عليه الفرائض أن يتعلم التشهد والصلاة على النبي في ، ومن صلى صلاة لم يتشهد فيها ويصلي على النبي في ولم يتشهد فعليه الإعادة حتى يجمعهما جميعًا » اه مختصرًا . ونقل أبو زرعة الدمشقي في مسائله عن أحمد قوله : « كنت أتهيب ذلك ، ثم تبينت فإذا الصلاة على النبي في واجبة » وهو قول أبي بكر بن العربي وغيره من المالكية ، والطحاوي وغيره من الحنفية . تراجع في ولقول البديع م المنه على النبي في النبي في ملاته ، لم يحمد الله تعالى ، ولم يصلى على النبي فقال : «عجل هذا » ثم دعاه فقال له ولغيره : « إذا صلى أحدكم ، فليبدأ بتحميد ربه جل وعز ، والثناء عليه ، ثم ليصل على النبي في النبي النبي في النبي النبي في النبي

## ذكر متى وجبت النبوة للنبي ঞ

۹۹۹ - (۵۸۷) - أنبأنا أبو بكر جعفر بن مُحَمَّد الفريابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عِبد الرحمن بن مهدى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عِبد الرحمن بن مهدى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عِبد الرحمن بن مهدى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا منصور بن سعد ، عن بديل يعنى ابن ميسرة العقيلى ، عن عبد اللَّه بن شقيق ، عن ميسرة الْفَجْرِ ؛ قَالَ : « وآدم بين الروح ميسرة الْفَجْرِ ؛ قَالَ : « وآدم بين الروح والجسد » .

خدَّ ثَنا هارون بن عبد اللَّه البزاز ؛ قَالَ : حَدَّثَنا شعيب بن حرب ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إبراهيم حَدَّثَنا هارون بن عبد اللَّه البزاز ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إبراهيم بن طهمان ؛ قَالَ : حَدَّثَنا بديل بن مَيْسَرَةَ العقيلي ، عن عبد اللَّه بن شقيق ، عن ميسرة الفجر ؛ قَالَ : ه كنت نبيًا وآدم بين الروح والجسد » .

۱۰۰۲ – (۹۰۰) – وأنبأنا الفريايي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عمر بن حفص بن يزيد الدمشقى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الوليد بن مسلم ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الأوزاعي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يحيي

رواه أحمد (٥/ ٥٥)، وقال الهيثمي في (المجمع ٨/ ٢٢٣): « رواه أحمد والطبراني رواه أحمد (رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح» ورواه الحاكم (٢/ ٢٠٩) وصححه ووافقه الذهبي . وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا بهذا اللفظ أخرجه النرمذي (٩/ ٢٣٧ – ٢٣٧ – ك: المناقب – باب ١) وقال: «حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه »، ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» (ح١٥) وصححه شيخنا فيه ، وفي «الصحيحة» (١٨٥٦).

١٠٠٢ ، ١٠٠٣ – (٩٩٠ ، ٩٩١) صحيح بما قبله – رجاله ثقات.

بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : سئل رسول الله عن : متى وجبت لك النبوة ؟ قَالَ : ٥ بين خلق آدم ونفخ الروح فيه » .

\* ١٠٠٥ - (٩٩٥) - حَدَّثَنا أبو عبد اللَّه أحمد بن مُحَمَّد بن شاهين ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو همام الوليد بن شجاع ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعى ؛ قَالَ : حدثنى يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : سئل رسول اللَّه ﴿ فَي اللَّه اللَّه الله النبوة ؟ فقالَ : « بين خلق آدم ونفخ الروح فيه » .

الواسطى؛ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن رزق اللَّه الكلوذانى؛ قَالَ: حَدَّثَنا عبد الله بن الواسطى؛ قَالَ: حَدَّثَنا عبد الله بن صالح؛ قَالَ: حدثنى معاوية بن صالح؛ قال: حدثنى سعيد بن سويد، عن عبد الأعلى بن هلال السلمى، عن العرباض بن سارية السلمى؛ قَالَ: سمعت رسول اللَّه وَخَاتُم النبيين. وإن آدم المُجْدَلُ في طينته ».

<sup>=</sup> ليس فيه علة إلا ما يُخشى من تدليس يحيى بن أبي كثير وقد جعله الحافظ من «المرتبة الثانية» ، فلا تضر عنعنته إن شاء الله لاسيما ويشهد له أحاديث الباب . ٤ . . ١ - (٥٩٢) - صحيح لمفيره .

رواه الفسوي في « تاریخه » (۲/ ۳۵) ورواه أحمد (٤/ ۲۷) بمتابعة عبد الرحلن بن مهدي ، واللیث لعبد الله بن صالح عن معاویة بن صالح به . ورواه یعقوب الفسوي في « المعرفة والتاریخ » (۲/ ۳۵) ، والبیهقي في « دلائل النبوة » (۱/ ۸۰) ، والحاکم (۲/ ۲۰۰) وصححه ووافقه الذهبي . وابن عساکر (۷/ ۲۶۹) ، والطبراني (۱۸/ ۲۰۲ ح ۲۲۹ ، ۳۳۰ ، ۳۳۱) وابن أبي عاصم (۹۰۹) یلا واسطة بن سعید بن سوید والعرباض وقد سمع منه وبمتابعة أبي بکر ابن أبي مریم لمعاویة بن صالح . وصححه شیخنا لغیره ووصف سعید ابن سوید بالتدلیس ، ولم أر من سبقه بهذا ولعله سبق قلم ، ویقصد سوید بن سعید فی « تاریخ دمشق » (۷/ ۲۶۹) . وسعید بن سوید الکلبي تابعي شامي له ترجمة في « تاریخ دمشق » (۷/ ۲۶۹) . و وجدت في ( المعرفة والتاریخ) للفسوي روایة لعمرو بن مرة عنه (۱/ ۲۱) ، وذکره ابن حبان في « الثقات » ( ۱/ ۲۱) ، ویشهد له ما سبق في الباب . والحدیث حسن ابن حبان في « الثقات » ( ۱/ ۲۲۱) ، ویشهد له ما سبق في الباب . والحدیث حسن ابن حبان في « الزیخ الإسلام) (۱/ ۲۲)

١٠٠٥ - [أثر ٢١٣] - حَدَّثنا أبو عبد الله بن شاهين ؛ قَالَ : حَدَّثنا أبو بكر محمد بن حَمّاد المقرى ؛ قَالَ : حَدَّثنا خلف ؛ قَالَ : حَدَّثنا سعيد بن راشد ؛ قَالَ : محمد بن حَمّاد المقرى ؛ قَالَ : حَدَّثنا سعيد بن راشد ؛ قَالَ : ه إى والله ، وقبل سألت عطاء هل كان النبي هي نبيًا من قبل أن يخلق ؟ ؛ قَالَ : ه إى والله ، وقبل أن تخلق الدنيا بألفي عام . مكتوبًا أحمد » .

٠٠٠٦ - [أثر١٤] - أنبأنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد التاجر ؟ قَالَ: حَدَّثَنَا أبو مروان العثماني ؟ قَالَ: حدثني أبي - عثمان بن خالد - ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ؟ قَالَ: من الكلمات التي تاب الله بها على آدم عليه السلام ؟ قَالَ: « اللّهم إني أسالك بحق مُحَمَّد ﴿ عليك ؟ قَالَ الله عز وجل: يا السلام ؟ قَالَ: « وما يدريك بمحمد ؟ قَالَ: يارب ، رفعت رأسي ، فرأيت مكتوبًا على عرشك لا إله إلا الله مُحَمَّد رسول الله » فعلمت أنه أكرم خلقك عليك .

١٠٠٥ - [٤١٣] - أثر عطاء: إسناده ضعيف جدًّا.

سعيد بن راشد هو السماك المازني البصري أبو محمد: قال أبو حاتم: "ضعيف الحديث منكر الحديث " (الجرح والتعديل ٤/ ١١٩)، وقال النسائي: «متروك»، وقال البخاري: «منكر الحديث». (الميزان ٢/ ١٣٥).

١٠٠٦ - [٤١٤] - أثر أبي الزناد: مقطوع إسناده ضعيف جدًّا.

عبد الرحمن بن أبي الزناد، ينفرد عن أبيه بأشياء لا يرويها غيره (تهذيب المزي ١٧/ ١٠٠)، وعثمان بن خالد العثماني: ٥ متروك الحديث ٤ كما قال الحافظ. وابنه هو أبو مروان العثماني اسمه محمد بن عثمان بن خالد: ٥ لا بأس به ٤. ومثل هذه الآثار لا تقوم بها حجة ، ولعلها مما أخذ من كتب أهل الكتاب ، ثم هو فيه توسل مبتدع.

## في قول اللَّه عز وجل لنبيه ﷺ : ﴿ ورفعنا لك ذكرك ﴾

۱۰۰۷ – ۱۰۹۳) – أنبأنا أبو مُحَمَّد يحيى بن مُحَمَّد بن صاعد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن منصور الطوسي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الحسن بن موسى الأشيب .

قَالَ ابن صاعد : وحَدَّثَنا مُحَمَّد بن إسحاق يعني الصاغاني ؛ قَالَ حَدَّثَنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار ؛ قالا : حَدَّثَنا ابن لهيعة ؛ قَالَ : حَدَّثَنا درَّاج أبو السمح ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله في ؛ قَالَ : « أتاني جبريل عليه السلام ، فقَالَ : إن ربي عز وجل يقول : كيف رفعت ذكرك ؟ قلت : الله أعلم (٠) ؛ قَالَ : إذا ذكرتُ ذكرتَ معي » .

خدَّ أَنا أَبُو العباس مُحَمَّد بن عبد الرحمن الرَّقي السرائج ؛ قَالَ : حَدَّ ثَنا يحيى بن عبد اللَّه بن حَدَّ ثَنا أَبُو العباس مُحَمَّد بن عبد الرحمن الرَّقي السرائج ؛ قَالَ : حَدَّ ثَنا يحيى بن عبد اللَّه بن بكير المصري ؛ قَالَ : حدثني ابن لَهِيعَة ؛ قَالَ : حدثني درَّاجٌ ، عن أَبِي الهيثم ، عن أَبِي سعيد الحدري ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه فَلَيُ : ﴿ قَالَ لَي جبريل عليه السلام : إِن ربك عز وجل يقول لك : أتدري كيف رفعت ذكرك ؟ قلت : اللَّه أعلم ؛ قَالَ ربك عز وجل : إذا ذكرتُ دُكرتَ معى » .

۷۰۰۷ – ۱۰۰۸ – (۹۴۵) – (۹۴۵) – إسناده ضعيف

رواه ابن جرير الطبري (۲۳۰/۳۰)، والبغوي في «تفسيره (۲۳/۸)، وابن حبان (موارد/۲۷/۲).

لضعف دراج أبي السمح ، وابن لهيعة فإنه اختلط بعد احتراق كتبه وقد توبع ابن لهيعة عليه عند الطبري وغيره ، بقي ضعف رواية دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد . ينظر تضعيف الشيخ الأرناءُوط له في «تحقيق زاد المسير» (١٦٣/٩) .

محمد بن عبد الرحمن هو ابن يونس السراج قال عن الخطيب: « ما علمت من حاله إلا خيرًا » ( تاريخ بغداد ٣١٤/٣) وقد توبع كما تقدم.

<sup>(\*)</sup> في الأصل « الله ورسوله أعلم » وهو خطأ تينٌ ، يوضحه أن أحدًا ممن رواه لم يذكر غير جملة « الله أعلم » ثم إن المعنى لا يستقيم إلا هكذا .

٩ • • ١ - [أثر٥ ١٤] - وحَدَّثنا أبو مُحَمَّد بن صاعدٍ ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو عبيد اللَّه الحَرْومي ؛ قَالَ : حَدَّثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول اللَّه تعالى :﴿ ورفعنا لك ذكرك ﴾ قَالَ : « لا أذكر إلا ذُكرتَ معي ، أشهد أن لا إله إلا اللَّه ، وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه » .

• ١ • ١ - [أثر ٢ ١ ٦] - وحَدَّثَنا أبو بكر عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن ميمون الخياط ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سفيان ؛ قَالَ : سَمِعَتْهُ أَذْنَاي ووعاه قلبي هاتين الآيتين من ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله عز وجل :﴿ ورفعنا لك ذكرك ﴾ قَالَ : ﴿ لا أَذكر إلا ذكرت معي ، أشهد أن لا إله إلا اللَّه ، وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه » . وفي قول اللَّه عز وجل [٤٣ ، ٤٤] : ﴿ وإنه لذكر لك ولقومك ﴾ قَالَ : ﴿ عَنْ هذا الرجل ؟ فيقَالَ : من العرب ، فيقالُ من أي العرب ؟ فيقَالُ : من قريش » .

١٠١١ - [أثر١٤٤] - وأنبأنا أبو زكريا يحيى بن مُحَمَّد الحنائي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا طالوت بن عباد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو حمزة ، عن الحسن في قول الله عز وجل : ﴿ ورفعنا لك ذكرك ﴾ قَالَ : « ألا ترى أن الله عز وجل لا يذكر في موطن إلا ذكر نبيه ﴿ معه » .

١٠١٢ - [أثر ١٨٤] - حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدُّثَنا أبو الحارث الفِهْريّ ؛ قَالَ : حدثني سعيد بن عمرو ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو عبد الرحمن [بن] عبد اللَّه

٩٠٠١ - ١٠١٠ - [٥١٤] ، [٢١٤] - أثر مجاهد: إسناده فيه ضعف.
 ابن أبي نجيح واسمه عبد الله ، وإن كان ثقة إلا أنه لم يسمع التفسير من مجاهد كما قال غير واحد من أهل العلم.

١٠١١ - [٤١٧] - أثر الحسن: إسناده حسن.

أبو حمزة هو إسحاق بن الربيع العطار صدوق كما قال الحافظ. وطالوت بن عباد هو الصيرفي الضبعي ثقة (الجرح والتعديل ٤ / ٤٩٥) وينظر تخريجه في «تفسير الحسن البصري» للدكتور محمد عبد الرحيم (٢٧/٢).

۱۰۱۲ - [۲۱۸] - أثر عمر بن الخطاب: إسناده ضعيف جدًا فهو باطل. فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «متروك» كما قال غير واحد من العلماء، وفيه من لم أعرفه. انظر (الضعيفة ۲۸۲).

<sup>(</sup>ه) مصححه في هامش (ك) «عن»، ولم يتبين لي وجهها.

[ابن] (\*) إسماعيل بن بنت أبي مريم ؛ قال: حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ قَالَ : « لما أذنب آدم عليه السلام الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى السماء فقالَ : أسألك بحق مُحَمَّد إلا غفرت لي ، فأوحى الله عز وجل إليه : وما مُحَمَّد ؟ ومن مُحَمَّد ؟ ؛ قَالَ : تبارك اسمك ، لما خلقتني رفعتُ رأسى إلى عرشك وإذا فيه مكتوب : لا إله إلا الله مُحَمَّد رسول الله ، فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرًا عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك ، فأوحى الله عز وجل إليه : يا آدم ، وعزتي وجلالي ، إنه لآخر النبيين من ذريتك ، ولولاه ما خلقتك . (١)

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه اللَّه :

۱۹۸۳ - [أثر ۱۹۹۶] - وقد روى عن ابن عباس أنه ؛ قَالَ : « ما خلق اللّه ولا برأ ولا ذرأ ، أكرم عليه من مُحَمَّد ﴿ أَنَّ ، وما سمعت اللّه عز وجل أقسم بحياة أحد إلا بحياته ﴿ يَحْمُ وَ عَلَى مَا عَمُ وَ وَجَلَ [۱۰ : ۲۷] : ﴿ لَعَمُونَ إِنْهُم لَفَى سَكُرتُهُم يَعْمُهُونَ » . واللّه أعلم . يعمهون ﴾ - قَالَ : وحياتك يا مُحَمَّد ، إنهم لفي سكرتهم يعمهون » . واللّه أعلم .

<sup>(\*)</sup> يبدو أنها في (ك)، «عن».

٣ ١٠١ - [٩ ٩ ٤] - أثر ابن عباس: لا بأس به.

وصله ابن جرير من طريقين عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس به ، وهو إسناد لا بأس به إن شاء الله بسبب عمرو هذا فإنه متكلم فيه وحديثه محتمل للتحسين إلّا إذا خولف [تفسير الطبري ١٤٤].

<sup>(</sup>١) وأحسب أنه من الإسرائيليات التي خالفت شرعنا مخالفة صريحة. والله أعلم. ينظر التعليق: «باب: صفة رسول الله ﴿ فَيُ التوراة والإنجيل ».

## ذكر قول اللَّه عز وجل

[٢٦٩ : ٢٦] : ﴿ وتقلبك في الساجدين ﴾ .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن النكاح كان في الجاهلية على أنواع غير محمودة إلا نكاحًا واحدًا ، نكاخ صحيح : وهو هذا النكاح الذي سنه رسول الله في لأمته ، يخطب الرجل إلى الرجل وليته . فيزوجه على الصداق وبالشهود ، فرفع الله عز وجل قدر نبينا في ، وصانه عن نكاح الجاهلية ، ونقله في الأصلاب الطاهرات بالنكاح الصحيح ، من لدن آدم ، بنقله في أصلاب الأنبياء ، وأولاد الأنبياء ، حتى أخرجه بالنكاح الصحيح في .

الله بن صالح البخاري ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن صالح البخاري ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن جعفر بن مُحَمَّد بن علي بن مُحَمَّد بن أبي عمر العدّني ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن جعفر بن مُحَمَّد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم ؛ قَالَ : أشهد على أبي يحدث عن أبيه ، عن جده ، عن علي رضي الله عنه أن النبي علي قَالَ : « خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح (١) ، من لدن آدم ، إلى أن ولدني أبي وأمي ، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء » .

١٠١٥ - (٥٩٦) - أنبأنا أبو سعيد أحمد بن مُحَمَّد الشاهد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا

١٠١٤ - (٥٩٥) – حديث حسن لغيره.

١٠١٥ - (٩٦٦) - حسن بماً قبله، وبما بعده. إسناده مرسل صحيح. انظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>١) سِفاحُ: الزِّنا [النهاية لابن الأثير ٣٧١/٢].

إسحاق بن إبراهيم الدَبَري ؛ قَالَ : أنا عبد الرزاق ؛ قَالَ : أنبأنا ابن جريج ؛ قَالَ : أخبرني جعفر بن مُحَمَّد ، عن أيه : أن رسول اللَّه شَهُ قَالَ : « خوجت من نكاح ولم أخرج من سفاح » .

۱۹۰۱ - [أثر ۲۶۰ - حَدَّثَنا أبو سعيد أيضًا ؟ قَالَ : حَدَّثَنا العباس بن مُحَمَّد الدوري ؟ قَالَ : حَدَّثَنا سعدان بن الوليد ، عن الدوري ؟ قَالَ : حَدَّثَنا سعدان بن الوليد ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس في قول الله عز وجل : ﴿ وتقلبك في الساجدين ﴾ قَالَ : « مازال رسول الله ﷺ يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته أمه » .

١٠١٧ - [أثر ٢١] - أنبأنا أبو مُحَمَّد عبد الله بن صالح البخاري ؛ قَالَ : ثنا مُحَمَّد بن أبي عمر العدني ؛ قَالَ : حدثني عمر بن خالد ؛ قَالَ : حَدَّثنا أبو عبد الله مُحَمَّد الحلبي ، عن عبد الله بن الفرات ، عن عثمان بن الضحاك ، عن ابن عباس : «أن قريشًا كانت نورًا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألفي عام يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه ، فلما خلق الله عز وجل آدم ألقى ذلك النور في صلب ، فقال رسول الله عنيه : « فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في صلب آدم ، وجعلني في صلب نوح في سفينته ، وقذف بي في النار في صلب إبراهيم عليه السلام ثم لم يزل ينقلني في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة ، حتى أخرجني من بين أبوي ، ولم يلتقيا على سفاح قط » .

<sup>-1.77</sup> - [. 7.7] - أثر ابن عباس: صحيح - رجاله ثقات غير سعدان بن الوليد صاحب السابري فلم أجد من ترجمه. وقد رواه البزار (مختصر الزوائد 7.77- -7.75) من طريق أخرى قال عنها الحافظ: «إسناده حسن» وقال الهيشمي (المجمع 7.77): «رواه البزار والطبراني» ورجالهما رجال الصحيح غير شبيب بن بشر» وهو ثقة» وهو في «معجم الطبراني الكبير». (7.77- 7.77) وقد رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7.5) و7.7 المناسب بن بشر عناس بنحوه كما عند البزار والطبراني.

ومن طريق الحسن بن بشر بن سَلْم الهمداني الكوفي كمِّ عند المصنف.

١٧ . ٩ - [٢٢١] – أَثْر ابن عباسُ: إسنادهُ ضعيفُ جدًّا مسلسل بالمجاهيل: فهو ظلمات بعضها فوق بعض.

عمر بن خالد، وشيخه أبو عبد الله محمد الحلبي قال عنهما أبو حاتم: « لا أعرفهما » ( الجرح والتعديل ١٠٦/٦) وعبد الله بن الفرات: لعله هو الذي قال عنه الحافظ:

٠١٠١٨ - [أثر٢٢٤] - حَدَّثَنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن سنان القزاز أبو الحسن ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يعقوب بن مُحَمَّد الزهرى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد العزيز بن عمران ، عن أبيه ، عن ابن المسور بن مخرمة ، عن أبيه ، عن العباس بن عبد المطلب ؛ قَالَ : عبد المطلب : قدمت اليمن ، فنزلت على أشقُف بها ، وكان حَبْرٌ من اليهود يمر بى ، فقال لى يومًا : يا عبد المطلب : ألا تكشف لي عن جسدك ، لأنظر إليه ؟ فقلت : أكشف لك عن جسدي ما خلا عورتى ، فكشفت عن جسدى ، فتشممنى ثم تشمم منخري الأيمن ، ثم تشمم منخري الأيمن ، ثم تشمم منخري الأيس ، فقال : أرى يا عبد المطلب في منخرك الأيمن نُبُوَّة ، وفي الأيسر منخري الأيمن ، ثم قال : أولى يا عبد المطلب في منخرك الأيمن نُبُوَّة ، وفي الأيسر منخري الله عني زهرة ؛ قال : أما الْيَوْمَ فلا ؛ قال : فترج في بني زهرة ، فقالت قريش : أفلح عبد الله على أبيه عبد المطلب .

<sup>«</sup> نكرة » (اللسان ٥/٤ ٢١). وعثمان بن الضحاك إن كان هو الذي في « التقريب » فهو ضعيف ولكنه من طبقة متأخرة أو أن هذا أرسله عن ابن عباس ، والحديث رواه من طريق أخرى بمعناه ابن الجوزي في « الموضوعات » (٢٨١/١) وحكم عليه بالوضع ، ولا أراه إلا كذلك .

١٠١٨ – [٤٢٢] – أثر العباس: إسناده ضعيف جدًّا.

يعقوب بن محمد الزهري: كثير الوهم وضعيف الحفظ، وعبد العزيز بن عمران: متروك واه.

## ذكر مولد رسول الله ﷺ ورضاعه ومنشؤه إلى الوقت الذي جاءه الوحي

الواسطى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو على الحسين بن على الصدائى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن الواسطى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو على الحسين بن على الصدائى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن عبيد السلمى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عمر بن صبح التميمى ، عن ثور بن يزيد ، عن مكحول ، عن شداد بن أوس ؛ قَالَ : بينا رسول الله في يحَدَّثَنا على باب الحجرة ، إذ أقبل شيخ من بنى عامر ، وهو مدرة قومه ، وسيدهم من شيخ كبير يتوكأ على عصا ، فتمثل بين يدى النبي في قائمًا ، ونسبه إلى جده ، فقال : يا ابن عبد المطلب ، إنى نبيث أنك ترعم أنك رسول الله إلى الناس بما أرسل به موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء ، ألا وإنك تفوهت بعظيم ، إنما كانت الخلفاء والأنبياء في يتين من بيوت بنى العرب ، ممن كانت من أهل هذا البيت ، إنما أنت رجل من العرب ، ممن كانت تعبد هذه الحجارة و الأوثان ، فمالك وللنبوة ؟ ولكن لكل قول حقيقة ، فأنبئني بحقيقة قولك ، وبدئ شأنك ؛ قَالَ : فأُعْجِبَ النبي في بساءلته حقيقة ، فأنبئني بحقيقة قولك ، وبدئ شأنك ؛ قَالَ : فأُعْجِبَ النبي في بساءلته

### ١٠١٩ - (٥٩٧) - إسناده ضعيف جدًا.

رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٦١/١) من طريق محمد بن يعلى الكوفي ثنا عمر بن صبح به

عمر بن صبح التميمي: متروك متهم كذبه ابن راهويه كما في «التقريب» ينظر «الميزان» (٣٠٧/٣)، وأعله ابن عساكر بالانقطاع بين مكحول وشداد.

في «المطالب العالية» (١٧٦/٤-ح٤٢٥) وعزاه لأبي يعلى، ولم أجده في «مسنده» بله لم أجد مسند شداد بن أوس.

وفي حاشية «المطالب» قال محققه: «قال البوصيرى: رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف عمر بن صبح، والراوي عنه محمد به يعلى» وتعقب البوصيرى بقوله: «قلت: وعمر بن صبح وضاع مشهور» ا- هقلت: والكل رواه من طريق محمد بن يعلى عن عمر بن صبح ولا أدري هل محمد بن عبيد السلمي هو محمد بن يعلى أم ماذا ؟

على أن ابن عساكر رواه (٥٦٠/١) من طريق أخرى وفيه جهائة وقال عقبه: «هذا حديث غريب، وفيه من يجهل» اهـ.

وقَالَ : ﴿ يِمَا أَخَا بِنِي عَامَرِ ، إِن للحديث الذي تسأل عنه نبأ ومجلسًا ، فاجلس ، ٣. فَتْنَى رِجْلَهُ ، ثُم بَرَكَ كَمَا يَبُرُكُ البِعِيرِ ؛ وِاسْتَقْبَلُهِ النَّبِي ﴿ الْحَدِيثُ ، فَقَالَ : ﴿ فَا أَخَا بني عَامر ، إنْ حَقيقة قولي ، بدء شأني : أني دعوة أبي إبراهيم وبشُّر بي أخي عيسَى ابن مريم ، وإن أمي حملتنى ، وإنَّي كنتُ بكر أمي ، حملتني كأثقل مَّا تحملُ النساء . حتى جعلت تشتكي إلى صواحباتها ثقل ماتجد ، ثم إن أمي رأت في المنام: أن الذِّي في بطنها نور ، قالت : فجعلت أَتْبع النور بصري ، فُجعل النورُ يسبق بصري ، حتى أضاءت لى مشارق الأرض ومغاربها ، ثم إنها وللدتني . فنشأت ، فلما نشأتُ بُغُضت إليّ أوثان قريش ، وبُغُض إليّ الشَّعر ، وكُنْت مسترضَعًا في بنى ليث بن بكر ، فبينا أنا ذات يوم منتبذ من أهلّي ، مع أتراب لي مِن الصبيان ۚ، في بطن وآدٍ ، نتقاذف بيننا بالجلة أُ إذ أقبل إليَّ رَهُط ثَلَاثَة ، معهم طُسْت من ذهبٌ ملآن ثُلَجًا ، فأخذوني فانطلقوا بي من بين أصحابي ، وانطلق أصحابي هرابًا ، حتى انتهوا إلى شفير (أ الوادي ، ثم أقبلوا على الرهط ، فقالوا : مارابكم إلى هذا الغلام ؟ إنه ليس منا ، هذا من سيد قريش ، وهو مسترضع فينا ، من غلام يتيم . ليس له أب ولا أم ، فماذا يرد عليكم قتله ؟ وماذا تصيبون من ذلك ؟ إن كنتم لابد قاتليه . فاختاروا منا أينا شئتم . فليأتكم مكانه فاقتلوه ، ودعواً هذا الغلام ، فإنه يتيم ، فلما رأى الصبيان أن القوم لا يُحيرون إليهم جوابًا ، انطلقوا هرابًا مسرعين إلي الحي يؤذنونهم ويستصرخونهم على القوم ، فعمد أحدهم فأضجعني على الأرض إضجاعًا لطيفًا ، ثم شق ما بين مَفْرِق صدري إلى منتهى عانتي ، وِأَنَّا أَنظُر إليه ، فلم أجد لذلك مسًّا ، ثيم أخرج أحشاء بطني فغسلها بذلك الثلج ، فأنعم غسلها . ثم أعادها مكانه ، ثم قَالَ الثاني منهم لصاحبه : تنح ، فأدخل يده في جوْفي ِ فَأَخرج قِلبي فصدعه ِ ، وأنا أنظر إلَّيه ، فأخرج منه مُضْغَة سوداءٌ ، فألقاهًا ، ثم قَالَ بيده كأنه يتناول شيئًا فإذا بيده خاتم من نور . تحار أبصار الناظرين دونه ، فختم به قلبي . ثم أعاده إلى مكانه ، فامتلأ قلبي نُورًا ، فوجدت بَرْدَ ذلك الخاتم في قلبي دهراً ، ثم قَالَ الثالث منهم لصاحبِه : تنح ، فتنحى عنى ، ثم أخذ بيدي فأنَّهضني من مكاني إنهاضًا لطيفًا ، ثم أَكُبُّوا عَلِيٌّ وضموني إلى صَدُورِهُمْ ، وَقَبَلُوا رأْسَي وَمَا بِينَ عَينيٌّ ، ثُمْ قَالُوا : يَا حبيب ، لَنْ تَزَع ، إنْكَ لُو تدري ما يراد بك من الخير لَقَرَّت عينك ، ثم قَالَ الأُولِ الذي شق بطني : زنوه بعشرة من أمته ، فوزنوني بهم \_ فرجحتهم ، ثم قَالَ : زنوه بمائة من أمتة ،

<sup>(</sup>١) شفير: حرف كل شيء [مختار الصحاح صـ ١٤٤].

فوزنوني ، فرجحتهم ، ثم قَالَ : زنوه بألف من أمته ، فوزنوني ، فرجحتهم فقَالَ : دعوه ، فلو وزنتموه بأمته كلها لرجحهم ، فبينا نحن كذلك ، إذ أنا بالحي قد جاءوا بحذافيرهم ، وإذا بأمى وهي ظئرِي أمام الحي تهتف بأعلى صوتها وهي تقول : ياضعيفاه ، استُضعِفت من بين أصحابك ، وقتلت لضعفك ، فأكبوا عليَّ ضموني إلى صدورهم ، وقبلوا رأسي ، وما بين عيني ، وقالوا : حبذا أنت من ضعيف ، وما أكرمك على الله ، ثم قالت : يا وحيداه ، فأكبوا على ، وضموني إلى صدورهم ، وقالوا : حبذا أنت من وحيد ، وما أنت بوحيد ، إن الله معك وملائكته والمؤمنين من أهل الأرض ، ثم قالت ظثرى : يا يتيماه ، فاكبوا علىَّ وضموني إلى صدورهم ، وقبلوا رأسي وما بين عيني ، وقالوا : حبذا أنت من يتيم ، ما أكرمك على الله ! فلما نظرت بي أمي وهي ظئري قالت : يا بني ألا أراك حياً بعد ، وضمتني إلى حجرها ، فوالذي نفسي بيده إني لفي حجرها قد ضمتني إليها، وإن يدَّى لَفي يد بعضهم ، وظننت أن القوم يبصرونهم ، فإذا هم لَّا يُبِصُرُونَهُمْ ، فَقَالَ بَعْضُ القَوْمُ قَدْ : أَصَابُ هَذَا الغَلَامُ طَائفُ آلْجُن ، فَاذْهَبُوا بَهُ إلى كاهن ، حتى ينظر إليه ويداويه فقلت : يا هناة ، إنى أجد نفسى سليمة وفؤادى صحيحًا ليس بي قَلَبَةٌ ، فقالَ أبي : وهو زوج ظئري أمَّا ترون كلامه كلام صحيح؟ إني أرجو أن لا يكون على أبني بأس ، فاتفق رأيهم على أن يذهبوا بي إلى الكَّاهن، فاحتملوني، فذهبوا بي إليه، فقصوا عليه قصتي فقَالَ: اسكتوا، حتى أسأل الغلام ، فإنه أعلم بأمره منكم ، فسألنى فقصصت عليه قصتى من أولها إلى آخرها ، فضمني إليه ، وقَالَ : يا للعرب ، يا للعرب ، اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معه ، واللات والعزى ، لئن تركتموه وأدرك ، ليخالفن دينكم ودين آبائكم ، وليخالفن أمركم ، وليأتينكم بدين لم تروا مثله ، فانتزعتني أمي من حجره ، وقالت: أنت أعته وأجنُّ من ابني هذا ، ولو علمت أن هذا يكون من قولك ما أتيت به ، فاطلب لنفسك من يقتلك ، فإنا غير قاتلي هذا الغلام ، واحتملوني وأدوني إلى أهلى ، فأصبحت معرا كما فعل بي ، وأصبح أثر الشق ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي . كأنه الشِّراك ، فذلك يا أحا بني عامر : حقيقة قولي وبدوء شأني ». فقَالَ العامري: أشهد باللَّه الذي لا إله إلا هو، أنَّ أمرك لحق وذكر الحديث.

• ٢ • ١ - (٥٩٨) – وحَدَّثَنا أبو بكر قاسم بن زِكريا المطرز ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد

۱۰۲۰ – (۵۹۸) – إسناده ضعيف جدًّا.

الله بن شبيب المكى ؟ قال : حدثنى أحمد بن مُحَمَّد ؟ قَالَ : وجدت في كتاب أي ، عن الزهرى ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عبد الرحمن بن عوف ؟ قَالَ : كنت يَوْيًا لرسول الله ﴿ قَالَ عبد الرحمن : فأخبرتنى أمى قالت : لما وللا مُحَمَّد ﴿ وقع على يدى ، اسْتُهلَ ، فسمعت قائلاً من ناحية البيت يقول : يرحمك ربك ، قالت : فلما لينته وأضجعته أضاء لى نور ، حتى رأيت قصور الروم ، ثم غشيتنى ظلمة ورعدة ، ثم نظرت عن يميني فلم أر شيئاً ، فسمعت قائلاً يقول : أين ذهبت به ؟ قَالَ : ذهبت به إلى المغرب ، قالت : ثم أصابتنى رعدة وظلمة ، قالت : ثم نظرت عن يسارى ، فلم أر شيئاً ، فسمعت قائلاً يقول : أين وظلمة ، قالت : ثم نظرت عن يسارى ، فلم أر شيئاً ، فسمعت قائلاً يقول : أين فهبت به ؟ قَالَ : ذهبت به إلى المشرق ؟ قَالَ عبد الرحمن : فكان الحديث من شأنى ، حتى بعث الله عز وجل رسوله ﴿ فكان أول قومه إسلامًا .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللّه : في هذا الباب أحاديث قد ذكرتها في كتاب فضائله ﷺ .

المحال السكرى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو على الحسين بن زكريا السكرى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يونس بن بكير ، عن مُحَمَّد بن أحمد بن عبد الجبار العطاردى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يونس بن بكير ، عن مُحَمَّد بن إسحاق ؛ قَالَ : حدثنى ابن أبي جهم مولى لامرأة من بنى تميم كانت عند الحارث بن حاطب ، وكان يقالَ : مولى الحارث بن حاطب ؛ قَالَ : حدثنى من سمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يقول : حُدثت عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله الله التى أرضعت : أنها قالت : قدمت مكة في نسوة من بنى سعد بن بكر ، نلتمس بها الرضعان في سنة شهباء فقدمت على أتان لى قَمْراء ، كانت أذمه الركب ، ومعى الرضعان في سنة شهباء فقدمت على أتان لى قَمْراء ، كانت أذمه الركب ، ومعى الرضعان في سنة شهباء فقدمت على أتان لى قَمْراء ، كانت أذمه الركب ، ومعى عبى لنا ، وشارف لنا ، والله ما ننام ليلنا ذلك أجمع مع صبينا ذلك ، ما يجد في ثديى ما يغنيه ، ولا في شارفنا ما تغذيه ، فقدمنا مكة ، فوالله ما علمتُ منا امرأة

<sup>•</sup> فيه عبد الله بن شبيب الظاهر أنه أبو سعيد الربعي، قال عنه الحافظ الذهبي:  $(1 + 1)^2$  وقال الحافظ عبدان: قلت لعبد الرحمن بن خراش: هذه الأحاديث التي يحدث بها غلام خليل من أين له ؟ قال: سرقها من عبد الله بن شبيب، وسرقها ابن شبيب من النضر بن سلمة شاذان، ووضعها شاذان. اه (الميزان  $(1 + 1)^2$ ) وثما يؤيد هذا أن شاذان رواه كما عند أبي نعيم في  $(1 + 1)^2$  ( $(1 + 1)^2$ ) انظر (القصيمية  $(1 + 1)^2$ ).

١٠٢١ - (٩٩٥) - إسناده فيه انقطاع وجهالة.

إلا وقد عُرض عليها رسول اللَّه ﷺ ، فإذا قيل : إنه يتيم ، تركناه ، وقلنا : ما عسى أن تصنع إلينا أمه ؟ إنما نرجو المعروف من أب الولد ، فأما أمه فماذا عسى أن تصنع إلينا ؟ فوالله ما بقى من صواحباتي امرأة إلا أُخِذت رضيعاً غيرى ، فلما لم أجد غيره ، قلت لزُوجي ألحارث بن عبد العزى : واللَّه إني لأكره أن أرجع من بينُ صواحباتي ليس معيَّ رِضْيع ، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه ، فقَالَ : لا عليك ، فذهبت فأخذته ، فوالله ما أخذته : إلا أنَّى لم أجِد غيره ، فما هو إلا أن أخذته ، فجئت به رحلي ، فأقبل عليه ثدياي بما شاء الله من لبن ، فشرب حتى روى ، وشرب أخوه حتى روى ، وقام صاحبي إلى شارفنا تلك ، فإذا إنها لحافل ، فيحلب مَا شُرِبِ وشربتُ حتى روينا ، فبتنا بخير ليلة ، فقَالَ صاحبي : يا حليمة ، واللَّه إنى لأراكُ قَد أَخِذُت نسمة مباركة ، ألم ترى ما بتنا به الليلة من الحير حينٍ أخذناه ! فلم يزل اللَّه عز وجل يزيدنا خيراً ، ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا ، فواللَّه لقطعت أتاني الركب حتى ما يتعلق بها حمار ، حتى إن صواحباتي ليقلن : ويحك يا بنت أبي ذؤيب ، أهذه أتانك التي خرجت عليها معنا ؟ فأقول : نعم ، والله إنها هي ، فيقِلْن : واللَّه إن لها لشأناً ، حتى قدمنا أرض بنى سعد ، وما أعلم أرضًا من أرض اللَّهُ عَزِ وَجِلَ أَجِدَبِ منها ، فإن كانت غنمي لتسرح ، ثم تروحٍ شباعًا لبنًا ، فنحلب ما شئنا وما حولنا أحد تَبضُ له شاة بقطرة لبن ، وإن أغنامهم لتروح جياعًا ، حتى إنهم ليقولون لرعاتهم : انظروا حيث تسرح غنم ابنة أبي ذؤيب ، فاسرحوا معهم ، فيسرحون مع غنمي حيث تسرح ، فيريحون أغنامهم جِياعاً ، وما فيها قطرة لبن ، وتروح غنمي شباعًا لبنًا ، فنحلب ما شئنا ، فلم يزل اللَّه عز وجل يرينا البركة ، ونتعرفها حتى بَلغ سنتين ، فكان يشب شباباً لا يشبه الغلمان ، فواللُّه ما بلغ السنتين حتى كان غلامًا جفرًا ، فقدمنا به على أمه ، ونحن أضن شئ به ، مما رأينا فيه من البركة ، فلما رأته أمه ، قلنا لها : ياظئر ، دعينا نرجع بابننا هذه السنة الأُخرى ، فإنا نخشى عليه أوباء مكة ، فوالله مازلنا بها حتى قالت : فنعم ، فسرحته معنا ، فأقمنا به شهرين أو ثلاثة ، فبينا هو خلف بيوتنا مع أخ له من الرضاعة في بَهْم لنا ، جاءنا أخره يشتد ، فقالَ : أخى ذلك القرشي ، قد جاءه

الجهم بن أبي الجهم: قال عنه الحافظ «مجهول» (تعجيل المنفعة ص ٥٣). وفيه ابهام من سمع عبد الله بن جعفر ومن حدثه عن حليمة. وقد قال عنه الإمام الذهبي في «تاريخ الإسلام» ( ١/ ٤٨): «حديث جيد الإسناد»، والظاهر أنه معلول وأن الجهم لم يسمعه من عبد الله بن جعفر، وكذا هو لم يسمعه من حليمة.

رجلان عليهما بياض ، فأضجعاه فشقا بطنه ، فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه فنجده قائماً منتقعًا لونه فاعتقه أبوه ، وقَالَ : أى بنى ، ما شأنك ؟ قَالَ : جاءنى رجلان عليهما ثياب بياض فاضجعانى فشقا بطنى . ثم استخرجا منه شيئا فطرحاه ، ثم رداه كما كان ، فرجعنا به معنا ، فقالَ أبوه : يا حليمة ، لقد خشيت أن يكون ابنى قد أصيب ، انطلقى بنا فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف ، قالت : فاحتملناه ، فلم ترَع أمه إلا به ، قد قدمنا به عليها ، فقالت : ما ردكما به فقل كتما عليه حريصين ؟ فقلنا : لا والله يا ظئر ، إلا أن الله عز وجل قد أدى عنا ، وقضينا الذى علينا ، وقلنا : نخشي الأتلاف والأحداث ، فقلنا : نرده على أهله ، فقالت : ماذاك بكما ؟ فأصدقانى شأنكما ، فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره فقالت : أخشيتما عليه الشيطان ؟ كلا ، والله ، ما للشيطان عليه سبيل ، وإنه لكائن لابني أخشيتما عليه الشيطان ؟ كلا ، والله ، ما للشيطان عليه سبيل ، وإنه لكائن لابني قط أخف منه فأريت في النوم حين حملت به : كأنه خرج منى نور أضاءت له قصور الشام ، ثم وقع حيث ولدته وقوعاً ما يقعه المولود . معتمداً على يديه ، رافمًا وأسه إلى السماء ، فدعاه عنكما .

۱۰۲۲ - (۲۰۰۱) - صحیح - رواه مسلم ( ۱/ ۱۶۷ - ح ۲۶۱ - ك: الإيمان - باب ۷۶).

## ذكر مبعثه ر

قَالَ هُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه الله : اعلموا رحمنا الله وإياكم أن نبينا محمدًا وأبناء الم يزل نبيًا من قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام يتقلب في أصلاب الأنبياء اوأبناء الأنبياء بالنكاح الصحيح حتى أخرجه الله تعالى من بطن أمه ، يحفظه مولاه الكريم ويكلؤه ويحوطه إلى أن بلغ ، وبغض الله عز وجل إليه أوثان قريش ، وما كانوا عليه من الكفر ، ولم يعلمه مولاه الشعر ، ولا شيئاً من أخلاق الجاهلية بل ألهمه مولاه عبادته وحده لا شريك له ، ليس للشيطان عليه سبيل ، يتعبد لمولاه الكريم خالصًا ، عبد نزل عليه الوحى ، وأمر بالرسالة ، وبعث إلى الخلق كافة . إلى الإنس والجن ، بعث على رأس أربعين سنة من مولده . أقام بمكة عشراً يدعوهم إلى الله عز وجل ، يؤذونه فيصبر ، ويجهلون عليه فيحلم ، ثم أذن الله عز وجل له في الهجرة إلى المدينة ، فهاجر إليها ، فأقام بها عشرًا ، وتوفى بعد الستين هي .

الصوفى ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يوسف المصيصي ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا عبد الله بن وهب ، الصوفى ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا عبد الله بن وهب ، عن قرة بن عبد الرحمن أن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن حدثه ؛ قَالَ : سمعت أنس ابن مالك ؛ قَالَ : بعث نبى الله وهو ابن أربعين سنة . فمكث عجكة عشرًا ، وتوفي وهو ابن ستين سنة .

الواسطى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن رزق اللَّه الكلوذانى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الحميد الواسطى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن رزق اللَّه الكلوذانى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد اللَّه بن مسلمة القعنبى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سليمان بن بلال المدنى ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يقول : بعث النبي على رأس أربعين سنة ، فكان بمكة عشر سنين ، وبالمدينة عشر سنين ، وتوفى رسول اللَّه على رأس الستين ، وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء .

عليه عليه - ١٠٢٠ - (٢٠١) - صحيح - متفق عليه

من حديث ربيعة الرأي عن أنس في وصف النبي ، قرة بن عبد الرحمن: متكلم فيه . ولكنه توبع هنا من سليمان بن بلال المدني وانظر «تحفة الأشراف» ( ٨٣٣).

## كيف نزل عليه الوحي 🕮

جبيب الأصبهاني ؟ قَالَ : حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؟ قَالَ : حَدَّثَنا يونس بن حبيب الأصبهاني ؟ قَالَ : حَدَّثَنا صالح بن أبي الأحضر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رحمها الله قالت : أول ما بديء به رسول الله في الوحي الرؤيا الصادقة ، قالت : وحبب إلى رسول الله الحلاء ، فكان يمكث الأيام في غار حراء يتعبد ، حتى جاءه الوحي في .

حدًّننا مُحمَّد بن سهيل بن عسكر ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه والحسن بن أبي حدَّننا مُحمَّد بن سهيل بن عسكر ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه والحسن بن أبي الربيع وأحمد بن منصور واللفظ لابن عسكر ؟ قَالَ : حَدَّننا عبد الرزاق ؟ قَالَ : أَنبأنا معمر ، عن الزهري ؟ قَالَ : حدثني عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها ؟ قالت : أول ما بديء به رسول الله عن من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، ثم محبب إليه الخلاء . فكان يأتي حراء ، فيتحنث فيه - وهو التعبد الليالي ذوات العدد - ويتزود لذلك ، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها ، فتزوده لمثلها حتى فَجَاه الوحي ، وهو في غار حراء ، وجاء الملك فيه ، فقال : اقرأ ، فقال رسول الله في : فقلت : « إني لست بقاريء ، فأخذني فَغَطني الثانية ، حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني فقال : اقرأ ، فقلت : ما أنا فغطني الثائنة ، حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني ، فقال : ﴿ اقرأ باسم بقاريء ، فغطني الثائنة ، حتى بلغ هني الجهد ، ثم أرسلني ، فقال : ﴿ اقرأ باسم بقاريء ، فغطني الثائنة ، حتى بلغ هني الجهد ، ثم أرسلني ، فقال : ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾ حتى بلغ هن علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ فرجع ترجف بوادره (١٠) ،

١٠٢٥ - (٦٠٣) - صحيح لغيره - إسناده ضعيف.

صالح بن أبي الأخضر: «ضعيف يعتبر به» كما قال الحافظ. ولكنه توبع من معمر كما في الحديث الأتي.

١٠٢٦ - أر٢٠٤) - صحيح - متفق عليه.

البخاري ( ١٠٢/ ٣٦٨ ح ٢٩٨٢ - ك: التعبير، باب ١) ومسلم ( ١/ ١٣٩ - ح ١٦٠ ك: الإيمان) «تحقة الأشراف» ( ١٦٦٣٧).

<sup>(</sup>١) بوادره: جمع بادرة، وهي اللحمة بين المنكب والعنق. (القاموس/ ص٤٤٣).

حتى دخل على خديجة ، فقَالَ : « زملوني ، زَمُّلُوني »(١) . فزملوه ، حتى ذهب عنه الروع ، فقَالَ : « يا خديجة مالي ؟ » . وأخبرها الخبر وقَالَ : « قد خشيت على ، قالت : كلا ، أبشر ، فواللَّه لا يخزيك اللَّه أبدًا ، إنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتحمل الكل(٢) ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق » .

بعدى بن فارس وخُشيش بن أصرم ؛ قَالاً : حَدَّثَنا عبد الرزاق ، عن معمر عن الزهري ؛ قَالاً : حَدَّثَنا عبد الرزاق ، عن معمر عن الزهري ؛ قَالاً : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله ؛ قَالَ : سمعت النبي عبد الله عن فترة الوحي ، فقَالَ في حديثه : « فبينا أنا أمشي فسمعت صوتاً من السماء ، فرفعت رأسي . فإذا أنا بالملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض ، فجثنت منه رعبًا ، فرجعت . فقلت : زملوني ، زملوني ، دثروني دثروني ، فأنزل الله عز وجل [۲۱: ۲۱] : ﴿ يَا أَيُهَا المدثر ، قَم فَانَذَر وربك فكبر ، وثيابك فطهر ، والرجز فاهجر ﴾ وهي الأوثان قبل أن تفرض الصلاة » .

۱۰۲۸ - (۲۰۲) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بِن أَبِي دَاوِد ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بِن عِبِاد ؛ قَالَ : حدثني وهب بِن عباد ؛ قَالَ : حدثني وهب بِن

البخاري ( ٨/ ٥٤٦ – ح ٤٩٢٥ – ك: التفسير – سورة ٧٤/ باب ٤) ومسلم ( ١/ ١٤٣ – ح ١٦١ – ك: الإيمان – باب ٧٣) ورواه غيرهما انظر «التحفة» ( ٣١٥٢). محمد بن يحيي هو الذهلي ثقة حافظ جليل.

۱۰۲۸ - (۲۰۲) - صحیح لغیره مرسل.

رواه ابن جرير في «تاريخه» ( ٢/ ٣٠٠، ٣٠١) بمتابعة سلمة بن الفضل لبكر بن سليمان عن ابن إسحاق به وهو عند ابن هشام ( ١/ ٢٩٨) بهذا السند من حديث ابن إسحاق به وفيه تصريحه بالتحديث من وهب بن كيسان وبكر بن سليمان قال عنه أبو حاتم: «مجهول» ( ٢/ ٣٨٧). وقال الذهبي: «لا بأس به» (الميزان ١/ ٣٤٥)، ومحمد بن عباد هو الهذلي: قال عنه الحافظ «مقبول» وعبيد بن عمير بن قتادة الليثي: مجمع على ثقته، وذكر البخاري: أنه رأى النبي هذه . وجعله الحافظ من أصحاب القسم الثاني من «الإصابة» ( ٥/ ٧٩).

١٠٢٧ - (٢٠٥) - صحيح - متفق عليه .

<sup>(</sup>١) زملوني: التَّزْمِيلُ الإخفاءُ، واللَّفُّ في النَّوْبِ. [القاموسُ المحيط صة ١٣٠٦]. (٢) الكَلَّ: بالفتح: الثقل من كل ما يتكلَّف. والكَلُّ: العيال [النهاية لابن الأثير ١٩٨/٤].

كيسان مولى الزير ؟ قَالَ : سمعت عبد الله بن الزير يقول لعبيد بن عمير : حدَّتُنا يا عبيد كيف كان بدء ما ابتدئ به رسول الله في من النبوة حين جاءه جبريل عليه السلام . فذكر بدء ذلك ، فقال النبي في : « فخرجت ، حتى إذا كنت في وسط الجبل . فسمعت صوتاً من السماء يقول : يا مُحَمَّد ، أنت رسول الله ، وأنا جبريل ، فرفعت رأسى إلى السماء لأنظر . فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول : يامحمد ، أنت رسول الله ، وأنا جبريل ، فوقفت أنظر إليه ، فما أتقدم ولا أتأخر . وجعلت أصرف وجهي في آفاق السماء ، ولا أنظر في ناحية منها . إلا رأيته كذلك ، فما زلت كذلك واقفاً . حتى بعثت خديجة أنظر في ناحية منها . إلا رأيته كذلك ، فما زلت كذلك واقفاً . حتى بعثت خديجة وانصرفت راجعاً إلى أهلي ، حتى أتيت خديجة ، فقالت لي : أين كنت ؟ فقلت : وانصرفت راجعاً إلى أهلي ، حتى أتيت خديجة ، فقالت لي : أين كنت ؟ فقلت : إن الأبعد لشاعر أو مجنون ، فقالت : أعيذك بالله من ذلك ، وماذا يا ابن عم ؟ إن الأبعد لشاعر أو مجنون ، فقالت : أعيذك بالله من ذلك ، وماذا يا ابن عم ؟ لعلك رأيت شيئاً ؟ قلت : نعم : ثم حدثتها بالحديث ، فقالت : أبشر يا ابن عم ، فوالذى نفس خديجة بيده . إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة » .

الله بن مُحَمَّد بن خلاد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يعقوب بن مُحَمَّد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الله بن الله بن مُحَمَّد بن يحيى بن عروة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها ؛ قَالَ : مُحَمَّد بن يحيى بن عروة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها ؛ قَالَ : قَالَ ورقة لما ذكرت له خديجة رحمها الله أنه ذكر لها جبريل عليه السلام ، فقال : سبوحًا سبوحًا ، وما لجبريل يذكر في هذه الأرض التي تعبد فيها الأوثان ؟ جبريل أمين الله عز وجل بينه وبين رسله ؟ اذهبي به إلى المكان الذي رأى فيه ما رأى ، فإذا رآه فتحسرى - فإن يك من عند الله ، لا يراه ، ففعلت ؛ قَالَ : فلما تحسَّر ث . تغيب جبريل عليه السلام . فلم يره ، فرجعت فأخبرت ورقة ، فقَالَ : إنه ليأتيه الناموس الأكبر الذي لا يعلمه بنو إسرائيل أبناءهم إلا بثمن . ثم أقام ورقة ينتظر إظهار الدعوة ، وقَالَ في ذلك :

١٠٢٩ - (٩٠٧) - إسناده ضعيف جدًا.

عبد الله بن محمد بن خلاد الواسطي أبوأمية: ذكره ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٣٦٨) وهو في شيوخ بحشل في «تاريخ واسط» (ص٩١).، ويعقوب بن محمد الزهري: «ضعيف كثير الرواية عن الضعفاء» (التقريب)، (الميزان). وعبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة: «متروك متهم» قال ابن حبان: «يروى الموضوعات عن الثقات، وقال أبو حاتم: «متروك» (الميزان٢/٢٥).

جَبَّ وكنتُ في النُّكُرى لجوجاً لِهَمّ طال ما بعثَ النَّشِيجَا ووصف من خديجة بعد وصف ببطن المكتين على رجائى حديثك ، لو أرى منه خروجا بأن محمدًا سيسود يومًا ويخصم من يكون له حجيجا ويظهر في البلاد ضياء نور تقام به البرية أن تعوجا فياليتى إذا ما كان ذاكم شهدت ، فكنت أولهم ولوجا ولوجًا للذى كرهت قريش ولو عَجَّت بمكتها عجيجا

الله عنه ١٠٠١ - (٢٠٨) - وحَدَّقنا أبو على الحسين بن زكريا السكرى ؛ قَالَ : حَدَّثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردى ؛ قَالَ : حَدَّثنا يونس بن بكير ، عن يونس بن عمرو ، عن أبيه ، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل ، أن رسول الله عنه قال لخديجة رضى الله عنها : ﴿ إني إِذَا خلوت سمعت نداءً ، وقد والله خشيت أن يكون هذا أمرًا ، فقالت : معاذ الله ، ما كان الله ليفعل بك ذلك ، فو الله ، إنك لتؤدى الأمانة ، وتصل الرحم ، وتَصْدُقُ الحديث ، فلما دخل أبو بكر رضى الله عنه وليس رسول الله ﴿ ثُمَّ ذكرت خديجة حديثه له ، وقالت : ياعتيق ، اذهب مع مُحَمَّد إلى ورقة ، فلما دخل رسول الله ﴿ أَخَذ أبو بكر بيده ، فقال : انطلق بنا إلى ورقة ، فقال : ومن أخبرك ؟ قَالَ : حديجة ، فانطلقا إليه ، فقصًا عليه ، فقال : إذا خلوتُ وحدى سمعت نداءً خلفى : يا مُحَمَّد ، وأنطلق هاربا في الأرض ، فقال له : لا تفعل ، إذا أتاك فاثبت ، حتى تسمع ما يقول ، ثم ائتنى فأخبرنى ، فلما خلا ناداه في المُحَمَّد ، قل : ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم \* الحمد لله رب العالمين ﴾ حتى بلغ في المُحَمَّد ، قال له إلا الله ، فأتى ورقة ، فذكر ذلك له ، فقال له ورقة : أبشر ، ثم أبشر فأنا أشهد أنك الذى بشر به ابن مريم ، وأنك على مثل ناموس أبشر ، ثم أبشر فأنا أشهد أنك الذى بشر به ابن مريم ، وأنك على مثل ناموس

۱۰۳۰ – (۲۰۸) – مرسل ضغیف.

فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله وهو مدلس، وأحمد ابن عبد الجبار العطاردي: ضعيف، ويونس بن عمرو هو ابن أبي إسحاق السبيعي، وعمرو بن شرحبيل تابعي ثقة مخضرم.

رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (١٥٨/٢) وقال: «فهذا منقطع، فإن كان محفوظًا فيحتمل أن يكون خبرًا، عن نزولها بعد ما نزلت عليه، اقرأ باسم ربك، ويا أيها المدثر، والله أعلم» وقال الحافظ ابن كثير في «البداية» (١٠/٣): «هذا لفظ البيهقي وهو مرسل، وفيه غرابة وهو كون الفاتحة أول ما نزل» ا-هـ

موسى ، وأنك لنبى مرسل وأنك ستؤمر بالجهاد بعد يومك هذا ، وليمن أدركنى ذلك لأجاهدن معك ، فلما تُؤفّى ورقة . قَالَ رسول اللّه ﴿ اللّهِ عليه تياب الحرير ، لأنه آمن بى وصدقنى – يعنى ورقة – » .

۱۰۳۱ – (۲۰۹) – وحَدَّثَنا أبو على ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أحمد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أحمد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يونس بن بكير ، عن مُحَمَّد بن إسحاق ؛ قَالَ : وقد قَالَ ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى . فيما كانت ذكرت له خديجة رضى الله عنها من أمر رسول الله عنها يزعمون :

فإن يك حقًا ، ياخديجة ، فاعلمى وجبريل يأتيه ، وميكال ، معهما يفوز به من كان فيها بتوبة فريقان : منهم فرقة في . جنانه إذا مادعوا بالويل فيها تتابعت فسبحان من تهوى الرياح بأمره ومَنْ عرشه فوق السموات كلها وقال ورقة بن نوفل في ذلك أيضاً :

یا للرجال لصرف الدهر والقدر حتی خدیجة تدعونی لأخبرها جاءت لتسألنی عنه لأخبرها فخبرتنی بأمر قد سمعت به بأن أحمد یأتیه فیخبره فقلت: عَلَّ الذی ترجین منجزه فقلت: عَلَّ الذی ترجین منجزه فقال ، حین أتانا : منطقا عجبا فقال ، حین أتانا : منطقا عجبا أنی رأیتُ أمین اللَّه واجهنی فقلت : ظنی ، وما أدری أیصدقنی ؟ وسوف أبلیك إن أعلنت دعوتهم

حديشك إيانا فأحمد مرسل من الله وحى يشرح الصدر منزل ويشقى به العات الغوى المضلل وأخرى بألوان الجحيم تغلل مقامع في هاماتهم ثَمَّ من عَلُ ومن هو في الأيام ماشاء يفعل وأقضاؤه في خلقه لا تُبدَّلُ

وما لشئ قضاه الله من غِير وما لها بخفي الغيب من خَبر أمرًا ، أراه سيأتى الناس من أُخو فيما مضى من قديم الدهر والعصر جبريل : أنك مبعوث إلى البشر لك الأله ، فَرَجُى الخير وانتظرى عن أمره ، ما يرى في النوم والسهر؟ يقف منه أعالى الجلد والشعر في صورة أكملت في أهيب الصور ما يعث يتلو منزل السور من الشّجر أن سوف يبعث يتلو منزل السور منى الجهاد بلا مَن ولا كدر

١٠٣١ - (٦٠٩) - إسناده ضعيف - منقطع - انظر التخريج السابق.

#### ياب

## ذكر صفة النبي ﷺ ونعته في الكتب

## السالفة من قبله

١٩٣٢ - ( • ١٦) - أنبأنا أبو مُحَمَّد عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن ناجية ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد اللَّه بن سعد بن إبراهيم ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عمى يعقوب ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبي عن الوليد بن كثير ، عن ابن حَلْحَلة ، عن طلحة بن عبيد اللَّه الحزاعي أنه سمع أم سلمة ، زوج النبي ﴿ يَقُلُ تَقُولُ : إنا لنجد صفة رسول اللَّه ﴿ فَي يعض الكتب : ليس بفظ ولا غليظ ، ولا سخاب في الأسواق ، ولا يوقد بالسيئة إذا سمعها ، ولكن يُطفئها بعينه ، أعطيته مفاتيح ، ليفتح بها عيوناً عمياً ، ويسمع آذاناً وُقرًا ، ويقيم ألسِنة معوجة ، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله .

الواسطى ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن رزق اللَّه الكلوذانى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يعقوب بن الواسطى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن رزق اللَّه الكلوذانى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ؛ قَالَ : حدثنى أبي ، عن الوليد بن كثير المدنى ، عن مُحَمَّد بن عمرو بن حلحلة أن طلحة بن عبيد اللَّه بن كريز أخبره أنه سمع أم سلمة رضى اللَّه عنها زوج النبي في تقول : إنا نجد صفة النبي في بعض الكتب اسمه المتوكل ، عنها زوج النبي في تقول : إنا نجد صفة النبي في الأسواق ، ولا يوقد بالسيئة إذا سمعها ، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ، ولا يوقد بالسيئة إذا سمعها ، ولكن يطفئها بعينه ، وأعطيته المفاتيح ، ليفتح الله عز وجل به عيوناً عورًا ، ويسمع به آذاناً وقراً : ويحيى به قلوباً غلفاً و ويقيم به الألسن المعوجة ؛ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله .

۱۰۳۲ – ۱۰۳۳ – (۲۱۰) – (۲۱۰) – إسناده صحيح – رجاله رجال الصحيح غير الكلوذاني وهو ثقة تقدم.

والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( ١٨) والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( ١٨ ٩ ع ١٠٠ ) وفي ك: البيوع – باب ( ٣) وفي «الأدب المفرد» (تحفة الأشراف ٨٨٨٦) ورواه أحمد ( ٢/ ١٧٤) كلاهما بمعناه.

١٠٣٤ - (٢١٢) - وحَدَّثَنا الفريابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي الحمصي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إسماعيل بن عِياش ، عن يحيى بن أبي عمرو السَّيْباني ، عن أبي سلام الدمشقي وعمرو بن عبد الله السِّيباني أنهما سمعا أبّا أمامة الباهلي يحدث عن حديث عمرو بن عَبسَة السلمي ؛ قَالَ : رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية ، ورأيت أنها آلهة باطلة ، يعبدون الحَجارة ورأيت الحجارة لا تضر ولا تنفع ؛ قَالَ : فَلْقَيْتُ رَجَلًا مِن أَهُلِ الكِتَابِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَفْضَلُ الدِّينَ ؟ فَقَالَ : يَخْرَجَ رَجَلُ مِن مكة ، ويرغب عن آلهة قومه ، ويدعو إلى غيرها ، وهو يأتي بأفضل الدين . فإذا سمعت به فاتبعه ، فلم يكن لي هم إلا مكة ، آتيها أسأل : هل حدث فيها أمر ؟ فيقولون : لا ، فأنصرف إلى أهلي وأهلي من الطريق غير جد بعيد فأعترض الركبان خارجين من مكة ، فأسألهم : هلُّ حدث فيها خبر أو أمر ؟ فيقولون : لا ، فإني لقاعد على الطريق ، إذ مرَّ بي راكب فقلت : من أين جئت ؟ قَالَ : من مكة ، قلَّتُ : هل حدث فيها خبر ؟ قَالَ : نعم ، رجل رغب عن آلهة قومه ، ودعا إلى غيرها ، قلت : صاحبي الذي أريد ، فَشَدَدِثُ راحلتي ، فجئت منزلي الذي كنت أنزل فيه ، فسألت عنه ؟ فوجدته مستخفياً شأنه ، ووجدَت قريشاً عليه تَجرَءاء ، فتلطفت له حتى دخلت عليه ، فسلمِت عليه ، ثم قلت : ما أنت ؟ قَالَ : « نبي » قلت : وما النبي ؟ قَالَ : « رِسُولُ اللَّهُ ﴿ إِنَّهُ ﴾ . قلت : من أرسلك؟ قَالَ : « اللَّه » قلت : بجاذا أرسلك؟ قَالَ : « أن توصل الأرحام ، وتحقن الدماء ، وتُؤمَّن السُّبُلِ ، وتكسر الأوثان ، ويُعبدُ اللَّهُ وحده لا يشرك به شيئاً » . قَالَ : قلت : نِعْمَ ما أَرْسَلَكَ به ، أشهدك أنى قد آمنت بك وصدقت ، أفأمكث معك ؟ أو ما ترى ؟ قُالَ : « قد ترى كراهية الناس لما جئتُ به ، فامكث في أهلك ، فإذا سمعت بي خرجت مخرجًا فاتبِعني » . فلما سِمِعت خرج إلى المدينة سرت حتى قدمت عليه ، ثم قلت : يا نبي الله ، أتعرفني ؟ قَالَ : « نعم أَنتُ السَلَمِي الذي جَنتني بمِكة ، فقلت لك : كذا وكَّذا ، وقلت ليَّ : كذا وكذا » . وذكر الحديث .

۱۰۳٤ - (۱۱۲) - صحيح ، رواه مسلم .

رواه مسلم من حدیث شداد بن عبد الله ویحیی بن أبی کثیر عن أبی أمامة به مطولًا ( ۱/ ۹۹۰) (ح ۸۳۲) ك: المسافرین - باب ( ۵۳)

# صفة رسول الله ﴿ فَي التوراة والإنجيل وقد أمروا باتباعه في كتبهم

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسينِ رحمه اللَّه: قد تقدم ذكرنا لقول اللَّه عز وجل [٧: ﴿ عَذَابِي أَصِيبِ به من أشاء ، ورحمتي وسعت كل شيء ، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ، والذين هم بآياتنا يؤمنون ، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل ﴾ الآية .

وقَالَ عز وجل [71: 7]: ﴿ وَإِذْ قَالَ عَيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ : يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ، إِنِي رسول اللّه إليكم ، مصدقاً لما بين يديّ من التوراة ، ومبشرًا برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد ، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ﴾ .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه الله: قد علمت اليهود: أن محمدًا في نبى ، وأنه مرسل ، وأنه واجب عليهم اتباعه ، وترك دينهم لدينه ، وأوجب عليهم بيان نبوته لمن لا كتاب عنده من المشركين ، وكانوا قبل أن يبعث النبي في يقاتلون العرب ، فكانت العرب تهزم اليهود ، فقالت اليهود بعضهم لبعض: تعالوا حتى نستفتح قتالنا للعرب بمحمد ، الذي نجده مكتوبًا عندنا أنه يخرج نبيًا من العرب ، وكانوا إذا التقوا قالوا: اللهم بحق مُحَمَّد النبي الأمى (عليه وعدتنا أنك تخرجه . إلا نصرتنا عليهم ، فأجابهم الله عز وجل فنصر اليهود على العرب ، فلما بعث النبي في كفروا به ، حسدًا منهم له على علم منهم أنه نبى حق ، لا شك فيه عندهم ، فلعنهم الله عز وجل : [٢ : ٩٩]: ﴿وكانوا مِن قبل يستفتحون على الذين كفروا ، فلما جاءهم ما عرفوا . كفروا به ، فلعنة الله على الكافرين ﴾ .

<sup>(\*)</sup> هذا النوع من التوسل غير مشروع ، ولم يثبت به نص صحيح صريح وهو عبادة لا تثبت إلا بصحيح المنقول ، بل الأدلة على المنع منه ، فهو بدعة لا أصل لها . كما بينه شيخ الإسلام ابن تيميه رحمة الله في رسالة «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» وبينه شيخنا الألباني - حفظه الله - في رسالة «التوسل أنواعه وأحكامه»، وما ذكره المصنف ليستدل به فإنه ضعيف جدًا أو موضوع كما بينته . والله أعلم .

موسى القطان ؛ قَالَ : حَدَّثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة ، عن أبيه ، عن جده ، موسى القطان ؛ قَالَ : حَدَّثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة ، عن أبيه ، عن جده ، عن ابن عباس ؛ قَالَ : كانت يهود خيبر تقاتل غطفان ، فكلما التقوا هزمت اليهود ، فعاد اليهود يومًا في الدنيا ، فقالوا : اللهم نسألك بحق مُحَمَّد النبي الأمى . الذى وعدتنا أنك تخرجه لنا في آخر الزمان . إلا نصرتنا عليهم ؛ قَالَ : فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء ، فهزموا غطفان ، فلما بعث النبي و كفروا به ، فأنزل الله عز وجل [۹:۲] : ﴿ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به . فلعنة الله على الكافرين ﴾ .

قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثُ أَحمد بن المقدام : حَدَّثَنَا وهب بن جرير ؟ قَالَ : حدثنى قَالَ : حدثنى أبي ؟ قَالَ : سمعت مُحَمَّد بن إسحاق ؟ قَالَ : حدثنى صالح بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن عوف ، عن محمود بن لبيد ، عن سلمة بن سلامة بن وقش ؟ قَالَ : كان بين أبياتنا رجل يهودى ، فخرج علينا ذات غداق ضحى . حتى جلس إلى بنى عبد الأشهل في ناديهم ، وأنا يومئذ غلام شاب ، على بردة لى ، مضطجع بفناء أهلى ، فأقبل اليهودى . فذكر البعث والقيامة ، والجنة والنار ، وكان القوم أصحاب وثن لا يرون حياة تكون بعد الموت ، فقالوا : ويحك يا فلان ، أترى هذا كائنًا : أن الله عز وجل يبعث العباد بعد موتهم ، إذا صاروا ترابًا وعظامًا ؟ وأن غير هذه الدار يجزون وعلى بحسن أعمالهم ، ثم يصيرون إلى جنة ونار ؟ ؛ قَالَ : نعم ، والذى نفسى بيده . وأيم الله لوددت أن حظى من تلك النار أن أنجو منها : أن يسجر لى تنور في داركم .

١٠٣٥ - (٦١٣) - إسناده ضعيف جدًّا.

عبد الملك بن هارون بن عنترة: «متروك الحديث وذاهبه» (الجرح والتعديل ٥/ ٣٧٤) (الميزان ٢٦٦/٢)، وبقية رجاله ثقات لا بأس بهم. رواه الحاكم (٢/ ٢٣٣) وقال: أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير وهو غريب من حديثه وقال الذهبي متعقبا إياه: قلت: لا ضرورة في ذلك، «فعبد الملك متروك هالك».

۱۰۳۹ - (۲۱۶) - إسناده حسن . : لأجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث هنا ، وعند أحمد ( ٣/ ٤٦٧) ورواه بن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » ( ٤/ ١١- ح ١٩٥٥) . والبيهقي في « دلائل النبوة » ( ٢/ ٧٨) من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق به . « انظر الإصابة » ( ٣/ ١٦٦) .

ثم أجعل فيه . ثم يطبق على ، قالوا له : وما علامة ذلك ؟ قَالَ : نبى يبعث الآن . قد أظلكم زمانه . ويخرج من هذه البلاد . وأشار إلى مكة ، قالوا : ومتى يكون ذلك الزمان ؟ قَالَ : إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه ؛ قَالَ سلمة : « فما ذهب الليل والنهار . حتى بعث الله رسوله في وإن اليهودى لحيّ بين أظهرنا ، فآمنا برسول الله في وصدقناه ، وكفر به اليهودى وكذبه ، فكنا نقول له : ويلك يا فلان أين ما كنت تقول ؟ فيقول : إنه ليس به ، بغيا وحسدًا » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه اللَّه : فأكثر اليهود كفروا ، والقليل منهم آمن برسول اللَّه ﷺ ، مثل عبد اللَّه بن سلام ، وبعده كعب الأحبار .

قَالَ عطاء بن يسار : وأخبرني أبو واقد الليثي : أنه سمع كعب الأحبار يقول : ما قَالَ ابن سلام .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه الله: وأما النصارى ، فقد أثنى الله عز وجل على مَنْ آمن منهم بمحمد وَ الله عندهم في الإنجيل ، فأثنى عليهم عز وجل بأحسن ما يكون من الثناء .

۱۰۳۷ – (۲۱۵) – إسناده صحيح:

رواه البخاري له البيوع - باب (٥٠) [ ٤/ ٢٠١٦ ح ٢١٢٥] وقد تقدم (ح ٢١١٠) ٢١٢) من حديث عبد الله بن عمرو. قال الحافظ: «ولا مانع أن يكون عطاء بن يسار حمله عن كل منهما». وخالد بن يزيد هو الجمعي المصري: ثقة روى له الجماعة. (\*) كذا في الأصل وصوابه: «سعيد بن أبي هلال عن هلال بن علي بن أسامة كما عند البخاري وغيره.

١٠٣٨ – [أثر٣٣٤] – حَدَّثَنا أبو بكر عمر بن سعِد القراطيسي ؛ قَالَ حَدَّثَنا أحمد بن منصور الرمادي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو صالح عبد اللَّه بن صالح ؛ قَالَ : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قُول الله عز وجِل [٥:١٥] : ﴿ وَلَتَجَدِنَ أَقَرْبُهُمْ مُودَّةً للذينَ آمنُوا الذينَ قَالُوا : إِنَا نَصَارَى ﴾ قَالَ : كَان رَسُولِ ٱللَّه ﷺ ، وهو جمكة ، يخاف علي أصحابه من المشركين ، فبعث رسولُ اللَّه ﷺ جعفر بن أبي طالب رضى اللَّه عنه وابن مسعود وعثمان بن مظعون في رهط من أصحابه إلى النجاشي ملك الحبشة ، فلما بلغ ذلك المشركين، بعثوا عمرو بن العاص في رهط منهم، ذكر أنهم سبقوا أصحاب النبي ولله إلى النجاشي ، فقالوا له : إنه قد خرج فينا رجل سَفَّه عقول قريشُ وأحلامها ، زعم أنه نبي ، وأنه بعث إليك رهطًا ليفسدوا عليك قومك ، فأحببنا أن نأتيك ونخبرك خبرهم ، فقَالَ : إن جاءوني نظرت فيما يقولون ، فقدم أصحاب النبي ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النجاشي فقالوا : استأذن لأولياء اللَّه ، فقَالَ : ائذن لهم ، فمرحبًا بأولياء اللَّه ، فلما دخلوا عليه سلموا ، فقَالَ له الرهط من المشركين : ألا ترى أيها الملك أنا صدقناك ، وأنهم لم يحيوك بتحيتك التي تحيى بها ؟ فقَالَ لهم : ما منعِكم أن تحيوني بتحيتي ؟ فقالوا : حييناك بتحية أهل الجنة وتحية المَلائكة ، فقَالَ لهم : ما يقول صاحبكم في عيسى وأمه ؟ قالوا : يقول : هو عبد اللَّه وكلمة من اللَّه وروح منه ، ألقاها إلى مريم ، ويقول في مريم : إنها العذراء ِ الطيبة البتول ؛ قَالَ : فأَخَذَ عوداً من الأرضَ فَقَالَ : ما زاد عَيسَى وأمه على ما قَالَ صاحبكم فوق هذا العود . فكره المشركون قوله ؛ وِتغيرت له وجوههم ، فقَالَ لهم : هَلْ تَعْرَفُونَ شَيًّا ثَمَّا أَنْزِلَ عَلَيْكُمْ ؟ قَالُوا : نَعْمُ ؛ قَالَ : اقرءُوا ، فقرءُوا وحوله القسيسون والرهبان ، كلما قرءوا انحدرت (٠) دموعهم مما عرفوا من الحق ؛ قَالَ اللَّه عز وجل [٨٣،٨٢:٥] : ﴿ ذَلَكَ بأن منهم قسيسين ورهباناً ، وأنهم لا يستكبرون ، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدِّمع مما عرفوا من الحق ، يقولون : ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ﴾ مُحَمَّد رسول الله عليه وأمته .

 <sup>(</sup>٢/٧) - إسناده ضعيف - انظر الأثر (٢) ، رواه ابن جرير في تفسيره (٢/٧)
 (١٠) كذا في (ت) وفي (م) «تحدرت».

١٩٥٠ - [أثر ٤٧٤] - وأنبأنا إبراهيم بن موسى الجوزي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يوسف ابن موسى القطان ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عمرو بن حمران ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة في قول الله عز وجل : ﴿ ولتجدن أقربهم ﴾ إلى قوله عز وجل : ﴿ فاكتبنا مع الشاهدين ﴾ قَالَ : أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام ، يؤمنون به ، وينتهون إليه ، فلما بعث الله عز وجل محمدًا ﴿ صدقوه وآمنوا به ، وعرفوا أن الذي جاء به الحق من الله عز وجل ، فأثنى الله عز وجل عليهم بما تسمعون .

الواسطى ؟ قَالَ : حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن شبيب البصرى ؟ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عمر الواسطى ؟ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عمر الواسطى ؟ قَالَ : حدثتنى أم عثمان بنت سعيد بن مُحَمَّد بن الجبيرى من ولد جبير بن مطعم ؟ قَالَ : حدثتنى أم عثمان بنت سعيد بن مُحَمَّد بن جبير بن مطعم ، عن أبيها ، عن أبيه ؟ قَالَ : سمعت جبير بن مطعم يقول : « لما بعث اللَّه عز وجل نبيه ﴿ وَهُهُو أُمُوهُ بُحَكَةً . خرجت إلى الشام . فلما كنت ببُصْرى الله عز وجل نبيه ﴿ وَهُهُو أُمُوهُ بُحَكَةً . خرجت إلى الشام . فلما كنت ببُصْرى أتنا جماعة من النصارى . فقالوا : أمِنْ أهل الحرم أنت ؟ قلت : نعم ، قالوا : أتعرف هذا الرجل الذي ديراً لهم ، وفيه تماثيل أتعرف هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فقلت : لا وصور . فقالوا : انظر ، هل ترى صورة هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فقلت : لا أرى صورته ، فأدخلوني ديراً لهم هو أعظم من ذلك الدير ، فقالوا : هل ترى

١٠٣٩ - [٢٤٤] - أثر قتادة: إسناده لا بأس به .

فإن عمرو بن حمران: «حسن الحديث» [الجرح والتعديل 7/ ٢٢٧]. وسعيد بن أبي عروبة: ذكره الحافظ في «طبقات المدلسين» من أصحاب «المرتبة الثانية» يعني الذين احتمل أنهم الأثمة تدليسهم، واحتج بهم في الصحيح ثم ذكر أيضًا في «التقريب» أنه من أثبت الناس في قتادة. والأثر رواه ابن جرير في «تفسيره» (٣/٧).

عبد الله بن شبيب البصري روى عنه أبو حاتم والظاهر أنه هو المتقدم برقم (١٠١٧) فإن كان هو هو فهو «واه» كما تقدم والذي يشككني أنهما واحد، كون هذا نسب بأنه بصري، والآخر نسب بأنه مكي، ومع ذلك لا يبعد أن ينسب الرجل بنسبتين مختلفين وهما من طبقة واحدة. وقد جعلهما الحافظ ابن حجر واحدًا في «اللسان» (٣٠٠/٣) (الجرح والتعديل ٥/ ٨٣). وفيه من لم أعرفه ، وسعيد بن محمد قال عنه الحافظ: «مقبول» فإنه لم يوثقه غير ابن حبان.

صورته ؟ فرأيت ، فقلت : لا أخبركم حتى تخبرونى ، فإذا أنا بصفة رسول الله وصورته ، وصفة أبي بكر وصورته وهو آخذ بعقب رسول الله في . فقالوا : هل ترى صورته ؟ فقلت : نعم ، قلت : لا أخبركم حتى أعرف ما تقولون ، قالوا : أهو هذا ؟ قلت : نعم ، قالوا : أتعرف هذا الذى قد أخذ بعقبه ؟ قلت : نعم . قالوا : نشهد أن هذا صاحبك وأن هذا الخليفة من بعده .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه الله : وقد ذكرت قصة هرقل ملك الروم ، ومساءلته لأي سفيان رحمه الله عن صفة رسول الله وله ، فعلم أنه حق ، وقصة دحية الكلبي لما بعثه النبي الله إلى قيصر صاحب الروم ، ثم أحضر له أسقف من عظماء النصارى ، فلما وصفه دحية : آمن به القس ، وعلم أنه النبي الذى يجدونه في الإنجيل ، فقتلته النصارى ، وعلم قيصر أنه النبي فجشعت نفسه من القتل ، فقال لدحية : أبلغ صاحبك أنه نبى ، ولكن لا أترك ملكي ، وقد ذكرت قصة سلمان للفارسي رحمه الله وخدمته للرهبان ، وقصة الراهب الذى عرفه صفة رسول الله الفارسي رحمه الله وخدمته للرهبان ، وقصة الراهب الذي عرفه صفة رسول الله ، أنه يبعث من مكة وأمره أن يتبعه ، فكان كذلك ثم أسلم سلمان رحمه الله .

وقد ذكرت جميع ذلك في فضائله ﴿ ، وقد ذكرت تصديق الجن والشياطين ، واخبارهم لأوليائهم من الإنس بمبعث النبي ﴿ فَأَمَن جماعة من العرب ، وهجروا الأصنام ، وحسن إسلامهم .

## ذكر كيف كان ينزل الوحى على الأنبياء وعلى مُحَمَّد نبينا ﴿ وعليهم أجمعين .

١٠٤١ – [أثر٢٣٤] – حَدَّثُنا أبو بكر عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطى ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن المثنى أبو موسى الزمن ؛ قَالَ : حَدَّثَنا حجاج بن منهال ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عبد اللَّه بن عمر النميري ، عن يونس بن يزيد الأيلي ؛ قَالَ : سمعت الزهري وسِئل عن هذه الآية عن قول اللَّه عز وجل [٥١:٤٢] : ﴿ وَمَا كَانَ لبشر أن يُكلُّمه اللَّه إلا وحياً أو من ورآء حجابٍ ، أو يرسلٍ رسولاً ، فيوَّحي بإذنه مَا يَشَاءَ إِنَّهُ عَلَي حَكَيْمٍ ﴾ قَالَ : نزلت هذه الآية تعم من أوحي إليه من النبيين ، والكلام كلام اللَّه عز وجل الذي كلم به موسى من وراء حجاب. والوحى: ما يوحى اللَّه عز وجل إلى النبي من أنبيائه ، فيثبت اللَّه عز وجل ما أراد من وحيه في قلب النبي ﴿ يَكُلُّم به النبي ويثبته ، وهو كلام اللَّه عز وجل ووحيه ، ومنه مَّا يكون بين الله ورسوله ، لا يكلم به أحد من الأنبياء أحدًا من الناس ، ولكنه سر غيب بين اللَّه عز وجل وبين رسله ، ومنه ما تتكلم به الأنبياء ، ولا يكتبونه لأحد ، ولا يأمرون بكتابته ، ولكنهم يحدثون به الناس جديثاً ، ويبينون لهم أنَّ اللَّه عز وجَّل أمرهم أن يبينوه للناس ، ويبلغوهم ومن الوحي ما يرسل اللَّه تعالى من يشاء مِن اصطفاه من ملائكته ، فيكلمون أنبياءه من الناس . ومن الوحي ما يرسل به من يشاء ، فيوحون به وحياً في قلوب من شاءِ من رسله ، وقد بين اللَّه عز وجل أنه يرسل جبريل عليهِ السلام إلى مُحَمَّد ﴿ قُلُ مَنْ اللَّه عز وجِل في كتابه [٩٧:٢] : ﴿ قُل من كان عدوًا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ﴾ وذكر أنه الروح الأمين ؛ قَالَ اللَّه تعالى [١٩٢:٢٦] : ﴿وَإِنَّهُ لتنزيل ربُّ العالمين \* نزل به الروح الأمين \* على قلبك لتكون من المنذرين \* بلُسَّان عربي مبين 🦃 .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين : هذا قول الزهرى في معنى الآية ، وقد روى عن النبي

١٠٤١ - [٤٢٦] - أثر الزهري: إسناده صحيح إليه.
 وإن كان يونس في روايته عن الزهري بعض الوهم.

🏨 ما هو أبين مما قاله الزهرى .

قَالَ ﴿ وَقَدْ سَأَلَهُ الْحَارِثُ بَنْ هَشَامَ كَيْفَ يَأْتَيْكُ الوحي ؟ فَقَالَ : ﴿ أَحِيانًا فَيُ مثل صلصلة الجرس ، فيفصم عنى ، وقد فهمت ووعيت ما قَالَ ، وأحيانا يأتيني في مثل صورة الرجل فيكلمني ، فأعي ما يقول » .

وعن ابن عباس ، عن النبي ﴿ شبيه بهذا .

الواسطى ؟ قَالَ : حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى ؟ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطى ؟ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن عبد الواسطى ؟ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن عبد الرحمن الطفاوى ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رحمها الله قالت : سأل الحارث بن هشام النبي ﴿ : كيف يأتيك الوحي ؟ فقالَ : ﴿ أحيانا في مثل صورة صلصلة الجرس . فيفصم عني وقد فهمت ووعيت ما قالَ ، وأحيانا في مثل صورة الرجل ، فيكلمني فأعي ما يقول » .

مشام بن عمار الدمشقى قال: حَدَّثَنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطى ؛ قَالَ: حَدَّثَنا إبراهيم بن هشام بن عمار الدمشقى قال: حَدَّثَنا خالد بن عبد الرحمن ؛ قَالَ: حَدَّثَنا إبراهيم بن عثمان ، عن الحكم بن عتبة ، عن مِقسم ، عن ابن عباس عن النبي فَقَل : « من الأنبياء من يسمع الصوت ؛ فيكون بذلك نبياً ، وكان منهم من ينفث في أذنه وقلبه . فيكون بذلك نبياً ، وإن جبريل عليه السلام يأتيني فيكلمني كما يكلم أحدكم صاحبه » .

عُ عُ ١٠ - (٦١٨) - حَدَّثَنا أبو أحمد هارون بن يوسف ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحمَّد

١٠٤٢ – (٦١٦) – صحيح – متفق عليه .

رواه البخاري من طريق مالك عن هشام به ( ١/ ٢٥ – ح٢ – ك : بدء الوحي – باب٢) من طريق أي باب٢) ومسلم (٤/ ١٨١٦ – ح٣٣٣ ك : الفضائل – باب ٢٣) من طريق أي أسامة ، ومحمد بن بشر عن هشام به انظر (تحفة الأشراف) (١٧١٥٢) .

١٠٤٣ - (٦١٧) - إسناده ضعيف جدًّا .

أبو شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفي الواسطي : «متروك الحديث» كما قال الحافظ في (التقريب) قال البخاري : «سكتوا عنه» (تهذيب المزي ٢/ ١٤٨) وقال النسائي : «متروك» . وقال صالح : «روى عن الحكم أحاديث مناكير» (الميزان ٢/١٤). = 43 • 1 - (٢١٨) - إسناده ضعيف - .

ابن أبي عمر العدني ؟ قَالَ : حَدَّنَا سفيان ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ؟ قَالَ : سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : رأيت رسول الله واضعًا يده على مِعْرَفة فرس ، قائمًا يكلم دحية الكلبي ، قالت : فقلت : يارسول الله ، رأيتك واضعًا يدك على معرفة فرس قائمًا تكلم دحية الكلبي ؟ قَالَ : « وقد رأيتيه ؟ وقلت : فعم ؛ قَالَ : فذلك جبريل عليه السلام وهو يقرئك السلام فقلت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ، جزاه الله خيرًا من صاحب ودخيل ، فنعم الصاحب ونعم الدخيل » .

الوليد بن شجاع؛ قَالَ : حَدَّثَنا ابن وهب؛ قَالَ : أخبرني عبد الله بن عمر، عن عبد الرحمن الوليد بن شجاع؛ قَالَ : حَدَّثَنا ابن وهب؛ قَالَ : أخبرني عبد الله بن عمر، عن عبد الرحمن ابن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : رأيت رجلًا يوم الحندق على صورة دحية الكلبي على دابة ، يناجي رسول الله على . وعليه عمامة سوداء . على صورة دحية الكلبي على دابة ، يناجي رسول الله على . أمرني أن أخرج قد أسدلها خلفه ، فسألت رسول الله على ؟ فقالَ : « ذاك جبريل . أمرني أن أخرج إلى بني قريظة » .

<sup>=</sup> وقد صح منه إقراء السلام من جبريل في «الصحيحين» وغيرهما ويأتي عند المصنف في باب: «سلام جبريل على عائشة» من طرق عن الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي في قال لها: «إن جبريل يقرأ عليك السلام». قالت: «وعليه السلام ورحمة الله». وفي رواية مُشلِم. قالت: «وهو يرى ما لا نرى» فتبين من هذه الرواية أنها لم تر جبريل عليه السلام. خلافًا لرواية مجالد وهو ابن سعيد هنا عند المصنف. ومجالد: «ضعيف ليس بالقوي» كما قال الحافظ وغيره. والحديث رواه أحمد (٦/ ٧٤)، ١٤٦)

١٠٤٥ - (٦١٩) - حسن لغيره - إسناده ضعيف

فيه عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو : ضعيف .

رواه أحمد (٦/ ١٤٨). وذكره الحافظ في الفتح (٨/ ٦٢٢) ساكتًا عليه. وقال ابن كثير رحمه الله: «لهذا الحديث طرق جيدة عن عائشة وغيرها» (البداية والنهاية ٤/ كثير رحمه الله: «لهذا الحديث طرق جيدة عن عائشة وغيرها» (البداية والنهاية ٤/ ١١٨) وينظر «تاريخ الإسلام» للذهبي (٦/ ٩ / ٣٠٩). ورواه البيهقي في «الدلائل» (٨/٤) قال الهيثمي: «هو في الصحيح باختصار، رواه الطبراني في «الأوسط» عن شيخه المقدام بن داود وهو ضعيف» (المجمع ١٤١/٦).

وقال عنه شيخناً الألباني: «إسناده قوي بما قبله» (الصحيحة ١٠٥/٣).

الفرياي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عباس العنبري ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عباس العنبري ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عباس العنبري ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الرزاق ؛ قَالَ : أنبأنا معمر ، عن الزهري ، عن عبد الله بن عامر ، عن حارثة بن النعمان ؛ قَالَ : مررت على النبي في ومعه رجل جالس يحدثه في المقام ، فسلمت عليه . ثم جُزت ، فلما رجعت انصرف النبي فقالَ : « هل رأيت الرجل الذي كان معي ؟ قلت : نعم يارسول الله ؛ قالَ : فإنه جبريل ، وقد رد عليك السلام » .

حَدَّثَنا عبد اللَّه بن جعفر الرقي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبيد اللَّه بعني ابن عمرو ، عن إسحاق حَدَّثَنا عبد اللَّه يعني ابن عمرو ، عن إسحاق ابن راشد ، عن الزهري ، عن عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص ، وعبيد اللَّه ابن عبد اللَّه ، كلهم عن عائشة قصة حديث الإفك بطوله إلى قولها : فاضطجعت على فراشي ، واللَّه يعلم أني بريئة ، واللَّه يرئني ببراءتي ، ولكن لم أكن أرجو أن ينزل اللَّه عز وجل في شأني وحيًا يُثلَى ، لَشَأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم اللَّه عز وجل في بأمر يتلى ، ولكن كنت أرجو أن يُرِى اللَّه عز وجل رسول اللَّه عن من منامه . رؤيا يبرئني اللَّه عز وجل بها ، قالت : فواللَّه ما رام رسول اللَّه عن مجلسه ، ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل اللَّه عز وجل عليه . فأخذه ما كان مخلسه ، ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل اللَّه عز وجل عليه . فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء . حتى إنه لينحدر منه مثل الجُمَان من العرق في اليوم الشاتي من يأخذه من الدي ينزل عليه قالت : فلما شرِّي عن رسول اللَّه عن وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قَالَ : « أما اللَّه عز وجل فقد برأك » وذكر قصة نزول الآيات في الرد على أهل الإفك وذكر الحديث إلى آخره .

٩٤٠] - (٦٢٠) - صحيح - رجاله رجال الصحيح .

وأخرجه أحمد من طريق أخرى عن رجل من الصحابة (٤/ ١٧) وإسناده صحيح . ١٠٤٧ – (٦٢١) – صحيح – متفق عليه .

والحديث يأتي في « قصة الإفك » من فضائل عائشة .

رواه البخاري (٤٧٥٧) ، ومسلم (٤/ ٢١٢٩ - ح ٢٧٧٠ - ك : التوبة - باب ١٠) واللفظ له .

## ذكر ما ختم اللَّه عز وجل بمحمد عليه الأنبياء وجعله خاتم النبيين

\* ١٠٤٨ - (٢٢٢) - حَدَّثَنَا أبو بكر جعفر بن مُحَمَّد الفريابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا فَتَيْبَة بن سعيد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إسماعيل ، عن عبد اللَّه بن دينار ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي حريرة أن رسول اللَّه ﴿ قَالَ : ﴿ إِنْ مثلى ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بني بيتًا فأحسنه وأكمله ، إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه . فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون : هَلا وُضِعَت هذه اللبنة ؟ ؛ قَالَ : فأنا اللبنة ، وأنا خاتم النبين » .

الفرات ؛ قَالَ : أَنبأنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهرى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو مسعود أحمد بن أبي الفرات ؛ قَالَ : أنبأنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهرى ؛ قَالَ : أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قَالَ : سمعت رسول الله على يقول : « مثلى ومثل الأنبياء قبلى كمثل قصر أحسن بنيانه ، وترك منه موضع لبنة ، فيطوف الناظرون ، ويعجبون من حسن بنائه ، إلا موضع اللبنة ، لا يعيبون غيرها ، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ، فتم البنيان ، وختم بى الرسل » .

• • • • • • • • • • • • وحَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أحمد بن صالح ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد اللَّه بن وهب ؛ قَالَ : أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب أن أبا سلمة أخبره أن أبا هريرة قَالَ : سمعت رسول اللَّه ﴿ يَقُولُ : « هَثْلِي وَهُمْلُ الْأَنْبِياء ، كَمَثْلُ قَصْر ... » وذكر الحديث نحواً منه .

: قَالَ : صاعد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو مُحَمَّد يحيى بن مُحَمَّد بن صاعد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الربيع بن سليمان قال : حَدَّثَنا عبد اللَّه بن وهب ؛ قَالَ : حدثني ابن أبي الزناد

١٠٤٨ - (٦٢٢) - صحيح - متفق عليه.

رواه البخاري (٦/ ٦٤٥ – ح٣٥٣٠ – ك: المناقب، باب ١٨)، ومسلم (٤/ ١٧٩ – ح٢٢٨ ك: الفضائل، باب ٧)، وأحمد (٢/ ٢١٢)

١٠٥١ ، ١٠٥١ ، ١٠٥١ - (٦٢٣) ، (٦٢٤) ، (٦٢٥) - صحيح انظر التخريج السابق .

ومالك بن أنس ، عن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله على : « مثلي ومثل الأنبياء من قبلي ، كمثل رجل ابتنى بنياناً فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من زواياه ، فجعل الناس يطيفون به ، ويتعجبون منه ، ويقولون : ما رأينا بنياناً أحسن من هذا ، إلا موضع هذه اللبنة ، فكنت أنا اللبنة » .

۱۰۵۲ – (۲۲۲) – جَدَّثَنا أبو القاسم عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد العزيز البغوي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد اللَّه بن مطيع ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء ابن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﴿ قَالَ : ﴿ أُرسلت إلى الخلق كَآفة ، وختم بي النبيون » .

١٠٥٣ – (٦٢٧) – حَدَّثَنَا أَبُو أَحمد هارون بن يوسف الناجي التاجر ؟ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَبِي عمر العدني ؟ قَالَ: حَدَّثَنا سفيان ، عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن سرجس ؟ قَالَ: رأيت الذي بظهر رسول الله على كأنه جمع ؟ قَالَ سفيان : مثل الحِجْمة الضخمة يعني الخاتم الذي بين كتفيه على .

مشام بن عمار الدمشقي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الجعيد بن هشام بن عمار الدمشقي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا حاتم بن إسماعيل ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الجعيد بن عبد الرحمن بن أوس ؛ قَالَ : سمعت السائب بن يزيد يقول : ذهبت بي خالتي إلى رسول اللَّه فِي فقالت : يارسول اللَّه إن ابن أحتى وَجِعٌ ، فمسح رأسي . ودعا لي بالبركة ، ثم توضأ فشربت من وضوئه ، ثم قمت خلف ظهره . فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحَجَلة (١) في تسليمًا كثيرًا .

١٠٥٢ - (٦٢٦) - صحيح رواه مسلم.

رواه مُشلِم (١/ ٣٧١ -٣٧١ ك : المساجد) من طرق ، عن إسماعيل بن جعفر به بأتم من هذا .

١٠٥٣ - (٦٢٧) - صحيح رواه مسلم.

رواه مُسْلِم ( ٤/ ١٨٢٣ ح ٢٣٤٦ ك : الفضائل ، باب ٣٠)

۱۰۵٤ – (۲۲۸) – صحيح – متفق عليه

رواه البخاري (١/ ٣٥٤ ح ١٩٠ ك : الوضوء ، باب ٤٠) ومسلم (ح ٢٣٤٥) ينظر (تحفة الأشراف – ٣٧٩٤) .

<sup>(</sup>۱) زر الحَجَلة: المراد بالحجلة واحدة الحجال، وهي بيت كالقبه لها زرار كبار وعرى [صحيح مسلم ١٨٢٢/٤].

### باب

# ذكر ما استنقذ اللَّه عز وجل الخلق بالنبي ﷺ وجعله رحمة للعالمين ﷺ

الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مسكين بن بكير ، عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني ؛ قَالَ : حَدَّثنا مسكين بن بكير ، عن المسعودي ، عن سعيد بن المرزبان وهو أبو سعد البقّالَ ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قول الله عز وجل [١٠٧:٢١] : ﴿ومَا أُرسَلناكُ إلا رحمة للعالمين ﴾ قَالَ : «من آمن بالله ورسوله ، تحت له الرحمة في الدنيا والآخرة ؛ ومن لم يؤمن بالله ولا رسوله عوفي ثما كان يصيب الأمم الماضية ، من العذاب في عاجل الدنيا » .

المراعة عند القطان ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إبراهيم بن بكر أبو إسحاق الشيباني ؛ قَالَ : حدثني داود بن رشيد ؛ قَالَ : حدَّثنا إبراهيم بن بكر أبو إسحاق الشيباني ؛ قَالَ : حدثني المسعودي ، عن سلمة بن كهيل ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قول الله عز وجل [١٠٧:٢١] : ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ قَالَ : من آمن به وصدقه تحت له الرحمة في الدنيا والآخرة ، ومن لم يؤمن به ولم يصدقه لم يصبه ما أصاب الأمم من الخسف والقذف والمسخ .

١٠٥٧ - (٦٣٩) - وحَدَّثَنَا أبو مُحَمَّد عبد اللَّه بن العباس الطيالسي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مؤمل بن إهاب ؛ قال : حَدَّثَنا مالك بن سعير ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الأَعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ إِنَّمَا أَنَا رحمة مهداة » .

٥٥ - ١ - [٤٢٧] - أثر ابن عباس: إسناده ضعيف .

أبو سعد البقال ، سعيد بن المرزبان : ضعيف ومدلس وقد عنعن ، والمسعودي احتلط وليست هذه من رواية الكبار عنه ، واسمه عبد الرحلن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله ابن مسعود .

١٠٥٦ - [٤٢٨] - أثر ابن عباس: إسناده فيه ضعف.

رواية المسعودي عن سلمة وأمثاله من الصغار فيها ضعف ، و إبراهيم بن بكر الشيباني لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحًا ولا تعديلًا (الجرح والتعديل ٢/ ٩٠) والأثران رواهما ابن جرير في «تفسيره» (١٠٦/١٧) .

١٠٥٧ - (٩٢٩) - صحيح - إسناده حسن.

لأجل مالك بن سعير فهو: «صدوق لا بأس به». انظر تخريجه مفصلًا =

١٠٥٨ – (٣٠٠) – وحَدَّثَنا أبو أحمد هارون بن يوسف ؛ قَالَ : حَدَّثَنا ابن أبي عمر ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ : « إنما مثلى ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراً ، فلما أضاءت جعل الذباب – وربما قال الذباب والبعوض – يتقحمون فيها ، فأنا آخذ بحُجَزكم عن النار ، وأنتم تقتحمون فيها » .

١٠٥٩ - ١٠٥٩ - وحَدَّثَنَا الفريابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحمد بن عيسى ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ؛ قَالَ : أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة رضى اللَّه عنها حدثته أنها قالت لرسول اللَّه ﴿ يَارسول اللَّه على أَتَى عليك يوم كان أَشدَّ من يوم أُحُد ؟ قَالَ : ﴿ لقد لقيتُ من قومِكِ وكان أَشدَّ ما القيت منهم يومُ العَقبَة ، إذا عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كلال ، فلم يُجبني إلى ما أردت ، فانطلقت وأنا مهموم على وجهى ، فلم أستفق إلا وأنا بقرن التعالب ، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت ، فإذا فيها جبريل عليه السلام ، فناداني ، فقالَ : إن اللَّه عز وجل قد سمع قول قومك لك ، وما ردوا عليك ، وقد بعث إليك ملك الجبال ، فسلم على ؛ بعث إليك ملك الجبال ، لتأمر فيهم بما شئت ، فناداني ملك الجبال ، فسلم على ؛ بعث إليك لله الحبال ، اللَّه قد سمع قول قومك لك ، وأنا ملك الجبال ، وقد بعث ولك إليك لتأمرني بأمرك بما شئت ، إن شئت أن أطبِق عليهم الأخشبين ؟ فقال رسول اللَّه ﴿ يَشْرِكُ به شيئًا » . فقال رسول اللَّه وحده ، لا يشرك به شيئًا » .

قَالَ مُحَمَّدُ بنِ الحُسين رحمه اللَّه تعالى : وقد قَالَ اللَّه عز وجل [٢٤:٤٨] : ﴿ وَهُو اللّٰذِي كَفُّ أَيديهم عنكم ، وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ﴾ وفي هذه الآية تفضل النبي ﴿ على جماعة من أهل مكة ، ظفر بهم النبي ﴿ يَلْعُهُم اللَّه عز وجل ما أرادوا من المكر ، فظفر بهم ، فعفا عنهم رأفة منه ورحمة بهم .

في «الصحيحة» (٤٩٠) . وكذا مؤمل بن إهاب حكمه حكمه .

١٠٥٨ – (٦٣٠) – صحيح – متفق عليه .

البخاري ح٢٢٦) ، ومسلم (ح٢٢٨).

١٠٥٩ - (٦٣١) - صحيح - متفق عليه .

البخاري (ح٣٢٦) ، ومسلم (ح١٧٩٥).

٠ ٢ • ١ - (٦٣٢) - وأنبأنا أبو مُحَمَّد عبد اللَّه بن صالح البخارى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم : قَالَ حدثني علي بن الحسين بن واقد ؟ قَالَ : حدثني أبي ؛ قَالَ : حدثني ثابت ؛ قَالَ : حدثني عبد اللَّه بِن مِغفل المزنَّي ؛ قَالَ : كنا مع رسولُ اللَّه ﷺ بالحديبية ، في أصل الشجرة التي قَالَ اللَّه عز وجل في القرآن ، وكَأْنِّي بغصن من أغصان تلك الشَّجرة على ظهر رسول اللَّه على ، فرفعته عن ظهره ، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وسهيل بن عمرو ، جالسان بين يدى النبي ﴿ اَكْتُبُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَيْكَ لَعَلَى : ﴿ اَكْتُبَ بُسُمُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحْيَمِ ﴾ فأخذ سهيلً ابن عمرو بيده وقالٍ: ما نعرف الرحمن الرحيم اكتب في قضِّيتنا ما نعرف ، فقَالَ : « آكتب باسمك اللَّهم ، هذا ما صالح عليه مُحَمَّد رسولَ اللَّه أهل مكة » ، فأمسك سهيل بيده ، وقَالَ : لقد ظلمناك إن كنت رسوله ، إكتب في قضيتك ما نعرف ؛ قَالَ : « اكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأنا رسول اللَّه » فبينما نحن كذلك ، إذْ خرج علينا ثلاثونٍ شابًا عليهم السلاح ، فثاروا في وجوهنا ، فدعا عليهم النبي ﴿ فَأَخَذُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَبْصَارِهُمْ ، فقمنا اللَّهُمُ فَأَخَذَناهُم ، فَقَالَ لَهُم رَسُولَ اللَّهُ ﴿ فَيَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ لكم أحد أمانًا ؟ » . فقالوا : اللَّهم لا ، فخلى سبيلهم ، فأنزل اللَّه عز وجلَّ [٢٤:٤٨] : ﴿ وهو الذي كَفِّ أيديهُم عنكم ، وَأَيديكم عنهم ببَطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ، وكان الله بما تعملون بصيراً ﴾ .

١٠٦٠ - (٦٣٢) - صحيح على شرط الصحيح .

تفرد به النسائي في «التفسير» (7/7 717 - 7.70) من هذا الوجه ، ورواه أحمد (2/7 1/7) ، والحاكم (1/7 1/7) ، وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي ، وقرّاه الحافظ في «الفتح» باستدلاله به (1/7 1/7) وحكى محقق «تفسير النسائي» أن الحافظ عزاه لأحمد والنسائي ، وقال : (إسناده صحيح) . ويشهد له ما رواه البخاري من حديث الميشور بن مَخْرمة ومروان رضي الله عنهما (1/7 1/7) (1/7) ، ومن حديث أنس والبراء رواه مُشلِم (1/7 1/7) (1/7) ويشهد له بجلاء حديث سلمة بن الأكوع عند مُشلِم (1/7 1/7) ، وحديث ابن عباس (حم 1/7 1/7) ، وحديث ابن عباس (حم 1/7 1/7) ، الخديبة » (سالة : «مرويات غزوة الحديبة » (1/7 ) .

موسى الَفْروي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن فليح ، عن موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن فليح ، عن موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب ؛ قَالَ د قَالَ سهل بن سعد الساعدى ؛ قَالَ رسول اللَّه ﴿ اللَّهُم اغفر لقومى ، فإنهم لا يعلمون » . يعنى يوم أُحدٍ .

١٠٦١ - (٦٣٣) - صحيح لغيره - .

إسناده لا بأس به ولكن يخشى من عنعنة الزهري فقد وصف بالتدليس ، والحديث أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٣/ ٢٥٤ – ح ٩٧٣) من «الإحسان» . وعزاه الهيثمي للطبراني وقال : «رجاله رجال الصحيح» (المجمع ٦/ ١١٧) هو عند الطبراني (٦/ ٢٠/٦) وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه البخاري (٦/ ٩٣٥ – ح٧٤٧) ولفظه : كأني انظر إلى رسول الله عليه يحكي نيسًا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول : اللهم اغفر ...) ومسلم (١٧٩٢) رواه أحمد (١/ ٣٨٠) ، ٤٢٧ ، ١٤٤) .

### باب

## ما روى أن نبينا ، أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة

۱۹۰۹ - (۱۳۴۶) - حَدَّثَنا موسى بن هارون ؛ قَالَ : حدثناعبد اللَّه بن عمر بن أبان ؛ قَالَ : حَدَّثَنا المُختار بن فُلفُل ، عن أنس أبان ؛ قَالَ : حَدَّثَنا المُختار بن فُلفُل ، عن أنس بن مالك ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ وَذَكَرَ عنده الأنبياء فقالَ : ﴿ أَمَا أَكْثَرُ الْأَنبِياء يوم القيامة تبعًا ، إن من الأنبياء لمن يأتى يوم القيامة ، وما معه مصدق غير رجل واحد »

الحسن بن عارون أيضاً ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الحسن بن عارون أيضاً ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الحسن بن عرفة ؛ قَالَ : حدثنى القاسم بن مالك المزنى ، عن المختار بن فلفل ، عن أنس بن مالك ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﷺ : « أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة ، إن من الأنبياء لمن يؤم القيامة وما معه مصدق غير واحد » .

١٠٦٤ – (٦٣٦) – وحَدَّثَنا أبو أحمد هارون بن يوسف ؛ قَالَ : حَدَّثَنا ابن أبي عمر ؛ قَالَ : حَدَّثَنا حسين الجعفى ، عن زائدة ، عن المختار بن فلفل وذكر الحديث نحوه .

۱۹۹۵ - (۱۳۷۷) - وحَدَّثَنا أبو القاسم عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد العزيز البغوى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عيسي بن يونس ، عن البغوى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عيسي بن يونس ، عن زكريا بن أبي زائدة ، عن عطية ، عن أبي سعيد أن النبي المُنْفِيُّ ؛ قَالَ : « إني أنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة » .

٣٩٦ - (٦٣٨) - وحَدَّثَنا أبو القاسم أيضًا ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد اللَّه بن عمر

۱۰۹۳ ، ۱۰۹۳ ، ۱۰۹۳ - ۱۰۹۳ ) ، (۱۳۳۵) ، (۱۳۳۵) - صحیح رواه مسلم . رواه مُشلِم من طرق (۱/ ۱۸۸ ح ۱۹۹ - ك : الايمان ، باب ۸۵) انظر تخريجه في «الصحيحة» (۱۰۷۰) .

۱۰۲۵ – (۱۳۷) – صحیح بما قبله فیه عطیة العوفی ضعیف، وهو مدلس، ولکن یشهد له ما سبق ۱۰۲۱ – (۱۳۲۸) – إسناده ضعیف.

ابن أبان ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إسحاق بن سليمان ، عن موسى بن غييدَة ، عن أيوب بن خالد ، عن عبد الله بن رافع ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله خالد ، عن عبد الله بن رافع ، عن أبي هريرة مثل الليل والسيل ، يحطم الناس حَطْمَة واحدة ، تقول الملائكة : لما جاء مع محمد من أمته أكثر مما جاء مع سائر الأنبياء » .

<sup>=</sup> قال الهيشمي في « المجمع » : « رواه البزار فيه موسىٰ بن عبيدة وهو ضعيف » (١٠/ على ١٠٠) ، قلت : وهو كما قال .

#### باب

# ذكر عدد أسماء رسول اللَّه ﷺ التي خصه اللَّه

### عز وجل بها

۱۰۲۷ – (۲۳۹) – حَدَّثَنا أبر مسلم إبراهيم بن عبد الله الكَشِّى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سليمان بن داود الشَّاذَكُوني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو بكر بن عِياش ؛ قال : حَدَّثَنا عاصم بن أبي النجود ، عن زِر ، عن حذيفة ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ : « أنا مُحَمَّد وأنا أحمد ، وأنا نبى المرحمة ، وأنا نبى الملاحم ، وأنا المقفى » .

۱۹۶۸ - (۹٤٠) - وحَدَّثَنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أحمد بن عمر الوكيعي ؛ قَالَ : سمعت أبا بكر بن عياش يحدث عن عاصم عن ، زرّ ، عن حذيفة ؛ قَالَ : كنت أمشى مع النبي في سكك المدينة ، فسمعته يقول : «أنا مُحَمَّد ، و أنا أحمد ، وأنا نبي الرحمة ، وأنا نبي التوبة ، وأنا نبي الملحمة ، وأنا المقفى ، وأنا الحاشر » .

بن ابي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سلمة بن شبيب وخشيش بن أصرم ؛ قالا : حَدَّثَنا سلمة بن شبيب وخشيش بن أصرم ؛ قالا : حَدَّثَنا عبد الرزاق ؛ قَالَ : حَدَّثَنا معمر ، عن الزهرى ، عن مُحَمَّد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ؛ قَالَ : سمعت رسول الله عن يقول : ﴿ إِن لَى أَسماء : أَنَا مُحَمَّد ، وأَنَا أَحمد ، وأَنَا الماحي ، الذي يمحو الله عن

١٠٩٧ - (٢٣٩) - (٢٤٠) ، صحيح - إسناده حسن.

لأجلِ ابن عياش ، وابن أبي النجود فكلاهما حسن الحديث .

رواه أحمد (٥/ ٤٠٥) ، والترمذي في «الشمائل» (مختصره – ح ٣١٦) وحسنه فيه شيخنا ويشهد لبعضه ما يأتي .

وعند مُشلِم من حديث أبي موسَىٰ مرفوعًا ﴿ أَنَا مَحْمَدُ ، وأَحْمَدُ ، والمُقفَى ، والحاشر ونبي التوبة ، ونبي الرحمة » (ح٣٥٥ - ك : الفضائل - باب ٣٤) وفي زيادة من حديثه عند أحمد (٤/ ٤٠٧) وغيره (نبي الملحمة) .

فالحديث صحيح بشواهده . انظر «صحيح الجامع» (١٤٧٣)

١٠٧٠ ، ١٠٢٩ - (١٤٢) ، (٢٤١) - صحيح .

وجل بي الكفر ، وأنا الحاشر ، الذي يحشر الناس على قدمي ، وأنا العاقب ، .

وحَدَّثَنَا مَعْمَرُ : قُلْتَ لَلْزَهْرِي : فَمَا الْعَاقَبِ ؟ ؛ قَالَ : الذَّى ليس بعده نبى .

الواسطى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا ابن المقرى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سفيان بن عيبنة ، عن الزهرى ، عن الواسطى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سفيان بن عيبنة ، عن الزهرى ، عن مُحَمَّد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ إِن لَى أَسماء : أَنَا مُحَمَّد ، وأَنَا أَحْمَد ، وأَنَا الحَاشر : الذي يحشر النَّاس على قدمي ، وأَنَا الماحي : الذي محى بي الكفر ، وأنا العاقب : الذي ليس بعده نبي » .

سفیان ؛ قَالَ : حَدَّثَنا آدم وأبو صالح وابن بكیر ؛ قالوا : حَدَّثَنا اللیث بن سعد ؛ قَالَ : حدثنی خالد بن یزید ، عن سعید بن أبي هلال ، عن عقبة بن مسلم ، عن نافع بن جیر بن مطعم أنه دخل علی عبد الملك بن مروان ، فقال له عبد الملك : أتحصی جبیر بن مطعم أنه دخل علی عبد الملك بن مروان ، فقال له عبد الملك : أتحصی أسماء رسول الله علی التی كان جبیر بن مطعم یَعُدُها ؟ وقال نافع : هی ست : محمقد . وأحمد . وخاتم . وحاشر . وعاقب . وماح ، فأما حاشر : فبعث مع الساعة ، نذیرًا لكم بین یدی عذاب شدید ، وأما العاقب : فإنه عقب الأنبیاء ، وأما ماح : فإن الله عز وجل محا به السیئات : سیئات من اتبعه .

البغوى؛ قَالَ: حَدَّثَنا عبد اللَّه بن عمر الكوفي ؛ قَالَ: حَدَّثَنا أبو يحيى التيمى ؛ قَالَ البغوى ؛ قَالَ: حَدَّثَنا أبو يحيى التيمى ؛ قَالَ حَدَّثَنا سيف بن وهب ، عن أبي الطفيل ؛ قَالَ: قالَ رسول اللَّه ﴿ إِن لَى عند ربى عز وجل عشرة أسماء » قَالَ أبو الطفيل : قد حفظت منها ثمانية : مُحَمَّد ، وأحمد ، وأبو القاسم ، والفاتح ، والحاتم ، والماحى ، والعاقب ، والحاشر » .

<sup>=</sup> رواه البخاري (٣٥٣٢) ك : المناقب ، باب (١٧) ورواه مُشلِم (٤/ ١٨٢٨ - ح ٢٣٥٤ - ك : الفضائل) ، وعبد الرزاق (١٩٦٥٧) .

١٠٧١ - (١٤٣) - إسناده صحيح - انظر ما سبق من التخريج .

۱۰۷۲ – (۹۶۶) – إسناده ضعيف جدًا .

رواه ابن عدي (٣/ ١٢٧٣) وفيه سيف بن وهب . قال عنه يحيى بن سعيد : كان هالكًا من الهالكين . وضعفه أحمد (الميزان ٢٥٩/٢) ، وأبو يحيى التيمي هو =

قَالَ أبو يحيى التيمى : وزعم سيف أن أبا جعفر ؛ قَالَ له : إن الاسمين الباقيين طه ، وياسين .

تم الجزء الحادى عشر من كتاب الشريعة بحمد اللَّه ومنه والحمد لله أولاً وآخراً وظاهرًا وباطنًا وصلى اللَّه على رسول سيدنا مُحَمَّد النبي الأمى وآله وسلم تسليمًا يتلوه الجزء الثانى عشر من الكتاب إن شاء اللَّه وبه الثقة.

<sup>=</sup> إسماعيل بن إبراهيم الأحول الكوفي : ضعيف ضعفه الأئمة (تهذيب المزي ٣/ ٣٨) وضعفه الحافظ في (التقريب) .

# بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين

باب

# صفة خَلْقِ رسول اللَّه ﷺ

# وأخلاقِهِ الحميدة الجميلة التي خصه اللَّه تعالى بها

ابن علي ؛ قَالَ : أَنبأنا نوح بن قيس الحُدَّاني (\*) ؛ قَالَ : حَدَّثَنا خالد بن خالد ، عن ابن علي ؛ قَالَ : أَنبأنا نوح بن قيس الحُدَّاني (\*) ؛ قَالَ : حَدَّثَنا خالد بن خالد ، عن يوسف بن مازن : أَنَّ رجلًا سأل على بن أبي طالب رضي الله عنه فقالَ : يا أمير المؤمنين ، انْعَتْ لنا النبي في ، صفه لنا ؛ قَالَ : كان ليس بالذاهب طولًا ، وفوق الرَّبْعة (۱) ، إذا جاء مع القوم غَمَرهم (۲) ، أبيض شديد الوَضَح (۳) ، ضخم الهامة (۱) ، أغرَّ (۱) أبلَج (۱) ، اهْدَب الأشفار (۷) شثن الكَفَين والقدمين ، وإذا مشى

### ۱۰۷۳ - (۱٤٥) - إسناده ضعيف .

رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ٢٥٢) ، ويعقوب بن سُفْيان في (المعرفة والتاريخ) (٣/ ٣٤٣) ، (٣٥٤) وعبد الله بن أحمد «في زوائد المسند» (ح٢٧٢،١٧٢) . وهو في «الشمائل» لابن كثير (ص٣٣) . وقال الهيثمي : «رواه عبد الله بإسنادين أحدهما فيه رجل لم يسم ، والآخر من رواية يوسف بن مازن عن علي وأظنه لم يدرك عليًا» . (٨/ ٢٧٢) .

قلت : هو مُرسل عن علي كُما قال أبو حاتم (الجرح والتعديل ٩/ ٢٣٠) ، = (\*) في الأصل : (الحراني) والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>١) الرَّبْعَةِ: كالمربوع وهو بين الطويل والقصير. (النهاية ١٩٠/٢).

<sup>(</sup>٢) غمرهم: أي كَان فوق كل من معه. (النهاية ٣٨٤/٣).

<sup>(</sup>٣) الوَضَع: أي شديد البياض. (النهاية ٥/٥١).

<sup>(</sup>٤) اِلهامة: الرأس. (النهاية ٢٨٣/٥).

<sup>(</sup>٥) أُغَرُّ: يحتمل أن يكون غرة البياض وصفاء اللون. (النهاية ٣٥٤/٣).

<sup>(</sup>٦) أبلج: أي مشرق الوجه مُشفِرُه. (النهاية ١٥١/١).

<sup>(</sup>٧) أهدب الأشفار: أي طويل شعر الأجفان. (النهاية ٥/٥).

يتقلع(١) كأنما ينحدر في صَبَبِ(٢) ، كأن العرق في وجهه اللؤلؤ ، لم أر قبله ولا بعده مثله ﴿ ﴾ .

١٠٧٤ - (٢٤٦) - وحَدَّثَنا حامد بن شعيب البلخي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو بكر ابن أبي شَيْبَة ؛ قَالَ : حَدَّثَنا شريك بن عبد الله ، عن عبد الملك بن عمير ، عن نافع ابن جبير بن مطعم ، عن علي رضي الله عنه : أنه وصف النبي فقال : كان عظيم الهامة أبيض مشربًا حمرة . عظيم اللحية . ضخم الكراديس (٢) . شئن الكفين (٤) ، طويل المسربة (٥) . كثير شعر الرأس رَجْلُه . يتكفأ في مشيته ، كأنما ينْحدر في صَبَب . لا طويل ولا قصير ، لم أر مثله قبله ولا بعده هي .

١٠٧٥ – (٦٤٧) – وحَدَّثَنا قاسم بن زكريا المطرز ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يعقوب

= وخالد بن خالد التميمي : «مجهول لا يعرف » «تعجيل المنفعة » (ص٧٧) ويأتي شواهد لبعضه .

## ۱۰۷٤ – (۱۶۲) – صحیح لغیره .

رواه أحمد 1/97, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107) من طرق عن عليّ رضي الله عنه ، ويعقوب الفسوي (7/900) . والترمذي (9/900) ، والترمذي وهي قبل ح 702 – 1/10 : المناقب – باب 1/10 من رواية أبي نعيم عن المسعودي وهي قبل الاختلاط قديمة . وفيه عثمان بن مُشلِم بن هرمز فيه لين عن نافع به ولكن عبد الملك ابن عمير تابعه هنا عند المصنف . ورواه ابن حبان في «صحيحه» (موارد 100) وفيه شريك بن عبد الله كما عند المصنف هنا ولكن تابعه المسعودي ومعمر عند الترمذي والفسوي . والحديث رواه الترمذي في «الشمائل» (700) وصححه شيخنا العلامة الألباني – حقظه الله – ولتراجع الصحيحة (700) .

١٠٧٥ – (٦٤٧) – صحيح – متفق عليه .

البخاري ح١٥٥١ - ٥٨٤٨) ، ومسلم (ح٢٣٣٧) .

<sup>(</sup>١) إذا مشي تقلع: أراد قوة مشيه ، كأنه يرفع رجليه من الأرض رفعًا قويًّا . (النهاية ١٠١/٤).

<sup>(</sup>٢) كأنما ينحدر في صبب: أي في موضع منحدر. (النهاية ٣/٣).

<sup>(</sup>٣) الكراديس: كُلِّ عَظْمَيْنُ التَّقَيا في مفصل، وكل عَظْمٍ عَظْمَتْ نَحْصَتُه. [القاموس المحيط صه ٧٦].

<sup>(</sup>٤) شَثْنَ الكَفَينَ: يَخَشُنُتُ، وغَلُظَتْ [القاموس المحيط صـ ١٥٥٩].

<sup>(</sup>٥) المسرَّبة: ما دقُّ من شعر الصدر سائلًا إلى الجوف. (النهاية ٢/٦٥٣).

الدورقي وسالم بن جنادة ؛ قالا : حَدَّثَنا وكيع بن الجراح ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ؛ قَالَ : قَالَ البراء بن عازب : ما رأيت من ذي لِلَّة أحسنَ من رسول الله في حُلَّة حمراء ، له شعر يضرب منكبيه . بعيد ما بين المنكبين ، ليس بالقصير ولا بالطويل الله .

عبد الأعلى بن حَمّاد النرسي ؟ قَالَ : المعتمر بن سليمان ، عن حميد ، عن أنس بن عبد الأعلى بن حَمّاد النرسي ؟ قَالَ : المعتمر بن سليمان ، عن حميد ، عن أنس بن مالك ؟ قَالَ : كان رسول اللّه ﴿ أحسن الناس قوامًا ، وأحسن الناس وجهًا ، وأحسن الناس لونًا ، وأطيب الناس ريحًا ، وألين الناس كفًا ، ما شممت رائحة قط مسكة ولا عَنبرة أطيب منه ، ولا مسستُ خَزّة ولا حريرة ، ألين من كفه . وكان ربعة ، ليس بالطويل ولا بالقصير ، ولا الجُعُد (١) ولا السَّبط (٢) ، إذا مشى – أظنه قَالَ : – يتكفأ ﴿ قَالَ .

١٠٧٧ - (٩٤٩) - حَدَّثَنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد التاجر ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مكرم بن محرز بن المهدي نسبته إلى الأزد . ويكنى مُكَرَّم : بأبي القاسم حَدَّثَنا بهذا الحديث في سوق قديد ؛ قَالَ مكرم : حدثني أبي ، عن حزام بن هشام بن

أُسِخاري (ح٣٥٨) ، ومسلم (ح٣٤٧) ك : الفضائل – باب (٣١) . أنظر (التحقة) (٥٦٧) ، «والشمائل» للترمذي (مختصره – ح١) .

۱۰۷۷ – (۱۶۹) – إسناده ضعيف وهو حديث مشهور .

رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (١/ ٤٣٦) ، والبيهقي في «الدلائل» أيضًا (١/ ٢٧٦) ويعقوب الفسوي في «تاريخه» (٣٣٦/٣) ، والحاكم (٣/ ٩) وقال: د صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وقال الذهبي متعقبًا له: «قلت: ما في هذه الطرق شيء على شرط الصحيح»، وقال «في المجمع»: «رواه الطبراني وفي إسناده جماعة ثم أعرفهم»، وينظر تخريجه في «تاريخ الإسلام» للذهبي (١/ ٤٣٧)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١/ ٢٣٠) روايات وأحاديث الهجرة (ص١٥٢) وحزام

۱۰۷۶ - محیح - متفق علیه -:

<sup>(</sup>١) الجعد: الجعودة هي التواء الشعر واجتماعه، (النهاية ١/٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) الشَّبْط من الشعر: المنبسط المسترسل. والمعنى: أن شعره كان وسطًا بين الجعودة، والارسترسال. (النهاية ٣٣٤/٢).

حبيش صاحب رسول اللَّه ﴿ ﴿ قَتِيلَ البطحاء يُومُ الفَتْحِ ، حزامُ المحدثُ عَنِ حبيش ابن خِالد وهو أخو عاتكة بنت خالد التي كنيتها أم معبد - أن رسول الله عليه خرج حين أُخرج من مكة : خرج منها مهاجرًا إلى المدينة هو وأبو بكر رضي الله عنه ، ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ، ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقط ، مروا على خيمتي أمُّ معبد الخزاعية ، فسألوها لحمًا وتمرًا ليشتروه منها ؟ فلم يصيبوا عندها شيئًا مِّن ذلك ، وكان القوم مُرْمِلين مسنتين ، فنظر رسوٍل الله ﴿ شَاهَ فَي كِيشِرِ الخيمة ، فقالَ : ما هذه الشاة يا أم مَعْبَد ؟ قالت : شاة خَلَّفها الجهد عن الغنم ؟ قَالَ : هل بها من لبن ؟ قالت : هي أجهد من ذلك ؛ قَالَ : أَتَأَذُنين لي أَن إُحَلِّبِها ؟ قالت : بأبي أنت وأمي نعم ، إن رأيت بها لبنًا فاحلبها ، فدعا بها رسول الله عليه ، فمسح بَيْدُهُ ضَرَعُهَا ، وَسَمَى اللَّه عَزْ وَجُلُّ وَدَعَا لَهَا فَي شَاتِهَا ، فَتَفَاجُّت عَلَيْه ، ودرت ، واجترت ، ودعا بإناءً يربض الرهط ، فحلب فيه ثنجًا حتى علاه البهاء ، ثم سقاها حتى رويت ، وسقى أصحابه ، حتى رووا ، ثم شرب آخرهم ، ثم أراضوا ، ثم حَلُّبَ فيه ثانيًا بعد بدء ، حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها ، تابعها وارتحلوا عنها ، فقل ما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزًا عجافًا يتشاركن هزلي مُخْهَن قليل، فلما رأى أبو معبد اللبن عجب ، وقَالَ : من أين لكِ هذا اللبن يا أم معبد والشاء عازب حيال . ولا حلوبِ في البيت ؟ قالِت : لا والله ، إلا أنه مر بنا رجل مبارك ، من حاله كذا وكذا ؛ قَالَ : صفيه لي يا أم معبد قالت : رأيت رجلًا ظاهر الوضاءة أبلُّج الوجه ، حسن الخلق ، لم تعبه نحلة ، ولم يزريه صقلة ، وسيمًا قسيمًا ، في عينيه دَعَجٍ ، وِفي أشفاره غَطَف ، وفي صوته صَحَل ، وفي عنقه سطع ، وفي لحيته كثاثة ، أزَّج أقرن ، إن صمت فعليه ألوقار ، وإن تكلم سما وعلاه البهاء ، أجمل الناس من بعيد ، وأحلاه وأحسنه من قريب ، حلو المنطق ، فصل ، لا نزر ولا هدر ،

ابن هشام بن حبيش: ذكره ابن حبان في «الثقات» (٢٤٧/٦) برواية ثلاثة عنه وقال عنه أبو حاتم «شيخ محله الصدق» (الجرح والتعديل ٢٩٨/٣) وهشام بن حبيش: لم يرو عنه سوى ابنه وقد ذكره الحافظ في «الإصابة» (٢٨٥/٦) من «القسم الأول» وله ترجمة في «الجرح والتعديل: (٣/٩٥) فهو «ثقة» على قاعدة ابن أبي حاتم لأنه تابعي، وقد سكت عنه. ومحرز بن المهدي فيه جهالة لا يعرف لم يرو عنه سوى ابنه مكرم ولكن مكرم ابنه روى عنه أبو زرعة ، ومن قاعدته أنه لا يروى يو عنه أبو زرعة ، ومن قاعدته أنه لا يروى مع إرسالها فيها بعض الجهالة كذلك ، ولعل الحديث يتقوى بها ، والله أعلم .

كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن ، رَبْعة ، لا بايس من طول ، ولا تقتحمه عين من قصر ، غصن بين غصنين ، فهو أنظر الثلاثة منظرًا وأحسنهم قدرًا ، له رفقاء يحفونه ، إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود ، لا عابس ولا معتد .

قَالَ أبو معبد : هو واللَّه صاحب قريش ، الذى ذكر لنا من أمره ماذكر بمكة ، ولقد هممت أن أصحبه ، ولأفعلن ، إن وجدت إلى ذلك سبيلاً ، فأصبح صوت بمكة عاليًا ، يسمعون ولا يدرون من صاحبه ؟ وهو يقول :

جزی الله رب الناس خیر جزائه هما نزلاها بالهدی ، فاهتدت به فیا لُقُصَیّ ، ما زوی الله عنکم لیه نبی کعب مُقام فتاتهم سلوا أختکم عن شاتها وإنائها دعاها بشاة حائل فَتَحَلَّبَتْ فغادرها رهنا لدیها لحالب

رفيقين قالا خيمتى أم معبد فقد فاز من أمسى رفيق مُحَمَّد الله به من فعال لا يجازى وسؤدد ومقعدها للمؤمنين بمرصد فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد عليها صريحا ضَرة الشاة مزبد يُرددها في مصدر ثم مورد

لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم ترحُلَ عن قوم ، فضلت عُقُولُهم هداهم به بعد الضلالة ربهم وهل يستوى ضُلاّلُ قوم تَسَفَّهُوا وقد نزلتْ منه على أهلِ يثرب نبى يرى مالا يرى الناسُ حولُه وإن قَالَ في يوم مقالَة غَائب ليهن أبا بكر سعادة جده ليهن بنى كعب مقام فتاتهم ليهن بنى كعب مقام فتاتهم قالَ مكرم : معنى قولها :

وقد س من يسرى إليهم ويعتد وحَلَّ على قوم بنور مجدد وأَرْشَدَهُمْ ، من يتبع الحَقَّ يُرشَدِ عمايتهم هاد به كل مهتدى ركابُ هدى ، حَلَّث عليهم بأسْعَدِ ويَتُلُو كتاب اللَّهِ في كل مسجد فتصديقها في اليوم أوفى صُحَى الْغَدِ بصحبِتِه ، من يَسْعَدِ اللَّه يَسْعَدِ ومقعدها للمؤمنين بمرصد

« يربض الرهط» : يرويهم ، و«العازب» : الغائب عن أهله ، و«الحيال» : التي قد مر لها حول وليس بها لبن . ولم يقربها فحل .

وقوله : «ثم أراضوا» أراحوا ، و«الصقل» : هو اللون الحسن . و«الوسيم»

الصبيح، و«القسيم» النصف، «الصحل»: صحة الصوت وصلابته، و«السطع» طول العنق، و«الكثاثة»: الغلظ، «أزج»: طويل الحاجبين، و«الأقرن»: المستجمع شعر الحاجبين، و«النزر»: القليل، و«الهذر» الذي يهذر بالكلام كثرة.

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين – رحمه اللَّه – : وقد حَدَّثَنا بهذا الحديث ابن صاعد في كتاب «دلائل النبوة » ، عن مكرم وغيره من طرف مختصر في باب دلائل النبوة .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللَّه تعالى : وقد تكلم أبو عبيد وغيره في غريب حديث أم معبد ، فأنا أذكره . فإنه حسن يزيد الناظر فيه علماً ومعرفة .

قوله في أول الحديث : وكان القوم « مرملين مشتين » يعنى مرملين قد نفد زادهم . وقوله : « مشتين » يعنى دائبين في الشتاء . وهو الوقت الذي يكون فيه الجدب

۱۰۷۸ – (۳۵۰) – انظر ما قبله ، فإني قد عزوت تخريجه إلى « تاريخ الإسلام » لأن به جل المصادر التي خرجت هذا الحديث ولا أرى كبير فائدة من إطالة النفس في مسند منقطع كهذا .

وضيق الأمر على الأعراب .

وقوله في الشاة :« فتفاجُّتْ عليه » يعني فتحت ما بين رجليها للحلب .

وقوله : « دعا بإناء يربض الرهط » أى يرويهم ، حتى يثقلوا فيربضوا . والرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة .

وقوله :« فحلب فيه ثجاً » الثج : السيلان ، قَالَ اللَّه عز وجل [٤:٧٨] : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِن المُعصرات ماء ثجاجاً ﴾ أي سيّالاً .

وقوله : « حتى علاه البهاء » تريد علا الإناء بهاء اللبن ، وهو وبيص رغوته : تريد أنه ملأه .

وقوله :« فسقى أصحابه حتى أراضوا » يعنى حتى رووا ، حتى تقعوا بالرى .

وقوله في الأعنز : « يتشاركن هزلاً » يعنى قد عمهن الهزال . فليس فيهن منفعة ولا ذات طَرْق . وهو من الاشتراك يعنى أنهن اشتركن : فصار لكل واحدة منهن حظ .

وقوله : « والشاء عازب » أى بعيد في المرعى ، يقَالَ عزب عنا : إذا بعد . ويقَالَ للشئ إذا انفرد : عزب .

ثم وصفت النبي النبي الرجها أبي معبد ؛ قَالَ صفيه لى ، فقالت : « رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة ، أبلج الوجه ، حسن الخلق ، لم تعبه نحلة ولم تزريه صقلة ، وسيمًا قسيمًا ، في عينيه دعج ، وفي أشفاره غَطَف ، وفي صوته صحل ، وفي عنقه سطع وفى لحيته كثاثة ، أزج أقرن ، إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء ، أجمل الناس وأبهاه من بعيد ، وأحسنه وأحلاه من قريب . حلو المنطق ، لا نزر ولا هذر ، كأنما منطقه خرزات نظم ينحدرن ، ربعة لابايس من طول ، ولا تقتحمه عين من قصر ، غصن بين غصنين ، فهو أنظر الثلاثة منظراً ، وأحسنهم قدراً ، له رفقاء يحفونه ، إن قال أنصتوا ، وإذا أمر تبادروا إلى أمر ، محفود محشود ، لا عابس ولا معتد » .

قولها : أ**بلج الوجه :** تريد مشرق الوجه .

وقولها : لم تعبه نحلة : ، والنحلة : الدقة .

وقولها : لم تزريه صقلة، والصقل: أي ولا تأخذ الخاصرة .

وقولها : وسيمُ الحسن الوضئ : ، يقال : وسيم بيِّنُ الوسامة وعليه ميسم الحسن والقسيم : الحسن والقسامة : الحسن . والدعج : السواد في العين .

وقولها: وفي أشفاره عطف بالعين عندهم أشبه وهو أنْ تطول الأشفار ثُم تنعطف إذا كان بالغين كأنه يقَالُ غطف. ومن قَالَ بالعين ؛ قَالَ: هو في الأذن وهو أن يدبر إلى الرأس وينكسر طرفها.

وقولها: وفي صوته صحّل: تريد في صوته كالبحة وهو أن لا يكون حادًا. وروى عن ابن عُمَرَ ، أنَّه كان يرفع صوته بالتلبية حتى يصحل صوته بالتلبية (١) يعني بحَّ صوته .

### قَالَ الشاعر :

\* وقد صحلت من النوح الحلوقُ \*

قولها : في عنقه سَطَع : ، أي طول : يقَالُ : في الفرس عنقٌ سطعاءُ إذا طالت عنقها وانتصبت .

وقولها: أقرنُ . يعنى أزَجَّ الحواجِبِ ، والزجج ، طولُ الحاجبين ودقتهما . والقَرَن: أن يطول الحاجبان حتى يلتقي طرفاهما . ويقَالُ :الأبلجُ هو أن ينقطع الحاجبان فيكون بينهما نقيًّا .

وقولها : إذا تكلم سما : تريد علا برأسه أو يده .

وقولها في وصف منطقِه : فصل ؛ لا فزر ولا هذر: . أي إنه وسط ، ليس بقليل ولا كثير . وقولها : معتدل القامة : ، كأنَّها تقول : معتدل القامة كما روى أنَّسُ بنُ مالِك : ليس بالقصير ، ولا بالطويل .

قولها : ولا تقتحمه عينُ مَن قصر : . أي لا تحتقره ولا تزدريه .

قولها : محفود : أي مخدود ، يُقالُ : الحفدة ، الأعوان يخدمونه .

<sup>(</sup>١) صحيح - تراجع رسالة شيخنا الألباني «مناسك الحج والعمرة ».

قولها : محشودٌ: هو من قَوْلِكَ : حشدتُ لفُلانَ في كذا ، إذا أردتَ أنَّك اعتددتَ له ، وصنعتَ له .

وقولها : لا عابسَ : يعنى ، لاعابسَ الوجه من العبوس . ولا معتد : يعنى بالمعتد الظالم ، ليس بظالِم ﷺ

حدثنا سفيانُ بنُ وكيع بنِ الجراحِ أبو مُحمّدٍ يحيى بنُ محمدِ بنِ صاعدٍ ، قالَ : حدثنا سفيانُ بنُ وكيع بنِ الجراحِ أبو مُحمَّد ؛ قالَ : حدّثنا جميعُ بنُ عميرَ (\*) بن عبد الرحمن أبو جعفر العجلى ، أمْلاهُ علينا من كتابه ؛ قالَ حدّثنى : رجلٌ مِن بنى تميم ، من وُلْدِ أبي هالةَ زوجٍ أختِ خديجةً ، يكنى أبا عبد الله عن ابنِ لأبي هالةً ، وكان الحسن بن على رضى الله عنهما ؛ قالَ : سألت خالى هندَ بنَ أبي هالةً ، وكان وصافا ، عن حلية في وأنا أشتهى أن يصف لى منها شيئا أتعلق به ، فقالَ : كان رسولُ الله في ، فخمًا فخمًا ، يتلألاً وَجُهُه تَلاُلُو القمر ليلة البدر ، أطول من والله فلا يجاوز شعرهُ شَحْمة أُذُنيه إِذَا هو وفَّرَه ، أَزْهرُ اللونِ ، واسِعَ الجبينِ ، أزَجُ المواجِبِ ، سوابغَ في غير قرن بَينَهُما ، عزقُ يُدِرُهُ الغضبُ ، أقنى العرنين ، له نورٌ الحواجِبِ ، سوابغَ في غير قرن بَينَهُما ، عزقُ يُدِرُهُ الغضبُ ، أقنى العرنين ، له نورٌ علوه ، يحسبُه من لم يتأملُه أشمَّ كثُّ اللَّحْيَةِ ، سهلُ الخدين ، ضليعَ الفم ، أشنبَ الحواجِبِ ، بدا المسان ، دقيقَ المسربة ، كأنَّ عنقه جيدُ دُمْيَة في صفاء الفضة ، معتدلَ الخلق ، بادنًا متماسِكا ، سواء البطن والصدر ، عريض الصدر ، بعيدَ ما بين النَّبَةِ والسُرة بشَعر المنزين ، الذكرادِيس ، أنورَ المُتَجرِّدِ ، موصولَ ما بين النَّبَةِ والسُرة بشَعر المنكِبين ، ضَخْمَ الكرادِيس ، أنورَ المُتَجرِّدِ ، موصولَ ما بين النَّبَةِ والسُرة بشَعر المنكِبين ، طنحَ الدراعين ، الذكبين ، المنكِبين ، المنكَ عارى الغذيئ والبطن مما سوى ذلك ، أشعَرَ الذراعين ، المنكبَيْن ، المنكِبين ، المنكَ عارى الغذيئ والبطن مما سوى ذلك ، أشعَرَ الذراعين ، المنكبَيْن المنكِبين ، المنكورة بشعَر المنافِق ، المنكورة بشعر المنافورة بشعَر المنافورة المنورة بشعر المنافورة بشعَر المنافورة المنورة بشعر المنافورة المنورة بشعر المنافورة المنورة المنافورة المنورة المنورة

١٠٧٩ - (٦٥١) - ضعيف جدًا.

أبو عبد الله التميمي هذا: «مجهول لا يعرف» كما قال الحافظ في التقريب (أبو عبد الله التميمي هذا: «مجهول لا يعرف» كما قال الحافظ في التقريب (انظر التقريب) ، «الصحيحة» (٥٥/٤). وسفيان بن وكيع: «ضعيف» كذلك. رواه الترمذي في «الشمائل» (مختصره - ح ٦) وضعفه جدًا شيخنا. ورواه يعقوب الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٣٥٦/٣) وفيه متابعة لسفيان بن وكيع. ورواه البيهقي في «الدلائل» (١٤٤١) (٢٨٥/١) قال الهيثمي: «رواه الطبراني وفيه من لم يسم» (المجمع ٢٧٨/٤).

<sup>(\*)</sup> في الأصل «عمر» والصواب ما أثبته.

وأعالى الصدر ، طويلَ الزَّندين ، رحبَ الراحةِ ، شَثْنَ الكفين والقدمَيْن ، سائر أو سائل ، يعنى الأطراف سفيان بن وكيع يشك خمصان الأخمصين ، مسيح القدمين ينبو عنهما الماء ، إذا زال زال قلعًا عن يخطُو تَكفوًا ويمشى هَوْنا إذا مشى كأنما ينخطُ مِن صبب وإذا التفت التفت جميعًا خافضَ الطَّرْف ، نظره إلى الأرض أكثرُ مِن نظره إلى السماء جُلُ نَظرِه المُلاحَظَة ، يسوقُ أصحابه ، يبدُرُ من لقِيَ بِالسلام . قَالَ : قلت : صِفْ لى مَنْطِقه ؟ قال : كان رسول الله عَلَيْ متواصِل الأحزانِ ، دائمَ الفيكر ، ليست له راحة ، طويل الشَّكْتِ ، لا يتكلّم في غير حاجة ، يفتيح الكلامَ ويختِمُه بأشُداقِه ، ويتكلّم بجوامِع الكلِم ، فضول ، لا فَصُولَ ولا تقصيرَ ، الكلامَ ويختِمُه بأشُداقِه ، ويتكلّم بجوامِع الكلِم ، فضول ، لا فَصُولَ ولا تقصيرَ ، دمِنَ يندمُ ذوَاقا ولا يمدَحُه ، لا تغضبه الدنيا ، ولا ما كان لها ، فإذا تُعدى لم يكن يدمُ ذوَاقا ولا يمدَحُه ، لا تغضبه الدنيا ، ولا ما كان لها ، فإذا تُعدى ينتصر لها ، إذا أشار أشار بكفّه كلّها ، وإذا تعجُب قَلَبَها ، وإذا تحدّث اتصل بها يضرب براحته اليمنى باطن كفّه اليسرى ، وإذا غضِب أعرض وأشاح ، وإذا فرح يض ، جُلُّ ضحكِه التَبشُمُ ويفترُ عن مثل حبٌ الغمام هي .

قَالَ الحسن بن على - رضى الله عنهما - : فكتمتها الحسينَ زمانًا ، ثم حدّثتُه فوجدتُه قد سبقنى إليه ، فسأله عمّا سألته عنه ، ووجدته قد سأل أباه - رضى اللّه عنه - عن مدخله ومخرجه وشكله ، فلم يَدَعْ منه شيئًا .

قَالَ الحسينُ - رضى اللّه عنه - : فسألت أبي عن دخولِ رسول اللّه فقالَ : كان دخولُه لنفسه مأذونًا له في ذلك ، فكان إذا أوى إلى منزله ، جزّأ دخولَه ثلاثة أجزاء : جزءًا لله عزّ وجلَّ وجزءًا لأهله ، وجزءًا لنفسه ، ثم جزّأ بؤأه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصَّةِ على العامَّة ولا يدّخر عنهم شيئًا . وكان من سيرته في جزء الأمّة إيثارُ أهلِ الفضل بإذنه وقسمه على قدْرِ فضلهم في الدين ، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتَيْن ومنهم ذو الحوائج ، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة [كذا] من مسألته عنهم وإيثاره بالذي ينبغي لهم ويقول ليُبْلِغَ الشاهدُ الغائبَ و أبلغوني حاجة مَن لا يستطيع إبلاغها ، فإنَّه مَن أبلغَ سلطانًا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ، فإنَّه مَن أبلغَ سلطانًا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ، لايذكر عنده إلا

<sup>(\*)</sup> في (م) تقلعا .

ذِلْكِ وَلا يَقْبَلُ مِن أَحَدِ غَيْرِهِ يَدْخُلُونَ رُوَّادًا وَلا يَفْتُرْقُونَ إِلَّا عَنْ ذُواقَ ويخرجون أَدِلُّةً ، يعني علِّي الخير . قَالَ : وسألته عن مخرجه ، كيف كان يصنع فيه ؟ فقَالَ : كَانِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْزَن لَسَانَه إلا مما يَعْنِيه ، ويؤلِّفهم ولا ينفَّرِهم ، ويكرم كريمَ كُلُّ قُومٍ ويولِّيه عليهم ، ويَحذَرُ النَّاسَ ويَحترسُ منهم مِن غيرِ أَن يطوى عن أحدٍ السَّره ، ولا خُلقه ويتفقَّد أصحابَه ويسألِ الناس عمَّا في الناس ، ويُحَسَّنُ الحسنَ بشره ، ولا خُلقه ويتفقَّد أصحابَه ويسألِ الناس عمَّا في الناس ، ويُحَسِّنُ الحسنَ وِيقُوِّيهِ وَيُقَبِّحِ القبيحِ ويُوَهِّنُه ، معتدلَ الأمرِ غيرَ مختلف ، لا يغفل مخافة أن يغفُلوا أَوْ عِلْوا ، لَكُلُّ حَالًٍ عنده عتادٌ ، لا يقِصرُ عن الحق ولا يجاوِزه ، الذين يلونَه من النَّاسُ خِيارُهُم أَفْضَلُهُم عندَه نصيحةً وأعظمُهم عندَه منزلَةً وأحسنهم مواساةً ومُؤَازِرةً ، قَالَ : وسألته عن مجلسه كيف كان يصنع فيه ؟ قَالَ : كان رسولُ الله الله لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر ، ولا يُؤطُّنُ الأماكنَ ، وينهى عني إيطانِها وإذا انتهى إلى قوم جلس حيثُ ينتهي به المجلس ، ويأمر بذلك ، يعطي كلُّ جلسائه بنصيبٍ ، لا يَحْسَبُ جليسَه أنَّ أحدًا أكرم عليه منه ، من جالسه أو قاومه لحاجة صابَرةً حتى يكونَ هو المنصرفَ ، ومن سأله حاجةً لم يؤدُّه إلا بها أو بميسور من القول . قد وسع الناسَ منه بسطُه وخُلقُه ، فصار لهم أبًا وصاروا عنده في الحق سُواءً، مجلسُه مجلسُ حلم وحياءِ وصبرِ وأمانةِ ، لا تُرْفَع فيه الأُصوات ولا يُؤَيِّنُ فيه الحُرُمُ ، ولا تشى فلتاتُه ، متعادِلين يتَّفاضلون فيه بالتقوى متواضِعِين ، يوقُّرُون الكبيرَ ويرحمون الصّغيرَ ويؤثرون ذا الحاجّةِ ويحفظون الغريب. قَالَ : وسألته عن سيرته في جلسائه ؟ فقَالَ كان رسولُ اللَّهُ ﴿ وَائِمَ الْبِشْرِ ، سِهْلِ الْحَلْقِ لِينَ الجَانب، ليس بِفَظُّ، ولا غليظٍ، ولا سخَّابٍ، ولا عيَّابٍ، ولا مدَّاحٍ يتغافل عن ما لا يشتهي فَلاَ يؤس منه ولا يخيب فيه ، قدَّ تَرَكَ نفسَه مِن ثلاثِ : المَّراء والإكثار وما لايعنيه ، وترك الناسَ من ثلاث : كَانِ لا يِذُمُّ أَحدًا ولا يُعَيِّرُه ، ولا يُطلُبُ عورَته ، لايتكلُّم إلاُّ فيما رجا ثوابَه ، إذا تَكَلُّم أَطْرَقَ جُلساؤُه كَأَنَّمَا على رءُوسِهِم الطَّيْرَ ، فإذا سكت تكلُّموا ، ولا يتنازَعُونَ عنده الحَديثَ ، مَن تكلُّم أنصتوا له حتَّى يَفْرُغُ ، حديثُهم عنده حديث أوَّلهم ، يضحك مِمَّا يضحكون منه ويَتعجُّبُ ممَّا يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته ، حتى إن كان أصحابُه يستجلبونهم ويقول : « إذا رأيتُم طالبَ حَاجة يطلبها فأرفدوه » ولا يقبلُ الثناءَ إلاَّ عن مكافىءِ ، ولا يقطع على أُحدِ حديثُه حتى يجولَ ، فيقطعَه بنهي أو قيامٍ . وسَأَلته ، كَيْفَوْ كَانَ سَكُوتُ النبيِّ ﴿ فَقَالَ : عَلَى أَرْبِعِ : عَلَى الْحَلْمِ وَالْحَذْرِ وَّالْتَقْدَيْرِ وَالْتَفْكُرِ ، فَأَمَّا تَقَدِّيْرِه ، فَفَي تُسْوِية النظر والاستماعَّ بين النَّاسَ وأما تفكرهَ

ففيما يَفْنَى ويبقى وجمع له الحِلْمُ في الصبر ، فكان لا يغضبه شئ ولا يستفزه أحدٌ ، جمع له الحذر في أربع : أخذه بالحسن ليقتدى به ، وتركه القبيح لينتهى عنه ، واجتهادُه الرأي فيما أصلح أُمَّته والقيام فيما وجمع لهم الدنيا والآخرة .

قَالَ مُحَمَّدُ بِنِ الحُسَيْنِ \_ رَحَمه اللَّه \_ : قد ذكرت من صفة خلق رسولُ اللَّه وحسنِ صورتِه التي أكرمه اللَّه \_ عزَّ وجلَّ - بها وصفة أخلاقه الشريفة التي خصَّه اللَّه \_ الكريم \_ بها ما فيه كفاية لمن تعلَّق من أُمَّته بطرف منها ونسأل اللَّه مولانا الكريم المعونة على الاقتداء بشرائع نبيته ، ولن يستطيع أُحدِّ من الناس أن يتخلق بأخلاقه إلا من اختصَّه اللَّه \_ الكريم - ممن أحبَّ من أهله وولده وصحابته ، وإلا فمن ذونهم يعجز عن ذلك ولكن من كانَتْ نيَّتُه ومرادُه في طلب التعلَّق بأخلاق رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ومرادِه ومرادِه وإن ضعف عنها عمله ، وجوتُ له من اللَّه \_ الكريم \_ أن يثيبه على قدْر نيَّتِه ومرادِه وإن ضعف عنها عمله ،

١٠٨٠ - [أثر ٢٤٩] - كما رُوِيَ عن عليً بن أبي طالِب - رضي الله عنه - أنَّه وصف المؤمن بأخلاق كريمةٍ شريفةٍ ، فقَال فيما وصفه به : إن سكت تفكَّر ، وإن تكلّم ذَكَرَ ، وإذا نَظَرَ اعْتَبَر ، وإذا اسْتَغْنَى شَكرَ ، وإذا ابْتُلِيَ صَبَرَ ، نيتُه تَبْلُغ وقوَّتُه تضعف ، ينوي كثيرًا من العمل ، يَعْملُ بطاقَتِه منه .

قَالَ محمدُ بنُ الحسين \_ رحمه اللّه \_ : أَلَم تسمعوا \_ رحِمَكُم اللّه ـ إلى قول اللّه ـ أَلَم تسمعوا ـ رحِمَكُم اللّه ـ إلى قول اللّه ـ عزَّ وجلَّ ـ لنبيّه مُحَمَّد ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ يقَالُ : على أدب القرآن فمن كان اللّه عز وجل متوليه بالأخلاق الشريفة ، فليس بعده ، ولا قبله مثله في شرف الأخلاق .

۱۰۸۱ - (۲۵۲) - حدَّثنا أبو محمد يحيى بن مُحَمَّد بن صاعد ؛ قَالَ : حدَّثنا المبارك بن المُبارَك ؛ قَالَ : حدَّثنا المبارك بن

١٠٨٠ - [٤٣٩] - أثر علي: ؟

١٠٨١ - (١٥٢) - صحيح -.

رواه مسلم ( ١/ ٥١٢ - ح ٧٤٦ - ك: المسافرين - باب ١٨) ضمن حديث طويل وهذا وإن كان فيه عنعنة الحسن وهو مشهور بالتدليس، ولكن ذا لا يضر لأن تدليسه يضر إذا روى عن الصحابة أما من دونهم فراويته محمولة على الاتصال كما صرح بذلك الأئمة. وله طرق عن عائشة [انظر تفسير ابن كثير ٨/ ٢١٤ - ط الشعب].

فضالة ؛ قَالَ : أنبانا الحسن ، عن سعد بن هشام ؛ قال : قلت لعائشة ـ رضى الله عنها - ما كان خلق رسولِ الله ﴿ وَإِنَّكَ لَقَلَى عَنها - ما كان خلق رسولِ اللَّه ﴿ وَإِنَّكَ لَقَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَخُلُقُه القرآن .

١٠٨٢ – [أثر • ٣٤] – وحدَّثنا ابن صاعِد ؛ قَالَ : حدَّثنا الحسين ؛ قَالَ : أَنبأَنا الْحَسِين ؛ قَالَ : أَنبأَنا ابنُ النَّبارَكِ ؛ قَالَ أَنبأَنا الفضل بنُ مرزوقِ ، عن عطية العوفى في قول اللَّه ـ عزَّ وجلَّ ـ : ﴿ وَجلَّ ـ : ﴿ وَجلَّ ـ : أَدَبُ القَرآن .

- ١٠٨٣ - [أثر ٢٣٦] - حدَّثنا أبو القاسم عبد اللَّه بن مُحَمَّد العطشى ؛ قَالَ حدَّثنا أحمدُ بنُ يحيى بنِ مالِكِ السوسى ؛ قَالَ : حدَّثنا داودُ بنُ المحبّر ؛ قَالَ : حدَّثنا عباد بن كثير ، عن أبي إدريس ، عن وهب بنِ مُنبَه ؛ قَالَ : قرأت أحدًا وسبعين كتابًا ، فوجدت في جميعها أنَّ اللَّه ـ عزَّ وجلَّ ـ لم يُعْطِ جميعَ الناس ، مِن بُدهِ الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقلِ محمد الله الا كحبَّةِ رملٍ من بين جميع رمالِ الدنيا ، وأنَّ محمدًا الله أرجحُ الناس عقلاً ، وأفضلهم رأيًا .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ \_ رحمه اللَّه \_ : وأَنا أبيِّنُ مِن غريب حديث أبي هالة الذي ذكرناه على ما بيَّنه مَن تقدم من العلماءِ مثل : أبي تُحبَيْد وغيره ، فإنه عِلْمٌ حسرٌ لأهْلِ العلم وغيرهم . قوله في أوَّل الحديث كان رسولُ اللَّه ﴿ فَا فَحَما مُفَحَما يَتَلاَلاً وَجِهِهُ تَلاَّلُو القمر ليلَةَ البدر : معناه : عظيما معظّما، يقالُ : فخمٌ بينُ الفخامةِ . ويقالَ : أتينا فلانًا فَفَخَمناه ، أي عظَّمناه ورفعنا من شأيه .

## وقَالَ الشاعر :

\* نَحمد مولانا الأجلُّ الأفخما \*

وقوله : أقصر من المشدّب : المشدّب : الطويل البائنُ . وأصل التشذيب

١٠٨٧ – [٣٠] – أثر عطية ألعوفي; إسناده ضعيف.

الفضل بن مرزوق ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل» ( ٧/ ٦٨) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وعطية نفسه ضعف.

١٠٨٣ - [٤٣١] - أثر وهب بن منبه: موضوع

داود بن المحبر: متروك وأكثر كتابه في «العقل» الذي صنفه موضوعات. ومكمله عباد ابن كثير الثقفي.

التفريق. يقالَ : شذّبتَ المالَ إذا إذا فرقتَه ، فكان المفرط الطويل خلقه ولم يجمع يريد أنَّ النبي ، لم يكن مفرط الطول ولكنه بين الربعة وبين المشذّب.

وقوله: إن انفرقت عقيقتُه فرق: يريدُ شَعَرَه ، يريدُ أنَّه كان لا يفرق شعرَه إلا أن يفترق الشَّعرُ مِن قِبَله . ويقَالَ : كان هذا في أول الإسلام ، ثم فرق رسولُ الله في وقوله : أزهرَ اللون : يريدُ أبيضَ اللون مشرق مثلَ قولهم : سراج يزهر ، أي يضئ . ومنه سُميتِ الرُّهَرةُ لشِدّة ضوئها فأما الأبيضُ غير المشرق ، فهو الأمهق .

وقوله: أزجَّ الحواجب: يعنى طول الحاجبين ودقتهما ، وسبوغهما إلى مؤخر العَيْنَين . ثم وصف الحواجب ، فقال : سوابغ في غير قرن والقرن أن يطول الحاجبان حتى يلتقى طرفاهما ؛ قَالَ الأصمعين : كانت العرب تكره القَرَن ، ويستحب البلج ، والبلج ، أن ينقطع الحاجبان ، فيكون ما بينهما نقيًا .

وقوله: أقنى العِرنِين: يعنى المعطس وهو المرسن والقنا فيه ، طوله ودقّة أرنبته وحدب في وسطه .

وقوله: يحسَبه مَن لم يتأمَّلُه أشَمَّ: يعنى ارتفاعَ القصبة وحسنها واستواء أعلاها، وإشراف الأرْنَبَةِ قليلاً. يقول: يحسن قنا أنفه، اعتدال يحسَبه قبل التأمل أشمه.

وقوله: ضليع الفم: يعنى عظيمه ، يقال : ضليع ، ين الضلاعة ، ومنه قول الجنى لعمر - رضى الله عنه - : إني منهم لضليع . وكانت العرب تحمد ذلك وتذم صغر الفم .

قوله : دقيق المسربة : والمسربة الشُّعَر المسترق ما بين اللبة إلى السرَّة .

قوله : كأن عنقه جيدُ دُمْيَةِ في صفاء الفضة : يعنى ، الجيد العنق والدمية ، الصورة وشبهها في بياضها بالفضة .

وقوله : بادن متماسك : والبادن : الضخم ، يقَالَ : بدن الرجل ، وبدّن بالتشديد إذا أسن .

ومعنى قوله : متماسك : يريد أنه مع بدانَّتِه متماسك اللحم ، ليس بمسترخيه .

وقوله: سواة البطن والصدر: يعنى أن بطنه غير مستفيض فهو مساوٍ لصدره وأن صدره عريض فهو مساوٍ لبطنه. وقوله: ضخم الكراديس: يعنى الأعضاء. وهو في وصف على ـ رضى الله عنه ـ له أنه كان جليل المشاش أي عظيم رءوس (\*) العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين.

وقوله: أنور المتجرّد: يعنى ما جرد عنه الثوب من بدنه ، وهو أنور ، من النور يريد شدّة بياضه .

وقوله: طويل الزندين: والزند من الذراع ما انحسر عنه اللحم، وللزند رأسان: الكوع، والكرسوع، فالكرسوع رأس الزند الذي يلى الخنصر، والكوع رأس الزند الذي يلى الخنصر، والكوع رأس الزند الذي يلى الإبهام. يقَالَ عن الحسن البصري: أنه كان عريض زنده شبرًا.

وقوله: رحب الرّاحة: يريد أنه واسع الراحة. وكانت العرب تحمد ذلك وتمدح به وتذم صغر الكفّ وضيق الراحة.

قولُه : شثن الكفين والقدمين: يعنى أنهما إلى الغلظ والقصر .

قوله: سائل الأطراف: يعنى الأصابع أنها طوالً ليست بمتعقّدة ولا منقبضة. وقوله: خمصان الأخمصين، يعنى الأخمص في القدم من تحتها وهو ما ارتفع عن الأرض في وسطها. أراد بقوله نحمصان الأخمصين أنَّ ذلك منهما مرتفع وأنه ليس بأرخ والأرخ هو الذي يستوى باطن قدمه حتى يمس جميعه الأرض ويقال للمرأة البطن خمصانة.

قوله: مسيح القدمين: يعنى أنّه ممسوح القدمين فالماء إذا صبّ عليهما مَرَّ عليهما مَرًّ عليهما مَرًّا سريعا لاستوائهما .

قوله : إذا زال زال تقلعًا : هو بمنزلة ما وصف عليّ - رضى الله عنه - إذا مشى تقلع .

وقوله: يخطو تكفُّوًا ويمشى هونًا: يعنى أنه يمتد إذا خطا ويمشى في رفق غيرَ مختال ، لا يضرب غطفا . والهَوْنُ - بفتح الهاء - الرفق . قَالَ الله - عزَّ وجلَّ - : ﴿ وَعَبَادُ الرَّحْمَنُ الَّذِينَ كَيْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا ﴾ فإذا ضممتَ الهاء فهو الهوان (٢٠٠٠) . قَالَ الله - عزَّ وجلَّ - : ﴿ عَذَابُ الْهُونِ ﴾ .

<sup>(</sup>ه) من هنا يبدأ السقط في (م) إلى أحاديث الإسراء.

<sup>(00)</sup> كذا بالأصل، وصوابه (الهون).

قوله: ذريع المشية: يريد أنَّه مع هذا المشي سريع المشية. يقَالَ فرس ذريع بينَّ الذراعة ، إذا كان سريعًا. وامرأَة تذراع ، إذا كانت سريعة الغزل.

قوله : إذا مشى كأنما ينحط من صبب : معنى الصّب الانحدار .

قَالَ مَحْمَدُ بِنُ الحَسِينِ ــ رحمه اللَّه ــ : فهذه صفات خَلْقِه ، وأمَّا صفات أخلاقه ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَامِ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ

قوله: يسوق أصحابه: يريد أنه إذا مشى مع أصحابه قدّمهم بينَ يديه ومشى وراءهم .

وفي حديث آخر : يَبْسُر أصحابه: والبَسْرُ السوق .

قوله : دَمِثًا : والدمث من الرجال السهل اللين .

قوله: ليس بالجافى ولا المهين يريد أنه لا يحقر الناس ولا يهينهم وليس بالجافى الغليظ الفظّ ولا الحقيرالضعيف .

قوله : يعظم النعمة وإن دقت : يقول : إنه لا يستصغر شيئا أوتيه ، وإن كان صغيرًا ، ولا يحقره .

وقوله: ولا يذم ذواقًا ولا يمدحه: يعنى أنه كان لايصف الطعام بطيبٍ ولا فساد إن كان فيه .

وقوله: إذا غضب أعرض وأشاح: معنى أعرض ، عَدَلَ بوجهه وذلك فعل الحذرِ من الشيء والكارِه للأمر . وأشاح ، الإشاحة تكون بمعنين : أحدهما ، الجدّ في الأمر والإعراض بالوجه ، يقَالَ : أَشَاحَ إِذَا عَدَلَ بوجهه . وهذا معنى الحرف في هذا . ومنه قوله هي : « اتّقُوا النّار ولو بشِقٌ تمرة » . ثم أعرض وأشاح ، أي عَدَل بوجهه وذلك فعل الحذر من الشيء والكارِهِ الأمرَ .

وقوله: يَفْتَرَ: أي يبتسم. ومنه يقَالَ: فررت الدابَّة إذا نظرت إلى سنها. وقوله: عن مثل حبَّ الغمام. يعنى البَرَد شبه ثغره به والغمام السحاب، وقوله في دخوله: جزَّاً جزأه بيّنه وبينَ الناس ويرد ذلك بالخاصَّة على العامَّة: يعنى أن العامة كانت لا تصل إليه في منزله كلَّ وقت ولكنه كان يوصل إليها حقّها

مِن ذلك الجزءِ بالخاصَّة التي تصل إليه ، فتوصله إلى العامة .

وقوله: يدخلون روّادًا: هو جمع رائد والرائد أصله الذي يبعث به القوم يطلب لهم الكلاَّ ومساقط الغيث ولم يُردِ الكلاَّ في هذا الموضع ولكنه ضربه مثلاً لما يلتمسون عنده من العلم والنفع في دينهم ودنياهم .

وقوله: لا يتفرقون إلا عن ذواق : الذواق أصله الطعم . ولم يردِ الطعم هاهُنا ، ولكنه ضربه مثلاً لما ينالونه عنده من الخير .

وقوله : يخرجون أدِلّة : يعنى يخرجون من عنده بما قد تعلموه ، فيدلون عليه الناس وينبئونهم به وهو جمع دليل ، مثل شحيح ، و أشحة وسرير وأسرّة .

وقوله وذكر مجلسه: لاتُؤبَّن فيه الحُرُمُ: يعنى لا تقذف فيه، يقَالَ أبنته بكذا من الشرُّ، إذا رميتُه. ومنه حديث الإنك: «أشيروا علىَّ في أناس أَبْنَوْا أهلي بمن والله، ماعلمت عليه من سوء قطَّ ». ومنه، رجلٌ مأبونٌ أي معروفٌ بخلَّةِ سوءٍ رُمِيَ بها.

وقوله: ولا تثنى فلتاته: يعنى أي لا يتحدث بهفوةٍ أو زلّة إن كانت في مجلسه من بعض القوم . ومنه يقَالَ : ثنوت الحديث إذا أذعته . والفلتات جمع فلتة وهى هاهنا الزلّة والسقطة .

وقوله: إذا تكلّم ، أطرق جلساؤه ، كأنَّ على رءوسهم الطَّيْرُ: يعني أنهم يسكنون ، فلا يتحركون ويغضُّون أبصارهم ، والطير لا تسقط إلا على ساكن . ويقَالَ للرجل إذا كان حليما وقورا: إنه لساكن الطائر .

وقوله: لايقبل الثناء إلاَّ عن مكافئ: عنى أذا ابتُدِئ بمدح كره ذلك فإذا اصطنع معروفًا فأثنى عليه مثن وشكره قَبِلَ ثناءه .

### باب

# ذكر ما خصَّ اللَّه عزَّ وجلَّ به النبيُّ ﷺ أنه أسرى به إليه .

قَالَ محمدُ بنُ الحسين رحمه الله : ومما خصّ الله عزَّ وجلَّ به النبي على الكرمه به وعظم شأنه زيادة منه له في الكرامات ، أنه أسرى بمحمد ـ على \_ بجسده وعقله حتى وصل إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات فرأى من آيات ربه الكبرى ، رأى ملائكة ربه عزَّ وجل ورأى إخوانه من الأنبياء حتى وصل إلى مولاه الكريم ، فأكرمه بأعظم الكرامات ، وفرض عليه وعلى أُمَّتِه خمس صلوات وذلك بكة في ليلة واحدة ثم أصبح بمكة سرَّ الله الكريم به أعين المؤمنين وأسخن به أعين الكافرين وجميع المنجدين . قال الله عزَّ وجلٌ : ﴿ سبحان الَّذِي أَسَرَى بِعَبْدِهِ لَيُلاً مَن المسجِدِ الحَوْامِ إِلَى المسجِدِ الحَوْامِ إِلَى المشجِدِ الأَقْصَى الّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِن آيَاتَنِا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ . وقد بينَ النبي على كيف أسرى به وكيف ركب البراق وكيف عرج به ونحن نذكره إن شاء الله تعالى :

عدد بن حالد بن موهب الرملى ؛ قَالَ حَدَّثنا عبد الله بن وهب ؛ قَالَ حَدَّثنا يونس بن يزيد بن حالد بن موهب الرملى ؛ قَالَ حَدَّثنا عبد الله بن وهب ؛ قَالَ حَدَّثنا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب الزُهْرِيِّ ، عن أنس بن مالك ؛ قَالَ : كان أبو ذرِّ يُحدَّث ، أن رسول الله عليه قالَ : ه فرج سقف بيتى وأنا بمكّة ، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدرى ، ثم غسله من ماء زمزم ، ثم جاء بطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا معًا فأفرغها في صدرى ثم أطبقه ثم أخذ بيدى فعرج بي إلى السماء ، فلمّا جاء السماء الدنيا ؛ قَالَ جبريل خازن السماء : افتح ؛ قالَ : مَن هذا ؟ قَالَ : جبريل ؛ قَالَ : هل معك أحد ؟ قَالَ : نعم ، مُحَمَّد هُ قَالَ : أرسل إليه ؟ قَالَ : معم فافتح . ففتح . قَالَ : فلما علونا السماء الدنيا إذا رجلٌ ، عن يَمينه أسودة ، فقالَ نعم فاشتح . ففتح . قَالَ : فلما علونا السماء الدنيا إذا رجلٌ ، عن يَمينه أسودة ، وعن يساره أسودة ، فإذا نظر قِبَلَ بَمينه ضحك وإذا نظر قِبَلَ شماله بكى ، فقالَ وعن يساره أسودة ، فإذا نظر قِبَلَ بَمينه ضحك وإذا نظر قِبَلَ شماله بكى ، فقالَ

۱۰۸٤ – (۱۵۳) – صحیح – متفق علیه

رواه البخاري (٦/ ٣٦٤ - ح ٣٣٤٢ - ك الأنبياء - باب ه) ورواه مسلم (١/ ٤٣١ - ح ١٦٣ ك: الإيمان - باب ٧٤): إلَّا أن فيهما «ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام».

مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح . قَالَ : قلت : يا جبريل( ) ، من هذا ؟ قَالَ : هذا آدم ، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه ، فأهل اليمين منهم أهلُ الجنة والأسودة عن شماله أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى . قَالَ : ثم عرج بي جبريل عليه السلام حتى أتينا السماء الثانية ، فقالَ لِخَازِنهِا : افتح . فَفَتِح ، فَقَالَ له خازنها مثلَ ما قَالَ له خازنُ سماء الدنيا ، ففتح . قَالَ أَنسٌ : فَذَكر أَنَّهُ وجد في السماوات آدمَ وإدريسَ وعيسى وموسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام ولم يثبت كيفَ منازِلهم غير أنَّه قد ذكر أنه وجد آدمَ في سماء الدنيا ، وإبراهيم في السادسة ، وقَالَ : فلمّا مِرَّ جبريل ورسِولِ اللَّه عَلَيْهُ بإدريس عليه السلام ؛ قَالَ : مرحبًا بالنبِي الصالح والأخ الصالح ؛ قَالَ : ثم مرّرتُ فَقُلْتَ : من هذا ؟ قَاٰلَ : هذا إدريسُ ، قَاْلَ : ثِم مررتَ بموسى ؛ قَالَ ِ: مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح . قُلْتُ : من هذا ؟ قَالَ : هذا موسى . قَالَ : ثِم مَرَرْتُ بعيسى ، فِقَالٌ : مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح . قلت : من هذا ؟ قَالُ : هذا عيسى . قَالَ : ثم مررتُ بإِبْرِاهيم عليه السلام فِقَالٌ : مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح . قلت من هذا ؟ قَالَ : هذا إبراهيم . قَالَ ابن شهاب : فأُحبرني أبن حزم أَنَّ ابنَ عِبَّاسِ وأبا حَبَّة الأنصاري كِانا يقولان : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﴿ فَيُ عُمْ عُرْجٍ بِيُّ حتى ظَهْرِتُ بمسِتوى العرشِ . قَالَ ابن حزم وأنس بن مِالِك : قَالَ رسولَ اللّه ﴿ فَوْرَضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُّ عَلَى أَمْتِي خِمْسِينَ صَلَّةً ؛ قَالَ فَرَجَعْتَ بَذَلْكٍ حَتَّى مِرِت مُوسى عليه الصلاة والسَّلام فقَالَ موسِي : ماذا فرض ربك على أُمَّتِكِ ؟ قَالَ : قلت : فرضِ عليهم خمسين صلاةً . قَالَ موسى : رَاجَعْ رَبِّكَ ، فإن أُمَّتَكَ لاتطيق ذلك . قَالَ : فراجعت ربى عزَّ وجلَّ ، فوضع شطرها . قَالَ : فرجعت إلى موسى ، فأخبرته ؛ قَالَ : فراجعت موسى ، فأخبرته ؛ قَالَ : فراجعت ربى ، عز وجل ، فقَالَ : هي خمس ، وهي خمسون لا يبدُّل القولُ لدي . قَالَ : فِرَجِعت إلى مُوسى فَقَالَ : رَاجِعْ رَبُّكَ . فَقَلْت : قِد استَحَيْيتُ مِن رَبِي عَزُّ وَجِلَّ ؛ قَالَ : ثم انطِلق بي حتى أتى بي سدرةَ المنتهى فغَشَّاها ما غُشَّى من ألوانِ ما أدرى ما هي ؛ قَالَ ثم أَدْخِلْت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ ، وإذا ترابها المسك .

١٠٨٥ - (٦٥٤) - و حدّثنا أبو أحمد هارون بن يوسف ؛ قَالَ حدّثنا ابن أبي

<sup>(\*)</sup> إلى هنا انتهى السقط من (م).

١٠٨٥ - (٦٥٤) - إسناده ضعيف جدًّا.

عمر العدَنيّ ؛ قَالَ : حدّثنا عبد الرزاق وعبيد اللَّه بن مِعاذ ؛ قالاٍ : أنّا معمر ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدريّ في قول اللَّه عزَّ وجلُّ : ﴿ سَبُّحَانَ ٱلَّذِيُّ أَسَرَى بِعَبْدِهِ لِيُلاُّ من المُسجِدِ الْحَرَامِ إِلَى ٱلمَسْجِدِ الْأَقْصَى ﴾ إِ. قَالَ : حدَّثنا النبيُّ عَنَ لِيلَةَ أَسْرِى بِهِ ؛ قَالَ نِبِيُّ اللَّهُ ﴿ أَتِّيتُ بِدَابَّةً هِي أَشِيهِ الدوابِّ بالبغل ، لهُ أَذُنانَ مضطربتًان وهو البراق التي كانت الأنبياء تركبه قَبْلِي ، فركبته فانطلق بي تقع يداه عند منتهى بصره ، فسمعت نداءً عن يمينى : يا مُحَمَّد ، على رِسْلِكَ ؛ أسألك ، فمضيت ، فلم أعرج عليه ، ثم سمعت نداءً عن شمالي : يا مُحَمَّد ، على رِسْلِك ؛ أَسِألُك ، فمضيت ولم أَعرُّجْ عليه ، ثم استقبلتني امرأةٌ عليها من كل زينةِ الَّدنيَا رافعةً يدَيْها تقول ِ: على رِسْلِكُ ؛ أَسَأَلُكُ ، فمضيت فلَّم أَعَرْج عليها ، ثُمَّ أُتيت بيت المقدس ، أو قَالَ المسجّد الأقصى ، فنزلت عن الدابة فأوثقته بالحلقة التِّي كانت الأنبياء توثق بها ثم دخلت المسجد فصليت فيه ، فقَالَ لي جيريل عليه السلام : ماذا رأيت في وجهك ؟ فقلت : سمعتِ نداءً عن يميني : يا مُحَمَّد ، على رسلك أسألك فمصيت ولم أعرج عليه . فقالَ : ذلك داعى اليهود ، أمَا إنك لو وقفت عليه ، لتهوَّدت أمتك . قلت : ثم سمعت نداءً عن يسارى : يا مُحَمَّد ، على رسلك أسألك ، فمضيت ولم أعرج عليه . فقال : ذاك داعى النصارى أمّا إِنَّكَ لُو وقفِت عليه ، تنصرت أمتك . قلت : ثم استقبلتني امرأةٌ عليها من كل زينةِ الدنيا رافعة يدنيها ، تقول : على رسلك ؛ أسألك ، فمضيت ولم أعرج عليها . فَقَالَ : تَلْكِ الدُّنيا تَزيُّنتَ لَكَ أَمَا إِنْكَ لُو وقفت عليها لاخترتَ الدُّنيا على الآخرة . قَالَ : ثم أُتيتُ بإناءين ، أحدهما : فيه لبن ، والآخر : فيه خمر ، فقيل لي : خذ فَاشُرِبِ أَيْهُمَا شُئْتٍ ، فَأَخَذَتِ اللَّبِن فَشَرِبْتُه ، فَقَالَ لَه جبريل : أَصبتَ الفطرةَ أو أخذتَ الفطرةَ .

<sup>=</sup> رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/۳۹۱،۳۹).

أبو هارون العبدي هُو عمارة بن مجوَيْن: «متروكُ الحديث شيعي كذبه بعضهم» [الميزان ٣/ ١٧٣] .

۱۰۸۶ – (۲۰۵) – قَالَ معمر : وحدّثنى الزهْرى عن ابن المسيَّب ، أنه قيل له : أما إنك لو أخذت الخمر ، غوتْ أُمَّتك .

تابع (٦٥٥) - وقَالَ أبو هارون عن أبي سعيد عن النبي ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى بالمعراج الذي تعرج فيه أرواح بني آدم ، فإذا أحسن مارأيتُ : أَلَم تَرَوْا إِلَى الْمِيت كيف يحدّ ببصره إليه ؟! فعرج بنا حتى انتهينا إلى باب سماء الدنيا فاستفتح جبريل فقيل : من هَذا ؟ قَالَ : جبريل قالوا : ومن معك ؟ قَالَ : مُحَمَّد . قِيل : وقِدِ أَرْسُلُ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : نعم ، ففتحوا لَى وسلموا علىَّ وِإِذَا مُلكَّ يحرسِ السماءَ ، يقالَ له : إسماعيل ، معه سبعونِ ألف ملك ، مع كل ملَّكِ منهم مائة ألف ملك ؟ قَالَ : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبُّكَ إِلاًّ هُوَ ﴾ . قَالَ : فَإِذَا أَنَا برجل كَهْيِئته يوم خلقه اللَّه عِزَّ وجلُّ لَم يَتَغَيَّرُ مِنه شَيٌّ وإذا هو تَعْرَض عليه أرواح ذريَّتِه ، فإذا كان روحٌ مؤمنٌ ؛ قَالَ : روح طيِّب وريح طيِّبَة ، اجعلوا كتابه في عليِّين ، وإذا كان روح كافِر ؛ قَالَ : ريح خبيثة وروحٌ خبيثٌ ، اجعلوا كتابه في سُجِّين . فِقَلْتُ يا جبريل ، من هذا ؟ ؛ قَالَ : هذا أبوكَ آدم فسلم عليَّ ورحب بَّى ، ثم ؛ قَالَ مرحبًا بالنبيِّ الصالح ، ثم نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافرُ كمشافر الإبل وقد وكُّل بهم من يَأْخذ بمشافرهم ويجعل في أفواهم صخرًا من نار ، فتخرج من أسافلهم ، فقلت يا جبريل ، من هُؤلاء ؟ فَقَالَ : هُؤلاء الَّذين يأكلون أموال اليتامي ظُلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا . الآية ، ثم نظرت فإذا أنا يقوم تجبذ لحومهم فتدس في أفواههم فيقال : كُلُوا كِمِا أكلتم فإذا أكره ما خليِّ اللَّه عزَّ وجلَّ ذلك ، فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قَالَ : هؤلاء الهَّمازُون ، اللَّمَّازون ، الذِّينَ يأكلون لحوم الناس ، ثم نظرت ، فَإِذا أنا بقوم على مائدة عليها لحم مشوى كأحسن ما رأيت من اللحم وإذا حولهم الجيف ، فجعلوا يُقبلون على الجيف ، يأكلون منها ويدعون ذلك اللحم ، فقلت :

<sup>=</sup> ورواه سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن روح بن القاسم عن أبي هارون العبدى بطوله .

ورواه أسد بن موسى عن مبارك بن فضالة ، ورواه عبد الرزاق عن معمر - قلت: «كما هنا» - الحسن بن عرفة عن عمار بن محمد.

كلهم عن أبي هارون، وبسياق مثل هذا الحديث صار أبو هارون العبدي - متروكًا » اه (تاريخ الإسلام للذهبي - ٢٧٦/١).

١٠٨٦ - (٦٥٥) - مرسل صحيح .

يا جبريل ، من هؤلاء ؟ قَالَ : هؤلاء الزناة عمدوا إلى ما حرَّم الله عزَّ وجِلَّ عليهم وتركوا مَا أَحَلَ اللَّهِ عَزُّ وجلُّ لهم ، ثم نظرت فإذا أنا بقوم لهم بُطونٌ كَأَنَّهَا التُّتُورُ وهم على سابلة آل فرعُون ، فإذا مرَّ بهم آل فرعون ثاروا فْتميْلْ بأحدُّهم بطنه فيقُّعُ فيتوطُّأهم آل فرعون بأرجلهم وهم يعرضون على النَّار غدوًّا وعشيًّا ، فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ ؛ قَالَ : هؤلاء أكلة الرّبا في بطونهم فمَثلهم كمثل الذي يتخبطه الشيطان من السَّ ، ثم نظرت فإذا أنا بنساء معلقات بأرجُلهن فقلت : مَن هؤلاء ياجبريل؟ قَالَ : هؤلاء اللاتي يزنين ، ويقتُلن أولادهن ، ثم صعدنا إلى السماء الثانية فإذا أنا بيوسف وحولَه تبعُ من أمَّته ووجهُه مثلُ القمرَ ليلة البدر فسلَّم على ورحُّب بي، ثم مضينا إلى السماء الثالثة فإذا أنا بابني الخالةِ ؛ يحيى وعيسى شبيه أحدهم بصاحبه ثيابهما وشعَرهما فسلما عليَّ ورحبا بي ، ثم مضينا إلى السماء الرابعة ، فإذا أنا بإدريس عليه السلام فسلّم علىّ ورحب بي ، فقَالَ النبي ﴿ فَيَا لَا اللَّهُ عَزّ وجلُّ : ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلَيًّا ﴾ ، ثم مضَيَّنا إلى السماء الخامُّسة فإذا أنا بهارون المحبب في قومه وحوله تبَعٌ كثيرٌ من أُمَّته فوصفه النبي ﴿ فَقَالُ : طويلُ اللحية ، تُكاد لحيته تمس سُرَّته ، فسلم على ورحب بي ، ثم مضينا إلي السماء السادسة ، فإذا أنا بموسى ، فسلم على ورحب بي ، فوصِفه النبيّ ﴿ فَقَالَ : رِجلٌ كثير الشَّعْر ، لو كان عليه قميصان خرج شعرِه منها فقَالَ موسى : يزعم الناس أنَّى أكرم الخلق على اللَّه عزّ وجلَّ وهذا أكرم على اللَّه منَّى ولو كان وحده لم أبال ولكن كل نبَّى ومن أتبعه من أُمَّته ، ثم مضينا إلى السماء السابعة فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام وهو جالس مسند ظهره إلى البيت المِعمور ، فسلم عليَّ وقَالَ : مرحبًا بالنبيِّ الصِالح . فقيل لي : هذا مكَّإنك ومكان أَمَّتك ، ثم تلا : ﴿ إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَآهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وهذا النَّبِيُّ والَّذِين آمَنُواْ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنينَ ﴾ . ثم دخلتُ البيت المعمور ، فصليت فيه فإذا َهو يدخُله كلُّ يوم سبعونَ ألف مَلكُ ثم لا يعودون فيه إلى يوم القِيامة ، ثم نظرت ، فإذا أنا بشجرة إن كانت الورقة منها لمغطية هذه الأمة وإذا في أصلها عين تخرج فانشعبت شُعْبَتَيْن ، فقلت : مِا هَذِا ياجبريلٍ ؟ فقَالَ : أمَّا هذا فَهو نَهْر الرَّحْمَة وأمَّا هذا فَهو الكُوتُرُ الَّذَى أعطاكَه اللَّهُ عزَّ وجلُّ ، فاغتسلت من نهر الرحمة فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر ، ثم أخذت على الكوثر حتى دخلت الجنة ، فإذا فيها مالا عينٌ رأت ولا خطرَ على قلب بَشْرِ وإذا فيها رُمّان كأنه جلُّود الإبل المقتّبة وإذا فيها طيرٌ كأنها البخت.

فقَالَ أبو بكر رضى اللَّه عنه يارسول اللَّه ، إن هذه لطير ناعمة فقَالَ : أكلُها أنعم منها يا أبا بكر وإنى لأرجو أن تأكل منها ، ورأيت جارية فسألتها : لمن أنت ؟ فقالت : لزيد بن حارثة فبشر بها رسولُ اللَّه ﴿ زيدًا . قَالَ : ثم قَالَ : إِن اللَّه عَزَّ وجلَّ أَمرنى بأمرٍ وفرض على خمسين صلاة ، فممررت على موسى فقَالَ : بمَ أَمرَكُ رَبُّكَ ؟ قلت : فرض على خمسين صلاة . قَالَ : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ؛ فإن أُمُتكَ لن يقوموا بهذا فرجعت إلى ربى عزَّ وجلُّ فسألته ، فوضع عنى عشرًا ، ثم رجعت إلى موسى ، فلم أزَلْ أرجعُ إلى ربّى إذا مررت بموسى حتى فرض على خمس صلواتٍ فقالَ لى موسى : ارجعُ إلى ربّكَ فاسأله التخفيف . فقلت له : لقد رجعت حتى استخييثُ أو قال : ما أنا براجع فقيلَ لى : فإن لك بهذه الخمس خمسين صلاة ؛ الحسنة بعشر أمثالها . ومن همم بالحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة ، ومن عمِلها كتبت واحِدةً . له عشرًا ، ومن همم بالسيّةِ ولم يعملها لم يكتب عليه شيءٌ ، فإن عمِلها كتبت واحِدةً .

١٠٨٧ – (٦٥٦) – حدّثنا أبو حفص عمرُ بن أبوبَ السقطى ؛ قَالَ : حدّثنا معن محفوظُ بنُ أبي توبةَ ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد الرّزَّاق ؛ قَالَ : حدّثنا مَعْمَرٌ ، عن قَتادَةَ ، عن أبي أبي عليه أبي بالبراقِ ليلة أُسرِى به مُسرَّجًا ملجمًا فاستصعب عليه ، فقَالَ

١٠٨٧ - (٦٥٦) - إسناده فيه ضعف - رجاله ثقات رجال الشيخين .

قتادة مدلس وقد عنعن ، قال ابن عبد البر : « يدلس كثيرًا عمن لم يسمع منه ، وربما كان بينهما غير ثقة» اه . «التمهيد» (٣/ ٣٠٩) وجعله الحافظ في «طبقات المدلسين " (ص٢٦) من أصحاب « المرتبة الثالثة » يعني لا يقبل حديثهم إلا بتصريحهم بالتحديث وأعل له الحافظ حديثًا بالتدليس (الفتح ١٥٠/١٦) وأورد شيخنا حديثًا في «الصحيحة» وذكر من علله عنعنة قتادة (الصحيحة ١١٠/٢) وفي (الضعيفة ٢٪ ١٠٦) ، والحديث فيه معمر بن راشد فإنه وإن كان ثقة إلا أن في روايته عن أهل البصرة بعض الضعف ، وقتادة منهم ويؤيد ذلك قول ابن معين: قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير، فلم أحفظ عنه. وقال الدارقطني في – العلل –: معمر سيء الحفظ لحديث قتادة والأعمش» ا-ه (شرح علل الترمذي ٦٩٨/٢) وقال البرديجي الحافظ «أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة، وهمام، وأبان، والأوزاعي ننظر في الحديث، فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي عليه أو عن أنس من وجَّه آخر لم يدفع، وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي ﴿ وَلا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان منكرًا، اهـ (شرح علل الترمذي ٢٥٤/٢) قال هذا في هؤلاء الجلة فكيف بمعمر . ومحفوظ بن أبي توبة ضعف أحمد أمره جدًّا . (الجّرح والتعديل ٨/ ٤٢٢) ولكنه توبع عند الترمذّي – تابعه إسحاق بن منصور وتابعهما الإمام أحمد (١٦٤/٣) ، رواه الترمذي

له جبريل : اسكنْ ، فما ركبك أحدّ أكرمُ على اللَّه عزّ وجلّ منه فَارْفَضَّ عرقًا .

١٠٨٨ - (٢٥٧) - أنبأنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي ؛ قَالَ : حدّثنا على بن عبد اللَّه المديني ؛ قَالَ : حدَّثنا صفوان بن عيسى ؛ قَالَ : حدَّثنا عوفَّ ؛ قَالَ : حَدِّثنا زِرارةُ ابن أُوفَى ؛ قَإِلَ : حَدُّثنا ابنِ عباس رضَى اللَّه عنهما ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله عليه إلى الله الله على إلى الله أسرى بي ؛ قَالَ إِ: ثم أصبحت بمكة ؛ قَالَ : فضقت بَأْمَرَى وعلمتَ أَنَّ الناس مُكذِّيتِ فَقَعدتَ معتزلاً حزينًا فمرّ بي عدوُّ اللَّهِ ؛ أبو جهل فجاء حتى جلس إلى ، ثم قَالَ كَالْمُسْتِهِ زِيء : هل من شيءٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَالَّهِ عَالَ نعم ؛ قَالَ : ما هُو ؟ . قَالَ رسولُ اللَّهَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ أَينِ ؟ قلتُ : إلى بيتِ المقدس ؛ قَالَ : فقَالَ أَبِو جَهِّل : ثم أصبحت بين ظهراتينا ! . قَالَ رسول اللَّه ﴿ فَالَ : فَلَمْ يُرِهُ أَنَّهُ مَكَذَّبُهُ ، مَخَافَةُ أَنْ يَجْجَدُ الحَدَيثَ ؟ قَالَ : فَقَالَ : إِن دَعُوتُ إِلَيْكَ قُومَكَ أَتَّحَدَّثُهُمْ مِثْلَ مَاحَدَّثْتَنَى ؟ فَقَالَ رَسُولِ اللَّه ﴿ نعم » . قَالَ : فقَالَ أبو جهل : يا معشر بني كعب بن لؤى هلمُّوا إلى إ قَالَ : فانتقضت المجالس فجاءوا حتى جلِّسوا إليهما ٍ؛ قَالَ : فَقَالَ إِبُو جهلِ لرسولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى مَا حَدَّثْتَنَى . فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ فقالوا: إلى أين ؟ فقلت: « إلى بيت المقدس » . قالوا: ثم أصبحت بينَ ظهرانينا ؟ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَا لَا يَعْمُ ﴾ . قَالَ : فَبِيْنَ مُصَفِّقٍ ، وآخرَ واضعٌ يدَه عِلِي رأسه مستعجباً للكذب زُعَم ، قال فُقَالَ القومُ : تستطيع أنَّ تنعتُ لنا المسجد ؟ قَالَ : وفي انقوم من قد سافر إلى ذلك البلدِ ورأى المسجد قال ، فقَالَ رسول اللَّه ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ :

١٠٨٨ - (٦٥٧) - صحيح الإسناد - رجاله ثقات رجال الصحيح

رواه النسائي في تفسيره ( // ٥٦٥ – ح٥٠٥) ، ورواه أحمد (// ٣٠٩) ، وابن أبي شيبة (// ٣٣٤) (// ٣٣٤) ، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (// ١٥٥) للضياء في «الحتارة» وغيره وصحح إسناده . وصححه الشيخ شاكر – رحمه الله – في تحقيق «المسند» (// ٢٨٢) كئهم من طرق عن عوف الأعرابي هو ابن أبي جميلة عن زرارة به ، وقال الهيثمي : «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ، ورجال أحمد رجال الصحيح» . (المجمع // ٥٠) . وقواه الحافظ في «الفتح» (// ١٤٥) بسكوته عليه ، صحيح سنده الشيخ الألباني في «فقه السيرة» ( // ١٤٥) .

<sup>= (</sup>ح٣١٣٠) في التفسير - وقال: «حديث حسن غريب» لا يعرف إلا من حديث عبد الرزاق وصححه ابن حبان (الإحسان ٢٣٤/١-ح٤٦) وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترمذي» (٢٥٠٣).

« فذهبتُ أنَعتُ فما زلت أنعت حتى لُبُس على بعض النعت ؛ قَالَ : فجيءَ بالمسجد وأنا أنظر إليه ؛ قَالَ : فقالَ القوم : أمَّا النعت فقد أصبتَ » .

البغوى؛ قَالَ: حدّثنا أبو بكر بن زنجوّيه؛ قَالَ حدّثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن البغوى؛ قَالَ: حدّثنا أبو بكر بن زنجوّيه؛ قَالَ حدّثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهرى في حديثه عن عروة ؛ قَالَ: سعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضى الله عنه فقالوا له: هذا صاحبك يزعم أنه قد أُسِرى به الليلة إلى بيت المقدس ، ثم رجع من ليلته ، فقالَ أبو بكر رضى الله عنه «: أو قالَ ذاك » ؟ قالوا: نعم . قالَ أبو بكر ضى الله عنه : «فأنا أشهد إن كان قالَ ذاك لقد صدق » . قالوا: تصدقه أنه قد جاء الشامَ في ليلةٍ واحدة ورجمَ قبل أن يصبح ؟ فقالَ أبو بكر رضى الله عنه : «نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك ، أصدقه بخبر السماء غدوةً وعشيةً » فلذلك شمّى أبو بكر رضى الله عنه : الصّدِيق .

٩٠٨٩ – (٦٥٨) – إسناده منقطع مع ثقة رجاله – وهو صحيح لغيره إن صح سماع الزهري من عروة.

والحديث محتمل الصحة ، ووصله الحاكم

عروة لم يدرك أبا بكر ، والزهري في سماعه من عروة نظر . انظر المصنف لعبد الرزاق (0/27) . ورواه الحاكم (1/27) وصححه من طريق محمد بن كثير الصنعاني ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة بنحوه ، ووافق الذهبي الحاكم على تصحيحه ، ووافقهما الشوكاني عليه في «در السحابة» (ص (0/27)) . ورواه ابن سعد من طريق الواقدي وهو: «متهم» (1/27) . والحديث يأتي في مناقب أبي بكر الصديق .

بيت المقدس ». كان خلافًا للمنام عند القوم وكان هذا في اليقظة بجسده وعقله ، فقالوا له: في ليلة واحدة ذهبت إلى الشام وأصبحت بين أظهرنا ؟ ثم قولهم لأبي بكر رضى الله عنه : هذا صاحبك يزعم أنه أُسِرى به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته . وقول أبي بكر رضى الله عنه لهم وما ردّ عليهم ، كل هذا دليلٌ لمن عقل ومَّيز علم أنَّ الله عز وجلٌ خصَّ نبيّه محمدًا في بأنه أسرى به بجسده وعقله وشاهَد جميع ما في السماوات ودخوله الجنّة وجميع ما رأى من آيات ربّه عز وجلٌ وفرض عليه الصلاة كلَّ ذلك لايقالَ منامٌ بل بجسده وعقله ، وفضيلة خصّه الله الكريم بها ، فمن زعم أنّه منام ، فقد أخطأ في قوله وقصَّر في حتّ نبيّه في وردَّ القرآنَ والسُّنة وتعرَّض لعظيم وباللَّه التوفيقُ (١) .

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: «مذهب جمهور السلف والخلف أن الإسراء كان ببدنه وروحه صلوات الله وسلامه عليه ، كما دل على ذلك ظاهر السياقات من ركوبه وصعوده في المعراج وغير ذلك ، ولهذا قال تعالى : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ... » والتسبيح إنما يكون عند الآيات العظيمة الخارقة ، فدل على أنه بالروح ، والجسد ، والعبد عبارة عنهما ، وأيضًا : فلو كان منامًا لما بادر كفار قريش إلى التكذيب به ، والاستبعاد له ، إذ ليس في ذلك كبير أمر ، فدل على أنه أخبرهم بأنه أسرى به يقظة لا مناما ، وقوله في حديث ، شريك عن أنس : «ثم استيقظت فإذا أنا في الحجو » معدود في غلطات شريك أو محمول على أن الانتقال من حال إلى حال يسمى يقظة كما سيأتي في حديث عائشة قوله « فلم استفق إلا بقرن الثعالب » وهذا الحمل أحسن من التغليط » اه باختصار يسير (البداية ۴/ ۱۲) .

# باب ذكر ما خص اللَّه عزّ وجلّ به النبيُّ ﴿ فَهُ مَن الرؤية لربُّه عزّ وجلُّ ﴿ ا

• ٩ • ١ • [أثر ٢٣٢] - حدّثنا أبو بكر عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطى ؛ قَالَ : حَدَّثنا عبد الوهاب الوراق ؛ قَالَ حدَّثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، عن قيس بن الربيع ، عن عاصم الأحول ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عن قيس بن الربيع ، عن عاصم الأحول ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ؛ قَالَ : «إن الله عزّ وجلَّ اصطفى إبراهيمَ عليه السلامُ بالخلة ، واصطفى محمدًا عليه السلامُ بالكلام ، واصطفى محمدًا عليه بالرؤية » .

۱۹۹۱ - [أثر۲۳۳] - حدَّثنا أبو جعفر مُحَمَّد بن الحسين الكوفى الأشناني ؟ قَالَ: حدَّثنا سفيان بن وكيع ؛ قَالَ: حَدَّثَنا عبدةُ بن سليمان ، عن مُحَمَّد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن ابن عباس : ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ . قَالَ : « رأى ربَّه عزّ وجلً » .

بن المحسن بن المحسر عن المحسر بن أبي داود ؛ قَالَ : حدَّثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبرى ؛ قَالَ : حدَّثنا أبي ؛ قَالَ : حدَّثنا حَمّاد بن سلمة ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ وَأَيْتَ رَبِّى عَرِّ وَجَلَّ » .

۱۰۹۰ – [۴۳۲] – أثر ابن عباس : صحيح تقدم تخريجه برقم (أثر ۳۵۹، ۳۲۰). المراد ۲۵۹ ، ۳۲۰). المراد ۲۵۹ ، ۳۲۰). المراد ۲۵۹ ، ۳۲۰).

رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (ح ٤٣٩) وحسن سنده شيخنا في تخريجه وقال في «صحيح الترمذي» ( وقد حسنه الترمذي ( ح ٣٢٧٦) قلت : له طرق يصح بها الأثر ، وقد تقدم معناه .

١٠٩٢ - (٢٥٩) - صحيح - إسناده حسن .

لأجل الحسن بن يحيى بن كثير، فإنه: ١ حسن الحديث، ولكنه توبع عليه عند أحمد (١/ ٢٨٥، ٢٩٠) وابن أبي عاصم في (السنة ٤٣٣) وصححه شيخنا فيه وفي «مختصر العلو» (صـ ١١٨). (١) وأرى من تمام الفائدة أن أنقل لك ما ذكر الذهبي - رحمه الله - مع تعليقات شيخنا الألباني في مسألة رؤية النبي الله عز وجل من «مختصر العلو» إتمامًا للفائدة .

\* قالُ الذهبي - رحمهُ الله - فصل : في رؤية النبي هي ربه ليلتقذ اختلاف ، فذهب جماعة من السلف إلى أنه رأى ربه عز وجل ، وذهب آخرون كأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - وغيرها إلى أنه لم يره بعد ، وذهب طائفة إلى السكوت =

والوقف . وقال قوم : رآه بعین قلبه .

وقد ساق ابن خزيمة حديث أبي ذر: قلت يا رسول الله هل رأيت ربك ؟ فقال: « نور أنى أراه » ؟ وعد ابن خزيمة هذا منكرًا . ثم قال: والذي عندي في هذا ما حدثنا بندار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي ، عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لسألتُهُ . قال: عن أي شيء تسأله ؟ قال: كنت أسأله: هل رأيتَ رَبُّكَ ؟ فقال أبو ذر: قد سألتُهُ فقال: « رأيتُ نورًا » .

قال ابن خزیمة : فعلی هذا یکون معنی قوله : « أنی أراه » أبین أراه ، وکیف أراه ، وإنما أرى نورًا .

قلت : هذا بعينه ينفي الرؤية حيث يقرر : إنما أرى نورًا . /٦٥ .

قال ابن خزيمة : فعائشة نفت ، ومن أثبت فمعه زيادة علم . ٦٦/ .

ونقل المروزي عن أبي عبد الله وسأله: بم تدفع قول عائشة ؟ قال: بقول رسول الله ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ ال

70 - قلت - أي الألباني - : فإذا ضم إلى هذا ما تقدم من قوله في الحديث (١٢): «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره». ينتج من ذلك أن هناك مانعًا من رؤيته تعالى وهو النور الحاجب وهذا هو المعنى الذي أشار إليه رسول الله في بقوله المتقدم:

« نور أني أراه ؟ » . أخرجه مسلم ( ١١١/١) ، وإن كان باللفظ الآخر أيضًا « رأيت نورًا » وهو أصح كما بينه العلامة اليماني في « إيثار الحق » ( ص١٨٢ ، ١٨٣ ) . ثم رأيت ابن القيم في « جيوشه » (ص٧) نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى الحديث نحو ما ذكرته فالحمد لله على توفيقه .

77 - قلت - أي الألباني - : هذه قاعدة مسلمة في علم أصول الفقه ، لكن وضعها هنا لا يستقيم عندي ، لأن الذي أثبت وهو ابن عباس لم يثبت ذلك عنه صراحة ، ولو أثبت ، فلم يرفعه إلى النبي في ، فهو رأي له ، معارض برأي عائشة النافي للرؤية ، فتعارضا ، فتساقطا ، وحينتذ يجب الرجوع إلى الأصل وهو النفي ، والإثبات لا بد له من دليل خاص وهذا غير موجود ، وحديث ابن عباس يأتي قريبًا بيان ما فيه مما يمنع الاحتجاج به ، على أن الأصل يؤيده حديث أبي ذر المتقدم . والله أعلم اه باختصار

قال الذهبي رحمه الله ٧٩ – حديث ابن عباس قال : قال رسول الله عليه الله وأيت ربي عز وجل ) . إسناده جيد/٢٧

٣٧ – قلت – الألباني – : نظر المصنف – رحمه الله تعالى – إلى ظاهر إسناده 🕒

فقواه ، لأنه ساقه من طريق أحمد حدثنا أسود حدثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ، ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم ، لكن حماد بن سلمة مع جلالة قدره في حديثه عن غير ثابت شيء ، ولذلك لم يخرج له مسلم إلا ما كان من روايته عن ثابت ، ولذلك قال الحافظ في • التقريب » :

« ثقة عابد ، أثبت الناس في ثابت ، وتغير حفظه بأخرة . وقد خالفه هشام الدستوائي في إسناده ومتنه فقال : عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد اللجلاج ، عن عبد الله بن عباس مرفوعًا بلفظ : « رأيت ربي عز وجل ، فقال : يا محمد ، فيم يختصم الملأ الأعلى ... » الحديث ، وفي رواية : « رأيت ربي في أحسن صورة .. » وهذه رؤيا منامية كما في بعض الروايات الأخرى على ما هو مشروح في كتابي « تخريج السنة » لابن أبي عاصم ) . ( ٣٨٨ - ٣٣٦ - ٤٦٩ ) فليراجع .

والدستوائي أوثق من حماد في قتادة ، فيبدو أنه لم يضبط إسناده . وحفظ متنه مختصرًا، وإنما هو رأى ربه في المنام ، وحديث معاذ بن جبل صريح في ذلك فإنه بلفظ :

« إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي ، فنعست في مصلاي ، حتى استثقلت فإذا أنا بربي في أحسن صورة ... » الحديث . أخرجه ابن خزيمة (ص٣٨٨) وغيره وسنده صحيح كما حققته في المصدر السابق (٣٨٨) .

ومما يؤكد أن الحديث مختصر ، أن ابن أبي عاصم أخرجه في « السنة » (٤٤٠) عن شيخ أحمد ، فيه الأسود بن عامر ثنا حماد بن سلمة به زاد في آخره : « ثم ذكر كلامًا».

فهذه الزيادة تصرح بأن للحديث تتمة اختصرها أحد الرواة ، وغالب الظن أنه حماد ، ولعله لم يحفظها ، فاكتفى – أداء للأمانة العلمية – بأن يشير إليها ، وهذه التتمة هي ما في الروايات الأخرى ، وخصوصًا حديث معاذ بن جبل، وقد صرح البيهقي بأن ما روي عن ابن عباس هو حكاية عن رؤيا رآها في في المنام ، فراجع كلامه في «الأسماء » (ص٤٤٧) ، وقد نقلته في « تخريج السنة » في المكان المشار إليه . والله أعلم .

٨٠ - وقال أي الذهبي - رحمه الله - : رأى محمد ربه - عز وجل - مرتين ./٦٨ .
 ٦٨ - قلت أي الألباني - حفظه الله - هذا صحيح ثابت عن ابن عباس لكن موقوقًا عليه . وقد أخرجه أبن خزيمة في « التوحيد » (ص١٣١) بسند صحيح عنه ، ورواه مسلم أيضًا من هذا الوجه لكنه بلفظ :

« رآه بقلبه » . وهو رواية لابن خزيمة من طريق أخرى عن ابن عباس . ثم أخرجه مسلم من طريق ثالث عنه بلفظ : قال :

ولقد رآه نزلة أخرى ♦ ، قال : رآه بفؤاده مرتين » . ورواه ابن خزيمة أيضًا مختصرًا .

قلت: أي الألباني - : ولا يقال: حديث ابن عباس هذا وإن كان موقوفًا ، فهو في حكم المرفوع ، لأنه لا يقال اجتهادًا ، فإني أقول : إن قوله إياه - مفسرًا به الآية المذكورة - لأكبر دليل على أنه باجتهاد من عنده وليس له حكم المرفوع ، لأنه قد صح خلافه في تفسيرها ، فقد قالت عائشة - رضي الله عنها -:

و أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله هي ؟ فقال : إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين ، رأيته منهبطا من السماء سادًا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض » . أخرجه مسلم ( ١١٠/١ ) . وروى نحوه عن أبي هريرة مختصرًا بلفظ :

« ﴿ وَلَقَدُ رَآهُ نَزَلَةً أَخْرَى ﴾ قال : رأى جبريل » .

وهذًا موقوف أولى من موقوف ابن عباس لموافقته لحديث عائشة للرفوع . روى له ابن خزيمة ( ص٣٦٠ ، ١٣٤ ) شاهدًا من حديث ابن مسعود مرفوعًا ، وسنده حسن . ا-هـ «مختصر العلو» (ص١٦٦: ١٢٠) .

تنبيه: وقال الإمام الذهبي – رحمه الله – أيضًا: «ولم يأتنا نص بجليُ بأن النبي الله رأى الله تعالى بعينيه. وهذه المسألة مما يسع المسلم في دينه السكوت عنها، فأما رؤية المنام، فجاءت من وجوه متعددة مستفيضة احد (سير أعلام النبلاء ١٦٧/٢).

١٠٩٤ - (٢٦١) - حد ثنا أبو سعيد أحمد بن مُحمَّد بن زياد الأعرابيّ ؛ قَالَ : حدَّ ثنا أحمد بن عبد الجبار العطارديّ ؛ قَالَ : حدَّ ثنا يونسُ بن بكير ، عن مُحمَّد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عباسٍ ، عن عبد الله بن أبي سلمة ؛ قَالَ : بعث عبد الله بن عُمَرَ إلى عبد الله بن عباسٍ يسأله : هل رأى محمد سلمة ؛ قَالَ : بعث عبد الله بن عُمَرَ إلى عبد الله بن عباسٍ يسأله : هل رأى محمد سلمة ؛

١٠٩٣ - ١٠٩٤ - (٦٦٠) - (٢٦١) - إسناده ضعيف وفي متنه بعض النكارة

وأعل ابنُ الجوزي الحديث بابن إسحاق . وقال : «هذا حديث لا يصح» «العلل المتناهية» (١/ ٣٦٢). وبكر بن المتناهية » (١/ ٣٧) وأعله به البيهقي في «الأسماء والصفات» (٢/ ٣٦٢). وبكر بن سليم «مجهول» . وأعله البيهقي كذلك بالانقطاع فيه بين ابن عباس والراوي عنه . ولا يدري إن كان سمع من ابن عمر أم لا (التهذيب ٥/ ٣٤٣).

عبد الرحمل بن الحارث بن عبد الله بن عياش: مختلف فيه وثقه بعضهم ، وقال النسائي: «ليس بالقوي» ، وقال أجمد: «متروك الحديث» ، وقال أبو حاتم: «شيخ» ، و«ضعفه» ابن المديني ، وقال ابن معين: «صالح» . [التهذيب ٦ / ٢٠٥] . فهو وإن مشى أمره في أكثر ما يرويه ولكنه إذا انفرد بأصل كهذا لا يقبل منه ولا كرامة ، هذا مع جهالة محمد بن عباد بن آدم فإنه لم يوثقه سوى ابن حبان (٩/ ١٤) ، وقد قال فيه : «يغرب» . وأحمد بن عبد الجبار العطاردي : «ضعيف» كما قال الحافظ في (التقريب) . ويونس بن بكير : صدوق يخطيء . والحديث مختلف فيه على ابن إسحاق فتارة يرويه دون هذه الزيادة في كيفية الرؤية كما ذكره الحافظ في «الفتح» (٨/ ٤٧٤) وتارة بها وهو في حفظه بعض الضعف ومدلس وقد عنعن في بعض الطرق الصحيحة عنه . وصرح بالتحديث من طريق فيها ضعف كما عنين في بعض الطرق الصحيحة عنه . وصرح بالتحديث من طريق فيها ضعف كما على هذا الكتاب .

﴿ رَبُّهُ عَزُّ وَجُلُّ ؟ فَبَعَثُ إِلَيْهُ : أَنْ نَعْمَ قَلْمُ رَآهُ . فَرَدُّ رَسُولُهُ إِلَيْهُ ، فَقَالَ : فَكَيْفُ رَآهُ ؟ قَالَ : رَآهُ عَلَى كَرُسَى مَنْ ذَهِبٍ ، تَحْمَلُهُ أَرْبَعَةً مِنْ الْمُلائكَةَ : مَلَكُ فَي صُورَةٍ وَمُلِكُ فَي صُورَةٍ ثَوْرٍ ، وَمَلَكُ فَي صُورَةٍ نِسْرٍ فَي رَجُلٍ ، وَمَلَكُ فَي صُورَةٍ نِسْرٍ فَي رَجُلٍ ، وَمَلْكُ فَي صُورَةٍ نِسْرٍ فَي رَجْلِ ، وَمَلْكُ فَي صُورَةٍ نِسْرٍ فَي رَضْةٍ خَضَرَاءَ دُونَهُ فَرَاشٌ مَنْ ذَهْبٍ .

90 - ١٠٩٥ - حدّثنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حدّثنا مُحَمَّد بن عبّاد ؛ قَالَ : حدّثنى يعقوب عبّاد ؛ قَالَ : حدّثنى يعقوب ابن عبة بن المغيرة بن الأخنس ، عن عكرمة ، عن عبد الله بن عباسٍ ، أَنَّ رسولَ الله الله قولَ أَمَيَّة بن أبي الصلت الثقفيّ :

رَجُلٌ وَقَوْرٌ تَمَّتُ رِجْلِ يَمِينِهِ والنَّسْرُ للأُخْرَى وَلَيْثُ مُرَصَّدُ فقَالَ رسول اللَّه ﴿ ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ : « صَدَقَ » .

العطاردي ؛ قَالَ : حدّثنا أبو سعيد أحمد بن مُحَمَّد بن زياد ؛ قَالَ : حدَّثنا العطاردي ؛ قَالَ : حدَّثنا يونُس بنُ بكيرٍ ، عن ابن إسحاقَ ؛ قَالَ : حدَّثني يعقوبُ بنُ عتبةَ ، عن عكرمة ، عن ابن عباسٍ ؛ قَالَ : أَنشَدَ رسولُ اللَّه ﷺ من قولِ أُمَيَّةَ بن الصلت :

رَجُلَّ وثورٌ تحتَ رِجْلِ يمينه والنَّسْرُ للأخرى وليثُ مُرَصَّدُ فقَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « صدَقَ » .

۱۰۹۷ – [أثر ۲۳۵] – حدّثنا أبو جعفر مُحَمَّد بن الحسين الكوفتي الأشناني ؟ قَالَ : سمعتُ عباد بن منصور ؟ قَالَ : سمعتُ عِكْرِمَة وسُئِلَ : هن رأى محمدٌ ﴿ وَهُ عزّ وجلّ ؟ قَالَ : «نعم » . فما زال يقول : « رآه » ، حتى انقطع نَفَسُه .

#### ۱۰۹۰ ، ۱۰۹۱ – (۲۲۲) ، (۲۲۳) – إسناده ضعيف .

رواه أحمد ١/ ٢٥٦) وصححه الشيخ شاكر - في «تحقيق المسند» (٢٣١٤) وأعله شيخنا في «تخريج السنة» (٥٧٩) بعنعنة ابن إسحاق ، وكذا الهيثمي في (المجمع) (٨/ ١٢٧) . وجزم الحافظ في ترجمة أمية بن أبي الصلت من «الإصابة» أن النبي صدقه في بعض شعره .

١٠٩٧ - [٤٣٤] - أثر عكرمة: إسناده ضعيف.

فيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف . وعباد بن منصور تغير بأخرة وفيه ضعف ( تهذيب المزي ١٥٦/١٤) . ١٩٩٨ - (٦٦٤) - حَدَّثَنَا الفرياييّ ؛ قَالَ : حدَّثِنا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ عمر القوايرِيّ وإسْحاق بن راهويْه ؛ قالا : حَدَّثَنا معاذ بن هشام ؛ قَالَ : حدَّثِني أبي ، عن قتادةً ، عن أبي قِلابةً ، عن خالد بن اللجلاج ، عن عبد اللَّهِ بنِ عباسٍ ؛ قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّهِ نَا فَي قِلابةً ، عن خالد بن اللجلاج ، عن عبد اللَّهِ بنِ عباسٍ ؛ قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّهِ : « رأيت ربيّ عزَّ وجلَّ فقال : يا مُحَمَّد فيمَ يختصم الملاُ الأعلى ؟ قلت : ربِّ في الكفارات ؛ المشي على الأقدام إلى الجماعات ، وإسباغ الوضوء في المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فمن حافظ عليهن عاش بخير ، ومات بخيرٍ وكان من ذنوبه كيوم ولدتْه أُمَّه » .

ريحان بن سعيد ؛ قَالَ : حدَّثنا الفريابيّ ؛ قَالَ حدَّثنا أحمد بن إبراهيم ؛ قَالَ حدَّثنا ريحان بن سعيد ؛ قَالَ : حدَّثنا عباد بن منصور ، عن أيوب ، عن أبي قِلابة ، عن خالد بن اللجلاج ، أنَّ عبدَ اللَّهِ بن عباس حدثه ، أنَّ رَسُولَ اللَّه ﴿ فَقَالَ اللَّه عَدَا يومًا على أصحابه متبشرًا ( ) ، يعرفون في وجهه السرور ، فقَالَ لهم : « إن ربتي عزّ وجلِّ أتاني الليلة في أحسن صورة ؛ فقَالَ : يامحمد ، قلت : لبَيْكَ ربيّ وسَعْدَيك . قال : هل تعلمُ فيم يختصمُ الملاً الأعلى ؟ قلت : نعم ياربٌ ، يختصمُونَ في الكفارات :

۱۰۹۸ ، ۱۰۹۹ – (۲۲۶) ، (۲۲۵) – صحیح .

رواه الترمذي (٨/ ٣٦٢ – ح٣٣١ – ك: التفسير – من سورة (ص)) من الوجهين وقال عقب حديث قتادة: «حديث حسن غريب من هذا الوجه» ورواه أحمد (١/ ٣٦٨) وصححه الشيخ العلامة أحمد شاكر – رحمه الله – (ح ٤٨٤). وصححه شيخنا في «مختصر العلو» (ص ١١٩)، «وصحيح الترغيب» (٢٠٤)، «والإرواء» شيخنا في «مختصر العلو» (ص ١١٩)، «وصحيح الترغيب» (١/ ٤٣) وضعفه محمد ابن نصر المَرْوَزي في «تعظيم قدر الصلاة» بقوله: «هذا حديث اضطرب الرواة في إسناده، وليس يثبت عند أهل المعرفة» « النكت الظراف على تحفة الأشراف» (٤/ ٣٨٢). وله شاهد من حديث معاذ بن جبل مرفوعًا، وصححه الإمام البخاري وتلميذه الترمذي حيث سأله عنه «سنن الترمذي» (٨/ ٣٦٦). وقال أبو أحمد بن عدي: وهذا له طرق، ورأيت أحمد بن حنبل صحح هذه الرواية – يعني حديث معاذ وقال: «هذا أصحها». [تحفة الأشراف ٤/ ٣٨٣]. والصحيح أنها رؤية منامية معاذ وقال: «هذا أصحها». [تحفة الأشراف ٤/ ٣٨٣]. والصحيح أنها رؤية منامية جزء (اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى).

<sup>(\*)</sup> هكذا في (م) وفي (ت) « مستشرًا».

المشي على الأَقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات<sup>(١)</sup> ، فقَالَ : صدقت يا مُحَمَّد من فعل ذلك عاش بخير ، وكان من خطيئته كيوم ولدَّتْه أمَّه » .

الصوفي؛ قال : حدّثنا سليمان بن عمر الرقي؛ قال : حدَّثنا عيسى بن يونس؛ قال : حدَّثنا الأوزاعيُّ ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرٍ ؛ قال : سمعت خالد بن اللجلاج يحدث مكحولًا ، عن عبد الرحمن بن عايش ؛ قال : سمعت النبيُّ اللجلاج يحدث مكحولًا ، عن عبد الرحمن بن عايش ؛ قال : سمعت النبيُّ يقول : « رأيت ربي عزّ وجل في أحسن صورةٍ ، فقال لي : فيم يختصم الملأُ الأعلى ؟ يقول : « رأيت ربي عزّ النت أعلمُ أي ربي . قال : فيم يختصم الملأُ الأعلى ؟ قلتُ : أنت أعلم أي ربّ . فوضع كفه عزَّ وجلَّ بَيْنَ كَتِفي فعلمت ما في السماوات وما في الأرض ثم تلا : ﴿ وَكَذَلِكَ نُوى إِبْرَاهِيمَ مَلْكُوتَ السمَاوَاتِ والأَرضِ وليكونَ من الموقنين ﴾ . ثم قال لي : فيم يختصم الملأُ الأعلى يا مُحمَّد ؟ والجلوس في المساجِدِ خلف الصوات ، وإسباغ الوضوء في الشبرات . قال : والجلوس في المساجِدِ خلف الصوات ، وإسباغ الوضوء في الشبرات . قال : والجلوس في المساجِدِ خلف الصوات ، وإسباغ الوضوء في الشبرات . قال السلام ، والصلاة بالليل والناس نيام . قال : قل : اللهم إنيّ أسألك فعل الحسنات وقيم وترحَمنى ، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفّي وأنا غير مفتون . قالَ رسولُ الله ﴿ وَتَعَلَمُوهُنَّ فوالذى نفسي بقوم فتنة فتوفّي وأنا غير مفتون . قالَ رسولُ الله ﴿ وَتَعَلَمُوهُنَّ فوالذى نفسي بيده إنهُنَ لحقّ» .

٠ ٠ ١١ - (٢٦٦) - إسناده صحيح:

سليمان بن عمر الرقي هو ابن خالد بن الأقطع القرشي العامري ، قال ابن أبي حاتم : كتب عنه أبي بالرقة (٤/ ١٣١) ، والحديث رواه الترمذي (٨/ ٣٦٦) وقال عن حديث معاذ المشار إليه في التخريج السابق : إنه أصح من هذا ، وقال عنه البخاري : إأنه «غير محفوظ» . ورواه أحمد (٥/ ٣٧٨) . وتراجع رسالة «اختيار الأولى شرح حديث اختصام الملا الأعلى » للحافظ ابن رجب رحمه الله وقد أفاض الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في إثبات صحة هذه الرواية في «الإصابة» (١٦٦/٤) فلم يدع مجالاً لمعترض، ولا قولاً لمنتقد فجزاه الله خير الجزاء وغفر لنا وله .

<sup>(</sup>١) السَّبَرات: جمع سَبْره بسكون الباء، وهي شِدُّةُ البرد [النهاية لابن الأثير ٢/٣٣].

# باب ذكر ما فضل الله عزّ وجلٌ به نبيَّنا في الدنيا من الكرامات على جميع الأُنبياء عليهم الصلاة والسلامُ

جدّى ؛ قَالَ : حدّثنا موسى بن أعينَ ، عن عطاء بن الحسن الحرانيّ ؛ قَالَ حدّثنى جدّى ؛ قَالَ : حدّثنا موسى بن أعينَ ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي جعفرَ ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب رضى الله عنه ، عن النبيّ الله ؛ قَالَ : « أُعطيتُ خمْسًا لم يُعْطَهُنَّ أحدٌ قبلى : أُرسلتُ إلى الأبيض والأسود والأحمر ، وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا ، ونُصِرْت بالرعب ، وأحلّت لى الغنائم ولم تحلّ لأحد قبلى ، وأعطيت جوامع الكلم ﴾ .

البغوى؛ قَالَ: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم ؛ قَالَ: حدّثنا يحيى بن أبي بكيرٍ ؛ قَالَ: حدّثنا يحيى بن أبي بكيرٍ ؛ قَالَ: حدّثنا زهير بن مُحَمَّد عن عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل ، عن مُحَمَّد بن على بن الحنفية أنه سمع عليًا رضى الله عنه يقول : قَالَ رسول الله ﴿ قَالَ : ﴿ أَعَطِيتُ مَا لَم يُغُطَّ أَحدٌ من الأنبياء ﴾ . قلنا : ما هو يا رسول الله ؟ . قَالَ : ﴿ نُصِرْتُ بالرُّعْبِ ، وَعَمِلتُ مَفَاتِيحِ الأَرْضِ ، وسميتُ أحمد ، وجُعِلَ الترابُ لي طَهورًا ، وجُعلِتْ أَمَّتِي خيرَ الأَمْم ﴾ .

#### ١١٠١ - (٢٦٧) - صحيح - إسناده حسن

لأجل أبي جعفر الصادق فإنه: «حسن الحديث». وقد حسنه الهيثمي «المجمع» ( ٨/ ٢٥٨) ، وعطاء بن السائب: اختلط ولكنه لم ينفرد به بل الحديث له طرق عن علي منها الحديث الآتي وله شاهد رواه أحمد (٤/ ٢١٦) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. وأبي فر عند أحمد (٥/ ١٤٥) ، وأبي هريرة عند مُشلِم وغيره. ومن شاء المزيد من معرفة طرقه وشواهده فليراجع « الإرواء » (ح٢٨٥) .

١٩٠٢ - (٢٦٨) - صحيح - إسناده حسن .

عبد الله بن محمد بن عقيل : حسن الحديث .

زهير بن محمد هو الخراساني التميمي ثقة ، وهذا الحديث ليس من رواية الشاميين عنه فإنها غير مستقيمة .

ويحيى بن أبي بكير هو الكرماني كوفي الأصل – نزيل بغداد : ثقة روى له الجماعة . والحديث رواه أحمد (١/ ٩٨) ، وقال الهيثمي في «المجمع» (١/ ٢٦١): = الطَّريقى ؛ قَالَ : حدَّثنا ابنِ فضيل ، قال : حدَّثنا أبو القاسم أيضًا ؛ قَالَ : حدَّثنا أب المنذر الطَّريقى ؛ قَالَ : حدَّثنا ابنِ فضيل ، قال : حَدَّثنا أبو مالك الأشجعيّ ، عن ربعى بن خراش ، عن حِذيفة ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على الناس بثلاث : جُعلِت لنا الأرض كلُّها مسجدًا ، وجُعلت تربها لنا طهورًا ، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يُعْطَ أحدً منه قبلي ولا يعطى أحدٌ منه بعدى » .

ع ١١٠ - (٦٧٠) - وحد ثنا أبو مُحمَّد يحيى بن مُحمَّد بن صاعد ؟ قَالَ : حدَّننا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وهارون بن إسحاق الهمذانى ، قالا : حدَثنا ابن فضيل ، عن أبي مالكِ الأشجعي ، عن ربعى بن خراش ، عن حديفة بن اليمان رضى الله عنه ؟ قَالَ : قَالَ رسول الله على : « فصّلنا على الناس بثلاث : مجعلِت لنا الأرض مسجدًا ، ومجعِل تُرابُها لنا طهورًا إذا لم نجدِ الماء ، ومجعِلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يُعط منه أحد قبلي ولا أحدٌ بعدى » .

البغوى ؛ قَالَ : حدّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَة ؛ قَالَ : حدّثنا مُحَمَّد بن فضيل ، عن يزيد البغوى ؛ قَالَ : حدَّثنا مُحَمَّد بن فضيل ، عن يزيد البغوى ؛ قَالَ : حدَّثنا مُحَمَّد بن فضيل ، عن يزيد البغوى ؛ عن مجاهد ومقِسم ، عن ابن عباسٍ رضى الله عنهما ، عن النبي الله

<sup>= «</sup>رواه أحمد وفيه ابن عقيل وهو سييء الحفظ ، قال الترمذي : صدوق تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه وسمعت البخاري يقول : كان أحمد ، وإسحاق ، والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل .

قلت : فالحديث حسن اه . وقال أبو زرعة عن الحديث : وهذا عندي الصحيح » «العلل لابن أبي حاتم » (٢/ ٣٩٩) .

<sup>-</sup> محيح – (۱۲۰) – (۱۲۹) – محيح – صحيح –

رواه مُسْلِم ( ١/ ٣٧١- ح ٥٢٢، ك: المساجد) وليس عنده الخصلة الأخيرة وهي: «وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة ....»، ولكنه قال في روايته: «وذكر خصلة أخرى».

۱۱،۵ – (۲۷۱) – صحیح لغیره .

رجاله ثقات غير يزيد بن أبي زياد في حفظه شيء.

<sup>(\*)</sup> إلى هنا انتهىٰ المجلد الأول من النسخة (ت) واستكمال النص من النسخة (ك).

قَالَ: «أُعطيت خمسًا فلا أقول فخرًا: بُعِشْتُ إلى الأحمر والأسود، وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا، وأُحِلّ لى المغنم، ولا يُحلُّ لأحد قبلى، ونُصِرت بالرُّعب فهو يسير أمامي مسيرة شهر، وأعطيت (٠٠ الشفاعة فأخذتُها لأمتى وهي إن شاء الله نائلة لمن لم يشرك بالله عز وجلٌ ».

قَالَ: حَدَّثَنَا عِبد اللَّه بن مطيع ؟ قَالَ: حَدَّثَنَا عِبد اللَّه بن مطيع ؟ قَالَ: حَدَّثَنَا عِبد اللَّه بن مطيع ؟ قَالَ: حدَّثنا إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أنَّ رسولَ اللَّه عَلَى قَالَ: « فُصِّلَتُ على الأنبياء بسِتٌ : أُعطيتُ جوامع الكلِم ونُصِرتُ بالرُّعب ، وأُحلَّت لى الغنائم ، وجعلت لى الأرض طهورًا ومسجدًا ، وأُرسِلت إلى الخَلْقِ كَافَة ، ونحتِم بى النبيون » .

الله على الخسين بن حرب ؛ قَالَ : حدَّنا يزيد بن الحسين بن حرب ؛ قَالَ : حدَّنا سليمانُ أبو الأشعث أحمد بن المقدام ؛ قَالَ : حدَّنا يزيد بن زريع ؛ قَالَ : حدَّنا سليمانُ التيمي ، عن سيار ، عن أبي أمامة ، أنَّ نبي الله على قال : « إنَّ الله عزّ وجلَّ فصَّلني على الأنبياء ، أو قَالَ : أمَّتي على الأَمِم بأرْبَع : أرسلني إلى الناس كافة ، وجعل الأرض كلُها مسجدًا وطهورًا ، فأينما أَدْركَتِ الرَّجلَ من أُمَّتي الصلاةُ فإنه مسجده وعندَه طهورُه ، ونُصِرت بالرُّعب يسيرُ بين يدى مسيرة شهرٍ ، قذف في قلوب أعدائي وأحلت لى الغنائم » .

<sup>=</sup> روى له مُشلِم مقرونًا، وحسن بعض الأثمة حديثه.

رواه أحمد ( ١/ ٣٠٠)، وابن أبي شيبة ( ٦/ ٣٠٣)، حسنه الهيثمي في « المجمع » ( ٨/ ٢٥٨)، ويشهد له حديث أبي ذر المشار إليه آنفًا.

١١٠٦ - (٦٧٢) - صحيح رواه مسلم.

رواه مُشلِم (ح ٥٢٣) من حديث أبي هريرة .

وقد تقدم عند المصنف – رحمه الله ورواه غيره من هذا الوجه. «تحفة الأشراف» ( ١٣٩٧٧)، وانظر «صحيح البخاري» (الفتح – ح ١٩٦٨).

١١٠٧ - (٦٧٣) - صحيح الإسناد .

رواه الترمذي ٥/ ٣٧٢ - ح ١٥٥٣ - ك : السير - باب ٥) مختصرًا وقال : «حديث حسن صحيح» . وصححه شيخنا في « الإرواء » (١/ ٣١٦) . وعزاه للبيهقي (١/ ٢١٢) وغيره .

<sup>(</sup>م) إلى هنا انتهت النسخة (م).

تمَّ الجزء الثّانِي عشْرَ من كتابِ الشريعةِ بحمد اللَّه ومنّه وصلى اللَّه على محمد النبيّ الأُمنّ وآله وسلم تسليمًا كثيرًا يتلوه في الجزء الثالث عشرَ من الكتاب إن شاء اللَّه بابُ : ذكر دلائل النُبَوَّةِ مما شاهده الصحابة رضى اللَّه عنهم من النبي

وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا .

## بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين ربٌ يَسترْ ولا تُعَسَّر

يقول عمر بن إبراهيم عفى الله عنه: أنبأنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن مقبل الدثني غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين سنة عشرين وستمائة ؛ قَالَ: حدَّثنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن مُحَمَّد بن عبد الله بن مسعود بن سلمة البريهي ثم السكسكي رحمة الله عليه في مدينة أبّ في أيام من شهر ذي الحجة سنة ثماني وسبعين وخمسمائة ؛ قَالَ: أنبأنا الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر بن التبع بن فضيل رحمه الله ؛ قَالَ: أنبأنا الشيخ الفقيه أسعد بن خير بن يحيى بن عيسى بن ملامس رحمه الله عن أبيه خير بن يحيى ؛ قَالَ: حدَّثنا أبو بكر أحمد بن مُحَمَّد البزار المكي عن مُحَمَّد بن الحسين ، الآجري رحمة الله عليه .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه اللَّه :

باب ذكر دلائل النبوة تما شاهده الصحابة رضي الله عنهم من النبي الله عنهم من النبي الله الكريمُ

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين الآجرّي رحمه اللَّه :

حدّثنا الصلت بن مسعود الجحدريّ ؛ قَالَ : حدّثنا سهْل بن أسلم ؛ قَالَ حدّثنا يزيد حدّثنا الصلت بن مسعود الجحدريّ ؛ قَالَ : حدّثنا سهْل بن أسلم ؛ قَالَ حدّثنا يزيد ابن [ أبي ] (من منصور ، عن أنس بن مالك ؛ أنّ أبا طلحة أيصر رسولَ الله وهو عاصبٌ بطنه من الجوع بحجرٍ فخرج إلى أهله فقالَ : يا أمّ سُلَيم ، لو صنعتِ لرسولِ الله عاصبٌ بطنه من الجوع بحجرٍ ، فصنعت له شيئًا قد ذكره الصلتُ فانطلقتُ فدعوتُ رسولَ الله على فقالَ لأهل الصّفّةِ : « قوموا » . فقام الصلتُ فانطلقتُ فدعوتُ رسولَ الله على فقالَ لأهل الصّفّةِ : « قوموا » . فقام ثمانون رجلاً ، فقالَ أبو طلحة : يا رسول الله ؛ إنما هي خبزة شعير صنعتها لك فقالَ : « ادعُ بها » . فجاء بالجبزة فدعا عليها رسول الله على بالبركة فأكل رسول الله فقالَ : « ادعُ بها » . فجاء بالجبزة فدعا عليها رسول الله على وجماعة أصحابه حتى شبعوا ، وأكل أهل البيت حتى شبعوا وأهدَيْنا .

#### ۱۱۰۸ - (۱۷۴) - صحیح .

رواه الطبراني، (ولعله في «الزهد» له) (تهذيب الكمال (١٢ / ١٧٠) ذكره المزي السناده من طريق الفيض بن وثيق الثقفي ثنا سهل بن أسلم بنحوه . ورواه الترمذي (٧/ السناده من طريق الفيض بن وثيق الثقفي ثنا سهل بن أسلم بنحوه . ورواه الترمذي (١٠ الله مختصرًا، ولكن فيه بعض النكارة، ولعلها من سوء حفظ سيار هذا، فإن عنده ؛ وأن الصحابة شكوا إليه الجوع فرفعوا عن بطونهم عن حجر، ورفع النبي عن حجرين » وليس هذا في رواية الصلت هنا وهو أوثق لا سيما وقد تابعه الفيض كما سبق . وللحديث طريق أخرى أخرجها الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين ٢/ سبق . وللحديث طريق أخرى أخرجها أبو نعيم في ٥ دلائل النبوة» من طريق المامة بن زيد الليثي مطولًا وهو ضعيف (٣٢٣) فهذا يكفي في إثبات نكارة رواية سيار عند الترمذي ، وقد ضعفها شيخنا في «ضعيف الترمذي » (٤١٣) . وفي حكا الصواب «مدم بن ها بانه»

<sup>(\*)</sup> كذا في الأصل، ولعل الصواب «موسى بن هارون».

<sup>(\*\*)</sup> ليستّ في الأصل، وهي مثبتة في كتب الرجال.

١١٠٩ – (٦٧٥) – وحدَّثنا أبو بكر جعفر بن مُحَمَّد الفريابيِّ ؛ قَالَ : حدَّثنا قُتَيْبَة بن سعيد ، عن مالك بن أنس ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ؛ أنَّه سمع أنسَ بن مالك ؛ قَالَ : قَالَ أبو طلَّحة لأمِّ شُلِّيم : لقد سمعت صوت رسول اللَّه ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ ضعيفًا أعرف فيه الجوع، فهل عندكِ من شيءٍ ؟ . قالت : نعم . فأخرجت أقراصًا من شعيرِ ثم أخذت خمارًا لَها فَلَقَّتِ الخبرَ بنصِفه ورداء تبين بنصفه ثم أرسلتْني إلى رسول الله ﴿ فَالَ : فَذَهبت فوجدتُ رسولَ اللَّه ﴿ فَيْكُ فِي المسجد ومُعهُ النَّاسُ فَقَمْتُ عَلَيْهِم فَقُالَ رسول اللَّه ﴿ أَبُو طَلْحَةُ أُرسَلُكُ ؟ » . فقلت : نعم . فقَالَ رسولُ اللَّهُ الله على معه : « قُوموا » . قَالَ : فانطلق ، وانطلقتُ بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأُحبرته ، فقالَ أبو طلحة : يا أمَّ سُليم ، قد جاء رسولُ الله ﴿ وليس عندنا من الطِّعام مانطعمهم ، فقالت : اللَّهُ ورسولُه أعلم . فانطلق أبو طلحة حتى لقِيَ رسول اللَّه ﴿ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَأَبُو طُلَّحَةً حَتَّى دُخَلًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ ﴿ وَهُلَّمِّي اللَّهِ عَلَيْكُ : ﴿ هُلُّمِّي يا أُمَّ سُليم ، ما عندكِ ؟ » . فأتت بذلك الخبرِ فأمَرَ به رسولُ اللَّه ﴿ فَتُ ۖ ، وعصرت أمُّ سُليم عَكَّةً لها فأدَمَتْه فقَالَ فيه رسولُ اللَّه عِلَيْ ما شاء اللَّه أَن يقول ثم قَالَ : « ائذُن لعشَرةٍ » . فأذِن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قَالَ : « ائذُن لعشرة ». [ فأكلوا حتى شبعوا ثم قال « ائذن لعشره ] ( ) فأكل القوم حتى شبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجلًا .

<sup>«</sup> مختصر الشمائل » (ح١١٧) وقد ضعفه الترمذي نفسه بقوله: «حديث غريب من حديث أبي طلحة ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه ». وثما يشهد للحديث ما جاء من حديث أبي هريرة أنه عليه السلام «كان يربط الحجر على بطنه من الغرث » وحديث جابر ابن عبد الله أنه عليه السلام «كان يوم الخندق واضعًا حجرًا على بطنه يقيم به صلبه من الجوع » ولا تخلو أسانيدها من مقال . انظر تخريجها في «الصحيحة » والتمهيد » لابن عبد البر (١/ ٢٩٢)

هذا وإن أصل الحديث في الصحيح دون « وضع الحجر » كما يأتي في الذي يليه . تنبيه : حديث الترمذي في « التحفة » من مسند أبي طلحة زيد بن سهل - برقم (٣٧٧٣). .

١١٠٩ - (٦٧٥) - صحيح - متفق عليه

رواه البخاري (٦/ ٦٧٨ - ح٣٥٧٨ - ك : المناقب - باب ٢٥) ، ومسلم (٣/ ١٦١ - ح ٢٠٤٠ - ك : الأشربة باب ٢٠) والترمذي (٩/ ٢٤٩ - ح٣٦٣٥ - = (٥) زيادة من النسخة (ك).

رَخَلَفِ ] (\*) ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد الأعلى [عن] (\*\*) سعيد الجريري ، عن أبي الورد ، عن أبي محمد الحضرميّ ، عن أبي أيوَّب الأنصاري ؛ قَالَ : صنعتُ لرسول الله عن أبي محمد الحضرميّ ، عن أبي أيوَّب الأنصاري ؛ قَالَ : صنعتُ لرسول الله ولا ي بكر رضي الله عنه طعامًا قدْرَ مايكفيهما فأتيتُهما به فقالَ رسول الله عندي شيءٌ أزيدُه ؛ قَالَ : فضلٌ ذلك على ، ما عندي شيءٌ أزيدُه ؛ قالَ : فكأنيّ تثاقلتُ ، فقالَ : ﴿ اذهب وادعُ لي ثلاثين رجلاً من أشراف الأنصار » . فاكانيّ تثاقلتُ ، فقالَ : ﴿ المُعموا » . فأكلوا حتى صدروا ، ثم شهدوا أنه رسول الله ثم بايعوه قبل أن يخرجوا ، ثم قالَ : ﴿ اذهب بالشلائين ؛ قالَ : ﴿ قالَ : ﴿ فقال » رسول الله ﴿ فالله الله الله الله عنه عنه المنتين أجودُ منى بالشلائين ؟ قالَ : ﴿ قالَ : ﴿ فقال » رسول الله فاله فال : ﴿ اذهب فادعُ لي تِسْعِينَ من الأنصار » . قالَ : فلأنّا أجودُ مِنى بالتسمين منى بالستين فادعُ لي تِسْعِينَ من الأنصار » . قالَ : فلأنّا أجودُ مِنى بالتسمين منى بالستين فادعُ لي تِسْعِينَ من الأنصار » . قالَ : فلأنّا أجودُ مِنى بالتسمين منى بالستين فادعُ لي تِسْعِينَ من الأنصار » . قالَ : فلأنّا أجودُ مِنى بالتسمين منى بالستين والثلاثين ، فدعوتهم فأكلوا حتى صدروا ، ثم شهدوا أنه رسول الله وبايعوه قبل أن يخرجوا ؛ قالَ : فأكل من طعامي مائة وثمانون رجلاً كلّهم من الأنصار .

١١١١ - (٦٧٧) - وحدَّثنا الفريابيّ ؛ قَالَ : حدّثنا عبيد اللَّه بن عمر.

<sup>=</sup> ك: المناقب - باب ١١) ، وعزاه في « التحفة » (٢٠٠) للنسائي في « الكبرى » من طرق عن مالك به . ورواه أحمد (٣/ ٢١٨ ، ٢٣٢) . ينظر فوائد الحديث في « الفتح » ، و« التمهيد » لابن عبد البر (١/ ٢٨٩)

۱۱۱۰ - (۱۷۲) - إسناده ضعيف.

رواه الطبراني ( ٤/ ١٨٥- ح ٤٠٩٠) من طريق عبد الأعلى به، وأبو نعيم في ( دلائل النبوة » ( ح ٣٣٤) من طريق الفريابي به.

ورواه أبن عبد البر في «التمهيد» ( ١/ ٢٩٤) وغيرهم، وفيه أبو محمد الحضرمي، قال عنه الحافظ: قيل هو أفلح مولى أبي أيوب وإلا فهو «مجهول». وقريب منه في الجهالة أبو الورد بن ثمامة، قال عنه الحافظ: «مقبول» يعني عند المتابعة وإلا فهو لين وقال الهيثمي في «المجمع» ( ٨/ ٣٠٣): «رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه». وسعيد هو ابن إياس الجريري

<sup>(</sup>ه) في الأصل خالد، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>هـُ فَي الأصلُّ ( بن) ، والصواب ما أثبتناه .

١١١١ - (٦٧٧) - إسناده صحيح على شرط الشيخين.

القواريري ؛ قَالَ : حدّثنا يزيد بن هارون ؛ قَالَ : أُنبأنا سليمان التيميّ ، عن أبي العلاء ، عن سمرة بن مجندب ؛ أنَّ النبيَّ ﴿ أُتي بقصعة فيها لحمّ فتعاقبوها من غدوة إلى الظهر ، يقوم قومٌ ويقعد آخرون ؛ قَالَ : فقيل لسمّرة : هل كانت تُمدّ ؟ قَالَ : فمين أيِّ شيءٍ تعجب ؟ ما كانت تُمد إلا من هاهنا . وأشار إلى السماء .

قَالَ : حدّثنا هشامُ بنُ عمّارِ ، قال : حدَّثنا الوليد بن مسلم ؛ قَالَ : حدّثنا الأوزاعيُّ عن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزوميّ ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاريّ ، عن أبيه ؛ قَالَ : كُنّا مع رسولِ الله في غزوة فأصابتِ الناس مخمصة ، فاستأذنوا رسول الله في في نحرِ بعض ظهروهم ، وقالوا : يبلغنا الله عزّ وجلٌ به ، فقالَ عمر رضي الله عنه : كيف بنا إذا لقينا عدّونا رجالًا ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقية أزوادهم فتجمعها ثم تدعو فيها بالبركة ، فإن الله عزّ وجلٌ سيبلغنا بدعوتك أو يُتارِك لنا في دعوتك ، فدعاهم رسول الله في المؤتية أزوداهم فجاءوا به ، يجيء الرجلُ بالحثية من الطعام وفوق ذلك ؛ قالَ : فكان أعلاهم الذي جاء الصاع من التمر فجمعه على نطع ثم دعا الناسَ بأوعِيتهم فما يقي في الجيش وعاء إلا مَلاهُ وبقي مثله ، فضحك رسولَ الله في حتى بَدَتْ نواجِذُه وقالَ : «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسولُ الله ، وأشهد عند الله عزّ وجلّ لا يلقى الله عزّ وجلٌّ عبدٌ مؤمن بهما إلاً حجبتاه عن النار يوم القيامة » .

<sup>=</sup> رواه الترمذي ( ٩/ ٢٤٦- ح ٣٦٢٩ ك : المناقب - باب (٧)) وعزاه المزي للنسائي في «الكبرى» «التحفة » (٣٦٦٤) وقال الترمذي عنه : «حديث حسن صحيح)، وصححه شيخنا العلامة الألباني في «صحيح سنن الترمذي» ( ٢٨٦٦). ١١١٧ - (٣٧٨) - صحيح - إسناده فيه ضعف.

هشام بن عمار في حفظه شيء وهو من رجال البخاري حسن الحديث، والوليد بن مُشلِم مدلس وقد صرح بالتحديث، وتابعهما سويد بن نصر عن ابن المبارك عن الأوزاعي عند النسائي في «عمل اليوم والليلة»، والمطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي وإن كان مدلسًا كثير التدليس إلا أنه صرح بالتحديث من عبد الرحمٰن بن أبي عمرة عند انسائي أيضًا فصح الحديث، ولله الحمد (تحقة الأشراف) أبي عمرة عند انسائي أيضًا فصح الحديث، ولله الحمد (تحقة الأشراف).

حدثنا أبو هشام الرفاعي ؟ قال : حدثنا حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي حدثنا أبو هشام الرفاعي ؟ قال : حدثنا حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ؟ قال : شكونا إلى رسول الله في الجوع ؟ فقال : « اجمعوا أزوادكم » فجعل الرجل يجيئ بالحفنة من التمر ، وبالحفنة من السويق ، وطرحوا الأنطاع والعباء - أو قال : الأكسية - فوضع في يده عليها ، ثم قال : « كلوا » فأكلنا حتى شبعنا وأخذنا في مزاودنا ، ثم قال : « أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ؛ من جاء بهما غير شاك فيهما دخل الجنة ».

العلاء (٦٨٠) – حَدَّثَنا ابن صاعد أيضاً قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال : حدثني يحيى بن سليم قال : أخبرني عبد اللَّه بن خثيم قال : سمعت أبا الطفيل يقول : سمعت ابن عباس يقول : لما نزل رسول اللَّه ﴿ مُواَلًا فَي صلح قريش بلغه أن قريشاً تقول : ما يتتابع أصحاب محمد هزلاً وضعفاً ؛ فقالوا : يا

١١١٣ - (٦٧٩) - صحيح لغيره - في سنده ضعف.

رواه مسلم (١/٥٥- ح٢٧) من طريق أبي صالح به نحوه ، ورواه من طريق أبي معاوية عن الأعمش نحوه برقم(٢٨) ، ورواه أحمد (٢١/٢) وفي سنده ضعف . وله شاهد من حديث سلمة رضي الله عنه ، أخرجه البخاري :( ٢٩٨٢،٢٤٨٤)

قُلت : طريق المصنف فيه أبو هشام الرفاعي وفيه ضعف - تقدم مراراً- ولكنه توبع عليه كما عند مسلم وغيره .

۱۱۱٤ - (۱۸۰) - إسناده حسن - رجاله رجال مسلم

رواه أحمد (٣٠٥/١) من طريق محمد بن الصباح ثنا إسماعيل بن زكريا عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به نحوه .

وقال الهيثمي: "أرواه أحمد وهو في الصحيح باختصار، ورجال أحمد رجال الصحيح" (المجمع ٢٧٨/٣) ؛ ينظر "مختصر البخاري" لشيخنا الألباني - حفظه الله- (٣٨٢/١) .

<sup>(</sup>١) - يعني ; مر الظهران ,

رسول الله لو انتحرنا من ظهرنا ؛ فأكلنا من لحومها وشحومها أصبحنا غداً إذا غدونا على القوم وبنا جَمام (١) ؛ فقال : « لا ولكن ايتوني بفضل أزوادكم » فبسطوا أنطاعاً (١) فصبوا عليها ما فضل من أزوادهم ؛ فدعا لهم فيها بالبركة ؛ فأكلوا حتى تضلعوا شبعاً، ثم كفتوا (١) ما فضل من فضول أزوادهم في مجريهم (١) .

أبي عمر العدني ؟ قال : حدثنا محمد بن فضيل ، عن عبد الواحد بن أيمن ، عن أبي عمر العدني ؟ قال : حدثنا محمد بن فضيل ، عن عبد الواحد بن أيمن ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله قال : لما حفر في الجندق أصاب المسلمين جهد وجوع شديد حتى ربط رسول الله في على بطنه صخرة من الجوع ؟ قال جابر : فانطلقت إلى أهلي فذبحت عَنَاقاً (٥) كانت عندي ، وقلت لأهلي : أعند كم دقيق ؟ قالوا : عندنا أمداد أن من دقيق شعير . قال : فأمرتهم فخبزوه وصنعوا طعامهم ، ثم أتيت النبي فقلت : يا رسول الله إني صنعت لك ولنفر من أصحابك طعاماً ؛ فقال : « انطلق فهيئ طعامك حتى آتيك » قال : ففعلت . قال : ثم جاء النبي في والجيش جميعاً . قال : فقلت : يا رسول الله إني رسول الله إنما هي عَناق صنعتها وشيء من دقيق والجيش جميعاً . قال : فقلت : يا رسول الله إنما هي عَناق صنعتها وشيء من دقيق

رواه مسلم (١٦١٠/٣ - ح٢٠٣٩) من طريق أخرى عن سعيد بن ميناء قال : سمعت جابر بن عبد الله فذكر نحوه مرفوعاً ؛ وفيه : أن الجيش كان ألفاً.

ومسلم من طریق أخرى عن جابر . رواه البخاري ومسلم من طریق أخرى عن جابر . رواه البخاري (۲۸۱) – صحیح – رواه البخاري (۲۹) من طریق خلاد بن یحیی ثنا عبد الواحد بن أیمن بنحوه ، ورواه أحمد (۳۰۰/۳) ، (۳۰۱/۳) من طریق و کیع ثنا عبد الواحد به مختصراً .

<sup>(</sup>١) – الجمام : هي الراحة والشبع ، والري .(النهاية ٢٠١/١) .

<sup>(</sup>٢) - الأنطاع : جمع نطع : وهو بساط من أديم - الجلد- (القاموس/ص٩٩١) .

<sup>(</sup>٣) - كَفَتَ : جَمَعَ ، وضم وقبض (القاموس/ص٢٠٣) .

 <sup>(</sup>٤) - الجيراب : المزود أو الوعاء (القاموس/ص٨٥) .

<sup>(</sup>د) - العناق : هي الأنثى من أولاد المعز مانم يتم له سنة (النهاية- ٣١١/٣) .

<sup>(</sup>٦) - أمداد : جمّع مدُّ ؛ والمدُّ مقدر بأن يمدُّ الرجلُ يديه فيملأ كفيه طعاماً (النهاية/٤) . (٣٠٨) .

شعير لك ولنفر من أصحابك. قال: فدعا بالقصعة وقال: (ائدم (١) فيها». قال: ففعلت ثم ذكر عليه اسم الله عز وجل ودعا بالبركة ثم قال: (أدخل علي عشرة ». ففعلت حتى إذا طعموا وشبعوا ثم خرجوا قال: (أدخل علي عشرة أخر». ففعلت حتى إذا شبعوا أدخلت عشرة آخرين حتى شبع الجيش جميعاً وإن الطعام نحو مماكان.

قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ؟ قال: حدثنا جعفر بن سليمان ؟ قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ؟ قال: حدثنا جعفر بن سليمان ؟ قال: حدثنا الجعد أبو عثمان ، عن أنس بن مالك ، عن جابر بن عبد الله ؟ قال: شكى الناس إلى رسول الله الله العطش. قال: فدعا بغس (٢) ، ودعا بماء فصبه فيه، ثم وضع رسول الله الله العلم العمل ثم قال: « استقوا » فرأيت العيون تنبع من بين أصابع رسول الله الله الله العلم .

١١١٧ - (٦٨٣) - أنبأنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي ؛ قال : حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ؛ قال : حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ؛ قال :

#### ١١١٦ – (١٨٢) – حسن الإسناد – رجاله رجال مسلم .

رواه أحمد (٣٤٣/٣) مِن طريق سيار بن حاتم ثنا جعفر بن سليمان به .

وقد أخرجاه من طريق أخرى عن جابر بمعناه ، رواه البخاري (ح٣٥٦) ، ومسلم (١٨٥٦) مختصرًا . ينظر "تحفة الأشراف" (٢٢٤٢) ، و"الشمائل" لابن كثير (ص٢٠٥) .

#### ۱۱۱۷ - (۱۸۳) - صحیح - متفق علیه .

رواه البخاري (٣٥٧٢) ، ومسلم (ح٢٢٧٩) كلاهما من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به .

وله طريق عن أنس أخرجاها أيضًا . والحديث في "الشمائل" لابن كثير (ص١٩٨) ، (ص٠٠٠) .

<sup>(</sup>١) - الإدام: والأدم بالضم: ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان. (النهاية ٢١/١).

<sup>(</sup>٢) - العُسُّ : القدح الكبير ، وجمعه : عِساسٌ ، وأعساس. (النهاية : ٢٣٦/٣) .

حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ؛ قال : أتي النبي و إناء فيه ماء ما يغمر أصابعه أو لا يكاد يغمر (١) أصابعه - شك سعيد- فجعلوا يتوضوؤن، وجعل الماء ينبع من بين أصابعه ؛ قال : فقلنا لأنس : كم كنتم ؟ قال : زهاء (٢) ثلاثمائة .

ابن عمر - يعني محمداً العدني - قال: ثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقريء أبي عمر - يعني محمداً العدني - قال: ثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقريء قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنغم من أهل مصر [حدثنا زياد بن نعيم] (\*) الحضرمي قال سمعت زياد بن الحارث الصدائي صاحب رسول الله الله يحدث قال: أتيت النبي في بعض أسفاره فنزل رسول الله في منزلاً حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز ثم انصرف إليّ وقد تلاحق أصحابه فقال: « هل من ماء يا أخاصداء » قلت: لا إلا شيء قليل لا يكفيك فقال: « اجعله في إناء ثم ائتني به »

#### ١١١٨ - (٦٨٤) - ضعيف الإسناد .

رواه الترمذي (ح٩٩ - شاكر) ، وقال الترمذي : "إنما نعرفه من حديث الإفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث ، ضعفه يحيى القطان وغيره ، وقال أحمد : لا أكتب حديث الإفريقي ، قال : - أي الترمذي- ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ، ويقول : هو مقارب الحديث" أ . ه .

ورواه أبو داود (۱۳۹/۱- ح۱۵) ، وابن ماجه (۲۳۷/۱- ح۷۱۷) ، ورواه أحمد (۱۲۹/٤) كلهم من طريق الأفريقي به مختصراً

ورواه البيهقي (٣٨١/١) ، ورواه الطبراني (٣٨٦/٥ - ٥٢٨٥) مطولاً .

وضعفه ابن عبد البر في "التمهيد" ((-1770)) ((-1770)) (التمهيد (-770)) وضعفه البغري وشيخنا في "الضعيفة" ((-70)) وضعفه البغري وشيخنا في "الضعيفة" ((-70)) وضعفه الهيشمي بقوله: "فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف وقد وثقه أحمد بن صالح" ((-700)) .

(ه) ساقطة من الأصل ، وقد وقع فيه بعض الخطأ ؛ كانت هكذا (ابن أنعم الحضرمي من أهل مصر) ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>١) - لا يغمر: لايغطيها (حاشية صحيح مسلم/٤/٢٨٣)

<sup>(</sup>٢) - زهاء: أي قدر ثلاثمائة (النهاية ٣٢٣/٢).

فأتيته به فوضع كفه في الإناء فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عيناً تفور فقال :  $\alpha$  لولا أني أستحيي من ربي عز وجل يا أخا صداء لسقينا واستقينا ، ناد في أصحابي من له حاجة في الماء  $\alpha$  فناديت فيهم فأخذ من أراد منهم .

البغوي قال: حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم البغوي قال: حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا يزيد بن أبي منصور، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: أُصبت بثلاث: عبوت النبي وكنت صويحبه وخويدمه، وبقتل عثمان رحمة الله عليه، والمزودة وما المزودة ؟! قالوا: يا أبا هريرة وما المزودة. قال: كنا مع رسول الله في فأصاب الناس مخمصة (۱) قال: فقال لي رسول الله في : « يا أبا هريرة هل من شيء؟ » قلت: "نعم شيء من تمر في مزود" قال: « فأتيني به » فأتيته به فأدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ثم قال: « ادع لي عشرة » فدعوت له عشرة ، فأكلوا حتى شبعوا ثم قبضة فبسطها ثم قال: « ادع لي عشرة » فدعوت له عشرة ، فأكلوا حتى شبعوا ثم

١١١٩ - (٥٨٥) - إسناده لا بأس به - أو صحيح .

رواه البيهقي في "دلائل النبوة" (١١٠/٦) من طريقين عن سهل بن أسلم العدوي عن يزيد بن أبي منصور به

فإن أبا منصّور هو الأزدي الفارسي ذكره الحافظ في "الإصابة" (١٨٢/٧) من أصحاب "القسم الأول".

وعبد العزيز بن مسلم هو: القَسْمَلي: "ثقة من رجال الشيخين" ، وعبيد الله بن محمد العيشي هو: عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر التيمي ابن عائشة ، نسبة إلى عائشة بنت طلحة فإنه من ذريتها: "ثقة جواد" كما قال الحافظ في "التقريب".

والحديث له بعض شاهد من رواية أخرى لأبي هريرة أخرجها أيضاً البيهقي في "دلائل النبوة" (١١٠/٦) وإسنادها لا بأس به ، قال عنه الحافظ الذهبي : "هذا حديث غريب تفرد به سهل بن زياد وهو صالح إن شاء الله" "سير أعلام النبلاء" (٢٣٢/٢) . وقد ذكر طرق «مزود أبي هريرة» الحافظ ابن كثير في "الشمائل" (ص٥٤٥) .

<sup>(</sup>١) - المخمصة : الجوع .

أدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ثم قال: ( الدع لي عشرة » فدعوت له عشرة فأكلوا حتى شبعوا ، فما زال يصنع ذلك حتى أكل الجيش كلهم وشبعوا ، ثم قال لي: « خذ ما جئت به وأدخل يدك وأقبضه ولا تكته » قال أبو هريرة : فقبضت على أكثر مما جئت به ، قال أبو هريرة : ألا أحدثكم عما أكلت منه ؟ أكلت حياة رسول الله عا جئت به ، وأكلت حياة أبي بكر رضي الله عنه وأطعمت ، وحياة عمر رضي الله عنه وأطعمت ، وحياة عمر رضي الله عنه وأطعمت ، وحياة عثمان رضي الله عنه وأطعمت ، فلما قتل عثمان رضي الله عنه انتهب مني فذهب المزود .

حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ؛ قال : حدثني أبي قال : حدثنا عمر بن ذر حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ؛ قال : حدثني أبي قال : حدثنا عمر بن ذر قال : أخبرنا مجاهد ، عن أبي هريرة قال : والذي لا إله غيره إن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ، وإن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع ، ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه ؛ فمر بي أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل ما أسأله عنها إلا ليستتبعني (۱۱ ؛ فمر ولم يفعل ، ثم مر بي أبو القاسم في فعرف ما في نفسي وما في وجهي ؛ فتبسم ثم قال : « أبا هر مر ي أبو القاسم في فعرف ما في نفسي وما في وجهي ؛ فتبسم ثم قال : « أبا هر الحق » فاتبعته ؛ فدخل فأذن لي فوجد في لبناً في قدح فقال لأهله : « من أين لكم هذا اللبن ؟ » قالوا : أهداه لك فلان أو آل فلان فقال لي : « يا أبا هريرة انطلق إلى أهل الصفة فادعهم » قال : فأحزنني ذلك ، وأهل الصفة أضياف الإسلام ، لا يأوون إلى أهل ولا مال ، إذا جاءت صدقة أرسل بها إليهم ولم يذر منها شيئاً ، وإذا جاءته هدية أرسل إليهم فلم يأورساله إياي ،

١١٢٠ - (٦٨٦) - صحيح - رواه البخاري.

رواه البخاري (٢٨٦/١١ - ح٦٤٥٢) . رواه أحمد (٥١٥/٢) ، والترمذي (١٧٧/٧ - ح ١٧٧/٧) ، كلهم من طريق عمر بن ذر به وقال : "هذا حديث حسن صحيح" .

<sup>(</sup>١) - أي يطلب مني أن أتبعه ليطعمني (فتح الباري ٢٨٦/١١) .

وقلت : كنت أرجو أن أشرب من هذا اللبن شربة اتغذى بها ؛ قما يغني هذا اللبن من أُهل الصفة ، وأنا الرسول فإذا جاءُوا أمرني وكنت أعطيهم (\*) قال : ولم يكن من طاعة اللَّه ومن طاعة رسوله بد ، فانطلقت إليهم فدعوتهم فأقبلوا ، استأذنوا ؛ فأذن لهم ؛ فأخذوا مجالسهم من البيت ؛ فقال : « أي أبا هر » قلت : لبيك يا رسول الله قال : « قم فأعطهم » قال : فأخذت القدح أعطي الرجل فيشرب حتى يروى ، ثم يرده إليّ ، ثم أعطي الآخرِ ، فيشرب حتى يروى ، ثم يرده إليّ ، حتى رُوي جميع فنظر إلى فتبسم. وقال: « أبا هر » قلت: لبيك يا رسول الله قال: « اقعد فاشرب ، فقعدت فشربت وقال : « اشرب » فشربت وقال : « اشرب » فشربت فما زال يقول : « اشرب » وأشرب حتى قلت : والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكًا . قال : فرددت إليه الإناء فسمى وحمد اللَّه وشرب منه .

١١٢١ - (٦٨٧) - وحَدَّثَنا أبو محمد بن صاعد ؛ قال : حدثنا محمد بن عوف بن الله الطائي الحمصي ؟ قال : حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار ؛ قال : حدثنا محمد بن مهاجر ، عن عروة بن رُويم . أنه ذَكِر له أنْ ثوبان مولى رسول اللَّه ﷺ قال : نزل بنا ضيف بدوي فجلس به رسول اللَّه ﷺ أمام بيوته ؛ فجعل يسأله عن الناس كيف فرحهم بالإسلام وكيف حزنهم في الصلاة ؟ فما زال يخبره من ذلك بالذي يسره حتى رأيت وجه رسول الله نضرًا ، حتى إذا انتفخ النهار، وحان أكل الطعام أن يؤكلِ، دعاني فأشار إليّ مستخفيًا لا يألوا أن « اثت بيت عائشة » - رضي الله عنها - فأخبرها أن لرسول الله عنها قالت : "والذي

<sup>(\*)</sup> في الأصل (أعاظيهم) والتصويب من "الفتح". ١٩٢١ - (٦٨٧) - رجاله ثقات - وفيه انقطاع .

فإنه لا يدري من الذي ذكر حديث ثوبان لعروة بن رويم ، وإن عامة أحاديثه مراسيل كما قال أبو حاتم وغيره (التهذيب) ، وفيه أنه أرسل عن ثوبان (جامع التحصيل/ ص٢٣٦) ، ومحمد بن مهاجر هو الأنصاري : "ثقة" .

<sup>( \*\*)</sup> في الأصل (عن) والصواب ما أثبت .

بعثك بالهدى ودين الحق ما أصبح في بيتنا شيء يأكله أحد من الناس". فردنى إلى نسائه كلهن يعتذرن بما اعتذرت به عائشة رضي الله عنها ، حتى رأيت لون رسول اللَّه ﷺ كُسِف، وكان البدوي عاقلًا ففطن، فما زال البدوي يعارض رسول اللَّه ﴿ عَنَّى قَالَ : إِنَا أَهُلُ البادية مَعَانُونَ فِي زَمَانِنَا لَسَنَا كَأَهُلُ الْحَضْر ، إنما يكفي أحدنا القبضة من التمر يشرب عليها أو الشربة من اللبن فذلك الخصب ؟ فمرت عند ذلك عنز لنا قد احتلبت ؟ كنا نسميها ثمراء فدعا بها رسول الله عنه باسمها وقال : « ثمرا ثمرا » ؛ فأقبلت إليه تحمحم فأخذ برجلها ومسح ضرعها وقال : « ِ باسم الله » فحفلت ؛ فدعاني بمحلب لنا ؛ فأتيته به ؛ فحلب وقال : «باسم الله فملأه » ، ثم قال : « ادفع باسم الله » فدفعت إلى الضيف فشرب منه شربة ضخمة ثم أراد أن يضعه فقال له رسول اللَّه ١١٥ : « عد ، فعاد ، ثم أراد أن يضعه فقال له رسول اللَّه : « عله » فكرر حتى امتلأ وشرب ما شاء اللَّه ، ثم حلب فيه وقال : « باسم الله » وملأه ثم قال : « أبلغ هذا عائشة فلتشرب منه ما بدا لها » ثم رجعت إليه فحلب فيه وقال : « باسم الله » فملأه ثم أرسلني إلى نسائه كلما شربت امرأة ردني إلى الأخرى وقال: « باسم الله » حتى ردهن ( ) كلهن ، ثم رددت إليه وقال : « باسم الله » وقال : « ارفع إلي » فرفعته فقال : « باسم الله » فشرب ما شاء اللَّه ثم أعطاني ، فلم آلُ أن أضع شفتي على درج القدح فشربت شرابًا أحلى من العسل وأطيب من المسك وقال : « اللهم ؛ بارك الأهلها فيها » .

۲۸۸ – (۲۸۸) – وحَدَّثَنا ابن صاعد ؛ قال : حدثنا يوسف بن موسى

۱۱۲۲ - (۱۸۸) - صحیح لغیره .

رواه أحمد (٨/٦) وابن سعد (٣٩٣/١) ، والطبراني (٣٢٥/١ - ح ٩٧٠) من طريق حماد به . وفيه عبد الرحمن بن أبي رافع : قال الذهبي : "عنه حماد بن سلمة فقط ، قال ابن معين : صالح" (الكاشف ١٦٣/٢) . وقال عنه الحافظ : "مقبول" أي عن المتابعة ، وقد توبع هنا كما يأتي ، وسلمى عمة عبد الرحمن : "مقبولة" كما قال الحافظ . ورواه أحمد (٣٩٢/٦) من طريق أبي جعفر الرازي عن شرحبيل عن أبي رافع بنحوه مطولاً .

<sup>(</sup>ه) في الأصل (بدعن)، والصواب ما أثبت.

القطان ؟ قال : حدثنا العلاء بن عبد الجبار ؟ قال : حدثنا حماد بن سلمة

١١٢٣ - (٦٨٩) - وحَدَّثَنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد ؛ قال :
 حدثنا ابن أبي عمر - يعني محمداً العدني - قال : حدثنا حسين بن علي الجعفي ؛

ورواه الطبراني (ح٩٦٩) من طريق يحيى الحماني ثنا عبد العزيز بن محمد عن فائد مولى عبادل عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع بنحوه ، ومن طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيراً حدثه أن الحسن بن على بن أبي رافع حدثه عن أبي رافع به (٩٦٥) . وله بن (٩٦٤) ، وله طريق أخرى عن الحسن بن على بن أبي رافع به (٩٦٥) . وله شاهد من حديث أبي عبيد رواه الترمذي في "الشمائل" ، وأحمد (٤٨٤/٣) وفيه شهر بن حوشب وهو : "حسن في الشواهد" ، وبقية رجاله ثقات ، وقد صححه لغيره شيخنا في "مختصر الشمائل المحمدية" (ح١٤٣) .

وله شاهد آخر من رواية أبي هريرة مرفوعاً بمعناه أخرجه أحمد (١٧/٢) من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عنه بنحوه وهو حسن. قال الهيثمي: "رواه أحمد والطبراني، ورواه في الأوسط باختصار، وأحد إسنادي أحمد حسن" "المجمع" (٨/٣)، وأشار الحافظ ابن كثير إلى تقويته بقوله: "وقد روي من طرق أخرى" (الشمائل/ص٢٥٤: ٢٥٧).

١١ ٢٣ - (٦٨٩) - صحيح - إن صح سماع سالم بن أبي الجعد من النعمان بن مُقَرَّن .

رواه أحمد (٥/٥)) من رواية حرب بن شداد ثنا حصين عن سالم عن النعمان بن مُقرن به . وقد أخرج البخاري حديث حصين بن عبد الرحمن من رواية زائدة عنه (العلل ٧٤٠/٢) فلا يشكل أنه ساء حفظه بآخره .

قال : حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي ، عن حصين ، عن سالم بن أبي الجعد قال : حدثنا النّعْمَان بن مُقَرّن قال : قدمنا على رسول اللّه في أربعمائة من مزينة قال : فأمرنا رسول اللّه ما معنا طعام نتزوده ، فقال رسول اللّه ما عندي إلا فضل من فقال رسول اللّه : « ياعمر زودهم » فقال عمر : يارسول الله ما عندي إلا فضل من تمر ما أرى أن يغني عنهم شيئاً . قال : « فانطلق فزودهم » . قال : فانطلق بنا ففتح علية فإذا فيها فضلة من تمر مثل البعير الأورق قال فأخذ القوم حاجتهم وكنت في آخر القوم فالتفت وما أنقد منه موضع تمرة وقد احتمل منه أربعمائة رجل

الواسطي قال : حدثنا أبو هشام الرفاعي قال : حدثنا أبو بكر بن عياش قال : حدثنا

وسالم بن أبي الجعد كان كثير الإرسال: فهومع تصريحه هنا بالتحديث من النعمان
 إلا أن احتمال الخطأ في الحديث لا يزال قائماً.

فإنهم ذكروا أنه لم يدرك عمر (تهذيب الكمال ١٣١/١) رغم أن عمر توفي سنة (٣٦) فمن باب أولى أنه لم يدرك النعمان بن مُقَرَّن لأنه توفي سنة (٢١) في معركة "نهاوند" فاستشهد يومئذ رضي الله عنه ، ونعاه عمر على المنبر وبكى (تاريخ الإسلام/ ص٠٤٠) ، وله شاهد من حديث دكين بن سعيد الحثعمي مرفوعاً نحوه رواه أحمد (١٧٤/٤) وإسناده صحيح . قال الهيثمي عنهما : "رجالهما رجال الصحيح" (المجمع / ١٧٤/٤) .

#### ۱۱۲٤ - (۹۹۰) - حسن الإسناد -

رجاله ثقات غير عاصم بن بهدلة فإنه "حسن الحديث" كما سبق مراراً ، وأما أبو هشام الرفاعي وإن كان فيه بعض الضعف فقد تابعه أحمد وغيره .

رواه أحمد (٣٧٩/١) عن أبي بكر بن عياش به ، ورواه بمتابعة حماد بن سلمة لأبي بكر (٢٦/١٤) ، ومن طريق أحمد أخرجه الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (٤٦٥/١) وقال : "هذا حديث صحيح الإسناد" ورواه الطبراني ( ٨٤٥٥، ٨٤٥٧) ، والفسوي (٣٧/٢) ، ورواه البيهقي في "الدلائل" (١٧١/٢) ، وصححه ابن حبان (الإحسان – ٢٢/١٤ – ح٤٠٥٤) وله طرق كثيرة عن عاصم .

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله- : "قصته هذه صحيحة في الصحاح وغيرها ، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة" (البداية ٣/ ١٩٥) .

عاصم ، عن زر ، عن عبد الله عني ابن مسعود قال : كنت أرعى غنماً لعقبة بن أبي معيط ، فأتى عليّ رسول الله عليّ ومعه أبو بكر، فقال : « يا غلام هل معك من لبن ؟ » قلت : لا يارسول الله قال : « فادننى شاة » ، فأتيته بجذعة لم يمسها الفحل ، فمسح ضرعها ودعا بالبركة ، ثم حلب في قعب فشرب ، ثم ناول أبا بكر فشرب ثم قال للضرع : « اقلص » فقلص

#### « حديث الحنانة »(١)

معيد بن سليمان ، عن سليمان بن كثير ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن جذع الله قال : حدثنا عن جذع نخلة من قبل أن عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله الله يخطب إلى جذع نخلة من قبل أن يوضع المنبر ، فلما وضع المنبر ، وصعد النبي في حَنَّ ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه ، فأتاه النبي فوضع يده عليه فسكن .

قال : أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ؛ قال : حدثنا المعتمر بن سليمان ، عن الحبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ؛ قال : حدثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي نضرة ، عن جابر قال : كان رسول الله الله عليه يقوم إلى جنب صخرة أو خشبة أو شيء يستند عليه يخطب ثم اتخذ منبواً فكان يقوم عليه فحنت تلك

١١٢٥ - (١٩١) - صحيح على شرط الشيخين - وأصله عند البخاري .

هذا الحديث ذكره الحافظ ابن كثير في "الشمائل" (ص٢٧١) وقال : "هذا إسناد جيد رجاله على شرط الصحيح ، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة" أ .ه .

قلت : وله طرق عن جابر ذكرها في "الشمائل" . قلت : رواه البخاري من طريق حفص بن عبيد الله بن أنس ، ومن طريق عبد الواحد بن أيمن عن أبيه كلاهما عن جابر بنحوه (٣٥٨٣، ٣٥٨٥) ، ورواه أيضاً من حديث ابن عمر (٣٥٨٣) .

۱۱۲۱ - (۱۹۲) - صحیح .

رواه أحمد (٣٠٦/٣) ، وابن ماجه (١٤١٧) وهو في "الشمائل" لابن كثير (ص٢٧٢) ، وقال بعد عزوه لأحمد : "هذا على شرط مسلم لم يروه إلا ابن ماجه عن بكير بن خلف عن ابن أبي عدي عن سليمان التيمي به".

وقال البوصيري في "زوائدة على ابن ماجه": "إسناده صحيح ، وابن أبي عدي :=

<sup>(</sup>۱) – قال الحافظ ابن كثير: "قد ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند أئمة الشأن ، وفرسان هذا الميدان" (الشمائل/ص٢٦٥) ، وقال شيخنا العلامة الألباني : "هذه المعجزة متواترة" (بداية السول في تفضيل الرسول/ص٤٠) .

التي كان يقوم عندها حنيناً سمعه أهل المسجد فأتاها رسول الله على فمسحها أو قال فمسها فسكنت .

حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال : حدثنا مبارك بن فضالة قال : حدثنا الحسن ، عن حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال : حدثنا مبارك بن فضالة قال : حدثنا الحسن ، عن أنس ابن مالك قال : كان رسول الله على يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسند ظهره إليها ، فلما كثر الناس قال : « أبنوا لي منبراً » فبنوا له عتبتين ، فلما قام على المنبر يخطب ؛ حنت الخشبة إلى رسول الله على . قال أنس : وأنا في المسجد فسمعت الخشبة تحن حنين الواله فما زالت تحن حتى نزل إليها فاحتضنها فسكنت . قال : فكان الحسن إذا حدث بهذا بكى ثم قال : "ياعباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله شوقاً إليه لمكانه من الله عز وجل ؛ فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه".

الحسن المروزي ؟ قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك ؟ قال : أخبرنا المبارك بن فضالة ، الحسن المروزي ؟ قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك ؟ قال : أخبرنا المبارك بن فضالة ، عن الحسن ؟ قال : حدثني أنس بن مالك : أن رسول الله كان يخطب يوم الجمعة ويسند ظهره إلى خشبة فلما كثر الناس قال : « ابنوا لي منبراً » فبنوا له منبراً ، إنما كانت عتبتين فتحول من الخشبة إلى المنبر فحنت والله الخشبة حنين الواله . قال : فقال أنس : « فأنا والله في هذا المسجد أسمع ذلك ، فوالله مازالت تحن

<sup>=</sup> ثقة"، وصححه شيخنا العلامة الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١١٦٤)، وفي "الصحيحة" (٢٠٧/٥). وتنظر بعض طرقه غند أبي نعيم في "الدلائل" (٢/ ١٠٥١٥).

<sup>.</sup> محيح - (۱۹۲) - (۱۹۲) - صحيح

رواه أحمد (٢٢٦/٣) وعزاه الحافظ ابن كثير لأبي القاسم البغوي كما هنا ولكنه فيه عنعنة المبارك عن الحسن – وقد صرح هنا بالتحديث فقد روى من طرق كثيرة عن أنس منها ما رواه الترمذي (٣٦٣١) وصححه ، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٧٧٧) ، وقال في آخره : "أما والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزناً على رسول الله ، فأمر به رسول الله فدفن " تنظر (الصحيحة ٢١٧٤) فقد خرج شيخنا طرقه ، وقال عن طريق أنس المشار إليه آنفاً: =

حتى نزل رسول الله عن المنبر فمشى إليها فاحتضنها فسكنت . فبكى الحسن وقال : "يامعشر المسلمين الخشب يحن إلى رسول الله الله الله الدين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟".

أبي عمر ؟ قال : حدثنا المقرئ عبد الله بن يزيد ؟ قال : حدثنا المسعودي ، عن أبي عمر ؟ قال : حدثنا المقرئ عبد الله بن يزيد ؟ قال : حدثنا المسعودي ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ؟ قال : لما كثر الناس بالمدينة جعل الرجل يجيء والقوم يجيئون فلا يكادون يسمعون كلام رسول الله على حتى يُراجعوا مَن عنده ؟ فقال الناس : يا رسول الله إن الناس قد كثروا وإن الجائي يجيء فلا يكاد يسمع كلامك حتى يرجع ؟ فلو أنك اتخذت شيئاً تخطب عليه مرتفعاً من الأرض فتسمع الناس كلامك . قال : « فما شئتم » . قال : فأرسل إلى غلام لامرأة من الأنصار نجار وإلى طرفاء الغابة (١) فجعلوا له منه مرقاتين فكان رسول الله يجلس عليه ويخطب عليه ؟ فلما فعل ذلك حنت الخشبة التي كان يقوم عندها رسول الله عليه فقام النبي اليها فوضع يده عليها فسكنت .

<sup>=</sup> إن إسناده جيد ، وهو على شرط مسلم" ، وتنظر طرق حديث أنس في "الشمائل" لابن كثير (ص٢٦٦: ٢٦٨) .

١١٢٩ - (٦٩٥) - صحيح - أصله في الصحيحين .

رواه أحمد (٣٠/٥) من طريق سفيان عن أبي حازم ، (٣٣٩/٥) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه مطولاً ، ومن رواية عبد الله بن عمر عن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بمعناه (٣٣٧/٥) . وحديث سفيان قال عنه الحافظ ابن كثير في "الشمائل" (ص٣٧٧) : "إسناده على شرطهما" ، وأصل الحديث في الصحيحين رواه البخاري (٣٧٧) ، ومسلم (٤٤٥) .

<sup>(</sup>١) - طرفاء الغابة (في القاموس): الطرفاء شجر، وهي أربعة أصناف، منها: الأَثْل ، والواحدة طرفاءة ، والغابة غيضة كثيرة الشجر، من عوالي المدينة (حاشية صحيح مسلم ٣٨٦/١).

#### باب

## 

• ١١٣٠ – (٦٩٦) – حَدَّثنا الفريابي ؛ قال : حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي الحمصي ؛ قال : حدثنا عباد بن يوسف الكندي أبو عثمان ، عن أبي جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أنس بن مالك ؛ قال : دخل النبي حائطاً للأنصار ومعه أبو

• ١١٣٠ - (٦٩٦) - إسناده ضعيف - فيه نكارة- وله بديل صحيح .

رواه أبو نعيم في "دلائل النبوة" (٢/ ٩٠ / ٣٠ ح ٢٧٦) ، وقال عنه الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : "غريب ، وفي إسناده من لا يعرف" (الشمائل/ص ٣٠١) . أبو جعفر الرازي : "سيء الحفظ مع صدقه" ، قال أبو زرعة : "يهم كثيراً" ، وقال النسائي : "ليس بالقوي" ، ووثقه أبو حاتم ، ولا شك أن الجرح المفسر يقدم على التعديل (ينظر الكاشف ٣٠٢٣) .

وقد ضعف ابن عبد البر إسناداً هو فيه عن الربيع (التمهيد ٣٠٧/٣) ، بقوله : "ليس هذا الإسناد عندهم بالقوي" ، وعباد بن يوسف الكندي : "روى أحاديث تفرد بها" كما قال ابن عدي (تهذيب الكمال ١٨٠/١٤) .

قلت: ولا أدل على ذلك من حديثنا هذا فإنه انفرد به ولم يتابع عليه ؛ ولكن له بديل لا بأس به من رواية جابر بن عبد الله وفيه : "ثم سرنا ورسول الله على يننا فجاء جمل ناد ، فلما كان بين السماطين خر ساجداً ، فقال رسول الله على : « يا أيها الناس من صاحب هذا الجمل؟ » فقال فتية من الأنصار : هو لنا يا رسول الله ، قال : « فما شأنه؟ » قالوا : سَنَوْنا عليه منذ عشرين سنة ، فلما كبرت سنه ، وكان عليه شحيمة أردنا نحره لنقسمه بين غلمتنا ، فقال رسول الله على : « تبيعونيه؟ » قالوا : يا رسول الله هو لك ، قال : « فأحسنوا إليه حتى يأتيه أجله » ، قالوا : يا رسول الله نحن أحق أن نسجد لك من البهائم ، فقال رسول الله على : "لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر ، ولو كان ذلك ، كان النساء لأزواجهن " رواه البيهقي (١١٨٨ ) من "الدلائل" . وقال عنه الحافظ ابن كثير في "الشمائل" (ص٢٩٧) : "هذا إسناد جيد رجاله ثقات" .

بكر وعمر رضي الله عنهما في رجال من الأنصار قال: وفي الحائط غنم فسجدت له ؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله كنا نحن أحق بالسجود لك من هذه الغنم. فقال: « إنه لا ينبغي في أمتي أن يسجد أحد لأحد، ولو كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.

قلت : فيه أبو الزبير وهو مدلس وقد عنعن ، ولعل الحافظ ابن كثير وقف على تصريح له بالسماع .

والحديث مع هذا له شاهد من حديث عائشة كما يأتي في الحديث الآتي ، ومن حديث يعلى بن مرة عند أحمد (٤/ ١٧٠، ١٧٤) وهو في "الصحيحة" (٤٨٥) ، ويراجع "الأنوار في شمائل المختار" (١٣٥/١) للبغوي ، و"دلائل النبوة" لأبي نعيم (٢/ ٤٩١) . و"تخريجي للتمهيد مع الترتيب" (٢٠١/٢) .

ورواه أحمد في "مسنده" (٣/ ١٥٩،١٥٨) لأنس رضي الله عنه تثبت نكارة هذه الرواية ، ويتبين منها ضعف أبي جعفر الرازي ، وتفرد عباد بن يوسف بأحاديث دون الثقات .

والرواية في "المسند" من طريق حسين ثنا خلف بن خليفة عن حفص بن عمر ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن عم أبيه أنس بن مالك قال: "كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه ، وإن الجمل ، استصعب عليهم جميعهم بظهره ." وفيه السجود الخ .

قال عنه الحافظ أبن كثير: "وهذا إسناد جيد ، وقد روى النسائي بعض حديث خلف به" (الشمائل/ص٢٨٦).

قلت : حفص بن عمر : وثقه الدار قطني وغيره (تعجيل المنفعة/ص٦٨) ، ونقل شيخنا عن المنذري قوله : "رواه أحمد بإسناد جيد . ." (الإرواء٥/٧) .

وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم ، وقال عنه شيخنا : "إسناده حسن" (الإرواء/١٩٩٨) .

وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة أيضاً (الشمائل لابن كثير/ ص٢٨٨) ولكن لايفرح به "إسناده واه" ؛ فيه يحيى بن عبيد الله بن عبد الله ابن موهب وهو : "متروك" كما قال الحافظ في (التقريب) ، وشيخنا في "الضعيفة" (٤١١/٣) ، وأبوه : مجهول لا يعرف "تهذيب الكمال" (٤٥١/٣١) .

وله شاهد مرسل من رواية تعلبة بن أبي مالك رواه أبو نعيم في "الدلائل" (٢٨٢) ويأتي عند المصنف بعد حديث .

١٩٣١ - (٦٩٧) - وأخبرنا الفريابي ؟ قال : حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامى ؟ قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة رضي اللَّه عنها : أن رسول اللَّه ﴿ كَان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له ؛ فقال أصحابه : يا رسول الله سجدت لك البهائم والشجر ؛ فنحن أحق أن نسجد لك . قال : « اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم ؛ فإنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد ، ولو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أنّ تسجد لزوجها ، ولو أن رجلاً أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر ، ومن جبل أحمر إلى جبل أسود ؛ لكان نَوْلُها أن تفعل » .

١١٣٢ - (٦٩٨) - وأخبرنا الفريابي ؛ قال : قرأت على أبي مصعب وكتبت من أصل كتابه وقرأت عليه وهو ينظر في كتابه ؛ قلت : حدثك عبد العزيز ابن أبي حازم ، عن يزيد بن الهاد ، عن ثعلبة بن أبي مالك ؛ قال : اشترى إنسان من

١١٣١ – (٦٩٧) – صحيح – دون قوله :"ولو أن رجلاً أمر امرأته . . ." .

رواه أحمد (٦٧/٦) ، وأبو نعيم في "الدلائل" (٢٧٨) مختصراً . قال الهيشمي في "المجمع" (٤/ ٣١) : "أخرجه أحمد ، وفيه علي بن زيد بن جدعان ، وحديثه حسن ، وقد ضعف".

وقال ابن كثير - رحمه الله- : "هذا الإسناد على شرط السنن" (الشمائل/ص ٢٩٠) . وُجملة "ولو أن رجملاً آمر . . . " ضعفها شيخنا في "ضعيف سنن ابن ماجه" (٤٠٦) ، وفي "الإرواء" (٩٨/٧) وأعله بعلي بن زيد بن جَدعان .

١١٣٢ - (٦٩٨) - صحيح - إسناده مرسل صحيح .

رواه أبو نعيم في "الدلائل" (٢٨٢ - ح٢٨٢) من طريق يحيى بن بكير قال حدثني اللَّيث بن سعد عن ابن الهاد به ، وأبو مصعب هو أحمد بن أبي بكر بن الحارث الزهري المدني الفقيه : صدوق روى له الجماعة .

وقال الحافظ ابن حجر: "لا يمتنع أن يصح سماعه" - يعني ثعلبة بن أبي مالك- ولذا ذكره في أصحاب "القسم الأول" من "الإصابة" (٢٠٩/١).

يزيد ابن الهاد هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدنى: "ثقة" من رجال الجماعة.

بني سلمة بعيرًا ينضح عليه ، فأدخله المربد ، فَحَرِب<sup>(۱)</sup> الجمل؛ فلا يقدر أحد أن يدخل عليه إلا تخبطه ؛ فجاء رسول الله عليه وذكر ذلك له ، فقال : « افتحوا عنه » فقتحوا عنه » . فقالوا : إنا نخشى عليك يا رسول الله منه ؛ فقال : « افتحوا عنه » فقتحوا عنه ؛ فلما رآه الجمل خر ساجدًا ؛ فقال القوم : يا رسول الله ؛ كنا أحق أن نسجد لك من هذه البهيمة ؛ قال : « كلا لو انبغى لشيء من الخلق أن يسجد لشيء من دون الله عز وجل لانبغى للمرأة أن تسجد لزوجها ».

قال محمد بن الحسَيْن رحمه الله : وفي هذا باب طويل مما شاهده الصحابة من النبي الله .

قلت : يشهد له ما تقدم من حديث أنس وأبي هريرة ، وجابر ، ويعلى بن مرة ، وعائشة وغيرهم .

<sup>(</sup>ه) الزيادة هذه ليست في (الأصل).

<sup>(</sup>١) - حرب : اشتد غضبه . (القاموس المحيط/٩٣) .

#### باب

### ذكر فضل نبينا على في الآخرة على سائر الأنبياء عليهم السلام

المحمد بن عباد قال : حدثنا سفيان ؛ قال : حدثنا ابن جدعان ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر ، بيدي لواء الحمد ، وما من نبي آدم فمن دونه إلا وهو تحت لوائي ».

ابن عمر - يعني محمداً العدني - قال : حدثنا سفيان ، عن علي بن زيد بن أبي عمر - يعني محمداً العدني - قال : حدثنا سفيان ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله عن أبي يومئذ آدم فمن سواه إلا آدم ولا فخر ، بيدي لواء الحمد ولا فخر ، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي » .

۱۱۳۳ - ۱۱۳۴ - (۲۰۰) (۲۰۰) - صحیح لغیره .

رواه أحمد (٢/٣) ، والترمذي (٢٣٩/٩ – ح٢٣٦١٨ – المناقب – باب ٣) ، وقال : "هذا حديث حسن"، ورواه ابن ماجه (٤٣٠٨) ، وهو في "صحيح ابن ماجه" (٣٤٧٧) .

قلت : فيه علي بن زيد بن جدعان وحديثه حسن في الشواهد .

وله شاهد من حديث عبد الله بن سلام عند ابن حبان في "صحيحه" (الموارد - رقم ٢١٢٧/ ص٢٥) ، وصحح إسناده شيخنا في "الصحيحة" (١٠١/٤) وليس كما قال ؟ فإن فيه : عمرو بن عثمان الكلابي ووقعت في نسخة "الموارد" (الكلاعي) ، وهو "ضعيف" كما قال الحافظ في "التقريب" ؟ بل وافق شيخنا الألباني الحافظ ابن حجر في الحكم عليه في "الضعيفة" (٢٣١/٢) . فلعل هذا الخطأ سبق قلم اختلط عليه بعمرو بن عثمان بن سعيد القرشي فإنه "ثقة" ومن طبقة الأول . وهو في "الإحسان" (١٤/ ٢٥٨ حمديث أبي هريرة عند مسلم (ح٢٧٨ على الفضائل - باب(٢) يأتي في الذي بعده .

وله شاهد من حديث أنس رواه أحمد (١٤٤/٣) ؛ قال عنه شيخنا العلامة

عدثنا الليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن أنس بن حدثنا الليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن أنس بن مالك ؛ أن الأنبياء ذكروا عند رسول الله شي فقال : « والذي نفسي بيده إني لسيد الناس يوم القيامة ولا فخر ؛ وإن بيدي لواء الحمد إن تحته لآدم ومن دونه ولا فخر » .

قال محمد بن الحسين رحمه الله : فإن قال قائل: إيش يحتمل قول النبي ولا فخر؟

قيل له – والله أعلم – : يحتمل من تواضعه عليه للولاه الكريم وللمؤمنين ؟

<sup>=</sup> الألباني: "سنده جيد ، رجاله رجال الشيخين" (الصحيحة ١٠٠/٤) وهو كما قال . وينظر "بداية السول في تفضيل الرسول" (ص٣٤) . والحديث يأتي قريبًا عند المصنف ؟ ينظر تخريجه .

وله شاهد من حديث عبادة يأتي تخريجه تحت حديث أنس المشار إليه آنفًا .

۱۱۳۵ – (۲۰۱) – صحيح لغيره . وهو متفق عليه بدون زيادة «ولا فخر».

رواه البخاري (ح٢٠٤) ، ومسلم (ح٢٣٧٨) من حديث أبي هريرة دون زيادة "ولا فخر" ، ولكن هذه الزيادة يشهد لها ما سبق من حديث أبي سعيد وغيره . وعبد الله بن جعفر هو ابن نجيح والد علي بن المديني : "ضعيف" كما قال الحافظ في (التقريب) ، وقال الذهبي : "ضعفوه" (الكاشف٧٧/٢) .

١١٣٦ - (٧٠٢) - صحيح لغيره - رجاله ثقات رجال الشيخين ولكنه منقطع . خالد بن يزيد هو الجمحي المصري : ٥ ثقة فقيه ٤ روى له الجماعة ، وسعيد بن أبي هلال : "ثقة" ولكنه مرسل عن أنس كما قال الحافظ في "التهذيب" (٩٤/٤) . والحديث روي عن عبادة بن الصامت مرفوعاً عزاه الهيثمي في "المجمع" (٣٧٦/١٠) للطبراني وقال : "إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة ، وبقية رجاله ثقات". اه .

أي إني لست أفخر عليكم بهذا ولكني أحدثكم بنعم الله الكريم عليّ ؛ إذ كان الله عز وجل قد قال له : ﴿ وأما بنعمة ربك فحدث ﴾ [الضحى : ١١] فحدثهم بنعم الله الكريم عليه .

قلت : وقال الحافظ عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت : "أرسل عن عبادة ، وهو مجهول الحال" (التقريب) .

رواه الحاكم (٣٠/١) من طريق إسحاق به ، وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي!! ويشهد له حديث أبي سعيد المتقدم عند المصنف .

## باب

## ما روي أن نبينا ﷺ أول الناس دخولًا الجنة

الله بكر عثمان ابنا أبي شيبة ؛ قالا : حدثنا معاوية بن هشام ؛ قال : حدثنا سفيان الثوري ، وعثمان ابنا أبي شيبة ؛ قالا : حدثنا معاوية بن هشام ؛ قال : حدثنا سفيان الثوري ، عن مختار بن فُلْفُل ، عن أنس ؛ قال : قال رسول الله عليه الله عن أنس ؛ قال : قال رسول الله عليه الله عن أنس ؛ قال : قال رسول الله عليه الله عن أنس ؛ قال : قال رسول الله عليه الله عن أنس ؛ قال : قال رسول الله عن أنس ؛ قال : قال : قال رسول الله عن أنس ؛ قال : قال : قال رسول الله عن أنس ؛ قال : قا

## ١١٣٩ – (٧٠٥) – وحَدَّثَنا موسى بن هارون ؛ قال : حدثنا إسحاق بن

۱۱۳۷ – (۷۰۳) – صحيح لغيره – تقدم تخريجه (۱۱۳۰) – يشهد له ما بعده . وهو في "الصحيحة" (۱۵۰) . وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الدارمي (۱/ ۱۹ – ۲۷۶) ، وإسناده لا بأس به في الشواهد كما قال شيخنا – حفظه الله – وقد ثبت من حديث أنس مرفوعًا بلفظ: "إني لأول من تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر ، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر ، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر ، وإني آتي باب الجنة فآخذ فخر ، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر ، وإني آتي باب الجنة فآخذ بحلقتها . إلخ" رواه الدارمي (۱۱/۱۶ – ۲۰) وسبق أن نقلت كلام شيخنا عنه: إنه السناد جيد ، رجاله رجال الشيخين". ومحمد بن عباد هو ابن الزُبْرِقان: روى له الشيخان .

رواه مسلم (١٨٨/١ – حـ ١٩٦٦ – ك الإيمان – باب٥٨) من طريق معاوية بن هشام به ، ومن طريقه البغوي في "الأنوار في شمائل المختار" (٢٢/١ – ح٥٠) . =

 <sup>(</sup>١) أَقَفَقِعُهَا: أي أُحركها لتُصَوِّت، والقعقعة: حكاية حركة الشيء يسمع له صوت.
 (النهاية ٨٨/٤).

داود بن صبيح ، وعبد الله بن محمد بن يحيى ، وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عمر ، وأحمد بن منيع ، ومحمد بن الجنيد ، وعلي بن سهل بن مغيرة ، والحسن ابن عرفة ؛ قالوا : أخبرنا أبو النضر هاشم بن القاسم ؛ قال : حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عن : «آتي باب الجنة فأستفتح للغيرة ، عن أنت فأقول محمد ، فيقول : بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك » .

• ١١٤٠ - (٧٠٦) - وحَدَّثَنَا موسى ؛ قال : حدثنا محمد بن عباد : قال حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن جدعان ؛ قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول الله عليه : « أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها » قال أنس : كأني أنظر إلى يد رسول الله عليه وهو يقول فأقعقعها.

قال ابن عباد مرة أخرى : قال : وقال أنس : كأني أنظر إلى يد رسول الله عليه يحركها.

ووصفها سفيان ، ووصفه لنا ابن عباد وجعل يقول هكذا يمينًا وشمالًا.

قال محمد بن الحسين – رحمه الله : وضم موسى بن هارون يده وجعل يحركها ، وضم أبو بكر الآجري يده وجعل يحركها ، وضم أبو القاسم (١) يده

<sup>=</sup> رواه مسلم (۱۸۸/۱ - ح۱۹۷) ك الإيمان - باب(۸۰) من طريق هاشم بن القاسم به ، وكذا رواه أحمد (۱۳٦/۳) .

إسحاق بن داود بن صبيح اللخمي أبو يعقوب: ترجمه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٦/ ٣٧٣) ونقل عن ابن مندة قوله: "صاحب مناكير" (اللسان ٣٦٢/١)؛ ومحمد بن الجنيد: ترجمه في «الجرح والتعديل» (٢٢٣/٧) ولم يذكره بجرح ولا تعديل . • ١١٤ - (٧٠٦) - صحيح بما قبله - وقد تقدم برقم (١١٣٧) .

<sup>(</sup>۱) - الظاهر أن أبا القاسم هذا هو راوٍ من رواة هذا الكتاب عن المؤلف الآجري ، وهو أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران البغدادي إمام محدث قدوة وكان ثقة ثبتًا صالحًا . "سير أعلام النبلاء" (٤٥٠/١٧) ؛ فمحتمل أن يكون متابعًا لأبي بكر أحمد بن محمد البزار المكي على رواية الكتاب كله .

وحركها ، وضم أبو بكر بن أبي الفضل<sup>(١)</sup> يده وحركها]<sup>(٢)</sup>

ا ۱۱٤١ - (۷۰۷) - وحَدَّثَنا أبو أحمد هارون بن يوسف ؛ قالا : حدثنا ابن أبي عمر ؛ قال : حدثني الحسين الجعفي ؛ قال : حدثني زائدة بن قدامة ؛ قال : حدثني المختار بن فلفل ؛ قال : قال أنس : قال النبي المختار بن فلفل ؛ قال : قال أنس : قال النبي المختار بن فلفل ؛ قال : قال أنس : قال النبي المختار بن فلفل ؛ قال : قال أنس : قال النبي المختار بن فلفل ؛ قال : قال أنس : قال النبي المختار بن فلفل ؛ قال : قال أنس : قال النبي المختار بن فلفل ؛ قال : قال أنس : قال النبي المختار بن فلفل ؛ قال : قال أنس : قال النبي المختار بن فلفل ؛ قال : قال أنس : قال النبي المختار بن فلفل ؛ قال : قال أنس : قال النبي المختار بن فلفل ؛ قال : قال أنس : قال النبي المختار بن فلفل ؛ قال : قال أنس : قال النبي المختار بن فلفل ؛ قال : قال أنس : قال النبي المختار بن فلفل ؛ قال : قال أنس : قال النبي المختار بن فلفل ؛ قال : قال أنس : قال النبي المختار بن فلفل ؛ قال : قال أنس : قال النبي المختار بن فلفل ؛ قال : قال أنس : قال النبي المختار بن فلفل ؛ قال : قال أنس : قال النبي المختار بن فلفل ؛ قال : قال أنس : قال النبي المختار بن فلفل ؛ قال : قال أنس : قال النبي المختار بن فلفل ؛ قال : قال أنس : قال النبي المختار بن فلفل ؛ قال : قال أنس : قال النبي المختار بن فلفل ؛ قال : قال أنس : قال النبي المختار بن فلفل ؛ قال : قال المختار بن فلفل ؛ قال المختار بن فلفل ؛ قال : قال المختار بن فلفل ؛ قال المختار بن فلف

عمر فهو ابن أبي عمر فهو - (۷۰۷) – صحیح . رجاله ثقات – رجال الشیخین غیر ابن أبي عمر فهو من رجال مسلم وحده .

محمد بن يحيى العدني: "لا بأس به" من رجال مسلم تقدم مرارًا ، والحسين الجعفي هو الحسين بن علي بن الوليد الجعفي الكوفي: "ثقة عابد" كما في (التقريب) . رواه أحمد (٣/٠٤) بلفظ: "أنا أول شفيع في الجنة" من طريق زائدة به . الحديث رواه الترمذي (٣١٤٧) ، وحسنه .وصححه شيخنا في "صحيح سنن الترمذي" (٧١/٣) .

<sup>(</sup>١) – لم يتبين لي الآن .

<sup>(</sup>٢) - الظَّاهِرِ أَنْ هَذَا ليس من أصل الكتاب بل من رواته عن أبي بكر محمد بن الحسين الآجري مصنفه .

#### باب

# ذكر ما أعطي النبي الله من الشفاعة للخلق في يوم القيامة خصوصاً له.

قال محمد بن الحسين - رحمه الله - : قد تقدم ذكر ما في هذا الكتاب ؟ أعني كتاب الشريعة في باب : من كذب بالشفاعة فلم أحب إعادته خشية أن يطول به الكتاب.

وباب: الحوض الذي أعطي النبي الله ذكرته في باب: من كذب بالحوض فلم أحب إعادته ونذكر ها هنا ما لم يتقدم ذكره.

<sup>(</sup>۱) - وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في معرض الكلام حول عدد من روى أحاديث الحوض من الصحابة ، قال : "جميع من ذكرهم - القاضي - عياض خمسة وعشرون نفساً ، وزاد عليه النووي ثلاثة ، وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروه سواء ، فزادت العدة على الخمسين ، ولكثير من هؤلاء الصحابة في ذلك زيادة على الحديث الواحد ، ويعضهم في مطلق ذكر الحوض وفي صفته ، وبعضها فيمن يَردُ عليه ، وفيمن يدفع عنه ، وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها إلى رواية ثمانين صحابياً" أ .ه . (الفتع يدفع عنه ، وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها إلى رواية ثمانين صحابياً" أ .ه . (الفتع

#### باب

## ذكر الكوثر(١) الذي أعطى النبي ﴿ فَي الجنة.

الكثي ؛ قال : حدثنا علي بن عبد الله الكثي ؛ قال : حدثنا علي بن عبد الله الكثي ؛ قال : حدثنا علي بن عبد الله المديني ؛ قال : حدثنا عطاء بن السائب قال : قال لي محارب بن دثار : ما قال سعيد بن جبير في الكوثر ؟. قلت : قال ابن عباس : "هو الخير الكثير".

« ۱۱٤۳ – (۷۰۸) – قال : قال ابن عمر : قال رسول اللَّه ﷺ : « الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت ».

## ١١٤٢ - [٤٣١] - أثر ابن عباس: صحيح لغيره.

رواه ابن جرير (٣٢٢/٣٠) ، ورواية إسماعيل بن إبراهيم ابن علية عن عطاء بن السائب كانت بعد الاختلاط ؛ فعليه يكون الإسناد ضعيفاً ، ولكن صح عن ابن عباس من رواية الثوري عن ابن السائب عن ابن جبير عن ابن عباس بمعناه ، والثوري ممن روي عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط .

والأثر أخرجه البخاري من وجه آخر عن ابن جبير عن ابن عباس بنحوه (١٠٤٧/١٦- رقم ٢٧٢/١، ٣٩٦٦- ط الحلبي) . رقم ٢٥٧٨، ٣٩٦٦- من الفتح) ؟ وينظر "تفسير ابن كثير" (٤/٨٥٥- ط الحلبي) . ١٩٤٣ – (٧٠٨) – صحيح لغيره .

وصله أحمد (٢/ ١٥٨،٦٧) ، والترمذي (٣٥٩٩) ، وقال : "حسن صحيح" وأقره المخافظ في "الفتح" (٢٦٧٧) ، ورواه ابن الحافظ في "الفتح" (٤٦٧٧) ، ورواه ابن ماجه (٤٣٣٤) ، ورواه ابن جرير في "تفسيره" (٣٢٠/٣٠) ، وهو في "صحيح الجامع" (٤٦١٥) .

<sup>(</sup>١) - قال إمام المغرب الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله- بعد أن ذكر بعض ما خص الله به نبينا ، وفيها الكوثر وما فيه من خير كثير قال : "وهذه المعاني رواها جماعة من الصحابة ، وبعضهم يذكر بعضها ، ويذكر بعضهم ما لم يذكر الآخرون ، وهي صحاح كلها ، وإن لم تجتمع بإسناد واحد فهي في أسانيد صحيحة ثابتة" أ .ه . (التهميد ٥/٩) .

قال: حدثنا هناد بن السري ؛ قال: ثنا محمد بن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، قال: حدثنا هناد بن السري ؛ قال: ثنا محمد بن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن محارب بن دثار ، عن ابن عمر ؛ قال: قال رسول الله على : « الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته من أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأشد بياضاً من الثلج ».

عدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي ؛ قال : حدثنا يزيد بن زريع ؛ قال : حدثنا سعيد حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي ؛ قال : حدثنا يزيد بن زريع ؛ قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة : أن أنس بن مالك أنبأهم أن رسول الله في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف ؛ فقال الملك : أتدري ما هذا ؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك ».

: قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ؛ قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ؛ قال : حدثنا مغن بن عيسى ، عن ابن أخي الزهري ، عن أبيه عبد الله بن مسلم ؛ قال :

#### ۱۱٤٤ - (۷۰۹) - صحيح لغيره .

فإن كانت رواية محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب بعد الإختلاط ، فقد روي من طرق عنه ، وتوبع هو عند أحمد وغيره ، والحديث له شواهد يتقوى بها ويأتي بعضها عند المصنف من رواية أنس وغيره ؛ وينظر الحديث السابق .

١١٤٥ - (٧١٠) - صحيح - رواه البخاري .

رواه البخاري (۲۷۲/۱۱ - ح۲۰۸۱) ، وأحمد (۱٦٤/۳) ، وأبو داود (۲۷۲۸) ، والترمذي (۲۲۷۸) ، وهو في والترمذي (۲۲۷۸) ، وهو في الترمذي (۲۲۷۸) ، وهو في الصحيحين من رواية شريك بن أبي نمر عن أنس مرفوعاً دون جملة "وضرب بيده . . . . وقد تقدم (رقم ۹۸۷) .

۱۱٤٦ – (۷۱۱) – حسن صحيح ، إسناده جيد ، رجاله ثقات ، رجال الصحيحين . |V| أن ابن أخي الزهري وهو محمد بن عبد الله بن مسلم ابن شهاب : «صدوق ، صالح » كما قال الذهبي ، ورجحه شيخنا في "الضعيفة" (V(V/T)) .

ورواه أحمد (٢٣٦/٣) ، والترمذي (ح٦٧٨٦) ك صفة الجنة ، باب : "ما جاء =

أخبرني أنس بن مالك: أن رجلًا أتى رسول الله فقال: يا رسول الله؛ ما الكوثر؟ فقال رسول الله: « هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل؛ فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر(١١) ». فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "يا رسول الله؛ إنها لناعمة" فقال: « أكلها أنعم منها ».

قال: حدثنا هناد بن السري ؟ قال: حدثنا ابن فضيل ، عن المختار بن فُلْفُل ؟ قال: قال: حدثنا هناد بن السري ؟ قال: حدثنا ابن فضيل ، عن المختار بن فُلْفُل ؟ قال: سمعت أنس بن مالك يقول: أغفى (٢) رسول الله في إغفاءة فرفع رأسه متبسمًا ؟ فإما قال لهم وإما قالوا له: يا رسول الله ؟ لم ضحكت ؟ . قال: « إنه أنزلت علي آنفًا سورة ؟ فقوأ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر ﴾ حتى ختمها » فلما قرأها قال: « هل تدرون ما الكوثر؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: « فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ، عليه حوض يرد عليه أمتى يوم القيامة ، آنيته كعدد الكواكب » .

١١٤٨ – (٧١٣) – وحَدَّثُنا أبو محمد بن صاعد ؛ قال : حدثنا الحسين بن

في صفة خير الجنة"، والنسائي في "التفسير" (٦/٢٥- ح٧٢٣) من حديث الزهري عن أنس به ، ورواه الحاكم (٣٣٠/٢) ، وصححه ووافقه الذهبي ؟ إلا أن فيه أن القائل : "إنها لناعمة" هو أبو بكر وليس عمر .

وقد صححه شيخنا في "صحيح الجامع" (٢٦١٤) .

١١٤٧ - (٧١٧) - صحيح - رواه مسلم وغيره .

رواه أحمد (۱۰۲/۳) عن محمد بن فضيل به، وهو إسناد ثلاثي. ورواه مسلم(۱/ ۳۰۰ ح.٤٠)، وبرقم (۲۳۰٤) أيضًا .

ورواه أبو داود (٧٨٤) مختصرًا ، و(٤٨٤٧) ومطولًا . ورواه النسائي (٢/ ١٢٣، ١٣٤– ح٤٠٩) ، وفي "التفسير" (٢/٥٥٥) .

<sup>.</sup> محيح - (۲۱۳) - محيح

<sup>(</sup>١) - الجُزُر: جمع جزور وهو البعير، ذكرًا كان أو أنثى. (النهاية ٢٦٦/١).

<sup>(</sup>٢) – أغفى : نام نومة خفيفة .

الحسن المروزي ؛ قال : حدثنا محمد بن أبي عدي ؛ قال : حدثنا حميد ، عن أنس قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « دخلت الجنة ، فرأيت فيها نهرًا حافتاه خيام اللؤلؤ ؛ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك إذفر ؛ فقلت : يا جبريل ما هذا ؟ قال : هذا الكوثر الذي أعطاكه اللَّه عز وجل ».

السري ؛ قال : حدثنا أبو زُبَيْد ، عن مُطَرِّف ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ؛ قال : السري ؛ قال : حدثنا أبو زُبَيْد ، عن مُطَرِّف ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ؛ قال : قالت عائشة رحمها الله : "الكوثر نهر أعطيه رسول الله الله عائشة و محرفة ". قال : قلت : وما بطنان الجنة . قالت : "وسط الجنة ، شاطئاه درٌ مجرّف أو درة مجرّفة ".

• ١١٥٠ - [٣٣] - وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ؛ قال : حدثنا إسماعيل بن زكريا ، البغوي ؛ قال : حدثنا محمد بن سليمان لوين ؛ قال : حدثنا إسماعيل بن زكريا ، عن محمد بن عون ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قول الله عز وجل : ﴿ إِنَا

= رواه أحمد (٣/ ٢٠١٥ ، ١٠٣٥) ، وابن جرير (٣٢٣/٣٠) من طريق ابن أبي عدي به ، وهو إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم غير الحسين المروزي ، وقد توبع ، وإلا ما يخشى من تدليس حميد ، ولكن روايته عن أنس بالعنعنة صحيحة ؛ لأنه أخذها من ثابت عنه .، وقد توبع من قتادة كما سبق قبل حديثين .

وقد تقدم برقم (٩٨٩ باب دعاء النبي الله لمن والى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريق عبيدة بن حميد عن حميد به .

. (٧١٤ - (٢١٤) - صحيح - رواه البخاري .

أبو عبيدة هو : ابن عبد الله بن مسعود : روى له الجماعة وهو "ثقة" . وأبو إسحاق هو السبيعي : تقدم مرارًا ، ومُطَرِّف هو ابن طريف : "ثقة" من رجال الجماعة ، وأبو زبيد هو : عَبْثَر بن القاسم الزبيدي : "ثقة" روى له الجماعة .

رواه البخاري (٦٠٣/٨- ٤٩٦٥) من طريق أربعة : إسرائيل، وزكريا، وأبي الأحوص، ومُطَرِّف كلهم عن أبي إسحاق به، ورواه ابن جرير (٣٢١/٣٠) موقوفًا من قول عائشة رضي الله عنها من طريق سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق به موقوفًا؛ وله حكم المرفوع.

· ١١٥ - [٤٣٢] - أثر عكرمة عن ابن عباس : إسناده ضعيف جدًّا . =

أعطيناك الكوثر ﴾ قال : "هو نهر في الجنة عمقه سبعون ألف فرسخ ، ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلا من العسل ، شاطئاه من لؤلؤ وزبرجد وياقوت ؛ خص الله عز وجل به نبيه محمداً ، ون الأنبياء عليهم السلام".

<sup>=</sup> فيه محمد بن عون وهو: "متروك" كما قال الحافظ في "التقريب".

#### باب

# ذكر مَا خص اللَّه عز وجل به النبِّي ﷺ

## من المقام المحمود يوم القيامة

قال محمد بن الحسين - رحمه الله - : اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله عز وجل أعطى نبينا في من الشرف العظيم والحظ الجزيل ما لم يعطه نا قبله مما قد تقدم ذكرنا له ، وأعطاه المقام المحمود يزيده شرفاً وفضلاً جمع الله الكريم له فيه كل حظ جميل من الشفاعة للخلق والجلوس على العرش (١) .

خص الله الكريم به نبينا في وأقر له به عينه يغبطه به الأولون والآخرون سر الله الكريم به المؤمنين مما خص به نبيهم من الكرامة العظيمة والفضيلة الجميلة تلقاها العلماء بأحسن القبول فالحمد لله على ذلك.

## قال اللَّه عز وجل لنبيه محمد ﷺ : ﴿ وَمَنَ اللَّيْلِ فَتَهْجِدُ بِهُ نَافِلَةً لَكُ عَسَى

(١) قال الحافظ الذهبي – رحمه الله – : "أما قضية قعود نبيناً على العرش ، فلم يثبت في ذلك نص ، بل في الباب حديث واو ، وما فسر به مجاهد الآية" (مختصر العلو/ ص١٨٢) .

وقال أيضاً : "ولكن ثبت في "الصحاح" أن المقام المحمود هو الشفاعة العامة والخاصة بنبينا (" (ص٧٥) من "مخطوطة العلو مصورتي" .

وقال شيخنا العلامة معلقاً عليه: (قلت: وهذا هو الحق في تفسير المقام المحمود دون شك ولا ريب للأحاديث التي أشار إليها المصنف - رحمه الله تعالى - وهو الذي صححه الإمام ابن جرير في "تفسيره" (٩٩/١٥)، ثم القرطبي (١٠٩/١٠) وهو الذي لم يذكر الحافظ ابن كثير غيره، وساق الأحاديث المشار عليها، بل هو الثابت عن مجاهد نفسه من طريقين عنه عند ابن جرير، وذاك الأثر عنه ليس له طريق معتبر، فقد ذكر المؤلف (ص٢٥) "أنه روي عن ليث بن أبي سليم، وعطاء بن السائب، وابي يحيى القتات، وجابر بن يزيد"، قلت: والأولان مختلطان، والآخران ضعيفان، بل الأخير متروك متهم) "مختصر العلو" (ص١٧).

أن يعثك ربك مقاماً محموداً ﴾ [الإسراء: ٧٩].

المطرز ؛ قال : حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ؛ قال : حدثنا أحمد بن منيع ؛ قال : حدثنا إسحاق الأزرق ؛ قال : حدثنا سفيان – يعني الثوري – عن أبي إسحاق ، عن صلة بن زفر ، عن حذيفة بن اليمان في قول الله عز وجل : ﴿عسى أن يعثك ربك مقاماً محموداً ﴾ .

قال: "يجمع الله الخلق في صعيد واحد، يسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، عراة، حفاة، قياماً، سكوناً، فينادي: محمد الله فيقول: « لبيك رب وسعديك، والخير بيديك، والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك، ومنك وإليك، ولا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت » قال: فذلك المقام المحمود".

قال إسحاق : وحدثناه شريك بهذا الإسناد فزاد : "الذي يغبطه به الأولون والآخرون".

١٩٥٢ – (٧١٦) – حَدَّثَنَا أيضاً قاسم المطرز ؛ قال : حدثنا أبو بكر بن

<sup>.</sup> ١١٥١ – ١١٥٧ – (٧١٦) – صحيح – رأجاله ثقات .

رواه عبد الرزاق في "تقسيره" (٣٨٧/٢) وابن أبي عاصم في "السنة" (٧٨٩) ، وابن جرير في "تفسيره" (١٤٥/١٤٤) من طريق الثوري ومعمر وشعبة عن أبي إسحاق به ، وصح الحديث برواية شعبة عن أبي إسحاق فأزيلت شبهة تدليسه ولله الحمد . وقد صرح بالسماع عند أبي داود الطيالسي (رقم ٤١٤/ص٥٥) ، وعند النسائي في "التفسير" (١٦٠/١- حَ٤١٤) .

وله بعض شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً عند أحمد (٢/٥٣٥) وهو متفق عليه - البخاري (ح٣٥/٠) ، ومسلم (١٩٤) .عزاه الحافظ ابن حجر للنسائي وقال : "إسناد صحيح" (الفتح ٢٥١/٨) .

والحديث صححه شيخنا في "ظلال الجنة في تخريج السنة" (ح٧٨٩) . وقال : "وهو وإن كان موقوفاً ، فإنه في حكم المرفوع لأنه لا يقال مثله بالرأي" . =

زنجویه ؟ قال : حدثنا عبد الرزاق ؟ قال : أخبرنا معمر والثوري ، عن أبي إسحاق ، عن صلة بن زفر العبسي ؟ قال : سمعت حذيفة يقول في قول الله عز وجل : ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ﴾ فذكر مثل حديث إسحاق الأزرق سواء وزاد : "المقام المحمود الذي قال الله عز وجل : ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ﴾ ".

عونس بن حبيب الأصبهاني ؛ قال : ثنا أبو داود الطيالسي ؛ قال : حدثنا المسعودي ، يونس بن حبيب الأصبهاني ؛ قال : ثنا أبو داود الطيالسي ؛ قال : حدثنا المسعودي ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال : "إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلاً وإن صاحبكم خليل الله وإن محمداً سيد ولد آدم يوم القيامة وأكرم الخلائق على الله عز وجل ، وقرأ : ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ﴾ ".

عدانا محمد بن عبد الملك بن زنجویه ؟ قال : حدانا محمد بن يوسف الفريابي ؟ حدانا محمد بن يوسف الفريابي ؟ قال : حدانا قيس ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن زر ، عن عبد الله بن مسعود قال : " إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلاً وإن صاحبكم خليل الله وإن محمداً على سيد ولد آدم يوم القيامة ثم قرأ : ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ﴾ ".

<sup>=</sup> قلت : لا شك أنه في المرفوع ، ولكن ربطه بتفسير الآية يداخله احتمال اجتهاد الصحابي في تأويلها .

<sup>.</sup> الما - ١١٥٤ - (٧١٧) - (٧١٨) - الماده حسن

لأجل عاصم بن بهدلة ابن أبي النجود فهو: "حسن الحديث"، والمسعودي: مختلط لاسيما عن الصغار من أمثال عاصم وغيره ولكنه توبع هنا من قيس وهو ابن الربيع: وفيه ضعف، فهو لا بأس به في المتابعات.

وله بعض شاهد من حديث ابن مسعود عند مسلم (٢٢٨٣) ، وفيه "ولكن صاحبكم خليل الله" ، وحديث "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة" تقدم تخريجه عند المصنف قريباً.

سعيد الجوهري وزهير بن محمد واللفظ لزهير قال : أخبرنا عبد الرحمن بن المبارك سعيد الجوهري وزهير بن محمد واللفظ لزهير قال : أخبرنا عبد الرحمن بن المبارك قال : حدثنا الصعق بن حَزْنِ ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عمير ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود ، عن رسول الله في قال : « إني لقائم يومئذ المقام المحمود » قال : فقال منافق لشاب من الأنصار سله ما المقام المحمود ؛ فسأله قال : « يوم ينزل الله تبارك وتعالى على كرسيه يئط به كما يئط الرحل الحديد وهو كسعة ما بين السماء والأرض ، ويجاء بكم عراة حفاة فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام ، يقول الله عز وجل : اكسوا خليلي فيؤتي يريطتين بيضاوين

١١٥٥ - (٧١٩) - إسناده ضعيف جداً .

رواه الدارمي (٤١٩/٢ - ح٠٠٠٠) من طريق الصعق بن حزن به ؟ ورواه أحمد (١/ ٣٩٨) ، وابن جرير(١٤٦/١٥) من طريق سعيد بن زيد عن علي بن الحكم عن عثمان ابن عمير عن إبراهيم عن علقمة به .

وعثمان بن عمير البجلي: "ضعيف جداً ، ومدلس قد عنعن". قال أحمد: "منكر الحديث" ، وكذا قال البخاري وأبو حاتم وغيرهم وقال الدار قطني: "متروك" (التهذيب ١٤٦/٧).

وقد ضعفه الحافظ في "التقريب" ووصفه بالتدليس ؛ ومما يدل على خلطه وضعفه أنه اختلف عليه فيه فرواه تارة عن أبي وائل عن ابن مسعود ، ورواه تارة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به كما عند أحمد ؛ وقد قال الحافظ الذهبي - رحمه الله-: "لفظ : الأطيط : لم يأت به نص ثابت" كما نقلناه تحت حديث

"الأطيط" برقم (٧٠٩). أما قوله: "فيجاء بكم عواة حفاة فيكون أو من يكسى إبراهيم. ثم أكسي على أما قوله: "فيجاء بكم عواة حفاة فيكون أو من يكسى إبراهيم. أو صحيح رواه البيهقي أثره"، فيشهد له ما ثبت من حديث علي موقوفاً بسند حسن أو صحيح رواه البيهقي في "الأسماء والصفات" (٨٤٠) وصححه شيخنا في "مختصر العلو" (ص٥٢١/ مرم)، وقواه الحافظ بذكره إياه وسكوته عنه (الفتح ٢٩٢/١١).

وله بعض شاهد من حديث أبن عباس مرفوعاً في الصحيحين ، البخاري (ح٢٦٦) ، ومسلم (ح٢٨٦٠) .

وينظر حول هذا الحديث بحث نفيس لأخينا المفضال عبد الله الحاشدي في =

من رياط الجنة ، ثم أكسى على أثره فأقرم عن يمين اللَّه عز وجل مقامًا محمودًا يغبطني به الأولون والآخرون، ويسير لي نهر من الكوثر إلى حوضي ». قال : يقول المنافق : لم أسمع كاليوم قط لقلما جرى نهر إلا على حاله ورضراض ؛ فسله فيم يجري النهر ؛ فقال : « في حالة من المسك ورضراض أ » . قال : يقول المنافق لم أسمع كاليوم قط لقلما يجري نهر قط إلا كان له نبات . قال الأنصاري : يا رسول اللَّه ؛ هل لذلك النهر نبات ؟ قال : « نعم » قال : وما هو قال : « قضبان الذهب » قال : فسله على لذلك النهر نبات ؟ قال : « نعم اللؤلؤ والجوهر » قال : فسله عن شراب الحوض؟ قال الأنصاري : يا رسول اللَّه ؛ فما شراب الحوض؟ قال : « أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل من سقاه اللَّه عز وجل منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا ومن حرمه لم يرو بعدها أبدًا ».

محمد ير محمد بن صاعد ؛ قالا : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي ؛ يحيى بن محمد بن صاعد ؛ قالا : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي ؛ قال : حدثنا يحيى بن كثير العنبري ؛ قال : حدثنا سلم بن جعفر ؛ قال : حدثنا سعيد الجريري ؛ قال : حدثنا سيف السّدوسي ، عن عبد الله بن سلام ؛ قال : إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم فأقعد بين يدي الله عز وجل على كرسيه ؛ فقال

<sup>=</sup> تخريجه القيم لكتاب "الأسماء والصفات" للبيهقي (٢٧٦/٢ ح٨٣٩) . ١١٥٦ – [٤٣٣] – رجاله ثقات – وهو ضعيف .

والأثر قد رواد ابن أبي عاصم في "السنة" (٧٨٦)، والخلال في "السنة" (٢٣٧،٢٣٦)، والبخاري في "تاريخه"؛ قال البخاري - رحمه الله- "لا يعرف لسيف سماع من ابن سلام" (التاريخ الكبير ١٥٨/٤). ثم إن الجريري كان قد اختلط قبل موته بثلاث، ولم أدر هل روى سَلْم بن جعفر عنه قبل أم بعد الاختلاط؟ نقل شيخنا الألباني عن الذهبي - رحمه الله- أنه قال عن أثر ابن سلام هذا: "هذا موقوف، ولا يثبت إسناده، وإنما هذا شيء قاله مجاهد" وأقره عليه شيخنا (الضعيفة مروقوف، ولا يثبت إسناده، وإنما هذا شيء قاله مجاهد" وأقره حليه شيخنا (الضعيفة مرادم ٢٠٥٥).

<sup>(</sup>١) - الرضراض: الحصى الصغار. (النهاية: ٢٢٩/٢).

رجل لـ [أبي] (\*) سعيد الجريري: يا [أبا] (\*) سعيد إذا كان على كرسيه فهو معه قال: ويلكم هذا أقر حديث في الدنيا لعيني.

البغوي ؛ قال : حدثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن الكوفي ؛ قال : حدثنا وكيع البغوي ؛ قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا داود – يعني ابن يزيد – عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي الله .

قال أبو عبد الرحمن : وحدثنا أبو أسامة ، عن داود بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا ﴾ قال : «الشفاعة ».

وني حديث أبي أسامة : ﴿ هُو المقامِ الذي يشفع فيه لأمته ﴾.

١١٥٨ - (٧٢١) - وحَدَّثَنا أبو محمد بن صاعد ؛ قال : حدثنا الحسين بن الحسن المروزي ؛ قال : حدثنا محمد بن عبيد ؛ قال : حدثنا داود الأودي ، عن أبيه

<sup>(</sup>م) هكذا في الأصل ، والصواب حذفها ؛ فالجريري اسمه : (سعيد بن إياس أبو مسعود) وفي «العلو» للذهبي (ص٩٣): (يا أبا مسعود).

١١٥٧ - ١١٥٨ - (٧٢٠) - (٧٢١) - حسن لغيره - إسناده ضعيف .

رواه أحمد (٢/ ٥٢٨،٤٢٢) ، وابن جرير (١٤٥/١٥) ، والترمذي (ح٣١٣٦) في "انتفسير" من سننه ، وقال : "حديث حسن" وهو في "صحيح سنن الترمذي" (٢٥٠٨) .

ورواه ابن أبي عاصم في "السنة" (ح٧٨٤) كلهم من طريق داود بن يزيد الأودي وهو: "ضعيف" كما قال الحافظ في "التقريب". وأبوه هو يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأودي ، قال عنه الحافظ: "مقبول" أي عند المتابعة .

قلت: يشهد له ما بعده من حديث ابن عباس موقوقًا. وله شاهد أيضًا من حديث كعب بن مالك: صححه ابن حبان، والحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في الحكم عليه "الصحيحة" (٢٣٧٠) و"تخريج السنة" (٧٨٥). وله شاهد مرسل صحيح، رواه عبد الرزاق في "تفسيره (٣٨٧/٢)، وابن جرير (٢١٤٦/١).

عن أبي هريرة في قول اللَّه عز وجل : ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا ﴾ قال : قال النبي ﴿ يُنْهِ ﴿ ؛ ﴿ هُو المقام الذي أشفع فيه لأمتي ».

الصوفي قال : حدثنا سليمان بن عمر الرقي ؛ قال : حدثنا عيسى بن يونس ، عن الصوفي قال : حدثنا سليمان بن عمر الرقي ؛ قال : حدثنا عيسى بن يونس ، عن [رشدين بن كريب] (\*) عن أبيه ، عن ابن عباس في قول الله عز وجل : ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا ﴾ قال : "المقام المحمود الشفاعة".

قال محمد بن الحسين رحمه الله: وأما حديث مجاهد في فضيلة النبي وتفسيره لهذه الآية: أنه يقعده على العرش فقد تلقاها الشيوخ من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله في تلقوها بأحسن تلقي، وقبلوها بأحسن قبولي، ولم ينكروها، وأنكروا على من رد حديث مجاهد إنكارًا شديدًا وقالوا: من رد حديث مجاهد فهو رجل سوء.

قلت : فمذهبنا والحمد لله : قبول ما رسمناه في هذه المسألة مما تقدم ذكرنا له ، وقبول حديث مجاهد ، وترك المعارضة والمناظرة في رده، والله الموفق لكل رشاد

وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه ابن جرير (١٤٦/١٥) ورجاله ثقات . ورواه البخاري تعليقًا بمعناه (الفتح ٤٧١٩) ؟ وهو عند النسائي في "التفسير" (ح٣١٥) .
 ١١٥٩ - [٤٣٤] - أثر ابن عباس : صحيح لغيره .

إسناده ضعيف لضعف رشدين بن كريب مولى ابن عباس ، قال ابن عدي : "ولرشدين غير ما ذكرت ، وليس بالكثير ، وأحاديثه مقاربة لم أر فيها حديثًا منكرًا جدًا ، وهو على ضعفه يكتب حديثه" (الكامل ٩/٣).

وسليمان بن عمر الرقي هو ابن خالد الأقطع القرشي العامري ، ترجمه في «الجرح والتعديل» (١٣١/٤) ؟ وكتب عنه أبو حاتم . والمشهور أنه لا يروي إلا عن ثقة ، ومع ذلك فلم ينفرد به بل تابعه عليه محمد بن عبد الله بن عمار الحافظ الثقة عن عيسى بن يونس به عند ابن عدي (١٠٠٨/٣) .

والأثر استشهد به شيخنا في "الصحيحة" (٥/٥)؛ ولكن يشهد له ما سبق آنفًا . (ه) هذا هو الصواب وفي "الأصل" (رشدين بن أبي كليب) وهو خطأ بيّن .

والمعين عليه ؛ وقد حدثناه جماعة.

• ١١٦٠ - [أثر ٣٥٥] - حَدَّثَنا أبو عبد اللَّه أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا الحارث بن شريح قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن ليث، عن مجاهد ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا ﴾ قال: يقعدك معه على العرش.

1171 - [أثر٢٣٦] - وحَدَّثَناه أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال: حدثنا علي بن المنذر الطريقي قال: حدثناه ابن فضيل.

۱۱۲۲ - [أثر۳۷] - قال ابن أبي داود: وحدثنا على بن حرب الموصلي قال: حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا ﴾ قال: يقعده معه على العرش.

۱۱۲۰ : ۱۱۲۰ – [۴۴۵] : [۴۶۰] – أثر مجاهد : منكر . رواه الخلال في "السنة" (۲۲۸: ۲۳۹) وغيره

قال الشيخ العلامة الألباني بعد بيانه لبطلان حديث ابن مسعود مرفوعًا "يجلسني على العرش" يعني في تأويل الآية . قال : ومن العجائب التي يقف العقل تجاهها حائرًا أن يفتي بعض العلماء من المتقدمين بأثر مجاهد هذا كما ذكره الذهبي (ص ١٠١، ١٠١، ١٠١) - يعني من المطبوع ، و(ص ٧ من المخطوط) عن غير واحد منهم ، بل غلا بعض المحدثين فقال : "لو أن حالفًا حلف بالطلاق ثلاثًا أن الله يقعد محمدًا على على العرش ، واستفتاني ، لقلت له : صدقت وبررت!" . قال الغلو بهذا الأثر المنكر ، واليوم فيردون الأحاديث الصريحة في المحدث إلى وجوب الأخذ بهذا الأثر المنكر ، واليوم فيردون الأحاديث الصريحة في العرش استوى كل الطو ، بل يحاول بعض الطّغام أن يرد قوله تعالى : ﴿ الرحمن على العرش استوى كل الطبعيفة ٢ / ٢٥٥ - تحت حديث ٨٦٥) .

وقد نقلنا قوله في أول الباب حول علة أثر مجاهد هذا فلا داعي لتكراره . ثم قال شيخنا العلامة : "وخلاصة القول : إن قول مجاهد هذا – وإن صح عنه- لا يجوز أن يتخذ دينًا وعقيدة ما دام أنه ليس له شاهد من الكتاب والسنة" .أه .= =

الله عن مجاهد في قال : حدثنا الحسن الله عن مجاهد في قول الله الله عن مجاهد في قول الله عن مجاهد في أن يبعثك ربك مقاماً محموداً الله قال : يقعده على العرش.

1174 - [279] - وحَدَّثَناه أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ؟ قال : حدثنا خلاد بن أسلم قال : حدثنا محمد بن فضيل ، عن ليث ، عن مجاهد في قول الله عز وجل : ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ﴾ قال : يجلسه على العرش .

البغوي ؟ قال : حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي ؟ قال : حدثنا محمد بن البغوي ؟

(مختصر العلو/ ص٠٢) .

قلت : فلا حاجة لنا إلى ذكر مثل هذا الأثر ولا النظر فيه ، ما دام أنه غير مرفوع ، ولو افترض أنه في حكم المرفوع فهو في حكم المرسل الذي لا يحتج به في الفروع فضلاً عن الأصول ، هذا على فرض صحته فكيف ومداره على الضعفاء والمتروكين وقد خالف الصحيح الثابت مرفوعاً وموقوفاً في أن المقام المحمود هو "الشفاعة"، بل قد خالف ما صح عن مجاهد نفسه ، وقد أشرنا آنفاً إلى ذلك وهذا البيان مما يقطع الطريق على نفاة الصفات من أمثال الكوثري الضال المنحرف الذي اتخذ مثل هذا الأثر ذريعة للطعن على أهل السنة والحديث ورميهم بالتشبيه والتجسيم كما في "مقدمته لكتاب" تبيين كذب المفتري" (ص١٤) ، والتعليق عليه (ص٢٩٢) حيث طعن على أمام السنة البربهاري - رحمه الله- بنقله عن ابن أبي يعلي بسنده أنه قال: "لم يكن البربهاري يجلس مُجلساً إلا ويذكر فيه أن الله عز وجل يُقعد محمداً ﴿ معه على العرش " . قلت : هذه رواية منكرة عن هذا الإمام الجليل ومعلوم لكل منصف اطلع على سندها أنها لم تثبت ، وقول الكوثري "بسنده" يوهم سنداً موصولاً ، ولكن آبن أبي يعلى رواها عن أحيه أبي القاسم وهو عبيد الله بن محمد ابن أبي يعلي فذكرها . وأبو انقاسم هذا ولد سنة (٤٣٣) كما حكى ذلك أخوه في "طبقات الحنابلة" (٢٣٥/٢) ، والبربهاري : هو الحسن بن علي بن خلف أبو محمد ؟ توفي سنة (٣٢٩) (الطبقات ٢/ ٤٤) فلو أنه ذكر ما قاله ابن أبي يعلى بالنص لبرئت عهدَّته كما برئت عهدة ــ

فضيل ، عن ليث ، عن مجاهد ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ﴾ قال : يجلسه أو يقعده على العرش.

۱۱۶۶ – (۷۲۲) – وحَدَّثُنَا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال : حدثنا أحمد بن يحيى الأودي قال : حدثنا زيد بن الحباب.

وقال زيد بن الحباب في حديثه: سمعت رسول الله في يقول: « من قال الله صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي ».

قال ابن صاعد : وهذه الفضيلة في القعود على العرش لا ندفعها ولا نماري فيها

= ابن أبي يعلى بنقلها عن أخيه لأن "من أسند فقد أحالك" ، ولكن الكوثري لم يسندها بل اتخذها ذريعة في النيل من هذا الإمام الجليل ؛ فأنى لأبي القاسم أن يدرك البربهاري وبينهما أكثر من مائة عام؟! .

قلت: ومما يثبت نكارتها أيضًا عنه أنها لو كانت عقيدته التي يلهج بها في كل مجلس فكان لزاماً عليه أن يذكرها ضمن عقيدته التي ذاع سيطها وانتشرت عنه في الآفاق نصحاً للأمة ولكن شيئاً من ذلك لم يكن ، وليست هذه بأول فرية من الكوثري هذا على أثمة السنة والأثر فإنه كان مشهوراً بذلك عامله الله بما يستحق ؛ ومن رام معرفةما كان عليه من زيغ فليراجع الكتاب الفذ: "التكيل بما في تأنيب الكوثري من أباطيل" للمعلمي اليماني - رحمه الله - ؛ فلتسخن عين كل مبتدع ضال ، ولتقر عين كل موحد متبع مستمسك بالآثار .

قال شيخنا العلامة الألباني - حفظه الله- "فرحم الله امراً آمن بما صح عن رسول الله في الصفات وغيرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى ، ولم يقبل في ذلك ما لم يصح عنه في فضلاً عن مثل هذا الأثر" أ.ه. . باختصار يسير (الضعيفة ٢/٣٥٢) ؛ وليراجع "مختصر العلو" (ص٢١ :١٥) (ص١٨٣) .

١١٦٦ - (٧٢٢) - إسناده ضعيف - حسن لغيره .

ولا نتكلم في حديث فيه فضيلة لرسول اللَّه ﷺ بشيء يدفعه ولا ينكره.

قال ابن صاعد : وهذا الحديث يقارب الأحاديث في معنى يقعده على العرش.

قال محمد بن الحسين – رحمه الله – : فإن قال قائل : إيش معنى قول الله عز وجل : ﴿ وَمِنَ اللَّهِ فَتَهُجُدُ بِهُ نَافَلَةً لَكُ ﴾ [الإسراء : ٧٩] أهي نافلة للنبي هذون غيره من الناس ؟ وهل قيام الليل واجب على غيره ؟ أو نافلة له خاصة ؟

قيل له: معناه معنى حسن

اعلم أنه كان قيام الليل واجباً على النبي في وعلى أمته وهو قول الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُهَا المَرْمَلِ \* قَم اللَّيلِ إِلاْ قليلاً \* نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه \* ورتل القرآن ترتيلاً ﴾ [المزمل/٤:١] فكان في يقومه وأمته ويصعب على المؤمنين تقدير الليل للقيام ؛ فتفضل الله الكريم على نبيه وعلى أمته فنسخ عنه وعنهم قيام الليل وهو قوله عز وجل: ﴿ والله يقدر الليل والنهار . علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن ﴾ [المزمل/ ٢٠]... إلى آخر السورة ؛ فصار قيام الليل من شاء قامه ومن شاء لم يقمه إذا أدى فرائضه كما أمره الله عز وجل ؛ فمن قامه كقر الله عز وجل به عنه سيئاته.

<sup>=</sup> ورواه القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي في "فضل الصلاة على النبي (" (ص٥١ه/ح٥٣) ، ورواه الطبراني (٥/٥٠ - ح ٤٤٨٠، ٤٤٨١) ، والبزار . قال الهيثمي في "المجمع" (١٦٣/١): "رواه البزار ، والطبراني في الأوسط والكبير وأسانيدهم حسنة" ، ورواه ابن أبي عاصم في "السنة" (٨٢٧) ، وغزاه الحافظ السخاوي في "القول البديع" (ص٥٦) لابن بشكوال في "القربة" وابن أبي الدنيا في "الدعاء" ونقل قول المنذري : "وبعض أسانيدهم حسنة" وهو في "الترغيب" (١/ ١٤٩١) .

وقال الحافظ الدمياطي: "وهو بمجموع طرقه حديث حسن" (المتجر الرابح/ ص

والحديث رواه جماعة عن ابن لهيعة منهم زيد بن الحباب ، وابن أبي مريم ، ويحيى =

وقوله عز وجل: ﴿ فَاقَلَةُ لَكَ ﴾ معناه: أن الله عز وجل قد غفر [الله] (\*) لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؛ فليس لك ذنوب تكفر عنك وإنما قيامك الليل وجميع أعمال الطاعات فضل لك في درجاتك عند ربك عز وجل نافلة لك وسائر أمتك ما عملوه من الطاعات من قيام الليل وغيره ؛ إنما يعملون في كفارات الذنوب وأنت فلا ذنوب لك تكفرها قيام الليل نافلة لك يا محمد.

= ابن بكير ، والحسن بن موسى ، وعبد الغفار بن داود وعبد الله بن يزيد المقرئ ، وهذا الأخير روايته عنه أصح من غيره لأنها قديمة ، وقد صرح ابن لهيعة بالتحديث فيه عند أحمد والقاضي إسماعيل والطبراني في إحدى الروايتين ؟ فلئن زالت علة سوء حفظ ابن لهيعة وتدليسه ولكن بقيت علة أخرى وهي وفاء بن شريح الحضرمي : وثقه ابن حبان ولم يرو عنه غير اثنين بكر بن سوادة ، وزياد بن نعيم كما قال غير واحد (التهذيب ١٢١/١١) وهو تابعي ؟ فمثله يحسن لهم الأئمة حديثهم ، وشيخنا كذلك في الأخير من قوله .

وعليه فإن قوله فيه: "مجهول الحال" "تخريج السنة" غير مُسَلَّم ؛ إلا إن اعتبر هذا الحديث أصلاً مستقلاً ومن الأفراد والغرائب ، أو إنه عارض حديث جابر في لفظه : "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة ، والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته" ؛ فحينئذ يرد لنكارته ومخالفته ؛ وقد وجدت الزبيدي عزاه للدار قطني في "الأفراد" بلفظ "من قال إذا سمع النداء ، اللهم رب هذه الدعوة التامة آت محمداً الوسيلة ، وابعثه المقعد المقرب الذي وعدته ، وجبت له الجنة" ذكره من حديث جابر (تخريج الإحياء ٢/٦٦٧) ثم وجدته في "أطراف الغرائب والأطراف" لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ق٢١١/ب) ؛ وهو من رواية على والأطراف" لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ق٢١١/ب) ؛ وهو من رواية على بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر به فهو على شرط الصحيح في المعنى ؛ فيتقوى الحديث به ، لا سيما وقد تلقوه بالقبول ، وحسنوه فلا مانع ، ولا معارضة في ذلك ؛ وهذا يتماشي مع قوله تعالى : ﴿ إن المتقين في جنات ونهر ، في مقعد صدق عند مليك مقتدر ﴾ [سورة القمر] وليس فيه ما يستدل به على القعود والإقعاد . والله أعلم .

<sup>(</sup>ه) ژائدة .

الشاهد حدثنا الحسن بن عفان الكوفي ؟ قال : حدثنا أبو أسامة ، عن أبي عثمان عن قال : حدثنا الحسن بن عفان الكوفي ؟ قال : حدثنا أبو أسامة ، عن أبي عثمان عن عبد الله ابن كثير ، عن مجاهد في قول الله عز وجل : ﴿ وَمِن اللَّيلِ فَتَهجد به نافلة لله الله عن محاهد في قول الله عز وجل الله قد غفر له ما تقدم لك الله قال لم تكن النافلة لأحد إلا للنبي الله عاصة من أجل أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ فما عمل من عمل مع المكتوبات فهو نافلة له سوى المكتوبة ؟ من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب ، والناس يعملون ما سوى المكتوبة في كفارة ذنوبهم ؟ فليس للناس نوافل إنما هي للنبي الله .

قال محمد بن الحسين – رحمه الله – : فضائل النبي الله كثيرة والحمد لله في الدنيا والأخرة ، وقد وعده الله عز وجل أنه سيعطيه في الآخرة من الكرامات حتى يرضى وهو قوله عز وجل : ﴿ ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾ [الضحى : ٥].

## ١١٦٧ - [٤٤١] - أثر مجاهد : صحيح .

رواه ابن جریر (۱۶۳/۱۰) ، وغیره .

أبو عثمان هو : عبد الله بن عثمان بن خثيم : وهو "صدوق من رجال مسلم" . وتابعه ابن جريج عند ابن جرير .

وأبو أسامة هو : حماد بن أسامة "ثقة" روى له الجماعة ، وقد تابعه حجاج عن ابن جريج عند الطبري .

والحسن بن عفان هو: الحسن بن علي بن عفان الكوفي "لا بأس به" تقدم . قلت : نقل إمام المفسرين قول مجاهد هذا ، وقولاً آخر ينسب لابن عباس وهو أن معنى فرنافلة لك ، ثم قال : "وأولى القولين بالصواب في ذلك ، القول الذي ذكرنا عن ابن عباس ، وذلك أن رسول الله كان الله قد خصه بما فرض عليه من قيام الليل ، دون سائر أمته .

فأما ما ذكر عن مجاهد في ذلك ؛ فقول لا معنى له ، لأن رسول الله في فيما ذكر عنه أكثر ما كان استغفاراً لذنوبه بعد نزول قول الله عز وجل عليه : ﴿ لَيْغَفُّو لَكَ الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ [الفتح : ٢] ، وذلك أن هذه السورة أنزلت عليه بعد منصرفه من الحديبية ، وأنزل عليه : ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ [سورة النصر] عام قبض ، وقيل له فيها : ﴿ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً ﴾ ؛ فكان =

خالد ؛ قال : حدثنا عمر - يعني ابن عبد الواحد - عن الأوزاعي ، عن إسماعيل بن عبد الله ؛ قال : حدثنا عمر - يعني ابن عبد الواحد - عن الأوزاعي ، عن إسماعيل بن عبد الله ؛ قال : حدثني علي بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه قال : "عرض على رسول الله على ما هو مفتوح على أمته كفراً كفراً (۱) فسر بذلك ؛ فأنزل الله عز وجل والضحى إلى قوله : ﴿ ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾ ؛ فأعطاه الله عز وجل ألف قصر في الجنة من لؤلؤ ترابهن المسك في كل قصر ما ينبغي له من الأزواح والخدم".

عبد الرحيم الأعمش ؛ قال : حدثنا عمرو بن هاشم ؛ قال : سمعت الأوزاعي عبد الرحيم الأعمش ؛ قال : حدثنا عمرو بن هاشم ؛ قال : سمعت الأوزاعي يقول : حدثني إسماعيل بن عبيد الله ، عن على بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه عبد الله بن عباس ؛ قال : "عرض على رسول الله في ما هو مفتوح على أمته من بعده كفراً كفراً ، فسر بذلك ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾ قال : فأعطاه الله عز وجل في الجنة ألف قصر في كل قصر ما ينبغي له من الأزواح والخلم".

<sup>=</sup> يُعَدُّ له ﴿ فَي الْجِلْسِ الواحد استغفار مائة مرة ، ومعلوم أن الله لم يأمره أن يستغفر إلا لما يغفر له باستغفاره ذلك ، فبين إذن وجه فساد ما قاله مجاهد" أ.ه (جامع البيان للطبري ١٤٣/١٥) . ويؤيده ما ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه في تأويل ﴿ فَاقَلَةَ لَكَ ﴾ ؟ قال : "إنما كانت النافلة خاصة لرسول الله ﴿ " رواه أحمد من طريق شهر بن حوشب عنه (٢٥٦/٥) وهو حسن في الشواهد ، ورواه (٥/٥٥) من طريق سليم بن حيان (ثقة - الجرح والتعديل ٢١٤/٤) ثنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة ؟ فذكر نحوه ، وهو سند حسن لذاته .

١١٦٨ – ١١٦٩ – ١١٧٠ – (٧٢٣) – (٧٢٥) – (٧٢٥) – صحيح . إسماعيل بن عبيد الله هو ابن أبي المهاجر : "ثقة من رجال الشيخين" . ومثله =

<sup>(</sup>١) - كَفْراً ، كَفْراً : أي قرية ، قرية . (النهاية ١٨٩/٤) .

براهيم النهشلي شاذان ؟ قال : حدثنا إسحاق بن إبي داود ؟ قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم النهشلي شاذان ؟ قال : حدثنا سفيان ، عن الأوزاعي ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن علي بن عبد الله بن عباس ، عن ابن عباس ، عن النبي في قال : « أريت ما هو مفتوح على أمتي كَفُراً كفراً ؟ فسرني ذلك فنزلت ﴿ والضحى والليل إذا سجى ﴾ . . إلى قوله عز وجل : ﴿ ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾ ».

قال : "أعطي ألف قصر من لؤلؤ ترابها المسك في كل قصر ما ينبغي له".

<sup>=</sup> شيخه علي بن عبد الله بن عباس إلا أن البخاري لم يرو له إلا في "الأدب المفرد". وعمرو بن هاشم البيروتي: "لا بأس به".

رواه ابن جرير (٣٣٢/٣٠) ، والطبراني (٣٣٧/١٠ - ح١٠٦٥) ، وقال الهيثمي : "إسناده حسن" (المجمع /,/ ١٣٩،١٣٨) ، وعزاه السيوطي في "الدر المتثور" (٦/ المتا) : للطبراني في "الأوسط" ، والبيهقي في "الدلائل" ، وأبي نعيم في "الدلائل" ، وابن أبي حاتم ، وعبد بن حميد .

رواه الحآكم (٣/٢) وصححه ، وهو من رواية عصام بن رَوَّاد بن الجراح عن أبيه عن الأُوزاعي به مرفوعاً ، وتعقبه الذهبي بقوله : "قلت : تفرد به عصام بن رواد عن أبيه وقد ضعف".

قلت : لم ينفرد به بل توبع عليه كما هنا .

وقد ذكره الحافظ ابن كثير - رحمه الله- من رواية الأوزاعي به موقوفاً على ابن عباس ، ثم قال : "وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس ، ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف" (تفسير ابن كثير - ٤٤٨/٨ - ط الشعب) .

ويحيى بن عبد الرحيم لم يتبين لي الآن ، ولا يضر فقد توبع من جماعة .

#### باب

## ذكر وفاة النبى ﴿

الله التاجر ؛ قال : حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر ؛ قال : حدثنا محمد بن أبي عمر ؛ قال : حدثنا بشر بن السّرِي ؛ قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس قال : « والله هارأيت يوماً أضواً ولا أنور ولا أحسن من يوم دخل علينا محمد في ولا رأيت يوماً أظلم ولا أقبح من يوم مات فيه رسول الله الله الله .

البغوي ؛ قال : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ؛ قال : حدثنا جعفر بن سليمان البغوي ؛ قال : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ؛ قال : حدثنا أضاء منها كل قال : حدثنا ثابت ، عن أنس قال : « لما قدم رسول الله الله المدينة أضاء منها كل شيء ، فلما مات أظلم منها كل شيء ».

٧٢٨ - (٧٢٨) - وحَدَّثنا أبو عبد اللَّه الحسين بن محمد بن عفير

#### ۱۱۷۱ - ۲۷۲ - (۲۲۷) - (۲۲۷) - صحیح

رواه الترمذي (٢٤٢/٩ - ح٣٦٢٢ - للناقب :باب٣) من طريق جعفر بن سليمان به ، وقال : "حديث صحيح غريب" ، وهو في "صحيح الترمذي" (٢٨٦١) ، وهو في "صحيح ابن ماجه" (ح٢٣٦) ، و"مختصر الشمائل" (ح٣٩٩) .

ورواه الحاكم (٥٧/٣) من طريق جعفر بن سليمان به كذلك ؛ وقال : "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ، ووافقه الذهبي وهو كما قالاً .

وهو عند أُحمد (٣/ ٢٦٨،٢٦) من الطّريق المذكور ، وعندهم زيادة : "وما نفضنا أيدينا من التراب ، وما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا" .

۱۱۷۳ - (۷۲۸) - إسناده فيه من لم أعرفه .

رواه البيهقي في "الدلائل" (٢١١/٧) من طريق سيار بن حاتم عن عبد الواحد ابن سليمان الحارثي عن الحسن بن علي عن محمد بن علي بنحوه ، وقد تعقبه بقوله :
"إن صح إسناد هذا الحديث" .

الأنصاري قال: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال: حدثنا المثنى بن بحر القشيري قال: حدثنا عبد الواحد بن سليمان ، عن الحسن بن الحسن بن على ، عن أبيه ، عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما كان قبل وفاة النبي الله بثلاثة أيام هبط عليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد أرسلني إليك من هو أعلم منك بما تجد خاصة لك وإكراماً لك وتفضيلاً لك يقول لك: كيف تجدك قال: « أجدني يا جبريل مغموماً وأجدني يا جبريل مكروباً ».

فلما كان اليوم الثاني هبط عليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد أرسلني إليك من هو أعلم بما تجد منك خاصة لك وأكراماً لك وتفضيلاً لك يقول لك: كيف تجدك قال: « أجدني يا جبريل مغموماً وأجدني يا جبريل مكروباً ».

فلما كان اليوم الثالث هبط جبريل ومعه ملك الموت ومعه ملك على شماله يقال له : إسماعيل ؛ جنده سبعون ألف ملك ؛ جند كل ملك منهم مائة ألف وما يعلم جنود ربك إلا هو ، استأذن ربه عز وجل في لقاء محمد والسلني اليك من هو أعلم فسبقهم جبريل عليه السلام فقال : السلام عليك يا محمد أرسلني إليك من هو أعلم بما تجد منك خاصة لك وإكراماً لك وتفضيلاً لك يقول لك كيف تجدك قال : « أجدني مغموماً وأجدني مكروباً » قال : واستأذن ملك الموت فقال : جبريل يا محمد هذا ملك الموت يستأذن علي أحد قبلك ولا يستأذن على أحد بعدك . قال : « ائذن له يا جبريل » قال : فدخل فقال : السلام عليك يا محمد أرسلني إليك ربي وربك عز وجل وأمرني إن أطيعك فيما تأمرني به ؟ ان أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها وإن كرهت تركتها . قال : « وتفعل ذلك يا ملك

رواه الطبراني (١٣٩/٣ - ح٠٩٨٠) ؟ قال العراقي - رحمه الله- "وهو منكر فيه عبد الله بن ميمون القداح ، قال البخاري : ذاهب الحديث" (تخريج أحاديث الإحياء/ ٢٥٤٦ - ح٧٩٧٧) ، وقريب من ذلك قال الهيثمي : (٣٥/٩) .
 ورواد ابن سعد في "طبقاته" (٢٥٨/٣) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" (٢٦٧/٧)
 كلاهما من طريق جعفر بن محمد عن أبيه بنحو وهو مرسل وفيه ضعف .

الموت؟ » قال : بذلك أمرت يا محمد قال : فأقبل عليه جبريل فقال : يا محمد إن الله عز وجل قد اشتاق إليك وأحب لقاءك ؛ فأقبل النبي على ملك الموت فقال : « امض لما أمرت به » فقبض رسول الله هذه ؛ فسمعنا قائلاً يقول وما نرى شيئاً : "في الله عزاء من كل هالك ، وعوض من كل مصيبة، وخلف من كل ما فات ؛ فبالله فئقوا ، وإياه فارجوا ؛ فإن المحروم من حرم الثواب".

قال محمد بن الحسين - رحمه الله - : قد رسمت في كتاب فضائل النبي ووفاته ، وغسله ، وكيف صُلِّي عليه ، ووقت دفنه ، وكيف الصلاة عليه بعده، وثواب من صلى عليه حالاً بعد حال ونذكر بعد هذا فضل أصحابه رضي الله عنهم الذين اختارهم الله عز وجل له أصهاراً وأنصاراً ووزراؤهم المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم ، ونفعنا بحبهم .

قال محمد بن الحسين : بلغني أنه لما دفن النبي الله جاءت فاطمة رضي الله عنها فوقفت على قبره فانشأت تقول :

أمسى بخدي للدموع رسوم أسفاً عليك وفي الفؤاد كلوم. والصبر يحسن في المواطن كلها إلا عليك فإنه مذموم والصبر يحسن في حزني عليك لو أنه كان البكاء لمقلتي يدوم

تم الجزء الثالث عشر من كتاب الشريعة

بحمد اللَّه ومنه وصلى اللَّه على محمد النبي وآله وسلم يتلوه الجزء الرابع عشر من الكتاب

إن شاء الله وبه الثقة

<sup>(\*)</sup> في هامش (ك) مصححه (معدوم) .

# بسم اللَّه الرحمن الرحيم وبه أستعين

قال محمد بن الحسين - رحمه الله - : الحمد لله المتفضل علينا بالنعم الدائمة ، والأيادي الجميلة ظاهرة وباطنة، سراً وعلانية ؛ حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد ؛ فله الحمد على كل حال وصلى الله على سيد الأولين والآخرين ؛ ذاك محمد رسول رب العالمين في وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وأزواجه أمهات المؤمنين .

أما بعد: فإنه مما يسر الله الكريم لي من رسم «كتاب الشريعة»، يسر لي أن رسمت فيه من فضائل نبينا محمد في وأذكر بعد ذلك فضائل صحابته - رضي الله عنهم - الذين اختارهم الله عز وجل له ؛ فجعلهم وزراءه وأصهاره وأنصاره والحلفاء من بعده في أمته ، وهم المهاجرون والأنصار الذين نعتهم الله عز وجل في كتابه بأحسن النعت ووصفهم بأجمل الوصف ؛ وأخبرنا عز وجل في كتابه أنه نعتهم في التوراة والإنجيل بأحسن النعت ووصفهم بأجمل الوصف ؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

فأما المهاجرون – رضي الله عنهم – فإنهم آمنوا بالله وبرسوله ، وصدقوا الإيمان بالعمل ؛ صبروا مع النبي في شدة ؛ آثروا الذل في الله – عز وجل – على العز في غير الله ، وآثروا الجوع في الله عز وجل على الشبع في غير الله ؛ عَادَوًا في الله – عز وجل – القريب والبعيد ، وهاجروا مع الرسول في وفارقوا الآباء والأبناء والأهل والعشائر ؛ وتركوا الأموال والديار وخرجوا فقراء ؛ كل ذلك محبة منهم لله – تبارك وتعالى – ولرسوله في .

كان اللَّه عز وجل ورسوله ﴿ آثر عندهم من جميع من ذكرناه بإيمان صادق، وعقول مؤيدة، وأنفس كريمة ، ورأي سديد ، وصبر جميل بتوفيق من اللَّه عز وجل؛ ﴿ رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه ، أولئك حزب الله ، ألا إن حزب اللَّه هم

المفلحون ﴾ [المجادلة :٢٢].

وأما الأنصار - رضي الله عنهم - فهم قوم اختارهم الله - عز وجل - لنصرة دينه واتباع نبيه، فآمنوا به بمكة ، وبايعوه ، وصدقوا في بيعتهم إياه فأحبوه ، ونصروه ، واتبعوا النور الذي أنزل معه ، وأرادوا أن يخرجوه معهم إلى المدينة محبة منهم له ؛ فسألهم النبي في تركه إلى وقت ، ثم خرجوا إلى المدينة فأخبروا إخوانهم بإيمانهم فآمنوا وصدقوا ؛ فلما هاجر إليهم الرسول [ في ] أستبشروا بذلك ، وسروا بقدومه عليهم ؛ فأكرموه ، وعظموه ، وعلموا أنها نعمة من الله - عز وجل عليهم ؛ ثم قدم المهاجرون بعدهم ؛ ففرحوا بقدومهم ، وأكرموهم بأحسن الكرامة ، ووسعوا لهم الديار ، وآثروهم على الأهل ، والأولاد ، وأحبوهم حباً شديداً ، وصاروا أخوة في الله - عز وجل - ، وتآلفت القلوب بتوفيق من المجبوب بعد أن كانوا أعداء.

قال الله عز وجل لنبيه ﴿ وَ هُو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بينهم إنه عزيز حكيم ﴾ [الأنفال :٦٣].

ثم قال عز وجل للجميع: ﴿ واذكروا نعمة اللّه عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبِكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ﴾ [آل عمران : ١٠٣] فأجمعوا جميعاً على محبة اللّه - عز وجل - ومحبة رسوله وعلى المعاونة على نصرته ، والسمع والطاعة له في العسر واليسر ، والمنشط والمكره ؛ لا تأخذهم في الله لومة لائم ؛ فنعت اللّه - عز وجل - المهاجرين ، والأنصار في كتابه في غير موضع منه بكل نعت حسن جميل ، ووعدهم الجنة خالدين فيها أبداً ، وأخبرنا أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه ، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.

فإن قال قائل : فاذكر لنا من كتاب اللَّه - عز وجل - ما يدل على ما قلت .

<sup>(</sup>ه) الزيادة ثابتة في (ك).

قيل له: لا يسعنا أن ننطق بشيء إلا بما وافق الكتاب والسنة ، وأقاويل الصحابة رضي الله عنهم ؛ وسأذكر لك من ذلك ما يقر الله الكريم به أعين المؤمنين ويسخن به أعين المنافقين والله الموفق لما قصدنا له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

#### باب

# ذكر ما مدح الله عز وجل به المهاجرين والأنصار في كتابه مما أكرمهم الله به.

قال اللَّه عز وجل: ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تَحْتَهَا الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ﴾ [التوبة :١٠٠].

وقال عز وجل : ﴿ إِن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آوَوْا ونَصَرُوا أَوْلئك بعضهم أولياء بعض ﴾ [الأنفال :٧٧].

وقال عز وجل : ﴿ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل اللّه والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل اللّه والذين آمنوا من بعد ووّرا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزقُ كريم . والذين آمنوا من بعض في وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب إن اللّه بكل شيء عليم ﴾ [الأنفال ٢٤٤].

وقال عز وجل : ﴿ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يتغون فخضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون . والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم ﴾ إلى قوله : ﴿ فأولئك هم المفلحون ﴾ إلى قرله : ﴿ فأولئك هم المفلحون ﴾ الحشر :٩،٨].

وقال عز وجل: ﴿ الذين يذكرون اللّه قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار ﴾ ... إلى قوله: ﴿ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أننى بعضكم من بعض ﴾ ... إلى قوله عز وجل: ﴿ والله عنده حسن الثواب ﴾ [آل عمران/ ١٩٥١٩٠].

وقال عز وجل: ﴿ لَكُنَ الرسولُ والذينَ آمنُوا مَعْهُ جَاهِدُوا بِأَمُوالُهُمْ وَأُنفُسُهُمْ وَأُولئكُ لَهُمُ الخَيْراتُ وأُولئكُ هُمُ المُفلِحُونَ. أعد اللّه لَهُمُ جَناتُ تَجْرِيُ مِنْ تَحْتُهَا الْأَنْهَارِ خَالَدِينَ فِيهَا ذَلْكُ الفُوزُ الْعَظْيَمُ ﴾ [التوبة :٨٨].

وقال عز وجل : ﴿ وَمَنْ يَخْرِجُ مَنْ بَيْتُهُ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ ثُمْ يَدُرُكُهُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ [النساء : ١٠٠].

وقال عز وجل :﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولاً أن هدانا الله ﴾ الآية والأعراف :٤٣].

وقال عز وجل: ﴿ هُو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ﴾ ..إلى آخر الآية [ الأنفال :٦٣].

وقال عز وجل : ﴿ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ﴾ [النحل :١١٠].

وقال عز وجل: ﴿ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنةً ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ﴾ [اننحل : ٤١].

وقال عز وجل : ﴿ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ﴾ [التحريم :٨].

وقال عز وجل: ﴿ لقد رضي اللَّه عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ﴾ [الفتح :١٨].

وقال عز وجل : ﴿ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوآدون من حآد الله ورسولَهُ ولو كانوا آباءَهُم أو أبناءَهُم أو إخوانَهُم أو عشيرتَهُم أولئك كتب في

قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ﴾ [المجادلة : ٢٢].

وقال عز وجل : ﴿ محمدٌ رسول اللَّه والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعًا سجدًا يتغون فضلًا من اللَّه ورضوانًا ﴾ . .إلى قوله : ﴿ منهم مغفرة وأجرًا عظيمًا ﴾ [الفتح : ٢٩].

وقال عز وجل: ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنًا يعبدونني لا يشركون بي شيئًا ﴾ [النور :٥٥].

قال محمد بن الحسين - رحمه الله -: فقد واللهِ أنجزَ اللهُ - عز وجل الكريم - للمهاجرين والأنصار ما وعدهم به ؛ جعلهم الخلفاء من بعد الرسول ، ومكنهم في البلاد؛ ففتحوا الفتوح ، وغنموا الأموال ، وسَبَوْا ذراري الكفار ، وأسلم على أيديهم من الكفار خلق كثير ، وأعزوا دين الله - عز وجل - وأذلوا أعداء الله - عز وجل - ، وظهر (ومنه أمر الله ولو كره المشركون ، وسنوا (ومنه المسلمين السنن الشريفة ، وكانوا بركة على جميع الأمة ؛ أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ﴿ رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ﴾ [المجادلة : ٢٢]

يقال: "من أحب أبا بكر فقد أقام الدين ، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل ، ومن أحب علي بن أبي طالب فقد استمسك بالعروة الوثقى ، ومن قال الحسنى في أصحاب محمد الله فقد

 <sup>(</sup>٠) في (ت) « وأظهروا » .

<sup>(°°)</sup> في ( ت ) « وبينوا » .

· برئ من النفاق <sup>سر١)</sup> .

قال محمد بن الحسين - رحمه الله - : ولكل واحد منهم من الفضائل ما لا يحصى كثرة ؛ نفعنا الله بحبهم إنه سميع قريب ؛ وأنا أذكر - إن شاء الله - بعد هذا ما فضلهم به النبي الله .

<sup>(</sup>١) – إسناده صحيح : يأتي هذا من قول أيوب السختياني – باب : "مذهب عليّ ف تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان" ، وقد رواه اللالكائي (٣٣٣٣) .

#### باب

## ذكر ما نعتهم به النبي ﷺ من الفضل العظيم والحظ الجزيل

الكشي قال: الكشي قال: حدثنا سليمان بن عبد الله الكشي قال: حدثنا سليمان بن داود الشاذُّكُوني قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا عاصم ابن أبي النجود، عن أبي وائل، عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله الله المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة».

الواسطي قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الشهيد قال : حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد الواسطي قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الشهيد قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن زر وأبي وائل ، عن جرير قال : قال رسول الله الله الله المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة ».

١١٧٦ – (٧٣١) – حَدُّتَنا أَبُو أَحمد هارون بن يوسف قال : حدثنا ابن أَسي

. سحيح - إسناده حسن . (٧٣٠) - صحيح - إسناده حسن .

لأجل عاصم بن بهدلة بن أبي النجود ، وأبي بكر بن عياش ، فإن فيهما كلام لا ينزل حدثيهما عن رتبة الحسن ، وقد تقدما مراراً .

الحديث رواه أحمد ( $^{777}$ ) من طريق وكيع عن شريك عن عاصم به ، ومن طريق شريك عن الأعمش عن موسى بن عبد الله [بن يزيد عن عبد الرحمن] بن هلال عن جرير به ، ووقع فيه عنده سقط الجملة التي جعلناها بين معكوفين [] ؛ تبه عليه الحافظ في "أطراف المسند" ( $^{70}$ ) ، ورواه الطبراني ( $^{70}$ ) ، وقال الهيشمي : "أحد أسانيد الطبراني رجاله رجال الصحيح" (المجمع  $^{70}$ ) . والحديث صححه ابن حبان (موارد/  $^{70}$ ) ، وصححه الحاكم ( $^{70}$ ) ، ووافقه الذهبي ، وصححه شيخنا العلامة في "الصحيحة" ( $^{70}$ ) .

سليمان بن داود الشاذكوني: "متروك" (الجرح والتعديل١١٤/٤) ، وقد تقدم ولكنه توبع من جماعة منهم إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وهو: "ثقة" كما في "التقريب".

١١٧٦ – (٧٣١) – صحيح – رواه البخاري ، وأخرج مسلم بعضه .

عمر العدني قال: حدثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ؛ قال: سمعت أنس بن مالك يقول: دعا رسول الله في الأنصار ليقطع لهم البحرين ؛ فقالوا: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثله . فقال: « إنكم تلقون بعدي أثرةً ؛ فاصبروا حتى تلقوني » .

عن عن العزيز بن أبي حازم ، عن كثير بن زيد ، عن ابن أبي سعيد الخدري ، عن أبي عن أبي معب ، عن عبد العزيز بن أبي حازم ، عن كثير بن زيد ، عن ابن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ؛ أن رسول الله الله عنه : « للمهاجرين منابر من شعيد الحدري رضي الله عنه ؛ أن رسول الله الفؤع ».

رواه الحاكم (٧٦: ٧٧/٤) وصححه ، وتعقبه الذهبي بقوله : "أحمد واه" يعني : أحمد بن عبد الرحمن بن وهب أحد رواته ، ولكنه توبع عليه كما هنا .

ورواه ابن حبان في "صحيحه" (الإحسان - ٢٥٢/١٦ – ٧٢٦٢) من طريق إبراهيم ابن حمزة الزبيري، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم به، وقد صرح في رواية الحاكم باسم ابن أبي سعيد وهو عبد الرحمن. وكذا عند البزار.

رواه البزار (مختصر مسند البزار ٦٨٩/١ - ح١٢٦٩) قال كتب إليّ حمزة بن مالك ابن حمزة بن سفيان بن حمزة أخبره عن كثير بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري به .

قال الهيثمي : "رواه البزار عن شيخه حمزة بن مالك بن حمزة ، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات" (انجمع ٢٥٥/٥) .

قُلَت : كثير بن زيد قال عنه الحافظ : "صدوق يخطىء" ، ونقل الذهبي قول أبي زرعة عنه : "صدوق فيه ليز" (الكاشف ٤/٣) .

<sup>=</sup> ورواه البخاري (١٤٦/٧ - ح٣٧٩٤ - ك مناقب الأنصار - باب ٨) من طريق سفيان ابن عيينه عن يحيى بن سعيد الأنصاري به ، ورواه مسلم (١٨٤٥) بسنده عن أنس عن أسيد بن حضير ؛ فذكر المرفوع منه ، دون ما يتعلق بالمهاجرين ، بل فيه أن رجلاً من الأنصار قال : يا رسول الله ؛ ألا تستعملني كما استعملت فلانًا ؟ فقال : فذكره . وقد تقدم في باب "الإيمان بالحوض" .

١١٧٧ - (٧٣٢) - إسناده فيه ضعف .

۱۱۷۸ - (۷۳۳) - وحَدُّثَنا الفريابي قال: حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: خدثنا يحيى بن الحارث الذماري وشيبة بن الأحنف الأوزاعي قالا: سمعنا أبا سلام الأسود يحدث عن ثوبان مولى رسول الله ، أن رسول الله في ذكر حوضه ؛ فقالوا: يا رسول الله ؛ من أول الناس ورودًا له ؟ فقال : « فقراء المهاجرين ؛ الشعثة رءوسهم ، الدنسة ثيابهم، الذين لا تفتح لهم السدد ، ولا ينكحون المتعمات ».

الله جعفر بن إدريس القزويني ؟ قال : حدثنا يحيى بن عبدك القزويني ؟ قال : حدثنا يحيى بن عبدك القزويني بقزوين قال : حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ؟ قال : حدثنا سعيد بن أبي أيوب ؟ قال : حدثني معروف بن سويد الجذامي ، عن أبي عُشّانَة المعافري ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن رسول الله يشتي ؟ قال : « هل

<sup>=</sup> وقال ابن عدي: "لم أر بحديثه بأشا" (التهذيب) . وحسن له شيخنا حديث "لهي أشد على الشيطان من الحديد" ، والحديث ضعفه شيخنا في "ضعيف الجامع" (٤٧٥٤). ولعله ضعفه هنا ، لأنه أصل مستقل لا ينبغي الاعتماد فيه على مثل كثير بن زيد ، والله تعالى أعلم لا شريك له .

١١٧٨ - (٧٣٣) - صحيح - تقدم تخريجه في باب: "الإيمان بالحوض".

وكنت قد نقلت قول الأثمة في أن أبا سلام لم يسمع من ثوبان ، وبناء عليه حكمت عليه بالانقطاع ، ثم وجدت بَقِيً بن مخلد رواه في "ما روي في الحوض والكوثر" (ح٩١) بإسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن خالد وهو "ثقة" أيضًا ، وهو إسناد شامي ، وفيه أن أبا سلام ، قال حدثني ثوبان فصح الإسناد لذاته ، إلا أن يكون معلولًا بعلة خفية .

ومن هذا الطريق أخرجه ابن ماجة وعنده وعند الترمذي تصريحه بالتحديث من ثوبان . والحديث صححه شيخنا في "تخريج السنة" (٧٤٧) .

والحديث له شاهد من حديث ابن عبر ، رواه أحمد (ص/١٣٢) ، وله بعض شاهد من الحديث الآتي .

<sup>.</sup> محيح - (۷۳٤) - محيح

رواه أحمد (١٦٨/٢١) وابن أبي عاصم في "الأوائل" (ح٥٧) من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ به ، ورواه مثله أبو نعيم في "الحلية" (٢٤٧/١) .

تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل ؟ » قالوا : الله أعلم ورسوله . قال : « إن أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل المهاجرون الذين تسد بهم النغور ، ويتقى بهم المكاره ، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءًا ؛ فيقول الله عز وجل لمن شاء من ملائكته : إيتوهم فحيوهم ؛ فتقول الملائكة : ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك أفتأمرنا فنسلم عليهم ؟! قال : إنهم كانوا عُبًادًا لي يعبدونني لا يشركون بي شيئًا ، وتسد بهم النغور ، وتتقى بهم المكاره ، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءًا قال : فيأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب ﴿ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ﴾ [ الرعد : ٢٤ ] ».

١١٨٠ – (٧٣٥) – حَدَّثَنا موسى بن هارون ؟ قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عباد

<sup>=</sup> ومعروف بن سويد الجذامي قال عنه الحافظ: "مقبول" ؛ أي عند المتابعة ، وقد توبع عليه عند الطبراني (٦١/١٣ - ح ١٥١، ١٥٢) رواه من طريق عبد الله بن وهب عمرو بن الحارث عن أبي عُشَّانة سمع عبد الله بن عمرو به نحوه .

قال الهيثمي : "رجال الطبراني رجال الصحيح غير أبي عشانة وهو ثقة" (المجمع ١٠/ ٩٥) ، ومعروف بن سويد هذا قال عنه الذهبي : "ثقة" (انكاشف٣/١٦٢) .

والحديث في "تفسير ابن كثير" (٢٧٣/٤) ، وصححه ابن حبان (٥/ح ٢٤٤١ - الإحسان) ، وصححه الحاكم (٢/٣/٤) ، ووافقه الذهبي .

وذكر المنذري حديثًا بمعناه (٢٩٣/٢ - ح٢٠٤٧) ، وعزاه للأصبهاني في "الترغيب" - دكر المنذري حديثًا بمعناه (٢٩٣/٢ - ح٢٠٤٧) ، وعزاه للأصبهاني في "الترغيب"

<sup>(</sup>ح٨٣٧) ، وقال المنذري: "رواه الأصبهاني بإسناد حسن ، لكن متنه غريب". وأخرجه أحمد من طريق حسن الأشيب عن ابن لهيعة عن أبي عُشَّانة به (١٦٨/٢) ، وصحح سنده كذلك الشيخ شاكر (ح٢٥٧١) ، ولا يخفى ما فيه من تساهل مع ابن لهيعة . والحديث له بعض شاهد من الذي قبله .

أَبُو عُشَّانَةً هُو مُحِييِّ بن يؤمن : "ثقة ، مشهور بكنيته" .

١١٨٠ - (٧٣٥) - صحيح - أصله في الصحيحين .
 ابن جدعان : هو علي بن زيد بن جدعان فيه ضعف ولكنه توبع عليه كما يأتي بيانه .

ابن جدعان : هو علي بن زيد بن جدعان فيه ضعف ولكنه توبع عليه كما يأتي بيانه . وسفيان هو ابن عيينة .

ومحمد بن عباد هو ابن الزبرقان : ثقة من رجال الشيخين .

قال : حَدَّثَنا سفيان ، عن ابن جدعان ، سمع أنسًا يقول : علم رسول الله الشهب أخرز من الوادي ، فقال : «لو سلك الأنصار شِعبًا ، وسلك الناس واديًا ، الشعب أحرز من الأنصار ، ولولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار ، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم ، الأنصار عَيْبتي (١) وكرشي (٢) ، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبكرات ، وتذهبوا برسول الله الله الله عنه ثم قال : أما لو شتم لقلتم : جئتنا طريدًا فآويناك ، وخذلك الناس فنصرناك » . فبكوا ، وقالوا : لله ولرسوله المنة علينا .

۱۱۸۱ – (۷۳۲) – وحَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قال : حَدَّثَنا الحسن بن عطاء شاذويه ؛ قال : حَدَّثَنا بكر بن بكار ، قال : حَدَّثَنا شعبة ، عن مُحَمَّد بن زياد ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله على قال : «لو أن الناس سلكوا واديًا، وسلكت الأنصار واديًا ، لسلكت وادي الأنصار ؛ ولولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار ».

<sup>=</sup> رواه البخاري من حديث شعبة قال : سمعت قتادة عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي الله قال : « الأنصار كرشي ، وعَيْبَتي ، والناس سيكثرون ويقلون ، فاقبلوا من محسنهم ، وتجاوزوا عن مسيئهم » .

وله طرق أخرى عنده عن أنس بنحوه ( ٧/ ١٥١- ح ٣٧٩٩، ٣٨٠١) ، ( ٧/ ١٥٠- ح ٣٣٩٠) ، ( ١٥٠ بنحوه من حديث عبد الله بن زيد (ح ٤٣٣٠) بنحو من حديث ابن عباس (ح ٣٨٠٠) وحديث أبي هريرة الآتي .

وحديث شعبة المشار إليه آنفًا أخرجه مُشلِم (ح ٢٥١٠-ك : فضائل الصحابة - باب (٤٣) ، وهو بمعناه في ( ٢/ ٧٣٥- ح ١٠٥٩) ، وحديث عبد الله بن زيد أخرجه (٢/ ٧٣٨- ح ١٠٦١- ك : الزكاة باب (٤٦) .

وأخرجه أحمد من حديث أبيّ بن كعب مختصرًا بمعناه ( ٥/ ١٣٨) . وإسناده حسن . ١١٨١ – (٧٣٦) – صحيح رواه البخاري

رواه البخاري (ح ٣٧٧٩) من طريق غندر عن شعبة .

<sup>(</sup>١) عَيْبَتِي : أي خاصتي ، وموضع سِرُي. (النهاية ٣٢٧/٣).

<sup>(</sup>٢) كَرِشِّي: أي بطانتي، والذين أعتمد عليهم في أموري. (النهاية ١٦٣/٤).

قال أبو هريرة : « لقد آووا ونصروا رحمة الله عليهم » .

الله عن أبي داود ؛ قال : حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قال : حَدَّثَنا أبو هريرة وهب الله بن رزق الله المصري ؛ قال : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن إدريس الشافعي وخالد بن / نزار قالا : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال : إنما مثلنا ومثل الأنصار كما قال الغنوي لبني جعفر :

جزى الله عنا جعفرَ حين أشرفت بنا نعلنا في الواطئين فزلَّت أَبَوْا أن يَمَلُّونا ولو أن أمَّنا تُلاقي الذي يلقَوْن منا لَمَلَّت

الأنصاري ؛ قال : حَدَّثَنا عثمان بن أبي شَيْبَة ؛ قال : حَدَّثَنا عبد الله بن إدريس، الأنصاري ؛ قال : حَدَّثَنا عثمان بن أبي شَيْبَة ؛ قال : حَدَّثَنا عبد الله بن إدريس، عن مُحَمَّد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن أبي سعيد لحدري قال : قال رسول الله عليه : « الأنصار شعار والناس دثار، ولولا

= وبكر بن بكار قال عنه أبو حاتم : «ليس بالقوي » «الجرح والتعديل » ( ٢/ ٣٨٣) ولكن تابعه غندر عند البخاري فصح الحديث، والحمد لله .

١١٨٢ - [٤٤٢] - أثر أبي بكر - رضي الله عنه - :؟

وهب الله بن رزق الله أبو هريرة المصري : إن لم يكن هو : وهب الله بن راشد أبو زرعة المصري فلا أدري من هو؟ فإن كان هو هو ولكنه صحف على الناسخ أو غيره فالأثر لا بأس به .

تنظر ترجمته من «اللسان» ( ٦/ ٢٣٥) .

### ١١٨٢ - (٧٣٧) - صحيح - إسناده حسن .

رجانه ثقات غیر ابن اسحاق وهو حسن الحدیث کما تقدم مراژا ومدلس ، ولکنه صرح بالتحدیث فی روایة أحمد ( ۱۷/۳) ، فی روایة طویلة له . ورواه مختصرًا ( ۳/ ۲۷) ، وأبو یعلی کذلك ( ۲/ ۳٤٤ – ۲۰۹۲) .

والحديث يشهد له ما سبق وحديث عبد الله بن زيد المشار إليه آنفًا وله شواهد أخرى من رام معرفتها والاطلاع عليها فليراجع «الصحيحة» (٧٦٨) و«مجمع الزوائد» =

## الهجرة لكنت امرأً من الأنصار».

١٩٨٥ – (٧٣٩) – وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر قاسم بِن زَكُرِيا المُطرز ؛ قال : حَدُّثَنَا ابن حرملة ، عن أَبِي نصر بن على ؛ قال : حَدُّثَنا ابن حرملة ، عن أَبِي

= والحديث قال عنه الهيشمي : «رجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع» .

### ۱۱۸٤ - (۷۳۸) - صحیح

رواه البخاري من حديث أبي هريرة كما تقدم . ورواه الشيخان من حديث عبد الله بن زيد المشار إليه آنفًا .

والحديث أخرجه أحمد (٣/ ١٩١) وفي «فضائل الصحابة»(٢/ ٧٩٤- ح ١٤٢٠) وفيه متابعة ثابت البناني لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة .

وفيه متابعة بهز لعبد الأعلى بن حماد .

#### ١١٨٥ - (٧٣٩) - إسناده ضعيف - صحيح المعنى

ولكنه صح معناه في صحيح مُسْلِم من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر» (ح ٨٦) ، وكذا من حديث أبي سعيد (ح ٧٧) .

وحديث الترجمة أخرجه أحمد ( 7/ 7) وفيه جدة رباح بن عبد الرحمن ، واسمها أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال الذهبي : « تفرد عنها سبطها رباح » ( الميزان ٤/ 7.5) ، ورباح هذا قال عنه الحافظ : « مقبول » أي حيث المتابعة وإلا فهو لين ، و أبو ثفال المري واسمه ثمامة بن وائل بن حصين وقد ينسب إلى جده قال البخاري : « في حديثه نظر » وذكره ابن حبان في « الثقات » ( 7.5) وقال : « في القلب من حديثه ، فإنه اختلف فيه عليه » ، وحديثه أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه دون ذكر الأنصار ففي أوله « لا صلاة لمن لا وضوء له ، =

ثِفال ، عن رباح بن عبد الرحمن بن [ أبي ] ( ) سفيان بن حويطب أنه سمع جدته تحدث عن أبيها أن رسول الله شي قال : « لا يؤمن بي من لا يحب الأنصار » .

الواسطي ؛ قال : حَدَّثَنا أبو هشام الرفاعي ؛ قال : حَدَّثَنا يزيد بن هارون ؛ قال : حَدَّثَنا يزيد بن هارون ؛ قال : حَدَّثَنا يزيد بن هارون ؛ قال : حَدَّثَنا يحيى بن سعيد : أن سعد بن إبراهيم أخبره عن الحكم بن مينا ، عن يزيد بن حارثة ؛ قال : كنت جالسا مع نفر من / الأنصار فخرج علينا معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنهما فسألنا فقلنا : كنا في حديث من حديث الأنصار فقال : أولا أزيد كم حديثا سمعته من رسول الله عنهما الله عنهما أبغض الأنصار أبغضه الله شهد يقول : هين أحب الأنصار أحبه الله ، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله ».

<sup>=</sup> ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ... » وقال الهيثمي: "فيه أبو ثفال المري وهو ضعيف " ( ١١٠ ٣٩) وضعفه الشوكاني في «در السحابة ص ١١٩». وقال شيخنا : «فيه جهالة» وكذا قال عن رباح [الصحيحة ٤/ ٤٧٦] وأعل بالإرسال . ينظر «التلخيص» للحافظ ( ١/ ٥٥) .

<sup>(\*)</sup> زائدة عن الأصل ولكنها مثبتة في كتب الرجال فأثبتها لذلك .

١١٨٦ - (٧٤٠) - صحيح - أصَّله في الصحيحين من حديث البراء .

رواه النسائي (ح ۸۳۳۲ الكبرى / المناقب) . وأحمد (٤/ ٩٦ ، ١٠) وفي "الفضائل " (ح ١٤٤٧) . ورجاله ثقات رجال الصحيح على اختلاف في أبي هشام الرفاعي ، ولكنه توبع تابعه أحمد ثنا يزيد بن هارون ، ويزيد بن جارية الأنصاري به روى له النسائي في «الكبرى» وليس من رجال الصحيح .

وقد وثقه النسائي كما في «التهذيب» وغيره .

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة رواه أحمد (ح ١٤١٨، ١٤٥٩) من كتاب «الفضائل» قال عنه الهيثمي . . «إسناده جيد» (١٠/ ٣٩) وشاهد آخر من حديث الحارث بن زياد رواه أحمد في «الفضائل» (١٤٥٤) ومن حديث البراء رواه ابن ماجه (١٦٣) وهو مخرج في «الصحيحة» (١٩٩١) .

خدَّ ثَنَا عبد الأعلى بن حَمّاد النرسي ؛ قال : حَدَّثَنا حَمّاد بن سلمة ، عن على بن زيد حَدَّثَنا عبد الأعلى بن حَمّاد النرسي ؛ قال : حَدَّثَنا حَمّاد بن سلمة ، عن على بن زيد أن مصعب بن الزبير هَمَّ بعريف الأنصار أن يقتله ؛ فدخل عليه أنس بن مالك فقال : سمعت رسول الله على يقول : «استوصوا بالأنصار خيرًا أو معروفًا ، اقبلوا من محسنهم ، وتجاوزوا عن مسيئهم » . قال : فنزل مصعب من سريره على بساطة ؛ فألزق عنقه ، أو قال : خده ، أو قال : تمعّك ، فقال : أمرُ رسول الله على الرأس والعين ، أمرُ رسول الله على الرأس والعين .

المحمد بن المحمد عن قتال : حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قال : حَدَّثَنا أحمد بن صالح المصري ؛ قال : حَدَّثَنا عبد الرزاق ؛ قال : أنبأنا معمر ، عن قتادة ، عن أنس : أن النبي الله قال : «اللهم اغفر للأنصار ، ولأبناء الأنصار ، ولأبناء أبناء الأنصار ».

۱۱۸۹ – (۷٤٣) – حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قال : حَدَّثَنا أحمد بن صالح المصري ؛ قال : حَدَّثَنا عبد الرزاق ؛ قال : أنبأنا معمر، عن أبوب، عن أبي قلابة، عن أنس : أن النبي شي قال : «اللَّهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأبناء الأنصار،

• ١١٩ - (٧٤٤) - حَدَّثَنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اللَّه الكشي ؛ قال :

<sup>-</sup> (11 $^{\circ}$  ) – إسناده ضعيف – والمرفوع منه في الصحيحين كما تقدم دون قصة الهم بالقتل وما فعله مصعب .

وقد أخرجه أحمد ( ٣/ ٢٤١) وعلي بن زيد بن جدعان : ﴿ ضعيف الحديث ﴾ . ١١٨٨ – ١١٨٩ – (٧٤٧) – (٧٤٣) – صحيح – متفق عليه من حديث زيد بن أرقم –

البخاري [ ٤٩٠٦] ، ومسلم [ ٢٥٠٧] وبمعناه عن أنس مرفوعًا (ح ٢٥٠٧) . • ١١٩ – (٧٤٤) – إسناده ضعيف جدًّا – وله شاهد عند مسلم.

سليمان الشاذكوني : «متهم وكان حافظًا » (تاريخ بغداد ٩/ ٤٠) ، ولكن =

حَدَّثَنَا سليمان بن داود الشاذكوني ؛ قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، عن عوف بن سلمة بن عوف ، عن أبيه ، عن جده / قال : قَالَ رسول الله عن الله عن عده / الله ؛ اغفر للأنصار ، ولأبناء الأنصار ، ولأبناء أبناء الأنصار ، ولموالي الأنصار » .

ا ۱۹۱ - (۷٤٥) - حَدَّثَنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلّواني ، وأبو القاسم عبد اللّه بن مُحَمَّد بن عبد العزيز البغوي ؛ قالا : حَدَّثَنا على بن الجعد ؛ قال : واللّهم ؛ حَدَّثَنا شعبة ، عن معاوية بن قرة ، عن أنس بن مالك ، عن النبي ﴿ إِنَّهُ قَالَ : واللّهم ؛ لا عيش الآخرة ؛ فاغفر للأنصار والمهاجرة » .

الواسطي ؟ قال : حَدَّثَنا أبو بن محمد بن محمد بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، الطفري ؟ قال : حَدَّثَنا أبو يزيد محمود بن محمد بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ،

<sup>=</sup> يشهد له مرسبق ، ويشهد لآخره ما رواه مُشلِم من حديث أنس ( ٢٥٠٧) وفيه الدعاء للذراري والموالي . قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» في ترجمة «عوف بن سلمة الأنصاري» : «مخرج حديثه عن أهل المدينة يدور على ابن أبي حبيبة عن عوف بن بن سلمة عن أبيه في فضل الأنصار ، وإسناده كله ضعيف وليس له غيره . . . » وقال ابن السكن : ابن أبي حبيبة هو إبراهيم يعني بن إسماعيل «لين الحديث » . اه . نقلا من «الإصابة » لابن حجر (٥/٣٤) وحكم الحافظ عليه بالضعف في «التقريب» وكذا شيخنا في «الإرواء» (١٧/٢) والحديث عزاه الحافظ للبغري وابن مندة وابن السكن ، وله شاهد من حديث معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه أخرجه البزار . (مختصر الزوائد ٢٠٤٣) قال عنه الحافظ: «إسناده صحيح» وفيه زيادة : « ولجيرانهم » .

١١٩١ – (٧٤٥) – صحيح – متفق عليه

رواه البخاري ( ٧/ ١٤٨- ح ٣٧٩٥- ك : مناقب الأنصار - باب ٩) ، ومسلم ( ٣/ ١٤٣١- ح ١٨٠٥- ك : السير - باب ٤٤) ، وله من حديث سهل بن سعد (ح ١١١٦) . وهو في ٥ مسند ابن الجعد» (ح ١١١٦) .

<sup>.</sup> استاده ضعیف . (٧٤٦) - ١٦٩٧

رواه الدارقطني ( ١/ ٧١) ، والبيهقي في ١ الشعب ( ١/ ٤٤) . وقال الحافظ =

عن أبي هريرة ؟ قال : قَالَ رسول اللَّه ﴿ وَهَا آمَن بِي مَن لَم يَحبني ، وما أَحبني من لم يحبني ، وما أُحبني من لم يحب الأنصار » .

الأنصاري ؟ قال : حَدَّثنا شعب بن سلمة بن محمود بن الأشعث بن رفاعة بن رافع الأنصاري ؟ قال : حَدَّثنا شعب بن سلمة بن محمود بن الأشعث بن رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاري صاحب رسول الله في ؟ قال : حَدَّثنا أبو زكريا يحيى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري ، عن رُبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الحدري ذكره ، عن أبيه ، عن جده قال : جلس رسول الله في بمكة في مجلس من المهاجرين والأنصار ، فجاء رجل يقال له : رزين أو ابن رزين ، فقال : من سعد بن عبادة ؟ فرفع النبي في إليه رأسه ، وهو مُغْضَبُ فقال : « لا تؤذوا الأنصار ؛ من آذاهم فقد أداني ، ومن نصرهم ، فقد نصرني ، ومن أحبهم فقد أحبني ، ومن أبغضهم فقد أبغضهم فقد أبغضهم فقد أبغضهم فقد أبغضهم فقد أبغضهم أبغضهم فقد أبغضهم أبغضهم فقد أبغضهم أبغ الله عنه : أهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أهذا السعد أم للأنصار عامة ؟ / فقال رسول الله في : « بل للأنصار عامة ، ولأعقابهم ، ولأعقابهم أبد الأبد ».

<sup>=</sup> في «التلخيص الحبير» ( 1 / 1 / 1 ) : «محمود بن محمد الظفري ليس بالقوي ، وأيوب ابن النجار قد سمعه ابن معين يقول : « لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثًا واحدًا التقي آدم وموسى » اه بتصرف يسير ، ونقل الذهبي في «الميزان» ( 1 / 1 / 1 ) قول الدارقطني عن محمود بن محمد الظفري قال عنه : «ليس بالقوي ، فيه نظر » . وقال البيهقي : «وكأن هذا الحديث منقطع » . قلت : ويحيى بن أبي كثير : كثير الإرسال وكان مدلسًا كذلك وصفه غير واحد بهذا .

۱۱۹۳ - (۷٤۷) – إسناده فيه ضعف

ربيح بن عبد الرحمٰن بن أبي سعيد : قال عنه الحافظ : «مقبول» قال البخاري : «منكر الحديث» ، وقال ابن عدي : « لا بأس به » (التهذيب) و «الصحيحة» ( ٢/ ٤٩٤) ، وشعيب بن سلمة بن محمود الأنصاري : ترجمه ابن أبي حاتم ( ٤/ ٣٤٧) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا . وذكره ابن حبان في «الثقات» على قاعدته في توثيق المجاهيل .

حدثني العرفي القاضي، عن أبيه، والحسن بن عمارة جميعًا، عن جده عطية العوفي، حدثني العرفي القاضي، عن أبيه، والحسن بن عمارة جميعًا، عن جده عطية العوفي، عن أبي سعيد الحدري؛ قال : قال رسول الله في : « من أحبني فبحبي أحب الأنصار، ومن أبغضني؛ فببغضي أبغض الأنصار، لا يحبهم منافق، ولا يغضهم مؤمن، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، الناس دثار والأنصار شعار، ولو سلكت الأنصار واديًا وسلك الناس واديًا؛ لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت رجلًا من الأنصار، اللهم؛ اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولا بناء الأنصار، وإن الله عز وجل اختار دارهم دارًا لإعزاز دينه، ولنبيه أنصارًا، والله ما شرع لله من شريعة، ولا سُن لله عز وجل من سنة، ولا فرض مناكب الرجال في الصلاة إلا في دورهم، وبين ظهرانيهم وبأسيافهم».

١١٩٤ - (٧٤٨) - إسناده ضعيف جدًّا .

عطية العوفي : ضعيف وهو مع هذا مدلس قد عنعن ، والحسن بن عمارة : متروك ولا يفرح بمتابعته .

قال عنه الحافظ: «متروك». وتقدم الكلام على شعيب في الذي قبله. والعوفي القاضي الظاهر أنه محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي: لينه الخطيب. [الميزان ٣/ ٥٦٠] قال الهيثمي: «رواه البزار بإسنادين وفيهما كليهما عطية - العوفي - وحديثه يكتب على ضعفه، وبقية رجاله رجال الصحيح» (المجمع عطية - العوفي ما تقدم في الباب من الأحاديث الصحيحة في فضلهم - رضي الله عنهم - .

# باب : ذكر حزن النبي في على الأنصار السبعين الذين قتلوا يوم بئر معُونةٍ

عباد؛ قال : حَدَّثُنا مُعَمَّد بن عارون ؛ قال : حَدَّثُنا مُحَمَّد بن عباد؛ قال : حَدَّثُنا مُحَمَّد بن عباد؛ قال : حَدَّثُنا سفیان ؛ قال : حَدَّثُنا عاصم – یعنی : الأحول – عن أنس بن مالك ؛ قال : ما رأیت النبی شی وَجِدَ علی سریة ما وجد علی أهل بئر معونة .

قَالَ سفيان : ويقَال : إنهم كانوا أصحاب قرآن .

الله على المحدث المحدث

قَالَ سفيان : نقباء الأنصار سعد بن عبادة ، وسعد بن الربيع ، وسعد بن خثيمة ، وأسعد بن زرارة ، وعبد الله بن رواحة ، وعبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن عمرو ؛ وهذا هو أبو جابر بن عبد الله ، وأبو الهيثم بن التيهان ، والحارث بن القاسم ، ورافع بن مالك ، وأسَيْد بن حضير ، والبراء بن معرور ، وأبو أمامة بن سهل .

۱۱۹۷ - [أثر ۴ عُمَّا موسى بن هارون ؛ قال : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن عباد ؛ قال : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن عباد ؛ قال : حَدَّثَنا سفيان ، عن ابن جدعان قال : سمعت أنسًا يقول : يا رُبَّ

٤٦٩ - ح ٧٧٠ - ك المساجد - باب (٥٤) - ح ٣٠٢) من طرق عن عاصم به . ورواه عبد الرزاق ( ٩٧٤٢)

١١٩٧ - [٤٤٣] - أثر أنس : صحيح بما بعده.

من أجل ابن جدعان وهو علي بن زيد : فيه ضعف من قبل حفظه .

سبعين من الأنصار؛ قتل يوم أُحد سبعون، وقتل يوم بئر معونة سبعون، وقتل يوم اليمامة سبعون وقتل يوم كذا وكذا . حتى عد خمس (كذا) مواطن .

الم ١٩٩٨ - [٤٤٤] - حَدَّثَنا موسى بن هارون ؛ قال : حَدَّثَنا كامل بن طلحة الجحدري وإبراهيم بن الحجاج الشامي ؛ قال : حَدَّثَنا حَمَّاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس أنه قال : يا رُبَّ سبعين من الأنصار يوم أحد ، وسبعين يوم بثر معونة ، وسبعين يوم مُؤْتَة ، وسبعين يوم اليمامة .

١١٩٨ - [٤٤٤] - أثر ثابت عن أنس : إسناده صحيح .

#### باب

# ذكر بيعة الأنصار للنبي هي على الإسلام بمكة وتصديقهم إيَّاه

۱۹۹۹ - (۲۵۱) - أنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري ؛ قال : حَدَّثَنا ابن أبي عمر العدني وإسحاق يعني ابن إبراهيم المروزي ؛ قالا : حَدَّثَنا يحيى بن سليم ، عن ابن خثيم ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري .

١١٩٩ - (٢٥١) - إسناد قوي - ينظر ما بعده.

لأجل ابن خثيم وهو عبد الله بن عثمان: يأتي في الذي بعده، ويحيى بن سليم هو الطائفي: حسن الحديث إن شاء الله؛ إلّا في روايته عن عبيد الله بن عمر فهو ضعيف فيه. وهذا ليس منها.

<sup>.</sup> ١٢٠٠ - ١٢٠١ - (٧٥٣) (٧٥٣) - حسن الإسناد على شرط مسلم.

وعبد الله بن عثمان بن خثيم: حسن الحديث كما قال ابن عدي وغيره وهو من رجال مسلم وقد صرح أبو الزبير في هذه الرواية بالتحديث. من جابر فانتفت شبهة تدليسه ولله الحمد.

والحديث أخرجه أحمد (٣/ ٣٢٢، ٣٣٩)، وقال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح» (٦/ ٤٦٤) وصححه =

القرآن، فينقلب إلى أهلِه فيسلمون بإسلامِه، حتى لم يبق دِار من دور يثرب إلا فيها رهط من المسلمين يُظهرون الإسلام، وبعثنا الله عزَّ وجلَّ إليه فاتمرنا ، واجتمعنا سبعون رجلًا منّا فقلنا : حتى متى نذر رسول الله عليه يطرد في جبال مكَّة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدِمنا عليه في الموسم، فواعدنا شُعَبَ العقبة، فقال عَمُّه العباس، رضي اللَّه عنه : يا ابنَ أخي ، لا أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك ؟ إنيّ ذو معرفة بأهل يثربَ ، واجتمعنا عنده مَن رَجُل ورَمُجَلَيْن فلمَّا نظر العِباسُ في وجوهنا ؛ قال : هؤلاء قوم ، لا نعرفهم ، هؤلاء أحداثٌ . قلنا : يا رسول اللَّه علامَ نُبَايعك؟ قال : « تبايعوني على السمع والطَّاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقةِ في العُسْرِ واليُسْرِ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في اللَّه لا تأخذُكُم فيه لوَمة لائم، وعلى أن تنصروَني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني ثمًّا / تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة، . فقمنا نبايعه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة، وهو أصغر السبعين إلا أنا، فقال: رويدًا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد المَطِيّ إلا ونعلم أنه رسول الله، وإنَّ إخراجه اليوم مفارقة العرب كافَّة، وقتل خياركم، وأن تَعَضَّكُم السيوف؛ فإما أنتم قوم تصبرون عليها إذا مستكم ؛ وعلى قتل خياركم ، ومفارقة العرب كافة ، فخذوه وأجركم على الله عزّ وجلّ ، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذرُ لكم عند اللَّه عزَّ وجلَّ ؛ قالوا: يا أسعد ، أمِطْ عنا يدك ، فوالله لا نذرُ هذه البيعة ولا نستقيلها ، فقمنا إليه رجلًا رجلًا ؛ فأخذ علينا شرطه العباس، ويعطينا على ذلك الجنة .

۱۲۰۱ – (۷۵۳) – وحدّثنا أبو أحمد هارون بن يُوسُفَ ؛ قال: حدّثنا ابن أبي عمر، قال: حدّثني يحيى بن سليم، عن ابن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر: وذكر الحديث بطوله مِثْلَه.

<sup>=</sup> ووافقه الذهبي ورواه البيهقي في «الدلائل» ( ٢/ ٤٤٢) من طريق داود بن عبد الرحمن العطار به، وقال ابن كثير في «البداية» ( ٣/ ١٥٩): «رواه أحمد والبيهقي، وهذا إسناد جيد على شرط مسلم، ولم يخرجوه».، وقد صححه شيخنا العلامة الألباني - حفظه الله - في «الصحيحة» (٣٣).

١٢٠٢ – (٧٥٤) – وحدَّ ثنا أبو حفص عمر بن محمد بن بكار القافلائي ؟ قال: حدَّ ثنا أبو الأصبغ محمد بن عبد الرحمن بن كامل الأسدي ؟ قال: حدَّ ثنا أبي ؟ قال: حدَّ ثنا علوان بن داود البجلي ، عن الليثي يعني: أبا المصبح ، عن أبي الزناد ؟ قال: لما اشتدَّ المشركون على النبيّ هي بحكَّة ؟ قال لعمّه العباسِ: يا عم ، امض إلى عُكاظ ، فأرني منازل أحياء العرب حتى أدعوهم إلى الله عزّ وجلّ ؛ وأن ينعوني ويؤوني حتى أبلغ عن الله عزّ وجلّ ما أرسلني به ، فقال له العباس / : نعم ؟ فأنا ماض معك ؛ حتى أدلّك على منازلِ الأحياء .

قال محمد بن الحسين: فذكر حديث عرضه على القبائل قبيلة قبيلة ، فكلُّ لم يُجِبْه ، وكان مع النبي في العباسُ بن عبد المطلب وأبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب رضى الله عنهم ثم انصرف عنهم .

اختصرت أنا الحديث؛ قال فيه: فلمّا جاء العام المقبل لقى النبيّ السُنّةُ السُنّةُ والحزرجيُّون: أسعدُ بن زرارة، وأبو الهيثم بن التيهان، وعبد الله بن رواحه، وسعد بن الربيع، والنعمان بن حارثة ، وعبادة بن الصامت، فلِقيّهُم النبي في أيّام منى عند جمرة العقبة ليلًا، فجلسَ إليهم فلاعاهم إلى الله، -عزّ وجلّ - وإلى عبادته، والمؤازرة على دينه الذي بعث به أنبياءه ورسله، فسألوه أن يَعرضَ عليهم مما أوحى إليه، فقرأ عليهم من سورة إبراهيم: [] ﴿ وَإِذْ قال إبْراهيم رَبِّ الجُعَلْ هَذَا البَلَدَ آمِنًا ﴾ إلى آخر السورة، فَرَقَّ القوم وأخبتوا حين سمِعوا منه ما سمعوا، فأجابوه فمرّ العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه وهم يُكلّمونه ويكلّمهم، فعرف صوتَ النبيُّ فقال:

١٢٠٢ – (٧٥٤) – إسناد مقطوع وفيه جهالة وفيه من لم أعرفه.

ورواه أبو نعيم بنحوه في «دلائل النبوة» (ح ٢٢٦) عن الشعبي مرسلًا، وقواه الحافظ في «الفتح». ينظر وصحيح السيرة النبوية، محمد بن رزق الطرهوني - جزاه الله خيرًا - فإنه قد أجاد في جمع «قصة البيعة» والتأليف بينها. وانظر «مجمع الزوائد» (٦).

يا ابن أخي ، من هؤلاء الذين عندك؟ قال : سكَّانُ يَثْرِبَ من الأُوسِ والحزرج ، وقد دعوتهم إلى ما دعوت إليه مَن قبلهم من الأحياء ، فأجابوني وصدَّقوني وذكروا أنهَّم يخرجونني معهم إلى بلادِهم ، فنزل العباس وعقلَ راحلتَه .

ثم قال: يا معشرَ الأوس والخزرج هذا ابن أخي وهو أحبُ الناس / إلى ، ثم ذكر ما جرى بينهم وبين العباس من الخطب الطويل .

قال: فقام أسعد بن زرارة وهو أصغر القوم .

فقال: فيما خاطب به العباس: وأما ما ذكرت أنَّك لا تضمئن إلينا في أمِره حتى نأخُذَ مواثيقنا، فهذه خصلة لا نردها على أحدٍ أرادها على رسول اللَّه ﴿ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

فقال: يا رسول الله، خُذْ لنفسِك ما شئت واشترط لربكَ ما شئتَ.

فقال ﴿ الشَّرِطُ لُربِيَ عَزَ وَجَلَّ ؛ أَن تَعبدُوهُ وَلا تُشَرِكُوا بِهُ شَيئًا ، ولنفسي أَن تَمنعُونِي مما تمنعونِ منه أنفسكم وأبناءكم ونساءكم » .

قالوا: فذلك لك يا رسول الله.

قال: فقال العباس; عليكم بذلك، ذمَّةُ اللَّه مع ذِمَّتِكم؛ وعهدُ اللَّه مع غُهُودِكم في هذا الشهر الحرام، والبلدِ الحرامِ تُبايعونه وتُبايعون اللَّه ربَّكم يدُ الله عزَّ وجلَّ فوق أيديكم لَتَجِدُّنَّ في نصرته، ولتشدن من أزره، ولَتُوفُنَّ له بعهده بدفع أيديكم وصرحِ ألسنتِكم ونصح صدُوركم، ثم لا تمنعنكم رغبة أشرفتم عليها؛ ولا رهبةً أشرفت عليكم، ولا يؤتى من قبلكم».

قالوا جميعًا: نعم.

قال: اللَّهُمَّ إنك سامعٌ شاهدٌ، فإنَّ ابن أخي قدِ اشترَّعَاهُم دَمَه واستحفظَهم نفسه، اللَّهُمَّ فكن لابن أخي عليهم شهيدًا، فرضِي القوم بما أعطاهم رسولُ اللَّه عليهم نفسه، ورضى النبي عليه وقد كانوا قالواله: يا رسول الله، إذا أعطيناك ذلك فما لنا؟ قال: «لكم رضوان الله والجنة»: قالوا: «رضينا وقبلنا»، فأقبل ابن التيهان على أصحابه فقال: ألستم تعلمون أن هذا رسول الله إليكم، وقد آمنتم به وصدقتموه، فقالوا: بلى ؟ قال: أولستم تعلمون أنه في البلد الحرام ومسقط رأسه وعشيرته ومولده.

قالوا: بلي.

قال: فإن كنتم خاذليه أو مسلميه يومًا من الدهر لبلاء ينزل بكم فالآن؛ فإن العرب سترميكم فيه عن قوس واحدة، فإن طابت أنفسكم عن الأنفس والأموال والأولاد في ذات الله عز وجل ، فما عند الله من الثواب خير من أنفسكم وأموالكم وأولادكم ، فأجاب القوم جميعًا: «لا بل نحن معه بالوفاء والصدق » .

ثم أقبل على النبي ﴿ فقال: يا رسول الله، لعلك إذا حارَبَنا الناسُ فيك، وقطعنا ما بيننا وبينهم من الحِلْفِ والجوار والأرحام، وحملتنا الحرب على شيشائها، وكشفت لنا عن قناعها؛ ولحقت ببلدك وتركتنا، وقد حاربنا الناسُ فيك، فتبسَّمَ رسول اللَّه ﴿ ثم قال: ﴿ الله مَ الله مَا الله مَا الله مَا الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله الله مَ الله مَ الله مَا الله مُنْ الله مَا الله مِنْ الله مَا الله الله مَا الله الله مَا ا

فقال عبد اللَّه بن رواحة: خلِّ بيننا يا أبا الهيثم حتى نبايعَ رسولَ اللَّه ﴿ . فَسَبْقَهُم أَبُو الهَيثُم إلى بيعته .

فقال: أبايعك يا رسول اللَّه على ما بايع عليه الاثنا عشَر نقيبًا من بني إسرائيل موسى بنَ عمران عليه السلام .

وقال عبد الله بن رواحة: أبايعك يا رسول الله ، على ما بايع عليه الاثنا عشر من الحواريِّن عيسى ابن مريم عليه السلام ، وقال أسعد بن زرارة: أبايع الله يا رسول الله ، وأبايعك على أن أُتم عهدي بوفائي وأصدق قولي بفعلي في نصرك ، وقال النعمان بن حارثة: أبايع الله يا رسول الله ، وأبايعك على الإقدام في أمر الله لا أراقب فيه القريب ولا البعيد ، وفإن شئت والله مِلْنا بأسيافنا ساعتنا هذه على أهل منى » .

فقال النبي على : « لم أؤمر بذلك » . وقال عبادة بن الصامت : أبايعك يا

271 62

رسول الله، على أن لا تأخذني في الله لومة لائم. وقال سعد بن الربيع: أبايعُ الله وأبايعك يا رسول الله، على أن لا أعصي لكما أمرًا ولا أكذبكما حديثًا، وانصرف القوم إلى بلدهم مسرورين، فنشؤوا ما أعطاهم رسول الله في من الوحي وحسنت إجابة قومهم لهم حتى وافوه من قابل وهم سبعون رجلًا، فصاح إبليس تلك الليلة حين رأى جماعتهم صيحة أسمعت جماعة قريش، وذلك في أيام التشريق، فنادى يا أهل منى: هذا محمد وأهل يثرب، قد اجتمعوا على الحمل عليكم واستباحة حريمكم ؛ قال: ويشبه صوته بصوت متبه بن الحجاج السهمي.

قال عمرو بن العاص: فكان أول من أتاني فزعًا يجرّ ثوبَه أبو جهل وقد أفزعني ما أفزعه ، وأخذتني العروي وهي الرِعدة ، وقمت لأبُولَ ، فلمّا فرغت (٠) جاءني أبو جهل فأعجلني .

فقال: قم أنائم أنت؟ أما أفزعك ما أفزعنا؟ وتوجه إلى عتبة بن ربيعة، فأخبره بصوت منبّه بن الحجاج ؛ يخبر إن محمدًا وأهل يثرب قد أجمعوا على الحمل عليكم، واستباحة حريمكم.

قال عمرو بن العاص: فأتينا رجلًا وقورًا، معه ذهنه لم يرعه ما راعنا، يعني:

فقال عتبة: هل أتاكم فأخبركم بهذا ؟

قالوا: لا، ولكنَّا سمعنا صوته ؟ قال: فلعله الخيثعوز، يعنى: إبليس الكذاب.

ثم قال: انهضوا فمضى القوم نحو السبعين. قال عمرو: والله لقالوا سبعين، فظننا أنهم سبعمائة، فدفعنا إلى القوم معدين، فكان أول من سبق إليهم، وكلم القوم أبو سفيان بن حرب.

فقال: يا أهل يثرب؛ ساء ما ظننتم، إذ مَنْتُكم أنفسكم أنكم تخرجون بأخينا

<sup>(\*)</sup> في (ك) ( فلما فحجت ) .

من غير ملاءٍ منًا ولا مشورة تقحمًا منكم علينا وظهورًا، ولئن ظننتم أنا نقر بذلك أو نرضى به، لبئس ما رأيتم.

فقال النعمان بن حارثة: بل نخرجه وأنفك راغم ، والله لو نعلم أنه أمر لرسول الله الله أن نخرجك معنا لأعلَّقنا في عنقك حبلًا ، ثم سقناك ذليلًا .

قال: فارتدع أبو سفيان وقال: ما تلك لكم بعادة، ولو تكلمت بهذا في جمع من الموسم لكذَّبك غير واحد، إن العرب لتعلّم أنا أعزّ أهل البطحاء وأمنعه، أفما عندكم من الجواب غير هذا؟.

قال: يقول عبد الله بن رواحة: بل تنصرفون عنّا، فإنه أجمل في الرأي، وأحسن لذات البين وأمثل.

قال أبو سفيان: ونغادره عندكم؟ .

فقال عبد الله بن رواحة: نعم تغادرونه عند قوم يحبهم ويحبونَه، غير خاذلين له، ولا أضناء عليه.

قال أبو سفيان: فماذا نقول لنسائنا؟ قال: تقولون لهُنَّ:

فلما رأينا القوم دون نبيهم كأسد حمت عريشها وعرينا صددنا صدودًا كان خير بقية لنسواننا من بعدنا وبنينا ولم نر إلا ذاك وجهًا أو الردى وطلق لنا ورنينا وقلنا انصراف القوم خير من الردى أو الحرب تدري أعظمًا وشئونًا

قال: وتعاظم الأمر بين القوم حتى كاد بعضهم أن ينهص إلى بعض، فلما رأى ذلك أبو جهل وخشي الفضيحة لكثرة القوم وقلَّة أصحابه تقدم فقال: أيها القوم؛ إنّا لم نأتِ لهذا، اسكتوا واسمعوا قولي هذا وخذوا أو دعوا، فسكت القوم.

وابتدأ خطيبًا فقال: اللات مجدُنا والعزّى عصمتُنا ، ونحن أهل اللّه وفي بيته المحجوب ، وواديه المحُرَّم أعزّ به حرمتنا ، ودفع به عن بيضتنا ، وجعلنا ولاة بيته،

ومنتهى طرق المناسك ، وأهل ألوية الموسم، وسقاية الحاج، وحجابة البيت ، ورفادة الكلّ ، لا تنكرون ذلك ، ولا تدفعونه ، ثم إنكم - يا أهل يثرب - قد كنتم إخواننا وجيراننا ، وتودونا ونودكم حتى ارتكبتم منا أمرًا لم نكن لنرتكبه منكم تقحمًا منكم علينا ، وظهورًا بحقنا ، ثم أردتم أن تخرجوا بأخينا من غير ملإ مِنّا ولا مشورة ولا رضًا ، خلّوا بيننا وبينه على مثل هذه الحرّة وفي مثل اليوم ، فإن لكم في سائر ذلك من الأيّام ما تلتمسون ذلك منه في غير ثائرة ولا قطيعة ، هذه أيّامٌ عظيمة الحرمة واجبة الحرّة ، القطيعة فيها مرفوعة ، والعقوبة إليها سريعة ، ثم سكت .

فقام سعد بن عبادة ؛ فقال: الحمد لله الذي هدانا من الضلالة ، وبصَّرَنا من العمى ، واستنقذنا بنور الإسلام من ظلمة [ الجهالة ](") ، فعبدنا ربًّا واحدًا ، وجعلنا ما سواه من الأنداد والأوثان دين الشيطان أنصابًا نصبها الناس بأيديهم لا تملك لهم ضرًّا ولا نفعًا ، ثم إنكم معشر قريش قد تكلَّمتم وشرُّ القول ما لا حقيقة له ، زعمتم أنَّا انتهكنا حرمتكم في ابن أخيكم ، إنْ أجبنا دعوته ، وشرفنا منزلته واتبعنا أمره ، فما أسأنا في ذلك بكم ولا به ، إذا كانت تلك منزلته عندنا ، ولقد قطعنا فيه من هو أقرب نسبًا وأرحامًا منكم؛ فما التمسنا بذلك سَخَطَهم، ولا أردنا بذلك رضاكم، فإن كنتم إنما فزعتم إلى مُساءتِه لمكاننا منه، فطال ما أردتم به تلك وهو بين ظهرانيكم ، ثم لا تصلون إليه فالآن إذ عقدنا حبلنا بحبله التمستموه فأنتم اليوم منها أبعد، دماؤنا دون دمه، وأنفسنا دون نفسه، فإن كان هذا منكم مصانعة للناس، وأنفًا لسخطهم، فنحن لله عزُّ وجلُّ بعد الذي أعطيناه من أنفسنا أشد خوفًا ، وعلى عهودنا بالوفاء أشد حدَبًا ، فلا سبيل إلى مالا سبيل إليه ، ولكنا سنعرض عليكم رأيًا بما لو توسلتم إلينا به من الصهر والجوار، إن شئتم أن تبايعوه كما بايعناه ، ونحن له ولكم تَبَعّ ، وإن كرهتم ذلك ، وكان ظنكم دائرة تخافونها من الناس طلبتم إلى ابن أخيكم وكنا لكم شفعاء ، فأخذتم ما تأمنون به عنده غدًا ، وإن كان هذا منكم الحسدَ والبغيَ كنّا لابن أخيكم لجنّة، فإن ظفر فأخوكم وإلا هلكنا دونه وسلِمْتُم وكُفيتم الشوكة فليسعكم رأيُكم ولتسَعكم أحلامُكم.

<sup>(</sup>ه) في (ك) الجاهلية.

فلما كثر لغطُ القوم ، قام عُثبتُهُ بنُ ربيعة فقال : يا معشر الأوس والخزرج ، أنتم الإخوة والجيران والأصهار ، وقد عرضتم في أمرِ هذا الرجل ، وهذا أمرٌ نريد أن نفكر فيه ، وننظر ثم نعرض عليكم رأينا ، فأمهلونا حتى نتشاور فيه حتى يجتمع أمرنا على أمرٍ يكون لنا ولكم فيه سعةٌ ورضًا . قالوا : ذلك إليك ، فتنحى عُتبةُ بأصحابه حجِرْةً - يعني : ناحية - فقال : هل رأيتم ما رأيت ؟

قال أبو جهل: قد رأينا ما رأيت .

قال: فإن كنت رأيت ما رأيت فقد والله سمعت منطقًا يقطر دمًا، ورأيت قومًا قد أشرفوا في أنفسهم على حظً عظيم، لا يعدِلُه عندهم شيء ما هم ميتون دُونَه ساعتنا هذه أفتطيب أنفسكُم بالموت؟

قال أبو جهل : وقد ضرع إلى المنازعة : أفنرجع بغير شيءٍ؟

قال: أظنُّك والله سترجع بغير شيءٍ أو بشيءٍ عليك لا لك، فإن أذنتم لي كلمت القوم وآتيتهم من وجهٍ لعلهم يحسنون إجابتكم فيه.

قال عمرو بن العاص: فبدرت القوم فقلت: نعم يا أبا الوليد، تكلَّم بما شئت، وقلْ ما شئت فنحن طوع يديك، ولن نخرج من رأيك.

فقام عتبة إلى القوم فقال: يا معشر الأوس والخزرج، إنه لم يَزَلِ الذي بيننا وبينكم حسنًا، تعرفون ذلك لنا ونعرفه لكم، وتعرفون منزلتنا من الله في حرمة هذا البيت، إذ جعلنا ولاة أمره وأكرمنا به، ولَسْنَا نحبُ أن يصل إليكم على أيدينا، ولا على ألسنتنا أمرٌ نندم عليه، وتندمون حين لا تنفع الندامة، قد عرضتم في هذا الرجلِ وقد علمتم أنَّ الذي يدعو إليه مخالِفٌ لجميع أهل الموسم، إذ طعن في دينهم وعاب الهتهم وسفَّه رأى آبائِهم، وقد عرض نفسه على جميع القبائل، فلم يقبله منهم أحدٌ، وبالله لا آمن أن لو صاح صائح في جميع الموسم فأخبر بمكانه ومكانكم أن يميلوا عليكم مَيْلَةً واحدة، وهذا أمرٌ ليس ننتهرُه ونحن على وفاز تحت الليل، وسنعرض عليكم الرأى الذي رأيناه واتفقنا عليه؛ إن شئتم أن تخلّوا بيننا وبين هذا الرجل، عليكم الرأى الذي رأيناه واتفقنا عليه؛ إن شئتم أن تخلّوا بيننا وبين هذا الرجل،

وتجعلوا بيننا وبينكم أجلًا ، ونعطيكم عهد الله وميثاقه علينا وعلى من بعدنا ، لا نؤذيه ولانعرض له إلا بخير ، ولا لأحد من أصحابه حتى تنتهى مدّة الأجل ، والأجل ثلاثة أشهر ، فمن أحب أن يسير إليكم ويكون معكم من أصحابه الذين صدقوه لم نعرض له ، ولا لمن تبعه في هذه الأشهر ، ولا نعرض لمن سار إليكم ، ولا لمن أقام معه منكم ، وفي ذلك يقضي الله في هذه الأشهر ما أحبّ إليه .

فنظر القوم بعضهم إلى بعض، وقالوا: قد أعطينا رسول الله عنه أمرًا لا نحب إلا الوفاء به، وهذا رسولُ الله عنه يَسمعُ مقالتكم، والرأي رأيه، والأمر أمره ليس معه لنا أمرٌ.

فلما سمع رسولُ اللَّه ﷺ مقالة أهل يثرب ومقالة قريش ابتدأ خطيبًا ، فكان أول ما ابتدأ به فاتحة سورة الأنعام حتى قرأ منها عشر آيات وهي في قريش، وقد كان بدأ قوله أنْ قال : إنكم تكلمتم يا معشر من أسلم من الأوس والخزرج ، فأصبتم وفقتُم وأرضيتم اللَّه ورسوله، وقد تكلمت قريش وسألوكم ما سألوكم، والله أعلمُ ما الذي تريد قريش فيما تكلمَتْ به، وفيما سألوا، فإن تُرد الوفاء لله ولرسوله فالله لهم بالخير، يوفيهم أجورهم، ويزيدهم من فضله، وإن أرادوا غير ذلك فالله لقريش بالمرصاد، ولرسوله بالنصر والكفاية [ النحل: ٣٦ ] و ﴿ قَدْ مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ﴾ . أعطوا القوم ما سألوا ، فالذي صبر عليه رسولُ اللَّه من أذاهم في السنين الماضية أطول من هذا الأجل الذي سألوه، فأعطوهم وحذوا عليهم العُهُودَ التي أعطوها من أنفسهم، فإنَّ في ذلك تنفسيًا لكم ولهم، ومعذرةً من اللَّه عزّ وجلُّ إليهم، وحجَّةً له عليهم، فأعطاهم القوم ما أرادوا، وانصرف رسول اللَّه علي الله علي مع قريش، فكان أول من هاجر من المسلمين إلى المدينة -أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، ومصعب بن عمير من بني عبد الدار، وعمار بن ياسر، وعياش بن أبي ربيعة أخو أبي جهل لأمُّه، وعثمان، وطُّلحة والزبير، وعمر بن الخطاب، وعبد اللَّه بن عمر، وجماعة من المهاجرين. وأسلم في تلك الأشهر وهاجر أكثر من الكثير، وواستهم الأوس والخزرج في أموالهم ودورهم. فلما رأى ذلك

المشركون كبر عليهم، وهمموا بالغدر حتى أجمعوا لذلك في دار الندوة، فأجمع لذلك المكر الذي أرادوه وجوههم وأشرافهم وأتاهم إبليس - لعنه الله - في صورة سراقة بن جعشم المدلجي، من كنانة قريش، في زِيِّ رجلٍ من أهل نجد عليه برد، فلما رأوه قالوا: ما أنت؟

قال: شيخ من أهل نجد، بلغني ما اجتمعتم له في أمر هذا الرجل، فأردت أن أحضر ذلك، ولعله لا يُعدمكم منّي رأي، فتكلّم عتبة فقال: أرى أن تخرجوه من بين أَظُهُرِكم فتكفيكموه الأحياء، فإن ظفر كان ذلك لكم، وإن كان غير ذلك كفتكموه الأحياء ولم يبدوا شيئًا من أمره.

فقال النجدي: ما هذا برأي، أما سمعتم حلاوة منطقه، وأخذه بالقلوب، فما آمن لو وقع في حي من الأحياء فاستقاد أهواءهم، أن يسير بهم إليكم حتى يفرق جماعتكم.

قال آخر: أرى أن يوثق، ويحبس حتى يجيئه أجله وهو في حبسه.

قال النجدي: ليس هذا برأى، أما علمتم أن له حامة وأهل بيت لايرضون بذلك، فيقع الحرب بينكم، فيكون في ذلك توهين لأمركم، وتفريق لجماعتكم.

قال أبو جهل: إني لأرى رأيًا ، لئن أخذته لهو الرأي.

قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ .

قال: يؤخذ من هذه الأحياء الخمسة أحياء قريش من كل حي رجل شاب، فيعطى كل رجل سيفًا فيأتونه في مضجعه الذي يبيت فيه، فيضربونه ضربة رجل واحد، فلا يقدر أهل بيته على أن يقتلوا هؤلاء، فيتفرق دمه في القبائل، ويكون دية.

فقال النجدي: لله دَرُّه أصاب الرأي.

ثم قال النجديّ وهو إبليسُ لعنه الله:

الرأي رأيان؛ رأي ليس يعرفه هاد ورأى كصدر السيف معروف يكون أوله يُسرى لآخره يومًا، وآخره مجد وتَشْرِيف

فأتى رسولَ الله عليه جبريلُ عليه السلام، فأخبره، فأتى أبا بكر رضى الله عنه نصف النهار، فأخبره الخبر، فخرج إليهم أبو بكر رضى الله عنه فأصابهم حين خرجوا من دار الندوة فماشى إبليس لعنه الله ساعة، ثم قال: أين تريد؟

قال: أصحابي في هذا الوادي.

قال: أي عدو الله، الحمد لله الذي أظهر دينه وخذلك، فخفى عليه. هذا آخر الحديث.

قال محمد بن الحسين رحمه / اللَّه تعالى : ثم هاجر النبي ﴿ ومعه أبو بكر رضى اللَّه عنه .

الله عمر ؟ قال : حَدَّثَنا بشر بن السرى ؟ قال : حَدَّثَنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، أبي عمر ؟ قال : حَدَّثَنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ؟ قال : حَدَّثَنا بشر بن السرى ؟ قال : حَدَّثَنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ؟ قال : كان أبو بكر رضى الله عنه زديف رسول الله عنه وكان أبو بكر يعرف الطريق ، ورسول الله عنه لا يعرفها ؟ قال : فيمُو بالقوم فيقولون : يا أبا بكر ، من هذا الفتى أمامَك ؟ قال : فيقول : هذا يهديني السبيل ، فلما فيقولون : يا أبا بكر ، من هذا الفتى أمامَك ؟ قال الأنصار فجاؤوه ، فقالوا : قومًا آمِنَيْن مُطاعَيْن .

۱۲۰۳ - (۷۵۵) - صحیح علی شرط مسلم .

رواه أحمد (1777، 1777) ، والدارمي (1/3 – ح 1/3) ، والحاكم (1777) مختصرًا وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قالا . وانظر «أحاديث الهجرة» (1170) .

قال أنس: فوالله ما رأيت يومًا أضوأ ولا أنور ولا أحسن من يوم دخل علينا محمد هي ، ولا رأيت يومًا أظلم ولا أقبح من يوم مات فيه النبي هي .(١)

<sup>(</sup>١) - قول أنس هذا صحيح يأتي في موضعه من الكتاب .

# باب: ذكر فضل جميع الصحابة رضي اللَّه عنهم

قال محمد بن الحسين رحمه الله : قد ذكرت من فضل المهاجرين والأنصار ما حضرني ذكره، وأنا أذكر فضل جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار، وغيرهم من سائر الصحابة، رضى الله عنهم.

١٣٠٤ - [٤٤٥] - حَدَّثَنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ؟ قال : حَدَّثَنا محمد بن يزيد أبو هشام الرّفاعي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي والحسن بن عرفة ؟ قالوا: حَدَّثَنا أبو بكر بن عياش ؟ قال : حَدَّثَنا عاصم، عن زرّ بن حبيش، عن عبد اللّه بن مسعود ؟ قال : «إن اللّه تعالى نظر في قلوب العباد ، فوجد قلب محمد عبد قلوب العباد ، فاصطفاه لنفسه ، وبعثه برسالته ، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد عبد قلوب العباد ، فاصطفاه لنفسه ، وبعثه برسالته ، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد على دينه » .

۱۲۰۶ - ۱۲۰۵ - ۱۲۰۹ - [۵۶۵] - [۲۶۵] - أثر ابن مسعود: حسن وهو صحيح لغيره

رواه أحمد ( / / ٣٧٩)، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - ( ح ٣٦٠٠) من " المسند". ورواه البزار ( ح ١٨١٦) والطبراني في الكبير ( ٩/ ١٢٠- ٢٠٨) وهو في «شرح السنة» للبغوي ( ح ١٠٥) ، «والحجة في بيان المحجة» ( ف ١٤٠) واختلف فيه على عاصم بن أبي النجود فتارة يرويه عن زر، وتارة يرويه عن أبي وائل به وقد سبق أن بينًا اضطرابه في حديثهما ( انظر الحديث المتقدم برقم (١٨٤) حديث ابن مسعود: كان أول من أظهر إسلامه سبعة » تحت باب : ذكر تصديق أبي بكر لرسول الله وأنه أول الناس إسلامًا . ولكنه لم ينفرد به تابعه الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله به ، ورواه الأعمش عن شيخ آخر وهو مالك بن الحارث عن ابن مسعود به كذلك . ينظر «العلل» للدارقطني ( ٥/ ٢٦- ح مالك بن الحارث عن ابن مسعود به كذلك . ينظر «العلل» للدارقطني ( ٥/ ٢٦- ح ورواية مالك بن الحارث عن عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود مختصرًا أخرجه ورواية مالك بن الحارث عن عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود مختصرًا أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» ( ج ٥ / ص ١٦٧) وقال عنه شيخنا : «إسناده صحيح» وقال عن أثر زر «إسناد حسن» «الضعيفة» ( ٢ / ١٧) وله بحث نفيس فيه ، وحسنه وقال عن أثر زر «إسناد حسن» «الضعيفة» ( ٢ / ١٧) وله بحث نفيس فيه ، وحسنه

الواسطي ؛ قال: حَدَّثَنا أبو هشام الرفاعي وأحمد بن عبد الحميد الواسطي ؛ قال: حَدَّثَنا أبو هشام الرفاعي وأحمد بن عبد الجبّار الصوفي ؛ قالا: حَدَّثَنا أبو بكر بن عياش، وذكر الحديثَ مثله.

خدَّثَنَا الحسين بن على بن الأسود العجلي ؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بن آدم ؛ قال: حَدَّثَنا الحسين بن على بن الأسود العجلي ؛ قال: حَدَّثَنا يحيى بن آدم ؛ قال: حَدَّثَنا الحسين بن على بن الأسود العجلي ؛ قال: حَدَّثَنا يحيى بن آدم ؛ قال: عن عاصم بن أبي النجود ، عن زر بن حبيش ، عن عبدالله ؛ قال: «إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد العباد ، فاصطفاه لنفسه ، وابتعثه برسالته ، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد العباد ، فوجد قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد ، فجعلهم وزراء نبيته يقاتلون على دينه ، فما رآه المؤمنون سيئًا فهو عند الله حسن ، وما رآه المؤمنون سيئًا فهو عند الله سيئ .

۱۲۰۷ – (۲۵۲) – حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قال : حَدَّثَنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد ؛ قال : حدثني أبي ، عن جدّي ؛ قال : حدثني ابن عجلان ، عن أبيه عجلان ، عن أبي هريرة ؛ قال : سئل رسول اللَّه الله الناس خير ؟ قال : «أنا ومن معي ، ثم الذين على الأثر ، ثم الذين على الأثر » ثم كأنه رفض من بقى .

السخاوى في «المقاصد الحسنة» (٩٥٩). وهو في «العلم» لابن عبد البر (١٦١٨) ولا يصح مرفوعًا.

١٢٠٧ - (٧٥٦) - إسناده حسن - صحيح بما بعده.

رواه أحمد ( ٢/ ٢٩٧، ٣٤٠)، ومحمد بن عجلان: حسن الحديث كما هو مقرر عند المحققين من أهل هذا الشأن وأبوه مثله، وفي الرواية الأخرى لأحمد «ثم الذين على الأثر، ثلاثًا. وهي من رواية يونس عن الليث به.

والحديث صحح إسناده الشيخ شاكر - رحمه الله - في «تحقيق المسند» ( ٩٧٤٤، ٨٤٦٤). وإن كان ابن عجلان لم يضبط حديث أبي هريرة إلا أن أحاديث الباب كلها تشير إلى هذا المعنى وتشهد له. والله أعلم.

١٤٠٩ - (٧٥٨) - وحَدَّثَنا أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن عبد الحميد الواسطي ، قال : حَدَّثَنا هشيم ؛ قال : أنبأنا أبو بشر عن عبد اللَّه بن شقيق ، عن أبي هريرة ؛ قال : قال رسول اللَّه ﴿ : «خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم ، ثم الذين يلونهم » . والله أعلم أَذَكَرَ الثالثَ أَمْ لا ؟

• ١٢١ - (٧٥٩) - وحَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قال: حَدَّثَنا محمد بن مصفي ؛ قال: حَدَّثَنا يحيى بن سعيد ، عن شيبان بن عبد الرحمن ، عن منصور بن المعتمر ، عن شقيق بن سلمة ، عن عبد الله - يعني: ابن مسعود - قال: سألت رسول الله

## ١٢٠٨ - (٧٥٧) - صحيح لغيره - إسناده فيه ضعف -

وقد رواه مسلم من طرق عن هشيم به ( ٤/ ١٩٦٣ - ح ٢٥٣٤) ك: فضائل الصحابة باب ( ٢)

وهو متفق عليه من حديث عمران بن حصين بمعناه - البخاري ( ٣٦٥٠)، ومسلم ( ٢٥٣٥). يأتي قريبًا ( ٨١١).

وإسناده فيه ضعف لأجل يحيى بن عبد الحميد الحماني: متكلم فيه، وقد رمز له الحافظ في «التقريب»، و «التهذيب» برواية مسلم له، ولم يذكره ابن منجويه في «رجال مسلم»، بل جزم الذهبي - رحمه الله - بأنه «لا رواية له في الكتب الستة، تجنبوا حديثه عمدًا، لكن له ذكر في صحيح مسلم في ضبط اسم». (سير أعلام النبلاء مديثه عمدًا، لكن له ذكر في صحيح مسلم في ضبط اسم». (سير أعلام النبلاء مديثه وذلك عقيب حديث «إذا دخل أحدكم المسجد، فليقل: اللهم؛ افتح لي أبواب رحمتك ...». قال الذهبي. «ينظر صحيح مسلم يعني (ح ٧١٣).

١٧٠٩ - (٧٥٨) - صحيح - رواه مسلم كما تقدم آنفًا.

زياد بن أيوب: ثقة ممن روى له البخاري وغيره، وأبو بشر هو ابن أبي وحشية جعفر بن إياس: «ثقة» روى له الجماعة.

۱۲۱۰ - (۲۵۹) - اسناده حسن

أي الناس خير؟ ؛ قال: « قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم » .

١ ٢ ٢ ١ - (٧٦٠) - وحَدَّثَنا أبو عبد اللَّه محمد بن مخلد العطار ؟ قال : حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل الحساني ؟ قال : حَدَّثَنا أبو معاوية ؟ قال : حَدَّثَنا الله عن إبراهيم ، عن عبيدة ، عن عبد اللَّه ؟ قال : قال رسول اللَّه عن إبراهيم ، عن عبيدة ، عن عبد اللَّه ؟ قال : وذكر الحديث .

بن عبد الحميد ؛ قال: حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ؛ قال: حَدَّثَنا وكيع ؛ قال: حَدَّثَنا الأعمش، عن هلال بن يساف، إبراهيم الدورقي ؛ قال: حَدَّثَنا وكيع ؛ قال: حَدَّثَنا الأعمش، عن هلال بن يساف، عن عمران بن حصَيْن ؛ قال: قال رسول الله عن عمران بن حصَيْن ؛ قال: قال رسول الله عن الذين يلونهم » .

\* ١٢١٣ - (٧٦٢) - وحَدَّثَنَا أبو محمد عبد اللَّه بن صالح البخاري ؛ قال : حَدَّثَنا الحسن بن عليَّ الحلواني ؛ قال : حَدَّثَنا عبد اللَّه بن صالح ؛ قال : حَدَّثَنا نافع ابن يزيد ، عن زهرة بن معبد ، عن سعيد بن المسيّب ، عن جابر بن عبد اللَّه ؛ قال :

لأجل ابن المصفى ولعل المحفوظ أنه من حديث منصور وغيره عن إبراهيم عن عبيدة السلماني به كما في الحديث الآتي. وقد رواه البخاري من طريق شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة به (ح ٦٦٥٨).

ويحيى بن سعيد أجل من أن نعصب الخطأ به . [ يراجع العلل للدارقطني ٥/ ١٤٩- ح ٧٨١] حيث ذكر رواية عن إبراهيم عن علقمة به ثم قال عقبه : لا يصح، والصواب عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله به اهـ»

١٢١١ - (٧٦٠) - صحيح - متفق عليه .

رواه البخاري (ح ٦٤٢٩) ومسلم (ح ٢٥٣٣)، وغيرهما (التحفة ) ( ٩٤٠٣). ١٢١٧ – (٧٦١) – صحيح – متفق عليه – أخرجاه من طرق عنه.

رواه البخاري (ح ٣٦٥٠) ( ٦٤٢٩)، والحديث رواه الترمذي ( ٦/ ٣٧٠- ح ٢٢٢) ك: الفتن – باب ( ٤٥) وصححه من رواية الأعمش به ومسلم (ح ٢٥٣) وقد سبقت الإشارة إليه.

٣١٢ - ١٢١٤ - (٧٦٣) - (٧٦٣) - حديث موضوع.

رواه الخطيب ( ٣/ ١٦٢) وقال : ﴿ هَذَا حَدَيْثُ غُرِيبٌ مَنْ حَدَيْثُ ابْنُ الْمُسِيبُ =

قال رسول الله على : «إن الله عز وجل اختارَ أصحابي على جميع العالمين، إلا النبيّين والمرسلين، واختار لي من أصحابي أربعة ؛ أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا، فجعلهم خير أصحابي، وفي أصحابي كلهم خير، واختار أُمتي على سائر الأم، واختار من أمتي أربعة قرون بعد أصحابي؛ القرن الأول والثاني والثالث تترى والرابع فذًا».

برق الله الكلوذاني ؛ قال : حَدَّثَنا عبد الله بن صالح ؛ قال : حدثني نافع بن يزيد ؛ وقال : الكلوذاني ؛ قال : حَدَّثَنا عبد الله بن صالح ؛ قال : حدثني نافع بن يزيد ؛ قال : أخبرني أبو عقيل زهرة بنُ معبد ، عن سعيد بن المسيب ، عن جابر بن عبد الله ؛ قال : قال رسول الله ﴿ وَ الله على الله تبارك وتعالى اختار أُمتي على جميع الأمم ، واختار من أُمّتي أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين ، واختار لي من أصحابي أربعة ؛ أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا ، فجعلهم خير أصحابي ، وفي أصحابي كلهم خير ، واختار من أمتي أربعة قرون بعد أصحابي ؛ القرن الأول والثاني والثالث تترًا والقرن الرابع فذًا » .

<sup>=</sup> عن جابر، ومن حديث زهرة بن معبد عن سعيد تفرد بروايته نافع بن يزيد عنه، وقد تابع عبد الله بن صالح على روايته سعيد بن أبي مريم فرواه عن نافع هكذا - ثم نقل عن أبي زرعة قوله - وقد بُلي أبو صالح عبد الله بن صالح بخالد بن نجيح، في حديث زهرة بن معبد عن سعيد عن جابر ليس له أصل، وإنما هو عن خالد بن نجيح .» اه بتصرف يسير.

وقال أبو زرعة: «باطل وضعفه خالد المصري ودلسه في كتاب أبي صالح، فقيل له -: فمن رواه عن سعيد بن أبي مريم؟ قال: هذا كذاب. وقد كان محمد ابن الحارث العسكري حدثني به عن أبي صالح وسعيد» اه. قال الذهبي: «رواه ثقة عن الشيخين، فلعله مما أدخل على نافع، مع أن نافع بن يزيد صدوق يقظ فالله أعلم. وقال النسائي: «حدث أبو صالح بحديث: إن الله اختار أصحابي - وهو موضوع» [الميزان ٢/ ٤٤]. وقال أيضًا: «وقد قامت القيامة على أبي صالح بهذا الخبر» وذكره ابن حبان في مناكيره التي أخذت عليه (المجروحين ٢/ ٤١).

البغوي ؛ قال: حَدَّثَنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان ؛ قال: حدثني البغوي ؛ قال: حَدَّثَنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان ؛ قال: حدثني حسين بن على الجعفي ، عن مجمع بن يحيى الأنصاري ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبي موسى أن النبي الله وفع رأسه إلى السماء ، وكان كثيرًا مما يرفع رأسه إلى السماء ، فقال: «النجومُ أمنةٌ للسماء ، فإذا ذهبت النجومُ أتى السماء ماتوعَد ، وأنا أَمَنَة لأصحابي ؛ فإذا ذهبتُ أتى أصحابي ما يوعَدون ، وأصحابي أمنةٌ لأمتي ، فإذا ذهب أصحابي أمني ما يوعَدون » .

الواسطي ؛ قال: حَدَّثَنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن رزق الواسطي ؛ قال: حَدَّثَنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن رزق الله الكلوذاني ؛ قالا: حَدَّثَنا حسين بن على الجعفي ؛ قال: حَدَّثَنا مجمع بن يحيى ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ؛ قال: صلينا من النبي المغرب ، فقال « النجوم أمنة للسماء ، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ، وأنا أمنة لأصحابي ، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون ، وأصحابي أمَنَةٌ لأمتي ، فإذا ذهب أصحابي أمتى ما يوعدون » .

١٢١٧ - (٧٦٦) - حَدَّثَنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ؟ قال : حَدَّثَنا الحسين بن الحسن المروزي ؟ قال : أنبأنا عبدُ الله بن المبارك ؟ قال : أنبأنا إسماعيل المكي ، عن الحسن ، عن أنسِ بنِ مالك ؟ قال : قال رسولُ اللَّه عن الحسن ، عن أنسِ بنِ مالك ؟ قال : قال رسولُ اللَّه عن الحسن ، عن أنسِ بنِ مالك ؟ قال : قال رسولُ اللَّه عن الحسن ، عن أنسِ بنِ مالك ؟ قال : قال رسولُ اللَّه عن الحسن ، عن أنسِ بنِ مالك ؟ قال : قال رسولُ اللَّه عن الحسن ، عن أنسِ بنِ مالك ي قال : قال رسولُ اللَّه عن الحسن ، عن أنسِ بنِ مالك ي قال : قال رسولُ اللَّه عن الحسن ، عن أنسِ بنِ مالك ي قال : قال رسولُ اللَّه عن الحسن ، عن أنسِ بنِ مالك ي قال : قال رسولُ اللَّه عن الحسن ، عن أنسِ بنِ مالك ي قال : قال رسولُ اللَّه عن الحسن ، عن أنسِ بنِ مالك ي قال : قال رسولُ اللَّه عن الحسن ، عن أنسِ بنِ مالك ي قال : قال رسولُ اللَّه عن الحسن ، عن أنسِ بنِ مالك ي قال : قال رسولُ اللَّه عن الحسن ، عن أنسِ بنِ مالك ي قال : قال رسولُ اللَّه عن الحسن ، عن أنسِ بنِ مالك ي قال : قال رسولُ اللَّه عن الحسن ، عن أنسِ بنِ مالك ي قال : قال بن الحسن ، عن أنسِ بنِ مالك ي قال : قال رسولُ اللَّه عن الحسن ، عن أنسِ بنِ مالك ي قال : قال بن الحسن ، عن أنسِ بنِ مالك ي قال : قال بن المراد عن الحسن ، عن أنسِ بنِ مالك ي قال : قال بن الله ي الله ي

۱۲۱۵ – ۱۲۱۱ – (۷۲۵) (۷۲۵) – صحیح – رواه مسلم

رواه مسلم ( ٤/ ١٩٦١ – ح ٢٥٣١ – ك: فضائل الصحابة – باب ٥١) من طريق حسين الجعفي به ، ورواه أحمد ( ٤/ ٣٩٩) ، والبغوي في "شرح السنة " (ح ٣٨٦١) . (٢٢٧ – ٢١٨) .

والصواب الإرسال فإنه صحيح مرسل أخرجه أحمد من مراسيل الحسن بسند رجاله ثقات في «الفضائل» (ح ١٧٤) ، (١٧٤٠) .

والموصول مع أنه من رواية الحسن البصري وهو مدلس وقد عنعن عن أنس، فإن في إسناده إسماعيل المكي وهو ابن مسلم: «ضعيف الحديث» كما قال الحافظ وغيره. =

# مثلَ أصحابي في أمتي كالمِلْح في الطعام؛ لا يصلح الطعام إلا بالملح».

قال الحسنُ: فقد ذهب ملحنا فكيف نَصْلُحُ؟.

١٢١٨ - (٧٦٧) - وحَدَّثَنا أبو بكر بن عبد الحميد ؛ قال: حَدَّثَنا الحسن بن يحيى الجرجاني ؛ قال: أنبأنا عبد الرزاق ؛ قال: أنبأنا معمر ، عن الحسن ؛ قال: قال رسول الله و الله عنه المصابي في الناس كمثل الملح في الطعام».

قال: يقول الحسن: هيهات ذهب ملح القوم.

٧٦٨ - (٧٦٨) - وحَدَّثنا ابن عبد الحميد أيضا ؛ قال : حَدَّثنا محمد بن عبد الرحيم ؛ قال : حَدَّثنا عبيد اللَّه بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن على بن أبي طالب رضى اللَّه عنه ؛ قال : قال رسول اللَّه اللَّه الله الله تقوم الساعة حتى يبتغي الرجل من أصحابي ، كما تبتغي الضالة لا توجد » .

<sup>=</sup> وبه أعله النيشمي في «المجمع» ( ١٠ / ١٨) وانظر «العلل» لابن أبي حاتم ( ٣/ ٥٧٦ - ٢٥٠٠) والحديث رواه ابن المبارك في «الزهد» (ص ٢٠٠٠ - ٢٧٥٠) والبزار (مختصر - ٢/ ٢٦٥ - ٢٠٢١)، وأبو يعلى ( ٥/ ١٥١ - ح ٢٧٦٢) والبغوي في « فيض القدير» ( ٥/ ١٥١ - ح ٢٧٦٢) والبغوي في « فيض القدير» ( ٥/ ١٥١ - ح ١٦٠٠). وضعفه المناوي في « فيض القدير» ( ٥/ ١٥١ - ح ١٦٠٠) بقوله: « رمز المصنف لحسنه وهو غير حسن» قال الهيثمي: « فيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف» اه وله شاهد آخر من حديث ابن سمرة ولا يفرح به وقد ضعفهما شيخنا العلامة في «الضعيفة» ( ١٧٦٢).

وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس مرفوعًا «أما بعد أيها الناس إن الناس يكثرون، وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام ... الفتح [ ٧/ ١٥١ - ح

١٢١٩ - (٧٦٨) - إسناده ضعيف جدًا.

فيه الحارث وهو ابن عبد الله الأعور: ضعيف منهم - متروك كذبه غير واحد رافضي ، وقال ابن كثير: «ضعفوه» [ ١/ ٣٨٦] قلت: لا سيما في حديثه عن علي. [ انظر الميزان ١/ ٤٣٥]، و «الضعيفة» (٣/ ٣٦٤).

بن ۱۲۲۰ - (۲۲۹) - وحَدَّثنا ابن عبد الحميد ؛ قال : حَدَّثنا إسماعيل بن أسد ؛ قال : حَدَّثنا جعفر ابن عون ؛ قال : أنبأنا الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر رفعه ؛ قال : قال رسول الله هي : «ليأتين على الناس زمان يخرج الجيش فيقال : هل فيكم أحد من أصحاب محمد ؟ فيقال : نعم ؛ فيستفتحون به ؛ فيفتح لهم ، ثم يأتي على الناس زمان يخرج الجيش ، فيقال : هل فيكم أحد من أصحاب محمد ؟ فيطلبونه فلا يجدونه ، فيقال : هل فيكم أحد رأى أحدًا من أصحاب محمد ؟ فيطلبونه فلا يجدونه ، فيقال : هل فيكم أحد رأى أحدًا رأى أحدًا من أصحاب محمد ؟ فيطلبونه فلا يجدونه ، قيقال : هل فيكم أحد رأى أحدًا رأى أحدًا من أصحاب محمد ؟ فلا يجدونه ، قيقال : هل فيكم أحد رأى أحدًا رأى أحدًا من أصحاب محمد ؟ فلا يجدونه ، قيقال : هل فيكم أحد رأى أحدًا رأى أحدًا من أصحاب محمد ؟ فلا يجدونه ، [ فلو كان الرجل من أصحابي من وراء البحر الأتوه] » .

= والإسناد فيه: أبو إسحاق السبيعي: وهو مدلس، وقد عنعنه.

وهو في «المطالب العالية» ( ٤٢٠٥).

### ١٢٢٠ - (٧٦٩) - صحيح لغيره حسن الإسناد

وله شاهد في الصحيحين من حديث جابر عن أبي سعيد الخدري رواه عبد بن حميد في «المنتخب» (٣/ ١٦٢ – ح ٢١٨٢)، (ح في «المنتخب» (٣/ ١٦٢ – ح ٢١٨٢)، (ح ٢٣٠٦) وإسماعيل بن أسد: " ثقة " (الجرح ٢/ ١٦١) أبو سفيان هو طلحة بن نافع الواسطي: صدوق مدلس ولم يسمع من جابر بهذا جزم شعبة وأبو حاتم (أطراف المسند ٢/ ٢٦).

وحديثه عنه صحيفة كما قال سفيان. (التهذيب ٥/ ٢٧). وكذا رواية الأعمش عنه كما قال البزار (انظر تهذيب الكمال ٢١/ ٧٩ - وحاشية) وشاهده في البخاري «حكما قال البزار (انظر تهذيب الكمال ٢٦/ ٧٩ - وحاشية) وشاهده في البخاري «ح ٢٨٩٧) ك: فضائل الصحابة باب (٢٥) دون الجملة الأخيرة منه (فلو كان الرجل من أصحابي ...) فليس لها شاهد في الصحيح. وقال الهيثمي عن الحديث: «رواه أبو يعلى بإسنادين ورجالهما رجال الصحيح ومن تبعهم » (المجمع ١٠/ ١٨).

أخرجه أحمد ( ١/ ٨٩)، قال: الهيثمي في «المجمع» ( ١٠/ ١٨): «فيه الحارث الأعور وهو ضعيف، وقد وثق على ضعفه».

وَقَدَ ضَعَفُهُ الشَّيْخُ العَلَامَةُ أَحْمَدُ شَاكُرَ - رَحْمُهُ اللَّهِ - فَي " تَحْقَيْقُ الْمُسْنَدُ " (ح ٢٧٥).

الدورقي ؛ قال: حَدَّثَنا حكام بن سلم الرازي ، عن عمرو بن أبي قيس ، عن عبد الدورقي ؛ قال: حَدَّثَنا حكام بن سلم الرازي ، عن عمرو بن أبي قيس ، عن عبد ربه ؛ قال: كنا عند الحسن في مجلس: فذكر كلامًا، وذكر أصحاب النبي فقال: أولئك أصحاب محمد، كانوا أبرَّ هذه الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلّفا ؛ قومٌ اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ، وإقامة دينه ، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم ؛ فإنهم كانوا ورب الكعبة على الهدي المستقيم ».

المناس ﴾ قال: حَدَّثَنا زيد بن أخزم ؟ قال: حَدَّثَنا زيد بن أخزم ؟ قال: حَدَّثَنا زيد بن أخزم ؟ قال: حَدَّثَنا أبو قتيبة ؟ قال: حَدَّثَنا إسماعيل، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قول الله عز وجل [آل عمران: ]: ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس ﴾ قال: هم الذين هاجَرُوا مع محمد ﴿ ...

معمر ؟ قال : حَدَّثَنا مؤمل بن إسماعيل ؟ قال : حَدَّثَنا مودود بحر بن موسى ؟ معمر ؟ قال : حَدَّثَنا مؤمل بن إسماعيل ؟ قال : حَدَّثَنا أبو مودود بحر بن موسى ؟

١٢٢١ – [٤٤٨] – أثر الحسن: إسناده حسن – إن كان عبد ربه هذا هو ابن عبيد الأزدي: فهو ثقة وإلا لم أعرفه.

وينظر كتاب «العلم» لابن عبد البر ( ٢/ ٩٤٦ ح ١٨٠٧) وعمرو بن أبي قيس الرازي: لا بأس به.

وقد روني من كلام ابن مسعود، وفيه انقطاع كما قال شيخنا في «المشكاة» (ح ١٩٣).

1777 - [219] - أثر ابن عباس: إسناده حسن - رجاله رجال الصحيح. أبو قتيبة هو سلم بن قتيبة: صدوق روى له الجماعة: إلا مسلمًا، وإسماعيل أحسبه هو ابن أبي خالد ثقة من رجال الشيخين.

١٢٢٣ - [٥٠٠] - أثر الحسن: فيه ضعف. لأن مؤمل بن إسماعيل: كان سيىء الحفظ.

قال: سمعت الحسن قرأ هذه الآية [المائدة: ] ﴿ فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ﴾ . قال: والله ما هي لأهل حرورا ، ولكنها لأبي بكر وعمر وأصحابهما » .

زياد ؛ قال : حَدَّثَنا عبد الصمد بن يزيد ؛ قال : سمعت الفضيل بن عياض يقول : حِدَّثَنا عبد الصمد بن يزيد ؛ قال : سمعت الفضيل بن عياض يقول : حب أصحاب محمد في ذخر أدخره . ثم قال : رحم الله من ترحم على أصحاب محمد في وإنما يحسن هذا كله بحب أصحاب محمد في . قال : وسمعت فضيلاً يقول : قال ابن المبارك : خصلتان من كانتا فيه ؛ الصدق وحب أصحاب محمد في أرجو أن ينجو ويَسْلَمَ .

قال: حدثني أبي رحمه الله ؛ قال: حدثني أبي رضى الله عنه ، عن سلام بن سلم التميمي ، عن زيد العَميّ ، عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي سعيد الحدري ؛ قال: التميمي ، عن زيد العَميّ ، عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي سعيد الحدري ؛ قال: قال رسول الله عنه : «إنَّ أرحمَ هذه الأمة بها أبو بكر ، وأقواهم في دين الله عمر ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، وأقضاهم على بن أبي طالب ، وأصدقهم حياءً عثمان بن عفان ، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ، وأقرأهم لكتاب الله أبي ابن كعب ، وأبو هريرة وِعَاء من العلم ، وسلمانُ علم لا يدرك ، ومعاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه ، وما أظلت الخضراء ، ولا أقلت البطحاء من ذي لهجة أصدق من أبي ذرّ » .

١٧٧٤ - [٥١] - أثر الفضيل بن عياض: إسناده صحيح.

عبد الصمد بن يزيد: خادم الفضيل روى عن جماعة وروى عنه جماعة [الجرح والتعديل ٦/ ٢٥] «وكان ثقة من أهل السنة والورع» [تاريخ بغداد ١١/ ٤٠]، والفضل به زياد الطساس: «شيخ ثقة» كذا قال أبو حاتم (الجرح ٧/ ٦٢) "الأنساب" (٤/ ٦٦).

۱۲۲۵ – ۱۲۲۹ – (۷۷۰) – (۷۷۱) – إسناده ضعيف جدًا . يأتي عند =

خدَّثَنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد الزهري ؛ قال : حدثني عمي يعني : خدَّثَنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد الزهري ؛ قال : حدثني عمي يعني : يعقوب بن إبراهيم ؛ قال : حدَّثُنا سلام أبو عبد الله التميمي ؛ قال ابن صاعد : ابن سلم الطويل المدائني ، عن زيد العمي ، عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي سعيد الحدري ؛ قال : قال رسول الله عليه : «إن أرحم هذه الأمة لها أبو بكر ، وأقواهم في دين الله عمر ، وأصدقهم حياء عثمان بن عفان ، وأقضاهم على ، وأقرأهم لكتاب الله عز وجل أبي بن كعب ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ، ومعاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه ، وأبو هريرة وعاء من العلم ، وسلمان علم لا يدرك » وذكر صدق أبي ذر .

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى : وقد حَدَّثَنا ابن صاعد بهذا الحديث من غير طريق عن أبي سعيد وعن ابن عمر وغيرهما ، عن النبي عليه .

قال محمد بن الحسين رحمه الله : وقد روى عن النبي الله أنه قال : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم».

قلت: فلو فعل إنسان فعلًا كان له فيه قدوةً بأحدٍ من أصحاب رسول الله على كان على الطريق المستقيم، ومن فعل فعلًا يخالف فيه الصحابة، فنعوذ بالله منه، ما أسوأ حاله.

۱۲۲۷ - (۷۷۲) - حَدَّثَنا أبو القاسم عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز البغوي ؛ قال: حَدَّثَنا عمرو بن عثمان ؛ قال: حَدَّثَنا عمرو بن عثمان ؛ قال: حَدَّثَنا أبو شهاب، عن حمزة الجزري، عن نافع، عن ابن عمر ؛ قال: قال رسول اللَّه

المصنف في موضعه من فضائل هؤلاء الصحابة .

٧٢٧ – (٧٧٧) – موضوع.

فيه حمزة الجزري وهو ابن أبي حمزة: قال عنه البخاري: «منكر الحديث»، وقال المدارةطني: «متروك»، وقال ابن عدي: «عامة ما يرويه موضوع»، وقال ابن معين: «لا يساوي فلمنا» [الميزان ١/ ٢٠٦]، وقال ابن حبان: « ينفرد عن =

﴿ إِنَّمَا أَصِحابِي مثل النجوم، فأيِّهِم أَخَذَتُم بقوله اهتدَيْتُم».

قلت: فمن صفة من أراد الله عز وجل به خيرًا، وسلم له دينه، ونفعه الله الكريم بالعلم، المحبة لجميع الصحابة، ولأهل بيت رسول الله في ولأزواج رسول الله في والاقتداء بهم، ولا يخرج بفعل ولا بقول عن مذاهبهم، ولا يرغب عن طريقتهم، وإذا اختلفوا في باب من العلم، فقال بعضهم: حلال. وقال الآخر: حرامٌ. نظر أيَّ القولَيْن أشبه بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله في وسأل العلماء عن ذلك إذا قصر علمه، فأخذ به، ولم يخرج عن قول بعضهم، وسأل الله عز وجل السلامة، وترحم على الجميع.

تم الجزء الرابع عشر من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وسلم تسليمًا كثيرًا يتلوه الجزء الخامس عشر من الكتاب إن شاء الله.

## بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين

## باب: ذكر الشهادة للعشرة بالجنة رضى اللَّه عنهم أجمعين

قال محمد بن الحسين رحمه الله: واجب على كل مسلم عَقَل عن اللَّه عَر وجل وصانه عن مذاهب الرافضة والناصبة ، أن يشهد لمن شهد له النبي الله بالجنة ، إذ كان على حراء فتزلزل به الجبل ، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم وتمامُ سائر العشرة فقال له: «اسكن فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» . وكذا كانوا كما قال النبي الله رضى الله عنهم وعن جميع الصحابة الذين ضمن الله لهم في كتابه أنه لا يخزيهم ، وأنه يُتم لهم نورهم يوم القيامة ، ويغفر لهم ، وأخبر أنه قد رضى عنهم ورضوا عنه ، وأنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا ، فرضى الله عنهم ، ونفعنا بحبهم ، وبحب أهل بيت رسول الله الله وبحب أبدًا ، فرضى الله عنهم أجمعين .

١٩٢٨ - (٧٧٣) - أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية ؛ قال : حَدَّثَنا حمزة بن عون المسعودي ؛ قال : حَدَّثَنا أبو إبراهيم محمد بن القاسم الأسدي ؛ قال : حَدَّثَنا سفيان وشريك وأبو بكر بن عياش ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن زر بن حبيش ؛ قال : إني لقاعد عند على بن أبي طائب رضى الله عنه فسمعته يقول : سمعت رسول الله عنه يقول : «عشرة في الجنة ، وهو على حراء ؛ رسول الله عمر وعمر وعمر وعمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رسول الله

۱۲۲۸ - (۷۷۳) - إسناده ضعيف جدًا بل منكر - والمحفوظ ما أخرجه أهل السنن من حديث سعيد بن زيد .

فيه حمزة بن عون المسعودي: لم يوثقه غير ابن حبان فيما علمت (الثقات ١/٠٠)، ومحمد بن القاسم الأسدي: ضعفه أبو حاتم والنسائي، وكذبه أحمد وغيره، وقال عنه الدارقطني: «متروك» (تهذيب المزي ٢٦/ ٣٠٢) وقد تكلمنا عن اضطراب عاصم في روايته عن زر فيما سبق. والحديث مشهور من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه في السنن وغيرها وهذا يقوي نكارة هذا السند، انظر "العلل للدارقطني" (٤/١/٤).

وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد بن عَمْرو بن نفيل».

العكبري ؛ قال: حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي شيبة ؛ قال: حَدَّثَنا أبو الأحوص، عن حصين، عن هلال بن يساف، عن عبد اللَّه بن ظالم، عن سعيد بن زيد ؛ قال: حصين، عن هلال بن يساف، عن عبد اللَّه بن ظالم، عن سعيد بن زيد ؛ قال: أشهد على التسعة أنهم في الجنة، ولو شهدت على العاشر لصدقتُ ؛ قال: قلت: وما ذاك ؟ قال: كان رسول اللَّه على حراء وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف فقال: رسول اللَّه النِّه البَّب حراء، فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد».

قال: قلت: فمَنِ العاشر؟ ؛ قال: أنا.

١٢٢٩ - (٧٧٤) - صحيح - إسناده حسن.

رواه أبو داود ( ٤/ ٢١٠ – ح ٤٦٤٨ – ك: السنة – باب في الخلفاء) وفيه متابعة سفيان عن منصور عن هلال به .

ورواه الترمذي (ح ٣٧٥٨) من طريق عبد الله بن لعلها ابن ظالم، وقال: حسن صحيح، وقد روى عن غير وجه عن سعيد به. ( ٩/ ٣١٨ - ح ٣٧٤٩ - ك: المناقب - باب ٧٦) من طريق أخرى تأتى قريبًا، وقال: هو أصح من حديث عبد الرحمن بن عوف، وقال: سمعت محمدًا - يعني البخاري - يقول: «هذا أصح من الحديث الأول» - يعني حديث ابن عوف.

ورواه بقية أصحاب الستن (تحفة الأشراف ٤٤٥٨)، ورواه أحمد ( ١/ ١٨٩)، وفي «الفضائل» (ح ٨٣)، وصححه ابن حبان (ح ٢٩٩٣)، ( ٢٩٩٦) من « الإحسان». ورواه الحاكم ( ٣/ ٣١٦، ٤٤٠، ٤٥٠) وذكر الذهبي بأن البخاري قال: «لم يصح حديث عبد الله بن ظالم» قلت: ولكنه لم ينفرد به، بل تابعه غيره كما تقدم وقد وثقه ابن حبان والعجلي وروى عنه جماعة، وهو تابعي، قال عنه الحافظ في (التقريب): هصدوق».

والحديث قال عنه أبو حاتم: «يروى عن سعيد بن زيد من طرق شتى». اه. [العلل ٢/ ٣٦٦ - وهو ٢٢١٧ - وهو الآتي بعد هذا - ما يشهد لأكثره.

البغوي ؛ قال: حَدَّثَنَا أبو الربيع الزهراني ؛ قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بن زكريا ، عن البغوي ؛ قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بن زكريا ، عن النضر الخزاز ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ؛ قال: كان رسول الله على على حراء ، فتزلزل الجبل ، فقال رسول الله في : « اثبت فما عليك إلا نبيّ أوصديق أو شهيد » وعليه رسول الله في وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وابن عوف وسعد وسعد بن زيد بن عمرو بن نفيل .

قال محمد بن الحسين رحمه الله: ولكل حديث من هذه طرق جماعة نكتفي منها بما ذكرنا.

<sup>=</sup> وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٣/ ١١٩)، (ح ٨٧٥).

١٢٣٠ - (٧٧٥) - صحيح على شرط مسلم -

وقد أخرجه (ح ٢٤١٧) بمعناه ولم يذكر فيه عبد الرحمن بن عوف ، وسعيد بن زيد - رضي الله عنهما - وله شاهد من حديث عثمان قال : «أنشد بالله من شهد رسول الله عنهما - وله شاهد من حديث عثمان قال : «اسكن حراء ليس عليك الله يقدمه ثم قال : «اسكن حراء ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد ، وأنا معه ، فانتشد له رجال ... ، رواه أحمد ( ١/ ٥٥) وصححه . ولكنه شاهد قاصر .

۱۲۳۱ - (۷۷۱) - إسناده ضعيف جدًّا.

رواه ابن عدي (الكامل - ٧/ ٢٤٨٦). فيه النضر بن عبد الرحمن الخزاز =

الناقد؛ قال: حَدَّثنا أبو النضر هاشم بن القاسم؛ قال: حدَّثنا شيبان أبو معاوية، عن الناقد؛ قال: حَدَّثنا شيبان أبو معاوية، عن أبي يعفور، عن يزيد بن الحارث العبدي؛ قال: قدم سعيد بن زيد بن عَمرو بن نفيل الكوفة، فدخل على المغيرة بن شعبة، وهو أمير، فأوسع له إلى جنبه، فقال: أشهد أني سمعت أبا بكر الصديق - رضى الله عنه - يقول لرسول الله عنه: ليتني قد رأيتُ رجلًا من أهل الجنة: فقال: «أنا مِن أهل الجنة». فقال: إني لست عنك أسال، قد عرفتُ أنك من أهل الجنة، قال: « فأنا مِن أهل الجنة، وأنتَ من أهل الجنة، وعمر من أهل الجنة، وعثمان من أهل الجنة، وعلى من أهل الجنة، وعبد وطلحة من أهل الجنة، والزبير من أهل الجنة، وسعد من أهل الجنة، وعبد الرحمن من أهل الجنة، والزبير من أهل الجنة، وسعد من أهل الجنة، وعبد الرحمن من أهل الجنة». ولو شئت لسميت العاشر، قال: عزمت عليك لما سميته. قال: أنا - يعنى: سعيد بن زيد.

۱۲۳۳ – (۷۷۸) – وحَدَّثَنا أبو بكر قاسم بن زكريا المضرز ؛ قال: حَدَّثَنا محمد بن عثمان بن كرامة ؛ قال: حَدَّثَنا عبيد اللَّه بن موسى، عن شيبان، عن أبي

<sup>=</sup> وهو: متروك: كما قال الحافظ وغيره. قال البخاري: «ضعيف ذاهب الحديث». وقال أبو داود: «أحاديثه بواطيل». [الميزان ٤/ ٢٦٠].

وقال ابن حبان: «كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، فلما كثر ذلك في روايته، بطل الاحتجاج به». (المجروحين ٣/ ٤٩).

۲۳۲ - ۱۲۳۳ - (۷۷۸) (۸۷۷) - صحیح .

رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن الحارث العبدي فلم يرو له أحد من الستة ، وقد ترجمه ابن أبي حاتم بروايته عن سعيد بن زيد ، ورواية أبي يعفور عنه ، ولم يذكر فيه جركا ولا تعديلًا ( ٩/ ٢٥٧) وهذا يعني أنه ثقة عنده لأنه «تابعي» وقد سكت عنه ، على ما بينه في مقدمة كتابه . وترجمه البخاري كذلك في «الكبير» ( ٨/ ٣٢٥)، وذكره ابن حبان في «الثقات» ( ٥/ ٧٤٥). وما سبق من الروايات يشهد لمعناه ، والله أعلم . وشهد له ما رواه أحمد (ح ١٦٤٤) وصححه أحمد شاكر . وأبو يعفور هو : وقدان ، وشيبان هو : ابن عبد الرحمن .

ومحمد بن عثمان بن كرامة : ثقة من رجال البخاري وحده دون مسلم .

يعفور ، عن يزيد بن الحارث العبدي ؛ قال : قدم سعيد بن زيد الكوفة فدخل على المغيرة بن شعبة فذكر مثل حديث الفريابي .

١ ٢٣٤ - (٧٧٩) - وحَدَّثَنا الفريابي ؛ قال : حَدَّثَنا قتيبة بن سعيد ؛ قال :
 حَدَّثَنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي

۲۳۵ − (۷۸۰) − وحَدَّثَنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ؟ قال: حَدَّثَنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ح

<sup>=</sup> ويشهد له ما بعده وما قبله

والحديث صححه شيخنا في (صحيح سنن الترمذي) ( VA) - (VA) - OPZ - O

#### باب

## ذكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم ونفعنا بمحبتهم

قال محمد بن الحسين رحمه الله : اعلموا رحمنا الله وإياكم أن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلى – رضى الله عنهم – بيانها في كتاب الله – عز وجل – وفي سنة رسول الله / في وبيان من قول أصحاب رسول الله في وبيان من قول التابعين لهم بإحسان ، ولا ينبغي لمسلم عقل عن الله عز وجل أن يشك في هذا .

فأما دليل القرآن فإن الله عز وجل قال [النور ]: ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنًا يعبدونني لا يشركون بي شيئًا ﴾.

قال محمد بن الحسين رحمه الله: فقد والله أنجز الله الكريم لهم ما وعدهم به ؟ جعلهم الخلفاء من بعد الرسول ومكنهم في البلاد ، وفتحوا الفتوح ، وغنموا الأموال ، وسَبَوْا ذراريَّ الكفارِ ، وأسلم في خلافتهم خلق كثيرٌ ، وقاتلوا من ارتدّ عن الإسلام حتى ألجلوهم ، وراجع بعضهم ، كذلك فَعَلَ أبو بكر الصديق – رضى الله عنه – فكان سيفه فيهم سيف حق إلى أن تقوم الساعة ، وكذلك الخليفة الرابع وهو على بنُ أبي طالب – رضى الله عنه – كان سيفه في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة ، فأعز الله الكريمُ دينه بخلافتهم ، وأذلوا الأعداء ، وظهر أمر الله ، ولو كره المشركون ، وسَنُوا للمسلمين السنن الشريفة ، وكانوا بركة على جميع أمة محمد من أهل السنة والجماعة ، وأما ما جاء عن النبي في ، فإنه روى شفينة مولي رسول الله من أهل السنة والجماعة ، وأما ما جاء عن النبي في ، فإنه روى شفينة مولي رسول الله بكر سنتان ، وعمر عشر ، وعثمان ثنتا عشرة ، وعلى ستّ ، وكذا ولوها .

وكذا روى أبو بكرة عن النبي ﴿ شبيهًا بهذا وقال ﴿ الْأَمْمَةُ مَنْ قَرِيشُ » (١) .

وقول النبي ﴿ عليكم بسنتي ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عَضُوا عليها بالنواجذ » (٢) . وسنذكر السنن والآثار في ذلك .

البغوي ؛ قال : حَدَّثَنا على بن الجعد ؛ قال : أخبرني حماد بن سلمة ، عن سعيد بن البغوي ؛ قال : حَدَّثَنا على بن الجعد ؛ قال : أخبرني حماد بن سلمة ، عن سعيد بن بحميان ، عن سفينة ؛ قال : سمعت النبي في يقول : «الخلافة ثلاثون سنة » . ثم قال : أمسك خلافة أبي بكر سنتان ، وعمر عشر ، وعثمان ثنتا عشرة ، وعلى ست .

قال على بن الجعد: قلت لحماد بن سلمة: سفينة القائل: أمسك. قال: نعم.

ابن أبي شيبة ؛ قال : حَدَّثَنا يزيد بن هارون وهشيم بن بشير ؛ قال : حَدَّثَنا عثمان ابن أبي شيبة ؛ قال : حَدَّثَنا يزيد بن هارون وهشيم بن بشير ؛ قال : أنبأنا العوام بن حوشب ؛ قال : حَدَّثَنا سعيد بن مجمهان ؛ قال : سمعت سُفينة يقول : قال رسول الله عوشب : « الخلافة في أمتي ثلاثون سنة » . فحسبنا فوجدنا أبا بكر وعمر وعثمان وعيًا ، رضى الله عنهم .

۷۸۲ - ۱۲۳۸ - ۱۲۳۸ - (۷۸۴) - (۷۸۴) - صحیح -

إسناده حسن لأجل سعيد بن جمهان رواه ابن جعد في «مسنده ؛ (٣٣٢٣) ، ورواه أحمد (٥/ ٢٢٢٠/ ٢٢) من طريقين اخرين عن سعيد بن جمهان به ، وذكره الحافظ في (الفتح) (٧/ ٢٧٧) محتجًا به قائلًا (أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حيان وغيره) .

وأخرجه أبو داود (ح٤٦٤٦) ك: السنة - «باب في الخلفاء» ، ورواه الترمذي (ح٧٢٧) ك: الفتن - «باب الخلافة» ، وقال: (هذا حديث حسن) ورواه =

<sup>(</sup>۱) - رواه أبو داود الطيالسي (ح٢١٣٣) بسند صحيح على شرط الشيخين . ورواه غيره انظر (الإرواء) (٥٢٠) .

<sup>(</sup>٢) - حديث صحيح - وصله المؤلف في أول الكتاب.

ابن أشكاب ؛ قال: حَدَّثَنا عمرو بن عون ؛ قال: حَدَّثَنا هشيم ، عن العوام ، عن العوام ، عن العوام ، عن العوام ، عن العيام ، عن سعيد بن جمهان ، عن سفينة مولي رسول الله ﴿ الحَلافَةُ فَي أَمْتِي ثَلاثُونَ سَنَة » . قال: فعدّوا ذلك فوجدوه .

قال محمد بن الحسين رحمه الله : ولحديث سفينة طرقُ جماعةٍ .

• ١٧٤٠ – (٧٨٥) – وحَدَّثَنَا أبو بكر عبدالله بن أبي داود ؛ قال: حَدَّثَنا إبراهيم بن الحسن المقسمي ؛ قال ابن أبي داود: ولم نكتبه إلا عنه، وكان أبي يسأل عنه.

قال: حَدَّثَنا الحجاج بن محمد ؛ قال: حَدَّثَنا حماد بن سلمة ، عن على بن زيد ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ؛ قال: وفدنا مع زياد على معاوية رحمه الله فلما دخلنا عليه ؛ قال لأبي: يا أبا بكرة حَدَّثَنا بحديث سمعته من رسول الله فلك ؛ قال: إني سمعت رسول الله فلك يقول: «الخلافة ثلاثون ، ثم تكون ملكًا ».

الحميد الله بن محمد بن عبد الحميد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي ؛ قال: حَدَّثَنا عبد الله بن الواسطي ؛ قال: حدثني الليث بن سعد ؛ قال: حدثني خالد بن يزيد ؛ قال: حدثني صالح ؛ قال: حدثني

<sup>=</sup> غيرهم (تحفة الأشراف) (٤٤٨٠)، وابن حبان في (صحيحه) (موارد - ١٥٣١) ويشهد له ما يأتي من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه . وقد أجاد شيخنا إمام السنة، ومحدث العصر الشيخ ناصر الألباني حفظه الله - في بيان طرقه وتخريجه من (الصحيحة) (ح٥٩) وذكر تسعة ممن قواه من أهل العلم .

وإسناده ضعيف فيه علي بن زيد بن جدعان . وهو سيىء الحفظ . رواه أحمد (٥/ ٤٦٣٤) ، وأبو داود (ح٤٦٣٤) وله طريق أخرى عن أبي بكرة عنده (ح٤٦٣٤) وفيها الحسن، وقد عنعن . ورواه ابن أبي عاصم (ح١١٣١) وصححه لغيره شيخنا العلامة الألباني في (ظلال الجنة) وفي «الصحيحة» (١/ ٧٤٤) .

١٢٤١ – (٧٨٦) – حديث منكر – إسناده ضعيف .

سعيد بن أبي هلال ، عن ربيعة بن سيف ، عن شفى بن ماتع ؛ قال : سمعت عبد الله ابن عمرو بن العاص يقول : سمعت رسول الله الله يقول : «ليكونن منكم اثنا عشر خليفة أبو بكر الصديق لا يلبث بعدي إلا قليلا ، وصاحب رحا داره العرب ، يعيش حميدًا ، ويوت شهيدًا » . فقال رجل : مَنْ هو يا رسول الله ؟ قال : «عمر بن الخطاب » . ثم التفت إلى عثمان بن عفان فقال : «وأنت يسألك الناس أن تخلع قميصًا كساكه الله عز وجل فوالذي بعثني بالحق لئن خلعته لم تدخل الجنة حتى يلج الجمل في سمم الخياط » . فقال رجل من قومه : ما لنا ولهذا ، إنما جلسنا لتذكرنا . قال : فقال : أما لو تركتني لأخبرتك بما قال فيهم واحدًا واحدًا .

الصوفي ؛ قال: حَدَّثَنا يحيى بن معين ؛ قال: حَدَّثَنا عبد الله بن صالح ؛ قال:

<sup>=</sup> رواه ابن أبي عاصم (ح١١٥٢ ، ١١٦٩ ، ١١٧١) وضعفه شيخنا في (تخريجه) ، ورواه الطبراني في (الكبير) (١/ ٥٤ - ح١٢) وفي (الأوسط) (مجمع بحرين - ٤/ ٢٩٩ - ح٢٩٨) وقال الهيشمي : (فيه المطلب بن شعيب ، قال ابن عدي : لم أر له حديثا منكرًا غير حديث واحد - غير هذا - وبقية رجاله وثقوا) (المجمع ٥/ ١٧٨) قلت : وقد توبع المطلب هذا كما هنا وعند ابن أبي عاصم فعلم أن النكارة لم تكن منه بل ممن دونه . وهذا ما جزم به الذهبي - رحمه الله - في (الميزان ٢/ ٤٤٣) فقد قد في ترجمة أبي صالح عبد الله بن صالح : (وأنكر ما روى أبو صالح ثم ساق حديث بسنده إلى ابن معين عن أبي صالح به ثم قال : أنا أتعجب من يحيى مع حلالته ، ونقده ، كيف يروى مثل هذا الباطل ، ويسكت عنه ، وربيعة - يعني ابن سيف - صاحب مناكير وعجائب) اه .

قلت: ولعله أُدخل على أبي صالح من خالد بن نجيح الكذاب. وذكر ابن حبان هذا الحديث في (انجروحين) (٢/ ٤٢) وقال: هذه الأحاديث التي ينكرها من أمعن في صناعة الحديث، وعلم مسالك الأخبار، وانتقاد الرجال» اه والحديث فيه ربيعة بن سيف وإن كان صدوقًا إلا أن له مناكير كما تقدم عن الذهبي، وكذا قال الحافظ في (انتقريب).

١٢٤٢ - (٧٨٧) - مكرر الذي قبله .

حَدُّثَنَا اللَّيْثُ بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن ربيعة بن سيف ؛ قال: كنا عند شفي الأصبحي فقال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله في يقول: «يكون خلفي اثنا عشر خليفة؛ أبو بكر لا يلبث خلفي إلا قليلًا، وصاحب رحا داره العرب، يعيش حميدًا، ويموت شهيدًا». قالوا: ومن هو؟ قال: «عمر بن الخطاب». قال: ثم التفت إلى عثمان فقال: «يا عثمان؛ إن كساك الله قميصًا، فأرادك الناس على خلعه، فلا تخلعه فوالذي نفسي بيده، لئن خلعته، لا ترح ربح الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط».

قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد ولي الخلافة بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - خلق كثير فمنهم من عدل فأجُرُه عَلَى الله، ومنهم من قصر فيما يجب لله عز وجل عليه وأسرف، وقد ورد الجميع إلى الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين، وقد أُمِرْنا نحن بالسمع والطاعة لهم في غير معصية، وبالصلاة خَلْفهم؛ وبالجهاد معهم، وبالحج معهم، مع البرِّ منهم والفاجر، والعدل منهم والجائر، ولا نخرج عليهم، والصبر(1) حتى يفرِّج الله عز وجل.

قال رجل للحسن: يا أبا سعيد؛ ما تقول في أُمرائنا هؤلاء؟ فقال الحسن: ما عسى أن أقول فيهم، هم لحجنا، وهم لغَزونا، وهم لقَسم فَيُتنا، وهم لإقامة

<sup>(</sup>۱) لعل في هذا عبرة لشبابنا المتحمس والمندفع وراء عاطفته دون ما روية وتؤدة ، فيجر على نفسه من البلاء ما لا طاقة له به ، وعلى المسلمين ، من المنكرات والمصائب أضعاف ما أراد تحقيقه من إزالة بعض المنكرات ، فصدق فيه قول الحسن البصري - رحمه الله - : «المسكين رأى منكرًا ، فأنكره ، فوقع فيما هو أنكر منه » . وذلك لأن من شرط النهي عن المنكر ، ألا يجر إلى منكر أعظم منه ، فيصبح إنكاره - والحالة هذه - من المنكر . كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في رسالته القيمة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ، وراجع ما نقلته عن الإمام أحمد وغيره في «شرح : أصول السنة » والنهي عن المنكر » ، وراجع ما نقلته عن الإمام أحمد وغيره في «شرح : أصول السنة » للإمام أحمد - رحمه الله - فكلامه نفيس جدًا ، وكأن إخواننا هؤلاء عطلوا مراتب الإنكار الثلاثة ، ولا يعرفون الأولى وهي الإنكار باليد سواء استطعنا أو لم نستطع ولا حول ولا قوة إلا بالله .

حدودنا، والله إن طاعتهم لغيظٌ، وإن فرقتهم لكُفْرٌ، وما يُصلح اللهُ بهم أكثرُ مما يفسد.

وقيل للحسن: يا أبا سعيد؛ إن خارجيًا خرج بالحريبة، فقال: المسكين رأى منكرًا فأنكرَه، فوقع فيما هو أُنكرُ منه.

# باب: بيان خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد رسول الله عنه

قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه لم يختلف من شمله الإسلامُ وأذاقه الله الكريمُ طغمَ الإيمان أنه لم يكن خليفة بعد رسول الله الله إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا يجوز لمسلم أن يقول غير هذا، وذلك لدلائل - خصه الله الكريم بها، وخصه بها النبي في حياته، وأمر بها بعد وفاته، منها: أنه أول من أسلم من الرجال، وأول من صدَّق الرسولَ وصحبه وأحسن الصحبة، وأنفق عليه ماله، وصاحبه في الغار، والمنزل عليه السكينة، وعاتب الله عز وجل الخلق كلهم في النبي في إلا أبا بكر، فإنه أخرَجَه من المعاتبة، وهو قوله عز وجل: ﴿ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ﴾ .الآية .

والصابر معه بمكة في كل شدة ، ورفيقه في الهجرة ، ومرض النبي الله فلم يمكنه الخروج إلى الصلاة فأمر أن يتقدم أبو بكر ، فيصلى بالناس ، ولا يتقدم غيره ، وصَلّى الله خلفة .

وخرجَ النبي ﴿ يَصلح بِينَ بني عمرو بن عوف ، وقال لبلال : ﴿ إِن أَبطأت ، فقدُّمْ أَبَا بكر فليصل بالناس » . وقال ﴿ إِن أَمَنُّ الناس عليّ في صحبته ومالِه أبو بكرٍ » .

وقال النبي ﴿ لأبي بكرٍ ، وهما في الغار وقد علم ﴿ أَن أَبا بكر إنما حزنُه على النبي ﴿ قَالَ اللهُ عليه فقال له النبي ﴿ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ النبي ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

فكل هذه الخصال الشريفة الكريمة دلت على أنه الخليفة بعده ، لا يشك في هذا مؤمن .

وأما ما كان بعد وفاته فإنه رواه جبير بن مطعم، أن / أمرأة أتت النبي ﴿ اللَّهُ أَرَايَتُ إِنْ لَمُ أَجَدُكُ تُعَرُّضُ فَكَلَمْتُهُ فَي شَيء فأمرها أن ترجع إليه فقالت: يا رسول اللَّه أرأيت إن لم أجدك تُعَرُّضُ بالموت. فقال لها : « إن لم تجديني فأتي أبا بكر ».

ثم بايعه المهاجرون والأنصار معرفةً منهم بحقٌ أبي بكر وفضله ، وبايعَه عليٌ بنُ أبي طالب رَضي اللَّه عنه لَهُوَ أولُ من بايعه من بني هاشم .

وروى الشعبي عن شقيق بن سلمة ؛ قال: قيل لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وقت ما قتل: استخلف علينا؟ فقال: ما أستخلف، ولكن إن يُرِدِ الله عز وجل بهذه الأمة خيرًا يجمعهم على خيرُهم كما جمعهم بعد نبيّهم ﴿ على خيرهم (١).

ورُوِى أن أبا بكر رضى الله عنه قام بعدما بويع له، وبايع له على بنُ أبي طالب رضى الله عنه وأصحابه قام ثلاثًا يقول: أيها الناس، قد أقلتكم بيعتكم، هل من كاره ؟ قال: فيقوم على رضى الله عنه في أوائل الناس فيقول: لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قدّمث رسول الله فن فمن ذا الذي يؤخرك؟! وقال على رضى الله عنه في حديث ضويل، وقد دخل عليه عبد الله بن الكوا وقيس بن عباد، وقد سألاه بعد رجوعه من قتال الجمل فقالا: هل معك عهد من رسول الله في ؟ فقال: أما أن يكون عندي عهد من رسول الله في المناس عهد من رسول الله في فلا والله، ولو كان عندي عهد من رسول الله هذه، ولكن نبيكم في نبي رحمة لم يمت فجأة، ولم يقتل قتلا، مرض ليالي هذه، ولكن نبيكم في نبي رحمة لم يمت فجأة، ولم يقتل قتلا، مرض ليالي وأيامًا، وأيّامًا ولياني، يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة، فيقول: « هُرُوا أبا بكر فليصل وأيامًا» وهو يرى مكاني، فلما قبض رسول الله في نظرنا / في أمرنا فإذا الصلاة عضد الإسلام وقوام الدين، فرضينا لدينانا من رضى رسول الله [ في أمرنا فإذا الصلاة فولينا الأمر أبا بكر، فأقام أبو بكر رحمه الله بين أظهرنا الكلمة جامعة، والأمر واحد

<sup>(\*)</sup> ساقطة من (ك) وثابتة في (ت).

<sup>(</sup>١) – وصله المصنف برقم (ث ٤٤٥) يأتي .

لا يختلف عليه منا اثنان ، ولا شهد أحد منا على أحد بالشرك ، ولا يقطع منه البراءة ، فكنت والله آخُذُ إذا أعطاني ، وأغزوا إذا أغزاني ، وأضرب بيدى ، هذه الحدود بين يديه فلما حضرت أبا بكر الوفاة ولاها عمر ، [رضى الله عنه]().

قال محمد بن الحسين رحمه الله: ثم ذكر على - رضى الله عنه - عمر بن الحطاب - رضى الله عنه - فذكر من فضله ومن شرفه وبيعته له ورضاه بذلك والسمع والطاعة له، وسنذكر ما قاله في الجميع إن شاء الله وصدق على رضى الله عنه.

وروى عن الحسن قال: قال على - رضى الله عنه -: قدَّم رسول الله وله بكر رحمه الله فصلى بالناس، وقد رأى مكاني، وما كنت غائبًا ولا مريضًا، ولو أراد أن يقدمني لقدمني فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله في لديننا. وروى عَبْدُ خير ؛ قال: سمعت على بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: قبض الله تبارك وتعالى نبيه في على خير ما قبض عليه نبي من الأنبياء. قال: فأثنى عليه. قال: ثم استخلف أبو بكر رضى الله عنه فعمل بعمل رسول الله في وسنته، ثم قبض أبو بكر - رضى الله عنه - على خير ما قبض الله عنه وجل عليه أحدًا، وكان خير هذه الأمة بعد نبيها ، ثم استخلف عمر رضى الله عنه فعمل بعملهما وسنتهما، ثم قبض على خير ما قبض عليه أحد، وكان خير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر، وقال على رضى الله عنه: سبق رسول الله في وثنى أبو بكر وثلث عمر، يعني سبق على رضى الله عنه: سبق رسول الله في وثنى أبو بكر وثلث عمر، يعني سبق رسول الله في بالفضل وثنى أبو بكر وثلث عمر بالفضل بعد أبي بكر.

قال محمد بن الحسين: هذا كله مع ما يروي عن على رضى الله عنه في فضل أبي بكر وعمر رضى الله عنهما ما يدل على ما قلنا.

وسنذكر فضلهما من قول على - رضى الله عنهم - ما يقر الله الكريم به أعين المؤمنين، ويسخن به أعين المنافقين، ويذل نفس كل رافضي وناصبي قد خطى بهم عن طريق الحق، وسلك بهما طرق الشيطان فاستحوذ عليهم، فهم في غيهم يترددون، وعن طريق الرشاد متنكبون.

<sup>(\*)</sup> هكذا في (ت) ولكن في (ك) رحمه الله.

## باب: ذكر الأخبار التي دلت على ما قلنا

٣٤٢ - (٧٨٨) - حَدَّثَنَا أبو العباس عبد اللَّه بن الصقر السكري ؟ قال : حَدَّثَنَا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ؟ قال : حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ؛ قال : أتت النبي ﴿ مُرأَة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه فقالت : يا رسول الله : أرأيت إن لم أجدك ؟ كأنها تعنى الموت . فقال : «إن لم تجديني ائتي أبا بكر» .

ع ٢٠٤١ - (٧٨٩) - وحَدَّثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد ؟ قال: حَدَّثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني ؟ قال: حَدَّثنا يزيد بن هارون ؟ قال: حَدَّثنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ؟ قال: أخبرني محمد بن جبير بن مطعم ، أن أباه جبير بن مطعم حدثه أن أمرأة أتت رسول الله الله الله فكلمته في شيء فأمرها بأمر فقالت: إن جئت يا رسول الله فلم أجدك ؟ تعرض بالموت. فقال لها: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر».

الله عمار بن الحسن ومحمد بن حميد الرازي ؛ قالا : حَدَّثَنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ؛ قال : حَدَّثَنا أبو تميلة وهو يحيى بن عمار بن الحسن ومحمد بن حميد الرازي ؛ قالا : حَدَّثَنا أبو تميلة وهو يحيى بن واضح ؛ قال : حَدَّثَنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة ؛ قال : قال رجل لأبي بكر : يا خليفة الله . قال : لستُ بخليفة الله ، ولكني خليفة رسول الله عليه .

۱۲٤٣ - ۱۲٤٤ - (۷۸۸) - (۷۸۹) صحيح - متفق عليه .

رواه البخاري (٧/ ٢٢ - ح ٣٦٥٩ - ك: فضائل الصحابة - باب ٤) من طريق إيراهيم بن سعد به .

ومن هذا الوجه أخرجه مسلم (٤/ ١٨٥٦ - ح ٢٣٨٦ - ك: فضائل الصحابة - باب ومن هذا الوجه أخرجه مسلم (٤/ ١٨٥٦ - ح ٢٣٨٦ - ك: فضائل الصحابة - باب ) . ورواه الترمذي (ح٢٧٧) وقال: (حديث صحيح) . وأبو مروان محمد بن عثمان : لا بأس به ، وقد توبع من جماعة من الأئمة عليه . وانظر الحديث الآتي . عثمان : لا بأس به ، وقد توبع من جماعة من الأئمة عليه . وانظر الحديث الآتي . عثمان : لا بأس به ، وقد توبع من جماعة من الأئمة عليكة عن أبي بكر : رجاله ثقات

البغوي ؟ قال: حدثني جدي ؟ قال: حَدَّثَنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ؟ قال: حدثني نافع بن عمر ، عن ابن أبي مليكة ؟ قال: قيل لأبي بكر رضى الله عنه: يا خليفة الله. قال: أنا خليفة محمد في وأنا راض بذلك يعني فكره أن يقال: يا خليفة الله عز وجل.

۱۲۲۷ - [أثر 202] - وأنْبَأْنَا أبو القاسم أيضا ؛ قال : حَدَّثَنَا أبو خيثمة زهير ابن حرب ؛ قال : حَدَّثَنا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الطيار رضى الله عنهم ؛ قال : ولينا أبو بكر رضى الله عنه فخير خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا .

۱۲٤٨ - [أثره ٤٥] - حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قال : حَدَّثَنا أبوب بن منصور الضُبعِيّ ؛ قال : حَدَّثَنا شعب بن

= غير ابن حميد فإنه كان حافظًا ولكنه مخروم العدالة . وهو مع هذا قد توبع من ثقتين كما هنا ، والأثر سنده منقطع فإن ابن أبي مليكة لم يسمع من أبي بكر . واسم ابن أبي مليكة : ثقة فقيه مشهور . ابن أبي مليكة : ثقة فقيه مشهور . ابن أبي مليكة - [٤٥٤] - أثر عبد الله بن جعفر : إسناده حسن

لأجل جعفر الصادق فإنه حسن الحديث ، ويحيى بن سليم الطائفي متكلم فيه ورواية الحميدي عنه صحيحة وهذا منها ، فقد رواه الحاكم (٣/ ٧٩) وصححه ووافقه الذهبي ، ورواه اللالكائي (٢٤٥٩) من طريق الحميدي عن يحيى به .

١٧٤٨ – [٥٥٥] – أثرٌ علي : إسناده ضعيف جدًّا . وله بديل صحيح .

أخرجه ابن أبي عاصم ( ٢٢١). فيه شعيب بن ميمون الواسطي: ضعيف. قال ابن حبان: (يروى المناكير عن المشاهير على قلته لا يحتج به إذا انفرد)، وقال البخاري: (فيه نظر) وقال الحافظ: (من مناكيره عن حصين عن الشعبي عن أبي وائل..) فذكر هذا الأثر ثم قال: (وهو معروف برواية الحسن بن عمارة عن واصل ابن حبان عن شقيق أبي وائل، والحسن ضعيف). (التهذيب ٤/ ٣٥٧)

قلّت : بل الحسن بن عمارة : متروك كما قال الحافظ نفسه في (التقريب) وأخرجه الحاكم (٣/ ١٤٥) من طريق أخرى أوهى من هذه فيها موسى بن مطير : =

ميمون ، عن حصين بن عبد الرحمن وأبي حباب كلاهما عن الشعبي ، عن شقيق ابن سلمة ؛ قال : قبل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : استخلف علينا . قال : ما أستخلف ، ولكن إن يرد الله عز وجل بهذه الأمة خيرًا يجمعهم على خيرهم كما جمعهم . بعد نبيهم على خيرهم .

الرده على المحمد الرده على المردة على المحمد الوران على المحمد الوران على المحمد الوران على المحمد الوران على المروان على على عمرو بن سفيان على المردة على بن أبي طالب رضى الله عنه يوم الجمل فقال: أما بعد، فإن الإمارة لم يعهد إلينا رسول الله على فيها عهدًا فنتبع أمره، ولكنا رأيناها من تلقاء الفسنا، استخلف عمر فأقام واستقام، ثم استخلف عمر فأقام واستقام.

• ١٢٥ - [أثر ٤٥٧] - وحَدَّثُنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي ؛ قال:

= قال عنه الذهبي: (واه) [تاريخ الإسلام ٢/ ٢٤٦] وأخرجه كذا الحاكم من طريق محمد بن يونس بن موسى القرشي: أحد المتروكين المتهمين (الميزان ٤/ ٢٤) وفيه نائل ابن نجيح وهو ضعيف ، وحبيب بن أبي ثابت وهو مدلس لم يصرح بالسماع من شبخه . ولكنه قد صح عنه قوله: (قبض الله نبيه على خير ما قبض عليه نبي من الأنبياء عليهم السلام - ثم استخلف أبو بكر - رضي الله عنه - فعمل بعمل رسول الله - الأنبياء عليهم السلام - ثم استخلف أبو بكر - رضي الله عنه - فعمل بعمل رسول الله - الله بن من عبد عن عبد الله بن سلع عن عبد خير عنه به (١/ ١٢٨). قال الشيخ أحمد شاكر: (إسناد صحيح) [المسند - ح ٩٠٠ م المراك الله عن عبد الله عن عبد عبد عبد الله عن عبد عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد عبد الله الله الله عن عبد عبد عبد الله عن عبد عبد الله عن الله عن عبد عبد الله عن عبد عبد الله عن عبد عبد الله عنه الله عن عبد عبد عبد الله عنه الله الله عنه الله عن عبد عبد عبد الله عنه اله عنه الله الله عنه اله عنه الله عنه اله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله

تنبيه : روى الأثرَ الحاكمُ (٣/ ٧٩) وصححه ووانقه الذهبي!! ١٧٤٩ – [٤٥٦] – أثر عمرو بن سفيان عن علي: إسناده ضعيف.

مساور غير منسوب: مجهول ، شيخ لمروان بن معاوية ، كذا قال الحافظ في « التقريب » . ومروان بن معاوية : ثقة فيما يروي عن المعروفين ، وقد ضعفه ابن المديني فيما يرويه عن المجهولين . قلت : هذا منها . فإنه كان يدلس أسماء الشيوخ . وله طريق أخرى عند ابن أبي عاصم ( ١٢١٨) .

٠ ١٧٥٠ – [٤٥٧] – أثر أبي الجحاف عن أبي بكر: رجاله لا بأس بهم.

حَدَّثَنَا محمد بن معاوية بن [مالج] (\*) قال: حدثنا علي بن هاشم ، عن أبيه ، عن أبي الجحاف ؛ قال: قام أبو بكر رضي الله عنه بعدما بويع له وبايع له علي رضى الله عنه وأصحابه قام ثلاثًا يقول: أيها الناس؛ قد أقلتكم بَيْعَتكم هل من كاره؟ قال: فيقوم على رضى الله عنه أوائل الناس يقول: لا والله لا نقيلك، ولا نستقيلك قدمك رسول الله عنه أوائل الذي يؤخرك.

٠ ١٢٥١ - [٤٩٨] - أنبأنا أبوعبد الله محمد بن مخلد العصار ؛ قال : حَدَّثَنا محمد بن هارون [ الفلاس ] (معلى الله على الله على الفلاس على الله على الفلاس على الله على الفلاس على الله على الله عنه عن الناس ثلاثًا يشرف عليهم كل يوم فيقول : و قد أقلتكم بيعتي فبايعوا من شئتم ». قال : فيقوم على بن أبي طالب رضي الله عنه فيقول : « لا والله الله عنه ، ولا نستقيلك قدّمك رسول الله الله عنه فن ذا الذي يؤخوك ».

خَدَّنَا هلال بن العلاء الرَّقي ؟ قال : حَدَّثَنَا أبي ؟ قال : حَدَّثَنَا إسحاق الأزرق ؟ قال : حَدَّثَنَا أبو سنان ، عن الضحاك بن مزاحم ، عن النَزَّال بن سَبْرة الهلالي (سن قال : حَدَّثَنا أبو سنان ، عن الضحاك بن مزاحم ، عن النَزَّال بن سَبْرة الهلالي (فسن وافقتا من علي بن أبي طالب كرم اللَّه وجهه ذات يوم طيب نفس ومزاحًا فقلنا : يا أمير المؤمنين ؟ حَدَّثَنا عن أصحابك ؟ قال : كل أصحاب رسول اللَّه والله عن أصحابي . قال : حدد ثنا عن أصحابك خاصة . قال : ما كان لرسول اللَّه عن صاحب إلا كان لي صاحبًا . قلنا : حدد ثنا عن أبي بكر . قال : ذاك أمرؤ سماه اللَّه عز وجل صِديقًا لي صاحبًا . قلنا : حدد ثنا عن أبي بكر . قال : ذاك أمرؤ سماه اللَّه عز وجل صِديقًا

ولكنه منقطع فإن أبا الجحاف لم يرو عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم.
 (\*) في الأصل «صالح»، والصواب ما أثبت.

١٢٥١ - [٤٥٨] - أثر أبي الجحاف عن أبي بكر: إسناده ضعيف.

قيه تليد بن سليمان وهو: ضعيف، وهو منقطع كما تقدم آنفًا في الذي قبله. ومحمد ابن هارون الفلاس: ثقة. [ الجرح والتعديل ٨/ ١١٨]. وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف. (هه) في الأصل « القلاس » بالقاف المثناة، والتصويب من كتب الرجال.

١٢٥٢ - [٩٥٩] - أثر النزال بن سبرة عن علي: إسناده ضعيف.

على لسان جبريل عليه السلام، وعلى لسان محمد الله كان خليفة رسول الله ﴿ رَضِيهُ لَدُيْنَا فَرَضَيْنَاهُ لَدُنْيَانًا ... وَذَكُرُ الْحَدَيْثُ .

١٢٥٣ - [أثر ١٤٦] - حَدَّثُنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي ؟ قال: حَدَّثَنا إبراهيم بن فهد؛ قال: حَدَّثَنا محمد بن خالد الواسطي؛ قال: حَدُّثَنا شريك ، عن أبي بكر الهذلي ، عن الحسن ؛ قال: قال علي رضي الله عنه: قَدُّم رسولُ الله ﷺ أبا بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، وقد رأى مكاني، وما كنت غائبًا ولا مريضًا، ولو أراد أن يقدِّمني لقدَّمني، فرضينا لدنيانا من رضيه رسول اللَّه الله لديننا.

١٢٥٤ - [أثر٢٦١] - وحَدَّثَنَا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي ؛ قال : حَدُّثَنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا أبو معاوية الضرير ، عن أبي بكر الهذلي ، عن · الحسن ؛ قال: دخل عبد الله بن الكوا، وقيش بن عباد على على بن أبي طالب رضي اللَّه عنه بعدما فرغ من قتال الجمل، فقالا له: أخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرتُ رأيًا رأيته حين تفرقت الأمة، واختلفت الدعوة، إنك أحق الناس بهذا الأمر، فإن كان رأيًا رأيته أجبناك في رأيك، وإن كان عهدًا عهد إليك رسول اللَّه عليه فأنت الموثوق المأمون على رسول ﴿ فَيُمَا تحدث عنه ، قال : فتشهد على رضي اللَّه عنه ؛ قال : وكان القوم إذا تكلموا تشهدوا ، قال : فقال : أما أن يكون عندي عهد من رسول الله ولله ، ولو كان عندي عهد من رسول الله عنه ما تركت أخا تيم بن الله الله الله عنه من أخا تيم بن مرة ، ولا ابن الخطاب على منبره ، ولو لم أجد إلَّايدي هذه ، ولكن نبيكم ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نبي رحمة، لم يمت فجأة، ولم يقتل قتلًا، مرض ليالي وأيامًا، وأيامًا وليالي؛ فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة ، فيقول مروا أبا بكر فليصل بالناس ، وهو يرى مكاني ، فلما قبض رسول الله على نظرنا في أمرنا، فإذا الصلاة عضد الإسلام وقوام

<sup>(\*\*\*)</sup> في هامش الأصل «الهذلي».

أبو سُنان هو سعيد بن سنان الشيباني الأصغر، وإسحاق الأزرق هو ابن يوسف: ثقتان العلاء بن هلال: ضعيف «التهذيب»، «والميزان» ( ٣/ ١٠٦).

١٢٥٣ - ١٢٥٤ - [٤٦١] - [٤٦١] - إسناده ضعيف جدًا.

الدين، فرضينا لدنيانا من رضى رسول الله بين الديننا فولينا الأمر أبا بكر رضى الله عنه فأقام أبو بكر رحمه الله بين أظهرنا الكلمة جامعة، والأمر واحد لا يختلف عليه منا اثنان، ولا يشهد أحد منا على أحد بالشرك، ولا نقطع منه البراءة فكنت والله آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه، فلما حضرت أبا بكر الوفاة ولاها عمر رحمه الله فأقام عمر بين أظهرنا الكلمة جامعة والأمر واحد لا يختلف عليه منا اثنان، ولا يشهد أحد منا على أحد بالشرك، ولا نقطع منه البراءة، فكنت والله آخذ إذا أعطاني، وأغزوا إذا أغزاني، وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه فلما حضرت عمر رضى الله عنه الوفاة ظن أنه إن يستخلف خليفة فيعمل ذلك الخليفة بخطيئة إلا لحقت عمر في قبره، فأخرج منها ولده وأهل بيته، وجعلها في ستة رهط من أصحاب رسول الله في قبره، فأخرج منها ولده وأهل بيته، وجعلها في ستة رهط من أصحاب رسول الله على أن أختار لله ولرسوله، وأخذ ميثاقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولاه أمرنا، فضرب بيده يد عثمان، فبايعه فنظرتُ في أمري، فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي، وإذا الميثاق في عنقي لعنمان فاتبعت عنمان رحمه الله لطاعته حتى أديت له حقه.

١٢٥٥ - [أثو٢٢٤] - حَدَّثَنا أبو عبد اللَّه محمد بن مخد العطار ؟ قال : حَدَّثَنا أبو جعفر أحمد بن عبد اللَّه بن زياد التُستَري ؟ قال : حَدَّثَنا سليمان بن الحُكم ؟ قال : حَدَّثَنا سليمان بن عمرو النخعي ، عن عبد الملك بن عمير ، عن سويد الحَدَم ؟ قال : لما بايع الناس أبا بكر الصديق رضى اللَّه عنه قام خطيبًا فحمد اللَّه

<sup>=</sup> فيه أبو بكر الهذلي وهو: متروك كما قال الحافظ في «التقريب». انظر «تاريخ الإسلام» للذهبي [ ٢/ ٦٤٠].

٥٥٠ - [٤٦٢] - أثر سويد في بيعة أبي بكر : إسناده موضوع .

فيه سليمان بن عمرو النخعي كذبه أحمد ، وابن معين وغيرهما (آخرح والتعديل ٤/ ١٣٢) وقال جمع من الأئمة: إنه كان يضع الحديث . [ينظر الميزان ٢/ ٢١٦] . وسليمان بن الحكم إن كان ابن عوانة الكلبي فهو . قريب من شيخه ، متروك (الميزان ٢/ ١٩٩) ، وإن كان ابن أيوب الخزاعي فهو : مجهول . صاحب حديث أم معبد تقدم ، وأحمد بن عبد الله بن زياد التستري : ذكره الخطيب في (تاريخه)

وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس؛ أذكركم بالله، أيما رجل ندم على بيعتي لما قام على رجليه. قال: فأكب الناس كأنما صب على رءوسهم السخن. قال: فقام إليه على بن أبي طالب ومعه السيف، فدنا منه حتى وضع رِجُلًا على عتبة المنبر والأخرى على الحصبى، فقال: والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قدَّمك رسول الله في فمن ذا الذي يؤخرك.

ابن معاوية بن [مالج] - وحدثني عمر بن أيوب السقطي ؛ قال : حدثنا محمد ابن معاوية بن [مالج] ثال : حدثنا كثير بن مروان الفِلسطيني ، عن الحسن بن عمارة ، عن المنهال بن عمرو ، عن سويد بن غفلة ؛ قال : مررت بنفر من الشيعة يتناولون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وينتقصونهما، فدخلت على على بن أبي طالب رضي الله عنه فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ مررت بنفر من أصحابك يذكرون أبا بكر وعمر بغير الذي هما فيه من الأمة أهل ، ولولا أنهم يرون أنك تضمر لهما مثل ما أعلنوا ما أجترءوا على ذلك ؛ قال على رضي الله عنه : «أعوذ بالله ، أعوذ بالله أن أضمر لهما إلا الذي أتمنى عليه المضي ، لعن الله من أضمر لهما إلا الحسن أخمراً رسول الله في وصاحباه ووزيراه ، رحمة الله عليهما » . ثم قام دامع العين يبكي قابضًا على يدي حتى دخل المسجد ، فصعد المنبر ، وجلس عليه متمكنًا قابضًا على لجيته ينظر فيها ، وهي بيضاء ، حتى اجتمع له الناس ، ثم قام فتشهد بخطبة موجزة بليغة ، ثم قال : «ما بال أقوام يذكرون سَيّدَيْ قريش وأبوي فتشهد بخطبة موجزة بليغة ، ثم قال ! «ما بال أقوام يذكرون سَيّدَيْ قريش وأبوي فلق الحبة ، وبرأ النسمة ، لا يحبهما إلا مؤمن تقي ، ولا يغضهما إلا فاجر رديء ، صحبا فلق الحبة ، وبرأ النسمة ، لا يحبهما إلا مؤمن تقي ، ولا يغضهما إلا فاجر رديء ، صحبا

<sup>= (</sup>۱/ ۲۱۸) بروایة جماعة عنه ولم یذکر فیه جرځا ولا تعدیلًا .

١٢٥٦ - [٤٦٣] - أثر علي رضي الله عنه : إسناده ضعيف جدًّا .

فيه الحسن بن عمارة وهو متروك " تقدم " (الميزان ١٣/١٥) . وكثير بن مروان الفِلَسُطيني ويقال له المقدسي : «متروك» (الميزان ٩/٣) وقد سبق في هذا الكتاب باب ذم الجدال والخصومات في الدين (ح ٨٣) والأثر رواه اللالكائي (٤٤٥٦) من طريق أخرى عن ابن عمارة به .

رسول الله على الصدق والوفاء، يأمران وينهيان ويقضيان ويعاقبان، فما يجاوزان فيما يصنعان رأي رسول الله ﷺ ولا كان رسول الله ﷺ يرى مثل رأيهما رأيًا، ولا يحب كحبهما أحدًا مضى رسول الله به وهو عنهما راض، والمؤمنون عنهما راضون، أمر رسول الله على أبا بكر على صلاة المؤمنيين، فصلى بهم سبعة أيام في حياة رسول الله ﷺ فلما قبض الله تبارك وتعالى نبيه ﷺ واختار له ما عنده ، وولاه المؤمنون ذلك ، وفوضوا الزكاة إليه لأنهما مقرونتان ، ثم أعطوه البيعة طائعين غير مكرهين، أنا أول من سن ذلك له من بني عبد المطلب، وهو لذلك كاره يود أحدًا منا كفاه ذلك، وكان والله خير من بقي، وأرأفه رأفة، وأحسنه ورعًا ، وأقدمه سنًا وإسلامًا ، شبهه رسول الله عليه بميكائيل رأفة ورحمة ، وبإبراهيم عَفُوًا ووقارًا، فسار فينا سيرةً رسول الله على حتى مضَى على أجله ذلك ، ثم ولَّى الأمر بعده عمر رحمه الله واستأمر المسلمين في هذا فمنهم من رضى به ومنهم من كره، وكنت فيمن رضى فلم يفارق الدنيا حتى رضى به من كان كرهه فأقام الأمر علي منهاج النبي ، وصاحبه يتبع آثارهما كاتباع الفصيل أَثْرُ أُمَّهُ ، وكان والله رفيقًا رحيمًا بالضَّعفاء ، وللمؤمنين عُونًا ، وناصرًا للمظلومين على الظالمين، لا تأخذه في اللَّه لومة لائم، ثم ضرب اللَّه عز وجل بالحق علي لسانه ، وجعل الصدق من شأنه حتى كنا نظن أن ملكًا ينطق على لسانه ، فأعز اللَّه بإسلامه الإسلام، وجعل هجرته للدين قوامًا، وألقى اللَّه عز وجل له في قلوب المنافقين الرِهبة، وفي قلوب المؤمنين المحبة، شبهه رسول الله عليه المجبريُّل عليه السلام فِظًا غليظًا عَلَى الأعداء، وبنوح حنقًا مغتاظًا على الكفار، الضراء علي طاعة اللَّه آثر عنده من السراء على معصية الله، فمن لكم بمثلهما رحمة الله عليهما ورزقنا المضي على أثرهما ، والحب لهما ، فمن لكم بمثلهما ، فإنه لا يبلغ مبلغهما إلا باتباع أثرهما والحب لهما ، فمن أحبني فليحبهما ، ومن لم يحبهما فقد أبغضني ، وأنا منه برئ ، ولو كنت تقدمت إليكم في أمرهما لعاقبت على هذا أشد العقوبةُ ، ولكنه لا ينبغي لي أن أعاقب قبل التقدمُ ، أَلَا فَمَن أتيت به يقول هذا بعد اليوم فإن عليه ما على المفترَّى ، ألا وإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ، ثم اللَّه أعلم بالخير أين هو ، أقول قولي هذا ويغفر الله لي ولكم .

قال محمد بن الحُسين – رحمه الله –: ونذكر في هذا الباب قصة وفاة أبي بكر رضى الله عنه لما قبض أبو بكر رضي الله عنه وسجى عليه، ارتجت المدينة بالبكاء كيُّوم قبضُ النبي ﴿ فجاء على بنُّ أبي طالب رضي اللَّه عنه باكيًا مسرعًا مسترجعًا وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوة حتى وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر، وأبو بكر رضى اللَّه عنه مُسَجِّئ فقال: رحمك الله، أبا بكر كنت إلفَ رسول اللَّه ﴿ وَأَنِيسُه ومستراحَه وثقتَه وموضعَ سرُّه ومشاورته ، وكنت أول القوم إسلامًا ، وأخلصهم إيمانًا ، وأشدُّهم يقينًا ، وأخوفَهم لله تبارك وتعالى ، وأعظمَهم غناءً في دين الله عز وجل، وأحوطهم على رسوله ﴿ وأحدبهم على الإسلام، وأيمنهم (\*) على أصحابه، وأحسنهم صحبة، وأكثرهم مناقب، وأفضلهم سوابق، وأرفعهم درجة ، وأقربهم وسيلة ، وأشبههم برسول اللَّه عليه هديًا وسَمْتًا ورحمة وفضلًا ، أشرفهم منزلة ، وأكرمهم عليه وأوثقهم عنده ، فجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله خيرًا، كنت عنده بمنزلة السمع والبصر، صدقت رسول اللَّه علي حين كذبه الناسُ فسماك اللَّه في تنزيله صدِّيقًا فقال في كتابه [ الزمر: ٣٣ ]: ﴿والذي جاء بالصدق وصدق به ﴾ أبو بكر وآسيئته حين بَخِلوا ، وأقمت معه عند المكاره حين عنه قعدوا ، وصحبته في الشدة أكرم الصحبة ، وصاحبته في الغار ، والمنزل عليه السكينة ، ورفيقه في الهجرة وخلَفْتَه في دين اللَّه عز وجل وفي أمته أحسن الخلافة حين ارتد الناس، فقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي، فنهضتَ حين وهن أصحابُه، وبَرَزْت حين استكانوا، وقويت حين ضعفوا، ولزمت منهاج رسول الله وهي فكنت خليفته حقًا ، لم تنازع ولم تُصدع بزعم المنافقين ، وكثبتِ الكافرين ، وكُرهِ الحاسدين ، وفِشقِ الفاسقين وغيظِ الباغين، وقمت بالأمر حين فشلوا ... وذكر الحديث إلى آخرِه، ثم قال : رضينا عن اللَّه قضاه ، وسلمنا له أمره ، والله لن يصاب المسلمون بعد رِسول اللَّه عِينَ بمثلك أبدًا ... وذكر الحديث ، وسنذكره بطوله في موضع آخر [ إن شاء اللَّه تعالى ] ( ٥٠٠٠ .

<sup>(</sup>ه) في الأصل (صالح) والتصويب من كتب الرجال.

<sup>. (\*)</sup> في (ت) آمنهم.

قال محمد بن الحسين - رحمه الله - : من يقول عَلَى عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافة أبي بكر رضي الله عنه غير ما ذكرنا من بيعته له ورضاه بذلك، ومعونته له وذكر فضله فقد افترى على عليٌ بن أبي طالب - رضى الله عنه - ونحله إلى ما قد برأه الله عز وجل منه من مذاهب الرافضة الذين قد خطئ بهم عن سبيل الرشاد، فإن قال: فإنه قد روى أن عليٌ بن أبي طالب كرم الله وجهه لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه إلا بعد أشهر، ثم بايعه، قيل له: إن عليٌ بن أبي طالب - رضي الله عنه - عند من عقل عن الله عز وجل أعلى قدرًا، وأصوب رأيًا عال تنحله إليه الرافضة (١)، وذلك أن الذي ينحل هذا إلى أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب - رضى الله عنه - عليه فيه أشياء لو عقل ما يقول كان سكوته أولى به من طالب - رضى الله عنه - عليه فيه أشياء لو عقل ما يقول كان سكوته أولى به من الرضا الاحتجاج به، بل ما يعرف عن عليٌ رضى الله عنه وكذا أهل بيت رسول الله عنه والتسليم بخلافة أبي بكر الصديق رضى الله عنه وكذا أهل بيت رسول الله عنه يشهدون لأبي بكر رضي الله عنه بالخلافة والفضل.

١٢٥٧ - [٤٦٤] - حَدَّثَنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي ؛ قال : حَدَّثَنا أبو خيثمة زهير بن حرب ؛ قال : ثنا يحيى بن سليم ؛ قال : حَدَّثَنا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله عنه ؛ قال : ولينا أبو بكر رحمه الله فخير خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا .

<sup>(\*\*)</sup> ثابتة في (ت) وليست في (ك).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: « وقد اتفق الصحابة - رضي الله عنهم - على بيعة الصديق حتى علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام - رضي الله عنهما - وهذا اللائق بعلي - رضي الله عنه - والذي يدل عليه الآثار من شهوده معه الصلوات، وخروجه معه إلى ذي القصة بعد موت رسول الله في ، وبذله له النصيحة والمشورة بين يديه، وأما (ورد) من مبايعته إياه بعد موت فاطمة، وقد ماتت بعد أبيها عليه الصلاة والسلام بستة أشهر، فذلك محمول على أنها بيعة ثانية، أزالت ما كان قد وقع من وحشة بسبب الكلام في الميراث ومنعه إياهم ذلك بالنص عن رسول الله في قوله: «لا نورث ما تركناه فهو صدقة». اه مختصرًا من «البداية والنهاية» ( ٢٠٢،٣٠١/٦).

قال محمد بن الحسين رحمه الله: فإن قال قائل: فقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إن كنت ممن الله شرها. قيل له: إن كنت ممن يعقل فاعلم أن هذا مدح لبيعة أبي بكر رضى الله عنه وليس هو ذمًا لها يا جاهلُ.

فإن قال: كيف؟ قيل له: لما قبض النبي الله ودفن اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة فمضى إليهم أبو بكر ومعه عمر رضى الله عنهما، وخشى أن يحدثوا شيئًا لا يستدرك سريعًا فكلمهم بما يحسن، ويجمل من الكلام، ووعظهم فقال منهم قائل: منا أمير ومنكم أمير.

قال محمد بن الحسين - رحمه الله -: فلو تم هذا لكان فيه بلاء عظيم، واختلفت الكلمة لأنه لا يجوز أن يكونا خليفتين في وقت واحد، فقام عمر رضى الله عنه بتوفيق الله الكريم له فقال: لإن أقدم فتضرب عنقي أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، ثم قال لأبي بكر: مد يدك أبايعك، فمد يده فبايعه فعلمت الأنصار وجميع المهاجرين أن الحق فيما فعله عمر فبايعه الجميع طائعين غير مكرهين لم يختلفوا عليه، وجاء على بن أبي طالب فبايعه، وجاء الزبير فبايعه، وجاء بنو هاشم فبايعوه، فقول عمر رضى الله عنه كانت بيعة أبي بكر فلتة يعني: افتلت من أن يكون للشيطان فيها نصيب؛ لم يسفك فيها دم، ولم يختلف عليه الناس فهذا مدح يكون للشيطان فيها نصيب؛ لم يسفك فيها دم، ولم يختلف عليه الناس فهذا مدح لها ليس بذم يا مَنْ يطلب الفتنة اعقل إن كنت تعقل.

١٣٥٨ - [٣٦٥] - حدَّثَنا أبو الفضل العباس بن على بن العباس النسائي ؟ قال: حَدَّثَنا مشرف بن سعيد الواسطي ؟ قال: حَدَّثَنا أحمد بن داود أبو سعيد ؟ قال: حَدَّثَنا محمد بن يزيد الواسطي ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن زر ، عن قال: حَدَّثَنا محمد بن يزيد الواسطي ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن زر ، عن

١٢٥٧ - [٤٦٤] - أثر عبد الله بن جعفر : إسناده حسن تقدم برقم (أثر ٤٥٤). ١٢٥٨ - [٤٦٥] - أثر ابن مسعود : صحيح الإسناد .

محمد بن يزيد الواسطي هو: الكلاعي ثقة ثبت (التقريب) ، وأحمد بن داود هو: الواسطي وثقه ابن معين، وابن سعد [تاريخ بغداد ٤/ ١٣٨] ، [الجرح والتعديل ٢/ الواسطي أبو زيد: (ثقة) (تاريخ بغداد ١٣٨/ ٢٢٤) =

عبد الله بن مسعود ؟ قال: كان رجوع الأنصار يوم سقيفة بني ساعدة بكلام قاله عمر رضى الله عنه ألستم تعلمون أن رسول الله في قدم أبا بكر فصلى بالناس؟! قالوا: اللهم نعم. قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قالوا: كلنا لا تطيب نفسه نحن نستغفر الله عز وجل.

۱۲۵۹ – (۷۹۰) – حَدَّثَنَا أبو عبد اللَّه محمد بن مخلد العطار ؟ قال: حَدَّثَنا الحسن بن عرفة ؟ قال: حَدَّثَنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي ، عن عبد اللَّه بن أبي مليكة ، عن عائشة رضى اللَّه عنها ؟ قالت: لما ثقل رسول اللَّه ﴿ قَالَ لَعبد الرحمن بن أبي بكر: « ائتني بكتف حتى أكتب لأبي بكر كتابًا لا يختلف عليه بعدي » . قالت : فلما قام عبد الرحمن ؟ قال رسول اللَّه ﴿ أبى اللَّه والمؤمنون أن يختلف على أبي بكر » .

قال محمد بن الحسين رحمه الله: كان كما قال النبي هذه ما اختلف على أبي بكر رضى الله عنه بل تتابع المهاجرون والأنصار وعلى بن أبي طالب رضى الله عنه وبنو هاشم على بيعته والحمد لله على رغم أنف كل رافضي مقموع ذليل قد برّاً الله عز وجل على بن أبي طالب أمير المؤمنين رضى الله عنه عن مذهب السوء.

<sup>=</sup> وقد رواه أحمد (١/ ٣٩٦) من طريق أخرى عن عاصم عن زر به ، وصحح إسناده الشيخ شاكر (٣٩٦ ، ٣٧٦) وقال الهيثمي: «فيه ابن أبي النجود وهو ثقه فيه ضعف ، وبقية رجاله رجال الصحيح» ( ٥/ ١٧٣) ، ورواه النسائي ( ٢/ ٧٤) ك: الإمامة باب ( ١) (ح ٧٧٧) ، وأخرجه الحاكم ( ٣/ ٦٧) وصححه ووافقه الذهبي . ويراجع «تاريخ الإسلام» ( ٢/ ١١١) .

<sup>-</sup> محيح - (٧٩٠) - محيح

رواه مسلم (٤/ ١٨٥٧ - ح ٢٣٨٧ - ك: فضائل الصحابة - باب ١) من طريق أخرى عن عائشة وهو في «المسند» (٦/ ١٠٦ ، ١٤٤)، وقال الإمام الذهبي: (هذا حديث صحيح). (تاريخ الإسلام ٢/ ١١١). وله عن ابن أبي مليكة طرق - انظر (المصدر السابق)، (تحفة الأشراف) ( ١٦٢٥٣).

## باب: ذكر خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعن جميع الصحابة أجمعين

قال محمد بن الحسين رحمه الله: وكان أحق الناس بالحلافة بعد أبي بكر رضى الله عنه عُمرُ بنُ الخطاب رضى الله عنه لما جعل الله الكريم فيه من الأحوال الشريفة الكريمة والدليل على ذلك أنه لما علم أبو بكر الصديق رضى الله عنه موضع عمر من الإسلام، وأن الله عز وجل أعز به الإسلام وعلم موضعه من رسولِ الله في وعلم قدر ما خصه الله الكريم به من الفضائل فناصح أبو بكر ربّه عز وجل في أمةٍ محمد في فاستخلف عليهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعلم أن الله مسائله عن ذلك فما آلى مجهدًا في النصيحة للمسلمين ولقد عارض رجل من المهاجرين لأبي بكر رضى الله عنه فقال له: أذكرك الله عز وجل واليوم الآخر فإنك قد استخلف على الناس رجلًا فظًا غليظًا وإن الله عز وجل سائلك، فقال أبو بكر: «أجلسوني»، فأجلسُوه فقال: «اتفرقوني إلا بالله؟! فإني أقول له تبارك وتعالى إذا لقيته: استخلفت عليهم خير أهلك».

قال محمد بن الحسين رحمه الله : وصدق أبو بكر الصديق رضى الله عنه وكيف لا يكون عمر رضى الله عنه عنده كذلك والنبي الله قال : « لو كان بعدي نبيّ لكان عمرَ بنَ الخطاب »(١) .

وقال النبي ﴿ الله الله الله الله عن الله الله الله وعمر ، (٢) .

وقال على بن أبي طالب كرم الله وجهه: « ما كنا نبقد أن السكينة تنطِق على لسان عمرَ ».

وقال أيضًا على رضى الله عنه : «إن عُمرَ عبدٌ ناصحَ الله عز وجل

<sup>(</sup>١) - صحيح يأتي .

<sup>(</sup>٢) - صحيح يأتي

فنصحه، وزوج على بن أبي طالب كرم اللَّه وجهه ابنته أم كلثوم بعمر رضي اللَّه عنه وقُتِـل عمـر رضـي الله عنـه وهي عنده.

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «سبق رسولُ الله ﴿ وَثَنَى أَبُو بِكُر رَضِي الله عنه ، وثَلَثَ عمر رضي الله عنه » (١) يعني: سبق رسول الله ﴿ الله عنه ، وثنى أبو بكر بعدَه بالفضل وثَلَثَ عُمرُ بعدهما بالفضل.

وقال ابن مسعود رحمه الله: لما أسلم عمر رضي الله عنه، قال المشركون: انتصف القومُ منا. كان إسلامُ عُمر عزًّا، وكانت هجرتُه نصرًا، وكانت خلافتُه رحمةً، والله ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر، وإني لأحسب أن بين عيني عمر رحمه الله ملكًا يسدّده فإذًا ذكر الصالحون فحيَّ هلًا بعمر »(١).

وقال ابن عباس: لما أسلم عمر رضي الله عنه ؛ قال المشركون: انتصف القوم منا ، وقال ابن عباس: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزل جبريل على النبي فقال: يا محمد؛ لقد استبشر أهل السماء اليوم بإسلام عمر ، وقال النبي في : «اللهم ؛ أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك إما بعمر بن الخطاب ، وإما بأبي جهل بن هشام »(١). فسبقت الدعوةُ في عمر لأن الله عز وجل كان يحبه .

وقال النبي ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَزُ وَجُلَّ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لَسَانِ عَمْرُ وَقَلْبُهُ » (١) .

وقال ﴿ الله على الله على الأمم محدّثون فإنْ يكن في أمتي أحد فعمر ابن الخطاب »(١) .

وروي عن أنس بن مالك أن جبريل عليه السلام أتى النبي الله فقال: «أقريء عُمرَ السلام وأخبِره أن غضبه عز ، ورضاه عدْل (١٠).

قال محمد بن الحسين رحمه الله : ولعمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه من

<sup>(</sup>١) تأتي في موضعها من هذا الكتاب.

الفضائل ما يكثر ذكرها، وسنذكرها في غير هذا الموضع.

ثم قول على رضى الله عنه وقد خطب الناس بالكوفة في خلافته رضي الله عنه على منبر الكوفة، لم يكرهه أحدٌ على قوله، ولم تأخذه في الله لومة لائم، فقال: « إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر».

و وى هذا عنه جميع أصحاب على رضي الله عنه ممن مثلهم يصدق على علي رضي الله عنه . وروى عنه ابنه محمد بن الحنفية رضي الله عنه فبهذه الأحوال الشريفة وغيرها استخلفه أبو بكر رضي الله عنه ، ورضي به جميع الصحابة ومن بعدهم من التابعين ، وجميع المؤمنين إلى أن تقوم الساعة ، فالحمد لله على ذلك .

ما المرابع الحلواني ؛ قال: حد الله بن يونس ؛ قال: حد العزيز، وهو ابن أبي سلمة ؛ حد الله بن عبد الله بن يونس ؛ قال: حد العزيز، وهو ابن أبي سلمة ؛ قال: حد الله بن عبد الله بن عفان بن عفان وضي الله عنه هذه إلى الحليفة من بعده ؛ وال عنه وصية أبي بكر الصديق وضي الله عنه هذه إلى الحليفة من بعده ؛ قال: وفرق عثمان قال: حتى إذا لم يبق إلا أن يسمي الرجل أخذت أبا بكر غشية ؛ قال: وفرق عثمان أن يموت ولم يسم أحدًا، وعرف أنه لا يعدو عُمرَ بن الحطاب فكتب في الصحيفة عمر بن الحطاب، ثم طواها فأفاق أبو بكر، وقد علم أنه لم يسم أحدًا. قال: «فرغت». قال: نعم. قال: «من سميت»؟ قال: «عمر بن الحطاب». قال: «وحمك الله وجزاك خيرًا فوالله لو توليتها لرأيتك لها أهلًا».

١٢٦١ - [أثر٢٦٤] - حَدَّثَنا الفريابي ؛ قال: حَدَّثَنا [عمرو] ( صلى عثمان الخمصي ؛ قال: حَدَّثَنا بشر بن شعيب ، عن أبيه ، عن الزهري ؛ قال: حدثني

١٢٦٠ - [٤٦٦] - أثر عثمان : إسناده صحيح - رجاله رجال الشيخين .
 يراجع (تاريخ الإسلام) (٢/ ١١٦) .

١٣٦١ - [٤٦٧] - أثر أسماء بنت عميس: إسناده صحيح - رجاله كلهم ثقات .= (ه) في النسخة (ت) «ابن أسلم».

<sup>(</sup>هه) في الأصل « عمر » والصواب ما أثبتناه من كتب الرجال .

القاسم بن محمد أن أسماء بنة عميس أخبرته أن رجلًا من المهاجرين دخل على أبي بكر رضي الله عنه حين اشتد وجعه الذي توفي فيه ؛ فقال : قد استخلفت على الناس رجلًا فظًا غليظًا ، فقال أبو بكر : « أتفرّقُوني بالله عز وجل ؟! فإني أقولُ للهِ تعالى استخلفتُ عليهم خير أهلِك » .

قال: حَدَّثنا هناد بن السري ؛ قال: حَدَّثنا عبدة - يعني: ابن سليمان - عن قال: حَدَّثنا هناد بن السري ؛ قال: حَدَّثنا عبدة - يعني: ابن سليمان - عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن زبيد اليامي ؛ قال: لما حضرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه الوفاة بعث إلى عمر رضي الله عنه ليستخلفه ، فكان مما قال له: ﴿ إِنّي موصيك بوصية إِن حفظتها إِن لله عز وجل حقًا عليك في الليل لا يقبله في النهار ، وحقًا في النهار لا يقبله في الليل ، وإنه لا يقبل نافلة حتى تُوَدَّى الفريضة ، وإنها ثقلت موازين مَن ثقلت موازين مَن ثقلت موازينة يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا ، وثقله عليهم وحُقَّ لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلًا ، وإغا خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل ، وخفته عليهم وحُقَّ لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفًا . ثم قال في آخر وصيته : فإن حفظت قولي هذا لم يكن غائب أحب يكون خفيفًا . ثم قال في آخر وصيته : فإن ضبعت قولي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ، ولابد لك منه ، وإن ضبعت قولي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ، ولابد لك منه ، وإن ضبعت قولي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ، ولابد لك منه ، وإن ضبعت قولي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ، ولابد لك منه ولن تعجزه .

<sup>=</sup> عمرو بن عثمان الحمصي ، وهو ابن سعيد بن كثير أبو حفص : وهو (ثقة) روى عنه جماعة من الأئمة ، وقال أبو زرعة : كان أحفظ من ابن مصفى ووثقه النسائي في أسماء شيوخه ، ووثقه ابن حبان . (التهذيب) (٨/ ٧٦) . وبشر بن شعيب بن أبي حمزة . هو أبوه ثقتان ويشهد له ما بعده .

<sup>1777 - [173] -</sup> أثر زبيد عن أبي بكر: إسناده منقطع ورجاله ثقات. أخرجه هناد بن السري في (الزهد) (ح٤٩٦) فإن زبيدًا بينه وبين أبي بكر - رضي الله عنه مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي - ورواه أبو نعيم ( ٢٦/١) بنحوه من طريق بشر بن موسى ، ثنا خلاد بن يحيى ، ثنا فطر بن خليفة ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط ؟ قال : لما حضر أبا بكر الموت ... فذكر نحوه . وعبد الرحمن بن سابط لم يدرك أبا بكر . فيحتمل عجموع الإسنادين تحسين الأثر ، وإنما قلت : يحتمل لأن الانقطاع في طبقة واحدة .

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى : لقد حفظ عمر بن الخطاب رضى الله عنه وصية الله وصية الله وصية رسول الله في نفسه وفي رعيته بالحق الذي أمر حتى خرج من الدنيا زاهدًا فيها وراغبًا في الآخرة ، لم تأخذه في الله لومة لائم لا يشك في هذا مؤمن ذاق حلاوة الإيمان .

١٢٦٣ - (٧٩١) - حَدَّثَنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي ؟ قال : حَدَّثَنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقري ؟ محمد بن عبد الله بن نجير ؟ قال : حَدَّثَنا حيوة بن شريح ، عن بكر بن عمرو ، وعن مشرح بن هاعان ؟ قال : سمعت عقبة بن عامر يقول : قال رسول الله بيني الله عمر ابن الخطاب ».

السري السري السري عن السري ؛ قال : حَدَّثَنا محمد بن أبي السري العسقلاني ؛ قال : حَدَّثَنا بشر بن بكر ؛ قال : حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي مريم ، عن حبيب بن عبيد ، عن غضيف بن الحارث ، عن بلال ؛ قال : قال رسول الله ﴿ اللهِ على قلب عمر ولسانه » .

#### ١٢٦٣ - (٧٩١) - صحيح لغيره - حسن الإسناد .

لكلام لا يضر في (مشرح) وقد قال بن عدي : (أرجو أنه لا بأس به) وذكره يعقوب انفسوى في «المعرفة والتاريخ» من طبقة ثقات التابعين من أهل مصر ( ٢/ ٥٠٠) وكذا وثقه ابن معين كما في «التهذيب» ( ١٠/ ٥٥)، رواه أحمد (٤/ ١٥٤)، وفي (الفضائل) (ح ٥١٩)، (ح ٦٩٤) من طريق المصنف به

ورواه الترمذي (٩/ ٢٨٢ - ح٣٦٨٧ - ك: المناقب - باب ٤٨) وقال: (حديث حسن غريب)، ورواه الحاكم (٣/ ٨٥) وصححه ووافقه الذهبي . وله شاهدان من حديث عصمة بن قيس، وأبي سعيد الحدري وفيهما ضعف بينه الهيثمي في (المجمع) (٩/ ٢٨) ك: المناقب، باب (لو كان بعدي نبي) وصححه شيخنا في (الصحيحة) (٣٢٧) .

فيه أبو بكر بن أبي مريم وهو: أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم (ضعيف الجديث) كما قال الحافظ في (التقريب) ومحمد بن أبي السري هو محمد بن المتوكل: (سيء الحفظ ، كثير الوهم) (الميزان ٤/ ٢٤)، وله شواهد من حديث عائشة رواه أحمد = الروزي ؛ قال: قال أنبأنا عبد الرزاق ؛ قال: أنبأنا معمر ، عن عاصم ، عن زر ، عن المروزي ؛ قال: قال أنبأنا عبد الرزاق ؛ قال: أنبأنا معمر ، عن عاصم ، عن زر ، عن على بن أبي طالب رضى الله عنه ؛ قال: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر ، رضى الله عنه .

الواسطي ؛ قال: حَدَّثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني ؛ قال: حَدَّثنا يحيى بن الواسطي ؛ قال: حَدَّثنا يحيى بن الواسطي ؛ قال: حَدَّثنا يحيى بن إسحاق السالحيني ؛ قال: حدثنا سلمة بن الأسود ؛ قال: أخبرني أبو عبد الرحمن ؛ قال: دخل على بن أبي طالب رضى الله عنه على عمر رضى الله عنه وقد شجى قال: دخل على بن أبي طالب رضى الله عنه على عمر رضى الله عنه وقد شجى بثوبه فقال: ما أحد أحب إلى أن ألقى الله عز وجل بصحيفته من هذا المسجى بينكم. ثم قال: رحمك الله ابن الخطاب إن كنت بذات الله لعليمًا ، وإن كان الله في صدرك لعظيمًا ، وإن كنت لتخشى الله في الناس ، ولا تخشى الناس في الله عز وجل ، كنت جوادًا بالحق ، بخيلًا بالباطل ، خميصًا من الدنيا ، بَطِينًا من الآخرة ، لم تكن عيّابًا ، ولا مّداحًا .

<sup>=</sup> في (الفضائل (٥١٨) وهو لا بأس به ، ومن حديث أبي هريرة (ح٢٤) وإسناده كسابقه ، وله شاهد من حديث ابن عمر ، رواه الترمذي (ح٣٦٨٣) وقال (هذا حديث حسن صحيح) وشاهد عن أبي ذر (المعرفة والتاريخ) (١/ ٤٦١) وإسناده حسن ، ومعاوية رضى الله عنهم . ينظر (صحيح الجامع) (١٧٣٦).

حسن، ومعاوية رضي الله عنهم . ينظر (صحيح الجامع) (١٧٣٦).

١٢٥ - [٤٦٩] - أثر علي بن أبي طالب : صحيح لغيره - إسناده حسن لأجل عاصم بن أبي النجود . له طرق عنه ، رواه أحمد في (الفضائل) (٢١٠) ، (ح٢٢٠) ، (ح٢٢٠) ، وعبد الرزاق في (مصنفه) (٤٠٣٨٠) ، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٤٦١/١) ، (ص٢٤٤) من طريق عمرو بن ميمون عن علي به وإسناده صحبح.

١٢٦٦ - [٤٧٠] - أثر على : ؟

أبر عبد الرحمن أحسب أنه ألسلمي ولكني لم أعرف سلمة بن الأسود ؟ وبقية رجاله ثقات .

الواسطي ؛ قال : حَدَّثنا محمد بن رزق اللَّه الكلوذاني ؛ قال : حَدَّثنا يزيد بن الواسطي ؛ قال : حَدَّثنا محمد بن رزق اللَّه الكلوذاني ؛ قال : حَدَّثنا يزيد بن هارون ؛ قال : قال : أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود -رحمه الله- قال : "كان إسلام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عزًا ، وكانت هجرته نصرًا ، وكانت خلافته رحمةً ، والله ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر ، وإني لأحسب أن بين عيني عمر ملكًا يسدّده ؛ فإذا ذكر الصالحون فحيّ هلًا بعمر".

قال محمد بن الحسين -رحمه الله-: ولعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من الفضائل عند الله وعند رسوله وعند جميع الصحابة - رضي الله عنهم- ما سنذكره في موضعه إن شاء الله.

#### 公公公

لقر تم الجزء الثاني بحمر الله وعونه ويليه الجزء الثالث وأوله باب فاتر خلانة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أجمعين

## 公公公

۱۲۶۷ - [٤٧١] - أثر ابن مسعود: إسناده فيه ضعف، ولكنه صحيح لغيره. رواية يزيد بن هارون عن المسعودي بعد اختلاطه، وقد صحح العلماء حديث المسعودي عن شيوخه الكبار، من أمثال القاسم، ومعن وغيرهما.

ورواية القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن جده: مرسلة، كما قال الحافظ في «التهذيب» ( ٣٢١/٨).

يأتي الكلام عليه قريبًا في ﴿ فضائل عمر رضي الله عنه ﴾ برقم (١٣٧٩) وأنه صحيح.

## فهرس الموضوعات

| الصفحا | الموضـــوع                                       |
|--------|--------------------------------------------------|
| ٥      | الجزء السابع كتاب التصديق بالنظر إلى الله عز وجل |
| ١٤     | مما روى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه     |
|        | مما روى أبو هريرة رضي الله عنه                   |
| 19     | مما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه            |
| ۲۰     | ومما رواه صهيب رضي الله عنه                      |
| 77     | وهما روى أبو رزين العقيلي رضي الله عنه           |
| ۲۳     | ومما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه          |
| ۲٦     | ومما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه          |
| ٣١     | ومما روی ابن عباس رضي الله عنه                   |
| ٣١     | ومما روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه             |
| ٣٤     | ومما روی جابر بن عبد الله رضي الله عنه           |
| ٣٦     | ومما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه            |
| ٣٩     | ومما روى عدى بن حاثم الطائي رضي الله عنه         |
| ٤٠     | حدیث شجرة طویی                                   |
| 07     | باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك                 |

| صفحة  | الموضــوع الد                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٦٤    | باب التحزير من مذاهب الحلولية                                         |
|       | باب ذكر السنن التي دلت العقلاء على أن الله عز وجل على عرشه فوق        |
| ٧٠    | سبع سماواته وعلمه محيط بكل شيء                                        |
| ٨٤    | كتاب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام            |
| ٩٣    | باب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة   |
| 1 - 1 | باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف                 |
|       | باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الرب عز وجل          |
| 110   | بلا كيف                                                               |
| •     | باب الإيمان بأن الله عز وجل يمسك السموات على إصبع والأرضين            |
|       | على إصبع والشجر على إصبع والخلائق كلها على إصبع والماء والثرى         |
| 119   | على إصبع                                                              |
| 171   | ما روى أن الله عز وجل يقبض الأرض بيده ويطوى السموات بيمينه            |
| 177   | باب الإيمان بأن الله عز وجل يأخذ الصدقات بيمينه فيربيها للمؤمن        |
| 371   | باب الإيمان بأن لله عز وجل يدين وكلتا يديه يمين                       |
|       | باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده وخط التوارة بيده |
| 177   | وخلق جنة عدن بيده                                                     |
| ۱۳۳   | باب بأن الله عز وجل لا ينام                                           |

| الصفحة | الموضـــوع                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
|        | باب التحزير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع هما يجب على المسلمين        |
| ۱۳٦    | التصديق بها                                                          |
| ۱٤٠    | باب وجوب الإيمان بالشفاعة                                            |
| ۱٤٨    | باب ما روى أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر                           |
| 107    | باب ما روی أن الشفاعة لمن لم يشرك بالله تعالى                        |
|        | باب ذكر قول النبي على «لكل نبي دعوة يدعو بها، واختبأت دعوتي          |
| ١٥٤    | شفاعة لأمتي»                                                         |
| نئة    | باب ذكر قول النبي ﴿ إِنَّ الله خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الج        |
| ۱۵۲    | أو الشفاعة فاخترت الشفاعة»                                           |
|        | باب الإيمان بأن أقوامًا يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبي ﴿ |
| 109    | وشفاعة المؤمنين                                                      |
| ۱٦٥    | باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة                           |
| ۱۲۱    | كتاب الإيمان بالحوض الذي أعطى النبي ﴿ اللهِ عَلَيْكُ                 |
| ۱۷۸    | باب التصديق والإيمان بعذاب القبر                                     |
| ۱۸۷    | باب ذكر الإيمان والتصديق بمسألة منكر ونكير                           |
| 198    | كتاب التصديق بالدجال، وأنه حارج في هذه الأمة                         |
|        |                                                                      |

| الصفحة   | الموضــوع                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٠٠٠٠ م٢٢ | باب صفة النبي ﴿ ونعته في الكتب السالفة من قبله                              |
|          | باب صفة رسول الله عليه في التوراة والإنجيل وقد أمروا باتباعه                |
| ۰ ۷۲۲    | في كتبهم                                                                    |
|          | باب ذكر كيف ينزل الوحي على الأنبياء وعلى محمد نبينا ﴿                       |
| ۳۷۳      | وعليهم أجمعين                                                               |
| ۳۷۷ و    | باب ذكر ما ختم الله عز وجل بمحمد ﴿ الْأَنبِياء وجعله خاتم النبيين           |
|          | باب ذكر ما استنقذ الله عز وجل الخلق بالنبي 🥨 وجعله رحمه                     |
| ۳۷۹      | للعالمين ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال                            |
| ۳۸۳      | باب ما روى أن نبينا ﴿ أَكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة                      |
| ۳۸۰      | باب ذكر عدد أسماء رسول الله ﷺ التي خصه الله عز وجل بها .                    |
|          | باب صفة خلق رسول الله ﴿ وَأَخلاقه الحميدة الجميلة التي خصه                  |
| ۳۸۸      | الله تعالى بها                                                              |
| ۳۰۰      | باب ذكر ما خصَّ الله عز وجل به النبي ﴿ أَنه أَسرى به إليه                   |
| ۳۱٤      | باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي ﴿ مَنَ الرَّؤِيةَ لَرَبُهُ عَزَّ وَجُلَّ |
|          | باب ذكر ما فضل الله عز وجل به نبينا ﷺ في الدنيا من الكرامات                 |
| ۳۲۲      | على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام                                      |

| الصفحة |  | الموضيوع |
|--------|--|----------|
|        |  | ابد صب ع |

| باب ذكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة رضي الله عنهم من النبي ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مما خصه بها مولاه الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| باب ذكر سجود البهائم لرسول الله ﷺ تعظيمًا له وإكرامًا له ﷺ ٢٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| باب ذكر فضل نبينا ﴿ فَي الآخرة على سائر الأنبياء عليهم السلام ٢٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| باب ما روي أن نبينا ﷺ أول الناس دخولًا الجنة٣٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| باب ذكر ما أعطي النبي ﴿ فَيْكُ مَن الشَّفَاعَةُ للخلقُ في يوم القيامة خصوصًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| باب ذكر الكوثر الذي أعطي النبي ﴿ فَي الجنة ٣٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| باب ما خص الله عز وجل به النبي ﴿ مَن المقام المحمود يوم القيامة ٣٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| باب ذكر وفاة النبي ﴿ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْع |
| . باب ذكر ما مدح الله عز وجل به المهاجرين والأنصار في كتابه مما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أكرمهم الله به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| باب ذكر ما نعتهم به النبي ﷺ من الفضل العظيم والحظ الجزيل ٤٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| باب ذكر حزن النبي ﴿ على الأنصار السبعين الذين قتلوا يوم بئر معونة. ٤٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| باب ذكر بيعة الأنصار للنبي ﴿ على الإسلام بمكة وتصديقهم إياه ٤٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| باب ذكر فضل جميع الصحابة رضي الله عنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| باب: ذكر الشهادة للعشرة بالجنة رضى الله عنهم أجمعين ٤٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| الصفحة | الموضــوع                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------|
|        | باب ذكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم ونفعنا    |
| ٤٣٠    | بمحبتهم                                                        |
| ٤٣٦    | باب بيان خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد رسول الله وليه  |
| ٤٣٩    | باب: ذكر الأخبار التي دلت على ما قلنا                          |
| بع     | باب ذكر خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جمب |
| _      | الصحابة أجمعين                                                 |
| 4 0 Å  | فهرس الموضوعات                                                 |



ت أيفت الراما أبي مَكر محمد أبي الرحمة ومن المركمة وم

طبع جرية مقابل على عتونسي خطية

تحقیق (ارلیزین محری نیرکی فاللهم ر

قدم له وراجعه

د. عَاصِمُ بْنُ عَبِٰ لِللَّهِ لِعَرِينِ

لشيخ عبُدالفا دِرَا لأُرنزُ وطُ

الشيخ عِلى بن حمد خشان

مَنْ لِمِنْ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا



## بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين لحق ليُظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

فكان من ذلك ما شاء الله أن يكون في حياته وله ، ثم كان من ذلك ما شاء الله أن يكون في حياة الله أن يكون في حياة أصحابه رضي الله عنهم ، ثم كان من ذلك ما شاء الله أن يكون في حياة التابعين وأتباع التابعين لهم بإحسان . ثم سيكون من ذلك ما شاء الله أن يكون حتى يدخل هذا الدين كل بيت في أرجاء المعمورة ويبلغ ما بلغ الليل والنهار ويقهر الله الدين كله ويظهر الإسلام فلا يُعبد في الأرض إلا الله وحده لا شريك له ولا ينازع سلطانه أحد ولا يحكم أحد بغير حكم الله المنزل على قلب خاتم الأنبياء والمرسلين رضي من رضي وكره من كره . «من كان يض أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يُذهِبَن كيدُه ما يغيظ »(١) ، «ومن يهنِ الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء »(٢).

لقد كانت بعثة محمد المعالمين إنسهم وجنهم «وما أرسلناك إلا كآفة للناس بشيرًا ونذيرًا» (٣) ، «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» (٤) كان ذلك بعد أن نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب (٥) فاختاره الله واصطفاه وجعله من العرب «الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ، فمن يُرد الله أن

<sup>(</sup>١) الآية ١٥ من سورة الحج.

<sup>(</sup>٢) جزء من الآية ١٨ من سورة الحج.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٨ من سورة سبأ.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠٧ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٥) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه.

يهديه يشرح صدره للإسلام، ومَنْ يُرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجًا كأنما يصّعّد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، و وهذا صراط ربك مستقيمًا قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون (١).

« بعثه والناس صنفان ، أحدهما أهل كتاب بدلوا من أحكامه وكفروا بالله فافتعلوا كذبًا صاغوه بألسنتهم فخلطوه بحق الله الذي أنزل إليهم .

وصِنَف كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به الله ونصبوا بأيديهم حجارةً ونحمبًا وصورًا استحسنوها، ونبزوا أسماء افتعلوها ودعوها آلهة عبدوها، فإذا استحسنوا غير ما عبدوا ألقوه ونصبوا بأيديهم غيره فعبدوه فأولئك العرب وسلكت طائفة من العجم سبيلهم في هذا وفي عبادة ما استحسنوا من حوت ودابة ونجم ونار وغيره »(٢).

«فقد كان الناس في جاهلية جهلاء، من مقالات يظنونها علمًا وهي جهل، وأعمال يحسبونها صلاحًا وهي فساد، وغاية البارع منهم علمًا وعملًا أن يحصل قليلًا من العلم الموروث عن الأنبياء والأقدمين، قد اشتبه عليهم حقه بباطله، أو يشتغل بعمل القليلُ منه مشروع وأكثره مُبْتَدَع لا يكاد يؤثر في صلاحه إلا قليلًا، أو يكدح بنظره كدح المتفلسفة فتذوب مهجته في الأمور الطبيعية والرياضية وإصلاح الأخلاق حتى يصل - إن وصل - بعد الجهد الذي لا يوصف إلى نزر قليل مضطرب، لا يروي ولا يشفي من العلم الإلهي، باطله أضعاف حقه - إن حصل - وأنى له ذلك مع كثرة الاختلاف بين أهله والاضطراب وتعذر الأدلة عليه والأسباب» (١٠).

فلما كان الحال كذلك وأصبح الحلال حرامًا والحرام حلالًا وسبق في علم الله أنه لا يصلح حال البشرية إلا برسول يخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور يقرأ على الناس كتابًا من عند الله ينطق بالحق ، ويحكم بين الناس فيما كانوا فيه

<sup>(</sup>١) الآية ١٢٤ وحتى ١٢٦ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) من مقدمة الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) من مقدمة اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيميه.

يختلفون ، ومَنْ يقدر لهذه المهمة العظيمة ؟ ! ومَن أحق الناس بها في زمن مقت الله فيه أهل الأرض كلهم؟ ومن أولاهم بذلك من ذرية إبراهيم الذي ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن؟ « وإذا ابتلي إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمامًا قال ومِنْ ذريتي قال لا ينال عُهدي الظالمين »(١) . استحقُّ إبراهيم الإمامة على الناس باستسلامه وانقياده لأمر الله تعالى ، كما استحق أبناؤه مِنْ بعده ذلك بشرط أن يكونوا على هديه وملته « ومَنْ يرغب عن ملة إبراهيم إلَّا مَنْ سفه نفسته ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربُّه أسلم قال أسلمتُ لرب العالمين، ووصَّى بها إبراهيمُ بنيه ويعقوبُ يا بني إن اللهُ اصطفى لكم الدينَ فلا تموتنَّ إلا وأنتم مُسلمون، أمْ كنتم شهداء إذ حَضر يعقوبَ الموتُ إذ قال لبنيه ما تعبدون مِنْ بَعدي قالوا نعبد إلهَك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهًا واحدًا ونحن له مسلمون »(٢) بهذا استحق إبراهيم وينوه الإمامة والنبوة «وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب »(٣) ولكن ذرية يعقوب لم تحافظ على العهد والوصية ولم تستقم على هدي الكتاب ولم تستجب للأنبياء «لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلًا كلما جاءهم رسولٌ بما لاتهوى أنفسهم فريقًا كذَّبوا وفريقًا يقتلون «(٤) ولم يعد فيهم مَنْ يصلح للنبوة والرسالة. والله غالب على أمره، وهو العليم الحكيم الذين قضى وحكم أن يجعل النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم عليه السلام « وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب » مقت الإغريق وفلسفتهم ومنطقهم وكلامهم ومقت الفرس ونيرانهم، ومقت الرومان وقوانينهم ومقت القبط وفراعنتهم وأهراماتهم، ومقت الهنادكة وأبقارهم، ومقت الصينيين وأوثانهم، والحبشة وتصاويرهم، ومقت العرب وأصنامهم وشعرهم ونثرهم، وكل هؤلاء ليس فيهم من يَستحق الإمامة على الناس وليس فيهم مَنْ يقدر لهذه المهمة العظيمة ، إذ لا يقدر لها مَنْ تلوث فكره وعقله وقلبه . لا يقدر لهذه المهمة

<sup>(</sup>١) البقرة آية ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة ١٣٠ حتى ١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) العنكبوت ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) المائدة ٧٠ .

العظيمة إلا مَنْ كان على الفطرة انقيادًا واستسلامًا؟

ولقد كان محمد بن عبد الله ويأمل كل ما حوله فلا يطمئن إليه قلبه إلا أنه حبب إليه أن يخلو إلى نفسه في غار في أعالي جبل من جبال مكة يطل على بيت الله الحرام، يتأمل ويفكر، ويعبد رب هذا البيت الذي بناه من قبل آباؤه إبراهيم وإسماعيل بواد غير ذي زرع في قلب الصحراء استسلامًا وانقيادًا لله حيث لا ماء ولا ساكن ولا طير يطير بجناحيه قبل أن يطأ إبراهيم تلك البقعة المباركة بأم ولده إسماعيل «إذا جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم، في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابًا فيه تمر، وسقاء فيه ماء، ثم ققى إبراهيم منطلقًا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أبن تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارًا وجعل لا يلتفت إليها فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذًا لا يضيعنا !!!

ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: «ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون »(۱) وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يلتوي، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى، أحدًا ؟ فلم تر أحدًا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود، حتى إذا جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدًا فلم تر أحدًا ففعلت ذلك سبع مرات، قال ابن عباس قال النبي الله الذلك سعى الناس بينهما وفلما أشرفت على المروة سمعت صوتًا فقالت: صه تريد نفسها، ثم تسمعت

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ٣٧.

فسمعت أيضًا قالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه حتى ظهر الماء في سقائها، وهي تفور بعدماتغرف قال ابن عباس: قال النبي في «يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم» أو قال «لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينًا معينًا، فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك: «لا تخافي الضيعة، فإن ههنا بيت الله يني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله»، وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية تأتيه السيول، فتأخذ عن يمنه، وعن شماله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جرهم، مقبلين من طريق كذا، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرًا عائفًا فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على الماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جربًا، أو جربين، فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء، فأقبلوا قال: وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا تأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء، فقالوا: نعم. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم حتى إذا كان بهم أهل قالوا: نعم. وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم، وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته (عدة مرات).

ثم لبث عنهم ما شاء الله ، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلًا له تحت دوحة قريبًا من زمزم ، فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الولد بالوالد والوالد بالولد ، ثم قال : يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر ، قال : فاصنع ما أمرك به ربك قال وتعينني ؟ قال : وأعينك ، قال : فإن الله أمرني أن أبني ههنا بيتًا ، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها ، قال فعند ذلك رفعا القواعد من البيت ، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني ، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه ، وهو يبني ، وإسماعيل يناوله الحجارة ، وهما يقولا «ربنا قبل منا إنك أنت السميع العليم » (١) وجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان «ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم » ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمةً مسلمة لك ، وأرنا مناسكنا وتُبْ علينا إنك أنت التواب الرحيم ، ربنا

<sup>(</sup>١) البقرة ١٢٧ .

وابعث فيهم رسولًا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم »(١).

فانظر إلى هذا الاستسلام والانقياد في أن يسكن فلذة كبده في صحراء ليس بها حياة ليعبد الله في تلك البقعة ، ولم يعترض فيقول ألا تصح العبادة إلا في قلب الصحراء؟ ولم يعترض فيقول: فلندع الغلام حتى يكبر ويشب ويصبح رَجَلًا؟ ولم يعترض فيقول: لماذا يبني البيت هنا في قلب الصحراء ولا يبني في بلاد الشام مثلًا ذات المياه والأنهار والأشجار؟ ولم يقف أمر الاستسلام عند هذا الحد بل لما رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل، وكان ذلك عندما بلغ معه السعي لم يتردد لحظة واحدة ، إذ رؤيا الأنبياء حق، ولم يتعلل بشيء ألبته ، ولم يقم في ذهنه شيء من التعارض بين هذا الأمر ، والأمر الأول أن يسكُّنه عند البيت وكأن الله ما أعلمه إنه سيبني البيت مع إسماعيل والله أعلم ؟؟ ، وكأنه سبحانه أعلمه ببناء البيت فقط ولكن الملك أخبر أم إسماعيل بذلك فقط حتى لا تخاف « فقال لها الملك لا تخافي الضيعة ، فإن ههنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه ، وإن الله لا يضيع أهله « وكانت راضية مطمئنة واثقة بالله قبل أن يخبرها الملك ، بل وثقت بجواب إبراهيم لما سألته الله أمرك بهذا؟ قال: ( نعم ) قالت: ( إذًا لا يضيعنا) فكانت حسنة الظن بالله وكان الله عند محسن ظنها( أ) ومهما يكن من أمر فنحن لا نقفو ما ليس لنا به علم، فإن الله قد قص علينا قصة استسلام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام.

حينما استنكر إبراهيم على قومه عبادة الأوثان «قال أتعبدون ما تنحتون. والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانًا فألقوه في الجحيم. فأرادوا به كيدًا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام اني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا

<sup>(</sup>١) البقرة ١٢٨ - ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) "أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء"

إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين، سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيًّا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين (١).

وهذا كالنص في أن إسماعيل عليه السلام هو الذبيح، وقد جاءت البشارة بإسحاق بعد قصة ذبحه وأن الله فداه بذبح عظيم، ثم بشر والده بإسحاق جزاء استسلامه وخضوعه لأمر الله. فانظر إلى استسلام إبراهيم وإسماعيل. إنه المثل الأعلى في الاستسلام والانقياد لأمر الله والصبر على الابتلاء فهما أهل أن يستجيب الله دعاءهما، في أن يتقبل منهما بناء البيت وأن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة، وأن يرسل فيهم رسولًا يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.

لقد استجاب الله دعاءهما وادخره عنده للوقت المعلوم، وقد جاء وقته بعد أن اشتد الظلام ومقت اللهُ أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ممن هم على ملة إبراهيم لم يغيروا ولم يبدلوا.

وكان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من ولد قريش بن كنانة بن إسماعيل بن إبراهيم لا يطمئن إلى ما حوله ويقلب وجهه في السماء، وماذا عساه أن يفعل وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الله السميع العليم العزيز الحكيم قادر على أن يعلمه وأن يزكيه وأن يوحي إليه بما شاء (٢) فجاءه الوحي في غار حراء، وقد أخرج البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: "أول ما بدئ به رسول الله عنها قالت عنها الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار

<sup>(</sup>١) الصافات ٩٠: ١١٣ .

 <sup>(</sup>٢) (وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى ضراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور» ٥٢ – ٥٣ من سورة الشورى.

حراء، فيتحنث فيه – وهو التعبد – الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى حديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: «ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: «اقرأ » قلت: ما أنا بقارئ فأخذني فعَّطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: «اقرأ» فقلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: «اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان منّ علق. اقرأ وربك الأكرم » فرجع بها رسول الله ﴿ يُرجف فؤاده ، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة : كلا والله ما يخزيك الله أبدًا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلُّ وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة إلى ورقة ابن نوفل بن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرءًا تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخًا كبيرًا قد عمي فقالت له حديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة: يا ابن أخي مَّاذا ترى ؟ فأخبره رسول الله ﴿ يَا ابن أَخْيِر مَا رأَى فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزّل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعًا ليتني أكون حيًّا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله عليه أو مخرجي هم "؟ قال : نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا، ثم لم ينشب ورقة أن توفي ، وفتر الوحي ، وقد أُخبر جابر بن عبد الله الأنصاري عن فترة الوحي فقال في حديثه: « بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتًا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء وِالأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زمّلوني فأنزل الله تعالى « يا أَيها المدثر قم فأنذر » إلى قوله: « والرجز فاهجر » فحمي ، الوحي وتتابع.

إنهما مهمة عظيمة حقًا «يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلًا نصفه أو انقص منه قليلًا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولًا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئًا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحًا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون

واهجرهم هجرًا جميلًا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلًا ٥ .

إنها مسئولية وأمانة ثقيلة تحتاج إلى صبر عظيم وإعراض عن المكذيين دون مداهنة «فلا تطع المكذيين ودوا لو تدهن فيدهنون» وتحتاج إلى حذر شديد فلا يلغ إلا ما أوحي إليه ربه دون زيادة ولا نقصان «إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين» وتحتاج إلى حذر أن يترك بعض ما أوحي إليه «فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل» بل لا يجوز أن يكون في صدره حرج من شيء مما أنزل إليه «كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين» إنها مهمة عظيمة تحتاج إلى تقوى الله والتوكل عليه وعدم التفات إلى شيء مما يقول الكافرون والمنافقون «يا أيها النبي وتتى الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليمًا حكيمًا واتبع ما يوحي اليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرًا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا» وتكرر هذا المعنى في السورة.

وإنها لمهمة عظيمة لمواجهة المجتمعات بتشريعات لا عهد لهم بها وإبطال ما هم عليه دون خشية أحد إلا الله المشرع وحده لا شريك له «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسولة فقد ضل ضلالاً مبينًا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليه زوجك واتق الله وتُخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرًا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرًا وكان أمر الله مفعولاً ، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرًا مقدورًا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدًا إلا الله وكفى بالله حسيبًا ، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليمًا » (الأحزاب ٣٧-٤٠).

وإنها لمهمة عظيمة تسجل عليه فيها كل حركة وسكنة فلا محاباة بأمر الدعوة «عبسى وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما مَنْ استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعي وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة ...» «وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» «إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي مَنْ يشاء».

وإنها لمهمة عظيمة في الثبات على الشريعة الإلهية واجتناب الأهواء صغيرها وكبيرها «ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئًا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين».

« وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجًا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعًا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون » « وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرًا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون » .

وإنها لمهمة عظيمة تحتاج إلى مفاصلة وثبات وحذر « وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذًا لاتخذوك خليلًا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنُ إليهم شيئًا قليلًا إذًا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجدُ لك علينا نصيرًا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلًا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلًا» (الإسراء ٧٣: ٧٧).

وإنها لمهمة عظيمة في مواجهة مكر الكافرين « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » (الأنفال)

وهذه سنة الله في نصر الرسل وأتباعهم « إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » « وإن جندنا لهم الغالبون » .

يأتي نصر الله بعد الثبات والاستقامة على المنهج « فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولاتطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون» (هود ١١٣-١١). يأتي نصر الله بعد أن تستبين سبيل المجرمين ويشتد العداء وتستحكم الحصومة «وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء مَنْ الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلامٌ عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءًا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وينكم والله أعلم بالظالمين» (الأنعام ٥٠- ٥٠).

وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله وفي قال فيما يروي عن ربه «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدًا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال: إني بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماء تقرؤه نائمًا ويقظان وإن الله أمرني أن أحرق قريشًا فقلت رب إذًا يثلغوا رأسي فيدعوه خبرة قال: استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نعزك وأنفق فسننفق عليك وابعث جيشًا نبعث خمسة وقاتل بمن أطاعك من عصاك» الحديث رقم ٢٨٦٥.

إنها لمهمة عظيمة حقًا عليه أن يواجه البشرية جميعًا أهل الأونان وأهل الأديان المحرفة والذين يزعمون أنهم أصحاب الفلسفة والعقول الكبيرة، عليه أن يواجه ذرية إبراهيم جميعًا من كان منهم من نسل إسماعيل بن إبراهيم ومَن كان منهم من نسل إسماعيل بن إبراهيم الصلاة والسلام منهم من نسل إسرائيل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام جميعًا، وكل هؤلاء يدعون أنهم أتباع أنبياء وعندهم من الصلف والكبر ما لا يعلمه إلا الله، وكل طائفة منهم تزعم أنهم أصحاب الحق وأولى الناس يعلمه إلا الله، وكل طائفة منهم جميعًا في دعواهم هذه ويبين لهم أنه وحده على ملة إبراهيم وهديه «يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم ولانصرائيًا ولكن كان حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين إن أولى الناس ولانصرائيًا ولكن كان حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين إن أولى الناس ولانهم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين».

وأعلمه سبحانه حدود مسؤوليته وهي البشارة والنذارة فقط أي البلاغ المبين « إنا أرسلناك بالحق بشيرًا ونذيرًا ولا تُسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومَنْ يكفر به فأولئك هم الخاسرون » ( البقرة : ١٢١ – ١٢١ ) .

وأمره باتباع ملة إبراهيم وذريته من الأنبياء دون التفات لما عليه اليهود والنصارى لأنهم حرفوا وبدلوا دين أنبيائهم وحجتهم داحضة.

« وقالوا كونوا هودًا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا

أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودًا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون » البقرة: ١٣٥- ١٤١).

ثم وجهه إلى القبلة التي يرضاها الله ورسوله وقطع طمعه في أن يؤمن أهل الكتاب وأن يكونوا من أتباع قبلته وحذره أن يجيبهم إلى شيء من أهوائهم «قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذًا لمن الظالمين » (البقرة: ١٤٣).

ثم أكد له الأمر بالتوجه شطر المسجد الحرام وأعلمه أنه لا حجة عليه لأحد من الناس إلا من ظلم منهم الجدال بالباطل ونهى عن خشيتهم «ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتى عليكم ولعلكم تهتدون» (البقرة: ١٥٠).

ثم أخبر سبحانه بأنه استجاب دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام عند بناء البيت « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمةً مسلمةً لك وأرنا مناسكنا وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولًا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم » (البقرة: آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم » (البقرة:

فقال هنا بعد الأمر بالتوجه إلى المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام «كما أرسلنا فيكم رسولًا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم

ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون البقرة (١٥١-١٥٢). فأخبرهم سبحانه بأنهم الأمة المسلمة من ذرية إبراهيم وإسماعيل قد هداهم الله وأتم عليهم النعمة «ولأتم عليكم نعمتي ولعلكم تهتدون وأمره بالشكر والذكر والصبر والصلاة وأخبرهم بأن مَنْ قُتل في سبيل الله والدعوة إلى هذه الملة فهو حي عند الله وأخبرهم بأنه سيبتليهم بأنواع من الابتلاء وأن عليهم الصبر ثم أخبرهم بأن الصفا والمروة من شعائر الله وأمرهم أن يطوفوا بهما ، وبذلك أخبر بقصة إبراهيم وإسماعيل تامة وأراهم مناسكهم كما سألا الله ذلك ثم حذر من كتمان شيء مما أنزل من البينات «إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » «وحذر هذه الأمة أن تفعل في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » «وحذر هذه الأمة أن تفعل فعل بني إسرائيل فتكتم شيئًا من الحق وتختلف كما اختلفوا وأمر باتباع ما أنزل الله وحذر من اتخاذ الأنداد .

وأمره الله بالصبر على تحمل أعباء الرسالة والتبليغ والصبر على الأذى الذي يلحقه في ذلك في آيات كثيرة وأمره بالإيمان بنصر الله الذي سيهلك الكافرين متى شاء وكيف شاء وحذره من استعجال النصر وفعل ما يؤاخذ به من الله أو من الناس «فذرني ومَنْ يُكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لايعلمون وأملي بهم إن كيدي متين» إلى أن قال له «فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم» (القلم). وقال له ربه «ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون» (الروم ٥٨ -٥٠).

وذرية إبراهيم استحقوا الإمامة بالاستسلام والانقياد لأمر الله والصبر على الابتلاء سنة أبيهم إبراهيم وأما الظالم فلا يستحق عهد الله بذلك. «وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين» (البقرة).

«ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلًا جعلنا صالحين وجعلناهم أثمة

يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين» (الأنبياء ٧٣).

« ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون » (السجدة: ٢٣ - ٢٤).

وأما من انحرف منهم عن ملة إبراهيم وهديه فهو من أثمة الكفر «وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون» (التوبة: الآية ١٢)، وكل من عاندهم من غيرهم ولم يستجب لما أنزل الله على أنبيائهم واستكبر في الأرض بغير الحق ونازع الله في حاكميته وسلطانه وشرع للناس ما لم يأذن به الله فهو من أئمة الدعاة إلى النار «فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد ني يا هامان على الطين فاجعل لي صرحًا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين» (سورة: ٣٦-٤٤).

وهكذا يستمر الصراع بين الحق والباطل وبين أئمة الهدى أتباع الأنبياء والرسل وبين أئمة الضلالة الدعاة إلى النار المعاندين أتباع الأهواء والشهوات وكلما طغى أهل الباطل أهلكهم الله ونصر أتباع الرسل الصادقين الصابرين.

وأنَّى للآراء القائمة على الخرص والتخمين في الغيبيات والقائمة على الأهواء في الحقوق والمعاملات والقائمة على الذوق والوساوس والخطرات في العبادات أنى لهذا أن يثبت أمام الحق المنزل من رب الأرض والسموات «بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون» (الأنبياء: ١٨).

وقد جعل الله على الحق نورًا وعلامات يعرف بها أهله وأتباعه وإلا فكيف يُميزُ بين الأنبياء الصادقين والكذبة ممن يدعون النبوة؟ ولقد ادعى فرعون أنه يهدي قومه سبيل الرشاد «وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلًا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبًا فعليه كذبه وإن يك صادقًا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي مَنْ هو مسرف وإن يك صادقًا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي مَنْ هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» إلى قوله: «وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد».

فكيف يعرف الناس الصادق من الكاذب إن لم يكن على الحق نور ؟؟ ولقد بشر عيسى عليه السلام حوارييه ببعثة محمد وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقًا لما بين يدي من التوراة ومبشرًا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» (الصف).

وأخبرهم عيسى عليه السلام بأنه سيكون نبي صادق وأنبياء كذبة يدعون النبوة قالوا كيف نعرف الصادق من الكاذب "قال من ثمارهم تعرفونهم".

ولقد أعمى الله بصائر أقوام عن الإيمان بمحمد وما جاء به في حياته وكانوا عليه حربًا وادعى بعضهم النبوة في حياة رسول الله وادعى بعضهم النبوة في حياة رسول الله بصائرهم بعضهم النبوة بعد وفاته وقد لقي هؤلاء الكذبة أتباعًا أعمى الله بصائرهم كما لقي فرعون أتباعًا وجادلوا بالباطل كما جادل بالباطل «الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم كبر مقتًا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرمًا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السلوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبًا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن

يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار » إلى قوله « فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب » (غافر:) وأخبرنا الله في سورة طه « ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقًا في البحر يبسًا لا تخاف دركًا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى ».

ألم يكن في دعوة فرعون ما يظهر كذبه لكل ذي عقل ؟! بلى لقد كان ولكن الهوى والكبر يوردان أصحابهما موارد الهلكة والسوء عيادًا بالله من ذلك، ودعاة الحق يلقون أتباعًا وأنصارًا والدعاة إلى النار يلقون أتباعًا «وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعًا فهل أنتم مغنون عنا نصيبًا من النار قال الذين استكبروا إنا كلّ فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يومًا من العذاب قالوا أو لم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولى الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدروهم إلّا كبر ما هم ببالغية فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير » (غافر: ٤٧-٥٠).

وفرق كبير بين مَنْ يتبع الوحي الصادق وبين مَنْ يتبع الوهم والخرص الكاذب «ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولًا » ولقد ختم الله النبوات بنبوة محمد الله وما كان محمد آبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » وقد أخذ الله العهد على جميع الأنبياء أن يؤمنوا به إذا بعثه وهم أحياء وأن يكونوا أتباعًا له وأن ينصروه «وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال

فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم مَنْ في السموات والأرض طوعًا وكرهًا وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومَنْ يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين » (آل عمران: ٨٥-٨٥).

وقد أخرج ابن جرير عن علي رضي الله عنه قال «لم يبعث الله نبيًا آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه يأمره فيأخذ العهد على قومه ثم تلا «وإذ أخذ الله ميثاق النبيين.... الآية».

ومهما يكن فإن الله أخذ ميثاق الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضًا بالإيمان ويأمرهم بعضهم بعضًا بذلك وتواصلت دعوتهم بذلك من لدن آدم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكل نبي آمن بمن قبله من الأنبياء وصدقهم وآمن بمن بعده من الأنبياء وصدقه. ومحمد الله وسلامه عليهم آمنوا به وصدقوه ولذلك صلى بهم إمامًا في بيت المقدس تصديقًا للعهد السابق وثبت أن دعوة الأنبياء واحدة يصدق بعضهم بعضًا وليسوا كالفلاسفة يكذب بعضهم بعضًا وقد كانت رسالة محمد الله خاتمة الرسالات مصدقة لما قبلها وحاكمة عليها «وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمتًا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعةً ومنها بجًا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعًا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون » (آل عمران: ٤٨).

فليس لأحد إلا أن يكون تابعًا لمحمد في ولا يجوز أن يعارض شيئًا مما جاء به كتابًا وحكمة والحكمة سنته في وعلى ذلك ربي رسول الله أصحابه رضوان الله عليهم، ولقد رأى رسول الله في بيد عمر بن الخطاب صحيفة فقال ما هذه؟ قال: صحيفة من التورأة وجعل يقرأ فيها ووجه رسول الله في يتغير، فقال أبو بكر لعمر ثكتك الثواكل ألا ترى ما بوجه رسول الله في ، فنظر

عمر إلى رسول الله ورأى بوجهه فقال: رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا ورسولًا فقال الله أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصاري والذي نفس محمد بيده لو بعث موسى حيًّا فاتبعتموه وتركتموني لضللتم ولو بعث حيًّا ما وسعه إلا اتباعي.

فموسى كليم الله ليس له إلا أن يكون تابعًا لرسول الله ولا يملك أن يغير شيئًا مما جاءً به لأن مع محمد الوحي الخاتم ولقد أخبرنا الله في كتابه أن موسى عليه السلام كان تابعًا للخضر يتعلم منه ولكنه لم يستطع معه صبرًا وقد أخبره الخضر بذلك في بداية القصة لما سأله موسى « هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدًا قال إنك لن تستطيع معي صبرًا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرًا قال ستجدني إن شاء الله صابرًا ولا أعصي لك أمرًا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شئ حتى أحدث لك منه ذكرًا ، هذا مع أن كلًا منهما نبى بل موسى عليه السلام نبي رسول لكن الله خصّ الخضر بشيء من العلم وأوحى إليه بما لم يوح به إلى موسى عليهما السلام والذي فعله الخضر عليه السلام هو من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى أو أخف الضررين ولكن موسى عليه السلام ما كان يعلم الضرر الأكبر والمفسدة الكبرى لأنه لم يوح له بذلك ولهذا كان استنكاره « وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرًا » وكل منهما غير مكلف بشريعة الآخر وأما بعد بعثة محمد ﴿ فَلُو ظَهْرِ مُوسَى حَيًّا مَا وَسَعُهُ إِلَّا أَنَّ يكون تابعًا لمحمد عليهما الصلاة والسلام وعيسى كذلك وهو سيحكم حينما ينزل بشريعة محمد على وسيضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف وهذا عمل بشريعة محمد في زمن نزول عيسى عليهما السلام لأن محمدًا أخبر بأن عيسى سينزل وسيفعل ذلك وأخبر "كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى ابن مريم حكمًا عدلًا وأمكم منكم».

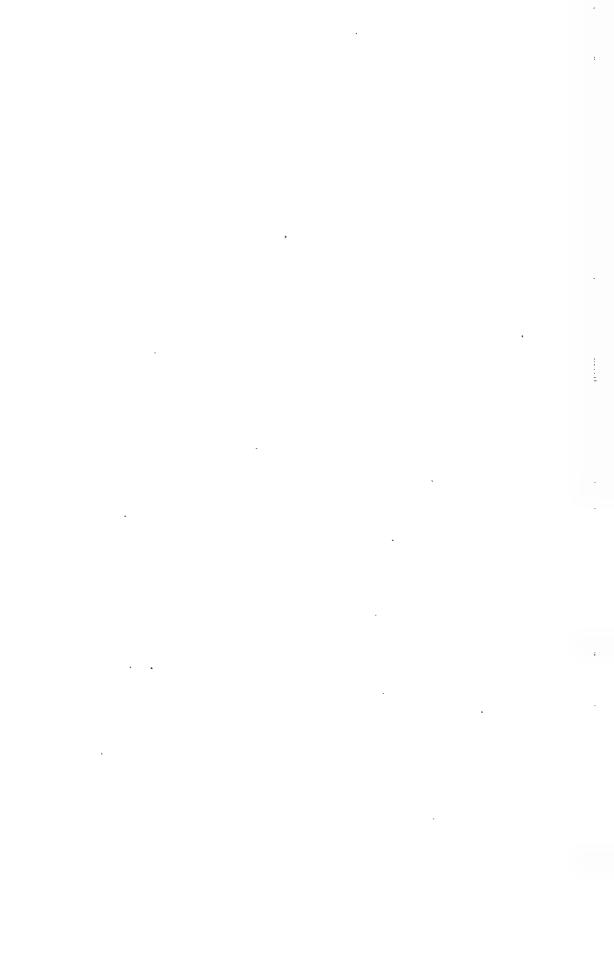

#### بساب

# ذكر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وعن جميع الصحابة .

قال محمد بن الحسين -رحمه الله-: لما طُعِنَ عمر - رضي الله عنه - وتيقن أنه الموت كان من حسن توفيق الله الكريم له ، ونصيحته لله - عز وجل - في رعيته ، وحسن النظر لهم حَيًّا وميتًا - أنه جعل الأمر بعده شورى بين جماعة من الصحابة الذين قبض النبي وهو عنهم راض ، وقد شهد لهم بالجنة ، وأخرج ولده من الحلافة ومن المشورة ، وقال لهم : "من اخترتم منكم أن يكون خليفة ؛ فهو خليفة "(١) .

وهم ستة عثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهم، وجزاهم عن الأمة خيرًا - فما قصروا في الاجتهاد؛ فرضي القوم بعثمان بن عفان - رضي الله عنه - فبايعه على بن أبي طالب - رضي الله عنه - وسائر الصحابة، لم يختلف عليه واحد منهم لعلمهم بفضله، وقديم إسلامه، ومحبته لله ولرسوله، وبذله لماله لله ولرسوله، ولفضل علمه ولعظيم قدره عند رسول الله وإكرام النبي الله له له يشك في ذلك مؤمن عاقل، وإنما يشك في ذلك جاهل، هم قد خطئ به عن سبيل الرشاد، ولعب به الشيطان، وحُرِمَ التوفيق.

 <sup>(</sup>١) صحيح - يأتي قريبًا برقم (١٢٧١)، ويأتي معناه برقم (١٤٠٢) في "ذكر مقتل عمر رضي الله عنه".

فإن قال قائل: فاذكر من بعض مناقبه، ما إذا سمعها من جهل فضل عثمان - رضي الله عنه - رجع عن مذهبه الخطإ إلى الصواب.

قيل له: أول مناقبه تصديقه لرسول الله ﴿ وإسلامه، وتزويج النبي ﴿ إِياهُ اللهُ ا

قال محمد بن الحسين -رحمه الله-: زوجه أولًا رقية ، فلما ماتت قال النبي الله عنه -: « يا عثمان ؛ هذا جبريل عليه السلام يخبرني أن الله - عز وجل - قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية ، وعلى مثل صحبتها (٢٠).

وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي الله وقف على قبر ابنته الثانية التي كانت عند عثمان - رضي الله عنه - فقال: « ألا أبو أيم ألا أخو أيم يزوجها عثمان، فلو كان لى عشر لزوجتهن عثمان، وما زوجته إلا بوحي من السماء (٢).

ثم اعلموا – رحمكم الله – أنه إنما يسمى عثمان ذا النورين لأنه لم يجمع بين ابنتي نبي في التزويج واحدة بعد الأخرى من لدن آدم –عليه السلام– إلا عثمان بن عفان – رضي الله عنه – فلذلك سمي ذا النورين (١٤) ، فهذه أحد مناقبه الشريفة .

ومنها: أن عبد الرحمن بن سمرة قال: "جاء عثمان بن عفان إلى النبي ﴿ اللهِ عَزُوةَ تَبُوكُ، وَفِي كُمُهُ أَلْفُ دينار فصبها في حجر النبي ﴿ اللهِ مَا مُ وَلَى ".

قال عبد الرحمن بن سمرة: فرأيت النبي الله يقلبها بيده في حجره، ويقول: «ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم أبدًا  $^{(\circ)}$ .

وقال قتادة: "إن عثمان - رضي الله عنه - جهز في جيش العسرة تسعمائة

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جدًّا، يأتي برقم (ح۲،۹) في "فضائل عثمان، وذكر تزويج عثمان بابنتي النبي ﷺ".

<sup>(</sup>٢) إسناده صعيف جدًّا، يأتي برقم (ح٥٠٩) في فضائله.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جدًّا، يأتي برقم (ح٩٠٦) في فضائله.

<sup>(</sup>٤) صح ذلك عن الحسين بن علي الجعفي، وصله المؤلف، يأتي برقم (أثر ٢٥).

<sup>(</sup>٥) .حسن. يأتي برقم (٩٠٧) في فضائله ، "باب مواساة عثمان للنبي ١٠٠٠. (٥)

وثلاثين بعيرًا، وسبعين فرسًا"<sup>(١)</sup>

وقال ابن شهاب الزهري: "حمل عثمان بن عفان – رضي الله عنه – في غزوة تبوك على تسعمائة بعير وأربعين بعيرًا، ثم جاء بستين فرسًا فأتم بها الألف"(٢).

وقال النبي ﴿ وَمَن يَشْتَرِي بَثُر رَوْمَة ، فَيَجَعَلُهَا سَقَايَة لَلْمُسَلَّمِين ، غَفَر الله له وقال الله وقال : « اجعلها سَقَاية للمسلمين وأجرها لك » (٢) .

وقال النبي ﷺ: «لكل نبي رفيق ورفيقي عثمان بن عفان »(<sup>1)</sup> .

وقال النبي ﴿ وَإِنَّ المَلائكَةُ لَتُسْتَحِي مَنْ عَثْمَانَ بَنْ عَفَانَ ﴾ (٥)

وروي عن النبي ﴿ أنه قال : « يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة لمثل ربيعة ومضر » (١) .

ثم إن النبي ﴿ أخبر بفتن كائنة تكون بعده ، وأخبر أن عثمان – رضي الله عنه – بريء منها (٧) .

وأخبر أنه يقتل مظلومًا ، وأمره بالصبر<sup>(٨)</sup> ، فصبر – رضي الله عنه – حتى قتل مظلومًا .

وقد اجتهد أصحاب رسول الله - ﴿ ورحم أصحابه- في نصرته، فمنعهم،

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف. وصله المصنف برقم (أثر ٢٥٥) يأتي.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف. وصله المصنف برقم (أثر٢٥) يأتي.

<sup>(</sup>٣) صحيح. وصله المصنف برقم (ح ٩٢٥،٩١٠) يأتي في فضائله.

<sup>(</sup>٤) إسنادة ضعيف جدًّا. يأتي عند آلمصنف موصولًا، برقم (ح٩٣٨).

 <sup>(</sup>٥) صحيح. وصله المصنف برقم (ح٩٣٥) يأتي.

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف . يأتي موصولًا عند المصنف برقم (ح٢٤) ، وقد تقدم برقم (٤٧٤) .

<sup>(</sup>٧) صحیح . تأنی موصولة بأرقام ( ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳ ، ۹۱۴) تحت باب : "إخبار النبي ﷺ بفتن كائنة وأن عثمان وأصحابه بُرءآء منها .

 <sup>(</sup>٨) صحيح - متفق عليه . يأتي معناه ، موصولًا ، برقم (ح١٦، ٩١٧) عن المصنف ني باب : "إخبار النبي ، لعثمان أنه يقتل مظلومًا" .

وقال: "أنتم في حلّ من بيعتي، وإني لأرجو أن ألقى الله –عز وجل – سالمًا مظلومًا"(١) .

و "كان يحيي الليل كله بركعة يختم فيها القرآن"(٢) .

ومناقبه كثيرة شريفة عند من يعقل ممن نفعه الله الكريم بالعلم ، سنذكرها إن شاء الله في موضعها .

177۸ – [أثر۲۷۷] – حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي؛ قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي، يقول: "لو لم يكن في عثمان – رضي الله عنه – إلا هاتان الخصلتان كفتاه: جمعه المصحف، وبذله دمه دون دماء المسلمين".

وروي عن جندب قال: قال حذيفة - رحمه الله -: "قد ساروا إليه، والله ليقتلنه" قال قلت: فأين قتلته؟ قال: "في الجنة" قال قلت: فأين قتلته؟ قال: "في الخار والله"(").

1779 - [أثر ٤٧٣] - وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ؟ قال : حدثنا ابن المبارك عن ابن البغوي ؟ قال : حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ؟ قال : حدثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ؟ قال : بلغني "أن عامة الركب الذي ساروا إلى عثمان - رضي الله عنه - جُنوا". قال ابن المبارك : "وكان الجنون لهم قليلًا".

قال محمد بن الحسين - رحمه الله -: ولقد أنكر أصحاب رسول الله على قتل عثمان - رضي الله عنه - إنكارًا شديدًا، وبكوا عليه، ورثوه. أولهم على بن أبي طالب - رضي الله عنه - ألقى عن رأسه عمامة سوداء، ونادى ثلاثًا: "اللهم؛ إني

<sup>(</sup>١) إسناده فيه ضعف. يأتي عند المصنف برقم (أثر ٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح. يأتي برقم (أثر ٥٥٧) موصولًا . `

١٢٦٨ - [٤٧٢] - أثر ابن مهدي: إسناده صحيح: يأتي برقم [أثر٢٥].

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح: يأتي موصولًا برقم (ح ٩٣٠) في فضائله، باب: "مَا روي في قتلة عثمان".

١٢٦٩ - [٤٧٣] إسناده لا بأس به. يأتي موصولًا من طريقين هذا أحدهما برقم [أثر٧٥٥].

# أبرأ إليك من دم ابن عفان، اللهم؛ لا أرضى قتله، ولا آمر به "(١)

وبكى عليه زيد بن ثابت بكاءًا شديدًا (٢) ، ورثاه كعب بن مالك الأنصاري (٦) ، وأنكر ذلك عبد الله بن سلام (٤) ، وحذيفة (٥) ، وسعيد بن زيد قال لهم - أعني الذين ساروا إليه فقتلوه - : " لو أن أحدًا انقض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقًا أن ينقض (٢) .

ومحُمِلَ الحِسن بن علي – رضي الله عنهما – من دار عثمان – رضي الله عنه – جريحًا<sup>(٧)</sup> .

وأما ذكرنا قصة ما جعل عمر – رضي الله عنه – الأمر إلى من ذكرنا من الصحابة – رضي الله عنهم – المشهود لهم بالجنة ، حتى اختاروا عثمان بن عفان – رضي الله عنه – خليفة للمسلمين.

• ١ ٧٧ - [أثر ٤٧٤] - فحدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني ؟ قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي ؟ قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن خيثمة بن عبد الرحمن ؟ قال : لما حضر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الموت أمر الستة النفر بالشورى ، وكان طلحة غائبًا ، وأمر صهيبًا أن يصلي بالناس ثلاثًا حتى يستقيم أمرهم على رجل . قال عمر : "إن استقام أمركم قبل

<sup>(</sup>١) حسن لغيره: يأتي برقم [أثر ١٠٣٠]، وصله المصنف هناك.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات ، ولكنه منقطع ، يأتي رقم [أثر٤٣٤].

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جدًا. يأتي برقم [أثره ١٥].

<sup>(</sup>٤) ضعيف. يأتي برقم [أثر ٣٩٥، ١٥٠].

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف . يأتي برقم [أثر٣٣].

<sup>(</sup>٦) إسناده صحيح: يأتي برقم [أثر ٥٣٧،٥٣٦].

<sup>(</sup>٧) لُعله في رقم [أثر ٣٣٥]، ولكنه ضعيف جدًّا.

 $<sup>\</sup>hat{\lambda}$  (۱۲۷ –  $\hat{\lambda}$  وقد ورد عند البخاري (ح $\hat{\lambda}$  ).

والأثر في سنده خيثمة بن عبد الرحمن: مرسل عن عمر - رضي الله عنه - كما قال الحافظ في "التقريب"، وذكر الحافظ ابن كثير معناه محتجًا به . "البداية والنهاية" (٧/ الحافظ في "البداية والنهاية" (٨٤/٧) .

أن يقدم طلحة فأمضوه على ما استقام أمركم عليه ، وإن قدم طلحة قبل أن يستقيم أمركم فأدنوه منكم ، فإنه رجل من المهاجرين" ، فلما اجتمعوا وكانوا خمسة ، فإذا أمرهم لا يستقيم ، فقال عبد الرحمن بن عوف -رحمه الله-: "إنكم لا تستقيمون على أمر وأنتم خمسة . . ، فليعاد كل رجل منكم وأنا عديد الغائب" ، فتعاد علي والزبير ، فولى الزبير أمره عليًا ، وتعاد عثمان وسعد ، فولى سعد أمره عثمان ، فقال عبد الرحمن للزبير وسعد : "وليتما أمركما عليًا وعثمان ، فاعتزلا ، وخلا عبد الرحمن وعلي وعثمان " . فقال عبد الرحمن لعلي وعثمان : «أنتما بنو عبد مناف ، فاختارا : إما أن تتبرءًا من الإمرة فأوليكما الأمر ، فتختارا لأمة محمد الله وبعلا ، ولتنقين الله علي فقال : "الله عليك راع إن أنا بايعتك لتعدلن في أمة محمد الله عليك راع إن أنا بايعتك لتعدلن في أمة محمد الله عليك راع إن أنا بايعتك لتعدلن في أمة محمد الله عليك راع إن أنا بايعتك عد - : "نعم" ثم أخذ بيد عثمان - رضي الله عنه - فقال : "الله عليك راع إن أنا عثمان - رضي الله عنه - فقال : "الله عليك راع إن أنا عثمان - رضي الله عنه - فقال : "الله عليك راع إن أنا بايعت غيرك ، ثم صفق على يد عثمان - رضي الله عنه عيرك ، ثم صفق على يد عثمان - رضي الله عنهم أجمعين .

۱۲۷۱ – [أثر۷۵] – حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي؛ قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن البغوي؛ قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن صبيح عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن عمر بن الخطاب

<sup>=</sup> قال الإمام الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى-: "وما يذكره كثير من المؤرخين كابن جرير وغيره، عن رجال لا يعرفون، أن عليًا قال لعبد الرحمن -يعني ابن عوف-: "خدعتني، وإنك إنما وليته، لأنه صهرك، وليشاورك كل يوم في شأنه"، وأنه تلكأ -يعني في مبايعته لعثمان- حتى قال له عبد الرحمن: ﴿ فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، فسيؤتيه أجرًا عظيمًا ﴾، إلى غير ذلك من الأخبار المخالفة لما ثبت في الصحاح، فهي مردودة على قائليها، وناقليها، والله أعلم. والمَظْنُون بالصحابة خلاف ما يتوهم كثير من الرافضة، وأغبياء القصاص الذين لا تمييز عندهم بين صحيح الأخبار، وضعيفها، ومستقيمها، وسقيمها. والله الموفق للصواب. (البداية والنهاية ٧/٧٤).

١٧٧١ - [٤٧٥] - أثر عمر - رضي الله عنه -: صحيح الإسناد .رجاله ثقات . رواه مسلم (٥٦٧) من طريق هشام ، حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد مختصرًا بعناه .

- رضي الله عنه - قال: "قد جعلت الأمر من بعدي إلى هؤلاء الستة، الذين قبض رسول الله ﴿ وهو عنهم راضٍ: عثمان، وعلي، وعبد الرحمن، وسعد، وطلحة، والزبير، فمن استخلفوا منهم فهو الخليفة".

-1777 - [10772] - حداثنا الفريابي قال: حداثنا قتيبة بن سعيد قال: حداثنا وعبد الله <math>-1772 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 - 1072 -

الخارث قال: حدثنا على بن مُسهِر عن مِسْعَر بن كِدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النَزَّال بن حدثنا على بن مُسهِر عن مِسْعَر بن كِدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النَزَّال بن سَبْرة ؛ قال: سمعت عبد الله بن مسعود حين استخلف عثمان يقول: "أَهُرنا خير من بقى ولم نألوا".

1774 - [أثر ٢٧٨] - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن البختري الحنائي ؟ قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب ؟ قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن المختار عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل ؟ قال: قدم علينا عبد الله بن مسعود ؟ فنعى إلينا عمر - رضي الله عنه - فلم أر يومًا أكثر باكيًا حزينًا منه ، ثم قال عبد الله: "والذي نفسي بيده ، لو أني أعلم أن عمر كان يحب كلبًا لأحببته ، وإنا أصحاب محمد الله أجمعنا فبايعنا عثمان ، فلم نألوا عن خيرنا وأفضلنا ، ذا فوق".

وهذا الحديث أعله الدارقطني بتدليس قتادة، وتعقبه النووي بما فيه مقنع، وأن ما
 كان في الصحيحين من روايات المدلسين فمحمول على الاتصال.

وأبو عبيد الله المخزومي هو سعيد بن عبد الرحمن بن حسان: "ثقة من العاشرة". ١٢٧٢ - ١٢٧٣ - [٤٧٦] - [٤٧٦] - أثر ابن مسعود: إسناده صحيح -رجاله ثقات رجال البخاري، غير منجاب بن الحارث فهو من رجال مسلم وحده. (\*) في الأصل (عبد الرحمن)، والصواب ما أثبت من كتب الرجال.

يُ ١٣٧ – [٧٧٨] – أثر أبي وائل عن ابن مسعود: إسناده حسن: لأجل عاصم بن بهدئة، وعبد الله بن المختار، كلاهما حسن الحديث.

### بساب

### ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه وعن ذريته الطيبة

قال محمد بن الحُسَيْن -رحمه الله-: اعلموا -رحمنا الله وأياكم- أنه لم يكن بعد عثمان - رضي الله عنه - أحد أحق بالخلافة من علي - رضي الله عنه - لما أكرمه الله - عز وجل - به من الفضائل التي خصه الله الكريم بها وما شرفه الله - عز وجل - وعند رسوله وجل - به من السوابق الشريفة، وعظيم القدر عند الله - عز وجل - وعند رسوله أن ، وعند صحابته - رضي الله عنهم- وعند جميع المؤمنين؛ قد جمع له الشرف من كل جهة ليس من خصلة شريفة إلا وقد خصه الله - عز وجل - بها: ابن عم الرسول وأخو النبي في ، وزوج فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - وأبو الحسن والحسين ريحانتي النبي في ، وأمر الله - عز وجل - نبيه في بالمباهلة لأهل الكتاب الكرب عن رسول الله في ، وأمر الله - عز وجل - نبيه في بالمباهلة لأهل الكتاب لم دعوه إلى المباهلة ، فقال الله - عز وجل - آل عمران: ١٠]: فقل (٥) تعالوا لله عنه أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ؛ فأبناؤنا وأبناؤكم: فاطمة بنت رسول الله فالحسن والحسين - رضي الله عنهما- ونساؤنا ونساؤكم: فاطمة بنت رسول الله ، وأنفسنا وأنفسنا وأنفسكم: على بن أبي طالب - رضي الله عنه مه الله عنه على الله عنه على الله عنه على الله عنه على الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه المؤلفة ال

وقال النبي ﴿ الْأَعطِينِ الراية غدًا رجلًا يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله » (٢) . ثم دعا عليًا – رضي الله عنه – فدفع إليه الراية وذلك يوم خيبر ؛ ففتح الله الكريم على يديه .

وأخبر النبي الله أن علي بن أبي طالب –رضي الله عنه – محب لله ولرسوله، وأن الله – عز وجل – ورسوله الله عنه –(١) .

 <sup>(</sup>a) ني الآية : ﴿ فقل ﴾ .

<sup>(</sup>١) حسن لغيرة -يأتي في الفضائل برقم (ح١١٣٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح -متفق عليه ، يأتي برقم (ح ٢ ٤ ٧،٩٤٣) ، وليس في هذه الرواية الصحيحة "ففتنح الله على يديه".

وروى بريدة الأسلمي أن النبي الله قال: «أمرني ربي – عز وجل – بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم إنك يا علي منهم ثلاثًا (()).

وسئلت عائشة - رضي الله عنها- عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقالت: "ما رأيت رجلًا قطُّ كان أحبٌ إلى رسول الله عليه منه، ولا امرأة أحب إلى رسول الله عليه من امرأته "(٢).

وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن جبريل -عليه السلام- أتى النبي فقال: « يا محمد ؛ إن الله - عز وجل - يأمرك أن تحب عليًا ، وتحب من يحب عليًا » (<sup>٣)</sup> .

وروى أنس بن مالك قال: "أتي النبي الله بطير جبلي، فقال: «اللهم؛ ائتني برجل يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله». فإذا على بن أبي طالب يقرع الباب، فقال أنس: إن رسول الله به مشغول، ثم أتى الثانية والثالثة، فقال: «يا أنس؛ أدخله فقد عنيته». فقال النبي به : «اللهم؛ إلى اللهم؛ إلى اللهم؛ إلى اللهم؛ إلى اللهم؛ إلى اللهم؛ إلى اللهم، المناب

وقال ﷺ : «من كنت مولاه فعلى مولاه »<sup>(١)</sup> .

وقال ﴿ لَهُ لَعْلَى - رضي الله عنه - : « لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا

<sup>(</sup>۱) ضعيف -يأتي برقم (۱۹۵۱،۹۵۱،۹۵۳).

<sup>(</sup>٢) باطل سيأتي برقم (ح ٩٥٧، ٩٥٨، ١٠٢٥، ١٠٢٦).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف: يأتي برقم (ح٥٥).

<sup>(</sup>٤) لا بأس به: يأتي برقم (٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح -متفق عليه- يأتي برقم (ح ٩٦٥:٩٥٩).

<sup>(</sup>٦) صحيح على شرط الشيخين: يأتي برقم (ح ٩٦٨، ٩٦٩، ٩٧٨).

منافق »(١).

وقال النبي 💨 : ومن آذي عليًا فقد آذاني 🗥

وقال جابر بن عبد الله: "ما كنا نعرف منافقينا –معشر الأنصار– إلا ببغضهم على بن أبي طالب – رضي الله عنه –"(<sup>(7)</sup> .

وروي عن أبي عبد الله الحُبُلي ؛ قال: دخلت على أم سلمة فقالت لي: أيسب رسول الله ﴿ يَعْلَ اللهِ عَلَيْا فَقَدَ سَبْنِي ﴾ يقول: «من سب عَلَيًا فقد سبني ه (٤) .

ولما آخى النبي ﷺ بين أصحابه وعلي – رضي الله عنه – حاضر لم يؤاخ بينه وبين أحد فقال : «والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لنفسي ، فأنت مني بمنزلة هارون من موسى ، غير أنه لا نبي بعدي ، وأنت أخي ووارثي »(٥)

وقال النبي ﷺ لفاطمة – رضي الله عنها – لما زوجها لعلي – رضي الله عنه – : «لقد زوجتك سيدًا في الدنيا وسيدًا في الآخرة »(٦) .

وروى أبو سعيد الخدري؛ قال: كنا عند بيت النبي في نفر من المهاجرين والأنصار، فخرج علينا النبي فقال: « ألا أخبركم بخياركم؟» قلنا: بلى، قال: « خياركم الموفون المطيبون إن الله – عز وجل – يحب الخفي التقي». قال: ومر علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – فقال النبي في : « الحق مع ذا الحق مع ذا الحق مع ذا "

<sup>(</sup>١) صحيح -رواه مسلم : يأتي برقم (ح ٩٨٧،٩٨٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح -يأتي موصولًا عند المصنف برقم (ح ٩٩٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح -يأتي موصولًا عند المصنف برقم [آثر ٥٦٧، ١٥٩].

<sup>(</sup>٤) ضعيف -يأتي برقم (٩٨٩،٩٨٨).

<sup>(°)</sup> إسناده مظلم، يأتي برقم (ح٩٦٧).

<sup>(</sup>٢) موضوع –يأتي برقم (ح١٠٤٨).

 <sup>(</sup>٢) إسنادة فيه ضعف ، وهو صحيح لغيره : يأتي برقم (١٠٣٠).

قال محمد بن الحسين -رحمه الله-: ومناقب علي - رضي الله عنه - وفضائله أكثر من أن تحصى، ولقد أكرمه الله - عز وجل - بقتال الخوارج، وجعل سيفه فيهم، وقتاله لهم سيف حق إلى أن تقوم الساعة.

فلما قتل عثمان بن عفان – رضي الله عنه – وبرأه الله من قتله ، وأفضت الخلافة إليه كما روى سفينة وأبو بكرة عن النبي الله : « الخلافة بعدي ثلاثون سنة »(١) .

فلما مضى أبو بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - كان علي - رضي الله عنه - كان علي - رضي الله عنه - الخليفة الرابع؛ فاجتمع الناس بالمدينة إليه، فأبى عليهم، فلم يتركوه فقال: "فإن بيعتي لا تكون سرًا، ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء أن يبايعني بايعني"؛ فخرج إلى المسجد فبايعه الناس.

حدثنا أبو بكر الأثرم؛ قال: قال لي أحمد بن حنبل: أكتب هذا الحديث، فإنه حديث حسن في خلافة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ثم قال: حدثنا السحاق بن يوسف الأزرق؛ قال: حدثنا عبد الملك عن سلمة بن كهيل عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن الحنفية؛ قال: كنت مع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وعثمان - رضي الله عنه - محصور، قال: فأتاه رجل فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعة، قال: فقام علي - رضي الله عنه - فأخذت بوسطه تخوفًا عليه، فقال: "خول(٢) ، لا أمّ لك"، قال: فأتي علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - الدار، وقد قتل عثمان - رضي الله عنه - فأتى داره فدخلها وأغلق عليه بابه، فأتاه الناس فضربوا عليه اللباب، فدخلوا عليه، فقالوا: إن عثمان قد قتل، ولابد للناس من خليفة، ولا نعلم أحدًا أحق بها منك، فقال لهم علي - رضي الله عنه -: "لا تزيدون، فإني أكون لكم وزيرًا خير من أمير"، قالوا: لا والله ما نعلم أحدًا أحق بها منك، قال الهم على - رضي الله عنه - أبي المسجد بها منك، قال: "قإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرًا، ولكن أخرج إلى المسجد بها منك، قال: "قان أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرًا، ولكن أخرج إلى المسجد

 <sup>(</sup>١) صحيح - وهو مخرج في "الصحيحة" (٤٥٩، ٤٥٩).
 (١ ٢٧٥ - ١٢٧٦ - [٤٧٩] - أثر ابن الحنفية عن علي - رضي الله عنه - :
 إسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) خلُّ بمعنى: دعني واتركني.

فمن شاء أن يبايعني بايعني". قال: فخرج إلى المسجد فبايعه الناس.

١٣٧٦ – [أثر ٨٠٤] – وحدثنا ابن عبد الحميد؛ قال: حدثنا أبو بحيى العطار، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق... وذكر الحديث بإسناده مثله.

وقد روي عن حذيفة قال: قال النبي ﴿ إِنْ وَلَيْتُمُوهَا أَبَا بَكُرُ فَرَاهُدُ فَيُ اللَّهِ لَوْمَةُ اللَّهِ لَوْمَةُ اللَّهِ لَوْمَةً اللَّهِ لَوْمَةً لَا تُأْخِذُهُ فَي اللَّهِ لَوْمَةً لَا تُأْخِذُهُ فَي اللَّهِ لَوْمَةً لَا تُمْ وَإِنْ وَلَيْتُمُوهَا عَلَيًا فَهَادٍ مَهْدِي ، يقيمكم على طريق مستقيم » (١) .

قال محمد بن الحسين – رحمه الله – : كما قال حذيفة : "لم يزل علي – رضي الله عنه – منذ نشأ مع النبي الله إلى أن قبض النبي الله عنه – منذ نشأ مع النبي الله إلى أن قبض النبي الله على الطريق المستقيم".

ثم بايع لأبي بكر - رضي الله عنه - فكان على الطريق المستقيم.

فلما قبض أبو بكر - رضي الله عنه - بايع عمر - رضي الله عنهما - فكان معه

<sup>(</sup>١) صحيح -تقدم آنفًا.

<sup>(</sup>٢) ضعيف – فيه أضطراب ، رواه الحاكم (٢/٣) وصححه ، وفي (٧٠/٣) وصححه ، و وتعقبه الذهبي بقوله : "هذا الحبر منكر" وكذا في "الميزان" (٢١٣/٢).

ورواه الخطيب في "تاريخه" (٣/٣/٣)، (٤٧/١١)، وأبو نعيم في "الحلية" (١٤/١)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١٠٩/١-ح٥٠٥) وغيرهم من حديث حذيفة مرفوعًا، ورواه أحمد (١٠٩/١)، وابن حبان في "المجروحين" (٢٠٩/١)، وابن أبي يعلى القاضي في "طبقات الحنابلة" (١٠٥٧- في ترجمة فضل بن سهل) وغيرهم من حديث على مرفوعًا، وروي من حديث سلمان مرفوعًا عند ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (ح٧٠٤)، ومداره على أبي إسحاق السبيعي وكان قد اختلط، وهو مع ذلك مدلس لم يصرح بالسماع، والحديث فيه اضطراب كذلك، وروي مرسلًا عند الخطيب في "تاريخه" (٣٠٢/٣)، والحديث في "تذكرة الموضوعات" لابن القيسراني في "تاريخه" (٢٥٢٣)، وقد أشار المصنف إلى ضعفه حيث ذكره بصيغة التمريض "رُوي"، وقد ضعفه شيخنا العلامة الألباني في "المشكاة" (٦١٢٤).

على الطريق المستقيم؛ فلما قبض عمر - رضي الله عنه - بايع عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وخان معه على الطريق المستقيم، فلما قتل عثمان - رضي الله عنه - ظلمًا برأه الله من قتله، وكان قتله عنده ظلمًا مبينًا، ثم ولي الخلافة بعدهم - رضي الله عنه - فكان والحمد لله على الطريق المستقيم، متبعًا لكتاب الله -عز وجل- متبعًا لسنن رسول الله على ، متبعًا لأبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم لم يغير من سنتهم، ولم يبدل، واهدًا في الدنيا راغبًا في الآخرة، متواضعًا في نفسه، رفيعًا عند الله -عز وجل- وعند المؤمنين حتى قتل شهيدًا. لعن الله قاتله وأخزاه في الدنيا والآخرة!

١٣٧٧ - [أثر ٤٨١] - حدثنا الفريابي؛ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد؛ قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قطع قميصًا سنبلانيًّا فأتى به فلبسه، فكأنه جاوز كماه أصابعه فقطع ما جاوز الأصابع من الكمين.

١٢٧٨ - [أثر ٢٨٨] - وحدثنا الفريابي ؛ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ؛ قال: حدثنا هارون بن مسلم بن هرمز عن أبيه : أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أعطى الناس في عام واحد ثلاث عطيات ، قال : ثم قدم عليه خراج أصبهان فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : "يا أيها الناس ؛ اغدوا إلى العطاء الرابع فخذوه ، فإني والله ما أنا لكم بخازن". فقسمه فيهم ثم أمر بيت المال فكسح ونضح ، فصلى فيه ركعتين ، ثم قال : "يا دنيا ؛ غري غيري".

١٢٧٧ – [٤٨١] – أثر محمد بن علي بن الحسين أبي جعفر الباقر: حسن لغيره – رجاله ثقات، ولكنه منقطع فيما بينه وبين علي – رضي الله عنه.

رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٣٩/٣). ورواه أبو نعيم في "الحلية" (٨٣/١) من طريق أخرى فيها ضعف فيتقوى بها إن شاء الله.

١٧٧٨ – [٤٨٧] – أثر مسلم بن هرمز عن علي: إسناده لا بأس به. مسلم بن هرمز ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (١٩٨/٨)، وقال: "روى عن علي" وسكت عنه، وهذا يعني أنه ثقة عنده لأنه تابعي كما صرح بذلك في "مقدمة

الأنصاري ؛ قال : حدثنا إسحاق بن داود القنطري -العبد الصالح- قال : حدثنا الأنصاري ؛ قال : حدثنا إسحاق بن داود القنطري -العبد الصالح- قال : حدثنا الله الحسن بن الربيع ؛ قال : حدثنا سعيد بن عبد الغفار ؛ قال : حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله ابن هبيرة عن عبد بن زرير الغافقي ؛ قال : دخلنا على على بن أبي طالب - رضي الله عنه - في يوم عيد -أضحى أو فطر - فقرب إلينا خزيرة (١) ، فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ لو قربت إلينا من هذا الوزّ والبط ، فإن الله حز وجل - قد أكثر الخير ، فقال علي - رضي الله عنه - : سمعت رسول الله شك يقول : « لا يحل للخليفة من مال المسلمين إلا قصعتان ، قصعة يأكل هو وأهل بيته ، وقصعة لأصحابه ».

قال محمد بن الحُسَيْن: قد ذكرت من خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - الخليفة الرابع ما فيه كفاية لمن عقل ، ليزيد المؤمنين محبة لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق كما قال النبي .

١٢٧٩ - (٧٩٣) لا بأس به.

رواه أحمد (٧٨/١) من طريق حسن وأبي سعيد مولى بني هاشم؛ قالا: ثنا ابن لهيعة ثنا عبد الله بن هبيرة به، وقال عنه الهيثمي: "فيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف" (المجمع ٢٣١/٥).

وعزاه الشيخ الألباني في "الصحيحة" (٦٣٦/١) لابن أبي الدنيا من رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة ، وهي أعدل من غيرها ، وحديثه عنه حسن لضعف يسير في حفظ ابن لهيعة ، قبل احتراق كتبه ، وما يخشى من تدليسه ، أزيل بتصريحه بالتحديث من ابن هبيرة عند أحمد ..

والحديث ذكره الحافظ الذهبي في "تاريخ الإسلام" (عهد الحلفاء/ص٢٤)، وابن كثير في "تاريخه" (٣٦٢)، والحديث في "الصحيحة" لشيخنا الألباني برقم (٣٦٢)، وصحح سنده الشيخ شاكر (ح٧٨٠).

<sup>(</sup>١) الخزيرة: لحم يقطع ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضع ذر عليه الدقيق (شرح المسند) للعلامة أحمد شاكر (٢٦/٢).

• ١٩٨٠ - (٧٩٤) - وحدثنا الفريابي؛ قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة؛ قال: حدثنا وكيع بن الجراح ويحيى بن عيسى؛ قالا: حدثنا الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: عهد إلى النبي : «إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق».

الم ١٩٨١ - (٧٩٥) - وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار؛ قال: حدثنا الحارث بن أبو بكر محمد بن خلف؛ قال: حدثنا محمد بن كثير؛ قال: حدثنا الحارث بن حصيرة عن أبي داود عن عمران بن حصين، قال: كنت جالسًا عند النبي في اوعلي - رضي الله عنه - إلى جنبه، إذ تلا رسول الله في هذه الآية: [النمل: ٢٦] أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض قال: فارتعد علي - رضي الله عنه - فأمسكه النبي في ، وقال: «مالك يا علي؟ »، قال: يا رسول الله؛ "قرأت هذه الآية، فخشيت أن أُبتلي بها، فلم أملك نفسي، فأصابني ما رأيت"، فقال النبي في : «والذي نفسي بيده لا يحبك إلا مؤمن ولا يغضك إلا منافق إلى يوم القيامة».

وقال ابن مخلد قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن خلف: جاءني جعفر الطيالسي فسألنى عن هذا الحديث.

الم ١٢٨٧ - [أثر ٤٨٣] - وحدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني ؟ قال : حدثنا عيسى ابن الله الطيالسي قال : حدثنا عبد الله بن صالح ؟ قال : حدثنا مُندل -يعني ابن علي- عن إسماعيل بن سلمان قال حدثنا أبو [عمرو](١) مولى بشر بن غالب عن محمد بن الحنفية في قوله تعالى : [مريم : ٩٦] ﴿ سيجعل لهم الرحمن ودًا ﴾

١٧٨٠ – (٧٩٤) – صحيح – رواه مسلم – يأتي برقم (٩٨٧،٩٨٥) عند المصنف موصولًا .

١٢٨١ - (٥٩٥) - إسناده ضعيف جدًّا، أو موضوع. يأتي عند المصنف، برقم (٩٩٨).

١٢٨٧ - [٤٨٣] - أثر محمد بن الحنفية: إسناده ضعيف جدًّا، يأتي تخريجه تحت رقم [أثر ٥٧٠، ٥٧١].

<sup>(</sup>١) في ك، ت: "أبو عمر".

قال: "لا تلقى مؤمنًا إلا وفي قلبه ود لعلي بن أبي طالب – رضي الله عنه – ولأهل بيته".

آخر ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – .

قال محمد بن الحُسَيْن -رحمه الله-: ومذهبنا أنا نقول في الحلافة والتفضيل بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم- هذا طريق أهل العلم.

1 ٢٨٣ - [أثر ٤٨٤] - حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص؛ قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: "في الخلافة والتفضيل لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضى الله عنه".

قال محمد بن الخُسَيْن -رحمه الله-: وهذا قول أحمد بن حنبل -رحمه الله-

قال محمد بن الحُسَيْن: فقد أثبت من بيان خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم ما إذا نظر فيها المؤمن سره، وزاده محبة للجميع، وإذا نظر فيها رافضي خبيث أو ناصبي (١) ذليل مهين، أسخن الله الكريم بذلك أعينهما في الدنيا والآخرة، لأنهما خالفا الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة - رضي الله عنهم واتبعا غير سبيل المؤمنين.

قال الله – عز وجل – [النساء: ١١٥]: ﴿ وَمَنْ يَشَاقَقُ الرَّسُولُ مَنْ بَعْدُ مَا تَبِينَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعُ غَيْرُ سَبِيلُ المُؤْمَنِينَ، نُولُهُ مَا تُولَى وَنَصِلُهُ جَهْمُ وَسَاءَتُ مُصِيرًا ﴾ .

وقال النبي اللهديين، عضوا عليها بالنبي اللهديين، عضوا عليها بالنواجذ (٢) ، فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان.

١٢٨٣ - [٤٨٤] - أثر الشافعي: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) الناصبة أو الناصبية: هم الخوارج الذين نصبوا العداء والحرب لآل البيت - رضي الله عنهم- تقدم الكلام عليهم. وينظر (البداية والنهاية ٢٩/٦-٢٠٨٨). (٢) · صحيح -تقدم في أول الكتاب.

#### بساب

ذكر تثبيت محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي – رضي الله عنهم – في قلوب المؤمنين.

قال محمد بن الحُسَيْن -رحمه الله-: من علامة من أراد الله - عز وجل - به خيرًا من المؤمنين وصحة إيمانهم محبتهم لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم- كذا قال النبي في .

۱۲۸٤ – (۷۹٦) – حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجويه القطان ؟ قال: حدثنا إبراهيم بن الوليد ؟ قال: حدثنا عبد العزيز بن النعمان القرشي عن يزيد بن حبان عن عطاء عن أبي هريرة ؟ قال: قال رسول الله عليه : « لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى ».

۱۲۸۵ – (۷۹۷) – وحدثني أبو بكر بن عبد الحميد الواسطي ؟ قال : حدثنا العباس بن أبي طالب قال حدثنا أبو النضر عن عبد العزيز بن النعمان القرشي ، قال : حدثنا يزيد بن حبان عن عطاء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على : « لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى – رضي الله عنهم » .

١٢٨٦ - (٠) [أثر ٤٨٥] - حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني ؛ قال:

۱۲۸٤ - ۱۲۸۵ - (۷۹۷) - (۷۹۷) - إسناده ضعيف.

رواه أبو نعيم في "الحلية" (٢٠٣/٥)، والخطيب في "تاريخه" (٢٢٢/١٤)، وعبد بن حميد (٢٢٢/١٤)، والحديث في "المطالب العالية" (٢٠٢٦)، وقال عنه الحافظ: "فيه انقطاع"، وقال البوصيري: "رواته ثقات". عبد العزيز بن النعمان القرشي: لم يتبين لي. وإن كان البوصيري: وثقه. وعطاء هو الخراساني: كثير التدليس والإرسال، ولم يسمع من أبي هريرة.

والحديث عزآه المناوي في "الجامع الأزهر في حديث النبي الأنور" (١١٨/٣) للطبراني في "الأوسط" من حديث أنس ولم أستطع العثور عليه من "مجمع البحرين". الطبراني في "الأوسط" من حديث أنس ولم أستطع العثور عليه من "مجمع البحرين". = - ١٢٨٧ - ١٢٨٦ - أثر أنس: إسناده صحيح.

(.) هكذا في الأصل، ولكن في (ت) تبدلت الأرقام؛ فأثر الأشناني قبل أثر الواسطى.

حدثنا الربيع بن ثعلب ؛ قال: حدثنا إسماعيل بن عُلية عن حميد الطويل ؛ قال: قال أنس بن مالك: "قالوا: إن حب عثمان وعلي لا يجتمعان في قلب مؤمن وكذبوا، قد جمع الله – عز وجل – حبهما بحمد الله في قلوبنا".

۱۲۸۷ – [أثر۲۸۶] – وحدثنا ابن عبد الحميد، قال: حدثنا زياد بن أيوب الطوسي قال: حدثنا إسماعيل ابن عُلِية؛ قال: أخبرنا حميد، قال: قال أنس بن مالك: قالوا: "إن حب عثمان وعلي – رضي الله عنهما – لا يجتمع في قلب مؤمن وكذبوا، قد اجتمع حبهما بحمد الله في قلوبنا".

17٨٨ - [أثر ٢٨٨] - وحدثنا عبدالله بن الصقر السكري ؛ قال : حدثنا عبدالله ابن أيوب المخرمي ، قال : حدثنا خالد -يعني الواسطي - قال : سمعت أبا شهاب يقول : "لا يجتمع حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - إلا في قلوب أتقياء هذه الأمة".

۱۲۸۹ – [أثر ۱۲۸۹] – أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري ؟ قال : حدثنا مخلد بن الحسين ؟ قال : حدثنا أبو المليح الرقي ؟ قال : كان ميمون بن مهران يقول : "إن أقوامًا يقولون : لا يسعنا أن نستغفر لعثمان وعلي ، وأنا أقول غفر الله لعثمان وعلى وطلحة والزبير".

• ١ ٢٩ - [أثر ٤٨٩] - حدثناً ابن عبد الحميد؛ قال: حدثنا فضل بن زياد،

<sup>=</sup> الربيع بن ثعلب: "ثقة" (الجرح والتعديل٣/٢٥٤).

١٢٨٨ - [٤٨٧] أثر أبي شهاب الحناط موسى بن نافع: إسناده صحيح.

عبد الله بن أيوب المخرمي قال عنه ابن أبي حاتم: "صدوق" (الجرح والتعديل ١١/٥). وخالد الواسطي هو خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان: "ثقة ثبت" من رجال الجماعة.

١٢٨٩ - [٤٨٨] - أثر ميمون بن مهران: إسناده صحيح.

أبو المليح الرقي هو الحسن بن عمر: "ثقة" كما في "التقريب".

وروى أَبُو نعيمٌ بسنده عن الثوري أنه قال: "لايجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال" "الحلية" (٣٢/٧).

٠ ١٢٩ – ١٣٩١ – [٤٨٩] – [٠٩٠] – أثر أيوب السختياني: صحيح.

قال: حدثنا محمد بن مقاتل العَبَّاداني عن بعض أهل العلم عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني .

۱۲۹۱ - [أثر • ٩٤] - قال ابن عبد الحميد حدثنا محمد بن حبيب البزاز قال حدثنا عبد الصمد عن محمد بن مقاتل ؛ قال: سمعت أبي يذكر عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني قال: "من أحب أبا بكر فقد أقام الدين ، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل ، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله -عز وجل- ومن أحب عليًا فقد استمسك بالعروة الوثقى ، ومن أحسن القول في أصحاب محمد فقد برئ من النفاق".

وقال ابن حبيب: "ومن قال الحسنى في أصحاب محمد الله فقد برئ من النفاق".

الم 1797 - [أثر 183] - حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد؛ قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق الرقي؛ قال: حدثنا عبد الله بن جعفر؛ قال: حدثنا محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قول الله - عز وجل - [البقرة: الكان كما آمن الناس ﴾، قال: "أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم-".

١٢٩٣ - [أثر ٤٩٢] - أنشدنا أبو بكر بن أبي الطيب لبعضهم:
 إني رضيتُ عليًا قدرةً علمًا
 كما رضيتُ عتيقًا صاحبَ الغار

<sup>=</sup> رواه ابن حبان في "الثقات" (٨٧/٩)، ورواه أبو القاسم بن الأصبهاني في "الحجة في بيان المحجة" (٣٦٩/٢). عبد الصمد بن يزيد مردويه: ترجم له في "الجرح والتعديل" (٥٢/٦) تقدم، تابعه الفضل بن زياد، وهو: "ثقة" (الجرح والتعديل ٧/ ٢٢)، ومحمد ابن حبيب أبو عبد الله البزاز: رجل جليل من أصحاب أحمد مشهور بالستر (تاريخ بغداد ٢٧٨/٢).

۱۲۹۲ - [٤٩١] - أثر ابن عباس: إسناده ضعيف جدًّا، أو موضوع سبق الكلام على إسناد محمد بن مروان بن عبد الله السدي الأصغر عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.

حكم غير واحد من أهل العلم على هذا السند بالوضع. ١٩٩٣ - [٤٩٢] - أثر أبي بكر بن أبي الطيب: صحيح إليه.

وما رضيتُ بقتلِ الشيخِ في الدارِ فهلْ عَليَّ بهـذا القـولِ مـن عــارِ إلا لوجهِكَ فاعتـقـنـي مـن النـــارِ وقد رضيتُ أبا حفصِ وشيعَتَـهُ كُلُ الصحابةِ عندي قدوةُ علــم إن كنتَ تعلـمْ أنـي لا أُحِبُـهُـــةً

#### بساب

ذكر اتباع علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – في خلافته لسنن أبي بكر وعمر وعثمان – رضي الله عنهم، ونفعنا بحب الجميع.

قال محمد بن الحُسَيْن -رحمه الله: فإن قال قائل: فهل غير علي بن أبي طالب في خلافته شيئًا مما سنه أبو بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم؟.

قيل له: معاذ الله، بل كان لهم متبعًا، وسيذكر من ذلك ما لا يخفى ذكره عند العلماء ممن سلمه الله – عز وجل – من مذهب الرافضة والناصبة، ولزم الطريق المستقيم. من ذلك أن علي بن أبي طالب – كرم الله وجهه – لما ولي الحلافة أجرى أمر فذك، وقبل من أبي بكر ما سمع النبي في يقول: «لا نورث. ما تركنا صدقة »(١)، أعني أبا بكر القائل؛ فلما أفضت الحلافة إلى علي – رضي الله عنه – صدقة »(١)، أعنى ما أجراه أبو بكر – رضي الله عنه – وكان عنده أن الحق فيما فعله أبو بكر – رضي الله عنه – ولو كان الحق عنده في غير ما فعله أبو بكر لرده ولم يأخذه في الله لومة لائم، خلاف ما قالته الرافضة الأنجاس، وهذا مشهور لا يمكن أحد أن يقول غير هذا .

فأما ما سنه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فلم يغيره على - رضي الله عنه - ، واتبعه على ذلك .

1994 - [أثر 194] - فحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ؛ قال : حدثنا عبيد بن جناد الحلبي ؛ قال : حدثنا عطاء بن مسلم عن صالح المرادي عن عبد خير ، قال : رأيت عليًّا - رضي الله عنه - صلى العصر فصف له أهل نجران صَفَّيْن ، فلما صلى أوماً رجلٌ منهم فأخرج كتابًا فناوله إياه ، فلما قرأه دمعت عيناه ، ثم رفع

<sup>(</sup>١) صحيح- متفق عليه.

رواه البخاري (ح۲۱۲۲)، ومسلم (ح۹۵۷).

١٢٩٤ – [٤٩٣] – أثر علي: صحيح بما بعده.

عبيد بن جناد الحلبي قال عنه أبو حاتم: "صدوق"، وروى عنه أبو زرعة (الجرح والتعديل ٤٠٤٥)، وعليه فهو "ثقة". وعطاء بن مسلم الخفاف: "لابأس به"، ولكن في حديثه بعض اللين. وصالح المرادي: لم أعرفه.

رأسه إليهم ، فقال : "يا أهل نجران ، أو ياأصحابي ، هذا والله خطي بيدي وإملاء رسول الله هي "، قالوا : يا أمير المؤمنين أعطنا ما فيه ، قال : ودنوت منه ، فقلت : إن كان رادا على عمر - رضي الله عنه - يومًا ما فاليوم يرد عليه ، فقال : "لست برآد على عمر اليوم شيئًا صنعه ، إن عمر كان رجلًا رشيد الأمر ، وإن عمر أخذ منكم خيرًا مما أعطاكم ، ولم يجر عمر - رضي الله عنه - ما أخذ منكم لنفسه ، إنما جره لجماعة المسلمين".

1790 - [أثر 189] - حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الشاهد؟ قال: حدثنا الحسن بن عفان الكوفي؟ قال: حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد.

العطاردي ؛ قال : حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال : حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال : جاء أهل نجران إلى علي ، - رضي الله عنه - فقالوا : يا أمير المؤمنين كتابك بيدك ، وشفاعتك بلسانك ، أخرجنا عمر من أرضنا فارددنا إليها ، فقال : "ويحكم ، إن عمر كان رجلًا رشيد الأمر ، فلا أغير شيئًا صنعه عمر".

قال الأعمش: وكانوا يقولون: "لو كان في نفسه شيء عليه لاغتنم هذه".

١٣٩٧ - [أثر ٤٩٦] - وأخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أبو عبيد القاسم بن سلام ؟ قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد ؟ قال: جاء أهل نجران إلى على بن أبي طالب - رضي الله عنه - وذكر الحديث مثله.

١٢٩٨ – [أثر٤٩٧] – وأخبرنا أبو سعيد؛ قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز؛

١٧٩٥ - ١٧٩٦ - ١٧٩٧ - [٤٩٤] - [٥٩٤] - [٢٩٦] - أثر علي: صحيح بما قبله -

إسناده منقطع .سالم بن أبي الجعد مرسل عن علي ، وعلي بن عبد العزيز وراق أبي عبيد ، قال عنه أبو حاتم: "كان صدوقًا" (الجرح والتعديل ١٩٦/٦) ، وأبو يحيى الحماني هو: عبد الحميد بن عبد الرحمن: "من رجال الشيخين لا بأس به" تقدم ، والحسن بن عفان هو الحسن بن علي بن عفان الكوفي: "ثقة" تقدم مرارًا.

١٧٩٨ - [٤٩٧] - أثر الشعبي عن علي: إسناده ضعيف.

لضعف حجاج وهو ابن أرطأة ، وتدليسه ، وشيخه مبهم ، فهو منقطع كذلك .

قال: قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن حجاج عمن سمع الشعبي يقول قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لما قدم الكوفة: "ما قدمت لأحل عقدة عقدها عمر - رضي الله عنه -".

قال محمد بن الحُسين -رحمه الله-: هذا رد علي الرافضة الذين خطئ بهم عن طريق الحق، وأسخن الله تعالى أعينهم، ونسبوا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إلى ما قد برأه الله - عز وجل - مما ينحلونه إليه في أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - لو علم علي - رضي الله عنه - أن الحق في غير ما حكم به أبو بكر لرده، ولم يأخذه في الله لومة لائم، ولكن علم أن الحق هو الذي فعله أبو بكر فأجراه على ما فعل أبو بكر - رضي الله عنهما، وكذا فعل عمر في أهل نجران، وكذا لما سن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قيام شهر رمضان، وجمع الناس عليه، أحيا بذلك سنة رسول الله في فصلاها الصحابة في جميع البلدان، وصلاها علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقال: "نور الله قبوك يا بن الحطاب، كما نورت عملي مساجدنا"(۱) ، وقال: "أنا أشرت على عمر بذلك"(۱) ...

وهذا رد على الرافضة الذين لا يرون صلاتها ، خلاقًا على عمر وعثمان وعلي – رضي الله عنهم ، وعلى جميع المسلمين .

1 ٢٩٩ - [أثر ١٩٩٨] - حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار؛ قال: حدثنا محمد بن أبي الحارث بباب الشام؛ قال: حدثنا عبيد بن إسحاق، قال: حدثنا سيف بن عمر؛ قال: حدثني [سعد](٥) بن طريف عن الأَصْبَخ بن نُبَاتَة؛ قال: قال

<sup>(</sup>١) يأتي قريبًا.

٩٩٤ - [٤٩٨] – أثر علي: إسناده واه.

أَصْبَغ بن نُبَاتَة : "متروك رميّ بالرفض"، ومثله سعد بن طَريف، وقد رماه ابن حبان بالوضع.

وسيف بن عمر: "متروك الحديث ، عمدة في التاريخ" ، فهو كالواقدي كما قال الذهبي -رحمه الله- (الميزان٢٥٥/٢).

 <sup>(\*)</sup> في الأصل (سعيد) والصواب ما أثبت.

على - رضي الله عنه -: "لأنا حرضت عمر -رحمه الله ، ورضي الله عنه - على قيام شهر رمضان ، أخبرته أن فوق السماء السابعة حظيرة ؛ يقال لها ، حظيرة القدس فيها قوم يقال لهم الروح ، فإذا جاءت ليلة القدر استأذنوا ربهم - عز وجل - في النزول إلى الدنيا ، فلا يجرون بأحد يصلي ، أو يستقبلونه في طريق إلا أصابه من ذلك بركة "قال: فقال عمر - رضي الله عنه -: "إذن ، والله يا أبا الحسن نعرض الناس للبركة" ، فأمرهم بالقيام .

• • • • • • • وحَدَّثَنا ابن مخلد ؛ قال : حَدَّثَنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن بن يونس السراج ؛ قال : حَدَّثَنا عبدالله بن محمد يعني : ابن ربيعة ؛ قال : حَدَّثَنا خالد بن عبد الله الواسطي ، عن حصين بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الرحمن السّلمي ؛ قال : أمَّنا على بنُ أبي طالب رضى الله عنه في قيام شهر رمضان ، قال : ومرّ ببعض مساجد أهل الكوفة ، وهم يصلّون القيام ، فقال : نوّر اللهُ قبرَك يا ابنَ الخطاب كما نوّرْتَ مساجدنا .

۱۳۰۱ – [أثر ۱۳۰۰ – وحَدَّثَنا ابن مخلد ؛ قال : حَدَّثَنا عبيد اللَّه بن جرير بن جبلة العتكي ؛ قال : حَدَّثَنا الحسن بنُ صالح ، عن عمرو بن قيس ، عن أبي الحسناء أن عليًا رضي اللَّه عنه أمر رجلًا أن يصلي بالناس في رمضان خمس ترويحات عشرين ركعة.

١٣٠٠ - [٩٩٩] - أثر علي بن أبي طالب : إسناده حسن -رجاله ثقات - غير عبد الله بن محمد بن ربيعة لم أعرفه ، فإن كان هو ابن الربيع الكرماني ، وأبو العباس السراج : قال عنه الخطيب (٢/ ٣١٤) : ما علمت من حاله إلا خيرًا فهو ثقة كذلك ويغلب على ظني أنه هو إن شاء الله لأنه من نفس الطبقة .

وهذا الأثر مما يضعف من الرواية الأخرى التي رواها الأثرم وفيها أن عليًا مرَّ على المساجد ، وفيها قناديل في شهر رمضان فقال : (نور الله على عمر قبره ...) فإنها ضعيفة السند ومما يوهنها أن هذه الرواية الصحيحة ليس فيها ذكر (للقناديل) بل فيها أنه رآهم يصلون القيام ، وهذا اللآئق بهم - رضي الله عنهم - تراجع رسالة أخينا المفضال / على حسن عبد الحميد الحلبي أبي الحارث في الرد على الصابوني - والتي أسماها (الكشف الصريح عن أغلاط الصابوني في صلاة التراويح) (ص٥٥)

١٣٠١ - [٥٠٠] - أثر أبي الحسناء عن على : إسناده؟

أبو الحسناء (لا يعرف من هو) وعند ابن أبي شيبة (ابن أبي الحسناء) عبيد الله =

قال محمد بن الحسين رحمه الله: وهكذا بايع علي بن أبي طالب رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه في جمعه المصحف، وصوب رأيه في جمعه، وقال: أول من جمعه أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، وأنكر علي بن أبي طالب [كرم الله وجهه] على طوائف من أهل الكوفة ممن عاب عثمان رضي الله عنه بجمعه للمصحف، فأنكر عليهم إنكارًا شديدًا خلاف ما قالته الرافضة.

١٣٠٢ - [أثر ١٠٠] - حَدَّثَنا الفريابي ؛ قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ؛ قال: حَدَّثَنا سفيان الثوري ، عن القواريري ؛ قال: حَدَّثَنا سفيان الثوري ، عن السدي ، عن عبد خير ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ قال: إن أعظم الناس أجرًا في المصاحف أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أول من جَمع القرآنَ بين الله حين .

٣ • ١٣ - [أثر٢ • ٥] - وحَدَّثَنا الفريابي ؛ قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ؛

<sup>=</sup> ابن جرير ابن جبلة العتكي: (ثقة) (تاريخ بغداد ١٠ / ٣٢٥) ، والحكم بن مروان الكوفي - فهو صدوق لا بأس به (الجرح والتعديل ٣/ ٢١) ، (تاريخ بغداد ٨/ ٢٥) وإلا فلم أعرفه . وقد نسبة البيهقي (السلمي) رواه البيهقي (٢/ ٤٩٧) بمتابعة أبي سعد البقال لعمرو بن قيس عن أبي الحسناء به - ثم قال - أي البيهقي - رحمه الله - : (في هذا الإسناد ضعف) وأبو سعد البقال هو : سعيد بن المرزبان (ضعيف ، ومدلس) كما قال الحافظ في (التقريب) انظر (تهذيب المزي ١١/ ٥٢) ولكنه توبع هنا . وأبو الحسناء ليس هو الذي روى عن الحكم بن عتيبة والذي روى عنه شريك فإنه من طبقة متأخرة عن هذا اللذي روى عن علي ، فإن طبقته متقدمة ، فإن كان هو : هو فهو مجهول وبينه وبين علي مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي . فإنه من السابعة فتكون علته الجهالة ، والانقطاع ، وأنا استبعد أن يكون هو ؟ لأن عمرو بن قيس من السادسة فيبعد أن يروي عن صغير منقطعًا عن علي ، هذا ولم يذكر أحد أنه من شيوخه ولا تلاميذه إلى غيرما هنالك من الأسباب .

ثم وجدت ابن أبي شيبة رواه عن وكيع عن الحسن بن صالح عن عمرو بن قيس عن (ابن أبي الحسناء) فلم يتبين لي وجهه حتى الآن . (ح٧٦٨١) ينظر (الكشف الصريح) يراجع ص٥٨ .

<sup>(\*)</sup> موجودة في (ك).

١٣٠٢ - ١٣٠٣ - [٥٠١] - [٥٠٢] - أثر علي : صحيح .

قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن السدي ، عن عبد خير ، عن علي رضى اللَّه عنه ؛ قال: سمعته يقول: رحم اللَّه أبا بكر ، هو أول من جمع القرآن بين اللوحين.

٤ • ١٣ - [أثر ٥٠٣] - وحَدُّثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن سيف السجستاني ؛ قال : حَدَّثنا السري بن يحيى بن أخي هناد بن السري ؛ قال : حَدُّثنا سعيد بن إبراهيم التيمي ؛ قال: حَدَّثَنا سيف بن عمر التميمي الأسيدي ؛ قال: حَدَّثَنا محمد بن إبان ، عن علقمة بن مرثد ، عن العيزار بن جرول ، عن سويد بن عفلة الجعفي ؛ قال : سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : أيها الناس ؛ اللَّهُ اللهُ، وإياكم والغلوُّ في عثمان رضي اللَّه عنه وقولكم: خراق المصاحف، فوالله ما خرقها إلا عن ملاءِ منا أصحاب محمد على جمعنا فقال: ما تقولون في هذه القراءة التي قد اخْتَلفُ فيها الناسُ، يلقى الرجلُ الرجلَ فيقول: قراءتي خيرٌ مِن قراءتك، وقَراءتي أفضل مِن قراءتك، وهذا شبية بالكفر. فقلنا: ما الرَّأَى يَا أمير المؤمنين؟ قال: أرى أن أجمع الناس على مصحف واحدٍ ، فإنكم إن اختلفتُم اليومَ كَانَ مَنْ بعدَكم أَشدٌ اختلافاً . فقلناً : فيعُم ما رأيتَ . فأرسل إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص، نقال: يكتب أحدكما ويمل الآخر، فإذا اختلفتما في شيء فارفعاه إلى، فكتب أحدهما وأملى الآخر فما اختلفا في شيءٍ من كتاب اللَّه عز وجِل إلا في حرفٍ في سوِرة البقرة ، فقال : أحدُهما التابُوتُ . وقالَ الآخر : التابوَّهُ ، فرفَعَاهِ إلى عشمان رضي اللَّه عنه فقال: التابوتُ. قال: وقال على رضى اللَّه عنه: لُو ولِّيتُ مثلَ الذي وُّلي لَصنعتُ مثلَ الذي صنعَ. قال: فقالَ القوم لسويد بن غفلة: الله الذي لا إله إلا هو لسمعتُ هذا من عليٌّ رضي الله عنه؟ قال: الله الذي لا إله إلا هو لسمعتُ هذا من عليٌّ رضي الله عنه .

• ١٣٠٥ - [أثر؟ • ٥] - وحَدَّثَنا أبو عبد اللَّه محمد بن مِخلد العطار ؛ قال : حَدَّثَنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني ؛ قال : حَدَّثَنا سلم بن قادم ؛ قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن شعبة ، عن علقمة بن مرثد ، عن رجل ، عن سويد بن

٤٠ ١٣ - [٣٠٥] - أثر سويد عن علي : إسناده ضعيف جدًّا.

لأجل سيف بن عمر فإنه: «متروك» كالواقدي، وقد تقدم مرارًا.

٥٠٠٥ - [٤٠٥] - أثر علي:

فيه ذاك المبهم، وبقية رجاله ثقات.

غفلة ؛ قال : قال على رضي الله عنه : « لو وليت لفعلت الذي فعل عثمان ، يعني في المصاحف » .

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ومن أصح الدلائل وأوضح الحجج على كل رافضيّ مخالفٍ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عليًا كرم الله وجهه لم يزلْ يقرَأُ بما في مصحف عثمان رضي الله عنه ولم يغير منه حرفًا واحدًا، ولا قدّم حرفًا على حرف، ولا أخر ولا زاد فيه ولا نقصّ، ولا قال: إن عثمان فعل في هذا المصحف شيئًا لي أن أفعَلَ غيره. ما يُحْفَظُ عنه شيءٌ من هذا، رضي الله عنه، وهكذا ولده رضي الله عنه لم يزالوا يقرءون بما في مصحف عثمان، رضي الله عنه، حتى فارقوا الدنيا، وهكذا أصحاب على رضي الله عنه لم يزالوا يقرئون [ المسلمين] (من بما في مصحف عثمان رضي الله عنه ، لا يجوز لقائل أن يقول غير هذا. من قال غير هذا فقد كذّب، وأتى يخلافِ ما عليّه أهلُ الإسلام.

قال محمد بن الحسين رحمه الله: مرادنا من هذا، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يزل متبعًا لما سنّه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم متبعًا لهم يكره ما كرهوا ويحب ما أحبّوا، حتى قبضه الله عز وجل شهيدًا الذي لا يحبّه إلا مؤمنٌ تقى ولا يغضُه إلا منافقٌ شقيٌ.

آخر ذكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ رضي بالله عنهم تم الجزء الخامس عشر من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا

华 华 华

<sup>(</sup>a) ليست في (ك).

<sup>(00)</sup> ساقطة من (ك).

<sup>(\*\*\*)</sup> ساقطة من (ك).

## بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين

قال محمد بن الحسين رحمهُ اللهُ المحمود الله على كل حال وصلّى الله على محمد النبي وآله وسلّم.

### باب: ذكر فضائل أبي بكر وعمر رضى الله عنهما

اعلموا رحمنا اللَّه وإياكم أنه قد تقدم ذكرُنا لفضائل المهاجرين والأنصار، ولفضائل العشرة أولهم أبو بكر وعمر، ولأبي بكر رضى اللَّه عنه فضائل على الانفراد نذكرُها إن شاء اللَّه تعالى، ولأبي بكر وعمر رضي اللَّه عنهما فضائل اجتعما فيها نذكر فضلهما جميعًا، ولعمر رضي اللَّه عنه فضائل خصّه اللَّه الكريم بها نذكرُها إن شاء اللَّه على حسَب ما تأدى إلَيْنا والله الموفق.

# باب: تصديق أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله عليه وأنه أول الناس إسلامًا

١٣٠٦ - [أثره ٥٠] - حَدَّثُنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ؛ قال: حَدَّثُنا عمران بن الحسن الشامي ؛ قال: حَدَّثنا عبد الرحمن بن مغر الدوسي() ؛ قال: حَدُّثُنَا مجالد عن الشعبي ؛ قِال : سئل ابن عباس رضي الله عنهما من أول من أسلم؟ فقال : أبو بكر رضي اللَّه عنه ، أما سمعت قول حسَّان بن ثابت رضي اللَّه عنه :

وأول النآس منهم صدق الرسلا

إذا تذكرتَ شَجُوًا من أخِي ثقة، فاذكر أخَاك أبا بَكر بما فعلا خيرَ البرية أتقاها وأفضلَها إلا النبيَّ وأولاها بما حَمَلا والثانى التالى المحمودُ شمته

١٣٠٧ - [أثر٢٠٥] - وحَدَّثَنا أبو القاسم عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز البغوي ؛ قال : حَدَّثَنا محمد بن حميد الرازي ؛ قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مغر عن مجالد عن الشعبي ؟ قال: سِألت ابن عباس رضي اللَّه عنه من أول من أسلم؟ قال: أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - ثم قال: أما سمعت قول حسان بن ثابت -رضي الله عنه -:

ثقة ، فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا وأعدلها بعد النبي وأولاها بماحملا

إذا تذكرت شجوًا من أخى خير البرية أتقاها

١٣٠٧ – ١٣٠٧ – ٥٠٥] – إداره عباس: صحيح – لغيره وإسناده ضعيف.

دون (الشعر) . يشهد له ما بعده ، وعزاه محقق (فضائل الصحابة) لمعجم البغوي (ل٤١٨) عن ابن عباس ، وقال : إسناده حسن بدون ذكر الشعر . اه. (١/ ١٣٣) . محمد بن حميد الرازي : ضعيف الحديث جدًّا ، ولكنه توبع في الذي قبله ، وتوبع كذلك عند الطبري في (التاريخ) (٣١٤/٢) . ولكن الأثر مداره على مجالد وهو ابن سعيد : (ضعيف) قال عنه الحافظ: (ليس بالقوي) والأثر رواه الحاكم . (72 /4)

<sup>(\*)</sup> في المخطوطة: مغراء.

الثاني التالي المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسلا

١٣٠٨ - [أنو٧٠٥] - وحَدَّثَنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ؟ قال : حدثني عبد الله بن سعيد الأشج ؟ قال : حدثني عقبة بن خالد ، أملاه عَلَيَّ من كتابه ؟ قال : حدّثنا شعبة ؟ قال : حدثني سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الجدري ؟ قال : قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : ألستُ أحقَّ الناس بها ؟ ألستُ أول من أسلم ؟ ألستُ صاحب كذا ؟

9 • ١٣ • [أثر ٨ • ٥] - وحَدَّثَنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، قال : حَدَّثَنا عقبة بن خالد البغوي ، قال : حَدَّثَنا عقبة بن خالد السكوني ، عن شعبة عن الجُريري عن أبي نَضرة عن أبي سعيد ؛ قال : قال أبو بكر رضى الله عنه : ألست أحق الناس بها ؟ ألست أول من أسلم ؟ ألست صاحب كذا ؟ ألست صاحب كذا ؟ ألست صاحب كذا ؟

• ١٣١٠ - [أثر ٩ • ٥] - وحَدَّثَنا أبو [ بكر ] فاسم بن زكريا المطرز ؛ قال : حَدَّثَنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج ؛ قالا : حَدَّثَنا ابن إدريس ؛ قال المطرز : وحَدَّثَنا مُحَمَّد بن جعفر ؛ قال : حَدَّثَنا شعبة ، عن مُحَمَّد بن المثني وبندار ؛ قالا : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن جعفر ؛ قال : حَدَّثَنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي حمزة ، عن زيد بن أرقم ؛ قال : أول من أسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ قال : فذكرت ذلك لإبراهيم ، فأنكره وقال : أول من أسلم مع رسول الله عنه ؛ قال يكر رضي الله عنه .

0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - أثر أبي سعيد : إسناده حسن وموضع الشاهد صحيح بما قبله .

عقبة بن خالد السكوني: «صدوق صاحب حديث» كذا قال الخافظ. ابن حجر والجريرى هو سعيد بن إياس: ثقة رواية شعبة عنه قديمة قبل أن يختلط. وقد تقدمت بعض الآثار السلفية في ذلك (ث ٤٢٦- وما بعده).

١٣١٠ - [٥٠٩] - أثر زيد بن أرقم: صحيح - رجاله ثقات رجال الصحيح.

رواه النسائي في «خصائص علي » (ح ٢، ٣ وما بعده) من طرق عن شعبة به، ورواه الترمذي ( ٩/ ٣١٦- ح ٣٧٣٦) ك : المناقب - باب (٧٣)) وقال: «حديث حسن صحيح»، وأحمد في «فضائل الصحابة» (ح ١٠٠٠). وهو في «صحيح الترمذي» ( ٢٩٣٧) ، ورواه الحاكم (٣/ ١٣٦) وصحح إسناده ووافقه الذهبي. (ه) هذه زيادة منا، وليست في الأصل.

البغوي ؛ قَالَ: حَدَّثَنا على بن الجعد ، أنبأنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ؛ قَالَ: سمعت أبا البغوي ؛ قَالَ: حَدَّثَنا على بن الجعد ، أنبأنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ؛ قَالَ: سمعت أبا حمزة الأنصاري يقول: سمعت زيد بن أرقم يقول: أول من صلى مع رسول الله علي رضي الله عنه ؛ قَالَ عمرو بن مرة: فذكرت ذلك لإبراهيم فأنكره ، وقَالَ: أبو بكر.

الرا ١٣١٧ – [أثر ١٥١] – وحَدَّثَنا أبو القاسم أيضًا ؛ قَالَ : حدثني جدي يعني أحمد بن منيع ؛ قَالَ : حَدَّثَنا جرير بن عبد الحميد ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ؛ قَالَ : أول من أسلم أبو بكر رضي الله عنه .

الأشج ؛ قَالَ : حَدَّثَنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ؛ قَالَ : أبو بكر أول من أسلم .

1814 - [أثر ١٣١٥] - حدثني أبو بكر عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطي ؟ قَالَ : حدَّثني أبي رحمه الله ؟ قَالَ : حدثني أبي رحمه الله ؟ قَالَ : حَدَّثنا يوسف بن يعقوب الماجشون ؟ قَالَ : أدركت مَشْيَخَتَنَا ومن نأخذ عنه منهم ؟ ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومحمد بن المنكدر وعثمان بن مُحَمَّد الأخشني (٥) يقولون : أبو بكر أول الرجال إسلامًا .

١٣١٥ – [أثر ١٤٥] – وحدثني أبو القاسم عبد الله بن مُحَمَّد البغوي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا علي بن مسلم الطوسي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا يوسف بن يعقوب ؟ قَالَ : سمعت مشيختنا أهل الفقه منهم ؟ سعد بن إبراهيم وصالح بن كيسان وربيعة بن أبي عبد

١٣١١ - [٥١٠] - أثر زيد: صحيح - تقدم تخريجه آنفًا.

وهو في «مسند ابن الجعد» (ح ٨٤).

١٣١٧ - [٥١١] - أثر إبراهيم النخعي: صحيح الإسناد.

رواه أحمد في a فضائل الصحابة a ( a / a / a / a ) من طريق شعبة عن عمرو ابن مرة عن إبراهيم به . (ح a / a / a ) من الفضائل .

١٣١٣ - [٥١٢] - أثر إبراهيم: صحيح - تقدم تخريجه آنفًا.

ع ١٣١٤ - [٥١٣] - أثر يوسف بن يعقوب الماجشون عن مشيخته: صحيح الإسناد. رواه أحمد في « فضائل الصحابة » (ح ٢٦٤).

٥ ١ ٣ ١ - [٤ ١ ٥] - أثر يوسف بن يعقوب الماجشون عن مشيخته: صحيح كالذي قبله = (\*) في (ك) ٥ الأخنسي ٥ .

الرحمن وعثمان بن مُحَمَّد الأخشني (٠) وغير واحد يذكرون أن أبا بكر رضي اللَّه عنه أول من أسلم .

٢٩٩١ - (٧٩٨) - وحَدَّثَنَا أبو بكر عبد اللَّه بن مُحَمَّد الواسطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يحيى بن أبي بكير ؛ قَالَ : حَدَّثَنا زائدة ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد اللَّه يعني ابن مسعود ؛ قَالَ : أول من أظهر إسلامه سبعة ؛ رسول اللَّه ﴿ وأبو بكر ، وعمار ، وأُمَّه سميَّة ، وصهيب والمقداد ، وبلال [رضي اللَّه عنهم] ( م ) .

وعلي بن مُشلِم الطوسي ثقة من رجال البخاري.
 ۱۳۱٦ – (۷۹۸) – رجاله ثقات لكنه معلول :

وعاصم بن بهدلة بن أبي النجود في حفظه شيء وصوابه أنه مقطوع من قول مجاهد: صحيح الإسناد رواه ابن ماجه (-0.0) وقال البوصيري في «زوائده»: (رجاله ثقات). وصححه ابن حبان (-0.0) الإحسان)، والحاكم (-0.0) (-0.0 الإحسان)، والحاكم (-0.0) (-0.0 القات الذهبي، وذكره الحافظ في الفتح (-0.0) (-0.0 المحب ابن ماجه» وصححه ووافقه الذهبي هشيرًا إلى تقويته. وحسنه شيخنا في «صحيح ابن ماجه» (-0.0) (-0.0)، ورواه أحمد في -0.0 فضائل الصحابة» (-0.0) (-0.0) وفي المسند (-0.0) (-0.0)، ورواه أحمد في -0.0 فضائل الصحابة -0.0 (مضائل -0.0)، وكذا ابن سعد (-0.0) (-0.0) قلت: ولم أجد من أبع ابن أبي النجود عليه فإن في حفظه بعض الشيء فالله أعلم بالصواب. ولم أجد من أبي المي النجود عليه فإن في حفظه بعض الشيء فالله أعلم بالصواب. ولم أجد من أبي بكير قال البزار عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله. تفرد به يحيى بن أبي بكير وقال: إنه وهم، وإنما رواه زائدة عن منصور عن مجاهد قوله. (العلل للدارقطني -0.0) وقال البزار في رحمسنده -0.0 (-0.0) (-0.0) (البحر الزخار» وقد تابع جرير زائدة عن منصور عن مجاهد من أبع جرير زائدة عن منصور عن مجاهد من قوله كما تقدم.

والظاهر أن يحيى بن أبي بكير لم ينفرد به بل تابعه عليه بنفس السند والمتن – الحسين ابن علي الجعفي وهو ثقة عابد روى له الجماعة في رواية الحاكم والبيهقي في «الدلائل» ( ٢/ ٢٨١) من طريق الحاكم فانحصرت العلة في عاصم بن أبي النجود وهو  $(7 \times 10^{-4})$ 

<sup>(\*)</sup> في (ك) «الأخنسى». (\*\*) في (ك) «رحمة الله عليهم».

اسحاق الصاغاني ؟ قَالَ : حَدَّثَنا أبو القاسم البغوي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن إسحاق الصاغاني ؟ قَالَ : حَدَّثَنا رائدة ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله بن مسعود ؟ قَالَ : كان أول من أظهر الإسلام سبعة ؟ رسول الله الله وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد رضي الله عنهم .

سعيد بن المسيب بن شريك ؟ قَالَ : حَدَّثَنا قاسم بن زكريا المطرز ؟ قَالَ : حَدَّثَنا القاسم بن سعيد بن المسيب بن شريك ؟ قَالَ : حَدَّثَنا علي بن عاصم ، عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه ؟ قَالَ : قَالَ أبو بكر لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه الله عنه الأمر قبلك قال : صدقت يا خليفة رسول الله عنه ما .

قَالَ : فمد يده فبايعه . فلما جاء الزبير رحمه الله ؛ قَالَ : أما علمت أني كنت في هذا الأمر قبلك ؟! ؛ قَالَ : فمد يده فبايعه .

۱۳۱۹ – (۵۰۰۰) – وحَدَّثَنا أبو القاسم عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد العزيز البغوي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو بكر مُحَمَّد بن عبد الملك بن زنجويه ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري في حديثه ، عن عروة ؛ قال : سعني رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا : هذا صاحبك ، يزعم أنه قد أسرى به المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا : هذا صاحبك ، يزعم أنه قد أسرى به

اللائق به ومما يؤكد هذا الأمر ويرجحه ما ذكره الأئمة في رواية عاصم بن بهدلة ابن أبي النجود عن زر خاصة. فإنها مضطربة كما قال ابن رجب في « شرح العلل» (ص ٧٨٨) ، وقال حماد بن سلمة : كان عاصم يحدثنا الغداة عن زر ، وبالعشي عن أبي وائل. وقال العجلي : يختلف عليه في حديث زر وأبي وائل (المصدر السابق) .
 ١٣١٧ - (٧٩٩) - مكرر الذي قبله.

١٣١٨ - [٥١٥] - أثر أُبي بكّر - رضي الله عنه - : إسناده ضعيف.

الجريري هو سعيد بن إياس اختلط قبل موته بثلاث، ولم يذكر علي بن عاصم فيمن روى عنه قبل الاختلاط فلا يدرى؟ وعلي بن عاصم كان كثير الخطأ ويصر، ضعفه الجمهور لذلك. والقاسم بن سعيد بن المسيب بن شريك هو التميمي أبو بشر؛ وثقه الخطيب (تاريخ بغداد ۱۲/ ۲۷۷)، وابن حبان ( ۹/ ۱۸).

١٣١٩ - (٨٠٠) - مكرر رقم (٧٥٨). فليراجع تخريجه في باب: «الإسراء والمعراج».

الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته . فقَالَ أبو بكر رضي الله عنه : أَوَ قَالَ ذَاكِ الله عنه : أَوَ قَالَ ذَاكِ الله عنه : أَوَ قَالَ ذَاكِ الله عنه . قَالَ أبو بكر : فأنا أشهد إن كان قَالَ ذاك لقد صدق .

قالوا: تصدقه بأنه جاء إلى الشام في ليلةٍ واحدة ورجع قبل أن يصبح. قَالَ أبو بكر رضي اللَّه عنه: نعم أصدقه بأبعد من ذلك ، أصدقه بخبر السماء غدوة وعشية . فلذلك سُمِّي أبو بكر الصديق رضي اللَّه عنه .

\* ١٣٢٠ - (١٠١) - حَدِّثَنَا أبو عبد اللَّه أحمد بن مُحَمَّد بن شاهين ؟ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن سلمة ، عن حَدَّثَنَا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني ؟ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن أبي عبد الملك ، عن القاسم ، عن أبي أُمامة ؟ قَالَ : كان بين رجل من الأنصار وبين أبي بكر رضي اللَّه عنه بعض المعاتبة ، فاعتذر أبو بكر رضي اللَّه عنه إليه ، فأبي أن يَقْبَلَ . قَالَ : فبلغ ذلك النبي في فاشتد وَجُدُهُ ، فلما راح أقبل الرجل فجلس إلى نبي الله فأعرض عنه ، فقام فجلس عن شماله فأعرض عنه ، مقال : يا رسول الله ، إني قد أرى أنك تعرض عني ، وقد علمت أنك تفعل ذلك لشيء بلغك عني أو لسخط في نفسك عليّ ، فما عني ، وقد علمت أنك تفعل ذلك لشيء بلغك عني أو لسخط في نفسك عليّ ، فما خير دنياي وأنت تعرض عني ، والذي بعثك بالحق ما أبالي أنْ لا أحيا في الدنيا ساعة وأنت ساخط ، فقال : رسول الله في : « أنت الذي ابتدأك أبو بكر فأبيت أن تقبل منه ، إن اللَّه عز وجل بعشي إليكم جميعًا ؛ فقلتم : كذبت . وقال صاحبي : هل أنتم تاركي وصاحبي ؟ » .

<sup>•</sup> ۱۳۲ – (۸ • ۱) – إسناده ضعيف جدًّا – ولكن صحت القصة في صحيح البخاري ( • ٤٦٤) من حديث أبي الدرداء .

أبو عبد الرحيم هو خالد بن أبي يزيد الحراني خال محمد بن سلمة وكلاهما ثقة . وأبو عبد الملك هو علي بن يزيد الألهاني صاحب القاسم بن عبد الرحمٰن الدمشقي صاحب أبي أمامة : وأبو عبد الملك هذا : « متروك الحديث » (الميزان) وعند البخاري القصة بين أبي بكر وعمر وفيها قال النبي عليه : « هل أنتم تاركو لي صاحبي ؟ هل أنتم تاركو لي صاحبي ؟ إني قلت : يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعًا فقلتم كذبت ، وقال أبو بكر : صدقت » . انظر « الفتح » ( ٧/ ٢٠ / ح ٢٦٦١) .

### باب

# ذكر مواساة أبي بكر - رضي الله عنه - للنبي الله والله وأهله

۱۳۳۱ – (۸۰۲) – حَدَّثَنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي ؛ قال : حَدَّثَنا عمرو بن محمد الناقد ؛ قال : حَدَّثَنا سفيان بن عينة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها . عن النبي ﴿ وَالْ : ﴿ مَا نَفَعْنَا مَالٌ مَا نَفْعْنَا مَالٌ مَا نَفْعْنَا مَالٌ أبي بكر رضي الله عنه » .

۱۳۲۲ – (۸۰۳) – وحَدَّثَنَا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ؛ قال : حَدَّثَنَا محمد بن الصباح الجرجرائي ؛ قال : حَدَّثَنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها ؛ قالت : قال رسول الله عنه » .

٣٣٣ - (٤٠٤) - وحَدَّثَنا الفريابي ؛ قال : حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي شيبة ؛ قال : حَدَّثَنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ؛ قال : قال رسول الله ﴿ ﴿ مَا نَفْعَني مَالٌ مَا نَفْعَني مَالُ أَبِي بِكُر ﴾ . قال : فبكي أبو بكر وقال : هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله ؟!

١٣٣٤ – (٨٠٥) – وحَدَّثَنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ؛ قال : حَدَّثَنا أبو

### ۱۳۲۱ - ۱۳۲۲ - (۸۰۳) - صحیح

والأول منهما على شرط الشيخين . وقد رواه الحميدي (ص٧٧/ ح٠٥) وفيه تصريح سفيان بالتحديث من الزهري على أن في رواية الزهري عن عروة كلام ، ولكن يشهد له ما يأتي من حديث أبي هريرة ، ولا يضر تدليس الزهري كذلك لما سبق ، وقال الهيثمي : (رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن أبي إسرائيل ، وهو ثقة مأمون) (المجمع ٩/ ٥١) رواه أبو يعلى (٤٤١٨) ، ويشهد له حديث أبي هريرة الآتي . .

.  $^{144}$  –  $^{144}$  –  $^{144}$  –  $^{144}$  –  $^{144}$  –  $^{144}$ 

رواه أحمد (٢/ ٣٦٣، ٣٦٦) ، وفي (الفضائل) (ح٢٨ ، ٢٩) كالذي قبله ، ورواه فيه (ح٥٧) من حديث أبي هريرة ، ورواه النسائي (٥/ ٣٧ – ح٠ ٨١١ – ك: المناقب - باب ١/ من الكبرى) ، وابن ماجه (ح٩٤) ورمز له السيوطي بالحسن =

كريب محمد بن العلاء ويوسف بن موسى القطان والمُخْرَمي - يعني - محمد بن عبد الله ؛ قالوا : حَدَّثَنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ؛ قال : قال رسول الله ﴿ ﴿ مَا نَفْعَنِي مَالَ مَا نَفْعَنِي مَالَ مَا نَفْعَنِي مَالَ أَبِي بِكُرِ » . قال : فبكي أبو بكر وقال : هل أنا ومالي إلَّا لك يا رسول الله ؟!

۱۳۲٥ - (۸۰٦) - أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية ؛ قال : حَدَّثَنا محمد ابن صالح بن النطاح ؛ قال : حَدَّثَنا أُرطأة أبو حاتم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ؛ قال : قال رسول الله عندي يدأ من أبي بكر ، واساني بنفسه وماله ، وأنكحني ابنته » .

۱۳۲۱ - (۸۰۷) - وحَدَّثَنا الفريايي ؛ قال : حَدَّثَنا محمد بن مصفَّى الحمصي ؛ قال : حَدَّثَنا بقية بن الوليد ؛ قال : حَدَّثَنا بحير بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن جبير بن نفير ، أن أبوابًا كانت مفتحة في مسجد رسول اللَّه اللَّهِ فأمر

 <sup>(</sup>فيض القدير) (٥/ ٥٠٣ - ح ٨١١٩) وتعقبه المناوي بأن حقه الصحة وصححه شيخنا العلامة على شرط الشيخين (تخريج مشكلة الفقر - ح١٢). والمُخَرَّمي محمد بن عبد الله هو ابن المبارك أبو جعفر البغدادي ثقة حافظ من رجال البخاري.

١٣٢٥ - (٨٠٦) - صحيح - إسناده ضعيف .

لأن أرطأة وهو ابن المنذر أبا حاتم: «متكلم فيه» [الميزان ١/ ١٧٠] وليس هو: أبو عدي الثقة، رواه الطبراني (١١/ ١٩١ – ح١٤٦١) من طريق محمد بن صالح بن مهران أبي جعفر بن النطاح به ، ومن طريق أخرى فيها ضعف (ح١١٩٧٤) . ومن طريق ثالثة (ح١١٩٣٨) بأتم من هذا اللفظ – أخرجه البخاري كذلك من طريق يعلى ابن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال : خرج رسول الله في مرضه الذي مات فيه ، عاصبًا رأسه بخرقة ، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ﴿ إنه ليس من الناس أحد أمنٌ علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ، ولو كنت متخذًا من الناس خليلا لأتخذت أبا بكر خليلا ، ولكن خُلةُ الإسلام أفضل ، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر» ، رواه البخاري (١/ ٢٦٥ – عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر» ، رواه البخاري (١/ ٢٦٥ – مين العلامة في (الصحيحة) (ح٢١٤) . وأبي بعضها .

۱۳۲۱ - (۸۰۷) - صحيح - إسناده مرسل حسن . يشهد له ما قبله وما بعده . قوله : (فهل أنتم ...) له شاهد في البخاري (٣٦٦١) من حديث أبي الدرداء وقد تقدم (ح٧٨٣) .

بها فسدت غير باب أبي بكر فقالوا : أمر رسول الله بي بأبوابنا فسدت غير باب أبي بكر خليله ، فبلغه ذلك فقام فيهم ، فقال : « أتقولون : سد أبوابنا وترك باب خليله ، فلو كان لي منكم خليل كان هو خليلي ، ولكني خليل الله عز وجل فهل أنتم تاركوا لي صاحبي ؟ فقد واساني بنفسه وماله وقال لي : صدق . وقلتم : كذب » .

الجزري ، حَدَّثَنا فليح بن سليمان ، عن سالم بن أبي النضر ، عن عبيد بن جبير ، الجزري ، حَدَّثَنا فليح بن سليمان ، عن سالم بن أبي النضر ، عن عبيد بن جبير ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله على خطب الناس فقال : «إن أمَنَّ الناس على في صحبته وماله أبو بكر ، ولو كنت متخذًا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ، ولكن خلة الإسلام ومودّته ، لا يبقين في المسجد باب إلا سُدَّ إلا سُدَّ إلا بابي بكر » .

الدمشقي ؛ قال : حَدَّثَنا الوليد بن مسلم ، عن ابن لهيعة ، عن أبي الأسود محمد بن الدمشقي ؛ قال : حَدَّثَنا الوليد بن مسلم ، عن ابن لهيعة ، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ، عن عائشة ؛ قالت : قال رسول الله عن : « إن عبدًا مِنْ عباد الله عز وجل خُير بين الدنيا وبين ما عند ربه ، فاختار ما عند ربه عز وجل » . فبكي أبو بكر رضي الله عنه وعلم أنه يريد نفسه ، فقال رسول الله عنه : « سدّوا الأبواب الشوارع في المسجد إلا باب أبي بكر ، فإني لا أعلم أحدًا أفضل عندي يدًا في الصحبة من أبي بكر رضي الله عنه » .

۱۳۲۷ - (۸۰۸) - صحیح - متفق علیه.

رواه البخاري (ح٤٦٦) ومسلم (ح٢٣٨٢) من طريق ابن أبي النضر بنحوه ، ورواه أحمد (٣/ ٩١) من طريق أخرى عنه ، ورواه غيرهم (تحقة الأشراف ٤١٤٥) . ينظر (البداية والنهاية) (٥/ ٢٢٩) .

۱۳۲۸ - (۸۰۹) - صحیح - إسناده ضعیف .

ابن لهيعة : مختلط ، ومدلس وقد عنعن ، والوليد بن مسلم مدلس كذلك ، ولم يصرح بالسماع ، وله شاهد من حديث أبي سعيد السابق ، وهو عند البخاري (ح٢٦٦) وفيه (إن الله خير عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده) وتقدم له بعض شاهد (٨٤٤) . وله شاهد أخر من حديث معاوية أخرجه الطبراني (١٩/ ٣٤٢ – ح٢١١) وحسنه الهيثمي (٩/ ٤٣) وفيه ضعف لأجل عنعنة ابن إسحاق ، والزهري .

الباغندي ؛ قال : حَدَّثَنا محمد بن حميد الرازي ؛ قال : حَدَّثَنا علي بن مجاهد ، الباغندي ؛ قال : حَدَّثَنا علي بن مجاهد ، عن أشعث بن إسحاق ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل : [التوبة : ٤٠] ﴿ فَأَنزِلَ الله سكينته عليه ﴾ قال : على أبي يكر ؛ لأن النبي لم تزل السكينة معه .

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: لما كان النبي ﴿ وَأَبُو بَكُرُ مَعُهُ فَيُ النَّبِي ﴿ وَجَاءَ المُشْرِكُونَ فُوقَفُوا عَلَى الْغَارِ حَزْنَ أَبُو بَكُرَ عَلَى النَّبِي ﴿ وَجَلَّ مَعْنَا فَأَنْوَلَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﴿ وَجَلَّ مَعْنَا فَأَنْوَلَ اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ مَعْنَا فَأَنْوَلَ اللَّهُ عَنْهُ .

١٣٢٩ – [٥١٦] – أثر سعيد بن جبير : إسناده ضعيف جدًّا .

جعفر بن أبي المغيرة: ليس بالقوي في ابن جبير ، وعلي بن مجاهد: (متروك متهم) (تهذيب المزي ١١٨/ ١١٨) . والراوي عنه محمد بن حميد الرازي: (قريب منه ضعيف جدًا) تقدم مرارًا .

### باب

## ذكر قضاء أبي بكر دَيْن رسول اللَّه ﷺ وعداته بعد موته

تيبة بن سعيد ؛ قال : حَدَّثنا سفيان بن عيبنة ، سمع محمد الفريابي ؛ قال : حَدَّثنا سفيان بن عيبنة ، سمع محمد بن المنكدر ، عن جابر ابن عبد الله ؛ قال : قال لي رسول الله ﴿ إِنَّ قَدْ جَاءِ هَالِ البَّحْرِينِ ؛ لقد أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا » فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله ﴿ فلما قدم على أبي بكر ، أمر مناديًا فنادى من كان له عند النبي ﴿ وين أو عدة فليأتني ، قال جابر بن عبد الله : فجئت أبا بكر ، فأخبرته أن النبي ﴿ قال : ﴿ لو قدم مال البحرين ؛ أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثًا » . قال جابر : فأتيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني ثم أتيته فلم يعطني أن قلم تعطني ، فقلت له : «قد أتيتك فلم تعطني ، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني » . فقال : «أقلت : تبخل عني ؟ ، وأي داء أدوأ من البخل ؟ » – قالها ثلاثًا – « ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك » .

۱۳۳۱ – (۸۱۱) – وحَدَّثَنا الفريابي ؛ قال : حَدَّثَنا قتيبة بن سعيد ؛ قال : حَدَّثَنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن علي ؛ قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : حثيت حِثية ، فقال لي أبو بكر : «عدها» فعددتها فوجدتها خمسمائة ، فقال : «خذ مثلها مرتين» .

١٣٣٢ – (٨١٢) – وحَدَّثَنا الفريابي ؛ قال : حَدَّثَنا علي بن عبد اللَّه المديني ؛

<sup>•</sup> ١٣٣٠ - (٨١٠) - صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه .

رواه البخاري (ح۲۰۹۸) ، (ح۳۱۳۷ ، ۳۱۶۶)، ورواه مسلم (ح۲۳۱۶) ك: الفضائل (باب ۱٤) .

١٣٣١ - (٨١١) - صحيح على شرطهما كذلك - وقد أخرجاه .

رواه البخاري (ح٣٨٣) وقد تقدم آنفًا ، ومسلم (ح٤ ٢٣١) ك : الفضائل - (ح٤/ ١٨٠٧) . ينظر (التحفة) (٢٦٤٠) ومحمد بن علي هو الباقر كما قال الحافظ في الفتح (٧/ ٩٩٦) ، ورواه الحميدي ثنا سفيان ثنا عمرو أخبرني محمد بن علي : سمعت جابر ابن عبد الله به (ح١٢٣٣) .

١٣٣٢ - (٨١٢) - صحيح - تقدم تخريجه آنفًا.

قال: حَدَّثَنا سفيان بن عينة ؛ قال: حَدَّثَنا محمد بن المنكدر ؛ قال: سمعت جابر ابن عبد الله يقول: قال لي رسول الله في الله الله يقول: هال البحرين، لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ». فلم يجيء مال البحرين، حتى قبض النبي في الله فلما جاء مال البحرين ... فذكر مثله .

سعيد ؛ قال : حَدَّثَنا محمد بن بكر ؛ قال : حَدَّثَنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد ؛ قال : حَدَّثَنا محمد بن بكر ؛ قال : أنبأنا ابن جريج ، أخبرني عمرو بن دينار ، عن محمد بن علي ، عن جابر بن عبد الله ؛ قال : وأخبرني محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ؛ قال : لما مات النبي في جاء أبا بكر مال من قبَل المعلاء بن الحضرمي ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : «مَن كان له على النبي في العلاء بن الحضرمي ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : «مَن كان له على النبي في دُيْن أو كانت له قبله عِدَة فَلْيَأْتِنا » . قال جابر : فقلت : (وعدني رسول الله في أن يُعطيني هكذا وهكذا » فبسط يده ثلاث مرات .

قال جابر : فَعَدُّ في يدي خمسمائة ثم خمسمائة ثم خمسمائة .

ابن عمر ؟ قال : حَدَّثَنا أبو أحمد هارون بن يوسف ؟ قال : حَدَّثَنا ابن أبي عمر ؟ قال : حَدَّثَنا سفيان ؟ قال : سمعت ابن المنكدر يقول : سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول :

قال سفيان: وسمعت عمرو بن دينار أيضًا يحدث عن محمد بن علي ؟ قال: سمعت جابر بن عبد الله وزاد أحدهما على الآخر ؟ قال: قال رسول الله هي : «لو قلا جاء مال البحرين ، لقد أعطيتك هكذا وهكذا وقال بيديه جميعًا » ، فقبض النبي هي قبل أن يجيء مال البحرين ، فقدم على أبي بكر بعده ، فأمر مناديًا: «من كانت له على النبي هي عِدَدٌ أو دين فليأتني » فقمت فقلت: إن النبي مناديًا: « لو قد جاء مال البحرين ؟ أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا » فحثى أبو بكر مرة فقال لي : «عدها » فعددتها فإذا هي خمسمائة درهم فقال : « خُذُ مثليها » .

۱۳۳۳ - (۸۱۴) - صحیح تقدم تخریجه. ۱۳۳۶ - (۸۱٤) - صحیح - سبق تخریجه.

#### باب

## ذكر قصة أبي بكر رضي اللَّه عنه في الغار مع النبي عليها

ابن الليث الجوهري ؛ قال: حَدَّثَنا مُعَلَّى بن أسد العمي ؛ قال: حَدَّثَنا حاتم ابن الليث الجوهري ؛ قال: حَدَّثَنا مُعَلَّى بن أسد العمي ؛ قال: حَدَّثَنا هلال بن عبد الرحمن الأزدي ؛ قال: حَدَّثَنا علي بن زيد وعطاء بن أبي ميمونة ، عن أنس بن مالك ، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ؛ قال: لما كانت ليلة الغار قلت: يا رسول الله ، دعني فأدخل قبلك ، فإن كان شيء كان بي ، فدخل أبو بكر رضي الله عنه . فالتمس الغار بيده وشقَّ ثوبه ، فكلما رأى جحرًا في الغار ألْقَمه ثوبه ، حتى فعل ذلك بثوبه أجمع وبقى مُحُحَّرٌ منها فوضع عقبه عليه ، وقال: يا رسول الله ، ادخل الغار فدخل رسول الله ، في الغار فدخل رسول الله ،

قال أنس: وكان النبي الله يدخل بيت أبي بكر كأنه بيته ، ويصنع بمال أبي بكر كما يصنع بماله .

١٣٣٦ - (٨١٦) - وحدثني أبو حفص عمر بن أيوب السقطي ؟ قال : حَدَّثَنا

۱۳۳۰ – (۸۱۰) – إسناده ضعيف جدًا.

حاتم بن الليث هو ابن الحارث بن عبد الرحمن أبو الفضل الجوهري: (ثقة ثبت) (تاريخ بغداد ٨/ ٢٤٥). أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (١/ ٣٣) وعزاه في (الدر المنثور) (٣/ ٢٤٢) لابن مردويه. (هلال بن عبد الرحمن) هو الحنفي: «متروك» (اللسان ٦/ ٢٠٢)، قال: العقيلي: «منكر الحديث» وقال الذهبي: «الضعف على أحاديثه لائح فليترك (الميزان ١٣٦٧/٣) والحديث في «تخريج الاحياء» (١٣٦٧/٣)، وذكر العراقي حديثًا بمعناه وعزاه للبيهقي في «الدلائل» وقال: «سنده ضعيف».

۱۳۳۱ - (۸۱۸) - إسناده ضعيف .

الضحاك بن مزاحم : كان كثير الإرسال ، ولم ير ابن عباس . ورشدين بن سعد : (ضعيف) على الصحيح ، كما رجحه الحافظ في (التقريب) ، ومحفوظ بن أبي توبة : (ضعيف) (الجرح والتعديل ٨/ ٤٢٢) وقد تقدم .

محفوظ بن أبي توبة ؟ قال : حَدَّثَنا عثمان بن صالح ؟ قال : حَدَّثَنا رشدين بن سعد ؟ قال : حدثني موسى بن حبيب وجرير بن حازم ، عن الضحاك بن مزاحم ، عن ابن عباس ؟ قال : لما كانت ليلة رسول الله في الغار ؟ قال لصاحبه أبي بكر : « أنائم أنت ؟ » قال : لا ، وقد رأيت صنعك وتقلبك يا رسول الله ، فما لك بأبي أنت وأمي . قال : « جحر رأيته قد انهار ، فخشيتُ أن تخرُجَ منه هامة تؤذيك أو تؤذيني » . فقال أبو بكر : يا رسول الله ، فأين هو ؟ فأخبره فسد الجحر وألقمه عقبه ثم قال : نَمْ بأبي أنت وأمي .

فقال رسول الله ﷺ: « رحمك الله من صديق صَدَّقْتَنِي حين كذَّبَني الناس، ونصرتني حين خذلني الناس ، وآنسْتَني في وَخشَتِي فأيّ منةٍ لأحدٍ على كمتَنِك » .

١٣٣٧ - (٨١٧) - حَدَّثَنا أبو محمد يحني بن محمد بن صاعد ؟ قال : حَدَّثَنا يعقوب بن محمد بن حَدَّثَنا أبو أمية الطرسوسي محمد بن إبراهيم ؟ قال : حَدَّثَنا يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري ؟ قال : حدثني عبد الرحمن بن عقبة بن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ؟ قال : حدثني أبي ، عن جابر بن عبد الله : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه . لما ذهب مع النبي في إلى الغار ، فأرادا أن يدخلا الغار ، فدخل أبو بكر ثم ؟ قال : كما أنت يا رسول الله فضرب برجله فأطار اليمام يعني الحمام الطواري (٥) وطاف فلم ير شيئًا ، وطاف فلم ير شيئًا ، فقال : ادخل يا رسول الله ، فدخل فإذا

<sup>=</sup> وأخرج ابن أبي شيبة (٣٦٦١٧) من طريق نافع بن عمر عن رجل عن أبي بكر أنهما لما انتهيا قال: «إذا جحر» (كذا) ، قال: فأنقمه أبو بكر رجله ، فقال: يا رسول الله: «إن كانت لدغة أو لسعة كانت بي». وإسناده منقطع، وفيه رجل لم يسم. ١٣٣٧ – (٨١٧) – إسناده ضعيف.

عبد الرحمن بن عقبة بن عبد الرحمن .. : ترجمه ابن أبي حاتم برواية مروان الفزاري عنه ، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا (٥/ ٢٦٨)، ويعقوب بن محمد بن عيسى الزهري : (ضعيف الجديث) [الميزان ٤/٤٥٤] .

وقال شيخنا العلامة الألباني: (واعلم أنه لا يصح حديث في عنكبوت الغار والحمامتين على كثرة ما يذكر ذلك في بعض الكتب وانحاضرات انتي تلقى بمناسبة هجرته وألى المدينة ، فكن من ذلك على علم ...) (الضعيفة ٣/ ٣٣٩) وينظر رقم (١١٢٩) منها .

<sup>(\*)</sup> في (ت) « الظواري » .

في الغار جحر فألقمه أبو بكر عقبه مخافة أن يخرج على رسول الله على منه شيء ، وغزلت العنكبوت على الغار وأشفق أبو بكر منهم ، فقال رسول الله معنا » . وذكر الحديث .

١٣٣٨ – (٨١٨) – وحَدَّثَنا أبو أحمد هارون بن يوسف ؛ قال : حَدَّثَنا ابن أبي عمر ، حَدَّثَنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ؛ قال : قالتٍ عائشة : فَبَيْنَا نَحْنِ جَلُوسَ فِي بِيتِنا فِي نَحْرِ الظَّهِيرَة . قال قائل لأبي بكر : هذا رسول اللَّه وي مقبُلا متقنعاً في ساعة لم يكن يأتينا فيها . قال أبو بكر رضى الله عنه : فداء له أبي وأمي إنْ جاء به في هذه الساعة لأمرٌ . قالت عائشة : فجاء رسول الله عليه فاستأذن ، فأذِن له ، فدخل فقال رسول اللَّه ﴿ عِين دخل لأبي بكر : ﴿ أَخْرِجِ مَنْ عندك » . فقال أبه بكر : إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، فقال رسول الله إِنَّهُ : « إِنه قد أَذِنٍ لي في الخروج » . فقال أبو بكر رضي الله عنه الصحبة بِأبي أُنت . قالَ رسول الله ﴿ فَ : « نَعَمْ ، . فقال أبو بكر : فَجُذْ بَأْنِي أَنت يَا رسول اللَّه ، إِنْ اللَّه ، إ إحدى راحلتي هاتين فقال رسول الله ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل الجهاز ، وصنعنا لهما سفرة في جراب ، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قصعة من نطاقها فأوكَتْ به الجراب ، فلذَّلك كانت تسمى ذات النطاقين ثمَّ لحق رسولِ اللَّه وأبو بكر بغار في جبل يقال له: ثورٌ . فمكنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد اللَّه بن أبي بكر وهو غلَّام شابُّ لَقِنٌ ثَقِفٌ (١) ، فيدخلهِم من عندهم السحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت ، فلا يسمع أمرًا يُكادانِ به إلَّا وعاه ، حتى يأتيهما بخبر ذلك حَينَ يَختلُطُ الظَّلَامِ ، ويرعى عَلَيْهُما عامر بن فُهَيْرة مولى أبي بكر منيحةً من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعةٌ من انعشاء ، فيثبتان في رِسْلِهُما (٢) ، حتى يَنْعِقَ (٣) بهما عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي . واستأجر رسول آنيه عليه

۱۳۳۸ – (۸۱۸) – صحیح –

رواه البخاري (ح ٣٩٠٥) ك المناقب باب : (٤٥) من طريق الليث عن عقيل قال ابن · شهاب الزهري : أخبرني عروة بن الزبير به .

ورواه برقم (٥٨٠٧) كَ اللباس باب : (١٦) من طريق معمر بنحوه مختصر ً. (١) لَقِن ثَقِف: أي فَهِم حَسَنُ التَّلَقَنُ لما يَسْمَعُه. [النهاية لابن الأثير ج٢٦٦/٤]. (٢)رسلهما: رِسْل: اللَّبِن الطري [فتح الباري ج٢٨٠/٧].

<sup>(</sup>٣) ينعق بهما: يصيح بغنمه [نفس المصدر].

وأبو بكر رضي الله عنه رجلًا من بني الدِئل ثم من بني عبد بن عدي هاديًا خريتًا والحرِّيثُ ؛ الماهر في الهداية قد غمس يده في حِلْفِ العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش ، فأمِنّاه ودفعا إليه راحلتيهما ، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال ، فأتاهما براحلتيهما صبيحة الليالي الثلاث ، فارتحل فانطلق معهم عامر بن فهيرة مع أبي بكر والدليل ، وأخذ بهم طريق إذَاخِرَ وهي طريق الساحل .

قال محمد بن الحسين:

١٣٣٩ - (٨١٩) - وقد حَدَّثَنا بهذا الحديث الفريابي من غير طريق في حديث الزُّهري رحمه اللَّه عن عروة رضي اللَّه عنه .

١٣٣٩ - (٨١٩) - صحيح - سبق آنفاً .

## ذكر قول النبي الله الله عنه وهما في الغار: « ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما »

• ١٣٤٠ - (٨٧٠) - حَدَّثَنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني ؟ قال : حَدَّثَنا عفان بن مسلم ؟ قال : حَدَّثَنا همام ؟ قال : حَدَّثَنا ثابت ، عن أنس بن مالك ، أن أبا بكر رضي الله عنه حدثه ؟ قال : قلتُ للنبي ﴿ فَي وَنَحْنَ فِي الْغَارِ : لو أَن أَحَدُهُمْ نَظْرُ إِلَا بَكُر ! مَا ظَنْكُ بِاثْنِينَ الله ثَالِتُهُما ؟ » . إلى قدميه ؟ لأبصرنا تحت قدميه . فقال : « يا أبا بكر ! ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟ » .

ا ١٣٤١ - (٨٢١) - وحَدَّثَنَا الفريابي ؛ قال : حَدَّثَنا قتيبة بن سعيد ؛ قال : حَدَّثَنا قتيبة بن سعيد ؛ قال : حَدَّثَنا عفان بن مسلم ؛ قال : حَدَّثَنا همام بن يحيى ؛ قال : حَدَّثَنا ثابت البناني ؛ قال : سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت أبا بكر الصديق رضي اللَّه عنه يقول : قلت لرسول اللَّه عنه إلغار : يا رسول اللَّه ، لو نظر القوم إلينا ، لأبصرونا تحت أقدامهم . فقال رسول اللَّه فالنهما » .

المحرور الله عنه المحرور الله عنه حدثه الله عنه حدثه الله عنه عن أنس بن مالك ، أن أبا بكر رضي الله عنه حدثه المحرور الله عنه عن أنس بن مالك ، أن أبا بكر رضي الله عنه المحرور المحرور

متفق – ۱۳٤۱ – ۱۳۴۱ – ۱۳۴۱ – (۸۲۱) – (۸۲۱) – صحیح – متفق علیه :

رواه البخاري (۱۱/۷ – ح ۳۰۲۸) ، (۳۰۲۷ – ح ۳۹۲۲) . ورواه مسلم (۱۸۰۶/۶ – ح ۲۳۸۱) من طریق عن همام .

## في قول اللَّه عز وجل : ﴿ فَأَنْزِلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهُ ﴾

الباغندي ؛ قال : حَدَّثَنا محمد بن حميد الرازي ؛ قال : حَدَّثَنا علي بن مجاهد ، الباغندي ؛ قال : حَدَّثَنا علي بن مجاهد ، عن أسعت بن إسحاق ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل : ﴿ فَأَنْزِلُ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلِيهُ ﴾ . قال : «على أبي بكر رضي الله عنه ؛ لأن النبي ﴿ فَأَنْزِلُ اللَّهُ سَكِينَهُ عَلِيهُ ﴾ . قال : «على أبي بكر رضي الله عنه ؛ لأن النبي ﴿ فَأَنْزِلُ السّكينة (١) معه » .

١٣٤٤ - [أثر ٥١٨] - حَدَّثَنَا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي ؛ قال : حَدَّثَنا المروي ؛ قال : حَدَّثَنا عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الهروي ؛ قال : حَدَّثَنا أبو معاوية ؛ قال : حَدَّثَنا عبد العزيز بن سكينته عليه الله عن حبيب بن أبي ثابت في قول الله عز وجل : ﴿ فَأَنْزِلَ اللّه سكينته عليه ﴾ قال : «على أبي بكر رضي الله عنه فأمًّا النبي ﴿ فَقَد كَانَتَ السكينة عليه » .

۱۳٤٣ - [٥١٧] - أثر ابن جبير: إسناده ضعيف جداً. تقدم تخريجه في الأثر السابق.

١٣٤٤ – [٥١٨] – أثر حبيب بن أبي ثابت : إسناده لا يأس به إلى حبيب . (١) السكينة : أي الوقار والتأني [النهاية لابن الأثير ج ٣٨٥/٢] .

## ما ذكر أن الله عز وجل عاتب جميع الناس في النبي إلا أبا بكر رضي الله عنه فإنه أخرجه من المعاتبة

الرواسطي ؛ قال : حَدَّثَنا إسماعيل بن أبي الحارث ؛ قال : حَدَّثَنا داود بن المحبر ؛ الواسطي ؛ قال : حَدَّثَنا إسماعيل بن أبي الحارث ؛ قال : حَدَّثَنا داود بن المحبر ؛ قال : حَدَّثَنا الربيع بن صبيح ، عن الحسن في قول الله عز وجل : [التوبة : ٤٠] ﴿ إِلّا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ﴾ . «والله لقد عاتب الله عز وجل أهل الأرض جميعًا إلّا أبا بكر رضي الله عنه » .

ابن أبي الحارث ؛ قال : حَدَّثَنا أيضًا ابن عبد الحميد ؛ قال : حَدَّثَنا إسماعيل ابن أبي الحارث ؛ قال : حَدَّثَنا داود بن المحبر ؛ قال : حَدَّثَنا أبو عوانة ، عن فراس ، عن الشعبي ؛ قال : « لقد عتب الله عز وجل على أهل الأرض جميعًا إلا على أبي بكر رضي الله عنه حين » ؛ قال : ﴿ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ﴾ .

البغوي ؛ قال : حَدَّثنا سَوَّار بن عبد اللَّه القاسم عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز البغوي ؛ قال : حَدَّثنا أبو يعلى التَّوَّزي ؛ قال : حَدَّثنا أبو يعلى التَّوَّزي ؛ قال : سمعت سفيان بن عينة ؛ قال : «عاتب الله عز وجل المسلمين جميعًا في نبيه فال : سمعت سفيان بن عينة ؛ قال : «عاتب الله عز وجل المسلمين جميعًا في نبيه عير أبي بكر وحده ، فإنه أُخرج من المعاتبة » وتلا قوله عز وجل [التوبة : ٤٠] : ﴿ إِلّا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ﴾ .

١٣٤٥ - [٥١٩] - أثر الحسن : إسناده ضعيف جدًّا .

الربيع بن صبيح : (سييء الحفظ) وقد تقدم ، وداود بن المحبر : (متروك متهم) تقدم كذلك الكلام عليه .

١٣٤٦ - [٥٢٠] - أثر الشعبي : إسناده ضعيف جدًّا .

علته داود بن المحبر كما في الذِّي قبله .

١٣٤٧ - [٩٣١] - أثر سفيان : إسناده لا بأس به .

أبو يعلى التوزي هو محمد بن الصلت: قال عنه الحافظ في (التقريب): (صدوق يهم) روى له البخاري.

# ذكر صبر أبي بكر رضي الله عنه في ذات الله عز وجل مع رسول الله ﷺ محبةً لله تعالى ولرسوله يريد بذلك وجه الله عز وجل

فارتحل ابن الدغنة ومعه أبو بكر حتى أتى كفار قريش ، فقال : إن أبا بكر لا يَخرج ولا يُخرج ، أتخرجون رجُلا يُكسب المعدوم ، ويصل الرحم ، ويحمل الكل ، ويقري الضيف ، ويعين على نوائب الحق ؟! فأنفذَتْ قريشٌ جوار ابن الدَّغِنَةِ ، فقالوا : مُرْ أبا بكر فليعبد ربه في داره ، ويفعل فيها ما يشاء ، وليقرأ فيها ما شاء ، ولا يُعلن القراءة ولا الصلاة ، فإنا نخشى أن يفتن نساءتا وأبناءنا . قالت عائشة رضي الله عنها : فأتى ابن الدغنة أبا بكر ، فقال له ذلك ، فلبث أبو بكر رضي اللَّه عنه على ذلك ما شاء اللَّه ثم بداله ، فابتنى مسجدًا بفناء داره ، فكان يصلي فيه ، فتتقصف ذلك ما شاء اللَّه ثم بداله ، فابتنى مسجدًا بفناء داره ، فكان يصلي فيه ، فتتقصف

۱۳٤۸ – (۸۲۳) – **صحیح** رواه البخاري (ح ۳۹۰۰) وقد تقدم .

عليه نساء المشركين وأبناؤهم يَعْجَبون منه وينظرون إليه . وكان أبو بكر رضي الله عنه بكاء ، لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن ، فأفزع ذلك كفار قريش ، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا : إنا كنّا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره ، وإنه قد جاوز ذلك ، وابتنى مسجدًا بفناء داره وأعلن القراءة ، وإنّا قد خشينا أن يفتن نساءنا ، فإن أحب أن يقتصر على ذلك فليفعل ، وإن أبي فاسأله أن يرد عليك ذمتك ، فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا نقر لأبي بكر الاستعلان . فأتاه ابن الدغنة فقال : يا أبا بكر قد علمت الذي عقدت لك عليه ، فإما أن تقتصر عليه ، وإما أن ترجع إلى ذمتي ، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في عقد رجل عقدت له . فقال أبو بكر : «فإني أرد إليك جوارك وأرضي بجوار الله عز وجل ورسوله » . ورسول الله

۱۳٤٩ - (۸۲٤) - حَدَّثَنا أبو أحمد هارون بن يوسف ؟ قال : حَدَّثَنا ابن أبي عمر ؟ قال : حَدَّثَنا عبد الرزاق ؟ قال : أنبأنا معمر ، عن الزهري ؟ قال : أخبرني عروة ، عن عائشة رحمها الله ؟ قالت : لم أعقل أبويٌ قط إلا وهما يدينان الدين . وذكر الحديث مثله إلى آخره .

• ١٣٥ – [أثر٢٢٥] – حَدَّثُنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قال : حَدَّثُنا محمود بن

١٣٤٩ - (٨٢٤) - صحيح - تقدم تخريجه آنفًا .

<sup>•</sup> ١٣٥ - [ ٢٢٥] - أثر عبد الله بن الزير: صحيح لغيره. إسناده فيه ضعف. رواه ابن جرير (٣٠/ ٢٢٨) وغيره. مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزير: لين الحديث وكان عابدًا) قاله الحافظ، وواققه الشيخ الألباني (الصحيحة - ٢/ ٥٠٨). ولكنه لم ينفرد به تابعه عليه محمد بن عبد الله بن أبي عتيق عن عامر عن بعض أهله بنحوه - والظاهر أنه ابن الزبير المصرح به في هذه الرواية، وعنيه فالأثر صحيح، لا سيما وله شواهد أخرى مرسلة. وأثر ابن أبي عتيق - رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (٦٦) مطولًا، ورواه الحاكم (٢/ ٥٢٥) مثل رواية أحمد وفيه عن أبيه بدلًا من (عن بعض أهله) فصح الحديث بذلك ولله الحمد، وقد قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه عليه الذهبي. بسكوته عنه ويشهد لمعناه الأثر الآتي بعده. ومن رام الاستزاده من تخريجه فليراجع «مرويات أحمد أبي انتفسير» (٤/ ٣٥٨).

آدم المروزي ؛ قال : حَدَّثَنا بشر بن السري ؛ قال : حَدَّثَنا مصعب بن ثابت ( ) عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه في قول الله عز وجل : [الليل: ١٩-٢١] ﴿ وَمَا لَأَحَدُ عَنْدُهُ مَنْ نَعْمَةٌ تَجْزَى إِلَا ابتفاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ﴾ قال : نزلت في أبي بكر رضى الله عنه .

حَدَّثَنَا منصور بن أبي مزاحم ؛ قال : حَدَّثَنَا أبو سعيد المؤدب ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن مسعود ؛ قال : إن أبا بكر رضي الله عنه المشرى بلالًا من أمية بن خلف وأبي بن خلف ببردة وعشر أواق ، فأعتقه لله عز وجل ، فأنزل الله تعالى : ﴿ والليل إذا يغشى - والنهار إذا تجلى \* وما خلق الذكر والإنثى \* إن سعيكم لشتى ﴾ . يعني سعي أبي بكر رضي الله عنه ، وأمية ، وأبي ﴿ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ﴾ بلا إله إلا الله يعني أبا بكر ﴿ فسنيسره لليسرى ﴾ قال : الحنة . ﴿ وأما من بخل واستغنى \* وكذب بالحسنى ﴾ بلا إله إلا الله يعني أمية وأبيًا ﴿ فسنيسره للعسرى ﴾ قال : الندر ﴿ وما يغني عنه ماله إذا تردى ﴾ قال : إذا مات ﴿ إنَّ علينا للهدى وإنَّ لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارًا تلظى لا يعلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى ﴾ يعني أمية وأبيًا ﴿ وسيجنبها الأتقى الذي يوسع ذلك أبو بكر ليد كانت منه إنيه ، فيكافئه بها ﴿ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى يصنع ذلك أبو بكر ليد كانت منه إنيه ، فيكافئه بها ﴿ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ﴾ .

قال محمد بن الحسين رحمه الله : جميع ما تقدم ذكرنا له يدل على أن الله عز وجل خص أبا بكر رضي الله عنه بأشياء فضمه بها على جميع صحابته رضي الله عنهم أجمعين .

<sup>(\*)</sup> في النسخة ك (عن) وهو غلط.

١٣٥١ - [٣٣٥] - أثر ابن مسعود : إسناده ضعيف لانقطاعه بين أبي إسحاق وابن مسعود –

## ذكر بيان تقدمة أبي بكر رضي الله عنه على جميع الصحابة رضي الله عنهم في حياة رسول الله عنهم وبعد وفاته

خدَّ ثَنَا سَفِيانَ بَنَ عِينَة ، عَنِ الزهري ، عَن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي حَدَّ ثَنَا سَفِيانَ بَن عِينَة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي حين مرض ؛ قال : « مروا إنسانًا يصلي بالناس » . قالت : فخرج عبد الله بن زمعة ، فلقي عمر ، فقال له : إن رسول الله في ؛ قال كذا وكذا ، فتقدم فصلي بالناس . قال فذهب فتقدم يصلي بالناس فسمع النبي في صوته فقال : « من هذا ؟ » بالناس . قال فذهب فتقدم يصلي بالناس فسمع النبي في عمر . قال : فقال عمر رضي الله فقالوا : عمر . فقال : « لا : يأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر » . قال : فقال عمر رضي الله عنه لعبد الله بن زمعة : لم يكن سماني ؟ قال : لا . قال : فلامه أشد اللهامة وتغيظ عليه .

۱۳۵۳ - (۸۲۹) - وحَدَّثَنا أَبُو بكر قاسم بن زكريا المطرز ؛ قال : حَدَّثَنا محمد بن الصباح الجرجرائي ؛ قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن

<sup>=</sup> ورجانه رجال مسلم، ولد أبو إسحاق السبيعي قبل نهاية خلافة عثمان - رضي الله عنه - بسنتين أي سنة (٣٣)، وتوفي ابن مسعود فيها أو في التي قبلها. والأثر عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٣٥٨/٦) لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر. قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: «وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزئت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، ولاشك أنه داخل فيها، وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ المعموم، ونكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف، وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقًا تقيًا، كريًا جوادًا، بذالًا لأمواله في طاعة مولاة ونصرة رسول الله في ، فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها. احد (تفسير ابن كثير ١١٤٤٥). من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها. احد (تفسير ابن كثير ١١٤٥٥).

رواه أحمد (٦/ ٣٤) وقال عنه شيخنا شيخ الحديث: (هذا سند صحيح على =

عروة ، عن عائشة رضي اللَّه عنها ... وذكر الحديث مثله .

محمد المروزي ؟ قال : حَدَّثنا إبراهيم بن موسى الجوزي ؟ قال : حَدَّثنا رهير بن محمد المروزي ؟ قال : حَدَّثنا عبد اللَّه بن نفيل ؟ قال : حَدَّثنا محمد بن إسحاق ؟ قال : حَدَّثنا الزهري ؟ قال : حَدَّثنا عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن زمعة بن الأسود ؟ قال : لما استعين برسول اللَّه في وأنا عنده في نفر من المسلمين ، دعاه بلال إلى الصلاة ، فقال : هموا من يصلي بالناس » . قال عبد اللَّه بن زمعة : فخرجت فإذا عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه في الناس ، وكان أبو بكر رضي اللَّه عنه غائبًا فقلت : يا عمر ، قم مجهرًا . فقال في الناس ، فقام فكبر فسمع رسول اللَّه في صوته . قال : وكان عمر رجلًا مجهرًا . فقال في : « فأين أبو بكر ؟ يأبي اللَّه ذلك والمسلمون ، يأبي اللَّه ذلك محبورا . فقال في : و أمر نبعث إلى أبي بكر بعد ما صلى عمر تلك الصلاة فصلى والمسلمون » . قال : فبعث إلى أبي بكر بعد ما صلى عمر تلك الصلاة فصلى والله ماظننت حين أمرتني أن أصلي بالناس إلا أن رسول اللَّه في أمرك بذلك ، ولولا ذلك ما صليتُ بالناس . فقلت : والله ما أمرني رسول اللَّه في ولكني حين لم ولولا ذلك ما صليتُ بالناس . فقلت : والله ما أمرني رسول اللَّه في ولكني حين لم أر أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة .

<sup>=</sup> شرط الشيخين) (الصحيحة ٢/ ٣١١).

والحديث يشهد له ما بعده من حديث عبد الله بن زمعة . وأصله في الصحيحين - البخاري (٢١٢) ، ومسلم (٤١٨) ، ويأتي (٢٦٨) وقد وردت لفظة : ألمي الله والمؤمنون أن يختلف على أبي بكر) عند مسلم (٢٣٨٧) وغيره وقد تقدم (ح ٨٣٧) ، ورواه أحمد (٦/ ١٤٤) وعزاه شيخنا للبخاري (١/ ٤٦ - ٤٠٥ ، ٥٠٥ - ٤٠٦) بلفظ (يأبي الله ، ويدفع المؤمنون – أو يدفع الله ويأبي المؤمنون) (الصحيحة ٢/ ٣١١)

رواه أحمد (٤/ ٣٢٢) ، وأبو داود (٤/ ٢١٥ - ح ٤٦٦٠ - ك: السنة - باب ١١) وله طريق أخرى عنه كالحديث الآتي يصح الحديث بها ، ويشهد له ما قبله . عبد الله ابن نفيل هو : عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي : (ثقة حافظ) روى له البخاري ، ومحمد بن سلمة هو : الحراني الباهلي (ثقة) من رجال مسلم ، ومحمد =

صالح ؟ قال : حَدَّثَنَا ابن أبي فديك ؟ قال : حدثني موسى بن يعقوب الزمعي ، عن صالح ؟ قال : حَدَّثَنا ابن أبي فديك ؟ قال : حدثني موسى بن يعقوب الزمعي ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن زمعة أخبره ، أنه عاد رسول الله في مرضه الذي هلك فيه ؟ قال عبد الله : ثم قال لبي رسول الله في : « مر الناس فليصلوا » . قال : فخرجت فلقيت ناسًا ، فلما لقيت عمر لم أبغ من وراءه ، فقلت له صلَّ للناس ، فخرج عمر فصلى للناس ، فلما سمع النبي في صوت عمر ؟ قال ابن زمعة : خرج رسول الله في حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قال : « ألا لا ، ألا لا يصلي للناس إلا ابن أبي قحافة ، . فقال ذلك مغضبًا . قال ابن زمعة : فانصرف عمر ، وقال لي عمر : أي أخي أمرك رسول الله في أن تأمرني ؟ قلت : فانصرف عمر ، وقال لي عمر : أي أخي أمرك رسول الله في أن تأمرني ؟ قلت :

قال أحمد بن صالح: هذا هو الصحيح.

قال محمد بن الحسين : يعني أنه لم يتم الصلاة ولكنه لما كبر وجهر بالقراءة سمعه النبي الله .

قال محمد بن الحسين – رحمه الله – : وقد روى أن النبي ﴿ قال في مرضه : « مروا أبا بكر فليصلُ بالناس ، فصلى أبو بكر بالناس والنبي ﴿ حي ، .

ابن إسحاق بن يسار: حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث من شيخه، وكذا الزهري من شيخه فانتفت شبهة تدنيسهما، والحمد لله. والحديث رواه ابن أبي عاصم (١٢٦٠) وصححه شيخنا فيه وفي «صحيح أبي داود» (٣٨٩٥). ورواه الحاكم (٣/ ٢٤١) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

١٣٥٥ - (٨٢٨) - صحيح بما قبله - وإسناده فيه ضعف .

موسى بن يعقوب الزمعي: صدوق سيىء الحفظ كما قال الحافظ ولكنه لم ينفرد به ، فقد تابعه ابن إسحاق كما في الحديث السابق، رواه أبو داود (ح ٤٦٦١)، وابن أبي عاصم كما سبق، وابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك.

١٣٥٦ – (٨٢٩) – حَدَّثَنا أبو بكر بن عبد الحميد الواسطي ؟ قال : حَدَّثَنا سفيان بن محمد بن رزق اللَّه الكلوذاني ؟ قال : حَدَّثَنا يزيد بن هارون ؟ قال : حَدَّثَنا سفيان بن حسين ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك ؟ قال : لما مرض رسول اللَّه ﴿ مُرضه الذي مات فيه ، أتاه بلال فأذنه بالصلاة ، فقال له : « يا بلال قد بلغت ، فمن شاء فليصل ومن شاء فليذر » . قال : فقال له : يا رسول اللَّه ، فمن يصلي للناس ؟ قال : « أبو بكر ، مُرُوه فليصل بالناس » . قال : فلما تقدم أبو بكر ليصلي كشف الستور عن رسول اللَّه ﴿ يَفِ ؟ قال : فنظرنا إليه كأنه ورقة بيضاء عليه خميصة سوداء ، فظن أبو بكر رضي اللَّه عنه أنه يريد الخروج فتأخر ، فأشار إليه رسول اللَّه ﴿ أي مَا مَن يومه . مكانك » . قال : فصلى أبو بكر فما رأيت رسول اللَّه ﴿ عَي مات من يومه .

۱۳۵۷ – (۱۳۵۰ – (۲۳۰ ) – وحَدَّثَنا أبو أحمد هارون بن يوسف ؛ قال : حَدَّثَنا ابن أبي عمر ؛ قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أنس بن مالك ؛ قال : « آخر نظرة نظرتها رسول الله على يوم الإثنين ، كشف الستارة فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف ، والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه وأبو بكريؤمهم فأشار إليهم » : « أن امكثوا » وألقى السّبُخف (۱) وتوفى من آخر ذلك اليوم صلوات الله وسلامه عليه .

١٣٥٨ - (٨٣١) - حَدَّثَنا أبو أحمد أيضًا ؟ قال : حَدَّثَنا ابن أبي عمر ؟ قال : حَدَّثَنا عبد الرزاق ؟ قال : أنبأنا معمر ، عن الزهري ؟ قال : أخبرني أنس بن

١٣٥٦ - (٨٢٩) - صحيح - متفق عليه.

رواه البخاري (٦٨٠)، وقد جمع شيخنا رواياته في (مختصر البخاري ح٢٧٤)، ورواه مسلم (١/ ٣١٥ – ح ٤١٩ – ك: الصلاة – باب ٢١) وفيه تصريح ابن شهاب بالتحديث من أنس، وسفيان بن حسين: ثقة في غير الزهري، ولكنه توبع عليه من جماعة منهم معمر، وابن عينة، وصالح وغيرهم. ورواه النسائي، والترمذي في (الشمائل)، وابن ماجة (التحفة ١٤٨٧)، وأحمد (٦/ ٢٠٢). وهو في «مختصر الشمائل» (ح٢٢٣)

١٣٥٧ - ١٣٥٨ - (٨٣١) - (٨٣١) - صحيح - متفق عليه - تقدم آنفًا . (١) وألقى السجف: السُّجف: السّر [النهاية لإبن الأثير: ح ٢/٢٣].

مالك ؛ قال : لما كان يوم الإثنين كشف النبي ﴿ سَرَ الْحَجَرَة ، فرأى أبا بكر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس . قال : فنظرنا إلى وجه النبي ﴿ كَأَنه ورقة مصحف وهو يبتسم . قال : فكدنا أن نفتتن في صلاتنا فرحًا برؤية النبي ﴿ قَال : فأراد أبو بكر أن ينكص (١) ؛ قال : فأشار إليه ﴿ أن كما أنت ﴾ . قال : ثم أرخى الستر ، فقبض من يومه ذلك .

۱۳۵۹ - (۸۳۲) - حَدَّثَنا أبو بكر بن عبد الحميد الواسطي ؛ قال : ثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني ؛ قال : حَدَّثَنا الحسين بن علي الجعفي ؛ قال : حَدَّثَنا الحسين بن علي الجعفي ؛ قال : حَدَّثَنا وائدة بن قدامة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي بردة بن أبي موسى ، عن أبيه ؛ قال : مرض رسول الله في فاشتد مرضه فقال : « مروا أبا بكر فليصل بالناس » . فقالت عائشة : يا رسول الله ، إن أبا بكر رجل رقيق ، ومتى يقم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس . فقال : « مروا أبا بكر فليصل بالناس » . قال : فأتاه الرسول فقال له . فصلى بالناس حياة رسول الله .

خدَّ ثَنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، أن رسول الله خدَّ ثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، أن رسول الله بن بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله بن يصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله بن وحانت الصلاة ، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال : يا أبا بكر ، إن رسول الله بن قد حبس ، وقد حانت الصلاة ، فهل لك أن تؤم الناس ؟ قال : نعم . فأقام بلال ، وتقدم أبو بكر فكبر للناس وجاء رسول الله بن يشي حتى قام في الصف ، وأخذ الناس في

١٣٥٩ - (٨٣٢) - صحيح - متفق عليه .

رواه البخاري (ح۱۷۸) ، ورواه مسلم (ح٤٢٠) كلاهما من طريق حسين به . ١٣٦٠ – ١٣٦١ – (٨٣٣) – (٨٣٤) – صحيح – متفق عليه .

رواه البخاري (ح٦٨٤) ، ويزياداته في (مختصر البخاري ٣٧٦) ، ومسلم (ح٤٢١) كلاهما من طريق أبي حازم سلمة بن دينار به ، وليس عندهما ( أمر النبي الله الله الله أن يأمر أبا بكر بالصلاة بالناس ... » .

التصفيق ، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته ، فلما أكثر الناس التفت ، فإذا رسول الله في فأشار إليه رسول الله في يأمره أن يصلي ، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه ، حتى قام في الصف وتقدم رسول الله في فصلى للناس ، فلما فرغ أقبل على الناس فقال : «يا أيها الناس ، ما لكم حين نابكم في الصلاة أخذتم في التصفيق ، إنما التصفيق للنساء ، من نابه في الصلاة شيء فليقل : سبحان الله إلا شيء فليقل : سبحان الله ، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول : سبحان الله إلا التفت ، يا أبا بكر ، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ » . فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله في .

المجال ا

قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه السنن يصدّق بعضها بعضا ، وتدل على أن النبي في أمر أبا بكر رضي الله عنه بأن يصلي بالناس في حياته إذا لم يحضر ، وفي مرضه إذا لم يقدر ، وقوله لما تقدم عمر رضي الله عنه فقال : « لا ، يأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر » . دليل على أنه لم يكن أفضل منه ، وعلى أنه الخليفة من بعده ، وكذا قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة الرابع وقد ذكر أبا بكر وشرفه وفضلَه وقال : قدّم رسول الله في أبا بكر فصلى بالناس ، وقد رأى مكاني ، وما كنت غائبًا ولا مريضًا ، ولو أراد أن يقدمني لقدمني ، فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله في لديننا .

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى : وقد روى عن النبي الله أنه قال : « لا ينبغي لقوم يكون فيهم أبو بكر يؤمُّهم غيرهُ » .

۱۳۲۲ - (۸۳۵) - وحَدَّثَنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري ؟ قال : حَدَّثَنا تَصر بن عبد الرحمن الوشاء ؟ قال : حَدَّثَنا أحمد بن بشير ؟ قال : حَدَّثَنا عيسى بن ميمون ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة رحمها الله تعالى ؟ قالت : قال رسول الله عن الله ينبغي لقوم يكون فيهم أبو بكر يؤمهم غيره » .

۱۳۶۳ - [أثر ۲۵] - أنبأنا أبو عبد اللَّه محمد بن مخلد العطار ؛ قال : حَدَّثَنا محمد بن هارون الفلاس الفلاس على الله عنه عن الناس ثلاثًا ، يشرف عليهم كل يوم فيقول : المحتجب أبو بكر رضي اللَّه عنه عن الناس ثلاثًا ، يشرف عليهم كل يوم فيقول : قد أقلتُكم بيعتي فبايعوا من شئتم . قال : فيقوم على رضي اللَّه عنه . فيقول : والله الله على ولا نستقيلك ، قدمك رسول اللَّه الله عنه ذا الذي يؤخوك .

١٣٦٤ - [أثر٥٢٥] - حَدُّثَنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي ؟

رواه الترمذي (٩/ ٢٧٦ - ح٤٣٥ - ك : المناقب - باب ٣٩) وقال : (هذا حديث غريب) ، ورواه ابن عدي في «الكامل» (١/ ١٧٠) وحكم عليه بالنكارة في ترجمة أحمد بن بشير ، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ١٩٣) وقال : لا يصح ، قال ابن معين : أحمد بن بشير : (متروك) ، وقال ابن حبان : عيسى بن ميمون منكر الحديث لا يحتج بروايتة ، قال البخاري : (منكر الحديث) وتركه غير واحد من أهل العلم» ، تنظر ترجمته من (الميزان) (٣/ ٣٢٦) . وفي الصحيح مما سبق غنية وكفاية . والحديث قال عنه شيخنا العلامة الألباني : (ضعيف جدًّا) في (ضعيف سبن الترمذي) (٧٥٧) ، و (ضعيف الجامع) (٦٣٧١)

۱۳۶۳ – [۲۶۵] – أثر أبي الجحَّاف : إسناده ضعيف منقطع . تقدم (ش٤٥٨) . وله طريق أخرى رجالها ثقات ولكنها منقطعة كذلك بين أبي الجحاف وأبي بكر – تقدمت (ش٤٤٧) .

(\*) في الأصل (القلاس) ولعل الصواب ما أثبت، يراجع رقم (١٢٥١). و«الإكمال» لابن ماكولا (١٢٥٧).

١٣٦٤ - [٥٢٥] - أثر الحسن عن علي : إسناده ضعيف جدًّا . تقدم [أثر ٢٠٠].

۱۳۲۲ - (۸۳۵) - إسناده ضعيف جدًّا .

قال: حَدَّثَنا إبراهيم بن فهد؛ قال: حَدَّثَنا محمد بن خالد الواسطي؛ قال: حَدَّثَنا شريك عن أبي بكر الهذلي ، عن الحسن؛ قال: قال علي رضي اللَّه عنه: قدّم رسول اللَّه شبي أبا بكر رضي اللَّه عنه فصلى بالناس ، وقد رأى مكاني ، وما كنت غائبًا ولا مريضًا ، ولو أراد أن يقدمني لقدمنى ، فرضينا لدنيانا من رضيه رسول اللَّه شبينا.

## ذكر صلاة النبي ﷺ خلف أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه

۱۳٦٥ – (۸۳٦) – أنبأنا الفريابي ؛ قال : حَدَّثَنا قتيبة بن سعيد ؛ قال : حَدَّثَنا إسماعيل بن جعفر ، عن حميد ، عن أنس بن مالك أنه قال : آخر صلاة صلّاها رسول الله ﷺ مع القوم ، صلى في ثوب واحد متوشحًا(۱) خلف أبي بكر رضى الله عنه .

۱۳٦٦ - (۸۳۷) - وأنْبَأْنَا الفريابي ؛ قال : حَدَّثَنا إسحاق بن موسى الأنصاري ؛ قال : حَدَّثَنا أنس بن عياض ؛ قال : وحدثني حميد ، عن أنس أنه ؛ قال : آخر صلاة صلاها رسول الله على مع القوم ، صلى في ثوب واحد متوشحًا (۱) [به] خلف أبي بكر رضي الله عنه .

### - صحیح – (۸۳۷) – (۸۳۲) – صحیح

رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.

رواه أحمد (٣/ ١٥٩ ، ٢١٦) ، والنسائي (صحيح النسائي ٧٥٧) . ورواه الترمذي (٣٦٣) ك : الصلاة - باب (٢٥١) وقال : (هذا حديث حسن صحيح) برواية حميد عن ثابت عن أنس قال صلّى رسول الله : في مرضه خلف أبي بكر قاعدًا في ثوب متوشعًا به) ، قال : (وقد رواه غير واحد عن حميد عن أنس ، ولم يذكروا فيه (عن ثابت) ومن ذكر فيه (عن ثابت) فهو أصح .

وقال الحافظ في (النكت الظراف): (أخرجه البيهقي في (الدلائل) (٧/ ١٩٢) من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير [أخبرنا] حميد أنه سمع أنشا ... فيحتمل أن يكون حميد سمعه من أنس، وكان استثبت فيه (ثابتًا) وكذلك كان في الأكثر يحدث به عن ثابت عن أنس كما أخرجه بن حبان من طريق سليمان بن بلال ، والطحاوي والبزار من طريق يحيى بن أيوب) اه بتصرف (التحفة ١/ ١٣٢ - ١٣٣).

والحديث ذكره الحافظ في (الفتح) (٢/ ١٨٢) في معرض الاحتجاج به ساكتًا عليه مشيّرا بذلك إلى تقويته .

(\*) هذه الزيادة من (ت)، وليست في (ك).

(١) متوشحًا: وحش توشيحًا: إذا رمَّى بثوبه على منكبيه [مختار الصحاح ص ٢٩٦].

الواسطي ؛ قال : حَدَّثَنا محمد بن رزق الله الكلوذاني ؛ قال : حَدَّثَنا شبابة بن سوار ؛ الواسطي ؛ قال : حَدَّثَنا شبابة بن سوار ؛ قال : حَدَّثَنا شبابة بن سوار ؛ قال : حَدَّثَنا شعبة بن الحجاج ، عن نعيم بن أبي هند ، عن أبي واثل ، عن مسروق ، عن عائشة رضي الله عنها ؛ قالت : «صلى رسول الله ﴿ فَي مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر رضى الله عنه قاعدًا » .

۱۳٦٨ – (۸۳۹) – وأنبأنا أبو عبد الله ابن مخلد (أيضًا) (٥) العطار قال ثنا حمدون بن عباد الفرغاني قال ثنا شبابه بن سوار قال ثنا شعبة وذكر الحديث قبله.

۱۳۶۹ – (۱۲۹۰ – (۱۲۹۰ – وحدثنا ابن مخلد أيضًا قال ثنا حمدون بن عباد قال ثنا شابة قال حدثني خارجة بن مصعب والمغيرة بن مسلم كلاهما عن يونس عن أنس قال مرض رسول الله عشرة أيام فكان أبو بكر يصلي بالناس تسعة أيام فلما كان يوم العاشر وجد خفة فخرج يهادي بين الفضل بن العباس ( )(٠٠٠ فصلى خلف أبي بكر رضي الله عنه قاعدًا.

١٣٦٧ - ١٣٦٨ - (٨٣٨) - صحيح - متفق عليه.

رواه البخاري (مختصر البخاري) (ح٣٦٦) ورواه مسلم (١/ ٣١٤ - ك: الصلاة - باب (٢) ، حه) بمعناه مطولًا من طرق غير هذه وقد أخرجه الترمذي (٢/ ٣٥ - ح٣٢) وقال: (حديث حسن صحيح غريب) من طريق شبابة به. ورواه النسائي (صحيح النسائي ٨٠٣).

وحمدون بن عبّاد الفرغاني أبو جعفر هو في و الثقات » لابن جبان (۲۲۰/۸)، ووثقه الخطيب « تاريخ بغداد » (۱۷۸/۸).

١٣٦٩ - (٨٤٠) - إسناده صحيح فيه انقطاع.

خارجة بن مصعب: «ضعيف»، ولكن تابعه هنا المغيرة بن مسلم وهو ثقة، والإسناد منقطع بين يونس بن عبيد وأنس رضي الله عنه.

 <sup>(\*)</sup> هذه الزيادة ليست في (ت)، ولعله الأصوب.

<sup>(\*\*)</sup> في الأصل كلمة غير واضحة.

## قول النبي ﴿ عَلَى أَحَد بعد النبيين ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر رضي الله عنه

• ١٣٧٠ - (٨٤١) - حَدَّثَنا أبو القاسم عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز البغوي ؟ قال : حَدَّثَنا عبد الله بن سفيان البغوي ؟ قال : حَدَّثَنا عبد الله بن سفيان الواسطي ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن أبي الدرداء ؟ قال : رآني النبي أمشي أمام أبي بكر رضي اللَّه عنه فقال : « يا أبا الدرداء ، أتمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة ؟! ماطلعت الشمس ولا غربت على أحدٍ بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر » .

۱۳۷۱ - (۸٤۲) - حَدُّتَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قال : حَدَّثَنا محمد بن مصفى الحمصي ؛ قال : حَدَّثَنا بقية - يعني ابن الوليد - عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن أبي الدرداء ؛ قال : رآني النبي الله أمشي بين يدي أبي بكر ، فقال : «يا أبا الدرداء ، لِمَ تحشي بين يدي من هو خير منك ؟ إن أبا بكر خير من طلعت عليه الشمس أو غربت » .

<sup>.</sup> اسناده ضعیف - (٨٤) - (٨٤) - اسناده ضعیف .

عطاء بن أبي رباح: كان كثير الإرسال ، ولم يسمع من أبي الدرداء ، وابن جريج مدلس ، وقد عنعن وهو من أصحاب (المرتبة الثالثة) . وكان لايدلس إلا عن مجروح . وبقية بن الوليد: مثله . وعبد الله بن سفيان الواسطي : قال العقيلي : (لا يتابع على حديثه) (الميزان ٢/ ٤٣٠) . رواه أحمد في (فضائل الصحابة) ( ١٣٥ ، ٢٢٥ ) من طريق حديثه) (الحلية) (٣/ ٢٢٥) من طريق هوذة ابن خليفة ثنا بن جريج به . وواله أبو نعيم في (الحلية) (٣/ ٢٢٥) من الدرداء ، تفرد به عنه ابن جريج ، ورواه عنه بقية بن الوليد وغيره عن ابن جريج ، ورواه ابن عساكر (١/ ٢٨٨ ) - تاريخ دمشق) وعزاه الشوكاني في (در السحابة » (١٤٥ صن موضوعات لأبي نعيم في (المعرفة) ورواه بن حبان في (المجروحين) (١/ ٢٢٧) ضمن موضوعات إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي . وقد ذكره من مسند جابر بدلًا من

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى : فضائل أبي بكر رضي الله عنه كثيرة ، قد ذكرت منها ما حضرني ذكره ، ونذكر فضائله في غير باب جمع الله الكريم فضائله وفضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنذكرها بابًا بابًا إن شاء الله تعالى .

١٣٧٧ - [أثر٢٥] - أنبأنا إبراهيم بن الهيثم الناقد ؛ قال : حَدَّثَنا أبو معمر القطيعي ؛ قال : حَدَّثَنا إسحاق الرازي ، عن أبي جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ؛ قال : مكتوب في الكتاب الأول مَثَلُ أبي بكر مثل القطر حيث ما وقع نفع .

<sup>=</sup> أبي الدرداء . وعزاه الهيثمي للضراني في (الأوسط) (٩/ ٤٤) وقال فيه: إسماعيل ابن يحيى التيمي وهو كذاب وعزاه بعضهم لابن أبي عاصم ، والطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين ٦/ ٢١٦ - ٣٦١٨) .

١٣٧٢ - [٢٦٥] - أثر الربيع بن أنس: إسناده فيه ضعف.

أبو جعفر الرازي حديثه ليس بالقري لا سيما عن الربيع والمغيرة . وإسحاق الرازي هو ابن سليمان (ثقة) ، وأبو معمر القضيعي الهذلي هو : إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن (ثقة مأمون) من رجال الشيخين .

### بسم الله الرحمن الرحيم فضائل أبي بكر وعمر رضي اللَّه عنهما

المحمد بن عبد الله بن يونس ؛ قال : حَدَّثَنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ؛ قال : حَدَّثَنا أبو معاوية رضي الله عنه ، عن الحسن بن عمارة ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن الحارث الأعور ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ قال : أقبل أبو بكر وعمر رحمهما الله تعالى وأنا جالس عند النبي فقال : « إن هذين سيدا كهول (١) أهل الجنة من الأولين والآخرين إلّا النبين والمرسلين ، لا تخبرهما يا علي » . قال : فما ذكرت ذلك لهما حتى هلكا .

١٣٧٤ - (٨٤٤) - وحَدَّثَنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ؟ قال : حَدَّثَنا مالك بن محمد بن عمرو بن أبي مذعور ؟ قال : حَدَّثَنا هشيم بن بشير ؟ قال : حَدَّثَنا مالك بن مغول عن الشعبي وأبو إسحاق ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن علي رضي الله عنه ؟ قال : أقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى النبي وفي وكل واحد منهما آخِذ بيد صاحبه فلما رآهما ؟ قال : « هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبين والمرسلين ، لا تُخْبِرُهما يا على » .

١٣٧٣ – (٨٤٣) – حسن لغيره – وإسناده ضعيف جدًّا

علته الحارث الأعور وهو: (ضعيف) تقدم . والحسن بن عمارة : (متروك) رواه ابن ماجه (٩٥) وقال البوصيري: الحديث قد جاء بوجوه متعددة عن علي وغيره ، ذكره الترمذي وحسنه من بعض الوجوه

۱۳۷۶ - ۱۳۷۵ - (۸٤۵) - (۸٤۵) - صحیح لغیره - وإسناده ضعیف. اِسناده فیه الحارث كذلك .

رواه الترمذي (ح٣٦٦٣) من طريق ابن عيينة به ، ورواه (٣٦٦٥) من طريق أخرى وقال عنها: .. « هذا حديث غريب من هذا الوجه ، والوليد بن محمد المؤقري يضعف في الحديث ، وقد روي هذا الحديث عن علي من غير هذا الوجه ، ولم يسمع علي بن = (١) كهول: الكهل من الرجال: من زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين [النهاية لإبن الأثير ج ٢١٣/٤]

السيب بن السيب بن السيب بن الله عنه ؛ قال : حَدَّثَنا السيب بن واضح السلمي ؛ قال : حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن علي رضي الله عنه ؛ قال : كنت عند رسول الله الله فأقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقال : « يا علي ، هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والرسلين ، لا تخبرهما يا علي » . قال : فما أخبرتهما حتى ماتا .

۱۳۷٦ - (۸٤٦) - أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية ؟ قال : حَدَّثَنا وهب بن بقية الواسطي ؟ قال : حَدَّثُنا عمر بن يونس اليمامي ، عن عبد الله بن عمر ، عن الحسن بن زيد بن الحسن ؟ قال : جاءه نفر من العِراق فقالوا : يا أبا

الحسين من علي بن أبي طالب » اه بتصرف يسير . وقد ذكر شيخنا في «الصحيحة » (٢/ ٤٨٨) طريقين لا بأس بهما أحدهما هنا (؟؟) فلتراجع ومن أراد الاستزادة من معرفة طرقه فليراجع (العلل) للدارقطني (٣/ ١٤٢ ، ١٠١) وللحديث شواهد كثيرة نذكر منها حديث أنس : أخرجه الترمذي وحسنه ( ٣٦٦٦) واستدرك عليه شيخنا الألباني : بأن (محمد بن كثير هو الصنعاني ، قال عنه الحافظ: صدوق كثير الخطأ وقد خولف في إسناده ...)

قلت : وفيه تدليس قتادة وقد عنعن . وهو الحديث الآتي وقد أخرجه الطبراني في «الصغير» ( ٩٧٦) وقال المناوي : «أخرجه أبويعلى والضياء في ( انختارة ) عن أنس » ( ٨٩/١) . وله طريق أخرى : ذكرها شيخنا وتكلم عليها .

الشاهد الثاني : عن أبي جحيفة ، وإسناده لأ بأس به أخرجه بن ماجه ( ١٠٠)، وصححه ابن حبان (موارد ٢١٩٢)

الشاهد الثالث: عن جابر رواه الطبراني في (الأوسط) (مجمع البحرين ٦/ ٢٢٩ - ح٣٦٣). وفيه المقدام بن داود مختلف فيه ، وبقية رجاله ثقات وإلى هذا أشار الهيثمي في (المجمع) (٩/ ٥٣). وكذا شيخنا في (الصحيحة).

الشاهد الرابع: عن أبي هريرة - رواه أحمد في « فضائل الصحابة » (ح٠٠٠) وإسناده صحيح، والحديث تكلم عليه شيخنا العلامة بما لا مزيد فيه في (الصحيحة) (ح٢٤٠). ١٣٧٦ – ١٣٧٧ – (٨٤٨) – (٨٤٨) – صحيح لغيره – سبق الكلام على إسناده في الذي قبله .

محمد ، حديث بلغنا أنك تحدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال : نعم ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالبُ رضي الله عنه ؛ قال : كنت عند رسول الله في فأقبل أبو بكر وعمر فقال : «يا على ، هذان سيدا كهول أهل الجنة بعد النبيين والمرسلين » .

الحرام ؛ قال : حَدَّثَنا علي بن زيد الفرائضي ؛ قال : حدثنا محمد الجندي في المسجد الحرام ؛ قال : حَدَّثَنا علي بن زيد الفرائضي ؛ قال : حدثنا محمد بن كثير الصنعاني عن الأوزاعي ، عن قتادة ، عن أنس ؛ قال : قال رسول اللَّه ﴿ أَبُو بَكُر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين » .

١٣٧٨ - (٨٤٨) - وحَدَّثَنا ابن مخلد العطار ؛ قال : حَدَّثَنا العباس بن عبد اللَّه الترقفي ؛ قال : ثنا محمد بن كثير المصيصي ، عن الأوزاعي ... وذكر الحديث مثله.

۱۳۷۹ – (۸٤۹) – حَدَّثَنا ابن مخلد ؛ قال : حَدَّثَنا يحيى ابن مارمّة أبو زكريا ؛ قال : حَدَّثَنا طلحة بن عمرو ، عن عطاء عن ابن عباس ، أن النبي ﴿ قَالَ : ﴿ أَبُو بَكُرُ وَعَمْرُ سَيْدًا كَهُولُ أَهُلُ الْجُنَةُ ﴾.

 $Q_{c}$ 

<sup>=</sup> رواه الطحاوي في (شرح مشكل الأثار) (٥/ ٢١٧ - ح١٩٦٣) وفيه متابعة الحسن ابن عبد الله بن منصور البارلسي لعلي بن زيد الفرائضي : قال أبو سعيد ابن يونس المصري : (تكلموا فيه) (تاريخ بغداد ٢١/ ٢١٧)

١٣٧٩ - (٨٤٩) - إسناده ضعيف جدًّا .

طلحة بن عمرو: «متروك الحديث» كما قال الحافظ وغيره، (ينظر تهذيب المزي ١٣/ ٢١٦)، ويحيى هو ابن موسى بن مارمه أبو زكريا الوراق (تاريخ بغداد ١٤/ ٢١٦) وفيه إشارة إلى تكذيبه، والعجيب كيف استشهد به محقق «مشكل الآثار مع ضعفه الشديد ولم يبين علله.

### ذكر منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من رسول الله عليه

• ١٣٨٠ - ( • ٥٥٠) - حَدَّثَنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ؟ قال : حَدَّثَنا الحكم بن موسى ويحيى بن عبد الحميد الحماني وهذا لفظ الحكم ؟ قال : أنبأنا سعيد ابن مسلمة ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر ؟ قال : دخل النبي المسجد وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره فقال : « هكذا نبعث يوم القيامة » .

۱۳۸۱ - (۸۵۱) - حَدَّثَنا أبو عبد اللَّه محمد بن مخلد العطار ؟ قال : حَدَّثَنا علي بن حرب الطائي ؟ قال : حَدَّثَنا خالد بن يزيد ؟ قال : حَدَّثَنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريزة ؟ قال : طلع علينا رسول اللَّه هُ الله ذات يوم بين أبي بكر وعمر رضي اللَّه عنهما يده اليمنى على أبي بكر ويده اليسرى على عمر ، فقال : « هكذا أبعث يوم القيامة بين هذين » .

#### ۱۳۸۰ - (۸۵۰) - إسناده ضعيف .

رواه الترمذي (ح-٣٦٧ - ك: المناقب - باب ٣٦) من طريق ابن مسلمة به وقال: هذا حديث غريب، وسعيد بن مسلمة ليس عندهم بالقوي يراجع (الميزان ١٩٨/١)، وقد روي هذا الحديث أيضًا من غير هذا الوجه عن نافع عن ابن عمر، وقال أبو حاتم وقد سئل عنه قال: (هذا حديث منكر) (٣٨/٣-٣٦٥)، ورواه الحاكم (٣/٢) وتعقبه الذهبي بقوله: (سعيد: ضعيف) وضعفه شيخنا في «المشكاة» (١٠٥)، «وضعيف سنن الترمذي» (٧٥٥) (ضعيف سنن ابن ماجه) (١٨). والحديث رواه أحمد في (فضائل الصحابة) (٧٧، ١٥١، ٢٢١، ٢٠١) من طرق سعيد بن مسلمة، ورواه ابن أبي عاصم (١٤١٨) وضعف إسناده الإمام الذهبي في (تاريخ الإسلام) (٢/ ٢٥٧) أيضًا.

١٣٨١ - (٥٥١) - إسناده ضعيف جدًا .

خالد بن يزيد هو العمري: (متروك – متهم) كذبه غير واحد من الأثمة (الجرح والتعديل ٣/ ٣٦٠) قال الذهبي: «واه من المكيين» (الميزان ١/ ٣٤٦ – ١٤٧)، وقال الهيثمي في (المجمع) (٩/ ٥٣): (رواه الطبراني في الأوسط، وفيه خالد =

الصوفي ؛ قال : حَدَّثَنا محرز بن عون ؛ قال : حَدَّثَنا عبد اللَّه بن نافع المديني ، عن الصوفي ؛ قال : حَدَّثَنا محرز بن عون ؛ قال : حَدُّثَنا عبد اللَّه بن نافع المديني ، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه ، عن عبد اللَّه ين عمر ؛ قال : قال رسول اللَّه ﴿ أَنَا أُولَ مِن تَنْشَقَ الأَرْضَ عنه ثم أبو بكر وعمر ثم أهل المقيع ، يعثون معي ثم أهل مكة ثم أحشر بين أهل الحرمين » .

١٣٨٣ - (٨٥٣) - حَدَّثَنا أبو القاسم عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز

۱۳۸۲ - (۸۵۲) - إسناده ضعيف . مضطرب .

أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر: وإن كان ثقة من رجال الشيخين إلا أن روايته عن جد أبيه منقطعة كما صرح بذلك الحافظ في (التهذيب) ( 17/7/7) وأدخل سالما بينه وبين ابن عمر في رواية ابن الجوزي في (العلل المتناهية) ( 17/7/7 و 11/7/7) وقال: «هذا الحديث لا يصح»، ولكنها من رواية عاصم ابن عمر العمري وهو: (ضعيف) كما في (التقريب) ، وقد توبع أبو بكر عليه عند الترمذي (17/7/7) من طريق عبد الله بن نافع عن عاصم العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به . وعلته كالذي قبله ، وبه أعله الترمذي فقد قال: «حديث حسن غريب – وعاصم بن عمر العمري ليس عندي بالحافظ عند أهل الحديث» والحديث ورواه الحاكم (17/7/7/7) وأعله بعاصم العمري . وعبد الله ابن نافع المديني الصائغ: «صحيح الكتاب ، في حفظه ضعف » كما قال ابن عدي وابن حجر وغيرهما ، ولعل هذا الاختلاف في الإسناد هو نوع من اضطرابه . وقد أعل الذهبي الحديث به فقال معقبًا على الحاكم في تصحيحه إياه قال: «قلت: عبد الله ضعيف» اه هذا وقله معقبًا على الحاكم في تصحيحه إياه قال: «قلت: عبد الله ضعيف» اه هذا وقله وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» ( 171/7) وغيره مين حديث أبي هريرة مرفوعًا عند مسلم (171/7/7) وغيره وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (171/7/7/7)

١٣٨٣ – (٨٥٣) – صحيح لغيرة – رجاله ثقات .

غير علي بن عبد الرحمن بن عثمان أورده ابن أبي حاتم (٦/ ٩٥) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا . رواه الترمذي (ح٣٦٧٢) بلا واسطة بين ابن = البغوي ؛ قال : حَدَّثَنَا الفضل بن الصباح البزار وعلي بن مسلم ؛ قالا : حَدَّثَنا ابن أبي فديك ؛ قال : حدثني غير واحد - زاد علي بن مسلم في حديثه - منهم علي بن عبد الرحمن بن عثمان وعمرو بن أبي عمرو ، عن عبد العزيز بن عبد المطلب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن حنطب ؛ قال : كنت جالسًا عند رسول الله عنه إذ طلع أبو بكر وعمر ؛ قال : فلما نظر إليهما ؛ قال : « هذان السمع والبصر » .

۱۳۸٤ - (۸٥٤) - وحَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي داود ؛ قال : حَدَّثَنا محمد بن مصفي ؛ قال : حَدَّثَنا بقية بن الوليد ، عن ثور بن يزيد ، عن عبد اللَّه بن بشر الكندي ، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ؛ قال : قال رسول اللَّه ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْهُ اللللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أبي فديك وعبد العزيز بن المطلب . والصواب إثباتها كما هنا وقال : (هذا حديث مرسل ، وعبد الله بن حنطب لم يدرك النبي ﴿

قلت: رواية المصنف هنا تثبت صحبته حيث قال : «كنت جالسًا عند رسول الله ...) وقد أشار الحافظ في (الإصابة) (٤/ ٥٨) إلى ترجيح صحبته ، ورجح شيخنا إثبات الصحبة في (الصحيحة) (٢/ ٤٧٥) ، قلت: وعليه فالحديث مسند متصل وليس بمرسل . ولكن يخشى من تدليس المطلب بن عبد الله فإنه وإن كان ثقة أو صدوقًا إلا أن الحافظ وصفه بكثرة التدليس والإرسال في (التقريب) وهو مما يستدرك عليه في طبقاته ، ولم يورده فيها .

ولم يصرح المطلب بالتحديث في شيء من طرقه التي وقفت عليها. وله شواهد يصح بها، هنها ما ذكره المؤلف بعد هذا الحديث. وقد أطال شيخنا -بارك الله في عمره - الكلام عليه بما عهدناه منه، من البحث العلمي الدقيق (الصحيحة

٤١٨) .

۱۳۸٤ - (۱۵۴) - صحيح لغيره .

فيه بقية بن الوليد وهو: مدلس وقد عنعن ، ولم أعرف عبد الله بن بشر الكندي . ولكنه روي من طريق أخرى عند الطبراني كما عزاه إليه الهيشمي (٩/ ٥٢) قال : وفيه محمد مولى بني هاشم ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات وله طريق أخرى قال عنها : وفيه راو لم يسم ، وله شاهد من حديث حذيفة مرفوعًا رواه الطبراني في (الأوسط) (مجمع البحرين ٦/ ٢٣١ - ٣٦٣٩) وفيه حفص بن عمر الأيني وهو : (ضعيف) كما قال الهيشمي . والحديث رواه بن أبي عاصم ( ١٢٢٢).

نشير

هممت أن أبعث رجالًا من أصحابي إلى ملوك الأرض ؛ يدعُونهم إلى الإسلام ، كما بعث عيسى ابن مريم الحواريين » . فقالوا : يا رسول الله ، ألا تبعث أبا بكر وعمر فهما أبلغ ؛ قال : « إنه لا غنى بي عنهما إنما منزلتهما من الدين بمنزلة السمع والبصر من الجسد » .

قال: حدثني أبي رحمه الله ؛ قال: حدثني أبي رضي الله عنه عن [ابن] (\*) الفرات قال: حدثني أبي رضي الله عنه عن [ابن] (\*) الفرات ابن السائب، عن ميمون بن ميثران، عن ابن عمر أن رسول الله الله الله أراد أن يرسل رجلا في حاجة مهمة، وأبو بكر وعمر عن يمينه وعن يساره، فقال علي رضي الله عنه وعنهما ألا تبعث هذين ؟ قال: « وكيف أبعث هذين وهما من هذا الدين بمنزلة السمع والبصر من الرأس ».

١٣٨٦ - (٨٥٦) - وحَدَّثَنا أيضًا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول ؟ قال : حدثني أبي ؟ قال : حدثني حمزة بن أبي حمزة النصيبى ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : سمعت رسول الله عن يقول : « لقد

#### ١٣٨٥ - (٨٥٥) - إسناده ضعيف جدًا

قال ابن عدي : (أحاديث الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران خاصة مناكير) (٦/ 0.0 وقال الهيشمي (٩/ 0.0) : (رواه الطبراني ، وفيه فرات بن السائب وهو متروك) اهـ ، وعزاه شيخنا في (الصحيحة) (٢/ ٤٧٧) لابن شاهين في (فضائل العشرة) من السنة له من طريقين عن الحكم بن مروان ثنا فرات بن السائب به . وقال : (لكن الفرات هذا متروك فلا يستشهد به) .

(\*) زيادة في الأصل، ويبدو إنها زيدت من الناسخ أو غيره.
 ١٣٨٦ - (٨٥٦) - إسناده ضعيف جدًّا.

قال الهيثمي : (رواه الطبراني في الأوسط - وفيه حماد بن عمر النصيبي وهو متروك) (٩/ ٥٦) وهكذا ذكر الاسم وهو تصحيف لا شك فيه ، وانظاهر أنه خطأ من الطابع أو الناسخ . والصواب عن حمزة بن أبي حمزة قال عنه الحافظ : (متروك متهم بالوضع) وسمرة بن حجر أبو حجر الخراساني : كان صاحب سنة كتب عنه إسحاق ابن بهلول التنوخي ، وكتب عنه الناس [تاريخ بغداد ٩/ ٣٢٨] .

هممت أن أبعثهم إلى الأمم كما بعث عيسى ابن مريم الحواريين ». فقالوا: يا رسول الله ، ألا تبعث أبا بكر وعمر ؟ فإنهما أفضل. فقال: « إنهما لا غنى عنهما إنهما من هذا الدين بمنزلة السمع والبصر وبمنزلة العين من الرأس ».

<sup>=</sup> وذكر شيخنا شاهدًا من حديث جابر رضي الله عنه وإسناده حسن، الصحيحة (ح٥٨).

## إخبار النبي ﴿ أَن أَبَا بَكُر وعَمْر رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا وزيراهُ وَعَمْر اللَّهِ عَنْهُمَا وزيراهُ وَأُمِينَاهُ مِن أَهُلُ الْإَرْضُ

الله بن الكندي ؛ قال : حَدَّثَنا تليد بن سليمان ، عن أبي داود ؛ قال : حَدَّثَنا عبد الله بن سعيد الكندي ؛ قال : حَدَّثَنا تليد بن سليمان ، عن أبي الجحاف ، عن عطية ، عن أبي سعيد الخدري ؛ قال : قال رسول الله في : « ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض ، فأما وزيراى من أهل السماء فجبريل وميكائيل عليهما السلام وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر .

۱۳۸۸ - (۸۵۸) - وحَدَّثَنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي ؟ قال : حَدَّثَنا محمد بن موسى القرشي ؟ قال : حَدَّثَنا إسماعيل بن عبد اللَّه الجرمي ؟ قال : حَدَّثَنا عبد اللَّه بن مالك ؟ قال : حَدَّثَنا عطاء بن عجلان ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الحدري ؟ قال : قال رسول اللَّه ﴿ وَزِيراي مِن أَهِل السماء جبريل وميكائيل ، ووزيراي مِن أهل الأرض أبو بكر وعمر رضي اللَّه عنهما » .

۱۳۸۷ - (۸۵۷) - إسناده ضعيف .

عطية العرفي: ضعيف مدلس، وقد عنعن تقدم مرارًا. وتليد بن سليمان، ضعيف أيضًا وكانوا يدعونه (بليدًا) وقد تقدم، أبو الجحاف وهو داود بن أبي عوف: لا بأس به تقدم كذلك. والحديث رواه الترمذي (ح٠٣٦٨) من طريق تليد هذا وقال: (هذا حديث حسن غريب) والحديث ضعفه الشيخ في «ضعيف الترمذي» ( ٧٥٨) وله طريقان آخران عن أبي سعيد الخسري. الأول منهما فيه سوار بن مصعب عن عطية به وسوار: متروك الحديث وذاهبه.

والثاني: وهو الحديث الآتي: فيه عطاء بن عجلان عن أبي نضرة عن أبي سعيد. وعطاء هذا متروك متهم) رواهما الحاكم (٢/ ٢٦٤) وقال الحاكم: (رواه أبو عبيد القاسم بن سلام عن أبي معاوية عن عطية بلفظ آخر.

١٣٨٨ - (٨٥٨) - إسناده ضعيف جدًّا أو موضوع .

۱۳۸۹ - (۸۵۹) - وحَدَّثَنا أبو الطيب الحسين بن صالح الهروي ؟ قال : حَدَّثَنا علي بن داود القنطري ؟ قال : حَدَّثَنا عبد الله بن صالح - يعني كاتب الليث - قال : حَدَّثَنا المعلى بن هلال ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ؟ قال : قال رسول الله عن الله عن أمينين ووزيرين ، فأميناي ووزيراي من أهل السماء جبريل وميكائيل ، وأميناي ووزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمر رضي الله عنهما » .

<sup>َ =</sup> لَأَجَلَ عَطَاءَ بن عَجَلَانَ فَإِنْهُ (مَتَرُوكُ مَتَهُم) كَمَا تَقَدَمُ فَي الذِّي قَبَلُهُ . ١٣٨٩ – (٨٥٩) – إسناده ضعيف

ليث بن أبي سليم : ضعيف لاختلاطه وقد تقدم مرارًا ، والمعلى بن هلال : فيه ضعف وكذا عبد الله بن صالح كاتب الليث مثله .

والحديث له طريق أخرى أشار إليها في «كنز العمال» (٣٦١٢٠) عن وهب عن عطاء عن ليث عن مجاهد به ، وحسنه الذهبي في (تاريخ الإسلام ٢/ ٢٥٦) ، وبمعناه عزاه السيوطي لابن عساكر من رواية أبي ذر - رضي الله عنه - وهو في (ضعيف الجامع (١٩٤١)

وعزاه الهيثمي للطبراني من رواية ابن عباس وقال : (فيه محمد بن محبب الثقفي وهو كذاب) (المجمع ٩/ ٥١)

### فضل إيمان أبي بكر وعمر رضي اللَّه عنهما

أبي عمر ؛ قال : حَدَّثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول : سمعت أبا هريرة يقول : صلى بنا رسول الله الصبح ثم أبل على الناس بوجهه فقال : « بينما رجل يسوقُ بقرة ، إذْ أَعْيا فركبها فضربها ، أقبل على الناس بوجهه فقال : « بينما رجل يسوقُ بقرة ، إذْ أَعْيا فركبها فضربها ، فقالت : إنّا لم نخلق لهذا ، إنما خلقنا لحراثة الأرض » . فقال الناس : سبحان الله سبحان الله بقرة تتكلم ! فقال رسول الله في : « فإني أُومن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثَمَّ ، قال : وبينما رجل في غنم له ، إذ جاء الذئب على شاق منها ، فقال النبي فأدركها صاحبها فاستقذها منه ، فقال الذئب : فمن لها يوم السبع (١) يومَ لا راعيَ لها غيري ؟ » . فقال الناس : سبحان الله ذئب يتكلم ! فقال النبي في : « فإني أومن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثَمَّ » .

قال سفيان : وحَدَّثَنا مسعر ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ مثله .

١٣٩١ – (٨٦١) – حَدَّثُنا أَبُو محمد يحيي بن محمد بن صاعد ؛ قال :

۱۳۹۰ – (۸۲۰) – صُحيح – متفق عليه .

رواه البخاري (٦/ ٥٩٢ - ح٣٤٧١ ك: الأنبياء - باب ٥٤) من طريق سفيان به، ومسلم (٤/ ١٨٥٧ - ح٣٤٨٠ - ك: فضائل الصحابة) من طريق سفيان وغيره به. ينظر (تحقة الأشراف) (١٤٩٧٢) وأحمد (٦/ ٥٠٢).

١٣٩١ - (٨٦١) - صحيح - متفق عليه . سبق تخريجه في الذي قبله . ينظر (تحفة الأشراف) (١٤٩٥١) .

(١) يوم السَّبْع: قيل معناها من لها يوم القيامة.

وقيل أراد من لها عند الفتن حين يتركها الناس هملا لا راعي لها، نهيه للذئاب والسباع وهذا إنذارٌ بما يكون من الشدائد والفتن التي يُهمْلُ الناسُ فيه مواشيهم فتستمكن منها السباع بلا مانع [مختصرًا من النهاية لابن الأثير].

حَدُّثَنَا عبد الجبار بن العلاء العطار ؛ قال : حَدُّثَنَا سفيان ؛ قال : حَدُّثَنَا أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ومسعر ، عن سعد - يعني ابن إبراهيم - عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ؛ قال : بينا رجل يسوق بقرة ، إذ ركبها فضربها ، فقالت : إنا لم نخلق لهذا ، إنما خلقنا للحرث . فقالوا : سبحان الله بقرة تتكلم ! فقال رسول الله علم الله علم أومن بهذا وأبو بكر وعمر ، ما هما أثم » قال : وبينما رجلٌ في غنم ، إذ عدا عليه الذئب ، فأخذ منها شاة فطلبها فاستنقذها ، فقال : هَاهِ ، أخذتها مني ، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري ؟ فقالوا : سبحان الله ذئب يتكلم ! فقال النبي عنه أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم » .

قال ابن صاعد : ولا أعلمه رواه عن مسعر إلَّا ابن عيينة .

ابن مخلد أبو عبد الله العطار ؛ قال : حَدَّثَنا ابن مخلد أبو عبد الله العطار ؛ قال : حَدَّثَنا ابن الجنيد - يعني محمدًا - قال : حَدَّثَنا معمر بن بشر ؛ قال : حَدَّثَنا ابن المبارك ؛ قال : حَدَّثَنا عمر بن أبي حسين ، عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس ؛ قال : قال على ابن أبي طالب عمر بن أبي حسين ، عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس ؛ قال : قال على ابن أبي طالب رضي الله عنه : كنت أكثر أن أسمع رسول الله على يقول : « ذهبت أنا وأبو بكر وعمر » رضي الله عنهما .

وقيل: يوم السبع: عيد كان لهم في الجاهلية يشتغلون بعيدهم ولهوهم» [النهاية لابن الأثير ٢/٣٣٦].

۱۳۹۲ – (۸۲۲) – صحیح – متفق علیه .

رواه البخاري (٧/ ٥١ - ح ٣٦٨ - ك فضائل الصحابة - باب ٢) من طريق عمر بن سعيد بن أبي الحسين عن ابن أبي مليكة به . ورواه مسلم (ح٢٣٨٩) من طرق عن ابن المبارك به . وعندهما زيادة في أولها يحسن ذكرها وهي قول ابن عباس : (وضع عمر ابن الخطاب علي سريره فتكنّفه الناس ، يدعون ، ويثنون ، ويصلون عليه ، قبل أن يرفع ، وأنا فيهم . قال : فلم يرمعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من وراءى ، فالتفت إليه ، فإذا هو علي ، فترحم على عمر ، وقال : ما خلفت أحدًا أحبّ إلي ، أن ألقي الله بمثل عمله منك . وايم الله ، إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وذاك أني كنت عمله منك . وايم الله الله يقول : فذكره وينظر (تحفة الأشراف) (١٠١٩٣) .

#### باپ

## ما روى أن أبا بكر وعمر رضي اللَّه عنهما وُزِنَا بالأُمةِ فرجحا بإيمانهما

عبد الله بن يونس ؛ قال : حَدُّثَنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي المهلب ، عن عبيد الله بن يونس ؛ قال : حَدُّثَنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي المهلب ، عن عبيد الله ابن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أُمامة ؛ قال : قال رسول الله ابن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أُمامة ؛ قال : قال رسول الله عن أبن : « رأيتني أدخلت الجنة ، فجزت من أحد أبواب الثمانية ، فأتيت بكِفَة ميزان ، فُوضِعْت فيها وجيء بأمتي فوضعت في الكفة الأخرى ، فرجحت بأمتي ، وجيء بأبي بكر فوضع في كفه ، ثم جيء بأمتي فوضعت في الكفة الأخرى ، فرجح بأمتي ، ثم رُفع أبو بكر ثم جيء بعمر فوضع في كفة الميزان ثم جيء بأمتي فوضعت في الكفة الأخرى ، فرجح بها ورفع الميزان ، إلى السماء وأنا أنظر » .

١٣٩٤ - (٨٦٤) - وأنْبَأْنَا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي ؛ قال: حَدَّثَنا على بن عبد الله المديني ؛ قال : حَدَّثَنا عمر بن سعد أبو داود الحفري ؛ قال :

۱۳۹۳ - (۸۶۳) - إسناده ضعيف جدًّا .

على بن يزيد الألهاني (متروك) كما تقدم في غير ما موضع من هذا الكتاب ، وعبيد الله بن زخر : ضعيف لاسيما عن علي بن يزيد الألهاني . (الكامل) لابن عدي (٤/ بن زخر : صعيف لاسيما عن علي بن يزيد الألهاني . (الكامل) لابن عدي (٤/ ١٦٣٢) ، وقال ابن حبان : (منكر الحديث جدًا ، يروى الموضوعات عن الأثبات ، وإذا روى عن علي بن يزيد أتي بالطامات ، وإذا إجتمع في إسناد خبر : عبيد الله بن زحر ، وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن ، لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم ، فلا يجوز الاحتجاج بهذه الصحيفة) (المجروحين) (٢/ ٦٢) . وأبو المهلب مطرح بن يزيد : (ضعيف) كما قال الحافظ في (التقريب) وعزاه صاحب (الكنز) (مصلح بن يزيد : (ضعيف) كما قال الحافظ في (التقريب) وعزاه صاحب (الكنز) لأحمد ونظيراني باختصار قال وفيهما مطرح ، وعلي بن يزيد الألهاني . وكلاهما لأحمد ونظيراني باختصار قال وفيهما مطرح ، وعلي بن يزيد الألهاني . وكلاهما مجمع على ضعفه) (٦/ ٥) . وقد ورد أنه عليه السلام وضع في كفة والأمة في مجمع على ضعفه ) . وقد ورد أنه عليه السلام وضع في كفة والأمة في كفة ورجح بها ، تقدم معناه عند المؤلف (ح ١٥٧) في «ذكر الميزان»

حَدَّثَنَا بدر بن عثمان ، عن عبيد الله بن مروان ؛ قال : حدثني أبو عائشة وكان رَجُلَ صِدْقِ ، عن ابن عمر ؛ قال : خرج علينا رسول الله عليه فيذه المفاتيح ، وأما الموازين قبل الغداة كأني أعطيتُ المقاليد والموازين فأمًا المقاليد فهذه المفاتيح ، وأما الموازين فهذه التي يزنون بها ، قال : فوضعت في إحدى الكفتين ووضعت أمتي في الكفة الأخرى ، فوزنت فرجحتهم ، ثم جيء بأبي بكر فوزنهم ، ثم جيء بعمر فوزنهم » . وذكر الحديث .

<sup>=</sup> رواه أحمد (٢ / ٧٦) وفيه أبو عائشة عن ابن عمر: ولا يعرف ومحتمل أن يكون هو الراوي عن أبي هريرة قال عنه الذهبي: (غير معروف) ، ولم يذكره الحافظ في (تعجيل المنفعة) ، ويبدو أنه لم يظهر في نسخة الحافظ من المسند بالكنية وإنما وقعت عنده (عائشة) بدلًا من أبي عائشة فإنه قال في ترجمة عبيد الله بن مروان روى عن عائشة رضي الله عنها ...!! (ص١٨٢) وعبيد الله بن مروان لم يرو عنه إلا بدر بن عثمان ، ولم يوثقه غير ابن حبان وقد قال الهيثمي : (رجاله ثقات) (٩/ ٥٩) !! وقد تقدم هذا السند.

#### ياب

### ذكر فضل درجات أبي بكر وعمر في الجنة

١٣٩٥ - (٨٦٥) - حَدُّثَنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ؟ قال : حَدُّثَنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ؟ قال : حَدُّثَنا مندل ، عن الأعمش ، عن عطية العوفي عن أبي سعيد الحدري / ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِن أَهُلُ الله رَجَاتُ العلى يراهم من تحتهم ، كما يُرى الكوكب الطالع من الأَفق من أفاق السماء ، وأبو بكر منهم وعمر منهم وأنعما » .

خدَّثَنا وهب بن بقية الواسطي ؛ قال : أنبأنا خالد بن عبد الله الطحان ، عن ابن أبي حدَّثَنا وهب بن بقية الواسطي ؛ قال : أنبأنا خالد بن عبد الله الطحان ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطية ، عن أبي سعيد ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أهل الدرجات العلى ليراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الطالع في أفق السماء ، وإنّ أبا بكر وعمر من أولئك وأنعما » .

الحسن بن عرفة ؛ قال : حَدَّثَنا محمد بن فضيل ، عن الاعمش وابن أبي ليلى وكثير الحسن بن عرفة ؛ قال : حَدَّثَنا محمد بن فضيل ، عن الاعمش وابن أبي ليلى وكثير النواء وعبد الله بن صهبان كلهم عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الحدري ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم ، كما ترون النجم الطائع في أفق من آفاق السماء ، ألا وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما » .

١٣٩٨ - (٨٦٨) - وحَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ تال : حَدَّثَنا عبد اللَّه بن

 <sup>( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - ( 174 ) - (</sup> 

مدار إسناده على عطية العوفي وهو ضعيف كما سبق مرارًا ، أما تدليسه فانتفت شبهته كما في الحديث الذي يلي هذا . الحديث رواه الترمذي (ح٣٦٥٩) كما في =

سعید الکندی ؛ قال : حَدُّثَنا ابن فضیل ، عن عاصم ، عن سالم بن أبي حفصة والأعمش و کثیر النواء وابن أبي لیلی وعبد الله بن صهبان ، عن عطیة ، عن أبي سعید ، عن النبي صلی الله علیه وسلم ؛ قال : « إن أهل المدرجات العلی لیراهم من تحتهم کما یری النجم الزاهر في السماء ، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما » .

الخديث (٩٠٣) إلا أنه من رواية قتيبة عن ابن فضيل عن سالم ... إلخ فليس بينهما واسطة وقال : (حديث حسن) . ورواه أحمد (٩٣/٩٣) من هذا الطريق وعلى هذا النحو ، ورواه (٢٧/٣) ثنا ابن نمير ثنا الأعمش ثنا عطية العوفي بياب هذا المسجد قال : سمعت أبا سعيد الحدري فذكره مرفوعًا . وفي هذا الحديث انتفت شبهة تدليس الأعمش والعوفي ، ولله الحمد وحده . فانحصرت علة الحديث في ضعف عطية العوفي ، ولكنه لم ينفرد به بل تابعه عليه أبو الوداك كما في الحديث الآتي . وهو عند أحمد (٣/ ٢٦) ثنا ابن معين عن مجالد قال : حدثني أبو الوداك عن أبي سعيد به مرفوعًا . والحديث رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (٦٤١٦) ، ورواه البغوي في «الحديث رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٤١٦) ، ورواه البغوي في العراقي للترمذي وحكى تحسينه وأقره عليه ، وأشار الزبيدي إلى تقويته (تخرج الإحياء العراقي للترمذي وحكى تحسينه وأقره عليه ، وأشار الزبيدي إلى تقويته (تخرج الإحياء بن سمرة ، رواه الطبراني (٣/ ٤ ٢٠ - ح ٢٠ ٢٠) قال الهيثمي : فيه الربيع به سهل الواسطي ولم أعرفه ، وبقيه رجاله ثقات ) (المجمع ٩/٤٥)

وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة: رواه الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين / ٢ ٢٣٣ - ح ٣٤٤٣) وقال الهيثمي: (رجاله رجال الصحيح غير سلم ابن قتيبة وهو ثقة) (٩/ ٤٥) وسلم بن قتيبة أبو قتيبة رمز له الحافظ في التقريب أنه من رجال البخاري، وكذا في (التهذيب)، ومحمد بن خالد بن خداس وإن كان ثقة إلا أنه ليس من رجال الصحيح على ما يظهر لي من نسخة (التقريب)، «والكاشف» للذهبي والحديث أصله في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري - من طريق أخرى عن النبي في إلا أفق من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم، قالوا: يا رسول الله، الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم، قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ؟ قال: «بلي والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله، وصدقوا المرسلين» رواه البخاري (ح٣٥٦ ، ٢٥٥٦)، ومسلم (ح٢٨٣١)، ولهما من حديث سهل بن سعد (البخاري (ح٣٥٥)) ومسلم (ح٢٨٣١) مختصراً.

١٣٩٩ - (٨٦٩) - وأنْبَأْنَا أبو عبد اللَّه أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ؟ قال : حَدُّنَا يحيى بن معين ؟ قال : حَدُّنَا ابن أبي زائدة ، عن مجالد ؟ قال : أشهد على أبي الوداك أنه شهد على أبي / سعيد الحدري عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم ؟ قال : « إن أهل الجنة ليرون أهل عليين / كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء ، وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما » فقال إسماعيل - يعني ابن أبي خالد - وهو مع مجالد على الطُنفُسة : وأنا أشهد على عطية أنه شهد على أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى اللَّه عليه وسلم يقول ذلك .

١٤٠٠ - أثر ٥٢٧ - حَدَّثنا أبو عبد الله بن مخلد ؛ قال : حَدَّثنا محمد ابن علي بن معدان ؛ قال : سمعت داود بن عمرو ؛ قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : سمعت سفيان بن عيينة يقول : وأنعما ؛ قال : وأهلا .

قال محمد بن الحسين رحمه الله: وكذا روى عن يزيد بن هارون ، أنه سئل عن تفسير وأنعما ، فقال : وأهلا .

١٤٠١ - [أثر٨٧٥] - وحَدَّثَناه ابن مخلد ؛ قال : حَدَّثَنا الدقيقي محمد بن عبد الملك ؛ قال : سمعت يزيد بن هارون وسئل عن تفسير وأنعما ، فقال : وأهلا .

١٣٩٩ – (٨٦٩) – صحيح بما سبق .

رواه أحمد (٣/ ٦١) وفيه مجالد بن سعيد : (ليس بالقوي) كما قال الحافظ . وقد سبق تخريجه في الذي قبله .

<sup>•</sup> ١٤٠ - [٥٢٧] - أثر سفيان بن عيينة : رجاله كلهم ثقات

غير محمد بن علي بن معدان هذا لم يتبين لي وجهه . داود بن عمرو – هو – الضبي : ثقة من رجال مسلم .

١٤٠١ - [٥٢٨] - أثر يزيد بن هارون : إسناده صحيح .

## أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما

۱٤٠٢ - (۸۷۰) - حَدُّثَنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ؛ قال : حَدُّثَنا بندار محمد بن بشار ؛ قال : حَدُّثَنا مؤمل بن إسماعيل ؛

قال المطرز: وحَدَّثَنا عمرو ابن علي ؛ قال: حَدَّثَنا أبو عامر جميعاً ، عن سفيان الثوري ، عن عبد الملك - يعني ابن عمير ، عن مولى لربعي ، عن ربعي ، عن حذيفة ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اقتدوا باللذين من بعدي » وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .

٣ - ١٤٠٣ - (٨٧١) - حَدَّثَنا أبو القاسم عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز البغوي ؛ قال : حَدَّثَنا سُريج بن يونس ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ؛ قالا : حَدَّثَنا سُويج بن عن عبد الملك بن عُمير ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة ؛ قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم : « اقتدوا باللذين / من بعدي ، أبى بكر وعمر » .

ابن عمر ؛ قال : حَدَّثَنا أبو أحمد هارون بن يوسف ؛ قال : حَدَّثَنا ابن أبي عمر ؛ قال : حَدَّثَنا سفيان ، عن زائدة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة بن اليمان : أن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال : « اقتدوا

<sup>-</sup> ١٤٠٢ - ١٤٠٣ - ١٤٠٠ - (٨٧١) - (٨٧١) - (٨٧١) - صحيح - رواه أحمد (٥/ ٣٨٢ ، ٣٨٥) ورواه الترمذي (ح٣٦٦٣) وقال : (هذا حديث حسن) وحسنه الذهبي في (تاريخ الإسلام) (٢/ ٢٥٧) ورواه ابن ماجه (٩٧) بالواسطة بين عبد الملك وربعي فبعضهم يثبتها ، وبعضهم يرويه بلا واسطة . وعليه فقد اختلفت أقوال أهل العلم فمنهم يثبتها ومنهم ينكرها ، والذي أطمئن إليه أن وجودها تارة وانعدامها تارة لا يضر إن شاء الله لاحتمال أن يكون عبد الملك أخذه عن مولى ربعي ، =

## باللذين من بعدي ، أبي بكر وعمر » ،

عمر ؟ عبد الله بن إبراهيم ، عن سليمان بن المغيرة ، عن ثابت البناني ، عن أبي قال : حَدَّثَنا عبد الله بن إبراهيم ، عن سليمان بن المغيرة ، عن ثابت البناني ، عن أبي قتادة أنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له ، وتخلف عنه الناس في

= ثم علا به فأخذه عن ربعي بلا واسطة ، فلا أحسب إلا أن اختلافهم اختلاف تنوع ، وليس اختلاف تضاد . على أن للحديث طريقًا أخرى أخرجها كذلك الترمذي وليس اختلاف من طريق وكيع عن سالم أبي العلاء المرادي عن عمرو بن هرم عن ربعي به . وسالم مختلف فيه ، وقال عنه الحافظ: مقبول . وكذا الطحاوى ( ٢/ ٥٥) وله متابع عند ابن عدي في (الكامل) (٢/ ٦٦٦) من طريق مسلم بن صالح البصري أبي رجاء عن حماد بن دليل عن عمرو بن هرم به ، ومسلم بن صالح ويقال : مسلمة لم أعثر عليه فيما بين يدي من مراجع الآن ، وبقية رجاله لا بأس بهم ،

وله شاهد من حديث ابن مسعود - ذكره شيخنا في «الصحيحة» (٣/ ٢٣٤) وتكلم على إسناده من رواية ابن عساكر له وقال: «رجاله ثقات رجال مسلم غير أحمد يعني ابن رَشَد بن خثيم - هذا فلم أعرفه » ا-ه.

۵ • ۱ ۱ – (۸۷۳) – صحیح – رواه مسلم –

ورجاله ثقات رجال الصحيح - غير عبد الله بن إبراهيم لم يتبين لي الآن من هو ؟ رواه مسلم (١/ ٤٧٢ - ح ٦٨١ - ك: المساجد - باب ٥٥) قال حدثنا شيبان = مسيرهم ، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا » .

<sup>=</sup> ابن فروخ حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة ، حدثنا ثابت عن عبد الله بن رباح ، عن أبي قتادة قال : خطبنا رسول الله في فقال : « إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم ، وتأتون الماء إن شاء الله ، غدًا .... فذكر الحديث بطوله وفيه « أما إنه ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى .... إلخ » . ورواه البيهقي مختصرًا ( ٨/ ١٥٣) وفيه متابعة يحيى بن أبي بكير لشيبان بن فروخ ، ورواه أحمد (٥/ ٢٩٨٧) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح به وفيه : « إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا قالها ثلاثًا ....» فالصواب في الحديث إثبات عبد الله ابن رباح بين ثابت ، وأبي قتادة . فإما أن يكون سقطًا من الناسخ ، أو يكون خطأ من عبد الله بن إبراهيم المذكور .

## يسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

# كتاب فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه

# باب ذكر دعاء النبي صلى اللَّه عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه بأن \ يعز اللَّه عز وجل به الاسلام

قال:  $7 \cdot 1 \cdot 1 - (1 \cdot 1 \cdot 1) - 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1$  البأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية ؛ قال: خدَّثنا أبو كريب محمد بن العلاء ؛ قال: خدَّثنا يونس بن بكير ، عن النفر أبي عمر (0) ، عن عكرمة ، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال: « اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب » فأصبح عمر رضي الله عنه فأسلم .

٧ • ١٤ - (٨٧٥) - حَدَّثَنا أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي ؛ قال : ثنا

١٤٠٦ - (٨٧٤) - إسناده ضعيف جدًا .

رواه الترمذي (ح٣٦٨٤) وقال: «هذا حديث غريب، من هذا الوجه، وقد تكلم بعضهم في النضر أبي عمر وهو يروى المناكير من قبل حفظه» (٢٨١/٩). وضعفه جدًّا شيخنا في (ضعيف الترمذي) (٧٥٩).

والنضر هو ابنَ عبدِ الرحمن أبو عمر الجزاز : قال عنه الحافظ : «متروك» .

<sup>(\*)</sup> في ت (النفر بن أبي عمر) وهو خطأ، والتصويب من ك.

۱٤۰۷ – (۸۷۵) – صحيح – إسناده حسن . لأجل خارجة بن عبد الله فإنه حسن الحديث ، قال عنه الحافظ : (صدوق له أوهام) ، وقال ابن عدي (۳/ ۹۲۱) : «هو عندي لا بأس به وبرواياته) .

رواه أحمد ( ٢/ ٩٥)، ورواه الترمذي (ح٣٩٨٦) وقال : (هذا حديث حسن =

محمد بن رزق الله الكلواذاني ؛ قال : حَدَّثَنا أبو عامر العقدي ؛ قال : حدثني خارجة ابن عبد الله الأنصاري ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك ، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام » فكان أحبهما إلى الله عز / وجل ، عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

<sup>=</sup> صحیح غریب من حدیث ابن عمر) وصححه شیخنا فی (صحیح سنن الترمذی) ((79.7)). وأخرج البخاری عن ابن مسعود موقوقًا: (((79.7)) وأخرج البخاری عن ابن مسعود موقوقًا: (((79.7)) المناقب – باب مناقب عمر . وله شاهد من حدیث عائشة عن ابن ماجه ((70.7)) وابد معود – رواه المحاکم ((70.7)) وفیه مجالد بن سعید ولیس بالقوی . ورواه من حدیث عائشة وصححه ووافقه الذهبی .

وكذا من جديث ابن عمر وله شاهد صحيح مرسل من مراسيل ابن المسيب عند ابن سعد في طبقاته (٢/ ٢٥٥). قال الذهبي في تاريخ الإسلام (٢/ ٢٥٥) عن ابن عمر وغيره من وجوه جيدة .

# ابتداء إسلام عمر رضي اللَّه عنه كيف كان

الواسطي ؟ قال : حَدَّثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني ؟ قال : حَدَّثنا إسحاق بن الواسطي ؟ قال : حَدَّثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني ؟ قال : حدثني أبي ، عن إبراهيم الحنيني ؟ قال : أسامة بن زيد بن أسلم المدني ؟ قال : حدثني أبي ، عن جدي ؟ قال : قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أتحبون أن أعلمكم أول إسلامي ، قلنا : نعم . قال : كنت من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فبينا أنا في يوم شديد الحر في الهاجرة ، في بعض طرق مكة ، إذ رآني رجل من قريش ، فقال : أين تذهب يا ابن الخطاب ؟ قال : فقلت : أريد هذا الرجل ، فقال لي : عجبًا لله يا ابن الخطاب قد دخل عليك هذا الأمر في منزلك وأنت تقول هكذا ؟ قال : فقلت له : وماذاك ؟ قال : أحتك ، فرجعت مغضباً ، وأنت تقول هكذا ؟ قال : فقلت له : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم حتى قرعت عليها الباب ؟ قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم بعض من أسلم ممن لا شيء له ، ضم الرجل والرجلين والرجال ممن ينفق عليه ؟ قال : وقد كان ضم رجلين من أصحابه إلى زوج أختى ؟ قال : فلما قرعت الباب ، قال : وقد كان جو ماذا ؟ وقد كانوا جلوساً يقرعون كتاباً في قبل : من هذا ؟ قلت لهم : أنا عمر . قال : وقد كانوا جلوساً يقرعون كتاباً في قبل : من هذا ؟ قلت لهم : أنا عمر . قال : وقد كانوا جلوساً يقرعون كتاباً في

٨٠١ - (٨٧٦) - إسناده ضعيف جدًّا .

أسامة بن زيد بن أسلم: (ضعيف) كما قال الحافظ، وإسحاق بن إبراهيم الحنيني: ضعيف متفق على ضعفه بل قال عنه البخاري (فيه نظر) وهذا منه رحمه الله يعني أنه قد بلغ من الضعف غاية. وقال الذهبي في (الميزان) (١/ ١٧٩) (صاحب أوابد). ينظر (الروض الأنف) (٣/ ٢٦٦)، وه تاريخ الإسلام» للذهبي - السيرة النبوية - (ص١٧٤ وما بعدها). ه والسيرة » لابن حبان (ص٨٨). وورد معناه من حديث أنس مختصرًا ذكره الذهبي في (تاريخ الإسلام) (السيرة النبوية ص ١٧٤) ورجاله ثقات غير القاسم بن عثمان البصري، ترجمه ابن أبي حاتم (٧/ ١١٤) بروايته عن أنس، ورواية اسحاق بن عثمان البصري، ترجمه ابن أبي حاتم (٧/ ١١٤) بروايته عن أنس، ورواية اسحاق الأزرق عنه ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا وذكره ابن حبان في (الثقات) (٥/ ٣٠٧) كذلك وقال: (ربما أخطأ).

أيديهم ، فلما سمعوا صوتى قاموا ، حتى اختفوا في مكان ، قال : وتركوا الكتاب على حاله ، قال : فلما فتحت لي أختي الباب ، قال : قلت : [أي] عدوة نفسها: أصبوت ؟ قال : وأرفع (٥٠) شيئاً في يدي ، فأضرب به علي رأسها ، فسال الدم ، قال : فبكت ، وقالت لي : يا ابن الخطاب ، ما كنت صانعاً فاصنعه ، فإنى قد أسلمت . قال : فدخلت فجلست على السرير ، فإذا بصحيفة وسط البيت ، قال: فقلت لها: ما هذه الصحيفة هاهنا؟ فقالت لي: يا ابن الخطاب / دعها عنك ، فإنك لا تغتسل من الجنابة ، ولا تطهر ، وهذا لا يمسه إلا المطهرون ، قال : فما زلت بها ، حتى أعطتنيها ، قال : فنظرت فيها ، فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم فذعرت ، وألقيت الصحيفة من يدي ، قال : ثم رجعت إلى نفسي فقرأت في الصحيفة: ﴿ سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ﴾ قال: فكُلما مررت باسم من أسماء اللَّه تعالى ذعرت، وألقيت الصحيفة من يدي ، قال: ثم رجعت إلى نفسي فأقرأ فيها حتى أبلغ: ﴿ آمنوا باللهِ ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ﴾ قال : فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول اللَّهِ ، فخرج القوم مبادرين وكبروا استبشاراً بذلك ، وقالوا : أبشر يا ابن الخطاب ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوم الإثنين ، فقال : « اللهم أعز دينك بأحب هذين الرجلين إليك إما عمر وإما أبي جهل ( وسم بن هشام » ، وإنا نرجو أن تكون دعوة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ؛ قال : فقلت لهم : دلوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هو ؟ فلما عرفوا الصدق دلوني عليه في المنزل الذي هو فيه ، قال : فجئت ، حتى قرعت الباب ، قال : فقيل : من هذا ؟ فقلت : أنا عمر ابن الخطاب ، قال : وقد [كانوا ] ( صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلموا بإسلامي ، فما اجترأ أحد منهم أن يفتح لي الباب ، حتى قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: « افتحوا له فإن يرد الله به خيراً يهده » قال:

<sup>(\*)</sup> في ت (إلي)، وفي هامش ك ِ (أبا) ولعله الأصح.

<sup>(\*\*)</sup> في ك (وأرفع)، وفي ت (فأرفع).

<sup>(\*\*\*)</sup> في ت (أبو).

<sup>(</sup>۱۵۰۰ لیست فی (ت).

ففتح لي الباب ، قال : فادخلني رجلان بعضدي ، حتى دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: « أرسلاه » فأرسلاني ، قال : فجلست / بين يديه ، قال : فأخذ بمجامع قميصي ثم ؛ قال لي : « أسلم يا ابن الخطاب ، اللهم اهده » قال : فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، قال : فكبر المسلمون تكبيرة سمعت في طرق مكة . قال : وقد كانوا مستخفين قبل ذلك . وكان الرجل إذا أسلم تعلق به أولئك الناس فيضربونه ، قال : فجئت إلى خالى فقرعت عليه الباب وهو في منزله ، قال : فقال : من هذا؟ قال : فقلت : عمر . فخرج إلى ، قال : فقلت له : أعلمت أني قد أسلمت ؟ قال : أو فعلت ؟ فقلت : نعيم ، قد كان ذلك . فقال لي : لا تفعل ، ودخل البيت وأجاف الباب دوني ؛ قال : فذهبت إلى رجل من كبراء قريش فناديته فخرج إلى ، قال : فقلت له : أما علمت أنى قد أسلمت ؟ قال : فقال : وفعلت ؟ فقلت : نعم ، قال : فقلت في نفسي : ما هذا بشيء ، أرى المسلمين يُضْرَبون وأنا لا أَضْرَب ولا يقال لي شيء . قال : فقال لي رجل : أتحب أن يعلم إسلامك ؟ قال : قلت : نعم . قال : فقال لي : إذا جلس الناس في الحجر ، فأت فلاناً فقل له فيما بينك وبينه : أشعرت أني قد أُسلمت ، فإنه قُلُ (٠) ما يكتم السر . قال : فجئت إليه وقد اجتمع الناس في الحجر ، فقلت له : فيما بين وبينه أشعرت أني قد أسلمت ؟ قال : فقال لي : وفعلت ؟ فقلت له : نعم . قال : فنادى بأعلى صوته : أن عمر بن الخطاب قد صبأ ، قال : فبادر إلى أولئك الناس ، فما زالوا يضربونني وأضربهم قال : فقال خالي ما هذا؟ قالوا إن عمر قد صبأ فقام على الحجر فنادى بصوته وأشار بكمِّه : ألا إني قد أجرت ابن أختي فلا يمسه أحد . قال : فنكصوا عني ، قال : وكنت لا أشاء أرى أحداً من المسلمين يضرب إلا رأيته/ ؟ قال : فقلت : ما هذا بشيء ، أرى الناس يضربون ولا أضرب ولا يصيبني شيء ، قال : فَلما جلس الناس في الحجر جئت إلى خالي فقلت له أتسمع ؟ قال : أسمع . فقلت له : جوارك عليك رد . قال : لا تفعل . قال : فقلت له : جوارك عليك رد . قال : فما شئت . قال : فما زلت أضرب وأضرب ، حتى أظهر الله عز وجل الإسلام .

<sup>(</sup>ه) في ت (قد).

#### ياب

## ذكر إعزاز الإسلام وأهله بإسلام عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه

٩ • ٩ • ٩ - [أثر ٩ ٧٥] - أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية ؛ قال : حَدَّثَنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي ؛ قال : حَدَّثَنا أبو يحيى الحِمَّاني ؛ قال : حَدَّثَنا النضر بن عبد الرحمن ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ؛ قال : لما أسلم عمر بن الحظاب رضي الله عنه ؛ قال المشركون : الآن انتصف القوم منا .

• ١٤١٠ - [أثر • ٣٥] - وأنبأنا أبو محمد أيضا ؛ قال : حَدَّثَنا وهب بن بقية الواسطي ؛ قال : أنبأنا خالد - يعني ابن عبد الله الواسطي - عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ؛ قال : قال عبد الله بن مسعود : ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

المغري قال: ثنا عبد الله بن عمر قال ثنا يحيى بن سعيد القطان ، عن إسماعيل بن البغوي قال: ثنا عبد الله بن عمر قال ثنا يحيى بن سعيد القطان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ؛ قال : حدثني قيس – يعني ابن أبي حازم – قال : قال عبد الله بن مسعود : ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

١٤١٢ - [أثر ٢٣٥] - ( ) حَدَّثنا أبو القاسم البغوي ؟ قال : حدثنا عبيد الله

٩٠٩ – [٥٢٩] – أثر ابن عباس : إسناده ضعيف جداً

فيه النضر بن عبد الرحمن وهو متروك كما سبق في الحديث (٨٦٧) وأبو يحيى الحماني هو عبد الحميد بن عبد الرحمن صدوق من رجال الشيخين.

١٤١٠ - [٥٣٠] - أثر أبن مسعود : إسناده صحيح .

أخرجه البخاري من طريق يحيى وسفيان عن قيس به (ح ٣٦٨٤ ، ٣٨٦٣) .

١٤١١ - [٥٣١] - أثر ابن مسعود : إسناده صحيح ينظر الذي قبله .

١٤١٢ - [٥٣٢] - أثر ابن مسعود : إسناده صحيح - ينظر ما قبله .

(\*) من هنا وقع سقط من النسخة (ت) ، واستدركناه من (ك) .

ابن عمر ؛ قال : حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ؛ قال : حدثني قيس يعني بن أبي حازم ؛ قال : قال عبد الله بن مسعود : ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه .

الواسطي قال: حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذانى ؛ قال: حدثنا يزيد بن هارون ؛ قال: حدثنا المسعودي ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسعود ؛ قال: قال: حدثنا المسعودي ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسعود ؛ قال: "كان إسلام عمر رضي الله عنه عزاً ، وكانت هجرته نصراً ، وكانت خلافته رحمة ، والله ما استطعنا أن نصلى ظاهرين حتى أسلم عمر ، وإني لأحسب أن رحمة ، والله ما حس عمر ؛ وإني لأحسب أن بين عيني عمر رضي الله عنه الشيطان يفرق من حس عمر ؛ وإني لأحسب أن بين عيني عمر رضي الله عنه ملكاً يسدده ، فإذا ذكر الصالحون فحي هلاً بعمر ".

١٤١٤ - [أثر٤٣٥] - حَدُّثَنا أبو سعيد أحمد بن محمد الأعرابي ؟ قال :

ورواه ابن أبي شيبة "مصنفه" (٦/٤٥٣/ح٣١٩٣) .

## ١٤١٣ - [٣٣٥] - أثر ابن مسعود : صحيح .

فيه المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة وكان قد اختلط، ورواية يزيد بن هارون عنه بعد الاختلاط، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه والأثر تقدم برقم (١٢٦٧).

ورواه ابن أبي شيبة من طريق زائدة عن عاصم ابن أبي النجود عن زر عن عبد الله بن مسعود بنحوه ، وهذا إسناد حسن يشهد لرواية المصنف . (مصنف ابن أبي شيبة ٦/ مسعود بنحوه ، وهذا إسناد حسن يشهد لرواية المصنف . (مصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٣٥٥ – ح١٩٨٩) ، والحديث عزاه الحافظ في "الفتح" (٩/٧) للطبراني ، وسكت عنه إشارة إلى قوته ، والحديث في "تاريخ الإسلام" للذهبي (ص٢٦٠) .

ورواه ابن أبي شيبة (٣١٩٨٣) من طريق أخرى مختصراً ، وبرقم (٣١٩٧٥ ، ٢١٩٧٨ ) كذلك مختصراً؛ وبنحوه من قول علي؛ عزاه الهيثمي للطبراني في "الأوسط" ، وقال : "إسناده حسن" (٢٧/٩) .

١٤١٤ - [٣٤٥] - أثر ابن عباس : إسناده موضوع .

<sup>=</sup> رواه البخاري (٢١٥/٧ - ح٣٨٦٣) من طريق سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد به ، والحاكم (٨٤/٣) وصححه على شرطهما ، ووافقه الذهبي ، وهو في "تاريخ الإسلام" له (عهد الخلفاء الراشدين/ص٢٥٥) .

حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ؛ قال : حدثنا صفوان بن المغلس ؛ قال : حدثنا إسحاق بن بشر ؛ قال : حدثنا خلف بن خليفة ، عن أبي هاشم الوماني ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس قال: "أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة وثلاثون رجلاً وامرأة ، ثم إن عمر رضي الله عنه أسلم ؛ فصاروا أربعين" ؛ فنزل جبريل عليه السلام فقال: ﴿ يَا أَيُهَا النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ﴾ [الأنفال: ٢٤]".

البغوي ؟ قال : حدثنا عبد الله بن عمر - يعني - ابن أبان الكوفي ؟ قال : حدثنا عبد الله البغوي ؟ قال : حدثنا عبد الله ابن خمر - يعني - ابن أبان الكوفي ؟ قال : حدثنا عبد الله ابن خراش ، عن العوام بن حوشب ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال: " لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد لقد استبشر أهل السماء اليوم بإسلام عمر رضي الله عنه" .

<sup>=</sup> رواه الطبراني (٦٠/١٢ – ح١٢٤٧٠) من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي به . وعزٍاه السيوطي في "الدر المنثور" (٢٠٠/٣) لأبي الشيخ ، وابن مردويه .

والأثر قال عنه الهيشمي في "المجمع" (٢٨/٧) : "فيه إسحاق بن بشر الكاهلي ، وهو كذاب" ، وقد قال عنه أبو حاتم "يكذب" (الجرح والتعديل ٢١٤/٢) .

ورواه البزار (مختصر البزار ۲۹۳/۲ - ح۱۸۸۲) من طريق أخرى بمعناه ، وسنده ضعيف جداً كذلك؛ فيه النضر أبو عمر وهو: "متروك" كما قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله- .

قلت: ثم إن هذا مخالف للمقصود من الآية ، وهو أن الله تعالى يكفي النبي ، ويكفي من معه من المؤمنين؛ فهو تعالى حسيهم جميعاً ونعم الوكيل ، كما جاء ذلك المعنى عند إمام المفسرين ابن جرير عن الشعبي وغيره (٤٨/١٤ - ١٦٢٦٥) .

١٤١٥ - (٨٧٧) - إسناده ضعيف جداً.

رواه ابن ماجه (ح١٠٣) ، وقال البوصيري في "زوائده" : "إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الله بن خراش ، إلا أن ابن حبان ذكره في « الثقات » ، وأخرج هذا الحديث من طريقه في صحيحه" أ .ه .

وهو في "ضعيف سنن ابن ماجه" (ح١٩) ، وقال عنه شيخنا : "ضعيف جداً". والحديث رواه ابن عدي في "الكامل" (١٥٢٥/٤) ، وقال ابن عدي عن عبد الله بن خراش : "ولا أعلم بروي عن غير العوام أحاديث ، وعامة ما يرويه غير محفوظ" أ .ه.

# ما روي أن الله عز وجل جعل الحق على قلب عمر ولسانه وأن السكينة تنطق على لسانه

السري السري السري - حَدَّثَنا الفريابي ؛ قال : ثنا محمد بن أبي السري العسقلاني ؛ قال : حدثنا بشر بن بكر ؛ قال : حدثنا أبو بكر بن أبي مريم ، عن حبيب بن عبيد ، عن غضيف بن الحارث ، عن بلال رحمه الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « جعل الحق على قلب عمر ولسانه » .

الخميد الحراني ؟ قال : حدثنا عبد السلام بن عبد الحميد الحراني ؟ قال : حدثنا عبد السلام بن عبد الحميد الحراني ؟ قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن النبي صلى والله قال: « إن الله عز وجل جعل الحق على السان عمر وقلبه » .

۱٤۱٦ - (۸۷۸) - صحيح لغيره - إسناده ضعيف وقد تقد برقم (١٢٦٤) . رواه الطبراني في "الكبير" (٣٥٤/١ - ح١٠٧٧) ، وقال الهيثمي : (المجمع ٦٦/٩) : "فيه أبو بكر بن أبي مريم ، وقد اختلط" أ .ه .

والحديث رواه الترمذي من حديث ابن عمر (٣٦٨٣) ، وقال : "حسن صحيح غريب من هذا الوجه" ، ونقل شيخنا قوله : "حسن" ، ثم قال : "وهو كما قال ، أو أعلى" (المشكاة ٢٠٣٣) ، ورواه أحمد (٢٥/٢) ، وهو في «السنن» لأبي داود برقم (٢٩٦٢) ، وعند ابن ماجه برقم (١٠٨) ، وصححه شيخنا في "صحيح أبي داود" (٢٥٦٦) من رواية أبي ذر .

ويشهد له حديث أبي هريرة الآتي ، وحديث علي أيضاً هنا عند المصنف . ١٤١٧ – (٨٧٩) – صحيح .

فيه عبد السلام بن عبد الحميد الحراني: ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٦/ ٤٨) ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ولكنه توبع عند أحمد؛ تابعه نوح بن ميمون . رواه أحمد (٤٠١/٢) ثنا نوح بن ميمون قال : أنا عبد الله يعني : العمري عن =

111 - [أثر ٥٣٥] - وحدثنا الفريابي ؛ قال : حدثنا وهب بن بقية ؛ قال : حدثنا خالد بن عبد الله ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر الشعبي ؛ قال : قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: " ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضى الله عنه".

1119 - [أثر ٥٣٦] - وأخبرنا أحمد بن يحي الحلواني ؟ قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ؟ قال : حدثنا أبو شهاب - يعني الحناط - عن إسماعيل ابن أبي خالد ، عن الشعبي أن علياً رضي الله عنه قال : " ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضى الله عنه".

• ١٤٢٠ - [أثر ٥٣٧] - وحدثنا الفريابي ؛ قال : حدثنا محمود بن غيلان المروزي ؛ قال : حدثنا عبد الرزاق ؛ قال : أخبرنا معمر ، عن عاصم ، عن زر ، عن علي رضي الله عنه " . رضي الله عنه قال: " ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه " .

قال محمد بن الحسين -رحمه الله -: ويدخل في هذا الباب من فضائل عمر رضي الله عنه حديث سارية ؛ فإن هذا موضعه .

<sup>=</sup> جهم بن أبي الجهم عن مسور بن مخرمة عن أبي هريرة به .

وعبد الله العمري المكبر: "ضعيف"، وجهم بن أبي جهم: قال عنه الحافظ: "مجهول" (تعجيل المنفعة/ص٥٣)، وقال الهيشمي: "رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الأوسط، ورجال البزار رجال الصحيح غير الجهم بن أبي الجهم وهو: "ثقة" (المجمع ١٦/٩).

ورواه ابن أبي عاصم (١٢٤٧) ورجاله كلهم ثقات غير شيخه لم أعرفه الآن . ١٤١٨ – ١٤١٩ – ٥٣٥] –[٣٦٥] –أثر علي : إسنادهما على شرط الشيخين غير وهب بن بقية فلم يرو له سوى مسلم..

٠ ١٤٢ - ٥٣٧٥] - أثر على : إسناده حسن - وهو صحيح لغيره وقد تقدم برقم (١٢٦٥) .

رواه الطبراني في "الأوسط" (مجمع البحرين ٢٤٦/٦ – ح٣٦٦٤) ، وقال عنه الهيثمي : "إسناده حسن" (٦٧/٩) ، وفيه ضعف ، ولكنه يصح بما عند المصنف هنا .

١٤٢١ - [أثر ٥٣٨] - أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ؛ قال حدثنا : يونس بن عبد الأعلى ؛ قال : أخبرنا عبد الله بن وهب ؛ قال : أخبرني يحيى بن أيوب ، عن محمد بن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر: " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث جيشاً وأمَّر عليهم رَجَّلاً يُدْعَى سارية ، قال : فبينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوماً فجعل يصيح وهو على المنبر : "يا ساري الجبلَ يا ساري الجبلَ" مرتين ، فقدم رسول الجيش فسأله ؛ فقال: يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا فإذا بصائح يصيح يا ساري الجبلَ يا ساري الجبلَ ؛ فأسندنا ظهورنا بالجبل؛ فهزمهم الله عز وجل، فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك.

قال ابن عجلان : وحدثني إياس بن معاوية بمثل ذلك .

١٤٢٢ - [أثر ٥٣٩] - قال أبو بكر النيسابوري ؛ قال : وحدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع ؛ قال : حدثنا عبد الله بن وهب ياسناده مثله .

١٤٢٣ - [أثر ٥٤٠] - وحدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي ؟ قال : حدثنا عبد الكريم بن الهيثم ؛ قال : حدثنا أحمد بن صالح المصري ؛ قال : حدثنا عبد الله بن وهب ، عن يحيى بن أيوب ، عن محمد بن عجلان ، عن نافع ،

١٤٢١ - ١٤٢٢ - [٥٣٨] - [٥٣٨] - أثر عمر: إسناده حسن - رجاله ثقات ، رجال مسلم .

وابن عجلان فيه كلام ينزل بحديثه إلى الحسن .

رواه أحمد في "الفضائل" (٣٥٥).

وقال عنه الحافظ ابن كثير: "هذا إسناد جيد حسن" (البداية والنهاية ١٣١/٧) ذكره من حديث عبد الله بن وهب به؛ وحسنه الحافظ في "الإصابة" (٥٣/٣) وقد خرجه فيه، وحسنه شيخنا في "الصحيحة" (١١١٠) . ١٤٢٣ – [٥٤٠] – أثر عمر : كالذي قبله .

وعبد الكريم بن الهيثم هو ابن زياد بن عمران أبو يحيى القطان : "ثقة ثبت" (تاريخ بغداد ۲۸/۱۱) . عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجه جيشاً وأمَّر عليهم رجلاً يدعى سارية قال: فبينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب جعل ينادي: "يا ساري الجبل " ثلاثاً. قال: ثم قدم رسول الجيش فسأله عمر؛ فقال: يا أمير المؤمنين قد هُزمنا؛ فبينا نحن كذلك إذ سمعنا صوتاً ينادي: يا ساري الجبل، يا ساري الجبل، يا ساري الجبل، قال: فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله عز وجل قال: فقيل لعمر إنك كنت تصيح بذلك.

قال محمد بن الحسين: هذا يدل على أن ملكاً ينطق على لسان عمر رضي الله عنه كما قال علي رضي الله عنه : أن السكينة تنطق على لسان عمر . رضي الله عنهم أجمعين ؛ إخواناً على سرر متقابلين .

ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم : « قد كان يكون في الأمم مُحَدَّثُون (١) فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب رضي الله عنه » .

قال محمد بن الحسين -رحمه الله -: هذا موافق للباب الذي قبله ومعناه عند العلماء والله أعلم أن الله عز وجل يلقي في قلبه الحق ، وينطق به لسانه يلقيه الملك على لسانه وقلبه من الله عز وجل خصوصاً خص الله الكريم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال علي رضي الله عنه: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر .

هذه الأحاديث تصدق بعضها بعضاً.

ع ٢٤ ٢ - ( ١ ٨٨ ) - حَدَّثَنَا الفريابي ؛ قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ؛ قال : حدثنا الليث بن سعد ، عن محمد بن عجلان ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ، عن عائشة رحمها الله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قد كان يكون في الأمم مُحَدَّثُون ؛ فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب » .

١٤٢٥ – (٨٨١) – وحدثنا أحمد بن يحيى الحلواني ؟ قال : ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ؟ قال : ثنا مِنْدَل – يعني ابن علي ، عن محمد بن عجلان ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ، عن عائشة –رحمها الله – قالت : قال رسول الله

١٤٢٤ - ١٤٢٥ - (٨٨١) - (٨٨٨) - صحيح - متفق عليه .

رواه البخاري (٥٢/٧ - ح٣٦٨٩) من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي عن أبي الم

ورواه مسلم (١٨٦٤/٤ - ح٢٣٩٨) من رواية إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة .

ورواه من طريق قتيبة به كما عند المصنف . (١) المُحَدَّثُون : جمع المُحَدَّث وهو الملهم بالصواب الذي يلقي على فيه ، وهي أصابة الحق بغير نبوة . ا–ه مختصرًا من « الفتح » (٦٢/٧) .

صلى الله عليه وسلم : « قد يكون في أمتي مُحَدَّثُون فإن يكن منهم أحد فعمر بن الحطاب رضي الله عنه » .

ورواه الترمذي (٣٦٩٤)كما رواه المصنف أيضاً ، وقال : "حديث حسن صحيح".
 ومِنْدُل بن علي : "ضعيف" ولكنه توبع هنا من الليث بن سعد الإمام المشهور .

### ما روي أن غضب عمر بن الخطاب عز ورضاه عدل .

صاعد ؛ قال : حدثنا الحسين بن الحسن المروزي ؛ قال : حدثنا إبراهيم بن رستم ؛ قال : حدثنا يعقوب بن عبد الله القمي ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن عبد أنس بن مالك: أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اقرئ عمر السلام ، وأخبره أن غضبه عز ، ورضاه عدل .

#### ۰ ۱۲۲۲ - [۱۵۹] - منگر

جعفِر بن أبي المغيرة القمي : ليس بالقوي في ابن جبير .

وإبراهيم بن رستم: مختلف فيه ، وقال الدّار قطني : "ليس بالقوي عن قيس بن الربيع".

قلت : أرى أنه لا بأس به عن غير قيس ، ويعقوب القمي ، والفضيل .

قال أبو حاتم : "ليس بذلك ، محله الصدق" ، وقد عيب عليه أُخذه الرأي ، (اللسان ٥٦/١) .

وقد اختلف عليه فيه ، فرواه جرير بن عبد الحميد عن يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة القمي عن ابن جبير مرسلاً كما في الحديث الآتي ، ولا شك أن جريراً أحفظ من إبراهيم بن رستم ، ولذا تعتبر رواية جرير هي المحفوظة – يعني المرسلة .

ورواية إبراهيم بن رستم شاذة أو منكرة . ويؤيد ذلك ما قاله الحافظ ابن عدي في "الكامل" (٢٦١/١) .

قال : "وهذا الحديث لم يوصله عن يعقوب القمي غير إبراهيم بن رستم ، رواه جماعة عن يعقوب القمي عن جعفر عن ابن جبير : «أن جبريل أتى النبي الله مرسلاً ، ولم يذكروا فيه أنس .

حدثنا أحمد بن صالح التميمي ثنا محمد بن حميد الرازي عن يعقوب ، وهكذا رواه أبو الربيع الزهراني عن يعقوب مرسلاً .

ولَم أَرَ لَإِبراهيم بَن رَسَتم حديثاً أنكر من هذا ، على أنه قد روى عن فضيل بن عياض غير حديث أنكرت عليه ، وباقي حديثه عن غيره صالح" أ .ه. . =

العزيز ؛ عبد العزيز ؛ على : حدثنا نصر بن على ؛ قال : حدثنا جرير ، عن يعقوب - يعني القمي - عن عفر القمي ، عن سعيد بن جبير ؛ قال : قال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم : إقرأ على عمر السلام ، وأخبره أن غضبه عز ، ورضاه عدل .

<sup>=</sup> وقد روى هذا الحديث موصولاً من رواية ابن عباس - أخرجه الطبراني في "الأوسط" (مجمع البحرين ٢٤٧/٦ - ح٣٦٦٥) ، ولكن فيه زيد العمي ، وخالد بن يزيد العمري: "متروك متهم" (الجرح والتعديل ٣٦٠/٣) ، "المجمع" (١٩/٩) ، قلت: وهو أنكر من سابقه .

۱٤۲۷ – (۸۸۲) – مرسل – ضعیف .

جعفر بن أبي المغيرة القمي : قال ابن مندة : "ليس هو بالقوي في سعيد بن جبير" (الميزان ٤١٧/١) وقد تقدم تخريجه في الذي قبله .

# ذكر موافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لربه عز وجل مما نزل به القرآن

٠٤ ١٤ ٢٨ – (٨٨٣) – حَدَّثَنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي ؟ قال : حدثنا محمود بن خِداش قال : حدثنا هُشَيْم ؟ قال : أخبرنا محمود بن خِداش أن قال : حدثنا هُشَيْم ؟ قال : أخبرنا محمود بن عز وجل في أنس بن مالك ؟ قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : وافقت ربي عز وجل في ثلاث : قلت : يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ قال : فنزلت ﴿ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾ .

قال: وقلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر ، فلو أمرتهن أن يحتجبن .

قال: فنزلت آية الحجاب .

قال: واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة ؛ فقلت لهن: [التحريم: ٥] ﴿ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن ... ﴾ الآية ؛ قال: فنزلت كذلك .

١٤٢٩ - (٨٨٤) - حُلُّتُنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ؛ قال :

١٤٢٨ - (٨٨٣) - صحيح - رواه البخاري وغيره .

رواه البخاري (١٨/٨ - ح٤٤٨٣) ك التفسير - من طريق يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس به .

ورواه مسلم (٢٣٩٩) من حديث ابن عمر عن أبيه بلفظ: "وافقت ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم ، وفي الحجاب ، وفي أسارى بدر" كما يأتي عند المصنف بعد حديث.

(\*) في ك (خراش) بالراء ، والصواب ما أثبت .

١٤٢٩ - (٨٨٤) - إسناده فيه ضعف .

حدثنا أحمد بن عبد الله بن سويد بن مِنتجوف السدوسي ؟ قال : حدثنا أبو داود الطيالسي ؟ قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أنس بن مالك ؟ قال : قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي عز وجل في أربع قلت : يا رسول الله لو صلينا إلى المقام ؟ فأنزل الله عز وجل: ﴿ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾ [البقرة: ١٢٥] . وقلت: يا رسول الله لو اتخذت على نسائك حجاباً فإنه يدخل عليهن البر والفاجر ؟ فأنزل الله عز وجل : ﴿ وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ﴾ [الأحزاب: ٥٣] . وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم : لتنتهين أو ليبدلنه الله عز وجل خيراً منكن فأنزل الله عز وجل : ﴿ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن ﴾ [التحريم: ٥] الآية ، وأنزل الله عز وجل: ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ﴾ [المؤمنون : ١٢] حتى بلغ الآية ؟ فقلت أنا : فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ ".

• ١٤٣٠ – (٨٨٥) – وحدثنا ابن صاعد ؛ قال : حدثنا عقبة بن مكرّم العمي قال : حدثنا سعيد بن عامر ، عن جويرية بن أسماء ، عن نافع ، عن ابن عمر ؛ قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : "وافقت ربي عز وجل في ثلاث: في الحجاب ، وفي أسارى بدر ، وفي مقام إبراهيم عليه السلام".

رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (٩/١ - ح٤١) ، وعزاه ابن كثير لابن أبي
 حاتم من طريق أبي داود الطيالسي به (التفسير ٤٦٣/٥) ، وفي سنده علي بن زيد بن
 جدعان: فيه ضعف؛ وقد خالف فيه حميداً وغيره .

۱٤٣٠ - (٨٨٥) - صحيح - رواد مسلم .

رواه مسلم (٢٣٩٩) ك الفضائل - باب (٢) من طريق عقبة بن مكرم به .

# ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الحكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه

الله بن تمير الله بن عبد الله بن تمير عبد الله بن تمير قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن تمير قال : حدثنا عبد الله بن يزيد ؛ قال : حدثنا حيوة بن شريح ، عن بكر بن عمرو ، عن مِشْرَح بن هاعان ؛ قال : سمعت عقبة بن عامر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب » .

المحلا الحسن بن الصباح البزار ؛ قال : حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري ؛ قال : حدثنا الحسن بن الصباح البزار ؛ قال : حدثنا أبو عبد الرحمن المقريء ، عن حيوة بن شريح ، عن بكر بن عمرو ، عن مِشْرَح بن هاعان ، عن عقبة بن عامر ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه » .

١٤٣٣ - (٨٨٨) - حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قال : حدثنا محمد بن

1871 - 1877 - 1877 - 1877 - (۸۸۸) - (۸۸۸) - یحتمل أن يكون استاده حسناً .

رواه أحمد (٤/٤) ، وفي "القضائل" (٩١٥) ، ورواه الترمذي (ح٣٧٨٧) ، وقال : "حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مِشْرَح بن هاعان" ، ورواه الحاكم (٣/ ٨٥) ، وصححه ، ووافقه الذهبي ، وحسنه شيخنا في "الصحيحة" (٣٢٧) .

وقد ذهب ابن معين إلى توثيق مِشْرَح بن هاعان ، وقال عنه ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به ، وحسن الترمذي حديثه ، وصححه الحاكم وقال الذهبي في "الميزان" :صدوق" ، ووثقه في "الكاشف" (١٤٦/٣) ، وحكم شيخنا عليه بأنه حسن الحديث (الصحيحة) .

وذهب ابن حبان ، وابن حجر إلى أنه مقبول إذا توبع ، لين إذا انفرد (التهذيب ، التقريب) . يحيى بن فَيَّاض الزُّمَّانِي ؛ قال : حدثنا أبو عبد الرحمن المقريء ؛ قال : حدثنا حيوة ، عن بكر بن عمرو ، عن مِشْرَح بن هاعان ، عن عقبة بن عامر ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب » .

ومحمد بن يحيى بن فياض الزماني : وثقه الدار قطني ، وابن حبان (التهذيب ٩/٥٢٠) .

والحديث قال عنه ابن الجوزي : "لا يصح" (الموضوعات ٢٠٠/١) ، وليس هو في "القول المسدد" ، ولعله مما يستدرك على الحافظ ابن حجر .

وله شاهدان لا يفرح بهما؛ الأول : أخرجه الطبراني (١٨٠/١٧ – ٢٥٥)) ، وشيخ الطبراني هو أحمد ابن رشدين المصري ، وهو أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد أبو جعفر : "ضعيف ، متهم" (اللسان ١٧٢/١ ، ٢٥٧) .

والفضل بن المختار: "متروك" ، قال أبو حاتم وابن عدي : "أحاديثه منكرة ، لا يتابع عليها" (اللسان ٤٩/٤) ، وقال الحافظ : "أحاديث عصمة بن مالك؛ مدارها على الفضل بن المختار ، وهو : ضعيف جداً" (الإصابة ٢٤٣/٤) .

الثاني: من حديث أبي سعيد الخدري ، رواه الطبراني في "الأوسط" (مجمع البحرين ٢٤٧/٦ - ح٣٦٦٦) ، وفيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف كما قال الهيثمي في "المجمع" (٦٨/٩) ، وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو : "متروك". ينظر "تخريج الإحياء" (٦٨/٤) .

# إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والدين الذّي أُعطى عمر بن الخطاب .

عدثنا الليث بن سعد ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن حمزة بن عبد الله بن عمر ، حدثنا الليث بن سعد ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « بيتا أنا نائم أتيت بقدح من لبن ؛ فشربت منه ، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب » قالوا: فما أولته يا رسول الله ؟ قال: « العلم » .

مصفى قال : حدثنا بقية بن الوليد قال : حدثنا الزبيدي ، عن الزهري ، عن حمزة بن مصفى قال : حدثنا بقية بن الوليد قال : حدثنا الزبيدي ، عن الزهري ، عن حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال: « بينا أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني لأرى الريّ يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلى عمر » قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله ؟ قال: « العلم » .

الواسطي ؛ قال : حدثنا محمد بن رزق الله الكلوداني ؛ قال : حدثنا يعقوب بن

۱٤٣٤ - ١٤٣٥ - (٨٩٠) - (٨٩٠) - صحيح - متفق عليه .

رواه البخاري (٤١٠/١٢ – ح٢٠٠١، ٧٠٠٧) من طريق ابن شهاب الزهري به . ورواه مسلم (١٨٥٩/٤ – ح٢٩١١) من طرق ، ومنها طريق المصنف عن ابن شهاب به .

١٤٣٦ - (٨٩١) - صحيح - متفق عليه .

رواه البخاري (۲ ۲/۱۲ - ۷۰۰۸) من رواية يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح به .

ورواه مسلم (۱۸۵۹/۶ – ح۰ ۲۳۹) من طریق یعقوب به .

إبراهيم ؟ قال : حدثنا أبي ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ؟ قال : حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا سعيد الحدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ التُدّي ، ومنها ما يبلغ دون ذلك ومرَّ عليٌ عمر وعليه قميص يجره ، فقالوا له: يا رسول الله فما أولت ذلك ؟ قال: « الدّين » .

ذكر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بما ... أعد الله عز وجل له في الجنة .

كريب محمد بن العلاء ؟ قال : حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ؟ قال : حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ؟ قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ؟ قال : حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك ؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أدخلت الجنة فرفع لي فيها قصر ؟ فقلت : لمن هذا ؟ فقالوا : لرجل من قريش ؟ فظننت أني أنا هو ، فقلت : من هو ؟ قالوا : عمر بن الخطاب . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فما منعني أن أدخله إلا غيرتك يا أبا حفص » . قال : "أعليك أغاريا رسول الله ؟! وهل رفعني الله تعالى إلا بك وهداني ؟ وهل من الله عز وجل علي إلا بك؟ قال : وبكى " .

قال أبو بكر بن عياش: قلت لحميد في النوم أو في اليقظة ؟ .

قال: لا بل في اليقظة .

١٤٣٨ - (٨٩٣) - وحدثنا أيضاً قاسم المطرز ؛ قال : حدثنا أبو همام الوليد ابن شجاع ؛ قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر .

قال المطرز : وحدثنا أبو سعيد الأشج قال : حدثنا أبو خالد الأحمر .

رواه أحمد (٣٩٨) - (٨٩٢) - (٨٩٣) - صحيح تقدم تخريجه برقم (٩٩٣) . رواه أحمد (٣١٨) ، ١٩١ ، ١٩١ ) ، والترمذي (٣٦٨٩) ، وقال : "حديث حسن صحيح" ، وقد رواه هو والنسائي (الكبرى ١١٥٠ - ح١٢٧) من طريق إسماعيل بن جعفر عن حميد به" صحيح سنن الترمذي" (٢٩١١) بدون زيادة "فما هنعني أن أدخله . . . الخ" ، ولكنها عند أحمد ، وقال عنه شيخنا : "إسناده صحيح على شرط الشيخين" (الصحيحة ١٤٢٣) .

وقد أخرجاه من حديث جابر دون قوله : "قالوا لرجل من . . . " .

قال المطرز: وحدثنا ابن عبد الأعلى ؛ قال: حدثنا معتمر كلهم ، عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « دخلت الجنة ، فإذا بقصر من ذهب . . . » فذكروا مثله إلى قوله: " أو عليك أغار يا رسول الله !"

البغوي ؛ قال : حدثنا كامل بن طلحة الجحدري ؛ قال : حدثنا الليث بن سعد ، عن البغوي ؛ قال : حدثنا كامل بن طلحة الجحدري ؛ قال : حدثنا الليث بن سعد ، عن عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب : أن أبا هريرة قال : بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : « بينا أنا نائم رأيتني في الجنة ؛ فإذا أنا يامرأة شوهاء – يعني حسناء – إلى جانب قصر ؛ فقلت : لمن هذا القصر قالوا : لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبراً » قال أبو هريرة : " فبكى عمر رضي الله عنه " وقال : "بأبي أنت وأمي أو عليك أغار!" .

مصفى ؛ قال : حدثنا بقية بن الوليد ؛ قال : حدثنا الزبيدي ، عن مصفى ؛ قال : حدثنا الزبيدي ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : "ينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة شوهاء -يعني حسناء - إلى جانب قصر ؛ فقلت: لمن هذا ؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب ؛ فذكرت غيرتك فوليت مدبراً » .

الواسطي ؟ قال : حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني ؟ قال : حدثنا أحمد بن الواسطي ؟ قال : حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني ؟ قال : حدثنا محمد بن بشر ؟ قال : حدثني مسعر بن كدام ، عن عبد الملك حنبل ؟ قال : حدثنا محمد بن بشر ؟ قال : حدثني مسعر بن كدام ، عن معاذ بن جبل ؟ قال : " إن ابن ميسرة ، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص ، عن معاذ بن جبل ؟ قال : " إن

۱۲۳۹ - ۱۲۴۰ - ۱۸۹۱ - (۸۹۸) - صحیح - متفق علیه - تقدم (رقم ۹۹۰) .

والحديث الثاني منهما أخرجه النسائي في "الكبرى" (٨١٢٩) من طريق بقية به . - ١٤٤١ – (٨٩٦) – صحيح – رجاله رجال الشيخين .

عمر بن الخطاب رضي الله عنه كمن أهل الجنة ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما رأى في يقظته وفي نومه حقاً ؛ وإنه قال: « بينا أنا نائم رأيتني دخلت الجنة فرأيت فيها داراً ؛ فقلت: لمن هذه الدار فقيل: لعمر بن الخطاب » .

قال: حدثنا زيد بن الحباب؛ قال: حدثنا ابن عبد الحميد؛ قال: حدثنا محمد بن رزق الله؛ قال: حدثنا زيد بن الحباب؛ قال: حدثني الحسين بن واقد؛ قال: حدثني عبد الله ابن بريدة الأسلمي؛ قال: سمعت أبي يقول: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً؛ فقال: « إني دخلت الجنة البارحة فرأيت فيها قصراً مربعاً من ذهب؛ فقلت: لمن هذا القصر؛ فقيل: لرجل من العرب؛ فقلت: فأنا من العرب؛ فلمن هو؟ فقيل: لرجل من المسلمين من أمةٍ محمد قلت: فأنا محمد فلمن هذا القصر؟ فقيل: لرجل من المسلمين من أمةٍ محمد قلت: فأنا محمد فلمن هذا القصر؟ فقيل: لعمر بن الحطاب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « فلولا غيرتك لدخلت القصر » فقال له عمر: يا رسول الله ماكنت لأغار عليك.

الكلوذاني ؛ قال : حدثنا موسى بن داود ؛ قال : حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني ؛ قال : حدثنا موسى بن داود ؛ قال : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ؛ قال : حدثنا محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رأيت كأني أدخلت الجنة البارحة . قال: ورأيت

<sup>=</sup> رواه أحمد (٢٣٣/٥) حدثنا وهب بن جرير ثنا أبي ، سمعت الأعمش يحدث عن عبد الملك بن ميسرة به ، ورواه عبد الله بن أحمد في "زوائد الفضائل" (٤٥٨) من هذا الوجه ، ورواه أحمد في "الفضائل" (ح٤٨٣) من رواية أحمد بن عبد الجبار ثنا الحسن ابن حماد الوراق ، ثنا محمد بن فضيل عن مسعر به . وقال الهيثمي في "المجمع" (٩/ رواه أحمد والطبراني ، ورجالهما رجال الصحيح".

ورواه ابن أبي شيبة (٩٩٠ ٣٦) من طريق عبدة بن سليمان وأبي أسامة عن مسعر به . ١٤٤٢ - (٨٩٧) – صحيح – تقدم (برقم ٩٩٤) .

رواه الترمذي (٣٦٩٠) ، وقال : "حديث حسن صحيح غريب" ، رواه من طريق علي ابن حسين بن واقد عن أبيه به .

١٤٤٣ – ١٤٤٤ – (٨٩٨) – (٨٩٨) – صحيح – متلق عليه .

فيها قصراً أبيض بفنائه جارية . قال: فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل: لعمر بن الخطاب ؛ فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك يا عمر » قال: فقال له عمر: "بأبي وأمي يا رسول الله وعليك أغارك؟!" .

البغوي ؛ قال : حدثنا صالح بن مالك الخوارزمي ؛ قال : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله البغوي ؛ قال : حدثنا صالح بن مالك الخوارزمي ؛ قال : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون ؛ قال : حدثني محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ... وذكر الحديث مثله .

<sup>=</sup> رواه البخاري من طريق عبيد الله - يعني ابن عمر العمري- عن محمد بن المنكدر به (٢٣٩٤ - ح٢٣١٦) ، ورواه مسلم (٢٣٩٤) مثل رواية البخاري . وليس عندهما (بفنائه جارية) .

#### تاب

# ما روي أن الشيطان يفرق من عمر بن الخطاب رضى الله عنه هيبة له

حدثنا داود بن عمرو ؟ قال : حدثنا مكرم بن حكيم ، عن أبي محمد البغوي ؟ قال : حدثنا داود بن عمرو ؟ قال : حدثنا مكرم بن حكيم ، عن أبي محمد ، عن الحسن ، عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في دار فدخل عليه نسوة من قريش تسألنه ، وتستخبرنه رافعات أصواتهن فوق صوته ؟ فأقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذن ؟ فلما سمعن صوت عمر بادرن الحجاب فأذن لعمر فدخل فاستضحك النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال عمر : «أضحك الله سنك يا نبي الله مم ضحكت ؟ » فقال : « ألا إن نسوة من قريش دَخَلْنَ عليّ يَسْأَلْنني ويَسْتَخْبِرْنَني وافعات أصواتهن فوق صوتي ؟ فلما سمعن صوتك بادرن الحجب أو الحجاب » رافعات أصواتهن فوق صوتي ؟ فلما سمعن صوتك بادرن الحجب أو الحجاب » فقال عمر : «يا عدوات أنفسهن ؟ تهبنني وتجترئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ؛ فقالت أمرأة منهن : إنك أفظ وأغلظ . فقال نبي الله هي : «مه عن عمر ؟ فوالله ما سلك عمر وادياً قط فسلكه الشيطان » .

قال محمد بن الحسين - رحمه الله - : وقد ذكرنا عن ابن مسعود في هذا الكتاب قوله : "كان إسلام عمر عزاً وكانت هجرته نصراً وكانت خلافته رحمه ، والله ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر ؛ وإني لأحسب أن الشيطان

مكرم بن حكيم الخنعمي: "ضعيف - متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص . مكرم بن حكيم الخنعمي: "ضعيف" (اللسان ٨٥/٦) ، وفي "الإكمال" لابن ماكولا (٢٨٦/٧) ، ولم أعرف أبا محمد المذكور ، والحسن : مدلس قد عنعن ، وداود بن عمر وهو ابن زهير بن عمرو بن جميل : ثقة من رجال مسلم . وقد أخرجاه من حديث سعد بن ابي وقاص ، رواه البخاري (٣٦٨٣) ، ومسلم (ح٢٩٦٢) .

يفرق-من حس عمر رضي الله عنه . . . "(١)" وذكر الحديث .

(١) سبق تخريجه في أول الباب

## ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قفل الإسلام ؛ وأن الفتن تكون بعده

الواسطي ؟ قال : حدثنا هارون بن عبد الله البزاز ؟ قال : حدثنا سَيَّار بن حاتم ؟ قال : حدثنا جعفر بن سليمان ؟ قال : حدثنا المعلى بن زياد ، عن الحسن ؟ قال : بينما عمر ابن الخطاب رضي الله عنه آخذاً بيد أبي ذر -رحمه الله - إذ غمزها ؟ فقال له أبو ذر: مه يا قفل الإسلام أوجعتني ؟ فقال: ما هذا يا أبا ذر . فقال : يا أمير المؤمنين تذكر يوم كذا وكذا يذكّره إذ أقبلت فأشرفت على الوادي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لن تصيبكم فتنة ما كان هذا بين أظهركم ، فأنت قفل الإسلام ياعمر » .

عمر ؛ قال : حدثنا الله أحمد هارون بن يوسف ؛ قال : حدثنا ابن أبي عمر ؛ قال : حدثنا سفيان ، عن الأعمش وجامع بن أبي راشد ، عن أبي وائل ،

#### . رجاله ثقات . (٩٠١) - رجاله ثقات

رواه الطبراني في "الأوسط" (مجمع البحرين ٢٥٠/٦ – ح٣٦٦٩) من طريق أبي. معاوية ثنا السري بن يحيى والمعلي بن زياد به ، ورجاله ثقات غير ما يخشى من تدليس الحسن فقد عنعن هنا .

وقال الهيشمي : "رجاله رجال الصحيح غير السري بن يحيى وهو ثقة ثبت ، ولكن الحسن البصري لم يسمع من أبي ذر فيما أظن" (المجمع ٧٣/٩) .

ونقل الشيخ التويجري - رحمه الله- في "إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن وأشراط الساعة" (١٤٨/١) قول الحافظ ابن حجر: "رجاله ثقات".

وقد روى معناه من حديث عثمان بن مظعون رواه الطبراني (٢٦/٩ – ح ٨٣٢١) ، وقال عنه الهيثمي : "فيه جماعة لم أعرفهم ، ويحيى بن المتوكن : ضعيف" (المجمع ٩/ ٧٢) ويشهد له في المعنى الحديث الآني .

۱٤٤٧ – ۱٤٤٨ – (۹۰۳) – (۹۰۳) – صحيح – متفق عليه .

رواه البخاري (٧٠٩٦- ح٧٠٩٦) من طريق سفّيان عن الأعمش به .

عن حذيفة بن اليمان ؟ قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "من يحدثنا عن الفتنة؟" نقلت أنا: سمعته يقول: «فتة الرجل في أهله ، وماله ؛ تكفرها الصلاة ، والصدقة ، والصوم" » . نقال عمر: "ليس عن تلك أسألك ؛ عن التي تموج كموج البحر" ؛ نقلت : "إن من دون ذلك باباً مغلقاً ، قتل رجل أو موته" . قال : "أفيكسر ذلك الباب أو يفتح ؟" قلت : " لا بل يكسر" ؛ نقال عمر : "ذلك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة " .

وزاد الأعمش: فهبنا حذيفة أن نسأله أكان يعلم عمر رضي الله عنه أنه هو الباب ؟ فأمرنا مسروقاً فسأله ؛ فقال: "نعم كما يعلم أن دون غد الليلة ، وذلك أنى حدثته حديثاً ليس بالأغاليط».

المقرئ ؛ المقرئ ؛ المقرئ ، عن جامع بن أبي المقرئ ؛ قال حدثنا ابن أبي المقرئ ؛ قال حدثنا سفيان ، عن جامع بن أبي راشد ، عن أبي وائل ، عن حذيفة ؛ قال : قال عمر رضي الله عنه : "من يحدثنا عن الفتنة" ؛ فقال حذيفة : "أنا" .... وذكر الحديث مثله سواء .

١٤٤٩ - (٩٠٤) - حَدُّثَنا أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي ؟ قال :

<sup>=</sup> ورواه مسلم (٢١١٨/٤ - ح٢٨٩٣) ك الفتن - باب (٧) ح(٢٦) ، رواه من طرق عن الأغمش به .

ورواه من طريق ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد والأعمش به كما عند المصنف هنا .

٩٤٤٩ - (٩٠٤) - موضوع .

رواه ابن أبي عاصم في "السنة" (١٢٧٥) .

وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي وُهو : "ضعيف" كما قال الذهبي في (الكاشف ٢/ الكاشف ١٠) ، وابن حجر في "التقريب" .

وحبيب بن أبي حبيب ، واسم أبيه زريق أبو محمد المصري : قال أبو داود : "كان من أكذب الناس" ، وقال ابن عدي : "أحاديثه كلها موضوعة" ، وقال ابن حبان : "يروي عن الثقات الموضوعات" (الميزان ٢٥٢/١) .

حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني ؟ قال : حدثنا حبيب بن أبي حبيب ؟ قال : حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي ابن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كان جبريل يذاكرني أمر عمر ؛ فقلت: يا جبريل أذكرني فضائل عمر وما له عند الله عز وجل ؛ فقال لي: لو جلست معك مثل ما جلس نوح في قومه ما بلغت فضائل عمر وليبكين الإسلام بعد موتك يا محمد على موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه » .

وقال العراقي: "رواه الآجري في الشريعة من حديث أُتيَّ بن كعب بسند ضعيف
 جداً ، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات" (تخريج الإحياء/٣٩٩٣) .
 وقريب من ذلك قال الزبيدي : وهوفي "الموضوعات" لابن الجوزي (٢٢١/١) .

## ما روي أن عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة

• 140 - (0 • 9) - حَدَّثنا عمر بن أيوب السقطي والحسن بن علي الجصاص قالا : حدثنا الحسن بن عرفة ؛ قال : حدثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة » .

قال محمد بن الحسين - رحمه الله -: فإن قال قائل : أيش يحتمل قوله سراج أهل الجنة (١) ؛

قيل له والله أعلم: لما كان قد أسلم جماعة من المسلمين بمكة قبل عمر فكان يؤذيهم المشركون أذى شديداً ويستخفي كثير منهم بإسلامهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم: يجتمع إليه الجماعة منهم فيقرئهم القرآن سراً خوفاً عليهم ؛ فلما أسلم عمر رضي الله عنه فرج الله عز وجل عن المسلمين وخرجوا وأظهروا إسلامهم ؛ فأعز الله الكريم المسلمين بإسلام عمر ، وأضاء نور الإسلام ، وقويت قلوب المسلمين ، وعلموا أن الله عز وجل قد منع منهم ، وفرج عنهم ، وأن الله عز وجل سيبدلهم من بعد

۱٤٥٠ - (۹۰۵) - موضوع.

رواه البزار (مختصر الزوائد – ۲۹۰/۲ – ح۱۸۸۷) ، وقال : "تفرد به عبد الرحمن ، وهو ضعيف جداً" ، ورواه ابن عدي في "الكامل" (۱۵۰۷/٤) .

وقال الهيشمي : "فيه عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري ، ضعيف" (المجمع ٩/ ٧٤) .

وعبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري : "متروك متهم" (الميزان ٣٨٨/٢) .

وهم يدلسون اسمه؛ فيجعلونه عبد الله بن أبي عمرو لوهنه ، كما قال الذهبي . وحكم عليه شيخنا بالوضع في "ضعيف الجامع" (٣٨٠٦) .

<sup>(</sup>١) ولما كان الحديث موضوعًا؛ فلا حاجة بنا إلى تقرير معناه ، وتوجيه محتواه .

خوفهم أمناً ؟ ألم تسمع إلى ما قال ابن عباس: " لما أسلم عمر بن الخطاب قال المشركون : انتصف القوم منا"(١) .

وقال بن مسعود: "ما زلنا أعزةً منذ أسلم عمر بن الخطاب"(١)

وروى ابن عباس: "لما أسلم عمر رضي الله عنه نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد لقد استبشر أهل السماء اليوم بإسلام عمر"(١).

قلت: فصار عمر رضي الله عنه سراج أهل الجنة بهذه المعاني وما أشبهها من فضائله الشريفة ؛ استضاء بإسلامه نور القلوب وعزوا .

وقال ابن مسعود: "ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر"(1) ، قهذا جوابنا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : « عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة » (١) .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريبًا.

## ذكر جوامع فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .

قال محمد بن الحسين - رحمه الله -: قد اختصرت من ذكر فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما حضرني ذكره بمكة وفضائلهما بحمد الله كثيرة ؟ وفيما ذكرته مقنع لمن علمه ؛ فزاده الله الكريم محبة لهما رضي الله عنهما .

ا الحسن بن عدم الحسن بن الفضل عدم بن أيوب السقطي ؛ قال : حدثنا الحسن بن عرفة ؛ قال : حدثنا الوليد بن الفضل ، عن إسماعيل بن عبيد العجلي ، عن حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم النخعي ، عن علقمة بن قيس ، عن عمار بن ياسر ؛ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا عمار أتاني جبريل عليه السلام آنفاً ؛ فقلت : يا جبريل حدثني بفضائل عمر في السماء ؛ فقال لي: لو لبثت ما لبث نوح في قومهِ ألف سنة إلا محمسين عاماً ما نفدت فضائل عمر ، وإن عمر حسنة من حسنات أبي بكر" .

١٤٥٢ - (٩٠٧) - وحدثنا أبو بكرٍ عبد الله بن محمد بن عبد الحميد ؟

١٥١ - (٩٠٦) - باطل .

رواه ابن عرفة في "جزئه"(ح٣٥) ، وأبو يعلى من طريقه (المقصد العلي/ ١٣٠٠) ، وقال عنه الهيثمي : "رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ، وفيه الوليد بن الفضل العنزي وهو : "ضعيف جداً" (المجمع ٦٨/٩) .

وهو في "المطالب العالية" (٤١/٤ - ح٣٩١٣) ، ورواه ابن عدي في "الكامل" (٧/ ٢٥٤١) من طريق أبي يعلى ، ورواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١٩٤/١ - ٣٠٣) ، وفي "الموضوعات" (٣٢١/١) ، والحديث قال عنه الذهبي : "باطل" (الميزان (٣٠٨) ، ونقل الشوكاني في "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" (١٠٥٩) عن أحمد بن حنبل أنه قال عنه : "موضوع" .

قلت : علته الوليد بن الفضل ، وإسماعيل بن عبيد ، ولا يعرفان إلا بالطّامات . ١٤٥٢ – (٩٠٧) – تقدم قبل حديثين .

قال: حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني ؛ قال: حدثنا حبيب بن أبي حبيب ؛ قال: حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبيّ بن كعب ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « كان جبريل عليه السلام يذاكرني أمر عمر ؛ فقلت: يا جبريل أذكر لي فضائل عمر وما له عند الله عز وجل ؛ فقال لي: لو جلست معك مثل ما جلس نوح في قومه ما بلغت فضائل عمر ، وليبكين الإسلام بعد موتك يا محمد على موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه » .

#### باب

### ذكر مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

المحدث المحدد بن صاعد ؛ قال : حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ؛ قال : حدثنا جعفر بن حدثنا سلمة بن شبيب ؛ قال : حدثنا أبو داود الطيالسي ؛ قال : حدثنا جعفر بن سليمان ؛ قال : حدثنا ثابت عن ، أبي رافع قال: كان أبو لؤلؤة غلاماً للمغيرة بن شعبة وكان يصنع الأرحاء ، وكان يصيب منها إصابة كبيرة ، وكان المغيرة يستغل منه كل يوم أربعة دراهم ؛ فأتى عمر رضي الله عنه ؛ فقال: يا أمير المؤمنين إن المغيرة قد أثقل غلتي ؛ فكلمه أن يخفف عني ؛ فقال: " اتق الله ، وأحسن إلى مواليك ، وافعل وافعل".

قال: ومن نيته أن يلقى المغيرة فيأمره بالتخفيف عنه ؟ قال: فغضب وقال: وسع الناس كلهم عدلك غيري فصنع خنجراً ، وشحذه ((\*) قال: وأحسبه قال: وجعل له رأسين ؟ ثم أتى به الهرمزان من الفرس ؟ فقال: كيف ترى هذا ؟ قال: أرى هذا أنه لا

١٤٥٣ - [٥٤٧] - أثر أبي رافع في قصة مقتل عمر: إسناده صحيح.

رواه أبو داود الطيالسي (٨/١ – ح٣٣) مختصراً ، وعزاه الهيشمي (٧٧، ٧٦/٩) لأبي يعلى ، وقال : "رجاله رجال الصحيح" .

ورواه الحاكم (٩١/٣) ، وابن حبان (موارد – ٢١٩٠) .

<sup>&</sup>quot;تخريج الإحياء" (٣٩٩٢) ، و"طبقات" ابن سعد (٣/٥٥٥) ، و"المجمع" (٧٥/٩) ، و"تاريخ الإسلام" (ص٢٧٧) .

وهو في صحيح البخاري (٣٧٠٠) من رواية حصين عن عمرو بن ميمون عن عمر بنحو هذه القصة ، ورواه مسلم من طريق معدان بن أبي طلحة (٥٦٧) .

وقد قال الحافظ: "وعند كل منهم ما ليس عند الآخر" (الفتح ٧٦/٧) - يعني عند عمرو بن ميمون ، ومعدان ، وأبي رافع وغيرهم - وأبو رافع هو نفيع الصائغ: "ثقة" من رجال الجماعة ، مخضرم .

<sup>(\*)</sup> إلى هنا انتهى السقط من (ت) .

يضرب به أحد إلا قتله . قال : فتحين عمر رضي الله عنه ؛ فأتاه من ورائه وهو في إقامة الصف ؛ فوجأه ثلاث وجآتٍ ، طعنه في كتفِهِ ، وطعنه في خاصرتِهِ ، وطعنه في بعض جسده . قال: فسقط واحتمل إلى منزله ، وقال عبد الرحمن بن عوف رحمه الله: " الصلاة الصلاة " ؟ فتقدم عبد الرحمن فصلى بهم ، وقرأ بأقصر سورتين في القرآن ، وانطلق الناس نحو عمر يسألون عنه ، ويدعون له ، ويقولون: لا بأس عليك ؛ فقال عمر: " إن يكن على في القتل بأس ؟ فقد قتلت" ؛ فدعا بشراب لينظر ما قدر جراحته، فشرب فخرج مع الدم ، فلم يتبين ؛ فجعلوا يثنون عليه ؛ فقال عمر: "والذي نفسي بيده ، لوددت أني أنفلت منها() كفافاً ، وسلم لي عملي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم "أو قال: "وسلم لي ما قبلها" قال: وابن عباس عند رأسه ؛ فقال: " يا أمير المؤمنين لا والله لا تنفلت منها كفافاً ، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصحبته بخير ما صحبه فيه صاحب ؛ كنت تنفذ أمره ، وكنت في عونه حتى قبض ﷺ وهو عنك راضٍ ، ثم وُليها أبو بكر رضي الله عنه ، فكنت تنفذ أمره ، وكنت في عونه حتى قبض وهو عنك راضٍ ؛ ثم وليتها بخير ما وليها وال" قال: وذكر محاسنه ؛ فكأن عمر استراح إلى كلام ابن عباس وهو في كرب الموت ؛ فقال: "كور عليَّ كلامك" فأعاد عليه الكلام ؛ فقال عمر: "والله لو أن لي طلاع الأرض ذهباً لافتديت من هول المطلع"، وجاء صهيب نقال: وأخاهِ وأخاهِ رفع صهيب صوته ؛ نقال عمر: "مهلاً يا صهيب ، مهلاً يا صهيب أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إن المغول عليه يعذب » قال: وجعل الأمر إلى ستة إلى عثمان ، وعلى ، وطلحة ، والزبير ، وسعد ، وعبد الرحمن ، وأمر صهيباً أن يصلى بالناس .

<sup>(\*)</sup> في الأصل (منه).

١٤٥٤ - ١٤٥٥ - (٩٠٨) - و[أثر ١٤٥٣ - أَنْبَأْنَا أَبُو محمد بن صاعد ؟ قال : حَدَّثَنا اسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي ؛ قال : حَدَّثَنا خالد بن عبد اللَّه ، عن حصين ، عن عمرو بن ميمون

قال ابن صاعد : وحَدُّثُنا يوسف بن موسى القطان ؛ قال : حَدُّثَنا جرير ، عن حصين ، عن عمرو بن ميمون

قال ابن صاعد : وحَدُّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وخَلَّاد بن أسلم ؛ قالا : حَدُّثْنَا علي بن عاصم ، عن حصين ، عن عمرو بن ميمون - واللفظ لخالد بن عبد الله -قال : كان عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه بعث حذيفة على ما سقت دجلة ، وبعث عثمان بن حنيف على ما سقى الفرات فوضعا الخراج فلما قدما عليه ؟ قال: لعلكما حملتما الأرض مالا تطيق ، فقال حذيفة : لو شئت لا ضعفت أرضي . وقال عثمان ابن حنيف : لقد حملتها ما تطيق وما فيها كبير فضل فقال : لئن ﴿ عَشْتَ لأَرَامِلُ أهل العراق لأدعهن لا يحتجن إلي أحد بعدي . قال : فما لبث إلا أربعة حتى أصيب؛ قال : وكان عمر رضي اللَّه عنه إذا أقيمت الصلاة ؛ قال للناس : استووا . فلما استووا طعنه رجل فقال: باسم اللَّه أكلني الكلب ، أو قتلني الكلب . قال: فطار العلج بسكين ذي طرفين لا يدنو منه إنسان إلا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلاً فمات منهم تسعة ، وألقى عليه رجل من المسلمين برنساً ، ثم جثم عليه فلما عرف أنه مأخوذ طعن نفسه فقتل نفسه ؛ قال : وقدم الناس عبد الرحمن فصلي بهم صلاة خفيفة قال: فقال عمر لابن عباس: انظر من قتلني ، قال: فجال جولة ثم وجع ، فقال : غلام المغيرة بن شعبة ، فقال : الصنيع ؟ قال : نعم . قال : قاتله الله . لقد كنت أمرت به خيراً ، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي في يد رجل من المسلمين .

١٤٥٤ – ١٤٥٥ – (٩٠٨) – [٣٤٥] – أثر بن الخطاب ، وحديثه : صحيح . رواه البخاري (١٣٩٢) ، ٣٧٠٠) من طريق عن حصين بنحوه مع اختلاف وزيادات جمعها شيخنا في مختصر البخاري (٤٩٩/٢ - ح ١٥٧٣) ينظر «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٧٠٥٩).

<sup>(\*)</sup> في ت (لأن).

وقال لابن عباس: لقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. قال فقال: ألا نقتلهم ؛ قال : أبعد ما صلوا صلاتكم وحجوا حجكم ، ثم حمل حتى أدخلوه منزله ، فكأن لم يصب المسلمين مصيبة قبل يومئذ . قال : فجعل الناس يدخلون عليه ، إذ دخل عليه شاب فقال : أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله عز وجل فإن لك من القدم مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ما كان لك ، ثم وليت فعدلت ، ثم رزقك اللَّه عز وجل الشهادة . قال يا ابن أخي : وددت أني وذاك لا لي ولا على ، ثم أدبر الشاب فإذا هو يجر إزاره ، فقال : ردوه . فرد فقال له : يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك ، أتقى لربك(١) . قال عمرو بن ميمون : فوالله ما منعه ما كان فيه أن نصحه ثم أتى بشراب نبيذ فشرب منه فخرج من جرحه فعرف أنه لما به فقال : يا عبد اللَّه بن عمر ، انظر ما عليَّ من الدَّيْن فنظر فإذا بضع وثمانون ألفاً فقال: سل في آل عمر فإن ، وفَّى وإلا فسل في بني عدي فإن وفت وإلا فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم . ثم قال : يا عبد الله أئت أم المؤمنين عائشة فقل : إنَّ عمر يقرأ عليك السلام ، ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير ، وقل : يستأذن في أن يدفن مع صاحبيه فإن أذنت فادفنوني معهما ، وإن أبت فردوني إلى مقابر / المسلمين فأتاها عبد الله وهي تبكي فقال : إن عمر يستأذن في أن يدفَّن مع صاحبيه فقالت : لقد كنت أدخر ذلك المكان لنفسي لأوثرنَّه اليوم على نفسي ، ثم رجع فلما أقبل ؛ قال عمر : أقعدوني ثم ؛ قال : ما وراءك ؟ قال : قد أذنت لك . قال : اللَّه أكبر ، ما شيء أهم إلى من ذلك المضجع ، فإذا أنا

<sup>(</sup>۱) ما أحوج المسلمين اليوم حتى بعض علمائهم إلى نصيحة عمر - رضي الله عنه - لذاك الشاب، وإنَّ حرص أمير المؤمنين على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وهو على هذا الحال، وفي سكرات الموت، ولحظاته الأخيرة ليدل على أهمية هذا الأمر، وخطورة الإسبال سواءً كان عن خيلاء وكبر أم لا، فإنه لم يسأله عن نيته وقصده بل مجرد فعل الاسبال هو نوع من الخيلاء، كما ثبت عن النبي في أنه قال: «فإن إسبال الإزار من الخيلة ... من حديث جابر بن سليم. وانصح بالرجوع إلى رسالتي «الإسبال لغير الخيلاء»، فقد فصلت فيها أدلة تحريم الإسبال سواء منها ما كان بقصد الخيلاء أم لا، ورددت على الشبهات المثارة حول المسألة فنسأل الله التوفيق والسداد.

قبضت فاحملوني ثم قولوا: يستأذن عمر فإن أذنت فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين ثم قال: إن الناس يقولون: استخلف. وإن الأمر إلى هؤلاء الستة الذين توفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض : علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك ، وليشهدهم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. فإن أصابت الحلافة سعداً وإلا فليستعن به من ولى فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة ثم ؛ قال : أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله عز وجل وأوصيه بالمهاجرين الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أن يعرف لهم حقهم ، ويحفظ لهم حرمتهم ، وأوصيه بالأنصار خيراً أن يقبل من محسنهم ، ويتجاوز عن مسيئهم وأوصيه بأهل الأمصار خيراً فإنهم ردىء الإسلام ، وغيظ ويتجاوز عن مسيئهم وأوصيه بأهل الأمصار خيراً فإنهم ردىء الإسلام ، وغيظ العدو وجباة المال لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضيً منهم ، وأوصيه بالأعراب خيراً ؛ فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشي (١) أموالهم فيرد على فقرائهم ، وأوصيه بذمة الله عز وجل وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم ، وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم .

المجالات المخلد البزار من المحلد البزار من المحلد البزار من المحلد البزار من كتابه ؛ قال : حَدَّثَنا أبو السائب سلم بن / جنادة بن سلم بن خالد بن جابر بن سمرة ؛ قال : حدثني سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت ، عن عبد العزيز بن عمر ابن عبد الرحمن بن عوف ؛ قال : حدثني أبي ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه ، عن المسور بن مخرمة ، عن أمه وكانت أمه عاتكة بنت عوف ؛ قالت : خرج عمر بن الحطاب يوماً يطوف في السوق فلقيه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة وكان نصرانياً الحطاب يوماً يطوف في السوق فلقيه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة عراجاً كثيراً ؛ قال :

١٤٥٦ - [٤٤٥] - أثر عاتكة بنت عوف عن عمر: ؟ ينظر «المصنف» لابن أبي شيبة (٣٧٠٧٤).

 <sup>(</sup>١) حواشي أموالهم: صغار الإبل وحاشية كل شيء جانبه وطرفه [النهاية لابن الأثير ج١/ ٣٩٢].

فكم خراجك ؟ قال : درهمان في كل يوم . قال : وأى شيء صناعتك ؟ قال : نجارًا نقاشاً حداداً . قال : ما أرى خراجك بكثير على ما تصنع من الأعمال ، ثم لقد بلغني أنك تقول : لو أردت أن أعمل رحى تطحن بالريح فعلت . قال : نعم . قال : فأعمل لي رحى ؛ قال : لإن سلمتُ لأعملن لك رحى يتحدث بها من(٠) بالمشرق والمغرب ؟ قال : ثم انصرف عمر إلى منزله فلما كان [ من ] (من) الغد جاءه كعب الأحبار فقال له : يا أمير المؤمنين ، اعهد ، فإنك ميت في ثلاثة أيام . قال : وما يدريك ؟ قال : أجده في كتاب اللَّه عز وجل التوراة ، قال عمر : آللُّهِ إنك تجد عمر بن الخطاب في التوراة قال : اللهم لا ، ولكن أجد صفتك ، وحليتك ، وأنه قد فني أجلك . قال وعمر لا يحس وجعا ، ولا ألما ؛ قال : فلما كان الغد جاءه كعب فقال : يا أمير المؤمنين ، ذهب يوم وبقي يومان . قال ثم جاءه الغد فقال : يا أمير المؤمنين ، ذهب يومان وبقي يوم وليلة ، وهي لك إلى صبيحتها ؛ قال ، فلما كان في الصبح خرج عمر بن الخطاب إلى الصلاة وكان يوكل بالصفوف رجالاً فإذا استووا دخل هو فكبر ؟ قال : ودخل أبو لؤلؤة في الناس / في يده خنجر له رأسان نصابه في وسطه ، فضرب عمر ست ضربات ، إحداهن تحت سرته هي التي قتلته وقتل معه كليب بن وائل بن البكير (١٠٠٠) الليثي كان حليفهم فلما وجد عمر حرّ السلاح سقط ، وقال : أفي الناس عبد الرحمن بن عوف ؟ قالوا : نعم هو ذا . قال: فتقدم بالناس فصل. قال: فصلى عبد الرحمن وعمر طريح ؛ قال: ثم احتمل فأدخل إلى داره ، ودخل عبد الرحمن بن عوف ، فقال : إني أريد أن أعهد إليك . قال : يا أمير المؤمنين إن أشرت عليَّ ؛ قال : وما تريد ؟ قال : أنشدك بالله أتشير عليَّ بذلك ؟ قال : اللهم لا ؛ قال : إذن والله لا أدخل فيه أبدا ؛ قال : فهبني صمتا حتى أعهد إلى النفر الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ، ادع لي عليًا وعثمان والزبير وسعدًا ؛ قال : وانتظروا أخاكم طلحة ثلاثًا فإن جاء

<sup>(\*)</sup> في النسخة ت (يتحدث بها أهل من).

<sup>(\*\*)</sup> الزيادة من «ك».

<sup>(\*\*\*)</sup> في ت (النكير).

وإلا فاقضوا أمركم ، أنشدك الله يا علي ، إن وليت من أمور الناس شيئاً أن تحمل بني هاشم على رقاب الناس ، أنشدك الله يا عثمان ، إن وليت من أمور الناس شيئاً أن تحمل بني أبي معيط على رقاب الناس ، أنشدك الله يا سعد ، إن وليت من أمور الناس شيئاً أن تحمل أقاربك على رقاب الناس ، قوموا فتشاورا ثم اقضوا أمركم ، وليصل بالناس صهيب .

ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فقال: قم على بابهم فلا تدع أحدًا يدخل إليهم ، وأوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أن يقسم عليهم فيئهم ، ولا يستأثر عليهم وأوصى الخليفة من بعدي بالأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم أن يحسن إلى محسنهم ، وأن يعفو عن مسيئهم ، وأوصى الخليفة من بعدي بالعرب فإنهم مادة الإسلام / أن تؤخذ صدقاتهم من وأوصى الخليفة من بعدي بذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم ، اللهم هل بلغت تركت الخليفة بعدي على أنقى عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم ، اللهم هل بلغت تركت الخليفة بعدي على أنقى من الراحة ، يا عبد الله بن عمر ، اخرج إلى الناس فانظر من قتلني ؛ قال : يا أمير المؤمنين ، قتلك أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة . فقال : الحمد لله الذي لم يجعل قتلى (\*\*) بيد رجل سجد لله سجدة واحدة .

يا عبد الله بن عمر ، اذهب إلى عائشة رضي الله عنها فسلها أن تأذن لي أن أدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، يا عبد الله إن اختلف الناس فكن مع الأكثر ، وإن كانوا ثلاثة وثلاثة فكن في الحزب الذي فيه عبد الرحمن بن عوف . يا عبد الله بن عمر ، ائذن للناس فجعل يدخل عليه المهاجرن والأنصار يسلمون عليه . ويقول لهم : أعن ملاء منكم كان هذا ؟ فيقولون : معاذ الله ؛ قال : ودخل في الناس كعب الأحبار فلما نظر إليه عمر أنشأ يقول :

وأوعدني كعب ثلاثاً أعدها ولا شك أن القول ما قاله كعب

<sup>(\*)</sup> في ت ٍ (يعفي).

<sup>(\*\*)</sup> في الأصل (ميتني)، والتصويب من أعدها.

## وما بي حذارُ الموت إني لميت ولكن حذارُ الذنب يتبعه الذنب

فقيل له: يا أمير المؤمنين ، لو دعوت طبيبًا ؛ قال: فدعى بطبيب من بني الحارث بن كعب فسقاه نبيذاً فخرج النبيذ يعني مع الدم ؛ قال: فاسقوه لبنًا ، فخرج اللبن أبيض فقيل له: يا أمير المؤمنين ، اعهد . قال: «قد فرغت» ،

ثم توفى ليلة الأربعاء لثلاث ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين ؟ قال: فخرجوا به بكرة يوم الأربعاء فدفن في بيت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي / بكر رضي الله عنه وتقدم صهيب فصلى عليه وذكر الحديث بطوله .

## ذكر نوح الجن على عمر رضي اللَّه عنه

۱٤٥٧ - [أثر٥٤٥] - حَدَّثَنا أبو العباس سهل بن أبي سهل الواسطي ؟ قال : حَدَّثَنا يحيى بن حبيب بن ؟ قال : حَدَّثَنا حماد بن زيد ؟ قال : حَدَّثَنا أبوب ، عن عبد الله بن أبي مليكة ؟ قال : ناحت الجن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوصف ذلك فقال :

عليك سلام الله من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم المزق قضيت أمورًا ثم غادرت بعدها نوائح في أكمامها لم تفتق فمن يسع أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق أبعد قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض تهتز الغضاة باسوق

۱٤٥٨ – [أثر٤٥] – حَدَّثَنا سهل؛ قال : حَدَّثَنا يحيى بن حبيب؛ قال : حَدَّثَنا حماد بن زيد ؛ قال : حَدَّثَنا عاصم بن بهدلة مثله وزاد فيه .

وما كنت أخشى أن تكون وفاته سَبْنَتي يتبنتي أزرق العين مطرق . 1809 -[أثر24] - وحَدَّثَنا حامد بن شعيب البلخي ؛ قال : حَدَّثَنا منصور

١٤٥٧ - ١٤٥٨ - [٥٤٥] - [٥٤٦] - أثر بن أبي مليكة عن عمر: صحيح. رجاله ثقات - ولكنه منقطع بين ابن أبي مليكة وعمر رضي الله عنه.

رواه ابن سعد في « الطبقات الكبرى » (٣٣٣/٣) من طريق ابن شهاب أخبرني إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن أمه أم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة قالت : لما كانت آخر حجة حجها عمر بأمهات المؤمنين ؛ قالت : إذ صدرنا عن عرفة ، مورت بالمحصب سمعت رجلاً على راحلته يقول : أين كان عمر أمير المؤمنين فسمعت رجلاً آخر يقول : ها هنا كان أمير المؤمنين فكنا نتحدث إنه من الجن قال : فقدم عمر تلك الحجة فطعن فمات ا. ه .

وابن أبي مليكة هو : عبد الله بن عبيد بن أبي مليكة .

<sup>(\*)</sup> في ت ( بوايج ) .

١٤٥٩ - [٥٤٧] - أثر عبد الملك بن عمير عن عمر: صحيح لغيره كما سبق=

ابن أبي مزاحم ؛ قال : حَدِّثَنا شريك ، عن عبد الملك بن عمير : أن الجن ناحت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

جزى الله خيراً من إمام وباركت يد الله في ذاك الأديم المزق قصنيت أمورا ثم غادرت بعدها نوائح في أكمامها لم تفتق فمن يسع أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق فما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنتي أزرق العين مطرق

• ١٤٦٠ - [أثر ١٤٦٠] - حَدَّثَنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي ؟ قال : حَدَّثَنا محمد بن عبيد بن حساب ؟ قال : حَدَّثَنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ؟ قال : ناحت /الجن على عمر رضي اللَّه عنه

عليك سلام الله من أمير وباركت يدالله في ذاك الأديم الممزق قضيت أمورا ثم غادرت بعدها نوائح في أكمامها لم تفتق فمن يسع أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق فيا لقتيل بالمدينة أظلمت له الأرض تهتز الغضاة بأسوق

وزاد عاصم بن بهدلة:

وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفى سبنتي أزرق العين مطرق وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكو بن أبي داود السجستاني ؟ قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام ؟ قال : حَدَّثَنا شبابة بن سوار ، عن محمد بن

بيانه في الأثر السابق وإسناده ضعيف . للانقطاع بين عمر وعبد الملك بن عمير وشريك هو ابن عبد الله: سيء الحفظ كما سبق أن بيناه مراراً في هذا الكتاب .
 ١٤٦٠ - [٥٤٥] - أثر ابن أبي مليكة عن عمر : ينظر الأثر رقم : [٥٤٥] .
 ١٤٦١ - [٥٤٩] - أثر زيد العمي عن عمر : إسناده ضعيف .

وزيد العمي هو ابن الحواري وهو: «ضعيف الحديث ﴾ كما قال الحافظ في التقريب.

الفضل ، عن زيد العمي ؛ قال : لما مات عمر رضي الله عنه سمعوا نوح الجن عليه وهم يقولون :

جزى الله خيراً من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق فمن يسع أو بركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق قضيت أمورًا ثم غادرت بعدها نوائح في أكمامها لم تفتق لقتل قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض تهتز الغضاة باسوق وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفى سبنتي أزرق العين مطرق ولقاك ربي في الجنان تحية ومن كسوة الفردوس لا تتمزق آخر ما حضرني من فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما تم الجزء السادس عشر من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وآله وسلم يتلوه الجزء السابع عشر من الكتاب إن شاء الله .

## بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين كتاب ذكر فضائل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة

قال محمد بن الحسين رحمه الله : أول فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم ، أن الله عز وجل أكرمه بأن زوجه بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واحدة بعد واحدة ، [و] (ق) لم يجمع بين ابنتي نبي منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى يوم القيامة ، إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه ، فضيلة أكرمه الله عز و جل بها ، مع الكرامات الكثيرة ، والمناقب الجميلة ، والفضائل الحسنة ، وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالشهادة ، وأنه يُقتل مظلوماً وأمره بالصبر ، فصبر رضي الله عنه حتى قُتل وحقن دماء المسلمين .

<sup>(</sup>ه) ثابتة في (ت)، وليست في (ك).

#### باب

## ذكر تزويج عثمان رضي الله عنه بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة خُصَ بها

الله عنمان رضي الله عنه .

الله عنمان رضي الله عنه .

الله عنه الاحمان الكوني عنه الله عنه الله عنه الجعني عنه المحمن الكوني عنه الله عنه الدري الله عنه الدري الله عنه .

" الجية قال : المحمد بن محمد بن ناجية قال : حَدُّثَنا محمد بن محمد بن ناجية قال : حَدُّثَنا محمد بن حرب الواسطي ، قال : حَدُّثَنا عمير بن عمران الحنفي ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله عز وجل أوحي إلى أن أزوج كريمتي من عثمان بن عفان » .

المجاق بن منصور الكوسج ، قال :حَدَّثَنا عبد الكريم بن روح ، [بن] عنبسة بن المحاق بن منصور الكوسج ، قال :حَدَّثَنا عبد الكريم بن روح ، [بن]

١٤٦٢ - [٥٥٠] - أثر حسين بن علي الجعفي: إسناده صحيح.

۱٤٦٣ - (۹۰۹) - إسناده ضعيف جدًا.

فيه عمير بن عمران الحنفي: قال عنه الإمام ابن عدي: «حدث بالبواطيل عن الثقات، وخاصة عن ابن جريج ... والضعف بينَّ على حديثه » وروى له هذا الحديث من أباطيله (١٧٥٢/٥). ووافقه عليه الذهبي وابن حجر – رحمهما الله – (اللسان ٣٨٠/٤). وفيه أيضًا عنعنة ابن جريج فقد كان مدلسًا.

١٤٦٤ - (٩١٠) - إسناده ضعيف.

لجهالة عنبسة بن سعيد بن أبي عياش: قال عنه الحافظ: «مجهول »، ومثله في الجهالة ابنه روح بن عنبسة: قال عنه = ابنه روح بن عنبسة بن سعيد، وابنه عبد الكريم بن روح بن عنبسة: قال عنه = (\*) ثابتة في (ك) وساقطة من (ت).

(\*\*) في الأصل (عن)، وصوابه (بن).

سعيد ، قال : حدثني أبي ، عن أبيه عن أم عياش ، عن ابن عباس ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما زوجت عثمان أم كلثوم إلا بوحي من السماء » .

البغوي ، قال : حَدَّثَنَا أبو الربيع الزهراني ، قال : حَدَّثَنَا حماد بن زيد ، قال : حدثني البغوي ، قال : حَدَّثَنا أبو الربيع الزهراني ، قال : حَدَّثَنا حماد بن زيد ، قال : حدثني مولى لعثمان ، عن أسامة بن زيد ، قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحفة فيها لحم إلى عثمان رضي الله عنه ، فدخلت عليه فإذا هو جالس مع رقية رضي الله عنها ، ما رأيت زوجا أحسن منهما ، فجعلت مرة أنظر إلى عثمان ، ومرة أنظر إلى رقية ، فلما رجعت إلى رسول صلى الله عليه وسلم قال : « دخلت عليهها ؟ » قلت : لا يا عليهما ؟ » قلت : لا يا رسول الله ، لقد جعلت مرة أنظر إلى عثمان .

السكري ، وأبو السكري ، وأبو العباس عبد الله بن الصقر السكري ، وأبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد ، قالا : حَدَّثَنا أبو مروان العثماني ، قال : حدثني أبي عثمان بن خالد ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عثمان بن عقان رضي الله عنه عند

الحافظ «ضعيف». والحديث رواه الطبراني (٩٢/٢٥- ٢٣٦) من طريق عبد
 الكريم بن روح من حديث أم عياش به.

۱٤٦٥ - (۱۱۹) - إسناده ضعيف.

رواه الطبراني (٧٦/١- ٩٧٠) من طريق أبي الربيع به فيه هذا المبهم الذي لم يسم وقد وصف بأنه مولى لعثمان.

قال الهيشمي عنه: « فيه راوٍ لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح » (المجمع ٨٠/٩). ١٤٦٦ – (٩١٢) – إسناده ضعيف جدًا.

رواه ابن ماجه (١١٠)، وقال البوصيري عنه: «إسناده ضعيف فيه عثمان بن خالد وهو ضعيف باتفاقهم».

ورواه ابن أبي عاصم (١٢٩١)، ورواه الطبراني (٤٣٦/٢٢)-ح١٠٦)، وابن عدي في « الكامل» (١٨٢٢/٥) وضعفه. والحديث فيه عثمان بن خالد بن عمر بن =

باب المسجد ، فقال : « يا عثمان هذا جبريل عليه السلام يخبرني أن الله عز وجل قد زوجك أم كلثوم ؛ بمثل صداق رقية ؛ وعلى مثل مصاحبتها » .

۱٤٦٧ – (٩١٣) – وحَدَّثَنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري ، قال : حَدَّثَنا أبو مروان العثماني ، قال :حَدَّثَنا أبي ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبر ابنته الثانية التي كانت عند عثمان رضي الله عنه وقال : « ألا أبو أيم ؛ الا أخو أيم ؛ يزوجها عثمان ، فلو كن عشراً لزوجتهن عثمان ، وما زوجته إلا أخو أيم ؛ يزوجها عثمان ، فلو كن عشراً لزوجتهن عثمان ، وما زوجته إلا بوحى من السماء » .

<sup>=</sup> عبد الله العثماني وهو: «متروك» كما قال الحافظ في «التقريب»، ويراجع «الميزان» (٣٢/٣) وضعفه شيخنا العلامة في «ضعيف الجامع» (٣٣٩٨). والعجب من الهيثمي - رحمه الله - حيث أعل الحديث بعبد الرحمن بن أبي الزناد فقال: «فيه لين وبقية رجاله ثقات» فذهل عن علته.

١٤٦٧ - (٩١٣) – إسناده كالذي قبله.

وله طريق أخرى عند ابن أبي عاصم في «السنة» (١٣٠١) من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده – مطولًا وهو إسناد «ضعيف جدًا» لأجل عبد الملك هذا فإنه «متروك متهم» (الجرح والتعديل ٣٧٤/٥).

#### باب

# ذكر مواساة عثمان رضي الله عنه للنبي « صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عاله وتجهيزه لجيش العسرة

محمد بن أبي السري العسقلاني (٥) ، قال : حَدَّثَنا ضمرة بن ربيعة ، عن عبد الله بن شوذب ، عن عبد الله بن القاسم ، عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة ، عن عبد الله بن القاسم ، عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة ، عن عبد الرحمن بن سمرة ، قال : جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ؛ وفي كمه ألف دينار ، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولى ، قال عبد الرحمن : فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده في حجره ويقول : « ماضر عثمان ما فعل بعدها أبداً » .

١٤٦٩ – (٩١٥) – حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرَ قَاسُمَ بِنَ زَكُرِيا الْمُطْرِزُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو

۱۲۱۸ – ۱۲۲۹ – ۱۲۷۰ – (۹۱۵) – (۹۱۹) – (۹۱۲) حسن.

رواه أحمد (٦٣/٥) من طريق ضمرة به وفي آخرها « يرددها مرارًا » ، ورواه الترمذي (٩/ ٢٩ - ح٢ ٠٧٠) وقال : « هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه »

قلت: كثير بن أبي كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة: حسن الحديث روى عنه جماعة من الثقات، وهو تابعي معروف، وثقه العجلي وابن حبان، وحسن الترمذي حديثه كما هنا، وحسن شيخنا حديثه في «الصحيحة» (٤١٨/٤). وعبد الله بن. القاسم: حسن الحديث كذلك قال عنه ابن معين: لا بأس به، ووثقه ابن حبان، وقال عنه الحافظ: «صدوق» والحديث صححه الحاكم (٢٠٢٣) ووافقه الذهبي، وأشار شيخنا إلى تقويته في «تحريج فقه السيرة» (ص٨٣٤)، وحسنه في «صحيح الترمذي» إلى تقويته في «تحريج فقه السيرة» (ص٨٣٤)، وحسنه في «صحيح الترمذي» عاصم في «السنة» (٢٩٢٠). ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» (٢٧٩).

ومحمد بن السري ، هو محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن ، المعروف بابن أبي السري : ضعيف . ولكنه توبع كما في الذي يليه .

(\*) في (ت) محمد بن السري العسقلاني.

همام الوليد بن شجاع ، قال :حَدُّثُنا ضمرة بن ربيعة ، وذكر الحديث نحواً منه .

۱٤٧٠ - (٩١٦) - وحدثنا أبو بكر بن أبي داود ، قال :حَدَّثنا أبو عمير الرملي ، قال :حَدَّثنا ضمرة بن ربيعة ، وذكر الحديث مثله .

الوليد - [أثر ٥٥١] - وحدثنا قاسم بن زكريا المطرز ، قال :حَدَّثَنا الوليد ابن شجاع ، قال :حَدَّثَنا الوليد بن مسلم ، عن خليد بن دعلج ، عن قتادة : أن عثمان رضي الله عنه جهز في جيش العسرة تسعمائة وثلاثين بعيراً وسبعين فرساً .

1 ٤٧٢ - [أثر ٢٥٥] - وحَدَّثَنَا الفريابي قال : حدثني محمد بن عُزيز الأيلي، قال : حَدَّثَنا سلامة بن روح ، عن عقيل بن خالد ، قال : قال ابن شهاب الزهري : حمل عثمان بن عفان رضي الله عنه في غزوة تبوك على تسعمائة بعير وأربعين بعيراً ثم جاء بستين فرساً فأتم بها الألف .

المجالا - (٩١٧) - وأَنْبَأْنَا ابراهيم بن الهيشم الناقد ، قال :حَدَّثَنا داود بن رائية المجارية ، عن عمرو بن جاوان (٠٠) ، وشيد ، قال :حَدَّثَنا سويد بن عبد العزيز ، قال :حَدَّثَنا حصين ، عن عمرو بن جاوان (٠٠) ،

١٤٧١ - [٥٥١] - أثر قتادة عن عثمان: إسناده ضعيف.

قتادة لم يدرك عثمان، وخليد بن دعلج. ضعيف كما قال الحافظ في «التقريب». الوليد بن مسلم: مدلس وقد عنعنه.

١٤٧٢ - [٥٥٢] - أثر ابن شهاب عن عثمان: إسناده ضعيف.

ابن شهاب لم يدرك عثمان ، سلامة بن روح: «ضعيف الحديث» قال الحافظ: «صدوق له أوهام» ، وقال: أبو حاتم عنه يكتب حديثه » ، وقال ابن عدي: «منكر الحديث» ومثلهما الذهبي في «الميزان» (١٨٣/٢) الحديث» ومثلهما الذهبي في «الميزان» (١٨٣/٢) ووافقهم شيخنا في «الضعيفة» (٦/٣٠). ومحمد بن عزيز الأيلى: فيه ضعف وفي سماعه من عمه سلامة بن روح نظر. «التقريب» (٦١٣٩).

. محيح - (٩١٧) - صحيح

رواه أحمد (٧٠/١) من طريق أبي عوانه ثنا حصين بنحوه، ورواه النسائي (٦/ ٢٣٢، وما بعدها) وفي «الكبرى» (٦٤٣٤)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٣٠٣) = (\*) هكذا الصواب، وفي الأصل (جلوان) وهو خطأ. عن الأحنف بن قيس ، قال : نشد عثمان بن عفان علياً وطلحة والزبير وسعداً رضي الله عنهم هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم جيش العسرة : « من جهزها غفر الله له » فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاماً ولا عقالاً، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من يشتري بئر رؤمة فيجعلها سقاية للمسلمين غفر الله له » فابتعتها ثم ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك ؟ » قالوا : اللهم نعم . قال : فنشدتكم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من اشترى بيتاً فزاده في المسجد غفر الله له » فابتعته ثم ذكرت ذلك له فقال : « زده في المسجد وأجره لك » . ففعلت ذلك ؟ قالوا : اللهم نعم .

فقد توبع سويد بن عبد العزيز فزالت علة السند عند المصنف هنا فإنه متكلم فيه ، ومداره عندهم جميعًا على عمرو بن جاوان ويقال عمر: فإنه «مقبول» كما قال الحافظ فلم يوثقه غير ابن حبان وهو معروف بتساهله في توثيق المجاهيل ، وقال الذهبي في ترجمة «عمرو بن جاوان» من (ميزانه) قال: «لا يعرف».

والحديث له شاهد آخر من رواية ثمامة بن خَزْن القُشيري مرسلًا. رواه النسائي (٦/ ٢٣٥) (ح٣٦٠)، وابن أبي عاصم (١٣٠٥) وفيه يحيى بن أبي الحجاج «لين الحديث » كما قال الحافظ في «التقريب» وقال ابن عدي «لا أرى برواياته بأسًا» على أنه لم ينفرد به بل تابعه هلال بن حق عند ابن أبي عاصم (١٣٠٦) قال عنه الحافظ «مقبول» ذكر له الحافظ في التهذيب (٧٦/١١) رواية أربعة عنه، وقال: ذكره ابن حبان في الثقات، ورواه الترمذي (٤٠٧٠) وقال «هذا حديث عن عثمان حسن، وقد روي من غير وجه عن عثمان » ينظر تعليق التعليق (٣١٤/٣).

ويشهد له ما رواه النسائي (٣٦١٠، ٣٦٠٠) من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان وأبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بنحو مما تقدم مختصرًا. ما رواه البخاري (ح٢٧٧٨) وليس فيه المسجد والزيادة فيه.

وقصة انتداب النبي صلى الله عليه وسلم لشراء بئر رومة ، وشراء عثمان لها أخرجها البخاري تعليقًا (٧٤/٤- ك المساقاة باب١) « ط استانبول » .

والحديث صححه العلامة أحمد شاكر - رحمه الله تعالى في التعليق على «المسند» (٥٥٥)، وصححه شيخنا الألباني - حفظه الله في «صحيح سنن النسائي» (٣٣٧٢).

<sup>=</sup> وما بعده. من طرق عن حصين به ويأتي عند المصنف برقم (ح٩٢٥) من طريق عبد الله بن إدريس عن حصين به.

#### باب

## إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بفتن كائنة وأن عثمان رضي الله عنه وأصحابه منها برءاء

١٤٧٤ - (٩١٨) - حَدَّثَنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ، قال : حَدَّثَنا محمد بن المثني ، قال : حَدَّثَنا عبد الوهاب الثقفي ، قال : حَدَّثَنا أبوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني : أن خطباء قامت بالشام فيهم رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام آخرهم رجل يقال له : مرّةُ بن كعب ، فقال : لولا شيءٌ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت . فذكر فتنةً فقربها ، فمر رجل فقال : «هذا يومئذ على الهدى» ، فقمت إليه فأقبلت عليه بوجهه فقال : «هو هذا ؟ » قال : «نعم» . فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه .

واسحاق بن إبراهيم ، قالا : حَدَّثَنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن وإسحاق بن إبراهيم ، قالا : حَدَّثَنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن رجل قال : إسحاق قال : حماد هو أبو الأشعث الصنعاني ، قال : شهدت خطباء في أول الفتنة في الشام ، قال : فقام رجل في آخرهم ، يقال له : مرة ابن كعب ، فقال : لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها قمت ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها قمت ، إن رسول الله الله عليه وسلم ها قمت ، إن رسول الله على الله عليه وسلم «ذكر يومًا فتنة» ، فمر رجل مقنّع فقال : «هذا وأصحابه على الحق » فاتبعته فإذا هو عثمان رضى الله عنه .

١٤٧٦ - (٩٢٠) - وأنبأناه أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري ، قال :

محیح - (۹۲۰) – (۹۱۹) – (۹۱۸) – (۹۲۰) – صحیح رواه أحمد ( $\frac{1}{2}$ ) ، من طریق أیوب عن أبي قلابة بنحوه ، ورواه الترمذي ( $\frac{1}{2}$ ) ، من طریق عبد الوهاب الثقفي به وقال : (حدیث حسن صحیح) ورواه الحاکم ( $\frac{1}{2}$ ) وصححه علی شرطهما ووافقه الذهبی !! وأبو الأشعث الصنعانی هو شراحیل بن آدة : روی له مسلم دون البخاری وله طریق أخری أخرجها أحمد ( $\frac{1}{2}$ ) من روایة ابن مهدی ثنا معاویة بن صالح عن سلیم بن عامر عن جبیر بن نفیر =

حَدَّثَنا إسحاق بن إبراهيم المروزي ، قال :حَدَّثَنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن رجل قد سماه ، قال : حماد هو أبو الأشعث الصنعاني ، قال: شهدت خطباء أول الفتنة وذكر الحديث مثله .

المطرز ، قال :حَدَّثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ، قال :حَدَّثنا عامر ، وحدثنا أبن عامر ، قال :حَدَّثنا سنان ابن عبد العظيم (٠٠) العنبري ، قال :حَدَّثنا أسود بن عامر ، قال :حَدَّثنا سنان ابن

= عن مرة بن كعب بنحوه ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» ( ١٢٩٥) ، وفي (الآحاد والمثاني) ( ١٣٨١) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث وفيه ضعف ولكنه توبع كما تقدم . والحديث صححه شيخنا في (صحيح سنن الترمذي) ( ٢٩٢٢). ولمه شاهد من حديث كعب بن عجرة (صحيح ابن ماجة ٩٨) ، ومن حديث ابن عمر يأتي وشيكًا تخريجه . ومن حديث عبد الله بن حوالة أخرجه ابن أبي عاصم في (السنة) ( ١٢٩٤) من رواية حماد بن سلمة عن الجريري وهي قبل الاختلاط فهي صحيحة تأتي عند المصنف برقم ( ١٩٥١) . ، وله شاهد من حديث أبي هريرة حسنه ابن كثير فقال (إسناده جيد حسن) (البداية ٧/ ٢١٠) .

(٩٢١ – (٩٢١) – حسن الإسناد .

رواه أحمد (٢/ ١١٥) من طريق سنان بن هارون البُرجُمي به ، ومن طريقه أخرجه الترمذي (٣٧٠٨) وقال : (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) وأقره عليه الحافظ ابن كثير في «تاريخه» (٧/ ٢٠٩) ،

قلت: سنان بن هارون: حديثه حسن، قال عنه الحافظ (صدوق فيه لين)، وقال ابن عدي: (ولسنان أحاديث، وأرجو أنه لا بأس به) ووثقه الذهلي وغيره. وضعفه النسائي، وابن عبان، والساجي. فمثله حديثه حسن لا سيما وابن عدي من المعتدلين في أحكامهم على الرواة. والحديث حسن إسناده شيخنا العلامة الألباني – حفظه الله – في أحكامهم على الرواة. (٢٩٢٥). وصححه العلامة أحمد محمد شاكر – في (صحيح سنن الترمذي) ( ٢٩٢٥). وصححه العلامة أحمد محمد شاكر – رحمه الله – في تعليقه على «المسند» ( ١٩٥٣) ونقل عن شارح الترمذي أنه نقل عن الحافظ ابن حجر قوله في هذا الحديث: (إسناده صحيح). فالله أعلم. ويشهد له حديث عائشة رضى الله عنها الآتى بعد هذا.

(٠) - عباس بن عبد العزيز العنبري كذا في النسخة (ب) ؛ والصواب عباس بن عبد العظيم العنبري كما في النسخة (ك) «التقريب» وغيره وهو ثقة حافظ ممن روى عنه مسلم ، والبخاري تعليقاً .

هارون ، عن كليب بن وائل ، عن ابن عمر ، قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنةً ، فمر رجل فقال : « يُقتَلُ فيها هذا المقنع مظلومًا » . قال : فنظرت إليه ؟ فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه .

#### باب

## إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضى الله عنه أنه يُقتلُ مظلوماً

الحرفي ، قال :حَدَّثنا منصور بن أبي مزاحم ، قال :حَدَّثنا أبو سعيد المؤدب ، عن الصوفي ، قال :حَدَّثنا منصور بن أبي مزاحم ، قال :حَدَّثنا أبو سعيد المؤدب ، عن خصيف ، عن مجاهد ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : دخل عثمان رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا دونهما ، فناجاه طويلا فما فجأني إلا وعثمان رضي الله عنه جائ على ركبتيه ، يقول : « ظلمًا وعدوانًا يا رسول الله ؟ .» قالت : فظننت أنه أخبره بقتله .

١٤٧٨ - (٩٢٢) - إسناده ضعيف . وهو حسن لغيره أو صحيح .

رواه الطبراني في (الأوسط) من طريق منصور به (مجمع البحرين ٦/ ٢٦٣ - ح ٣٦٨٦) ، وقال الطبراني : (لم يروه عن خصيف إلا المؤدب ... ، وتفرد به منصور) . قلت : وخصيف هو الجزري قال عنه الحافظ : (صدوق سيئ الحفظ ، خلط بأخرة ...) (التقريب ١٧١٨) ، وقال عنه شيخنا : (سيئ الحفظ) (٣/ ٨٣ ، ٥٦٧) من «الضعيفة » وله طريق أخرى عنها وفيها فرج به فضالة وهو : (ضعيف في روايته عن غير الشاميين أما في روايته عنهم فهي لا بأس بها كما قال الإمام أحمد - رحمه الله - : (إذا حدث عن الشاميين فليس به بأس) . ولعل ابن مهدي أشار إلى ذلك بقوله : (حدث عن أهل الحجاز أحاديث مقلوبة منكرة) ، وقال ابن عدي : (له أحاديث صالحة ...) (الكامل لابن عدي ٦/ ٥٥٠) وقد فرق شيخنا في (الصحيحة) (٤/

قلت: وحديثه عند الطبراني في (الأوسط) (مجمع البحرين ٣٦٨٥) عن محمد بن الوليد الزييدي وهو حمصي شامي. وأشار والهيثمي إلى تحسين هذه الرواية فقد ذكر الروايتين في «مجمع الزوائد» (٩/ ٩٠) وقال: (أحد إستادي الطبراني حسن). وله طريق ثالثة أخرجها أحمد (٦/ ٢٦٣) بنحو مما سبق، وفيها علي بن عاصم شيخ أحمد: ضعفه الجمهور قال الحافظ: (صدوق يخطيء ويصر)، وضعفه شيخنا =

دحية الزيادي ، قال : حَدَّثَنا حماد بن زيد ، عن أيوب : أن أبا عثمان يعني النهدي دحية الزيادي ، قال : حَدَّث عن أبي موسى الأشعري : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطًا وقال لي : «احفظ الباب » فجاء رجل يستأذن ، قال : «ائذن له ويَشَر ه بالجنة » فإذا أبو بكر ، ثم جاء رجل آخر يستأذن فقال : «ائذن له ، وبشره بالجنة » فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : ثم جاء آخر يستأذن فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم مُنيهة ثم قال : «ائذن له وبشره بالجنة بعد بلوى شديدة ستصيبه » قال : فأذنت له ؛ فإذا عثمان رضي الله عنه ، قال حماد : وسمعت علي بن الحكم ، وعاصمًا الأحول أنهما مسمعا أبا عثمان يحدث عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه .

• ١٤٨٠ – (٩٢٤) – وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف ، قال : حَدَّثنا ابن أبي عمر ، قال : حَدَّثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن أبي عثمان النهدي ، عن أبي موسى الأشعري ، قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حسبته قال : في حائط ، فجاء رجل فسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «اذهب فائذن له وبشره بالجنة ؛ على بلوى شديدة » فانطلقت فإذا عثمان رضي الله عنه ، فقلت : ادخل وابشر بالجنة على بلوى شديدة فجعل يقول : «اللهم صبرًا» حتى جلس .

<sup>=</sup> في (الضعيفة) (٣/ ٤٤٣) ويشهد له ما سبق من حديث ابن عمر . وله طريق أخرى عند ابن ماجه ( ١٩٢٣) ، وهو في «صحيح الترمذي» ( ٢٩٢٣) ، (والسنة) لابن أبي عاصم ( ١١٧٤) . بنحوها .

١٤٧٩ - ١٤٨٠ - (٩٢٤) - (٩٢٤) - صحيح - متفق عليه .

رواه البخاري ( ٣٦٩٥) من طريق حماد بن زيد بنحوه ، ورواه من طريق أخرى مطولة عن ابن المسيب عن أبي موسى ( ٣٦٧٤) . ورواه مسلم بنحوه من حديث أبي عثمان النهدي (٤/ ١٨٦٧- ح ٣٤٠٣) . وفي رواية معمر عن أهل البصرة من أمثال قتادة وغيره شيء . ولكنه لم ينفرد به فقد توبع كما في الصحيحين وغيرهما . وتدليس قتادة لا يضر هنا والحديث رواه النسائي ، والترمذي (ينظر تحفة الأشراف ٩٠١٨) .

سعيد بن سليمان ، عن عبد الأعلى بن أبي المساور ، قال : حَدَّتَنا إبراهيم بن محمد بن حاطب ، عن عبد الرحمن بن محيريز ، عن زيد بن أرقم ، قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « انطلق حتى تأتي السوق فتلقى عثمان فيها يبيع ويبتاع فقل له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول : أبشر بالجنة بعد بلاء شديد » . فانطلقت حتى أتيت السوق فألقى عثمان رضي الله عنه يبيع ويبتاع كما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول : وأين يبيع ويبتاع كما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة بعد بلاء شديد » . قال : وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول : « أبشر بالجنة بعد بلاء شديد » . قال : وأين جميعًا حتى أتينا رسول الله عليه وسلم قال له عثمان : يا رسول الله ، إن زيدًا أتاني فقال لي : إن رسول الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول : « أبشر بالجنة بعد بلاء شديد » . فأى بلاء يصيبني يا رسول الله ؟ فوالذي بعثك « أبشر بالجنة بعد بلاء شديد » . فأى بلاء يصيبني منذ بايعتك فقال : « هو بالحق ما تغنيت ، ولا مسست ذكرى بيميني منذ بايعتك فقال : « هو ذاك » مرتين .

١٤٨٣ – (٩٢٦) – وحَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ، قال :حَدَّثَنا محمد بن

١٤٨١ - ١٤٨٧ - (٩٢٩) - (٩٢٩) - إسناده ضعيف جدًّا .

مداره على عبد الأعلى بن أبي المساور فإنه ضعيف جدًّا قال النسائي وغيره: (متروك) [ الميزان ٢/ ٥٣١]. وقال ابن حبان: (كان ممن يروي عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات حتى إذا سمعها المبتديء في هذه الصناعة علم أنها معمولة) (المجروحين ٢/ ١٥٧). وقال البخاري: (منكر الحديث) (التهذيب ٦/ ٩٨) وقد روى هذا الحديث من رواية أنس بمعناه وفيه عبد الأعلى هذا، وقد سئل عنه أبو حاتم فقال: عبد الأعلى (ضعيف شبه المتروك، وهذا حديث باطل) [ العلل: ٢/ ٣٨٧] يراجع (تخريج السنة» (٢/ ٣٣٥)، ورقم ( ١١٧٠). هذا وقد سبقت الإشارة إلى صحة حديث عائشة مرفوعًا (يا عثمان! إن ولاك الله هذا الأمر يومًّا، فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله، فلا تخلعه) يقول ذلك ثلاث مرات ... «صحيح ابن ماجه» (٩٠)، «وتخريج السنة» لابن أبي عاصم (١١٧٢).

عبيد بن حميد (٠) ، قال : حَدُّثَنا عبد الحميد الحماني ، قال : حَدُّثَنا عبد الأعلى ، عن الشعبي ، عن زيد بن أرقم ، قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان رضي الله عنه فبشرته بالجنة على بلوى تصيبه فأخذ عثمان بيدي فانطلق بي حتى أتي انبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، ما هذه البلوى التي تصيبني ؟ ما تغنيت ، ولا تمست فرجي بيميني منذ أسلمت ، أو بايعت رسول الله تغنيت ، ولا مسست فرجي بيميني منذ أسلمت ، أو بايعت رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله عز وجل مُقَمِّصُك فإن أرادك المنافقون على خَلعِه فلا تخلّعه » .

<sup>=</sup> وأخرج الطبراني عن عثمان رضي الله عنه قال : (لقد اختبأت عند ربي عشرًا إني لوابع أربعة في الإسلام ، وما تغنيت ، ولا تمنيت ولا وضعت بميني على فرجي منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام ...) قال الهيثمي : (رواه الطبراني عن شيخه المقدام بن داود وهو : «ضعيف» ، وقال ابن دقيق العيد في (الإلمام) (وقد وثق) (مجمع الزوائد ٩/ ٨٦) . وقد توبع عند يعقوب الفسوي (٢/ ٨٨) . إلا أن مدار إسناده على ابن لهيعة . (ينظر الكبير للطبراني ١/ الفسوي (عام البن أبي عاصم ( ١٣٠٨) كذلك .

<sup>(</sup>٠) لعل الصواب حساب بدلاً من حميد .

#### باب

## بذل عثمان دمه دون دماء المسلمين وترك النصرة لنفسه وهو يقدر رضي الله عنه

١٤٨٣ – [أثر ٥٥٣] – حَدَّثَنَا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن خراش ، قال : ثنا العوام بن حوشب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر : أنه دخل على عثمان رضي الله عنه يعرض نصرته ويذكر بيعته فقال : أنتم في حل من بيعتي وفي حرج من نصرتي وإني لأرجو أن ألقي الله عز وجل سالماً مظلومًا .

عال : حَدَّثَنا عبد الله بن كثير ، عن الأوزاعي ، قال : حدثني محمد بن عبد الملك ، قال : حدثني محمد بن عبد الملك ، قال : حدثني محمد بن عبد الملك ، قال : خصر عثمان رضي الله عنه ؛ دخل عليه المغيرة بن شعبة ، فقال : إنه قد نزل بك ما ترى ، وأنا أعرض عليك خصاًلا ثلاثًا ، إن شئت خرقنا لك بابًا من الدار سوى الباب الذي هم عليه ؛ فنقعدك على رواحلك ؛ فتلحق بمكة ، فإنهم لن يستحلوك وأنت بها ، أو تلحق بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية ، وإن شئت خرجت بمن معك فقاتلتهم ؛ فإن معك عدة وقوة ، وإنك على حق وهم على

١٤٨٣ - [٥٥٣] - أثر ابن عمر : إسناده ضعيف جدًّا .

عبد الله بن خِرَاش: (ضعيف جدًّا) قال أبو زرعة: (ليس بشيء ضعيف)، وقال أبو حاتم: (منكر الحديث)، وقال ابن عدي: (عامة ما يرويه غير محفوظ)، وقال البخاري: (منكر الحديث). ولم يوثقه غير ابن حبان حيث ذكره في (الثقات) وقال: (ربما أخطأ) [يراجع التهذيب ٥/ ١٩٨] وضعفه جدًّا شيخنا العلامة الألباني (الضعيفة ٤/ ٢١٦).

۱٤٨٤ - (٩٢٧) - رجاله ثقات - لكنه منقطع . رواه أحمد ( ١/ ٦٧)

ومحمد بن عبد الملك هو ابن مروان أخو الخلفاء الأربعة أولاد عبد الملك . روى عنه =

باطل، فقال: عثمان رضي الله عنه أما قولك: أن نخرق لك من الدار بابًا فأقعد على رواحلي فألحق بمكة فإنهم لن يستحلوني وأنا بها ؛ فإني سمعت رسول الله يقول: « يُلجِد رجل من قريش بمكة عليه نصف عذاب العالم » فلن أكون إياه. وأما قولك أن ألحق بالشام فهم أهل الشام وفيهم معاوية ، قلت: أفارق دار هجرتي ومجاورة رسول الله في فيها!! وأما قولك: إن معي عدة وقوة فأخرج فأقاتلهم ؛ فإني على الحق وهم على الباطل ، فلن أكون أول من خلف رسول الله في أمته بإهراقه مِلء محجم من دم بغير حق .

الواسطي ، قال :حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال :حَدَّثَنا يحيى بن سعيد

غير واحد وذكره ابن حبان في (الثقات) ، ووثقه علي بن الحسين بن الجنيد . وقال الحافظ – رحمه الله – : (وما أُظن أن روايته عن المغيرة إلَّا مرسلة ) (تعجيل المنفعة ص ٤٥). قال الشيخ شاكر - رحمه الله - : (وأنا أرجح هذا ، لأن المغيرة ابن شعبة مات سنة (٥٠) فيبعد أن يسمع منه ثم يعيش بعده ( ٨٢) سنة ، ولو كان لذكر في المعمرين من الرواة . اهمن « المسند » (ح ٤٨١) . وقال الهيثمي : (رجاله ثقات إلا أن محمد ابن عبد الملك بن مروان لم أجد له سماعًا من المغيرة ...) ( مجمع الزوائد ٧/ ٢٣٠). وللمرفوع منه شاهد آخر ولكن لا يفرح به لانقطاعه كذلك وهو في «المسند» ( 1/ ٦٤) برقم ( ٤٦١) ضعفه الشيخ العلامة أحمد شاكر . قال عنه الحافظ ابن كثير : (هذا حديث منكر جدًّا وفي إسناده ضعف ..) (البداية ٨/ ٣٣٩) ولفظ هذا الحديث: (يلحد كبش من قريش اسمه عبد الله ، عليه مثل أوزار الناس) . وفي حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: (يحلها ويحل به رجل من قريش ، لو وزنت ذنوبه بذنوب التقلين لوزنتها) رواه أحمد (٧٠٤٣، ٣٠٤٧) وإسناده ظاهره الصحة ولذا صححه الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - ولكن الإمام ابن كثير - رحمه الله -أعله بقوله: (قد يكون رفعه غلطًا ، وإنما هو من كلام عبد الله بن عمرو ، وما أصابه من الزاملتين يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب) [ البداية والنهاية ١٨ ٣٤٠]. ۱٤٨٥ - (٩٢٨) - صحيح :

رجاله رجال الشيخين غير أبي سهلة وهو ثقة كما قال الحافظ في (التقريب) =

القطان ، قال : حَدَّثَنا اسماعيل يعني ابن أبي خالد ، قال : حَدَّثَنا قيس يعني ابن أبي حازم ، عن أبي سهلة مولى عثمان بن عفان ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله عنها ، و ادعوا لي بعض أصحابي » ، قالت : قلت أدعو لك أبا بكر ؟ فسكت ، قلت : أدعو لك ابن عمك عليًا ؟ فسكت ، فسكت ، قلت : أدعو لك عثمان ؟ . قال : « ادعيه » . فجاء عثمان فقال لي : هكذا – أي قلت : أدعو لك عثمان ؟ . قال : « ادعيه » . فجاء عثمان فقال لي : هكذا – أي تنحي - ، قالت فرأيته يقول لعثمان ولونه يتغير أو وجهه يتغير قالت : فلما كان يوم الدار قيل له : ألا تقاتل ؟ فقال : إن رسول الله علي « عهد إلى عهدًا ، وإني صابر نفسي » .

الواسطي ، قال :حَدَّثَنا يعقوب الدورقي قال : سمعت عبد الله بن [محمد بن] عبد الحميد الواسطي ، قال :حَدَّثَنا يعقوب الدورقي قال : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : لو لم يكن في عثمان رضي الله عنه إلا هاتان الخصلتان كفتاه ؛ بذلُه دمه دون دماء المسلمين ، وجمعُه المصحف .

١٤٨٨ - [أثر٥٥٥] - حَدَّثنا الفرياسي قال :حَدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ،

(\*) ثابتة في (ك).

<sup>=</sup> رواه أحمد ( 1/ ٥٨) ورواه الترمذي ( ٣٧١٢) وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن أبي خالذ). ورواه ابن ماجه ( ١١٣) وقال عنه البوصيري: (إسناده صحيح ورجاله ثقات). وصححه شيخنا في (صحيح ابن ماجة) ( ٩١) وفي (ظلال الجنة) ( ١١٧٥). ورواه الحلال في «السنة» ( ٩١٩).

محفوظ بن أبي توبة : ضعفه أحمد وغيره [ الجرح والتعديل ٨/ ٤٢٢ ] وقد تقدم مرارًا . ١٤٨٧ - [٥٥٤] - أثر ابن مهدي : إسناده صحيح تقدم برقم (أثر ٤٧٢).

١٤٨٨ - [٥٥٥] - أثر ابن عمر : إسناده فيه ضعف - صُحيح لغيره =

وعمرو بن محمد الناقد قالا : حَدَّثَنا إسحاق بن سليمان الرازي ، قال : حَدَّثَنا أبو جعفر الرازي ، عن أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنه : أن عثمان رضي الله عنه أصبح يحدث الناس فقال : وأيت النبي فقال : يا عثمان ، أفطر عندنا الليلة فأصبح صائمًا ، ثم قتل من يومه ، رحمة الله عليه .

<sup>=</sup> فيه أبو جعفر الرازي قال عنه الحافظ: (صدوق سيء الحفظ خصوصًا عن مغيرة)، وكذلك قال شيخنا في «الضعيفة» (٣/ ٣٦١): رواه اللالكائي (٧٧٧). رواه الحاكم (٣/ ١٠٣) وصححه ووافقه الذهبي. وله شاهد عند أحمد (١/ ٧٧). وفيه مسلم بن سعيد مولى عثمان ذكره ابن حبان في (الثقات) (٥/ ٣٩٤)، وترجمه ابن أبي حاتم برواية اثنين عنه (٨/ ١٨٥)، ويونس بن أبي يعفور من رجال مسلم وتكلم في حفظه. والحديث صححه الشيخ العلامة أحمد شاكر - رحمه الله - (ح ٢٦٥). وينظر (الطبقات) لابن سعد (٣/ ٧٥)، وله شاهد آخر في «المسند» (١/ ٧٧)، وفيه ضعف (ح ٣٦٥).

#### باب

ذكر إنكار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عثمان رضي الله عنه

## وتعظيم ذلك عندهم وعرضهم أنفسهم لنصرته ومنعه إياهم

• ٩ ١ ٩ - [أثر٧٥٥] - حَدَّثَنا أبو جعفر أحمد بن خالد البرذعي في المسجد

١٤٨٩ [٥٥٦] -- أثر عبد الرحمن بن أبي ليلي عن علي : حسن لغيره

رواه ابن الجعد في (مسنده) ( ٢٢٦١) وفيه شريك بن عبد الله القاضي: (صدوق سيء الحفظ) ، ورواه الحاكم (٣/ ٩٥) وصححه ووافقه الذهبي !! وله طريق أخرى ذكرها الحافظ ابن كثير في (تاريخه) (٧/ ١٩٢) ، وفيها محمد بن يونس الكديمي وهو: (ضعيف) والحسن البصري: مدلس وقد عنعن. وورد معناه عن علي رضي الله عنه من طرق. وقد قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - : (اعتني الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر بجمع الطرق الواردة عن علي أنه تبرأ من دم عثمان ، وكان يقسم على ذلك في خطبه وغيرها أنه لم يقتله ، ولا أمر بقتله ، ولا مالا ، ولا رضي به ، ولقد نهى عنه فلم يسمعوا منه . ثبت ذلك عنه من طرق تفيد القطع عند كثير من أثمة الحديث ، ولله الحمد والمنة ، وثبت عنه أيضًا من غير وجه أنه قال : إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان الحمد والمنة ، وثبت عنه أيضًا من غير وجه أنه قال : إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان متقابلين أو البداية والنهاية ٧/ ١٩٣] .

 <sup>(</sup>٠) - في الأصل (بن) والصواب ما أثبتناه .

<sup>•</sup> ١٤٩ - [٥٥٧] - أثر محمد بن علي عن عثمان : إسناده ضعيف جدًّا منقطع . فيه محمد بن سليمان هو ابن هشام الشطوي ابن بنت مطر الوراق . قال عنه ابن عدي : (هذا أظهر أمرًا في الضعف ، وأحاديثه عامتها مسروقة سرقها من قوم =

الحرام ، قال : حَدَّثنا محمد بن سليمان بن بنت مطر الوراق ، قال : حَدَّثنا يزيد بن هارون ، قال : أنبأنا العوام بن حوشب ، قال : حدثني حبيب بن أبي ثابت ، عن محمد بن علي ، قال : « لما كان يوم الدار أرسل عثمان رضي الله عنه إلى علي يدعوه ، فأراد اتيانه فتعلقوا به ومنعوه ، فألقى عمامة سوداء كانت على رأسه ، ونادى ثلاثًا اللهم إني لا أرضى قتله ولا آمُرُ به » .

المعاميل بن الحارث، قال :حَدَّثَنا إسماعيل بن أبي الحارث، قال :حَدَّثَنا إسماعيل بن أبي الحارث، قال :حَدَّثَنا داود بن المحبر، قال :حَدَّثَنا مبارك بن فضالة، عن الحسن، قال : «كان الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما يرد الناس عن عثمان رضي الله عنه يوم الدار بسيفين يضرب بيديه جميعًا».

البخاري ، قال : حَدَّثَنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : حَدَّثَنا مروان بن معاوية ، قال : حَدَّثَنا الحارث بن حَدَّثَنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : حَدَّثَنا مروان بن معاوية ، قال : حَدَّثَنا الحارث بن ربيع ، عن مولى لحذيفة ، قال : لما بلغ حذيفة بن اليمان قتل عثمان رضي الله عنه جعل يتردد في الدار قائمًا وذاهبًا كهيئة الناخر وهو يقول : «اللهم إني أخاف أن يكون أمير المؤمنين مضى وهو على ساخطُ ».

<sup>=</sup> ثقات ، ويوصل أحاديثه ) . [ الكامل ٦/ ٢٢٧٨ ] . وقال ابن حبان : (لا يجوز الاحتجاج به بحال ) ، وقال الذهبي : (ضعفوه بمرة ) [ الميزان ٣/ ٥٧٠ ] . وقال عنه شيخنا الألباني : (متهم ) [ الضعيفة ٣/ ٤٦٩ ] . والأثر فيه حبيب بن أبي ثابت وهو وإن كان ثقة إلا أنه كثير الإرسال والتدليس ، وقد عنعن . وهو مع هذا منقطع فإن محمدًا لم يسمع من على ولا عثمان «رضى الله عنهما» .

۱۶۹۱ - [۵۵۸] - ثر الحسن بن علي - رضي الله عنه - إسناده ضعيف جدًا . داود بن المحبر: (متروك متهم) ينظر (التقريب) ( ۱۸۱۱) سبق الكلام عليه . والمبارك ابن فضالة : يدلس ويسوي كما قال الحافظ في (التقريب) ، والحسن : مدلس كما سبق ولم يصرحا بالتحديث .

۱٤٩٢ - [٥٥٩] - أثر حذيفة - رضي الله عنه - : إسناده ضعيف . فيه جهالة مولى حذيفة ، ولم أعرف الحارث بن ربيع ، محتمل أن يكون مروان بن معاوية قد دلس اسمه ، فقد كان مشهورًا بتدليس أسماء الشيوخ لا سيما المجهولين منهم .

اثر ۱ ۹۳ – وأثبانًا عبد الله بن صالح ، قال :حَدَّثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال :حَدَّثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال :حَدَّثنا الفضل بن موسى السِّينَاني (٠٠ ، عن فطر ، عن زيد بن علي : أن زيد بن ثابت رحمه الله بكى على عثمان رضي الله عنه يوم الدار .

الواسطي ، قال : حَدَّثَنا إسماعيل بن أبي الحارث ، قال : حَدَّثَنا داود بن المحبر ، قال : حدثني أبي محبر بن قحذم ، عن مجالد بن سعيد ، عن الشعبي ، قال : لما قتل حدثني أبي محبر بن قحذم ، عن مجالد بن سعيد ، عن الشعبي ، قال : لما قتل عثمان بن عفان رضى الله عنه رثاه كعب بن مالك الأنصاري / رحمه الله فقال :

عجبت لقوم أسلموا بعد عزّهم إمامهم للمنكرات وللغدر فلو أنهم سيموا من الضيم خطة لجاد لهم عثمان بالأيد والنصر فما كان في دين الإله بخائن ولاكان في الأقسام بالضيق الصدر ولا كان نكاتًا بعهد محمد ولا تاركًا للحق في النهي والأمر فإن أبكه أعذر لفقدي عدله ومالي عنه من عزاء ولا صبر وهل لامريء يكي لعظم مصيبة أصيب بها بعد ابن عفان من عذر فلم أر يومًا كان أعظم فتنة وأهتك منه للمحارم والستر غداة أصيب المسلمون بخيرهم ومولاهم في اله العسر واليسر

۱٤٩٣ – [٥٦٠] – أثر زيد بن ثابت: رجاله ثقات ولكنه منقطع
زيد بن علي إن كان هو ابن الحسين فقد كان مولده سنة ( ٨٠) ، وكان موت زيد بن
ثابت سنة ( ٥٠) تقريبًا .

١٤٩٤ - [٥٦١] -- أثر كعب بن مالك : إسناده ضعيف جدًّا .

داود بن انحبر: (متروك متهم) كما سبق في الأثر ( ٥٠٤)، وأبوه مُحَبَّر بن قحذم: (ضعيف) كما قال الذهبي – رحمه الله – [ الميزان ٣/ ٤١]. ومجالد بن سعيد: (ضعيف) سبق مرارًا.

<sup>(\*)</sup> في الأصل «الشيباني» والصواب أنها بالسين المهملة المكسورة، ونونين.

1490 – [أثر ٥٦٢] – أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية ، قال : حَدَّثَنا وهب بن بقية الواسطي ، قال :حَدَّثَنا خالد بن عبد الله الواسطي ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، قال : سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، يقول : لو انقض أحد فيما فعلتم بابن عفان لكان محقوقًا أن ينقض .

۱٤٩٦ - [أثر ٥٦٣] - حَدَّثَنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ، قال :حَدَّثَنا محمد بن المثني ، قال :حَدَّثَنا يحيى بن سعيد القطان ، قال :حَدَّثَنا إسماعيل ، قال :حَدَّثَنا قيس ، قال : سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم : لو أن أحدًا انقض لما صنعتم بعثمان رضي الله عنه لكان محقوقًا أن ينقض .

بن توبة ، قال : ثنا عبد الززاق ، قال : أنبأنا معمر ، عن من سمع ابن سيرين يقول : أبي توبة ، قال : ثنا عبد الززاق ، قال : أنبأنا معمر ، عن من سمع ابن سيرين يقول : بعث عثمان رضي الله عنه سليط بن سليط وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، فقال : اذهبا إلى ابن سلام فتنكرا له ، وقولا له : إنه قد كان من أمر الناس ما قد ترى فما تأمرنا ؟ قال : فأتيا ابن سلام فقالا له نحوًا من مقالته ، فقال لأحدهما : أنت فلان ابن فلان ، وقال للآخر : أنت فلان بن فلان ، بعثكما إلى أمير المؤمنين ، فاقرئاه السلام ، وأخبراه بأنه مقتول فليكف ، فإنه أقوى لحجته يوم القيامة عند الله غز وجل . فأتياه فأخبراه . فقال عثمان : عزمت عليكم أن لا يقاتل معي منكم أحد .

١٤٩٨ - [أثره٥٦] - وحدثني عمر بن أيوب السقطي قال : حَدَّثَنا محفوظ ابن أبي توبة ، قال : حَدَّثَنا عبد الرزاق ، قال : أنبأنا معمر ، عن قتادة قال : قال : ابن

<sup>1</sup>٤٩٥ – ١٤٩٦ – [٥٦٣] – [٥٦٣] - أثر سعيد بن زيد : إسناده صحيح – رجاله ثقات رجال الصحيح .

١٤٩٧ - [٤٦٤] - أثر عبد الله بن سلام : إسناده ضعيف .

لجهالة الواسطة بين ابن سيرين ومعمر ، ومحفوظ بن أبي توبة : ضعيف سبق الكلام عليه .

١٤٩٨ - [٥٦٥] - أثر قتادة عن ابن سلام : فيه ضعف .

قتادة فيه تدليس ، قال شعبة : (كان قتادة إذا جاء ما سمع قال حدثنا ، وإذا جاء =

سلام : «والله لئن كان قتل عثمان هدى ليحتلبن لبنًا ، ولئن كان قتله ضلالة ليحتلبن دمًا».

ابن مسروق الكندي قال حدثنا أبو المحيّاة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن ابن أخي عبد الله بن مسروق الكندي قال حدثنا أبو المحيّاة ، عن عبد الله بن سلام ، قال : لما أريد عثمان جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان : ما عبد الله بن سلام ، قال : لما أريد عثمان جاء بك ؟ قال : جئت في نصرتك ، قال : أخرج إلى الناس . فخرج عبد الله إلى الناس فقال : أيها الناس إنه كان لي اسم في الجاهلية فلاناً ، فسماني رسول الله عبد الله ، ونزلت في آيات من كتاب الله عز وجل ، نزلت في ﴿ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ [الأحقاف : ١٠] إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ [الأحد : ٣٤] إن لله سيفًا مغمودًا عنكم ، وإن الملائكة جاورتكم في بلدكم هذا ؛ الذي نزل فيه نبيكم ﴿ في الله ، الله ، في هذا الرجل أن تقتلوه ، فوالله لمن قتلتموه ؛ لتطردن جيرانكم من الملائكة ، وليسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة .

• ١٥٠٠ - [أثر ٢٥٠] - وحدثني عمر بن أيوب السقطي ، قال :حَدَّثَنا محفوظ ابن أبي توبة ، قال :حَدَّثَنا عبد الرزاق ، قال : أنبأنا معمر ، عن حميد بن

<sup>=</sup> ما لم يسمع قال : قال فلان ) وفي رواية معمر عن قتادة شيء ، ومحفوظ بن أبي توبة : ضعيف كما سبق في الذي قبله .

۱٤۹۹ - (۹۳۰) - اسناده ضعیف .

هلال ، قال : قال لهم عبد الله بن سلام (') إن الملائكة لم تزل محيطة بمدينتكم منذ قدمها رسول الله هي حتى اليوم ، فوالله لئن قتلتموه ليذهبن ، ثم لا يعودون أبدًا ، فوالله لا يقتله منكم رجل إلا لقى الله أجذم لا يد له ، وإن سيف الله عز وجل لم يزل مغمودًا عنكم ، وإنكم والله لئن قتلتموه ليسلنه الله عز وجل ثم لا يغمد عنكم ، إما قال : أبدًا ؛ وإما قال : إلى يوم القيامة . وما قتل نبي قط إلا قتل به سبعون ألفًا ، ولا خليفة إلا قتل به خمسة وثلاثون ألفًا قبل أن يجتمعوا ، وذكر أنه قتل على دم يحيى ابن زكرياء سبعون ألفًا .

ا ١٥٠١ - [أثر ٥٦٧] - حَدَّثَنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي ، قال :حَدَّثَنا عبد الله بن عمر الكوفي ، قال :حَدَّثَنا أبو معاوية ، قال :حَدَّثَنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : دخلت على عثمان رضي الله عنه يوم الدار فقلت : يا أمير المؤمنين ، طاب أو ضرب فقال : يا أبا هريرة ، أيسرك أن يقتل الناس جميعًا وإياي معهم ؟ قال : قلت : لا . قال : فإنك والله إن قتلت رجًلا واحدًا فكأنما قتلت الناس جميعًا . قال : فرجعت ولم أقاتل .

قال الأعمش : وكان أبو صالح إذا ذكر ما صنع بعثمان بكي .

قال الأعمش: كأني أسمعه يقول: هاه ، هاه .

١٥٠٧ - [أثر٥٩٨] - وحَدَّثنا الفريابي ، قال :حَدَّثنا عثمان بن أبي شيبة ،
 قال :حَدَّثنا أبو معاوية ووكيع ، قالا :حَدَّثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، قال : كان إذا

مغمودًا عنكم ، وإنكم والله لئن قتلتموه ليسلنه الله عز وجل ثم لا يغمد عنكم إلى يوم القيامة ...) في إسناده محفوظ بن أبي توبة وهو : (ضعيف) كما سبق وأن بينا ذلك . ورواية معمر فيما حدث فيه بالبصرة فيها بعض الضعف . ولكن يشهد لهذه الفقرة الحديث السابق فهي على هذا «صحيحة » أو «حسنة » والله أعلى وأعلم .
 (٠) - لفظه «سلام» ساقطة من (ت) وثابتة في (ك) .

أ · ١٥ - [٥٩٧] - أثر أبي هريرة : إسناده صحيح - رجاله ثقات على شرط مسلم . ١٥٠٧ - [٥٦٨] - أثر الأعمش عن أبي صالح السمان : إسناده صحيح - على شرط الشيخين .

ذكر قتل عثمان بكى ، فكأني أسمعه يقول: هاه ، هاه .

۱۵۰۳ – [أثر ۵۲۹] – حَدَّثَنا عمر بن أيوب السقطي ، قال : حَدَّثَنا أبو هشام الرفاعي ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن إدريس ، عن ليث بن أبي سليم (٬٬) ، عن زياد بن أبي مليح ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : « لو اجتمعوا على قتل عثمان رضى الله عنه لرجموا بالحجارة كما رجم قوم لوط » .

\* ١٥٠٠ - [أثر ٥٧٠] - حَدَّثَنا عمر بن أيوب أيضاً ، قال : حَدَّثَنا أبو هشام الرفاعي ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن يمان ، قال : حَدَّثَنا شريك ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن كعب يعني : كعب الأحبار قال : «لا تقتلوا عثمان ، والله لئن قتلتموه ليستحلن القتل ما بين دُروُب الروم إلى صنعاء ، وليكوننَ فتن وضغائن »(٠) .

رواه ابن سعد (٣/ ٨٠) ، واللالكائي (٢٥٨٦) . مداره على ليث بن أبي سليم : وهو : (مختلط) لم يتميز حديثه فترك ، وزياد بن أبي المليح : (ليس بالقوي) كما قال أبو حاتم وغيره . [ الميزان ٢/ ٩٣] . وأبو هشام الرفاعي متكلم فيه . والأثر يأتي (برقم ٢٥٥)

(٠) - في الأصل سليمان والصواب ما أثبتناه .

١٥٠٤ - [٧٠٠] - أثر كعب الأحبار: إسناده ضعيف.

فيه تدليس الأعمش وقد عنعن ، وشريك القاضي : (سيىء الحفظ) كما سبق مرارًا ويحيى بن يمان : (صدوق يخطيء كثيرًا) كما قال الحافظ .

(٠) قَالَ الحَافظ ابن كثير - رحمه الله -: «إن قال قائل كيف وقع قتل عثمان - رضي الله عنه - ؟ فجوابه رضي الله عنه - ؟ فجوابه من وجوه: -

أحدها: أن كثيرًا منهم بل أكثرهم أو كلهم لم يكن يظن أنه يبلغ الأمر إلى قتله؛ فإن أولئك الأحزاب لم يكونوا يحاولون قتله عينا، بل طلبوا منه أحد أمور ثلاثة: إما أن يعزل نفسه، أو يسلم إليهم مروان بن الحكم، أويقتلوه، فكانوا يرحبون أن يسلم إلى الناس مروان، أو أن يعزل نفسه ويستريح من هذه الضائقة الشديدة، وأما القتل فما كان يظن أحد أنه يقع، ولا أن هؤلاء يجترؤن عليه إلى ما هذا حده، حتى وقع ما وقع والله أعلم .=

١٥٠٣ - [٢٥٩] - أثر ابن عباس : إسناده ضعيف .

## باب: ذكر عذر عثمان رضى الله عنه عند أصحاب رسول الله عنه

١٥٠٥ - [أثر ١٧٠] - حَدَّثَنا أبو جعفر محمد بن الحسين الكوفي الأشناني ،
 قال: حَدَّثَنا أحمد بن عبد الحميد بن خالد ، قال : حَدَّثَنا أبو أسامة ، عن مِسْعر ،

الثاني: - أن الصحابة مانعوا دونه أشد الممانعة، ولكن لما وقع التضييق الشديد،
 عزم عثمان على الناس أن يكفوا أيديهم ويغمدوا أسلحتهم ففعلوا، فتمكن أولئك مما
 أرادوا، ومع هذا ما ظن أحد من الناس أنه يقتل بالكلية.

الثالث: أنّ هؤلاء الخوارج لما اغتنموا غيبة كثير من أهل المدينة في أيام الحج، ولم تقدم الجيوش من الآفاق للنصرة، بل لما اقترب مجيئهم، انتهزوا فرصتهم - قبحهم الله - وصنعوا ما صنعوا من الأمر العظيم.

الرابع: أن هؤلاء الخوارج كانوا قريتا من ألفي مقاتل من الأبطال، وربما لم يكن في أهل المدينة هذه العدة من المقاتلة، لأن الناس كانوا في الثغور، وفي الأقاليم في كل جهة، ومع هذا كان كثير من الصحابة اعتزل هذه الفتنة ولزموا بيوتهم، ومن كان يحضر منهم المسجد لا يجيء، إلا ومعه السيف يضعه على حبوته إذا احتبى، والخوارج محدقون بدار عثمان - رضي الله عنه - وربما لو أرادوا صرفهم عن الدار لما أمكنهم ذلك. ولكن كبار الصحابة قد بعثوا أولادهم إلى الدار يحاجفون عن عثمان - رضي الله عنه - لكي تقدم الجيوش من الأمصار لنصرته، فما فجيء الناس إلا وقد ظفر أولئك بالدار خارجها، وأحرقوا بابها، وتسوروا عليه حتى قتلوه - رضي الله عنه -.

وأما ما يذكره بعض الناس من أن بعض الصحابة أسلمه ورضي بقتلة، فهذا لا يصع عن أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثمان – رضي الله عنه – بل كلهم كرهه، ومقته، وسب من فعله، ولكن بعضهم كان يود لو خلع نفسه من الأمر كعمار بن ياسر، ومحمد بن أبي بكر، وعمرو بن الحمِق وغيرهم. اه [البداية والنهاية ١٩٦/٧].

وقال أبو عبد الله الحاكم - رحمه الله - في « مستدركه »: « فأما الذي ادعته المبتدعة من معونة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على قتله فإنه كذب وزور ، فقد تواترت الأخبار بخلافه » [ ١٠٣/٣] .

٥٠٠٥ - [٥٧١] - أثر علي بن أبي طالب: صحيح - إسناده لا بأس به.
 أحمد بن عبد الحميد بن خالد هو أبو جعفر الحارثي الكوفي: حدث عنه أحمد ابن محمد بن سعيد الهمداني، ومحمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري، [ الكنى لأبي أحمد الحاكم ٣/ ٩٤]، وممن روى عنه محمد بن المنذر بن سعيد، ذكره =

قال: حدثني أبو عون الثقفي ، عن محمد بن حاطب ، قال: ذكروا عثمان رضي الله عنه عند الحسن بن على رضي الله عنه ، فقال الحسن: هذا أمير المؤمنين على رضي الله عنه يأتيكم الآن فأسألوه عنه ، فجاء على رضي الله عنه فسألوه عن عثمان رضي الله عنه فتلا هذه الآية في المائدة [آية ٩٣] ﴿ ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح ﴾ كلما مر بحرف من الآية قال: كان عثمان من الذين آمنوا ، كان عثمان من الذين اتقوا ، ثم قرأ إلى قوله عز وجل ﴿ والله يحب المحسنين ﴾ .

١٥٠٦ - [أثر ٧٧٥] - وحدثني أبو جعفر أحمد بن خالد البرذعي في المسجد الحرام ، قال : حَدَّثنا أبو المسجد الحرام ، قال : حَدَّثنا أبو عن محمد بن سليمان بن بنت مطر الوراق ، قال : حَدَّثنا أبو قطن ، عن شعبة ، عن أبي عون ، عن محمد بن حاطب ، قال : شئِل على رضي الله عنه عن عثمان رضي الله عنه ؟ فقال : «كان من الذين آمنوا ، ثم اتقوا ، ثم آمنوا ، ثم اتقوا » .

٧٠٥١ - [أثر ٢٥٧٣] - حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ، قال : حَدَّثَنا يونس بن حبيب ، قال : حَدَّثَنا أبو داود يعني : الطيالسي ، قال : حَدَّثَنا أبو داود يعني : الطيالسي ، قال : حَدَّثَنا أبو عوانة ، عن أبي

<sup>=</sup> ابن حبان في (الثقات) ( ١/ ٥١). وأبو أسامة هو حماد بن أسامة: ثقة مشهور بكنيته، ومسعر هو ابن كدام: ثقة كذلك. وأبو عون الثقفي هو محمد بن عبيد الله ابن سعيد: ثقة أيضًا مشهور من الرابعة.، ومحمد بن حاطب صحابي صغير. والأثر له طريق أخرى عن مسعر به رواه اللالكائي ( ٢٥٧٤).

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: (ثبت عنه - أي علي - من غير وجه أنه قال : (كان – عثمان – من الذين آمنوا ، وعملوا الصالحات ثم اتقوا ، وآمنوا ، ثم اتقوا وأحسنوا ...) (١.ه [البداية ٧/ ١٩٣].

١٥٠٦ – [٧٧٦] – أثر محمد بن حاطب عن على : إسناده ضعيف جدًّا . علته محمد بن سليمان ابن بنت مطر الوراق سبق الكلام عليه وهو (ضعيف جدًّا متروك) . وأبو قطن هو عمرو بن الهيثم بن قطن : ثقة من رجال مسلم . وأبو عون الثقفي تقدم في الذي قبله .

 $<sup>\</sup>sqrt{10.7} - \sqrt{10.8} - \frac{1}{10}$   $\sqrt{10.8} - \frac{10}$   $\sqrt{10.8} - \frac{1}{10}$   $\sqrt{10.8} - \frac{1}{10}$   $\sqrt{10.8} - \frac$ 

بشر، عن يوسف بن سعد ، قال : قدم محمد بن علي رضي الله عنهم البصرة ، قال : فحدثني قال : شهدت عليًا رضي الله عنه وهو على سرير ، وعنده عمار بن ياسر وزيد بن صوحان ، وصعصعة ، فذكر عثمان رضي الله عنه قال : وعلي رضي الله عنه (ينكت) في الأرض بعود معه فقرأ : [الأنبياء:١٠١] ﴿إِن الذين سبقَتْ لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ﴾ قال : نزلت في عثمان ، فقلت محمد بن علي : أروي هذا عنك ؟ قال : نعم .

المال الطيالسي، قال: حَدَّثَنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي، قال: حَدَّثَنا هلال بن العلاء الرقي، قال: حَدَّثَنا أبي، قال: حَدَّثَنا عبيد الله بن [عمرو] ()، عن زيد بن أبي أُنيسة، عن أبي أسحاق، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: لما حصر عثمان رضي الله عنه في داره اجتمع الناس حول داره فأشرف عليهم عثمان، فقال: أنشد الله رجلًا سمع نبيّ الله ﴿ أَنْ التفض حراء فقال: ﴿ اثبت حراء، فما عليك إلا نبي، أو صديق أو شهيد ﴾ فقال أناس ممن سمع ذلك: قد سمعناه، قال: أنشدكم بالله هل تعلمون أن نبي الله ﴿ فَي جَيش العسرة؟ ﴾ والناس يومئذ تعلمون أن نبي الله ﴿ فَجَهَرْت الجيش من مالي؟ قالوا: اللهم نعم، ثم قال: أنشدكم بالله أتعلمون أن رومة كان لا يشرب منها أحد إلا بثمن فاشتريتها بمالي للفقير والغني بالله أتعلمون أن رومة كان لا يشرب منها أحد إلا بثمن فاشتريتها بمالي للفقير والغني

<sup>= (</sup>٩/ ٢٩٠) والأثر رواه ابن جرير (١٧/ ٩٦) بسند صحيح على شرط الشيخين . وأبو بشر هو جعفر بن إياس .

۱۵۰۸ - (۹۳۱) - صحیح .

رواه البخاري ( ٢٧٧٨) من رواية شعبة عن أبي إسحاق ، فانتفت شبهة تدليسه . وليس فيه ذكر (حراء) وهلال بن العلاء قال عنه الحافظ: (فيه لين) ، وأبوه لا بأس به وقد توبعا عند البخاري كما تقدم ، وعند النسائي ( ٣٦٠٩) ( ٣٦١٠) . قال الحافظ في (الفتح) ( ٥/ ٤٧٧) نقلًا عن الدارقطني : (قد اختلف فيه على أبي إسحاق ، فرواه زيد بن أبي أنيسة عنه كهذه الراوية أخرجه الترمذي والنسائي ، ورواه عيسي بن يونس عن أبيه ، عن أبي إسحاق ، عن أبي سلمة ، عن عثمان أخرجه النسائي أيضًا وتابعه أبو قصن عن يونس أخرجه أحمد () . قلت : - أي الحافظ - وتفرد عثمان وراه في الأصل «عمر» والصواب أنه عبيد الله بن عمرو الرقي .

وابن السبيل والناس عامة؟ قالوا: اللهم نعم . في أشياء عددها عليهم .

البخاري ، عن حصين ، عن الدي الله بن عمر الكوفي ، قال : حَدَّثنا عبد الله بن إدريس ، عن حصين ، عن عمرو بن جاوان السعدي ، عن الأحنف بن قيس : أن عثمان رضي الله عنه نشد قوماً فقال : أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله الله عال : «من يبتاع عربد بني فلان غفر الله له » فابتعته بعشرين أو بخمسة وعشرين ألفًا ، فأتيت رسول اله و فقلت : قد ابتعته قال : « اجعله في مسجدنا وأجره لك » فأتيت رسول اله و فقلت : قد ابتعته قال : « اجعله في مسجدنا وأجره لك » قالوا : اللهم نعم ، قال : فقال : أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله ابتعتها قال : « من يبتاع بئر رومة غفر الله له » ؟ فابتعتها بكذا وكذا ، ثم أتيته فقلت : قد ابتعتها قال : « اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك » قالوا : اللهم نعم ، قال : أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله في فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالاً ولا خطاماً . هؤلاء غفر الله له » ؟ يعني : جيش العسرة ؛ فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالاً ولا خطاماً . هالوا : اللهم نعم . قال : فقال : اللهم أشهد اللهم أشهد اللهم أشهد .

قال: حَدَّثَنَا محمد بن رزق الله الكلوذاني ، قال: حَدَّثَنَا بشر بن شعيب بن أي حمزة ، قال: حَدَّثَنَا بشر بن شعيب بن أي حمزة ، قال: حدثني أبي ، قال: أخبرني الزهري ، قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر ، قال: قال عبد الله بن عمر: جاءني رجل في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فكلمني بكلام طويل ، يريد في كلامه بأن أعيب على عثمان ، وهو أمرؤ في لسانه ثقل لا يكاد يقضي كلامه في سريع ، فلما قضى كلامَه ، قلت: قد كنا نقول

<sup>=</sup> والد عبدان لا يضره فإنه ثقة واتفاق شعبة وزيد ابن أبي أنيسة على روايته هكذا أرجح من انفراد يونس عن أبي إسحاق ، إلا أن آل الرجل أعرف به من غيرهم فيتعارض الترجيح فلعل لأبي إسحاق فيه إستادين . . ا هـ. ينظر (ح ٩١٠) .

١٥٠٩ - (٩٣٢) - صحيح - تقدم (٩١٠).

١٥١ - (٩٣٣) - صحيح -

رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير محمد بن رزق الله وهو: (ثقة) تقدم =

ورسول الله على حي أفضل أمة رسول الله عنده أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ؛ وأنا والله ما نعلم عثمان قتل نفساً بغير حق ، ولا جاء من الكبائر شيئًا ، ولكن إنما هو هذا المال ، فإن أعطاكموه رضيتم ، وإن أعطي أولي قرابته سخطتم ، إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم لا يتركون لهم أميرًا إلا قتلوه ، قال : ففاضت عيناه بأربع من الدمع ثم قال : اللهم لا نريد ذلك .

<sup>=</sup> ينظر [تاريخ بغداد ٥/ ٢٧٧]. رواه ابن أبي عاصم في (السنة) ( ١١٩٠ ، ١١٩٠) ، وصححه محققه - حفظه الله تعالى - . والمرفوع منه أخرجه البخاري . (ح ٣٦٥٥) (٧/ ٢٠ -ك فضائل الصحابة - باب ٤/ من انفتح) . ورواه أبو داود ( ٤٦٢٨) . قال الحافظ في «الفتح» (٧/ ٢١) : «لا يلزمهم من تركهم التفاضل إذ ذاك ألا يكونوا اعتقدوا بعد ذلك تفضيل عليّ على من سواه» ثم ذكر أن البيهقي نقل في يكونوا اعتقدوا أبي أبي ثور عن الشافعي أنه قال : «أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على» . ا هه .

وقال سفيان : «من زعم أن عليًا كان أحق بالولاية منهما ، فقد خطأ أبا بكر ، وعمر ، والمهاجرين والأنصار ، وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء » [رواه أبو داود بإسناد صحيح - (صحيح أبي داود) ٣٨٧٣ ] .

۱۵۱۱ - (۹۳٤) - إسناده حسن - وهو صحيح -

أخرجه البخاري (ح ٤٠٦٦) من طريق أخرى عن ابن عمر (رضي الله عنهما) . إسناده حسن لأجل كليب بن وائل فإنه حسن الحديث ولذا قال عنه الحافظ : (صدوق) .

قلت: نعم . قال ابن عمر: أما بدرُ ، فإنه كان في حاجةِ الله ، وحاجةِ رسوله ، فضربَ له رسولُ الله على بسهْمِه ، ولم يضرِبُ لأحدِ غيره ، وأما بيعة الرضوان ؛ فإنه كان في حاجة الله ، وحاجة رسوله ، فبايع له رسول الله على بيده ، فيد رسول الله عثمان خير من يد عثمان لنفسه ، وأما يوم التقى الجمعان ؛ فإن الله عز وجل قال : [آل عمران : ٥٥ ١] ﴿ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم ﴾ . اذهب فاجهد على جهدك .

بن ابي داود ، قال : حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ، قال : حَدَّثَنا إسحاق بن منصور الكوسج ، قال : أنبأنا عبد الكريم بن روح بن (٠) عنبسة بن سعيد ، قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن أم عياش ، قالت : خلف رسول الله على الله عنمان رضي الله عند على رقية أيام بدر ، وكانت مريضة ، فأقام عليها على أن ضمن له رسول الله على الله سهمه في بدر ، وأجره في بدر .

الرضوان إلى مكة في بعض حاجته ، فلما حضرت البيعة ضرب رسول الله الله الله على يينه ، وقال : «هذه لعثمان » .

<sup>=</sup> والحديث رواه أحمد ( ٧٧٢) ، وصححه العلامة أحمد شاكر - رحمه الله - . أخرجه أحمد من طريق عثمان بن عبد الله بن مَوْهَب به كما هي رواية البخاري - رحمه الله - . وله شاهد من قول عثمان - رضي الله عنه - رواه أحمد ( ٤٩٠) بإسناد حسن ، وصححه العلامة أحمد شاكر أيضًا .

عبد الكريم بن روح بن عنبسة قال عنه الحافظ: «ضعيف»، وأبوه قال عنه الحافظ: (مجهول)، عنبسة بن سعيد بن أبي عياش: «مجهول» كما قال الحافظ، ومن قبله. قال الذهبي: (لا يعرف تفرد عنه ولده رَوْح)، قال البوصيري في (زوائد ابن ماجه) ( ٣٩٢): (هذا إسناد مجهول) يعني هذا الإسناد وقد مضى هذا الإسناد (ح٣٠٣). (ه) - في الأصل (عن) والصواب ما أثبتناه.

عبد الله بن [محمد بن] عبد الله بن [محمد بن] عبد الله بن [محمد بن] عبد الحميد الواسطي ، قال : حَدَّثنا محمد بن عبد الله الحُخَرُمي من مهدي ، قال : حَدَّثنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن سالم بن عبد الله ، قال : قال ابن عمر : « لقد عابوا على عثمان رضي الله عنه أشياء لو فعل بها عمر ما عابوها عليه » .

١٥١٤ – ٥٧٤] – أثر ابن عمر: إسناده صحيح. محمد بن علي بن محمد المخرمي خطأ، وصوابه: محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وهو: ثقة .

<sup>(</sup>٠) الزيادة من (ك).

<sup>(</sup>٠٠) في الأصل (محمد بن علي بن محمد المخرمي)، وهو خطأ، وقد كتبت في الأصل (٠٠) في الأصل (محمد بن علي و كشطت وغيرت إلى الخطأ، ويراجع [أثر ٥٥٩] الآتي:

#### باب

# سبب قتل عثمان بن عفان رضى الله عنه أيش السبب الذي قتل به [رضى الله عنه](٠)

قال محمد بن الحُسَيْن رحمه الله: فإن قال قائل: قد ذكرت عن النبي الله أنه ذكر فتنة تكون من بعده ، ثم قال في عثمان: «فاتبعوا هذا وأصحابه فإنهم يومئذ على هديً». فأخبرنا عن أصحابه من هم؟

قيل له: أصحابه أصحاب رسول الله الله المشهود لهم بالجنة ، المذكور نعتهم في التوراة والإنجيل ، الذي من أحبهم شعد، ومن أبغضهم شقى.

فإن قال : فاذكرهم .

قيل له: علي بن أبي طالب ، وطلحة ، والزبير ، وسعد ، وسعيد رضي الله عنهم وسائر الصحابة في وقتهم رضى الله عنهم ، كلهم كانوا على هدي كما قال النبي الله ، وكلهم أنكر قتله ، وكلهم استعظم ما جرى على عثمان رضي الله عنه ، وشهدوا على قَتَلَتِه أنهم في النار .

فإن قال قائل: فمن الذي قتله ؟

قيل له: طوائف أشقاهم الله عز وجل بقتله حسداً منهم له وبغياً ، وأرادوا الفتنة وأن يوقعوا الضغائن بين أمة محمد الله ، لما سبق عليهم من الشقوة في الدنيا ، ومالهم في الآخرة أعظم .

فإن قال: فمن أين اجتمعوا على قتله؟

قيل له: أول ذلك وبدء شأنه أن بعض اليهود يقال له: ابن السوداء ، ويعرف بعبد الله بن سبأ لعنة الله عليه زعم أنه أسلم ، فأقام بالمدينة فحمله الحسد للنبي والمسحابته ، وللإسلام ، فانغمس في المسلمين ، كما انعمس ملك اليهود ؛ بولس بن (٠) ليست في (ك).

شاوذ ، في النصارى حتى أضلهم ، وفرقهم فرقاً ، وصاروا أحزاباً ، فلما تمكن فيهم البلاء والكفر تركهم ، وقصته تطول ، ثم عاد إلى التهود بعد ذلك ، فهكذا عبد الله ابن سباً ؛ أظهر الإسلام ، وأظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وصار له أصحاب في الأمصار ، ثم أظهر الطعن على عثمان رضي الله عنه ، ثم طعن على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، ثم أظهر أنه يتولى علياً رضي الله عنه ، وقد أعاذ الله الكريم على بن أبي طالب وولده وذريته رضي الله عنهم من مذهب ابن سبأ وأصحابه السبأية ، فلما تمكنت الفتنة والضلال في ابن سبأ وأصحابه ، صار إلى الكوفة ، فصار له بها أصحاب ، ثم ورد إلى البصرة فصار له بها أصحاب ، ثم ورد إلى البعرة فصار له بها أصحاب ، ثم ما من مله مصر ، فصار له بها أصحاب ، كلهم أهل ضلالة ، ثم تواعدوا الوقت ، وتكاتبوا ليجتمعوا في موضع ، ثم يصيروا كلهم إلى المدينة ، ليفتنوا المدينة وأهلها ففعلوا ، ثم سارو إلى في موضع ، ثم يصيروا كلهم إلى المدينة ، ليفتنوا المدينة لا يعلمون حتى وردوا عليهم . المدينة ، فقتلوا عثمان رضي الله عنه ، ومع ذلك فأهل المدينة لا يعلمون حتى وردوا عليهم .

### فإن قال : فلِمَ لم يقاتل عنه أصحاب رسول الله عليه؟

قيل له: إن عثمان رضي الله عنه وصحابته لم يعلموا حتى فاجأهم الأمر، ولم يكن بالمدينة جيش قد أعد لحرب، فلما فجأهم ذلك اجتهدوا رضي الله عنهم في نصرته والذب عنه، فما أطاقوا ذلك وقد عرضوا أنفسهم على نصرته ولو تلفت أنفسهم، فأبي عليهم وقال: أنتم في حل من بيعتي، وفي حرج من نصرتي، وإني لارجو أن ألقى الله عز وجل سالما مظلوماً، وقد خاطب علي بن أبي طالب وطلحة والزبير رضي الله عنهم وكثير من الصحابة لهولاء القوم بمخاطبة شديدة، وغلظوا لهم في القول، فلما أحسوا أن أصحاب رسول الله عنه قد أنكروا عليهم ؛ أظهرت كل فرقة منهم أنهم يتولون الصحابة، فلزمت فرقة منهم باب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزعمت أنها تتولاه، وقد برأه الله عز وجل منهم، فمنعوه الخروج ولزمت فرقة منهم باب الزبير وزعموا أنهم يتولونه وقد برأه الله عز وجل منهم، وإنما أرادنوا فرقة منهم باب الزبير وزعموا أنهم يتولونه، وقد برأه الله عز وجل منهم، وإنما أرادنوا أن يشغلوا الصحابة عن الانتصار لعثمان رضي الله عنه ، ولبسوا على أهل المدينة أمرهم للمقدور الذي قدره عز وجل أن عثمان يقتل مظلوماً، فورد على الصحابة أمر

لاطاقة لهم به، ومع ذلك فقد عرضوا أنفسهم على عثمان رضي الله عنه ليأذن لهم بنصرته مع قلة عددهم، فأبي عليهم، ولو أذن لهم؛ لقاتلوا.

م ١٥١٥ - [أثر ٥٧٥] - حَدُّثَنا العباس بن أحمد الختلي المعروف بابن أبي شحمة ، قال : حَدُّثَنا دهثم بن الفضل أبو سعيد الرملي ، قال : ثنا المؤمل بن إسماعيل ، قال : حَدُّثَنا حماد بن زيد ، عن أيوب وهشام ، عن محمد بن سيرين ، قال : لقد كان في الدار جماعة من المهاجرين والأنصار وأبناؤهم منهم : عبد الله بن عمر والحسن والحُسَيْن وعبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة ، الرجل منهم خير من كذا وكذا . يقولون : يا أمير المؤمنين ، خل بيننا وبين هؤلاء القوم ، فقال : أعزم على كل رجل منكم وإن لي عليه حقاً أن لا يهريق في دمًا ، وأحرج على كل رجل منكم لما كفاني اليوم نفسه .

فإن قال قائل: فقد علموا أنه مظلوم، وقد أشرف على القتل، فكان ينبغي لهم أن يقاتلوا عنه، وإن كان قد منعهم.

قيل له: ما أحسنت القول؛ لأنك تكلمت بغير تمييز.

فإن قال: ولِمَ؟

قيل: لأن القوم كانوا أصحاب طاعة وفقهم الله تعالى للصواب من القول والعمل ، فقد فعلوا ما يجب عليهم من الإنكار بقلوبهم وألسنتهم ، وعرضوا أنفسهم لنصرته على حسب طاقتهم ، فلما منعهم عثمان رضي الله عنه من نصرته ، علموا أن الواجب عليهم السمع والطاعة له ، وأنهم إن خالفوه لم يسعهم ذلك ، وكان الحق عندهم ، فيما رآه عثمان رضي الله عنه وعنهم .

فإن قال قائل: فِلمَ منعهم عثمان من نصرته وهو مظلوم، وقد علم أن قتالهم عنه نهى عن منكر، وإقامة حق يقيمونه؟

١٥١٥ - [٥٧٥] - أثر ابن سيرين : إسناده فيه ضعف .

المؤمل بن إسماعيل قال عنه الحافظ: (صدوق سيىء الحفظ)، وقال شيخنا: «سيىء الحفظ» [ الضعيفة ٣/ ١٧٩]. ودهثم هو ابن خلف بن الفضل القرشي الرملي البغدادي: ترجمه الخطيب برواية جماعة من الحفاظ عنه [ تاريخ بغداد ٨/ ٣٨٦].

قيل له: وهذا أيضاً غفله منك.

فإن قال: وكيف ؟

قيل له: منعه إياهم عن تصرته يحتمل وجوهاً ، كلها محمودة .

أحدها ، علمه بأنه مقتول مظلوم لا شك فيه ؛ لأن النبي في قد أعلمه أنك تقتل مظلوماً ، فاصبر . فقال : أصبر ، فلما أحاطوا به علم أنه مقتول ؛ وأن الذي قاله النبي في له حق كما قال لابد من أن يكون ، ثم علم أنه قد وعده من نفسه الصبر ، فصبر كما وعد ، وكان عنده أن من طلب الانتصار لنفسه والذب عنها فليس هذا بصابر ، إذ وعد من نفسه الصبر فهذا وجه .

ووجه آخر: وهو أنه قد علم أن في الصحابة رضي الله عنهم قلة عدد، وأن الذين يريدون قتله كثير عددهم، فلو أذن لهم بالحرب لم يأمن أن يتلف من صحابة نبيه بسببه، فوقاهم بنفسه إشفاقاً منه عليهم، لأنه راع والراعي واجب(٠) عليه أن يحوط رعيته بكل ما أمكنه، ومع ذلك فقد علم أنه مقتول فصانهم بنفسه، وهذا وجه.

ووجه آخر: وهو أنه لما علم أنها فتنة ، وأن الفتنة إذا سل فيها السيف لم يؤمن أن يقتل فيها من لا يستحق ؛ فلم يختر لأصحابه أن يسلوا في الفتنة السيف ، وهذا أيضاً إشفاق منه عليهم ، [فتنة تعم](٠٠) ؛ وتذهب فيها الأموال ، وتهتك فيها الحريم ، فصانهم عن جميع هذا .

ووجه آخر ، يحتمل أن يصبر عن الانتصار لتكون الصحابة رضي الله عنهم شهودًا على من ظلمه وخالف أمره وسفك دمه بغير حق ، لأن المؤمنين شهداء الله عز وجل في أرضه ، ومع ذلك فلم يحب أن يُهْرَاقَ بسببه دم مسلم ، ولا يخلف النبي في أمته بإهراقه دم مسلم ، وكذا قال رضي الله عنه ، فكان عثمان رضي الله عنه بهذا الفعل موفقاً معذوراً رشيداً ، وكان الصحابة رضي الله عنهم في عذر ، وشقي قاتله .

<sup>(</sup>٠) في الأصل (فواجب).

<sup>(</sup>٠٠) في الأصل (نعم) ولعل ما أثبتناه هو الصواب حتى يستقيم المعنى، وكأن كلمة (فتنة سقطت من الناسخ أو غيره.

## باب ذكر قصة ابن سَبَأ الملعون وقصة الجيش الذين ساروا إلى عثمان رضي الله عنه فقتلوه.

١٥١٦ - [أثر٥٧٦] - حَدَّثُنَا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن سيف السجستاني ، قال: حَدَّثَنا السري بن يحيى بن السري التميمي أبو عبيدة ، قال: حَدَّثَنا شعيب بن إبراهيم ، قال :حَدَّثَنا سيف بن عمر ، عن عطية ، عن يزيد القفسي ، قال: كان ابن سبأ يهوديًا من أهل صنعاء ، أمه سوداء ، فأسلم زمان عثمان رضي الله عنه ، ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم ، فبدأ بالحجاز ، ثم البصرة ، ثم الكوفة ، ثم الشام ، فلم يقدر على ما يريد عند أحدٍ من أهل الشام ، فأخرجوه حتى أتى مصر ، فاغتمر فيهم فقال لهم فيما كان يقول : العجب ممن يزعم أن عيسلي عليه السلام يرجع ويكذب بأن محمدًا عليه يرجع ، وقد قال الله عز وجل [القصص: ٨٥] ﴿إِن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ﴾ فمحمد أحق بالرجوع من عيسى ، قال : فقبل ذلك عنه ثم وضع لهم الرجعة فتكلموا فيها ، ثم قال بعد ذلك : إنه كان لكل نبي وصى، وكان علي رضي الله عنه وصى محمدٍ، وقال لهم : محمد خاتم الأنبياء وعلى خاتم الأوصياء ، وقال بعد ذلك : من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله ﴿ ، ووثب علي وصي رسول ﴿ ، ثم قال لهم بعد ذلك : أن عثمان قد جمع أن أخذها بغير حقها ، وهذا وصي رسول الله عنه ، فانهضوا في هذا الأمر فحركوه وابدءوا بالطعن على أمرائكم ، وأظهروا الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، تستميلوا الناس ، وادعوا إلى هذا الأمر ، فبث دعاة ، وكاتب من كان

١٥١٦ - [٥٧٦] - أثر يزيد القفسي : إسناد ضعيف .

السري بن يحيى بن السري التميمي : قال عنه أبو حاتم : (كان صدوقًا) (الجرح والتعديل ٤/ ٢٨٥) ، وذكره ابن حبان في (الثقات) (٨/ ٣٠٢) وشعيب بن إبراهيم هو الكوفي راويه عن سيف قال عنه الذهبي في (الميزان ٢/ ٢٧٥) : (فيه جهالة) ، سيف ابن عمر التميمي ، قال عنه الحافظ : (ضعيف الحديث عمدة في التاريخ) ، وقال الحافظ الذهبي في (الميزان) (٢/ ٢٥٥) : «هو كالواقدي) ، وعطية إن كان العوفي : فهو ضعيف مدلس . تقدم مرارًا . وإلا لم أعرفه ، ويزيد القفسي هذا لم يتيسر لي معرفته .

استفسد في الأمصار وكاتبوه ، ودعوا في السير إلى ما عليه رأيهم ، وأظهروا الأمر بالمعروف ، وجعلوا يكتبون إلى الأمدار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم ، ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك ، ويكتب أهل كل مصر إلى أهل مصر آخر بما يصنعون ، فيقرأه أولئك في أمصارهم ، وهؤلاء في أمصارهم ، حتى ينالوا بذلك المدينة ، وأوسعوا الأرض إذاعة وهم يريدون غير ما يظهرون ، ويسترون غير ما يرون ، فيقول أهل كل مصر : إنا لفي عافية مما ابتلى به هؤلاء أهل المدينة فإنهم جاءهم ذلك ، عن جميع أهل الأمصار ، فقالوا : إنا لفي عافية مما الناس فيه قال : واجتمع أصحاب رسول الله في إلى عثمان رضى الله عنه ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ؛ أيأتيك عن بالذي أتانا ؟ قال : لا والله ما جاءني إلا السلامة . قالوا : فإنا قد أتانا وأخبروه بالذي انتهى إليهم . قال : فأنتم شركائي ، وشهود أمير المؤمنين فأشيروا علي ، قالوا : نشير عليك أن تبعث رجالًا ممن تثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليك بأخبارهم ، فلاعا محمد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة ، وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة ، وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشام ، وفرق رجالًا سواهم ، فرجعوا جميعاً قبل عمار ، وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشام ، وفرق رجالًا سواهم ، فرجعوا جميعاً قبل عمار ، فقالوا جميعاً : أيها الناس والله ما أنكرنا شيئاً ولا أنكره أعرام المسلمين ولا عوامهم ، وقالوا جميعاً : الأمر أمر المسلمين .

السري ، قال : حَدَّثَنا شعيب بن إبراهيم ، قال : حَدَّثَنا سيف بن عمر ، عن أبي حارثة وأبي عثمان الغساني ، قالا : لما قدم أبن السوداء مصر أعجبهم ، واستحلاهم وأستحلوه ، فعرض لهم بالكفر فأبعدوه ، وعرض لهم بالشقاق فأطمعوه فيه ، فبدأ فطعن على عمرو ابن العاص ، فقال : ما باله أكثركم عطاء ورزقاً ! ألا ننصب رجلًا من قريش يسوى بيننا ، فاستحلوا ذلك منه ، وقالوا : كيف نطيق ذلك مع عمرو وهو رجل العرب ؟ قال : تستعفون منه ثم نعمل عملنا ، ونظهر الائتمار بالمعروف والطعن ، فلا يرده علينا أحد ، فاستعفوا منه ، وسألوا عبد الله بن سعد فأشركه مع عمرو ، فجعله يرده علينا أحد ، فاستعفوا منه ، وسألوا عبد الله بن سعد فأشركه مع عمرو ، فجعله

١٥١٧ - [٧٧٥] - أثر أبي حارثة ، وأبي عثمان الغساني : إسناده ضعيف كالذي قبله .

على الخراج ، وولى عمراً على الحرب ، ولم يعزله ، ثم دخلوا بينهما حتى كتب كل واحد منهما إلى عثمان رضى الله عنه بالذي يبلغه عن صاحبه ، فركب أولئك فاستعفوا من عمرو ، وسألوا عبد الله فأعفاهم ، فلما قدم عمرو بن العاص على عثمان رضى الله عنه قال : ما شأنك يا أبا عبد الله ؟ قال : والله يا أمير المؤمنين ما كنت منذ وليتهم أجمع أمرًا ولا رأيًا مني منذ كرهوني ، وما أدري من أين أتيت ؟ فقال عثمان : «ولكني أدري ، لقد دنا أمر هو الذي كنت أحذر ، ولقد جاءني نفر من ركب فرددت عنهم وكرهتهم ، ألا وأنه لابد لما هو كائن أن يكون ، ووالله لأسيرن فيهم بالصبر ، ولنتابعنهم مالم يعص الله عز وجل» .

قال محمد بن الحسين رحمه الله : فهذه من بعض قصص عبد الله بن سبأ وأصحابه لعنه الله ، أغروا بين المسلمين منذ وقت الصحابة إلى وقتنا هذا ، وجميع المسلمين ينكرون على ابن سبأ مذهبه ، وقد كان على بن أبي طالب رضي الله عنه نفاه إلى ساباط ، فأقام فيهم فأهلكهم ، وادعى على على بن أبي طالب رضي الله عنه ما قد برأد الله عز وجل منه وصانه ، وأعلى قدره في الدنيا والآخرة عما ينحله إليه السبأية ، ولقد أحرقهم بالنار ، وقال :

لما سمعت القول قولاً منكراً أججت نارًا ، ودعوت قنبرًا فحرقهم بالكوفة بموضع يقال له : صحراء أحد عشر . ذكر مسير الجيش الذين أشقاهم الله عز وجل بقتل عثمان رضى الله عنه وأعاذ الله الله الله عنه من قتله.

۱۵۱۸ - [أثر ۱۵۷۸] - حَدَّثَنا أبو بكر ابن سيف السجستاني ، قال :حَدَّثَنا السري بن يحيى ، قال :حَدَّثَنا شعيب بن إبراهيم ، قال :حَدَّثَنا سيف بن عمر ، عن أبي حارثة ، وعن أبي عشمان ومحمد وطلحة بن الأعلم ، قالوا : وكتب عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى الناس بالذي كان ، وبكل ما صبر عليه من الناس إلى ذلك اليوم ، كتابًا :

### بسم الله الرحمن الرحيم

إلى المؤمنين والمسلمين ؛ سلام عليكم ،

أما بعد

فإني أذكركم الله عز وجل الذي أنعم عليكم ، وعلمكم الإسلام ، وهداكم من الضلالة ، وأنقذكم من الكفر ، أراكم من البينات ، ونصركم على الأعداء ، ووسع عليكم في الرزق ، وأسبغ عليكم نعمته ، فإن الله عز وجل قال: [ابراهيم:٣٤] ﴿ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ﴾ .

قال محمد بن الحسين رحمه الله : ثم أمرهم بالطاعة ، ونهاهم عن الفرقة ، وقرأ عليهم به كل آية أمر الله عز وجل فيها بالطاعة ، ونهاهم عن الفرقة ، وكتب كتاباً آخر :

أما بعد: فإن الله عز وجل رضي لكم السمع والطاعة، وكره لكم المعصية والفرقة والاختلاف، وقد أنبأكم فعل الذين من قبلكم، وتقدم إليكم فيه لتكون له الحجة عليكم إن عصيتموه، فاقبلوا نصيحة الله عز وجل، واحذروا عذابه، فإنكم لن تجدوا أمة هلكت

١٥١٨ – [٥٧٨] – أثر أبي حارثة ، وأبي عثمان ، ومحمد ، وطلحة بن الأعلم : إسناده ضعيف كسابقيه .

إلا من بعد أن تختلف ، فلا يكون لها أمام يجمعها ، ومتى ما تفعلوا ذلكم لم تقم الصلاة جميعاً ، وسلط عليكم عدوكم ، ويستحل بعضكم حرم بعض ، ومتى ما تفعلوا ذلك تفرقوا دينكم وتكونوا شيعاً ، وقد قال الله عز وجل [ الأنعام : ٩ ٥ ١] : ﴿ إِن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ﴾ وإني أوصيكم بما أوصاكم الله عز وجل به ، وأحذركم عذابه ، فإن القرآن نزل يعتبر به ، وينتهى إليه ، أولا ترون إلى شعيب عليه السلام قال : لقومه [ هود : ٩ ٨] ﴿ ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود ﴾ .

#### وكتب بكتاب آخر :

أما بعد : فإن أقواماً ممن كان يقول في هذا الحديث أظهرو للناس إنما يدعون إلى كتاب الله عز وجل والحق ولا يريدون شراً ولا منازعة فيها ، فلما عرض عليهم الحق إذا الناس في ذلك شتى ، منهم آخذ الحق ونازع عنه من يعطاه ، ومنهم تارك للحق رغبة في الأمر يريدون أن يبتزوه (٠٠) بغير الحق ، وقد طال عليهم عمري ، وراث عليهم أملهم في الأمور ، وأستعجلوا القدر ... وذكر الحديث .

قالوا: حتى إذا دخل شوال من سنة ثنتي عشرة ضربوا كالحاج فنزلوا قرب المدينة في شوال ، سنة خمس وثلاثين خرج أهل مصر في أربع رفاق على أربعة أمراء ، المقلل يقول : ستمائة ، والمكثر يقول : ألف ، وخرج أهل الكوفة في أربع رفاق ، وخرج أهل البصرة في أربع رفاق .

قالوا: فأما أهل مصر فإنهم كانوا يشتهون علياً رضى الله عنه ، وأما أهل البصرة فكانوا يشتهون الزبير . البصرة فكانوا يشتهون الزبير .

قال محمد بن الحُسَيْن رحمه الله : وقد برأ الله عز وجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وطلحة ، والزبير رضي الله [عنهم] (٠٠٠) ، من هذه الفرق ، وإنما

<sup>(</sup>٠) في (ت) «يشروه».

<sup>(</sup>٠٠) في (ت) (عنهما ١.

أظهروا (· ) ليموهوا على الناس وليوقعوا الفتنة بين الصحابة ، وقد أعاذ الله الكريم الصحابة من ذلك ، ثم عدنا إلى الحديث .

قالوا: فخرجوا وهم على الخروج جميعاً في الناس شتى ، لا تشك كل فرقة إلا أن الفلج معها ، وإن أمرها سيتم دون الأخرى ، فخرجوا حتى إذا كانوا من المدينة على ثلاث ، تقدم أناس من أهل البصرة فنزلوا ذا خَشَبِ(١) ، وأناس من أهل الكوفة فنزلوا الأعوص(٢) ، وجاءهم ناس من أهل مصر ، ونزل عامتهم بذي المروة(٣) ، ومشى فيما بين أهل مصر وأهل البصرة زياد بن النضر وعبد الله ابن الأصم .

وقالوا: لا تعجلوا ولا تعجلونا حتى ندخل لكم المدينة ونرتاد ، فإنه قد بلغنا أنهم قد عسكروا لنا ، فوالله إن كان أهل المدينة قد خافونا واستحلوا قتالنا ولم يعلموا علمنا أشد ، إن أمرنا هذا لباطل ، وإن لم يستحلوا قتالنا ووجدنا الذي بلغنا باطلًا لنرجعن إليكم الخبر .

قالوا: اذهبوا. فدخل الرجلان فأتوا أزواج النبي ﴿ وعلى بن أبي طالب وطلحة والزبير رضى الله عنهم .

وقالوا: إنما نؤم هذا البيت ونستعفي هذا الوالي من بعض عمالنا ، ما جئنا إلا لذلك ، واستأذنوهم للناس بالدخول ، فكلهم أبى ونهى ، فرجعا إليهم ، فاجتمع من أهل مصر نفر فأتوا عليًا رضي الله عنه ، ومن أهل البصرة نفر فأتوا طلحة رضي الله عنه ، ومن أهل البصرة نفر فأتوا طلحة رضي الله عنه ، وقال كل فريق منهم : إن بايعنا صاحبنا وإلا كدناهم ، وفرقنا جماعتهم ، ثم كررنا حتى نبغتهم ، فأتى المصريون علياً رضى الله عنه في عسكر عند أحجار الزيت ، عليه حلة معتم بشقيقة حمراء يمانية

 <sup>(</sup>٠) كأن كلمة «الإسلام» أو غيرها ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>١) ذو خُشُب: واد على مسيرة ليلة من المدينة ، كما في «معجم البلدان » ، وقال ياقوت الحموي أيضًا ذو خَشَب بالفتح: من مخاليف اليمن. [معجم البلدان ٢٦٢٤]. (٢) الأعوص: موضع قرب المدينة ، وهو شرقي المدينة على بضعة عشر ميلًا. (معجم البلدان ٢٦٤/١).

<sup>(</sup>٣) ذو المروة : قرية بوادي القرى ، وقيل بين خشب ووادي القرى ( معجم البلدان ١٣٦/٥) .

متقلداً بالسيف ليس عليه قميص ، وقد سرح الحسن رضي الله عنه ، إلى عثمان رضي الله عنه ، فيمن اجتمع إليه ، فالحسن جالس عند عثمان رضي الله عنه ، وعلي رضي الله عنه عند أحجار الزيت ، فسلم عليه المصريون وعرضوا له ، فصاح بهم وطردهم ، وقال : لقد علم الصالحون أن جيش ذي المروة وذي خشب والأعوص (٢٠) ملعونون على لسان محمد في فارجعوا ، لا صحبكم الله . قالوا : نعم ؛ فانصرفوا من عنده على ذلك ، وأتى البصريون طلحة وهو في جماعة أخرى إلى جنب علي ، وقد أرسل بنيه إلى عثمان ، فسلم البصريون عليه وعرضوا به ، فصاح بهم : وطردهم وقال : لقد علم المؤمنون أن جيش ذي المروة وذي خُشُب والأعوص ملعونون على لسان محمد الله يعني ابنه إلى وأتى الكوفيون الزبير وهو في جماعة أخرى ، وقد سرح عبد الله يعني ابنه إلى عثمان ، فسلموا عليه وعرضوا له ، فصاح بهم وطردهم وقال : لقد علم المسلمون أن جيش ذي المروة وذي خُشُب والأعوص ملعونون على لسان محمد في انتهوا إلى حيث ذي المروة وذي خُشُب والأعوص حتى انتهوا إلى عساكرهم ، وهي على ثلاث مراحل كي يتفرق أهل المدينة ، فافترق أهل المدينة عساكرهم ، وهي على ثلاث مراحل كي يتفرق أهل المدينة إلاوالتكبير في نواحي عساكرهم ، فلما بلغ القوم عساكرهم وأحاطوا بعثمان رضي الله عنه ، فما فارقوه حتى قتلوه . للدينة ، فنالوا في عساكرهم وأحاطوا بعثمان رضي الله عنه ، فما فارقوه حتى قتلوه .

قال محمد بن الحُسَيْن رحمه الله : والقصص تطول كيف قتلوه ظلماً ، وقد جهد الصحابة وأبناء الصحابة رضي الله عنهم أن لا يكون ما جرى عليه ولقد قال هؤلاء النفر الأشقياء الذين ساروا إلى عثمان رضي الله عنه فقتلوه لما نظروا إلى اجتهاد الصحابة وأبنائهم في أن لا يقتل عثمان قالوا لهم : لولا أن تكونوا حجة علينا في الأمة لقتلناكم بعده .

۱۰۱۹ – [أثر ۷۹] – أنبأنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال : حَدَّثَنا شجاع بن مخلد، قال : حَدَّثَنا هشيم بن بشير، قال : حَدَّثَنا هميم بن بشير، قال : حَدَّثَنا هميم بن بشير، قال : حَدُلوا على منصور، عن ابن سيرين، قال : قالت نائلة بنت الفرافصة الكلبية حين دخلوا على عثمان رضي الله عنه فقتلوه قال : فقالت نائلة بنت الفرافصة : « إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيى الليل بركعة يجمع فيها القرآن».

 <sup>(</sup>٠) في الأصل «الأعوض» بالصاد المعجمة، ولكني صححتها من «معجم البلدان».
 ١٥١٩ – [٥٧٩] – أثر نائلة بنت الفرافصة : إسناده صحيح إلى ابن سيرين =

قال محمد بن الحسين رحمه الله : لما قتل عثمان رضي الله عنه بكى عليه كثير من الصحابة ، ورثاه كعب بن مالك الأنصاري ، وقد تقدم ذكرنا له، ولزم قوم ييوتهم فما خرجوا إلا إلى قبورهم ، وبكت الجن ، وناحت عليه .

• ١٥٢ - [أثر ٥٨٠] - حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي داود السجستاني ، قال : ثنا محمد بن إسحاق الصيني ، قال :حَدَّثَنا أبو عاصم ، قال :حَدَّثَنا عثمان بن مرة ، قال :حدثتني أمي ، قالت : لما قتل عثمان رضي الله عنه بكت الجن على مسجد رسول الله شي ثلاثاً ، وكانت تنشدنا ما قالوا على عثمان رضي الله عنه :

ليلة المسجد إذ يرمون بالصم الصلاب ثم قاموا بكرة يرمون صقرًا كالشهاب ريسهم في الحي والمجلس فكاك الرقاب

الله بن الله بن الله عبد الله بن أبي داود ، قال :حَدَّثَنا عبد الله بن الله بن الله عبد الله بن الله عبد الله عبد الله بن الله بن الله بن الله بنا أبو تميله ، قال : وهم صوت الجن الله بنا ا

تبكيك نساء الجن يبكيين شجيات وتخمشن وجوها كالدنانير نقيات ويَلْبَسْن ثياب السود بعيد القصبيات

وعبد الله بن سعيد هو ابن حصين أبو سعيد الأشج : (ثقة فاضل) روى له الجماعة .

<sup>=</sup> رجاله ثقات رجال الشيخين غير شجاع فقد روى له مسلم دون البخاري. ونائلة زوجة عثمان رضي الله عنه عدها ابن سعد في الصحابة ، وقال الحافظ: (فيه نظر) (تعجيل المنفعة ٣٦٧)، وذكرها ابن حبان في (الثقات) (٥/ ٤٨٦)، وهي في (الإكمال) لابن ماكولا (٧/ ٤٢). وقال الإمام الذهبي – رحمه الله –: وصح من وجوه ، أن عثمان قرأ القرآن كله في ركعة » (تاريخ الإسلام ٣/ ٤٧٦) وقال الهيثمي: (رواه الطبراني بإسناد حسن) (٩/ ٤٩) قلت: لعله رضي الله عنه لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن فيما دون الثلاث ، والله أعلم .

<sup>•</sup> ١٥٢ - [٥٨٠] - أثر أم عثمان بن مرة مولى قريش : إسناده ضعيف جدًّا . محمد بن إسحاق الصيني : (متروك) ، تركه ابن أبي حاتم ، واتهمه بعضهم . (الميزان ٣/ ٤٧٧) ، (الجرح والتعديل) (٧/ ١٩٦) ولم أعرف أم عثمان بن مرة .

١٥٢١ - [٨١] - أثر ابن إسحاق : إسناده صحيح مقطوع .

## باب ما روى في قتلة عثمان رضي الله عنه

الم ١٥٢٧ - (٩٣٧) - حَدُّثَنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري ، قال : حدُّثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن ابن عون ، عن الوليد أبي (٠) بشر ، عن جندب ، عن حذيفة ، قال : «قد ساروا إليه والله ليقتلنه » ، قال : قلت : فأين هو ؟ قال : « في الجنة » ، قال : قلت : فأين قتلته ؟ قال : « في النار والله » .

\* ١٥٢٣ – [أثر ٢٥٨] – حَدَّثَنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي ، قال : حَدَّثَنا أبو همام الوليد بن شجاع ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن إدريس ، عن ليث بن أبي سليم ، عن زياد بن أبي مليح ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : لو اجتمعوا على قتل عثمان رضى الله عنه لرجموا بالحجارة كما رجم قوم لوط .

۱۹۲۶ - [أثر ۱۹۲۵ - حَدَّثَنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، قال :حَدَّثَنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، قال حَدَّثَنا ابن المبارك ، عن ابن الهيعة ، عن يزيد ابن أبي حبيب ، قال : بلغني أن عامة الركب الذين ساروا إلى عثمان رضى الله عنه جنوا . قال ابن المبارك : وكان الجنون لهم قليلاً.

٥٢٥٠ - [أثر ١٥٨٤] - وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي ، قال :

۲۷۲ - (۹۳۷) - إسناده صحيح -

رجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن إبراهيم (وهو ثقة) ، وليس هو ابن راهويه بل هو إسحاق بن أبي إسرائيل إبراهيم بن كامجر البغدادي المروزي أبو يعقوب . والوليد هو ابن مسلم أبو بشر ، (ثقة) ، وجندب هو ابن عبد الله صحابي مشهور . وقد رواه اللالكائي ( ٢٥٨٩) من طريق أخرى ، ورواه ابن أبي عاصم في (السنة) ( ١٣١٠) . (٠) في الأصل (بن) وهو خطأ واضح .

<sup>(</sup>١) في العصل ربل والراحد على السنادة ضعيف . تقدم (أثر ١٥٤٣) .

١٥٢٤ - ١٥٢٥ - [٥٨٣] -[٥٨٤] - أثر يزيد بن أبي حبيب : إسناده لا بأس به لو لا ما يخشى من تدليس ابن لهيعة .

رواه الطبراني كما عزاه إليه الهيثمي في (مجمع الزوائد) ( ٩١/ ٩٤) وقال =

حَدَّثَنَا محمد بن عبد الله الخُرِّمِي ، قال :حَدَّثَنا عنبسة بن سعيد ، قال :حَدُّثَنا ابن المبارك ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، قال : إن عامة الركب الذين خرجوا إلى عثمان رضي الله عنه جنوا . قال ابن المبارك : الجنون لهم أيسر .

١٥٢٦ - [أثر٥٨٥] - وحَدَّثَنا ابن عبدالحميد، قال :حَدَّثَنا محمد بن عبد الله الْحَزُّومِي ، قال :حَدُّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي ، قال :حَدُّثَنَا حماد بن زيد ، قال : حَدَّثَنا يزيد (١٠) بن حازم ، عن سليمان بن يسار : «أَن جهجاه / الغفاري أخذ عصلي عشمان رضي الله عنه التي كان يتخصر بها فكسرها على ركبته ، فوقعت في ركبته الأكلة .

١٥٢٧ - [أثر٥٨٦] - وحَدَّثَنا على بن إسحاق بن زاطيا ، قال :حَدَّثَنا عبد الله ابن عمر الكوفي ، قال :حَدَّثَنا عبد الله بن ادريس ، قال :حَدَّثَنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع : أن رجلاً يقال له : جهجاه ، تناول عصًا من يد عثمان رضي الله عنه ، فكسرها على ركبته ، فرمي ذلك المكان بأكلة .

١٥٢٨ – (٩٣٨) – حَدُّثَنا أبو بكر بن أبي داود ، قال :حَدُّثَنا بشر بن خالد ، قال : حَدَّثَنا أبو يحيى الحماني ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن زيد بن يُنتِّع ، قال : تجهز أناس من بني عبس إلى عثمان رضي الله عنه ، فنهاهم حذيفة ، وقال : « ما سعى قوم إلى ذي سلطانهم في الأرض ليذلوه إلا أذلهم الله عز وجل ، قبل أن يموتوا .

<sup>(</sup>إسناده حسن) ورواه اللالكائي (ح ٢٥٩٧) من طريق أخرى عن ابن المبارك ومحمد بن عبد الله المخرمي هو ابن المبارك القاضي أبو جعفر البغدادي : (ثقة حافظ) روى عنه البخاري وغيره تقدم .

١٥٢٦ - [٥٨٥] - أثر سليمان بن يسار: إسناده صحيح إليه. رجاله رجال الصحيح غير يزيد بن حازم وهو ( ثقة ) كما في ( التقريب ) . ويشهد له الأثر الآتي عن نافع . (٠) في الأصل (زيد) والصواب ما أثبتناه .

١٥٢٧ - [٥٨٦] - أثر نافع: إسناده لا بأس به - رجاله ثقات. غير علي بن إسحاق شيخ المصنف قال عنه ابن السني ( لا بأس به ) [ سير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٥٣] .

١٥٢٨ – (٩٣٨) – المرفوع حكمًا منه صحيح دون قوله : (قبل أن يموتوا) .

والحديث رجاله ثقات . غير أبي يحيى الحِمَّاني وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن =

المجام العطار، قال: عبد الله محمد بن مخلد العطار، قال: خدَّثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: حَدَّثنا بكر بن خراش، قال: حَدَّثنا حِبَّان بن على ، عن مجالد ابن سعيد، عن صخرب العجلي، قال: قال الحسن ابن علي رضي الله عنهما: ماكنت لأقاتل بعد رؤيا رأيتها، رأيت رسول الله على متعلقاً بالعرش، ورأيت أبا بكر واضعًا يده على منكب النبي ، ورأيت عمر واضعًا يده على منكب النبي منكب عمر، ورأيت عمر واضعًا يده على منكب عمر، ورأيت دونهم على منكب عمر، ورأيت دونهم دمًا، فقلت: ما هذا ؟ فقيل: هذا الله عز وجل يطلب بدم عثمان رضى الله عنه.

= (بَشْمِين): (حسن الحديث) قال عنه الحافظ: (صدوق يخطيء) وقد روى له الشيخان. وأبو إسحاق السبيعي لم يصرح فيه بالتحديث أو السماع، وهو مدلس مشهور بذلك، وكان قد اختلط والأعمش مدلس، وتدليسه محتمل.

مسهور بدن ، و المحد المعدد و العسل معلى و المحد الله و الحديث يشهد له ما رواه أبو بكرة – رضي الله عنه – مرفوعًا : « من أكرم سلطان الله – تبارك و تعالى – في الدنيا ؛ أهانه الله يوم القيامة ، ومن أهان سلطان الله – تبارك و تعالى – في الدنيا ؛ أهانه الله يوم القيامة » رواه أحمد ( 0/ 1) ورواه الترمذي ( 0/ 1) و 0 النتن – باب 0 بلفظ : « من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله » وقال : (هذا حديث حسن غريب) . ورواه ابن أبي عاصم في (السنة) ( 0 المعدد المعدد المعدد المعدد العلامة الألباني – حفظة الله – في تخريجه له ، وفي (الصحيحة) ( 0 ( 0 ) أما قوله : (قبل أن يموتوا) فلم أجد ما يشهد له بل في حديث أبي بكرة زيادة : « يوم القيامة » فالله أعلم .

١٥٢٩ - [٥٨٧] - أثر الحسن بن علي : إسناده ضعيف .

حبان بن علي العنزي ، ومجالد بن سعيد : (ضعيفان) ينظر (التقريب) . وصخرب العجلي هذا : لم أعرفه ، وأظنه خطأ من الناسخ أو غيره ووقعت في نسخة (مسند أبي يعلى) (طحرب) ، وبكر بن خداش : ترجمه في (الجرح والتعديل) ( $^{7}$  ( $^{7}$ ) براوية جماعة عنه . وذكر الهيئمي نحوه ثم قال : (رواه كله أبو يعلى بإسنادين وفي أحدهما من لم أعرفه ، وفي الآخر سفيان بن وكيع وهو ضعيف) (المجمع  $^{7}$  ( $^{7}$ ) ، وهو في (مسند أبي يعلى  $^{7}$  ( $^{7}$  ( $^{7}$  ) ، من طريق سفيان بن وكيع ثنا مجميع بن عُمير ابن عبد الرحمن العجيلي : وهو (ضعيف) كما قال الحافظ ، ولكنه توبع هنا عن مجالد . وله عنده طريق أخرى أخرجها ( $^{7}$  ( $^{7}$  ) بنحوه

الرحمن ابن يونس السَّرَّاج، قال : حَدَّثَنا أبو أيوب الدمشقي ، قال : حَدَّثَنا عبد العزيز الرحمن ابن يونس السَّرَّاج، قال : حَدَّثَنا أبو أيوب الدمشقي ، قال : حَدَّثَنا عبد العزيز ابن الوليد ابن سليمان بن أبي السائب ، قال : سمعت أبي يذكر أن الحسن بن علي رضي الله عنهما سمع أعمى يذكر / عثمان وما ولد ، فقال الحسن لعثمان رحمه الله: يقولون لقد قتل عثمان رضي الله عنه وما على الأرض أفضل منه ، وما على الأرض من المسلمين أعظم حرمة منه ، فقيل له : قدكان فيهم أبوك ، فقال : ذروني من أبي رضي الله عنه ، لقد قتل عثمان رضي الله عنه يوم قتل وما من رجل أعظم على المسلمين حرمة منه ، ولو لم يكن إلا ما رأيت في منامي لكفاني ، فإني رأيت السماء انشقت ، فإذا أنا برسول الله شَلُّ وأبو بكر عن يمينه ، وعمر عن يساره ، السماء انشقت ، فإذا أنا برسول الله شَلُّ وأبو بكر عن يمينه ، وعمر عن يساره ، والسماء تمطر دمًا ، قلت : ما هذا ؟ قالوا : هذا دم عثمان قُتل مظلوماً .

ا ا ۱ و القاضي، على المحمد بن المقدام، قال : أنبأنا المعتمر بن سليمان، قال : قال : حَدَّثَنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، قال : أنبأنا المعتمر بن سليمان، قال : سمع سمعت أبي يحدث عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد، قال : سمع عثمان رضى الله عنه أن وفداً من أهل مصر قد أقبلوا ، فخرج فتلقاهم ... فذكر الحديث بطوله ، قال في آخره : ثم دخل عليه رجل من بني سدوس ، يقال : الموت الأسود ، فخنقه وخنقه ثم خرج ، فقال : ما رأيت ألين من حلقه ، لقد خنقته حتى نظرت إلى نَفسه يتردد في جسده كأنها نفس جان ، ثم دخل عليه رجل وفي يده

• ١٥٣٠ – [٥٨٨] – أثر الوليد بن سليمان عن الحسن بن علي : حسن لغيره – إسناده منقطع ورجاله ثقات غير عبد العزيز وهو لا بأس به .

عبد العزيز بن الوليد بن سليمان ... : ذكره ابن حبان في (الثقات) ( ٨/ ٣٩٢) وذكر أنه كان من عباد أهل الشام وقد روى عنه جماعة . ، وأبو أيوب الدمشقي هو سليمان ابن عبد الرحمن بن عيسى التميمي ابن بنت شراحبيل بن مسلم الخولاني : ثقة روى عنه البخاري ، وروى له أصحاب السنن ، حديثه حسن أو صحيح . ومحمد بن عبد الرحمن بن يونس أبو العباس السراج الرقي : قال عنه الخطيب : « ما علمت من حاله إلا الرحمن بن يونس أبو العباس السراج الرقي : قال عنه الخطيب : « ما علمت من حاله إلا خيرًا » [ تاريخ بغداد ٢/ ١٩٢٤ ] ويجبر بما قبله والله أعلى وأعلم لا إله غيره .

السيف، فقال: يبني ويبنك كتاب الله عز وجل، فضربه ضربة فاتقاها بيده فقطعها، لا أدري أبانها أم لم يقطعها ولم يبنها، ثم دخل عليه التجيبي فأشعره مشقصًا فانتضح الدم على هذه الآية [البقرة: ١٣٧] ﴿ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ﴾ فإنها لفي المصحف ما حكت وذكر الحديث.

<sup>=</sup> وأبو سعيد مولى أبي أسيد مالك بن ربيعة الأنصاري، قال أبو أحمد الحاكم «ذكر قتل عثمان، وحديثه في البصريين الثقات» ينظر «حاشية الاستغناء» لابن عبد البر (٣/ ٩٢٥) وذكره ابن منده في الصحابة» (٩٩/٣/٤) وقال: ذكره ابن منده في الصحابة، ولم يذكر ما يدل على صحبته لكن ثبت أنه أدرك أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقال ابن منده، وروى عنه أبو نضرة العبدي قصة مقتل عثمان بطولها، وهو كما قال: وقد رويناها من هذا الوجه، وليس فيها ما يدل على صحبته. أه.

## باب فيمن يَشْناأُ عثمان رضي الله عنه أو يبغضه

المحمد بن أبوب السقطي ، قال : حَدَّثَنا عثمان بن زفر التيمي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن يوسف بن موسى القطان ، قال : حَدَّثَنا عثمان بن زفر التيمي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن زياد ، عن محمد بن عجلان ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي أنه أتى بجنازة الرجل ليصلي عليه فلم يصل عليه ، فقالوا : يا رسول الله ما رأيناك تركت الصلاة على أحد إلا على هذا ، فقال : « إنه كان يبغض عثمان ، أبغضه الله » .

الواسطي ، قال :حَدَّثَنا محمد بن سفيان ، ومحمد بن شعيب الأيليان ، قالا :حَدَّثَنا عشمان بن زفر التيمي .... وذكر الحديث مثله .

۱۵۳۲ - ۱۵۳۳ - (۹۴۹) - (۹۴۰) - موضوع .

رواه الترمذي (ح ٢٧١٠) وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومحمد بن زياد هذا هو صاحب ميمون بن مهران، ضعيف في الحديث جدًّا ...) . اه. (٩/ ٢٩٨).

١٥٣٤ – (٩٤١) – وحَدَّثَنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ، قال :حَدَّثَنا عن عبد الله بن أبي زياد ، قال :حَدَّثَنا معاوية بن هشام ، قال :حَدَّثَنا سفيان ، عن منصور ، عن هلال بن يساف ، عن حيان بن غالب ، قال : جاء رجل إلى سعيد بن زيد فقال : إني أبغضت عثمان بغضاً لم أبغضه أحدًا ، فقال : بئس ما صنعت ، أتبغض رجلاً من أهل الجنة ... وذكر قصة حراء .

قال محمد بن الحسين رحمه الله: كفى به شقوة لمن سب عثمان أو أحداً من أصحاب رسول الله وله قوله: « من سبّ أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » (١) وقوله في أصحابه « لا تتخذوهم غرضًا بعدي ، فمن أجبهم فبحبي أحبهم ، ومن أبغضهم ، ومن أبغضهم ، ومن آذاهم فقد آذاني ، ومن أذاني فقد أذى الله ، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه » (٢) . ولقوله في « لا تسبوا أصحابي ، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه » (٢) .

قال محمد بن الحسين رحمه الله : قلت : والذي يسب عثمان رضي الله عنه لا يضر عثمان ، وإنما يضر نفسه . عثمان رضي الله عنه قد شهد له النبي الله بأنه يُقَتلُ شهيدًا مظلومًا وبشره النبي الله بالجنة رضي الله عنه في غير حديث ، رواه علي

<sup>1072 - (921) -</sup> صحيح المرفوع تقدم في فضل الشيخين (اثبت حراء ...) . وثبت معناه من حديث سعيد بن زيد أيضًا أنه دافع عن عليّ ، وردّ على من سبه بهذا كما في «المسند» ( // ١٨٨) . وإسناده صحيح . وقد تقدم كذلك .

<sup>(</sup>١) حسنه شيخنا في «صحيح الجامع» (٦٢٨٥). وعزاه «للصحيحة» (٣٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٨٦١) من حديث عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل به مرفوعًا، قال المناوي: « في عبد الرحمن بن زياد، قال الذهبي: « لا يعرف »، وفي « الميزان »: « في الحديث اضطراب ». ا-ه ( فيض القدير ٩٨/٢).

وضعفه شيخنا في « تخريج الطحاوية » (رقم ٦٧٣)، « وضعيف الجامع » (١١٦٠)، و والسنة » (٩٩٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح ، متفق عليه – تقدم . وقد خرجه شيخنا في « تخريج السنة » (٩٨٨) .

ابن أبي طالب رضي الله عنه ، ورواه عنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه ، ورواه عبد الرحمن بن عوف ، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم : أن عثمان رضي الله عنه من أهل الجنة ؛ على رغم أنف كل منافق ذليل مهين في الدنيا والآخرة .

### باب ذكر إكرام النبي ﷺ لعثمان رضي الله عنه وفضله عنده

الله بن محمد بن ناجية ، قال : حَدَّثَنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية ، قال : حَدَّثَنا أبو كريب محمد بن العلاء ، قال : حَدَّثَنا يونس بن بكير ، عن النضر أبي عمر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن رسول الله في قال : « ألا أستحيي ثمن تستحي من عثمان بن عفان » .

خدَّ أنا عبد الله بن مطبع ، قال : حَدَّ أنا إسماعيل بن جعفر ، عن محمد بن أبي حرملة ، عن عطاء وسليمان ابني يسار ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن : أن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله في مضطجعًا كاشفاً عن ساقيه ، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك ، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه ، فجلس رسول الله في وسوى ثيابه فتحدث ، فلما خرج قالت عائشة رحمها الله تعالى : « يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تباله ، ثم دخل عمر فلم تباله ، ثم دخل عثمان فجلس فجلست وسويت ثيابك » ، فقال : « ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة » . ولهذا الحديث طرق جماعة .

#### ١٥٣٥ - (٩٤٣) - إسناده ضعيف جدًّا .

فيه النضر بن عبد الرحمن أبو عمر ، قال عنه الحافظ : (متروك) (التقريب ٢١٤٤) ، (تهذيب الكمال ٢٩/ ٣٩٤) . وقد صح معناه من وجوه كما في الحديث الآتي . والحديث قال عنه الهيثمي : (رواه الطبراني والبزار باختصار كثير ، وفيه النضر أبو عمر وهو متروك) (٩/ ٨٢) .

#### ١٥٣٦ - (٩٤٣) - صحيح - وهو على شرط مسلم -

رواه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر به (ح ٢٤٠١) ومن طريق أخرى ( ٢٤٠٢) ، ورواه أحمد ( 7 / ١٥٥) ، 7 ( 7 / ١٠٥) ، وابن أبي عاصم في «السنة» ( 17٨٤) وله طرق ، وشواهد من حديث أنس ، وعلي ، وابن عمر ، وحفصة ، تراجع في «الصحيحة» ( 17٨٤) ، و«مجمع الزوائد» (9 / 17٨) . وقد حسن الهيثمي إسناد حديث حفصة ، وضعف إسناد حديث ابن عمر .

تال : محمد بن ناجية ، قال : حَدَّثَنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية ، قال : حَدَّثَنا أبو مَعْمَر القطيعي ، قال : حَدَّثَنا هُشَيْم بن بَشِير ، عن كوثر بن حكيم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله عليه : « وأصدقهم حياء عثمان بن عفان » .

قال محمد بن الحسين رحمه الله : وقد روي من غير وجه عن النبي أنه قال : « أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ، وأقواهم في دين الله عمر ، وأصدقهم حياء عثمان بن عفان ، وأقضاهم على بن أبي طالب » . رضي الله عنهم وذكر الحديث (١) .

البر العثماني ، قال : حَدَّثَنا أبو أحمد هارون بن يوسف ، قال :حَدَّثَنا أبو مروان العثماني ، قال : حدثني أبي عثمان بن خالد ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله الله عثمان بن عفان » . « لكل نبي رفيق ، ورفيقي فيها عثمان بن عفان » .

١٥٣٧ - (٩٤٤) - إسناده ضيعف جدًّا .

فيه كوثر بن حكيم وهو: (متروك الحديث) كما قال أحمد والدارقطني وغيرهما ، (الميزان 7/713) ، (الجرح 1/713) وقال البخاري: (منكر الحديث) (التاريخ الكبير 1/713) ، وقال ابن حبان: «كان ممن يروي عن المشاهير ، ويأتي عن الثقات الكبير 1/713 المؤبات » (المجروحين 1/714) . وقد توبع في «الحلية» (1/70) ما ليس من حديث الأثبات » (المجروحين 1/714) . وقد عنعن . (تنظر الصحيحة 1/714) . وهشيم بن بشير: «كثير التدليس» وقد عنعن . (تنظر الصحيحة من رواية أنس مرفوعًا . قلت: ومما يؤكد نكارة هذا الإسناد أنه ورد من طرق صحيحة من رواية أنس مرفوعًا . (ينظر تكملتي لتخريج السنة لابن أبي عاصم) (ح 1711 ، 1714 ، 1714) . (الصحيحة) ( 1714 ) .

<sup>(</sup>١) ضعيف معلول بالإرسال - ينظر ما كتبه أخونا المفضال مشهور بن حسن آل سليمان، حول هذا الحديث في كتابه النفيسي « دراسة حديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ...» ولم يصح منه إلا ما رواه البخاري منه في فضل أبي عبيدة رضي الله عنه من أنه «أمين هذه الأمة».

١٥٣٨ – (٩٤٥) – إسناده ضعيف جدًّا .

أبو مروان العثماني هو محمد بن عثمان بن خالد بن عمر بن عبد الله بن الوليد بن عثمان بن عفان الأموي : (لا بأس به) وأبوه عثمان بن خالد : (متروك متهم) .=

۱۰۳۹ – (۹٤٦) – حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ، قال : حَدَّثَنا محمد بن عبد الله مولى بني هاشم ، قال : حَدُّثَنا الوضاح (') بن حسان ، قال : حَدَّثَنا طلحة بن زيد ، عن عبيدة بن حسان ، عن عطاء ، عن جابر : أن رسول الله عليه قال لعثمان : «أنت وليّ في الدنيا والآخرة » .

ورواه ابن ماجه (-9.1) من هذا الطريق ، وهو في و ضعيف ابن ماجه (-7.1) برقم (-7.1) وعزاه السيوطي للترمذي من حديث طلحة – رضي الله عنه – وقال (-7.1) وليس منده بقوي . وهو منقطع (-7.1) كذا قال المناوي (-7.1) من (-7.1) من (-7.1) القدير (-7.1) ورمزله السيوطي بالضعف ، وذكره ابن الجوزي في (-7.1) العلل المتناهية (-7.1) وحديث طلحة أخرجه عبد الله بن (-7.1) لا يصح (-7.1) (-7.1) ، وحديث طلحة أخرجه عبد الله بن أحمد في (-7.1) المسند (-7.1) من طريق أخرى ضعيفة . قال ورواه أحمد في (-7.1) السحابة (-7.1) (-7.1) من طريق أخرى ضعيفة . قال الهيشمي في (-7.1) من الزوائد (-7.1) من الزوائد (-7.1) ) :

(قلت : رَوَى النسائي طرفًا منه بإسناد منقطع – رواه عبد الله وفيه أبو عبادة الزرقي وهو «متروك») . والحديث ضعفه شيخنا في (ضعيف الجامع) ( ٤٧٣٨) ، وعزاه (للضعيفة) ( ٢٢٩١) .

### ١٥٣٩ - (٩٤٦) - إسناده موضوع .

رواه أبو يعلى (زوائد أبي يعلى  $7/1 \times 10^{-1}$  من طريق شيبان حدثنا طلحة ابن زيد عن عبيدة ، عن عطاء الكيخارائي عن جابر به . ورواه الحاكم ( $9/1 \times 10^{-1}$ ) وصححه !! وتعقبه الذهبي بقوله : «قلت : بل ضعيف فيه طلحة بن زيد وهو واه عن عبيدة بن حسان شويخ مقل عن عطا الكيخارائي) ، وقال الهيشمي : «رواه أبو يعلى وفيه : طلحة بن زيد : ضعيف جدًا» مجمع الزوائد ( $9/1 \times 10^{-1}$ ) .

وقال الحافظ في (المطالب العالية) (٤/٢٥ - ح ٣٩٣٨): (فيه ضعيف، وفيه متروك). والحديث أورده ابن الجوزي في (الموضوعات) (١/ ٣٣٤)، والسيوطي في (الآلئ المصنوعة) (١/ ٣١٣) وقال: (موضوع: طلحة لا يحتج به، وتحبيدة يروي الموضوعات عن الأثبات) اه.

وضاح بن حسان: قال عنه الحافظ في (اللسان) (٦/ ٢٢٠) (مجهول) قال: وأشار ابن عدي في ترجمة (جارية بن هرم) إلى أنه كان يسرق الحديث. اه. = (٠) في الأصل «أبو الوضاح»، والصواب حذف (أبو).

ا ۱۰٤١ - (٩٤٨) - وحَدَّثَنا الفريابي ، قال :حَدُّثَنا أبو خيثمة زهير بن حرب ، قال :حَدُّثَنا شبابة بن سوار ، قال :حَدُّثَنا حريز بن عثمان ، عن عبد الرحمن ابن ميسرة ، قال : سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : قال رسول الله الله الله المنا الله المنا الله المنا أحد الحيين ؛ ربيعة أو مضر » . قال : فكان المجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل أحد الحيين ؛ ربيعة أو مضر » . قال : فكان

رواه أحمد (٤/ ١٠٩) من رواية إسماعيل بن إبراهيم ثنا الجريري بنحوه ، ورواه ابن أبي عاصم في (السنة) ( ٢٩٢) ، وفي (الآحاد والمثاني) (٤/ ٢٧٥ – ح ٢٢٩٦) من طريق هُدبة به كما عند المصنف .

والجريري هو سعيد بن إياس: ثقة من رجال الجماعة وقد اختلط، ولكن حماد بن سلمة كان ممن روى عنه قديًا قبل الاختلاط، ومع ذلك فقد تابعه إسماعيل بن إبراهيم عند أحمد كما تقدم. وتابعه موسى بن إسماعيل عند الحاكم كما سيأتي قال الهيثمي في «المجمع» (٩/ ٨٩): «رواه أحمد والطبراني رجالهما رجال الصحيح».

هذا وقد توبع حماد بن سلمة عَلَيه ، تابعه حماد بن زيد عن الجَريري به – رواه أبو داود الطيالسي (ص ١٧٦/ ح ١٢٥٠) . ورواه الحاكم (٣/ ٩٨) من طريق أبي داود السجستاني ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة به ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .

۱۵٤١ - (۹٤٨) - صحيح تقدم (ح ٤٧٤) تراجع (الصحيحة) (٢١٧٨).

<sup>=</sup> والحديث أخرجه أحمد في (فضائل الصحابة) ( ۸۲۱ ، ۸۲۸) من طريق الوضاح به . قال الحافظ: «طلحة بن زيد القرشي» ... متروك ، قال أحمد وعلي وأبو داود: كان يضع (التقريب ٣٠٢٠) . عبيدة بن حسان (بالفتح) : قال أبو حاتم : (منكر الحديث) ، وقال ابن حبان : «يروي الموضوعات عن الأثبات» (الميزان ٣/ ٢٦) . الحديث) ، وقال ابن حبان : «يروي الموضوعات عن الأثبات» (الميزان ٣/ ٢٦) .

المشيخة يرون أن ذلك الرجل عثمان بن عفان رضي الله عنه .

البغوي ، قال :حَدَّثَنا محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي ، قال :حَدَّثَنا ابن يمان ، قال : حَدَّثَنا ابن يمان ، قال : حَدَّثَنا الحسن أبو جعفر ، عن الحسن ، قال : قال رسول الله ﴿ الله عفر ، عن الحسن ، قال : قال رسول الله ﴿ الله عفر ، عن الحسن ، قال : قال رسول الله ﴿ الله عفر ، عن الحسن ، قال : قال رسول الله ﴿ الله عفر ، عن الحسن ، قال : قال رسول الله ﴿ الله عفر ، عن الحسن ، قال : قال رسول الله ﴿ الله عفر ، عن الحسن ، قال : قال رسول الله ﴿ الله عنه عنه عنه عنه ومضر » .

\$ 194 - [أثر • 90] - وحَدَّثَنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني بمكة ، المؤذن إمام المسجد الحرام ، قال : حدثني أبي إدريس بن محمد القزويني ، قال : حَدَّتَنا إسماعيل بن توبة ، قال : حَدَّتَنا كثير بن هشام ، عن جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس ، قال : قحط المطر على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، فاجتمع الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه ، فقالوا : السماء لم تمطر ، والأرض

۱۵٤٢ - (٩٤٩) - إسناده ضعيف - وقد تقدم ( ٤٧٥) - اسناده موضوع مع إرساله.

فيه محمد بن القاسم الأسدي: كذبه أحمد وغيره ، وقال ابن حبان: (كان ممن يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم ، ويأتي عن الأثبات بما لم يحدثوا ، لا يجوز الاحتجاج به ، ولا الرواية عنه بحال ، كان ابن حنبل يكذبه ) ( المجروحين ٢/ ٢٨٨ ) . وقال النسائي: (أبو إبراهيم محمد بن القاسم الأسدي الكوفي متروك الحديث ، يروي عن الأوزاعي ، عن حسان بن عطية ) ، وقد عدَّ الحافظ ابن عدي هذا الحديث من بلاياه (الكامل ٦/ ٢٥٣) . ومحفوظ بن أبي توبة : وإن كان ضعيفًا تقدم مرارًا ، إلا أنه توبع عند ابن عدي ، تابعه أبو بكر بن أبي شيبة .

١٥٤٤ - [ ٥٩٥] -أثر ابن عباس : رجاله ثقاتً غير إدريس بن محمد فلم أقف على ترجمته الآن .

لم تنبت ، والناس في شدة شديدة ، فقال أبو بكر الصديق : انصرفوا واصبروا فإنكم لا تُمسون حتى يفرج الله عز وجل عنكم ، فما لبثنا إلا قليلاً أن جاء أُجراء عثمانَ بن عفان رضى الله عنه من الشام ، فجاءته مائة راحلة برًا ، أو قال : طعاماً فاجتمع الناس إنى باب عثمان رضي الله عنه فقرعوا عليه الباب ، فخرج إليهم عثمان رضي الله عنه في ملأٍ من الناس، فقال: ما تشاءون؟ قالوا: الزمان قد قحط، السماء لا تمطر، والأرض لا تنبت ، والناس في شدة شديدة ، وقد بلغنا أن عندك طعامًا فبعناه حتى توسع على فقراء المسلمين ، قال عثمان : حباً وكرامة ، ادخلوا فاشتروا ، فدخل التجار فإذا الطعام موضوع في دار عثمان رضي الله عنه ، فقال : يا معاشر التجار تربحوني على شرائي من الشام ؟ قالوا : للعشرة اثنا عشر ، فقال عثمان رضي الله عنه : قد زادوني ، قالوا : للعشرة أربعة عشر ، فقال عثمان : قد زادوني ، قالوا : للعشرة خمسة عشر ، قال عثمان : قد زادوني ، قال التجار : يا أبا عمرو ؛ ما بقى في المدينة تجار غيرنا ، فمن ذا الذي زادك ؟ فقال : زادني الله عز وجل بكل درهم عشرة ، أعندكم زيادة ؟ فقالوا : اللهم لا ، قال : فإني أشهد الله أني قد جعلت هذا الطعام صدقة على فقراء المسلمين. نقال ابن عباس رضي الله عنه: فرأيت من ليلتي رسول الله 🥮 – يعني في المنام – وهو على برذون أبلق ، وعليه حلة من نور ، فی رجلیه نعلان من نور ، وبیده قضیب من نور ، وهو مستعجل ، فقلت : یا رسول الله ؛ لقد اشتد شوقي إليك وإلى كلامك ، فأين تبادر ؟ قال : « يا ابن عباس ؛ إِن عثمان بن عفان تصدق بصدقة وإن الله عز وجل قد قبلها منه ، وزوجه يها عروسًا في الجنة ، وقد دعينا إلى عرسه » .

آخر ما حضرني من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه .

تم الجزء السابع عشر من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه .

وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي الأمي ، وآله وسلم ، ورضي الله عن الصحابة أجمعين .

يتلوه الجزء الثامن عشر من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة.

### بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين

قال محمد بن الحسين رحمه الله : الحمد لله المتفضل علينا بالنعم الدائمة ، ظاهرة وباطنة ، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد ، فله الحمد على كل حال ، وصلى الله على محمد النبي ، وعلى آله الطيبين وسلم .

كتاب فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه

أما بعد: فاعلموا رحمنا الله وإياكم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه

شرفه الله الكريم بأعلى الشرف ، سوابقه بالخير عظيمة ، ومناقبه كثيرة ، وفضله عظيم ، وخطره جليل ، وقدره نبيل ، أخو الرسول ، وابن عمه ، وزوج فاطمة ، وأبو الحسن والحسين ، وفارس المسلمين ، ومفرج الكرب عن رسول الله ، وقاتل الأقران ، الإمام العادل ، الزاهد في الدنيا ، الراغب في الآخرة ، المتبع للحق ، المتأخر عن الباطل ، المتعلق بكل خلق شريف ، الله عز وجل ورسوله له محبان ، وهو لله والرسول محب ، الذي لا يحبه إلا مؤمن تقي ، ولا يبغضه إلا منافق شقي ، معدن العقل والعلم ، والحلم والأدب ، رضى الله عنه .

## باب ذكر جامع مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه

١٥٤٥ - (٩٥١) - حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني ، قال :حَدَّثَنا الحسن بن عبد الرحمن الكندي ، قال : حَدَّثُنا محمد بن سعيد بن زائدة ، قال : حَدَّثُنا أبو الجارود ، عن أبي الطفيل قال : سمعت علياً رضى الله عنه يقول : أنشدكم بالله أيها النفر جميعاً أفيكم أخ لرسول الله على غيري ؟ قالوا : اللهم لا ، قال : أنشدكم بالله هل فيكم أحد له عم مثل عمي حمزة أسد الله وأسد رسوله عليه خير الشهداء؟ قالوا: اللهم لا ، قال: أنشدكم الله أفيكم أحد له مثل أخي جعفر المزين بالجناحين بالجوهر يطير بهما في الجنة حيث شاء ؟ قالوا : اللهم لا ، قال : أنشدكم بالله هل فيكم أحد له مثل روجتي فاطمة رضى الله عنها ابنة رسول الله ﴿ وَالَّوا : اللَّهُم لا ، قال : أنشدكم بالله هل فيكم من له مثل سبطي الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ؟ قالوا : اللهم لا ، قال : أنشدكم بالله هُل فيكم أحد صلى القبلتين جميعاً مع رسول الله ﴿ عَيْرِي ؟ قالوا : اللهم لا ، قال : أنشدكم بالله هل فيكم أحد كان يأخذ الخمس غيري وغير زوجتي فاطمة ؟ قالوا : اللهم لا ، قال : أنشدكم بالله هل فيكم أحد كان يأخذ سهمين سهماً في الخاصة وسهماً في العامَّة غيري ؟ قالوا : اللهم لا ، قال : فأنشدكم بالله هل فيكم أحد أمر الله عز وجل بمودته من السماء غيري في قوله عز وجل ﴿ فَآتِ ذَا القربي حَقَّه ﴾ ؟ قالوا : اللهم لا ، قال : أنشدكم بالله هل فيكم أحد قتل مشركي قريش عند كل شديدة بقول رسول الله عليه غيري ؟ قالوا : اللهم لا ، قال : فأنشدكم بالله أفيكم أحد كان أعظم غناءً عن

رسول الله الله عن جئت أضطجع (') في مضجعه أقيه بنفسي وأبذل له مهجة دمي غيري ؟ قالوا: اللهم لا ، قال : فأنشدكم بالله أفيكم أحد آخاه رسول الله في قال له غير مرّة : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى ('' غيري ؟ قالوا: اللهم لا ، قال : فأنشدكم بالله هل فيكم أحد ولى غمض عيني رسول الله في غيري ؟ قالوا: اللهم لا.

ابن إبراهيم النهشلي ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن حماد ، قال : أنبأنا أبو عوانة ، قال : حَدَّثَنا إسحاق ابن إبراهيم النهشلي ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن حماد ، قال : أنبأنا أبو عوانة ، قال : حَدَّثَنا أبو بلج قال : حَدَّثَنا عمرو بن ميمون ، قال : إني لجالس إلى ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه تسعة (۲۰) رهط ، فقالوا : يا أبا عباس ؛ إما أن تقوم معنا وإما أن تخلينا هؤلاء ، فقال ابن عباس : بل أقوم معكم ، وهو يومئذ صحيح البصر ، قال : فانتبذوا فتحدثوا ، فلا أدري ما قالوا ، قال : فجاء ينفض ثوبه ويقول : أف وتف وقعوا في رجل له عشر (۲۰۰۰) ، وقعوا في رجل قال النبي في : « لأبعثن رجلاً لا يخزيه الله أبدا ، يحب الله ورسوله » فاستشرف لها من استشرف ، فقال : « أين علي ؟ » فقالوا : هو في

<sup>(</sup>۱) يأتي قريبًا في باب مستقل. ١٥٤٦ – (٩٥٢) – منكر

<sup>(</sup>٠٠) في النسخة (ك) «تسعة»، وفي (ت) «سبعة».

<sup>( · · · )</sup> في الأصل « عسر » وأرى إنها و عشر » يعني عشر خصال ، وهي مذكورة في هذا الحديث .

الرحل يطحن ، قال : « وما كان أحدكم ليطحن » قال : فجاء وهو أرمد ، لا يكاد يبصر ، قال : فنفث في عينيه ثم هز الراية ثلاثًا فأعطاها إياه ، فجاء بصفية بنت حيى .

قال : ثم بعث أبا بكر رضي الله عنه بسورة التوبة ، ثم بعث علياً رضي الله عنه خلفه فأخذها منه ، فقال أبو بكر : لعل الله ورسوله قال : لا ، ولكن لا يذهب بها إلا رجل هو منى وأنا منه .

قال : وقال لبني عمه : أيكم يواليني في الدنيا والآخرة ، فأبوا . فقال على : أنا أواليك في الدنيا والآخرة ، فقال له : أنت وليي في الدنيا والآخرة .

قال: وأخذ رسول الله الله الله أوبه فوضعه على عليّ وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم فقال: [الأحزاب:٣٣] ﴿ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ﴾ ».

قال: وشرى عليّ بنفسه لبس ثوب النبي الله عنه ، وعلي رضي الله عنه المشركون يرمون رسول الله الله ، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ، وعلي رضي الله عنه : نائم ، وأبو بكر يحسب أنه نبي الله عنه : فقال : يا نبي الله ، فقال له علي رضي الله عنه : إن نبي الله على قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه ، قال : فانطلق أبو بكر رضي الله عنه فدخل معه الغار ، وجعل علي رضي الله عنه يُرمي بالحجارة كما كان يُرمي نبي الله ، وهو يتضور قد لفّ رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح ، ثم كشف عن رأسه ، فقالوا : كان صاحبك نرميه فلا يتضور ، وأنت تتضور قد استنكرنا ذلك .

قال : وخرج رسول الله علي بالناس في غزوة تبوك ، فقال له علي رضي الله

بلج وهو ثقة فيه لين) . (المجمع ٩/ ١٢٠).

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - طرق حديث (سدوا الأبواب إلا باب على ...) تقويه لهذا الحديث ، فقال بعد ذكرها : (فهذه الطرق المتظاهرة من روايات الثقات تدل على أن الحديث صحيح ، دلالة قوية وهذه غاية نظر المحدث ) ، ثم أخذ في الجمع بينه وبين حديث (سدوا عني كل خوخة في المسجد ، غير خوخة أبي بكر ) ( رواه البخاري ٢٦٧) فقال - رحمه الله - : قال على بن المنذر : قلت : لضرار بن صرد : ما معناه ؟ قال : لا يحل لأحد أن يستطرقه حبنا غيري وغيرك - فهذا ما يتعلق بسد الأبواب ، وأما سد الخوخ فالمراد به طاقات كانت في المسجد يستقربون الدخول منها ، فأمر =

عنه : « أخرج معك » ، فقال له نبي الله ﴿ الله الله عنه الله عنه الله عنه أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست نبياً ، إنه لا ينبغي لي أن أذهب إلا وأنت خليفتي » .

قال : وقال له رسول الله على : « أنت ولي كل مؤمن بعدي » . قال : وسد الأبواب من المسجد غير باب على ، ويدخل المسجد جنباً وهو طريقه ليس له طريق غيره .

قال : وقال : « من كنت مولاه فإن علياً مولاه » .

قال: وأخبرنا الله عز وجل في القرآن أنه قد رضي عنهم - يعني أصحاب الشجرة - فعلم ما في قلوبهم ، فهل حَدَّثَنا أنه سخط عليهم ؟ ! وقال نبي الله في لعمر رضي الله عنه حين قال له في حاطب ابن أبي بلتعة : ائذن لي فأضرب عنقه ، قال : وكنت فاعلاً : « وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ماشتتم فقد غفرت لكم » .

النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته بسدها إلا خوخة أبي بكر ، وفي ذلك إشارة إلى استخلاف أبي بكر لأنه يحتاج الى المسجد كثيرًا غيره . وظهر بهذا الجمع أن لا تعارض فكيف يدعى الوضع على الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم ... اه . من (القول المسدد ص ٢٢).

قلت : ظاهر إسناد هذا الحديث هو الصحة أو الحسن إلا أن كثيرًا من الأثمة قد حكم عليه بالضعف والنكارة أذكر منهم :

١- الإمام أحمد - رحمه الله - : قال ابن رجب في (شرح علل الترمذي) (ص ٨٢١)
 : - (أبو بلج الواسطي يروي عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم - أحاديث منها حديث طويل « في فضل علي » أنكرها أحمد في رواية الأثرم وقيل له : عمرو بن ميمون يروي عن ابن عباس ؟ قال : ما أدري . ما أعلمه . اه .

٧- شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: قال: (فيه ألفاظ هي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم - كقوله: « لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي » فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب غير مرة وخليفته على المدينة غير على ، كما اعتمر عمرة الحديبية وعلي معه ... وكل هذا معلوم بالأسانيد الصحيحة ، وباتفاق أهل العلم بالحديث ، ... وكذلك قوله: « سدوا الأبواب كلها إلا باب علي » فإن هذا مما وضعته الشيعة على طريق المقابلة ، فإن الذي في الصحيح عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ... لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر » ، ورواه ابن عباس أيضًا في الصحيحين . ومثل قوله: «أنت ولي في كل مؤمن بعدي » =

ابن إبراهيم النهشلي ، قال :حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود أيضا ، قال :حَدَّثَنا إسحاق ابن إبراهيم النهشلي ، قال :حَدَّثَنا الكرماني بن عمرو أخو معاوية بن عمرو ، قال : حَدَّثَنا اسرائيل بن يونس ، قال :حَدَّثَنا حكيم بن جبير ، عن على بن شداد ، عن ابن عباس قال : لقد كانت لعلي رضي الله عنه ثماني عشرة منقبة ؛ لو لم يكن له إلا عباس قال : لقد كانت لعلي رضي الله عنه ثماني عشرة منها نجا بها ، ولقد كانت له ثلاث عشرة ما كانت لأحد قبله .

= فإن هذا موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث .) اه . مختصرًا من « منهاج السنة » (٥/ ٣٤) .

٣- الإمام ابن الجوزي - رحمه الله - : ذكر أحاديث (سدو الأبواب) ، ثم قال :
 (فهذه الأحاديث كلها من وضع الرافضة قابلوا بها الحديث المتفق على صحته في
 (سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر) . (الموضوعات ١/ ٣٦٦) .

٤- الإمام الذهبي - رحمه الله -: ذكر توثيق جماعة من الأثمة له، ثم قال: قال البخاري: (فيه نظر)، وقال أحمد: (روى حديثًا منكرًا) وقال ابن حبان: (كان يخطيء)، ثم قال: (ومن مناكيره. ...) وذكر هذا الحديث مختصرًا. (الميزان ٤/ ٣٨٤).
 ٥- الإمام ابن كثير - رحمه الله -: قال: (هذا غريب) (البداية ٧/ ٣٣٨)، ونقل

٥- المرهام ابن كثير – وحمه الله – : قال : (هذا غريب) (البداية ٧/ ٣٣٨)، ونقل استغراب التزمذي له وأقره . (٧/ ٣٣٩) .

٢- الإمام ابن عدي - رحمه الله - : ذكر له هذا الحديث فيما أنكر على أبي بلج الفزاري . (الكامل ٧/ ٢٦٨٥) .

٧- وقد سبق أن الترمذي قال عنه: (هذا حديث غريب). فهو إشارة إلى ضعفه. وقد ذكر الترمذي في (العلل) تحت باب: (ذكر من حدث عن ضعيف وسماه باسم ثقة) فذكر أبا بلج الواسطي. (شرح العلل ٢/ ٨٢١).

٨- عبد الغني بن سعيد المصري الحافظ: ذكر أن أبا بلج أخطأ في اسم عمرو ابن ميمون هذا ، وليس هو بعمرو بن ميمون المشهور ، إنما هو ميمون أبو عبد الله مولى عبد الرحمن ابن سمرة: وهو ضعيف . (شرح علل الترمذي ٢/ ٨٢٢) ، (التهذيب ١٠/ ٣٩٤) .

9- الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - : حكى كلام الحافظ عبد الغني ابن سعيد ، ثم أقره بقوله : (وليس هذا ببعيد) .

١٥٤٧ - [٥٩١] - أثر ابن عباس : إسناده ضعيف .

علي بن شداد : قال عنه أبو حاتم : (مجهول) (الجرح والتعديل ٦/ ١٩٠). =

عدد ، قال : كَدُّئنا عباد بن يعقوب ، قال : كَدُّئنا عباد بن ابي داود ، قال : كَدُّئنا عباد بن يعقوب ، قال : أنبأنا عيسى بن راشد ، عن على بن بذيمه ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ما نزلت آية ﴿ يا أيها الذين أمنوا ﴾ إلا علي رضي الله عنه رأسها وشريفها وأميرها ، ولقد عاتب الله عز وجل أصحاب محمد ﴿ في غير آي من القرآن وما ذكر علياً رضي الله عنه إلا بخير .

<sup>=</sup> حكيم ابن حبير: (ضعيف ، اتهمه بعضهم ، وكان غاليًا في التشيع) ، قال الدارقطني: (متروك) ، وقال أبو داود: (ليس بشيء) وضعفه جماعة . (تهذيب الكمال ٧/ ١٦٨) ، وضعفه الذهبي وابن كثير ( ١/ ٣٠٧) . الكرماني بن عمرو هو ابن رحمهم الله- ، وضعفه شيخنا في (الضعيفة) ( ١٣٤٨) . الكرماني بن عمرو هو ابن المهلب الأزدي: ترجمه ابن أبي حاتم ( ٧/ ١٧٦) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا . المهلب الأردي - أثر ابن عباس: إسناده ضعيف .

علي بن بُديمة : رغم أنه كأن (ثقة) ، فقد قال أحمد : (صالح الحديث ، لكنه كان رأسًا في التشيع) (الميزان ٣/ ١١٥)

قلت : ومن كان هذا حاله فلا يقبل منه ما يؤيد بدعته ، والله أعلم .

وعيسى بن راشد: قال عنه البخاري: (مجهول، وخبره منكر) وأقره الحافظان الذهبي، وابن حجر - رحمهم الله - (اللسان ٤/ ٣٩٥) عباد بن يعقوب الرَّوَاجِنِي: (شيعي جلد) كما قال الذهبي في (الكاشف) (٢/ ٣٦)، كان ابن خزيمة يقول: (حدثنا الثقة في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب)، قال ابن عدي: (وعباد فيه غلو في التشيع، وروى أحاديث أنكرت عليه في الفضائل، والمثالب) (التهذيب ٥/ ١٠٩)، وضعفه شيخنا في (الضعيفة) (٣/ ٣٨٣)، (٤/ ٢٢٧)، بإعلاله به.

## باب ذكر محبة الله عز وجل ورسوله ﴿ لَعْلَي بَنَ أَبِي طَالَبَ رَضِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عز وجل ورسوله ﴿ الله عليا محب لله عز وجل ورسوله ﴿ الله عليا محب لله عز وجل ورسوله ﴿ الله عليا محب لله عز وجل ورسوله ﴿ الله عليهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليهُ اللهُ ال

العباس الطيالسي ، قال : حَدَّثَنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي ، قال : حَدَّثَنا إبراهيم بن سعد الجوهري ، قال : حَدَّثَنا إسماعيل بن أبي أويس ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن خارجة بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه ، قال : قال رسول ، والحسن ، عن أبيه ، قال : قال رسول ، والحسن الله ورسوله » فدعا علياً رضي الله عنه فأعطاه .

• ١٥٥ - (٩٥٤) - حَدَّثَنَا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني ، قال : حَدَّثَنا أبو عوانة عن أبي بلج ، عن عمرو ابن ميمون ، عن ابن عباس قال : قال النبي ﴿ الله الرابة غداً رجلًا يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله » فقال « أين على ؟ » فقالوا : يطحن ، وما كان أحد منهم يرضى أن يطحن ، فأتي به فدفع إليه الراية ، فجاء بصفية .

١٥٥١ - (٩٥٥) - حَدَّثَنا الفريابي ، قال :حَدُّثَنا إبراهيم بن الحجاج

١٥٤٩ - (٩٥٣) - صحيح - وإسناده فيه من لم أعرفه .

ورواه مسلم من حديث بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه بنحوه (ح ٤٠٤) رجاله ثقات غير الحسن لم أعرفه فإن كان البصري فهو ثقة ولكنه مدلس ، أما خارجة بن سعد هذا فلا أعلم ولدًا لسعد - رضي الله عنه - بهذا الاسم ، ولعلها صحفت من عامر بن سعد . وإسماعيل بن أبي أويس ، هو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أبي عامر الأصبحي . هو وأبوه ثقتان . ولكن الحديث عبد الله بن أصله في الصحيحين من حديث سهل بن سعد ، وسلمة بن الأكوع (خ ٢٩٤٢ ، أصله في الصحيحين من حديث سهل بن سعد ، وسلمة بن الأكوع (خ ٢٩٤٢ ، ٢٩٤٠) . وهو في (خصائص علي) للنسائي (ح ١١ ، ١٢ ، ١٣) . والحديث رواه الترمذي ( ٣٧٣٣) وقال عنه : (حديث غريب) . ويحيى بن عبد والحديث رواه الترمذي ( ٣٧٣٣) وقال عنه : (حديث غريب) . ويحيى بن عبد الحميد الحيمًاني : (ضعيف) سبق الكلام عليه .

الشّامي، قال : حَدَّثنا حماد بن سلمة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أن رسول الله عليه ، فال يوم خيبر : « لأدفعن الراية إلى يد رجل يحب الله ورسوله ، يفتح الله عليه » . فقال عمر رضي الله عنه : فما أحببت الإمارة إلا يومئيذ ، فتطاولت لها . قال : فقال لعلي رضي الله عنه : « قُم » فدفع اللواء إليه ، ثم قال : « اذهب ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك » . فمشى هنيهة ، ثم قام ولم يلتفت للعزمة ، فقال علي رضي الله عنه : على ما أقاتل الناس ؟ فقال النبي عليه : « قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، فإذا قالوها ؛ فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله عز وجل » .

يعقوب، قال: أنبأنا على بن هاشم، عن عبد الملك بن أبي داود، قال: حَدَّثَنا عباد بن يعقوب، قال: أنبأنا على بن هاشم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي فروة، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلي، عن أبيه، قال: بعث رسول الله عمر رضي الله عنه وأصحابه، فجاء منكسفًا، فقال النبي على : « هالي أراكم تنهزمون أما إني سأبعث إليهم رجلاً يحب الله عز وجل ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله عليه». فتشرف لها أصحاب محمد على فنطر في القوم فلم ير فيهم علياً، فقال: « أين على ؟ ». فقالوا: يا رسول الله هو أرمد، ثم قال: « ادعوا لي علياً». فجيء به يقاد، فنفل في عينيه، ودعا له بالشفاء، وأعطاه الراية، فما لحق به آخر أصحابه حتى فتح على أولهم.

رواه مسلم من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل به (ح ٢٤٠٥).
 ويعقوب تابعه جماعة منهم حماد بن سلمة كما هنا ، وعند ابن أبي عاصم ( ١٣٧٧) ، وجرير بن عبد الحميد كما في (خصائص علي ) ( ٢٠) ووهيب كما عند أحمد ( ٢/ ٣٨٤) ، وخالد بن عبد الله الطحان كما عند ابن أبي عاصم أيضا في (السنة) ( ١/ ٣٩٨) .
 والحديث في (السلسلة الصحيحة) ( ١/ ٣٩٣) .

۲۵۵۲ - (۹۵۹) - منکر - مضطرب.

أما من جهة السند فالضعف والاضطراب ظاهر : –

قال الإمام الدارقطني - رحمه الله - في كتابه القيم (العلل) (٣/ ٢٧٧) (وقد سئل عن حديث ابن أبي ليلى عن علي بعث إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم =

= يوم خيبر وأنا رمد العين ...) فقال : (حدث يه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، واختلف عنه فرواه عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، عن أبيه عن المنهال بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي . ورواه عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلي ، عن الحكم والمنهال . ورواه علي بن هاشم ، عن ابن أبي ليلي عن الحكم ، والمنهال بن عمرو ، وعيسى بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، فأسنده عبد بن يعقوب عن علي بن هاشم فقال : عن ابن أبي ليلي عن أبيه ، عن علي وتابعه عبيد الله ابن موسى ، عن ابن أبي ليلي . فهو في هاتين الروايتين من حديث ابن أبي ليلي عن علي .. اه . ليلي عن علي . وفي غيرهما من حديث عبد الرحمن ابنه ، عن علي ... اه . قلت : وعلي بن هاشم بن البريد : مع صدقه ، فإنه كان شيعيًّا غاليًّا ، قال البخاري : فلت : وعلي بن هاشم بن البريد : مع صدقه ، فإنه كان شيعيًّا غاليًّا ، قال البخاري إخراج كان هو وأبوه غاليين في مذهبهما) قال الذهبي : (ولغلوه ترك البخاري إخراج حديثه ، فإنه يتجنب الرافضة كثيرًا ، كأنه يخاف من تدينهم بالتقية ، ولا نراه يتجنب القدرية ، ولا الجهمية ، فإنهم على بدعهم يلزمون الصدق ) اه (الميزان عدي : القدرية ، ولا الخوارج ، ولا الجهمية ، فإنهم على بدعهم يلزمون الصدق ) اه (الميزان عدي : (عباد فيه غلو في التشيع ، وروى أحاديث أنكرت عليه في الفضائل والمثالب ) . (عباد فيه غلو في التشيع ، وروى أحاديث أنكرت عليه في الفضائل والمثالب ) .

أما نكارته من جهة المتن : –

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (لم تكن الراية قبل ذلك لأبي بكر ، ولا لعمر ، ولا قربها واحد منهما ، بل هذا من الأكاذيب ، ولهذا قال عمر : « فما أحببت الإمارة إلا يومئذ » وبات الناس كلهم يرجون أن يعطاها ، فلما أصبح دعا عليًا ، فقيل له : إنه أرمد ، فجاءه فتفل في عينيه حتى برأ ، فأعطاه الراية ) . اه من (منهاج السنة ) (٧/ ٣٦٦) .

والحديث رمز له السيوطي بـ (ش،حم،٥)والبزار، وابن جرير وصححه، طس، ك ، ق في الدلائل) في ٥ مسند علي ٥ (ص ١٨) .

مُلْحُوظَةً : أَبُو فَرُوةَ هُو مُسَلِّمٌ بِنَ سَالُمُ : (ثقة مشهور) .

( ٩٥٧ – (٩٥٧ ) – وحَدَّثَنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ، قال : حَدَّثَنا السماعيل بن موسى ، قال : أنبأنا شريك ، عن أبي ربيعة الإيادي ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله الله عن أبي الله عز وجل أمرني بحب أربعة » . قيل : يا رسول الله من هم ؟ سَمُهم لنا . قال : « عليّ منهم » – يقول ذلك ثلاثاً – « وأمرني بحبهم وأخبرني أنّه يحبهم » .

عد الله بن محمد البغوي ، قال : قال عبد الله بن محمد البغوي ، قال : عن عبد الله بن عبد الحميد الحماني ، قال : ثنا شريك ، عن أبي ربيعة الإيادي ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله الله الله عن أبيه ، قال : قال رسول الله الله الله أمرني ربي عز وجل بحب أربعة ، وأخبرني أنه يحبهم ، وإنك يا على منهم ، إنك يا على منهم » ثلاثاً .

ابن عمر القواريري ، قال :حَدَّثَنا عمر بن أيوب السقطي ، قال :حَدَّثَنا عبيد الله ابن عمر القواريري ، قال :حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن الزبير ، قال :حَدَّثَنا شريك ، عن أبي ربيعة الإيادي ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله الله يحبهم » . وأخبرني أن أحب أربعة من أصحابي ، وأخبرني أنه يحبهم » .

قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث شريك) قال الحافظ في (التهذيب) ( ١٢/ ٩٤): (حسن الترمذي بعض أفراده) قاله عن أبي ربيعة الإيادي. وأبو ربيعة هذا هو عمر بن ربيعة ، وإن وثقه ابن معين ، فإن أبا حاتم قال عنه : (منكر الحديث) ، (الجرح والتعديل ٦/ ١٠٩) ونقل الذهبي عنه ذلك وأقره (الميزان ٣/ ١٩٦) ، قلت : وهو اللائِق به ، فإنه لم يتابع على عامة حديثه . وعلامة الرفض لائحة عليها .

وشريك هو ابن عبد الله القاضي : تقدم مرارًا أنه (سييء الحفظ) ، ولم يخرج له مسلم إلا متابعة كما قال الذهبي . ويحيى الحماني : (ضعيف) تقدم وقد توبع . والحديث ضعفه شيخنا العلامة الألباني – حفظه الله تعالى – (الضعيفة ١٥٤٩) .

قيل: يا رسول الله من هم ؟ قال : « علي منهم ، وأبو ذر الغفاري ، والفارسي ، والمقداد بن الأسود » .

تا الحسن على بن إسحاق بن زاطيا ، قال : حَدَّثَنا على بن إسحاق بن زاطيا ، قال : حَدَّثَنا عثمان بن عبد الله العثماني ، قال : حَدَّثَنا الزنجي مسلم بن خالد ، قال : حَدَّثَنا الزنجي مسلم بن خالد ، قال : حَدُّثَنا الزنجي مسلم بن خالد ، قال النبي جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى النبي فقال : يا محمد ؛ إن الله عز وجل يأمرك أن تحب علياً ، وتحب من يحب علياً ، وتحب من يحب علياً ، قالوا : يا رسول الله ومن يبغض علياً ؟ ! قال : « من يحمل الناس على عداوته » .

الباب، فجئت فقلت: من هذا ؟ قال : أبو أحمد هارون بن يوسف، قال : حَدَّثَنا ابن أبي عمر العدني ، قال : حَدَّثَنا محمد بن جعفر بن محمد ، قال : أخبرنيه ابن أبي الرجال ، عن أبيه ، عن جده ، عن أنس بن مالك ، قال : كنت مع النبي في في يبته ، فأهدى له طير ، فقال : « اللهم ائتني برجل تحبه يأكل معي من هذا الطير » فقلت : من هذا ؟ فقلت : اللهم اجعله رجلاً من الأنصار ، فقرع الباب ، فجئت فقلت : من هذا ؟ قال : أنا علي ، فقلت : إنما دخل النبي في الساعة ، ثم عدت لموقفي ، فأعاد النبي الدعوة ، فقال : « اللهم ائتني برجل تحبه يأكل معي من هذا الطير » فقرع الباب ، فجئت فقلت : من هذا ؟ قال : أنا علي ، فقلت : قليلاً ، ثم عدت لموقفي ،

۱۰۵۲ – (۹۳۰) – إسناده ضعيف .

مسلم بن خالد الزنجي: (سيء الحفظ)، ولذا قال الحافظ في (التقريب): (صدوق كثير الأوهام) وقال الذهبي في (الميزان) (٤/ ١٠٢) بعد أن ذكر أحاديث من روايته قال: (فهذه الأحاديث وأمثالها ترد بها قرة الرجل ويُضعَف ) وضعفه شيخنا الألباني: (الإرواء ٦/ ٢٢)، (الضعيفة) (٣/ ٣٦٨). وعثمان بن عبد الله العثماني. (الإرواء ٦/ ٢٢) - إسناده لا بأس به .

رواه الترمذي (ح ٣٧٢٣) ، وقال : (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث السدي إلا من هذا الوجه ، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس) . ولفظه : (اللهم ائتي بأحب خلقك إليك ...) ورواه الحاكم (٣/ ١٣٠) ، وصححه على شرط الشيخين ، وقال : (وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على =

فأعاد النبي ﷺ الدعوة ، فقرع الباب ، فقال النبي ﷺ : « افتح يا أنس » ففتحت ، فإذا علي رضي الله عنه ، فأكل هو وهو منه .

قال محمد بن جعفر : وسمعت من قوم ثقات : أنه قال « اللهم وأحبه » .

۱۵۵۸ - (۹۲۲) - حَدَّثَنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن مصفى ، قال : حَدَّثَنا حفص بن عمر ، عن موسى بن سعد ، عن الحسن ، عن أنس ، قال : أتى النبي الله بطير جبلي ، فقال : « اللهم ائتني برجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » فإذا علي رضي الله عنه يقرع الباب ،

= ثلاثين نفسًا ، ثم صحت الرواية عن علي وأبي سعيد الحدري ، وسفينة ، وفي حديث ثابت البناني زيادة ألفاظ) . وعلق عليه الذهبي في (التلخيص) : (... ولقد كنت زمانًا طويلًا أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه في مستدركه فلما علقت هذا الكتاب رأيت الهول من الموضوعات التي فيه ، فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء) اهوقال الإمام ابن تيمية - رحمه الله - في (منهاج السنة) (٧/ ٣٧١): (إن حديث الطائر من المكذوبات والموضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل ...) اه وفيه بحث . وينظر (المشكاة) (٣/ ١٧٨٨).

والحديث: إسناده حسن لأجل محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب: فقد روى عنه جماعة من الثقات (الجرح والتعديل ٧/ ٢٢٠)، وقال عنه الخطيب: (كان شجاعًا عاقلًا فاضلًا، وكان يصوم يومًا، ويفطر يومًا) (تاريخ بغداد ٢/ ١٣) وابن أبي الرجال هو عبد الرحمن صدوق ربما وهم كما قال الحافظ، وأبوه هو محمد ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن النعمان الأنصاري: روى له الشيخان وهو ثقة .، وجده هو حارثة بن النعمان الأنصاري: صحابي (الجرح والتعديل ٣/ ٢٥٣). ويتقوى بما بعده . والذي ترجح لي من كلام أهل العلم في هذا الحديث ، أن أصل الحديث صحيح ، غير أن لفظ: (أحب الحلق ...) موضوع باطل ، والصحيح ما عند المصنف (اللهم اثنتي بوجل تحبه ...) وغالبا ما ينفذ المبتدعة إلى بعدعتهم من خلال عند المصنف (اللهم اثنتي بوجل تحبه ...) وغالبا ما ينفذ المبتدعة إلى بعدعتهم من خلال حديث صحيح فيحرفون في بعض ألفاظه يثبتوا بها حجتم، كما فعلوا في قصة ( غديرخم ٥ .

فيه حفص بن عمر هو ابن ميمون العدني : (ضعيف) ، وابن المصفى حسن الحديث ، وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه . وموسى بن سعد الأنصاري : =

فقال أنس : إن رسول الله عليه مشغول ، قال : فكنت أحب أن يكون رجلاً من الأنصار ، ثم أتى الثانية ، فقال أنس : إن رسول الله ، هم أتي الثالثة ، فقال : « يا أنس أدخله فقد عنيته » فقال النبي ﴿ وَ اللَّهُمُ إِلَّي ، اللَّهُمُ إِلَى » .

١٥٥٩ - (٩٦٣) - حَدُّثَنَا أَبُو بِكُر بِنِ أَبِي داود ، قال :حَدُّثَنا أَحمد بِن يحبى الصوفي ، قال :حَدَّثَنا إسماعيل بن أبان الوراق ، قال : أخبرني عبد الله بن مسلم الملائي ، عن أبيه عن أنس بن مالك ، قال : أهدت أم أيمن إلى رسول الله عن طيراً مشوياً ، فقال : « اللهم أدخل على من تحبه وأحبه ، يأكل معي » . فجاء على رضي الله عنه فاستأذن وأنا على الباب يومئذ ، فقلت : إن رسول الله على شغل، وأنا أحب أن يكون رجلاً من الأنصار، ثم جاء الثانية فاستأذن، إنه على حاجة فرجع ، ثم جاء الثالثة فسمع النبي ﴿ صوته ، فقال : « أَثَذَن له » فدخل وهو موضوع بين يديه ، فأكل منه ، وقال : « اللهم وإليَّ ، اللهم وإليَّ » ثلاث مرات .

<sup>(</sup>لا بأس به كذلك . ، ولم يذكر العلماء أنه روى عن الحسن ، بل إنه مشهور بالرواية عن حفص ابن عبيد الله بن أنس عن أنس كما ذكر ذلك ابن حبان في (الثقات) (٧/ ٤٥٦). فالظاهر أن (حسن) تصحيف مُن (حفص).

١٥٥٩ - (٩٦٣) - إسناده ضعيف جدًّا . وهو باطل .

مسلم بن كيسان المُلاَئي : (متروك) ، وكان يقدم عليًّا على عثمان . ، قال الحافظ : ( من منكراته حديثه عن أنس في الطير رواه عنه ابن فضيل وابن فضيل ثقة ، والحديث باطل) (التهذيب ١٠/ ١٣٦). وابنه عبد الله لم أقف على ترجمته الآن . ولا يضر ذلك فإنه توبع من ابن فضيل ، والأعمش عند ابن عدي في (الكامل) (٢/ ٢٣٠٩). فانحصرت العلة في الأب مسلم بن كيسان فهو علة هذا الحديث .

به ۱۵۲۰ - (۹۲۶) - حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ، قال : حَدَّثنا عباد بن يعقوب ، قال : أنبأنا على بن هاشم ، عن عبد الملك بن حميد ، عن جميع بن عمير ، عن عائشة رضي الله عنها ، قال : دخلت عليها مع أمي وأنا غلام ، فذكرتا علياً رضي الله عنه ، فقالت عائشة رضي الله عنها : « ما رأيت رجلاً قط أحب إلى رسول الله من امرأتة » .

الواسطي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن عبد الله المخرمي ، قال : حَدَّثَنا أبو السرى ، قال : حَدَّثَنا أبو السرى ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن عبد الملك ابن أبي غُنية (') ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن جُمَيْع التيمي ، قال : دخلت مع أمي على عائشة رضي الله عنها ، وأنا غلام ، فذكرت لها علياً رضي الله عنه ، فقالت : ما رأيت رجلاً قط أحب إلى رسول الله من منه ، ولا امراة أحب إلى رسول الله من أمراته .

<sup>•</sup> ۱۰۲ (۱۰۲۱ – (۹۲۶) – (۹۲۰) – باطل – يأتي برقم (ح۲۰،۱۰۲۰). رواه الترمذي ( ۳۸۷۳)، وقال (حسن غريب)، ورواه الحاكم (۳/ ۱۰۵) وصحح إسناده، وتعقبه الذهبي بقوله:

<sup>(</sup>قلت: جميع متهم، ولم تقل عائشة هذا أصلًا) ، وجُمَيع هذا قال عنه البخاري: (فيه نظر) ، وقال ابن عدي: (وهو كما قاله البخاري في أحاديثه نظر، وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد) ، وقال ابن حبان: (كان رافضيًّا يضع الحديث) وقال أبو حاتم: (تابعي من عتق الشيعة محله الصدق، صالح الحديث ... ، وقال الساجي: (له أحاديث مناكير وفيه نظر وهو صدوق) (التهذيب ٢/ ١١٢) . قال الشيخ الألباني: (مثله لا يحتج به ولا كرامة ، لا سيما وهو شيعي يروي في فضل علي رضي الله عنه) . (نقد الكتاني ص ٢٧) . وقد روي معناه من حديث بريدة - رضي الله عنه - ولكنه ضعيف السند كذلك رواه الترمذي ( ٢٨٧١) وهو منكر . وقال الشيخ الألباني: (باطل) (الضعيفة ١١٢٤) . وذلك لمخالفتهما لما ثبت في الصحيح من حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - (خ ٣٦٦٢) ، (م ٢٣٨٤) قال: قلت: أي الناس أحب إليك يا رسول الله ؟ قال: «عائشة » قلت: من الرجال ؟ قال: عالمن أب في الأصل «عتبة» ، والصواب ما أثبت .

= «أبوها» قلت: ثمّ من ؟ قال عمر فعد رجالاً. وقد ثبت ذلك من قول عائشة نفسها رواه أحمد (٦/ ٢٤١) من طريق عبد الواحد بن واصل الحداد عن كهمس، عن عبد الله ابن شقيق قال: قلت لعائشة أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت: «عائشة»، قلت: فمن الرجال ؟ قالت: «أبوها». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: في الصحيحين أنه قال: «لو كنت متخذًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً». وهذا الحديث مستفيض، بل متواتر عند أهل العلم بالحديث، فإنه قد أخرج في الصحاح من وجوه متعددة من حديث ابن أهل العلم بالحديث، فإنه قد أخرج في الصحاح من وجوه متعددة من حديث ابن أهل الأرض أحد أحب إليه من أبي بكر، فإن الخلة هي كمال المحبة، وهذا لا يصلح إلا أهل الأرض أحد أحب إليه من أبي بكر، فإن الخلة هي كمال المحبة، وهذا لا يصلح إلا لله، فإذا كانت ممكنة، ولم يصلح لها إلا أبو بكر، علم أنه أحب الناس إليه، وقوله في الحديث الصحيح لما سئل: (أي الناس أحب إليك ؟ قال: عائشة، قيل: من الرجال ؟ قال: «أبوها» اه (من منهاج السنة ٧/ ٣٧٥).

وقد حكم الشيخ الألباني - حفظه الله - على الحديث بالبطلان في رسالته (نقد نصوص حديثية للكتاني) ( ٢٨) . وقد سبق الكلام على عباد بن يعقوب (أثر ٥٦٥)، وعلي بن هاشم (ح ٩٤٩) . وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان وهو (ثقة) (ع) . ، ويحيى بن عبد الملك بن حميد بن غنية (ثقة) (خ م) ، وأبوه : (ثقة) (ع) . وأبو السري لم أعرفه .

## 

١٥٦٢ - (٩٦٦) - حَدَّثَنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية ، قال : خَدَّثَنا وهب بن بقية الواسطي ، قال : أنبأنا خالد بن عبد الله الواسطي ، عن الأجلح ابن عبد الله بن أبي الهذيل الكندي ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الرحمن بن البيلماني ، قال : سمعت سعد بن أبي وقاص يقول : أما إني سمعت رسول الله يقول واستخلف علياً رضي الله عنه على المدينة في غزوة تبوك ، فخرج على رضي الله عنه يشيعه ، قال : فخرج على ، فلما رأى جزعه قال : «أما ترضى أن تكون مني عنه يشيعه ، قال : فخرج على ، فلما رأى جزعه قال : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ، غير أنه ليس بعدي نبى » .

ابن أبي توبة ، قال : حَدَّثَنا عبد الرزاق ، قال : حَدَّثَنا معفوظ ابن أبي توبة ، قال : حَدَّثَنا عبد الرزاق ، قال : حَدَّثَنا معمر ، عن قتادة وعلى بن زيد ابن جدعان ، قال : حَدَّثَنا ابن لسعد بن أبي وقاص ، عن أبيه ، قال : حَدَّثَنا عبد عن أبيه عنك ، حدثنيه حين استخلف عن أبيه ، قال : فدخلت على أبيه فقلت : حديثاً حدثته عنك ، حدثنيه حين استخلف

١٥٦٢ - (٩٦٦) - صحيح - متفق عليه . إسناده ضعيف .

۱۵۲۳ - ۱۵۲۶ - (۹۶۸) - (۹۶۸) - صحیح رواه مسلم .

رواه مسلم من طريق ابن المسيب ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص بنحوه (ج ٢٤٠٤) . رواه عبد الرزاق ( ٢٠٣٩٠) حدثنا معمر به . قتادة مدلس وقد عنعن ، ولكنه توبع هنا من علي بن زيد ، وهو حسن في الشواهد . ومحفوظ بن أبي توبة =

النبي عليًا على المدينة ، قال : فغضب سعد وقال : من حدثك به ؟ فكرهت أن أخبره أن ابنه حدثنيه فيغضب عليه ، ثم قال لي : إن رسول الله عين خرج في غزوة تبوك استخلف علياً رضى الله عنه على المدينة ، فقال على : يا رسول الله ؛ ما كنت أحب أن تخرج وجها إلا وأنا معك ، فقال : « أماترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي » .

يعقوب الرواجني ، قال أنا عمرو بن القاسم ، عن كثير النوا ، عن الأشهل ، عن سعد رحمه الله : أنه أتى معاوية رحمه الله ، فقال له معاوية : ما منعك أن تخرج معنا ؟ فقال سعد : أقاتل رجلاً سمعت رسول الله في يقول فيه ما قال ، قال : فقال : ما قال ؟ قال : سمعت رسول الله في يقول لعلى : « أنت مني بجنزلة هارون من قال ؟ قال : سمعت رسول الله في يقول لعلى : « أنت مني بجنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي » . قال : من سمع هذا معك ، قال : أم سلمة ، قال :

وإن كان ضعيفًا سبق مرارًا إلا أن سلمة بن شبيب قد تابعه هنا . والحديث رواه الترمذي ، والنسائي (ينظر تحفة الأشراف ٣٨٥٨) . (والسنن الكبرى) للنسائي (٣/٨).

١٥٦٥ – (٩٦٩) – إسناده ضعيف .

عباد بن يعقوب الرواجني: (رافضي ضعيف) سبقت ترجمته (أثر ٥٦٦) وعمرو بن القاسم هو ابن حبيب التمار أبو علي الكوفي: (ضعفه ابن عدي) وأقره الذهبي (الميزان ٣/ ٢٨٤). وكثير النواء هو ابن إسماعيل: (ضعيف) كما قال الحافظ في (التقريب). قال الذهبي: (شيعي جلد)، وقال ابن عدي: (مفرط في التشيع) (الميزان ٣/ ٤٠٢).

ابن على ، قال : أنبأنا عبد الله بن داود ، عن على بن صالح ، عن موسى الجهني ، ابن على ، قال : أنبأنا عبد الله بن داود ، عن على بن صالح ، عن موسى الجهني ، عن فاطمة بنت علي رضي الله عنهم ، عن أسماء بنت عميس : أن رسول الله الله قال لعلي رضى الله عنه : « أنت مني بجنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي » .

۱۵۹۸ - (۹۷۲) - حَدَّثَنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي ، قال :حَدَّثَنا جرير ، عن الأعمش ، عن عطية بن سعد ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال النبي الله علي رضى الله عنه : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، غير أنه لا نبي بعدي » .

١٥٦٦ - (٩٧٠) - صحيح لغيره - تقدم (٩٥٩).

رواه أبو داود الطيالسي ( ٢٠٩) من طريق شعبة عن الحكم عن مصعب عن أبيه به، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان فيه ضعف ولكنه توبع كما أشرنا إلى ذلك هناك . وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان فيه ضعف ولكنه توبع كما أشرنا إلى ذلك هناك . كما قال الحافظ . وموسى الجهني هو ابن عبد الله : (ثقة) من رجال مسلم ، وعلي بن صالح هو ابن صالح الهمداني : (ثقة) كذلك روى له الجماعة إلا البخاري وقد توبع عليه تابعه عبد الله بن نمير عند ابن أبي عاصم وأحمد ، وتابعه يحيى بن سعيد عنده كذلك كما يأتي . ، وعبد الله بن داود هو ابن عامر الهمداني الخُريْبي : (ثقة) روى له الجماعة إلا مسلمًا . والحديث رواه النسائي في ( الكبرى ) ( ٥/ ٥٥ ) ، وابن أبي عاصم الجماعة إلا مسلمًا . والحديث رواه النسائي في ( الكبرى ) ( ٥/ ٥٥ ) ، وابن أبي عاصم ورجال أحمد رجال الصحيح غير فاطمة بنت علي وهي : ثقة ) . ( المجمع ٩/ ٩٠١ ) . ورجال أحمد رجال الصحيح غير فاطمة بنت علي وهي : ثقة ) . ( المجمع ٩/ ٩٠١ ) .

رواه أحمد (٣/ ٣٢) من طريق وكيع ثنا فضيل بن مرزوق ، عن عطية العوفي ، =

۱۵۲۹ – (۹۷۳) – أنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري ، قال : ثنا الحسن بن على الحلواني ، قال : حَدَّثَنا عمران بن أبان ، قال : حَدَّثَنا مالك بن الحويرث ، قال : ابن مالك بن الحويرث ، قال : حدثني أبي ، عن جدي مالك بن الحويرث ، قال : قال رسول الله علي رضى الله عنه : « أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي » .

مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث وأبوه: لم يوثقهما غير ابن حبان ، في (الثقات) (٤/ ١٢٤) ، (٧/ ٤٦٠) وعمران بن أبان : (ضعيف) كما قال الحافظ في (التقريب) . يأتي ( ٩٧١) . والحديث شاهد لما سبق .

١٥٧٠ - (٩٧٤) - إسناده ضعيف مظلم .

رواه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) ( ٢٧٠٧) ، وأحمد في (فضائل الصحابة) ( ٨٧١) ( ١٠٨٥) ، والطبراني : (٥/ ٢٢٠ - ٢٤١٥) زيد بن أبي أوفى : (صحابي) كما جزم بهذا ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل ٣/ ٥٥٤) ، وابن حجر في (الإصابة) (٣/ ٢٢) . عبد الله بن شرحبيل : الظاهر أنه ابن حسنة القرشي : ذكره ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) ولم يذكر فيه جرمًا ولا تعديلًا (٥/ ٨١) وذكره بعقوب بن سفيان في (المعرقة والتاريخ) في التابعين (١/ ٣٧٥) . وقد حكم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه بأنه (مجهول) (منهاج السنة ٧/ ٢٧٩) . وقد رواه الأصل (الزارع) والتصويب من (التقريب) ، و (الجرح والتعديل).

<sup>=</sup> عن أبي سعيد به مرفوعًا . فيه عطية بن سعد العوفي وهو (ضعيف مدلس شيعي وقد عنعن . وفي روايته عن أبي سعيد تدليس شديد يراجع بحث ذلك في (الضعيفة) ( ١/ ٣٥ : ٣٧) . قال الهيشمي : (فيه عطية العوفي ، وثقة ابن معين وضعفه أحمد وجماعة ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح) (المجمع ٩/ ١٠٩) والأعمش : (مدلس) وقد عنعن وسبق الكلام على ذلك ، والراوي عنه جرير بن عبد الحميد في روايته عن الأعمش : ضعف يراجع تفصيل ذلك عند « حديث الصورة » ، وسفيان بن وكيع : (ضعيف) وكل هؤلاء قد توبعوا كما مر آنفًا .

الزهراني - قال : حَدَّثَنَا عبد المؤمن بن عباد العبدي ، قال : حدثني يزيد بن معن ، عن عبد الله بن شرحبيل ، عن زيد بن أبي أوفى ، قال : دخلت على رسول الله مسجده فقال : « أين فلان بن فلان ؟ » فجعل ينظر في وجوه أصحابه يتفقدهم ويبعث إليهم حتى توافروا عنده ، فذكر حديث المؤاخاه بين أصحابة ، فقال علي

بعضهم (عبد الله بن شرحبيل ، عن رجل من قريش ، عن زيد بن أبي أوفى ) ،
 فأدخل رجلًا مبهمًا بينهمًا .

ويزيد بن معن: قال ابن تيمية - رحمه الله -: (لا يدرى من هو ، فلعله الذي اختلقه) - أي هذا الحديث - (المصدر السابق)

عبد المؤمن بن عباد العبدي: ضعفه أبو حاتم (الجرح والتعديل) (٦/ ٦٦)، وقال البخاري: (لا يتابع على حديثه)، ولم يوثقه غير ابن حبان (اللسان ٤/ ٧٦). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أحد المجروحين) (منهاج السنة ٧/ ٢٧٩).

الحسين بن محمد الذارع: روى عنه أبو حاتم ، وقال عنه: (صدوق) (الجرح والتعديل ٢/ ٢٤). ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة (زيد بن أبي أوفي) من (الإصابة) (٣/ ٢٢): أن ابن السكن قال: (روي حديثه من ثلاث طرق ليس فيها ما يصح) ، وقال البخاري: (هذا إسناد مجهول لا يعرف سماع بعضهم من بعض ، ولا يتابع عليه ، رواه بعضهم عن ابن أبي خالد ، عن عبد الله بن أبي أوفى ولا يصح) (التاريخ الصغير) (١/ ٢١٧) نقلًا عن تخريج الطبراني .

وقال ابن عبد البر في (الاستيعاب) (١/ ٣٢٥): (في إسناده ضعف).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (هذا الإسناد مظلم) ، (هذا مكذوب مفترى باتفاق أهل المعرفة) (منهاج السنة ٧/ ٢٧٩ وما بعدها) .

قلت : وسأذكر الحديث هنا مطولًا من رواية ابن أبي عاصم له ليكون القاريء الكريم على اطلاع ومعرفة به ليحذره .

قال ابن أي عاصم : حدثنا نصر بن علي ، نا عبد المؤمن بن عباد العبدي ، نا يزيد بن معن قال : أخبرني عبد الله بن شرحبيل ، عن رجل من قريش ، عن زيد بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة فجعل يقول : «أين فلان بن فلان » ويبعث إليهم حتى اجتمعوا عنده فقال : (إني أحدثكم بحديث فاحفظوه وعوه ، وحدثوا به من بعدكم إن الله - عز وجل - أصطفى من خلقه خلقًا ثم تلا هذه الآية ﴿ الله يصطفى من الملائكة رُسلًا ومن =

رضي الله عنه: لقد ذهب روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت غيري، فإن كان هذا من سخط منك عليّ فلك العتبى والكرامة، فقال رسول الله عليّ : « والذي بعشي بالحق ما أخرتك إلا لنفسي ، فأنت مني بمنزلة هارون من موسى ، غير أنه لا نبي بعدي » وذكر الحديث إلى آخره .

= الناس ﴾ خلقًا يدخلهم الجنة ، وإني مصطفى منكم من أحب أن اصطفيه ومواخي بينكما كما أخي الله – عزّ وجلّ – بينّ الملائكة عليهم السلام قم يا أبا بكر ، فقام ثمّ جِثَا بِين يديه ثمَّ قال : (إن لِك عندي يدًا الله - عزُّ وجلَ - يجزيك بها ولو كنتُ متخذًا خليلًا الأنخذتك خليلًا ، وأنت مني بمنزلة قميصي من جيبي ثم حول قميصه ) ثم قال : « أَذُن يا عمر ؛ فدنا فقال : لقد كنت شديد الشغب والتعب علينا يا أبا حَفْصِ ؛ فدعوت الله - عزّ وجلّ - أن يعز الدين بك أو بأبي جهل ففعل الله - عزّ وجلُّ – ذلك بك وكنت (٢٩٨/ ب) أحبهما إلى ، وأنت معي في الجنة ثالث ثلاثة من هذه الأمة ﴾ فتنحيا ثم أخى بينه وبين أبي بكر – رضي الله عنهما – ثم دعا عثمان ابن عفان رضي الله عنه ثم قال : « أدن يا أبا عمرو » قال : فلم يزل يدنو حتى ألصق ركبته بركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظر إليه ثم ينظر إلى السماء فقال: « سبحان الله العظيم » ثم نظر إلى عثمان - رضي الله عنه - وإن أزراره محلولة نردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال : « أجمع عطفي ردائك على نحرك فإن لك شأنًا في أهل السماء أنت ممن يرد على الحوض وأوداجه تشخب دمًا فأقول : من فعل هذا بكُ ؟ فَتَقُول : فلان وفلان ذلك كلام جبريل عليه السلام وذلك إذ هتف من السماء ألا إن عثمان أمين على كل مخذول » ثم دعا عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه – فقال : ﴿ أَوْنَ يَا أَمِينَ اللَّهُ ﴾ وسمي في السماء أمين سلطك الله عزّ وجلُّ على مالك بالحق ، أما إن لك عندي دعوة قد أخرتها لك ﴾ قال خر (لي) يا رسول الله ؛ قال : ﴿ حَمَّلتني يَا عَبِدُ الرَّحَمْنُ ، أَمَانَةُ أَكْثُرُ اللَّهُ - عَزَّ وَجِلَّ - مَالكُ ﴾ ، قال وجعل يحرك يديه ثم تنحى عبد الرحمن بن عوف ، وآخي بينه وبين عثمان -رضي الله عنهما - ثم دعا طلحة والزبير فقال : « أدنوا مني » فدنيا فقال : « أنتما حواري كحواري عيسى بن مريم - عليهما السلام» ثم آخي بينهما ثم دعا سعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر - رضي الله عنهما - فقال : يا عمار ، تقتلك الفئة الباغية ، ثم آخى بينهما ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عويمر أبا الدرداء وسلمان الفارسي - رضي الله عنهما - فقال : « يا سلمان ، أنت منا أهل البيت وقد أتاك الله - عزَّ وَجلَّ - عَلَمُ الأزل والعلم الآخر ، والكتاب الأول ، والكَّتاب الآخر » = ثم قال: «ألا أرشدك يا أبا الدرداء؟» قال: بلى بأي أنت وأمي يا رسول الله ، قال: «إن فقدتهم فقدوك وإن تركتهم (٢٩٩/ ١) لا يتركوك وإن هربت منهم يدركوك فأقرضهم عرضك ليوم فقرك واعلم أن الجزاء أمامك » ثم آخى بينهما ثم نظر في وجوه أصحابه وقال: «أبشروا وقروا عينا فإنكم أول من يَرد على الحوض وأنتم في أعلى الغرف » ثم نظر إلى عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - فقال: «الحمد لله الذي يهدي من الضلالة ، ويلبس الضلالة على من أحب » فقام على بن أي طالب صلوات الله عليه فقال: «يا رسول الله ، ذهبت روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت غيري ، فإن كان من سخطة علي فلك العتبى والكرامة » قال: «والذي بعشي بالحق ما اخترتك إلا لنفسي فأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي فأنت أخي ووارثي » قال يا رسول الله ، ما أرث منك؟ قال: «ما ورث الأنبياء عليهم السلام قبلك » قال: «كتاب الله - عزّ وجلّ - وسنة نبيهم أنت أخي ورفيقي » ثم تلا رسول الله عليه وسلم الآية [الحجر: ٢٤٧]: في الله ينظر بعضهم إلى بعض » اه. .

### باب ذكر قول النبي 🏨 :

## « من كنت مولاه فعلي مولاه ، ومن كنت وليه فعلي وليه »

العباس الطيالسي ، قال : حَدَّثُنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي ، قال : حَدَّثَنا نصر بن على ، قال : أخبرنا أبو أحمد الزبيري ، قال : أنبأنا ابن أبي غنية ، عن الحكم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن بريدة الأسلمي ، قال : قال رسول الله : « من كنت مولاه فعلي مولاه » .

سنان القطان ، قال :حَدَّثَنا أبو أحمد الزبيري ، قال :حَدَّثَنا عبد الملك بن حميد بن القطان ، قال :حَدَّثَنا أبو أحمد الزبيري ، قال :حَدَّثَنا عبد الملك بن حميد بن أبي غنية ، قال :حَدَّثُنا الحكم بن عتيبة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : حدثنى بريدة ، قال : بعثني النبي الله إلى اليمن مع علي رضي الله عنه فرأيت منه جفوة ، فلما قدمت على النبي شي شكوته إليه ، قال : فرفع النبي شي رأسه ، فقال : « ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟» قال : قلت : بلى ، قال : « فمن كنت مولاه فعلى مولاه » .

۱۵۷۱ - ۱۵۷۲ - (۹۷۹) - (۹۷۹) - صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

رواه النسائي في (خصائص علي) ( ٨١، ٨١)، وهو في (الكبرى) ( ٥/ ٥٥ - ح ٥ ١٨)، ورواه أحمد ( ٥/ ٣٤٧) ورواه في (الفضائل) ( ٩٨٩)، والحاكم ( ٣/ ١٠) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، وقد قال قبله: (وحديث بريدة الأسلمي صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي بسكوته عليه، والحديث صححه شيخنا على شرط الشيخين في (الصحيحة) ( ٤/ ٣٣٦) وذكر له طريقين آخرين عن بريدة. وقد صححه كذلك الشيخ مقبل الوادعي - حفظه الله - في كتابه القيم (الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين) ( ١/ ١١٣، ١١٤). تنبيه: وقعت (ابن أبي غَنِيَّة) في (المسند) (ابن أبي عينة)، والصواب ما أثبتناه هنا. وهو في (تحفة الأشراف) ( ١٩٧٨)، وأبو أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله ابن الزبير: (ثقة، ثبت) روى له الجماعة.

بن المحال - (٩٧٧) - وحَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ، قال : حَدَّثَنا المسيب بن واضح ، قال : حَدَّثَنا مروان بن معاوية الفزاري ، عن مرزوق ، عن أبي بسطام مولي أسامة ، قال : كان بين أسامة وبين علي رضي الله عنه منازعة ، فقال رسول الله أله : « يا علي والله إني لأحبه » - يعني أسامة - فكأن عليًا رضى الله عنه وجد في نفسه ، فقال رسول الله شي : « يا أسامة من كنت مولاه فعلي مولاه » .

العزيز (٩٧٩) - حَدَّثَنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، قال :حَدَّثَنا عثمان بن أبي شيبة ، قال :حَدَّثَنا شريك ، عن حنش بن المخارث ، عن رياح بن الحارث ، قال : بينا علي رضي الله عنه جالس في الرحبة ؛ إذ

١٥٧٣ - (٩٧٧) - إسناده فيه ضعف ويبدو فيه الإرسال .

أبو بسطام مولى أسامة: ذكره أبو أحمد الحاكم في (الكنى) (٢/ ٣٥٧ - ت ٨٩١)، وفي «الاستغناء» (ت٤٠٩) وترجمه في (الجرح والتعديل) (٩/ ٣٤٨) وسكت عنه . ولا يعرف لأحد رواية عنه سوى مرزوق هذا ومرزوق هو ابن ماهان: أورده ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٨/ ٢٦٤) ولم يذكر فيه جرعًا ولا تعديلاً . روى عنه مروان بن معاوية ، وأبو معاوية الضرير . وذكره ابن حبان في (الثقات) (٧/ ٨٤١) . ومروان بن معاوية : (ثقة في روايته عن المعروفين) ، فإنه كان يدلس الشيوخ . وحديثه ضعيف إذا روى عن المجهولين . والمسيب بن واضح : (ضعيف) (الميزان ٤/ ١١٦) ، وقد سبقت ترجمته في هذا الكتاب .

۱۵۷٤ - (۹۷۸) - إسناده ضعيف -

سبق الكلام عليه ( ٩٦٦) . وقال الهيثمي في (المجمع) (٩/ ١٠٨) : (رواه الطبراني، ورجاله وثقوا، وفيهم خلاف) . ويشهد له ما سبق .

١٥٧٥ - (٩٧٩) - حسن - وإسناده فيه ضعف .

رواه أحمد (٥/ ٤١٦) من طريق يحيى بن آدم ، وأبي أحمد عن حنش به ، =

جاء رجل عليه أثر السفر ، فقال : السلام عليك يا مولاي ، قال : من هذا ؟ قالوا : أبو أيوب الأنصاري ، فقال علي رضي الله عنه : أفرجوا له ، فقال أبو أيوب : سمعت رسول الله عنه يقول : « من كنت مولاه فعلي مولاه » .

۱۵۷۲ - (۹۸۰) - وحَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ، قال :حَدَّثَنا عباد بن يعقوب الرواجني ، قال :حَدَّثَنا عمرو بن ثابت ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي شيئ قال : « من كنت مولاه فعلي مولاه » .

البغوي ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن عمر الكوفي ، قال : حَدَّثَنا المطلب بن زياد ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن زياد ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن محمد بن عقيل ، قال : كنت عند جابر بن عبد الله فقال : كنا بالجحفة بغدير خُم إذ خرج إلينا رسول الله في من خباء أو فسطاط ، فقال بيده ثلاث مرات : هلم ، هلم ، وثم ناس من خزاعة ، ومزينة ، وجهينة ، وأسلم ، وغفار ، فأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال رسول الله في : « ألست أولي بالمؤمنين من أنفسهم ؟ » قالوا : بلى ، قال : « من كنت مولاه فعلى مولاه » .

فانتفت شبهة سوء حفظ شريك القاضي بهذه المتابعة ، ورواه الطبراني (٤/ ١٧٣ - ح ٤٠٥٢) وحنش بن الحارث: قال عنه الحافظ: (لا بأس به) ، وبقية رجاله ثقات .
 قال الهيشي : (رواه أحمد ، والطبراني ... ورجال أحمد ثقات ) (٩/ ٤٠٤) . وقال الشيخ الألباني - حفظه الله - : (هذا إسناد جيد رجاله ثقات ) يعني إسناد أحمد .
 (الصحيحة ٤/ ٣٤٠) .

١٥٧٦ - (٩٨٠) - صحيح لغيره - إسناده ضعيف .

عمرو بن ثابت : (ضعيف شيعي) ، ومثله عباد بن يعقوب تقدمت ترجمته . والحديث يشهد له ما سبق ، وما يأتي .

١٥٧٧ - (٩٨١) - إسناده لا بأس به .

فيه المطلب بن زياد الكوفي: قال عنه ابن عدي: (له أحاديث حسان وغرائب، ولم أر له حديثًا منكرًا فأذكره وأرجو أنه لا بأس به) (الكامل ٦/ ٥٥٥) وقال عنه الحافظ: (صدوق ربما وهم) (التقريب)، و (التهذيب ١٠/ ١٧٧). ويشهد له حديث بريدة السابق، وحديث زيد بن أرقم الأتي بعد هذا. رواه ابن أبي عاصم (١٣٥٦).

۱۵۷۸ - (۹۸۲) - حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ، قال :حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال :حَدَّثَنا شعبة ، عن ميمون بشار ، قال :حَدَّثَنا شعبة ، عن ميمون أبي عبد الله ، قال : كنت عند زيد بن أرقم فجاء رجل من أقصى الفسطاط فسأله عن علي رضي الله عنه ، فقال : إن رسول الله الله قال : « ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ » . قالوا : بلى ، قال : « فمن كنت مولاه فعلى مولاه » .

١٥٧٨ - (٩٨٢) - صحيح - وإسناده ضعيف .

رواه أحمد (٤/ ٣٧٢)، وفي (الفضائل) ( ١٠١٧)، وابن أبي عاصم في (السنة) ( ١٣٦٢). وميمون أبو عبد الله هذا: (ضعيف) سبق في حديث أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس. وبينا ضعفه هناك برقم (ح٥٤٥). والحديث له طرق عن زيد بن أرقم ذكرها شيخنا في (الصحيحة) (٤/ ٣٣٠). وقال (الهيثمي) (٩/ عن زيد بن أرواه البزار وفيه ميمون أبو عبد الله البصري، وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة) اه. وصحح الحاكم بعض طرقه عن زيد بن أرقم (٣/ ١٠٩) ووافقه عليه الذهبي.

رواه الطبراني في (الأوسط) (مجمع البحرين 7/77--77 قال عنه (الهيشمي) (9/77) وقال: (إسناده حسن). وله طريق أخرى عن طلحة به عنده وهي ضعيفة . (ح 777) وقال: (إسناده حسن) وله طريق أخرى عن طلحة به عنده الهيشمي) (777) ، وعميرة بن سعد! لم يوثقه غير ابن حبان ، وهو تابعي ، روى عنه جماعة من الثقات ، ولم ينفرد به فقد روي من حديث الأجلح عن أبي إسحاق ، عن عمرو ذي مر به ، ويشهد له حديث زيد بن أرقم عند أحمد (1/777) وغيره . (الصحيحة 1/777) . وله شاهد من حديث زيد بن يثيع ، رواه عبد الله بن أحمد في زوائده (1/777) وحسنه الهيشمي (1/777) ، والألباني (1/777) .

# باب ذكر دعاء النبي الله عنه والى على بن أبي طالب رضيَّ الله عنه وتولاه ودعائه به على من عاداه

• ١٥٨٠ - (٩٨٤) - أنبأنا أبو محمد بن عبد الله بن العباس الطيالسي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن موسى الحرشي (٠٠) ، قال : حَدَّثَنا عَثَام (٠٠) بن على ، قال : حَدَّثَنا عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطية ، عن زيد بن أرقم ، قال : قال رسول الله ﴿ وَعَادُ مِنْ عَادُاهُ ﴾ .

مدرك الشيباني ، وأحمد بن محمد بن المعلي الأدمي ، قال : حَدَّثَنا الحسن بن مدرك الشيباني ، وأحمد بن محمد بن المعلي الأدمي ، قالا : حَدَّثَنا يحيى بن حماد ، قال : حَدَّثَنا أبو عوانة ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عامر بن واثلة ؛ أبي الطفيل ، عن زيد بن أرقم ، قال : لما رجع رسول الله علي من حجة الوداع نزل غدير خم ، فأمر بدوحات فقممن ، وقال : « كأني قد دعيت فأجبت » ثم أخذ بيد على بن أبي طالب رضى الله عنه ، فقال : « الله مولاي ، وأنا مولي كل مؤمن ، على بن أبي طالب رضى الله عنه ، فقال : « الله مولاي ، وعاد من عاداه » . فقيل ومن كنت مولاه ؛ فعلي مولاه ، اللهم والي من والاه ، وعاد من عاداه » . فقيل

<sup>•</sup> ١٥٨ – (٩٨٤) – صحيح بما بعده – إسناده ضعيف لأجل عطية العوفي .
رواه أحمد (٤/ ٣٦٨) ثنا ابن نمير ثنا عبد الملك عن عطية العوفي قال : سألت زيد بن
أرقم ... فذكر نحوه . وفي (الفضائل) له ( ٩٩٢) ، والطبراني (٥/ ٢٢١ – ح
١٥٦٥) ، وقد صرح عندهما بالسماع فانتفت شبهة تدليس عطية فانحضرت علة
الحديث في ضعف عطية العوفي . ولكن يشهد له ما بعده وما سبق فيه بعض شاهد
له . وقد جمع شيخنا طرقه في (الصحيحة) (٤/ ٣٣٥) .

١٥٨١ - (٩٨٥) - صحيح - رجاله ثقات رجال الصحيح .

رواه أحمد (٤/ ٣٧٠)، وفي (الفضائل) ( ١١٦٧) من طريق فطر بن خليفة عن أبي الطفيل به، وصححه ابن حبان (موارد ٢٢٠٥). والحديث رواه الطبراني (٥/ ١٠٩)، والحديث والنسائي في (خصائص علي) (ح ٧٩)، والحاكم (٣/ ١٠٩) =

 <sup>(</sup>٠) في الأصل ( الجرشي ) بالجيم المعجمة ، والصواب ما أثبتناه ،
 (٠٠) في الأصل (غنام) بالغين المعجمة ' والنون ، والصواب ما أثبت .

محمد بن الأشعث ، قال : حَدَّثَنا حجاج ، قال : حَدَّثَنا حماد بن سلمة ، عن علي بن محمد بن الأشعث ، قال : حَدَّثَنا حجاج ، قال : حَدَّثَنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن عدي بن ثابت ، عن البراء بن عازب ، قال : أقبلنا مع رسول الله في في حجة الوداع حتى إذا كنا بغدير خم نُودي فينا : الصلاة جامعة ، فكسح لرسول الله عت شجرة ، فأخذ بيد علي رضي الله عنه ثم قال : «ألست أولي بالمؤمنين من أنفسهم ؟ » . قالوا : بلى ، قال : «ألست أولى بكل مؤمن من نفسه ؟ » قالوا : بلى ، قال : «ألست أولى بكل مؤمن من نفسه ؟ » قالوا : بلى ، قال : «ألست أولى بكل مؤمن من والاه ، وعاد من عاداه » . فلقيه عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعد ذلك فقال : «هنيئًا لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن » .

مُحمد على المحمد (٩٨٧) - حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ، أيضاً ، قال : حَدَّثَنا أحمد ابن يحيى الصوفي ، قال : حَدَّثَنا على بن ثابت الدهان ، قال : أنبأنا منصور بن أبي

<sup>=</sup> وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي . ولكن فيه حبيب بن أبي ثابت فهو وإن كان من رجال الشيخين إلا أنه مدلس من الثالثة وقد عنعن . وقد صرح الأعمش بالتحديث في رواية النسائي وغيره وتوبع عليه من رواية فطر كما تقدم فصح الحديث ولله الحمد . والحديث قال عنه الهيثمي : ( رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح غير فطر وهو ثقة ) ( ٩ / ٤٠٢ ) . وله شاهد من حديث زيد بن يثيع عن علي به رواه أحمد ( ١ / ١١٨ ) وقد تقدمت الإشارة إليه .

١٥٨٢ - (٩٨٦) - صحيح أو حسن لغيره - إسناده حسن في الشواهد . رجاله روى لهم مسلم .

وعلي بن زيد هو ابن جدعان: (ضعيف من قبل حفظه) ولم يرو له مسلم احتجاجًا رواه أحمد (٤/ ٢٨١)، ورواه ابن ماجه (٢١٦)، ويشهد له ما سبق، ينظر (صحيح ابن ماجه ٩٤)، (والصحيحة) (٤/ ٣٤٠). ومحمد بن الأشعث توبع عليه عنه أحمد وغيره وحجاج هو ابن المنهال، وهو (ثقة مشهور)، وتابعة عفان عند أحمد. عنه أحمد - (٩٨٧) - إسناده ضعيف جدًا

الأسود ، عن مسلم الأعور ، عن أنس بن مالك : أنه سمع رسول الله الله يوم غدير خم وهو يقول : « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم » . ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال : « من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه » .

غ ١٥٨٤ - (٩٨٨) - وحَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ، قال :حَدَّثَنا أحمد بن يحيى الصوفي ، قال :حَدَّثَنا عقبة بن خالد - أبو عمرو الأسدي - قال :حَدَّثَنا على ابن قاسم الكندي ، عن المعلي بن عرفان ، عن أبي وأثل ، عن عبد الله ، قال : قال النبي هي وهو آخذ بيد علي رضي الله عنه ، وهو يقول : « هذا وليي ، وأنا وليه ، اللهم والي من والاه ، وعاد من عاداه ، فقد واليت من والاه ، وعاديت من عاداه » .

بن الله المحاق بن المحاد المحا

١٥٨٦ - (٩٩٠) - وحَدَّثَنا ابن أبي داود ، قال :حَدَّثَنا عمي محمد بن الأشعث ، قال :حَدَّثَنا أبو غسان ، قال :حَدَّثَنا أسباط بن نصر ، عن السدي ، عن صبيح مولي أم سلمة ، عن زيد بن أرقم ، عن النبي الله أنه قال لعلي وفاطمة ولحسن

فيه مسلم الأعور وهو ابن كيسان: (شيعي متروك) سبقت ترجمته كما في
 (ح٩٥٦) فلا يشتغل بحديثه.

١٥٨٤ - (٩٨٨) - إسناد هالك .

قال ابن عدي - رحمه الله - في ترجمة المعلى بن عرفان الأسدي الكوفي ، عن حديث في فضل علي يشبه هذا قال : (رواة هذا الحديث متهمون المعلى بن عرفان ، وعلي بن القاسم ، وزكريا بن يحيى كلهم غالين (كذا) من متشيعي أهل الكوفة ) (الكامل ٢/ ٢٣٦٧) . وحكى عنه ذلك الحافظ ابن حجر وأقره (اللسان ٤/ ٢٤٩) .

١٥٨٥ - (٩٨٩) - إسناد ضعيف معلّ . سبق بيانه تحت رقم ( ٩٦٦) .

١٥٨٦ - (٩٩٠) - حسن لغيره - يشهد له ما بعده .

رواه الترمذي ( ٩/ ٣٨٧- ح ٣٨٦٩- ك المناقب - باب فضل فاطمة) ،

وحسين رضي الله عنهم : « أنا حرب لمن حاربكم ، وسلم لمن سالمكم » .

الواسطي ، قال :حَدَّثَنا محمد بن رزق الله الكلوذاني ، قال :حَدَّثَنا أحمد بن حنبل ، الواسطي ، قال :حَدَّثَنا أحمد بن رزق الله الكلوذاني ، قال :حَدَّثَنا أحمد بن حنبل ، قال :حَدَّثَنا تليد بن سليمان ، قال :حَدَّثَنا أبو الجحاف ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله علي وفاطمة والحسن والحسين رضى الله عنهم : « أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم » .

<sup>=</sup> وابن ماجه (١٤٥) ورواه الطبراني (٥/ ١٨٤ - ٥٠٣٠). ، وصححه ابن حبان (موارد ٢٢٤٤) ورواه الحاكم (٣/ ١٤٩) وحسنه لغيره . فقد ذكر حديث أبي هريرة الآتي وحسنه واستشهد له بهذا . صبيح مولى أم سلمة وثقه ابن حبان ، وقال الترمذي : (ليس بمعروف) (تهذيب المزي ١٣٧/ ١١٢) ، وأسباط بن نصر فيه ضعف من قبل حفظه . فهو لا بأس به في الشواهد . وحسنه شيخنا في (صحيح الجامع) ( ١٤٦٢) .

١٥٨٧ – (٩٩١) – حسن بما قبله .

رواه أحمد (٢/ ٤٤٢) وفي (الفضائل) ( ١٣٥٠)، ورواه الحاكم كما سبق، وهو في «المسند» برقم ( ٩٦٩٦). وحسن إسناده المناوي في (الجامع الأزهر) ( ١/ ق و المسند» برقم ( ٩٦٩٦). وحسن إسناده المناوي في (الجامع الأزهر) ( ١/ ق ١٧٢/ ب)، وحسنه الحاكم (٣/ ١٤٩) كما سبق وأقره الذهبي . وقال الهيثمي : (رواه أحمد والطبراني ، وفيه تليد بن سليمان وفيه خلاف ، وبقية رجاله رجال الصحيح) . ( ٩/ ١٦٩) .

قلت : تليد بن سليمان : (رافضي ضعيف) كانوا يسمونه بليدًا كما قال الحافظ وقد سبق الكلام عليه .

١٥٨٩ - (٩٩٣) - وحَدَّثَنا ابن أبي داود ، قال : ثنا هشام بن يونس اللؤلؤي ، قال : حَدَّثَنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عدي بن ثابت ، عن زر بن حبيش ، قال : سمعت علياً رضى الله عنه على المنبر يقول : « والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ؛ أنه لعهد النبي الأمي إلى » ﴿ أنه لا يحبك إلا مؤمن ، ولا يبغضك إلا منافق » .

• ١٥٩ - (٩٩٤) - حَدَّثَنَا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز

١٥٨٨ - (٩٩٢) - صحيح - رواه مسلم بقدم برقم (ح ٧٩٤) .

رواه مسلم من طريق وكيع وأبي معاوية عن الأعمش به [ ١/ ٨٦- ح ٧٨- ك الإيمان - باب (٣٣) ] . (ينظر تحفة الأشراف ١٠٠٩٢) . وهو عند الترمذي برقم ( ٣٧١٨) ، ورواه النسائي (الكبرى ٨١٥٣) وابن ماجه ( ١١٤) .

١٥٨٩ - (٩٩٣) - إسنادة ضعيف جدًا

رواه أحمد في «مسنده» (٦/ ٢٩٢)، وفي (الفضائل) ( ١١٠٢)، رواه الترمذي ( ٣٧١٩) مساور الحميري، وأمه: (مجهولان)، وأحمد بن عمران الأخنسي: (متروك) قال البخاري: (يتكلمون فيه)، وقال أبو زرعة: (كوفي تركوه)، وتركه أبو حاتم. (الميزان ١/ ١٢٣). ولكنه توبع عند الترمذي (تهذيب المزي) ( ٥١/ ٢٣٢) تابعه واصل ابن عبد الأعلى، وقال: (حسن غريب). ورواه الطبراني ( ٣٣/ ٢٣٠) تابعه واصل ابن عبد الأعلى، وقال: (حسن غريب). ورواه الطبراني ( ٣٣٠ - ٣٠٥). وهو في (ضعيف الجامع) ( ٣٣٣٠) ويغني عنه ما قبله .

البغوي ، قال : حَدَّثَنا أحمد بن عمران الأخنسي ، قال : سمعت محمد بن فضيل ، حَدَّثَنا : أبو نصر عبد الله بن عبد الرحلن الأنصاري عن مساور الحميري ، عن أمه ، عن أم سلمة قالت : سمعت رسول الله في يقول لعلي رضى الله عنه : « ما يحبك إلا مؤمن ، ولا يبغضك إلا منافق » .

ا ١٥٩١ - [أثر ١٥٩٣] - وحَدَّثَنا الفريابي ، قال :حَدَّثَنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حَدَّثَنا مالك بن إسماعيل ، قال :حَدَّثَنا إسرائيل ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد الحدري ، قال : « إنما كنا نعرف منافقي الأنصار ببغضهم علي ابن أبي طالب رضى الله عنه » .

1097 - [1103] - 22 قَتَنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن مصفى ، قال : حَدَّثَنا عبيد الله بن موسى ، عن محمد بن عقيل ، عن جابر قال : «ما كنا نعرف معمد بن على ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر قال : «ما كنا نعرف منافقينا – معشر الأنصار – إلا يبغضهم على بن أبي طالب رضى الله عنه » .

١٥٩٣ - (٩٩٥) - حَدَّثَنا الفريابي ، قال :حَدَّثُنا محمد بن المثني ، قال :

رواه أحمد في (الفضائل) ( ٩٧٩). رواه الترمذي ( ٣٧١٨) من طريق (ضعيف جدًّا) (ضعيف سنن الترمذي ٩٧٩). فيه أبو هارون العبدي وهو عمارة ابن جوين: «متروك متهم شيعي» (التقريب ٤٨٤٠). والأثر يشهد له ما بعده، مع ما سبق من المرفوع.

<sup>1091 - 1097 - 1097 - [996] - [996] -</sup> أثر جابر: إسناده لا بأس به . عبد الله بن محمد بن عقيل: (حسن الحديث) كما قرر ذلك جماعة من المحققين كالحافظ ابن كثير (١/ ٣٩١) من «تفسيره» ، والحافظ حجر (الفتح ٨/ ٢٢٥) وابن وغيرهما . ومحمد بن علي هو السلمي : (صدوق) (الجرح والتعديل ٨/ ٢٧) ، وابن مصفى قريب من ابن عقيل ، ولكنه مدلس وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه والحمد لله ، والأثر يشهد له ما سبق . والأثر رواه أحمد في (الفضائل) ( ١٠٨٦) .

رواه أحمد (٦/ ٣٢٣)، وفي (الفضائل ( ١٠١١)، والنسائي في (خصائص =

حَدَّثَنَا يحيى بن أبي بكير ، قال : حَدَّثَنَا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبد الله الجدلي ، قال : دخلت على أم سلمة رضى الله عنها فقالت لي : أيسب رسول الله فيكم ؟! فقلت : معاذ الله ، أو سبحان الله ، أو كلمة نحوها ، فقالت : سمعت رسول الله في يقول : « هن سب علياً فقد سبني » .

عباد بن يعقوب ، قال :حَدَّثَنا عمرو بن ثابت ، عن يزيد بن أبي زياد بن أخي زيد بن

١٥٩٤ - (٩٩٦) - إسناده ضعيف جدًّا .

رواه الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين ٣٧١٧) من طريق عمرو بن ثابت به ، ورواه أبو يعلى (المقصد العلي - ١٣٣٨) من طريق لا بأس بها عن أبي عبد الله الجدلي ، ورواه غيرهما ووقع خطأ في الإسناد ، ففي رواية الطبراني : يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الرحمن بن أخي زيد بن أرقم قال : دخلت على أم سلمة ... إلخ فالإسناد مسلسل بالروافض فإن عباد بن يعقوب الرواجني : (ضعيف رافضي) ، وكذلك عمرو ابن ثابت بن أبي المقدام ، وقريب منهما يزيد بن أبي زياد ، وعبد الرحمن بن أخي زيد بن أرقم لم أعرف من هو ؟!

<sup>=</sup> علي) (ح ٩١) ، والحاكم (٣/ ١٢١) وصحح إسناده ، ووافقه الذهبي وفيه أبو إسحاق السبيعي : وقد اختلط ، وهو مدلس . أما الاختلاط فرواية إسرائيل عنه قديمة وكان من أتقن الناس عنه (شرح علل الترمذي ص ٢١٢) ، وأما تدليسه فقد رواه الحاكم (٣/ ١٢١) من طريق جندل بن والق ثنا بكير بن عثمان البجلي سمعت أبا إسحاق يقول سمعت أبا عبد الله الجدلي وذكر نحوه بزيادات ليس لها شواهد . وفي سنده جهالة . وبقيت علة أخيرة في هذا الحديث وهي أن أبا عبد الله الجدلي كان ثقة شيعيًا جلدًا . وصفه الذهبي بقوله : (شيعي بغيض) (الميزان ٤/ ٤٤٥) فمثله لا يقبل حديثه فيما كان تأييدًا لبدعته . قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في (البداية والنهاية والنهاية في (الصحيحة) (٣/ ٨٨٨) ، وفي (ضعيف الجامع) ( ٥٦١٨) . ولكنه قد صح بلفظ : (من أحب عليًا فقد أحبني ، ومن أحبني فقد أحب الله - عز وجل - ومن أبغض عليًا فقد أبغضني ، ومن أبغضني فقد أبغض الله - عز وجل) (الصحيحة أبغض عليًا فقد أبغضني ، ومن أبغضني فقد أبغض الله - عز وجل) (الصحيحة أبغض عليًا فقد أبغضني ، ومن أبغضني فقد أبغض الله - عز وجل) (الصحيحة أبغض عليًا فقد أبغضني ، ومن أبغضني فقد أبغض الله - عز وجل) (الصحيحة أبغض عليًا فقد أبغضني ، ومن أبغضني فقد أبغض الله - عز وجل) (الصحيحة أبغض عليًا فقد أبغضني ، ومن أبغضني فقد أبغض الله - عز وجل) (الصحيحة أبغض عليًا فقد أبغضائي ، ومن أبغضني فقد أبغض الله - عز وجل) (الصحيحة أبغض عليًا فقد أبغض عليًا فقد أبغض الله - عز وجل) (الصحيحة أبغض الله - عز وجل) (الصحيحة أبغض عليًا فقد أبغض الله - عز وجل) (الصحيحة أبغض الزوائد ٩/ ١٣٢١) .

أرقم ، قال : حججت فدخلت على أم سلمة فقالت : ممن أنت ؟ قلت : من أهل الكوفة ، قالت : من الدين يسب فيهم رسول الله ، ؟ ! قال : قلت : لا والله ما سمعت أحدًا يسب رسول الله ، قالت : أليس يقال : فعل الله بعلي وبمن يحب علياً وكان رسول الله ، يحب .

عمر قال : كذَّ ثنا الحسين ابن على ، قال : كذَّ ثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : كذَّ ثنا ابن أبي ، عمر قال : كذَّ ثنا الحسين ابن على ، قال : كذَّ ثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : كذَّ ثنا أبي ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبان بن صالح ، عن الفضل بن معقل ، عن عبد الله بن نيار الأسلمي ، عن عمرو ابن شاس الأسلمي وكان من أصحاب غزوة الحديبية قال : خرجت مع علي بن أبي طالب رضى الله عنه إلى اليمن ، فجفاني في سفري ذلك خرجت مع علي بن أبي طالب رضى الله عنه إلى اليمن ، فجفاني في سفري ذلك حتى وجدت عليه في نفسي ، فلما قدمنا المدينة شكوته في المسجد حتى بلغ ذلك النبي في أناس من أصحابه ، فابدني

### ۱۹۹۵ - (۹۹۷) - صحیح

رواه أحمد (٣/ ٤٨٣)، وفي (الفضائل) ( ٩٨١)، ورواه الحاكم (٣/ ١٢٢) وصحح إسناده ووافقه الذهبي !! ورواه البيهقي في (دلائل النبوة) ٥/ ٣٩٤) ورواه البخاري في (الكبير) (٦/ ٣٠٧)، ويعقوب الفسوي في (المعرفة والتاريخ) (١/ ٣٢٩)، وابن عساكر في (تاريخه) (٢١/ ٢١٨) وابن حبان (الإحسان ٢٩٢٣) (٢٢٩)، وابن عساكر في (تاريخه) (٢١/ ٢١٨) وابن حبان (الإحسان ٣٠٤) إسحاق بالتحديث. (البداية ٧/ ٣٤٧) عبد الله بن نيار، عن عمرو بن شاس ليس هو متصل قاله ابن معين . عن (حاشية تهذيب المزي ٢١/ ٢٣٢) نقلًا من «تاريخ ابن معين» (٢/ ٣٣٥). والفضل بن معقل: ترجمه ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جركا ولا تعديلًا (٧/ ٢٧). وله طريق أخرى ولكنها لا يفرح بها؛ لأنها من رواية عباد بن يعقوب (ذاك الرافضي) عن موسى بن عمير ، عن عقيل بن نجدة ، عن عمرو به ، وموسى : متروك والحديث

له شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص رواه أبو يعلى (المقصد العلي ١٣٣٦) من رواية مروان بن معاوية حدثنا قنان بن عبد الله النهمي حدثنا مصعب بن سعد عن أبيه بنحوه . ورواه أحمد في (الفضائل) (ح ١٠٧٨) . ويأتي عند المصنف (برقم ٩٩٦) وذكر الشيخ الألباني – حفظه الله – شاهدًا آخر من رواية جابر =

بعينيه يقول حدد النظر إلى - حتى إذا جلست قال : « يا عمرو ؛ أما والله لقد آذيتني » قال : « من آذى علياً فقد آذاني » . قال : « من آذى علياً فقد آذاني » .

المسجد الحرام ، قال : حدثني أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني في المسجد الحرام ، قال : حدثنا محمد بن زكريا الغلابي البصري ، قال : حدثنا يعقوب ابن جعفر بن سليمان الهاشمي ، قال : حدثني أبي - جعفر بن سليمان ، عن أبيه سليمان بن على ، عن أبيه علي بن عبد الله ، قال : كنت مع أبي عبد الله بن عباس بعد ما كف بصره وهو بمكة ، فمر على قوم من أهل الشام في صفة زمزم ؛ يسبون على بن أبي طالب رضى الله عنه ، فقال لسعيد بن جبير وهو يقوده : ردني إليهم ، فقال : أيكم الساب الله ؟ قالوا : سبحان الله ؛ ما فينا أحد يسب الله ، قال : فأيكم الساب رسول الله ؟ قالوا : والله ما فينا أحد يسب رسول الله ، قال : فأيكم الساب علياً ؟ قالوا : أما هذا فقد كان ، فقال ابن عباس : فإني أشهد لسمعت رسول الله عن وجل أكبه الله عن منخويه في فارجهنم » . ثم ولى عنهم فقال لي : يا بني ما رأيتهم صنعوا ؟ فقلت : وجل على منخويه في فارجهنم » . ثم ولى عنهم فقال لي : يا بني ما رأيتهم صنعوا ؟ فقلت :

يا أبتِ نظروا إليك بأعين محمرة نظر التيوس إلى شفار الجازر قال : زدني يا بني ، قلت :

خزر العيون منكسي أذقانهم نظر الذليل إلى العزيز القاهر قال: زدني يا بني ، قلت: ليس عندي زيادة يا أبت غير الذي قلت ، قال: لكن عندي زيادة .

أحياؤهم خزى على أمواتهم الباقيون فضيحة للغابر .

<sup>=</sup> مرفوعًا وعزاه (تاريخ جرجان) ( ٣٢٥). وقد صححه شيخنا في (الصحيحة) ( ٢٢٩٥)، والحديث رمزله السيوطي بـ (صح) في (فيض القدير) ( ٢١٨٦ - ح ٢٦٦٨). 
1997 - (٩٩٨) - إسناده ضعيف جدًا فيه من لم أعرفه .

ومحمد بن زكريا الغلابي البصري الإخباري : قال عنه الذهبي : (ضعيف) ، وقال الدارقطني : (يضع الحديث) . (الميزان ٣/ ٥٥٠) .

۱۰۹۷ – (۹۹۹) – حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ، قال : حَدَّثَنا هشام بن يونس اللؤلؤي ، قال : حَدَّثَنا الحسين بن سليمان ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أنس ابن مالك ، قال : قال رسول الله علي بن أبي طالب رضى الله عنه : « يا على من زعم أنه يحبنى ويبغضك فقد كذب » .

مدرك الشيباني ، قال : حدثني يحيى بن حماد ، قال : حَدَّثَنا المحسن بن مدرك الشيباني ، قال : حدثني يحيى بن حماد ، قال : حَدَّثَنا أبو عوانه ، عن عطاء بن السائب ، قال : لقيت ابن ابن لعبادة بن الصامت ، فقال : إذا رأيت رجلاً يبغض علياً رضى الله عنه فاعلم أن أصله يهودي ، ثم قال : حدثني أبي ، عن جدي عبادة بن الصامت ، قال : كنا مع رسول الله في حديقة آل فلان ، فقال : « الآن يطلع عليكم رجل من هاهنا من أهل الجنة » فطلع أبو بكر رضى الله عنه ، ثم قال : « الآن يطلع عليكم رجل من هاهنا من أهل الجنة » . فطلع عمر رضى الله عنه فجلس ، ثم يطلع عليكم رجل من هاهنا من أهل الجنة » . فطلع عمر رضى الله عنه فجلس ، ثم

#### YPO1 - (PPP) ?

الحسين بن سليمان هذا لم أعرفه ، ويبدو أنهما اثنان وبينهما (عن) فصحفت (بن) لما بين هشام ، وعبد الملك ما بينهما . والله أعلم .

ذكر الحافظ ابن كثير في (تاريخه) (٧/ ٣٥٦) حديثًا من رواية ابن مسعود - رضى الله عنه - مرفوعًا «من زعم أنه آمن بي ، وبما جثت به ، وهو يبغض عليًا فهو كاذب ليس بمؤمن » ثم قال : (وهذا بهذا الإسناد مختلق لا يثبت) ... ثم قال : (وهذا بهذا الإسناد مختلق لا يثبت) ... ثم قال : (وقد روى في هذا المعنى أحاديث كثيرة موضوعة ، لا أصل لها) اه . وذكر الذهبي - رحمه الله - حديثًا من رواية الصلصال مرفوعًا : «يا على ؛ كذب من زعم أنه يحبني ، ويبغضك ... » وحكم على الحديث بالبطلان . (الميزان ٣/ ٥٨٦) . وذكر حديثًا آخر من رواية جابر - مرفوعًا : «يا على ؛ لو أن أمتي أبغضوك لأكبهم الله على مناخرهم في النار ... » ثم قال : (هذا كذب) (الميزان ٣/ ٤١).

### ١٥٩٨ - (١٠٠٠) - صحيح لغيره.

وحديث عبادة بن الصامت لعل ابن عبادة المبهم فيه هو عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت فإنه إسناد دائر مشهور ، فإن كان الأمر كذلك فالإسناد ليس فيه إلا عطاء بن السائب وهو ، مختلط ورواية أبي عوانة عنه مما يتوقف فيها كرواية ابن سلمة عنه . وإلا فالإسناد ضعيف لهذا الإبهام . لكن حديث جابر حسن لذاته فيصح به على =

قال : « الآن يطلع عليكم رجل من أهل الجنة ، اللهم اجعله علياً ، اللهم اجعله علياً ، اللهم اجعله علياً ، اللهم اجعله علياً ، فطلع على رضي الله عنه فجلس .

بشار ، قال :حَدَّثَنا محمد بن جعفر - يعني غندرًا - قال :حَدَّثَنا محمد بن بشار ، قال :حَدَّثَنا شعبة ، عن أبي بشار ، قال :حَدَّثَنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال : سمعت سعيد بن وهب ، قال : نشد علي رضي الله عنه الناس فقام خمسة أو ستة من أصحاب النبي في فشهدوا أن رسول الله في قال : « من كنت مولاه » .

• ١٦٠٠ – (١٠٠٢) – وباسناده عن أبي إسحاق ، قال : سمعت عمرًا ذا مر وزاد فيه : أن رسول الله هي قال : « اللهم والي من والاه ، وأنصر من نصره ، وأحب من أحبه ، أو قال أبغض من أبغضه » .

قلت: وهو إسناد حسن لكلام يسير في ابن عقيل ينزل به حديثه إلى رتبة الحسن ، فهو شاهد قوي يصح به حديث عبادة هذا ولبعضه شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الحاكم (٧٣).

وقد روٰی باسناد ضعیف جدًّا من حدیث ابن مسعود مرفوعًا . رواه الطبراني (۱۷/ ۲۵۰ – ح ۲۹۰) .

١٥٩٩ - (١٠٠١) - إسناده صحيح على شرط الصحيح.

تقدم الكلام على هذا الحديث (برقم ٩٧٩ وما بعده) فقد تواتر عنه عليه السلام كما صرح بهذا شيخنا في الصحيحة (٤/ ٣٤٣).

- (1007) - (1007) - 1000 إسناده ضعيف ، عدا قوله : (اللهم وال من ولاه ، وانصر من نصره) فلها ما يشهد لصحتها .

عمرو ذو مُر: (مجهول) كما قال الحافظ، وقد توبع على جملة (... وانصر من نصره) من طريق فيها ضعف تراجع (الصحيحة) (٤/ ٣٤٣).

ما يأتي . والله أعلم . وقد روى أحمد (٣/ ٣٨٠) (٣/ ٣٣١ ، ٣٥٦ ، ٣٨٧)،
 وفي الفضائل ( ٩٧٧) ، (٢٠٦ ، ٣٣٢ ، ٢٠٣٨) ، من طريق أبي المليح ، وسفيان ،
 وشريك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بنحوه مرفوعًا . وقد رواه المصنف
 كما يأتي (١٠٢٠ ، ١٠٢١)

ا ۱۹۰۱ - (۳،۰۳) - وحَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ، قال :حَدَّثنا المسيب بن واضح السلمي ، قال :حَدَّثنا مروان بن معاوية عن ، قنان بن عبد الله (۱ النهمي ، قال : حَدَّثنا مصعب بن سعد ابن أبي وقاص ، عن أبيه ، قال : كنت أنا ورجلان في المسجد فتناولا علياً رضى الله عنه ، فأقبل رسول الله في غضبان أعرف في وجهه الغضب ، فقلت : أعوذ بالله ، من غضب رسول الله في ؟! فقال : « ما لمي ولكم من آذى علياً فقد آذاني ، من آذى علياً فقد آذاني » .

۱۹۰۲ - (۱۹۰۶) - وحَدَّثَنا ابن أبي داود ، قال :حَدَّثَنا عباد بن يعقوب الرواجني ، قال :حَدَّثَنا أبو يزيد العكلي ، عن هشام بن سعد ، عن أبي عبد الله المكي ، عن جابر بن عبدالله ، قال : قال رسول الله شي : « ثلاث من كن فيه فليس مني ولا أنا منه ، بُغض على بن أبي طالب ، ونصب لأهل بيتي ، ومن قال الإيمان كلام ».

" ١٦٠٣ - [أثر٥٩٥] -أنبأنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجويه القطان ، قال :حَدَّثَنا عبد الله بن عمر بن أبان ، قال :حَدَّثَنا عبد الكريم بن هلال ، عن أسلم المكي ، قال : أخبرني أبو الطفيل ، قال : أخذ علي بن أبي طالب رضي عنه بيدي في هذا المكان فقال لي : «يا أبا الطفيل ؛ لو أني ضربت أنف المؤمن بخشبة ما أبغضني

۱۹۰۱ - (۱۰۰۳) - صحیح لغیره . تقدم (تحت ح ۹۹۰) .

وقد صرح مروان بن معاوية فيه بالتحديث عند أُبي يعلى كما سبق بيان تحت (ح٩٩٠). (٠) في الأصل «عبيد الله» مصغرًا، والصواب ما أثبت.

١٦٠٢ - (١٠٠٤) - كذب مختلق .

أبو عبد الله المكي ، وأبو يزيد العكلي : لم أعرفهما ويبدو أنهما ذكرا بالكنية تعمية لأمرهما . وعباد بن يعقوب الرواجني : (ضعيف رافضي) تقدمت ترجمته . وهذا من اختلاق الرافضة أخزاهم الله . والحديث في «مسند الديلمي» ( ٢٤٥٩) .

١٦٠٣ - [٥٩٥] - أثر علي : إسناده ضعيف .

أسلم المكي هو أسلم بن سليم المكي : ذكره ابن حبان في (الثقات) (٤/ ٤٦) فهو (مجهول) لم يرو عنه غير عبد الكريم بن هلال الخلّقاني الكوفي : قال الذهبي في (الميزان) (٢/ ٦٤٧) : (لا يدرى من هو) ولم ينسبه .

أبدًا ، إن الله عز وجل أخذ ميثاق المؤمنين بحبي ، وأخذ ميثاق المنافقين ببغضي ، فلا يبغضني مؤمن أبداً ، ولا يحبني منافق أبدًا » .

المحمد بن خلف قال : حَدَّثَنا محمد بن كثير قال : حَدَّثَنا الحارث بن حصيرة ، حَدَّثَنا محمد بن خلف قال : حَدَّثَنا محمد بن كثير قال : حَدَّثَنا الحارث بن حصيرة ، عن أبي داود ، عن عمران بن حصين ، قال : كنت جالساً عند النبي في وعلي رضي الله عنه إلى جنبه ، إذ تلا رسول الله في هذه الآية [ النمل: ٢٦] ﴿ أُمَّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ﴾ قال : فارتعد علي رضي الله عنه فأمسكه النبي في وقال : « ما لك يا علي ؟ » قال : يا رسول الله قرأت هذه الآية فخشيت أن أبتلي بها ، فلم أملك نفسي ، فأصابني ما رأيت ، فقال النبي في : والذي نفسي بيده لا يحبك إلا مؤمن ، ولا يبغضك إلا منافق » . قال ابن مخلد : قال لنا أبو بكر – يعني محمد بن خلف – : جاءني جعفر الطيالسي يسألني عن هذا الحديث ؟ .

قال محمد بن الحسين رحمه الله : يعني من صفة المؤمنين العقلاء الذين قد أريد بهم خير صحة المودة لعلي بن أبي طالب رضى الله عنه ولأهل بيت رسول الله على ذلك القرآن والسنة .

١٩٠٤ - (١٠٠٥) - إسناده ضعيف جدًّا أو موضوع .

محمد بن كثير هو القرشي الكوفي أبو إسحاق: (شيعي ضعيف جدًّا) قال عنه البخاري: (منكر الحديث)، وقال أحمد: (خرقنا حديثه)، وقال ابن المديني: كتبنا عنه عجائب، وخططت على حديثه)، وقال ابن عدي: (الضعف على حديثه يَيِّن) (التهذيب ٩/ ٤١٨).

الحارث بن حصيرة هو الأزدي أبو النعمان الكوفي : (ضعيف رافضي) قال ابن عدي : (يكتب حديثه على ضعفه وهو من المحترقين بالكوفة في التشيع) ، وقال أبو أحمد الزبيري : (كان يؤمن بالرجعة) (الميزان ١/ ٤٣٢) .

أبو داود: الظاهر أنه أبو داود الأعمى نفيع ابن الحارث الكوفي فإنه روى عن عمران بن حصين ، وكان ممن يغلو في الرفض ، ولعل البلاء منه فإنه متهم بالوضع اتهمه بهذا ابن معين ، وابن حبان . (تهذيب الكمال ٣٠/ ١٢).

وهب العَلَّاف ، قال :حَدَّثَنا إسماعيل بن أبان ، قال :حَدَّثَنا إسحاق بن وهب العَلَّاف ، قال :حَدَّثَنا إسماعيل بن أبان ، قال :حَدَّثَنا حِبَّان ' بن على العَنزي ، عن إسماعيل بن سلمان الأزرق ، عن أبي عمرو مولي بشر بن غالب الأسدي ، عن عن إسماعيل بن سلمان الأزرق ، عن أبي عمرو مولي بشر بن غالب الأسدي ، عن محمد بن الحنفية رضى الله عنه ، في هذه الآية [مريم: ٩٦] ﴿ إِن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ﴾ ، « لا تلقى مؤمناً إلا وفي قلبه ود لعلى ابن أبي طالب رضى الله عنه ».

<sup>- 17.7 - 17.7 - [997] - [997] -</sup> أثر محمد بن الحنفية :إسناده ضعيف جدًّا تقدم برقم (أثر ٤٨٣).

أبو عمرو مولى بشر بن غالب الأسدي : لم أعرفه .

وإسماعيل بن سلمان الأزرق : (متروك) كما قال غير واحد من الأثمة :

ومندل بن علي العنزي : (ضعيف) كما قال الحافظ في (التقريب) .

وحِبَّان بن علي العنزي : (ضعيف) كما قال الحافظ في (التقريب) .

وأظن أن عبد الله بن صالح وهو سيء الحفظ كثير الخطأ، قد أخطأ واختلط عليه حبان بن علي ، بمندل بن علي وأن الصواب حِبان. فإن إسماعيل بن أبان أحفظ من أبي صالح .

وعيسى بن عبد الله الطيالسي (رغاث) : (ثقة) (تاريخ بغداد ١١/ ١٧٠) . (٠) وقعت في الأصل (حَيان) والصواب (حِبَّان) بالموحدة المشددة.

## باب ذكر ما أعطى على بن أبي طالب رضى الله عنه من العلم والحكمة وتوفيق الصواب في القضاء ودعا النبي الله لله بالسداد والتوفيق

الله بن محمد بن ناجية ، قال : حَدَّثَنا شِجاع بن شجاع أبو منصور ، قال : حَدَّثَنا عبد الحميد بن بحر البصري ، قال : حَدَّثَنا شجاع بن شجاع أبو منصور ، قال : حَدَّثَنا عبد الحميد بن بحر البصري ، قال : حَدَّثَنا شريك ، قال : حَدَّثَنا سلمة بن كهيل ، عن أبي عبد الرحمن ، عن علي رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عنه : « أنا مدينة الفقه ، وعليّ بابها »

۱۹۰۸ - (۱۰۰۷) - حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ، قال :حَدَّثَنا بحر بن الفضل العنزي ، قال :حَدَّثَنا محمد عمر بن الرومي ، قال : أنبأنا شريك ، عن سلمة ابن كهيل ، عن الصنابحي ، عن علي رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عنه : «

رواه الترمذي (ح ١٦٠٧) وقال : (هذا حديث غريب منكر ...) ، ورواه أحمد في (واه الترمذي (ح ٣٧٢٥) وقال : (هذا حديث غريب منكر ...) ، ورواه أحمد في (الفضائل) ( ١٠٨١) ، ورواه الطبراني ( ١١/ ٥٦) ، ورواه الحاكم (٣/ ١٢٦) وقال : (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأبو الصلت (عبد السلام بن صالح) ثقة مأمون) وتعقبه الذهبي بقوله :

« قلت : بل موضوع قال : وأبو الصلت : ثقة مأمون . قلت : لا والله لا ثقة ولا مأمون » .

وقد حاول الحافظ ابن حجر تقويته ، فحسنه وتابعه على ذلك السيوطي في (اللآليء) ( / ٣٠٨ : ٣٠٨) ، ومن قبلهم العلائي كما في (اللآلي) .

والحديث حكم عليه ابن الجوزي بالوضع (الموضوعات ١/ ٣٤٩) ، وقد ستل عنه أحمد ؟ فقال : (قبح الله أبا الصلت) وقال الدارقطني : «الحديث مضطرب غير ثابت ، وسلمة لم يسمع من الصنابحي » (العلل ٣/ ٢٤٧ ، ٢٤٨) . وقد حكم عليه الترمذي بالنكارة ، والذهبي بالوضع كما تقدم ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (ضعيف ، واهي ، إنما يعد في الموضوعات ، وإن رواه الترمذي .

وقد ذكره ابن الجوزي ويَينُّ أن سائر طرقه موضوعة ، والكذّب يعرف من نفس متنه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مدينة العلم ، ولم يكن لها إلا باب واحد =

أنا دار الحكمة ، وعلى بابها ، فمن أرادها آتاها من بابها » . قال : وكان علي رضي الله عنه يقول : إن بين أضلاعي لعلماً كثيراً .

ولم يبلغ عنه العلم إلا واحد ، فسد أمر الإسلام ، ولهذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلغ عنه العلم واحدًا ، بل يجب أن يكون المبلغون أهل تواتر ، الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب . وخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن ، وتلك قد تكون منتفية أو خفية عن أكثر الناس ، فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنن المتواترة . وإذا قالوا : ذلك الواحد المعصوم يحصل العلم بخبره .

قيل لهم: فلا بدُّ من العلم بعصمته أولاً . وعصمته لا تثبت لمجرد خبره قبل أن يُعلم عصمته ، فإنه دور ، ولا تثبت بالإجماع ، فإنه لا إجماع فيها . وعند الإمامية إنما يكون الإجماع حجة ، لأن فيهم الإمام المعصوم . فيعود الأمر إلى إثبات عصمته بمجرد دعواه ، فعلم أن عصمته لو كانت حقًا لا بد أن تعلم بطريق آخرى غير خبره . فلو لم يكن لمدينة العلم باب إلا هو ، لم يثبت لا عصمته ولا غير ذلك من أمور الدين ، فعلم أن هذا الحديث إنما افتراه زنديق جاهل ظنه مدحًا ، وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في دين الإسلام ، إذ لم يبلغه إلا واحد .

ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر ، فإن جميع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول من غير علي . أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهما ظاهر ، وكذلك الشام والبصرة ، فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن علي إلا شيئًا قليلًا ، وإنما كان غالب علمه في الكوفة ، ومع هذا فأهل الكوفة كانوا يعلمون القرآن والسنة قبل أن يتولّى عثمان ، فضلًا عن علي .اه بتصرف يسير (منهاج السنة ٧/ ٥١٥) . وقال الشيخ الألباني - حفظه الله - في (ضعيف الجامع) ( ١٣٢٢) : (موضوع) . وللشيخ العلامة المعلمي اليماني - رحمه الله - بحث نفيس حول علل هذا الحديث وبطلانه أنقله بحروقه هنا للفائدة ، وقد ذكر بحثه في التعليق على (الفوائد المجموعة) (ص ٣٠٨) . قال :

كنت من قبل أميل إلى اعتقاد قوة هذا الخبر حتى تدبرته ، وله لفظان الأول « أنا مدينة العلم وعلي بابها » والثاني « أنا دار الحكمة وعلي بابها » ولا داعي للنظر في الطرق التي لا نزاع في سقوطها ، وانظر فيما عدا ذلك على ثلاثة مقامات .

المقام الأولى: سند الخبر الأول إلى أبي معاوية والثاني: إلى شريك ، روى الأول عن أبي معاوية ، أبو الصلت في التعليق أبي معاوية ، أبو الصلت عبد السلام بن صالح وقد تقدم حال أبي الصلت في التعليق ص ٩٦١ وتبين مما هناك أن من يأبي أن يكذبه يلزمه أن يكذب علي بن موسى الرضا وحاشاه . وتبعه محمد بن جعفر الفيدي فعده ابن معين متابعًا وعده غيره سارقًا ، =

ولم يتبين من حال الفيدي ما يشفي ، ومن زعم أن الشيخين أخرجا له أو أحدهما

وروى جعفر بن درستويه ، عن أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز ، عن ابن معين في هذا الخبر قال : « أخبرني ابن نمير قال : حدث به أبو معاوية قديمًا ثم تركه » وهذه شهادة قوية .

لكن قد يقال : يحتمل أن يكون ابن نمير ظن ظنًّا ، وذلك أنه رأى ذينك الرجلين زعما أنهما سمعاه من أبي معاوية وهما ممن سمع منه قديمًا ، وأكثر أصحاب أبي معاوية لا يعرفونه فوقع في ظنَّه ما وقع . هذا مع أنَّ ابن محرز له ترجمة في «تاريخُ بغداد» لم يذكر فيها من حاله إلا أنه روى عن ابن معين وعنه جعفر بن درستويه. نعم : ثم ما شهد لحكايته ، وهو ما في ترجمة عمر بن إسماعيل ابن مجالد من «كتاب ابن أبي حاتم» أنه حدث بهذا عن أبي معاوية ، فذكر ذلك لابن معين فقال : « قل له : يا عدو الله ... إنما كتبت عن أبي معاوية ببغداد ولم يحدث أبو معاوية هذا الحديث ببغداد » . وروى اللفظ الثاني ، محمَّد بن عمر ابن الرومي ، عن شريك ، وابن الرومي ، ضعفه أبو زرعة ، وأبو داود ّ، وقال أبو حاتم : « صدوق قَديم روى عن شريك حديثًا منكرًا » يعني هذا ، وذكره ابن حبان في «الثقات» ، وقال ابن حجر في «التقريب» : (لين الحديث) ووهم من زعم أن الشيخين أخرجا له أو أحدهما، وأخرَّجه الترمذي من طريقه ، ثم قال: (غریب منکر) ثم قال: «وروی بعضهم هذا الحدیث عن شریك ، ولم یذکروا فيه الصنابحي» فزعم العلائي أن هذا ينفي تفرد ابن الرومي ، ولا يخفي أن كلمَّة ( بعضهم ) تُصَدِّق بمن لا يعتدُ بمتابعته ، ولم يذكر في « اللآليء » أحدًا رواه عن شريك غير ابن الرومي إلا عبد الحميد بن بحر ، وهو : « هالك يسرق الحديث » (الميزان ٢/ ٥٣٨) ، فالحقّ أن الحبر غير ثابت عن شريك .

المقام الثاني : على فرض أن أبا معاوية حدث بذاك . وشريكًا حدث بهذا ، فإنما جاء ذاك "عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن مجاهد " ، وجاء هذا عن « شريك عن سلمة ابن كهيل» وأبو معاوية ، والأعمش ، وشريك ، كلهم مدلسون متشيعون ، ويزيد شريك بأنه يكثر منه الخطأ ، فإن قيل : إنما ذكروا في الطبقة الثانية ، من طبقات المدلسين، وهي طبقة: من « احتمل الأئمة تدليسه ، وأخرجوا له في الصحيح». قلت : ليس معنى هذا أن المذكورين في الطبقة الثانية تقبل عنعنتهم مطلقًا كمن ليس

بمدلس ألبتة ، إنما المعنى أن الشيخين أنتقيا في المتابعات ونحوها من معنعناتهم ، =

= ما غلب على ظنهما أنه سماع ، أو أن الساقط منه ثمقة ، أو كان ثابتًا من طريق أخرى ، ونحو ذلك كشأنهما فيمن أخرجا له ، ممن فيه ضعف ، وقد قرر ابن حجر في نخبته ومقدمة اللسان ، وغيرهما ، أن من نوثقه ، ونقبل خبره من المبتدعة ، يختص ذلك بما لايؤيد بدعته ، فأما ما يؤيد بدعته ، فلا يقبل منه البتة ، وفي هذا بحث ، لكنه حق فيما إذا كان مع بدعته مدلسًا ، ولم يصرح بالسماع ، وقد أعل البخاري في «التاريخ الصغير» (ص ٦٨) ، خبرًا رواه الأعمش ، عن سالم ، يتعلق بالتشيع بقوله : (والأعمش لا يدري ، سمع هذا من سالم أم لا ، قال أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش، أنه قال : نستغفر الله من أشياء كنا نرويها على وجه التعجب ، اتخذوها دينًا )، ويشتد اعتبار تدليس الأعمش في هذا الخبر خاصة ؛ لأنه عن مجاهد ، وفي ترجمة الأعمش ، من تهذيب التهذيب (قال يعقوب بن شيبة في مسنده : ليس يصح ترجمة الأعمش ، عن مجاهد إلا أحاديث يسيرة .

قلت: لعلي بن المديني ، كم سمع الأعمش من مجاهد ؟ قال: لا يثبت منها إلا ما قال: سمعت ، هي نحو من عشرة ، وإنما أحاديث مجاهد عنده عن أبي يحيى القتات ، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه ، في أحاديث الأعمش عن مجاهد ، قال أبو بكر بن عياش ، عنه حدثنيه ليث [ بن أبي سليم ] عن مجاهد

أقول: والقتات وليث ، ضعيفان ، ولعل الواسطة في بعض تلك الأحاديث من هو شر منهما ، فقد سمع الأعمش من الكلبي أشياء ، يرويها عن أبي صالح باذام ، ثم رواها الأعمش عن باذام تدليمًا ، وسكت عن الكلبي ، والكلبي كذاب ، ولا سيما فيما يروية عن أبي صالح ، كما مر في التعليق (ص ٢٧٨ ويتأكد وهن الخبر بأن من يثبته عن أبي معاوية ، يقول: إنه حدث به قديمًا ، ثم كف عنه ، فلولا أنه علم وهنه لما كف عنه ، والخبر عن شريك اضطربوا فيه ، رواه الترمذي ، من طريق ابن الرومي عن شريك . عن سلمة بن كهيل ، عن سويد بن غفله ، عن الصنابحي ، عن علي ) ، وذكر الترمذي أن بعضهم رواه عن شريك ، فأسقط الصنابحي . والخبر في «اللآليء» من وجه آخر ، عن ابن الرومي نفسه . وعن عبد الحميد بن بحر ، بإسقاط سويد بن غفلة . وفيها (١/ ابن الرومي نفسه . وعن عبد الحميد بن بحر ، بإسقاط سويد بن غفلة . وفيها (١/ وهو مضطرب ، وسلمة لم يسمع من الصنابحي »

فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْخَبْرِ إِن ثَبْتُ عَن أَبِي مَعَاوِيةً ، لَمْ يَثْبَتَ عَن الأَعْمَشُ ، ولو ثبت عن الأُعمِثُ ، فلا يثبت عنه مجاهد، وأن المروي عن شريك ، لا يثبت عنه ، =

۱۹۰۹ - (۱۰۰۸) - حَدَّثَنا أبو الحسن على بن إسحاق بن زاطيا ، قال : حَدَّثَنا عيسى بن يونس ، عن الأعمش ، عن محاهد ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله الله عن الله الحكمة ، وعلى بابها » .

• ١٩١١ - (٩٠٠٩) - حَدَّثَنا سهل بن أبي سهل الواسطي ، قال :حَدَّثَنا القاسم بن عيسى بن إبراهيم الطائي ، قال :حَدَّثَنا مؤمل ، عن سفيان ، عن على بن

ولو ثبت لم يتحصل منه على شيء ، لتدليس شريك وخطئه ، والاضطراب الذي
 لا يوثق منه على شيء .

وفي «اللآليء» طرق أخرى ، قد بين سقوطها ، وأخرى سكت عنها ، وهي : (أ) للحاكم بسند إلى جابر ، فيه أحمد ابن عبد الله بن يزيد الحراني ، المؤدب ، المترجم في (اللسان ١٩٧/١ رقم ٢٦٠) ، قال ابن عدي : (كان بسامرا يضع الحديث) . (ب) لعلي بن عمر الحربي السكري ، بسند إلى علي ، فيه (إسحاق [ بن محمد ] ابن مروان (عن أبيه) وهما تالفان ، مترجمان في «اللسان» وفيه بعد ذلك من لم أعرفه ، وفي آخره (سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة) شيعيان متروكان .

(ج) للفضلي ، بسنده إلى جابر ، فيه من لم أعرفه عن (الحسين ابن عبد الله التميمي) أراه الحسين بن عبيد الله التميمي ، المترجم في (اللسان ٢/ ٢٩٦) وهو مجهول ، واه (ثنا خبيب) صوابه : (حبيب بن النعمان) شيعي مجهول ، ذكر في «اللسان» أن الطوسي ذكره في رجال الشيعة .

(د) للديلمي بسند إلى سهل بن سعد ، عن أبي ذر ، فيه من لم أعرفه ، عن (محمد ابن علي بن خلف العطار) متهم ترجمته في (اللسان ٥/ ٢٨٩ رقم ٩٨٨)، ثنا موسى ابن جعفر بن إبراهيم ...) تالف ، ترجمته في (اللسان ٦/ ١١٤) (ثنا عبد المهيمن بن العباس) متروك .

المقام الثالث: النظر في متن الخبر ، كل من تأمل منطوق الخبر ، ثم عرضه على الواقع ، عرف حقيقة الحال ، والله المستعان . اه .

۱۲۱۰ – (۱۰۰۹) – صحيح – رجاله ثقات غير مؤمل بن إسماعيل فإنه سييءَ الحفظ . يشهد له ما يأتي قريبًا (برقم ۱۰۱۶، ، ، ، ، ، ، ، ورمز له، السيوطي به (ابن سعد، ش، ق في الدلائل) «مسند علي» (ص١٦) وأبو جحيفة هو ==

الأقمر ، عن أبي جحيفة ، عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، قال : لما بعثني رسول الله وهي إلى أهل اليمن ، قال : قلت : يا رسول الله ؟ إنك ترسلني إلى قوم ويسألوني ولأعلم لي ، قال : فوضع يده على صدري ثم قال : « إن الله عز وجل سيهدي قلبك ، ويثبت لسائك ؛ فإذا قعد بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر ؛ كما سمعت من الأول ؛ فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء » . قال على رضي الله عنه : « فما زلت قاضياً أو ما شككت في قضاء بعد » .

المجدد الله بن عمر الكوفي أبو عبد الرحمن ، قال : حَدَّثَنا محمد بن ناجية ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن عمر الكوفي أبو عبد الرحمن ، قال : حَدَّثَنا محمد بن فضيل ، عن مسلم الأعور ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : قال عليّ رضى الله عنه : بعثني رسول الله الي اليمن لأقضي بينهم ، فقلت : يا رسول الله إني ليس أحسن القضاء ، فوضع يده على صدري ثم قال : « اللهم علمه القضاء » ثم قال : « علمهم الشرائع والسنن وانههم عن الدُّبا والحنتم والنقير والمزفت » .

البغوي ، قال :حَدَّثَنا أبو الربيع الزهراني ، قال :حَدَّثَنا شريك ، عن سماك ، عن البغوي ، قال :حَدَّثَنا أبو الربيع الزهراني ، قال :حَدَّثَنا شريك ، عن سماك ، عن حنش ، عن علي رضي الله عنه ، قال : بعثني رسول الله في قاضياً ، فقلت : يا رسول الله إني شاب وتبعثني إلى أقوام ذوي أسنان ، قال : فدعا لي بدعوات ، ثم قال : « إذا أتاك الخصمان فسمعت أحدهما فلا تقْضِينَ بينَهما حتى تسمع من الآخر ، فإنه أثبت لك » . فما اختلف على بعد ذلك القضاء .

وهب بن عبد الله صحابي جليل . وسفيان هو الثوري .

١٦١١ - (١٠١٠) - إسناده ضعيف جدًا .

مسلم الأعور هو ابن كيسان : سبق الكلام عليه ، وهو (متروك) . ومحمد بن فضيل ، وعبد الله بن عمر الكوفي (مشكدانة) : ثقتان وفيهما تشيع .

١٦١٢ - (١٠١١) - صحيح لغيره

رواه أبو داود (ح ٣٥٨٢) ك الأقضية ، ورواه الترمذي [ ك الأحكام – باب (٥)– ح ١٣٣١ ] وقال : (حسن) ورواه أحمد (١/ ١٤٩) وفي ٥ الفضائل» ( ١٢٢٧) ، ( ٩٨٤) ، ورواه النسائي في (الخصائص) (ح ٣٥) . ورواه الحاكم =

بن البحاق بن منصور الكوسج ، قال : حَدَّثَنا إسحاق بن منصور الكوسج ، قال : أنبأنا عبيد الله بن موسى ، عن اسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مُضَرَّب ، عن علي رضى الله عنه ، قال : بعثني رسول الله الله إلى

= (٤/ ٩٣) وصححه . وقال السيوطي : (رواه وابن جرير وصححه ...) (مسند علي - ح ١٤١، ١٤٢) . وشريك بن عبد الله القاضي : (سييء الحفظ) ، ولكنه توبع عليه من حديث زائدة عن سماك به رواه الإمام أحمد (١/ ٥٠) وابنه عبد الله في (زوائده) (١/ ٥٠) ، ورواه الترمذي كما تقدم . وتابعهما محمد بن جابر الحنفي : (فيه ضعف) (زوائد عبد الله ١/ ١٤٩) ، وتابعهم رابع وهو أسباط بن نصر في (زوائد المسند) أيضًا (١/ ٥٠) . وسماك هو ابن حرب : (لا بأس به) قال عنه الحافظ : (صدوق وروايته عن عكرمة خاصة فيها اضطراب وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن) وروى له مسلم في (صحيحه) .

وقال ابن عدي : (لسماك حديث كثير مستقيم إن شاء الله ، وهو من كبار تابعي أهل الكوفة ، وأحاديثه حسان ، وهو صدوق لا بأس به ).

وقال الشيخ الألباني – حفظه الله – عن حديث فيه (سماك): «رجاله ثقات وفي سماك كلام لا يضر، وهو حسن الحديث في غير روايته عن عكرمة ففيها ضعف» (الصحيحة ٢/ ٢٠٠).

قلت: هذا ولم ينفرد سماك به فله طرق أخرى عن علي منها ما سبق (برقم ١٠٠١). ومنها ما يأتي بعد هذا .

وحنش هو ابن المعتمر: حديثه محتمل للتحسين لا سيما مع عدم تفرده بالحديث ، بل توبع عليه كما يأتي . وقد ضعفه جماعة ، وقال ابن عدي : (هو لا بأس به) (الكامل ٢/ ٨٤٤). وقد تابعه حارثة بن مضرب ، عن على .

قال عنه الشيخ مقبل الوادعي: (حديث صحيح) «تابعه أبو البختري عن الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين ٢/ ١٠٠- ح ٩٧٧)، وتابعه أبو البختري عن علي وإن كان منقطعًا، وتابعهم أبو جحيفة أيضًا كما تقدم.

والحديث خرج طرقه وصححه شيخنا الألباني في (الإرواء) ( ١٦٠٠)، و(الصحيحة)

١٦١٣ - (١٠١٢) - صحيح كالذي قبله . رجاله ثقات .

وقد اختلف فيه على أبي إسحاق ، فرواه إسرائيل عنه عن حارثة بن مضرب ، عن =

اليمن نقلت : إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني ، فكيف أقضى بينهم ؟ قال : « فإن الله عز وجل سيثبت لسانك ويهدي قلبك » .

المحمد ابن إشكاب ، قال :حدَّثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ، قال :حدَّثنا محمد ابن إشكاب ، قال :حدَّثنا عبيد الله بن موسى ، قال : أنبأنا سفيان الثوري ، عن أبي الكنود وهو عمرو بن محبثي ، عن علي رضي الله عنه ، عن أبي الكنود وهو عمرو بن محبثي ، عن علي رضي الله عنه ، قال : بعثني النبي الله إلى اليمن فقلت : يا رسول الله ؛ إنك تبعثني إلى قوم شيوخ ذوي أسنان ، وإني أخاف أن لا أصيب ، فقال رسول الله الله عز وجل سيثبت لسانك ويهدي قلبك » .

القاضي، قال : حدثني أبي رحمه الله ، قال : حدثني أبي رضى الله عنه ، عن سَلَّام القاضي ، قال : حدثني أبي رضى الله عنه ، عن سَلَّام ابن سُلَيم التميمي ، عن زيد العَمَّي ، عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي سعيد الحدري، قال : قال رسول الله ش : « أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ، وأقواهم في دين عمر ، وأقضاهم علي ، وأصدقهم حياء عثمان ... » . وذكر الحديث .

<sup>=</sup> على كما هنا . وهو عند أحمد (١/ ٨٨/ ١٥١) . ورواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن حُبشي ، عن علي به كما في الحديث الآتي ، وتابع سفيان عليه شيبانُ عند النسائي في (الخصائص) (ح ٣٧) فيحتمل أن يكون فيه شيخان أو أكثر ولا لأبي إسحاق يضر ذلك إن شاء الله .

ولكن بقيت علة أخيرة وهي تدليس أبي إسحاق فقد عنعنه . ولا أعلم أنه صرح بالتحديث في شيء من طرقه .

١٦١٤ - (١٠١٣) - صحيح بما قبله.

ومحمد ابن اشكاب هو محمد بن الحسين بن إبراهيم العامري أبو جعفر ابن إشكاب: حافظ من رجال البخاري.

۱۹۱۰ - ۱۹۱۹ - (۱۰۱۴) - (۱۰۱۰) - موضوع .

أخرجه العقيلي في (الضعفاء الكبير) (٢/ ١٥٩-ت ٦٦٤). وأبو نعيم في (الحلية) (١/ ٢٢٨) فيه سَلاَّم بن سُليم أو سَلم الطويل المدائني التميمي أبو سليمان، ويقال: أبو عبد الله أبو أيوب (متروك) كما قال الحافظ في (التقريب)

خدُّنَا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد الزهري ، قال : حدثني عمي - يعني خدُّنَا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد الزهري ، قال : حدثني عمي - يعني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا سلام أبو عبد الله التميمي ، قال أبو محمد (۱) : وهو ابن سلم الطويل المدايني ، عن زيد العمي ، عن أبي الصَّدُيق النَّاجي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله هي : « إن أرحم هذه الأمة لها أبو بكر ، وأقواهم في دين الله عمر ، وأصدقهم حياء عثمان ، وأقضاهم علي ، وأقرؤهم لكتاب الله تعالى أبي بن كعب ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن تعالى أبي بن كعب ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ، ومعاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه ، وأبو هريرة وعاء من العلم ، وسلمان علم لا يدرك ... » وذكر صدق أبي ذر .

ومن قبله أثمة (التهذيب ٤/ ٢٨١) ، (الميزان ٢/ ١٧٥) . وزيد العمي :
 (ضعيف) كما في (التقريب) وغيره ، سبقت ترجمته في هذا الكتاب .

وهذا الإسناد قال عنه شيخنا في (الصحيحة) (٣/ ٤٢٠): (هذا موضوع ، آفته سَلاَّم هذا وهو الطويل وهو كذاب ، وزيد العمي : ضعيف اه وتراجع (الضعيفة) ( ١٧٤٤). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – عن حديث (أقضاكم علي) قال : هذا الحديث لم يثبت ، وليس له إسناد تقوم به حجة ، ... لم يروه أحد في السنن المشهورة ، ولا المسانيد المعروفة ، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ، وإنما يروى من طريق من هو معروف بالكذب » (منهاج السنة ٧/ ٥١٣).

قلت: ومن أراد الاستزادة من البحث في طرق ورواة هذا الحديث فليراجع (دراسة حديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ....) لأخينا مشهور بن حسن بن سليمان - حفظه الله تعالى ، وبارك في جهوده .

<sup>-</sup> إسحاق بن بَهْلُول الأنباري : (صدوق) كما قال أبو حاتم (الجرح والتعديل ٢/ ٢) .

<sup>-</sup> وأبوه البهلول بن حسان بن سنان الأنباري أبو الهيثم : له ترجمة وافرة في (تاريخ بغداد ٧/ ١٠٨).

أبو الصديق الناجي هو بكر بن عمرو: (ثقة) تابعي من رجال الجماعة.
 أي ابن صاعد - شيخ المؤلف.

الحسين ابن أبي زيد الدباغ ، قال : حَدَّثَنا ابن صاعد أبو محمد أيضاً ، قال : حَدَّثَنا أبو الحسين ابن أبي زيد الدباغ ، قال : حَدَّثَنا على بن زيد الصدائي ، قال : حَدَّثَنا أبو سعد (') البقال ، قال : أنبأنا ابن صاعد في حديث قبله ، وهو سعيد بن المرزبان ، عن أبي محجن ، قال : قال رسول الله في : « إنَّ أرأف الناس بهذه الأمة أبو بكر الصديق ، وأقواها بأمر الله عز وجل عمر ، وأشدها حياء عثمان ، وأعلمها بقضاء على بن أبي طالب ، وأعلمها بحساب الفرائض زيد بن ثابت ... » وذكر الحديث .

۱۹۱۷ - (۱۰۱۶) - إسناده ضعيف جدًّا .

أبو سعد البقال سعيد بن المرزبان : (ضعيف ، ومدلس) قد عنعن ، وقال الحافظ في (الإصابة) (٧/ ١٧٢): «أبو سعد ضعيف ولم يدرك أبا محجن»

قال ابن عبد الهادي – رحمه الله – : « وفي الجملة : إسناد هذا الحديث شاذ غريب ، لا يحتج به أحدٌ من أثمة الحديث ، وأئمة الفقهاء ، والله أعلم » اه ( نقلًا عن رسالة دراسة حديث أرحم أمتي ... ص ١٢٥) .

على بن زيد الصدائي هذاً لم أعرفه الآن . الحسين بن أبي زيد الدبّاغ : (ثقة) (تاريخ بغداد ٨/ ١١٠). وقد تقدم كلام شيخ الإسلام على أصل هذا الحديث ، والله أعلم . (٠) أي الأصل «سعيد»، والصواب ما أثبتناه .

# باب ذكر دعاء النبي الله عنه الله عنه باب ذكر دعاء النبي الله عنه بالعافية من البلاء مع المغفرة

الصوفي ، قال :حَدَّثَنا سليمان بن محمد المباركي ، قال :حَدَّثَنا أبو شهاب - يعني الحسوفي ، قال :حَدَّثَنا سليمان بن محمد المباركي ، قال :حَدَّثَنا أبو شهاب - يعني الحناط - عن نصير القرادي ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي رضي الله عنه ، قال : قال لي رسول الله على : « ألا أعلمك كلمات تقولهن تغفر لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر ، أو مثل عدد الذر مع أنه مغفور لك ؛ لا إله إلا الله الحريم ، لا إله إلا الله العظيم ، سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين » .

١٦١٨ - (١٠١٧) - صحيح دون جملة فإنها شاذة أو منكرة.

«تغفر لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر، أو مثل عدد الذر».

رواه أحمد ( 1/ ٩٢) ، وابن أبي عاصم ( ١٣١٧) ، وابن حبان (موارد - ٤٤٥) ، والنسائي في « الخصائص» ( ٢٥ وما بعده ) . ورواه الطبراني في « الصغير» ( الروض الداني ٥٥٠) وقال محققه : قال ابن حجر في فتاويه : « أخرجه النسائي بمعناه وسنده صحيح» رواه من طرق عن أبي إسحاق به والترمذي ( ٩٤٩٦) بإسناد فيه الحارث الأعور . ورواه ابن حبان في (صحيحه ) (موراد - ٢٠٢١) وغيرهم . وقال السيوطي : «رواه ابن جرير وصححه» (مسند علي - ٧٧) .

أما عبد الله بن سلمة فقد تابعه عبد الرحمن بن أبي ليلى عند النسائي في

العجمى ، قالوا : حَدَّثَنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ، قال : حَدَّثَنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ، قال : حَدَّثَنا أحمد بن سفيان ، وأبو بكر بن زنجويه ، والفضل بن يعقوب ، ومحمد بن مسعود العجمى ، قالوا : حَدَّثَنا محمد بن يوسف الفريابي ، عن سفيان الثوري ، عن عمرو بن

= (الخصائص) (ح ٢٧) وقد اختلف فيه على أبي إسحاق فمرة يرويه إسرائيل عن أبي إسحاق ، عن علي به ، ومرة أبي إسحاق ، عن عمرو ابن مرة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي به ، ومرة يرويه عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن ، عن علي به بإسقاط عمرو بن مرة . كما عند النسائي أيضًا (ح ٢٩) ، والحاكم (٣/ ١٣٨) وصححه ووافقه الذهبي .

قال الدارقطني في (العلل) (٤/ ٩): (أشبهها بالصواب قول من قال عن أبي إسحاق، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سَلِمة، عن علي. ولا يدفع قول إسرائيل

عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلي عن علي . اه .

قلت: وأبو إسحاق السبيعي مدلس مشهور بذلك وقد عنعن متابع قوي وله طويق أخرى عن على أخرجها أحمد (١/ ٩١، ٩٤) من رواية عبد الله بن شداد، عن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب، عن عمر قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول (لا إله إلا الله ...) وإسناده صحيح، ورمز له السيوطي « مسند علي » (ص٢) به (ه،ش،ن، صل) وصححه، ونقل تصحيح ابن جرير له « مسند علي » (ص٢٢). وله شاهد من حديث عبد الله ابن جعفر نفسه أخرجه أحمد أيضًا (١/ ٢٠٦) ثنا عبد الصمد، ثنا حماد بن سلمة، عن ابن أبي رافع، عن عبد الله بن جعفر أنه زوج ابنته من الحجاج بن يوسف فقال لها إذا دخل بك فقولي ... وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزيه أمر قال هذا ...)

وله شاهد آخر من حديث ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: (لا إله إلا الله العظيم الحليم ...) رواه البخاري ( ٦٣٤٦) ، ومسلم ( ٢٧٣٠) وليس فيه (الحمد لله رب العالمين) والحديث صححه شيخنا في (صحيح الجامع) ( ٢٦٢١)

١٦١٩ - (١٠١٨) - إسناده فيه ضعف .

رواه أحمد ( ١/ ٣٨ ، ٨٤ ، ١٠٧ ، ٨٤ ، ١ ، برقم ( ٦٣٧ ، ٦٣٨) ، رواه الترمذي ( ح ٣٥٩ - ك الدعوات - باب : دعاء المريض) . وقال : (حديث حسن صحيح) . وقال السيوطي : رواه وابن جرير وصححه » (مسند علي ح ٥١) . ورواية عمرو بن مرة عن عبد الله بن سَلِمة كانت بعد اختلاطه وتغيره ، وقد تكلم عنها =

مرة ، عن عبد الله بن سَلِمة ، عن علي رضي الله عنه ، قال : مرضت فأتاني النبي يعودني ، فقلت : اللهم إن كان أجلي حضر فأرحني ، وإن كان البلاء والشدة فصبرني ، وإن كان متأخراً فخفف عني ، فقال : أعد ، كيف قلت ؟ قال : قلت : كذا وكذا ، قال : فوضع يده أو رجله على بطني ثم قال : « اللهم اشفه » . فما سقمت بعد .

بندار - محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن سعيد القطان ، قال : حَدَّثَنا سفيان ، بندار - محمد بن بشار ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن سعيد القطان ، قال : حَدَّثَنا سفيان ، قال : قال المطرز : وحدثنا سفيان بن وكيع ، قال : حَدَّثَنا أبي ، قال : حدثني سفيان ، قال : لما مات حدثني أبو إسحاق ، عن ناجية بن كعب ، عن علي رضي الله عنه ، قال : لما مات أبو طالب أتيت النبي فقلت : إن عمك مات ، قال : « فاذهب فواره ، أبو طالب أتيت النبي فقلت : إن عمك مات ، قال : « فاذهب فأمرني ولاتحدث شيئاً حتى تأتيني ، فذهبت فواريته ، ثم أتيته ، فقلت : قد واريته فأمرني فاغتسلت ، زاد وكيع قال : فدعا لمي بدعوات ما أحب أن لمي بهن ما على الأرض من شيء .

<sup>=</sup> العلماء ، فلا يطمئن القلب إلى صحتها . قال شيخنا في «المشكاة» ( ٢٠٩٨) : (إسناده ضعيف) .

۱۹۲۰ - (۱۰۱۹) - صحیح .

رواه أبو داود ( 11.8)، والنسائي ( 1/.8 – 1.9.9) وهو عنده من طريق شعبة ، عن أبي إسحاق قال : سمعت ناجية به ، ورواه أحمد ( 1/.9.9 – 1.9.9) برقم ( 9.9.9) وصحح إسناده الشيخ شاكر – رحمه الله – وهذا السند فيه أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس ، إلا أنه قد صرح بالسماع في رواية أحمد والنسائي ، وهو كذلك من رواية شعبة عنه سفيان وهما أثبت من رواية شعبة عنه سفيان وهما أثبت من روى عن أبي إسحاق كما صرح بهذا الأئمة أحمد وابن معين ، وأبو حاتم وأبو رعة ، وابن المديني وغيرهم (ينظر شرح علل الترمذي 1/.9.9) .

وله طريق أخرى عن علي أخرجها أحمد (١/٣١، ١٠٣) بإسناده عن السدي ، عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه به ،

وله طرّق عن الحسن بن يزيّد الأصم ، عن أبي عبد الرحمن السلمي به .

المحمد بن المحمد - (۱۰۲۰ - (۲۰۱۰) - وحَدَّثَنا قاسم المطرز أيضاً قال :حَدَّثَنا أحمد بن سنان، قال : حَدَّثَنا سفيان، عن أبي الزبيري - قال :حَدَّثَنا سفيان، عن أبي إسحق، عن ناجية، عن علي رضي الله عنه مثله، وزاد: «ثم دعا لي بدعوات، هن أحب إلى من حمر النعم».

<sup>=</sup> وهو إسناد صحيح . والحديث صححه شيخنا في «أحكام الجنائز» (ص ١٧٠) . ١٦٢١ – (١٠٢٠) – صحيح ينظر ما قبله .

## باب أمر النبي ﷺ لعلي رضى الله عنه بقتل الخوارج وإن الله عز وجل أكرمه بقتالهم

خدَّثنا محمد بن سليمان - لوين - قال : حَدَّثنا جعفر بن سليمان الضبعي ، قال : حَدَّثنا محمد بن سليمان الضبعي ، قال : حَدَّثنا عوف وهشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة السلماني ، قال : شهدت مع على ابن أبي طالب رضى الله عنه النهر ، فلما قُتلت الخوارج ، قال علي رضي الله عنه : إن فيهم رجلًا مخدج اليد أو مؤدن اليد أومثدن اليد ، قال : فنظروا فلم يقدروا عليه فقال ذلك ثلاث مرات ، ثم قال : انظروا وقلبوا القتلى ، قال : فاستخرجوا رجلًا آدم مثدن يده اليمنى ، كأنها ثدي المرأة ، فلما رآه علي رضي الله عنه استقبل القبلة ، ورفع يديه ، فحمد الله وأثنى عليه ، وشكر الله الذي ولاه قتلهم ، والذي أكرمه بقتالهم ، ثم أقبل علينا بوجهه فقال : «لولا أن تبطروا لحدثتكم بما سبق على لسان بقتالهم ، ثم أقبل علينا بوجهه فقال : «لولا أن تبطروا لحدثتكم بما سبق على لسان النبي شي من الكرامة لمن قتل هؤلاء القوم » ، قال عبيدة : فقلت : يا أمير المؤمنين أشيء بلغك عن النبي بي المراهة بم مسمته منه ؟ قال : «بل سمعته ورب الكعبة » .

قال: حَدَّثنا أبو عبد الرحمن الجعفي ، قال: حَدَّثنا حفص بن غياث ، عن أشعث ، قال: حَدَّثنا أبو عبد الرحمن الجعفي ، قال: حَدَّثنا حفص بن غياث ، عن أشعث ، عن ابن سيرين ، عن عَبِيدة السلماني قال: شهدت مع علي رضي الله عنه النهر ، فلما قتل أهل النهر ، قال: إن فيهم رجلاً مؤدن اليد ، أو مثدن اليد ، أو مخدج اليد ، فالتمسوه ، فلم يجدوه ، ثم قال : التمسوه ، فالتمسوه ، فلم يجدوه ، ثم قال :

١٦٢٢ - (١٠٢١) - صحيح - رواه مسلم - تقدم ( ٤١) ( ٤٢) .

١٦٢٣ - (١٠٢٢) - صحيح - ينظر الحديث السابق.

أبو عبد الرحمن الجعفي: لم أَعَرف من هو ؟ وأشعث هو ابن عبد الملك الحمراني: (ثقة) كما في التقريب، والحديث في «مسند أحمد» ( ١/ ٨٣ ، ٩٥ ، ١٤٤ ، ١٥٥ ، ١٢٢ ، ١٢١ ) من رواية عبيدة السلماني بنحوه . ويراجع (البداية والنهاية) ( ٧/ ٢٩١ وما بعدها) .

لهم: فالتمسوه فالتمسوه فوجدوه في وهدة والقتلى عليه ، قال : وكانت يده إذا مدت امتدت مثل يده الأخرى ، وإذا أرخيت دخلت وليس فيها عظم ، فقال علي رضي الله عنه : « لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله عز وجل هذه العصابة التي قتلتهم على لسان محمد شي » ، قال : فقال له عبيدة : أنت سمعت هذا من رسول الله على لسان محمد شعم ورب الكعبة » ، مرتين .

١٩٢٤ - [أثر ٩٨٥] - وأنْبَأْنَا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري ، قال : حَدَّثَنا محمد بن سليمان - لوين - قال :حَدَّثَنا عبد الله بن الزبير ، عن عبد الله بن شريك العامري ، عن جندب قال : لما كان يوم قتل على رضي الله عنه الخوارج ؛ نظرت إلى وجوههم وإلى شمائلهم فشككت في قُتالهم ، فتنحيت عن العسكر غير بعيد ، فنزلت عن دابتي وركزت رمحي ، ووضعت درعي تحتي ، وعلقت ترسي مستترًا به من الشمس ، وأنا معتزل عن العسكر ناحية ، إذ طلع أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه – على بغلة رسول الله ﴿ فقلت في نفسي : مالي وله ، أنا أَفْرَ منه وهو يجيء إليَّ ، فقال لي : « يا جندب ما لك في هذا المكان تنحيت عن العسكر ؟ » فقلت : يا أمير المؤمنين أصابني وعك فشق عليَّ الغبار فلم أستطع الوقوف، قال : فقال لي : أما بلغك ما للعبد في غبار العسكر من الأجر ، ثم ثنى رجله فنزل ، فأخذت برأس دابته ، وقعد فقعدت ، فأخذت الترس بيدي ، فسترته من الشمس ، قال : فو الله إني لقاعد إذ جاء فارس يركض فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إن القوم قد قطعوا الجسر ذاهبين ، قال : فالتفت إلى فقال : « إن مصارعهم دون النهر » ، قال : وإن الرجل الذي أخبره عنده واقف ؛ إذ جاء رجل آخر فقال : يا أمير المؤمنين قد والله عبروا فما بقى منهم أحد ، قال : «ويحك إن مصارعهم دون النهر» ، قال : فجاء فارس آخر يركض فقال : يا أمير المؤمنين والذي بعث نبيه ﷺ بالحق لقد رجعوا ، ثم جاء الناس فقالوا : قد رجعوا ، حتى إنهم ليتساقطون في الماء زحامًا على العبور ، ثم إن رجلاً جاء فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إن القوم قد صفوا الصفوف ورموا فينا وقد

۱۹۲۲ – [۵۹۸] – أثر جندب الخير : إسناد ضعيف – تقدم برقم (أثر ۱۹) . يراجع (ح ۹۱۷) من (السنة) لابن أبي عاصم .

جرحوا فلانًا ، فقال علي رضي الله عنه : «هذا حين طاب القتال » ، قال : فوثب فقعد على بغلته ، فقمت إلى سلاحي فلبسته ، ثم شددته علي ، ثم قعدت على فرسي ، وأخذت رمحي ، ثم خرحت ، فلا والله يا عبد الله بن شريك ما صليت العصر قال : الظهر - حتى قتلت بيدي سبعين .

قال: حَدَّثنا الوليد بن مسلم، قال: حَدَّثنا ابن لهيعة، قال: حدثني بكر بن عبد الله قال: حَدَّثنا الوليد بن مسلم، قال: حَدَّثنا ابن لهيعة، قال: حدثني بكر بن عبد الله ابن الأشج، عن بن سعيد، عن عبيد الله بن أبي رافع مولى أم سلمة: أن الحرورية لما خرجوا وهم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا: لا حكم إلا لله، فقال علي رضي الله عنه: أجل، كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله وصف أناسًا إني لأعرف صفتهم، يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه، أبغض خلق الله إلى الله عز وجل، فيهم أسود إحدي يديه طبي شاه، أو حلمة ثدي، خلق الله قاتلهم علي رضي الله عنه قال: «انظروا» فنظروا فلم يجدوا شيئاً، فقال: «ارجعوا فوالله ما كَذَبت، ولا كُذّبت»، مرتين أو ثلاثاً، ثم وجدوه في خَرِبَة فأتوا به علياً حتى وضعوه بين يديه، قال عبيد الله بن أبي رافع: أنا حضرت ذلك منهم.

صالح، قال :حَدَّثَنا عبد الله بن وهب، قال : أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير صالح، قال :حَدَّثَنا عبد الله بن وهب، قال : أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير ابن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله في : أن الحرورية لما خرجت وهم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ... وذكر مثل الحديث سواء.

١٦٢٧ - [أثر٩٩٥] - أنبأنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار

الصوفي ، قال : حدَّثنا محمد بن بكار ، قال : حدَّثنا إسماعيل بن زكريا ، عن يزيد بن أبي زياد ، قال : سألت سعيد بن جبير عن أصحاب النهر ؟ فقال : ثنا مسروق قال : سألتني عائشة رضي الله عنها عنهم، فقالت : هل أبصرت أنت الرجل الذي يذكرون ذا الثديه ؟ قال : قلت : لم أره ، ولكن قد شهد عندي من قد رآه ، قالت : فإذا قدمت الأرض فاكتب إلى بشهادة نفر قد رأؤه أمناء ، قال : فجئت والناس أشياع ، قال : فكلمت من كل سبع عشرة ممن قد رآه ، قال : فقلت : كل هؤلاء عدل رضي ، فقالت : قاتل الله فلاناً فإنه كتب إلى أنه أصابه بمصر .

۱۹۲۸ – (۱۰۲۵) – قال إسماعيل: قال يزيد: وحدثني من سمع عائشة رضي الله عنها تقول: « إنهم شرار أمتي ، يقتلهم خيار أمتي » ثم قالت: «ما كان بيني وبينه إلا ما كان بين المرأة وأحمائها ».

۱۹۲۸ – (۱۰۲۵) – ؟ إسناده ضعيف. لانقطاعه بين يزيد وعائشة رواه أحمد في (الزهد) ( ۳۹) . وقد تقدم ( ٤٣) .

## باب ذكر جوامع فضل على بن أبي طالب رضي الله عنه الشريفة الكريمة عند الله عز وجل وعند رسوله الله وعند المؤمنين

۱۹۲۹ – (۲۹۰۱) – أنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري ، قال : حَدَّثَنا محمد بن سليمان – لوين – قال :حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي جعفر ، عن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، قال : كنت عند النبي وعنده قوم ، فدخل عليه علي رضي الله عنه فقاموا ، فخرجوا وجلس علي رضي الله عنه ، فلما خرجوا تلاوموا ، فقالوا : ما أخرجنا فرجعوا ، فقال النبي عنه : « ما أنا أخرجتكم وأدخلته ، ولا أدخلته وأخرجتكم ، بل الله عز وجل أخرجكم وأدخله ».

#### . موابه الإرسال . (١٠٢٦) – صوابه الإرسال

رواه النسائي في (الخصائص) (ح ٣٩) ، والبزار (مختصر الزوائد ٢/ ٣١٠ ح ١٩١٨) و (مسند سعد بن أبي وقاص) (ح ١٢٥) .

وقال البزار: (هكذا رواه محمد ابن سليمان عن سفيان - يعني ابن عيينة - عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن علي ، عن إبراهيم بن سعد عن أبيه . وغير محمد بن سليمان إنما يرويه عن سفيان ، عن عمرو ، عن محمد بن علي مرسلًا ) اه .

ورواه الخطيب في (تاريخ بغداد ٥/ ٢٩٣) ثم ذكر بإسناده إلى أبي بكر المروزي قال : وذكر – يعني أحمد بن حنبل – لُوينا فقال : قد حدث حديثا منكرًا عن ابن عيينة ، ما له أصل !!

قلت : أيش هو ؟ قال : عن عمرو بن دينار ، عن أبي جعفر ، عن إبراهيم ابن سعد ، عن أبيه قصة على «ما أنا بالذي أخرجتكم ، ولكن الله أخرجكم» ، فأنكره إنكارًا شديدًا ، وقال ما له أصل) . أه

قال الخطيب - رحمه الله - «قلت: أظن أبا عبد الله أنكر على لوين روايته متصلاً ، فإن الحديث محفوظ عن سفيان بن عيينة ، غير أنه مرسل عن إبراهيم بن سعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك » اه. ثم ساقه بإسناده من طريق عبد الله بن وهب ، عن سفيان به مرسلاً ، ومن طريق الحميدي عن سفيان به كذلك . (تاريخ بغداد ٥/ ٢٩٤) . وقال الدارقطني في (العلل) (٤/ ٣٦٣) : (غير لوين يرويه عن ابن عيينة مرسلاً ، وهو المحفوظ) أه . بتصرف يسير . فهؤلاء أربعة من الأثمة قد أعلوه بالإرسال (أحمد - والبزار - والدارقطني - والخطيب) رحمهم الله جميعًا . وأشار النسائي إلى =

محمد بن سليمان لوين قال : حَدَّثَنا أبو المليح - يكني بأبي عبد الله - عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله قال : كان النبي في قاعدًا فقال : « يطلع عليكم من تحت هذا الصور رجل من أهل الجنة » فدخل أبو بكر رضى الله عنه ، فهنؤه بما قال رسول الله في ثم قال : « يدخل عليكم رجل من تحت هذا الصور من أهل الجنة » فدخل عمر رضي الله عنه ، فهنؤه بما قال رسول الله في ، ثم قال : « يدخل عليكم من تحت هذا الصور رجل من أهل الجنة » ثم قال : « يدخل عليكم من تحت هذا الصور رجل من أهل الجنة » ثم قال : « اللهم إن شئت جعلته عليًا » فدخل علي رضي الله عنه .

ا ۱۹۳۱ - (۱۰۲۸) - حَدَّثَنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني ، قال : حدثني جدي ، قال : حدثني جدي ، قال : حَدِّثنا موسى بن أعين ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله ، قال : خرجنا مع النبي الله المرأة من الأنصار ، فجلسنا في نخل لها ، فقال : « يطلع عليكم رجل من أهل الجنة » قال : وجعل ينظر بين النخل ويقول : « اللهم إن شئت جعلته عليًا » فطلع علي رضي الله عنه .

١٦٣٢ - (١٠٢٩) - حَدَّثَنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين ، قال : حَدَّثَنا أبو مسلم الأودي ، قال :حَدَّثَنا محمد بن ربيعة الكلابي ، قال :حَدَّثَنا سعيد

<sup>=</sup> اضطراب لوين فيه فقال: «ولم يقل مرة عن أبيه) أي من رواية لوين أيضًا. وله شاهد لا يفرح به من حديث ابن عباس رواه الطبراني (١٢/ ١٤٧- ح ١٢٧٢)، وفيه ميمون أبو عبد الله وهو (ضعيف) سبق الكلام عليه، وكثير النواء: (ضعيف، مفرط في التشيع)، والمسعودي: (مختلط)، وحسين بن الحسن الأشقر: (يغلو في التشيع) قال الهيشمي: (فيه جماعة اختلف فيهم) (مجمع ٩/ ١١٥)، وقال عنه شيخنا العلامة في «ضعيف الجامع» (٢١٠٥): (ضعيف)

۱۹۳۰ – ۱۹۳۱ – (۱۰۲۷) – (۱۰۲۸) – صحیح – إسناده حسن – تقدم تخریجه تحت رقم ( ۹۹۳)

جد أبي شعيب عبد الله الحراني هو أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب : «ثقة» من رجال البخاري . تقدم .

١٦٣٢ - (١٠٢٩) - إسناد ظاهره الصحة.

ابن عبيد الطائي ، عن علي بن ربيعة ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال : قال لي رسول الله هي الجنة حيث قال لي رسول الله هي : « إن ربك تبارك وتعالى ليتبدى إليك وأنت في الجنة حيث تشاء في قصورك ، وأزواجك وخدمك ، فلا تعدل رؤيته عندك شيئًا ثما أنت فيه » .

بن المحاق بن منصور الكوسج ، قال : أنبأنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة ، عن الفضل بن عميرة منصور الكوسج ، قال : أنبأنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة ، عن الفضل بن عميرة الطفاوي ، قال : حدثني ميمون الكردي ، قال : حَدَّثَنا أبو عثمان النهدي ، قال : قال علي رضي الله عنه : بينا رسول الله الله الحديد ونحن نمشي في سكك المدينة ؛ إذ مررنا بحديقة ، فقلت : يا رسول الله ما أحسنها ، فقال : « إن لك في الجنة أحسن منها ثم مررنا بأخرى فقلت يا رسول الله ما أحسنها فقال : إن لك في الجنة أحسن منها » حتى مررنا بتسع حدائق كلها أقول يا رسول الله ما أحسنها ، فيقول : « إن لك في الجنة أحسن منها » .

عثمان بن أيوب السقطي ، قال :حَدَّثَنا عثمان بن

= وأبو مسلم الأودي: يبدو أنه أبو مسلم المستملي فإنه الراوي عن محمد بن ربيعة ومن هذه الطبقة ، ولا يعرف أن راويًا روى عنه نسبه الأودي وأبو مسلم المستملي هو عبد الرحمن بن يونس بن هاشم: (ثقة) روى عنه البخاري .

۱۲۳۳ – (۱۰۳۰) – اسناده ضعیف .

رواه النسائي في «مسند علي»، وعمر بن شبة كما في (تهذيب الكمال 77/7 ميمون الكردي: وثقه ابن معين ، وأبو داود ، وابن حبان (تهذيب الكمال 77/7 ميمون الكردي: وثقه ابن معين ، وأبو داود ، وابن حبان (تهذيب الكمال 77/7 777) ، ولم يضعفه أحد سوى الأزدي وهو بنفسه ضعيف . «ترجمته في الميزان 11/7 11/7 و «تهذيب التهذيب 11/7 11/7 11/7 وثقه شيخنا في «الصحيحة 11/7 11/7 فالعجب من الحافظ كيف اقتصر في «التقريب» على قوله: مقبول «فقط» والفضل ابن عميرة الطّفاوي: لم يوثقه غير ابن حبان ، قال العقيلي: «لا يتابع على حديثه » «الضعفاء الكبير 11/7 11/7 ونقل الحافظ عن الساجي قوله: «في حديثه ضعف ، وعنده مناكير» (التهذيب 11/7 11/7) ، وقال في والتقريب»: «فيه لين» . وقال الذهبي – رحمه الله – : «منكر الحديث» ، وذكر له هذا الحديث وعدّه مناكيره (الميزان 11/7 11/7 وقال الذهبي – رحمه الله – : «منكر الحديث» ، وذكر له هذا الحديث وعدّه من مناكيره (الميزان 11/7 11/7 ).

. ضعيف – (١٠٣١) – ضعيف

أبي شيبة ، قال :حَدَّثَنا محمد بن عبد الله الأسدي ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي ربيعة ، عن الحسن ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله في : « تشتاق الجنة إلى على ، وعمار ، وسلمان » .

الواسطي ، قال : حَدَّثنا محمد بن عبد الله المخرمي ، قال : حَدَّثنا أبو السري قال : الواسطي ، قال : حَدَّثنا محمد بن عبد الله المخرمي ، قال : حَدَّثنا أبو السري قال : حَدَّثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق الشيباني عن ، حُميع التيمي ، قال : دخلت مع أمي إلى عائشة رضى الله عنها وأنا غلام ، فذكرت لها علياً رضي الله عنه ، فقالت : ما رأيت رجلاً قط كان أحب إلى رسول الله من امرأته .

بعقوب ، قال : حَدَّثَنا على بن هشام ، عن عبد الملك بن حميد ، عن أبي إسحاق يعقوب ، قال : حَدَّثَنا على بن هشام ، عن عبد الملك بن حميد ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن جُميع بن عمير ، عن عائشة رضى الله عنها ، قال : دخلت إليها مع أمي وأنا غلام فذكرنا علياً رضى الله عنه ، فقالت عائشة رضى الله عنها : ما رأيت رجلاً قط أحب إلى رسول الله شي منه ، ولا امرأة كانت أحب إلى رسول الله شي من امرأته .

رواه الترمذي ( ٣٧٩٨) من طريق الحسن بن صالح به قال: (حديث حسن غريب). الحسن البصري ، مدلس وقد عنعن ، أبو ربيعة الأيادي هو عمر بن ربيعة: وثقه ابن معين ، وقال أبو حاتم: (منكر الحديث) ، (تهذيب الكمال ٣٣/ ٣٠٥) وقال الحافظ: «حسن الترمذي بعض أفراده» (التهذيب ٢٢/ ٤٤).

قلت : فقد عد هذا الحديث من أفراده . ، وقد ضعفه الشيخ الألباني - حفظه الله - في (ضعيف الترمذي ٧٩٣) . والحديث له طرق أخرى واهية .

۱۳۳۵ – ۱۹۳۹ – (۱۰۳۲) – (۱۰۳۳) – باطل – تقدم (۹۵۷، ۹۵۸). قال الذهبي – رحمه الله – :

<sup>(</sup>قلت : جميع كذبه غير واحد) (تاريخ الإسلام ٢/ ٦٣٥)

الأشعث ، قال : حَدَّثَنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد ، قال : حَدَّثَنا عمي محمد بن الأشعث ، قال : حَدَّثَنا اسحاق بن الأشعث ، قال : حَدَّثَنا اسحاق بن إبراهيم الأزدي ، عن معروف ، عن أبي جعفر ، عن زيد بن أرقم ، قال : قال رسول الله الله على من إذا استرشدتموه لم تضلوا ولم تهلكوا ؟ » . قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : « هو هذا » وعلى بن أبي طالب رضى الله عنه جالس ، ثم قال : « وازروه ، وناصحوه ، وصدقوه » ثم قال : « إن جبريل عليه السلام أمرني عاقلت لكم » .

١٦٣٨ - (١٠٣٥) - حَدَّثَنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ، قال : حدَّثنا عبد الله بن داهر بن يحيى الرازي ، قال : حدثني عمرو بن جميع العبدي ، عن عمرو بن عبيد ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، قال : قال رسول الله الفاطمة رضى الله عنها : « أي بُنية ؛ اقنعي بابن عمك ، فوالذي بعثني بالنبوة حقاً لقد زوجتك سيدا في الدنيا ، وسيدا في الآخرة » .

#### ١٦٣٧ - (١٠٣٤) - إسناده ضعيف

أبو جعفر هو الباقر محمد بن علي بن الحسين : لم يسمع إلا من ابن عباس ، وجابر ، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فيما ذكره الحافظ في «التهذيب» .

ومعروف هو ابن حَرَّبُوذ ً: (ثقة مشهور) من رجال الَّشيخين .

إسحاق بن إبراهيم الأزدي : لم أعرفه

عمرو بن حماد بن طلحة : مع كونه « ثقة » ( إلا أنه رافضي ) .

ومحمد بن الأشعث أخو أبي داود : فيه جهالة لم يرو عنه فيما علمت سوى ابن أخيه . ١٦٣٨ - (١٠٣٥) - إسناده موضوع مظلم - يأتي برقم (ح٤٨٠)، (١١١٣) .

الحسن البصري: مدلس قد عنعن ، وعمرو بن عبيد هو المعتزل المبتدع « متروك متهم » . (الميزان ٣/ ٢٧٣) . (تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٢٣) . عمرو بن جميع العبدي الكوفي: (كذاب متهم بالوضع) (الميزان ٣/ ٢٥١) . عبد الله بن داهر بن يحيى الرازي: متهم ، كما في «الميزان » (٢١٦/٣).

وقد جاء معناه من حديث ابن عباس مرفوعًا ﴿ يَا عَلَي ؛ أَنْتَ سَيْدُ فَي الدُنَّيا ، سَيْدُ فَي الدُّنَّا ، سَيْدُ فَي الآخرة ... وواه الحاكم (٣/ ١٢٨) وصححه وتعقبه الذهبي بقوله :

۱۹۳۹ - (۱۰۳۲) - أنبأنا عبد الله بن صالح البخاري ، قال : حَدَّنَنا القاسم ابن أبي بزة ، قال : حَدَّنَنا محمد بن معاوية ، قال : حدثني يحيى بن سابق المديني ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله على أنت معي في الجنة ، يا على أنت معي في الجنة ، يا على أنت معي في الجنة ، قالها ثلاثاً .

• ١٦٤ - [أثر • • ٦] - حَدَّثَنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، قال : حَدَّثَنا سليمان بن عمر الرقي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن مصعب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، ويقال : عمرو بن ثابت ، عن أبيه ، عن سعيد بن جبير قال : ذكروا علياً رضي الله عنه عند ابن عباس ، فقال : «لقد ذكرتم رجلاً إن كان ليسمع وطيء جبريل عليه السلام على ظهر بيته » .

١٦٤١ - (١٠٣٧) - وحَدَّثَنَا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز

= (وإن كان رواته ثقات فهو منكر ليس ببعيد من الوضع) ١٦٣٩ - (١٠٣٦) - إسناده ضعيف جدًا .

يحيى بن سابق المديني: قال عنه أبو حاتم « ليس بقوي » ، وقال ابن حبان: « كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به في الديانة ، ولا الرواية عنه بحيلة » . (المجروحين ٣/ ١١٤) ، (الميزان ٤/ ٣٧٧) ، (تاريخ بغداد ١١٣/١) ومحمد بن معاوية النيسابوري: (متروك متهم) (التقريب) (التهذيب ٩/ ٤٦٤) ، (المجروحين ٢/ ٢٩٨) .

والقاسم هذا لم أعرفه فإن القاسم بن أبي بزة المشهور ليس من هذه الطبقة . عزاه في «الكنز» ( ٣٦٣٦٠) لابن النجار .

١٦٤٠ - [ ٦٠٠] - أثر ابن عباس : إسناده ضعيف .

عمرو بن أبي المقدام ثابت : (رافضي ضعيف) تقدم.

ومحمد بن مصعب إن كان القرقسائي فهو : (ضعيف الحفظ) قال عنه الحافظ: (صدوق كثير الغلط) وقال الذهبي : (فيه ضعف) (الكاشف ٣/ ٩٧). ، وإن كان محمد بن مصعب العابد الدعاء فهو ؟ (ثقة) (تاريخ بغداد ٣/ ٢٧٩)

وسليمان بن عمر الرقي : روى عنه أبو حاتم ، وترجمه آبنه (الجرح والتعديل ١٣١/٤) . =

البغوي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن عباد المكي ، قال : حَدَّثَنا أبو سعيد مولى بني هاشم ، عن صدقة بن الربيع ، عن عمارة بن غزية ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن أبيه ، قال : كنا عند بيت النبي ففر من المهاجرين والأنصار ، فخرج علينا - يعني النبي في النبي - فقال : « ألا أخبركم بخياركم ؟ » قلنا : بلى ، قال : « خياركم الموفون المطيبون ، إن الله عز وجل يحب الحقي التقي » قال : ومر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقال : الحق مع ذا » .

يشهد لأوله ما أخرجهم الإمام أحمد في «مسنده» (٢٦٨/٦) ثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد عن أيه عن ابن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أيه عن عائشة مرفوعًا: "خيار عباد الله عند الله يوم القيامة الموفون المطيبون" وهذا سند حسن. وقد توبع ابن إسحاق عليه، تابعه يحيى ابن عمير قال: حدثني هشام بن عروة به، أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» (١٩٤١). وأخرجه الحاكم مختصرًا (٣٢/٢) وصححه على شرط مسلم وتعقبه الذهبي: «بأن يحيى بن سلام: ضعيف، ولم يخرج له أحد». والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٩١٦) من حديث عروة بن الزبير. قوله: (إن الله يحب الحفي التقي) [ رواه مسلم - ح ٢٩٦٥ - ك الزهد والرقائق ] من حديث سعد بن أبي وقاص.

وقوله: « الحق مع ذا » - يعني عليًّا - يشهد له ما رواه البزار في « مسنده » مختصرًا زوائد البزار (١٧٣/٢ - ح ١٦٣٨) من طريق أبي داود ثنا سعد بن شعيب النيهمي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سعد بن أبي وقاص وأم سلمة مرفوعًا: « على مع الحق ، أو الحق مع على » أد مختصرًا

قال الحافظ: «سعد غير متروك» وقال الهيثمي: «سعد بن شعيب لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح» (المجمع ٢٣٥/٧).

وقد رواه الخطيب البغدادي «تاريخ بغداد» (٣٢١/١٤) من طريق عبد السلام بن صالح ثنا علي بن هاشم بن البريد عن أبيه عن أبي سعيد التميمي عن أبي ثابت مولى أبيّ ذر قال: دخلت على أم سلمة فرأيتها تبكي، وتذكر عليًّا، وقالت: سمعت =

<sup>=</sup> رواه أبو يعلى (٢/ ٣١٨- ح ١٠٥٢) صدقة بن الربيع الزرقي : ترجمه ابن أبي حاتم برواية أبي سعيد مولى بني هاشم عنه (الجرح والتعديل ٤/ ٤٣٣) ، ووثقه ابن حبان (٨/ ٣١٩) وقال الهيثمي : (رواه أبو يعلى ورجاله ثقات) (المجمع ٧/ ٢٣٤) فقد اعتمد توثيق ابن حبان مع أنه لم يرو عنه إلا راو واحدً .

البائن أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية ، قال : حَدَّثَنا أحمد بن يحيى الصوفي ، قال : حَدَّثَنا حسين بن حسن الأشقر أن ، قال : حَدَّثَنا سالم أن ، عن على بن الحكم العبدي ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة بن قيس ، والأسود بن يزيد ، قالا : أتينا أبا أيوب الأنصاري فقلنا له : إن الله عز وجل أكر ملك بمحمد الله إذ أوحى إلى راحلته فبركت على بابك ، فكان رسول الله الله ضيفك ، فضيلة فضلك الله عز وجل بها ، ثم خرجت تقاتل مع على بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال : مرحبًا بكما وأهلا ، إني أقسم لكما بالله لقد كان رسول الله في هذا البيت الذي أنتما فيه ، وما في البيت غير رسول الله لقد كان رسول الله في هذا البيت الذي أنتما فيه ، وما في البيت غير رسول الله

<sup>-</sup> رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «على مع الحق، والحق مع على، ولن يتفرقا حتى يودا على الحوض» أه قلت: إسناده فيه ضعفاء روافض تقدم ذكرهم. ولعله يشهد له ما رواه البزار بإسناده إلى زيد بن وهب، قال: بينما نحن حول حذيفة إذ قال: «كيف أنتم، وقد خرج أهل بيت نبيكم فرقتين يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف ... فقال بعض أصحابه: يا أبا عبد الله فكيف نصنع إن أدركنا ذلك الزمان؟ قال: «انظروا إلى الفرقة التي تدعو إلى أمر علي فالزموها فإنه على الهدى». قال البزار: "رجاله ثقات"، أبو غسان هو مالك بن إسماعيل النهدي، وعمرو بن حريث: ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل». (٢٢٦/٦) برواية بعض الثقات عنه، ووثقه البزار كما سبق، وابن حبان «الثقات» (٤٧٩/٨)، ووثقه الهيثمي في «المجمع» (٢٣٧/٧) بقوله عن الحديث: «رجال ثقات». والحديث وإن كان موقوفا فإنه في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي. والحديث في «مختصر زوائد البزار» (١٦٣٩).

<sup>- (1 ·</sup> TA) - 17£Y

أحمد بن يحيى هو ابن زكريا الصوفي العابد: «ثقة»، روى عن الحسن بن الحسين العرني الكوفي وهو: « منكر الحديث، شيعي »، قال ابن حبان: « يأتي عن الإثبات بالملزقات، ويروي المقلوبات ». « اللسان » (١٩٩/٢). وفيه من لم أعرفه.

عزاه في (الكنز) ( ٣٢٩٧٢) للديلمي من حديث عمار وأبي أيوب . =

 <sup>(</sup>٠) كذا في الأصل ولعل الصواب أنه ( الحسن بن الحسين العرني ) ، فإنه من نفس الطبقة .
 (٠٠) كأنها في الأصل : "سالح" أو سابح".

وعلى رضي الله عنه جالس عن يمينه ، وأنا قائم بين يديه ، إذ حرك الباب ، فقال رسول الله في: «يا أنس ؛ انظر من بالباب » فخرج فنظر ورجع فقال : هذا عمار بن ياسر ، قال أبو أبوب : فسمعت رسول الله في يقول : «يا أنس ؛ افتح لعمار الطيب المطيب » ففتح أنس الباب ، فدخل عمار فسلم على رسول الله في فرد عليه السلام ورحب به ، وقال : «يا عمار إنه سيكون في أمتي بعدي هنات واختلاف حتى يختلف السيف بينهم حتى يقتل بعضهم بعضاً ويتبرأ بعضهم من واختلاف حتى يختلف الله علي بهذا الذي عن يميني – يعني عليًا رضي الله عنه وإن سلك كلهم وادياً وسلك على واديًا فاسلك وادي على ، وخل الناس طرا ، يا عمار ؛ إن عليًا لا يردك عن هدي ؛ يا عمار ؛ إن طاعة على طاعتي ، وطاعتي من طاعة الله عز وجل » .

١٦٤٣ – (١٠٣٩) – حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بِن أَبِي دَاوِد ، قَالَ :حَدَّثَنَا محمد

<sup>=</sup> وهو في « الفردوس » برقم ( ١ - ٥٥) نقل محققه إسناده من « زهر الفردوس » ( $^{2}$ ) ( $^{2}$ ) قال أخبرنا عبدوسى في كتابه أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى، حدثنا الدارقطني، حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد والسمسار، حدثنا معلى بن عبد الرحمن، حدثنا شريك عن الأعمش به. ومعلى بن عبد الرحمن: « متهم بالوضع والرفض » « التقريب » ، وأحمد بن عبد الله بن يزيد أبو جعفر السامري: « يضع الحديث » ( اللسان ١٩٧/١) ونقل محقق « الفردوس » عن « زهر الفردوس » ( اللسان ١٩٧/١) ونقل محمد بن عمر بن الحسن الدلال ، أخبرنا عبد الرحمن بن حدثنا أبو محمد أخبرنا عبد الرحمن ب حدثنا أبو محمد ابن حيان ، حدثنا محمد بن إبراهيم بن شبيب ، حدثنا إسماعيل بن عمرو ، حدثنا أبو مريم ، حدثني يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال عمار بن ياسر مريم ، حدثني يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال عمار بن ياسر مثل هذه الأحاديث كما يأتي بيانه في تخريج الحديث الآتي » .

وأبو مريم لم يتبين لي ، إلا أن يكون هو عبد الغفار بن القاسم بن قيس بن فهد الأنصاري فإن كان هو هو فإنه كان ضعيفًا رافضيا (اللسان ٢/٤) « الاستغناء في الكني » لابن عبد البر (٢/٥/٢). ولم أعرف بقية رجاله .

۱۶۲۳ – (۱۰۳۹) – إسناده ضعيف .

ابن عبد الرحيم بن أبي زهير ، قال : حَدَّثَنا على بن قادم ، عن جعفر الأحمر ، عن يزيد ابن أبي زياد ، عن عبد الله بن الحارث ، عن على رضي الله عنه قال : مرضت فأتاني النبي و فطرح على ثوبه ، ثم قام يصلي ، فلما فرغ قال : «قم يا على ، ما سألت الله تعالى لنفسي شيئاً ؛ إلا سألت لك مثله ، وما سألته شيئاً إلا أعطاني ؛ إلا أنه قال : لا نبوة بعدي » .

#### ١٦٤٤ – (١٠٤٠) – وحَدُّثَنا أبو بكر بن أبي داود ، قال :حَدُّثُنا عباد ين

= رواه ابن أبي عاصم ( ١٣١٣) ، والنسائي في ( الخصائص) (ح ١٤٨) ، والطبراني في و الأوسط ( ٢/ ٢٧٢ - ح ٢٧٠) و مجمع البحرين و وقال الطبراني : ( لم يروه عن جعفر إلا علي بن قادم ) ، وقال الهيشمي : ( رواه الطبراني في الأوسط وفيه من اختلف فيهم ) ( ٩/ ١١) عبد الله بن الحارث هو ابن نوفل : و له رؤية ، ويزيد بن أبي زياد الهاشمي أبو عبد الله الكوفي : وإن الحثيلت روايته ، ولكن لا تعتمد إذا انفرد بالحديث ، سيما إن كان في و فضائل أهل البيت ، وما كان مؤيدًا لبدعة التشيع ، فقد كان معروفا بتشبعه ، قال ابن فضيل : كان من أئمة الشبعة الكبار ) . والتنب بالكمال ٣٦/ ١٦٨) ، وهو مع هذا كان يتلقن ما لقن . قال ابن حبان رحمه الله - : (وكان يزيد صدوقًا إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير ، فكان يتلقن مالقن ، فوقعت المناكير في حديثه من تلقين غيره إياه وإجابته فيما ليس من حديثه لسوء منطقه ، فسماع من سمع منه قبل دخوله الكوفة في أول عمره سماع صحيح ، وسماع من سمع منه في آخر قدومه الكوفة ، بعد تغير حفظه ، وتلقنه ، ما يلقن سماع ليس من سمع منه في آخر قدومه الكوفة ، بعد تغير حفظه ، وتلقنه ، ما يلقن سماع ليس جعفر الأحمر كوفي ، ويزيد لم يختلط إلا في الكوفة . وجعفر هو ابن زياد الأحمر : بعفر الأحمر كوفي ، ويزيد لم يختلط إلا في الكوفة . وجعفر هو ابن زياد الأحمر : قال الحافظ : «صدوق يتشبع» ، قال الشيخ الألباني معلقًا عليه :

(قلت : فمثله لا . يطمئن القلب لحديثه ، لا سيما وهو في فضل علي – رضي الله عنه – ، فإن من المعلوم غلو الشيعة فيه وإكثارهم الحديث في مناقبه مما لم يثبت ) اهر .

(الضعيفة ٣/ ٢٥٤). على أنه لم ينفرد به بل تابعه عليه منصور بن أبي الأسود عند النسائي في (الخصائص ص ١٤٧) وهو مثله . وعلى بن قادم ، وهو مثل سابقيه (الميزان ٣/ ١٥٠) ، (التقريب) . وقد توبع من علي بن ثابت عند النسائي في «الخصائص» كذلك .

١٦٤٤ - (١٠٤٠) - إسناده ضعيف جدًّا

يعقوب ، قال : حَدَّثَنا على بن هاشم ، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن عبد الرحمن بن عبد الله الجرمي ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله الرحمن بن عبد الله عنه : « يا على ؛ إن الله عز وجل أمرني أن أدنيك ولا أقصيك ، وأن أعلمك ولا أجفوك ، حق عليَّ أن أطيع الله عز وجل فيك ، وحق عليً أن أطيع الله عز وجل فيك ، وحق عليً أن أطيع الله عز وجل فيك ، وحق عليك أن تعي عني » .

ما تا الله الله الله عن أبي داود أيضا ، قال :حَدَّثَنا سليمان بن داود المهري ، قال :حَدَّثَنا عبد الله بن وهب ، قال :حَدَّثَنا أبو صخر ، عن أبي معاوية

وعباد بن يعقوب: «شيعي جلد ضعيف الرواية» سبق الكلام عليه مرارًا. والحديث له شاهد أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ( ١/ ٦٧) من حديث علي كذلك. وإسناده فيه من لم أعرفهم. وشاهد آخر من حديث بريدة الأسلمي أخرجه ابن جرير (٢٩/ ٥٦)، وإسناده هالك، فيه أبو داود نفيع بن الحارث الأعمى. فلا يفرح بهما ولا عبرة بهذين الشاهدين فإنها شهادة زور.

<sup>=</sup> محمد بن عبيد الله بن أبي رافع: (متروك الحديث) قال عنه البخاري: (منكر الحديث)، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًّا ( ذاهب ) وقال ابن عدي: (وهو في عداد شيعة الكوفة، ويروي في الفضائل أشياء لا يتابع عليها ذكره ابن حبان في (الثقات)، وفي (المجروحين) وقال: (منكر الحديث جدًّا) (٢/ ٢٩)، (ينظر تهذيب الكمال ٢٦/ ٣٧). وتقدم الكلام عليه. وقد اقتصر الحافظ في الحكم عليه على كلمة (ضعيف)!!.

البجلي ، عن سعيد بن جبير ، عن أبي الصهباء ، عن عمرة الهمدانية ، قالت : قالت لي أم سلمة : أنت عمرة ؟ قالت : قلت : نعم يا أمتاه ، ألا تخبريني عن هذا الرجل الذي أصيب بين ظهرانينا ، فمحب وغير محب ؟ فقالت أم سلمة : أنزل الله عز وجل [الأحزاب: ٣٣] ﴿ أنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ﴾ وما في البيت إلا جبريل ورسول الله الله وعلى وفاطمة والحسن والحسين رضى الله عنهما وأنا ، فقلت : يا رسول الله أنا من أهل البيت ؟ قال : « أنت من صالحي نسائي » [قالت أم سلمة : يا عمرة ؛ فلو قال : « نعم » كان أحب إلى مما تطلع عليه الشمس وتغرب] .

فهی علی هذا مجهولة .

ورواه الترمذي (٣٢٠٣ - ٣٧٨٧) بمعناه من حديث عمر بن أبي سلمة (صحيح الترمذي ٢٠١٦) من طريق أخرى الترمذي ٢٠١٦) من طريق أخرى عنها، وإسناده حسن في الشواهد .

والحديث قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية. «مشهور من رواية أم سلمة ومن رواية أحمد والترمذي ، لكن ليس في هذا دلالة على عصمتهم ، ولا إمامتهم » وقال أيضا : «هذا حديث صحيح في الجملة ...» (منهاج السنة ٧/ ٧٠).

قلت : والحديث صحيح ثابت من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مِرط مُرَحُل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ، ثم جاء الحسين فدخل معه ، ثم جاءت فاطمة فأدخلها ، ثم جاء على فأدخله ، ثم قال : [الأحزاب: ٣٣] ﴿ إثما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ، ويطهركم تطهيرًا ﴾ رواه مسلم (٤/ ١٨٨٣ - ح ٢٤٢٤)

قَالَ شَيخُ الإسلامُ أَبِن تَيمية - رَحمه الله - : « وهذا السياق - أي سياق الآية - يدل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته ، فإن السياق إنما هو في مخاطبتهن ، ويدل على أن قوله : (ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ) عَمَّ غير أزواجه ، كعلي وفاطمة ، وحسن وحسين ، رضي الله عنهم ؛ لأنه ذكره بصيغة التذكير لما اجتمع المذكر والمؤنث وهؤلاء خصوا بكونهم من أهل البيت من أزواجه ، فلهذا خصهم بالدعاء لما أدخلهم في الكساء ، كما أن مسجد قباء أسس على التقوى ، ومسجده صلى الله عليه وسلم أيضًا أسس على التقوى وهو أكمل في ذلك ،

١٦٤٦ - [أثر ١٠٢] - حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ، قال :حَدَّثَنا هارون بن إسحاق قال :حَدَّثَنا عبد الله بن سالم ، قال : سمعت ابن إدريس - يعني عبد الله - يقول : «ما خالَفَ علياً رضي الله عنه أحد إلا كان علي - رضي الله عنه - أحق منه ، وما قام عليِّ - رضي الله عنه - إلا في أوان قيامه ».

۱٦٤٧ - [أثر ٢٠٢] - وحَدَّثَنا أيضا أبو بكر بن أبي داود ، قال : حَدَّثَنا هارون ابن إسحاق ، قال : حَدَّثَنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، عن عطاء بن مسلم ، قال : سمعت سفيان - يعني الثوري - يقول : «ما حاج علياً رضي الله عنه أحدً إلا حجه على رضى الله عنه ».

المحمد بن الهذيل ، قال :حَدَّثَنا يحيى بن عبد الحميد ، قال :حَدَّثَنا جعفر بن محمد بن الهذيل ، قال :حَدَّثَنا يحيى بن عبد الحميد ، قال :حَدَّثَنا يحيى بن يعلي ، عن عمار بن رُزيق ، عن أبي إسحاق ، عن زياد بن مطرف ، عن زيد بن أرقم ، قال : قال رسول الله على : « من أحب أن يحيى حياتي ، ويموت ميتني ، ويدخل الجنة التي وعدني ربي عز وجل ، فإن الله تبارك وتعالى غرس قصباتها بيده ، فليتول

= فلما نزل قوله تعالى: [التوبة: ١٠٨] ﴿ لَمُسْجِدٌ أُسُسَ عَلَى التَّقُوى ... ﴾ بسبب مسجد قباء ، تناول اللفظ لمسجد قباء ولمسجده صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى ) اه. (منهاج السنة ٤/ ٢٣).

١٦٤٦ - [٦٠١] - أثر عبد الله بن إدريس : ؟

لم يتميز لي عبد الله بن سالم ؟؟ ويغلب على ظني أن (سالم) مصحفة من (صالح) فإن كان هو عبد الله بن صالح العجلي فهو ثقة والأثر صحيح إلى ابن ادريس.

١٦٤٧ – [٦٠٢] – أثر الثوري : لا بأس به في هذا الباب إلى الثوري . رواه أبو نعيم في (الحلية) . (٧/ ٣٤) .

رجاله كلهم تُقاتُ غير عطاء بن مسلم وهو الكوفي الخفاف : متكلم في أحاديثه ، فمثله يتساهل في أمره إذا روى في مثل هذه الفضائل إن شاء الله قال أبو زرعة عنه : (كان من أهل الكوفة دفن كتبه ، ثم روى من حفظه فوهم ، وكان رجلًا صالحًا) (التهذيب // ٢١١).

١٦٤٨ - (٢٠٤٢) - موضوع .

عليّ ابن أبي طالب رضي الله عنه ، فإنه لن يخرجكم من هدى ، ولن يدخلكم في ضلالة  $\mathfrak g$  .

المحدد القاضي ، عالى: حَدَّثَنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ، قال : حَدَّثَنا أبو بكر الحنفي ، قال : حَدِّثَنا أبو بكر الحنفي ، قال : فطر بن خليفة ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الحدري ، قال : خرج رسول الله من بعض حجر نسائه ، فانقطع شسع نعله ، فأخذها على رضي الله عنه وتخلف يصلحها ، فقام رسول الله الله الله عنه ققال : « إن منكم لمن يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله » قال : فاستشرفها القوم وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقال رسول الله الله الله عنهما فقال رسول الله عنهما فقال رسول الله عنهما وأسًا ؛ كأنه شيء قد كان سمعه .

<sup>=</sup> روه الطبراني في «الكبير» (٥/ ٥٢٠»، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٣٤٩) والحاكم (٣/ ١٢٨) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: أنى له الصحة، والقاسم متروك، وشيخه ضعيف، واللفظ ركيك فهو إلى الوضع أقرب؟».

وقال عنه الحافظ في الإصابة : (٣/ ٢٠) : «قلت : في إسناده يحيى بن يعلى المحاربي وهو واه» اه .

قلت: ونسبته إياه «بالمحاربي» وهم ظاهر، وصوابه الأسلمي، فإن المحاربي «ثقة» من رجال الشيخين، ولكن الأسلمي هو الضعيف، وقد قال عنه في «التقريب»: «ضعيف شيعي»، وهو مضطرب الحديث كذلك. وقال ابن مندة عن هذا الحديث (لا يصح) كما نقل عنه في «الإصابة».

وأبو إسحاق السبيعي اختلط ، وهو مدلس وقد عنعن ، ولم يصح الإسناد إلى زياد بن مطرف حتى تثبت صحبته فيبقى على الأصل أنه من مجاهيل التابعين كما قال شيخنا الألباني – حفظه الله – في ٥ الضعيفة » ( ٨٩٢) بأنه (موضوع) . (وفيه بحث قيم) قلت : ويحيى بن عبد الحميد هو الحماني : ٥ ضعيف كذلك »

١٦٤٩ - (١٠٤٣) - إسناده صحيح - رجاله رجال الصحيح.

رواه أحمد (٣/ ٨٢) ، وفي «الفضائل» (١٠٧١ ، ١٠٨٣) ، وابن حبان (موارد ٢٠٠٧) ، والنسائي في «الخصائص» (ح ١٥٦) ، والبغوي في =

• ١٦٥ - [أثر ٢٠ - ] - حَدَّثَنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي ، قال : حَدَّثَنا حماد ، عن قال : حَدَّثَنا حماد ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، أن الوليد بن عقبة قال الكلبي ، عن أبي طالب رضى الله عنه : أنا أبسط منك لسانًا ؛ وأحد منك سنانًا ، وأجلى للكتيبة منك ، فقال : واسكت ، فإنك فاسق » . فأنزل الله عز وجل [السجدة: ١٨] ﴿ أَفْمَنْ كَانْ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانْ فَاسَقًا ، لا يستوون ﴾ .

 <sup>«</sup>شرح السنة» (١٠/ ٢٣٣ ح ٢٥٥٧) ، والحاكم (٦/ ١٢٣) وصححه ووافقه الذهبي. ورووه جميعًا من طرق عن رجاء بن ربيعة به . مختصرًا ومطولًا .
 والحديث ليس في ٥ الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» . وأبو بكر الحنفي هو عبد الكبير ابن عبد المجيد البصري : ٥ ثقة » من رجال الجماعة .

<sup>•</sup> ١٦٥ - [٣٠٣] - أثر علي : إسناده موضوع .

فيه محمد بن السائب بن بشر الكلبي قال عنه الحافظ: (متهم بالكذب ، ورمي بالرفض) ، وقال ابن حبان : (مذهبه في الدين ، ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه ، يروي عن أبي صالح عن ابن عباس التفسير ، وأبو صالح لم يَرَ ابن عباس ، ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف ، فلما احتيج إليه أخرجت الأرض له أفلاذ كبدها ، لا يحل ذكره في الكتب ، فكيف الاحتجاج به .. اه (الميزان ٣/ ٥٥٩) .

# باب ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما أعد الله الكريم لقاتله من الشقاء في الدنيا والآخرة.

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى : قد قال النبي وهو على حراء وقد تحرك الجبل، فقال : « اثبت حراء ، فإغًا عليك نبي ، وصديق وشهيد » . وعليه رسول الله ولي وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلى ، وطلحة ، والزبير (١) . وسائر من في الخديث المذكور المشهور ، فقد أخبر النبي في بأنهم شهداء ، فقتل عمر رضي الله عنه شهيدًا ، وقتل علي رضي الله عنه شهيدًا ، وقتل علي رضي الله عنه شهيدًا ، وقتل علي رضي الله عنه شهيدًا ، لعن الله قاتل علي بن أبي طالب ، وأخزاه في الدنيا والأخرة .

وقد أخبر النبي الله لعلي بن أبي طالب رضى الله عنه : « إنك مستخلف، وإنك مقتول ه أن يكون . وذلك وإنك مقتول ه أن يكون ، ولابد لما قاله النبي الله أنه يكون ، لابد من أن يكون . وذلك درجات لهم رضى الله عنهم عند ربهم عز وجل يزيدهم فضلًا إلى فضلهم ، كرامة منه لهم رضى الله عنهم .

ابن يوسف الزُّمِّي، قال : حَدُّثَنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد ابن يوسف الزُّمِّي، قال : حَدُّثَنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد ابن يوسف الزُّمِي، قال : حدثني أبوك يزيد بن خثيم، ابن يزيد بن خثيم، عن محمد بن كعب القرظي ، قال : حدثني أبوك يزيد بن خثيم، عن عمار بن ياسر ، قال : كنت أنا وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه رفيقين في غزوة العشيرة ، فنزلنا منزلًا فرأينا رجالاً من بني مذلج يعملون في نخل لهم ، فقلت له : لو انطلقنا إلى هؤلاء فنظرنا إليهم صاعة ،

<sup>(</sup>١) صحيح تقدم.

<sup>(</sup>٢) يأتي قريبًا موصولًا.

١٩٥١ - (١٠٤٤) - صحيح .

رواه النسائي في (الخصائص) ( ١٥٣) ، وأحمد (٤/ ٢٦٣) ، والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » ( ٨١١) ، والحاكم (٢/ ١٤٠) وفي إسناده محمد بن يزيد =

ثم غشينا النعاس فعمدنا إلى صور من النخل فنمنا تحته في دقعاء من التراب، فما أيقظنا إلا رسول الله هي فأتى علياً رضي الله عنه فغمزه برجله، وقد تتربنا في ذلك التراب فقال: « قُمْ، ألا أخبرك بأشقى الناس؟ أحيمر ثمود عاقر الناقة، والذي يضربك على هذا » وأشار إلى قرنه « وتبتل هذه منها » وأخذ بلحيته.

۱۹۵۲ – (۱۹۵۰) – حَدَّثَنا أبو جعفر محمد بن الحسين (۱ الكوفي ، قال : حَدَّثَنا عباد بن يعقوب ، قال : حَدَّثَنا على بن هاشم ، عن ناصح ، عن سماك ، عن جابر بن سمرة ، قال : قال رسول الله الله الله على رضي الله عنه : « إنك مؤمر مستخلف ، وإنك مقتول ، وإن هذه مخضوبة من هذا » لحيته من رأسه .

= ابن خثيم، وأبوه يزيد بن خثيم: وهما مجهولان، ولم يوثقهما غير ابن حبان على قاعدته في توثيق المجاهيل.

أما ما أعل به الحديث من الانقطاع فليس بمسلم ، بل الصواب والذي رجحه الحافظ هو الاتصال . (التهذيب ٩/ ١٤٨) في ترجمة (محمد بن خيم) . وأما ما يخشى من تدليس ابن إسحاق ، فقد صرح بالتحديث في رواية الحاكم وغيره . وللمرفوع منه شاهد من حديث علي - رضي الله عنه - أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (ح ١٧٤) والحاكم (٣/ ١١٣) وفيه أبو صالح كاتب الليث وفيه ضعف ، وله طريق أخرى عنه في حكم الرفع (رواها ابن أبي عاصم كذلك برقم ١٧٦) ، وله طريق آخرى أخرجها أحمد (١/ ٢٠٢) ، والحديث له شواهد أخرى تراجع في «تخريج الخصائص» (ص ١٦٤) ، «مجمع الزوائد» (٩/ ١٣٦) ، «الصحيحة» لشيخنا الألباني - حفظه الله - (ح ١٧٤٣) . ويأتي بعضها عند المصنف .

١٦٥٢ - (١٠٤٥) - ضعيف جدًا

رواه ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٥١١)، والطبراني (٦/ ٢٤٧ - ح ٢٠٣٨). وفيه ناصح بن عبد الله وهو: «شيعي منكر الحديث عن سماك» كما قال الفلاس. وضعفه جماعة من أهل العلم. وقال أبو أحمد بن عدي بعد أن ذكر له هذا الحديث ضمن مناكيره قال: (وهذه الأحاديث عن سماك، عن جابر بن سمرة غير محفوظات) (٧/ ٢٥١١). وقال الهيشمي: (رواه الطبراني وفيه ناصح بن عبد الله وهو متروك) (المجمع ٩/ ٢٥١١) وعباد به يعقوب: (شيعي ضعيف) سبق الكلام عليه مرارًا.

خدَّ ثنا الحسن بن على الحلواني ، قال : حدَّ ثنا عبد الله بن صالح البخاري ، قال : حدَّ ثنا الحسن بن على الحلواني ، قال : حدَّ ثنا عبد الله بن صالح - يعني كاتب الليث ابن سعد - قال : أخبرني الليث بن سعد ، قال : حدثني خالد بن يزيد ، عن سعيد ابن أبي هلال ، عن زيد بن أسلم : أن أبا سنان (۱) الدؤلي .... هكذا قال : قال : عاد عليا رضى الله عنه في شكوة اشتكاها ، فقيل : لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذا ، قال : ولكني والله ما تخوفت على نفسي منه ، لأني سمعت الصادق المصدوق يقول : « إنك ستضرب ضربة ها هنا » وأشار إلى صدغيه « تسايل دما حتى يخضب لحيتك ، فيكون صاحبها أشقاها ، كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود » .

\$ ١٩٥٤ – (١٠٤٧) – وأَنْبَأْنَا عبد الله بن صالح ، قال : حَدَّثَنا الحسن بن على ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن أسلم ، قال : أنبأنا عبد الله بن جعفر ، عن زيد بن أسلم ، قال : حدثني يزيد بن أمية أبو سنان الديلي ، عن علي رضي الله عنه ، مثلة عن النبي عن النبي الله عنه ، مثلة عنه ، مثلة عن النبي الله عنه ، مثلة عنه ،

الواسطي ، قال :حَدَّثَنا زيد بن أخزم ، قال :حَدَّثَنا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي ، قال :حَدَّثَنا زيد بن أخزم ، قال :حَدَّثَنا عبد الله بن داود ، قال : سمعت

١٩٥٣ - (١٠٤٦) - صحيح لغيره .

رواه الحاكم (٣/ ١١٣) وصححه على شرط البخاري ، وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) (ح ١٧٤). وفيه عبد الله بن صالح أبو صالح كاتب الليث ، وهو متكلم فيه بسبب ما ابتلي به من ورّاقه . ولكنه لم ينفرد به فله طرق عن علي سبق بعضها ، وتأتي متابعته في الذي بعده .

١٩٥٤ - (١٠٤٧) - صحيح كالذي قبله .

فيه عبد الله بن جعفر هو المديني : (ضعيف) كما قال الحافظ في (التقريب)، والحديث صحيح بما قبله .

١٩٥٥ - (١٠٤٨) - صحيح لغيره .

عبد الله بن داود هو الخُرَيبي : (ثقة) روى له الجماعة إلا مسلمًا . والحديث : رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن سَبُع : وهو (مقبول) حيث المتابعة كما قال الحافظ ، ويشهد له ماسبق .

 <sup>(</sup>٠) في الأصل «سيارًا الدؤلي» والصواب ما أثبتناه، ولينظر الحديث الذي يليه.

الأعمش ، عن سلمة بن كهيل ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن عبد الله بن سبع ، قال : سمعت علياً رضي الله عنه على المنبر يقول : ما ننتظر الأشقى ، عهد إليَّ رسول الله ﷺ : « لتخضبن هذه من دم هذا ، . قالوا : أخبرنا بقاتلك حتى نبير عترته ، قال : أنشد الله رجلاً قتل بي غير قاتلي ... وذكر الحديث .

١٦٥٦ - [أثر ٢٠٤] - وأنْبَأْنَا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو هَشَامُ الرَفَاعِي قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو جَنَاب ، قَال :حَدَّثَنَا أبو عون الثقفي ، قال : كنت أقرأ على أبي عبد الرحمن السلمي ، وكان الحسن بن على يقرأ عليه ، قال أبو عبد الرحمن : فاستعمل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه رجلاً من بني تميم يقال له : حبيب بن قره على السواد ، وأمره أن يدخل الكوفة من كان بالسواد من السلمين ، فقلت للحسن بن علي رضي الله عنهما : إن ابن عم لي بالسواد أحب أن يقر بمكانه ، فقال : «تغدوا على كتابك قد ختم » ، فغدوت عليه من الغد ، فإذا الناس يقولون : قتل أمير المؤمنين ، قتل أمير المؤمنين ، فقلت للفلام أتقربني إلى القصر ، فدخلت القصر وإذا الحسن بن علي قاعد في المسجد في الحجرة ، وإذا صوائح ، فقال : « ادن يا أبا عبد الرحمن » ، فجلست إلى جنبه فقال لي : خرجت البارحة وأمير المؤمنين يصلى في هذا المسجد فقال لي : يا بني إني بت الليلة أوقظ أهلي؛ لأنها ليلة الجمعة ، صبيحة بدر لتسع عشرةٌ من رمضان ، فملكتني عيناي ، فسنح لي رسول الله عليه فقلت : يا رسول الله ؛ ماذا لقيت من أمتك مَّن الأود واللَّدَد، قال: والأود - العوج - ، اللَّدَد - الخصومات - ، فقال لى: « ادع عليهم » فقلت : « اللهم أبدلني بهم من هو خير منهم ، وأبدلهم بي شراً» ، قال : وجاء ابن التياح فآذنه بالصلاة فخرج ، وخرجت خلفه ، فاعتوره

١٦٥٦ - [٦٠٤] - أثر الحسن بن علي :

<sup>(</sup>الاستيعاب) لابن عبد البر (٣/ ٦١)، (وتاريخ الإسلام) للذهبي (٢/ ٦٤٩). أبو هشام الرفاعي: فيه ضعف من قبل حفظه. تقدم وأبو أسامة هو حماد بن أسامة: (ثقة ثبت) كما في (التقريب) روى له الجماعة. وأبو جناب يحيى بن أبي حية: لا بأس به إلا أنه مدلس مشهور بذلك، وقد صرح بالتحديث في هذا الأثر وأبو عون الثقفي =

الرجلان ، فأما أحدهما فوقعت ضربته في الطاق ، وأما الآخر فأثبتها في رأسه .

قال ابن صاعد : قال أبو هشام : قال أبو أسامة : « إني لأغار عليه كما يغار الرجل على المرأة الحسناء - يعني على هذا الحديث - لا تحدث به ما دمث حيًا » .

<sup>=</sup> هو: محمد بن عبيد الله بن سعيد : (ثقة) من رجال الشيخين .

## باب ذكر ما فُعل بقاتل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه

۱۹۵۷ - [أثره ، ۲] - حَدَّثَنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار ، قال : حَدَّثَنا أحمد بن منصور ، قال : حَدَّثَنا عبد الرزاق ، قال : أنبأناه ابن جريج ، عن عبد الكريم أبي أمية ، عن قشم مولى الفضل ، قال : لما ضرب ابن مُلْجَم عليه لعنة الله علياً رضى الله عنه قال للحسن والحسين ومحمد رضى الله عنهم : «عزمت عليكم لما حبستم الرجل فإن مِثُ فاقتلوه ، ولا تحثلوا به » ، قال : فلما مات قام إليه حسين ومحمد فقطعاه وحرقاه .

١٦٥٨ - [أثر ٢٠٥] - حَدَّثَنا أبو بكر محمد بن هارون بن المجدر ، قال : حَدَّثَنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، قال : حَدَّثَنا أبو أسامة ، قال : حَدَّثَنا أبو طلق على ابن حنظله بن نعيم ، عن أبيه ، قال : لما ضرب ابن ملجم لعنة الله عليه علياً رضي الله عنه ، قال على : واحبسوه فإنما هو جرح ، فإن برأت امتثلت أو عفوت ، وإن هلكت قتلتموه » ، فعجل عليه عبد الله بن جعفر ، وكانت زينب بنت على تحته ، فقطع يديه ، وفقاً عينيه ، وقطع رجليه وجدعه ، وقال : هات لسانك ، فقال له : إذ صنعت ما صنعت فإنما نستقرض في جسدك ، أما لساني ويحك ، فدعه أذكر الله عز وجل به ، وإني لا أخرجه لك أبداً ، فشق لحيتيه واستخرج لسانه من بين لحيتيه فقطعه ، ثم حما مسمار ليفقاً عينيه ، فقال : إنك لتكحل بملمول مضر ، فجاءت

١٦٥٧ - [٦٠٥] - أثر قثم مولى الفضل: إسناده ضعيف.

عبد الكريم أبو أمية هو ابن أبي المخارق وهو : (ضعيف) كما قال الحافظ .

وابن جريج: مدلس وقد عنعن . وقُثم هو ابن لؤلؤة مولى آل العباس: روى عنه ثلاثة كما في «الجرح والتعديل» (٧/ ٤٥)، وهو في (الثقات) لابن حبان (٥/ ٣٢١).

١٦٥٨ - [٦٠٦] - أثر حنظلة بن نعيم: ؟

أبو طلق علي بن حنظلة : قال عنه ابن معين : مشهور (الجرح والتعديل ٦/ ١٨١) ، (الثقات ٧/ ٢٠٨) روى عنه شعبة ، وجبلة بن سحيم ، وأبو أمامة له ترجمة في (التاريخ الكبير) للبخاري (٦/ ٢٦٧) . وحنظلة الشيباني أبوه : ترجمه في (الجرح والتعديل) (٣/ ٢٤١) ولم يذكر فيه جرمحا ولا تعديلًا .

زينب تبكي وتقول : يا خبيث ؛ والله ما ضرت أمير المؤمنين ؟ فقال على : « ما تبكين يا زينب ! والله ما خانني سيفي ، وما ضعفت يدي » .

قال محمد بن الحسين رحمه الله : ومن فضائل على رضي الله عنه ؛ تزويجه بفاطمة رضى الله عنها ، خصه الله الكريم بتزويجه بها ، سنذكره في باب فضائل فاطمة رضى الله عنها ، حالاً بعد حال ، إن شاء الله تعالى .

۱۹۵۹ - (۱۹۶۹) - حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ، قال : حَدَّثَنا نصر بن علي الجهضمي ، قال : أنبأنا العباس بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن رسول الله الله حين زوجه فاطمة رضى الله عنها ؛ دعا بماء فمجه ثم رشه في جيبه وبين كتفيه ، ثم دعا فاطمة فصنع بها مثل ذلك ، ثم عوذه به (قل هو الله أحد) والمعوذتين ، ثم قال : « يا فاطمة » فجاءت تمشي على استحياء ففعل بها مثل ما فعل به ، وقال : « إني لم آل أن زوجتك خير أهل بيتي » .

١٦٥٩ - (١٠٤٩) - صحيح لغيره قد يصح لغيره إن لم يكن معلولًا .

له شاهد رجاله ثقات من حديث أسماء بنت عميس رواه أحمد في (الفضائل) ( ٩٥٨ ، ١٣٤٢) وهو في «مجمع الزوائد» (٩/ ٢١) وقال الهيثمي: «رواه الطبراني، ورجال الرواية الأولى رجال الصحيح»، والحاكم (7/ 100) ويأتي عند المصنف في فضائل فاطمة – رضي الله عنها – (١٠٥٩) وعزاه في (المطالب العالية) ( ١٥٧٤) لإسحاق بن راهويه. وقال: (رجاله ثقات ...)، ورواه عبد الرزاق ( 11/ 100 ) (11/ 100 ) مرسلًا من مراسيل عكرمة . وابن سعد في (الطبقات الكبرى) (11/ 100 ) وله شويهد من حديث أم أيمن (طبقات ابن سعد 11/ 100 ) وفيه عمر بن صالح الأزدي وهو (ضعيف) وحديثها قال عنه أبو حاتم: (منكر) (العلل 11/ 100) ويأتي ما يشهد له (منكر))

آخر الكتاب من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، مما يسر الله تعالى ، وفضائله كثيرة ، عظيمة جليلة .

والحمد لله رب العالمين .

تم الجزء الثامن عشر من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه . وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً يتلوه الجزء التاسع عشر من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة . يتلوه الجزء التاسع عشر من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة

## بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين كتاب فضائل فاطمة رضي الله عنها

قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم ؛ أن فاطمة رضي الله عنها كريمة على الله عز وجل ، وعلى رسوله ، وعند جميع المؤمنين ، شرفها عظيم ، وفضلها جزيل ، النبي في أبوها ، وعلي رضي الله عنه بعلها ، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ولداها ، وخديجة الكبرى أمها ، قد جمع الله الكريم لها الشرف من كل جهة ، مهجة رسول الله في ، وثمرة فؤاده ، وقرة عينه رضى الله عنها ، وعن بعلها ، وعن ذريتها الطيبة المباركة ، قال النبي في : « فاطمة سيدة نساء عالمها » وقال في : « فاطمة من فنساء عالمها » وقال في : « حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران ، وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت رسول الله في ، وآسية امرأة فرعون »

قال محمد بن الحسين رحمه الله : وسنذكر من فضلها ما تأدى إلينا مما حضرنا ذكره بمكة .

# باب ذكر قول النبي الله إن فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء عالمها

• ١٦٦٠ - ( • ٥ • ١) - حَدَّثَنا أبو حفص عمر بن أبوب السقطي ، قال : حَدَّثَنا الحسن بن عرفة ، قال :حَدَّثَنا عمر بن عبد الرحمن ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الرحمن ابن أبي نُعْم ، عن أبي سعيد الحدري ، قال : قال رسول الله عن عن عبد الرحمن ابن أبي نُعْم ، عن أبي سعيد الحدري ، قال : قال رسول الله الله فاطمة سيدة نساء عالمها ؛ إلا ما جعل الله عز وجل لمريم بنت عمران » .

۱۲۲۱ - (۱۰۵۱) - حَدَّثَنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري ، قال : حَدَّثَنا محمد بن على ، قال : أنبأنا معمر ، عن حَدَّثَنا محمد بن على ، قال : حَدَّثَنا عبد الرزاق بن همام ، قال : أنبأنا معمر ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : قال رسول الله على : « حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران ، وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت رسول الله على » .

١٦٦٢ - (١٠٥٢) - وحدثناه أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد

• ١٦٦٠ - ( • ٥ • ١) - صحيح لغيره - رجاله ثقات غير يزيد بن أبي زياد: ففيه ضعف ، وقد روى له مسلم مقرونًا بغيره . وكان يتشيع . ولكن تابعه آخر أحسن حالًا منه وهو منصور بن أبي الأسود عند الحاكم (٣/ ١٥٤) وصححه ووافقه الذهبي ، وقال الحاكم: (لم يخرجاه ، وإنما تفرد مسلم بإخراج حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم «خير نساء العالمين أربع» . وله شواهد يأتي بعضها ، وبعضها في الصحيحين وغيرها ينظر (الصحيحة) (١٥٠٨ ، ١٤٢٤)

١٦٦١ - (١٠٥١) - صحيح

رواه أحمد (٣/ ١٣٥) وفي (الفضائل) (١٣٥ ، ١٣٣٧) من رواية معمر عن قتادة ، عن أنس به . ورواه عبد البرزاق ( ٢٠٩١) ورواية معمر عن أهل البصرة متكلم فيها ، وقتادة مدلس قد عنعن ، ولكن يشهد له ما سبق . وقد تابع قتادة الزهري عند أحمد في (الفضائل) ( ١٣٣٢) ( ١٣٣٨) وفيه تصريح الزهري بالتحديث من أنس . ورواه الترمذي (١٨٨٨- ك المناقب - باب : فضل خديجة - رضي الله عنها) وقال : (هذا حديث صحيح) . وصححه ابن حبان (الإحسان - ح ٧٠٠٣) ورواه الحاكم (هذا حديث صحيح) . وصححه ووافقه الذهبي - تنظر «الصحيحة » (٤/ ١٣) ، «والمشكاة»

۱۹۲۲ - (۱۰۵۲) - صحیح - تقدم آنفا .

الواسطي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن رزق الله الكلوذاني ، قال : حَدَّثَنا أحمد بن حنبل ، قال : حَدَّثَنا عبد الرزاق ، قال : أنبأنا معمر بن راشد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله عليه : « حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران ، وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمد ، وآسية أمرأة فرعون » .

الأشناني الكوفي الأشناني الكوفي الأشناني الكوفي الأشناني الكوفي الأشناني الحدد بن الحسين الكوفي الأشناني الحدد العزيز ، حَدَّثَنا ابن هلال أبو يعفور ، عن الجابر ، عن أبي الطفيل ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله الفاطمة رضي الله عنها : « أما ترضين أنك سيدة نساء أمتي ، كما سادت مريم نساء قومها » .

بن ابي داود ، قال :حَدَّثَنا يحيى بن حاتم العسكري ، قال :حَدَّثَنا يحيى بن حاتم العسكري ، قال :حَدَّثَنا بشر بن مهران ، قال :حَدَّثَنا محمد بن دينار ، عن داود ابن أبي هند ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : قال رسول الله الشه : «حسبك منهن أربعًا سيدات نساء العالمين ، فاطمة بنت محمد ، وحديجة بنت خويلد ، وآسية بنت مزاحم ، ومريم بنت عمران » .

١٦٦٣ - (١٠٥٣) - إسناده ضعيف جدًا .

فيه جابر وهو ابن يزيد الجعفي: «رافضي متروك متهم» (تهذيب الكمال ٤/ ٤٦٥). وثبت في الصحيح: (أما توضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة، أو نساء المؤمنين ...) (الفتح ٦/ ٧٢٦ ح ٣٦٢٤) وأخرج مسلم (٤/ ١٩٠٥) والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) (٤٤٤)، وابن سعد (٨/ ٢٧) قوله عليه السلام: (أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة).

۱۲۲٤ - (۱۰۵٤) - صحيح .

رواه أبو نعيم في (ذكر أخبار أصبهان) (٢/ ١١٧).

محمد بن دينار : (متكلم فيه) ، وبشر بن مهران الحُفّاف مولى بني هاشم ذكره ابن حبان في (الثقات) (٨/ ١٤٠) وقال (يروي عن محمد بن دينار ، ويروي عنه البصريون الغرائب) وله ترجمة في (اللسان) (٢/ ٣٤) ، وذكره أبن أبي حاتم (الجرح والتعديل ٢/ ٣٦٧) ولم يتكلم فيه بجرح ولا تعديل . أما يحيى بن حاتم =

١٦٦٥ - (١٠٥٥) - حَدُّثُنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ، قال : حَدُّثُنا عبد الله بن داهر الرازي ، قال : حدثني عمرو بن جميع العبدي ، عن عمرو ابن عبيد ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين وكان له من رسول الله عنه منزلة وجاه ، فقال : أتيت النبي على فسلمت عليه ، فقال : « يا عمران بن الحصين ؛ إن الله عندنا منزلة وجاهًا ، فهل لك في عيادة فاطمة ؟ » فقلت : نعم يا رسول الله بأبي أنت وأمي ، وأيُّ شرف أشرف من هذا ! فقام رسول الله ﴿ وقمت معه ، حتى وقف بباب فاطمة رضي الله عنها ، فقال : « السلام عليك يا بُنيَّة أدخل؟ » فقالت : ادخل يارسول الله بأبي أنت وأمي ، قال : « أنا ومن معي ؟ » قالت : ومن معك يارسول الله ؟ قال: « معي عمران بن الحصين الخزاعي » قالت : والذي بعثك بالحق يا أبة ما على إلاعباءَة لي، فقال: «يا بنية اضبعي بها - مكذا أو مكذا ، وأشار يبده ، قالت: يارسول الله بأبي أنت وأمي ، هذا جسدي قد واريته فكيف لي برأسي ؟ فألقى إليها رسول الله عليها ملاءة له خلقة ، فقال : « أي بنية شدي بهذه على رأسك » ثم أذنت له فدخل ودخلت معه ، فقال : « كيف أصبحت أي بنية؟ » فقالت : أصبحت والله وجعة يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي ، وزادني وجعاً على ما بي من وجع أني لست أقدر على طعام آكله ، فقد أهلكني الجوع ، فبكي رسول الله عليه ، ثم بكيت معهم ، ثم قال : « أبشري يا بنية ، وقري عينًا ، ولا تجزعي ، فوالذي بعثني بالنبوة حقاً ؛ إن ذقت طعامًا منذ ثلاث ، وإنى لأكرم على الله عز وجَّل منك ، ولو تشئت أن أظل يطعمني ربي ويسقيني لفعلت ، ولكني آثرت الآخرة على الدنيا ، أي بنية ؛ لا تجزعي ، فوالذِّي بعثني بالنبوة حقاً إنك لسيدة نساء العالمين » فوضعت يدها على رأسها ثم قالت : يا ليتها ماتت ، فأين آسية امرأة

العسكري: هو ابن زياد بن أسماء أبو القاسم قال عنه أبو نعيم: ثقة من أهل السنة ( ذكر أخبار أصبهان ٢/ ٣٥٦) والحديث يشهد له ما تقدم من رواية أنس ( ١٠٥٥).
 ١٦٦٥ – (١٠٥٥) – موضوع

الحسن البصري: مدلس وقد عنعن ، وعمرو بن عبيد: داعية الضلالة مشهور ، بذلك ، متوك الحديث ، متهم (الميزان ٣/ ٢٧٣) ، وعمرو بن جميع كوفي : - متروك - متوك متهم ، كذبه غير واحد من الأئمة (الميزان ٣/ ٢٥١)، وعبد الله بن داهر: «متهم »، وقد سبق الكلام على هذا الإسناد برقم (ح١٠٢٨) في «فضائل على رضي الله عنه ».

فرعون ، ومريم ابنة عمران ، وخديجة بنت خويلد ؟ قال : « آسية سيدة نساء عالمها ، ومريم سيدة نساء عالمها ، وأنت سيدة نساء عالمها ، وأنت سيدة نساء عالمك ، إنكن في بيوت من قصب ، لا أذى فيه ولا نصب » نقالت : يا رسول الله ؛ ما بيوت من قصب ؟ قال : « درٌ مجوف من قصب ، لا أذي فيه ولا صخب » قال : ثم ضرب بيده على منكبها فقال : « أي بنية ؛ اقنعي بابن عمك ، فو الذي بعثني بالنبوة حقاً لقد زوجتك سيداً في الدنيا ، وسيّدًا في الآخرة » .

البغوي ، قال : حدثني الفضل بن موسى مولى بني هاشم ، قال : أنبأنا محمد بن عبد العزيز البغوي ، قال : حدثني الفضل بن موسى مولى بني هاشم ، قال : أنبأنا محمد بن خالد بن عثمة ، عن موسى بن يعقوب ، قال : حدثني هاشم بن هاشم : أن عبد الله ابن وهب أخبره ، عن أم سلمة قالت : دعا رسول الله في فاطمة رضي الله عنها بعد الفتح فناجاها فبكت ، ثم حدثها ، فضحكت ، قالت أم سلمة : فلم أسألها عن بعد الفتح فناجاها فبكت ، ثم حدثها ، فضحكت ، قالت أم سلمة : فلم أسألها عن أخبرني رسول الله في ، فلما توفي سألتها عن بكائها وضحكها ؟ فقالت : أخبرني رسول الله في : أنه يموت فبكيت ، وحدثني أني سيدة نساء أهل الجنة بعد مربم ابنة عمران فضحكت .

١٢٢٢ - (١٠٥١) - صحيح

رواه الترمذي ( ٣٨٧٢) ثنا محمد بن بشار ، حدثنا محمد بن خالد بن عثمة به ، وقال : (هذا حديث حسن غريب) موسى بن يعقوب الزمعي : (سييء الحفظ) والحديث أصله في الصحيحين رواه البخاري ( ٣٦٢٣) ، ومسلم ( ٢٤٥٠). يأتي عند المصنف في الحديث الآتي .

الفضل بن موسى هو ابن عيسى بن سفيان أبو العباس مولى بني هاشم البصري البغدادي: قال عنه الخطيب: (ما علمت من حاله إلا خيرًا) (تاريخ بغداد ١٢/ ١٢) وقد توبع عند الترمذي كما سبق.

# باب ذكر إكرام النبي هي لفاطمة رضي الله عنها وعظم قدرها عنده

الواسطي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن رزق الله الكلوذاني ، قال : أنبأنا عثمان بن عمر الواسطي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن رزق الله الكلوذاني ، قال : أنبأنا عثمان بن عمر البصري ، قال : حَدَّثَنا إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن ميسرة بن حبيب النهدي ، عن المنهال بن عمرو ، عن عائشة بنت طلحة ، عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها - قالت : ما رأيت أحداً كان أشبه كلامًا وحديثًا من فاطمة برسول الله عنها ، وكانت إذا دخلت عليه رحب بها ، وقام إليها فأخذ بيدها فقبلها ، وأجلسها في مجلسه ، وكان إذا دخل عليها رحبت به ، وقامت إليه فأخذت بيده فقبلته ، وأجلسته في مجلسها ، فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فأخذت بيده فقبلته ، وأجلسته في مجلسها ، فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فيه ، فرحب بها ، وقبلها وأسر إليها ، فبكت ، ثم أسر إليها فضحكت ، فسألتها ؟ فقالت : أسر إلي أني أول أهله لحوقًا به ، فضحكت .

۱۹۹۸ - (۱۰۵۸) - أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية ، قال: حَدُّثَنا وهب بن بقية الواسطي ، قال :حَدُّثَنا خالد بن عبد الله الطحان ، عن محمد ابن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن عائشة رضي الله عنها : أنها قالت لفاطمة رضى الله عنها : أرأيت حين أكبتِ على رسول الله شي فبكيتِ ثم ضحكتِ ، قالت :

<sup>.</sup> محيح - (١٠٥٧) - محيح

رواه أبو داود (2/ 707- - 707 - 6 الأدب - باب ما جاء في القيام) من طريق إسرائيل عن ميسرة بنحوه مختصرًا من دون قصة البكاء والضحك . ورواه الترمذي (ح (٣٨٧١) وقال : (حديث حسن غريب) . وعزاه المزي للنسائي في (الكبرى) (تحفة الأشراف 700) ، ورواه الحاكم (7/ 108) (108/ 108) وصححه على شرط الشيخين ! وتعقبة الذهبي بقوله : (كذا قال بل صحيح) .

قلت: وكل من ذكرته ممن خرج الحديث لم يذكر الواسطة بين إسرائيل وميسرة. والحديث أصله في الصحيحين كما تقدم، والحديث صححه شيخنا في (صحيح الترمذي ٣٠٣٩).

۱۹۹۸ - (۱۰۵۸) - صحیح إسناده علی شرط مسلم .

رواه النسائي (الكبرى ٥/ ١٤٥) (ح ٨٥١٢) وإسناده حسن لأجل محمد =

أخبرني أنه ميت من وجعه هذا ، فبكيت ، ثم أكببتُ عليه ، فأخبرني أني أسرع أهله لحوقًا به ، وأني سيدة نساء أهل الجنة ؛ إلا مريم بنت عمران ، فضحكت .

ابن عمرو ابن علقمة ، فهو وإن كان من رجال الجماعة إلا أن البخاري لم يخرج له إلا مقرونًا ، ومسلمًا إلا متابعة . ولذا قال عنه الحافظ : (صدوق له أوهام) ، ونقل الذهبي عن أبي حاتم قوله : (يكتب حديثه) ، وقال النسائي وغيره : (ليس به بأس . (الكاشف ٣/ ٨٤) ، وقال عنه في (الميزان) (شيخ مشهور ، حسن الحديث) ، وهو في الصحيحين من طريق مسروق عنها مطولًا (خ ١٢٨٥) (م ٢٤٥٠) .

#### باب غضب النبي ر لفضب فاطمة رضى الله عنها

1779 - (1009) - حَدَّثَنا أبو حفص عمر بن أبوب السقطي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن الصباح الجرجرائي، قال :حَدَّثَنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن أبي مليكة ، عن المسور بن مخرمة ، قال : قال رسول الله عن المسور بن مخرمة ، قال : قال رسول الله عني ، فمن أغضبها أغضبني » .

• ١٦٧٠ - (١٠٦٠) - حَدَّثَنا أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي ، قال : حَدَّثَنا ابن المقرئ ، قال : حَدَّثَنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن علي : أن عليًا رضي الله عنه أراد أن ينكح ابنة أبي جهل ، فقام النبي على المنبر فقال : «إن علياً أراد أن ينكح العوذي ، ولم يكن ذلك له ؛ أن يجمع بين ابنة عدو الله ، وبين ابنة حبيب الله ، إنما فاطمة بضعة مني ، فمن أغضبها فقد أغضبني » .

ابن رزق الله ، قال : حَدَّثَنا الحكم بن نافع أبو اليمان الحمصي ، قال : حَدَّثَنا محمد ابن رزق الله ، قال : حَدَّثَنا الحكم بن نافع أبو اليمان الحمصي ، قال : حَدَّثَنا شعيب بن أبي حمزة ، قال : حدثني الزهري ، قال : أخبرني على بن الحسين رضى الله عنهما : أن المسور بن مخرمة أخبره : أن على بن أبي طالب رضى الله عنه خطب ابنة أبي

١٦٦٩ - (١٠٥٩) - صحيح - متفق عليه .

رواه البخاري ( ٥٣٣٠)، ( ٣٧١٤)، ( ٣٧٦٧) من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار به . ورواه مسلم (ح ٣٤٤٩) من نفس طريق البخاري . ورواه باقمي الجماعة (تحفة الأشراف ١١٢٦٧).

١٦٧٠ - (١٠٦٠) - مرسل صحيح .

رجاله رجال الصحيح ، ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب : (ثقة) روى له الجماعة . وحديثه عن علي مرسل كما في (التهذيب ٩/ ٣٥٠) وغيره . ويغني عنه ما بعده.

١٦٧١ - (١٠٦١) - صحيح - متفق عليه .

رواه البخاري ك فرض الخمس - باب ٥ (ح ٢١١٠) من طريق ابن شهاب بنحوه ، ومن هذا الوجه رواه مسلم (٤/ ١٩٠٣) ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه =

جهل ، وعنده فاطمة بنت رسول الله ، فلما سمعت بذلك فاطمة رضى الله عنها ، أتت رسول الله في ، فقال لها : « ما شأنك يا فاطمة ؟ » فقالت : ان قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك ، وهذا على بن أبي طالب ناكح ابنة أبي جهل ، قال المسور بن مخرمة : فقام رسول الله في فسمعته حين تشهد ، ثم قال : « أما بعد ، فإنما فاطمة ابنة محمد بضعة مني ، وإنها والله لا تجتمع ابنة رسول الله في ، وابنة عدو الله أبدًا » قال : فبلغ ذلك علياً رضى الله عنه ، فترك علي رضي الله عنه الخطبة .

من هذا الوجه (تحفة الأشراف ١١٢٧٨).

باب ذكر تزويج فاطمة رضى الله عنها بعلي بن أبي طالب رضى الله عنه وعظيم ما شرفهما الله عز وجل به في التزويج
من الكرامات التي خصهما الله عز وجل بها

١٦٧٢ - (١٠٦٢) - حَدُّثَنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي ، قال :حَدَّثَنا محمد بن رزق الله الكلوذاني ، قال :حَدَّثَنا محمد بن حميد الرازي ، قال :حَدَّثَنا هارون بن المغيرة ، قال : حدثني عمرو بن أبي قيس ، عن شعيب ابن خالد البجلي ، عن عثمان بن حنظلة بن سبرة بن المسيب بن نجية ، عن أبيه ، عن جده ، عن عبد الله بن عباس قال : كانت فاطمة بنت رسول الله عن وضى الله عنها تذكر ، فلا يذكرها أحد لرسول الله عنه ؛ إلا أعرض عنه ، فقال سعد بن معاذ الأنصاري لعلي بن أبي طالب رضى الله عنه : إني والله ما أرى النبي عليه يريد بها غيرك ، فقال على رضي الله عنه : أترى ذلك ؟ وما أنا بواحدٍ من الرجلين ، ما أنا بذي دنيا يُلتمسُ ما عندي ، لقد علم في أن مالي حمراء ، ولا بيضاء ، فقال له سعد : لتفرجنها عني ، أعزم عليك لتفعلن ، قال : فقال له على رضى عنه : فأقول ماذا ؟ قال : تقول له : جئتك خاطباً إلى الله وإلى رسوله فاطمة بنت محمد ، فإن لي في ذلك فرحاً ، فانطلق على رضي الله عنه ، حتى يعرض لرسول الله ، فقال له رسول الله ﷺ : « كأن لك حاجة ؟ » فقال : أجل ، فقال : « هات » فقال له : جئتك خاطباً إلى الله وإلى رسوله ، فاطمة ابنة محمد ، فقال له رسول الله عليه : « مرحباً مرحباً » ولم يزده على ذلك ، ثم تفرقا ، فلقي علي رضي الله عنه سعد بن معاذ ، فقال له سعد : ما صنعت ؟ قال : قد فعلت الذي كُلفتني ، فما زادني على أن

۱۲۷۲ - (۱۰۲۲) - إسناده ضعيف جدًّا .

محمد بن حميد الرازي: قال البخاري: (فيه نظر)، وقال الذهبي: (وثقه جماعة، والأولى تركه) (الكاشف). عثمان بن حنظلة بن سبرة بن المسيب بن نجية: عثمان هذا لم أجد له ترجمة، وحنظلة: فيه جهالة وأبوه سبرة: مثله. وقد تقدم بعضه (تحت رقم (ح ٢٠٤٢) عند المصنف.

رحب بي ، فقال له سعد : بالرفعة والبركة ، قد أنكحك والذي بعثه بالحق ، إن النبي وَ لَهُ لَا يَخْلُفُ وَلَا يَكُذُبُ ، أَعْزِمُ عَلَيْكُ لَتَلْقَيْنُهُ غَدًا ، وَلَتَقُولُنَ لَهُ : يَا رَسُولُ اللَّهُ مَتَّى تبنى لى ؟ فقال له : هذه أشد من الأولى ، أولا أقول حاجتي ، فقال له : لا ، فانطلق حتى لقيَ رسول الله ﷺ فقال له : يا رسول الله متى (تبن) لي ؟ فقال له : « الليلة إن شاء الله ، ثم انصرف ، فدعا رسول الله على بلالاً، فقال له : « إنى قد زوجت فاطمة ابنتي من ابن عمي ، وأنا أحب أن يكون من أخلاق أمتي الطعام عند النكاح، اذهب يا بلال إلى الغنم ، فخذ شاة وخمسة أمداد ، فاجعل لي قصعة لعلي أجمع عليها المهاجرين والأنصار » قال : ففعل ذلك ، وأتاه بها حين فرغ ، فوضَعها بين يديه ، قال : فطعن في أعلاها ثم تفل فيها وبرك ، ثم قال : « ادع الناس إلى المسجد، ولا تفارق رفقة إلى غيرها ، فجعلوا يردون عليها رفقة رفقة ، كلما نهضت (٠) رفقة ، وردت أخرى ، حتى تتابعوا ، ثم كفت فتفل عليه وبرك ، ثم قال : « يا بلال احملها إلى أمهاتك ، وقل لهن : كلن وأطعمن من غشيكن » ففعل ذلك بلال ، ثم إن رسول الله ﴿ وخل على النساء فقال لهن : « إني قد زوجت ابنتي من ابن عمي ، وقد علمتن منزلتها مني ، وإني دافعها إليه الآن ، فدونكن ابنتكن » فقمن إلى الفتاة ، فعلقن عليها من حليهن ، وطيبنها ، وجعلن في بيتها فراشاً حشوه ليف ، ووسادة وكساء خيبرياً ومخضباً ، واتخذن أم أيمن بوابة ، ثم إن رسول الله والله و على بن أبي طالب رضى الله عنه ، حتى جلسا مجلسهما ، وفاطمة رضى الله عنها مع النساء ، وبينهن وبين رسول الله عنها حجاب ، فهتف : « يا فاطمة » رضي الله عنها وهي في بعض بيوته ، فأقبلت ، فلما رأت زوجها مع رسول الله عنها حصرت وبكت ، فقال لها رسول الله ﴿ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ : « ادني مني » فدنت منه ، وأخذ بيدها ويد على ، فلما أراد أن يجعل كفها في كفه ، حصرت ودمعت عيناها ، فرفع رسول الله وأسه إلى على وأشفق أن يكون بكاها من أجل أنه ليس له شيء ، فقال لها : « مَا أَلُوتُكُ وَنَفْسَيُّ ، لَقَدْ بَكَ القَدْرِ ، زُوجَتُكُ خَيْرِ أَهْلَيْ ، وأَيْمِ اللهُ ، لقد زُوجتك سيدًا في الدنيا ، وإنه في الآخرة من الصالحين » قال : فلان منها ، وأمكنته من كفها ، فقال لهما : « اذهبا إلى بيتكما ، جمع الله بينكما ، وأصلح بالكما لا تهيجا (\*) في (ت) ٥ وردت » والتصويب من (ك).

سبباً حتى أتيكما » فأقبلا حتى جلسا مجلسهما ، وعندهما أمهات المؤمنين والنساء ، وبينهن وبين على حجاب ، وفاطمة مع النساء ، ثم أقبل النبي ﴿ عَلَيْكُ حَتَّى دَقَ البَّابِ ، فقالت له أم أيمن : من هذا ؟ فقال : « أنا رسول الله » وفتحت له الباب، وهي تقول: بأبي أنت وأمي ، فقال لها رسول الله ﴿ الله عَلَيْهِ : « أَثُم أَخِي يَا أَمُ أَيمِن ؟ » فقالت له : ومن أخوك ؟ فقال : « علي بن أبي طالب » رضى الله عنه ، فقالت : يا رسول الله ؟ هو أخوك وتزوجه ابنتك ؟ ! فقال : « نعم » فقالت له : إنما يعرف الحل والحرام بك ، فدخل وخرجن النساء مسرعات ، وبقيت أسماء بنت عميس ، فلما بصرت برسول الله و مقبلًا بهشت لتخرج ، فقال لها رسول الله و « على رسلك من أنت ؟ » فقالت : أنا أسماء ابنة عميس بأبي أنت وأمي ، إن الفتاة ليلة يبني بها لا غني بها عن امراة ، إن حدث لها حاجة أفضت بها إليها ، فقال لها رسول الله عليه : « ما أخرجك إلا ذلك ؟ ﴾ فقالت : إي والذي بعثك بالحق ، ما أكذب والروح الأمين عليه السلام يأتيك ، فقال لها رسول الله عليه : « فأسال إلهي أن يحرسك من فوقك ، ومن تحتك ، ومن بين يديك ، ومن خلفك ، وعن يمينك ، وعن شمالك ، هن الشيطان الرجيم ، ناوليني المخضب ، واملئيه ماءً » قال : فنهضت أسماء ابنة عميس فملأت المخضب ماءً ، ثم أتته به ، فملأ فاه ، ثم مجه فيه ، ثم قال : « اللهم إنهما منى ، وأنا منهما ، اللهم كما أذهبت عني الرجس وطهرتني ، فطهرهما » ثم دعا فاطمة ، فقامت إليه وعليها النقبة وإزارها ، فضرب كفًّا من بين ثدييها وأخرى بين عاتقيها ، وبأخرى على هامتها ، ثم نضح جلدها وجلده ، ثم التزمهما ، ثم قال : «اللهم إنهما مني ، وأنا منهما ، اللهم فكما أذهبت عني الرجس وطهرتني ، فطهرهما » ثم أمره ببقيته أن تشرب وتمضمض وتستنشق وتتوضأ ، ثم دعا بمخضب آخر ، فصنع به كما صنع بصاحبه مثل ذلك ، ودعا له كما دعا لها ، ثم أغلق عليهما بابهما وانطلق ، فزعم عبد الله بن عباس عن أسماء بنت عميس : أنه لم يزل يدعو لهما خاصة حتى وارته حجرته ، حتى ما يشرك معهما في دعائه أحداً .

١٦٧٣ – (١٠٦٣) – وحَدَّثَنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار ، قال : حَدُّثَنا أَبُو الحِسن محمد بن نهار بن عمار بن يحيى ، عن يعلي التيمي ، قال : حَدُّثَنا عبد الملك بن خيار ابن عم يحيى بن معين ، قال :حَدُّثَنا محمد بن دينار الغرقي بساحل دمشق ، قال :حَدَّثَنا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، عن أنس قال : بينا أنا قاعد عند النبي ره إذ غشيه الوحي ، فلما سرى عنه قال لي : ﴿ يَا أَنُسَ ؛ تَدْرِي مَا جاءني به جبريل عليه السلام من صاحب العرش عز وجل ؟ » قلت : بأبي وأمي ما جاءك به جبريل عليه السلام من صاحب العرش عز وجل ؟ قال : « إن الله عز وجل أمرني أن أزوج فاطمة من على ، انطلق وادع لي أبا بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلياً ، وطلحة ، والزبير ، وبعدتهم من الأنصار » قال : فدعوتهم ، فلما أخذوا مقاعدهم ، قال النبي على : ﴿ الحمد لله المحمود بنعمه ، المعبود بقدرته ، المطاع بسلطانه ، المرغوب إليه فيما عنده ، المرهوب من عذابه ، النافذ أمره في أرضه ومىمائه ، الذي خلق الخلق بقدرته ، وميزهم بأحكامه ، وأعزهم بدينه ، وأكرمهم بنبيه محمد ، ثم إن الله عز وجل جعل المصاهرة نسباً لاحقاً ، وأمراً مفترضاً ، وشج به الأرحام ، وألزمها الأنام ، فقال تبارك اسمه ، وتعالى ذكره : [ الفرقان : ٤ ٥] ﴿ وَهُو الذي خُلُقُ مِن الماء بشراً فجعله نسباً وصهرًا ﴾ فأمر الله عز وجل يجرى إلى قضائه ، وقضاؤه يجري إلى قدره ، فلكل قدر أجل ، ولكل أجل كتاب ، يمح الله ما يشاء ويثبت ، وعنده أم الكتاب ، ثم إن الله عز وجل أمرني أن أزوج فاطمة من على ، وأشهدكم أني قد زوجته على أربعمائة مثقال فضة ، إن رضى بذلك عليّ » وكان على رضي الله عنه غائباً قد بعثه رسول الله ﴿ فِي حَاجَةً ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولُ اللهُ الم بطبق فيه بسر فوضع بين أيدينا ، ثم قال : « انتهبوا » فبينا نحن ننتهب إذ

۱۶۷۳ – (۱۰۶۳) – موضوع .

رواه ابن الجوزي في (الموضوعات) ( 1/ ٤١٧ ، ٤١٨) وقال : (هذا حديث موضوع، وضعه محمد بن زكريا . قال الدارقطني : (كان يضع الحديث) ، والراوي نسبه إلى جده ، فقال : محمد بن دينار وهو محمد بن زكريا بن دينار) اه . وقال الذهبي – رحمه الله – (عبد الملك بن خيار ، عن محمد بن دينار ، عن هشيم ظلمات ، =

أقبل على رضي الله عنه ، فتبسم إليه النبي الله ثم قال : « يا عليّ إن الله عز وجل أمرني أن أزوجك فاطمة ، وقد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة إن رضيت » فقال عليّ : قد رضيت يا رسول الله ، ثم إن علياً مال ، فخر ساجدًا شكراً لله عز وجل ، الذي حببني إلى خير البرية محمد الله ، فقال رسول الله الكثير الطيب » قال عليكما ، وبارك فيكما ، وأسعد جدكما ، وأخرج منكما الكثير الطيب » قال أنس : فو الله لقد أخرج منهما الكثير الطيب .

عداً الله عمرو أحمد بن عمرو بن خالد بن عمر السلفي - ويعرف خالد بأي حدَّثنا أبو عمرو أحمد بن عمرو بن خالد بن عمر السلفي - ويعرف خالد بأي الأخيل الحمصي - قال : حدثني أبي ، قال : حدَّثنا عبيد الله بن موسى ، قال : حدَّثنا سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : اصاب فاطمة رضى الله عنها صبيحة العرس رعْدة ، فقال لها النبي الله : « زوجتك سيدًا في الدنيا ، وإنه في الآخرة لمن الصالحين ، يا فاطمة ؛ لما أردت أن أملك لعلي أمر الله تعالى شجر الجنان ، فحملت الحلل والحلي ، وأمرها فنثرته على الملائكة ، فمن أخذ منه يومئذ شيئاً أكثر مما أخذ صاحبه وأحسن افتخر به على صاحبه إلى يوم القيامة ». قالت أم سلمة : فلقد كانت فاطمة رضي الله عنها تفتخر على النساء ؛ لأن أول من خطب عليها جبريل عليه السلام .

١٩٧٥ - (١٠٦٥) - وحَدَّثُنا ابن مخلد أيضاً ، قال :حَدَّثَنا أبو الحسن

<sup>=</sup> والمتن كذبه يَيِّن) اه [ الميزان ٢/ ٢٥٤]. والراوي عن عبد الملك عند ابن الجوزي (محمد بن نهار بن عمار: ضعفه الدارقطني (اللسان ٤٠٧/٥).

۱۹۷۶ - (۱۰۹٤) - موضوع .

قال ابن القيسراني في (تذكرة الأحاديث الموضوعة) (ح ١١٢): (فيه محمد ابن عمرو الحمصي: لا يحتج به) كذا والصواب: أحمد بن عمرو . وقال ابن الجوزي - رحمه الله - (هذا حديث موضوع ، والمتهم به خالد بن عمرو الحمصي، قال ، جعفر الفريايي: كان يكذب ...) (الموضوعات ١/ ٤١٩).

۱۹۷۵ - (۱۰۲۵) - موضوع.

أحمد بن محمد بن أنس ابن القربيطي ، قال :حَدُّثُنا معبد بن عمرو بصرى ، قال : حَدَّثَنا جعفر بن سليمان الضبعي ، قال : أخبرني جعفر بن محمد ، عن أبائه رضي الله عنهم ، ذكر قصة تزويج فاطمة رضي الله عنها بطوله إلى ليلة زفافها ، وقصة أسماء بنت عميس ، فقالت له أسماء : يا رسول الله خطبها إليك ذوو الأسنان والأموال من قريش ، فلم تزوجهم ، وزوجتها هذا الغلام ؟ ! فقال : « يا أسماء ؛ ستزوجين بهذا الغلام ، وتلدين له غلامًا ، قال : فلما كان من الليل بعث رسول الله الله إلى سلمان الفارسي ، فقال : « يا سلمان ؛ ائتني ببغلتي الشهباء ، فأتاه ببغلته الشهباء ، فحمل عليها فاطمة رضي الله عنها ، فكان سلمان يقود بها ، ورسول الله عنها يسوق بها ، فبينا هو كذلك ؛ إذ سمع حسًا خلف ظهره ، فالتفت فإذا هو جبريل وميكائيل وإسرافيل وجمع من الملائكة كثير ، فقال : ﴿ يَا جَبُرِيلَ ؛ مَا أَنْزِلُكُم ؟ ﴾ قالوا: نزلنا نزف فاطمة إلى زوجها ، فكبر جبريل ، ثم كبر ميكائيل ، ثم كبر إسرافيل، ثم كبرت الملائكة ، ثم كبر النبي ، ثم كبر سلمان ، فصار التكبير خلف العرائس سنة من تلك الليلة ، فجاء بها فأدخلها على رضي الله عنه فأجلسها إلى جنبه على الحصير القطري ، ثم قال : « يا على هذه بنتي ، فمن أكرمها فقد أكرمني ، ومن أهانها فقد أهانني » ثم قال : « اللهم بارك عليهما ، واجعل منهما ذرية طيبة ، إنك سميع الدعاء ، ثم وثب ... وذكر الحديث .

قال محمد بن الحسين رحمه الله : قد والله بارك فيهما ، وبارك في ولديهما ، وفي ذريتهما الطيبة المباركة ، رضي الله عنهم أجمعين ، الذي لا يحبهم إلا مؤمن ، ولا يشنأهم إلا منافق .

<sup>=</sup> رواه ابن الجوزي في (الموضوعات) ( ١/ ٤٢٠) من طريق المصنف به. وقال - أي ابن الجوزي - : (هذا حديث موضوع لا شك فيه ، ولقد أبدع من وضعه ، أتراها إلى أين ركبت بين البيتين خطوات ؟! ، وقوله : رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يسوقها ، وسلمان يقودها ) سوء أدب من الواضع وجرأة ، إذ جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سائقًا ، ثم سلمان كان حيئة مشغولًا بالرق ، ولم يكن يخلص من كتابته بعد ، وما يتعدى هذا الحديث ، القرمطي - أى القربيطي - أو معبدًا أن يكون أحدهما وضعه ) اهد (الموضوعات ١/ ٤٢١) .

محمد بن أبي عمر العدني ، قال : حَدَّتُنا أبو أحمد هارون بن يوسف ، قال : حَدَّتُنا محمد بن أبي عمر العدني ، قال : حَدَّتُنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن أبي يزيد المديني ، وعكرمة ، أو أحدهما ، عن أسماء ابنة عميس (۱) قالت : لما أهديت فاطمة إلى علي رضي الله عنهما لم يوجد في يته إلا رمل مبسوط ، ووسادة حشوها ليف ، وكوز وجرة ، فأرسل النبي الله فقال : « لا تقرب أهلك حتى آتيك » فجاء النبي فقال : « أثم أخي ؟ » فقالت أم أيمن : أهو أخوك وزوجته ابنتك ؟ ! قال : « إن ذلك يكون يا أم أيمن » قالت : ثم دعا النبي في بإناء فيه ماء ، فقال فيه ما شاء الله أن يقول ، ثم نضح به وجه علي رضي الله عنه وصدره ، ثم دعا فاطمة رضي الله عنها فقامت إليه تعثر في مرطها من الحياء ، قالت : فنضح عليها من ذلك رضي الله عنها فقامت إليه تعثر في مرطها من الحياء ، قالت : فنضح عليها من ذلك النب ، أو من وراء الستر ، فقال : « من هذا ؟ » فقالت : أسماء ، فقال : « أسماء النه في جئت الباب ، أو من وراء الستر ، فقال : « من هذا ؟ » فقالت : أمع ابنة وسول الله في جئت ابنه لأوثن عملي عندي ، قالت : ثم خرج فولى ، فلم يزل يدعو لهما حتى توارى في حجرته في .

<sup>(</sup>١) الصواب: ابن سابط كما في الحديث الآتي.

١٦٧٦ – (١٠٦٦) – رجاله ثقاّت.

تقدم تخريجه عند المصنف برقم (١٠٤٢).

قال الذهبي - رحمه الله -: «لكن الحديث غلط، لأن أسماء كانت ليلة زفاف فاطمة بالحبشة » أه (التلخيص ١٦٠/٣).

<sup>(</sup>۱) وقال الحافظ ابن حجر: «رجاله ثقات، لكن أسماء بن عميس كانت في هذا الوقت بأرض الحبشة مع زوجها جعفر، لا خلاف في ذلك فلعل ذلك كان لأختها سلمي بنت عميس وهي امرأة حمزة بن عبد المطلب». اهر (المطالب ٣٢/٢).

# باب ذكر بيان فضل فاطمة رضي الله عنها في الآخرة على سائر الخلائق

المجاد الله بن محمد بن ناجية ، قال : حَدَّثَنا عبيد بن إسحاق العطار ، قال : حَدَّثَنا مهاجر قال : حَدَّثَنا عبيد بن إسحاق العطار ، قال : حَدَّثَنا مهاجر ابن كثير الأسدي ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن أبي أيوب الأنصاري : أن النبي في قال : « إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والأخرين في صعيد واحد ، نادي مناد من بطنان العرش : يا معشر الخلائق إن الجليل جل في صعيد واحد ، نادي مناد من بطنان العرش : يا معشر الخلائق إن الجليل جل جلاله يقول : نكسوا رؤسكم ، وغضوا أبصاركم ، فإن هذه فاطمة ابنة رسول الله تريد أن تمر على الصراط » .

١٦٧٧ - (١٠٦٧) - موضوع.

رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢٣/١) وذكره ابن القيسراني في «تذكرة الموضوعات» (ح٧٤) ورواه الحاكم (١٥٣/٣) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».

وقال الذهبي متعقبًا له بـ (قلت : ) : لا والله بل موضوع ، والعباس قال الدارقطني : كذاب . ورواه ابن الجوزي في « العلل المتناهية » من طرق أربع عن علي – رضى الله عنه – مرفوعًا ( ٢ / ٢٦٢ ، ٢٦٢ ) .

وقال ابن الجوزي – رحمه الله – .

قدروي عن علي وأبي أيوب وأبي سعيد وأبي هريرة وعائشة ، أما حديث علي فله أربعة طرق . ثم قال بعد أحد ساقها : « هذا حديث لا يصح من جميع طرقه »

أما حديث على: ففي طريقه الأول عباس بن الوليد. قال الدارقطني: كذاب. وقال ابن حبان: يروي العجائب لا يجوز الاحتجاج به بحال، ولا يكتب حديثه إلا للاعتبار، وهو الراوي للطريق الثاني وإنما نسب إلى جده، وأما الطريق الثالث ففيه عبد الحميد وقد ضعفوه وهو في الطريق الرابع.

وأما حديث أبي أيوب: ففيه سعد بن طريف الكذاب، وفيه قيس بن الربيع. قال يحيى: ليس بشيء وكان يتشيع. وفيه الكديمي وقد كذبوه.

وأما حديث أبي سعيد: فقال الأزدي الحافظ: هذا حديث منكر. وقد رواه العباس بن بكار عن خالد الطحان عن بيان عن الشعبي، وهو أيضًا طريق لا يحمل مثله، ولا يصح من هذين الطريقين، ولم يرو هذا الحديث عن خالد الطحان عن الحريري، =

قال محمد بن الحسين رحمه الله : فضائل فاطمة رضى الله عنها كثيرة جليلة ، وقد ذكرت منها ما حضرني ذكره بمكة ، يتلوه فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما ، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى .

ولا عن خالد عن بيان أحد ممن يرجع إلى قوله ، وقد حدث عن خالد الطحان عالم
 من الثقات فلم نجد منهم هذا ، وداؤد بن إبراهيم العقيلي كذاب لا يحتج به .

وأما حديث أبي هريرة: ففيه العزرمي. قال أحمد: ترك الناس حديثه ، وفيه عمير بن عمران قال ابن عدي: حدث بالبواطيل عن الثقات ، والضعف على رواياته بين. وأما حديث عائشة ففي الطريق الأول شاذ بن فياض. قال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويرفع «الموضوعات» وفي الطريق الثاني جار حماد وهو مجهول.

والحديث حكم عليه شيخنا الألباني - حفظه الله! - بأنه «مُوضوع» في «ضعيف الجامع» ( ٦٦٥، ٦٦٦) من رواية أبي هريرة وعلي وأبي أيوب. وعزا تخريجه إلى الضعيفة ( ٢٦٨٨).

قلت: إسناده - فيه أصبغ بن نُبَاته التميمي الحنظلي. قال عنه الحافظ: «متروك رمي بالرفض». وقال عنه ابن حبان: «فتن بحب علي بن أبي طالب، فأتى بالطامات في الروايات، فاستحق من أجلها الترك». (تهذيب الكمال ٢١٠/٢).

والراوي عنه مثله وهو سعد بن طريف الإسكاف الحنظلي. قال عنه الحافظ في «التقريب»: «متروك رماه ابن حبان بالوضع وكان رافضيًا»، وفيه مهاجر بن كثير الأسدي، والظاهر أنه هو الذي ذكره الذهبي في ه الميزان (٩٣/٤) وقال عنه: قال أبو حاتم: «متروك الحديث»، والراوي عنه عبيد بن إسحاق العطار. قال عنه البخاري: «عنده مناكير». وقال ابن عدي: «عامة حديثه منكر». (الميزان ١٨/٣). فالحديث على هذا مسلسل بالمتروكين والضعفاء.

## بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين

قال محمد بن الحسين رحمه الله : الحمد لله المحمود على كل حال والمصطفى رسول الله عليه وعلى آله أجمعين .

#### كتاب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما

قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمنا الله وإياكم: أن الحسن والحسين رضي الله عنهما خطرهما عظيم، وقدرهما جليل، وفضلهما كبير، أشبه الناس برسول الله خُلُقاً وخَلْقاً الحسن والحسين رضي الله عنهما، هما ذريته الطيبة الطاهرة المباركة، وبضعتان منه، أمهما فاطمة الزهراء، مهجة رسول الله عنه، وبضعة منه، وأبوهما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخو رسول رب العالمين وأبوهما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخو رسول رب العالمين وأبوهما أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه، وحتنه ومن كان الله ورسوله له محبين

فقد جمع الله الكريم للحسن والحسين رضي الله عنهما الشرف العظيم، والحظ الجزيل من كل جهة، ريحانتا رسول الله عنها، وسيدا شباب أهل الجنة.

وسنذكر ما حضرني ذكره بمكة من الفضائل ؛ ما تقر بها عين كل مؤمن محب لهما ، ويسخن الله العظيم بها عين كل ناصبي خبيث ، باغض لهما . أبغض الله من أبغضهما .

<sup>(</sup>١) خَتْتُه: أي زوج ابنته (النهاية لابن الأثير ٢/ ١٠] .

#### باب ذكر قول النبي الله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة

١٦٧٨ - (١٠٦٨) - حَدَّثَنا موسى بن هارون أبو عمران ، قال : حَدَّثَنا يوسى بن هارون أبو عمران ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، قال : حَدَّثَنا شريك ، عن الإفريقي وهو عبدالرحمن ابن زياد بن أنعم ، عن مسلم بن يسار الأنصاري ، قال : قال رسول الله الله الحسن والحسين سيدا شاب أهل الجنة » .

۱۹۷۹ - (۱۰۲۹) - و حَدَّثَنا موسى بن هارون ، قال : حَدَّثَنا يحيى الحماني ، قال : حَدَّثَنا يحيى الحماني ، قال : حَدَّثَنا شريك ، عن جابر ، عن النبي شاه .

• ١٦٨٠ - (١٠٧٠) - حَدَّثَنا أبو جعفر محمد بن الحسين الكوفي الأشناني ، قال : حَدَّثَنا أبو الشقيقي ، قال : أنبأنا أبي ، قال : حَدَّثَنا أبو حمزة ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال حمزة ، عن جابر بن عبد الرحمن بن سابط ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال

١٦٧٨ - (١٠٦٨) - صحيح لغيره - إسناده ضعيف.

فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وشريك بن عبد الله القاضي، ويحيى بن عبد الحميد الحماني ثلاثتهم: سييء الحفظ ضعيف.

ومسلم بن يسار مولى الأنصار الطُنْبُذِي: تابعي فحديثه مرسل مع ضعف في سنده كما تقدم. بيد أنه قد صح من حديث جماعة من الصحابة كما يأتي قريبًا إن شاء الله. عدم - الساده ضعيف.

فيه جابر وهوابن يزيد الجعفي: «ضعيف»، وشريك ويحيئ الحماني في حفظهما شيء كما تقدم في الحديث السابق، وسيأتي بيان طرقه قريبًا إن شاء الله. ورواه الطبراني (٣٩٣ - ح٢٦١٦) وفيه متابعة محمد بن طفيل ليحيل الحماني. وقال الهيثمي: «رواه الطبراني وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف» (المجمع/١٨٣/٩) ورواه ابن عدي في «الكامل» (٢٢/٢) وفيه متابعة سويد لهما.

(١) الصواب: ابن سابط كما في الحديث الآتي.

١٩٨٠ - (١٠٧٠) - صحيح لغيره - إسناده ضعيف.

وجابر الجعفي : ضعيف وأبو حمزة هو السكري المروزي محمد بن ميمون : " =

رسول الله على : « من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسين<sup>(ه)</sup> ابن على » .

١٩٨١ – (١٠٧١) – حَدَّثَنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ، قال : حَدَّثَنا محمد بن عبيد الهمذاني ، قال : حَدَّثَنا سيف بن محمد ، عن سفيان الثوري ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه : « حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة » .

« ثقة فاضل » كما قال الحافظ، وقد روى له الجماعة .

والد محمد بن علي ، هو: علي بن الحسن بن شقيق المروزي: « ثقة حافظ » كما قال الحافظ في « التقريب » . وابنه محمد ثقه كذلك مثل أبيه .

وقد اختلف في سماع عبد الرحمن ابن سابط من جابر، والصحيح أنه متصل كما قال ابن أبي حاتم في « الجَرح والتعديل » ( ٢٤٠/٥ ) ، خلافًا [ا لقول ابن معين ؛ لأن المثبت مقدم على النافي، ومعه زيادة علم؛ فانحصرت علة هذا السند في جابر الجعفي، ولكنه لم ينفرد به ، فقد تابعه الربيع بن سعد كما قال شيخنا في «الصحيحة» (٢/٢) ، تابعه عليه عند ابن حبان (الإحسان ٢٩٧/٥) (ح ٦٩٦٦)، وأبي يعلى (٣٩٧/٣-ح ١٨٧٤)، وقال الهيشمي في « المجمع» ( ٩/ ١٨٧): « رواه أبو يعلى ، ورجاله رجال الصحيح غير الربيع بن سعد- وقيل ابن سعيد- وهو ثقة». ورواه أحمد في « الفضائل » ( ٧٧٥/٢) (ح١٣٧٢) والربيع بن سعد: وثقه ابن حبان، وقال عنه أبو حاتم (الجرح والتعديل ٤٦٢/٣): ﴿ لا بأس به ﴾ . ووثقه الهيثمي كما تقدم ، ووثقه يعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ ، (٢٤١/٣) فأقل درجات الحديث أنه حسن لذاته، والله أعلم .

١٦٨١ – (١٠٧١) – إسناده موضوع.

حبيب بن أبي ثابت: مدلس مشهور بذلك وقد عنعنه وسيف بن محمد ابن أخت سفيان الثوري قال عنه الحافظ: « كذبوه ».

ومحمد بن عبيد هو ابن عبد الملك الهمذاني: ثقة .

(\*) في (ت) « الحسن » وهو خطأ وصوابه « الحسين » .

۱۹۸۲ – (۱۰۷۲) – أنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري ، قال : حَدَّثَنا الحسن بن على الحلواني ، قال : حَدَّثَنا المعلى بن عبد الرحمن ، قال : حَدَّثَنا المعلى بن عبد النامي هذان ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله الله المحنى المحسن سيدا شباب أهل الجنة ، وأبوهما خير منهما » .

بن أبي داود ، قال : حَدَّثَنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : حَدَّثَنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : حَدَّثَنا الكرماني بن عمرو ، قال : حَدُّثَنا محمد بن أبان ، قال : حَدُّثَنا أبو جَنَاب ، عن الشعبي ، عن زيد بن يشيع ، عن علي رضي الله عنه ، قال : كنت أبو جَنَاب ، عن الشعبي ، عن زيد بن يشيع ، عن علي رضي الله عنه ، قال : كنت

#### ۱۹۸۲ – (۱۰۷۲) – صحیح – إسناده موضوع –

رواه الحاكم (١٦٧/٣) وقد أورده مستشهدًا به، ولا يصلح لذلك فإن به المعلى بن عبد الرحمن الواسطي، وهو متهم بالوضع، وقد رمي بالرفض. وقد سبق الكلام عليه في هذا الكتاب كما قال الحافظ في «التقريب»، وقال الذهبي متعقبًا الحاكم بقوله: «قلت: معلّىٰ متروك».

وقد روي الحديث من طريق أخرى عن ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعًا أخرجه الحاكم (١٦٧/٣) وصححه بقوله: «هذا حديث صحيح بهذه الزيادة، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. فإن إسناد حديث ابن مسعود وإن كان حسنًا لوجود عاصم بن بهدلة فيه إلا أنه يصح بشاهده فقد رواه مالك بن الحويرث مرفوعًا عند الطبراني (١٩/ ١٩ ح ٥٠٠) قال الهيشمي: «فيه عمران بن أبان، ومالك بن الحسن، وهما ضعيفان» (المجمع / ١٨٣/٩)، ورواد ابن عدي في «الكامل» (٢٣٧٨/٦).

وساق له أحاديث هذا منها وقال: «هذا لا يرويه عن مالك إلا عمران بن أبان ، وعمران لا بأس به ، وأظن أن البلاء فيه من مالك بن الحسن ...» اه.

قال الذهبي معلقًا عليه بقوله: « قلت: متونها معروفة في الجملة » . اه . ( الميزان ٢٥/٣) . والحديث له شاهدًا آخر من رواية قرة بن إياس – رضي الله عنه . رواه الطبراني (٣/ ٣– ٢٦١٧) . قال الهيثمي : « فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، وفيه خلاف ، وبقية رجاله رجال الصحيح » اه . ( ١٨٣/٩) .

والحديث صححه شيخنا في «صحيح الجامع» (٣١٨٢).

١٩٨٣ - (١٠٧٣) - صحيح لغيره.

أبو جناب هو يحيى بن أبي حية: لا بأس به إلا أنه كان مدلسًا، وقد عنعن، =

جالسًا عند رسول الله على ليس عنده أحد غيري ، فأقبل أبو بكر وعمر يمشيان ، فقال : « يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة أجمعين (١) ، ما خلا النبيين والمرسلين ، لا تخبرهما بشيء من هذا ، يا علي ؛ وحسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة » قال : قال على : فوالله ما حدثت بهذا الحديث حتى ماتا .

الله على السقطي ، قال : حَدَّثَنا أبو حفص عمر بن أبوب السقطي ، قال : حَدَّثَنا الحسن بن عرفة ، قال : حَدَّثَنا عمر بن عبد الرحمن ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نُعم ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله عن الحسن والحسن سيدا شباب أهل الجنة » .

١٩٨٥ - (١٠٧٥) - حَدَّثَنا أَبُو أَحمد هارون بن يوسف ، قال : حَدَّثَنا

= ومحمد بن أبان لم يتبين لي الآن من هو؟ والكرماني بن عمرو بن المهلب الأزدي أخو معاوية بن عمرو ترجمه ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل ١٧٦/٧) ولم يذكره بجرح ولا تعديل، وذكر أن إسحاق بن إبراهيم ابن بنت سعد بن الصلت روى عنه. والشطر الأول من الحديث له طرق عن علي – رضي الله عنه – وهي مخرجة في «الصحيحة» (٤٨٨/٢) تحت حديث (٨٢٤) وقد سبق تخريجها في «الشريعة» (ح٧٢٠). والشطر الثاني منه صحيح لفيره يشهد له ما سبق وما يأتي.

وينظر تخريجه في «العلل» للدارقطني (٣/٩٤١). وفي «الصحيحة» (٢/٤٤٤). ١٦٨٤ – (١٠٧٤) – صحيح.

رواه الترمذي في ك المناقب (٩/ ٣٣١- ح ٣٧١) من طريق سفيان عن يزيد بن أبي زياد، وقال: «هذا حديث صحيح حسن». ورواه أحمد (٦٢/٣) وإسناده محتمل للتحسين لكلام في يزيد بن أبي زياد، ولكنه لم ينفرد به فقد تابعه عليه الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم كما في الحديث الآتي، وعند النسائي (الكبرى ٥/٠٥) (ح٩٦٦٨) والحاكم (٦٦٦٣) وقال: «هذا حديث قد صح من أوجه كثيرة ...» وتابعهما يزيد بن مردانية، وهو: «ثقة» رواه أحمد (٣/٣)، والنسائي في «الخصائص» (ح٠٤١) وغيرهما.

وهو في «صحيح سنن الترمذي» (٢٩٦٥).

۱۹۸۵ - (۱۰۷۵) - إسناده ضعيف الاستثناء شاذ أو منكر. أخرجه الحاكم (۱۹۲۳)، وأبو نعيم في (الحلية ۷۱/۵) والطبراني محمد بن أبي عمر العدني ، قال : حَدَّثَنا مروان بن معاوية ، عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم ، عن أبي سعيد الرحمن بن أبي نعم ، عن أبي سعيد الرحمن بن أبي نعم ، عن أبي سعيد الحدري ، عن النبي الله الله عن النبي الله الله عن النبي الله الله عن النبي الله الله عن مربح ، ويحيى ابن زكريا ، عليهما [ الصلاة ] ( والسلام ) » .

الأنصاري، قال: حَدَّثَنا على بن المنذر الطريقي، قال ابن فضيل: قال: حَدَّثَنا يزيد

= (٣٨/٣- ح ٢٦١٠)، والنسائي في ١٥ الخصائص ( ح ١٤٣) وغيرهم من طريق الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبيه بزيادة الاستثناء ( إلا ابني الحالة ... ) وهذه الزيادة تفرد بها الحكم. وقد قال الذهبي متعقبًا الحاكم بقوله: ١٤ الحكم فيه لين ) فلو كان الحكم ثقة ما قبلت زيادته ومخالفته لمن هو أولى منه ، فكيف وهو سبيء الحفظ فلا تقبل مخالفته ولا كرامة.

وقد قال الهيشمي: « رواه الطبراني ، ورجاله ثقات وفي بعضهم ضعف » ( المجمع /١٨٢) . والحديث له طرق ثلاث ذكرها شيخنا في تخريجه له في « الصحيحة » (٤٣٩/٢) والظاهر أنه ضعفها .

#### (1.47) - 1787

تقدم يرقم (ح١٠٤٣).

رواه أحمد (٦٤/٣) بزيادة « وأمهما سيدة نساء أهل الجنة ، إلا ما كان من هريم » من طريق يزيد بن أبي زياد به ، ويزيد فيه ضعف ، ولكنه لم ينفرد بها ، فقد روى هذه الزيادة منصور بن أبي الأسود عن عبد الرحمن بن أبي نعم به ، أخرجها الحاكم (٣/ ١٥٤) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، ووافقهما شيخنا الألباني في حاشية « الصحيحة » (٢٩/٢).

والحديث له شاهد من رواية أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي الله المحضرته الوفاة ناجئ فاطمة فسارها بأمور، ومنها أنها قالت: «ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل المجنة إلا مريم ابنة عمران فضحكت » . أخرجه الترمذي في ك المناقب ( ٩ / ، ٣٩ - ٣٩ - ٣٨٧٢) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» . ورواه الطبراني (٢١/٢٢) . قلت: رجال إسناده ثقات غير موسى بن يعقوب الزمعي ، ففي حفظه شيء، وهو شاهد قوي ، وله شاهد آخر من حديث عائشة عند الطبراني =

ابن أبي زياد ، عن ابن أبي نعم ، عن أبي سعيد الحدري ، قال : قال رسول الله في : « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ، وأمهما سيدة نساء أهل الجنة ؛ إلا ما كان من مريم » .

۱۹۸۷ - (۱۰۷۷) - حَدَّثَنَا أبو الحسن على بن إسحاق بن زاطيا ، قال : حَدَّثَنا محمد بن بكار ، قال : حَدَّثَنا مروان بن معاوية ، عن الحكم بن عبد الرحمن ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله عليه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ؛ إلا ابني الخالة عيسى ، ويحيى بن زكريا عليهما السلام ».

<sup>= (</sup>٢٢/ ١٩٩٤ - ح١٠٤) تقدم برقم (ح١٠٥٠) وكون فاطمة سيدة نساء أهل الجنة يشهد له حديث حذيفة عند أحمد (٣٩١/٥) وصحح إسناده شيخنا الألباني - حفظه الله - (الصحيحة ٤١/٢).

١٩٨٧ – (١٠٧٧) ينظر تخريج حديث رقم (ح١٠٧٤) .

## باب شبه الحسن والحسين رضي الله عنهما برسول الله عليه

١٦٨٨ - (١٠٧٨) - حَدَّثَنَا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري ، قال : حَدَّثَنَا يعقوب بن حميد بن كاسب ، قال : حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحسن الرافعي ، عن أيه ، عن زينب ابنة أبي رافع ، عن فاطمة بنت رسول الله عنه : أنها أتت النبي بابنيها الحسن والحسين رضى الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه ، فقالت : يا رسول الله هذان ابناك لم تورثهما شيئاً ، فقال : « أما الحسن فإن له هيبتي وسؤددي ، وأما الحسين فله جرأتي وجودي » .

۱۹۸۹ - [أثر۷،۲] - أنبأنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ، قال : حَدَّثَنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ، قال : حَدَّثَنا شريح بن مسلمة التَّنوُخي ، قال : حَدَّثَنا إبراهيم بن يوسف ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق : أنه سمع هبيرة بن يريم أنه سمع علياً رضي الله عنه ، يقول : هن سره أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله عنه ، يقول : هن سره أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله عنه ابن عنقه إلى وجهه وشعره فلينظر إلى الحسن بن علي ، ومن سره أن ينظر

١٠٨٨ - (١٠٧٨) إسناده ضعيف.

رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٢٠،٢٠/٥) من طريق الطبراني ، ومن طريق أيي نعيم ، ورواه الطبراني (٤٢٣/٢٢) (ح١٠٤١) .

مداره على إبراهيم بن علي بن الحسن الرافعي فإنه: «ضعيف» كما قال الحافظ في «التقريب» حتى قال عنه البخاري: «فيه نظر»، والحديث ضعفه الحافظ في «الإصابة» (٩٥/٨) وعزاه لأبي نعيم، وابن منده.

١٦٨٩ - [٢٠٧] - أثر علي: إسناده لا بأس به - وهو صحيح لغيره.

رجاله ثقات رجال الصحيح غير هبيرة بن يريم فهو لا بأس به كما قال الحافظ في «التقريب»، ومع ذلك فقد تابعه غير واحد منهم هانيء بن هانيء عند الترمذي ( ٣٧٨١) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب». وقد ضعفه شيخنا من هذا الطريق (ضعيف الترمذي ٧٨٩) وقال في المشكاة ( ٦١٦١) «في سنده ضعف». وعند ابن عساكر ( ١٩/٥)، «وهو مجهول الحال»، وعاصم بن ضمرة كذلك عند ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ( ١٩/٥) وهو ثقة.

إلى أشبه الناس برسول الله عنه ما بين عنقه إلى كعبه خلقاً ؛ فلينظر إلى الحسين بن على رضي الله عنهما » .

• ١٦٩ - (١٠٧٩) - حَدَّثَنا الفريابي ، قال : حَدَّثَنا قتيبة بن سعيد ، قال : حَدَّثَنا حَكَّام بن سَلْم الرازي ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي جحيفة ، قال : «رأيت رسول الله علي وكان الحسن بن علي يشبهه ».

1791 - [أثر ١٦٩٨ - وأنْبَأنَا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطيا ، قال : حَدَّثَنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حَدَّثَنا محمد بن عبد الله الأسدي ، عن عمر (\*) بن سعيد بن أبي حسين ، قال : حدثني عبد الله بن أبي مليكة ، عن عقبة بن الحارث ، قال : خرجت مع أبي بكر الصديق رضى الله عنه من صلاة العصر بعد وفاة رسول الله عنه بليال ، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يمشي إلى جنبه ، فمر بحسن بن علي رضي الله عنه وهو يلعب مع الغلمان ، فاحتمله أبو بكر الصديق رضي الله عنه على رقبته ، وجعل يقول : بأبي شبه النبي ليس شبيها بعلي . وعلي رضي الله عنه يضحك .

<sup>•</sup> ١٦٩ - (١٠٧٩) - صحيح - إسناده على شرط الصحيح - رواه البخاري . أخرجه البخاري ( ٦/ ٦٥١ - ح ٣٥٤٣، ٢٥٤٤ - ك المناقب - باب ٢٣)، والترمذي ( ٩/ ٣٣٦ - ح ٣٧٧٩/ ك المناقب) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد به ، وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح». اد .

وفي الباب عن أنس - رضي الله عنه - بمعناه رواه البخاري (ح٣٥٢)، والترمذي ( ٣٧٥٢)، والترمذي ( ٣٧٧٨) وقال: « حديث حسن صحيح » .

٩١ - ١٦٠٩ - أثر أبي بكر - رضي الله عنه -: صحيح الإسناد على شرط الصحيح.

رواه البخاري ( ١٠/٦ - ح ٣٥٤٢ - ك المناقب / باب ٢٣) من طريق عمر بن سعيد ابن أبي الحسين به، ومحمد بن عبد الله الأسدي هو ابن الزبير بن عمر بن درهم أبو أحمد الزبيرى.

<sup>(\*)</sup> في الأصل (عمرو) والصواب ما أثبت.

الأعرابي، قال: حَدَّثُنا الحسن بن عفان الكوفي، قال: حَدَّثُنا أبو داود الحفري، عن الأعرابي، قال: حَدَّثُنا أبو داود الحفري، عن الأعرابي، قال: حَدَّثُنا أبو داود الحفري، عن سفيان الثوري، عن عمر عمر أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث، قال: إني لمع أبي بكر الصديق رضى الله عنه حتى مر الحسن رضي الله عنه، فوضعه على عنقه، ثم قال: بأبي شبه النبي لا شبه على . وعلى معه، فجعل يضحك.

١٦٩٢ - [٦٠٩] - أثر أبي بكر: صحيح.

رواه البخاري ( ١١٩/٧ - ح ٣٧٥٠) من طريق عمر بن سعيد بن أبي الحسين به. وأبو داود الحفري هو عمر بن سعد بن عبيد: ثقة من رجال مسلم، والحسن بن عفان هو الحسن بن عفان الكوفي: لا بأس به.

<sup>(\*)</sup> في الأصل «عمرو»، والصواب «عمر».

### باب ذكر محبة النبي ﷺ للحسن والحسين رضي الله عنهما

عدد الله بن صالح البخاري ، قال : حَدَّثَنا محمد عبد الله بن صالح البخاري ، قال : حَدَّثَنا الحسن بن علي الحلواني ، قال : حَدَّثَنا محمد بن خالد بن عثمة ، قال : حَدَّثَنا محمد بن خالد بن عثمة ، قال : حَدَّثَنا محمد بن أبي بكر ، عن مسلم بن أبي موسى بن يعتوب الزمعي ، قال : حدثني عبد الله بن أبي بكر ، عن مسلم بن أبي سهل ، عن حسن بن أسامة ، عن أبيه قال : طرقت رسول الله في ليلة لبعض حاجته ، فخرج رسول الله في مشتملاً على شيء ، فقلت : يا رسول الله ؛ ما هذا الذي أنت مشتمل عليه ؟ فكشف ، فإذا حسن وحسين رضي الله عنهما ، فقال : «هذان ابناي ، وابنا فاطمة ، اللهم إنك تعلم أني أُحِبُهما ، فأحِبُهما » .

١٦٩٣ - (١٠٨٠) - اسناده ضعيف ، ولبعضه شاهد صحيح .

رواه الترمذي ( ٩/ ٣٣٢- ح ٣٧٧٢/ ك المناقب ٥٠) وقال: «هذا حديث حسن غريب » ، وصححه ابن حبان (موارد ٢٢٣٤) والنسائي في « الخصائص » (ح ١٣٩). وفي سنده جهالة وضعف، قال علي بن المديني: «حديث الحسن بن أسامة حديث مدنّی، رواه شیخ ضعیف منکر الحدّیث یقال لّه موسی بن یعقوب الزمعی عن رجل مجهول عن آخر مجهول عن الحسن » اه. (تهذيب تاريخ دمشق ١٥٦/٤). قال الذهبي - رحمه الله ! - معلقًا على هذا الحديث : « تفرد به عبد الله بن زيد بن المهاجر المدني عن مسلم بن أبي سهل النبال عن الحسن بن أسامه عن أبيه . ولم يروه غير موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الله . فهذا مما ينتقد تحسينه على الترمذي » أهـ . « سير أعلام النبلاء» (٢٥٢/٣). والحديث حسنه شيخنا في « صحيح الترمذي » (٢٩٦٦)، وعزا تخريجه إلى « التخريج الثاني للمشكاة » (٦١٥٦)، ولعل الشيخ وقف له على طريق أخرى أو شاهد آخر، فإنه كان قد لين سنده في التحقيق الأول للمشكاة، أقول هذا مع علمي بأن أصل الحديث في الصحيح من رواية أسامة بن زيد - رضى الله عنهما - أن النبي والله كان يأخذه والحسن ويقول «اللهم؛ إني أحبُهما فأحبُّهُما ! ». أخرجه البخاري (٣٧٤٧) ، ويأتي معناه من حديث البراء وأبي هريرة متفق عليهما . وله شاهد لا بأس به أخرجه ابن مآجة تامًا (١٤٤ح) وقال البوصيري: ﴿ إِسنادُهُ حَسَنَ رجاله ثقات» وحسنه في «صحيح الترمذي» (٢٩٧٠)، وهو في «الصحيحة» · (YYYY)

١٩٩٤ - (١٠٨١) - حَدُّثَنَا أبو بكر محمد بن الليث الجوهري ، قال : حَدُّثَنا يحيى بن طلحة اليربوعي ، قال : حَدُّثَنا شريك ، عن أشعث بن سوار ، عن عدي بن ثابت ، عن البراء بن عازب ، قال : رأيت رسول الله عن يحمل حسناً وهو يقول : « اللهم إني أحبُّه فأحبُّه » .

1790 - (١٠٨٢) - و حَدَّثَنا عمر بن أيوب السقطي ، قال : حَدَّثُنا عثمان ابن أبي شيبة ، قال : حَدَّثُنا شَبَابة - يعني ابن سَوَّار - عن شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن البراء ، قال : رأيت النبي ﴿ حَمَلُ الحَسن بن علي رضي الله عنهما على عاتقه ، وقال : « اللهم إني أحبه فأحبه » .

۱۹۹۶ – ۱۹۹۰ – (۱۰۸۱) – (۱۰۸۲) – صحیح – متفق علیه. رواه البخاري (۱۱۹/۷–۲۷۶۰/ فضائل الصحابة - باب ۲۲)، ومسلم (٤/ ۱۸۸۳ – ۲۲۲۲) کلاهما من طریق شعبة به مرفوعًا.

هذا وإن سند الحديث الأول هنا فيه شريك، ويحيى بن طلحة اليربوعي وفيهما لين، ولكنهما توبعا من جماعة من الثقات عند الشيخين وغيرهما.

## باب حث النبي الله أمته على محبة الحسن والحسين وأبيهما وأمهما رضي الله عنهم أجمعين

خدَّ ثَنا نصر بن علي الجهضمي ، قال : حدثني علي بن جعفر بن محمد البغوي ، قال : حدثني انصر بن علي الجهضمي ، قال : حدثني علي بن جعفر بن محمد ، قال : حدثني أخي موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي رضي الله عنهم : أن النبي الله أخذ بيد الحسن والحسين رضي الله عنهم ، فقال : « من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة » .

المجان ا

#### ١٦٩٦ - (١٠٨٣) - إسناده ضعيف - منكر المتن.

رواه الترمذي (٣١١/٩-٣٣٣) وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث جعفر بن محمد إلا من هذا الوجه». ورواه أحمد (٧٧/١). قال عنه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٢٥٤/٣): «إسناده ضعيف، والمتن منكر». وضعفه شيخنا في «ضعيف الترمذي» (ح٠٧/)، وفي «التهذيب» (٠١/ ٤٣٠) أن نصر بن علي الجهضمي لما حدث بهذا الحديث أمر المتوكل بضربه ألف سوط فكلمه فيه جعفر بن عبد الواحد، وجعل يقول له: هذا من أهل السنة فلم يزل به حتى تركه». اه.

وفيه حماد بن شعيب: ضعفه غير واحد من الحفاظ كما في (الجرح والتعديل٣/ ١٤٢)، ولكنه لم ينفرد به، فقد تابعه علي بن صالح الهمداني عند النسائي في (الكبرى ٥٠/٥ – ح ٨١٧٠). وعاصم هو ابن بهدلة: حسن الحديث كما = حُدُّتُنا محمد بن عباد المكي ، قال : حَدُّتُنا حاتم بن إسماعيل ، عن سعد بن اسحاق ، إبن عباد المكي ، قال : حَدُّتُنا حاتم بن إسماعيل ، عن سعد بن إسحاق ، إبن كعب بن إسعاق ، عن إسحاق بن أبي حبيبة ، مولى رباح ، مولى رسول الله ﴿ ، عن أبي هريرة ، هكذا قال ابن عباد في هذا الحديث : أن مروان أتى أبا هريرة في مرضه الذي مات فيه ، فقال مروان لأبي هريرة : ما وجدت عليك في شيء منذ أصطحبنا إلا حبك حسناً وحسيناً ، قال : فتحفز أبو هريرة وجلس ، فقال : أشهد خرجنا معتمرين مع رسول الله ﴿ حتى إذا كنا ببعض الطريق سمع رسول الله عنهما يبكيان وهما مع أمهما ، فأسرع السير حتى أتاهما ، فسمعته يقول لها : « ما شأن ابني ؟ » الطريق سمع ماء ؟ » فلم يت منا أحد إلا أخلف يده إلى كلابه يبغي الماء في شنته ، فلم منكم معه ماء ؟ » فلم يت منا أحد إلا أخلف يده إلى كلابه يبغي الماء في شنته ، فلم يجد أحد منا قطرة ، فقال رسول الله ليس مع أحد منا قطرة ، فقال رسول الله يضعو ما يسكت ، فأدلع له لسانه ، فجعل يمصه حتى هدأ وسكت ، فأدلع له لسانه ، فجعل يمصه حتى هدأ وسكت ، فأدلع له لسانه ، فجعل يمصه حتى هدأ وسكت ، فأدلع له لسانه ، فجعل يمصه حتى هدأ وسكت ، فأدلع له لسانه ، فجعل يمصه حتى هدأ وسكت ، فأدلع له لسانه ، فجعل يمصه حتى هدأ وسكت ، فأدلع له لسانه ، فجعل يمصه حتى هدأ وسكت ، فما سمع له

<sup>=</sup> تقدم مرارًا.

وقال الهيثمي: «رواه أبو يعلى والبزار، والطبراني باختصار، ورجال أبي يعلى ثقات، وفي بعضهم خلاف، وعنه – أي: ابن مسعود – أن النبي شي قال للحسن والحسين «اللهم؛ إني أحبهما، فأحبهما، ومن أحبهما فقد أحبني ». رواه البزار وإسناده جيد. (المجمع / ٩/ ١٧٩، ١٨٠) ويأتي عند المصنف ( ١٠٩٥)، والحديث في «الصحيحة» ( ٣١٢).

١٦٩٨ - (١٠٨٥) - إسناده فيه ضعف.

رواه الطبراني (٣/٣٤ - ح ٢٦٥٦)، وقال الهيثمي: «رجاله ثقات» (المجمع ٩/ ١٨١). ورواه البخاري في «التاريخ» ( ٣٨٤/١) قال أبو حاتم: «إسحاق بن أبي حبيبة روى عن أبي هريرة شبيهًا بالمرسل» (الجرح والتعديل ٢١٨/٢).

<sup>(\*)</sup> في الأصل «أبي أسحاق»، والصواب «اسحاق».

<sup>(\*\*)</sup> في الأصل «عن عجرة».

بكاء ، والآخر يبكي كما هو ما سكت ، فناولها إياه ، وقال لها : « فاوليني الآخو » فناولته إياه ، ففعل به كذلك ، فسكتا فما سمع لهما صوت ، ثم قال : « سيروا » فتصدعنا يميناً وشمالاً عن الظعائن حتى لقيناه على قارعة الطريق ، قال أبو هريرة : فإنى لا أحب هذين وقد رأيت هذا من رسول الله عليه ؟ ا(١) .

۱۹۹۹ - (۱۰۸٦) - حَدَّثَنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ، قال : حَدَّثَنا موسى بن عثمان الصوفي ، قال : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي ، قال : حَدَّثَنا موسى بن عثمان الحضرمي ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : كان الحسين رضي الله عنه عند النبي وكان يحبه حباً شديداً ، فقال : اذهب إلى أمي ، فقلت : اذهب معه ؟ قال : « لا » فجاءت برقة من السماء ، فمشى في ضوئها حتى بلغ .

<sup>=</sup> قلت: لا أعلم روى عنه سوى سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ، فهو على هذا فيه جهالة .

١٦٩٩ - (١٠٨٦) - إسناده ضعيف جدًا.

فيه موسى بن عثمان الحضرمي وهو: «متروك كما قال أبو حاتم (الجرح والتعديل ٨/ ١٥٣)، وهو غال في التشيع كما قال الذهبي – رحمه الله! - (الميزان ٢١٤/٤)، والراوي عنه وهو عبد الرحمن بن صالح الأزدي، وإن كان صدوقًا إلا إنه من الغالين في التشيع كذلك كما قال ابن عدي (الكامل ٢٣٤٩/٦).

<sup>(</sup>١) مَشْنَ : واحد شُنان وهي الأُسقية الخُلقة ، وهي أَشدُّ تبريْدُا للماءين الجُدُد [النهاية لابن الأثير ٢٥٠٦/٢].

كُلاَّب : الكُلَّابُ والكَلْب : الحَلَّقَة أو المِسْمار الذي يكون في قائم السيف ، تكون فيه علاقته [ النهاية لابن الأثير ١٩٦/٤] .

الظعائن :جمع ظعينة وأصل الظعينة : الراحلة التي يؤحل ويظعن عليها أي يسار [النهاية [٧/٧٣] .

## باب قول النبي الله عنهما : هما ريحانتاي من الدنيا »

القاضي، قال : حَدَّثَنا الحسن بن محمد الزعفراني ، قال : حَدَّثَنا شبابة يعني ابن القاضي ، قال : حَدَّثَنا شبابة يعني ابن سوار ، قال : حَدَّثَنا مهدي ، عن محمد بن أبي يعقوب ، عن ابن أبي نعم ، قال : سمعت ابن عمر ، وأتاه رجل فسأله عن دم البعوض ؟ فقال : ممن أنت ؟ فقال : من أهل العراق ، فقال : هلموا انظروا إلى هذا ، يسألني عن دم البعوض ، وقد قتلوا ابن رسول الله عن يقول : «هما ريحانتاي من الدنيا » .

: قال : جَدَّثَنا أبو بكر محمد بن الليث الجؤهري ، قال : حَدَّثَنا أبو معاوية ، عن إسماعيل بن حَدَّثَنا أبو معاوية ، عن إسماعيل بن

۰ ۱۷۰۱ – ۱۷۰۱ – (۱۰۸۸) – (۱۰۸۸) – صحیح.

رواه البخاري (ح707) من طريق شعبة عن محمد بن أبي يعقوب به. ورواه البخاري (707 – 707) من طرق عن محمد بن أبي يعقوب هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب وقال: «هذا حديث صحيح». ومهدي هو ابن ميمون: ثقة من رجال الجماعة. ومنصور أبو نصر هو ابن أبي مزاحم: ثقة من رجال مسلم وهو في «الصحيحة» (715).

۱۷۰۲ - (۱۰۸۹) - صحيح -رجاله ثقات رجال الصحيح . رجال رجال العبدي من رجال رجال ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن مسلم وهو العبدي من رجال

مسلم، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: رأيت الحسن والحسين رضي الله عنهما يثبان على ظهر رسول الله في وهو يصلى، فيمسكهما بيده حتى إذا استقر على الأرض تركهما، فلما صلى أجلسهما في حجره ثم مسح رؤسهما ثم قال: « إن ابني هذا سيد، ابنيّ هذين ريحانتاي من الدنيا » ثم أقبل على الناس فقال: « إن ابني هذا سيد، وأرجو أن يصلح الله عز وجل به بين فئتين عظيمتين في آخر الزمان ».

قال محمد بن الحسين : يعني به الحسن رضي الله عنه .

عمر بن الحسن قاضي حلب ، الحسن قاضي حلب ، الحسن قاضي حلب ، الحسن قاضي حلب ، قال : حَدَّثَنا أبو خيثمة ، (\*) مصعب بن سعيد المصيصي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن

= مسلم وحده ، وأبو معاوية هو الضرير محمد بن خازم والحديث فيه عنعنة الحسن البصري فإنه مدلس ، ولكنه صرح بالتحديث من أبي بكرة عند أحمد (٤٤،٥١/٥) من رواية المبارك بن فضالة عن الحسن بنحوه . والمبارك : مدلس ، ولكنه صرح بالتحديث عند أحمد كذلك في الموضع الثاني .

والحديث رواه ابن حبان (٢٣٣١/ الموارد)، وقال الهيشمي: «رواه أحمد والبزار والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح غير مبارك بن فضالة وقد وثق». (المجمع ٩/ ١٧٥). والحديث يأتي برقم (١٠٩٦)، (١٠٩٧) عند المصنف.

والحديث أصله في «صحيح البخاري» من رواية الحسن قال: سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله على المنبر - والحسن بن علي إلى جنبه - وهو يقبل على الناس مرة، وعليه أخرى ويقول: «إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئين عظيمتين من المسلمين». رواه البخاري (ح ٢٧٠٤، ٣٦٦٩، ٣٦٢٩)، ورواه أصحاب السنن إلا ابن ماجة (تحفة الأشراف ١٦٥٨)، ويشهد للشطر الأول منه حديث ابن عمر السابق. والحديث في «صحيح الجامع» (١٥٢٩).

۱۷۰۳ - (۱۰۹۰) - صحیح.

محمد بن سلمة هو ابن عبد الله الباهلي مولاهم: «ثقة» من رجال مسلم. ومصعب بن سعيد المصيصى أبو خيشمة الضرير: «صدوق» (الجرح والتعديل ١٨ ٣٠٩)، (الكنلى ٣٣٦/٤) لأبي أحمد الحاكم. والظاهر أنه هو أبو خيثمة المذكور في السند فجعلهما اثنين خطأ. ومحمد بن إسحاق هو ابن يسار: حسن الحديث ولكنه مدلس= (ه) في هامش (ك) زيادة «قال: حدثنا».

سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن عمرو ، عن الحسن ، عن أبي بكرة ، قال : كان النبي في يصلى ، فكان إذا سجد جاء الحسن فركب ظهره ، فكان النبي إذا رفع رأسه أخذه فوضعه على الأرض وضعًا رفيقًا ، فإذا سجد ركب ظهره ، فلما صلى أخذه فوضعه في حجره فجعل يقبله ، فقال له رجل : أتفعل بهذا الصبي هكذا ؟! فقال : « إنه ريحانتي ، وعسى الله عز وجل أن يصلح به بين فئتين من المسلمين » .

وقد عنعن، ولكنه توبع كما في الحديث السابق، وعمرو هو ابن ميمون بن
 مهران: ثقة من رجال الجماعة. فالحديث صحيح ينظر تخريجه في الحديث السابق.

### باب ذكر حمل النبي 鶲

## للحسن والحسين رضي الله عنهما على ظهره في الصلاة وغير الصلاة

غ ١٧٠٤ - (١٠٩١) - حدثني أبو جعفر محمد بن خالد البرذعي في المسجد الحرام ، قال : حَدَّثَنا محمد بن سليمان بن بنت مطر الوراق ، قال : حَدَّثَنا عبيد الله بن موسى ، عن علي بن أبي صالح ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله ، قال : كان رسول الله علي يصلي ، فإذا سجد وثب الحسن والحسين رضي الله عنهما على ظهره ، فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما ، فلما صلى وضعهما في حجره ثم قال : « من أحبني فليحب هذين » .

۱۷۰۵ – (۱۰۹۲) – أنبأنا أبو الحسن على بن إسحاق بن زاطيا ، قال : حَدَّثَنا عبد الأعلى بن حماد النرسي ، قال : حَدَّثَنا حماد بن شعيب ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : كان الحسن والحسين رضى الله عنهما يحبوان حتى يأتيا رسول الله في وهو في المسجد ، فيركبان على ظهره ، فإذا جاء بعض أصحابه ليميطهما عنه أشار إليه أن دعهما ، فإذا قضى الصلاة ضمهما إلى نحره ، وقال : «بأبي وأمي من كان يحبني فليحبهما » .

۱۷۰۹ – (۱۰۹۳) – حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بِن أَبِي دَاوِد ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بِكُر شَاذَانَ ، وأَبُو بَكُر بِندَار ، قَالاً : حَدَّثَنَا رَمِعة بِن شَاذَان ، وأَبُو بِكُر بِندَار ، قَالاً : حَدَّثَنَا رَمِعة بِن

٤ - ١٧ - (١٠٩١) – حسن لغيره –

تقدم تخريجه (برقم ١٠٧٧). محمد بن سليمان بن هشام ابن بنت مطر الوراق: «ضعيف جدًّا» ولكنه توبع كما في الحديث الآتي وغيره. وقد ورد نحوه من حديث أبي هريرة، يأتي عند المصنف برقم (١٠٨٨) وليس فيه قوله عليه السلام.

۱۷۰٥ - (۱۰۹۲) - حسن - تقدم في الذي قبله. ۱۷۰۵ - (۱۰۹۳) - إسناده ضعيف.

رواه الترمذي ( ٩/ ٣٣٩- ح ٣٧٨٠) وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا =

صالح، عن سلمة بن وهرام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كان النبي الله حاملاً الحسن بن علي رضي الله عنهما على عاتقه ، فقال رجل : نعم المركب ركبت يا غلام ، فقال النبي الله : « ونعم الراكب هو » .

البحاص، قال : حَدَّثَنا محمد بن عبد الحكم القطري بالرملة ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن موهب ، قال : حَدَّثَنا محمد بن عبد الحكم القطري بالرملة ، قال : حَدَّثَنا أبو شهاب مسروح (\*) ، عن سفيان الثوري ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : دخلت على النبي في فإذا هو على أربع ، والحسن والحسين رضي الله عنهما على دخلت على النبي في فإذا هو على أربع ، والحسن والحسين رضي الله عنهما على ظهره ، وهو يحبو بهما في البيت ، وهو يقول : «نعم الجمل جملكما ، ونعم العدلان أنتما».

رواه ابن حبان في « المجروحين » ( ١٩/٣) ، والطبراني ( ٢٦/٣ - ح ٢٦٦١) ، والعقيلى في « الضعفاء الكبير 4 ( ٢٤٧/٤) قال ابن حبان عن أبي شهاب مسروح : « لا يجوز الاحتجاج بخبره لمخالفته الأثبات في كل ما يروي ، يروي عن الثوري ما لا يتابع عليه » ، وقال أبو حاتم : « يحتاج أن يتوب إلى الله عز وجل من حديث باطل رواه عن الثوري » ( الجرح والتعديل ٢٤/٨) .

قَالَ الحَافظ الذَّهبي: « إِي والله هذا هو الحق أن كل من روى حديثًا يعلم أنه غير صحيح فعليه التوبة أو يهتكه ». (الميزان ٩٧/٤)

وقال الحافظ ابن حجر: «والحديث الذي أشار إليه أبو حاتم الحديث الذي أورده العقيلي له، وقال: لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به » (اللسان ٢١/٦). قلت: يعني هذا الحديث. والحديث قال عنه الهيثمي: «فيه مسروح وهو ضعيف» (المجمع ١٨٢/٩). ورواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٨٦/١)، وابن عدي في «الكامل» (٥/١٨٩٨). وقال ابن عدي: «هذا حديث لا يعرف إلا بيزيد بن موهب عن مسروح». اه. وقد سرقه عيسي بن عبد الله بن سليمان من يزيد بن موهب، ورواه عن مسروح». اه. ويزيد بن موهب الظاهر أنه يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الشامي القاضي، = ويزيد بن موهب الأصل «أبو شهاب بن مسروح».

من هذا الوجه. وزمعة بن صالح قد ضعفه بعض أهل العلم من قبل جفظه ».
 وضعفه شيخنا به في د المشكاة » (٦١٦٣) ، وفي «ضعيف الترمذي (٩٩٠) وهو في
 (تحفة الأشراف ٢٠٩٦) وأبو بكر بندار هو محمد بن بشار: ثقة من رجال الجماعة.
 ١٧٠٧ - (٩٩٤) - باطل.

۱۷۰۸ - (۱۰۹۰) - حَدَّثَنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الشاهد ، قال : حَدَّثَنا محمد بن عيسى بن حيان المدائني ، قال : حَدَّثَنا شعيب بن حرب قال : حَدُّثَنا كامل أبو العلاء ، قال : حَدُّثَنا أبو صالح ، عن أبي هريرة ، قال : كنا نصلي مع النبي فإذا سجد وثب الحسن والحسين رضي الله عنهما على ظهره ، فإذا مع رأسه أخذهما فوضعهما على الأرض ، فإذا عاد عادا حتى يقضي صلاته .

۱۷۰۹ - (۱۰۹۲) - وأثبَّانًا أبو الحسن على بن إسحاق بن زاطيا ، قال : حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان ، قال : حَدَّثَنا على بن الحسن بن شقيق ، قال : أنبأنا الحسين بن واقد ، قال : حَدَّثَنا ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : بينما رسول الله الحسين بن واقد ، قال : حَدَّثَنا ابن بريدة ،

= لم یکن معروفًا بالروایة، ترجمه فی «تاریخ دمشق» ( ۱۸/ ۳۲۴)، و (الجرح والتعدیل ۳۲۹/۳)، و (الجرح والتعدیل ۳۷۹/۳)

وأبو الزبير كان مدلسًا، فلا يؤخذ منه إلا ما صرح فيه بالتحديث من جابر غير زواية الليث عنه كما جزم بذلك أئمة.

ووردت رواية عن البراء بن عازب بمعنى حديث جابر عند الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين ٣٢٩/٦-ح٣٧٨).

قال الهيثمي: «إسناده حسن» (المجمع ١٨٢/٩). وقال الطبراني – رحمه الله – «لم يروه عن عدي إلا الفضيل، ولا عنه إلا علي، تفرد به عباد» اهـ.

قلت: عباد بن يعقوب الرواجني: ثقة في الرواية، متهم في دينه رافضي، قال ابن عدي: «معروف في أهل الكوفة، وفيه غلو فيما فيه من التشيع، وروى أحاديث أنكرت عليه في فضائل أهل البيت،وفي مثالب غيرهم». (الكامل ١٦٥٣/٤). قلت: هذا إسناد وإن كان كل راو من رواته صدوق في روايته إلا أنهم رُمُوا جميعًا بالتشيع، ومما لا شك فيه أنه يؤيد ما هم عليه من البدعة، لا سيما وأن عباد بن يعقوب قد تفرد به كما قال الطبراني وهو من الغالين في التشيع، وراوي حديث: «إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه». (تنظر ترجمته من التهذيب ٥/٥).

۱۷۰۸ - (۱۰۹۵) - إسناد فيه ضعف.

تقدم نحوه من حديث ابن مسعود (ح ١٠٨٥) وهو حسن.

فيه محمد بن عيسى بن حَيَّان المدائني : وفيه ضعف . (تاريخ بغداد ٣٩٨/٢).

۱۷۱۹ - ۱۷۱۰ - (۱۰۹۲) - (۱۰۹۷) - صحیح.

يخطب إذ أقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما ، عليهما قميصان أحمران ، عشيان ويعثران ، إذ نزل رسول الله ﴿ عن المنبر فرفعهما إليه ، وقال : « صدق الله : [ التغابن: ١٥] ﴿ إنَّمَا أَمُوالُكُم وأولادكم فَتَنَة ﴾ نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران ، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما » .

• ١٧١ - (١٠٩٧) - حَدَّثَنَا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي ، قال : حَدَّثَنا الحسن بن عفان الكوفي ، قال : حَدَّثَنا زيد بن الحباب ، قال : حَدَّثَنا حسين بن واقد ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : كان رسول الله عثران ويقومان ، فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما ، عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان ، فلما رآهما نزل فأخذهما ، ثم صعد فوضعهما في حجره ، ثم قال : « صدق الله : فلما رآهما نزل فأخذهما ، ثم صعد فوضعهما في حجره ، ثم قال : « صدق الله : التغابن : ١٥] ﴿ إنما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾ رأيت هذين يعثران فلم أصبر حتى أخذتهما » .

<sup>=</sup> أخرجه أحمد (٥٤/٥)، وأبو داود (ك الجمعة - باب ٢٧/ ح ١١٠٩) والنسائي (٣/٨ - ح ١٤١٣) (١٤١٣ - ح ١٠٨/٣) والترمذي (ح ٢٧٧٦) وقال: «هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد»، ورواه ابن ماجه (ح ٣٦٠٠)، وهو في «صحيح ابن ماجه) (ح ٣٩٠٠) و«صحيح الترمذي» (٢٩٠٠)، ورواه الحاكم (٢٨٧/١) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، ورواه الجاكم (٢٨٧/١) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي (٢١٨/٣). والحسن بن عفان: هو الحسن بن علي بن عفان الكوفي.

## باب ذكر ملاعبة النبي الله للحسن والحسين رضي الله عنهما

خدَّثَنَا أبو عتبة الحمصي ، قال : حَدَّثَنَا بقية - يعني ابن الوليد - عن إسماعيل بن عياش ، عن يحيى بن عبيد الله ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : دخلت على النبي عياش ، عن يحيى بن عبيد الله ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : دخلت على النبي بيته وهو مستلق على قفاه ، وأحد ابني ابنته على ساقه ، فجعل النبي يقول : « لن ترق عين بقه » ويرفع ساقه حتى قرب من صدره ففتح فاه فقبله ، ثم قال : « اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه » .

۱۷۱۲ - (۱۰۹۹) - حَدَّثَنَا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي ، قال : حَدَّثَنا جعفر بن عون ، قال : حَدَّثَنا ابن أبي بزه مؤذن المسجد الحرام ، قال : حَدَّثَنا جعفر بن عون ، قال : بصر عيني ، وسمع قال : حَدَّثَنا معاوية بن أبي مُزَرِّد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : بصر عيني ، وسمع

#### ١٧١١ - (١٠٩٨) - إسناده ضعيف جدًا.

فيه يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن مؤهّب القرشي المدني عن أبيه ، قال ابن حبان : اليروي عن أبيه ما لا أصل له ، وأبوه ثقة ، فسقط الاحتجاج به ، (المجروحين ٣/ ١٢١) ، وإسماعيل به عياش : مخلط في روايته عن غير أهل بلده وهذا مِنْها ، وبقية مدلس وقد عنعن .

وأبو عتبة الحمصي هو «أحمد بن الفرج» قال أبو حاتم: «كتبنا عنه محله الصدق» (الجرح والتعديل ٦٧/٢).

والحديث يأتي قريبًا عند المصنف برقم (١١٠٠).

١٧١٢ - (٩٩٩) - إسناده ضعيف، والدعاء صحيح ثابت متفق عليه.

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ( فضل الله الصمد 1/1/1 - 1/1/1 - 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/

أذني رسول الله ﴿ وهو آخذ بيد حسن أو حسين وهو يقول: « ترق عين بقه » ثم يأخذ بيد الغلام فيصعده حتى إذا بلغ فاه قال: « اجنح » فيقبله ، ثم يقول: « اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه » .

الفريايي، قال : حَدَّثَنا قتيبة بن سعيد، قال : حَدَّثَنا قتيبة بن سعيد، قال : حَدَّثَنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة : أن الأقرع بن حابس أبصر النبي وهو يقبل الحسن بن علي رضي الله عنه ، فقال : إن لي لعشرة من الولد ما قبلت واحدًا منهم ، فقال رسول الله عليه : « من لا يرحم لا يرحم » .

الفرات ، قال : أنبأنا أبو صالح ، قال : حدثني الليث بن سعد ، قال : حدثني هشام الفرات ، عن نعيم المجمر ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : أخذ النبي الله يوماً

<sup>=</sup> ووافقه المناوي في حكمه عليه (فيض القدير ٣٨٢/٣) وعزاه السيوطي في «الجامع الصغير» لوكيع في «الغرر» والخطيب وابن عساكر في تاريخهما. وهو في «ضعيف الجامع ٢٧٠٩)، وفي «ضعيف الأدب المفرد» (٤٠) وعزاه «للضعيفة» (٣٤٨٦). وابن أبي بزة هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم ابن نافع بن أبي بزة المكي: قال أبو حاتم: «ضعيف»، وقال الذهبي: «لين الحديث، حجة في القرآن». (العقد الثمين ١٤٢/٣)، ولكنه توبع من جماعة.

والدعاء فيه ثابت صحيح من حديث أبي هريرة في الصحيحين، في البخاري (ح ٥٨٨٤)، وفي مسلم (ح ٢٤٢١) ويأتي بعد حديث.

وصح الدعاء من حديث البراء وأسامة بن زيد تقدمت برقم ( ١٠٧٤، ١٠٧٥).

١٧١٣ - (١١٠٠) - صحيح على شرط الشيخين - متفق عليه.

رواه البخاري (ح ٥٩٩٧) من طريق الزهري به، وقد صرح فيه بالتحديث من أبي سلمة، ورواه مسلم (٢٣١٨) من طريق سفيان بن عيينة به، وأخرجه أبو داود والترمذي (تحفة الأشراف ٢٥١٤٦).

وقوله عليه السلام: ٥ من لا يرحم لا يرحم ». أخرجاه من حديث جرير بن عبد الله البجلي. رواه البخاري (٦٠١٣) ومسلم (ح٢٣١).

١٧١٤ - (١١٠١) - صحيح - متفق عليه.

بيدي فانطلقنا إلى سوق بني قينقاع ، فلما رجع دخل المسجد فجلس فيه ، فجاء حسن يسعى حتى سقط في حجره ، وجعل أصابعه في لحية رسول الله ﴿ اللهُ مُ اللهُ عَلَيْكُ فَمُهُ ، فأدخل فاه في فيه ، فقبله وقال : « اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه » فقال أبو هريرة : فما رأيته قط ؛ إلا فاضت عيناي .

الواسطي ، قال : حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حَدَّثَنا عثمان بن عمر ، الواسطي ، قال : حَدَّثَنا عثمان بن عمر ، قال : حَدَّثَنا عثمان بن عمر ، قال : أنبأنا ابن عون ، عن عمير بن إسحاق ، قال : كنت مع الحسن بن علي رضي الله عنهما فلقيه أبو هريرة ، فقال : هلم أقبل منك حيث رأيت رسول الله علي يقبل ، فقبل سرته .

قلت: أبو صالح كاتب الليث متكلم فيه، ولكنه تُوبع عند البخاري في « الأدب ، ، وعند غيره كذلك .

1110 - (١١٠٢) - إسناده لا بأس به - رجاله رجال الصحيح عدا عمير بن إسحاق وهو لا بأس به.

عمير بن إسحاق: روى عنه ابن عون: وهو إمام حجة. وقال النسائى: «ليس به بأس». ووثقه ابن معين، وابن حبان، وهو من التابعين. (تهذيب الكمال  $\Upsilon\Upsilon$ / بأس». ووثقه ابن سعد» ( $\Upsilon\Upsilon$ /  $\Upsilon$ / ). وقال الذهبي: «رواه عدة عنه» (السير  $\Upsilon$ /  $\Upsilon$ 0) والحديث رواه أحمد ( $\Upsilon$ 1,00/ $\Upsilon$ 1) د وقال الذهبي: (وواه الحاكم ( $\Upsilon$ 1,00) والحديث رواه أحمد ( $\Upsilon$ 1,00) ورواه الحاكم ( $\Upsilon$ 1,00) شاكر – سنده في «تحقيق المسند» ( $\Upsilon$ 1,00) - ح 00 ك) ورواه الحاكم ( $\Upsilon$ 1,00) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي!! وقال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني» ورجالهما رجال الصحيح، غير عمير بن إسحاق، وهو ثقة». اه. (المجمع  $\Upsilon$ 1,00)، وصححه ابن حبان (موارد  $\Upsilon$ 1,00).

<sup>=</sup> رواه البخاري في «الأدب المفرد» (فضل الله الصمد/ ١١٨٣) من طريق ابن أبي فديك حدثني هشام بن سعد به ، وحسنه في «صحيح الأدب المفرد» (ح ٢٠٩) وهو في «المسند» (٣٠١) وهو في «سير أعلام النبلاء» (٣٠٠). والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» (ح ٢١٢٢ - ك البيوع - باب ٤٩)، ومسلم (ح ٢٤٢١) كلاهما من طريق نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة بنحوه .

# باب ذكر إخبار النبي في عن صلاح المسلمين بالحسن بن على رضي الله عنهما

۱۷۱٦ - (۳۰ ۱۱) - حَدُّثَنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، قال : حَدُّثَنا على بن الجعد ، قال : أخبرني مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن أبي بكرة ، عن النبي هذا د إن ابني هذا سيد ، عسى الله عز وجل أن يصلح به بين فتين من المسلمين » - يعني الحسن رضي الله عنه - .

عقوب بن إبراهيم الدورقي قال :حَدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال :حَدَّثنا حماد ابن زيد ، عن علي بن زيد ، عن الحسن ، عن أبي بكرة ، قال : بينما رسول الله ابن زيد ، عن علي بن زيد ، عن الحسن ، عن أبي بكرة ، قال : بينما رسول الله يخطب إذ جاء الحسن بن علي رضي الله عنهما حتى صعد المنبر ، فقال رسول الله عنهما : « إن ابني هذا سيد ، وإن الله عز وجل يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » قال حماد : قال هشام : قال الحسن : فرآهم أمثال الجبال في الحديد ، فقال : اضرب بين هؤلاء وبين هؤلاء في ملك من ملك الدنيا لا حاجة لي فيه .

۱۷۱۸ - [أثر ۱۲۰] - أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية ، قال : حَدَّثَنا وهب بن بقية الواسطي ، قال : حَدَّثَنا خالد بن عبد الله الواسطي ، عن صدقة ابن المثنى ، عن رباح بن الحارث ، قال : اجتمع الناس إلى الحسن بن علي رضي الله عنه من دفاة علي رضي الله عنه ، فخطبهم فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ، ثم قال : «إن كل ما هو أت قريب ، وإن أمر الله عز وجل لواقع ، ماله من دافع ، ولو

۱۷۱۲ - ۱۷۱۷ - (۱۱۰۳) - (۱۱۰۴) - صحیح - تقدم تخریجه (ح. ۱۰۸۳).

وعلي بن زيد هو ابن جدعان: فيه ضعف، ولكنه توبع كما بينت ذلك في تخريجه المشار إليه آنفًا.

١٧١٨ – [٩١٠] – أثر الحسن بن علي: إسناده صحيح – رجاله ثقات.

كره الناس ، وإني ما أحب أنَّ ألي من أمر أمة محمد ﴿ ما يزن مثقال حبة من خردل ، يهراق فيه محجمة من دم ، قد عرفت ما ينفعني ثما يضرني ، فالحقوا بطيبتكم (١) .

۱۷۱۹ - [أثر ۲۱۱] - حَدَّثَنا أبو محمد عبد الرحمن بن أسد الفارسي ، قال : حَدَّثَنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، قال : أنبأنا عبد الرزاق ، قال : أنبأنا معمر ، عن أبوب ، عن ابن سيرين : أن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : لو نظرتم ما ين جابرس إلى جابلق ما وجدتم رجلًا جده نبي غيري وأخي ، أرى أن تجتمعوا على معاوية ، وإن أدري لعله فتنة لكم ، ومتاع إلى حين ، قال معمر : معنى جابرس وجابلق : المشرق والمغرب .

قال محمد بن الحسين رحمه الله : انظروا رحمكم الله وميزوا ، فعل الحسن الكريم ابن الكريم ، أخي الكريم ابن فاطمة الزهراء ، مهجة رسول الله الله الذي قد حوى جميع الشرف ، لما نظر إلى أنه لا يتم ملك من ملك الدنيا إلا بتلف الأنفس ، وذهاب الدين ، وفتن متواترة ، وأمور يتخوف عواقبها على المسلمين ، صان دينه وعرضه ، وصان أمة محمد ، ولم يحب بلوغ ماله فيه حظ من أمور الدنيا ، وقد كان لذلك أهلاً ، فترك ذلك بعد المقدرة منه على ذلك ، تنزيهاً منه لدينه ، ولصلاح أمة محمد في ولشرفه ، وكيف لا يكون ذلك ! وقد قال النبي في : « إن ابني هذا سيد ، وإن الله عز وجل يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين » فكان كما قال النبي في ، رضي الله عن الحسن والحسين ، وعن أبيهما ، وعن أمهما ، ونفعنا بحبهم .

١٧١٩ - [٦١١] - أثر الحسن بن علي: إسناده صحيح - رجاله ثقات رجال الصحيح.

رواه عبد الرزاق في «مصنفه» ( ٢٠٩١ - ح. ٢٠٩٨) وغيره عن معمر به، وله طريق أخرى رجالها ثقات كذلك عن أخي محمد بن سيرين، أنس بن سيرين عن الحسن بن علي بنحوه، ذكرها الإمام الذهبي – رحمه الله ! – في (السير ٢٧١/٣) ورجاله ثقات، وله شاهد آخر صحيح من حديث عمرو بن العاص (سير أعلام النبلاء (7٧٢/٣))، و «البداية والنهاية» ( (7/4/8)).

## باب إخبار النبي الله عنه بقتل الحسين رضي الله عنه وقوله: « اشتد غضب الله على قاتله » .

مربن صالح بن زياد ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن جعفر عن هاشم بن هاشم عن عبيد الله عمر بن صالح بن زياد ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن جعفر عن هاشم بن هاشم عن عبيد الله ابن عبد الله بن زمعة ، عن أم سلمة رضي الله عنها ، قالت : كان رسول الله عنها ، قالت : كان رسول الله عنها ، قالت : إذا نام لم يترك أحدًا يدخل عليه ؛ إلا حسناً وحسيناً رضي الله عنهما ، قالت : فنام يوماً في بيتي ، وجلست على الباب أمنع من يدخل ، فجاء حسين يسعى فخليت عنه ، فذهب حتى سقط على بطنه ، ففزع رسول الله عنها وهو يبكي فالتزمه ، فقلت : يا رسول الله ، مالك تبكي وقد نمت وأنت مسرور ؟ فقال : « إن جبريل عليه فقلت : يا رسول الله ، قالت : وبسط رسول الله عليه كفه ، فإذا فيها تربة السلام أتاني بهذه التربة » قالت : وما هذه حمراء ، « فأخبرني أن ابني هذا يقتل في هذه التربة » قالت : فقلت : وما هذه

٠ ١٧٢ - (١١٠٥) - صحيح.

رواه الطبراني ( ٢٨٢١) من طريق موسى بن يعقوب الزمعي عن هاشم بن هاشم به ، وموسى بن يعقوب: ضعيف لحفظ كما تقدم في هذا الكتاب ولكنه توبع عليه من عباد ابن إسحاق.

وعبيد الله بن عبد الله بن زمعة: أظنه خطأ، والصواب: عبد الله بن وهب بن زمعة: وهو معروف بهذا الحديث ينظر «سير أعلام النبلاء» (٣/٩/٣)

وله طرق عن أم سلمة ذكر بعضها الإمام الذهبي - رحمه الله ! - في « السير » ( ٢٩٠/٣ ) . وذكر الأثمة رواية عائشة وأم سلمة عند أحمد ( 7/ ٤ ) نقل محقق « السير » أن الذهبي حكم على إسناده بالصحة في « 7 تاريخ الإسلام » ( 7 ) وقال الهيشمي : « رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح » ( المجمع 7 ) ، وفيه عبد الله بن سعيد عن أبيه عن عائشة وأم سلمة بنحوه ، وتصحيحهم لسنده بناء على أن عبد الله المذكور هو ابن سعيد بن أبي هند ، وهو « ثقة » .

خلافا لما قاله الحافظ ابن حجر: حيث ذكره في «أطراف المسند» (٣٩٣/٩) على أنه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهذا متروك ، كما قال الحافظ في =

الأرض ؟ قال : « هذه كربلاء » فقلت : أرض كرب وبلاء .

العبر الحسن بن عبد الجبار الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ، قال :حَدَّثَنا أبو بكر بن الصوفي ، قال :حَدَّثَنا أبو بكر بن الصوفي ، قال :حَدَّثَنا أبو بكر بن عياش ، عن موسى بن عبيدة ، عن داود ، قال : قالت أم سلمة رضي الله عنها : دخل الحسين رضي الله عنه على رسول الله الله ، ففزع ، فقالت أم سلمة : مالك يا رسول الله ؟ قال : « إن جبريل عليه السلام أخبرني أن ابني هذا يقتل ، وأنه اشتد غضب الله عز وجل على من قتله » .

قال: حَدَّثَنا أبو عتبة الحمصي، قال: حَدَّثَنا بقية - يعني ابن الوليد - عن إسماعيل قال: حَدَّثَنا أبو عتبة الحمصي، قال: حَدَّثَنا بقية - يعني ابن الوليد - عن إسماعيل ابن عياش، عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: دخلت على النبي في يته وهو مستلق على قفاه، وأحد ابني ابنته على ساقه، فجعل النبي في يقول: « ترق عين بقه » ويرفع ساقه حتى قرب من صدره، ففتح فاه فقبله، ثم قال: « اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه » ثم بكى ، فقلت: يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال: « إن الملك أخبرني أن أمتي تقتل ابني هذا، وأنه اشتد غضب الله على قاتله » .

١٧٢٣ – [أثر٢٦] – حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني ، قال:

<sup>= «</sup>التقريب» والظاهر أنه ابن أبي هند كما صرح به الحليلي في «الإرشاد» (١/ ٧٠٠) في روايته لهذا الحديث. تحت ترجمة ابن أبي هند وينظر الحديث (١١٠١، ٢٠٥) قريبًا.

١٧٢١ - (١١٠٦) - إسناده ضعيف.

عزاه في « كنز العمال » (٣٤٣١٧) لابن عساكر في « تاريخه ».

داود - يبدو أنه ابن مدرك؛ لأنه هو الذي روى عنه موسى بن عبيدة ، فإن كان هو فهو مجهول ، كما قال الحافظان: الذهبي والعسقلاني ، ولم يدرك أم سلمة - رضى الله عنها - بله أحدًا من الصحابة -رضي الله عنهم - وموسى بن عبيدة الربذي: «ضعيف » كما قال الحافظ في «التقريب» (ينظر تهذيب الكمال ٢٩/١٠٤).

۱۷۲۲ – (۱۱۰۷) – إسناده ضعيف جدًّا. مضى تخريجه قريبًا برقم (۱۰۹۱). ۱۷۲۳ – [۲۱۲] – أثر أم سلمة: إسناده ضعيف.

حُدُّثَنَا عبد الله بن سعيد الأشج ، قال : حَدُّثَنَا أَبُو خالد الأحمر ، قال : حدثني رزين ، قال : حدثني سلمى ، قالت : دخلت على أم سلمة رضي الله عنها وهى تبكي ، فقلت : ما يبكيك ؟ قالت : رأيت رسول الله ﴿ عَنِي فَي النوم - وعلى رأسه ولحيته التراب ، فقلت : مالك يا رسول الله ؟ فقال : « شهدت قتل الحسين آنفا » .

غال: البخاري، قال: البخاري، قال: حدّثنا يعقوب بن حميد ابن البخاري، قال: حدّثنا يعقوب بن حميد ابن كاسب، قال: حدّثنا سفيان بن حمزة، عن كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله، قال: لما أحيط بالحسين رضي الله عنه، قال: ما اسم هذه الأرض؟ فقيل: كربلاء، فقال: صدق النبي ، هي أرض كرب وبلاء.

عدى الصوفي ، قال : حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ، قال : حَدَّثَنا أحمد بن يحيى الصوفي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن عبيد ، قال : حَدَّثَنا شرحبيل بن مدرك الجعفي ، عن عبد الله بن نُجُيّ ( ) الحضرمي ، عن أبيه - وكان صاحب مطهرة علي رضي الله عنه - قال : خرجنا مع علي رضي الله عنه إلى صفين ، فلما حاذي يشتَوني ( ) قال : صبرًا أبا عبد الله ، صبرًا أبا عبد الله بشط الفرات ، قال : قلت :

روا الترمذي (ح٣٧٧٤) وقال: «هذا حديث غريب» قلت: يعني: «ضعيف» فيه سلمى البكرية قال عنها الحافظ: «لا تعرف». والحديث ضعفه كذلك شيخنا في «تخريج المشكاة» (٦١٥٧).

وأبو خالدالأحمر : هو سليمان بن حيّان ، ورزين هو ابن حبيب الجهني ، وكلاهما لا بأس به . ٤ ١٧٢ – (١١٠٨) – ر**جال إسناده لا بأس بهم** .

رواه الطبراني (۱۱۲/۳ - ح ۲۸۱۲) (ح۲۹۰۲)، رجاله لا بأس بهم ولكن يخشى تدليس وارسال المطلب بن عبد الله بن حنطب وروي مرسلًا من طريق حماد بن زيد عن سعيد بن مجمهان بنحوه مرفوعًا ينظر ما تقدم (ح۱۰۹۸).

١٧٢٥ – (١١٠٩) – إسناده ضعيف.

<sup>(\*)</sup> في الأصل (يحيى)، والصواب (نُجيّ).

<sup>(</sup>١) رَنْيِنَوَى بَكْسَرُ أُولُه، وسَكُونَ اليَّاء، وفَتَحَ النَّونَ واليَّاء، قالَ يَاقُوتَ الحَمُوي: بسواد الكوفة ناحية يقال لها نِينَوَى منها كربلاء التي قتل بها الحسين - رضي الله عنه -«معجم البلدان» (٣٩١/٥).

وماذا ؟ قال : دخلت على رسول الله ﴿ وعيناه تفيضان ، قال : فقلت له : هل أغضبك أحد يا رسول الله ؟ مالي أرى عينيك تفيضان ؟ قال : « أخبرني جبريل عليه الحسين » ثم قال لي : « هل لك أن أريك من تربته ؟ » السلام أن أمتي تقتل ابني الحسين » ثم قال لي : « هل لك أن أريك عيني أن فاضتا . قال : قلت : نعم ، قال : فمد يده فقبض قبضة ، فلما رأيتها لم أملك عيني أن فاضتا .

زياد الأعرابي ، قال : حَدَّثنا يحيى بن جعفر بن عبد الله بن الزبرقان ، قال : حَدَّثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي ، قال : حَدَّثنا يحيى بن إسماعيل بن سالم الأسدي ، قال : سمعت شبابة بن سوار ، قال : حَدَّثنا يحيى بن إسماعيل بن سالم الأسدي ، قال : سمعت الشعبي يحدث عن ابن عمر أنه كان بمال له ، فبلغه أن الحسين بن علي رضي الله عنهما قد توجه إلى العراق ، فلحقه على مسيرة ليال ، فقال له : أين تريد ؟ قال : العراق ، قال : وإذا معه طوامير كتب ، فقال : هذه بيعتهم ، فقال : لا تأتهم ، فأبي ، فقال : إني محدثك حديثاً : إن جبريل عليه السلام أتى النبي في فخيره بين الدنيا والآخرة ، فاختار الآخرة ، ولم يرد الدنيا ، وإنكم بضعة من رسول الله في ، لا يلها أحد منكم أبدًا ، وما صرفها الله عز وجل عنكم ؛ إلا للذي هو خير لكم ، يلها أحد منكم أبدًا ، وما صرفها الله عز وجل عنكم ؛ إلا للذي هو خير لكم ، قال : أستودعك الله من قتيل .

روى النسائي (١٢/٣)، وأحمد (١٥/١) هذا الإسناد ولكن بمتن مختلف، وقال الشيخ الألباني - حفظه الله! - في «ضعيف النسائي» «ضعيف الإسناد» (ح.٦٠)، قلت: فيه نُجي الحضرمي: قال عنه الذهبي - رحمه الله! - « لين » (الكاشف ١٩٩٣). ومحمد بن عبيد هو الطنافسي: «ثقة» (الجرح والتعديل ١٠/٨).

٠ ١٧٢٦ – (١١١٠) – [٦١٣] أم أبن عمر: إسناده فيه ضعف – والمرفوع منه صحيح. يحيى بن إسماعيل بن سالم الأسدي: ذكره ابن حبان في «الثقات» ( ٩/ ٢٥٦)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١٢٦/٩) برواية ثلاثة من الحفاظ عنه، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

ويحيى بن جعفر بن عبد الله بن الزبرقان ، هو يحيى بن أبي طالب البغدادي قال عنه أبو حاتم : « محله الصدق » (الجرح والتعديل ١٣٤/٩) ، وقال الدارقطني : « لا بأس به عندي ، ولم يطعن فيه أحد بحجة » (تاريخ بغداد ٢٢١/١٤) . والأثر في « سير أعلام النبلاء » (٢٩٢/٣) .

وأبو عبد الله بن مخلد العطار ، قالا : حَدَّثَنا على بن حرب الطائي الموصلي ، قال : حَدَّثَنا على بن حرب الطائي الموصلي ، قال : حَدَّثَنا ابن فضيل ، عن يزيد ابن أبي زياد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : كنا عند النبي فمر به فتية من بني هاشم ، فتغير لونه ، فقلنا : يا رسول الله لانزال نرى في وجهك الذي نكره ، فقال : « أهل بيتي هؤلاء اختار الله عز وجل لهم الآخرة على الدنيا ، وسيلقون بعدي تطريدًا وتشريدًا وبلآء وشدة » .

والمرفوع منه ثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - (الفتح ٣٩٠٤)، ومسلم (ح٣٨٢)، ولفظه (إن عبدًا خَيْره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا، وبين ما عنده، فاختار ما عنده... فكان رسول الله هو الخيري اه. هر ١٧٢٧ - (١١١١) - حسن دون زيادة «وسيلقون بعدي تطريدًا...إلخ». فإنها منكرة.

رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (ح ١٤٩٩)، وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (١٢/٢) وغيرهما من طريق عن يزيد بن أبي زياد بنحوه، ويزيد في حفظه ضعف وكان شيعيًا، فلا يؤخذه منه ما انفرد به لا سيما ما كان فيه تأييد لبدعته. على أني وجدت له طريقًا أخرى هي أقوى من هذه، وليس فيها زيادة «وسيلقون بعدي تطريدًا ... إلخ» أخرجها الطبراني (١٠٠٨- ح ٤٣٠) من طريق عبد الرحمن بن عمرو الحراني ثنا محمد بن فضيل قال: قال لي مغيرة: سمعت من عمارة بن القعقاع شيعًا ذكره عن إبراهيم، وكان عمارة قد خرج إلى مكة، فاكتريت حمارًا فأتيته بالقادسية فحدثني عن إبراهيم بنحوه دون الزيادة المشار إليها آنفًا. وهذا مما يدل على أنها زيادة منكرة في متن الحديث. رواية الطبراني رجال إسنادها كلهم ثقات غير عبد الرحمن بن عمرو الحراني: قال عنه أبو زرعة «شيخ» (الجرح والتعديل ٥/٢٦٧) الرحمن بن عمرو الحراني: قال عنه أبو زرعة «شيخ» (الجرح والتعديل ٥/٢٦٧) وفيه زيادات أخرى منها «الرايات السود»، وقد قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ليس بشيء يعني حديث يزيد بن أبي يقول حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ليس بشيء يعني حديث يزيد بن أبي يقول حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ليس بشيء يعني حديث يزيد بن أبي يقول حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ليس بشيء يعني حديث يزيد بن أبي يود، قال العقيلي، قلت لعبد الله: الرايات السود؟ قال: «نعم».

ورواه الحاكم (٤٦٤/٤) قال الذهبي: «قلت: هذا موضوع». وروي بعضه من حديث أبي سعيد الحدري (٤٨٧/٤) وقال: «صحيح الاسناد» قال الذهبي متعقبًا إياه: «قلت: لا والله كيف وإسماعيل متروك ولم يصح السند إليه» .اه.

## باب ذكر نوح الجن على الحسين رضي الله عنه

١٧٢٨ - [أثر ٢١٤] - حَدَّثَنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي، قال : حَدَّثَنا خالد بن يزيد، قال : حَدَّثَنا أبو جناب، عن يحيى الهمداني، قال : خرجت في ليلة مقمرة من منزلي لقضاء حاجة في الجبانة، فإذا بنساء عليهن ثياب بيض، وبأيديهن عمائم وهن يبكين وينحن، قال : فحفظت من قولهن :

## يا عين جودي ، ولا تجمدي على الهالك السيدي بالشام أمسى صريعًا ، فقد رذى الغداة بأمر بـــدي

قال : ثم ذهبن ، فما رأيتهن ، قال : فأتيت منزلي فأيقظت أهلي ، ثم دعوت بلوح فكتبت هذه الأبيات فيه لئلا أنساها ، فلما أصبحت حدثت بها ، قال : والله ما أقمت إلا تسعة أيام حتى جاء نعي الحسين رضي الله عنه .

1 ١٧٢٩ - [أثر ٢١٥] - وأنبأنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطيا ، قال : حَدَّثَنا الحسن بن عرفة ، قال : حَدَّثَنا أبو حفص الأبار ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الأودي ، عن أبي جناب الكلبي ، قال : لما قتل الجسين ابن علي رضي الله عنهما ، ناحت عليه الجن ، فحفظ من قولهم :

مسح النبي جبينه فله بريق في الخدود أبواه من عليا قريش ، جده خير الجدود

١٧٢٨ - [١١٤] - أثر يحيى الهمداني: إسناده ضعيف.

خالد بن يزيد هو ابن عبد الرحمن بن أبى مالك: «ضعيف» كما قال الحافظ في «التقريب» ووافقه عليه شيخنا في «الصحيحة» (٨/٢/١) وأبو تجناب يحيى بن أبى حية الكلبي: مدلس مشهور بذلك وقد عنعن.

٩٧٢٩ - [٥١٦] - أثر أبي جناب الكلبي: إسناده فيه جهالة.

رواه الطبراني (١٣٠/٣- ح ٢٨٦٦،٢٨٦٥) وقال الهيشمي: « فيه من لم أعرفه ، =

• ١٧٣٠ - [أثر ٢٦٦] - حَدُّثَنا أبو بكر بن أبي داود ، قال :حَدُّثَنا عباد بن يعقوب الرواجيني ، أنبأنا أبو زياد الفقيمي ، عن أبي جناب الكلبي ، قال : كان الجصاصون يرزون إلى الجبانة حين قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما فيسمعون نوح الجن وهم يقولون :

#### مسح الرسول جبينه ، فله بريق في الخدود

أبواه من عليا قريش ، جده خير الجدود رضي الله عنه

قال محمد بن الحسين رحمه الله : ولقد بلغني في حديث لا يحضرني إسناده : أن قوماً كانوا في سفر ، فنزلوا منزلاً، فبينما هم يتغدون خرجت عليهم كفّ مكتوبٌ فيها : أترجو أمة قتلت حسيناً شفاعة جده يوم الحساب؟!.

أبو جَنَّاب يحيى بن أبي حية: لم يدرك زمن الحسين وهو مع هذا مضعف من جهة تدليسه، ولا يدرى من سمع هذا.

<sup>=</sup> وأبو جناب مدلس» (المجمع ١٩٩/).

وإسماعيل بن عبد الرحمن الأودي: لم أعرفه الآن ، وأبو حقص الأبار هو عمر بن عبد الرحمن: «ثقة » وذكره الذهبي في « السير » (٣١٦/٣) من رواية عبيد بن جَنّاد حدثنا عطاء بن سلم عن أبي جناب الكلبي بنحوه وعبيد بن جناد: قال عنه أبو حاتم: «صدوق لم أكتب عنه » (الجرح والتعديل ٥/٤٠٤)، وعطاء بن مسلم الخفاف: لا بأس به في الشواهد، ولكن هذا الطريق علته علة سابقة من الجهالة بين أبي جناب ومن سمع هذا النوح.

١٧٣٠ - [٦٦٦] - أثر أبي جناب الكلبي: فيه جهالة.

عباد بن يعقوب من غلاة الروافض، وأبو زياد الفقيمي: لا بأس به، وترجمة الثاني في (الجرح والتعديل ٣٧٣/٩).

ولكن علته علة سابقة من الجهالة المشار إليها آنفًا .

## باب في الحسن والحسين رضي الله عنهما من أحبهما فللرسول يحب ومن أبغضهما فللرسول ييفض

۱۷۳۱ - (۱۱۱۲) - حَدَّثَنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ، قال :حَدَّثَنا محمد بن عبيد الهمداني ، قال :حَدَّثَنا سيف بن محمد ، عن سفيان الثوري ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله عبيب بن أبي ثابت ، عن أبغضهما فقد أبغضني » .

۱۷۳۲ - (۱۱۱۳) - وأنْبَأنَا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري ، قال : حَدَّثَنا سلمة بن شبيب ، قال : حَدَّثَنا يزيد بن أبي حكيم العدني ، عن سفيان الثوري ، عن سالم ، قال : سمعت أبا حازم يقول : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت

### ١٧٣١ – (١١١٢) – إسناده موضوع .

حبيب بن أبي ثابت: مدلس وقد عنعن، وسيف بن محمد الكوفي ابن أخت الثوري: قال الحافظ: «كذبوه».

#### ١٧٣٢ - (١١١٣) - صحيح.

رواه أحمد (۲۱/۲ه)، والطبراني (۲۱/۳ ح ۲۶۶۸).

فيه سالم بن أبي حفصة: قال عنه في «التقريب» «صدوق ولكنه شيعي غالي»، فعلى هذا فحديثه حسن، وقد ورد من طريق أخرى عند أحمد (٢٨٨/٢)، والطبراني هذا فحديثه حسن، وقد ورد من طريق أخرى عند أحمد (٢٦٤٧)، والطبراني (٢٦٤٧) والنسائي (٩٥٥ – ١٤٣ – ١٤٣٨) وابن ماجه (١٤٣ – ١٤٣ ) من طرق عن سفيان عن داود بن أبي عوف أبي الجحاف به: وهو «صدوق شيعي» كما قال الحافظ في «التقريب»، وقال وكيع عنه في روايته: «وكان مرضيًا». قال البوصيري في «زوائده على ابن ماجه»: «إسناده صحيح، ورجاله ثقات» ورواه الحاكم (١٧١/٣) وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي، وصححه شيخنا في «أحكام الجنائز» (ص٩٢١)، وقال الهيثمي: «رواه أحمد ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف» (المجمع ١٧٩/٩) وروى الطبراني هذا الحديث في «الكبير» (٣/ بعضهم خلاف» (المجمع ١٧٩/٩) وروى الطبراني هذا الحديث في «الكبير» (٣/ بعضهم فقد أبغضهما فقد أبغضيني» ولولا تدليس عبيدة بن الأسود وعنعته فيه ؟

رسول الله ﴿ يقول : « من أحبهما فقد أحبني ، ومن أبغضهما فقد أبغضني » – يمني الحسن والحسين رضي الله عنهما – .

الواسطي ، قال :حَدَّثَنا محمد بن يحيى الأزدي ، قال :حَدَّثُنا حجاج بن نصير ، قال :حَدَّثُنا حجاج بن نصير ، قال :حَدَّثُنا قرة بن خالد ، عن أبي رجاء ، قال : لا تسبوا أهل هذا البيت ، بيت وسول الله في ، فإن جارًا لي من بلهجيم ، حين قتل الحسين رضي الله عنه قال : انظروا إلى هذا الفاعل ، قال : فرماه الله عز وجل بكوكبين من السماء فطمسا بصره .

۱۷۳٤ - [أثر ۲۱۸] - وحَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ، قال :حَدَّثَنا الحليل بن بحر أبو معاذ ، قال :حَدَّثَنا حجاج بن نصير ، قال :حَدَّثَنا قرة ، عن أبي رجاء العطاردي ، قال : لا تسبوا أهل هذا البيت ، بيت رسول الله الله ، فإن جارًا لي من بلهجيم ، حين قتل الحسين رضي الله عنه قال : ألم تروا إلى الكذا ابن الكذا - يعني الحسين - فرماه الله عز وجل بكوكبين من السماء ، فطمسا بصره .

١٧٣٥ - [أثر ٩١٩] - حَدَّثَنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزوري ،
 قال : حَدَّثَنا أبو معمر القطيعي ، قال : حَدَّثَنا جرير ، عن الأعمش ، قال : بلغني أن

لحكمت على هذه الزيادة بالشذوذ أو النكارة ، لا سيما وأن من رواه وتابع سالم بن
 أبي حفصة عليها شيعي مثله كأبي الجحاف ، وكثير النواء .

ثم وقفت له على طريق ثالثة وقيها متابعة لسالم بن أبي حفصة أخرجها الطبراني ( ٢٦٤٥) من طريق أبي نعيم ثنا سلم الحذاء عن الحسن بن سالم بن أبي الجعد قال: سمعت أبا حازم به بالزيادة . الحسن بن سالم: قال عنه ابن معين: «صالح» ( الجرح سمعت أبا حازم به بالزيادة . أحسن بن سالم : قال عنه ابن معين المحداء ، ذكره ابن أبي حاتم ( الجرح والتعديل ٢٦٨/٤) ولم يذكر فيه جركا ولا تعديلًا .

١٧٣٣ - ١٧٣٤ - [٦١٧] - [٦١٨] - أثر أبي رجاء العطاردي: إسنادهما ضعيف.

فيه حجاج بن نصير قال عنه الحافظ: «ضعيف كان يقبل التلقين».

١٧٣٥ - [٦١٩] - أثر الأعمش: إسناده رجاله ثقات.

<sup>«</sup> سير أعلام النبلاء ٤ (٣١٧/٣) رواه الطبراني (١٢٨/٣) (ح ٢٨٦٠) قال

رجلاً أحدث على قبر الحسين بن على رضي الله عنهما ، فسلط الله تبارك وتعالى على أهل ذلك البيت الجنون ، والجذام ، والبرص ، وكل داء وبلاء ، قال أبو معمر: وأهل ذلك كانوا .

قال محمد بن الحسين رحمه الله : على من قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لعنة الله ، ولعنة اللاعنين ، وعلى من أعان على قتله ، وعلى من سب علي ابن أبي طالب ، وسب الحسن والحسين ، أو آذى فاطمة في ولدها ، أو آذى أهل بيت رسول الله عليه لعنة الله وغضبه ، لا أقام الله الكريم له وزنًا ، ولا نالته شفاعة محمد عليه .

تم الجزء التاسع عشر من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه ، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي ، وآله وسلم تسليماً كثيراً .

يتلوه الجزء العشرون من الكتاب إن شاء الله .

<sup>=</sup> الهيشمي: «رجاله رجال الصحيح». المجمع ١٩٧/٩).

قال محمد بن الحسين رحمه الله: المحمود الله على كل حال ، والمصطفى رسول الله على ، وعلى آله الطيبين وسلم:

## بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين

### فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها

قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمنا الله وأياكم أن خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها فضلها عظيم، وخطرها جزيل، أكرمها الله تعالى العظيم بأن زوجها رسوله في ، رزقت منه الأولاد الكرام، وأولدها فاطمة الزهراء، مهجة رسول الله على ، كان النبي في يعظم قدر خديجة ، ويكثر ذكرها ، ويغضب لها ، ويثني عليها ، كرامة منه لها ، بعث النبي في وهي زوجته ، وهي أول من أسلم من النساء ، فكان النبي في يخبرها بما يشاهد من الوحي ، فتثبته وتعلمه: إنك نبي ، وإنك عند الله كريم ، ويتعبد لربه عز وجل في جبل حراء ، فتزوده وتعينه على عبادة ربه عز وجل ، وتحوطه بكل ما يحب ، فبشرها النبي في بما أعد الله لها في الجنة من الكرامة ، أمره الله عز وجل أن يبشرها النبي في الجنة من قصب ، وهو الدر المجوف ، وقال في : « خديجة بنت خويلد سيدة نساء عالمها » وقال في : « حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران ، وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت رسول الله نساء العالمين مريم بنت عمران ، وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت رسول الله عنها ، وعن ذريتها الطبية المباركة ، وسأذكر من الأخبار ما دل على ما قلت إن شاء الله :

: الله محمد بن صاعد ، قال : حَدَّثَنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ، قال : حَدَّثَنا محمد بن سهل ابن عسكر ، ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه ، والحسن بن

١٧٣٦ - (١١١٤) - صحيح - متفق عليه.

رواه البخاري (۳۰/۱–۳۰)، ومسلم (۱۳۹/۱– ح ۱۳۰) کلاهما من طریق الزهری به.

أبي الربيع ، وأحمد بن منصور ، واللفظ لابن عسكر قال :حَدُّثَنا عبد الرزاق ، قال : أنبأنا معمر ، عن الزهري ، قال : حدثني عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنهما قالت : أول ما بديء به رسول الله عنه من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم ، فكان لا يرى رؤيا إلّا جاءت مثل فلق الصبح ، ثم حبب إليه الخلاء ، فكان يأتي حراء، فيتحنث فيه ، وهو التعبد الليالي ذوات العدد ، ويتزود لذلك ، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها ، حتى فجأه الحق ، وهو في غار حراء ، وجاءه الملك فيه فقال : اقرأ ، فقال رسول الله ﴿ فَعَلْتَ : إني لست بقارئ ﴾ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني ، فقال : اقرأ ، فقلت : « ما أنا بقاريء فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلني ، فقال : اقرأ ، فقلت : « ما أنا بقاريء » فغطني الثالثة ، حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني ، فقال : ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق " خلق الإنسان من علق \* اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم \* علم الإنسان مالم يعلم ﴾ فرجع ترجف بوادره(١) حتى دخل على خديجة رضي الله عنها ، فقال : زملوني زملوني ، فزملوه حتى ذهب عنه الروع ، فقال : « يا خديجة مالى ...» وأخبرها الخبر ، فقال : « قد خشيت على ؟ » قالت : كلا ، أبشر ، فو الله لا يخزيك الله عز وجل أبدًا ، إنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتحمل الكُلُّ (٢) ، وتُقْرِي الضيف ، وتُعِين على نوائب الحق .

السكري ، قال : حَدَّثَنا أبو على الحسين بن زكريا السكري ، قال : حَدَّثَنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، قال : حَدَّثَنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، قال : حَدَّثَنا إسماعيل بن أبي حكيم ، مولى الزبير : أنه حدث عن خديجة

١٧٣٧ - (١١١٥) - إسناده منقطع.

أحمد بن عبد الجبار العُطاردي: وإن كان ضعيفًا في الحديث، إلا أن سماعه للسيرة صحيح، كما قال الحافظ في «التقريب» وإسماعيل بن أبي حكيم: بينه وبين خديجة مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي.

<sup>(</sup>١) ترجف بو آدره: هي جمع بادرة وهي لحمة بين المُنْكِب والعُنق [ النهاية لأبن الأثير ٢/١]. (٢) إنك لتحمل الكلّ : بالفتح: الثُقل مِن كل ما يُتَكلّف. والكُلُّ: العيال. [ النهاية لأبن الأثير ٤/٨٨].

بنت خويلد رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله في فيما تثبته به ، فيما أكرمه الله عز وجل به من نبوته : يا ابن عم هل تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك ؟ قال : « نعم » قالت : فإذا جاءك فأحبرني ، فبينا رسول الله في عندها يومًا إذ جاءه جبريل عليه السلام ، فرآه رسول الله في ، فقال : « يا خديجة ؛ هذا جبريل عليه السلام قد جاءني » قالت : أتراه الآن ؟ قال : « نعم » فقالت : فاجلس إلى شقي الأيسر ، فجلس ، فقالت : هل تره الآن ؟ فقال : « نعم » قالت : فاجلس إلى شقي الأيمن ، فتحول فجلس ، فقالت : هل تراه الآن ؟ قال : « نعم » قالت : هل تراه الآن ؟ قال : « نعم » قالت : هل تراه الآن ؟ قال : « نعم » قالت : هل تراه الآن ؟ قال : « نعم » قالت : هل تراه الآن ؟ قال : « لا » فتحول وسول الله في فجلس ، فقالت : هل تراه الآن ؟ قال : « لا » فتحسرت فألقت خمارها ، فقالت : هل تراه الآن ؟ قال : « لا » قالت : ما هذا بشيطان ، إن هذا الملك يا ابن عم ، فاثبت وأبشر ، ثم آمنت به ، قالت : ما هذا بشيطان ، إن هذا الملك يا ابن عم ، فاثبت وأبشر ، ثم آمنت به ، وشهدت أن الذي جاء به الحق .

قال محمد بن الحسين رحمه الله : هذا فعل موفقة كريمة منتجبة ، أكرمها الله تعالى عز وجل ، ودخرها لنبيه الله أول أزواجه من أمهات المؤمنين ، شرفها الله بالولد منه ، وجعل منها الذرية الطيبة المباركة ، رضى الله عنها .

## باب ذكر تزويج النبي الله بخديجة رضي الله عنها وولدها منه

١٧٣٨ – (١٩٩٦) – حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ، قال : حَدَّثَنا يعقوب بن سفيان ، قال : ثنا حجاج بن أبي منيع ، عن جده ، عن الزهري ، قال : أول امرأة تزوجها رسول الله عليه خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي ، تزوجها في الجاهلية ، وأنكحه إياها أبوها ، فولدت لرسول الله الله القاسم ، به كان يكني ، والطاهر ، وزينب ، ورقية ، وأم كلثرم ، وفاطمة .

فأما زينب ابنة رسول الله في فزوجها أبا العاص بن الربيع بن عبد العزى ابن عبد شمس بن عبد مناف في الجاهلية ، فولدت لأبي العاص جارية اسمها أمامة ، فتزوجها على بن أبي طالب رضي الله عنه بعد فاطمة رضي الله عنها ، فقتل علي رضي الله عنه وعنده أمامة ، فخلف على أمامة بعد على ، المغيرة بن نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب فتوفيت عنده رضى الله عنها .

وأما رقية ابنة رسول الله الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه ، فولدت له عبد الله بن عثمان ، كان عثمان رضي الله عنه يكني به أول مرة ، حتى كني بعد ذلك بعَمْرو ، ابن له ، وبكل قد كان يكنى ، ثم توفيت رقية زمن بدرٍ ، فتخلف عثمان على دفنها رضي الله عنها ، فذلك منعه أن يشهد بدرًا ، وقد كان عثمان هاجر إلى الحبشة ، وهاجر معه برقية .

وأما أم كلثوم ابنة رسول الله ﴿ فَتَرُوجِهَا أَيْضًا عَثْمَانَ رَضِي الله عنه ، بعد أختها رقية ، ثم توفيت رضي الله عنها ولم تلد شيئاً .

وأما فاطمة رضي الله عنها فتزوجها علي رضي الله عنه ، فولدت له حسن ابن على الأكبر ، وحسين بن علي رضي الله عنهم ، وزينب ، وأم كلثوم رضي الله

١٧٣٨ – (١١١٦) – رجاله ثقات، ولكنه مرسل.

حجاج بن أبي منيع هو حجاج بن يوسف بن أبي منيع ، وجده هو عبيد الله بن أبي زياد ، وكلاهما «صدوق ثقة».

عنهن ، فهذا ما ولدت فاطمة من على رضي الله عنهما .

فأما زينب ابنة فاطمة فتزوجها عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ، وماتت عنده ، على بن عبد الله بن جعفر ، وأخًا له يقال له : عون .

وأما أم كلثوم رضي الله عنها فتزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فولدت له زيد بن عمر ، وبالله التوفيق .

## باب: ذكر غضب النبي ﴿ لَحْدَيْجَةَ رَضِّي اللهُ عَنْهَا وحسن ثنائه عليها

الصوفي ، قال : حَدَّثَنا عمر بن إسماعيل بن مجالد ، قال : حَدَّثَنا أي ، عن مجالد ، الصوفي ، قال : حَدَّثَنا عمر بن إسماعيل بن مجالد ، قال : حَدَّثَنا أي ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : كان رسول الله عن الشعبي لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة ، فيحسن عليها الثناء ، فذكرها يوما من الأيام ، فأدركتني الغَيْرة فقلت : هل كانت إلَّا عجوزًا ، فقد أبدلك الله عز وجل خيراً منها ، فغضب حتى اهتز مقدم شعره من الغضب ، ثم قال : « لا والله ما أخلف الله لي خيراً منها ، وقد آمنت بي إذ كفر بي الناس ، وصدقتني وكذبني ما أخلف الله لي خيراً منها ، وقد آمنت بي إذ كفر بي الناس ، وصدقتني وكذبني الناس ، وواستني من مالها إذ حرمني الناس ، ورزقني الله عز وجل الأولاد منها ، إذ حرمني أولاد النساء » . قالت عائشة رضي الله عنها : فقلت : بيني وبين نفسي لا أذكرها بسيئة أبداً .

١٧٣٩ - (١١١٧) - إسناده ضعيف جدًّا. وهو حسن.

فيه عمر بن إسماعيل بن مجالد وهو: «متروك» كما قال الحافظ في «التقريب»، ومجالد هو بن سعيد: ضعيف الحفظ وقد روى له مسلم مقرونًا.

والحديث رواه أحمد ( ١١٨/٦) من طريق على بن إسحاق أنا عبد الله قال: أنا مجالد عن الشعبي به نجوه ،

ورواه الطبراني (17/17-71) فبهذه المتابعة انحصرت علة هذا الحديث في مجالد ابن سعيد على أنه لم ينفرد به ، فقد رُوى الحديث من طريق وائل بن داود عن عبد الله البهي عن عائشة بنحوه رواه ابن عساكر في «الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين» (97/17/1-71) ثنا عبد الله (97/17/1-71) ثنا عبد الله ابن أحمد حدثني ابن معين ثنا مروان بن معاوية عن وائل بن داود بنحوه ، وعزاه الحافظ ابن حجر في (الإصابة 97/17) لأبي عمر بن عبد البر ،

وللدولابي في « الذرية الطاهرة » (حو ١) فهو شاهد قوي إلا أن سماع عبد الله البهي من عائشة فيه نظر.

والحديث عزاه الهيثمي لأحمد وقال: «إسناده حسن». وقوّاه الحافظ في «الفتح» ( ١٧٤/٧). بسكوته عليه، ولبعضه شاهد مخرج في «الصحيحة» ( ٢٧٨/١). وقصة غيرة عائشة من خديجة مشهورةٍ في الصحيحين وغيرهما.

البغوي ، قال :حَدَّثَنا عبد الله بن عون الخراز ، قال :حَدَّثَنا عبدة بن سليمان ، قال : حدثني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : «ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ، لكثرة ما رأيت رسول الله على يذكرها ، ولقد أمره ربّه أن يشرّها ببيت في الجنة من قَصَب ».

<sup>=</sup> رواه البخاري (ح٣٨١،٣٨١، معلقًا)، ورواه مسلم (٣٤٣٧). وكما في الحديث الآتي عند المصنف.

<sup>•</sup> ۱۷٤ – (۱۱۱۸) – صحیح – متفق علیه. ورجاله رجال الصحیح. رواه البخاري ( ۱۲۲/۷ – ح۲۸۱۷)، ومسلم (۱۸۸۸/۱ – ۲٤۳۰) کلاهما من طریق هشام بن عروة به.

## باب: إخبار النبي هي أن خديجة رضي الله عنها سيدة نساء عالمها

ا ۱۷۲۱ - (۱۱۱۹) - حَدَّثَنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري ، قال : حَدَّثَنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حَدَّثَنا عبد الرزاق بن همام ، قال : أنبأنا معمر ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : قال رسول الله ﴿ وَفَاطُمَهُ بنت محمد ﴿ وَفَاطُمُهُ بنت مَا فَالَا فَالْمُنْهُ بنت مَا فَالْمُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَفَالُمُ اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ

الحلواني ، قال : حَدَّثَنا عَبد الله بن يحيى الحلواني ، قال : حَدَّثَنا عَبد الله بن داهر الرازي ، قال : حدثني عمرو بن جميع العبدي ، عن عمرو كذَّثَنا عبد الله بن داهر الرازي ، قال : حدثني عمرو بن جميع العبدي ، عن عمرو

١٧٤١ - (١١١٩) - صحيح - رجاله ثقات رجال الصحيح.

رواه أحمد (١٣٥/٣) رواه الترمذي ( ٢٩٧/٩ - ح٣٨٨٨) وقال: «هذا حديث صحيح»، قال الشيخ الألباني: «وهو كما قال» (المشكاة ٦١٨١) رواه ابن حبان (٢٢٢٢) .

وله شاهد من حديث جابر يأتي وشيكا (ح١١١)، ومن حديث ابن عباس (انظر الصحيحة ١٠٥٨)، ومن حديث أبي هريرة، وفيه ضعف (المجمع ٢٢٣٩). تنبيه: - ثبت من حديث علي - رضي الله عنه - عن النبي شي أنه قال: «خير نسائها مريم، وخير نسائها خديجة». رواه البخاري (٢٨١٥) (٢٨١٥)، ومسلم نسائها مريم، وخير نسائها خديجة». رواه البخاري (٢٨١٥): «ويفسر المراد به ما أخرجه ابن عبد البر في ترجمة فاطمة عن عمران بن حصين أن النبي شي عاد فاطمة وهي وجعة فقال: كيف تجدينك يا بنية؟ قالت: إني لوجعة، وإنه ليزيد ما بي، وما لي طعام أكله فقال: «يا بنية؛ ألا ترضين أنك سيدة نساء العالمين، قالت: يا أبت فأين مريم بنت عمران قال: تلك سيدة نساء عالمها » فعلى هذا مريم خير نساء الأمة الماضية، وخديجة خير نساء الأمة الكائنة، وتحمل قصة فاطمة إن ثبتت على أحد الأمرين: إما التفرقة بين السيادة والخيرية، وإما أن يكون ذلك بالنسبة إلى من وجد من النساء حين ذكر قصة فاطمة ». اه.

۱۷٤٢ - (۱۱۲۰) - إسناده موضوع تقدم برقم .

الحسن مدلس وقد عنعن، وعمرو بن عبيد: «متروك متهم»، وعمرو بن جميع البصري: مثل سابقه أو أشد ضعفًا منه (الجرح والتعديل ٢٢٤/٦)،

ابن عبيد ، عن الحسن ، عن عمران بن الحصين ، قال : قال رسول الله على : « خديجة بنت خويلد سيدة نساء عالمها » .

المحتل ا

 <sup>(</sup>الميزان ٢٥١/٣). وعبد الله بن داهر الرازي قال ابن عدي: عامة ما يرويه في فضائل علي، وهو متهم في ذلك ٥

قلت: ( فهو متروك متهم ) ( الميزان ٢/٢ ٤) .

٣٤٧٣ - (١١٢١) - صحيح - وإسناده لا بأس به في الشواهد

رواه أبو نعيم في ٥ أخبار أصبهان ٥ (١١٧/٢).

يحيى بن حاتم هو ابن زياد بن أسماء العسكري: «ثقة من أهل السنة» (أخبار أصبهان ٢٥٩/٢)، وبشر بن مهران الحذاء: ترجمه ابن أبي حاتم (٣٦٧/٢) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ومحمد بن دينار: صدوق سيىء الحفظ.

والحديث يشهد له ما سبق تحت حديث (١١١٢)، ينظر « البداية والنهاية » (٢٠/٢) والحديث في «صحيح الجامع» (٣١٤٣).

# باب بشارة النبي ﴿ خديجة رضي الله عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه الله عز وجل لها في الجنة

ع ۱۷٤٤ - (۱۱۲۲) - حَدَّثَنا موسى بن هارون ، قال :حَدَّثَنا سريح بن يونس ، قال : حَدَّثَنا إسماعيل بن مجالد ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله الله الله عن خديجة أنها ماتت قبل أن تنزل الفرائض والأحكام ؟ فقال : « أبصرتها على نهر من أنهار الجنة ، في بيت من قصب ، لا لغو فيه ولا نصب » .

ابن أبي عمر، قال :حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي خالد ، عن ابن أبي أوفى ، قال :حَدَّثَنا سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي خالد ، عن ابن أبي أوفى ، قال : قال جبريل عليه السلام للنبي شه : «بشر خديجة ببيت في الجنة ، لا صخب فيه ولا نصب »(١) .

۱۷٤٤ - (۱۱۲۲) - إسناده ضعيف - وضعفه محتمل، وقد صحِّ بغير هذا السياق كما في الحديث الآتي.

رواه الطبراني (٨/٢٣–٣) وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح غير مجالد بن سعيد، وقد وثق، وخاصة في أحاديث جابر» (المجمع ٢٢٤،٢٢٣/٩).

ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (٣٦/٢-ح٢٠) من طريق مجالد كذلك بنحوه مطولًا.

قلت: قال ابن عدي: «له عن الشعبي عن جابر أحاديث صالحة وعن غير جابر، وعامة ما يرويه غير محفوظة» (الكامل ٢٤١٣/٦).

٥ ١٧٤٥ - (١١٢٣) - صحيح - متفق عليه.

رواه البخاري ( ١٦٦/٧ - ح ٣٨١٩)، ومسلم (ح٢٤٣٣) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد به.

والحديث مخرج في «الصحيحة» (١٥٥٤).

وله شاهد من حديث جماعة من الصحابة أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما وعائشة وهو الحديث الآتي وهو متفق عليه كذلك.

(١) النَّصَبُ: التَّعَبُ [النهاية لأبن الأثير ١٦٢/٥].

الله بن الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عروة ، عن أبيه ، عال : حَدَّثَنا عبد الله بن عون الخراز ، قال : حَدَّثُنا عبدة بن سليمان ، قال : حدثني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رحمها الله قالت : لقد أمره ربه عز وجل - يعني النبي الله عن عائشة رحمها الله قالت : لقد أمره ربه عز وجل - يعني النبي الله عن الجنة لا صخب فيه ولا نصب (۱) .

خدَّ ثَنا عبد الله ابن داهر الرازي ، قال : حدثني عمرو بن جميع العبدي ، عن عمرو بن عبيد ، عن الحسن ، عن عمران بن الحصين ، قال : دخل النبي على على فاطمة عبيد ، عن الحسن ، عن عمران بن الحصين ، قال : دخل النبي على على فاطمة رضي الله عنها يعودها ، فقال : « أي بنية لا تجزعي ، فوالذي بعثني بالنبوة حقا إنك لسيدة نساء العالمين » فوضعت يدها على رأسها ، وقالت : يا ليتها ماتت ، فأين آسية امرأة فرعون ، ومريم بنت عمران ، وخديجة بنت خويلد ؟ قال : « آسية سيدة نساء عالمها ، وأنت من قصب ، لا أذى فيه ولا نصب » قالت : يا رسول الله بأي وأمي ، وما بيوت من قصب ؟ قال : « در مجوف من قصب ، لا أذى فيه ولا صحف » .

قال محمد بن الحسين رحمه الله : قد ذكرت من فضائل خديجة رضي الله عنها ما حضرنى ذكره بمكة ، والله ولى التوفيق .

نصب: تعب . [النهاية ٥/٢٦].

۱۷٤٦ – (۱۱۲٤) – صحيح – متفق عليه، وهو مكرر (ح١١٢٢) سبق تخريجه. ۱۷٤٧ – (١١٢٥) – إسناده موضوع، وقد تقدم بيان حال إسناده (ح١٠٢٨). (١) صَخَب: الضجة، واضطراب الأصوات. [النهاية ١٤/٣].

## بسم الله الرحمن الرحيم كتاب جامع فضائل أهل البيت رضي الله عنهم

قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد ذكرت من فضائل أمير المؤمنين علي ابن الي طالب، وفاطمة ، والحسن والحسين رضي الله عنهم ، ما حضرني ذكره بمكة ، وزادها الله شرفا ، وفَضْلُهُم كثير عظيم ، وأنا أذكر فضل أهل البيت جملة ، الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه في غير موضع ، وأمر نبيه في أن يباهل بهم ، فقال جل ذكره: [آل عمران: ٢٠] ﴿ قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ﴾ وهم عليّ ، وفاطمة ، والحسن والحسين رضي الله عنهم ، وممن قال الله عز وجل : [الأحزاب ٣٣] ﴿ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ﴾ وهم الذين غشاهم النبي في بمرط له البيت ويطهركم تطهيراً ﴾ وهم الذين غشاهم النبي في بمرط له البيت ويطهركم تطهيراً » وها والحسن والحسين رضي الله عنهم ، وممن البيت ويطهركم تطهيراً » وهم علي ، وفاطمة ، والحسن والحسين رضي الله عنهم ، وممن قال النبي فيه علي ، وفاطمة ، والحسن والحسن ، وجعفر الطيار ، وجميع أولاد علي ، وفاطمة ، والحسن والحسين ، وأولاد أولادهم ، وذريتهم الطيبة وجميع أولاد خديجة أبدًا ، وأولاد جعفر الطيار أبدًا ، رضوان الله عليهم أجمعين .

، قال : السجستاني ، قال : حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن حاتم العسكري ، قال : حَدَّثَنا بشر بن مهران ، قال : حَدَّثَنا محمد بن دينار ، عن داود ابن أبي هند ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله قال : قدم وفد

١٧٤٨ – (١١٢٦) – إسناده فيه ضعف – وهو حسن لغيره .

رواه أبو نعيم (أخبار أصبهان ٢٠/٢)، وفي «الدلائل» (٢٤)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٣٨/٢) للحاكم وصححه، ولابن مردويه ينظر إسناد حديث (١١١٥) فهو نفس السند وقد تكلمت عليه هناك. وإسناد ابن مردويه ذكره ابن كثير (٣٧٠/١) حدثنا أحمد بن داود المكي به، =

نجران على النبي العاقب ، والطيب ، فدعاهما إلى الإسلام ، فقالا : أسلمنا يا محمد قبلك ، قال : ه كذبتما إن شئتما أخبرتكما بما يمنعكما من الإسلام ؟ » قالا : هات أنبئنا ، قال : « حب الصليب ، وشرب الخمر ، وأكل لحم الحنزير ، فلا مال ولا حياة » قال : ودعاهما إلى الملاعنة ، فواعداه على أن يغادياه بالغداة ، فغدا رسول الله فأخذ بيد على ، وفاطمة ، والحسن والحسين رضي الله عنهم ، ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجئا ، وأقرا له بالخراج ، فقال النبي في : « والذي بعثني بالحق لو فعلا لأمطر عليهم الوادي قاراً » قال جابر : فيهم نزلت هذه الآية : ﴿ فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ﴾ قال الشعبي : أبناءنا وأبناءكم : الحسن والحسين ، ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ، وأنفسنا وأنفسكم : على ابن أبي طالب رضي الله عنهم .

۱۷٤٩ - (۱۱۲۷) - وأَنْبَأْنَا إبراهيم بن موسى الجوزي ، قال :حَدَّثَنا يوسف بن موسى ، قال : أنبأنا أبو حمزة يوسف بن موسى ، قال : أنبأنا أبو حمزة الثمالي ، عن شهر بن حوشب ، قال : قدم على رسول الله الله المسيح ، ومعه العاقب ، وقيس أخوه ومعه ابنه الحارث بن المسيح وهو غلام ، ومغه أربعون جبارًا ،

<sup>=</sup> وقال أي ابن كثير: «رواه الحاكم في مستدركه عن علي بن عيسى عن أحمد بن محمد بن الأزهري عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند به بعناه، ثم قال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه هكذا قال، وقد رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي مرسلًا وهذا أصح، وقد روي عن ابن عباس والبراء نحوه ذلك » اه.

وقد صح من حديث سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية «قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ...» دعا رسول الله عليًا وفاطمة وحسنًا وحسينًا فقال: «اللهم هؤلاء أهلي» رواد الترمذي وقال: «حسن غريب صحيح» (ح٢٠٠٣) وهو في «صحيح الترمذي» (٢٣٩٧)، وهو جزء من حديث لمسلم (ص١٨٧١).

أبو حمزة الثمالي هو ثابت بن أبي صفية: «ضعيف رافضي» كما قال الحافظ في «التقريب». وشهر بن حوشب: فيه ضعف من قبل حفظه وهو مع ذلك مرسل عن النبي النبي .

فقال: يا محمد كيف تقول في المسيح فوالله إنا لننكر ما تقول ؟ فأوحى إليه [آل عمران: ٥٩]: ﴿ إِن مثل عيسي عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ... ﴾ إلى آخر الآية ، قال : فنخر نخرة إجلالاً له ، ما تقول ؟ بل هو الله ، فأنزل الله عز وجل وآل عمران ٢٦]: ﴿ فمن حاجك فيه من بعد ما جآءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ... ﴾ الآية ، قال : فلما سمع ذكر الأبناء غضب ، فأخذ بيد ابنه هات لهذا كفوا ، قال : فغضب رسول الله عضباً شديداً ثم دعا الحسن والحسين وعلياً وفاطمة رضي الله عنهم ، فأقام الحسن عن يساره ، وعلياً وفاطمة إلى صدره ، وقال : ﴿ هؤلاء أبناؤنا ونساؤنا وأنفسنا ، فائتينا لهم بأكفاء » قال : فوثب يعني أخاه العاقب ، فقال : إني ونساؤنا وأنفسنا ، فائتينا لهم بأكفاء » قال : فوثب يعني أخاه العاقب ، فقال : إني ولئن كان صادقاً لا يحول الحول ومنكم نافخ صرفة أو صرف ، - شك عبيد الله - ولئن كان صادقاً لا يحول الحول ومنكم نافخ صرفة أو صرف ، - شك عبيد الله - قال : فصالحوه كل الصلح ورجع .

• ١٧٥٠ - [أثر • ٢٦] - وأنْبَأْنَا إبراهيم بن موسى ، قال : حَدَّثَنا يوسف القطان ، قال : حَدَّثَنا شريك ، عن جابر ، عن أبي جعفر في قول الله عز وجل : ﴿ فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ﴾ قال : الحسن والحسين ، ونساءنا ونسائكم ، قال : فاطمة ، وأنفسنا وأنفسكم ، قال : على بن أبي طالب رضي الله عنهم .

<sup>.</sup> ١٧٥ - [٦٢٠] - أثر أبي جعفر: إسناده ضعيف.

إسناده ضعيف فيه: جابر يعني الجعفي: وهو «ضعيف رافضي» كما قال الحافظ في «التقريب»، وشريك القاضي: سييء الحفظ تقدم مرارًا.

### باب ذكر قول الله عز وجل

### ﴿ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ﴾ [الأحزاب: ٣٣]

قال محمد بن الحسين رحمه الله : هم الأربعة الذين حووا جميع الشرف ، وهم علي بن أبي طالب ، وفاطمة ، والحسن والحسين رضي الله عنهم .

العالم الفريابي ، قال : حَدَّثَنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي ، قال : حَدَّثَنا عثمان ابن أبي شيبة ، قال : حَدَّثَنا محمد بن بشر ، قال : حَدَّثَنا زكريا بن أبي زائدة ، قال : حَدَّثَنا مصعب بن شيبة ، عن صفية بنت شيبة ، قالت : قالت عائشة رحمها الله : خرج النبي في ذات غداة ، وعليه مِرْط(۱) مُرَحِّل من شعر أسود ، فجاء الحسن رضي الله عنه فأدخله معه ، ثم جاء الحسين رضي الله عنه فأدخله معه ، ثم جاء الحسين رضي الله عنه فأدخله ، ثم جاء على رضي الله عنه فأدخله ، ثم جاءت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها ، ثم جاء على رضي الله عنه فأدخله ، ثم قال : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً » .

۱۷۵۱ - (۱۱۲۸) - صحیح علی شرط مسلم.

رواه مسلم (۲٤۲٤) من طریق محمد بن بشر به (۱۸۸۳/۶)، ینظر تخریجه بتوسع تحت (ح۱۰٤٥).

١٧٥٢ - (١١٢٩) - صحيح كسابقه - انظر ما قبله.

<sup>(</sup>١) مرط: كساء يكون من صوف وربما من خز أو غيره [النهاية لابن الأثير ٩/٤].

قال: أنبأنا عمار بن خالد التمار ، قال : حَدَّثَنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، قال : حَدَّثَنا عبد الملك بن أبي سليمان ، عن أبي ليلى الكندي ، عن أم سلمة رضي الله عنها : أن النبي في كان في بيتها على منامة له ، تحته كساء خيبري ، فجاءت عنها : أن النبي في كان في بيتها على منامة له ، تحته كساء خيبري ، فجاءت فاطمة رضي الله عنها ببرمة فيها خزيرة ، فقال رسول الله في : « ادعي زوجك ، وابنيك حسناً وحسيناً » فدعتهم فبينا هم يأكلون ، إذ نزلت على النبي في : ﴿ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ﴾ فأخذ النبي في الكساء فغشاهم بهم ، ثم قال : « اللهم هؤلاء أهل بيتي ، وحامتي ، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ».

1 1 1 1 1 1 1 1 الحراني ، قال : حَدَّثَنا أبو شعب عبد الله بن الحسن الحراني ، قال : حَدَّثَنا عبد العزيز بن داود الحراني ، قال : حَدَّثَنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن شهر بن حوشب ، عن أم سلمة رحمها الله : أن رسول الله عنها ، فألقى عليهم رضي الله عنها : « التني بزوجك وابنيك » فجاءت بهم رضي الله عنهم ، فألقى عليهم رسول الله عنها : « اللهم هؤلاء آل

#### ۱۷۵۳ - (۱۱۳۰) - إسناده صحيح

رواه الترمذي ( ٣٧٨٩، ٣٢٠٣) من طريق عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة بعناه وقال : α - α حديث حسن غريب من هذا الوجه α ورواه أحمد ( α - α) من طريق أخرى عنه ( α - α) وإسناده حسن في الشواهد .

وله شاهد: من حديث أنس رواه الترمذي (٣٢٠٤) وحسنه وفيه علي بن زيد بن جدعان: فيه ضعف. وينظر تخريجه تحت حديث (١٠٣٥) من هذا الكتاب. والحديث صححه شيخ الإسلام ابن تيمية. وذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله - طرقه في «تفسيره» ( ٤٠٩،٤٠٨/٦ - ط الشعب).

١٧٥٤ - (١٩٣١) - إسناده ضعيف.

فيه شهر بن حوشب، وعلي بن زيد بن جدعان: وكلاهما ضعيف الحفظ، وعبد العزيز ابن داود الحراني: « ثقة » كما في « الجرح والتعديل» ( ٣٨١/٥).

(١) حَامَّتي : حامَّةُ الإنسان : خاصَّتُه ومن يَقْربُ منه . وهُو الحميم أيضًا . [النهاية لابن الأثير ٢/١٤].

محمد ، فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد إنك حميد مجيد » قالت أم سلمة : فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه رسول الله الله على من يدي وقال : « إنك على خير » .

البخاري ، عالى البخاري ، قال : حَدَّثَنا الحسن بن علي الحلواني ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن أم سلمة

عن أم سلمة ، وعن أبي ليلى الكندي ، عن أم سلمة رحمها الله : بينما النبي في عن أم سلمة ، وعن أبي ليلى الكندي ، عن أم سلمة رحمها الله : بينما النبي في بيتي على منامة له عليها كساء خيبري ، إذ جاءته فاطمة رضي الله عنها بيرمة فيها خزيرة ، فقال لها النبي في : « ادعي زوجك وابنيك » قالت : فدعتهم فاجتمعوا على تلك البرمة يأكلون منها ، فنزلت الآية في إنما يريد الله ليذهب منكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا في فأخذ رسول الله في فضل الكساء فغشاهم ومهيمه ] ( مهيمه ] ( ) إياه ، ثم أخرج يده فقال بها نحو السماء ، فقال : « اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » قالت : فأدخلت رأسي في الثوب ، فقلت : رسول الله أنا معكم ؟ قال : « إنك إلى خير ، إنك إلى خير » قالت : وهم خمسة : رسول الله في ، وعلي ، وفاطمة ، والحسن والحسين رضي الله عنهم ،

۱۷۵۷ - (۱۱۳٤) وحَدَّثَنا ابن أبي داود ، قال :حَدَّثَنا أحمد بن محمد بن عمر بن يونس ، قال :حَدَّثَنا سليمان بن أبي سليمان الزهري ،

۱۷۵۵ - ۱۷۵۹ - (۱۱۳۲) - (۱۱۳۳) - صحیح لغیره. تقدم معناه قبل حدیث. ینظر «صحیح سنن الترمذي» (ح۲۲۵۲)، ورواه أحمد من طریق أخرى عنها رضي الله عنها بنحوه مرفوعًا (۲۹۲/۱).

١٧٥٧ - (١٦٣٤) - صحيح لغيره. إسناده ضعيف جدًّا.

رجاله ثقات غير أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي: «متروك» كما في «تاريخ بغداد ٥/٥٠٥» «والميزان» (١٠٧/١) ولكن الحديث رواه أحمد (١٠٧/٤) = (\*) ليست في (ك).

قال: حَدَّثَنا يحيى بن أبي كثير، قال: حَدَّثَنا الأوزاعي قال: حدثني شداد بن عبد الله قال: سمعت واثلة بن الأسقع وقد جيئ برأس الحسين رضى الله عنه، فذكره رجل فغضب واثلة وقال: والله لا أزال أحب. عليًا وحسنًا وحسينًا وفاطمة رضي الله عنهم أبدًا، بعد إذ سمعت رسول الله في وهو في منزل أم سلمة يقول فيهم ما قال، قال واثلة: رأيتني يوماً وقد جئت رسول الله في في منزل أم سلمة فدخل الحسن فأجلسه على فخذه اليسرى الحسن فأجلسه على فخذه اليسرى وقبله، وجاء الحسين فأجلسه على فخذه اليسرى وقبله، ثم دعا بعلي رضي الله عنهم فجاء، ثم وقبله، ثم دعا بعلي رضي الله عنهم فجاء، ثم أغدق عليهم كساء خيبرياً كأني أنظر إليه ثم قال: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً «فقلت لواثلة: ما الرجس قال: الشك في الله عز وجل.

١٧٥٨ – [أثر ٢٦١] – حَدَّثَنا ابن أبي داود ، قال :حَدَّثَنا ابن أبي أيوب ومحمد بن عبد الملك الواسطيان ، قالا :حَدَّثَنا عبد الرحيم بن هارون ، قال :حَدَّثَنا عبد المعدري عن أهل هارون بن سعد العجلي ، عن عطية العوفي ، قال : سألت أبا سعيد الحدري عن أهل البيت ، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ؟ فقال :

<sup>=</sup> من طريق محمد به مصعب، قال: ثنا الأوزاعي به بمعناه، ومحمد بن مصعب: متكلم فيه من جهة حفظه وقد توبع عند الطبراني (٢٦/٢٢--١٦٠).

ورواه أيضًا الطبراني من طريق أبي نعيم ثنا عبد السّلام بن حرب عن كلثوم بن زياد عن أبي عمار بنحوه (٢٥/٢٠- ح٥٥) قال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح غير كلثوم بن زياد وثقه ابن حبان وقيه ضعف» (المجمع ١٦٧/٩).

قلت: ضعفه النسائي كما في «الميزان» (٤١٣/٣)، وذكره أبو زرعة ضمن جماعة من الثقات. (تاريخ دمشق ٨٩/١٤) وهو مع ذلك لم ينفرد به بل تابعه عليه الأوزاعي كما سبق. ينظر (تفسير ابن كثير ٢٠٨٦ - ط الشعب).

١٧٥٨ - [٢٢١] - أثر أبي سعيد الخدري: إسناده ضعيف جدًا.

فيه عطية العوفي وهو مع ضعفه مدلس وقد عنعن وهو شيعي، وهارون بن سعد رمي بالرفض كذلك، وعبد الرحيم بن هارون: «ضعيف متهم»، ولكن رواه ابن جرير (٥/٢٢) من طريق مُندل عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد مرفوعًا بنحوه.

وُمُندَل: ضعيف، والأعمش: مدلس قد عنعن، وعلته عَلَّة سابقه من ضعف =

النبي رضي الله عنهم عنهم . والحسن والحسين رضي الله عنهم .

ت وتدليس عطية العوفي لاسيما عن أبي سعيد فإنه كان يروي عن أبي سعيد المصلوب الكذاب ويدلسه فيظن أنه قصد الرواية عن أبي سعيد الخدري، (انظر الضعيفة ١/ ٣٥: ٣٧).

# باب ذكر أمر النبي ﷺ أمته بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله ﷺ وبمحبة أهل بيته

# والتمسك علىما هم عليه من الحق والنهي عن التخلف عن طريقتهم الجميلة الحسنة

۱۷۵۹ – (۱۱۳۵) – حَدَّثَنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سيار بن حاتم ؛ قَالَ : حَدَّثَنا جعفر بن سليمان الضبعي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو هارون العبدي ؛ قَالَ : حدثني شيخ ؛ قَالَ : سمعت رسول الله شي يقول « مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح عليه السلام من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك » .

به ۱۷۲۰ – (۱۱۳۲) – وحَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عباد بن يعقوبُ ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عمرو بن ثابت ، عن أبي إسحاق ، عن حنش بن المعتمر ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عمرو بن ثابت الكعبة ، فقلت : ما شأنك ؟ فقال : من لم قَالَ : من لم

#### ١٧٥٩ - (١١٣٥) - إسناده ضعيف جدًّا.

فيه أبو هارون العبدي وهو عمارة بن مجوّيْن: «متروك متهم شيعي » (الميزان ١٧٣/٣)، وشيخه مبهم غير معروف، وسيار بن حاتم: فيه ضعف من قبل حفظه. والحديث في «ضعيف الجامع» (٧٤٧).

رواه الطبراني (٣٧/٣- ح٢٦٣٦) من طريق أخرى عن أبي ذر به مرفوعًا به وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو: «متروك»، وعلي بن زيد بن «جدعان»: ضعيف. ينظر (المجمع ١٦٨/٩).

#### • ۱۷۲ - (۱۱۳۹) - إسناده ضعيف جدًّا.

رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (٧٨٥/٢-ح١٤٠٢) من طريق مفضل بن صالح عن أبي إسحاق به:

وإسناده واه لأجل مفضل هذا قال عنه البخاري وغيره: «منكر الحديث» قال ابن عدي: «أنكر ما رأيت له حديث الحسن بن علي، وسائره أرجو أن يكون مستقيمًا» قال الذهبي: «قلت: وحديث سفينة نوح أنكر وأنكر» (الميزان ١٦٧/٤).

يعرفني ؛ فأنا أبو ذر ، سمعت رسول اللَّه ﴿ يَعْوَلَ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّمَا مَثْلُ أَهُلَ بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق » .

۱۷۲۱ – (۱۱۳۷) – حَدَّثَنَا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا بشر بن الوليد القاضي ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا محمد بن طلحة ، عن الأعمش ، عن عطية بن سعد ، عن أبي سعيد الخدري : أن النبي الله قال : « إني أوشك أن أدعى فأجيب ، وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي ، كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوضي فانظروا بما تخلفونني فيهما » .

والحديث إسناده فيه عمرو بن ثابت وهو: « متروك متهم » وقال أبو داود « رافضي »
 (الميزان ۲٤٩/۳)

وأبو إسحاق: مدلس وقد عنعن، وحنش بن المعتمر الكنائي: ضعيف الحفظ لا يحتج به. (الميزان ٦١٩/١).

وعبادُ بنَ يعقوب: رافضي. والحديث حكم عليه شيخنا الألباني – حفظه الله – بأن «إسناده واه» (المشكاة ٦١٧٤).

١٧٦١ - (١١٣٧) - صحيح لغيره - إسناده ضعيف.

رواه أحمد (٢١٧/٣) من طريق محمد بن طلحة به والأعمش مدلس وقد عنعن، ولكنه صرح بالتحديث هنا عند المصنف (ح ١١٣٤)، وله طريق أخرى عن إسماعيل بن خليفة أبي إسرائيل الملائي عن عطية به .

أبو إسرائيل في حفظه شيء ونسب إلى التشيع، وقد توبع أيضًا عند أحمد (٢٦/٣) من عبد الملك بن أبي سليمان به وهذه المتابعة عند ابن أبي عاصم (ح١٥٥٣)، وعنده متابعة أخرى لهم من رواية زكريا بن أبي زائدة عن عطية بنحوه (١٥٥٤) فانحصرت علة هذا الحديث في عطية العوفي وهو ضعيف يتشيع، ومدلس وقد عنعن يتشيع. على أنه لم ينفرد بالحديث فله شاهد من حديث زيد بن أرقم مرفوعًا به أخرجه الترمذي (ح٠٣٧) وقال: «هذا حديث حسن غريب». ورجاله ثقات غير حبيب بن أبي ثابت فإنه مع ثقته وجلالته فقد كان مدلسًا واشتهر بذلك وقد عنعن وفي الرواية الآتية عند المصنف أدخل عمرو بن واثلة بينه وبين زيد بن أرقم، وعمرو هو أبو الطفيل عامر ابن واثلة. ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٥٥٥)، وأخرجه من طريقين

١٧٦٢ - (١١٣٨) - وحَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي داود السجستاني ؟ قَالَ : حَدَّثَنَا إسحاق بن الطباع ، عن محمد بن حَدَّثَنَا إسحاق بن الثهْلُول الأنباري ؟ قَالَ : حَدَّثَنا إسحاق ابن الطباع ، عن محمد بن طلحة ، عن الأعمش ، عن عطية ، عن أبي سعيد الخدري ؟ قَالَ : قال رسول الله عز وجل ابني أوشك أن أدعي فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوضي فانظروا بما تخلفونني فيهما » .

ابن شبیب الربعی ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن یحیی أبو غسان ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الله ابن شبیب الربعی ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن یحیی أبو غسان ؛ قَالَ : حدثنی أبی ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهری ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن رسول الله علی خطب الناس فی حجة الوداع فقال : « أما بعد أیها الناس اسمعوا قولی هذا ، فإنی وم لا أدری لعلی لا ألقاكم بعد عامی هذا » ثم قال رسول الله علی لا ألقاكم بعد عامی هذا » ثم قال رسول الله علی د أی یوم

= آخرين عن زيد (برقم ١٥٥٨:١٥٥٨). وأصله في «صحيح مسلم» (٢٤٠٨) وتقدم (ح٩٨٩) ويأتي برقم (١١٤٤).

والحديث له شواهد وطرق تكلم على كثير منها وخرجها شيخنا العلامة الألباني – حفظه الله وامتع به – في «السلسلة الصحيحة» تحت حديث (١٧٦١) وله فيه بحث نفيس فليراجع. وبشر بن الوليد القاضي ترجمه ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل ٢/٣) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولكنه توبع كما في الحديث الآتي.

١٧٦٢ - (١١٣٨) - صحيح لغيره - تقدم في الذَّى قبله.

إسحاق بن الطباع هو: إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي بن الطباع وهو «ثقة» من شيوخ أحمد، ومن رجال مسلم. تقدم إسحاق بن بهلول البغدادي: «صدوق» (الجرح والتعديل ٢١٤/٢)، و «تاريخ بغداد» (٣٦٦/٦).

١٧٦٣ - (١١٣٩) - إسناده فيه ضعف.

محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، ويحيى بن علي بن عبد الحميد الكناني والد أبي غسان محمد بن يحيى، ترجمه ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل ١٧٥/٧) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وعبد الله بن شبيب هو ابن خالد العبسي: روى عنه أبو حاتم وغيره (الجرح والتعديل ٨٣/٥).

هذا؟» فقال الناس: هذا يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر، ثم قال: « أي شهر هذا؟ » فقال الناس: هذا شهر حرام، ثم قال: « أي بلد هذا؟ » فقالوا: هذا بلد حرام ؛ قَالَ: « فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى يوم القيامة تلقون ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وإنكم ستلقون ربكم عز وجل فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت ».

۱۷٦٤ - (۱۱٤٠) - حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو بكر شاذان (٢٠٠) ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إسماعيل بن أبي أويس بن أخت مالك بن أنس ؛ قَالَ : حدثني أبي ، [عن] عبد اللَّه ابن أبي عبد اللَّه البصري ، وعن ثور بن زيد الديلي ،عن عكرمة ، عن ابن عباس ؛ قَالَ : قال رسول اللَّه ﴿ أَيُهَا النّاس اسمعوا قولي فأني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا في هذا الموقف يا أيها الناس دماؤكم وأموالكم حرام إلى يوم تلقون ربكم عز وجل فذكر الخطبة إلى قوله فاعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت وتركت فيكم أيها الناس ما إن تمسكتم به فلن تضلوا

١٧٦٤ - (١١٤٠) - صحيح - إسناده حسن - رجاله رجال الصحيح غير أبي بكر شاذان، وعبد الله بن أبي عبد الله البصري.

عبد الله بن أبي عبد الله البصري هو البناني أبو شعيب: ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٩٣/٥) برواية ابن المبارك وأبي داود الطيالسي عنه، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٣٨/٧).

ولكنه توبع في هذا الحديث من ثور بن زيد الديلي وهو «ثقة» روى له الجماعة، وإسماعيل بن أبي أويس: إمام ثقة، وأبوه عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي أبي أويس: «لا بأس به من رجال مسلم»، وأبو بكر شاذان هو الإمام إسحاق بن = (ه) ليست في (ت).

<sup>(</sup> عن الأصل ( أبو بكر بن شاذان ) ، والصواب ما أثبت ( أبو بكر شاذان ) .

أبدًا كتاب اللَّه عز وجل وسنة نبيكم ﷺ ... » وذكر الحديث إلى آخره .

محمد بن الأشعث ؛ قَالَ : حَدَّثَنا زيد بن عوف ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو عوانة ، عن الأعمش ؛ قَالَ : حَدَّثَنا خبيب بن أبي ثابت ، عن عمرو بن واثلة ، عن زيد بن أرقم ؛ قَالَ : حَدَّثَنا حبيب بن أبي ثابت ، عن عمرو بن واثلة ، عن زيد بن أرقم ؛ قَالَ : لما رجع رسول اللَّه على من حجة الوداع ونزل غديرخم ، وأمر بدوحات فقممن ، ثم قام فقال : « كأني قد دعيت فأجبت ، وإني قد تركت فيكم الثقلين ، أحدهما كتاب اللَّه عز وجل ، وعترتي أهل بيتي ، انظروا كيف تخلفونني فيهما ، إنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض » ثم قال : « إن اللَّه عز وجل مولاي ، وأنا مولي كل مؤمن » . ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه فقال : « من كنت وليه فهذا وليه اللَّه م وال من والاه وعاد من عاداه » . قال : فقلت لزيد بن أرقم : أنت سمعت هذا من رسول اللَّه على ؟ قال : ما كان في الدوحات أحد إلّا قد رآه بعينه وسمعه بأذنه .

قال الأعمش : وحَدَّثَنا عطية ، عن أبي سعيد الحدري مثل ذلك .

قال محمد بن الحسين: فيدل على أن خطبة النبي في في حجة الوداع بمنى، وأمر أمته بالتمسك بكتاب اللَّه عز وجل وبسنته في ، وفي رجوعه من هذه الحجة

<sup>=</sup> إبراهيم بن عبد الله بن بكير النهشلي الفارسي: «ثقة» (يراجع سير أعلام النبلاء (٣٨٢/١٢).

ويشهد له الذي قبله فإنه حسن كذلك لولا عنعنة ابن إسحاق.

وقال الشيخ العلامة الألباني - حفظه الله في ﴿ المشكاة » (١٨٦). -: «حديث ابن عباس سنده حسن أخرجه الحاكم » (٩٣/١). الحديث نقل المنذري تصحيح الحاكم له ، ولم يتعقبه بشيء (٩٧/١) وقال أيضًا -- أي الشيخ الألباني - « وروي من حديث أبي هريرة » (المشكاة ١٨٦).

والحديث قواه ابن عبد البر في «التمهيد» (٣٣١/٢٤) وقد رواه من حديث عمرو بن عوف، وسنده ضعيف جدًّا. وله أصل في الصحيح من حديث جابر في خطبة الوداع. ١٧٦٥ – (١١٤١) – صحيح لغيره – تقدم تخريجه تحت (ح١٣٠)،

وهو عند المصنف برقم ( ٩٨٩) في « فضائل علي رضى الله عنه » وهو في « الصحيحة » (ح ١٧٥٠).

بغديرخم فأمر أمته بكتاب الله والتمسك به وبمحبة أهل بيته ، وبموالاة علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، وتعريف الناس شرف علي وفضله عنده ، يدل العقلاء من المؤمنين على أنه واجب على كل مسلم أن يتمسك بكتاب الله عز وجل ، وبسنة رسوله في ، وسنة الخلفاء الراشدين المهدين ، وبمحبتهم وبمحبة أهل بيته الطبين ، والتعلق بما كانوا عليه من الأخلاق الشريفة ، والاقتداء بهم رضي الله عنهم ، فمن كان هكذا ؛ فهو على طريق مستقيم ، ألا ترى أن العرباض بن سارية السلمي قال : وعظنا النبي في ذات يوم موعطة بليغة ، ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب ، فقلنا : يا رسول الله : إن هذه لموعظة مودع ، فما تعهد إلينا ؟ قال : «أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة ، وإن عبداً حبشيًا ، فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافًا كثيرًا ، فعليكم بسنتي ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ه().

قال محمد بن الحسين رحمه الله: والخلفاء الراشدون فهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ، فمن كان لهم محباً راضياً بخلافتهم ، متبعًا لهم ، فهو متبع لكتاب الله عز وجل ، ولسنة رسوله في ، ومن أحب أهل بيت رسول الله فهو متبع لكتاب الله عز وجل ، ولسنة رسوله في ، ومن أحب أهل بيت رسول الله الطيبين ، وتولاهم وتعلق بأخلاقهم ، وتأدب بأدبهم ، فهو على المحجة الواضحة ، والطريق المستقيم والأمر الرشيد ، ويرجى له النجاة ، كما قال النبي في : « مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح عليه الصلاة والسلام ، من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها هلك »(٢)

فإن قال قائل: فما تقول فيمن يزعم أنه محب لأبي بكر و عمر وعثمان ، متخلف عن محبة علي بن أبي طالب ، رضى الله عنهم ، وعن محبة الحسن والحسين رضي الله عنهما ، غير راض بخلافة علي بن أبي طالب ، كرم الله وجهه ، ؟ هل تنفعه محبة أبي بكر وعمر وعثمان ، رضي الله عنهم ؟

<sup>(</sup>١) صحيح تقدم (١٠٧٠).

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًا - تقدم (١١٢٨).

قيل له: معاذ الله ، هذه صفة منافق ، ليست بصفة مؤمن ؛ قَالَ النبي الله عله ابن أبي طالب ، رضي الله عنه ، : « لا يحبك إلا مؤمن ، ولا يغضك إلا منافق » (١). وقال عليه السلام : « من آذى علياً فقد آذاني » (١) . وشهد النبي الله عنه ، محب لله عز عنه بالحلافة وشهد له بالجنة ، وبأنه شهيد ، وأن علياً رضي الله عنه ، محب لله عز وجل ولرسوله ، وأن الله عز وجل ورسوله الله عنه ، وجميع ما شهد له به رسول الله عنه من الفضائل التي تقدم ذكرنا لها . وما أخبر النبي من محبته للحسن والحسين ، رضي الله عنهما ، مما تقدم ذكرنا له . فمن لم يحب مؤلاء ويتولهم فعليه لعنة الله في الدنيا والآخرة ، وقد بريء منه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه ، ويزعم أنه يتولى علي بن أبي طالب ، رضى الله عنه ، ويحب أهل بيته ، ويزعم أنه لا يرضى بخلافة أبي بكر وعمر ولا عثمان ، ولا يحبهم ويرأ منهم ، ويطعن عليهم ، فنشهد بالله يقيناً أن علي بن أبي طالب والحسن والحسن، رضي الله عنهم ، برآء منه لا تنفعه محبتهم حتى يحب أبا بكر وعمر وعثمان ، رضي الله عنهم ، وتبرأ ممنه ، وتبرأ عمن به ، وذكر فضلهم ، وتبرأ عمن لم يحبهم .

فرضي اللَّه عنه ، وعن ذريته الطيبة ، هذا طريق العقلاء من المسلمين ، ونعوذ بالله ممن يقذف أهل بيت رسول اللَّه ﴿ بالطعن على أبي بكر وعمر وعثمان ، رضي اللَّه عنهم ، لقد افترى على أهل البيت وقذفهم بما قد صانهم اللَّه عز وجل عنه .

وهل عرفت أكثر فضائل أبي بكر وعمر وعثمان ؛ إلا مما رواه علي بن أبي طالب رضى الله عنهم أجمعين ؟ ! .

١٧٦٦ - [أثر٢٢٣] - حَدَّثَنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني ؟ قَالَ :
 حَدَّثَنا على بن الجعد ؟ قَالَ : أنبأنا زهير بن معاوية ؟ قَالَ : قال أبي لجعفر بن محمد

<sup>(</sup>١) صحيح - رواه مسلم - تقدم (٩٨٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح - تقدم تخريجه (٩٩٠).

١٧٦٦ - [٦٢٣] - أثر جعفر بن محمد: لا بأس به.

رجال إسناده ثقات غير أبي زهير معاوية بن حُدَير الجعفي فقد روى عنه ابنه، =

رضي الله عنهما: إن لي جارًا يزعم أنك تتبرء من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: «برئ الله من جارك، والله إني الأرجو أن ينفعني الله عز وجل بقرابتي من أبي بكر رضي الله عنه، ولقد اشتكيت شكاة فأوصيت إلى خالي عبد الرحمن ابن القاسم».

ابن عرفة ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا محمد بن فضيل ، عن سالم بن أبي حفصة ؛ قَالَ : سألت أبا الجسن عرفة ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا محمد بن فضيل ، عن سالم بن أبي حفصة ؛ قَالَ : سألت أبا جعفر محمد بن علي ، وجعفر بن محمد رضي الله عنهم ، عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ؟ فقالا : «يا سالم تولهما ، وابرأ من عدوهما ، فإنهما كانا رضي الله عنهما ؟ فقالا : «يا سالم : قال لي جعفر بن محمد : «يا سالم أمامي هدى» . قال ابن فضيل : قال سالم : قال لي جعفر بن محمد : «يا سالم أيسب الرجل جده ؟ ! أبو بكر رضي الله عنه جدي ، لا تنالني شفاعة محمد الله إن لم أكن أتولاهما ، وأبرأ من عدوهما ».

١٧٦٨ - [أثر؟ ٢٦] - وحَدَّثَنَا أبوالقاسم عبد الله ابن محمد البغوي ، حَدَّثَنا أبو القاسم عبد الله ابن محمد البغوي ، حَدَّثَنا جعفر بن أبو خيشمة زهير بن حرب ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يحيى بن سليم ؛ قَالَ : حَدَّثَنا جعفر الطيار رضي الله عنهم ؛ قَالَ : «ولينا أبو محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله عنهم ؛ قَالَ : «ولينا أبو بكر ، فخير خليفة أرحمه بنا ، وأحناه علينا » .

قال محمد بن الحسين رحمه الله: فعن مثل هؤلاء السادة الكرام يؤخذ العلم يعرف بعضهم قدر بعض.

وسفیان بن عیینة وغیرها ترجمه ابن أبي حاتم في (الجرح والتعدیل ۳۸۷/۸).
 ویشهد له ما بعده.

<sup>1</sup>۷٦٧ - [٦٢٣] - أثر أبي جعفر محمد بن علي ، وجعفر بن محمد: إسناده حسن . سالم بن أبي حفصة وإن كان غاليًا في التشيع إلا أنه كان صدوقًا في روايته ، وهذه الرواية مما تخالف مذهبه فهي حجة على الشيعة الرافضة . ويشهد له في المعنى الأثر السابق .

۱۷٦٨ - [۲۲۴] - أثر عبد الله بن جعفر الطيار: إسناده حسن. تقدم (أثر ٤٤٤، ٤٥٤).

# باب: ذكر قول اللَّه عز وجل: (وتقطعت بهم الأسباب)

قال محمد بن الحسين رحمه الله: ومن فضائل أهل بيت رسول الله في الدنيا والآخرة: أن كل سبب ونسب يوم القيامة منقطع إلا نسب رسول الله في وسببه وصهره.

١٧٦٩ – [أثر٢٥] – قال ابن عباس : [البقرة/١٦٦] ﴿ وتقطعت بهم الأسباب ﴾ ؛ قال : المودة في الدنيا .

• ١٧٧٠ - [أثر٢٦٦] - وعن مجاهد ؛ ﴿ وتقطعت بهم الأسباب ﴾ ؛ قَالَ : تواصلهم في الدنيا .

وقال النبي ﴿ ﴾ : « كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة ؛ إلا نسبي وسببي » .

ابر محمد عبد الله بن صالح البخاري ، وأبو محمد عبد الله بن صالح البخاري ، وأبو بكر بن أبي داود ، قالا : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ؛ قالَ : حَدَّثَنا موسي ابن عبد العزيز ؛ قالَ : حَدَّثَنا الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن رسول الله

## ١٧٦٩ - [٦٢٥] - أثر ابن عباس: إسناده صحيح -

وصله ابن جرير في «تفسيره» (٧١/٢).

قال: ثنا محمد بن عمرو (يعني ابن عباد) قال: ثنا أبو عاصم (يعني الضحاك بن مخلد) عن عبسىٰ (يعني ابن ميمون الجرشي) قال: أخبرني قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس به.

١٧٧٠ - [٦٢٦] - أثر مجاهد: صحيح

وصله ابن جرير (٧١/٢) من طرق عن سفيان عن عُبَيد المُكتِب عن مجاهد به.

١٧٧١ - (١١٤٢) - صحيح لغيره. إسناده حسن في الشواهد.

رواه الطبراني (٢٤٣/١١ - ٢٤٣/١١) من طريق عبد الرحمن بن بشر به، وقال الهيثمي : «رجاله ثقات» (١٧٣/٩) وعزاه شيخنا الألباني «للمختارة» للضياء المقدسي وهذا يعني تصحيحه له.

قلت: موسى بن عبد العزيز: «سييء الحفظ»، والحكم بن أبان: متكلم فيه من قبل حفظه كذلك. وقد صححه لغيره شيخنا في «الصحيحة» (ح٢٠٣٦).

🕸 قال : « كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة ؛ إلا سببي ونسبي » .

۱۷۷۲ – (۱۱٤۳) – وحَدُّثَنا ابن أبي داود ؛ قَالَ : حَدُّثَنا محمد بن مصفى ؛ قَالَ : حَدُّثُنا مروان بن محمد ؛ قَالَ : حَدُّثُنا عبد الله بن جعفر المخرمي ؛ قَالَ : حدثتني أم بكر بنت المسور ، عن أبيها المسور ؛ قَالَ : قال رسول الله الله «كل نسب ينقطع يوم القيامة ، وكل صهر ينقطع إلا صهري ه(١).

قال محمد بن الحسين رحمه الله: لما سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه بهذا من رسول الله ولي خطب إلى علي بن أبي طالب رضى الله عنه ، ابنته أم كلئوم رضى الله عنها ، وأمها فاطمة بنت رسول الله ولي ، وهي صبية صغيرة ، فقال له علي رضي الله عنه : فإني حبستها على ابن أخي جعفر رضى الله عنهم ، وهي صبية ، فبعث إليه عمر وإن كانت صغيرة ، فإني سمعت رسول الله ولي يقول : وكل نسب وصهر منقطع يوم القيامة ؛ إلا نسبي وصهري » . فلذلك رغبت فيها فزوجه إياها فرضي الله عن عمر وعن علي ، وعن أهل بيت رسول الله ولي .

\* ۱۷۷۳ - (۱۱٤٤) - أنبأنا الفريابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا قتيبة بن سعيد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الليث بن سعد ، عن عطاء الخراساني أنه قال : خطب حَدَّثَنا الليث بن سعد ، عن هشام بن سعد ، عن عطاء الخراساني أنه قال : خطب عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه إلى علي رضي اللَّه عنه أم كلثوم ابنته وهي من فاطمة

#### ١٧٧٢ - (١١٤٣) - صحيح لغيره .

رواه أحمد (٣٢٣/٤)، وقال الهيثمي: «رواه الطبراني وفيه أم بكر بنت الميسور ولم يجرحها أحد، ولم يوثقها وبقية رجاله وثقوا» (المجمع ٢٠٣/٩).

قلت: وهو إسناد حسن في الشواهد كذلك. وقد صرح ابن المصفى فيه بالتحديث، ومروان بن محمد هو ابن حسان الدمشقي: ثقة من رجال مسلم.

١٧٧٣ - (١١٤٤) - إسناده ضعيف منقطع.

عطاء بن أبي مسلم الخراساني: ضعيف ولم يدرك ابن عباس فضلًا عن عمر رضي الله عنه ينظر (ح٢٢٠،٢١٨) من «الذرية الطاهرة النبوية ، للدولايي .

<sup>(\*)</sup> الصُّهر: حُرَقة: التزويج. والفرق بينه وبين النَّسب ما رَجَع إلى وَلادة ويبةٍ من جههِ الآباء والصُّهر ما كان من خِلْطة تشبه القرابة يحدثها التزويج [النهاية لابن الأثير ٦٣/٣].

بنت رسول الله عنه : فقال على : إنها صغيرة . فقال عمر : وإن كانت صغيرة . فقال على رضي الله عنه : فإني حبستها على ابن أخي - جعفر - . فقال عمر : سمعت رسول الله عنه يقول : «إن كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة ؛ إلا نسبي وصهري » . فلذلك رغبت فيها . فقال له على : فإني مرسلها إليك ، هل تنظر إلى صغرها ، فأرسلها إليه فجاءته ، فقالت : إن أبي يقول لك : هل رضيت الحلة ؟ فقال عمر : قد رضيتها . فأنكحه على رضي الله عنهما ، فأصدقها عمر أربعين الفاً .

 $1 \times 1 \times 1 = (0.116) - 1$  أنبأنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عمي ؛ قَالَ ثنا معلَّى : قال : حَدَّثَنا وهيب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عمر بن الخطاب خطب إلى على رضي اللَّه عنهما ، أم كلثوم . فقال : أنكحنيها . فقال علي : إني أرصدها لابن أخي جعفر رضى اللَّه عنه ، فقال عمر : أنكحنيها فوالله ما أحد من أبيها ما أرصده فأنكحه . فأتي عمر المهاجرين فقال : رَفِئوني (١) .

١٧٧٤ - (١١٤٥) - صحيح لغيره.

وهيب هو ابن خالد: ثقة من رجال الجماعة ، ومعلَّى هو ابن أسد العمي : ثقة ثبت من رجال الشيخين ، وجاء في رواية الحاكم أنه المعلى بن راشد ولعله الصواب . ومحمد بن الأشعث عم ابن أبي داود : تقدم الكلام عليه مرارًا وأنه لا يعلم من وثقه ولا من حجه .

ولكنه توبع عليه من جماعة فقد روى هذا الحديث سعيد بن منصور في «سننه» (١/ الحديث سعيد بن منصور في «سننه» (١/ الحديد عن جعفر عن أبيه بنحوه، والحاكم (٣/ ١٤٢) وقال: «صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: منقطع».

وله طريق أخرى اخرجها الطبراني (٣٦/٣-٣٦٣) حدثنا جعفر بن محمد بن سليمان النوفلي المديني ثنا إبراهيم به حمزة الزبيرى ثنا عبد العزيز بن محمد الدراودي عن زيد بن أسلم عن أبيه بنحوه ، رجاله كلهم ثقات غير شيخ الطبراني فلم أجد من ترجمه ترجمة وافية ، فإن السخاوي ترجمه في « التحفة اللطيفة » (١/٥١٤) وقال روى عن عبد العزيز الأوسي وعنه الطبراني . اه . ومثله في « بلغة القاصي والداني » . (ص١١١) لشيخنا الشيخ حمّاد الأنصاري - حفظه الله - ، فهذه متابعة قوية . = (١١٥) رفعونى : أي ادعوا لي بالبركة والوئام والاتفاق . [ينظر النهاية ٢٤٠/٢٤].

الكوسج ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن عثمان بن المغيرة ، الكوسج ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن عثمان بن المغيرة ، عن محمد بن على ؛ قَالَ : خرج عمر رضى الله عنه إلى الناس فقال : رَفْئُونِي بابنة رسول الله في قال : فكأنهم قالوا له ، فقال : لقد كانت لي صحبتي مع رسول الله ولكني سمعت رسول الله في يقول : كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي » .

<sup>=</sup> وله طرق أخرى بعضها صالح للاستشهاد ذكرها كلها شيخنا العلامة في «الصحيحة» (٦٤:٥٨/٥).

٥ ١٧٧ – (١١٤٦) – رجالُه ثقات لكنه منقطع.

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب : لم يدرك على بن أبي طالب فكيف بعمر رضي الله عنهما .

## باب: فضل جعفر بن أبي طالب – رضى اللَّه عنه –

قال محمد بن الحُسَيْن رحمه اللَّه تعالى: جعفر بن أبي طالب - رضى اللَّه عنه - أخو على بن أبي طالب - رضى اللَّه عنه - ، قُتل على عهد رسول اللَّه في الحين في بعض غزواته ، فقاتل قتالًا شديدًا حتى قطعت يداه ، فيقال: أنه أخذ الرمح بذراعيه فقاتل حتى قتل رضي اللَّه عنه ، فجعل اللَّه الكريم له في الجنة جناحين مرصعين بالدر يطير بهما في الجنة ، وقد كان هاجر إلى الحبشة ، قلما قدم استقبله النبي فعانقه ، وقبل ما بين عينيه ، وقد كان ولد لجعفر ؛ عبد اللَّه ومحمد ، من أسماء بنت عُميس

١٧٧٦ - (١١٤٧) - وحَدَّثَنا أبو القاسم البغوي قال: حَدَّثَنا عثمان بن أبي شيبة ، قال: حَدَّثَنا إسماعيل بن مجالد، عن أبيه ، عن عامر يعني الشعبي عن جابر، قال: كما قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من الحبشة عانقه النبي الله عنه من المحبشة عانقه النبي الله عنه من الحبشة عانقه النبي الله عنه من المحبشة عانقه النبي الله عنه من المحبشة عانقه النبي الله عنه المحبشة عانقه النبي الله عنه المحبشة ا

۱۷۷۷ – (۱۱٤۸) – وحَدَّثَنا أبو القاسم أيضًا قال: حَدَّثَنا داود بن عمرو، قال: حَدَّثَنا محمد بن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن عائشة رحمها اللَّه قال: لما قدم جعفر رضي اللَّه عنه وأصحابه، استقبله النبي شي فقبل ما بين عينيه.

١٧٧٦ - (١١٤٧) - حسن لغيره - إسناده ضعيف، يشهد له ما بعده.

ينظر تخريج حديث (١١١٦). فيه مجالد بن سعيد: متكلم فيه تقدم مرارًا. وصوب الحاكم والذهبي إرساله من حديث الشعبي (المستدرك ٢١١/٣)، وقد أخرجه ابن سعد (٣٥/٤) من طرق عن الأجلح عن الشعبي به. وهو في «السير» (٢١٣/١).

ويشهد له ما بعده . وأشار الذهبي إلى تقويته بقوله : «روى من وجوه ...» ( ٢١٦/١) وقد روي الحديث من طويق أخرى ضعيفة أخرجها العقيلي ( ٢٥٧/٤) ينظر « العلل المتناهية » ( ٢٨٦/٢) قال : « لا يصح » .

١٧٧٧ - (١١٤٨) - إسناده ضعيف.

فيه مجمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير: «ضعيف».

والحديث في ٥ الإصابة ٤ ( ٢٤٨/٢) وعزاه للبغوي وابن السكن.

١٧٧٨ - (١١٤٩) - حَدَّثَنَا الفريابي ، قال : حَدَّثَنا قُتَيْبَة بن سعيد ، قال : حَدَّثَنا أبو حفص عمر بن هارون ، عن عبد الملك بن عيسى الثقفي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه دخل النبي على أسماء بنت عُميس فوضع عبد الله ومحمد ابني جعفر على فخذه ثم قال : «إن على أسماء بنت عُميس فوضع عبد الله ومحمد ابني جعفر على فخذه ثم قال : «إن جبريل عليه السلام أخبرني أن الله عز وجل استشهد جعفرًا ، وأن له جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة ». ثم قال : «اللهم اخلف جعفرًا في ولده ».

۱۷۷۹ – (۱۱۵۰) – حَدَّثَنا أبو القاسم بدر بن الهيثم، قال: حَدَّثَنا محمد ابن عمر بن الوليد، قال: حَدَّثَنا شريح بن مسلمة، قال: حَدَّثَنا عمر بن عبد الغفار الفقيمي، عن الأعمش، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: لما أتى رسول الله عن قتل جعفر رضي الله عنه، دخل من ذلك حتى أتاه جبريل عليه

#### ١٧٧٨ - (١١٤٩) - إسناده ضعيف جدًّا.

رواه الطبراني ( ٣٦٢/١١ - ح ١٢٠٢٠) قال الهيشمي: « فيه عمر بن هارون وهو ضعيف، وقد وثق، (المجمع ٢٧٣/٩).

قلت: قال عنه الذهبي - رحمه الله! - « واه اتهمه بعضهم » (الكاشف ٣٢٢/٢)، وقال عنه الحافظ: « متروك » (التقريب).

وقد صح من وجوه أنه شهيد، وأن له جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، على ما يأتي .

أما قوله: «اللهم؛ اخلف جعفرًا في ولده». فقد أخرجه أحمد ضمن قصة (١/ ٢٠٥) برقم (١٧٦٠) من طريق خالد بن سارة عن عبد الله بن جعفر مرفوعًا، صححه الحاكم (٢٧٢/١) ووافقه الذهبي، وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر، وحسنه الشيخ الألباني في «أحكام الجنائز» (ص٢١٢).

وله رواية أخرى بمعتاه في ﴿ فضائل الصِّحابة ﴾ (١٦٩٠).

١٧٧٩ - (١٥٠) - إسناده ضعيف جدًا.

رواه الحاكم (٤٠/٣) وقال: ٥هذا حديث له طرق عن البراء ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: ٥ قلت: كلها ضعيفة عن البراء،

قلت : وعلة هذا الحديث عمرو بن عبد الغفار فإنه «متروك، متهم بالوضع رافضي » (الميزان ٢٧٢/٣)، (الجرح والتعديل ٢٤٦/٦) وعده العقيلي والذهبي ضمن مناكيره .=

السلام فقال : « إن اللَّه عز وجل قد جعل لجعفر جناحين مرصعين بالدر يطير بهما مع الملائكة » .

• ١٧٨٠ - (١١٥١) - وحَدَّثَنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، قال : حَدَّثَنا عبيد الله بن عمر ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن جعفر ، عن العلاء ، عن البغوي ، قال : حَدَّثَنا عبيد الله بن عمر ، قال : « رأيت جعفرًا له جناحان يطير بهما » .

۱۷۸۱ - (۱۱۵۲) - وحَدَّثَنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ، قال : حَدَّثَنا الهيشم بن خارجة قال : حَدَّثَنا عبد الله بن عبد الرحمن ، بن () يزيد بن جابر ، عن أبيه ، عن أبي يحيى سليمان بن عامر ، قال : سمعت أبا أمامة وهو يحدث عن رسول الله عن أبيه ، قال : « ثم انطلق بي يعني في الجنة حتى أشرفت على ثلاثة يشوبون من

= وأعله شيخنا الألباني بعمرو هذا (الصحيحة ٢٢٨/٣).

١٧٨٠ - (١١٥١) - صحيح لغيره - إسناده ضعيف.

رواه الترمذي (ح٣٧٦٧) وقال: «هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني ».

ورواه الحاكم ( ٢٠٩/٣) وصححه ، وتعقبه الذهبي بقوله : « قلت : المديني - يعني عبد الله ابن جعفر - واه » ، والصواب ما قاله في « الكاشف» ( ٧٧/٢) : « ضعفوه » وقال المافظ في ( التقريب ) : « ضعيف » ، وقال ابن عدي : « عامة حديثه لا يتابعه عليه أحد ، وهو مع ضعفه ممن يكتب حديثه » ( التهذيب ٥/٥٧) .

ويشهد له ما رواه الحاكم (٢٠٩/٣) وصححه من حديث ابن عباس، وقال الحافظ: «إسناد هذه جيد»(الفتح ٩٦/٧)، وقال: «حديث عبد الله بن جعفر قال: قال لي رسول الله هذه: «هنيمًا لك أبوك يطير مع الملائكة في السماء». أخرجه الطبراني بإسناد حسن». اه.

وله شاهد آخر من حديث ابن عمر أنه كان إذا سلم على ابن جعفر قال: «السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، وواه البخاري (ح٣٧٠٩).

وله طرق أخرى ذكرها شيخنا في «السلسلة الصحيحة» (١٢٢٦).

١٧٨١ - (١١٥٢) - إسناده صحيح - رجاله رجال الصحيح.

(\*) وهي في المخطوطة (عن) والصواب ما أثبتناه.

خَمَر لَهُم ؛ قَالَ : قلت : من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة رضي اللَّه عنهم » .

المحاق بن عمرو ، قال : حَدَّثَنا أبو شيبة العبسي ، قال : حَدَّثَنا الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله المحق المحقم بي خلقًا » . وقال لعلي : «أنت أخي وصاحبي ، وأنت مني وأنا منك » .

١٧٨٢ - (١١٥٣) - صحيح - اسناده ضعيف جدًّا.

إسناده فيه: أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي وهو: «متروك» كما قال الحافظ في (التقريب).

ورواه أحمد ( ٢٣٠/١) من طريق ابن نمير عن حجاج بن أرطأة عن الحكم به . وله شاهد من حديث علي – رواه أحمد أيضًا ( ١٠٨/١) وفيه هانيء بن هانيء ، وهو «مجهول الحال» ، وأبو إسحاق السبيعي عنعن وهو مدلس معروف .

ورواه البخاري من حديث البراء مطولًا (٥/٥٥- ح ٢٦٩٩ ك الصلح- باب ٦). والترمذي (٣٧٦٩) مختصرًا وقال: «وفي الحديث قصة، وهذا الحديث حسن صحيح»، ومثله (٣٧١٧).

### باب: فضل حمزة بن عبد المطلب - رضى الله عنه -

قال محمد بن الحسين رحمه الله قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود في «كتاب المصابيح»، يقال: أبو عمارة، ويقال: أبو يعلى، حمزة بن عبد المطلب أسد الله عز وجل، وأسد رسوله، شهد بدرًا، وصلى القبلتين، وهاجر بمهاجرة رسول الله وقتل وقتل يوم أحد، وصلى عليه رسول الله في ، وكبر عليه سبعين تكبيرة، وابناه يعلى وعمارة لخولة بنت قيس الأنصاري لا عقب له، وقد كان لحمزة بنت فزوجها شداد المحدد الله ين شداد المحدد .

۱۷۸۳ - (۱۱٥٤) - أنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري ، قال : حَدَّثَنا يعقوب بن حميد ابن كاسب ، قال : حَدَّثَنا صفيان ، عن عمرو ، عن جابر ، قال : ولد لرجل منا غلام فقالوا : يا رسول الله بم نسميه ؟ قال : « سموه بأحب الناس إليّ ؛ حمزة بن عبد المطلب » .

١٧٨٤ - (١١٥٥) - أنبأنا أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي، قال:

١٧٨٣ - (١١٥٤) - إسناده ضعيف ، معلول بالإرسال.

رواه الحاكم (١٩٦/٣) من طريق عبد الله بن صالح البخاري به. وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: يعقوب ضعيف».

ورواه من طريق أخرى عن سفيان بن عيينة به. في سنده اختلاف عن السند السابق، ونقل المناوي عن الذهبي: « أن صوابه الإرسال » (فيض القدير ١١٢/٤)

ورواه الخطيب في «تاريخه» ( ٧٣/٢) من طريق أبي حاتم الرازي قال: نبأنا عبد العزيز بن الخطاب عن قيس بن الربيع عن شعبة عن عمرو بن دينار عن رجل من الأنصار عن أبيه قال: ولد لي غلام فما أسميه؟ فقال: فذكره.

قال الخطيب: «هذا غريب من حديث شعبة تفرد بروايته عبد العزيز بن الخطاب عن قيس بن الربيع عنه». والحديث في «ضعيف الجامع» (٣٢٨٤). وينظر (الإصابة ٣٣/٢).

١٧٨٤ - (١١٥٥) - إسناده ضعيف جدًّا - وبعضه صحيح.

فيه الحسن بن عمارة وهو : « متروك الحديث ، متهم » ، وقال شعبة : « أفادني الحسن =

حَدَّثَنَا على بن زياد اللحجي ، قال: حَدَّثَنَا أبو قرة موسى بن طارق ، قال: حَدَّثَنَا الحسن بن إسماعيل بن عبد الله ، عن إبراهيم بن محمد الفزاري ، قال: حَدَّثَنَا الحسن بن عمارة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال: لما انصرف المشركون عن قتال أحد ، أشرف رسول الله على القتلى فرأى منظرًا سآءه ، فرأى حمزة رضي الله عنه قد شق يطنه ، واصْطُلِمَ أنفه ، وجدعت أذناه ، فقال:

= ابن عمارة عن الحكم سبعين حديثًا فلم يكن لها أصل ». (الميزان ١٤/١) وعلى ابن زياد اللجحي ، قال عنه ابن حبان: «مستقيم الحديث » (الثقات ١٧٠/٨) «الأنسابث» (١٣٠/٥).

وله طريق أخرى ضعيفة ذكرها شيخنا في «السلسلة الضعيفة» ( ٤٩) وله شواهد من حديث أبي هريرة وغيره، ولا يفرح بها فهي ضعيفة كذلك بل واهية (الضعيفة/ ٥٠) ويأتى عند المصنف بعد هذا الحديث .

ولكن صح من حديث أنس - رضي الله عنه - مرفوعًا « لولا أن صفية تجد لتركته حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع ، فكفنه في نمرة » . أخرجه الحاكم (١٩٦/٣) (٣٦٥/١) وقال : «صحيح على شرط مسلم » ، ووافقه الذهبي ، ووافقهما الشيخ العلامة الألباني - حفظه الله : - (الضعيفة ٢٨/٢).

قلت: وأخرجه بمعناه أحمد (١٢٨/٣)، وأبو داود (٢١٣٦) والترمذي (١٠١٦) ك الجنائز - باب (٣١) وقال: «حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه» وهو في «شرح السنة» للبغوي (٢٦٩/٥) ونقل محققه تحسين النووي له. ورواه البيهقي (١٠/٤) وهو في «أحكام الجنائز» (ص٧٩).

وأخرج الطحاوي في «معاني الآثار» (٢/١٠) من حديث عبد الله بن الزبير أن رسول الله في أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببرده ... ثم صلّى عليه ، فكبر تسع تكبيرات ، ثم أمر بالقتلى يصفون ، ويصلي عليهم وعليه معهم » . قال عنه شيخنا : «إسناده حسن رجاله ثقات معروفون ، وابن إسحاق قد صرح بالتحديث ، وله شواهد كثيرة ذكرت بعضها في (التعليقات الجياد) في المسألة (٧٥) » اه هو قلت : وهو كما قال . وعن ابن عباس قال : « لما وقف رسول الله في على حمزة ، أمر به فهييء إلى القبلة ، ثم كبر عليه تسعًا ، ثم جمع إليه الشهداء ، كلما أتى بشهيد وضع إلى حمزة ، فصلى كبر عليه ، وعلى الشهداء اثنين وسبعين صلاة » . عليه ، وعلى الشهداء اثنين وسبعين صلاة » . وقال عنه شيخنا : «إسناده جيد » وعزاه للطبراني (أحكام الجنائز ص ١٣٢) .

«لولا أن تجزعن النساء وتكون سنة بعدي لتركته حتى يحشره الله عز وجل من بطون السباع والطير ومثلت بثلاثين منهم مكانه». ثم دعا ببردة فغطى بها وجهه فخرجت رجلاه ، فغطا بها رجليه فخرج وجهه ، فغطى رسول الله وجهه وجعل على رجليه من الإذخر ، ثم قدمه فكبر عليه عشرًا ، ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع إلى جنبه فيصلى عليه ثم يرفع ، ويجاء بآخر فيوضع وحمزة مكانه حتى صلى عليه سبعين صلاة ، وكان القتلى يومِئذ سبعين ، فلما دفنهم وفرغ منهم نزلت مذه الآية : [النحل/١٢٥] ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ﴾ إلى قوله عز وجل : [النحل/٢٥] ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ﴾ قال : فصبر رسول الله شيء ولم

قلت: ولا يشكل على هذاكون هذه السورة مكية ، لأنه يحتمل إنها نزلت بمكة - يعني قبل الهجرة - غير هذه الآيات - يعني أن هذه الآيات نزلت بالمدينة - ، ومحتمل أنها نزلت بمكة كلها غير هذه الآيات الثلاث نزلت بعد فتح مكة بمكة فيهذا =

<sup>=</sup> وأخرجه الطبراني (١٥٥/٣- ح ٢٩٣٤) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٥٠٣/١) من طريق يزيد بن أبي زياد بنحوه، ولكن فيه أنه كبر سبعًا.

خدَّثنا بشر بن الوليد، قال: حَدَّثنا صالح المُري، عن سليمان - يعني التيمي - عن حدَّثنا بشر بن الوليد، قال: حَدَّثنا صالح المُري، عن سليمان - يعني التيمي - عن أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة: أن رسول الله في وقف على حمزة رضي الله عنه حيث استشهد؛ فنظر إلى شيء لم ينظر إلى شيء قط كان أوجع لقلبه منه، ونظر إليه وقد مثل به فقال: «رحمة الله عليك فإنك كنت ما علمت فعولاً للخير وصولاً للرحم، ولولا حزن من بعدك لسرني أن أدعك تحشر من أفواه شتى، أما والله مع ذلك لأمثلن بسبعين منهم مكانك». فنزل جبريل عليه السلام والنبي وقف وقف بعد بخواتيم سورة النحل، فقال: ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ﴾ فصبر النبي في وكفر عن يمينه وانصرف عما أراد.

الثر ۱۷۸۲ – وَالْتُو ۲۲۷ مِحَدُّثُنَا أَبُو سَعِيد أَحَمَد بَن مَحَمَد بِن زياد الأعرابي ، قال : حَدُّثُنا الرمادي قال : حَدُّثُنا يعقوب بن محمد ، قال : حَدُّثُنا محمد بن فضالة ، عن يعقوب بن مجاهد ، عن محمد بن كعب ؛ في قول اللَّه عز وجل : [ الفجر : ۲۷] في يعقوب بن مجاهد ، عن محمد بن كعب ؛ في قول اللَّه عز وجل : [ الفجر : ۲۷] في عمرة . قال نزلت في حمزة . في أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ﴾ . قال نزلت في حمزة .

<sup>=</sup> الاعتبار تعتبر مكية.

١٧٨٥ - (١١٥٦) - إسناده واه.

رواه الحاكم (١٩٧/٣) وقال الذهبي (صالح واه) والطبراني (١٥٦/٣) (ح٢٩٣٦) والواحدي (ص ٢٩٨٥)، وقال الهيثمي: «وفيه صالح بن بشير المُرِي وهو ضعيف المجمع ١١٩/٦)، وضعف سنده الحافظ ابن كثير، وقال: «صالح ضعيف عند الأثمة، وقال البخاري: هو منكر الحديث» .اه. (تفسير ابن كثير ٥٣٣/٥) وهو في «الضعيفة» (٥٠٠).

وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله: « روى البزار والطبراني بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة فذكره مرفوعًا». (الفتح ٤٣٠/٧ - تحت حديث ٤٠٧٢).

١٧٨٦ - [٦٢٧] - أثر محمد بن كعب: فيه ضعف.

محمد بن فضالة الأنصاري المديني : سئل أبو زرعة عنه فقال : ٥ شيخ مديني ليس لي به خبرة ٥ (الجرح والتعديل ٥٦/٨).

۱۷۸۷ - [أثر۲۲] - حَدَّثَنا أبو سعيد، قال: حَدَّثَنا أبو على سالم بن على الدوري، قال: حَدُّثَنا يحيى بن اليمان، عن إبراهيم بن الدوري، قال: حَدُّثَنا يحيى بن اليمان، عن إبراهيم بن الزِبْرِقان، عن صالح بن حيان، عن ابن بريدة: ﴿ يَا أَيْتُهَا النَّفْسِ المُطْمَئَة ﴾ . قال: حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه .

قال: محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وقد رُوي عن النبي الله أنه المحمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وقد رُوي عن النبي المحلف ،

١٧٨٧ - [٢٢٨] - أثر ابن بريدة: إسناده ضعيف.

فيه صالح بن حيان القرشي وهو: «ضعيف» كما قال الحافظ في (التقريب). وإبراهيم ابن الزبرقان: لا بأس به، ترجمه في (الجرح والتعديل ٢/٠٠/).

1 - (110V) - 1VAA

وصله الحاكم (١٩٥/٣) من طريق فيه جهالة، وصححه، وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: الصغار، لا يدري من هو » وقال في «السير » (١٧٣/١) «سنده ضعيف ». وله طريق أخرى أخرجها الطبراني في «الأوسط» (١٦١٦/ مجمع البحرين)، وفيه حكيم بن يزيد، قال عنه الأزدي: «متروك ». روى عن إبراهيم الصائغ، وذكر الحافظ هذا الحديث في ترجمته من «اللسان» (٢٤٤/٣) وترجمه الذهبي - رحمه الله - في «الميزان» (٥٨٦/١) وقد وقع في نسخة «تاريخ بغداد» (٣٧٧/٦) تصحيف فجاءت هكذا: «عمار بن نصر حدثني حكيم بن زيد الأشعري عن إبراهيم الصائغ». وعليه اعتمد شيخنا تصحيحه للحديث وعده طريقًا قويًا، فإن ابن أبي حاتم ترجم لحكيم بن زيد الأشعري بقوله: «روى عن أبي إسحاق السبيعي، وإبراهيم الصائغ، وسألت أبي عنه فقال: صالح، هو شيخ». (٢٠٤/٣).

قلت: يبدو أن آبن زيد متقدم على ابن يزيد وذلك أن شيخهما وهو إبراهيم الصائغ ممن يروي عن أبي إسحاق السبيعي، فهذا يقوي أن الراوي عن إبراهيم الصائغ متأخر وهو هنا ابن يزيد، وقد جاء مصرحًا به عند الطبراني في «الأوسط» كما تقدم، وذكروا في ترجمته أنه يروي عن الصائغ، يضاف إلى ذلك كلام الحافظ ابن حجر في «اللسان» مع ايراده نفس الحديث في ترجمته فهو أولى بالترجيح، فيبدو أن ابن أبي حاتم لم يفرق يينهما ؟ فجعلهما واحدًا، على أنا لا نعتمد تجريح الأزدي فإنه بنفسه مجروح، مع. مجازفته في الحكم على الرواة.

ورجل قام إلى إمام جائر فنهاه فقتله على ذلك ، . آخر فضائل حمزة رضي الله عنه .

<sup>=</sup> وله شاهد آخر من رواية ابن عباس مرفوعًا أخرجه الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين ٣٧٦٢) وفيه ضعف من قبل أبي حنيفة رحمه الله وفيه الحسن بن رشيد فيه جهالة ذكره ابن حبان في «الثقات»، وسعيد بن ربيعة لم أعرفه. وقال الهيثمي: «فيه ضعف» (٩/ ٢٦٨).

والحديث أشار المؤلف - رحمه الله - إلى ضعفه بقوله «رُدِيَ».

والحديث أورده شيخنا في «السلسلة الصحيحة» (ح٣٧٤)، ولما يطمئن قلبي إلى صحته.

وقد صح عنه عليه السلام «أفضل الجهاد كلمة عدل أو حقي عند سلطان جائر». (ينظر تخريجه في الصحيحة / ٤٩١). وقد صححه المنذري في (الترغيب ٣٤٠٢) وفي صحيح مسلم (٢٢٥٦/٤) قال رسول الله ﴿ فَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْعَظْمِ اللهُ اللهُلِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين

كتاب فضائل العباس بن عبد المطلب وولده رضي الله عنهم أجمعين

قال محمد بن الحسين رحمه الله: كان النبي كرم عمه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه ، ويعظمه ويغضب لغضبه ويقول له: «يا عم». ويدعو له ولولده بأن يسترهم الله عز وجل من النار ، ودعا لعبد الله بن عباس بأن يعلمه الله الحكمة والتأويل ، فأجابه الله الكريم فيه ، فكان يقال لابن عباس رضي الله عنه : ترجمان القرآن ، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعظم العباس وولده ، وعبد الله ابن عباس ، وهم لذلك أهل رضي الله عنهم أجمعين .

## باب ذكر تعظيم قدر العباس رضي اللَّه عنه عند رسول اللَّه عليه

۱۷۸۹ - (۱۹۵۸) - حَدَّثَنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز، قال: حَدَّثَنا أبو عبد اللَّه بن الأجلح، أبو عبد اللَّه محمد بن يحيى بن قيس الكوفي، قال: قال حَدَّثَنا عبد اللَّه بن الأجلح، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: جاء النبي اللَّه يعود العباس رضي اللَّه عنه، وكان على السرير، فصعد به فأقعده في مجلسه، وقال: « وفقك اللَّه يا عم ».

• ١٧٩٠ - (١٩٥٩) - وأنبأنا أبو محمد عبد الله بن ناجية ، قال: حَدَّثَنا عبد اللَّه بن نمير ، قال: حَدَّثَنا إسرائيل، عن

۱۷۸۹ - (۱۱۵۸) - ضعیف .

رواه الطبراني في «الأوسط» ( مجمع البحرين ٣٣٩/٦ - ح٤٠٨٠) وفي « المعجم الصغير » (الروض الداني ١٥٩/١ - ح٢٤٢) والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٤/ الصغير » (١٤/١) ، (١١/١١) .

ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١/٤ - ٥- ط دار البشير).

أبو عبد الله محمد بن يحيى بن قبس الكوفي: هو محمد بن يحيى الحجري من ولد وائل بن حجر: «ضعيف» كما في «اللسان» (٥/٥٥) ، قال عنه العقيلي: «عن عبد الله ابن الأجلح عن أبيه ولا يتابع عليه» (الضعفاء ٤/ ١٤٨) وقال الخطيب: «لم يروه عن عكرمة إلا الأجلح بن عبد الله واسمه يحيى ويكنى أبا حجية تفرد به وقال الطبراني: «لم يروه عن عكرمة إلا الأجلح، تفرد به ابنه» والحديث ذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢٥٨/١).

وقال الهيثمي : « فيه محمد بن يحيى الحجري وهو : ضعيف » ( المجمع ١٧٣/٩) . والأجلح هو ابن عبد الله بن حجية مع أنه كان صدوقًا ، إلا أنه شيعي .

١٧٩٠ - (١٥٩١) - إسناده ضعيف.

رواه الترمذي (٣٧٦٣) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل». ورواه أحمد (٣٠٠/١) النسائي في «الكبرى» (٨١٧٣) ورواه الحاكم (٣٢٥/٣) (٣٢٩/٣) وصححه ووافقه الذهبي. وهو متعقب بأنه من رواية عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، ومدار الحديث عليه وهو «صدوق سييء الحفظ»، وقد قال هو عن عبد الأعلى هذا أنه: «لين، ضعفه أحمد». (الكاشف ١٤٦/٢) وقال عن الحديث: «إسناده ليس بقوي» (السير ٩٩/١)، وقال الحافظ في

عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله عن « العباس منى وأنا منه » .

الحموفي ، وأبو القاسم عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، قال : حَدَّثَنا محمد الصوفي ، وأبو القاسم عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، قال : حَدَّثَنا محمد ابن عبد التيمي ، عن أبي سهيل بن مالك ، عن ابن عباد المكي ، قال : حَدَّثَنا محمد بن طلحة التيمي ، عن أبي سهيل بن مالك ، عن سعيد بن المسيب ، عن سعد ، قال : كنا مع النبي في نقيع الخيل (١) يجهز بعثًا إذ طلع العباس رضي اللَّه عنه ، فقال رسول اللَّه في : «هذا العباس عم نبيكم أجود قريش كفّا وأوصلها لها ».

١٧٩٢ - (١٦٦١) - وحَدَّثَنا أَبُو بكر بن أَبِي داود ، قال : حَدَّثَنا أحمد بن

١٧٩١ - ١٧٩٢ - (١١٦١) - (١١٦١) - إسناده لا بأس به.

رواه أحمد ( 1/0/1)، وهو برقم ( 171 – d شاكر) وصحح سنده العلامة أحمد شاكر – رحمه الله – ورواه أحمد في «الفضائل» (171) ورواه النسائي في «الكبرى» (0/ 0-0-0-0)، والحاكم (171%)، وصححه ووافقه الذهبي، ورواه البزار (مسند سعد بن أبي وقاص ص 11/ 11 ورواه أبو يعلى (11/ 11 والطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين 11 11 – 11 11 والمالية في «الأوسط» (مجمع البحرين 11 11 – 11 والمالية وأبي المالية واحد، وبقية رجال أحمد، وأبي يعلى رجال الصحيح» (مجمع الزوائد 11 11 )،

وتعقبه أبو إسحاق الحويني - حفظه الله ! - بقوله : [قلت : كذا قال - أي الهيثمي - ولم أقف بعد البحث إلا على توثيق ابن حبان في «ثقاته» ( ٩ / ٥٣ - ٤٥) ومع ذلك قال فيه : «ربما أخطأ ، وقال أبو حاتم : «محله الصدق ، يكتب حديثه ، = (١) نقيع الخيل : هو موضع قرب المدينة كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، حماه لخيله ، وله هناك مسجد يقال له مقمًل وهو من ديار مزينة ، وبين النقيع عشرون فرسخًا . اه كذا قال ياقوت (معجم البلدان ٥/٨٥٣) .

ترجمته: «حسن له الترمذي، وصحح له الحاكم وهو من تساهله» (التهذيب ٦/٩٥). والحديث ضعفه شيخنا في «ضعيف سنن الترمذي» (٧٨٥)، و«المشكاة»
 (٦١٤٨).

صالح ، وجعفر بن مسافر ، قالا : حَدَّثَنا محمد بن طلحة التيمي ، عن أبي سهيل بن مالك ، عن سعيد بن المسيب ، عن سعد بن أبي وقاص رحمه الله ، قال : خرج مالك ، عن سعيد بن المدينة فلما رآه رسول الله عنه من باب المدينة فلما رآه النبي في قال : «هذا العباس عم نبيكم أجود قريش كفًا وأوصلها لها ».

ابن موسى القطان، قال: أخبرني بكير أبو عمرو الضبي، عن مغيرة، عن إبراهيم، ابن موسى القطان، قال: أخبرني بكير أبو عمرو الضبي، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: كان النبي في يوم فتح مكة معتجراً بعمامة سوداء، والعباس بن عبد المطلب وحول البيت أصنام فجعل النبي في يكسر تلك الأصنام ويقول: «هيًا يا أبه» ويقول العباس: هيًا يا بني، فقال النبي في . «من رآني ورأى عمي فقد رأى إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت».

<sup>=</sup> ولا يحتج به ،، وقال الذهبي في « الميزان » « قد وثق » ] .اه. (تخريج مسند سعد ابن أبي وقاص / ص٤٤:٥٥).

قلت: ولعله لم يقف على قول الذهبي في محمد بن طلحة من « تاريخ الإسلام ، حيث قال عنه: (وهو ثقة) (تاريخ الإسلام/ ص٣٧٥) من ترجمة العباس، وقال عنه أيضًا في ترجمتة من «الميزان» (٥٨٨/٣): «معروف صدوق» اه. وقد روى عنه جمع من الأثمة.

١٧٩٣ - (١١٦٢) - إسناده منقطع - وفيه من لم أعرفه.

بكير الضبي أبو عمرو: لم أعرفه الآن. وهو مرسل أو معضل.

أما كون النبي ﷺ دخل مكة وعليه عمامة سوداء فهذا صحيح ثابت رواه مسلم (١٣٥٨) (١٣٥٩).

# باب ذكر دعاء النبي عليه للعباس رضي الله عنه ولولده وأنه قد أجيب في ذلك

المحروب المطرز، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز، قال: حَدَّثَنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حَدَّثَنا إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت الأنصاري قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد الساعدي، قال: كنا مع النبي في سفر القيظ فقام رسول الله في يغتسل فقام العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يستره قال: فرآه رسول الله في فقال: «اللهم استر العباس وولده من النار».

ابن على الجهضمي، قال: سمعت عبد الله بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أبي ابن على الجهضمي، قال: سمعت عبد الله بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص يقول: حدثني أبو أمي مالك بن حمزة بن أبي أسيد: أنه سمع أبا أسيد البدري يقول: قال رسول الله وفي للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه « لا تبرح من منزلك حتى آتيك ». قال: فأتاهم بعدما أضحى فسلم فقال: «كيف

#### ١٧٩٤ - (١١٦٣) - إسناده ضعيف جدًّا.

رواه الحاكم (٣٢٦/٣) وصححه ، وتعقبه الذهبي بقوله : «إسماعيل ضعفوه» ، ورواه الحاكم (٢٩٧/١) وقال : « هذا لم يروه عن أبي حازم غير لسماعيل بن قيس هذا .. وعامة ما يرويه منكر». ونقل عن البخاري قوله فيه : « منكر الحديث » . وكذا قال الدارقطني (اللسان ٢٩/١) ،

وقال ابن حبان: « في حديثه المناكير والمقلوبات التي يعرفها من ليس الحديث صناعته». (المجروحين ١٢٧/١) وذكر له هذا الحديث ضمن مناكيره.

والحديث رواه أحمد في « فضائل الصحابة » (١٨١٠) وضعفه الهيثمي في (المجمع ٩/

#### ١٧٩٥ - ١٧٩٦ - (١١٦٤) - (١١٦٥ - إسناذه ضعيف.

رواه ابن ماجه (ح ٢ ٣٧١) من طريق إبراهيم بن عبد الله الهروي ثنا عبد الله بن عثمان بنحوه ، وليس فيه الدعاء ، قال البوصيري : «قال البخاري : مالك بن حمزة عن أييه عن جده أن النبي رفي دعا للعباس ... الحديث ، لا يتابع عليه .

وقال أبو حاتم: عبد الله بن عثمان شيخ يروي أحاديث مشتبهة ، .اه.

أصبحتم ». قالوا: بخير بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله. قال: « ادنوا ، تقاربوا يزحف بعضكم إلى بعض » قال: فاشتمل عليهم بملائتة فقال: « اللهم هذا عمي وصنو أبي ، وهؤلاء أهل بيتي ، اللهم فاسترهم من النار كستري إياهم بملائتي هذه ». فقالت أسكفة الباب: آمين. وقال جدار البيت: آمين.

۱۷۹۷ – (۱۹۲۹) – وحَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حَدَّثَنا إسحاق ابن حاتم العلاف، قال: حَدَّثَنا عبد الوهاب بن عطاء، عن ثور بن يزيد، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، قال: قال رسول اللَّه ﷺ للعباس رضي اللَّه

<sup>= (</sup>سنن ابن ماجه ۱۲۲۳/۲). وقال الحافظ في (التقريب) في ترجمة عبد الله بن عثمان: «مستور». وقال عنه الذهبي: «ليس بقوي» (الكاشف ۱۸۸۲)، وضعفه شيخنا في «ضعيف ابن ماجه» (۸۱۲).

وحسن سنده الهيثمي في ﴿ الْمُجمّع ﴾ (٢٧٠/٩) .

١٧٩٧ - (١٩٦٦) - حديث واهِ .

رواه الترمذي (٣٧٦٦)، وحسنه، وقال عنه الشيخ الألباني «سنده جيد» (المشكاة / ٢١٤٥) وكذا الذهبي هذا يتنافى مع ما نقله عن صالح جزرة قوله: «أنكروا على - عبد الوهاب - الحفاف حديث ثور في =

عنه «إذا كان يوم الإثنين فائتني أنت وولدك». قال: فغدا وغدونا معه فألبس العباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا العباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنباً اللهم ولده في ولده ».

= فضل العباس، ما أنكروا عليه غيره، وكان ابن معين يقول: هذا موضوع، فلعل الحفاف دلسه، فإنه بلفظة (عن) ه .ا-ه. ثم ساق الحديث (الميزان ٦٨٢/٢)، وقال في الريخ الإسلام الرص ٣٧٦) من ترجمة العباس: القود به عبد الوهاب بن عطاء عن ثور » .ا-ه.

وعبد الوهاب بن عطاء، ذكره الحافظ في أصحاب المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين الذين لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا فيه بالسماع وقد ذكر هذه العلل الخط يب في « تاريخه » (١١/٣٧).

- وثمة علة أخرى وُهي أن مُكحولًا الشامي لم يسمع من كريب كذا قال ابن أبي خيشمة عن هارون بن معروف ٥. (حاشيته تهذيب الكمال ٤٧٤/٢٨).

والحديث ذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ( ٢٨٧/١ – ح ٤٦٥).

ومع ما روي من عدم سماع مكحول من كريب، فقد وصف مكحول بالتدليس، وذكره الحافظ في «طبقات المدلسين» (ص٧٢) ضمن المرتبة الثالثة أيضًا يعني لا يحتج بحديثهم إلا إذا صرحوا بالتحديث، وقد أطلق الذهبي عليه وصف التدليس، وكذا العلائي في «جامع التحصيل» (ص٢٨٦).

وإسحاق بن حاتم العلاف: روى عنه أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» (٢١٨/٢). وله شاهد آخر: رواه الطبراني (٢٠٥/٦ – ح ٢٠٠٠)، ولا يفرح به، فقد رواه عن شيخه عبد الرحمن بن حاتم المرادي: وهو: «متروك» كما قال الهيثمي في «المجمع» (٢٦٩/٩) ينظر «تاريخ بغداد» (٣٩،٢٧/١٠).

# باب: ذكر من آذى العباس رضي اللَّه عنه فقد آذى رسول اللَّه عليه

۱۷۹۸ - (۱۱۲۷) - حَدَّثَنا أبو القاسم عبد اللَّه بن محمد البغوي ، قال : حَدَّثَنا داود بن عمرو الضبي ، قال : حَدَّثَنا خالد الواسطي ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد اللَّه بن الحارث : أن النبي اللَّهِ قال « من آذى العباس فقد آذاني ، إن عم الرجل صنو أبيه » (١) .

الحسن بن محمد بن الصباح: أن بهلول بن عبيد حدثهم، قال: حَدَّثَنا الأعمش، الحسن بن محمد بن الصباح: أن بهلول بن عبيد حدثهم، قال: حَدَّثَنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: قال: رسول الله الله في العباس فمن آذى العباس فقد آذاني، ومن سب العباس فقد سبني، إن عم الرجل صنو أبيه».

١٧٩٨ - (١١٦٧) - ضعيف - دون قوله: ﴿ عَمَ الرَجَلُ صَنُو أَبِيهِ ﴾ .

رواه الترمذي (ح٢٦٦)، وقال: «حسن صحيح»، والنسائي في «الكبرى» (٥/ ٥٠ - ٥١ ١٧٦٠)، وأحمد في (١٦٥/٤) في «الفضائل» (ح ١٧٦٠، ١٧٦٥)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٦/ ٣٨١ - ح ٢٢١١) وغيرهم من طرق عن يزيد بن أبي زياد به تفرد به يزيد به أبي زياد، ولا أعلم أن أحدًا تابعه عليه، إلا ما كان من حديث أبي هريرة مرفوعًا عند مسلم بلفظ: «يا عمر، أما شَعَرْتَ أن عم الرجل صنو أبيه» (٢/ ٧٧٧ - ح٩٨٣)، وله شواهد أخرى بنحو من حديث أبي هريرة خرجها شيخنا في «الصحيحة» (ح٨٠٦).

وحديث عبد الله بن الحارث هذا ضعفه شيخنا العلامة الألباني - حفظه الله تعالى: - (المشكاة ٦١٤٧)، ومما يزيد الحديث ضعفًا أن يزيد بن أبي زياد كان من أئمة الشيعة كما قال الذهبي رحمه الله! وهو صاحب حديث «الرايات السود» (الميزان ٢٤/٤).

خالد الواسطي هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان ثقة ثبت: كما قال الحافظ. فالبلاء فيه من ابن أبي زياد فإنه كان: « سيء الحفظ مع ذاك التشيع ، والحديث يأتي (١١٧٣). يا ١٧٩٩ - (١١٨٨) - إسناده ضعيف جدًّا.

(١) الصَّنْوُ: النِّل . [النهاية لابن الأثير ٣/٦٥] .

<sup>=</sup> رواه ابن عساكر في «تاريخه» ( ٩٢٥/٨ - ط البشير) من طريق الدارقطني. علته: بهلول بن عبيد إن كان هو الكندي فقد قال عنه أبو حاتم: «ضعيف الحديث، ذاهب»، وقال أبو زرعة: «ليس بشيء»، وقال ابن حبان: يسرق الحديث» (الميزان /٥٥/١).

وله شاهد آخر من حدیث ابن عباس ولکن علته علة الحدیث الآتي، وفیه أیضًا عبدالوهاب بن عطاء وهو «متکلم فیه» کما سبق وقد أخرجه ابن سعد (۲٤/٤). • ۱۸۰ - (۱۱۹۹) - ضعیف – تقدم تخریجه برقم (۱۱۵۲).

مداره في جميع طرقه على عبد الأعلى بن عامر التعلبي وهو: «ضعيف»، سبق الكلام عليه تحت الحديث المشار إليه آنفًا.

# باب غضب النبي الله عنه العباس رضى الله عنه

المحمد القطان، قال: حَدَّثَنا عبيد اللَّه بن موسى، قال: حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان، قال: حَدَّثَنا عبيد اللَّه بن موسى، قال: حَدَّثَنا إسرائيل، عن عبد الأعلى: أنه سمع سعيد بن جبير يقول: حدثني ابن عباس رضي اللَّه عنه: أن رجلاً وقع في رجل كان في الجاهلية فلطمه العباس رضي الله عنه وكان نسيبًا له، فجاء قومه، فقالوا: والله لنلطمنه كما لطمه. حتى لبسوا السلاح فصعد رسول الله عن وجل». المنبر ثم قال: «يا أيها الناس أي أهل الأرض تعلمونه أكرم على اللَّه عز وجل». قالوا: أنت. قال: «فإن العباس مني وأنا منه ، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا ». فجاء القوم فقالوا: يا رسول اللَّه نعوذ بالله من غضبك، استغفر لنا.

البخاري، قال: حدَّثنا أبو همام الوليد بن شجاع، قال: حَدَّثنا عبد الرحمن بن سليمان، قال: حَدَّثنا أبو همام الوليد بن شجاع، قال: حَدَّثنا عبد الرحمن بن سليمان، قال: حَدَّثنا أبو همام الوليد بن شجاع، قال: حَدَّثنا عبد الرحمن بن سليمان، قال: أن إسرائيل بن يونس، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن رجلًا وقع في أب للعباس كان في الجاهلية، فلطمه العباس، فجاء قومه، فقالوا: والله لنلطمنه كما لطم. حتى لبسوا السلاح فبلغ ذلك رسول الله الله فصعد المنبر ثم قال: «أيها الناس أي الناس تعلمونه أكرم على الله عز وجل». قالوا: أنت. قال: «فإن العباس مني وأنا منه، لا تسبوا أمواتنا، فتؤذوا أحياءنا». فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك، استغفر لنا.

١٨٠١ - ١٨٠٢ - (١١٧٠) - (١١٧١) - ضعيف - انظر ما قبله.

باب: ماروي أن للعباس رضي الله عنه شفاعة يشفع بها للناس يوم القيامة

٣ • ١٨ • [أثر ٢٢٩] - أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن عمر بن أبان ، قال : حَدَّثَنا محمد بن فضيل ، قال : حَدَّثَنا زكريا ابن أبي زائدة ، عن عطية العوفي : أن كعبًا أخذ بيد العباس رضى الله عنه فقال : إني أدخر هذا للشفاعة . فقال العباس : وهل شفاعة إلا للأنبياء ؟ فقال : نعم ، إنه ليس أحد من أهل بيت نبي إلا كانت له شفاعة .

١٨٠٤ - [أثر ٣٠٠] - وحَدُثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي ، قال : حَدَّثنا أبو هشام الرفاعي قال : حَدَّثنا محمد بن فضيل ، قال : حَدَّثنا زكريا بن أبي زائدة ، عن عطية بن سعد ، قال : أخذ كعب بيد العباس رضي الله عنه فقال : إني أختبأتها للشفاعة عندك . فقال العباس : وهل لي شفاعة ؟ قال : نعم ، ليس أحد من أهل بيت النبي هذه إلا كانت له شفاعة يوم القيامة .

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ومن فضائل العباس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى عام الرمادة بالعباس فَسُقُوا.

٥٠٠٥ - [أثر ٦٣١] - حَدَّثَنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي ، قال : حدَّثَنا أبو الربيع الزهراني ، قال : حَدَّثَنا أبو معاوية الضرير ، عن عبد الرحمن بن عبد الله العمري ، عن نافع قال : خرج عمر رضي لله عنه عام الرمادة يستسقي فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بعم نبينا في فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فسقوا .

۱۸۰۳ - ۱۸۰۶ - [۲۲۹] - [۲۳۰] - أثر كعب: إسناده ضعيف. مداره على عطية العوفى وهو ضعيف، ومدلس ولم يصرح بالسماع. والأثر تقدم برقم ( ۸۷۱) ينظر للأهمية التعليق عليه هناك.

٥٠٠٥ - [٦٣٦] - أثر عمر: صحيح - رواه البخاري وغيره - إسناده ضعيف. رواه أحمد في ٥ الفضائل، (١٧٧٧) من طريق أبي معاوية الضرير محمد بن خازم به .=

# باب: فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وما خصه الله الكريم به من الحكمة والتأويل الحسن للقرآن

: ١٨٠٦ - (١١٧٢) - حَدَّثَنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي ، قال : حَدَّثَنا سليمان بن داود الشاذكوني ، قال : حَدَّثَنا خالد بن عبد الله الواسطي ، قال : حَدَّثَنا خالد الحذاء ،عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ضمني النبي الله فقال :

ورواه البخاري ( ۱۰۱۰،۳۷۱) من حديث أنس بنحوه . وورد من رواية ابن عمر
 ( انظر الفتح ۷۷/۲ ٥)

فَائدة : قال شيخنا العلامة الألباني - حفظه الله : - ( في أول الحديث زيادة مفيدة عند الإسماعيلي بإسناد البخاري عن أنس قال: ٥ كانوا إذا قحطوا على عهد النبي الله استسقوا به ، فيستسقى لهم ، فيسقون ، فلما كان في إمارة عمر ... ، فذكر الحديث . قلت: - أي الألباني - فاستسقاؤهم به عليه إنما هو طلبهم منه أن يدعو الله لهم أن يسقيهم، بدليل قولهم: فيستسقي لهم، أي يطلب لهم ذلك من الله، فيسقيهم، وقصة أنس – يعني طلب الرجل من النبي ﴿ يُولِهُ يُومِ الجمعة أن يستسقي لهم – أوضح مثال عملي على الصوره الحقيقة لاستسقائهم وتوسلهم به على في السقيا، وكذلك استسقاء عمر بالعباس لم يكن استسقاؤه بذاته ، وإنما بدعائه ، إذا تبين هذا فإن الحديث ليس فيه دليل على جَواز التوسُّل بالميت؛ لأن مداره على التوسل بدعاء الحي، وهذا لا يمكن بعد وفاته ، وهذا الذي جعل عمر يتوسل بالعباس دون النبي عليه وليس هو من باب التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل كما زعموا، ومما يؤيد ذلك أن أحدًا من السلف لم يستسق بالنبي ﴿ يُعد وفاته ، وإنما استسقوا بالأحياء كما فعل الضحاك بن قيس – رضي الله عنه - حين استسقى ييزيد بن الأسود الجرشي زمن معاوية رضي الله عنه . .اه . (مختصر البخاري ٢٤٦/١) ويراجع «التوسل أنَّواعه وأحكامه» لشيخنا الألباني ( ص٤٣) و « قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -١٨٠٧ – ١٨٠٧ – (١١٧٣) – (١١٧٣) – صحيح – رواه البخاري من حديث الحذاء به.

رواه البخاري (ح ٧٥، ١٤٣، ٣٧٥٦، ٧٢٧٠) من طرق عن خالد الحذاء به، وفي رواية «الكتاب» بدلًا من الحكمة. ووقعت في رواية مسلم «اللهم فَقَهْهُ» (ح ٢٤٧٧) من طريق عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس به.

#### « اللهم علمه الحكمة ».

۱۸۰۷ – (۱۱۷۳) – وحَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ، قال : حَدَّثَنا عمرو بن على ، قال : حَدَّثَنا عباس ، على ، قال : حَدَّثَنا عبد الوهاب ، قال : حَدَّثَنا خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ضمني النبي الله وقال : «اللهم علمه الحكمة » .

۱۸۰۸ - (۱۱۷٤) - حَدَّثَنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: حَدَّثَنا عبد الله بن بكر السهمي، قال: حَدَّثَنا عبد الله بن بكر السهمي، قال: حَدَّثَنا حاتم بن أبي صغيرة، عن عمرو بن دينار، قال: أخبرني كريب، عن ابن عباس: أن النبي علي دعا له أن يرزقه الله عز وجل علمًا وفهمًا.

١٨٠٩ - (١١٧٥) - وأنبأنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي ، قال :
 حَدَّثنا الزبير بن بكار ، قال : حدثني ساعدة بن عبيد الله المزني ، عن داود بن عطاء ،
 عن زيد بن أسلم ، عن ابن عمر أنه قال : إن عمر رضي الله عنه كان يدعو عبد الله

= وسليمان بن داود الشاذكوني: «متروك متهم» (الجرح والتعديل ١١٥/٤) تقدم مرارًا، وقد توبع.

١٨٠٨ - (١١٧٤) - صحيح - رجاله رجال الشيخين.

رواه أحمد ( ٣٣٠/١) من طريق عبد الله بن بكر السهمي به مطولًا ، وهذا إسناد على شرط الشيخين .

أبو هشام الرفاعي: فيه ضعف وقد تقدم ولكنه توبع عند أحمد كما تقدم، (ينظر الفتح ٢٠٤/١).

۱۸۰۹ - (۱۱۷۵) - صحيح لغيره دون «التفل» - إسناده ضعيف.

إسناده فيه داود بن عطاء وهو «ضعيف» كما قال الحافظ في «التقريب»، وكذا الذهبي في (الكاشف ٢٩٠/١) وساعدة بن عبيد الله المزني: لم أجد ترجمته فيما بين يدي من كتب التراجم.

وله شاهد: رواه أحمد ( ٢٦٦/١) من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس بنحوه ، وهذا إسناد جيد لكلام يسيز في عبد الله بن عثمان هذا ، والحديث صححه ابن حبان .

وقال الحافظ ابن كثير (وردت به الأحاديث الثابتة الأركان أن رسول الله عليه =

ابن عباس رحمه الله فيقربه ويقول: إني رأيت رسول الله في دعاك يومًا نمسح رأسك وتفل في فيك. فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل».

• ۱۸۱ - (۱۱۷۲) - حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ، قال : حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ ، قال : حَدَّثَنا عبد المؤمن بن حالد الحنفي ، قال : حَدَّثَنا عبد المؤمن بن حالد الحنفي ، قال : حَدَّثَنا أبو نهيك ، عن ابن عباس ، قال : إن نبي الله علي دعاني فأجلسني في حجره فمسح رأسي ودعا لي بالحكمة فلم تخطئني دعوة رسول الله

الله عبد الله عبد الله ابن أبي داود ، قال : حَدَّثَنا محمد بن عبد الله ابن أبي داود ، قال : حَدَّثَنا حاتم ابن الجلَّاب ، قال : سمعت عبد المؤمن بن خالد ، قال :

 <sup>«</sup> دعا له بأن يعلمه التأويل وأن يفقهه في الدين » .اهـ . (البداية والنهاية: ٨/
 ٢٩٦) .

وقواه الحافظ في «الفتح» بسكوته عليه، وذكره لشواهده (٢٠٥/١). وذكر شواهده أيضًا في «الإصابة» (٩١/٤). وصححه شيخنا في «التنكيل» (٣٥٩/٢).

١٨١٠ - (١١٧٦) - صحيح لغيره - إسناده فيه ضعف.

أبو نهيك لم يوثقه غير ابن حبان ، ونقل الحافظ ابن حجر ، عن ابن القطان قوله: « لا يعرف » (التهذيب ٢٥٩/١٢).

فكيف قال عنه الحافظ: «ثقة» في (التقريب) مع ما ذكره في ترجمته من (التهذيب)!!.

وحاتم ابن الجلَّاب هو: حاتم بن يوسف بن خالد بن نصير ابن دينار الجلَّاب، وكان محمد بن عبد الله بن قهزاذ يسميه: «حاتم بن العلاء» وقال قال عنه الحافظ في (التقريب): «ثقة».

والحديث يشهد له ما سبق.

<sup>(\*)</sup> في النسخة (ت) «العلاء» في النسخة (ك) رسمها محتمل «للعلاء» ، و«الجلاب» والأخرى أقرب .

١٨١١ - (١١٧٧) - رجاله ثقات غير عبد المؤمن وهو: لا بأس به، ولا أعلم له علة.

سمعت عبد الله بن بريدة يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي وعنده جبريل عليه السلام ، فقال جبريل: إنه كائن حبر هذه الأمة فاستوص به خيرًا.

<sup>=</sup> رواه أبو نعيم في «الحلية» (٣١٦/١) من طريق سعدان بن جعفر المروزي – ثقة أمين – عن عبد المؤمن بن خالد به.

قال الإمام الذهبي - رحمه الله: -: «حديث منكر، تفرد به سعدان بن جعفر عن عبد المؤمن». (سير أعلام النبلاء ٣٣٩/٣).

قلت: سعدان، قال عنه أبو نعيم: «ثقة أمين» كما تقدم، ولم ينفرد به بل تابعه حاتم ابن الجلّاب كما هنا عند المصنف، وعبد المؤمن بن خالد: لا بأس به كما قال أبو حاتم، والحافظ ابن حجر، وقال عنه الذهبي: «صدوق». (الكاشف ٢١٧/٢). والحديث لا أعلم له علة، لا أدري من أين أتته النكارة، ومع ذلك أجدني أهاب الحكم عليه بالحسن مع قولة الذهبي هذه.

# باب ذكر ما انتشر من علم ابن عباس رضى الله عنه

۱۸۱۲ - [أثر ۲۳۳] - حَدَّثَنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي ، قال : حَدَّثَنا أبو هشام الرفاعي ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن إدريس قال : أنبأنا ليث ، عن طاوس ، قال : قيل له : أدركت أصحاب محمد وفي وانقطعت إلى ابن عباس ؟ فقال : أدركت سبعين من أصحاب محمد في إذا تدارءوا في شيء انتهوا إلى قول ابن عباس .

الر ۱۸۱۳ - [الر ۱۳۳] - حَدَّثُنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حَدَّثَنا نصر بن على الجهضمي، قال: حَدَّثَنا عبد الله بن داود، عن الأعمش، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، قال: جلست إلى سبعين أو قال: خمسين من أصحاب النبي ما منهم أحد خالف ابن عباس فيفارقه حتى يقول: القول ما قلت.

۱۸۱۶ - [أثر ۲۳۶] - حَدَّثَنا أبو جعفر محمد بن الحسين الكوفي الأُشناني ، قال: حَدَّثَنا إسماعيل ابن موسى الفزاري ، قال: أنبأنا عبد الله بن الأجلح الكندي ، عن أبي صالح، وعن أبي حمزة ، عن عكرمة قال: لقد شهدت من ابن عباس مشهدًا لو أن قريشًا فخرت به على العرب لكان لها فخرًا ، شهدته موسمًا من

١٨١٢ - [٦٣٢] - أثر طاوس: صحيح لغيره.

ليث بن أبي سليم، وأبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد بن محمد بن كثير: فيهما . ضعف، وقد توبع محمد بن يزيد عليه من الوليد بن شجاع عند أحمد في (الفضائل ١٨٩٢)، وتوبع ليث بن أبي سليم من القاسم عند ابن عبد البر في (أسد الغابة ٣/ ١٩٣) نقلًا عن «تخريج الفضائل» أ والأثر له طرق منها ما يأتي .

١٨١٣ - [٦٣٣] - أثر طاوس: صحيح.

رواه أحمد في «الفضائل» ( ١٩٤٣،١٩٤٢،١٩٠١).

١٨١٤ - [٦٣٤] - أثر عكرمة؟:

أبو صالح وأبو حمزة لم أميزهما ، ويحتمل أن أبا صالح هو باذام : «ضعيف » فإنه روى عن عكرمة . ولكن صح معناه من رواية عطاء وهو الأثر الآتي .

المواسم فاجتمع الناس وهو داخل فقالوا: استأذن لنا على ابن عباس قال: فدخلت إليه فقلت: إن الناس قد سألوني أن أدخلهم عليك. قال: أثذن لهم. فقلت: إنهم أكثر من ذلك، قال: ضع لي طهورًا. أحسبه قال: أتوضأ أو أغتسل. ثم قال لي: طنفستي. قال: ثم خرج فجلس. قال: فقال: ائذن لهم. قال: قلت: إنهم أكثر من ذلك. قال: أفذن لأهل القرآن. قال: فخرجت إليهم، فقلت: من هاهنا من قراء القرآن فليدخل. قال: فدخلوا، فسألوا حتى نفذت مسائلهم، ثم أفادهم مثل ما سألوه عنه، ثم قال: أعقبوا إخوانكم. ثم قال: ائذن لأهل الفرائض. قال: فخرجت فقلت: من هاهنا من أهل الفرائض فليدخل، فدخلوا فسألوه، حتى نفذت مسائلهم، ثم أفادهم مثل ما سألوه عنه، ثم قال: اعقبوا إخوانكم. ثم قال: اخرج مسائلهم، ثم أفادهم مثل ما الفرائض فليدخل، فدخلوا فسألوه، حتى نفذت مسائلهم، ثم أفادهم مثل ما الوصايا فليدخل، قال: فخرجت فقلت: من كان هاهنا من أصحاب الوصايا فليدخل، قال: فخرجت فقلت: من كان هاهنا من أصحاب الوصايا فليدخل، قال: أعقبوا إخوانكم. ثم قال لي: اخرج فائذن للمتفقهين الوصايا فليدخل، قال: فعشالوه حتى سألوه عن كسرى، وعن أحاديث بني إسرائيل وأنو شروان قال: فشهدت هذا من ابن عباس، ولو فخرت به قريش على العرب وأنو شروان قال: فشهدت هذا من ابن عباس، ولو فخرت به قريش على العرب لكان فخوًا.

الأعلى بن حماد ، قال : حَدَّثَنا عبد الله بن صالح البخاري ، قال : حَدَّثَنا عبد الأعلى بن حماد ، قال : حَدَّثَنا عبد الجبار بن الورد المكي ، قال : سمعت عطاء بن الوعلى بن حماد ، قال : حَدَّثُنا عبد الجبار بن الورد المكي ، قال : سمعت عطاء بن أبي رباح يقول : ما رأيت مجلسًا قط أكرم من مجلس ابن عباس أكثر فقهًا وأعظم أبي رباح يقول : ما رأيت مجلسًا قط أكرم من مجلس ابن عباس أكثر فقهًا وأعظم جفنة ، إن أصحاب الفقه عنده ، وأصحاب القرآن عنده ، وأصحاب الشعر عنده ، يصدرهم كلهم من واد واسع .

١٨١٥ - [٦٣٥] - أثر عطاء: إسناده حسن.

رواه أحمد في «الفضائل» (١٩٢٩) ويعقوب الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٥٠) وعبد الجبار: حسن الحديث، قال عنه الإمام الذهبي: «صدوق، وثقه أبو حاتم»، وقال عنه الحافظ ابن حجر: «صدوق يهم».

١٨١٦ - [أثر ٦٣٦] - حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حَدَّثنا محمد بن الوزير الواسطي، قال: حَدَّثنا إسحاق بن يوسف يعني الأزرق عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله أنه ذكر ابن عباس فقال: لنعم الترجمان للقرآن ابن عباس.

۱۸۱۷ - [أثر۲۳۷] - وحَدَّثَنا ابن أبي داود ، قال : حَدَّثَنا الحسن بن عرفة ، قال : حَدَّثَنا يحيى بن يمان العجلي ، عن عمار بن رزيق ، عن محمد بن بشير الحثممي ، قال : قال : عبد الله بن عمر : ابن عباس أعلم الناس بما أنزل الله عز وجل على محمد .

١٨١٦ - [٦٣٦] - أثر عبد الله بن مسعود: إسناده صحيح.

رواه أحمد في «الفضائل» (١٨٦٣)، ومن طريق أخرى برقم (١٨٦٤)، والحاكم (٣٣٦/٢)، والحاكم (٣٣٦/٣)، والحاكم والفسوي (٩٣١/٢).

والأثر قال عنه الحافظ ابن كثير: «إسناده صحيح» (التفسير ٤/١- ط الحلبي)، والحافظ ابن حجر، صحح إسناده كذلك (الفتح ١٢٦/٧).

١٨١٧ - [٦٣٧] - أثر عبد الله بن عمر: صحيح.

رجاله لا بأس بهم غير محمد بن بشير فلم أعرفه.

جزم ابن كثير بنسبته لابن عمر (البداية والنهاية ١٠٠٨)، وكذا ابن حجر (الإصابة ٩٣/٤)، وقال في «الفتح» (١٢٦/٧) (روى أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» عن ابن عمر قال: «هو - أي ابن عباس - أعلم الناس بما أنزل على محمد الله وأخرج ابن أبي خيثمة نحوه بإسناد حسن)

# باب: ذكر وفاة ابن عباس رضي الله عنه بالطائف والآية التي رؤيت عند دفنه

۱۸۱۸ – [أثر۹۳۸] – حَدَّثَنا جعفر بن محمد الصندلي: ، قال: أنبأنا الحسن بن عرفة ، قال: حَدَّثَنا مروان بن شجاع ،

وأنبأنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغري، قال: حدثني جدي قال: حَدِّنَنا مروان بن شجاع الجزري، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، قال: مات ابن عباس رضي الله عنه بالطائف فجاء طائر لم ير على خلقته، فدخل نعشه ثم لم نره خارجًا منه، فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر، لا يدرى من تلاها: [الفجر: ٢٧] ﴿ يَا أَيْتِهَا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ﴾.

١٨١٩ - [أثر ٢٣٩] - حَدَّثَنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: حَدَّثَنا أبو هشام الرفاعي، قال: حَدَّثَنا محمد بن فضيل، عن الأجلح، عن أبي الزبير، قال: « لما مات ابن عباس جاء طائر أبيض فدخل في أكفانه ». قال ابن فضيل: كانوا يرون أن ذلك علمه.

١٨١٨ - [٦٣٨] - أثر سعيد بن جبير: صحيح - إسناده لا بأس به .

جزم به الحافظ أبن كثير (البداية ٦/٨ ٣٠)، وذكّر طرقه الحافظ في «الإصابة» (٤/ ٩٤)،

وقال الإمام الذهبي - رحمه الله: - «هذه قصة متواترة» (سير أعلام النبلاء ٣/ ٣٥٨)، مروان بن شجاع لا بأس به.

١٨١٩ - [٦٣٩] - أثر أبي الزبير: صحيح - إسناده فيه ضعف.

أبو هشام فيه ضعف، وأبو الزبير: مدلس ولكنه في رواية الحاكم (٥٤٣/٣) أنه شهد الجنازة، وفيها – أي رواية الحاكم – متابعة سنيد بن داود لأبي هشام الرفاعي. وهو صحيح بما قبله.

# باب إيجاب حب بني هاشم أهل بيت النبي على على جميع المؤمنين

قال محمد بن الحسين رحمه الله: واجب على كل مؤمن ومؤمنة محبة أهل بيت رسول الله والحسن والحسين وأولادهما وذريتها، وولده وذريته، وفاطمة وولدها وذريتها، والحسن والحسين وأولادهما وذريتها، وجعفر الطيار وولده وذريته، وولده وذريته، والعباس وولده وذريته، رضي الله عنهم هؤلاء أهل بيت رسول الله وحمزة وولده، والعباس وولده وذريته، رضي الله عنهم هؤلاء أهل بيت رسول الله عليهم، واجب على المسلمين محبتهم وإكرامهم واحتمالهم وحسن مداراتهم، والصبر عليهم، والدعاء لهم، فمن أحسن من أولادهم وذراريهم فقد تخلق بأخلاق سلفه الكرام الأخيار الأبرار، ومن تخلق منهم بما لا يحسن من الأخلاق، دعي له بالصلاح والصيانة والسلامة وعاشره أهل العقل والأدب بأحسن المعاشرة وقيل له: نحن نجلك عن أن تتخلق بأخلاق لا تشبه سلفك الكرام الأبرار، ونغار لمثلك أن يتخلق بما تعلم أن سلفك الكرام الأبرار لا يرضون بذلك، فمن محبتنا لك أن نحب لك أن تتخلق بما هو أشبه بك، وهي الأخلاق الشريفة الكريمة، والله الموفق لذلك.

• ۱۸۲ - (۱۱۷۸) - حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود قال: حَدَّثَنا أبي ، وسهل ابن بحر ، أو أحدهما قال: حَدَّثَنا إبراهيم بن سيف قال: حَدَّثَنا هشام بن يوسف ، عن عبد الرحمن بن سليمان النوفلي ، عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ، عن

۱۸۲۰ – ۱۸۲۱ – (۱۱۷۸) – (۱۱۷۹) – ضعیف.

رواه الترمذي (ح٣٩٩٢) ك المناقب ، باب: «مناقب أهل البيت» ، وقال: «حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه» ورواه الحاكم (١٥٠/٣) وصححه ووافقه الذهبي ، ورواه البيهقي في «الشعب» (ح ٨٠٤، ١٣٧٨) ، والطبراني: (٣٨/٣–ح ٢٦٣٩) ، وأبو نعيم في «الحلية» (٣١١/٣) وقال: «هذا حديث غريب بهذا اللفظ لا يعرف مأثورًا متصلًا إلا من حديث على بن عبد الله بن عباس ...» .ا-ه.

ورواه عبد الله بن أحمد في « زوائد فضائل الصحابة» (ح١٩٥٢). الحديث ضعفه ابن الجوزي بإيراده في « العلل المتناهية» ( ٢٦٧/١ – ح ٤٣٠) =

أبيه ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﴿ : « أُحبوا اللَّه عز وجل ؛ لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله عز وجل وأحبوا أهل بيتي لحبي » .

العسكري، قال: حدثني إبراهيم بن الجنيد الختُلي، قال: حَدَّثَنا ابن معين قال: حَدَّثَنا ابن معين قال: حَدَّثَنا ابن معين قال: حَدَّثَنا ابن معين قال: حَدَّثَنا ابن علي بن هشام بن يوسف القاضي، عن عبدالله بن سليمان النوفلي، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عن : «أحبوا الله عز وجل لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله عز وجل، وأحبوا أهل بيتي لحبي».

<sup>=</sup> وضعفه شيخنا في «المشكاة» (٦١٧٣).

وتعقب الترمذي والحاكم والذهبي في تقوية هذا الحديث بقوله - حفظه الله -: (وهذا تساهل منهم جميعًا لاسيما الذهبي فقد أورد النوفلي هذا، والحديث في «ميزان الاعتدال» وقال: فيه جهالة، ما حدث عنه سوى هشام بن يوسف» ثم ساق له الحديث، فأثنى له الصحة ؟! وقد تفرد به هذا المجهول، ولم يوثقه أحد، ولذا قال فيه الحافظ في (التقريب): إنه و مقبول » يعني عند المتابعة، فأين المتابع له ؟! اه. (تخريج فقة السيرة للغزالي) (ص٣٣) وضعفه أيضًا في «ضعيف الجامع» (١٧٦)، وضعيف سنن الترمذي » (٧٩٢).

وقد جاء وصف عبد الله بن سليمان النوفلي أنه «قاضي صنعاء» في «المعرفة والتاريخ» للفسوي حيث أخرجه من طريقه (٤٩٧/١) وقال عنه الذهبي: « لا يعرف».

۱۸۲۲ - (۱۱۸۰) - إسناده ضعيف.

رواه أحمد (۲۰۷/۱)، (۲۰۷/۱)، والترمذي (ح۳۷۲۲) وقال: «حسن صحيح»، ورواه الحاكم (۷٥/٤) وأورد له طريقًا أخرى ثم قال:

محمد الوزان، قال: حَدَّثَنا مروان، قال: حَدَّثَنا ابن أبي داود أيضا، قال: حَدَّثَنا أيوب بن محمد الوزان، قال: حَدَّثَنا مروان، قال: حَدَّثَنا يحيى ابن أبي كثير، عن صالح بن خباب الفزاري، عن عبد اللَّه بن شداد بن الهاد، قال: قال العباس بن عبد المطلب رضي اللَّه عنه: «يا رسول اللَّه ما بال قريش يلقى بعضها بعضًا بوجوه تكاد تسال من الود ويلقونا بوجوه قاطبة». فقال رسول اللَّه على: «يا عم ويفعلون ذلك؟». قال: «أما والذي بعثني بالحق لا يؤمنون قال: «أما والذي بعثني بالحق لا يؤمنون حتى يحبوكم»

<sup>= «</sup>هذا حديث يعرف من حديث يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس، فإذا حصل هذا الشاهد من حديث ابن فضيل عن الأعمش حكمنا له بالصحة». . اهن.

ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٢٢١٦ - ح٢١١٦). قلْت: مدار هذا الحديث على يزيد بن أبي زياد: وهو مع سوء حفظه كان من أثمة الشيعة، فمثل هذه الأحاديث لا تقبل منه، لا سيما إذا انفرد بها. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث برقم (١١٦٠) عند المصنف. وهو في «ضعيف الجامع» (٢١١٢).

١٨٢٣ – (١١٨١) – إسناده ظاهره السلامة، ويشهد له ما قبله.

مروان هو ابن معاوية الفزاري: « ثقة إلا أنه يدلس الشيوخ فإذا روى عن معروف فحديثه صحيح لا سيما وقد صرح فيه بالتحديث »،

ويحيى بن أبي كثير: وصف بالتدليس، وعده الحافظ في أصحاب المرتبة الثانية، يعني الذين احتمل الأثمة تدليسهم. وصالح بن خباب الفزاري: ذكره ابن حبان في «الثقات» (200/٦)، ووثقه ابن معين (الجرح والتعديل ٢٠٠٤).

## باب ذكر فضل بني هاشم على غيرهم

۱۸۲۶ – (۱۱۸۲) – حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حَدَّثَنا عباد بن يعقوب الرواجني، قال: أنبأنا موسى بن عمير، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه هاشم، والذي بعشي بالحق لو أخذت بحلقة باب الجنة ما بدأت إلا بكم».

مسلم المقري، قال: حَدَّثَنا نعيم بن قنبر، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال مسلم المقري، قال: حَدَّثَنا نعيم بن قنبر، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول اللَّه ﴿ لُو أَنِي أَخَذَت بَحَلَقَة بابِ الجِنة لَم أَبِدَأُ إِلَا بَكُم يَا بَنِي هَاشُم ﴾ .

١٨٢٤ - (١١٨٢) - إسناده ضعيف جدًّا.

آفتة: موسى بن عمير القرشي مولاهم: «متروك متهم» (التهذيب ٢٦٤/١٠). وعباد بن يعقوب: فيه ضعف وتشيع.

١٨٢٥ - (١١٨٣) - موضوع.

رواه الخطيب (٤٣٩/٩)، وأبن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢٨٦/١ ح ٤٦٤) وقال: «هذا حديث لا يصح. قال ابن حبان: نعيم يضع الحديث على أنس».

### باب فضل قريش على غيرهم

خدَّ ثَنا أبو مصعب الزيسري، قبال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت، قال: حدثني حَدَّ ثَنا أبو مصعب الزيسري، قبال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت، قال: حدثني عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق، عن سعيد بن عمرو بن جعده، عن أبيه، عن جدته أم هانئ بنت أبي طالب، قالت إن رسول الله وهي قال « فضل الله عز وجل قريشًا بسبع خصال لم يعطها أحدًا قبلهم ولا يعطيها أحدًا بعدهم؛ فضل الله عز وجل قريشًا أني منهم وأن النبوة فيهم، وأن الحجابة فيهم (١)، وأن السقاية (٢) فيهم، ونصروا على الفيل، وعبدوا الله عز وجل عشر سنين، لا يعيده أحد غيرهم، والإمامة فيهم ه قال أبو مصعب: يعني قوله عز وجل ﴿ لإيلاف قريش إيلافهم ﴾ إلى آخرها.

١٨٢٧ – (١١٨٥) – حَدَّثَنا أَبُو بَكُر بِن أَبِي داود ، قال : حَدَّثَنا عمرو بِن

١٨٢٦ - (١١٨٤) - حسن.

أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٣٢١/١) وقال: «هذا بإرساله أشبه» في ترجمة «إبراهيم بن محمد بن ثابت». ورواه الحاكم (٣٣٦/٢) بمتابعة أبى مصعب الزبيري. وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي لضعف يعقوب بن محمد الزهري. قلت: هذا لا يضر لأنه متابع. ورواه الحاكم (٤/٤).

وله شاهد آخر: رواه الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين ٣٩٣٥)، وشيخ الطبراني: مصعب هو ابن إبراهيم بن حمزة. تنظر ترجمته حاشية «مجمع البحرين» (٣٩٥٥) والحديث حسنه العراقي والألباني، وصححه السيوطي في (فيض القدير ١٤/ ٤٣٥)، وضعفه الذهبي وغيره ولكن أجاد شيخنا في تحقيقه والرد على المضعفين له، ولبعضه شواهد (تنظر الصحيحة / ١٩٤٤).

١٨٢٧ - (١١٨٥) - ضعيف - قَال الذهبي: ﴿ خبر منكر ﴾ .

(١) الحجابة : حجابة الكعبة ، وهي سِدَانَتُهَا ، وتَوَلَّى حِفظها ، وهم اللذين بأيديهم مِفْتَا حُها .

(٢) السقاية: هي ما كانت قريشٌ تسقيه الحجَّاج من الزبيب المنبوذ في الماء. وكان يليها العباس بن عبد المطلب في الجاهلية والإسلام [النهاية لابن الأثير ٢/١٨٦].

على قال: حَدَّثَنا عبيد اللَّه بن عبد الرحمن، قال: أنبأنا عَمْرو بن يحيى، بن (\*) سعيد ابن عمرو بن سعيد بن العاص، عن جده سعيد بن عمرو، وقال: قال جابر بن عبد اللَّه: سمعت رسول اللَّه ﷺ «يقول قريش خيار الناس، وقريش كالملح، هل يطيب الطعام إلا به، وقريش كالمصلب هل يمشي الرجل بغير صلب »

تم الجزء العشرون من «كتاب الشريعة» بحمد الله ومنه وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليمًا يتلوه الجزء (٠) الحادي والعشرون من الكتاب إن شاء الله.

فيه عبيد الله بن عبد الرحمن أبو سلمة الحنفي البصري. قال عنه البخاري: « فيه بعض النظر ». وقال عنه الذهبي: « مجهول ، وخبره منكر في فضل قريش » ( اللسان ١٩/٤). وعمرو بن يحيل هو ابن سعيد بن عمرو بن العاص القرشي.

والحديث رواه ابن عدي في «الكامل» (٥/٥٥) من حديث عائشة مرفوعًا بمعناه، وفيه عمر مولى غفرة وهو: «ضعيف» كما سبق في «باب القدر»، وفيه أبو صالح كاتب الليث، وهو ضعيف كذلك كما تقدم مرارًا.

وكون خيار الناس هم قريش فلا خلاف فيه ، فإن الله اصطفى نبيه ﷺ منهم وهو خيار من خيار .

<sup>(\*)</sup> في الأصل (عن) ، والصواب ( بن ) .

<sup>(\*\*)</sup> ليست في (ك) .

### بسم الرحمن الرحيم وبه أستعين

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: المحمود الله على كل حال وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم.

## باب ذكر فضائل طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح رضى الله عنهم

المعدد الفريابي، قال: حَدَّثَنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، قال: حَدَّثَنا قتيبة بن سعيد، قال: حَدَّثَنا عبد العزيز بن محمد الدراودي، عن عبد الرحمن، بن حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف: أن النبي قال «أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلى في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة،

المحد بن عبود الدمشقي قال: حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حَدَّثَنا أحمد بن عبد الواحد بن عبود الدمشقي قال: حَدَّثَنا مروان بن محمد، قال: حَدَّثَنا عبد العزيز ابن محمد، قال: حَدَّثَنا عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، ابن محمد، قال: حَدَّثَنا عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال: سمعت رسول الله على يقول «عشرة من قريشٍ في الجنة؛ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة بن المجراح وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، قال وسكت عن العاشر، قال: يرون أنه نفسه.

۱۸۲۸ - ۱۸۲۹ - (۱۱۸۷ - ۱۱۸۷) - صحیح - تقدم ( ۸۱۸، ۸۱۸) - باب: ۵ ذکر الشهادة للعشرة بالجنة ،

• ۱۸۳ - (۱۱۸۸) - وحَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي داود قال: حَدَّثَنا أبو عبيد اللَّه بن وهب، قال: حَدَّثَنا عمي وهو عبد اللَّه بن وهب، قال: حَدَّثَنا عمي وهو عبد اللَّه بن وهب، قال: حَدَّثَنا معاوية بن صالح، عن يحيى بن سعيد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه على كان على حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد فتحرك الجبل، فقال رسول اللَّه على «اسكن حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» فسكن الجبل.

قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد تقدم ذكرنا للشهادة للعشرة بالجنة من الكتاب والسنة وكفى به فضلًا ونحن نذكر بعد ذلك ماتأدى إلينا من فضل باقي العشرة رضي الله عنهم.

۱۸۳۰ – (۱۱۸۸) – صحیح –

رواه مسلم (ح ٢٤١٧) من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد به. ولم يذكر فيه عبد الرحمن وسعيد - رضي الله عنهما - وقد تقدم (٨١٣).

# باب ذكر فضل طلحة والزبير رضي الله عنهما

خدَّ ثَنا حمزة بن عون المسعودي قال: حَدَّ ثَنا أبو إبراهيم محمد بن القاسم الأسدي، حَدَّ ثَنا حمزة بن عون المسعودي قال: حَدَّ ثَنا أبو إبراهيم محمد بن القاسم الأسدي، قال: حَدَّ ثَنا سفيان وشريك وأبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: إني لقاعد عند علي رضى الله عنه أتي برأس الزبير، فقال علي: «بشو قاتل ابن صفية بالنار»، سمعت رسول الله عنه أبي يقول «لكل نبي حواري وحواريي، الزبير» وسمعت رسول الله عنه في يقول: «طلحة والزبير في الجنة»

البغوي، قال: حَدَّثَنا محمد بن يزيد الكوفي، قال: حَدَّثَنا النضر بن منصور، قال: حَدَّثَنا النضر بن منصور، قال: حَدَّثَنا عقبة بن علقمة، قال: سمعت عليًا رضي اللَّه عنه يقول: سمعت رسول اللَّه يقول «طلحة والزبير جاراي في الجنة»

شعبة الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري: قال: حَدَّثَنا عبد الله بن سعيد الكندي، قال: حَدَّثَنا أبو عبد الرحمن بن منصور العنزي، وسألت رجلًا من قومه عن اسمه فقال: نضر. قال: حَدَّثَنا عقبة بن

١٨٣١ - (١١٨٩) - إسناده حسن -

لأن عاصم بن بهدلة بن أبي النجود: «حسن الحديث» وقد تقدم.

يشهد له ما يأتي من حديث جابر، وما سبق في الحديث ( ١١٧٩، ١١٨٠) من قوله - عليه السلام - : «عشرة في الجنة».

١٨٣٢ - ١٨٣٣ - (١١٩١ - ١١٩١) - إسناده ضعيف.

رواه الترمذي ( ٣٧٤١) وأشار إلى ضعفه بقوله: «غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». ورواه الحاكم (٣٦٤/٣) وصححه، وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: لا».

والحديث ضعفه المناوي -رحمه الله - في « فيض القدير » (۲۷۱/٤) وشيخنا في «ضعيف الجامع» (٣٦٢٧) و « المشكاة » (٦١١٤) ، وأعلوه يعقبة بن علقمة اليشكري: ضعفه أبو حاتم والدارقطني والذهبي ، وابن حجر (الميزان ٨٧/٣) و (التقريب) و « الكاشف » (٢٧٣/٢).

علقمة اليَشْكُري، قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: سمعت أذناي من في رسول الله عليه وهو «يقول طلحة والزبير جاراي في الجنة،

عبد الله بن محمد، قال: حَدَّثَنا البغري عبد الله بن محمد، قال: حَدَّثَنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: حَدَّثَنا صالح بن موسى الطلحي، عن سهيل عن أيه، عن عمر رضي الله عنه، قال: سمعت النبي على يوم أحد يقول «أوجب طلحة الجنة»

# ١٨٣٥ – (١٩٩٣) – وحَدُّثُنا أبو جعفر محمد بن الحسين الكوفي ، قال :

= والراوي عنه: النضر بن منصور هو أبو عبد الرحمن العنزي: «ضعيف» مثله (التقريب) و «الكاشف» (۲۰۵/۳). تقدم، وعبد الله بن سعيد هو أبو سعيد الأشج، ابن حصين: «ثقة من رجال الجماعة». ومحمد بن يزيد الكوفي هو ابن محمد بن كثير أبو هشام الرفاعي تقدم.

١٨٣٤ - (١١٩٢) - صحيح لغيره - إسناده ضعيف جدًّا.

رواه الترمذي (ح ٣٧٣٩) من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزير عن أبيه عن جده عن الزير فذكر نحوه بقصة. وقال الترمذي: وحديث حسن صحيح غريب ».

ورواه أحمد (١٦٥/١) من طريق ابن إسحاق به وفيه تصريح ابن إسحاق بالتحديث من يحيى بن عباد، ومن نفس الطريق أخرجه الحاكم (٢٥/٣) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وحسنه في «تاريخ الإسلام» (عهد الحلفاء / ص ٢٥٥)، وحسنه شيخنا في «مختصر الشمائل المحمدية» (ح ٨٩) حسنه لأجل ابن إسحاق، والحق أنه حسن في أحاديث الأحكام، كما قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٧/ ولكنه صحيح وحجة في المغازي والسير، والله أعلم.

والحديث صحح إسناده العلامة أحمد شاكر - رحمه الله - في « تخريجه للمسند » (١٤١٧).

وإسناد المصنف فيه: صالح بن موسى بن إسحاق الطلحي وهو: «متروك» كما في «التقريب» ويحيى بن عبد الحميد الحماني: «ضعيف من قبل حفظه، كما تقدم في مواطن كثيرة من هذا الكتاب، ومنها تحت حديث (٧٩٨).

١٨٢٥ - (١١٩٣) - صحيح - متفق عليه.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيبِ محمد بن العلاء قال: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَة قَالَ: حَدَّثَنَا هَشَامُ بن عروة ، وسفيان الثوري ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه « إن لكل نبي حواريًا وحواريّي الزبير »

قال محمد البغوي قال المجدّ أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدّ ثنا خلف بن هشام البزار قال: حَدَّ ثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة: أن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله ﴿ إِن لَكُلُ نَبِي حَوَارِيًا وَالزبير حَوَارِيي وَابِن عَمْتِي ﴾ .

<sup>=</sup> رواه البخاري ( ٧/ ٤٦٩ - ح ٤١١٣) ك المغازي - باب ( ٢٩) (ح٢٨٤٧)، ومسلم ( ١٨٤٧- - ح ٢٤١٥) كلاهما من طريق ابن عيينة عن ابن المنكدر به، ورواه من طريق أبي كريب به كما عند المصنف، ورواه البخاري من طريق سفيان الثوري عن ابن المنكدر به (٢٨٤٦).

۱۸۳۱ - (۱۱۹٤) - صحیح--

رواه أحمد (٤/٤) وغيره، وهو مخرج في «الصحيحة» لشيخنا (١٨٧٧)، وقد صححه مع زيادة: (ابن عمَّتي).

# باب فضل سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه

البغوي، قال: حَدَّثَنا محمد بن أبي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: حدثني سفيان، عن البغوي، قال: حدثني سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما سمعت النبي بي جمع أبويه لأحد إلا لسعد، فقال « ارم فداك أبي وأمي»

۱۸۳۸ – (۱۱۹۲) – وأنبأنا إبراهيم بن الهيثم الناقد، قال: حَدَّثنا داود بن رشيد، قال: حَدَّثنا مروان بن معاوية الفزاري، قال: أنا هاشم (٠٠) الَوقَّاصي، قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: نثل (١٠) لي

١٨٣٧ - (١١٩٥) - صحيح - متفق عليه من حديث عبد الله بن شداد به .

رواه البخاري (ح ٢٩٠٥) ( ٢٩٠٥) ومسلم (ح ٢٤١١) كلاهما من حديث عبد الله بن شداد عن علي به مرفوعًا، وهو المحفوظ، والحديث رواه الترمذي ( ٩/ ٣٢١ ح ٣٧٥٤) من طريق ابن عيينة عن علي بن زيد، ويحيى بن سعيد به نحوه، وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وعزاه في «التحفة» للنسائي في «عمل اليوم والليلة» (تحفة الأشراف ١٠١٦)

وقال الترمذي: « وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد ». اه.

١٨٣٨ - ١٨٣٩ - (١١٩٦ - ١١٩٧) - صحيح - متفق عليه.

رواه البخاري (ح٥٥٠٤) من طريق مروان بن معاوية ثنا هاشم بن هاشم بن عتبة السعدي، الوقاصي قال: سمعت سعد بن المسيب به (الفتح ٢١٥/٧) ورواه مسلم (ح ٢٤١٢) من طريق يحيلي بن سعيد الأنصاري عن ابن المسيب به، وهو في «المسند» (١٨٠/١)، وينظر «تحقة الأشراف» (٣٨٥٧) ومسند سعد بن أبي وقاص» للبزار – تخريج أخينا المفضال أبي إسحاق الحويني.

(\*) صوابه (هاشم).

(\*\*) صوابه [سعيد بن المسيب] كما عند البخاري من هذا الطريق، ورواية ابن جبير لابد وأنها مرسلة عن سعد بن أبي وقاص بل لا تعرف لابن جبير رواية عنه وقد مات سنة = (١) نثل : أي استخرج ما في كنانته من السهام .

رسول اللَّه ﷺ كنانته يوم أحد فقال « ارم فداك أبي وأمي »

<sup>= (</sup>٥٥) وولد ابن جبير سنة (٤٧) تقريبًا ، فإن كانت روايتة عن عائشة مرسلة ، وقد توفيت سنة (٥٨) فروايته عن سعد أولى بالإرسال لما ذكرنا . فلعلها سبق قلم من الناسخ أوغيره .

# باب ذكر فضل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضى اللَّه عنه

قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد ذكرنا فضله أنه من العشرة المشهود لهم بالجنة ، وأنهم ممن قِبْضَ النبي في وهو عنهم راضٍ ، وهو ممن رضيهم عمر بن الحطاب رضي الله عنه وسائر الصحابة ، وكان مجاب الدعوة رضي الله عنه

• ١٨٤٠ - (١٩٩٨) - حَدَّثَنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري، قال: حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حَدَّثَنا أبو الأحوص، عن الحصين، عن هلال بن يساف، عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد، قال: أشهد على التسعة أنهم في الجنة، ولو شهدت على العاشر لصدقت. قال: قلت. وما ذاك قال: كان رسول الله على حراء، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف، فقال رسول الله هي « اثبت حراء » فإنه ليس عليك إلا نبي ، أو صديق، أو شهيد » قال: قلت: فمن العاشر؟ قال: أنا يعني سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل

المحمد الناقد قال: حَدَّثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، قال: حَدَّثنا شيبان أبو معاوية، عن أبي قال: حَدَّثنا شيبان أبو معاوية، عن أبي يعفور، عن يزيد بن الحارث العبدي، قال: قدم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الكوفة فدخل علي المغيرة بن شعبة، وهو أمير، فأوسع له إلى جنبه، فقال: أشهد أني سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول لرسول الله عنه ليتني قد رأيت وجلاً من أهل الجنة، فقال: أنا من أهل الجنة، فقال: إني لست عنك أسأل قد عرفت أنك من أهل الجنة، فقال: وأنا من أهل الجنة، وأنت من أهل الجنة، وعمر من أهل الجنة، والزبير من أهل الجنة، والزبير من أهل الجنة، والزبير من أهل الجنة، والزبير من أهل الجنة، وسعد من أهل الجنة، وعبد الرحمن من أهل الجنة، ولو شئت لسميت الجنة، وسعد من أهل الجنة، ولو شئت لسميت

<sup>0.000</sup> - 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000

العاشر. قال : عزمت عليك لما سميته ، قال : أنا يعني سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل

۱۸٤٣ - (۱۲۰۱) - حَدَّثَنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز أيضا ، قال : حَدَّثَنا أبو بكر بن زَنْجويه قال : حَدَّثَنا أبو صالح يعني عبد الله بن صالح كاتب الليث .

قال المطرز: وحَدَّثنا أحمد بن سفيان ، قال : حَدَّثنا ابن بكير ، قال حَدَّثنا الليث ابن سعد ، قال : حدثني يزيد بن عبد الله ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، قال : جاءت أروى ابنة أوس إلى أبي : محمد بن عمرو فقالت : يا أبا عبد الملك : إن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قد بنى ضفيرة (١) وقال ابن سفيان : ضفيرة في

#### ١٨٤٢ - (١٧٠٠) - صحيح - متفق عليه

رواه البخاري من طریق أبي أمامة عن هشام بن عروة به (٦/ ٣٣٨– ح ٣١٩٨ – ك بدء الحلق – باب ٢)، ورواه مسلم (٣٢١/٣ – ح ١٦١٠) من طریق حماد بن زید ویحیی بن زکریا عن هشام به .

١٨٤٣ - (١٢٠١) - إسناده صحيح.

ليس فيه غير أبي صالح عبد الله بن صالح فهو متكلم فيه ، ولكنه توبع هنا من يحيى بن عبد الله بن بكير. والحديث أصله في الصحيحين كما تقدم في الذي قبله ينظر «أطراف المسند» (رقم ٢٦١٣).

(١) الضفيرة: مثل المُتنَّاة المستطيلة المعمولة بالخشب والحجارة، وضفرها عملها من الضفر وهو النسج ومنه ضَفْرُ الشَّعر، وادخال بعضه في يعض (النهاية ٩٢/٣). وفي القاموس: «ضفيرة: البناء بحجارة بلاكِلُس وطين» (ص ٥٥١).

حقي، فأته فكلمه، فلينزع عن حقي، فوالله لئن لم يفعل لأصيحن به في مسجد رسول الله في فما كان ليظلمك، ولا يأخذ لك حقّا، فخرجت فجاءت عمارة بن عمرو وعبد الله بن مسلمة فقالت لهما: ائتيا سعيد بن زيد، فإنه ظلمني وبنى ضفيرة في حقي، فوالله لئن لم ينزع لأصيحن به في مسجد رسول الله في أضه بالعقيق، فقال لأصيحن به في مسجد رسول الله في أن فخرجا حتى أتياه في أرضه بالعقيق، فقال لهما: ما أتى بكما ؟ فقالا: جاءتنا أروى ابنة أوس فزعمت أنك بنيت ضفيرة في حقها، وحلفت بالله لئن لم تنزع لتصيحن بك في مسجد رسول الله في ، زاد ابن بكير: فأحببنا أن نأتيك فنخبرك، ونذكر لك ذلك، فقال: إني سمعت رسول الله بيقول: «من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه طوقه الله عز وجل يوم القيامة من سبع أرضين » لتأتي فلتأخذ ما كان لها من حق، اللهم إن كانت كذبت على فلا تمتما تعمي بصوها، وتجعل منيتها فيها، فرجعوا فأخبروها بذلك، فجاءت حتى هدمت الضفيرة، وبنت بنيانًا فلم تمكث إلا قليلًا حتى عميت، وكانت تقوم من الليل ومعها جارية لها تقودها لتوقظ العمال، فقامت ليلة وتركت الجارية لم توقظها، فخرجت تمشي حتى سقطت في البئر، فأصبحت ميتة.

إسماعيل البخاري، قال: حَدَّثَنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال: حَدَّثَنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن عروة: أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: سألت أنا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني النبي عن زيد بن عمرو بن نفيل؟ فقال: «يأتي يوم القيامة أمة وحده».

۱۸٤٥ – (۱۲۰۳) – وحَدُّثَنا أيضًا المطرز قاسم، قال: حَدُّثَنا عمرو بن ۱۸٤٤ – (۱۲۰۲) – إسناده حسن – صحيح بما بعده،

لأجل ابن أبي الزناد وهو عبد الرحمن قال عنه الحافظ: ٥ صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد ٥ .

قلت: فحديثه عن أهل الحجاز من أمثال هشام بن عروة لا بأس به. والقصة أثبتها الحافظ في «الإصابة» (٣١/٣).

١٨٤٥ - (١٢٠٣) - صحيح بما قبله - إسناده ضعيف.

علي ، قال : حدثني أبو داود ، قال : حَدَّثَنا المسعودي ، عن نفيل بن هشام بن سعيد ابن زيد ، عن أبيه ، عن جده : أنه قال : يا رسول الله إن أبي كان كما قد رأيت ، وكما قد بلغك فاستغفر له قال : «نعم فإنه بيعث يوم القيامة أمة وحده » .

= رواه أحمد ( ١/ ١٨٩: ١٩٠) من طريق يزيد ثنا المسعودي به مطولًا. ورواه أبو داود الطيالسي في « مسنده » ( ٢٣٤) والبزار ( ٩٤/٤ – ح ٢٦٦٨ – البحر الزخار ) ورواه البيهقي في « الدلائل» ( ١٢٤/٢ ) كذلك.

والمسعودي: «مختلط»، ونفيل بن هشام بن سعيد: «فيه جهالة» روى عنه المسعودي وكيع. (التاريخ الكبير ١٣٦/٨)، «والجرح والتعديل» (١٠/٨) وأبوه هشام بن سعيد: مثله. لم يوثقهما غير ابن حبان.

على أن القصة رواها الطبراني ( ١٥١/١ - ح ٣٥٠) من رواية عبد الله بن رجاء أنبأنا المسعودي به. ورواية ابن رجاء عنه قبل اختلاطه فعلى هذا فهو شاهد للحديث السابق، غير أنه وقعت في قصته من هذا الطريق بعض النكارة في متنه: حيث فيه: أن النبي الله كان يأكل مما ذبح على النصب حتى التقى بزيد بن عمرو فنهاه فامتنع عن ذلك!!

وهذه نكارة شديدة بينها شيخنا في تخريجه « لفقة السيرة » (ص ٨٦:٨٥) والحمل في هذه النكارة على نفيل بن هشام وأبيه ، ينظر ما قاله الشيخ المفضال حمدي عبد المجيد السلفي – حفظه الله – في تخريجه « معجم الطبراني الكبير » تحت هذا الحديث . ورواه الحاكم (٤٣٩/٣) دون النكارة المشار إليها من طريق يونس بن بكير عن المسعودي ، ويونس كوفي ، ورواية أهل الكوفة والبصرة عن المسعودي مستقيمة وأصل القصة عند البخاري (ح٣٨٢٨٢٧،٣٨٢) وفيها امتناع زيد بن عمرو من الأكل الم ذبح على النصب ، وأنه كان يعيب عبادة الأوثان ، وفيها أنه كان على ملة إبراهيم . رواه البخاري من حديث ابن عمر .

ورواه الحاكم من طريق أخرى (٣/٠٤) ورجالها ثقات غير محمد بن عبد الله بن حصين لم أعرفه إلا أن يكون الأسلمي في «الثقات» لابن حبان (٣٧٦/٧). ولعله محمد ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن حصين، فإن كان هو هو فترجمته في «التاريخ الكبير» (٢٥٦/١) و «الجرح والتعديل» (٣١٧/٧) وهو في «الثقات» لابن حبان (٢١٣/٧) وعلى أية حال فيه جهالة، وإنه ذكر بالصلاح والعبادة. والحديث فيه انقطاع، وقد ورواه الحاكم أيضًا (٤٣٩/٣) بإسناد رجاله ثقات غير أحمد بن =

# باب: ذكر فضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه

الله بن الحسن الحراني ، قال: حدثني جدي أحمد بن أبي شعيب ؛ قال: حدثني جدي أحمد بن أبي شعيب ؛ قال: حدثني جدي أحمد بن أبي شعيب ؛ قال : حددثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن مكحول ، عن كريب مولي ابن عباس ، عن ابن عباس ؛ قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول لعبد الرحمن بن عوف في حديث سأله عنه فقال : هلم فحددثنا فأنت عندنا العدل الرضى ... وذكر الحديث

البغوي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سفيان ، عن البغوي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سفيان ، عن البغوي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سفيان ، عن يحيى بن صبيح ، عن قتادة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن معدان بن أبي طلحة : أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر : إني قد جعلت الأمر بعدي إلى هؤلاء الستة الذين قبض رسول الله عنه وهو عنهم راض : عثمان ، وعلى ، وعبد الرحمن ، وطلحة ، والزبير ، وسعد ، فمن استخلفوا منهم فهو الخليفة .

١٨٤٦ - (١٢٠٤) - صحية المرفوع - والموقوف ضعيف.

رواه أحمد ( ١٩٣،١٩٠/١)، ورواه الترمذي ( ٣٩٨) بدون قول عمر لعبد الرحمن ابن عوف: « هلم فحدثنا فأنت عندنا العدل الرضي » .

وقال الترمذي: « حسن صحيح » ، وذكروا تتمة الحديث المرفوع: « إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ، واحدة صلى أو ثنتين فليجعلهما واحدة » . والمرفوع منه له طريق أخرى صحيحة يتقوى بها . ينظر تخريجه في « الصحيحة » ( ١٣٥٦) .

والموقوف منه إسناده فيه ضعف؛ لأنه من رواية ابن إسحاق بالعنعنة، وهو مدلس مشهور بذلك، وكذا شيخه مكحول مدلس وقد عنعن.

١٨٤٧ - (١٢٠٥) - صحيح- رواه مسلم.

رواه مسلم ( ۳۹۲/۱ – ح ۳۲۰ – ك المساجد - باب ۱۷) من طريق هشام ثنا قتادة به مطولًا دون تعيين الستة بأسمائهم.

عبد الجبار العطاردي الكوفي عن يونس بن بكير بنحوه ، وأحمد بن عبد الجبار ، «ضعيف» كما قال الحافظ في «التقريب». أشار الحافظ إلى أن البغوي رواه من حديث ابن عمر بمعنى رواية الحاكم بسند ضعيف .

عصى بن عبد الحميد الحماني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الله بن جعفر المخرمي ؛ قَالَ : حدثني يحيى بن عبد الحميد الحماني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الله بن جعفر المخرمي ؛ قَالَ : حدثتني أم بكر بنت المسور بن مخرمة ، عن المسور بن مخرمة ؛ قَالَ : باع عبد الرحمن بن عوف أرضًا له من عثمان رضي الله عنهما بأربعين ألف دينار ، فقسم ذلك المال في قريش وبني مخزوم ، وبعث معي من ذلك المال إلى عائشة رضي الله عنها ، فقالت : هريش وبني مخزوم ، وبعث معي من ذلك المال إلى عائشة رضي الله عنها ، فقالت : سمعت رسول الله عنها . قول : « لن يحنو عليكن بعدي إلا الصالحون » سقى الله عز وجل ابن عوف من سلسبيل الجنة .

= ورواه أحمد (١٥/١) من طريق همام بن يحيىٰ ثنا قتادة به (٤٩،٤٨/١) من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة به.

۱۸٤٨ - (۱۲۰۲) - حسن لغيره.

رواه أحمد (٢٠٤/٦) من طريق أبي سعيد ثنا الخزاعي أنا عبد الله بن جعفر حدثتني أم بكر بنت المسور بن مخرمة أن عبد الرحمن بن عوف ... فذكر نحوه . بإسقاط «المسور ابن مخرمة » وأم بكر : مقبولة ، كما قال الحافظ في «التقريب» ،

والخزاعي هو منصور بن سلمة. وقد تابعه عليه عبد الملك بن عمرو العقدي عند ابن سعد في «الطبقات» (١٣٢/٣) وهو هنا بالواسطة بين أم بكر وعبد الرحمن بن عوف، ولكن في سنده يحيى بن عبد الحميد الحماني، وفيه ضعف، وقد رواه أبو نعيم في «الحلية» (٩٨/١) من هذا الوجه. فالظاهر أن رواية أحمد هي المحفوظة، يعني المرسلة. وقال الذهبي عنه: «ليس بمتصل» (٣١١/٣ - تلخيص المستدرك)، يعني رواية أحمد المتقدمة.

ولكن له شاهد من حديث أم سلمة أخرجه أحمد (٣٩٩٦-٣٠٢) وابن سعد (٣/ ١٩٩٦) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن حصين عن عوف بن الحارث عن أم سلمة بنحوه مرفوعًا.

ومحمد بن إسحاق مدلس قد عنعن ، ومحمد بن عبد الرحمن: تقدم أنه كان من أهل الصلاح صوَّامًا قوامًا ذكره ابن حبان في «الثقات». (تعجيل المنفعة / ص ٢٤٣) ورواه الحاكم (٣١١/٣) وقال: «صح الحديث عن عائشة وأم سلمة» ووافقه الذهبي. وله بعض شاهد من حديث عائشة عند الترمذي (ح ٥٧٥٠) وقال: حسن صحيح غريب»، وهو في «صحيح الترمذي» (٢٩٤٨) ولفظه:

ابن عبد الله ؛ قَالَ : حَدَّثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ؛ قَالَ : حَدَّثنا هارون ابن عبد الله ؛ قَالَ : حَدَّثنا حالد بن ابن عبد الله ؛ قَالَ : حَدَّثنا حالد بن يزيد بن أبي مالك ، عن أبيه ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف ، عن أبيه ، عن رسول الله الله أنه قال : « يا ابن عوف إنك من الأغنياء فأقرض الله تعالى يطلق لك قَدَمَيْك » قال ابن عوف : وما الذي أُقْرِضُ الله يا رسول الله ؟ قال : « تتبرأ مما أمسيت فيه » قال : يا رسول الله مالي كله أجمع ؟ قال : « نعم » قال : « فخرج ابن عوف وهو مهتم لذاك . فأرسل إليه رسول الله الله الله فقال : « أتاني جبريل عبه السلام فقال : مر عبد الرحمن فليضف الضيف ، وليعط السائل ، وليبدأ بمن يعول ، فإنه إذا فعل ذلك كان تزكية ما هو فيه » .

• ١٨٥ - (١٢٠٨) - وحَدَّثَنا الفريابي ؛ قال : حَدَّثَنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ؛ قال : حَدَّثَنا خالد بن يزيد بن أبي مالك ، عن أبيه ، عن

= «إن أمرَكُنَّ للمَّا يهمني بعدي، ولن يصبر عليكن إلا الصابرون». ثم قالت عائشة: وفسقى الله أباك من سلسبيل الجنة! تريد عبد الرحمن بن عوف، وقد كان وصل أزواج النبي شه بمال بيعت بأربعين ألفًا». ومنها حديث «خيركم خيركم لأهلي من بعدي». وهو مخرج في «الصحيح» (ح ١٨٤٥) (٢٦١). وهو في «الصحيحة المسند من فضائل الصحابة» (ص١٧٤) لأخينا المفضال مصطفى العدوي - حفظه الله - وله شاهد آخر معضل رواه عبد الله بن أبي نجيح عن النبي بلفظ: «إن من حافظ على أزواجي من بعدي فهو الصادق البار». قال: «فكان ابن عوف يحج بهن، ويجعل على هوادجهن الطيالسة، وينزلهن الشعب الذي ليس له منفذ».

١٨٤٩ - (١٢٠٧) - إسناده ضعيف.

رواه الحاكم (٣١١/٣) وصححه، وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: خالد ضعفه جماعة، وقال النسائي ليس بثقة » .ورواه ابن سعد في «الطبقات» (١٣١/٣). خالد ابن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك قال عنه الحافظ في «التقريب»: «ضعيف مع كونه كان فقيهًا، وقد اتهمه ابن معين».

٠ ١٨٥ - (١٢٠٨) - صحيح لغيره - إسناده كالذي قبله.

ورواه الحاكم (٤٠/٤) وصححه ووانقه الذهبي وهو كما قالا. رواه من طريق =

عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عمر وهو يومئذ بمنى ؛ فجاءه رجل من أهل البصرة فسأله عن إرسال العمامة خلفه ؟ فقال ابن عمر : سأخبرك عن ذلك حتى تعلم إن شاء الله فذكر حديثاً طويلاً قال فيه : ثم أمر رسول الله في ابن عوف - يعني عبد الرحمن ابن عوف - أن يتجهز لسرية يبعثه عليها ، فأصبح وقد اعتم بعمامة كرابيس سوداء ، قال فأدناه النبي في ثم نقضها فَعَمَّمَه ، فأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحو ذلك ؛ ثم قال : « هكذا يا ابن عوف فاعتم فإنها أعرف وأحسن » .

<sup>=</sup> أبي الجماهر محمد بن عثمان التُتُوخي الدمشقي ، حدثني الهيثم بن حميد ، أخبرني أبو مُعَيْد حفص بن غيلان عن عطاء بن أبي رباح قال : كنت مع عبد الله بن عمر ، فأتاه فتى يسأله عن إسدال العمامة ؟ فقال ابن عمر : سأخبرك عن ذلك بعلم إن شاء الله ... فذكره بطوله . فهي متابعة قوية لخالد بن يزيد ؛ فيصح الحديث بها .

ورواه البيهقي (٣٦٣/٦) من طريق ابن وهب أخبرني عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني عن أبيه: أن رجلًا أتى ابن عمر فذكر نحوه، ولكن إسناده ضعيف، وقد أشار إلى ذلك البيهقي نفسه بقوله: «عثمان بن عطاء ليس بالقوي». ولكنه إسناد لا بأس به في المتابعات.

وقد سئل أبو حاتم عن حديث رواه المسيب بن واضح عن عبد الله بن نافع المدني عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر ببعضه مرفوعًا؟ فقال: عبد الله بن نافع لم يسمع من ابن جريج شيعًا، والحديث باطل. (العلل ٤٨٧/١ - ح ١٤٥٨).

والحديث أصله عند ابن ماجه (ح ٤٠١٩)، وأبي نعيم في (الحلية » (٣٣٣/٨)، وقد ذكره شيخنا في «الصحيحة» (ح ٢٠٦)، وفيه (يا معشر المهاجرين؛ خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن ... إلخ».

# باب فضل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه

ا ١٨٥١ – (١٢٠٩) – حَدَّثَنا أبو أحمد هارون بن يوسف ؛ قَالَ : حَدُّثَنا ابن أبي عمر العدني ؛ قَالَ : حَدُّثَنا بشر بن السري ؛ قَالَ : حَدُّثَنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس : أن أهل اليمن لما قدموا على رسول الله عليه قالوا : أرسل معنا من يعلمنا ؛ قَالَ : فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح فأرسله معهم ؛ وقال : « هذا أمين هذه الأمة » .

١٨٥٢ – (١٢١٠) – حَدَّثَنَا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ؛ قَالَ : حَدَّثَنا حمويه بن إسحاق المروزي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الفضل بن موسى السَّيْنَاني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ؛ قَالَ : قال رسول اللَّه

#### ١٨٥١ – (١٢٠٩) – صحيح – متفق عليه.

رواه مسلم ( ١٨٨١/٤ - ح ٢٤١٩) من طريق حماد ( وهو ابن سلمة ) عن ثابت عن أنس به ، وفيه أنهم قالوا: « ابعث معنا رجلًا يعلمنا السنة والإسلام » ورواه البخاري (٣٧٤٤) (٤٣٨٢) من حديث أبي قلابة عن أنس مرفوعًا: « لكل أمة أمين ، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » . ورواه باللفظ المذكور من حديث حذيفة مرفوعًا برقم (٤٣٨٠) .

ورواه مسلم كما عند البخاري ( ١٨٨٢،١٨٨١/٤).

والظاهر أن الحديث محفوظ من رواية حماد بن سلمة عن ثابت به ، وأن من دون بشر بن السري أو هو أخطأ فيه . فقد قال ابن عدي : «له غرائب من الحديث عن الثوري ومسعر وغيرهما ، وهو حسن الحديث ، ممن يكتب حديثه ، ويقع في أحاديثه النكرة ؟ لأنه يروي عن شيخ محتمل ، فأما هو في نفسه فلا بأس به » . (تهذيب الكمال ٤/ ١٢٥) وقد خالفه جماعة فرووه عن ابن سلمة ، منهم عفان عند مسلم ، ويزيد بن هارون عند أحمد (١٢٥/١) وأبو داود الطيالسي (٢٠٣٨) وغيرهم .

۱۸۵۲ – (۱۲۱۰) – مرسل.

وحمويه بن إسحاق المروزي، يظهر لي أنه خطأ وصوابه: حمويه إسحاق يعني =

لأهل اليمن: « لأبعثن إليكم رجلاً يعمل بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه » . قَالَ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : « فما أحببت الإمارة قبل يومئذ ، فَالَ عمر بن الخطاب - رضي أنا هو » ، فأمر أبا عبيدة بن الجراح فخرج إليهم .

ابن سليمان ، عن يونس بن بكير ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن يحيى الحلواني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سعيد ابن سليمان ، عن يونس بن بكير ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن إسحاق ؛ قَالَ : حدثني الجراح بن منهال ، عن حبيب بن نجيح ، عن عبد الرحمن بن غَثْم ، عن عبد الله بن الأرقم ؛ قَالَ : كنت عند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال : سمعت رسول الله الله يقول : « إن لكل أمة أميناً وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » .

؛ محمد بن صاعد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا البو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الحسين بن أبي زيد الدباغ ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الحسين بن أبي زيد الدباغ ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الحسين بن أبي زيد الدباغ ؛ قَالَ : حَدَّثَنا

= ابن إسماعيل مترجم في «الجرح والتعديل» (٢١٢/٢).

۱۸۵۳ - (۱۲۱۱) - هذا إسناد موضوع - المتن صحيح متفق عليه من حديث أنس. الجراح بن منهال: «متروك، متهم». قال البخاري ومسلم: «منكر الحديث» وقال النسائي والدارقطني: «متروك»، وقال ابن حبان: «يكذب في الحديث، ويشرب الخمر». (الميزان ۲۹۰/۱).

وحبيب بن نَجِيح: «مجهول». كما قال الذهبي في «الميزان» (٢/١٥). وتنظر · ترجمتهما في «الضعيفة» (٥٨/٥٧/٣).

ورواه البخاري من حديث أنس كما تقدم (ح ٣٧٤٤) بهذا اللفظ، ومسلم (ح ٢٤١٦) كذلك.

ورواه أحمد (١٨/١) بلفظ: «إن لكل نبي أمينًا وأميني أبو عبيدة بن الجراح ...». من حديث عمر – رضي الله عنه –، وهو في «صحيح الجامع» (٢١٥٤).

١٨٥٤ - (١٢١٢) - إسناده ضعيف - وقد صح معناه كما تقدم.

أبو سعد البقال هو سعيد بن المَوْزُبان: «ضعيف» ومدلس، كما قال الحافظ، وقد عنعن، وذكره الحافظ في «الإصابة» (١٧٠/٧) وأنه لم يدرك أبا محجن وعلى بن يزيد الصُدَائي: «فيه لين» والحديث ضعفه ابن عبد الهادي وغيره، ينظر تخريجه في جزء «دراسة حديث أرحم أمتي» للأخ مشهور بن حسن - حفظه الله - (ص ١١٨).

أبو سعد البقال ، عن أبي مججن ؛ قَالَ : قال رسول الله عن الله الكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » .

١٨٥٥ - (١٢١٣) - وحَدَّثَنا أبو محمد بن صاعد أيضا ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عمي - يعني يعقوب بن عبيد اللَّه بن سعد بن إبراهيم بن سعد الزهري ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عمي - يعني يعقوب بن إبراهيم - قَالَ : حَدَّثَنا سلام أبو عبد اللَّه والتميمي ؟

قَالَ ابن صاعد: وهو ابن سلمان الطويل المدائني ، عن زيد العمي ، عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي سعيد الخدري ؛ قَالَ : قال رسول الله على : « أرحم هذه الأمة لها أبو بكر ، وأقواهم في دين الله عمر ، وأصدقهم حياء عثمان ، وأقضاهم علي ، وأقرؤهم لكتاب الله عز وجل أبي بن كعب ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ، ومعاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه ، وأبو هريرة وعاء من العلم ، وسلمان علم لا يدرك » . وذكر صدق أبي ذر - رضي الله عنهم - .

قَالَ محمد بن الحسين: قد ذكرت من فضائل العشرة الذين شهد الله الكريم لهم بالرضوان والمغفرة والجنة وشهد لهم الرسول الله بالجنة وقبض وهو عنهم راض ما تأدى إلينا مما أمكنني إخراجه. وفضلهم عظيم - رضي الله عنهم وعن جميع أهل بيت رسول الله الله الله المحبهم المحبهم - .

<sup>=</sup> الحسين بن أبي زيد منصور الدباغ البغدادي أبو علي: نقل توثيقه في «تاريخ بغداد» (١٩١/٨) وفي «الثقات» لابن حبان (١٩١/٨).

١٨٥٥ - (١٢١٣) - إسناده ضعيف -

وقد تقدم من حديث أنس في باب: «إكرام النبي الله العثمان» و «فضائل علي» (١٠٠٩،١٠٠٨) والحديث فيه: سلام الطويل، وزيد العمي وهما «ضعيفان»، وسلام أشدَّ ضعفًا.

والحديث قال عنه الذهبي في والسير، (٢٢٨/١): وإسناده واو،. وقد يحثه الأخ مشهور بن حسن -حفظه الله - في جزئه المشار إليه آنفًا تحت حديث (١٠٠٨) (٩٣٧) فليراجع فإنه بحث نفيس، فجزاه الله خيرًا.

### بسم اللَّه الرحمن الرحيم وبه أستعين

# كتاب مذهب أمير المؤمنين على بن أبي طالب – رضي الله عنه – في أبي بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم أجمعين

قال محمد بن الحسين رحمه الله: أما بعد ؛ فإن سائلاً سأل ، عن مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى الله عنه في أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - وكيف كانت منزلتهم عنده ؟ . وهل كان متبعاً لهم في خلافته بعدهم ؟ . وهل حفظ عنه شيء من فضائلهم ؟ . وهل غَيَّر في خلافته شيئاً من سيرتهم ؟ . فأحب السائل أن يعلم من ذلك ما يزيده محبة لجميعهم - رضي الله عنهم وعن جميع الصحابة - رضى الله عنهم ، وعن جميع أزواجه أمهات المؤمنين ، وعن جميع أهل البيت - فأجيب السائل إلى الجواب عنه مختصراً إن شاء الله ، والله الموفق للصواب من القول والعمل .

اعلموا رحمنا اللَّهُ وإياكم أنَّ أميرَ المؤمنينَ عليَّ بن أبي طالب - رضي اللَّه عنه - لا يحفظُ عنه الصحابةُ ومن تبعهُم من التابعين ومَنْ بَعْدَهُم من أئمة المسلمينَ إلا محبةُ أبي بكر وعمر وعثمان - رضي اللَّه عنهم - في حياتهم وفي خلافتهم وبعد وفاتهم. فأما في خلافتهم فسامع لهم مطبعٌ يُحِبُهُم ويُحبُونَهُ ، ويُعَظِّمُ قَدْرَهُم ويُعظِّمُ فَدْرَهُم ويُعظِّمُ فَدْرَهُم ويُعظِّمُ فَدْرَهُم ويُعظِّمُ فَدْرَهُ ، صادق في محبتهِ لَهُمْ ، مُخلِص في الطاعةِ لَهُم ، يُجاهدُ من يُجاهدونَ ، ويُحب ما يُحِبُونَ ، ويَكْرَهُ ما يَكْرَهُونَ ، يستشيرونَهُ في النوازلِ ؛ فيشيرُ مشورة ناصحٍ مشفق محب ، فكثيرٌ من سيرتهم بمشورته جرت ، فقبض أبو بكر - رضي الله عنه - فحزن لِفَقْدِه حُزْناً شَدِيداً ، وقتل عمر - رضي الله عنه - فبكي عليه بكاء طويلاً ، وقتل عثمان - رضي الله عنه - فبكي عليه وكان قتْلُه عِندَهُ ظُلْمَاً مِبِيناً .

ثم ولي الخلافة بَعْدَهُم ، فَعَمِل بسنتِهم ، وسَارَ سِيرَتِهِم ، واتبع آثارَهُم ، وسَلَكَ طَرِيقَهُم . وروى عن رسول الله ﴿ فَضَائَلَهُم ، وخطب النّاسَ فِي غير وقت ؛ فذَكَرَ شَرَقَهُم ، وذَمَّ مَنْ خَالَقُهم ، وتَبَرَّأَ مِنْ عَدِوِهِم ، وأَمَرَ بِاتِبَاعِ سُنَّتِهِم وسِيرَتهِمٍ ، فَرَضْيَّ اللّهُ

عنهُ وَعَنْهُم ، هؤلاءِ الأربعة الذين قَالَ : النبي ﷺ : « لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن – أبو بكر وعمر وعثمان وعلي – رضي الله عنهم – ع(١) .

قَالَ محمد بن الحسين رحمه اللّه تعالى: فان يحبهم إلا مؤمن تقي ، قد وفقه الله - عز وجل - للحق ولن يتخلف عن محبتهم ، أو عن محبة واحد منهم إلا شقي قد خطي به عن طريق الحق ،

ومذهبنا فيهم أنا نقول في الخلافة والتفضيل : أبو بكر ؛ ثم عمر ؛ ثم عثمان ؛ ثم على – رضي الله عنهم –

ويقال : رحمكم الله أنه لا يجتمع حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلّا في قلوب أتقياء هذه الأمة .

وقال سفيان الثوري رحمه الله : « لا يجتمع حب عثمان وعلي رضي الله عنهما إلا في قلوب نبلاء الرجال  $^{(7)}$  .

(۱) إسناده ضعيف - تقدم وصله أحمد في «الفضائل » (۲۷٥) وعبد بن حميد من طريق هاشم بن القاسم ، قال حدثنا عبد العزيز بن النعمان عن يزيد بن حيان عن عطاء الخراساني عن أبي هريرة قال: فذكره . وهو في «المنتخب » لعبد بن حميد (۲۱۵/۳-۲۱۲) ورواه أبو نعيم في «الحلية» (۲۳۳۷) ، وينظر «شرح السنة» لللالكائي (۲۳۳۲) . وعطاء الخراساني: فيه ضعف ويدلس ويرسل ، ولم يسمع من أبي هريرة ويزيد بن حيان قال عنه البخاري: «عنده غلط كثير» (الميزان ۲۱/٤): و «الكاشف» (۲۷۲/۳) وقال عنه الحافظ في (التقريب): «صدوق يخطئ» .

وعبد العزيز بن النعمان: فإن كان هو الذي روى عن شعبة وغيره فقد قال عنه الحافظ في «اللسان» (٣٩/٤): «حسن الحديث، وقال عنه أبو حاتم: مجهول، والحديث قال عنه الحافظ في والمطالب العالية» (٨٤/٤ ح٢٦٠): «فيه انقطاع».

وله طريق أخرى: عن عطاء الخراساني أيضًا عن أنس به (الحلية ٢٠٣٥) فعلته علة سابقه من تدليس عطاء.

(٢) وصله أبو نعيم في 3 الحلية ٥ (٣٢/٧) قال حدثنا عبد المنعم ثنا أحمد بن شعيب، قال: سمعت عبد الله بن الحسين الأشعري يقول: سمعت عثام بن علي يقول سمعت الثوري يقول: فذكره.

١٨٥٦ - [أثر • ٢٤] - وحَدَّثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني ؛ قَالَ :
 حَدَّثنا الربيع بن ثعلب ؛ قَالَ : حَدَّثنا إسماعيل ابن علية

الواسطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا زياد بن أيوب الطوسي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إسماعيل ابن علية ، عن الواسطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إسماعيل ابن علية ، عن حميد الطويل ؛ قَالَ : قال أنس بن مالك : قالوا : إن حب عثمان وعلي - رضي الله عنهما - لا يجتمعان في قلب مؤمن ؛ كذبوا ؛ قد جمع الله - عز وجل - حبهما بحمد الله في قلوبنا(\*).

قَالَ محمد بن الحسين رحمه الله: وروى عن أيوب السختياني أنه قَالَ: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين ، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل ، ومن أحب عثمان فقد أستنار بنور الله – عز وجل – ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة الوثقى ، ومن قَالَ: الحسنى في أصحاب محمد الله فقد برئ من النفاق(١).

قلت: رجاله ثقات غير عبد الله بن الحسين الأشعري فلم أعرفه الآن.
 ١٨٥٧ - ١٨٥٧ - [٩٤١ - ٦٤٠] - أثر أنس: رجاله ثقات.

ولكن يخشى من تدليس حميد الطويل. الربيع بن تعلُّب : ( ثقة » ترجمته في « الجرح والتعديل » ( ٢/٤ ).

(١) أثر أيوب السختياني: إسناده صحيح تقدم وصله اللالكائي (٢٣٣٣) من طريق أبي حاتم

محمد بن إدريس نا عمران بن موسى الطرسوسي نا عبد الصمد بن يزيد (مردويه) نا محمد بن مقاتل العباداني عن حماد بن سلمة قال: قال أيوب فذكره.

وعبد الصمد: «ثقة» (تاريخ بغداد ٤٠/١١)، عمران بن موسى الطرسوسي أبو موسى: «ثقة» (تاريخ دمشق ٦٨٥/١٢) و (الجرح والتعديل ٣٠٦/٦).

(ه) قلت : على بن حمد خشان - بل لا يبغضهما إلا منافق وكل مؤمن يحبهما ويعظمهما لا محالة وأسوته بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يحبهما حبًا عظيمًا ولذلك زوجهما من بناته فزوج عثمان رقية ولما توفيت زوجه أم كلثوم وزوج عليًا فاطمة وهي سيدة نساء العالمين. ومن طعن في أحدهما فهو المطعون فيه وهو في الآخرة من الخاسرين فما كان الله ليختار لرسوله أصهارًا غير أطهار.

# باب ذكر مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم

١٨٥٨ - (١٢١٤) - حَدَّثَنَا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ؟ قَالَ : حَدَّثَنَا أبو معاوية ، عن الحسن بن عمارة ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن الحارث الأعور ، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ؛ قَالَ : أقبل أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - وأنا جالس عند النبي فقال : وإن هذين سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والأخرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا على ، قَالَ : فما ذكر ذلك لهما حتى هلكا .

١٨٥٩ – (١٢١٥) – وحَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا المسيب ابن واضح السلمي ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا سفيان بن عيينه ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن علي – رضي الله عنه – قَالَ : كنت عند رسول الله في فأقبل أبو بكر وعمر – رضي الله عنهما – فقال : « يا علي ؛ هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والأخرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي » . قَالَ : فما أخبرتهما حتى ماتا .

خدَّ ثَنا وهب بن بقية الواسطي ؟ قَالَ : عمر بن يونس اليمامي ، عن عبد الله بن عمر ، حدَّ ثَنا وهب بن بقية الواسطي ؟ قَالَ : عمر بن يونس اليمامي ، عن عبد الله بن عمر عن الحسن بن زيد بن الحسن ؟ قَالَ : جاءه نفر من أهل العراق ؟ فقالوا : يا أبا محمد حديث بلغنا أنك تحدثه عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في أبي بكر وعمر - رحمهما الله - فقال : نعم ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قَالَ : كنت عند النبي فأقبل أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - فقال : « يا على هذان سيدا كهول أهل الجنة بعد النبيين والمرسلين » .

۱۸۵۸ - ۱۸۵۹ - (۱۲۱۶ - ۱۲۱۵) - صحیح لغیره - تقدم ( ۱۸۵۹، ۸۷۰، ۸۷۱ه) - باب (فضائل أبي بكر وعمر). 
۱۸۵۰ - (۱۲۱۹) - صحیح لغیره. تقدم - (۸۷۲).

الاعرابي ؟ وحَدَّثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي ؟ قَالَ : حَدَّثنا سعيد بن سليمان الواسطي ؟ قَالَ : حَدَّثنا سعيد بن سليمان الواسطي ؟ قَالَ : حَدَّثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن قَالَ : حَدَّثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي – رضي الله عنه – قَالَ : بينا رسول الله في إذ طلع أبو بكر وعمر – رضي الله عنهما – فقال : « يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة ما خلا النبين – رضي الله عنهما في سالف الدهر ومن في غابره يا علي لا تخبرهما مقالتي ما عاشا » .

قَالَ محمد بن الحسين رحمه الله: فهؤلاء أهل بيت رسول الله السادة الكرام - رضوان الله [عليهم] - يروون عن علي - رضي الله عنه - مثل هذه الفضيله في أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - جزى الله الكريم أهل البيت عن جميع المسلمين خيراً.

۱۸٦٢ – (١٢١٨) – وحَدَّثَنا أبو سعيد أيضاً ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عباس الدوري ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الأشجعي ، عن قَالَ : حَدَّثَنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن سالم بن أبي حفصة ، عن عبد الله بن مليل ، عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قَالَ : إن لكل نبي سبعة نجبا من أمته وإن لنبينا عليه أربعة عشر

۱۸۲۱ – (۱۲۱۷) – إسناده ضعيف جدًّا .- تقدم برقم (ح۲۲،۸۷۲) ، وهو . صحيح لغيره .

محمد بن عبد الرحمن بن بحير بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب: «ضعيف جدًا» قال عنه الفلاس: وضعيف»، وقال يحيل: «لپس بشيء» وقال أبو زرعة: «واه، وقال البخاري: «سكتواعنه»، وقال النسائي وجماعة: «متروك». (الميزان ٢٢١/٣). ١٨٦٢ – (١٨٦٨) – إسناده ضعيف.

عبد الله بن مليل: فيه جهالة - ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( ( ١٦٨/٥) برواية سالم بن برواية كثير النواء والأعمش عنه، وابن حبان في ( الثقات ) ( ٤٣/٥) برواية سالم بن أبي حفصة عنه، وفيه علم أخرى وهي عدم سماع سالم بن أبي حفصة من عبد الله بن مليل. قال البخاري في التاريخ الكبير ( ( ١٩٢/٥): وقال الثوري عن سالم =

نجيباً منهم أبو بكر وعمر – رضي اللَّه عنهما – .

١٨٦٣ -[أثر٢٤٢] - حَدَّثَنا أبو سعيد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُطَّين الكوفي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مصرف بن عمرو ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ؛ قَالَ : سمعت أبا جعفر يقول : من جهل فضل أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فقد جهل السنة .

= ابن أبي حفصة قال: بلغني عن ابن مليل فأتيته فإذا بجنازته ١٠ . اه. وسالم بن أبي حفصة: قال عنه الذهبي: «شيعي لا يحتج بحديثه ١٠ (الكاشف ٣٤٣/١) قلت: لا سيما وأن حديثه هذا متعلق ببدعة الرفض، ولكن تابعه كثير بن نافع النواء عن عبد الله بن مليل به. كما في «العلل المتناهية» (٢٨١/١) - ح «الفضائل ١٠ (٢٨١/١) ورواه من هذا الوجه أحمد (٢٨٨/١). وفي «الفضائل ١٠ (٢٧٤) ورواه كثير النواء عن أبي إدريس عن المسيب بن نجبة عن علي به مرفوعًا كما عند الترمذي (٩/ ٣٤٣- ح ٣٧٩١ - باب مناقب أهل البيت). وقال الترمذي: «حديث حسن غريب من هذا الوجه». وهذا مما يدل على اضطراب كثير النواء فيه، فهو ضعيف في الحديث، مفرط في التشيع جلد. (الميزان ٣٢٠٠). وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله هيه». وضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع» (٢٩١١)، و«ضعفه شيخنا في والحديث قد ورد موقوقًا عند أحمد، من طريق سالم عن رجل عن ابن مليل عن علي به. (١٤٩١) وهو معلول بما سبق. وفيه بيان الانقطاع بين سالم وابن مليل.

۱۸۶۳ – [۲۴۲] – أثر أبي جعفو: إسناده فيه ضعف. ولكنه صحيح المعنى عنه. رواه اللالكائي (٧/ ١٢٣٩ – ح ٢٣٢٤) من طريق عبد العزيز بن الخطاب قال حدثني يونس بن بكير عن أبي جعفر به وقد رواه أحمد في «الفضائل» (١٠٨) بمتابعة محمد بن إسحاق ليونس بن بكير عن أبي جعفر به. وإسناده لا يأس به.

يونس بن بكير صدوق يخطيء ، ومصرف بن عمرو: «مجهول» كما قال الحافظ في (التقريب) ومطين الكوفي: هو محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، قال عنه الدارقطني: «ثقة جبل» كما في دسير أعلام النبلاء» (٢/١٤).

قال الإمام الذهبي: (دروى إسحاق (ابن يوسف) الأزرق عن بَشَام (ابن عبد الله) الصيرفي قال سألت أبا جعفر عن أبي بكر وعمر فقال: والله إني لأتولّاهما، وأستغفر لهما، وما أدركت أحدًا من أهل بيتي إلا وهو يتولّاهما.

١٨٦٤ - [أثر ٦٤٣] - أنبأنا أبو القاسم إبراهيم بن الهيثم الناقد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر الكوفي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الله بن نمير ، عن عبد الملك بن سَلْع الهَمْدَاني ، عن عبد خير ؛ قَالَ : سمعت علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يقول : قبض الله نبيه على خير ملة قبض عليها نبي من الأنبياء . قالَ : وأثنى عليه ، ثم استخلف أبو بكر - رضي الله عنه - فعمل بعمل رسول الله في وبسنته ثم قبض أبو بكر على خير ما قبض الله - عز وجل - عليه أحداً وكان خير هذه الأمة بعد نبيها في ثم استخلف عمر - رضي الله عنه - فعمل بعملهما وسنتهما ثم قبض عمر على خير ما قبض عليه أحد وكان خير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر .

(سير أعلام النبلاء ٤٠٢/٤، ٤٠٣)

وروى ابن سعد في «طبقاته» (٣٢١/٥) من طريق الحسن بن موسى قال حدثنا زهير (ابن معاوية) عن جابر (يعني ابن يزيد الجعفي) قال: قلت لمحمد بن علي: أكان منكم أهل البيت أحد يزعم أن ذنبًا من الذنوب شرك؟ قال: لا، قال: قلت: أكان منكم أهل البيت أحد يقرُّ بالرجعة؟ قال: لا. قلت: أكان منكم أهل البيت أحد يسبُّ أبا يكر وعمر؟ قال: لا، فأحِبُهُما، وتولهما، واستغفر لهما ». ورجاله ثقات غير جابر الجعفى فإنه ضعيف، ولكنه كان شيعيًا، وافضيًا وهو عندهم من الثقات الأثبات.

١٨٦٤ - [٦٤٣] - أثر علي بن أبي طالب: إسناده صحيح.

عبد الله بن عمر: هو ابن محمد بن أبان الأموي مشكدانة.

عزاه المزي في «تهذيب الكمال» (٣٢١/١٨) للنسائي في «مسند علي» وذكره بسنده إليه من طريق مروان بن معاوية ثنا عبد الملك بن سلع به مختصرًا. ورواه أحمد (١٢٨/١) من الطريقين عن عبد الملك بن سلع به ، وهو في «الفضائل» له (ح٧٢) .=

<sup>=</sup> وقال ابن نضيل عن سالم بن أبي حفصة: سألت أبا جعفر وابنه جعفرًا عن أبي بكر وعمر، فقالا لي: يا سالم؛ تولهما، وابرأ من عدوهما، فإنهما كانا امامَيُّ هدىً. كان سالم فيه تشيع ظاهر، ومع هذا فيبثُ هذا القول الحق، وإنما يعرفُ الفضلَ لأهل الفضل ذو الفضل، وكذلك ناقلها ابن فضيل، شيعي ثقة، فَعَثَّر اللهُ شيعة زَمَانِنَا ما أَغْرَقَهُم في الجهل، والكذب، فينالون من الشيخين وزيري المصطفى على التقيّة اله التقيّة اله الهول مِنَ الباقرِ والصادق على التَّقِيّة اله الهول.

١٨٦٥ - [أثر ٤٤٤] - وأنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية ؟ قَالَ :
 حَدَّثَنا منذر بن محمد بن أبان البغوي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا سعيد بن محمد الوراق ؟ قَالَ :
 حَدَّثَنا كثير النواء ، عن أبي شريحة ؟ قَالَ : سمعت علياً - رضي الله عنه - يقول على المنبر : « ألا إن أبا بكر - رضي الله عنه - كان أواهاً منيب القلب ألا وإن عمر - رضي الله عنه - ناصح الله فنصحه » .

١٨٦٦ - [أثر ٢٤٥] - حَدَّثَنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ؟ قَالَ : حَدَّثَنا أحمد بن عبد اللَّه بن يونس ، عن سعيد بن سالم ، عن منصور بن دينار ، عن الأعمش والحسن بن عمرو وجامع بن أبي راشد ومحمد بن قيس وأبي حصين ، عن منذر الثوري ، عن محمد بن الحنفية - رضي اللَّه عنه - قَالَ : قلت لأبي علي بن أبي طالب - رضي اللَّه عنه - : من خير الناس بعد رسول اللَّه هيه ؟ . قَالَ : «أبو بكر » . قلت : ثم من ؟ . قَالَ : «ثم عمر » . ثم بادرت فخفت أن أسأله فقلت : ثم أنت ؟ . فقال : «أبوك رجل من الناس له حسنات وسيئات يفعل اللَّه ما يشاء » .

۱۸۲۷ - [أثر ۲۶۲] - أنبأنا أبو محمد عبد الله بن ناجية ؛ قَالَ : حَدَّثَنا النضر بن الحسن بن عرفة وزياد بن أيوب ومحمد بن أبي الوليد الفحام قالوا : حَدَّثَنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن سوقة ، عن منذر الثوري ، عن ابن الحنفية ؛ قَالَ : قلت لأبي - رضي الله عنه - يا أبه من أفضل الناس بعد رسول الله عنه ؟ .

<sup>=</sup> وقد تقدم عند المصنف.

١٨٦٥ – [٤٤٦] – أثر أبي شريح عن علي: إسناده ضعيف.

كثير بن نافع النواء: «ضعيف» كما تقدم (ح ١٢٢١)، وسعيد بن محمد الوراق: «ضعيف» كذلك كما في «التقريب». يأتي معناه قريبًا.

١٨٦٦ – ١٨٦٧ – ١٨٦٨ – ١٨٦٩ – [-27 – ٦٤٦ – ٦٤٧ – ٦٤٦] – أثر ابن الحنفية عن علي: صحيح – رواه البخاري.

رواه البخاري (٢٤/٧- ٣٦٧١) من طريق محمد بن كثير أخبرنا سفيان ثنا جامع بن أبي راشد ثنا أبو يعلى (المنذر بن يعلى الثوري) عن ابن الحنفية نحوه . ورواه أبو داود (٢٠٦/٤ - ك السنة - باب في التفضيل) مثله .

قَالَ لي : يا بني أو ما تعلم ؟ . قلت : لا . قَالَ : أبو بكر . قلت : يا أبة ثم من ؟ . قالَ : أو ما تعلم ؟ . قلت : يا أبه ثم قالَ : ثم عجلت فقلت : يا أبه ثم أنت الثالث ؟ . فقال : يا بني أبوك رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم .

المجد الجندي في المسجد المفضل بن محمد الجندي في المسجد الحرام ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الرزاق ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الرزاق ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الثوري ، عن جامع بن أبي راشد ، عن أبي يعلى ، عن ابن الحنفية - رضي الله عنه - قَالَ : قلت لأبي : يا أبتاه من خير الناس بعد رسول الله على ؟ . قَالَ لي : يا بني أبو بكر . قَالَ : ثم من يا أبتاه ؟ . قَالَ : ثم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قَالَ : فخشيت أن أسأل الثالثة فيرميني بعثمان قلت : ثم أنت يا أبتاه ؟ . قَالَ : يا بُني أبوك رجل من المسلمين .

الثر ۱۸۶۹ – وحَدَّثَنا الفريابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن المثني ومحمد بن بشار قالا حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سفيان الثوري ، عن بشار قالا حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سفيان الثوري ، عن ابن الحنفيه رحمه الله ؛ عن جامع بن أبي راشد ، عن أبي يعلى منذر الثوري ، عن ابن الحنفيه رحمه الله ؛ قَالَ : قلت : يا أبه من خير الناس بعد رسول الله ، فقال : أبو بكر . قلت : ثم من ؛ قَالَ : ثم عمر .

• ١٨٧ – [أثر ٩٤٩] – وحَدَّثَنا الفريابي أيضاً ؛ قَالَ : حَدُّثَنا قتيبة بن سعيد ؛

<sup>=</sup> وأحمد في «الفضائل» (ح ١٣٦).

وقد ثبت بإسناد لا بأس به عند أحمد في « الفضائل » (٥٣٣) وفيه أن السائل لعلي هو عبد خير الهمداني . وبمعناه عند ابن أبي عاصم (١٢٠٨) والحديث صححه شيخنا في « تخريج السنة » (١٢٠٤) من طريق سهل بن حماد ثنا أبو مسكين حدثني ابن الحنفية بنحوه .

منصور بن دینار: « لا بأس به » (الجرح والتعدیل ۱۷۱/۸). والنضر بن إسماعیل هو ابن حازم البجلي: « فیه ضعف » . ینظر (التهذیب) . ومحمد بن الولید الفحام ، ویقال له أبو جعفر بن أبي الولید: « لا بأس به » (التقریب) ، و ینظر « تاریخ بغداد » (۳۲۹/۳) . • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -110 • -

قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأُحوص ، عن أَبِي إسحاق ، عن أَبِي جحيفة ؛ قَالَ : سمعت علي ابن أَبِي طالب - رضي الله عنه - على المنبر بالكوفة يقول : إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم خيرهم بعد أبي بكر عمر والثالث لو شئت سميته .

۱۸۷۱ - [أثر • ٦٥] - حَدَّثَنا أبو بكر عبد اللَّه بن مخلد العطار ؟ قَالَ : حَدَّثَنا العباس بن محمد الدوري ؟ قَالَ : حَدَّثَنا حسين الجعفي ، عن صالح بن موسى ؟ قَالَ : سمعت أبي يسأل عاصم بن أبي النجود فقال : يا أبا بكر على ما تضعون هذا من علي - رضي اللَّه عنه - خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ، وخيرهم بعد أبي بكر عمر ، وعلمت مكان الثالث فقال له عاصم : ما نضعه إلا أنه عنى بعد أبي بكر عمر ، وعلمت مكان الثالث فقال له عاصم : ما نضعه إلا أنه عنى

وُله طرقٌ عَن أبي جحيفة، منها: ما رواه ابنه عون عنه عند عبد الله بن أحمد (١٣٧١)واللالكائي (٢٦٠٥) وغيرهما.

ومنها ما رواه والشعبي عنه عند عبد الله بن أحمد (١٣٧٢)، وهو في « فضائل الصحابة » (  $\circ$  ) (  $\circ$  ) ورواه اللالكائي (  $\circ$  ) ، ويأتي عند المصنف بعد، ومنها ما رواه زر بن حبيش عنه ، عند أحمد في «الفضائل » (  $\circ$  ) ، وابن أبي عاصم في « السنة » ( $\circ$  ) وفي إسناده خطأ نبه عليه شيخنا . وقد حسنه هناك في «  $\circ$  نخريج السنة » ورواه أبو نعيم في «  $\circ$  الحلية » ( $\circ$  ( $\circ$  ) وإسناده حسن لأنه من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر به وفيه : ثم نزل من على المنبر وهو يقول : «  $\circ$  عثمان » ورواه جماعة عن على تقدم ويأتي بعضهم .

والأثر من هذا الطريق فيه أبو إسحاق السبيعي، وهو مدلس قد عنعن.

والأثر قال عنه الذهبي: «هذا متواتر عن علي – رضي الله عنه – فقبح الله الرافضة». «تاريخ الإسلام»(ص٢٦٤).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وقد روي عن علي من نحو من ثمانين وجهًا وأكثر أنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ....» (الفتاوى ٤٠٧/٤). الله على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ....» (الفتاوى ٤٠٧/٤).

فيه صالح بن موسى بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله الطلحي الكوفي: « متروك » كما قال الحافظ في (التقريب) ، وينظر « تهذيب الكمال » (٩٦/١٣) ، وقد تقدم . =

رواه أحمد في ( الفضائل ( (٤٠٧)) ، وابنه عبد الله في ( السنة ) ( (١٣٧٧) ،
 ( ١٣٧٩) بإسناد صحيح.

عثمان ، هو كان أفضلَ من أن يزكي نفسه – رضي اللَّه عنه –

١٨٧٢ - [أثر ٢٥١] - حَدَّثَنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ؟ قَالَ : حَدَّثَنا إبراهيم بن منقذ الخولاني بمصر ؟ قَالَ : حَدَّثَنا إدريس بن يحيى الخولاني ، عن الفضل بن المختار ، عن مالك بن مِغْوَل والقاسم بن الوليد الَهْمَداني ، عن عامر الشَّعبي ؟ قَالَ : قال أبو جحيفة دخلت على على - رضي اللَّه عنه - فقلت : يا خير الناس بعد رسول اللَّه هي فقال : مهلاً يا أبا جحيفة ، مهلاً يا أبا جحيفة ، ألا أخبرك بخير الناس بعد نبيها رسول اللَّه هي أبو بكر وعمر ، ويحك يا أبا جحيفة لا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن ، ويحك يا أبا جحيفة لا يجتمع بغضي وحب أبي بكر وعمر في قلب مؤمن ، ويحك يا أبا جحيفة لا يجتمع بغضي وحب أبي بكر وعمر في قلب مؤمن .

١٨٧٣ – [أثر ٢٥٢] – أنبأنا إبراهيم بن الهيثم الناقد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد اللَّه ابن عمر الكوفي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو سلمة ، عن محمد بن طلحة بن مصرف ، عن أبي عبيدة ابن الحكم الأسدي ، عن الحكم بن جَحْل ؛ قَالَ : قال علي – رضي اللَّه عنه –

= وأبوه موسى بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي ترجمه في ١ الجرح والتعديل ١ ( ١٣٥/٨) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا .

١٨٧٢ - [١٥٢] - أَثْرُ أَبِي جَحِيفة عَن عَلَي: إسناده ضعيف جدًا. يأتي برقم (أَثْرُ ٧٢٩) عند المصنف.

إدريس بن يحيى الخولاني: «ثقة» (الجرح والتعديل ٢٦٥/٢)، الفضل بن المختار: «متروك الحديث» (الميزان» (٣٥٨/٣) وإبراهيم بن منقذ الخولاني: لم أعرفه الآن. [٢٥٢] – أثر الحكم بن جحل عن على: صحيح لغيره.

رواه ابن أبي عاصم في «السنة» ( ١٢١٩) من طريق حبان بن هلال ثنا محمد بن طلحة عن أبي عبيدة بن الحكم عن الحكم بن جحل به. والحكم بن جحل لم يدرك على بن أبي طالب؛ فهو منقطع لذلك.

وأبو عبيدة هو أمية بن الحكم بن جحل، قال عنه الذهبي: «لا يعرف» (الميزان ١/ ٢٧٥) وهو في «الكنى» لمسلم (ق ٢٩٩). وقد رواه ابن أبي عاصم (٩٩٣) من طريق أخرى حسنها شيخنا. وعبد الله بن أحمد في «السنة» (١٣٩٤) وهو في «فضائل الصحابة» (٤٨٤) ورواه اللالكائي (٢٦٧٨) كلهم من طريق أبي معشر

لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر ، ولا يفضلني أحد عليهما إلا جلدته جلد المفتري .

الواسطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن رزق اللَّه الكلوذاني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يحيى بن الواسطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن رزق اللَّه الكلوذاني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يحيى بن إسحاق السالحيني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سلمة بن الأسود ؛ قَالَ : أخبرني أبو عبد الرحمن ؛ قَالَ : دخل علي - رضي اللَّه عنه - على عمر - رضي اللَّه عنه وقد سجي بثوبه فقال : ما أحد أحب إلي أن القي اللَّه - عز وجل - بصحيفته من هذا المسجي بينكم ثم ؛ قَالَ : رحمك اللَّه ابن الخطاب إن كنت بذات اللَّه لعليمًا ، وإن كان اللَّه عز وجل في صدرك لعظيماً ، وإن كنت لتخشى اللَّه - عز وجل - في الناس ، ولا تخميصاً تخشى الناس في اللَّه - عز وجل - كنت جواداً بالحق ، بخيلاً بالباطل ، خميصاً من الدنيا ، بطينًا من الآخرة ، لم تكن عياباً ولا مداحًا .

<sup>=</sup> عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن علي بنحوه مطولًا.

وأبو معشر هو زياد بن كليب الكوفي «ثقة» من رجال مسلم خلافًا لما توهمه محقق «فضائل الصحابة» ومحقق «السنة» لعبد الله بن أحمد من أنه نجيح.

والأثر ورد معناه من قول عمر، ولكنه موضوع. رواه اللالكائي (ح ٢٦٠٤) وفيه حسين بن حميد بن الربيع وهو: «متهم». (الميزان ٥٣٣/١) وأبوه حميد بن الربيع وثقه بعضهم، واتهمه وضعفه آخرون. (الميزان ٢٦٠١)، ونجد أن صاحب «المنتقى من شرح أصول «اعتقاد أهل السنة» اللالكائي، قد أورده فيه يرقم (٧٣٠) (ص١٤) فجزاه الله خيرًا على ما قصد من تقريب كتب العقائد للناس، ولكن ما قاله حول تصفية كتب العقائد ورجالها ينبغي أن يدخل الآثار ضمن تلك التصفية لأنها بيان لعقيدة السلف، ثم إن هذا الأثر فيه علم زائد عما في الأحاديث، وهو ما يتعلق بما على المفتري الذي يزعم الخيرية لغير أبي بكر وتفضيل غيره عليه – فيما أحسب – والله أعلم.

١٨٧٤ - [٦٥٣] - أثر أبي عبد ألرحمن عن علي: فيه من لم أعرفه - وقد صح أوله عند البخاري وغيره.

وهو في البخاري (٣٦٨٥) من طريق أخرى وليس فيه: «رحمك الله يا ابن الخطاب .... إلخ».

وقال الذهبي: «وقد روى نحوه من عدة وجوه عن علي». (تاريخ الإسلام عهد الخلفاء اص ٢٨٣).

الكلوذاني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو ذر شجاع بن الوليد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن رزق اللَّه الكلوذاني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا خلف بن حوشب ، الكلوذاني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا خلف بن حوشب ، عن أبي السَّفَر ؛ قَالَ رؤي (\*) على علي بن أبي طالب - رضي اللَّه عنه - برد كان يكثر لبسه ؛ قَالَ : فقيل : يا أمير المؤمنين إنك لتكثر لبس هذا البرد ؟ . فقال : نعم إن هذا كسانيه خليلي وصفيي عمر بن الخطاب - رضي اللَّه عنه - ثم قَالَ : إن عمر بن الخطاب - رضي اللَّه عنه - ثم قَالَ : إن عمر بن الخطاب - رضي اللَّه عنه - ثم بكى .

١٨٧٦ - [أثر ٥٥٥] - حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنا موسى بن عبد الرحمن الَّقلاء ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عطاء بن مسلم ، عن سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن أبي مريم ؛ قَالَ : رأيت على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بردًا خلقًا قد انسحقت حواشيه فقلت : يا أمير المؤمنين إن لي إليك حاجة . قَالَ : وما هي ؟ . قلت : تطرح هذا البرد وتلبس غيره . قَالَ : فقعد وطرح البرد على وجهه وجعل يبكي . فقلت : يا أمير المؤمنين لو علمت أن قولي يبلغ منك هذا ما قلته . وحعل يبكي . فقلت : يا أمير المؤمنين لو علمت أن قولي يبلغ منك هذا ما قلته . فقال : إن هذا البرد كسانيه خليلي . قلت : ومن خليلك ؟ . قَالَ : عمر - رحمه الله - وضعحه .

١٨٧٧ - [أَثُو٢٥٢] - وحَدُّثَنَا الفريابي ؛ قَالَ : حَدُّثَنَا وهب بن بقية

<sup>=</sup> والأثر روي من وجوه كثيرة عند ابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٣٦٩، ٣٧٠). وورد معناه من قول عبد الله بن سلام في «الطبقات الكبرى» (٣٦٩/٣) وإسناده ضعيف.

١٨٧٥ - ١٨٧٦ - [٦٥٤ - ٥٥٦] - أثر أبي مريم ، وأبي السُّفر عن علي : صحيح لغيره .

أَبُو السُّفَر سعيد بن يُحْمِد: «ثقة»، وأبو مريم الثقفي قال عنه الحافظ: «مجهول». وإسناد الأول: لا بأس به، والثاني فيه ضعف ولكن يتقوّى بما قبله. وقد تقدم بعضه برقم (٩٣٠).

<sup>(\*)</sup> في الأصل ( ذر ) والصواب ما أثبتناه .

رجاله - ١٨٧٨ - [٥٦٦ - ١٥٦] - أثر الشعبي ، وزر عن علي ، صحيح - رجاله رجاله الصحيح .

الواسطي ؛ قَالَ : حَدُّثَنا خالد بن عبد الله الواسطي ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر الشعبي ؛ قَالَ : قال علي - رضي الله عنه - ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر - رضي الله عنه - .

۱۸۷۸ - [أثر۱۹۵۷] - حَدَّثَنا الفريابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمود بن غيلان المروزي؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الرزاق ؛ قَالَ : أُنبأنا معمر ، عن عاصم ، عن زر ، عن على - رضي الله عنه - قَالَ : ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر بن الحطاب - رضي الله عنه - .

قَالَ: محمد بن الحسين - رحمه الله - : لما علم علي - رضي الله عنه - بفضائل عمر - رضي الله عنه وحسن منزلته من الله تعالى ومن رسوله في زوجه ابنته أم كلثوم - رضي الله عنها وأمها فاطمة بنت رسول الله في ورضوان الله على فاطمة ، وولدت منه ، ولقد قتل عمر - رضي الله عنه وهي عنده - رضي الله عنها-.

١٨٧٩ - (١٢١٩) - أنبأنا الفريابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا قتيبة بن سعيد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الليث بن سعد ، عن هشام بن سعد ، عن عطاء الخراساني أنه ؛ قَالَ : خطب عمر - رضي الله عنه - إلى علي كرم الله وجهه أم كلثوم ابنته وهي من فاطمة - رضي الله عنه - إنها صغيرة .

<sup>=</sup> تنظر روايات في «مجمع الزوائد» للهيثمي (٦٧،٦٦/٩) وقد عزاه للطبراني في «الأوسط» بلفظ: «إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر، ما كنا بعد أن السكينة تنطق على لسان عمر» وقال: «إسناده حسن» وقد مضى عند المصنف باب: «أن الله جعل الحق على لسانه» وهو في «تاريخ الإسلام» (ص ٢٦٠).

وَالْأَثْرَ رواه أُحمد ( ١٠٦/١) وفي « الفضائل » (ح ٥٠) ، (٣٩٦) ،وابنه عبد الله في « السنة » ( ١٣٧٤) .

١٨٧٩ - ١٨٨٠ - (١٢١٩ - ١٢٢٠) - صحيح لغيره.

تقدم برقه ( ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹) تحت باب (قُول الله تعالى: ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ اللَّهُ عَالَى: ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ .

فقال عمر: وإن كانت صغيرة. فقال على: فإني حبستها على ابن جعفر يعني الطيار – رضي الله عنه – فقال عمر – رضي الله عنه –: سمعت رسول الله في يقول: «إن كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة ؛ إلا نسبي وصهري ». فلذلك رغبت فيها. فقال علي – رضي الله عنه –: فإني مرسلها إليك حتى تنظر إلى صغرها. فأرسلها إليه. فقالت: إن أبي يقول لك: هل رضيت الحلة ؟. فقال: رضيتها. فأرسلها إليه - رضي الله عنهما – فأصدقها عمر أربعين ألفاً.

ابن الأشعث؛ قَالَ: حَدَّثَنا معلَّى ؛ قَالَ: حَدَّثَنا وهيب ، عن جعفر بن محمد ، عن الأشعث ؛ قَالَ: حَدَّثَنا معلَّى ؛ قَالَ: حَدَّثَنا وهيب ، عن جعفر بن محمد ، عن أيه أن عمر بن الخطاب - رضي اللَّه عنه - خطب إلى علي - رضي اللَّه عنه - أم كلثوم - رضي اللَّه عنها - فقال: أنكحنيها . فقال علي - كرم اللَّه وجهه - : إني أرصدها لابن أخي جعفر - رضي اللَّه عنه - فقال عمر: أنكحنيها فواللَّه ما أحد من الناس يرصد من أبيها ما أرصده ، فأنكحه . فأتى عمر المهاجرين فقال: رَفيتوني . فقالا : بمن يا أمير الومنين ؟ . فقال : لأم كلثوم بنت على لفاطمة - رضي الله عنهما فقالوا : بمن يا أمير الومنين ؟ . فقال : لأم كلثوم بنت على لفاطمة - رضي الله عنهما القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي ، فأحببت أن يكون بيني وبين رسول اللَّه نسب .

قَالَ محمد بن الحسين : هؤلاء الصفوة الذين قَالَ الله – عز وجل – ﴿ وَنَزَعَنَا مَا فَي صَدُورِهُم مِن غُلِ أَخُوانَا عَلَى سَرَرَ مَتَقَابِلَينَ ﴾ – رضي الله عنهم – .

١٨٨١ - [أثر ٢٥٨] - حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن عوف ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو نعيم ؛ قَالَ : حَدَّثَنا شريك ، عن الأسود بن قيس ، عن عمرو

١٨٨١ – [٦٥٨] – أثر عمرو بن قيس عن علي: حسن لغيره.

فيه شريك القاضي وفي حفظه شيء تقدم مرارًا، والأثر مع ذلك منقطع بين عمرو بن قيس، وعلي - رضي الله عنه - .

ولكن ورد من طريق أخرى موصولة وإسنادها جيد.

رواه أخمد ( ١٢٤/١)، وصححه الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله – في

ابن قيس ؛ قَالَ : قال علي - رضي الله عنه - « سبق رسول الله الله وثنى أبو بكر وثلث عمر - معناه سبق رسول الله الله عنه بالفضل وثلث عمر بعده بالفضل وثلث عمر بعد أبي بكر بالفضل - رضي الله عنهم » - .

الر ۱۸۸۲ - [أثر ۲۰۹] - حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبوب بن منصور الضبعي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا شبابة - يعني - ابن سوار ؛ قَالَ : حَدَّثَنا شعيب بن ميمون ، عن حصين ابن عبد الرحمن وابن جَنَاب كلاهما ، عن الشعبي ، عن شقيق ابن سلمة ؛ قَالَ : قيل لعلي - رضي الله عنه - : استخلف علينا . فقال : ما أستخلف ولكن إن يرد الله - عز وجل - بهذه الأمة خيراً يجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم .

١٨٨٣ - [أثر ١٦٦٠] - حَدَّثَنا أبو حفص عمر بن أبوب السقطي ؟ قَالَ :

<sup>= «</sup>تحقيق المسند» (١٠٢٠)، رواه من طريق – الثوري عن أبي هاشم القاسم بن كثير عن قيس الحارفي قال: سمعت عليا يقول: «سبق رسول الله ﷺ، وصلى أبو بكر وثلث عمر، ثم خبطتنا فتنة، أو أصابتنا فتنة، فما شاء الله جل جلاله».

قال أبو عبد الرحمن قال أبي: قوله: «ثم خبطتنا فتنة، أراد أن يتواضع بذلك». والأثر رواه النسائي في «مسند علي» كما عزاه وذكره عنه بسنده المزي في «تهذيب الكمال» (٤١٩/٢٣). والقاسم بن كثير أبو هاشم قال عنه الحافظ «مقبول» وهو تشدد منه رحمه الله. فقد روى عنه اثنان من الأئمة الثقات الأثبات وهما الثوري، ومطرف بن طريف، ووثقه النسائي، ويعقوب الفسوي (المعرفة والتاريخ ١٥١/٣)، وابن حبان، وقال عنه أبو حاتم «صالح» (التهذيب) ولم ينقل عن أحد أنه ضعفه. وقيس أبو المغيرة الخارفي: من كبار التابعين، وروى عنه جماعة من الثقات، وذكره ابن حبان في « الثقات»، ووثقه العجلي فمثله أقل ما يقال فيه إنه « لا بأس به » فكيف يقول عنه الحافظ: «مقبول» فقط؟!

والأثر ذكره الذهبي – من الطريقين – في «تاريخ الإسلام» (ص٢٦٤). وقد صح معناه كما تقدم (أثر ٥٩٧، ٥٩٨).

١٨٨٢ - [٩٥٩] - أثر علي : إسناده ضعيف جدًّا - تقدم [أثر ٤٤٥] باب: «خلافة أبي بكر الصديق ..».

٣ ١٨٨ – [٦٦٠] – أثر أبي الجحاف في بيعة أبي بكر: إسناده فيه ضعف. تقدم =

حَدَّثَنَا محمد بن معاوية بن مالج ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا على بن هاشم ، عن أبيه ، عن أبي الجحاف ؛ قَالَ : قام أبو بكر - رضي الله عنه - بعد ما بويع له وبايع له علي - رضي الله عنه وأصحابه قام ثلاثاً يقول : أيها الناس قد أقلتكم بيعتكم هل من كاره ؟ . قَالَ : في وأوائل الناس فيقول : لا والله لا نقيلك ولا فيقوم علي - رضي الله عنه - في أوائل الناس فيقول : لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك ، قدمك رسول الله عنه فمن ذا الذي يؤخرك .

١٨٨٤ - [أثر ٢٦١] - حَدَّثَنا أبو سعيد أحمد بن محمد الأعرابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إبراهيم بن قهد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن خالد الواسطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا شريك ، عن أبي بكر الهذلي ، عن الحسن ؛ قَالَ : قال علي - رضي الله عنه - قدم رسول الله عن أبا بكر - رضي الله عنه - فصلى بالناس وقد رأى مكاني وما كنت غائباً ولا مريضًا ولو أراد أن يقدمني لقدمني فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله هي لديننا .

المراح الفياسي؛ قال : حَدَّثَنا أبو بكر عبد الله بن العباس الطيالسي؛ قال : عدَّثَنا أبو ملال بن العلاء الرقي؛ قال : حَدَّثَنا أبي ؛ قال : إسحاق الأزرق ؛ قال : وافقنا من علي سنان ، عن الضحاك بن مزاحم ، عن النزال بن سبرة الهلالي ؛ قال : وافقنا من علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه - ذات يوم طيب نفس ومزاحاً فقلنا : يا أمير المؤمنين حَدَّثنا عن أصحابك ؛ قال : كل أصحاب رسول الله عنه أصحابي . قلنا : حدثنا عن أصحابك حاصة ؛ قال : ما كان لرسول الله على صاحب إلا كان لي صاحباً . قلنا : حدثنا عن أصحابك حاصة ؛ قال : ذاك أمرؤ سماه الله حز وجل كان لي صاحباً . قلنا : حديقاً على لسان جبريل ولسان محمد عليهما الصلاة والسلام ، كان خليفة = (أثر ١٤٤٨)

<sup>= (</sup>أثر ٤٤٨) (١٨٠٠).

١٨٨٤ - [٦٦٦] - أثر علي في بيعة أبي بكر: إسناده ضعيف جدًّا. تقدم (أثر دور)، ٢٥١).

١٨٨٥ – [٦٦٢] – أثر النزال بن سبرة عن علي: إسناده ضعيف – تقدم تخريجه (أثر ٤٤٩).

رواه اللالكائي (٢٤٥٥) من طريق هلال بن العلاء بن هلال به. وعزاه السيوطي في «مسند علي» (ص٢٥١) للعشاري في «فضائل الصديق» وابن عساكر. والمرفوع منه لبعضه شواهد صحيحة مضى بعضها ويأتى بعضها.

رسول اللَّه ﴿ وَشِيه لديننا فرضيناه لدنيانا .

قلنا : حَدُّثنا عن عمر بن الخطاب ؛ قَالَ : ذلك أمرؤ سماه الله – عز وجل – الفاروق ، فرق بين الحق والباطل ، سمعت رسول الله في يقول : « اللَّهم أعز الإسلام بعمر » . قلنا : حَدَّثنا عن عثمان بن عفان ؛ قَالَ : ذلك أمرؤ يدعي في الملاء الأعلى ذا النورين ، كان ختن رسول الله في على ابنتيه ضمن له بيتاً في الجنة .

قلنا : حَدُّثَنا عن طلحة بن عبيد الله ؛ قَالَ : فقال : ذاك امرؤ نزلت فيه آية من كتاب الله عز وجل [ الأحزاب : ٢٣] ﴿ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ﴾ طلحة منهم لا حساب عليه في مستقبل .

قالوا : يا أمير المؤمنين حَدِّثَنا عن الزبير بن العوام ؛ قَالَ : ذاك أمرؤ سمعت رسول الله على يقول : « لكل نبي حواري وحواري الزبير » .

قالوا : فَحَدُّثَنَا عَنَ حَذَيْفَة ؛ قَالَ : ذاك رجل علم المعضلات والمقفلات وعلم أسماء المنافقين إن تسألوه عنها تجدوه بها عالماً .

قالوا: فَحَدِّثْنَا عَنَ أَبِي ذَرَ ؛ قَالَ: ذاك أمرؤ سمعت رسولَ اللَّه ﴿ يَقُولُ: «مَا أَظْلَتُ الْخَضُواءُ ولا أقلت الغبراءُ مِن ذي لهجة أصدق مِن أَبِي ذَرَ ، طلب شيئاً مِن الزهد عجز عنه الناس » .

قالوا: يا أمير المؤمنين فحَدِّثْنا عن سلمان الفارسي ؛ قَالَ: ذاك منا أهل البيت إنما أدرك علم الأولين وعلم الأخرين من لكم بلقمان الحكيم .

قلنا : فَحَدِّثْنَا عَنِ ابنِ مُسْعُودٍ ؛ قَالَ : ذَاكُ الْمُرُو قَرَأُ الْقُرآنِ فَعَلَمُ حَلَالُهُ وحرامه، وعمل بما فيه، ثم نزل عنده وخَيِّم .

قلنا: فَحَدُّثْنَا عَنْ عَمَارُ بِنْ يَاسُر ؛ قَالَ: ذَاكُ امْرُو سَمَعَتُ رَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الله الله عز وجل – الإيمانُ ما بين قرنه إلى قدمه وخلط الإيمانُ بلحمه ودمه يزول مع الحق حيث زال ، وليس ينبغي للنار أن تأكل منه شيئاً ». قالوا: يا أمير المؤمنين فَحَدُّثْنَا عَنْ نَفْسَكُ ؛ قَالَ : مه نهى الله – عز وجل – عن التزكية .

قالوا : يا أمير المؤمنين إن الله - عز وجل - قَالَ : ﴿ وَأَمَا بَنْعُمَةُ رَبُّكُ فَحَدَثُ ﴾ قَالَ : كنت امرًا أبتديء فأعطى وإن سكت فأبتدأ وإن تحت الجوانح منى

لعلمًا جمًّا سلوني .

المُركات والمُركات والمُ

المرام ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن سليمان ابن بنت مطر الوراق ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو قطن ، الحرام ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو قطن ، الحرام ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو قطن ، عن شعبة ، عن أبي عون ، عن محمد بن حاطب ؛ قَالَ : سئل علي - رضي الله عنه - عن عثمان - رضي الله عنه - قَالَ : «كان من الذين آمنوا ثم اتقوا وآمنوا» .

١٨٨٨ [أثر ٢٦٥] - حدثني أبو حفص عمر بن أيوب السقطي ؛ قَالَ : حَدَّنَنا : حَدَّنَنا : حَدَّنَنا : حَدَّنَنا : صحيح - تقدم الشقطي : صحيح - تقدم (أثر ١٨٨٥ - ٢٦٣] - أثر علي في فضل عثمان : صحيح - تقدم

رواه أحمد في «الفضائل» (٧٧٠) من طريق محمد بن جعفر نا شعبة عن أبي عون الثقفي (يعني محمد بن عبيد الله بن سعيد)، قال سمعت محمد بن حاطب، قال: سألت عليًا عن عثمان فقال: «هو من الذين آمنوا ثم ...» إلخ.

ورواه من طريق أخرى (٧٧١) عن محمد بن حاطب قال سمعت عليًا يقول يعني ﴿ إِن الذِّين سبقت لهم منا الحسني .. ﴾ منهم عثمان. وإسناده جيد.

ورُوي من طريقين عن علي قوله: « إني أرجو أن أكون أنا وعثمان كما قال تعالى: ﴿ وَنَوْعِنَا مَا فَي صَدُورُهُم مِن غُلِ إِخُوانًا عَلَى سَرَر مَتَقَابِلَينَ ﴾، رواهما أحمد في «الفضائل» ( ١٩٨، ٢٩٨) ويقوي كل منهما الآخر.

ومحمد بن سليمان ابن بنت مطر الوراق: « متروك » ، ولكنه توبع كما بينا عند أحمد وغيره . ١٨٨٨ - [٦٦٥] - أثر ابن الكواء ، وقيس بن عباد عن علي : إستاده ضعيف جدًا .= الحسن بن عرفة ؟ قَالَ : حَدَّثَنا أبو معاوية الضرير ، عن أبي بكر الهذلي ، عن الحسن ؟ قَالَ : دخل عبد الله بن الكوّاء وقيس بن عباد على على بن أبي طالب -- رضي الله عنه - بعد ما فرغ من قتال الجمل فقالا له : أخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرت رأيًا رأيته رأيته حين تفرقت الأمة واختلفت الدعوة إنك أحق الناس بهذا الأمر فإن كان رأياً رأيته أجبناك في رأيك وإن كان عهدًا عهد إليك رسول الله في فأنت الموثوق المأمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حدثت عنه ؟ قال : فتشهد على - رضي الله عنه - وكان القوم إذا تكلموا تشهدوا قال : فقال : أما أن يكون عندي عهد من رسول الله في فلا والله ، ولو كان عندي عهد من رسول الله في فلا والله ، ولو كان عندي عهد من رسول الله في ما تركت أخا بني تميم بن مرة ولا ابن الخطاب على منبره ولو لم أجد إلا يدي هذه ولكن نبيكم في نبي رحمة لم يمت فجاءة ولم يقتل قتلاً ، مرض ليالي وأياماً ، وأياماً وأياماً وليالي ، يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقول : « مروا أبا بكر فليصل بالناس » .

وهو يرى مكاني فلما قبض رسول الله في نظرنا في أمرنا فإذا الصلاة عضد الإسلام وقوام الدين فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله في لديننا فولينا الأمر أبا بكر رحمه الله ، فأقام أبو بكر – رضي الله عنه – بين أظهرنا الكلمة جامعة والأمر واحد لا يختلف عليه منا اثنان ، ولا يشهد أحد منا على أحد بالشرك ، ولا يقطع منه البراءة فكنت والله آخذ إذا أعطاني ، وأغزو إذا أغزاني ، وأضرب بيده هذه الحدود بين يديه ،

فلما حضرت أبا بكر الوفاة ولاها عمر – رحمه الله – فأقام عمر بين أظهرنا الكلمة جامعة ، والأمر واحد لا يختلف عليه منا اثنان ، ولا يشهد أحد منا على أحد بالشرك ، ولا يقطع منه البراءة ، فكنت والله آخذ إذا أعطاني ، وأغزو إذا أغزاني ، وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه

فلما حضرت عمر – رضي الله عنه – الوفاة ظن أنه لن يستخلف خليفة فيعمل ذلك الخليفة بخطيئة إلا لحقت عمر في قبره ، فأخرج منها ولده وأهل بيته وجعلها إلى ستة رهط من أصحاب رسول الله الله كان فينا عبد الرحمن بن عوف نقال : هل لكم أن ادع لكم نصيبي منها على أن أختار لله ولرسوله وأخذ

<sup>=</sup> تقدم (أثر ٥١).

ميثاقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولاه أمرنا ، فضرب بيده يد عثمان فبايعه ، فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي وإذا الميثاق في عنقي لغيري فاتبعت عثمان لطاعته حتى أديت إليه حقه – رحمه الله – .

١٨٨٩ – [أثر٣٦٦] – حدثني عمر بن أيوب السقطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا محمد ابن معاوية بن مالج( ) ؛ قَالَ : حَدَّثَنا كثير بن مروان الفلسطيني ، عن الحسن بن عمارة ، عن المنهال بن عمرو ، عن سويد بن غفلة ؛ قَالَ : مررت بنفر من الشيعة يتناولون أبا بكر وعمر - رضى الله عنهما - وينتقصونهما فدخلت على على بن أبي طالب – رضى اللَّه عنه – فقلَّت : يا أمير المؤمنين مررت بنفر من أصحابك يذكرون أبا بكر وعمر بغير الذي هما فيه من الأمة أهلاً ، ولولا أنهم يرون أنك تضمر لهما مثل ما أعلنوا ما اجترؤا على ذلك ؛ قَالَ : على - رضي الله عنه - : أعوذ بالله ، أعوذ باللَّه ، أن أضمر لهما إلا الذي أتمنى عليه المضي ، لعن الله من أضمر لهما إلا الحسن الجميل، أخوا رسول اللَّه ﴿ وصاحباه ووزيراه – رحمة الله عليهما – ثم قام دامع العين يبكى قابضًا على يدي حتى دخل المسجد فصعد المنبر وجلس عليه متمكنا قابضًا على لحيته ينظر فيها وهي بيضاء حتى اجتمع له الناس ثم قام فتشهد بخطبة موجزة بليغة ثم قَالَ : ما بال أقوام يذكرون سيدي قريش وأبوي المسلمين بما أنا عنه متنزه وعما قالوا بريء ، وعلى ما قالوا معاقب ، أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن تقي ، ولا يبغضهما إلا فاجر ردي ، صحبا رسول الله على الصدق والوفاء ، يأمران وينهيان ويقضيان ويعاقبان فما يجاوزان فيما يصنعان رأى رسول الله ﷺ ولا كان رسول الله ﷺ يرى مثل رأيهما رأياً ، ولا يحب كحبهما أحداً ، مضى رسول الله ﷺ وهو عنهما راض ، والمؤمنون عنهما راضون ، آمن رسول الله على أبا بكر على صلاة المؤمنين فصلى بهم تسعة أيام في حياة رسول اللَّه ﷺ فلما قبض اللَّه عز وجل نبيه ﷺ واختار له ما عنده وولاه

١٨٨٩ - [٦٦٦] - أثر سويد بن غفلة عن علي: إسناده ضعيف جدًا. (تقدم (أثر ٤٥٣).

<sup>(\*)</sup> صوابها (مالج) بميم وجيم كما قال الحافظ في «التقريب».

المؤمنون ذلك وفوضوا الزكاة إليه لأنهما مقرونتان ثم أعطوه البيعة طائعين غير مكرهين ، أنا أول من سن له ذلك من بني عبد المطلب وهو لذلك كاره ، يود أحدًا منا كفاه ذلك ، وكان واللَّه خير من بقَّى ، وأرأفه رأفة وأثبته ورعاً وأقدمه سناً وإسلاماً شبهه رسول اللَّه ﷺ بميكائيل رأفة ورحمة وبإبراهيم عفوا ووقارًا فسار فينا بسيرة رسول اللَّه ﷺ حتى مضى على أجله ذلك ، ثم ولى الأمر بعده عمر – رحمه اللَّه واستأمر المسلمين في هذا فمنهم من رضي ومنهم من كره ، وكنت فيمن رضي فلم يفارق الدنيا حتى رضيه من كان كرهه ، فأقام الأمر على منهاج النبي ﴿ وَصَاحِبُهُ يَتِّبِعُ أَثَارِهُمَا كَاتِّبَاعُ الفَصِيلُ أَثْرُ أَمْهُ ، فَكَانَ وَاللَّهُ رَفِيقاً رَحِيماً بالضعفاء ، وللمؤمنين عونًا ، وناصَّرًا للمظلومين على الظالمين ، لا تأخذه في اللَّه لومة لائم ، ثم ضرب الله – عز وجل – بالحق على لسانه ، وجعل الصدق من شأنه حتى كنا نظن أن ملكاً ينطق على لسانه ، فأعز اللَّه بإسلامه الإسلام وجعل هجرته للدين قواماً وألقى الله – عزٍ وجل – له في قلوب المنافقين الرهبة ، وفي قلوب المؤمنين المحبة ، شبهه رسول اللَّه ﴿ بجبريل عليه السلام ، فظاً غليظاً على الأُعداء وبنوح حنقاً مغتاظاً على الكفار، الضراء على طاعة اللَّه – عز وجل – أثر عنده من السراء على معصية الله ، فمن لكم بمثلهما – رحمة الله عليهما ورزقنا المضي على اثرهما ، فمن لكم بمثلهما فإن لا يبلغ مبلغهما إلا باتباع أثرهما ، والحبُّ لهما ، فمن أحبني فليحبهما ، ومن لم يحبهما فقد أبغضني ، وأنا منه برىء ، ولو كنت تقدمت إليكم في أمرهما لعاقبت على هذا أشد العقوبة ؛ ولكنه لا ينبغي لي أن أعاقب قبل التقدم ألا فمن أتيت به يقول هذا بعد اليوم فإن عليه ما على المفتري ؛ ألا وإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ثم الله أعلم بالخير أين هو ، أقول قولي هذا ويغفر اللَّه لي ولكم .

• ١٨٩ - [أثر ٣٦٧] - حَدَّثَنَا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن زكريا الغلابي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا بشر بن محمد بن زكريا الغلابي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا حفص بن عمر الدارمي ، عن الحسن بن عمارة ، عن المنهال بن عمرو ، عن سويد

١٨٩٠ - [٦٦٧] - كالذي قبله.

ابن غفلة ؛ قَالَ : مررت بقوم من الشيعة وذكر نحواً من الحديث الذي قبله إلى آخره .

١٨٩١ [أثر ٦٦٨] - أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية ؟ قَالَ :
 حَدَّثنا أحمد بن منصور المروزي .

۱۸۹۲ [أثر ۲٦٩] - وحدثني أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي ؛ قَالَ : حدثني أحمد بن مصعب حدَّثنا أحمد بن منصور المروزي ويعرف بابن زاج ؛ قَالَ : حدثني أحمد بن مصعب المروزي ؛ قَالَ : حَدَّثنا عمر بن أبي الهيثم بن خالد القرشي ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أسيد بن صفوان وكان قد أدرك النبي عليه

المحسن بن عرفة ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يحيى بن مسعود ؛ قَالَ : حدثني أبو حفص العبدي ، الحسن بن عرفة ؛ قَالَ : حدَّثَنا يحيى بن مسعود ؛ قَالَ : حدثني أبو حفص العبدي ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أسيد بن صفوان صاحب رسول الله في قَالَ : لما قبض أبو بكر – رضي الله عنه وسجي عليه ارتجت المدينة بالبكاء كيوم قبض النبي في فجاء على بن أبي طالب رضي الله عنه باكياً مسترجعاً مسرعاً وهو يقول : اليوم فجاء على بن أبي طالب رضي الله عنه باكياً مسترجعاً مسرعاً وهو يقول : اليوم

<sup>=</sup> بشر بن حجر السّامي بالسين المهملة: «لا بأس به» (الجرح والتعديل ٢٥٥٥). وحفص بن عمر الدارمي إن كان هو النجار فهو: «ضعيف» كما في «التقريب» انهمه بعضهم: وهو الرازي ويحتمل أنها صحفت إلى الدارمي، وعلى أية حال فقد توبع. بعضهم: ما المرازي ويحتمل أنها صحفت إلى الدارمي، وعلى أية حال فقد توبع. أحمد بن مصعب المروزي: في «الثقات» (٣١١/١) و «اللسان» (٣١١/١) وقال الحافظ: «إنه معروف».

وعمر بن أبي الهيثم الهاشمي: قال عنه الحافظ: « مجهول » . ويبدو أنه عمر بن إبراهيم ابن خالد الهاشمي ، وهو عمر بن أبي الهيثم بن خالد القرشي يأتي قريبًا ويحيل بن مسعود: هو ابن بشر الزرقي ، ذكره ابن حبان في « الثقات » ( ٢٦٨/٩) ، وقال : «يروي عن أبي حفص العبدي عن عبد الملك بن عمير عن أسيد بن صفوان قصة طويلة في مدح أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ، حيث مدحه على بن أبي طالب . روى عنه هارون الحمال ، والحسن بن عرفة ، وأهل العراق وبقي حتى كتب عنه شيوخنا » ا-ه . وأبو حفص العبدي يبدو أنه عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي الهاشمي مولاهم ، قال الخطيب : « غير ثقة » ، وقال الدارقطني : « كذاب » ؛

انقطعت خلافة النبوة حتى وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر ، وأبو بكر – رضى اللَّه عنه - مسجى ، فقال : رحمك اللَّه أبا بكر كنت إلف رسول اللَّه عنه وأنيسه ومستراحه وثقته وموضع سره ومشاورته ، وكنت أول القوم إسلامًا ، وأخلصهم إيمانًا ، وأسدهم يقينًا ، وأخوفهم لله عز وجل ، وأعظمهم غناءً في دين الله ، وأحوطهم على رسوله ، وأحدبهم على الإسلام ، وامنُّهم على أصحابه ، أحسنهم صحبة ، وأكثرهم مناقب ، وأفضلهم سوابق ، وأرفعهم درجة ، وأقربهم وسيلة ، وأشبههم برسول اللَّه ﴿ هَدِياً وَسَمَّا وَرَحْمَةُ وَفَضَلاًّ ، أَشْرِفُهُمْ مَنْزَلَةً ، وأكرمهم عليه وأوثقهم عنده ، فجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله خيرًا ، كنت عنده بمنزلة السمع والبصر ، صدقت رسول الله عن حين كذبه الناس ، فسماك الله عز وجل في تنزيله صديقًا ، فقال في كتابه [الزمر: ٣٣]: ﴿ والذي جاء بالصدق ﴾ محمدً ﷺ ﴿ وصدق به ﴾ أبو بكر ، واسيته حين بخلواً ، وأقمت معه عند المكاره حين عنه قعدُوا ، وصحبته في الشدة أكرم الصحبة ، وصاحبه في الغار والمنزل عليه السكينة ، ورفيقه في الهجرة وخلفته في دين الله عز وجل وَأمته أحسن الخلافة حين ارتد الناس ، فقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي ، فنهضت حين وهين أصحابك ، وبرزت حين استكانوا ، وقويت حين ضعفوا ، ولزمت منهاج رسول اللَّه وكره المنافقين وكبت الكافرين وكره تصدع برغم المنافقين وكبت الكافرين وكره الحاسدين وفسق الفاسقين وغيظ الباغين ، وقمت بالأمر حين فشلوا ، ونطقت إذ تتعتعوا ، ومضيت بنور إذ وقفوا ، اتبعوك فهدوا ما كنت أخفضهم صوتًا وأعلاهم فوقًا

<sup>=</sup> وقال الذهبي - رحمه الله -: ٥ وفي مسند الشاشي. حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام، حدثنا أبي، حدثنا عمر بن إبراهيم الهاشمي عن عبد الملك بن عمير عن أسيد بن صفوان صاحب النبي في قال: لما توفي أبو بكر ارتجت المدينة بالبكاء، وجاء على باكيًا مسترجعًا، ثم أثنى عليه، فساق أربعين سطرًا يشهد القلب بوضع ذلك، وأسيد مجهول ٥ ا- ه (الميزان ١٨٠/٣)

وقال الحافظ ابن حجر: « وروى ابن ماجة في التفسير، وأبو زكريا في طبقات أهل الموصل، وغير واحد من طريق عمر بن إبراهيم الهاشمي أحد المتروكين عن عبد الملك ابن عمير عن أسيد بن صفوان .... إلخ » (الإصابة ٤٧/١).
تخريجه في «كنز العمال» ( ٢٥/١٢) - ح ٣٥٧٣٤).

وأقلهم كلامًا وأصوبهم منطقًا وأطولهم صمتًا وأبلغهم قولاً وأكثرهم رأياً وأشجعهم نفسًا وأعرفهم بالأمور وأشرفهم عملًا ، كنت والله للدين يعسوبًا ، أولًا حين نفر عنه الناس، وآخرًا حين فتنوا، كنت واللَّه للمؤمنين أبًا رحيمًا حين صاروا عليك عيالًا، حملت أثقال ما ضعفوا ، ورعيت ما أهملوا ، وحفظت ما أضاعوا ، تعلم ما جهلوا ، وشمرت إذ خنعوا ، وعلوت إذ هلعوا ، وصبرت إذ جزعوا ، وأدركت آثار ما طلبوا ، وراجعوا رشدهم برأيك فظفروا ونالوا بك ما لم يحتسبوا ، كنت على الكافرين عذابًا صبًا ، وللمؤمنين رحمة وأنسًا وحصنًا ، فطرت بعبائها وفُزتَ بحبائها وذهبت بفضائلها ولم يزغ قلبك ولم يجبن ، كنت والله كالجبل لا تحركه العراصف ولا تزيله القواصف ، كنت كما قَالَ : رسول اللَّه على : « أمن الناس عنده في صحبته » . وكما قَالَ : النبي ﴿ فَعَيْهُ : « ضَعَيْفًا فِي بِدَنْكَ ، قُويُ \* فِي أَمْرِ اللَّهِ ، متراضَّعًا فِي نفسك ، عظيماً عند اللَّهُ عز وجل ، جليلاً في أعين الناس ، كبيراً في أنفسهم » . لم يكن لأحد فيك مغمز ، ولا لقائل فيك مهمز ، ولا لأحد فيك مطمع ، ولا لمخلوق عندك هوادة ، الضعيف الذليل عندك قوي حتى تأخذ له بحقه ، القوي العزيز عندك ضعيف ذليل حتى تأخذ منه الحق ، القريب والبعيد في ذلك عندك سواء ، أقرب الناس إليكم أطوعهم لله تبارك وتعالى وأتقاهم له ، شأنك الحق والصدق والرفق ، قولك حكم وحتم ، أمرك حلم وجزم ، ورأيك علم وعزم ، فأقلعت وقد نهج السبيل ، وسهل العسير ، وأطفئت النيران ، واعتدل بك الدين ، وقوى الإيمان ، وثبت الإسلام والمسلمون ، وظهر أمر الله ولو كره الكافرون ، فجليت عنهم فأبصروا ، فسبقت واللُّه سبقا بعيدًا ، واتعبت من بعدك إتعاباً شديداً وفزت بالخير فوزاً مبيناً فجللت عن البكاء ، وعظمت رزيئتك في السماء ، وهدّت مصيبتك الأنام ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، رضينا عن اللَّه قضاه ، وسلمنا له أمره ، واللَّه لن يصاب المسلمون بعد رسوله اللَّه ﴿ بَيْكُ ابْدًا ، كنت للدين عزًّا وحرزًا وكهفاً ، وللمؤمنين فئة وحصناً ، وعلى المنافقين غلظة وكظاً وغيظاً فألحقك اللَّه بنبيك ولا حرمنا أجرك ولا أضلنا بعدك ، فإنا لله وإنا إليه راجعون . وسكت الناس حتى انقضى كلامه - رضى الله عنه - ثم بكوا حتى علت أصواتهم ، فقالوا: صدقت يا ختن رسول اللَّه ﷺ .

 <sup>(\*)</sup> كذا في الأصل . والصواب «قويًا» .

قَالَ محمد بن الحسين رحمه الله : قد ذكرت من مناقب أمير المؤمنين على بن أبي طالب - رضي اللَّه عنه - في أبي بكر وعمر - رضي اللَّه عنهما وعثمان معهما لمقتول ظلما - رضي الله عنه - وعظيم قدرهم عنده ما تأدى إلينا ما فيه مبلغ لمن عقل فميز جميع ما تقدم ذكرنا له ، فمن أراد الله الكريم به خيراً فميز ذلك علم أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلى – رضي الله عنهم – كما قَالَ اللَّه عز وجل [ الحجر :٤٧] ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ﴾ ، وعلم أن هؤلاء الصفوة من صحابة نبينا ﴿ الذين قَالَ اللَّه عز وجل [التوبة: ١٠٠]: ﴿والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدأ ذلك الفوز العظيم ك وكذلك جميع صحابته ضمن الله عز وجل للنبي الله أن لا يخزيه فيهم وأنَّه يتم لهم يوم القيامة نورهم ويغفر لهم ويرحمهم ؛ قَالَ اللَّه عز وجل [ التحريم : ٨] : ﴿ يُومُ لا يَحْزِي اللَّهُ النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ﴾ وقال عز وجل ( الفتح : ٢٩) : ﴿ محمد رُسُولُ اللَّهُ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من اللَّه ورضواناً سيماهم في وجوههم من آثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظيمًا ﴾.

قَالَ محمد بن الحسين رحمه الله: فنعوذ بالله ممن في قلبه غيظ لأحد من هؤلاء أو لأحد من أزواجه بل نرجوا بمحبتنا لجميعهم الرحمة والمغفرة من الله الكريم إن شاء الله.

تم الجزء الحادي والعشرون من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليماً كثيراً يتلوه الجزء الثاني والعشرون من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة.

## بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين

## ذكر دفن أبي بكر وعمر – رضي اللَّه عنهما – مع النبي عليها

قال محمد بن الحسين رحمه الله: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله على كل حال وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم

أما بعد: فإن سائلًا سأل عن دفن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - مع النبي الله كيف كان بدؤ شأن دفنهما معه ؟ وكيف صفة قبريهما مع قبره ؟ وهل كان تقدم من النبي الله بذلك أثر أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما يدفنان معه في بيت واحد في بيت عائشة - رضي الله عنها ؟ . فأحب السائل أن يعلم ذلك علماً شافياً فأجبته إلى الجواب عنه والله المعين عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

قَالَ محمد بن الحسين رحمه الله: من عني بمعرفة فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلى حسب ما تقدم ذكرنا في وعلى - رضي الله عنهم وفضائل المهاجرين والأنصار على حسب ما تقدم ذكرنا في «كتاب الشريعة» لا بد له أن يعلم علم هذه المسألة ليزداد علمًا ويقيناً و[عقلاً] ولا يعارضه الشك في صحة دفنهما مع رسول الله ويشي فمتى عارضه جاهل لا علم معه كان معه علم ينفي به الشك حتى يرده إلى اليقين الذي لا شك فيه والله الموفق لكل رشاد.

اعلموا يا معشر المسلمين أن النبي الله قد علم أنه ميت وقد علم أنه يدفن في يته بيت عائشة – رضي الله عنها وقد علم أن أبا بكر وعمر – رضي الله عنهما – يدفنان معه والدليل على هذا قوله الله : « بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة »(۱) . وقوله الله ين بيت عائشة ومنبري روضة من رياض الجنة »(۱) . وقوله الله تبارك وتعالى نبياً إلا دفن حيث قبض »(۱) . فهذا يدل

<sup>(</sup>١) يأتي تخريجها وشيكًا.

<sup>(</sup>٢) صُحيح لغيره . ويأتي برقم (١٢٢٢) .

على أنه قد علم ﴿ أنه يدفن في بيت عائشة - رضي الله عنها - وستأتي من الأخبار ما يدل على علم النبي ﴿ قبل وفاته أنه يدفن في بيته بيت عائشة - رضي الله عنها وأن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما يدفنان معه ، وأول من تنشق عنه الأرض النبي ﴿ نم عن أبي بكر [ ثم عن] (٥) - عمر رضي الله عنهما - .

<sup>(\*)</sup> هذه الزيادة من (ت) ، وفي (ك) بدلًا منها «و» .

### باب: ذكر قول النبي على : « بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة»

۱۸۹٤ – (۱۲۲۱) – حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر قاسم بِن زَكْرِيا المَطْرِز ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا نافع بِن محمد بِن عبد الملك الدقيقي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بِن عمر ؛ قَالَ : حَدَّثَنا نافع بِن ثابت [ بِن عبد الله ] بن الزبير بن العوام ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ويزيد بن رومان ، عن عروة بن الزبير ، عن جبير بن الحويرث ، عن أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – قَالَ : سمعت النبي شَهُ يقول : « ما بين منبري هذا وقبري روضة من رياض الجنة » .

البخاري ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو معمد عبد اللَّه بن صالح البخاري ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو معمر القطيعي ومحمد بن أبي عمر العدني ويوسف بن موسى القطان ، قالوا : حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة ، عن عمار الدهني ، عن أبي سلمة ، عن أم سلمة رحمها اللَّه أن النبي المنه ؛ قَالَ : « ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة وإن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة » .

١٨٩٦ – (١٢٢٣) – وحَدَّثَنا أبو محمد عبد اللَّه بن العباس الطيالسي ؛

#### ١٨٩٤ - (١٢٢١) - فيه من لم أعرفه

وجبير بن الحويرث مختلف في صحبته ، وكأن الحافظ رجح أنه صحابي . «تعجيل المنفعة » (ص ٤٨) . ونافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام : ترجمه في «الجرح والمتعديل» ( 200/4) ولم يذكره بجرح ولا تعديل . ومحمد بن عمر إن لم يكن الواقدي فلا أدري من هو الآن .

والحديث عزاه الهيثمي في «المجمع» (٩/٤) لأبي يعلى ، والبزار باللفظ المشهور «ما بين بيتي ...». وقال: «فيه أبو بكر بن أبي سبرة ، وهو وضاع». والحديث في «مسند أبي بكر» لأبي بكر أحمد بن علي المروزي (ح ١١٨) من نفس طريق أبي بكر بن أبي سبرة .

رواه أحمد (٣١٨،٢٩٢،٢٨٩/٦) مختصرًا بلفظ: دقوائم منبري رواتب في الجنة ٥ من رواية جماعة عن ابن عيبنة به .

(\*) هذه الزيادة ليست في الأصل.

قَالَ: حَدَّثَنا نصر بن على ؛ قَالَ: أنبأنا سفيان بن عيينه ، عن عمار الدهني ، عن أم سلمة زوج النبي الله ؛ قَالَ: « قوائم منبري هذا على ترع الجنة وما بين بيت عائشة ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي » .

١٨٩٧ - (١٣٢٤) - حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني ؟ قَالَ : حَدَّثَنا الله بن نافع ، عن مالك ، عن نافع ، عن نافع ، عن نافع ، عن نافع ، عن

= وكذا رواه النسائي (٣٥/٢ - ح ٣٩٤ - ك المساجد - باب ٧) من رواية قتيبة عن سفيان به .

صححه ابن حبان (موارد ٢٠٥٠) وشيخنا الألباني في «الصحيحة» (٢٠٥٠) باللفظ المختصر.

وقد بَوَّبَ البخاري في «صحيحه»: «باب: فضل ما بين القبر والمنبر»، وذكر حديثين بلفظ: «ما بين بيتي ومنبري ...». ونقل الحافظ عن أبي العباس القرطبي قوله: (الرواية الصحيحة «بيتي»، ويروى «قبري»، وكأنه بالمعنى لأنه دفن في بيت سكناه) (الفتح ٨٤/٣ – تحت حديث ١١٩٥).

وقال شيخنا الألباني - حفظه الله - في رواية «بيتي» قال: « وهو الصواب الذي لا يرتاب فيه باحث ، لا تفاق جميع الروايات عليها ، ولأن القبر النبوي لم يكن موجودًا ، ولا معروفًا عند الصحابة إلا بعد وفاته في فكيف يعقل أن يحدد لهم الروضة الشريفة عما بين المنبر المعروف ، والقبر غير معروف ؟! » . اه . مختصرًا

«تخريج السنة» لابن أبي عاصم تحت حديث (٧٣١).

١٨٩٧ - (١٢٢٤) - صحيح محفوظ من حديث أبي هريرة - متفق عليه. رواه البخاري (١١٩٥)، ومسلم (ح١٣٩١) كلاهما من طريق عبيد الله عن خبيب

روره البحري (٢٠١٠) ومسلم رح، ١٠١) عرصه س ح ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة به .

وقد سئل أبو زرعة عن هذا الحديث - يعني رواية المصنف - قال: هكذا كان يقول عبد الله بن نافع، وإنما هو مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليها: فذكره اه. (العلل لابن أبي حاتم ١٩٦/١) (ح ٥٨٥).

وقال ابن عبد البر: « والحديث محفوظ لأبي هريرة بهذا الإسناد » (التمهيد ٢٨٦/٢). والقاسم بن عثمان الجوعي ، قال عنه أبو حاتم: « صدوق » ( الجرح والتعديل ١١٤/٧).

ابن عمر ؛ قَالَ : قال رسول اللَّه ﴿ ﴿ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمُنْبُرِي رَوْضَةً مَنْ رَيَاضَ الْجُنَةُ وإن منبري على حوضي » .

قَالَ محمد بن الحسين رحمه الله: تدل هذه السنن على أنه قد علم الله عنه أنه يدفن في بيت عائشة – رضي الله عنها وأن قبره بإزاء منبره وبينهما روضة من رياض الجنة .(١)

<sup>(</sup>١) لا يلزم ذلك ، لضعف الرواية التي بها لفظة ﴿ قبري ﴾ كما تقدم فالله أعلم .

#### باب : ذكر وفاة النبي ﷺ وعدد سنيه التي قبض عليها

۱۸۹۸ – (۱۲۲۵) – حَدَّثَنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي ؛ قَالَ : حدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن فليح ، عن موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة – رضي اللَّه عنها – أن رسول اللَّه عنها وهو ابن ثلاث وستين سنة .

الفريابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عثمان بن أبي شيبة ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عثمان بن أبي شيبة ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يحيى بن طلحة الأنصاري ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة – رضي اللَّه عنها – قالت : قبض رسول اللَّه هيه وهو ابن ثلاث وستين سنة .

السجد البرذعي في المسجد الحرام ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد ابن سليمان بن بنت مطر الوراق ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبيد اللَّه الله ابن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عامر بن سعد ، عن معاوية بن أبي سفيان رحمه اللَّه قَالَ : قبض رسول اللَّه هذه وهو ابن ثلاث وستين ، وأبو بكر وهو

۱۸۹۸ - (۱۲۲۵) - صحیح - رجاله ثقات رجال الصحیح - وهو متفق علیه. رواه البخاري (ح ۳۵۳۱ - ك المناقب - باب ۱۹) ومسلم (ح ۲۳٤۹ - ك الفضائل - باب ۳۲) كلاهما من طريق عقيل بن خالد عن الزهري به.

١٨٩٩ – (١٢٢٦) – صحيح – رواه مسلم متابعة – وينظر ما قبله.

رواه مسلم ( ١٨٢٥/٤) عن عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسىٰ قالاً : حدثنا طلحة بن يحيىٰ عن يونس بن يزيد به .

تنبيه : فالظاهر أن طلحة بن يحيى الأنصاري قلب اسمه عند المصنف فذكره يحيى بن طلحة .

وقد صح معناه من حديث أنس عند مسلم (ح ٢٣٤٨). وشيخ المؤلف تارة يذكره بأحمد، وتارة يذكره بمحمد، ويبدو أن الثاني الأصح. ابن ثلاث وستين ، وعمر وهو ابن ثلاث وستين .

١٩٠١ - (١٢٢٨) - حَدَّثَنا أبو عبد اللَّه الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن يحيى الأزدي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا المثنى بن بحر القشيري ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الواحد بن سليمان ، عن الحسن بن الحسن بن على ، عن أبيه ، عن على بن أبي طالب - رضى الله عنه - قَالَ : لما كان قبل وفاة [ النبي ] ( ) ولله الله الله الله عليه الله الله السلام ، فقال : يا محمد أرسلني إليك من هو أعلم بما تجد منك خاصة لك وإكراماً لك وتفضيلاً لك يقول لك كيف تجدك ؟. قَالَ: « أجدني يا جبريل مغموماً وأجدني يا جبريل مكروباً » فلما كان اليوم الثاني هبط عليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد أرسلني إليك من هو أعلم بما تجد منك خاصة لك وإكرامًا لك وتفضيلاً لك ، يقول لك : كيف تجدك ؟ . قَالَ : ﴿ أَجِدْنِي يِا جبريل مغمومًا وأجدني يا جبريل مكروبًا » . قَالَ : فلما كان اليوم الثالث هبط جبريل ومعه ملك الموت ومعه ملك على شماله يقال له : إسماعيل ، جنده سبعون ألف ملك ، جند كل ملك منهم مائة ألف ، وما يعلم جنود ربك إلا هو ، استأذن ربه عز وجل في لقاء محمد عليه والتسليم عليه فسبقهم جبريل عليه السلام ؛ فقال : السلام عليك يا محمد ، أرسلني إليك من هو أعلم بما تجد منك خاصة لك وإكراماً لك وتفضيلاً لك ، يقول لك : كيف تجدك ؟ . قَالَ : « أجدني مغموماً وأجدني مكروبًا ». قَالَ: واستأذن ملك الموت ، فقال جبريل: يا محمد هذا ملك الموت يستأذن عليك ، واعلم أنه لم يستأذن على أحد قبلك ، ولا يستأذن على أحد بعدك ؟ قَالَ : « أَنْذُن له يا جبريل » . قَالَ : فدخل ، فقال : السلام عليك يا محمد ؛ أرسلني إليك ربي وربك ، وأمرني أن أطيعك فيما تأمرني به ؛ إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها ، وإن كرهت تركتها ؛ قَالَ : « وتفعل ذلك يا ملك الموت ؟ » قَالَ : بذلك

١٩٠١ - (١٢٢٨) - لا يصح - فيه من لم أعرفه - تقدم.

باب: «ذكر وفاة النبي ﴿ ﴿ ﴾ برقم (ح٧٢٨). رواه البيهقي «الدلائل». (٧/ ٢٦٧،٢١١) وغيره. وهو في « مسند علي » للسيوطي (ص١٧٨).

<sup>(</sup>a) في (ك) « النبي » ، وفي (ت) « الله » .

أمرت يا محمد ، فأقبل عليه جبريل فقال : يا محمد إن الله عز وجل قد اشتاق إليك وأحب لقاءك ، فأقبل النبي على ملك الموت فقال : « امض لما أمرت به » . فقبض رسول الله في فسمعنا قائلاً يقول وما نرى شيئًا : في الله عزاء من كل هالك وعوض من كل مصيبة وخلف من كل ما فات ، فبالله فتقوا ، وإياه فارجوا ؛ فإن المحروم من حرم الثواب .

١٩٠٢ - (١٢٢٩) - القول منه صحيح لغيره. وباقى الحديث ضعيف.

رواه ابن ماجه ( ١٦٢٨) من طريق وهب بن جرير ثنا أبي عن محمد بن إسحاق به مطوّلاً ، ورواه البيهقي في « الدلائل » ( ٢١٠/٧) وابن عدي في « الكامل » (٢١٠/٧) من طريق جعفر بن مهران ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن ابن إسحاق بنحوه ، وهي متابعة لمحمد بن عباد ، وبكر بن سليمان ، وهو « مجهول » ، وقد تقدمت ترجمتهما . فانحصرت علته في الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ، وهو : «ضعيف » كما في ( التقريب ) . وقد ضعفه شيخنا في « ضعيف ابن ماجة » ( ٣٥٩) وبعضه له شواهد يصح بها . والحديث القولي منه له شاهد من حديث أبي بكر ، وهو منقطع ، ومن حديث عائشة عند الترمذي ( ١٠١٨) وفيه ضعف .

وقد صححه شيخنا كما سبق في «أحكام الجنائز» (ص ١٧٤). والحديث يأتي عند المصنف قريبًا بعد حديثين، وتنظر «المطالب العالية» (٤٣٩٤) والتعليق عليه، و«طبقات ابن سعد» (٢٩٢/٢).

<sup>(</sup>١) أرسالا : جمع رَسَل وهو ما كان من الأبل والغنم من عشر إلى خمس وعشرين . (النهاية ٢٢٢/٢) .

يؤم الناس على رسول الله على أحد ثم دفن رسول الله و من وسط الليل ليلة الأربعاء.

البغوي ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا داود بن عمرو الضبي ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا عيسى بن يونس ، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا ابن أبي مليكة أن أباعمرو مولى عائشة عمر بن سعيد بن أبي حسين ؛ قَالَ : حَدَّثَنا ابن أبي مليكة أن أباعمرو مولى عائشة أخبره أن عائشة - رضي الله عنها - قالت : إن مما أنعم الله تعالى علي أن رسول الله ويه قبض في بيتي ، وتوفي بين سَحْرِي ونَحْرِي ، وجمع الله الكريم بين ريقي وريقه عند الموت ، دخل علي أخي عبد الرحمن وأنا مسندة رسول الله ويه إلى صدري وبيده السواك فجعل ينظر إليه وكنت أعرف أنه يعجبه السواك فقلت : أخذه لك ؟ . فأوما برأسه نعم فناولته إياه فأدخله في فيه فاشتد عليه فتناولته فقلت: ألينه لك ؟ . فأوما برأسه أن نعم فلَينتُهُ له ، فأمره وبين يديه ركوة فيها ماء فجعل يدخل يده فيها وجهه ويقول : « لا إله إلا الله ، إن للموت لسكرات » . يدخل يده وأشار ابن أبي حسين بأصبعه يقول : الرفيق الأعلى . حتى قبض رسول الله هي ومالت يده .

قَالَ : محمد بن الحسين رحمه الله : مرادنا من هذا دفن أبي بكر وعمر – رضي الله عنها – .

١٩٠٣ - (١٢٣٠) - صحيح - رواه البخاري من هذا الوجه.

رواه انبخاري ( ٤٤٤٩- ك المغازي – باب ٨٣) من طريق محمد بن عبيد ثنا عيسى ابن يونس به نحوه . ورواه برقم ( ٤٤٥١) ، (٤٤٥٠) . ورواه مسلم (٢٤٤٣) من طريق أخرى مختصرة عنها .

# باب : ذكر دفن النبي ﴿ فِي بيت عائشة - رضي اللَّه عنها -

غ ١٩٠٤ - (١٢٣١) - حَدَّثَنا عبدالعزيز ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن أبي فضل بن سهل الأعرج ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عبدالعزيز ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة ؟ قَالَ : أخبرني أبي ، عن عبيد بن عمير الليثي ؟ قَالَ : لما قبض النبي الله المحتلف أصحابه في دفنه فمنهم من قَالَ : ادفنوه في البقيع ، ومنهم من قَالَ : ادفنوه في البقيع ، ومنهم من قَالَ : ادفنوه في البقيع ، ومنهم من قَالَ : ادفنوه في مقابر أصحابه . فقال أبو بكر - رضي الله عنه - : لا ينبغي رفع الصوت على نبي حيًّا ولا ميتًا ؟ فقال علي بن ابن طالب - رضي الله عنه - : أبو بكر مؤتمن على ما جاء به ، فقال أبو بكر - رضي الله عنه - : سمعت رسول الله عنه موضعه . فقول : « ما من نبي يموت إلا دفن في موضعه » . فدفنوا رسول الله الله في موضعه .

الحسن النسائي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا سلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحاق ، عن حسين الخسن النسائي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا سلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحاق ، عن حسين بن عبد اللَّه ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ؟ قَالَ : لما فرغ من جهاز رسول اللَّه على يوم الثلاثاء وضع على سريره في يبته ، وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه ، فقال يوم الثلاثاء وضع على سريره في يبته ، وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه ، فقال قائل : ندفنه في مسجده . وقال قائل : يدفن مع أصحابه . فقال أبو بكر - رضي اللَّه عنه - : سمعت رسول اللَّه عنول : « ما قَبضَ اللَّهُ عز وجل نبياً إلا دُفِنَ حيث قَبضَ » .

٣ • ١٩ - [أثر ٢٧١] - حَدَّثَنا أبو بكر المطرز أيضا ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إبراهيم بن

١٩٠٤ - (١٢٣١) - إسناده ضعيف - أو ضعيف جدًّا.

عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة: «ضعيف الحفظ»، والراوي عنه إن كان عبد العزيز بن أبان فهو: «متروك».

٥٠١٥ - (١٢٣٢) - الحديث القولي منه صحيح لغيره -

والباقي ضعيف. ينظر ( ١٢٣٢) فقد سبق قبل حديثين.

١٩٠٦ - [٢٧١] - أثر عائشة: صحيح.

ما رأيت غير إبراهيم بن حاتم واحد فقط، وقد ترجمه في 3 تاريخ دمشق»

حاتم ؛ قَالَ : حَدَّثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة : أن عائشة رحمها اللَّه رأت في المنام كأن قمراً جاء يهوي من السماء فوقع في حجرتها ، ثم قمر ثم قمر ثلاثة أقمار فقصتها على أبي بكر – رضي اللَّه عنه – فقال أبو بكر : إن صدقت رؤياك دفن خير أهل الأرض ثلاثة في بيتك أو قَالَ : في حجرتك .

قَالَ أيوب : فحدثني أبو يزيد المديني ؛ قَالَ : لما مات رسول اللَّه ﴿ فَدَفْنَ ؛ قَالَ أَبُو بَكُر - رضي اللَّه عنه - : يا عائشة هذا خير أقمارك .

۱۹۰۷ - [أثر ۲۷۲] - حَدَّثَنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ؟ قَالَ : حَدَّثَنا بشر بن الوليد القاضي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا أبو حفص عمر بن عبد الرحمن ، عن سليمان الشيباني ، عن على بن زيد بن جدعان ، عن جدته ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « لقد أعطيت تسعًا ما أعطيتها امرأة بعد مريم ابنة عمران ، لقد نزل

وله طريق ثالثة أُخرجها ابن سعد أيضًا أخبرنا هاشم بن القاسم أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن عائشة بنحوه .

١٩٠٧ - [٩٧٢] - أثر عائشة: حسن لغيره - يأتي (أثر ٢٥١) في باب: «ذكر جامع فضائل عائشة».

بشر بن الوليد القاضي - صاحب أبي يوسف: «ثقة - وقد عيب عليه الرأي» (تاريخ بغداد ٨٤/٧).

وأبو حفص عمر بن عبد الرحمن يبدو أنه الأبار: «ثقة» (الجرح والتعديل ١٢١/٦). وسليمان وهو: ابن أبي سليمان الشيباني: «ثقة» من رجال الجمناعة.

وعلي بن زيد بن جدعان: فيه ضعف من قبل حفظه ، وقد روى عن امرأة أبيه أم محمد أمية أو أمينة أو آمنة بنت عبد الله ، أشار ابن كثير إلى جهالتها ( ٣٤٠/١) ، وهي من الثلاثة ، وقد روت عن عائشة ، قال الحافظ: « هي معروفة « ( تعجيل المنفعة / ص٣٦٣) . ولا أعلم له جدة يروي عنها ، فأظن أنه خطأ من أحد الرواة إلا أن =

<sup>= (</sup>٢١/٢) وأنه من الزهاد، وعلى أية حال فإنه قد ورد بسند آخر صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. ذكره الذهبي من طريق ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن عائشة بمعناه (تاريخ الإسلام / ص٥٨٠)، ورواه ابن سعد في «طبقاته» (٢٩٣/٢) من رواية يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد به.

جبريل عليه السلام بصورتي في راحته حتى أمر رسول الله في أن يتزوجني ولقد تزوجني بكراً وما تزوج بكراً غيري ، ولقد قبض ورأسه في في حجري ، ولقد قبرته في بيتي ، ولقد حفت الملائكة بيتي ، وإن كان الوحي ينزل عليه في أهله فيتفرقون عنه وإن كان لينزل عليه وإني لمعه في لحافه ، وإني لابنة خليفته وصديقه ، ولقد نزل عذري من السماء ، ولقد خلقت طيبة ، وعند طيب ، ولقد وعدت مغفرة ورزقاً كريمًا .

= يكون المقصود امرأة أبيه.

وقد ذكر الذهبي حديثًا عنها بنحوه، وقال عنه: «حديث صالح الإسناد، ولكن فيه انقطاع» (سير النبلاء ١٤٧/٢).

وذكر الذهبي أيضًا نحوه من طريق إسماعيل بن أبي خالد، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الضحاك، أن عبد الله بن صفوان أتى عائشة فقالت: لي خلال تسع لم تكن لأحد ...، ، وعبد الرحمن بن أبي الضحاك. ذكره ابن حبان في «الثقات» ( $\Lambda$ /  $\pi$ ) وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. (الجرح والتعديل  $\pi$ /  $\pi$ ). والأثر رواه أبو القاسم الأصبهاني في «الحجة» ( $\pi$ /  $\pi$ ) وجعل بين ابن أبي الضحاك وعبد الله بن صفوان واسطة ، وهي: عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان ، وحاله كحال الراوي عنه ( $\pi$ /  $\pi$ ).

والأثر عزاه الذهبي للحاكم ونقل تصحيحه. وهو في «المستدرك» (١٠/٤) ووافقه عليه في تنخيصه. والحديث في «الحجة في بيان الحجة » (٣٦٩) وقال عنه الذهبي في «السير» (٢١/٢): «رواه أبو بكر الآجري وإسناده جيد، وله طريق آخر سيأتي »اه. قلت: يشهد لحلال منه نصوص كثيرة منها ما هو في الصحيحين أو أحدهما، ويأتي بعضها في فضائل عائشة.

## باب ذكر دفن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - مع النبي عليه

قال محمد بن الحسين رحمه الله: لم يختلف جميع من شمله الإسلام وأذاقه الله الكريم طعم الإيمان أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما دفنا مع النبي في بيت عائشة - رضي الله عنها - وليس هذا مما يحتاج فيه إلى الأخبار والأسانيد المروية: فلان ، عن فلان ، بل هذا من الأمر العام المشهور الذي لا ينكره عالم ولا جاهل بالعلم بل يستغني بشهرة دفنهما مع النبي في عن نقل الأخبار:

والدليل على صحة هذا القول: أنه ما أحد من أهل العلم قديًا ولا حديثاً بمن رسم لنفسه كتابًا نسبه إليه من فقهاء المسلمين فرسم كتاب المناسك إلا وهو يأمر كل من قدم المدينة ممن يريد حجّّا أو عمرة أو لا يريد حجّّا ولا عمرة وأراد زيارة قبر النبي والمقام بالمدينة لفضلها إلا وكل العلماء قد أمروه ورسموه في كتبهم وعلموه كيف يسلم على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - كيف يسلم على النبي في وكيف يسلم على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما علماء الحجاز قديماً وحديثاً ، وعلماء أهل الشام قديماً وحديثاً ، وعلماء أهل الشام قديماً وحديثاً ، وعلماء خراسان قديماً وحديثاً ، وعلماء أهل اليمن قديماً وحديثاً ، فلله الحمد على ذلك .

فصار دفن أبي بكر وعمر – رضي الله عنهما – مع رسول الله هي من الأمر المشهور الذي لا خلاف فيه بين علماء المسلمين ، وكذلك هو مشهور عند جميع عوام المسلمين ممن ليس من أهل العلم أخذوه نقلًا وتصديقًا ومعرفة لا يتناكرونه بينهم في كل بلد من بلدان المسلمين .

ولا يمكن أن قائلا يقول: إن خليفة من خلفاء المسلمين قديمًا ولا حديثًا أنكر دفن أبي بكر وعمر مع النبي الله منذ خلافة عثمان بن عفان وخلافة علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم وخلافة بني أمية لا يتناكر ذلك الخاصة والعامة وكذلك خلافة ولد العباس - رضي الله عنه - لا يتناكرونه إلى وقتنا هذا وإلى أن تقوم الساعة ويدفن معهم عيسى بن مريم عليه السلام كذا روي ، عن عبد الله بن سلام .

١٩٠٨ - [أثر ٢٧٣] - حَدَّثَنا أبو العباس عبد اللَّه بن الصقر السكري ؟ قَالَ: حَدَّثَنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عبد اللَّه بن نافع الصائغ ، عن الضحاك ابن عثمان ، عن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام ، عن أبيه ؟ قَالَ : الأقبر الثلاثة قبر النبي هذه وقبر أبي بكر وقبر عمر - رضي اللَّه عنهما وقبر رابع يدفن فيه عيسى ابن مريم عليه السلام .

١٩٠٨ - [٩٧٣] - أثر عبد الله بن سلام: ضعيف . تقدم (أثر ٣٩٧).

ورواه الترمذي من طريق أبي مودود المدني: (وهو عبد العزيز بن أبي سليمان، وثقه أحمد وابن معين وأبو داود وابن المديني وابن نمير وابن سعد وابن حبان) عن عثمان بن الضحاك عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده بنحوه (ح ٣٦٢١).

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب »،

ومحمد بن يوسف قال عنه الحافظ: «مقبول» ولم يوثقه غير ابن حبان، ولكن روى عنه جماعة،

فإن كان ما قاله الترمذي صحيحًا من أن: «الصواب: الضحاك بن عثمان يعني الحزامي » فالحديث لا بأس به ، وإن كان على ما رواه هو يعني «عثمان بن الضحاك» ، وكذا رواه البخاري في «تاريخه» ( ٢٦٣/١) وكذا الطبراني فالحديث ضعيف. وقد قال البخاري: «هذا عندي لا يصح ، ولا يتابع عليه» ، ورواية الترمذي قال عنها شيخنا في «المشكاة» ( ٧٧٧٥): «إسناده ضعيف» ، وعزاه الهيثمي للطبراني وقال: «فيه عثمان بن الضحاك ، وثقه ابن حبان ، وضعفه أبو داود».

ويبدو لي أن عبد الله بن نافع الصائغ أخطأ فيه ، فقد قال عنه الحافظ في (التقريب): - «ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين» فأرى أنه أخطأ فقلب اسم شيخه فسماه الضحاك بن عثمان بدلًا من عثمان بن الضحاك ، وخالفه في ذلك اثنان من الثقات هما عبد العزيز بن أبي سليمان وهو: «ثقة» مشهور نقلنا توثيق الأثمة له.

ومحمد بن صدقة الفدكي، قال عنه الدارقطني: « ليس بالمشهور، ولكن ليس به بأس » (التحفة اللطيفة ٥٨٧/٣). وهو يدلس، ولكنه صرح بالسماع عند البخاري في « تاريخه »، والأثر كنت حسنته من قبل على ظاهر إسناده عند المصنف، وأرى أنه إلى الضعف أقرب، وقد أشار المؤلف إلى ضعفه بقوله: « رُوي » والله أعلم.

١٩٠٩ - [أثر ٢٧٤] - حَدَّثنا أبو عبد اللَّه محمد بن مخلد العطار ؟ قَالَ : حَدَّثنا يحيى بن سليمان حدَّثنا أبو سعيد عبد اللَّه بن شبيب بن خالد قدم مكة ؟ قَالَ : حَدَّثنا يحيى بن سليمان ابن نضلة الكعبي ؟ قَالَ : قال هارون الرشيد لمالك بن أنس : كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر - رضي اللَّه عنهما - من رسول اللَّه هي ؟ . فقال مالك رحمه اللَّه :
 كقرب قبريهما من قبره بعد وفاته . فقال : شفيتني يا مالك ، شفيتني يا مالك ، شفيتني يا مالك .

قَالَ محمد بن الحسين رحمه الله: فلا الرشيد بحمد الله أنكر هذا من قول مالك ، بل تلقاه من مالك بالتصديق والسرور ، ومالك فقيه الحجاز أخبر الرشيد عن دفن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - مع النبي شي بما لا ينكره أحد لا شريف ولا غيره . فلله الحمد .

ولو قَالَ قائل: إن النبي ﴿ وَأَبا بَكُرُ وَعَمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - خَلَقُوا مِنَ تُرِبَةً وَاحْدَةً لَصِدَقَ فَي قُولُه .

فإن قَالَ قائل : وما الحجة في ما قلت ؟ .

قيل: روي أن النبي شي مر بقبر فقال: « من هذا؟ ». فقالوا: فلان الحبشي. فقال: « سبحان الله سيق من أرضه وسمائه إلى التربة التي خلق منها ». فدل بهذا القول أن الإنسان يدفن في التربة التي خلق منها من الأرض. كذا النبي خلق هو وأبو بكر وعمر من تربة واحدة دفنوا ثلاثتهم في تربة واحدة.

. ١٩١ - (١٣٣٣) - أنبأنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اللَّه الكشي ؛ قَالَ :

رواه الحاكم (٣٦٧/١) وصححه ووانقه الذهبي،

١٩٠٩ - [٦٧٤] - أثر مالك بن أنس: إسناده ضعيف جدًّا.

أبو سعيد عبد الله بن شبيب بن خالد الربعي المدني: «واهٍ» كما قال الذهبي (الميزان ٤٣٨/٢)، وقال أبو أحمد الحاكم: «ذاهب الحديث» (التحفة اللطيفة ٢/ ٣٣٢). ومحمد بن سليمان بن نضلة الكعبي الخزاعي: ترجمه في «الجرح والتعديل» ( ١٥٤/٩).

١٩١٠ - (١٢٣٣) - صحيح لغيره.

حَدَّثَنَا سليمان بن داود الشاذكوني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ؛ قَالَ : كنت قَالَ : أخبرني أنيس بن أبي يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ؛ قَالَ : كنت أمشي مع النبي في بعض المدينة فمر بقبر فقال : « من هذا ؟ » . قالوا : فلان الحبشي . فقال : « سبحان الله سيق من أرضه وسمائه إلى التربة التي خلق منها » .

: ١٩١١ – آثر ٢٧٥] – حَدَّثَنا أبو عبد اللَّه محمد بن مخلد العطار ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن محمد بن المغيرة حدَّثَنا محمد بن يوسف بن أبي معمر ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد اللَّه بن محمد بن المغيرة المخزومي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مالك بن مغول ؛ قَالَ : سمعت محارب بن دثار يقول :

أليس يحزنك أن أمتنا قد فرقوا دينهم إذ اشتجروا بعد نبي الهدى وصاحبه الصديق والمرتضى به عُمَرُ ثلاثة برزوا وبسبقهم ينصرهم ربهم إذا نشروا

<sup>=</sup> قلت: أبو يحيى سمعان الأسلمي مولاهم المدني، قال عنه النسائي: « لا بأس به ، وكذا قال الحافظ في « التقريب » ، وسليمان بن داود الشاذكوني: « متروك » تقدم ، ولكنه توبع عليه عند الحاكم ، تابعه يحيى بن صالح الرُّحاظي ، وهو من رجال الشيخين .

فعليه يكون الحديث حسنًا لذاته ، فإذا انضمت إليه المشواهد من حديث ابن عمر رواه أبو نعيم في « ذكر أخبار أصبهان » ( ٢/٤ ، ٣) من طريق عمر بن شبة ثنا أبو خلف عبد الله بن عيسى الخزاز ثنا يحيى البكاء عن ابن عمر قال: دفن حبشي بالمدينة فقال رسول الله في في طينته التي خلق منها ». وعبد الله بن عيسى ، وشيخه يحيى البكاء ضعيفان . وقد صححه بشواهده شيخنا الألباني في «الصحيحة » ( ١٨٥٨) . وله شاهد آخر من حديث أبي الدرداء وفيه ضعف ، كذلك ينظر « مجمع الزوائد » ( ٢/٣) .

قلت : ( علي خشان ) : ولعله يشهد لذلك قوله تعالى : « منها خلقناكم ، وفيها نعيدكم ، ومنها نخرِجكم تارة أخرى » ( طه : ٥٥) .

١٩١١ - [٦٧٥] - أثر محارب بن دثار: إسناده ضعيف.

فيه عبد الله بن المغيرة وهو: «ليس بقوي»؛ كما قال أبو حاتم (الجرح والتعديل ٥/ ١٥٨) وهو في «اللسان» (٣٣٢/٣).

فليس من مسلم له بصر ينكر تفضيلهم إذا ذكروا عاشوا بلا فرقة ثلاثتهم واجتمعوا في الممات إذا قبروا. قَالَ محمد بن الحسين رحمه الله:

۱۹۱۲ – [أثر۲۷۲] – وسألت أبا بكر أحمد بن غزال وكان حسن الستر من أهل القرآن والنحو والعلم من جلساء أبي بكر بن الأنباري أن ينشدني في دفن أبي بكر وعمر – رضي الله عنهما مع النبي الله فأنشدني من قوله:

ألا إن النبي وصاحبيه كمثل الفرقدين بلا افتراق على رغم الروافض قد تصافرا وعاشوا في مودة باتفاق وصاروا بعد موتهم جميعاً إلى قبر تضمن باعتناق إلى ما فيه قد خلقوا أعيدوا ومنها يعثون إلى السياق فقل للرافضي: تعست يا من يباين في العداوة والشقاق لأهل السبق والأفضال حقًا طوال الدهر تطرح في وثاق فعند الموت تبصر سوء هذا وبعد الموت تحشر في الخناق وأهل البيت حبهم بقلبي وأصحاب النبي لدي رتاق بهم نرجوا السلامة من جحيم تسعر للمخالف باحتراق وفوزا في الجنان بدار خلد ونلقي بالتحية في التلاق وهذا واضح شكرًا لربي مكين عند أهل الحق باق وهذا واضح شكرًا لربي مكين عند أهل الحق باق وهذا واضح شكرًا لربي مكين عند أهل الحق باق

١٩١٢ – [٦٧٦] – أثر أبي بكر أحمد بن غزال: صحيح عنه لأن راوية الآجري نفسه عنه.

١٩١٣ - [٦٧٧] - أثر مالك بن أنس: صحيح الإسناد.

سوار بن عبد الله بن سَوَّار بن عبد الله بن قدامة التَّميمي العنبري هو وأبوه: « ثقتان » . =

حَدَّثَنَا أَبُو العباسِ إسحاق بن يعقوب العطار ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا سوار بن عبد الله ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أَبِي ؛ قَالَ : قال رجل لمالك بن أنس : يا أبا عبد الله إني أجل رسول الله في ان أسلم على أحد معه ؟ . فقال له مالك رحمه الله : « اجلس » ، فجلس فقال : « تشهد » ، فتشهد حتى قَالَ : « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » ، فقال مالك : «هما من عباد الله الصالحين ، فقال مالك : «هما من عباد الله الصالحين ، فقال مالك . «هما من عباد الله الصالحين ، فسلم عليهما – يعني أبا بكر وعمر – رضى الله عنهما » – .

۱۹۱۶ - [أثر ۲۷۸] - حَدَّثَنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن يزيد الواسطي أخو كرخويه ؛ قَالَ : حَدَّثَنا معاذ بن معاذ ؛ قَالَ : حَدَّثَنا ابن عوف ؛ قَالَ : سأل رجل تافعًا هل كان ابن عمر يسلم على القبر ؟ . قَالَ : نعم لقد رأيته مائة مرة أو أكثر من مائة مرة كان يمر فيقوم عنده فيقول : السلام على النبي شي السلام على أبي .

قَالَ محمد بن الحسين رحمه الله: فإن قَالَ قائل: فإنا قد رأينا بالمدينة أقواماً إذا نظروا إلى من يسلم على النبي وعلى أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ينكرون عليه ويكلمونه بما يكره فلم صار هذا هكذا وعن من أخذوا هذا ؟ .

قيل له : ليس الذي يفعل هذا ممن له علم ومعرفة ، هؤلاء نشأوا مع طبقة غير محمودة يسبون أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - فليس يعول على مثل هؤلاء .

فإن قَالَ قائل: فإن فيهم أقواماً من أهل الشرف يعينونهم على هذا الأمر القبيح في أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ؟ .

قيل له : معاذ الله ، قد أجل الله الكريم أهل الشرف من أهل بيت رسول الله الكريم أهل الشرف من أهل بيت رسول الله وذريته الطيبة من أن ينكروا دفن أبي بكر وعمر – رضي الله عنهما – مع النبي

وإسحاق بن يعقوب العطار أبو العباس الأحول البغدادي: وثقه الدارقطني (تاريخ بغداد ٣٧٦/٦).

١٩١٤ – [٦٧٨] – أثر ابن عمر: صحيح الإسناد

محمد بنّ يزيد الواسطي أبو بكر أخو كرخويه: «ثقة» (تاريخ بغداد ٣٧٤/٣).

هم أزكى وأطهر وأعلم الناس بفضل أبي بكر وعمر وبصحة دفنهما مع رسول الله على وما ينبغي لأحد أن ينحل هذا الخلق القبيح إليهم ، هم عندنا أعلى قدرًا وأصوب رأياً مما ينحل إليهم .

فإن كان قد أظهر إنسان منهم مثلما تقول فلعله أن يكون سمع من بعض من يقع في أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما ويذكرهما بما لا يحسن فظن أن القول كما قَالَ وليس كل من رفعه الله الكريم بالشرف بقرابته من رسول الله عني بالعلم فعلم ماله مما عليه إنما يعول في هذا على أهل العلم منهم .

والذي عندنا أن أهل البيت - رضي الله عنهم - الذين عُنُوا بالعلم ينكرون على من ينكر دفن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - مع النبي لله بل يقولون : إن أبا بكر وعمر مع النبي له دفنا في بيت عائشة رحمها الله تعالى ، ويروون في ذلك الأخبار ولا يرضون بما ينكره من جهل العلم وجهل فضل أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -

فإن قَالَ قائل: إيش الدليل على ما تقول ؟ أ.

قلت: هذا طاهر (۱) بن يحيى يروي ، عن أبيه يحيى بن [حسين] (۱) بن جعفر بن عبيد الله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم يروي عنه كتاباً ألفه في فضل المدينة وشرفها ذكر في كتابه في باب دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما - مع النبي ووصف في الكتاب كيف دفنهما معه وصوره في الكتاب صور البيت والأقبر الثلاثة . ورواه عن عائشة - رضي الله عنهما - فقال : قبر النبي المقدم وقبر أبي بكر عند رِجْل النبي وقبر عمر عند رِجْل أبي بكر ، فصوره يحيى بن حسين - رضي الله عنهم وسمعه منه الناس بمكة والمدينة ، وقرأه

<sup>(\*)</sup> في الأصل ٥ حسن ٥ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>١) هُو أبو القاسم الحسيني الهاشمي ، يروي عن أبيه ، وعنه ابنه يعقوب ، وأبو بكر ابن المقري ، مات سنة أربع عشرة وثلاثمائة . ( التحفة اللطيفة ٢٥٧/٢) للسخاوي - رحمه الله - .

طاهر بن يحيي كما سمعه من أبيه ، وهو كتاب مشهور .

1910 - [أثر ١٩١٥] - سألت أبا عبد الله جعفر بن إدريس القزويني إمامًا من أثمه المسجد الحرام في قيام رمضان وأحد المؤذنين فحدثني بهذا وذلك أني رأيت الكتاب معه مجلدًا كبيراً شبيهاً بمائة ورقة ، سمعه من طاهر بن يحيى فيه فضل المدينة، وفي الكتاب باب : صفة دفن النبي وضفة قبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فسألته فحدثني ؟ قَالَ : حَدَّتُنا طاهر بن يحيى ؟ قَالَ : حدثني أبي يحيى بن الحسين؟ قَالَ : هذه صفة القبور في صفة بعض أهل الحديث ، عن عروة ، عن عائشة وهو مخطوط في الكتاب الذي ألفه طاهر بن يحيى بن الحسين على هذا النعت في الكتاب .



قَالَ محمد بن الحسين رحمه الله: فهذا طاهر بن يحيى - رضي الله عنه وعن سلفه وعن ذريته يروون مثل هذا ويرسمونه في كتبهم ولا ينكرون شرف أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فنحن نقبل من مثل هؤلاء الذرية الطيبة المباركة جميع ما أتوا به من الفضائل في أبي بكر وعمر ، وهل يروي أكثر فضائل أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - إلا على بن أبي طالب - رضي الله عنه - وولده من بعده يأخذه الأبناء ، عن الآباء إلى وقتنا هذا ، ونحن نجل أهل البيت - رضي الله عنهما - أو عنهما - أو عنهما مكروه في أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - أو تكذيب (٥٠٠) لدفنهما مع النبي الله عنهما .

١٩١٦ - [أثر ١٨٠] - حَدَّثَنا أبو شعيب عبد اللَّه بن الحسين الحراني ؛ قَالَ :

<sup>- [</sup>PY7] - 1410

١٩١٦ - [٦٨٠] - أثر جعفر بن محمد: صحيح بما بعده.

أبو زهير هو معاوية بن مُحدّير الجعفي: ترجمه ابن أبي حاتم برواية ابنه عنه، وابن عيينة (الجرح والتعديل ٣٨٧/٨). وذكره ابن حبان في «الثقات» (٢٧/٧)،

ورولى اللالكائي ( ٣٣٩٣) من طريق محمود بن خداش نا أسباط - يعني ابن محمد = (ه) هكذا الرسم في الأصل .

<sup>(\*\*)</sup> في النسخة (ت) ﴿ تَكَذِّيبًا » ، والصواب ما أثبت .

حَدَّثَنا علي بن الجعد ؛ قَالَ : أُنبأنا زهير يعني ابن معاوية ؛ قَالَ : قال أبي لجعفر بن محمد - رضي اللَّه عنهما - إن جارًا لي يزعم أنك تتبرأ من أبي بكر وعمر فقال جعفر بن محمد : بَرِئَ اللَّه من جارك إني لأرجو أن ينفعني اللَّه عز وجل بقرابتي من أبي بكر - رضي اللَّه عنه - ولقد اشتكيت شكاة فأوصيت إلى خالي عبد الرحمن بن القاسم .

۱۹۱۷ - [أثر ۲۸۱] - وحَدَّثَنا عمر بن أيوب السقطي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا الحسن ابن عرفة ؟ قَالَ : حَدَّثَنا الحسن ابن عرفة ؟ قَالَ : سألت أبا جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد - رضي الله عنهم - عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فقالا : يا سالم تولهما وابرأ من عدوهما فإنهما كانا أمامي هدى .

قَالَ: ابن فضيل؛ قَالَ: سالم؛ قَالَ: لي جعفر بن محمد: يا سالم أيسب الرجل جده، أبو بكر رحمه الله جدي لا تنالني شفاعة محمد الله أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما.

الواسطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا فضل بن سهل الأعرج ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو النضر هاشم بن الواسطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو النضر هاشم بن القاسم [قال ثنا] (٥) محمد بن طلحة ، عن خلف بن حوشب ، عن سالم بن أبي حفصة ؛ قَالَ : دخلت على جعفر بن محمد - رضي الله عنهما - أعوده وهو مريض فأراه (١) ؛ قَالَ من أجلي : « اللّهم إني أحب أبا بكر وعمر وأتولاهما اللّهم مريض فأراه (١) ؛

<sup>=</sup> ثنا عمرو بن قيس قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: ... فذكره بنحوه. وهذا إسناد صحيح.

١٩١٧ - [٦٨٦] - أثر أبي جعفر محمد بن علي ، وجعفر بن محمد : صحيح بما قبله وما بعده – وإسناده حسن وقد تقدم .

لأجل سالم بن أبي حفصة فإنه صدوق وفيه تشيع تقدم.

رواه اللالكائي (٣٥٨) من طريق علي بن حرب ثنا ابن فضيل، به نحوه.

١٩١٨ – [٦٨٣] – أثر جعفر بن محمدً: حسن كالذي قبله.

رواه اللالكائي (٢٤٦٦)، وروى معناه من طريق أخرى برقم (٢٤٦٢، ٢٤٦٧).

<sup>(\*)</sup> كذا في (ك) .

<sup>(</sup>١) فأراه : أي فأظنه .

إن كان في نفسي سوى هذا فلا تنلني شفاعة محمد ﴿ يُشْهُ يُومُ القيامةُ » .

• ١٩٢ - [أثر ٦٨٤] - وحَدَّثَنا أبو سعيد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إسحاق بن يحيى ؛

١٩١٩ – [٦٨٣] – أثر حكيم بن جبير :؟ يأتي برقم ( أثر ٧١٥ ) .

(\*) كذا في الأصل في هذا الموضع ، وفي الموضع الآخر (جعفر) .

١٩٢٠ - [٩٨٤] - أثر زيد بن علي: صحيح يأتي برقم ( أثر ٧١٦ ).

يبدو أن هناك سقطًا من السند ، فانصواب محمد بن عبيد ، قال : حدثنا علي بن هاشم ابن البريد عن أبيه ، قال : سمعت زيد بن علي فذكره يظهر ذلك بالوقوف على رواية اللالكائي (ح 75.7) وبمراجعة كتب التراجم . ، وقد وقع في مطبوعة اللالكائي ، علي بن هشام عن هشام بن الزبير عن زيد بن على . وهو خطأ والصواب ما أثبتناه . وإسحاق بن يحيى الدهقان أخو داود هذا : ، لم أجد من ترجمة غير ما قاله محقق «معجم ابن الأعرابي » (10.7) من أن العقيلي روى عنه في « الضعفاء الكبير » (10.7) قال – أي محقق المعجم – ؛ « فهو مستور » ولكنه توبع عند اللائكائي من إسحاق بن إبراهيم بن سنين : و ( فيه ضعف » والأثر في «سير النبلاء » للذهبي ( 10.7) وزيد بن علي هو ابن الحسين بن علي بن أبي طالب .

ذَكُو الْحَافظ ابن كثير - رحمه الله -: أن الشيعة جاءوا عند زيد بن علي، فقالوا = (١) يقلونهما : أي يبغضونهما ، ويخافونهما . ( القاموس / ص ١٧٠٩ ) .

 (٢) المُوَاق : أي الذين خرجوا عن الجماعة والسنة ، ولذلك سميت الخوارج ، مارقة خروجهم من الدين كما يمرن السهم من الرمية . قَالَ: حَدَّثَنا محمد بن عبيد؛ قَالَ: حَدَّثَنا هاشم بن البريد، عن أبيه؛ قَالَ: سمعت زيد بن علي - رضي الله عنهما - يقول: البراءة من أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - البراءة من علي - رضي الله عنه - .

قَالَ محمد بن الحسين رحمه الله: فعن مثل هؤلاء السادة الكرام الأتقياء العلماء العقلاء الذين قد فقههم الله عز وجل في الدين وعلموا الحلال من الحرام وعلموا فضل الصحابة فيؤخذ العلم، عن مثل هؤلاء، ليس يؤخذ عمن جهل العلم بل إذا سمع منه مالا يحسن وقف على ذلك ووعظ ورفق به وقيل له: أنت وسلفك أجل عندنا من أن نظن بك أنك تجهل فضل أبي بكر وعمر أو تنكر دفنهما مع رسول الله

ويقال له: أنت لم تأخذ هذا الذي تنكره من فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من سلفك الصالح ؛ إنما أخذته من صنف يزعمون أنهم يتولونكم يسمون الرافضة الذي روى جدك علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قَالَ: تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة ، شرهم قوم ينتحلون حبنا أهل البيت ويخالفون أعمالنا .

له: ما قولك - يرحمك الله - في أبي بكر وعمر ؟ فقال غفر الله لهما ، ما سمعت أحدًا من أهل بيتي تبرأ منهما ، وأنا لا أقول فيهما إلا خيرًا ، قالوا : فلم تطلب إذًا بدم أهل البيت ؟ فقال : إنا كنا أحق الناس بهذا الأمر ، ولكن القوم استأثروا علينا به ، ودفعونا عنه ، ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفرًا ، وقد ولوا فعدلوا ، وعملوا بالكتاب والسنة . قالوا : فَلِمَ تَقاتل هؤلاء إذن ؟!

قال: إن هؤلاء ليسوا كأولئك، إن هؤلاء ظلموا الناس، وظلموا أنفسهم، وإني ادعو إلى كتاب الله، وسنة نبيه الله وإحياء السن، وإماتة البدع، فإن تسمعوا يكن خيرًا لكم ولي، وإن تأبوا فلست عليكم بوكيل، فرفضوه، وانصرفوا عنه، ونقضوا بيعته وتركوه، فلهذا سموا الرافضة من يومئذ، ومن تابعه من الناس على قوله سموا الزيدية، وغالب أهل الكوفة منهم رافضة، وغالب أهل مكة إلى اليوم على مذهب الزيدية. وفي مذهبهم حق، وهو تعديل الشيخين، وباطل وهو اعتقاد تقديم على عليهما، وليس علي مقدمًا عليهما، بن ولا عثمان على أصح قولي أهل السنة الثابئة، والآثار الصحيحة الثابتة عن الصحابة اهر (البداية ٢٣٠/٩).

١٩٢١ – (١٣٣٤) – وروي عن النبي الله أنه قَالَ : « يظهر في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام » .

ويقال له : نحن نجلك عن مذاهب هؤلاء ونرغب بشرفك ، عن مذاهب هؤلاء الذين قد خطيء بهم ، عن طريق الحق ولعبت بهم الشياطين .

الواسطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو موسى محمد بن المثنى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو معاوية ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو معاوية ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن سوقة ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن علي - رضي الله عنه - قَالَ : تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة شرهم قوم ينتحلون حبنا أهل البيت ويخالفون أعمالنا .

#### ١٩٢١ - (١٢٣٤) - إسناده ضعيف جدًا

وصله عبد الله بن أحمد في « روائد المسند » (۱۰۳/۱) ، وضعف سنده الشيخ شاكر في « تحقيق المسند » (۸۰۸) وهو في « السنة » ك (۱۲٦٩،۱۲٦۸) من طريق يحيل بن المتوكل عن كثير النواء عن إبراهيم بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده به مرفوعًا . ومن طريقه أخرجه ابن عدي في « الكامل » (۲٦٦٤/۷) ، ورواه ابن أبي عاصم (۹۷۸) .

وضعف سنده شيخنا العلامة الألباني في «ظلال الجنة». وعزاه الهيشمي للبزار وقال: «فيه كثير بن إسماعيل النواء وهو ضعيف» ( ٢٢/١٠) وقع خطأ في سنده في اسم كثير فصحفت إلى (كبير بن إسماعيل السوا)، والحديث قال عنه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ( ١٩٧/١) (ح٢٥٢): «هذا حديث لا يصح، يحيل بن المتوكل قال فيه أحمد: «هو واهي الحديث»، وقال ابن معين: «ليس بشيء دعه وكثير النواء ضعفه النسائي». اه. ويأتي عند المصنف في «باب الرافضة» ( ١٣٣٣).

قلت: الحديث له طرق أخرى، وكلها لا تصّح كما قال ابن الجوزي، ولتراجع. ١٩٢٧ – [٦٨٥] – أثر علي – رضي الله عنه – : رجاله ثقات – منقطع – يأتي برقم (٧٠٦) في «باب: الرافضة».

حبيب بن أبي ثابت: ثقة ولكنه مدلس، ولم يدرك علي بن أبي طالب.

الرافضة: والله لئن أمكن الله منكم لتقطعن أيديكم وأرجلكم ولا يقبل منكم توبة .

وقال : وسمعته يقول : مرقت علينا الرافضة كما مرقت الحرورية على علي -- رضي الله عنه -- .

قَالَ محمد بن الحسين رحمه الله : فمن سمع هذا من أهل البيت اتبع سلفه الصالح وشنيء(١) مذاهب الرافضة الذين لا عقل لهم ولا دين .

قَالَ محمد بن الحسين رحمه الله: وقد روي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه لما حضرته الوفاة ؛ قَالَ لهم : إذا مت وفرغتم من جهازي فاحملوني حتى تقفوا بباب البيت الذي فيه قبر النبي فقفوا بالباب وقولوا : السلام عليك يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن فإن أذن لكم وفتح الباب وكان الباب مغلقاً فأدخلوني فادفنوني ؛ وأن لم يؤذن لكم فأخرجوني إلى البقيع وادفنوني . ففعلوا فلما وقفوا بالباب وقالوا هذا : سقط القفل وانفتح الباب وسمع هاتف من داخل البيت أدخلوا الحبيب إلى الجبيب إلى الجبيب مشتاق (٢) .

وروي عن عمر بن الخطاب لما قتله أبو لؤلؤة - لعنة الله على أبي لؤلؤة - أوصى الخليفة بعده بما أراد ؛ قَالَ لابنه عبد الله : يا عبد الله ائت أم المؤمنين عائشة رحمها الله فقل لها : إن عمر يقرأ عليك السلام ولا تقل : أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير ، وقل : يستأذن أن يدفن مع صاحبيه ؛ فإن أذنت فادفنوني معهما ،

١٩٢٣ - [٦٨٦] - أثر حسن بن حسن بن علي: إسناده حسن إليه.

أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير: « ثقة ثبت » مشهور ، من رجال الجماعة . وفضيل بن مرزوق: فيه كلام ينزل به حديثه إلى رتبة الحسن؛ لذلك قال الحافظ فيه: «صدوق يهم » ، وهو من رجال مسلم . يأتي في « باب الرافضة » (أثر ٧١٠) .

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه واشار المصنف إلى تضعيفه بذكره إياه بصيغة التمريض ( رُوِيّ ) .

<sup>(</sup>٢) شنئ : أي أبغض .

وإن أبت فردوني إلى مقابر المسلمين ، فأتاها عبد الله وهى تبكي فقال : إن عمر يستأذن أن يدفن مع صاحبيه ، فقالت : لقد كنت أدخر ذاك المكان لنفسي ولأؤثرنه اليوم على نفسي ، ثم رجع فلما أقبل ؛ قَالَ عمر : أقعدوني ثم قَالَ : ما وراك ؟ . قَالَ : قد أُذن لك ؛ قَالَ : الله أكبر ما شيء أهم إلى من ذلك المضجع فإذا أنا قبضت فاحملوني ثم قولوا : يستأذن عمر فإن أذنت فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين .

1974 - [أثر ٢٨٧] - أنبأنا بهذا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ؟ قَالَ : حَدَّثَنا خالد بن عبد اللَّه ، قَالَ : حَدَّثَنا خالد بن عبد اللَّه ، عن حصين ، عن عمرو بن ميمون واللفظ لخالد بن عبد اللَّه وذكر قصة مقتل عمر - رضي اللَّه عنه - ووصيته ثم قَالَ : يا عبد اللَّه ائت أم المؤمنين وذكر الحديث .

قَالَ محمد بن الحسين رحمه الله: جميع ما ذكرته من الأخبار يصدق بعضها بعضاً يدل على صحة دفن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - مع النبي شم مع ما أوقع الله الكريم صحة ذلك في قلوب المؤمنين وأطمأنت إليه القلوب وسكنت إليه النفوس وبالله التوفيق ، وسنأتي بزيادات على ذلك :

الجبار الحسين بن عبد الجبار الصوفي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد اللَّه أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محرز بن عون ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد اللَّه بن نافع المدني ، عن أبي بكر بن عبد اللَّه ، عن عبد اللَّه بن عمر ؛ قَالَ : قال رسول اللَّه الله عن عبد اللَّه بن عمر ؛ قَالَ : قال رسول اللَّه الله عن الله الله عن عبد الله بكر وعمر ثم أهل البقيع يبعثون معي ثم أهل مكة ثم أحشر بين أهل الحرمين » .

۱۹۲۶ – [۲۸۷] – أثر عمر : صحيح – تقدم في « باب : مقتل عمر رضي الله عنه » (۹۰۲) ، وقد رواه البخاري (۱۳۹۲) .

١٩٢٥ - (١٢٣٥) - إسناده ضعيف جدًّا. - تقدم

أبو بكر بن عبد الله – هو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر القرشي العدوى المدني – « ثقة » ، ولكن روايته عن جد أبيه – يعني عبد الله ابن عمر – منقطعة كما قال الحافظ في « التقريب » و « التهذيب » ( ٣٣/١٢).

وعبد الله بن نافع المدني: «ضعيف» كما قال الحافظ في « التقريب» وقال الذهبي: «ضعقوه». (الكاشف ١٢٧/٢).

١٩٢٦ - (١٢٣٦) - حَدَّثَنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ؟ قَالَ : حَدَّثَنا الحكم بن موسى ويحيى بن عبد الحميد الحماني وهذا لفظ الحكم ؟ قَالَ : حَدَّثَنا سعيد بن مسلمة ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر ؟ قَالَ : دخل النبي السجد وأبو بكر عن يمينه ، وعمر عن يساره ؟ قَالَ : «هكذا نبعث يوم القيامة».

= قال على بن المديني: «روى أحاديث منكرة»، وقال البخاري وأبو حاتم: «منكر الحديث» وقال النسائي: «متروك»، وقال ابن عدي: «هو ممن يكتب حديثه، وإن كان غيره يخالفه فيه». (تهذيب الكمال ٢١٤/١٦).

والحديث رواه الترمذي ( \$\$790) من طريق عبد الله بن نافع الصائغ عن عاصم بن عمر العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به . وقال الترمذي : « هذا حديث حسن غريب ، وعاصم بن عمر العمري : ليس عندي بالحافظ عند أهل الحديث » \$\$-« . ورواه \$\$-اكم ( \$\$70/2\$) من هذا الطريق وصححه ، وتعقبه الذهبي بقوله : « قلت : عبد الله : ضعيف » . وقال في « الميزان » ( <math>\$\$77/2\$) : « حديث منكر جدًّا » ، وهو في « الميزان » ( \$\$77/2\$) : « حديث منكر جدًّا » ، وهو في « الميزان » ( \$\$77/2\$) وضعفه ابن \$\$-4 والميزان » ( \$\$70/2\$) وضعفه ابن \$\$-4 والميزان » ( \$\$70/2\$) وضعفه ابن \$\$-4 يصح » .

وضعفه المناوي في « فيض القدير » (٤١/٣ – ح٢٦٩١) ، وضعفه شيخنا في « ضعيف الجامع» (١٣١٠).

#### ١٩٢٦ - (١٣٣٦) - إسناده ضعيف.

رواه الترمذي ( $777^-$  ح  $777^-$ ) من طريق سعيد بن مسلمة به وقال: «هذا حديث غريب، وسعيد بن مسلمة ليس عندهم بالقوي، وقد روي أيضًا من غير هذا الوجه عن نافع عن ابن عمر». اه.

ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجه (٩٩)، وكذا رواه الحاكم (٦٨/٣) وتعقبه الذهبي بقوله: (قلت: سعيد ضعيف).

وقال أبو حاتم: «هذا حديث منكر». (العلل ٣٨١/٢ - ح ٣٦٥٣).

وضعفه شيخنا في « المشكاة » ( ٢٠٥٤) مقرًا الترمذي عليه . والحديث تقدم في باب : « ذكر منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله ﴿ ﴾ .

وقد رُويَ من حديثُ أَبِي هريرة ، عزاه الهيثمي للطبراني في « الأوسط » وقال : « فيه خالد بن يزيد العمري وهو كذاب » . ( المجمع ٥٣/٩) .

وتقدم أيضًا عند المصنف تحت الباب المذكور آنفًا.

# باب ذكر صفة قبر النبي الله وصفة قبر أبي بكر وصفة قبر عمر - رضى الله عنهما -

الله الله الله الله عمرو قبورهم كما وصفها له القاسم ووصفها أحمد بن صالح هذه الله الصورة .

١٩٢٨ - [أثر ٢٨٩] - وحَدُّثَنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار ؟ قَالَ : حَدُّثَنا ابن حَدُّثَنا سعيد بن عثمان الخياط ؟ قَالَ : سمعت إسحاق ابن البهلول ؟ قَالَ : حَدُّثَنا ابن أبي فديك ؟ قَالَ : حدثني عمرو بن عثمان بن هانيء ، عن القاسم ؟ قَالَ : دخلت على عائشة - رضي الله عنها - فقلت : يا أمه اكشفي لي عن قبر النبي وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة أقبر لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء ؟ قَالَ : فرأيت قبر النبي عن مقدماً وأبو بكر - رضي الله عنه - عند رجلي النبي وأسه ورجلاه بين كتفي رسول الله عنه وعمر رضي الله عنه عند رجلي النبي وخطه ابن أبي فديك في كتاب ابن مخلد الخطط كما أخطها إن شاء الله تعالى .

النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله الله عليه وسلم وعلى آله الله عليه وسلم وعلى آله الله عنهما

١٩٢٧ - ١٩٢٨ - ٢٨٨] - أثر عائشة: إسناده ضعيف.

رواه أبو داود (٢١٢/٣/ ح ٣٢١٨) وابن سعد في «طبقاته» (٢٠٩/٣)، وعمر بن شبة في «تاريخ المدينة» (٩٤٥/٣) ومداره على عمرو بن عثمان بن هانئ قال عنه الحافظ: «مستور».

والحديث في ۵ ضعيف سنن أبي داود ۵ (۷۰۵).

المراهيم بن إسحاق الحربي يقول: كتب أهل البصرة يسألون مصعباً يعني الزبيري عن إبراهيم بن إسحاق الحربي يقول: كتب أهل البصرة يسألون مصعباً يعني الزبيري عن قبر النبي في فإنا قد اختلفنا؟ . فقال مصعب: قبر النبي في وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما هكذا ومثله إبراهيم الحربي في البيت الذي فيه الأقبر هكذا



قَالَ إبراهيم الحربي : رجلا عمر تحت الجدار .

• ۱۹۳ – [أثر ۲۹۱] – حَدُّثَنا ابن مخلد ؛ قَالَ : قرأت على إبراهيم الحربي «كتاب المناسك» ؛ قَالَ : «فتولي ظهرك القبلة وتستقبل وسطه» وتقول : «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله » وبركاته وذكر السلام والدعاء ؛ قَالَ : ثم تتقدم على يسارك قليلًا وقل : السلام عليك يا أبا بكر وعمر وذكر الحديث .

۱۹۳۱ - [أثر۲۹۲] - وحَدَّثَنا ابن مخلد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا روح بن الفرج بن زكريا أبو حاتم المؤدب ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم ؛ قَالَ : حَدَّثَنا شعيب بن إسحاق ، عن هشام بن عروة ؛ قَالَ : حدثني أبي ؛ قَالَ : كان الناس

١٩٢٩ - [٩٩٠] - أثر مصعب الزبيري: صحيح.

واسمه مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبد الله الزبيري: «ثقه» كما في (الكاشف ١٤٨/٣) وأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير بن عبد الله بن ديسم الحربي البغدادي: «إمام ثقة» (تاريخ بغداد ٢٨/٦).

١٩٣٠ - [٦٩١] - أثر إبراهيم الحربي: كالذي قبله.

١٩٣١ - [٦٩٢] - أثر عروة عن عمر بن عبد العزيز: إسناده صحيح.

عبد الجبار بن عاصم أبو طالب: «ثقة» وثقه ابن معين، وروى عنه أبو زرعة، وهو لا يروي إلا عن ثقة. (الجرح والتعديل ٣٣/٦) (تاريخ بغداد ١١/١١) .

يصلون إلى القبر فأمر عمر بن عبد العزيز – رحمه الله – فرفع حتى لا يصلى فيه الناس فلما هدم بدت قدم بساق وركبة ؛ قَالَ : ففزع من ذلك عمر بن عبد العزيز فأتاه عروة فقال : هذا ساق عمر – رضي الله عنه – وركبته ، فسرى عن عمر بن عبد العزيز .

قَالَ محمد بن الحسين رحمه الله : وفيه رواية أخرى بصفة غير هذه الصفة .

يوسف بن أبي معمر ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد اللَّه بن محمد بن المغيرة المخزومي ؛ قَالَ : يوسف بن أبي معمر ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد اللَّه بن محمد بن المغيرة المخزومي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مالك بن مغول ؛ قَالَ : حدثني رجاء بن حيوة ؛ قَالَ : كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - أن اكسر مسجد النبي و وحجراته وقد كان اشتراها من أهلها وأرغبهم في ثمنها وكان الوليد هو الذي بنى مسجد النبي ومسجد مكة ومسجد دمشق ومسجد مصر وأن تبني مسجد النبي في ومسجد مكة ومسجد دمشق ومسجد مصر وأن تبني مسجد النبي في فجاء عمر بن عبد العزيز حتى قعد في ناحية المسجد وقعدت معه ثم أمر بهدم الحجرات فما رأيت باكيا ولا باكية أكثر من يومئذ جزعًا حيث كُسرَت حجرات النبي في ثم بناه فلما أراد أن يني البيت على الأقبر فكسر البيت الأول الذي كان عليه فظهرت القبور الثلاثة وكان الرمل الذي عليه قد أنهار عليها فأراد عمر أن يقوم فيسويها ويضعون البناء ؛ قَالَ رجاء : فقلت له : « أصلح الله الأمير ؛ إنك أن يقوم فيسويها ويضعون البناء ؛ قَالَ رجاء : فقلت له : « أصلح الله الأمير ؛ إنك

١٩٣٢ - [٦٩٣] - أثر الوليد بن عبد الملك: إسناده ضعيف - وموضع الشاهد منه · صحيح .

فيه عبد الله بن محمد بن المغيرة المخزومي الكوفي نزيل مصر: «ضعيف» (اللسان ٣/ ٣٣).

وأبو جعفر محمد بن يوسف بن أبي معمر السعدي البغدادي: ٥ ثقة ٥ ( تاريخ بغداد ٣/ ١٩٣).

يراجع (تاريخ ابن كثير ٩/٧٦، وما بعدها)، و «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» (ص ٥٦: ٦٩).

يأمرني بذلك فقال: يا مزاحم قُم فأصلحها ؛ قَالَ رجاء بن حيوة: فكان قبر النبي الله الله الله الله وعمر الله عنه خلف رأسه عند وسط النبي الله وعمر خلف أبي بكر رضى الله عنهما .

المعيد بن عالى الخياط ؛ قَالَ : سمعت ابن بهلول يعني إسحاق ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سعيد بن عثمان ، عن عباس الخياط ؛ قَالَ : سمعت ابن بهلول يعني إسحاق ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عشم بن بسطام ( ) إسحاق بن عيسى ابن بنت داود بن أبي هند ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عثيم بن بسطام المديني ؛ قَالَ : رأيت قبر النبي الله المعلم عمر بن عبد العزيز فرأيتُ قبر النبي مرتفعًا نحواً من أربع أصابع عليه حصباء إلى الحمرة ما هي ورأيت قبر أبي بكر رضي الله عنه وراء قبر النبي الله أسفل منه ورأيت قبر عمر رضي الله عنه وراء قبر أبي بكر رضي الله عنه أسفل منه ووصفه ابن مخلد في الحديث بالخطط هكذا قبر أبي بكر رضي الله عنه أسفل منه ووصفه ابن مخلد في الحديث بالخطط هكذا

النبي ﷺ الله عنه الله عنه عمر رضى الله عنه عمر رضى الله عنه

قال محمد بن الحسين رحمه الله : وهذا على ما ذكره يحيى بن الحسين في «كتابه» فقد اتفقت الأخبار كلها على أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - مدفونان مع النبي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم وفيما ذكرته مقنع إن شاء الله تعالى وبه الثقة .

١٩٣٣ – [٦٩٤] – أثر عثيم بن نِسْطَاس المديني: ؟

عثيم بن نِسطاس المديني: لم يوثقه غير ابن حبان، قال عنه الحافظ: «مقبول» وإسحاق بن بُهْلُول الأنباري: «صدوق»، كما قال أبو حاتم (الجرح والتعديل ٢/٥). وسعيد بن عثمان بن عياش الخياط: ترجمة الخطيب في «تاريخه» (٩٩/٩)، ولم يذكره بجرح ولا تعديل.

<sup>(\*)</sup> في الأصل « بسطام » ، والصواب ما أثبت من كتب الرجال.

### بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين

## [كتاب: ] ( \* فضائل عائشة رضي الله عنها

قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن عائشة رضي الله عنها وجميع أزواج رسول الله الله أمهات المؤمنين فضلهن الله عز وجل برسوله في أولهن خديجة - رضي الله عنها - وقد ذكرنا فضلها ، وبعدها عائشة - رضي الله عنها - شرفها عظيم وخطرها جليل

فإن قَالَ قائل: فلم صار الشيوخ يذكرون فضائل عائشة دون سائر أزواج النبي عن كان بعدها أعني بعد خديجة وبعد عائشة – رضي الله عنهما –

قيل له: لما أن حسدها قوم من المنافقين على عهد رسول الله في فرموها بما قد برأها الله تعالى منه وأنزل فيه القرآن وأكذب فيه من رَمّاها بباطله فسر الله الكريم به رسوله وأقربه أعين المؤمنين وأسخن به أعين المنافقين عند ذلك عني العلماء بذكر فضائلها رضي الله عنه - زوجة النبي في الدنيا والآخرة روي أنه قيل لعائشة رحمها الله (١): أن رجلا قَالَ : إنك لست له بأم فقالت : « صدق أنا أم المؤمنين ولست بأم المنافقين » .

وبلغني عن بعض الفقهاء من المتقدمين أنه سئل (") عن رجلين حلفا بالطلاق ؛ حلف أحدهما أن عائشة أمه وحلف الآخر أنها ليست بأمه فقال : كلاهما لم يحنث . فقيل له : كيف هذا ؟ . لابد من أن يحنث أحدهما ! . فقال : « إن الذي حلف أنها أمه هو مؤمن لم يحنث ، والذي حلف إنها ليست أمه هو منافق لم يحنث » .

قَالَ محمد بن الحسين رحمه الله : فنعوذ بالله ممن يشنأ (٢) عائشة حبيبة رسول الله ﷺ الطيبة المبرأة الصديقة ابنة الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أييها خليفة رسول الله ﷺ.

<sup>(\*)</sup> هذه زيادة من المحقق .

<sup>(\*\*)</sup> في (ت) « رجل » ، والصواب ما في (ك).

<sup>(</sup>١) يأتِّي مسندًا برقم (١٩٤١/أثر٢٦)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) يشنأ: أي يبغض

## باب: ذكر تزويج النبي ﷺ لعائشة رضي الله عنها

۱۹۳٤ - (۱۳۳۷) - حَدَّثَنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو أسامة ، عن هشام الصوفي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو أسامة ، عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قَالَ لي رسول الله الله (رأيتك في المنام مرتين أرى رجلًا يحملك في سَرَقةِ حرير فيقول : هذه امرأتك فأكشفها فإذا هي أنت فأقول : إن يكن هذا من عند الله يمضه » .

الواسطي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا أبو موسى محمد بن المثنى ؟ قَالَ : حَدَّثَنا حجاج بن المنهال ؟ الواسطي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا حجاج بن المنهال ؟ قَالَ : حَدَّثَنا حماد يعني ابن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عنها قَالَ : « أتيت بجارية في سرقة من حرير بعد وفاة خديجة وضي الله عنها فإذا هي أنت ، فقلت : إن يكن هذا من عند الله عز وجل يحضه » . قَالَ : « ثم أتيت بجارية في سرقة من حرير فكشفتها فإذا هي أنت فقلت إن يكن هذا من عند الله عز وجل يحضه » . قَالَ : « ثم أتيت بجارية في سرقة من حرير فكشفتها فإذا هي أنت فقلت عن وجل يضه » . قَالَ : « ثم أتيت بجارية في سرقة من حرير فكشفتها فإذا هي أنت فقلت إن يكن هذا من عند الله عز وجل يحضه » .

۱۹۳٦ - (۱۳۳۹) - حَدَّثَنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا داود بن عمر ، وقال : حَدَّثَنا عيسى بن يونس ، عن عبد الله ابن عمرو بن علقمة ، عن عبد الله بن أبي مليكة ،

١٩٣٤ – ١٩٣٥ – (١٢٣٧ – ١٢٣٨) – صحيح – متفق عليه.

رواه البخاري ( ۲۳/۹ – ۲۰۷۸ – ك النكاح – بآب ۹) من طريق أبي أسامة عن هشام به، ورواه (ح ٥١٢٥ – ك النكاح – باب ٣٥) من طريق حماد بن زيد عن هشام به، ورواه مسلم من الطريقين ( ١٨٨٩/٤ – ح ٢٤٣٨ – ك الفضائل – باب ١٣) به.

ورواه أحمد (٢٦/٦).

١٩٣٦ - (١٢٣٩) - صحيح.

عن عائشة رحمها الله تعالى قالت : جاء بي جبريل عليه السلام إلى النبي ﴿ فَي خَرِقَةَ حَرِيرَ خَضَرَاءَ فَقَالَ : هَذَهُ زُوجَتَكُ فَي الدُّنيا والآخرة .

حدَّ ثَنا محمد بن يوسف بن أبي معمر ؛ قَالَ : حَدَّ ثَنا الوليد بن الفضل العمري (ف) ؛ حَدَّ ثَنا محمد بن يوسف بن أبي معمر ؛ قَالَ : حَدَّ ثَنا الوليد بن الفضل العمري حسين بن قالَ : حَدَّ ثَنا صالح بن يزيد ، عن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ؛ قَالَ : قال رسول الله على ﴿ أَتَانِي جبريل عليه السلام فقال لي : إن الله عز وجل قلا زوجك ابنة أبي بكر ومعه صورة عائشة » . قَالَ : فنهض رسول الله على إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال : ﴿ يَا أَبَا بِكُو إِن جبريل عليه السلام أَتَانِي وقال : إن الله عز وجل قد زوجني ابنتك فأرنيها » . قَالَ : فأخرج إليه أسماء بنت أبي بكر فأراه ، قالَ : إن ليه أسلام أَتابَي وقال : إن الله عنها فقال : إن ليه عنه السلام وقال : إن الله عنها فقال : إن ليه المناه وقال : إن الله عنها فقال : وجنيها » . قَالَ : ﴿ أُرنيها » فأخرج إليه عائشة رضي الله عنها فقال : وجنيها » . قَالَ : ووجنك بها يا رسول الله .

رواه الترمذي (٣٨٨٠) ك المناقب. من طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن علقمة المكي عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة به نحوه ، وقال الترمذي: «حسن غريب» ، ورواه ابن حبان في «صحيحه» (الإحسان ٦/١٦ - ح ٢٠٩٤) من طريق عيسلى بن يونس بنحو مما عند المصنف.

وعبد الله بن عثمان بن خثيم: «حسن الحديث»، وقد توبع من ابن أبي حسين، كما تقدم في رواية الترمذي.

والحديث صححه شيخنا في الصحيح سنن الترمذي السروي (ح ٣٠٤١). والرواية السابقة تشهد لأكثره.

والحديث لا يضره أن رواه ابن مهدي عن عبد الله بن عمرو بن علقمة به مرسلًا. لأن عيسيٰي بن يونس لم ينفرد به.

۱۹۳۷ - (۱۲٤٠) - ضعیف جدًا.

محمد بن يوسف بن أبي معمر السعدي: «ثقة» (تاريخ بغداد ٣٩٣/٣). = (\*) كذا في الأصل، والصواب «العنزي» كما في كتب الرجال.

# باب ذكر مقدار سن عائشة رضي الله عنها وقت تزوجها (٠) رسول الله

۱۹۳۸ – (۱۲٤۱) – حَدَّثَنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر ؛ قَالَ : حَدَّثَنا ابن أبي عمر ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رحمها الله تعالى : أن رسول الله الله تزوجها وهى ابنة سبع سنين ، ودخلت عليه وهي (٠٠٠) بنت تسع سنين .

الواسطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن المثنى أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن المثنى أبو موسى الزمن ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو معاوية ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رحمها الله قالت : تروجها رسول الله هي بنت تسع يعني وقت دخوله بها وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة سنة .

<sup>=</sup> الوليد بن الفضل العنزي: «يروي الموضوعات»، قال أبو حاتم: «مجهول» (الجرح والتعديل ١٣/٩)، و (اللسان» (٢٢٥/٦) و «المجروحين» (٨٢/٣)، و (اللسان» (٤٧٣/١٣). وصالح بن يزيد: لم أعرفه الآن.

<sup>(\*)</sup> كذا في (ك) ، وفي (ت) «تزويجها».

١٩٣٨ - (١٧٤١) - صحيح - متفق عليه.

رواه البخاري (۱۳۱/۹ - ح ۱۰۵۸ - ك النكاح - باب ٥٩) من طريق سفيان الثوري به، ورواه مسلم (١٠٣٩/٢ - ك النكاح - باب ١٠) من طريقين عن هشام ابن عروة به.

<sup>(\*\*)</sup> في النسخة (ت) « وهو » ، والصواب ما أثبت .

١٩٣٩ - (١٢٤٢) - صحيح رواه مسلم.

رواه مسلم ( ۱۰۳۹/۲ – ك آلنكاح – باب ۱۰ ) من طريق أبي معاوية به ، وكذا رواه النسائي (  $\Lambda = -1.77$ ) . وهو في «صحيح سنن النسائي » (  $\Lambda = -1.77$ ) . ومعناه عند البخاري برقم ( $\Lambda = -1.77$ ) .

المندى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الحجاج بن المنهال ؛ قَالَ : حَدَّثَنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن المندى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أييه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : تزوجني رسول الله عنها متوفى خديجة رضى الله عنها قبل مخرجه من مكة وأنا ابنة سبع سنين أو ست سنين فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا محممة (١) فهيأنني وصنعتني ثم أتين بي رسول الله عنها .

قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيع ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عبد الله بن عروة ، عن عروة ، عن عن عائشة قالت : تزوجني رسول الله الله الله عن أمية ، عن عائشة قالت : تزوجني رسول الله الله في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله عنده منى .

قَالَ : وكانت تحب أن تُدْخِل نساءَها في شوال .

۱۹٤٠ - (۱۲٤٣) - صحيح - متفق عليه.

رواه البخاري (  $772/7 - \frac{1}{2} 80,77 + 774 )$  من طریق علی بن مسهر عن هشام بعناه بأتم منه ، ورواه مسلم ( 1.70/7 - 1.70/7 ) ، ورواه أبو داود من طریق حماد بن سلمة به (ح 1.70/7) ، وأحمد (1.70/7) .

١٩٤١ - (١٢٤٤) - صحيح - رواه مسلم.

رواه مسلم ( ۱۰۳۹/۲ - ح ۱۶۲۳)من طریق وکیع به . ورواه النسائي ( ۱۳۰/۲ - ح ۲۳۷۷) .

<sup>(</sup>١) محممة : أي مصابة بالحمى ، أو مجممة : أي ذات جمة وهو ما سقط على المنكبين من شعر الرأس . (النهاية / ٣٠٠، ٤٤٥) .

### باب ذكر محبة رسول الله ﷺ لعائشة رضي الله عنها وملاعبته إياها

ابن عمر يعني محمدًا العدني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الحسن بن على ؛ قَالَ : حَدَّثَنا ابن ابن عمر يعني محمدًا العدني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الحسن بن على ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم ؛ قَالَ : حدثني أبي ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ؛ قَالَ : أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة رضي الله عنها قالت : أرسل أزواج النبي في فاطمة بنت رسول الله في رضي الله عنها إلى رسول الله فاستأذنت عليه وهو مضطجع في مرطي (۱) فأذن لها ، قالت : يا رسول الله إزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة فقال لها رسول الله في : « يا بنية ألست تحبين من أحب ؟ » . قالت : بلى ؛ قَالَ : « فأحبي هذه » . فقامت فاطمة رضي الله عنها حين سمعت ذلك من رسول الله في فرجعت إلى أزواج النبي في فأخبرتهن بالذي قالت لرسول الله في وبالذي قَالَ لها رسول الله في .

الواسطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو موسى محمد بن المثنى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا حجاج بن منهال ؛ قَالَ : حَدَّثَنا حجاج بن منهال ؛ قَالَ : حَدَّثَنا حماد يعنى ابن سلمة ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الجريري ، عن عبد الله بن شقيق أن

١٩٤٧ - (١٧٤٥) - صحيح - رواه مسلم والبخاري تعليقا من هذا الطريق

رواه البخاري تعليقًا ( ٢٤٤/٥) من طريق الزهري به، ورواه البخاري ( ٢٤٣/٥ - ح ٢٥٨١ - ك الهبة - باب ٨): حدثنا إسماعيل - بن أبي أويس - قال: حدثني أخي - هو أبو بكر عبد الحميد - عن سليمان - يعني ابن بلال - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به مطولًا.

ورواه مسلم (١٨٩١/٤ - ح ٢٤٤٢) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد به. تنظر «التحفة» ( ١٧٥٩٠).

١٩٤٣ - (١٢٤١) - صحيح - متفق عليه.

رواه البخاري ( ٢٢/٧ - ح ٣٦٦٢) من طريق أبي عثمان النهدي قال حدثني عمرو ابن العاص به.

ورواه مسلم (٦/٤ - ١٨٥٦/ – ح ٢٣٨٤) كما رواه البخاري.

(١) المُؤْطُ : هو كساء للنساء من صوف، وربما يكون من الحز. (النهاية ٢١٩/٤).

عمرو بن العاص ؛ قَالَ : يا رسول الله أي الناس أحب إليك ؟ . قَالَ : « عائشة » . قَالَ : « عائشة » . قَالَ : « أبو بكر » .

1940 - [أثر ٢٩٥] - حَدَّثَنا ابن عبد الحميد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو موسى ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن غالب أن رجلا نال من عائشة رضى الله عنها عند عمار بن ياسر فقال : أغرب مقبوحاً منبوحاً أتؤذي حبيبة رسول الله عنها .

#### ٤٤٤ - (١٧٤٧) - صحيح.

فيه المسيب بن واضح الحمصي، وهو: «صدوق يخطىٰ كثيرًا»، كما قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٢٩٤/٨) تقدم.

والحديث رواه الترمذي ( ٣٨٨٤) وقال: «هذا حديث حسن صحيح، غريب من هذا الوجه من حديث أنس»، وقد رواه: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا المعتمر به. ويشهد له الحديث السابق. والحديث في «صحيح سنن الترمذي» ( ٣٠٤٩). وله شاهد من حديث أم سلمة. رواه الحاكم ( ١٣/٤) وصححه.

#### ١٩٤٥ - [٦٩٥] - أثر عمار: إسناده فيه ضعف -

وعند البخاري قوله: « إنا لنعلم إنها لزوجة النبي في الدنيا والآخرة ، ولكن الله ابتلاكم بها ، لتبعوه أو إياها » ( ٣٧٧٢) ، والحديث رواه الترمذي ( ٣٨٨٢) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » .

أبو إسحاق مدلس وقد عنعن، وكان قد اختلط إلا أن الثوري كان قد روى عنه قبل الإختلاط، فهو أثبت الناس فيه كما في «تهذيب الكمال» (١٠٩/٢٢). والأثر من رواية سفيان الثوري عنه؛ لأن ابن مهدي مشهور بالرواية عن الثوري روايته عنه عند الجماعة بعكس ابن عيينة فإنه لم يرو عنه ابن مهدي عند أحد من الجماعة.

وعمرو بن غالب قال ابن عبد البر عنه: «مجهول» وقال النسائي: «ثقة»، وهو تابعي، ولكن لم يرو عنه سوى أبي إسحاق، وقد قال عنه الحافظ: «مقبول». =

ابن عمر ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عائشة : إن أبي عمر ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عائشة : إن ناساً كانوا يلعبون فاطلعت عائشة رحمها الله فزبرها (۱) أبو بكر رضي الله عنه فجاء النبي وهي تبكي فقال : « ما شأنك ؟ » . فقالت : دعني منك ؛ قَالَ : « إنك لا تتركين » . فأخبرته ، فقال لها : « قومي فانظري » . فقامت وأدخل رسول الله شي رأسها من تحت يديه فقام رسول الله شي حتى جعلت أرثى له من طول القيام .

يعني حيث المتابعة فقد توبع عليه من غريب بن حميد أبو عمار الدهني، وهو: «ثقة» رواه أحمد في « الفضائل» ( ١٦٣١)، فقد سلم من جميع العلل عدا تدليس أبي إسحاق ولم أر له تصريحًا بالسماع في شيء من الأسانيد التي وقفت عليها لهذا الحديث. وقد ضعف سنده شيخنا في «ضعيف سنن الترمذي» (٨١٥).

تنبيه: والحديث عزاه الحافظ ابن كثير في «البداية والنّهاية» (٢٣٧/٧) كله للبخاري!! ١٩٤٦ - [٦٩٦] - أثر مسروق بن الأجدع صحيح - رجاله ثقات رجال الشيخين. ومسلم هو ابن صبيح أبو الضحى، والأعمش: سليمان بن مهران، أبو معاوية، هو: الضرير محمد بن خازم، وأبو موسي الزمن هو: محمد بن المثنى.

رواه ابن سعد في وطبقاته ، (٦٤/٨) وهو صحيح على شرطهما .

١٩٤٧ - (١٢٤٨) - مرسل رجاله ثقات رجال مسلم.

ابن أبي عمر: هو محمد بن يحيى، وعبد الوهاب: هو ابن عبد الجميد بن الصلت الثقفي، وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي: ع ثقة فاضل، ولكنه كثير الإرسال، وقد أرسل عن عائشة - رضي الله عنها -.

والحديث يشهد له ما يأتي.

<sup>(</sup>١) زبرها: أي نَهَرَهَا وزجرهّا. (القاموس / ص ٥٠٩).

البر الموسى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عثمان بن عمر ؛ قَالَ : أنبأنا يونس ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : والله لقد رأيت رسول الله في يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله في ورسول الله في يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم قوماً حتى أكون أنا أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو .

۱۹٤٩ - (۱۲٥٠) - حَدَّثَنا ابن عبد الحميد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو موسى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن جعفر ؛ قَالَ : حَدَّثَنا شعبة ، عن الحجاج بن عاصم المحاربي ، عن أبي الأسود ، عن عمرو ابن حريث ؛ قَالَ : كان زَنْج (١) يلعبون في المدينة فوضعت عائشة رضي الله عنها حنكها على منكب رسول الله عنها فوضعت عائشة رضي الله عنها حنكها على منكب رسول الله عنها فجعلت تنظر .

• ١٩٥٠ - (١٢٥١) - أنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري ؟ قَالَ :

١٩٤٨ - (١٢٤٩) - صحيح - متفق عليه.

رواه البخاري (٤٥٥) تعليقا من حديث ابن وهب، أخبرني يونس به مختصرًا، ورواه أيضًا (٤٥٤)، (٤٥٩) من طريق عروة عنها به بأتم. ورواه في مواضع أخرى من (صحيحه)، ورواه مسلم (٢٠٩/٢ - ك العيدين - باب ٤ - ح ١٨) من طريق ابن وهب، أخبرني يونس به كما عند المصنف.

١٩٤٩ - (١٢٥٠) - صحيح لغيره - إسناده حسن.

رواه النسائي في «عشرة النساء» (ج ٧٠)،

والحجاج بنُّ عاصم المحاربي: « لا بأس به » كما قال الحافظ في « التقريب » ، وينظر « التهذيب » ( ٢٠٢/٢ ) ويشهد له ما سبق .

· ١٩٥٠ - (١٢٥١) - إسناده فيه جهالة.

رواه البخاري في « تاريخه » ( ٢٨٥/٨ – ت ٣٠٢٠) في ترجمة يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري .

محمد بن عبد الرحمن بن خلاد: ذكره ابن أبي حاتم (٣١٣/٧) ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً .

(١) زَنْج: هو جيل من السودان، واحد، زَنْجي. (القاموس/ ص ٢٤٦).

حدَّثَنَا الحسن بن على الحلواني ؛ قَالَ : حدَّثَنا زيد بن الحُبَّاب ؛ قَالَ : حدثني يحيى ابن عبد الله بن أبي قتادة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري ، عن أم مبشر وكانت بعض خالاته قالت : دخل رسول الله على عائشة رضي الله عنها وأنا عندها فوضع يده على ركبتيها فأسر إليها شيئًا دوني فدفعت في صدره فقلت : مالك يا كذا وكذا تفعلين هذا برسول الله في فضحك رسول الله فقال : «دعيها فإنهن يفعلن هذا وأشد من هذا » .

قال : حَدَّثَنا عبد الله بن عمر الكوفي ؛ قال : حَدَّثَنا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، قال : حَدَّثَنا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله عني « إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت على غضبي » . قالت : فقلت : من أبن تعرف ذلك ؟ . قال : « إذا كنت عني راضية فإنك تقولين : لا ورب محمد ، وإذا كنت غضبي قلت : لا ورب إبواهيم » . قالت : قلت : أجل ما أهجر إلا اسمك .

ويحيى بن عبد الله بن أبي قتادة: ترجمه ابن أبي حاتم (١٦٠/٩) برواية جماعة
 من الثقات عنه

أم مبشر الأنصارية: ينظر ترجمتها في «الإصابة» (٢٧٩/٨) الحديث قال عنه العراقي - رحمه الله - قال: «لم أقف له على أصل» وقال السبكي نحوه «تخريج الإحياء» (٣٥٣).

١٩٥١ – (١٢٥٢) – صحيح – متفق عليه.

رواه البخاري ( ۲۳۷/۹ - ح ۲۲۸) به.

ورواه مسلم ( ١٨٩٠/٤ - ح ٢٢٣٩)، وأحمد ( ٢١٣،٦١/٦) كلهم من طريق أبي أسامة - حماد بن أسامة - عن هشام به.

## باب: سلام جبريل عليه السلام على عائشة – رضي الله عنها –

١٩٥٢ - (١٢٥٣) - حَدَّثَنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ؟ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن الصباح ؟ قَالَ : حَدَّثَنا وكيع ؟ قَالَ : حَدَّثَنا زكريا بن أبي زائدة ، عن الشعبي ، عن أبي سلمة ، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله الله قَالَ لها : « إن جبريل يقرئك السلام » . فقالت : « وعليه السلام ورحمة الله » .

ابن عمر يعني محمدًا العدني ؟ قَالَ : حَدَّثَنا سفيان ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن أبي عمر يعني محمدًا العدني ؟ قَالَ : حَدَّثَنا سفيان ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ؟ قَالَ : سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : رأيت رسول الله واضعاً يده على معرفة فرس قائماً يكلم دحية الكلبي قالت : فقلت : يا رسول الله رأيتك واضعاً يدك على معرفة فرس قائماً تكلم دحية الكلبي ؟ قَالَ : « وقد رأيتيه » . قلت نعم ؟ قَالَ : « فذلك جبريل عليه السلام وهو يقرئك السلام » . فقلت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته جزاه الله خيرًا من صاحب ودخيل فنعم الصاحب ونعم الدخيل .

١٩٥٤ - (١٢٥٥) - حَدَّثَنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد

رواه البخاري ( ۱۰/۱۱ ح ٦٢٥٣) من رواية أبي نعيم عن زكريا به دون ردّها عليه ، ورواه مسلم ( ١٨٩٥/٤ - ح ٢٤٤٧) من طريق عبد الرحيم بن سليمان ، ويعلى ابن عبيد ، والملائي عن زكريا بمثل رواية البخاري .

تنبيه: قال الحافظ: «ولم ير في شيء من طرق حديث عائشة أنها ردت على النبي فدل على أنه غير واجب» اهـ (الفتح ٤١/١١).

قلت: وهو متعقب بما ورد هنا عند المصنف – رحمه الله – من رواية وكيع عن زكريا. وقد تابعه يحيى بن سعيد عند أحمد في «الفضائل» (١٦٣٤). وتابعهما الفضل بن دكين عند ابن سعد في «الطبقات» (٦٨/٨).

۱۹۵۳ – (۱۲۵٤) – آسناده ضعیف – تقدم برقم: (۱۰٤٤) (ح ۲۹۸). ۱۹۵۶ – (۱۲۵۵) – صحیح – متفق علیه – تقدم قبل حدیث.

١٩٥٢ – (١٢٥٣) – صحيح – متفق عليه.

الواسطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو موسى محمد بن المثنى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يزيد بن هارون ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يزيد بن هارون ؛ قَالَ : أنبأنا زكريا بن أبي زائدة ، عن الشعبي ، عن أبي سلمة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قَالَ رسول الله عليه : « إن جبريل عليه السلام يقرأ عليك السلام » . فقلت : وعليه السلام ورحمة الله .

## باب ذكر علم عائشة رضي الله عنها

1900 - [أثر ١٩٥٧] - حَدَّثَنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني ؟ قَالَ : حدثني جدي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا موسى بن أعين ، عن الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق ؟ قَالَ : قلنا له : هل كانت عائشة - رحمها الله - تحسن الفرائض ؟ . قَالَ : والله لقد رأيت أصحاب محمد الله الأكابر يسألونها عن الفرائض .

١٩٥٦ [أثر ٢٩٨] - وحَدَّثَنا ابن عبد الحميد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن المثنى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو معاوية ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق أنه قيل له : هل كانت عائشة رضي الله عنها تحسن الفرائض ؟ . قَالَ : إي والذي نفسي بيده لقد رأيت مشيخة من أصحاب محمد الله الأكابر يسألونها عن الفرائض .

۱۹۵۷ - [أثر ۲۹۹] - أنبأنا يوسف بن يعقوب القاضي ؛ قَالَ : أنبأنا أبو الربيع الزهراني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو شهاب ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري ؛ قَالَ لعائشة رحمها الله تعالى : قد شق على اختلاف أصحاب محمد في أمر إني لأُفِظعهَ أن أذكره لك فقالت : ما هو ؟ . قَالَ :

سنن الترمذي » (٣٠٤٤).

١٩٥٥ – ١٩٥٦ – [٦٩٨ – ٦٩٧] – أثر مسروق: صحيح على شرط الشيخين وينظر الأثر السابق.

رواه الدارمي (۲۲/۲ – ح ۲۸۰۹)، ورواه الحاكم (۱۱/٤) ساكتًا عليه، فتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: خ، م».

ورواه أبن سعد في «طبقاته» ( ٢٦/٨) من طريق أبي معاوية الضرير ، حدثنا الأعمش به . وبحد أبي شعيب هو الحسن بن أحمد بن أبي شعيب : «ثقة» من رجال مسلم تقدم . وبحد أبي شعيب هو الحسن بن أحمد بن أبي شعيب : «ثقة» من رجال مسلم بأتم . والله مسلم المرواه مسلم (٢٧١/١ - ح ٣٤٩) بإسناده عن أبي بردة عن أبي موسى ، يه بمعناه . وورد معناه عند الترمذي (٣٨٧٧) بلفظ : «ما أشكل علينا أصحاب رسول الله محيح حديث قط ، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علمًا » وصححه شيخنا في «صحيح

أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي: روى له الشيخان.

الرجل يأتي المرأة ثم يكسل فلا ينزل ؟ . نقالت : إذا جاوز الختان الحتان فقد وجب الغسل . نقال أبو موسى : لا أسأل عن هذا أحدًا بعدك .

سعيد بن سليمان ، عن أبي أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ؛ قَالَ : حَدَّنَنا صحبت عائشة رحمها الله حتى قلت قبل وفاتها بأربع سنين أو خمس : لو توفيت اليوم ما ندمت على شيء فاتني منها فما رأيت أحداً قط كان أعلم بآية أنزلت ولا بفريضة ولا بسنة ولا أعلم بشعر ولا أروى له ولا بيوم من أيام العرب ولا بنسب ولا بكذا ولا بكذا ولا بقضاء ولا بطب منها . فقلت لها : يا أمه ، الطب من أين علمتيه ؟ . فقالت : كنت أمرض فينعت لي الشيء ويمرض المريض فينعت له فينتفع فأسمع الناس بعضهم لبعض فأحفظه . قَالَ عروة : فلقد ذهب عني عامة علمها لم أسأَلْ عنه .

١٩٥٩ - [أثر ٢٠٠] - وحَدَّثَنا ابن عبد الحميد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو موسى الزمن ؛ قَالَ : حدثني أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ؛ قَالَ : ما جالست أحداً كان أعلم بحديث رسول الله في ولا بقضاء ولا بحديث جاهلية ولا أروى لشعر ولا أعلم بفريضة ولا طب من عائشة رضي الله عنها فقلت : يا خالة من أين تعلمت الطب ؟ . قَالَت : كنت أسمع الناس ينعت بعضهم لبعض فحفظته .

مرارًا .

<sup>=</sup> وأبو شهاب هو عبد ربه بن نافع الحنّاط: «ثقة» من رجال الشيخين أيضًا. ١٩٥٨ - ١٩٥٩ - [٧٠١ - ٧٠٠] - أثر عروة بن الزبير: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه أحمد (٦٧/٦) من طريق عبد الله بن معاوية الزبيري: وفيه ضعف وتدليس، وقد صرح بالتحديث فيه من هشام بن عروة، تنظر ترجمته في (تعجيل المنفعة / ص ١٥٨) وهو في «سير النبلاء» (٢/ ١٨٢، ١٨٣)، وقد ذكر له طرقًا عن هشام. وله طريق أخرى عند أبي نعيم في «الحلية » (٤٩/٢) وإسنادها صحيح على شرط مسلم.، وله طريق أخرى أيضًا عن هشام به أخرجها الحاكم في «مستدركه» (١١/٤). وابن عبد الحميد هو: عبد الله بن محمد بن عبدالحميد الواسطي البغدادي - تقدم

الحمصي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا بشر بن شعيب ، عن أيه ، عن الزهري ؟ قَالَ : وحدثني الحمصي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا بشر بن شعيب ، عن أيه ، عن الزهري ؟ قَالَ : وحدثني القاسم بن محمد أن معاوية بن أبي سفيان - رحمه الله - حين قدم المدينة يريد الحج دخل على عائشة رحمها الله فكلمها خاليين لم يشهد كلامهما إلا ذكوان أبو عمرو ومولي عائشة - رحمها الله - فكلمها معاوية فلما قضى كلامه تشهدت عائشة - رحمها الله - ثم ذكرت ما بعث الله به نبيه من الهدى ودين الحق والذي سنّ الخلفاء بعده وحَضَّتُ معاوية على اتباع أمرهم فقالت في ذلك فلم تترك فلما قضت الخلفاء بعده وحَضَّتُ معاوية على اتباع أمرهم فقالت في ذلك فلم تترك فلما قضت مقالتها ؟ قَالَ لها معاوية : أنت والله العالمة بالله وبأمر رسوله الناصحة المشفقة البليغة الموعظة حضضت على الخير وأمرت به ولم تأمرينا إلا بالذي هو خير لنا وأنت أهل أن تطاعي فتكلمت هي ومعاوية كلاماً كثيراً فلما قام معاوية اتكاً على ذكوان ثم قال : والله ما سمعت خطيباً قط ليس رسول الله شي أبلغ من عائشة رضي الله عنها .

١٩٦٠ - [٧٠٢] - أثر معاوية: صحيح.

رجاله رجال الشيخين غير عمرو بن عثمان بن كثير الحمصي وهو: «صدوق»، كما قال الإمام الذهبي في (الكاشف ٣٣٦/٢) والحافظ في «التقريب»، ووافقهما عليه شيخنا في «الضعيفة» (٣٣١/٢) (٢٣١/٤).

وقد صح قول موسى بن طلحة: « ما رأيت أحدًا أفصح من عائشة » رواه الترمذي ( ٣٠٤٥) ، وقال: «حسن صحيح غريب» وهو في «صحيح الترمذي» ( ٣٠٤٥) ، وهو عند الحاكم ( ١١/٤) ، وعنده معناه من حديث الأحنف بن قيس قوله فيها .

# باب ذكر جامع فضائل عائشة رضي الله عنها

١٩٦١ - [أثر ٢٠٠] - حَدَّثَنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ؟ قَالَ : حَدَّثَنا بشر بن الوليد القاضي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا أبو حفص عمر بن عبد الرحمن ، عن سليمان الشيباني ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن جدته ، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لقد أعطيت تسعاً ما أعطيتها امرأة بعد مريم ابنة عمران : لقد نزل جبريل عليها السلام بصورتي في راحته حتى أمر رسول الله في أن يتزوجني ، ولقد تزوجني بكراً وما تزوج بكراً غيري ، ولقد قبض ورأسه في حجري ، ولقد قبرته في بيتي ، ولقد حفت الملائكة بيتي ، وإن كان الوحي لينزل عليه في أهله فيتفرقون عنه وإن كان لينزل عليه وإني لمعه في لحافه ، وإن كان الوحي لينزل عليه في أهله فيتفرقون عنه من السماء ، ولقد خلقت طيبة وعند طيب ، ولقد وعدت مغفرة ورزقاً كريماً .

المنبى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن عبد الحميد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن المنبى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عثمان بن عمر ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يونس ، عن الزهري ، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن عمار بن ياسر كان يحدث أن الرخصة التي أنزل الله عز وجل في الصعيد إنما كانت في ليلة حَبَسَتْ عائشة رحمها الله تعالى فيها الناس وهي مع رسول الله عن الرحيل حتى إبهار الليل ، أنار الليل – الشك من ابن

۱۹۶۱ – ۲۰۰۳] – أثر عائشة: حسن لغيره – تقدم (أثر ۲۲۱). تحت باب: «ذكر دفن النبي ﷺ في بيت عائشة رضي الله عنها».

<sup>1977 - (</sup>١٢٥٦) - صحيح . رواه أبو داود (ح ٣١٨، ٣١٨)، وزاد محمد بن يحيلى النيسابوري - أحد شيوخ أبي داود - فال ابن شهاب في حديثه: « ولا يعتبر الناس بهذا »وهو في « صحيح سنن أبي داود » (ح ٣١٠، ٣١١)، ورواه النسائي ( ١٦٧/١ - ح ٣١٥، ٣١٥).

وقال أبو حاتم في «العلل» ( ٣٢/١ - ح ٦١): «الصحيح رواية مالك وابن عيينة حيث قالا: عن عبيد الله عن أبيه، وهما الأحفظ، قال - ابن أبي حاتم -: فقلت له: قد رواه يونس، وعقيل، وابن أبي ذئب فأرسلوه، ولم يقولوا: «عن أبيه»، ولا «عن ابن عباس» وهم أصحاب كتب، قال: كان مالك صاحب كتاب، وصاحب حفظ» اه.

عبد الحميد - وليس مع الناس فأتى أبو بكر رضي الله عنه عائشة فتغيظ عليها وقال : حبست الناس وليس مع الناس ماء يتوضئون للصلاة . فأنزل الله عز وجل الرخصة في التيمم : التمسح بالصعيد الطيب . فقال أبو بكر رضي الله عنه حين أنزلت : «يا بنية ما علمت ، إنك لمباركة » . وكان عمار يحدث أنهم ضربوا بأكفهم الصعيد فمسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا فمسحوا بأيديهم إلى المناكب .

حَدَّثنا على بن زياد اللحجي ؛ قَالَ : حَدَّثنا أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي ؛ قَالَ : ذكر مَدَّثنا على بن زياد اللحجي ؛ قَالَ : حَدَّثنا أبو قرة موسى بن طارق ؛ قَالَ : ذكر مالك بن أنس ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رحمها الله قالت : خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقدي فأقام رسول الله على التماسه وأقام الناسُ معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله في واضع رأسه على فخذي قد نام فقال : حبست رسول الله في والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فعاتبني وقال : ما شاء الله أن يقول وهو يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني التحرك إلا مكان رسول الله في على فخذي ، فنام رسول الله في على محتى أصبح على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم . فقال أسيد بن الحضير : ما هى بأول بركتكم يا آل أبي بكر . قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته .

١٩٦٤ - (١٢٥٨) - حَدَّثَنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز

قلت: وتابعهم عليه معمر عند عبد الرزاق في «مصنفه» (٨٢٧) وينظر «التمهيد» (٢٦٥/١٩).

۱۹۶۳ – (۱۲۵۷) – صحیح – متفق علیه.

رواه البخاري ( ١٤/١ ٥ – ح ٣٣٤) من طريق مالك به ، وهو في «مختصر البخاري» ( ١٨٥) ، وكذا رواه مسلم ( ٢٧٩/١ – ح ٣٦٧) نحوه .

أبو الحسن على بن زياد اللحجي: من أهل اليمن سمع ابن عيينة، قال ابن حبان: «كان راويا لأبي قرة، مستقيم الحديث» (الثقات ١٠/٥)، وهو في «الأنساب» (١٣٠/٥)، تقدم (ح ٤٥)، وقد توبع من جماعة كما عند الشيخين وغيرهما. = - ١٩٦٤ - (١٣٥٨) - صحيح - متفق عليه.

البغوي ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن مطيع ؛ قَالَ: حَدَّثَنا إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك يقول قَالَ رسول الله على « فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام » .

ورواه البخاري (۱۳۳/۷ - ح ۳۷۷) من طريق محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن به ومسلم (۱۳۵/۵ - ح ۲۶۶۲) من رواية إسماعيل بن جعفر، وعبد العزيز بن محمد، وسلمان بن بلال - ثلاثتهم عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر به . ورواه غيرهما (التحفة 9۷۰/1).

#### حديث الإفك(١)

قَالَ محمد بن الحسين رحمه الله : إن الله عز وجل لم يزد عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك إلا شرفاً ونبلاً وعزاً وزاد من رماها من المنافقين ذلاً وخزياً ووعظ من تكلم فيها من غير المنافقين من المؤمنين بأشد ما يكون من الموعظة وحذرهم أن يعودوا لمثل ما ظنوا مما لا يحل الظن فيه فقال عز وجل : [النور: ١٧،١٦] ﴿ لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين ﴾ ميزوا رحمكم الله من هذا الموضع حتى تعلموا أن الله عز وجل سبح نفسه تعظيماً لما رموها به ووعظ المؤمنين موعظة بليغة ،

سمعت أبا عبد الله ابن شاهين رحمه الله يقول: «إن الله تبارك وتعالى لم يذكر أهل الكفر بما رموه به إلا سبح نفسه تعظيماً لما رموه به مثل قوله عز وجل: [البقرة: ١٦٦] ﴿ وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه ﴾ قَالَ: فلما رميت عائشة رضي الله عنها بما رميت به من الكذب سبح نفسه تعظيماً لذلك فقال عز وجل: [النور: ١٦] ﴿ لُولًا إِذْ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ﴾ فسبح نفسه جل وعز تعظيماً لما رميت به عائشة رضي الله عنها ».

قَالَ محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فوعظ الله عز وجل المؤمنين موعظة بليغة ثم قَالَ الله عز وجل: [النور: ١١] ﴿ إِن الله ين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم لكل أمرء منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولي كبره منهم له عذاب عظيم ﴾ فأعلمنا الله عز وجل أن عائشة رضي الله عنها لم يضرها قول من رماها بالكذب وليس هو بشر لها بل هو خير لها ، وشر على من رماها وهو عبد الله بن أُنيً بن سلول وأصحابه من المنافقين وإن كان قد مضها(٢) وأقلقها وتأذى النبي الله وغمه ذلك إذ ذكرت زوجته وهو لها محب مكرم ولأبيها

(٢) مضها: أي بلغ الحزن من قلبها مبلغه . (القاموس / ص٨٤٣).

<sup>(</sup>١) ومن مؤلفات الإمام الآجري ذكروا كتابا بعنوان «جزء حديث الإفك» فأظن أنه هذا الباب من الشريعة ، كما في «التصديق بالنظر»، والله أعلم.

رضي الله عنه فكل هذه درجات له عند الله عز وجل حتى أنزل الله عز وجل برآءتها وحيًا يتلى سَرِّ الله الكريمُ به قلبَ رسولهِ في وقلبَ عائشة وأبيها وأهلها وجميع المؤمنين وأسخن به أعين المنافقين رضي الله عنها وعن أبيها وعن جميع الصحابة وعن جميع أهل البيت الطاهرين .

حد الله بن جعفر الرقي ؛ قَالَ : حدَّثنا عبد الله بن الحسن الحراني ؛ قالَ : حدَّثنا عبد الله بن عمرو عن إسحاق بن حد أثنا عبد الله يعني ابن عمرو عن إسحاق بن راشد ، عن الزهري ، عن عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله كلهم عن عائشة رضي الله عنها فيما قَالَ لها أهل الإفك فبرأها الله عز وجل مما قالوا قَالَ : الزهري وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصاً وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عنها وبعض حديثهم يصدق بعضاً وإن كان بعضهم أوعى له من بعض ، قالت : كان رسول الله عنها إذا أراد أن يخرج في سفر أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها النبي معه ، قالت عائشة رضي الله عنها : فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجنا مع النبي بعد ما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هو دجي (١) وأنزل فيه ، حتى إذا فرغ من غزوته تلك و دنونا من المدينة أخمل في هو دجي (١) وأنزل فيه ، حتى إذا فرغ من غزوته تلك و دنونا من المدينة قلما قضيت شأني رجعت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جُزْع ظفار قلما قضيت شأني رجعت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جُزْع ظفار قد انقطع فخرجت في التماسه فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين يرحلون بي قد انقطع فخرجت في التماسه فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين يرحلون بي

١٩٦٥ - (١٢٥٩) - صحيح - متفق غليه.

رواه البخاري ( ٣١٩/٥ – ح ٣٦٦١) من طريق فليح بن سليمان عن الزهري به وهو في «الفتح» (٣٠٦/٨ – ح ٤٧٥٠).

ورواه مسلم (٤/ ٢١٢٩- ح ٢٧٧٠) من رواية يونس ومعمر عن الزهري به كذلك. ورواه غيرهما (التحقة ٢٦٢٦).

<sup>(</sup>١) هودجي: الهودج: هو محمل له قبة تستر بالثياب ونحوه، يوضع على ظهر البعير يركب عليه النساء ليكون أستر لهن. (فتح الباري ٣١٢/٨).

فاحتملوا هودجي فجعلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه وكن النساء إذ ذاك لم يهبلهن (١) اللحم إنما تأكل إحدانا العُلْقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه

وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل؛ فوجدت عِقْدِي بعد ما استمر الجيش؛ فجئت مبادرة لهم - أو قالت - : منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إليًّ، فبينما أنا كذلك في منزلي إذ غلبتني عيني فنمت

وكان صفوان بن المعطل من وراء الجيش، فأدلج، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان، فأتاني، فعرفني حين رآني، وقد كان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما تكلمنا بكلمة، ولا سمعت من كلامه غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فَوَطيءَ على يدَها ثم رَكِبتُها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين (٢) في نحر الظهيرة. وقد هلك من هلك من أهل الإفك.

وكان الذي تولى كِبَره عبد الله بن أُبِيِّ بن سلول فاشتكيت حين قدمت المدينة شهرًا، و الناس يفيضون في قول الإفك ولا أشعر بشيءٍ، من ذلك، وهو يَريثني في وَجَعي أني لا أعرف من رسول الله على الله الله الذي كُنتُ أراه حين أشتكى، إنما يدخل فيقول: « كَيفَ تِيكُم "(٢)

ثم ينصرف فذاك الذي يريبني منه ، ولا أشعر بشيء حتى خرجت بعدما نقهت أنا وأم مِسْطَح وهي ابنة أبي رهم بن المطلب وأمها ابنة أبي صخر بن عامر خالة أبي بكر رضي الله عنه وابنها مسطح بن أثاثة فأقبلت أنا وأم مسطح حتى فرغنا من شأننا ، فعثرت أم مسطح في مِرطِها

<sup>(</sup>١) كان يهبلهن: يثقلهن.

<sup>(</sup>٢) موغرين: نازلين موترين.

<sup>(</sup>٣) تيكم: مثل ذاكم للمذكر [ نفس المصدر السابق].

فقالت: تعس مسطح.

فقلت : بئسما قلت تسبين رجلاً شهد بدرًا !

قالت : أو لم تسمعي ما قَالَ ؟ .

قلت : فماذا ؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك ، فازددت مرضاً على مرضي . فلما رجعت دخل على رسول الله على ثم قَالَ : « كيف تيكم ؟ »

قلت : تأذن لي فآتي أبوي وأنا حينئذ أريد أن أستقصي الخبر من قِبَلَهِما<sup>(ه)</sup>

قالت : فأذن لي رسول الله ﷺ فأتيت أبوي فقلت لأمي : يا أمه ماذا يتحدث الناس به ؟ .

قالت : يا بنية هوني عليك ، قلما كانت امرأة وضيئة : جميلة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلّا كثرن عليها ،

قالت : قلت : سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا

قالت : فبكيت تلك الليلة حتى أصبحتُ لا يرَقَأ(١) لي دَمْعٌ ولا أَكْتُحِلُ يتَومٍ . ثم أصبحت أبكي ، فدعا رسول الله علياً وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي عليه يستشيرهما في فراق أهله ، فأما أسامة فأشار على النبي عليه بما يعلم من براءة أهله وبالود الذي لهم في نفسه ،

فقال: والله يا رسول الله ما نعلم إلا خيرًا. [وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك ] (٠٠٠) ودعا بريرة ، فقال: يا بريرة هل رأيت شيئًا يريبك ؟.

<sup>(\*)</sup> هكذا في (ك).

<sup>(\*\*)</sup> هذه الزيادة ساقطة من الأصل، وأثبتناها من ٥ صحيح البخاري ٥ .

<sup>(</sup>١) يرقأ: ينقطع [فت الباري ٣٢٣/٨].

قالت: لا والذي بعثك بالحق إن رأيت أمرًا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فتأكله، فصعد النبي المنبر فاستعذر من عبد الله بن أي ابن سلول فقال: « من يعذرني من رجل قد بلَغني آذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرًا، وقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيرًا وما كان يدخل على أهلي إلا معي ». فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان من إخواننا من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا ما تأمرنا به، فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. وقد كان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن استجهلته الحمية، فقام أسيد بن الحضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين، وتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، والنبي على على المنبر فلم يزل وأصبح أبواي عندي يظنان أن البكاء فالق كبدي.

فبينما هما جالسان وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار على فأذنتُ لها، فجلست تبكي معي،

قالت: فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا رسول الله الله فسلم وجلس، ولم يجلس قبل ذلك منذ قيل ما قيل، وقد لَبِثَ شهراً لا يُوحِي إليه شيء. فتشهد رسول الله حين جلس وقال: « أما بعد يا عائِشَةُ فِإنَّهُ قد بلغني عَنكِ كذا وكذا، فَإِنْ كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألمّت بذنب فاستغفري الله ثم توبي إليه، فإن العبد إذا أذنب ثم تاب تاب الله عليه ».

فلما قضى رسول الله ﴿ مُقَالَته قَلَصَ (١) دَمْعي حتى ما أحس منه قطرة ، فقلت لأبي : أجب رسول الله ﴿ فيما قَالَ ،

<sup>(</sup>١) قلص: انقطع [ فتح الباري ٢٣٢/٨].

فقالت : والله ما أدري ما أقول لرسول الله علي .

وأنا جارية حديثة السن ولم أقرأ كثيرًا من القرآن،

فقلت: إني والله أعلم أنكم قد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم فصدقتم به، ولئن قلت: إني بريئة - والله يعلم أني بريئة - لا تصدقونني، فوالله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف [ يوسف: ١٨] فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون في . قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، وما كنت أرى أن الله عز وجل ينزل في شأني وحياً يتلى، لشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر من السماء، ولكني كنت أرجو أن يرى الله عز وجل نبيه في رؤيا في النوم يبرئني الله بها، فوالله ما رام (١) النبي في مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أخذه ما كان يأخذه من البركاء (١) وهو العرق حين ينزل عليه الوحي، وكان إذا أوحي إليه أخذه البرحاء حتى إنه لينحدر عليه مثل الجُمان (٢) في اليوم الشاتي من ثقل القرآن الذي ينزل عليه، قالت: فَشَرَيَّ عن النبي في وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها: «أما أنت يا عائشة فقد برأك الله عز وجل ».

قالت: فقلت: بحمد الله عز وجل. قالت أمي: قومي إليه فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل؛ فأنزل الله عز وجل: [النور: ١١-٢٠] ﴿ إِن الله ين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم ﴾ إلى آخر الآيات العشر كلها، فلما أنزل الله عز وجل هذا في براءتي ؛ قَالَ أبو بكر رضي الله عنه وقد كان ينفق على مسطح شيئاً أبدًا عنه وقد كان ينفق على مسطح شيئاً أبدًا بعد الذي قَالَ في عائشة. فأنزل الله عز وجل: [النور: ٢٢] ﴿ ولا يأتلِ أولوا

<sup>(</sup>١) رام: فارق [فتح الباري [ ٨: ٣٣٣].

<sup>(</sup>٢) البرحاء: شدة الحمى، برح بي الهم إذا بلغ مني غايته [ نفس المصدر].

<sup>(</sup>٣) الجُمان: اللؤلؤ شبه العرق به.

الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ وليعفوا وليصفحوا الله تحبون أن يغفر الله لكم ﴾

فقال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي ، فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه

وقال : « لا أنزعها منه أبدًا »

وقد كان النبي ﴿ سأل زينب بنت جحش عن أمري ؟ فقالت : ما رأيت ولا علمت إلا خيراً أحمى سمعي وبصري

قالت : وهى التي كانت تساميني (١) من أزواج النبي الله فعصمها الله عز وجل بالورع ،

وطفقت أختها حمنة بنت جحش فهلكت فيمن هلك من أهل الإفك.

قَالَ الزهري : فهذا ما انتهى إليَّ من خبر هؤلاء الرهط من هذا الحديث .

۱۹٦٦ – (۱۲٦٠) – وحَدَّثَنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ؟ قَالَ : حَدَّثَنا الهيثم بن خارجة ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن يزيد بن جابر ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عطاء الخراساني ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير أن عائشة حدثته وذكر الحديث بطوله نحواً منه .

۱۹۹۷ - (۱۲۹۱) - وحَدَّثَنا أبو أحمد هارون بن يوسف ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الله بن معاذ الصنعاني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا معمر ؛ ابن أبي عمر العدني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا معمر ؛

<sup>(</sup>١) تساميني: أي تعاليني من السمو وهو العلو والارتفاع أي تطلب من العلو والرفعة والحظوة عند النبي عليه ما أطلب. [الفتح ٣٣٦/٨].

<sup>- (177+) - 1977</sup> 

<sup>197</sup>۷ - (1771) - صحيح - تقدم قبل حديث - رواه مسلم من هذا الوجه. ورواه أحمد (7/ ١٩٤). وينظر «جزء قصة الإفك» لعبد الغني المقدسي - رحمه الله - .

قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب

قَالَ ابن أبي عمر وحَدَّثنا أيضاً عبد الرزاق ؛ قَالَ : أنبأنا معمر ، عن الزهري ؛ قَالَ : حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عبة بن مسعود ، عن حديث عائشة زوج النبي على حين قَالَ لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله عز وجل وذكر الحديث بطوله نحواً من الحديث الأول .

قَالَ محمد بن الحسين رحمه الله : فالحمد لله الذي سر نبينا الله ببراءة عائشة رضى الله عنها زوجته في الدنيا والآخرة أم المؤمنين وليست بأم المنافقين .

الواسطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الوهاب الوراق ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو معاوية ، عن هشام بن الواسطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضيَّ اللَّه عنها أنها ذكرت عند رجل فسبها - الطاهرة الذكية - فقيل له : أليست بأمك ؟ . قَالَ : ما هي لي بأم . فبلغها ذلك فقالت : صدق ، أنا أم المؤمنين فأما الكافرون فلست لهم بأم .

1979 - [أثره ٧٠] - حَدَّثَنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عمران بن موسى الرقي بالري ، عن أبي مصعب المديني ، عن عبد العزيز بن عمران الزهري ، عن الزهري ؛ قَالَ : أول حب كان في الإسلام حب النبي عائشة رضي الله عنها وفيه قَالَ حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه :

تباريح حب ما تزن بريبة تحمل منه مغرما ما تحملا.

١٩٦٨ - [٧٠٤] - أثر عائشة: إسناده صحيح. - وقد تقدم.

عبد الوهاب الوراق هو: ابن عبد الحكم بن نافع أبو الحسن الوراق: «ثقة، صالح» كما قال الذهبي في «الكاشف» ( ٢٢١/٢) ونحوه قال ابن حجر في «التقريب». كما قال الذهبي أثر الزهري، إسناده ضعيف جدًا.

عبد العزيز بن عمران الزهرِي: قال عنه الحافظ: «متروك».

وأبو مصعب المديني هو: أُحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري: «ثقة».

وإن اعتقاد الحب كان بعفة بحب رسول الله عائش أولا. حباها بصفو الود منها فأصبحت تبوء به في جنة الخلد منزلا. حليلة خير الخلق وابنة حبه وصاحبه في الغار إذ كان موثلا قَالَ محمد بن الحسين رحمه الله : لقد خاب وخسر من أصبح وأمسى وفي

قلبه بغض لعائشة رضى الله عنها أو لأحد من أصحاب رسول الله علي او لأحد من أهل بيت رسول الله عليه فرضي الله عنهم أجمعين ونفعنا بحبهم .

آخر فضائل عائشة رضى الله عنها

مما أمكنني إخراجه بمكة حرسها الله تعالى والسلام

تم الجزء الثاني والعشرون بحمد الله ومنه وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما

يتلوه الجزء الثالث والعشرون من كتاب الشريعة إن شاء الله .

# بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين

كتاب: فضائل معاوية بن أبي سفيان – رضي الله عنه –

قال محمد بن الحسين وحمه الله: معاوية رحمه الله كاتب رسول الله ومن على وحي الله عز وجل وهو القرآن بأمر الله عز وجل وصاحب رسول الله ومن دعا له النبي في أن يقيه العذاب ودعا له أن يعلمه الله الكتاب ويمكن له في البلاد وأن يجعله هادياً مهدياً وأردفه النبي في خلفه فقال: « ما يليني منك؟ » قال: بطني ؛ قال: « اللهم املأه حلماً وعلماً ». وأعلمه النبي في « أنك ستلقاني في الجنة ». وصاهره النبي في بأن تزوج أم حبيبة أخت معاوية رحمة الله عليهما فصارت أم المؤمنين وصار هو خال المؤمنين فأنزل الله عز وجل فيهم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة ﴾ وقال النبي في : « إني سألت ربي عز وجل أن لا أتزوج إلى أحد من أمتي ولا يتزوج إلى أحد من أمتي إلا كان معي عز وجل أن لا أتزوج إلى أحد من أمتي ولا يتزوج إلى أحد من أمتي إلا كان معي والذين آمنوا معه ﴾ فقد ضمن الله الكريم له أن لا يخزيه لأنه ممن آمن برسول الله وسيأتي من الأخبار ما يدل على ما قلت والله الموفق لذلك إن شاء الله تعالى.

### باب: ذكر دعاء النبي ﷺ لمعارية – رضى اللَّه عنه –

الحميدي عبد الله بن الزبير ؛ قَالَ : حَدَّثَنا بشر بن السري ؛ قَالَ : حَدَّثَنا معاوية بن الحميدي عبد الله بن الزبير ؛ قَالَ : حَدَّثَنا بشر بن السري ؛ قَالَ : حَدَّثَنا معاوية بن صالح ، عن يونس بن سيف ، عن الحارث بن زياد ، عن أبي رهم السباعي ، عن العرباض بن سارية السلمي ؛ قَالَ : أتيت رسول الله وهو يتسحر فقال : « هلم العرباض بن سارية السلمي ؛ قَالَ : أتيت رسول الله علم علمه الكتاب والحساب وقيه الى الغداء المبارك » . وسمعته يقول لمعاوية : « اللهم علمه الكتاب والحساب وقيه العذاب » .

۱۹۷۱ - (۱۲۲۳) - أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد ابن ناجية ؟ قَالَ : حَدَّثَنا أحمد بن إبراهيم الدورقي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا معاوية بن صالح ، عن يونس بن سيف ، عن الحارث بن زياد ، عن أبي رهم ، عن العرباض بن سارية السلمي ؟ قَالَ : سمعت رسول الله علم علم معاوية الكتاب والحساب وقِهِ العذاب » .

؟ ١٩٧٢ - (١٢٦٤) - حَدَّثَنا أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا أحمد بن سنان الواسطي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن معاوية بن صالح وذكر الحديث مثله .

١٩٧٣ - (١٢٦٥) - حَدَّثُنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي ؟ قَالَ :

<sup>-</sup> ۱۹۷۱ - ۱۹۷۱ - ۱۹۷۱ - ۱۹۷۲ - ۱۹۷۱ - ۱۹۷۰ - ۱۹۷۰ - ۱۹۷۰ - ۱۹۷۰ - ۱۹۷۰ - ۱۹۷۰ - ۱۹۷۰ - ۱۹۷۰ - ۱۹۷۰ - ۱۹۷۰ - ۱۹۷۰ - ۱۹۷۰ - ۱۹۷۰ - المبارك » حسن لغيره ، إسناده ضعيف - والصحيح منه «هلم إلى الغداء المبارك » الحارث بن زياد: «مجهول » كما قال الذهبي وغيره .

رواه أحمد (٢٧/٤)، وابن حبان (موارد - ٥٦٦)، وقال الهيثمي في و المجمع» (٣٥٦/٩): «رواه البزار وأحمد في حديث طويل، والطبراني، وفيه الحارث بن زياد، ولم أجد من وثقه، ولم يرو عنه غير يونس بن سيف، وبقية رجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف» اه.

والحديث في «العلل المتناهية» ( ٢٧٢،٢٧١/١ ح ٤٣٧، ٤٣٨، وقد ضعفه =

حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ النيسابوري ؛ قَالَ : حدثني أبو صالح عبد الله بن صالح ؛ قَالَ : حدثني معاوية بن صالح ، عن يونس بن سيف ، عن الحارث بن زياد ، عن أبي رهم أنه سمع عرباض بن سارية يقول : دعانا رسول الله الله السحور في شهر رمضان فقال : « هلموا إلى الغداء المبارك » .

فقال : وسمعته يقول : « اللَّهم علم معاوية الكتاب والحساب وَقِهِ العذاب » .

١٩٧٤ - (١٢٦٦) - وأنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو
 حَدَّثَنا أحمد بن إبراهيم الدورقي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يحيى بن معين ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو

= شيخنا في «صحيح ابن خزيمة» (٣١٤/٣-ح١٩٣٨) وذكر له طرقا أخرى لا تخلو من مقال. كما يأتي بعد ثلاثة أحاديث عند المصنف.

وقد روي من طريق سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزنى مرفوعًا.

وإن قال الذهبي في ٥ السير ٥ (١٢٤/٣) عنه أنه ٥ شاهد قوي ٥ لما قبله ، إلا أن ابن كثير – رحمه الله – قال: ٥ هذا غريب، والمحفوظ بهذا الإسناد حديث العرباض الذي تقدم ٥ (البداية ١١/٨) ويراجع تخريجه فيه .

قلت: ولعل الاضطراب فيه من سعيد بن عبد العزيز، فإنه اختلط قبل موته فإنه تارة يرويه كما تقدم، وتارة يرويه بلفظ: «اللهم اجعله هاديا مهديا، واهده، واهد به» كما عند المصنف في الحديث الآتي، وقد أعله الحافظ بالاضطراب (الإصابة ١٧٥/٤).

وروى من طرق مرسلة كما في «سير النبلاء» (١٢٥/٣) ﴿ وَتَارَيْخُ ابن كثيرٍ ﴾ ( ٨/ ١٢١) ، وقال : « وقد أرسله غير واحد من التابعين منهم الزهري ، وعروة بن رويم ، وحريز بن عثمان الرحبي ، ويونس بن ميسره اهـ .

وعند أحمد في «الفضائل» (١٧٤٩) عن رواية شريح بن عبيد مرسلا.

أما قوله: «هلم إلى الغداء المبارك» - يعني السحور. فله شواهد يصح بها كما عند أحمد (١٣٢/٤) من حديث المقدام بن معدي كرب، ومن حديث أبي الدرداء كما في مسند ابن حبان وغيره (ينظر تخريجه في ١ الضعيفة» (١٩٦١ - ح ١٩٦١)، وينظر تخريجه في ٥ الضعيفة» (١٠٥٥).

۱۹۷۶ – ۱۹۷۵ – ۱۹۷۰ – ۱۲۲۱ – ۱۲۲۸ – ۱۲۲۸ – ۱۲۲۸) – صحیح رواه أحمد (۲۱۲/٤)، والترمذي (۳۸٤۱) ك المناقب، وقال: «إسناده =

مُشهِر.

قَالَ: ابن ناجية . وحَدَّثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني ؛ قَالَ : حَدَّثنا أبو مسهر ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن ربيعة بن يزيد ، عن عبد الرحمن بن أبي عميرة وكان من أصحاب النبي الله أنه سمع النبي الله يعدو لمعاوية رحمه الله : « اللهم اجعله هادياً مهدياً واهده واهد به ولا تعذبه » .

عدد الله بن محمد البغوي ؟ قَالَ : أخبرني يحيى بن معين ؟ قَالَ : حَدَّثَنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا أبو مسهر ؟ حَدَّثَنا محمد بن إسحاق ؟ قَالَ : أخبرني يحيى بن معين ؟ قَالَ : حَدَّثَنا أبو مسهر ؟ قَالَ : أخبرني سعيد بن عبد العزيز ، عن ربيعة بن يزيد ، عن عبد الرحمن بن أبي عميرة وكان من أصحاب النبي الله ؟ قَالَ : سمعت النبي الله يدعو لمعاوية رحمه الله فقال : « اللّهم اهده واجعله هادياً مهدياً » .

١٩٧٦ - (١٢٦٨) - وحَدَّثَنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا العباس بن عبد الله الترقفي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو مسهر وذكر

<sup>=</sup> حسن غريب».

وقد رواه الوليد بن مسلم، وعمر بن عبد الواحد عن سعيد عن يونس بن ميسرة بن حُلْبَس عن عبد الرحمن بن أبي عميرة به (الإصابة ١٧٥/٤)، (سير النبلاء ١٢٦/٣). ورواه الوليد بن مسلم، وعمر بن عبد الواحد، ومحمد بن سليمان الحراني، كما رواه أبو مسهر عن سعيد به. تراجع (البداية ١٢١/٨).

قال ابن كثير – وحمه الله –: « وقد اعتنى ابن عساكر بهذا الحديث ، وأطنب فيه ، وأطيب ، وأطب فيه ، وأطيب ، وأطرب ، وأفاد ، وأحسن الانتقاد ، فرحمه الله ، كم له من موطن ، قد تبرز فيه على غيره من الحفاظ ، والنقاد » اه .

قلت: يقويه ما رواه هشام بن عمار: حدثنا عبد العزيز بن الوليد بن سليمان - ابن أبي السائب - سمعت أبي يقول: إن عمر ولَّى معاوية ، فقال: ولاه حديث السن ، فقال: تلومونني ، وأنا سمعت رسول الله في يقول: «اللهم اجعله هاديا مهديا ، واهد به » وقال الذهبي وابن كثير: «هذا منقطع» (السير ١٢٦/٣)، و (البداية ١٢٢/٨). و وقال الذهبي بعد ذكره لهذه الأحاديث: «هذه أحاديث مقاربة»

مثل الحديثين قبله .

١٩٧٧ - (١٢٦٩) - وأنبأنا أبو محمد عبد الله بن ناجية ؛ قَالَ: حَدَّثَنا أبو محمد بن إبراهيم ؛ قَالَ: حَدَّثَنا سليمان بن حرب .

قَالَ ابن ناجية وحَدَّثنا يوسف بن موسى القطان ؛ قَالَ : حَدَّثنا الحسن بن الأشيب قالا : حَدَّثنا أبو هلال الراسبي ؛ قَالَ : حَدَّثنا جبلة بن عطية ، عن مسلمة بن مخلد ؛ قَالَ : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « اللَّهم علم معاوية الكتابَ ، ومَكُنْ له في البلادِ ، وقِهِ العذابَ » .

ابن إبراهيم المقسمي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا وحشي بن إسحاق بن وحشي بن حرب بن ابراهيم المقسمي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا وحشي بن إسحاق بن وحشي بن حرب بن وجشي بن حرب ؛ قَالَ : حدثني أبي إسحاق بن وحشي ، عن أبيه وحشي ، عن أبيه ، عن جده ؛ قَالَ : كان معاوية رحمه الله رديف رسول الله في فقال له رسول الله الله عن جده ؛ قَالَ : كان معاوية وصدري ؛ قَالَ : « ملأهما الله علماً وحلماً » .

١٩٧٩ - (١٢٧١) - حَدُّثَنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد

<sup>= (</sup>السير ۱۲۷/۳).

وقال ابن كثير بعد ذكره لهذه الأحاديث: «اكتفينا بما أوردناه من الأحاديث الصحاح والحسان والمستجادات، عما سواها من الموضوعات، والمنكرات، (تاريخ ابن كثير ١٨).

١٩٧٧ - (١٢٦٩) - إسناده ضعيف - رجاله ثقات - حسن لغيره.

لكن أبا هلال الراسبي محمد بن سليم قال: حدثنا جبلة بن عطية عن رجل عن مسلمة بن مخلد به ، وفيه رجل مبهم مجهول كما قال الذهبي: «السير» (١٢٥/٣). وقد شك فيه أبو هلال الراسبي فرواه تارة هكذا، وتارة هكذا. وقال سليمان بن حرب: أو حدثه مسلمة عن رجل أنه رأى معاوية... فذكره.

<sup>.</sup> ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹ - (۱۲۷۱ - ۱۲۷۱) - إسناده ضعيف

وحشيى بن حرب بن وحشي بن حرب: هو وأبوه فيهما جهالة. ونقل الذهبي في وحشيى بن حرب بن وحشي ولا بأبيه ٥.= وسير النبلاء ٤ (٢٧/٣) عن صالح جزرة أنه قال: (الا يشتغل بوحشي ولا بأبيه ٥.=

الواسطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا العباس بن أبي طالب ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن نافع ؛ قَالَ : حَدَّثَنا صدقة بن خالد ؛ قَالَ : حدثني قَالَ : حَدَّثَنا صدقة بن خالد ؛ قَالَ : حدثني وحشي بن حرب بن وحشي ، عن أبيه ، عن جده ؛ قَالَ : أردف النبي في معاوية ، فقال : « يا معاوية ما يليني منك ؟ » قَالَ : بطني ؛ قَالَ : « اللَّهُم أَملُوه علما وحلماً » .

الدمشقي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يحيى بن حمزة ؛ قَالَ : حَدَثني ثور بن يزيد ، عن خالد بن الدمشقي ؛ قَالَ : حَدَثني ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن عمرو بن الأسود أنه حدثه أنه أتاه عبادة بن الصامت وهو بساحل حمص ومعه امرأته أم حرام ؛ قَالَ عمرو : فحدثتنا أم حرام أنها سمعت رسول الله عمو يقول : « أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا » . قالت أم حرام : وأنا فيهم يا رسول الله عن « أول جيش من أمتي يغزون لهم » . ثم قالَ رسول الله على : « أول جيش من أمتي يغزون لهم » . ثم قالَ رسول الله على . قالَ : « لا » .

قَالَ الفريابي : وكان أول من غزاه معاوية في زمن عثمان بن عفان رحمة الله عليهما .

١٩٨١ - (١٢٧٣) - حَدَّثَنا الفريابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا قتيبة بن سعيد ؛ قَالَ :

<sup>= (</sup>الميزان ٢٣١/٤).

رواه البخاري في «تاريخه» (۱۸۰/۸).

١٩٨٠ - (١٢٧٢) - صحيح - رواه البخاري.

رواه البخاري ( ١٢٠/٦ - ح ٢٩٢٤ - ك الجهاد - باب ٩٣) قال حدثني إسحاق بن يزيد الدمشقي ، حدثنا يحيى بن حمزة به ، وهو مخرج في «الصحيحة» (ح ٢٦٨) .

۱۹۸۱ – (۱۲۷۳) – صحیح – متفق علیه

رواه البخاري ( ٩٠/٦ - ح ٣٨٧٧ - ٢٨٧٨) من طريق أبي إسحاق الفزاري عن عبد الله ابن عبد الله الرحمن الأنصاري به .

ورواه مسلم (١٥١٨/٣ - ح ١٩١٢) من رواية مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس به.

حدَّثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبو طوالة الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك يقول : أتى رسول الله في ييت أم حرام بنت ملحان - خالة لأنس - فوضع رأسه عندها ثم رفع رأسه فضحك فقالت : يا رسول الله مم ضحكت؟ . قَالَ : « رأيت أناساً من أمتي يركبون هذا البحر مثلهم كمثل الملوك على الأسرة » . قالت : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم ؛ قَالَ : « اللّهم اجعلها منهم » . ثم صنع ذلك مرتبن أخريين . فقالت : ادع الله أن يجعلني منهم . فقال : أنت من الأولين ، ولست من الآخرين ، فتزوجها عبادة بن الصامت فغزا بها في البحر مع أخت معاوية - رضي الله عنهما - فلما قفلت ركبت دابة لها بالساحل فتوقصت بها فسقطت فماتن ().

ورواد من حديث قتيبة بمثل رواية المصنف. ينظر الكلام عليه في «تحفة الأشراف»
 (١٨٣٠٧) وفي النكت عليه.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث فيه علم من أعلام نبوته عليه السلام حيث وقع ما أخبر عنه من الغزو، وركوب البحر مع هذا الجيش إلخ.

# باب: بشارة النبي الله لمعاوية رحمه اللَّه بالجنة

المحمد بن ناجية ؟ قَالَ : حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي والحسن بن إسحاق بن يزيد قالا : حَدَّثنا عبد العزيز حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي والحسن بن إسحاق بن يزيد قالا : حَدَّثنا عبد الله بن ابن بحر القرشي ؟ قَالَ : حَدَّثنا إسماعيل بن عياش ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أييه ، عن ابن عمر ؟ قَالَ : قال رسول لله الله : « يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة » . فطلع معاوية ثم قَالَ من الغد مثل ذلك ، ثم قَالَ ، ث فعم هو الغد مثل ذلك ، فطلع معاوية . فقال رجل : يا رسول الله هو هذا ؟ ؟ قَالَ : « فعم هو ذا » .

۱۹۸۳ - (۱۲۷۵) - وأنبأنا ابن ناجية ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أحمد بن إبراهيم والحسن بن إسحاق قالا : حَدَّثَنا عبد العزيز بن بحر ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إسماعيل بن عياش ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أبيه ، عن ابن عمر ؛ قَالَ : قال النبي النبي المعاوية : « يا معاوية أنت مني وأنا منك لتزاحمني على باب الجنة كهاتين وأشار بأصبعيه الوسطي والتي تليها » .

١٩٨٤ - (٢٧٦) - وحَدَّثَنا أبو القاسم البغوي عبد الله بن محمد ؛ قَالَ :

۱۹۸۲ - ۱۹۸۳ - ۱۲۷۶) - باطل.

رواه أبو نعيم في «الحلية» (٣٩٣/١٠).

إسماعيل بن عياش : مخلط في روايته عن الحجازيين ، وهذه منها ، فإن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مدنى .

وعبد العزيز بن بحر (ووقعت: ابن يحيى) عند المصنف في النسختين (ت، ك) وعند أبي نعيم والتصويب من «الميزان» (٦٢٣/٢) حيث ذكره الحافظ الذهبي في ترجمة «عبد العزيز بن بحر» وقال: خبر باطل، حدث به عن إسماعيل بن عياش» وأقره عليه الحافظ في «اللسان» (٢٥/٤).

١٩٨٤ - ١٩٨٥ - (١٢٧٦ - ١٢٧٧) - موضوع.

رواه الخطيب البغدادي في «تاريخه» (٤٩٦/١٣) وقال: «تفرد بروايته عن عطاء غالبُ بن عبيد الله ، وكان ضعيفًا ، اه.

حَدُّثَنَا محمد بن إسحاق ؛ قَالَ : أخبرني وضاح بن حسان الأنباري ؛ قَالَ : أخبرني الوزير بن عبد الله الجزري ، عن غالب بن عبيد الله ، عن عطاء ، عن أبي هريرة أن رسول الله علوية خذ هذا السهم حتى تلقاني به في الجنة » .

الجوهري ومحمد بن أبي الوليد الفحام قالا : حَدَّثَنا الوضاح بن حسان ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الجوهري ومحمد بن أبي الوليد الفحام قالا : حَدَّثَنا الوضاح بن حسان ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الوزير بن عبد الله ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو عبيد الله القرقساني وقال ابن الفحام : عن غالب بن عبيد الله العقيلي قالا جميعاً : عن عطاء ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : دفع النبي الله الى معاوية رحمه الله سهما فقال : « وافني بهذا في الجنة » .

وقال ابن الفحام: ناول النبي ﴿ معاوية سهماً وقال: « خذ هذا حتى تأتيني به في الجنة » .

١٩٨٦ - [أثر ٢٠٧] - وحَدَّثَنا الفريابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن مصفى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن مصفى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي مريم ، عن أبي سفيان محمد بن زياد ، عن عوف بن مالك ؛ قَالَ : بينما هو نائم في كنيسة القائلة إذ انتبه

<sup>=</sup> وذكر الخطيب بإسناده عن يعقوب بن سفيان أنه قال: «وقد روى شيخ كهل مغفل أنبارى ، يقال له وضاح بن حسان .. قال: حدثنا وزير بن عبد الله فذكر هذا الحديث ، اه. وحكم عليه ابن حبان بالوضع كما في «اللآنئ المصنوعة » للسيوطي (٢١/١٤). وحكم عليه الذهبي بأنه «موضوع» (الميزان ٣٣٢/٣) وزاد بأن وضاح: «ضعيف». وقال ابن حبان: «غالب بن عبيد الله العقيلي الجزري ... كان ممن يروي المعضلات عن الثقات ، حتى ربما سبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها ، لا يجوز الاحتجاج بخبره بحال » اه (المجروحين ٢٠/٢)، وهو في «الموضوعات» لابن الجوزي (٢٠/٢).

١٩٨٦ - ١٩٨٧ - [٧٠٧ - ٧٠٦] - أثر عرف بن مالك: إستاده ضعيف. أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني: «ضعيف، وكان قد سُرِقَ بيتهُ فاختلط «كما قال الحافظ في «التقريب».

من قائلته فإذا هو بأسد ، فأهوى إلى سلاحه نقال : لا تخف أنا رسول ربك عز وجل إليك ، اعلم أن معاوية الرحال من أهل الجنة ؛ قَالَ : قلت : من معاوية الرحال ؟ . قَالَ : معاوية بن أبي سفيان .

١٩٨٧ – [أثر٧٠٧] – وأنبأنا ابن ناجية ؛ قَالَ : حَدَّثَنا روح بن الفرج المخرمي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا المعلي بن الوليد بن القعقاع العبسي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن حرب الأبرش الحمصي ، عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني ، عن محمد بن زياد ، عن عوف بن مالك الأشجعي فذكر الحديث نحو حديث الفريابي .

<sup>=</sup> ومحمد بن زياد الألهاني: لم يدرك، ولم يسمع من عوف بن مالك. كما قال أبو حاتم (المراسيل ص ٢٦٣).

وقالُ ابن حبانَ في « الثقات » ( ٣٧٢/٥) : « لا يعتد بروايته إلا مَا كان من رواية الثقات عنه » اه. .

قلت: وهذا ليس منها وفي ترجمته من «الميزان» (٥١/٣) «أن غالب الشاميين فيهم توقف عن أمير المؤمنين على – رضي الله عنه – ، من يوم صفين ، ويرون أنهم وسلفهم أولى الطائفتين بالحق».

وقد استغربه جدًا الحافظ ابن كثير في ( تاريخه ﴾ (٢٤/٨).

# باب: ذكر مصاهرة النبي ﷺ لمعاوية بأخته أم حبيبة رحمه اللَّه

١٩٨٨ - [أثر ٨٠٧] - أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية ؟ قَالَ : حَدَّثَنا روح بن الفرج ؟ قَالَ : حَدَّثَنا شبابة بن سوار ؟ قَالَ : حَدَّثَنا خارجة بن مصعب ، عن محمد بن السائب ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس في هذه الآية [الممتحنة : ٧] ﴿ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة ﴾ . قَالَ : المودة التي جعلها الله عز وجل بينهم تزويج النبي ﴿ أم حبيبة بنت أبي سفيان ، فكانت أم حبيبة أم المؤمنين ، ومعاوية خال المؤمنين .

١٩٨٩ [أثر ٩٠٧] - وأنبأنا ابن ناجية ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الله بن عمر بن أبان ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس وأنا أريد أن أسب معاوية رحمه الله فقال : مهلاً لا تسبه ، فإنه صهر رسول الله

#### ١٩٨٨ - [٧٠٨] - أثر ابن عباس: إسناده هالك.

فيه محمد بن السائب الكلبي: «متهم بالكذب، متروك»، وقد قال سفيان الثوري: قال لي الكلبي: «كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب»، وقال أحمد بن زهير: قلت لأحمد: يحل النظر في تفسير الكلبي؟ قال: «لا» اه.

قال ابن حبان: «مدّهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه، يروي عن أبي صالح عن ابن عباس - التفسير - وأبو صالح لم ير ابن عباس، ولا سمع الكلبى من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف، فلما احتيج إليه أخرجت له الأرض أفلاذ كبدها، لا يحل ذكره في الكتب، فكيف الاحتجاج به؟!» اه. (الميزان ٥٥٦/٣).

وخارجة بن مصعب: «ضعيف، يدلس عن الكذابين». قال عنه الذهبي: «واهِ»، وقال الحافظ: «متروك».

١٩٨٩ - [٧٠٩] - أثر علي بن عبد الله بن عباس: إسناده ضعيف.

أبو المحياة التيمي: هو يحيىٰ بن يعلى: «ثقة».

وعمر بن بُزَيْع الأزدي قال عنه الذهبي: «مجهول الحال» (الميزان ١٨٣/٣).

• ١٩٩٠ - (١٢٧٨) - وحَدَّثَنا ابن عبد الحميد الواسطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن رزق الله الكلوذاني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عثمان بن زفر التيمي ؛ قَالَ : حدثني سيف بن عمر ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن هند بن هند بن أبي هالة أن رسول الله على أن أزوج أو أتزوج إلا إلى أهل الجنة ٥ .

١٩٩١ – (١٢٧٩) – وحَدَّثَنا ابن عبد الحميد أيضا ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يحيى بن أبي طالب ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الشامي ؛ قَالَ ثنا عمار بن

١٩٩٠ - (١٢٧٨) - إسناده ضعيف جدًا.

عزاه صاحب « كنز العمال » ( ٣١٩٣٩) لابن عساكر.

وفيه سيف بن عمر وهو: «متروك»، قال الذهبي: هو كالواقدي.

وهند بن هند بن أبي هالة: روايته مرسلة عن النبي الله كما ذكر ذلك أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (١٩٤/٦)، ووافقه عليه الحافظ في «الإصابة» (٢٩٤/٦). ومحمد بن عبد الرحمن: لم أعرفه الآن.

١٩٩١ - (١٢٧٩) - إسناده ضعيف جدًا.

رواه الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين 71/7 - 7100) محمد بن إبراهيم: هو ابن العلاء أبو عبد الله الشامي: «منكر الحديث، متهم بالكذب»، (الميزان 80/7)، «الكامل» (778/7). وقد تابعه يزيد بن الكميت وهو: «متروك»، كما قال الدارقطني (الميزان 80/7). وعمار بن سيف: «ضعيف، ومنكر الحديث» كما قال ابن عدي (الكامل 80/7) ينظر «الضعفاء» للعقيلي (80/7).

وترجمه ابن حبان في «المجروحين» (٩٥/٢)، وقال: «كان ممن يروي المناكير عن المشاهير، حتى ربما سبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها، فبطل الاحتجاج به؛ لما أتى من المعضلات عن الثقات» اه.

ويحيى بن جعفر أبي طالب: «محله الصدق»، كما قال أبو حاتم (١٣٤/٩) وقد تقدم.

قلت: وقد روي هذا الحديث من طريق عمار بن سيف المتقدم عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى مرفوعًا. قال عنها ابن حبان: «أحاديث بواطيل، لا أصول لها» اهر ( المجروحين ». والحديثان ضعقهما الهيثمي في «المجمع» ( ١٧/١٠) أعني: =

سيف ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ؛ قَالَ : قال رسول الله ﷺ : « سألت ربي عز وجل أن لا أتزوج إلي أحد من أمتي ولا يتزوج إلى أحد من أمتي إلا كان معي في الجنة فأعطاني» .

<sup>=</sup> حديث ابن عمرو، وحديث ابن أبي أوفي.

# باب: ذكر استكتاب النبي ﴿ لَهُ لَمُعَاوِيةً رَحْمُهُ اللَّهُ بَأُمْرُ مِنَ اللَّهُ عَزْ وَجُلَّ

الفرج بن الفرج الخرمي؛ قَالَ : حَدَّثَنا روح بن الفرج المخرمي؛ قَالَ : حَدَّثَنا روح بن الفرج المخرمي؛ قَالَ : حدثني إبراهيم بن أبي يزيد المخرمي ؛ قَالَ : حدثني إبراهيم بن أبي يزيد المدني ، عن عمر بن عبد الله مولى غفرة ، عن ابن عباس ؛ قَالَ : جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله عليه ومعاوية رحمه الله عنده يكتب ، فقال : يا محمد إن كاتبك هذا لأمين .

199٣ - (١٢٨١) - وحَدَّثَنا ابن عبد الحميد الواسطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن محمود ؛ قَالَ : حَدَّثُنا إسحاق بن حاتم ؛ قَالَ : حدثني حسين المعلم ؛ قَالَ : حَدَّثُنا أَصرم الهمداني ، عن أبي سنان ، عن الضحاك ، عن النزال بن سبرة ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ قَالَ : كان ابن خطل يكتب بين يدي النبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ قَالَ : كان ابن خطل يكتب بين يدي النبي

#### ١٩٩٢ - (١٢٨٠) - باطل.

رواه الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين ٤٠٢/٦ – ح ٣٩٠١) من طريق أخرى. وقال الهيثمي: «فيه محمد بن فطر الرملي، ولم أعرفه، وعلى ابن سعيد الرازي – شيخ الطبراني – فيه لين، وبقية رجاله رجال الصحيح» (المجمع ٣٥٧/٩). وهو وفي «المرضوعات» لابن المجوزى (١٩/١) ).

عمر بن عبد الله مولى غفرة: فهو مع ضعفه لم يسمع ابن عباس. (الميزان ٣٠/٠٢)، وقال الشوكاني: «في إسناده: مجاهيل». ونقل عن ابن عدي، والذهبي أنهما قالا: «خبر باطل» اهـ (الفوائد المجموعة / ص ٣٤٩) وهو

وقال الذهبي ، بعد أن ساق عدة أحاديث هذا أحدهما من رواية على - فقال: « فهذه الأحاديث ظاهرة الوضع » (السير ١٣١/٣) وهو الذي يلى هذا.

#### ۱۹۹۳ - (۱۲۸۱) - موضوع.

رواه ابن الجوزي في « الموضوعات » ( ۱۷/۲) وقال : « المتهم به أصرم بن حوشب ، قال يحيى : « هو كذاب خبيث » ، وقال البخاري ومسلم والنسائي : « متروك » ، وقال ابن حبان : كذاب يضع الحديث على الثقات » اه. وعزاه الشوكاني لابن عساكر وقال : « موضوع » « الفوائد المجموعة » (ح ۱۹۹۲) - وأصرم بن حوشب قال عنه =

فقتل يوم فتح مكة ، وأراد النبي في أن يَستَكتِبَ معاوية فقال على رضى الله عنه : لم يكن فينا أكتب منه ، فخشى أن يكون مثل ابن خطل فاستشار فيه جبريل عليه السلام فقال : استكتبه فإنه أمين .

ع ١٩٩٤ - (١٢٨٢) - وأنبأنا ابن ناجية ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن القطان ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله ابن الحارث ، عن عبد الله بن عمرو ؛ قَالَ : كان معاوية رحمه الله كاتبًا لرسول الله الله .

ابن منصور ؛ قَالَ : حَدَّثَنا موسى بن إسماعيل ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الرمادي أحمد ابن منصور ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو عوانة ، عن أبي حمزة القصاب ؛ قَالَ : سمعت ابن عباس يقول : قَالَ لي رسول الله عليه : « اذهب فادع معاوية » . « وكان كاتبه » .

= الذهبي: « هالك » (الميزان ٢٧٢/١).

١٩٩٤ - (١٢٨٢) - صحيح بما بعده.

عبد الله بن مالك الزييدى، قيل: إنه أبو كثير الزبيدي: «مقبول» كما قال الحافظ في «التقريب»، وهو في «المعرفة والتاريخ» ليعقوب الفسوي (١٤٧/٣). وترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٥/١٧١) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلًا. والأعمش: مدلس، قد عنعن. ولكن الحديث يشهد له ما بعده.

(\*) في الأصل «عن» والصواب ما أثبتناه.

ه ۱۹۹۵ - (۱۲۸۳) - صحیح.

رواه مسلم ( ٢٦٠٤- ك الأدب- باب ٢٥) من طريق شعبة عن أبي حمزة به، دون قوله: « وكان كاتبه »

ورواه أحمد ( ٣٣٥/١) ثنا بكر بن عيسى أبو بشر الراسبى، ثنا أبو عوانة به عن ابن عباس بلفظ: «كنت غلامًا أسعى مع الغلمان، فالتفت؛ فإذا أنا بنبي الله في خلفي مقبلا، فقلت: ما جاء نبي الله في إلا إلى. قال: فسعيت حتى أختبيء وراء باب دار، قال: فلم أشعر حتى تناولني، فأخذ بقفاي فحطأني، حطأة، فقال:

الكلوذاني ؟ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن المبارك الصوري ؟ قَالَ : حَدَّثَنا الوليد بن مسلم ؟ قَالَ : حدثني عبد الحمود بن المبارك الصوري ؟ قَالَ : حدَّثَنا الوليد بن مسلم ؟ قَالَ : حدثني عبد الرحمن - يعني ابن يزيد بن جابر - أخو يزيد بن جابر ، عن أبي كبشة السلولي ؟ قَالَ : حدثني سهل بن الحنظلية أن عيينة بن حصن والأقرع بن حابس سألا رسول الله ﴿ مُن شَيّاً وأمر معاوية رحمُه الله فكتب لهما وحتم كتابهما ثم رمى به إليهما

ابن مفضل الحراني ؛ قال : حَدَّثنا مسكين بن بكير ، عن محمد بن المهاجر ، عن ابن مفضل الحراني ؛ قال : حَدَّثنا مسكين بن بكير ، عن محمد بن المهاجر ، عن ربيعة بن يزيد ؛ قال : قال أبو كبشة حَدَّثنا سهل بن الحنظلية ؛ قال : دخل عيينة ابن بدر والأقرع بن حابس على رسول الله في فسألاه فأمر لهما بما سألاه وأمر معاوية رحمه الله أن يكتب لهما بذلك ، فكتب لهما ورفع إلى كل واحد منهما صحيفته ، فأما عيينة فقال : أين أذهب إلى قوم بصحيفة لا أدري ما فيها كصحيفة المتلمس ؛ قال : فأخذ رسول الله في صحيفته فنظر فيها فقال : قد كتب لك ما آمر لك فيها .

١٩٩٨ – (١٧٨٦) – حَدَّثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن شهريار البلخي ؟ قَالَ : حَدَّثنا العلاء بن عمرو أبو

<sup>= «</sup> اذهب فادع لي معاوية » قال: وكان كاتبه ، فسعيت ، فأتيت معاوية ، فقلت : أجب نبى الله على على حاجة »

والحديث رواه أبو داود الطيالسي ( ص ٣٥٩/ح ٢٧٤٦) من رواية هشام وأبي عوانه به .

أبو حمزة القصاب: عمران بن أبي عطاء الراشدي.

١٩٩٧ - ١٩٩٧ - (١٢٨٤ - ١٩٩٥ ) - صحيح.

رواه أبو داود ( ۱۲۰/۲ – ح ۱۲۲۹) من رواية مسكين: ثنا محمد بن المهاجر به. وهو في « صحيح سنن أبي داود » ( ۱٤٣٥).

١٩٩٨ - (١٢٨٦) - موضوع.

نوف البِكَالَي: تابعي شامي، مستور، كما قال الحافظ في «التقريب».

عمرو البستي ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا مروان بن معاوية ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن نوف البكالي ؛ قَالَ : لما نزلت آية الكرسي أرسل رسول الله الله إلى معاوية رحمه الله فقال : « أكتبها فإن لك مثل أجر من قرأها إلى يوم القيامة » .

<sup>=</sup> العلاء بن عمرو البستي ، إن كان هو الكوفي الحنفي فهو : «متروك » (الميزان ٣/ ١٠٠٠) .

هارون بن العباس الهاشمي أبو العباس: «إمام ثقة» (تاريخ بغداد ٢٧/١٤). والحديث حكم عليه ابن الجوزي بالوضع في «الموضوعات» (٢٠/١) من حديث ابن عمر، وهو في «اللآلئ المصنوعة» للسيوطي (٢/٥/١) من رواية ابن عمر أيضًا. وينظر «سير النبلاء» (٣/٣١) فقد ذكرنحوه ضمن مجموعة من الأحاديث قال عنها» من الأباطيل المختلقة».

# باب: ذكر مشاورة النبي الله لمعاوية رحمه الله

محمد بن رزق الله الكلوذاني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا نعيم بن حماد المروزي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن رزق الله الكلوذاني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا نعيم بن حماد المروزي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن شعيب بن شابور (\*) ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مروان بن جناح ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يونس بن ميسرة بن حَلْبَس ، عن عبد الله بن بسر أن رسول الله الله استشار أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في أمر فقالا له : الله ورسوله أعلم . فقال رسول الله الله ادعوا لي معاوية » . فغضب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقالا : أما كان في رسول الله الله عنهما فقالا : أما كان في معاوية » . فغما رسول الله الله عنهما فقال رسول الله على معاوية » . فلما جاءه فلام من غلمان قريش ! فقال رسول الله الله الهما : « احضراه أمركما حملاه أمركما فإنه قوي أمين » .

### آخر الجزء الثاني والعشرين(١).

<sup>.</sup> ١٩٩٩ -- (١٢٨٧) -- ضعيف -- معلول

عزاه الحافظ ابن كثير في «تاريخه» (  $177/\Lambda$ ) من رواية الطبراني: ثنا يحيى بن عثمان بن صالح عن نعيم بن حماد به، وعزاه كذلك السيوطي في «اللآلئ» ( 1/1.73). وأشار الحافظ الذهبي إلى خطإ نعيم بن حماد في وصله، فقد كان كثير الخطأ جدًا. وذكر الحافظ الذهبي الحديث من رواية يونس بن ميسرة مرسلًا، ثم قال: « ورواه نعيم ابن حماد عن ابن شعيب، فوصله لعبد الله بن بسر». (سير النبلاء 177/7)، وقال الهيثمي: « هو حديث منكر» ( المجمع 00000).

<sup>(</sup>ه) هذا ألصواب، وفي الأصل (سابور) بالمهملة وهو خطأ.

<sup>(</sup>١) لا أدري لم كُتِبَتُّ هذه الجملة، وقد انتهى الجزء الثاني والعشرون بفضائل عائشة رضي الله عنه؟!.

# باب: ذكر صحبة معاوية رحمه اللَّه للنبي ﷺ ومنزلته عنده

ویعقوب الدورقی وخلاد بن أسلم قالوا : حَدَّثَنا مروان بن شجاع ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو معمر القطیعی ویعقوب الدورقی وخلاد بن أسلم قالوا : حَدَّثَنا مروان بن شجاع ؛ قَالَ : حَدَّثَنا خصیف ، عن مجاهد وعطاء ، زاد یعقوب وطاوس ، عن ابن عباس : أن معاویة رحمه الله أخبره أنه قصر عن رسول الله به بمشقص ، فقال ابن عباس : ما كان معاویة علی رسول الله به متهماً .

٠٠٠٠ – (١٢٨٨) – إسناده صحيح – رجاله ثقات، رجال مسلم.

٢٠٠١ – (١٢٨٩) – إسناده ضعيف – وهو ومتنه متفقّ عليه، دون قوله « ما كان معاوية ... إلخ » .

رواه أحمد (١٠٢،٩٥/٤) من طريق مروان بن شجاع الجزري عن خصيف به، بزيادة: «ما كان معاوية على رسول الله عليه متهما »

ورواه الطبراني ( ٣١٠/١٩ - ح ٦٩٧) مثله. ومروان بن شجاع لا بأس به، ولكن في حفظه شيء.

وهذه الزيادة المشار إليها تفرد بها خصيف، وقد كان سيئ الحفظ، فلا تقبل منه، ومتن الحديث متفق عليه دونها.

رواه البخاري ( ١٧٣٠ - ك الحج - باب ١٢٧) ، ومسلم ( ١٢٤٦ - ك الحج - باب ٣٣) .

٢٠٠٢ - (١٢٩٠) - حَدَّثَنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ؟ قَالَ :
 حَدَّثَنا الحسين بن الحسن المروزي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا مرحوم بن عبد العزيز .

حدَّ ثَنا مرحوم بن عبد العزيز واللفظ للحسين ؛ قَالَ : حَدَّ ثَنا يعقوب بن إبراهيم ؛ قَالَ : حَدَّ ثَنا أبو نعامة السعدي ، عن أبي سعيد الخدري ؛ قَالَ : خرج معاوية رحمه الله على حلقة في المسجد فقال : ما أجلسكم ؟ . قالوا : جلسنا نذكر الله عز وجل ؛ قَالَ : آلله ما أجلسكم إلا ذاك ؟ . قالوا : آلله ما أجلسكم إلا ذاك ؟ . قالوا : آلله ما أجلسكم إلا ذاك ؟ . قالوا : آلله ما أجلسكم ألا ذاك ؟ . قالوا : آلله ما أجلسكم ألا ذاك ؟ . قالوا : آلله ما أجلسكم ؟ » . قالوا تهمة لكم ، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله الله الله الله الله الله عن رسول الله الله على على حلقة من أصحابه فقال : « ما أجلسكم ؟ » . قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما هدانا من الإسلام ، فقال : « آلله ما أجلسكم إلا ذلك ؟ قال : « أما إني لم أجلسكم إلا ذلك ؟ قال : « أما إني لم أستحلفكم تُهْمَةً لكم ، ولكن أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل ياهي بكم الملائكة » .

۲۰۰۶ -- (۱۲۹۲) -- وأخبرناه ابن ناجية حدثنا بندار محمد بن بشار ،
 حَدَّثَنا مرحوم بن عبد العزيز ذكر الحديث بإسناده .

عمرو (۲۹۳ - ۲۰۰۵ – وأخبرنا ابن ناجية ؛ قَالَ : حَدَّثَنا نصر بن على وعمرو ابن عيسى الضبعي قالا : حَدَّثَنا عبد الأعلى السَّامي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سعيد الجريري ،

۲۰۰۲ - ۲۰۰۳ - ۲۰۰۶ - ۱۲۹۱ - ۱۲۹۱ - ۱۲۹۲) - صحیح - رواه مسلم.

رُوَاه مسلم (٢٠٧٥/٤ – ح ٢٠٧٦ – ك الذكر والدعوات – باب ١١) من صُريق أبي بكر بن أبي شيبة ؛ ثنا مرحوم به ورواه أحمد (٩٢/٤).

ه . . ٠ - (٢٩٣) - إسناده صحيح - رجاله ثقات - رجال الشيخين غير عمرو بن عيسى، فهو من رجال البخاري وحدِه .

وقد تقدم مرارًا: سعيد الجريري أنه ابن اياس: ثقة، اختلط بأخرة، ولكن رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى عنه قديمة قبل الأختلاط.

عن عبد الله بن بريده أن معاوية رحمه الله خرج على قوم يذكرون الله عز وجل فقال: سأبشركم بما بشر به رسول الله شي مثلكم ، إنكم لا تجدون رجلاً منزلته من رسول الله شي منزلتي ، أقل حديثاً عنه مني ، كنت ختنه ، وكنت في كتابه ، وكنت أرحل له راحلته ، وإن رسول الله شي قَالَ لقوم يذكرون الله عز وجل: «إن الله تبارك وتعالى ليباهي بكم الملائكة».

# باب: ذكر تواضع معاوية رحمه الله في خلافته

٢٠٠٦ - (١٢٩٤) - حَدَّثَنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية ؟ قَالَ : حَدَّثَنا أحمد بن منيع ؟ قَالَ : حَدَّثَنا إسماعيل بن عُلَيْةً .

المقدام؛ قَالَ: حَدَّثَنا يزيد بن زريع؛ قَالَ ابن ناجية : وحَدَّثَنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام؛ قَالَ : حَدَّثَنا يزيد بن زريع؛ قَالَ ابن ناجية : وحَدَّثَنا بندار؛ قَالَ : حَدَّبَنا محمد بن أبي عدي كلهم ، عن حبيب بن الشهيد ، عن أبي مجلز؛ قَالَ : خرج معاوية رحمه الله وابن الزبير وابن عامر جالسان فقام أحدهما وجلس الآخر وكان أوزن الرجلين يعني ابن الزبير فقال معاوية للذي قام : اجلس فإني سمعت رسول الله أوزن الرجلين يعني أبن الزبير فقال معاوية للذي قام : اجلس فإني مقعداً في النار » .

۲۰۰۲ - ۲۰۰۷ - (۱۲۹۵ - ۱۲۹۵) - صعیح.

رواه البخاري في والأدب المفرد» (ح ۹۷۷). ورواه أبو داود (۹۲۲۹)، والترمذي ك الأدب باب (۱۲) (۸۱/۸–۲۷۵۲)، وأحمد (۹۱/۱، ۹۳، ۱۰۰)، ورواه غيرهم.

وقال الترمذي: «حديث حسن». وصححه أبو زرعة في «العلل» لابن أبي حاتم ( $\Upsilon$ /  $\Upsilon$ 7 – ح  $\Upsilon$ 7 ). وقال ابن القيم: «الإسناد على شرط الصحيح» (تهذيب السنن  $\Lambda$ 4  $\Lambda$ 5)، وهو في «الصحيحة» ( $\Upsilon$ 90).

قال ابن القيم – رحمه الله -: « فيه رد على من زعم أن معناه : أن يقوم الرجل للرجل في حضرته وهو قاعد، فإن معاوية روى الخبر لما قاما له حين خرج » اهد ثم قال : « وحمل أحاديث النهي عن القيام على مثل هذه الصورة فممتنع، فإن سياقها يدل على خلافه، وأنه على ، كان ينهي عن القيام له إذا خرج عليهم، ولأن العرب نم يكونوا يعرفون هذا، وإنما هو فعل فارس والروم.

ولأن هذا لا يقال له: قيام للرجل، إنما هو قيام عليه، ففرق بين القيام للشخص المنهي عنه، والقيام عليه: المشبه لفعل فارس والروم، والقيام إليه عند قدومه الذي هو سنة العرب، وأحاديث الجواز تدل عليه فقط» اه (تهذيب السنن ٩٣/٨).

وقال شيخنا العلامة الألباني – حفظه الله : –

= « دلنا هذا الحديث على أمرين - :

الأول: تحريمُ حب الداخل على الناس القيام منهم له ، وهو صريح الدلالة بحيث إنه لا يحتاج إلى بيان .

والآخر : كراهة القيام من الجالسين للداخل، ولو كان لا يحب القيام، وذلك من باب التعاون على الخير، وعدم فتح باب الشر، وهذا معنى دقيق، دلنا عليه راوي الحديث معاوية - رضى الله عنه - ، وذلك بإنكاره على عبد الله بن عامر قيامه له ، واحتج عليه بالحديث، وذلك من فقهه في الدين، وعلمه بقواعد الشريعة، التي منها «سد الذرائع»، ومعرفته بطبائع البشر، وتأثرهم بأسباب الخير والشر، فإنك إذا تصورت مجتمعًا صالحًا كمجتمع السلف الأول ، لم يعتادوا القيام بعضهم لبعض ، فمن النادر أن تجد فيهم من يحب هذا القيام الذي يرديه في النار، وذلك لعدم وجود ما يذكره به، وهو القيام نفسه ، وعلى العكس من ذلك ، إذا نظرت إلى مجتمع كمجتمعنا اليوم ، قد اعتادوا القيام المذكور ، فإن هذه العادة - لا سيما مع الاستمرار عليها - فإنها تذكره به ، ثم إن النفس تتوق إليه وتشتهيه حتى تحبه ، فإذا أحبه هلك ، فكان من باب التعاون على البر والتقوى، أن يترك هذا القيام، حتى لمن نظنه أنه لا يحبه خشيةً أن يجره قيامنا له إلى أن يحبه ، فنكون قد ساعدناه على إهلاك نفسه ، وذا لا يجوز . ومن الأدلة الشاهدة على ذلك أنك ترى بعض أهل العلم الذين يظن فيهم حسن الخلق، تتغير نفوسهم إذا ما وقع نظرهم على فرد لم يقم له ، هذا إذا لم يغضبوا عليه ، ولم ينسبوه إلى قلة الأدب ، ويبشروه بالحرمان من يركة العلم بسبب عدم احترامه لأهله يزعمهم . بل إن فيهم من يدعوهم إلى القيام، ويخدعهم بمثل قوله «أنتم لا تقومون لي كجسم من عظم ولحم، وإنما تقومون للعلم الذي في صدري ، !! كأن النبي عنده لم يكن لديه علم !! لأن الصحابة كانوا لا يقومون له ، أو أن الصحابة كانوا لا يعظمونه عليه السلام التعظيم اللائق به! فهل يقول بهذا أو ذاك مسلم؟!

ومن أجل هذا الحديث ، وغيره ذهب جماعة من أهل العلم إلى المنع من القيام للغير كما في «الفتح» ( ١/٩١١) ». اه. من «الصحيحة» ( ١/٩٢١، ١٣٠٠).

قلت: ويؤيد ذلك ما صح من حديث أنس - رضى الله عنه - قال: «ما كان في الدنيا شخص أحبُ إليهم رؤية من رسول الله في ، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له، لما كانوا يعلمون من كراهيته لذلك » رواه الترمذي (٢٧٥٥) وقال «حديث حسن صحيح»، وهو في «الصحيحة» (٣٥٨).

خدَّ ثَنا أحمد بن حفص بن عبد الله ؛ قَالَ : حدثني أبي ؛ قَالَ : حدثني إبراهيم بن حقص بن عبد الله ؛ قَالَ : حدثني أبي ؛ قَالَ : حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أبي شيخ الهنائي أنه حدثه أن معاوية رحمه الله دخل بيتًا فيه عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر فقام عبد الله بن عامر لمعاوية يعظمه بذلك ويفخمه فقال معاوية : اجلس فإني سمعت رسول الله بي يقول : « من أحب أن يمثل له العباد قياماً فليتبوأ مقعده من النار » .

٣٠٠٩ [أثر ٧١٠] - وأنبأنا ابن ناجية ؛ قَالَ : حدثني أبو بكر محمد بن صالح ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عمرو بن واقد ، عن يونس بن مسالح ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عمرو بن واقد ، عن يونس بن ميسرة بن حَلْبَس ؛ قَالَ : رأيت معاوية رحمه الله على بغلة عليه قباء مرقوع قد أردف خلفه وصيفاً .

١٠٠٠ - [أثر ٢٠١] - وأنبأنا ابن ناجية ؟ قَالَ : حَدَّثَنا حسين بن علي بن الأسود العجلي ؟ قَالَ : قال مجاهد : الأسود العجلي ؟ قَالَ : قال مجاهد : لو رأيتم معاوية رحمه الله قلتم : هو المهدي .

<sup>=</sup> على أن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قال منبها أن الأصلح القيام للجائي إذا خشي من تركه وقوع مفسدة مثل التباغض والشحناء. ينظر التعليق على الحديث ( ٧٤٨، ٧٢٤) من «صحيح الأدب المفرد» ، ورقم ( ٣٥٧، ٣٥٨) من «الصحيحة».

٢٠٠٨ - (١٢٩٦) - صحيح - رجاله ثقات، رجال الصحيح، غير أبي شيخ الهُنَائيُّ، وهو «ثقة».

سعيد: هو ابن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة.

٢٠٠٩ – [٧١٠] – أثر معاوية: إسناده ضعيف جدًا.

فيه عمرو بن واقد وهو: «متروك»، كما قال الحافظ في «التقريب».

٠ ٢٠١ - [٧١١] - أثر مجاهد: إسناده ضعيف.

حسين بن علي بن الأسود العجلي، قال عنه الحافظ: «صدوق، يخطيء كثيرًا»، والأعمش: مدلس، ولم يصرح فيه بالسماع من مجاهد.

۱۱۰۲ – [أثر۷۱۲] – وأنبأنا ابن ناجية ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعيد الجوهري ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا أبو أسامة ؛ قَالَ : سمعته وقيل له : أيما أفضل معاوية أو عمر ابن عبد العزيز ؟ . فقال : أصحاب رسول الله ﴿ لَا يَقَاسَ بَهُمُ أَحَدُ (١) .

الر ٢٠١٧ - [أثر ٧١٣] - حَدَّثَنا أبو بكر محمد بن الحسين بن شهريار البلخي ؟ قَالَ : حدثني عبد الوهاب الوراق ؛ قَالَ : حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو<sup>(٠)</sup> ؛ قَالَ : سمعت رجلاً بمرو ؛ قَالَ لابن المبارك : عبد الرحمن بن عبد العزيز ؟ . قَالَ : فقال ابن المبارك : تراب دخل في أنف معاوية خير أو عمر بن عبد العزيز ؟ . قَالَ : فقال من عمر بن عبد العزيز . معاوية رحمه الله مع رسول الله عبد أو أفضل من عمر بن عبد العزيز .

٢٠١٣ - (٢٩٧) [أثر ٢٠١٤] - وحَدَّثَنا أبو بكر بن شهريار ؛ قَالَ : حَدَّثَنا فضل بن زياد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا رباح بن الجراح المُوصلي ؛ قَالَ : سمعت رجلاً يسأل المعافى بن عمران فقال : يا أبا مسعود أين عمر بن عبد العزيز من معاوية بن أبي سفيان ؟ . فرأيته غضب غضباً شديداً وقال : لا يقاس بأصحاب محمد الله أحد ،

٢٠١١ - [٧١٧] - أثر أبي أسامة حماد بن أسامة -: إسناده صحيح.

رواه ابن عبد البر في «جامع العلم»، والخلال في «السنة» ( ).

(١) وقد صدق – رحمة الله – فيما قال، ولو لم يكنّ لمعاوية – رضي الله عنه من المناقب والفضائل سوى أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكفى بها مفخرة ومنقبة. ٢٠١٧ – ٢٠١٣] – أثر ابن المبارك: صحيح.

على بن عبد الصمد الطيالسي: «ثقة» (تاريخ بغداد ٢٨/١٢).

عبد الوهاب الوراق: هو ابن عبد الحكم: «ثقة»، من خواص أصحاب أحمد.

وعبد الرحمن بن عبد الله بن عمر: «متروك» كما قال الحافظ وغيره، الذي يترجح لي أنه هذا العمري، وأن الواو في اسمه زائدة.

وقد تابعه سعيد بن يعقوب الطالقاني وهو: «ثقة» عند ابن كثير في «تاريخه» (٨/ ١٣٩) وله متابع آخر ذكره هناك فليراجع.

(\*) كذا بالأصل والصواب (ابن عمر) وليس (ابن عمرو).

المعافى من قول المعافى - [117] - المرفوع ضعيف ، والموقوف صحيح من قول المعافى =

معاوية رضي الله عنه كاتبه وصاحبه وصهره وأمينه على وحي الله عز وجل ، وقد قَالَ رسول الله ﴿ وَ اللهِ عَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ لَعْنَهُ اللهُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ ﴾ .

١٤٠ ٢٠٠٤ – [أثره ٧١] – حَدَّثَنا أبو بكر بن شهريار أيضا ؛ قَالَ : حَدَّثَنا زهير بن محمد المروزي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن المبارك ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو هلال ، عن قتادة قال : قلت للحسن : إن قوماً يشهدون على معاوية رحمه الله أنه في النار؛ قالَ : لعنهم الله .

رواه الخطيب البغدادي في «تاريخه» ( ۲۰۹/۱)، وقد تابع محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي رباح بن الجراح الموصلي عليه، كما في «البداية والنهاية» لابن كثير ( ۱/۸)
 ۱۳۹

ورباح ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤٩١/٣)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا .

ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي البغدادي: «ثقة» (تاريخ بغداد ٥١٦/٥). وقد صح مرفوعًا: « دعوا لي أصحابي »، و « من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ».

أما حديث أنس مرفوعًا: « **دعوا لى أصحابي وأصهاري** » فهو في «ضعيف الجامع» (٢٩٨٣) ، وضعفه الذهبي - من قبل – في «سير النبلاء» (١٣١/٣).

٤ ٢٠١ - [٧١٥] - أثر الحسن : إسناده لا بأس به .

أبو هلال هو الراسبي محمد بن سليم: « صدوق » ، وفي حديثه بعض اللين. فمثله لا بأس به ، لا سيما في الموقوفات.

قال ابن معين: ٥ أبو هلال الراسبي: صدوق في قتادة » (التهذيب ١٩٦/٩). فأرى أنه إذا انفرد بحديث لا يُتابعه عليه أحدٌ لا يُقبل منه، أما في غير ذلك من الآثار فلا بأس

# باب: ذكر تعظيم معاوية لأهل بيت رسول الله عليه وأكرامه إياهم

9 ، ٢ - [أثر ٢ ١ ٧] - أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو عمرو عثمان بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الله بن لهيعة ؛ قَالَ : حَدَّ ثَنا يوماً عند لهيعة ؛ قَالَ : سمعت أبا الزبير يحدث عن جابر بن عبد الله ؛ قَالَ : كنا يوماً عند معاوية وقد تفرشت قريش وصناديد العرب ومواليها أسفل سريره وعقيل بن أبي طالب والحسن بن علي رضي الله عنهم عن يمينه ويساره .

٠ ٢ ٠ ١٦ - [أثر٧١٧] - وأنبأنا ابن ناجية ؛ قَالَ : حَدَّثَنا زيد بن أخزم الطائي أبو طالب ؛ قَالَ : حدَّثني مهدي بن أبو طالب ؛ قَالَ : حدَّثني مهدي بن ميمون ، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ؛ قَالَ : كان معاوية رحمه الله إذا لقى الحسين بن على رضي الله عنهما ؛ قَالَ : مرحباً بابن رسول الله في وأهلاً، ويأمر له بثلاثمائة ألف ويلقي ابن الزبير رضي الله عنه فيقول : مرحباً بابن عمة رسول الله في وابن حواريه ويأمر له بمائة ألف .

٧٠١٧ – [أثر١٧] – وأنبأنا ابن ناجية ؛ قَالَ : حَدَّثَنا ابن الأسود يعني

٧٠١٥ - [٧١٦] - أثر جابر بن عبد الله: إسناده موضوع.

ابن لهيعة: «ضعيف» كما سبق مرارًا، وأبو عمرو عثمان بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان: «يروي الموضوعات عن الثقات»، كما قال الذهبي في «الميزان» (21/r).

٢٠١٦ - [٧١٧] - أثر محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب: رجاله ثقات رجال الصحيح.

وقال ابن كثير في « تاريخه » ( ١٣٧/٨): روى الأصمعي قال: وفد الحسن وابن الزبير على معاوية. فذكر نحوه.

٧٠١٧ - [٧١٨] - أثر أبي فاخته - سعيد بن عِلَاقة - : صحيح لغيره. رجاله ثقات ، غير ثوير بن أبي فاخته فإنه : «ضعيف». (تهذيب الكمال ٤٣٠/٤)، والحسين بن علي بن الأسود العجلي - تقدم قريبًا أنه «فيه ضعف». قبل ستة آثار. وقال الحافظ ابن كثير: «قال زيد بن الحباب: عن الحسين بن واقد عن عبد الله =

الحسين بن على بن الأسود العجلي ؛ قَالَ: حَدَّثَنا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن ثوير (٠) ، عن أبيه ؛ قَالَ: انطلقت مع الحسن والحسين رضي الله عنهما وافدين إلى معاوية رحمه الله فأجازهما فقبلا .

٠ ٢ • ١٨ - [أثر ٢ ٠ ١٩] - وأنبأنا ابن ناجية أيضا ؟ قَالَ : حَدَّثَنا حسين بن مهدي الأبلي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الرزاق ؟ قَالَ : أنبأنا معمر ، عن الزهري ؟ قَالَ : لما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجاء الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية فقال له معاوية : لو لم يكن لك فضل على يزيد إلا أن أمك امرأة من قريش وأمه امرأة من كلب لكان لك عليه فضل فكيف وأمك فاطمة بنت رسول الله عليه .

۱۹۰۲ - [أثر ۲۷۰] - وأنبأنا ابن ناجية ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن مسكين ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يحيى بن حسان ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عقيل بن أبي طالب سرضي اللَّه عنه - جاء إلى علي رضي الله عنه إلى العراق ليعطيه فأبى أن يعطيه شيئاً ، فقال : إذن أذهب إلى رجل أوصل منك فذهب إلى معاوية رحمه الله فغرف له .

## · ٢ · ٢ - [أثر ١ ٧٢] - وأنبأنا ابن ناجية ؛ قَالَ : حدثني محمد بن مسكين ؛

ابن بريدة قال: قدم الحسن بن علي على معاوية ، فقال له: « لأجيزنك بجائزة لم يجزها أحد كان قبلي ، فأعطاه أربعمائة ألف. ووفد إليه مرة الحسن والحسين فأجازهما على الفور بجائتي ألف ، وقال لهما: «ما أجاز بهما أحد قبلي» ، فقال له الحسين: « ولم تعط أحدًا أفضل منا » .

ويشهد له ما يأتي بعد أثرين.

<sup>(\*)</sup> في الأصل (ثور) والتصويب من كتب الرجال.

٢٠١٨ – [٧١٩] – أثر الزهري: رجاله ثقات.

٢٠١٩ – [٧٢٠] – أثر محمد بن علي بن الحسين بن علي أبي جعفر الباقر: إسناده حسن لو صح سماع أبي جعفر من جد أبيه.

<sup>•</sup> ٢ • ٢ - [٧٢١] - أثر أبي جعفر الباقر: إسناده كالذي قبله ، ولكنه صحيح بما تقدم قبل أثرين .

قَالَ : حَدَّثَنا يحيى بن حسان ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن الحسن والحسين رضي الله عنهما كانا يقبلان جوائز معاوية رحمه الله .

# باب: ذكر تزويج أبي سفيان رحمه اللَّه بهند أم معاوية رحمة اللَّه عليهم

٢ ٠ ٠ ٢ - [أثر ٢ ٧٣] - أنبأنا أبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أَبُو السكين زكريا بن يحيى بن عمر أبي حصن بن حميد بن منهب بن حارثة بن خريم بن أوس بن حارثة بن لام الكوفي ؛ قَالَ : حدثني عمر بن زحر بن حصن ، عن جده حميد بن منهب ؛ قَالَ : كانت هند بنت عتبة عند الفاكه بن المغيرة المخزومي وكان الفاكه من فتيان قريش ، وكان له بيت للضيافة يغشاه الناس على غير إذن فخلا ذلك البيت يوماً وأضطجع الفاكه وهند فيه في وقت القائلة ثم خرج الفاكه لبعض حاجته وأقبل رجل كان يغشاه فولج البيت فلما رأى المرأة يعني هندًا ولِّي هارباً وأبصره الفاكه وهو خارج من البيت فأقبل إلى هند فضربها برجله وقال لها : من هذا الذي كان عندك ؟ . قالت : ما رأيت أحدًا ، ولا انتبهت حتى أنبهتني ؛ قَالَ لها : الحقي بأبيك ، وتكلم فيها الناس ، فقال لها أبوها : يا بنية إن الناس قد أكثروا فيك فانبئيني نبأك فإن يكن الرجل عليك صادقًا دسست إليه من يقتله فتنقطع عنك القالة ، وإن يك كاذباً حاكمته إلى بعض كهان اليمن ، فحلفت له بما كانوا يحلفون به في الجاهلية إنه لكاذب عليها . فقال عتبة للفاكه : يا هذا إنك قد رميت ابنتي بأمر عظيم فحاكمني َإلى بعض كهان اليمن ، فخرج الفاكه في جماعة من بني مخزوم وخرج عتبة في جماعة من بني عبد مناف وخرجوا معهم بهند ونسوة معها ، فلما شارفوا البلاد قالوا : غداً نرد على الكاهن ، فتنكرت حال هند وتغير وِجهها ، فقال لها أبوها : إني قد أري ما بك من تنكر الحال وما ذاك إلا لمكروه عندك فَأَلا كان هذا قبل أن نشهد الناس مسيرنا قالت : لا والله يا أبتاه ماذاك لمكروه ولكني أعرف إنكم تأتون بشراً يخطىء ويصيب ، ولا آمنه أن يسمني ميسماً يكون على سُبةً في العرب ؛ قَالَ : إني سوف أختبره من قبل أن ينظر في أمرك فضفر بفرس حتى أدلى ثم أخذ حبة من حنطة فأدخلها في أحليله وأوكأ عليها بسير فلما وردوا على الكاهن أكرمهم ونحر لهم فلما تغدوا ؛ قَالَ له عتبة : إنا قد جئناك في أمر وإني قد خبأت لك

٧٠٢١ - [٧٢٢] - أثر هند بنت عتبة : ؟

خبئا أختبرك به ؛ فانظر ما هو ؟ قَالَ : تمرة في كمرة ؛ قَالَ : أريد أبين من هذا ؛ قَالَ : حبة من بر في إحليل مهر ؛ قَالَ : صدقت انظر في أمر هؤلاء النسوة فجعل يدنوا من احداهن فيضرب لعلها كنفها ويقول : انهضي ، حتى دنا من هند فضرب لعلها كنفها وقال : انهضي غير وسخاء ولا زانية ولتلدن ملكاً يقال له : معاوية . فوثب إليها الفاكه فأخذ بيدها فنثرت يدها من يده وقالت : إليك فوالله لأحرصن على أن يكون ذلك من غيرك ، فتزوجها أبو سفيان فجاءت بمعاوية رحمة الله عليهم أجمعين .

عثمان بن حكيم ؟ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو محمد بن ناجية ؟ قَالَ : حَدَّثَنَا أحمد بن عثمان بن حكيم ؟ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو غسان مالك بن إسماعيل النهدي ؟ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو غسان مالك بن نوفل بن مساحق المديني من بني عامر بن لؤى ؟ قَالَ : قالت هند بنت عتبة بن ربيعة لأبيها : يا أَبة إِنِي قد ملكت أَمري ؟ قَالَ : فلك وذلك حين فارقها الفاكه بن المغيرة فلا تزوجني رجلاً حتى تعرضه علي ؟ قَالَ : ذلك لك ؟ قَالَ : فقال لها ذات يوم : يابنية قد خطبك رجلان من قومك ولست بمسم لك واحدًا منهما حتى أصفه لك ، أما الأول ففي الشرف الصميم والحسب الكريم تخالين به هوجًا من غفلته وذلك أسجاح من شيمته ، حسن الصحبة ، سريع الإجابة إن تابعتيه تابعك وإن ملت به كان معك ، تقضين عليه في ماله وتكتفين برأيك عن رأيه ، وأما الآخر ففي الحسب والرأي الأريب بدر أرومته وعز عشيرته يؤدب أهله ولا يؤدبونه إن اتبعوه أسهل بهم ، وإن جابوه توعر بهم ، شديد الغيرة ، سريع الطير ، صعب حجاب القبة ، إن حاج فغير منزور ، وإن نوزع فغير مقصور ، قد بينت لك أمرهما كلاهما ، قالت له : أما الأول فسيد مطاع لكريمته موات لها فيما عسى إن لم تعتصم أن تلين بعد إبائها وتضيع تحت خبائها ، وإن جاءت له بولد أحمقت ، فإن تعتصم أن تلين بعد إبائها وتضيع تحت خبائها ، وإن جاءت له بولد أحمقت ، فإن

٢٠٢٢ - ٢٧٢٣٦ - أثر هند بنت عتبة: إسناده فيه ضعف.

عمر بن زياد الهلالي: «فيه ضعف»، وهو مترجم في «الثقات» ( ٧٤/٧)، وفي «التاريخ الكبير» ( ٦/٦٥) قال عنه البخاري: «يعرف منه وينكر »، وقال ابن عدي: « لا بأس برواياته » (اللسان ٦/٤).

وعبد الملك بن نوفل: « فيه جهالة » قال عنه الحافظ: « مقبول » .

أنجبت فعن حطاء أنجبت ، اطو ذكر هذا عني ؛ فلا تسمه لي . وأما الآخر فبعل الحرة الكريمة إني لأخلاق هذا لواقعة ، وإني له لموافقة ، وإني لآخذ بأدب البعل مع لزومي لقبتي وقلة بلغتي ، وأن السليل بيني وبينه لحري أن يكون المدافع ، عن حريم عشيرته الذائد ، عن كتيبتها المحامي عن حفيظتها الزائن لأرومتها غير مواكل ولا زميل عند ضعضعة الحوادث فمن هو ؟ قَالَ : ذلك أبو سفيان بن حرب بن أمية . قالت : زوجني منه ، ولا تلقني إليه إلقاء المستسلس السلس ولا تَسِمه بي سوم المغاطس الضرس ، واستخر الله في السماء يخر لك بعلمه في القضاء.

# باب ذكر وصية النبي على الله الله عنه - إن وليت فأعدل

۱۷۹۸ - ۲۰۲۳ - (۱۲۹۸) - أخبرنا أبو محمد بن ناجية ؛ قَالَ: حَدَّنَنا أبو همام الوليد ابن شجاع ؛ قَالَ: حَدَّثَنا محمد بن سابق ؛ قَالَ: حَدَّثَنا يحيى بن زكريا ، عن إسماعيل ابن إبراهيم بن مهاجر ، عن عبد الملك بن عمير ؛ قَالَ: قال معاوية رحمه الله : ما زلت في طمع من الخلافة منذ سمعت رسول الله على يقول: « يا معاوية إن ملكت فأحسن » .

بن ناجية أيضًا ؛ قَالَ : أنبأنا أبو أمية محمد بن إبراهيم صاحب مقسم طرسوس ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن موسى المصري ؛ قَالَ : حَدَّثَنا خالد بن يزيد بن صبيح ، عن أبيه ، عن معاوية بن أبي سفيان رحمه الله ؛

#### ۲۰۲۳ - (۱۲۹۸) - حسن لغيره.

رواه البيهقي في «الدلائل» (٤٤٦/٦) وقال: «إسماعيل بن إبراهيم هذا ضعيف عند أهل المعرفة بالحديث، غير أن للحديث شواهد». اه.

وقال الهيثمي: «رواه الطبراني باختصار عن عبد الملك بن عمير عن معاوية، وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، وهو ضعيف، وقد وثق» اه (المجمع ١٨٦/٥)، وقال الذهبي: «ابن مهاجر ضعيف، والخبر مرسل» (السير ١٣١/٣).

وقد استشهد له البيهةي بحديث: « إنك إن اتبعت عررات الناس أفسدتهم، أو كدت تفسدهم».

رواه أبو داود ( ٤٨٨٨)، وهو في «صحيح الجامع» ( ٢٢٩٥)،

واستشهد بحديث «الخلافة بالمدينة، والملك بالشام»، وفيه جهالة، ولو ذكر بدلا منه حديث «الخلافة ثلاثون سنة، ثم تكون بعد ذلك ملكا» لكان حسنا حسنه الترمذي، وصححه الحاكم، وابن حبان، والألباني (الصحيحة ٥٩).

واستشهد له أيضًا بحديث: «إنّي رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فنظرت فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، من حديث أبي الدرداء وصحح إسناده، ورواه أحمد (١٩٩/٥) وهو في «تخريج أحاديث فضائل الشام» (ح٣) وله شواهد.

۲۰۷٤ - (۱۲۹۹) - إسناده فيه ضعف.

أبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي الطُّرْمنوسي: «صدوق». ومحمد بن موسى المصري: لم يتبين لى الآن

قَالَ: كنت أوضي رسول الله في ذات يوم أفرغ عليه من إناء في يدي فنظر إلى نظرة شديدة ففزعت فسقط الإناء من يدي ، فقال: « يا معاوية إن وليت شيئًا من أمر أمتي فاتق الله واعدل » . قَالَ: فما زلت أطمع فيها منذ ذلك اليوم وأسأل الله أن يرزقني العدل فيكم .

مروان ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الوليد بن الأغر ؛ قَالَ : حَدَّثَنا هارون بن عبد الله بن مروان ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي ، عن جده ؛ قَالَ : كانت إداوة يحملها أبو هريرة مع رسول الله الله النه في لوضوئه فاشتكى أبو هريرة فحملها معاوية فبينما هو يوضىء رسول الله الله النهي النبي النه الله الله النه النبي النبي النه النه النه النبي الن

#### ۲۰۲۵ - (۱۳۰۰) - حسن لشواهده

رواه أحمد (١٠١/٤) من طريق روح ثنا أبو أمية عمرو بن يحيى به ، ورواه أبو يعلي في « مسنده » (٣٧٠/١٣ – ٧٣٨٠).

والوليد بن الأغر قال عنه أبو حاتم: «ليس بمشهور» (الجرح والتعديل ١/٩)، ولكنه توبع من جماعة كما تقدم في «المسند»، وسعد بن زنبور كما عند ابن أبي الدنيا، وبشر بن الحكم عند ابن مندة، وسويد بن سعيد عند أبي يعلى، ذكر ذلك ابن كثير في «تاريخه» (١٢٣/٨).

وقال الذهبي: «لهذا طرق مقاربة» (سير النبلاء ٣/ ١٣١).

(۱) ولا يسعنا هنا إلا أن ننقل كلاما قيما للإمام الذهبي – رحمه الله – بهذه المناسبة يتبين منها وسطية أهل السنة وعقيدتهم في الصحابة – رضي الله عنهم – وما شجر بينهم قال: « خَلْفَ معاوية خلق كثير يحبونه ، ويتغالون فيه ، ويفضلونه ، إما قد ملكهم بالكرم والحلم والعطاء ، وإما قد ولدوا في الشام على حبه ، وترثي أولادهم على ذلك ، وفيهم جماعة يسيرة من الصحابة ، وعدد كثير من التابعين والفضلاء ، وحاربوا معه أهل العراق ، ونشئوا على النصب ، نعوذ بالله من الهوى ، كما قد نشأ جيش على – رضي الله عنه – ، ورعيته – إلا الخوارج منهم – على حبه والقيام معه ، وبغض من بغى عليه والتبري منهم ، وغلا خلق منهم في التشييع .

فبالله كيف يكون حال من نشأ في إقليم، لا يكاد يشاهد فيه إلا غاليا في الحب، مفرطا في البغض؟!

ومن أين يقع له الإنصاف والاعتدال؟

رأسه فقال : « يا معاوية إن وليت من أمر المسلمين شيئًا فاتق الله واعدل » . فما زلت أظن أني مبتلى بذلك لقول رسول الله الله على حتى وليت .

آخر ما تأدى إلينا من فضائل معاوية رحمه الله ورحمة الله على أبي سفيان وعلى هند

تنحمد الله على العافية ، الذي أوجدنا في زمان قد انمحص فيه الحق ، واتضح من الطرفين ، وعرفنا مآخذ كل واحد من الطائفتين ، وتبصرنا ، فعذرنا ، واستغفرنا ، وأحببنا باقتصاد ، وترحمنا على البغاة بتأويل سائغ في الجملة ، أو بخطا إن شاء الله مغفور ، وقلنا كما علمنا الله : ( ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولا تجعل في قلوبنا غِلًا للذين آمنوا ) .

وترضينا أيضًا عمن اعتزل الفريقين، كسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، ومحمد بن مسلمة، وسعيد بن زيد، وخلق. وتبرأنا من الخوارج المارقين الذين حاربوا عليا، وكَفَّروا الفريقين. فالخوارج كلاب النار، قد مرقوا من الدين، ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود في النار، كما نقطع به لعبدة الأصنام والصلبان ، اهـ «سير النبلاء ١٢٨/٣).

#### [ باب ]

## فضائل عمار بن ياسر رحمه الله .

۲۰۲۱ – (۱۳۰۱) – حَدَّثَنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عمرو بن علي وبندار وابن سنان قالوا : حَدَّثَنا عبدالرحمن بن مهدي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو أحمد يعني الزبيرى ؛

قَالَ المطرز : وحَدَّثَنا يعقوب الدورقي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا وكيع ؛ قَالَ : المطرز وحَدَّثَنا أحمد بن منيع ، حَدَّثَنا أبو أحمد يعني الزبيري ؛

قَالَ المطرز : وحَدَّثَنا يوسف القطان ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو نعيم كلهم ، عن سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن هانيء بن هانيء ، عن علي رضي الله عنه ؛ قَالَ : « الثوري ، عنا بالطيب المطيب » . حاء عمار يستأذن على رسول الله ويهي فقال : « المذنوا له مرحبًا بالطيب المطيب » .

٠٠ ٢٠ ٢٠ - (١٣٠٢) - حَدَّثَنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني ؟ قَالَ : حَدَّثَنا زهير يعني ابن معاوية قال : حَدَّثَنا زهير يعني ابن معاوية قال : حَدَّثَنا أبو إسحاق ، عن هانيء بن هانيء ، عن على بن أبي طالب رضى الله عنه ؟ قَالَ : استأذن عمار رحمه الله على النبي ﴿ فَقَالَ : « من هذا ؟ » . فقال : عمار . فقال : « مرحبا بالطيب المطيب » .

## ۲۰۲۳ – ۲۰۲۷ – (۱۳۰۱ – ۱۳۰۲) – حسن

رواه الترمذي (٣٤٧/٩ – ح ٣٧٩٩) من طريق محمد بن بشار ثنا ابن مهدي ثنا سفيان به. وقال: «حديث صحيح» ورواه ابن ماجه (١٤٦).

ورواه أحمد ( ١٠٠،٩٩/١)، ورواه في «الفضائل» ( ١٦٠٥) من طريق شعبة عن أبي إسحاق به، فانتفت شبهة تدليس أبي إسحاق برواية شعبة عنه.

فلم يبق فيه إلا الكلام على هانئ بن هانئ: قال عنه الحافظ: «مستور» ومن قبله قال ابن المديني: «مجهول»، وقال الشافعي: «لا يعرف وأهل العلم بالحديث لا ينسبون حديثه لجهالة حاله»، (حاشية تهذيب الكمال ٢٥/٣٠)، وقال عنه =

٢٠٢٨ - (١٣٠٣) - حَدُّثَنَا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي ؛ قَالَ : حَدُّثَنا عبيد الله بن موسى ، عن عبد العزيز بن سياه ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عطاء بن يسار ، عن عائشة رحمها الله قالت : قَالَ رسول الله على . « ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما » .

٢٠٠٩ - (١٣٠٤) - حَدَّثَنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ؟ قَالَ : حَدَّثَنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ؟ قَالَ : حَدَّثَنا هشيم ؟ قَالَ : أَنبأنا العوام بن

= شيخنا: «مستور» موافقًا الحافظ عليه (الصحيحة ٢٧/٢). ولم يرو عنه سوى أبي إسحاق.

أما ابن سعد فقد قال عنه: «كان يتشيع، وكان منكر الحديث» (الطبقات ٢٢٣٦). ووثقه ابن حبان والعجلي، وصحح الترمذي حديثه، ووافقه عليه الذهبي (تاريخ الإسلام / ص ٥٧٣) وصححه الحاكم (٣٨٨/٣)، ووافقه الذهبي. والألباني في «صحيح الترمذي» (٢٩٨٦)، وهو تابعي. وحسن شيخنا حديثه في «المشكاة» (صحيح الترمذي» (للسائي: «لا بأس به»، ووافقه عليه الذهبي في «الكاشف». فالقول الوسط فيه أنه حسن الحديث؛ إلا أن يقال إن النسائي يوثق المجاهيل ورواية الثوري عن أبي إسحاق: «صحيحة».

#### ۲۰۲۸ - (۱۳۰۳) - صحیح.

رواه الترمذي (٣٤٧/٩ - ح ٣٨٠٠) من طريق عبيد الله بن موسى عن عبد العزيز بن سياه به، وقال: «حديث حسن غريب». وقال الذهبي: ﴿ إِسنادُهُ صحيحٌ ﴾ (تاريخ الإسلام / ٥٧٥). وفيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت، وهو مدلس

وله شأهد من حديث ابن مسعود بمعناه. أخرجه الحاكم ( ٣٨٨/٣)، وصححه على شرط الشيخين إن كان سالم بن أبي الجعد سمع من ابن مسعود، ووافقه عليه الذهبي، وصححه شيخنا في «المشكاة» (٦٢٢٧)، وفي «صحيح سنن الترمذي».

٩ ٢ . ٧ - (٤ . ٣ ٩) - صحيح - متواتر - متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري - رواه النسائي في «خصائص علي» (ح ١٦٤) من طريق يزيد بن هارون أخبرنا العوام ابن حوشب به .

وله طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو ، رواها أيضًا النسائي (ح ١٦٧) من رواية أي معاوية : حدثنا الأعمش عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن الحارث.

حوشب ، عن الأسود بن ( ) مسعود ، عن حنظلة بن حويلد ؛ قَالَ : سمعت عبد الله ابن عمرو يقول : « تقتل عمارًا الفئة الباغية » .



= قال عبد الله بن عمرو نحوه، وهو في «المسند» (١٦١/٢)، وفيه أنه لما واجه معاوية به قال: «أنحن قتلناه، إنما قتله الذين جاءوا به».

رواه البخاري ( ٢٨١٧، ٢٨١٢) من حديث ابن عباس عن أبي سعيد الحدري، ورواه ميلم ( ٢٩١٥)، ورواه أيضًا (٢٩١٦) من حديث أم سلمة بمعناه.

قَالَ الذهبي - رحمه الله -: « رُوي هذا الحديث عن ابن عباس، وابن مسعود، وحديفة ، وأبي رافع، وابن أبي أوفى، وجابر بن سمرة، وأبي اليسر السلمي، وكعب ابن مالك، وأنس، وجابر وغيرهم، وهو متواتر عن النبي الله اله. ( تاريخ الإسلام / ص ٥٧٩).

وزاد الحافظ: «قتادة بن النعمان، وأم سلمة. وعن أبي هريرة، وعثمان، وأبي أيوب، وخزيمة بن ثابت، ومعاوية، وعمرو بن العاص وعمار نفسه – ثم قال – وغالب طرقها صحيحة أو حسنة، وفيه عن جماعة آخرين يطول عدهم» اهد مختصرًا (الفتح ١/ ٦٤٦).

(\*) في الأصل (عن) بدلًا من (بن).

#### [ باب ]

### فضل عمرو بن العاص رحمه الله

قال: حَدَّثَنا داود بن عمرو؛ قَالَ: حَدَّثَنا عبد الجبار بن الورد، عن ابن أبي مليكة قال: عَدَّثَنا عبد الجبار بن الورد، عن ابن أبي مليكة قال: قَالَ طلحة رحمه الله: ألا أحدثكم عن رسول الله الله الله ألا أني سمعته يقول: «عمرو بن العاص من صالحي قريش».

۱۳۰۲ - ۲۰۳۱ - خدَّثنا ابن أبي داود - أبو بكر - ؛ قال: حَدَّثنا عليّ ابن أبي داود - أبو بكر - ؛ قال: حَدَّثنا عليّ ابن أبي ابن خشرم ؛ قال: أنبأنا عيسى بن يونس ، عن نافع بن عمر الجمحي ، عن ابن أبي مليكة ، عن طلحة بن عبيد الله رحمه الله قال: إنكم تتحدثون أحاديث عن رسول الله الله لا أدري ما حسنها وإني سمعت رسول الله الله عمرو بن العاص من صالحي قريش » .

۲۰۳۲ - (۲۰۷) - وحَدُّثَنا ابن أبي داود ؛ قال : حَدُّثَنا أبي ؛ قال : حَدُّثَنا موسى بن إسماعيل ؛ قال : حَدُّثَنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ،

<sup>.</sup> ۲۰۳۱ – ۲۰۳۱ – (۱۳۰۵ – ۱۳۰۵) – إسناده ضعيف .

رواه أحمد (١٦١/١)، وفي والفضائل؛ (١٧٤٢)، ورواه الترمذي (٣٧١/٩ - ح ٣٨٤٤) وقال وهذا حديث إنما نعرفه من حديث نافع بن عمر الجمحى، ونافع ثقة، وليس إسناده بمتصل، وابن أبي مليكة لم يدرك طلحة؛ اهـ.

وقد قال الحافظ عنه: ﴿ رَجَالُ سنده ثقات، إلا أن فيه انقطاعًا بين ابن أبي مليكة وطلحة ﴾ (الإصابة ٣/٥).

وهو في «ضعيف سنن الترمذي؛ (ح ٨٠٥).

۲۰۳۲ – (۱۳۰۷) – إسناده حسن – صحيح

رواه أحمد (٢/٣٠٣، ٣٥٣، ٣٥٤)، والبخاري في (التاريخ) (٣٠٣/٦)، والجاكم (٤٥٢،٢٤٠/٣) وقال في الموضع الأول: (صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه الدهبي بشئ.

عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : قال رسول الله عن أبناء العاص مؤمنان عمرو وهشام » .

<sup>=</sup> وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وأحمد، ورجال الكبير وأحمد رجال الكبير وأحمد رجال الصحيح، غير محمد بن عمرو وهو حسن الحديث » (المجمع ٩/ ٣٥٢). وله شاهد آخر من حديث عمر مرفوعًا، وفيه عمرو بن حكام بن أبي الوضاح: «ضعيف يكتب حديثه».

والحديث صححه الشيخ الألباني في ١ الصحيحة ١ (١٥٦).

# بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين

# ذكر الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله الله عما شجر بين أصحاب رسول الله الله ورحمة الله تعالى عليهم أجمعين

قال محمد بن الحسين رحمه الله : ينبغي لمن تدبر ما رسمناه من فضائل أصحاب رسول الله على وفضائل أهل بيته - رضي الله عنهم أجمعين - أن يحبهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم ، ويتوسل إلى الله الكريم بهم (١) ويشكر الله العظيم إذ وفقه لهذا ، ولا يذكر ما شجر بينهم ولا ينقر عنه ولا يبحث ، فإن عارضنا جاهل مفتون قد خُطِيء به عن طريق الرشاد فقال :لم قاتل فلان لفلان ولم قتل فلان لفلان وفلان ؟ .

قيل له: ما بنا وبك إلى ذكر هذا حاجة تنفعنا ولا اضطررنا إلى علمها . فإن قال :ولم ؟

قيل له: لأنها فتن شاهدها الصحابة - رضي الله عنهم - فكانوا فيها على حسب ما أراهم العلم بها وكانوا أعلم بتأويلها من غيرهم وكانوا أهدي سبيلًا ممن جاء بعدهم لأنهم أهل الجنة عليهم نزل القرآن وشاهدوا الرسول في وجاهدوا معه وشهد لهم الله عز وجل بالرضوان والمغفرة والأجر العظيم وشهد لهم الرسول في أنهم خير قرن.

فكانوا بالله عز وجل أعرف وبرسوله الله وبالقرآن وبالسنة ومنهم يؤخذ العلم وفي قولهم نعيش وبأحكامهم نحكم وبأدبهم نتأدب ولهم نتبع وبهذا أمرنا .

<sup>(</sup>١) أي يتوسل إلى الله تعالى بحبهم لأنه من أعظم القربات، وأعظم الطاعات فحبهم من الإيمان والعمل الصالح، وبغضهم من النفاق والعمل الصالح، رزقنا الله الكريم الجنة بحبنا لهم واتباعنا لآثارهم رضي الله عنهم أجمعين.

فإن قال: وإيش الذي يضرنا من معرفتنا لما جرى بينهم والبحث عنه ؟ .

قيل له: ما لا شك فيه وذلك أن عقول القوم كانت أكبر من عقولنا، وعقولنا أنقص بكثير ولا نأمن أن نبحث عما شجر بينهم فَنزُّل عن طريق الحق ونتخلُف عما أمرنا فيهم .

فإن قال: وبم أمرنا فيهم ؟ .

قيل: أمرنا بالاستغفار لهم والترحم عليهم والمحبة لهم والاتباع لهم دل على ذلك الكتاب والسنة وقول أثمة المسلمين،

وما بنا حاجة إلى ذكر ما جري بينهم قد صحبوا الرسول والله وصاهرهم وصاهروه فبالصحبة يغفر الله الكريم لهم،

وقد ضمن الله عز وجل في كتابه أن لا يخزي منهم واحدًا وقد ذكر لنا الله تعالى في كتابه أن وصفهم في الترراة والإنجيل فوصفهم بأجمل الوصف ونعتهم بأحسن النعت، وأخبرنا مولانا الكريم أنه قد تاب عليهم وإذا تاب عليهم لم يعذب واحدًا منهم أبدًا - رضى الله عنهم ورضوا عنه - أولئك حزب الله ، ألا إنَّ حزبَ الله هم المفلحون.

فإن قَالَ قائل : إنما مرادي من ذلك لأن أكون عالمًا بما جرى بينهم فأكون لم يذهب على ما كانوا فيه لأني أحب ذلك ولا أجهله .

قیل له: أنت طالب فتنة لأنك تبحث عما يضرك ولا ينفعك ولو اشتغلت بإصلاح ما لله عز وجل عليك فيما تعبدك به من أداء فرائضه واجتناب محارمه كان أولى بك .

وقيل : ولا سيما في زماننا هذا مع قبح ما قد ظهر فيه من الأهواء الضالة .

وقيل له: اشتغالك بمطعمك وملبسك من أين هو؟ أولى بك، وتكسبك لدر همك من أين هو؟ وفيما تنفقه؟ أولى بك.

وقيل: لا يأمن أن يكون بتنقيرك وبحثك عما شجر بين القوم إلى أن يميل قلبك فتهوى ما لا يصلح لك أن تهواه ويلعب بك الشيطان فتسب وتبغض من أمرك الله بمحبته والاستغفار له وباتباعه فتزل عن طريق الحق وتسلك طريق الباطل.

فإن قَالَ : فاذكر لنا من الكتاب والسنة وعمن سلف من علماء المسلمين ما يدل على ما قلت لترد نفوسنا عما تهواه من البحث عما شجر بين الصحابة رضى الله عنهم .

قيل له: قد تقدم ذكرنا لما ذكرته مما فيه بلاغ وحجة لمن عقل ، ونعيد بعض ما ذكرناه ليتيقظ به المؤمن المسترشد إلى طريق الحق:

قَالَ الله عز وجل [ الفتح: ٢٩] : ﴿ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركمًا سجدًا ، يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرَجَ شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ﴾ . ثم وعدهم بعد ذلك المغفرة والأجر العظيم ، وقال الله عز وجل [ التوبة : ١١٧] : ﴿ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ﴾ الآية وقال عز وجل [ التوبة : ١٠٠] : ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ﴾ إلى آخر الآية ، وقال عز وجل [ التوبة : ١٠٠] : ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين ﴾ يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ﴾ الآية وقال عز وجل [ الفتح : ١٨] : ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين ﴾ يحير أمة ﴾ الآية . وقال عز وجل [ الفتح : ١٨] : ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين ﴾ وسأل مولاه الكريم أن لا يجعل في قلبه غلاً لهم فأثنى الله عز وجل عليه بأحسن ما يكون من الثناء ؛ فقال عز وجل [ الحشر : ١٠] : ﴿ والذين جآؤا من بعدهم ﴾ إلى يكون من الثناء ؛ فقال عز وجل [ الحشر : ١٠] : ﴿ والذين جآؤا من بعدهم ﴾ إلى يكون من الثناء ؛ فقال عز وجل [ الحشر : ١٠] : ﴿ والذين جآؤا من بعدهم ﴾ إلى قوله : ﴿ ووق روق رويم ﴿ ووق رويم ﴾ .

وقال النبي 🥮 : « خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 🗥 .

وقال ﷺ: « إن الله عز وجل اختار أصحابي على جميع العالمين إلا النبيين والمرسلين واختار لي من أصحابي أربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابي كلهم خير واختار أمتي على سائر الأمم »(٢).

وقال ﴿ إِن مثل أصحابي في أمتي كالملح في الطعام لا يصلح الطعام إلا بالملح » (٢). روي هذا عن الحسن ، عن أنس ، عن النبي ﴿ .

قَالَ : فكان الحسن إذا حدث بهذا يقول : قد ذهب ملحنا فكيف نصلح .

وقال ابن مسعود: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد في خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه ، وبعثه برسالته ، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد في فرجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه في يقاتلون على دينه (٤) .

قَالَ محمد بن الحسين – رحمه الله – : يقال لمن سمع هذا من الله عز وجل ومن رسول الله هي : إن كنت عبداً موفقاً للخير اتعظت بما وعظك الله عز وجل به ، وإن كنت متبعاً لهواك خشيت عليك أن تكون ممن قَالَ الله عز وجل [ القصص : • ٥ ] : ﴿ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ﴾ وكنت ممن قالَ الله عز وجل [ الأنفال : ٢٣ ] : ﴿ ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولوا أسمعهم لتولوا وهم معرضون ﴾ .

ويقال له: من جاء إلى أصحاب رسول الله على حتى يطعن في بعضهم ويهوى بعضهم ويذم بعضناً ويمدح بعضاً فهذا رجل طالب فتنة ، وفي الفتنة وقع ؛ لأنه

<sup>(</sup>١) صحيح متفق عليه: تقدم (١١٤٤) .

<sup>(</sup>٢) موضوع -: تقدم (١١٤٦) .

<sup>(</sup>٣) ضعيفُ: والمحفوظ الإرسال فيه: تقدم (١١٥٠).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٣٦٠٠)، والبغوي في «شرح السنة» (١٠٥)، وإسناده حسن. =

واجب عليه محبة الجميع والاستغفار للجميع رضي الله عنهم ونفعنا بحبهم ، ونحن نزيدك في البيان ليسلم قلبك للجميع وتدع البحث والتنقير عما شجر بينهم .

٣٠ ٢٠ ٣٣ - وَأَثْرِ ٢٠ ٢٤] - حَدَّثَنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو معاوية ؛ قَالَ : حَدَّثَنا رجل ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ؛ قَالَ : لا تسبوا أصحاب محمد شي فإن الله عز وجل أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون .

٢٠٣٤ – [أثر ٢٧٥] – حَدَّثَنا أبو عبد الله ابن مخلد العطار ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل الحساني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو يحيى الحماني ، عن الحسن بن عمارة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن مقسم ، عن ابن عباس ؛ قَالَ : أمر الله عز وجل بالاستغفار لأصحاب محمد الله وهو يعلم أنهم سيقتتلون .

۲۰۳۵ – [أثر ۲۲۲] – وحَدَّثَنا ابن عبد الحميد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن سفيان الأُبُلِّي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا حماد بن زيد ، عن شهاب بن خراش ، عن العوام بن حوشب ؛ قَالَ : « اذكروا محاسن أصحاب محمد شهاب بن غراش ، عن العوام بن حوشب ؛ قَالَ : « اذكروا محاسن أصحاب محمد تأتلف عليه قلوبكم ولا تذكروا غيره فتحرشوا الناس عليهم » .

<sup>=</sup> تقدم عند المصنف. وينظر «الحجة في بيان المحجة» (٢٠١/٢).

٣٣٠ . ٢ - [٤٧٧] - أثر ابن عباس: إسناده ضعيف - وهو حسن لغيره - دون قوله «فإن الله أمرنا ... إلخ».

رواه أحمد في «الفضائل» (١٧٤١،١٨)، ومن طريقه أخرجه اللالكائي ( ٢٣٣٩، ٢٣٣٩). ومن طريقه أخرجه اللالكائي ( ٢٣٣٩). (٢٣٥٣) وفيه ذاك المبهم، وباقي رجاله لا بأس بهم. يشهد له ما يأتي (أثر ٦٨٠). ٢٠٠٥ – أثر ابن عباس: إسناده ضعيف جدًا.

فيه الحسن بن عمارة وهو: «متروك» كما قال الحافظ.

٥٠ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَكُو الْعُوامُ بِنَ حُوشِبٍ : إِسْنَادُهُ حَسَنَ .

رواه الحلال في «السنة» ( ٨٢٨، ٨٢٩) من طريق شهاب بن خراش، وهو «حسن لحديث».

٣٩٠ - [أثر٧٢٧] - حدثني أبو حفص عمر بن أبوب السقطي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا يعقوب بن البواهيم الدورقي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ؟ قَالَ : حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ؟ قَالَ : حَدَّثَني ميسرة ؟ قَالَ : رأيت في المنام قبابًا في رياض مضروبة فقلت : لمن هذه ؟ . قالوا : لذي الكلاع وأصحابه ، ورأيت قبابًا في رياض فقلت : لمن هذه ؟ . قالوا : لعمار وأصحابه . فقلت : وكيف وقد قبابًا في رياض فقلت : لمن هذه ؟ . قالوا : لعمار وأصحابه . فقلت : وكيف وقد قتل بعضهم بعضاً ؟ . قَالَ : إنهم وجدوا الله عز وجل واسع المغفرة .

البلخي؛ قَالَ : حَدَّثَنا فضل بن زياد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن الحسين بن شهريار البلخي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يزيد بن هارون المقري ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يزيد بن هارون ؛ قَالَ : حَدَّثَنا العوام بن حوشب ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي وائل ؛ قَالَ : رأى عَمْرو بن شرحبيل أبو ميسرة وكان من أفاضل أصحاب عبد الله بن مسعود ؛ قَالَ : رأيت كأني دخلت الجنة فإذا قباب مضروبة فقلت : لمن هذه ؟ . مسعود ؛ قَالَ : رأيت كأني دخلت الجنة فإذا قباب مضروبة فقلت : لمن هذه ؟ . قالوا : لذي الكلاع وحوشب وكانا مع من قُتِل مع معاوية – رحمه الله – فقلت : فأين عمار ؟ . قالوا : أمامك . قلت : وقد قتل بعضهم بعضاً ! قَالَ : لقوا الله عز وجل فوجدوه واسع المغفرة (١) .

٢٠٣٨ [أثر ٧٢٩] - حَدُّثَنا ابن عبد الحميد ؛ قَالَ : حَدُّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ؛ قَالَ : حَدُّثَنا حَكَّام بن سَلْم الرازي ، عن عمرو بن أبي قيس ، عن عبد ربه ؛ قَالَ : كان الحسن في مجلس فذكر كلاماً وذكر أصحاب محمد على فقال :

٠٣٦ - ٢٠٣٧ - ٢٠٣٧ - [٧٧٨ - ٧٢٧] - أثر أبي ميسرة بن شرحبيل: صحيح. (١) لا شك ولا ريب أن الأثمة حينما يذكرون في كتبهم مثل هذه الرؤى، إنما يذكرونها من باب الاستئناف والاستشهاد وليس على سبيل الاحتجاج، فإن الرؤى لا تؤخذ منها، الأحكام فضلًا عن العقائد عند أهل السنة، ولكنها يستشهد ويستأنس بها، لا سيما إن كانت من الصالحين المشهود لهم بذلك، وقد أيدت رؤاهم بالنصوص الشرعية.

٣٨٠ ٧ - [٧٢٩] - أثر الحسن: إسناده حسن - إن كان عبد ربه هو ابن عبيد الأزدي. (تقدم ١٩٦٤).

أولئك أصحاب محمد ﴿ كانوا أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً قومًا ما اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ﴿ وَإِقَامَةَ دَيْنَهُ فَتَشْبَهُوا بِأَخْلَاقُهُمُ وَلِوَامَةً دَيْنَهُ فَتَشْبَهُوا بِأَخْلَاقُهُمُ وَطَرَائِقُهُم فَإِنْهُم وَرِبِ الكَعْبَةُ عَلَى الهدي المستقيم.

## باب: ذكر اللعنة على من سب أصحاب رسول الله عليه

قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد علم النبي الله أنه سيكون في آخر الزمان أقوام يلعنون أصحابه فلعن الها من لعن أصحابه أو سبهم فقال: « من لعن أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ». ويقال: الصرف الفرض، والعدل التطوع، ثم أمر جميع الناس أن يحفظوه في أصحابه وأن يكرموهم.

قَالَ محمد بن الحسين رحمه الله : فمن لم يكرمهم فقد أهانهم ، ومن سبهم فقد سب رسول الله استحق اللعنة من الله عز وجل ، ومن الملائكة ، ومن الناس أجمعين ، وقد قَالَ في : « إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد فمن كان عنده علم فليظهره فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد

عدد السجستاني ؛ قَالَ ؛ حدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني ؛ قَالَ ؛ حدَّثَنا محمد بن إسماعيل السلمي ؛ قَالَ : حدَّثَنا نعيم يعني ابن حماد ؛ قَالَ : حدَّثَنا عبسة بن عبد الرحمن القرشي ، عن إسماعيل بن زكريا المدائني ؛ قَالَ : حدَّثَنا عبسة بن عبد الرحمن القرشي ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، عن النبي شَهَ قَالَ : « إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فليظهر الذي عنده علم علمه ، فإن كاتم العلم ككاتم ما أنزل الله عز وجل » .

• ٢٠٤٠ - (١٣٠٩) - حَدَّثَنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا خلف بن تميم ؟

۲۰۳۹ – ۲۰۶۰ – ۲۰۴۱ – ۱۳۰۸ – ۱۳۰۸ – ۱۳۱۰) – ضعیف جدًا. رواه ابن ماجه (۲۲۳)،

وعبد الله بن السري بينه وبين ابن المنكدر وسائط، فهو منقطع، كما قال البوصيري في « زوائده » على ابن ماجه.

وقال العقيلي: «عبد الله بن السري لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به، وقد رواه غير خلف، فأدخل بين ابن السري، وابن المنكدر رجلين مشهورين بالضعف، =

الم ٢٠٤١ - (١٣١٠) - حَدَّتَنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي ؟ قَالَ : حدثني عبد الله حدد بن الفرج البزار ؟ قَالَ : حدثني خلف بن تميم ؟ قَالَ : حدثني عبد الله ؟ قَالَ : قال ابن السرى ؟ قَالَ : حدثني محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ؟ قَالَ : قال رسول الله علي : « إذا أظهرت أمتي البدع وشتم أصحابي فليظهر العالم علمه فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد الله » .

القطيعي ؛ قَالَ : أنبأنا ابن نمير ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن انهيثم الناقد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو معمر القطيعي ؛ قَالَ : أنبأنا ابن نمير ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، عن عبد الملك ابن عمير ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد ابن عمير ، عن عائشة رسول الله في يقول : « لا تذهب الدنيا حتى يسب آخر هذه الأمة أولها » .

## قَالَ محمد بن الحسين : فقد ظهر هذا في مواضع كثيرة من بلدان الدنيا

تم رواه من طريق أحمد بن إسحاق البزاز صاحب السلعة. قال: حدثنا عبد الله بن السري عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زاذان عن محمد بن المنكدر به »، وقال: «هذا الحديث بهذا الإسناد أشبه وأولى» (الضعفاء ٢٦٤/٢ - ت ٨١٩). وعنبسة بن عبد الرحمن: «متروك» كما قال الحافظ - رحمه الله -، وقد اتهمه بعضهم، وقال البخاري: «تركوه» (الميزان ٢٠١/٣)، ومحمد بن زاذان: «منكر الحديث» كما قال الترمذي وغيره (الميزان ٢٠١/٣).

والحديث قال عنه شيخنا العلامة الألباني: «ضعيف جدًا» (الضعيفة ١٥/٤ - ح ١٥٠٧).

وقد روى هذا الحديث من حديث معاذ بن جبل، وهو «حديث منكر» (الضعيفة ٤/ ١٥٠٦ – ١٤) يأتي عند المصنف وهو آخر حديث في الكتاب.

۲۰۶۲ - (۱۳۱۹) - إسناده ضعيف - والموقوف منه صحيح - رواه مسلم =

يلعنون أصحاب رسول الله ﴿ ولن يضر ذلك أصحاب رسول الله ﴿ وإنما يضرون أنفسهم وقد رسمت في هذا الكتاب وهو كتاب الشريعة فضائلهم رضي الله عنهم ويظهر بعد ذلك ما على من سبهم أو لعنهم وآذاهم ما يجب عليه من اللعنة من الله عز وجل ومن ملائكته ومن الناس أجمعين .

الحميدي عبد الله بن الزبير ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن طلحة ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن الحميدي عبد الله بن الزبير ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن طلحة ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله عقل منالم بن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله عقالَ : « إن الله عز وجل اختارني واختار لي أصحاباً فجعل لي منهم وزراء وأنصاراً وأصهاراً فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً » .

السكري ؛ الله بن الصقر السكري ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إبراهيم بن المعقر السكري ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن طلحة ؛ قَالَ : حَدُّثَنا عجد الرحمن [بن سالم] بن عتبة بن (٥)، عويم بن ساعدة ، عن أبيه ، عن جده ؛

<sup>=</sup> عبد الملك بن عمير: لا يعرف له سماع من عائشة.

إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر: «ضعيف» تقدم قريبًا.

ولكن الموقوف منه صحيح، رواه مسلم (٢٣١٧/٤ - ح ٣٠٢٢).

۲۰٤٣ - ۲۰٤٤ - (۱۳۱۲ - ۱۳۱۳) - إسناده ضعيف.

رواه الحلال في «السنة» (۸۳۶) ورواه اللانكائي (۲۳٤۱)، ورواه الطبراني (۱۷/ ۱٤٠ ح-۳٤٩)، ورواه الحاكم (۳۲/۳) وصححه ووافقه الذهبي، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱۹٤٦)، وفي «السنة» (ح١٠٠٠).

قال الهيشمي في « المجمع » (١٧/١٠): « رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه » ، وعبد الرحمن بن سالم قال عنه الحافظ: « مجهول » .

قلت: وأبوه مثله، ومحمد بن طلحة التيمي بن الطويل: في حفظه ضعف. وقد حكم الشيخ الألباني على إسناده بالضعف في «ظلال الجنة».

<sup>(\*)</sup> في الأصل ( عبد الرحمن بن عتبة عن عويم بن ساعدة ) وهوخطأ بين والصواب ما أثبتناه .

قَالَ: قال رسول الله ﷺ: « إن الله عز وجل اختارني واختار لمي أصحاباً وجعل لي منهم وزراء وأصهاراً وأنصاراً فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً » .

قَالَ إبراهيم بن المنذر : الصرف والعدل: الفريضة والنافلة.

حدًّثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي ومحمد عبد الله بن صالح البخاري ؛ قَالَ : حدًّثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي ومحمد بن سليمان لؤين وعبد الرحمن بن واقد أبو مسلم المؤدب قالوا: حَدَّثنا إبراهيم بن سعد ، عن عبيدة ابن أبي رابطة ، عن عبد الله عن عبد الله بن مغفل ؛ قَالَ : قال رسول الله عن الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله عز وجل يوشك أن يأخذه » .

۱۳۱۵ - ۲۰۶۲ - (۱۳۱۵) - أنبأنا إبراهيم بن الهيثم الناقد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو معمر القطيعي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إبراهيم بن سعد ، عن عبيدة بن أبي رايطة ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن ابن مغفل ؛ قَالَ : قال رسول الله ﴿ الله الله في أصحابي » . وذكر الحديث إلى آخره مثله .

٢٠٤٧ - (١٣١٦) - حَدَّثنا أبو العباس سهل بن أبي سهل الواسطي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عمر بن صالح بن زياد يعرف بابن خيرة ؟ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن الفضل بن

عبد الرحمن بن عبد الله: « فيه جهالة » ، ويقال عبد الله بن عبد الرحمن ، ويقال عبد الرحمن ، ويقال له عبد الرحمن .

رواه أحمد ( ٨٧/٤) ( ٥٧،٥٥،٥٤/٥)، وفي «الفضائل» ( ٣،٢٠١)، والحلال في «السنة» ( ٨٣٠: ٨٣٠)، والترمذي ( ٢٨٦٢) وقال: «غريب»، وابن أبي عاصم ( ٩٩٢) من «السنة» وضعفه شيخنا العلامة بهذه العلة في «تخريجه»، ورواه اللالكائي ( ٢٣٤٦).

۲۰٤٧ - (۱۳۱٦) - إسناده موضوع.

٥٠٤٥ - ٢٠٤٦ - (١٣١٥ - ١٣١٥) - إسناده ضعيف.

عطية الخراساني ، عن أبيه ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله ؛ قَالَ : قال رسول الله ﴿ إِنْ النَّاسِ يَكْثُرُونَ وَأَصْحَابِي يَقْلُونَ فَلَا تَسْبُوا أَصْحَابِي لَعْنَ الله مِنْ سَبِهُم ﴾ .

البغوي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الله بن عون الخراز ؛ قَالَ : حدثني على بن يزيد الصدائي ؛ البغوي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الله بن عون الخراز ؛ قَالَ : حدثني على بن يزيد الصدائي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أَبُو شيبة الجوهري ، عن أنس بن مالك ؛ قَالَ : قال ناس من أصحاب رسول الله عليه يا رسول الله إنا نُسَبُ فقال رسول الله عنه عرفاً ولا عدلاً » . فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً » .

= رواه الخطيب في «تاريخه» (١٤٩/٣).

فيه محمد بن الفضلُ بن عطية : «متروك كذَّاب » ( المجروحين لابن حبان – ٢٧٨/٢) ، و( الميزان ٦/٤).

قال عبد الله بن علي بن المديني: سألت أبي عن محمد بن الفضل بن عطية روى عن عمرو بن دينار عن جابر - فذكره.

فقال - أي ابن المديني -: « محمد بن الفضل بن عطية روى عجائب، وضعفه » . قال الخطيب البغدادي - معلقا عليه - بقوله : « قلت : وهكذا هذا الحديث يختلف فيه على محمد بن الفضل بن عطية ، فرواه عنه أسد بن موسى عن عمرو بن دينار عن جابر ؛ كما ذكر عبدالله بن على ابن المديني .

ورواه عبد الله بن عون الحرَّاز، وعباد بن يعقوب الكوفي عن محمد بن الفضل عن أبيه عن عمرو عن جابر.

ورواه أبو إبراهيم محمد بن القاسم الأسدي، عن محمد بن الفضل عن عمرو نفسه عن ابن عمر - بدلا من جابر - عن النبي ١٠٠٠ ه. اه.

عمر بن صالح بن زياد المعروف بابن خيرة: لم أعرفه الآن، ولا يضر ذلك فقد توبع عليه، ولم نستفد من تلك المتابعة من أجل الشيخ الكذاب محمد بن الفضل.

۲۰٤۸ - ۲۰۶۹ - (۱۳۱۷ - ۱۳۱۸) - حسن لغیره .

رواه الخطيب في «تاريخه» (۲٤١/١٤).

أبو شيبة الجوهري: هو يوسف بن إبراهيم: «ضعيف» كما قال الحافظ في «التقريب».

٧٠٤٩ - ٢٠٤٩) - وحَدَّثَنا ابن عبد الحميد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا فضل بن سهل الأعرج ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو شَيْبَة الجوهري ، عن الأعرج ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو شَيْبَة الجوهري ، عن أنس بن مالك ؛ قَالَ : قال رسول الله ﴿ قَالَ : « من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» .

٠٠٠٠ - (١٣١٩) - حَدَّثَنَا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا علي بن الجعد ؛ قَالَ : أنبأنا شعبة وأبو معاوية ، عن الأعمش ، عن ذكوان ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي شي قَالَ : « لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه » .

١٠٥١ - ( ١٣٢٠) - وحَدَّثَنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي ؟ قَالَ: حَدَّثَنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي سعيد الخدري ؟ قَالَ: قال رسول الله عليه : « لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً لم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه ».

٢٠٥٢ – (١٣٢١) – وحَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الله

<sup>=</sup> وعلى بن يزيد: هو ابن سليم الصدائي، الأكفاني: «فيه ضعف».

وله شاهد من حديث ابن عباس دون زيادة « لا يقبل الله منه ... إلخ » ، وإن كان فيه عبد الله بن خراش ، وهو ضعيف ؛ إلا أنه خير من حديث أنس .

وحديث ابن عباس أخرجه الطبراني (١٤٢/١٢ – ح ١٢٧٠٩) قال عنه الهيشمي: «نيه عبد الله بن حراش، وهو ضعيف» (المجمع ٢١/١٥)

وله شاهد آخر مرسل صحيح ، من مراسيل عطاء بلفظ « من سب أصحابي فعليه لعنة الله » . رواه البغوي في « مسند ابن الجعد » ( ٢٠١٠) .

وَمَنْ طُرِيقٌ أَخْرَى رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٠٠١)، وحسنه فيه شيخنا، وفي «الصحيحة» (٢٣٤٠)،

وُله بعض شاهد من حديث ابن عمر، وحديث عائشة.

<sup>،</sup> ۲۰۵۰ – ۲۰۵۱ – ۲۰۵۲ – ۱۳۲۱ – ۱۳۲۱ – ۱۳۲۱) – صحیح – متفق علیه – سبق تخریجه .

ابن سعيد أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي قالا : حَدَّثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد ؛ قَالَ : قال رسول الله عن أبي صالح ، عن أبي سعيد ؛ قَالَ : قال رسول الله عن أبي صالح ، عن أبي سعيد ؛ قَالَ : قال رسول الله عن أبي المعمد أحدهم أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه » .

الله عبد الله بن شبيب المديني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الحبيد الواسطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو سعيد عبد الله بن شبيب المديني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الجبار بن سعيد ؛ قَالَ : حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ؛ قَالَ : قلت لعائشة رحمها الله : إني أسمع ناساً يتناولون أصحاب محمد في فقالت : «يا بُنَيَّ إن أصحاب محمد في كانوا مع رسول الله في وكان الله عز وجل يجري لهم أجورهم فلما قبضهم الله عز وجل أحب أن يجري ذلك الأجر لهم » .

٢٠٥٤ - [أثر ٧٣١] - حَدَّثَنا ابن عبد الجميد أيضًا ؛ قَالَ : حَدَّثَنا زياد بن أيوب الطوسي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا وكيع ، عن سفيان ، عن نُسَيْر بن ذعلوق ؛ قَالَ : سمعت عبد الله بن عمر يقول : « لا تسبوا أصحاب محمد الله فلمقام أحدهم ساعة يعني مع رسول الله في خير من عمل أحدكم عمره».

## ٣٥٠٣ – [٧٣٠] – أثر عائشة: إسناده واهِ.

٢٠٥٤ - [٧٣١] - أثر ابن عمر: صحيح.

رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٠٠٦)، ووقع تصحيف في اسم «نسير بن ذعلوق».

مما جعل شيخنا يقول: لم أعرفه الآن، ولذا توقف في الحكم على الأثر. وقد رواه كذلك اللالكائي (ح ٢٣٥٠)، ورُوي من قول البراء، عزاه في «كنز العمال» ( ٣٥٥٨٨) لابن عساكر.

١٠٥٥ - [أثر ٧٣٢] - وحَدَّثنا ابن عبد الحميد ؛ قَالَ : حَدَّثنا أبو هشام الرفاعي ؛ قَالَ : حَدَّثنا يحيى بن يمان ؛ قَالَ : حَدَّثنا سوادة الجزري ، عن ميمون بن مهران ؛ قَالَ : «إياك والنجوم فإنها تدعو إلى مهران ؛ قَالَ : «إياك والنجوم فإنها تدعو إلى الكهانة ، ولا تسبن أحداً من أصحاب نبيك ﴿ وإذا حضرت الصلاة فلا تؤخرها » .

يحيى الأزدي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن القاسم الأسدي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبيدة بن أبي يحيى الأزدي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبيدة بن أبي رايطة ، عن عبد الملك بن عبد الرحمن ، عن عياض الأنصاري ؛ قَالَ : قال رسول الله الله : « احفظوني في أصحابي وأصهاري ومن حفظني في أصحابي وأصهاري حفظه الله في الدنيا والآخرة ومن لم يحفظني في أصحابي وأصهاري تخلى الله عز وجل منه ويوشك أن يأخذه » .

قَالَ محمد بن الحسين رحمه الله : لقد خاب وخسر من سب أصحاب رسول الله ولا أنه خالف الله ورسوله ، ولحقته اللعنة من الله عز وجل ومن رسوله ومن الملائكة ومن جميع المؤمنين ، ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً – لا فريضة ولا تطوعا وهو ذليل في الدنيا ، وضيع القدر ، كثر الله بهم القبور ، وأخلى منهم الدور

#### ه ه . ٧ – [٧٣٧] – أثر ابن عباس: إسناده فيه ضعف.

تقدم بعضه من قول ابن عباس (أثر ٦٧٢) في النهي عن سب الأصحاب.

سوادة الجزري: لم أعرفه الآن، وأبو هشام الرفاعي: فيه ضعف. ولكن موضع الشاهد توبع عليه من سليمان بن داود النُقري عند المزي في (تهذيب الكمال ٢١٦/٢٩)، ولكن فيه، أن الراوي عن ميمون بن مهران هو «سرادة الجرمي»، ولم أعرفه، كما أني لم أعرف هنا «سوادة الجزري» وكأنهما واحد.

وَلَٰد رَوَى الَّذِي أَثْرًا مِن قُولَ مَيْمُونَ بَن مَهْرَانَ بَلْفَظُ: « لا تَجَالُسُوا أَهْلِي القدر، ولا تسبوا أصحاب محمد، ولا تعلموا النجوم» (تهذيب المزي).

۲۰۵۲ - (۱۳۲۲) - موضوع.

رواه الطبراني (٣٦٩/١٧- ح١٠١٢) من طريق محمد بن القاسم ثنا عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن عبدالملك بن عمير عن عياض به

عبد الملك بن عبد الرحمن: «مجهول» كما تقدم في الحديث (١٣١٨،١٣١٧).=

١٠٥٧ - (١٣٢٣) - أنبأنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا أبو السكين زكريا بن يحيى بن عمر بن حصن بن حميد بن منهب بن حارثة ؟ قَالَ : حدثني أبو أبوب سليمان بن داود الهاشمي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا خالد بن عمرو بن محمد الأموي وهو عم عبد العزيز بن أبان ، عن سهل بن مالك الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده ؟ قَالَ : لما قدم رسول الله من حجة الوداع صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم ؟ قَالَ : « يا أبها الناس إن أبا بكر لم يسؤني قط فاعرفوا ذلك له ،

يا أيها الناس إني راضٍ عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن مالك وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين فاعرفوا ذلك لهم ،

يا أيها الناس إن الله عز وجل غفر لأهل بدر والحديبية ،

يا أيها الناس احفظوني في أختاني وفي أصهاري وفي أصحابي لا يطلبنكم الله عز وجل بمظلمة أحد منهم فإنها ليست مما توهب ،

يا أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين، وإذا مات الرجل فلا تقولوا فيه إلا خيراً ». ثم نزل.

<sup>=</sup> ومحمد بن القاسم الأسدي: كذبه أحمد والدارقطني (الميزان ١١/٤). قال الهيثمي في «المجمع» (١٦/١٠): «فيه ضعفاء جدًا، وقد وثقوا». والمحفوظ: عبد الملك بن عبد الرحمن؛ كما قال الحافظ في «الإصابة»، وقد قال عنه «سنده ضعيف»، وعزاه للطبراني وابن منده (الإصابة ٥١/٥).

وضعفه العراقي (تخريج الإحياء - ٢٦١٢)، وعزاه للديلمي في «مسند الفردوس»، وعزاه السيوطي في «المجامع الصغير» للبغوي، وأبي نعيم في «المعرفة»، وابن عساكر. وقال عنه شيخنا: «مُوضوع» (ضعيف الجامع ٢١٢)، والحديث تقدم معناه برقم: (١٣٠٠).

۲۰۵۷ – (۱۳۲۳) – موضوع.

رواه العقيلي (الضعفاء الكبير ١٤٨/٤)، وابن عساكر (تهذيب تاريخ دمشق ٦/ ١٢٩) .

قَالَ محمد بن الحسين: قد ذكرت من هذا الباب ما فيه مقنع لمن عقل فصانه الله عز وجل، عن سب أصحاب رسول الله الله وأحبهم واستغفر لهم وحجة على من سبهم حتى يعلم أنه قد حرم الترفيق، وأخطأ طريق الرشاد، ولعبت به الشاطين؛ فأبعده الله وأسحقه.

<sup>=</sup> وهو في «اللسان» (١٢٣/٣). ورواه الطبراني (١٠٤/٦ - ح ٥٦٤٠). وقال الحافظ في «الإصابة» (١٤٣/٣): «وقع للطبراني فيه وهم، فإنه أخرجه من طريق المقدمي عن علي بن يوسف بن محمد عن سهل بن يوسف، واغتر الضياء المقدسي بهذه الطريق فأخرج الحديث في «المختارة»، وهو وهم ؟ لأنه سقط من الإسناد رجلان، فإن علي بن محمد بن يوسف إنما سمعه من قنان بن أبي أيوب عن خالد بن عمرو عن سهل». اه.

وقال العقيلي: «إسناده مجهول، ولا يتابع عليه من جهة، ولا يعرف إلا به». وقال الحافظ ابن عبد البر – رحمه الله –: «ومدار الحديث على خالد بن عمرو، وهو متروك، وأسند حديثه مجهولون ضعفاء – يدور على سهل بن يوسف بن سهل بن مالك، أو مالك بن يوسف بن سهل بن عبيد، وهو حديث منكر موضوع». اهد [الإصابة في تمييز الصحابة ١٤٣]

وَقَدَّ رَوِي مُخْتَصِرًا مِن حَدَيْث بَهْزَاد ، وحَكُم عَلَيْهُ شَيْخُنَا فِي «ضَعَيْفُ الجَامِع» بأنه «مُوضُوع» ( ٦٣٨١) .

## باب: ذكر ما جاء في الرافضة وسوء مذهبهم .

قال محمد بن الحسين رحمه الله : أول ما نبتدئ به من ذكرنا في هذا الباب أنًا نجل عليً بن أبي طالب كرم الله وجهه ، وفاطمة رضي الله عنها ، والحسن والحسين رضي الله عنهما ، وعقيل بن أبي طالب رضي الله عنه ، وأولادهم ، وأولاد جعفر الطيار رضي الله عنهم ، وذريتهم الطيبة المباركة ، عن مذاهب الرافضة الذين قد نحطيء بهم عن طريق الرشاد .

أهل بيت رسول الله ﴿ أعلى قدراً وأصوب رأياً وأعرف بالله عز وجل وبرسوله ﴿ عَمَا تَنْحَلُهُمُ الرَّافُضَةُ إليه، من سبهم لأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم ،

قد صان الله الكريم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن ذكرنا من ذريته الطيبة المباركة عما ينحلونهم إليه بالدلائل والبراهين التي تقدمت من ذكرهم رضي الله عنهم من أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وسائر الصحابة إلا بكل جميل بل هم كلهم عندنا إخوان على سرر متقابلين في الجنة قد نزع الله الكريم من قلوبهم الغل كما قال الله عز وجل [ الحجر: ٤٧]: ﴿ وَنزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين ﴾ رضي الله عنهم .

وقد تقدم ذكرنا لمذهب على بن أبي طالب رضي الله عنه في أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وما روي عن النبي و من فضائلهم وما ذكر من مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنه عند وفاته، وما ذكر من مناقب عمر رضي الله عنه عند وفاته، وما ذكر من مناقب عمر رضي الله عنه من قتله وتبرأ عنه عند وفاته، وما ذكر من عظم مصيبته بما جرى على عثمان رضي الله عنه من قتله وتبرأ إلى الله عز وجل من قتله، وكذا ولده وذريته الطيبة، ينكرون على الرافضة سوء مذاهبهم ويتبرؤن منهم ويأمرون بمحبة أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة رضي الله عنهم ؟

لأن الرافضة لا يشهدون جمعة ولا جماعة ، ويطعنون على السلف ، ولا نكاحهم نكاح المسلمين ، ولاطلاقهم طلاق المسلمين ،

وهم أصناف كثيرة .

منهم من يقول: إن على بن أبي طالب رضي الله عنه إله (١)

ومنهم من يقول: بل عليّ كان أحق بالنبوة من محمد، وأن جبريل غلط بالوحي<sup>(٢)</sup>.

ومنهم من يقول : هو نبي بعد النبي ﷺ (٢) .

وهنهم من يثتم أبا بكر وعمر ويكفرون جميع الصحابة ويقولون : هم في النار إلَّا ستة (٢) .

ومنهم من يرى السيف على المسلمين فإن لم يقدروا خنقوهم حتى يقتلوهم (٣).
وقد أَجَلُّ الله الكريمُ أهلَ بيتِ رسول الله وَ عن مذاهبهم القِذَرةِ التي لا تشبه

# وفيهم من يقول بالرجعة (٤) ، نعوذ بالله ممن ينحل هذا إلى من قد أجلهم الله

(١) قال أبو الحسن الأشعري - رحمه -: «الصنف الثاني عشر من أصناف الغالية يزعمون أن عليًا هو الله ويكذبون النبي ﴿ ويشتمونه ، ويقولون إن عليًا وَجُه به ليبين أمره ، فادعى الأمر لنفسه ، ا-هـ (مقالات الإسلاميين / ص١٤).

- (٢) المصدر السابق: (ص١٤).
  - (٣) المصدر السابق (ص١٦).
    - (٣) المصدر السابق.
- (٤) الرجعة: يعني اعتقاد أن رسول الله الله التي ، ويرجع إلى الدنيا بعد خروج المهدي قبل قيام الساعة ، هو وأهل بيته وخاصة المؤمنين ، وخاصة من الكفار وأن فاطمة رضي الله عنها تطلب من أبيها أن يقتص لها من الكفرة الفجرة وفي زعمهم أن أبا بكر وعمر وعثمان في مقدمة هؤلاء ، حتى يقاتلهم رسول الله الله وأهل بيته فيعلو الخير والإيمان ويقضى على الكفر والعصيان ، ويزعمون أن الصادق قال : « ليس منا من لا يؤمن بالرجعة » . ينظر «مختصر التحفة الإثنى عشرية » (ص ٢٠٠) . ويراجع «مقالات الإسلاميين» (ص ٢٠٠) ، (ص ٢٤)

الكريم وصانهم عنها رضي الله عن أهل البيت وجزاهم عن جميع المسلمين خيراً ،

وأنا أذكر من الأخبار ما دل على ما قلت والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه :

٠٠٥٨ - (١٣٢٤) - أنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يحيى بن حَدَّثَنا القاسم بن أبي بزة ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن معاوية ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يحيى بن سابق المديني ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر ؛ قَالَ : قال رسول الله ﴿ وَسِيأْتِي مِن بعدي قوم لهم نبز يقال لهم : الرافضة فإذا لقيتهم فاقتلهم فإنهم مشركون » قَالَ : وما علامتهم يا رسول الله ؟ . لهم : الرافضة فإذا لقيتهم فاقتلهم فإنهم مشركون » قَالَ : وما علامتهم يا رسول الله ؟ . قَالَ : « لا يرون جمعة ولا جماعة يشتمون أبا بكر وعمر » .

١٩٠٥ - (١٣٢٥) - وحَدَّثَنَا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين ؟ قَالَ: حَدَّثَنا سوار بن قَالَ: حَدَّثَنا سوار بن قَالَ: حَدَّثَنا أحمد بن إسحاق ؟ قَالَ: حَدَّثَنا الفضل بن غانم ؟ قَالَ: حَدَّثَنا سوار بن مصعب ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: كانت ليلتي من النبي في وكان عندي فأتته فاطمة وتبعها على رضي الله عنهما فقال له النبي في الجنة إلا أنه ممن يزعم النبي في الجنة إلا أنه ممن يزعم

### ٢٠٥٨ - (١٣٢٤) - إسناده ضعيف جدًا أو موضوع.

يحيى بن سابق المديني: قال عنه ابن حبان: «كان ممنّ يروي الموضوعات عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به في الديانة، ولا الرواية عنه بحال» (المجروحين ١١٤/٣). وقال عنه أبو حاتم: «ليس بالقوي» (الميزان ٢٧٧/٤).

قال الدارقطني: «متروك» (اللسان ٢٥٦/٦).

ومحمد بن معاوية: هو ابن أعين: «متروك الحديث»؛ كما قال غير واحد من أهل العلم. (تهذيب الكمال ٤٧٨/٢٦).

والقاسم بن أبي بزة: هذا لم أعرفه ، وهناك آخر اسمه: القاسم بن أبي بزة ، من طبقة متقدمة . من رجال ( التقريب » .

#### ٧٠٥٩ - (١٣٢٥) - موضوع.

رواه الخطيب في «تاريخه» (٣٥٨/١٢)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ١٦ – ح ٢٥٨) من طريقه.

أنه يحبك أقوام يصغرون الإسلام ثم يلفظونه يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقال لهم الرافضة فإن أدركتهم فجاهدهم فإنهم مشركون » قَالَ : يا رسول الله ما العلامة فيهم ؟ . قَالَ : « لا يشهدون جمعة ولا جماعة ويطعنون على السلف الأول » .

قَالَ : حَدَّثَنا إسماعيل بن إسحاق بن راشد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يحيى يعني ابن سالم ، عن زياد بن المنذر ، عن أبي الجحاف ، عن عمر بن علي بن الحسين ، عن زينب بنت على ، عن فاطمة رضي الله عنها بنت محمد على قالت دخل على رضي الله عنه على رسول الله عنه وهو جالس فقال : « أبشر أما إنك وشيعتك في الجنة أما إنك وشيعتك في الجنة أما إنك وشيعتك في الجنة أما إنك نبز يقال لهم : الرافضة فإن أدركتهم فقاتلهم فإنهم مشركون » .

معيد أبو سعيد الأشج ؟ قَالَ : حَدَّثَنا تليد بن سليمان ، عن أبي الجحاف ، عن محمد ابن عمر والهاشمي ، عن زينب بنت علي ، عن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله الن قالت : نظر النبي الله علي رضي الله عنه فقال : « هذا في الجنة وإن من شيعته قوماً يغطون الإسلام يلفظونه لهم نبز يسمون الرافضة من لقيهم فليقاتلهم فإنهم مشركون » .

وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله هي ، قال: عطية ضعفه الثوري وهشيم وأحمد ويحيى: متروك.
 والفضل بن غانم: قال فيه يحيى: ليس بشيء». اه.

قلت: وعطية مع ضعفه فقد كان مدلسا، سيما عن أبي سعيد.

وسوار بن مصعب: قال عنه البخاري «منكر الحديث» (الميزان ٢٤٦/٢).

٠٠٠٠ - ٢٠٦١ - (١٣٢٧ - ١٣٢٧) - موضوع.

رواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ( ١٦٥/١ - ح ٢٥٥)، ورواه أبو يعلى ( ١٦/ ١ - ح ٢٥٥)، ورواه أبو يعلى ( ١٦٠ ا - ح ٢٧٤)، قال الميثمي: «رواه الطبراني، رجاله ثقات؛ إلا أن زينب بنت على لم تسمع من فاطمة فيما أعلم» (المجمع ٢٢/١٠).

قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن سعيد الأحول ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا عبر بن القاسم أبو زبيد ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا عبر بن القاسم أبو زبيد ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا عبر بن القاسم أبو زبيد ؛ قَالَ: حدثني حصين ، عن أبي عبد الرحمن السلمي أو غيره من أصحاب علي ، عن علي رضي الله عنه ؛ قَالَ: قال رسول الله ﴿ فَيْ الله عنه ؛ قَالَ: قال رسول الله ﴿ فَيْ الله عنه الله الله عنه الرافضة فإن لقيتهم فاقتلهم فإنهم مشركون ». قلت يا رسول الله ما العلامة فيهم ؟ . قالَ: « يقرضونك بما ليس فيك ويطعنون على السلف » .

٣٠٦٣ - (١٣٢٩) - حَدَّثَنا عمر بن أيوب السقطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الحسن بن عرفة ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو معاوية الضرير ، عن أبي جناب الكلبي ، عن أبي سليمان الهمداني ، عن علي رضي الله عنه ؛ قَالَ : يخرج في آخر الزمان قوم لهم نبز يقال لهم : الرافضة ينتحلون شيعتنا وليسوا من شيعتنا وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون .

<sup>=</sup> تليد بن سليمان: كذاب، ومثله زياد بن المنذر

وقال ابن عدي: ثنا أبو يعلى، وأحمد بن الحسين الصوفي قالا: ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا تليد بن سليمان عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف به وقال ابن عدي: «وهذا قد رواه عن أبي جحاف أبضًا أبو الجارود، اسمه: زياد بن المنذر، ولعله أضعف من أبي الجحاف الجحاف، وهكذا تليد بن سليمان أبضًا، لعله أضعف من أبي جحاف ولأبي الجحاف أحاديث غير ما ذكرته، وهو من غالية أهل التشيع، وعامة حديثه في أهل البيت، ولم أر لمن تكم في الرجال فيه كلاما، وهو عندي ليس بالقوي، ولا ممن يحتج به في الحديث الد. (الكامل ١٩٥٠). فأعجب من محقق «المطالب العالية» كيف حكم إسناده أنه حسن ؟!

٢٠٦٢ - (١٣٢٨) - رجاله ثقات غير محمد بن سعيد الأحول فلم أعرفه الآن، والشك في الراوي عن علي.

۲۰۹۳ – (۱۳۲۹) – منگر .

رواه اللالكائي (٢٨٠٧) (٢٨٠٣) من طريق ابن هانيء ثنا معاوية بن عمرو ثنا فضيل ابن مرزوق عن أبي جناب عن أبي سليمان الهمداني عن رجل من قومه، قال: قال علي فذكره أبو بجناب يحيل بن أبي حية: مدلس شديد التدليس.

٢٠٩٤ - (١٣٣٠) - وأنبانا إبراهيم بن الهيثم الناقد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد ابن سليمان لؤين ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو عقيل ، عن كثير النواء ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن أبيه ، عن جده ، عن على بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ قَالَ : قال رسول الله عنه ؛ وقل : قال رسول الله عنه ، يظهر في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام » .

٢٠٦٥ [أثر ٧٣٣] - وحَدَّثَنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو معاوية ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو معاوية ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن سوقة ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن علي رضي الله عنه ؛ قَالَ : «تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة شرهم قوم ينتحلون حبنا أهل البيت ويخالفون أعمالنا » .

قَالَ محمد بن الحسين رحمه الله تعالى : فإن قَالَ قائل : فقد رويت ، عن على رضي الله عنه على رضي الله عنه أنه قَالَ : فاقتلوهم فإنهم مشركون فهل قتلهم على رضي الله عنه أو أحد من بعده ؟ . ،

قيل: نعم، قد حرقهم علي بالنار، وخد لهم أُخدودًا في الأرض، ونفى قوماً وحذر قوماً، ونذر، وخوف، وما قصر رضي الله عنه، وبرئ ممن تبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

وأبو سليمان الهمداني: قال الذهبي: «عن أبيه عن علي، لا يدري من هو كأبيه،
 وأتى بخبر منكر» (الميزان ٥٣٣/٤).

وَفَيهُ جَهَالَةُ الواسطة بين أبي سليمان وعلي رضى الله عنه.

ع ٢٠٦٠ - (١٣٣٠) - ضعيفٌ جدًّا - تقدمُ (١٢٣٧) - باب: « دفن أبي بكر وعمر مع النبي ،

ورواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (١٢٦٨: ١٢٧١).

٧٠٦٥ – [٧٣٣] – أثر علي: رجاله ثقات ولكنه منقطع. سبق (أثر ٢٥٩).

الواسطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا فضل بن سهل الأعرج ؛ قَالَ : حَدَّثَنا شبابة بن سوار ، عن الواسطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا فضل بن سهل الأعرج ؛ قَالَ : حَدَّثَنا شبابة بن سوار ، عن خارجة بن مصعب عن سلام (\*) بن أبي القاسم ، عن عثمان بن أبي عثمان ؛ قَالَ : جاء ناس من الشيعة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالوا : يا أمير المؤمنين أنت هو ؟ . قَالَ : ويلكم من أنا ؟ . قالوا : أنت ربنا . قالَ : ارجعوا فتوبوا فأبوا فضرب أعناقهم ، ثم خد لهم في الأرض احدوداً ، ثم قالَ : التني بحزم الحطب فأتاه بها فأحرقهم بالنار ، ثم قالَ :

### لما رأيت الأمر أمراً منكراً أوقدت نازا ودعوت قنبرا

١٩٠٦ - [أثر ٧٣٥] - وحَدَّثَنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا شبابة بن سوار ؛ قَالَ : حَدَّثَنا شبابة بن سوار ؛ قَالَ : حَدَّثَنا شبابة بن سوار ؛ قَالَ : حَدَّثَنا خارجة بن مصعب ، عن سلام بن أبي القاسم ، عن عثمان بن أبي عثمان ؛ قَالَ : جاء ناس من الشيعة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقالوا : يا أمير المؤمنين أنت هو ؟ . قَالَ : من هو ؟ . قالوا : هو ؛ قَالَ : ويلكم من أنا ؟ . قالوا : أنت ربنا ؛ قَالَ : ارجعوا وتوبوا فأبوا فضرب أعناقهم شم خد لهم في الأرض أخدوداً ، ثم قَالَ : يا قنبر أثنني بحزم الحطب ، فأتاه بحزم فأحرقهم بالنار ، ثم قَالَ :

لما رأيت الأمر أمرًا منكرًا أوقدت ناري ودعوت قنبرًا(١) منكرًا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي ؟

۲۰۶۷ – ۲۰۶۷ – ۲۰۲۸ – ۲۰۲۸ – ۷۳۵ – ۷۳۶] – أثر علي: إسناده ضعيف جدًا.

خارجة بن مصعب: ضعيف يدلس عن المجهولين الكذابين، ويدلس الشيوخ، فلا آمن أن يكون هذا منها، وذلك أني لم أعرف سلام بن أبي القاسم، فالظاهر أنه دلسه ليعمي أمره. والله أعلم. (ينظر تهذيب الكمال ٢٢/٨).

والأثر في « تاريخ الإسلام » ( ص ٦٤٣) . وأبو يحيى الضرير هو محمد بن سعيد بن غالب . (\*) في هامش ك (سالم) ، وليست في (ت) .

<sup>(</sup>١) هذا مكرر الذي قبله سندًا ، ومتنًا ، ولا فائدة من ذكره سوى الإبقاء على رسم الأصل .

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يحيى الضرير ؛ قَالَ: حَدَّثَنا شبابة بن سوار ؛ قَالَ: حَدَّثَنا خارجة بن مصعب ، عن سلام بن أبي القاسم ، عن عثمان بن أبي عثمان ؛ قَالَ: جاء ناس من الشيعة إلى على رضي الله عنه فذكر الحديث مثله إلى آخره .

۲۰۹۹ [أثر۷۳۷] - وحَدَّثَنا ابن عبد الحميد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا فضل بن سهل الأعرج ؛ قَالَ : حَدَّثَنا فضل بن سهل الأعرج ؛ قَالَ : خَدَّثَنا فضيل بن مرزوق ؛ قَالَ : سمعت حسن بن حسن رضي الله عنهما يقول لرجل من الرافضة : والله لإن أمكن الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم ولا نقبل منكم توبة ؛ قَالَ : وسمعته يقول : مرقت (۱) علينا الرافضة كما مرقت الحرورية على عليّ رضي الله عنه .

٧٠٧٠ - [أثر ٧٣٨] - جَدَّثَنا ابن عبدالحميد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو موسى الزمن؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو داود يعني الطيالسي ؛ قَالَ : حدثني زهير ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن الأصم ؛ قَالَ : قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما : إن الشيعة تزعم أن علياً مبعوث قبل يوم القيامة ؛ قَالَ : كذبوا والله ما هؤلاء بشيعة ولو كان على رضي الله عنه مبعوثاً ما زوجنا نساءه ولا اقتسمنا ماله .

۲۰۷۱ – [أثر ۷۳۹] – وحَدَّثَنا ابن عبد الحميد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا جعفر بن محمد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو سعيد الأشج ؛ قَالَ : سمعت حفص بن غياث يقول : سمعت جعفر بن محمد يقول : نحن أهل البيت نقول : من طلق امرأته ثلاثا فهى ثلاث .

٢٠٦٩ – [٧٣٧] – أثر حسن بن حسن: إسناده حسن إليه، تقدم (أثر ٥٣٥).

<sup>.</sup> ٢٠٧ – [٧٣٨] – أثر الحسن بن علي: إسناده فيه ضعف.

زهير هو ابن معاوية سماعة من أبي إسحاق بأخرة ، كما قال الحافظ. وأبو إسحاق مدلس قد عنعن. وعمرو ابن الأصم: لم أعرفه الآن.

٢٠٧١ - [٧٣٩] - أثر جعفر بن محمد: إسناده صحيح.

وله شاهد فيه ضعف في «سير النبلاء» (٢٦٠/٦).

<sup>(</sup>١) مرقت: أي خرجت.

ابن عبد الحميد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد ابن ورق الله الكلوذاني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا حسين بن علي الجعفي ، عن زائدة ، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني ، عن عبد الله بن شداد بن الهاد ؛ قَالَ : أتيت ابن عباس فقال لي : ألا أعجبك ؟ . قلت : وماذاك ؛ قَالَ : إني في المنزل قد أخذت مضجعي للقيلولة فجاءني الغلام فقال : بالباب رجل يستأذن ، فقلت : ما جاء في هذه الساعة إلا وله حاجة ؛ أدخله ، فدخل فقلت : ما حاجتك ؟ . فقال : متى يبعث ذاك الرجل ؟ . قلت : أي رجل ؟ . قَالَ : علي بن أبي طالب ، قلت : لا يبعث ذاك الرجل ؟ . قلت : ألا أراك تقول كما يقول هؤلاء الحمقاء ؛ قَالَ : قدت : أخرجوا هذا عني لا يدخل على هو ولا ضربه من الناس .

٣٠٧٣ - [أثر ٢٠٧٣] - حَدَّثَنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا الحسن بن عطية ؟ قَالَ : قلت له : هل كان فيكم أهل البيت أحد يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقال : لا ، فتولهما واستغفر لهما وأحبهما ، قلت : هل كان فيكم أحد يؤمن بالرجعة ؟ قَالَ : لا .

٢٠٧٢ - [٧٤٠] - أثر ابن عباس: إسناده صحيح.

عبد الرحمن ابن الأصبهاني: هو عبد الرحمن بن سليمان بن الأصبهاني: «ثقة» (الجرح والتعديل ٢٣٩/٥).

وابن رَزَق الله الكلوذاني: هو أبو بكر محمد: «ثقة» (تاريخ بغداد ٢٧٧/٥) تقدم مرارًا.

٢٠٧٣ - [٧٤١] - أثر أبي جعفر: إسناده ضعيف.

جابر بن يزيد الجعفي: «ضعيف، رافضي، تركه جماعة من أهل العلم» تقدم. وشريك هو ابن عبد الله القاضي النخعي: «سيء الحفظ، صاحب سنة». الحسن بن عطية هو ابن نجيح القرشي الكوفي: «صدوق» كما قال أبو حاتم وابن حجر

احسن بن عليه من ابن جيم المرسي المحولي . «طبدون » عما فان ابو سام وابن معجر وغيرهما (تهذيب الكمال ٢١٣/٦).

والحسن بن عفان هو الحسن على بن عفان: « لا بأس به » تقدم.

١٠٧٤ – [أثر ٢٠٧٤] – حَدَّثَنا أبو سعيد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إسحاق بن يحيى الدهقان ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن عبيد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الله بن حكيم بن جعفر ، عن أبيه ؛ قَالَ : كنت في مجلس فيه رهط من الشيعة فعاب بعضهم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ، فقلت : على من يقول هذا لعنة الله ، فقال رجل من القوم : من أبي جعفر أخذناه ؛ قَالَ : فلقيت أبا جعفر فقلت : ما تقول في أبي بكر وعمر ؟ . فقال : وما يقول الناس فيهما ؟ . فقلت : يقلونهما ، فقال : إنما يقول ذاك المراق ، تولهما مثل ما تتولى به أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه .

٧٠٧٥ – وَأَثْر ٧٤٣] – حَدَّثَنا أبو سعيد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إسحاق بن يحيى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن عبيد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا هاشم بن البريد ، عن أبيه ؛ قَالَ : سمعت زيد بن علي يقول : البراءة من أبي بكر وعمر رضي الله عنه ما البراءة من علي رضي الله عنه .

٧٩٠٧٦ – [أثر٤٤٤] – حَدَّثَنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا على بن الجعد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا زهير بن معاوية ؛ قَالَ : قال أبي لجعفر بن محمد : إن جاراً لي يزعم أنك تتبرأ من أبي بكر وعمر ، فقال : بريء الله من جارك والله إني الأرجوا أن ينفعني الله عز وجل بقرابتي من أبي بكر رضي الله عنه ولقد اشتكيت شكاة فأوصيت إلى خالي عبد الرحمن بن القاسم .

٤٧٠٤ – [٧٤٧] – أثر أبي جعفر: تقدم (أثر ١٥٧).

٥٧٠٧ - [٧٤٣] - أثر زيد بن علي: إسناده لا بأس به تقدم (أثر ١٥٨).

٧٠٧٦ - ٧٤٤] - أثر جعفر بن محمد: صحيح - تقدم.

وقد صح ذلك عنه بل تواتر هذا المعنى وأنه قال: «أتولاهما، وأبرأ من عدوهما)، وأنه قال: «بريء الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر». وله عنه أسانيد ذكر بعضها الإمام الذهبي في «سير النبلاء» (٦٥٨٦).

وقال - رحمه الله - : « هذا القول متواتر عن جعفر الصادق ، وأشهد بالله إنه لبار في قوله غير منافق لأحد ، فقبح الله الرافضة » (السير ٢٦٠/٦).

وزهير بن معاوية هو ابن مُحَدَيْر « ثقة ثبت ، إمام » .

٠٠٧٧ - [أثر٥٤٧] - حَدَّثَنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار ؛ قَالَ : حَدَّثَنا علي بن حرب الطائي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إسماعيل بن أبان ؛ قَالَ : قال رجل لشريك شيئا في أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه نقال له شريك : يا جاهل إنا ما علمنا بعلي رضي الله عنه حتى خرج فصعد هذا المنبر فوالله ما سألناه حتى قَالَ لنا : تدرون من خير هذه الأمة بعد نبيها علي فسكتنا ، فقال : أبو بكر ثم عمر ، يا جاهل وكنا نقوم فنقول : كذبت .

قَالَ محمد بن الحسين رحمه الله : فإن قَالَ قائل : فشريك لم يدرك علياً رضى الله عنه ،

قيل له: إنما يعني شريك أن هذا الذي ذكرته كان بالكوفة وعندنا لا نختلف فيه من قبلنا من صحابة على رضي الله عنه أنه مشهور أن علياً رضي الله عنه قَالَ هذا.

٢٠٧٨ - [أثر٢٤٢] - حَدَّثَنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا أبو بكر ابن زنجويه ؟ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن يوسف الفريابي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ؟ قَالَ : جاء بشر بن جرموز إلى عليّ رضي الله عنه فجفاه وكان قتل الزبير بن العوام فقال : هكذا يصنع بأهل البلاء؟ فقال عليّ

٧٠٧٧ - [٧٤٥] - أثر شريك: صحيح إليه-

إسماعيل بن أبان هو الوراق الأزدي: « ثقة ، من رجال البخاري » .

٢٠٧٨ - [٧٤٦] - أثر علي: صحيح. - تقدم.

رواه این سعد (۱۱۳/۳).

وله طريق أخرى أخرجها ابن سعد أيضًا، قال: أخبرنا قبيصة بن عقبة قال: أخبرنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه. قال علي: ... فذكره، وهذا إسناد حسن. وذكره الذهبي في «تاريخ الإسلام» (عهد الخلفاء/ ص ٥٠٦)، وابن كثير (٤/ ٤).

ورواه شعبة عن حبيب بن الزبير عن عبد الرحمن بن الشرود أن عليا قال: فذكره. (تاريخ الإسلام/ ص ٤٧٩).

كرم الله وجهه: بفيك الحجر إنى لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قَالَ الله عز وجل [الحجر/ ٤٧]: ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ﴾ .

۲۰۷۹ – ۲۰۷۹) – حَدَّثَنَا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا على بن عبد العزيز ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا حجاج ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا حماد بن سلمة ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا عاصم بن بهدلة ، عن زر بن حبيش أن علياً رضي الله عنه قيل له : إن قاتل الزبير بالباب ، فقال : ليدخل قاتل ابن صفية النار ، سمعت رسول الله شي يقول : « لكل نبى حواري وحواري الزبير » .

٠٠٨٠ [أثر٧٤٧] - حَدَّثَنا أبو سعيد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الحسن بن عفان العامري ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سهل بن عامر ، عن فضيل بن مرزوق ، عن عطية العوفي ؛ قَالَ : قال علي رضي الله عنه لابن طلحة رضى الله عنه : إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قالَ الله عز وجل : [الحجر: ٤٧] ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غل إحواناً على سرر متقابلين ﴾ قَالَ : فقال له رجل : دين الله إذن أضيق من حد السيف تقتلهم ويقتلونك وتكون أنت وهم إخوانا على سرر متقابلين ؟! قَالَ : فقال له علي رضي الله عنه : التراب في فيك فمن عسى أن يكونوا ! .

٧٠٧٩ - (١٣٣١) - صحيح - إسناده حسن . تقدم في «فضائل ابن الزبير» ( ١٩٩٢) . ( ١١٩٢) .

وحجاج هو ابن المنهال: «ثقة من رجال الجماعة» علي بن عبد العزيز: «صدوق» كما قال أبو حاتم (١٩٦/٦). وقد توبع هو، وحجاج عند المصنف في الموطن المشار إليه آنفًا، ولكن حكمت على الإسناد بالحسن لأجل عاصم بن بهدلة.

والموقوف له شاهد عند ابن سعد في «طبقاته» (٢٢٥/٣).

١٠٨٠ - [٧٤٧] - أثر على: إسناده ضعيف جدًا - ولكنه صحيح لغيره.
 سهل بن عامر البجلي، قال عنه أبو حاتم: «ضعيف الحديث، روى أحاديث بواطيل،
 أدركته بالكوفة، كان يفتعل الحديث» (الجرح والتعديل ٢٠٢/٤)، وقال عنه البخاري: «منكر الحديث» (الميزان ٢٣٩/٢)، وقال ابن عدي: «أرجو أنه كان لا يستحق الترك» (اللسان ١١٦/٣).

= وعطية العوفي: ضعيف ومدلس.

وله طريق أخرى أخرجها ابن سعد في «طبقاته» من رواية أبي معاوية قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حبيبة - مولى لطلحة - قال: دخل عمران بن طلحة على علي فرحب به وقال: «إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله: ﴿ إخوانًا على مسرر متقابلين ﴾ ، قال: ورجلان جالسان على ناحية البساط فقالا: الله أعدل من ذلك ، تقتلهم بالأمس، وتكونون على سرر متقابلين في الجنة ؟!

نقال علي: قوما أبعدَ أرض وأسحقها ، فمن هُو إذًا إن لم أكن أنا وطلحة؟!. قال: ثم قال لعمران: كيف أهلك ، من بقي من أمهات أولاد أبيك؟

أما إنا لم نقبض أرضكم هذه السنين، ونحن نريد أن نأخذها، إنما أخذناها مخافة أن ينتهبها الناس، يا فلان، إذهب معه إلى ابن قرظة، فمره فليدفع إليه أرضه، وغلة هذه السنين. يا ابن أخي، واتنا في الحاجة إذا كانت لك. اهـ.

من و الطبقات الكبرى و آلبن سعد (7/ 7)، ورواه بمعناه من طريق ابن نمير عن طلحة بن يحيئ التيمي قال: أخبرني أبو حبيبة بنحوه فهذان اثنان من الثقات قد روياه عن أبي حبيبة التيمي القرشي، مولى طلحة بن عبيد الله، وهو تابعي. ذكره أبو أحمد الحاكم في والكني و (19.1 – 19.7). وابن عبد البر في والاستغناء و (19.7) مثله حديثه حسن – إن شاء الله – على أنه توبع عليه، فقد رواه ابن سعد كذلك قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا أبان بن عبد الله البجلي قال حدثني ربعي بن حراش قال: إني لعند عليّ جالس إذ جاء ابن طلحة فسلم على عليّ ، فرحب به عليّ فذكر معناه. (الطبقات 70.7) وإستاده حسن لأجل أبان بن عبد الله فإن في حفظه شيقًا لا ينزل به حديثه عن الحسن.

ولأبي حبيبة التيمي وربعي بن حراش متابع آخر عند ابن سعد أيضًا ، وهو علي بن عبد الله أبو حميدة الظاعني ، ورجاله كلهم ثقات غير أبي حميدة هذا ، فهو تابعي أدرك من الصحابة عروة بن أبي الجعد ، كما قال أبو حاتم . (الجرح والتعديل ١٩٢/٦) ولد في عهد عليّ . ويقال فرض عليّ له ، روى عنه عبيدة بن أبي رائطة ، وذكره ابن حبان في «الثقات » ، وأبو أحمد الحاكم في «الكنى» (٢١٩/٤) ، فهو «مقبول » على اصطلاح الحافظ ، وقد توبع . إلا أنه مرسل عن عليّ ،

وتابعهم أيضًا معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عمران بن طلحة ، فذكر نحوه ، وله طرق أخرى تنظر (تفسير الطبري ٣٧/١٤) . قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنَ بِنِ الربيع ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيد ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَة الكلبي ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنَ بِنِ الربيع ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا ابن إدريس ، عن حصين ، عن يوسف بن يعقوب ، عن الصلت بن عبد الله بن الحارث بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب ، عن أبيه ؛ قَالَ: كنت مع علي رضي عنه حين فرغ من أهل الجمل فانطلق إلى بيته وهو آخذ بيدي ؛ قَالَ: وإذا امرأته وابنتاه يبكين يذكرن عثمان وطلحة والزبير وقد اجلسوا وليدة بالباب تؤذنهن بعلي إذا جاء ؛ قالَ: فألهى الوليدة ما ترى النسوة يفعلن فدخل علي رضي الله عنه عليهن وتخلفت ، فقمت بالباب فقال لهن : ما قلتن ؟ فاسكتن فانتهرهن مرة أو هرتين فقالت امرأة منهن : ما سمعت ذكرنا عثمان وقرابته وقدمه وذكرنا الزبير وقدمه وذكرنا طلحة كذلك فقال : إني لأرجو أن يكون كالذي قالَ الله عز وجل : [الحجر: ٤٧] ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ﴾ ومن هم إن لم نكن نحن أولئك ! .

<sup>=</sup> وعليه فالأثر: «صحيح لغيره». وقد ورد أن عليا ذكر ذلك في عثمان، وطلحة والزبير، تقدم بعضه هنا، وينظر «تفسير الطبري» (٣٧/١٤) و «تاريخ الإسلام» (ص ٥٠٦)، و «تفسير ابن كثير» (٦/٤ ٤٥٧).

٧٠٨١ - [٧٤٨] - أثر على: فيه ضعف.

أبو أسامة الكلبي: هو عبد الله بن أسامة: «صدوق ثقة»، كما قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١٠/٥)

وابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس: « ثقة ».

وحصين: هو ابن عبد الرحمن الأشهلي قال عنه الحافظ: «مقبول»، وقد روى عنه جماعة، وقال عنه أبو داود: «حسن الحديث» ووثقه الذهبي ومن قبله ابن حبان ومحتمل أن يكون الحصين هو ابن عبد الرحمن السلمي لرواية ابن ادريس عنه فإن يكنه فهو: «ثقة» من رجال الجماعة.

ويوسف بن يعقوب هو ابن حاطب: ذكره ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل ٩/ ٢٣٣)، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

وذكر أن ابن أبي ذئب وأبا معشر رويا عنه.

٢٠٨٧ - [أثر ٧٤٩] - وحَدَّثَنا أبو سعيد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الدقيقي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الدقيقي ؛ قَالَ : ما رأيت حَدَّثَنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ؛ قَالَ : ما رأيت قوماً أشبه بالنصارى من السبائية .

قَالَ أحمد بن يونس : هم الرافضة .

قَالَ أبو سعيد : وسمعت الدقيقي يقول : سمعت يزيد بن هارون يقول : لا يُصَلَّى خلف الرافضي .

۲۰۸۳ [أثر ۲۰۵۰] - وأنبأناه أحمد بن يحيى الحلواني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أحمد ابن عبد الله بن يونس ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ؛ قَالَ : ما رأيت قوماً أشبه بالنصارى من السبائيه .

قَالَ أحمد بن يونس : هم الرافضة .

٢٠٨٤ - [أثر٧٥٧] - حَدُّثُنا أبو سعيد ؛ قَالَ : حَدُّثَنا الحسن بن المثنى ؛

<sup>=</sup> والصلت بن عبد الله بن الحارث: «لا بأس به»، وثقه ابن حبان، وهو تابعي، وقد روى عنه ابن شهاب، وابن إسحاق، وحصين بن عبد الرحمن الأشهلي، ويوسف ابن يعقوب بن حاطب، وقال ابن سعد (٣١٧/٥): « كان فقيها عابدًا» وذكره ابن خلفون في «الثقات»، انظر ترجمته «تهذيب الكمال، وحاشيته» (٣٢٦/١٣)، ٢٢٦/١٣) وحسن له الترمذي حديثًا.

وعبد الله بن الحارث بن عبد الله بن نوفل: صحابي له رؤية، وهو مجمع على ثقته. ٢٠٨٧ – ٢٠٨٣ – [٧٥٠ – ٧٤٩] – أثر الزهري: إسناده صحيح.

الدقيقي هو محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي: «صدوق ثقة ، من أهل العلم » (الأنساب ٤٨٥/٢)، و «التهذيب».

وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب: «ثقة فقيه فاضل» من رجال الجماعة. تقدم مرارًا.

٢٠٨٤ - [٧٥١] - أثر عامر الشعبي: إسناده صحيح.

الحسن بن المثنى: ترجمه ابن أبي حاتم (٣٩/٣)، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ووثقه الخليلي، وقال عنه أنه مشهور (الإرشاد ٤٨٩/٢).

قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَان ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالد عن (٠) حصين ، عن عامر ؛ قَالَ: « مَا كُذِبَ عَلَى أَحِد في هذه الأمة كما كذب على علي رضي الله عنه » .

الواسطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الحسن بن عرفة ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو حفص الأبار ، عن الحكم الواسطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو حفص الأبار ، عن الحكم ابن عبد الملك ، عن الحارث بن حضير ، عن أبي صادق ، عن ربيعة بن ناجد (\*\*\*) عن على بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ قَالَ : قال لي رسول الله : « يا علي فيك مثل من عيسى ابن مريم عليه السلام أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس به » .

<sup>=</sup> عفان هو ابن مسلم: ٥ ثقة ، من رجال الجماعة ٥ .

وخالد هو ابن عبد الله الطحان الواسطي: ﴿ ثَقَةَ ، من رجال الجماعة » .

وحصين هو ابن عبد الرحمن السلمي: « ثقة ، من رجال الجماعة » .

<sup>(\*)</sup> في الأصل (عن) ، (بن) والصواب ما أثبت.

<sup>(\*\*)</sup> في الأصل (ناجيه) والصواب مَا أثبت.

٠٠٨٥ - (١٣٣٢) - إسناده ضعيف.

رواه النسائي في «خصائص على» (ح ١٠٣)، وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (١٠٠١) وفي «السنة» (١٢٦١) و «زوائد الفضائل» (١٠٠١،١٠١٠) المسند» (١٢٢١)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٠٠٤) وضعف سنده شيخنا في «ظلال الجنة»، ورواه الحاكم (١٢٣٣)، وصححه، وتعقبه الذهبي بأن الحكم وهاه ابن معين، ورواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢٢٧/١ – ح ٣٥٧) وقال: «هذا حديث لا يصح، فيه الحكم بن عبد الملك قال ابن معين: ليس بثقة، وليس بشيء وقال أبو داود: منكر الحديث». اه. ويراجع «الميزان» (٢٧٦/١). وربيعة بن ناجد: «وثقه العجلي وابن حبان، وذكره ابن خلفون في الثقات»

وقال الذهبي : « لا يكاد يعرف » ، وقال عنه في « المغني » : « فيه جهالة ، لم يرو عنه سوى أبي صادق الأزدي . فلا أدري لم قال فيه « الحافظ » : « ثقة » ؟! .

أبو صادق هو الأزدي: «صدوق» (تهذيب الكمال (٤١٢/٣٣).

٢٠٨٦ – [أثر٧٥٧] – ثم قَالَ على رضي الله عنه : يهلك فيَّ رجلان : مُحِبُّ مطرٍ يقرظني بما ليس فيُّ ، ومُبْغِض مُفْتَرِ يحمله شنآني على أن يُبْهِتَنِي .

٢٠٨٨ - [أثر ٢٥٤] - وحَدَّثَنا ابن عبد الحميد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن الوليد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا شعبة ، عن عمرو بن الوليد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البَحْتَرِي ؛ قَالَ : قال علي رضي الله عنه : يهلك فِي رجلان ؛ عدو مبغض ، ومحبً مُفْرِط .

٣٠٨٩ - [أثر ٧٥٥] - وحَدَّثَنا أبو سعيد الأعرابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يحيى بن أبي طالب ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عمرو بن عبد الغفار ؛ قَالَ : شعبة بن الحجاج ، عن أبي التياح ، عن أبي السوار العدوي ؛ قَالَ : سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : «ليحبني أقوام يدخلون بحبي النار ، وليغضني أقوام يدخلون ببغضي النار ».

۲۰۸۳ - ۲۰۸۷ - ۲۰۸۸ - ۲۰۸۹ - ۲۰۷۹ - ۲۰۷۹ - ۲۰۷۹ - ۱۵۱ - اثر علی: صحیح.

رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (٩٨٣: ٩٨٧)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٢٦٧٨) من طريقين آخرين، ومن الثاني أخرجه اللالكائي (٢٦٧٨) (٢٦٨٠)

أبرِ التِّيَّاحِ: يزيد بن حميد: «ثقة من رجال الجماعة».

وأبو السوار العدوي: «ثقة من الثانية، من رجال الشيخين».

عمرو بن عبد الغفار: ٩ ضميف، متروك الحديث، (الجرح والتعديل ٢٤٦/٦). =

قَالَ محمد بن الحسين رحمه الله: جميع ما ذكرناه يدل من عقل عن الله عز وجل وعن رسوله الله وعن مذهب علي رضي الله عنه في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من سائر الصحابة: أن الرافضة أسوأ الناس حالة،

وأنهم كذبة فجرة ،

وأن علياً رضي الله عنه وذريتة الطيبة أبرياء مما تنحله الرافضة إليهم

وأن المحب لعليّ رضي الله عنه الذي يرجو الثواب من الله عز وجل هو المحب لأبي بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة رضى الله عنهم فمن لم يكن كذلك لم تصح له محبة عليّ – رضي الله عنه – وقد برأ الله الكريم علياً رضي الله عنه وذريته الطيبة من مذاهب الرافضة ؟ الأنجاس الأرجاس

ونقول: إنه من أبغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم تنفعه محبة أبي بكر وعمر وعثمان بل هو عندنا منافق كما قَالَ النبي الله لله لله عنه: « لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق »(١).

هذا مذهبنا وبه ندينُ الله عز وجل وبه نأمر إخواننا وبالله التوفيق .

• ٩ • ٧ - وَأَثْر ٢ ٥٧] - حَدَّثَنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إبراهيم بن منقذ الخولاني بمصر ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إبراهيم بن منقذ الخولاني بمصر ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إبراهيم بن يحيى الخولاني ، عن

<sup>=</sup> وقد تابعه وكيع وعبد الله بن كثير وغيرهما عند ابن أبي عاصم وغيره. ومحمد بن الوليد: هو البسري البصري، يلقب: «حمدان »: « ثقة من رجال الشيخين ». وأبو البحتري: هو سعيد بن فيروز: « ثقة من رجال الجماعة » ولم يسمع من علي. وقد حكم شيخنا على حديث أبي السوار بأنه «صحيح على شرط الشيخين » « ظلال الجنة » (ح ٩٨٣).

 <sup>(</sup>١) صحيح - رواه مسلم (٧٨) - تقدم تخريجه ( ٨٦، ٨٨).
 ٢٠٩٠ - [٧٥٦] - أثر أبي جحيفة عن علي: إسناده ضعيف جدًا. تقدم برقم (٦٢٥) عند المصنف.

الفضل بن المختار ، عن مالك بن مغول والقاسم بن الوليد الهمداني ، عن عامر الشعبي ، قال : قال أبو جحيفة دخلت على على بن أبي طالب فقلت : يا خير الناس بعد رسول رسول الله في فقال لي : مهلا يا أبا جحيفة ؛ ألا أخبرك بخير الناس بعد رسول الله في أبو بكر وعمر ، ويحك يا أبا جحيفة لا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن ، ويحك يا أبا جحيفة لا يجتمع بغضي وحب أبي بكر وعمر في قلب مؤمن .

١ ٩ ٠ ٩ ٠ - [أثر ٧٥٧] - أنشدني أبو بكر محمد بن الحسين بن صالح الهروي المعروف بابن أبي الطيب ؟ قَالَ : أنشدني محمد بن زكريا ؟ قَالَ : أنشدني مهدي بن سابق :

إني رضيتُ علياً قدوةً علماً كما رضيتُ عَتِيقاً صاحبَ الغارِ وقد رضيتُ أبا حفص وشيعتَهُ وما رضيتُ بقتلِ الشيخِ في الدارِ كُلُ الصحابةِ عندي قدوةَ علم فهل عليَّ بهذا القولِ من عارِ إن كنتَ تعلمْ أني أحِبُهُم إلا لوجْهِكَ اغْتِقْنِي (\*) من النار

٢٠٩٢ - [أثر ٧٥٨] - أنشدنا أبو سعيد أحمد بن محمد الأعرابي مما قرأناه عليه ؛ قَالَ : أنشدنا عباد بن بشار :

حتى متى عبرات العين تنحدر والقلب من زفرات الشوق يستعر والنفس طائرة ، والعين ساهرة كيف الرقاد لمن يعتاده السهر يا أيها الناس إني ناصح لكم كونوا على حذر قد ينفع الحذر إني أخاف عليكم أن يحل بكم من ربكم غير ما فوقها غير

٩٩٠ ٣ - [٧٥٧] - أثر انشاد مهدي بن سابق: إسناده ضعيف - تقدم. فإن محمد بن زكريا الغلاني، الأخباري البصري أبو جعفر: ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم بل قال الدارقطني: «يضع الحديث» (اللسان ١٦٨/٥).

(\*) فوق كلمة اعتقني مكتوب (أبعدني) في النسخة (ك).

٩ ٩ ٢ - [٧٥٨] - أثر انشاد عباد بن بشار: إسناده ضعيف.

وعلته علة سابقة ، وهذا شعر ، لا يضر ضعيف سنده ، فإن من الشعر لحكمة .

ما للروافض أضحت بين أظهركم تسير آمنة ينزو بها البطر تؤذي وتشتم أصحاب النبي وهم كانوا الذين بهم يستنزل المطر مهاجرون لهم فضل بهجرتهم وآخرون هم أوؤا وهم نصروا كيف القرار على من قد تنقصهم ظلمًا وليس لهم في الناس منتصر إنا إلى الله من ذل أراه بكم ولا مرد لأمر ساقه القدر حتى رأيت رجالًا لاخلاق لهم من الروافض قد ضلوا وما شعروا إنى أحاذر أن ترضوا مقالتهم أولا فهل لكم عذر فتعتذروا رأى الروافض شتم المهتدين فما بعد الشتيمة للأبرار ينتظر لا تقبلوا أبدا عذرًا لشاعهم إن الشتيمة أمر ليس يغتفرُ ليس الإله براض عنهم أبدأ ولا الرسول ولا يرضى به البشر (٠) الناقضون عرى الإسلام ليس لهم عند الحقائق إيراد ولا صدر والمنكرون لأهل الفضل فضلهم والمفترون عليهم كلما ذكروا قد كان عن ذا لهم شغل بأنفسهم لو أنهم نظروا فيما به أمروا لكن لشقوتهم والحين(١) يصرعهم قالوا ببدعتهم قولا به كفروا قالوا وقلنا وخير القول أصدقه والحق أبلج والبهتان منشمؤ وفي على وما جاء الثقات به من قوله عبر لو أغنت العبرُ قَالَ الأُمير على فوق منبره والراسخون به في العلم قد حضروا خير البرية من بعد النبي أبو بكر وأفضلهم من بعده عمرً والفضل بعد إلى الرحمن يجعله فيمن أحب فإن الله مقتدرً هذا مقال عليّ ليس ينكره إلا الخليع وإلا الماجن الأشرُ

<sup>(\*)</sup> في (ت) «بشر».

<sup>(</sup>١) الحين: يعني الموت.

فارضوا مقالته أولا فموعدكم نار تَوَقَّد لا تُبقِي ولا تذرُ وإن ذكرت لعثمان فضائله فلن يكون من الدنيا لها خطرُ وما جهلت عليا في قرابته وفي منازل يعشو دونها البصرُ إن المنازل أضحت بين أربعة هم الأئمة والأعلام والغررُ أهل الجنان كما قَالَ الرسول لهم وعدًا عليه فلا خلف ولا غدرُ وفى الزبير حواري النبي إذا عُدَّت مآثره زلفي ومفتخرُ واذكر لطلحة ما قد كنتَ ذاكره حسن البلاء وعند الله مدكرُ إن الروافض تبدي من عداوتها أمرًا تقصر عنه الروم والخزر ليست عداوتها فينا بضائرة لا بل لها وعليها الشين والضرر لا يستطيع شفا نفس فيشفيها من الروافض إلا الحية الذكر ما زال يضربها بالذل خالقها حتى تطاير عن أفحاصها الشّغرُ داو الروافض بالإذلال إن لها داء الجنون إذا هاجت بها المررّ كل الروافض حمر لا قلوب لها صم وعمى فلا سمع ولا بصرُ ضلوا السبيل أضل الله سعيهم بئس العصابة إن قلوا أو إن كثروا شين الحجيج فلا تقوى ولاورع إن الروافض فيها الداء والدبر لا يقبلون لذي نصح نصيحته فيها الحمير وفيها الإبل والبقر والقوم في ظلم سود فلا طلعت مع الأنام(ه) لهم شمس ولا قمرُ لا يأمنون وكل الناس قد أمنوا ولا أمان لهم ما أورق الشجرُ لا بارك الله فيهم لا ولا بقيت منهم بحضرتنا أنثى ولا ذكرُ.

<sup>(</sup>a) لعلها «الأيام».

## باب ذكر هجرة أهل البدع والأهواء

قال محمد بن الحسين رحمه الله: ينبغي لكل من تمسك بما رسمناه في كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة أن يهجر جميع أهل الأهواء من الخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية ، وكل من ينسب إلى المعتزلة ، وجميع الروافض ، وجميع النواصب ، وكل من نسبه أثمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة ، وصح عنه ذلك ؛ فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه ، ولا يجالس ولا يصلى خلفه ، ولا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه ، ولا يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا يجادله ؛ بل يذله بالهوان له ، وإذا لقيته في طريق أخذت في غيرها إن أمكنك .

فإن قَالَ : فلم لا أناظره وأجادله وأرد عليه قوله ؟ .

قيل له: لا يؤمن عليك أن تناظره وتسمع منه كلامًا يفسد عليك قلبك ويخدعك بباطله الذي زين له الشيطان فتهلك أنت ؛ إلا أن يضطرك الأمر إلى مناظرته وإثبات الحجة عليه بحضرة سلطان أو ما أشبهه لإثبات الحجة عليه ، فأما لغير ذلك فلا .

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) متفقّ عليه: - رواه البخاري في «تفسير سورة المتحنة ، ومسلم في «فضائل أهل بدر»، وليس فيه أنه أمر بهجرته.

العمل الحب في الله والبغض في الله »(١). وضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصبيغ (٢) ، وبعث إلى أهل البصرة أن لا يجالسوه ؛ قَالَ : فلو جاء إلى حلقة ما هي قاموا وتركوه ، وقد روى عن النبي شي أنه قَالَ : « من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام » .

وسنذكر عن التابعين وأئمة المسلمين معنى ما قلناه إن شاء الله تعالى .

الباغندي؛ قَالَ: حَدَّثَنا هشام بن خالد الدمشقي؛ قَالَ: حَدَّثَنا الحسن بن يحيى الباغندي؛ قَالَ: حَدَّثَنا الحسن بن يحيى الخشني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رحمها الله قالت: قَالَ رسول الله الخشني، هن وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام».

١٠٩٤ - (١٣٣٤) - حَدَّثَنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا أحمد بن سفيان المصري ؟ قَالَ : حَدَّثَنا يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي ؟ قَالَ : حدثني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالَ : حدثني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : قَالَ رسول الله ﷺ : « من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام » .

<sup>(</sup>١) صحيح بلفظ: «أوثق عرى الإيمان الحب في الله ، والبغض في الله » (الصحيحة ١٧٢٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح يأتي قريبًا (أثر ٧٣٠،٧٢٩،٧٢٨).

١٩٠٧ - ٢٠٩٤ - ٢٠٩٥ - ٢٠٩٣ - ٢٠٩٥ - ضعيف وقد ورد موقوقًا كما يأتي قريبًا . الإسناد الأول منهما: فيه الحسن بن يحيى الخشني: «ضعيف فاحسن الخطأ»، رواه ابن عدي وقال عنه: «هذا لا يعرف إلا بالحسن بن يحيى»، وعده من مناكيره . (الكامل ٢/ ٧٣٧، ٧٣٧)، والحديث رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٧٧)، وقال: «قال ابن عدي: هذا حديث باطل موضوع، الخشني يروي عن الثقات، ما لا أصل له». اه . قلت: وأظن أن قوله ابن عدي هنا سبقُ قلم أو خطأ مطبعي، والصواب (ابن حبان)؛ فإنه هو القائل عن هذا الحديث: «باطل موضوع»، وعن الخسن بن يحيى الخشني أنه: «منكر الحديث جدًّا يروي عن الثقات ما لا =

الزهري ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن كثير المصيصي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إبراهيم بن المهلب الزهري ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الأوزاعي ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ؛ قَالَ : قال رسول الله عن أنس بن مالك ؛ قَالَ : قال رسول الله عن أنس بن مالك ، قالَ : قال رسول الله عن أنس بن مالك ، قالَ : قال رسول الله عن أنس بن مالك ، قالَ : قال رسول الله عن أنس بن مالك ، قالَ : قال رسول الله عن أنس بن مالك ، قال .

= أصل له ، وعن المتقنين ما لا يتابع عليه ، وقد كان الحسن رجلًا صالحًا يحدث من حفظه كثير الوهم فيما يروي حتى فشت المناكير في أخباره التي يرويها عن الثقات حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها ، فلذلك استحق الترك » . اه . ( المجروحين ٢٣٥/١) . والإسناد الثاني : رجاله كلهم ثقات غير شيخ المصنف العباس بن يوسف الشكلى : وقد كان صالحًا متنسكًا ، كما قال ، الخطيب (١٥٣/١٢) .

قال شيخنا العلامة - حفظه الله: «اعتقد أن هذه العبارة لا تفيد توثيق الرجل في واله شيخنا العلامة - حفظه الله: «اعتقد أن هذه العبارة لا تفيد توثيق الرجل وايته ، إذ لا تلازم بين كون الرجل صالحاً متنسكا ، وبين كونه ثقة ضابطا ، فكم في الصالحين من ضعفاء ومتروكين ، كما هو معروف لدى من له عناية بهذا العلم الشريف ؛ ولهذا فإن القلب لم يطمئن لصحة هذا السند » . أه . (الضعيفة ١/٤٣٤) . والحديث ذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعة » (١٣٦٦) ، وقال : «إسناده ضعيف » ، وذكره ابن القيسراني في «تذكرته » ، وقال : فيه الحسن بن يحيى وهو متروك (حوذكره ابن القيسراني في «تذكرته» ، وقال : فيه الحسن بن يحيى وهو متروك (ح وذكره ابن القيسراني في «تذكرته» ، وقال : فيه الحسن بن يحيى وهو متروك (ح إبراهيم بن ميسرة ، رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (١٨٦٤) وقد حكم عليه شيخنا بالضعف لإرساله (المشكاة ١٨٩٩) .

وقد ذكر أبن الجوزي في «الموضوعات» روايات أخرى واهية حكم عليها بالوضع والبطلان، ثم قال عن هذا الحديث: وإنما يروى نحو هذا عن الفضيل ونظرائه من أهل الحبرة». (الموضوعات ٢٧١/١) قلت: يأتي قريبًا موقوقًا على أبي إسحاق الهمداني عند المصنف.

ه ٢٠٩٥ - (١٣٣٥) - ضعيف الإسناد.

رواه أبو نعيم في 0 ذكر أخبار أصبهان <math>(0.7) من طريق أحمد بن محمد بن السكن ثنا محمد بن عبد الله بن عمار ثنا المعافى بن عمران عن الأوزاعي به ورواه أيضًا في 0 + 1 الحلية 0 + 1 من طريقين آخرين عن محمد بن عبد الله بن عمار ، به . ثم قال : 0 + 1 تفرد به المعافى عن الأوزاعي بهذا اللفظ ، ورواه عيسى بن يونس عن الأوزاعي نحوه 0 + 1 . اه .

٢٠٩٦ [أثر ٧٥٩] - حَدَّثَنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو إسحاق الفزاري ، عن أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو إسحاق الفزاري ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ؛ قَالَ : إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره .

٩٧ • ٣ - [أثر • ٢٦] - وأنبأنا الفريابي ؛ قَالَ : حدثني إسماعيل بن سيف ؛ قَالَ : حَدَّثَنا حسان بن إبراهيم الكرماني ؛ قَالَ : سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول : من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام .

٢٠٩٨ - [أثر ٧٦١] - حَدَّثنا الفريابي ؛ قَالَ : حَدَّثنا قتيبة بن سعيد ؛ قَالَ : حَدَّثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ؛ قَالَ : كان أبو قلابة يقول : لا تجالسوا أهل

قلت: وقد تابع محمد بن كثير المصيصي المعافى بن عمران عن الأوزاعي عليه بهذا اللفظ.

ولكني لم أقف على ترجمة إبراهيم بن المهلب الزهري هذا، إلا أن يكون هو إبراهيم بن يزيد بن المهلب الزاهد العابد. (تاريخ جرجان / ص ١٢٧)، فإنه من طبقته، أما الكلام على أبي الفضل العباس بن يوسف، شيخ المصنف فقد سبق الكلام عليه في الحديث السابق. وفي الطريقين عنعنة قتادة عن أنس، وقتادة مدلس، والحديث قال عنه الذهبي: «هذا غريب جدًّا» (الميزان ٢٧/٤).

والحديث رمز له السيوطي بالضعف في « فيض القدير » (٦٤/٣) ، وضعفه شيخنا في « ضعيف الجامع» (٢١٠٤).

۲۰۹۳ – [۷۰۹] – أثر يحيى بن أبي كثير: صحيح – تقدم (أثر ۵۹). ورواه البيهقي في «الشعب» (۹٤٦٣، ٩٤٦٦).

٧٩٠٩ - [٧٦٠] - أثر أبي إسحاق الهمداني السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد:

فيه إسماعيل بن سيف: ضعفه غير واحد، حتى قال ابن عدي «كان يسرق الحديث» (اللسان ٤٠٩/١). وحسان بن إبراهيم الكرماني: حسن الحديث.

وقد روی مرفوعًا تقدم قبل حدیث.

٢٠٩٨ - [٧٦١] - أثر أبي قلابة: صحيح - تقدم (أثر ٣٧).

الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم .

٢٠٩٩ - [أثر ٢٧٦٧] - وأنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري ؟ قَالَ :
 حَدَّثَنا عثمان بن أبي شيبة ؟ قَالَ : حَدَّثَنا هشيم ، عن العوام بن حوشب ، عن معاوية
 ابن قرة ؟ قَالَ : الخصومات في الدين تحبط الأعمال .

• ٢١٠٠ - [أثر٣٧٦] - وحَدَّثَنا الفريابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو الخطاب زياد بن يحيى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سعيد بن عامر ؛ قَالَ : حَدَّثَنا سلام بن أبي المطبع : أن رجلاً من أهل الأهواء ؛ قَالَ لأيوب السختياني : يا أبا بكر أسألك ، عن كلمة ؛ قَالَ : فولى أيوب وجعل يشير بأصبعه ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة .

١٠١٧ - [أثر ٢٧٠٤] - وحَدَّثنا الفريابي ؛ قَالَ : حَدَّثنا يعقوب بن إبراهيم ؛
 قَالَ : حَدَّثنا سعيد بن عامر ؛ قَالَ : سمعت جدتي أسماء تحدث قالت : دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقالا : يا أبا بكر نحدثك ؛ قَالَ : لا ، قالا : فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل ؛ قَالَ : لا ، لتقومن عني أو لأقومنه ، فقام الرجلان فخرجا .

٢١٠٧ - آثر ٢١٠٥ - وحَدَّثَنا الفريابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن داود ؛
 قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن عيسى ؛ قَالَ : حدثني مخلد ، عن هشام ؛ قَالَ : جاء رجل إلى الحسن فقال : يا أبا سعيد تعال أخاصمك في الدين ، فقال الحسن : أما أنا فقد

<sup>=</sup> وهو عند البيهقي في «الشعب» (٢٦١).

٩٩،٩ - [٧٦٧] - أَثْر معاوية بن قرة: صحيح - تقدم (أثر ٣٨).

٢١٠٠ - [٧٦٣] - أثر أيوب السختياني: صحيح - تقدم (أثر ٤٣).

٧١٠١ - [٧٦٤] - أثر محمد بن سيرين: صحيح - تقدم (أثر ١٤٤).

٢١٠٧ - [٧٦٥] - أثر الحسن: صحيح لغيره - تقدم (أثر ٤١).

ومخلد هُو ابن الحسين المصيصي: ثقة، من رجال مسلم، ومحمد بن عيسى بن الطباع: «ثقة» «التقريب»، (الجرح والتعديل ٣٨/٨).

ومحمد بن داود: هو ابن صبيح المصيصي: « لا بأس به ، ثقة » ( تهذيب الكمال ٢٥/ ١٧٥).

أبصرت ديني ، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه .

المنذر المنذر المنذر المندر على المنذر الفريابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ؛ قَالَ : انصرف مالك بن أنس يوماً من المسجد وهو متكيء على يدي ؛ قَالَ : فلحقه رجل يقال له : أبو الجويرية ، كان يتهم بالإرجاء ، فقال : يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي ؛ قَالَ نه فإن خلبتني ؟ ؛ قَالَ : إن غلبتك اتبعتني ؛ قَالَ : فإن جاءنا رجل آخر فكلمنا فغلبنا ؟ . قَالَ : نتبعه . فقال مالك : يا عبد الله بعث الله عز وجل محمداً فكلمنا واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين .

قَالَ عمر بن عبد العزيز : من « جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل » .

١٠٠٤ – [أثر٧٦٧] – وأنبأنا الفريابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي شيبة ؛
 قَالَ : حَدَّثَنا معاوية بن هشام ، عن سفيان ، عن جعفر بن بُرْقان ؛ قَالَ : جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فسأله عن بعض الأهواء فقال : انظر دين الأعرابي والغلام في الكتاب فاتبعه والله عن ما سوى ذلك .

٢١٠٥ - وَأَثْر ٧٦٨] - حَدَّثَنا عمر بن أيوب السقطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الحسين ابن على بن الأسود العجلي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن فضيل ؛ قَالَ : حَدَّثَنا معاوية ،

٣٠٠٣ - [٧٦٦] - أثر مالك بن أنس: صحيح - تقدم (أثر ٤٠).
 رواه ابن بطة (٥٨٣) من طريق المصنف به، ورواه بمعناه من طريق أخرى (٥٨٤)،
 وإسناده لا بأس به.

٤ • ٢١ - [٧٦٧] - أثر عمر بن عبدالعزيز: صحيح.

رواه الدارمي ( ٢٠٦١ - ح ٣٠٦) من طريق محمد بن يوسف عن سفيان به ، ورواه اللالكائي (ح ٢٥٠) من طريق ابن مهدي عن سفيان به وسفيان هو الثوري هنا .

٥ • ٢١ - [٧٦٨] - أثر إبراهيم النخعي: إسناده فيه ضعف.

لأجل الحسين بن علي بن الأسود العجليّ ، وقد تقدم (أثر ٢٥٩، ٢٦٦) أنه «صدوق كثير الخطأ».

عن إبراهيم النخعي أنه قَالَ لمحمد بن السائب التيمي : ما دمت على هذا الرأي فلا تقربنا وكان مرجئا .

٢٩٠٦ - [أثر ٧٦٩] - حَدَّثَنا الفريابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا قتيبة بن سعيد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الوهاب الثقفي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أيوب ، عن أبي قلابة ؛ قَالَ : ما ابتدع رجل قط بدعة إلا استحل السيف .

٣٩٠٧ - [أثر ٧٧٠] - وحَدَّثَنا الفريابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا قتيبة ؛ قَالَ : حَدَّثَنا قتيبة ؛ قَالَ : حَدَّثَنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة أنه كان يقول : إن أهل الأهواء أهل ضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار .

٢٩٠٨ - [أثر ٧٧١] - وحَدَّثَنا الفريابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إبراهيم بن عثمان المصيصي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مخلد بن الحسين ، عن هشام بن حسان ، عن الحسن ؛ قَالَ : حاحب بدعة لا تقبل له صلاة ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل .

٢٩٠٩ - [أثر ٧٧٧] - وحَدَّثنا الفريابي ؛ قَالَ : حَدُّثنا عبد الأعلى بن
 حماد ؛ قَالَ : حَدُّثِنا وهيب ؛ قَالَ : حَدَّثنا أيوب ، عن أبي قلابة ؛ قَالَ : ما ابتدع
 رجل بدعة إلا استحل السيف .

٢١٠٦ – [٧٦٩] – أثر أبي قلابة: صحيح – تقدم (أثر ٢٢) – ويأتي بعد أثرين. رواه اللالكائي (٢٤٧)، والدارمي (٩٩).

٧٧٠] - أَثْرُ أَبِي قَلَابَةً: صحيح - تقدم (أثر ٢٠).

٢١٠٨ - [٧٧١] - أثر الحسن: إسناده فيه ضعف - تقدم (أثر ٢١).

رواه اللالكائي (٢٧٠)، وابن وضاح في «البدع والنهي عنها».

وإبراهيم بن عثمان هو ابن زياد المصيصي، لم أجد من ترجمه الآن، ولكنه توبع عليه عند اللالكائي ( ٢٧١)، فقد رواه بمعناه مختصرًا بلفظ: الايقبل الله من صاحب البدعة شيئًا »، ولكنه من طريق هشام بن حسان عن الحسن، ورواية هشام عن الحسن متكلم فيها، وسبق الكلام عليها.

٩ ، ٩ - [٧٧٧] - أثر أبي قلابة: صحيح - تقدم قبل أثرين.

• ٢١١ - [أثر ٧٧٣] - وحَدَّثنا الفريابي ؛ قَالَ: حدثني أبو على الحسن بن عمر الشقيقي ؛ قَالَ: حَدُّثنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن مالك ، عن أبي الجوزاء أنه ذكر أصحاب الأهواء نقال : والذي نفس أبي الجوزاء بيده لأن تمتلئ داري قردة وخنازير أحب إلى من أن يجاورني رجل منهم ، ولقد دخلوا في هذه الآية [آل عمران: ١١٩] ﴿ هَا أَنْتُم أُولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خَلَوْا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور ﴾ .

۱۱۱ - [أثر ۷۷٤] - وحَدَّثنا الفرياي ؛ قَالَ : حَدَّثنا يعقوب بن إبراهيم ؛ قَالَ : حَدَّثنا سعيد بن عامر ؛ قَالَ : حَدَّثنا سلام بن أبي مطيع ؛ قَالَ : كان أيوب يسمى أصحاب البدع خوارج ويقول : إن الخوارج المتلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف .

؟ ١ ٩ ٢ ٦ - [أثر ٧٧٥] - أنبأنا أبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضي ؟ قَالَ: حَدَّثَنا أبو السكين زكريا بن يحيى ؟ قَالَ: سمعت أبا بكر بن عياش وقال له رجل: يا أبا بكر من السني فقال: السني الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها.

\* ۲۱۱ ۲ - [أثر ۷۷۲] - وحَدَّثَنا الفريابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عثمان بن أبي شيبة ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو أسامة ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مهدي بن ميمون ؛ قَالَ : قال يونس بن عبيد :

رواه اللالكائي ( ٢٣١)، ورجاله كلهم ثقات غير عمرو بن مالك النكري، وهو «لا بأس به»، ورواه ابن بطة ( ٤٦٨)، والحسن بن عمر: هو ابن شقيق الجرمي: «ثقة من رجال البخاري».

٢١١١ - [٧٧٤] - أثر أيوب: إسناده صحيح.

۱۱۲ - [۷۷۰] - أثر أبي بكر بن عياش: إسناده صحيح. رواه اللالكائي (۵۳). أبو السكين زكريا بن يحيى بن عمر بن حصن بن حميد: ترجمه في (الجرح والتعديل ٥٩٥/٣)، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وترجمه الخطيب في (تاريخه ٨/٦٥٤)، وقال عنه: «وكان ثقة».

٢١١٣ - [٧٧٦] - أثر يونس بن عبيد: إسناده صحيح.

<sup>.</sup> ٢١١ – [٧٧٣] – أثر أبي الجوزاء: إسناده حسن.

إن الذي تعرض عليه السنة فيقبلها لغريب وأغرب منه صاحبها .

\$ ٢١١٤ – [أثر٧٧٧] – وحَدَّثَنا الفريابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عباس العنبري ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عباس العنبري ؛ قَالَ : سمعت أحمد بن يونس يقول : رأيت زهير بن معاوية جاء إلى زائدة بن قدامة فكلمه في رجل يحدثه فقال : من أهل السنة هو ؟. فقال : ما أعرفه بيدعة ، فقال زائدة : هيهات أمن أهل السنة هو ؟ . فقال زهير : متى كان الناس هكذا ؟ . فقال زائدة : ومتى كان الناس هكذا ؟ . فقال زائدة :

7110 - [1000] - 30 الن عبد الحميد الواسطي ؟ قَالَ : حَدَّتُنا ابن عبد الحميد الواسطي ؟ قَالَ : حَدَّتُنا محمد بن عبد الله المخرمي ؟ قَالَ : حَدَّتُنا سعيد بن عامر ، عن حرب بن ميمون ، عن خويل ؟ قَالَ : كنت عند يونس بن عبيد فأتاه رجل فقال : تنهانا عن مجالسة عمرو ابن عبيد وهذا ابنك عنده ؟ قَالَ : فلم يلبث أن جاء ابنه فقال : يا بني قد عرفت رأيي في عمرو وتأتيه ! قَالَ : فقال : ذهبت مع فلان ، فقال : يا بني أنهاك عن

= أبو أسامة: هو حماد به أسامة: تقدم مرارًا. رواه أبو نعيم في «الحلية» (٢١/٣) من طريق أخرى عنه، واللالكائي (٢١، ٢٢، ٢٣).

٢١١٤ - [٧٧٧] - أثر زائدة بن قدامة :إسناده صحيح - رجاله ثقات، رجال الشيخين غير عباس العنبري، فهو من رجال مسلم والبخاري تعليقًا.

الأثر ذكره المزي في «تهذيب الكمال» (٢٧٧/٩).

أحمد بن يونس: هُو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي: «ثقة حافظ من رجال الجماعة».

وعباس العنبري: هو عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل العنبري: «ثقة حافظ، من شيوخ مسلم».

٠ ٢١١ - [٧٧٨] - أثر يونس بن عبيد: لا بأس به .

رواه ابن بطة ( ٢٠٤) من طريق الدقيقي : حدثنا سعيد بن عامر به ، وأبو نعيم في « الحلية » ( -7.7) وفيه متابعة عبد الله بن محمد لسعيد بن عامر عن حرب بن ميمون به ، ورواه الخطيب في « تاريخه » ( ( -7.7) ) ، ورواه المزي في « تهذيب الكمال » ( ( -7.7) ) ، وفيه : عن زياد بن أيوب ثنا سعيد بن عامر ، ثنا حرب بن ميمون الصدوق المسلم عن خويل به .

الزنا والسرقة وشرب الخمر ؛ ولإن تلقى الله عز وجل بهن أحب إلى من أن تلقاه برأي عمرو وأصحاب عمرو .(١)

١١٦ - [أثر ٧٧٩] - حَدَّثَنا أبو عبد الله ابن مخلد العطار ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الصمد بن حسان ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الصمد بن حسان ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الصمد بن حسان ؛ قَالَ : قالَ سفيان الثوري : اتقوا هذه الأهواء المضلة ، قيل له : بين لنا رحمك الله ؛ قَالَ

= خويل: هو ابن واقد الصفار، ختن شعبة.

وذكر الخطيب (١٧٣/١٢) رواية أخرى شبيهة بهذه، وفيها على بن أحمد بن النضر أبو غالب، وهو: «ضعيف». (تاريخ بغداد ٢١٦/١١) ولفظه: «أن يونس بن عبيد وقف ومعه ابنه على عمرو بن عبيد، قال: فأقبل على ابنه فقال: يا بُني، أنهاك عن السرقة، وأنهاك عن الزنا، وأنهاك عن شرب الخمر، والله لأن تلقى الله بهن خير من أن تلقاه برأي هذا وأصحابه - يشير إلى عمرو بن عبيد - فقال عمرو: ليت القيامة قامت بي وبك الساعة.

فقال يونس بن عبيد: [الشورى: ١٨] ﴿ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ﴾ اه.

(۱) قال البربهاري - رحمه الله -: « إذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق، فاسقًا فاجرًا، صاحب معاصي ضالًا، وهو على السنة فاصحبه، واجلس معه، فإنه ليس يضرك معصيته، وإذا رأيت الرجل مجتهدًا في العبادة، متقشقًا محترمًا بالعبادة، صاحب هوى، فلا تجالسه، ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه، ولا تمشي معه في طريق فإني لا آمن أن تستحلي طريقته، فتهلك معه » اه ثم استدل بهذا الأثر (شرح السنة/ ص١٢٤)

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - معلقًا على ترجمة عمرو بن عبيد: « والزهد لا يدل على صلاح فإن بعض الرهبان قد يكون عنده من الزهد، مالا يطيقه عمرو ولا كثير من المسلمين في زمانه » اه (البداية ١٠/١٠).

قلت: وقد وصف النبي الله أهل البدع من الخوارج الذين هم كلاب أهل النار بقوله: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» فهم أكثر عبادة من أصحاب رسول الله عليه، ولم ينفعهم ذلك فاللهم العصمة.

٢١١٦ - [٧٧٩] - أثر سفيان الثوري: ؟

سفيان: أما المرجنة فيقولون: الإيمان كلام بلا عمل ، من قَالَ: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل إيمانه على إيمان جبريل والملائكة وإن قتل كذا وكذا مؤمناً وإن ترك الغسل من الجنابة وإن ترك الصلاة ، وهم يرون السيف على أهل القبلة ،

وأما الشيعة فهم أصناف كثيرة منهم المنصورية ؛ وهم الذين يقولون : من قتل أربعين من أهل القبلة دخل الجنة ،

ومنهم الخناقون الذين يخنقون الناس ويستحلون أموالهم ،

ومنهم الخرينية الذين يقولون : أخطأ جبريل بالرسالة ، وأفضلهم الزيدية وهم ينتفون من عثمان وطلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم ، ويرون القتال مع من خرج من أهل البيت حتى يغلب أو يغلب ،

ومنهم الرافضة الذين يتبرءون من جميع الصحابة ويكفرون الناس كلهم إلا أربعة علياً وعماراً والمقداد وسلمان ،

وأما المعتزلة فهم يكذبون بعذاب القبر وبالحوض والشفاعة ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة ؛ إلا من كان على هواهم ، وكل أهل هوى فإنهم يرون السيف على أهل القبلة ،

وأما أهل السنة فإنهم لا يرون السيف على أحد ، وهم يرون الصلاة والجهاد مع الأئمة تامة قائمة ، ولا يكفرون أحداً بذنب ، ولا يشهدون عليه بشرك ويقولون: الإيمان قول وعمل ، مخافة أن يزكوا أنفسهم ، لا يكون عمل إلا بإيمان ، ولا إيمان إلا بعمل .

قَالَ سفيان : فإن قيل لك : من إمامك في هذا ؟ . فقل : سفيان الثوري رحمه الله .

<sup>=</sup> عبد الصمد بن حسان المروزي : « صدوق ، صالح الحديث » ( الجرح والتعديل ١/١٥) . أبو موسى هارون بن مسعود الدهقان أو الدهان : لم أقف عليه الآن .

# باب: عقوبة الإمام والأمير لأهل الأهواء

قال محمد بن الحسين رحمه الله : ينبغي لإمام المسلمين ولأمرائه في كل بلد إذا صح عنده مذهب رجل من أهل الأهواء ممن قد أظهره أن يعاقبه العقوبة الشديدة ، فمن استحق منهم أن يقتله قتله ، ومن استحق أن يضربه ويحبسه وينكل به فعل به ذلك ، ومن استحق أن ينفيه نفاه ، وحذر منه الناس ،

فإن قَالَ قائل : وما الحجة فيما تلت ؟ .

قيل: ما لا تدفعه العلماء ممن نفعه الله عز وجل بالعلم ، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد صبيغاً التميمي ، وكتب إلى عماله: أن يقيموه حتى ينادي على نفسه ، وحرمه عطاءه ، وأمر بهجرته ، فلم يزل وضيعاً في الناس.

وهذا على بن أبي طالب رضي الله عنه قتل بالكوفة في صحراء أحد عشر جماعة ادعوا أنه إلههم ، خدَّ لهم في الأرض أخدوداً ، وحرقهم بالنار ، وقال :

لما سمعت القول قولاً منكراً أججت ناري ودعوت قنبراً

وهذا عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطأة في شأن القدرية : «تستتيبهم فإن تابوا وإلا فاضرب أعناقهم»

وقد ضرب هشام بن عبد الملك عنق غيلان وصلبه بعد أن قطع يده ،

ولم يزل الأمراء بعدهم في كل زمان يسيرون في أهل الأهواء إذا صح عندهم ذلك عاقبوه على حسب ما يرون ، لا ينكره العلماء .

٢١١٧ - [أثر ٧٨٠] - حَدُّثنا أبو على الحسن بن الحباب المقريء ؛ قَالَ : حَدُّثَنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم ؛ قَالَ : أنبأنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد صبيغاً التميمي في عن الزهري ، عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد صبيغاً التميمي في عن الزهري ، عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمد حميع - تقدم (أثر عمر بن الخطاب : صحيح - تقدم (أثر عمر).

مسائلته عن حروف القرآن حتى اضطربت الدماء في ظهره ، وقال غير مرة وبعث إلى أهل البصرة : أن لا تجالسوه . فلو جاء إلى حلقة ما هي قاموا وتركوه .

حدَّننا إسماعيل بن أبي الحارث ؛ قَالَ : حَدَّنَنا مكي بن إبراهيم ؛ قَالَ : حَدَّننا الجعيد حدَّننا إسماعيل بن أبي الحارث ؛ قَالَ : حَدَّننا مكي بن إبراهيم ؛ قَالَ : حَدَّننا الجعيد ابن عبد الرحمن ، عن يزيد بن نحصيفة ، عن السائب بن يزيد ؛ قَالَ : أتى عمر بن الخطاب فقالوا : يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن ؟ . فقال : اللهم أمكني منه ؛ قَالَ : فبينما عمر رضي الله عنه ذات يوم يغدي الناس إذ جاءه عليه ثياب وعمامة فتغدى حتى إذا فرغ ؛ قَالَ : يا أمير المؤمنين [ الذاريات : ١٠] ﴿ والذاريات ذرواً فالحاملات وقراً ﴾ فقال عمر : أنت هو ؟ . فقام إليه فحسر عن ذراعيه ، فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته ، فقال : والذي نفسي بيده لو وجدتك محلوقاً لضربت رأسك ، ألبسره ثيابه واحملوه على قتب ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده ثم ليقم خطياً ثم ليقل : إن صبيغاً طلب العلم فأخطأ ، فلم يزل وضيعاً في قومه حتى هلك وكان سيد قومه .

٢١١٩ - [أثر ٢٨٨] - وأنبأنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا محمد بن عبيد بن حساب ؟ قَالَ : حَدَّثَنا حماد بن زيد ، عن يزيد بن أبي حازم ، عن سليمان بن يسار ؟ قَالَ : قدم المدينة رجل من بني تميم يقال له صَبِيغ بن عِسْل كان عنده كتب وكان يسأل عن متشابه القرآن ، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه وذكر الحديث نحوا منه وله طرق .

قَالَ محمد بن الحسين رحمه الله : وأما حديث على رضي الله عنه فقد تقدم ذكرنا له في هذا الجزء في الذين قتلهم وأحرقهم .

وأما حديث عمر بن عبد العزيز:

٢١١٩ - [٧٨٧] - أثر عمر بن الخطاب: صحيح ينظر ما قبله.

\* ٢١٢ [أثر ٧٨٣] - فأخبرنا الفريابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا قتيبة بن سعيد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مالك بن أنس ، عن عمه أبي سهيل بن مالك ؛ قَالَ : كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله فاستشارني في القدرية ؟ . فقلت : أرى أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف . فقال : أما إن ذلك رأيي . قَالَ مالك : وذلك رأيي .

الأنصاري ؟ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو ضمرة أنس بن عياض ؟ قَالَ : حَدَّثَنَا إسحاق بن موسى الأنصاري ؟ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو ضمرة أنس بن عياض ؟ قَالَ : حدَّثَنِي أَبُو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر أنه قَالَ : قال لي عمر بن عبد العزيز رحمه الله - من فيه إلى أذني الله بن أبي عامر أنه قالَ : قال لي عمر بن عبد العزيز : أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت - ما تقول في الذين يقولون لا قدر ؟ . قلت : أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم . قَالَ : فقال عمر بن عبد العزيز : ذلك الرأي فيهم ، والله لو لم تكن إلا هذه الآية لكفى بها [ الصافات : ١٦٢] ﴿ فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم ﴾ .

الجمصي ؟ قَالَ : حَدَّنَا محمد بن حمير ، عن محمد بن مهاجر ، عن أخيه عمرو بن الجمصي ؟ قَالَ : حَدَّنَا محمد بن حمير ، عن محمد بن مهاجر ، عن أخيه عمرو بن مهاجر ؟ قَالَ : بلغ عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن غيلان يقول في القدر ، فبعث إليه فحجبه أياماً ثم أدخله عليه فقال : يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك ؟ . قَالَ عمرو بن مهاجر فأشرت إليه أن لا تقول شيئا ، فقال : نعم يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول : [الإنسان: ٢٠١] ﴿ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكوراً إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ﴾ قَالَ عمر: اقرأ آخر السورة : ﴿ وما تشاءون الا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد

۰ ۲۱۲ - ۲۱۲۱ - ۲۱۲۱ - [۷۸۲ - ۷۸۳] - أثر عمر بن عبد العزيز: صحيح - تقدم برقم (۵۵۲،۵۵۲ م).

٢١٢٢ - [٧٨٥] - أثر عمرو بن المهاجر: إسناده لا بأس به - تقدم برقم (٥٥٥).
 محمد بن حمير أبو عبد الحميد الحمصى: قال عنه أحمد. «ما علمت إلا خيرًا»
 (الجرح والتعديل ٢٤٠/٧).

لهم عذاباً أليماً ﴾ ثم قَالَ: ما تقول يا غيلان ؟ . قَالَ: أقول: قد كنت أعمى فبصرتني ، وأصم فأسمعتني ، وضالاً فهديتني ، فقال عمر: اللهم إن كان غيلان عندك صادقاً وإلا فاصلبه . قَالَ: فأمسكك عن الكلام في القدر فولاه عمر بن عبد العزيز وأفضت الحلافة العزيز رحمه الله دار الضرب بدمشق ، فلما مات عمر بن عبد العزيز وأفضت الحلافة إلى هشام تكلم في القدر ، فبعث إليه هشام فقطع يده فمر به رجل والذباب علي يده فقال : يا غيلان هذا قضاء وقدر ؟ قَالَ : كذبت لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر ، فبعث إليه هشام فصلبه .

الأزرق ، حَدَّثَنا أبو مسهر ؛ قَالَ : حدثني عون بن حكيم ؛ قَالَ : حدثني الوليد بن الأزرق ، حَدَّثَنا أبو مسهر ؛ قَالَ : حدثني عون بن حكيم ؛ قَالَ : حدثني الوليد بن سليمان بن أبي السائب أن رجاء بن حيوة كتب إلى هشام بن عبد الملك : بلغني يا أمير المؤمنين أنه وقع في نفسك شيء من قبل غيلان وصالح ، والله لقتلهما أفضل من قتل ألفين من الروم والترك . قَالَ هشام بن خالد : صالح مولي ثقيف .

عد ؟ ٢ ١ ٢ - [أثر ٧٨٧] - وأنبأنا الفريايي ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الله بن أبي سعد ؟ قَالَ : حَدَّثَنا الهيثم بن حارجة ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الله بن السائب الأشعري حمصي ، عن إبراهيم بن أبي عبلة ؟ قَالَ : كنت عند عبادة بن نسي فأتاه رجل فأخبره أن أمير المؤمنين هشاماً قطع يد غيلان ولسانه وصلبه ؟ قَالَ له : حق ما تقول ؟ . قَالَ : نعم ؟ قَالَ : أصاب والله السنة والقضية ، ولأكتبن إلى أمير المؤمنين فلأحسنن له ما صنع .

الله عرفة ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الحسن عمر بن أيوب السقطي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الحسن ابن عرفة ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو (٠٠) معاوية ، عن الأعمش ، عن سلمة بن كهيل ، عن سعيد

٣١٢٣ - [٧٨٦] - أثر هشام بن عبد الملك: حسن - تقدم (٥٥٧).

٢١٢٤ - [٧٨٧] - أثر عبادة بن نُسي عن هشام بن عبد الملك: صحيح تقدم (٥٥٨).

<sup>(\*)</sup> زيادة من (ك).

٥ ٢ ١ ٢ - [٧٨٨] - أثر سعيد بن عبد الرحمل بن أبزى عن أبيه: إسناده صحيح =

بن عبد الرحمن بن أبزى ؛ قَالَ : قلت لأبي : يا أبه لو سمعت رجلاً يسب عمر بن الخطاب رضي لله عنه ما كنت تصنع به ؟ . قَالَ : كنت أضرب عنقه .

قَالَ محمد بن الحسين : وكان عبد الرحمن بن أبزى قاضي المدينة .

البغوي ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا الحسن بن الصباح ؛ قَالَ : حدثني قاسم العمري ، عن عبد البغوي ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا الحسن بن الصباح ؛ قَالَ : حدثني قاسم العمري ، عن عبد الرحمن بن محمد ابن حبيب بن أبي حبيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ قَالَ : شهدت خالد بن عبد الله القسري وهو يخطب فلما فرغ من خطبته وذلك يوم النحر فقال ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم ، إنه زعم أن الله تعالى الم يكلم موسى تكليماً ، ولم يتخذ إبراهيم خليلاً - سبحانه وتعالى عما يقول الجعد بن درهم علواً كبيراً - ثم نزل فذبحه .

٢١٢٧ – [أثر ٧٩٠] – حَدَّثَنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي ؟ قَالَ: حَدُّثَنا إسحاق بن منصور الكوسج ؟ قَالَ: قال أحمد يعني ابن حنبل رحمه الله ؟ قَالَ: عبد الرحمن بن مهدي : من قَالَ: إن الله تعالى لم يكلم موسى يستتاب فإن تاب وإلا قتل .

٢١٢٨ - [أثر ٢٩١] - حَدَّثَنا أبو علي الحسين بن عبد الله الحرقي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا على بن قدامة ،
 حَدَّثَنا أبو عمر حفص بن عمر الضرير الدوري المقرئ ؛ قَالَ : حَدَّثَنا على بن قدامة ،

على شرط الشيخين عبد الرحمن بن أبزى: صحابي صغير - كذا قال الحافظ في
 « التقريب » .

٢١٢٦ - [٧٨٩] - أثر خالد بن عبد الله القسري: قواه شيخنا في «مختصر العلو» (ص ١٣٣/ف١٥).

٣١ ٣٧ - [٧٩٠] - أثر أحمد بن حنبل عن عبد الرلحمن بن مهدي: إسناده صحيح - تقدم.

٢١٢٨ – [٧٩١] – أثر ابن عباس: إسناده ضعيف جدًا – أو موضوع. رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤٦٤/٢ – ١١٣٩) من رواية مجاشع بن عمرو =

عن المجاشع بن عمرو ، عن ميسرة ، عن عبد الكريم الجزري ، عن ابن عباس في قول الله تعالى [آل عمران: ١٠٦]: ﴿ يَوْمُ تَبِيضُ وَجُوهُ وَتَسُودُ وَجُوهُ فَأَمَا الذِّينَ ابيضت وجوههم ﴾ فأهل البدع والأهواء .

٢٩٧٩ - (١٣٣٦) - حَدَّثَنَا أَبُو الفضل العباس بن يوسف الشكلي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إبراهيم بن المهلب الزهري ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الله بن الحسن الساحلي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا بقية بن الوليد والوليد بن مسلم قالا : حَدَّثَنا ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن معاذ بن جبل ؛ قَالَ : قال رسول الله عليه : « إذا حدث في أمتي البدع وشتم أصحابي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله

من طريق أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي ثنا علي بن قدامة به ؛ كما عند المصنف.

عبد الكريم الجزري هو ابن مالك أبو سعيد: «ثقة متقن من رجال الجماعة (التقريب. ميسرة إن كان هو ابن عبد ربه كما في رواية «اللالكائي»، فهو: «كذاب وضاع» (الجرح والتعديل ٢٥٤/٨)، (الميزان ٢٣٠/٤).

المجاشع بن عمرو: «متروك متهم» روى خبرًا موضوعًا في أهوال القيامة عن ميسرة بن عبد ربه، عن عبد الكريم الجزري عن ابن جبير عن ابن عباس (الميزان ٤٣٦/٣). وعلي بن قدامة، هو الوكيل طوسي الأصل: قال عنه ابن معين: «لم يكن البائس ممن يكذب» (تاريخ بغداد ١٠/١٢)، وحقص بن قدامة، هو ابن عبد العزيز أبو عمر الدوري المقريء قال عنه الحافظ: «لا بأس به» (التقريب).

وقد ورَّد مرَّفرْعًا، ولا يصح كذلك.

٩ ٢ ٩ ٢ - [ ٩ ٩ ٢] - منكر - حكم عليه شيخنا بالنكارة في « الضعيفة » (١٥٠٦) فتراجع.

هذا آخر ما تيسر كتابته تخريجًا لكتاب الشريعة لأبي بكر الآجري - رحمه الله تعالى -: فالله أسأل أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يتقبله منا بأحسن قبول، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وعلى نبينا محمد وآله =

<sup>=</sup> عن عبد الكريم الجزري ؛ بدون الواسطة بينهما . ورواه اللالكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة » ( ٧٢/١-ح٧٤) .

والملائكة والناس أجمعين » . فقال عبد الله بن الحسين : فقلت للوليد بن مسلم : ما اظهار العلم ؟ . قَالَ : إظهار السنة ، إظهار السنة .

قَالَ محمد بن الحسين رحمه الله: قد رسمت في هذا الكتاب وهو كتاب الشريعة من أوله إلى آخره ما أعلم أن جميع من شمله الإسلام محتاج إلى علمه لفساد مذاهب كثير من الناس ، ولما قد ظهر كثير من الأهواء الضالة والبدع المتواترة (١) ما أعلم أن أهل الحق تقوى به نفوسهم ومقمعة لأهل البدع والضلالة على حسب ما علمني الله عز وجل فالحمد لله على ذلك .

وقد كان أبو بكر بن أبي داود رحمه الله أنشدنا(٢) قصيدة قالها في السنة وهذا موضعها وأنا أذكرها ليزداد بها أهل الحق بصيرة وقوة إن شاء الله : أملى علينا أبو بكر ابن أبي داود في مسجد الرصافة في يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان سنة تسع وثلاثمائة فقال تجاوز الله عنه :

تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعياً لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتَتْ عن رسول الله تنجو وتربح وقُل : غيرُ مخلوقٍ كلامُ مَلِيكَنِا بذلك دَانَ الأَتقياءُ وأفصحوا ولا تغلُ في القرآن بالوقفِ قائلاً كما قَالَ أتباعٌ لجهم وأسجحوا ولا تَقُل : القرآنُ خلقٌ قرأتُهُ فإن كلامَ الله باللهظ يُوضَحُ وقل يَتَجَلَّي الله للخلقِ جَهْرَةً كما البدرُ لا يَخْفَى وَرُبكَ أوْضَحُ وليس بوالد وليس له شِبة تعالى المُسَبّحُ وليس بوالد وليس له شِبة تعالى المُسَبّحُ

<sup>=</sup> وصحبه أجمعين.

<sup>(</sup>١) قال الإمام الذهبي - رحمه - : « فقد - والله - عم الفساد ، وظهرت البدع ، وخفيت السنن وقل القوّال بالحق ، بل لو نطق العالم بصدق وإخلاص لعارضة عِدَّهُ من علماء الوقت ولمقتوه ، وجَهَّلُوه ، فلا حول ولا وقوة إلا بالله » اهر (سير النبلاء ٤ /١٦٦/١). (٢) وهي في «طبقات الحنابلة» (٣//٢) ، رواها الذهبي بسنده إليه في «سير أعلام النبلاء» (٣٣//١٣).

وَقَد يُنْكِرُ الْجَهِمِّي هذا وعندنا بمصداق ما قُلْنَا حديثٌ مُصَرَّحَ رواه جريرٌ عن مقالِ محمدٍ فقل مِثل ما قد قَالَ في ذاك تنجح وقد يُنْكِرُ الجَهْمِيُّ أيضاً بمينه وكلتا يَدَيْه بالفواضل تنضح وقُلْ: ينزلُ الجبارُ في كلِ ليلةِ بلا كيفَ جَلَّ الواحد المُتَمَدِّحُ إلى طَبَقِ الدنيا يَمُنُّ بفضلِهِ فَتَفْرَجُ أبوابُ السماءِ وَتُفْتَحُ يقول: ألا مُسْتَغْفِرٌ يَلْقَى غَافرًا ومُسْتَمِنحٌ (٠) خيراً ورزقاً فَيَمْنَحُ رَوىَ ذَاكَ قُومٌ لَا يُرَدُّ حَدَيثُهِم أَلَا خَابَ قُومٌ كَذَّبُوهُم وَقُبْحُوا وقل: إن خيرَ الناس بعدَ محمدِ وزيراه قِدْما ثم عُثمانُ الأَرْجَحُ ورابِعُهُم حيرُ البريةِ بعدَهُمْ على حليفُ الخيرِ بالخيرِ مُنْجِحُ وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تَسْرَحُ سَعِيدٌ وَسُعَّد وَابْنٌ عُوفٍ وطلحةٌ وعامرٌ فِهْرِ والزبيرُ المُمَدَّحُ وقُلْ: خيرُ قولِ في الصحابةِ كُلُّهم ولاتَكُ طَعَّاناً تَعِيْبُ وتَجْرَحُ فَقَدْ نَطَقَ الوحيُ المبِينُ بِفَصْلِهِم وفي الفتح آيُّ في الصحابةِ تُمَّدُّ حُ وبالقَدَرِ المقدور أَيْقِن فَإِنَّهُ دِعَامة عَقدِ الدِّينِ والدُّيْنُ أَفْيَحُ ولا تُنْكِرَن جَهْلاً نكيراً ومُنْكَراً ولا الحَوْضَ والميزانَ إنك تُنْصَحُ وقل: يُخْرِجُ الله العظيمُ بفضلِهِ من النارِ أجساداً من الفَحْم تُطْرَحُ على النَّهِرِ في الفردوسِ تحيا بمائِهِ كحبةِ حمل السيلِ إذ جاء يُطْفَحُ وإن رسولَ الله للخلقِ شافعٌ وقُلْ في عذابِ القبرِ: حَقّ مُوَضَّحُ ولا تُكْفِرَنَ أَهلَ الصلاةِ وإنْ عَصَوْا فَكَلَّهُم يِعْصِي وذو العرش يَصْفَحُ ولا تَعْتَقِدْ رأي الخوارجَ إنَّهُ مقالٌ لمن يهواه يُرْدِي وَيَفْضَحُ

<sup>(</sup>ه) في الأصل ( مستمنحا ) .

ولاتك مرجئاً لَعُوباً بدينهِ ألا إنها الرُّبِي بالدِّين يمزح وقل: إنما الإيمان قول ونية وفعل على قولِ النبي مُصَرَّحُ وينقصُ طوراً بالمعاصي وتارة بطاعته يَثْمَى وفي الرزن يَرْجَحُ ودَعْ عَنْكَ آراءَ الرِّجَالِ وقولَهُمْ فقولُ رسولِ الله أَزْكَى وأَشْرَحُ ولاتَكُ مِنْ قوم تَلَهُوْا بِدِينهِمِ فتطعنْ في أهلِ الحديثِ وتَقْدَحُ ولاتَكُ مِنْ قوم تَلَهُوْا بِدِينهِمِ فتطعنْ في أهلِ الحديثِ وتَقْدَحُ إذا ما اعتقدت الدهرَ يا صاحِ هذِه فأنت على خير تبيتُ وتُصِبحُ

ثم قَالَ لنا أبو بكر بن أبي داود : هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا من أهل العلم ومن لم ندرك ممن بلغنا عنه ، فمن قَالَ عليَّ غير هذا فقد كذب .

قَالَ محمد بن الحسين رحمه الله : وبهذا وبجميع ما رسمته في كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة ثلاثة وعشرون جزءًا ندين الله عز وجل ، وننصح إخواننا من أهل السنة والجماعة ، من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل النقه وجميع المستورين في ذلك ؛ فمن قبل فحظه من الحير إن شاء الله ، ومن رغب عنه أو عن شيء منه فنعوذ بالله منه ، وأقول له كما قَالَ نبي (١) من أنبياء الله عز وجل لقومه لما نصحهم فقال : [غاقر : ٤٤] ] ﴿ فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ﴾

# تم الكتاب بحمد الله ومنه

والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً عدد ما علم الله وملء ما علم وزنة ما علم حمداً كثيراً دائماً طيباً مباركاً كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين

<sup>(</sup>١) ليس صريحا في القرآن أنه نبي من الأنبياء ، فقد قال تعالى : ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمَنُ مِنَ آلَ فُرَعُونَ يَكُتُمُ إِيمَانُهُ ... ﴾ .

وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته صلاة دائمة إلى يوم الدين وسلم عليه وعليهم أجمعين .

وفرغ من تعليقه في يوم الخميس قبل صلاة الظهر لإحدى عشرة ليلة خلت من شهور سنة عشرين وستمائة من الهجرة الطاهرة المباركة النبوية على صاحبها محمد علي النبي الأمي وعلى آله أفضل التحية والسلام .

بخط عبد الله الراجي لرحمته وعفوه ، السائل له أن يغفر له ولوالديه ، ولمن ولدهما من المسلمين خاصة ، ولمن علمه أو تعلم منه ، ولجميع المسلمين عامة ، عمر بن إبراهيم بن علي بن أحمد الحداد – حقق الله له رجاه ، واستجاب دعاه وختم له بخير في عافية ، ونفعه بما علمه ، وعلمه ما جهله ، وجعله خالصًا لوجهه ، قائدًا إلى رحمته ، منجيا من عذابه وغفر الله لجميع من نظر في الكتاب فدعا له الله تعالى بالرحمة ، ولجميع المسلمين والمسلمات ، والمؤمنين والمؤمنات إنه رحيم ودود ، آمين ، آمين يا رب العالمين .

وصلى الله على رسوله النبي الأمي، وآله وسلم تسليمًا كثيرًا طيبًا(\*).

[ وبخط العبد الفقير إلى الله تعالى المعترف بالذنب والتقصير الراجي عفو ربه القدير مقريء حديث البشير النذير بجامع السلطان با يزيد غفر الله له ولوالديه ولمن ولدهما ولأقاربه وأحبائه ولمن نظر في هذا الكتاب وتعلم منه وطالعه ولكافة المسلمين أجمعين ، لاحرمنا الله من شفاعة سيد المرسلين نحن وجميع أحبائنا آمين أمين .

والصلاة والسلام على المظلل بالغمام وعلى آله وأصحابه الكرام وأهل بيته الطيبين الطاهرين ذوي الفضل والاحترام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين ] (٠٠٠) .

<sup>(\*)</sup> إلى هنا انتهى اجتماع النسختينن (ك) ، (ت). (\*\*) هذه الزيادة من (ت).

وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الجمعة المباركة لمضي اثنين وعشرين خلت من محرم سنة ٧١١ هجرية .

## بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين

قال الفقيه الأجل الأوحد العالم الموفق محمد بن موسى بن الحسين بن أسعد العمراني نور الله قبره وغفر ذنبه: الحمد لله الذي أعظم علينا بأن هدانا لاتباع السنة ونسأله أن يعصمنا عن ارتكاب الأهواء وابتغاء الفتنة، وصلى الله على محمد نبي الرحمة وسراج الظلمة المبعوث في خير أمة وعلى أصحابه الهداة الأئمة

أما يعد

نقد سألني بعض الأصحاب عما يتضح لي من الصواب في صوت القارئ للقرآن التالي له باللسان هل هو مخلوق أو غير مخلوق ؟ . وعن الحروف المكتوبة في الأوراق هل يقع عليها الرؤية بالأحداق ؟ .

فلم أجد بدًّا من إجابته مع كثرة كراهيتي لتدقيق القول في ذلك والإمعان في سلوك هذه المسائك ، فقلت وما توفيقي إلا بالله :

اعلم وفقك الله للرشاد وعصمنا وإياك عن طريق المكابرة والعناد أن اعتقادنا في القرآن الكريم هو اعتقاد السلف الأخيار والأثمة الأبرار في اتباع ما ورد بالآي وفي صحيح الأخبار؛ وهو أن القرآن كلام الله منزل قديم غير مخلوق ، وأنه متلة بألسنتنا محفوظ في صدورنا موجود في مصاحفنا ، وأنه سور وآيات ، وله أول وآخر وبعض ، ومن قَالَ بخلقه وحدثه فهو عندنا كافر خارج عن الملة ، ومن قَالَ : إن كلام الله تعالى هو معنى قائم في ذات الله وأنه لم ينزله على نبينا محمد ولا على أحدٍ من أنبيائه وإن الذي يقرأه ويحفظه وماهو مكتوب في مصاحفنا فهو كلام البشر وليس بكلام الله تعالى وإنما هو عبارة وحكاية عن كلام الله تعالى فهو كالقائل الأول وأشد ضلالاً وأسوأ حالاً ؛ لرده لقول الله تعالى : ﴿ وكلم الله موسى تكليماً ﴾ ولقوله تعالى : ﴿ وكلم الله موسى تكليماً ﴾ ولقوله تعالى : ﴿ ولكم الله علمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً ﴾ وقال الله تعالى : ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له خافظون ﴾ وقال تعالى : ﴿ ولم تنزيل من الرحمن الرحيم ﴾ وقال تعالى : ﴿ الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه

من رب العالمين ﴾ وقال تعالى : ﴿ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون ﴾ وقال تعالى : ﴿ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ﴾ وغير ذلك من الآيات التي يطول ذكرها وقال ﴿ أنزلت علي أنفًا سورة » . وذكرها وقال ﴿ » . وغير ذلك من الأخبار التي لا تحصى كثرة .

وأما الجواب عن السؤال في صوت القارئ للقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق ؟ .

فالجواب أن يقال للسائل: إن أردت بالصوت هو اعتمادات القارئ وحركات جوارحه واصطكاك أجرامه ومواضع دقة صوته وغلظه وصفائه وببحته وغير ذلك من حركاته فذلك كله مخلوق ؛ لأنها حركات مخلوق فكانت مخلوقة ، ولأنها حركات حدثت بعد أن لم تكن ويلحقها العدم بعد وجودها ، وأيضًا فإنها لا تدخل تحت حد الصوت وحقيقتة ، وإن أردت بالصوت المسموع بالآذان المعقول بالأذهان فهذا هو حد الكلام وحقيقته ؛ لأن حد الكلام هو الحرف ، والصوت هو المسموع المفهوم ، فهذا هو القرآن حقيقة ، وهو قديم غير مخلوق لما تقدم ذكره من قول الله تعالى ، حتى يسمع كلام الله وإنما سمع السامع من القارئ هو ذلك المسموع المفهوم، وقال تعالى : ﴿ وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ﴾ فقال : هذا القرآن ، وهذا إشارة إلى شيء موجود عند القراءة إلا ما يسمع من التالي وقال تعالى : ﴿ وَمِنْ بِلَغْ ﴾ وأراد من بلغه القرآن ممن يحدث بعد النبي ﴿ أَنَّكُ مَنَ الْحَلَقَ والذي يبلغهم ما يسمعونه ، وهو تلاوة التالي ، فدل على ما قلناه ، وقال تعالى : ﴿ قُلُ أُوحِي إِلَي أَنه استمع نفر من الجن فَقَالُوا إِنَا سَمَعْنَا قَرَآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرشد ﴾ والذي سمعت الجن هو ما سمعوه من تلاوة النبي ، وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا قَرَىُ القَرآنِ فَاسْتُمْعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ ﴾ والذي يقع الاستماع إليه والإنصات له هو ما يسمع من التالي عند تلاوته من الصوت وفي ذلك من آيات الله كثير ، وقال عمرو بن العاص للنبي ﴿ : سمعت الله يقول : ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسُكُم إن الله كان بكم رحيمًا ﴾ فأقره النبي ﴿ على تسميته لما سمعه من تلاوة التالي

قول الله تعالى ولم ينكر عليه ، ولا يجوز أن يسمع ، أصحابه خطأ لا يجوز ويقرهم عليه .

وأما الجواب عن الحروف المكتوبة في المصحف هل يجوز أن يقع عليها الرؤية أم لا ؟ .

فالجواب أنها ترى بواسطة المداد وما يكتب فيه من حمرة أو خضرة وغير ذلك، وليست بمرئية بغير واسطة كما أنها مسموعة بواسطة وهي تلاوة التالي فالمداد وما يكتب به من غير المداد والورق مخلوقة ، كلها محدثة ، والحروف قديمة غير مخلوقة لأنها موجودة قبل المداد والورق ، وقبل الكاتب ، وموجودة أيضاً بعد عدم الكاتب والمداد والورق ، وإنما تعدم رؤيتها بذهاب المداد لعدم الواسطة التي ترى بها ، ولو كانت الحروف لا ترى بواسطة المداد والورق حصل لمن يقرأ القرآن نظرًا في المصحف فرق بين الحروف في قوله تعالى : ﴿ الم \* الر \* حم \* طس \* طه \* ﴾ ولما استمرت فرق بين الحروف في قوله تعالى : ﴿ الم \* الر \* حم \* طس \* طه \* ﴾ ولما استمرت لم القراءة في نظر المصحف كما لا يتأتى ذلك للعامي الذي لا يقرأ ، ولا للأعمى الذي لا يرى الحروف .

فإن قيل : إنما استمرت له القراءة لأن صود المداد والمرئية أدلة على الحروف وعلامات لها ؟ ﴿

فالجواب: أن ذلك خطأ لقول الله تعالى: ﴿ والطور وكتاب مسطور في رق منشور ﴾ فأخبر تعالى أن الكتاب في الرق المنشور ، والذي في الرق هو الحروف لا أدلتها ، ولأن الشيء إنما يدل على الشيء إذا كان يشابهه ويماثله ، ولا مماثلة بين الحرف والمداد ولا مشابهة ، ولأن القول بأنها تدل عليها أو تفهم منها الحروف أو يفهم منها القرآن هو قول بالعبارة والحكاية حقيقة وتصريح بأن القرآن غير موجود في يفهم منها الموجود هو المداد وما يكتب به من حمرة أو خضرة والورق دون القرآن ، وقد حصل الاتفاق بيننا وبينك أيها السائل على إبطال قول من يقول بالعبارة والحكاية ، وذمه وثلبه على ذلك ، فإذن يرجع الكلام إلى العبارة .

فإن قيل : إذا قلتم إن الحروف مرئية أدى ذلك إلى أنها متجسمة فيؤدي إلى أنها

فالجواب: أن المتجسم هو الورق والمداد دون الحروف وليس كون المداد والورق متجسماً يوجب كون الحروف جسماً لأنا لم نقل: إن الحرف يرى منفرداً عن المداد، وما يكتب به من حمرة أو خضرة أوغير ذلك، كما أنا قد قلنا: إن القرآن مسموع مفهوم من آلة التالي، وإن كان لم يحصل السماع لنا.. والفهم إلا بواسطة الحركة باللسان والسماع بالآذان والفهم بالقلب واللسان والآذان والقلب مخلوقة كلها، ولم يقتض ذلك حدث المسموع المفهوم وبعد اعتمادنا وتعويلنا على الأدلة الواردة بالقرآن والسنة، وأما غيرها من أدلة العقل فإن كانت موافقة للقرآن والسنة ومعاضدة لهما فهى أدلة صحيحة معمول بها، وإذا كانت أدلة العقل مؤدية إلى تكذيب القرآن والسنة وردهما فهى عندنا مؤخرة عنهما غير معمول بها، كما أن العقل يقتضي أن لا يوجد في الشاهد حتى قادر سميع بصير متكلم مريد فاعل إلا ما كان جسمًا والله تعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه حي قادر سميع بصير متكلم مريد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وليس بجسم فتعالى الله علوًا كبيرًا فثبت أن أدلة العقل تابعة للكتاب والسنة، وليست بمتبوعة والله أعلم

تمت مسائل في القدر روي في كتاب يسمى الرسالة المنصورة ؛ قَالَ : سأل رجل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أتسألني عن شيء تملكه مع الله أم عن شيء تملكه من دون عن القدر ؟ .

فقال على كرم الله وجهه : وإياك أن تتكلم فأضرب عنقك .

قَالَ ولم يا أمير المؤمنين ؟ .

قَالَ : إن قلت : إنك تملكه مع الله فقد جعلت نفسك شريكًا لله ، وإن قلت : إنك تملكه من دون الله فقد جعلت نفسك معبوداً من دون الله يعني منفردًا بالأمر من دون الله ؛ لأن من انفرد بالأمر فهو المعبود .

قَالَ : فكيف المخرج من ذلك يا أمير المؤمنين ؟ .

فقال - رضي الله عنه - : إنك المالك لما ربنا وأنه لما خلق آدم عليه السلام ونفخ فيه الروح مسح ظهره فاستخرج كل نفس قضى أنها ستكون إلى يوم القيامة ، فقبض قبضة بيمينه وقبضة بشماله من غير تكييف ، فقال للتي بيمينه : هؤلاء للجنة ولا أبالي ، وللتي بشماله : هؤلاء للنار ولا أبالي ، ثم قَالَ لهم : ألست بربكم ؟ . قالوا : بلى فأشهدهم على أنفسهم ، ثم أعادهم في صلبه وأنه خير آدم إحدى القبضتين فاختار يمينه ، وقال : كلتا يديك يمين ، والقبضة التي يخرج بها من النار قومًا لم يعملوا لله خيرًا قط ، قد عاد واحمًا فيلقيهم في نهر من أنهار الجنة يقال له : نهر الحياة فينجلى سؤهم .

وحديث وضع كفه تعالى من غير تكييف بين كتفي النبي ﴿ لَيُهُ لَيْلُهُ الْمُعْرَاجِ ، وقبضه السماوات والأرض جميعًا ، وغير ذلك مما تضمنه القرآن الكريم ، أوضحت به الرواية عن رسوله على يجب على المسلمين قبوله من غير تأويل ولا تكييف ولا تمثيل، وأن جميع أوامره ونواهيه وأخباره صدرت عنه بكلام مسموع مفهوم حقيقة لا مجازًا يجب الإيمان بها ، والقبول لها ، والعمل بموجبها على حسب موضوعاتها ، وأن أقام الصلوات الخمس في كل يوم وليلة ، وإيتاء الزكاة في الأموال التي فرض رسول الله على من قدر على حسب نصبها ، وصيام رمضان ، والحج عند الاستطاعة ، والجهاد على الكفاية ، واجب كل ذلك على كل مكلف من المسلمين ، غير الزكاة وزكاة الفطر فإنهما على المسلمين جميعًا لازم عليهم فعل ذلك في أوقاته ، لايتم الإسلام إلا بذلك ، ومن حجر شيئًا من ذلك أو تأوله على غير وجهه فهو كافر حلال الدم ، وأن الرخصة التي رخصها الله تعالى ورسوله لعباده مقبولة يجب الشكر عليها ، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله اصطفاه من خلقه واجتباه وأرسله إلى كافة خلقه بالهدى ودين الحق ، وأمره أن يتلو عليهم كلامه الذي أنزله عليه ويسره على لسانه ، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وذريته وصحبه وأزواجه وسلم ، وأن خير الناس بعد رسول الله عليه وأفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، ثم عمر الفاروق ، ثم عثمان ذو النورين ، ثم على بن

أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين ، وأن محبة جميع الصحابة والصالحين من أهل ييت الرسول واجبة على كل مسلم ، وأن غسل الجنابة والوضوء للصلوات وستر العورة واستقبال الكعبة في الصلاة المفروضة إذا لم تكن ضرورة واجب كل ذلك ، وأن الإيمان بسكرات الموت وبالإحياء لكل ميت في القبر ومسألة منكر ونكير وهما ملكان من ملائكة الرحمن تعالى بأمر ربهما لكل مكلف وبالبعث والنشور والحسنات على الفتيل والنقير ووزن الأعمال على كل مكلف وله بالميزان الذي له كفتان ولسان وتطاير الكتب في الإيمان والشمائل وحمل الخلائق من الثقلين على الصراط وجواز من يجوز على تفاضل أعمالهم ووقوع من يقع في النار بالذنوب الموبقة والجنة والنار ، وأنهما مخلوقتان معدتان لأهلهما إلى أن يقضى بين العباد فينزل كل حدة منهما أهلهما ، والكوثر والحوض والشفاعة ورؤية المؤمنين لرب العالمين لا يحول دونه حائل بالأبصار كما يُرى القمر ليلة البدر من غير إحاطة ولا تكييف ، خاصر يوم القيامة وشفاعة محمد ودخوله وأمته الجنة قبل الأنبياء وإكرام ربه له بالكرامات التي خصه وأمته بها واجب لازم ليس بمؤمن من أنكر شيئًا أو تأوله على غير حقيقته ، وأن أهل الجنة خالدون فيها أبدًا ، مكرمون فيها بنهاية الكرامة ، وأن أهل النار والذين هم أهلها مخلدون في النار معذبون بأنواع العذاب ، وأن أهل الكبائر مخرجون من النار بفضل الله تعالى وشفاعة الشافعين ، وهم المرتكبون الكبائر كشرب الخمر ، وهي خمر العصير وكل منكم من الأنبذة على اختلاف أنواعها ، وقتل النفس المؤمنة عمدًا ، وقذف المحصنات ، وعقوق الوالدين والفرار من الزحف ، وجهاد المشركين من غير عذر وأكل الربا والزنا واللواط وأكل مال اليتامي بغير حق وغير ذلك على حسب الاختلاف فيها كاليمين الغموس وما أشبه ذلك .

تمت عقيدة الفقيه الإمام أحمد بن محمد بن عبد الله اليريهي رحمه الله رحمة الأبرار ، ووقاه عذاب النار ، وحشره في زمرة المختار محمد عليه تسليمًا

وفرغ من تعليقها في يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر محرم الحرام سنة ألف ومائة وسبع وخمسين من هجرة سيد المرسلين وخاتم رسل الله وأنبيائه أجمعين عليهم صلاة الله وسلامه متعاقبة تنزى إلى يوم الدين

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .

اللهم وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ، ولا مغيرين ولا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين ، ويا خير المسئولين ، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين والمسلمات – الأحياء منهم والأموات وافعل بنا وبهم ما نحن أهله يا رب العالمين ، ولمن نظر في هذا الكتاب وطالعه وتفهمه وعمل بما فيه ، ولمن تسبب في تعليقه وكتابته ، وثبتنا اللهم على سنة نبيك وعلى حبه وحب أصحابه وأزواجه وأهل بيته ، وذريته الطبين الطاهرين ، وجنبنا اللهم البدع والأهواء الرديئة ما ظهر منها وما بطن ، والطف بنا لطفًا لا نزال به على الاعتدال الذي جاء به رسولك على حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين ، يا رحلن يا رحيم ، ويا ودود يا رءوف ، ياذا العرش المجيد ، يا فعال لما تريد ، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .

تم الكتاب بحمد الله تعالى وفضله

### تنبيه واعتذار

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فإنني أحمد الله تعالى أن انتهيت من تخريج - الكتاب الفذ - « الشريعة » لأبي بكر الآجري - رحمه الله - ولكني لا استجيز لنفسي أن أنشره دون أن يطلع عليه أهل العلم، فيصوبوا لي أخطائي، ويبدوا ملاحظاتهم، وإرشاداتهم، حتى يكون العمل على أحسن هيئة ممكنة ؛ لذلك فقد أطلعت الشيخ المفضال عبد القادر الأرناؤوط - حفظه الله وبارك في عمره - على الكتاب، وكتب تقدمة له، وكذا الشيخ علي بن حمد خشان - حفظه الله - وقد كتب مقدمة أطال واستعرض فيها تاريخ ملة إبراهيم - عليه السلام - ملخصًا وأبان فيها بعض جوانب المنهج السلفي.

وعرضت جزءًا من الكتاب على الشيخ الدكتور عاصم القريوتي - الأستاذ بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ، على صاحبها الصلاة والسلام - وقد أرسل لي بعض ملاحظاته القيمة فأفدت منها كثيرًا، وكتب مقدمة أيضًا للكتاب استعرض فيها معظم المطبوع من كتب ومؤلفات السنة والعقيدة السلفية - فجزاه الله خيرًا.

وأرسلت بجزء كبير من الكتاب للشيخ الدكتور سعد الحميد - حفظه الله - فاطلع عليه اطلاعة ، فأجازه ومدحه ، غير أنه لم يتفرغ لدراسته ، وابداء ملاحظات مفصلة حول تخريجه ، واعتذر عن كتابة ذلك ببعض الأمور والمشاغل . كما بعثت به إلى الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد - أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ، فوعد بإرسال ما عنده حول الكتاب متى استطاع ذلك ، ولكنه لم يتفرغ حتى الآن لهذا الأمر . وبعثت بالكتاب كذلك للشيخ عبدالله العبيلان - مدير مركز الدعوة والإرشاد بحائل - فوعد خيرًا ، ولكنه لظروف صحية أجًل ذلك لوقت لاحق إن شاء الله .

كما أرسلت لشيخنا الجليل أبي مالك محمد إبراهيم شقرة – حفظه الله ، وأمتع ِ

بحياته - وقد وعدني بالتقديم للكتاب، وابداء رأيه فيه، ولكنه لم يتمكن حتى الآن من ذلك.

وكنت قد أطلعت الشيخ الدكتور عبد الرحمن الفريوائي الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والشيخ الدكتور باسم بن فيصل الجوابرة – أستاذ الحديث المشارك بجامعة الإمام أيضًا، وقد أجاز كلَّ منهما الكتاب، وأوصى بنشره، والتعجيل بطبعه.

كما اطلع عليه عدد من طلاب العلم، وأبدوا ما رأوا من ملاحظات. ونظرًا لضيق الوقت وحرصنا على توفير الكتاب لطلاب العلم، فسنقوم بنشر هذا الكتاب بدون عمل فهارس مفصلة وإني لأعتذر عن تصحيح الإحالات للأحاديث المكررة، لأن الفهارس لم تكتمل، وكوني في بلد، وتصحيح تجارب الكتاب في بلد آخر. الأمر الذي جعل استدراك الأخطاء، ومباشرة التصحيح في غاية الصعوبة.

فنسأل الله الكريم أن يتم علينا المنة، باستدراك ما فات، وإنهاء ما بقي من فهارس الكتاب حتى يكون ذلك في طبعة لاحقة، وإني أهيب بكل أخ يقرؤه أو يطلع عليه أن يرسل ما يجد من أخطاء أو ملاحظات ولو كانت ضئيلة قليلة.

والله أسأل أن يوفقنا وجميع المسلمين

لطاعته إنه خير مسئول وأعظم مرجو ومأمول.

المحقق

عنوان المراسلة

الدوحة – قطر

ص - ب ۲۷۸٦

ت ۲۲۲۲۰۸

#### تنبيه واعتذار من الناشر

أولًا : إلى الشيخ علي بن حمد خشان .

نأسف ونعتذر لعدم وضع المقدمة في الجزء الأول من الكتاب وذلك أنها جاءت متأخرة من عند المحقق وذلك بعد طباعة الجزء الأول والثاني فلم نستطع إلا وضعها في الجزء الثالث من الكتاب ونسأل الله أن ينفع الله بها قارئها .

ثانيًا: إلى الأخ القارئ الكريم

لقد إستدرك / الأخ المحقق بعض أخطاء للجزء الأول فأرسلها إلينا ولكن بعد طباعة الجزء الأول وهي على النحو التالي : -

٦ • ٦

# أخطاء الجزء الأول

| الصواب                                                               | الخطأ                                                                                                 | حاشية | رقم عام   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| وشيخ المصنف هو أبو                                                   | وشيخ المصنف اسمه أحمد بن                                                                              | حاشية | (110) 177 |
| جعفر البجلي<br>من رجال مسلم، والبخاري                                | يحيى الحلواني أبو جعفر البجلي<br>من رجال مسلم وحده ، والبخاري                                         | حاشية | 377 (177) |
| في ٠٠<br>اماطة الأذى : تنحية وابعاده                                 | في<br>اماطة الأذى: نحى وأبعد                                                                          | حاشية | (110) 177 |
| باب: ۱۲) وبينهما                                                     | باب: ۱۲)، وأخرجه                                                                                      | حاشية | (177) YFE |
| اختلاف في اللفظ، وأخرجه<br>إستاده فيه ضعف                            | إسناده لا بأس به                                                                                      | حاشية | (1.4) TTV |
| (٥١/٥)، والأثر رواه                                                  | (٥١/٥) وسكت عنه ولم يذكره بجرح<br>ولا تعديل وهو تابعي فعليه يكون ثقة<br>عند ابن أبي حاتم، والأثر رواه | حاشية | [1.4] YTY |
| وابن أبي شيبة في الإيمان<br>(ح١٤) وفي دالمصنف<br>(٣٠٣٢٧) واللالكائي. | وابن أبي شيبة في «الإيمان» (ح؟ ۱)،<br>واللالكائي                                                      | حاشية | [111] 174 |
| . (۱۸۰                                                               | ٦٨٠) وابن أبي شيبة في «المصنف»<br>(٣٠٣٢٧)                                                             | حاشية | [111] 779 |
| ذر هوابن عبد الله الهمدائي                                           | ذر هو ابن عبد الهمداني                                                                                | حاشية | [117] 711 |
| وأبو تعيم في 1 ذكر أخبار<br>أصبهان »                                 | وأبو تعيم: ﴿ ذَكُر أَخْبَار أَصِبِهَانَ ﴾                                                             | حاشية | ۲٥.       |
| صحيح لغيره                                                           | صحيح بطرقه الثلاث                                                                                     | حاشية | (179) 17- |
| وإنما ذكرته ضمن المرفوع<br>لاحتمال الرفع                             | وإنما ذكرته ضمن المرفوع لأنه ترجع<br>عندي احتمال                                                      | حاشية | (171)     |

| الصواب                                                                                                                                                                                                                                    | الخطأ                                                                                                          | حاشية | رقم عام        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| إضافة جملة: (وقد ورد عند ابن عدي في<br>(الكامل؛ (١٠٣٨/٣) من رواية رواد بن<br>الجراح عن سفيان به مرفوعًا، ورواد في                                                                                                                         |                                                                                                                | حاشية | (179) 170      |
| حدیثه نکارة فقد دخلته غفلة الصالحین.<br>قال تعالی (۱۷:٤۷): ﴿ والذین اهتدوا<br>زادهم                                                                                                                                                       | قال تعالى (:) : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدُوا<br>زادهم                                                               | حاشية | بعد ۱۲۹۰ (۱۲۹) |
| تجري من تحتها الأنهارك                                                                                                                                                                                                                    | تجري من تحتها الأنهار سيئاته ﴾                                                                                 | حاشية | 777            |
| مرسل - ضعيف جدًّا                                                                                                                                                                                                                         | مرسل -                                                                                                         | حاشية | (180)-777      |
| يصح؛ ا.هـ وأبو عبيدة الناجي هو بكر بن                                                                                                                                                                                                     | يصح؛ ا-ه. وقد ذكرته                                                                                            | حاشية | (1 \$0)-744    |
| الأسود : «متروك واه» (الميزان ٣٤٢/١).<br>هذا وقد ذكرته.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |       |                |
| وفضيل بلاغ، وقد تقدم عنهم<br>موصولًا ولله الحمد والمنة.                                                                                                                                                                                   | وفضيل بلاغ .                                                                                                   | حاشية | 0.47-[171]     |
| أي الزبير، وقد توبع الليث من موسى بن<br>عقبة عند أحمد (٣/٩/٣).                                                                                                                                                                            | أبي الزبير -                                                                                                   | حاشية | (189)-79.      |
| إسناده ضعيف جُدًّا.                                                                                                                                                                                                                       | رجاله ثقات غير سليمان بن                                                                                       | حاشية | ۸۲- ح (۲۰)     |
| وسليمان بن طريف الظاهر أنه مقلوب من<br>طريف بن سليمان أو ابن سلمان أبو عاتكة ،<br>قال الحافظ: ﴿ طريف بن سلمان أو العكس ﴾<br>ا.ه. وهو مشهور بكنيته ﴿ متروك ﴾ (الميزان<br>٢٥٣٥/٢) (وتهذيب الكمال ٢٣٥/٥)<br>علقمة بن وائل بن حجر: الصحيح أنه | طريف هذا فلم أجد من ترجمه ،  ا قال الشيخ الألباني - حفظه الله - (الصحيحة ٢٩٠/١).  لكنه منقطع بين علقمة بن وائل | حاشية | (01)٧٣         |
| سمع من أيه كما في \$ تاريخ \$ البخاري<br>(٢٨٠/٣)، وهو على شرط مسلم.                                                                                                                                                                       | بن حجر، وأبيه حيث لم يسمع منه                                                                                  |       |                |

| الصحفة                       | الصواب            | الخطأ                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| الفياطية                     | السواب            |                         |
| 700                          | يراء، يرءاء       | براءاء                  |
| T.Y-T.T-190-191-177-77777-77 | المروذي ه         | المرودي                 |
| ۹۶۶                          | بالمعاصبي         | المعاصي                 |
| 777                          | (119)             | كما يأتي في الأثر (١١٨) |
| AFY                          | روياه             | رواياه                  |
| 779                          | شاهدًا مرسلًا     | شاهد مرسل               |
| 77.                          | عبيد الله بن معاذ | عبد الله بن معاذ        |
| 77.                          | وقال تعالى        | قال تمالي               |
| 771                          | لوين              | لۇي <i>ن</i>            |
| YVY                          | أتيت              | أيت                     |
| FAY                          | ā2 <b>1</b>       | آية                     |
| 797                          | ورواه غيره        | رواه وغيره              |
| YTY                          | آثار              | أثار                    |
| r.1                          | بالسماع           | بالسماع به              |
| T-1                          | النخعي            | النحمي                  |
| 717                          | يخطئهم            | يخطئاهم                 |
| 717                          | لأن               | أعن                     |
| 717                          | ما لا يشبه        | بما لا يشبه             |
| 1.7                          | يحمل              | يتحمل                   |
| 1.7                          | يؤول              | يثول                    |
| ١٠٨                          | يقنضي صحته        | يقتضي بصحته             |

| الخطأ                  | الصواب            | الصحفة |
|------------------------|-------------------|--------|
| يتقدح                  |                   | 1.4    |
| وقوله أبن الورير       | قؤاه ابن الوزير   | 1.4    |
| لا يُسمح فيه حرجا      | جرخ               | 11.    |
| فيهم ما يتوب إلى الله؟ |                   | 11.    |
| ينضحون                 | يفضحون            | 111    |
| عبد الله بين موسى      | عبيد الله بن موسى | 175    |

# القهرس

| عفحة | الموضوع                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | مقدمة الشيخ عليمقدمة الشيخ علي                                                       |
| ٥.   | ذكر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه                                   |
| ۱۲.  | ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه                                 |
| ۲١.  | ذكر تثبيت محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم في قلوب المؤمنين               |
|      | ذكر اتباع علي ابن أبي طالب في خلافته لسنن أبي بكر وعمر وعثمان                        |
| 70.  | رضي الله عنهم                                                                        |
| ٣٣.  | باب تصديق أيي بكر لرسول الله ﴿ وَأَنه أُولَ النَّاسَ إِسلامًا                        |
| ٣٩.  | باب ذكر مواساة أبي بكر للنبي ﴿ يَنْفُسُهُ وَمَالُهُ وَأَهْلُهُ                       |
| ٤٣.  | ذكر قضاء أبي بكر رضي الله عنه دين رسول الله ﷺ وعداته بعد موته                        |
| ٤٥.  | ذكر قصة أبي بكر رضي الله عنه في الغار مع النبي 🎎                                     |
|      | ذكر قول النبي ﴿ لَا بِي بكر رضي الله عنه وهما في الغار « وما ظنك يا                  |
| ٤٩.  | أبا بكر باثنين الله ثالثهما ﴾                                                        |
| ٥.,  | باب في قول الله عز وجل ﴿ فأنزل الله سكينته عليه ﴾                                    |
| •    | باب ذكر إن الله عز وجل عاتب جميع الناس في النبي ﴿ إِلَّا أَبَا بَكُرَ رَضِّي اللَّهِ |
| ۰۱.  | عنه فإنه أخرجه من العتاب                                                             |
|      | باب ذكر صبر أبي بكر رضي الله عنه في ذات الله عز وجل مع رسول الله 🖚                   |
|      | محبة لله تعالى يريد بذلك وجه الله                                                    |
|      | باب ذكر بيان تقدمة أبي بكر رضي الله عنه على جميع الصحابة رضي الله عنهم               |
| 00.  | في حياة رسول الله وبعد وفاته                                                         |
| 4 4  | باب ذكرة صلاة النب هي خلف أبر بكر ضر الله عنه                                        |

| الصفحة              |                                   | الموضوع                                         |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| د النبيين والمرسلين | الشمس ولا غربت على أحد بعا        | باب قول النبي ﴿ عَلَيْكُ مَا طَلَعَتَ           |
| ٦٥,د٢               | لله عنه                           | أفضل من أبي بكر رضي ا                           |
| ٦٧                  | لله عنهما                         | فضائل أبي بكر وعمر رضي ا                        |
| نشهما من            | يق وعمر بن الخطاب رضي الله ء      | باب ذكر منزلة أيي بكر الصد                      |
| ٧٠                  |                                   | رسول الله 🍪                                     |
| وأميناه من أهل      | كر وعمر رضي الله عنهما وزيراه     | باب إخبار النبي 🃸 أن أبا بـ                     |
| Y3                  |                                   | الأرض                                           |
| ٧٧                  | ر رضي الله عنهما                  | باب فضل إيمان أبي بكر وعم                       |
| جحا بإيمانهما ٨١    | وضي الله عنهما – وُزِنا بالأمة فر | باب رُويَ أن أبا بكر وعمر ~                     |
| ۸٤                  | بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما      | بأب أمر النبي ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ بِالْاقتداءِ ا |
| AY                  | ر بن الخطاب رضي الله عنه          | كتاب فضائل أمير المؤمنين عم                     |
|                     | طاب رضي الله عنه كيف كان          |                                                 |
|                     | بإسلام عمر رضي الله عنه           |                                                 |
| ه وأن السكينة تنطق  | , جعل الحق على قلب عمر ولسان      | باب ما روي أن الله عز وجل                       |
| ٩٥                  |                                   | على لسانه                                       |
| ، في أمتي           | يكون في الأمم محدثون فإن يكن      | باب قول النبي ﴿ قَدْ كَانَ                      |
| 99                  |                                   | فعمر بن الخطاب                                  |
| 1 • 1               | لخطاب ورضاه عدل                   | ما روی أن غضب عمر بن ا                          |
| 1.7                 |                                   | باب ذكر موافقة عمر لربه عز                      |
| 1.0                 | بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب       | باب قول النبي ﴿ لَهِ كَانَ                      |
| \ • V               | والدر أعطى عمر من الخطاب          | ياب اخمار النبي الملك بالعلم                    |

| الصفحـة                                   | ·                         | الموضوع                     |
|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| عز وجل له في الجنة ٢٠٩                    | مر بن الخطاب بما أعد الله | باب ذكر بشارة النبي 💨 لعـ   |
| ال ۱۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | . من عمر بن الخطاب هيبة   | باب ما روي أن الشيطان يفرق  |
| 110                                       | للام وأن الفتن تكون بعده  | باب ما روي أن عمر قفل الإم  |
| ١١٨                                       | ل الجنة                   | باب ما روي أن عمر سراج أه   |
| 17                                        | كر وعمر رضي الله عنهما    | باب ذكر جوامع فضائل أبي بًا |
| 177                                       | ب رضي الله عنه            | باب ذکر مقتل عمر بن الخطار  |
| ١٣٠                                       |                           |                             |
| ١٣٣                                       |                           |                             |
| 🏥 فضیلة خص بها ۲۳۶۰۰                      |                           |                             |
| ﴾ بماله وجهزه                             | ان رضي الله عنه للنبي 🕵   | باب ذکر مواساة عثمان بن عف  |
| ١٣٧                                       |                           |                             |
|                                           |                           | باب إخبار النبي 论 بفتن كاث  |
|                                           |                           | باب إخبار النبي 🏟 لعثمان ب  |
|                                           |                           | باب بذل عثمان دمه دون دماء  |
| 1 £ Y                                     |                           |                             |
| له عنه ۱۵۱                                | , 🤲 قتل عثمان رضي ال      | باب ذكر إنكار أصحاب رسول    |
|                                           |                           | باب سبب قتل عثمان بن عفان   |
|                                           |                           | باب ذكر قصة ابن سبأ الملعون |
|                                           |                           | فقتلوه رضي الله عنه         |
|                                           |                           | ذكر سير الجيش الذي أشقاهم   |
| 177                                       | سول الله ﷺ من قتله .      | وأعاذ الله الكريم أصحاب ر   |

| الصفحــة                                          | الموضوع                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| رضي الله عنه                                      | باب ما روى في قتلة عثمان                              |
| الله عنه أو يبغضهالله عنه أو يبغضه                | باب فيمن يشنأ عثمان رضي                               |
| شمان بن عفان وفضله عنده                           | باب ذكر إكرام النبي 🥨 ل                               |
| ين أبي طالب رضي الله عنه١٩٢                       | باب ذکر جامع مناقب علی                                |
| ورسوله لعلى ابن أبي طالب١٩٨                       | باب ذكر محبة الله عز وجل                              |
| له عنه عند رسول الله 🛞 بمنزلة هارون من موسى ٢٠٧   | باب ذكر منزلة على رضي ال                              |
| ن كنت مولاه فعلى مولاه ومن كنت وليه               | باب ذكر قول النبي 🏟 🛚 ١                               |
| 718                                               | فعلي وليه،                                            |
| ، والى على بن أبي طالب وتولاه ودعائه به على       | باب ذكر دعاء النبي ﷺ لمز                              |
| Y\A                                               | من عاداه                                              |
| على رضي الله عنه أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه   | باب ذكر عهد النبي 🐞 إلى                               |
| 777                                               | إلا منافق                                             |
| بي طالب من العلم والحكمة                          | باب ذکر ما أعطى على بن أ                              |
| لى رضي الله عنه بالعافية من البلاء مع المغفرة ٢٤٢ | باب ذكر دعاء النبي 🤲 لع                               |
| ي الله عنه بقتل الخوارج وأن الله عز وجل           | باب أمر النبي 🏟 لملى رض                               |
|                                                   | أكرمه بقتالهم                                         |
| علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما أعد الله الكريم  |                                                       |
| والآخرة                                           | لقاتله من الشقاء في الدنيا                            |
| بن أبي طالب كرم الله وجهه                         | باب ذكر ما فعل بقاتل علي                              |
| له عنها                                           |                                                       |
| فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين            | باب ذكر قول النبي ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن |

| الصفحسة                                       | الموضوع                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ضي الله عنها وعظم قدرها عنده٢٧٨               | باب ذكر إكرام النبي 🏟 لفاطمة ر                                    |
| ة رضي الله عنها                               | باب غضب النبي 🏨 لغضب فاطم                                         |
| طالب رضي الله عنهما                           | باب ذكر تزويج فاطمة لعلى بن أبي                                   |
| با في الآخرة على سائر الخلائق٢٨٩              | باب ذكر فضل فاطمة رضي الله عنه                                    |
| الله عنهماا                                   | كتاب فضائل الحسن والحسين رضي                                      |
| لحسين سيدا شياب أهل الجنة                     | باب ذكر قول النبي 🐞 الحسن وا-                                     |
| عنهما برسول الله 🐞                            | باب شبه الحسن والحسين رضي الله                                    |
| الحسين رضي الله عنهما                         | باب ذكر محبة النبي ﴿ للحسن و                                      |
| الحسن والحسين أبيهما رضي الله                 | باب حث النبي ر الله أمته على محبة                                 |
| ۳۰۳                                           | عنهم أجمعين                                                       |
| ن رضي الله عنهما ﴿ هما ريحانتاي               | باب قول النبي ﴿ لَهُ لَلَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحُسْنُ وَالْحُسِيرُ |
| ٣٠٦                                           | من الدنيا»                                                        |
| الحسين رضي الله عنهما على ظهره في             | باب ذكر حمل النبي 🏰 للحسن و                                       |
| ٣٠٩                                           | الصلاة وغير الصلاة                                                |
| والحسين رضي الله عنهما                        | باب ذكر ملاعبة النبي ﷺ للحسن                                      |
| ح المسلمين بالحسن بن على رضي الله عنهما . ٣١٦ | باب ذكر إخبار النبي 🏥 عن صلاً                                     |
| ضي الله عنه                                   | باب إخبار النبي 🏶 بقتل الحسين ر                                   |
| ي الله عنه                                    | باب ذکر نوح الجن علی الحسین رض                                    |
| بنهما من أحبهما فاللرسول يحب ومن أبعضهما      | باب في الحسن والحسين رضي الله ء                                   |
| ٣٢٥                                           | فاللرسول يبغض                                                     |
| عنها                                          | فضائل خديجة أم المؤمنين رضى الله                                  |

| الصفحية                                      | الموضوع                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| رضي الله عنها وولدها منه۳۳۱                  | باب ذكر تزويج النبي 🎡 بخديجة     |
| رضي الله عنها وحسن ثنائه عليها ٢٣٣           | باب ذكر غضب النبي 띥 لخديجة       |
| نسي الله عنها سيدة نساء عالمها ٣٣٥           | باب إخبار النبي 🌦 أن خديجة رف    |
| عة رضي الله عنها بما أعد الله عز وج <u>ل</u> | باب بشارة النبي 🎡 للسيدة خديج    |
| TTY                                          | لها في الجنة                     |
| ي الله عنهم                                  | كتاب جامع فضائل أهل البيت رضم    |
| ريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت          |                                  |
| TET                                          | ويطهركم تطهير ﴾                  |
| لك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله 鶲 ٣٤٧       | باب ذكر أمر النبي ﷺ أمته بالتمس  |
| لعت بهم الأسباب ﴾                            | باب ذكر قول الله عز وجل ﴿ وتقط   |
| ي الله عنه                                   | باب فضل جعفر بن أبي طالب رضم     |
| نسي الله عنه                                 | باب فضل حمزه بن عبد المطلب ره    |
| ، وولده رضي الله عنهم أجمعين ٣٦٩             | كتاب فضائل العباس بن عبد المطلب  |
| الله عنه عند رسول الله 🎆                     | باب ذكر تعظيم قدر العباس رضي ا   |
| ضي الله عنه وولده٣٧٣                         | باب ذکر دعاء النبي 🗱 للعباس ر    |
| ، غنه فقد أذى رسول الله 🎡 ٢٧٦                | باب ذكر من أذى العباس رضي الله   |
| س رضي الله عنه                               | باب غضب النبي ঞ لغضب العبا       |
| الله عنه وما خصه الله الكريم به من الحكمة    | باب فضل عبد الله بن عباس رضي     |
| ٣٨٠                                          | والتأويل الحسن للقرآن            |
| س رضي الله عنه                               | باب ذکر ما انتشر من علم ابن عبا. |
| عنه بالطائف والآية التي رؤيت عند دفنه ٣٨٧    | باب ذكر وفاة ابن عباس رضي الله   |

| الصفحسة         |                                                  | الموضوع            |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| ۳۸۸             | بني هاشم أهل بيت النبي 🎡 على جميع المؤمنين .     | باب إيجاب حب ب     |
|                 | , هاشم على غيرهم                                 |                    |
| ۳۹۲             | لى غيرهملى                                       | باب فضل قريش ء     |
| ي عبيدة         | للحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأب   | باب ذكر فضائل ط    |
| ٣٩٤             | ي الله عنهم أجمعين                               | ابن الجراح رضي     |
| ٣٩٦             | حة والزبير رضي الله عنهم                         | باب ذكر فضل طا     |
| ٣٩٩             | أبي وقاص رضي الله عنه                            | باب فضل سعد بن     |
| ٤٠١             | يد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه           | باب ذکر فضل سع     |
| ٤٠٥             | لـ الرحمن بن عوف رضي الله عنه                    | باب ذكر فضل عبا    |
| ٤٠٩             | ـة بن الجراح رضي الله عنه                        | باب فضل أبي عبيا   |
| ، رضي الله      | المؤمنين علي بن أبي طالب في أبي بكر وعمر وعثمان  | كتاب مذهب أمير     |
| ٤١٢             |                                                  | عنهم أجمعين        |
| بكر             | مير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أبي | باب ذكر مذهب أ     |
| ٤١٥             | ضي الله عنهم                                     | وعمر وعثمان ر      |
| ٤٣٨             | وعمر رضي الله عنهما مع النبي 🍇                   | ذكر دفن أبي بكر    |
| ٤٤٠             | ﴾ ﴿ اين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ﴿         | باب ذكر قول النبي  |
| ٤٤٣             | ې 🥮 وعدد سنيه التي قبض عليها                     | باب ذكر وفاة النبي |
| ٤٤٧             | ، 🎉 في بيت عائشة رضي الله عنها                   | باب ذكر دفن النبي  |
| ٤٥٠             | بكر وعمر رضي الله عنهما مع النبي 🦚               | باب ذكر دفن أبي    |
| الله عنهما. ٢٦٥ | النبي ﷺ وصفة قبر أبي بكر وصفة قبر عمر رضي        | باب ذكر صفة قبر    |
| ٤٦٩             | ية رضي الله عنها                                 | كتاب فضائل عائث    |

| الصفحة             | الموضوع                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| ٤٧٠                | باب ذكر تزويج النبي ﷺ لعائشة رضي الله عنها                    |
| ها رسول الله 🎡 ٤٧٢ | باب ذكر مقدار سن عائشة رضي الله عنها وقت تزويج                |
| وملاعبته إياها ٤٧٤ | باب ذكر محبة رسول الله ﷺ لعائشة رضي الله عنها                 |
| ٤٧٩ لإ             | باب سلام جبريل عليه السلام على عائشة رضي الله عنه             |
|                    | باب ذكر علم عائشة رضي الله عنها                               |
|                    | باب ذكر جامع فضائل عائشة رضي الله عنها                        |
| £AY                | حديث الإفك                                                    |
| ٤٩٦                | كتاب فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه                   |
| £97                | باب ذكر دعاء النبي ﷺ لمعاوية رضي الله عنه                     |
| ۰۰۳                | باب بشارة النبي ﷺ لمعاوية رحمه الله بالجنة                    |
| مه الله            | باب ذكر مصاهرة النبي ر لله لعاوية بأخته أم حبيبة رح           |
| ي الله عز وجل      | باب ذكر استكتاب النبي ﷺ لمعاوية رحمه الله بأمر مر             |
| 017                | باب ذكر مشاورة النبي ﴿ لَمُعَالِية رحمه الله                  |
| نده ١٤٠٥           | باب ذكر صحبة معاوية رحمه الله للنبي ﴿ وَمَنْزَلْتُهُ عَالِمُ  |
|                    | باب ذكر تواضع معاوية رحمه الله في خلافته                      |
| رامه إياهم         | باب ذكر تعظيم معاوية لأهل بيت رسول الله ﴿ وَإِك               |
|                    | باب ذكر تزويج أبي صفيان رحمه الله يهند أم معاوية ر            |
|                    | باب ذكر وصية النبي ﴿ لَهُ لَمُعَاوِيةً رَضِي الله عنه إن وليـ |
| 071                | فضائل عمار بن ياسر رحمه الله                                  |
| 076                | فضل عمرو بن العاص رحمه الله                                   |

| الصفحــة | الموضوع                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| -        | ذكر الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله 🏶 ورحمة الله تعالى عليهم |
| ۰۳٦      | أجمعين                                                        |
| ٥٤٣      | باب ذكر اللعنة على من سب أصحاب رسول الله 💨                    |
| ۰۰۳      | باب ذكر ما جاء في الرافضة وسوء مذهبهم                         |
| ٥٧٤      | باب ذكر هجرة أهل البدع والأهواء                               |
| ٥٨٥      | باب عقوبة الإمام والأمير لأهل الأهواء                         |
| 711      | فهرس الموضوعات                                                |

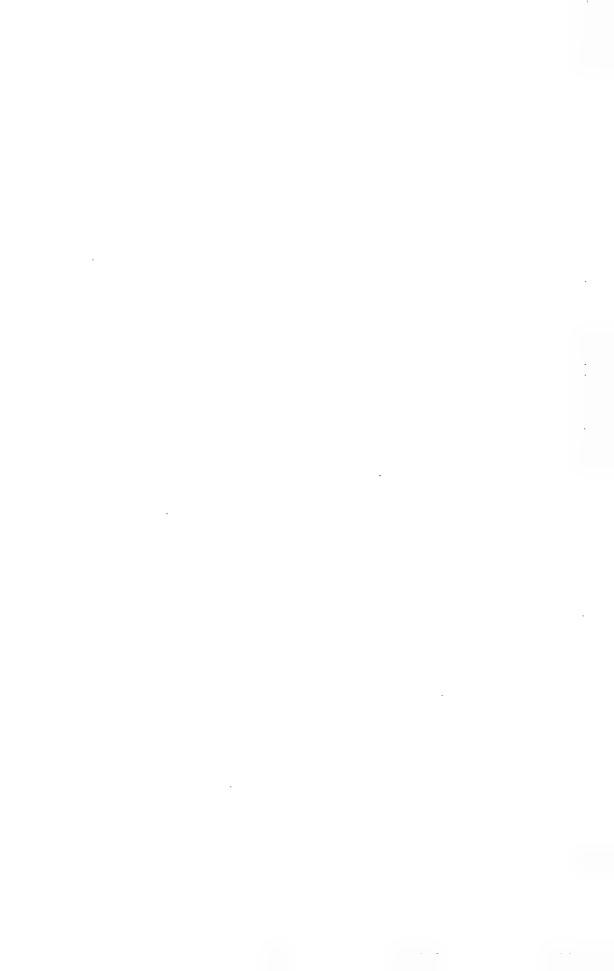



# أخطاء الجزء الثاني

| رقم السطر                    | رقم الصفحة | الخطأ الصواب                                                                                                                                                                                   |  |
|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ١ في الحاشية                 |            | الإستاذ الأستاذ                                                                                                                                                                                |  |
| ۲ في الحاشية                 | ٥          | طبعة أولى . طبعة أولى ، وبلغني أن أخانا سمير الزهيري<br>حققه وطبعه قديما ، ولم أقف عليه                                                                                                        |  |
| ٣ في الحاشية                 | 3          | وصحبة الجمعين وصحبه أجمعين                                                                                                                                                                     |  |
|                              | ٧          | توفي (۲۷۷) توفي (۲۷۷) أي أن التلميذ توفي قبل شيخه بأكثر من أربعين سنة ،<br>وعلى أية حال لا تضر عدم معرفته ، لأن الإسناد ضعيف جدًا بدونه ،<br>فلو عرف «مضر هذا وكان ثقة لما نفعنا ذلك لضعف شيخه |  |
| ٨ في الحاشية                 |            | إسناده نظر. إستاده نظر. قلت: محتمل فيه الإعلال.                                                                                                                                                |  |
| ه في الحاشية                 | 1 ±        |                                                                                                                                                                                                |  |
| ١٢ في الحاشية إ              | 1 2        | 1                                                                                                                                                                                              |  |
| ١٤ في الحاشية                | 71         | تقدم تخريجه آنفًا صحيح - تقدم تخريجه آنفًا                                                                                                                                                     |  |
| ١٣ في المتن                  | ٧.         | أبو بكر بن زكريا أبو بكر القاسم بن زكريا                                                                                                                                                       |  |
| ١٤ في الحاشية                | ٧٢         | هذا ولشيخنا هذا قلت: ولشيخنا                                                                                                                                                                   |  |
| ع<br>۲ فی الحاشیة            | YA         | (۲۲/۲) . (۲۲/۲) ، وينظر د مصنف عبد الرزاق ، (۲۸۸۰) .                                                                                                                                           |  |
| ه في الحاشية                 | ٧A         | والحاكم وصححه . والحاكم وصححه ، ويأتي قريثاً عند المصنف .                                                                                                                                      |  |
| ١٥ في الحاشية                | ٧٨         | استنكرها انكرها                                                                                                                                                                                |  |
| السطر الأخير                 | ۸۳         | (١) أي: (١) يؤفن: أي                                                                                                                                                                           |  |
| ٧ في الحاشية                 | AY         | - صحيح أثر ابن عباس: صحيح -                                                                                                                                                                    |  |
| ٨ في الحاشية                 | ۸٧         | بإسناده بإسناد                                                                                                                                                                                 |  |
| ١٣ في الحاشية                | Α4.        | (الأستار٣/ (كشف الأستار ٣/                                                                                                                                                                     |  |
| ١٩ في الحاشية                | P.A.       | (۲۱۱/۲) في «المجروحين»                                                                                                                                                                         |  |
| ٨ في الحاشية                 | 1 • \$     | للرأي للرأي فيه .                                                                                                                                                                              |  |
| ۸ في الحاشية<br>٩ في الحاشية | 1 - 5      | ف لضعف لضعف                                                                                                                                                                                    |  |
| ٤ في الصحفة                  |            | اين عاصم ابن أبي عاصم                                                                                                                                                                          |  |
| ١ في الصفحة                  | . 1.4      | كناية كفاية                                                                                                                                                                                    |  |

## هذه الفقرة والتي تليها بكاملها ساقطة من صفحة ١٠٩ من بعد السطر رقم ٢٣ ونأسف للسهو والخطأ

. ..

ومما يؤكد أنه كان يروي عن الضعفاء ما قاله العلامة المعلي اليماني : ﴿ سَمَعَ الْأَعْمَشُ مَنَ الْكُلِّبِي أَشْياء يرويها عن أبي صالح بازام ، تدليسًا وسكت عن الكلبي، والكلبي كذاب، لا سيما فيما يرويه عن أبي صالح ؛ ﴿ الفوائد المجموعة ص ٣٠٩ .

وقد أوضح وأبان الإمام العلامة المعلمي اليماني - رحمه الله - معنى قول الحافظ في أصحاب المرتبة الثانية: ومن احتمل لهم الأئمة تدليسهم، وأخرجوا لهم في الصحيح، قال: وقلت: ليس معنى هذا أن المذكورين في الطبعة الثانية تقبل عنعتهم مطلقا كمن ليس بمدلس أليتة، إنما المعنى أن الشيخين انتقيا في المتابعات ونحوها من معنعناتهم، ما غلب على ظنهما أنه سماع، أو أن الساقط منه ثقة، أو كان ثابتًا من طريق أخرى، ونحو ذلك كشأنهما فيمن أخرجا له نمن فيه ضعف، أ-ه و حاشية الفوائد المجموعة ص ٣٠٩،

| رقم السطر      | قم الصفحة | الصواب                                                                       | الخطأ                                                 |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ٢٨ في الحاشية  | 1 . 9     | أشباهه خاصة فيشتد اعتبار تدليس الأعمش، قال                                   | وأشباهه تخاصة، فقد قال                                |
|                |           | ١٢٨)، وأبو سفيان مع أنه مدلس وقد عنعته إلا أن                                |                                                       |
| ۲ في الحاشية   | 114       | أعمش عنه مستقيمة وقد توبع كما في الحديث الآتي .                              |                                                       |
|                |           | . وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي هو ابن الفضل بن                          |                                                       |
| ١٢٠ في الحاشية | 111       | مد الدارمي الحافظ - صاحب المسند - من رجال مسلم.                              |                                                       |
| ١ في الحاشية   | 171       | <b> معلول</b>                                                                | - صحيح -                                              |
| ٧ في الحاشية   | 175       | ــ معلول <b>-</b>                                                            | - صحيح -                                              |
| ٤ في الحاشية   | 121       | فيه ضعف .                                                                    | لا يأس به .                                           |
| ٩ في الحاشية   | 171       | يحتمل أنهما                                                                  | يحتمل أنه                                             |
| ١٠ في الحاشية  | 171       | يخالف شريعتنا أو بوافق.                                                      | يخالف شريعتنا .                                       |
| ٣ في الحاشية   | 111       | دل ذلك على أنها                                                              | دل ذلك أنها                                           |
| ٧ في الحاشية   | 121       | – صحیح –                                                                     | – صحيح – الوليد                                       |
| ٨ في الحاشية   | 1 2 1     | الوليد بن مُشلِم                                                             | بن مُشلِم                                             |
| ٩ في الحاشية   | 731       | يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ﴾                                              | يخرجوا منها أعيدوا فيها ﴾                             |
| ٤ في الحاشية   | 17.       | وهو مکرو (۵۵)                                                                | وهو مكرو (\$6).                                       |
| ٣ في الحاشية   | 171       | (5161)                                                                       | (575)                                                 |
| ٣ في الحاشية   | 777       | (٢٩٤/٣) - ويأتي برقم (ح٤١٩)                                                  | (۲۹۶/۲) -                                             |
| ١٢ في الحاشية  | 177       | سلمة                                                                         | سليمة                                                 |
| ه في الحاشية   | 1 77      | روايته                                                                       | رواية                                                 |
| ه في الحاشية   | 144       | وقد صح معناه                                                                 | ولكن صح معناه                                         |
| ۲ في الحاشية   | 144       | ونعيمه                                                                       | ونعيم                                                 |
| ٤ في الحاشية   | 1 YA      | إلا المتكلمون                                                                | إلا المتكلمين                                         |
| ٦ في الحاشية   | 174       | يعلم ضلال جماعة ٥ حزب التحرير ٤ في<br>العقيدة حيث إنهم ينكرون ٥ عذاب القبر ٤ | يعلم خلال «حزب التحرير »<br>حيث إنه ينكر «عذاب القبر» |
| ٧ في الحاشية   | 144       | ضلالاتهم وانحرافاتهم.                                                        | خيت ړل پادر ه عاب سبره<br>ضلالات وانحرافاته .         |
| ١٤ في الحاشية  | 148       | واسمه طلحة بن نافع،                                                          | وأبو سفيان هو طلحة بن نافع،                           |
| ١٦ في الحاشية  | 148       | وقال ابن عدي :                                                               | ولكن قال ابن عدي:                                     |
| ١ في الحاشية   | 144       | وهي صواب على وجهين في المخطوطات                                              | رمس في المحلق وجهين<br>وهي في المخطوطات               |

| ź   |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 1   |  |  |  |
| 1   |  |  |  |
| 1   |  |  |  |
| 1   |  |  |  |
| 7   |  |  |  |
| -7  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |

|                              | - 4       | á .                                                                        |                             |
|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| رقم السطر                    | قم الصفحة | الصواب                                                                     | الحنطأ                      |
| ٧ في الحاشية                 | *1.       | كما سبق، وهو مرسل عنها والمبارك هو                                         | كما سبق، والمبارك هو        |
| ١٠ في الحائب                 | 719       | من الإثبات وهو مقدم ولعل الحافظ وقف<br>على نسخة فيها روايه له              | من الإثبات وهو مقدم.        |
| 7 في الحاشية                 | **.       | (۲۷/۱) (تفسير ابن كثير».                                                   | (٤٢٧/١) تغسيره .            |
| ۹ في الحاشية                 | ***       | وأورده ابن حبان في و الثقات ۽                                              | وابن حباذ في ﴿ الثقات ﴾     |
| ه في الحاشية                 | ***       | إسناده ضعيف - ولبعضه شاهد في الصحيحين.                                     | إسناده ضعيف .               |
| ۷ فی الحاشیة                 | TET       | ورواية                                                                     | ورواه                       |
| ٧ في الحاشية                 | TET       | لحديث أنس رضي الله عنه                                                     | لأنس رضي الله عنه           |
| ٢ في الحاشية                 | 702       | ما بين معكوفين [ ]                                                         | l.i.a                       |
| ٣ في الحاشية                 | rot       | الآجري مصنفه والله أعلى وأعلم .                                            | الآجري مصنفه .              |
| د في الحاشية                 | 700       | ويعضهم                                                                     | ويعضهم                      |
| £ فمي المتنز ·               | TOY       | من أطيب المسك                                                              | من أطيب من المسك            |
| د في الحاشية                 | 709       | وهو في ( ياب                                                               | وقد تقدم برقم (۹۸۹ باب      |
| د في الحاشية                 | 779       | وموقوقًا من أن المقام                                                      | وموقوفًا في أن المقام       |
| ١٣٠٦ في المتن                | TYE       | الأزواج                                                                    | الأزواح                     |
| ١ قبل العنوان                | 779       | كتاب: فضائل الصحابة - رضي الله عنهم]                                       |                             |
| ٦ في الحاشية                 | 111       | (١٧٤٠) كما في الحديث الآتي .                                               | ·(\Yŧ•)                     |
| ٨ في الحاشية                 | £ Y +     | عن أبي سعيد الخدري والحديث رواه                                            | عن أبي سعيد الحدري رواه     |
| ١٤ في الحاشية                | ٤٢.       | ٧٩ - وحاشية) ولكن أحاديثه عنه مستقيمه كما<br>سبق نقل ذلك عن ابن عدي وشاهده | ۷۹ – وحاشیة) وشاهده         |
| ء نی الحاشیة<br>ع نی الحاشیة | 277       | عبد الله ابن ظالم،                                                         | عبد الله بن لعلها ابن ظالم، |
| آخر سطر<br>آخر سطر           | 177       | يشهد لأكثره .                                                              | ما يشهد لأكثره.             |
| ١ في الحاشية                 | EEY       | وأخرجه الحاكم                                                              | وأخرجه كذا الحاكم           |
| ه ني الحاشية                 | 927       | ، وينظر [أثر ٢٤٥].                                                         | من كتب الرجال .             |
|                              |           | الإسلام، للذهبي [٢/-٦٤] إبراهيم بن فهد هو ابن                              | الإسلام؛ للذهبي [٢/٠٤٠].    |
|                              |           | حكيم الساجي، قال عنه ابن عدي: ٥سائر أحاديثه مناكير                         |                             |
|                              |           | وهو مظلم الأمرة (انيزان ٥٣/١).                                             |                             |
|                              |           | ومحمد بن محالد هو ابن عبد الله الطحان الواسطي، قال عنه                     |                             |
| 7 في الحاشية                 | 111       | الحافظ في ؛ والتقريب ؛ : وضعيف ۽ .                                         |                             |

